بقــلم الشيخ محمد علي الصابوني









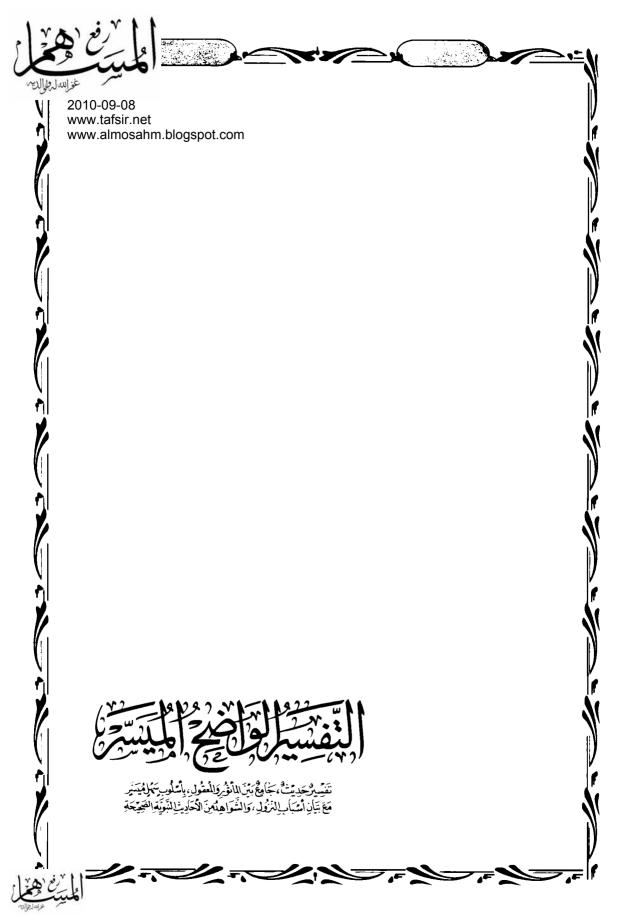



فكريجُونششراُ يِّحِزُومِنَ الكَنَابِأُ وْنِحْزِينِهِ اُوسَحْلِهِ بِأَيةَ وسِيَلة اُوتَصُوبِّهِ اُوتِرِجِمَتِه دُونِهُ مُوانعَة خطيّة مُسْبَقة مِ المُولَفَّ اُومِنَ ابنه أَحِمَد

> الطبعة الثامنة 2007 هـ - 2007م

موقعنا على الإنترنت: www.almaktaba-alassrya.com

شَبَرُجْ الْبِنَاءِ شِبَرِيفَ الْلِأَنْ الْمُثَارِيْ وَالسَّودِيةِ الْمُثَارِيِّ وَالسَّودِيةِ الْمُثَارِقِ وَالسَّودِيةِ الْمُثَارِقِ وَالسَّودِيةِ الْمُثَارِقِ وَالسَّودِيةِ الْمُثَارِقِ وَالسَّودِيةِ وَالسَّودِيةِ الْمُثَارِقِ وَالسَّودِيةِ وَالسَّودِيةِ وَالسَّودِيةِ وَالسَّودِيةِ وَالسَّودِيةِ وَالسَّودِيةِ وَالسَّودِيةِ وَالسَّودِيةِ وَلَيْعِيمُ الْمُثَالِقِ وَالسَّودِيةِ وَالْمَالِيقِيقِ وَالْمِنْ الْمُعْمِيدِيةِ وَالْمِنْ الْمُعْمِيدِيةِ وَالْمِنْ الْمُعْمِيدِيةِ وَالْمِنْ الْمُعْمِيدِيةِ وَالْمِنْ الْمُعْمِيدِيقِ وَالْمِنْ الْمُعْمِيدِيقِ وَالسَّودِيقِيقِ وَالْمِنْ الْمُعْمِيدِيقِ وَالْمِنْ الْمُعْمِيدِيقِ وَالْمِنْ الْمُعْمِيدِيقِ وَالسَّالِيقِ وَالْمُعْمِيدِيقِ وَالْمِنْ الْمُعْمِيدِيقِ وَالْمِنْ الْمُعْمِيدِيقِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْمِيدِيقِيقِ وَالْمِنْ الْمُعْمِيدِيقِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِي وَالْمِي وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمِيدِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْمِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِيلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِيلِي وَالْمُعِلِي

الكانزالت وللجيئين المظبع ألعمري ألتي المطبع المطبع المطبع المنظبع المطبع الملع المطبع المطبع المطبع المطبع المطبع الملع المطبع المطبع المطبع المطبع

بَ يَرُوت مِنْ بَ ٨٣٥٥ ١١ - تِلفَاكِينَ ١٥٥٠٥ ١٦١١٠٠٠

صَيْدًا -صَ . بَ ٢٢١ - تِلفَاكَسُ ٧٢٠٣١ ١٦١٧ ١٩٦١٠ ٠

E-mail: alassrya@terra.net.lb - alassrya@cyberia.net.lb



بِقت لم خَادِمُ الْكِنَابُ وَالسُّنَهُ المُستَّخِعُ مُحَمَّمُ فِي الْمُصَّابُونِي المُسْتَادِ بِجَامِعَهُ أُمَّ القرى (سَابِقًا)

الكيالغضية



### مُقَالِ تُرمِة للاستِ اليثر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم من العلماء العاملين، وسائر المسلمين إلى يوم الدين.

أما بعد ...

فإن خدمة القرآن الكريم وتفسيره من أجلً وأفضل الأعمال عند الله عز وجل، وإن المؤلفات التي خدمت القرآن الكريم كثيرة وعديدة، فقد هيئ الله عز وجل لكل جيل علماء أجلاء يخدمون كتابه، ويذلّلون فهم معانيه، فكتبوا في التفسير كتباً كثيرة كانت ولا زالت من أهم كتب التفسير وأفضلها، ولكن كان أكثرها صعب العبارة يفهمه الخاصة من طلاب العلم.

وكان في هذا العصر علماء أفاضل أخرج الله على أيديهم ما ييسر فهم كتابه، في زمن انشغل الناس فيه عن دراسة العلم الشرعي بأمور الدنيا، فكانت الحاجة ماسَّة لتفسير سهل العبارة واضح المعنى، يفهمه الخاصة والعامة، فكان من بين هؤلاء العلماء الأجلاء خادم الكتاب والسُّنَة بمؤلفات زادت عن فضيلة الشيخ/ محمد على الصابوني العالم المفسر الذي خدم الكتاب والسُّنَة بمؤلفات زادت عن الأربعين كتاباً، امتازت جميعها بحسن الترتيب وسهولة العبارة، مع عمق علمي جعلها متفردة بين أمثالها من الكتب، فلاقت جميع مؤلفاته القبول بين الناس، حتى قال أحد العلماء الدعاة في إفريقيا (ممن تعلموا العربية حديثاً): كأن الشيخ الصابوني يعلم ضعفنا في فهم اللغة العربية فيكتب لنا، بعبارة سهلة ميسرة، نفهم من خلالها معاني القرآن الكريم.

وفي إطار خدمته للكتاب والسُّنَّة وفقه الله تعالى فأخرج لنا حفظه الله هذا الكتاب المسمَّى (التفسير الواضح الميسر) الذي أصبح فعلاً أسهل وأيسر كتاب في التفسير، لسهولته ووضوح عبارته، وجمْعِه بين المأثور والمعقول، واشتماله على أسباب النزول، والشواهد من الأحاديث النبوية الصحيحة، والتنبيهات المهمة لفهم الكتاب العزيز.

وقد لاقى هذا الكتاب بفضل الله تعالى وبفضل إخلاص مؤلفه، القبول بين الناس، فلم تمض سنتين على صدوره، حتى طبع منه أربع طبعات كان مجموعها ما يقارب الأربعين ألف نسخة، وتواصلت الطلبات لنشره وتوزيعه في أنحاء العالم الإسلامي، فكانت أن نالت المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع شرف إخراج هذا الكتاب وطباعته طباعة أنيقة فاخرة تتناسب والجهد الذي بُذل فيه.

نسأل الله العلي الكبير أن يجزي المؤلف خير الجزاء، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يوفقه لخدمة دينه وكتابه، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

الناشرك



الحمد لله أنار بكتابه المبين، عقول عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن المسلمين اليوم في أمس الحاجة، إلى فهم كتاب الله العظيم، والتمسك به، في عصر طغت فيه المادة، وتاهت فيه البشرية في خِضم المادية، فانحرفت عن هداية الله، مع أن بين أيديهم، هذا النور الإلهي الوضاء، المنقذ لهم من الشقاء، لذا كان لزاما على العلماء أن يعيدوا الأمة الإسلامية، إلى مركز عزها وسيادتها، وذلك بالارتباط بكتاب ربها، الذي فيه السعادة، والنجاح، والفلاح وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم

هذا وقد وضعتُ بين يدي إخوتي المؤمنين، هذا التفسير الواضح الميسر، عسى أن ينفع الله به من يريد له الخير، وهو تفسير يجمع بين المأثور والمعقول، بأسلوب سهل ميسر، يفهمه الخاصة والعامة، والله أسأل أن ينفع به، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، ويوفّقنا لخدمة كتابه ودينه، والله من وراء القصد.

خَادِمُ الْكِئَابُ وَاللَّشَنَة (الْمُتَنِجُ مُحَمَّمُ فِي الْمِصَّابُونِي

## أَعُوذِ بِاللَّهِ مِزَالِشَ مِلَانَ الرَّجِيمَ

#### تفسير الاستعادة:

الاستعاذة ليست آية من القرآن، وإنما هي أدبٌ أمر الله تعالى به، قبل البدء بتلاوة القرآن بقوله: ﴿فَإِذَا قرأتَ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والمعنى: أستجير وأعتصم بالله، من شر الشيطان المرجوم، العاتي المتمرد، أن يضرني بهَمْزه، ولمزه، ووساوسه، فإن الشيطان لا يردُه عن الإنسان إلا الله رب العزة والجلال.

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِي لِهِ

#### تفسير البسملة:

أي أبدأ باسم الله العظيم الجليل، مستعيناً به جلَّ جلاله في جميع أموري، طالباً منه العون، فإنه الربُّ المعبود، ذو الفضل والجود، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحيم الذي يرحم عباده المؤمنين (يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم)



#### تفسير سورة الفاتحة

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرِّحِينِ

علَّمنا الباري جلَّ وعلا، كيف ينبغي أن نحمده ونقدُّسه، ونثني عليه بما هو أهلُّ للمدح والثناء، فقال ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ آلْعَلْمِينَ ﴾ أي قولوا يا عبادي، إذا أردتم شكري والثناء عليَّ: الحمد لله، أي الثناء كلُّه لله وحده، دون ما يَعبدون من دونه، من أوثانِ أوَ أصنام، فلا يستحقُّ الثناءَ، والشكر، والحمدَ، إلاَّ الله ربُّ العالمين، الذي أفاض على الخلق، فنون نعمائه وفضله، فهو الخالق لجميع ما في الكون، المتصرِّف بالخلق والإيجاد، ربُّ الملائكة، والإنس، والجنِّ، والطير، والوحش، وسائر المخلوقات ﴿الرَّمْـٰنِ الرَّحِيــــــِ﴾ اسمان من أسمائه الحسنى (الرحمن) أي المتصف بالرحمة، فهي صفة الذات، أي الذي وسعت رحمته كلُّ شيء، وعمَّ فضلُه جميعَ الأنام، بما أنعم على عباده من نعمة الخلق، والرزق، والهداية إلى طريق السعادة ﴿الرحيم﴾ الذي يرحم عباده المؤمنين يوم الدين ﴿وكان بالمؤمنين رحيماً ﴾ فالرحمن يدل على أنه سبحانه متصفُّ بالرحمة بذاته المقدِّسة، والرحيم صفة متعلقة بالعباد ﴿مُلْكِ يُومِ الدِّينِ﴾ أي هو سبحانه المالكُ ليوم الحساب والجزاء، المتصرفُ يوم الدين تصرُّف المالك في ملكه (لمن الملكُ اليومَ لله الواحد القهار) ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ﴾ أي نخصُك وحدك يا ربنا بالعبادة، لا نعبد أحداً سواك، ونخصك وحدك بطلب العون، فلا نستعين بأحد غيرك، لك وحدك نذلُّ ونخضع، ونستكين يْخِشِع، وبك وحدك ربنا نستعين، فأعنًا على أمور الدنيا والدين ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلمُسْتَقِيمَ﴾ أي دلّنا وأرشدنا يا رب، إلى طريق الخير والسعادة، وطريق الإسلام، الموصل إلى دار السلام، الذي بعثتَ به أنبياءك ورسلك المكرَّمين، واجعلنا ممن سلك طريق

# صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ۞

المقرّبين ﴿ صِرَطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي طريق عبادك المهتدين، الذين أنعمت عليهم، من النبيّين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحَسُنَ أولئك رفيقاً ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ أي غير طريق اليهود الذين غضبتَ عليهم، فمسختهم إلى قردة وخنازير، وغير طريق النصارى الذين ضلُوا صراطك المستقيم، فعبدوا المسيح ابن مريم من دون الله، والآيةُ ولو كان المراد بها اليهودُ والنصارى، كما صحّ عن النبي على أنه قال: (اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضُلاًل) أخرجه الترمذي، لكنَّ حكمها عامً يشمل كل ضالً، وكافر، ومشرك، من أهل الكتاب، ومن المشركين عَبدة الأوثان، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب (آمين) أي استجب دعاءنا يا رب، وليست من القرآن باتفاق، ولهذا لم تكتب في المصحف، ولكن يسنُ ختم السورة الكريمة بها، لما رواه البخاري عن رسول الله على أنه قال: "إذا قال الإمام ﴿ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ فقولوا: آمين، فمن وافق قولُه قولَ الملائكة، غُفِر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخاري.

انتهى تفسير سورة الفاتحة



#### تفسير سورة البقرة

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرِّحَدِيْرِ

وَالْمَ الْحَرُوفُ المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن، فهذا الكتاب المعجز، منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية، وقد تحدَّى الخالق به البشر وَدَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبُ فِيهِ هذا القرآنُ لا شكَّ في أنه تنزيل الحكيم العليم هُدَى لِلْمُنْقِينَ مُ مِشِدٌ وهاد لأهل الإيمان، الذين يخافون عذاب الله، فيمتثلون أوامره، ويجتنبون نواهيه واللهِن يُومنُون بِالغيبِ أي يصدُقون بما غاب عن أبصارهم من الجنة والنار، والملائكة والجن، والصراط والميزان ويُعقون الصَّلُوة والجن الصراط والميزان يُقفون الصَّلُوة والخضوع ومع رَفِعا رَزَقَنهُم يُقفون في وجوه البر والإحسان على الفقراء والمساكين ورالله يؤمنُون بيما أُنزِل إليك من القرآن العظيم المنزل على محمد خاتم المرسلين ورما أَزْلَ مِن قَبِلُك من الصحف والكتب السماوية، كالزبور، والتوراة والإنجيل ووبالآخرة هُم مُونُونَ في يصدرة ونور من رب العزة والجلال وولولة من المؤلون الفائزون الغلاء من نعيم الجنة وثوابها، ورؤية ربهم جلَّ وعلا في جنان الخلد، وهو النعيم الأكبر لأهل الجنة. . ذكر تعالى خمس آيات في صفات المؤمنين الأبرار، ثم وهو النعيم الأكبر لأهل الفجار، فقال سبحانه وإنَّ الَذِين كَمُواْ أي جحدوا وحدانية وكر آيتين في صفات الكفار الفجار، فقال سبحانه وإنَّ النين كَمُولُونَ أي جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله ومولة موادً عَلَيهُم أَن لَمْ نُنذِرَهُم أي يتساوى عندهم تخويفك لهم من ولا الله وكذبوا رسوله ومَوْلَة عُلَيهِم عَانَدُ وَلُولُهُم أَن لَمْ نُنزِرَهُم أي يتساوى عندهم تخويفك لهم من

لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ النَاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْرِ الْآخِرِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يُعَدِعُونَ اللّهَ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَغَدَعُونَ إِلّا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُعَدِعُونَ اللّهَ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَغَدَعُونَ إِلّا الْفُسَهُمْ وَمَا يَسْعُمُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَهَنَّ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ عَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنّهَا غَنُ مُصْلِحُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنّهَا غَنُ مُصْلِحُونَ ۞

عذاب الله، وعدم الإنذار والتخويف ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي لا يصدِّقون بما جئتهم به من النور المبين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهمَ ﴾ أي طبع عليها بسبب كفرهم، فلا يدخل إليها إيمان، ولا يشرق فيها نور، وكأنها معميَّة لا تفقه ما تسمع ﴿وَعَلَىٰ سَمْعِهِم ﴾ أي وختم على سمعهم، فكأنهم صمُّ لا يسمعون ﴿وَعَلَى آبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ﴾ أي عليها غطاءٌ وحُجُبٌ، لذلك لا يبصرون نور الهداية والإيمان ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴾ أي ولهم في الآخرة عذاب شديد، دائم لا ينقطع، والآية على سبيل التشبيه والتمثيل، كأنهم قطيع من البهائم، لا تفقه ولا تعقل، لأنهم عطَّلوا هذه الحواس!! ثم تحدثتُ الآيات عن المنافقين، في ثلاث عشرة آية، للتنبيه على أنهم أقبح من الكفار، وعذابهم أشدُّ، فقال سبحانه ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ يقولون ذلك قولاً دون اعتقاد، فهو قول باللسان، دون اعتقاد بالجَنَان، أي يقولون بألسنتهم: صدِّقنا بالله، وبالبعث والنشور، ﴿وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي وما هم في الحقيقة بمؤمنين، بل هم كذَّبَةٌ فَجَرة ﴿ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي يعملون عمل المخادع، بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، يظنون أنهم يخدعون الله وعباده المؤمنين ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أي وما يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم ولا يُحسُّون بذلك، لأنهم سفهاء أغبياء، فقدوا الشعور والإحساس ﴿في قُلُوبِهم مَرَضٌ﴾ مرضُ الضلال والنفاق، فهم في شكِ وارتياب من أمر الإسلام ﴿فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ﴾ أي زادهم رجساً وشكّاً ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴾ أي لهم عذاب مؤلمٌ موجع، بسبب كذبهم في دعوى الإيمان، واستهزائهم بآيات الرحمن، والمرضُ هنا مرضٌ في الدِّين، وليس مرضاً بالجسد ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُفْلِمُونَ﴾ أي وإذا قال

أَلَا إِنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ الشَّفَهَآةُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشَّفَهَآةُ وَلَكِن الشَّفَهَآةُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشَّفَهَآةُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَالُوّا ءَامَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَهُونِهُمْ وَالْوَا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهُوهُونَ ﴾ شَيَهُوهُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهُوهُونَ ﴾

لهم الناصحون: لا تسعوا في الأرض بالفساد، بالكفر والصدِّ عن سبيل الله، قالوا: لسنا أهلَ فسادَ، إنما نحن أهلُ إصلاح، ودُعاةُ رشاد، نسعى للخير والفلاح!! قال تعالى رداً عليهم ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴾ أي: ألا فانتبهوا أيها المؤمنون لخطرهم، فإنهم هم المفسدون حقاً، ولكن لا يفقهون ولا يُحسُّون، لانطماس نور الإيمان في قلوبهم، فاحذروا شرَّهم وضلالهم. . أكَّد تعالى الآية بأربع تأكيدات. «أَلاَ» المفيدة للتنبيه، و«إنَّ» التي هي للتأكيد، وأداة الفصل «هم» أي لا غيرهم، والتعريف بـ«أل» في قوله «المفسدون» لبيان كمال الفساد، وهذا أبلغُ وجهِ من وجوه التسفيه لهم، ووصمهم بالضلال. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَّا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ﴾ أي صدَّقوا بالله وآياته، وآمنوا إيماناً صادقاً لا يشوبه شكُّ ولا نفاق، كما آمن أصحاب محمد ﷺ عن يقين وإخلاص ﴿قَالُواْ أَنْوْمِنُ كُمَّا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾؟! أي قالوا ساخرين مستهزئين: أنؤمن كما آمن البلهاءُ المغفِّلون، ناقصو العقل والتفكير؟ يعنون بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، متَّهمين لهم بالغفلة وقصور العقل؟ قال تعالى رداً عليهم ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَامُّ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ أي هم الحمقى المجانين، لا أصحاب محمد كما يزعمون، ولكنهم لسفههم لا يعلمون ذلك، وذلك أبلغُ في العمى، وأبعدُ عن الهدى!! أكَّد تعالى ونبُّه وحذَّر، بأكمل وجوه الفصاحة والبيان، إلى مقدار ما هم عليه من السفاهة والضلال، حيث وَسَمُوا أكابر أصحاب النبي عَلِي السَّفه، وقلة العقل، مع أن المنافقين هم السفهاء حقيقة، لا أولئك المؤمنون المهتدون ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا ﴾ نموذج آخر عن نفاقهم وتذبذبهم، فإنهم إذا رأوا المؤمنين، أظهروا لهم الإيمان، وقالوا: نحن مؤمنون مثلكم ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَخَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ أي وإذا التقوا برؤسائهم، من أهل النفاق والضلال، قالوا: إننا معكم وعلى دينكم، وإنما نستهزىء بالقوم، ونسخر منهم بإظهار الإيمان . . سمَّى تعالى الرؤساء بالشياطين ، تشبيهاً لهم بهم ، في الخبث والمكر ، فهم كالشياطين الله يَسْتَهْزِئ بِهِمْ وَيَهُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا اللهَ يَسْتَهُونَ ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا اللهَ يَالَهُ مِنْ مَعْلَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ مَعْلَهُمْ مَعْلَهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَازًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله ينورهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي طُلُمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ مُثُمُّ بُكُمْ عُمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾

يوحى بعضهم إلى بعض ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيُنْدُّهُمْ فِي كُلُوْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أي الله جلَّ وعلا يجازيهم على استهزائهم، ويسخر منهم كما سخروا من أوليائه المؤمنين، بالإمهال في الدنيا، ثم العقاب في الآخرة، ويزيدهم في شقائهم وضلالهم يتخبُّطون حياري، لا يدرون ما يفعلون، والعَمَهُ يكون في القلب كالعمى في البصر، يقال: رجلٌ عَمِهُ أي أعمى القلب والبصيرة. ثم ذكر تعالى سبب خسرانهم وشقائهم فقال ﴿أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَاكُ ٱلصَّلَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ﴾ أي استبدلوا الكفر بالإيمان، وأخذوا الضلالة ودفعوا ثمنها الهدى ﴿فَمَا رَجِحَت يَجَّنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ أي فما ربحوا في هذه التجارة بل خسروا، لأنهم اشتروا الخسيس الدنيء وهو الكفرُ، بالغالي النفيس وهو الإيمانُ، فصاروا خاسرين في غاية الخسران، كمن دفع الذهب الخالصَ، ثمناً لروث الأنعام، فما أفلح في تجارته، ولا ربح فيها. ثم ضرب تعالى مثلين، وضَّح فيهما خسارتهم الفادحة، فقال في المثل الأول ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَادًا ﴾ أي مثلهم في الضلال والنفاق، كمثل إنسان أوقد ناراً، في ليلةِ مظلمةِ شاتية، ليستدفي، بها ويستضيء بنورها ﴿ فَلَمَّا أَضَآهَ تَ مَا حَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِم ﴾ أي فلمَّا استأنس بالنار، ورأى ما حوله فأمن واطمأنَّ، بعد أن كان في خوف وفزع، أطفأ الله هذه النار، وأذهب نورها بالكليَّة ﴿وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَنتُ لَا يُبْصِرُونَ﴾ أي وتركهم في ظلام دامس. وخوف شديد، لا يبصرون طريقاً، ولا يهتدون إلى مسلك. شبُّه تعالى حالة المنافق، بحالة رجل مسافر في الصحراء، في ليلة شاتيةِ باردة شديدة الظلمة، أخطأ الطريق وقد تمالكه الفزع، فأوقد النار ليستضيء بنورها، ويستدفىء بحرارتها، ويعرف طريقه، فما أن شبَّت النار، وأبصر ما حوله وأمِنَ بعض الشيء، حتى جاءت ريح عاصفة فأطفأت النار، وأذهبت الضياء، وعاد يتخبُّط في الظلام لا يدري ما يصنع، ويا له من مثل بديع رائع!! ﴿ فُتُمُّ بُكُمُّ عُمَنٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ أي هم كالصمّ لا يسمعون من يدعوهم إلى الخير، وكالخُرْس لا يتكلمون بما ينفع، وكالعمى لا يبصرون

أَوْ كُصَيِّبٍ مِنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتَ وَرَعْدُ وَبَرَقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ الصَّوْعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَفِرِينَ ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَلَرُهُمْ كُلَّمَا أَضَآءَ لَهُم مَّشَوًا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوَ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَلَرِهِمْ إِنَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿

الهدى، ولا يسلكون سبيله، ولذلك لا يرجعون عمًا هم فيه من العمى والضلال، والآية وردت بأسلوب «التشبيه البليغ» بالعُمي، والصُمّ، والبُكْم، حواسّهم موجودة ولكنهم عطَّلوها، كما قال سبحانه ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضلُ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

أما المثل الثاني: ففي قوله سبحانه ﴿أَوْ كَصَيْبِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُبَتُ وَرَعْدٌ وَرَثُّ يَجْعَلُونَ أَصَبْعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ ٱلصَّوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِّ﴾ فقد شبَّههم تعالى في حيرتهم وتردُّدهم، بمثل قوم أصابهم مطر شديد، أظلمت له الأرض، وأرعدت له السماء، مصحوب بالبرق، والرعد، والصواعق، وهم من دهشتهم يضعون أصابعهم في آذانهم، لدفع خطر الصواعق، يظنون أن ذلك ينجيهم من الموت ﴿وَإِلَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَفِرِينَ﴾ أي وهم في قبضته سبحانه لا يفوتونه ولا يعجزونه، كمن أحاط به العدوُّ من كل جانب، والجملة اعتراضية لبيان ضعفهم وعجزهم، أمام قدرة الله الباهرة، وتتميماً للمثل قال تعالى ﴿كَادُ النَّرَقُ يَخْطَفُ أَنصَرَهُمَّ ۗ أَي يقرب البرقُ لشدة لمعانه، أن يذهب بأبصارهم فيأخذها بسرعة ﴿ كُلِّمَا آضَاءَ لَهُم ﴾ أي كلما أنار لهم الطريق ﴿مَّشَوْا فِيهِ﴾ أي مشوا في ضوئه ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ﴾ أي وإذا خفى البرقُ واستتر، وقفوا في أماكنهم خشية التردي في حفرة ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَـٰرِهِمْ ﴾ أي لو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصف الرعد، وبأبصارهم بوميض البرق، ولكن لم يشأ ذلك، لحكمة الابتلاء والتدبير ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّهِ قَدِيرٌ ﴾ أي لا يعجزه شيء أراده، لأنه الخالق القادر.. وصف تعالى المنافقين في هذه الآيات بعشرة أوصاف، كلها قبيحةٌ وشنيعة، تدل على رسوخهم في النفاق والضلال، وهي «الكذب، والخداع، والمكر، والسَّفه، والاستهزاء، والإفساد، والجهل، والضلال، والتذبذب، والسخرية بالمؤمنين وكلُّ واحدة منها تكفى للخزي والإهانة، فكيف بها مجتمعة؟! يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ النَّكَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّكَاءِ مَآءً وَأَنزَلَ مِنَ الشَّكَاءِ مَآءً وَأَنزَلَ مِنَ الشَّكَاءِ مَآءً وَأَنزَلَ مِنَ الشَّكَاءِ مَآءً وَأَنزَلَ مِن الشَّعَاءِ وَلَا تَعْمَلُوا اللَّهِ الْدَادَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ مِن مِثْلِهِ وَاللَّهُ وَإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ وَإِن كَنتُمْ صَدِقِينَ اللهِ وَإِن اللهِ النَّارَ اللهِ النَّارَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ أي وحدوا ربحم العظيم الجليل، الذي خلقكم من العدم، وربّاكم بصنوف النعم، وخلق آباءكم وأجدادكم، فهو الخالق المستحقُّ للعبادة وحده ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ أي لتتقوا عذابه وانتقامه ﴿ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا﴾ أي جعلها لكم فسيحة، كالبساط المفروش، تنامون عليها وتبنون وتسكنون ﴿وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ﴾ أي وجعل السماء كالسقف للأرض، وأنتم أيها البشرُ في هذا البيت الواسع، السماءُ مرفوعة فوقكم كالسقف، والأرض مبسوطة كالفراش، والنجومُ منوَّرةٌ كالمصابيح، والإنسانُ كالساكن في هذا البيت والمالك له ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ﴾ أي وأنزل لكم المطر من السحاب، تشربون منه، وتسقون منه زروعكم وأنعامكم ﴿فَأَخْجَ بِهِ، مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ أي فأخرج لكم ربكم بهذا المطر، أنواعَ النباتات والنَّمر، رحمةً منه بكم ﴿فَكُا تَجَعَــُلُواْ لِلَّهِ أَنـدَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ﴾ أي فلا تعبدوا معه غيره، وأنتم تعلمون أن الله وحده هو الخالق الرازق، وأن هؤلاء الشركاء لا يخلقون ولا يرزقون!! ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنًا﴾ أي إن كنتم في شك من هذا القرآن، الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد ﷺ ﴿ فَأَتُوا بِهُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ، ﴾ أي فجيئوا بسورةٍ واحدةٍ من مثل سور القرآن، في حسن النظم والفصاحة والبيان ﴿وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي استعينوا بمن شئتم غير الله تعالى، من الفصحاء والبلغاء، وأرباب العلم والأدب ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنه من نظم محمد، فمحمدٌ رجلٌ أميٌّ، وفيكم مصاقع البلغاء، وجهابذةُ النبغاء، وفرسانُ البيان ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ﴾ أي إذا عجزتم عن الإتيان بمثل سورة منه، مع استعانتكم

الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ أَعِدَتَ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِلُوا الفَسَلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلّمَا رُزِقُوا وَعَكِلُوا الفَسَلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَلْذَا اللّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَنُوا بِهِ، مُتَشَلِها وَلَهُمْ فِيهَا مَن فَبْلُ وَلَ اللّهَ لَا وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَا اللّهَ لَا يَسْتَحْيَ ۚ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا اللّهَ اللّهَ لَا يَسْتَحْيَ ۚ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا أَلَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

بالفصحاء والبلغاء وعباقرة الأرض، ولن تستطيعوا في المستقبل على ذلك \_وهذا تحدُّ آخر لهم \_ فخافوا عذاب الله وانتقامه، بإدخالكم نار جهنم ﴿الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ ﴾ أي حطبُها الذي تُشعل به، ليس كنار الدنيا من الفحم والخشب والبترول، إنما وقودُها البشرُ وحجارةُ الكبريت ﴿أُعِذَتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ أي هيأها الله، وأعدَّها لعذاب كل فاجر كافر، لا يؤمن بيوم الحساب.

هذا جزاء الكافرين الفجار، أمَّا جزاء المؤمنين الأبرار، فقد بيَّنه تعالى بقوله ﴿وَيَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّتِ يَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُكُم أي وبشُّر يا أيها الرسول المؤمنين المتقين، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، بأن لهم في الآخرة حدائق وبساتين في جنان الخلد، تجري من تحت قصورها ومساكنها، أنهارُ الجنة بالماء السلسبيل ﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن تُمَرَّقِ رَزْقًا ﴾ أي كلما جاءتهم الملائكة بالفواكه والثمار بصحافٍ من ذهب ﴿ قَالُوا هَنَدَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ أي هذا مثلُ الطعام الذي قدمتموه لنا قبل هذه المرة!! قال الحسن البصرى: يُرزقون الثمرة، ثم يُرزقون بعدها مثل صورتها في الشكل، والطعمُ مختلفٌ، فهم يتعجبون لذلك، فتقول الملائكةُ: كُلْ يا عبد الله، فاللون واحدٌ والطعم مختلف ﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَبِّهَا ﴾ أي ويؤتون بالثمار متشابهة في الشكل والمنظر، مختلفة في الطعم واللذة ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَرَةٌ ﴾ أي لهم في الجنة زوجاتٌ من الحور العين، مطهَّراتٌ من الأقذار والأدناس، الحسية والمعنوية، فلا بول في الجنة ولا غائط، ولا حيض ولا نفاس، ولا حسد ولا تباغض ﴿وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ أي لا يُخرجون منها أبدأ، بل هم في نعيم دائم، وسرور مقيم، لأن الموتَ يُذبح يوم القيامة، وينادي المنادي: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موتَ، ويا أهل النار خلودٌ فلا موت، كما ورد في الحديث الصحيح. ﴿إِنَّ أللًه لَا يَسْتَحَى الله يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ ﴾ أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة، تركَ من يستحيي أن يُمثِّل بها لحقارتها، فكما لا يستنكف عن خلقها، كذلك لا يستنكف

عن ضرب المثل بها، والآيةُ جاءت للردِّ على المشركين والسفهاء، حين قالوا: الله أعظمُ وأجلُّ من أن يضرب المثلِّ بالذباب والعنكبوت ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيُعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبَهُ أَى فَأُمَّا المؤمنون الصادقون، فيعلمون أن هذا المثل حقٌّ، لأن الله حقٌّ لا يقول إلا الحقِّ، فيؤمنون ويصدِّقون، ويتفكرون في تلك الأمثال التي ذكرها القرآنُ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيُقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا﴾؟ أي وأمَّا الجاحدون الكافرون، فيقولون ساخرين مستهزئين: ماذا أراد الله بضرب المثل بهذه الأشياء الحقيرة؟ ﴿ يُضِلُّ بِدِهِ كُثِيرًا ا وَيَهْدِي هِ ، كَثِيرًا ﴾ أي يُضل بهذا المثل الكفار، الذين ينكرون أنه من عند الله، فيزدادون به ضلالاً، ويهدي به المؤمنين، الذين يعلمون أنه الحقُّ من ربهم، فيزدادون هدى، لأن الغَرضَ من ذكر المثل: التذكُّرُ والاعتبار ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ﴾ أي وما يُضلُّ بهذا المثل إلا الفاسقين الخارجين عن طاعة الله ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَعِهِ ، ﴾ أي ينقضون المواثيق والعهود، من بعد ما أكَّدوه على أنفسهم، من الإيمان بخاتم الأنبياء والمرسلين، وما جاء به من عند الله ﴿وَيَقَطُّهُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِۦ أَن تُوصِٰلَ﴾ أي يقطعون الأرحامَ التي أمر الله بها أن تُوصَل ﴿ وَنُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضَ﴾ بأنواع البغي والعدوان، وإثارة الفتن والحروب ﴿ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَيرُونَ ﴾ أي الخاسرون للسعادة، لأنهم بإهمالهم للعقل، خسروا السعادة الأبدية ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَخْيَكُمْ ﴾ الأسلوب هنا أسلوبُ توبيخ وتأنيب، ورد بطريقة التعجيب، أي كيف تجحدون الخالق، وتنكرون وجوده، وقد كنتم قبل خلقكم في العدم، نُطَفأ في أصلاب الآباء، ثم أجنةً في أرحام الأمهات، لا حياة لكم ولا وجود، فأحياكم تعالى بقدرته ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجْعُونَ﴾ أي ثم هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَكَآءِ فَسَوَّنَهُنَ سَبْعَ سَمَوَتَ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ فَسَوَّنَهُنَ سَبْعَ سَمَوَتَ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِلَى اللّهَ عَلَيمٌ فَيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ إِنِي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِي آعَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللّهُ الدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِي آعَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

يميتكم بعد انتهاء آجالكم، ثم يحييكم بالبعث من القبور، ثم إليه مصيركم للحساب والجزاء!! ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ أي خلق لكم ومن أجلكم، جميع ما في الكون، من نبات وأشجار، وكواكب وأقمار، وبحار وأنهار، ومعادن ومناجم، لتنتفعوا بكل ما فيها، وتشكروا ربكم الخالق الرازق ﴿ثُمَّ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَ سَبَعَ سَمُواتٍ ﴾ أي قصد إلى خلقها بعد خلق الأرض، فجعلها سبع سموات طباقاً، فكيف تكفرون بمن خلق هذا الكون وأبدعه؟ ﴿وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ أي وهو سبحانه عالم بكل ما خلق وأبدع، لا تخفى عليه خافية!! أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق هذه العجائب، قادرٌ على إعادتكم بعد الموت!!

ثم ذكر تعالى قصة بدءِ الخليقة «آدم» أبي البشر عليه السلام فقال: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتَهِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ أي اذكر يا أيها الرسول، حين قال ربُّ العزة والجلال للملائكة الأبرار: إني خالقٌ في هذه الأرض بشراً، يخلف بعضهم بعضاً، قرناً بعد قرن، وجيلاً بعد جيل ﴿قَالُواْ أَجَّمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسَفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ أي قالت الملائكة على سبيل الاستفسار عن الحكمة، لا على سبيل الاعتراض، كأنهم يقولون: يا ربنا كيف تخلق من يفسد في الأرض بإراقة الدماء؟ والمعاصي والفجور والاعتداء؟ ﴿وَغَنُ نُسَبّحُ بِحَدِكَ مَن يفسد في الأرض بإراقة الدماء؟ والمعاصي والمحدون، ونعظم أمركِ، ولا نعصيك بحالٍ من الأحوال!! ﴿ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ أي أعلم ما لا تعلمون، من الحكمة في خلقه وخلق ذريته، ففي ذريته أنبياء وفضلاء، يصلحون في الأرض ولا يفسدون، فإن قيل: كيف عرفت الملائكة أن ذرية آدم سيفسدون في الأرض؟ فالجواب: أن الملائكة رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن، وسفكهم الدماء. حيث إنهم خُلقوا قبل البشر، فقاسوا الإنسَ على الجن!! وقال ابن عباس: إن الله تعالى أخبرهم بما تفعل ذرية آدم، من التحاسد والتباغض، الجن!! وقال ابن عباس: إن الله تعالى أخبرهم بما تفعل ذرية آدم، من التحاسد والتباغض،

وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمُلَتِهِكَةِ فَقَالَ ٱلْبِعُونِ بِأَسْمَآءِ هَنَوُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَآ إِلَىٰ اَن الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَتَادَمُ ٱلْبِغَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّ ٱلْبَاهُمِ فَاللَّهُ أَلَىٰ الْمَالِمِيمُ قَالَ ٱللَّهُ أَقُل لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لِمُسْمَآمِهِمْ قَالَ ٱللهَ لَيْحَلُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنبُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَيْكَةِ ٱلسَجُدُوا لِآذَمَ فَسَجَدُونَا لِلْمَالَيْكَةِ السَجُدُوا لِآذَمَ فَسَجَدُونَا لِلْمَلْمُ وَمَا كُنتُمْ تَكُنبُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَيْكَةِ ٱلسَجُدُوا لِآذَمَ فَسَجَدُونَا

وقتل بعضهم بعضاً، وإفسادهم في الأرض، فقالوا ذلك ﴿وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا﴾ أي علم رتُ العزة والجلال أبانا آدم أسماء الأشياء كلُّها، ما كان منها وما سيكون، بطريق الإلهام وعلُّمه اللغات، وأصول العلوم، وقوانين الزراعة والصناعة، وأسماء آلاتها مما يحتاج إليه البشر، هذا فرسٌ، وهذا جملٌ، وهذا بحر، وهذا قمر، وهذه سيارة، وهذه طيارة... إلخ قال ابن عباس: علَّمه أسماء كل شيء، حتى القصعة والمغرفة، وأسماء جميع الأشياء ﴿مُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَـٰتِكَةِ فَقَالَ ٱلْنِتُونِي بِٱسْمَآءِ هَـٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾ أي أخبروني بأسماء هذه الأشياء التي ترونها، إن كنتم صادقين في أنكم أحقاء بالخلافة، من آدم وذريته!! ﴿قَالُواْ سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَا عَلَمْتَنآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ أي قالت الملائكة: ننزهك يا ربنا عمًّا لا يليق بك من صفات العجز والنقص، ونعترف إليك بعجزنا وضعفنا أمام علمك الواسع، فليس عندنا من العلم، إلا ما علمتنا إيَّاه، إنك أنت العليم بكل أمر، الحكيم في صنعك وتدبيرك ﴿ قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِنْهُم بِأَسْمَآتِهِمْ ﴾ أي قال الله يا آدم: أخبرهم بأسماء الأشياء التي عجزوا عن علمها، واعترفوا بقصورهم عن إدراكها ﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهُ ﴾ أي فلما أخبرهم آدم بأسماء كل الأشياء التي رأوها، وعرَّفهم بخصائصها ومنافعها، والحكمةِ من وجودها ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنَّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُم تَكْنُبُونَ ﴾ أي قـــال تعالى للملائكة: ألم أخبركم بأنى أعلم ما خفى عنكم، في عالم السموات والأرض، وأعلمُ ما تظهرونه وما تخفونه في نفوسكم، من دعواكم أن الله لا يخلق خلقاً أفضل منكم!! رُوي أن الملائكة لما رأت خلق آدم، وتكوينه العجيب من تراب ثم من طين لازب، قالوا: ليكنّ ما شاء هذا المخلوقُ، فلن يخلق ربُّنا خلقاً أكرم عليه منا!! فهذا الذي أخفوه في نفوسهم ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ﴾ هذا من عطف القصة على القصة، أي واذكر يا أيها الرسولُ لقومك، حين قلنا للملائكة المكرَّمين: اسجدوا لآدم سجودَ تحيةِ وتكريم، لا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَيَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلْمِينَ ﴾ الظَّلْلِمِينَ ﴾

سجود خضوع وعبادة، فامتثلوا الأمرَ وأطاعوا فسجدوا له ﴿ إِلَا إِبْلِسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْمَتْالُ الْكَافِرِينَ ﴾ أي لكنَّ إبليس خرج عن طاعة الله، بامتناعه عن السجود لآدم، وتكبَّر عن امتثال أمر الله، وصار بإبائه واستكباره من الكافرين، حيث استقبح أمر الله بالسجود لآدم. والاستثناء في الآية منقطع، لأن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين كما يقول الحسن البصري، وإنما كان في ضمن وجملة الملائكة حين أمروا بالسجود لآدم، وهذا هو الصحيحُ الراجح، للأدلة الآتية نذكرها بإيجاز:

أولاً: إن الملائكة لا يعصون أمر الله، وإبليس اللعين عصى الأمر، فهو ليس من الملائكة.

ثانياً: الملائكةُ خُلِقتْ من نور، وإبليس مخلوقٌ من نار كما قال عن نفسه ﴿خلقتني من نار﴾ فالطبيعةُ مختلفة.

ثالثاً: إن الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون، وليس لهم ذرية، ولا يوصفون بذكورةٍ ولا أنوثة، وإبليس له ذرية كما أخبر عنه تعالى بقوله ﴿أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو﴾؟ الكهف آية (٥٠).

رابعاً: النصُّ الصريح الواضح، بخبر الله عنه أنه من الجن، كما في سورة الكهف ﴿فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾ وكفى به حجة قاطعة!!

يُحكى أن الإمام الشعبيّ سُئل: هل لإبليس زوجة؟ فقال: ذاك عرسٌ لم أشهده، ثم أخذ يقرأ القرآن من بدايته بإمعان، حتى وصل إلى قوله تعالى في سورة الكهف ﴿أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو﴾؟ قال: فعلمتُ أنه لا يكون له ذرية ونسلٌ، إلا وله زوجة، فقلت: نعم له زوجة ﴿وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ أي اسكن مع زوجك حواء في جنة الخُلد والنعيم ﴿وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُكَا ﴾ أي وكلا من فواكهها وثمارها أكلاً هنيئاً واسعاً، من غير جهد ولا تعب، من أيِّ مكانِ أردتما من الجنة ﴿وَلا نَقْرَيا هَاذِهِ الشَّجَرةَ فَنَكُوناً مِنْ الطَّالِمِينَ ﴾ أي ولا تأكلا من هذه الشجرة، التي أحذًركما منها ـ وهي شجرة معينة، نهاهما

تعالى عن الأكِلِ منها ابتلاءً ـ فتصبحا من الذين ظلموا أنفسهم بمخالفة أمر الله ﴿فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطُانُ عَنَّهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانًا فِيهِ ﴾ أي فأوقعهما الشيطان اللعين في الزلَّة وهي الخطيئة بالأكل منها، فأخرجهما من ذلك النعيم الدائم الذي كانا فيه، بطريق الخديعة حيث أقسم لهما كذباً أنهما سيخلِّدان في الجنة إن أكلا منها، كما حكاه تعالى في سورة الأعراف بقوله: ﴿وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكَين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين ﴾ وهكذا خدع اللعين أبانا آدم عليه السلام بالأيمان الكاذبة ﴿وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنُح إِلَى حِيزٍ﴾ أي اهبطوا من الجنة إلى الأرض، بينكم العداوة - والخطابُ لآدمَ وحوَّاءَ وإبليس - اهبطوا حال كونكم أعداء، الشيطان عدوٌّ لكم فكونوا أعداء له، ولكم في الأرض موضع استقرار، وتمتع بالعيش فيها والانتفاع بنعيمها، إلى وقت انتهاء آجالكم ﴿فَنَلَقَٰنَ ءَادُمُ مِن زَبِهِ كَلِمَنتِ فَنَابَ عَلَيْهِ﴾ أي استقبل آدم دعوات من ربه ألهمه الله إياها، فقالها وتاب من ذنبه، فتاب الله عليه ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱللَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ أي لأن الله هو الرحيم بالعباد، كثير التوبة على من تاب إليه وأناب، وهذه الكلمات التي ألهمه الله إيَّاها، وضحتها سورة الأعراف، وهي قوله تعالى ﴿قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ، ويُروى عن ابن مسعود أنه قال: هي: «سبحانك اللهمَّ لا إله إلا أنت، وقد ظلمتُ نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا \_\_\_، ﴿فُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيمًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِي هُدُى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَوْنَ﴾ كرر الأمر بالهبوط، لبيان أن إقامة آدم وذريته، إنما تكون في الأرض لا في الجنة، لأن الأمر الأول بالهبوط كان لبيان العداوة بين آدم وإبليس، والثاني لبيان التكليف، فمن اهتدي نجا، ومن ضلِّ هلك، والمعنى: اهبطوا إلى الأرض جميعكم، فإن يأتكم منى هدى، بإنزال الكتب، وإرسال الرسل، فمن آمن بكتبي، وصدِّق برسلي، فلا خوف عليهم في الآخرة، ولا يصيبهم

وَالَّذِينَ كَفُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ آ يَنِيَ إِسْرَةٍ مِلْ اذْكُرُواْ نِعْبَتِيَ الَّتِي اَنْعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّنِي وَارْهَبُونِ فَي وَءَامِنُوا بِمَا أَسْرَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِم بِيْمِ فَارْهَبُونِ فَي وَءَامِنُوا بِمَا أَسْرَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِم بِيْمِ وَلَا تَشْرُوا بَابِي ثَبَنَا قَلِيلًا وَإِيّنِي فَاتَّقُونِ فَي وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَ بِالْبَطِلِ وَلَا تَشْرُوا بَابِي ثَبَنَا قَلِيلًا وَإِيّنِي فَاتَّقُونِ فَي وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَ بِالْبَطِلِ وَتَكُنّبُوا الْحَقَ وَالْتُهُوا الْحَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْتُكُمْ وَالْتُهُمْ وَالْتُمْ نَعْلُونَ النّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ الْكِنَابُ الْبِيرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ الْكِنَابُ

فزع ولا حزن ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِبهَا خَلِدُونَ﴾ أي ومن لم يتَّبعْ الهدى، بل كفر وكذْب، فهو مخلَّدٌ في نار الجحيم ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَتُ عَلَيْكُمْ ﴾ إسرائيل اسم ليعقوب عليه السلام، والديوسف الصدِّيق، وإليه ينتسب اليهود، أي يا أبناء النبي الصالح «يعقوب» تذكِّروا نعمة ربكم عليكم، بالشكر، والطاعة، والإيمان بخاتم الأنبياء ﴿وَأَوْفُوا بِهَدِي أُونِ بِهَدِكُمْ ﴾ أي وقوا بعهدي بالإيمان بمحمد، وطاعة الله ورسوله، أوف لكم بما عاهدتكم عليه، من حسن الثواب ودخول الجنة ﴿وَإِنِّنِي فَٱرْهَبُونِ﴾ أي خافوني ولا تخافوا غيري من الخلق، فإن عذابي شديد، لا يماثل عقاب أحد من البشر ﴿وَءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ أي آمنوا بالقرآن العظيم الذي أنزلته على محمد، المطابق لما معكم من التوراة، في أمر التوحيد والنبوة، فالقرآن العظيم مطابق للكتب الإلهية، لأن المنزلَ لهذه الكتب واحد، هو الله ربُّ العزة والجلال ﴿وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بَيِّبَ ﴾ أي ولا تكونوا أول جاحد ومكذّب بالقرآن، فبرهانه واضح، ودليلُه ساطع ﴿وَلَا نَثْمَرُوا بِعَابَتِي ثُمَنًا قَلِيلًا وَإِنَني فَأَقَوُنِ﴾ أي ولا تستبدلوا بآياتي البينات، عوضاً يسيراً من حطام الدنيا الفاني، وخافوني دون غيري ﴿ وَلَا تُلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقُّ وَٱنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الذي تخترعونه، ولا تخفوا ما في التوراة من أوصاف محمد عَيِّكِ وأنتم تعلمون أنه رسول حقٌّ ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَالُوا الزَّكَوةَ وَأَزَكُعُواْ مَعَ ٱلرَّكِينَ ﴾ أي: أدُّوا ما فرضت عليكم من المحافظة على الصلاة، وأداء الزكاة إلى الفقراء والمساكين، وصلُّوا بالجماعة مع المصلِّين ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمُ نَتْلُونَ ٱلْكِنَبُّ ﴾؟ خطاب لليهود بأسلوب التوبيخ والتعجيب من حالهم، أي أتدعون الناس يا

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَاسْتَعِينُواْ فِالصَّهْرِ وَالصَّلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴿ وَالْعَلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴿ اللَّهِ الْذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُلْقُوا رَبِهِمْ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ يَبَنِي إِسْرَهِ بِلَ اذْكُواْ نِعْمَى الَّذِينَ يَظُنُونَ النَّهُم عَلَى الْفَالَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن الْفَيْ اللَّهُ وَلَا يُقْمِلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِذَ نَفْسُ وَلَا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى الْفَلَادِ مَنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنْ فَضَالِكُمْ مُونَ الْفَلَادِ مَنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنْ فَلَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ فَيْ الْفَلَادِ مَنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ عَلَى الْفَلَادِ مَنْ وَاللَّهُ وَلَا عُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَلَادِ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَلَونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

معشر اليهود، إلى فعل الخير، والعمل الصالح، وتتركون أنفسكم فلا تزكُّونها، ولا تأمرونها بفعل الخير، والحالَ أنكم تقرأون التوراة، وفيها الوعيدُ لمن أمر بالمعروف ولم يفعله ﴿أَفْلَا نَّمَقِلُونَ﴾؟ أي: أفلا تدركون أن ذلك قبيح فترجعون عنه؟ أم أنكم لا عقول لكم؟ ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِّالصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةً وَلِنَّهَا لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِيمِينَ﴾ أي استعينوا على أمور دنياكم وآخرتكم بالصبر على المكاره والشدائد، والمحافظة على الصلاة التي تعصمكم من الشيطان، وإن الصلاة لشاقةً وثقيلةً إلا على المؤمنين الصادقين، المعظِّمين لحرمات الله ﴿الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنُّهُم مُلَقُواً رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾ أي الذين يعتقدون اعتقاداً جازماً، أنهم سيلقون ربهم يوم القيامة، وأن مصيرهم إلى الله وحده فيجازيهم على أعمالهم، والظنُّ هنا بمعنى اليقين، لا بمعنى الشك، كقوله سبحانه ﴿ورأَى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها﴾ أي أيقنوا بدخولها ﴿يَبَنِيَ إِسْزَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْمُتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ﴾ أي يا أولاد النبي الصالح يعقوب، تذكَّروا نعمي الجليلة عليكم، بصنوف الإحسان والإكرام، حيث نجيتُ آباءكم من جبروت فرعون وطغيانه، وفضلتهم على العالمين في زمانهم ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيَّا﴾ أي خافوا ذلك اليوم الرهيب، الذي لا تتحمل فيه نفسٌ عن أخرى شيئاً، ولا تدفع عنها شيئاً من العذاب، ولا تنفعها بشيء من النفع، فكلُّ نفس مثقلة بحملها ﴿وَلَا يُقَبِّلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ أي لا تُقبل شفاعة أحدٍ من البشر في نفس مجرمة كفرت بالله، ولا يُقبل منها فدية، وليس لهم ناصر ينجيهم من عذاب الله، ونفيُ الشفاعة هنا خاصٌّ بالكفار، لقوله تعالى ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ أما العُصاة من المؤمنين فتقبل فيهم الشفاعة . . ثم فصَّل تعالى بعض هذه النعم فقال ﴿وَإِذْ نَجَيَّنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّهَ ٱلْعَنَابِ﴾ أي واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي العظيمة عليكم، حين نجيتكم من بطش فرعون وأتباعه الطغاة المجرمين، الذين

一番高い、一番音楽

كانوا يذيقون آباءكم، أسوأ أنواع العذاب وأفظعَه ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ ۚ وَيُسْتَحْمُونَ نِسَآءَكُمْ ۗ أي يذبحون الذكور من بني إسرائيل، ويُبْقُون الإناث على قيد الحياة، لا رحمةً بهم، بل للخدمة والامتهان ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَلَآ ۗ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ أي وفيما حلَّ بآبائكم من العذاب المهين، اختبار عظيم لكم من الله، لتمييز المؤمن من الكافر، والبَرِّ من الفاجر ﴿وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَغَيَنَكُمُ وَأَغَرَقْنَا عَالَ وْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ﴾ أي واذكروا أيضاً حين فلقنا لكم البحر، حتى صارت فيه طرق ومسالك اثنا عشر صريقاً، لكل سبطٍ طريق، لتمشوا عليها وتنجوا من الغرق، فنجيّناكم وأغرقنا فرعون الجبار، مع جنده وأتباعه الأشرار، وأنتم تشاهدون غرقهم ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ آرَبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ الَّيَخُلُ مِن بَعْدِهِ- وَأَنتُمْ ظَلِلْمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ تذكير لبني إسرائيل بنعمة ثالثة، وهي: عفو الله عنهم عن جريمة كبيرة، يستحقون أشدُّ أنواع العقاب عليها، وهي عبادة العجل، فبعد أن أهلك الله فرعون وقومه بالإغراق في البحر، وعدَ موسى أن يُنْزِل عليه التوراة، بعد أربعين ليلة، وهو الميقاتُ الذي حدَّده الله له، ولمَّا ذهب موسى لمناجاة ربه، عَبَد قومُه العجلَ، الذي صنعه لهم السامري، فقابلوا النعمة بالكفر والجحود، أي واذكروا يا بني إسرائيل حين ذهب نبيكم للموعد الذي حدَّده الله له، وفي حال غيبته اتخذتم العجل إلهاً فعبدتموه، ثم عفونا عنكم عن هذه الجريمة الشنيعة، وأنتم ظالمون لأنفسكم لتشكروا ربكم على هذا العفو والإحسان. ﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَمْتَدُونَ﴾ أي واذكروا نعمتى أيضاً عليكم، حين أعطيت نبيكم موسى التوراة، الفارقة بين الحق والباطل، والهدى والضلال، لتهتدوا بها إلى طريق السعادة والنجاة. ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بَأَغَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُونُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ۚ أَي واذكروا حين قال موسى لقومه: لقد ظلمتم أنفسكم حقاً

بعبادتكم العجل، وعرَّضتموها لعذاب الله، فتوبوا إلى خالقكم، وتخلَّصوا من هذا الذنب العظيم، بقتل البريء منكم المجرم، لعلَّ الله يتوب عليكم!! ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو اَلْتَوَابُ الرِّحِيمُ ﴾ أي طاعتكم لله، وامتثالكم لأمره، بأن يقتل البريءُ منكم المجرم، خيرٌ لكم عند خالقكم، فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، فتاب عليكم ربكم بتفيذكم لأمره، لأن ربكم رحيم بكم، يقبل توبة من تاب وأناب إليه!!

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِن لَكَ حَقَّ رَى اللّهَ جَهْرَة ﴾ بعد أن ذكرهم تعالى بالنعم التي أفاضها عليهم، بين لونا من ألوان طغيان اليهود، واستهزائهم بأوامر الله، وهم مع الكفر والعصيان، يُقابلون باللطف والإحسان، فما أقبحهم من أمة وما أخزاهم!! أي واذكروا يا بني إسرائيل حين قلتم لنبيكم موسى: لن نصد ق برسالتك، حتى ترينا ربنا علنا وجهاراً!! وهذه منهم قاصمة الظهر ﴿ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّعْقَةُ وَأَنتُم نَنظُرُونَ ﴾ أي فأخذتكم صيحة العذاب، وهي الصاعقة المحرقة، التي فيها النار اللاهبة، وأنتم تنظرون إلى ما حل بكم من العذاب، يموت الواحد أمام الآخر، حتى ماتوا عن آخرهم، وكانوا سبعين رجلاً، وهم الذين قال الله عنهم ﴿ واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا ﴾ الأعراف آية (١٥٥).

قال الطبري: لما تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل، أمر الله موسى أن يختار سبعين رجلاً من خيارهم، ليعتذروا عن قومهم في عبادة العجل، فلما ذهبوا وسمعوا كلام الله يكلم موسى، يأمره وينهاه، قالوا قولتهم الشنيعة: ﴿ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ﴾ فأخذتهم الصاعقة، وهي نار محرقة مدمرة، حتى احترقوا وماتوا، وهَمَدت أجسامهم ﴿ مُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ مَن مَنْتُم مِيتين يوماً وليلة، لتشكروا ربكم على نعمة الإحياء بعد الموت ﴿ وَطَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُونَ ﴾ تذكيرٌ لهم بنعمة أخرى، وهم في أرض التيه، في الصحراء الشاسعة المحرقة، أي وتذكّروا حين سترناكم من حرً

كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَإِذ قُلْنَا آدَخُلُواْ مَنهِ الْحَيْثُ شِغَمُّ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ آلْبَابِ مِنْ الْمُعْوَلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغَمُّ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ آلْبَابِ سُجُكُدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَنيَتَكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَلَ اللّهَ عَلَى اللّهِ مَن ظَلَمُواْ وَخُلُا اللّهُ مَا اللّهِ مَن ظَلَمُواْ وَخُلُا عَنْ اللّهِ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللّهِ مِنَ اللّهَ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللّهُ مِن اللّهَ مَا اللّهُ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الشمس، بالسحاب الذي ظللَّكم، وأنتم تائهون في الصحراء، وأنعمنا عليكم بأنواع من الطعام، من غير كدِّ ولا تعب، وهو المنُّ الذي كان ينزل من السماء مثل العَسَل، فيمزجونه بالماء ويشربونه، وبالسلوى وهو طيرٌ يشبه السُّمَّاني لذيذ الطعم، وقلنا لكم: ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَفْنَكُمْ ﴾ أي كلوا من هذه اللذائذ والطيبات التي رزقناكم إياها، من غير جهدِ منكم ولا عناء، وإنما هو من فضل رحمة الله ﴿وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ في الكلام حذفٌ واختصار، أي فكفروا بهذه النُّعم، وما ظلمونا بالكفر، ولكنْ ظلموا أنفسهم لأنهم عرَّضوها لعذاب الله، ووبالُ العصيان عائد عليهم، وإنما وقعوا في أرض التيه مدة أربعين سنة، بسبب معصيتهم لنبيهم، وقولتهم الشنيعة حين أمرهم أن يدخلوا أرض الجبارين، فقالوا له: ﴿إِنَّا لَنَ نَدَخُلُهَا أَبِدَأُ مَا ذَانُوا فَيُهَا فَاذَهِبِ أَنْتُ وَرَبُّكُ فَقَاتُلًا إِنَّا هَهَنا قاعدون﴾ فكان عقابُ الله لهم على هذا التعنت والعصيان ﴿قال فإنها محرَّمة عليهم أربعين سنة ينيهون في الأرض﴾، ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱذُّنُواْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِفْتُمْ رَغَدًا﴾ أي واذكروا أيضاً نعمتى عليكم، وقت قولنا لآبائكم: ادخلوا هذه البلدة «بيت المقدس» بعد خروجكم من أرض التيه، وكلوا من خيراتها وثمارها، أكلاً هنيئاً واسعاً ﴿ وَانْخُلُواْ اَلْبَاكَ سُجَّكُنا وَقُولُواْ حِطَّلةٌ نَفَهْر لَكُمْ خَطَيْبَكُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلمُنْسِنِينَ ﴾ أي ادخلوا باب البلدة المقدَّسة ساجدين لله، شكراً له على خلاصكم من الضياع، وقولوا حين دخولكم: رجاؤنا يا رب أن تحطُّ عنا ذنوبنا، نغفرُها لكم، وسنزيدكم ثواباً، وكلمةُ «حِطَّة» كلمة رجاء واستغفار، كقول المؤمن: أستغفر الله، ﴿ فَيَدَّلَ ٱلَّذِيكَ طَـكَمُوا قَوْلًا غَيْرَ اَلَنِي قِلَ لَهُمْ أَي غَيِّر هؤلاء السفهاء الظالمون، المستهزئون بأوامر الله القول، فدخلوا يزحفون على مقاعدهم بدل السجود، وهم يقولون مستهزئين: حنطةٌ، أو حبة في شعرة بدلاً من حِطُّة ﴿ فَأَرْلَكَ عَلَى الَّذِنَ ظَكَمُوا رَجْزًا مَنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ أي أنزلنا عليهم عذاباً شديداً من السماء، وهو «الطاعونُ» بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة الله، قال

﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَالَ ٱلْحَجَرُّ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ ٱفْنَنَا عَشْرَة عَنْنَا قَدْ عَلِمَ حُلُوا أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمُ حُلُوا وَاشْرَبُوا مِن مِنْهُ ٱفْنَنَا عَشْرَة عَنْنَا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذَ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَيَدِ فَاذَعُ لَنَا رَبَّكَ يُحْرِجُ لَنَا مِنَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِضَابِهَا وَبَعَمِلِها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلُها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلِها وَيُعْمَلِها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلِها وَيُعْمَلِها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلُها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلُها وَيَعْمَلُها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلَهُمْ وَيَعْمَلُها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلُها وَيَعْمَلُه وَيَعْمَلُهُ وَيْعِمَا وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلُها وَيَعْمَلُها وَعُولُها وَيَعْمَلُها وَيَعْمَلُهُ وَيْعُمُونَا وَيْعَامِها وَيَعْمَلُها وَيَعْمَلُها وَعُمْلُها وَيَعْمَلُها وَيْعَامِهمَا وَيَعْمَلُها وَيْعُمْ وَيْعَلَيْها وَيْعَامِها وَيَعْمَلِها وَيَعْمَلُها وَعْمَلِها وَعُمْلِها وَعُمْلِها وَعِلْمُ وَعُمْلِها وَعُمْلِها وَعْمَلُها وَعُمْلِها وَعُمْل

المفسرون: وقد مات بالطاعون منهم في ساعة واحدة سبعون ألفاً ﴿وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَالْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَثْرَةَ عَيْنَا﴾ أي اذكروا يا بني إسرائيل، حين طلب موسى من ربه السقيا لقومه، فقلنا له: اضرب بعصاك الحجر، فتفجرت منه عيون الماء، بقدر قبائلهم الاثنتي عشرة، وهذه إحدى النعم العظيمة عليهم، حين كانوا في التيه «الصحراء» وعطشوا عطشاً شديداً، كادوا يهلكون معه، فدعا موسى ربه أن يغيثهم ويسقيهم، فأوحى الله إليه أن يضرب الحجر، فتفجرت منه عيون الماء، كأنها أنهار جارية ﴿مَّذَ عَكِرَ كُلِّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ﴾ أي علمت كل قبيلة وكل جماعة مكان شربهم، فلا يشركهم فيه غيرهم، وإنما قال ﴿مشربهم ﴾ ولم يقل عينَهم، للإشارة إلى معجزة أخرى، حيث حدث مع انفجار الماء جداولَ جرت بالماء كالعيون التي تجري على سطح الأرض ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّذُقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْأُ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ أي كلوا ممَّا رزقكم الله تعالى من المنّ والسلوى، واشربوا من هذا الماء العذب، ولا تطغوا في الأرض بأنواع البغي والإفساد ﴿وَإِذْ تُلْتُمْ يَنْهُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَخِدٍ﴾ أي وتذكُّروا يا بني إسرائيل عنادكم لنبِّيكم موسى، حين قلتم له وأنتم في الصحراء، تأكلون من المنّ والسلوى: لن نصبر على لونٍ واحد من الطعام ﴿ فَأَدْءُ لَنَا رَبُّكَ يُخْدِجُ لَنَا مِمَنَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَنَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَيبِهَا وَبَصَلِهَٱ﴾ أي ادع الله أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقد سئمناه، ونريد ما تخرجه الأرضُ من أنواع البقول، من الخيار، والثوم، والعدس، والبصل، فقد كانوا أصحاب مزاج فاسد، كرهوا «المنَّ» وهو طعام حلو يشبه العسل، وكرهوا «السلوى» وهو أطيب لحوم الطير، وطلبوا بدلهما العدسَ والثومَ والبصل. . ولا غرابة في ذلك، فإن من فسد عقلُه، فسدَ مزاجه، فالبصلُ عندهم أطيب من العسل، والعدسُ أطيب من اللحم!! يا لهم من حمقي جهلاء، إذ فضَّلوا الثوم

**製版)** 

قَالَ النَّنَايُلُونَ الَّذِى هُو أَدْنَ بِالَّذِي هُو خَيُّ الْهَبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمُ مَّا سَالْتُمُّ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْسَكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مَّا سَالْتُمُّ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْسَكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّيْنَ هَادُوا وَالنَّيْنِ مَا مَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّعَلَى مَا اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّذِي وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّامِينِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَّذِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّامِينِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّامِينِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّذِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّامِينِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ وَالْتَصْرَىٰ وَالصَّامِينِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ عَندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ الْ

والبصل، على المنّ والسلوى، ولهذا قال لهم نبيّهم منكراً عليهم هذا الانحراف في فساد الذّوق ﴿ قَالَ النّنبَالُوكِ اللّذِى هُو أَذَكَ بِالّذِي هُو اَذَكَ بِالّذِي هُو اَذَكَ بِاللّذِي هُو اَذَكَ بِاللّذِي عَلَى الجيّد النافع ﴿ آخيِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مّا سَالْتُمُ ﴾ أي وتؤثرون الرديء من الطعام، على الجيّد النافع ﴿ آخيِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مّا سَالْتُمُ ﴾ أي ادخلوا أيّ بلدة من البلدان، لتروا فيها ما تحبّون وتشتهون! قال تعالى في بيان مخازيهم وجرائمهم ﴿ وَمُرِيَتَ عَلَيْهِمُ اللّذِلَةُ وَالسّدَنَةُ وَبَآءُو بِنَصْب فِي اللّهِ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَال

قال ابن مسعود: قتل بنو إسرائيل في يوم واحد ثلاثة وأربعين نبيًا، ثم أقاموا سوق بقلهم - أي فتحوا حوانيتهم - من آخر النهار. ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَوُا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَرَىٰ وَالصَّنِينِ ﴾ هذه دعوة عامة ، لجميع أهل الأديان، أن يلتزموا بالإيمان الصادق، أي إن المؤمنين من أمة محمد ﷺ واليهود أتباع موسى، والنصارى أتباع عيسى، والصابئين وهم قوم تركوا اليهودية والنصرانية ووحدوا الله، فقالوا: لا إله إلا الله، ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللهُ عَمْنَ عَلَيْمَ في زمانه، إيماناً صادقاً خالصاً، لا يشوبه شيء من الشرك، وعمل بطاعة الله في دار الدنيا ﴿فَلَهُمْ أَخُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ أي الله منه منه مثقال ذرة، ولا خوف عليهم في يَمْرُنُونَ ﴾ أي فلهم ثوابهم الكامل عند الله، لا يضيع منه مثقال ذرة، ولا خوف عليهم في

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُدُواْ مَا مَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ۚ هَا مُمْ تَوَلَيْتُهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ فَلُولًا فَضْلُ اللهِ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ هَا مُمْ تَوَلَيْتُهُم مِنْ الْخَيْرِينَ هَا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السّنبتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْنِينَ هَا فَعَلَنَهَا نَكَلًا لِمَا بَيْنَ فِي السّنبتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْنِينَ هَا فَعَلَنَهَا نَكَلًا لِمَا بَيْنَ يَنْ السّنبتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْنِينَ هَا فَعَلَنَهَا نَكَلًا لِمَا بَيْنَ يَنْ مَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ هَا

القيامة حين يخاف المجرمون، ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا، والمراد باليهود والنصاري في الآية: المؤمنون منهم في زمانهم، فاليهودي الذي تمسك بشريعة موسى، والنصراني الذي تمسك بشريعة عيسى في زمانه ومات عليها، هؤلاء يدخلون الجنة مع أمة محمد، وأمَّا بعد بعثة خاتم الأنبياء ﷺ، فلا يُقبل عند الله دينٌ غير الإسلام، ومصيرُه في الآخرة، إلى نار جهنم، لقوله ﷺ: (والذي نفسُ محمد بيده، لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة، يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثم يموتُ ولم يؤمن بالذي أَرْسلتُ به، إلاَّ أدخلَهُ الله النَّارَ) رواه مسلم، ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ﴾ أي اذكروا يا بني إسرائيل، حين أخذنا منكم العهد المؤكّد، الموثّق بأنواع المواثيق، على تنفيذ أحكام التوراة، ثم رفضتم العمل به، فرفعنا فوقكم جبل الطور، حتى صار كالمظلَّة فوقكم، وقلنا لكم: ﴿خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ أَى اعملوا بِأَحكام التوراة، بجد وعزيمة، واستمسكوا بها ولا تغفلوا عنها، لكي تتقوا سخط الله وعذابه، بطاعتكم له ﴿ثُمُّ تَوَلَّيْتُم مِّلْ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلَوْلًا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُد مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ أي ثم نكثتم العهد، وأعرضتم عن الطاعة، بعد أن عاهدتم ربكم على ذلك، فلولا فضلُ الله عليكم بالتوبة، ورحمتُه بكم بالعفو عنكم، لكنتم من الهالكين، الخاسرين لدنياهم وآخرتهم ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةٌ خَاسِئِينَ ﴾ أي ولقد عرفتم يا معشر اليهود، ما عاقبنا به أسلافكم الذين اصطادوا يوم السبت، وكان ذلك محرماً عليهم، فمسخناهم قردة، مع ما ألحقناهم به من الذلة والهوان ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَلُا لِمَا بَيْنَ يَدَيُّهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي جعلنا هذا المسخ، عقوبةً زاجرة، لمن شهدها وعاينها، وعبرة لمن جاء بعدها، وعظةً لكل

表表

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَا خِذُنَا هُرُوَّا قَالَ أَعُودُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجَهِلِينَ ﴿ قَالُوا آنَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِنِ لَنَا مَا عَوْدُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجَهِلِينَ ﴿ قَالُوا آنَعُ لَنَا رَبَّكَ فَالْعَمَلُوا هِمَ قَالَ إِنَّهُ بَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَهُ لَا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَمُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُوا آنَعُ لَنَا رَبَّكَ بُبَيِنِ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ مِنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ مِنْ لَا فَاصِلُهُ فَاقِعُ لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ مِنْ لَا فَاصِلُوا بِيَا بَعَرَةً مَا وَقَالُ إِنَا مَنْ لَكُولِينَ النَّا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ مِنْ لَا يَعْلُولُ إِنَّهَا بَقَدَرُونَ اللهَ فَاقَعُ لَوْنُهَا قَالُوا الْفَالِينَ لَنَا مَا لَوْنُهُمْ اللهُ وَلَهُ إِنَّا لَا يَعْلُولُ إِنَّهَا بَعْدَرُهُ صَفْرَاهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا قَسُرُ ٱلنَّظِرِينَ النَّا مَا وَمُنَا اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

عبد صالح، متَّقِ لله عز وجل ﴿ وَإِذْ قَـالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ أي واذكروا يا بني إسرائيل حين قال نبيكم موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بعد أن قُتل منكم قتيلٌ ولم تعرفوا قاتله ﴿قَالُوٓا أَلْنَخِذُنَا هُزُوّا ۚ قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ اَلْجَهِلِينَ﴾ أي قالوا: أتهزأ وتسخر منا يا موسى؟ نسألك عن القاتل فتقول: اذبحوا بقرة، ما دخلُ البقرة بالقتيل؟ فقال موسى لهم: ألتجيء إلى الله وأستجير به، أن أكون في زمرة الساخرين المستهزئين بالناس!! عبَّر بالاستعاذة «أعوذ بالله» استعظاماً لما رموه به من السخرية والاستهزاء، فإن النبيِّ يقول الحقِّ ولا يهزأ، ولو كانوا أذكياء، لفهموا مغزى كلامه عليه السلام، فإنه وضَّح لهم أن هذا ليس من عنده، إنما هو أمرُ الله ﴿إِنْ الله يأمركم﴾ ولكنهم جهلاء معاندون مشاغبون ﴿قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيُّ ﴾ أي ادع لنا يا موسى ربك، حتى يبيِّن لنا صفة هذه البقرة، ما سنُّها؟ ما شكلها؟ هل هي صغيرة أم كبيرة؟ وهذا منهم سفة وعناد، ولو امتثلوا أمر الله، فذبحوا أيَّ بقرةٍ لأجزأتهم، ولكنهم شــدُّدوا فـشــدُّد الله عــلـيــهـــم ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْرَكَ ذَالِكَ ۖ فَأَفْسَلُواْ مَا تُؤْمُرُونَ﴾ أي إن هذه البقرة التي أمركم ربكم بذبحها، ليست كبيرة هرمة، ولا صغيرة فتية، وإنما هي (عَوَانٌ) أي وسطُّ بين الكبيرة والصغيرة، فنفِّذوا أمر الله، ولا تكثروا الجدل فيشدُد الله عليكم ﴿قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَا لَوْنُهَا ﴾ لم يمتثلوا الأمر، وعادوا إلى الجدل والتعنت، فقالوا: ادع لنا ربك حتى يبيِّن لنا لونها، هل هي بيضاء؟ أم صفراء؟ أم حمراء؟ نريد أن توضّح لنا لونها بشكل قاطع ﴿فَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَـرَةٌ صَفْرَاهُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴾ أي قال لهم موسى: إن ربي يقول: إن هذه البقرة صفراءُ اللون، شديدةُ الصُّفرة، حسنةُ المنظر، من نظر إليها سرَّته بجمال لونها وشكلها

قَالُواْ اَدَّعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ اللَّهُ لَمُهُنَدُونَ اللَّهُ مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَّةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلأَرْضَ وَلَا تَسْقِى لَمُهُنَدُونَ اللَّهُ مَسَلَمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَا عَالُواْ ٱلنَّنَ جِثْتَ بِالْحَقِّ فَذَبِحُوهَا وَمَا كَادُوا لِنَعْمَلُونَ مُسَلَمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَا عَالُواْ آلنَنَ جِثْتَ بِالْحَقِّ فَذَبِحُوهَا وَمَا كَادُوا لِيَفْعَلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

﴿ قَالُواْ آَدَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِن لَنَا مَا مِن إِنَّ ٱلْبَقَر تَشَبّهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ عادوا إلى العناد والمراوغة، فقالوا يا موسى: إن البقر يشبه بعضه بعضا، وقد التبس الأمر علينا، فادع لنا ربك، يوضّح لنا ما هي هذه البقرة التي يأمرنا بذبحها ؟ وسنهتدي إليها إن شاء الله تعالى، وفي الحديث الشريف عن ابن عباس مرفوعاً (إنما أُمروا بأدنى بقرة \_ أيَّ بقرة \_ ولكنهم لما شدَّدوا شدَّد الله عليهم، وايمُ الله لو أنهم لم يستثنوا \_ أي يقولوا إن شاء الله \_ لما بيُنت لهم آخر الأبد) ﴿ قَالَ إِنَهُ بِعَوْلُ إِنّهُ بَقُولُ إِنّهُ بَقُولُ إِنّهُ بَعُولُ اللّهُ يقول: إن هذه البقرة ليست مسخَّرة لحراثة الأرض، ولا لسقي الزرع، وإنما هي للحليب والنسل هذه البقرة ليست مسخَّرة لحراثة الأرض، ولا لسقي الزرع، وإنما هي للحليب والنسل الأصفر ﴿ قَالُواْ أَنْكُنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ أي الآن جئت بحقيقة الوصف، وما بقي لنا إشكال في أمرها!! وفي هذا القول إساءة أدبٍ مع رسولهم، كأنه ما كان يخبرهم بالحق قبل ذلك، والآن قال لهم الحقّ، ولمًا تعيَّنت لهم البقرة اشتروها بثمن غالٍ يخبرهم بالحق قبل ذلك لغلاء ثمنها!!

المنالالف

وَإِذَ قَلَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَةَ ثُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْبُونَ ﴿ فَقُلْنَا الْمَرْبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ، لَعَلَّكُمْ تَغْقِلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ، لَعَلَّكُمْ تَغْقِلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ مَا لَكُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْجِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴿

#### قصة أهل البقرة

وقصة هذه البقرة أن رجلاً من بني إسرائيل، كان غنياً ذا ثروةٍ كبيرة، ولم يكن له وارثٌ إلاَّ ابنُ أخيه، فقتله ليتعجل إرثه، وحمله ليلاً فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدُّعي عليهم أنهم قتلوه ويطالب بدمه، حتى تسلَّح بعضهم لقتال بعض، فقال ذوو الرأي منهم: علامَ يقتل بعضُنا بعضاً، وهذا رسولَ الله «موسى» بين أظهرنا!؟ فأتوا موسى وطلبوا منه أن يسأل ربه عن القاتل، فقال لهم ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ﴾ فلما ذبحوا البقرة، أخذوا طرفاً منها، فضربوا به القتيل، فقام حيًّا بإذن الله، وأخبرهم عن القاتل، فقتلوه قصاصاً، وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة ﴿وَإِذْ قَنَلْتُكُر نَفْسًا فَأَذَرَءَتُمْ فِيهَمَّأْ وَاللَّهُ مُغَرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكَنَّمُونَ﴾ أي اذكروا حين قتلتم نفساً، فتخاصمتم وتدافعتم في شأنها، كلِّ واحدٍ من الخصماء يدفع التهمة عن نفسه وينسبها للآخر، والله مظهرٌ لا محالة ما تخفونه من أمر القاتل الحقيقي ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُخِي اللَّهُ ٱلْمَوْقَ وَيُريكُمْ ءَايَتِهِ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي فقلنا لكم على لسان نبينا: اضربوا القتيل ببعض البقرة، يحيا ويخبركم عن قاتله، وفي الآية شيء محذوف تقديره: فضربوه فقام حياً، وأخبرهم عن الشخص القاتل!! ﴿ كذلك يحى الله الموتى ﴾ أي كما أحيا الله هذا الميُّت أمام أبصاركم، كذلك يحيى الموتى من قبورهم، ويريكم بعض الدلائل والبراهين على قدرته سبحانه، في إحياء الناس بعد موتهم، لتعقلوا وتعلموا قدرة الله على البعث والنشور. رُوى أنهم لمَّا ضربوا القتيل ببعضها، قام حياً وأوداجُه تشخب دماً، وقال: قتلني ابن أخي هذا، ثم سقط ميتاً!! فأُخِذَ القاتلُ فقُتل، ولم يُورَّثَ قاتلٌ بعد ذلك، ثم إن موسى عليه السلام، أمرهم أن يضربوه ببعضها، وما ضربه بنفسه، نفياً للتهمة، كيلا يُنسب إلى السحر، أو الحيلة، ولتبقى معجزةً باهرة لسيدنا موسى الكليم ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ أي ثم قست قلوبكم يا معشر اليهود وغَلُظت، فلم يعُدْ يؤثِّر فيها نصحٌ ولا تذكير، من بعد النالان المنالقة

رؤية تلك المعجزات الباهرات، ومنها معجزة إحياء الميِّت، فهي في قسوتها مثلُ الحجارة، بل أَشدُّ منها قسوة ﴿وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَخُرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ أي وإن من الحجارة ما يليُن، فتتدُّفق منه الأنهار بالماء السلسبيل ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآيُّ ﴾ أي وإن من الحجارة ما يتصدّع، إشفاقاً من عظمة الله، فينبع منه الماء عيوناً جاريات ﴿وَإِنَّ مَنْهَا لَمُا سَبِطًا مِنْ خَشْبَةِ ٱللَّهُ ﴾ أي وإن من هذه الحجارة ما يتصدُّع، ويهبط من أعالي الجبال، خوفاً من الله وفزعاً، فالحجارةُ تلين وتخشع، وقلوبكم قاسية صلبة، لا تلين ولا تخشع ﴿وَمَا اللَّهُ بِنَاهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي لا يخفي على الله شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها، وفي هذا وعيد، وتهديدٌ شديد. ثم عاتب تعالى المؤمنين، على طمعهم في إيمان اليهود، بعد أن ذكر لهم طَرَفاً من قبائحهم وجرائمهم، فقال سبحانه: ﴿أَنَظَمُتُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيُّ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَّمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ الخطاب هنا للمؤمنين، والاستفهام للإنكار والتعجيب من حالهم، أي أتسمعون يا معشر المؤمنين أخبار اليهود، وعنادهم وأفانين قبائحهم، ثم ترجون أن يُسْلِموا، ويدخلوا في دينكم؟ وحالَهم أنهم كانوا يسمعون كلام الله واضحاً جلياً، ثم يغيّرون ويبدِّلون آيات التوراة، المنزَّلة من عند الله، عن خبثٍ وقصد، من بعدما عرفوها، وتحققوا منها بعقولهم، وهم يعلمون أن هذا التحريف، جريمة منكرة لا تختفر ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا﴾ أي وإذا رأوا أصحاب النبي واجتمعوا معهم، قالوا لهم: نحن نصدِّق بأن رسولكم حقٌّ، وأنه المبشِّر به عندنا في التوراة ﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي وإذا اختلى بعضهم ببعض، وانفردوا عن المؤمنين، قال رؤساهم وأحبارهم الغارقون في الضلالة، قالوا

لإخوانهم اليهود: أتخبرون المؤمنين، بما في كتابكم التوراة من صفة محمد؟ ﴿ لِيُحَاَّجُوكُم بِدِ، عندَ رَيِّكُمُّ أَفَلًا نُعْقِلُونَ ﴾ أي لتكون للمؤمنين الحجة عليكم يوم القيامة، في ترك اتباع الرسول، مع العلم بصدقه؟ أفليس لكم عقولٌ، تدركون به هذا الخطأ الفاحش؟ ﴿ أَوْلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ أي أو لا يعلم هؤلاء اليهود، المحرِّفون لكلام الله، والكاتمون لأوصاف رسول الله، أن الله جلِّ وعلا، لا تخفى عليه خافية؟ وأنه يعلم ما يخفونه وما يظهرونه، فكيف يقولون ذلك، ثم يزعمون الإيمان!؟ ﴿وَمِنْهُمْ أَيْتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ ﴾ أي ومن اليهود طائفة من الجهلة العوام، الذين لا يعرفون من الدين شيئاً، إلا الأمانيُّ والمواعيد التي سمعوها من أحبارهم، من أن الجنة لا يدخلها إلا يهودي، فهم يصدِّقون بذلك لفرط جهلهم، وما هم إلاَّ في ظنون وأوهام ﴿وَرَبُّ لِ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِبِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ أي فويلٌ لهؤلاء الفجرة، المحرِّفين لكتاب الله «التوراة» الذين كتبوا بأيديهم تلك الآيات المحرَّفة، ثم زعموا أن هذا كلام الله ﴿ لِيَشْتَرُوا بِهِ - ثَمَنًا قِلْمُكَّا ﴾ أي ليحصُّلوا بذلك، على شيءٍ من حُطام الدنيا الخسيس ﴿ وَمَا الله لَّهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِم وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴾ أي عذاب وهلاك لهم، بما اقترفته أيديهم من جرائم، من تحريف كلام الله، حيث كتبوها بأيديهم، ونسبوها إلى الله كذباً وزوراً، وويلً لهم مما يأكلونه من السحت والحرام ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَعْــُدُودَةً ﴾ أي وقال اليهود لن ندخل النار إلا أياماً قلائل، هي سبعة أيام فقط، وهي مدة عبادتنا العجل ﴿ قُلْ أَغَّذَتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ﴾ أي قل لهم يا أيها الرسول، على سبيل الإنكار

والتوبيخ: هل أعطاكم الله عهداً بذلك؟ فإن كان قد أعطاكم العهد، فالله لا يخلف الميعاد ﴿ أَمْ نَلُوْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي بل تكذبون وتفترون على الله؟ فتجمعون بين الكذب على الله، وتحريف كلامه!! ﴿ كِلَنْ مَن كَسَبَ سَيَئِكَةً وَأَخَطَتْ بِهِ، خَطِيَتَتُهُم فَأُولَتِهِكَ أَضَحَكُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ أي بلي سَتَمَسَّكُمُ النارُ وتُخَلَّدون فيها، فإنَّ من أشرك بالله، وكثرت جرائمه وأعمالُه القبيحة، فإنه يخلُّد في نار الجحيم ﴿ وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الْفَسْلِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلْدُونَ﴾ أي وأمَّا المؤمنون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فهؤلاء يخلِّدون في رياض الجنة، يسرُّون فيها ويُحبرون، لا يُخرجون منها أبدأ، قَابَل تعالى في هذه الآيات، بين جزاء الأبرار وجزاء الفجار، على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَّ إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِأَلْوَلِانِنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنِيٰ وَٱلْمِيَائِكُ وَالْسَكِينِ﴾ شروعٌ في بيان أنواع أخرى، من جرائم وقبائح اليهود، حيث نقضوا الميثاق، وأزهقوا الأرواح، واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل، واعتدوا على حرمات إخوانهم في الدين، والمعنى: اذكروا يا معشر اليهود، حين أخذنا عليكم العهد المؤكد، أن لا تعبدوا إلا الله وحده، وأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناً، فتبرُّوهم وتعطفوا عليهم، وتحسنوا كذلك إلى الأقارب، واليتامي، والفقراء ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْــُنا وَأَقِــمُوا ٱلضَّكَلَوْةَ وَمَاتُوا ٱلزَّكَوْةَ﴾ أي وأمرناكم أن تحسنوا معاملتكم مع الناس جميعاً، وتتلطفوا معهم في الكلام، كما أمرناكم بالمحافظة على الصلاة، ودفع الزكاة للفقراء ﴿مُمَّ تَوَلَّنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَسُّم تُعْرِضُونَ ﴾ أي ثم أعرضتم عن الميثاق، ورفضتموه رفضاً باتاً، إلا جماعةً قليلة منكم ثبتوا عليه، وأنتم قوم عادتكم العنادُ، وعدمُ الطاعة

وَإِذَ أَخَذُنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكِرِكُمْ أَن أَعُمُ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ وَالْعَدُونِ وَإِن وَأَن وَأَن وَالْعَدُونِ وَإِن وَأَن فَريقًا مِنكُم مِّن دِيكِرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمُ وَالْعُدُونِ وَإِن وَأَن فَريقًا مِنكُم مِّن دِيكِرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمُ وَالْعُدُونِ وَإِن يَا تُوكُمْ أَسْكَرَى تُفَكَدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْهُمْ إِذْرَاجُهُمْ أَفَتُونِمِنُونَ يَا تُوكُمُ أَن اللّهُ مِن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَا خِرْئُ فِي الْحَيَوْةِ الدُنيَا وَيَوْمَ الْقِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَاتِ وَمَا اللّهُ بِنَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَيَ

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ﴾ إخبارٌ عن جناية أخرى لليهود، أي: واذكروا يا معشر اليهود، حين أخذنا علكيم العهد المؤكِّد بالمواثيق، بأن لا يقتل بعضكم بعضاً، ولا يعتدي بعضكم على بعض، بالإخراج من الأوطان، والطرد من الديار ﴿ ثُمُّ أَفَرَتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ أي ثم اعترفتم بذلك الميثاق، وِبوجِوبِ المحافظة عليه، وأنتم تشهدون على أنفسكم بلزومه ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَـَؤُلَآء تَقَـٰلُوْكَ أَنفُكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِم اللهِ أي ثم نقضتم العهد يا معشر اليهود، فقتلتم إخوانكم في الدين، وطردتم بعضهم من ديارهم، من غير التزام بالميثاق، ومن غير مراعاة لأوامر الله ﴿ تَظَلُّهُ رُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمِ وَٱلْفُدُونِ ﴾ أي تتعاونون على قتلهم، وطردهم من موسعة على والطلم ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَكَرَىٰ تُفَلَّدُوهُمْ ﴾ أي وإن وقعوا في الأسر في ﴿وَهُوَ نُحَرَّمُ أيدي حلفائكم، دفعتم المال لتخليصهم من الأسر، وافتديتموهم منهم عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ وإخراجهم من أوطانهم، حرام عليكم في شريعة التوراة ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكَفُّرُكَ بِبَغْضٍ﴾ أفتؤمنون ببعض أحِكام التوراة وتكفرون ببعض؟ ﴿فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِرْقٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ﴾ أي فما عقوبة من يؤمن ببعض الكتاب، ويكفر ببعض، إلاَّ الذلُّ والهوانُ في الدنيا، والمقتُ والغضبُ من الله ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَذِ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا نَعْمَلُونَ﴾ أي وأمَّا عذابهم في الآخرة فأشدُّ وأفظع، وهو الخلود في نار الجحيم، والله تعالى لهم بالمرصاد، لا يغفل عن أفعالهم القبيخة

أُوْلَتُهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ الْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُحْفَفُ عَنْهُمُ ٱلْمَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ هِ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَبَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيْنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ٱفْكُلَمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيْنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ٱفْكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا يَهْوَى ٱللَّهُ مُنْ الْمُدُمِّمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُذَبُتُمْ وَفَرِيقًا نَقْتُلُونَ هِ وَقَالُوا قُلُوبُنَا عَلَى اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ بَسَنَفْنِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عِن قَبْلُ بَسَنَفْنِحُونَ عَلَى ٱلَذِينَ كَفَرُوا عِن قَبْلُ بَسَنَفْنِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عِن قَبْلُ بَسَنَفْنِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عِن قَبْلُ بَسَنَفْنِحُونَ عَلَى ٱلَذِينَ كَفَرُوا عِن قَبْلُ بَسَنَفْنِحُونَ عَلَى ٱلّذِينَ كَفَرُوا عِن قَبْلُ بَسَنَفْنِحُونَ عَلَى ٱلّذِينَ كَفَرُوا عِن قَبْلُ بَسَنَفْنِحُونَ عَلَى ٱلّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اللّذِينَ كَفُرُوا عَلَى اللّذِينَ كَفُرُوا عَلَى اللّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الْمَنْ اللّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اللّذِينَ كَلُولَ عَلَى اللّذِينَ لَكُولُوا عَلَى اللّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اللّذِينَ كَفُرُوا عَلَى الْمُنْ اللّذِينَ الْمُعُولُ عَلَى اللّذِينَ كَفُرُوا عَلَى اللّذِينَ الْمُؤْلِ عَلَى اللّذِينَ اللّذُوا عَلَى اللّذِينَ الْمُؤْلِ الْمَلْ الْمِنْ الْمُؤْلِ الْمِنْ اللّذِينَ الْمُؤْلِ اللّذَا عَلَى اللْهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمِنْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّذِينَ اللّذَالِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ﴾ أي هؤلاء السفهاء الجهلاء، هم الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، وآثروا نعيمها الفاني، على نعيم الآخرة الباقي ﴿فَلَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ ﴾ أي فلا يخَّفف عنهم العذاب يوم القيامة ولا يُرفع عنهم ساعةً من الزمان، وليس لهم ناصر ينقذهم، أو ينجيهم من عذاب الله ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْـنَا مِنْ بَعْدِهِ-بِأَلْرُسُلِّ﴾ شروع في بيان جرائم أخرى لليهود، وهي كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء، أي والله لقد أعطينا رسولنا موسى التوراة، وأتبعنا على أثره الكثيرَ من الزسل ﴿ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْبَمَ الْبَيِّنَتِ وَأَيَّذُنَّهُ بِرُرِحِ أَلْقُدُسُّ﴾ أي وأعطينا عيسى المعجزات الواضحات، التي أيدناه بها، كإحياء الموتى، وإبراء الأعمى، وقوَّيناه وشددنا أزره، بعظيم الملائكة "جبريل" عليه السلام ﴿أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ أَسْتَكُمْرَثُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُوك﴾ أي أفكلما جاءكم يا معشر اليهود، رسول بما لا يوافق هواكم، استكبرتم عن الإيمان به وتصديقه؟ فطائفةً منهم كذبتموهم، وطائفة قتلتموهم وسفكتم دماءهم، أفهذا هو الإيمانُ الذي تزعمونه؟ ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا عُلْفُنَّ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۗ أي وقال فريق منهم لخاتم الأنبياء ﷺ: قلوبنا مغشَّاةً بأغطية، لا تفقه ما تقوله يا محمد، قالوه سخرية واستهزاء، وليس الأمر كما زعموا، بل هم أناسٌ مغضوب عليهم، لعنهم الله وطردهم من رحمته بسبب كفرهم، وقليلٌ من يؤمن منهم ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِلَنُّكُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَنَهُمْ ۗ أي ولمَّا جاء اليهودُ هذا القرآنُ الكريم، المنزل بحقُّ من عند الله، الذي جاء مصدِّقاً لما في التوراة، من بعثة خاتم الأنبياء، وبيان أحواله وصفاته ﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَنْبَوْكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي

وكانوا من قبل مجيئه، يطلبون من الله النصر على أعدائهم الكفار، بالنبي المبعوث آخر الزمان، حيث كانوا يقولون: اللهمَّ انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ أي فلَّما جاءهم الرسول محمد ﷺ، الذي عرفوا صفاته في التوراة، كفروا برسالته، حسداً وبُغضاً، لأنهم كانوا يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل، فلمَّا بعثه الله من العرب، حسدوه وكفروا به، فلعنة الله عليهم، ومعنى اللعنة: الطردُ من رحمة الله ﴿ بِشَكَمًا اَشْتَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا آَنزَلَ اللَّهُ ﴾ أي بئس هذا الشيء التافه، الذي باعوا به أنفسهم، وهو كفُرهم بالقرآن المنزل على خاتم المرسلين ﴿بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ، عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ أي حسداً منهم لرسول الله ﷺ، من أجل أن الله أنزل عليه كتابه «القرآن العظيم» وخصُّه بهذا الفضل الجسيم، وختَمَ به رسالات الأنبياء، وهم يريدون أن تبقى النبوة في بني إسرائيل، لا أن تكون في العرب ﴿ فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَى غَضَبٍّ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ مُهِيثٌ ﴾ أي فرجعوا بسخطِ عظيم من الله، زيادة على سابق غضبه عليهم، بتحريفهم لكلام الله، ولهؤلاء اليهود الكفار عذابٌ شديد، مع الإهانة والإذلال ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنزلَ عَلَيْمَا ﴾ أي وإذا قال لهم المؤمنون: آمنوا بما أنزل الله على محمد عَلِيْهُ من القرآن الحكيم، قالوا: نؤمن بالتوراة فقط، التي أنزلها الله على نبينا موسى ﴿وَيَكُفُرُوكَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ ﴾ أي ويكفرون بما سواه من الكتب السماوية، المنزلة على الأنبياء والمرسلين، وبخاصة «القرآن العظيم»، الذي جاء مصدِّقاً للتوراة، لأن كتب الله يُصدِّق بعضُها بعضاً في الأصول، كالإيمان بوحدانية الله، وبالآخرة، وبالبعث والنشور ﴿ قُلْ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِيكَ ﴾؟

أى قل لهم يا أيها الرسول: لماذا قتلتم الأنبياء، إن كنتم تزعمون الإيمان، مع أن قتلهم من أعظم الجرائم عند الله؟ ﴿وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيْنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَنتُمْ ظَلِمُوك﴾ أي جاءكم نبيكم موسى بالحجج الباهرات، والمعجزات الساطعات، ثم عبدتم العجل من بعد ذهابه إلى الطور، وأنتم ظالمون لأنفسكم بعبادتكم له، فكيف تزعمون الإيمانَ، وهذا حالكم مع كتابكم ورسولكم؟ والآيةُ تكذيبٌ لقولهم ﴿نؤمن بما أَنزل علينا﴾ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَافَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلظُّورَ خُذُواْ مَا ٓ النَّيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوآ ﴾ أي واذكروا يا معشر اليهود، حين أخذنا على أسلافكم العهد المؤكِّد بالأيمان، على العمل بما في التوراة، ورفعنا فوقكم جبل الطور قائلين: خذوا هذه الأحكام بجد ونشاط، وعزم وحزم، واسمعوا قول ربكم سماع قبول، وإلا طرحنا عليكم الجبل فسحقناكم به ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ أي قالوا: سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا منهم استهزاء بأوامر الله، ﴿وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُنْرِمْ ﴾ أي خالط حبُّ العجل قلوبهم، وامتزج بدمائهم، لفرط شغفهم به، ومحبتهم له، وهذه استعارةً لطيفة، كأن عبادة العجل شراب سائغ لذيذ، شربوه فامتزج بدمائهم وأبدانهم، بسبب الكفر الذي سيطر على قلوبهم ﴿قُلْ بِنْسَكُمَا يَأْمُرُكُم بِهِۦ إِيمَنْكُمُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيكَ ﴾ أي قل لهم على سبيل التهكم بهم: بئس هذا الإيمانُ الذي يأمركم بعبادة العجل؟ فالإيمان يدعو إلى عبادة الرحمن، لا إلى عبادة العجل والشيطان!! ﴿ قُلُ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِمِكَةُ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ توبيخ آخر لليهود على ادعائهم الكاذب أنهم أبناء الله وأحباؤه، أي قل لهم يا أيها الرسول: إن كنتم تزعمون أن الجنة خالصة لكم، وأنكم أحبابُ الله، وأن الله لن يعذبكم على ذنوبكم، فاطلبوا المُنْ الذي المُن الم

من الله أن يميتكم، لتستمتعوا بنعيم الجنة، إن كنتم صادقين في دعواكم، فإن نعيم الدنيا لا يساوي شيئاً إذا قيس بنعيم الآخرة، ومن أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها ﴿وَلَن يَتَمَنَّوٰهُ آيَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ أي ولن يتمنوا الموت مدى الحياة، بسبب جرائمهم وقبائحهم، في حقُّ الله وأنبيائه المرسلين، والله عليم بظلمهم وإجرامهم، وسيجازيهم على ذلك، وهذه الآية فيها أعظم المعجزات، على صدق القرآن، وصدق الرسالة المحمدية، لأنها إخبارٌ بالغيب، عن أمر تحدَّاهم به القرآن، وهو أن يتمنى أحدهم الموت، وكان الأمر كما أخبر، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك، ما بقى على الأرض يهودي إلاّ مات، كما جاء في مسند أحمد عن النبي على أنه قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ورأوا مقاعدهم من النارِ ﴿ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواً ﴾ أي ولتجدنَّ اليهود أشدَّ الناس حرصاً على الحياة، وأحرصَ من المشركين أنفسهم، لمعرفتهم بذنوبهم وإجرامهم، فلا تكاد تجد يهودياً يحبُّ الموتَ ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوَ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزْخَرْجِهِ. مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُوكَ ﴾ أي يتمنى أحدهم أن يعيش ألف سنة، وليس ذلك بمبعده ومنجيه من عذاب الله، والله مطَّلُع على أعمالهم ومجازيهم عليها ﴿قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لَجِيْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّاهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود: من كان منكم عدواً لجبريل، فإنه عدِّرٌ للهِ، لأن الله أرسله بالوحى على رسله، فمن عاداه فقد عادى الله، وجبريلَ الأمين نزل بهذا القرآن على قلبك يا محمد، بأمر الله تعالى وإذنه وتيسيره ﴿مُصَدَقًا لِمَا مَنْ يَدُنِّهِ وَهُدًى وَمُثَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي مصدِّقاً لما سبقه من الكتب الإلهية، فيه الهداية والإرشاد، والبشارة السارة للمؤمنين بفوزهم بجنات النعيم ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا بِلَّهِ وَمُلْبَكَتِهِ. وَرُسُله، وَحَرْبِلَ وَميكَنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ أي من عادى الله وملائكته ورسله، وعادى جبريل 選覧・ジージを選出

وَلَقَدْ أَنَرُلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَتْ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنَرُلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَتْ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ اللَّهِ أَوَكُلُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَلَمَا مَعَهُمْ بَلَ فَوْمِنُونَ اللَّهِ وَلَمَا مَعَهُمْ بَلَدَ وَبِي مِن اللَّهِ مَ اللَّهِ مَصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَلَدَ وَبِي مِن اللَّهِ مَ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللَّهُ

وميكائيل، فهو كافر عدوٌّ لله، فإن الله أنزل الوحي بواسطة الملائكة على الرسل، فمن عادي أحداً منهم أو كذُّبه، فقد كذُّب الجميع، فهو كافر برسالات الله ووحيه. . نزلت هذه الآية، لمَّا سأل اليهود الرسول عن أمور خمسة: عن علامة النبي، وعمَّا حرَّم يعقوب على نفسه من الطعام، وعن أول طعام أهل الجنة، وكيف يأتي الولد مشبها أباه أو أمه.. فأجابهم ﷺ عن هذه الأمور الأربعة، قالوا: صدقتَ، بقيتُ واحدةً، إن أجبتنا عنها آمنا بك واتبعناك، من يأتيك بالوحى من الملائكة؟ قال: جبريل عليه السلام، قالوا: جبريلُ ذاك عدوُّنا لأنه يأتي بالحرب والعذاب والقتال، ولو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والخصب والمطر لاتَّبعناك» فنزلت تلك الآيات!! ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيْنَتِ ۚ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ أي والله لقد أنزلنا إليك يا محمد، آيات ساطعات، واضحات الدلالة، دالاتِ على صدق نبوتك، فإنك نبيٌّ أميٌّ، وهذا كتاب معجز، فنبوتك واضحة جلية، وما يجحد بهذه الآيات الساطعة، إلا الكفرةُ الخارجون عن طاعة الله ﴿ أَوَكُلُّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي هل كلما أعطوا عهداً، نقضه جماعة منهم، فاليهود ليست لهم عهود، والمراد أن اليهود أخلفوا العهود، ولم يلتزموا بها، مع أنها موثقة بالأيمان المغلِّظة، فكيف يطمئن الإنسان إليهم؟ بل أكثرهم لا يصدُّق بالتوراة المنزلة على رسولهم ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنـٰدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم ﴾ أي ولما جاءهم خاتم الأنبياء محمد ﷺ، المرسل من عند الله، مصدُّقاً للتوراة وموافقاً لها في أصول الدين، ومقرراً لنبوة موسى عليه السلام ﴿نَبَـٰذَ فَرِيقُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي طرح علماؤهم وأحبارهم التوراة، وأعرضوا عنها بالكلية، لأنها تدلُّ على نبوة محمد ﷺ، كأنهم لا يعلمون من دلائل نبوته شيئاً، وقولُه ﴿وراء ظهورهم ﴾ مثلٌ يُضرب لمن يستخفُّ بالشيء فلا يعمل به، ولا يلقى له بالأ، أي جعلوه نشياً منسياً، والعرب تقول: جعل هذا الأمرَ وراء

وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيْطِينَ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ الشَّيْطِينَ كَفَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَالْمُونَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْمَنَّ فَلَا تَكُفُرُ اللَّهُ عَلَى الْمُرْوِقُونَ وَمَا هُم بِضَاتِرِينَ بِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضَدُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَخْوَلَا لَالِهُ فِي ٱلْآخِورَةِ فَي الْآخِورَةِ فَاللَّالِهُ فَى الْآخِورَةِ فَي الْمُؤْنِ مَا يَصْرُولُونَ مَا يَصْرُولُونَ مَا يَصْرُولُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْمُونَ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِورَةِ فَي الْعَلَاقُونَ مَا يَصْرُونُ مِنْ اللَّهُ فِي الْقُولُونَ مَا يَصُولُ السَّكُونَ مَا لَهُ وَلِا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْمُونَ مِنْ الْتُولِ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلَا يَنْ وَلَا يُعْلِقُونَ مِنْ اللَّهُ وَلِهُ وَالْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُونُ وَالَعُونُ وَلِلْمُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُولُولُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُولُولُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَلَا يَعْلَقُونُ وَالْمُولُولُونُ وَلِلْمُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُولُونُ وَلِلْمُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَا مُولِقُولُولُولُونُ وَالْمُولُولُولُونُ وَالْمُولُولُولُولُولُونُ وَالْمُ

ظهره، إذا لم يلتفت إليه أصلاً ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الثَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانٌ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَطِينَ كُفُرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ السِّحْرَ﴾ أخبر سبحانه عن اليهود، أنهم قوم مجرمون، يتَّبعون ما تلقى إليهم الشياطينُ، من كتب السحر والشعوذة، ويكذُّبون برسالات الأنبياء، والمعنى: اتَّبع اليهودُ كتبَ السحر، التي كانت تحدُّثهم بها الشياطينُ، في عهد ملك سليمان، ونسبوا سليمان عليه السلام إلى السحر، وما سَحَر سليمانُ، لأن السحر كفر، ولكنَّ الشياطين هم الذين علَّموا الناسَ السحرَ ، حتى فشا أمره بين الناس، والمراد بالكفر هنا : السحُر ، لأن اليهود \_ لعنهم الله \_ نسبوا سيدنا سليمان إلى السحر، والسحرُ كفرٌ ولهذا قال: ﴿ وَمَا كَفُرُ سَلِّيمَانُ ﴾ أي ما سحر، ولا كان ساحراً، إنما كان نبياً. ﴿وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَـٰـرُوتَ وَمَـٰرُوتً ﴾ أي وكما اتَّبع رؤساءُ اليهود السحر، كذلك اتَّبعوا ما أُنزل على الملِّكين، وهما «هاروت» و«ماروت» بأرض بابل في العراق، وقد أنزلهما الله بصورة البشر، ابتلاءً وامتحاناً للناس، وتمييزاً بين السحر والمعجزة ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أُحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولًا ۚ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ أي إنَّ الملكَيْن لا يعلُمان أحداً السحر، حتى يبذلا له النصيحة، ويقولا له: إنما هذا ابتلاءٌ وامتحان من الله، فلا تكفر بتعلم السحر، واستعماله فيما حرَّم الله، فمن تعلَّمه ليدفع ضرره عن الناس نجا، ومن تعلُّمه لإيذاء الناس ضلَّ وهلك ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوكَ بِهِ، بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوْجِهِۦ ﴾ أي فيتعلمون منهما ما يكون سبباً للتفريق بين الزوجين ﴿ وَمَا هُم بِضَكَارِينَ بِهِ، مِنْ أَحَكَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ أي وما يستطيع هؤلاء السحرة أن يضروا أحداً من الخلق، إلا بمشيئة الله وقضائه، فقد يحدث الضرر بالسُّحر، وقد لا يحدث ﴿وَيَنَعَلُّمُونَ مَا يَضُـرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ﴾ أي ولا يحصِّلون بتعلم السحر، إلاَّ على الضرر، لا على النفع، فإنَّ السحرة لا يتعلمونه لدفع الأذي، وإنما يتعلمونه للإضرار بالناس ﴿ وَلَقَدَّ عَكِمُوا لَمَنِ أَشْتَرَنَّهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ

مِنْ خَلَقَ وَلِبِنْسُ مَا شَكَرُواْ بِهِۦ ﴾ أي ولقد علم اليهودُ، أن من آثر السحر على كتاب الله، ليس له حظَ ولا نصيب من رحمة الله ﴿وَلِبَشَى مَا شَكَرُواْ بِهِ ۚ اَنْفُسَهُمُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُوكَ﴾ أي بئس هذا الشيء الذي باعوا به أنفسهم، لو كان لهم عقلٌ أو إدراك، والحكمةُ في تعليم الملكَيْن السحر للناس، أن السحرةَ كثروا في ذلك الحين، واخترعوا فنوناً غريبة من السحر، فبعث الله الملكَيْن ليعلِّما الناس وجوه السحر، حتى يتمكنوا من التمييز بين معجزات الأنبياء، وأعمال هؤلاء المشعوذين من السحرة ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّن عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَمْلَمُونَ ﴾ أي لو أن هؤلاء اليهود، آمنوا بالرسول والكتاب حقَّ ا الإيمان، لأثابهم الله ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السحر، ولأكرمهم بأنواع الكرامة، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِكَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَٱسْمَعُوا ۗ وَلَكُونِ عَكَابُ أَلِيهٌ ﴾ أي يا معشر المؤمنين، يا من صدَّقتم بالله ورسوله، لا تقولوا في خطابكم للرسول: راعنا أي راقبنا وأمهلنا، وقولوا: انظرنا، أي انتظرنا، واسمعوا سماع قبول، وللكافرين اليهود عذاب مؤلم موجع، وكلمةُ «راعنا» من الرعاية والنظر في مصالح الإنسان، وقد حرَّفها اليهود اللعناء إلى كلمة «مسبَّة» من الرعونة وهي الجهلُ والحُمْقُ، فكانوا يشتمون بها الرسول ﷺ مظهرين أنهم يخاطبونه بما يخاطبه به الصحابة، فنهى المؤمنون عن ذلك، سدًّا لخباثة اليهود ﴿مَّا يَودُّ الَّذِيرَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُنْمِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن زَبِكُمْ ۗ أَى ما يحبُّ اليهود والنصاري والمشركون أن يكون في العرب نبوة، ولا شيء من الخير، لشدَّة بغضهم وحسدهم لكم ﴿وَاللَّهُ يَخْلَقُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَكَّاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ﴾ أي والله

الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مِنْ عَلَيْ اللهَ تَعْلَمْ أَنَ اللهَ لَهُ مُلكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ اللهَ عَلَى كُلِ شَيءٍ وَلا نَصِيرٍ فَيْ أَمْ تُريدُونَ أَن وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ فَي أَمْ تُريدُونَ أَن شَنعُوا رَسُولَكُمْ كُمَا شُهِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَلِ الْكُفْرِ بَالْإِيمَانِ فَقَدَ ضَلَ سَوَاتَهُ السَّكِيلِ فَي وَدَ كَثِيرٌ مِن اللهِ مَن عِندِ الفُسِهِم مِن بَعْدِ مَا يَرُدُونَكُم مِن بَعْدِ مَا يَمَنيكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِن عِندِ اَنفُسِهِم مِن بَعْدِ مَا يَرَدُونَكُم مِن بَعْدِ مَا يَعْدِ مَا يَتَكُونُ لَكُونَ لَوْ لَيَكُونُ لَكُونَ لَهُمُ الْحَقِيدُ لَلْ مَن عِندِ اَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَيَكُنُ لَهُمُ الْحَقْنَ

سبحانه يتفضل بالنبوة والوحى على من شاء من عباده، وهو سبحانه واسع الفضل والإنعام ﴿مَا نَسْخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرِ مِنْهَآ أَوْ مِشْلِهَا ﴾ ردٌّ على اليهود حين قالوا: ألا تعجبون لأمر محمد؟ يأمر أصحابه بأمر، ثم ينهاهم عنه!! فنزلت، والمعنى: ما نبدِّل حكم آيةٍ فنغيِّره بآخر، أو نمحها من قلبك يا محمد، نأت بما هو أنفع لكم أيها المؤمنون، أو بمثلها مع زيادة الأجر ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي ألم تعلم أيها المؤمن العاقل، أن الله عظيم حكيم قدير، لا يصدر عنه إلا كل خير وإحسان للبشر؟ ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ أَكَ اللَّهُ لَهُمْ مُلَكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلَى وَلَا نَصِيرِ ﴾ أي هو سبحانه المالك المتصرف في شؤون الخلق، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وليس لكم أيها المؤمنون، من يرعى شؤونكم ومصالحكم، وينصركم إلاَّ الله ربُّ العالمين!! ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْعَلُوا رَسُولَكُمُ كَمَا سُيلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾؟ أي هل تريدون أن تتعنَّتوا على نبيكم، فتسألوه كما سأل قوم موسى نبيَّهم من قبل؟ ويكون مثلكم مثل اليهود، حين قالوا لنبيهم موسى (أرنا الله جهرة) فتضلوا كما ضلُّوا؟ ﴿وَمَن يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْرَ بَٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ﴾ أي ومن يستبدل الضلالة بالهدى، ويختر الكفر على الإيمان، فقد انحرف عن الطريق المستقيم، طريق السعادة ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ﴾ أي تمنّى كثير من اليهود والنصارى، أن تكفروا بعد إيمانكم لتصبحوا مثلهم ﴿حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ﴾ أي حسداً لكم على نعمة الإسلام، من بعد ما ظهر لهم أن دينكم

قَاعَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْرٍ عَجِدُوهُ عِندَ وَأَقِيمُوا الصَّكُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيرٍ عَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدِ ثُنَ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنّةَ إِلّا مَن اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدِ ثُنَ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنّة إِلّا مَن اللّهُ مِن اللّهَ عَلَى مَا أَعْلَى مُوالِدُ إِنْ اللّهُ وَلَا عَلَى مَا أَعْلَى مُولًا مَا مُعْلِيمُ وَلَا عُمْ مَعْلَى مُولًى اللّهُ وَمُعْلَى مَا الْعَلَى مُولًا مَا الْعَمْدَى عَلَى مَا مُعْلَى مَا مُعْلَى مَا أَعْلَى مُولًى اللّهِ مُنْ أَعْلَى مَا أَعْلَى مُنْ أَعْلَى الْمُولُولُ اللّهُ وَالْمَا الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

قل لهم يا أيها الرسول: انتوني بالحجة الساطعة على هذه المزاعم الكاذبة، إن كنتم صادقين في دعواكم أن الجنة خاصة بكم ﴿بَنَى مَنْ أَسَلَمْ وَجَهَمُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ أي ليس الأمر كما تدَّعون، بلى يدخل الجنة من استسلم وخضع لله، وهو مؤمن صادق الإيمان ﴿فَلَهُ اَبْرُمُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ أي فله جزاؤه الكامل يوم القيامة، ولا يعتريهم حزن أو كدر، بل هم في نعيم مقيم ﴿وَقَالَتِ ٱلبَّهُودُ لَيْسَتِ النَّصَدَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَدَىٰ لَيْسَتِ النَّصَدَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِنَابُ ﴾ أي كل منهم طعن في ديانة الآخر، فاليهود قالوا: دين اليهود باطل، والحال أن كلاً من الفريقين قالوا: دين اليهود باطل، والحال أن كلاً من الفريقين

كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذَكّرَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذَكّرَ فِيمَا السّمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلّا فَيْهَا السّمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلّا خَرَى اللّهُ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلّا فَيْمَ فِي اللّهِ فَا اللّهُ مَا فِي اللّهُ مَا فِي السّمَونِ وَالأَرْضَ وَلَهُ مَا فِي السّمَونِ وَالأَرْضَ فَي وَاللّهُ مَا فِي السّمَونِ وَالأَرْضَ فَي وَاللّهُ لَلّهُ مَا فِي السّمَونِ وَالأَرْضَ فَي اللّهُ لَهُ مَا فِي السّمَونِ وَالأَرْضَ فَي اللّهُ لَلّهُ مَا فِي السّمَونِ وَالأَرْضَ فَي اللّهُ لَلّهُ مَا فِي السّمَونَ وَالأَرْضَ فَي اللّهُ لَلّهُ قَدِيدُونَ فَي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يقرأ التوراة والإنجيل، ويعلم أن الإيمان بجميع الكتب والرسل، من لوازم الإيمان، فقد كفِّر بعضُهم بعضاً عن علم لا عن جهل ﴿ كَنَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمُّ ﴾ أي كذلك قال المشركون الوثنيون من العرب، مثل قول اليهود والنصارى: قالوا إن دين الإسلام باطلُّ ﴿ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمِّةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ أي فالله هو الذي يحكم بين العباد، بقضائه العادل، فيما اختلفوا فيه من أمر الدين، ويُظهر الحقُّ ويُزهق الباطل ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مَيَّنِ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكِّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ ﴾ أي لا أحد أطغى وأظلم، ممن خرَّب بيوتَ الله، ومنع الناسَ من عبادة الله فيها ﴿أُوْلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا ۚ إِلَّا خَآبِفِيرِ ۖ﴾ أي كان الواجب أن يدخلوها بخشيةٍ، وخوفٍ من الله العظيم الجليل، فضلاً عن أن يجترئوا على تخريبها ﴿لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أي لهؤلاء الفجار الذلّ والهوان في الدنيا، والعذاب الشديد في الأخرة ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْغَرُبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ أي ولله سبحانه الأرضُ كلِّها، لا يختصُّ به مكانٌ دون مكان، فإلى أيِّ جهةٍ توجهتم، فهناك قبلته التي رضيها لكم، نزلت الآية فيمن أضاع القبلة في سفره، فإنه يتحرَّى ويصلِّي إلى الجهة التي يغلب عليها ظنُّه ﴿ إِنَ اللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمٌ ﴾ أي رحمتُه تعالى واسعة، ولهذا وسَّع عليكم في أمر القبلة، وهو عليم بمصالحكم وتدبير شؤونكم ﴿وَقَالُوا آتَّكَذَ اللَّهُ وَلَدَّأَ ﴾ أي قال اليهود: عزيرٌ ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابنُ الله، وكفار مكة المشركون قالوا: الملائكة بنات الله ﴿ سُبْحَنَامُ بَلِ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ كُلُّ لَهُ فَنِنُونَ ﴾ تكذيب للجميع أي

تنزَّه جلَّ وعملا عمَّا نسبه إليه الظالمون، فكلُّ من في الكون خاضع لعظمته وجلاله ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ ۚ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونَ﴾ أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق، ليس بحاجة إلى ولد، وإذا أراد أمراً حصل فوراً من غير امتناع (إنما أمرُه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونٍ) فكيف يكون له ولد وهو الغنيُّ عن كل شيء ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا أَلَقُهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ وَايَدُ ﴾ أي وقال جهلة المشركين: هلا يكلمنا الله ويخبرنا مشافهةً بأنك رسولُه؟ أو تأتينا يا محمد بمعجزة قاطعة على صدق رسالتك؟ بلغوا من العتوِّ والعناد، أن يطلبوا مرتبة المكالمة الإلهية ﴿ كَلَالِكَ قَالَ ٱلَّذِيرَكَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قُولِهِ مُشَبَّهَتْ قُلُوبُهُم أي مثل ذلك القول الشنيع، قال الطغاة المعاندون النبيائهم، تشابهت قلوبهم في التكذيب والعناد، وفي هذا تسلية لخاتم الأنبياء ﴿قَدُّ بَيَّنَّا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ﴾ أي وضِحنا الأدلة والبراهين، لقوم يطلبون معرفة الحق واليقين ﴿إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ أي أرسلناك يا محمد بالشريعة النيّرة، والهدى الساطع، والحقّ المبين، بشيراً للمؤمنين، ونذيراً للكافرين ﴿ وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيرِ ﴾ أي ولست مسؤولاً عن اصحاب النارِ إن لم يؤمنوا، فقد أدَّيْتَ الأمانة، وبلُّغت الرسالة ﴿وَلَنَ رَضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَلْبِعَ مِلْتُهُمَّ ﴾ أي لن يرضى عنك اليهود حتى تصبح يهودياً، ولا النصارى حتى تصبح نصرانياً، فتترك دين الإسلام وتتَّبع دينهم الأعوج، وهذه حقيقة ينبغي أن يعيها المسلمون، أنهم لن يرضوا عنا، حتى ننسلخ عن إسلامنا، مهما تودّدنا إليهم، وسايرناهم على قوانينهم وأنظمتهم، فهم أعداء ألداء للإسلام ورسوله ﴿فُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَئَّ﴾ أي قل لهم: إن الدين الذي هداني الله له «الإسلام» هو الدين الحقّ، ليس وراءه

وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِى جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ شَ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِئْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ الْوَلَئِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ وَمِن نَصِيرٍ شَ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِئْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ الْوَلَئِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ وَمَن اللَّيْ الْعَمْتُ اللَّيْ الْعَمْتُ اللَّيْ الْعَمْتُ اللَّيْ الْعَمْتُ اللَّيْ الْعَمْتُ اللَّيْ الْعَمْتُ مَن الْعَالَمِينَ شَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَل عَن الْعَالَمِينَ شَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلُ وَلَا لَنَفْعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ شَ اللَّ

هدى، وما تدعونني إليه باطل وضلال ﴿وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَٳٓءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِمَ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أي ولئن سايرتهم على أهوائهم الفاسدة، بعد الحق الساطع، المنزل إليك من عند الله، فليس لك من يتولِّي أمرك، أو ينصرك من عذاب الله وعقابه، والخطاب للمؤمنين، جاء بصورة الخطاب للرسول ﷺ، لأن من عادات الناس توجيه الخطاب إلى القائد والزعيم ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أَوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ ۗ المراد به المؤمنون من أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام وأصحابه، من الذين أسلموا من اليهود والنصاري، أي هؤلاء الذين عرفوا الحقُّ فاتبعوه من أهل الكتاب، يؤمنون بالقرآن العظيم، ولا يحرِّفون كلام الله ولا يبدِّلونه، هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، دون الأشرار المحرفين لكلام الله ﴿ وَمَن يَكُفُر مِهِ ۚ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ ﴾ أي ومن يكذب بالقرآن المنزل على خاتم المرسلين، فقد خسر دنياه وآخرته، حيث اشترى الكفر بالإيمان ﴿يَكِنِيَ إِسْرَةِ مِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلْتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ تذكير لليهود بنعم الله الجليلة عليهم، أي تذكِّروا يا معشر اليهود، ما أنعمت به عليكم من أنواع النعم، التي لا تُحْصَى، واشكروا ربكم عليها، ومعنى تفضيلهم على العالمين، أن بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام وتمسَّكوا بالتوراة، هم أفضلُ عالمي زمانهم، وليسوا أفضل الأمم على الإطلاق، فأمة محمد ﷺ خير الأمم بالنص القاطع ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ وقد كفر اليهود، وقتلوا الأنبياء، فأصبحوا شرَّ الأمم ﴿وَأَتَقُواْ يُوْمًا لَا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَّفُون شَيَّئا ﴾ أي خافوا ذلك اليوم العصيب الرهيب، الذي لا تنفع نفسٌ نفساً أيَّ نفع، ولا تدفع عنها شيئاً من عذاب الله، لأن كل نفس بما كسبت رهينة ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُعَرُونَ ﴾ أي لا يُقبل منها فداء مهما قدَّمتْ من فدية، والعدل هنا: الفديةُ، ولا تنفعها شفاعةُ أحدِ إن كفرت بالله، ولا ينصرها ناصرٌ من عذاب الله.

وَمِن دُرِّيَّقِ قَالَ لَا يَنالُ عَهْدِى الظَّلْمِينَ آلَ وَلَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَمَامَّا قَالَ وَمِن دُرِّيَّقِ قَالَ لَا يَنالُ عَهْدِى الظَّلْمِينَ آلَ وَلَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَمَا فَا وَالْمَا وَاللَّهِ وَالْمَا وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَمَن كَامَ وَمَن كَامَ وَمَن كَامَلُهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي عَلَالِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَاإِذِ اَبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَدَ رَبُّهُ بِكَلِمَتْ فَأَتَمَهُنَّ ﴾ أي كلُّفه ربه بتكاليف شاقة، واختبره بأوامر ونواهي، فأدَّاهنَّ على وجه الكمال والتمام، وقام بهن خير قيام، من هذه التكاليف والمحن: هجرته من الوطن، وما ابتلى به من ذبح ابنه إسماعيل، حين أمر بذبحه، وصبُره على قذفهم له بالنار ليحرقوه ﴿قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا﴾ أي قال له ربه: سأجعلك قُدوةً للناس، ومنارأ يهتدي بك الخلقُ ﴿ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾ أي قال إبراهيم: واجعل يا رب أيضاً من ذريتي أئمة هدى، قال الله له: لا ينال يا إبراهيم هذا الفضل ظالم ولا كافر، لأن النبوة أمانة، والظالم لا يصلح لحمل هذه الأمانة ﴿وَإِذْ جَمَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ وَأَمْنَا﴾ أي جعلنا الكعبة المعظِّمة، والبيت العتيق، مرجعاً يثوب إليه الحُجَّاج والزُّوارُ، ومكان أمن يأمن فيه الخائف، ويلوذ إليه الضعيف ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِنْرَهِمَ مُصَلَّى ﴾ أي وقلنا للمؤمنين: اتخذوا مصلِّي عند مقام إبراهيم أي صلُّوا فيه، والمقام هو الحَّجرُ الذي وقف عليه الخليل عند بنائه الكعبية ﴿ وَعَهِدْنَا ۚ إِنَّ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّابِهِينَ وَأَلْتُكِهِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلشُّجُودِ﴾ أي أوصينا وأمرنا إبراهيم وولده إسماعيل، أن يطهِّرا البيت العتيق، من الأوثان والأرجاس، لمن يطوف به من حاضر وبادٍ، و﴿العاكفين﴾ أي المقيمين عنده، والمصلين فيه ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عِمُ رَبِّ أَجْعَلُ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَأَنْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْأَخِرُّ ﴾ أي اجعل يا رب هذا المكان القفر، بلداً ذا أمن، يأمن أهلُه على أنفسهم، وارزقهم من أنواع الثمرات، ليقبلوا على طاعتك، ويتفرغوا لعبادتك، ارزق المؤمنين منهم خاصة ﴿فَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُۥ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ أي قال الله تعالى لإبراهيم: ومن

وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْمَلِيمُ الْمَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْ

كفر منهم أرزقه أيضاً، أأخلقُ خلقاً ثم لا أرزقهم؟ ولكن من كَفَر منهم، فإني أرزقه في الدنيا إلى انتهاء أجله، ثم ألجئه إلى نار جهنم، وبئست جهنم مصيراً للكافرين!! قاس إبراهيمُ الرزقَ على الإمامة، فنبُّهه تعالى على أن الرزق رحمة دنيوية، تشمل المؤمن والكافر، والبُّر والفاجر، بخلاف الإمامة فإنها خاصة بالأبرار ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِنْرَهِـِّمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ﴾ أي اذكر يا أيها الرسول، ذلك الحدثُ العجيب، وقت بناء إبراهيم وولده إسماعيل الكعبةَ المشرَّفه ﴿ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ يبنيان وهما يدعوان بهذه الدعوات المباركات، يقولان: يا ربنا تقبَّل عملنا، واجعله خالصاً لوجهك الكريم، فإنك سميع لأقوالنا، عالمٌ بنيَّاتنا ﴿ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ أي اجعلنا مستسلمين لأمرك، مخلصين عملنا لوجهك، واجعل من ذريتنا من يُسلم وجهه لك، ويخضع لعظمتك ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلِيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أي وعلَّمنا شرائع دينك، ومناسك حجنًا، واعف عن تقصيرنا، فإنك يا رب عظيم المغفرة، واسع الرحمة ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَّهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْجِكَمَةَ وَيُرْكِنِهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي ابعث فسي الأمة المسلمة، رسولاً من العرب، يقرأ عليهم القرآن، ويرشدهم إلى الطريق المستقيم، بهدي النبوة وهي الحكمة، ويطهرهم من رجس الشرك والوثنية، فإنك أنت العزيز أي الغالب الذي لا يُقهر، الحكيم أي الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة، وقد استجاب الله دعاءه، فبعث في أمة العرب، محمداً خاتم المرسلين عَلَيْق، ختم به الرسالات السماوية ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرِهِ عَم إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ لمَّا ذكر تعالى مآثر الخليل إبراهيم، وقصة بنائه للبيت العتيق، منار الإيمان والتوحيد، ذكر بعده سفه من خالف دينه وشرعه، أي لا يرغب عن دين إبراهيم، وشريعته الحنيفية السمحة، إلا الأحمق السفيه،

الذي استخفُّ نفسه، فأهانها وامتهنها ﴿وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَانِّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ﴾ أي ولقد اخترناه في الدنيا من بين سائر الخلق، بالخُلَّة والنبوة والإمامة العظمي، وإنه في الآخرة من أصحاب الدرجات العالية، لصلاحه ودينه ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُۥ أَسُلَمٌ قَالَ أَسْلَمْتُ لرَبّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ أي استسلم لأمر ربك يا إبراهيم، وأخلص نفسك لربِّ العزةِ والجلال، قال: أُسلمتُ للهِ، وخضعتُ لحكمه ﴿وَوَضَىٰ بَهَا إِزَهِيمُ بَنِيهِ وَتَعْقُوبُ يَبَنِيَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلَّذِينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ أي وصَّىٰ الخليل أبناءه باتباع دين الإسلام، وكذلك يعقوب وصَّى أبناءه بذلك، قائلين لذريتهم: إن الله اختار لكم دين الإسلام، الذي هو صفوة الأديان ديناً، فاثبتوا عليه حتى تموتوا مسلمين ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ بَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ﴾ روى أن اليهود قالوا لرسول الله ﷺ: ألستَ تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات؟ فنزلت الآية، والمعنى: هل كنتم يا معشر اليهود حاضرين، حين نزل الموت بيعقوب، فجمع أبناءه ووصًّاهم بهذه الوصية؟ ﴿إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُّدُونَ مِنْ يَعْدِي﴾ أي حين قال يعقوب لأبنائه: ما هو الدِّينُ الذي ستكونون عليه بعد وفاتى؟ أراد بهذا السؤال تقريرهم على التوحيد والإسلام، ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِنَاهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَبِعِدًا وَغَيْ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ أي قالوا: نحن على دينك، نعبد الله وحده، إلهك وإله إبراهيم، وإله إسماعيل ـ وهو ابن إبراهيم ـ وإسحاق، إلها واحداً لا نشرك به شيئاً، ونحن على دين الإسلام، دين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ويعقوب هو «إسرائيل» الذي ينتسب إليه اليهود زوراً وبهتاناً، وهم يزعمون أنهم على دينه، ولا يرضون الإسلام، الذي دعا أبناءه إليه، وهو على فراش الموت، فكيف يزعمون الانتساب إلى يعقوب وهم يخالفون وصيته 意思は、

تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتَ لَهَا مَا كَسَبَتَ وَلَكُمْ مَّا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَهْمَلُونَ فَ وَقَالُوا حَيُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُوا قُلُ بَلْ مِلَةَ إِبَرَهِمَ مَا يَسْمَلُونَ فَى وَقَالُوا حَيُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُوا قُلُ بَلْ مِلَةً إِبَرَهِمَ مَعْنَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَى قُولُوا مَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَيَعْمُونَ وَيَعْقُوبَ وَإِلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّهِمُ وَمَعْنَى لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَا أُوتِي النَّهِ مِنْ لَهُ مُسْلِمُونَ فَيَ وَمَا أُوتِي النَّذِيقُونَ مِن رَبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَيَا فَانَ عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ الْهُمَدَوا قَلِن نَوْلُوا فَإِنَا فَوْلُوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ أَوْنِ عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ الْهُمَدُوا قَلِن نَوْلُوا فَإِنَا هُمْ فِي شِقَاقٍ أَولِن فَوْلُوا فَإِنَا هُمْ فِي شِقَاقٍ أَولِن وَلَوا فَإِنَا هُولِي اللّهُ اللّهُ مَا مَن مَن مَن مَالمُونَ هُمَا فَي اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مَن مَن مَا عَامَنَهُمُ مِهُ مُولَا فَإِنْ فَوْلُوا فَإِنَا فَإِنَا هُولِي الْمَالِمُونَ وَالْمُعَلِي مُنْ مُولِي الْمُعْرِقُ فَا فَالْمُولُولُ مَا مَا عَامَنُوا مِنْ فَلُولُ الْمُعَالِي الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَالِي الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُعُلِلُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

ودينه؟ ﴿ يِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَيْتُمَّ وَلَا تُسْتُلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْبَلُونَ ﴾ أي هذه جماعة من الأنبياء وأتباعهم المؤمنين، مضت قبلكم، لهم جزاء ما عملوا، ولكم جزاء ما عملتم، ولا يُسأل أحد عن فعل غيره، ولا يُؤاخذ بذنب غيره، بل كلِّ إنسان يتحمل تبعة كسبه ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُوآ﴾ أي قال كلِّ أهل دين، من اليهود والنصاري: اتبعوا ديننا تهتدوا، فاليهود قالوا للمؤمنين كونوا يهوداً تهتدوا، والنصاري قالوا: كونوا نصارى تهتدوا ﴿ فُلْ مَلْهُ إِزَهِ عَرِيفًا فَهُمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي قل لهم: ليست الهداية في اتباع اليهودية والنصرانية، كما زعم أهل الكتاب، بل السعادةُ في اتباع دين إبراهيم وهو الإسلام، وما كان إبراهيم مشركاً، بل كان مسلماً موحِّداً، وفيه تعريضٌ بأهل الكتاب، بأن ما هم عليه من اليهودية والنصرانية، شركٌ وضلال ﴿فُولُوٓا ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْ إِزَهِ عَر وَإِسْمُعِيلَ وَإِسْحُقَ وَيَعْقُونَ وَٱلْأَسْبَاطِ ﴾ الآية خطاب للمؤمنين، تحذيراً لهم من مسايرة أهواء أهل الكتاب، إلى دينهم الأعوج، أي قولوا آمنا بوحدانية الله، وما أنزل على الأسباط من أنبياء بني إسرائيل. ﴿وَمَا أُوتَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتَى ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّتِهِتُ﴾ أي وقولوا: آمنا بالتوراة والإنجيل، وصدِّقنا بما أعطى الأنبياء جميعاً من الآيات والمعجزات الباهرة ﴿لَا نْفُرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ أي لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض، كما فعل اليهود والنصارى، بل نؤمن بجميعهم، ونحن مستسلمون لأمر الله، منقادون لحكمه ﴿وَإِنَّ ءَامَنُوا بِعِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ أَهْتَدُوأً ﴾ أي فإن آمن اليهود والنصارى إيماناً صادقاً بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين، فقد اهتدوا إلى الحق وأصابوه ﴿وَإِن نَوْلَوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٌ ﴾ أي وإن أعرضوا عن الإيمان، والدخول في دين الإسلام، فإنما هم أعداء، مستقرون في خلاف

نَسْبَكْنِيكُهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَكِيمُ اللّهِ مِنْهَ اللّهِ وَمُنَ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ مِنْهُ اللّهِ وَمُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنّا أَعْمَا لَجُونَنَا فِي اللّهِ وَمُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنّا أَعْمَا لَمُ عَلِمُونَ اللّهِ اللّهِ وَمُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنّا اللّهُ الْعُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُعْلِمُونَ اللّهِ اللّهِ وَمُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُعْلِمُونَ اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلِمُعْمَى وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَئَ قُلْ ءَأَنتُم أَعْلَمُ مِنَ اللّهُ وَمَن أَظْلَمُ مِنَى كَتَمَ شَهِكَدَةً عِندَمُ مِن اللّهِ وَمَا اللّهُ وَعَلَا عَمْالُونَ اللّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللّهِ وَعَا اللّهُ وَعَلَا عَمْالُونَ اللّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللمُ الللللّهُ الللّهُ اللللمُ اللهُ اللللمُ الللم

شديد، وعداوةِ عظيمة لك يا محمد ﴿نَبَيْنِكُهُمْ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْكَلِيمُ﴾ أي فسيكفيك ربُّك شرُّهم وأذاهم، ويعصمك منهم، وهو سبحانه السميع لأقوالهم، العليم بما يضمرونه من الشر ﴿ مِنْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِرَى اللَّهِ صِنْعَةٌ وَغَنُّ لَهُ عَنِدُونَ ﴾ أي هذا الإسلام الذي نحن عليه، هو دينُ الله الحق الذي فطرنا عليه، ولا أحد أحسنُ من الله ديناً، ونحن عابدون لله لا نسعسِمَ عَسِره ﴿ قُلُ أَتُعَاَّجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ عُمْمُونَ ﴿ أَي قُلْ يَا أَيْهَا الرسول لَهُؤُلاء اليهود والنصاري: أتجادلوننا وتخاصموننا في دين الله، وتدُّعون أن دينه هو اليهودية والنصرانية! وهو خالقنا وخالقكم، ولنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم، وقد أخلصنا الدينَ والعمل لله، لا نبتغي بها إلاَّ وجهه الكريم!؟ نزلت حين قال اليهود والنصاري للمسلمين: إن الأنبياء كانوا منَّا وعلى ديننا، ودينُنا أقدمُ من دينكم، ونحن أبناءُ الله وأحباؤه، فنزلت هذه الآيات ﴿أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِنْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَتُعْفُوكِ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَيُّ﴾ أم تزعمون أن جميع الأنبياء، وأحفادهم الذين بُعثوا فيكم، كانوا على دين اليهودية أو النصرانية، فتكذبون عليهم وعلى الله؟ ﴿قُلْ ءَانَتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللُّهُ ﴾ أي هل أنتم أعلمُ بحقيقة ما كانوا عليه من الدين، أم ربُّ العالمين؟ وقد شهد الله بأنهم كانوا مسلمين، وبرَّأهم من اليهودية والنصرانية (ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) فكيف تكذبون فتزعمون أنهم على دينكم؟ ﴿ وَمَنَ أَظْلُمُ مِمِّن كَتَمَ شَهَكَدَةً عِندُمُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي لا أحد أفجرُ وأظلمُ، ممن أخفى الحقيقة التي أنزلها الله، ووضَّحها في التوراة والإنجيل، من أن الأنبياء الكرام كانوا على الإسلام، وليس الله بغافل عما تعملونه يا أهل الكتاب، وسيعاقبكم على

تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتُ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَيَ فَلِيهِمُ كَانُوا يَعْمَلُونَ فَيَ فَيْلِهِمُ مَن وَبَلِهِمُ اللَّهُ عَن وَبْلِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَن وَبْلِهِمُ اللَّهِ كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَ لِنَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ فَي كَانُوا عَلَيْهُمْ أَمَنَةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اللَّهُ وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اللَّهُ اللللْمُولَ الللللْمُولِ اللللْمُ اللللْمُولِلُولُ الللْمُولِلَ اللللْمُولَ

افترائكم في الآخرة.

لقد زعمت كل طائفة من اليهود والنصارى، أن الأنبياء كانوا على دينهم، فأبطل الله مزاعمهم بالحجة النيِّرة المُفْحِمَة، وهي أن الأنبياء كانوا قبل ظهور الديانة (اليهودية والنصرانية)، فكيف ينسبونهم إليها؟ كما قال سبحانه ﴿يا أهل الكتاب لم تحاجُون في إبراهيم ﴿ما أنزل للتوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ﴾؟ ثم قال تعالى قطعاً لشَغَبهم ومجادلتهم ﴿يَلْكُ أُمَّةً فَدَ خَلَتُ هَا مَا كَبَتُ وَلَكُم مَا كَسَبْتُ وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ كرَّر الآية لأنها تضمنت معنى الوعيد والتهديد أي إذا كان هؤلاء الأنبياء على فضلهم، وجلالة قدرهم، يجازون بكسبهم، فما هو حالكم أنتم، وقد كذبتم على الله، ثم زعمتم أنكم أولياؤه؟ ولا يُسأل أحدٌ عن عمل غيره، بل يُسأل عن عمله ويجازى عليه ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَيْمُ الَيِّي كَانُوا عَلَيها ﴾ أي سيقول الحمقى ضعفاء العقول، من اليهود والمنافقين والمشركين: ما الذي صرف المسلمين وحوَّلهم، عن قبلة بيت المقدس، التي كانوا يصلُون إليها؟

أخبر تعالى عن ذلك قبل حدوثه، وذلك من المعجزات الغيبيَّة للقرآن، فقد قال ذلك السفهاء، بعد أن تحوَّلت القبلة إلى الكعبة المشرفة ﴿ قُل يَتَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مَهْدِى مَن يَثَانَهُ إِلَى السفهاء، بعد أن تحوَّلت القبلة إلى الكعبة المشرفة ﴿ قُل يَتَهُ الله مكان دون مكان، فهو سبحانه يأمر بالتوجه إلى حيث شاء، من شرق أو غرب، حسب ما توجبه الحكمة، وتقتضيه المصلحة ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ أي كما هديناكم إلى الإسلام، وإلى قبلة أبيكم براهيم، كذلك جعلناكم خياراً وعدولاً، وفضلناكم يا أمة محمد على جميع الأمم ﴿ لِنَكُونُوا النّاس، أن النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ أي لتشهدوا يوم القيامة على الناس، أن

الرسل بلُّغتهم رسالةَ ربهم، ويشهد عليكم الرسول فيزكُيكم ويشهد بصدقكم، رُوي أن الأمم يجحدون تبليغ الأنبياء لهم، فتشهد أمة محمد عليهم يوم القيامة، كما ورد ذلك في صحيح البيخاري ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ۚ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْدُ﴾ أى وما شرعنا التوجه إلى بيت المقدس أولاً، ثم حوَّلناك يا محمَّدُ إلى الكعبة المشرَّفة، إلا امتحاناً للناس، لنختبر إيمانهم، فنعلم من يصدَّقُ الرسولَ، ممن يرتدُّ عن الإسلام لضعف إيمانه ﴿ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾ أي وإن كان هذا التحويل لشاقاً وصعباً، إلاّ على الذين أنار الله بصيرتهم، فعرفوا حكمة التشريع ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُمُّ إِك اللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي ولا يصحُّ ولا يستقيم، أن يُضيِّع الله صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنه شفيق رحيم بالعباد!! ويُروى أنه لمَّا حوَّلت القبلةُ إلى الكعبة المشرَّفة، قال بعض الصحابة يا رسول الله: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلُّون إلى بيت المقدس؟ فنزلت الآية، وسمَّى الله الصلاة إيماناً (ليضيع إيمانكم) لأنها أعظم مظاهر الإيمان ﴿فَدُّ زَكْ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُولِيَنُّكَ قِبَلَةً تَرْضَنَهُمَّا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ ﴾ «قَـدُ» هـنــا للتكثير، أي كثيراً ما رأينا تردُّد بصرك يا محمد، إلى جهة السماء، تترقب تحويل القبلة، فلنوجهنَّك إلى جهةٍ تحبُّها، وهي قبلةُ أبيك إبراهيم، فتوجَّه إلى الكعبة المشرَّفة ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾ أي وحيثما كنتم يا معشر المؤمنين، فتوجَّهوا في صلاتكم جهة الكعبة المعظمة ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن دَّتِهِمُّ ﴾ أي وإن أهل الكتاب يعرفون أن هذا التحويل، حقٌّ ثابت من عند الله، ولكنهم يُلْقون الشبهات لتضليل الناس

﴿ وَمَا اللّهُ بِعَنْهِ عَمّا يَعْمَلُونَ ﴾ أي هو سبحانه لا يخفي عليه شيء من مكرهم، وسيجازيهم عليه ﴿ وَلَيْنَ أَتَيْتَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مّا تَبِعُوا قِلْلَتُكُ ﴾ أي ولئن جئت يا أيها الرسول اليهود والنصارى، بكل حجة ساطعة، تدلّ على صدقك، في أمر تحويل القبلة، ما اتّبعوك ولا صلّوا إلى قبلتك، لأن جحودهم عن عناد لا عن جهل ﴿ وَمَا أَتَ بِسَابِع قِبْلَهُم وَمَا بَعْضُهُ م بِسَابِع قِبْلَة بَعْضِ ﴾ ولست يا محمد بمتوجّه إلى قبلتهم أبداً، كما أن اليهود لا يتوجهون إلى قبلة اليهود، لما بينهم من العداوة والمخلف الشديد ﴿ وَلَيْنِ اتّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم قِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْعِلْقِ أَلَى اللّهِ وَلَيْنِ النّبَعْتَ أَهْوَاءُهُم قِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن العِدونه، بعد وضوح الله الذي جاءك بطريق الوحي، تكون ممن ارتكب أفحش الظلم، والآية وردت على البرهان الذي جاءك بطريق الوحي، تكون ممن ارتكب أفحش الظلم، والآية وردت على سبيل «الفرض والتقدير» وحاشاه ﷺ أن يتّبع أهواء الكفرة المجرمين!!

والخطابُ في الظاهر للرسول، والمرادُ أُمَّتُه ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ الْبَاءَهُمُ الْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ الْبَاءَهُمُ الْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ أي إن اليهود والنصارى، ليعرفون خاتم المرسلين ﷺ، معرفة يقينية صادقة، كما يعرفُ الواحد منهم ولده ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمُ لَيَكُنُونَ الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي وإن أحبارهم ورؤساءهم، ليخفون صفة محمد ﷺ وهم يعلمون حقيقة الأمر ﴿ الْحَقُ مِن رَبِكُ فَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُعْمَرِينَ ﴾ أي ما أوحيناه إليك يا محمد، من أمر الوحي والدين، هو الحقُ القاطع، واليقين الساطع، فلا تكونن من الشاكين، والمراد بالآية أمةُ محمد ﴿ وَلَكُلِ وِجْهَةً هُو مُولِيمًا فَاسَيَعُوا الله النَّالِية أَمةُ محمد ﴿ وَلَكُلُ وَجْهَةً هُو مُولِيمًا فَاسَيَعُوا الله النَّالِية الله إليها، فبادروا وسارعوا أيها الْغَيْرَاتِ ﴾ أي ولكل أمة من الأمم، شريعة وقبلةً، وجَههم الله إليها، فبادروا وسارعوا أيها

المؤمنون إلى فعل الخيرات﴿ أَنَ مَا تَكُونُواْ بَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَبِيكًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدرٌ ﴾ أي في أيُّ مكانٍ كنتم بعد موتكم، في أغوار الأرض، أو أعماق البحار، يجمعكم الله للحساب والجزاء، لأنه سبحانه قادرٌ لا يعجزه شي عُووَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَظْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِّ وَإِنَّهُمُ لَلْحَقُّ مِن زَبِّكُ وَمَا اللَّهُ بِعَنْهِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي وفي أي مكان كنت، وأنت في حال السفر، فتوجُّه في صلاتك إلى الكعبة المشرُّفة وهذا التوجه هو الحقُّ من عند الله، لأنه بحكمه وأمره﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَلَا شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَارِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَعْلِ ﴾ تكرَّر الأمر من الله عزَّ وجلَّ، في موضوع القبلة لِحكَم ثلاثة: تعظيم أمر الرسول ﷺ بتوجيهه إلى الكعبة المشرَّفة التي يحبها، والثانية لبيان أن حكم التوجه في السفر والحضر واحد، والثالثة لدفع شبهات الضالِّين، لأن نسخ القبلة من مكانٍ إلى مكان، أمرَّ عظيم وخطير، يولُّد شبهة التشكيك في الدين، ولهذا قال تعالى بعد ﴿ إِنَّلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خُجَّةً ﴾ أي لثلا يبقى لليهود عليكم حجة، فيقولوا: يخالف محمد ديننا ويتَّبع قبلتنا!! ولقول المشركين: يدُّعي ملَّة إبراهيم، ويخالف قبلت ﴿ إِلَّا الَّذِيرَ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا غَنْتَوْهُمْ وَٱخْتَرَوْنِ ﴾ أي إلاّ الفسقةُ الظلمةُ من الناس الذين يقولون: إن محمداً يتلاعب بالدين، يصلِّي أحياناً إلى بيت المقدس، وأحياناً إلى البيت الحرام، يساير اليهود في قبلتهم، ثم يرجع إلى دين قومه، فيصلي إلى قبلتهم، فلا تخافوا أيها المؤمنون هؤلاء الأشرارَ الفُجَّارَ، وخافوني﴿وَلِأُتِمَ يَفْـمَنَى عَلَيْكُرُ وَلَلَمَكُمْ تَهْـنَدوك﴾ ولأتمم نعمتي عليكم، بالهداية إلى قبلة أبيكم إبراهيم، والتوفيق إلى سعادة الدارين كَيَّآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتَلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَكُمْ ءَايَكِينَا وَيُرْكِيكُمْ الآية متصلة بما قبلها، أي ولأتم

نعمتى عليكم في أمر القبلة، كما أتممتُها بإرسال رسولٍ من العرب إليكم، الذي به شرفكم وعزُّكم، يتلو عليكم القرآن، ويطهِّركم من دنس الشرك وعبادة الأوثان ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنْبَ وَالْجِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَقْلُونَ ﴾ أي يعلُّمكم أحكام الكتاب المجيد، والسنة النبويّة المطهرة، ويعلّمكم من علوم الدنيا والدين، ما لم تكونوا تعرفونه من قبل ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرَكُمْ المطهرة، وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ ﴾ أي اذكروني بالعبادة والطاعة، أذكركم بالمغفرة والثواب، واذكروني في النعمة والرخاء، أذكركم في الشدة والبلاء، واشكروا نعمتي الجليلة عليكم، ولا تكفروها بالجحود والعصيان، فمن أطاع الله فقد شكر، ومن عصاه فقد كفر!! ثم نادي تعالى عباده بنداء الإيمان، ليستنهض هممهم إلى امتثال الأوامر الإلهية فقال سبحانه ﴿يَتَأَيُّهُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ﴾ أي استعينوا على طاعة ربكم، بالصبر على المشاقُ، وأداء الصلاة التي فرضها عليكم، فبالصبر تنالون كل فضيلة وإحسان، وبالصلاة تنتهون عن كل رذيلة وعصيان ﴿إن الصلاة تنهيٰ عن الفحشاء والمنكر ﴾ والله مع الصابرين بالمعونة والرعاية ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُأٌ بَلْ أَخَيَآهٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ أي لا تقولوا عن الشهداء إنهم أموات، بل هم أحياء عند ربهم يُرزقون، ولكنكم لا تعرفون ذلك، لأنهم في حياة برزخية، أسمى من حياة الدنيا ﴿ وَلَنَبُلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْص مِنَ ٱلأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَتُّ وَيَشَرِ ٱلصَّابِرِينَ﴾ أي ولنختبرنكم أيها الناسُ بشيءٍ يسير من أنواع البلاء، مثل الخوف من الأعداء، والجوع الشديد بسبب القحط والجدب، وذهاب بعض الأموال، وفقد بعض الأحباب، وضياع بعض الزروع والثمار، وبشِّر الصابرين على المصائب والمحن، بالأجر والثواب الجزيل، من رب العالمين ﴿ الَّذِينَ إِذَا ۚ أَصَّبَتْهُم مُصِيبَةٌ ۚ قَالُوٓا إِنَّا يَلِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾

أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُهْ تَدُونَ ﴿ ﴾ إِنَّ المَهْ الْمُهْ تَدُونَ اللَّهِ فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَر فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ عَلَيْهِ أَن يَظَوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللَّهُ وَيَلِمُ اللَّهُ وَيَعْلُمُ اللَّهُ وَيَلِمُ اللَّهُ وَيَلِمُ اللَّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلِي الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ ال

أى هم الذين إذا أصيبوا بمكروه أو بلاء، قالوا: نحن عبيدٌ، وملْكُ لله، ونحن راجعون إليه للحساب والجزاء ﴿أَوْلَتِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَتِكَ هُمُ أَلْمُهْنَدُونَ﴾ أي هؤلاء الصابرون، لهم ثناءً وتمجيد ورحمة عظيمة من الله، وهم المهتدون إلى طريق السعادة والفلاح، وفي الحديث القدسي «من ابتليتُه بحبيبتيه ـ أي عينيه ـ فصبر عوَّضتُه الجنة» أخرجه البخاري ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ المراد جبل الصفا وجبل المروة أي هما من معالم دين الله، ومناسك حجه ﴿فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱغْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوَّفَ بِهِمَأْ ﴾ أي فمن قصد بيت الله للحج والعمرة، فالواجب عليه أن يسعى بينهما، وإنما قال (فلا جناح عليه) مع أنَّ السعى ركنٌ أو واجب، لدفع توهم ما وقع في أذهان بعض الصحابة، حيث قالوا: كيف نسعى بينهما، وقد كنا في الجاهلية نسعى للأصنام؟ وخافوا أن يتشبهوا بالمشركين، فنزلت الآية تأمرهم بالسعى للرحمن، لا كما كانوا يسعون للأوثان ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ أي ومن فَعَل خيراً، سواة كان فرضاً أو نفلاً، فإن الله شاكر له طاعته، ومجازيه عليها أفضل الجزاء ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَاۤ أَنَزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَمْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئَكِ ﴾ نزلت في أحبار اليهود الخائنين، وهي عامة في كل من كتم شيئاً من أحكام الدين، أي إن الذين يخفون صفات محمد ﷺ، ويخفون الآيات البينات الدالة على صدق رسالته، بعد ما وضحنا لهم ذلك في التوراة ﴿أَوْلَتِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْلَّعِنُونَ﴾ أي أولئك المحرّفون لأحكام التوراة، الكاتمون لأوصاف الرسول، يلعنهم الله فيطردهم من رحمته، ويلعنهم أهلُ السماء والأرض، وجميع الخلق ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُوا فَأُولَتَهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أي إلا إذا رجعوا عن جريمتهم، فأظهروا

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَتَهِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ شَى خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُظُرُونَ شَى وَإِلَّهُكُو إِلَّهُ وَحِدٌ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ شَى إِنَّ فِي خَلْقِ وَإِلَّهُكُو إِلَهٌ وَحِدٌ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ شَى إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَونِ وَالْفَالِ اللهِ وَالنَّهَادِ وَالْفُلُكِ اللَّهِ بَعْرِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفُعُ النَّاسَ وَمَا أَزْلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَا عِ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن حُلِ دَابَتَةٍ

للناس الحقيقة، وأصلحوا ما أفسدوه بالكتمان، وبيَّنوا ما أخفوه من صدق رسالة محمد ﷺ، فأولئك التائبون الصادقون، أقْبَلُ توبتهم وأشملُهم برحمتي، وأنا واسع التوبة، عظيم الرحمة ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَانُواْ وَهُمْ كُفَاَّرُ﴾ أي إن الذين جحدوا وحدانية الله، وكذَّبوا رسوله، وماتوا على الكفر ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ آَجْمَعِينَ خَلِدِينَ فِيهَأَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُظُرُوكَ ﴾ أي أولئك الكفرة الفجار، استقرَّتْ عليهم اللعنةُ من الله، والملائكة، وجميع الخلق، خالدين في نار جهنم، وعذابُهم دائم لا ينقطع، ولا يُمهلون أو يؤجُّلون ساعةً واحدة. . حكم تبارك وتعالى على الكفار بثلاث عقوبات: الخلود في الجحيم، وعدم الإمهال، وعدم التخفيف ﴿وَإِلَّهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾ أى إلهكم المستحقُّ للعبادة أيها الناس، إلهٌ واحد، لا نظير له في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، لا معبود بحقِّ إلاَّ هو جلِّ وعلا، المتَّصفُ بالرحمة الواسعة، الرحيم بالعباد ﴿إِنَّ . في خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ﴾ أي إن في إبداع السموات والأرض، بما فيهما من عجائب الصَّنعة ودلائل القدرة، بما تعجز عن الإحاطة بها عقول البشر، وتعاقب الليل والنهار، بنظام دقيق محكم، يأتي الليلُ فيعقبه النهارُ، ويمضى النهار فيعقبه الليلُ، ويطول النهار ويقصر، حسب التدبير الإلهي ﴿وَٱلْفُلْكِ ٱلَّذِي يَجَدِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ﴾ أي والسُّفن الكبيرة الضخمة، التي تسير في البحر، وتجري على سطح الماء ولا تغوص فيه، وهي مملوءةٌ بالأثقال والرجال، بما يحقّق مصالح العباد ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَآءِ فَأَخِيَا هِمِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي والمطر الذي أنزله الله من السحاب بقدرته، فأحيا به الضرع، وأخرج به الزرع، بعد جدب الأرض وقحطها ﴿وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ﴾ أي وما نشر وفرَّق

في الأرض من كل ما يدبُّ على سطحها، من حيوان، وزواحف، وأنعام ﴿وَتَصْرِيفِ ٱلْزِيَجِ وَأَلْسَكَابِ ٱلْمُسَخَدِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾ أي وتقليب الرياح عند هبوبها، جنوباً وشمالاً، حارة وباردة، والسحاب المسيَّر بين السماء والأرض، يسير بقدرة الله حيث شاء الله ﴿ لَأَيْتَ لِقَوْمِ يُعْقِلُونَ ﴾ أي لدلائل وبراهين ساطعة، لقوم يتفكرون بعقولهم، ذكر تعالى في هذه الآية ثمانية دلائل، على قدرة الله ووحدانيته، كلُّها براهين ساطعة قاطعة، تشير إلى وجود الخالق، المنظِّم الحكيم، وختم هذه الآية بقوله (لآيات لقوم يعقلون) ليوضِّح للناس أن هذه دلائل عقلية، لمن له عقلٌ وفهم ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ أي وفريقٌ من البشر، تبلغ بهم الجهالةُ والحماقةُ، أن يعبدوا غير الله، من الأصنام والأوثان، يجعلونها أشباهاً ونظراء مع الله، كأنها تخلق وترزق، يحبونها كحبِّ المؤمن لله ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَشَدُ حُبًّا لِلْقِهِ أَى وحتُ المؤمنين لله، أشدُّ من حب المشركين للأوثان ﴿وَلَوْ بَرَى أَلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَدَابَ أَنَّ ٱلْقُوْةَ بِلَّهِ جَعِيمًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴾ أي ولو يرى الظالمون، حين يشاهدون العذاب الأليم، أن القدرة لله وحده، وأن عذاب الله أليم شديد، وجواب «لو» محذوف للتهويل، أي لرأوا ما لا يوصف من الهول والشدة ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ أَتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ﴾ أي حين يتبرأ المتبوعون من الأتباع، ويتبرأ الرؤساء المضلُّون، من الأنصار الأشقياء، وعاينوا عذاب الله الشديد، وانفرطت بينهم روابط الألفة والمحجة ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا﴾ أي وتمنى الأتباع لو أن لهم رجعة وعودة إلى الدنيا، ليتبرءوا من أولئك الزعماء الذين أضلُّوهم

﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِ مُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ أي كمذلك يسريهم الله أعمالهم القبيحة، نداماتٍ شديدة، وحسرات تتبعها زفرات، تتردَّدُ في صدورهم، وليس لهم خروج أبداً من النار، لأنهم في عذاب دائم ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا نِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا﴾ أيْ كلوا يا معشر البشر، ممَّا أحلُّه الله لكم في الأرض، وممَّا أخرج لكم من أنواع الزروع والثمار ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطُلِيُّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مَٰبِينٌ ﴾ أي ولا تسلكوا طرق الشيطان، فيما يزيّنه لكم من المنكرات والفواحش، فإن الشيطان عدوٍّ لكم ظاهر العداوة، يريد هلاككم ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ أي لا يأمركم الشيطان إلاَّ بكل قبيح، وبكل عمل فاحش خبيث، وأن تفتروا على الله فتنسبوا له الزوجة والولد، وتحلُّلوا وتُحرُّموا من تلقاء أنفٍسكم، دون برهانٍ ولا حجة ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّجِهُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا ﴾ أي وإذا قيل للمشركين على وجه النصيحة: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الهدى والإيمان، واتركوا ما أنتم عليه من الفساد والضلال، قالوا: بل نتَّبع ما وجدنا عليه آباءنا ﴿أَوَلُو كَاكَ ءَاكِأَوُهُمْ لَا يَعْقِلُوكَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ أي أيتَّبعون آباءهم، ولو كانوا سِفهاء جهلاء؟ ليس لهم عقلُ ولا بصيرة؟ ﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ ٰ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ﴾ أي مَثَلُ الكَفَّار، في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه الساطعة، كمثل الراعي الذي يصيح بغنمه ويحذِّرها، فهي تسمع الصوتَ ولا تفهم الكلام، فهؤلاء الكفار كالدوابُ السارحة، لا تفهم ولا تعقل. ﴿صُمُّ بُكُمُّ عُمَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي هم كالصّمّ لا يسمعون من يدعوهم إلى الهدى، وكالخُرس لا ينطقون بخير، وكالعمى لا يبصرون طريق يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا حَكُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَهِ إِن كُنتُمْ الْكَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْحِنزِيرِ وَمَا أَهِ لَيَاءُ تَعْبُدُونَ ﷺ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْحِنزِيرِ وَمَا أَهِ لَيَهُ لِهِ الْحَيْرِ اللَّهِ فَمَن الْحَطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ أَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَنْ الْحِتْدِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ عَنَا رَحِيتُ وَيَشْتُرُونَ بِهِ عَنَا اللَّهُ مِنَ الْحِتْدِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ عَنَا وَلِي اللَّهُ مِنَ الْحِتْدِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ عَنَا وَلَي اللَّهُ مِنَ الْحِتْدِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ عَنَا اللَّهُ مِنَ الْحِتْدِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْحِتْدِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الرشاد، فهم أغبياء لا يعقلون، شبِّههم تعالى بالبهائم التي لا تعقل ما يُقال لها ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ،َامَنُوا كُلُوا مِن طَيْبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاشْكُرُوا بِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنِّياهُ تَشْبُدُونَ﴾ أي كــــــــوا يـــا معشر المؤمنين، من الرزق الحلال الذي رزقكم الله إيّاه، من أنواع اللذائذ الطيبة، واشكروا ربكم على نعمه الجليلة، إن كنتم حقاً تعبدونه، ولا تعبدون معه غيره ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْــتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَغْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِـلً بِهِ، لِغَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ أي ما حرَّم ربكم عليكم، إلاَّ كلَّ قذرِ خبيث، ضارُ بكم، مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما ذُبح للأصنام والأوثان، أو ذُكر عليه اسم غير الله، كاللات والعزَّى، والشيطان ﴿فَمَن ٱصْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَآ إِنَّهَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَحيمُ ﴾ أي فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات، بشرط أن لا يكون ساعياً في فساد، ولا متجاوزاً مقدار الحاجة والضرورة، فلا عقوبة عليه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والله عظيم المعفرة، واسع الرحمة ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُهُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَب وَيُشْتُرُونَ بِهِ، ثَمَّنًا مَّلِيلٌ ﴾ أي يخفون ما أنزل الله في آياته البينات، من أحكام الدين، وصفة خاتم المرسلين، طمعاً في حطام الدنيا ﴿أُوْلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ بَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ وَلَا يُؤَكِيهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيرُ ﴾ أي أولئك الأشرار الفجار، إنما يأكلون ناراً، تتأجَّج في بطونهم يوم القيامة، ولا يكلُّمهم الله سبحانه كلام رضي، ولا يطهِّرهم من دنس الذنوب، ولهم فوق ذلك عذاب مؤلمٌ موجع ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَكَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَ اَلنَّارِ ﴾ أي أخذوا الضلالة بدل الهدى، والكفر بدل الإيمان، فما أشدُّ صبرهم على نار يُؤلِوُ البُّقِينَ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَـزَلَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَبِ لِنَى شَقَاقِ بَعِيدِ اللَّهِ الْمَشرِقِ وَالْمَغرِبِ شِقَاقِ بَعِيدِ اللَّهِ فَلَ الْمَشرِقِ وَالْمَغرِبِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالْكِنَ الْمَشرِقِ وَالْمَغرِبِ وَالْكِنَ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوهِ الْأَخِرِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالْكِنْبِ وَالنَّيِينَ وَءَانَى الْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَوَى الْقُرْبِ وَالْيَتَعَى وَالْمَسْكِينَ وَأَبْنَ السَييلِ وَالسَّابِلِينَ وَهُ الْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَقِى الْقُرْبِ وَالْيَتَعَى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَييلِ وَالسَّابِلِينَ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَقِى الْقُرْبِ وَالْيَتَعَى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَييلِ وَالسَّابِلِينَ وَلِي الْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَهُ اللَّهُ وَالْمَوْلُونَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَمُدُوا وَالسَّابِلِينَ وَالْمَدِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفَرَاءِ وَعِينَ الْبَأْسِ

جهنم!! وهو تعجيبٌ من جراءة أولئك الفجار ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَـزُّلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي ذلك العذاب الذي ذاقوه، بسبب أن الله أنزل كتابه المنير «التوراة» بالحقِّ الساطع، فكتموا وحرَّفوا ما فيه، طمعاً في حُطام الدنيا ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَنِي شِقَاقِ بَبِيدٍ ﴾ أي وإن اليهود والنصاري، الذين اختلفوا في تأويل التوراة وتحريفها، لفي خلافٍ ونزاع، بعيد عن الهدى والصواب، مستوجب لأشد العذاب ﴿ لَيْسَ ٱلْبَرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ الخطاب لليهود والنصاري، المختلفين في كتابهم اختلافاً كبيراً، والمعنى: ليس فعلُ الخير، والعملُ الصالح، محصوراً في توجه الإنسان في صلاته، جهة المشرق أو المغرب، فإن أمر القبلة جزء يسيرٌ من أمر الدين ﴿ وَلِكِنَ ٱلْمِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَالْمُلَتِكَةِ وَٱلْكِنَبِ وَالنَّيْيَنَ ﴾ أي ولكنَّ البر الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، ويهتمَّ بشأنه، هو الإيمانُ بالله، والطاعةُ له، والإيمانُ باليوم الآخر، وبالملائكة، وبالكتب السماوية، وبالأنبياء المرسلين جميعاً، فهذا هو حقيقةُ البِّر، الذي يحبُّه الله ﴿وَءَانَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ذَوِى الْقُـرُفِ وَالْيَتَنعَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾ أي أعطى المال على شُحّه به، وحبّه الشديد له، أعطاه للأقارب الفقراء، واليتامي الضعفاء، والمساكين المعدمين، وأعطاه أيضاً لابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع في سفره لفقد ماله، وللسائل المحتاج، وفي فكُ الأسرى ﴿ وَأَتَّامَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَى الزَّكَوٰةَ ﴾ أي أدِّى الصلاة المفروضة عليه على أكمل الوجوه، ودفع زكاة ماله إلى المستحقين من الفقراء والمساكين ﴿ وَإِنْهُؤُوكَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنَهَدُواْ﴾ أي والذين يفون بالعهود والمواثيق، العهود التي عاهدوا بها ربُّهم، والعهود مع البشر ﴿وَالصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَجِينَ المِنْ ﴿ أَي والصابرين على الشدائد والمكاره، في الأنفس والأموال، وحين اشتداد القتال

意思が、人間に

﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوّا أَ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الكريمة، هم الصادقون في إيمانهم، المطيعون لربهم، والفائزون بأعلى الدرجات في جنات النعيم، هذا هو البُّر الذي يرضي عنه الله ﴿ يَتَأَيُّنَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيّ ٱلحُرُّ بَالْحُرُ وَٱلْمَبْدُ بَالْمَبْدِ زَالْأَنْيَ بِالْأَنْيَ ﴾ أي فُرض عليكم أيها المؤمنون، أن تقتصُّوا للمقتول من القاتل، بالمساواة والعدل، فالحرُّ يُقتل بالحرِّ، والعبدُ يُقتل بالعبد، والأنثى تُقتل بالأنثى، ولا تتجاوزوا الحدود فتقتلوا غير القاتل، كما كان يفعل أهلُ الجاهلية، حيث يقتلون بالأنثي الرجلَ، ويقتلون بالعبد الحرَّ والسيِّدَ، ويقتلون بالواحدِ العَدَدُ والجماعةَ ﴿فَمَنْ عُفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيُّهُ ۚ فَأَلِبَاعُ ۚ بِٱلْمَعْرُونِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ﴾ أي فمن أسقط القصاصَ، ورضى بقبول الدية، فعلى أهل القتيل مطالبة القاتل بالدية، من غير تعنيف ولا إرهاق، وعلى القاتل أداء الدية، بدون تسويفٍ ولا مماطلة ﴿ ذَلِكَ تَغْفِيكُ مِن زَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ أي ما شرعه الله لكم، من قبول الدية، وترك القصاص، تسهيلُ عليكم من ربكم، ورحمة منه جلُّ وعلا بكم، ففي الدية تيسيرٌ على القاتل، ونفعٌ لورثة القتيل ﴿فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ أي فمن اعتدى على القاتل بعد قبول الدية فقَتَله، فله عذاب مؤلم موجع ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ أي في قتل القاتل حياة للنفوس، فإن القاتل إذا أيقن بأنه سيُقتل إن قَتل، كفُّ عن القتل، فأحيا نفسه، وأحيا الآخرين، وبذلك تُصان الدماءُ، وتُحفظ حياة الناس، وقوله تعالى ﴿لعلكم تتقون﴾ أي لعلكم تتقون محارم الله، وتنزجرون عن العدوان، وسفك الدماء ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ﴾ أي فُرض عليكم أيها المؤمنون، إذا أشرف أحدكم على الموت، وقد ترك مالاً كثيراً، أن يوصى

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ فَكُورٌ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ لَحَيْدُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَلْ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْحَكُمُ ٱلطِمِيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَنَاقُونَ اللَّهِ أَيْنَامًا مَعْدُودَاتُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَق مِن قَبْلِكُمْ لَمَنْ أَنَامٍ أُخَرُ وَعَلَى ٱلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِن أَيّامٍ أُخَرُ وَعَلَى ٱلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِن قَالَهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ وَعَلَى ٱلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ اللَّهُ اللَّهِ مِن يَطِيقُونَهُ فِذِينَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِنْ فَعِلْمُ فَوْدَيَةً لَمُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ سَفَرٍ فَعِدَةً ثُونَ أَنِيَامٍ أُخَرُ وَعَلَى ٱلَذِينَ عَلَيْهُ وَنَهُم فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْهُ فِي فَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَيْنَامٍ أَخَرُ وَعَلَى اللَّذِينَ عَلَيْهُ وَنَامُ أَنِهُمُ اللَّهُ مَن كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلِيلًا عَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّذِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لوالديه وأقاربه بالمعروف أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلث، وهذه الوصية حقّ لازم على المتقين، وقد نُسِخَ هذا الحكمُ بآية المواريث ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَعِعَهُ فَإِنَّا إِشْهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله على من بدّله، لأنه خان وخالف أمر الله، والله سميع لأقوال العباد، عليم بأحوالهم وأفعالهم، وهو وعيد شديد، ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا ﴾ أي فمن تخوف من الموصي، ميلاً عن الحق، أو تعمداً للإثم بحرمان أحد الورثة من الميراث ﴿فَأَصَلَحَ بَيْبَهُمْ فَلاَ إِنْمَ عَنُولٌ رَحِيمٌ ﴾ أي فأصلح بين الموصي والموصى له، بأن ذكّره بأن هذه الوصية فيها إجحاف بالورثة، لأنه زاد فيها على الثلث، فليس عليه ذنب، لأن هذا التبديل للوصية، يُقصد منها الحقُ لا الباطلُ، والله سبحانه عظيم المغفرة، واسع الرحمة، وفي الحديث الشريف ﴿إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضُرُهما الموت، فيضارًان في الوصية، فتجب لهما النار واه الترمذي، ومعنى الحديث أنه يستحقُ العقاب، فليس معناه الخلود في النار.

﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُيْبَ عَلَيْكُمُ الْقِيمَامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَا كُيْبَ عَلَى اللّهِ مَن قبلكم من تَبْقُونَ ﴾ أي فُرض عليكم أيها المؤمنون صيام شهر رمضان، كما فرض على من قبلكم من الأمم، لتكونوا من المتقين لله، المجتنبين لمحارمه ﴿ أَيَّامًا مَعَدُودَاتِ ﴾ أي وأيًام الصيام قلائل، هي شهر رمضان، فلم يفرض الله عليكم صيام كل الدهر، تخفيفاً عليكم، ورحمة بكم ﴿ فَعَن كَانَ مِنكُم مَ مِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَ أُم مِنْ أَيَّامٍ أُخَرً ﴾ أي فمن كان مريضاً مرضاً يضره الصومُ، أو مسافراً سفراً شرعياً، وقدّره الفقهاء بـ (٨٤) كيلومتراً، فأفطر للمرض أو السفر، فعليه قضاء عدة الأيام التي أفطرها ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ أي

فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ مَن رَمَضَانَ الَّذِي أَنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيِنتِ مِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن كُمُ الشَّهُ وَلَيْصُمْ أَلُهُ وَمَن كَان مَرِيضًا اللَّهُ دَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُ وَلَيْصُمْ أَلْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا اللهُ دَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُ وَلَيْصُمْ أَلْهُ بِكُمُ اللَّهُ مِن كَان مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِذَةٌ مِن أَنكِ مِ أَخَدُ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اللَّهُ مَن وَلا يُرِيدُ بِكُمُ النَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ا

وعلى الذين يطيقون صيامه بمشقة شديدة، بسبب الشيخوخة والهَرَم، إذا أفطروا عليهم فدية، بقدر طعام مسكين عن كل يوم، والآيةُ نزلت في الشيخ الكبير، والعجوز الهرمة ﴿فَيَن تَطُوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَبْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ أَي فَمِن زَادٍ في الفدية على القدر المفروض، فهو أفضل له، والصوم خيرٌ لكم من الفطر، إن كنتم تعلمون ما في الصوم، من الفضيلة والأجر العظيم، ثم وضَّح تعالى زمن الصيام فقال ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنـزلَ فِـهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّكَاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ أي زَّمنُ الصيام الذي فرضَ الله عليكم صيامه، هو شهر رمضان المبارك، الذي ابتدأ به نزول القرآن الكريم، أنزله الله هداية للناس، وهو كتاب فريدٌ، معجزٌ في بيانه، واضحٌ في أحكامه، فَرَق الله به بين الهدى والضلال، والحق والباطل، وقد نبُّه تعالى بهذه الآية على الحكمة من تخصيص رمضان بالصوم، وهي تذكير المؤمنين بالنعمة الجليلة عليهم، بنزول القرآن الكريم، ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، وكأن الآية تقول: إنما فُرضتُ عليكم صيامَ رمضان، لتعرفوا قدر نعمة القرآن ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الثَّهُرَ فَلْيَصُمْمُهُ ﴾ أي من حضره الشهرُ ولم يكن مريضاً أو مسافراً، فليصم شهر رمضان، وليس معنى «شهد» أنه رأى الهلال، وشاهده بنفسه، فإن الصوم يجب برؤية شاهد عدل، وإنما المعنى أنه كان حياً، وأدركه وحضره شهر رمضان ﴿وَمَن كَانَ مَرْيِضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِـدَّةٌ مِنْ أَسَبَامٍ أُخَرُّ﴾ أي ومن كان مريضاً، مرضاً يشقُّ عليه الصوم، أو مسافراً سفراً شرعياً طويلاً، فأفطر بسبب المرض أو السفر، فعليه صيام أيام أخرى بقدر ما أفطر، وكرَّره لزيادة التأكيد بمشروعية الرخصة، ولا يشترط في السفر أن يكون على الدواب أو الأقدام، بل يحقُّ له الإفطارُ، ولو كان مسافراً بالسيارة أو الطائرة، إذا كانت المسافة أكثر من ـ ٨٤ ـ كيلومتراً ﴿ رُبِدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلشُّتَرَ وَلَا يُربِدُ بِكُمُ ٱلْمُنْرَ ﴾ أي يريد الله بهذا الحكم، التيسير عليكم لا التعسير، فلذلك

أباح لكم الفطر، في المرض أو السفر ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِنُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي ولتكملوا عدة أيام شهر رمضان، بقضاء ما أفطرتم، ولتحمدوا ربكم على ما أرشدكم إليه من فرائض دينكم، ولتشكروه على نعمه وإحسانه ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَتِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ ﴾ جاء جماعة من الأعراب إلى رسول الله ﷺ، فقالوا يا رسول الله: أقريبٌ ربّنا فنناجيه \_ أي ندعوه سرًا \_ أم بعيدٌ فنناديه؟ \_ أي نرفع أصواتنا بالدعاء \_ فنزلت الآية، والمعنى: إنني مع عبادي، أسمع دعاءهم، وأعلم حالهم، وأقضى حوائجهم، وأجيب دعاء من دعاني، ﴿ فَلَبُسْنَجِبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ أي فليطيعوا أمري، وليصدِّقوا بأني القادر على كل شيء، ليهتدوا إلى طريق الفلاح ﴿أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ ﴾ الرفث: كناية عن الجماع، أي أبيح لكم أيها الصائمون، جماعُ نسائكم في ليالي رمضان ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ أي هنَّ سَكَنْ لكم وستر، وأنتم سكنٌ لهنَّ وستر، شبَّه تعالى المرأة باللباس، الذي يزيِّنُ الإنسان ويستر قُبْحه، فلو لا اللباسُ لبدتْ سوأةُ الرجل، فالمرأة كاللباس للرجل، تزيُّنه وتكمُّله وتجمُّلُه، والرجل سترٌ لها وسكنٌ، يزيِّنها ويجَمُّلُها ويسترها، وهذا التعبير من ألطف أنواع الاستعارة البيانية ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾ أي لقد علم ربكم أنكم كنتم تخونون أنفسكم، بمقارفة الجماع في ليالي رمضان، ولا تصبرون عنهن، فرخُص لكم بجماعهنَّ رحمة منه بكم، وسامحكم على جنايتكم، وكانت معاشرة النساء في ليالي رمضان، محرمة عليهم طيلة الشهر، ثم نُسخ هذا الحكمُ، روى البخاري عن البراء قال: «لمَّا نزل صومُ رمضان، كانوا لا يقربون النساء رمضان كلُّه، وكان رجال يخونون أنفسهم، فنزلت الآية ﴿فَالْكَنَّ بَشِرُوهُنَّ وَإَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمٌّ ﴾ أي فمنذ هذا الحين، أبيح لكم

معاشرتهنَّ في ليالي رمضان، فعاشروهنَّ واطلبوا بنكاحهن الذرِّية والولد، ولا يكن غرضكم نيلَ اللذة والشهوة فقط، قال ابن عباس: ﴿مَا كُتُبِ اللهِ لَكُم ﴾ يريد الذرية والنسل، نبُّه تعالى إلى أن الغرض من الزواج، ليس نيل اللذة والمتعة، وإنما هو لبقاء النسل، ولهذا الغرض السامي شُرع الزواج ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَصُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرُ﴾ أي وكلوا واشربوا في ليالي الصوم إلى طلوع الفجر، والتعبيرُ بالخيط الأبيض عن النهار، وبالخيط الأسود عن الليل، استعارة بديعة، وليست الآية على ظاهرها فقد روى البخاري عن عدي بن حاتم أنه قال: «لمَّا نزلت الآيةُ، عَمَدْتُ إلى عِقَال ـ أي حبل ـ أبيض، وعِقالِ أسود، فجعلتهما تحت وسادتي، وجعلتُ أنظر في الليل، فغدوتُ على رسول الله عَلَيْ وذكرت له ذلك، فقال: إن وسادك لعريضٌ ـ كناية عن سوء الفهم ـ إنما ذلك سوادُ الليل وبياضُ النهار ﴿ثُمَّ أَتِنُواْ ٱلبِّيَامَ إِلَى ٱلِّيلَّ﴾ أي أمسكوا عن الطعام والشراب والجماع إلى غروب الشمس ﴿ وَلَا نُبَيْرُومُنَ وَأَنتُمْ عَكِمُونَ فِي ٱلْسَكِمِدِّ﴾ أي ولا تقربوهنَّ ليلاً ولا نهاراً، إذا كنتم معتكفين في المساجد، لأنكم في عبادةٍ لله ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَكَا تَقْرَنُوهِكُ كَذَلِكَ يُبَيِّثُ اللَّهُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوبَ ﴾ أي هـــــذه الأحكام المذكورة حدودُ الله أي محارُمه، أوامُره ونواهيه، فلا تتجاوزوها ولا تخالفوها، كذلك يوضِّح الله لكم شرائع دينه، لتتقوا غضب الله وعذابه ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُواكُمُ بَيْنَكُمُ بَالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهِمَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمَوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ أي لا يأكل أحدكم مال غيره، ولا يتوصل على أكل الحرام، برشوة الحكام، وهو يعلم أنه مبطل، فإن ذلك يوجب الإثم والعقاب، وردت هذه الآية بعد آيات فريضة الصيام، لتنبيه المؤمنين على أن الغرض من فرضية الصيام، ليس الامتناع عن الشراب والطعام، إنما الكفُّ عن أكل الحرام، فالصيام طريق لتهذيب النفس، والكفُّ عن العدوان ا

﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ۚ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَيِّجَ ﴾ أي يسألك الناسُ عن الهلال، لمَ يبدو دقيقاً مثل الخيط؟ فقل لهم يا محمد إن الحكمة من ذلك، أن يعرُّفكم ربُّكم أوقاتَ عبادتكم، ومعالم دينكم، تعرفون وقت الصوم، والحج، ووقت الزكاة، وغير ذلك من معاملاتكم ﴿وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنِ ٱتَّعَلُّ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَبِهَا ﴾ أي وليست الطاعة لله، وعمل الخير، بأن تدخلوا المنازل من ظهورها، كما كنتم تفعلون في الجاهلية، ولكنَّ الطاعة بتقوى الله، وادخلوا منازلكم من أبوابها، روى البخاري عن البراء قال: «كانت الأنصار إذا حجُّوا فرجعوا، لم يدخلوا بيوتهم من قبل أبوابها، فجاء رجلٌ من الأنصار فدخل دارَه من قِبَل بابه، فكأنه عُيِّر بذلك، فنزلت الآية، وسبب هذا أنهم ظنوا أن المُحْرم، لا بدُّ أن يغيِّر جميع عاداته، في الدخول، واللباس، والتطيب، وهذا اختراع من عند أنفسهم من غير شرع، فنبَّههم تعالى أن هذا ليس براً ولا طاعة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ ﴾ أي خافوا ربكم وامتثلوا أوامره، لكي تــظــفــروا بـــرضــــاه ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيـلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ وَلَا تَعْــتَدُوٓاْ إِنَ اللَّهَ لَا يُجِبُّ أَلْمُسْتَدِينَ﴾ أي جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وقاتلوا الذين يقاتلونكم من الكفار، ولا تعتدوا بقتل الشيوخ والنساء والأطفال، فالله يكره الظلم والعدوان ﴿ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَلِفَنُنُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ أي اقتلوهم حيث وجدتموهم، في حلِّ أو حرم، وأخرجوهم من أوطانهم وشرِّدوهم كما شرَّدوكم ﴿ وَٱلْفِئَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ أي فتنةُ المؤمن عن دينه، وإشراكُهُم بالله في الحرم، أشدُّ من قتلكم إيّاهم فيه. . نزلت هذه الآيات، لمَّا صدَّ المشركون رسول الله ﷺ وأصحابه عام الحديبية عن دخول مكة، وقد جاءوا معتمرين، فصدُّهم المشركون عن دخول مكة ﴿ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَائِلُوكُمْ فِيةً ﴾ أي لا تبدءوهم بالقتال في

MAIN N

الحرم، ولا تنتهكوا حرمة المسجد الحرام، حتى يبدءوا هم بقتالكم فيه ﴿فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمُّ كَنَاكِكَ جُزَّاءُ ٱلْكَنْفِينَ ﴾ أي فإن هتكوا حرمة المسجد الحرام، فبدءوكم بالقتال فيه، فلكم حينثذ قتالهم، لأن الباديء بالشر أظلم، وهذا جزاء الكفرة المجرمين ﴿ فَإِن اَنَّهُوا فَإِنَّ اللَّهَ ا غَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ أي فإن كفُّوا عن قتالكم، ودخلوا في دين الإسلام، فإن الله يغفر لهم كل ذنب ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلِّذِينُ لِلَّهِ ﴾ أي وقاتلوا المحاربين من الأعداء حتى تكسروا شوكتهم، ولا يبقى شرك على وجه الأرض، ويصبح دينُ الإسلام هو الغالب، العالى على سائر الأديان ﴿ فَإِن انَّهُوا فَلَا عُدَّوَنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِلِينَ ﴾ أي فإن انتهوا عن الشرك، فكفُّوا عن قتالهم، فمن قاتلهم بعد ذلك، فهو ظالم، والله إنما أَذِنَ لكم بقتال الكفرة الطالمين ﴿ النَّهُ لَ الْحَرَامُ بِالنَّهِي الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْنَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا أَعْنَدَىٰ عَلِيَكُمُّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ﴾ أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرام، واستحلُّوا دماءكم بالقتال فيه، وهتكوا حرمته، فلا إثم عليكم أن تقاتلوهم فيه، وأن تردُّوا عدوانهم بالمثل، فالشهر الحرام بالشهر الحرام، وهتكُه بهتكه، واتقوا ربكم بالبدء بالعدوان، واعلموا أن الله ناصركم عليهم، لأن الله مع المتقين ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُر إِلَى التَهُلُكَةُ ﴾ أي أنفقوا لنصرة دين الله، في الجهاد، وسائر وجوه البر والإحسان، ولا تبخلوا بالإنفاق، فإنّ ذلك يقوّي الأعداء، ويسلطهم عليكم فتهلكوا، فالتهلكةُ هنا: تركُ الغزو، وعدم الإنفاق في سبيل الله، كما قاله أبو أيوب الأنصاري، وانظر قصَّته في سنن الترمذي ﴿ وَأَخْسِنُوٓ أَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُعْمِنِينَ ﴾ أي أحسنوا في جميع أعمالكم، فإن الله يحب الأسخياء، يحب كل محسن، بقوله، وماله، وعمله ﴿وَأَنِتُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْمُنْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَذِّيُّ ﴾ أي من شرع

وَلَا غَلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُلِغَ الْهَدَى عَجِلَمُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن لَ أَلْحَجَ وَلَا غَلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُلغَ الْهَدَى عَجِلَمُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ الْعُبْرَةِ إِلَى الْحَجَ وَلَا يَعْبَرَةٍ إِلَى الْحَجَ فَلَ السَيْسَرَ مِنَ الْهَدَى فَنَ لَمْ يَجِد فَصِيامُ ثَلَافَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُم يَلكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللّهِ الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَ فَلا رَفْقَابِ اللّهِ الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَ فَلا رَفْقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَ فَلا رَفْتَ وَلا فِسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَ فَلا رَفْقَ وَلا فِي الْحَجَ أَلْهُ فَا لَحَجُ أَنْهُ فَى الْحَجَ اللّهُ فَي الْحَجَ اللّهُ فَي الْحَجُ اللّهُ فَاللّهُ فَلَا عَلَى وَلا فَسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجَ اللّهُ فَي الْحَجَ اللّهُ فَا اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ فَلَا عَلَيْهُ وَلَا فَي الْحَجَ اللّهُ فَي الْحَجَ اللّهُ اللّهُ فَلَا عَلَا اللّهُ الْحَلَاقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

منكم بالحج أو العمرة، فليؤدُّها على وجه التمام والكمال، مخلصاً في نيَّته لله، فإن مُنعتم عن إتمام الحج أو العمرة، بمرضٍ أو عدوٍّ، أو خوف طريق، وأردتم التحلل، فعليكم أنْ تذبيحوا ما تيسَّر من الأنعام، «من بعير، أو بقرةٍ، أو شاة» ﴿وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبُلُغُ الْهَدْئُ عِلْمُ ﴾ أي لا تتحلَّلوا من الإحرام بالحلق أو التقصير، حتى يُذبح الهدي في مكان الإحصار، أو يُذبح في الحرم ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن زَأْسِهِ ۚ فَيْذَيَّةٌ مِّن صِيَامٍ ۖ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍّ﴾ أى فمن كان منكم محرماً، واضطر إلى حلق رأسه، لمرض أو صُداع، أو لبسَ مخيطاً بسبب المرض، فعليه فدية وهي: صيام ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين، لكل مسكين نصفُ صاع من القمح، أو يذبح ذبيحةً وأقلُّها شاة، ويتصدَّق بها على الفقراء ﴿فَإِذَآ أَمِنْتُمْ فَنُن تَمَنَّعُ بِٱلْمُهُوَّ إِلَى الْمَيِّمَ فَمَا ٱسْتَلِسَرَ مِنَ الْهَدْيَ﴾ أي فإذا لم تُحصروا وكنتم في حال أمن، فمن اعتمر في أشهر الحج، ثم حجَّ من عامه، فعليه ما تيسَّر من الهَدْي، وهو شاة يذبحها شكراً لله تعالِى، لتوفيقه لهٍ بحج وعمرة في سفرة واحدة ﴿فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَنَةِ أَيَامٍ فِي لَلْجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ أي فمن لم يجد ثمن الهذي لفقره، فعليه صيامُ عشرة أيام، ثلاثة منها حين يحرم بالحج، وسبعة إذا رجع إلى وطنه، أو رجع من الحج، ويكون قد استكمل عشرة أيام ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ أي ذلك الهدي لمن لم يكن من ساكني المسجد الحرام، أما سُكَّان الحرم، فليس لهم تمتع، وليس عليهم دم ﴿وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعَلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ أي عقابه شديد لـمن عصاه، أو خالف أمره ﴿الْحَيُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَنْتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَكَ وَلَا فَسُوقَكَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجُّ ﴾ أي وقـــــــتُ الحج أشهرٌ معلومات، هي «شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة» فمن ألزم نفسه الحجِّ، بالإحرام والشروع فيه، فلا يقرب النساء، ولا يعاشرهن، لأنه مقبل على الله

وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَكَرَّوْدُوا فَإِن خَيْرِ الزَّادِ اللَّقُوئُ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ الرَّالِ اللَّهُ وَتَكرَوَّدُوا فَإِن حَبْرَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا وَاتَّقُونِ يَتَأُولِ الْأَلْبَابِ إِنَّ لَيْسَ عَلَيْتُمُ جُنكاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا مِن رَبِّحُمْ فَإِذَا أَفَضَتُه مِن عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُوا اللهَ عِندَ المَصْلِحُمْ فَإِن حَيْنَ أَفَاضَى النَّاسُ وَاسْتَغُولُوا اللهُ الطَّكَ الِينَ اللهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ اللهَ اللهُ المَثْكَ اللهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ اللهِ اللهُ ا

بالطاعة، ولا يعمل معصية، ولا يجادل ويخاصم الرفقاء، بمعنى أنه لا ينبغي أن يفعل شيئاً من هذه المحظورات ﴿وَمَا نَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَرَوْدُواْ فَإِنَّ مَغْيِرُ النَّادِ النَّغُوعُا اللَّهِ مَا تقدِّموا لأنفسكم من خير، يجازيكم عليه ربكم خير الجزاء، وخذوا معكم زاداً لآخرتكم، تنجون به من عذاب الله، وخير زاد ليوم المعاد تقوى الرحمن ﴿وَاتَعُونِ يَتَأُولِي النَّخَوُا فَضَالًا مِن عَذَابِي وعقابي، يا أهل العقول والأفهام ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنكُ أَن تَبْتَعُواْ فَضَالًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ أي ليس عليكم ذنب ولا حرج، بالتجارة في أثناء الحج، فإن التجارة الدنيوية لا تنافي التجارة الأخروية، فبيعوا واشتروا واطلبوا الرزق من الرزَّاق، قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في التجارة في موسم الحج ﴿فَهُونَا أَفَضَتُهُ مِن عَرَفَتِ وَالتَهْلِيلُ فَاذَكُرُوا اللهَ عِند المشعر الحرام بمزدلفة، اذكروه بالدعاء، والتضرع، والتكبير، والتهليل فاذكروا ربكم عند المشعر الحرام بمزدلفة، اذكروه بالدعاء، والتضرع، والتكبير، والتهليل فاذكروا ربكم عند المشعر الحرام بمزدلفة، اذكروه بالدعاء، والتضرع، والتكبير، والتهليل خَوَادَكُوهُ كُما هداكم إلى هذا الدين القويم، والحال أنكم كنتم من قبل ذلك لفي عداد الضالين، كما هداكم إلى هذا الدين القويم، والحال أنكم كنتم من قبل ذلك لفي عداد الضالين، التأهين عن طريق الهداية والنور ﴿فَدَ أَفِيصُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُورُا اللهُ إِن المُغفرة من ذنوبكم، فإنه عظيم المغفرة، واسع الرحمة...

## سبب نزول الآية

"كانت قريشٌ تترفع على الناس، أن يقفوا معهم في عرفة، وكانوا يقولون: نحن أهلُ الله، وسُكَّانُ حَرَمه، فلا نخرج من الحرم، فيقفون في مزدلفة لأنها من الحرم، ثم يفيضون منها، وكانوا يُسَمَّون "الحُمْسَ" أي المتشددين في الدين، فنزلت الآية ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ أي من عرفة ﴿فَيَإِذَا قَصَيُّتُم مُنَاسِكُ مُ اَذَكُرُوا اللّه كَذِكُرُوا اللّه كَذِكُرُوا اللّه كَذِكُرُ المَاءَ أَوَ اَسَكَم الله في فإذا أتممتم مناسك حجكم، فاذكروا ربكم، كما كنتم تذكرون مفاخر آبائكم، بل أشد ذكراً. كانوا في الجاهلية، إذا انتهوا من الحج، وقفوا بمِنى، يذكرون مفاخر آبائهم، ومحاسن أيامهم، فنهوا عن ذلك ﴿فَيرَ الشّاسِ مَن يَعُولُ رَبّنَا عَالِما في الدُّنِي الدُّنِي والبراء، وليس له في الآخرة حظ ولا نصيب من رحمة الله ﴿وَمِنهُ م مَن يَعُولُ رَبّنَا عَالِما والمغنى والثراء، من الصحة والعافية، والرزق والعلم، ويطلب الجنة ورضى الله، وأن ينجيه الله من عذاب من الصحة والعافية، والرزق والعلم، ويطلب الجنة ورضى الله، وأن ينجيه الله من عذاب جهنم الشديد ﴿أُولَتِكُ لَهُمْ نَصِيبُ مِنَا كَسَبُواً وَاللّهُ سَرِيعُ أَلَيْسَابٍ أي هؤلاء السعداء الأبرار، الذين طلبوا سعادة الدارين، هم العقلاء الذين لهم حظ وافر من الأجر والثواب، لأنهم أحسنوا في الدنيا، والله يحاسب الخلائق على كثرتهم - في زمن يسير، لا يتصوره البشر أَدَا وَاللّهُ فِي أَيْسَابٍ في أَيْسَابٍ أي أَكُمُ النّارِ مَمْ مَنْ مَعَمَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَا إِنْمَ عَلَيْهِ أي أكثروا من ذكر الله أَنْ أَنْ أَنْسَادُ أَنْ اللّه في أَنْسَادُ أَنْ يَوْمَيْنِ فَكَرَا إِنْمَ عَلَيْهِ أي أكثروا من ذكر الله

وَمَن تَأْخَرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَنَ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ مُعْشِرُونَ فَقَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْهِهِ وَهُو اَلدُ الْخِصَامِ فَيْ وَإِذَا تَوَلَى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ عَلَى مَا فِي قَلْهِهِ وَهُو الدُّ الْخِصَامِ فَي وَإِذَا تَوَلَى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ فَي وَإِذَا قِيلَ لَهُ النَّيْ اللهَ الْحَرْثُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ فَي وَإِذَا قِيلَ لَهُ النَّيْ اللهِ الْحَرْثُ وَاللَّهُ وَاللهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ فَي وَاللهِ اللهِ وَمِن اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

في أيام الحج ـ أيام عيد الأضحى ـ فمن استعجل النفر من منى، بعد تمام يومين، من أيام التشريق ـ أي الثاني والثالث من عيد الأضحى ـ فلا حرج عليه ﴿وَمَن تَأَخَّر فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ التشريق ـ أي ومن تأخر في مِنَى، حتى رمى الجمرات، في اليوم الرابع من أيام العيد، فلا حرج عليه أيضاً، لمن اتقى ربّه، فأتى بمناسك الحج على أكمل الوجوه ﴿وَاتَقُوا الله وَاعَلَمُوا أَنَكُم مِجموعون إليه للحساب، أنَّكُمْ إِلَيْهِ ثُمُنْرُونَ ﴾ أي خافوا ربكم وعقابه، واعلموا أنكم مجموعون إليه للحساب، فيجازيكم على أعمالكم ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي الْحَيَوْقِ الدُّنيا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قلْهِ عَلَى الله الله شاهد على ما في قلبي، من المحبة لدين الإسلام ﴿وَهُوَ أَلَذُ الْخِصَامِ ﴾ أي وهو شديد العداوة لك يا أيها الرسولُ وللمسلمين، كما قال القائل:

يعطيك من طرف اللِّسان حلاوة ويَرُوعُ فيكَ كما يروعُ الثعلبُ

الناس من يبيعُ نفسه، ويبذلها طلباً لرضي الرحمن، فيضحّي بماله ونفسه، لنصرة دينه، والله عظيم الشفقة بعباده، نزلت في «صهيب الرومي» رضي الله عنه، ضحَّى بكل ما يملك، ودلَّ كفار قريش على ماله من أجل أن يتركوه يهاجر إلى المدينة المنوَّرة ﴿يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُّقٌ مُبِينٌ ﴾ المراد بالسَّلْم هنا: الإسلامُ، أي ادخلوا في دين الإسلام بكلِّيته، بجميع أحكامه وشرائعه، ولا تأخذوا بعضاً منه، وتتركوا بعضاً، فالإسلامُ كلُّ لا يتجزأ، ولا تسلكوا طرق الشيطان ومسالكه الخبيثة، فإنه عدوٌّ لكم ظاهر العداوة ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَنْكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمُ ﴾ أى فإن ضللتم وانحرفتم، من بعد ما جاءتكم الحجج القاطعة، والبراهين الساطعة، على أن دين الإسلام هو الحقُّ، فاعلموا أن الله غالب، ينتقم ممن عصاه، حكيم في أفعاله ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلَئِكَ ﴾ أي ما ينتظر هؤلاء العُصاة المتكبّرون، إلا أن يأتيهم ربُّ العزة والجلال، مع الملائكة الأبرار، في ظلل رهيبة من السحاب، لفصل القضاء بينهم ﴿وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ﴾ أي وينتهي أمر الخلائق بالفصل بينهم، حيث لا ينفع الظالمينَ ندمٌ ولا اعتذار، وإلى الله وحدَه، مصيرُ جميع الخلق لمجازاتهم ﴿سَلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَتِم بَيْنَةً﴾ أي سل يا محمد اليهود ـ تقريعاً لهم وتوبيخاً \_ كم أعطيناهم من معجزة واضحة، شاهدة على الحقِّ، كالعصا، واليد، وفلق البحر، فكفروا بها ونَسَوْها؟ ﴿ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ أي ومن يُغيِّر آيات الله، بالتحريف والتبديل، ويجحد بها، من بعد ما وصلت إليه، فإن عذاب الله شديـدٌ ألـيـم ﴿ زُنِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواَ ﴾ أي حسَّن الـشـيطـان وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللَّا النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيئِنَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَانزَلَ مَعَهُمُ الْكَنْبَ بِالْحَقِ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الْكِنْبَ بِالْحَقِ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الْكِنْبَ بِالْحَقِ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الْكِنْبَ بُورُهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيْنِينَ بُعْيَّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ الْوَتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيْنِينَ بُعْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ عَرَاطٍ عَالَمُ الْعَلَى مِنْ الْحَقِ بِإِذْنِهِمْ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَكَهُ إِلَى مِرَطٍ عَلَى مِرَطٍ عَمْ الْحَقِ بِإِذْنِهِمْ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَكَهُ إِلَى مِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ الْمَنْ الْحَقِ الْإِذْنِهُمْ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَكَهُ إِلَى مِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ الْمَنْ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُعْلِيمُ الْمُنَالَةُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَا الْمُعْلَقُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِ بِإِذْنِهِمْ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَكُهُ إِلَى مِنْ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُنْكِيمِ الْمُؤْلُ الْمِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

لهؤلاء الكفار الحياة الدنيا، حتى نسوا الآخرة، وتهالكوا على الدنيا، واستهزءوا من المؤمنين، لرفضهم الدنيا وإقبالهم على الآخرة ﴿وَالَّذِسِنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ﴾ أي والذين آمنوا وأطاعوا ربهم، وآثروا الآخرة على الدنيا، هم يوم القيامة في أعلى عليِّين، في جنان الخلد والنعيم، فوق هؤلاء الكفار الفجار ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْر حِسَابِ ﴿ أَي يرزق من شاء من عباده، ويوسُّع على من يشاء، حسب الحكمة والمصلحة، وليس الرزقُ دليلاً على محبة الله للإنسان، إنما هو امتحانّ وابتلاء، فقد يرزق الله الكافر، ويحرم المؤمن ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَجِدَةً فَبَعَثَ أَلَّهُ ٱلنَّبِيِّئَنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ أي كان الناس على الإيمان، والفطرة المستقيمة، مؤمنين موحِّدين، من زمن آدم إلى بعثة نوح، ثم ظهرت الوثنيةُ والإشراكُ، فبعث الله الأنبياء، ليرشدوا الناس إلى التوحيد، مبشِّرينَ المؤمنين بالثواب، ومنذرين الكفارَ بالعقاب ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيدُّ أَي وأنزل معهم الكتب السماوية لهداية البشرية، لتبيِّن للناس أمر الدين الحقِّ، الذي اختلفوا فيه ﴿وَمَا آخَتَكَكَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغَيّاً بَيْنَهُمَّ ﴾ أي وما اختلف في القرآن الهادي المنير، إلا اليهودُ والنصاري، من بعد ما جاءتهم الحجج الواضحة، والبراهين الساطعة، على صدق الكتاب المنير، حسداً منهم للمؤمنين ﴿ فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَوُا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذَنِهِ ﴾ أي هدى الله المؤمنين، إلى الاستمساك بهذا النور المبين، الذي اختلف فيه أهل الكتاب، وثبَّت الله المؤمنين على الحقِّ، بتوفيقه وتيسيره ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآهُ إِلَى مِرَطِ مُستَقِيم ﴾ أي يوفِّق من شاء من عباده، إلى طريق الحقِّ والهداية، الموصل إلى جنات النعيم

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمَّ ﴾ أي هل تظنون يا معشر المؤمنين، أن تدخلوا الجنة، بدون ابتلاء وامتحان؟ ولم تعرفوا ما أصاب الأمم قبلكم، من الشدائد والمصائب؟ ﴿مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآةُ وَالطَّرَّاةُ وَذُلِّزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اَهِهُ﴾؟ أي أصابتهم الشدائد والكوارثُ والبلاريا، في أنفسهم وأموالهم، وامتُحنوا امتحاناً شديداً، حتى وصل الحال بالرسل وأتباعهم، أن يقولوا: متى يأتينا الفرجُ والنصر؟ والتعبير بالزلزلة يوحي بشدة الكرب والهول الذي نزل بهم ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبُ ﴾ أى استبشروا معشرَ المؤمنين، ففرجُ الله قريب، ونصره لأوليائه، آتٍ لا محالة ﴿يَشَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونُّ قُلُ مَّا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِبِينَ وَٱلْمَتَكَيْنِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ﴾ أي يسألونك ماذا ينفقون من أموالهم؟ وعلى من ينفقون؟ قل لهم يا أيها الرسولُ: أيَّ شيء أنفقتموه فالأحقُّ والأولى به، آباؤكم، وأقرباؤكم، واليتامي الذين فقدوا آباءهم، والفقراء المعدمين، والغريبُ الذي انقطع في سفره ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ أي وكلُّ شيء تفعلونه في سبيل الله، فلن يضيع عند الله، والله عالم به، ومجازيكم عليه، والغرضُ من هذه الآية: الحثُّ على برِّ الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الفقراء والمساكين ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّهُۥ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ أي فُرضَ عليكم أيها المؤمنون، جهادُ أعداء الله، والقتال شاقُّ عليكم تكرهه النفوس، لما فيه من خطر الهلاك، ولكنْ قد تكره نفوسكم شيئاً، وفيه كلُّ النفع والخير لكم، ففي الجهاد: الظفرُ والغنيمة، أو الشهادةُ والجنةُ ﴿وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو شُرٌّ لَكُمٌّ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنشُر لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي ولعلَّ نفوسكم تحبُّ الشهواتِ،

HANTED AND THE PROPERTY OF THE

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِتَالِ فِيهِ قُلُ فِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكَفْرًا بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهُ وَالْفِتْنَةُ وَكُمْ مِنَ الْفَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلَّعُوا اللهَ يَرَالُونَ يُقَالِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلَّعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَطِلْتَ أَعْمَلُهُمْ فِي وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمَتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَطِلْتَ أَعْمَلُهُمْ فِي اللهُ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمَتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَطِلْتَ أَعْمَلُهُمْ فِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَيْهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهُ وَاللهُ عَلَوْلُ رَحِيمٌ اللهِ عَفُولُ رَحِيمٌ اللهِ فَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ عَفُولُ رَحِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

وهو شرٌّ لكم، ومن الشهواتِ القعود عن الجهاد، الذي فيه الذلةُ والمهانة، وتسلُّطُ الأعداء عليكم، والله هو العالم بما فيه خيركم ومصلحتكم، وأنتم لا تعلمون ذلك ﴿يَتَـٰهُونَكَ عَن ٱلثَّهُرِ ٱلْعَرَارِ فِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام؟ أيحلُّ القتال فيه؟ قل لهم: إن القتال فيه إثمه عظيم عند الله، فلا تبدءوا بالقتال فيه ﴿وَصَدُّ عَن سَبيلِ أَنَّهِ وَكُفُرٌا بِهِ. وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخَرَاجُ آهْلِهِ. مِنْهُ ٱكْبَرُ عِندَ ٱللَّهُ أي ومنعُ الـنـاس عـن الدخول في دين الإسلام، والكفرُ بالله تعالى، وانتهاكُ حرمة المسجد الحرام، وإخراجُ النبي والمؤمنين من بلدهم مكة، كلُّ ذلك أعظمُ ذنباً عند الله، من قتل المشركين في الشهر الحرام!! فإذا استعظموا قتالكم في الشهر الحرام، فإن ما ارتكبوه في حقّ النبي والمؤمنين، أعظمُ وأشنعُ ﴿وَٱلْفِتْـنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْفَتَالَ ﴾ أي وفتنةُ المسلم عن دينه، أكبرُ عند الله من القتل ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواً ﴾ أي ولا يزال الكفار جاهدين في قتالكم، حتى يعيدوكم إلى الكفر، ويسلخوكم عن دينكم ﴿وَمَن يَرْتَـُرِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَارِّ لهُم فِيهَا خَلِدُوك﴾ أي ومن يرتدُّ عن الإسلام، طمعاً في حُطام الدنيا، ثم يموتُ على الكفر، فقد بَطَل عملُه الصالح، وهو مخلَّدٌ في نار الجحيم ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَيَكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَفُورٌ زَحِيدٌ ﴾ أي جمعوا بين الإيمان والهجرة، والجهاد في سبيل الله، هؤلاء هم الجديرون، بأن ينالوا رحمة الله، والله واسع

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الْآيَنَ لِعَلَّكُمُ الْآيَنِ لَعَلَّكُمُ الْآيَنِ لَعَلَّكُمُ الْآيَنِ لَعَلَّكُمُ الْآيَنِ لَعَلَّكُمُ الْآيَنِ لَعَلَّكُمُ الْآيَنِ لَعَلَّكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهَ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ اللّهَ لَكُمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللّهُ لَأَعْنَتَكُمُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهُ وَلا نَنكِحُوا اللّهُ اللّهُ لَأَعْنَتَكُمُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللّهِ وَلا نَنكِحُوا اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللّهِ وَلا نَنكِحُوا اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيزٌ عَلَيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

المغفرة والرحمة ﴿يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِينُ قُلْ فِيهِمَاۤ إِثْمُّهُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَاسِ وَإِنْمُهُمَآ أَكْبُرُ مِن نَّفِيهِمًّا ﴾ أي يسألونك يا أيها الرسول، عن حكم الخمر، وحكم القمار، فقل لهم: إنَّ في شرب الخمر، وتعاطى القمار، إثماً كبيراً وضرراً عظيماً، وفيهما منافِعُ مادية ضئيلة، لا تعادل الضرر الكبير الذي فيهما، فإن ضياع العقل في الخمر، وخراب البيوت، ودمارَ الأسر في القمار، أكبرُ وأعظم من النفع المادي التافه ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَغُوُّ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَمَلَّكُمُ تَنَفَّكُرُونَ ﴾ أي ويسألونك يا محمدُ ماذا ينفقون من أموالهم؟ وماذا يتركون؟ قل لهم: أنفقوا ما تيسُّر من أموالكم، وما كان زائداً عن حاجتكم، كذلك يبيِّن الله لكم الأحكام، ويوضُّح لكم النافع والضارُّ، والحلالُ والحرام، لتفكروا في أمور حياتكم ﴿فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةُ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الْيَتَنَكَّىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ﴾ أي لتتفكّروا في أمور الدارين، فتأخذوا بالأنفع والأصلح، أو لتتفكروا في الدنيا وزوالها، والآخرة وبقائها، ويسألونك عن مخالطة اليتامي، ومشاركتهم في أموالهم؟ فقل لهم: مشاركتكُم لهم على وجه الإصلاح لأموالهم، خيرٌ من اعتزالهم ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ ﴾ أي وإن خلطتم أموالهم بأموالكم، على وجه المصلحة لهم، وشاركتموهم لتنفعوهم، فلا حرج في ذلك، فهم إخوانكم في الدين، والله تعالى هو العالُم بالمفسد لمال ا ليتيم، وبالمصلح الذي يريد نفعه ﴿وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ أي لو أراد الله لأوقعكم في المشقة والضِّيق، وحرَّم عليكم مشاركتم، ولكنه يسَّر عليكم الأمر، فلم يكلفكم ما يشقُّ عليكم، لأنه تعالى حكيمٌ، لا يفعل إلا ما فيه المصلحة ﴿وَلَا نَنكِمُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَـةُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتَكُمُّ ۖ أي ولا تتزوجوا بالمشركات

الوثنيات، اللاتي لا يؤمنَ بالله، حتى يدخلن في الإسلام، ويتركن الوثنية، وامرأةٌ مملوكةٌ مؤمنة، خيرٌ من حرةٍ مشركةٍ كافرة، ولو كانت جميلة فاتنة، حتى ولو أعجبتكم الكافرة بحسنها وجمالها ﴿وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَو أَعْجَبَكُمْ ﴾ أى ولا تزوِّجوا بناتكم للمشركين وأهل الكتاب، حتى يؤمنوا بالله ورسوله، ولعبدٌ رقيقٌ مملوكَ، وهو مؤمنٌ، خيرٌ من المشرك، ولو أعجبكم بماله وجماله ﴿أُوْلَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفَرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ أَى هؤلاء الذين حرَّمتُ عليكم مصاهرتهم، بالزواج منهنَّ أو التزويج، يدعونكم إلى الكفر، ونار الجحيم، والله يدعوكم إلى ما فيه سعادتكم، وهي الجنة ومغفرة الذنوب، ﴿بإذنه أي بتوفيقه وتيسيره ﴿وَبُرَيْنُ ءَايَتِهِ، لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي يوضِّح حججه، وأدلَّته النيِّرة للناس، لكي يتذكِّروا فيميِّزوا بين الخير والشر، والخبيث والطيِّب ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ أي يسألونك عن إتيان النساء حالة الحيض، أيحلُ أم يحرم؟ قل لهم: إن الحيض شيء مستقذر، مؤذ للزوجين، فاجتنبوا معاشرتهن في حالة الحيض ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ ﴾ أي لا تقربوهنَّ بالجماع، حتى يَطْهرن من الحيض ويغتسلنَ، فإذا تطهَّرن بالماء واغتسلن، فأتوهنَّ في المكان الذي أباحه الله لكم، وهو الفَرْج مكانُ (النسل والولد)، لا الدُّبرُ مكانُ (القذر والنجس) ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْنَظَهِرِينَ ﴾ أي يحبُّ التائبين من الذنوب، والمتنزِّهين عن الفواحش والأقذار ﴿ نِسَآؤُكُمْ خَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّ شِنْتُمْ ﴾ أي نساؤكم موضعُ نسلكم، وفي أرحامهنَّ يتكوَّن أولادكم، فأتوا نساءكم في مكان الزرع، كيف شئتم، قائمةً، أو قاعدةً، أو مضطجعة، بشرط أن يكون في القُبُل لا في الدبر، وفي

النالقان المحادث المحا

وَقَدِمُوا لِإَنْهُ اللّهِ عُرْضَكَةً لِأَيْمُوا أَنَّكُم مُّلَكُوهُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَلَا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمُوكُمُ أَنَ تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم وَلَا يُوَاخِذُكُم اللّه بِاللّغو فِي آيَمَنِكُم وَلَكِن لَوَاخِذُكُم اللّه بِاللّغو فِي آيَمَنِكُم وَلَكِن لِوَاخِذُكُم اللّه بِاللّغو فِي آيَمَنِكُم وَلَكِن لِوَاخِذُكُم مِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم وَاللّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ الله بِاللّهِ اللّهَ مَنْوا الطّلَقَ فَإِن اللّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ الله وَإِن عَرَبُوا الطّلَقَ فَإِن اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله مَنْ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله وَالْمُطَلّقَانُ يَرَبّصُهنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةً قُرُوءً

الحديث «ملعونٌ من أتى امرأةً في دُبُرها» ﴿وَقَذِمُواْ لِأَنفُكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُلَاهُوُّهُ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي قدِّموا فعلَ الخير، والعملَ الصالح لآخرتكم، وخافوا ربكم، وأيقنوا أن مرجعكم إليه فيجازيكم على أعمالكم، وبشِّر المؤمنين بالفوز العظيم، في جنات النعيم ﴿وَلَا جَعْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَنَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيـ رُّ أَى لا تجعلوا الحلف بالله، حاجزاً مانعاً عن فعل الخير، كالبرِّ، والطاعة، والإصلاح بين الناس، مثل أن يقول أحدكم: حلفتُ بالله أن لا أفعله، وأريد أن أبرَّ بيميني، فيكون الله جلَّ وعلا، كأنه السببُ المانعُ عن فعل الخير والإصلاح، بل افعلوا الخيرَ، وكفِّروا عن أيمانكم، والله سِيع لأقوالكم وعليمٌ بأحوالكم ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ أي لا يعاقبكم ربكم بما يجرى على لسانكم، من ذكر الله، بدون قصد الحلف، كقول الإنسان: لا والله، وبلى والله، لا يقصد به اليمين، وإنما يعاقبكم على تعمدكم الكذب في اليمين، والله واسع المغفرة، لا يعجِّل العقوبة للمذنبين ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيهٌ ﴾ أي للرجال الذين يحلفون ألا يجامعوا زوجاتهم، للإضرار بهن، انتظارُ أربعة أشهر، فإن كفّروا عن أيمانهم، ورجعوا إلى رشدهم، قبل انتهاء المدة، فإن الله يعفو عنهم، ويصفح عن هذه الإساءة، والإيلاءُ: هو الحلفُ على أن لا يقرب زوجته بالمعاشرة ـ أعنى الجماع ـ إضراراً لها، وكيداً بها، وهو فعلُ الجاهلين ﴿وَإِنْ عَزَمُواْ اَلطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ أي وإن أصرُّوا على أيمانهم، ولم تحصل المعاشرة، فقد وقع بينهما الفراق والطلاق، فإمَّا أن يطلِّقها، أو يطلِّق الحاكم عليه، والله سميع لأقوالهم، عليمٌ بنيّاتهم ﴿وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَرَّبَّصَ ۖ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوءً﴾ أي الواجبُ

وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِى أَرَحَامِهِنَ إِن كُنَ يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَبُعُولَئُهُنَ آخَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِن أَرَادُوَا إِصْلَاحًا وَلَمُنَ مِثْلُ الّذِى عَلَيْهِنَ بِالْمُعُمُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ إِنْ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ اللّهُ عَرْفِوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ الشّ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ اللّهُ عَرْفِي الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ اللّهُ عَرْفِي اللّهُ اللّهُ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْئًا إِلَا أَن يَخَافَأَ أَلًا يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا خُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا فَلَا مُذَاتِ بِهِ \*

على المرأة المطلَّقة، المدخول بها، أن تنتظر مدة ثلاث حِيَض، وهي مدةُ العِدَّة لها، ثم يحلُّ لها أن تتزوَّج بعد ذلك ﴿ وَلَا يَجِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ أَلَّهُ فِي آرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ أي ولا يحلُّ للمطلَّقة، أن تخفى الحملَ، إن كانت حاملاً، استعجالاً في العدة، وإبطالاً لحق الزوج في الرجعة، إن كانت مؤمنةً بالله، وتؤمن بلقائه وجزائه ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَخَقُ بِرَهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحًا﴾ أي وزوجُها أحقُّ بإعادتها إلى عصمته، ما دامت في العدة، إن كان يريد الخير لها، لا الإضرار بها ﴿ وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهٌ ﴾ أي وللزوجة من الحقوق، مثلُ ما للرجل عليها، وعليها من الواجبات، مثلُ ما للزوج عليها، بما فرض الله وأوجب بالمعروف، من حسن المعاشرة وترك الضرار، وللرجال على النساء ميزةً، وهي: القوامةُ، والإنفاقُ، والإحسانُ، فهي درجةُ تكليف، لا درجة تشريف، فقد تكون المرأة، أفضلَ عند الله من الرجل، لقوله سبحانه (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ﴿وَأَلَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ ﴾ أي هو جلِّ وعلاً غالبٌ ينتقم ممن عصاه، حكيم في أفعاله وتشريعه ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُونٍ أَوْ نَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ ﴾ أي الطلاق الشرعي الذي يملك به الرجلُ حقَّ الرجعة (مرتان) أي طلقتان، ولا يملك الرجعة بعد المرتين، فإمَّا أن يردُّها إلى عُشَّ الزوجية، مع حسن المعاملة، أو يُطلِق سراحها بإحسان، بأن لا يظلمها حقَّها، ولا يذكرها بسوء ﴿وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَحَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ أي لا يحلُّ لكم أيها الرجال، أن تأخذوا من مهور النساء شيئاً ولو قليلاً، إِلاَّ بطريق الخُلْع، إذا عرفتم أنه لا يمكن الإصلاحُ، ولا بدُّ من الفراق بينهما ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَهَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْلَدَتْ بِدِّ ﴾ أي فإن تحققتم أيها الحكام، من عدم

تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ الشَّا فَإِن طَلْقَهَا فَلَا جُنَاحَ فَإِن طَلْقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمُ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا أَن يَرَاجَعَا إِن ظُنَا أَن يُقِيما حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ عَلَيْهُما أَن يَرَاجَعَا إِن ظُنَا أَن يُقِيما حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَي وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَسِكُوهُونَ بِمَعْرُفِ أَوْ سَرِحُوهُنَ يَعْلَمُونَ فِي وَلا تُمْسِكُوهُونَ مِمْرَارًا لِنَعْنَدُواْ

مراعاتهما لأوامر الله، وأرادت الزوجة أن تفتدي نفسها، بترك شيء من مهرها ليطلُّقها، فلا إثم في ذلك ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ أي هذه شرائعُ الله وأحكامُه، فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها لغيرها، ومن خالف أحكام الله، فقد عرَّض نفسه لعذاب الله الشديد، وهو ظالم لنفسه، لانتهاكه محارم الله ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرُمُّ ﴾ أي فإن طلِّقها الطلقة الثالثة، فلا تحلُّ له بعد ذلك، حتى يتزوجها رجلٌ آخر، ويدخل بها (وتذوق عُسَيْلته ويذوق عُسَيْلتها) كما جاء في الحديث الشريف، والغرضُ منه منعُ تكرار الإساءة، وتأنيبُ الرجل، حيث طلَّقها المرة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، وكأنه لم يتأدب بالمرتين السابقتين، وغدت الحياةُ بينهما جحيماً لا يُطاق، وفي ذلك زجرٌ عن طلاق المرأة ثلاثاً، لمن له رغبةٌ في زوجته، لأن صاحب المروءة، يأبي أن يفترش امرأته رجلٌ آخر ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ۖ إِن ظَنَا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ أي فإن طلَّقها الزوجُ الثاني، وانقضت عدَّتُها منه، فلا بأس أن ترجع إلى زوجها الأول، بشرط أن يستمسكا بأوامر الله وأحكامه، وهذه شرائع الله وأحكامُه العادلة، يوضِّحها ويبِّينها لذوي العلم والفهم.. والمرادُ بقوله تعالى (فإن طلَّقها) أي الزوجُ الثاني لا الأولُ، والمعنى: إن ظهر للمطلَّقة أن الزوج الثاني أسوأ من الأول، ورغبت أن ترجع إلى الأول، فلا حرج، لأن الرَّمَدَ أخفُّ من العمى، وكما قال القائل "وعند ذكر العَمَى يستحسنُ العَوَرُ" ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَسِكُوهُنَ بِمُعْرُفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ غِعُرُونِ﴾ أي وإذا طلقتم النساء طلاقاً رجعياً ، وقاربن انقضاء العدة (فأمسكوهنَّ) أي راجعوهنَّ بالمعروف من غير ضرار ولا أذى، أو اتركوهنَّ حتى تنقضي عدتهن، من غير إضرار لأن الحديث عن المطلِّقة، والإمساكُ هنا كنايةٌ عن المراجعة، لأن الحديثَ عن المطلِّقة، والتسريحُ كنايةٌ عن الترك ﴿ وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِلْعَلْدُوَّا ﴾ أي لا تراجعوهنَّ

回河湖

وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَائِتِ اللّهِ هُزُواً وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنْكِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوّا أَنَّ اللّه بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَيْ وَإِذَا طَلَقْتُم النِسَاةَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَلا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَيْ وَإِذَا طَلَقْتُم النِسَاةَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَلا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِالْمُعُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن عَصْمُلُوهُنَ أَن يَنكِعْنَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِالْمُعُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُو أَذَكَى لَكُو وَأَظْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُو أَذَكَى لَكُو وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم لَا نَعْلَمُونَ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُو أَذَكَى لَكُو وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم لَا نَعْلَمُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُو أَذَكَى لَكُو وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم لِلْهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَلَالًا لَا تَعْلَمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا مُعْلَمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُولُهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُوا وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ و

إرادةِ الإضرار بهنَّ، لتفتدي نفسها منكم، بتركِ المهر أو بعضه ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً ﴾ أي ومن يمسكها للإضرار بها، أو ليكرهها على الافتداء، فقد ظلم بذلك العمل نفسه، لأنه عرُّضها لعذاب الله ﴿ وَلَا نَنْجِذُوٓا ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوًّا ﴾ أي لا تهزأوا بأحكام الله بمخالفتكم لها، وتتلاعبوا بشرعه ودينه ﴿وَأَذْكُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنَبِ وَٱلْحِكْمَةِ ﴾ أي اذكروا فضل الله عليكم بهدايتكم للإسلام، وما أنعم به عليكم، من نعمة القرآن، والسنة النبوية المطهرة ﴿ يَعِظُكُم بِيِّ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيء عَلِيمٌ ﴾ أي يرشدكم ويذكّركم بكتابه وهدي رسوله، إلى ما فيه سعادتكم ونجاحكم، فراقبوا الله في أعمالكم، واعلموا أن الله لا تخفي عليه خافية، وسيجازيكم عليها ﴿وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱللِّمَآةَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ﴾ أي وإذا طلقتم النساء وانقضت عدَّتُهنَّ، فلا تمنعوهنَّ يا معشر الأولياء، من العودة إلى أزواجهن ﴿إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِٱلْمُوفِ ﴾ أي إذا صلحت الأحوال بين الزوجين، وظهرت أمارات للندم، ورضى كل واحد منهما بالعودة إلى صاحبه، بما يرضى الله عز وجل. . نزلت هذه الآية في «مَعْقل بن يسار» زوَّج أخته رجلاً من المسلمين، ثم طلَّقها وتركها حتى انقضت عِدَّتُها، ورغب في إعادتها ورغبت هي فيه، فخطبها مع الخطاب، فقال له أخوها: يا لئيمُ أكرمتك وزوَّجتُك إيَّاها فطلَّقتها، والله لا ترجع إليك أبداً!! فعلم الله رغبة كل منهما في صاحبه، فنزلت الآية كما روى ذلك البخاري، ثم قىال تىعىالىي ﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ - مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ ذَلِكُمْ أَزَكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ ۖ وَاللَّهُ يَسْلُمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ﴾ أي التمسك بأوامر الله، واجتناب نواهيه، إنما ينتفع ويستمسك به، من كان يُصدُق بلقاء الله وجزائه في الآخرة، وهو أفضل لكم وأطهر، من الوقوع في الآثام، والتعرُّض

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ٱوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ آرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْفُلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَهُ الْفُلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَالًا عَن تَرَاضِ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَ وَلَدِهُمَا وَلَدَاهُ وَلَا كُونُ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما وَلِن أَرَدَتُم أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُم فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمْ إِذَا سَلَمْتُهُم مَا آ ءَائَيْتُم بِالْمُعُهُوفِ وَانَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

لعذاب الرحمن، والله عز وجل يعلم ما هو أصلح لكم من الشرائع والأحكام، وأنتم لا تعلمون ذلك، فامتثلوا أمر ربكم تفلحوا ﴿وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيِّن لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمّ ٱلرَّضَاعَةُ ﴾ أي الواجب على الأمهات المطلِّقات، أن يرضعن أولادهنَّ مدَّة سنتين كاملتين، إذا شاء الوالدان إتمام الرضاعة، والتعبيرُ عنهن (بالوالدات) دون لفظِ المطلَّقات، لاستعطافهن نحو أولادهنَّ، فالمرأة وإن طلُّقتْ هي والدَّة وأمَّ، ولا ينبغي أن يضيع الطفلُ نتيجة نزاع الوالدين ﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَةُهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ أي وعلى الوالد الإنفاقُ على الأم المطلَّقة، وكسوتُها بالشكل الجميل المتعارف عليه، دون إسراف ولا تقتير، بقدر الوُسْع والطاقة، لم يقل تعالى «وعلى الوالد» وإنما قال ﴿وعلى المولود له﴾ لينبّه تعالى إلى أن النسب للأب، دون الأم ﴿لَا تُضَاَّدُ وَالِدَهُ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِۦ﴾ أي لا يجوز أن تقع المضارةُ بين الزوجين، فيضرُّ أحدُهما الآخر بسبب الولد، فترفض الأم مثلاً إرضاعه، لتضرُّ أباه بتربيته، وأن يضارَها الأبُ فينتزع منها الولد، ليغيظ أحدُهما الآخر، ويصبح الطفلُ ضحيَّةً لنزاعهما ﴿وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ ﴾ أي وعلى وارث الطفلِّ، كالجد، والأخ، والعمِّ، الإنفاقُ على المرضع المطلِّقة، مثل ما على والده، من النفقة والسكني، إن كان والده متوفياً ﴿ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاعَ عَلَيْهِما ﴾ أي فإن رأى الوالدان المصلحة، في فطام الطفل قبل انتهاء العامين، بعد التشاور في شأن الولد، فلا إثم عليهما ﴿وَإِنْ أَرَدُّمُ أَن نَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرُ فَلَا جُنَاحَ عَلِيَكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِٱلْمَرُوثِ﴾ أي وإن أردتم أن تطلبوا مرضعةً لأولادكم، غيرَ الأم، بسبب عجزها، أو استنكافها عن إرضاعه، فلا حرج ولا إثم عليكم في ذلك، بشرط أن تدفعوا للمرضعة، ما اتفقتم عليه من الأجر ﴿وَاَنْقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وعيدٌ وتهديد، أي خافوا ربكم، وراقبوه في جميع أفعالكم، فهو سبحانه بصير

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشَرُ أَفَا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى آنفُسِهِنَ بِالْمَعُمُوثِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَلِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ، مِن خِطْبَةِ النِّسَاةِ أَوْ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ فَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ، مِن خِطْبَةِ النِّسَاةِ أَوْ أَعَنَى اللّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُونَهُنَ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا إِلّا أَن أَتَّ مَنْ فَلَا مُعَمُونًا وَلَا تُعَرِيمُوا عُقْدَةً النّبَكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِلَابُ أَجَلَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورً حَلِيمٌ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ الللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ الللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

بكم، وسيجازيكم على ما تعملونه في الدنيا ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَبَا يَمَّرَهُمْ وَالْفَهِم، وَالْفَهِمَ الْفَاهِم، والله والله

عالمٌ بخفايا نفوسكم، فاحذروا عذابه وعقابه، واعلموا أن الله يمحو الذنب، ولا يعاجلكم بالعقوبة رحمةً منه بكم ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَّقَتُمُ ٱللِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرضُوا لَهُنَّ فَريضَةً ﴾ أي لا إثم عليكم إن طلقتم النساء قبل المسيس - الجماع - إلا إذا سميتم لهن مهراً، فلهن عند ذلك نصفُ المهر، أمَّا إذا كان المهر غير مذكور، فإن للمطلِّقة المتعة فقط ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِر قَدَرُهُ مَتَنَعًا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ أي فإذا طلقتموهن فادفعوا لهن المتعة، تطييباً لخاطرهنَّ، وجبراً لوحشة الفراق، على قدر حال الرجل، في الغني والفقر، لمن كان من أهل الفضل والإحسان، والمتعةُ شيء من المال أو الثياب، يدفعه لها إكراماً وإحساناً، إن لم يكن هناك مهر مذكور ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةُ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ﴾ أي وإذا كان الطلاق قبل الزفاف، وقد سمَّى الرجلُ لها مهراً مقدَّراً، فعليه أن يدفع لها نصف المهر، لأنه طلاق قبل المسيس ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواً الَّذِي بِيَدِهِ، عُقَدَةُ النِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوٓا أَقْرَبُ لِلتَّقْرَكَ ﴾ أي إلا إذا أسقطت المطلقة حقها، وعَفَتْ عن المطالبة بالمهر، أو عفا الزوج عن حقه، وقد كان قد دفع لها كامل المهر، والتسامحُ والعفُو أفضلُ عند الله ﴿وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي لا تنسوا الجميل والإحسان الذي بينكم، والخطابُ للرجال والنساء، بطريق التغليب، أي ينبغى أن تراعوا العلاقات الزوجية بينكم، ويظلُّ المعروف والإحسان صفة المؤمنين، في حال الوفاق والطلاق ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَارَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَايِنتِينَ﴾ أي حافظوا أيها

قَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَاذَكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ إِنَ رُكِبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَاذَكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرْجَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرْجَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي مَا فَعَلْنَ فِي الْمُعْلُونِ وَاللّهُ عَزِيدُ حَكِيمٌ فَي وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعًا بِالْمُعْلُونِ حَقًا عَلَى الْمُتَقِينِ فَي كَذَلِكَ يُبَيِنُ اللّهُ لَكُمْ تَعْقِلُونَ فَى الْمُتَقِينِ فَى الْمُتَقِينِ فَي كَذَلِكَ يُبَيِنُ اللّهُ لَكُمْ عَلْمُ لَكُمْ تَعْقِلُونَ فَى قَلْمَ تَرَ إِلَى اللّهِ يَنْ خَرَجُوا مِن لِيكُمْ عَلْمُ اللّهُ فَي الْمُتَقِينِ فَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَعْقِلُونَ فَى الْمُتَقِينِ عَرَجُوا مِن وَيُمْ أَلُونُ حَذَرَ الْمَوْتِ

المؤمنون على الصلوات الخمس، التي فرضتُها عليكم، وعلى وجه الخصوص «صلاة العصر» التي تشهدها ملائكة الرحمن، وكونوا في صلاتكم خاشعين، مواظبين على الطاعة ﴿فَإِنَّ خِفْتُمْر وَجَالًا أَوْ رُكِّبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كُمَا عَلْمَكُم مَا لَمَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ أي فإذا خفتم من الأعداء، فصلُوا ماشين على الأقدام، أو راكبين على الدواب، ولا تتركوا الصلاة بحالٍ من الأحوال، فإذا ذهب الخوفُ، وجاء الأمنُ فأقيموا الصلاة مستوفية للأركان، على الوجه الذي علَّمكم الله، وشرعه لكم ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجً﴾ أي على الرجال أن يوصوا قبل وفاتهم، بأن تُمتَّع أزواجهم عاماً كاملاً، بالنفقة والسكني من تركتهم، ولا يخرجن من مساكنهن، وكان هذا حكمُ العِدَّة، للمتوفَّى عنها زوجُها في ابتداء الإسلام، ثم نُسخت العدة إلى أربعةِ أشهر وعشرةِ أيام ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا نَعَلَى فِي أَنْشِهِكِ مِن مَعْرُونِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ أي فإن خرجن من منزل الأزواج، بعد انتهاء العدة، فلا إثم عليكم أيها الأولياء، أن تسمحوا لهنَّ بالتزيُّن، والتطيُّب، والتعرض للخطاب، بالمعروف الذي يقرُّه الشرع، والله غالب على أمره، حكيم في تشريعه ﴿ وَلِلْمُطَلَّفَٰتِ مَتَنْكُمْ بِٱلْمَعْرُونِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ﴾ أي والواجب على الأزواج، تمتيعُ المطلِّقات، بقدر استطاعتهم، بالمعروف الذي شرعهُ الله، وعرفه الناسُ، جبراً لوحشة الطلاق والفراق، وهذا حقٌّ واجبٌ، على المؤمنين المتقين لله ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أي مثلَ هذا البيان الواضح، يبيُّنُ الله لكم الأمور الشرعية، التي تحفظ المودة والرحمة بينكم، لكي تعقلوا حكمة الله، في تستريع هذه الأحكيام ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَكِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ﴾

فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ آخِينَهُمْ إِنَ اللهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَلَكِنَّ الْحَنْرُ اللهَ مُوتُوا ثُمَّ آخِينَهُمْ إِنَ اللهَ سَجِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَجِيعُ الْحَنْرُ النَّاسِ لَا بَشْكُرُونَ فَقَ وَقَاتِلُوا فِي سَجِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَجِيعُ عَلِيمُ فَهُ لَهُ اَنْهَا فَا اللهِ عَلَيْهُ لَهُ اللهَ عَرَضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيرَةً عَلِيمُ وَاللهُ يَقْمِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ فَلَى اللهَ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِنْسَرَهِ يَلَ مِنْ وَاللهِ مِنْ بَنِي إِنْسَرَهِ يَلَ مِنْ مِن إِنَّهُ مُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ

الاستفهام للتشويق إلى قصتهم، والتعجيب منها، أي ألم تسمع بخبر هؤلاء القوم، الذين خرجوا من وطنهم، وهم ألوف مؤلفة، خوفاً من الموت وفراراً منه؟ وكانوا سبعين ألفاً كما قال المفسرون ﴿ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوثُوا ثُمَّ آخَيْهُم ﴾ أي فأماتهم الله عز وجل ثم أحياهم، ليكون ذلك أعظم برهان، على قدرة رب العزة والجلال، على إحياء الناس بعد موتهم!! وهم قوم من بني إسرائيل دعاهم نبيهم إلى الجهاد، فهربوا خوفاً من الموت، فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم ﴿ إِنَّ الله لَذُو فَضَلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُرُ النَّاسِ لَا يَنْكُرُونَ ﴾ أي إنه سبحانه ثم أحياهم وإحسان إلى الناس، ولكنَّ أكثرهم يجحدون نعمة الله، ولا يقابلونها بالشكر والثناء ﴿ وَقَتِلُوا فِي سَكِيلِ اللهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيهُ فَي قاتلوا يا معشر المؤمنين أعداءكم الكفار، لإعلاء كلمة الله، لا لمكسب أو مغنم، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم الكفار، لإعلاء كلمة الله، لا لمكسب أو مغنم، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم أضافاً عشرة أن أي من ذا الذي يبذل ماله في سبيل الله، طلباً لرضوانه، خالصاً لوجه الله الكريم، فيضاعف الله له ذلك القرض، أضعافاً كثيرة!؟ فالحسنة تُضاعف عند الله إلى عشرة، وإلى سبعين، وإلى سبعمائة، حسب إخلاص العبد في إنفاقه.

وهذا تلطُّفٌ منه سبحانه في تنبيه عباده، إلى أعمال البرِّ والإحسان ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ اللَّهِ وَإِلَيْهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ اللَّهِ وَإِلَيْهِ رَبَّجُونُكَ أَي يقتِّر الرزقَ على بعض، ويوسِّع على بعض، حسبما تقتضيه حكمته، فلا تبخلوا عليه بما وسَّع عليكم، كيلا يبدُل الله حالكم، وإليه مرجعكم يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم، وفي الآية تهديدٌ ضمنيٌ لمن يبخل عن الإنفاق في سبيل الله ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِنْسَالِهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

أسلوبُ تعجيب وتشويق للسامع، لمعرفة قصتهم، أي ألم يصل إليك أيُّها السامعُ خبرُ القوم من بني إسرائيل؟ حين قالوا لنبيِّهم «شمعون» ـ وذلك بعد وفاة موسى ـ ولَ علينا قائداً وأميراً، لنقاتلَ معه في سبيل الله؟ ﴿فَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ٱلَّا نُقَتِبُلُوٓا﴾ أى قال لهم نبيُّهم: لعلكم إذا فُرض عليكم القتالُ مع قائدكم، ألاَّ تقاتلوا، وتجبنوا عن القتال معه!؟ ﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآبُ أَي ما الذي يمنعنا من قتال أعدائنا، والحالُ أننا قد ظُلمنا، فطُردنا من أوطاننا، وسُلبت أموالنا، وأُبعدنا عن أولادنا؟ وكان العمالقةُ أخذُوا ديارَهم، وسَبَوْا أولادهم ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ نَوَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمًا إِلْظَالِمِينَ ﴾ أي فلمًا فُرض عليهم القتال، جَبُن أكثرُهم عن الجهاد، إلاَّ فئةً قليلةً منهم، صبروا وثبتوا ـ وهم الذين عبروا النهر مع طالوت \_ والله عالم بظلم هؤلاء الناقضين للعهد، وهذا شأن الأمم المرفِّهة، تطلب الحرب لإثبات الشجاعة، فإذا جدَّ الجدُّ، جبُنوا ومالوا إلى الرفاهية والنعيم ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ إِلَّمْلَكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِّ﴾؟؟ أي قال لهم نبيهم: لقد بعث الله لكم قائداً شجاعاً، ماهراً في فنون الحرب، هذا القائد اسمه «طالوت» قالوا: وكيف يكون قائداً ومَلِكاً علينا، وهو فقير لا يملك المالَ، الذي يجمع القلوب حوله؟ ونحن أغنى منه، وأحقُّ بالملك، لقوتنا وشجاعتنا!! ﴿قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَّطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِـلْمِ وَٱلْجِسَيِّ﴾ أي أجابهم نبيُّهم بقوله: إنَّ الله اختاره عليكم، وهو أعلم بالمصالح منكم، والاعتمادُ في القيادة على أمرين: سعةِ العلم، وقوَّةِ الجسم، وقد خصَّه الله منهما بحظُ

وافر، وينبغي أن يكون الملِكُ واسع المعرفة، قويَّ البدن، ذا هيبة ووقار، لتعظُمَ مكانتُه في عيون الناس ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُمُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِئُم عَكِلِمُ ﴾ أي والله جلَّ جلاله، مالكُ الملك، يعطى الملك لمن يشاء، دون اعتراض عليه، لأنه سبحانه واسعُ الفضل، عالمٌ بمن هو أهلٌ للملك فيصطفيه ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ ۚ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَبَقيَّةٌ مِمَّا نَـرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَـٰدُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتبكَةٌ ﴾ طلبوا من نبيهم آيةً واضحة تدل على اصطفاء الله لطالوت، فقال لهم: إن علامة ملكه، واصطفاء الله له، أن يأتيكم الصندوق، الذي كان يقدِّمه موسى بين يدى الجيش، إذا قاتل الأعداء، فتسكن إليه نفوسُ بني إسرائيل، وفي هذا التابوت الطمأنينةُ، والوقارُ، وفيه عصا موسى وثيابُه، وبعضُ الألواح التي كتبت فيها التوراة، يأتيكم هذا التابوت تحمله الملائكة، قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت، بين السماء والأرض، حتى وضعته بين يدى طالوت، والناس ينظرون ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ أي في نزول التابوت على هذا الوصف، لعلامة عظيمة على اصطفاء الله لطالوت، ليكون مَلِكًا عليكم، إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ أراد طالوت أن يختبر الجيشَ، فلما خرج به وانفصل عن بلده، وجاوز الديارَ، وكانوا ثمانين ألفاً، فيهم المؤمنُ والمنافق، والشجاعُ والجبانُ، أخذ بهم في طريق قفرةٍ، لا ظلُّ فيها ولا ماء، فأصابهم حرِّ وعطش شديد، فقال لجنوده: إن الله مختبركم بنهر من ماء، فمن شرب من مائه فلا يصحبني في هذه الحرب، ومن لم يذقه فإنه من جندي الذين

إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِوء فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَرَهُ لَمُ مَن اغْتَرَف غُرْفَةً بِيدِوء فَسَرُبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا مَعُهُ فَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُمُودِوة فَالَّذِينَ يَظُنُونَ اَنَهُم مُلَكُوا اللهِ حَم مِن فِنكَةٍ قَلِيلَة غَلَبَت قَالَ الّذِينَ يَظُنُونَ اللَّهُ وَاللّهُ مَع الصّكيرِينَ اللهِ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُمُودِوه قَالُواْ رَبِّنَا أَفْرِغ عَلَيْنَا مَكْبُرُا وَثَنَيْتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا وَجُمُودِوه قَالُواْ رَبِّنَا أَفْرِغ عَلَيْنَا مَكْبُرًا وَثَنَيْتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا وَمُعَالِينَ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُد كَالُوتَ عَلَيْنَا مَكْبُرا وَثَنَيْتُ أَقْدُومِ الْخَلُونَ وَاللّهُ مَنْ الْقَوْمِ الْخُولِينَ هُ فَلَا مُعُمْولُهُمْ بِإِذِنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُد كَالُوتَ عَلَيْنَا مَكْبُرا وَنُولِينَ اللّه وَقَتَلَ دَاوُد كَاللّه وَاللّه اللّه ال

سيقاتلون معى ﴿ إِلَّا مَن أَغَرَّفَ غُرْفَةً بِيدِومُ فَشَرِبُواْ مِنْـهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ ﴾ أي إلا من اغترف قليلاً من الماء ليبلُّ عطَشَه، فلا حرج عليه، فشربوا من ماء النهر، وأفرطوا في الشرب، إلاَّ قليلاً منهم صبروا على العطش. . أراد بذلك أن يختبر طاعتهم، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء، علمَ أنه يصلح لخوض غِمَار الحرب، ومن غلبت شهوتُه وعصىٰ الأمر، فهو في الشدائد أحرى بالعصيان ﴿ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكُم فَكَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِونًا ﴾ أي فلما اجتاز النهر مع الذين صبروا على العطش، ورأوا كثرة عدوُّهم، اعتراهم الخوفُ، فقال فريق منهم: لا قدرة لنا على قتال جالوتَ وجنوده، فنحن قلَّةً وهم كشرة ﴿ قَالَ ٱلَّذِيكَ يَطُنُوكَ أَنَّهُم مُلَكُّوا اللَّهِ كَم مِن فِنكَةٍ قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرَةً بإذن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكَبْرِينَ﴾ أي قال المؤمنون الصادقون، الذين يعتقدون بلقاء الله، وهم الصفوةُ من الأتقياء الأبرار، من أتباع طالوت: ليس النصرُ عن كثرة العَدَد، فكثيراً ما غلبت الجماعةُ القليلة، الجماعة الكثيرة بمشيئة الله وعونه، فليست العبرة بالكثرة بل بالشجاعة وقوة الإيمان، والله مع الصابرين بالحفظ والرعاية ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، قَالُوا رَنَّكَ آ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَمَيْرًا وَتُكَيِّتُ أَقْدَامَكَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِيَ﴾ أي ولـمَّـا ظـهـروا أمــام أعدائهم (جالوتَ) وجنوده، دعوا الله قائلين: يا ربنا اجعلنا نصبر على ملاقاة أعدائنا، وثبتنا في ميدان الحرب، وانصرنا على الكفرة المجرمين ﴿ فَهَرَمُوهُم بِإِذِّنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَكَآهُ﴾ أي هزموا أعداءهم بنصر الله وتأييده، وقتل داودُ البطلُ ـ وكان في ضمن جيش طالوت ـ قَتَلَ جالوتَ رأسَ الكفر

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَكَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهَ ذُو فَضَّلْ عَلَى الْمَلْكِبِ فَيْ يَلْكَ ءَايَنْ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ وَاللّهُ ذُو فَضَّلْ اللّهِ اللّهُ الْمُلْكِبِ فَيْ يَلْكَ الرّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْكِلِينَ فَيْ يَقْضُ مَ يَلُكَ الرّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْ فَيْهُم مّن كُلّمَ اللّه وَرَفَع بَعْضَهُمْ دَرَجَتْ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَعَ الْبَيّنَتِ وَالْيَدَنَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَكَلَ اللّهِ يَرُوحِ الْفُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَكَلَ اللّهِ يَرُوحِ الْفُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَكَلَ اللّهِ يَنْ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِهِم مِنْ عَلَى اللّهُ مَا جَآءَتُهُمُ اللّهُ يُرُوحِ الْفَدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَكَلَ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ ءَامَنَ اللّهُ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَاكِنِ الْحَتَلَافُواْ فَمِنْهُم مَنْ ءَامَنَ

والطغيان، وأعطى الله «داودَ» الملكَ والنبوةَ، وعلَّمه العلم النافع، الذي يسوسُ به بني إسىرائىيىل ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْل عَلَى ٱلْكَلَهِيكَ ﴾ أي ولولا أن الله يدفع شرَّ الأشرار عن المؤمنين، ويسلِّط بعضَ الكفار على بعض، لفسد الكونُ، وفسد العالمُ، ولكنَّ الله جلَّت عظمتُه، ذو فضل وإنعام على البشر ﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِيرَ﴾ أي ما قصصناه عليك ياأيها الرسول، من قصص بني إسرائيل، وما فيها من الغرائب والعجائب، فإنما هي من كتاب ربك الجليل، الذي أنزله إليك بالحقِّ المبين، وإنك يا محمد أحد الرسل المكرَّمين، وهذه شهادةٌ من الله لنبيُّه بالرسالة، وكفي بها شهادة!! ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتَ ﴾ أي أولئك الرسلُ الكرام، الذين قصصنا عليك من أنبائهم، هم رسلُ الله حقاً، وهم متفاوتون في الفضل والمنزلة، والمراتب العليَّة، منهم من خصَّه الله بالتكليم، من غير سفير مثل «موسى بن عمران» ومنهم من رفع قدره، وفضَّله على سائر المرسلين، كخاتم النبيين «محمد بن عبد الله ﷺ كما أخبر عن ذلك نبينا الحبيب بقوله: (أنا سيِّدُ ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. . ) رواه الترمذي ﴿ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْبَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُّ﴾ أي أعطينا عيسي بن مريم، الحججَ والمعجزات الواضحة القاطعة، كإحياء الموتى، وإبراء الأعمى، وشفاء الأمراض المستعصية، كما قوَّيناه برئيس الملائكة «جبريل» عليه السلام المسمَّى «روح القدس» ﴿وَلَوْ شَاآءَ أَللَهُ مَا ٱقْتَـتَلُ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ﴾ أي لو أراد الله ما اقتتلت الأمم، الذين جاءوا بعد الرسل، من بعد تلك الحجج الباهرة، والبراهين الساطعة، التي جاءتهم بها رسلهم ﴿ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ (型語) (一) (型語)

وَمِنْهُم مَن كَفَرْ ۚ وَلَوَ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــَتَلُواْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُريدُ﴾ أي ولــكـــنَّ الله لـــم يـــشـــأ هدايتهم، بسبب اختلافهم في الدين، وتشعُّب أهوائهم ومذاهبهم، فمنهم من ثُبَت على الإيمان، ومنهم من انحرف وكفر، ولو شاء الله لجعلهم كالملائكة، لا يتنازعون ولا يقتتلون، ولكنَّ الله حكيم، يفعل ما يوافق المصلحة، لا اعتراض عليه في حكمه وقضائه ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ أي أنفقوا يا معشر المؤمنين في سبيل الله، من مال الله الذي منحكم إيَّاه، ادفعوا زكاة أموالكم، وأنفقوها في وجوه الخير والإحسان، من قبل مجيء ذلك اليوم الرهيب، الذي لا ينفع فيه مال، ولا مودة ولا صداقة، ولا تجدون من يشفع لكم، لتتخلُّصوا من عذاب الله، و الجاحدون لنعم الله، هم الظالمون لأنفسهم ﴿أَلُّهُ لَا ۖ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْمَيُّ ٱلْقَيُّومُ﴾ أي الله جلَّ ثناؤه، هو المستحقُّ للعبادة، لا معبود بحقٌّ سواه، هو واحد أحدٌ، فردٌ صمد (الحيُّ) الباقي الدائم الذي لا يفني ولا يموت، (القيوم) أي القائم على تدبير شؤون العباد ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ أي لا تأخذه غمضة عين، ولا نوم أصلاً، لأن النوم أخو الموت، وربُّنا لا ينام ولا يموت، وفي الحديث (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القِسْطَ ويرفعه، حجابُه النورُ، لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه، ما انتهى إليه بِصرُه مِن خلقه) أخرجه مسلم ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِدِءً ﴾ أي جميع ما في الكون ملكه، والخلقُ عبيدُه، ولا أحد يستطيع أن يشفع لأحدِ يوم الحشر، إلا إذا أذن الله له في ذلك، وهذا بيان لعظمته وكبريائه ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمٌّ وَلَا يُحِيطُونَ بِثَنَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ؞ٓ إِلَّا بِمَا شَاءً﴾ أي يعلم سبحانه ما هو مشاهد للبشر، وما هو غائب عنهم، من أمور الدنيا والآخرة،

وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُّ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْمَطْيِمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللل

ولا يدرك أحد من الملائكة، والأنبياء، وسائر الخلق، من علم الله شيئاً، إلا ما أطلعهم سبحانه عليه ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَضَّ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلَى ٱلْغَطِيمُ ﴾ أي أحاط كرسيُّه بالسمواتِ والأرض، لعظمته وسعته (ولا يؤده حفظهما) أي لا يُثْقِله ولا يُعْجِزه سبحانه، حفظُ السموات والأرض، وما فيهما من المخلوقات، وهو جلُّ وعلا العليُّ فوق خلقه، ذو العظمة و الكبرياء والجلال. . والكرسيُّ أحدُ مخلوقات الله العظيمة، وهو بالنسبة إلى العرش، كحلْقةٍ في صحراءَ واسعة، لا يعلم سعتَها إلاَّ الله، وإذا كان الكرسئ لا تسعه سمواتٌ ولا أرضٌ، فكيف بالعرش العظيم، الذي أحاط بالكرسى وبالسموات والأرض؟ واعتقادُ بعضُ الجهلة، أن الله داخلَ السماء، خطأً فاحش، فالله تعالى مستو على عرشه كما أخبر، والعرشُ محيط بالجميع، أحاط بالكرسي، وبالسموات والأرض، ولا يعلم سَعَةً العرش وعظمَته، إلاَّ الله ربُّ العالمين، فافهم هذا هداك الله ﴿لَا ۚ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينُّ فَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُـدُ مِنَ ٱلْغَيُّ ﴾ أي لا إجبار ولا إكراه لأحد على الإسلام، بل لا بد أن يكون عن قناعة، وقد توضَّح الإيمانُ من الكفر، وتميَّز الهدى عن الضلال ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينُّ قَد بَّبِّينَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُن يَكْفُر بِٱلطَّلغُوتِ وَيُؤْمِرِ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْفُرُوٓةِ ٱلْوُنْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيمُ عَلِيُّ ﴾ أي فمن يكفر بالشيطان والأوثان، وكلِّ ما عُبد من دون الرحمن، ويؤمن بالله وحده، فقد استمسك بأوثق عُروة، وأمتن حبل، لا انقطاع له، والله سميع لأقوال العباد، عالم بأحوالهم، شبَّه تعالى المستمسك بالإسلام، بالمستمسك بالحبل القوى المحكم، وهو تشبيه تمثيلي رائع ﴿ اللَّهُ وَلِي ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُّ وَٱلَّذِيرَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآ وُهُمُ ٱلطَّلغُوتُ يُخْرجُونَهُم مِنَ النُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتُّ أُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ أي الله

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَلَجَ إِبْرَهِمَ فِي رَبِهِ أَنْ ءَاتَنَهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِلَى اللهِ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا ا

جلٌّ وعلا حافظُ المؤمنين، ومتولِّي أمورهم، يخرجهم بهدايته وتوفيقه، من ظلمات ا لكفر والضلال، إلى نور الهداية والإيمان، على عكس الكفار، فإنَّ أولياءهم وأنصارهم الشياطينُ، يخرجونهم بالوساوس والشبهات العليلة، من نور الإيمان، إلى ظلمات الكفر والضلال، وهؤلاء الكفار الفُجَّار، مخلَّدون في نار جهنم، لا يخرجون منها أبداً. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاِّجٌ إِبْرَهِتِمَ فِي رَبِّهِ ۚ أَنَّ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّكَ﴾ تعجيب للسامع من أمر هذا الكافر «النمروذ» الذي بلغ به الفجور والطغيان، إلى درجة الحماقة أن يجادل ويخاصم في أمر وجود الله ووحدانيته، أي ألم تبلغك قصةُ هذا الشقى الكافر، الذي جادل الخليلَ إبراهيم، في شأن وجود الله ووحدانيته، لأجل أن آتاه الله الملك؟ ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَهِـُـمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُعْيِ. وَيُعِيتُ قَالَ أَنَّا أُجِّي، وَأُمِيتُ ﴾ أي حين قال له إبراهيم: إن الدليلَ على وجود ربي، أنه إلهُ عظيم قدير، يُنشىء الخلق من العدم، ثم يحييهم، ويخلق الحياة والموت، وهذا أعظم برهانِ على وجود الرحمن! فكان جواب الفاجر له: وأنا أيضاً أحيى وأميتُ!! دعا برجلين من السجن، كان قد حُكم عليهما بالإعدام، فأطلق سراحَ واحدِ وقال: هذا أحييتُه، وأمَرَ بقطع عُنق الثاني، وقال: هــذا أمـــتُــه!! ﴿قَالَ إِبْرَهِـمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ﴾ لمَّا رأى إبراهيم عليه السلام، حماقةَ هذا السفيه، وشَغَبه في الدليل، عَدَل إلى أمرِ آخر، أجدى وأنفع في إفحام الخصم، لئلا يجد ذاك الشقيُّ، مجالاً للتمويه والتلاعب، فقال له: إذا كنت تدُّعي الربوبية، وأنك تحيى وتميت كما يفعل ربُّ العزة والجلال، فهذه الشمس أمامك، تطلُعُ كلِّ يوم من المشرق وتغرب من المغرب، فأرنا قدرتك الباهرة، اجعلها تطلع من المغرب بدل المشرق، ولو مرة واحدة، لِتُثْبِتَ للناس عظمة ربوبيتك!؟ فأصبح الأحمقُ الفاجر مبهوتاً، لا يستطيع الجوابَ، ولا يَنْبِسُ ببنتِ شَفَة، وانقطعت حجته أمامَ الحاضرين، والله تعالى لا يوفِّق للحجة والبيان، من كان ظالماً فاجراً، وهذه الحجة من إبراهيم قصمتْ ظهرَ الباطل ﴿أَوْ كَالَّذِي مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ

عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُخِيء هَا اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِأْفَةَ عَامِ ثُمَّ بَعْثَهُ فَالَ عُرُوشِهَا قَالَ اللهُ مِأْفَةَ عَامِ ثُمَّ بَعْثَهُ فَالَ حَمْ لَلِمْتُ قَالَ اللهُ لَلِمْتُ مِأْفَة عَامِ فَاللهُ عَامِ فَاللهُ اللهُ لَلِمْتُ مِأْفَة عَامِ فَانَظُر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُر إِلَى حِمَارِكَ عَامِ فَانظُر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُر إِلَى حِمَارِكَ وَلَيْحَالُكَ ءَاكِهُ لِلنَّاسِ وَانظُر إِلَى الْمِظَامِ حَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ وَلِيَحُمُوهَا لَحَمَّا فَلَمَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ عَلَى حُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ عَلَى حُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ عَلَى حُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ عَلَى حُلُولَ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ عَلَى حُلُولَ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى حُلُولُ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُعَى. هَدَدِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ هذا من عطف القصة على القصة، والغرضُ التعجيب في الحالتين، من صنيع «النمروذ» ومن استغراب «عزير» إعادة الحياة إلى المدينة المدمَّرة على أهلها، وكلتا القصتين تنبية واضح، على قدرة رب العالمين، في الإحياء والإماتة، والمعنى: ألم يصل إلى سمعك، ويبلغك خبرُ «عُزير» حين مرَّ على مدينة بيت المقدس، التي خرَّبها «بختنصَّر» المجوسي وقتل أهلها، فجعلها خراباً يباباً، حتى سقطت جدرانها على سُقفها، فقال ذلك الرجل: كيف يحيى الله هذه البلدة بعد خرابها ودمارها؟ وكيف يحيا أهلُها بعد هذا الفناء، والدمار المريع!؟ ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِأْثَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُ قَالَ كَمّ لَبَئْتُ قَالَ لَبِئْتُ يَوْمًا أَوْ بَغْضَ بَوْمً قَالَ بَل لَبَنْتَ مِأْفَةَ عَامِ ﴾ أي أماته سبحانه مائة سنة، ثم أحياه ليريه كمال قدرته، وسأله: كم مكثت في هذه الحال؟ قال: يوماً واحداً، ثم نظر إلى الشمس، فرآها لم تغب، فقال: أو بعض يوم!! قال: بل مكثتَ مائةً سنة كاملة، وكان "عزير" حين وقف على أطلال المدينة الخربة راكباً على حمار، وكان معه تين وعصيرُ عنب، وهما مما يتسارع إليه الفساد، فقال له ربُّه ﴿فَانْظُرْ إِلِّنَ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّكُ ﴾ أى انظر إلى الطعام الذي معك، وإلى الشراب، لم يتغيَّر أحدٌ منهما بمرور الزمان؟ فنظر فوجدهما على حالهما، لم يفسد شيء منهما ﴿وَانْظُلُ إِلَّا حِمَارِكَ وَلِنَعْعَلَكَ ءَاكِةً لِلنَّاسِ ۖ ﴾ أي وانظر إلى الحمار الذي كنت تركبه، كيف تفرَّقت أوصاله، ونخرت عظامه، وسنحييه أمامك؟ وفعلنا ذلك، لنجعلك آية باهرة، ومعجزةً واضحة، دالةً على كمال قدرتنا ﴿وَانْظُلُّمْ إِلَى الْعَظَّامِ كَيْفَ نُبْشِرُهُمَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحَمَّا﴾ أي وانظر الآن بعينيك، لترى كيف نحيى لك الحمار، ﴿كيف ننشزها﴾ أي كيف نركُبُ بعضها فوق بعض، ثم نكسوها لحماً بقدرتنا!! فنظر فإذا بالحمار يقوم على رجليه ثم ينهق ﴿فَلَمَّا تَبَيَّرَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيٍّ قَدِيرٌ ﴾ أي فلمَّا رأى ما رأى من آيات قدرة الله العظيمة، قال: أشهدُ أن الله قاذر

وَإِذَ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِ أَرِنِ كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَالَىٰ وَلَا قَالَ بَالَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ قَلْمِ قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّنْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْمَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللّهَ عَزِينُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللّهَ عَزِينُ

حَكِيمٌ ش

على كل شيء، وأنه يحيى الموتى، وهو الإله الحقُّ المعبود، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا الرجل «عُزير» الذي أماته الله مائة عام ثم أحياه، هو الذي زعم اليهود أنه «ابنُ الله» لهذه الآية الباهرة التي جرت عليه ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله﴾ قاتلهم الله أني يؤفكون، وما هو إلا عبدٌ من عباد الله، أظهر الله قدرته للبشر في إحيائه بعد موته ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِـُهُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْقَ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَنُ وَلَكِمَن لِيَظْمَهِنَ قَلْبَيٌّ﴾ هذه قصة أخرى على إحياء الله للموتى، والمعنى: اذكر يا أيها الرسول حين طلب إبراهيم من ربه، أن يريه كيفية إحياء الله للموتى!! قال له ربه: أولم تصدِّق يا إبراهيم بقدرتي على الإحياء؟ قال إبراهيم: بلى يا رب أنا مؤمن بقدرتك، ولكن أردت أن أزداد بصيرة بمشاهدة ذلك!! سأل إبراهيمُ ربَّه عن الكيفية، ولم يكن سؤاله عن شك في قدرة الله، فلم يقل: هل تقدر على إحياء الموتى؟ وإنما قال ﴿أُرنِي كيف تحي الموتي﴾؟ فهو سؤال مؤمن مصدِّق، يريد أن يرى كيفية الإحياء ﴿قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصَّرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْمَلَ عَّلِي كُلِّ جَبَلٍ مِنهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ أي قال له ربه: خذ يا إبراهيم أربعة طيور، مختلفة الخِلقةِ ﴿فَصُرْهِنَّ ﴾ أي ضمهنَّ إليك، وقطُّعهُنَ واخلط بعضهنَّ ببعض، حتى تختلط لحومهن، ثم اجعل على كل جبل، قطعةً من هذا اللحم المتداخل، ثم ادعهنَّ إليك يأتينَك مسرعات، ففعل إبراهيم ذلك، فأحياهنَّ الله له، وهو يرى ذلك بعينيه.

قال مجاهد: أخذ إبراهيم (طاووساً، وديكاً، وحمامة، وغراباً) فذبحهنَّ وخلطهنَّ، ثم جعل على رأس كل جبل جزءاً منهنَّ، ثم ناداهنَّ فقال: تعاليْن إليَّ بإذن الله، فجعل ينظر إلى الريش، واللحم إلى اللحم، حتى عادت طيراً كما كانت، ﴿واعلم أن الله عزيز حكيم﴾ أي لا يعجزه شيء أراده جلَّ وعلا، القادرُ على كل شيء!!

مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آمَوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ ٱلْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَٱللّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَٱللّهُ وَسِعُ عَلِيمُ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَٱللّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَٱللّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللّهِ اللّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا مَنَّا وَلاَ أَنفَقُوا مَنَّا وَلاَ أَذَى لَيْمَ أَمُولَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ وَلاَ أَذَى لَهُمْ يَحْرُنُونَ فَولاً خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَى وَاللّهُ غَيْلُ مَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ غَيْلًا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهُمْ وَاللّهُ غَيْلًا وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْ فَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَوْلَا لَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَ

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِّأَنْةُ حَبَّةً ﴾ أي مثل المنفقين لأموالهم في الجهاد، وسائر وجوه الخيرات، كمثل حبة زُرعت، فأنبتت سبعَ سنابل، كلُّ سنبلة منها تحتوي على مائة حبة، فيكون الحاصل من حبة واحدة سبعمائة حبة، وهذا تمثيلٌ لمضاعفة الأجر، لمن أخلص في صدقته، طلباً لرضي ربه، حيث يضاعف الله له الأجر إلى سبعمائة ضعف، ولهذا قال بعده ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَكَّهُ ۖ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيعُ ﴾ أي والله بفضله وكرمه، يضاعف الأجر لمن شاء، حسب إخلاص الإنسان في إنفاقه ﴿والله واسع﴾ الفضل ﴿عليم﴾ بمن يستحقُّ مضاعفة الجزاء ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ الذين يضاعف الله لهم الأجرَ، هم الذين ينفقون الأموال، طلباً لرضي الرحمن ولا يقصدون بإنفاقهم الامتنانَ على من أحسنوا إليه، ولا يؤذونه بالكلام الجارح، كقولهم للسائل: كم تسأل؟ وقد بُليتُ بك، وأمثال هذا!! هؤلاء لهم ثوابهم العظيم عند ربهم، ولا يعتريهم فزع في الآخرة ﴿ قُولٌ مَّعُرُونُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَكُ وَاللَّهُ غَنَّى كِيمٌ ﴾ تأكيد للتحذير من إضاعة الأجر بالمنِّ والأذي، أي ردِّ حسنٌ جميل، يُردُّ به السائل، من غير إعطاء شيء، كقوله: يرزقكم الله ﴿ومغفرةٌ ﴾ أي عفوٌ عن السائل، إذا وُجد منه ما يُثقِل، من الإلحاح على المسؤول، خيرٌ من إحِسانِ مقرونِ بالأذىٰ، كقولِ المعطى: ما أكثرَ الشحَّادين، أو ما رأيتُ شحاداً ثقيلاً مثلك!! والله غني عن صدقات العباد، حليمٌ لا يعاجل لهم العقوبة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَكَ ﴾. أي لا تضيّعوا ثواب ما قدمتموه من صدقات بالمنّ على الفقير، أو الإساءة

كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِثَانَة النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَمَنَلُهُ كَمْنَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكُهُ صَلَّمًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مَنْفُوانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكُهُ صَلَّمًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمْنُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ شَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ابْتِغِنَا مَرْمَنَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيتًا مِنْ اَنفُسِهِمَ كَمَنْكِ جَنَيْمٍ بِرَبُوهِ أَمْوَلَهُمُ ابْتِغِنَا مَرْمَناتِ اللَّهِ وَتَنْبِيتًا مِنْ اَنفُسِهِمَ كَمَنْكِ جَنَيْمِ بِرَبُوهِ أَمْوَلَهُمُ ابْتِغِنَا مَرْمَناتِ اللّهِ وَتَنْبِيتًا مِنْ اَنفُسِهِمَ كَمَنْكِ جَنَيْمٍ بِرَبُوهِ أَمْوَلَهُ وَاللّهُ وَلِيلًا فَعَلَلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِن عَلَيْ اللّهُ مَالَكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَن تَكُونَ لَهُ جَنّا لَهُ وَلَا اللّهُ مَن عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مِن حُلُولُ اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا مِن حُلُولُ اللّهُ وَلِهُمْ وَلِيلًا مُن اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلِيلًا مَا اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلِيلًا مُولًا مُن اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلِيلًا مَن عَلْفُولُهُ اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلِيلًا مُنْ وَلَا مُؤْمِلًا لَا اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَا مُؤْمِلُهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلِللللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَا مُؤْمِلُهُ وَلِلْهُ وَلَاللّهُ وَلَا مُؤْمِلُهُ وَلَا مُعْلَلُهُ اللّهُ وَلِلللّهُ الللّهُ وَلَا مُؤْمِلُهُ اللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللللللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللللللّهُ وَلَاللّهُ الللللّهُ وَلَا الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

إليه بأنواع من الأذى ﴿ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَمُ رِئَاةَ النَاسِ وَلا يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ ﴾ أي فيكون عملكم مثل فعلِ المنافق، الذي يبطل إنفاقه بالرياء، ولا يصدُق بلقاء الله، حتى يرجو له ثواباً، أو يخشى عقاباً ﴿ فَمَثَلُمُ كَمْنَلُ مَغُوانِ عَلَيْهِ رُابٌ فَأَصَابُمُ وَابِلٌ فَنَرَكَمُ صَلَاً ﴾ أي فحمشلُ هذا المراثي، كمثل حجر من الرخام أملس، عليه شيء يسير من التراب، أصابه مطرّ شديد دافق، أذهب ذلك التراب، حتى لم يبق له أثر، كذلك هذا المراثي والمنافق، يضيع عمله، فلا يبقى له في الآخرة أجر ﴿ لا يَعْدِرُونَ عَلَى تَنَيْءٍ مِنَا كَسَبُوا وَ الله لا يتقوى الغيقي المقورة ولا يجدون له ثواباً، والله لا يهدي إلى طريق الخير والرشاد، من كَفَر بالله، وجحد فضله ونعمته ﴿ وَمَثَلُ اللّهِ مَنْ يُغِنُونَ الْمَوْلُهُمُ النّبِينَا لا نفقوا، ولا يجدون له ثواباً، والله لا يهدي إلى طريق الخير والرشاد، من كَفَر بالله، وجحد الذين ينفقونها طلباً لمرضاة الله، وتثبيتاً لانفسهم على الإيمان ﴿ كَمُثَلِ جَنَيْمٍ بِرَبُورَةٍ أَصَابَها وَابِلُ فَطَلُّ وَاللهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَعِيدُ ﴾ أي مـشـل هـولاء فَانَتُ أَكُلُهُ مِنْ نَعْ مِنْ الأرض، أصابها مطرٌ غزير، فَانَد تُمْ مَنْ الله عليه المطر الغزير، فيكفيها الندى، للطافة فأخرجت ثمارها مِثْلِي ما كانت تشمر، فإن لم ينزل عليها المطر الغزير، فيكفيها الندى، للطافة ونيًا النَّمَانُ المُحَدِّمُ أَن تَكُونَ لَمُ مُنْفِقُ مِن الله جلُ وعلا مطلع على أكنت تشمر، فإن لم ينزل عليها المطر الغزير، فيكفيها الذّى، للطافة ونيًا النَّمَانُ المَدْوَدُ المَدُكُمُ أَن تَكُونَ لَمُ مُنْفَلَهُ ﴾ أي أيحبُ أحدكم أن يكون له بستان منمر، من في أَلْمُنْ المُحرَّ أَن الْمَرْوَلُهُ مُنْفَلَهُ ﴾ أي أيحبُ أحدكم أن يكون له بستان منمر، من شَوْبَ أَنْ الله على أَلَمُنَانُ الله المنافقة ألكُونَ الله مُنْوَلَهُ أَنْ الله أَلْهُ أَنْ الله أَلْهُ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ الله أَنْ الله أَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المَنْ الله أن المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ ال

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَفَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَمُ الْآيَتِ لَعَلَمُ مَنَفَرُونَ فَلَيْ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَيَّا أَنْهِ أَن أَنفِقُونَ مِن مَلْ بَنتُ مُنفِقُونَ وَلَسْتُم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِن الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ

فيه من جميع أنواع الفواكه، والأعناب والثمار، ويسقيه ماء النهر دون جهد ولا تعب، وأصاب صاحب البستان الشيخوخة، فضَعُف عن الكسب، وله أطفال صغار، لا قدرة لهم على الكسب ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحَرَقَتُ ﴿ هذا من تمام المثل، أي أصاب هذا البستان، ريح عاصفة شديدة، أحرقت الزرع والثمر، أحوج ما يكون الإنسان إليه، فكيف يكون حاله ؟ وهو تمثيل بالغ الروعة والجمال. ﴿كَذَالِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَمَلَكُمْ تَتَفَكُونَ ﴾ أي مثل هذا البيان الواضح، في هذا المثل البديع المحكم، يُبينُ الله لكم أمور الدين، لتفكروا وتتدبروا فيها، وتعملوا بموجبها!!

قال الحسن البصري: هذا مَثَلُ قلَّ واللهِ من يعقله، شيخٌ كبير، ضَعُف جسمُه، وكثرُ ولده وصبيانُه، أحوجَ ما كان إلى جنّته ـ بستانه ـ فجاءها الإعصار فيه النارُ فأحرقها، وإن أحدَكم واللهِ أفقرُ ما يكون إلى عمله، إذا انقطعت عنه الدنيا!! وروى البخاري عن ابن عباس أحدكم واللهِ أفقرُ ما يكون إلى عمله، إذا انقطعت عنه الدنيا!! وروى البخاري عن ابن عباس أحدكم أن تكون له جنة ؟ قالوا: الله أعلم، فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم!! فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، فقال عمر: يا ابنَ أخي، قل ولا تحقّر نفسك!! فقال ابن عباس: ضُربت مثلاً لعمل، قال عمر: أيُّ عمل؟ قال: لرجل غنيً يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطانَ فعملَ بالمعاصي، حتى أغرق أعماله ﴿ يَكَانَهُ اللَّهِ الله المال يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطانَ فعملَ بالمعاصي، حتى أغرق أعماله ﴿ وَكَانَهُ اللَّهِ الله الحلال الطيّب، الذي كسبتموه بجهدكم، وأنفقوا من المال الجيّد، الذي أخرجناه لكم من الأرض، من أنواع الحبوب والثمار ﴿ وَلَا تَيَمُّوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسّتُم بِعَافِدِيهِ إِلّا أَن الله أَن ولا تقصدوا إلى الرديء الخسيس فتتصدقوا منه، والحالُ أنكم لا تقبلونه لو أُعطِيتُموه، إلا إذا تساهلتم وأغمضتم فيه البصر، فكيف تتصدقون بما تكرهونه لأنفسكم؟

﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ غَنَّ كَيمُ أَي أَيقنوا أَن الله غنيٌّ عن إنفاقكم، مستحقٌّ للحمد على نِعَمه وإحسانيه ﴿ اَلشَّيْطِكُ يَهِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشِكَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّفْغِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيْهِ لَمَّا رغَّب تعالى في الإنفاق، حذَّر المؤمنين من وسوسة الشيطان، الذي يريد أن يمنع من فعل الخير بوسوسته، أي الشيطانُ يخوُّفكم من الفقر إذا تصدقتم، ويأمركم بالبخل وعدم الإنفاق، والله جلُّ وعلا، يعدكم على إنفاقكم في سبيله، بالمغفرة لذنوبكم، وبالإخلاف عليكم فيما أنفقتموه، كقوله سبحانه ﴿وما أنفقتم من شيء فهو يُخلِفه﴾ والله واسع الفضل، عليمٌ بمن يستحقُّ الأجر والثناء ﴿ وَقِي الْعِكْمَةُ مَن يَشَآهُ ۚ وَمَن نُوْتَ ٱلْعِكْمَةُ فَقَدْ أُوتَى خَرًا كَيْرُأُهُ أي يهب جلِّ وعلا العلمَ النافع، والفهم السليم، والسَّدادَ في العمل، لمن شاء من عباده، ومن أعطى الحكمة والفقه في أمور الدين، فقد أعطى الخير الكثير ﴿وَمَا يَذَّكِّمُ اللَّهُ عِمْ إِلَّا أُولُوا الْإَلْبُكِ، أي وما يتَّعظُ بأمثال القرآن، إلا أصحابُ العقولِ النيرة، الخالصة قال لقمان لابنه: يا بُنيَّ جالس العلماء، واسمع كلام الحكماء، فإن الله تعالى يُحيى القلبَ الميِّتَ، بنور الحكمة، كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر" أخرجه الطبراني ﴿ مَا آَنفَقْتُ مَا مِّن نَفَـَقَةٍ أَوْ نَذَرَّتُم مِّن نَكْدِ فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُةٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَارِ ﴾ أي وما بذلتم أيها المؤمنون من مالٍ في سبيل الله، أو نذرتم من فعل خيرٍ وطاعة، فإن الله تعالى سيجازيكم عليه، ولا يضيع عند الله منه شيء، وليس لمن منع الزكاة، أو صَرَف المال في معاصي الله، من ينقذهم ويخلُّصهم من عذاب الله، وفيه وعيد شديد لكل ظالم ﴿ إِن تُبْدُوا ٱلْقَدَقَاتِ فَنِمِنًا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللَّهُ فَرَآةَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمٌّ ﴾ أي إن تُظهروا صدقاتكم، فنِغُمَ هذا

النالقائق المناسبة

وَيُكُفِّرُ عَنصُم مِّن سَنِانِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ هَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ عَلَيْنَ هُومَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ عَلَيْنَ هُومَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلَانُسُوكُمُّ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلَانُسُوكُمُّ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلَانُسُوكُمُّ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلَانُونَ ﴿ لِللَّهُ قَرَاءِ اللَّهِ لَا يَشْعُلُونَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا

الشيء الذي تفعلونه، إن لم يكن فيه رياءٌ ولا سُمعة، وإن تعطوها خفيةً للفقراء، فهو أفضلُ لكم، لأن الإخفاءَ أبعدُ عن الرياء ﴿وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيْئَانِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ أي ويزيل عنكم سيء أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، وهو سبحانه مطّلعٌ على أعمالكم، يعلم ما تُسرُّون وما تعلنون، وفي الآية ترغيبٌ في إخفاء الإنفاق، ليبقى العمل خالصاً لوجه الله ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنُّهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءٌ ﴾ أي ليس عليك يا محمد هدايةً البشر، وإنما عليك الإرشادُ، والله يهدى من شاء من عباده، إلى الدين الحقّ، دين الإسلام ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنْسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَكَّآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَبُونَ﴾ أي وما تبذلونه من مال، تحسنون به إلى الفقراء، فنفعُه عائدٌ إليكم، لا ينتفع به غيركم، فلا تمنُّوا على الفقراء بما بذلتم، وينبغي أن يكون غرضكم رضوانَ الله، لا الشهرة والرياء، وكلِّ ما تنفقونه في سبيل الله، يعوَّضُ لكم ثوابُه أضعافاً مضاعفة، ولا تُنقصون منه شيئاً يوم القيامة ﴿لِلْفُـقَرَآءِ ٱلَّذِينَ ٱحْصِـرُوا فِ سَـبِيـلِ ٱللَّهِ لَا يْسْتَطِيئُونَ صَحَرًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآهَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ﴾ أي اجعلوا ما تنفقونه للفقراء، الذين أحصرَهم وأقعَدَهم الجهادُ في سبيل الله، عن السفر في الأرض للتجارة والكسب، فهم أشدُّ الناس استحقاقاً للصدقة، يظنهم الذي لا يعرف حقيقة أمرهم، أنهم أغنياء موسرون، من شدَّة تعفُّفهم عن السؤال ﴿تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَكَافَأْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَكْيرِ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ﴾ أي تعرفهم أيها المخاطبُ بعلامتهم، من

الذين يُنفِقُون آمُولَهُم بِالنَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلانِينَةُ فَلَهُمْ آجُرُهُمْ الَّذِينَ يَعْزَنُونَ آمِلُهُمْ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ اللَّهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ آلِيهِمْ الَّذِينَ اللَّهِمَ اللَّذِينَ اللَّهُمُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْحَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

التواضع، وأثَر الجُهُد الذي يَعلوهم، وهم مع ذلك لا يسألون الناس شيئاً، وإن سألوا للحاجة والاضطرار، لم يلحُّوا في السؤال، وما أنفقتموه في وجوه الخير، فإن الله يجازيكم عليه أفضل الجزاء ﴿ الَّذِيكَ يُنفِقُوكَ أَمْوَلَهُم بِالَّتِيلِ وَالنَّهَادِ سِئَّرًا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهُمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُوكَ ﴾ أي هؤلاء المحسنون الأتقياء، الذين ينفقون في سبيل الله، في جميع الأوقات، من ليل أو نهار، وفي جميع الأحوال، من سرٌّ وجهر، لهم ثوابهم العظيم عند ربِّ العزة والجلال، ولا خوف عليهم يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا ﴿ ٱلَّذِيرَ ۖ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ أي الذين يتعاملون بالربا، فيمتصُّون دماء الناس، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة، إلاّ كما يقوم المخبولُ والمصروع من جنونه، يتخبُّطُه الشيطانُ، فيهذى في كلامه، ويُصرع في مشيه، لأن الربا أثقل بطونَهم، فلم يستطيعوا المشيّ سؤياً ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْمُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلُ اللَّهُ ٱلْبَيْمَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ﴾ أي ذلك العقابُ لهم، بسبب أنهم استحلوا ما حرَّم الله، فقالوا: الربا كالبيع يكون بالتراضي، فلماذا يكون حراماً؟ قال تعالى رداً عليهم: ﴿وأحلُّ الله البيعَ ﴾ لما فيه من تبادل المنافع الدنيوية، ﴿وحرَّم الربا﴾ لما فيه من الأضرار الجسيمة، حيث يغدو الإنسان كأنه وحش، همُّه جمعُ المال، وامتصاصُ دماء الآخرين، أناسٌ يعملون ويتعبون، وآخرون يجنون ثمرة المال على برد الماء ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ-فَانَنَهَىٰ فَلَهُم مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَنَ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ أي فمن بلغه نهى الله وتحريُمه للربا، فكفُّ عن التعامل به، فالله يغفر له ما مضى قبل التحريم،

يَمْحَقُ اللهُ الرِّيَوَا وَيُرْبِ العَهَدَقَتِ وَاللهُ لا يُحِبُ كُلَّ كَفَارِ أَيْمٍ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ الْمَهُ اللهِ يَخِبُ كُلَّ كَفَارِ أَيْمٍ ﴿ إِنَّ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

وأمرُه موكولَ إلى الله، ومن عاد إلى التعامل بالربا، واستحلُّه فهو من المخلَّدين في نار جهنم ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّيَوا وَيُرْبِي ٱلصَّكَفَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَّادٍ أَثِيمٍ ﴾ أي يُذهبُ بركته، ويُهلك أصلَه الذي دخل فيه، والمحقُّ: إذهابُ الشيء من أساسه وجذوره، فهو وإن كان في الظاهر زيادة، لكنه في الحقيقة خسرانٌ ودمار، ويبارك الله في الصدقات فيزيدها ويُنمِّيها، واللهُ يبغض كل فاجر كافر، منهمِكِ في الجرائم والآثام ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَلُوهَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوهَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُوك ﴾ أي إن المؤمنين الأبرار، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، وحافظوا على صلاتهم على وجه الكمال، وأدُّوا الزكاة للفقراء والمساكين، هؤلاء لهم ثوابهم الكامل في الجنة، ولا يخافون يوم الفزع الأكبرِ، ولا هم يحزِنون على ما فاتهم في الدنيا ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُواْ مَا نَبْقِيَ مِنَ ٱلرِّيْوَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ أي خافوا ربكم، واخشوا عقابه، وراقبوه فيما تفعلون، وِإتركوا ما بقي لِكم من الربا عند الناس، إن كنتم حقاً مؤمنين ﴿فَإِن لَّمْ تَنْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۗ أَى وإن لــــــم تتركوا التعامل بالربا، فأيقنوا بحرب الله ورسوله لكم، والآية «إعلانُ حرب» ومن يستطيع محاربة الملك الجبار، الكبير المتعال؟ وإن تبتم فلكم أصلُ المال بدون زيادة، لا تَظْلِمون غِيرِكِمٍ، ولا تُظْلَمون بضياع حقكم ﴿ وَإِن كَاتَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي إذا كان المستقرضُ معسراً، فالواجب إمهالُه إلى وقت اليسر، وإن سامحتموه بترك بعض ما لكم عليه، فهو أكرم لكم وأفضل، لو كنتم وَاتَقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ﴿ يَتَا يَنْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ الْمَثَلُ إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَا يُظْلَبُونَ ﴿ يَقَالُهُ وَلَا يَقَالُهُ وَلَا يَقَالُهُ وَلَا يَقَالُهُ أَن يَكُلُبَ فَاحْتُهُ وَلَيَحْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلَى اللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْعُمْ اللَّهُ فَلَيْحَتُبُ وَلِيُمْ لِلِ اللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحُسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْخَطِعُ أَن يُجُلِي فَرَجُلُ وَالْمَأَلِكِ اللَّهِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن يَجَالِكُمْ فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَحَقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُجُلِي فَرَجُلُ وَالْمَأْتِكَانِ مِمْن رَضَوْنَ مِن الشَّهَدَاءِ فَإِن كَان اللَّهُ مَا يَعْفَى مِن الشَّهَدَا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تعلمون ما لكم عند الله، من عظيم الأجر والثناء ﴿وَاتَّقُوا يُوْمًا رُبِّكُوكِ فِيدٍ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَّفّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ أي خافوا ذلك اليوم الرهيبَ العصيب، الذي ترجعون فيه إلى ربكم، فيجازيكم على أعمالكم، وأنتم لا تُظلمون بنقص ثواب، أو مضاعفة عقاب، وهذه الآية آخر ما نزل من القرآن العظيم، وفيها التذكيرُ بالوقفة الكبري، بين يدي أحكم الحاكمين، وقد عاش بعدها النبي ﷺ تسع ليال، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى ﴿ مَا أَنَّهُ ۗ ٱلَّذِرِ ⁄ ِ اَمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَحِلِ مُسكنَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلَيَكْتُب بَيْنَكُم كَاتِبٌ بأَلْمَدَلُ ﴾ تسمى هذه الآية (آية المداينة) وهي أطول آية في القرآن الكريم، نزلت في تقرير الحقوق المالية، لبيان عظم جريمة أكل أموال الناس بالباطل، أي إذا كان لكم دينٌ على أحدٍ من الناس، أو تبايعتم بالدين إلى زمن معلوم، فاكتبوا هذا الدين، ليكون أوثقَ وأضمنَ، والواجب أن يكون الكاتب مسلماً ثقة عدلاً، أميناً على ما يكتب ﴿وَلَا يَأْنِ كَانَتُ أَن يَكُنُنَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ ﴾ أي ولا يمتنع أحد من الكتابة بالعدل، كما تُكتب الوثائقُ ﴿فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِكِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْعَقُ وَلَيَـٰتَنِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا مُنْهُ شَنْهُ اللَّهُ أَي فَلْيَكْتُبُ تلك الوثيقة، ويكونُ المدينُ الذي عليه الحقُّ، هو الذي يلقى عليه ما يكتبه، لأنه هو المشهودُ عليه، فيكون ذلك إقراراً على نفسه، ولْيخشَ الله ربُّ العالمين، ولا ً يُنقص من الحق شيئاً ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُملُ هُوَ فَلَيْمُلِلَ وَلِيُّهُ ۖ بِٱلْمَدَلَ ﴾ أي إن كان المدينُ أحمق ناقصَ العقل، أو صبيًّا، أو شيخًا هرمًا، أو أخرسَ لا يستطيع أن ينطق؛ فليقُم وليُّه بالإملاء نيابةً عنه، من غير نقصِ أو زيادة ﴿ وَٱسْتَفْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن 

أَن تَضِلَ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَآءُ إِذَا مَا وُعُواً وَلَا تَسْعُلُوا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، ذَلِكُمْ أَفْسَكُلُ عِندَ اللّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرة تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلًا تَكْنُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَدَيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلًا تَكْنُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَنْكُونَ تَبْعَدُمُ فَلُوا أَلَهُ مِنْكُمْ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقًا بِكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُمْ وَاللّهُ مِنْكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّهُ وَلَا لَهُ مَا لَذَا لَا لَهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْكُولُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُولُ اللّهُ مِنْكُولُ اللّهُ وَلَا لَلْهُمْ وَلَا لَكُولُونَا لِللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَكُولُولُوا اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَالَهُ مِنْ وَلَا لَلْهُ مُنْ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْهُ لِللللّهُ وَلَا لَلْهُ لَا لَكُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَلّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ لَا لَكُولُولُوا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللم

الكتابة، شاهدين من الرجال، يشهدون على وثيقة الدين، زيادة في التوثقة، فإذا لم يوجد رجلان، فلْيشهد رجل وامرأتان، ممن يُوثق بدينهم وأمانتهم ﴿أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلأُخْزَىٰ﴾ هذا بيانٌ لاشتراط امرأتين مع الرجل الواحد، أي لئلا تنسى إحداهما القضيَّة، فتذكِّرها الأخرى، لأن الغالب على طباع النساء النسيانُ، لا سيما في الأمور المالية، التي هي من خصائص الرجال، لا انتقاصاً لكرامة المرأة ﴿ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواًّ ﴾ أي ولا يمتنع الشهود عن أداء الشهادة، إذا ما دُعوا إلى ذلك، لئلا تضيع الحقوق ﴿وَلا نَسْعُمُواْ أَن تَكُنُّهُوهُ صَغِيرًا أَوِّ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِيهُ ﴾ أي ولا تَمَلُوا ولا تضجروا أن تكتبوا الدُّيْنَ، إلى وقتِ حلول ميعاده، صغيراً كان الدِّينُ أو كبيراً، قليلاً أو كثيراً ﴿ ذَلِكُمْ أَفْسَكُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَلَى ذلك الكتابُ والتسجيلُ أعدلُ في حكمه تعالى، وأثبتُ للشهادة لئلا تُنسى، فالإنسان معرَّضٌ للنسيان، وأقرب أن لا تشكُّوا في مـقــدار الــدُّيْــن والأجــل ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْنُبُوهَا ﴾ أي إلا أن يكون البيعُ نقداً، والثمنُ مقبوضاً، فلا إثم عليكم ولا حرج ألا تكتبوها، لعدم ضياع الحقوق، وعدم إمكان الجحود ﴿ وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمُّ وَلَا يُضَاَّرُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهيدٌ ﴾ أي وأشهدوا على العقود في مبايعاتكم، لا سيما في الأمور الكبيرة، كبيع الدور، والمتاجر، والصفقات الضخمة التي تكون بالملايين، لئلا يكون هناك جحودٌ أو إنكار من أحد الطرفين، ولا يضرُّ صاحبُ الحقِّ الكاتبَ أو الشاهد، كأن يكلُّفه بالسفر إلى بلدٍ، دون أن يعطيه أجر الطريق مثلاً، أو يأمره أن يترك عمله ليشهد له، بل يصحبه مكرَّماً في وقت فراغه ﴿وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقًا بِكُمْ ﴾ أي إن فعلتم ما نُهيتم عنه، فقد عصيتم أمر ربكم، فأصبحتم فُسَّاقاً، لأنكم خرجتم عن الطرين السويّ، بمخالفتكم أمر الله ﴿وَاتَّقُواْ اللَّهُ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيكٌ ﴾ أي

خافوا ربكم، وقفوا عند حدوده. يمنحكم ربُكم العلم النافع، المحقِّق لمصالحكم، والله جلَّ وعلا هو العالمُ بمصالح العباد.. ما أرحمَ الله بعباده!! فقد أنزلَ أطولَ آية في كتابه العزيز، لأحكام تتعلق بالحقوق المالية، حيث وجُههم إلى ما يحقِّق مصالحهم الدنيوية، لئلا يكون هناك عدوان، أو ظلمٌ يلحقه طغيان!!

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَعَرٍ وَلَمْ نَجِدُوا كَانِيًا وَعِنَ ثُمَّهُوكَ أَنَّ الله الكتابة مسافرين وتداينتم الله أجل مسمّى، ولم تجدوا من يكتب لكم وثيقة الدين، فليكن بدل الكتابة شيء مقبوض، يكون رهنا من متاع أو حُلِيّ، توثقة للدين الذي في الذمة ﴿ وَإِن آمِنَ بَعْشُكُم بَعْشُكُ فَلِيُورٌ الَّذِي الذي الذي الله المؤين، واستغنى بأمانته عن الرهن، اوْتُونَ آمَنتَهُ وَلِيَتَقِي الله وَلِيخف ربه في رعاية الحقوق، وفي الحديث (أذ الأمانة فليؤد المديون الدين الذي عليه، وليخف ربه في رعاية الحقوق، وفي الحديث (أذ الأمانة الي من انتمنك، ولا تَخُن من خانك) رواه الترمذي، أي من وثِق بك وبأمانتك فلا تَخُنه فاشهدوا بالحق، ولا تُخوه اشيئا منه، فإنَّ إخفاء الشهادة إثم كبير، يجعل القلبَ خائنا، وصاحبَه فاجراً، وخصَّ القلب بالذّكر، لأنه سلطانُ الأعضاء، إذا صَلَح صلح الجسدُ كله، وإذا فَسَد فسدَ الجسدُ كله ﴿ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ أي هو سبحانه عالم بكل ما يحصلُ وإذا فَسَد فسدَ الجسدُ كله مؤالله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ في الله في الله جل وعلا جميعُ ما في منكم، لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد، وسيجازيكم عليها. ﴿ فِيهَ مَا في الفوسكم من الكون، خلقاً، ومُلكاً، وتصرفاً، ليس لأحد شركة معه، وإن تظهروا ما في نفوسكم من الشرّ والسوء، أو تُسِرُوه فلا تظهروه لأحد، فإن الله يعلمه وسيحاسبكم عليه ﴿ وَيَعْفِرُ لِمَن الشرّ والسوء، أو تُسِرُوه فلا تظهروه لأحد، فإن الله يعلمه وسيحاسبكم عليه ﴿ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءٌ وَيَعْفِرُ مِن يَشَاءٌ وَيَعْفِرُ مَن يَشَاءٌ وَيَعَافُ ومَناءً ويعاقب من يشاء، ويعاقب من

**展的** 

يشاء، حسبما تقتضيه حكمتُه ومشيئتُه، والله هو القادر على كل شيء، الذي لا يُسأل عمَّا يفعل وهم يُسألون ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنُولَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ۚ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بَاللَّهِ وَمَكَتَهِكَٰ لِهِ ۖ وَكُلُبُهِ ۗ وَرُسُله ﴾ أي صدَّق محمدٌ بما أنزل الله عليه، من القرآن والوحي، وصدَّق معه المؤمنون المتقون، كلِّ واحدٍ منهم، من النبيِّ والأتباع، صدَّق بوحدانية الله، وآمن بالملائكة، وبجميع الكتب، والرسل ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْرَكَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ ۚ ﴾ أي قائلين: لا نؤمن ببعض الرسل، ونكفر ببعض الرسل، كما فعل اليهود والنصاري، بل نؤمن بجميع رسل الله، دون تفريق، أما اليهود فقد آمنوا برسالة موسى، وكفروا برسالة عيسى ومحمد، والنصاري آمنوا بعيسي وكفروا برسالة محمد، وجميعُ أهل الكتاب في ضلالٍ، وبُعْدِ عن الهدى والإيمان ﴿وَقَـٰ الْوَا سَهِمْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ﴾ أي قال المؤمنون من أصحاب محمد ﷺ: سمعنا يا رب دعوتك، وأطعنا أمرك، وآمنا بجميع رسلك، فنطلب منك المغفرة لجميع ذنوبنا، وإليك يا ربِّ وحدَك، مرجعُنَا للحساب والجزاء، وهذه شهادة من الله عزَّ وجل، لرسوله ولأتباعه المؤمنين، على صحة الإيمان ورضى الرحمن ﴿ لَا يُكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَمَّا لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ﴾ أي لا يكلّف المولى جلّ جلاله أحداً، بما يَشِقُ عليه، وبما لا يستطيعه، إنما يكلُّفه بما في طاقته ووسعه، ولكل نفس جزاءُ ما قدمت من خير، وجزاء ما اقترفت من شر، ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نُسِينَا أَوّ أَخْطَأُنَّا ﴾ أي يقولون في دعائهم وتضرعهم إلى الله: يا ربنا لا تعذَّبنا بما صَدَر منًّا عن طريق النسيان أو الخطأ ﴿رَبُّنَا وَلَا تَعْمِلْ عَلَيْنَا ۚ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِيرَ مِن قَبْلنَا﴾ أي لا تحمل علينا ما لا نطيقُ، من التكاليف الشاقة التي نعجز عنها، كما كانت على الأمم

(理論):(学園)

ُ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمُنَأَ أَنت مَوْلَكَنَا فَٱنصُـرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْدِينَ ﴿ إِنَّ

السابقة قبلنا ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِهِ ۚ أَي ولا تَكلّفنا يا رب بما لا نطيق من البلاء والشدائد، والتكاليف التي لا طاقة للبشر بها ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ﴾ أي وامحُ ذنوبنا التي فرطت منا، واستر عيوبنا فلا تفضحنا يوم الحشر الأكبر، وارحمنا برحمتك التي وسعت كلّ شيء ﴿ أَنَتَ مَولَنَنَا فَأَنصُرُنَا عَلَى الْفَوْمِ الْكَثِينِ ﴾ أي أنت يا ربنا مالكُنَا، وناصرنا، ومتولّي أمورنا، ونحن عبيدك الضعفاء، فانصرنا على أعدائنا، من الكفرة الوثنيّين، وأعداء الدين، المكذّبين لرسالة الأنبياء والمرسلين!!

روى مسلم في صحيحه أنه لمّا نزل قوله تعالى ﴿ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله و ثقُل ذلك على أصحاب رسول الله على أصحاب رسول الله على رسول الله وقالوا يا رسول الله: كُلفنا من العمل ما نُطِيق، الصلاة، والصيام، والحجّ، والجهاد!! وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، فقال لهم على أتريدون أن تقولوا كما قال أهلُ الكتاب قبلكم (سمعنا وعصينا)!! قولوا: (سمعنا وأطعنا) فلما قرأها القومُ وذلّت بها ألسنتُهم، أنزل الله عز وجل ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وه رواه مسلم، فنسخت هذه الآية ، الآية التي قبلها، وهي آية المحاسبة على النوايا، وهذا كله من فضل الله، ورحمته بعباده المؤمنين، حيث لم يكلفهم ما لا يطيقون، تفضلاً منه وكرماً، وقد جعل تعالى شريعته الخالدة، يسراً لا عُسر فيها، والحمد لله رب العالمين.

انتهى تفسير سورة البقرة

الَّةَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَقُ الْقَيُّومُ ﴿ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِذَبَ إِلَّحَقِ الْمَعْ الْقَيُّومُ ﴿ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِذَبَ الْكَوْرَانَةَ وَالْإِنجِيلُ ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ النَّوْرَانَةَ وَالْإِنجِيلُ ﴾ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ النَّوْرَانَةَ وَالْإِنجِيلُ ﴾ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ النَّوْرَانَةُ وَالْمَانُ عَلَيْكِ الْفَامِ النَّهُ اللَّهُ عَزِيلٌ ذُو النِّقَامِ اللَّهُ لَا يَعْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّتَمَاةِ ﴿ هُو اللَّهِ لَلْهُ اللَّهُ لَا يَعْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّتَمَاةِ ﴾ هُو اللَّذِي اللَّهُ لَا يَعْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّتَمَاةِ ﴾ هُو اللَّذِي المُمْوَرُكُمْ فِي السَّمَاةِ ﴾ مُمْورَدُكُمْ فِي الرَّاسِ كَيْفَ يَشَاتُهُ

## تفسير سورة آل عمران

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِينِ إِللَّهِ الرَّحِينِ إِللَّهِ

﴿اللهُ اللهُ لا إِللهُ إِلَّا هُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

لا إِللهُ إِلا هُو الْفَرِيدُ الْمُكِيمُ ﴿ هُو الَّذِينَ أَرْلَ عَلَيْكَ الْكِنَابَ مِنْهُ عَايَثُ أَمُّ الْكِنَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهِ اللَّهِ فَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ رَبَّعُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ابْتِغَاتَهَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاتَهَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلاَ اللهُ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ابْتِغَاتَهَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاتَهَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلاَ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَشِنا وَمَا يَذَكُنُ إِلاَ أُولُوا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عُلُّ مِن عِندِ رَشِنا وَمَا يَذَكُنُ إِلاَ أُولُوا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

من ذكر وأنثى، وأسود وأبيض، وطويل وقصير ﴿لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ أي لا خالق غيرُه، ولا معبود بحقُّ سواه، العزيزُ الذي لا يُغلب ولا يُقهر، الحكيمُ في صنعه وتدبيره ﴿هُوَ ٱلَّذِيّ أَنِّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ تُحَكَّمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَيِّهَاتٌ ﴾ أي الله جلَّ جلاله، هو الذي أنزل عليك هذا القرآن ﴿منه آيات محكماتُ ﴾ أي واضحاتٌ بيّناتٌ، لا التباس فيها ولا غموض، كآيات الحلال والحرام ﴿ هنَّ أمُّ الكتابِ ﴾ أي أصلُ الكتاب وأساسُه، وآيات أخرى متشابهات، لا يتضح فيها الأمر، إلا بالنظر الدقيق الثاقب، كآيات الحروف المقطِّعة في أوائل السور، وآيات الروح في خلق عيسى ابن مريم، فمن ردَّ المتشابه إلى الواضح المحكم فقد اهتدى، ومن عكس فقد ضلَّ وزاغ، ولهذا قال بعده ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْئٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآة ٱلْفِتْـنَةِ وَٱبْتِغَآة تَأْوِيلِهِ ﴾ أي فأمَّا من كان في قلبه عدولٌ عن الحقِّ، واتباعُ للهوى، فيتعلَّق بالمتشابه منه، طلباً لفتنة الناس عن دينهم، وطلباً لتفسيره بما يوافق هواه، كما فعل النصاري حيث زعموا أن عيسي «ابن الله» وهو جزءٌ من الله، احتجاجاً بقوله سبحانه ﴿وروحٌ منه﴾ أخذوا بالمتشابه، وتركوا المحكم الذي بيَّن حقيقة عيسي، وهو قوله سبحانه ﴿إن هو إلا عبدُ أنعمنا عليه﴾ قال تعالى ﴿وَمَا يَمُـٰكُمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ ﴾ أي وما يعلم تفسير المتشابه، ومعناه الحقيقي، إلاَّ الله ربُّ العالمين، كما قال بٍحانه﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾ ﴿وَالنَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا ﴾ أي والثابتون المتمكنون من العلم، يُقرُّون بعجزهم، فيردُّون العلم إلى الله، ويقولون: آمنا بجميع كلام الله، المحكم منه والمتشابه، فالكلُّ من عند ربِّ العزة والجلال ﴿وَمَا يَذَكُّرُ ۚ إِلَّا أُذَلُواْ ٱلْأَلْبَابِ﴾ أي وما يتعظ ويتدبر بهذه الآيات، إلاَّ أصحاب العقول السليمة، المستنيرة بنور القرآن ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ تعليمٌ من الله للعباد، أي

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّ فِيهِ إِنَ اللَّهِ لَا يُخلِفُ الْمِيعَادَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا اللَّهِ مَنَ اللَّهِ شَيْئًا وَاللَّهُ مَ وَقُودُ النَّارِ فَي حَدَابِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ شَيْئًا وَالْكَلَّهُ مَ وَقُودُ النَّارِ فَي حَدَابِ عَالِ فِنْ عَوْنَ وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَبُوا وَأُولَتِيكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ فَي حَدَابِ عَلَيْ اللهِ فَي وَاللَّهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ عَلَيْ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

قولوا: يا ربنا لا تصرف قلوبنا عن نور الهداية والإيمان، بعد أن هديتنا إلى دينك القويم، وشرعك المستقيم، وامنحنا من فضلك الثبات على الإسلام، فأنت يا رب المتفضل على عبادك، بالعطاء والإحسبان ﴿رَبُّنَا إِنَّكَ جَمَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبُّ فِيدٍّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيكَادَ﴾ وقولوا أيضاً في دعائكم: يا ربنا إنك جامع الخلائق، ليوم لا شكَّ في وقوعه، وهو يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء، فإن وعدك حق، وأنت لا تخلف الوعد ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ أي إن الــذيــن جــحــدوا وحدانية الله، وكذَّبوا رسله، لن تفيدهم الأموالُ والأولاد، ولن تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله، وهم في الآخرة حطبُ جهنم، الذي توقد به نارُ السعير ﴿كَدَأْبِ ءَالِ ۚ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ غِائِلِتِناً ﴾ أي شأن هؤلاء الكفرة من قومك، كشأن جماعة فرعون وأتباعه الضالين، ومن سبقهم من الأمم الباغية، كذَّبوا بآيات الله الواضحة الساطعة ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِمُّ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ أي أهلكهم الله ودمَّرهم، بسبب معاصيهم وجرائمهم، وعقابُ الله شديد لمن كفر به ﴿قُلُ لِلَّذِيكَ كَفُولًا سَتُغْلُوكَ وَتُحْثُرُوكَ إِلَى جَهَنَّمَ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ﴾ أي قل يا أيها الرسول، لهؤلاء اليهود المكذبين لرسالتك: ستهزمون في الدنيا، وتجمعون وتساقون إلى جهنم في الآخرة، وبئس الفراشُ الذين تفرشونه نار الجحيم ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخِّرَكُ كَافِرَةٌ ﴾ أي لقد كان لكم يا معشر اليهود عظةٌ وعبرة، في جماعتين التقتا يوم بدر، ودارت بينهما الحربُ، جماعةٌ مؤمنة تقاتل لإعلاء كلمة الله، وإعزاز دينه، وجماعة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان والأوثان ﴿ يَرَفَّنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ ٱلْعَكَيْنَ ﴾ أي يرى المؤمنون الكافرين، أكثرَ

الماليان الم

وَاللَهُ يُوَيِدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاأَهُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَمِسْرَةً لِأَوْلِ الْأَبْصَدِ آلَ نُيِنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَوَتِ مِن النِسَاءَ وَالبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَوَتِ مِنَ النِسَاءَ وَالبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَصَةِ وَالْخَدِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الْخَيَوْةِ الدُّنِينَ وَالْفَضَةِ وَالْخَدَيْةِ وَالْمَعْدِ وَالْمَعْدِ وَالْمَعْدِ فَالْمَعْدِ وَالْمَعْدِ وَالْمَعْدِ فَي اللَّهُ مَنْ الْمُعَدِينَ الْمُعَدِ اللَّهُ مَنْ الْمُعَدِينِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ عَنْدُمُ مُسْنُ الْمُعَالِ آلِي ﴿ قُلْ الْوَالِمَا لَمُعَالِمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللَّه

منهم مرتين، رؤيةً حقيقية ظاهرة، بالعين المجرَّدة، لا بالخيال والأوهام ﴿وَٱللَّهُ نُوِّنَكُ سَفِيهِ م مَن يَشَاأَةُ إِنَ وَاللَّهُ لَلِيكَ لَمِنْ مَنْ يَشَاءُ مَن يَشَاءُ مَن يَشَاءُ مَن يَشَاء مَن عباده، وقد نصر جنده المؤمنين على قلّتهم، على الكفرة المشركين وهم كثرة كثيرة، وفي هذا النصر موعظة وعبرة لأولى العقول السليمة . . رُوى أن النبي عَلَيْ لما انتصر على المشركين في غزوة بدر، ورجع إلى المدينة المنورة، ظافراً منتصراً، جمع اليهود فقال لهم: يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب قريشاً!! فقد عرفتم أني رسولَ الله حقاً، وأنى نبيِّ مرسل، فقالوا يا محمد: لا يغرُّنك من نفسك أنك قتلتَ نفراً من قريش، كانوا أغراراً لا يعرفون طريقة الحرب، إنك إن قاتلتنا، عرفتَ أننا نحن الرجال، وأنك لم تلق مثلنا!! فأنزل الله ﴿قَالَ لَلْذَبِينَ كَفُرُوا سَتَغَلِّبُونَ ۗ الآية ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلثَّهَوَتِ مِنَ النِّكَاءِ وَٱلْبَيْنَ وَٱلْقَنَطِيرِ الْمُقَاطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ ﴾ أي حُسِّن للبشر حبُّ أنواع الشهوات، التي يُفتن بها الناسُ ﴿ مِنْ السَّمَاءِ ۗ وبدأ بهنَّ لأن الفتنة بهن أشدُّ، والميلُ نحوهنَّ أعظم ﴿وَالْبِنَينِ ﴾ أي الأولاد لأنهم بهجة النفس وقُرَّة العيون، ﴿وَالْمَنَاطِيرِ ﴾ أي الأموال الكثيرة المكدَّسة من الذهب والفضة، والقنطار في اللغة: المالُ الكثير الذي لا يُحصى، والمقنطرة أي المكدُّسة المخبوءة في الخزائن من أصناف الذهب والفضة ﴿وَٱلْخَمَّالِ ٱلْمُسَوِّمَةِ وَٱلْأَنْكُ وَٱلْكَرْبُ ﴾ أي وُزين لهم حبُّ الخيل، المعلِّمة بعلامةِ تجعلها حسنة المنظر، وهي الأصيلةُ الحسانُ، والأنعامُ هي: (الإبلُ، والبقُر، والغنم) فمنها المركب والمطعم، والحرث وهي أنواع الزروع والنبات والثمار، لأن فيها تحصيل الأقوات ﴿ يَلِكَ مَتَكُمُ ٱلْكَنَوْقِ ٱلدُّنثُّ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْرِهُ ۚ ٱلْمَعَابِ﴾ أي هذه الشهواتُ المذكورة، هي زهرةُ الحياة الدنيا، وزينتُها الفانية الزائلة، والله عنده حسْنُ المرجع والمصير، وهو الجنةُ دارُ الخلود والنعيم، فلا تغترُّوا بنعيم الدنيا الفاني، عن نعيم الجنة الباقي ﴿ قُلْ أَوْبَيْقُكُم بِغَيْرِ مِن ذَالِكُمُّ ﴾ أي قل لهم: هل أخبركم

لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبِهِمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَذَوْجُ مُّطَهَّكُوهُ وَرِضُواتُ مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيدُ الْأَلْمِبَادِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلَمُهُكُوهُ وَرِضُواتُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيدُ الْأَلْمِبَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُونُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْ

بما هو أفضل من كل شهوات الحياة، ونعيمها الزائل؟ ﴿لِلَّذِينَ اَتَّقَوْا عِندَ رَبِّهُمْ جَنَّكُ تَجْرى مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا﴾ أي للمؤمنين المتقين يوم القيامة، حدائق وبساتين فسيحة، تجري من تحت قصورها وجوانبها أنهارُ الجنة، ماكثين فيها أبد الآبدين ﴿وَٱزْوَجُ مُطَهِّكُونُ ۗ وَرَضَوَتُ ۗ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي ولهم زوجات منزَّهات عن الدُّنَس والخَبَث، لا يتبوَّلْنَ، ولا يتغوَّطن، ولا يحضن، ولا يعتريهنَّ ما يعتري نساء الدنيا، وفوق هذا لهم مع ذلك النعيم، رضوان من الله عظيم، كما جاء في الحديث القدسيّ (أحلُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً) رواه البخاري ﴿ وَاللَّهُ بَعِينُ إِلْعِهِ بَادِ ﴾ أي رقيبٌ مطَّلع على أعمالهم، فيجازي المحسن بِالإحسان، والمسيء بِالإساءة ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَنَا فَأَغْفِـرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِـنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ أي هؤلاء الذين أعد الله لهم جنات النعيم، هم المؤمنون الأبرار، الذين يقولون: ربنا إننا آمنا بك، وبكتبك ورسلك، فاغفر لنا ما اقترفناه من أوزار، ونجِّنا برحمتك من عذاب النار ﴿ الفَكَدِينَ وَالفَكِدِينِ وَالْقَدِينِ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْشَنْفِينَ بِالْأَسْحَادِ ﴾ أي الصابرين على البأساء والضراء، والصادقين بإيمانهم وإخلاصهم في العمل لله، والقانتين أي المطيعين المواظبين على الطاعة، والمنفقين أموالهم في سبيل الله، والمستغفرين ربهم في آخر الليل وقت السَّحَر، وَخصَّ الأسحارَ بالذكر، لأنه وقت إجابة الدعاء، وخلوُّ النفس وصفائها ﴿شَهِـدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا ۚ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ﴾ أي أقام الحجج والبراهين على وحدانيته، فيما خلق وأبدع في هذا الكون، وشهد لنفسه أنه واحدٌ أحد، لا شريك له في خلقه وملكه، وهذه أعظم شهادة، يشهد فيها الله، وملائكتُه، وأهلُ العلم، على تفرده بالوحدانية والخلق ﴿ فَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ أي مقيماً للعدل، فيما يقسم من الآجال والأرزاق ﴿لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْعَكِيمُ﴾ أي لا

إِنَّ الدِينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوثُواْ الْكِتَبَ إِلَّا مِنَ اللهِ مَا جَآءَهُمُ الْمِلْهُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِايَنتِ اللهِ فَإِنَ اللهَ سَرِيعُ الْمِسَابِ آلِي فَإِن حَآجُوكَ فَقُل السَّلَثُ وَجْمِى لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنُ وَقُل لِلّذِينَ اللهِ أُونُواْ الْكِتَبَ وَالْأَمْتِينَ ءَاسَلَمُ أَوْنُواْ الْمَيْتُ وَجْمِى لِلّهِ وَمَن اتَّبَعَنُ وَقُل لِلّذِينَ اللهِ أُونُواْ الْكِتَبَ وَالْأَمْتِينَ ءَاسَلَمُ أَوْنَ السَلَمُوا فَقَدِ الْمَتَكُواْ وَإِن تَوَلَوْا وَيُواللهِ اللهِ وَاللهُ يَعْمِيرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

معبود بحقُّ سواه، ولا خالق ولا رازق غيره، العزيزُ في ملكه، الحكيمُ في صنعه ﴿ إِنَّ ٱلدِّيرَ عِنْـدَ اللهِ أَلْإِسْلَكُمْ ﴾ أي الدينُ المرضئ، الذي لا يقبل الله غيرَه هو الإسلامُ، دينُ خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال سبحانه ﴿ومن يَبْتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴿ وَمَا آخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْهِلْرُ ﴾ أي وما اختلفت اليهودُ والنصاري في أمر الإسلام، ونبوَّة محمد عليه الصلاةُ والسلام، إلاَّ بعد أن علموا حقيقة الأمر، بما جاء في كتبهم من صفات خاتم الأنبياء، فلم يكن كفرُهم عن شبهةٍ وخفاء، وإنما كان عن استكبار وعناد ﴿ بَفْـيُّا بَيْنَهُمُّ ﴾ أي حسداً منهم للمؤمنين، حملهم عليه حبُّ الرئاسة والزعامة ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِنَايَتِ اللَّهِ فَإِنَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ أي ومن يجحد بالقرآن وكلام الرحمن، فإن الله سيعذُبه، وهو سبحانه سريع الحساب، شديد العذاب ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَنُّ ﴾ أي فإن جادلوك يا محمد، في أمر الإسلام والدين، فقل لهم: إني عبدٌ لله، وقد أخلصتُ نفسى واستسلَّمتُ أنا وأتباعى، لله رب العالمين، لا شريك له ولا شبيه ولا نظير ﴿وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِيِّتِينَ ءَأَسَلَمَتُمُّ ﴾ أي وقل لأهل الكتاب من اليهود، والنصارى، والوثنيين، هل أسلمتم؟ أم أنكم مقيمون على كفركم؟ فقد ظهر الحقُّ، وسطعت أنواره وحججه!! ﴿ فَإِنَّ ٱسْلَمُواْ فَقَدِ ٱلْهَتَكُوآ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَاللَّهُ بَعِيدًا بِٱلْعِبَادِ﴾ أي فإن دخلوا في دين الإسلام، فقد نفعوا أنفسهم، بخروجهم من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمة إلى النور، وإن أعرضوا عن قبول الإسلام، فلن يضروك شيئاً، فأنت لستَ مكلفاً بهدايتهم، إنما أنت رسول مكلِّفٌ بتبليغ الدعوة، والله عالمٌ بأحوال العباد، ومجازيهم عليها ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـٰنَ بِغَـيْرِ حَقِّ

शिवाद्य र स्थापाय

وَيَفْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ اللهِ مِنَ الدُّنيَ وَالآخِرَةِ وَمَا اللهِ فَ الدُّنيَ وَالآخِرةِ وَمَا اللهِ فَ الدُّنيَ وَالآخِرةِ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ الْزَيْنَ حَبِطَت اعْمَلُهُمْ فِي الدُّنيَ وَالآخِرةِ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ اللهِ مِن الْحِتَنِ اللهُم مِّن نَصِرِينَ اللهِ لِيَعْمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَيْنَهُمْ ثُمُ مَنْ فَي وَيِنْ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللهَ وَاللهَ بِاللهُمْ وَاللهُ بِاللهُمْ فَلُونَ لَيْ وَيِنِهُمْ اللهُ وَيَقُلُ مَوْنِينً مَعْدُودَاتُ وَعَمْمُ فِي وَينِهِم مَا وَاللهَ بِاللهُ بِاللهُمْ وَلَوْ لَن تَمَسَنَا النَّالُ إِلاَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتُ وَعَمْمُ فِي وَينِهِم مَا كَانُولُ إِلاَ الْقَامُ اللهُ ال

وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِيرَ يَأْمُرُوكَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيدٍ ﴾ نزلت في اليهود، أي إن هؤلاء الأشقياء، الذين كفروا بالقرآن، وقتلوا الأنبياء، بغير سبب ولا جريمة، وقتلوا الدعاة إلى الله، الذين يأمرون بالخير والعدل، لنشر دين الله، فبشِّرهم بالعذاب الأليم في نار الجحيم، واستعمالُ البشارة في العذاب، للتهكم والسخرية ﴿أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعَمَٰلُهُمْ ف الدُّنك وَالْآخِرةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصرين الله أي بطلت أعمالهم الصالحة التي عملوها، من أنواع البر والإحسان، فلم يبق لها أثر، بل بقى لهم الخزيُ في الدنيا، واللعنةُ في الآخرة، وليس لهم من ينصرهم من عذاب الله ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُتَّعُونَ إِلَى كِنْكُ اللَّهُ لِيَحْكُمُ مَنْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَلَّى فَرِنُّكُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ أسلوبُ تشويق وتعجيب من حال اليهود، أي ألا تعجب يا أيها الرسول، من حال اليهود، الذين نالوا حظاً وافراً من التوراة؟ يُطلب منهم أن يتحاكموا إلى التوراة، المنزلة من عند الله، لتحكم بينهم فيما تنازعوا فيه، ثم يُعْرِض فريقٌ منهم عن قبول حكم الله، وهم قومٌ طبيعتهم الإعراض عن الحق، والإصرارُ عملسي السباطل ﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّكَنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمْ في دِينِهم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُوكِ ﴾ أي ذلك الإعراض، بسبب أنهم زعموا أنهم أولياء الله وأحبابُه، وأن النار لن تصيبهم إلا مدة يسيرة، ستة أيام لعبادتهم العجل، وخَدَعهم في هذا الزعم، كذبُهم على الله، حيث قالوا: إن الله وعد يعقوب أن لا يعذَب أبناءه!! ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَكُمْ لِيُوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ أي كيف يكون حال هؤلاء الأشقياء

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَانِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتَانِعُ ٱلمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُولِعُ مَن تَشَآهُ وَتُولِعُ مَن تَشَآهُ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ شَيَّ وَتُغِيمُ وَيُحِيمُ الْخَيْرُ فِي ٱلْيَلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُغْرِجُ الْحَيْ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُغْرِجُ ٱلْمُؤْمِنُونَ الْمَيْتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينُ وَمَن يَفْعَلُ الْكَافِينَ وَمَن يَفْعَلُ الْكَلْفِينَ وَمَن يَفْعَلُ الْكَلْفِينَ وَمَن يَفْعَلُ الْكَلْفِينَ أَوْلِياكَة مِن دُونِ ٱلمُؤْمِنِينُ وَمَن يَفْعَلُ الْكَلْفِينَ أَوْلِياكَة مِن دُونِ ٱلمُؤْمِنِينُ وَمَن يَفْعَلُ

المفترين على الله، حين يجمعهم الله للحساب، وتنال كلُّ نفس جزاءها العادل، ولا يظلم ربك أحداً!! رُوى أن رجلاً من اليهود زني بيهودية \_ وكانا مُخصّنين \_ وكان في كتابهم الرجم، فكرهوا رجمهما، ورفعوا أمرهما إلى رسول الله ﷺ، ورَجَوا أن تكون عنده رُخصة، فحكم عليهما بالرجم، فقال علماؤهم: لا نجد في كتابنا الرجم، فقال النبي ﷺ: بيني وبينكم التوراةُ، ائتوني بالتوراة إن كنتم صادقين!! فأبوا أن يقبلوا أن يأتوا بها، ورفضوا أن يقبلوا بالحكم، فنزلت الآية ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذينِ أُوتُوا نصيباً مِن الكتابِ . ﴾ الآية ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلمُلْكِ تُؤْقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَن تَشَاتَهُ وَتُعِذُ مَن تَشَاهُ وَتُلذِلُ مَن تَشَآهُ بِيدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ أي قل: يا الله، يا مالكَ كل شيء، أنت المتصرّفُ في الأكوان، تهب الملك لمن تشاء من العباد، وتخلع الملك ممن تشاء، وتعطي العزة لمن تشاء، وتذلُّ بقدرتك من تشاء، بيدك وحدَك جلبُ النفع والضُرُّ، وأنت على كل شيء قدير . . رُوي أن رسول الله ﷺ لمَّا فتح مكة ، وعَدَ أمته بملك فارسَ والروم، فقال اليهود: هيهات!! من أين لمحمد ملك فارس والروم!! هم أعزُّ وأمنعُ من ذلك، أما تكفيه مكة حتى يطمع في ملك فارس والروم؟ فنزلت الآية ﴿تؤتي الْملك من تشاء﴾ ثم ﴿ وَتُولِجُ ٱلَّذِلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَتِلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْعَنَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُغْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَامٍ﴾ أي تُدخل الليل في النهار، والنهارَ في الليل، فتزيد في هذا، وتُنقص في ذاك، وهكذا يطول الليلُ وينقص النهار شتاءً، وينقُص الليلُ ويطول النهار صيفاً، شيئاً فشيئاً يتسرب ظلامُ الليل إلى وضاءة النهار وبالعكس، فيطول النهار ويقصر، وهذا دليل القدرة الباهرة، ويخرج سبحانه الحبّ من الزرع، والنخلة من النواة، والبيضة من الدجاجة، والإنسانَ من النطفة، وبالعكس، وهكذا تتولَّد الحياة من الميت إلى الحي، ومن الحيِّ إلى الميت، في دورة دائبة دائمة، وسبحان المبدع الحكيم!! ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَا مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ وَمَن يَغْمَلَ

ذَلِكَ فَلَيْسَ مِرَكَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ أي احذروا يا معشر المؤمنين، صداقة أعداء الله، فلا تتخذوهم أعواناً وأنصاراً، توالونهم من دون إخوانكم المؤمنين، ومن يوالِ الكفرة، فقد خالف شرع الله ودينه، وليس بمؤمن صادق الإيمان ﴿إِلَّا أَن تَكَنَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَةً ﴾ أي إلاَّ أن تخافوا شرَّهم وأذاهم، فتظهروا لهم المودَّة باللسا ن، دون المحبة بالقلب، لأن هذا من باب «مداراة السفهاء» كما قال ﷺ: (إنَّا لنبشُ ـ أي نظهر السرور ـ في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم) ﴿وَيُعَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُم وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي يخوِّفكم الله عقابه الشديد، ألصادر منه تعالى، لا عقاباً من غيره، وإليه جلَّ وعلا وحدهَ، مصيرُكم ومرجعكم، فيجازي كلُّ إنسانِ بعمله ﴿قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي مُمُدُورِكُمْ أَوْ تُبَنُّدُهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيءٍ فَدِيرٌ﴾ أي ما أخفيتم في قلوبكم من الحب والموالاة للأعداء، أو أظهرتموه، فإن الله سبحانه مطلع عليه، ولا يخفي عليه ما في الكون، لأنه العالمُ بجميع الأمور، فكيف يخفي عليه أمركم؟ وهو القادر على الانتقام ممن خالف حكمه، وعصى أمره، وفي الآية تهديد شديد ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًّا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَوٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ أي ليس الجزاء هنا في الدنيا، إنما الجزاء في الآخرة، يوم يجد كل إنسان جزاء عمله، حاضراً لا يغيب، فإن كان عمله حسناً، سرَّه ذلك وأفرحه، وإن كان سيئاً، تمنَّى أن لا يرى عمله القبيح، وأن يكون بينهما المسافة الشاسعة البعيدة، بحيث لا يراه ولا يتصوره، لما يلحقه من الخزي والذل ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُم وَاللَّهُ رَهُوكُ بِالْمِبَادِ ﴾ أي يخوِّفكم الله عقابَه الشديد، ومن رأفته ورحمته لكم، حذَّركم من موالاة أعدائه ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُعْيِبْكُمُ اللَّهُ وَيَفْفِرَ لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي قل لهم: إن كنتم حقاً تحبون الله، فاتَّبعوني لأني رسولُه،

أرسلني لهدايتكم، فإذا أطعتموني أحبَّكم الله، وغفر لكم ما سلف من الذنوب، والله سبحانه واسع المغفرة، عظيم الرحمة ﴿قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُوكَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ آلكَفرينَ﴾ تأكيدٌ آخر لوجوب طاعة الرسول، أي قل لهم: أطيعوا أمر الله، وأمرَ رسوله، تفلحوا وتسعدوا، فإن أعرضتم عن الطاعة والالتزام بأوامر الله، أصبحتم كالكافرين، والله لا يحب من كفر بآياته، وعصبي رسله ﴿ إِنَّ أَلَتُهُ أَمْ طَلَعْتُ ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِبْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي اختار للنبوة والرسالة صفوة خلقه، آدم أبا البشر، ونوحاً شيخ المرسلين، وذرية إبراهيم الخليل، منهم (إسحاق وإسماعيل) ومن تَنَاسل منهم من الأنبياء، كموسى، و عيسى، ومحمد خاتم النبييِّن، لأنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، اختارهم على جميع الخلق ﴿ذُرِّيَّةُ بَعْشُهَا مِنْ بَعْضِتُ وَاللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيثُم ﴾ أي هـؤلاء الـمـصـطَـفَـوْن أسـرةٌ واحـدة، وعـائـلـة واحـدة، متجانسون في الفضل، والتقي والصلاح، والله عليم بمن يصطفيه من خلقه ﴿الله أَعْلَمُ حَيْثُ يجعلُ رسالتَه﴾ ﴿إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ أَبَّكَ أَنتَ ٱلسِّيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ تمهيدٌ لذكر قصّة ولادة السيّد المسيح "عيسى ابن مريم" أي اذكر يا أيها الرسول لقومك، حين قالت زوجة العبد الصالح «عمران»: يا ربّ إنى نذرت لوجهك الكريم، ما أحمله في بطني (محرراً) أي مخلصاً لخدمة بيتِ المقدس، فتقبُّل منِّي هذا النذر، إنك السميع لدعائي، العليمُ بنيَّتي ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنثَى وَاللّهُ أَعْلَرُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَيُّ ﴾ أي فلمَّا ولدتْ، قالت على وجه التحسُّر والاعتذار: يا ربِّ إنها أنثى!! تُظْهِر الأسى والحسرة، لأنه لم يكن يُقبِل في النذر إلاَّ الذكور، والله أعلم بالشيء الذي وضعت، قالت ذلك أم لم تقله، وليس الذكرُ الذي طُلبْتِ، كالأنثي التي وُهبتِ، بل هذه أفضل، والجملتان من كلامه تعالى، تعظيماً لشأن المولودة، وما سيتعلق بها من عظائم

وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْ فَنَقَبَلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَكُويَا كُلُما دَخَلَ فَنَقَبَلُهَا رَبُّهَا رَبُّهَا دَخُلَ عَلَيْهَا زَكُويًا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَنَمْنَمُ أَنَى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُو عَلَيْهَا زَكِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَنَمُنَمُ أَنَى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُو مِن عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرُدُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ هُمَالِكَ دَعَا رَكَزِبًا وَحُرَابًا فَالَتُهُمُ وَمُو قَايِّمُ يُصِكِلُهِ فِي الْمِحْرَابِ أَنَ اللّهَ يَبْشِرُكَ بِيَعْيَى

الأمود ﴿ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَكُمُ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَيْنِ الرَّجِيعِ ﴾ أي وإنبي سميت هذه الأنثى «مريم» \_ ومعناها في لغتهم العابدة \_ وأنا يارب أطلب منك، أن تعصمها وتحفظها هي وأولادها، من شرِّ الشيطان الرجيم ﴿فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَّكُونَّا﴾ أي قبلها الله قبولاً حسناً، ورضى بها في النذر، وربَّاها تربيةً كاملة، فسلك بها طريق السعادة، وجعل لها من يكفلها ويتعهَّد أمرها، وهو نبئ الله «زكريا» عليه السلام ﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكْرَيَا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَنَمْيُمُ أَنَّى لَكِ هَذَأً قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ رَزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ﴾ أي في كل وقتٍ وحين، كان يدخل عليها زكريا، في مكان عبادتها، يجد عندها فاكهةً وطعاماً، فيسألها يا مريم: من أين جاءك هذا الطعام؟ فتجيبه: إنه رزقٌ من ربُّ العزة والجلال، والله يرزق من غير كذ ولا تعب!! قال مجاهد: كان يجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء، وفي الشتاء فاكهة الصيف، فلهذا كان يستغرب الأمر ﴿مُنَالِكَ دَعَا زَكَرَبَّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾ أي في ذلك الوقت والزمان، الذي رأى فيه زكريا كرامة الله لمريم، دعا ربه متوسلاً ومتضرعاً إليه، قال يا رب: امنحني من فيض جودك وكرمك، ولداً صالحاً مباركاً، إنك تسمع دعاء من سألك وناداك!! لم يكن لسيدنا زكريا ولدٌ، لأن امرأته كانت عقيماً لا تلد، وهو في سَنِّ الشيخوخة والهرم، ولكنَّ لمَّا رأى كرامة الله لمريم، طمع من مولاه في الولد، من غير الطريق المعتاد ﴿فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيِّكَةُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى المنادي كان جبريل وحده، والجمعُ للتعظيم لأنه رئيسُ الملائكة، أي ناداه جبريل الأمين، وزكريا قائم في المحراب يصلّي، ناداه بأن الله

مُصَدِقًا بِكَلِمَةِ قِنَ اللَّهِ وَسَيِدًا وَحَصُورًا وَنَبِيّنَا قِنَ الصَّنلِحِينَ اللَّهُ وَالْمَ وَقَدْ بَلَغَنِي الْمَصَورَا وَنَبِيّنَا قِنَ الصَّنلِحِينَ اللَّهُ وَلَا كَذَلِكَ اللّهُ وَبَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْحِبُرُ وَامْرَأَقِ عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ إِنّ قَالَ وَبِ اجْعَل لِيّ ءَايَةٌ قَالَ ءَايَتُكَ أَلّا تُحَلِم النَّاسَ وَلَلْمَتُ أَيّا مِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

يبشره بولادة غلام اسمه يحيى، سمَّاه الله عزَّ وجلَّ له ﴿مُصَدِّقًا بِكُلِّمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلْصَكِلِحِينَ﴾ أي مصدُّقاً بعيسى مؤمناً برسالته، سُمَّى «كلمة الله» لأنه خُلَق بكلمة (كُنْ) من دون سبب عادي ﴿وسيِّداً﴾ يسود قومه ويفوقهم ﴿وحصوراً﴾ أي عفيفاً يحبس نفسه عن الشهوات، ترفَّعاً وزهداً، ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك، وما قاله البعضُ أنه كان عنّيناً فباطلٌ، لأن هذا نقصٌ في الرجولة، والآية وردت مورد المدح والثناء، لا مورد الذمُّ، ﴿ونبياً من الصالحين﴾ أي وسيكون فيما بعدُ أحد الأنبياء الصالحين، الذين يختارهم الله لهداية الناس ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمْ وَقَدْ بَلَهَنِي ٱلْكِبُرُ وَٱمْرَأَقِ عَاقِرٌ ﴾؟ أي كيف يكون لي غلامٌ؟ وقد أدركتني الشيخوخةُ والهرمُ، وزوجتي عقيم لا تلد؟ هناك سببان يحولان دون حصول الولد: ١- العُقمُ في الزوجة ٢- والشيخوخة في الزوج، وقد كان عمره حِين طلب الولد مائةً وعشرين سنة، وزوجته قاربت المائة سنة ﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَـلُ مَا يَشَأَهُ﴾ أي الله جلُّ وعلا لا يعجزه شيءً، ولا يتعاظمهِ أمر، إذا أراد شيئاً كان ﴿فَالَ رَبِّ أَجْعَل لِيَ ءَايَكُم ۚ قَالَ ءَايَٰتُكَ أَلًا تُكَلِّم ٱلنَّاسَ ثَلَكَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًّا ﴾ أي قال زكريا: يا رب اجعل لي علامة، أعرف بها حَبَل زوجتي؟ قال: علامتك أن لا تقدر على كلام الناس إلاًّ بِالإشارة، ِثلاثة أيام كاملة، مع أنك سويُّ صحيح الجسم، من غير علَّةٍ ولا مرض ﴿ وَأَذْكُر زَبُّكَ كَثِيرًا وَسَيَخ بِٱلْمَثِينَ وَٱلْإِنكُو ﴾ أي اذكر الله في أيام احتباس اللسان، ذكراً كثيراً، وسبحٌ ربك آخر النهار وأوَّله، شكراً له على النعمة الجليلة. ﴿وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَهَٖكَةُ يَـٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَنكِ وَطَهَرَكِ وَأَصْطَفَنكِ عَلَى نِسَآءِ ٱلْعَكَمِين﴾ إي اذكر وقت قول الملائكة لمريم: إن الله عزًّ وجل اختارك من بين سائر النساء، فخصُّك بالكرامات، وطهَّرك من الأقذار والأدناس، وممَّا

يَكُمْرَيَمُ اَقْنُنِي لِرَبِكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِى مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ وَالْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْدِ وَحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَتَهِكَةُ يَكُونَيُمُ إِنَّ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَتَهِكَةُ يَكُونَيُمُ إِنَّ اللَّهُ يَكُونَيُمُ إِنَّ اللَّهُ يَكُونُونُ فِي اللَّهُ يَكُونُ فِي وَلَدُّ وَلَمْ يَعْسَدِينَ فَي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الْمُقَرِّمِينَ ﴿ وَمِنَ الْمُقَرِّمِينَ ﴿ وَمِنَ اللَّهُ مَلِيهِ اللَّهُ اللللْمُلِي الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَ

رماك به اليهود اللعناء، من جريمة الزني، واختارك على سائر نساء العالمين، لتكوني مظهر قدرة الرب الجليل، في إنجاب طفل بدون أب ﴿ يَنَمُرْيَمُ اَقْنُي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ﴾ أي الزمي يا مريم عبادة الله وطاعته، وصلَّى لربك مع المصلِّين، لتهييء نفسها للفيوضات الإلهية، بما سيظهر على يدها من غرائب العجائب ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنَّبَآ ِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِيَّكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ﴿ أَي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد، من قصة امرأة عمران، وابنتها مريم البتول، ومن قصة زكريا وولده يحيى، إنما هي من الأنباء الغيبية، ما كنت تعلمها يا محمد، لولا إخبار الله لك بها، وما كنت حاضراً في ذلك الزمان، حين اقترعوا على من يكفل مريم، وحين اختصموا في شأنها، والغرضُ بيان أن هذه الأخبار، إنما جاءت من عند الله العليم الخبير، لتكون برهاناً على صدق رسالة محمد ﷺ ﴿إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُمْرَيُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْنَيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ﴾ شروع في ذكر قصة ولادة عيسى عليه السلام، أي اذكر أيها الرسول، حين جاءت الملائكة تبشُّر مريم بمولود، يحصل بكلمةٍ من الله، من غير أن يكون له أب، هذا المولود اسمه «عيسى» ولقبُه المسيح، يكون وجيهاً أي سيِّداً ومعظماً في الدنيا، ومن المقرَّبين عند الله في الآخرة، ﴿وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهُلًا وَمِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ﴾ أي ويكلِّم الناسَ وهو طفل رضيع في السرير، كما يكلِّمهم في سنٍّ الشيخوخة، من غير تفاوت بين حال الطفولة والكهولة، وهذا من المعجزات، وهو من الكاملين في التقى والصلاح ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَّرٌّ قَالَ كَذَاكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَالُهُ إِذَا قَضَىٰ آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَيُعْلِمُهُ ٱلْكِئْبَ وَالْجِحْمَةُ وَٱلْإِنِجِلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَهِ بِلَ أَنِي قَدْ جِفْتُكُم بِنَايَةِ وَٱلْجِحْمَةُ وَٱلْإِنِجِلَ ﴾ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَهِ بِلَ أَنِي قَدْ جِفْتُكُم بِنَايَةِ وَالْجِحْمَةُ وَٱلْإِنْدِ كَهَيْنَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ مَن رَبِحَمُّ أَنِي اللَّهِ وَأَبْرِعُ ٱلْأَخْرُمُ وَأَحِي ٱلْمَوْقَ بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِعُكُم مَن اللَّهِ وَأُنْبِعُكُم مِن اللَّهِ وَالْمَرْفِي وَاللَّهِ وَالْمَرْفِقُ وَاللَّهِ وَالْمَرْفِقُ وَاللَّهُ وَيُعْمِلُونُ وَمَا تَكَثُونُ وَمَا تَكَوْدُونَ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَمَا تَلَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ ول

يَخْلُقُ مَا يَثَآةً إِذَا قَضَىٰ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُم كُن فَيَكُونُ﴾ أي قالت على وجه التعجب، واستعظام قدرة الله: كيف يولد لي ولد؟ وأنا لست متزوجة، ولم يقربني أحد من الرجال؟ قال لها المَلَكُ: هكذا أمرُ الله عظيم، يخلق ما يشاء، بسبب وبغير سبب، وإذا أراد شيئاً حصل من غير تردُّد، بقوله له: كن فيكون ﴿وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْعِكْمَةَ وَٱلنَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنْجِيلَ﴾ أي يعلُّمه ربُّه الكتابة، ويفقِّهه في الدين، ويجعله يحفظ التوراة والإنجيل، من غير أن يكون له معلِّم ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَّ إِسْرَوِيلَ أَنِي قَدَّ جِنْتُكُمْ بِنَايَةِ مِن زَبِكُمَّ ﴾ أي ويرسله رسولاً إلى بني إسرائيل، قائلاً لهم: إنى قد جئتكم بعلامة واضحة ساطعة، تدلُّ على صدق نبوتي ورسالتي ﴿ أَنِّ آخُلُنُ لَكُم مِنَ ٱلطِّينِ كَلَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ وهذه المعجزة هي: أنني أصور لكم من الطين، مثلَ صورة الطير، فإذا نفخت في الصورة، صارت طيراً بإذن الله، وطار أمام أعينكم ﴿وَأَثْرِئُ ٱلأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصُ وَأُخِّي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ أي وأشفى الأكمه أي الأعمى الذي وُلد أعمى، فأردُّ عليه بصره، والمصاب بمرض البَرَص الجلدي، المستعصى على الشفاء، وأحي الموتى لا بقدرتي إنما بمشيئة الله وقدرته ﴿وَأُنْبِتُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَنَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ أي وأخبركم بكثير من الأمور الغيبية، ممَّا في بيوتكم من طعام، وما أخفيتموه وخبأتموه من أنواع المدخرات ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ أي إن فيما أتيتكم به من المعجزات، لعلامة واضحة قاطعة على صدق رسالتي، إن كنتم مصدِّقين بأن الله أرسلني إليكم ﴿وَمُمَسَدِقًا لِمَا بَيْرَكَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرْمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْـتُكُم بِعَايَةٍ مِن

رَبِكُمْ فَاتَقُوا اللهَ وَالطِيعُونِ فَيْ إِنَّ اللهَ رَبِ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ فَي فَلَمَا الْحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَن صِرَطُ مُسْتَقِيمُ فَي فَلَمَا الْحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَن الصَارِيّ إِلَى اللهِ قَاصَلَا الْعَلَو اللهِ عَامَنَا اللهِ وَاشْهَدَ الْآلَ اللهِ اللهِ وَاشْهَدَ اللّهُ اللهِ مَامِنَا اللّهُ وَاشْهَدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاشْهَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاشْهَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رَّيَكِكُمٌّ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ أي وجئتكم مصدِّقاً لرسالة موسى، وقد أرسلني الله تعالى، لأحلَّ لكم بعض ما كان محرَّماً عليكم في التوراة، وجئتكم بعلامة شاهدة على صدق رسالتي، وهي ما أيدني الله به المعجزات الكثيرة، فخافوا عذاب الله، وأطيعوا أمرى ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّب وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدًا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ﴾ أي إنني لستُ بإله، بل أنا عبدٌ لله، فربي وربُّكم واحد، هو الخالقُ المبدع الحكيم، فاعبدوه وحده ولا تشركوا به غيره، هذا هو الطريق المستقيم، الموصل إلى جنات النعيه ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَادِى إِلَى اللَّهِ قَالَ أَلْعَوَادِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ءَامَنًا بِأَلَهِ وَٱشْهَادَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ أي فلمًّا استشعر عيسى من اليهود، التصميم على الكفر، وعزمهم على قتله، قال لأتباعه المؤمنين: من يمنعني ويكون معى لنصرة دين الله؟ قال المؤمنون الأصفياء: نحن أنصار الله، صدَّقنا بالله وبما جئتنا به، واشهدْ يا رسول الله، بأننا مسلمون على الدين الذي جنتنا به ﴿ رَبُّكَا عَامَنُنَا بِمَا أَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِيكَ ﴾ أي آمنا بك وبآياتك، ورسولك عيسى، فاكتبنا مع أهل الإيمان، الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة. . ثم أخبر تعالى عن اليهود الكفرة، الذين أرادوا قتل عيسى، فقال ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ﴾ أي أرادوا قتله، فنجَّاه الله من شرِّهم، ورفعه إلى السماء، دون أن يُصاب بأذي، وسمَّى ذلك مكراً، على سبيل المقابلة لمكرهم، حيث أحبط مؤامرتهم، وردَّ كيدهم في نحورهم، ولهذا قال ﴿والله خيرُ الماكرين﴾ أي أقواهم مكراً، فقد رفع عيسى حياً إليه، وألقى شبهه على رجل خائن، مندسٌ بين أتباعه الحواريين ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينُ كَفُرُا﴾ أي إنى رافعك إلى السماء، ثم مميتك بعد استيفائك كامل أجلك، ومخلَّصك من شرُّ الأشرار الذين أرادوا قتلك، والمقصود بشارتُه بنجاته من اليهود، ورفعه إلى السماء حياً بجسده وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتِّعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ ثُمَّ إِلَى مَرْمِعُكُمْ فَا الَّذِينَ ٱلنَّهُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ فِي فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلآخِرَةُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ فِي وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا ٱلفَكَلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظّلِلِينَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا ٱلفَكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظّلِلِينَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُولُوا ٱلفَكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللّهُ لَا يُحِبُ ٱلظّلِلِينَ فَيَكُونَ هُنَ وَيَكُونُ فَي كَمُثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ فِي عِن مَثَلَ عِيسَى عِندَ ٱللّهِ كُن فَيكُونُ فِي عِندَ ٱللّهِ كُن فَيكُونُ فِي

وروحه، سالماً دون أذى، والآية تكذيبٌ لدعوى النصارى أنه صُلب، والعجيبُ أنهم يعتقدون بألوهيته ويوقنون بصلبه، فكيف يكون إلها ويُصلب؟ فما أسخف وأحمق هذه الدعوى!؟ ﴿وَبَهَايِلُ اللَّهِينَ اللَّيْنَ النَّيُوكَ فَوْقَ الدّينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيدَكَةِ هُ أَي وجاعلُ أتباعك المؤمنين، الذين صدّقوا برسالتك، الى قيام برسالتك، من المسلمين والنصارى، فوق الكفار الذين لم يؤمنوا برسالتك، إلى قيام الساعة، والآية تشمل كلَّ من آمن برسالة السيد المسيح، من المسلمين من أمة محمد، وممن آمن برسالته في زمانه وبعده إلى يوم القيامة، فكلهم تشملهم هذه الآية، دون من كفر به من اليهود، أو اعتقد بألوهيته من النصارى، فإنهم ليسوا من أتباعه ﴿ثُمَّ إِلَى مَرْعِعُكُمُ فَيما كُنتُمْ فِيها كُنتُمْ فِيهِ تَعْمَلِيونَ ﴾ أي مصير جميع الخلق إلى ربّ العزة والجلال، فيجازيهم على أعمالهم، ويقضي بينهم بالحق، فيما اختلفوا فيه من أمر عيسى عليه السلام ﴿فَأَنّ الَّذِينَ كُمْرُوا فَأَكَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَيه اللهم عباده؟ اللَّهُ اللَّهُ الله المؤمنون الصادقون، فيعطيهم ربهم جزاء أعمالهم الصالحة، كاملة غير منقوصة، والله لا يحب من كان ظالماً، فكيف يظلم عباده؟

﴿ ذَلِكَ نَتَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَنَ وَٱلذِّكِ الْعَكِيمِ ﴾ أي هذه الأنباء التي قصصناها عليك يا محمد، هي الحقُ المبين، أنزلناها إليك في آيات القرآن المحكم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴿ إِنَ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾

ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَلَا تَكُنُ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ﴿ فَمَنَ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ مَعَالَوْا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَانفُسَكُمْ ثُمَّ أَنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَانفُسَكُمْ ثُمَّ مُنَا لَعِلْمَ الْعَصَلُ ٱلْحَقَّ وَمَا نَبْتَهِلْ فَنَجَعَلَ لَعَنتَ اللّهِ عَلَى ٱلْكَذِينَ اللّهَ عَلَى الْكَذِينَ اللّهَ عَلَى الْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو الْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلّهِ إِلّا اللّهُ وَإِنَّ اللّهَ عَلِيمُ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ فَالِهُ اللّهُ عَلِيمُ الْمُؤْمِدِينَ إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَإِنَّ اللّهَ عَلِيمُ الْمُؤْمِدِينَ ﴿ وَاللّهِ إِلّا اللّهُ وَإِنَّ اللّهَ عَلِيمُ الْمُؤْمِدِينَ ﴿ وَاللّهِ إِلَّا اللّهُ وَإِنَّا اللّهَ عَلَيمُ الْمُؤْمِدِينَ ﴿ وَاللّهِ إِلّٰ اللّهُ وَالْمَاكُمُ الْمُؤْمِدِينَ وَاللّهِ إِلَّا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْحَلَيْمِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمُ مَا مُولِمَ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِدُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

أي شأن عيسى العجيب، كشأن آدم وهو أعجب وأغرب، حيث خلقه ربه من تراب، ثم قال له كن فكان، فليس أمر عيسى بأعجب من أمر آدم، الذي خُلق من غير أب ولا أم، فالقادرُ على خلق آدم، قادر على خلق عيسى وهو أسلوب إقناع، في غاية الوضوح والبيان!! ولهذا قال تعالى: ﴿ اَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلاَ تَكُن مِن الشّمَتَرِينَ ﴾ أي هذا هو القولُ الحقُّ القاطع، في أمر عيسى ابن مريم، فلا تكن من الشاكِين في قدرة الله، والخطاب للنبي ﷺ والمراد أمته وأتباعه ﴿ فَنَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعّدِ مَا جَآءَكَ مِن الْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَإَنْسَاءَكُمْ وَانْشُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَل لَمَنْ المَعْلِينَ ﴾ أي فمن جادلك في شأن عيسى من النصارى، بعدما وضح لك الحقُ في أمر وجوده، فقل: تعالوا نجتمع ويدعو كلَّ منًا ومنكم أعزً الناس إليه، من الأبناء، والنساء، ويحضر بنفسه، فندعو الله عزَّ وجل، ونتضرًع إليه، أن يُهلك الكاذب منا!!

والمباهلة هي: الدعاء باللعنة على الكاذب المفتري، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿فنجعل لعنة الله على الكاذبين﴾ وفي صحيح مسلم «لمّا نزلت هذه الآية دعا رسولُ الله على الكاذبين وحسناً، وحسناً، وحسناً، وحسناً، وقال: اللهمّ هؤلاء أهلي والآية نزلت في نصارى نجران، فلمًا دعاهم على للمباهلة، امتنعوا وقبلوا دفع الجزية، وفي تركهم الملاعنة أعظمُ شاهدِ على صحة نبوته على إنّ هَذَا لَهُو الْقَصَصُ الْحَقُ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلّا الله وَإِنَّ الله لَهُو الْمَوْيِدُ الْمَوْيِدُ فَإِن تُولُوا فَإِنَّ الله عَلِيمُ المُنْ الله عَلِيمُ النصارى أن بِالله الله وله المناهدين هو الحق الذي لا شك فيه، لا ما يزعمه النصارى أن عيسى ابن الله، ولا ما يفتريه اليهود أنه ابن زنى، وإن الله هو الواحد الأحد، الذي لا شريك له، وهو العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه، فإن أعرضوا عن الإقرار بالتوحيد، وقبول الحق، فاعلم أنهم مفسدون، والله لا يحب المفسدين ﴿ قُلُ يَكَاهُلُ الْكِنَابِ تَمَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَم بَيْنَانَا وَبَيْنَكُم الله وَيَعْمَ الْمُفسدين ﴿ قُلُ يَكَاهُلُ الْكِنَابِ تَمَالُوا إِلَىٰ حَلِمَةِ سَوَلَم بَيْنَانَا وَبَيْنَانًا وَبَيْنَكُمْ وَالْتُولُ الله عَلَم وَالله وَيُعْمَعُ وَيَعْمَا وَيَعْمَا وَيَعْمَا وَيَعْمَا وَيَعْمَا وَيَعْمَا وَيَعْمَا وَيْنَا إِلَىٰ كَيْنَا وَيَعْمَا وَيَعْمَا وَيْنَا وَيْنَا فَيْ يَعْمَانُوا إِلَىٰ كَيْنَانَ وَيَانَا وَيْنَا وَيْنَا وَيْنَا وَيْنَا وَيْنَا وَيْنَا وَيُعْمَالُهُ وَيُعْمَا وَيْمُ الْمُعْمَالُونُ وَيْنَا وَيْنَا وَيْ الله وَيْنَا وَيْ الله وَيْنَا وَيْ الله وَيْنَا وَيُعْمَالُونَا وَيْنَا وَيْنَا وَيْنَا وَيْنَا وَيْنَا وَيْنَا وَيْنَانَا وَيُعْمَا وَيْنَانَا وَيْنَا وَلْهُ وَلِيْنَا وَيْنَا وَيْنَا وَيْنَا وَيْنَا وَيْنَا وَيْقَوْلُونَا وَيْنَا وَي

أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْظًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشهدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴿ يَتَاهَلَ الْحِنْدِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي يَاهَلَ الْحِنْدِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِء أَفَلا لِمَ تُحَاجُونَ فِيما لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيما لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيما لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيما لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلَمَ تَحَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿

أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ، شَكَتْنَا﴾ أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود والنصارى: هلمُّوا إلى كلمة عادلة مستقيمة، فيها إنصافُ بعضنا لبعض، وهي: أن نفردَ الله وحدَه بالعبادة، ولا نجعل له شريكاً من خلقه أو الأوثان﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا أَشْهَـدُواْ بِّأنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ أي ولا يعبد بعضُنا بعضاً، كما عبد اليهودُ عزيراً، والنصاري عيسى ابن مريم، وأطاعوا الأحبار والرهبان، فجعلوهم كالأرباب، يحللُون ويحرُّمون من تلقاء أنفسهم، فإن أعرضوا عن الإيمان والتوحيد، ورفضوا قبول تلك الدعوة المنصفة، فقولوا أنتم: اشهدوا يا معشر أهل الكتاب، بأننا مسلمون، موحُدون لله . . ولمَّا نزلت هذه الآية قال عديُّ بن حاتم \_وكان نصرانياً فأسلم \_ يا رسول الله: ما كنَّا نعبدهم!! فقال له ﷺ: أمَّا كانوا يحلُّلون لكم ويحرُّمون، فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم، قال: فذلك عبادتهم ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاَّجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَزِلَتِ ٱلتَّوْرَكُ أُوالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِونُ أَفَلَا تَعْقِلُوكَ ﴾؟ أي قل: يا معشر اليهود والنصاري، لم تجادلون في أمر دين إبراهيم؟ فتقولون: إنه كان يهودياً أو نصرانياً، وهذه الأديانُ ما حدثت إلاَّ من بعده، بقرون وأزمان كثيرة، بعد نزول التوراة والإنجيل، فكيف يكون إبراهيم على دينكم يهودياً أو نصرانياً؟ أفليس لكم عقولٌ تفكُّرون بها؟﴿كَتَأَنُّمْ مَتَؤُلَآءِ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ٠ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ، عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي ها أنتم يا معشر اليهود والنصاري، جادلتم وخاصمتم في شأن عيسى، وقد عشتم زمانه!! فلم تخاصمون وتجادلون في شأن إبراهيم ودينه، فتنسبونه إلى اليهودية أو النصرانية بدون علم؟ أفليست هذه سفاهة وحماقة، فكيف يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانياً، ولم تظهر هذه الأديانُ إلاَّ بعدْ؟ ثم أخبر تعالى عن الحقيقة فسقسال:﴿مَا كَانَ إِنزَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَائِنًا وَلَاكِن كَاتَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾

CHENER CONTRACTOR OF THE CONTR

إِنَ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ امْنُواً وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ فَي وَدَّت طَآمِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُونَكُوْ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا اَلْمُؤْمِنِينَ فَي وَدَّت طَآمِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُونَكُوْ وَمَا يَضِلُونَ اللَّهِ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي يَتأَهْلُ الْكِنَابِ لِمَ تَلْمِسُونَ لِمَ تَكُفُرُونَ إِنَّا يَسْفُونَ اللَّهِ وَتَكْلُمُونَ وَقَالَت طَآبِهَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اللَّهِ الْخَوْرُ لَعَلَّمُ مَا يَشْعُرُونَ وَقَالَت طَآبِهَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَاللَّهُ وَلَكُمُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تكذيبٌ للفريقين، أي ما كان إبراهيم على دين اليهودية، ولا على دين النصرانية، فإن اليهودية ملَّةٌ محرَّفة عن شريعة موسى، والنصرانية ملة محرَّفةٌ عن شريعة عيسى، وإبراهيم أبو الحنفاء وإمامُ الموحِّدين، فإنه كان مسلماً على دين التوحيد، ولم يكن مشركاً على دينكم الأعوج، وفي قوله ﴿وما كان من المشركين﴾ تعريضٌ بأنهم مشركون، في قولهم: المسيح ابن الله ﴿إِنَّ أَوْلَ ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ شبهادة من الله بصحة دين محمد ﷺ وأنه كان على دين إبراهيم الخليل، أي إن أحقَّ الناس بالانتساب إلى إبراهيم، أتباعُه المؤمنون الذين سلكوا طريقه ومنهجه، ومحمد خاتم النبيين الذي جاء بالحنيفية السمحة، والمؤمنون من أمة محمد، فهؤلاء هم الجديرون بأن يقولوا: نحن على دين إبراهيم، لا أنتم يا معشر اليهود والنصاري، والله عزَّ وجل حافظ المؤمنين وناصرهم ﴿وَدَّت طُآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُونَكُرُ وَمَا يُضِلُوكَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أي تمنَّوا إضلالكم بالرجوع إلى دينهم، حسداً وبغياً، ولا يعود وبالُ ذلك إلاَّ عليهم، لأنهم بذلك التمني يُضاعف عذابهم وما يفطنون لذلك، لسفههم وقصور عقلهم ﴿يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكَفُّرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱنتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ أي لِمَ تكفرون بالقرآن المنزل على محمد ﷺ، وأنتم تشهدون أنه حق﴿يَـٓأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ أي لِمَ تخلطون بين الحقّ والباطل، بتحريفكم كلامَ الله، وإلقاء الشبه، وأنتم تعلمون صدق ما جاء به محمد ﷺ﴿وَقَالَت ظُآيِفَةٌ مِنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِينَ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أي قال أحبار اليهود ورؤساؤهم لأتباعهم: آمنوا بالقرآن المنزل على محمد، وادخلوا في دين الإسلام أول النهار، واكفروا آخره، لعلِّ الناس يشكُّون في الإسلام فيرجعون عنه، وهذه مكيدةٌ خبيثةٌ، أراذوا

14.

وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ اللَّهُ لَىٰ هُدَى اللّهِ أَن يُؤَيِّتَ أَحَدُّ مِثلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُعَاجُولُوْ عِندَ رَبِكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ إِنَّ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ إِن يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ إِن يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللّهَ الْعَظِيمِ فَي وَمِن أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إِن تَأْمَنّهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّوهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَن إِن تَأْمَنّهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّوهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَن إِن تَأْمَنّهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّوهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَن إِن تَأْمَنّهُ عَلَيْهِ قَآيِماً

بها أن يشككوا الناس في دين الإسلام، فتشاوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار، ويصلُّوا مع المسلمين، فإذا جاء آخر النهار، ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس: ما ردَّهم إلى دينهم، إِلاَّ اطلاعهم على نقص وعيب في الإسلام، وهذا منتهي الخبث والإجرام ﴿وَلَا تُؤْمِنُواۤ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ ﴾ هذا من تتمة كلام اليهود، حكاه الله عنهم، أي يقول بعضهم لبعض: لا تصدُّقوا ولا تطمئنوا إلاَّ لمن كان يهودياً على دينكم .!! قال تعالى ردًّا عليهم ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ـ اللَّهِ ﴾ هذه جملة اعتراضية جاءت بين كلام اليهود، أي قل لهم يا محمد: الهدى ليس بدينكم ولا بأيديكم، بل هو في الإسلام الذي هدى الله إليه المؤمنين ﴿أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُعَآبُؤُورُ عِندَ رَبَّكُمْ ﴾ هذا من تتمة كلام اليهود، أي خشية أن يؤتي أحدٌ من الوحى والدين، مثل ما أنتم عليه من الهدى والإيمان، وخشية أن يحتجوا عليكم في الآخرة، فإذا أقررتم بنبوة محمد ولم تتبعوه، تكون للمسلمين الحجة عليكم يوم القيامة، وغرضُهم نفىُ النبوة عن رسول الله ﷺ ﴿فُلَ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَمُّ وَاللَّهُ وَسِمَّ عَلِيهٌ﴾ أي قل لهم: إن أمر النبوة ليس إليكم، وليس محصوراً في بني إسرائيل، بل هو بيد الله، يعطيه لمن يشاء من عباده، والله واسع الفضل، كثير الإنعام، يعلم من هو أهل للإنعام ﴿ يَخْنَفُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَاَّةُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْفَظِيمِ ﴾ أي يخصُ بالنبوة من شاء من عباده، لأن فضله واسعٌ عظيم، لا يُحدُّ ولا يمنع، وفي الآية دليل على أن النبوة بالاختصاص الإلهي، لا بالوراثة والاستحقاق ﴿وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَارِ يُؤَذِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنَّهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآبِما ﴾ أي من السهود فريق أمناء، إذا ائتمنتَ أحدَهم على القنطار \_ أي المال الكثير \_ أدَّاه إليك، لدينه وأمانته، ومنهم فريقٌ خائنون، لو ائتمنته على شيء قليل من المال خانك، إلاَّ إذا كنت ملازماً له، لا تكاد و

ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِيسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَمْتِئِنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ آلِهُ إِلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، وَٱتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ آلِ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ آلِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَئِكُ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي إِنَّ ٱلذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي اللَّهِ مَا اللَّهِ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزْكِيهِمْ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزْكِيهِمْ وَلَا يُنظُلُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱللهِمُ آلِكُ

تفارقه ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا كَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي إنما حملهم على الخيانة، زعمُهُم أن الله قد أباح لهم أموال غير اليهود، من العرب وسائر الناس، وهم يكذبون على الله في هذه الدعوى.. ولمَّا قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿ليس علينا في الأمنين سبيل﴾ قال: كذب أعداءُ الله، ما من شيء كان في الجاهلية، إلا هو تحت قدميَّ هاتين، إلاَّ الأمانة، فإنها مؤدَّاة للَبِّر والفاجر) ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْنَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ أي ليس الأمرُ كما زعموا، بل عليهم فيه إثمّ كبير، لكنْ من أدَّى الأمانة منهم، وآمن بمحمد ﷺ، واجتنب محارم الله عز وجل، فإن الله يحبه ويكرمه، لإيمانه وتقواه ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنهُمْ ثَمَّنًا قَلِيلًا ﴿ أَي إِن هؤلاء الذين باعوا دينهم، بعرض من الدنيا حقير، فحرَّفوا التوراة، وبدُّلوا صفات رسول الله ﷺ، طمعاً في حبِّ الرئاسة والزعامة، ونقضوا العهد الذي أخذه الله عليهم، من بيان الحقُّ وعدم كتمانه، فعلوا ذلك، طمعاً في حُطام الدنيا، وعَرَضها الخسيس الزائل ﴿أُوْلَتِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِـرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُرْكِبِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ أي أولئك الأشقياء الفجار، لا نصيب لهم من رحمة الله في الآخرة ﴿ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ﴾ لشدة غضبه وسخطه عليهم، والمراد أنه تعالى لا يكلمهم كلام أنس ولطف، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، كما يكلُّم المؤمنين ويرحمهم، بل يكلمهم كلام سخط وغضب كقوله ﴿اخسئوا فيها ولا تكلمون ﴾ ﴿ولا يزكيهم ﴾ أي ولا يطهُّرهم من دَنَس المعاصي والآثام، ولهم عذاب مؤلم موجع، والآية نزلت في أحبار اليهود، لكنَّها عامة في كلِّ من حلف بالله كاذباً، روى البخاري عن النبي ﷺ أنه قال: (من حَلَفَ على يمين صبر \_ أي صابرٍ عليها مستهينِ بعظمة الله وجلاله ـ يقتطع بها مالَ امرىءٍ مسلم، لقى الله وهو عليه عُضبان، فأنزل الله تصديق وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلُوْنَ ٱلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْحِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ عِندِ اللهِ هُوَ مِنَ عِندِ اللهِ هُوَ مِنَ عِندِ اللهِ هُوَ مِنَ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ هُو مِنَ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللهُ اللهَ الْكِتَبَ وَالنَّهُونَ مُنَّ يَعُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِى مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن كُونُوا عِبَادًا لِى مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِينِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِينِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبِّينِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِمُونَ ٱلْكِئَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ذلك ﴿إِن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ﴾ الآية، رواه البخاري.

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوْنُ أَلْسِنَتُهُم بِٱلْكِئَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُم يَعْلَمُونَ ﴾ أي وإن من اليهود لطائفة، يفتلون ألسنتهم في قراءة التوراة، لتحريف كلام الله عن معانيه، لتظنوا أن هذا المحرَّف من كلام الله، وما هو إلاَّ كذبٌ وبهتان، فقد ارتكبوا جريمتين: جريمة التحريف لكلام الله، وجريمة الكذب على الله، ويقولون على الله الكذب، وهم يعلمون أنه كذب. . لقد حرَّف اليهود صفة خاتم الأنبياء، الموجود في كتابهم، وحرفوا حدًّ الرجم، وحرَّفوا كثيراً مما هو موجود في التوراة، لأنه لم يوافق مزاجهم، وهكذا تلاعبوا في التوراة عمداً، فباءوا بغضب الله وسخطه، فما أجرأهم على شرع الله ودينه!! ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرَ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَنبَ وَالْحُكُمُ وَالنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ الآيةُ كشفت كذب النصاري، في دعواهم أن المسيح أمرهم بعبادته والاعتقاد بألوهيته، أي لا يصحُّ عقلاً ولا يُتصور لأحدِ من البشر، أكرمه الله بالنبوة، وأعطاه الحكمة والسداد في الرأي، وأنزل عليه كتاباً منيراً، ثم يقول للناس: اعبدوني من دون الله!! هذا شيء مستحيل. ولا يُتصور عقلاً، لأن النبي سفيرٌ بين الله وخلقه، لدعوة الناس إلى عبادة الله ، فكيف يدعوهم إلى عبادة نفسه!! ﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِتُنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَكِّمُونَ ٱلْكِئنَبُ وَبِمَا كُنتُمُ تَذُرُسُونَ﴾ أي ولكنَّ الرسول يقول لهم. إنى أدعوكم إلى طاعة الله وعبادته، إلى أن تكونوا ربَّانيين علماء، حكماء، منسوبين إلى رب العزة والجلال، بسبب تعليمكم الناسَ كتاب الله، ودراستكم له، والرباني: منسوبٌ إلى الربِّ، وهو الكاملُ في العلم والعمل، والعارف بالله

CHELLES COURSE

وَلا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَخِذُوا الْلَكَتِكَة وَالنّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَ أَنتُم مُسْلِمُونَ اللّهِ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَقَ النّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَبْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةِ مُسْلِمُونَ اللّهَ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَقَ النّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَبْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةِ مُسُلِمُ مُن فَا مُعَكُم لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَةً وَاللّهَ عَالَ عَاقَرَرْتُم مُن مَن فَاللّهُ اللّهُ مَعْكُم مِن الشّهِدِينَ وَالْحَرْبُ اللّهِ مِينَ الشّهِدِينَ اللّهِ يَبْغُونَ اللّهُ فَمَن تَوَلّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَا يَعْمُ الْفَلْسِقُونَ اللّهِ الْفَكْرِينَ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَلَكُونَ اللّهُ مَن فِي السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوّعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَلَكُونَ اللّهُ مَن فِي السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوّعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللّهِ يَبْغُونَ وَالْأَرْضِ طُوّعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللّهِ يَبْغُونَ

﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْمُلَتِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُم بَالْكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ أي ولا يصحُّ من النبي، أن يأمركم بعبادة غير الله، ملائكة كانوا أو أنبياء، أو أولياء، لأن مهمة الرسل الدعوة إلى الله، لا إلى الإشراك به!! أيأمركم النبيُّ بالكفر، وعبادة غير الله، بعد أن أسلمتم ودخلتم في دين الله؟! والآية كلُّها للردُّ على النصارى، الذين اعتقدوا ألوهيَّةَ المسيح، ثم اعتقدوا صلبه، وزعموا أن عيسى هو الذي دعاهم إلى عبادته، ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النِّبَيْنَ لَمَا ٓ ءَانَيْنُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ، وَلَنَنصُرُنَّهُ ﴾ أي اذكروا يا أهل الكتاب، وقت أن أخذ الله ميثاق الأنبياء . والميثاقُ العهدُ المؤكد \_ ﴿لما آتيتكم ۚ أي من أجل ما آتيتكم من الكتاب ـ والحكمة، ثم جاءكم رسول من عندي، مصدِّقٌ لما بين أيديكم، لتصدُّقنَّه ولتنصرنه!! قال ابن عباس: ما بَعَثَ الله نبياً من الأنبياء، إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بَعَثَ الله محمداً وهو حيٌّ، ليؤمننَّ به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته ﴿قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيٌّ قَالُوٓأ أَقَرُرُنّا قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلهدِينَ﴾ أي هل اعترفتم وأقررتم بهذا الميثاق؟ وأخذتم عليه إصرى؟ أي عهدي، قالوا: اعترفنا، قال ربُّ العزة والجلال: فليشهذ بعضكم على بعض، وأنا معكم من الشاهدين على ذلك ﴿فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْنَكِيتُوبَ﴾ أي فمن أعرض عن العهد والميثاق، منكم يا معشر «اليهود والنصاري» بعد الإقرار عليه من الأنبياء، ونكث عهده، فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. . يا له من ميثاق عظيم مبارك، أقرَّ به الأنبياء أجمعون، وشهد عليه ربُّ العزة والجلال لمحمد ﷺ بالنبوة والرسالة!! ﴿أَفَعَيْرَ دِينَ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ، أَسَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ إنكار توبيخي، أي أيطلب أهلُ الكتاب لهم ديناً، غير دين الإسلام الحقُّ، الذي أرسل الله به جميع أنبيائه

قُلْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن زَبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْقُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن لَيْقَبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿

ورسله؟ ولله جلِّ وعلا انقاد واستسلم أهل السموات والأرض، من الملائكة، والإنس، والجن، طائعين ومكرهين، المؤمنون استسلموا طوعاً، والكافرونَ كرُهاً، والكلِّ منقادٌ وخاضع لجلال الله، في تكوينه ووجوده، وإليه سبحانه مرجع العباد يوم المعاد، فيجازيهم على أعمالهم، وهو وعيد شديد ﴿ قُلْ ءَامَنَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُوبَ مِن زَّبَهِمُ أَى قُسل يَسا محمد أنت وأتباعُك: آمنًا بوجود الله، ووحدانيَّته، وبالقرآن العظيم المنزل علينا، وآمنا بما أنزل الله على الرسل الكرام (إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباطِ) وهم بطونُ بني إسرائيل، المتشعّبة من يعقوب عليه السلام، وآمنا على وجه الخصوص بما أنزل الله على (موسى وعيسى) من التوراة والإنجيل، خصَّهما بالذكر، لأنهما أعظمُ أنبياء بني إسرائيل، وهما من أولي العزم من الرسل ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ أي لا نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض، كما فعل اليهودُ والنصاري، بل نؤمن بالكلِّ، وهذا معنى التفريق بين الرسل، وليس معناه التفضيل بينهم، فإن ذلك ثابت ومقطوع به، قال تعالى ﴿ولقد فضلنا بعض النبيّين على بعض﴾، ﴿ونحن له مسلمون﴾ أي مقرُّون له جلِّ وعلا بالألوهية والربوبية، منقادون لله وحده، لا نشرك معه أحداً ﴿ وَمَن يَبْتِغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ هذا تأكيد لما سبق أن دين الإسلام هو الحقُّ، أي ومن يطلب له ديناً غير دين الإسلام، بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فلن يتقبَّل الله منه ذلك، وطاعتُه وعبادتُه مردودة، وهو يوم القيامة من الأشقياء الخاسرين، والآية ردِّ على من زُعَم من أدعياء العلم، أن اليهود والنصاري إذا استمسكوا بدينهم، ولم يدخلوا في الإسلام، يدخلون الجنة مع المسلمين، وهذه «فِزيةً ما فيها مِزيةً» فإنها تعارضُ النصُّ القاطع الصريح، حيث حكم الله عليهم

بالشقاء والخسران، وأكّده بعد ذلك بقوله سبحانه: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِم وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُم الْبَيْنَتُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْعَوْمَ الطَّلِمِينَ ﴾ استبعاد لدخولِ أهلِ الكتاب الجنَّة، أي كيف يكون مهتدياً، مَنْ كذَّب رسالة خاتم المرسلين محمد عَلَيْ بعد أن وضح له الحقُ بما جاء في التوراة والإنجيل من البشارة ببعثة خاتم المرسلين محمد عَلَيْ ، والله جلَّ جلاله لا يوفق لطريق السعادة، كل ظالم مكذب لرسل الله.

بكفرهم بالقرآن ورسالة محمد عليه السلام، فهؤلاء الفجار لن تُقبل توبتهم، لعظيم كفرهم، وأولئك هم الغارقون في الضلال ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو ٱفْتَدَىٰ بِلِّو أُوْلَيَكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيتُمْ وَمَا لَهُم مِن نَّصَرِنَ ﴾، الـحــلامُ على سبيل الفرض والتقدير، لأنهم لا يملكون شيئاً في الآخرة، أي هؤلاء الذين ماتوا على الكفر، لهم عذاب مؤلم أي موجع، وليس لهم أحد ينقذهم أو يخلِّصهم من عذاب الله، أجارنا الله من عذابه، روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي ﷺ قال: (يُقال للرجل من أهل الناريوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء، أكنتَ مفتدياً به؟ فيقول: نعم، فيقول الله له: لقد أردتُ منك ما هو أهونُ من ذلك، أردتُ أن لا تشرك بي شيئاً، فأبيتَ إلا أن تشرك) ﴿ لَن لَنَالُواْ الَّيِّرَ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونُّ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَ اللَّهَ بِدِيهِ عَلِيمٌ ﴾ أي لن تبلغوا حقيقة البرّ الذي هو جماع فعل الخير ـ ولن تفوزوا برضي الرحمن، ودخول الجنان، حتى تنفقوا من أفضل أموالكم، مما تحبونه وتشتهونه لأنفسكم، وما تنفقونه من شيء في سبيل الله، فهو محفوظٌ لكم تُجزون عنه في الآخرة خير الجزاء ﴿كُلُّ ٱلطُّعَارِ كَانَ حِلَّا لِيَنِي إِسْرَهِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَهِ بِلُ عَلَى نَفْسِهِ، مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَئَةُ ﴾ أي كــــلْ الأطعمة والمأكولات كانت حلالاً لبني إسرائيل، إلاَّ ما حرَّمه إسرائيل أي «يعقوب» على نفسه من قبل نزول التوراة، وهي لحوم الإبل وألبانها، ثمَّ حُرِّمت على اليهود بعضُ أنواع الأطعمة، عقوبةً لهم على بغيهم وعدوانهم وسفكهم دماء الأنبياء ﴿قُلَ فَأَتُواْ بِالتَّوْرَنةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَلاِقِيرَ﴾ أي قل يا أيها الرسول تكذيباً لهم: التوني بالتوراة فاقرءوها عليَّ، إن كنتم صادقين في دعواكم، أنها لم تُحَّرم عليكم بسبب بغيكم وظلمكم! وسببُ هذه الآية أن النبي ﷺ لمَّا قال: أنا على دين إبراهيم، قالت اليهودُ: كيف تكون على دين إبراهيم، وأنت تأكل لحومَ

فَمَنِ اَفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ اَلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ قُلُ صَدَقَ اللّهُ فَأَتَبِعُواْ مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنّ أَوَّلَ مَكْدَقَ اللّهُ فَأَتَبِعُواْ مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَر فَإِنّ اللّهَ غَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿

الإبل وألبانَها، وهي محرَّمةٌ في شريعة إبراهيم؟ فقال لهم ﷺ: ما كانت محرَّمةً عليه، وإنما حرَّمها الله عليكم!! فلمَّا حاجُّهم بكتابهم ووبَّخهم، وطلب منهم أن يأتوا بالتوراة، بُهتوا وانقلبوا صاغرين، ولم يجسُرُ أحدٌ منهم على إخراج التوراة، وفي ذلك الحجَّةُ البيِّنةُ على صدق النبي ﷺ ﴿ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ أَي فَمِن اختلق الكذب، من بعد قيام الحجة، وظهور البيّنة، وكذَّبَ على الله، بزعمِهِ أن التحريم كان على الأنبياء وأممهم، لا بسبب بغي اليهود، فأولئك المفترون هم الظالمون لأنفسهم بكذبهم وافترائهم ﴿قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّهَ إِرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي قل لأهل الكتاب: صَدَقَ الله في كل ما أوحى إلى محمد، وفيما أخبر، في أن دين إبراهيم كان الإسلام، فاتركوا اليهودية والنصرانية، واتَّبعوا دين الإسلام، الذي هو دين إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، وما كان إبراهيم مشركاً، وفي الآية تعريضٌ بشرك اليهود والنصارى ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي ببكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ ﴾ أي إن أول مسجد بُني في الأرض، لعبادة الله عزَّ وجلَّ، (المسجدُ الحرام) الذي هو بمكة المكرمة، بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، بُني ﴿مِبارِكاً﴾ أي كثير الخير والنفع، ﴿وهدى للعالمين﴾ أي سعادة وهداية ونجاةً لمن حجَّه واعتمره، وهو مصدر الهداية والنور لأهل الأرض، لأنه قبلتهم ﴿فِيهِ ءَايَكُ بَيْنَكُ مَقَامُ إِرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا ﴾ أي فيه علامات واضحة كثيرة، تدل على شرفه وفضله على سائر مساجد الدنيا، منها ﴿مقامُ إبراهيمَ ﴾ وهو الحَجَرُ الذي وقف عليه إبراهيم، حين كان يبنى الكعبة المشرَّفة، ومنها (الصفا والمروة) وزمزم وحِجْرُ إسماعيل و(الحجرُ الأسود) أفلا يكفي ذلك برهاناً على شرف هذا البيت أن يكون قبلةً للمسلمين؟ وآيةُ أخرى أن من دخل البيت كان آمناً ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ﴾ أي وفرضٌ لازمٌ محتَّمٌ، على المستطيع من الناس، حجُّ بيت الله العتيق، ومن ترك الحج مع استطاعته له، فإن الله مستغن عن عبادته، وعن

قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكَفُرُونَ بِعَاينتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ اللّهِ قُلْ يَكَأَهُلُ الْكِنْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَالنّهُ مِنْهُ الْكِنْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَالنّهُ مِنْهُ لَكُونَ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهِ عَمّا تَعْمَلُونَ اللّهِ يَكَأَيّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطَيعُوا فَرِبِهَا مِن الّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفرِينَ اللّهِ وَكِيفَ تَكُمُ عَلَيْكُمْ ءَايَثُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقِيدَ هُدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْنَقِيمِ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ اللّهِ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الخلق أجمعين، وعبَّر عن ترك الحج بالكفر ﴿ومن كفر﴾ تغليظاً وتشديداً، وتنبيهاً على وجوبه وفرضيته على المؤمنين.

ذكر تعالى من مزايا هذا البيت ثلاثة وجوه:

الأول: أنه أول المساجد بُني للعبادة والنُسك، الثاني: ما خصّه الله به من الآيات الباهرات الدالة على شرفه وفضله، الثالث: ما أكرم الله به أهله من الأمن والاستقرار ﴿ قُلُ يَتَأَهّلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِنَايَكِ اللهِ وَلَسَّة مَلِدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي قل يا محمد: يا معشر اليهود والنصارى، لم تكفرون بالقرآن العظيم، المنزل على خاتم المرسلين؟ مع قيام الدلائل والبراهين على صدقه؟ والله جلَّ وعلا مطلع على جميع أعمالكم ومجازيكم عليها، والاستفهام للتوبيخ، وبيان عجزهم عن إقامة العذر في الكفر ﴿ قُلْ يَتَأَهّلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللهِ مَن مَامَن بَعْوُبَهُ وَمَا الله إلى الله عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ توبيخ آخر لهم، أي لم تمنعون الناس وتصرفونهم عن دين الله الحقّ، وهو الإسلام؟ وتمنعون من أراد الدخول فيه؟ بالتلبيس على الناس، بإيهامهم أن فيه خَلَلاً وعوجاً، تطلبون أن يكون دينُ الله أعوج، وأنتم تعلمون حقّ العلم، بأن الإسلام هو الحقّ، وهو الدين المستقيم، وليس الله بغافل عن أعمالكم وإجرامكم!! لقد جمع بأن الإسلام هو الحقّ، وهو الدين المستقيم، وليس الله بغافل عن أعمالكم وإجرامكم!! لقد جمع بأن الإسلام والشبّه والشكوك في قلوب الضعفة من الناس، كما يفعل المبشّرون في زماننا المدخول فيه، بإلقاء الشّبة والشكوك في قلوب الضعفة من الناس، كما يفعل المبشّرون في زماننا الدخول فيه، بإلقاء الشّبة والشكوك في قلوب الضعفة من الناس، كما يفعل المبشّرون في زماننا المعور طائفة من أهل الكتاب، يصرفونكم من الإيمان إلى الكفر ﴿ وَكِيْفَ تَكُفُرُونَ وَانَتُمْ تُعَلَى عَلَيْكُمْ مَنْ لَكُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَهِم بإلَّه فَقَدْ هُدِى إلى يقره مُسْتَفهمام إنكاري فيه منائلة على الكفر ويُنِكُمْ مَسُولُهُ وَمَن يَعْنَعِم بإلَّه فَقَدْ هُدِى إلى يقوم المنتفهام إنكاري فيه عليكمُ النكاري فيه على المهرفونكم من الإيمان إلى الكفر ويُنِهُ الستفهام إنكاري فيه عليكمُ النكور المنائلة عليكمُ المنتفهام إنكاري فيه عليه المناسكة عليه الكفرة ويُنِكُمُ مَلْكُونُ وَانَتُمُ اللهُ الكفر عنه المنائلة على المناسكة على الكفرة ويُنَاسِهُ الكفرة عنه المنائلة عليه الكفرة ويُن وَنَاسُهُ الكفرة ويُلْه ويُلْه الكفرة عنه المنائلة على المنائلة على الكفرة ويُنْه الكفرة ويُنْه ويُلْه الكفرة وينائلة عنه المنائلة على المنائلة على المنائلة عن المنائلة عن

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَاعْتَمِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاء فَاللَّه بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا

تعجيبٌ من حالهم، أي وكيف تنقلبون من الإيمان إلى الكفر، والوحيُ لم ينقطع بعدُ، وآياتُ القرآن لا تزال تتنزَّلُ عليكم، ورسولُ الله ﷺ حيٌّ بين أظهركم يُرزق؟ ومن يتمسك بدين الله الحقِّ، وهو الإسلام، فقد تحقق له الهُدى، وطريقُ الله المستقيم. . نزلت هذه الآيات في الأنصار، وهي عامةٌ لكل زمان ومكان، وسبب نزولها ما أخرجه ابن إسحاق عن زيد بن أسلم أنه قال: (مرَّ «شاسُ بن قَيْس اليهودي» على جماعة من أصحاب النبي عَيْكُ من الأوس والخزرج، وهم في مجلس يتحدثون، فغاظه ما رآه من أُلفتهم، وصلاح ذات بينهم، بعد أن كانوا أعداء ألدًّاء في الجاهلية، فأرسل إلى شاب من اليهود خبيث، فقال له: اذهب فاجلس معهم وذكرٌهم بحرب بُعَاث، وما كان بينهم من الهجاء، و«أنشدهم ببعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار، فذهب الخبيثُ وفَعَل، وثارت ثائرةُ الفتنة بينهم، فتنازعوا وغضبوا، وتنادَوًا: السُّلاحَ، السُّلاحَ!! فاجتمع من القبيلَتيْن خلقٌ كثير، ووصل الخبرُ إلى رسول الله ﷺ، فجاء فيمن معه من المهاجرين، فناداهم: يا معشر الأنصار أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد أن هداكم الله إلى الإسلام، وقطع عنكم به أمر الجاهلية؟! فعرف القوم أنها كانت نزغة من الشيطان، وكيداً من عدوِّهم لهم، فألقوا السِّلاح، وبكوا، وعانق بعضهم بعضاً، ثم انصرفوا مع رسول الله ﷺ سامعين مطيعين ـ وقد أطفأ الله فتنة عدو الله اليهودي «شاس بن قيس» ـ وأنزل الله هذه الأيات الكريمة. . قال جابر: ما رأيتُ يوماً أقبحَ أولاً، وأحسن آخراً من ذلك اليوم)!! ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ. وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَشُم مُسْلِمُونَ﴾ ناداهم بلفظ الإيمان تكريماً وتشريفاً، أي يا من آمنتم بالله ورسوله، اتقوا الله تقوى حقيقية «حقَّ التقوى» وذلك كما قال ابن مسعود: «أن يُطاع فلا يُعصى، وأن يُذكر فلا يُنسى، وأن يُشكر فلا يكفر» وتمسَّكوا بالإسلام واثبتوا عليه، حتى يأتيكم الموتُ وأنتم على ذلك، فتموتون على الإسلام ﴿ وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦۚ إِخْوٰنًا﴾ أي واستمسكوا بدين الإسلام، وبالقرآن العظيم، ولا تتفرقوا وتختلفوا في الدين، كما فعل من قبلكم من «اليهود والنصاري» وتذكِّروا نعمة الله عليكم، حين كنتم قبل الإسلام

وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنهُ كَذَلِكَ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ اَلْتَدِهِ لَمَلَكُمْ نَهْدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْغَرُوفِ لَمَلَكُمْ نَهْدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْغَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلمُنكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلمُنكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَأُولَتِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَي يَوْمَ وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ يَوْمَ وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَي يَوْمَ لَهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّذِينَ ٱسُودَاتَ وُجُوهُهُمْ ٱلْكَفَرَثُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُولُوا ٱلْعَذَابُ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْعَذَابُ عِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُفَالِمُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْعَدُابُ عِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أعداء، يقتلُ بعضُكم بعضاً، فألَّف بين قلوبكم بالمحبة، وجمعكم على الإيمان، فأصبحتم إخوة متحابين في الله، بفضل الله وإنعامه﴿وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنَّهَأَ كَذَلِكَ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ ءَايَتِهِۦ لَعَلَكُمْ ۖ نَهْتَدُونَ﴾ أي وكنتم على طرف حفرة من نار جهنم، بسبب كفركم، فأنقذكم ربُّ العزة والجلال، بأن هداكم للإسلام، ومثل هذا البيان البديع، يُبيِّن الله لكم شرائع الدين، لكي تهتدوا وتفوزوا بسعادة الدارين، شبُّه تعالى حالهم في الجاهلية، بحال من كان واقفاً على طرف جبل شاهق، مشرفٍ على وادٍ سحيق، يكاد يقع فيه، وما أروعه من تمثيل!!﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمُّهُ ۗ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ مِٱلْمُورُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُثَلِحُوبَ﴾ تـــوجـــيـــــة ربـــانــــــق للمؤمنين، للدعوة إلى هداية الخلق، بعد إصلاح النفس، ليكونوا هادين مهتدين، أي ولتقم منكم طائفة كثيرة بالدعوة إلى الله، والأمر بكل ما فيه خير للناس، والنهى عن كل ما فيه شرَّ، والمعروفُ: هو كلُّ ما استحسنه الشرع والعقلُ، والمنكر ضدُّه: كلُّ ما استقبحه العقلُ والشرع ﴿وَأُولَئِكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي الفائزون بكل محبوب ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَٱخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَأُوْلَتِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أي ولا تكونوا كاليهود والنصاري، الذين تفرَّقوا فِرقاً كثيرةً، وكفِّر بعضُهم بعضاً، بسبب اتباع الهوى، من بعد ما جاءتهم الآياتُ، والحججُ المبيِّنةُ للحق، وأولئك الضالون لهم يوم القيامة أشدُّ أنواع العذاب﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوُّهُ وَتَسْوَذُ وُجُوُّهُ ۚ أي في يوم القيامة \_يوم الجزاء العادل \_ تبيضٌ وجوه المؤمنين، بظهور آثار البهجة والسرور، وتسودُّ وجوه الكافرين، بالكآبةِ والنَّدامة﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ﴾ أي فأمَّا الأشقياء الفُجَّارُ الذين اسودت وجوههم، فيقال لهم على وجه التوبيخ: أكفرتم بالله ورسله، بعد ظهور الآيات والبراهين، على صدق دعوى الأنبياء والمرسلين؟ فذوقوا

CHEIRE CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلِنَهِ مَا فِي ٱلنَّكَوَتِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَلِنَهِ مَا فِي ٱلسَّكُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَمُورُ ﴾ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَلِنَّ اللَّهُ مُورُ ﴾ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ عَامَنَ آهَلُ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّهُ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ اللَّهُ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ النَّاسِ النَّهُ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ اللَّهُ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ اللَّهُ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ اللَّهُ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ النَّانِ فَيْرُا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ لَلْ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ ا

العذاب الشديد بسبب كفركم وعصيانكم ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ﴾ أي وأمَّا السعداء الأبرار، الذين آمنوا بالله ورسله، فهم في رياض الجنان، مخلَّدون فيها، لا يخرجون منها أبداً، والمراد برحمة الله «الجنة» لأنها مكان تنزل الرحمة الإلهية ﴿ تِلْكَ ءَايَنْتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ ﴾ أي هذه آياتُ الذكر الحكيم، نقصُّها عليك يا محمد، بالحقُّ الساطع، الذي ليس فيه أدنى شبهة أو شك، ولا يظلم ربك أحداً من الخلق ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ﴾ أي جميع ما في الكون ملكٌ لله الواحد الأحد، وإليه سبحانه مصيرُ الخلائق كلِّهم، للحساب والجزاء ﴿كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ أي أنــــم يــا أمــة محمد، خيرُ الأمم وأفضلُها عند الله، لأمركم بالمعروف، ونهيكم عن المنكر، وإيمانكم بالله، وفي الحديث الشريف «أنتم تُوفُونَ ـ أي تتمِّمون ـ سبعينَ أمة، أنتم خيرُها وأكرمُها على الله عز وجل» رواه أحمد، وهذا الفضلُ العظيم، نالته الأمة المحمدية، بسبب أنها «أمة إنقاذ» أُخرجت لإنقاذ البشرية، رسالتُها الإصلاحُ والصلاح، ونفعُ العباد، روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال: ﴿كنتم خير أمةِ أخرجت للناس﴾ قال: لخير الناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم، حتى يُدخلوا في الإسلام» ﴿وَلَوْ ءَامَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوكَ وَأَكَثَّرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ﴾ أي ولو آمن أهل الكتاب، إيماناً صادقاً كما ينبغى، فآمنوا برسالة محمد ﷺ، وصدَّقوا بالقرآن المنزل عليه، لكان خيراً لهم في الدنيا والآخرة، منهم فئة مؤمنة قليلة، كالنجاشي وعبد الله بن سلام، والكثرةُ الكثيرةُ منهم، فاسقون خارجون عن طاعة الله﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ ۚ وَإِن يُقَنِّنُوكُمُ ۚ يُوَّلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارُّ ثُمَّ لَا يُنصَرُّونَ﴾ أي لن يضركم أهل الكتاب ـ اليهود ـ إلاًّ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِعَضَبِ
مِنَ ٱللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَلْبِيَآةَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ لَيُسُواْ سَوَآيً مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَاتَهَ ٱليَّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّهُ يُومِنُونَ وَيَسْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي اللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِيرِ وَيَأْمُرُونَ وَالْمَعْرُوفِ وَيَسْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَالْمَعْرُونِ وَيَسْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَالْمَعْرُونِ فِي اللَّهِ وَالْمَاتِهِ مَنَ الصَّلِحِينَ اللَّهِ وَالْمَاتِونَ وَالْمَاتِهِ مِنَ الصَّلِحِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُونِ وَيَسْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِهُ كَا الصَّلِحِينَ اللَّهُ الْمِعْرُونِ وَيَسْمَونَ فَى الْمُعْرَاتِ وَالْمَالَاحِينَ اللَّهُ الْمُعْرُونِ فِي ٱلْمُعْرَاتُ وَالْمَالِمِينَ الْمَالِكُونَ اللَّهُ الْمُعْرُونِ وَيَسْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَةِ مِنَالُولُ وَالْمَالِمِينَ الْمَعْرُونِ وَيَسْمَالِهُ وَالْمُعْرُونِ وَالْمُونَ الْمَالِمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَلَا اللْعَلِي اللَّهُ وَالْمَالِمُ مِنَ الْمُعْلِي اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللْمُعْمُونَ فَي الْمُعْرِفِي وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرِفِي وَالْمُؤْمِنَ الْمُعْرِفِي وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرَاتِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ

ضرراً يسيراً، أذى باللسان، أو تهديداً بالكلام، وإن قاتلوكم فلن يصبروا على القتال، وسينهزمون أمامكم، لأن الله يُلقى في قلوبهم الرعب، ثم لا يُنصرون عليكم!! وهذا إخبارٌ من الله عزَّ وجل عن أمر غيبيٌّ، وقد حدث ما أخبر عنه القرآن، فقد أجليت "بنو قريظة" و"بنو النضير" عن المدينة المنورة، كما استسلم اليهود في خيبر، ورحلوا عن الديار، ونصر الله جنده المؤمنين ﴿ضُرِبُّتُ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓاً إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَب مِنَ ٱللَّهِ أَي لزمهم الذلَّ والهوانُ، أينما وُجدوا، وفي أيِّ مكان وزمان، إلاَّ إذا أعطيتموهم العهد والأمان، أو حَمَاهم أنصارهم الكفار كالأميركان، وهذا هو المراد بالحبل «عهد الأمان» - ﴿وَبِاءُو الْعَضِبُ مِنَ اللَّهُ أَي رجعوا مخذولين، مستوجبين سَخَط الله، وغَضَبَه الشديد ﴿وَضُرَبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمُسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُنْرُونَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَبْيِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ أي لـزمـهـم الـفـقـر النفشي، وأحاط بهم من جميع جوانبهم، كما تُضرب الخيمةُ على أصحابها، فاليهود مصَّاصو الدماء، يعبدون المال، ونفوسهم فقيرة دائماً، مهما تكدُّستْ بين أيديهم الثروات والأموال، وذلك الذلُّ والهوان، الذي لحق اليهودَ وَلاَزْمَهم، بسبب كفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء، ظلماً وعدواناً، وتمردهم وعصيانهم لأوامر الله ﴿لَيْسُوا سَوَآءُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ فَٱبِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ألَّهِ ءَانَاتَه ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ أي ليس أهلُ الكتاب متساوين في القبائح والمساوىء، ففيهم المؤمن والكافرُ، والبَرُّ والفاجر، منهم طائفة مستقيمة على شريعة الله، يتهجَّدون في الليل بتلاوة آيات القرآن في صلاتهم، ويكثرون من السجود طاعة لله عزَّ وجل، والآية نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب، من أحبار اليهود، وعلماء النصاري ﴿يُؤْمِنُوكَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۚ وَأُوْلَيَهِكَ مِنَ ٱلصَلِحِينَ ﴿ أَي يؤمنون

وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُصَّفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَقِينَ ﴿ إِلَهُ عَلِيمُ اللَّهِ سَيْعًا الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِيكَ أَصَّعَبُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَاهِ الْحَيَوةِ الدُّنِيَا حَمَثَلِ رِبِح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَا ظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَا عَنِيمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَا عَنِيمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَا عَنِيمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ عَبَالًا وَدُوا مَا عَنِيمُ اللَّهُ مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنِيمُ

بالله وبالآخرة، على الوجه الكامل الصحيح، دون شك أو ارتياب، ويأمرون الناس بالخير، وينهون عن الفجور والشرِّ، من غير نفاق ولا مداهنة، ويتسابقون في فعل الخيرات والطاعة، وهؤلاء في زمرة عباد الله الصالحين ﴿وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَنْ يُكَغَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِالْمُتَقِيرِ﴾ أي وكلُّ ما عملوه من عمل صالح، فلن يضيع عند الله، لأن الله عالمٌ بهم وبتقواهم!! وهذه بشارة لهم بجزيل الثواب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَكُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ لمَّا ذكر تعالى حال الأبرار، أعقبه بذكر حال الأشرار الكفار، وبيَّن مآلهم ومصيرهم، أي إن الكفَّار الفُجار، الذين جحدوا وحدانية الله، وكذبوا رسوله، لن تنفعهم الأموال والأولاد في الآخرة شيئاً، ولن تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله، وهم مخلَّدون في نار جهنم، والآية عامة في جميع الكفار، من الوثنيين وأهل الكتاب، فقد كانوا يتعزَّزون بكثرة الأموال والأولاد، ويقولون (نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين) فبيَّن تعالى أنَّ أموالهم وأولادهم لا تنفعهم أيَّ نفع ﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَانِهِ ٱلْمُيَوْةِ ٱلدُّنيَا كَمَثُلِ رِيجٍ فِهَا مِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَنَّهُ ﴿ أَي مثلُ أعمالهم الصالحة ، وما أنفقوه من أموال، في سبيل الثناء، وحبِّ الشهرة، كمثل قوم زرعوا أرضهم، وتعبوا في ذلك الزرع، حتى إذا نما الزرعُ واشتدًّ، أرسل الله عليها ريحاً عاصفة شديدة، فيها بردّ شديد، فأهلكت الزرع والثمر، كذلك الكفار يمحق الله أعمالهم الصالحة، كما يذهب هذا الزرع ويحترق ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ أَللَهُ وَلَكِن أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ أي وما ظلمهم الله بإهلاك زرعهم، وضياع نفقاتهم، ولكنَّهم ظلموا أنفسهم، بارتكاب ما يستوجب العقاب ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنِتُمْ ﴾ أي لا تتخذوا يا معشرالمؤمنين،

قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآهُ مِنَ ٱفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ ٱكْبُرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَقْقِلُونَ ﴿ هَانَتُمْ أُولَآ يَجُبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ الْآيَكُمُ وَتُومِنُونَ بِالْكِنَتِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْنَ فَلَ مُوتُوا بِفَيْظُكُمْ إِذَا لَقَوْكُمْ أَلْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْنِ فَلَ مُوتُوا بِفَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴿ إِلَى إِن تَمْسَكُمْ الْفَيْفِ أَنْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ إِلَى إِن تَمْسَكُمْ مَنْ أَنْ مَنْ مُوتُوا بِفَيْقُوا لَا مَسَامُمُ مَنْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّنَةٌ يَقْرَحُوا بِهَا وَإِن تَعْسَمِرُواْ وَتَنَقُوا لَا مَسَامُ مَنْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّنَةٌ يَقْرَحُوا بِهَا وَإِن تَعْسَمِرُواْ وَتَنَقُواْ لَا

المنافقين أحباباً وأصدقاء، توذُّونهم وتطلعونهم على أسراركم، وتجعلونهم أولياء لكم من دون المؤمنين، شبُّههم بالبطانة للثوب، لأنهم يطُّلعون على سرائر الإنسان ﴿لا يِأْلُونِكُم خَبَالاً﴾ أي لا يقصّرون في إيذائكم وإفسادكم ﴿ودوا ما عنتم ﴾ أي تمنّى هؤلاء الأعداء لكم، ما يوقعكم في المشقة والضرر الشديد ﴿قَدْ بَدَتِ ٱلْمَغْضَاةُ مِنْ أَفْرَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيِّنَا لَكُمُ ٱلْأَيْئَتِّ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي قد ظهرت أمارات العداوة لكم على ألسنتهم، وما يبطنونه لكم من البغضاء في قلوبهم، أكبر ممَّا يظهرونه، وقد وضَّحنا لكم يا معشر المؤمنين، في كتابنا العزيز ما ينبغي أن تفعلوه مع أعدائكم، إن كنتم عقلاء فلا تتخذوهم أولياء ﴿ مَتَانَتُمْ أَوْلَآءٍ نَجُبُونَهُمْ وَلَا يُجِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئَابِ كُلِّهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ فَالْوَا ءَامَنَا﴾ أي أنتم يا معشر المؤمنين مخطئون في موالاتهم ومحبتهم، فأنتم تحبونهم وهم لا يحبونكم، وتريدون لهم الخير والنفع، وهم يريدون لكم الشرَّ والضرر، ثم أنتم تؤمنون بالكتب المنزلة من عند الله، وهم لا يؤمنون بدينكم وقرآنكم، وإذا رأوكم أظهروا أمامكم الإيمانَ، خداعاً ونفاقاً ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْمَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ أي وإذا انــفــردوا وخــلــت مجالسُهم منكم، أظهروا ما في قلوبهم من العداء والبغضاء، وطعنوا في دينكم، من شدة الغيظ والحَنَق، والعضُّ على الأنامل: كنابةٌ عن الغيظ والألم، الذي يعتصر قلوبهم، قل لهم يا أيها الرسول: أدام الله غيظكم حتى تموتوا، وهو دعاء عليهم بالفناء والهلاك، والعجيبُ في حال المنافقين، أن لهم وجهين ولسانين، فإذا رأوا المؤمنين، أظهروا أمامهم الإيمانَ، خديعةً ونفاقاً، وإذا خلتْ مجالسهم من المؤمنين، أظهروا ما في قلوبهم من البغضاء والعداء، ولهذا حذَّر القرآن منهم، ثم زاد في كشف حالهم فقال بانسه ﴿إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبَكُمُ سَيَئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَآ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَقُواْ لَا

يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ نَجِيطٌ اللهَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ اللهَ يَعْمَلُونَ نَجِيطٌ اللهِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ اللهِ تَبُوئُ اللهُوْمِنِينَ مَقَاعِدَ اللَّقِتَالِ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ هَمَّت طَايَفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَاللهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَقَهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَقَهُمَا وَلَقُهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَقُوا اللهَ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ اللهَ وَلَقَالًا اللهَ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ نُجِيطًا ۗ أي إن نالكم شيءٌ من الخِصْب والرخاء، أو النصر والغنيمة، ساءهم ذلك وأزعجهم، وإن أصابتكم شدةً أو هزيمة، سرَّهم ذلك، وفرحوا بما أصابكم، وإن تصبروا على عداوتهم، وتتقوا الله فتكفُّوا عن موالاتهم، لا يضركم مكرهم وكيدهم شيئاً، والله سبحانه عالم بما يدبّرونه لكم من المكائد، وسيصرف عنكم شرَّهم وأذاهم ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ أي اذكر يا أيها الرسول، حين خرجت إلى غزوة أحُد، من منزل أهلك، لتنزُّل المؤمنين، وتهيىء لهم مواقف وأماكن للقتال، والله سميع لأقوالكم، عليمٌ بأحوالكم ﴿إِذْ هَــَت طَّابَهُتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّل الْمُؤْمِنُونَ ﴿ أَي حين كادت جماعتان كبيرتان من الأنصار، وهما "بنو سلمة" و"بنو حارثة" وهمَّتا بالرجوع وعدم القتال، والله ناصرهما ومتولى أمرهما، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم وأحوالهم، روى البخاري ومسلم عن جابر رضى الله عنه قال: «فينا نزلت ﴿إذْ همَّتْ طائفتان منكم أن تفشلا﴾ الآية بني سلمة، وبني حارثة، وما أحبُّ أنها لم تنزل، والله عزَّ وجل يقول: ﴿واللهُ وليُّهما﴾!! رواه البخاري، والظاهر أنَّ همَّهما ليس بمعنى العزم، وإنما هو خطرات وحديثُ نفس، كما لا تخلو النفسُ عند الشدائد، من بعض الهَلَع، ثم يردُّها صاحبها إلى الثبات والصبر، روى أن النبي ﷺ لمَّا خرج إلى أحدِ بألفٍ من الرجال، فلما قاربوا معسكر الكفار، انخذل رأسُ المنافقين «عبد الله بن سلول» فرجع بثلث الجيش، فلما رأى بنو سلمة وبنو حارثة انخذال ابن سلول، ضعفا وجبُنا، وكانا جناحَي العسكر، فوقع في نفوسهم الرجوع، فعصمهم الله وثبَّتهم فمضوا مع رسول الله علي في ففيهم نزلت الآية، ثم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي اذكروا يا معشر المؤمنين، نعمة الله الجليلة عليكم، حين نصركم يوم بدر، مع قلة العدد والسلاح، لتعلموا أن النصر من عند الله، لا بكثرة العدد، فاشكروا ربكم على ما منَّ به عليكم من النصر، والمرادُ من قوله تعالى: ﴿وأنتم أذلة﴾: قلَّهُ العدد، وضعفُ الحال، فقد كان عدد المسلمين ENERGY CHIEF

إِذْ تَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَ يَكُونِيكُمْ أَن يُمِذَكُمْ رَبُكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِنَ الْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ فَي بَلَقَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ رَبُكُم مُنزَلِينَ فَي بَلَقَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ رَبُكُم مُنزَلِينَ فَي بَلَتُ إِلَا مِن عَندِ اللهِ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِنظَمَينَ قُلُوبُكُم بِذِه وَمَا النَّصَرُ إِلَا مِن عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ فَي لِيقَطَعَ طَلَونَا مِن الدِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكُمِنَهُمْ فَينَقَلِمُوا خَاتِينِ فَي لَيْسَ لَكَ مِن الأَمْرِ طَرَقَا مِن عَندِ اللهِ مَن عَلَيْمُ فَلْمِلُونَ فَي لَيْسَ لَكَ مِن الأَمْرِ شَيْءَ أَوْ يَتُوبُهُمْ فَإِنَهُمْ ظَلِمُونَ فَي اللهُ مِن عَلَيْمُ مَ ظَلِمُونَ فَي يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ فَي

في بدر /٣١٥/ وعدد المشركين قرابة /١٠٠٠/ ألف، فانتصر المسلمون عليهم، مع قلة عَــدَدهــم وعُــدهــم ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِينِكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمُلْتِيكَةِ مُنْزَلِينَ ﴾ أي حين تقول الأصحابك: أما يكفيكم أن يعينكم ربكم، بإنزال ثلاثة آلاف من الملائكة لنصرتكم وتشبيتكم؟ ﴿ بَائَةٌ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُمْ مِن فَوْرِهِمْ هَلَاَ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ «بلى» تصديقٌ للوعد، أي بلى يكفيكم ذلك، وإن صبرتم في المعركة، واتقيتم ربكم، وأطعتم أمره، وجاءكم الأعداء من ساعتهم هذه، فسوف يمدكم الله بخمسة آلاف من الملائكة ﴿مسؤمين﴾ أي معلَّمين على السلاح، ومدرَّبين على القتال، ﴿وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَعِنَ قُلُوبُكُم بِهِ. وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ﴾ أي وما جعل الله إمدادكم بالملائكة، إلاَّ بشارةً لكم، لتزدادوا إيماناً وثباتاً، ولا تخافوا أعداءكم، فلا تتوهَّموا أن النصر بكثرة العَدَد، ووفرة السلاح، إنما هو بعون الله وحده، ليس من عند الملائكة ولا غيرهم ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَآبِينَ ﴾ أي ذلك التدبير الإلهي، من أجل أن يُهلِك طائفةً منهم، بالقتل أو الأسر، ويهدم ركناً من أركان الشرك (أو يكبتهم) أي يخزيهم ويهينهم،. فيرجعوا أذلاء مخذولين، وقد حقَّق الله ذلك، فقُتل في بدر سبعون من صناديد الكفر، وأسر منهم سبعون، وفرَّ الباقون يجرُّون ثياب الذُلِّ والهزيمة ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِيُونَ﴾ لمَّا كُسرت رباعية الرسول، وشُجَّ وجهُه الشريف، قال: كيف يُفلح قومٌ شجُّوا رأس نبيِّهم، وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله تعالى؟ فأنزل الله هذه الآية ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ رواه مسلم، أي ليس لك يا محمد من أمر هؤلاء شيء، فأنت لا تقدر على إجبارهم على الإيمان، ولا على

التوبة، ولا تقدر أن تعذبهم، فإن الأمور كلُّها بيد الله، فإمَّا أن يوفِّقهم للإسلام والتوبة، أو يُعذَبهم إن أصرُّوا على الكفر، فإنهم فجرة ظالمون يستحقون العذاب﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ زَّحِيمٌ ﴾ أي له جلّ وعلا جميعُ ما في السموات والأرض، ملكاً، وخلقاً، وتصرُّفاً، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا دخل لأحدٍ في ذلك، فهو يعفو عمن يشاء، ويُعذُب من يشاء، والله جلُّ وعلا عظيمُ الفضل على عباده، واسع الرحمة لهم ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوَّا أَضْعَلْهَا مُّضَكَعَفَةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ﴾ خاطبهم تعالى بوصف الإيمان تشريفاً لهم وتكريماً، لأنهم أهلِّ للخطاب، أي لا تتعاملوا بالربا، بطريق الظلم الصارخ، كما كنتم تفعلون في الجاهلية، وخافوا عذاب الله، بترك ما نهاكم عنه، لتفوزوا بالسعادة.. كان الرجل في الجاهلية، إذا كان له على إنسان مائةً، وحان الأجلُ، ولم يكن عنده وفاءٌ للدين، قال الدائن للمَدِين: زدني في المال، حتى أزيد لك في المدة، فربما جعله مائتين، ثم إذا حلَّ الأجلُ الثاني، فعل مثل ذلك، فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها مئاتٍ أو آلافاً، وهي التي تسمى في عصرنا بـ«الفائدة المركَّبة» والآية ليست للقيد بحيث تصبح جائزة، إذا كانت نسبتها قليلة، كواحدٍ في المائة، أو ثلاثة في المائة، وإنما وردت الآية للتقبيح والتشنيع عليهم، كأنه يقول: لقد وصل بكم الطمعُ والجشع، إلى هذه الدرجة المتناهية في الظلم، أن تأخذوا الربا أضعافاً مضاعفة؟ وأن تمتصوا دماء الناس بهذه الوحشية؟ ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيَّ أُعِدَّتُ لِلْكَفرِينَ ﴾ أي احذروا نار جهنم التي هيأها الله وأعدُّها، لكل فاجر كافر، منتهك لمحارم الله، وفي الآية إشارة، إلى أن أكلةَ الربا، على شفا حفرة الكفر، وقد حلَّل بعضُ علماء السُّوء في عصرنا «فوائد البنوك» وفتحوا باب جهنم أمام الجشعين، فباءوا بالخزى والعار، وغضب الجبار، وهي جرأةٌ عظيمةٌ لم يسبقهم إليها أحد، فيها استحلال لما حرَّم الله، وأجمعت على تحريمه الأمة، نسأل الله الحفظ والسلامة ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله، لتكونوا من

وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَهْهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرةِ مِن رَبِكُمْ وَجَنَةٍ عَهْهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ الْفَيْظَ أَعْدَتُ لِلمُتَّقِينَ شَى اللَّيْنِ يُنفِقُونَ فِي السَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْكَظِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عِنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ المُعْفِينِ شَى وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ المُعْفِينِ شَى وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَعُمْ اللَّهُ وَلَمْ يَعْفِرُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْفِرُ اللَّهُ وَلَمْ يُعِبُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَى أَوْلَتِهِ فَاللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَى أَوْلَتِهِ فَاللَّهُ وَلَمْ يَعْمُونَ فِي اللَّهُ وَلَمْ يَعْمُونَ فَي اللَّهُ وَلَمْ يَعْمُونَ عَنِي اللَّهُ وَلَمْ يَعْمُونَ فَي اللَّهُ وَلَمْ يَعْمُونَ عَلَيْ اللَّهُ وَلَمْ عَنْونَ اللَّهُ وَلَمْ عَنْونَ الْمَاكُونَ عَلَيْ اللَّهُ وَلَعْمَ اللَّهُ وَلَمْ عَنْونَ عَنْ تَنِهِمْ وَجَنَّتُ جَبْرِى مِن غَيْمَ اللَّهُ الْأَنْهُ وَكُولَ اللَّهُ وَلَعْمَ الْمُؤْلِقُ وَهُمْ مَعْفِرةً مِن رَبِهِمْ وَجَنَتُ جَبْرِى مِن غَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ الْعُمْولِينَ فَى الْمُعْمِلِينَ فَي وَالْعَلَالَ اللَّهُ وَلَمْ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ وَلَعْمَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُولُ وَلَعْمَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُولِهُ اللْمُؤْلِقُ وَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَلَمْ الْمُؤْلُولُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَلَمْ الْمُؤْلُولُ وَلَمْ الْمُؤْلُولُ وَاللَهُ الْمُؤْلُولُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَلَمْ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُعُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْعُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ ا

المؤمنين الأبرار، الذين تنالهم رحمة الله عزَّ وجل﴿وَسَادِعُوٓا ۚ إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِذَتْ لِلمُتَّقِينَ﴾ أي بادروا وعجْلوا إلى ما يوجب لكم المغفرة من ربكم، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المحرمات وبادروا إلى الفوز بجنة، عرضها كعرض السماء والأرض، أعدُها الله وهيَّأها للمتقين من عباده، ثم بيَّن تعالى صفات هؤلاء الفائزين بجنة النعيم فقال﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِينَ ٱلْعَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْمِينِ ﴾ أي الذين يبذلون أموالهم، طلباً لمرضاة الله، في حال اليسر والعسر، وفي الشدة والرخاء، والذين يتغلُّبون على أنفسهم، فيمسكون غيظهم مع قدرتهم على الانتقام، والذين يعفون عمن أساء إليهم، والله يحب المتصفين بتلك الصفات الجليلة﴿وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَكُواْ فَنَحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ أَللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمَ﴾ أي والذين إذا ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب، أو صغيرة من الصغائر، تذكّروا عظمة الله وجلالُه، فأقلعوا عن الذنب وتابوا، وطلبوا من الله أن يعفو عمَّا صدر منهم﴿وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَكُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أي ومن يملك مغفرة الـذنـوب إلاّ الرحمنُ، ربُّ العزة والجلال؟ هو وحده غفار الذنوب، وفي الآية ردٌّ على النصاري (القسس)، الذين يُقعدون النصرانيُّ على «كرسي الاعتراف» فيقرُّ أمامهم بما اقترف من خطيئة، ثم يغفرون له ذنبه!! وقوله تعالى: ﴿ولم يصروا على ما فعلوا﴾ أي لم يقيموا على ذنوبهم، مداومين على المعصية، وهم يعلمون قبحها، بل يسرعون إلى التوبة وطلب المغفرة ﴿أَوْلَتِكَ جَرَآؤُهُم مُّعْفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَكِمِلِينَ﴾ أي أولــــــــــك

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُتَقِينَ فَي وَلَا الْمُكَذِبِينَ فَي هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ فَي وَلَا تَعْزَنُوا وَانتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّ قَمِنِينَ فَي إِن يَعْسَمَكُمْ وَيَهُوا وَلا تَعْزَنُوا وَانتُم الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّ قَمِنِينَ فَي إِن يَعْسَمَكُمْ فَي وَتُلُق الْأَيْتَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَرَحٌ مِنْلُمُ شُهُدَاتً وَاللَّهُ لا يُحِبُ الظّلِمِينَ وَلِيعًلَمَ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاتً وَاللَّهُ لا يُحِبُ الظّلِمِينَ وَلِيعًلَمَ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاتً وَاللَّهُ لا يُحِبُ الظّلِمِينَ وَلِيعًا مَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

الموصوفون بهذه الصفات الحميدة، جزاؤهم عند الله سترٌ لذنوبهم، وحدائق وبساتين تجرى خلال أشجارها وقصورها أنهار الجنة، ماكثين فيها أبداً، ونعم أجرُ العاملين، المغفرةُ وجناتُ النعيم ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ أي قد مضتْ من قبلكم يا معشر الكفار، وقائعُ وعقوباتٌ، سنَّها الله في الأمم المكذبة قبلَكم، فتنقَّلوا في الأرض، لتروا ما حلُّ بهم من الهلاك والدمار، فتتعظوا بما ترونه من آثار هلاكهم ﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَمُوعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي هذا الذي ذكرناه من آثار الأمم السابقة، وأخبار هلاكهم، فيه تبيينٌ وتذكرة، يتَّعظ بها المتقون!! والعاقلُ من اتَّعظ بغيره ﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ تشجيعُ للمؤمنين، وتسليةٌ لهم عمَّا أصابهم يوم أُحُدٍ، من القتل والجراحات، أي لا تضعُفُوا عن الجهاد، ولا تحزنوا على ما أصابكم، من قتل أو هزيمة، وأنتم الأعلون الغالبون، لأنكم على الحقِّ، وهم على الباطل، وقتلاكم في الجنة، وقتلاهم في النار، إن كنتم مؤمنين حقاً ﴿إِن يَمْسَنَكُمْ فَرَّحُ فَقَدْ مَسَ ٱلْفَوْمَ فَكَرَّحُ مِثْلُهُم وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أي إن كان قد أصابكم قتلٌ أو جراحٌ، فقد أصاب المشركين مثلُ ما أصابكم، والأيامُ لا تدوم على حال، يومٌ لك ويومٌ عليك، أيامٌ ترى فيه الأممُ الظفر، وأيامٌ ترى فيها الهزيمة ﴿وَلِيَعْلَمَ أَلَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ﴾ أي كـلَّـفكم الله بالجهاد ليمتحنكم، ليرى من يصبر منكم عند الشدائد والحروب، ويميز بين الخبيث والطيب، وليكرم بعض المؤمنين بفضيلة الشهادة في سبيله، فيدخلهم الجنة دار النعيم، والمراد بالعلم هنا: التمييزُ أي ليميِّز بين الثابتين على الإيمان، والمذبذبين فيه، وإلاَّ فالله عالم، لا يحتاج إلى معرفة المجاهد من غيره ﴿ وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ ٱلكَّفِرِينَ ﴾ أي ليطهرهم

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّنهِ بِنَ شَيْ إِن اللَّهُ الَّذِينَ جَلهَكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّنهِ بِنَ شَا وَلَقَد كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَد رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ شَيْ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ شَيْ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَا تَهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ النَّاحِرِينَ شَيْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كِرِينَ شَلْ

ويصفِّيهم من الذنوب، بسبب الاستشهاد في سبيل الله، ويسحق ويهلك الكافرين، بقتلهم بأيدى المؤمنين، ومغزى الآية: إن قتلكم الكفارُ فهي شهادة لكم، وتطهيرٌ لذنوبكم، وإن قتلتموهم فهو استئصالُ لهم، وشفاءً لصدوركم ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَ تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَكُواْ مِنكُمْ وَيَقْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ﴾ الاستفهامُ للإنكار والاستغراب، أي هل تظنون يا معشر المؤمنين، أن تفوزوا بالجنة، بدون ابتلاء وتمحيص؟ والحالُ أنه لم يتبيَّن بعدُ المجاهد منكم، لإعلاء كلمة الله، والصابر على الشدائد، وقت مقارعة السيوف؟ ﴿ وَلَقَدْ كُنُّمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأْيَتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ أَي ولقد كنتم تتمنون لقاء الأعداء لتخطُّوا بالشهادة، من قبل أن تلقُّوا شدَّته، فقد رأيتموه بأعينكم، حين قُتل من إخوانكم من قُتل، وشارفتم أن تُقْتَلُوا!! وهو عتابٌ في حقٍّ من انهزم، وتوبيخٌ لهم، لأنهم تمنُّوا الحرب، ثم جَبُنُوا وانهزموا عنها ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَائِن مَاتَ أَوْ قُتِـلَ انقَلَتِهُمْ عَلَىٰ أَعْفَىٰكُمْ ﴾ أي ليس محمدٌ إلا رسولٌ، مضت قبلَه رسلٌ كثيرون، وليس إلهاً حتى لا يموت، فهل إذا استُشْهد أو مات، رجعتم عن دينكم، وارتددتم عن الإسلام؟ ﴿وَمَن يَنقَلُّ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيِّئاً وَسَيَجْزِى اللَّهُ النَّنكِرِينَ﴾ أي ومن يرجع عن دينه، فلا يضرُّ اللَّهَ تعالى، إنما يضرُّ نفسه، لأنه يعرُّضها للسخط والعذاب، والله تعالى كريمٌ يثيب المطيعين، الذين يثبتون في الميدان. . نزلت هذه الآية لمَّا قال المشركون إن محمداً ﷺ قد قُتِل، ودبُّ الضعف والخوف في نفوس بعض المسلمين، فقال المنافقون: إن كان محمدٌ قد قُتل، فتعالَوْا نرجع إلى ديننا الأول!! وسببُ هذه الإشاعة أن عدوَّ الله «ابن قميئة» لمَّا رمَىٰ رسولَ الله ﷺ بحجر، فشجَّ وجهه، وكسر رباعيته، ظنَّ أنه قتل الرسول عليه السلام، فنادى بين الناس: لقد قتلتُ محمداً، وصرخَ صارخٌ: ألا إن محمداً قد قُتل، فقال «أنسُ بن وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذَنِ اللَّهِ كِلنَبًا مُوَجَّلاً وَمَن يُرِدَ ثُوابَ اللَّخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشَّلِكِينَ اللَّهُ فَيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشَّلِكِينَ اللَّهُ فَيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشَّلِكِينَ فَيَ وَكَانِينَ مِن نَبِي قَنتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا السَّتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا السَّتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ اللَّهُ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا أَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَاللَّهُ مِنْ الْمَوْمِ الْصَافِرِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمَوْمِ الْصَافِرِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمَوْمِ النَّهُ وَاللَّهُ الْمَافِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَافِقُومِ الْصَافِرِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمَافَقُومِ الْصَافِرِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمَافَقِمِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمَافَقُومِ الْمَافَقُومِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَافَعُومِ الْمُولِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَا عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

النَّضر»: يا قوم إن كان محمد قد قُتل، فإن ربَّ محمد حيَّ لا يموت، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله ﷺ؛ فقاتِلُوا على ما قاتل عليه، ثم شدَّ بسيفه فقاتل حتى قُتل، ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَلْبَا مُوَجَّلًا وَمَن يُرِدَ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدَ ثَوَابَ اللَّنْ فَا لَلْهُ عَلَى الشَّلَكِينَ ﴾.

أي لا يمكن لنفس أن تموت، إلا بإرادة الله ومشيئته، بعد أن تستكمل أجلَها، على ما قدَّره الله لها، لا يتقدم عليه ولا يتأخر، ومن كان يريد بعمله وجهاده، الغنيمة العاجلة، أعطيناه منها وليس له في الآخرة نصيب، ومن كان يريد بجهاده الأجر والثواب، أعطيناه الأجر كاملاً، وسنجازي كلَّ من أخلص النيَّة للَّه أعظم الجزاء، والآية تعريض بالذين رغبوا في الغنائم. . وضَّح تعالى أن حصول الدنيا، ليس بموضع غبطة، لأنها مبذولة للبَرُ والفاجر، أمَّا الآخرة فإليها ينبغي أن تطمح الأنظار، لأنها باقية، والدنيا فانية، ﴿وَكَأَيْن مِن نَيِّ قَنتَلَ مَمَهُ رِبِيُونَ كَيْدٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِلِ اللهِ وَمَا ضَعُمُوا وَمَا استَكَانُوا وَاللهُ يُجِبُ الصّبرين ﴾ أي وكثير من الأنبياء قاتلوا لإعلاء كلمة الله، وقاتل معهم جموع كثيرة، علماء ربانيون، فلم يضعفوا لما أصابهم، من القتل والجراح في سبيل الله، ولم يذلوا ويخضعوا لعدوهم، والله سبحانه يحبُ الصابرين، على مقاساة الشدائد والأهوال في سبيل الله ﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَا أَن قَالُوا رَبَّنَا أَغْفِر لَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَيَصُرِهم، والله سبحانه يعم وهم في ساحة القتال، إلا أمريًا وَفَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَالضَرْنَا عَلَى القَوْمِ الخطاياهم، وتثبيت أقدامهم في مواطن الحرب، ونضوهم على طلب المغفرة من الله عزّ وجل لخطاياهم، وتثبيت أقدامهم في مواطن الحرب، ونضرهم على

فَنَالَنَهُمُ اللّهُ قَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةَ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اللّهَ يَتَأَيّهُمَ اللّهِ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اللّهِ يَتَأَيّهُمَ اللّهِ يَكُولُو بَرُدُوكُمْ عَلَى اللّهُ مَوْلَدَكُمْ وَهُو خَيْرُ النّاصِرِينَ اللّهُ مَوْلَدَكُمْ وَهُو خَيْرُ النّاصِرِينَ الله مَوْلَدَكُمْ وَهُو خَيْرُ النّاصِرِينَ الله مَوْلَدَكُمْ وَهُو خَيْرُ النّاصِرِينَ الله مَا اللّهِ مَا اللّهُ وَعُدَهُ اللّهِ مَا اللّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم النّارُ وَبِقُسَ مَثُوى الظّلِيدِينَ اللهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ مَا عَلَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَلَكُمْ اللّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ مَا عَلَى إِذَا فَشِلْتُمْ فَى اللّهُ اللّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ مَا عَلَى إِذَا فَشِلْتُمْ فِي الْآمَدِ وَنَعَدَمُ فِي الْأَمْدِ

أعدائهم الكفرة الفجار﴿فَعَالِنَهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنِّيَا وَحُسَنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ﴾ أي جمع الله تعالى لهم، بين جزاء الدنيا بالعزِّ والنصر، وبين جزاء الآخرة، بالشهادة في سبيل الله، ودخول الجنان، والله تعالى يحب أهل الفضل والإحسان، والمقصودُ من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر الأنبياء وأتباعهم المؤمنين، ليقتدي المسلمون بهم في تضحيتهم ونضالهم ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكِ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِيرَ كُفَكُرُوا بَرُذُوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَدَيِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴾ أي إن أطعتم أعداءكم الكفار والمنافقين، فيما يحسِّنونه لكم من الباطل، أرجعوكم إلى ما كنتم عليه، من الكفر والإشراك، فخسرتم دنياكم وآخرتكم ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلَنَكُمٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴾ بَلْ للإضراب، أى ليس الكفار أنصارَكم حتى تطيعوهم، بل الله ناصركم ومولاكم، وهو سبحانه خير ناصر وخير مُعين، فأطيعوا أمره، ينصرْكم على أعدائكم﴿سَنُلَقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَـُرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ، سُلطَكَنّا ﴾ أي سنقذف في قلوب الكفار، الخوف والفزع منكم، بسبب إشراكهم بالله، وعبادتهم لحجارةٍ وأوثان، لا تضرُّ ولا تنفع، من غير حجة ولا برهان ﴿وَمَأُونَهُمُ ٱلنَّكَازُّ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ﴾ أي مسكنهم ومستقرُّهم في نار جهنم، وبئست النار مسكناً ومأوى للظالمين، وفي الحديث الشريف «نُصرتُ بالرعب مسيرةَ شهر» رواه البخاري ﴿ وَلَقَكُ مَكَنَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ ۚ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ أي ولقد وفَّى لكم سبحانه ما وعدكم به، من النصر على عدوكم، فانتصرتم عليهم وهزمتموهم، وقتَ كنتم تحصدونهم بسيوفكم، وتقتلونهم قتلاً ذريعاً، بإرادة الله وحكمه﴿حَتَّى إِذَا فَشِـلْتُـمْ وَتَنَكَّرَعْتُمْ فِي ٱلأَمْـرِ

CHEMINE AS THE SHEET OF THE SHE

وَعَصَكِيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنصُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيكِ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرة ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَتَلِيكُمُّ وَلَقَدْ عَفَا عَنَاكُمُ مَّن يُرِيدُ الْآخِرة ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَتَلِيكُمُّ وَلَقَدْ عَفَا عَنَاكُمُ مَّ وَاللَّهُ ذُو فَضَلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عِنْهُمْ لِيبَاتِلِيكُمُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلَا مَا أَصَبَعُمُ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَعُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْلًا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَعُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْلًا لِيمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ حَيْلًا لِيمَا تَعْمَلُونَ الْكُلُونَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَعُمُ وَلَا مَا أَصَبَعُمُ وَلَا مَا أَصَبَعُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْلًا لِيمُ لَلْكُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي

وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَكُم مَّا تُحِبُونَ مِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِـرَةَ﴾ أي حتى إذا جبنتم وضعف رأيكم، واختلفتم في أمر المُقَام في الجبل، وعصيتم أمر الرسول ﷺ، من بعد أن كان النصر حليفكم، منكم من يريد الدنيا أي (الغنيمة)، ومنكم من يريد الآخرة أي (ثواب الله) وأجرَه العظيم ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَأَلَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي ردَّكم عن الكفار بالهزيمة التي أصابتكم، ليمتحنكم ويمتحن إيمانكم، ثم صفح عنكم مع العصيان، والله سبحانه ذو منِّ وفضل عظيم على عباده المؤمنين، ولذلك لم يعاقبكم، رُوي أن النبي ﷺ في «غزوة أحد» وضع خمسين من الرماة فوق الجبل، وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم، حتى ولو رأيتمونا تخطفتنا الطير!! فلما التقى الجيشان، لم تَقْوَ خيل المشركين على الثبات، بسبب السهام التي أخذتهم في وجوههم من الرماة، فانهزم المشركون، فلما رأى الرماةُ ذلك، قالوا: الغنيمة، الغنيمة، فتركوا الجبل ونزلوا لجمع الغنائم، وخالفوا أمر الرسول ﷺ فجاءهم المشركون من خلف الجبل، وانقلب النصرُ إلى هزيمة للمسلمين، وإلى ذلك تشير الآيات الكريمة ﴿إِذْ نُصْعِدُونَ ۗ وَلَا تَكَاوُرُكَ عَلَىٰٓ أَحَكِ وَٱلرَّسُولُ. يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَتْبُكُمْ غَمَّا بِغَيِّر لِكَيْلا تَحْدَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَي اذكروا حين وليتم الأدبار، وأنتم تُمْعِنون في الفرار، صاعدين في الجبال، منهزمين من أعدائكم، لا يلتفت أحدٌ إلى أحدٍ، من شدة الخوف والرعب، ومحمد رسول الله يدعوكم من ورائكم، يقول: إلىَّ عبادَ الله، إلىَّ عبادَ الله، أنا رسولُ الله حيَّ لم أُقتل ﴿فأثابِكم غماً بغم﴾ أي جازاكم

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْعَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمُّ وَطَآبِفَةً قَدْ أَهُمَّ أَنوُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْعَيْ أَلَهُ لِلَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَذَا مِنَ ٱلأَمْرِ مِن شَيْءٌ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي ٱنفُسِهِم مَّا لَا يُنا مِنَ ٱلأَمْرِ مَنَى اللَّمْ مِن اللَّمْرِ مِن شَيْءٌ قُلْ إِنَّ ٱلأَمْرِ كُلَّهُ لِللَّهِ يُخْفُونَ فِي ٱنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيَّةٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا قُل لَو كُنهُمْ يُبَدُونَ لَكَ كَانُ لَنا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَلَا لَمْ كُلِينَ كُلِيبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمٌ وَلِيَبْتَلِي اللّهُ مَا لِي اللّهُ مَا يَنْهُ مَا لَيْ اللّهُ مَا لَيْ اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَا لَهُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا لِي مُضَاجِعِهِمٌ وَلِيَبْتَلِي اللّهُ مَا لَا لَهُ اللّهُ مَا لَا لَا لَا مَنْ اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَا لَا مَنْ اللّهُ مَا لَا لَا مَنَا لَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

على صنيعكم غمًّا، بسبب غمِّكم لرسول الله ﷺ ومخالفتكم لأمره، لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة، ولا ما أصابكم من الهزيمة، والله يعلم المخلص منكم، والمجاهد في سبيله ﴿ ثُمَّ أَنَالَ عَلَيْكُم مِنَا بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَتُهُ مِنكُم وَطَآبِفَةٌ قَدَ أَهَمَتُهُم أَنفُكُهُم يَطُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهْلِيَّةِ ﴾ أي ثم أرسل تعالى عليكم بعد الغمِّ الشديد، النعاسَ للسكينة والطمأنينة، لتأمنوا من عدوكم، وهذه من الآيات الباهرة، إذ وقت الحرب لا يكاد ينام الإنسان، والسُّهرُ يوجب الضَّعفَ والكَلاَل، والنومُ يعيد القوة والنشاط!! روى البخاري عن أبي طلحة رضى الله عنه أنه قال؛ (غَشِيَنا النعاسُ ونحن في مصافّنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط وآخذه) وهذا النوم كان لأهل الإيمان والإخلاص، أما المنافقون فقد طار النومُ من أعينهم، من شدة الفزع والجزع، ولهذا قال سبحانه ﴿يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم﴾ أي يغشى النومُ فريقاً منكم، وطائفة أخرى وهم أهلُ النفاق، أوقعتهم أنفسهم في الهموم والأكدار، يظنون بالله الظنون السيئة، كظنِّ أهل الجاهلية، أن الإسلام لن تقوم له قائمة، وأن المشركين لن يتركوا أحداً من المسلمين إلاّ قتلوه، ولذلك تناوشتهم الظنون والأوهام ﴿ يَقُولُونَ ۚ هَلَ لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٌ قُلَّ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُم لِلَّهِ يُخْفُونَ فِى ٱنفُسِهم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنِهُنَّا﴾ أي يقول أولئك المنافقون، ليس في يدنا شيء من الأمر، ولو كان لنا اختيارٌ ما خرجنا لقتال!! قل لهم يا محمد: إن الأمر كلُّه بيد الله، ينصر من يشاء، ويخذل من يشاء، وغلبةُ الكفار على المُسلمين ليس بنصر، إنما هو استدراجٌ لهم، وامتحان للمسلمين ﴿يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك﴾ أي يبطنون في أنفسهم ما لا يظهرون لك، يقولون: لو كان الاختيار لنا لم نخرج ولم نُقْتل، ولكنْ أكرهنا على ا لخروج، وعرَّضنا إخواننا للموت ﴿قُل لَّو كُنُتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهُمْ وَلِيَبْتَلَى ٱللَّهُ مَا

فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ أي قل لهم: لو لم تخرجوا من بيوتكم، وقعدتم في المدينة، لخرج الذين قدَّر الله عليهم الموت إلى مصارعهم، فَقَدَرُ اللَّهِ لا مناصَ منه ولا مفرَّ، وليختبر الله ما في صدوركم، من الإيمان أو النفاق، ولينقًى قلوبكم فيطهِّرها من الشك والتذبذب، ابتلاكم بهذه الحرب، والله تعالى عالمٌ بالسرائر والضمائر، وما فيها من خير أو شر، فيجازيكم عليها ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَهَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بَبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيكُمْ ﴾ عتابٌ لطيف لبعض أصحاب الرسول، الذين هربوا يوم أحد، أي إن الذين انهزموا منكم من المعركة، يوم التقى جمعُ المسلمين، وجمعُ المشركين في أحد، إنما أزلُّهم الشيطان بوسوسته، فأوقعهم في الخطيئة، بسبب مخالفتهم أمر الرسول ﷺ، ولقد صفح الله عنهم وغفر لهم، لتوبتهم واعتذارهم، لأنه سبحانه واسع المغفرة، لا يعجِّل العقوبة لمن عصاه ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُواْ وَمَا قُتِلُواْ﴾ أي لا تكونوا يا معشر المؤمنين كالمنافقين، الذين قالوا عن إخوانهم، إذا خرجوا للتجارة، أو خرجوا غزاةً مجاهدين في سبيل الله، لو لم يسافروا أو يجاهدوا، لَمَا ماتوا ولا قُتلوا! قال تعالى ردًّا عليهم ﴿ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُمِّيء وَيُميثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي قالوا ذلك واعتقدوه، ليكون ذلك حسرةً، وغمًّا وحزناً في قلوبهم، فإنَّ الموتَ لا يمنع منه قعود، والله وحده هو المحيى المميت، سواءً قعد الإنسان في بيته، أو خرج مجاهداً في سبيل الله، وهو المطّلع على أعمال العباد ومجازيهم عليها وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللّهِ أَوْ مُتَّمَ لَمَ فَيْرَةً مِنَ اللّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا وَكَيْن مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ فَيَمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِيَحْمَعُونَ ﴿ فَيَ وَلَيْ مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ فَيَمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ اللّهِ لِينَ لَهُمُّمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِر لَهُمُ وَشَاوِرَهُمْ فِي الْأَمْنِ فَإِذَا عَنْهَتَ فَتُوكَلُ عَلَى اللّهِ إِنّ اللّهَ يُحِبُ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَشَاوِرَهُمْ فِي الْأَمْنِ فَإِذَا عَنْهَتَ فَتُوكَلُ عَلَى اللّهِ إِنّ اللّهَ يُحِبُ اللّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذَلَكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنصُمُوكُمْ مِن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْبَتَوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

﴿ وَلَيْنِ قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوكَ ﴾ أي ولــــــن استشهدتم في سبيل الله، أو متُّم على فراشكم، وأنتم تنوون الجهاد في سبيل الله، فذلك خيرٌ من البقاء في الدنيا، وجمع حُطامها الفاني، وفي الحديث الشريف: (من سألَ اللَّهَ الشهادةَ بصدق، بِلُّغه اللَّهُ منازلَ الشهداء، وإن مات على فراشه) رواه مسلم. ﴿ وَلَين مُتُّمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى أَلَّهِ تُحْشُرُونَ﴾ أي سواء متم على فراشكم أو قتلتم في ساحة الحرب، فإن مرجعكم إلى الله وحده، نيجازيكم على أعمالكم، فآثروا ما يقرّبكم إلى الله، ويوجب لكم رضوانه ﴿فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظٌ ٱلْقَلِّبِ لَانْفَضُواْ مِنْ حَوْلِآ ﴾ أي بسبب الرحمة التي أودعها الله في قلبك يا محمد، كنتَ هيَّناً، ليِّن الجانب مع أصحابك، مع أنهم خالفوا أمرك وعصوك، ولو كنت خشن الجانب، شرس الأخلاق، تعاملهم بالغلظة والجفاء، لنفروا منك وتفرِّقوا عنك، ولكنك وسعتَهم بخُلقك الحميد، وقلبك الرحيم، ﴿فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتُوكِّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوِّكِينَ ﴾ أي فاعفُ عمَّا صدر منهم من خطأ، كما عفى الله عنهم واطلب لهم من الله المغفرة، إكمالاً للبرُّ بهم، وإتماماً للشفقة عليهم، وشاورهم في أمر الحرب، وفي جميع الأمور الهامة، ليقتدي بك المسلمون، فإذا صمَّمت على أمر بعد الاستشارة، فتوكُّلْ على ربك، فإنه سبحانه يحبُّ المعتمدين عليه، المفوِّضين أمورهم إليه ﴿ إِن يَنْصُرُّكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ؞ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ أي إذا أراد الله لكم العزُّ والنصر، فلا أحد على وجه الأرض، يستطيع أن يغلبكم أو يقهركم، وإن أراد هزيمتكم وخذلانكم، فمن الذي يستطيع أن ينصركم غير الله عزَّ وجل؟ فالأمر كلَّه لله، بيده العزةُ والنصرة،

وَمَا كَانَ لِنِي آَن يَعُلُّ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ثُمَّ تُولَقَ كُمَنُ بَآءَ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَمُ وَبِقْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَجَنَتُ عِندَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ لَقَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَتَ فِيهِمْ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ لَقَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَتَ فِيهِمْ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ لَقَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَتَ فِيهِمْ وَاللَّهُ بَصِيرُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ

والإذلال والخذلان، فعلى الله وحده توكلوا يا معشر المؤمنين ﴿وَمَا كَانَ لِنَبَيِّ أَن يَعُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ فُقدت قطيفة حمراء من الغنائم يوم بدر، فقال بعض المنافقين: لعلُّ النبيُّ ﷺ أخذها!! فنزلت الآية، رواه الترمذيُّ، والمعنى: ما صحَّ لنبيِّ ولا استقام أن يخون في الغنائم، فإن النبوة تنافى الخيانة، فهذا لا يُتصور أصلاً، فضلاً عن أن يقع ويحصل، ومن يخن من غنائم المسلمين شيئاً، يأت حاملاً له على عنقه يوم القيامة، فضيحةً له على رؤوس الأشهاد، ثم تُعطى كلُّ نفس جزاءها، كاملاً غير منقوص ﴿أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَنَ ٱللَّهِ كَمَنَ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِنُسَ ٱلْمَهِيرُ ﴾ أي هل من سلك طريقاً يوصله إلى رضوان الله، كمن رجع بغضب من الله وسخط عظيم، بسبب إجرامه وعصيانه؟ ثم مسكنه ومصيره إلى نار الجحيم، وبئس هذا المآلُ والمصير ﴿هُمْ دَرَجَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ أي الناس متفاوتون في المنازل عند الله يوم القيامة، فلمن اتَّبع رضوان الله، الكرامةُ والثوابُ الجزيلُ، ولمن باء بسخطٍ من الله، المهانةُ والعذابُ الأليم، والله تعالى لا تخفى عليه أعمال العباد، وسيجازيهم عليها ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُبِينٍ﴾ أي إ لقد أنعم الله على المؤمنين بأعظم النّعم، وأحسن إليهم وأكرمهم، ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين، بعثه من العرب من أنفسهم، ليتأسوا به ويأخذوا عنه، يقرأ عليهم آيات الذكر الحكيم، ويطهِّرهم من دنس الذنوب والآثام، ويعلِّمهم القرآن والسنة النبوية المطهرة، وقد كانوا قبل بعثته عليه السلام، يتخبُّطون في ظلمات الشرك والضلال ﴿أَوَ ﴿ CHARLE A CHARLE

لَمَّا أَصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَبَتُم مِّفَايَهَا قُلْمُ أَنَّ هَذَا قُلَ هُوَ مِنْ عِندِ النَّهُ الْفُصِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ فَ وَمَا أَصَبَكُمُ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ الْفُصِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ فَي وَمَا أَصَبَكُمُ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَإِذْنِ اللَّهِ وَلِيعْلَمَ اللَّهُ أَلَيْنَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَمُمُ تَعَالَوا قَنتِلُوا فِي فَيْإِذْنِ اللَّهِ وَلِيعْلَمَ المُؤْمِنِينَ فَي وَلِيعْلَمَ اللَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَمُمُ تَعَالَوا قَنتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَو نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

لَمَّا أَصَنَبَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَلَأً قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ عتاب لمن كان سبباً في الهزيمة يوم أحد من الصحابة.

والمعنى: أحينَ أصابكم أيها المؤمنون، كارثة يوم أحد، فقُتل منكم سبعون، قد أصبتم مثليها في غزوة بدر، حين قتلتم منهم سبعين، وأسرتم سبعين، قلتم أنَّى هذا؟ أي من أين جاءنا هذا البلاء؟ وكيف هُزمنا، وقد وُعدنا بالنصر؟ قل لهم يا محمد: سببُ الهزيمة هو أنتم، بسبب مخالفتكم الأمر، وموضعُ التبكيت في الآية، هو قولهم: (أنَّى هذا)؟ مع أنهم هم السبب في النكبة والهزيمة، بمخالفتهم أمرَ الرسول ﷺ، حيث تركوا المركز، وحرصوا على الغنيمة، فكيف يعصون الأمر، ثم يتعجبون من مجيء الهزيمة، وهم السبب لها!؟ ﴿وَمَآ أَصَـٰبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَّعَانِ فِيإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وما أصابكم يوم أُحُد، من القتل والهزيمة، حين التقي جمع المؤمنين وجمعُ المشركين، فإنما هو بقضاء الله وقَدَره، وحكمته وابتلائه، ليظهر بعد هذا الابتلاء، المؤمنُ الصادق، من الكاذب المنافق، ولهذا قال سبحانه بعده ﴿وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَتِلُوا فِي سَيل ٱللَّهِ أَو ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنَ ﴾ أي ولـــمــيّــز الله المنافقين، الذين انخذلوا عن رسول الله ﷺ يوم أحد، ورجعوا من الطريق، وهم «ابن سلول» وجماعته، وكانوا نحواً من ثلاثمائة رجل، وقالوا متعللين بأعذار كاذبة: لو نعلم قتالاً لمضينا معكم، ولكنُ لا نظنُّ أنه سيكون قتال، وهم بهذا القول، صاروا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان، لأنهم برجوعهم أضعفوا الجبهة الإسلامية، وأطمعوا المشركين في قتال المسلمين ﴿يَقُولُوكَ بِأَفَوْهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ أي يُظهرون خلاف ما يبطنون، فإنهم تمسكوا بأمرين: الأول: عدم العلم بالقتال، والثاني: عزمُهم الدخول في

المعركة لو كان هناك قتال، وقد كذبوا في الأمرين، حيث كانوا عالمين به، غير عازمين على خوض الحرب أصلاً لنفاقهم، والله سبحانه عالمٌ بأمرهم، وما يخفونه في صدورهم ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَأَدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كَنْتُمْ صَلِ قِينَ ﴾ هذا من تتمة خُبث عقائد المنافقين، أنهم قالوا لإخوانهم، الذين هم من جنسهم من أهل النفاق، وقد قعدوا عن القتال: لو أطاعنا المسلمون وسمعوا نصيحتنا، فرجعوا كما رجعنا، ما كانوا قُتلوا في المعركة!! قل لهم يا أيها الرسول: إن كنتم صادقين في هذه الدعوى، وكان عدم الخروج ينجى من الموت، ويُطيل في الحياة، فادفعوا الموت عن أنفسكم!! ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُنا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ ﴾ أي لا تظننَّ الذين سقطوا شهداء في المعركة \_غزوة أحد \_أمواتاً، لا يُحسُّون، ولا يأكلون، ولا يتنعمون!! بل أحياءٌ حياةٌ برزخية، يتنعَّمون في جنان الخلد بأنواع النعيم، وهم عند ربهم يُرزقون، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال «لمَّا أصيب إخوانكم بأحد \_ أي استشهدوا \_ جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، تَردُ أنهار الجنة تأكل من ثمارها، وتأوى إلى قناديل من ذهب، معلَّقة في ظلُ العرش، فلما وجدوا طيبَ مأكلهم، ومشربهم، ومقيلهم، قالوا: من يُبلُغ إخواننا أننا أحياء في الجنة؟ لئلا يزهدوا، ولا يَنْكُلُوا ـ أي يجبنوا ـ عند الحرب؟ فقال الله عزَّ وجلُّ: أنا أبلُّغهم عنكم، فأنزل الآية ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون﴾ رواه أبو داود ﴿ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَنَّهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ. وَيُسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهم مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوكَ﴾ أي مسرورين بما هم فيه من النعيم والسرور، مما أكرمهم الله به من فضله، ويفرحون لإخوانهم الذين لم يقتلوا في الحرب، بما سيكونون عليه من النعيم والسرور، إذا استشهدوا في سبيل الله، كأنهم يتمنون لهم نيل الشهادة، ليحصلوا على النعيم الخالد، في حياةٍ

هنيئةٍ لا يكدِّرها خوف ولا حزن ﴿يَسْتَنْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ كرَّر سبحانه استبشارهم، لينبُّه على عظيم الفضل، الذي ناله المجاهدون في سبيل الله، ترغيباً لإخوانهم المؤمنين، أي يفرحون بما حباهم الله تعالى به من عظيم كرامته، وبما أسبغ عليهم من الفِضل الجسيم لِجهادِهم، وأن الله لا يضيع أجر الشهداء ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَّآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسُنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ أي هؤلاء المجاهدون، هم الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول، من بعدما ذَاقوا شديد البلاء، وأصابتهم الجراحات في غزوة أحد، ولمَّا دعاهم رسولَ الله ﷺ إلى الخروج، لمواجهة المشركين في «حمراء الأسد» سارعوا إلى الطاعة، والاستجابة لأمر رسول الله ﷺ، على ما هم عليه من الجراحات والشدائد، هؤلاء لهم على جهادهم وتضحيتهم أجر عظيم، وقصة هذه الغزوة «حمراء الأسد» أن الرسول لمَّا رجع إلى المدينة المنورة، بعد تلك الهزيمة التي مُني بها المسلمون، بسبب عصيانهم لأمر الرسول، تلاوم المشركون وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاً، أصبتم شوكة المسلمين ثم تركتموهم ولم تستأصلوهم، فعزموا على العودة إلى المدينة للإجهاز على المسلمين، ونزل الوحى على رسول الله ﷺ يخبره بما عزم عليه المشركون، فأمر الرسول أصحابه أن يتجهزوا لحرب المشركين، فسارعوا للطاعة، وهم مثقلون بالجراحة، مع شدة الوهن والضعف، وألقى الله في قلوب المشركين الرعب، فرجعوا دون أن يحقِّقوا هَدَفهم الدنيء لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ إِي قال لهم بعض المرجفين من أنصار المشركين، لإدخال الرعب في أنفسهم: إن قريشاً قد جمعت لكم الجموع، فخافوا على أنفسكم ولا تخرجوا لقتالهم، فما زادهم هذا التخويفُ إِلاَّ إيماناً بالله، وثقةً بنصره تعالى، وقالوا: كافينا اللهَ ربُّ العالمين، ونعم الملجأ والنصيرُ

لمن توكُّل عليه ﴿ فَأَنقَلُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَعْسَمُهُمْ سُوَّا اللَّهِ وَأَلَّهُ وَأَلَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظيم ﴾أي فرجعوا بنعمة السلامة، وفضل الثواب والكرامة، لم ينلهم مكروة ولا أذى، لعدم وقوع الحرب، لأن الله ألقى في قلوب المشركين الرعب، ونال المجاهدون رضوان الله، الذي هو سبيل السعادة في الدارين، والله ذو إحسان عظيم على العباد ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ اللهُ الله ٱلشَّيَطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآ أَمُّ فَلَا غَنَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُؤْمِنِينَ ﴿ أَي لا تهابوا أعداءكم أيها المؤمنون، فالشيطانُ إنما يخوُّفكم أعوانَه وأنصاره من المشركين، فلا تخافوهم ولا ترهبوهم، فإني متكفل لكم بالنصر عليهم إن أطعتم أمري، والمرادُ بالشيطان هنا «نعيم الأشجعي» الذي أرسله أبو سفيان ليثبِّط العزائمَ، ونُسب إلى الشيطان لأنه بوسوسته وإغوائه ﴿وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِّعُونَ في ٱلكُفَّرَ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيِّئًا ﴾ أي لا يحزنك يا أيها الرسول شأن هؤلاء المنافقين، الذين يتسابقون نحو الكفر تسابقاً، بأقوالهم وأفعالهم، ولا تبالِ بما يظهر منهم من الكيد للإسلام وأهله، فإنهم بكفرهم لن يضرُّوا الله شيئًا، وإنما يَضُرُّون أنفسهم ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةَ وَلَمْمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ أي يريد الله أن يتركهم في دنسهم، فلا ينالون من رحمة الله شيئاً، ولهم فوق الحرمان من الثواب، عذاب عظيم في نار جهنم ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَاكَ ٱلمُّ ﴾أي إن هؤلاء المنافقين، الذين باعوا الإيمانَ واشتروا به الكفر، لن يضرُّوا الله بصنيعهم شيئاً، ولهم عذاب مؤلم موجعٌ، في دار الجحيم ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُعْلِي لَمُمُ خَيْرٌ ۚ لِأَنفُسِهِمْۚ إِنَّمَا نُعْلِي لَمُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِنْـمَا ۚ وَلَهُمْ عَذَاكِ مُهِينٌ﴾ أي لا يظنُ المشركون الكافرون،

مَّا كَانَ اللهُ لِيُعْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنَ اللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ، مَن يَشَابُهُ فَعَامِنُوا وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنَ اللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ، مَن يَشَابُهُ فَعَامِنُوا وَمَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا يَحْسَبَنَ اللَّهِ مَن فَضَلِهِ، هُو خَيْرا لَمُهُم بَلَ هُو شَرُ لَمُهُم اللهُ مِن فَضَلِهِ، هُو خَيْرا لَمُهُم بَلَ هُو شَرُّ لَهُمْ مَلَ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ، هُو خَيْرا لَمُهُمْ بَلَ هُو شَرُ لَهُمْ مَلَ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ، هُو خَيْرا لَمُهُمْ بَلَ هُو شَرُ لَهُمْ مَلَ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ، هُو وَلِلَّهِ مِيرَتُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ مِا لَعَيْمَا لَوْ وَلَهُ مِيراثُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ مِا لَعَمْ اللَّهُ مَا مَعْلُونَ خَيِرٌ ﴿ اللَّهُ مِن فَصَلَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ مِا لَمُ اللَّهُ مِن فَصَلَّهُ وَلِلَّهِ مِيرَثُ السَّاسَةُ مَا مَعْلُولُ اللَّهُ مِن فَصَلَّهُ وَلِلَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ مِا لَعْتَمَالُونَ عَبِيرٌ لَهُ اللَّهُ مِن فَصَلَّهُ وَلِلَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مِن فَلْمُ وَلَا لَوْقِيمُ وَاللَّهُ مِن فَلْكُونَ عَلَمُ وَلِي اللَّهُ مَا مُؤْلُونَ مَا بَعِلُولُ الللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِن فَلَولُ اللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَلَا لَهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَلْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن فَلَا اللَّهُ مِن فَلْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِلَا لَهُ مُن اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُن الللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن الللللْمُونُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلْفَا الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

أن إمهالنا لهم بدون عقاب ولا عذاب، هو خيرٌ لهم في هذه الحياة، إنما نؤخرهم ونمهلهم، ليكتَسبوا المعاصى والآثام، فيزدادوا ضلالاً، ويزيد عقابُهم، ولهم في الآخرة عذاب شديدٌ موجع، مع الإهانة والإذلال ﴿مَا كَانَ أَللَّهُ لِلذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيزَ ٱلْخِيَثَ مِنَ ٱلطَّيَبِ ﴾ أي لن يترك الله عزَّ وجلَّ المنافقين، مختلطين بالمؤمنين، حتى يبتليهم بأنواع من المحن والشدائد، كما فعل في غزوة أحد، فيميِّز بين المؤمن الصابر، والمنافق الفاجر، ويظهر أهل الإيمان والصدق، وأهل النفاق والكذب ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِمَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن تُسُلِهِ، مَن يَشَآهُ﴾ أي وما كان الله ليطلعكم على قلوب العباد، حتى تعرفوا المؤمن من المنافق، ولكنَّ الله سبحانه يميِّز بينهم بالمِحَن والابتلاء، كما يطلع بعض رسله على أخبار المنافقين، بالوحى الذي يوحيه إليهم، ويخبره ببعض المغيَّبات، كما أطلع النبيِّ ﷺ على حال المنافقين ﴿فَنَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلكُمُ أَخُر عَظِيمٌ ﴾ أي فصدِّقوا الله ورسولَه، فيما يخبركم به من أمر الغيب، وإن آمنتم بالله، واتقيتم ربكم، فلم تنتهكوا محارمه، فلكم أجر عظيم عند الله ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ، هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلَ هُوَ شَرُّ لَهُمْ ﴾ أي لا يظن الأغنياءُ، الذين لا يؤدُّون زكاة أموالهم، ويبخلون بالإنفاق مما أعطاهم الله، من عظيم فضله وكرمه، أن هذا البخل فيه منفعة لهم، بل هو مضرَّة عليهم في دنياهم وآخرتهم ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ، يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ أي سيجعل الله ما بخلوا به، طوقاً في أعناقهم يوم القيامة، وقلادة يقلُّدون بها، وهذه القلادة ليست من ياقوتٍ أو مرجان، إنما هي ثعبان هائل

لَّقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْدِينَةِ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اللَّهِ قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ الْعَبِيدِ اللَّهِ اللَّهِ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ

فظيع، يلفُ على عنقه، يُعذّب به يوم القيامة، روى البخاري في صحيحه عن النبي على أنه والله الله على عنقه، يُعذّب به يوم القيامة، روى البخاري في صحيحه عن النبي على أقال: "من آتاه الله مالاً، فلم يؤد زكاته، مُثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع - أي ثعباناً فظيعاً - يُطوِّقه فيأخذ بلهزمتيه - أي شدقيه - ثم يقول له: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا يله هذه الآية ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بعا آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم.. ﴾ وختم الله هذه الآية بقوله ﴿وله ميراكُ السموات والأرض والله بما تعملون خبير أي إنهم سيموتون، والله هو الوارث لما في أيديهم، وإليه وحده يعود كل ما يملكون، بعد فناء خلقه، فما لهم يبخلون عليه بملكه!! ولا ينفقونه في سبيله!! وهو الخبير بأعمال عباده!! ﴿لَقَدَ سَيعَ الله قُولَ الذّينِ قَالُوا إِنَّ الله فَقِيرٌ وَغَنُ أَغْنِياً يُكه هذه المقالة الشنيعة، من كلام اليهود لعنهم الله له المعن والاستهزاء: إن الله فقيرٌ يطلب القرضَ منًا، ولو كان غنياً ما استقرض ﴿سَكَكُنُ مَا اللهي صدرت منهم في حقّ الله، ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حقّ، ونعاقبهم عليها في الآخرة، ونقول لهم: ذوقوا عذاب جهنم الشديدة المحرقة ﴿ وَالِكَ بِهُ مَن الجرائم، وأن الله ليس بظلم لأحد، ولا يقع منه ظلم لأحد اصلاً.

روي في سبب نزول هذه الآية، أن أبا بكر الصدِّيق رضي الله عنه، دخل بيت مجتمع اليهود، فوجدهم قد اجتمعوا على عظيم فيهم اسمه «فِنْحاص» وكان من أحبارهم وعلمائهم، فقال له أبو بكر: اتَّقِ الله وأَسْلِمْ، فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسولُ الله، جاءكم بالحقُ من عند ربه، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل!! فقال له «فِنْحاص» والله يا أبا بكر ليس لنا من حاجة إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنياً ما استقرض منا!! فغضب أبو بكر وضرب وجه «فنحاص» ضربة شديدة سال منها الدم، وقال له: والله يا عدوً الله،

الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَاۤ الَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَقَّ يَأْتِينَا بِهُرْبَانِ تَأْكُهُ النَّارُ قُلُ قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِالْبَيِنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَالَتُمُوهُمْ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ فَإِن كَذَبُ رُسُلُ مِن قَبْلِي بَالْبَيْنَاتِ وَاللَّذِي رُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَاءُو بِالْبَيِنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ فَا لَكُنْ نَفْسِ ذَابِقَةُ اللَّوْتِ قَلْكَ جَاءُو بِالْبَيِنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ فَا كُولُ نَفْسِ ذَابِقَةُ اللَّوْتِ وَإِنْكَانِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ فَا لَكُن نَفْسِ ذَابِقَةُ اللَّوْتِ وَالْمَا تُوفَقُونَ اللَّهُ مَا نُوفَقُونَ اللَّهُ مِن النَّادِ وَأَدْخِلَ وَإِنْكَادًا فَاذَخِلَ الْجَنَّةُ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ النَّادِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةُ فَقَدْ فَاذَ فَاذً

لولا العهدُ الذي بيننا وبينكم، لضربتُ عنقك بالسيف، فذهب فنحاص إلى رسول الله ﷺ، فقال يا محمد: انظر ما صنع بي صاحبك!! وجاء أبو بكر وأخبر الرسول بما قاله ذلك الفاجر، فأنكر فنحاص تلك المقالة، فنزلت هذه الآية تصديقاً لأبي بكر، وردًّا على الفاجر الكافر ﴿لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير﴾ الآية، ثم قال تعالى في بيان أكاذيب اليهود ﴿ اَلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْهَا ٓ أَلَّا نُؤْمِرَ ۖ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِفُرَبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُۗ﴾ أى هؤلاء الخبثاء من رؤساء اليهود، هم الذين كذبوا على الله، فقالوا: إن الله أوصانا في التوراة، أن لا نصدِّق برسالة أيِّ رسول، حتى يُظْهِر لنا معجزة خارقة، وهي: أن يقدُم قرباناً كبشاً أو طعاماً، فتنزل نار من السماء فتأكله وتلتهمه!! وهذا افتراء على الله، حيث لم يعهد إلىهم بمشل هذا الـذي زعـمـوه ﴿ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيْنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِرَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ أي قل لهم توبيخاً وإظهاراً لكذبهم: لقد جاءتكم رسلٌ قبلي بالمعجزات الواضحات، والحجج الباهرات، وبما طلبتم منهم من خوارق، تدلُّ على صدق نبوتهم، فلماذا كذَّبتموهم وقتلتموهم، إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان؟ ﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرِ وَٱلْكِتَنِ ٱلْمُذِيرِ ﴾ هذه تسلية لرسول الله ﷺ، عن تكذيب أهل الكتاب له، أي فإن كذّبك يا محمد هؤلاء الفُجّار، فلا تحزن لتكذيبهم لك، فقد كذَّب أسلافهم من قبلُ رسلَ الله، مع ما ظهر على أيديهم من المعجزات الواضحات، ومع مجيئهم بالزُّبر أي الكتب السماوية المملوءة بالحكم والمواعظ، وبالكتاب الواضح الجلى، الهادي إلى الصراط المستقيم، وهو القرآن العظيم ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَآيَقَةُ ٱلْمُؤتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّقِكَ أَجُورَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُّ فَمَن رُحْزِعَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَثَّةَ فَقَدْ فَازَّ﴾ أي مصيرُ الخلائق إلى الفناء، وكلُّ نفسٍ ميَّتةُ لا محالةً، وإنما تنالون جزاء أعمالكم وافياً يوم القيامة،

وَمَا ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنِيَا إِلَّا مَنَاعُ ٱلْفُرُودِ ﴿ فَلَى النَّبُوكِ فِي آمُولِكُمْ وَمِنَ وَأَنفُسِكُمْ وَلَنسَمَعُ مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَوْتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱلْفَيْرِينَ أَوْتُوا وَتَتَعُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِن اللَّذِينَ أَنْهُ وَلَا تَصَبِرُوا وَتَتَعُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِن عَرْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيئُقَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَبُيتِنُنَّهُ لِلنَّاسِ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيئُقَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَبُيتِنُنَاهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَزَاءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُوا بِهِ عَنْنَ قَلِيلًا فَيَقُلُوا مَا كُونَا اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنُوا وَيُجِبُونَ أَن يُحْمَدُوا عِنا لَمُ يَقْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدٌ ﴿

فمن أُبعدَ عن النار ونُحِّي عنها، فقد فاز بالسعادة الأبدية، والنعيم المخلَّد ﴿وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَّا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْمُثُرُودِ ﴾ أي وليست الدنيا وما فيها من لذَّات وشهوات ونعيم، إلا دار الفناء والخداع، يستمتع بها الأحمق الجهول ﴿ لَتُبَلُّوكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْشِكُمْ وَلَتَسَمُّكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلكِتَكِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِيكِ ٱشْرَكُوٓا أَذَك كَشِيرًا ﴿ أَي وَاللَّهُ لَتَمْتَحَنَّ ولتختبرنَ أيها الناسُ، في أموالكم بالفقر والمصائب، وفي أنفسكم بالأمراض والأسقام، ولتسمعنُّ من أهل الكتاب، ومن أعدائكم المشركين، أنواع الأذى والإساءة ﴿وَإِن تَصُّـبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَكْرِمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ أي وإن تصبروا على البلاء، وتتقوا ربكم بالتمسك بأوامره واجتناب نواهيه، فإن الاستمساك بحبل التقوى، والصبر عند البلوى، ممَّا ينبغي أن يعزم عليها المسلم من الأعمال، لأنها طريق نيل السعادة ورضوان الله ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنب لنَّبْيَنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ أي اذكر حين أخذ الله العهد المؤكد على اليهود في التوراة، أن يظهروا للناس ما في الكتاب من أحكام الله عزَّ وجلُّ، وأن يوضُّحوا صفات رسول الله، المذكورة عندهم في التوراة، وألاُّ يخفوا من ذلك شيئاً ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوْاْ يِهِـ مُّنَا قَلِيلًا ۚ فَإِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ أي فطرحوا ذلك العهد وراء ظهورهم، واستبدلوا به شيئاً حقيراً من حُطام الدنيا، فبئس هذا الشراء، وبئست تلك الصفقةُ الخاسرة ﴿لَا تَحْسَبَنُّ ٱلَّذِينَ يُفْرَحُونَ بِمَآ أَنَوَا وَيُجِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ نزلت في اليهود، سألهم رسولُ الله ﷺ عن شيءٍ فكتموه إيَّاه، وأخبروه بغيره، وظنوا

أن الرسول قد اقتنع بما قالوا واستحسنه ففرحوا لذلك.

والمعنى: لا تظننَّ الذين يفرحون بما أتَوا من إخفاء الحقائق عن الناس، ويحبون أن يحمدهم الناس على ذلك، لا تظننَّ أنهم بنجاة من عذاب الله، لأن لباس الزور لا يبقى، ولا بدُّ أن ينكشف صاحبُه ويفتضح، ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلتَمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾أي له جلِّ وعلا جميعُ ما في الكون، ملكاً، وخلقاً، وتصرفاً، وهو سبحانه القادر على عقاب كل من كفر به وعصاه ﴿ إِنُّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ﴾ أي إن في خلق السموات والأرض، على ما فيهما من إحكام وإبداع، وتعاقب الليل والنهار على الدوام وبانتظام، لعلامات واضحة ساطعة، دالة على وحدانية الله وكمال قدرته، لذوي العقول السليمة ﴿ أَلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ فِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَم جُنُوبِهِمْ وَنَنَفَكُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَنَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾أي هؤلاء العقلاء، هم الذين يذكرون الله وعظمته دائماً وأبداً، يتذكرون جلال الله، ولا يغفلون عنه في جميع الأحوال، سواء كانوا في أسواقهم وأعمالهم، أو مضطجعين في فرشهم للنوم، ويتفكرون في ملكوت السموات والأرض، قائلين: ربنا ما خلقتَ هذا الكون وما فيه سُدَى ولا عبثاً، تَنَّزهتَ يا ربنا عن العبث، فنجنا من عذاب جهنم ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَار ﴾أي من تدخله نار جهنم، فقد أذللته وأهنتَه غاية الإذلال، وفضحته على رؤوس الأشهاد، وليس للكفَّار الفُجَّار، من ينصرهم أو يمنع عنهم عذاب الله ﴿رَبِّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى لِلإيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنًا ﴾أي سمعنا داعياً يدعونا إلى الإيمان بك فآمنًا، وهذا الداعي هو محمد

رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرَ عَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ اللهِ رَبُّكُم اللهِ وَلا يُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ وَءَالِنَا مَا وَعَدَتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا يُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِنكُم مِن ذَكْرٍ أَوَ أُنثَى اللهِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ مَنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنتُلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكْفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلأَدْخِلَنَهُمْ جَنَّاتٍ بَحْرِى مِن تَعْتِهَا وَقَنتُلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكْفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلأَدْخِلَنَهُمْ جَنَّاتٍ بَحْرِي مِن تَعْتِهَا اللّهَ وَلَنَّهُ عِندُهُ حُسَنُ ٱلثّوابِ اللهِ اللهُ عَندِ اللّهُ وَاللّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثّوابِ اللهُ اللّهُ عَندِ اللّهُ وَاللّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثّوابِ اللهُ اللّهُ عَندَهُ اللّهُ عَندَهُ مُ حُسَنُ النّوابِ اللهُ اللّهُ عَندَ اللّهُ وَاللّهُ عِندَهُ عَلَيْكُوا وَقُولُوا مَوْلَالِهُ عَنْ عَندُ اللّهُ عَندَهُ حُسَنُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَندَهُ اللّهُ عَندَهُ اللّهُ عَندَهُ اللّهُ عَندَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَندَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَندَهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ، الذي ختم الله به رسالات الأنبياء أجمعين ﴿رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾أي استر ذنوبنا ولا تفضحنا بها على رؤوس الأشهاد، وامحُ بفضلك وكرمك ما سلف منا من معاصى وسيئات، واقبض أرواحنا واجعلنا في زمرة الصالحين الأبرار، مع النبيِّين والصديقين والشهداء، وحَسُن أولئك رفيقاً ﴿رَبُّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدتُّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخَزَّنَا يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾ كرَّروا النداء بصيغة "ربَّنا" خمس مرات، للتضرع، وإظهار كمال الخشوع والتذلل، رغبةً في استجابة الدعاء، أي ربنا أعطنا ما وعدتنا به على ألسنة رسلك، وهي الجنة التي وعدنا بها أنبياؤك المرسلون، ولا تُهنَّا وتفضحنا كما فضحتَ الكفار، يوم الحشر الأكبر، إنك يا ربنا لا تخلف وعدك، حيث قلت ﴿تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً ﴾ وبعد هذا التضرع والدعاء، جاءت الإجابة العاجلة، المبشِّرة من رب العيزة والجلال ﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِى لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِنكُم مِن ذَكِّرِ أَوّ أَنْتَىٰ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٌ﴾ أي أجاب الله دعاءهم مخبراً بأنه لا يضيع عنده عَمَلُ العامل، ذكراً كان أو أنثى، فالله أكرم وأعدلُ من أن يضيع عنده مثقالُ الذرة، فكيف بمن عبدَ الله وأطاعه عمراً مديداً!؟ والآية تدلُّ على أنه لا تفاوت في الثواب، بين الذكر والأنثى، لأنهم مخلوقون من نفس واحدة، فالذكر من الأنثى، والأنثى من الذكر ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَنَتُلُواْ وَقُتِلُواْ﴾ أي فالذين هجروا أوطانهم، فارّين بدينهم من الكفار الفجار، وآذاهم أعداء الله بأنواع الأذي، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله، وقاتلوا الكفار في سبيل الله، واستشهدوا في الجهاد ﴿ لَأَكَفِرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن غَيْبِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَّنُ ٱلنَّوَابِ﴾ أي والله لأمحونً عنهم سيئاتهم،

لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَدِ ﴿ مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاْوَنَهُمْ مَا وَبَهُمْ مَا وَبَعْهُمْ مَا وَبَعْ وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَادِ تَعْمَتُهُمْ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ الْمَا وَاللهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ الْمَا وَاللهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلِيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللهِ ثُمَنَا قَلِيلًا أُولَتِهِكَ لَهُمْ أَنْ مِن أَهْلِ اللهُ عَنْ رَبِهِمْ أَنْ إِلَيْهُمْ عَندَ رَبِهِمْ إِلَى إِلَيْكُمْ مَا الْحِسَادِ الللهِ الْمُعَلِيلُولُ الْمَالِكُونَ لِكُولُ الْمِسَادِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ الله

وأسترها بالمغفرة، ولأدخلنهم حدائق وبساتين، تجرى من تحت قصورها أنهارُ الجنة، جزاءً على أعمالهم الصالحة، والله تعالى عنده حسن الأجر و الثواب ﴿لَا يَغُرَّنُكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ اً في ٱلْبِلَادِ مَتَامٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِشَنِ ٱلْمَادُ ﴾ أي لا تنظر إلى ما عليه الكفار من السعة وبسط الرزق، ولا تنخدع بظاهر ما ترى من أحوالهم وتنقلهم في البلاد، طلباً لكسب الأموال، فإنهم إنما يتنعَّمون بها قليلاً، ثم مصيرهم ومسكنُهم النار، وبئس الفراشُ والقرارُ نار جهنم!! روى أن بعض المسلمين، كانوا يرون المشركين في رخاء ورفاهية، فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير والسعة، ونحن في الجهد والجوع والبلاء!! فنزلت الآية، ثـم قـال تـعـالـي: ﴿ لَكُنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمَّ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِيرَكَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ أي لكن المؤمنون المتَّقون، الذين اتقوا عذاب الله بطاعته وامتثال أوامره، فهؤلاء لهم في الآخرة، حدائق تجري من تحت قصورها أنهار الجنة، ماكثين في هذا النعيم أبداً، ﴿نزلاً من عند اللهِ أي ضيافةً وكرامةً من عند الله، وما عند الله من الكرامة والنعيم، خيرٌ للأبرار مما يتقلب فيه الكفار الفجار من متاع الدنيا ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُرْلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُرْلَ إِلَيْهِمْ خَلِيْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِنَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ نسزلت فسي المؤمنين من أهل الكتاب، أي وإن من علماء اليهود والنصاري، من يؤمن بالله حقَّ الإيمان، ويؤمن بما أنزل إليكم من القرآن، وبما أنزل الله إليهم في التوراة والإنجيل، مثل «عبدالله بن سلام، من كبار أحبار اليهود، و«النجاشي» من علماء النصاري، وغيرهم، خاشعين متذللين لله الواحد الأحد، لا يغيّرون كتبهم لنيل شيء من حطام الدنيا الخسيس، هؤلاء لهم ثوابهم



كاملاً، وحسابُ الله سريع لا يحتاج إلى زمان ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ اَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَرَابِطُواْ وَرَابِطُواْ الله الله ومشاقِّ الطاعة، وغالبوا أعداء الله، والصبر على أهوال القتال، وشدائد الحروب، ورابطوا أي لازموا الثغور حماية للأهل والوطن، وخافوا عذاب الله، لتفوزوا بسعادة الدارين. إنها آيات تنير القلوب، وتشرح الصدور، بنورها الوضَّاء، وجلالها الساطع، وقد ختمت السورة الكريمة بهذه الوصيَّة الفدِّة، الجامعة لسعادة الدارين ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وفي الحديث: (عينان لا تمسُّهما النارُ: عينٌ بكتُ من خشيةِ الله، وعينٌ باتت تحرس في سبيل الله) رواه الترمذي.

هذه الآيات العشرُ من أواخر (سورة آل عمران) مما ينبغي للمسلم أن يتفكر بما حوته من دلائل الخلق والإبداع، فالفكرة تورث في القلب العِبْرة، وقد قال الحسن البصري: «تفكُّرُ ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلةٍ بكاملها» وكان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبَه، يأتي الخَرِبة فيقف على بابها، فينادي بصوتٍ حزين فيقول: أين أهلُكِ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: ﴿كلُّ شيء هالكُ إلا وجُهه﴾.

وذكر الحافظ ابن كثير عن عطاء أنه قال: (انطلقتُ مع ابن عمر، وعُبيد بن عُمر، فاستأذنًا على عائشة رضي الله عنها، وبيننا وبينها حجاب، فقال لها ابن عمر: أخبرينا بأعجبِ ما رأيتيه من رسول الله علي في فبكتُ ثم قالت: كان أمره علي كله عَجَباً!! أتاني في ليلتي التي يبيتُ فيها عندي، فاضطجع في فراشي حتى مسَّ جلدُه جلدي، ثم قال لي: يا عائشة هم ألا تأذنين لي أن أتعبد ربي هذه الليلة؟ فقلتُ: يا رسول الله والله إني لأحبُ قربك، وأحبُ هواكَ!! فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى بلَّ لحيته، ثم سجد فبكى حتى بلَّ الأرضَ، ثم اضطجع على جنبه فبكى، حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الصبح، فقال: ما يبكيكَ يا رسول الله وقد غفر اللَّهُ لك ما تقدم من

ذنبك؟ فقال: ويحكَ يا بلال، وما يمنعني أن أبكي، وقد أنزل الله عليَّ في هذه الليلة المدة الآيات ﴿إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب...﴾ ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها!!

انتهى تفسير سورة آل عمران

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْهُمْ رَقِيبًا ﴿ وَمَاتُوا الْمِينَ أَمُولَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ الْخِيبَ وَالطَّيْتِ وَلَا تَأْكُلُوا عَلَيْهُمْ رَقِيبًا ﴿ وَمَاتُوا الْمِينَ أَمُولَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخِيبَ وَالطَّيْتِ وَلَا تَأْكُلُوا الْمَاكِمُمُ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَهَىٰ أَمُولَكُمُ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَهَىٰ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَلَةِ مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرُبُعُ

## تفسير سورة النساء

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيهِ

وَيَاأَيُّا النَّاسُ اَتَّقُوا رَيَّكُمُ الَذِى خَلَقَكُم مِن فَقِي وَجَوَة وَخَلَق مِنهَا رَوْجَهَا ﴿ خطاب لجميع البشر، يذكرهم فيها بنعمة الخلق والإبداع، أي خافوا ربكم الذي أنشأكم من أصل واحد، وهو «آدم» عليه السلام، وأوجد من تلك النفس الواحدة، زوجته حواء، فقد خُلقت من ضلع من أضلاع آدم، وفي الآية إشارة إلى أنه سبحانه، قادر على أن يخلق حياً من حيً، كما أنه قادر على أن يخلق حياً من جماد، كما خلق آدم من تراب ﴿ وَبَثَ مِنهُمَا رِبَالا كَيْرا وَسُلَةً وَاتَّقُوا اللهُ الذِي النّه وحواء، خلائق الذي اللهُ الذي أنه على أن يخلق عيا من جماد، كما خلق آدم من تراب ﴿ وَبَثَ مِنهُمَا رِبَالا كَيْرا وَسُلَةً وَاتَقُوا اللهُ الذي يَنهُ وَاللهُ الأخوّة » في النسب، ولو الذي الناسُ هذا المعنى السامي، لعاشوا في سعادة وأمان، ولما كانت هناك حروب طاحنة مدمّرة، أدرك الناسُ هذا المعنى السامي، لعاشوا في سعادة وأمان، ولما كانت هناك حروب طاحنة مدمّرة، تتساءلون وتتناشدون به فيقول أحدكم: أسألك بالله، وأنشدك الله أن ترعى حقى، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فالله سبحانه مطلع على أحوالكم وأعمالكم ﴿ وَهَا أَوْ الْيَلَعَى الْكُهُلُمُ اللهُ عَلَى أُحوالكم وأعمالكم ﴿ وَهَا أَوْ الْيَلَعَى الْكُهُلُمُ اللهُ عَلَى أُحوالكم وأعمالكم ﴿ وَهَا أَوْ الْيَلَعَى الْكُهُلُمُ اللهُ عَلَى أحوالكم وأعمالكم ﴿ وَهَا أَوْ الْيَلَعَى الْكُولُمُ اللهُ عَلَى أُحوالكم وأعمالكم ﴿ وَهَا أَوْ الْيَلَعَى الْعَلُومُ اللهُ اللهُ الله المناب من أموالهم، بالحلال الطيب من أموالكم، فتخلطوها وتأكنوا الحرام، فأكل أموال اليتامي (حُوبٌ ) أي ذنبٌ عظيم عند الله ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ اللّا الْقَيْمُ الْيَسْدَة وَلَكَمَ وَلُكَتُ وَدُبُكُ ﴾ أي وإن خفتم عند الله ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ الّا الْقَيْمَة وَلَا الْيَعْمُ الْيَعْمُ الْيَعْمُ الْيَعْمَة وَلَا الْعَدِهُ الْمَالِكُ وَلَاكُمُ وَالْكُمُ الله المعدل في مهر اليتيمة ، النَّهُ الْقَائِلُ عَلْمَ عَلَم العدل في مهر اليتيمة ،

فتزوجوا بمن أحببتم منِ النساء، اثنتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، ولا تزيدوا على ذلك ﴿فَإِنْ خِفَاتُمْ أَلَّا نَسْلِلُوا فَوَّحِدَةً أَوْ مَا مُلَكَتْ أَيْمُنْكُمُّ ذَلِكَ أَذَنَهَ أَلَّا تَعُولُوا﴾ أي فإن خشيتم عدم العدل بين الزوجات، فاقتصروا على الزواج بواحدة، أو بما ملكت أيمانكم من السراري، مهما كان العدد، فإن ذلك أضمن لعدم الظلم والجور، فإن قيل: ما علاقة اليتامي من البنات، في موضوع تعدد الزوجات؟ فالجواب أن عائشة أم المؤمنين وضحت هذا فقالت: هذه اليتيمةُ تكون في رعاية وليّها، ويعجبه ما لُها وجمالُها، فيريد أن يتزوجها دون أن يعدل في مهرها، فيعطيها أقلُّ مما يعطيها غيرُه، فنُهوٍا عن ذلكِ، وأمِروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ ﴿وَءَاتُواْ اَلنِّــَآهَ صَدُقَابِهِنَ نِحَلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓكَا مَرَبَّئًا﴾ أي أعطوا النساء مهورهنَّ عطيَّة عن طيب أنفسكم، دون تمنُّن أو استعلاء، فإن طابت نفوسهنَّ عن شيء من المهر بطريق الهبة، فخذوه حـــلالاً طـــــــــاً ﴿وَلَا تُتَوْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُواَكُمُهُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرَّ فِينَنَّا وَأَرْزُقُوهُمْ فِبِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُونًا﴾ أي لا تعطوا المبذِّرين من النساء واليتامي، الأموال التي بها قوامُ حياتكم، إذا رأيتم ما يدلُّ على عدم حسن التصرف فيها، واكسوهم وأنفقوا عليهم منها، حتى يبلغوا كمال الرشد، وقولوا لهم كلاماً ليناً، تطيب به نفوسهم ﴿ وَأَبْنَلُوا ٱلْيَنْهَىٰ حَقَّ إِذَا بَلَغُوا ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفُعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلُهُمَّ ﴾ أي اختبروا من كان تحت أيديكم من اليتامي، إذا بلغوا سنَّ التكليف، فإن شاهدتم منهم الرشد وحسن التصرف، فادفعوا إليهم أموالهم بدون تأخير ﴿وَلَا ۚ تَأْكُوُهُمَّا ۚ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغَفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْمُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَتِهِمْ أَمْوَلَمُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَبِيبًا ﴾ أي ولا تأكلوا أموال اليتامي (بِدَاراً) أي مسارعة منكم، فتنفقوها عليهم وعلى

医凯迪

أنفسكم قائلين: ننفقها، قبل أن يكبروا فيطلبوها منَّا، ومن كان منكم غنياً من الأوصياء، فَلْيَتَعَفُّفُ عَنِ أَخَذَ شَيَّءَ مِن مَالَ اليتيم، ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته الضرورية، وبقدر أجرة عمله، فإذا سلمتم إلى اليتامي أموالهم، بعد بلوغهم سنَّ الرُّشد، فأشهدوا على ذلك، لئلا يجحدوا قبضها، وكفي بالله محاسباً لعباده، ورقيباً على أعمالهم ﴿ لَلرَ عَالَ نَصِيتُ مِّمَّا تَرَك ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُوبُ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌّ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ﴾ أي للأولاد الذكور، وللبنات الإناث، حقٌّ في الميراث، من تركة آبائهم وأقربائهم، سواءً كان الميراث قليلاً أو كثيراً، نصيباً مفروضاً بحكم الله وقضائه، وهذا ردٌّ وإبطالٌ لحكم الجاهلية، حيث كا نوا لا يورِّثون النساء مطلقاً، ويقولون: كيف نعطى المال من لا يركب فرساً، ولا يحمل سلاحاً، ولا يحارب عدواً؟! فأبطل الله ذلك وجعل للمرأة حقاً في الإرث كما للرجل حقٌّ فيه ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَزُلُوا ٱلْقُرْنِي وَٱلْمِنْكِينِ وَٱلْمَنْكِينِ فَٱرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَمُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ أي وإذا حضر قسمة التركة بعض الأقارب والمساكين، من غير الوارثين، فأعطوهم شيئاً من مال التركة، تطييباً لخاطرهم، وأحسنوا معهم في القول، بأن تعتذروا لهم، أن هذا المال للصغار، وأنكم لا تملكون التصرف فيه، وهذا أمر ندب كُلِّف به البالغون من الورثة ﴿وَلْمَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُوا عَلَيْهِمٌّ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ فَوْلًا سَدِيدًا ﴾ أي تذكُّر أيها الوصيُّ أولادك الضعاف من بعدك، إذا رحلتَ عن الدنيا وتركتهم يتامي لا عائل لهم، هل تحبُّ أن يُظلموا، أو تضيع أموالهم التي تركتها لهم؟ فكما تخاف على أولادك بعد مماتك، فاخش على أموال اليتامي، الذين هم تحت وصايتك، وقل لهم ما تقوله لأولادك من عبارات العطف والحنان ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْمُتَنَّمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وسَبَفَلَوك سَعِيرًا﴾ أي إن

الذين يغتصبون أموال اليتاميٰ بدون حق، ويعتدون على هؤ لاء الضعفاء، فيسلبون أموالهم التي تركها لهم آباؤهم، فهم في الحقيقة إنما يأكلون في بطونهم الحرام، وسيدخلون ناراً هائلة مستعرة يوم القيامة ﴿ يُوسِيكُ اللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذِّكِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآة فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تُرَكُّ وَإِن كَانَتَ وَحِـدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾ هذه الآية تفصيل لأحكام المواريث، التي وردت بالإجمال في الآية السابقة، أي يأمركم الله ويعهد إليكم، بالعدل في شأن ميراث أولادكم، الذكور منهم والإناث، فإذا ترك الميِّتُ أبناءً وبنات، فللابن ضعف ميراث البنت، وإذا لم يكن للميت إلاَّ الإناثُ، وكنَّ اثنتين فأكثر، فلهنَّ الثلثان من التركة، وإن كانت بنتاً واحدة، فلها نصفُ تركة أبيها، وإنما كان نصيب الذكر ضعف الأنثى لكثرة التزاماته، من المهر، والنفقة، والإنفاق على الأسرة، بينما الأنثى لا تُكلُّف بشيء من الإنفاق﴿ وَلِأَبُونَيْهِ لِكُلِّ وَرَجِهِ يَنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ ۖ فَهِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُمْ أَبْوَاهُ فَلِأُمْتِهِ النُّنُكُ فَإِن كَانَ لَهُمْ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ أي ولكل واحد من الأب، والأم سُدسُ التركةِ، إن كان للميت ولدٌ \_ ذكرٌ أو أنثى \_ فإن لم يكن له من يرثه من الأولاد، وليس له وارث إلا الأب والأم، فللأم ثلث التركة، والثلثان للأب، فإن كان له إخوة \_اثنان فأكثر \_ فلأمه السيدس ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةِ يُومِي بِهَآ أَوْ دَيْنٌ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا نَذُرُونَ أَيْهُمُ أَفْرَبُ لَكُرْ نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أي تُقسم التركة كما فرضها الله، من بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ديونه للعباد. . لقد تولَّى تعالى قسمة المواريث بنفسه، ولم يتركها لأحدِ من خلقه، لئلا يقع حيفُ أو ظلم، ولو تُرك الأمر إلى البشر، لضاعت حقوق كثيرة، لأنكم لا تعلمون من هو أنفع لكم، من آبائكم وأبنائكم، فاتركوا الأمر

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَإِن أَرْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلَدٌ فَإِن أَلَيْهُ مِمّا تَرَكَثُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ وَصِيّةِ وَصِيّةِ يُوصِين بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُن الرَّبُعُ مِمّا تَرَكَثُمْ إِن لَمْ يَكُن مِمّا لَرُكُمُ مِمّا تَرَكَثُمْ إِن لَمْ يَكُن اللّهُ مُن مِمّا تَرَكَثُمُ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ وَوُمُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا أَو وَيِنْ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا أَو وَيِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا أَو الْمَن رَجُلُ يُورَثُ كَلَالًا أَو الْمَنْ اللّهُ مُن وَلِي اللّهُ عَلَى وَجِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانَ كَانُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعِدٍ مِنْهُمُا السَّدُسُ فَإِن كَانَ اللّهُ وَعِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ فَإِن كَانَ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَلِي يَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَلِيمٌ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَصَيّةٍ وَصَى يَهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرُ مُضَارَةً وصَيّةً مِن اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَلِيمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمٌ وَلِيمُ وَلِيمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَلِيمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلِيمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لخالق العباد، فهو أعلم وأدرى بما يحقّق مصالح البشر ﴿ وَلَكُمْ يَصَّفُ مَا نَكُو اَزْوَجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُن لَهُ مَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَا تَرَكَنَ مِنا لَمْ يكن لزوجاتكم ولاً، فالكم الربع مما تركن من الميراث، من بعد الوصية، وقصاء الدين ﴿ وَلَهُ مَ الرُبُعُ مِمَا تَرَكُمُ وَلَدٌ فَلَكم الربع مما تركن من الميراث، من بعد الوصية، وقصاء الدين ﴿ وَلَهُ مَ الرُبُعُ مِمَا تَرَكُمُ مِنا لَكُمُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَكم الربع مما تركن من الميراث، من بعد إوصية وقصاء الدين ﴿ وَلَهُ مَا نَرَكُمُ مِنَا مَرَكُمُ مِنَا مَرَكُمُ مِنَا مَرَكُمُ مِنا الميراث، ان لم يكن لكم ولد مطلقاً، فإن كان لكم ولد، فلزوجاتكم فأكثر والربع مما تركتم من الميراث، من بعد إخراج الوصية، وقضاء الدَّيْن عن الميت ﴿ وَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَكُمُ وَمِنْ يَهُمَ السُّدُسُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَمِنْ يَهُمَ اللهُونِ عَن الميت ﴿ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَمِنْ يَهُمَ اللهُونَ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَمِنْ يَهُمَ اللهُونَ فَإِن كَانَ الكم ولا أولاد وهذا معنى الكلالة وورثه بعض الأقارب، كالأخ، أو الأخت من الأم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كان الإخوة وولا خواتُ من الأم، أكثر من واحد، فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية، ذكورُهمُ وإنائهم في القسمة والاستحقاق سواء، لقوله سبحانه: (شركاء) والشركة تقتضي المساواة، وهذه القسمة تكون بعد تنفيذ الوصية، وقضاء الدين، ويُشترط في الوصية أن تكون للمصلحة، لا بقصد بعد تنفيذ الوصية، وقضاء الدين، ويُشترط في الوصية أن تكون للمصلحة، لا بقصد

يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْدِى مِن تَحْيَهَا الْأَنْهَارُ خَلِينِ فِيها وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا حَكْلِدًا فِيها وَلَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّه وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا حَكْلِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابُ مُهِينٌ آلِهَ وَالَّنِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن فِنَا إِيكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَذَابُ مُهِينٌ آرَبَعَة مِن فِنَا إِيكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ الْمَوْتُ عَنَى يَتَوَفَّنَهُنَ الْمَوْتُ عَلَيْهِنَ الْبَدُوتِ حَتَى يَتَوَفِّنُهُنَ الْمَوْتُ اللَّهُ لَمُن سَبِيلًا آلَهُ وَالْذَانِ يَأْتِينِهَا مِن صَمْ فَاذُوهُمَا فَإِن اللَّهِ فَانَدُوهُمَا فَإِن اللَّهُ لَكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ هَا اللَّهُ لَهُنَ سَبِيلًا آلَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا أَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

حرمان أحدِ من الورثة، أو الإضرار به، كأن يوصى بأكثر من الثلث، هذه وصية الله إليكم، ومن رحمته تعالى أنه لا يعجُل العقوبة لمن خالف أمره ﴿يَـلُكَ حُـدُودُ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِـلَهُ جَنَّتِ تَجْـرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـُكُو خَالِينَ فِيهِكَأ وَذَلكَ ٱلْغَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ أي هذه الأحكامُ المذكورة، شرائعهُ التي هي كالحدود لا يجوز مجاوزتها، ومن يطع أمر الله وأمر رسوله، يدخله في الآخرة حدائق وبساتين، تجري من تحت قصورها أنهارُ الجنة، ماكثين فيها أبداً، وذلك هو الفلاحُ العظيم﴿وَمَرِ . يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَنَتَعَذَ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا حَبَلِدًا فِيهِكَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهيبٌ ﴾ أي ومن يخالف أمر الله، وأمر الرسول، ويستهزىء بأحكام الله، مستحلاً لما حرَّم الله، يدخله ناراً هائلة عظيمة، يُخلُّد فيها، ولا يخرج منها أبداً، وله عذاب عظيم مع الإهانة والإذلال﴿وَالَّتِي يَأْتِيرِكِ ٱلفَنحِشَةَ مِن نِنَآبِكُمْ فَاسْتَشْهُدُوا عَلَيْهِنَ ٱرْبَعَةً مِنكُمٍّ فَإِن شَهِدُوا فَأَسْكُوهُنَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى تَوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَحْمَلُ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا﴾ أي والنساء اللواتي يزنين، ويفعلن الفعلة الشنيعة، المتناهية في القبح، وهي «فاحشة الزني» فاطلبوا أن يشهد على ذلك أربعة رجال، من المسلمين العدول الأحرار، فإن ثبت بطريق الشهود جريمتُهنَّ، فاحبسوهنَّ في البيوت، حتى يقبض أرواحهنَّ مَلُكَ الموت، أو يجعل الله لهن مخرجاً من الحبس، بما يشرعه فيهن من الأحكام، وكان هذا الحكُم في أول الإسلام، ثم نُسخ بالحدود التي ذكرها الله في سورة النور ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ ﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَنَاذُوهُمَّآ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ أَي والبكران اللذان يفعلان

إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱللَّوْءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ وَلَيْسَتِ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مَّ وَكَانَ ٱللَّهِ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ وَلَيْسَتِ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللَّهِ وَلَيْسَتِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

الفاحشة، فآذوهما بالتقريع، والتوبيخ، والضرب، فإن تابا عن الفاحشة، وأصلحا سيرتهما فكفُّوا عن الإيذاء لهما، فإن الله سبحانه مبالغٌ في قبول توبة العبد، واسع الرحمة والفضل﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَـُهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّةَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئَيِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيًا﴾ أي إنما التوبة المقبولة عند الله، لمن فعل المعصية عن سَفَهِ وجهالة، وشَعَر بخطئه، وندم على ما حصل منه، فتاب سريعاً وأناب، فأولئك يتقبل الله توبتهم، وكان الله عليماً بخلقه، حكيماً في صنعه ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَـٰهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَخِاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي نُّبُّتُ أَكْنَ﴾ أي وليس قبول التوبة لمن أغرق في الإجرام، وانتهاك محارم الله، وبقي مستمراً عليها، حتى إذا فاجأه الموتُ، تاب إلى ربه وأناب، فهذه توبةُ المُلْجَأ الذي شاهد أمارات العذاب، وهي غير مقبولة عند الله ﴿ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمَّ كُفَّارُ أُولَئَيِكَ أَعْتَذْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أي وليس قبولُ التوبة أيضاً، لمن مات على الكفر، فلا تُقبل توبته عند الاحتضار، فأولئك المذكورون من الفريقين، هيأنا لهم عذاباً مؤلماً موجعاً، هو عذاب الجحيم ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ اللِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغْضِ مَآ ءَاتَبْتُنُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ تُبَيِّنَةً﴿﴾ أى لا يـحــلُ لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع، ينتقل بالإرث من شخص لآخر، وأن ترثوهنَّ بعد موت أزواجهن، فتتزوجوا بهن كُرْهاً عنهنَّ، (ولا تعضلوهنَّ) أي ولا يحلُّ لكم أيها الأزواج، أن تمنعوهنَّ من الزواج، أو تضيِّقوا عليهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر، إلاَّ أن تكون المرأة ناشزاً، تريد فراق زوجها، فيأخذ منها بعض ما أدَّاها من المهر.

قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية، إذا مات الرجل، جاء قريبُه فألقى ثوبَه على المرأة،

وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا صَيْمًا آلِهُ فِيهِ خَيْرًا صَيْمًا آلِهَ فَإِن أَرَدَتُمُ السّيَبْدَالَ زَقِح مَكَاثَ زَقِج وَمَاتَبْتُمْ إِلَى مَثِيرًا آلَ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِيعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينَا آلَ إِحْدَىٰهُنَ وَإِثْمَا مُبِينَا آلَ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَد أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَت مِنكُم مِيثَقًا فَلِيطًا آلَ فَعْلِيطًا آلَ

فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوَّجها، وإن كانت دميمة حَبِّسها حتى تموت فيرثها، وإن شاء زوَّجها غيرَه وأخذ صَدَاقها ـ أي مهرها ـ فنهي الله المؤمنين عن ذلك ﴿وَعَالِيْهُوهُنَّ بَالْمَعْرُونِ ۚ فَإِن كُرْهُمُوهُنَّ فَعَسَى آنَ تَكْرَهُوا شَيْعًا وَتَحْمَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَبْرًا كَيْبُرا﴾ أي صاحبوهينَّ بالمعروف الذي أمركم الله به، من طيب القول، والإحسان إليهن، بالأقوال والفعال، ولا تضرب الوجهَ، ولا تُقبِّحُ، ولا تهجُر إلاَّ في البيت، كما وضحه عليه الصلاة والسلام، فإن كرهتم صحبتهنَّ، فاصبروا عليهن، واستمروا في الإحسان إليهن، ولا تطلُّقوهنَّ، فعسى أن تنقلب البغضاء إلى محبة، وأن يرزقكم الله منها ما تقرُّ به أعينكم، من الذرية الصالحة!! وهذا إطماعٌ للرجال بالفضل الكبير، إن صبروا على أزواجهن، حتى مع الكراهة لهنَّ، وما أعظم رحمة الله بالنساء، حيث أمر الرجل بعدم التسرع في الفراق لها، فلا يدري الإنسان أين يكون الخير له!! ﴿ وَإِنَّ أَرَدَتُكُمُ ٱسْبَبْدَالَ زَوْجٍ مَكَاكَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِخْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيَّا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَا وَإِنَّمَا مُّبِينًا ﴾أي وإن أردتم أيها المؤمنون، نكاح امرأةٍ مكان امرأة طلَّقتموها، وكنتم قد دفعتم لها مهراً كبيراً يبلغ القنطار \_ وهو المال الكثير الذي لا يعدُّ \_ فلا تأخذوا من ذلك المهر شيئاً، فإنه حقُّ خالصٌ للمطلِّقة، أتأخذونه باطلاً وظلماً؟ ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْنَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُكَ مِنكُم مِّيثَنَّا غَلِيظًا﴾ استغرابٌ وتعجيب من العدوان على مهور النساء، أي وكيف تأخذون ما دفعتم لهنَّ، والحال أنه قد وصل بعضكم إلى بعض، بطريق الخلوة، والاستمتاع الجسدي بهن، فنلتم منهنَّ اللَّذة والشهوة، وقضيتم منهن الوطر!!

قال ابن عباس: «الإفضاءُ في هذه الآية، معناه: الجماعُ، ولكنَّ الله حييًّ كريمً يكني» أي يأتي بالكناية بدل اللفظ الصريح، وهذا من لطائف الكنايات ﴿وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً﴾ أي أخذن منكم عهداً وثيقاً مؤكّداً، هو العقد الشرعي «عقد النكاح» وهو الذي أشار

وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَآؤُكُم مِنَ النِسَآهِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ اللَّهُ وَكَانَ فَنجِشَة وَمَقْتًا وَسَآءَ سَكِيلًا ﴿ وَهَاتُ مُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا أَمُنَاتُ الْأَخْتِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَالْمَاتُكُمُ وَاخْوَانُكُم وَبَنَاتُ الْأَخْتِ الرَّضَاعَةِ وَالْمَاتُ الْمُعَالَمُ مَا أَخُوانُكُم مِن الرَّضَاعَةِ

إليه النبئ ﷺ بقوله في حجة الوداع: «اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهنَّ بأمانةِ الله، واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله» رواه مسلم ﴿وَلَا نَنْكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَـَأَوْكُم مِنَ ٱللِّسَــَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُم كَانَ فَنَحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ أي لا تتزوجوا بزوجات آبائكم بعد موتهم، إلاَّ ما سبق منكم في الجاهلية، فقد عفا الله عنه، لأن الإسلام يهدم ما قبله، فإن نكاح زوجات الآباء أمرٌ قبيح، متناهٍ في القبح والشناعة، وساء هذا النكاح المشؤوم طريقاً لقضاء الوطر، إذ كيف يليق بالعاقل، أن يعلو امرأة أبيه بعد وفاته، وهي مثلُ أمه؟ كان الرجل في الجاهلية إذا توفى أبوه، كان ابنه أحقُّ بامرأته، إن شاء نكحها - إن لم تكن أمَّه - وإن شاء زوَّجها لمن يريد وأخذ مهرها، فلما تُوفي «أبو قيس بن الأسلت» قام ابنه يريد أن يتزوَّج بزوجة أبيه، فقالت له: إني أعدُّكُ ابناً لي، ولا أقبلُ حتى آتي رسولَ الله ﷺ فأسأله عن هذا الأمر، فأتته فأخبرته فنزل قوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. . ) الآية ، ثم ذكر تعالى المحرمات من النساء فقال ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَكُنُّكُمْ وَبَنَاثَّكُمُمْ وَأَخَوَانُكُمْ وَعَمَلَتُكُمْ وَجَلَلْنَكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ﴾ شرع تعالى فى ذكر من يحرم نكاحها من النساء، وبدأ بالمحرمات من النسب، وهنَّ سبعٌ: «الأمهاتُ، البناتُ، الأخواتُ، العماتُ، الخالاتُ، بناتُ الأخ، بناتُ الأخت» فهؤلاء يحرم نكاحهن بسبب القرابة والنسب، والأمهاتُ يدخل فيهن الجدات، والبناتُ يدخل فيهن بناتهنَّ، والأخوات يشمل الأخوات الشقيقات، والأخوات من الأب، والأخوات من الأم من أي جهة كانوا، والعماتِ يشمل أخوات الآباء وأخوات الأجداد، والخالات يشمل أخوات الأمهات وأخوات الجدات، وبنات الأخ وبناتُ الأخت يدخل معهن بناتهن، ثم ذكر تعالى المحرمات من الرضاعة فقال: ﴿ وَأَنَّهُنُكُمُ ٱلَّٰتِينَ ۚ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُونَكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ ﴾ أي وتحرم عليكم أمهاتكم من الرضاعة، وهي الأم التي رضع منها الطفل قبل اكتماله العامين، وأخواتكم اللاتي رضعن معكم، ولم يذكر سبحانه من المحرمات من الرضاعة سوى «الأمهات والأخوات» وقد وضحت السنة النبوية، أن المحرمات من الرضاعة سبعٌ كما هو الحال في النسب، فقد روى البخاري ومسلم عن رسول الله ﷺ أنه قال:

وَأُمّهَاتُ نِسَآبِكُمُ وَرَبَيْهُكُمُ الَّذِي فِي خُبُورِكُم مِن نِسَآبِكُمُ الَّذِي وَخُبُورِكُم مِن نِسَآبِكُمُ الَّذِي وَخُلَتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلَتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلَتُم بِهِنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَابِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيٰنِ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَابِكُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَأَنهُ عَلَيْهُمْ وَأَنهُ عَلَيْهُمْ وَأَنهُم مّا وَرَاتُهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَأُجِلُ لَكُم مّا وَرَاتُهُ وَاللَّهُ مَن وَلَهُ مَنْ وَرَاتُهُ عَلَيْهُمْ وَأُجِلُ لَكُمْ مَا وَرَاتُهُ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَأُجِلُ لَكُمْ مَا وَرَاتُهُ وَلِكُمْ مُعْصِينِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينً

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة فقال ﴿وَأُمَّهَكُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّذِي فِي مُجُورِكُمْ مِن نِسَآبِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِرَك فَكَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ﴾ أي ويحرم عليكم أمهات زوجاتكم، وهنَّ محرمات بمجَّرد العقد على بناتهن، والربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من زوج آخر، يحرم نكاحها إذا كان قد دخل بأمها، فإن لم يكن قد دخل بها، وفارق أمها قبل الزفاف، فلا حرج من نكاح ابنتها، والقاعدة في هذه المسألة، (أن العقد على البنات يُحرُّم الأمهات، والدخولُ بالأمهات يحرِّم البناتِ) لقوله تعالى ﴿اللَّتِّي دَخَلْتُم بَهُنَ﴾ ويحرم أيضاً نكاح زوجة الابن الصلبي، لا الابن من التبني، لقوله سبحانه ﴿الذين من أصلابكم ﴾ أي الذين ولدتموهم من صلبكم، فخرج بذلك الأدعياء من أولاد التبني ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ﴾ ويحرم الجمع في النكاح بين الأختين، ووردت السُّنَّة النبوية بتحريم الجمع بين الزوجة والعمة، والزوجة والخالة، فقد روى مسلم بسنده أن النبي ﷺ (نهى أن يَجْمع الرجلُ بين المرأةِ وعمتها، والمرأةِ وخالِتها، وقد كانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين في وقت واحد، ولهذا قال سبحانه ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ أي إلا ما كان منكم في الجاهلية، فقد عفا الله عنه، لأنه سبحانه ساتر لذنوب العباد، رحيم بهم ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾ أي وحُرِّم عليكم نكاحُ المتزوجات من النساء، إلاَّ ما ملكتموهن في الحرب، عن طريق الأسر، فيحلُّ لكم وطؤهنَّ بعد الاستبراء بحيضة، ومعنى قوله تعالى ﴿ كِنَبَ اللَّهِ عَلَيَكُمْ ﴾ أي كتَبَ الله عليكم تحريم ما ذُكر من النساء كتاباً، وفرضه فرضاً ﴿وَأُجِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَسْتَغُوا بِأَمَوَالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينً ﴾ أي وأبيح لكم نكاحُ ما سواهنَّ، إرادة أن تطلبوا النساء، بطريق شرعي

فَمَا اَسْتَمْتَعُمُ بِهِ مِنْهُنَ فَنَاثُوهُنَ أَجُورَهُنَ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا آلِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنْجِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ مِن فَنَيَاتِكُمُ مِن الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ مِن فَنَيَاتِكُمُ اللَّهُ وَمِن لَمَ اللَّهُ وَمَن لَمْ مِن فَنَيَاتِكُمُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ مِن فَنَيَاتِكُمُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمُونَ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَلَا مُنْ إِلْمَ عُلُولُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْمِلُونَ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللِ

صحيح، فتدفعوا للزوجة المهر، حال كونكم أعفَّاءَ متزوِّجين غير زانين، وسُمِّي الزني سفاحاً، لأنه لا غرض للزاني إلاّ سفح الماء «المني» وقضاء الشهوة البهيمية ﴿فَمَا اَسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَنَاتُوهُنّ أُجُورَهُنَّ وَيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ الـمـراد بالاستمتاع هنا: التمتُّع والتلُّذذ بالنساء، بطريق النكاح الشرعي، لا نكاح المتعة كما يفسِّره الرافضة، حيث أباحوا نكاح المتعة، وهو محرَّمٌ بالنصوص النبوية القاطعة، حرَّمه الرسول ﷺ في مشهدَيْن عظيميْن: حين فتَح خيبر، ويوم فَتَح مكة، وقد سُئل جعفر الصادق \_ وهو من أئمة آل البيت ـ عن نكاح المتعة؟ فقال: هو الزني بعينه، ويدُّل عليه أن الله ذكر المحرمات من النساء، ثم أعقبه بذكر ما يحلُّ من النساء، بشرط الدوام والاستمرار، ودفع المهر لهن، ونكاحُ المتعة مؤقت إلى أجل محدود، شهراً أو أكثر، وعندهم يجوز بيوم أو ساعة، وهذا باطلٌ بإجماع أهل السنة والجماعة، ومعنى الآية الكريمة: فما تلذُّذتم بالجماع من النساء، بالنكاح الشرعي الصحيح، فادفعوا لهن مهورهنَّ، فريضة فرضها الله عليكم، ولا حرج ولا إثم عليكم أيها المؤمنون، فيما أسقطن من المهر برضاهنَّ، فالله سبحانه عليمٌ بمصالح العباد، حكيم فيما شرع لهم من أحكام ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُم مِن فَلَيَانِيكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ ﴾ أي ومن لم يجد سَعَةً من المال، أن يتزوّج بالحرة العفيفة، فله أن ينكح أمَّةً \_ أي مملوكةً \_ مؤمنة، إذا خاف على نفسه الوقوع في الزني، فلْيتزوَّج بها للضرورة، بإذن سيِّدها ومالكها، وقوله سبحانه ﴿والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض﴾ جملةً اعتراضية، لبيان أنه يكفي في الإيمان معرفة الظاهر، والله يتولِّي السرائر، فلا تستنكفوا من نكاح الأمة عند الضرورة، فكلكم بنو آدم، ومن نفس واحدة، وربَّ أمةٍ خيرٌ من حرة ﴿ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَانُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بَالْمَعُرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرٌ مُسَافِحَتِ وَلَا مُنْخِذَاتِ أَخْدَانِ﴾ أي فتزوجوهنَّ بأمر أسيادهن وموافقة مواليهنَّ، وادفعوا لهنَّ مهورهنَّ بالعدل والإنصاف، بشرط أن يكنَّ عفيفات،

غير مجاهرات بالزني، ولا عشيقات لرجالِ بالسرِّ، يفجرن معهم، والخِدْنُ: هو الصديق للمرأة يزني بها سرًا ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُعْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ أي فإذا تعفَّفن عن الزني بالزواج، ثم زنين، فعليهنَّ نصف ما على الحرائر من عقوبة الزني، وهو الجلدُ خمسون جلدة، ولا رجم على الأمّة، لأن الله تعالى جعل عقوبتها النصف، والرجمُ لا يمكن أن يُنَصَّف ﴿ وَاللَّهُ لِمَنْ خَشِي الْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي هذا الذي بيئًاه من نكاح الإماء، إنما هو لمن خاف على نفسه «العَنَتَ» أي الفجورَ، والوقوعَ في جريمة الزني، وقد أشارت الآية، إلى أن النكاح بالمملوكات للضرورة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَن تَصبروا خير لكم﴾ أي وتعفُّفُكم أيها المؤمنون عن نكاح الإماء المملوكات، خيرٌ من نكاحهن، لئلا يصير الولدُ رقيقاً، والله واسعُ المغفرة، عظيم الرحمة، وفي الحديث الشريف (من أحبُّ أن يلقى الله طاهراً مطهّراً فلينكح الحرائرَ) رواه ابن ماجه ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُكِيِّنَ لَكُمْ وَبُهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ أي يريد الله بما شرع لكم من هذه الأحكام، أن يُبيِّن لكم ما خفي عنكم من مصالحكم، ومحاسن دينكم، ويرشدكم إلى مناهج الأنبياء والمرسلين، لتقتدوا بهم، وأن يوفقكم للتوبة، والله عليم بأحوال العباد، حكيم في تشريعه لهم ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَشَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن قِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾ أي والله يريد أن يطهِّركم من الذنوب والآثام، ويريد الفُسَّاقُ والفُجَّار، الذين يتَّبعون الأهواء والشهوات، أن يصرفوكم عن التقوى إلى الفجور، وعن الإيمان إلى الضلال، لتكونوا مثلهم ﴿ يُرِيدُ آللَهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ أي يريد تعالى أن يُسهِّل عليكم، في أمر التكاليف الشرعية، ولهذا خفَّف عنكم الأعباء، وجعلكم على الحنيفية السمحة، رحمةً منه وفضلاً، لضعفكم وعجزكم، لأن طبيعة الإنسان عدم الصبر عن شهوات

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم وَالْبَطِلِّ إِلَّا أَن يَكُمْ وَلَا نَقْتُكُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ وَكُو نَقْتُكُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكُالُمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللَّهِ إِن تَجْتَنبُوا كَبَآيِرَ مَا لُنْهُونَ عَنْهُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللَّهِ إِن تَجْتَنبُوا كَبَآيِرَ مَا لُنْهُونَ عَنْهُ لَكُوسِمًا اللَّهُ وَكُن تَنكُمُ مَن اللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ اللَّهِ مَدْخَلًا كُوسِمًا اللَّهُ وَلا تَنكَمُ مَا كُنْهُونَ عَنْهُ فَضَالُ اللَّهُ بِعِنْ قَلْمَ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا اللَّهُ وَلا تَنكَمُ وَلِللِّسَاءِ فَضَلُ اللَّهُ بِهِ وَمَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا اللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّاسَةُ وَلِللَّاسَةُ اللَّهُ وَلِللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا اللَّهُ وَلِللِسَاءِ فَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

النفس ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم يَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَــُرَةً عَن رَّاضِ مِنكُمُّ وَلَا نَقْنُكُوا أَنفُكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ أَي لا تأكلوا أموال غيركم بالحرام، كالربا، والقمار، والسرقة، والغصب، إلاَّ ما كان بطريق شرعي شريفِ، كالتجارة التي أحلُّها الله، بطريق التراضي بين البائع والمشتري ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ أي لا يسفك بعضكم دم بعض، وعبَّر عن ذلك بقتل النفس، لأن المؤمنين كنفس واحدة، فالعدوان على أحد منهم، عدوانٌ على النفس، ويدخل في الآية «الانتحارُ» والإلقاءُ بالنفس إلى التهلكة، وذلك من رحمته تعالى بالعباد. ﴿وَمَن نَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اَلَّهِ يَسِرًا﴾ أي ومن يفعل ما نهي الله عنه، معتدياً ظالماً، مستجلاً لقتل النفس، وأكل المال الحرام، فسوف ندخله ناراً هائلة شديدة، نحرقُه فيها، وكان هذا العقابُ، أمراً هيِّناً يسيراً على الله، لأنه تعالى لا يعجزه شيء ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَاِّيرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدِّفِكُم مُدْخَلًا كُربِمًا ﴿ أَي إِن تجتنبوا كبائر الذنوب والمعاصى، نغفر لكم صغائرها، وندخلكم الجنة دار السرور والحبور، التي فيها ما لا عينٌ رأتُ، ولا أذُنُ سمعتْ، ولا خُطُر على قلب بشر" والكبائر بيَّنها سيَّذ المرسلين بقوله: (اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله: وما هنَّ؟ قال: الشركُ بالله، والسحرُ، وقتلُ النفس التي حرَّم الله إلاَّ بالحق، وأكلُ الربا، وأكلُ مال اليتيم، والتولِّي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) رواه البخاري ومسلم.

﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَّلِرَجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِللِّسَاء

نَصِيبُ مِّمَا ٱكْسَابُنَ وَسْعَلُوا ٱللَّه مِن فَضَالِمَة إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا شَيْءً عَلِيمًا شَلُ وَالْأَفْرَبُونُ وَٱلَّذِينَ عَلِيمًا شَلُ وَلِيكُ الْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُونُ وَٱلَّذِينَ عَلَيْ حَكُلِ شَيْءِ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى حَكُلِ شَيْءٍ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُهُمْ عَلَى شَيْءِ شَهِيدًا شَ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمُ مَن بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ ال

نَصِيبٌ مِّمَا ٱكْلَسَانِهُ وَشَنَالُوا ٱللَّهَ مِن فَضَالِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ فَنَي هَـذَهُ الآيـة نهيٌّ عن الحسد، أي لا يتمنَّى بعضكم ما فضَّل الله به بعضَ الناس، من الجاه، والمال، والبنين، فإن الأرزاق مقسومة، بحكمة وتدبير، واسألوا الله من فضله يعطكم ويرزقكم، لأنه كريم وهاب، وفي الحديث الشريف (إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم) الحديث، نزلت هذه الآية حين قال بعضُ النساء لرسول الله ﷺ: (يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصفُ الميراث)!! فأنزل الله ﴿ولا تتمنوا ما فضَّل الله به بعضكم على بعض﴾ وختم الآية بقوله ﴿إن الله كان بكل شيء عليماً ﴾ لينبُه على أن التفضيل بين البشر، عن حكمةٍ وعلم وتدبير ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْكَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُوتُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ﴾ أي ولكل إنسان جعلنا له عصبة يرثون ماله، ممَّا تركه آباؤه وأقرباؤه، والذين حالفتموهم في الجاهلية على النصرة والميراث، فأعطوهم حظَّهم من الإرث، وكان هذا الحكم في أول الإسلام، ثم نُسخ بقوله سبحانه ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ أي أولى وأحق بإرثه ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَى ٱلنِّكَآءِ بِمَا فَضَكُلُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا ۚ أَنفَقُوا مِن أَمُولِهِمْ ﴾ أي الرجالُ لهم القوامةُ على النساء، يقومون عليهن بالأمر والنهى، قيام الولاة على الرعية، فهي قوامة تكليفٍ لا تشريف، وقد علَّل تعالى ذلك بأمرين: وهبيّ، وكسبيّ، فقال ﴿بِما فضَّلِ الله بعضهم على بعض﴾ أي بسبب ما خصَّ به الرجال، من كمال العقل، وحسن التدبير، ومزيد القوة، وهذا أمرٌ وهبي، وأمَّا الكسبيُّ فأشار تعالى إليه بقوله ﴿وبِما أنفقوا من أموالهم﴾ أي وبسبب إنفاقهم من أموالهم على الزوجات والأسرة، من المهر، والمأكل، والملبس، والمسكن، فكلُّ هذه نفقاتٌ مالية، يُكلُّف بها الرجلُ لا المرأة، ولمَّا كانت الأسرةُ «إدارة عائلية» فلا بدُّ لها إذاً من مدير ، يدير شؤونها الداخلية ، فالرجل أحقُّ بهذه ـ

فَالْهَدُالِكُ تَدُنِدَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُ فَ فَالْمَنَا فَعِظُوهُ وَاللَّهِ فَإِنْ الْمَعْنَا فَي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُ فَا فَإِنْ الْمَعْنَا فَي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُ فَا فَإِنْ الْمَعْنَا فَي الْمَعْنَا فَي الْمَعْنَا فَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيمًا خَبِيرًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيمًا خَبِيرًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

الإدارة، لما حباه الله به من كمال العقل، وحسن التدبير، ومزيد القوة، ولذلك جعل الله الرجل قوَّاماً، كالمدير في المدرسة، والأمير في البلدة، فهي إذاً قوامة مسئوليةٍ وتكليف، لا قوامة استعلاء وتشريف، ثم بيَّن تعالى حال الفاضلات من النساء، تحت قوامة الرجل، فقال سبحانه: ﴿ فَالْفَسُلِحَتُ قَيْنَكُ حَنِفِظَتُ لِلْغَبِي بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ أي فالنساء الصالحات مطيعاتٌ لله عزَّ وجل، قائمات بحقوق الأزواج، حافظاتٌ لما يجب عليهن حفظه، من الأموال، وحفظ العرض والشرف، وعدم كشف أسرار الزوجية في غياب أزواجهن ﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُرَكِ فَوَظُوهُرُكِ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطْعَنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ أي: والسلاتسى يتمرُّدن ويتكبُّرن عن طاعة الأزواج، فعليكم أيها الرجال، أن تسلكوا معهنَّ طريق الإصلاح، بالوعظ والتذكير أولاً، والهجر بالمضاجع ثانياً، بأن يعزل فراشه عن فراشها، ولا يكلِّمها، ولا يقربها بالجماع، ويولِّيها ظهره، فإن لم يرتدعن فاضربوهنَّ ضرباً غير مبرِّح، والضربُ ليس للإساءة وإنما هو علاج، لكسر الغطرسة والكبرياء، وإخراج الوسواس الخنَّاس من رأسها، فإن أطعن أمركم، فلا تطلبوا طريقاً لإيذائهنَّ بالسباب و الشتائم، فإن الله عزَّ وجل أعلى منكم وأكبر، وهو سبحانه وليُّهن، ينتقم ممن ظلمهنَّ وبغي عليهن، وكلُّ هذه الخُطُوات ينبغي أن تحصل قبل الفراق، وإيقاع الطلاق عليهن، فهو علاج لمشكلةٍ مستعصية، عالجها الإسلام بتشريعه الحكيم الخالد ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَأْ إِن بُريدَآ إِصْلَحًا يُوفِق أَللَّهُ بِنَّهُمَّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ أي وإن خشيتم أيها الحكام، استمرار الخلاف والعداوة بين الزوجين، فوجِّهوا رجلاً عدلاً من أهل الزوج، وحكماً عدلاً من أهل الزوجة، لفضُّ النزاع بينهما، وخصَّ الأقارب بالذكر ﴿من أهلها ﴾ لأنهم أعرف ببواطن الأمور، وأرغب في الإصلاح، فإن صفت النية، وفِّق الله بين الزوجين، ولم يذكر تعالى الفراق، لأنه مكروه عند الله، لما فيه من

وَالْمِتَكُمْ وَالْمَهُ وَلا نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْفُرْبَى وَالْمِبَادِ وَالْمَهَادِ وَالْمَهَادِ وَالْمَهَادِ وَالْمَهَادِ وَالْمَهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

تخريب بنيان الأسرة ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ، شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ أي اعبدوا الله ربَّكم، وخصُّوه وحده بالعبادة، ولا تعبدوا معه وثناً ولا صنماً، ولا تجعلوا له شريكاً، وأحسنوا إلى الوالدين إحساناً، برَّا وإنعاماً وإكراماً ﴿ وَبِذِى ٱلْقُرْبَ وَٱلْبَتَكَىٰ وَٱلْسَكِكِينِ وَٱلْجَادِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَادِ ٱلْجُنُبِ وَالصَاحِبِ فِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّكِيلِ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَنْكُمْ ۚ أَى وأحسنوا إلى الأقارب عامة، وإلى اليتامي خاصة، الذين فقدوا آباءهم، والمساكين الذين أقعدهم الفقرُ، وإلى الجار ذي القربي، الذي له بك صلة قرابة، والجار الجنب أي الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه، وإلى الصاحب بالجنب أي الرفيق في السفر، أو الشريك في الشركة، وإلى ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع في سفره، وإلى العبيد والإماء الذين هم تحت أيديكم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ نُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ أَي إِنه سبحانه لا يحب المتكبِّر، المتعالي على الناس، المفتخر بنفسه، الذي يرى أنه خير منهم، ثم بيَّن تعالى صفات هؤلاء الذين يبغضهم الله فقال جل ئىـــنــــاۋە ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْـلِ وَيَكْنُمُونَ مَا ءَاتَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهُ، وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْمِينَ عَذَابًا مُّهِمِنًا﴾ أي هؤلاء المتكبرون، هم الذين يبخلون في الإنفاق، ويأمرون غيرهم بترك الإنفاق، ويخفون أوصاف خاتم المرسلين المذكورة عندهم في التوراة، والآية نزلت في جماعة من اليهود، عرفوا صفات رسولِ الله ﷺ، فأخفوها، عن الناس خشية أن يؤمنوا، وهؤلاء أعدُّ الله لهم أشدُّ العذاب، في نار الجحيم، مع الخزي والإذلال لهم ﴿ وَٱلَّذِينَ بُنفِقُوكَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ﴿ أَى ينفقون أموالهم للشهرة ا

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا وَيُوْتِ مِن لَدُنهُ أَجَرًا عَظِيمًا إِنَّ اللّهُ وَكُيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَيُوْتِ مِن لَدُنهُ أَجَرًا عَظِيمًا أَنَ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَيُوْتِ مِن لَدُنهُ أَجُرًا عَظِيمًا أَنْ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجَفَنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَءِ شَهِيدًا آنَ وَعَصَوُا وَعَصَوُا وَعَصَوُا لَوَ شَوى بِهُمُ ٱلأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ اللّهَ حَدِيثًا اللهَ اللّهُ مَنْوَلا مَعْمَوا لَوْ شَوَى بِهِمُ ٱلأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ اللّهَ حَدِيثًا اللهَ

والفخار، لا لوجه الله الكبير المتعال، ولا يؤمنون الإيمان الصحيح، بالله وبلقائه، ومن كان الشيطان له صاحباً وخليلاً، فبئس هذا الصاحبُ والخليل ﴿ وَمَاذَا عَلَيْمٍ لَوَ ءَامَوُا بِالله حقَّ الإيمان، وأَنفَوُا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾ أي ماذا يضرُهم لو أنهم آمنوا بالله حقَّ الإيمان، وصدَّقوا بلقائه، وأنفقوا بعض ما رزقهم الله من فضله؟ وهذا ذمَّ وتوبيغُ لهم على الجهل بمكان المنفعة ﴿ وكان الله بهم عليها ﴿ إِنَّ اللهُ لا يَظلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَهُ يُصَنعِفُهَا وَيُؤتِ مِن لَدُنُهُ في أنفسهم، ومجازيهم عليها ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَظلِمُ مَنْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَهُ يُصَنعِفُهَا وَيُؤتِ مِن لَدُنُهُ هَذَهُ الذرة من التراب، وإن كانت هذه الذرة من أعمال الخير، يضاعفها الله لصاحبها أضعافاً كثيرة، ويعطي تفضلاً منه، عطاء جزيلاً، وهي الجنة دار المتقين ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَهِ شَهِيدًا أَن كُون أَلهُ مَن الأمم، بنيها مؤتفهم وحالهم؟ وجننا بك يا خاتم النبيين على أمتك، لتشهد على العُصاة منهم؟ كيف يكون موالهم؟

﴿ يَوْمَبِذِ بَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوَ شَوَى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُنُونَ الله حَدِيثًا ﴾ أي في ذلك اليوم العصيب الرهيب، يتمنى الكفار والفُجَّار، الذين عصوا أمر الله وأمر رسوله، لو يُدفنوا في الأرض، أو تنشق بهم الأرضُ فتبتلعهم، ولا يستطيعون في ذلك الوقت أن يكتموا الله حديثاً، لأن جوارحهم تنطق وتشهد عليهم بما فعلوا!! روي عن ابن مسعود أنه قال: قال لي رسول الله على (اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله: أقرأ عليك، وعليك أنزل؟ قال: فإني أحبُ أن أسمعه من غيري!! قال: فقرأت عليه سورة النساء، حتى أتيتُ إلى هذه الآية ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾؟ قال: حسبُك الآن، فنظرتُ فإذا عيناه تذرفان) رواه

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقَدَبُوا الْقَكَلُوةَ وَالْنَدِ سُكَرَىٰ حَتَى تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَتَى تَغْنَسِلُواْ وَإِن كُنهُم مِّمْهَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَتَى تَغْنَسِلُواْ وَإِن كُنهُم مِّمْهَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَهَا اللَّهَ أَحَدُ مِن الْغَآبِطِ أَوْ لَنهَسُهُمُ اللِسَانَة فَلَمْ يَجِدُوا مَا هُوَ الْعَيْمَ مُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا فَنَيمَتُمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا فَي اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن الْكِنبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَلْ تَغِيلُوا السَّيلِ فَي اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن الْكِنبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَلْ تَضِلُوا السَّيلِ فَي

البخاري، بكي ﷺ شفقة على العصاة من أمته ﴿ يَتَأَتُهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَقْدَرُواْ الضَّكَاوَةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَارِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾ أي لا تصلُّوا حالة السُّكر، حتى تعلموا ما تقرءونه، و لا تقربوا الصلاة وأنتم في حالة الجنابة، حتى تغتسلوا، إلاَّ إذا كنتم مسافرين، ولم تجدوا الماء، فتيمَّموا وصلُّوا، وقد كان هذا قبل تحريم الله للخمر، فقد روي أن «عبد الرحمن بن عوف» صنع طعاماً، ودعا إليه بعض أفاضل الصحابة فأكلوا، وقدَّم لهم شراباً \_حين كانت الخمر مباحةً \_ فأخذت الخمر منهم، وحانت صلاةُ المغرب، فقدَّموا أحدهم ليصلي بهم، فقرأ «قل يا أيها الكافرون، أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد» إلى آخرها، فنزلت الآية ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري﴾ رواه الترمذي ﴿ وَإِن كُننُم مَّ هَنَ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَسَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَآبِطِ أَوْ لَيَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآهُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيَبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ أي وإن كنتم في حالة المرض، ويضركم استعمالَ الماء، أو في حالة السفر ولم تجدوا الماء، أو قضى أحدكم حاجة من بول أو غائط ـ وهو الحدث الأصغرُ ـ ﴿ أَو لامستم النساء ﴾ أي جامعتموهنَّ ـ وهو الحدث الأكبر ـ ولم تجدوا الماء، فاقصدوا الطهارة بالتيمم بالتراب الطاهر، فامسحوا بهذا التراب وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإن التيمم يجزىء عن (الوضوء، والغُسْل)، وهذا من رحمة الله بالعباد، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿إن الله كان عفواً غفوراً أي يُسهِّل على العباد ويُرخُص لهم، لئلا يقعوا في الضيق والحرج، وعبَّر تعالى عن الجماع بالملامسة، لتعليم المؤمنين الأدب في الحديث، فيأتوا بالكناية بدل اللفظ الصريح، قال ابن عباس: (لامستم النساءَ) أي جامعتموهن ولكنَّ الله حييٌّ كريم يكني!! ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِئْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ ﴾ تعجيبٌ من

وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمُ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴿ قَا مَن الّذِينَ هَادُوا لِيَحْرِفُونَ الْكِلّمَ عَن مَوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَئِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَانظُمْنَا وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَئِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَانظُمْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَقُومَ وَلَئِكِن لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ لَكُنّا فَكُنْ خَيْرًا لَهُمُ وَأَقُومَ وَلَئِكِن لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

حال أحبار اليهود، وتحذيرٌ للمؤمنين من موالاتهم، أي ألاً تعجب أيها السامع، إلى هؤلاء الذين أعطوا حظًا من علم التوراة \_ وهم أحبار اليهود \_ يختارون الضلالة على الهدى، ويريدون لكم يا معشر المؤمنين أن تضلُّوا كما ضلُّوا، لترجعوا عن الإيمان إلى الكفر، فتكونون مثلهم؟ ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمُ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ أي والله جلَّ وعلا أعلمُ بعداوة هؤلاء اليهود الضالين لكم، ولذلك حذَّركم منهم، وحَسْبُكم عزًّا ونصراً، أن يكون الله ولياً لكم وناصراً، فلا تبالوا بهم، ولا تثقوا بكلامهم، ثم ذكر طرفاً من جرائم وقبائح اليهود الخبثاء، فقال سبحانه: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱشْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِٱلْسِنَابِمِ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِّ﴾ أي وفريقٌ من اليهود، يحرّفون كلام الله، ويبدُّلون آيات التوراة قصداً وعمداً، ليضلُّلوا الناس بذلك، كتحريفهم حكم الرجم، وتحريفهم نَعْتَ النبي ﷺ، ويقولون في كلِّ ما يخالف هواهم: ﴿سمعنا وعصينا﴾ أي سمعنا قولك يا محمد، ولا نطيعك فيه، وهذا أبلغ في الكفر والعناد ﴿واسمع غير مسمع﴾ وهذا من خُبثهم، يقولون: اسمع يا محمد ما نقول، لا أسمعك الله، دعاءٌ عليه بالصَّمم أو بالموت، والعبارة لها وجهان: ظاهرٌ جميل كأنهم يقولون: لا سمعتَ مكروهاً، وهي دعاء بالخير، وخفيٌّ خبيث، كأنهم يقولون: أُصِبْتَ بالصَّمم، وهو مرادهم هنا، وهي دعاء بالشرِّ ﴿وراعنا ليا بالسنتهم وطعناً في الدين﴾ أي ويقولون عند خطابهم لرسول الله ﷺ: راعنا يا محمد، وهي كلمة ذاتُ وجهين أيضاً، محتملة للخير على معنى الرعاية والانتظار أي انظر إلى كلامنا وحالنا، وللشر من الرعونة والحماقة، فكانوا سخريةً وهزءاً بالرسول عليه السلام، يكلمونه بكلام محتمل، يحتمل الخير والشرَّ، ولكنهم لفجورهم يقصدون به الإهانة والشتيمة، ويظهرون به التوقير والإجلال، ولهذا قال تعالى بعده: ﴿لِياً بِٱلسنتهم وطعناً في الدين﴾ أي يقولون ذلك لصرف الكلام عن وجهه الصحيح، إلى السخرية والاستهزاء، والطعن في الدين ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنْظُرُهَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْمَ وَأَقْوَمَ وَلَكِنَ لَمَنْهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤمِنُونَ إِلَّا فَلِيلًا﴾

أي لو أن هؤلاء اليهود، قالوا: ﴿سمعنا وأطعنا﴾ عوضاً عن قولهم الشنيع: سمعنا وعصينا، وقالوا: ﴿اسمغ وانظرنا﴾ مكان قولهم: اسمع غير مسمع، لو أنهم قالوا للرسول ذلك القول اللطيف، بدل ذلك القول الشنيع، لكان ذلك القولُ خيراً لهم وأنفع، وأدعى لسعادتهم، ولكنهم لفجورهم آثروا الإساءة على الإحسان، ولذلك لعنهم الله أي أبعدهم وطردهم من رحمته، وإيمانُهم مرفوض غير مقبول عند الله تعالى، ثم توعّدهم تعالى بالطمس وسلب الحواس، فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُنَ أُوتُوا الْكِنَابَ ءَامِنُوا مِا نَزُلنا مُمَدِّقًا لِما مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَها عَلَى أَذَبارِها أَو نَلْعَنَهُم كَما لَعَنا الشيئا المَتابَة ﴿

أي يا معشر اليهود، يا من تزعمون الإيمان، آمنوا بالقرآن الذي نزّلناه على عبدنا محمد خاتم المرسلين، الكتاب الذي جاء مصدّقاً لما عندكم من التوراة، من قبل أن نُعْمِي أبصاركم، ونذهب حواسكم (السمع، والبَصر والعقل والكلام) فنجعل وجوهكم مطموسة كالأدبار، فنشؤه محاسن الوجه، أو نلعنكم كما لعنّا أجدادكم، الذين خالفوا أمر الله، واصطادوا يوم السبت، فمسخناهم إلى قردة وخنازير ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا﴾ أي كائناً لا محالة، لأن الله لا يخلف الميعاد ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِ اللهِ يَعْفِهُ أَن يُثْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَلَّهِ فَقَدِ اَفْتَرَى الله الله الميعاد ﴿إِنَّ الله لا يخلف الميعاد ﴿إِنَّ الله لا يغفر الله الله الميعاد ﴿إِنَّ الله لا يغفر الله العباده، بأن كل ذنب يمكن أن يغفره الله، إلا الكفر والإشراك بالله، فهذا لا يُغفر المدائم ومن أشرك بالله فقد اختلق ذنباً عظيماً، وارتكب جرماً فظيعاً شنيعاً تُسْتحقر دونه الذنوب والجرائم ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّينَ يُرَكُونَ أَنفُسَهُم بَلِ الله يُرَكِي مَن يَشَآه وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ أي ألا تعجب أيها السامُع من حال هؤلاء اليهود؟ الذين يطهرون نفوسهم من الذنوب، ويقولون: نحن أبناءُ الله وأحباؤه، فلن يعذبنا الله، مع ما هم عليه من الكفر، والتكذيب لخاتم الأنبياء والمرسلين!؟ ﴿ولا يُظلمون فتيلا﴾ أي ولا يُظلمون أدنى ظلم وأصغره، ولو بمقدار الخيط الذي في شتَّ النواة، وهو يظمون فتيلا﴾ أي ولا يُظلمون أدنى ظلم وأصغره، ولو بمقدار الخيط الذي في شتَّ النواة، وهو

مَثَلٌ يُضرب للقلَّة والحقارة ﴿ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ ۚ إِنْمًا تُمبِينًا ﴾ هذا تعجيت من افترائهم، أي انظر كيف يتجرءون فيكذبون على الله، بدعوي أنهم أولياءُ الله وأحباؤه؟ وكفي بهذا الافتراء ذنباً عظيماً، وجُرماً بيِّناً واضحاً، يستحقون عليه أشدَّ العقاب!! ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَكُولَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا﴾ تعجيب آخر من ضلالات اليهود، زيادةً في التقبيح والتشنيع عليهم، أي ألا تعجب يا أيها الرسول، من أمر هؤلاء اليهود، الذين أعُطوا حظًّا من علم التوراة، يكفرون بالرحمن، ويؤمنون بالشيطان، وبكل ما عُبِد من دون الله!! يفضِّلون الكفار على المسلمين، لجهلهم وقلة دينهم، ويقولون لكفار مكة: أنتم أهدى طريقاً من محمد وأصحابه!! نزلت في «كعب بن الأشرف \_أحد أحبار اليهود \_ سأله بعض مشركي مكة: هل نحن أهدى سبيلاً أم محمد وأصحابه؟ فقال اللعينُ: بل أنتم والله أهدى منه سبيلاً، ودينكم خيرٌ من دينه ﴿ أُولَلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ أي أولئك الأشقياء المغرقون في الضلالة، هم المطرودون من رحمة الله، ومن يُبعده الله من رحمته، فلن تجد له ناصراً، يمنع عنه العذاب!! ثم ذكر تعالى بعض قبائحهم وشنائعهم، فقال موبخاً لهم: ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾ هذا توبيخ آخر لهم على شدة الشُحِّ والبخل، أي هل لهم نصيب من الملك؟ وهذا إنكارٌ لما يزعمه اليهود، أن الملك يعود إليهم آخر الزمان!! ولو كان لهم ما يزعمون، فإذاً لا يؤتون أحداً مقدار نقير، وهو النُّقرةُ في ظهر النواة، يُضرب به المثلُ في القلة والحقارة، ثم انتقل إلى خصلة شنيعة، هي أشدُّ من البُخل وهي «الحَسَدُ» فقال سبحانه: ﴿ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ أي أيحسدون محمداً عَيْكُ وأصحابه، على نعمة النبوَّة والقرآن؟ ﴿فَقَدْ ءَاتَيْنَاۤ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئَبَ وَٱلۡمِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا و

عَظِيمًا ﴿ فَيَنَهُم مَّنَ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّنَ صَدَّ عَنَهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ وَمِنْهُم مَن صَدَّ عَنَهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ وَمِنْهُم مَن اللَّهِ كُلُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُولَ

عَظِيمًا ﴾ أي فقد أعطينا أسلافهم من ذرية إبراهيم، النبوَّة والعلم، وآتيناهم الملك العظيم مع النبوَّة، كداود، وسليمان حين قال: ﴿وهب لي مُلْكُأُ لا ينبغي لأحد من بعدي ﴿ فكيف يحسدون محمداً ﷺ عِلَى النبوة؟ ويستبعدون أن تكون الرسالة في غير اليهود؟ ﴿فَيْنُهُم ثَنَّ مَامَنَ بِهِ، وَمِنْهُم مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِحَهَنَّمَ سَمِيرًا ﴾ أي فمن اليهود من صدَّق برسالة محمد ﷺ وهم قلَّةٌ قليلة، ومنهم من أعرض ولم يؤمن برسالته عليه السلام، وهم كثرة كثيرة، كقوله سبحانه: ﴿ فَمَنْهُم مَهْتُدٍ وَكُثِيرٌ مِنْهُم فَاسْقُونَ ﴾ وَصَف تعالى اليهود في الآية المتقدمة، بالجهل الشديد، وهو اعتقادهم أن عبادة المشركين للأوثان، خيرٌ من عبادة المؤمنين للرحمن، ثم وصفهم بالشح والبخل، مع كثرة ما عندهم من مال، ثم وصفهم بما هو أقبح وأشنع، وهو «داءُ الحسد» الذي هو شرُّ الرذائل، فإن الحاسد يريد أن يمنع نعمة الله عن عباده، والحسودُ دائماً وأبداً لا يسود، وهذه هي أخلاق اليهود، في كل زمان ومكان ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِءَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَازًّا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ اَلْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ أي إن الذين كذبوا بالقرآن، ولم يؤمنوا بالرحمن، سوف ندخلهم ناراً هائلة شديدة، تشوي الوجوه والجلود، كلما احترقت جلودهم واهتَرَث، بدلناهم جلوداً غيرها، ليدوم لهم ألمُ الاحتراق والعذاب، والله سبحانه عزيزٌ أي غالب لا يُقهر، حكيم لا يُعذَّب أحداً بدون جرم، روى أحمد في المسند أن النبي ﷺ قال: «يعظم أهلُ النار في النار ـ أي تعظم أجسامهم وتضخم \_ حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام، وإن غلظ جلده سبعون ذراعاً، وإن ضِرسَه مِثْلُ أحدُ» ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدَخِلُهُمْ جَنَّتِ نَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِينَ فِهَا أَبَدُ ﴾ إخبارٌ عن مآل المؤمنين السعداء، بعد الإخبار عن مآل الكفار الأشقياء، أي إن الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، سندخلهم في الآخرة حدائق وبساتين، تجري من تحت قصورها ومنازلها أنهار الجنة، ماكثين فيها أبداً لا

يخرجون منها ولا يموتون ﴿ لَمُمُ فِهَا آَزُونَ ۗ مُطَهِّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴾ أي لهم في الجنة زوجاتٌ مطهِّراتٌ من الأقذار والأدناس، كالحيض والنفاس، والتبول والتغوط، وسائر ما يعتري نساء الدنيا، وندخلهم الظلِّ الظليل، في جنات الخلد والنعيم ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا الْأَمْنَئَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِّ﴾ أي يأمركم أيها المؤمنون ربُّ العزة والجلال، أن تُعطوا الحقوق إلى أهلها، الأمانات في حقوق الله عزَّ وجل، والأمانات التي للناس عندكم، كالودائع والحقوق المالية، ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أي بالإنصاف والسويَّة، ليبقى المجتمع راسخ البنيان، قويَّ الأركان ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِنَا يَعِظُكُم بِئِّ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا﴾ أي نعم هذا الشيء الذي يأمركم به، وهو أداءُ الأمانة، وإقامةُ العدل، بين جميع الخلق، إن الله سميعٌ لأقوالكم، بصيرٌ بأفعالكم، وهو وعدٌ ووعيد ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَلْطِيعُوا السَّوُلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ أي أطيعوا أمر الله، وأمر الرسول فيما يدعوكم إليه من فعل الطاعات، وترك الفواحش، وأطيعوا الحُكّام إذا كانوا مسلمين، متمسِّكين بشرع الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي قوله سبحانه: ﴿منكم﴾ دليلٌ ساطع على أن الحكام إذا كانوا غير مسلمين، أو كانوا غير متمسكين بشرع الله، فلا طاعة لهم في أعناق المسلمين، لأن الله شُرَط أن يكونوا مسلمين حقاً، لا مسلمين في الصورة والهوية ﴿فَإِن نَنْزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أي فإن اختلفتم في أمرٍ من الأمور، فاحتكموا فيه إلى كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، إن كنتم مؤمنين حقاً، فذلك خيرٌ لكم وأصلح، وأحسن عاقبةً ومآلاً ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُونَا إِلَى الطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوَا أَن يَكَفُرُوا بِذِهِ وَيُدِيدُ الشَّيْطِكُ أَن يُخِلَّهُمْ ضَلَكُ بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ وَيُورِيدُ الشَّيْطِكُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَكُ بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنْ زَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ اللهِ مَا أَنْ زَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾

مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّعُوتِ وَقَد أُمِرُوا أَن يَكَفُرُوا بِدٍّ، وَيُرِيدُ الشَّيَطَانُ أَن يُضِلَهُمْ مَنَلِا بَعِيدًا ﴾ نزلت هذه الآية في المنافقين وهم أخبتُ من الكافرين، وأشد منهم عذاباً، أي ألا تعجب يا أيها الرسول، من صنيع هؤلاء المنافقين، الذين يزعمون الإيمان، ثم لا يرضون بحكم الرحمن! ويريدون أن يتحاكموا في خصوماتهم إلى رؤساء الكفر والضلال، ويرفضون حكم الله ورسوله، ويريد الشيطان بما زيَّن لهم، أن يحرفهم عن الحق والهدى ﴿وَإِذَا قِيلَ هُمُ تَعَالَوا إِلَى مَا أَنزَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ أي وإذا قيل لأولئك المنافقين: تعالوا لنتحاكم إلى كتاب الله، وإلى ما يقضي به الرسول، ليفصل بيننا في النزاع، رأيت المنافقين يعرضون عنك إعراضاً.. نزلت هذه الآيات، في قصة من أغرب القصص، تكشف الستار عن المنافقين، وهي: أن رجلاً من اليهود، كان له على رجلٍ من المسلمين يُسمَّى تتحاكم إلى محمد نبيك الذي تؤمن به!!

فقال له المنافق: بل نتحاكم إلى "كعب بن الأشرف" وهو الذي سمّاه الله بالطاغوت" فقال له اليهوديُ: أدعوك إلى نبيّك محمد فتأبى التحاكم عنده؟ وخشي المنافق أن يبلغ الخبر إلى رسول الله على فينكشف أمره، فذهب معه مكرها، وعَرَض الميهوديُ قصته، وكان الأمرُ واضحاً ساطعاً، فحكم رسولُ الله والله والله والمسلم المنافق المنافق، فلمّا خرجا من عنده لم يرض المنافق بحكم الرسول واللهودي: المهودي: تعال نتحاكم من جديد عند "عمر بن الخطاب"، فأتيا عمر، فقال اليهودي: كان بيني وبين هذا خصومة، فتحاكمنا عند محمد، فقضى لي بالحق عليه، فلم يرض بقضائه، وزعم أنه يخاصمني إليك!! فقال له عمر: أصحيحُ ما يقوله اليهودي؟ قال: نعم وظنَّ أن عمر سيجلُه لأنه يرضى بحكمه وقضائه ـ فقال: مكانكما حتى أخرج نعم وظنً أن عمر فأخذ سيفه، وخبأه تحت ردائه، ثم خرج فضرب رأس المنافق، ولمربة أطاحت برأسه عن عنقه، وقال: هكذا أحكم فيمن لم يرض بحكم الله، وحكم

فَكَيْفَ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ وَاللَّهِ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أُولَتَهِكَ اللَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قَلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعُظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِحَ آنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعُظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِحَ آنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهُ وَلَوَ أَنَهُمْ إِذ ظَلَمُونَا وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهُ وَلَوَ أَنَهُمْ إِذ ظَلَمُونَا أَلَهُ وَاللَّهُ وَرَبِكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَعَلَمُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَالْمُولُ لَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلْلُكُونَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِلَ

رسوله، ونزلت هذه الآيات، ثم قال تعالى في تتمة القصة ﴿فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِأَلَّهِ إِنْ أَرْدُنَا إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَي فَكِيفُ يَكُونُ حالهم، إذا كشف الله الستر عنهم، فظهر نفاقهم للمؤمنين؟ وعاقبهم الله على إجرامهم؟ ثم جاءوك يُقْسِمون بالله، ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك، إلا الصلح والتوفيق بين الخصوم، وما أردنا رفض حكمك، قال تعالى تكذيباً لهم ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي آنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ أي هؤلاء الأشقياء المنافقون يكذبون، والله يعلم ما في قلوبهم من النفاق والخديعة، فاترك معاقبتهم يا محمد للمصلحة، ولا تهتك سترهم، ليبقوا على خَوْف وحَذَر ﴿وعِظُهم﴾ أي ازجرهم بلسانك، وكفُّهم عن النفاق والكيد والكذب، وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ مؤثر، يكون لهم رادعاً، ولنفاقهم زاجراً ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهَ ﴾ أي وما أرسلنا رسولاً من الرسل، إلاّ ليُطاع بأمر الله تبارك وتعالى، فإن طاعته طاعة لله، ومعصيتَهُ معصيةٌ لله، ومن يطع الرسول فَـقَـد أَطَّاعَ الله ﴿ وَلَوَ أَنَهُمْ إِذَ ظُـلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَكُر لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اَللَّهَ وَأَبَّا رَّحِيمًا﴾ أي ولو أن هؤلاء المنافقين، حين ظلموا أنفسهم بالنفاق، وعرَّضوها لسوء العذاب، جاءوك يا أيها الرسول، تائبين نادمين، مستغفرين الله من ذنوبهم، معترفين بخطئهم، وجنايتهم، متوسِّلين إليك لتطلب لهم من الله المغفرة، واستغفرتَ يا محمدُ لهم، لعلموا سعة رحمة الله، ولطفه بعباده!! وإنما قال ﴿واستغفر لهم الرسول﴾ على طريقة الالتفات ولم يقل: واستغفرت لهم، تفخيماً لشأنه عليه السلام، وتعظيماً لاستغفاره ووساطته، لمكانته الرفيعة عند الله، فالله جلُّ وعلا وحده هو غفًّارُ الذنوب. ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى

يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَصَيْتَ وَيُسَلِمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اَخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا فَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمَنْمُ وَأَشَدَ وَالْفَيكُ مِنْ لَدُنَا أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِن لَدُنَا أَجَرًا عَظِيمًا اللهِ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِن لَدُنَا أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَذَيْنَهُمْ مِن لَدُنَا أَجَرًا عَظِيمًا اللهِ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِن لَذُنَا أَجَرًا عَظِيمًا اللهُ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِن لَدُنَا أَجَرًا عَظِيمًا اللهُ عَلَيْهِم مِينَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَالسَّيْفِيمُ وَالْمَالِحِينَ وَالشَّهُمَ وَالشَّهُ وَالْصَلِحِينَ وَالشَّهُ وَالْمَالِحِينَ وَالشَّهُمَ وَكُمُونَ أَوْلَتِيكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِينَ النَّابِيتِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهُمَ وَالصَّلِحِينَ وَكَمُ مُن أَوْلَتِيكَ مَعُ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَهُ مِينَا وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَاحِينَ وَالشَّهُمُ وَلَوْلَا مُنْ أَوْلَتِيكَ مَعَ اللَّهُونِ وَالشَّهُ وَلَالْمُ لِمُ وَالْمَالِوقِينَ وَالشَّهُمَ وَالْمَالِوقِينَ وَالشَهُ وَالْمَالِحِينَ وَالْصَدِينَ وَالْمَالِمِينَ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولِينَا أَوْلَاكُولُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُولُولُولُولُهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِي اللْعُلُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللل

يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُمْ ﴿ اللَّهُ مزيدةٌ لتأكيد القَسَم، أي أقسمُ بربكِ يا محمد، لا يكونون مؤمنين حقاً، حتى يتحاكموا إليك، ويرضوا، بحكمك، في ما تنازعوا واختلفوا فيه من خصومات ﴿ثُمَّ لَا يَجِــدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ أَي ثم لا يجدوا في أنفسهم، ضيقاً ولا ضجراً مما حكمتَ به، وينقادوا انقياداً تاماً كاملاً، بظاهرهم وباطنهم لحكمك وقضائك، فإن من صفة المسلم التسليم ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱفْتُلُوٓا أَنفُسكُمْ أَوِ آخُرُجُواْ مِن دِينرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمَّ ﴾ أي ولو أنَّا فرضنا وأوجبنا على هؤلاء المنافقين ﴿أَن اقتلوا أنفسكم﴾ كما أمرنا بني إسرائيل حين عبدوا العجل ﴿أَوْ آخْرِجُوا مِنْ دياركم﴾ كما أمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصر ﴿ما فعلوه إلا قليل منهم﴾ أي ما استجاب ولا انقاد لذلك التكليف، إِلاَّ قليلَ منهم لضعف إيمانهم، والمراد بالقليل: المخلصون من المؤمنين منهم ﴿ وَلَوْ أَيُّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾أي ولو أنهم أطاعوا الأمر، واستجابوا لما كُلْفوا من متابعة الرسول ﷺ، والانقياد لحكمه ظاهراً وباطناً، لكان خيراً لهم في دنياهم وآخرتهم، وأشدُّ تثبيتاً لإيمانهم، وأبعد لهم عن النفاق والضلال ﴿وَإِذَا لَانَيَانَهُم مَن لَّدَنَّا أَجُّرا عَظِيمًا ﴾ أي لو آمنوا وأطاعوا، لأعطيناهم من عندنا ثواباً جليلاً كبيراً، هو الجنة، ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاهُ مُسْتَقِيمًا ﴾ أي ولهديناهم إلى الطريق المستقيم، الموصل بهم إلى جنات المنعيم ﴿ وَمَن يُعلِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَتِيكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيْسَنَ والضِّذِيقِين وَالشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَنَيِّكَ رَفِيقًا ﴾ أي ومن يطع أمرَ الله وأمرَ الرسول، فإن الله جلَّ جلاله، سيسكنه جنان الخلد والنعيم، مع النبيّين الأبرار، والصدّيقين الأطهار، والشهداء الأخيار، والصالحين من عباد الله، ونعم صحبة هؤلاء ورفقتهم!! بمعنى ما أحسنها وأكرمها من

ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذَرَكُم فَانَفِرُوا ثَبَاتٍ أَو انفِرُوا جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُم لَمَن لَيُبَطِّنَا فَإِنَّ مَنكُم لَمَن لَيُبَطِّنَا فَإِن وَلَيْنَ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنعُمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُم شَهِيدًا ﴿ وَلَيِنَ أَصَابَكُم فَضَلُ مِن ٱللَّهِ لَيَقُولَنَ كَأَن لَمْ تَكُن يَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَودَةً يَلَيْتَنِي أَصَابَكُم فَضَلُ مِن ٱللَّهِ لَيَقُولَنَ كَأَن لَمْ تَكُن يَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَودَةً يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُم فَأَفُوزَ فَوزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ لَكُن مَعَهُم فَأَفُوزَ فَوزًا عَظِيمًا ﴾

رفقة!! ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِأَلَّهِ عَلِيمًا ﴾ أي هذا هو الفضل العظيم، من ربّ العزة والجلال، لعباده المطيعين المتقين، وكفي أن يكون الله عالماً بمن يستحق هذا الفضل والإكرام!! والمرءُ يُحشر مع من أحبُّ، وهذه الآية هي التي دعا بها رسول الله ﷺ وهو في سكرات الموت، يودِّع الحياة، فقد روى البخاري عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (سمعت رسول الله عِين الله عَليات عنها أنها قالت: (سمعت رسول الله عَليات الدنيا والآخرة، فلما كان في شكواه الذي قُبض فيه، سمعته يقول: ﴿مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين﴾ فعلمتُ أنه خُير وأنه لا يختارنا)!! ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا﴾ أي خــذوا يـــا مــعــشــر المؤمنين، حذركم من أعدائكم، فتيقَّظوا واحترزوا منهم، واستعدُّوا لهم بالسلاح، فاخرجوا إلى الجهاد جماعات متفرِّقين، سريَّةُ بعد سريَّة، أو اخرجوا مجتمعين في الجيش الكثيف جماعةً واحدة ﴿وَإِنَّ مِنكُرَ لَمَن لِّيُطِّئَنٌّ فَإِنْ أَصَلِبَتُكُم مُصِيبَةٌ فَالَ قَدْ أَنعُمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَرْ أَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيدًا﴾ أي وإن منكم لمن يتثاقلُ ويتخلفُ عن الجهاد، لمرض في قلبه ـ وهم المنافقون ـ فإن أصابتكم هزيمةٌ أو قتلٌ، قال ذلك المنافقُ: الحمد لله أنى لم أكن حاضراً في المعركة، فيصيبني ما أصابهم، وأُقتل كما قتلوا ﴿وَلَهِنَ أَصَابَكُمُ فَضَّلُّ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنَ لَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنَى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أي ولـــــــــــن أصابكم نصرٌ وغنيمة، ليقولنَّ ندامةً وتحسُّراً على ما فاته: يا ليتني كنت معهم في الغزو، لأنال حظاً وافراً من الغنيمة!! وجملة ﴿كأن لم تكن بينكم وبينه مودة﴾ جملة اعتراضية للتنبيه على ضعف إيمانهم، كأنهم لا يعرفون المؤمنين، وليس بينه وبينهم معرفة سابقة، ولا صلةُ صداقةٍ، وللتنبيه على أن تمنّيهم كونهم مع المؤمنين ليس لنصرتهم، وإنما للحرص على

الغنيمة ﴿ فَلُكُنِينَ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ نَشْرُونَ ٱلْحَوَّةَ ٱلدُّنْكِ بَالْآخِرَةِ وَمَن تُقَيْلَ في سَكِيل اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ أي فليقاتل المؤمنون المخلصون، الإعلاء كلمة الله، الذين يبيعون الحياة الفانية، بالحياة الباقية، ومن يقاتل لمرضاة الله، وإعزاز دينه، فينال شرف الشهادة، أو يظفر وينتصر على الأعداء، فسوف نعطيه الثواب الجزيل، وهو الجنة دار الستقين ﴿وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْسُتَفَعُفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوَلَدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَلَاهِ ٱلْقُرْيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا ﴾ أي أي شيء يمنعكم من القتال في سبيل الله؟ وفي سبيل تخليص المستضعفين من إخوانكم في الدين؟ الذين صدِّهم المشركون عن الهجرة؟ وأخذوا في التضرع إلى الله، أن ينقذهم من أهل مكة الكفرة المجرمين، الذين أذاقوهم فنون العذاب، وهؤلاء المستضعفون هم (الشيّوخ، والنساء، والصبيان)، واتفق المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها «مكة» شرَّفها الله، التي كانت موطنَ الكفر، وعاصمةَ العُتاة الفراعنة من المشركين ﴿وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾ أي واجعل لنا من يتوَّلي من المسلمين أمورنا، ويحفظ علينا ديننا، وينصرنا على أعدائنا!! وقد استجاب الله دعاءهم المخلص، فجعل لهم بعد الضيق فرجاً ومخرجاً، وجعل لهم خير وليّ وناصر، وهو محمد خاتم المرسلين، حين فتح مكة ودخلها عزيزاً منتصراً ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلغُوتِّ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيَطَانُ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيَطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَى أَهلُ الإيمان يقاتلون الإعلاء كلمة الله، وأهل الكفر والطغيان، يقاتلون في سبيل الشيطان، فقاتلوا يا أهل الإيمان أئمة

أَلَةً تَرَ إِلَى اللَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا الرَّكُوٰهَ فَلَمَا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِينَالُ إِذَا فِرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبّتَ عَلَيْنَا الْفِنَالُ لَوَلا أَخْرَنَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِبٍ قُلْ مَنَعُ الدُّنَيَا قَلِيلُ وَالْلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَنَبْتَ عَلَيْنَا الْفِنَالُ لَوَلا أَخْرَنَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِبٍ قُلْ مَنَعُ الدُّنِيَا قَلِيلُ وَالْلَاخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي بُرُوجِ لِمِنَا اللَّهِ وَإِن نُصِبْهُمْ صَيّتُهُ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن نُومِنْهُمْ صَيْعَةُ يَعُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن نَصِبْهُمْ صَيْعَةُ يَعُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اللَّهُ مَن عِندِ اللَّهِ قَالُو هَمَاكُولَا الْقَوْمِ لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا عُذُولُوا هَذِهِ عَلَيْلُ هَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

الكفر، فإنكم تغلبونهم، فشتَّان بين من يقاتل في سبيل الرحمن، ومن يقاتل في سبيل الشيطان!! وكيدُ الشيطان للمؤمنين، أمام كيد الله للكافرين، ضعيفٌ لا يُذكر ﴿أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِنَ مِنَ لَمُهُمْ كُفُوا أَنْدِيكُمْ وَأَقِمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ تعجيبٌ لرسول الله ﷺ من قوم طلبوا القتال وهم بمكة، فقيل لهم: أمسكوا أيديكم وكفُّوا عن قتال المشركين، واشتغلوا بعبادة الله، وأعذُوا أنفسكم للتربية الروحية، بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ﴿فَلَمَا كُبِنَ عَلَتُهُمُ ٱلْفَيَالُ إِذَا فَيشُ مَنْهُمْ غَيْشُونَ النَّاسَ كَغَشْهُ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْهَةً ﴾ أي فلمَّا فُرض عليهم قتالُ المشركين، إذا جماعة منهم يجبنون ويفزعون من الموت، كخشيتهم لله أو أشدُّ من ذلك، أي يخافون المشركين أن يقتلوهم، كما يخشون الله أن يُنزل عليهم بأسه، وهؤلاء قوم من المنافقين ضعفاء الإيمان ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلِيْنَا ٱلْهِٰنَالَ لَوَلَآ أَخَرَنَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبَبٍ قُلْ مَنَعُ الدُّنيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلْقَنَى وَلَا لْظَلَمُونَ فَئِيلًا﴾ أي وقالوا خوفاً من الموت وجَزَعاً منه: ربنا لمّ فرضت علينا القتال؟ وهلاّ أخرتنا حتى نموت بآجالنا؟ قل لهم يا محمد: إن نعيم الدنيا فانِ زائل، ونعيم الآخرة باقِ دائم، وما أعدُّه الله للمتقين، خيرٌ من كل ما في الدنيا من نعيم، ولا تُنقصون يوم القيامة من ثواب أعمالكم شيئاً، ولو مقدار الفتيل، وهو الخيط الذي في شقِّ النواة، والآية نزلت ـ كما وضَّحنا ـ في ضعاف الإيمان من المنافقين، الذين كانوا يظهرون الشجاعة والبطولة، ويخفون في نفوسهم الهَلع والجَزَع من الموت، وقد جاءت الآياتُ تكشف عن خباياهم ونواياهم، ولم تنزل في الصحابة الكمَّل، من المجاهدين الصابرين، بدليل الآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه ﴿أَيِّنَكَا تَكُونُوا لَدِّرَكُمُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَق كُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدَةً وَإِن تُصِنْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ، مِن عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِنْهُم سَيَعَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ، مِن عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَالِ هَتَوُلآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ أَي في أَي مكانٍ كنتم من

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِتَةٍ فِين نَفْسِكُ وَأَرْسَلَنَكَ لِلنَّاسِ
رَسُولًا وَكَفَى بَاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ وَمَن تَوَلَى فَمَا
رَسُولًا وَكَفَى بَاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ وَمَا يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ وَمَن تَولَى فَمَا
أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيْتَ
طَابَهَةٌ مِنهُمْ عَيْرَ الَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونٌ فَأَعْرِض عَنْهُمْ
وَتُوكَلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَيْهُ وَكِيلًا ﴿ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَهُ وَكِيلًا إِلَهُ وَكِيلًا إِلَهُ وَكِيلًا إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَيْهُ وَكِيلًا إِلَهُ اللَّهُ وَكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِلَيْهِ وَكِيلًا اللَّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّالَةُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

الأرض، يلحقكم الموتُ الذي تكرهونه، ولو كنتم في حصون عالية منيعة!! وإن نال هؤلاء المنافقين حسنة من نصرِ وغنيمة، قالوا هذا من الله إكراماً لنا، وإن تنلهم سيئةٌ من هزيمةٍ وجوع، قالوا هذه بشؤم محمد، قل لهؤلاء المنافقين: الحسنةُ والسيئةُ، والنعمةُ والنقمةُ، كلُّ ذلك من عند الله، وبحكمته وتدبيره، فهو وحده النافع الضار، فما لهؤلاء المنافقين، لا يكادون يفهمون الكلام!؟ وهو توبيخٌ لهم على قلة العلم والفهم، ثم بيَّن تعالى حقيقة قضية الإيمان فقال ﴿ مَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَّفْسِكَ ﴾ الخطاب هذا لكل إنسان ولكل سامع، أي ما أصابك أيها الإنسانُ من نعمة وإحسانِ، فمن الله تعالى تفضُّلاً منه وكرماً، وما أصابك من مصيبة وبلاء، فبسبب ما اقترفته يداك أيها الإنسان من معاص وآثام، كقوله سبحانه ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ ثم قال تعالى تعظيماً لشأن الرسول ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِأَلَهِ شَهِيدًا﴾ أي وأرسلناك يا أيها الرسولُ لكافة الناس، ولجميع البشر، تبلُّغهم شرائع دين الإسلام، وتدعوهم إلى دار السلام، وحسبُك يا محمد أن الله شاهد على صدق نبوتك ورسالتك ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ أي من أطاع الرسول فقد أطاعَ الله تعالى، لأنه مبلِّغٌ عن الله أمرَه ونهيه، فطاعتُه من طاعة الله، لأن الله أرسله، ومن أعرض عن طاعة الرسول، فما أرسلناك يا محمد، حافظاً لأعمالهم، مجازياً عليها، إنما عليك البلاغُ وعلينا الحساب ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْنُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا﴾ الآيات لا تـزال تتحدث عن المنافقين، وقد فضحتهم هذه الآيات، وأظهرتْ خفايا نفوسهم، والمعنى: ويقول المنافقون: أمُرك يا محمد طاعةٌ، كقول القائل: سمعاً وطاعة، فإذا خرجوا من مجلسك، دبّر جماعةً منهم \_وهم رؤساء المنافقين \_أمراً غير الذي أمرتهم به، وهو عزمُهم على الخلاف، والله تعالى يأمر الحفظة بكتابته في صحائف أعمالهم، ليُجازوا عليه، فلا تعاقبهم على إجرامهم،

واعتمد على الله، فهو سبحانه ينتقم لك منهم، وكفي باللَّهِ ناصراً ومعيناً لمن توكُّل عليه ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَّ وَلَوَ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْيِلَافًا كَثِيرًا ﴾ أي أفلا يتأملون هذا الكتاب المعجز، ليروا ما فيه من التشريع الحكيم، والنور المبين؟ ففي تدبَّر آياته، يظهر برهانُه، ويسطعُ نُوره وبيانُه؟ ولو كان هذا القرآن من عند غير الله \_كما يزعمون \_لرأوا فيه تناقضاً كبيراً، في أحكامه، وألفاظه، ومعانيه، بعضُه موافق للعقل، وبعضه مناقضٌ، ولكنه منزَّهٌ عن ذلك، فدلُّ على أنه كلام العزيز الحميد ﴿وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ وَلَوَ رَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْجِطُونَهُ مِنْهُمٌّ ﴾ أي وإذا جاء المنافقين وضعفاء الإيمانِ، خبرٌ من الأخبار عن المؤمنين بالظفر والغنيمة، أو النكبة و الهزيمة، أفشوه وأظهروه، قبل أن يقفوا على حقيقة الأمر، وفي ذلك ضرر كبيرٌ على المجاهدين، لأن فيه إفشاء أسرار الحرب، قبل التثبت من النصر أو الهزيمة، ولو ترك المنافقون الحديثَ عن ذلك الأمر، وردُّوه إلى الرسول ﷺ وأكابر الصحابة، لعلمه أهلُ الفهم والذكاء من هؤلاء الأكابر، وبقيت أسرار الحرب والمعركة، سرًّا لا يطَّلع عليه كلُّ أحد، وفي الآية إنكارٌ على كل من يُحدُّث بكل ما سمع، وفي الحديث الشريف (كفي بالمرء كذباً أن يُحدِّث بكل ما سمع) رواه مسلم ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي ولولا فضل الله عليكم بإرسال الرسول، ورحمته لكم بإنزال القرآن، لإرشادكم إلى طريق الحقُّ والصواب، لاتبعتم الشيطان فيما يوسوس به إليكم، من مقارفة الفواحش، وسلوك طريق الضلال، إلا القليل منكم وهم أصحاب العقول المستنيرة، والبصائر النافذة، ثم دعا اللَّهُ رسولَه ﷺ إلى الجهاد، ولو لم يخرج معه أحد، فقال سبحانه ﴿فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ أي فقاتل يا أيها الرسول لإعزاز دين الله، ولو بقيت مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَلَمُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّنَةً يَكُن لَلُهُ كَفُلُ مِنْ يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّنَةً يَكُن لَلَهُ كَفْلُ مِنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقِينًا ﴿ وَهَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا فَكُولًا مِنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ وَلَا حُيِينُم اللّهُ لاَ إِلَهُ إِلّا فَا اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ وَمَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

وحدك، ولم يخرج معك أحد، فإنك موعودٌ بالنصر، ولا تهتمَّ بتخلُّف المنافقين عنك، وشجُعْ المؤمنين على قتال أعداء الله، لعلِّ الله يردُّ كيدهم في نحورهم، ويمنع شرَّهم عن الإسلام والمسلمين، والله جلُّ وعلا أشدُّ قوةً وسطوةً، من هؤلاء الفجرة، وأشدُّ تعذيباً وعقوبة لهم، بمعنى أن عذاب الله لهم أشدُ من جميع ما ينالكم من قتالهم، و«عسى» في الآية للوجوب، فالكريمُ إذا أطمع أنجز ﴿مَن يَشْفَعُ شَفَنعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنَّمَّا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةُ سَيَعَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ﴾ أي من يشفع شفاعةً حسنةً كعون ضعيفِ للوصول إلى حقه، أو دفع شرّ عنه، يكن له نصيبٌ من الأجر، ومن يشفع شفاعة سيئةً مخالفةً للشرع، كالشفاعة لإسقاط حدٍّ من حدود الله تعالى، كمن يشفع للسارق أو القاتل لئلا يُقام عليه الحدُّ، يكن له وزرٌ من هذه الشفاعة، لأنه إعانةٌ للأشرار على انتهاك محارم الله، وفيه ضرر عظيم على المجتمع ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا﴾ أي والله جلَّ وعلا مقتدرٌ على كل شيء، فيجازي المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته ﴿وَإِذَا حُيِّيهُم بِنَجِيَةِ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ أي إذا سلم عليكم أحذ، فردُّوا عليه التحية بأفضَلَ مما سلَّم، أو ردُّوا عليه بمثل ما سلَّم، فإذا قال: «السلام عليكم ورحمةُ الله الله الله ترَّد عليه بقولك: «وعلكيم السلامُ» مقتصراً عليها، بل تقول: وعليكم السلام ورحمةُ الله وبركاتُه، فهي الأحسن، أو تقول: "وعليكم السلام ورحمةُ الله" وهي المثلُ ﴿إِن الله كان على كل شيء حسيباً ﴾ أي إنه تعالى محاسبٌ ومجاز على كل شيء من أعمالكم، صغيرها وكبيرها، والحسيبُ بمعنى المحاسب، وقد كان العرب يقولون عند اللقاء: حيَّاك الله أي أطال حياتك، فأبدلها الإسلام بالسَّلام ﴿فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ﴾ لأن فيها من المعاني السامية، ما ليس في الدعاء بطول العمر، فإذا قلنا للشرّير الفاجر: أطال الله عمرك، فنحن ندعو له بأن يستمرَّ شرُّه على العباد ويستديم!! ولا مانع للمسلم أن يقول لضيفه: أهلاً وسهلاً ومرحباً، لكنْ ينبغي أن يكون هذا بعد ردٍّ السلام ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوُّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيدٌ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ هذا

قَسَمٌ من رب العزة والجلال، أي والله الذي لا معبود بحقِّ سواه، ليحشرنكم اللَّهُ أيها الناس من قبوركم، ليوم الحساب والجزاء، الذي لا شكُّ فيه ﴿وَمِن أَصِدَق مِن الله حديثاً ﴾ لفظُه استفهامٌ ومعناه النفي، أي لا أحد أصدقُ في الحديث من رب العزة والجلال!! وفي الحديث القدسي (كذَّبني ابنُ آدمَ ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أمَّا تكذيبُه إيَّاي فقولُه: لن يعيدني كما بدأني، وليس أوَّلُ الخلق بأهونَ عليَّ من إعادته!! وأمَّا شتمُه إيَّاي فقوله: اتَّخذ الله ولداً، وأنا الأحدُ الصَّمدُ، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُفُواً أحدٌ) رواه البخاري ﴿فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسُهُم بِمَا كُسَبُوّاً ﴾ أي ما لكم أيها المؤمنون، مختلفون في أمر المنافقين إلى فرقتين؟ بعضكم يقول نقتُلهم، وبعضكم يقول: لا، إنهم مسلمون، ﴿والله أركسهم﴾ أي ردَّهم إلى الكفر، بسبب ما كسبوا من النفاق، وخذلان المؤمنين ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ أي أتريدون هداية من أضلُّه الله؟ ومن يضلله الله، فلن تجد له طريقاً من الطرق لهدايته وفلاحه!! روى الشيخان عن زيد بن ثابت «أن رسول الله ﷺ، خرج إلى غزوة أحُد، فرجع ناسٌ ممن كان معه ـ من المنافقين ـ فكان أصحاب النبي ﷺ فيهم فرقتين: فقال بعضُهم: نقتلهم \_ أى لأنهم خونة \_ وقال بعضهم: لا، فأنزل الله عز وجل ﴿ فما لكم في المنافقين فتين. . ﴾ الآية ، فقال النبيُّ عَلِيُّ : إنها طيبةُ تنفى الخَبنَ - أي الأشرار أهل النفاق - كما تنفى النارُ خَبَثَ الحديد) متفق عليه ﴿وَدُواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَّاهَ حَتَّى مُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي تمنَّى هؤلاء المنافقون أن تكفروا كما كفروا، فتكونون مستوين معهم في الكفر والضلال، فانتبهوا يا معشر المؤمنين واحذروهم، ولا توالوا وتصادقوا منهم أحداً، حتى يؤمنوا ويحققوا إيمانهم بالهجرة، والجهاد في سبيل الله ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَافْتُلُوهُمْ حَيِّثُ وَجَدَّئُمُوهُمٌّ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا﴾ أي فبإن أعرضوا عن

إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَقُ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْ يُقَائِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُو صُدُورُهُمْ أَن يُقائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُو عَلَيْهُمُ السَّلَمَ فَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُو عَلَيْهِمْ سَيِيلًا فَيُ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ عَلَيْهِمْ سَيِيلًا فَي سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُونَ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا

الهجرة في سبيل الله، وبقوا على نفاقهم، فاقتلوهم حيث وجدتموهم، في حلّ أو حرم، ولا تتولوا منهم أحداً، ولا تطلبوا منهم النصرة والعون، فهم أعداء لكم، وحكمهم حكم سائر المشركين ﴿إِلّا الّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُم وَبَيْتُهُم مِينَفَ ﴾ أي إلا الذين يلجأون إلى قوم عاهدوكم ولم يحاربوكم، فلحقوا بهم ودخلوا في حلفهم، فلا تتعرّضوا لهم بالقتل، لأنهم تحت قهر رؤساء الضلالة، فهم ليسوا مع المؤمنين، ولا مع الكافرين ﴿أَوْ جَآءُوكُم حَصِرَت صدورهم، عن صُدُورُهُم أن يُقَيِلُوا قَوْمَهُم ﴾ أي وإلا الذين جاءوكم وقد ضاقت صدورهم، عن قتالكم أو قتال قومهم، فهم قوم ليسوا معكم ولا عليكم، فلا تقاتلوهم أيضاً ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَكُم عَلَيْهُم السَلَمُ مَا جَعَلَ الله لَكُم عَلَيْهِم فقاتلوكم، سَيِيلًا ﴾ أي ومن لطفه تعالى بكم، أن كفّهم عنكم، ولو شاء الله لجرًاهم عليكم فقاتلوكم، فإن لم يتعرضوا لكم بقتال، واستسلموا لكم، فلم يجعل الله لكم طريقاً إليهم، بالقتل أو بالأسر..

استثنى الله عزَّ وجلَّ من المنافقين، المأمور بقتالهم فريقين: أحدهما: من تَرك المحاربين ولحق بالمعاهدين، والثاني: من أتى المؤمنين، وكفَّ عن قتال الفريقين، والمراد بهم «بنو مدلج» حالفوا رسول الله عَلَيْ وصالحوه، ثم ذكر تعالى صنفاً ثالثاً من المنافقين، وهم الذين سلكوا طريق المكر والخديعة، وهم قوم من «بني أسد» و«غطفان» كانوا إذا جاءوا المدينة أظهروا الإسلام، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا، ونكثوا عهودهم، وهؤلاء أمر الله تعالى بقتالهم، وفيهم يقول سبحانه ﴿سَتَجِدُونَ ءَاخِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمُ وَيَأْمَنُوا فَومَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّوا إِلى المنافقين، يريدون أن يأمنوكم ما رئينية أَرْكِسُوا فِيماً في ستجدون قوماً آخرين من المنافقين، يريدون أن يأمنوكم

فَإِن لَمْ يَعْتَرِلُوكُو وَيُلَقُوا إِلَيْكُو السَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيهُمْ فَخُدُوهُمْ وَافْلُلُوهُمْ حَمْلُنَا مُولِيهُمْ فَخُدُوهُمْ وَافْلُلُوهُمْ حَمْلُنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَانَا مُبِينًا ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا خَطَانًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَانًا فَتَحْرِرُ رَقَبَةِ لَمُؤْمِنًا خَطَانًا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُولِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَا خَطَانًا وَمَن قَنْل مُؤْمِنًا خَطَانًا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مَنْ وَهُم مُؤْمِنٌ فَيْ مِن قَوْمِ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَيْحِرُرُ رَقَبَةٍ مُنْ الله أَهْلِهِ وَان كَانَ مِن قَوْمِ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَيْحِرُرُ رَقَبَةٍ مُنْكَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَا فَي فَوْمِ مُؤْمِنٌ فَيْحِيدُ رَقَبَةٍ مُنْكُمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَمُحَدِيدُ رَقَبَةٍ مُنْكُمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَمَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُنْكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَيْحِيدُ مُؤْمِنَةً مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ وَمُونُ مُؤْمِنٌ فَيْحِيدُ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ وَمُنَا إِلَىٰ اللهُ الْعَلِيمِ مُنْكُم وَهُو مُؤْمِنٌ فَيْحِيدُ مُن مُنْكُومُ مُؤْمِنُ وَمُونُ مُؤْمِنُ وَمُونُ مُؤْمِنَ وَمُونُ مُؤْمِنَ وَمُومُ مُؤْمِنُ وَمُونُ مُؤْمِنَ وَمُونُ مُؤْمِنَ وَمُومُ مُؤْمِنَ فَيْحَالِهُمْ مُنْكُومُ وَمُومُ مُؤْمِنَ فَيْمَالُكُمُ مُومُومُ مُؤْمِنُ وَمُومُ مُؤْمِنَ وَمُومُ مُؤْمِنَ وَمُومُ مُؤْمِنَ وَمُومُ مُؤْمِنَ وَمُومُ مُؤْمِنَ وَمُومُ مُؤْمِنَ وَمُومُ مُؤْمِنَا فَي مُنْكُلُمُ وَمُومُ مُؤْمِنَا وَمُومُ مُؤْمِنَا فَي اللّهُ مُؤْمِنَا فَا اللّهُ اللّهُ وَمُومُ مُؤْمِنَا فَا مُؤْمِنَا لَهُ مُنْ اللّهُ مُؤْمِنَا وَهُومُ مُؤْمِنَا فَاللّهُ مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لِلْ اللّهُ مُنْ مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لِلْ مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لِلْ مُؤْمِنَا لِلْ مُؤْمِنَا لِلْهُ مُؤْمِنَا لِلْمُ مُؤْمِنَا لِلْمُ مُؤْمِنَا لِلْمُومُ مُؤْمِنَا لِلْهُ مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لِلْمُومُ مُنَالِقُومُ مُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِنَا لِلْمُ مُؤْمِنَا لِلْمُ مُؤْمِنَا لِلْمُ مُؤْمِنَا لِلْمُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا لِلْمُومُ مُ مُؤْمِنَا لِلْمُومُ مُنْ مُؤْمِنَا لِمُؤْمِ مُنْ مُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِلْمُومُ مُومُ مُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا لِمُومُ مُومُ مُومُ مُؤْمِنَا لِمُومُ مُومُ مُومُ مُؤْمِنَ

بإظهار الإيمان، ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر، فهم يلعبون على الحبلين، كلَّما دعوا إلى الكفر وقتال المسلمين ﴿أُركسوا فيها﴾ أي قُلبوا فيها أقبح قلب، وكانوا فيها شراً من كل عدد شرير ﴿فَإِن لَمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَاقْلُلُوهُمْ حَيْثُ وَقَالُلُوهُمْ ﴾ أي فإن لم يكفُوا عن التعرض لكم، ويستسلموا إليكم، فاحصدوهم حَصْدا، واقتلوهم حيث وجدتموهم ﴿فَإِن لَمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَاقتلُوهُمْ حَيْثُ نَقِفَتُهُوهُمْ وَأُولَئِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ﴾ أي وأولئك المنافقون الفجار، وعلنا لكم على قتلهم حجة بينة، وبرهانا ساطعاً بسبب غدرهم وخيانتهم.

﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أَن يَقَتُلَ مُوْمِنًا إِلَّا خَطَنًا وَمَن قَنَلَ مُوْمِنًا خَطَنًا فَتَحْرِرُ رَقَبَةِ مُومِنةً وَدِيَةً مُسَلَمَةً إِلَى آهَ اللهِ إِلَا أَن يَصَكَفُوا ﴾ أي لا يليق ولا يُتصوَّر من مؤمن، أن يقتل مؤمن أيلاً على وجه الخطأ، فإن الإيمان زاجر عن العدوان، ومن حَدَث منه قتل مؤمن خطأ، فعليه إعتاق رقبة مؤمنة، فإنَّ تخليصها من قيد الرق كإحيائها، وعليه كذلك دفع دية مؤدّاة إلى ورثة المقتول، إلا إذا عفا الورثة عن القاتل، فأسقطوا الدية عنه، والدية مائة من الإبل، ومن الذهب ألفُ دينار، ومن الفضة عشرة آلاف درهم ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِن فَوْمِ مَوْمَن المُعلى المسلمين ﴿ وَإِن كَانَ أَهلُ المَقتول كَفَاراً، وهو مؤمن ، فعلى القاتل عن فَوْمٍ مَيْنَقٌ فَدِينَةٌ مُسَلَمةً إِلَى أَهْ الكفار على المسلمين ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبُهُ مُومَنَ عُولِي مُنْ فَدِينَةً مُسَلَمةً إِلَى أَهْ المِه و مَتَدِيرُ رَفَبَهُ مُ وَبَيْنَهُم مِيثَنَقٌ فَذِينَةٌ مُسَلَمةً إِلَى أَهْ إِلَى وَتَحْرِيرُ رَفَبَهُ مُ وَبَيْنَهُم مِيثَنَقٌ فَذِيئةٌ مُسَلَمةً إِلَى أَهْ إِلَى المَعْدِور وَقَبَهُ مُؤْمِنَةً ﴾

فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآ وُمُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيها وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَتَا يَهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَنهُ وَالْعَنْ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُولُواْ لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسَّتَ مُوْمِنا وَلَا نَقُولُواْ لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسَّتَ مُوْمِنا وَلَا نَعُولُواْ لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسَّتَ مُوْمِنا وَلِيمَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَرُضَ الْحَيَوْةِ الدُّيْكَ فَعِندَ اللَّهِ مَعَانِمُ حَيْرَةً وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أي وإن كان المقتول من قوم كفار، بينكم وبينهم عهد موثِّقٌ، فعلى قاتله ديةٌ تُدفع إلى أهله، من أجل العهد الذي بينكم، وعلى القاتل تحريرُ رقبة مؤمنة، ﴿فَهَن لَّمْ يَجِـدُ فَصِيامُ شَهْرَيْن مُنَكَابِعَيْنِ تَوْكِةً مِنَ اللَّهِ وَكَاكَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أي فمن لم يجد من يعتقه، فعليه صيام شهرين متتابعين بدل الرقبة، شرع الله ذلك ليكون كفارة لذنبه، والله عليمٌ بكل ما يجري، حكيم فيما يشرع. . ثم ذكر تعالى عقوبة جريمة القتل العمد، فقال سبحانه: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَجِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَكَلَدًا فَهَا وَغَضِتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ أي ومن يُقدم على قتل مؤمن، متقصِّداً قتله، عالماً بإيمانه، فعقوبتُه عند الله، أن يُخلِّد في نار الجحيم، مع حلول غضب الله عليه، وطرده من رحمته، والعذاب الشديد الذي ينتظره، للجرم العظيم الذي ارتكبه، وظاهرُ الآية أن القاتل عمداً يُخلُّدُ في نار الجحيم، وأنه لا توبة له، وهو مذهب ابن عباس، والجمهورُ على أن ذلك خارجٌ مخرج التغليظ، وأنه يُخلِّد في جهنم إذا استحلِّ قتله، ولم يتب، لأنه باستحلاله لقتله يصبح كافراً، والكافرُ مخلَّدٌ في نار الجحيم، فجريمة القتل عظيمة وشنيعة، وقد قال ﷺ: (لزوالَ الدنيا أهونُ عند الله من قتل رجل مسلم) رواه الترمذي، وجاء عنه ﷺ أنه قال: (من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبٌ بين عينيه: آيسٌ من رحمة الله تعالى) رواه ابِن ماجه ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامُنُوا إِذَا ضَرَبُّتُهُ فَ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَيْتَنُواْ وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ ٱلْقَيَ إِلَىٰكُهُ ٱلسَّكَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا﴾ أي إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله، فتبيَّنوا ولا تتعجلوا في القتل، حتى يتبيَّن لكم المؤمنُ من الكافر، ولا تقولوا لمن سلَّم عليكم بتحية الإسلام، إنه ليس بمسلم، وإنما سلَّم علينا خشية القتل ﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِدُ كِيْرَةٌ ﴾ أي تطلبون من وراء قتله، أن تغنموا ما معه من مال وسلاح، وهو حُطامٌ سريع

كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيْنُوا إِنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيْنُوا إِنَّ اللهَ عَلَيْكُمْ فَتَبَيْنُوا إِنِي اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيْنُوا إِنِي اللهُ عَيْرُ أُولِي كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَلَ اللهُ اللهُ المُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَلَ اللهُ المُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْفَحَهِدِينَ وَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الْحُسُنَى وَفَضَلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَولًا رَجِيمًا اللهُ الْقَعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا اللهُ وَرَجْمَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ الله عَفُورًا رَجِيمًا اللهُ اللهُ عَفُورًا رَجِيمًا اللهِ اللهُ عَفُورًا رَجِيمًا اللهُ اللهُ عَفُورًا رَجِيمًا اللهُ اللهُ عَفُورًا رَجِيمًا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

الفناء والزوال، فعند الله لكم من المغنم، ما هو أكبر وأعظم، وهو الجنة التي أعدُّها الله للمجاهدين ﴿ كَنَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَعَرِي ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ كَان بِمَا تَمْمَلُورَ خَبِيرًا﴾ أي كذلك كنتم كفاراً، فهداكم الله للإسلام، ومنَّ عليكم بالإيمان، فتثبتوا وتحققوا من أمره، قبل الإقدام على قتله، وقيسوا حالكم بحاله، والله مطَّلعٌ على أعمالكم ومجازيكم عليها، نزلت في جماعةٍ من الصحابة، «لحقوا رجلاً معه غنيمة ـ أي قطيعٌ من الغنم \_ فقال: السلام عليكم، فقتلوه، وأخذوا ما معه من الغنم، فنزلت الآية»، رواه البخاري، ثم أشار تبارك وتعالى بالجهاد في سبيل الله والمجاهدين، ووضَّح جزاءهم الكبير الذي ينالونه، فقال جلَّ وعلا ﴿ لَا يَسْنَوى ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَر وَٱلْجَهدُونَ فِي سَبيل ٱللَّهِ بَأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُهُمُّ أَي لا يتساوي عند الله، من قعد عن الجهاد من المؤمنين، مع من جاهد في سبيل الله، لإعزاز دينه؟ غير أصحاب الأعذار من الرجال، كالأعمى، والأعرج، والمريض، فإنهم غير مكلِّفين، ﴿فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنشُهِمْ عَلَى ٱلْفَعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُبْدَةَ وَفَضَلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِنَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَّا عَظِيمًا ﴾ أي فضَّل الله المجاهدين في سبيله، على أهل الأعذار غير المكلِّفين درجةً، لاستوائهم في نية الجهاد، كما قال المصطفى ﷺ لأصحابه، وقد كانوا في بعض الغزوات: (إنَّ بالمدينة أقواماً، ما سرتم من مسير، ولا قطعتم من وادٍ إلاَّ كانوا معكم، قالوا يا رسول الله: كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حَبِّسهم العُذْرُ) رواه البخاري ومسلم، وقوله سبحانه: ﴿وكلاً وعد الله الحسني﴾ أي كلاً من المجاهدين، ومن القاعدين بسبب العذر، وعده الله بالجنة لإيمانه ﴿وَفَضَلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْفَعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا دَرَجَنتِ مِّنَّهُ وَمُغْفِرَةً وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ أي وفضَّل الله المجاهدين في سبيله، على القاعدين من غير أولي الأعذار، درجات كثيرة متفاوتة، كما بين السماء والأرض، مع كمال المغفرة والرحمة

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي آنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُواْ كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا عَلَيْ إِلَا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا هَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

للمجاهدين في سبيل الله، وهذا يدل على أن منازل المجاهدين، لا ينالها أحدُّ مهما كثرت طاعتُه وأعمالُه الصالحةُ، إذا كان قادراً على الجهاد، ولم يجاهد في سبيل الله!! ويكفي المجاهدين أجراً وفخراً، أنهم يوم القيامة مع النبيين، يشفعون لمن شاءوا من أحبابهم!! ولمَّا نزلت هذه الآية (لا يستوى القاعدون من المؤمنين) دعا النبئ ﷺ «زيد بن ثابت» فقال له: اكتب ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله الله فجاء ابنُ أم مكتوم وكان أعمى، فقال يا رسول الله: والله لو أستطيعُ الجهادَ لجاهدتُ!! فأنزل الله على رسوله بواسطة جبريل هذا الاستثناء (غيرُ أولى الضرر) قال زيد: وكانت فخذُ رسول الله عَلَيْ على فخذى، فخشيتُ أن تُرَضَّ \_ أي تُهرس \_ من ثقل الوحى، ثم سُرِّي عنه ﷺ فأنزل الله (غيرُ أولى الضرر) أخرجه البخاري. . ولمَّا كان الجهادُ في سبيل الله، يستلزم منه الهجرة من دار الكفر، إلى دار الإيمان، لأن الهجرة فرعٌ من فروع الجهاد، ذكر تعالى عقوبة من ركن إلى نعيم الحياة، ولم يهاجر من بلد الكفر، لأن الهجرة كانت فريضةً على المسلمين، في بدء الدعوة الإسلامية، ولهذا قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ظَالِعِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُنُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجُوا فِيمَا فَأُولَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا﴾ أي: هؤلاء العُصاة، الذين تركوا الهجرة، مخالفة لأمر رسول الله ﷺ، حين ينزل بهم الموتُ، وتتوفَّاهم الملائكة، يسألونهم: أين كنتم حين هاجر إخوانكم ولم تهاجروا معهم؟ ولأيِّ شُغْل شاغل، تقاعستم عن الهجرة؟ قالوا معتذرين: كنَّا مستضعفين في أرض مكة، عاجزين عن إقامة الدين فيها، قالوا توبيخاً لهم: أليست أرضُ الله واسعة، فتهاجروا من دار الكفر، كما هاجر إخوانكم إلى الحبشة؟ فأولئك الذين تركوا الهجرة، وبقوا تحت راية الكفر، مسكنهم جهنم، وساءت مقرأ ومصيراً للمنافقين ﴿إِلَّا ٱلْمُنتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱللِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَذُونَ سِبِيلًا﴾ أى إلا العجزة المقهورون تحت أيدي الكفار، من الشيوخ المسنّين، والنساء الضعيفات، والأطفال الصغار، الذين عجزوا لضعفهم، وإعسارهم عن الهجرة، لا يستطيعون الخلاص،

ولا يهتدون إلى الطريق الموصل لدار الهجرة ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمُّ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا غَنُورًا ﴾ أي فهؤلاء الضعفاء لعلَّ الله أن يعفو عنهم، لأنهم لم يتركوا الهجرة اختياراً، إنما للعجز والضعف، فالله تعالى يعفو عنهم، ويغفر لهم زلاَّتهم، لأنه غفور رحيم ﴿وَمَن يُهَاجِرَ في سَبيل اللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ أي ومن يخرج من وطنه مهاجراً في سبيل الله، يجد له ما يُرغم به أنوف أعداء الله، ويُسهِّل الله له أمر الهجرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، فأرضُ الله واسعة، لا تضيق بأحدٍ من الناس، ورزقه سابغ على العباد ﴿وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ ٱجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَجِيمًا ﴿ أَي ومن يـخـرج مـن وطـنـه، مفارقاً لقومه وأهله وأولاده، يبتغي وجه الله، ثم يموت في الطريق قبل بلوغه دار الهجرة، فقد ثبت له الأجر كاملاً، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين، رؤي أن رجلاً مسنًّا يدعى «ضمرة بن القيس» لمَّا سمع ما أنزل الله في المتخلِّفين عن الهجرة، قال لأولاده \_وكان شيخاً كبيراً لا يستطيع الركوب على الراحلة \_ احملوني إلى المدينة المنوَّرة، والله لا أبيتُ الليلةَ بمكة، وإني لأهتدي إلى الطريق، فحملوه على سرير، ثم خرجوا به إلى المدينة، فمات في الطريق بالتنعيم قريباً من مكة، فقال بعضُ الناسَ: ذهبَ أجره لأنه لم يصل إلى مراده، فأنزل الله ﴿ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ﴾ وهذه الآية ترغيب في الهجرة، لكل من لم يستطع أن يقيم شعائر الدين في وطنه، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلدٍ يستطيع أن يعبد الله فيه، دون أذي أو ضرر، فأرضُ الله واسعة ﴿وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ أي إنه سبحانه عظيم المغفرة، يغفر للإنسان ما فرط منه، واسع الرحمة لمن تاب وأناب. . ثم ذكر تعالى كيفية الصلاة، في حالة الجهاد والحرب، وفي حالة الخوف والسفر، فالصلاة لا تُترك في سِلْم ولا حرب، وفي ذلك يقول تُسعِسالُسِي ﴿ وَإِذَا صَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَقْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ إِنَّ ٱلْكَفرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًا مُبِيًّا ﴾ أي وإذا سافرتم للجهاد أو التجارة، فلا إثم عليكم أيها المؤمنون أن

تقصروا الصلاة، فتصلُّوا الرباعية ركعتين، إن خشيتم أن ينالكم مكروه من عدوكم، بقتل أو أسر، فإن الكافرين أعداء ألدَّاء لكم، فاحذروا شرَّهم، ولا يمنعهم فرصة عبادتكم لربكم أن يقتلوكم، وذكرُ الخوف في الآية (إن خفتم) ليس للشرط، وإنما هو لبيان الواقع، فإن حالة الحرب يكون فيها الخوف والفزع دائماً، ويؤيده حديث «يعلى» فإنه قال لعمر بن الخطاب: إن الله يقول ﴿إِن خفتم أَن يفتنكم الذين كفروا﴾ وقد أمن الناس!! فقال له عمر: عجبتُ ممًّا عجبتَ منه، فسألتُ رسول الله عَلِيَّة عن ذلك، فقال لي عَلِيَّة: «صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» رواه ابن ماجه ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآ اِفَكُهُ مِنْهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتُهُمُّ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِهَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتُهُمْ ﴾ هذا بيان لصلاة الخوف، أي وإذا كنتَ يا أيها الرسول مع هؤلاء المؤمنين الخائفين في المعركة، وأردتَ أن تُقيم بهم الصلاة، فاجعلهم طائفتين: طائفة تصلَّى معك وهم مدجِّجون بالسلاح، وطائفة أخرى تقف في مواجهة العدو، فإذا فرغت الطائفة الأولى من الصلاة، فلتأتِ الطائفة التي لم تصلُ إلى مكانها لتصلِّي خلفك، وليكونوا حذرين من عدوُّهم، مستعِدُين له بالسلاح ﴿وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيَكُمْ فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةُ وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَـرِ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ أي تمنّي الكفار أن تنشغلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم، فيأخذوكم على حين غِرَّة، ويشدُّون عليكم شدَّة واحدة، فيقتلونكم وأنتم مشغولون بالصلاة، ولا إثم ولا حرج عليكم أيها المؤمنون إذا كنتم في حالة مرض، أو حالة سفر، أن لا تحملوا أسلحتكم في الصلاة، ولكن كونوا متيقِّظين للعدوِّ، واحترسوا

قَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوَةَ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا الطَّمَأْنَتُمُ فَإِذَا الطَّمَأَنَتُمُ فَإِذَا الطَّمَأَنَتُمُ فَإِنَّا اللَّهِ وَلَا تَهِنُوا فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةُ إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَنَا مُوقُوتًا إِنَّ وَلَا تَهِنُوا فِي الْبَعْوَلَ اللَّهُ وَلَا تَهْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَجُونَ مِنَ اللَّهُ مَا لَا يَرْجُونَ فِي اللَّهُ عَلِيمًا هَكِيمًا فَيْ إِنَّا أَزَلُنَا إِلَيْكَ الْكِئَبَ بِالْحَقِّ لِللَّهُ مَا لَا يَرْجُونَ فِي النَّاسِ مِمَا أَرَبُكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا فَيْ التَّاسِ مِمَا أَرْبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا فَيْ

منهم ما استطعتم، فإنهم يتربصون بكم الدوائرَ، والله تبارك وتعالى أعدَّ لهؤلاء الكفار، عذاباً شديداً مخزياً، مع بالغ الإهانة، روي أن النبي ﷺ قام إلى صلاة الظهر إماماً \_ في غزوة ذات الرِّقاع \_ مع أصحابه فلما انتهوا من الصلاة، ندم المشركون على عدم الإقدام على قتلهم وهم يصلون، فقال بعضهم: دعوهم فإن لهم صلاةً هي أحبُّ إليهم من أبنائهم وآبائهم وأموالهم!! يريدون \_صلاة العصر ـ فإذا رأيتموهم قاموا إلى الصلاة فشدُّوا عليهم فاقتلوهم، فنزل جبريل على رسول الله ﷺ بهذه الآيات، بين صلاة الظهر والعصر، وعلَّمهم الله كيفية أداء صلاة الخوف، وأطلعه على قصد المشركين ومكرهم الخبيث ﴿فَإِذَا قَضَيْتُكُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيْكًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةً ﴾ أي فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منها، على الوجه الذي بيَّنه الله لكم، فأكثروا من ذكر الله في حال قيامكم، وقعودكم، واضطجاعكم، واذكروه في جميع الأحوال، لعل الله ينصركم على أعدائكم، فإذا أمنتم وذهب الخوف، فأتموا الصلاة وأقيموها كما أمركم الله، بخشوعها وركوعها، وسجودها، وجميع شروطها، ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ فإن الصلاة مفروضة على المؤمنين، ومحدودة بأوقاتٍ معلومة، لا يجوز تأخيرها عنها، ولا تقليل عدد ركعاتها إلاَّ في السفر والحرب ﴿وَلَا تَهِـنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۚ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَرَجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ نزلت تأنيساً للمؤمنين، وتضميداً لجراحاتهم في (غزوة أحد)، حين قُتل من المسلمين من قُتل، وجُرح منهم من جُرح، والمعنى: لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب أعدائكم الكفرة، والتعرُّض لهم، فإن كنتم تتألمون من الجراح والقتل، فإنهم يتألمون كما تتألمون، غير أنكم ترجون من الله الأجر والثواب، وهم لا يرجون ذلك ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي إنه سبحانه عالم بمصالح عباده، حكيمٌ في تشريعه وتدبيره ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَّكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِمَا آرَىكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِدِينَ خَصِيمًا ﴿ أَي نحن الذين أَنزلنا عليك يا أيها الرسول،

## وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَلاَ تَجْدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ ٱنفُسَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿

هذا القرآن العظيم، ناطقاً بالحق المبين، لتحكم بين الناس، بما عرَّفك الله وأوحى به إليك، من إنصاف المظلوم، وإقامة العدل بين الخلق، ولا تكن مدافعاً ومخاصماً عن الخائنين، تجادل وتدافع عنهم، ﴿وَأَسْتَغْفِر ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ أي استغفر الله ممَّا هممتَ به، من الدفاع عن الخائن المنافق «طعمة» المتظاهر بالإيمان ﴿وَلَا يُجَدِلْ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴾ أي ولا تخاصم وتدافع عن الذين يخونون أنفسهم، بارتكاب ما حرَّم الله من المعاصى والآثام، فالله عزَّ وجل لا يحب من كان مفرطاً في الخيانة، متهماً للبريئين من الناس، يعمل الذنب ويخون الأمانة ثم يتُّهم غيره بالجريمة . . نزلت هذه الآياتُ في قصةٍ من أعظم القصص، فيها مَثَلُ من أروع الأمثلة في الانتصار للحقُّ والعدالة، قصة سجَّلها القرآن في سجلُه الخالد، ألا وهي إنصافُ رجل يهوديُّ، أتُّهم ظلماً وعدواناً بالسرقة، وإدانةُ رجل من المسلمين، من ضعفاء الإيمان يتظاهر بالتقوى والصلاح، كان هو السارق، وما كان من مناصرة قومه له، والدفاع عنه، حتَّى همَّ الرسول ﷺ أن يقطع يد اليهودي، لظهور قرائن تشير إلى أنه السارق، ودفاع قوم «طُعمة» عن صاحبهم المسلم المزيَّف بالباطل، وخلاصةُ القصة كما ذكرها المفسّرون «أن رجلاً من المسلمين يُدعي «طُعمة بن أبيرق» سرق ليلاً درعاً وسلاحاً من بيت جاره «قتادة بن النُعمان» وكان ذلك السلاح مخبوءاً في كيس فيه شيء قليلٌ من الطحين، وصار الدقيقُ يتناثر من خرق فيه، فذهب بالدرع والسلاح وخَبَأه عند رجل يهودي يُدعى "زيد بن السمين" واليهودي لا يعلم أن هذا مسروق، فلما كان الصباح فَقَد قتادة درعه وسلاحه، وشكّ في أمر جاره «طُعمة» فالتمسه عنده فلم يجده، وحلف طُعمة أنه ما أخذه وليس له به علم، وذهب مع جماعةٍ من قومه يبحثون عن السلاح، فتتبعوا أثر الطحين حتى وصلوا إلى بيت اليهودي، فرأوا السلاح والدرع عنده، فقالوا: سرقتُه وخبأته في منزلك!! فقال اليهودي: لا علم لي بشيء من هذا الأمر، وإنما دفعها إلى طَعمة، ووضعها عندى أمانة، وشهد ناسٌ من اليهود بأمانته وصدقه وبراءته من السرقة، فلما فشا الأمر بين الناس، وخاف قومُ طُعمة أن يفتضح صاحبُهم، قالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله ﷺ ليجادل عن صاحبنا، ولنشهد عنده ببراءته وسرقة

## يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخَفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمَ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّ

اليهودي، فذهبوا إلى رسول الله عليه السلام، وقالوا يا رسول الله: إن صاحبنا "طُعمة" اتُهم بالسرقة، وهو رجل صالح بريء، وإن الذي سرق الدرع هو فلان اليهودي وقد أحطنا بذلك علماً، وقد وُجدت الدرع في بيته، وهذا أكبر برهان على صدق قولنا، فجادل عن صاحبنا، وأعلن براءته من هذه التهمة الشنيعة على رؤوس الأشهاد، فإن لم تفعل افتضحنا، ونحن قوم أهل دين وإسلام!! فهم الرسول على أن يبرىء طُعمة وقومه، من تُهمة السرقة، ويُلصقها باليهودي، اعتقاداً منه على بصدقهم، وعملاً بالقرائن، فقد وُجدت الدرع عند اليهودي، ولم يُعثر عليها عند المسلم، وإذا بالوحي يتنزّل على رسول الله على بهذه الآيات العشر، التي تُبرّىء ساحة اليهودي، وتُدين ذلك المسلم على الحقيقة بشهادتهم الكاذبة، ليجادل ويدافع عن صاحبهم، ويُلصق السرقة بلك اليهودي البريء، وفي ذلك تنزلت هذه الآيات البينات ﴿إنا أنه النا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله . ﴾ إلى آخر الآيات العشر، وهذه القصة درسٌ من بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله . ﴾ إلى آخر الآيات العشر، وهذه القصة درسٌ من أبلغ الدروس، في عدالة الإسلام، وبلوغة الذُروة العليا في إنصاف المظلوم، وردع الظالم، وبلوغة الذُروة العليا في إنصاف المظلوم، وردع الظالم، عتى ولو كان يتقمصُ ثوبَ الإسلام، وما أسماها من عظة وعبرة!!

ثم تتابعت الآيات الكريمة، توبّغُ وتقرّع أولئك الذين تآمروا على اليهودي البريء، فنسبوا إليه التهمة، دفاعاً عن صاحبهم السارق، فذكرت ما دبّروه في خفاء، من شهادة الزور، والكذب، والبهتان، وكشفت للنبي على والمؤمنين، عن خفايا هؤلاء المتآمرين، ورمتهم بالخيانة وتزوير الحقائق، وعنهم يقول ربّ العزة والجلال في يَسْتَخفُونَ مِنَ اللهِ وَهُو مَعَهُم إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لاَ يَرْضَىٰ مِنَ الْقَولِ وَكَانَ الله، وهو يما يعتملُونَ مُحِيطاً أي يستترون من الناس خوفاً وحياء، ولا يستحيون من الله، وهو أحقُ بأن يُستحيا منه، وأن يُخاف من عقابه!! وهو جلّ وعلا معهم، لا يغيب عنه شيء من أمورهم ولا يفوت، يسمع ما يدبرونه في الخفاء، ويضمرونه في السِر، من رمي البريء، وشهادة الزور، وتبرئة المجرم السارق، ثم جاء دورُ الوعيد والتهديد، لأولئك

هَتَأَنتُمْ هَتَوُلَآءِ جَدَلَتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقَيَعَةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَوْمَ ٱلْقِيَعَةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ مُن يَكْسِبُ إِنْمَا فَشَيهُ مُن يَكْسِبُ إِنْمَا فَاللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

المتآمرين على الأبرياء، المدافعين بالباطل عن صاحبهم السارق، حيث يقول تعالى مــوبــخــأ لــهـــم: ﴿هَـَالَنَـُدُ هَـُؤُلآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَـا فَـمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ خطابٌ لقوم «طُعمة» السارق، أي هاأنتم يا معشَر القوم المحامين، دافعتم عن طُعمة وأمثاله في الدنيا من الخونة الظالمين، فمن يدافع عنهم في الآخرة، إذا أخذهم الله بعقابه؟ ﴿أم من يكون عليهم وكيلاً أي من يتولِّي الدفاع عنهم، وينصرهم من بأس الله وعقابه؟ وإنه لوعيدٌ شديد، ترتجف له القلوب فزعاً وخوفاً، وكأن الآية تقول: لنفرض أن هؤلاء انتصروا في الدفاع عن صاحبهم في الدنيا، وغرَّروا بالحاكم الذي يحكم بالظاهر، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة، حين يقفون في محكمة «العدل الإلهى البين يدى أحكم الحاكمين، الذي يعلم السِّر وأخفى ؟ ومن الذي يتوكل عنهم، لينجيهم ويخلُّصهم من عذاب الله، وقد شهدوا في الدنيا زوراً وبهتاناً، ليوقعوا البريء، ويخلُّصوا المجرم؟ وهذه الآية ينبغي أن يتدبُّرها كلُّ محام وكلُّ حاكم، ويضعها نُصب عينيه، فإن الأمر خطير، والناقد بصير، وعند الله تجتمع الخصوم!! ثم دعا تبارك وتعالى قوم طُعمة إلى التوبة والإنابة، وطلب المغفرة لما اقترفوه من الذنب العظيم، فقال سبحانه: ﴿وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُمْ ثُمَّ يَسْتَغْفُر اللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ أي ومن يعمل عملاً قبيحاً، يسوء به غيرَه، كاتهام إنسان بريء، أو يظلم نفسه بارتكاب جريمة من الجرائم، كالسرقة، وشهادة الزور، ثم يتوب من ذنبه توبة صادقة، يجد ربَّه عظيم المغفرة، واسعَ الرحمة. . ثم زاد تعالى في التوضيح والبيان، فقال تقدست أسماؤه ﴿وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ. وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي ومن يفعل جريمةً من الجرائم، أو ذنباً من الذنوب، فإنما يعود ضررُ ذلك على نفسه، ولا يضرُّ غيره، إذ كلُّ نفس مرهونةٌ بعملها، ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى، والله تعالى عليم بأعمال العباد، حكيم في تشريعه وتدبيره، ثم زاد تعالى في الوعيد والتهديد، لمن يتهم الناس بالبهتان

وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرُهِ بِهِ عَرَيْكَا فَقَدِ اَحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينَا وَمَن يَكُسِبُ خَطِيَّتَةً أَوْ اِنْمَا مُبِينَا وَوَثَمَتُهُ لَمَمْت طَابِفَ ثُم مِنْهُمْ أَن يُضِلُوك وَمَ يَضُونُ مَن شَيْءً وَأَنزَلَ اللّه عَلَيْك وَمَا يَضُرُّونَك مِن شَيْءً وَأَنزَلَ اللّه عَلَيْك وَمَا يَضُرُّونَك مِن شَيْءً وَأَنزَلَ اللّه عَلَيْك الْكِنَب وَالْحِكْمَة وَعَلَمَك مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَابَ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْك عَظِيمًا فَي وَالْمَن أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ عَظِيمًا فَي فَ لَا خَيْرَ فِي حَيْمِ مِن نَجْوَلَهُمْ إِلّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ أَوْ إِصَلَاج بَيْنَ النّاسُ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِك آبَيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ مَعْرُونِ أَوْ إِصَلَاج بَيْنَ النّاسُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِك آبَيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْق نُوْلِيهِ أَجًا عَظِيمًا اللهِ فَلَى فَنْ يَعْمَلُ ذَلِك آبَيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْق نُوْلِيهِ أَجًا عَظِيمًا اللهِ

والساطل فـقـال سـبـحـانـه: ﴿وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِنَّا ثُمَّ رَهِ بِهِ، بَرَيَّا فَقَدِ أَحْتَمَل بُهتَنَّا وَإِنَّمَا مُّبِيًّا﴾ أي ومن يرتك ذنباً صغيراً، أو جُزماً كبيراً، ثم ينسب ذلك إلى شخص بريء، ويتهمه به، كما فعل (طُعمة) برمي اليهودي بالسرقة وهو منها بريء، فقد تحمَّل جُرماً وذنباً فاحشاً، ثم بيَّن تعالى فضله على رسوله، بإطلاعه على الحقِّ، وتحذيره من الوقوع في شراك شهداء الزور من المنافقين، فقال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمَكَتَ ظَآ إِفَكَةُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ﴾ أي لولا فضلُ الله عليك بالنبوة، ورحمتُه لك بالعصمة، لهمَّتْ جماعة منهم أن يضلُّوك عن الحقُّ، حين سألوك أن تبرِّيء صاحبهم من السرقة، وتلصقها باليهودي﴿وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنفُسَهُمَّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيَءٍ﴾ أي وهم في الحقيقة لا يضلونك، إنما يضلُّون أنفسهم، ووبالُ إضلالهم راجعٌ عليهم، وما يضرونك في أمر من الأمور، لأن الله عصمك من ذلك ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمْةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ أَى أَنزل الله عليك القرآن العظيم، وعلَّمك السنة المطهرة، فكيف يضلونك وهو تعالى قد أنزل عليك الوحيين: وحيَّ الكتاب، ووحى السنة؟ وعلَّمك ربك ما لم تكن تعلمه من الأحكام الشرعية، والأمور الغيبية، وكان فضله تعالى عليك عظيماً، بالوحى والرسالة ﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَر بصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوبٍ أَوْ إِصْلَيْجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أي لا خير في كثير مما يجري بين الناس، من الكلام في الخفاء، وما يسرُّونه فيما بينهم من الحديث، إلا التحدث بما فيه منفعة ومصلحة للبشر، كالتواصي ببذل الصدقات، وفعل الخيرات والطاعات، والإصلاح بين المتخاصمين، وما فعله قومُ طعمة، كان شرًّا جرَّهم إلى نيل سخط الله ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِعَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤنِيهِ أَجرًا عَظِيمًا ﴾ أي

وَمَن يُشَافِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فُولَدِه مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِه بَهَ نَمُّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا شَ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاآهُ وَمَن يُشْرِكَ بِلِلهِ فَقَدْ ضَلَّ مُشْرِكَ بِدِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاآهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ مُشَرِكَ بِدِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاآهُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا إِنَّ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِية إِلَّا إِنَكُ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا مَشَلِكُ بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِية إِلَّا إِنَكُ وَإِن يَدْعُونَ إِلَا مَشَلِكُ بَعِيدًا أَنْ إِلَا يَعْفِلُ اللهُ وَقَالَ لَا تَعْفِلُكُ مَن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَنْ عَبَادِكَ نَصِيبًا مَقَوْدَ اللهُ وَقَالَ لَا تَعْفِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَقَوْدَ اللهُ وَقَالَ لَا تَعْفِدُنَا فَيْ

ومن يفعل ما أمر الله به، من البُّر، والخير، والمعروف، والإصلاح بين الناس، فسوف نعطيه ثواباً جزيلاً على فعله الصالح، وهو الجنة دار السلام ﴿وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى وَبَتَّبِغ غَيْرَ سَيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وُلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِه، جَهَنَّهُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾ أي ومن يخالف أمر الرسول، فيما جاء به عن الله، من بعد ما ظهر له الحقُّ، بالمعجزات الواضحة، ويسلك طريقاً غير طريق المؤمنين، ومنهاجاً غير منهاج المرسلين، نتركه مع اختياره الفاسد، ونحرقه بنار جهنم، وبئست جهنم مرجعاً ومسكناً للفجرة المعاندين ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِئُر أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَالِكَ لِمَن نَشَآهُ وَمَن يُثْبِرُكَ بَاللَّهَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ هذا إعلانٌ من الله عزَّ وجلٌّ، بأن ذنب الشَّرك لا يغفره الله لأحد، ويغفر ما دونه من الذنوب لمن يريد، ومن أشرك بالله فقد ابتعد عن طريق النجاة والسعادة بُغداً كبيراً ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْنَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَرِيدًا﴾ إنْ نافية بمعنى «ما» أي ما يعبد هؤلاء المشركون من دون الله عز وجل، إلاَّ أوثاناً سمُّوها بأسماء الإناث، (كاللآت، والعُزَّى، ومناة)، وما يعبدون في الحقيقة إلاَّ شيطاناً متمرداً طاغياً، بلغ في العتو والفجور أبلغ الحدود، وهو إبليس اللعين، المطرود من رحمة الله، لأن عبادتهم لهذه الأوثان، كان عن أمره وتزيينه ﴿ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَكَ لَأَنْجُذِذَنَّ مِنْ عَكَدِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ أي طرده الله وأبعده عن رحمته، فأقسم الشيطانُ قائلاً: وعزتك وجلالك لأجعلن من عبادك الذين أبعدتني من أجلهم، عدداً كبيراً مقدِّراً، أغويهم وأضلُّهم عن عبادتك!! وهذا النصيب من أتباع الشيطان، هم بعثُ النار، الذين ورد بهم الحديث الصحيح، فقد قال عَلِي الله عن وجل لآدم يوم القيامة: يا آدمُ أخرج بعث النار من ذريتك!! قال يا ربّ: وما بعثُ النار؟ ـ أي ما عدّدُه ؟ ـ فيقول: من كل ألفٍ تسعمائة وتسعةٌ

وَلَأَضِلَنَهُمْ وَلَأَمْنِيَنَهُمْ وَلَامُرَنَهُمْ فَلَيُنِيّكُنَّ ءَاذَات الْأَنْعَلِمِ وَلَامُرَبُهُمْ فَلَيُنِيّكُنَّ ءَاذَات الْأَنْعَلِمِ وَلَامُرَبُهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْق اللّهِ وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينًا إِلَى يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيهِم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلّا عُمُهُما وَلَيْهِم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلّا عُمُهُما فَالْتِهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا إِلّا عُمُهُما فَالْتِهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا إِلَّا عُمُهُما فَيْهِمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا إِلَى

وتسعون) أخرجه مسلم ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِيَّنَّهُمْ وَلَاَّمُرَنَّهُمْ فَلَيُنِكُنَّ ءَاذَاك ٱلأَنْعَامِ ﴾ هذا من تتمة كلام إبليس اللعين، أي سوف أضلُّهم وأصرفهم عن طاعتك، وأجعلهم يعصون أمرك، وأخدعهم بالأماني الكاذبة، بطول العمر، وأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء، ولآمرنهم بتقطيع آذان الأنعام \_ وهي الإبلُ والبقرُ والغنمُ \_ ومراده بها: (البحيرةُ، والسائبةُ، والوصيلةُ)، التي كان أهل الجاهلية يحرمُونها على أنفسهم، وينذرونها للأوثان والأصنام ﴿ وَلَا مُنْ يَبُهُمْ فَلِيُعَيِّرُكَ خُلُقَ ٱللَّهِ ﴾ أي وآمرهم كذلك بتغيير خلق الله، صورةً ومعنى، كخصاء العبد، والتخنث، وتشبُّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، والوشم، والوشر، وهو أن تحدُّد المرأة أسنانها وترققها للزينة والإغراء، وفي الحديث الشريف (لعنَ الله النامصة والمتنمُّصة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، المتفلجات للحُسْن المغيّراتِ خلق الله) رواه البخاري ومسلم، وفي حديث آخر (لعن رسولُ الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء) قال تعالى ردّاً على مقالة إبليس: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ أي ومن يطع الشيطان ويجعله له ولياً، ويعصى أمر الرحمن، فقد خسر أعظم الخسارة، لمصيره إلى النار المؤبدة، وأيُّ خسرانِ يزيد على هذا الخسران!؟ ثم قال تعالى مبيِّناً طرائق مكائد الشيطان ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمٌّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيَطُنُ إِلَّا غُهُرًا ﴾ أي يعدهم الشيطان بالوعود الكاذبة، ويمنيُّهم بالأماني الخادعة، وما يعدهم الشيطان إلا بالخداع والباطل، حتى يرى الإنسانُ اللَّذة في اللواطة، وفي ممارسة الجنس بطريق الحرام، ويرى في التكشف والتعري التقدميةَ والازدهار ﴿أُوْلَيِّكَ مَأُونَهُمُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا كِمِيصًا﴾ أي هؤلاء الأشقياء الذين أغواهم الشيطانُ، مصيرهم ومآلهم إلى نار الجحيم، وليس لهم منها مفرِّ ولا مهرب، والمحيض: المهرب، من حَاصَ يحيصُ إذا هَرَبِ وشرد، وبعد ذكر مآل الاشقياء، جاء الحديثُ عن الأبرار السعداء، فقال سبحانه

عـنــهـــم: ﴿ وَالَّذِيرَ ۚ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا ٱلصَّلِاحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلَدَنَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿ أَى وأُمَّا المؤمنون الصادقون، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فسندخلهم حدائق وبساتين ناضرة، تجري من تحت منازلها وقصورها أنهار الجنة، مخلِّدين في دار النعيم، لا يخرجون منها أبداً، ومن أصدقُ من الله قولاً؟ والاستفهام هنا معناه النفيُ، أي لا أحد أصدق حديثاً وقولاً، من ربِّ العزة والجلال؟ والمقصودُ من الآية، معارضةُ مواعيد الشيطان الكاذبة، لأتباعه وأنصاره، بوعد الله الصادق، لأوليائه وأحبابه، ولمَّا زعم اليهود والنصاري أن الجنة خاصة بهم ـ وهو نوع من خداع الشيطان ـ جاء البيانُ الساطع القاطع، في قوله تبارك وتعالى ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْـل ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلْ شُوَّءًا يُجْزَبِهِ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ أَى لَيس الفوزُ بالجنة، ولا نيلُ ثواب الله، الذي أعدُّه للمتقين، يحصل بأمانيكم أيها المسلمون، ولا بأماني أهل الكتاب، وإنما يُنال بالإيمان والعمل الصالح، قال الإمام الحسنُ البصريُّ: «ليس الإيمانُ بالتمنِّي، ولا بالتحلِّي، ولكنْ ما وَقَر في القلب، وصدَّقه العمُل، إنَّ قوماً ألهتهم الأماني، حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحسنُ بالله الظن!! وكَذَبوا، لو أحسنوا الظنَّ بربهم لأحسنوا العمل» ﴿من يعمل سوءاً يجز به﴾ أي من يفعل السوء والشرَّ، ينالُ عقابه عاجلاً أو آجلاً ﴿ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً ﴾ أي ولا يجد أحداً يحفظه، وينصره من عذاب الله، كما قال تعالى ﴿ليس لها من دون الله ولمَّ ولا شفيع﴾ وبمقابلة أعمال الأشرار، يـقــول تــعــالــى ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَر أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ أي ومن يعمل الأعمال الصالحة، سواءً كان هذا العاملُ، رجلاً أو امرأة، ذكراً أو أنثى، وهو مؤمنٌ بالله حقُّ الإيمان، فهؤلاء المؤمنون العاملون، يدخلهم الله الجنة، ولا

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ أَلَنَهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلَهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَخِيفًا وَأَتَّخَذَ أَلَنَهُ بِكُلِ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِ شَيءٍ مُحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْمِسَاءَ اللّهِ يَكُلُ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْمِسَاءِ اللّهِ لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْتُكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَنعَى ٱلنِسَاءِ ٱلنّبِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُلِبَ لَهُنّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْتُكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَنعَى ٱلنِسَاءِ ٱلنّبِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُلِبَ لَهُنّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْتُكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَنعَى ٱلنِسَاءِ ٱلنّبِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُلُبَ لَهُنّ وَرَغَبُونَ أَن تَنكِمُوهُمُنَ

يُنقصون شيئاً ولو كان حقيراً من أعمالهم الصالحة، حتى ولو كان بمقدار النقير، وهي الحفرةُ التي في ظهر نواة التمرة، كيف لا والمجازي يوم الدين، هو ربُّ العزة أرحم الراحمين!!

﴿ وَمَنُ أَحَسُنُ دِينًا مِمَنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِنَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَةَ إِنْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَغَذَ الله إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ أي لا أحد أحسن ديناً ممن انقاد لأمر الله، واستسلم لحكمه، وأخلص عمله لله ﴿ وهو محسن ﴾ أي مطيعٌ لله، مجتنبٌ لمحارمه، واتّبع الدينَ الحقّ، الذي كان عليه إبراهيم خليلُ الرحمن، وهو دينُ الإسلام، مستقيماً على منهاجه وسبيله، وقد اتخذ الله إبراهيم صفياً له، اصطفاه لصدقه ومحبته، فجعله خليلاً، كما جعل خاتم الأنبياء حبيباً له ﴿ وَلِهِ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَكَانَ اللهُ بِكُلِ شَيء نُجِيطاً ﴾ أي جميع ما في الكون مِلكُ لله عز وجلّ، وهم خلقه وعبيدُه، الملائكةُ، والإنس، والجنُّ، وجميع المخلوقات، وهو المتصرف فيها، وهو محيطُ بها، لا تخفي عليه خافية من شؤون عباده ﴿ وَيَسْتَفُونَكَ فِي النِّيكَةِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ وَمَا يُتِكَى عَلَيْبَ لَهُنَ وَتَوْعَبُونَ اَن يَكِحُوهُنَ ﴾ أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء، قل لهم يا أيها الرسول: الله جلّ وعلا يُبين لكم حكمه فيهن، وفي أمر ميراثهنَّ، وأمر الزواج بهن، ويبين لكم ما يُتلى في القرآن، في شأن اليستاء من النساء، اللواتي ترغبون في نكاحهن، ولا تدفعون لهن مهورهنَّ كما يجب.

قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية، تكون عنده اليتيمة \_ أي تحت كفالته \_ فيلقي عليها ثوبَه، فإذا فعل ذلك، لم يقدر أحدٌ أن يتزوَّجها أبداً، فإن كانت جميلة وأحبَّها، تزوَّجها وأكل مالَها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت، فإذا ماتت ورثها،

وَالسَّنَهُ عَنِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنَ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿ وَإِنِ امْرَاهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشَّحَ

فحرَّم الله ذلك، ونهى عنه ﴿ وَالْسُنَفُعَنِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ الله ذلك، ونهى عنه ﴿ وَالْسُنَفَعَنِينَ مِن المستضعفين من الأولاد الصغار، ويأمركم أن تعطوهم حقوقهم من الميراث، وأن تعدلوا بين اليتامى، في أمر المهر والزواج، وكلُ ما تفعلونه في أمر النساء، من عدلٍ وبر وإحسان، فإن الله يجازيكم عليه خير الجزاء.. ثم ذكر تعالى حكم نشوز الرجل على امرأته، إذا كرهها، وطمحت عينه إلى ضرَّتها لأنها أجمل منها وأشب، فبينت طريق التوفيق والإصلاح بينهما، فقال: ﴿ وَإِنِ آمْرَاهُ أَ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَن يُعْلِها نَشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُناحَ عَلَيْهما أَن يُعْلِها نَشُورًا أَوْ العَرَاضًا فَلا جُناحَ عَلَيْهما أَن يُعْلِها نَشُورًا أَوْ العَرَاضَ وَالاعراضَ الله عليها، أو الإعراض أن يُقلِحا بَيْنَهُما صُلْحًا وَالصُلَح عليها، أو الإعراض عنها، بسبب الكراهية لها، لكبر سنها، أو لغير ذلك من الأسباب والأمور، وأراد طلاقها، فلا إثم عنها، بسبب الكراهية لها، لكبر سنها، أو لغير ذلك من الأسباب والأمور، وأراد طلاقها، فلا إثم نقة، أو كسوة، أو مبيت، لتستعطف الرجل بذلك، وتستديم مودته ومحبته، فالصلح حينئذ خير من الفراق.

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هذا الرجل تكون له امرأتان، إحداهما قد عَجَزت، أو هي دميمة، ولا يحبها زوجُها، فتقول له: لا تطلُقني وأنتَ حِلَّ في شأني، فذلك قوله تعالى: ﴿وَالصلح خيرٌ ﴾ رواه البخاري. قال تعالى: ﴿وَأَخْضِرَتِ اَلْأَنْفُلُ اَللَّحَ ﴾ أي طُبعت النفوسُ وجُبلت على الشُحِّ، وهو شدة البخل لا تكاد تنفكُ عنه، فالمرأة لا تكاد تسمح بترك حقها من النفقة، والاستمتاع الجسدي، والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن يعدل معها في القسمة، وأن يمسكها إذا أبغضها، وأحبَّ غيرها، فليس أمامهما طريق غير (الصلح)، وأن يتنازل كلُّ واحدٍ من الزوجين عن كامل حقه، والجملتان اعتراض، الأولى ﴿والصلح خير﴾ للترغيب في المصالحة، والثانية ﴿وأحضرت الأنفسُ الشُحَ ﴾ لبيان السبب الداعي إلى الشقاق والنزاع، وتمهيد لذكرِ العذر لهذا الخلاف، روى الشافعي عن ابن المسيّب أن

وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن اللّهِ عَلَى بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

«رافع بن خديج» كره من امرأته أمراً، فأراد أن يطلُّقها، فقالت له: لا تطلُّقني، واقسَّم ما بدا لك!! فاصطلحا، فَجَرِثُ السُنَّة، ونزل القرآن» يعني بالإصلاح بين الزوجين، ثم قال تعالى ﴿وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَقُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبَرًا ﴿ أَى وَإِنْ تَحْسِنُوا فِي الْعِشْرة مع النساء، بالإقامة معهنَّ، ولو كرهتموهنَّ وأحببتم غيرهن، وتتقوا الله بصبركم على ذلك، مراعاة لحقوق الصُحبة، ولم تضطروهنَّ إلى ترك حقوقهنَّ، فإن الله عالمٌ بإحسانكم، وسيجازيكم عليه أفضل الجزاء، ثم بيَّن تعالى أن العدل التام الكامل، بالغٌ من الصعوبة مبلغاً لا يكاد يُطاق، وأن الله تعالى لا يؤاخذ على ميل القلب، وإنما يؤاخذ على الظلم والجور، فقال سبحانه ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوَّا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَلَا تَعِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةُ ﴾ أي ولن تستطيعوا أيها الرجال، أن تحققوا العدل التامَّ بين النساء، وتسوُّوا بينهن في المحبة، والأنس، والمعاشرة، لأن العدل الكامل، أن لا يقع ميلٌ أبداً، لا في المعاملة ولا في ميل القلب إلى بعضهنَّ، وهذا غير ممكن بين البشر ﴿ولو حرصتم﴾ أي ولو بذلتم كلُّ جهدكم، وكلُّ ما فى وسُعكم ﴿فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلّقة ﴾ أي فلا تجوروا ولا تميلوا عن المرغوب عنها كل الميل، فتجعلوها كالمعلِّقة، وهي التي ليست بذات زوج، ولا مطلِّقة، شُبَّهت بالشيء المعلِّق بين السماء والأرض، فلا هي مستقرةٌ على الأرض، ولا هي في السماء، وهذا من أبلغ وجوه التشبيه وأفصحه، وفي الحديث الشريف «من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة، وشقَّه مائل» أخرجه الترمذي ﴿وَإِن تُصِّلُّهُمُ وَتَتَّقُوا لَهُ ا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ أي وإن تصلحوا سيرتكم، وتتقوا الله ربكم، بالتمسك بالعدل وعدم الجور، فإن الله تعالى يغفر ما فرط منكم ويرحمكم﴿وَإِن نَنْفَرَّقَا يُغَن ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ، وَكَانَ أَللَّهُ وَسِعًا حَكِمًا ﴿ أَي وإن لم يحصل بين الزوجين وفاق، وحصل بينهما الفراقُ، بالخلع، أو بالطلاق، فالله عزَّ وجل يغني كلاً منهما عن الآخر أي يجعله مستغنياً

وَلِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَلَقَدَّ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُونُوا الْكِذَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَبِيدًا ﴿ وَلِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيًّا حَبِيدًا ﴿ وَلَا إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ وَكَانَ اللَّهُ وَكِيلًا ﴿ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِالْحَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿

وكذلك الرجل يرزقه زوجةً خيراً من زوجته، وعيشاً أهنأ من عيشه، ﴿وكان الله واسعاً حكيماً﴾ أي واسع الفضل على العباد، حكيماً في تشريعه وتدبيره، وفي الآية عتابٌ ضمنيٌ للزوجين، لعدم استطاعتهما الوفاق، وقد كان الواجب أن لا يحدث هذا، فإن الطلاق أبغضُ الأمور عند الله ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلكِكنبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهُ ﴾ أي ولله جلَّ وعلا كلُّ ما في الكون، مِلْكاً، وخلقاً وعبيداً، ولقد وصينا اليهود والنصاري، ومن سَبَقهم من الأمم، ما وصيناكم أنتم يا معشر المسلمين، بمراقبة الله عزَّ وجلُّ والحذر من عقابه، والوصيةُ بتقوى الله قديمة، أوصى الله بها الأمم أجمعين، وصفوة القول في التقوى: أنها امتثالُ الأوامر، واجتناب النواهي ﴿وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَبِيدًا﴾ أي وإن تكفروا فلا يضرُّه تعالى كفركم، لأنه مستغن عن العباد، وهو المالك لما في السموات والأرض، وهو سبحانه غنيٌّ عن خلقه، محمود في ذاته، لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضُّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ كرَّر اللفظ ثلاثاً، للتنبيه على استغنائه عن الخلق أجمعين، وكأنه تعالى يقول: اعلموا أن الله ليس بحاجة لكم، لا يضرُّه كفركم، كما لا ينفعه شكركم، فهو سبحانه مالك الملك، له ما في السموات والأرض من الخلائق، يتصرف فيهم كيف يشاء، وكفي به حافظاً لأعمال عباده، ثم أكَّد استغناءه عن الخلق بقوله ﴿إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِنَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ أَى لـــــو أراد الله عزَّ وجلَّ لأهلككم وأفناكم، وأتى بآخرين غيركم، يكونون أعبدَ لله وأطوع منكم، وهو سبحانه قادر على ذلك، وفيه تهديد للكفار والفجار، يعنى أن إبقاءكم على ما أنتم عليه من الكفر والعصيان، إنما هو لكمال استغنائه عن طاعتكم، لا لعجزه عنكم، فهو قادرٌ

مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَصِندَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللهُ السَّمِيعَا بَصِيرًا ﴿ هَ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّرَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ هَ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ وَلَوْ عَلَى أَنْهُ عَلَيْ اللهَ عَلَى اللهَ كَانَ أَوْلَى بَهِمَا فَلا تَتَعِيمُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَإِن تَلُودُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ فَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

على أن يفنيكم بالكليَّة، فلا تغترُوا بحلمه عليكم ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَّابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ تُوَابُ الدُّنيا وَالْآخِرَةُ وكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ أَي من كان يريد بعمله ثواب الدنيا فقط، أي أجرَها العاجل الزائل، فعند الله ما هو أغلى من ذلك وأنفسُ، عنده أجرُ الدنيا والآخرة، فلِمَ يطلب أحدكم الأخسُّ، ولا يطلب الأعلى؟ وهو سبحانه السميع لأقوال العباد، البصير بأحوالهم، فليكن همُّ العاقل رضوان الله، وفي الحديث الشريف (من كانت الدنيا همَّه، جعل الله فقره بين عينيه، وفرَّق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلاَّ ما قُدُر له. . ) الحديث رواه الــــــرمــــذي ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِـنَـطِ شُهَدَآءَ يِلَهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ أَوِ ٱلْوَلِادَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِيُّ ﴾ لمَّا أمر تعالى بالإحسان إلى النساء، والعدل في معاملتهن، أمر هنا بالعدل العام في جميع الأمور والأحكام، والمعنى: أي كونوا يا معشر المؤمنين، مجتهدين في إقامة العدل، على أتمِّ وأكمل الوجوه، واشهدوا بالحقِّ لوجه الله، دون تحيُّز ولا محاباة لأحد، ولو كانت الشهادةُ على أنفسكم، أو آبائكم، أو أقربائكم، فلا تمنعكم القرابُة من أداء الشهادة بالحق، على الوجه الأكمل، فإن الحقُّ سلطانٌ، وحاكم على كل إنسان ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ﴾ أي إن يكن المشهود عليه غنياً فلا يُراعى لغناه، أو فقيراً فلا تمتنعوا من الشهادة عليه، رحمة به وإشفاقاً، فالله عزَّ وجلَّ أولى بالغنيِّ والفقير، وأعلمُ بما فيه صلاحهما، فراعوا أمر الله، فإنه أعلم بمصالح العباد منكم، فلا تتبعوا هوى النفس، وتشهدوا بغير الحق، إرضاء للناس، بل الزموا العدل في جميع أموركم ﴿ وَإِن تَلْوُ ا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ﴾ أي وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحقُّ، أو تُعرضوا عن إقامتها فتكتموها، ولم تشهدوا بما عرفتم خوفاً من الناس، فإن الله رقيب عليكم، مطّلع عليها، وسيجازيكم لا محالة على ذلك ﴿

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، وَالْكِنَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَالْكِنَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَالْكِنَابِ الَّذِي وَكُنُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْكِنَابِ الَّذِي اللّهِ وَمَلَيْهِكَتِهِ، وَكُنُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْكِوْرِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا مَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالْكِنَابِ الَّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَالْكِنَابِ الَّذِي أَزَلَ مِن قَبْلُ﴾ أي يا معشر المؤمنين، اثبتوا على إيمانكم، والتصديق بنبيكم ورسولكم، وآمنوابالكتب السماوية، التي أنزلها الله من قبل على الأنبياء والمرسلين، ولا تكونوا كاليهود والنصاري، آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ. وَكُنُبِهِ. وَرُسُلهِ. وَٱلنَّوْرِ ٱلْآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا﴾ أي ومن يكفر بشيء من ذلك، فقد خرج عن طريق الهداية، لأن الكفر بالبعض كفرٌ بالكل، وهو ضلال بيِّنٌ واضح ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّةً كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَذْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمَّ وَلَا لِيَهْدِبَهُمْ سَبِيلًا ﴾ هذه الآية نزلت في المنافقين، المرتدين عن دين الإسلام، أي هؤلاء المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، آمنوا ثم ارتدوا عن الإسلام، ثم رجعوا إلى الإيمان، ثم ارتدوا عنه، ثم ازدادوا كفراً باستهزائهم بدين الله، هؤلاء الأشقياء الفجرة، قلوبهم خَربْت، وبصائرهم عَمِيتْ، فلذلك لن يغفر الله لهم، ولن يرشدهم إلى سبيل الفوز والنجاة، بسبب نفاقهم وفجورهم، وهكذا نجد الفاسق الذي يتوب ثم يرجع، ثم يتوب ثم يرجع، لا يكاد يرجى منه الثبات!! ثم بشَّر تبارك وتعالى المنافقين بنار الجحيم فقال سبحانه: ﴿ بَشِر ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَمُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ التعبيرُ بلفظ البشارة للتهكم والسخرية، أي بشريا محمد هؤلاء الفجرة المنافقين، بما ينتظرهم من العذاب الأليم، في نار الجحيم، فهم نابتةُ السوء، وجرثومة الشرّ، يتظاهرون بالإيمان، ويبطنون الكفر والنفاق ﴿ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفرينَ أَوْلِيَآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا ﴾ أي هؤلاء المنافقون الأشقياء، هم الذين والوا أعداء الله، من اليهود والنصارى والمشركين، فاتخذوهم لهم أعواناً وأنصاراً، وتركوا ولاية المؤمنين، هل يطلبون عند

الكافرين القوَّة، والغَلَبَة، والمَنَعة؟ ألا يعلمون أنَّ الكفارَ لا عزة لهم ولا كرامة؟ فكيف تُبتغى منهم؟ والعزةُ والغلبةُ لله ولأوليائه دون أعدائه ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنْ إِنَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ اللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ أي وقـد نـزَّل عــلــيـكــم ربكم في القرآن العظيم، أنكم إذا سمعتم آيات القرآن، يكفر بها الكافرون، ويستهزىء بها المستهزئون، فلا تجالسوهم ولا تسمعوا لهم، حتى يتحدثوا بحديث آخر، ويتركوا الخوض في القرآن ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُكُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ أي إنكم إذا قعدتم معهم، صرتم مثلهم في الكفر، فمن رضى بالمنكر أو خالط أهله، كان مثلهم، والله تعالى سيجمع الفريقين: المنافقين، والكافرين في نار جهنم في الآخرة، لأن المرء مع من أحبُّ.. كان المنافقون يجالسون اليهود، ويخوضون معهم بالاستهزاء بكتاب الله، فنزلت الآيات فيهم، ثم ذكر تعالى تربُّصَ المنافقين بالمؤمنين، فقال سبحانه محذِّراً منهم: ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ۚ فَإِن ۚ كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِنَ اللَّهِ قَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمَ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمُ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي ينتظرون أن تحلُّ بكم كارثة، من هزيمةٍ أو قتل، ويتربصون بكم الدوائر، فإن كان لكم فتحٌ وظَفَرٌ على الأعداء، قالوا: ألم نكن معكم في المعركة، فأعطونا نصيبنا من الغنيمة!! وإن كان للكافرين شيء من الظفر والغلبة عليكم، قالوا للكافرين: ألم نكن سبباً في انتصاركم على المسلمين؟ حيث تمكنًا من قتلكم وأسركم، فأبقينا عليكم، وثبَّطنا عزائم المؤمنين؟ فهاتوا نصيبنا من المغنم، ومرادهم إظهار المِنَّة على المشركين، في أنهم كانوا السبب في انتصار الكفار على المؤمنين، قال تعالى ردًّا على السفهاء ﴿فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِّ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ أي فالله

جلّ وعلا يفصل بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة، بحكمه العادل، ولن يمكّن الكفرة من رقاب المؤمنين، فيبيدوهم ويستأصلوهم، والمراد بالسبيل هو: إفناؤهم واستئصالهم بالكلية، وإن حصل للمشركين ظفر على المؤمنين في بعض الأحيان، فإن ذلك للابتلاء، والعاقبة للمتقين، كما قال سبحانه ﴿وكان حقاً علينا نصر المؤمنين﴾ ثم ذكر تعالى أبشع صور الخداع والمكر، عن تلك الشرذمة الباغية، فقد تجرَّءوا على خداع ربُّ الأرباب جلِّ وعلا فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواً إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَكِ مُرَّاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي إن هؤلاء المنافقين، يفعلون ما يفعل المخادع، فيظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يظنون أنهم يخدعون الله بذلك، وهو سبحانه خادعهم، حيث تركهم في الدنيا كأنهم مسلمون، معصومو الدم والمال، وأعدُّ لهم في الآخرة أشدُّ العذاب والنكال، ومن أظهر صفات هؤلاء المنافقين، تثاقُلهم عن الصلاة، فهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي، كالمكره على الفعل، لأنهم لا يرجون لها ثواباً، ولا يخشون على تركها عقاباً، يقصدون بصلاتهم الرياء وخداع المؤمنين، ولا يذكرون الله إلا ذكراً قليلاً: باللسان دون الاعتقاد بالجَنَان ﴿ مُّذَبِّدَ بِينَ ذَلِكَ لَا ۚ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَا إِلَىٰ هَتَوُلآءٍ وَمَن يُصْلِل ٱللَّهُ فَكُن تَجَدَ لَهُ سَملًا ﴾ أي مضطربين متردِّدين بين الكفر والإيمان، لا يثبتون على حال، فهم مع المؤمنين يظهرون الإيمان، ومع الكافرين يظهرون النفاق ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون﴾ ومن يضلله الله، فلن تجد له من يهديه، إلى طريق الهدى والـــــعــادة ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلكَنفرينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُربُدُونَ أَن تَجْعَـكُواْ بِلَهِ عَلِيَكُمْ سُلَطَنَنَا مُبِينًا ﴾ أي لا تتشبُّهوا يا معشر المؤمنين بالمنافقين، فتتخذوا الكفار أعواناً وأصدقاء لكم، وتتركوا موالاة المؤمنين، هل تريدون أن تجعلوا لله حجةً بيِّنةً على تعذيبكم؟ فإنَّ مصادقتهم

إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصَكُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَهِ فَأُولَكِيكَ مَعَ ٱللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَافِحُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَءَامَنَتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الل

توجب العقاب، ﴿إِنَّ ٱلنَّهُوتِينَ فِي الدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ أي إن هؤلاء المنافقين، في دركات الجحيم - وهي أسفل الطبقات في نار جهنم - ولن تجد له ناصراً ينصرهم من عذاب الله يوم القيامة، فهم حطبُ جهنم، وشرُّ عباد الله، وعذابهم أشدُّ من عذاب الكافرين، ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار، لأنهم جمعوا بين الكفر والخداع، فكانوا شراً من الكفرة المعلنين للكفر ﴿إِلّا اللّاِينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِيّهِ فَأُولَتِكَ مَعَ الله على المحلنين للكفر ﴿إِلّا اللّاِينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِيّهِ فَأُولَتِكَ مَعَ اللّهُ وَسَرَقَ يُؤْتِ الله الله وشرعه، وجعلوا دينهم خالصاً للله، لا يبتغون بعملهم إلا وجه الله وسرعه، وجعلوا دينهم خالصاً للله، لا يبتغون بعملهم إلا وجه الله ورضاه، فهؤلاء يكونون في زمرة المؤمنين يوم القيامة، وسوف يعطيهم الله الأجر الكبير، على ورضاه، فهؤلاء يكونون في زمرة المؤمنين يوم القيامة، وسوف يعطيهم الله الأجر الكبير، على إيمانهم، وهو الجنة دار المتقين. ﴿مَا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَءَامَنَهُمُ وَكَانَ اللهُ سُأَي الله سُورَة وهو الجنة دار المتقين. ﴿مَا يَفْعَلُ الله عِن أَمْنال ذلك، والله شاكر لطاعة العباد، عليم يتحميع أحوال البشر. . ولنتأمل في بعض أسرار التعبير القرآني المعجز، فقد شرط تعالى لتوبة بجميع أحوال البشر. . ولنتأمل في بعض أسرار التعبير القرآني المعجز، فقد شرط تعالى لتوبة بجميع أحوال البشر. . ولنتأمل في بعض أسرار التعبير القرآني المعجز، فقد شرط تعالى لتوبة وأمًا المنافق فقد شرط لتوبته أربعة شروط وهي:

١- الكف عن النفاق ٢- وإصلاح العمل ٣ - والاعتصام بكتاب الله. ٤- وإخلاص الدين لله.

﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا، واعتصموا بالله، وأخلصوا دينهم لله ومع هذه الشروط الأربعة، فقد بقي أمر توبتهم مشكوكاً فيها، ولهذا لم يحكم تعالى بإيمانهم، وإنما جعلهم في المعيّة ﴿فأولئك مع المؤمنين﴾ ولم يقل: فأولئك هم المؤمنون، فقد تكون توبتُهم مكراً وخداعاً،

ثم لم يُعِد الضمير عليهم، وإنما أعاده على المؤمنين ﴿ وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً ﴾ ولم يقل: وسوف يؤيتهم أجراً عظيماً، بغضاً لهم، وإعراضاً عنهم، وتنبيها إلى ضخامة جريمة النفاق، فلا غَزو أن يكون عذابهم أشد من عذاب الكفار، فتأمل دقائق عبارات القرآن، زادنا الله وإياكم فهما لأسرار كتابه المبين ﴿ لَا يُحِبُ الله المَجهَرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلَّا مَن ظُيرً وَكَانَ الله صَيعًا عَييمًا ﴾ أي لا يحب الله إظهار الفضائح، وإفضاء القبائح، ولا الفُحش في القول، أو الإيذاء باللسان، إلا المظلوم فإنه يُباح له أن يذكر الظالم بما فيه من السوء، وأن يجهر بالدعاء عليه، ليحذره الناس، والله سميع لأقوال العباد، عليم بأعمالهم ﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ الله كَن عَفُواً فَيراً ﴾ أي العفو عن العمان عمل الخير، أو أخفيتموه، أو سامحتم من أساء إليكم، فالله جل وعلا كثير العفو عن العُصاة، مع كمال قدرته على الانتقام، وفي الآية حثَّ على العفو، بعدما رخص للمظلوم في الانتصار، حملاً على مكارم الأخلاق، فإن الله تعالى مع قدرته على الانتقام، يعفو ويصفح، فأنتم مع ضعفكم وعجزكم أولى بذلك. ثم ذكر تعالى كفر اليهود والنصارى، فقال سبحانه ﴿ إِنَّ اللهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِه وَرُسُلِه وَلَ الله مَين الله وَرُسُلِه وَيُولُوك نُوْمِن بِعَضٍ وَيُودُونَ أَن يَتَغِذُوا بَيْنَ ذَاك سَبِيلاً ﴾ .

قال قتادة: أولئك أعداء الله «اليهودُ» و«النصارى» آمنت اليهود بالتوراة وموسى، وكفروا بعيسى وبمحمد، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى، وكفروا بمحمد، وتركوا الإسلام دينَ الله الذي بعث به رسلَه ﴿ويريدون أن يفرُقوا بين الله ورسله﴾ التفريقُ بين الله ورسله هو: أن يؤمنوا بالله، ويكفروا برسله، والتفريقُ بين الرسل هو: أن يؤمنوا بالبعض ويكفروا بالبعض، وقد وضّحه تعالى بقوله ﴿ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض﴾ كما فعل اليهود والنصارى، وهو في الحقيقة كفرٌ بالله، لأن الله عزَّ وجلً، قد أمرهم بالإيمان بجميع

أُولَكِنِكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ حَقًا وَأَعَدَنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴿ وَالَذِينَ ءَامَنُوا اللّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُولَكِيكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ فَيَ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئَبِ أَن تُنَزِلَ عَلَيْهِمْ كِئنبًا وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ فَي يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئَبِ أَن تُنَزِلَ عَلَيْهِمْ كِئنبًا مِن السّمَاءُ فَقَد سَأَلُوا مُوسَى آكَبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَا خَذَنَهُمُ ٱلسّمَاءُ فَقَد سَأَلُوا مُوسَى آخَدُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَا فَا عَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَكَنَا مُينِينًا ﴿ فَيَعَلَونَا عَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَكَنَا مُينِينًا ﴿ فَيَعَلَونَا عَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَكَنَا مُينِينًا ﴿ وَاللّهُ عَنْ ذَاكُ مُوسَى سُلْطَكَنَا مُينِينًا اللّهُ اللّهُ عَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَكَنَا مُينِينًا اللّهُ اللّهُ عَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَكَنَا مُينِينًا فَيْ اللّهُ عَلَوا عَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَكَنَا مُينِينًا فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَنْ ذَالِكُ وَمَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطُكَنَا مُينَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ عَى ذَالِكُ فَاللّهُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَكَنَا مُوسَى اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُنَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

الأنبياء، فمن كفر بواحدٍ منهم، فقد كفر بالكل، كما كفر بالله، لأنه كذَّب الله في خَبَره ﴿ يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ﴾ أي طريقاً وسطاً بين الكفر والإيمان ولا وساطة بينهما، فإمَّا الكفر وإما الإيمان، ولهذا قال بعده ﴿أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلكَّفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِينَ عَذَانًا مُهمنًا﴾ أي هؤلاء هم الكاملون في الكفر، حقاً ويقيناً، ولو ادَّعوْا الإيمان، وهيأنا لهؤلاء الكفَّار الفُجَّار ، عذاباً شديداً ، يُهينُهم ويُذلهم ، والآية صريحة بكفر أهل الكتاب ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّه وَرُسُلِهِ. وَلَدْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَيَكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ لمّا بيّن كفر اليهود والنصاري، أعقبه ببيان إيمان أهل الإسلام، وهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، والمعنى: أمَّا الذين صدَّقوا الله، وأقرُّوا بنبوة جميع الرسل، ولم يفرِّقوا بين أحدٍ منهم، بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض، فهؤلاء المؤمنون الصادقون، سوف نعطيهم ثوابهم الكامل، على إيمانهم الصادق، مع العفو عمًّا صدر منهم من الأخطاء، لأن الله واسع المغفرة، عظيم الرحمة، وسعت رحمتُه كل شيء ﴿ يَسْتُلُكَ أَمْلُ ٱلْكِئْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِئنْبًا بِّنَ ٱلسَّمَايَوْ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ نزلت في أحبار اليهود، حين قالوا لرسول الله ﷺ: إن كنتَ يا محمد رسولاً، فأتنا بكتاب من السماء جملةً، كما أتى به موسى جملة!! والمعنى: يسألك يا أيها الرسول علماءُ اليهود، أن تأتيهم بكتاب من السماء غير القرآن، فلا تعجب من هذا السؤال، فإنهم لفجورهم وكفرهم، قد سألوا نبيهم موسى ما هو أفظع وأشنع!! سألوه أن يريهم الله علناً، حين قالوا: ﴿يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ﴾ قال تعالى: ﴿ فَأَخَذَنُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلِّمِهِمُّ ثُمَّ أَتَّخَذُوا ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَعَفُونًا عَن ذَالِكً وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُبِينًا﴾ أي أرسلنا عليهم الصاعقة، وهي نار جاءتهم من

وَرَفَعْنَا فَوَقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ شَجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَقًا غَلِيظًا فِي فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاللّهِ وَقَنْلِهِمُ الْأَنْبِيَاة بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُأْ بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهِمُ قَلُوبُنَا غُلْفُأْ بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهُ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَي مَرْيَهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَي مَرْيَهُ أَيْهُمْ عَلَى مَرْيَهُ اللّهُ عَلَيْهَا فَي اللّهُ عَلَيْهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهُ أَيْهِمُ عَلَى مَرْيَهُ وَيُعْلِمُنَا عَظِيمًا فَي اللّهِ عَلَيْهُمْ عَلَى مَرْيَهُ وَيُعْلِمُنَا عَظِيمًا فَي اللّهُ عَلَيْهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهُمْ أَيْهُمْ عَلِيمًا فَي اللّهُ عَلِيمًا فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى مَرْيَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى مَرْيَهُمْ عَلِيمًا عَظِيمًا فَي اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى مَوْلِهُمْ عَلَيْهُمُ عَلْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْمُ اللّهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى مَرْيَعُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمْ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عُلْمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ

السماء فأهلكتهم، بسبب ظلمهم وفجورهم، ثم اتخذوا العجل إلهاً، وعبدوه من دون الله، من بعد ما ظهرت لهم المعجزات الواضحات، التي أظهرها موسى لفرعون، من اليد، والعصا، وفلق البحر، فعفونا عن ذلك لما تابوا، مع عظيم جريمتهم وجنايتهم، وأيدُّنا موسى بالحجة الظاهرة، التي تظهر صدقه وصحة نبوته ﴿وَرَفَعَنَا فَوَقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَنِهِمْ وَقُلْنَا لَمُمُ أَدْخُلُواْ الْبَاكِ شَجَّدًا﴾ أي ورفعنا فوقهم جبل الطور، لمَّا رفضوا تطبيق أوامر الله في التوراة، بسبب الميثاق الذي قطعوه على أنفسهم، وقلنا لهم: ادخلوا باب بيت المقدس، خاضعين خاشعين، شكراً لله على ما أنعم به عليكم، فخالفوا الأمر، ودخلوا يزحفون على مقاعدهم، وهم يقولون بدل «حِطَّةٌ» على سبيل الاستهزاء: حبةُ حنطة في شعيرة، وفي هذا تعداد لجرائمهم وقبائحهم. ﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم تِيثَقًا غَلِيظًا ﴾ أي وأمرناهم أن لا يصطادوا يوم السبت، ولا يخالفوا أمر الله، وأخذنا منهم عهداً موثِّقاً مؤكداً على ذلك، فخالفوا واصطادوا، قال تعالى: ﴿فَيَمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِثَايَتِ اللَّهِ وَقَلْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآةَ بِغَيْرِ حَقّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌّ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا فَلِيلًا ﴾ هذا بيان لجرائم اليهود، التي بسببها استحقوا أن يمسخهم الله إلى قردة وخنازير، أي فبسبب نقضهم للميثاق، لعنَّاهم وأذللناهم، وبسبب جحودهم للقرآن العظيم، وتحريفهم لكلام الله في التوراة، وقتلهم للأنبياء بغياً وعدواناً، وهذه أفظع الجرائم أن يُقدموا على قتل الأنبياء، ﴿وقولهم قلوبنا غلفٌ ﴾ أي وقولهم لخاتم الأنبياء: قلوبنا مغطَّاةٌ بأغطية كثيفة، لا تفقه ما تقوله يا محمد!! قال تعالى رداً عليهم ﴿بل طبع الله عليها بكفرهم﴾ أي ليس الأمر كما زعموا، بل ختم الله عليها بسبب الكفر والفجور ﴿فلا يؤمنون إلا قليلا﴾ أي لا يُؤمنُ منهم إلا القليل، وأكثرهم فُسَّاق فُجار، حطبٌ للنار ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَرْلِهِمْ عَلَى مَرْيَدَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴾ أي وبكفرهم بعيسي عليه

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهُ لَمُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِى شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّانِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا ﴿ آَلُهُ بَلُ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿

السلام أيضاً، ورميهم لمريم بالزنى، فقد زعم أعداء الله، أن مريم زانية، وعيسى ابن زنى، ولهذا عزموا على قتله ﴿ وَقَولِهِم إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله ﴾ أي وقولهم على سبيل التبجح والافتخار: نحن قتلنا عيسى ابن مريم، رسولَ الله، وهذا إنما قالوه بطريق «التهكم والسخرية» لأنهم لا يعتقدون برسالته، قال تعالى تكذيباً لهم: ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُهِ أَي وما قتلوا عيسى ولا صلبوه على وجه اليقين، وإنما صلبوا شخصاً، ألقى الله شبة عيسى عليه، فأخذوه وصلبوه وهم يظنون أنه عيسى. ادعى اليهود أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وصدقهم النصارى على ذلك، فكذّبهم الله عزّ وجلّ جميعاً، وردّ عليهم بقوله ﴿ وما قتلوه وما صلبوه ﴾ والغريبُ في شأن النصارى أنهم يعتقدون بأن عيسى إله ، ويُصدّقون بأن عيسى صلب، فكيف يكون إلها ويُصلب؟ هذا عجيب، وما أحسن قول الشاعر:

إذا صُلبَ الإلهُ بفعلِ عبدٍ يهدوي فسما هذا الإله؟

﴿ وَإِنَّ ٱلذِّينَ ٱخْنَلَنُواْ فِيهِ لَفِي شَكِ مِنْهُ مَا لَمُم بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْفَاعَ ٱلظَوَّ أَي وَإِن السيه ود والنصارى، الذين اختلفوا في شأن عيسى، لفي شك من المقتول، هل هو عيسى أو غيره؟ فإن اليهود لمّا عزموا على قتله، قال لهم رجلٌ منافق: أنا أدلكم على مكانه، فدخل أمامهم على المكان الذي فيه عيسى، وألقى الله شَبه عيسى عليه، ورفع عيسى بروحه وجسده إلى السماء حياً، فلما دخلوا المكان، أخذوا هذا الشخص فصلبوه وهم يظنون أنه عيسى، ولهذا وقعوا في الحيرة والشك، فقالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ ومن هنا جاء الشك، واعتقادهم بقتله قائم على الظنّ دون اليقين، ولهذا قال تعالى ﴿ ما لهم به من علم إلاَّ اتباع الظنّ ﴾ أي ليس لهم علم يقيني بقتله، وإنما يتبعون فيه الظنون والأوهام، ثم ذكر تعالى الحقيقة اليقينية في الموضوع فقال: ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا \* بَل الطنون والأوهام، ثم ذكر تعالى الحقيقة اليقينية في الموضوع فقال: ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا \* بَل

وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ، قَبْلَ مَوْتِهِ وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيدًا ﴿ فَيُطْلَمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِم طَيِبَنتٍ أُجِلَتَ لَمُمْ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ آمَوَلَ ٱلنَاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿

ونجَّاه من شرِّهم ومكرهم وخبثهم، والله جلِّ وعلا غالبٌ لا يُقهر، حكيمٌ في تدبيره وصنعه. . هذه عقيدتنا نحن المسلمين، أن عيسى لم يُقتل ولم يُصلب، وأنه حيٌّ في السماء، إلى أن ينزل إلى الأرض في آخر الزمان، فيحكم بشريعة خاتم المرسلين محمد ﷺ، كما تواترت بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ. قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَنَوْمَ ٱلْقِيْكُةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا﴾ أي ليس أحد من اليهود والنصاري، إلاّ وسيؤمن بعيسى أنه رسولٌ وليس بإله، وأنه لم يُصلب، وذلك حين نزول عيسى بن مريم إلى الأرض، ويوم القيامة يشهد عيسى عليه السلام، على اليهود بأنهم كذَّبوه، وعلى النصاري بأنهم عبدوه من دون الله، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (والذي نفسي بيده ليوشكنَّ أن ينزل فيكم عيسي بن مريم، حَكُماً عدلا، فيكسِرُ الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ـ لا يقبلها ـ ويفيص المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدةُ الواحدةُ خيراً من الدنيا وما فيها) ثم قال أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم ﴿وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. . ﴾ الآية، ثم ذكر تعالى سبب تحريم بعض الطيبات على اليهود، فقال تقدست أسماؤه ﴿ فَبُطَالِم مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلِّتَ لَمُهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ أَلَّهِ كَيْيرًا ﴾ أي بسبب الظلم العظيم من اليهود، وما ارتكبوه من جرائم وذنوب عظيمة، حرَّمنا عليهم أنواعاً من الطيبات، التي كانت حلالاً لهم، وبمنعهم ناساً كثيرين عن الدخول في دين الإسلام ﴿وَٱخْذِهِمُ ٱلرَّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهُمْ أَمَوْلَ ٱلنَّاسِ بَالْبَطِلُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفْرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي وبسبب استحلالهم للربا، وأكلهم أموال الناس بغير الحق، كالرشوة، والغصب، وسائر الوجوه المحرَّمة ﴿وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً ﴾ أي هيأنا وأعددنا لمن كفر من هؤلاء اليهود، أشدُّ أنواع العذاب المؤلم الموجع، فتحريمُ الطيبات عليهم، إنما كان بسبب هذه الجرائم الشنيعة الفظيعة

﴿ لَكَنَ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ أي لـــــــكــــــنْ المتمكنون من العلم منهم، والثابتون على الإيمان، يؤمنون بالقرآن المنزل عليك يا محمد، وبالكتب السماوية السابقة ﴿ وَٱلْمُقِمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونِ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْوَقِمُونَ بَاللَّه وَٱلْمُؤْمِ ٱلْآخُرُ أُوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًا عَظِمًا ﴾ قوله تعالى ﴿والمقيمين الصلاة ﴾ منصوب على المدح، أي أخصُّ بالذكر وأمدح المصلِّين، الذين يحافظون على الصلاة، والمعطون زكاة أموالهم للفقراء، والمصدِّقون بوحدانية الله، وبالبعث بعد الموت، فهؤلاء المؤمنون الصادقون، سنعطيهم ثواباً جزيلاً على طاعتهم للهِ، هو الجنة دار النعيم ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّنْـَنَّ مِنْ يَقْدِهِۦ﴾ أي نحن أوحينا إليك يا أيها الرسول، كما أوحينا إلى سائر الأنبياء والمرسلين، فأنت يا محمد رسولُ الله حقاً، أوحينا إليك عن طريق جبريل، كما أوحينا إلى شيخ الأنبياء "نوح"، والأنبياء الذين جاءوا من بعده ﴿وَأَوْحَتْنَا إِلَيْ إِرْهِمَ وَإِسْمَعِلَ وَالسَّحَاقَ وَيَعْقُونَ وَالْأَسْمَاطِ﴾ أي كما أوحينا إلى إبراهيم، وأولاده إسماعيل وإسحق، وولد إسحق «يعقوب» والد يوسف الصديق، والأسباط، وهم الأنبياء من ذرية يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام ﴿ وَعِسَى وَأَتُونَ وَتُوثُسُ وَهَدُونَ وَسُلَيْكُ أَوْءَاتَتَنَا دَاوُردَ زَدُرًا ﴾ أي كما أوحينا إلى عيسى ابن مريم، وإلى يونس بن متَّى، وهارون أخى موسى، وسليمان بن داود، والنبي الكريم داود الذي أنزلنا عليه الزبور.. بدأ تعالى بأفخم الأنبياء محمد ﷺ، ثم بشيخ الأنبياء نوح عليه السلام، ثم بإبراهيم عليه السلام أب الأنبياء، حيث تفرَّعت شجرة النبوة منه كما قال سبحانه ﴿وجعلنا في ذريته النبؤة والكتاب﴾ وخصَّ من بَعْدَهم بالذكر تشريفاً لهم، لأنهم أعظم أنبياء بني إسرائيل، وللردِّ على اليهود اللعناء، الذين رموا عيسى وأمه بالبهتان، فزعموا أن أمه زانية، وأنه ابنُ زني، مع أنه أعظم

أنبياء بني إسرائيل ﴿ وَرُسُلًا قَدْ فَصَصَّنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِمُا﴾ أي وأرسلنا رسلاً آخرين، منهم من حكينا لك أخبارهم يا محمد، في غير هذه السورة، ورسلاً لم نخبرك عن أحوالهم وأخبارهم، وخصصنا موسى بالمناجاة والتكليم، فكلَّمناه بدون وساطة جبريل الأمين، ولهذا يسمى «موسى الكليم». . ثم وضَّح تعالى الحكمة من إرسال الرسل إلى الناس، فقال تقدست أسماؤه: ﴿ زُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ أي أرسلنا هؤلاء الرسل الكثيرين، مبشرين من آمن بجنات النعيم، ومنذرين من كفَرَ بنار الجحيم، لكيلا يبقى لأحد من الناس عذرٌ يوم القيامة عند الله، فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير!! ثم أعلن الله شهادته الكبرى، على صدق رسالة محمد على مع الملائكة ردًّا على اليهود والنصاري، فقال سبحانه: ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشَّهُدُ بِمَا أَزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ بِعِلْمِهُ، وَٱلْمَلَيْكُةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَىٰ بِأَلَّهِ شَهِيدًا ﴾ أي إن لم يشهد هؤلاء لك بالنبوة، فالله جلَّ وعلا يشهد لك بأنك رسولُه، والملائكة يشهدون كذلك، وقد أنزل اللَّهُ عليك الكتاب المعجز، الشاهد على نبؤتك، أنزله بعلمه الخاص، وأسلوبه المحكم، وكفي أن يكون الله شاهداً، فشهادته تعالى تكفيك وتغنيك، وإن لم يشهد غيره ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا﴾ المراد بهم أهل الكتاب، كفروا بمحمد ﷺ وبالقرآن، ومنعوا الناس عن الدخول في دينه، بما أثاروه من الشبهات والأكاذيب، فهؤلاء ضلُّوا عن طريق الحق، ضلالاً بعيداً، لأنهم جمعوا بين المضلال والإضلال ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ أي جمعوا بين الكفر والظلم، الكفر بآيات الله، والظلم بالصدِّ عن دين الله، هؤلاء لن يعفو الله عنهم، ولن

يهديهم إلى طريق الجنة، ما داموا على الكفر ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِبَهَا آبَدًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ اللهِ يَسِيرًا﴾ أي لن يهديهم الله إلا إلى طريق جهنم، جزاءً لهم على كفرهم وفجورهم، ماكثين في النار على الدوام، لا يخرجون منها أبداً، وتخليدهم في العذاب سهلٌ يسير على الله، لأنه لا مانع لـه ولا صــارف. ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَـَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ ۚ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا﴾ أي لقد جاءكم محمد عليه السلام، بالدين الحق، والشريعة السمحة، جاءكم بها من عند ربكم، فآمنوا بالرسول، وبما جاء به من الحقِّ، يكن ذلك الإيمانُ خيراً لكم، ينجيكم من عذاب الله، وإن تستمروا على الكفر، فلن تضروا الله شيئاً، فإن الله غني عنكم، له جميع ما في الكون، وهو سبحانه (عليم) بأحوال العباد، (حكيم) في تشريعه وتدبيره، ثم دعا القرآنُ النصاري خاصة، إلى الاعتدال في شأن المسيح ابن مريم، وعدم إضفاء صفات الألوهية عليه، فهو عبد الله، مرسلٌ من عندالله كبقية الرسل الكرام ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَتْوُلُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبِّنُ مَرْيَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ أَلْقَنَهَآ إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُۗ﴾ أي يا معشر النصارى لا تغالوا في دينكم، وتجاوزوا الحدُّ، بادعائكم ألوهية المسيح، ولا تعتقدوا إلا الاعتقادَ الحقُّ، دون دعوي الحلول والاتحاد، أن الله حلَّ في عيسي، فعيسي هو الله، فإنها عقيدة وثنية خبيثة، خارجة عن دائرة الإيمان، فليس عيسى إلا رسول من رسل الله الكرام، أظهر الله فيه قدرته، في إيجاده من أم دون أب، وهو كلمتُه أي مخلوقٌ بكلمته تعالى (كُنْ) من غير واسطة أب ولا نطفة ﴿وروح منه﴾ أي وروح مبتدأةٍ من الله تعالى، من أثر نفخة جبريل عليه السلام في صدر مريم، حيث حملت بتلك النفخة بعيسى ﴿فَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَنَّةٌ انتَهُوا خَيَّرًا لَكُمُّ ﴾ أي فآمنوا بالله إِنَّمَا اللَّهُ إِللَّهُ وَحِدُ شُبْحَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّهَ اللَّهُ وَكُونَ وَكُونَ الْمَارِيخُ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ لَيْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا بِنَهِ وَلَا الْمَلَتَهِكَةُ المُفْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِر فَسَنَكُمْ مُن اللَّهُ وَلَا الْمُلَتَهِكَةُ المُفْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُمْ فَي اللَّهُ وَلَا الْمُلَتَهِكَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُمْ فَي فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وحده، وخصُّوه بالألوهية، وآمنوا بجميع رسله دون تمييز أو تفريق، ولا تقولوا: الآلهةُ ثلاثة؛ «الله، والمسيحُ، ومريم» اتَّحَدُوا فصاروا واحداً، فالواحد ثلاثة، والثلاثة واحد ﴿انتهوا خيراً لكم﴾ أي كفُّوا عن هذا الضلال «القول بالتثليث» يكن خيراً لكم من هذه العقيدة الضالة، التي يرفضها المدينُ والعقل ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ وَاحِدُ لُّ سُبْحَنَنُهُۥ أَن بِكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُم مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَكُنِيَ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ أي ليس الإله كما تزعمون ثالثُ ثلاثة، إنما هو إله واحد، منفردٌ في ألوهيته، تئزه عن أن يكون له ولدٌ، أو شبيه، أو مثيل، له جميع ما في الكون، ملكاً، وخَلْقاً، وعبيداً، وكفي أن يكون الله حافظاً لعباده، ولا حاجة له إلى الولد والمعين. . لقد اخترع النصاري فكرة غريبة عجيبة، زعموا أن الإله ليس واحداً، وإنما هو مركبٌ من ثلاثة أقانيم: (الآب، والابن، وروح القدس) ومجموع هذه الثلاثة هي الإله الواحد، ويا لها من فكرة خاطئة، تشبه أوهام وضلالات الوثنيين، في عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع، فهؤلاء النصاري عبدوا «عيسي» على أنه هو الله، فكيف يكون إلهاً وهو يُصلب؟ وكيف يكون إلهاً وهو يأكل ويشرب ويبول ويتغوَّط؟ وكيف يكون إلهاً وهو قد خرج من فرج امرأةٍ، ووُلدَ كما يلد سائر البشر؟ وأين كان الإله قبل أن يولد عيسى؟ هل كان العالم بدون إله؟ إنها أفكار يجب أن تُطرح على النصاري حتى يجيبوا عليها، بالحجة والعقل الرشيد، أمَّا أن يقولوا لمن يطلب منهم توضيح الفكرة: اطرح عقلك جانباً واتبعنا، فهذا منطقٌ مرفوضٌ، يأباه صاحبُ العقل الرشيد، كيف تتحد الأقانيم الثلاثة فتصبح واحداً؟ الآب غير الابن، والابنُ غير روح القدس، وروحُ القدس غير الآب، فكيف تتحد هذه الثلاثة؟ إذا كان أمامنا كرسي، وطاولة، وسرير، فكيف تتحد هذه الثلاثة فتصبح واحداً؟ هل نقول: إنها أصبحت كرسياً واحداً، أو طاولة واحدة، أو سريراً واحداً؟ وأجناسها مختلفة!! ثم يقول سبحانه وتعالى موضحاً عبودية المسيح، وعدم تكبره عن عبادة الله ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا بِلَهِ وَلَا ٱلْمَكَيّبَكُهُ ٱلْفُرْبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيَسْتَكُبِّر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَيعًا﴾ أي لن يأنف ويتكبر المسيخ،

عن أن يكون عبداً لله، فإن عبو ديته للَّهِ شرفٌ يتباهي به، ولا يستنكف الملائكةُ المقرَّبون أن يكونوا عبيداً له تعالى، ومن يأنف ويتكبر عن عبادة الله جلُّ وعلا، فسيجمعهم الله في القيامة للحساب والمجزاء ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِّهِ ﴾ أي فأمَّا المؤمنون الصادقون، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فسيعطيهم ثواب أعمالهم كاملة، ويزيدهم تفضلاً منه بما لا عينٌ رأتْ، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنَكَفُواْ وَٱسْتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ أي وأمَّا الذين أنفوا وتكبَّروا عن عبادة الله، فسيعذبهم عذاباً موجعاً مؤلماً، ولا يجدون لهم من يتولأهم، أو ينصرهم من عذاب الله. . رُوي أن وفداً من النصاري، قدموا على رسول الله ﷺ فقالوا يا محمد: لمَ تعيبُ صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى!! قال: وأيَّ شيء أعيبه به؟ قالوا: تقول إنه عبدُ الله ورسوله، فقال لهم ﷺ: إنه ليس بعار عليه أن يكون عبداً لله! قالوا: بلي، إنه ليس بعبد، إنما هو ثالث ثلاثة، فأنزل الله هذه الآية ﴿ إِن سَتَنَكُفُ المسيح أن يكون عبداً لله الآية، ثم قال تعالى ﴿يَئَأَيُّهَا اَلْنَاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنُّ مِن زَيِّكُمُ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُولًا مُبِينًا ﴾ خطابٌ لجميع البشر، أي لقد جاءكم أيها الناس، أكبرُ حجة وأعظم برهان من ربِّ العزة والجلال، وهو محمد رسولَ الله، المؤيَّد بالمعجزات الباهرة، وأعظمُ برهانِ على صدق نبوته أنه نبيُّ أميٌّ، جاءكم بالقرآن العظيم المعجز، فهل يُعقل لرجل أميٌّ، أن يأتي بكتاب معجز، يتحدى به جميع الخلق، وهو لا يعرف قراءة ولا كتابة؟ ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِيرَ ﴾ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْنَصَكُوا بِهِ، فَسَكُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا﴾ أي فأمَّا الذين صدِّقوا بوحدانية الله، وتمسكوا بكتابه المنير، فسيدخلهم في جنة الخلد والنعيم،

يَسْنَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَةَ إِنِ اَمْرُقُا هَلَكَ لِيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ، أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانُوۤا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآهُ فَلِلذَكْرِ مِثْلُ

حَظِ ٱلْأَنْدَيْنِ لِيَهِإِنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا أَوَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ

ويهديهم إلى أقوم طريق مستقيم، هو طريق السعادة والإيمان!!.. وختم الله السورة الكريمة، بآية المواريث حفاظاً على حقوق النساء والبتامى، والبنات، والأخوات فقال سببحانه: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلْكَةَ إِنِ اَنْهُا هَلِكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَهُ الْحَتَ فَلَهَا لِرسول، في شأن الميت يضفُ مَا زَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَما وَلَدٌ ولا ولدٌ، من يرثه؟ هل ترثه أخته أو أخوه؟ فقل لهم: إذا مات الإنسان ولم يكن له إلا أخت واحدة، وليس له آباء ولا أولاد ـ وهي المسمّاة بالكلالة ـ فلاخته الشقيقة أو أخته من أبيه نصف الميراث من تركته، وأخوها الشقيق أو لأب يرث جميع تركتها إن لم يكن لها والد ولا ولد ﴿ وَإِن كَانَتَا النّنَيْنِ فَلَهُمَا النّلْتَانِ بِنَا ثَلَهُ وَإِن كَانَتِ الْاَخْتِينِ فَلَهُمَا النّلْتَانِ مِنَا وَلَكُ وَإِن كَانَتَا اللّهُ وَلا عَلَى اللّهُ وَلا عَلَى اللّهُ وَلا ولد ﴿ وَإِن كانت الأختان النتين فأكثر، فلهما الله الله المنان مما ترك أخوهما، وإن كان الورثة إخوة وأخوات، فللذكر منهم مثل نصيب الأختين النتيان مما ترك أخوهما، وإن كان الورثة إخوة وأخوات، فللذكر منهم مثل نصيب الأختين أن تَضِلُوا والله عَلَى عَلَيْهُ أي يبين الله لكم الأحكام والشرائع خشية أن تَضِلُوا والله علم مصالح الخلق والعباد، وهكذا اختتمت السورة بتقرير العدل في موضوع ميراث النساء والأخوات، على خلاف عادات الجاهلية، الظالمة، والحمد لله وب العالمين.

انتهى تفسير سورة النساء

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَذِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْهُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّبَدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَيْمُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّبَدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا يُحِلُوا شَعَنَيْرَ اللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَدَى وَلَا ٱلْمَلْتَهِدَ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا ٱلْمَدَى وَلا ٱلْمَلْتَهِدَ وَلاَ مَا أَيْنَ اللَّهُ مَا يُرِيدُ وَلاَ اللَّهُ مَا يَهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا مَا يَبْعَنُونَ فَضَلًا مِن رَبِيمٍ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا

## تفسير سورة المائدة

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرَّحِي إِلَّهِ مِنْ الرَّحِي فِي

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِالْمُقُودُ أُجِلَّتَ لَكُم بَهِ بِمَةُ ٱلْأَنْفَكِرِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ النداء بلفظ الإيمان للتشريف والتكريم، أي يا معشر المؤمنين، يا من صدَّقتم بالله ورسوله، أوفوا بالعقود أي بالعهود التي عاهدتم عليها ربكم، من الإيمان والطاعة، والعهود التي عاهدتم عليها الناس، من المواثيق والعهود الدولية، وعقود النكاح، والبيع، وسائر المعاملات، أحلَّ الله لكم أكلَ لحوم الأنعام وهي: (الإبلُ، والبقرُ، والغنم، والماعز)، بعد ذبحها الذبح الشرعي، إلاَّ ما حرَّم الله عليكم في هذه السورة، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، مما سيأتي بيانه، ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾ أي غير مستحلِّين للصيد البرِّيِّ وأنتم محرمون، لأنكم في عبادةٍ ونُسُكِ، فينبغي أن يأمنكم كلُّ شيء، حتى الطيرُ والحيوانُ ﴿إِن الله يحكم ما يريد﴾ أي إنه جلِّ وعلا، يحكم في خلقه بما يشاء، لأنه الحكيمُ في أمره ونهيه ﴿يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَكَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْفَدْى وَلَا الْقَلَتْيِدَ﴾ أي لا تستحلوا حرمات الله، وهي الأمور التي حرَّمها الله على عبادة، في الحج، والصيام، وسائر الأحكام، ولا تستحلوا القتال في الأشهر الحُرُم، وهي «ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب» ولا ما أهدي إلى البيت الحرام من الأنعام، وعلى وجه الخصوص، الهدئ الذي يوضع في عنقه قلادة، ليُعرف أنه لفقراء الحرم، فلا تتعرضوا له بمنع أو غصب، وهذه سُنَّةُ إبراهيم عليه السلام «وأهدى رسولُ الله ﷺ مرةً إلى البيت غَنَماً، فقلَّدها» رواه مسلم ﴿ وَلاَ ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن رَّبِهِمْ وَرِضُوناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَطَادُوا ﴾ أي ولا تستحلوا قتال القاصدين بيتَ الله الحرام، لحج أو عمرة، طالبين رضوان

وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْمَرَامِ أَن تَعْتَدُواً وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُونِ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُونِ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ آلِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالذَّمُ وَلَحْمُ الْمِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ آلِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالذَّمُ وَلَحْمُ الْمِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِللّهِ اللّهِ بِدِ وَاللّهُ عَلَى السّبُعُ إِلّا لِنَيْرِ اللّهِ بِدِ وَاللّهُ مَن النّصُبِ وَأَن نَسْنَقْسِمُوا بِالأَرْلَيْمِ

الله ورحمته، وإذا تحللتم من الإحرام، فقد أبحنا لكم الصيد، كان العرب في الجاهلية، يُغير بعضُهم على بعض، فيسلبون الأموال، ويسترقُّون الأطفال، فجاءت الشريعة الغراء، تنهى عن الظلم والعدوان، حتى يأمن الناسُ على أموالهم وأرواحهم، ويعيشوا في أمن وطمأنينة، ولهذا قال تعالى ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواً وَتَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَى وَلَا نَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْفُدُونِ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ أي لا يحملنكم بُغضُ قوم، كانوا قد صدُّوكم عن دخول مكة، أن تعتدوا عليهم، وذلك عام الحديبية، حين مُنع الرسولُ ﷺ وأصحابه من دخول مكة، وتعاونوا يا معشر المؤمنين على فعل الخيرات، وترك القبائح والمنكرات، وخافوا ربكم، فإن عقابه شديدٌ لمن عصاه، وهذا مبدأ إنساني كريم، أرشد إليه، عز وجل، أن يكون التعاون بين البشر، قائماً على أساس الحقِّ والعدل، بحيث يكون الإنسانُ مع الحق، وبجانب المظلوم، بقطع النظر عن العقيدة، والقرابة، فالحقُّ يجب أن يسود، والمظلومُ يجب أن يُنصف، ولو كان من أشدُ الأعداء، ويا له من توجيهِ رباني كريم!! ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدُّمُ وَلَحْتُمُ ٱلِّخِيزِيرِ وَمَا أَهِلً لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ، ﴾ بيانٌ للمحرَّمات من المآكل والمطاعم، أي حُرَّم عليكم أيها المؤمنون، أكلُ الميتة التي ماتت من غير ذكاةٍ شرعية، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وسائر الخبائث الضارة التي حرمها الله، وحُرم عليكم ما ذُبح لغير الله، أو ذُكر عليه اسمُ غير الله، وقد تنجَّس هذا لعلة «روحية» هي سلامةُ القلب، وطهارة النفس، عن التوجه لغير الله، وإنما ذكر تعالى (لحم الخنزير) ولم يقل: والخنزير، ليبين أنه حرامٌ بعينه، حتى ولو ذبح بالطريق الشرعي، فإنه نجسٌ لعينه وذاته، ثم قال تعالى ﴿وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُوقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكَّيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلأَزْلَعِ ۗ أَى وحُرِّمت عليكم المنخنقة، التي ماتت بالخنق بحبل أو غَرَق، أو ما شابه ذلك، وقد كان

ذَلِكُمْ فِسَّقُ ٱلْيَوْمَ يَهِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنَ ٱلْيَوْمَ أ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَاْ

أهل الجاهلية يخنقون الشاة فإذا ماتت أكلوها ﴿والموقوذة﴾ التي قُتِلت بالضرب، بعصا أو حجر ﴿والمتردية﴾ التي سقطت من عُلو أو جَبَل فماتت ﴿والنطيحة ﴾ أي المنطوحة ، التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح ﴿وما أكل السبع﴾ أي افترسه الذئب أو الأسدُ، فأكل منه فمات ﴿ إِلاَّ مَا ذَكِيتُم ﴾ أي إلا ما أدركتم فيه الروح من هذه الأنعام، فذبحتموه الذبح الشرعيَّ قبل أن يموت ويفارق الحياة ﴿وما ذُبح على النصب﴾ أي وما ذُبح للآلهة والأصنام، والنُّصُبُ جمع نصاب، وهي حجارةٌ كانوا يذبحون عليها لأوثانهم، ويتقرَّبون بها إلى آلهتهم المزعومة ﴿وأن تستقسموا بالأزلام﴾ أي وحُرِّم عليكم الاستقسام بالأزلام، وهي الأقداحُ التي كانوا يستشيرون فيها آلهتهم ـ أعنى الأوثان ـ وذلك أنهم إذا قصدوا سفراً، أو تجارة، أو نكاحاً، ضربوا بالقداح، وهي ثلاثة: مكتوب على أحدها: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهاني ربي، والثالث غُفْل ليس عليه شيء، فإذا خرج الآمرُ مضى إلى غرضه، وإن خرج الناهي اجتنب العملَ، وإن خرج الغُفْل أعاد القرعة ثانياً، وإذا كان لأحدهم أمرٌ عظيم، جاء إلى «هُبَل» كبير الأصنام، واستشفع به، وأعطى مائة درهم لصاحب القداح، حتى يحلُّلها له، وكل ذلك سفة وجهلٌ، ولذا قال تعالى ﴿ زَلِكُمْ فِسَقٌّ ﴾ أي الاستقسامُ بالأزلام، تمرُّدٌ وخروج عن طاعة الرحمن، وضلال واضح، لأنه اعتقاد أن الأصنام تعلم الغيب، وهي حجارة صمَّاءُ بكماء، ولا يعلم الغيب إلا الله ربُّ العالمين. ﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشَوْنَ ﴾ أي في هذا الوقت الذي أكمل الله لكم فيه الدين، انقطع أملُ الكافرين منكم، ويئسوا أن ترجعوا إلى دينهم الأعوج، فلا تخافوا المشركين ولا تهابوهم، وخافوا ربكم الذي أعزَّكم بالإسلام، ينصركم عليهم ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَهُم دِينًا ﴾ نزلت هذه الآية في حجة الوداع، ورسولُ الله واقف على جبل عرفات، أي في هذا الزمان أكملتُ لكم الشريعة والدين، ببيان الحلال فيها والحرام، وأتممتُ عليكم نعمتي بفتح مكة، ودخول الناس في دين الله أفواجاً، وتمام الهداية والتوفيق، واخترتُ لكم من بين الأديان «دينَ الإسلام» الذي لا يقبل الله بعد اليوم ديناً غيره، كما نبَّه تعالى على ذلك بقوله ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في

فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْفِرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيثُمْ ﷺ فَمَن ٱلْجَوَارِجِ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم قِنَ ٱلجَوَارِجِ مُكَلِّينَ ثُعَلِمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَتُم اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

الآخرة من الخاسرين﴾ وهذه الآية يحسدنا اليهود عليها، فكيف بالقرآن العظيم كله؟! روى البخاري أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: «إنكم تقرءون آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيداً!! قال: وأيَّ آية؟ قالوا ﴿اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ فقال عمر: إنى لأعلم حيثُ أنزلت؟ وأين أنزلت؟ وأين رسولُ الله حين أُنزلت؟ أُنزلت يوم عرفة، وإنَّا والله بعرفة، وكان نزولها يوم الجمعة» أي فهو عيدٌ على عيد، ثم قال تعالى في تتمة الحديث عن المحرَّمات ﴿فَكِنِ أَضْطُرَّ فِي مُغْمَلَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي فمن اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات، في وقتِ مجاعة، يخاف على نفسه الهلاك والموت، ولم يجد طعاماً غيرها، فأكل منها، غير ماثل إلى الأكل منها تلذذاً، ولا مجاوزِ حدَّ الرخصة، فإن الله لا يؤاخذه بأكله منها، لأنها حالة إضطرار وضرورة، والضرورات تبيح المحظورات ﴿يَسْنَانُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمَّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَمْتُ عِنَ ٱلْجَوَاحِ ﴾ أي يسألك أصحابك يا محمد: ماذا أحلُّ الله لهم من المطاعم والمآكل؟ فقل لهم: لقد أباح الله لكم كلُّ طيِّب نافع، وما ليس بخبيث ولا ضار، وحرَّم عليكم كلُّ مستقذر، تعافه الطباع السليمة، كالخنزير والكلاب والفئران، كما قال تعالى عن رسالة خاتم الأنبياء ﴿يحلُّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾ وأحلُّ الله لكم صيد ما علَّمتموه من الجوارح، وهي التي تجرح الصيد، وتمسكه ولا تأكل منه، ككلاب الصيد، والصقر، والبازي، وسائر ما يمكنُ الصيدُ به، بشرط أن تكون معلَّمة، ولا تأكل من الصيد، بل تمسكه لصاحبه، ولهذا قال تعالى ﴿مُكَّلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلِيَكُمْ وَأَذَكُرُوا آسَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ أي معلَّمين الكلاب طرائق الصيد، وكيفية تحصيله لكم، والمكلِّب بكسر اللام معلِّمُ الكلاب، ومُغْرِيها على الصيد، سُمّى بذلك لأن أكثر ما يكون التعليم في الكلاب، فكلوا يا معشر المؤمنين ممَّا أمسكنه لكم من الصيد، واذكروا عند إرساله اسم الله تعالى، ليكون الصيد حلالاً،. كما تذكرون الله عند الذبح، وعلامةُ المعلِّم: أن يجرى نحو الصيد إذا أرسِل، وأن ينزجر

إذا زُجر، وأن لا يأكل من الصيد، وأن يذكر صاحبه اسم الله عند إرساله، فهذه شروطٌ أربعة لصحة الأكل من الصيد، وقد قال النبي ﷺ لعدى بن حاتم (إذا أرسلتَ كلبك المعلِّم، فقَتَل فكُلْ، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه) رواه البخاري، أي إنما صاده لنفسه ﴿ وَانَّقُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْجَسَابِ ﴾ أي خافوا ربكم وعذابه، فيما حرَّم عليكم، فإن حساب الله سريع، وعقابه أليم لمن عصاه، والآية وردت مورد التهديد والـوعـيـد ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنابَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَمُمَّ ﴾ أي أبـيـح لكم المستلذات من المطاعم، من الكسب الحلال، وذبائحُ أهل الكتاب «اليهود والنصاري" حلالٌ لكم، وذبائحكم حلالٌ لهم، فلا حرج عليكم أن تُطعموهم من ذبائحكم وتبيعوه لهم، وأن تشتروا من ذبائحهم وتأكلوا منها، فإنهم بالجملة يؤمنون بالله، وإن كان إيمانهم غير صحيح، لأنهم يعبدون المسيح وعُزَيراً ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ أي وأبيح لكم أيها المؤمنون، الزواج من الحرائر العفيفات من المؤمنات، والعفيفات من الكتابيات «اليهوديات والنصرانيات» بشرط ان تكون لكم السيادةُ والقوامةُ عليهن، وبشرط أن تدفعوا لهن مهورهنَّ عن طيب نفس، أمَّا إذا كانت المرأة هي المسيطرة، والنظام الوضعي كما هو الآن في أوروبا وأمريكا، يجعل لها حق الأولاد، فيحرم الزواج باليهودية والنصرانية ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي ٓ أَخْدَانِّ ﴾ أي حال كونكم أعفاء بالنكاح، غير مجاهرين بالزني، وغير متخذين عشيقات وصديقات، تستمتعون بهن بالسرِّ بطريق الفجور ﴿وَمَن يَكُفُرُ بَالْإِيهُن فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسْرِينَ﴾ أي ومن يكفر بشرائع الإيمان، ويرتد عن دين الإسلام، فقد بطل عمُله الصالح الذي كان قد فعله، وهو من الأشقياء

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَكَلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَكَافِةِ وَامْسَحُوا بِرُهُ وسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَانَهُ أَحَدُ مِنكُمْ مِنَ الْفَايِطِ أَوْ لَمَا طُقِبُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَانَهُ أَحَدُ مِنكُمْ مِنَ الْفَايِطِ أَوْ لَكُمْ اللَّهُ مَن حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

الخاسرين، الذين خسروا سعادتهم وآخرتهم ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَأَمْسَحُوا بُرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ ﴾ هذه فرائضُ الوضوء التي أمر الله بغسلها عند إرادة الصلاة، أي إذا أردتم الصلاة، والوقوف بين يدي الله لمناجاته، فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم مع المرافق، بالماء الطاهر، وامسحوا رؤوسكم، واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، وفائدةُ قوله ﴿إلى الكعبين﴾ للتنبيه على أن المراد، غسلُها مع الكعبين لا مسحها، لأن المسح لم تُضرب له غاية، وما يزعمه بعضُ الشيعة أن المطلوب في الرجلين المسحُ، لا الغسلُ، خطأ فاحشٌ، لأن الآية وردت بالفتح ﴿وأرجُلُكم﴾ فهي معطوفة على الأيدي، أي اغسلوا أيديكم وأرجلكم، ولو كانت بالكسر لتساوت الأرجُل مع الرءوس «بروسِكم وأرجُلِكم» ومعاذ الله أن تتساوى الأقدام مع الرؤوس، ومن ساوى بين الرءوس والأقدام، فهو من صنف الأنعام، لا يفهم كلام الله، ولا يعرف هذي سيد الأنام، ولمَّا رأى الرسول ﷺ في إحدى الغزوات بعضَ الأعراب، لم يغسلوا أرجلهم كاملة، وتركوا مؤخرتها، قال: «ويلُّ للأعقاب من النار» أخرجه البخاري ومسلم. ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَيْ أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآيِطِ أَوَ لَكَمْسَتُمُ ٱلنِسَآةَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْـهُ ﴾ أي وإن كنتم في حالة جنابة، فتطهّروا بغسل جميع البدن، وإن كنتم مرضى ويضركم الماء، أو كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء، أو أتى أحدكم من المكان المنخفض ـ كناية عن البول أو الغائط \_ أو جامعتم النساء ولم تجدوا الماء، فاقصدوا الطهارة بالتيمم بالتراب الطاهر، فامسحوا بذلك التراب، وجوهكم وأيديكم، للحدث الأصغر والأكبر، بدل الوضوء والغسل ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِصْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُم نَشْكُرُوكَ﴾

· CERTIFIED CONTROLL CONTROL CONTROLL CONTROL CONT

أي ما يريد الله بما شرع لكم من أحكام، أن يضيِّق عليكم في الدين، ولكن يريد أن يطهركم من الذنوب، وأن يتمم عليكم نعمته برخصة التيمم، لتشكروا ربكم على نعمه الجليلة. . نزلت آية التيمم رحمةً من الله على عباده، فقد يكون الإنسان مريضاً، أو به جراحة ببدنه، ويضره استعمال الماء، أو يكون مسافراً ولا يجد الماء، فيتيمم للوضوء والجنابة إذا كان محدثاً حدثاً أكبر، وقد نزلت الآية في قصة السيدة عائشة حين كانت مع رسول الله في بعض أسفاره، وفقدت عِقْداً وأخذ الناس يبحثون عنه، وليس معهم ماء، وحضر وقُت الصلاة، فنزلت آية التيمم، فقال أحد الصحابة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر!! كما في الصحيحين. ثم وجدوا العقد تحت البعير الذي كانت تركبه، وبقى حكم التيمم تشريعاً خالداً إلى يوم الدين، رحمةً من رب العالمين لجميع الخلق ﴿ وَاذْكُرُواْ يَعْـمَةَ ٱللَّهِ عَلَيَكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِۦۚ إِذْ قُلْتُمْ سَكِعَنَا وَأَطَعْنَأَ ﴾ أي اذكروا يا معشر المؤمنين نعمة الله العظيمة عليكم بالإسلام، وعهده الموثق الذي عاهدكم به رسوله ﷺ في "بيعة الرضوان" حين بايعتموه على السمع و الطاعة، في العُسْر واليُسْر، والمنشط والمكرَه، وقلتم: سمعنا وأطعنا ﴿وَأَتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ﴾ أي وخافوا ربكم أن تنقضوا معه العهد، فإن الله عالم بخفايا نفوسكم، فيجازيكم عليها ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسَطِّ ﴾ أي كونوا مبالغين في الاستقامة بشهادتكم، تشهدون بالحق والعدِّل لوجه الله، دون مراعاة لصديق أو قريب ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّكَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَّقُوا ۖ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي لا يحملنَّكم شدَّةُ بغضكم للمشركين، على ترك العدل فيهم، فتعتدوا عليهم، اعدلوا أيها المؤمنون مع أوليائكم وأعدائكم، فالعدل أقربُ لتقواكم لله، والله مطلع على أعمالكم، وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحِينِ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللّهِ وَالّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِعَايَدِنَا أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ الجَويهِ اللّهَ يَتَأَيُّهَا وَالّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْحُمْ إِذَ هَمْ قَوْمُ أَن يَبسُطُوا اللّهَ يَكِيكُمْ إِذَ هَمْ قَوْمُ أَن يَبسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُ مَ قَامَةُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلِ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلِ اللّهُ مِيثَنَى بَوْتِ إِلْسَرَهِ يِلَ وَبَعَثْنَا اللّهُ مِيثَنَى بَوْتِ إِلْسَرَهِ يِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا

ومجازيكم عليها يوم الدين ﴿وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَهُ ۖ وَأَجْرُ عَظِيمٌ﴾ هذه ثمرةُ العدل بين الناس، أي وعد الله المؤمنين الصادقين، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، بأن لهم المغفرة لذنوبهم، والثواب العظيم في الجنة، وإذا وُصف الأجر بالعِظم، فلا يراد به إلا الجنة ، لأنها غايةُ إكرام الله لعباده المتقين ، كما جاء في الحديث القدسي الصحيح «أعددتُ لعبادي المؤمنين، ما لا عينٌ رأت، ولا أذنّ سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وقال عليه السلام: واقرءوا إن شئتم ﴿فلا تعلم نفسٌ ما أخفى لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون ﴾ وبمقابلة الوعد الكريم للمحسنين، يأتي الوعيد الشديد للمجرمين، المكذِّبين بآيات الله، فيقول ـبـحـانـه ﴿ وَالَّذِيرَ كَفَرُواْ وَكَذَّوُا بِنَا يُنِينَا ۖ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَبِيدِ ﴾ أي والـذيـن جـحـدوا وحدانيتنا، وكذبوا بآياتنا المنزلة في القرآن العظيم، فأولئك هم المخلَّدون في نار الجحيم، هم أهلُها وأصحابها لا يخرجون منها أبداً ﴿ يَمَا أَمُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن مَسْطُوٓاً إِلَيْكُمْ أَيْدَتُهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمٌّ وَأَقَوُا أَللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْسَوَّكُل الْمُؤْمِنُونَ ﴾ أي تذكُّروا يا معشر المؤمنين، نعمة الله الجليلة عليكم، بحفظه لكم من أعدائكم، حين همَّ جماعة منهم أن يبطشوا بكم، فعصمكم الله من شَرِّهم، وردَّ أذاهم عنكم، والله وليُّ المتقين، والآيةُ إشارة إلى كيد اليهود الأشرار، حين أرادوا أن يغدروا بالرسول ﷺ، وأن يلقوا عليه حجراً كبيراً، وهو جالس تحت ظلُّ بيتٍ لهم، ويغدروا بأصحابه، فأطلع الله الرسول ﷺ على ما دبِّروه بواسطة جبريل الأمين، ونجَّاه من شرُّهم، ودفع عن المسلمين ذلك الكيد الخبيث، والقصة مشهورة في السيرة النبوية ﴿وَلَقَدْ أَخَكَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ مَوْحِ إِسْرَتِوِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ بيانُ لنقض اليهود للمواثيق والعهود، وتحذيرٌ للمؤمنين من خبثهم ومكرهم، أي والله لقد أخذنا العهد المؤكَّد

وَقَالَ اللّهُ إِنَّ مَعَكُمُ لَيْنَ أَفَمْتُمُ الصَّكَلُوةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَءَامَنتُم وَقَالَ اللهُ إِنَّ مَعَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ فِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكُوفَوْنَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَاتُخِلَاتُمُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ وَلَاتُخِلَاتُمُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَيلِ شَي فَيما نَقْضِهِم مِيثَقَهُم لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيلًا شَي فَيما نَقْضِهِم مِيثَقَهُم لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيلًا شَي اللّهُ اللهِ عَن مُواضِعِهِ وَنسُوا حَظًا مِمَا ذُكِرُوا بِدُهِ

على بني إسرائيل، أن يلتزموا بأحكام التوراة، ويطيعوا رسولهم موسى فيما يأمرهم به، وأمرنا موسى أن يأخذ منهم اثني عشر عريفاً، كرؤساء وأمناء عن قومهم، يكفلون عنهم بــالـــوفـــاء ﴿وَقَــَالَ ٱللَّهُ إِنَّى مَعَكُمٌّ لَبِنْ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوَةَ وَءَامَنــتُم بُرسُلي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُهُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا﴾ أي وقال الله لبني إسرائيل: إني ناصركم ومعينكم، إن قمتم بواجب ما فرضته عليكم، من إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتصديق رسلي، ونصرتهم ﴿وعزرتموهم﴾ أي قوَّيتموهم على الأعداء، مع التعظيم والتوقير لهم، لأنهم رسلُ الله **﴿وأقرضتم الله قرضاً** حسناً ﴾ أي أنفقتم من أموالكم في سبيل الخير، طلباً لرضى الله ﴿ لَأَكُفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْـدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ﴾ أي لأمحونَّ عنكم ذنوبكم، ولأدخلنكم في الآخرة بساتين تجري من تحت قصورها أنهار الجنة، فمن كفر برسلى بعد ذلك الميثاق منكم، فقد أخطأ خطأ فاحشاً، وضلَّ ضلالاً بيناً لا عذر معه أصلاً. . روى أن بني إسرائيل، لمَّا نجَّاهم الله من فرعون، أمرهم على لسان موسى بالتوجه إلى «أريحا» وكان يسكنها الجبابرة، وأمر موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سِبْطِ كَفِيلاً عليهم، بالوفاء بما أمروا به، فأخذ عليهم الميثاق، واختار منهم النقباء وسار بهم، فلما دَنُوْا من أرض كنعان، رأوا أقواماً أجسامهم عظيمة، ولهم قوة وشوكة فهابوهم، ورجعوا فحدَّثوا قومهم، فعند/ذلك نقضوا الميثاق، فقال بنو إسرائيل لموسى ﴿ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعهون ﴾ كما سيأتي خبرُهم مفصلاً في هذه السورة، ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهم مِيثَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، وَنَسُوأ حَظًا مِّمًا ذُكِّرُوا بِدِّمَ ﴾ أي فبسبب نقضهم الميثاق، طردناهم وأبعدناهم عن رحمتنا، وجعلنا قلوبهم غليظة ، جافة، لا تلين لقبول الإيمان، ولا تؤثر فيها حجة ولا موعظة، وقد أقدموا

وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ شَيْ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَنَرَىٰ آخَدُنَا مِيئَفَهُمُ الْمُحَسِنِينَ شَيْ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَنَرَىٰ آخَدُنَا مِيئَفَهُمُ الْمُعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاةُ مِيئَفَهُمُ الْمُعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاةُ إِلَى يَوْمِ الْفِيكُمَةُ وَسَوْفَ يُنْتِثُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ شَي إِلَى يَوْمِ الْفِيكُمَةُ وَسَوْفَ يُنْتِثُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ شَي

على (جريمة عظمي)، هي تحريفُهم لكلام الله في التوراة، بتغيير بعض ألفاظه، وأحكامه، وتركوا نصيباً وافراً، ممَّا أمروا به في التوراة، حينما حرَّفوها، فسقطت أشياء كثيرة منها عن حفظهم ﴿وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَايِمَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُخْسِنِينَ﴾ أي لا تزال ترى منهم الخيانة، فالخيانةُ والغدرُ طبيعتُهم، وطبيعة أسلافهم من قبلهم، إلا القلة القليلة منهم، وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه، فأعرض عنهم ولا تتعرُّض لهم بالمعاقبة، حتى يُظهر الله لك حكمه فيهم، فالله عزَّ وجلُّ يحب المؤمن المحسن، وقد نُسخت هذه الآيةُ بآيةٍ السيف والجزية، كما قال الجمهور، وبعد أن حكى عن اليهود خيانتهم وغدرهم، حكى عن النصاري أيضاً ضلالهم وتلاعبهم في الدين، فقال سبحانه: ﴿ وَمِرَ ۖ ٱلَّذِينَ مَا لُوٓا إِنَّا نَمَكْرَى أَخَذْنَا مِيئَنَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِنَا ذُكِرُوا بِهِ. ﴿ أَى وَمِنَ الذِّينِ ادُّعُوا أَنْهُم نصارى، أخذنا ميثاقهم أيضاً على الإيمان بالله، وتصديق رسله، والإيمان خاصة بخاتم المرسلين، محمد ﷺ، فنقضوا العهد، وتركوا نصيباً وافراً، ممَّا أمروا به في الإنجيل، من الإيمان بالله، والإيمان بجميع أنبياثه ورسله، وبدَّلوا وحرَّفوا في كتابهم ﴿فَأَغَهُنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةُ ﴾ أي ألزمنا وألصقنا بين فِرَق النصاري، العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فلا يزالون متعادين متباغضين، يُكفِّر بعضهم بعضاً، ويلعن بعضُهم بعضاً، وكلُّ فرقةٍ تمنع غيرها من دخولِ كنائسها، كما هو الحال بين (البروتستانت والكاثوليك)، وسوف يدوم هذا التباغض بينهم إلى يوم الدين، جزاء ما ارتكبوه من تحريفٍ وتبديل، وإنما نُسَب تعالى تسميتهم نصارى إلى أنفسهم ﴿الذين قالوا إنا نصارى ﴾ ولم يقل: ومن النصاري، للتنبيه على أن قولهم: نحن أنصار الله، كلام غير صادق، وإنما هو مجردُ تقوُّل وزعم، فليسوا من نصرة الله في شيء، ولو كانوا صادقين لما عبدوا عيسى من دون الله، وزعموا أنه هو اللَّهُ، أو هو ابنُ الله ﴿وَسَوْفَ يُنَبِّثُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ أي سيلقون جزاء عملهم القبيح، وهذا وعيد وتهديد، كقول الرجل لمن يتوعده: سأخبرك بما فعلت، ثم جاء

يَتَأَهْلَ الْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِتَا كَثُمْ كَثِيرًا مِتَا كَثُمْ مَثُنَمُ مَّعُنَوْنَ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن حَيْيَرٌ قَدْ جَاءَكُم مِن الْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن حَيْيَرٌ قَدْ جَاءَكُم مِن اللّهِ مَوْرٌ وَكِتَبٌ مُبِيثُ شَي يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنِ اتّبَعَ رِضُونَكُهُ سُمُبُلَ السّلَكِمِ وَبُخْرِجُهُم مِّنَ الظّلْمَنَةِ إِلَى النّورِ بِإِذَنِهِ وَرَضُونَكُمُ سُمُبُلَ السّلَكِمِ وَبُخْرِجُهُم مِّنَ الظّلْمَنَةِ إِلَى النّورِ بِإِذَنِهِ وَيَعْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَفِيمٍ شَي لَقَدْ حَكَفَرَ الّذِينَ قَالُواْ إِنّ اللّهَ وَيُعْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَفِيمٍ شَي لَقَدْ حَكَفَرَ الّذِينَ قَالُواْ إِنّ اللّهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَنْهُمُ

الخطاب للفريقين من أهل الكتاب، (اليهود، والنصاري) لدعوتهم إلى الإيمان بالرسول، والقرآن الكريم، فقال تقدست أسماؤه ﴿ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخَفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَبَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ ﴾ أي يا معشر اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد خاتم الأنبياء بالدين الحقِّ، يبيِّن لكم الكثير ممَّا كنتم تكتمونه في كتابكم، من صفته عليه السلام الموجودة عندكم في التوراة والإنجيل، ومن آية الرجم، وقصة أصحاب السبت، الذين مُسِخوا إلى قردة وخنازير، ويعفو عن كثير فلا يُبيِّنه، وإنما يبين لكم ما فيه حجةٌ على نبوته، وشهادةٌ على صدقه ﴿الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل﴾ ولو ذَكَر كلُّ شيء لفضحكم، وكشَّفَ باطلكم وضلالكم!! وفي الآية دليلٌ على صحة نبوته عليه السلام، لأنه كشف ما أخفوه في كتبهم، وهو أمنَّ لم يقرأ كتبهم ﴿قَدَّ جَاءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيبٌ ﴾ أي والله لقد جاءكم من رب العزة والجلال، نورٌ وأيُّ نور، هو القرآن، المزيل لظلمات الشرك والشك، وهو كتاب مبينٌ ساطع، بيِّنُ الإعجاز ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَّعَ رِضْوَانَكُمْ سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي يهدي الله بهذا القرآن، من اتَّبع رضي الرحمن، بهديهم إلى السلامة من العذاب، والنجاة من العقاب، ويخرجهم من ظلمات الكفر والضلال، إلى نور الهداية والإيمان، بتوفيقه وإرادته، إلى طريق الجنة، طريق الإسلام، الذي هو الطريق المستقيم، ثم ذكر تعالى كفر النصارى، بإضفاء صفة الألوهية عليه، واعتقادهم أنَّ عيسي هو (اللَّهُ)، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، فقال سبحانه ﴿لَقَدُّ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْيَمٌ ﴾ أي والله لقد كفر هؤلاء النصارى،

قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا إِنَ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمْكُم وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ مَرْكِمَ وَأَمْكُم وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلَقُ مَا يَشَاهُ وَٱللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنّصَكَرَى فَعَنُ ٱلنّكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُوهُ قُلُ فَلِمَ يُعَذِبُكُم وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنّصَكَرَى فَعَنُ آلِنَاوُا اللّهِ وَأَحِبَتُوهُ قُلُ فَلِمَ يُعَذِبُكُم بِدُنُوكِكُمْ بَلْ آنتُهُ بَشَرٌ مِنَ مَن خَلَقً يَعْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَآهُ وَلِلّهِ مُنْكُ السَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿

الذين زعموا أن الله عزَّ وجلَّ قد حلَّ في بدنِ عيسي ، فعيسي هو الله ، ولا يزالون يقولون بألوهية المسيح، وبالتثليث، ولهذا نجد في الأناجيل هذه العبارات: «جاء الربُّ يسوع» وقال الربُّ يسوع، ويسوع عندهم هو عيسي، وهذا كفرٌ صريح، ويأتي لهم من اللَّهِ الوعيدُ، الذي تتقطع له القلوبُ وتىرتىجىف ﴿ فُلِّ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيِّئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَأَمَّكُم وَمَنِ فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ أي قل لهم توبيخاً وتبكيتاً: من يستطيع أن يدفع عن عيسي العذاب، لو أراد الله أن يهلكه وأمَّه وأهل الأرض جميعاً؟ هل هناك أحدُّ يستطيع أن يمنع الله من إرادته؟ فعيسى عبد مقهور، تحت سلطان جلال الله وعظمته، ولو كان إلهاً كما تزعمون، لدفع عن نفسه الفناء والهلاك، ثم كيف يكون إلهاً ويُصلب؟ وكيف يكون رباً وهو يأكل ويشرب، ويبول ويتغوُّط؟ جميع ما في الكون، من المخلوقات والعجائب، وهو سبحانه القادر على أن يخلق ما يريد، ولذلك خلق عيسي من أم بغير أب، ليدل على كمال قدرته وجلاله، فهو الذي لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . . ثم حكى تعالى عن اليهود والنصاري مزاعمهم الباطلة ، فقال تقدست أسماؤه: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ نَحَنُّ ٱنْنَوْا ٱللَّهِ وَٱحِنَّتُوا ۗ قُل فَلِمَ بُعَذْبُكُم بِذُنُوبِكُم ۗ ﴿ أَي قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت النصاري مثل ذلك، أي نحن بمنزلة الأبناء إلى الله، وحبُّه لنا كحبُّ الوالد لولده، وهل يسخط الوالد على ولده؟ قل لهم يا محمد إلزاماً وتبكيتاً: إذا كنتم كما تزعمون أحباب الله، فلماذا يعذبكم بذنوبكم؟ ولماذا أعدُّ لكم نار الجحيم؟ هل يعذُب المحبُّ حبيبه؟ وهذا تكذيب للفريقين في هذه الدعوى الباطلة الكاذبة، ثم قال تعالى: ﴿مَّلَّ أَنتُمُ بَشَرٌ مِنَنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَآةً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾

يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيْرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْهِيكَةَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلْعَلَمِينَ ۞

هذه تتمة لرد مزاعمهم الكاذبة، أي أنتم بشر كسائر الخلق، وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده، يغفر لمن يشاء من عباده، ويُعذُب من يشاء، لا اعتراض على حكمه، ولا رادًّ لأمره، وله جلَّ وعلا ملكُ جميع ما في الكون، لا ينتسب إليه أحدٌ إلاَّ بالعبودية، وإليه وحده في الآخرة مرجع جميع الخلق، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، ثم دعاهم تعالى إلى الإيمان بخاتم المرسلين، فقال جلَّ ثناؤه: ﴿يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ فَذْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَثَرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيَّرُ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ﴾ أي يا معشر اليهود والنصاري، لقد جاءكم محمد ﷺ، يوضُح لكم شرائع الدين، على انقطاع بعثة الرسل، وهي (٥٦٠) سنة، كانت بين عيسي ومحمد، وانقطاع الوحى، حتى عمَّ الجهل وطمَّ، وقد أرسلنا لكم الآن خاتم النبيين، لئلا تقولوا: ما جاءنا رسولٌ يبشرنا وينذرنا، ويبيِّين لنا شريعة الله الحقيقية، فقد جاءكم البشير والنذير، فلم يبق لكم حجةً ولا عذر، فلماذا تنكرون رسالته ولا تؤمنون به؟ والله قادر على تعذيب من عصاه، وإثابة من أطاعه، ثم حكى تعالى طرفاً عن قبائح اليهود وعنادهم، حتى مع نبيّهم موسىٰ الكليم، حيث يقول تقدست أسماؤه: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِ ٱذْكُرُواْ نِصْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ﴾ أي اذكر يا أيها الرسول للناس، حين قال موسى لقومه: يا قوم تذكَّروا نعمة الله العظمي عليكم، حين جعل الأنبياء فيكم من أولاد يعقوب، وجعلكم تعيشون آمنين في أوطانكم، كالملوك في الترف والنعيم، بعد أن كنتم عبيداً تحت حكم فرعون، فهي نعمة جليلة نعمة «الحرية» و «الاستقلال» ﴿ وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين ﴾ من فلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المنّ والسلوى، ممَّا خصَّكم به ربكم من الفضل والإنعام

يَعَوْدِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلمُقَدَّسَةَ ٱلِّنِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا زَلْدُوا عَلَىٰ آذَبَادِكُو فَنَنقَلِبُوا خَلْسِرِينَ ﴿ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَغَرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ آئَعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿

أرض بيت المقدس، الأرضَ الطاهرة المباركة، التي وعدكم الله بدخولها، إن جاهدتم في سبيل الله، وقاتلتم الجبارين، ولا ترجعوا مدبرين خوفاً من الجبابرة، فتخسروا عزكم ودينكم، وعدهم بالعزُّ والنصر والغلبة على الأعداء، إن هم قاتلوا الجبارين، وجاهدوا في سبيل الله، ولكنَّ ماذا كان جواب أولنك الأشقياء الجبناء؟ ﴿ قَالُواْ بِكُوسَيِّ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَدَّخُلَهَا حَتَى يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُوكَ ﴾ أي قالوا معتذرين بضعفهم، مصرِّين على المخالفة: إنَّ فيها جبابرة، لا نستطيع مقاومتهم، ولا قدرة لنا على قتالهم، فإن خرجوا منها وسلَّموها لنا من غير قتال دخلناها، وهذا يدل على طبيعة اليهود، ألا وهي (الجُبْنُ والهَلَع)، والخوف والفزع، وأنهم لا يريدون القتال، وإنما ينتظرون أن يُسلِّم لهم القومُ ديارهم على برد الماء، ليدخلوها آمنين مطمئنين، ومن الذي يُسلِّم وطنه لعدوه دون قتال؟ وهنا يظهر على الساحة شخصان مؤمنان، يستجيبان لدعوة موسى، وينصحان القوم بعدم الفزع والخوف، فإنَّ من كان الله معه، لا يخشى أحداً من السناس ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَعَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلبَّابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ ۚ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَا﴾ أي قال رجلان مؤمنان، من الذين يخافون الله، ويتقونه في مخالفة أمره، أنعم الله عليهما بالإيمان، ورباطة الجأش: يا قوم لا تخافوهم، ولا يهولنَّكم عِظَمُ أجسامهم، فأجسامهم ضخمة، وقلوبهم ضعيفة، فإذا دخلتم عليهم باب المدينة، وواجهتموهم بغتة، فإنهم سينهزمون أمامكم، وتتغلَّبون عليهم، والله يلقى في قلوبهم الرعب﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكُّلُوٓأُ إِن كَنتُم مُّؤْمِضِينَ﴾ أي وعلى الله وحده فاعتمدوا، فإنه ناصركم، إن كنتم حقاً مؤمنين، فالعبرةُ ليست بالقوة ولا بالكثرة، ولكن بالعون الإلهي!!

قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۚ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدِيلًا إِنَّا هَلَهُمَا قَعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَقَدَيلًا إِنَّا هَلَهُمَا قَعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَاقَدُوقَ بَيْنَا وَبَيْنَ الْمُقَوْمِ الْفَسِفِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ الْفَوْمِ الْفَسِفِينَ ﴾ فَالْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْفَوْمِ الْفَسِفِينَ ﴾ فَاللَّهُ يَيْهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْفَوْمِ الْفَسِفِينَ ﴾

ولننظر إلى جواب اليهود الشنيع لنبيهم موسى عليه السلام ﴿فَالُواْ يَمُوسَيَّ إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَآ أَيْدًا مَّا دَامُواْ فِيهِيٍّ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَابَلًا ۚ إِنَّا هَيْهُنَا قَاعِدُونَ﴾ أي قال أولئك السفهاء يا موسى: إنَّا لن ندخل أرض الجبابرة، بحال من الأحوال، ما داموا في تلك الأرض، فلا تُجهد نفسك معنا، واذهب أنت وربك فقاتلاهم، فنحن قاعدون في أماكننا ننتظر النتيجة!! وهذا إفراطٌ منهم في العصيان، مع سوء الأدب، بعبارة تقتضي الكفر، والاستهانة بالله ونبيهم موسى عليه السلام، كما أنَّ فيه الوقاحة في الخطاب، ولنقف لحظة يسيرة أمام هذا الجواب الشنيع من اليهود، لنبيهم الكريم موسى بن عمران، ولنقارنه بجواب صَحَابة النبي الكرام، حين دعاهم رسول الله لقتال المشركين في غزوة بدر، حيث قالوا: يا رسول الله، سِرْ بنا على بركة الله، فوالله لو خضتَ بنا البحرَ، لخضناه معك، ما تخلُّف عنك منا أحدٌ، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى ﴿ اذْهِبِ أَنْتُ وَرَبُكُ فقاتلا إنا ههنا قاعدون﴾ ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون!! أين هذا الجوابُ البديع، من جواب اليهود الشنيع!! ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا آمُكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخَيُّ فَأَفُرُقَ نَتْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَيْسِقِينَ﴾ أي قال نبئ الله موسى، معتذراً إلى ربه، متبرءاً من جواب أولئك السفهاء: يا ربِّ إني لا أملك إلاّ نفسي، وأخي هارون كذلك لا يملك إلاّ نفسه، فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك، بحكمك العادل، وليس مراده إلا الشكوى إلى الله، لينتقم له من أولئك المتمرِّدين، الخارجين عن الطاعة، العاصين لله ولرسوله ﴿قَالَ فَإِنَّهَا نُحُمَّرُمَةً عَلَيْهِ ۚ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضُ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ القبيقينَ ﴾ أي قـال الله تعالى لموسى: إن الأرض المقدَّسة، محرمة على هؤلاء العُصاة، مدة أربعين سنة، يبقون في أرض التيه ضائعين، فلا تحزن على القوم الفاسقين، والحكمة في هذا الضياع والتشرد، مدة أربعين سنة، أن ينقرض هذا الجيلُ الجبانُ الخانع، الذي ألف الذلُّ والمهانة، تحت سلطان فرعون وجبروته، ويأتى جيلٌ مؤمنٌ شجاع، يفتح الله بهم الأرض المقدسة!! رُوي

أنهم كانوا يسيرون الليل كلُّه، فإذا أصبح الصباحُ وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه، وهذا هو التيهُ الذي عاقبهم الله به، وهذه القصة «قصة التيه» مفصَّلة في التوراة، ناعيةً على اليهود عصيانهم وطغيانهم. . ثم ذكر تعالى قصة ابني آدم «قابيل وهابيل» وهي قصة ترمز إلى الصراع العنيف بين الخير والشر، ونوازع الرحمة والإجرام، فقال تقدست أسماؤه: ﴿وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱبِّنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّي إِذْ قَرَّبَا فَرْبَانًا فَنُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَر قَالَ لَأَقَٰلُكَكَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ أُلُّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ أي اقرأ يا أيها الرسول، على هؤلاء اليهود، الحاسدين لك، خَبَر وقصة «هابيل وقابيل» ابني آدم عليه السلام، تلاوةً متلبِّسةً بالصدق والصحة، وذكرهم بهذه القصة، حين قرَّب كل واحدٍ قربانه، فتقبَّل الله قربان «هابيل» لصفاء نيته، ولم يتقبَّلْ قربان «قابيل» لأنه سخط على حكم الله ﴿قال لأقتلنك﴾ أي قال قابيلُ لهابيل سأتخلُّصُ منك بالقتل، قال له هابيلُ: ولم تقتلني ولم أرتكب جُرماً؟ قال: لأن الله تقبَّل قربانك، ولم يتقبَّل قرباني، فقال له هابيل ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ أي إنما يتقبَّل الله ممن أخلص نيته، واتقى اللَّهَ ربه، ولم يعارض حكم الله ﴿ لَهِنَّ بَسَطْتَ إِنَّ يَدَكَ لِنَفْنَكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنَلُكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَي لَيْ مددت إليَّ يدك لتقتلني ظلماً، فما أنا أقابلك بالمثل، لأنني أخاف الله ربَّ العالمين ﴿ إِنِّهَ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأُ بِإِنْسِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِّ وَذَلِكَ جَزَّةُا ٱلظَّلِمِينَ﴾ أي إني أريد أن أكون مظلوماً لا ظالماً، فإن أقدمتَ على قتلي، رجعتَ بالإثم كاملاً، إثمَ قتلي، وإثمَ عدوانك، فتصبح من أهل النار، وذلك هو عقاب وجزاء كل ظالم، عاص لأوامر الله، وفي قوله (إني أخاف الله) إرشادٌ لأخيه (قابيل) إلى خشية الله، فإن خشية الله تحول دون الإقدام على القتل، لأن الخشية ثمرة الإيمان بالله، والخوف من عقابه ﴿ فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُم قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنَلَهُم فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَيْرِينَ ﴾ أي زيَّنتْ له نفسُه وحسَّنتْ

فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهُم كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيهُ قَالَ يَنُويَلُقَى اللّهُ غُرَابً الْمُرابِ فَأُورِى سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَبَحَ يَنُويَلُقَى أَعَجَرْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا الْفُرَابِ فَأُورِى سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَبَحَ مِنَ النّاهِمِينَ شَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَهِ مِيلَ أَنَّهُم مَن قَتَلَ النّاسَ قَتَلَ النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّها أَخْيَا النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّها أَخْيَا النّاسَ جَمِيعًا

له قتل أخيه، فقتله فخسر وشقى، خسر الدنيا والآخرة، وفي لفظ «أخيه» بيانٌ لكمال قبح الجريمة، فإنه لم يقتل عدواً أو غريباً، وإنما قتل أخاه الشقيق، وهذا نهاية الشناعة، أخرج البخاري عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: (لا تُقتل نفسٌ ظُلماً، إلاّ كان على ابن آدم الأول، كِفْلٌ من ذنبها \_ أي نصيبٌ من الذنب \_ لأنه أول من سنَّ القتل) ولم يكن «هابيل» أضعفَ قوة من «قابيل» ولكنّ مَنَعه ورعُه وخوفُه من الله!! ولما قتله لم يدر كيف يدفنه؟ ولا كيف يصنع به؟ قال تعالى: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيمُ كَيْفَ يُؤرى سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُونَلَيَى أَعَجَرْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوْدِي سَوْءَةَ أَخِيٌّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّلِدِمِينَ ﴿ أَي فأرسل الله غراباً يحفر بمنقاره ورجله الأرض، ليُرى القاتلَ كيف يستر جسد أخيه، وذلك أنه رأى طيراً يقتل طيراً، ثم يحفر حفرةً فيضعه فيها، ففعل بأخيه مثلَ ذلك، وقال متحسِّراً: يا ويلى ويا هلاكي، هل عجزتُ أن أكون مثل هذا الطير، فأستر جسد أخي في التراب، كما فعل هذا الغراب؟ فصار نادماً على صنيعه، لأنه لم يهتد إلى ما اهتدى إليه الغراب، ولو كانت ندامتُه على قتل أخيه، لكانت الندامة توبةً له، كما قال ابن عباس. . وهذه أول جريمة قتل، تقع على ظهر الأرض، والحكمة من ذكر هذه القصة، أن الحسد، هو الذي أفرز هذه الجريمة الشنيعة «جريمة القتل» وهذا المرضُ الخطير، والداء الوبيل «داء الحسد» صفة اليهود اللعناء، الذين حسدوا خاتم الأنبياء، محمداً عليه الصلاة والسلام، فكذَّبوا رسالته، وحرَّفوا أوصافه المذكورة في التوراة، فاستحقوا اللعنة والدمار، وغضب الجبار ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيّ إِسْرَوْمِيلَ أَنَّهُمْ مَن قَتَكُ نَفَسَّا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ أي من أجل هذه الحادثة المفجعة، وبيان هُول شأن القتل، وفرط قُبحه، قضينا على بني إسرائيل في التوراة، أنه من قتل منهم نفساً واحدةً من النفوس البشرية، بغير سبب

وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي الْأَرْضِ لَلْسَرِفُوك ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ لَلْسَرِفُوك ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَكَلِبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ الل

موجب للقتل، وبغير فسادٍ يوجب إهدار دم الإنسان، كالردة عن الدِّين، وقطع الطريق، والإشراك بالله، فكأنه قتل جميع البشر، ومن تسبُّب لبقاء حياتها، فكأنه أحيا جميع البشر، وإنما ذكر تعالى هنا «بني إسرائيل» خاصةً، لأن الحسد كان أول سبب داع إلى ارتكاب جريمة القتل، وأول دافع لذلك الفساد، وهو غالبٌ على اليهود، والتوراةُ أولُ كتاب نزل فيه تعظيمُ جناية القتل، ومع ذلك كان اليهود أشدُّ طغياناً فيه من غيرهم من الأمم، حتى قتلوا الأنبياء، وسفكوا دماء الأبرياء، وعاثوا فى الأرض فـســاداً﴿وَلَقَدٌ جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَيْثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لُمُسْرِفُوكَ﴾ أي ووالله لقد جاءت بني إسرائيل، رسلُ الله بالمعجزات الساطعات، الدالة على صدق رسالتهم، فكذَّبوهم، وأسرفوا في الأرض بالبغي والعدوان، وهذا تقريع وتوبيخ لليهود على ارتكابهم المحارم، وسفكهم الدماء، بعد علمهم بشناعة القتل، وذلك يدلُّ على غاية قسوة قلوبهم، ونهاية بعدهم عن طاعة الله عزَّ وجل، وبعد أن حكى تعالى عن جريمة القتل، ذكر بعدها جريمة قطع الطريق، فقال تقدست أسماؤه ﴿ إِنَّمَا جَزَرُواْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴿ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ بُصِكَلِّبُوا أَوْ تُقَـظُعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِرَ ٱلأَرْضِ﴾ أي يحاربون دينَ الله وشريعته، وأولياءه، ويحاربون رسله، ويسعون في الأرض بأنواع البغي والفساد، ـ والمراد بهم قطّاع الطريق \_ إلاّ أن يُقتلوا أشنع قتلة، أو يُصلبوا ويُتركوا على الخُشُب على مرأى الناس، أو تُقطع أيديهم اليمني وأرجلهم اليسري، وهذا معنى قوله: (من خلاف) أو يُطردوا ويُبعدوا عن الوطن، ولمَّا كانت المحاربةُ والفسادُ على مراتب، نوَّع الله العقوبة، فمن قتل فقط قُتِلَ، ومن قَتَل وسَلَب المالَ، قُتل وصُلب، ومن سَلَب المالَ فقط، قُطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف الطريق وأفزع الناس، نُفي من الأرض، وطُرد من الوطن﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزَّى ۖ فِي ٱلدُّنيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أي ذلك العقاب المذكور، هو ذلُّ وإهانة لهم في الدنيا،

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ عَفُورٌ لَيْهِمَ فَاعْلَمُواْ أَنَ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَيْهُمْ تُفْلِحُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَ لَهُم مَا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَيْهُمْ تَفْلِحُونَ آلِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَيعًا وَمِثْلَهُم مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اللَّهُم مَا فِي ٱلْمَرْضِ جَيعًا وَمِثْلَهُم مَعَهُ لِيفَتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اللَّهُ مَا فَيْتِلَ مِنْهُم وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱليم اللَّهُ الله مُن يُعْرَجُواْ مِن النَّارِ وَمَا هُم غِنْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

ولهم في الآخرة عذابُ الجحيم، فالعقاب على قدر الجريمة، وكيفية الصلب هو: أن يُصلب حياً على عمود، أو جذع شجرة، ويُبعج بطنُه برمح حتى يموت، ويبقى ثلاثة أيام مصلوباً حتى يعتبرَ به الناسُ ويتَّعظوا ﴿ إِلَّا الَّذِينِ تَابُواْ مِن قَبَل أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْمٌ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ أي أمَّا من تاب من المحاربين وقُطَّاع الطرق، من قبل أن تصل إليه أيديكم، ومن قبل القبض عليه لمعاقبته، فاعفوا عنه واصفحوا، فإن الله واسع المغفرة، عظيُم الرحمة، وتقييُد التوبة بعدم القدرة على القبض عليه، وعدم وقوعه في يد العدالة، للتنبيه على أنها بعد القدرة، لا تُسقط عنه الحدُّ، لعظيم جنايته ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوَّا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَمَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴾ لمَّا ذكر تعالى عظم القتل، والفساد، أمر عباده المؤمنين بأن يتقوا عذابه، بطاعته وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، أي يا معشر المؤمنين، خافوا ربكم، واطلبوا ما يقرّبكم منه من طاعته وعبادته، وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه، لتفوزوا بالنعيم المؤبَّد، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا في ٱلأَرْضِ جَبِعًا وَمِثْلَهُ مَعَكُمُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ. مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَا نُقُبَّلَ مِنْهُمَّ وَلَمُتُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ أي لـــو كان للكافر جميعُ ما في الأرض، من كنوز، وذهب، وأموال، ومتاع، ومثله أيضاً، ثم قدَّمه فدية، ليتخلُّص به من عذاب الله يوم القيامة، ما تقبَّله الله منه، وله في جهنم عذاب مؤلم موجع ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بخَرجينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَاكِ مُقَيِّكُ أَي يتمنى هولاء الكفار، الخروج من النار، وليسوا بخارجين منها، ولهم عذاب دائمٌ لا ينقطع، وفي الحديث الشريف (يُجاء بالكافريوم القيامة، فيقال له: أرأيتَ لو كان لك ملءُ الأرض ذهباً، أكنتَ تفتدي به؟ فيقول: نعم، فيقول الله له: لقد سألتك ما هو أهونُ من ذلك، سألتُك أن لا تشرك بي شيئاً، فأبيت إلاَّ الشرك) رواه مسلم،

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيَدِيهُما جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهَ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَعْفِرُ لِمِن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى صَلِّلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ ا

ولما ذكر تعالى عقوبة قاطع الطريق، ذكر بعدها عقوبة السارق، فقال جلَّ ثناؤه ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوَّا أَيْدِيَّهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيدٌ ﴾ أي كل من سرق، رجلاً كان أو امرأةً، اقطعوا يده، مجازاة له على ذلك الفعل القبيح، عقوبةً من رب العزة والجلال، الحكيم في تدبيره وتشريعه ﴿فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ. وَأَصَّلَحَ فَإِكَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ اللهِ يقبل توبته، لأنه تعالى واصلح سيرته وعمله، فإن الله يقبل توبته، لأنه تعالى واسع المغفرة، عظيم الرحمة لمن رجع عن خطئه وأناب، لقد جعل القرآن الكريم، قطع يد السارق، هو العلاج الرادع لتلك الجريمة المنكرة، فاليد التي تسرق يدّ خائنة أثيمة، يجب أن تُبتر ليأمن الناس على أموالهم وأرواحهم، ويدُّ واحدة تقطع كفيلة بردع المجرم، أكثر مما لو حُكم عليه بالسجن عشر سنين، والله عزَّ وجلُّ هو الحكيم، الذي يشرُّع ما فيه مصالح البشر، وتأمين الاستقرار والأمن، النفسيّ والمالي، ولكنَّ تلك اليد لا تُقطع، إلا بعد أن تتوفر الشروط الشرعية، أن تكون السرقةُ من حرز مصون، خفيةً، من غير حاجة ولا شبهةٍ إلى آخـر الـشـروط ﴿ أَلَدُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُم مُلْكُ ٱلشَّكَوَاتِ وَٱلْأَدْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي ألم تعلم أيها الإنسانُ العاقل، أن الله له السلطانُ القاهرُ، والمُلْك الباهر، وبيده ملكوت السموات والأرض، يتصرف كما يشاء، فيعذُب من يشاء تعذيبَه، ويغفر لمن يشاء غفران ذنبه، وهو القادر على كل شيء؟ ﴿ يَثَانُهُمَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَهْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمَّ ۖ الكلامُ عن المنافقين، الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، أي لا تحزن يا أيها الرسول، ولا تُبال بصنيع هؤلاء المنافقين، الذين يتسابقون نحو الكفر تسابقاً، كأنهم في ميدان سباق، يريد الواحد منهم أن ينال قَصْب السبق؟ ثمَّ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَتَنَعُونَ لِلْكَذِبِ سَتَنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ لَّ مُحَرِّفُونَ الْفَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ لَيْ يُحَرِّفُونَ الْكَامِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةِ، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَخَذُرُواْ لَا لَكُمْ مُؤَنَّوهُ فَأَخَذَرُواْ

فَصَّل تعالى حالهم بقوله: ﴿من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم﴾ أي من المنافقين الذين لم يجاوز الإيمان أفواههم، يقولون بألسنتهم آمنًا، وأمَّا قلوبهم فكافرة، لم تخالطها بشاشةُ الإيمان ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحْرَفُونَ ٱلْكِيْمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةً. يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتِؤُهُ فَأَحْذَرُوا ﴾ هذا هو الفريق الثاني من أهل ا لكفر والضلال، وهم اليهود المحرفون لكلام الله، أي ولا تحزن أيضاً لهؤلاء اليهود، المبالغين في سماع الأكاذيب والأباطيل، وإشاعتها من أجل قوم آخرين، لم يحضروا مجلسك، تكبراً ومبالغة في العداوة، يحرِّفون كلام الله ويبدِّلونه، يقولون لإخوانهم في الكفر: إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوا، وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا، والآية تشير إلى قصة اليهود، في أمر يتعلق بالزنى والرجم، فقد رُوي أن رجلاً من أشراف يهود خيبر، زنى بامرأة شريفة، وكانا محصنين، فكرهوا رجمهما لشرفهما، فأرسلوا إلى يهود بني قريظة أن اسألوا لنا محمداً عن حكم الزاني المحصن في شريعته، فإن قال: حدُّه الجلدُ فاقبلوا حكمه، وإن قال: الرجمُ فلا تقبلوا، فجاءوا إلى رسول الله ﷺ وقالوا: يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ـ أي كانا متزوجين ـ ما حدُّهما في كتابك؟ فقال: الرجمُ، فأبوا أن يأخذوا بحكمه، فقال لهم عليه السلام: ما حكمه في التوراة؟ قالوا: الجلدُ، ونسوِّد وجههما ونفضحهما، فقال لرجل من علمائهم: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حقَّ الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بالله لم أخبرك!! نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدُّ، فقلنا تعالوا نجتمع على أمر واحد، نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم ـ أي طلى الوجه بالسواد ـ والجلد، مكان الرجم، فقال رسول الله ﷺ: اللهم اشهد فإنى أول من أحيا أمرك بعدما أماتوه، فأمر بهم فرجما، وفيهم نزل ﴿إِن أُوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا﴾ يقولون: ائتوا محمداً فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أمركم وأفتاكم بالرجم فاحذروا. . والقصةُ رواها البخاري ومسلم، قال تعالى تسفيهاً

وتبجه يبلاً ﴿ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتَنْتَهُ فَلَن تَعْلِكَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَمَ يُرِدٍ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُّ عَظِيمٌ ﴾ أي ومـــن أراد الله إضلاله وشقاءه، فلن يقدر أحدّ على دفع ذلك عنه، أولئك الأشقياء الفجار، لم يرد الله أن يطهِّر قلوبهم، من رجس الكفر والضلالة، ودنس العصيان والفجور، لهم في الدنيا ذلُّ وفضيحة وهوانٌ، ولهم في الأخرة عذاب عظيم، هو الخلود في نار الجحيم، ثم بيَّن تعالى طرفاً من قبائح اليهود، فقال: ﴿ سَتَغُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّنُونَ لِلسُّحَيُّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَغْرَضَ عَنْهُم ﴾ أي هم مغرقون في الكفر والضلال، يبالغون في استماع الأباطيل والأكاذيب، وأكل الرشاوي والحرام، فإن تحاكموا إليك يا محمد، فيما يحدث بينهم من الخصومات، فأنت بالخيار أن تحكم بينهم، أو تعرض عنهم، لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحقُّ، بل اتباع ما يوافق أهواءهم ﴿وَ إِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُمُّوكَ شَيَّكًا ۚ وَإِن حَكَمْتَ فَأَحَكُم يَتَنَّهُم بِٱلْقِسَطُّ إِنَّ ٱللَّهَ مُحِتُّ ٱلْمُقْسِطِينَ، أي وإذا هجرتهم ولم تحكم بينهم، فسيزداد عداؤهم لك، والله عاصمك وحافظك من شرِّهم، وإذا حكمت بينهم فاحكم بالعدل والحق الذي أمرك الله به، وإن كانوا ظلمةً فجرة، خارجين عن طاعة الله، فإن الله يحب العادلين في أحكامهم، ثم وبَّخهم تعالى على إعراضهم عن حكم التوراة، وهم يزعمون أنهم يؤمنون بها فقال ﴿وَكُفُّ يُعَكُّمُونَكَ وَعَنَدُهُمُ ٱلتَّهَرَىٰةُ فَهَا حُكْمُ اللَّهَ ثُغَرَ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ يَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوُلَيْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تـ لرسوله عَيْقٍ، بتحكيمهم من لا يؤمنون به، أي كيف يحكمك هؤلاء اليهود، ويرضون بحكمك، وعندهم حكم الله في التوراة ظاهرٌ جلي، ثم يتركونه ويأتون إليك؟ وليس هدفهم من ذلك، إلاًّ

إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِلَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنِّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسَّلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِئْكِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهُدَاةً فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايْتِي ثَمَنًا عَلَيْهِ شُهُدَاةً فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ آلَ وَكُلْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ ٱلنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلأَنفَ بِٱلأَنفِ وَٱلأَنفَ بِٱلأَنفِ وَٱلأَذُنَ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ وَالْأَذُنَ وَالسِّنَ وَالسِّنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ

الميل إلى ما يوافق أهواءهم، فإن رأوه عندك قبلوه، وإلاَّ أعرضوا عن حكمك الموافق لكتابهم، وليسوا بمؤمنين في الحقيقة بالتوراة ولا بالقرآن، وهذا نهاية الجهل والطغيان، ثم مدح تعالى التوراة التي أنزلها الله على رسوله موسى، وفيها الهدى والنور كما هو في القرآن، فقال جلُّ ثناؤه ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواً﴾ أي نحن الذين أنزلنا التوراة، فيها البيانُ الواضح، والنورُ الساطع، الذي يفرق بين الهدى والضلال، يحكم بها أنبياء بني إسرائيل لليهود الذين انقادوا لحكم لله، لإ للمتمردين على شريعة الله ﴿وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا أَسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ أي ويحكم بالتوراة العلماء الربانيون، والفقهاء من رؤساء الدين وهم الأحبار، الذين يتقون الله ويخافونه، بسبب أمر الله لهم، بالمحافظة على كتاب الله «التوراة» من التحريف والتبديل، وعدم التلاعب فيه، أو تغيير أحكامه، حيث أُخذ عليهم العهدُ والميثاقُ، على المحافظة عليها ﴿فَكَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسُ وَٱخْشُونَّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمّ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾خطابٌ لرؤساء اليهود وعلمائهم، أي فلا تخافوا يا علماء اليهود في بيان الحق أحداً من الناس، وخافوا ربكم الجليل وعقابه، إن كتمتم آياته ولم تبينوها للناس، ولا تستبدلوا بآياتي حطام الدنيا الفاني، من الرشوة، والجاه، والعَرَض الخسيس، ومن لم يحكم بشريعة الله العادلة، فإنه كافرٌ خارج عن دين الله، والآية وإن نزلت في اليهود، ولكنها عامة تشمل حكام المسلمين إن لم يحكموا بالقرآن، الذي أنزله الله، فهي كما قال المفسرون تجرُّ بذيلها على عصاة المؤمنين، فكلِّ حاكم منتقص لشريعة الله، فإنه معرِّض نفسه لعذاب الله، لأنه خلع ربقة الإيـمـان مـن عـنـقـه ﴿وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْرَ ۖ بِٱلْعَكِيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلَّأَذُكَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ أي وفرضنا على اليهود في التوراة، أن القاتل يُقتل

فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ، فَهُوَ كَفَارَةٌ لَأَمْ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَهُ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ، فَهُو كَفَيْنَا عَلَى ءَاثنرِهِم بِعِيسَى ابَنِ مَرْيَم مُصَدِّفًا لِمَا فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ فَي وَفَيْنَا عَلَى ءَاثنرِهِم بِعِيسَى ابَنِ مَرْيَم مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ مَنْ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَئَةِ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدُى وَنُورٌ وَمُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَئَةِ وَهُدًى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ فَي وَلَيْحَكُم الْمَلْ اللهِ عِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الفَلْسِقُونَ فَي فَرَى لَذَ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الفَلْسِقُونَ فَي

قصاصاً، فمن أزهق نفساً بغير حقٍّ قُتل به، ومن قلع عين إنسان قُلعت عينه، ومن جَدَع أنفه جُدع أنفُه، وأن الأذن تُقطع بالأذن، والسنَّ يُقلع بالسنِّ، وأن الجراحات يجري فيها القصاصُ، بأن يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجنيّ عليه، بشرط المساواة والمماثلة، لئلا يكون في الأرض بغيّ ولا عدوان ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَّذَ ﴾ أي فمن عفا عن الجاني وأسقط حقه، فهو كفارة للعافي، يكفِّر الله به ذنوبه، والتعبيرُ عن العفو بالتصدُّق ﴿ فَمَن تَصدُّق بِه ﴾ للمبالغة في الترغيب بالعفو، وإعلانٌ بأن هذا منه صدقةٌ وإحسان، كأنه أنفق المال في سبيل الله، والله يجزيه خير الجزاء، على عفوه وإحسانه، ثم قال تعالى ﴿وَمَن لَّذِ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ﴾ أي هم أهل الظلم والإساءة، لأنهم رفضوا حكم الله ﴿وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاتَرهِم بعيسَى ابّن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَفُورٌ ﴾ أي أتبعنا على آثار النبيين، ببعثة عيسى بن مريم، أرسلناه لبني إسرائيل رسولاً، مصدِّقاً لما تقدُّمه من التوراة، وأنزلنا عليه الإنجيل، فيه هدى ونور كما في التوراة، يُستضاء بأحكامه في إظهار الحق، وإزالة الشبهات ﴿وَمُصَدِقًا لِمَا بَنَنَ يَدَيْدِ مِنَ التَّوْرَكَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي وجاء الإنجيل، معترفاً بأحكام التوراة، وأنها من عند الله، وجعلناه هادياً وواعظاً لأهل الإيمان والتقوى، وخصَّ المتقين بالذكر، لأنهم هم المنتفعون بهذه الأحكام، والتصديقُ الأولُ لعيسى عليه السلام بالتوراة، والتصديقُ الثاني للإنجيل، جاء مصدِّقاً للتوراة غير ناسخ لأحكامها، فلا تكرار في الآية ﴿وَلَيْحَكُمُ أَهْلُ ٱلْانْحِيلِ بِمَا أَزَّلَ ٱللَّهُ فِيهَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَزْلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِينُونَ﴾ أي وألزمنا على النصاري وأوجبنا عليهم، أن يحكموا بالإنجيل، وبما جاء به عيسى ابن مريم من عند الله، ومن لم يحكم بما أنزله الله، فهو متمردٌ خارج عن طاعة الله، منظوم في سلك الفاسقين، وهو كالتأكيد لما سبق، أنه فاسقٌ، خارج عن طاعة الله عز وجل، منتهكّ

وَأَنزَلْنَا إِلِيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَدَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَ عَلَيْهِ فَأَدْهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقّ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ وَلَا تَنَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِيهِ تَغْلَلِهُونَ شَيْ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْ فَيْهِ تَغْلَلِهُونَ شَيْ

لمحارمه، وقد جمع الله لمن لم يحكم بشريعته المقدِّسة، بين (الكفر، والظلم، والفسق)، وأوردها جميعها بطريق الحصر ﴿فأولئك هم الكافرون﴾ ﴿هم الظالمون﴾ ﴿هم الفاسقون﴾ وأيُّ شقاءٍ أعظمُ من هذا الشقاء؟ أن يكون المعرض عن تطبيق شرع الله كافراً، ظالماً، فاسقاً؟ وبعد الحديث عن التوراة، والإنجيل، جاء الحديث عن القرآن، خاتمة الكتب السماوية ﴿ وَأَرْلُنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ أي وأنه لنا إليك يا محمد هذا الكتاب المجيد، أنزلناه بالعدل والصدق الذي لا ريب فيه، حال كونه مصدُّقاً للكتب السماوية التي سبقته، ومؤمناً وحاكماً على ما قبله من الكتب، يشهد لها بالصحة، ويُثبت ما طرأ عليها من تبديل وتحريف، ليردِّها إلى الصفاء والنقاء، فيثبت الحقُّ، ويُبطل الباطل ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ أي فاحكم بين أهل الكتاب، بالحقّ الذي أنزله عليك، في هذا القِرآن العظيم، ولا تسايرهم على أهوائهم الزائفة، وتترك الحقُّ المبين ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُؤكُمْ فِي مَآ ءَانَنكُمْ ﴿ أَي لَكُلَّ أَمَّهُ من الأمم، جعلنا لهم شريعة خاصة، وطريقاً واضحاً بيّناً في الدين، فلليهود شريعة ومنهاج، وللنصاري شريعةٌ ومنهاج، وكذلك المسلمون لهم شريعة خاصة ومنهاج، فالشرائع مختلفة لأنها فروع، والدينُ واحد ﴿إِن الدين عند الله الإسلام﴾ لأنه أصل واعتقادً، وهو لا يختلف من أمة إلى أمة، ولو شاء الله لجعلكم أمة متفقة على دين واحدٍ، وملة واحدة، من غير اختلاف بينكم، في شيء من الأحكام الدينية، ولكنه تعالى شرع الشرائع مختلفة، ليختبر العباد هل يذعنون لحكم الله أم يعرضون؟ ﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ۚ الْخَيْرَتِّ ۚ إِلَى أللَّهِ مَرْجِنُكُمْ جَمِيمًا فَيُنَيِّنَكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ﴾ أي فسارعوا إلى طاعة ربكم، وافعلوا الخيرَ طلباً لمرضاة الله، وتمسكوا بشريعة الله، فمعادكم ومصيركم إلى الله وحده، فيخبركم

وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا آنَزُلَ ٱللَهُ وَلَا تَتَبِع أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَٱعْلَمْ أَنَّهَا يُرِبُهُ ٱللَهُ أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ ذُنُوجِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ إِنَّ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَةِ يَبْغُونُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ فَي يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ، امْنُوا لَا تَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّعَمَرَىٰ أَولِيَآةً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَالَهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَمُهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمُ إِنَّ ٱللَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِيدِينَ ﴿

بما اختلفتم فيه من أمر الدين، ويجازيكم بالجزاء العادل، الفاصل بين المحقِّ والمبطل ﴿وَإَن أَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّيْعَ أَهْوَآءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ أي احسكم بين أهل الكتاب بهذا القرآن العظيم، ولا تتبع أهواءهم فيما يدعونك إليه، واحذرهم أن يصرفوك عن شريعة الله، فإنهم كفرة فجرة، روي أن أحبار اليهود، قالوا: تعالوا نذهب إلى محمد، لعلنا نفتنه عن دينه! فقالوا يا محمد: قد عرفتَ أنَّا أحبار يهود، وأنَّا إن اتبعناك اتبعك اليهود كلُّهم، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، فنتحاكم إليك، فتقضي لنا عليهم، ونحن نؤمن بك ونصدِّقك!! فأبي رسول الله ذلك منهم، وأعرض عنهم، فنزلت الآية ﴿واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك ﴾ لآية ، ثم قال تعالى ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمَ أَنَّهَا رُبدُ اللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِيَغْض ذُنُوبِهم وإنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لْنَسْهُنَ ﴾ أي فإن أعرضوا عن الحكم بما أنزل الله، وأرادوا حكماً غيره، فاعلم يا أيها الرسول أنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض إجرامهم، وأكثرُ الناس خارجون عن طاعة الله، مخالفون للحق، ضالون عن طريق الهداية ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَهَلِيَةِ يَعْفُنَّ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ خُكْمًا لِقَوْمِ تُوقِئُونَ ﴾ إنكارٌ وتعجيبُ من حالهم وتوبيخ لهم، والمعنى: أيعرضون عن حكمك، ويبتغون غير حكم الله؟! يريدون حكم الجاهلية؟ حكم أهل السُّفه والهوى؟ ومن أعدل من الله في حكمه؟ وأصدقُ في خبره وبيانه؟ لقوم يوقنون بحكمة الله وعظمته وجلاله!! وبعد أن حكى القرآن عن أهل الكتاب، تلاعبهم في الدين، وهجرهم للتوراة والإنجيل، وحكم عليهم بالكفر والضلال، جاءت الآيات تحذَّر من موالاتهم، والتودُّد إليهم، فإنهم أعداء ألداء للمؤمنين، وفي ذلك يقول تقدست أسماؤه ﴿ يَأَيُّا ٱلَّذِينَ ؞َامَهُۥا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَآ أَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بِعْضُ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أي يا معشر المؤمنين لا تصادقوا أعداءكم (اليهودَ والنصاري)، تجعلونهم أولياء، وأصدقاء وأحباء، تفشون إليهم أسراركم، وتصافونهم كأنهم إخوة لكم في الدين، وهم يضمرون لكم السوء والشر،

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى
اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي اَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ
اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ فَيصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي اَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ
وَيَقُولُ الّذِينَ ءَامُنُوا أَهْتَوُلاَهِ اللّذِينَ اَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنْهِمْ إِنّهُمْ لَعَكُمْ عَن دِينِهِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴿ يَكُمْ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِيمُهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَاللّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَمْ عَلَى الْكَنفِرِينَ فَصَدِينَ أَعَنَهُمْ عَلَى اللّهُ وَيَعِيمُ اللّهُ وَيَعِيمُونَهُ وَيُحِبُونَهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَمِنِينَ أَعِزَمْ عَلَى الْكُنفِرِينَ

ويعملون جاهدين للقضاء عليكم، فكيف تصادقونهم وهذه حالتهم وحقيقتهم؟ ﴿بعضهم أولياء بعض﴾

أي هم يدُّ واحدة على المسلمين، لاتحادهم على الكفر والضلال، وملَّةُ الكفر واحدة، ومن يتخذهم أصدقاء وأولياء، فهو من جملتهم يصبح مثلهم، والله لا يوفِّق للخير والفلاح، الظالم الذي يعصى أمر الله ﴿ فَنَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ﴾ أي فترى أهل النفاق والضلال، يسارعون في موالاتهم ومودتهم، ويتهالكون في التقرب منهم، يقولون معتذرين: نخاف حوادث الدهر وفواجعه، أن يظفر اليهود أو النصاري على المسلمين، فلا تقوم لدولة الإسلام قائمة!! قال تعالى ردًّا عليهم ﴿فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْجِ أَوْ أَمْرِ يِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي آنفُسِمِم نَلِامِينَ ﴾ أي لعلَّ الله يفتح على المسلمين مكة، أو يُهلك أعداء الدين، من المشركين ومن والاهم من اليهود والنصاري، بأمر سماوي من عنده تعالى، كإلقاء الرعب في قلوبهم، أو القتل والجلاء، فيصبح المنافقون نادمين على ما كان منهم من موالاة أعداء الله ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَهَتُؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنَهُمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ﴾ أي ويقول المؤمنون الصادقون، مخاطبين اليهود، أهؤلاء أحبابكم وأعوانكم، الذين أقسموا لكم أغلظ الأيمان، أنهم معكم وأنصاركم؟ \_ يعنون بهم المنافقين \_ الذين قالوا لهم: (لئن أخرجتم لنخرجنَّ معكم. . ولئن قوتلتم لننصرنكم) ما أشدُّ شقاوتهم وخسارتهم!! لقد أبطل الله أعمالهم بنفاقهم، فصاروا خاسرين في الدنيا والآخرة ﴿يَكَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلكَفِرِينَ ﴾ تحذيرٌ للمؤمنين، من الارتداد عن الدين، والمعنى: يا معشر المؤمنين، يا من صدِّقتم بالله ورسوله، من يرجع منكم عن دينه، وينقلب من الإيمان إلى الكفر، فلن يضرَّ الله شيئاً، إنما يضرُّ نفسه، وسوف يأتي الله بقوم خير

منهم، مؤمنين صادقين، يحبُّهم تعالى ويحبونه، رحماء متواضعين للمؤمنين، أشداء متعزِّزين على الكافرين، وهذه صفات أهل الإيمان الكامل، كما قال تعالى عن الصحابة الكرام (أشداء على الكفار رحماء بينهم) ﴿ يُحْمَدُونَ في سَبِسِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِدُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ بُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيرً ﴾ أي يجاهدون في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، وإعزاز دينه، ولا يبالون بمن عابهم أو لامهم، فهم في صلابة الدين كالجبال، وفي القتال كالأسود الكاسرة، ذلك هو فضلُ الله وإنعامه يؤتيه من شاء من عباده، والله واسع الفضل والإحسان، عالمٌ بمن يستحقُّ ذلك من خلقه. . ولما نهي تعالى عن موالاة الكفار، ذكر من يستحقُّ هذه الموالاة، فقال سبحانه ﴿ إِنَّهَا وَلِئُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا الَّذِينَ يُقَيِمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَبُؤتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُمْ رَكِعُونَ﴾ أي ليس اليهود والنصارى أولياءكم، إنما أولياؤكم الله جلِّ وعلا، ورسولُه محمد ﷺ، وإخوتكم المؤمنون، المحافظون على الصلاة على الوجه الأكمل، والمؤذُّون للزكاة التي فرضها الله في أموالهم، وهم خاشعون متواضعون لعظمة الله وجلاله، فهؤلاء هم أولياؤكم في الحقيقة ﴿وَمَن يَوَّلُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حَرَّبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْفَكِلُونَ﴾ أي من يتخذ الله ولياً له، ويجعل النبيَّ والمؤمنين سندأ وعوناً له، يكن من حزب الله، وحزبُ الله هم الغالبون دوماً، وفي الآية تعريض بأنَّ من وَالَىٰ اليهودَ والنصاري، فهو من حزب الشيطان، لا من حزب الرحمن، ثم جاء التحذير من موالاة أعداء الله كلهم، (اليهود، والنصاري، والمنافقين، والمشركين)، فقال حسانسه ﴿ يَكَانُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُرُ هُزُوا وَلِعِبًا مِنَ ٱلَّذِيبَ أُوتُوا ٱلكِننَبَ مِن قَلِيكُرْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً وَٱتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنُهُم مُوْمِنِينَ ﴾ أي لا تصادقوا يا معشر المؤمنين أعداء الله، من اليهود والنصاري، أهل الكتاب المحرَّف، ومن الكفار عَبدةِ الأوثان، والمنافقين الذين يسخرون ويهزءون من دينكم، فإن هؤلاء جميعهم لكم أعداء، وخافوا ربكم وعذابه، إن كنتم حقاً مؤمنين

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلِمِباً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْقِلُونَ ﴿ قُلْ مَلْ اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَالَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ مَن لَعَنَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَبَدَ اللَّهُ مَنُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُوتُ أُولَتِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَآهِ السَّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَقَد ذَخَلُواْ بِاللَّهُ وَهُمْ قَد خَرَجُواْ بِيدٍ وَأَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَمْقِلُونَ﴾ أي وإذا أذَّنتم للصلاة، ودعوتم إليها، سخروا منكم ومن صلاتكم وعبادتكم، بسبب أنهم لا عقل لهم، ولا إيمان يحجزهم عن السخرية بدين الله، وبهذا التوجيه الرباني، طوى القرآن صفحةً، كان ينفذ من خلالها أهلُ الضلال، فقطع العلاقة بين أولياء الرحمن، وجند الشيطان، فلا صداقة ولا مودة، ولا أخوَّة ولا محبة، إلاَّ بين المؤمنين، أصحاب الدين الواحد، أمَّا الباقون فإنهم من حزب الشيطان، وملَّةُ الكفر واحدة، وزيادةً في الإيضاح والبيان، من التحذير من موالاة أهل الكتاب، يقول القرآن الكريم ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَكِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنْٓاً ۚ إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكَثُرَكُمْ فَسِقُونَ﴾ أي قبل يها أيسها الرسول، لهؤلاء الفجرة المستهزئين بدينكم: يا معشر اليهود والنصاري، هل تعيبون علينا وتنكرون منًّا، إلاَّ إيماننا بالله، وبما جاء به رسل الله؟ وهل لكم مطعن أو عيبٌ علينا غير هذا؟ وهذا في الحقيقة ليس بعيب ولا مذمة، وإنما هو شيء يدعو إلى الفخر والاعتزاز ﴿وَأَنَ أَكْثَرُكُمُ فَاسْقُونَ﴾ أي فسقة خارجون عن طاعة الله، ولذلك تسخرون منا ﴿فَلَ هَلَ أَنْبِتُكُم بِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلغُوتَ أَوْلَتِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ أي هل أخبركم بشرٌ من هذا الذي تعيبونه علينا من الإيمان بالله والتصديق برسله؟ ﴿مثوية عند الله ﴾ أي ثواباً وجزاء عند الله؟ سمَّى العقابَ ثواباً، سخريةً واستهزاءً بهم، وهذا الثوابُ هو اللعنةُ، والغضبُ، والسخطَ من الله تعالى عليه ﴿وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت﴾ أي مسخهم إلى قردة وخنازير، وجعل منهم من عَبَد الشيطان، هؤلاء الملعونون الموصوفون بتلك الشنائع والقبائح، شرٌّ منزلةً في الآخرة، وأكثر ضلالاً عن الطريق ــتـقـيـــم ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَقَدْ ذَخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ. وَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ﴾ الكلام

وَرَىٰ كَائِرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسَّحْتُ لِيِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَى لَوَلِا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَايِنُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن فَوْلِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتُ لِيلِهُمُ ٱلرَّبَايِنُونَ وَٱلْآخْبَارُ عَن فَوْلِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتُ لِيلِهُمُ اللَّهُمَةُ عَلَىٰ السَّحْتُ لِيلِهُمُ اللَّهُمَةُ عَلَىٰ السَّحْتُ لِيلُهُمُ اللَّهُ مَعْلُولَةً عُلَتُ السَّحْتُ لِيلُهُم وَاللَّهِ اللَّهُمُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَتُ اللَّهُمِينَ اللَّهُ وَلَا يَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ وَلَيْزِيدَكَ كَيْمُ لَا اللَّهُمُ مَا أَنْزِلَ إِلَىٰ مِن رَبِكَ مُلْفَيْنَا وَكُفْرًا

عن المنافقين من اليهود، إي إذا جاءوكم أظهروا الإيمانَ، والحال أنهم قد دخلوا كافرين، وخرجوا من عندكم كافرين، لم ينتفعوا بما سمعوا، ولا أفادتهم المواعظ والزواجر شيئاً، والله عالم بما يخفونه في صدورهم من الكفر والنفاق ﴿وَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِنْمِ وَٱلْفُدُونِ وَأَكَلِهِمُ ٱلشَّحَتُّ لِيَنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ أي وترى الكثيرين من اليهود، يتسابقون في الظلم والمعاصي، وأكل الحرام والرشوة، وبئست أعمالهم القبيحة، تلك الصفات الرذيلة التي اتصفوا بها ﴿لَوْلَا يَنْهَنَّهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّوكَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِنْمَ وَٱكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَإِنْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ «لولا» هنا للتحضيض بمعنى هلاً، أي هلاً يزجرهم علماؤهم وأحبارهم عن المعاصي والآثام، وأكلهم المالَ الحرام؟ وهذا يتضمن التوبيخ لهم على السكوت، وترك النهى عن المنكر!! لبئس هذا العمل القبيح الذي صنعوه! ثم تحدثت عن جراثم أخرى لليهود، هي أبشع وأشنع، وهي اتهامهم للذَّات الإلهية، بالشح والبخل، فقد زعم اليهود أن الله بخيلٌ، يقتّر الرزق على العباد، ولو كان سخياً كريماً لأغدق عليهم الخير والمال ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ ٱيْدِيهِمْ وَلُمِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَانُهُ أَى قال اليهود اللعناء: إن الله لبخيل ممسك، لا يوسع علينا في الرزق ﴿ عُلت الديهم عليهم بالبخل المذموم، وبالفقر والنَّكد، ولعنوا أي طُردوا من رحمته بهذا القول الشنيع، فليس الأمر كما زعموا، بل هو تعالى في غاية الجود والسخاء، ينفق على العباد كيف يشاء، حسب الحكمة والمصلحة، ﴿ وَلَيْرِيدَكَ كَثِيرُ يَنُّهُم مَّا أُنِلَ إِلَكَ مِن رَبِّكَ مُلْغَيْنَا وَكُفْراً ﴾ أي وليزيدنهم هذا القرآن الذي أُنزل عليك يا محمد، كفراً فوق كفرهم، وضلالاً فوق ضلالهم، إذ كلمَّا نزلت آيةٌ كفروا بها، فيزداد كفرهم وفجورهم، كما أن الطعام للصحيح، يزيد المريضَ مرضاً، وفي هذا تسلية للنبي ﷺ في تكذيبهم له

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ اللَّهِ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَن رَبِيم لَا النَّعِيمِ اللَّهِ وَلَا أَنْهُمُ أَقَامُواْ التَوْرَئَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِهِم لَا كَانُوا مِن فَوقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِن رَبِهِم اللَّهُم اللَّهُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكِ مِن اللَّهُم اللَّهُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِيلًا وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكً وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ فَوَان لَمْ تَفْعَلُ فَمَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكً وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْولَ إِلَيْكَ مِن رَبِكً وَإِن لَمْ تَفَعَلُ فَمَا اللَّهُ وَاللَهُ مِن النَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْحِيلُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مِلَا اللَّهُ مَا الللْهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مِنْ الللّهُ

﴿ وَٱلۡقِيۡنَا بِيۡنَهُمُ ٱلۡعَدُوٰوَ وَٱلۡبَعۡضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلۡقِيۡمَةِ كُلُّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلۡحَرْبِ ٱطۡفَاۡهَا ٱللَّهُ وَبَسۡعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَكَادًاْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ أي وألقينا بين اليهود العداوة الشديدة، والبغضَ لبعضهم البعض، بسبب كفرهم وفجورهم، فكلمتهم مختلفةً وقلوبهم شتى، لا يزالون متباغضين متعادين إلى قيام الساعة، كلَّما أرادوا إشعال نار الحرب، على رسول الله أطفأها الله، وردًّ كيدهم في نحورهم، ويسعون لإيقاد الحرب، وتهييج الفتن بين الناس، وهذه طبيعتهم وسجيِّتهم، «إنَّ الأذيَّة من طباع العقرب» والله سبحانه لا يحب من يسعى بالفساد، بل يبغضه ويمقته ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَكَفَّرَنَا عَنَّهُمْ سَيَّنَاتهمْ وَلَأَخَلْنَكُمْ جَنَّاتِ اَلنَّهُم ﴾ أي لو أن اليهود والنصاري، آمنوا بالله ورسوله حقَّ الإيمان، واتقوا محارمَ الله فاجتنبوها، لمحونا عنهم ذنوبهم التي اقترفوها، ولأدخلناهم جنة الخلد والنعيم ﴿ وَلَوْ أَيُّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَيْةَ وَالإنجيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهُمْ لَأَكُوا مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلهمْ﴾ أي ولو أنهم استقاموا على أمر الله، وعملوا بما في التوراة والإنجيل، التي من ضمنها التصديقُ بخاتم المرسلين، وآمنوا أيضاً بالقرآن العظيم، لوسَّع الله عليهم أرزاقهم، وأفاض عليهم بركات السماء والأرض ﴿ مَنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكُثِرٌ مِّهُمْ سَآءَ مَا يَغْمَلُونَ﴾ أي منهم جماعة وطائفة معتدلة في الدين، ليست مسرفة ولا مقصّرة، وهم الذين آمنوا بخاتم المرسلين، وكثيرٌ منهم أشرار فجار، لتحريفهم الحقُّ والإعراضَ عنه، وهم الأخلاف المتعصِّبون، وفي الآية بيان أن التقوى للَّهِ، سببٌ لتوسعة الأرزاق ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَّدَ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُمْ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ﴾

قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَقَّى تَقْيِمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنِيسِلُ وَمَا أُنِولَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِكُمُ مُ وَلَيْرِيدَث كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنولَ إِلَيْكَ مِن رَبِكُ مُلغَيناً وَكُفْراً فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَذِينَ هَادُوا وَالصَّلِيُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَن بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَتْرَنُونَ ﴾ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَتْرَنُونَ ﴾ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَتْرَنُونَ ﴾

النداء بالرسالة دون الاسم العَلَم، نداءُ تشريفِ وتعظيم، أي بلُغ يا محمد رسالة ربك جميعها، فإن كتمتَ شيئاً منها فما أدَّيتَ الأمانة، ولا تخشَ أحداً من الكفار، أن ينالك بسوء، فإن الله عاصمك من شرِّهم، روى الترمذي عن عائشة أنها قالت: (كان رسولُ الله ﷺ يُحرَسُ ليلاً، حتى نزلت هذه الآية ﴿والله يعصمك من الناسِ ﴾ فأخرج ﷺ رأسه من القُبَّة، وقال: يا أيها الناسُ انصرفوا فقد عصمني الله) رواه الترمذي ﴿إِنِ اللهِ لا يهدى القوم الكافرين﴾ أي لا يوفقهم للخير والفلاح، ﴿فُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوَرَطَةُ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ ﴾ أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود والنصاري: لستم على دين حقُّ يعتدُّ به، حتى تحافظوا على أحكام التوراة والإنجيل، التي من جملتها دلائلُ نبوة محمد ﷺ والإيمان بالقرآن الذي أنزله الله عليه، فإن مصدر هذه الكتب الإلهية، هو «الوحيُ الإلهي» فمن أنكر شيئاً منها وكذِّب به، فقد كذِّب بجميع الرسالاتِ، فكان كافراً بالتوراة والإنجيل والقرآن ﴿ وَلَيْرِيدَكَ كَثِيرًا يَنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ مُلْمَيْنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ الله مُ لامُ القسم، أي وأقسمُ لك بأن هذا القرآن، المنزل عليك يا أيها الرسولُ، سيزيد الكثيرين منهم، الغلوَّ في التكذيب، والإصرار على الجحود لنبوتك، والإمعان في الكفر والضلال، فلا تحزن لتكذيبهم لك، فإن تكذيب الأنبياء عادتُهم ودأبُهم، وهذه الآية تسلية للنبي ﷺ على تكذيب أهل الكتاب له، وليست ْ نهياً للحزن عليهم، أي فلا تحزن على تكذيبهم لك ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَانصَابِهُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَرَكَ بِأَلْفِهِ وَٱلْمِوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ هذه الآية عامة في جميع أهل الأديان، أي إن الذين صدَّقوا الله ورسوله، وهم المسلمون أتباع خاتم المرسلين، والذين هادوا أي اليهود أتباع موسى، والصابئون هم طائفة من النصاري يحلقون أوساط رؤوسهم، والنصاري أتباعُ عيسي ابن مريم، هؤلاء أهل الأديان كلها، من آمن منهم في زمانه برسوله، إيماناً

لَقَدَ أَخَذَنَا مِيثَنَى بَنِيَ إِسَرَهِ بِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حَلَمًا جَآءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِئَنَةٌ فَعَمُوا وَصَمَّنُوا ثُمَّةً تَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّنُوا أَلًا تَكُونَ فِئَنَةٌ فَعَمُوا وَصَمَّنُوا ثُمَّةً تَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَنُوا كَالَةً مَعْدُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَنُوا مَصَمَّوا ثُمَّةً مَا اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَنُوا مَصَمَلُونَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَنُوا مَصَمَلُونَ عَلَيْهُمْ مَلُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمُ اللّهُ مَوْ الْفَيْدِينَ قَالُوا اللّهُ اللّهُ هُو الْعَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَدًا لَيْ اللّهُ اللّهُ

صادقاً، لا يشوبه شكُّ ولا ارتياب، وعمل لآخرته، فإنه ينال جزاءه كاملاً بدخول الجنة، من غير خوف ولا فزع، وليس معنى الآية \_ كما قال بعضُ الزائغين \_ إن اليهودي إذا تمسَّك بيهوديته، والنصراني بنصرانيته، حتى ولو لم يدخل في دين الإسلام، فإنه يدخل الجنة مع المؤمنين، هذا كذيِّ وهذا باطلٌ وضلال، فإن الإسلام نسخ الأديان قبله، لقوله سبحانه: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ ثم ذكر تعالى ما أخذه على اليهود، من المواثيق والعهود، بالإيمان بجميع الرسل، ولكنَّهم لطغيانهم وفجورهم، سفكوا دماء الأنبياء، وعنهم يقول بحانبه ﴿ لَقَدَ أَخَذُنَا مِيثَتَى بَنِي إِسْرَهِ مِنَ وَأَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۚ كُلَّا جَآءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ أَي أَخذنا مِن اليهود العهد المؤكِّد الموثَّق، على الإيمان بالله وبجميع الرسل، وأرسلنا إليهم رسلاً كثيرين، ليتعهدوهم بالعظة والتذكير، وكلما جاءهم رسول بما لا تحبه أنفسهم عصوه وعاندوه، فطائفة منهم كذبوهم، وطائفة قتلوهم، وإنما جاء التعبيرُ ب(يقتلون) بدل «قتلوا» لاستحضار صورتها الفظيعة في الذهن، وللتنبيه على أن ذلك ديدنهم المستمر ﴿وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَدُّ فَعَمُواْ وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهُم ثُمَّ عَمُوا وَمَكَنُوا كَنِيرٌ مِنْهُم وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ أي وظنَّ اليهودُ أن لا يصيبهم عذاب وبلاء بقتل الأنبياء، فتمادوا في فنون الغيِّ والفساد، فعموا عن الهدى، وصمُّوا عن سماع الحق، ثم تابوا فتاب الله عليهم، ثم رجعوا إلى ألعمي والصمم، وفنون البغي والإجرام، والله بصيرٌ ومطلعٌ على إجرامهم، وسيجازيهم عليه، شبَّههم تعالى بالأعمى والأصم، الذي لا يرى النور ولا يسمع الحقُّ، فهو يتيه في بيداء الضلال، وبعد أن حكى عن اليهود بعض القبائح والشنائع، حكى عن النصاري بعض ضلالاتهم، في اعتقادهم بألوهية المسيح، أنه هو الله، أو أنه ثالث ثلاثة، فقال سبحانه ﴿لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَيسيخُ ٱبنُ مَرّيكًّ

وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِى إِسَرَوْمِيلَ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ أَي واللهِ لقد كفر هؤلاء النصارى، الذين قالوا: إن المسيح هو الله وهم «اليعقوبية» الذين زعموا أن الله حلَّ في ذات عيسى واتّحد به، فالله في نظرهم مكون من ذَاتين: (اللاهويّة، والنّاسوتيّة) أي حلّت ذات الله، في ذات عيسى، فهو قد جمع بين كونه إلها، وكونه إنسانا، ولهذا اعتقدوا في عيسى الألوهية، فقالوا: إن مريم ولدت إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقال لهم عيسى: يا بني إسرائيل أنا عبد لله مثلكم، فاعبدوا خالقي وخالقكم، الذي خلقنا جميعا ﴿إِنّهُ مَن يُشْرِكَ بِأَللَهِ فَقَد حَرَّمَ اللهُ عَيْتِهِ ٱلْجَنّةَ وَمَأْوَلهُ ٱلنّارُ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ويعبد غيره، أو يعتقد بأن أحداً من البشر إلله، فالجنة محرمة عليه، ولن يدخلها أبداً، لأنها دار الموحّدين، ومصيره نار جهنم، ردَّ عليهم القرآنُ بحجة قاطعة، وهي أن أول كلمة نطق بها عيسى، وهو طفلٌ رضيع في المهد ﴿قال إلي عبد الله ولم يقل: إني أنا الله، وكيف يقول عيسى في دعائه: يا رب، ويا ألله، هل هو يدعو نفسه؟ أم هو يسألها؟ هذا محالٌ، ثم كيف يكون إلهاً وهم جميعاً يعتقدون بصله وكيف يُصلب الإله، ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ كما قال القائل:

إذَا صُلِبَ الإِلهُ بِفِعْلِ عَبْدِ يَهُ وديٌّ فَمَا هَذَا الإِلَهُ؟

وهناك فرقة أخرى من النصارى تعتقد بالتثليث، وهم كفار أيضاً، لا يقلُون سفهاً وضلالاً عن الفئة الأولى، وفيهم يقول سبحانه: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ وَضِلالاً عن الفئة الأولى، وفيهم يقول سبحانه: ﴿لَقَدْ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَلِثَهُ وَمَا مِنْ إِلَكِهِ إِلَّا إِلَّهٌ وَحِدً وَإِن لَّه يَنتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُم عَذَابُ أَلِيهُ ﴾ أي والله لقد كفر الذين قالوا: إن الله أحد آلهة ثلاثة، "الله، وعيسى، ومريم" فجعلوا الله (ثالث ثلاثة) ولهذا اشتهر قولهم: "الآب، والإبن، وروح القدس" وقد ردَّ الله عليهم بقوله ﴿وما من إله إلا إله واحد﴾ أي وليس في الكون إلا إله واحد، موصوف عليهم بقوله ﴿وما من إله إلا إله واحد﴾

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيُسْتَغَفُونَهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيبٌ ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمْتُهُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمْتُهُ مِيلِيقَةً كَانَا يَأْكُلُونِ الطّعكامُ انظُر كَيْفَ نُبُيِّنُ لَهُمُ الْاَيْنِ ثُمَةً انظُر كَيْفَ نُبُيِّنُ لَهُمُ الْآيِئِينِ ثُمَةً انظُر أَنَى يُؤْفَكُونَ فَيْ

بالوحدانية، لا مثيل له ولا نظير، وإن لم يكفُّوا عن القول بالتثليث، ليصيبنُّهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، بسبب كفرهم وجحودهم لوحدانية الله ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ رَيُسْتَغَيِّرُنَكُم وَٱللَّهُ عَــُفُورٌ ۖ رَّحِيبٌ ﴾ تعجيب من إصرارهم على الكفر، أي أفلا ينتهون عن تلك العقائد الباطلة، والأقاويل المنكرة؟ ويستغفرون ربهم مما نسبوه إليه، من الاتحاد والحلول؟ والله يغفر لهم ويرحمهم، إن تابوا!! لقد اخترعوا عقيدة تدعو إلى الدهشة والاستغراب، فقالوا: إن الإله جوهرٌ واحد، حلَّ في ثلاثة أجسام: «أب، وابن، وروح قدس» وهذه الثلاثة إلهٌ واحد، ومثَّلوا لذلك بالشمس تتناول «القرص، والشعاع، والحرارة» وهي واحدة، وهذا ضحكٌ على العوام، واحتقار للعقل الإنساني، فالشمس واحدة وإن كان فيها نورٌ، وحرارة، وعواصف، وانفجارات ذرية، وتفاعلات مغناطيسية، أمَّا الأب فهو غير الابن، وغير روح القدس، فكيف تكون الثلاثة واحداً، والواحد ثلاثة؟ أليس في هذا إزراء بالعقل، وهو أظهرُ في البطلان من الشمس في وضح النهار!! ثم قرَّر القرآن الحقيقة ناصعة في أمر السيد المسيح، فقال سبحانه ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَحَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ﴾ أي ليس المسيح عيسي بن مريم إلاَّ أحد الرسل الكرام، فهو رسول كسائر الرسل، وهو آخرُ أنبياء بني إسرائيل، وليس فيه من صفات الألوهية شيء، وقد سبق قبله رسلٌ كثيرون، أتوا بمعجزات باهرة، أيَّدهم الله بها، فإن كان عيسى قد أحيا الله الموتى على يده، فقد أحيا الله العصا في يد موسى، وجُعلت حيةً تسعى، وهو شيء أعجب، وإن خُلق عيسى من غير أب، فقد خُلق آدم من غير (أب ولإ أم)، وهو أغرب، فلماذا يُضيفون على عيسي صفات الألوهية؟ ثم قال تعالى ﴿وَأَمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرَّ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيكَتِ ثُمَّ أَنْظُرَ أَنَّكُ يُؤْفَكُوكَ ﴾ أي وأمه مريم، إحدى النساء الطاهرات، العفيفات الشريفات، اللواتي لازَمْنَ الصِّدق فهي صدِّيقة، وليست زوجةً للرب، وقد كان عيسي وأمُّه كسائر البشر، يأكلان الطعام، ويُحدثان الحَدَث، فكيف يكونان إلْهين؟ انظر كيف نوضِّح لهم الآيات الباهرة، ثم انظر كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل، بعد هذا البيان الساطع! ولنقف لحظة أمام روعة التعبير

قُلْ أَنَّبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَعْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّا قُلْ يَتَأَهّلُ الْحِتَنِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّا قَلْ يَتَأَهّلُ الْحِتَنِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ حَبْيرًا وَضَلُوا فَلَا تَتَبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا حَبْيرًا وَضَالُوا عَن سَوَاءِ السَّكِيلِ آلِي لُهِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

القرآني المعجز في قوله سبحانه ﴿كانا يأكلان الطعام﴾ فقد أشار بهذه اللفتة البديعة ، إلى أنَّ من أَكَلَ الطعام، وشربَ الشرابَ، يحتاج إلى إخراج الفضلات، إلى التبوُّلِ والتغوُّط، والقرآن يتنزُّه عن ذكر الألفاظ القبيحة، فلم يقل: كان يبولان ويتغوطان، ويحُدثان الحدث ويذهبان إلى (التواليت)، ولكنه كنِّي عن ذلك بهذا التعبير البديع ﴿كانا يأكلان الطعام﴾ للإشارة إلى أن من يأكل الطعام، يحتاج إلى إخراج الفضلات، والربُّ جلِّ وعلا منزَّهُ عن ذلك، فكيف يكون عيسى وأمه إلهين، وهما يأكلان ويبولان ويتغوَّطان؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. ﴿مُلِّ أَشَدُوكَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمَلُكُ لَكُمْ ضَمَّ ۖ وَلَا نَفْعَا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلَمُ ﴿ أَي قَالَ إِلَّا أَنْهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلَمُ ﴾ أي قال إلا محمد لهؤلاء الذين عبدوا المسيح: أتعبدون من لا يستطيع أن يدفع الضُرُّ عن نفسه، ولا يقدر لكم على النفع والضُرُّ؟ ومن عجز عن نفع نفسه، أو دفع السوء عنها، فهو عن نفع غيره أعجز، والله جلِّ وعلا هو السميع لأقوال العباد، العليم بأحوالهم!! وهذا يتضمن الوعيد لمن عَبَد غيرَ الله تعالى ﴿ ثُلُ يَتَأَهُلُ الْكِتَبِ لَا تَغْلُوا فِي بِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَشُّعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُوا مِن قَبْلُ وَأَضَكُوا كَيْرِكُا وَضَلُّوا عَن سَوَآءِ السَّكِيلِ ﴾ الخطاب للفريقين من أهل الكتاب أي لا تُغالوا في دينكم، ولا تجاوزوا الحدُّ فيه، فتقولوا عن عيسى: إنه إلهُ، أو ابنُ إله، وهذا غلوُّ النصارى، وأمَّا غلوُّ اليهود فقولُهم في عيسي: إنه ابنُ زنيٰ، فكلا الفريقين غالي في عيسي (غلُوّاً فاحشاً)، ففريقٌ أَلْهُوه، وفريقٌ أهانوه وحقَّروه، فجعلوا أمه زانية، ورموه بأشنع القبائح بأنه ابن زني!! ولا تتبعوا أسلافكم وأئمتكم، الذين ضلُّوا قبل مبعث الرسول ﷺ، وأضلُّوا كثيراً من الخلق، ممن شايعهم على كفرهم وضلالهم، وضلوا عن الطريق الواضح المستقيم ـ وهو الإسلام ـ بسبب اتباع الأهواء، ثم خصَّ القرآنُ اليهودَ، بالقسط الأوفر من الضلال، بسبب بغيهم وعدوانهم، فقال سبحانه عنهم ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِي إِسْرَهِ مِلَ عَلَىٰ لِيكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَي أَبَنِ مَرْبَدٍّ

ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَاثُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ اللعنُ: الطردُ والإبعادُ من رحمة الله، أي لعن الله اليهود لكفرهم، وتكذيبهم لرسالة خاتم المرسلين، وسعيهم في الأرض بالفساد، لعنهم الله في الزبور على لسان داود، ولعنهم في الإنجيل على لسان عيسى، فهم ملعونون بكل لسان، في جميع الأوقات والأزمان، وذلك بسبب عصيانهم، وبسبب فجورهم وطغيانهم ﴿كَانُواْ لَا يَـنَّنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَيِثْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ أي كانوا لا ينهي بعضهم بعضاً، عن منكر من المنكرات، ولا قبيح من القبائح، وبئس هذا الشيءُ الذي فعلوه، من السكوت عن المنكر، والسير في ركاب الظالمين ﴿ تَكُونُ كَيْبُوا مِّنْهُ مْ يَتُولُونَ الَّذِينَ كَفُرُواْ ﴾ أي ترى كثيراً من اليهود، يوالون المشركين الوثنيّين، بُغضاً في المسلمين ﴿لَبِشَنَ مَا قَدَّمَتْ لَمُتْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ آللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ أي بنس هذا العملُ الذي فعلوه، من موالاة أعداء الله، وما جنوه على أنفسهم من اكتساب غضب الله وسخطه، وفي عذاب جهنم مخلِّدون أبد الآبدين، رُوي أن جماعةً من اليهود، خرجوا إلى مكة، ليتفقوا مع مشركيها، على محاربة النبي ﷺ والمؤمنين، فلم يتمَّ لهم ذلك، ورجعوا خائبين، وهم كعب بن الأشرف وأصحابُه، من غُلاة اليهود المعادين ﴿وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيّ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا أَنْخَذُوهُمْ أَوْلِيَآةً وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُوكَ﴾ أي لو كان هؤلاء اليهود، يصدِّقون بالله، ونبيُّهم موسى، وبالتوراة التي أنزلها الله عليهم، إيماناً صحيحاً، ما اتخذوا المشركين أولياء، ولكنَّ أكثرهم كفرة فجرة، خارجون عن الإيمان، وطاعة الرحمن. . ثم أخبر تعالى عن شدة عداوة اليهود للمسلمين، حتى إنهم فاقوا المشركين الوثنيين، في عداوة لَتَجِدَنَ أَشَدَ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوّا إِنَّا نَصَكَرَئُ ذَلِكَ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوّا إِنَّا نَصَكَرَئُ ذَلِكَ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوّا إِنَّا نَصَكَرَئُ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُم قِينِينَ وَرُهْبَانًا وَٱنَّهُم لَا يَسْتَكْبُونَ اللَّهُ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آعَيْنَهُم تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَهُوا مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آعَيْنَهُم تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَهُوا مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبّناً مَا مَا الشّهِدِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ الْحَقِّ اللَّهُ مِنَا عَرَهُوا مِنَ ٱلْحَقِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا عَرَهُوا مِنَ ٱلْحَقِّ اللَّهُ مِنَا عَمَا عَرَهُوا مِنَ ٱلْحَقِيلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

المؤمنين، وفيهم يقول سبحانه ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشَرَكُواً وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَدَرَئً ﴾ اللام للقسم، أي والله لتجدنً يا محمد، أعدى أعداء الإسلام اليهود، والمشركين، (عَبَدة الأوثان)، وقدَّم اليهود على المشركين، للتنبيه على زيادة عداوة اليهود لأهل الإسلام، حتى على المشركين، فالوثنيون واليهود أشدُّ الناس عداوة للمؤمنين، ولتجدن أقربهم مودة للمؤمنين نصارى الحبشة، ولم يُرد به جميع النصارى، لأنهم في عداوتهم للمسلمين كاليهود، لا يقلُون عنهم شرًّا وخبثاً.

قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه "نصارى الحبشة" وكان النجاشي ـ ملك الحبشة ـ نصرانياً، فأسلم هو وأصحابه، وذلك حين هاجر المسلمون إلى أرض الحبشة، فلما سمع الأحبار والرهبانُ آيات القرآن، بكوا حتى اخضلت لحاهم بالدموع، خشية من الله تعالى، وإيماناً بكتابه، ولهذا قال سبحانه ﴿ ثَلِكَ إِنَّ مِنْهُمْ فِيَبِينِكَ وَرُهُبَاناً وَأَنَّهُمْ وَيَوْها مَا أَيْلَ إِلَى الرَّسُولِ ثَرَى آَعَيْنَهُمْ فَيْها مِنَ اللهُ عِمَا عَهاء وعُبَاداً على دين السيد المسيح الصحيح غير المحرّف، مِنَ الْحَقِّ أي ذلك لأن فيهم علماء وعُبَاداً على دين السيد المسيح الصحيح غير المحرّف، المبشر لهم بخاتم الأنبياء ﴿ ومبشراً برسولِ يأتي من بعدي اسمه أحمد وأنهم لا يتكبرون عن قبول الحق، وإذا سمعوا آيات الله البينات، الشاهدة على صدق الرسول، والمنزلة على محمد على ثرى أعينهم تمتلىء بالدمع، حتى تفيض مدراراً، لمعرفتهم أن هذا القرآن كلامُ محمد الله الحق ﴿ يَقُولُونَ رَبَّناً عَامَنا فَا كُلُبُكَ مَعَ الشّهدون يوم القيامة على الأمم، ومرادهم اكتبنا في وبكتابك، فاكتبنا مع أمة محمد، الذين يشهدون يوم القيامة على الأمم، ومرادهم اكتبنا في زمرة المؤمنين من أمة محمد الذين يشهدون يوم القيامة على الأمم، ومرادهم اكتبنا في الوطنية، وهم غير كفار، وأن الله مدحهم في كتابه العزيز وأثنى عليهم لشدة مودتهم الوطنية، وهم غير كفار، وأن الله مدحهم في كتابه العزيز وأثنى عليهم لشدة مودتهم

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِيِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴿ فَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِيِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴿ فَا أَنْبَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْمُتَعْمِدِينَ اللّهُ وَالّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ اللّهَ عَلِينَ اللّهُ وَالّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ مِنَايَتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ الْجَحِيمِ ﴿ إِنّا لِمَاكِنِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ الْجَحِيمِ ﴿ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ الْجَحِيمِ ﴿ إِنّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

للمسلمين، فإنه كذبٌ وافتراء، وسوء فهم وغباء، فهم كمن يقرأ قوله تعالى: ﴿فُويل للمصلين ﴾ ويقف عندها ولا يكمِّلها، ولو أنهم أكملوا الآية هنا لعرفوا أنها لم تنزل في النصاري عامة، وإنما نزلت في (نصاري الحبشة) خاصة، بدليل قوله سبحانه ﴿وَإِذَا سَمَّعُوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين﴾ فهل نسى المسلمون الحروب الصلبية، التي خاض فيها النصاري في دماء المسلمين إلى الركب، حين دخلوا بيت المقدس؟ وهل غفلوا عمَّا يفعله الصربُ المجرمون، من إراقة دماء المسلمين، في البوسنة، والهرسك، وكوسوفو، في زماننا هذا؟ بمنتهى الوحشية والأعمال البربرية؟ فلينتبه المسلمون إلى هذه الفتنة العمياء، التي يروِّج لها دعاةُ الضلال، أن النصاري إخوة للمسلمين، وليسوا في العداء كاليهود!! ثم قال تعالى في تتمة قصة نصاري الحبشة، وبيان سبب إيمانهم، فقال سبحانه ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدَّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ أي ما الذي يمنعنا من الإيمان، ويصدُّنا عن اتباع الحق، وقد ظهر لنا الحقُّ المبين؟ ومعنى الإيمان بالله: الإيمان بوحدانيته سبحانه، على الوجه الذي جاءت به الشريعة المحمدية، وبالحقِّ: القرآن الكريم، ونحن نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة، في صحبة الصالحين من عباده الأبرار ﴿ فَأَتُنَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَهَأْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ أي أعـطـاهـم الله وجازاهم، على إيمانهم وإخلاصهم، وصدقهم فيما قالوا، الخلد في جنات النعيم، التي تجرى من تحت قصورها أنهارُ الجنة، وذلك الأجرُ والثوابُ، جزاء من أحسن عمله، وأخلص نيَّته، وآمن بربه أصدق الإيمان!! وبمقابلة المحسنين، ذكر تعالى جزاء الأشقياء المجرمين، جمعاً بين الترغيب والترهيب، فقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّهُواْ بَاكْتَنَّا أُوْلَيْكَ أَصْحَكُ لَلْمُحِيدِ﴾ أي وأمَّا الذين جحدوا وحدانية الله، وكذبوا بالقرآن العظيم، وأنكروا نبوة خاتم المرسلين، فإنهم أهلُ الجحيم، المعذَّبون فيها. . ثم جاء الحديث عن الحلال

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا شُحَرِمُوا طَيِبَنتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ اللهُ عَبْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهَ لَا يُحِبُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

والحرام، لأن السورة مدنية، وقد جاءت بكثير من الأحكام التشريعية، وفي ذلك يقول ســحان ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرَّمُواْ طَيْبَتِ مَا آحَلُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْـتَدُوّاً إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ أى يا معشر المؤمنين، لا تحرُّموا على أنفسكم ما لذَّ وطاب من المآكل والمشارب، ولا تمنعوها من الاستمتاع بما أحله الله لكم من النساء، ولا تجاوزوا الحدود التي أباحها الله لكم، إلى ارتكاب الحرام المحظور، فإن الله تعالى لا يحب المعتدين المجاوزين حدود الله، روى أن رسولَ الله ﷺ جلس يوماً، فوعظ الناسَ وذكَّرهم، ووصف لهم القيامة وخوَّفهم منها، فاجتمع عشرة من الصحابة، في بيت «عثمان بن مظعون» واتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يأكلوا اللحم، فنزلت الآية، وبلغ خبرهم رسول الله ﷺ فقال لهم: «أما والله إنى لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلَى وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منَّى» أي ليس من المتقين، ثم قال تعالى ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم يهِ، مُؤْمِنُونَ ﴾ أى وكلُوا ممَّا أحلَّ الله لكم وطاب، من أنواع المآكل والمشارب، واستمتعوا بجميع المباح الذي رزقكم الله إياه، بشرط أن يكون من كسب حلال، وبوجهِ مشروع، وخافوا ربكم الذي تؤمنون بلقائه ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغِو فِي أَيْمَنِيكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَنَ﴾ أي لا يؤاخذكم ربكم بما سبق به اللسانُ، من غير قصدِ الحلف، كقول أحدكم: لا والله، وبلي والله، لا يقصد به اليمين، ولكنْ يؤاخذكم بما وتَّقتموه، وأقسمتم عليه مع النية والقصد، تريدون به اليمين والقَسَم ﴿ فَكُفَّنْرَتُهُۥ إِظْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْرَ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أي فكفارة هذا اليمين، إذا حنثتم فيه، أن تطعموا عشرة من الفقراء والمساكين، من الطعام الوسط الذي تطعمون منه أهلكم وأولادكم، أو كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين ثوب يستر البدن، أو إعتاق

فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّنَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَانَكُمْ مَايَتِهِ لَعَلَكُو تَشْكُرُونَ ﴿ يَكَانَهُمُ اللَّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ لَعَلَكُو تَشْكُرُونَ ﴿ يَكَانَهُمُ اللَّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ لَعَلَكُو تَشْكُرُونَ ﴿ يَكَانَهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّالَةُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الل

عبد مملوك لوجه الله تعالى ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدٌ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامً ِ ذَلِكَ كَفَّنَرَةُ أَيْمَلِيَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُّ وَأَحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ لَعَلَكُمْ نَشَكُرُونَ ﴿ أَي ف من لم يجد شيئاً من الأمور المذكورة، لفقره أو عجزه عنها، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة، فهذه كفارة اليمين الشرعية عند الحنث أي العجز عن البر باليمين، واحفظوا أيها المؤمنون أيمانكم عن الابتذال، فلا تحلفوا لكل صغير وكبير، بل عند الحاجة والضرورة، لأن كثرة الحلف، استهانةً بعظمة اللهِ وجلاله، كذلك البيان البديع، يبيِّن الله لكم أمور الشريعة، وأحكام الدين، لتشكروه على هدايته لكم لدين الإسلام. . ولمَّا طلب بعضُ الصحابة، أن يُبيِّن الله لهم، حُكْمَه القاطع، في أمر الخمر والقمار، نزل قوله تعالى ﴿يَأَتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَزَلَمُ رِجْسٌ مِّن عَمَل ٱلشَّيَطَن فَأَجْتِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴿ الْحَمْرُ هِي جميع الأشربة المسكرة، والميسر يراد به القمار، أي اعلموا يا معشر المؤمنين، أن الخمر، والقمار، والأنصاب أي الأصنام المنصوبة للعبادة، والأزلام أي القِداح التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها، كاستشارةٍ لآلهتهم المزعومة، كلُّ هذه المذكورات، نَجَسٌ وقَذَرٌ، من تزيين الشيطان ووسوسته، لإضلالكم وإبعادكم عن طاعة الله، فاجتنبوا هذه القذارات الحسية والمعنوية، لتفوزوا برضى الرحمن، وتبتعدوا عن وساوس الشيطان، ولفظ الاجتناب أبلغ من لفظ التحريم، لأنه يفيد البعد عنه كلِّ البعد، ولهذا قال تعالى ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ﴾ ولم يقل: حرام عليكم عبادة الأوثان، لأن لفظ الاجتناب أبلغ من التحريم، ومثلُه القربُ (ولا تقربوا الزني) فإنه أشدُّ في التحريم من قوله: ولا تزنوا، لأن القرب إذا كان حراماً، فمقارفة الفعل من باب أولى حرامٌ، ثم بيَّن تعالى الحكمة في تحريم الخمر والميسر فقال ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَبَّرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ ٱنْنُم مُنتُمُونَ﴾ أي ما يريد الشيطانُ، بإغرائكم بفعل هذه الرذائلَ،

إلاً إيقاع العداوة والبغضاء بينكم، وأن يشغلكم عن طاعة الله وعبادته، وعن الصلاة التي هي عمود دينكم، فتخسروا دنياكم وآخرتكم ﴿ فهل أنتم منتهون ﴾ ؟! استفهامٌ بمعنى الأمر، أي فانتهوا عن هذه القذارات المحرَّمة، ولهذا قال عمر لمَّا سمع الآية «انتيهنا ربَّنا انتهينا»!!

وقد جرت عادة القرآن، بالإيجاز في تعليل الأحكام الشرعية، والاكتفاء بالتحذير منها، وأمَّا هنا فقد ذكر العلَّة والسبب، بالإسهاب والتفصيل، وعدَّد منها وجوهاً كثيرة، منها:

المؤمنين عن أهم الفرائض الدينية، وهي الصلاة المفروضة عليهم. ٤- إبعاد المؤمنين عن المؤمنين عن أهم الفرائض الدينية، وهي الصلاة المفروضة عليهم. ٤- إبعاد المؤمنين عن رحمة الله بانتهاكهم للمحارم، كما وصف الخمر والميسر ـ أي القمار ـ بأنهما رجسٌ وقدر من عمل الشيطان اللعين ووسوسته، وأن الشيطان يريد تخريب عقل الإنسان، عن طريق الخمر والميسر، وكلُّ ذلك لينبه على خطر وضرر هاتين الرذيليتين، فتدّبر أسرار القرآن الكريم!! ﴿وَأَطِيعُوا الرَّولُ وَاعَدْرُوا فَإِن وَلَيْتُم فَاعَنْكُوا انْمَا عَلَى رَسُولِنَا البَائعُ المُبِين﴾ أي المكريم!! ﴿وَأَطِيعُوا الرسول، واحذروا من مخالفتهما في ذلك، فإن أعرضتم عن الطاعة والامتثال، فاعلموا أن الرسول ليس عليه إلاَّ تبليغكم الرسالة، وقد فعل ذلك، فلم الطاعة والامتثال، فاعلموا أن الرسول ليس عليه إلاَّ تبليغكم الرسالة، وقد فعل ذلك، فلم يبق بعد ذلك إلا العقاب، الذي ينتهي بكم إلى الدمار، وهذا العقابُ إنما يتولاه الجبَّار جلَّ بينا طَيمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَيمُوا المَان من أصحاب النبي وَ وهم يشربون الخمر، فلما نزل تحريم الخمر، قال ناسٌ يا رسول الله: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها، فنزلت الآية ﴿ليس على الذين آمنوا وهم ومملوا الصالحات جناح فيما طعموا.. ﴾ الآية، رواه أحمد والترمذي، والمعنى: ليس ومملوا الصالحات جناح فيما طعموا.. ﴾ الآية، رواه أحمد والترمذي، والمعنى: ليس

يَّنَا يُهُمُ اللَّذِينَ مَامَنُوا لِيَبَلُونَكُمُ اللهُ بِشَيْءِ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُۥ آيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعَلَمَ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَنَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَمَا اللهُ الله

عليهم إثم ولا عقاب، فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمها، إذا كانوا مؤمنين، متقين لله، واستمروا على ما هم عليه من الإيمان، وترك المحرَّمات، ثم عملوا الأعمال الحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والله يحب المحسنين، لأن من صار محسناً، صار عند الله محبوباً، والله لا يُعذُب حبيبَه ﴿ يَآتُمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَـٰلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِثَيْءٍ مِنَ الصَّبِدِ تَنَالُهُۥ اَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِعَلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبُ فَمَن اَعْنَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ٱللَّهُ ﴾ أي اعلموا يا معشر المؤمنين، أن الله سيختبركم بشيء من صيد البّر، في حال إحرامكم بالحج أو العمرة، تنالُ صِغَارَه الأيدي، وكبارَه الرماحُ، ليتميَّز منكم المؤمن الصادق، الذي يخاف ربه بالغيب، فلا يتعرُّض للصيد، من ضعيف الإيمان الذي ينتهك المحارم، فمن اصطاد منكم بعد النهى والتحريم، فله عند الله عذاب أليم، نزلت هذه الآية في غزوة الحديبية، ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون، فكانت الغزلان والأرانب، والطيور، تغشاهم في رحالهم، ويتمكنون من صيدها، فهمُّوا بصيدها، فأنزل الله تحريم ذلك، وقد كان الصيد مما تعيش به العرب، وتتلذَّذ باقتناصه، ولهم فيه الأشعارُ والقصائد الحسنة، والله يختبر عباده بما شاء، وتأكيداً لهذا التحريم، جاء بعده قوله سبحانه ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم ثُمَّعَيَدًا فَجَزَآتٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ يَحَكُمُ بهِۦ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ﴾ أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون، ومن قتله في حالة الإحرام، فعليه جزاءٌ مماثلٌ لما قَتَله من الأنعام، وهي «الإبلُ والبقرُ والغنمُ» يحكم بالمِثْل حَكَمان عدلان من المسلمين، يُهدى إلى فقراء مكة، فيذبح في الحرم ويوزُّع على فقراء الحرم ﴿أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا لَيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرَوْء عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنَفَقِهُ ٱللَّهُ مِنَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْنِقَامٍ ﴾ أي فإن لم يكن للصيد مماثلٌ من النَّعم، كالطير، والأرنب،

أُحِلَّ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُمُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْشُرُ صَنَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الكَمْبَ وَالْمَشْرُونَ ﴿ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلكَمْبَ الْمَالَةِ مُؤْمَ وَالْمَدْى وَالْقَلْيَهِ أَلْعَلَيْهَ أَلْمَالُهُ وَالْمَدْى وَالْقَلْيَهِ أَلْعَلَيْهَ أَلْمَالُهُ وَالْمَدْى وَالْقَلْيَهِ أَلْمَالُهُ وَالْمَالُونَ وَالْقَلْيَةِ وَالْمَالُونَ وَالْقَلْيَهِ وَالْفَالِيَهِ وَالْفَهُ وَالْمَدْى وَالْقَلْيَهِ وَالْمَالِي وَالشَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْفَلْيَهِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

والحمام البريِّ، فتقوَّم قيمتُه ثم يُشتري به طعامٌ يدفع لفقراء الحرم، لكلِّ مسكين صاعٌ من التمر أو الحبِّ، ومن كان فقيراً لا يملك المالَ، فعليه صيامُ أيام، يصوم عن كل صاع يوماً، ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الحرم، عفا الله عمًّا سلف من الصيد قبل التحريم، ومن اصطاد بعد التحريم فله عذابٌ مؤلم موجع . . نبَّه تعالى إلى أن حالة الإحرام، يجب أن يأمن فيه كلُّ شيء، الإنسانُ، والطيرُ، والحيوانُ، والوحشُ، فمن أحرم ودخل البيتَ الأمين (الذي جعله الله حَرَماً آمناً) فالواجب أن يأمن كلُّ مخلوق على نفسه منه، حتى الطيرُ، والشجرُ، والوحشُ، فلا يجوز قلعُ الشجر بمكة، ولا الصيدُ، ولا اللَّقَطةُ، ولا ترويعُ شيء فيها، لأنها بلدة الأمن والأمان ﴿أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ وَحُزِمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمَثُمْ حُرُمًا وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِعت إليَّـهِ تَحْشُرُونَ﴾ أيها المسلمون صيدُ البحر، وما يعيش في الماء، من أسماك وحيتان، هو طعام حلالٌ لكم، سواءً كنتم محرمين أو غير محرمين، كما أنه غذاء وطعام للسيارة أي المسافرين، يتزودون به في أسفارهم، وحُرِّم عليكم صيدُ البِّرُ فقط ما دمتم محرمين، وخافوا عذاب الله في مخالفتكم لأوامره، الذي ستجمعون إليه يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم... ثم ذكر تعالى حرمة البلد الأمين، والكعبة المشرَّفة التي هي قبلة المؤمنين، وحرمةَ الأشهر الحرم، فقال سيحانه: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكُعْبَ أَلْبَيْتَ الْحَكَرَامَ قِينَمُا لِلنَّاسِ وَالشُّهْرِ ٱلْحَرَامَ وَالْفَهْرِ الْحَرَامَ وَالشُّهْرِ الْحَرَامَ وَالشُّهْرِ الْحَرَامَ وَالْفَلْهَاتِيدَ ﴾ أي صيَّر الله الكعبة المشرَّفة، منَّار هدايةٍ، ومقرَّ أمن، وصلاحاً ومعاشاً للناس، لقيام مصالح دينهم ودنياهم، فإن الحرم كما هو سببٌ لأمن الوحش والطير، كذلك هو سبب لحصول الخيرات والبركات، يلوذ به الخائف، ويأمن فيه الضعيف، ويربح فيه التُجَّارُ، ويتوجَّه إليه الحُجَّاج والعُمَّار، كما جعل الأشهر الحُرُم (القعدة، والحجة، ومحرم، ورجب)، قياماً لمصالح البشر، يأمنون فيها من القتال، والغزو، والسلب، وكذلك جعل تعالى للهدى ـ وهو الذي يُهدى للحرم من الأنعام \_متاعاً للفقراء والضعفاء، لا يجوز التعدى عليه، ولا منعُه من الوصولِ إلى مقرِّه في مكة، وبخاصة «القلائد» وهي الإبلُ التي تُقلَّد بقلادة خاصة من الشجر، لتعرف أنها مهداة إلى فقراء

ذَلِكَ لِتَعْلَمُونَا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَى عَلِيمُ ﴿ الْعَلَمُوا أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ الْفِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَثُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ قُلَ اللَّهِ عَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ قُل لَا يَسْتَوِى الْخَيِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيِيثُ فَاتَقُوا اللَّهَ يَتَأُولِي الْأَلْبُلِ لَعَلَكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴾

الـحرم ﴿ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَكَ ٱللَّهَ بُكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ أي جعل هذه الحرمة للكعبة المشرَّفة، والبيت الحرام، والأشهر الحُرُم، لتوقنوا أن الله هو المشرّع للأحكام، لا يشرع إلا ما فيه مصلحة للعباد، لأنه سبحانه قد أحاط بكل شيء علماً ﴿ أَعَلَمُوا أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ، أي اعلموا أيها الناس أن عقاب الله شديد لمن عصاه، وأنه واسع المغفرة والرحمة، لمن أطاعه وطلب رضاه، والآية وعيد لمن انتهك محارم الله ﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْمِلَامُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ أي ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة، وليس عليه إكراه الناس على الإيمان، وقد بلُّغ ما وجب عليه، والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأعمالكم، وهو الذي يجازي العباد يوم الدين ﴿قُل لَا يَسْتَوَى ٱلْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَثْرَةُ الْخَيِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأْوَلِ الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ ثُمْلِحُونَ ﴾ هذا مثلٌ ضربه الله تعالى، للتمييز بين الحَسَن والقبيح، والحلال والحرام، والنافع والضار، والبّر والفاجر، وهو حكم عامٌ في جميع الأمور، يشمل المكاسب، والأعمال، والمعارف، والأحوال، أي لا يتساوي الخبيث والطيُّب في كل شيء، ولو أعجبك أيها السامع كثرةُ الخبيث، فالعبرةُ بالجودة والحُسْن، دون القلَّة والكثرة، فالطيُّبُ القليل خيرٌ عند الله من ملء الدنيا من الحرام، لأن الحرام خبيثٌ مردود، والحلال طيّبٌ مقبولُ، ودرهمٌ من الحلال، خير من قنطار من الحرام، وهكذا في النفوس، فالمؤمن لا يتساوى مع الكافر، كما لا يتساوى البُّرُّ مع الفاجر، فالمؤمن كالعَسَل، والكافرُ كالسُمِّ، والبَرُّ كشجرة النخلة تُعطى ثمرها، والفاجرُ كشجرة الشوك تؤذي من مسَّها، وهكذا يسوق الله الطيِّب إلى الطيب، كما يسوق الخبيث إلى الخبيث، كما قال سبحانه (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) فلا يستوى الخبيث مع الطيب على كل حال، وفي كل أمر، وعلى كل الوجوه والأشكال، ولهذا قال

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمُ وَإِن تَسْتَلُوا عَن أَشْيَآءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَفُورٌ حَلِيدٌ اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْوَلًا عَنْهُ مِن قَبْلِكُمْ ثُمّ أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ اللّهُ عَنْهُمْ مِن قَبْلِكُمْ ثُمّ أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ اللّهُ عَنْهُمْ مِن قَبْلِكُمْ مُن أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ اللّهُ عَنْهُمْ مِن قَبْلِكُمْ مُن أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ اللّهُ عَنْهُمْ مَن اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تعالم ﴿ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ﴾ أي راقبوا ربكم، واتقوا عذابه، في تحرّى الطيّب دون الخبيث، يا أصحاب العقول السليمة، اتقوه بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، لتفوزوا بالثواب العظيم، والنعيم المقيم ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَشْتَلُوا عَن أَشْيَآءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُوْكُمْ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَزُلُ ٱلقُرْءَانُ تُبَدُ لَكُمٌّ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهًا وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيثُهُ ﴾ أي لا تسألوا عن أمور، لا حاجة لكم بها ولا تَعْنيكم، فمن حُسن إسلام المرءِ، تركُه ما لا يعينه، إن سألتم عنها وظهرت لكم ساءتكم، فلا تكثروا على الرسول السؤال فتندموا. . قال ابن عباس: كان ناسّ يسألون النبي ﷺ عن كل شيء، فيثقلون عليه، يقول الرجلُ: من أبي؟ ويقول الرجل تضلُّ ناقتُه، أين ناقتي؟ فأنزل الله الآية، ورُوي أنه لمَّا فُرض الحج، خطب رسول الله ﷺ في أصحابه، فقال: يا أيها الناسُ قد فُرض عليكم الحجُّ فحجُّوا، فقال رجلٌ: أكلُّ عام يا رسول الله؟ فسكت ﷺ حتى قالها ثلاثاً، فقال ﷺ: لو قلتُ: نعم، لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هَلَك من قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائكم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فَدَعوه) رواه مسلم، فالآية نهيُّ عن كثرة السؤال فيما لا يعني، فقد يسأل الإنسان عن شيء لا ضرورة له به، فينزل التحريم بما يشقُّ عليه، وفي الحديث الشريف (إن أعظم المسلمين جُرْماً، من سأل عن شيءٍ لم يُحرَّم على الناس، فُحرِّم من أجل مسألته) أخرجه البخاري، ولهذا قال تعالى ﴿إِن تُبِد لَكُم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تُبد لكم ﴾ أي إن ظهرت لكم، وكُلُّفتم بها، شقَّت عليكم وساءتكم، وإن سألتم عنها حين نزول الوحى، ظهرت لكم وغمَّتكم،، والعاقل من لا يجلب الضرر لنفسه ﴿عَفَا الله عنها والله غفور حليم﴾ أي عفا الله عمَّا سلف من مسألتكم ما لا يعنيكم، فلا تعودوا إلى مثلها، والله واسع المغفرة، حليم لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم ﴿ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُدَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَنِيرِينَ ﴾ أي قد سأل عن مثل هذه المسائل المحظورة، أقوامٌ قبلكم، ثم أصبحوا بسببها كافرين، سأل قومُ صالح الناقة، وسأل قوم عيسى المائدة، فلما أعطوها كفروا بها، فأهلكهم الله، وفي الحديث الشريف (إن الله فَرَض

مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَئِكِنَّ الّذِينَ كَفَرُواْ
يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَواْ إِلَىٰ
مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلَوْ كَانَ
ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿

فرائضَ فلا تضيُّعوها. . وسكت عن أشياء رحمة بكم، من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها) رواه الحاكم. ذكر تعالى ضلالات المشركين فقال ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَامِ﴾ هذه من خرافات أهل الجاهلية، واعتقاداتهم الباطلة، جعلوها تشريعاً خالداً يستمسكون به، فقد كانوا إذا أنتجتْ الناقةُ خمسة بطون، آخرها ذَكَرٌ، شقُّوا أذنها، وخلُّوا سبيلها، فلا تُذبح ولا تركب، وهي «البحيرةُ» وكان الرجل منهم يقول: إذا شُفيت من مرضى فناقتى (سائبة) كالبحيرة، في تحريم الانتفاع بها، وكانوا إذا ولدت الشاةُ أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم ـ أي الأصنام ـ وإن ولدت ذكراً وأنثى ـ توأماً ـ قالوا: وَصَلَتْ أخاها، فلا يُذبح الذُّكرُ من أجل الأنثى، وهي (الوصيلةُ) وكانوا إذا جاء من صلب الفحل عشرةُ أبطن، قالوا: قد حميٰ ظهره، وهو (الحامُ) فلا يُركب ولا يُحمل عليه، ولا يمنع من ماء ولا مرعى، وكلُّ هذه خرافات وأباطيل مخترعة، ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا معنى الآية، أي ما شرع الله ولا سنَّ ذلك لعباده، وإنما هو محضُ افتراء وكذب على الله، ولهذا قال بعده ﴿ وَلَكِكُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكَّثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ أي ولكنَّ المشركين يكذبون على الله، فينسبون إليه تحريم ما لم يُحرِّمه من الأنعام، وأكثرهم سفهاء أغبياء، لا عقل لهم ولا تفكير، لا يعرفون الحلالَ من الحرام، ولكنهم يقلِّدون كبارهم ورؤساءهم، دون بصيرة ولا رَويَّة، ولهذا قال تــعــالـــي بــعـــده ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْرَ تَعَـالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزُلُ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَــَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْمِهِ ءَابِكَهُنا ﴾ أي وإذا قيل لأولئك المشركين الضالين: هلمُّوا إلى كتاب الله المبين، ورسوله الأمين، لتعرفوا الحلال والحرام في هذه الأمور، قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، ونحن على آثارهم مقتدون، قال تعالى رداً على سفههم: ﴿ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ أي أيقولون هذا القول، ويقلِّدون آباءهم بدون نَظَر ولا تفكير، ولو كان آباؤهم لا

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعَ فَيُنبِقِكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلنَّنانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلنَّنانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلنَّنانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ عَالَمُ وَمُعَالِمُ مُصِيبَةُ ٱلمَوْتِ وَالْحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ

يعقلون شيئاً من الدين، ولا يهتدون إلى الحق؟ والغرضُ من الآية التوبيخُ لهم، على تقليدهم الأعمى للآباء، فلا يصحُّ التقليد للجاهل، الذي ليس حجةٌ من شرع ودين!! فكيف يقلُّدون آباءهم على العمى، من غير بصيرة ولا هدى؟ وفي الحديث الشريف «إنما أخافُ على أمتى الأئمة المضلِّين» رواه أبو داود، وهؤلاء أئمة الضلالة منتشرون في كل زمان ومكان، وبعضُ الناس يتبعون صوت كل ناعق، وقد حلَّل بعضُ علماء السَّوء في زماننا «فوائد البنوك» الربا المحرّم، فاقتدى بهم بعضُ الناس من غير بصيرة، وهذا هو التقليد الأعمى، الذي حذِّر منه القرآن الكريم، ثم قال تعالى ﴿ يَأْمُا الَّذِينَ مَامَنُوا عَلَتَكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيكَا فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي الـــزمـــوا إصلاح أنفسكم، وحفظها مما يوجب سَخَط الله وعذابه، لا يضرُّكم ضلالَ من ضلَّ، إذا كنتم مهتدين، إلى الله وحده مرجع الخلائق كلِّهم، فيجازيهم على أعمالهم، وهذا وعدُّ ووعيد، للمهتدين والضالين، وتنبيه على أن الإنسان لا يؤاخذ بجناية غيره، هذا إذا أدَّى الواجب عليه، بالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وقد خطب أبو بكر الصدِّيق ذات مرة، فقال «يا أيها الناسُ: إنكم تقرءون هذه الآية، وتضعونها غيرَ موضعها ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمنوا عليكم أنفسكم ﴾ وإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يُغيِّروه، عمَّهم الله بعقابه» رواه أحمد، فإذا قام المسلم بالواجب، من النصح والتذكير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يستجب له الناس، فإنه لا يتحمَّل أوزارهم، ويدلُّ عليه قولُ النبي ﷺ: (مروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شُحًّا مطاعاً، وهَوَى مَتَّبعاً، وإعجابَ كل امرىء برأيه، فعليكم أنفسكم، لا يضرَّكم ضلالةُ غيركم) أخرجه الترمذي والحاكم ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ جِينَ ٱلْوَصِينَةِ ٱلْتُنَانِ ذَوَا عَدُل مِنكُمْ أَوْ ءَلَخَان مِنْ غَيْرَكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتَ ﴾ نسزلت في الوصية في حالة السفر، أي يا من آمنتم بالله ورسوله، أشهدُوا بعضَ المسلمين العدول، إذا

شارف أحدكم على الموت، وظهرت علائمه، فلْيُشهِذْ شخصين عدلين من المسلمين، أو شهادة آخرين من غير المسلمين، إذا شارفكم الموتُ، وليس معكم من أهل الإسلام أحد ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّهَلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بَاللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُكُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ. ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِّينٌ وَلَا نَكْتُتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لِّينَ ٱلْأَثِمِينَ﴾ أي توقفونهما للحلف، بعد صلاة العصر، لأنه وقت اجتماع الناس، فيحلفان بالله تعالى، لا نأخذ لأنفسنا عَرَضاً من الدنيا، ولا نحلف بالله كاذبين، من أجل شيء من حطام الدنيا، وقوله تعالى ﴿إنْ ارتبتم ﴾ جملة اعتراضية بين القَسَم والمقسم عليه، أي إن ارتبتم في شأنهما بخيانة، وأخذِ شيء من التركة فحلِّفوهما ﴿ولو كان ذا قربي ﴾ أي ولو كان من نقسم له قريباً منا ﴿ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين﴾ أي ولا نخفي الشهادة التي أمرنا الله بإقامتها وحفظها وتعظيمها، إنا إن كتمناها نكون من الظالمين، المستحقين للعقوبة، قال تعالى ﴿ فَإِنَّ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقُّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولَيْنِ﴾ أي فإن اطُّلع بعد حلفهما، على خيانتهما أو كذبهما في الشهادة التي أوجبت لهما الإثم والذنب، فرجلان آخران يقومان مقام الشاهدين الخائنين، وليكونا من الأقرباء من أهل الميت ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِأَلَّهِ لَشَهَادَلُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيِّنَا إِنَّا إِذًا لَّيِنَ ٱلظُّللِمِينَ ﴾ أي فيحلفان بالله إنَّ شهادتنا أصدقُ وأولى بالسماع، ويميننا أحقُّ بالقبول من يمينهما، لأنهما خانا في الشهادة، وما اعتدينا عليهما فيما رميناهما به من الخيانة، إنَّا إذا كذبنا عليهما نكون من الظالمين لأنفسنا!! ومعنى الآيتين بإيجاز: أن المحتضر إذا أراد الوصية، ينبغي عليه أن يُشهد عدلَيْن من ذوى دينه، أو نسبه، فإن لم يجدهما لكونه في السفر، فآخران من غير المسلمين، ثم إن وقع ارتيابٌ في صدقهما، أقسما بالله على صدقهما، فإن اطلع على كذبهما، حلف آخران من أهل الميت بأنهما خانا، فتكون شهادة

ذَلِكَ أَدْفَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُا بَعَدَ أَيْمَنِمِمُّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِلَّا اللَّهُ اللَّهُو

القريبين أحقُّ بالقبول والسماع، قال الزجَّاجُ: إن هذه الآية من أشكل ما في القرآن، وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير: إن هذه الآية في غاية الصعوبة، إعراباً وحُكماً، وسبحان الخبير العليم بحقيائق كلامه ﴿ ذَلِكَ أَدْنَ أَن يَأْتُوا ۚ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا آو يَخَافُوا أَن تُردَّ أَيْنُ بَعْدَ أَيْمَنْهِمُّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ أي ذلك الحكم المذكور، أقربُ أن يؤدّي الشهودُ الشهادةَ على الوجه الصحيح، من غير تغيير ولا تبديل، خوفاً من العذاب الأخرويّ، أو يخافوا الافتضاحَ بردِّ وإبطال أيمانهما، وخافوا أيها الناسُ ربكم، وأطيعوا أمره، والله لا يهدى القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله، ونذكر هنا سبب النزول، لعلُّه يوضُّح معنى الآيات أكثر، فقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: «كان عَدِيٌّ، وتميم الدَّاري ـ وهما نصرانيان ـ يسافران إلى مكة، فخرج معهما فتى من بني سهم، فتوفى بأرض ليس فيها مسلم، فأوصى إليهما أن يحملا متاعه إلى أهله، وكان قد كتب كتاباً فيه جميع ما معه، ودسُّه بين الثياب، فوجدا بين المتاع إناءً من فضة، فيه نقوشٌ من الذهب، فأخذاه لأنفسهما، ولمَّا وصلا مكة دفعا المتاعَ إلى أهله، فافتقدوا الإناء، فسألوا الرجلين عنه، فقالا: لا ندري، إنما دفع إلينا المتاع لنحمله إليكم، فاستحلفهما رسولَ الله رَبِّيُّق، فحلفا أنهما لم يجدانه، ثم وُجد الإناء الفضئ عند رجل بمكة، فقال: اشتريته من عديِّ وتميم، ففي ذلك نزلت هذه الآيات الكريمة. . ثم جاء التذكير بيوم الحشر الأكبر، الذي يجمع الله فِيهِ الْأُولِينِ وَالْآخِرِينِ، للحسابِ والجزاء، فقال سبحانه: ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِمُنَّهُ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ﴾ أي اذكروا يا أيها الناسُ ذلك اليوم العصيبُ الرهيب، الذي يجمع الله فيه الرسل والخلائق، للحساب والجزاء ﴿ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ﴾ فيسأل الرسل: ما الذي أجابتكم به أممُكُم حين دعوتموهم إلى الإيمان والتوحيد؟ هل استجابوا لكم؟ أم رفضوا وكذَّبوا؟ قالوا: ﴿لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب﴾ أي لا علم لنا إلى جانب علمك يا رب، فأنت العالم بما ردُّوا به علينا، لا يخفى عليك شيء من أمور الخلق، تعلم ما ظَهَر وما بطن، قالوا ذلك على سبيل الشكوى من

إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى اَبَنَ مَرْيَمَ اَذْكُر نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذَّ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ اَلْقَدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْخَيْدِ الْطَيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ الْحِينَ وَالْجِكْمَةَ وَالتَّوْرَكَةَ وَالْإِنجِيلِ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ الطِينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي

أقوامهم، وردُّوا العلم إليه تعالى أدباً، كأنهم يقولون: أنت العالم بما كابدناه منهم من الأهوال والأكدار، وإذا كان الرسل الكرام \_ على جلالة قدرهم \_ سَيُسْأَلُون يوم القيامة، عمَّا حصل لهم، وما أجابتهم به أممهم، فما بالك بالخلائق وأفراد الناس؟ هل سَيُتركون من السؤال والحساب؟ أم أنهم سيرون يوماً عصيباً تطيش له الأحلام ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى أَبِّنَ مَرْتُمَ أَذْكُرَ يَعْمَنِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَيْكَ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ثُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَمْ لَأَهُ الآيةُ توطئةٌ للردِّ على أهل الكتاب، في مغالاتهم في شأن السيد المسيح عليه السلام، فقد كذبته طائفة فسمُّوه ساحراً، ورموا أمه بالزني، وهم اليهود اللعناء، وغلا فيه آخرون فاتخذوه إلهاً، وهم النصاري الضالون، والمعنى: اذكروا أيها المؤمنون، وقت قول الله لعيسى يوم القيامة، تذكِّرْ يا عيسي فضلي وإنعامي عليك، وعلى والدتك، وقت تأييدي لك بالروح الطاهرة المقدِّسة «روح القدس» والمراد به جبريل عليه السلام، الذي ينزل با لوحى على رسل الله ﴿تَكَلُّم النَّاسِ فِي المهد﴾ أي في السرير، وأنت طفلٌ صغير ـ وهذه معجزة باهرة ـ وتكلُّمهم في الكهولة، أي الشيخوخة ـ وهذه إشارة إلى نزوله إلى الدنيا آخر الزمان ـ وفائدةُ ذكر المهد والكهولة، أنه يكلِّمهم في الطفولة والكهولة، على حدٍّ سواء، من غير تفاوتٍ بين كلامه وهو طفل صغير، وكلامه وهو شيخ كبير، في كونه ينطق بالحكمة، والبيان الفصيح، الدال على كمال العقل ﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَٱلْفِكُمْةَ وَٱلْوَرَانَةَ وَٱلْإِغِيلَ ﴾ أي واذكر نعمتي عليك أيضاً، حين علمتك الكتابة، والعلم النافع، الذي تتفرع منه أنواع المعارف، من غير أستاذٍ ولا معلِّم، وجعلتُ التوراة والإنجيل، محفوظةً في صدرك، تعرف معانيها وأسرارها، وهذا هو العلم الرباني وفي الحديث الشريف (من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرتْ ينابيعُ الحكمة من قلبه على لسانه) رواه أبو نُعيم في الحلية ٥/ ١٨٩ ثم عدَّد تعالى بعض المعجزات التي أيَّده بها فقال سبحانه ﴿وَإِذْ غَنْكُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ أي واذكر أيضاً حين كنت تصوِّر من الطين، هيئة مماثلة لهيئة الطير ﴿بإذني﴾ أي بأمري وإرادتي، فتنفخ في

وَتُبْرِئُ ٱلأَحْمَهُ وَٱلأَبْرَصَ بِإِذَنِّ وَإِذَ ثَخْرِجُ ٱلْمَوْقَ بِإِذَنِّ وَإِذَ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَهُ الْمَرَّوِيلَ عَنك إِذَ خِثْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلَدًا إِلَّا سِحْرُ إِسْرَوْ مِنْهُمْ إِنْ هَلَدًا إِلَّا سِحْرُ أَنْ عَلِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلَدًا إِلَّا سِحْرُ مَبْعِينَ وَالْمَا اللَّهُ وَيِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَا مُعْبِينَ إِنَّنَا مُسْلِمُونَ فِي إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِئِونَ يَعِيسَى أَبَنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ وَاللَّهُ إِن كَنَا مَا يَهِدَ قَالَ الْحَوَارِثُونَ يَعِيسَى أَبَنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ وَاللَّهُ إِن كُنْ أَلْ مَلْكُونَ فَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا يَعَالَمُونَ اللّهُ مَا اللّهُ إِن كُنْ اللّهُ إِن كُنْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ إِن كُنْ أَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ مَا مَعْمَالُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

هذه الصورة، فتصبح طيراً بإذن الله، سأله بعض بني إسرائيل على وجه التعنت فقالوا له: إن كنت صادقاً في دعوى الرسالة، فاخلق لنا طيراً يطير أمامنا، فأخذ طيناً وجعل منه بشكل الطير، ثم نفخ فيه فإذا هو طائر يطير بين السماء والأرض، ﴿وَثُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَرْصَ بِإِذَٰنَّ ﴾ أي تشفي الأعمى الذي وُلد أعمى، فتردُّ عليه بصره، وتشفى الأبرص الذي استعصى شفاؤه، فيذهب عنه المرضُ الجلديُّ بأمري ومشيئتي ﴿ مِنْ غَنْحُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِّي ۗ أَي تحي الموتي وتخرجهم من قبورهم أحياء بتيسيري وأمري، ولنمعن النظر في أسلوب القرآن البياني، فإنه قد ذكر بعد كل معجزةٍ، أظهرها على يدي عيسى بن مريم لفظة (بإذني) أي بأمري ومشيئتي وتقديري، وكرَّرها أربع مرات، ليشير إلى أن تلك الخوارق، ليست من قبل عيسي عليه السلام، بل من جهته سبحانه، أظهرها على يديه معجزةً له، وليردُّ على أولئك الحمقي، الذين جعلوه إلهاً، حين رأوا منه تلك الخوارق العجبية ﴿وَإِذَ كَفَفَتُ بَنِيَ إِسْرَءِبِلَ عَنكَ إِذَ جِثْتُهُم وَالْبِيَنْتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ مِنْهُمْ إِنَّا هَٰذَآ إِلَّا سِخْرٌ مُبِيثُ﴾ أي واذكر نعمتي عليك، وقتَ أن منعتُ اليهود من قتلك، وصرفتُ شرَّهم عنك، لمَّا عزموا على الفتك بك، فلم يتمكنوا من ذلك، وقتَ جئتهم بالمعجزات الواضحة، فقال اليهود الجاحدون لرسالتك: ما هذه الخوارقُ إلاَّ سحرٌ عجيبٌ ظاهر ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْعَوَارِيِّ مَنَ مَامِنُواْ بِ وَيَرَسُولِي قَالُوٓاْ مَامَنَا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ أي واذكر أيسضاً نعمتي عليك، حين أمرتُ الحواريين، وقذفت في قلوبهم، أن آمنوا بوحدانيتي، وبرسالة رسولي عيسى، وفي الآية إشارة إلى عدم خروجه عن حدِّ البشريَّة، فهو رسولٌ وليس بإله ﴿قالُوا آمنا واشهد بأننا مسلمون﴾ أي قال الحواريون صدِّقنا يا رب بوحدانيتك، وبرسالة رسولك عيسي، واشهد بأنا مخلصون في هذا الإيمان، خاضعون لعظمة الرحمن ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَي أَبَنَ مَرْيَءٍ هَل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ الحدوار ون:

قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ شَ قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِن الشَّلِهِدِينَ شَ قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِن الشَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَائِةً مِنكُ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ اللَّهُ مَن السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَائِةً مِنكُ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْ

الأصفياء الخُلُص من أتباع عيسى عليه السلام، وهم كالصحابة لنبينا محمد عليه السلام، وهذه القصة منقطعة عما قبلها؛ أي اذكر حين قال الحواريون: يا عيسي هل يُنزل ربك علينا مائدة من السماء؟ وهذا القول منهم قبل أن تستحكم فيهم معرفتهم بالله، ولذلك أساءوا الأدب مع عيسى عليه السلام، حيث لم يقولوا: يا روح الله، أو يا رسول الله، وخاطبوه باسمه ونسبوه إلى أمه، ثم أساءوا الأدب مع الله، إذ قالوا ﴿ هِلْ يستطيع ربك ﴾ كالمتشكك في قدرة الله؟ والصحيح أن هذا السؤال منهم، لم يكن عن شكِ وارتياب، في قدرة ربِّ الأرباب، وإنما كان سؤال استفسار واستخبار، عن إنزال الله المائدة من السماء، فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت، ولكنهم أخطأوا في التعبير فقالوا ﴿ هل يستطيع ربك ﴾؟ ومرادهم هل يفعل ربك ذلك؟ وهل يجيبنا إلى هذا الطلب؟ ولهذا نبُّههم عيسى عليه السلام، ولفت أنظارهم إلى هذا الخطأ ﴿قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ﴾ أي اتقوا الله في أمثال هذه الأسئلة، إن كنتم مصدِّقين بكمال قدرته تعالى!! قال الحسن البصري: لم يشكُّوا في قدرة الله تعالى، وإنما سألوه سؤال مستخبر: هل ينزِّل أم لا؟ فإن كان ينزِّل فاسأله لنا، فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت، ويدلُّ عليه قوله سبحانه: ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴾ أي قال الحواريون: نريد بسؤالنا المائدة، أن نأكل منها تبرُّكاً، وتسكن نفوسنا بزيادة اليقين، ونعلم علماً يقينياً أنك قد صدقتنا في دعوى النبوة، ونكون من الشاهدين عند من لم يحضرها، ليزداد المؤمنون بشهادتنا إيماناً!! ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱلَّهُمَ رَبُّنَا ۚ أَنزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّـمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِبِدًا لِأَوَّلِنَا وَمَاخِنَا وَمَالِغَة مِنَكُ وَارْزُفْنَا وَأَنتَ خَرْمُ الرَّرْفَينَ ﴾ لمَّا رأى عيسى عليه السلام، أن لهم غرضاً صحيحاً في طلبها، قام فتوضأ واغتسل، ودخّل مصلاّه فصلّى ما شاء الله، ثم دعا ربه قائلاً: اللهمّ يا ربنا: أنزل علينا مائدة من السماء، فيها أنواع الطعام، من محض فضلك وعطائك، يكون يوم نزولها عيداً نعظُمه، ويكون يوم فرح وسرور، لمن في زماننا من أهل ديننا، ولمن يأتي بعدنا من

قَالَ اللّهُ إِنِي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكَفُرُ بَدْدُ مِنكُمْ فَإِنِ أُعَذِبُهُم عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُم اللّهُ عَلَيْ أَعَذَبُهُم عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُم آمَنَ مَنْ مَ مَنَ مَا مَا تَعَلَى اللّهُ يَعِيسَى البّن مَنْ مَ مَا يَكُونُ لِي اللّهَ لِلنَّاسِ الْتَخِذُونِ وَأُتِى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَنِنَكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ لَلْنَاسِ الْتَخِذُونِ وَأُتِى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَنِنَكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ اللّهُ قَالَ سُبْحَنِنَكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ اللّهِ قَالَ سُبْحَنِنَكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

المؤمنين، وارزقنا يا رب فأنت خير الرازقين، لأنك الغني الحميد!! نادى ربّه مرتين: مرة بوصف الألوهية، ومرة بوصف الربوبية ﴿اللهم ربنا﴾ أي يا الله، يا ربّنا، إظهاراً لغاية التضرع، ومبالغة في إجابة الدعاء، ولهذا أجيب طلبُه ﴿قَالَ الله له: إني سأنزل عليكم هذه بَدُ مِنكُم فَإِنَّ أُعَذِبُهُ عَذَابًا لا أُعَذِبُهُ أَحَدًا مِن القَلْمِينَ في أي قال الله له: إني سأنزل عليكم هذه المائدة من السماء - كمعجزة لك - فمن كفر بعد تلك الآية الباهرة، والمعجزة الساطعة، فسوف أعذبه عذاباً شديداً، لا أعذب مثل ذلك التعذيب أحداً من البشر، لأن الكفر بعد رؤية المعجزة، يكون كفر عناد، يستحق عليه الجاحدُ أشد العذاب، وكان يوم نزول هذه المائدة يوم الأحد، ولذلك اتخذه النصارى يوم عيد لهم، وقد أُمِرَ بنو إسرائيل، أن يأكلوا من المائدة، ولا يخونوا ولا يدَّخروا منها شيئاً، فلم يوفوا بالوعد. . رُوي عن رسول الله عليه أنه قال: (أُنزلت المائدة من السماء، خبزاً ولحماً، وأمروا أن لا يخونوا، ولا يدَّخروا لغدٍ، فخانوا واذَّخروا، ورفعوا لغدٍ، فمسخوا قردةً وخنازير) رواه الترمذي وتخليداً لذكرى هذه المعجزة الباهرة، سميت السورة «سورة المائدة».

وتختم السورة الكريمة، بمشهد حافل على رءوس الأشهاد، في ذلك الموقف الرهيب، يوم «الحشر الأكبر» حيث يلتقي جميع البشر، ويُدعى السيد المسيح «عيسى بن مريم» ويسأله ربُ العزة والجلال تبكيتاً لمن عَبَده من دون الله وإخزاء لهم ﴿وَإِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَم ءَأَنتَ لِلنَّاسِ الْغَذُونِ وَأْمِي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللهِ إَن اللهُ وَإِخْراء لهم عيسى دعوت الناس إلى عبادتك، والاعتقاد بألوهيتك، فقلت لهم: اعبدوني وأمي! و فجعلت نفسك في مقام الألوهية، من دون الله تعالى وإنما سأله ذلك على رءوس الأشهاد في الآخرة، توبيخاً لمن عَبَد المسيح، ليكون إنكارُه أبلغَ في التكذيب، والتأنيب ﴿قَالَ سُبَحَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَتُولَ مَا يَسَى عليه السلام: تنزيها لك يا رب من أن أقول ذلك، فما ينبغي يَشَل لِي بِحَقَيً اللهُ على عليه السلام: تنزيها لك يا رب من أن أقول ذلك، فما ينبغي

ولا يليق بي، أن أقول قولاً شنيعاً، لا يحقُّ لي أن أقوله، فأنا عبدٌ لك ولستُ بربِّ، وأنت وحدك المعبود في هذا الوجود!! ثم ترقَّى إلى ذكر حجة أخرى، تدلُّ على براءته، وهي قــوكــه ﴿ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُمْ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ﴾ أى إن كان ذلك قد صدر منى، فإنه لا يخفى عليك شيء، فأنت سبحانك تعلم ما أخفيه في نفسى، ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك، وأنت يا رب العالم بالخفايا والنوايا، وعلمك محيط بكل شيء، وهذا اعتذارٌ وبراءة، من ذلك القول الشنيع، ومبالغة منه في الأدب، وإظهارٌ للذلة والمسكنة في حضرة ذي العظمة والجلال، ثم بيَّن ما قاله عليه السلام لقومه، وما دعاهم إليه بالقول الحقِّ فقال: ﴿مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِدِءَ أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ﴾ أي ما قلتُ لهم إلاّ ما كلفتني به من أمر، فقلت لهم: اعبدوا الله، خالقي وخالقكم، فأنا عبد مثلكم ﴿وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهُمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهُمُّ وَأَنتَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أى كنت شاهداً ورقيباً على أعمالهم، مدة مقامي بينهم، فلمَّا رفعتني إلى السماء، كنتَ أنت الحفيظَ على أعمالهم، والشاهدَ على أفعالهم، وأنت المطّلع على كل شيء، لا يخفي عليك أمرٌ من أمور العباد، وفي أناجيلهم ما رواه يوحنا عن السيد المسيح «وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك فكيف يزعمون أنه إله؟ ثم يأتي التبرىء منه من كلِّ حولٍ وطول، فيـقـول: ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَرْبِدُ لَلْكِيمُ﴾ أي إن تعذبهم فإنهم عبيدك، وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك، وإن تغفر لمن تاب منهم، فإنك أنت القويُّ القادر، تفعل ما تشاء، ولا اعتراض عليك في فعلك، وأنت الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة، ومقصوده تفويضُ الأمور كلُّها إلى الله، وترك التعرُّض لهذا الأمر، فإن عذَّبَ فعدلٌ، وإن غفر ففضلٌ (روي أن رسول الله ﷺ قرأً قَالَ اللهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَكَ اللهُ عَلَهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهَ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللهَ اللهُ الل

هذه الآية فبكى، وقال: اللهم أمتى أمتى، فأرسل الله إليه جبريل وقال له: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أخرجه مسلم، وختم الله السورة بقوله: ﴿قَالَ مَنَا يَوْمُ يَنَفُعُ الصَّلَاقِينَ صِدَقَهُم لَمُم جَنَّتُ يَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِينَ فِهاۤ أَبَداً رَضِى الله عَهُم وَرَضُوا عَنَهُ ذَلِكَ ٱلفَوْرُ ٱلفَظِيم أي يقول الله يوم القيامة مشيراً إلى صدق عيسى: هذا اليوم يوم العدالة الإلهي)، ويوم الجزاء الأخروي، ينفع المؤمنين الصادقين فيه صدقهم، لهم بساتين وحدائق تجري من تحت قصورها أنهارُ الجنة، ماكثين فيها أبداً، ذلك هو الظفر والفوز الكبير ﴿ لِلهَ مُلكُ ٱلسَّمَونِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِ فَوْ عَلَى كُلِّ ثَيْء قَدِرٌ الله أي لله جل وعلا ملك جميع ما في الكون، وهو القادر على كل شيء، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء!.

انتهى تفسير سورة المائدة

ٱلْحَمَدُ لِلهِ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلْمَنِ وَٱلنُّورِ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى آجَلًا وَأَجَلُ مُسَمِّى عِندَهُم ثُمَّ أَنتُه تَمْتُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلأَرْضِ عَلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞

## تفسير سورة الأنهام

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيهِ

ابتدأت السورة الكريمة بحمد الله، والثناء عليه، الذي خلق الأكوان، وأبدع خلق الإنسان، ومع كلِّ الدلائل الباهرة، على وحدانيته ووجوده، يشرك الكافرون بربهم، فيسوُّون بين الخالق المهدع القدير، وبين الحجارة الصمَّاء البكماء، وفي ذلك يقول جلَّ ثناؤه: ﴿ أَلَمْ مَنْ الله لعباده، أَنَ الشَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَةِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾، هذا تعليم من الله لعباده، أن يحمدوه بهذه الصيغة ﴿ الحمد لله ﴾ أي قولوا يا عبادي إذا أردتم حمدي، والثناء عليَّ: الحمدُ لله، الشكروني على جميلي وإحساني إليكم، فأنا ربكم المستحقُّ لجميع المحامد، الذي أبدع وأنشأ خلق السموات والأرض، بما فيهما من صنوف العجائب، وأنواع المخلوقات البديعة، بما يدهش العقول والأبصار، وخلق لكم الليل والنهار، وهما آيتان من آيات الله الباهرة، ثم هؤلاء الكفرة الجاحدون للنعم، يسوُّون بينه تعالى، وبين من لا يخلق شيئاً وهم يُخلقون، وقوله سبحانه: الجاحدون للنعم، يسوُّون بينه تعالى، وبين من لا يخلق شيئاً وهم يُخلقون، وقوله سبحانه: ﴿ يعدلون﴾ من العَدُل بمعنى التسوية، يُقال: عدلتُ هذا بهذا إذا ساويته، أي يجعلون لله مساوياً وشبيها هو الوثن والصنم!!

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ آجَلاً وَآجَلُ مُسَمِّى عِندَةً ثُمَّ أَنتُه تَمَرُّونَ ﴾ أي هـو جـل وعـلا الذي خلق أباكم آدم من طين، ثم جعل نسله من سُلالة من ماء مهين، حاصلة من الأغذية المتكونة من الأرض، وقضى وقدَّر لكل إنسانِ أجلاً من الزمن، يموت عند انتهائه، وأجل آخر لبعثكم جميعاً، لا يعلمه إلا ربُّ العزة والجلال، هو (يوم القيامة)، أجلُ فناء العالم، ثم أنتم أيها الكفار، تشكُّون في البعث وتنكرونه!! ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلأَرْضُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾

وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَبُواْ إِلَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَمْ بَرَوَا كُمْ إِلَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَمْ بَرَوَا كُمْ أَلَمْكَنَا مِن قَبْلِهِ مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا الشَّمَاةَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِن تَعْلِيمٌ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْسَانًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخْرِينَ ﴾

أي هو جلِّ وعلا المعبود في السموات والأرض، يعبده ويوحِّده ويقرُّ له بالألوهية، من في السموات، ومن في الأرض، يعلم ما أسررتم، وما جهرتم به، من الأقوال، والأعمال، والأفعال، ويعلم ما تكسبونه من خير أو شرٌّ، لا تخفى عليه خافية من أعمالكم، وسيجازيكم عليها، وهو وعيد للخلق ﴿وَمَا تَأْنِهِمِ مَنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ أي وما يأتي هؤلاء الكفار، دليلٌ من الأدلة، أو معجزة من المعجزات، الدالة على وحدانية الله، وصدق رسالة محمد ﷺ، إلاَّ أعرضوا عنها، وتركوا النظر فيها، غير مكترثين بتلك الآيات الباهرة ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمٌ فَسَوَّفَ يَأْتِهِمَ أَبُنُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي فقد كذبوا بالقرآن، الذي جاءهم به خاتم المرسلين، من عند الله، فسوف ، يعلمون عاقبة ما يحلُّ بهم من عذاب الله، من فنون البلاء.. وصَفَ تعالى الكفار بأوصاف ثلاثة: الأول: الإعراض عن الإيمان، والثاني: التكذيب بآيات الله، والثالث: الاستهزاء بما جاء به المرسلون، والنتيجة: سيعلمون عاقبة هذا الإجرام، ثم دعاهم إلى الاعتبار بمن سبقهم من الأمم المكذبة، فقال سبحانه: ﴿ أَلَ يَرُوا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قُرْنِ مَّكَّنَّهُمْ في ٱلأَرْضِ مَا لَمْ نُتَكُن لَكُن ﴾ أي ألم يشاهد هؤلاء المكذبون المستهزئون، كم أهلكنا من أمم قبلهم، كذبت رسلهم؟ كقوم نوح، وعاد، وثمود، وأمثالهم؟ أعطيناهم من أنواع النعم، والعيش، والتمكين في الأرض، ما لم نعطكم إيَّاه يا أهل مكة؟ ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهم مِّدْرَارًا وَجَمَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَمَّلَهُم فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَقْدِهِم قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾ أي أنزلنا عليهم المطر، متتابعاً غزيراً مدراراً، وجعلنا الأنهار تجري من تحت مساكنهم، حتى عاشوا في الخِصْب والرفاهية والنعيم، بين الأنهار والثمار، فكفروا وعصوا، فأهلكناهم بسبب ذنوبهم، وأوجدنا من بعد هلاكهم أقواماً آخرين؟ وفيه إنذار للكفار، أي كما أهلكنا المكذبين الطغاة، نحن قادرون أن نهلككم يا أهل مكة، ونأتى بقوم خير منكم!

وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَلَاَ إِلَا سِحْرٌ مُبِينٌ شِي وَقَالُواْ لَوَلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلأَمْنُ اللَّهُ سَحَرٌ مُبِينٌ شِي وَقَالُواْ لَوَلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلأَمْنُ اللَّهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَكُهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا اللَّهُ لَا يُنظِرُونَ شِي وَلَوْ جَعَلْنَكُهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَكُهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْمِسُونَ لَي وَلَقَدِ السَّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللْمُلِمُ الللِّهُ اللللْمُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِلَّا

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُنَا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَذَآ إِلَّا سِيحَرٌّ مُبِينٌ ﴾ هذا بيان لطغيانهم وعنادهم وتكذيبهم لسيد الخلق محمد ﷺ، أي لو نزَّلنا عليك يا محمد، كتاباً من السماء، مكتوباً على ورق، كما اقترحوا في قولهم ﴿ولن نؤمن لرقيُك حتى تنزُل علينا كتاباً نقرؤه ﴾ فعاينوا ذلك الكتاب، ولمسوه بأيديهم، حتى يزول عنهم كلُّ شك وارتياب، لقال الكفار تعنتاً وعناداً: ما هذا إلاّ سحرٌ واضح، ظاهرٌ أنه سحرٌ لكل إنسان ﴿وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوَ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ﴾ أي قال الطغاة من أهل مكة: هلاً أُنزل على محمد مَلَكٌ، بحيث نراه ويكلِّمنا أنه نبيٌّ!! يعنى يشهد بصدق نبوَّة محمد عَلِيٌّ، ولو أنزلنا مَلَكاً كما اقترحوا، وعاينوه ثم لم يؤمنوا، لحقَّ عليهم عذاب الاستئصال، بأن نهلكهم جميعاً، ثم لا يؤخِّرون ولا يُمهلون طرفة عين ﴿ وَلَوْ جَنَلْنَهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يُلْبِشُونَ ﴾ أي ولو جعلنا الرسولَ مَلَكاً، لأرسلناه لهم في صورة رجل، لعدم استطاعة البشر رؤيةَ المَلَك في صورته الملَكيَّة، وحينئذِ يلتبس عليهم الأمر ويختلط، هل هذا مَلَكُ أم رجلٌ من البشر؟! والغرضُ تأكيدُ استحالةِ أن يكون الرسولَ من الملائكة، لأنهم لا طاقة لهم على رؤية المَلَك بصورته الملَكيَّة، التي خلقه الله عليها، وحين طلب رسولُ الله عَلِيْ من جبريل أن يراه بصورته الملكيَّة، فتح جناحين من أجنحته فقط، فسدُّ ما بين المشرق والمغرب، فأغمى على رسول الله عليه السلام، من هول ما رأى، وفي كل مرة كان يأتيه بالوحي، كان ينزل عليه بصورة رجل، أو أحدِ الصحابة كدحية الكلبيِّ!! فكيف يكون الرسول مَلُكاً!؟

﴿ وَلَقَدِ اَسْنُهْزِى ثِرُسُلِ مِن تَبْلِكَ فَكَاقَ بِأَلَذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسَهُرْءُونَ ﴾ تسليةٌ للنبي عليه الصلاة والسلام، أي لا تحزن يا محمد على تكذيب قومك لك، فلقد

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَهُ ٱلْمُكَذِينَ اللهُ قُلُ لِيَنْ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِيَةً كَلَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً لَل لِيَن مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِيَةً كَلَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً لَل لَيْجَمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهً ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ فَيُولِهُمُ اللهُمُ لَا يَوْمِنُونَ فِي ٱلنَّالِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ يُولِهُمُ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَلَا يَطْمَدُ وَلِيا فَاطِمِ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْمَدُ أَلِي يَعْمَدُ لَولِيا فَاطِمِ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْمَدُ أَلَيْ لِي السَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْمَدُ أَلِي السَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْمَدُ أَلِي السَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْمَدُ أَلَا اللهُ اللهِ السَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْمَدُ أَلِي السَّمَونَ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْمَدُ أَلِي اللهِ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْمَدُ أَلِي الْمُؤْلِ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْمِلُونَ اللْمِلَالَ السَّمِي اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْمِلُونَ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِيمُ اللْمِلْمِيمُ وَلَا يُطْمِيمُ وَلَا يُطْمِلُونُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقِ الْمِلْمُ اللْمِؤْلُونِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ

استهزأ الكافرون بأنبيائهم الذين بُعثوا إليهم من قبلك، كما استهزأ بك قومك، فنزل وأحاط بهؤلاء المستهزئين، أشد أنواع العذاب، نتيجة سخريتهم واستهزائهم، حيث أهلكهم الله ودمَّـرهــم ﴿فَلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِنَ﴾ أي قبل ليهـؤلاء المستهزئين الساخرين: سافروا في الأرض، فانظروا وتأمَّلوا، ماذا كانت عاقبة الأمم المكذِّبة؟ ألم يهلكهم الله بعذاب الاستئصال، ويجعلهم عبرة للمعتبرين؟ وهذه سُنَّةُ الله في الظالمين، ولن تجد لسنة الله تبديلاً ﴿ قُل لِمَن مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ قُل لِلَّهِ كَلَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لِيَجْمَعُنُّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَا رَبِّ فِيدُ ﴿ أَي قِلْ بِا أَيْهَا الرسول لقومك المنكرين للبعث: لمن الكائنات جميعاً؟ خلقاً، ومُلْكاً، وتصرفاً؟ فإن أجابوك أو سكتوا، فقل لهم تقريراً للحقيقة: هي للَّهِ عزَّ وجلَّ، لا يشاركه في الخلق أحد، وقد ألزم على نفسه الرحمة، تفضلاً منه وإحساناً، أن يجمعكم ويحشركم من قبوركم، ليوم «العدالة الإلهية» يوم الحساب والجزاء، الذي لا شكُّ في مجيئه، والذي لا ينبغي لأحدِ أن يرتاب فيه، لوضوح دليله وبرهانه ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي يكون فيه الخاسرون، هم الكفارُ المكذِّبون، الذين خسروا سعادتهم الأبدية، بتكذيبهم بآيات الله، والجملةُ لتقبيح حال الأشقياء المجرمين، حين يرون خسارتهم الفادحة ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اَلَّيْلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْفَلِيمُ ﴾ احتجاجٌ آخر على المشركين، أي وله جلُّ وعلا خاصةً، ملكُ جميع ما ثَبَت واستقرَّ، في الليل والنهار، الجميعُ عبادُه وخلقُه، وتحت قهره وتصرُّفه، فهو الخالقُ لكلَّ شيء، والمالكُ لكل شيء، وهو السميع لأقوال العباد، العليم بأحوالهم.

﴿ وَلَا أَغَيْرَ اللَّهِ أَغَيْدُ وَلِنَّا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُعْلِمُ وَلَا يُطْمَدُ ﴾ الاستفهام للتوبيخ، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين، الذين يدعونك إلى عبادة الهتهم: أغيرَ اللَّهِ تعالى أتَّخذ

معبوداً؟ وهو خالق السمواتِ والأرض، ومبدعهما على غير مثالِ سابق؟ وهو الرازقُ لعباده، من غير احتياج إليهم؟ يرزقُ عباده ولا يُرزق، فكيف أترك عبادة الإله الخالق القادر، وأعبد الضعيف العاجز؟ ﴿قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَلَمْ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي قل لهم: إن ربي أمرني أن أكون أول من استسلم لحكم الله، وأول من دخل في الإسلام، وقيل لى: لا تكونن من المشركين!! نزلت لمّا قال المشركون للرسول على: ارجع إلى عبادة آبائك، ونحن نجمع لك ما شئتَ من المال! ﴿ قُلَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴾ أي قل لهم أيضاً: إن عبدتُ غير ربي، وسايرتكم على ما طلبتم، فإنني أخاف عذاب يوم القيامة، وهو عذاب جهنم الذي لا يُطاق، وفيه تيئيسٌ للمشركين مما طلبوه من الرسول ﷺ ﴿ مَن يُمْرَفَ عَنْهُ يَوْمَهِ لَمِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْذُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أي من نجاه الله من عذاب جهنم، فقد ظفر برضوان الله ورحمته، وذلك هو الفوز المبين، كقوله تعالى: ﴿فَمَنَّ زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز﴾ والفوزُ: هو الظفرُ بالشيء المحبوب.. ثم ذكر تعالى أنه هو المتفرد بالنفع والضر، والعون والخذلان، دون ما سواه من الأصنام والأوثان، فقال سبحانه: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَبْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيِّهِ قَدِيرٌ ﴾ أي إن أصابك الله بشيء من البلاء، كفقر أو مرض، فلا دافع ولا صارف له، إلا الله ربُّ العالمين، ولا يملك أحدٌ كشفَه سواه، وإن أصابك بخير من صحة ونعمة، ورزق وعطاء، فلا يقدر أحدُ على ردُّه، لأنه تعالى وحده القادرُ على النفع والضُّرُّ، لا ما يعبدون من الأصنام والأوثان. ﴿وَهُو اَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ أي هو سبحانه الملك القهَّار، فتعالى فوق خلقه، الذي خضعت له الرقاب، وعنت له الوجوه، وذلَّت له الجبابرة، وهو الحكيم في جميع أفعاله، الخبيرُ بأعمال العباد، ثم ذكر تعالى شهادته على صدق نبوَّةِ محمد عليه

ثم حكى تعالى عن أهل الكتاب معرفتهم الصادقة بخاتم الأنبياء، فقال: ﴿ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ الْكِتَابُ مُ اللَّهِ عَلَمُ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ أي إن علماء اليهود والنصارى، يعرفون رسولَ الله ﷺ، بصفته المذكورة في (التوراة والإنجيل)، كما يعرف الواحد منهم ابنه، ولكنهم يجحدون رسالته حسداً وبغضاً، لأنه ليس من بني إسرائيل، وهم الهالكون الخاسرون. . رُوي أن عمر رضي الله عنه سأل «عبدالله بن سلام» وكان من أحبار علماء اليهود ثم أسلم: كيف معرفتك بمحمد؟ فقال: والله لمعرفتي بمحمد، أشد من

معرفتي بابني!! لأني أعرف محمداً بصفته المذكورة في التوراة، وأمَّا ابني فلا أدري ما أحدثت أمه!! فقال له عمر: لقد وفُقتَ للخير وصدقتَ!! ﴿وَمَنْ أَظْرُهُ مِتَن ٱنْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِنَايَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ﴾ أي لا أحد أظلم ولا أفجر ممن كذب على الله، فجعل له شريكاً وولداً، أو كذَّب بالقرآن العظيم، والمعجرات الباهرة، فسمَّاها سحراً، إنه لا يُوفِّق ولا يفوز النظالم، المفتري على الله. ﴿ وَمَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرُّكُواْ أَيْنَ شُرِّكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمّ زَعْمُونَ ﴾ أي ويوم نجمع الأشقياء والكفار جميعاً، للحساب والجزاء، ونسألهم على رءوس الأشهاد: أين آلهتكم التي جعلتموها شركاء مع الله؟ ادعوهم لينقذوكم من عذاب الله! ﴿ يُمُّ لَوْ يَكُنِ فِتَنَائُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ أي لم يكن جوابهم حين رأوا الحقائق، وغابت عنهم الآلهة المزعومة، إلاَّ أن حلفوا بالله كاذبين ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾، وإنما يقولون ذلك، من فرط الدُّهشة والحيرة ﴿ اَنْظُرَ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ اَنْفُسِهم ۗ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ تعجيبٌ من كذبهم، بعد أن سُقِط في أيديهم، أي انظر يا أيها الرسول، كيف كذبوا على أنفسهم، بنفي الإشراك عنها، أمام علاَّم الغيوب؟ وزالت عنهم أصنامهم وأوثانهم، التي كانوا يزعمون أنها آلهة، فلم تُغنِ عنهم من الله شيئاً!! ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُومِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّأَ ﴾ أي ومن هؤلاء الكفار، من يصغى إليك حين تقرأ القرآن، وقد ألقينا على قلوبهم أغطية لئلا يفهموه، لأنهم أغلقوا قلوبهم عن تدبر أحكامه وأسراره، وأصمُّوا آذانهم عن سماعه، فلذلك حال الله بينهم وبين فهمه وتدبره، وهذا تمثيلُ لفرط طغيانهم وضلالهم ﴿ وَإِن يَرَوْا كُلَّ مَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِمَّا حَتَّى إِذَا جَآءُوك يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ أي ومهما يشاهدوا ويبصروا من المعجزات الباهرات، الدالة على صدق رسالة محمد ﷺ، كانشقاق القمر، ونزول المطر، وتكثير

الطعام القليل ببركة دعائه، لا يصدِّقون بهذه المعجزات، ويقولون عن القرآن المبين، ما هذا إلا خــرافــات الأولــيـــن. ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْتَ عَنْهُ وَإِن يُعْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَنْفُرُونَ﴾ أي وهؤلاء المشركون، ينهون الناس عن استماع القرآن، ويتباعدون عنه بأنفسهم، وما يُهلكون بهذا الصنيع إلا أنفسهم، وما يشعرون بذلك لشدة حماقتهم وغبائهم، فقد جمعوا بين لَّلْؤُمِيْنَ﴾ أي لو تراهم حين يوقفون على نار جهنم، وتمنوا الرجوع إلى الدنيا، حتى يؤمنوا بالله إيماناً صادقاً، ولا يكذُّبوا بآيات القرآن المنزل على خاتم النبيِّين، وجواب (لو) محذرفٌ، لتفخيم الأمر، وتهويل شأنه، أي لرأيت أمراً عظيماً مهولاً، تشيب له الرءوسُ، وتفزع له الأبدان، ﴿ بَلَ بَدَا لَمُهُم مَّا كَانُواْ يَخْفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ ﴾ أي بل ظهر لهم من فنون العذاب، ما لم يكن بالحسبان، ولهذا تمنوا العودة إلى الدنيا، ليصلحوا العمل، ويتداركوا الزلل، ولو رُدُوا ـ على سبيل الفرض والتقدير ـ لعادوا إلى الكفر والضلال، وإنهم لكاذبون في ادعاء الإيمان ﴿وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنَيَا وَمَا غَ أَ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ أي قال أولئك الكفار الفجار: ما هي إلاَّ حياتنا الدنيا، وليس هناك بعث ولا حساب، ولا جزاء ولاٍ عقاب، ولِا عودة إلى الحياة بعد الموت. ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَنَسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴾ أي ولو ترى حالهم، حين يوقفون للحساب، أمام ربِّ الأرباب، كما يقف العبد الجاني، أمام سيِّده للعقاب، لأشفقتَ لحالهم!! يسألهم تعالى: أليس هذا البعث والمعاد بحقٌّ؟ والهمزة للتوبيخ والتقريع لهم على التكذيب، قالوا: بلى واللَّهِ إنه لحقٌّ، أكَّدوا قولهم باليمين، فيقول الله تعالى لهم: فذوقوا

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحَسَرَئِنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ شَ عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ شَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ فَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ يَعْمَلُونَ وَلَكِنَ اللهِ يَعْمَلُونَ وَلَكِنَ اللهِ يَعْمَلُونَ فَيْ إِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ وَلَكِنَ اللهُ اللهِ يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ يَعْمَلُونَ اللهُ ال

إذاً العذاب، بسبب كفركم بالله، وتكذيبكم رسلَ الله!! ثم أخبر تعالى عن خسران أولئك الأشقياء فقال: ﴿ وَتَدَخَيرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّاعَةُ بَعْتَةً قَالُوا يَحَسَرُنَنَا عَلَى مَا وَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ أي حقاً لقد خسر هؤلاء المكذبون بالبعث، وما يتبعه من الحساب والجزاء، حتى إذا جاءتهم القيامة فجأة وبغتة، من غير أن يعرفوا وقتها، قالوا يا شقاءنا وندامتنا، على تقصيرنا وتفريطنا في طاعة الله، والاستعداد لهذا اليوم، بالإيمان والعمل الصالح ﴿ وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِم مَ الجرائم والأوزار!!

 وَلَقَدَ كُذِبَتَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَى أَلَكُمْ وَلَقَدَ جَاءَكَ مِن نَبَإِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلِهَ وَلِقَدَ جَاءَكَ مِن نَبَائِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلِهِ وَلِقَدَ جَاءَكَ مِن نَبَاغِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلِهِ وَلِقَدَ جَاءَكَ مِن نَبَاغِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلِهِ كَانَ مُكَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ السّتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ شَاءً الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللهُدَئُ فَلَا سُلَمًا فِي السّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِنَايَةً وَلُو شَاءً الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللهُدَئُ فَلَا تَتُكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ وَلُو شَاءً اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللهُدَئُ فَلَا تَتَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿

هاشم في الزعامة، فأطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وأجاروا فأجرنا، حتى كنًا كفرسي رهان!! ثم لمًّا بُعث محمد افتخروا علينا، فقالوا: بُعث فينا نبيّّ، فمن أين نأتيهم نحن بنبيّّ؟!! واللّهِ لا نؤمن به ولا نتّبعه!! وإلى هذا تشير الآية الكريمة: ﴿فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون و فكفرهم برسول الله على كفر جحود وعناد، لا كفر جهالة بالرسالة، وبرسول الله، لأنهم كانوا يسمونه «الصادق الأمين». ثم قال تعالى مسلّياً رسوله عن تكذيبهم: ﴿وَلَقَدَ كُذِبَتَ رُسُلٌ مِن فَيْكِ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَى آنَنُهُم فَمُنّا وَلا مُبَدِلَ لِكَلِمَتِ اللّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَبَائِي الفرسلين أي والله فتأسّ بهم، واصبر على ما نالك من قومك، فأنت أولى بالصبر، لأنك مبعوث إلى العالمين، إلى فتأسّ بهم، واصبر على ما نالك من قومك، فأنت أولى بالصبر، لأنك مبعوث إلى العالمين، إلى والاستهزاء، حتى جاءهم النصر، ولا مبدّل لوعد الله، ولقد جاءك بعضُ أخبار المرسلين، كيف نصرهم الله، وأهلك أعداءهم المكذبين!! وهذه الآية تسلية لرسول الله على هم أخبار المرسلين، كيف نصرهم الله، وأهلك أعداءهم المكذبين!! وهذه الآية تسلية لرسول الله على الله على الله على الله على الله الله المرسلين، كيف نصرهم الله، وأهلك أعداءهم المكذبين!! وهذه الآية تسلية لرسول الله على الله المرسلين، كيف نصرهم الله، وأهلك أعداءهم المكذبين!! وهذه الآية تسلية لرسول الله على الله المهم الله وهذه الآية تسلية لرسول الله على الله المكذبين!! وهذه الآية تسلية لرسول الله على الله المكذبين!! وهذه الآية تسلية لرسول الله على الله الله المكذبين!! وهذه الآية تسلية لرسول الله على الله المكذبين!! وهذه الآية تسلية لرسول الله على المكذبين!! وهذه الآية تسلية لرسول الله على المكذبين!! وهذه الآية تسلية لرسول الله على المكذبين!! وهذه الآية تسلية المهور المهور المكذبين!! وهذه الآية تسلية المؤلم الله على المؤلم اللهور المؤلم المكذبين!! وهذه الآية المؤلم ال

﴿ وَإِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنِي نَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم عِلْهُ أَي إِن عَظُم عليك يَا محمد، إعراضُ هؤلاء المشركين، فإن قدرتَ أَن تطلب منفذاً ومسكناً في الأرض، أو تطلب سلَّماً تصعد به نحو السماء، فتأتيهم بما طلبوا من الآيات والمعجزات فافعل، والمقصود من هذا أن يقطع الرسولُ ﷺ طمعَه من إيمانهم، ولا يتأذى من إعراضهم ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ أي لو شاء الله تعالى أن يجمعهم على الهدى والرشاد لفعله، ولكن لم يفعله لخروجه عن الحكمة، فلا تكونن من الجاهلين بدقائق شؤون الله، الذين لا يعرفون حكمة الله تبارك وتعالى!! والغرضُ من

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَبِّهِ عَلَى إِنْ اللّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنزِّلَ ءَايَةً وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ اللّهُ مِن دَابَتَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَلْيَمِ يَطِيرُ وَلَاكِنَ أَحْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الآية، بيانُ حرصه عليه السلام البالغ، على إسلام قومه، وأنه لو قدر أن يأتيهم بآية معجزة، من تحت الأرض أو من فوق السماء، لأتئ بها رجاء لإيمانهم، ولكنهم أشقياء لا ينفع معهم شيء، ولهذا قال بعده: ﴿إِنَّمَا يَسَتَجِبُ ٱلَّذِينَ يَسَمَعُونُ وَالْمَوْقَى يَبَعَثُهُمُ اللهُ ثُمّ إِنّهِ يُرْجَعُونَ ﴾ أي لا يستجيب لدعوتك يا محمد، هؤلاء الأشقياء المستهزئون، إنما يستجيب لهذه الدعوة الربانية، الذين يسمعون كلام الله، سماع تدبّر واعتبار، دون الموتى الكفار، موتى القلوب الذين لا يفقهون ولا يؤمنون، فالمراد (بالموتى) هنا: الكفار، شبّههم تعالى بالأموات، لأنهم موتى القلوب، لا يفهمون ولا يعقلون، والمراد بالسماع أيضاً: سماع الفهم والتدبر، فهؤلاء الكفار مرجعهم إلى الجبّار جلّ وعلا، للحساب والجزاء، قال قتادة: الآية مَثَلُ للمؤمن والكافر، فالمؤمن يسمع كلام الله، فينتفع به، ثم ذكر تعالى عنادهم في مقال: ﴿وَقَالُواْ لَوَلاَ ثُولًا عَلَيْهِ ءَلَيُهُ مِن رَّبِهِ عُلُ إِن الله قادرُ عَلَى مَعجزات خير الأنام: هلا تُزل على محمد آية باهرة، كالناقة، والعصا، والمائدة، من الخوارق الملجئة إلى الإيمان!! وكان هذا منهم على سبيل التعنت قل لهم: إن الله قادرٌ على من الخوارق الملجئة إلى الإيمان!! وكان هذا منهم على سبيل التعنت قل لهم: إن الله قادرٌ على أن يعطيكم ما اقترحتم، ولكنَ هؤلاء الجهلة، لا يعلمون أن إنزالها يستجلب لهم البلاء، لأنه لو أن يعطيكم ما وترو، لاستحقُوا عذاب الاستصال، كما جرت سنّتُه تعالى في السابقين!

ثم ذكر تعالى دليلاً على كمال قدرته، وسعة علمه، كبرهان على أنه قادر على أن ينزّل عليهم ما طلبوه، فقال سبحانه: ﴿وَمَا مِن دَآبَةِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا طُلْيَرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلّاَ أُمَّمُ أَمَّالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكَرْضِ، ولا طائرٍ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَى رَبِّمِ يُحْشَرُوك﴾ أي ما من حيوانٍ يمشي على وجه الأرض، ولا طائرٍ

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَا اللَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَا عَدَابُ اللَّهِ يَشَا عَدَابُ اللَّهِ يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِن أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوَ أَتَنكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ اللَّهِ بَلْ إِيَّاهُ لَمَ النَّكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ يَدْعُونَ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا نَشْرِكُونَ اللهِ اللهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا نَشْرِكُونَ اللهِ

يطير في جو السماء، إلا طوائف مخلوقة مثلكم، خَلَقها الله وقد أحوالها، وأرزاقها، وآجالها، ما تركنا ولا أغفلنا في القرآن شيئاً، مما يحقق مصالح جميع المخلوقات، ثم مرجع الجميع إليه، فيحاسبهم على أعمالهم، فالربُ الذي لم يضيع حفظ أعمال البهائم، والدواب، والطير، حتى حفظ عليها حركاتها، وأفعالها، كيف يضيع أعمالكم، ويُفرُط في حفظها، ويترك جزاءكم في الآخرة؟ مع كل ما خصّكم من العقل والفهم، الذي لم يعطه الطير والبهائم، ثم ضرب مثلاً للمشركين، في جهلهم وقلة إدراكهم وفهمهم، بالأصم والأبكم، فقال سبحانه: ﴿وَالَذِينَ كَذَبُوا عِالَمَ القرآن، هم مَثَلُ الأصم الذي لا يسمع، والأبكم الذي لا يتكلم، وهو مع هذا في ظلماتٍ لا يُبصر، فكيف يهتدي مثلُ هذا إلى والطريق؟ أو يخرج من أوحالِ الضلالة؟ والله وحده هو الهادي، يهدي من يشاء، ويضلُ من يشاء، حسب استعداد الإنسان، لا بطريق الجبر والإكراه، وإنما بطريق الكسب والاختيار!

﴿ فَكُ آرَ مَيْنَكُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوَ أَتَنكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدَعُونَ إِن كُنتُمُ صَدوِينَ ﴾ أي قل يا أيها الرسول، لهؤلاء المكذبين المعاندين من أهل مكة: أخبروني إن أتاكم عذابُ الله الأليم، كما أتى من قبلكم من الأمم الطاغية المكذبة، أو أتتكم القيامة التي لا محيصَ عنها، هل تستغيثون وتستجيرون بغير الله تعالى ؟ وهل تدعون غيرَ الله لكشفِ الضَّرُ عنكم ؟ إن كنتم صادقين أن الأصنام تنفعكم ؟ والغرضُ من الآية إقامة الحجة عليهم، فإنهم يضرعون إلى الله وقت الشدَّة، وينسونه وقت الرخاء ﴿ بَلْ إِيَّا هُ تَدَعُونَ فَيَكَشِفُ مَا تَدَعُونَ إِلَيْ إِنَا هُ تَدَعُونَ فَيَكَشِفُ مَا تَدَعُونَ الشَّدِ إِن شَاءَ وَتَت المُعَلِّمُ على بالدعاء عند الشدائد والكروب، فيفرِّ عنكم عظيم البلاء، إن شاء أن يتفضَّل عليكم، وتتركون آلهتكم في ذلك الحين فلا تدعونها، لاعتقادكم أن الله وحده، هو القادر على كشف الضَّرُ، دون غيره من الخلق.

وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا إِلَىٰ أُمَرِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالظَّرَّاءِ لَعَلَهُم بَصَرَّعُونَ اللَّهُ مُ فَلَوْلًا إِذَ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَبَّنَ لَهُمُ اللَّسَيْطِانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَلَمَا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحَنَا اللَّسَيْطِانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَلَمَا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحَنَا عَلَيْهِمْ أَنُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَلَمَا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحَنَا عَلَيْهِمْ أَنُونَ مَا كُونُ اللَّهُ فَا فَلَمْ أَوْنُوا أَوْنُوا أَخَذَنَهُم بَعْنَةً فَإِذَا هُم عَلَيْهِمْ أَنُونَ اللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

ا ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَهُم بَنَضَرَّعُونَ ﴾ أي أرسلنا رسلاً كثيرين، إلى أمم من قبلك، فكذبوا رسلهم، فامتحنَّاهم بأنواع الشدائد، بالأمراض، والأسقام، والجوع والفقر، لكي يرجعوا إلى الله، بالتضرع والتذلل، ويتوبوا من كفرهم ومعاصيهم ﴿ ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَاشُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي فهلاً تضرَّعوا حين جاءهم العذاب، ليصرف الله عنهم البلاء!! ولكنْ لشقائهم زادوا في التمرد والطغيان، حتى تحجّرت قلوبهم فصارت كالصخر، لا تستجيب ولا تلين، وحسَّن لهم الشيطانِ قبيح أعمالهم. ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَيءٍ حَتَّ ا إِذَا فُرِحُواْ بِمَا أُوتُواا أَخَذَنَهُم بَعْتَةُ فَإِذَا هُم تُبَلِسُونَ ﴾ أي فلمًا تركوا دعوة الأنبياء، وانهمكوا في المعاصى والآثام، ولم يتعظوا بما نالهم من البأساء والضراء، أغدقنا عليهم أسباب الرفاهية، من السُّعة، والصحة، وصنوف النعمة، استدراجاً لهم، حتى إذا اطمأنوا بذلك النعيم، وازدادوا أَشَراً وبطراً، أخذناهم بعذاب الاستئصال (فجأة)، ليكون أشدُّ عليهم وقعاً، فإذا هم يائسون قانطون من كل خير، وفي الحديث الشريف: «إذا رأيتَ الله تعالى يعطى العبد في الدنيا، وهو مقيم على معاصيه، فإنما هو استدراج»، ثم قرأ الآية: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذَكُرُوا به. . . ﴾ رواه أحمد في المسند. ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْرِ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ وَٱلْحَمَدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴾ أي أهلكناهم عن آخرهم، بحيث لم يبق منهم أحد، بسبب ظلمهم وفجورهم، والحمد لله على هلاك العصاة والفُجَّار، وتخليص أهل الأرض من أعمالهم الخبيثة!

ثم جاءت الآيات تتوعّد الطغاة المجرمين، من كفار مكة، بسلب الحواس، من سمع، وبصر، وعقل، إن لم يكفُّوا عن فجورهم وطغيانهم، فمن الذي يقدر أن يردّ عليهم

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ عَلَيْ أَلَقِي عَلَى مُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ عَالَيْ عَلَى مُلِقِ وَمَا يَأْتِيكُم بِدِّ ٱنظُرَ كَيْفَ نُصَرِفُ ٱلْآينِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ الْقَارُمُ الظَّلِيمُونَ الْوَاللَّمُونَ الْفَاللِيمُونَ الْقَارِمُ ٱلْعَدَابُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْفَوْمُ ٱلظَّلِيمُونَ اللَّهُ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَفُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِنَايَدِينَا يَمَشَهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ كَذَبُوا بِنَايَدِينَا يَمَشْهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَفُونَ اللَّهُ وَالَذِينَ كَذَبُوا بِنَايَدِينَا يَمَشْهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ كَذَبُوا بِنَايَدِينَا يَمَشْهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ كَذَبُوا بِنَايَدِينَا يَمَشْهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ كَذَبُوا بِنَايَتِنَا يَمَشْهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ كَذَبُوا بِنَايَدِينَا يَمَشْهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَقْسُونَ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْنَ لَيْ اللَّهُ وَالِيْنِ لَكُونُ الْمُؤْنِ اللَّهُ وَاللَّذِينَ كَذَبُوا بِنَايَتِهِنَا يَمَشْهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَقْسُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُونَ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنُ الْمِينَا لَيْنَامُ الْمُؤْمِنَا اللْعَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُلِيْنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْهُمُ الْعَلَامُ الْمُؤْمُونَ اللْمُعُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَا لِللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُومُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمِؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُو

حواسَّهم، إن سلبهم الله إيَّاها ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَنْرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ﴾ أي أخبروني إذا أصمَّكم الله، وأعماكم بالكلية، وسلب منكم العقل، فأصبحتم لا تسمعون قولاً، ولا تبصرون طريقاً، ولا تعقلون شيئاً، من إلَّه غير الله تعالى، يقدر على رد ذلك عليكم؟ هل تستطيع الهتكم المزعومة أن تردّ عليكم هذه الحواسّ؟ ﴿ اَنظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِّفُونَ ﴾ تعجيبٌ لرسول الله على من عدم اعتبارهم بالآيات الباهرة، أي انظر كيف نبيِّن ونوضِّح الآيات الدالة على وحدانيتنا، بالطرق المتنوعة من وعدٍ ووعيد، وترغيب وترهيب، ثم هم بعد ذلك يعرضون عنها، ولا يتَّعظون ولا يـعــتــبــرون!! ﴿قُلُ أَرْءَيْتَكُمَّ إِنْ أَلْنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ توبيخٌ آخر لكفار مكة، أي قل لهم: أخبروني، إن أتاكم عذاب الله العاجل ليلاً، وفجأةً دون إنذار، أو أتاكم عذابه عَلَناً وَضَح النهار، ما يُهْلَك بهذا العذاب، إلاَّ الكفرةُ الفُجَّار، وهو أنتم، لظلمكم وطغيانكم، والاستفهام هنا ﴿ هل يهلك ﴾ استفهامٌ إنكاريٌّ بمعنى النفي، أي لا يهلك بهذا العذاب إلاَّ الظالمون ﴿وَمَا نُرِّسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ ﴾ أي وما نرسل الرسل إلا لتبشير المؤمنين بالثواب، وإنذار الكافرين بالعقاب، ولم نرسلهم ليقترح عليهم الكفار، ما يريدون من الآيات والمعجزات، كما طلب طغاة مكة من رسول الله على حين قالوا: ﴿ لَن نَوْمَنَ لَكَ حَتَّى تَفْجِر لَنَا مِنَ الأَرْضَ يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِن نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً.. ﴾ الآيات. ثم قال تعالى: ﴿فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ ﴾ أي فمن آمن بالله ورسله، وأصلح عمله في هذه الحياة الدنيا، وقدَّم ما ينفعه لآخرته، فلا خوف عليهم فيما يقدمون عليه، ولا هم يحزنون على ما خلَّفوه في الدنيا. ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّهُواْ بِكَايَنِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ أي وأمَّا الأشقياء المكذبون بآيات

قُل كُّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ اللّ إِنَ أَتَيْعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَيْ قُل هَل يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَنْفَكُرُونَ اللّهُ وَالْبَصِيرُ أَفلا تَنْفَكُرُونَ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا يُوحَى إِلَيْ فَلَا يَعْمَدُوا إِلَى رَبِهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَإِلَّى وَلا تَطَرُدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْقِ وَالْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُ مَا عَلَيْكُ مِنْ حَسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ

الرحمن، التي جاءتهم بها الرسل صلوات الله عليهم، فيصيبهم العذاب الذي أنذروا به، إن عاجلاً أو آجلاً، بسبب فسقهم وعصيانهم، وإصرارهم على التكذيب والعناد، والمراد بالفسق هنا ﴿بِما كانوا يفسقون﴾: الكفرُ كما قال ابن عباس، لأن الكفر هو الموجب للخلود في النار ﴿قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايَنُ اللَّهِ وَلَآ أَعَلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكَ ﴾ أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء الذين يقترحون عليك أن تأتيهم بالمعجزات: لستُ أدَّعي أن خزائن مُلْك الله في يدي، حتى أتصرُّف فيها، وآتيكم بما تقترحون من الخُوارق، كقلب الجبال ذهباً، أو جعل مكة حدائق وأنهاراً، ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، حتى تسألوني عن وقت قيام الساعة، ووقت نزول العذاب، ولا أقول لكم إني مَلَكُ، حتى تكلُّفوني بالصعود إلى السماء، ﴿إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْمِيرِ أَفَلا تَنْفَكُّرُونَ ﴿ أَي لا أَفعل إلا ما يوحيه إلى ربى، ثم قل لهم: هل يتساوى الأعمى مع البصير؟ كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر، ولا البّر مع الفاجر، أفلا تتفكُّرون فيما أدعوكم إليه؟ تبرًّا يَكِيُّ من الألوهية، والملكيَّة، وادعاء معرفة الغيب، وقَصَر نفسه على النبوَّة، التي يوحي بها الله إلى من اصطفاه من عباده ﴿وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَدُوٓا إِلَىٰ رَبُّهُمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ. وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَقَلَهُمْ يَنَقُونَ﴾ أي وخـــوّف بالقرآن المؤمنين، المصدِّقين بما أنزل اللَّهُ إليك، الذين يخافون عذاب يوم الحشر، ليس لهم وليِّ ينصرهم، ولا شفيع يشفع لهم، من الأوثان والأصنام، لكي يخافوا ربهم، ويتقوا الكفر والمعاصي. . ونزل لمّا طلب المشركون من رسول الله علي أن يطرد من مجلسه الفقراء والـضعفاء، ﴿ وَلَا تَطَرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَاوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَنَّم ﴾ أي لا تـطـرد هــؤلاء المؤمنين الضعفاء من مجلسك، الذين يعبدون ربهم دوماً، صباحَ مساء، يطلبون رضاه والقرب منه سبحانه. ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ

فَتَظُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضُهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ۞

فَتَطَرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّلِمِبَ أي ليس عليك شيء من الذنب، إن أرادوا بصحبتك غير وجه الله، ولا هم يؤاخذون بما تفعله، فلم إذا تطردهم؟ وهذا رد لما زعمه السفهاء، أن الفقراء إنما تبعوه ودخلوا في الإسلام، من أجل أنهم وجدوا عنده المطعم والملبس، وهذا محضُ الافتراء والبهتان، فقد دخلوا في الإسلام عن قناعة، وحب لله ورسوله، وقد شهد الله لهم بذلك، بقوله: ﴿يريدون وجهه ﴾ روى ابن مسعود أن أشراف قريش قالوا لرسول الله على: يا محمد، أرضيت بهؤلاء الفقراء عن أشراف قومك؟ اطردهم عنك، فإننا نأنف أن نجالس أمثال هؤلاء الصعاليك، ولعلك إن طردتهم أن نتبعك، فقال على: ما أنا بطارد المؤمنين، فقالوا: فإذا جئناك فأبعدهم عنك، حتى يعرف العرب فضلنا، فإذا انصرفنا فأقعدهم معك، فهم رسول الله على أن يفعل ذلك، طمعاً في إيمانهم، فأنزل الله الآية، فكف على عن ذلك!

﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهْتَوُلَاءٍ مَنَ الله عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنا أَلْيَسَ الله بِأَعْمَهُم بِلعض، ابتلينا الغني بالفقير، والشريف بالوضيع، فقدّمنا هؤلاء الضعفاء على الأشراف، بالسبق إلى الإيمان، ليقول الأشراف والأغنياء: أهؤلاء الضعفاء والفقراء من الله عليهم بالهداية، والسبق إلى الإيمان من دوننا؟! ونحن الرؤساء وهم الفقراء!! قال تعالى ردّاً عليهم: ﴿اليس الله بأعلم بالشاكرين﴾؟ أي أليس الله بعالم بما في قلوب العباد؟ يعلم من يشكره فيهديه، ومن يكفر به فيخزيه!! هذا منطق المشركين، في كل حين وزمان، يعتبرون الفضل بالغنى والثّراء، وكانوا يقولون إذا رأوا المؤمنين: جاءكم ملوكُ الدنيا!! يهزءون منهم ويسخرون، وقد بيّن تعالى أن أمر الهداية والإيمان، ليس بالجاه والسلطان، ولا بالثراء والغنى، بل هو بالشكر وطهارة القلب والوجدان، فمن شَكَر الله على نعمته، وققه وهداه، ومن كفّر النعمة، خَذَله وأشقاه، ولهذا ختم الله الآية بقوله: ﴿أليس الله بأعلم بالشاكرين﴾؟ ثم جاءت الآيات تبشر هؤلاء الفقراء الضعفاء، بالدرجات العالية في دار النعيم، فالمالُ يطغي، والدنيا تغري، وما على

المؤمن إلا التسلُّح بالصبر واليقين، ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ هؤلاء المؤمنون الفقراء، الذين آمنوا كَتَبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ أي إذا جاءك هؤلاء المؤمنون الفقراء، الذين آمنوا باللَّهِ وبلقائه وجزائه، فبشرهم يا أيها الرسول، بالمغفرة والرضوان، ودخول الجِنان، وقل لهم: إن ربكم ألزم على نفسه - بطريق التفضل والإحسان - الرحمة للمؤمنين، أن يرحمهم ويرعاهم ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَبِلَ مِنكُمْ سُوّءًا بِجَهَلَةِ ثُعَ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ وَصِد، جاهلاً عاقبة الذنب الوخيمة، ثم تاب عن زجيدٌ ﴾ أي أنه من فعل خطيئة من دون قصد، جاهلاً عاقبة الذنب الوخيمة، ثم تاب عن ذلك الذنب وأناب، وأصلح سيرته وعمله، فإن الله يغفر له ويرحمه، لأنه سبحانه واسع المغفرة، عظيم الرحمة للمنيبين ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآبِكِيَ وَلِتَسْتَرِينَ سَبِيلُ ٱلمُجْرِمِينَ ﴾ أي كما بينًا في هذه السورة، الدلائل والشواهد على ضلالات المشركين، كذلك نبين ونوضّح لكم أمور الدين، وليظهر للناسِ طريقُ المجرمين، فينكشف أمرُهم، وتستبين سبيلهم، فيجتنب عنها العقلاء.

 قُلْ إِنِي عَلَى بَيِنَةِ مِن رَّقِ وَكَذَبْنُه بِدِهُ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْكُنْمُ إِلَا بِنِّهِ يَقُصُ الْحَقِّ وَهُو خَيْرُ الْفَصِلِينَ ﴿ قُلُ قُلُ لَوَ أَنَ عِندِى مَا لَلَّكُمُ إِلَا بِنَّهِ يَقُصُ الْحَقِّ وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿ قُلُ قُلُ لَوَ أَنَ عِندِى مَا نَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِى الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَالِمِينَ ﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِى الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُهُ إِلَا لَيْعَلَمُهَا إِلَا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِ وَالْبَحْرُ وَمَا نَسْقُطُ مِن وَرَفَةٍ إِلَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَشِينِ ﴾ وَلَا يَشِينِ ﴿ وَلَا يَشِينِ إِلَى اللّهُ اللّهُ فِي كِنَبِ مُبِينِ ﴾

وَّهُلُ إِنِي عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِي وَكَنَّشُهُ بِهِدُ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْطُونَ بِهِ إِنِ الْمُكُمُ إِلَّا يَشْ يَمُصُ الْحَقِّ وَهُو خَيْرُ الْفَصِلِينَ ﴾ وقل للمشركين أيضاً: إني على شريعة واضحة من دين يتمُصُ الْحَقْ الذي جاءني، وليس عندي ما تطلبونه من تعجيل العذاب، ولو كان الله، وكذبتم بالحق الذي جاءني، وليس عندي ما تطلبونه من تعجيل العذاب، ولو كان الأمر بيدي لأهلكتكم عاجلاً، ولكنَّ الأمر بيد الله وحده، يقضي بالحق وهو خير المحاكمين وقل لَو أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ تَشْغِى الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْكُمُ وَاللهُ أَعْلَمُ إِلْقَالِيبَ ﴾ أي لو أن بيدي أمر العذاب الذي تستعجلونه، لعجلته لكم لأستريح منكم، والله تعالى أعلم بعباده، بالمؤمنين والظالمين، يفعل ما يشاء حسب الحكمة والمصلحة ﴿ وَعَندَهُ مَفَاتِحُ الْفَيْبِ الله يَعْلَمُهُمَ إِلاَّ هُو وَيَسَدُو مَا لَيْ وَالْبَحْ ﴾ أي عنده جلَّ وعلا خزائن علم الغيب، المستورة الخفية، لا يعلمها ولا يحيط بها إلاَّ هو، ويعلم ما في البرِّ والبحر، من أنواع المحلوقات، على اختلاف أنواعها، وأجناسها وأشكالها ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَسْتَمُهُ الشَّخِرَ فِي لَكُنْ مُبِينِ ﴾ أي ولا تسقط ورقة من الشجر، إلا يعلم وقت سقوطها، والمكان الذي سقطت فيه، ولا حبَّة في بطون الأرض، ولموبة أو جفاف، إلا وهو معلومُ عند الله، مسجل في اللوح المحفوظ، فأين هذا الإلله القدير، من تلك الأوثان والأصنام، التي لا تسمع ولا تنفع، ولا تدري من دعاها أو دحاها!!

ثم ذكر تعالى قدرته على الإحياء والإماتة، والبعث والنشور، وضرب لذلك مثلاً بحال

وَهُوَ الَّذِى يَنَوَفَّلَكُمْ بِالنَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْطَى آجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إلِيّهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِقِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِقِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِقِ أَوْلُونَ اللَّهُ مُ رَدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلِلُهُمُ الْحَقِ أَلَا لَهُ الْمُعْتُمُ وَهُو أَسْرَعُ الْحَسِينَ اللّهِ الْمُعَلِّمُ وَهُو أَسْرَعُ الْحَسِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَوْلِلُهُمُ الْحَقِ اللّهُ اللّهِ مَوْلِلُهُمُ وَهُو أَسْرَعُ الْحَسِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو أَسْرَعُ الْحَسِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّه

الإنسان وقت النوم، الذي يشبه الموت، فقال سبحانه: ﴿ وَهُو اَلَّذِى يَنَوَفَّكُم بِاللِّلِ الوفاة الصغرى الذائم كالميت، لا يشعر، ولا يحسُ وهو سبحانه الذي يتوفاكم بالليل الوفاة الصغرى فإن النائم كالميت، لا يشعر، ولا يحسُ بما حوله، ولا يُبصر، فهو كالميت في زوال الإحساس والتمييز، ﴿ يتوفاكم بالليل اينيمكم بالليل، ويجعل أرواحكم في قبضته تعالى: ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وقد كان على إذا استيقظ من نومه يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». ﴿ وَيَمْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهِارِ الي ويعلم ما كسبتم بالنهار، من طاعات أو سيئات، وجوارحُ الإنسانُ: أعضاؤه التي يكسب بها الأعمال ﴿ مُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ المسمى، وهو وقت انتهاء أعماركم ﴿ مُثَمَّ إِلَيْهِ مَنْ يَبُعُكُمُ مِنَا كُنتُم تَعْمَلُونَ الله أي ثم مرجعكم يوم القيامة، إلى الله وحده، الذي يحاسب العباد على أعمالهم، ويجازيهم عليها، إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ، فالدنيا دار العمل، والآخرة دار الجزاء ﴿ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب .

ثم ذكر تعالى دلائل عظمته، وكبريائه وجلاله، فقال: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِمِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ أي هـ و جـل وعـلا الـذي قهر كلَّ شيء، وهو المتصرّف في خلقه بما يشاء، ويرسل عليكم ملائكة تحفظ أعمالكم، وهم (الكرام الكاتبون)، حتى إذا انتهى أجلُ الإنسان، قبضت روحه الملائكة الموكِّلون بقبض الأرواح، وهم لا يقصِّرون في القيام بوظيفتهم، في الحفظ، وفي قبض الأرواح ﴿ ثُمُّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْمُكُمُ وَهُو الْمَرْباب، الذي لا أَنْ اللَّهِ مَوْلَهُمُ أَنْ رُبُّ اللَّهُ المَالِئِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَبِن أَبَعَنَا مِن هَلَاهِ لَنَهُ يُنَجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَاهِ لَنَهُ يُنَجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُم تُشْرِكُونَ فَقَ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ تُشْرِكُونَ فَقَ فَلْ هُو الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلِيسَكُمْ شِيعًا وَيُدِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْنَ لَكُمْ مَنْ فَيْدِ فَلَا أَنْ يَعْفَهُونَ فَقَهُونَ فَا لَمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَعَلَمُ مَا أَن يَعْفَى مُنْ اللَّهُ مَا لَا يَعْفِيلُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

يقضي إلا بالحقّ والعدل، وهو الحاكم وحده في ذلك اليوم، وله الفصلُ والقضاء، لا يشغله شأنٌ عن شأن، ولا حسابٌ عن حساب، يحاسب الخلائق بنفسه في أسرع زمان، أما الحكمة من توظيف الملائكة، الحفظة على أعمال العباد، فهي أن المكلَّف إذا علم أن أعماله تُكتب عليه، وتُعرض على رءوس الأشهاد، في ذلك اليوم المشهود، كان ذلك أزجر له عن المعاصي، وأبعد عن القبائح والآثام.

﴿ فَلَ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُنَتِ آلَيْ وَآلَيَعْ تَدَعُونَمُ تَصَرُّعًا وَخُفَيَةً لَيْن آجَنَا مِن هَذِهِ لَتَكُونَ مِن آلشَّكِينَ ﴾ أي قل لهؤلاء المسركين: من ينجِّيكم من شدائد البرِّ والبحر، حين تقعون في كرب وضيق، وتدعون ربكم علانية وسراً، قائلين: لئن أنجيتنا من هذه البلايا والشدائد، لنكونن من المواظبين على الشكر، المعترفين لك بالفضل والإنعام ﴿ فَيُ الله يُحْجِبُهُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ أي الله وحده ينجيكم من هذه الشدائد، ومن كل كرب وغم، ثم أنتم بعد هذه النعم الجليلة، تعودون إلى الشرك، ولا توفون بالعهد. وهكذا حال المشركين، إذا أصابهم كرب، أو وقعوا في ضيق وشدة، التجأوا إلى الله، فإذا فرَّج الله كربتهم، وأزال ما ألمَّ بهم من محنة وعناء، نسوا ربهم، وعادوا إلى الشرك والضلال!! ويأتي بعد ذلك الوعيد والتهديد ﴿ فَلْ هُو الْقَائِرُ عَلَى آنَ يَبْتَ عَلَيْكُمْ عَدَابًا مِن فَوقَكُم، أَوْ مِن تَحْتِ أَنْعُلِكُمْ أَوْ مِن تَحْت أَرْجلكم من فوقكم، بأس بَعْضُ ﴾ أي قل لهؤلاء الكفرة المعادين لله ورسوله: إنه تعالى قادر على إهلاككم من فوقكم، بالرسال الصواعق من السماء، أو بالرجم بالحجارة، أو بالريح المدمرة ﴿ أو من تحت أرجلكم بالرسف والزلازل والرجفة ﴿ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ﴾ أي يجعلكم فِرَقا متحزّبين، يقاتل بعضكم بعضاً ﴿ أَنْظُرْ كِنْفَ نُصُرِفُ ٱلْآيَاتِ المَهْمُ والعظات والعِبْر، لكي يفهموا ويتدبّروا متحبّر بالعنات والعِبْر، لكي يفهموا ويتدبّروا مقفقة مُن العرف نبيّن ونوضّح لهم الآيات، بوجوه العظات والعِبْر، لكي يفهموا ويتدبّروا

وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَسَتُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ إِنَّ لِكُلِّ بَبَلِ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَيْمُ حَقَّى وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ حَقَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُد بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ اللَّهِ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ إِنَّ يَتَعُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ إِنَ

هذه الدلائلَ والحجج، فيرجعوا عمًّا هم عليه من المكابرة والعناد، روى البخاري عن جابر أنه قال: لمَّا نزلت هذه الآية ﴿قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾ قال رسول الله على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾ قال رسول الله على المحاد المحمد المحمد

وَوَكُذَّ بِهِ. قَوْمُكُ وَهُو الْحَقُّ ثُل لَسْتُ عَلَيْكُم وَكِيلٍ هَأَي وكذَّب بهذا القرآن العظيم، قومك المشركون من قريش، وهو الكتاب المنزل بالحق من ربّ العزة والجلال، الذي ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قل لهم يا محمد: لستُ موكَّلاً عليكم، لأمنعكم عن الباطل والضلال، وإنما أنا منذر، وقد قمت بواجبي نحوكم من الإنذار، والحكمُ بيننا الله الواحد القهار ويُكُلُّ نَبَرٍ مُستَقَرُ وَسَوَى تَعْلَمُونَ هَأِي لكل أمرٍ وخبرٍ من الأخبار، وقت محدَّد يقع فيه، من غير القهار ولا تأخير، وسوف تعلمون عند وقوعه ما يحلُ بكم من العذاب!! ولقد كان من سفه قريش وطغيانهم، أنهم كانوا يخوضون في مجالسهم، بالطعن بالقرآن، والتكذيب بآياته، ويجعلون من القرآن والرسول والمؤمنون بعدم مجالستهم بقوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَذِينَ يَخُوشُونَ فِي ءَايَئِنَا فَأَعْضَ عَنَهُم حَقَى يَخُوشُوا فِي حَدِيثٍ غَرِّمَ المن وأه وأه رأيت الدين، وخدش للإيمان ﴿ وَإِمَا يُسِينَكُ الشَيْطُنُ فَلا نَقْعُد بَعَدَ الذِكرَى مَعَ القَوْمِ الظَلِينَ فَي والتكذيب والاستهزاء، فلا تجالسهم، وقُم عنهم عنه عنه الدين، وخدش للإيمان ﴿ وَإِمَا يُسِينَكُ الشَيْطُنُ فَلا نَقْعُد بَعَدَ الذِكرَى مَعَ القَوْمِ الظَلِينَ فَي والا المنوب والاستهزاء، فلا تجالسهم، ولا تقعد مع الدين، وخدش للإيمان ﴿ وَإِمَا يُسِينَكُ الشَيْطُنُ فَلا نَقْعُد بَعَدَ الذِكرَى مَعَ القَوْمِ الظّلِينَ في والا تقعد مع المشركين المستهزئين، والخطاب للرسول ﷺ، والمراد به المؤمنون من أمته، ويدلُ عليه ما بعده المشركين المستهزئين، والخطاب للرسول ﷺ، والمراد به المؤمنون من أمته، ويدلُ عليه ما بعده وهو قولُه سبحانه: ﴿ وَمَا عَلَى اللَّيْكِ كَلَقُونَ مِنْ حَالِهِ مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكرَى لَالمَهُ عَلَى المَاهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا المَاهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَاهُ المَاهُ عَلَى المَاهُ المَاهُ عَلَى المَاهُ المَ

وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلْخَكْدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتَهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَّ وَدَكِّر بِهِ آن تُبْسَلَ نَفْسُل بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ ٱللّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابُ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمًا بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ فَي قُلُ أَنَدْعُوا مِن دُوبِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَا ٱللّهُ كَالّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ

أي ليس على المؤمنين شيء من قبائح أعمال المشركين، إذا ما اجتنبوهم فلم يجلسوا معهم، ولكنْ يحذُرونهم من سخط الله، بما أمكن من العظة والتذكير، ويظهرون لهم الكراهة، لعلهم يجتنبون الخوض في القرآن، حياءً من المؤمنين، إذا رأوهم قد تركوا مجالستهم. ﴿وَذَرِ ٱلَّذِيكَ ٱتَّخَـٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيَّا وَذَكِرْ بِهِۦ أَن تُبسَلَ نَفْسُل بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ أي اترك هؤلاء الفَجرة المجرمين، الذين اتخذوا الدين سخريةً وهزؤاً، وخدعتهم هذه الحياة الفانية، عن طاعة الله، وذكر بالقرآن من يصلح للتذكير، خشية أن تُبسل أي تُسلم نفسٌ للهلاك، بكفرها وسوء صنيعها، والإبسالُ: التَّعرُّضُ لما فيه هلاك للنفس، كمن يلقي بنفسه إلى التهلكة، وفي ذلك الوقت، ليس لهم ناصر ينجيهم من عذاب الله، ولا شفيع يشفع لهم ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشافعين﴾ ثم ذكر تعالى كمال شقائهم فقال: ﴿ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ أى وإن تعط تلك النفسُ كلِّ فديةٍ لا يُقبل منها، ولو جاءت بملء الأرض ذهباً، فلا فدية ولا شفاعة لأولئك المجرمين يوم القيامة ﴿أَوْلَيْكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوٓاً لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ حَبِيدٍ وَعَذَابٌ أَلِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ أي أولئك المستهزئون بدين الله، المغترون بالحياة الدنيا، هم المهلكون المعذَّبون، بسبب عقائدهم الشنيعة، وأعمالهم القبيحة، ولأولئك الأشقياء شرابٌ من ماءٍ حارٌ مغلى، يجرجر في بطونهم، وتتقطع من حرارته أمعاؤهم، كما قال سبحانه: ﴿وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم﴾ كما يُحرقون بنار تشتعل في أبدانهم، جزاء كفرهم المستمر، وتكذيبهم بآيات الله، ولمَّا دعا المشركون رسول الله ﷺ إلى أن يعبد آلهتهم سنةً، مقابل أن يعبدوا إلهه سنة، نزل قوله تعالى ردّاً على سفاهتهم ﴿فَارَّا أَنَدْعُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّهَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْـتَهْوَتْـهُ

ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلَ إِثَ الشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلَ إِثَ هُدَى اللهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُورَهَا لِلْسَلِمَ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَاتَّعُوهُ وَهُو ٱلَذِى خَلَقَ ٱلسَّمَونِ وَاتَّعُوهُ وَهُو ٱلَذِى خَلَقَ ٱلسَّمَونِ وَالْرَضَ وَالْرَصَ وَالْرَصَ وَالْرَضَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ لَا

ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى آفِينَا ﴾ أي قل لهؤلاء الضالين، على وجه التوبيخ لهم: أنعبد ما لا ينفعنا إن دعوناه، ولا يضرنا إن تركناه؟ ونرجع إلى الضلالة بعد أن هدانا الله إلى الدين الحق، دين الإسلام؟ فيكون مثلنا كمثل الشخص الذي اختطفته الشياطين وسارت به في المهالك والقِفار، فألقته في هوة سحيقة؟ قال ابن عباس: هذا مثلٌ ضربه الله تعالى لمن يدعو إلى عبادة الأوثان، ولمن يدعو إلى عبادة الرحمن!! أقول: ضرب القرآن الكريمُ مثلاً لهؤلاء المشركين، في عدم انتفاعهم بعبادة الأوثان، بمثل رجل ضلُّ عن الطريق في سفره، وبقي تائهاً حائراً، لا يدري أين يسير في تلك البيداء والصحراء، وقد اغتالته الشياطين واختطفته، فسارت به في دروب المهالك، بعيداً عن رفاقه وأصحابه، وبينما هو تائةٌ متحيّر، لا يدري أين يمشي وكيف يصنع، إذ سمع صوت إخوانه يدعونه إلى الجادة والطريق، يقولون له: أقبلُ فهذا هو طريق الأمان!! فإن هو استجاب لهم نجا، وإلاّ ضلَّ وهلك، فذلك مَثَلُ من يعبد الأوثان، فإنه يظن أنه على هدى، حتى يأتيه الموت، فيرى الندامة والهلكة، حين لا ينفعه توبة ولا ندم، ويا له من مَثَل رائع، في غاية البيان والإبداع، والجمال والإقناع، لمن كان له قلب أو عقل!! ولهذا ختم الله الآية بِقُولُه: ﴿ قُلُ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ۚ وَأُمِرَنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَكَمِينَ ﴾ أي قل لهم يا أيها الرسول: إن ما هدانا الله إليه من الإسلام، هو الهدى وحده، لا ما تدعوننا إليه من عبادة الأصنام والأوثان، وأمرنا اللَّهُ بأن نستسلم لأمره ونخضع، ونخلص له العبادة في جميع أمورنا وأحوالنا ﴿وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوَةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ نَحْشَرُونَ ﴾ أي وأمرنا الله جلَّ وعلا بالمحافظة على الصلاة، وأدائها على الوجه الأكمل، كما أمرنا بتقوى الله والخوف منه في جميع الأحوال، وإليه سبحانه وحده مرجع الخلائق كلهم، للحساب والجزاء، فيجازي كلُّ عامل بعمله ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ﴾ أي وهو سبحانه الخالقُ، المالكُ لكل ما في السموات والأرض، خَلَق الكون بالحقِّ والحكمة، لا باطلاً وعبثاً، وقضاؤه سبحانه كائن، حين يقول للشيء كن فيكون، لا يحتاج إلى مهلةٍ أو زمن، ولا تلكؤ

قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَكِلُمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَكَةُ وَوَهُوَ ٱلْحَجِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ﴿ وَإِذَ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَنَجِذُ وَهُوَ ٱلْحَجِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ وَإِذَ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَنَجِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّ أَرَئكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ وَكَذَلِكَ نُرِى إِنْرَهِيمَ مَلكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ وَلَيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ وَلَيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ وَلَيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ أَلْهُ وَلَيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ وَلَيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ أَلْهُ وَلَيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ أَلْهُ وَلَيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ أَلَا فَلَا مَنَا مَنَ مَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ أَلْهُ مَلْكُونَ مِنَ الْمُؤْلِينَ اللهِ اللَّهُ مَلْكُونَ مَنَ اللَّهُ وَلَيكُونَ مِنَ ٱلمُؤْفِينِ وَلَا كَوْلِينَ اللَّهُ مَلْكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ اللَّهُ مَلْكُونَ مِنَ ٱللْهُ وَلَيكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْفِينِ وَالْفَعُلُولِ مَنْ مُؤْفِيلِينَ اللَّهُ مُنَا مَنْ مَا مُؤْفِيلِ مَا اللَّهُ مُنَا مُؤْفِقُ مَلْكُونَ مِنَ الْمُؤْفِينِ وَالْمُؤْفِينَ وَلَا مُؤْفِيلِ مُؤْفِيلِينَ اللَّهُ مُنَا أَوْلَ هَاللَّهُ أَلَالًا أَقُلُ قَالَ لَا أَوْلَ هَاللَّهُ مُنَا أَلُولُ مَا اللَّهُ مُؤْفِيلِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْفِيلِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّ

ولا تأخير ﴿ وَوَلَهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي الصُّورَ عَكِلِمُ الْفَيْتِ وَالشَّهَدَةَ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَيدُ ﴾ أي هذا الإله الكبير الجليل، لا ينازعه أحد في ملكه، فقوله الصدق الواقع لا محالة، وله الملك التام الكامل يوم القيامة، يوم ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الإحياء، لا ملك فيه لأحد غيره، هو العالم بما غاب عن الأبصار، وبما هو مشاهد أمام الأنظار، لا يخفى عليه شيء من الخلق، وهو الحكيمُ في أفعاله، الخبير بشئون عباده، والغرضُ من الآية: إثباتُ الملك والخلق والتدبير لله وحده، دون شيء من تلك الآلهة المزعومة، من الأصنام والأوثان!

ولما أبطل القرآنُ عبادة الأوثان، ذكر بعدها قصة خليل الرحمٰن إبراهيم عليه السلام، الذي يزعم المشركون أنهم على ملته ودينه، وهو الذي حطَّم الأصنام، فكيف يكونون على دينه ويخالفون شريعته بعبادة غير الله؟ ولنستمع إلى قصته في الآيات البينات: ﴿وَإِذْ قَالَ الْمِيمُ لِأَبِهِ ءَرَرَ أَتَتَخِذُ أَصَامًا ءَالِهَمُ إِنِ آرَكَ وَوَمَكَ فِي صَكِلٍ ثُمِينٍ أَي اذكريا أيسها الرسول لقومك، حين قال إبراهيم لأبيه «آزر» موبخاً له ومنكراً عليه عبادة الأوثان: أتعبد حجارة، لا تضرُ ولا تنفع، تجعلها آلهة من دون الله؟ إني أراك وجماعتك الذين يتبعونك في عبادتها، في خطأ واضح، وضلال وخسرانِ مبين ﴿وَكَذَلِكَ رُى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السّكوتِ وَٱلأَرْضِ وَلِيكُونَ مِن ٱلمُوتِينَ ﴾ أي وكما حفظنا إبراهيم، وعصمناه من عبادة الأصنام، كذلك أطلعناه على ملكنا العظيم، وسلطاننا الباهر، في السموات والأرض، ليكون من الراسخين في معرفة عظمة الله، وجلاله وسلطانه، والملكوتُ: معناه الملك الواسع، والتاءُ فيه للمبالغة ﴿فَلَنَا جَنَ عَلِيهِ ٱلّيَلُ رَهَا كُولَكَ قَلَ مَنَ عَلِيهِ النّيلُ وسَتَر كلَّ شيء بظلامه، وأل هَذَا رَنِي فَلَنَا فَل قَالَ لاَ أَي السماء هو «الزهرة» فقال على طريقة الاستدراج لقومه، ليعرفهم وخطأهم: هذا ربي ـ على زعمكم ـ فلمًا غاب النجم، قال: لا أحبُ عبادة إلله جهلهم وخطأهم: هذا ربي ـ على زعمكم ـ فلمًا غاب النجم، قال: لا أحبُ عبادة إلله عبادة الله عليه عبادة الله عليه عبادة الله عباد اله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله عباد اله عباد

فَلَمَّا رَهَا الْقَمَرَ بَازِغُا قَالَ هَاذَا رَبِّيٍ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَمْ يَهْدِنِ رَقِي لَأَكُونَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِينَ ﴿ فَلَمَّا رَمَا الشَّمْسَ بَاذِغَةُ قَالَ هَاذَا رَقِي هَاذَا لَكُونِكُ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِينَ ﴿ فَلَمَّا رَمَا الشَّمْسَ بَاذِغَةُ قَالَ هَاذَا رَقِي هَاذَا أَكُونَ مُن الْفَوْمِ الْفَاتُ قَالَ يَنقُومِ إِنِّي بَرِيَ \* مِتَا تُنْفَرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَهْتُ وَجَهِي اللَّهُ عَلَمَا أَفَالًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

متغيّر من حال إلى حال، يظهر ثم يغيب، لأن الربُّ لا يجوز عليه التغيُّر والانتقال، فإن ذلك دليل الحدوث، وربُّ العالمين جلَّ جلالُه أزليُّ قديم، قال هذا ليقيم الحجة عليهم على سبيل المناظرة: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ استدراجاً لهم، ليعرِّفهم خطأهم وضلالهم في عبادة غير الله. ﴿فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَانِئًا قَالَ هَنَدًا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَكُ مِنَ ٱلْقَوْرِ ٱلضَّآلِينَ ﴾ أي شم لمَّا رأى القمر طالعاً ليلة البدر، ساطعاً منتشر الضوء، قال: هذا ربي، على الأسلوب المتقدِّم، لإقامة الحجة على بطلان ما يعبدونه من دون الله، فلما غاب القمرُ قال إبراهيم: لئن لم يهدني ربي، ويرشدني إلى طريق الهدى ودين الحقِّ، لأكونن من أهل الزيغ والضلال، وفيه تعريضٌ لقومه بأنهِم على ضلال في عبادة النجم والقمر ﴿فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَانِعَـَةُ قَالَ هَنْذَا رَبِّي هَنْذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَنَقُومِ إِنِّي بَرِيٓ مُ مِّمَّا نُشْرِكُونَ ﴿ أَي فلما رأَي الشمس ساطعة مضيئة ، تملأ الدنيا بنورها وضيائها، قال إبراهيم: هذه الشمس ربي، إنها أكبر من النجم والقمر، فلمَّا غابت الشمس، جهر بالحق المبين، بضلال قومه المشركين، وتبرأ منهم فقال: يا قوم أنا بريء منكم، ومن عبادتكم لهذه المحدّثات، من الأصنام والأجرام، فقد أصبحتم مشركين بعبادتكم لها ﴿ إِنَّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوُتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَّا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي إنى توجهت بوجهي لخالق الكون، مبدع السموات والأرض، ربِّ العزة والجلال، الذي أنشأ خلقهما على غير مثالِ سابق، وأنا مؤمنٌ موحِّد، مائل عن كل دين باطل إلى الدين الحق، وهذا معنى الحنيف، ولستُ مشركاً في عبادة ربي شيئاً من مخلوقاته!! لقد ابتكر إبراهيم الخليل، طريقة عجيبة في الاستدلال على بطلان ما كان قومه يعبدونه من دون الله، من أصنام، وكواكب، وشمس، وقمر، وذلك بطريق ادعاء ألوهية النجم، ثم القمر، ثم الشمس، وتنزَّل مع الخصم ليقيم عليه الحجة من نفس كلامه، فما أحرى المناظر العاقل، أن يُفحم خصمه بأيسر طريق، وأن يُدينه من فمه، على حدِّ قولهم في الأمثال «من فمك ندينك». فلما أوضح لهم، أن الكوكب الذي رآه، لا يصلح أن يكون رباً، انتظر ما هو أضوأ منه وأنور، فرأى القمر وقت طلوعه، وهو بدرٌ

يتلألأ في السماء، فقال: هذا ربي استدراجاً لهم، ليعرّفهم ضلالهم في عبادة القمر، ثم لمًا غاب عن الأنظار، انتظر الشمس إذ كانت أنور من القمر، وأكبر جُرماً، وأضواً نوراً، وأعظم نفعاً، فقال: «هذا ربي» على طريقة الاحتجاج عليهم، ثم لمًا غابت الشمس، أعلن براءته من جميع هذه المعبودات المحدثة، وكل هذه الأمور، إنما ذكرها إبراهيم عليه السلام على سبيل «التدرج مع الخصم» فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة «النجم، والقمر، والشمس» التي هي أنورُ ما تقع عليه الأبصار، تحقق بطلان ما كانوا يعبدونه بالدليل القاطع، وأقام عليهم الحجة في سفاهة عبادتهم لغير الله، فالقولُ منه إنما كان في «مقام المناظرة» لا مقام استدلال ونظر، وحاشا الخليل أن يشك في معرفة الرب الجليل، وهو إمام الحنفاء، وأبو الأنبياء، وقد منحه الله الهداية والإيمان منذ طفولته، وفي الحديث (نحن أحق بالسك من إبراهيم) رواه البخاري، ومعناه: نحن لم نشك، فإبراهيم أولى أن لا يشك. وهذه شهادة بالبراءة من رسول الله له بعدم الشك، ويدلُّ على هذا قوله سبحانه بعده: ﴿وَمَا جَمُهُ قَالَ أَكُمَ مَوْفوه من آلهتهم الأصنام، أن تمسّه بسوء، فأجابهم منكراً عليهم: أتبعادلونني في وجود الله ووحدانية، وقد بصّرني ربي وهداني إلى الطريق الحق؟

﴿ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِي شَيْئًا وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَنَذَكُرُونَ ﴾ ؟ أي ولا أخاف من هذه ألآلهة المزعومة، من الأوثان والأصنام، التي تعبدونها من دون الله!! لأنها لا تضر ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع، وليست قادرة على فعل أي شيء ممّا تزعمون، إلا أن يصيبني ربي بمكروه من جهته تعالى، من غير دخل لآلهتكم فيه، فعلمه تعالى محيط بكل ما في الكون، أفلا تتعظون وتعتبرون، بأن الله وحده هو الخالق، النافع الضار، دون هذه الأوثان من الأحجار؟! ثم زاد في التوضيح والبيان لهم، فقال: ﴿ وَكَيْتُ النَّهُ مَا لَمْ يُلْزِلُ بِهِ، عَلَيْكُمُ سُلَطَانً ﴾ أي أَنْكُمُ أَشْرَكُنُهُ إِلَّهِ مَا لَمْ يُلْزِلُ بِهِ، عَلَيْكُمُ سُلَطَانً ﴾ أي

CHEMINE SELECTION OF THE PARTY OF THE PARTY

فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِٱلْأَمَٰنِ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواَ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتَهِكَ هَمُ ٱلْأَمَٰنُ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِهَ هَمُ ٱلْأَمَٰنُ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِيرَهِيهِ عَلَى قَوْمِهِ مَنْ فَنَاهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴾ إِبْرَهِيهُ عَلَى قَوْمِهِ مَنْ فَنَاهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴾ ووَهَبْنَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللل

وكيف أخاف من آلهتكم المزعومة التي أشركتموها مع الله في العبادة، ولا تخافون أنتم الإله الجليل القادر، الحقيق بأن يُخاف منه، الذي أشركتم به بدون حجة ولا برهان؟ فكيف أخاف أنا من العاجز الضعيف (الأصنام) ولا تخافون أنتم من إلهي العلي الكبير الرحمٰن، القادر على إهلاككم وتعذيبكم؟ ﴿ فَا اللَّهِ الْوَيْهَيِّنِ آحَقُ بِالْأَمْنُ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ أي أينا أحقُ بالأمن؟ أنحن الذين عرفنا اللَّه بالأدلة الساطعة، أم أنتم وقد أشركتم معه الأوثان، وكفرتم بالواحد الديان؟ إن كان عندكم فهم وعلم!!

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن فَبَلٌّ ﴾ أي منحنا إبراهيم ولداً هو إسحاق، ابنه الصلبي، ووَلَد ولدٍ، هو يعقوب بن إسحاق، ومن إسحق ويعقوب

CHESTING CONTROL CONTR

جاء أنبياء بني إسرائيل، كلاُّ منهما أرشدناه إلى طريق الخير والسعادة، وآتيناه النبوة والحكمة كما آتينا نوحاً الهداية، وأنعمنا عليه بالنبوة قبل إبراهيم، ذكر تعالى شرف أبناء إبراهيم، ثم ذكر شرف آبائه، فشرَّفهم جميعاً بالرسالة والنبوة، وكان هذا مكافأة لإبراهيم، حين اعتزل قومه، وهاجر من وطنه في سبيل الله، فعوَّضه الله عن قومه وعشيرته، بأولاد صالحين من صليه، لتقرُّ بهم عينُه ﴿ وَمِن ذُرِيَّتِهِ، دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوكِ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَنرُونَ وكذَاكِ جَزِّي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ أي ومن ذرية إبراهيم، هؤلاء الأنبياء الكرام ﴿داود وسليمان ﴾ بدأ بذكرهما لأنهما جمعا بين النبوة والمُلك، فكلِّ منهما نبيُّ وملِكُ، وسليمان هو ابن داود، فذكر الأب والابن، ﴿وأيوبِ ويوسف﴾ قرنهما تعالى معاً، لاشتراكهما في الابتلاء والامتحان، كما قرن بين ﴿موسى وهارون﴾ لاشتراكهما في الأخوَّة، وقدَّم موسى لأنه كليمُ الله، وختم الآية بقوله: ﴿وكذلك نجزى المحسنين﴾ أي مثل ذلك الجزاء الكريم لإبراهيم، نجزي كلّ من كان محسناً في عمله، صادقاً في إيمانه، وفيه ترغيب بفضيلة الإحسان. ﴿وَرَكُرِيَّا وَنِحْيَنَ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِحِبَۗ﴾ أي وهدينا أيضاً زكريا وابنه يحيى، وعيسى وإلياس، ومنحناهم النبوة، لتظلُّ سلسلة النبوة في أولاد إبراهيم، تكريماً له ولأبنائه، على استقامتهم ودينهم وصلاحهم، ولهذا قال: ﴿كل من الصالحين﴾ أي كل واحدٍ منهم من أهل التقى والصلاح، ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْبَسَعَ وَيُوشُنَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي وجعلنا من ذريته أنبياء، أنعمنا عليهم بالهداية والرسالة، منهم إسماعيل بن إبراهيم، الذي جاء خاتم الأنبياء محمد عَلَيْ من ذريته، وإسماعيل هو «الذبيح» الذي أمر إبراهيم في المنام بذبحه، كما أن نبيَّ الله اليسعَ ويونس ولوطاً كلهم أنبياء، أكرمهم الله بالنبوة، وفضَّلهم على العالمين في عصرهم وزمانهم. ﴿وَمِنْ ءَابَايِهِمْ وَذُرِيَّاكِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَآجَنَبَنَامُ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴾ أي وهدينا من آبائهم وذرياتهم

CHEMINE AND SHEETED AND SHEETE

وإخوانهم جماعات كثيرين، اصطفيناهم وهديناهم إلى الطريق المستقيم، طريق الهداية والتوحيد، وهؤلاء الأنبياء كلُّهم مضافون إلى ذرية إبراهيم، منحهم الله هذا الفضل العظيم، ليكونوا هداة مرشدين، داعين إلى الله، ولهذا قال بعد ذكرهم: ﴿ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عَهِ أي هذا الفضل والإنعام، هو هدى الله، يهدي به من شاء من خلقه، ممن يعلم الله فيهم الاستعداد للإيمان والصلاح، وهؤلاء الرسل الثمانية عشر، على جلالة قدرهم محاسبون ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَيِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ هذا على وجه الاستبعاد، أي لو أشرك هؤلاء الأنبياء ـ على الفرض والتقدير ـ لبطل عملُهم الصالح، وذهبت حسناتهم أدراج الرياح، فكيف بمن سواهم مـن الـخـلـق؟ ﴿أُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْخَكُرُ وَالنُّبُؤَةُ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَتَوُلَآءٍ فَقَدْ وَكَلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَيْفِرِينَ ﴾أي هؤلاء المذكورون من الرسل، هم الذين أنعمنا عليهم بإنزال الكتب السماوية، وأكرمناهم بالحكمة الربانية وخصصناهم بالنبوَّة والرسالة، فإن يجحد بآياتنا كفَّارُ عصرك، فقد أمرنا بمراعاتها، قوماً مؤمنين، لا ينكرون النعمة، وهم المهاجرون والأنصار، الذين قال عنهم رسول الله ﷺ: «ما من نبي بعثه الله قبلي، إلاَّ كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته. . » رواه مسلم. ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهَ فَبِهُـدَىٰهُمُ ٱقْتَـدِةٌ قُـل لَّا آسَنُكُكُم عَلَيْـهِ أَجْـرًّا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُىٰ لِلْعَلَمِينَ ﴾ أي هؤلاء الرسل الكرام، الذين أخبرناك عنهم يا محمد، هم الهداة المهديُّون، فتأسُّ واقتد بسيرتهم العطرة، وقل لقومك المعاندين: أنا لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً، وما هذا القرآن الذي جئتكم به، إلاّ عظةٌ وتذكيرٌ لجميع الخلق، ثم ذكر تعالى إنكار أهل الكتاب والوثنيين للوحى، فقال سبحانه: ﴿وَمَا فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَدّرِهِۦ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَر مِن شَيَّةً قُلُّ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ الَّذِي جَآءَ بِهِ، مُوسَىٰ نُوزًا وَهُدُى لِلنَّاسِ ۗ نـزلـت فـي

تَجَعَلُونَهُ فَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخَفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمْتُم مَّا لَرَ تَعَلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ عَالَمُونَ وَاللهُ عَالَمُونَ مَّا لَرَ تَعَلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ عَالَكُمْ فَلِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللهِ وَهَلَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ

بعض أحبار اليهود (علمائهم) فقد رُوى أن «مالك بن الصيف» من كبار علماء اليهود، جاء يخاصم النبيُّ ﷺ، فقال له الرسول الكريم: «أنشدك بالذي أنزلَ التوراةَ على موسى، أمَّا تجد في التوراة أن الله يبغض الحبرَ السمينَ؟». وكان حبراً سميناً. فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء!! فقال له أصحابه الذين معه: ويحكَ، ولا على موسى؟ فكرَّر قوله: واللهِ ما أنزل الله على بشر من شبيء!! رواه ابن جرير، فأنزل الله الآية أي ما عرفوا الله حقُّ معرفته، ولا عظَّموه حقُّ تعظيمه، حين أنكروا نزول الوحي على الرسل، مبالغةً في إنكار نزول القرآن على محمد عليه السلام، فقالوا: ما أنزل الله شيئاً من الوحي، على أحد من الخلق!! قل لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: فمن إذاً أنزل التوراة على موسى؟ نوراً يُستضاء به، وهداية لبني إسرائيل؟ ﴿تَجْعَلُونَهُ قَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَيْبِكَا وَعُلِمَتُم مَا لَة نَعَلْوَا أَنتُد وَلاَّ ءَابَآؤُكُمْ ﴾ أي تكتبونه في صحف وأوراق متفرِّقة، تُظهرون منها ما تشاءون، وتخفون ما تشاءون، وعُلمتم يا معشر اليهود، من دين الله ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم، ومن جملة ما كتموه أمر نبوة محمد ﷺ، وآية الرجم، وغير ذلك من الأحكام التشريعية ﴿ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ أي قل لهم في الجواب: اللَّهُ الذي أنزل التوراة على موسى، هو الذي أنزل القرآن على محمد، فمصدرُ الوحى واحد هو: الله ربُّ العزة والجلال، ثم اتركهم في باطلهم الذي فيه يخوضون، ويهزءون فيه ويلعبون، وهذا وعيدٌ لهم وتهديد على إجرامهم، وجملةُ ﴿قُلُ اللهِ ﴿ جَمَلةٌ ابتدائية خُذَف أَحد جزئيها، أَي اللَّهُ أنزله، وإنما أُمِرَ الرسولُ بالجواب، للإشعار بأنهم أفحموا ولم يقدروا على التكلم ﴿وَهَلَا كِتَنُّ أَنَزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَيْهِ﴾ أي وهذا القرآن العظيم، الذي أنزله الله على محمد خاتم النبيين، كتابٌ معجزٌ، مباركٌ كثير النفع والفائدة، جاءكم به نبيٌّ، لم يتلقُّ شيئاً من العلوم والمعارف في مدرسة، ولا على يد أحدٍ من الناس، وجاء مصدُّقاً لما سبقه من كتب الله المنزَّلة على الرسل كالتوراة والإنجيل، وهو يحمل برهانه الساطع على أنه تنزيل الحكيم العليم، ألا يكفي هذا أن يكون برهاناً على صدق رسالة محمد

وَلِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَما ۚ وَالَّذِينَ بُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِبِّ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىٰ وَلَمْ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِى غَمَرَتِ لَوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِى غَمَرَتِ اللّهُونِ وَالْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوا أَلَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أَلَيُومَ تَجْزُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِقِ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينَتِهِ وَ نَسْتَكَمْرُونَ ﴿ اللّهُ عَيْرَ الْحَقِقَ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينَتِهِ وَ نَسْتَكَمْرُونَ ﴾

عَيِّ الله الله الرسول بهذا القرآن أَوَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِّهُ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أي ولتنذر يا أيها الرسول بهذا القرآن أهلَ مكة، ومن حولها من سائر البشر، والذين يصدّقون بلقاء الله، يؤمنون بهذا الكتاب، وهم محافظون على الصلوات الخمس وخصَّ الصلاة بالذكر، لأنها أهمُّ أركان الإسلام، وهي أشرف التكاليف والطاعات.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ اللَّوْتِ وَالْمَلْتَهِكَةُ بَاسِطُوۤا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوۤا أَنفُسَكُمُ الْيُوْمَ عُذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُم عَنْ مَايَتِهِ، تَسْتَكْبُرُونَ الله لو رأيت أولئك الفجرة الظلمة، وهم في سكرات الموت وشدائده، وملائكة العذاب يضربون بمقامع الحديد، وجوههم وظهورهم، لتخرج أرواحهم من أجسادهم، وجواب (لو) محذوف للتهويل والتفظيع، أي لرأيت أمراً عظيماً تذوب له الأكباد، ثم تقول لهم الملائكة: هذا اليوم الذي تلقون فيه ربكم، وتلاقون فيه العذاب الشديد، المتضمّن للخزي والإهانة، بسبب كذبكم على الله، بنسبة فيه ربكم، وتلاقون فيه العذاب الشديد، المتضمّن للخزي والإهانة، بسبب كذبكم على الله، بنسبة

وَلَقَدَّ جِعْتُمُونَا فُرُدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَتُمُ مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكُواً لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفعَاءَكُمْ اللَّذِينَ زَعَمْتُم أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكُواً لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنصُهُم مَّا كُنتُمْ تَرْعُمُونَ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْمَيْتِ وَالنّوَى فَيْ يَعْمُونَ عَلَى اللّهُ فَالَنَ تُوقِعَكُونَ الْمَيْتِ وَالنّوَى الْمُجْتَاعِ وَجَعَلَ الْمَيْتِ وَمُعْتَى وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسّبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيدِ اللّهِ اللّهُ مَنْ الْعَرِيزِ الْعَلِيدِ الْعَلِيدِ اللّهُ فَالَى تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيدِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللل

الشريك له والولد، واستكباركم عن الإيمان بآيات الله ورسله ﴿ وَلَقَدَّ جِثْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَفْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمَ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُأً ﴿ أَى ويسقال لهم توبيخاً: لقد جثتمونا للحساب والجزاء، منفردين عن الأهل والمال والولد، على الهيئة التي ولدتم عليها، حفاةً، عُراةً، غرلاً، وتركتم ما أعطيناكم وتفضلنا عليكم به في الدنيا، من المال والخدم والمتاع، فلم ينفعكم شيء منها، في هذا اليوم العصيب، وما نرى معكم آلهتكم، الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم، وأنهم شركاء مع الله في استحقاق العبادة ﴿لَقَدَ نَّقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنَكُم مَّا كُنتُم تَرْعُمُونَ ﴾ أي لقد انفرط بينكم عقد المودة والصداقة، وضاع عنكم وتلاشى ما كنتم تزعمونه من شفاعة الآلهة والشركاء، وفي هذا إذلالٌ لهم عنيف، وتوبيخ لهم شديد، على عبادتهم للأوثان، وبعد هذا البيان حول الوحى والنبوة، ذكر تعالى الأدلة والبراهين، على وجود الخالق المبدع الحكيم، وكمال علمه، وقدرته وحكمته، فقال عزَّ شأنه ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىكَ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ أى إن ربكم العظيم الكبير القدير، هو الذي يشقُّ الحبة اليابسة، فيُخرج منها النبات الأخضر، ويشقُّ النواة الميتة، فيُخرج منها شجرة النخيل، فتثمر أنواع الرُّطب الشهي ﴿يخرج الحيُّ من الميت ومخرج الميت من الحي أي يخرج من النواة الصلبة، شجرة باسقة ذات أغصان، وأوراق وثمار، ويُخرج النباتَ الغضَّ الطريَّ من الحبُّ اليابس، كما يُخرج من النطفة الميتة إنساناً سوياً، ويخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، والعالم من الجاهل وبالعكس، وهذا الأخيرُ قول ابن عباس، وهو محمول على تأويل الحيِّ بالمؤمن، والميِّت بالكافر، ﴿ذَلَكُمُ اللَّهُ فَأَنَّي تَوْفَكُونَ﴾ أي ذلكم الخالق العظيمُ الشأن، هو ربكم المستحقُّ للعبادة وحده، فكيف تُصرفون عن الحقُّ . إلى الباطل، وعن عبادة الرحمٰن إلى عبادة الأوثان؟ ﴿فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَّانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ أي هو جلَّ جلاله الذي شقَّ عمود الصبح، عن

وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهْ تَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَنَتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ قَدَ فَصَّلْنَا الْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِى آنَشَا كُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُ وَمُسَتَقَرُ وَمُسَتَقَرُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَقِ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَالِمُ اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى ا

ظلمة الليل وسواده، فأضاء نور النهار، وجعل الليل للراحة، يسكن فيه من يتعب بالنهار فيستريح، وجعل الشمس والقمر، يسيران بحساب دقيق، يتعلق به مصالح الخلق، ويُعرف بهما حساب الليالي، والأيام، والأعوام، ذلك هو تدبير الإله العلي الكبير، القاهر، الذي لا يستعصي عليه شيء، العليم بشئون العباد، ثم ذكر دليلاً آخر على وحدانيته وقدرته وعظمة جلاله فقال:

﴿ وَهُو اَلّذِى جَمَلَ لَكُمُ النّجُومُ البّعَدُوا بِهَا في ظُلُنَتِ الْبَرِ وَالْبَعْ ِ فَدَ فَصَلْنَا الْآيَتِ لِفَوْرٍ يَمَلُونَ ﴾ أي وهو سبحانه الذي خلق لكم النجوم، لتهتدوا بها في أسفاركم، سواء كنتم في الصحارى والقفار، أم كنتم في ظلمات الليل في البحار، قد بيّنًا الدلائل والبراهين، على قدرتنا وعظمتنا، لقوم يتدبرون هذه الآيات الكونية، ويعلمون عظمة الخالق، وإنما امتنَّ عليهم بالنجوم، لأن راكبي البحار، وساكني القفار، إنما يهتدون بالنجوم لمقاصدهم في الليل ﴿ وَهُو الّذِي آئشاً كُم مِن فَيْسٍ وَحِدَةٍ فَسَاكَنُ الْآيَنَتِ لِقَوْرٍ يَفْقَهُونَ ﴾ أي وهو جلَّ وعلا، الذي خلقكم وأبدعكم من نفس واحدة، هي نفس آدم عليه السلام، وجعل لكم مستقراً في أرحام الأمهات، ومستودعاً في القبور بعد انتهاء آجالكم، قال ابن مسعود: مستقر في الرحم، ومستودع في الأرض التي يموت فيها، كما قال تعالى ﴿ ثم أماته فأقبره ﴾ أي جعل له قبراً يضمّه فيه، ختم تعالى آية النجوم بقوله ﴿ لقوم يعلمون ﴾ لأن أمر النجوم ظاهر مشاهد، لا يحتاج إلى كثير عناء، وأما في آية الخلق، فختم الآية بقوله ﴿ لعلهم يفقهون ﴾ أي يفهمون ويدركون الأسرار والدقائق، فإن أطوار الخلق في الإنسان، وما احتوى عليه من العجائب، أمر خفي تتحيّر فيه الألباب، ويحتاج إلى إدراك، وتفهم وتبصّر، فتدبر أخي المسلم دقائق أسرار القرآن!! وبعد خلق ويحتاج إلى دقائق الخلق في النباتات، والأشجار، والثمار، وما يخرج الله في هذه الأرض طعاماً للإنسان، فقال تقدست أسماؤه: ﴿ وَهُو الّذِي آنزَلَ مِنَ السّمَاءُ مَاهُ أَمْ خَلَى يَهِ المُعلمان فقال تقدست أسماؤه: ﴿ وَهُو الّذِي آنزَلَ مِنَ السّمَاءُ مَاهُ أَمْ خَلَى المُعلمان في المُعلمات أسماؤه المُومَ الذِي مَن السّمَاءُ مِن السّمَةُ مَاهُ أَمْ أَنْ مَن السّمَاءُ مَاهُ المُوسان، فقال تقدست أسماؤه: ﴿ وَهُو الذِّي آنزَلَ مِن السّمَاءُ مَاهُ المُعسان، فقال تقدست أسماؤه: ﴿ وَهُو الذِّي الْمَارِي مَالسّمَاءُ المَاهُ المَامِ المَامِ المُعلى في المُعلى المُعلى اللهم المؤال المؤمن المُعلى المؤمن المُعلى من العمام المؤمن السّماء من العمام المؤمن المُعلى من العمام المؤمن المُعلى من العمام المؤمن المُعلى من العمام المؤمن المُعلى من العمام المؤمن المؤمن المُعلى من العمام المؤمن ال

نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْفِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِن أَعْنَبٍ وَالزَّبْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِّهُا وَغَيْرَ مُتَشَيِّهُا اللَّهُ الطَّهِ الطَّهِ الطَّهِ الطَّهِ الطَّهِ اللَّهُ الللْمُوالِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ﴿ أَي أَنزِل بقدرته المطر، فأخرج به من جميع أنواع النبات، ما هو غذاء للبشر، من الحبوب والفواكه والثمار، وأخرجنا من النبات شيئاً غضاً أخضر، نخرج من هذا الزرع الأخضر حباً متراكباً بعضُه فوق بعض، كسنابل القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وغيرها.. ﴿وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْهِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَغْنَبٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِّهُ﴾ أي وأخرجنا من طلع شجر النخيل، عناقيد قريبة سهلة التناول، والقنوان جمعُ قِنْو، وهو العنقودُ للتمر، بمنزلة العنقود للعنب، دانية من الأرض من كثرة ثمرها، وثقل حملها، كما أخرجنا بالماء بساتين وحدائق، فيها أنواع شجر العنب، ممَّا لذِّ وطاب، وأخرجنا أيضاً شجر الزيتون وشجر الرمان، مشتبهاً ورقُه مـخـتـلـفـاً ثـمـرُه ﴿انْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِيُّهُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيكتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي انظروا أيها الناس نظر اعتبار واستبصار، إلى خروج هذه الثمار، من البداية إلى النهاية، كيف يثمر ضئيلاً لا يكادُ ينتفع به، ثم بعد نُضجه وإدراكه، كيف يصير الثمر حلواً طيباً مستساغ المذاق، بعد أن كان مرّاً لا يطاق، فسبحان الإله القدير الخلاِّق!! إن في خلق هذه الزروع والثمار، مع اختلاف الأنواع والأشكال والألوان، لدلائل باهرة على قدرة الله ووحدانيته، لقوم يعتقدون بوجود الله وقدرته، ولمَّا ذكر الدلائل على وحدانيته وقدرته، وبُّخ المشركين الذين نسبوا إلى الله ما لا يليق، من الزوجة والذرية والبنين، فقال سبحانه: ﴿وَجَعَلُواْ يَلِّو شُرَّكَآءَ ٱلِّجِنَّ وَخَلَقُهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أي جعل المشركون للَّهِ جلُّ وعلا شركاء من الجن، وقد علموا أن الله تعالى هو الذي خلق الجنَّ، وانفرد بخلقهم وإيجادهم، فكيف يجعلونهم شركاء مع الله؟ وهذه غاية السفاهة والجهالة، كما خرقوا أي نسبوا له سبحانه البنين والبنات، فقال كفار مكة: الملائكةُ بناتُ الله، وقال اليهود

بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدَ تَكُن لَهُ صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ فَقَ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُكُمٌ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَّ حَلِقُ صَالِحُهُ اللَّهُ رَبُكُمٌ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَّ حَلِقُ صَالِحُهُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ شَى وَكِيلٌ شَى وَكِيلٌ شَى وَكِيلٌ شَى وَكِيلٌ شَى اللَّهُ لَا تُدْرِكُهُ

ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾

عزير ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابنُ الله، تنزَّه ربُّ العزة والجلال وتقدَّس، عن هذه الصفات التي نسبها إليه الكفار الفُجَّار، وهو المنزَّه عن المثيل والنظير ﴿بَدِيعُ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمَ تَكُن لَهُ صَرْحِبَةٌ وَخَلَق كُلَّ شَيِّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ أي خالقهما ومبدعهما من غير مثال سابق، وهو المسمى به (الابتكار). كيف يكون له ولد وليس له زوجة؟ والولدُ لا يأتي إلاَّ من زوجة!! وهو سبحانه الخالق لكل شيء، والعالم بكل ما يحدث في الكون، والغرضُ من هذه الآيات، الردُّ على أولئك السفهاء الذين نسبوا إلى الله البنين والبنات، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وقد ردَّ تعالى عليهم من وجهين:

الأول: أن الولد لا يكون إلاًّ من جنس والده، والله تعالى لا مثيل له ولا نظير.

والثاني: أنه سبحانه خلق السموات والأرض ومن فيهما، وأبدع خلقهما، ومن كان كذلك فهو غنى عن الولد.

وَكَذَالِكَ نُصَرِفُ ٱلْآينَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنَبَيِّنَامُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ الَّهِ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن زَلِكَ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن زَلِكَ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا شَاءَ اللّهُ مَا أَشَرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلِ ﴿ وَلَا نَسُبُوا اللّهَ مَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلِ ﴿ وَلَا نَسُبُوا اللّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلّمٍ كَذَلِكَ وَلِا نَسُبُوا اللّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلّمٍ كَذَلِكَ وَيَهِم مَرْجِمُهُمْ فَيُنْبَعُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا نَشِيالُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم مَرْجِمُهُمْ فَيُنْبَعُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا لَيْكَ اللّهِ عَلَيْهِمْ عَمْهُمْ فَيُنْبَعُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللّهِ فَيَسَالُهُمْ فَيُ إِلَيْكُولُهُمْ فَيُعْتِعُهُمْ فِيكُونَا مِنْ اللّهِ فَيَعْمِلُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ فَي أَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ فَيَعْمُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيُكُونُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيُعْلِمُونَ اللّهُ وَلِيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فِيمَالُونَ اللّهُ عَلَوْهُ مَا عَلَيْهُمْ فَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيُعْتَمُهُمْ فَيُعْتَمُونَ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ الْمُعْلِقُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيُوا عَلَيْمُ مُعُلّمُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِمْ فِيكُولُونَ اللّهُ عَلَوْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْسُولُونَ اللّهُ فَا عَلَيْمِ فَلَا لَكُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْعِنْهُمْ فِيمُونَ اللّهُ فَا عَلَوْلُونَا اللّهُ عَلَاهُمْ فَا عَلَى الْمُعْمِلُونَ الْمُعْفِي فَيْعِلَالْمُ اللّهُ الْعَلَقِلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ الْعُلُولُونَ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الهدى، ووضحت لكم الدلائل والبراهين، بنزول هذا القرآن الذي فيه الأنوار الساطعة، والبصائر الهادية، فمن أبصر الحقّ فاهتدى، فقد نفع نفسه، ومن عمي فلم يؤمن فقد أضرً بنفسه، ولست عليكم بحافظ ولا رقيب. ﴿وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ اَلْأَيْتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ أي مثل ذلك البيان الواضح، نوضّح الآيات القرآنية، ليعتبروا ويتعظوا بما فيها من الحجج، وليقول المشركون: قرأتَ يا محمد وتعلَّمتَ من الكتب السابقة، وجئتنا بهذا القرآن! وهذا محض البهتان لأنهم يعلمون يقيناً أن الرسول أميً لا يقرأ ولا يكتب فولنبينه لقوم يعلمون الحقَّ من الباطل، فيؤمنون به وينتفعون.

﴿ اَنِّيعَ مَا أُوحِى إِلَّكَ مِن رَبِكَ لا إِلَهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ هذه تسلية للرسول وخاطرك على الله الرسول، هذا القرآن الذي أوحاه الله إليك، ولا تُشغل قلبك وخاطرك بالمشركين، ولا تلتفت لأقوالهم وأفعالهم، فالله ينتقم لك منهم، ودع أذاهم وتوكل على الله ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكُوا أَ وَمَا جَمَلْنَكَ عَلَيْهِم جَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴾ أي لو شاء الله هدايتهم لهداهم، وما كان يحدث منهم إشراك، ولكن ليس عندهم استعداد لقبول الإيمان، ولم نجعلك رقيباً، مهيمناً على أعمالهم لتحاسبهم عليها، ولست بموكّل على أرزاقهم وهدايتهم.

﴿ وَلَا تَسَبُّوا اللَّهِ بَنَ عُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِفَيْرِ عِلْمِ ﴾ أي لا تسبُوا آلهة المشركين وأصنامهم، فيسبوا الله جهلاً وسفها وعدواناً، لعدم معرفتهم بعظمة الله وجلاله، قال ابن عباس: قال كفار مكة لأبي طالب: إمَّا أن تنهي محمداً وأصحابه عن سبُ آلهتنا، والنيل منها، أو لنسبَّنَ ربَّه ونهجوه، فنزلت الآية. ﴿ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِيمِ والمنبل منها، أو لنسبَّنَ ربَّه ونهجوه، فنزلت الآية. ﴿ كَذَلِكَ زَيِّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَ إِلَى رَبِيمُ لَونَ ﴾ أي كما زيئنا لهؤلاء المشركين أعمالهم، كذلك زينًا لكل

وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَتِكَنِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةُ لَيُؤْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ فَ وَنُقَلِّبُ أَفِئدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ فَى كُمَا لَرْ يُؤْمِنُواْ بِهِ وَأَوَلَ مَنَ وَ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ فَ وَكَوَ كَمَا لَرْ يُؤْمِنُواْ بِهِ وَأَوَلَ مَنَ وَ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ فَ وَكَوَ النّهُ وَلَكُن اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ وَكَامَهُمُ اللّهُ وَكَوَ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُومِنُواْ إِلَا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَ أَكْفَرُهُمْ يَجْهَلُونَ فَى اللّهُ وَلَكِنَ أَكْفَا مُلْوَلًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَ أَكْفَرُهُمْ يَجْهَلُونَ فَى اللّهُ وَلَكِنَ أَكُونَ أَكُونَ اللّهُ وَلَكُونَ أَلْهُمُ مَا يَعْهَلُونَ فَى اللّهُ وَلَكِنَ أَكُونَ أَكُونُ اللّهِ اللّهُ وَلَكِنَ أَكُونَ أَكُونَ أَلْهُ وَلَكُونَ أَلْهُمُ اللّهُ وَلَكُونَ أَكُونَ أَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُونَ أَلْهُ وَلَكُونَ أَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ إِلَى اللّهُ وَلَكُونَ أَلْهُ اللّهُ وَلِكُنَ أَكُونُوا إِلَا إِلَا أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَ أَكُونُهُمْ يَعْهَالُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَكُونَ أَلُونُ اللّهُ وَلَكُونَ أَلْهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

أمةٍ عملهم، زينًا لأهل الطاعةِ الطاعةَ، ولأهل المعصية المعصية، بمعنى أن الله تركهم وأهواءهم، حتى استحسنوا القبيح، كما قال القائل:

يأتي على المرءِ في أيَّام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسننِ

وبعد هذا البيان معادهم ومصيرهم إلى الله، فيجازيهم على أعمالهم، وهو وعيد للناس بالحساب والعقاب ﴿وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَيُؤْمِثُنَ بِهَأْ قُلَ إِنَّمَا ٱلْآيَلَتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعَرُكُمْ أَنُّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا تُؤْمِنُونَ ﴾ أي حلف المشركون بأغلظ الأيمان وأشدُّها، أنهم لو جاءتهم معجزةً، أو أمر خارق مما اقترحوه، أقسموا أن يؤمنوا بالرسول وبما جاء به من عند الله، قل لهم يا أيها الرسول: ليس أمر هذه المعجزات بيدي، ولا بوسعى أن آتيكم بما تطلبونه، بل أمرُها بيد الله وحده، وما يُشعركم أيها المسلمون، أننا لو أجبناهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا لشدة كفرهم وعنادهم، فهم إنما يسألون الخوارق تعنُّتاً وعناداً، لا على سبيل الهدى والاسترشاد ﴿وَنُقَلِبُ أَفْتَدَتُهُمْ وَأَبْصَكُوهُمْ كُمَا لَرْ يُؤْمِنُوا بِهِ: أَوَّلَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي طُلْفَيَنِهِم يَعْمَهُونَ ﴾ أي ونحوِّل قلوبهم وأبصارهم، عن إدراك الحقِّ وفهمه، لإعراضهم بالكلية عن النظر في الآيات الكونية، كما كفروا بالقرآن أول مرة، ونتركهم في ضلالهم يتخبطون حياري، لا يدرون ما يفعلون ﴿وَلَوَ أَنَّنَا نَزُّلْنَّ إِلَيْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَّرْنَا عَلِيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا﴾ هذا تعليل لعدم إعطائهم ما اقترحوه من المعجزات، وبيانٌ لكذبهم في أيمانهم، حين أقسموا أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآيات، والمعنى: لو أننا أنزلنا إليهم الملائكة كما سألوا، وأحيينا لهم الموتى، فكلُّموهم وأخبروهم بصدق محمد ﷺ، وجمعنا لهم كلِّ شيء من الخلائق، حتى رأوهم عياناً ومشاهدة ﴿مَا كَانُواْ لِيُزْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ أي ما كان منهم الإيمان، لتماديهم في الفجور وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَطِينَ ٱلإِنِسِ وَٱلْجِنِ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخُرُكَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوَ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُومٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ لَا يَقْضُونَ وَلِيَصْغَى إِلَيْهِ أَفْوَدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ إِلَيْهِ أَفْعَيْرَ اللّهِ آبْتَغِي حَكَمًا وَهُو الّذِي آنزلَ إِلَيْكُمُ مَا هُم مُقْتَرِفُونَ ﴿ اللّهِ الْبَتَغِي حَكَمًا وَهُو الّذِي آنزلَ إِلَيْكُمُ اللّهِ الْبَيْعَانِ مُنَصَّلًا

والعصيان، إلا إذا شاء الله قسرهم على ذلك، ولكنَّ أكثر المؤمنين يجهَّلون ذلك، فيتمنون نزول الآيات طمعاً في إيمانهم، والآية بيانٌ لاستحالة وقوع إيمانهم، وتينيس للمؤمنين منهم ﴿وَكَنَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبَى عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ أي كما ابتليناك بهؤلاء المشركين الأشرار، الذين يعادونك ويكذَّبونك، كذلك جعلنا لمن سبقك من الأنبياء، أعداء من مَرَدة الإنس والجن، يوسوسُ بعضهم إلى بعض بالضلال والشر، بالحديث المزَيّن، والأباطيل الخادعة، ليغرُّوا الناس ويخدعوهم، وقد ارتقى بعضُ شياطين الإنس، درجات رفيعة في هذا الزمان، فصوَّروا الاستعباد للشعوب حرية، والكذبَ «دبلوماسية» والتكشف سعادة، والشيوعية عدالة، والتحرر من الفضيلة مدنيَّة، والتمسك بالدين رجعية، يخدعون الناس بالألفاظ المعسولة، ويزينون لهم أقبح المنكرات، ونعوذ بالله من شرّ شياطين الإنس والجن، قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشدُّ عليَّ من شيطان الجن، فشيطانُ الجنِّ إن تعوَّذْتُ بالله تعالى، ذهب عني، وشيطانُ الإنس لا يزال حتى يجرَّني إلى المعصية عياناً ﴿وَلَوْ شَآءٌ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ أي لو شاء اللَّهُ ما عادىٰ هؤلاء الأشقياء أنبياءهم، ولكنها سُنَّة الابتلاء في هذه الحياة، يبتلي الله بها الرسل والمؤمنين، فاتركهم يا محمد وما يدبّرونه لك من مكائد، فإن الله ناصرك عليهم، وكافيك شرَّهم ﴿ وَلِيَصْغَيَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّفَيِّرُوُكِ﴾ أي ولتميل إلى هذا الباطل المزخرف، قلوبُ الكفرة الذين لا يؤمنون بالحساب والجزاء، وليرضوا بهذا الباطل لأنفسهم، وليكتسبوا ما هم مكتسبون من القبائح والجرائم، فمصيرهم مشؤوم ﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَصَّلًا ﴾ أي قل لهؤلاء السفهاء المشركين: أأطلب حاكماً بيني وبينكم غير الله تبارك وتعالى؟ وهو جلَّ وعلا

وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُنْدَدِنَ الْكَيْنَةُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِكَ مِن أَلُهُ مَنَدِلَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهُ وَهُوَ الْمُنتَدِينَ اللهَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهُ وَهُوَ الشَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهَ وَإِن تُطِعْ أَحَثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهَ الظَّنَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللهَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللهَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَخْرُصُونَ اللهَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَخْرُصُونَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الذي أنزل إليك القرآن بأوضح بيان، وأسطع برهان؟ مفصّلاً فيه الحق والباطل، والهدى والضلال، فأيُّ حاجة بعد ذلك إلى الحَكَم؟ فكفي بالله حاكماً بيني وبينكم!! يُروى أن مشركي مكة قالوا لرسول الله ﷺ: اجعل بيننا وبينك حَكَماً، من أحبار اليهود، أو علماء النصارى، ليخبرونا عنك بما في كتابهم من أمرك!! فنزلت الآية تحذر من هذا الباطل ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُغَزِّلٌ مِن زَبِّكَ بِالْحَقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِرَ ٱلْمُمْتَدِينَ﴾ أي وعــلــمــاء اليهود والنصاري، يعرفون حقَّ المعرفة، أن القرآن حقٌّ، وأنك مرسلٌ من عند الله، ولكنهم يخفون الحقائق، فلا تكونن من الشاكِّين في هذا الأمر، والخطابُ للمؤمنين، وإن كان في الصورة للرسول ﷺ، وكأنه يقول: لا ينبغى لأحدِ أن يشكُّ فيه، لأنه حقٌّ منزلٌ من عند الرحمْن. ﴿وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ. وَهُوَ ٱلسَّمِيمُ ٱلْعَلِيمُ﴾ أي تمَّ كلامُ الله المنزل على خاتم النبيّين، صدقاً فيما أخبر، وعدلاً فيما قضى وقدّر، لا مغيّر لحكمه ولا رادَّ لقضائه، وهو السميع لأقوال العباد، العليم بأحوالهم، يعلم الصادق والكاذب، والمؤمن والكافر، لقد طلب المشركون من رسول الله ﷺ حَكُماً يحكم بينه وبينهم، من أحبار اليهود والنصاري، فجاءت الآيات الكريمة تلقُّنه الحجة الدامغة، وتقول له: إن طلبوا منك التحاكم، فقل لهم: أفغيرَ الله أطلب حاكماً وقاضياً بيني وبينكم؟ أما تكفي شهادةُ الله عزَّ وجلَّ لي بأني رسولُه، وقد جئتكم بهذا الكتاب المعجز، بأوضح بيان، وأعظم برهان، يدل على صدقى؟ فكيف تطلبون منى أن أجعل من يفصل بينى وبينكم من أهل الكتاب، وهذا شأني في غاية الوضوح والجلاء!! كما قال تعالى: ﴿ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾.

ثم ذكر تعالى أن أكثر الناس يتركون الحقّ الساطع، ويميلون إلى الضلال المبين، فقال عزّ شأنه: ﴿ إِن تُطِعْ آَكُ ثُرَ مَن فِ ٱلأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِنّ هُمّ اللّهِ يَخْرُصُونَ ﴾ أي أكثرُ أهل الأرض كفارٌ ضالون مضلّون، إن تطعهم يضلوك عن سبيل

المنافقة الانتقال

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَعِيلُ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذَكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَنِهِ مُقْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا مَا تَأْمُ مَا خَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا تَأْمُ مَا خَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا اللَّهُمُ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا الضَّارِزَتُهُ إِلَيْهُ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا اللَّهُ مَا خَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَامُ مُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَامُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَامُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَامُ وَاللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَامُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ وَاللَّهُ عَلَامُ وَاللَّهُ عَلَامُ وَاللَ

الهدى، فلا ينبغي لك أن تستجيب لمطالبهم، لأنهم لا يريدون الوصول إلى الحق، وإنما هم أناس مكابرون معاندون، لا يتبعون في عقائدهم إلا الظنون والأوهام، وتقليد الآباء تقليداً أعمى، وما هم إلاً كذبةٌ فجرة، ينسبون إلى الله ما لا يليق به من الأصنام والأوثان.

﴿إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ أي إن ربّ الــــعـــزة والجلال، هو العالم بالضال والمهتدي، والصادق والكاذب، وهو أعلم بالفريقين: فريق أهل الفساد، وفريق أهل الرشاد، وإنما قال: ﴿ أَكثر من في الأرض يضلوك ﴾ لأن أهل الكفر والضلال، أكثرُ وأغلبُ من أهل الإيمان والإسلام، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا أَكُثْرُ النَّاسِ وَلُو حرصت بمؤمنين﴾ ثم ردَّت الآيات على سفاهات وحماقات المشركين، حين قالوا للمؤمنين: تزعمون أنكم تعبدون الله، ولا تأكلون مما قتله الله ـ يعنون الميتة ـ فما قتله الله أحقُ أن تأكلوا منه، فأنزل الله تعالى ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ، مُؤْمِنِينَ﴾ أي كلوا يا معشر المؤمنين، ممَّا ذبحتم وذكرتم اسم الله عليه عند الذبح، فإنه حلال طيب، إِن كنتم حقاً مؤمنين بالله ورسوله. ﴿وَمَا لَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱشْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرْمٌ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِنَائِهُ ۚ أَي وما الذي يمنعكم، أن تأكلوا مما ذبحتموه بأيديكم، بعد أن ذكرتم اسم ربكم عند ذبحه؟ والحالُ أن الله جلَّ ثناؤه قد بيَّن لكم ووضَّح ما يحرم عليكم أكله، من الميتة، ولحم الخنزير، وسائر المحرَّمات الضارة، رحمةً بكم، إلاَّ حالة الاضطرار، فإن الضرورات تبيح المحظورات، والحرامُ يصبح حلالاً وقت الضرورة ﴿ وَإِنَّ كُثِيرًا لَّيْضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ أي وكثير من الكفار، يضلُّون الناس بتحريم الحلال، وتحليل الحرام، بغير علم من الله، بمجرد الأهواء والشهوات، فيحلُّلون ويحرُّمون من تلقاء أنفسهم، وربُّ العالمين هو العالم بالمعتدين،

وَذَرُوا ظَلَّهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَبُجْرَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ إِنَّ وَلَا تَأْكُولُ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسَقُّ وَإِنَّ ٱلشَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسَقُّ وَإِنَّ ٱلشَّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسَقُّ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آوَلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعَتْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنَّ ٱلشَّيطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آوَلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ الطَّعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنَّ الشَّيطِينَ لَيُومُ وَإِنَّ اللَّهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ وَ النَّاسِ كَنَ مَنْ اللَّهُ مِن كَانَ مَيْمًا فَأَخْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ وَ فِي ٱلنَّاسِ كَنَ مَنْ اللَّهُ فِي ٱلظَّلُمُونِ لَيْسَ بِخَارِجَ مِنْهَا

المجاوزين الحدُّ في الخروج عن طاعة الرحمن، فيجازيهم على صنيعهم!!

﴿ وَذَرُوا ظَهِرَ الْإِنْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِيتَ يَكَسِبُونَ الْإِنْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴾ أي اتركوا الجرائم والمعاصي، الظاهر منها والخفيّ!! كان أهل الجاهلية يرون أن الزني إذا كان ظاهراً فهو إثم، وإذا كان مستتراً فلا إثم فيه، فنزلت الآية تُحرّم الظاهر منه والخفيّ، إن الذين يرتكبون الآثام والمعاصي، ويأتون ما حرّم الله، سيلقون جزاء إجرامهم يوم القيامة. ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِنَا لَرَ يُذَكّرِ الله الله عَلَيهِ وَإِنّهُ لَفِسَقُ وَإِنّ الشّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى اَوْلِيَآبِهِم لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ أي لا تأكلوا ممّا ذُبح لغير الله، أو ذُكر اسم غير الله عليه، كالذي يذبح للأوثان، أو للأضرحة والقبور، فالأكل منه معصية، وإن الشياطين يوسوسون إلى أتباعهم من المشركين، لمجادلة المؤمنين بالباطل في قولهم: أتأكلون ممّا قتلتم أي ذبحتم بأيديكم، ولا تأكلون ممّا قتله الله ـ يعنون الميتة ـ؟ ﴿ وَإِنَ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُتَرَكُونَ ﴾ أي وإن أطعتم هؤلاء المشركين، في استحلال الحرام أصبحتم مثلهم، وخرجتم من ربقة الإسلام.

ثم ضربت الآيات مثلاً للمؤمن والكافر، فشبهت المؤمن بالحيِّ الذي استنار قلبه بنور الإيمان والتوحيد، والكافر بالميِّت الذي لا يُحسُّ ولا يبصر، فقال سبحانه: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتُا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَمَلَنَا لَهُمُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّنَلُهُ فِي الظُّلُمَتِ لَيْسَ جِنَارِج مِنْهَا ﴾ هــــــذا تمثيل للمؤمن والكافر، فالمؤمن مستنيرٌ بنور الوحي الإلهي، والكافر يتخبط في ظلمات الكفر والضلال، والمعنى: أومن كان ـ بمنزلة الميِّت ـ كافراً ضالاً أعمى البصيرة، فأحيا الله قلبَه بالإيمان، وأنقذه من الشقاء بالقرآن، وجعل له النور الوضَّاء، الذي يميِّز به بين الحق والباطل، كمن يتخبَّط في ظلمات الكفر والجهالة؟ وليس له منها منفذ ولا مخلصٌ؟ هل

كَذَٰ اِلْكَ زُيِّنَ اِلْكَنْفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ اِلْكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ وَمَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْكُرُونَ إِلَّا مِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَهَا يَشْكُرُونَ إِلَا مِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْكُرُونَ فَي وَقَالَ مِشْلَ مَا أُوتِيَ وَشُلُ مَا أُوتِي وَشُلُ مَا أُوتِي وَسُلُ اللّهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَكُمُّ سَيُصِيبُ الّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَادً عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَصَدَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَاللّهِ مَعَدَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَذَابُ شَدِيدًا إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَعَذَابُ شَدِيدًا إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

يستويان في المرتبة والمكانة؟ وهو مثلٌ واضح الدلالة، رائع التصوير!! نزلت في عمر الفاروق رضي الله عنه، أحياه الله تعالى بالإيمان، وأبي جهل الذي بقي يتخبط في ظلمات الكفر والجهل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ﴿ كَذَلِكَ زُيِنَ لِلْكَنفِينَ مَا كَانُوا يَمَنُونَ ﴾ أي كما زُين للمؤمن إيمائه، كذلك زُين للكافر فجورُه وطغيانه، حتى استمرَّ على الكفر وانتهاك المحارم، ورأى عمله القبيح جميلاً وحسناً.

﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا فِي كُلِّ قُرْيَةٍ أَكَيْرٍ مُجْرِمِهِ لِيَعْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَا يَانْهُمِهُ وَمَا جَعَلْنا في وكما جعلنا في مكة أشقياء مجرمين، من أكابر صناديد الكفر والطغيان، كذلك جعلنا في كل بلدة مجرمين من الأكابر والعظماء، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإنما كان هؤلاء الأشقياء من أكابر القوم، لأنهم هم أعداء الرسل، تمنعهم الرئاسة والسّعة عن قبول دعوة المرسلين، بسبب الكفر والغطرسة، وما يدرون أن وبال هذا المكر يحيق بهم، وما يضرون إلا أنفسهم، وما يشعرون بذلك، لأن حب الزعامة أعمى بصائرهم. ﴿ وَإِنَا جَمَّاتُهُمْ مَايَةٌ قَالُوا لَن نُوْرِنَ حَقّى تُحصل لنا النبوة والسالة كما حصلت لمحمد!! قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء، لأنهم لا يؤمنون برسالته عليه السلام، روي أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف، حتى يأتينا وحي كما كفرسَيْ رهان، قالوا: منّا نبيّ يُوحى إليه! واللّه لا نرضى به ولا نتبعه، حتى يأتينا وحي كما يأتيه، وقد ردّ الله عليهم بقوله جلّ ثناؤه: ﴿ أَللهُ أَعَلَمُ حَبْثُ يَجْمَلُ رِسَالتَهُ مَسُصِبُ اللّذِينَ أَجْمَرُوا صَعَارُ عِندَ اللّهِ وَعَدَابٌ شَدِيدٌ عِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ الله جلّ جلاله أعلم بمن هو أهلٌ للرسالة،، فإن النبوة ليست بالجاه والمال، وإنما هي بصفاء النفس وطهارة القلب!! أهلً للرسالة،، فإن النبوة ليست بالجاه والمال، وإنما هي بصفاء النفس وطهارة القلب!!

CHENNIE CONTROL CONTRO

فَكَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَكَةِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ صَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّكَاءَ كَلَاكِ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ شَ

سيصيب هؤلاء المجرمين ذلُّ وهوانٌ، وعذابٌ شديد يوم القيامة، بسبب استكبارهم عن الإيمان، وجزاء مكرهم الشرِّير المستمر، قدَّم الصَّغارَ، وهو الذلُّ والهوان على العذاب، لأنهم تمرَّدوا وتكبَّروا طلباً للعزُّ والكرامة، فقوبلوا بالهوان والذُّلُ، ثم بالعذاب الشديد ثانياً مقابل الكفر والجحود ﴿فَمَن يُردِ اللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَكِيُّ وَمَن يُردِّ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَّجًا ﴾ أي من أراد الله به الخير، قذف في قلبه نور الإيمان، فانفسح له صدره، وانشرح به قلبُه، ومن أراد تعالى خذلانَه وضلالَه، جعل صدره ضيِّقاً، شديد الضِّيق، ينبو عن قبول الحقُّ، ويمتعضُ عند سماع القرآن، وذلك علامةُ عمى القلب.. (ولمَّا نزلت هذه الآيةُ،، سأل بعضُ الصحابة رسولَ الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، كيف يشرح اللَّهُ صدرَه؟ فقال عليه السلام: «نورٌ يقذفه الله في قلب المؤمن، فينشرح وينفسح!!» فقالوا: هل لذلك أمارة؟ \_ أي علامة \_ يُعرف بها؟ قال: «الإنابةُ إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعدادُ للموت قبل نزوله) رواه ابن جرير، والبيهقي. وقوله سبحانه: ﴿كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ ﴾ هذا من تمام التمثيل، أي يجعل في صدره الضيق الشديد، كمن يعلو في طبقات الجوِّ، حتى تكاد نفسه تزهق، وروحُه تتمزق، وتكاد تخرج من جلدها، وتعتريه عوارض الاختناق، من قلة «الأوكسجين»، وهذه حقيقة علمية، يعرفها الطيَّارون، وكلُّ من صعد شواهق الجبال، وقد كان المفسِّرون القُدامي يقولون في تفسيرها: كمن يحاول الصعود إلى السماء، وهو لا يستطيع ذلك، لأنه ليس في وسعه، وما كانوا يعرفون هذه الحقيقة العلمية، أن الأوكسجين يقلُّ في الطبقات العليا، حتى يكاد الإنسانُ يختنق وتتمزق روحه، وهذا أقربُ إلى تصوير القرآن الدقيق البديع. ثم قال تعالى: ﴿كُنَالِكَ يَجْعَكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي مثل ما يكون صدرُ الكافر ضيِّقاً، شديدَ الضِّيق، كذلك يجعل الله اللعنةَ والخزي والعذاب، على الكفرة المجرمين، الذين لا يؤمنون بآيات الرحمٰن، فيصبح قلبُهم مملوءً بالكُذَر والقذر، والرجسُ في اللغة يأتي بمعنى العذاب، والنَّجَس والقذر، وكلُّ منهما واقع على الكافر الفاجر. CAECALINE CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY

وَهَلَذَا صِرَاطُ رَبِكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِفَوْمِ يَذَكَّرُونَ ﴿ هَمُ دَارُ ٱلسَّلَامِ
عِندَرَبِهِمٌّ وَهُوَ وَلِيَّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيعَا يَنمَعْشَرَ ٱلْجِنِ قَدِ
اسْتَكُنْرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمْ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُمَا بِبَعْضِ وَبَلَعْنَا السَّكُنُرُونُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُمَا بِبَعْضِ وَبَلَعْنَا أَلَيْكُ أَلَالُهُ مَنُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَا مَا شَكَآهَ اللَّهُ إِنَّ رَبَكَ أَجَلَنَا ٱلذِي وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللل

﴿ وَهَلَذَا صِرَالُ رَبِّكِ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ﴾ أي وهذا الإسلام، الذي أنت عليه يا أيها الرسول، هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو سبيل السعادة لمن استمسك به، واعتصم بحبله المتين، قد وضّحنا وبيّنًا الآيات والحجج والبراهين، لقوم يتذكّرون ويتدبرون، ويتعظون بآيات الذكر الحكيم ﴿ لَمُمْ دَارُ السّلَامِ عِندَ رَبِّهِم وَهُو وَلِتُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي لهؤلاء المؤمنين المتقين، المنتفعين بالمواعظ والآيات الزاجرة، دار السلامة من المكاره والفواجع، وهي الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين التي، (فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)، وهو تعالى وليّهم وناصرهم في الدنيا والآخرة، جزاء عملهم الصالح.

﴿ وَيُومَ يَخَشُرُهُمْ جَبِعاً يَمَعْشَرَ الْجِنِ قَدِ اسْتَكُمْرَتُهُ مِنَ الْإِنِنَ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمْ مِنَ الْإِنِنِ رَبَّنَا السَّمَاتُ عَمْشَنَا بِبَعْضِ وَبَعْنَا آجَلَا الَّذِى آجَلَاتَ النَّا أَي اذكر يا أيها الرسول لأهل مكة وغيرهم، يوم يجمع الله الخلائق للحساب والجزاء، ويقول للمردة من الجن: لقد استكثرتم من إغواء الإنس، أي أضللتم خلقاً كثيراً منهم، وقال الذين أطاعوهم من الإنس: يا ربنا لقد انتفع بعضنا ببعض، الجنّ دلُونا على الشهوات فاتبعناهم وأطعناهم، وانتفع الجنّ بنا حيث جعلناهم رؤساء ومرجعاً لنا، فاستعلَوْا علينا، وجعلونا كالعبيد الأرقّاء، يأمروننا فنطيع أوامرهم، وبلغنا الوقت الذي حدَّدته لحسابنا وهو يوم القيامة!! وهذا منهم اعتذار، واعتراف بما كان منهم من طاعة الشياطين، والسير في ركابهم، ﴿ قَالَ النَّارُ مَنُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَا مَا شَكَانَ اللهُ عَلَيْكُ ﴿ وَمُوضَعُ إقامتكم بما كان منهم من طاعة الشياطين، والسير في ركابهم، ﴿ قَالَ النَّارُ مَنُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَا مَا حَمَيعاً، ماكثين فيها أبداً إلا الوقت الذي أمهلكم الله فيه، إن ربك حكيم في أفعاله، عليم بما يليق بهم من جزاء ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِ بَعْضَ الظّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ أي كما مكّئا الجنّ بما يليق بهم من جزاء ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِ بَعْضَ الظّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ أي كما مكّئا الجنّ

يَكُمْ عَشَرَ الْجِنِ وَٱلْإِنِسِ أَلَدَ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقَصُّونَ عَلَيْكُمْ وَالْكِنِي وَيُنذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنداً قَالُوا شَهِدنا عَلَىٰ أَنفُسِنا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِمْ أَنَّهُمُ كَانُوا كَنفِين فَي ذَلِك أَن لَمْ يَكُن رَبُك مُهِلِك الْقُرَىٰ بِفُلِمِ وَأَهْلُهَا غَنفِلُونَ فَي وَلِكُلِ دَرَجَتُ مِمَا عَكُولُونَ مَهُلِك اللهُ يَعْلُونَ فَي وَلِكُلِ دَرَجَتُ مِمَا عَكُولُونَ فَي وَلِكُلِ دَرَجَتُ مِمَا عَكُولُونَ فَي وَمَا رَبُكَ بِعَنفِلِ عَمَا يَمْمَلُونَ فَي وَمَا رَبُكَ بِعَنفِلٍ عَمَا يَمْمَلُونَ فَي وَمَا رَبُكَ بِعَنفِلٍ عَمَا يَمْمَلُونَ فَي وَمَا رَبُكَ بِعَنفِلٍ عَمَا يَمْمَلُونَ فَي وَمَا رَبُكُ بِعَنفِلٍ عَمَا يَمْمَلُونَ فَي اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُا رَبُكُ بِعَنفِلٍ عَمَا يَمْمَلُونَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

من إغواء الإنس، ، كذلك نسلُط بعض الظالمين على بعض، بسبب اقترافهم للذنوب والمعاصي، وهذه من سنن الله الكونية، أن الناس إذا كانوا ظالمين، سلَّط الله عليهم حاكماً ظالماً، وكما يكون الخلقُ يولَّ عليهم، وفي بعض الآثار القدسية: (إني أنا الله مالكُ الملوك، قلوبُ الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليهم رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليهم نقمة».

﴿ يَمْعَنَرَ ٱلَّذِنِ وَٱلْإِنِ ٱلَّهَ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ مَالِكِنَ وَيُدِرُونكُمْ إِنَّاتَهَ يَوْمِكُمْ مَذَا اللهِ القيامة، توبيخاً لهم: ألم تأتكم الرسل، يتلون عليكم آيات ربكم، ويخوفونكم عذاب هذا اليوم الشديد، الذي تلاقون فيه فنون أنواع العذاب؟ ﴿ قَالُواْ شَهِدُنا عَلَى آنَفُيتٌ وَعَرَبْهُمُ ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّيَا وَشَهِدُواْ عَلَى الذي تلاقون فيه فنون أنواع العذاب؟ ﴿ قَالُواْ شَهِدُنا عَلَى آنَفُورُ اللَّكِمْ والإجرام، فقالوا: الني شهدنا بأن الرسل قد جاءتنا، وأنذرتنا عذاب هذا اليوم المشؤوم، وخدعتهم الحياة الدنيا بلذاتها الفانية، وشهدوا بأنهم كانوا في الدنيا كافرين. ﴿ وَاللَّهُ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُمْلِكَ ٱلقُرَى البشر، وأنزلنا الكتب السماوية، لنقطع معاذير البشر، ولنحقق العدل في معاملة الخلق، لأن ربك يا محمد عادلٌ، لم يكن ليهلك قوماً حتى يبعث إليهم رسولاً، ولن يعذبهم بسبب ظلم فعلوه، حتى يُؤمروا ويُنذروا بالآيات والعبر، وإنما علَّل ذلك لبيان كمال نزاهته تعالى عن الظلم ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِنَا عَمُونَ مَن المَكلُفين من الخلق، مراتب متفاوتة من والعبر، وإنما علَّل ذلك لبيان كمال نزاهته تعالى عن الظلم ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِنَا عَمْلُونَ عَلَيها، وليس الله أعمالهم، يلقاها الإنسانُ في آخرته، صالحة كانت أو سيئة، ويُجازى عليها، وليس الله غافلاً ولا ناسياً أعمال العباد، بل هو رقيبٌ ومطَّلعُ عليهم، وفيه وعيدٌ وتهديدٌ للإنس غافلاً ولا ناسياً أعمال العباد، بل هو رقيبٌ ومطَّلعُ عليهم، وفيه وعيدٌ وتهديدٌ للإنس

والسجس ﴿ وَرَبُّك الْغَنُى ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَا بُذُهِ الْعِنةِ والجلال، مستغني عن الشَاكُمُ مِن ذُرِيكِةِ قَوْمِ الْحَرِيكِ أي وربك يا محمد، ربّ العزةِ والجلال، مستغني عن المخلق وعبادتهم، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ومن لطفه ورحمته بالعباد أرسل الرسل، ولم يعجّل للعصاة والمجرمين العقاب، ولو شاء لأهلكهم بعذاب الاستئصال، وأتى بخلق آخر أعبد لله منكم وأطوع، كما خلقكم جيلاً بعد جيل، من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. ﴿ إِنَ مَا تُوعدُونَ بِهُ أَي إِن ما توعدون به أيها الناس، من مجيء القيامة، والحساب والجزاء، واقع لا محالة، ولستم معجزين ربكم، ولا خارجين عن قدرته وعقابه، فلا تغتروا بحلم الله عليكم!!.

﴿ فَكُلُ يَعْوِمُ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَيَكُمْ إِنِي عَامِلً فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَهُ الدّارِ إِنّهُ لا يُغْلِحُ الظّلِلُونَ ﴿ أَي قل لهم: يا قوم اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي، فإني ثابت على الإسلام، الذي أوحاه الله إليّ، واعملوا كما تحبون وتشتهون، فإني مستقيم على شرع الله، وسوف تعلمون في الآخرة، لمن تكون العاقبة المحمودة؟ هل لنا نحن أم لكم أنتم؟ فإنه لا يفوز ولا ينجح في عمله من كان ظالماً، وهذا الأمر ظاهره التخييرُ في فعل ما يشاءون، وحقيقته التهديدُ والوعيد، كقوله سبحانه: ﴿ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ﴾ ثم حكى تعالى نوعاً أخر من جهالات المشركين وسفاهاتهم، تنبيهاً على قلة فهمهم وإدراكهم، وضعف عقولهم، فقال سبحانه: ﴿ وَجَعَلُواْ يَبِهِ مِنَا ذَرًا مِن الْحَرَثِ وَالأَنْكِمِ نَصِيبُ فَقَالُواْ هَمَذَا يَبِهِ فَعَلَى اللّهِ وَمَا كَانَ اللّهِ فَهُو مَا كَانَ اللّهِ فَهُو فَهُو وَمَا كَانَ اللّهِ فَهُو فَهُو وَمَا كَانَ اللّهِ فَهُو فَهُو وَمَا كَانَ اللّهِ فَهُو فَهُو اللّهُ اللّهِ وَمَا كَانَ اللّهِ فَهُو فَهُو اللّهِ وَمَا كَانَ اللّهِ فَهُو اللّهِ فَهُو اللّهُ اللّهِ وَمَا كَانَ اللّهِ فَهُو فَهُو اللّهُ اللّهِ وَمَا كَانَ اللّهِ فَهُو فَهُو اللّهِ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ فَهُو اللّهِ اللّهِ وَمَا كَانَ اللّهِ فَهُو اللّهُ اللّهِ وَمَا كَانَ اللّهُ فَهُو اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهِ فَهُو اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ فَهُو اللّه اللّه والمَانَ اللهُ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ فَهُو اللّهُ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِ فَ سَآءَ مَا بَعْكُنُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَبِّنَ لِحَثِيرِ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَكِهِمْ شُركَآ وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَكِهِمْ شُركَآ وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوَ شَلَاءُ اللّهُ مَا فَعَكُوهُ فَكُرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ هَلَاهِهِ آنَعَكُمُ وَحَرَثُ اللّهُ مَا فَعَكُوهُ فَكُومُ اللّهُ مَن نَشَآهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا حَرَّمَتْ ظُهُورُهَا

يَعِبِلُ إِلَى شُرِكَآبِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُونَ فَي أِي جعل المشركون من كفار قريش، من الزروع والأنعام والثمار، نصيباً لله تعالى، ينفقونه على الفقراء والمساكين، وجعلوا لأوثانهم وأصنامهم التي يعبدونها نصيباً آخر، فما كان للصنم أنفقوه عليه وعلى سَدَنته ـ أي الخدم وما كان من حق الله تعالى أنفقوه على الفقراء وفي وجوه الخير، ومع أن الله وحده هو الخالقُ الرازقُ، فقد جعلوا الأصنام تشاركه في ملكه ورزقه، ثم العجيب في أمرهم أنهم فضلوا الأوثان على الرحمٰن، فما كان من نصيب أصنامهم فلا يصل إلى الله منه شيء، وما كان من نصيب أسقط منه شيء واختلط بنصيب الأصنام، قالوا: كان من نصيب الله إذا وقع منه شيء، أو سقط منه شيء واختلط بنصيب الأصنام، قالوا: الله ليس بحاجة إليه، وهو غنيٌ عنه، والأصنام أحوجُ، وإذا كانت سنة قحطٍ وجدب، أكلوا نصيب الله، وتحاموا نصيب آلهتهم، فكانت هذه منهم قسمة ظالمة جائرة، لا عدل فيها ولا إنصاف، ولهذا ختم الآية بقوله: ﴿ساء ما يحكمون﴾ أي بئس هذا الحكم الجائر منهم، وبئس صنيعهم القبيح!!

﴿ وَكَذَلِكَ زَنَى لِكَثِيرِ مِنَ الْمُنْكِينَ قَتَلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَآوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوَ شَاءَ اللهُ مَا فَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ أي ومن جملة قبائح المشركين، أنهم كانوا يئدون بناتهم، خوفا من الفقر، أو خشية من العار، وكان الرجل منهم يحلف بالله، لئن وُلد له كذا وكذا من الأولاد، لينحرنَّ أحدَهم، وقد حسَّن لهم هذا الفعلَ القبيح، أولياؤهم من شياطين الجنِّ، ليهلكوهم بالإغواء، وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل - جدِّ العرب - ولو شاء الله ما فعلوا ذلك القبيح، لأنه ينافي التكليف، فدعهم يا محمد وما يختلقونه من الكذب على الله، فإن لهم موعداً يحاسبون فيه على جرائمهم.

ثم حكى تعالى طرفاً آخر من جرائمهم وقبائح أفعالهم، فقال سبحانه: ﴿وَقَالُواْ هَا مِنْ مُنْ لَلَّهُ وَاللَّهُ مِن لَشَآهُ بِرَغْمِهِم وَأَنْفَكُم حُرِّمَت ظُهُورُهَا هَلَاهِ مَن لَشَآهُ بِرَغْمِهِم وَأَنْفَكُم حُرِّمَت ظُهُورُهَا

وَأَمْنَدُ لَا يَذَكُرُونَ آسَدَ اللّهِ عَلَيْهَا آفَتِرَاتَ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِد بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ آسَدَ اللّهِ عَلَيْهَا آفِتِرَاتَهُ عَلَيْهِ الْأَنْعَلِمِ خَالِصَةٌ لِلْكُورِنَا يَفْتَرُونَ هَكَذِهِ الْأَنْعَلِمِ خَالِصَةٌ لِلْكُورِنَا وَعُمْرَمُ عَلَى الْرَوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْنَةً فَهُد فِيهِ شُرَكَاةً سَيَجْزِيهِم وَعُمْرَمُ عَلَى اللّهِ مَنْ مَتَلَوًا أَوْلَاهُمْ سَفَهَا وَصَفَهُمُ إِنّهُ حَكِيمٌ عَلِيدٌ إِنَّهُ وَخَيرَ الّذِينَ فَتَلُوّا أَوْلَاهُمْ سَفَهَا بِعَيْرِ عِلْمِ وَحَرَمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ أَفْتِرَاةً عَلَى اللّهِ قَدْ ضَكُواْ وَمَا كَانُوا مُهَتَدِينَ اللّهُ الْمَدِينَ اللّهُ قَدْ ضَكُواْ وَمَا كَانُوا

وَأَنْدُ لاَ يَذُكُرُونَ اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا اَفْتِرَاتُهُ عَلَيْهُ سَبَجْرِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ أَيْ الْاصنام، هذه أنعام وزروع خاصة بآلهتنا، ومعنى (حِجر) أي حرام ممنوعة على غير الأصنام، قسموا الأنعام إلى أقسام: منها ما خُصُصت للكهنة وخدمة الأوثان، ومنها أنعام لا يجوز ركوبها، ولا الانتفاع بها، بدر أو حمل، كالبحائر، والسوائب، والحوامي، ومنها أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح، وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام، كذباً واختلاقا على الله، وسيجزيهم الله على ذلك الافتراء أشد العذاب، ونوع آخر من أنواع البغي والعدوان، يذكره الرحمٰن جلَّ وعلا عن سفه المشركين، فيقول سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بَطُونِ هَدُو الْبَحَائِر والسوائب يعنون بَطُونِ هَذُو البحائر والسوائب يعنون سَبَجْزِيهِمْ وَصَهَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ فَي قَالُوا ما في بطون هذه البحائر والسوائب يعنون الأجنّة ـ حلالٌ للرجال خاصة دون الإناث، وإن يكن هذا المولود ميتة، اشترك فيه الذكور والإناث، سيعاقبهم الله على هذا الافتراء والكذب، الذي اخترعوه من تلقاء أنفسهم، وزعموا أنه من دين الله، فأحلُوا أكل الميتة للذكور والإناث، وهو أمر قبيح مستهجن، وهي من أفعال الجاهلية.

﴿ فَذَ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَكُوّا أَوْلَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْـيَرَآهُ عَلَى ٱللَّهِ فَدَ ضَـكُواْ وَمَا كَانُوا يَنْدُون بِنَاتِهِم، مخافة ضَـكُواْ وَمَا كَانُوا يَنْدُون بِنَاتِهِم، مخافة السبي، أو خوف الفقر، والمعنى: واللَّهِ لقد خسر هؤلاء السفهاءُ، الذين قتلوا أولادهم، لخفّة

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى آنَشَآ جَنَّتِ مَعْهُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْهُوشَتِ وَالنَّخْلَ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ الْمُعَلِقُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ اللْمُعِلَّا الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللللْ

عقولهم، وعظيم سفههم، خسروا أعظم الخسارة، خسروا دينهم ودنياهم، فالله هو الرازق لهم ولأولادهم، وليسوا هم الرازقين لأحد، كما أنهم حرَّموا على أنفسهم (البحيرة والسائبة) كذباً واختلاقاً على الله، لقد ضلُوا عن الطريق المستقيم، وما كانوا مهتدين في فعلهم هذا، قال ابن عباس: إذا سرَّك أن تعلم جهل العرب، فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام ﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. . ﴾ الآيات، رواه البخاري في المناقب.

وبعد هذا البيان عن ضلالات العرب، وما هم عليه من سفه وجهل، جاءت الآيات لتذكّرهم بما امتن الله به عليهم من أنواع الرزق، ليشكروه على نعمه الجليلة، فهو سبحانه الذي أوجد لهم البساتين النضرة، التي تحمل أنواع الفواكه والثمار، وأنواع النخيل التي تحمل الرطب الشهي، وأنواع الزيتون والرمان، ثم صرفوها إلى غير ما يرضي الله، وفي ذلك يقول سبحانه: ﴿وَهُو الَّذِي آنَشَا جَنّتِ مَعْهُوشَتِ وَغَيْر مَعُهُوشَتِ وَالنّحَل وَالزّيَع عُمْلِهُ أَل يَعُول سبحانه على الله عَيْر مَعُهُوشَت وَغَيْر مَعُهُوشَت وَالنّحَل وَالزّي عُمْلاً عَلى الله العقيم الجليل، هو الذي أنعم عليكم بأنواع النعم، لتعبدوه وحده، فخلق لكم بساتين من الكروم - العنب - منها ما هو مرفوع على عيدانِ وهو المعرّش، ومنها ما هو ملقى على وجه الأرض لم يُعرّش، وأنشأ لكم شجر النخيل عيدانِ وهو المعرّش، ومنها ما هو ملقى على وجه الأرض لم يُعرّش، وأنشأ لكم أنواع الزيتون والرمان، متشابها ورقه، مختلفاً طعمه وثمره ﴿ كُلُواْ مِن ثمر كل واحدٍ، مما أنشأه الله لكم، من العنب، والرطب، والزيتون، والرمان، وسائر ما خلق الرحمٰن، وأعطوا الفقير والمسكين من ثمره يوم والرطب، والزيتون، والرمان، وسائر ما خلق الرحمٰن، وأعطوا الفقير والمسكين من ثمره يوم الحصاد، أعطوه الزكاة المفروضة في أنواع الحبوب والثمار، ولا تسرفوا في الأكل فإنه ضار، والله يحب المسرفين في كل شيء، في الإنفاق، والطعام، والملبس، والمأكل، والمشرب، وسائر وجوه الإسراف.

﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِ حَمُولَةً وَفَرَشَا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللّهُ وَلَا تَنَبِعُوا خُطُونِ ٱلشَّبَطَانِ إِنّهُ لَكُمُ عَدُو مُبِينٌ ﴾ أي وخلق لكم ربكم من الأنعام، ما يحمل الأثقال وهو «الحَمُولة» وما يُضجع للذبح وهو الفرش، خلق الإبل التي تحمل لكم الأثقال، وخلق الصغار منها للأكل، دون الحمل والركوب، كلوا من نعم الله الحلال، من الثمار والزروع والأنعام، التي جعلها الله لكم رزقاً، ولا تتبعوا طرق الشيطان ووساوسه، في تحليل ما حرَّم الله فتخسروا، فإن الشيطان لكم عدوًّ مبين، ظاهر العداوة، فاحذروا كيده، فقد أخرج أبويكم من الجنة!

ثم فصّل تعالى ما أجمله من الأنعام، التي خلقها وسخّرها لعباده، فقال سبحانه: ﴿تَكَنِيهُ الْوَلَجُ مِنَ الْمَثَانِ آنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ آنَكَيْ قُلْ ءَاللَّكَرَنِ حَرَّمَ أَرِ الْأَنْفَيْنِ أَمَّا اَشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرَعَامُ الْأَنْفَيْنِ نِعِنْدٍ إِن كُنتُ صَدِقِينَ ﴾ أي وخلق لكم من الأنعام، ثمانية أنواع، أحلّها لكم ربكم للأكل، خلق لكم من الضأن: «الكبش والشاة» ومن الماعز: «التيسَ والعنز»، قل لهم على وجه التوبيخ: هل حرَّم عليكم ربكم من هذه الأنواع الأربعة: الذكور منها أم الإناث؟ أم حرَّم ما حملته إناث الجنسين في بطونها؟ حتى حرَّمتم ما حرَّمتموه منها في قولكم: ﴿ومحرم على أزواجنا ﴾؟ أخبروني بأمرٍ معلوم من جهة الله تعالى، جاءت به الأنبياء، إن كنتم صادقين في دعوى التحريم، وهو تعجيز لهم وتوبيخ ﴿وَمِنَ ٱلإِبِلِ آفَنَيْنِ وَمِنَ آلِكِمْ الْنَيْنِ هَمَا اللجاموسُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ النّين هما «الجملُ والناقة» ومن البقر اثنين هما «الجاموسُ والبقرة» فهل حرَّم ما حملته إناث الإبل والبقر؟ والبقرة فهل حرَّم ما حملته إناث الإبل والبقر؟

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبَا لِيُضِلَ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قُلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَحَمَّ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

والمقصود بهذا التكرار، إنكار أن يكون الله سبحانه حرَّم عليهم شيئاً من هذه الأنواع، وإظهار كذبهم على الله، فإنهم كانوا يحرُّمون ذكور الأنعام تارة، وإناثها تارة، وأولادها تارة أخرى، وقوله سبحانه: ﴿أَم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ويادة في التقريع والتوبيخ لهم، بأسلوب السخرية والتهكم، أي هل كنتم حاضرين وشاهدين حين حرَّم الله هذا؟ حتى تقولوا: هذا حرام علينا!! لأن التحريم يكون إما بالسماع أو بالمشاهدة، وليس عندكم برهان تحتجون به على هذه الدعوى ﴿فَمَنَ أَظُلَمُ مِمَنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ صَادِبًا لِيُضِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى اللهُ أَلْلُوبِينَ ﴾ أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله، فنسب إليه تحريم ما لم يُحرِّم، بغير دليل ولا برهان، بوالله تعالى لا يَوفَق للخير والسعادة، كل ظالم فاجر، مفتر على الله.

ثم أمر الله رسوله أن يبين للمشركين ما حرَّمه الله عليهم من المآكل، ليتضح كذبهم فيما يدَّعون، فقال سبحانه: ﴿ وَلَ لا آَجِدُ فِي مَا آُوجَى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَظْعَمُهُ وَإِلاَ آن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحَمَ خِنِيرِ فَإِنْهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ اللهِ أَي قل يا محمد لهؤلاء الكفرة من أهل مكة: لا أجد فيما أوحاه الله إليَّ في هذا القرآن، شيئاً محرَّماً ممَّا تزعمون، إلا إذا كان ميتة، أو دما سائلاً منصباً، أو يكون لحم خنزير، فإن الخنزير قَذَرٌ ونجس، لتعوُّده أكل النجاسات، أو يكون المذبوح قد ذُبح لغير الله، كالذي يُذبح للأصنام، فهذه هي التي حرَّمها الله، لا ما تزعمونه من اختراعات وأكاذيب ﴿ فَمَنِ آضُطُرَ عَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَ رَبِكَ عَفُورٌ رُحِيدٌ ﴾ أي لا ما تزعمونه من اختراعات وأكاديب ﴿ فَمَنِ آضُطُرَ عَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَ رَبِكَ عَفُورٌ رُحِيدٌ ﴾ أي فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات، غير قاصدٍ أكل ما حرَّم الله، ولا متعد على حدود الله، فإن الله لا يؤاخذه، لأنه واسع المغفرة، عظيم الرحمة، لا يعاقب إلا متعمد لأكل الحرام من غير ضرورة. ﴿ وَعَلَى ٱلَذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَ كُلَّ ذِى ظُفُرُّ وَمِنَ ٱلْبَعَرَ مَا أَنْ الله لا يؤاخذه، لأنه واسع المغفرة، عظيم الرحمة، لا يعاقب إلا المتعمد لأكل الحرام من غير ضرورة. ﴿ وَعَلَى ٱلَذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَ كُلُّ ذِى ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَعَرَ

SECOND SE

وَٱلْعَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَابَا أَوْ مَا الْحَلَطَ بِعَظْمُ ذَلِكَ جَرَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَلَاقُونَ ﴿ فَإِنَ كَالَا لَهُ عَلَمُ فَإِن كَنَابُهُ فَقُل الْحَتَلَطَ بِعَظْمُ ذَلُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِينَ ﴿ سَيَقُولُ رَبَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءً لَلَا اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءً لَلْهِمَ حَتَى اللهَ عَلَيْكُ لَكُ اللّهِ اللهُ عَلَيْكُولُ لَوَ شَاءً اللهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا عَرَمْنَا مِن شَيْءً لَكُولِكَ كَذَب ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى اللهُ عَلَيْكُ كَذَب ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى

وَٱلْفَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ أي وحرمنا على اليهود خاصة، بعض الطيبات عقوبة لهم، فمنعناهم ما كانوا يحبونه من لحم الإبل والنعام، وما ليس بذي أصابع منفرجة، كالبط والأوز، وهي ذات الظُّفر - أي الظلف - ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، إلا الشحم الذي علق بالظهر ﴿أَو الْحَوَابَا أَوْ مَا اَخْتَنَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَرَبَتَهُم بِعَيْمِمٌ وَإِنَّا لَسَحِم الذي علق بالظهر ﴿أَو الْحَوابَا أَوْ مَا اَخْتَنَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَرَبَتَهُم بِعَيْمِمٌ وَإِنَّا لَمَنْ الشحم، أو الشحم المتصل بالعظم كالأضلاع، ذلك التحريم بسبب ظلمهم وبغيهم، وهو قتلهم الأنبياء، وأكلهم الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وكانوا كلما أتوا بمعصية، عوقبوا بتحريم شيء مما أُحلَّ لهم، وإنَّا لصادقون فيما قصصنا عليك يا محمد. ﴿فَإِن كَذَّ بُأْسُمُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِبِينَ ﴾ أي فإن كذّبك اليهود فيما أخبرتهم به من التحريم، فقل لهم: إنني أعجبُ من حلم الله عليكم، مع كثرة طغيانكم وإجرامكم، حيث لم يعاجلكم بالعقوبة!؟ فلا تغتروا بحلم الله، فهو سبحانه يُمهل ولا يُهمل، وهو مع رحمته ذو بأس شديد، ولا يُردُ عقابه إذا نزل، عن أهل البغي والإجرام!

﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرُواْ لَوْ شَآءَ ٱللهُ مَا آشُرَكَنَا وَلَا مَا هَمَ عليه مِن الكفر والإشراك، واقع آخر، من باطل المشركين وضلالهم، فقد زعموا أنَّ ما هم عليه من الكفر والإشراك، واقع بمشيئة الله، فهم إذا معذورون عند الله، ولو شاء الله ما أشركوا، ولا حرَّموا شيئاً أحلَّه الله، لا هم ولا آباؤهم الذين سبقوهم!! وغرضهم أن يتعلَّلوا بالقضاء والقدر، لدفع المسؤولية عنهم، وهذه نزعة جبرية شيطانية، يحتج بها السفهاء عندما تقرعهم بالحجة، كما يقول المجرم والعاصي، والمرتكب لأنواع القبائح والمنكرات: هذا قَدَرُ الله، لا مهربَ ولا مفرً منه، وقد ردَّ الله عليهم هذا الباطل والبهتان بقوله: ﴿ كَذَلِكَ كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَلِهِمْ حَنَى اللهُ عَلَيْهِمْ حَنَى اللهُ عَلَيْهِمْ حَنَى اللهُ عَلَيْهِمْ حَنَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَدْ ردَّ الله عليهم هذا الباطل والبهتان بقوله: ﴿ كَذَلِكَ كَذَبَ ٱلدِّينَ مِن قَلِهِمْ حَنَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ حَنَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَدْ ردَّ الله عليهم هذا الباطل والبهتان بقوله: ﴿ كَذَلِكَ كَذَبَ ٱلدِّينَ مِن قَلِهِمْ حَنَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

ُذَاقُواْ بَأْسَتُنَّا قُلْ هَلَ عِندَكُم مِّنَ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّا إِن تَنَبِعُونَ إِلَّا اَلظَّنَ وَإِنَّ أَنتُدَ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ فَلَهِ اللَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمُّ أَجْمَعِينَ ﴿ ا

ذَا فُواْ بَأْسَنَا قُلَ هَلَ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا اَلظَنَ وَإِنْ أَنتُدَ إِلَا تَخْرُصُونَ ﴾ أي كما افترى هؤلاء المشركون الكذب على الله، كذلك افترى من سبقهم من الأمم الكذب، كذبوا أنبياءهم بمثل مقالتهم، حتى ذاقوا عذابنا الشديد، وهو «عذاب الاستئصال» الذي لم يفلت منه أحد، قل لهم يا محمد: هل عندكم حجة أو برهان، على صدق قولكم فتظهروه لنا؟ ما تتبعون في هذه الدعوى، إلا الظنون والأوهام، وما أنتم إلاً قوم فجرة كذبة، تكذبون على الله!! ردّ الله مزاعمهم الباطلة من وجهين:

الأول: أن هذه المقالة، هي مقالة من سبقهم من الفجرة، المكذبين لآيات الله.

الثاني: أنهم كذبوا على الله، وخلطوا صدقاً بكذب. نعم إن أفعالُ البشر واقعةً بقضاء وقدر، هذا حقّ لا يخالف فيه مؤمن، ولكن من أين لهم علمٌ، بأن الله قدَّر عليهم هذه القبائح والمعاصي؟ هل اطّلعوا على اللوح المحفوظ، فرأوا بأم أعينهم، أن الله كتب عليهم الضلال والشقاء، فسارعوا إلى تنفيذ قضاء الله، حتى يكونوا مطيعين؟ ومن الذي أخبرهم، أن الله إذا كان يعلم كفرهم وعصيانهم، أنه يقبل ذلك منهم ويرضى عنهم؟ إنَّ قضاء الله تابع لعلمه، وعلمُه تعالى لا يدلُّ على الرضى، كما إذا علم السلطانُ خروج بعض الجنود، وقيامهم بثورةٍ ضدَّ حكمه، فهل هذا العلم يكون عذراً لهم، بالخروج على حكمه، ومخالفة النظام والقانون؟ هذا مكلً ولله المثلُ الأعلى \_ فالله سبحانه يعلم كفر الكافر، وعصيان العاصي، وقد سُجُل هذا العلمُ في اللوح المحفوظ، وعلمُه سبحانه ليس فيه حجة أبداً للإنسان، لأن الله تعالى يحبُ الطاعة ويكره العصيان، ولهذا ختم الموضوع بقوله سبحانه: الواضحة على العباد، في أمر التكليف، فلم يبق لأحدِ حجة، ولو شاء لهداكم إلى الإيمان أجمعين، ولكنه تعالى ترك للعباد، أمر الاختيار للإيمان أو الكفر، ليتم التكليفُ فغمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا إكراه لأحدِ على طاعة أو عصيان، ثم عاد إلى مخاطبة المشركين، وبيان ضلالهم في دعاواهم الكاذبة، بأسلوب التهكم والسخرية فقال:

قُلْ هَلُمُ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَأً فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا تَلَيْعَ أَهْوَآءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِتَنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَنْهُ خِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ عَلَا تَعَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ وَبُحْمُ عَلَيْحَمُ أَلًا تُشْرِكُوا بِهِ، شَنْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا اللَّهُ الْمُنْالِقُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الل

ثم جاءت الآيات تبين للناس الدين الحقّ، الذي لا عوج فيه ولا انحراف، فما كانت شريعة الإسلام لتحرّم على الناس الطيبات، ولا لتمنعهم عن لذائذ الحياة، إنما جاءت لتبعدهم عن المحرمات والخبائث الضارة، التي تؤذيهم في أبدانهم وعقولهم، سواء منها ما كان من الأمور العقدية، أو العملية، في العبادات، والمعاملات، والأخلاق، ولهذا جاءت الآيات الكريمة، بالوصايا العشر التي اتفقت عليها جميع الشرائع والأديان السماوية، وفي ذلك يقول تقدّست أسماؤه: ﴿ قُلْ تَمَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَيْتَكُمُ أَلَا ثُنْرِكُوا بِهِ، شَيْنًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا ﴾ أي قل تعالوا أقرأ ما حرَّمه ربكم عليكم، باليقين لا بالظن والتخمين: ألا تشركوا مع الله أحداً، لا بشراً ولا حجراً، وبدأ بأمر الشرك، لأنه أعظمُ المحرَّمات، وأكبرُ الكبائر. ﴿ وبالوالدين إحساناً، لا تقصير فيه ولا إساءة، والحكمة من ذكر الإحسان، دون قوله: ولا تسيئوا إلى الوالدين، هي المبالغةُ في حسن والحكمة من ذكر الإحسان، دون قوله: ولا تسيئوا إلى الوالدين، هي المبالغةُ في حسن

CHESTINE CONTROL OF THE PARTY O

المعاملة، والدلالة على أن ترك الإساءة إليهما، غيرُ كافٍ في قضاء حقوقهما. ﴿وَلاَ نَقْنُلُوا أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَقِ غَنُ مَرْدُقُكُمْ وَإِنَاهُمْ الإملاقُ: الفقرُ، أي لا تقتلوا أولادكم خشية الفقر، فرزقُهم ليس عليكم، وإنما رزقكم ورزقهم علينا، فلا تخافوا الفقر من وجود العيال، فإن الله هو الرازق للعباد ﴿وَلَا نَقْرَبُوا الْفَوَحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَى وَمَا بَطَنَ وَلا نَقْنُلُوا النَفْسَ النِي حَرَمُ اللهُ إِلا الْمَهْلِكة، سواء ما كان منها يُفعل بالعلانية، أو بالسرِ والخفاء، قال ابن عباس: وغيرها من الذنوب المهلكة، سواء ما كان منها يُفعل بالعلانية، أو بالسرِ والخفاء، قال ابن عباس: السرِّ والعلانية». وقد نهت الآية عن جميع المنكرات والفواحش، الظاهر منها والخفي، السرِّ والعلانية». وقد نهت الآية عن جميع المنكرات والفواحش، الظاهر منها والخفي، ليظلَّ المسلم بعيداً عن هذه القاذورات التي تلوِّث عرضه، وهذه هي الوصية الرابعة. أما للوصية الخامسة فهي تحريم سفك دم المسلم، اللهمُ إلا أن يكون القتلُ بحق، كالارتداد عن الإسلام، أو بالقصاص بأن قتل شخصاً فيُقتل به، أو برجم المحصن، ولمَّا كانت الأمور المنهي عنها، ممَّا يدرك الإنسان قبحها بعقله، ختمت الآية الكريمة بقوله سبحانه: ﴿ ذَلِكُمُ المَنْهُمُ يُونَ لَقَالُونَ ﴾ أي تستعملون عقولكم التي تصرفها عن مباشرة القبائح المحرمة.

﴿ وَلَا نَفْرَبُوا مَالَ الْيَبِيرِ إِلَّا بِالَّتِي هِى آخَسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّمٌ وَأَوْفُوا الْحَيْلَ وَالْمِيرَانَ بَالْقِسَطِ ﴿ هَذه هِي الوصية السادسة والسابعة، وهي تحريم أكل مال اليتيم، والأمر بالمحافظة عليه، حتى يبلغ سنَّ الرشد والتكليف، فيسلَّم إليه مالُه، والنهي عن البخس في المكيال والميزان، ومعنى القسط: العدل، أي العدل في الأخذ والعطاء، فإنَّ نقصَ المكيال والميزان ظلم ، والظلم ظلمات يوم القيامة ﴿ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ﴾ أي ينقصون الوزن، ثم قال تعالى: ﴿ لَا نُكِلَفُ نَفَسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا فُلْتُمُ فَأَعْدِلُوا الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

CHEMINES !

وَلَوَ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهِدِ اللهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَائِكُم بِهِ لَعَلَكُو تَذَكَّرُونَ شَ وَأَنَ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا كُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَلَقُونَ شَ

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٌّ وَبِمَهِدِ آللَهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ، لَعَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾ أي هذه التكاليف في وُسْع الإنسان وطاقته، فلا نكلُف أحداً من عبادنا، إلاَّ بما هو في وُسْعه، وبما لا يعسُر عليه، وإذا حكمتم فاعدلوا في حكومتكم وشهادتكم، ولو كان المشهود عليه من ذوي قرابتكم، وهذا أمرٌ بالعدل بين جميع طوائف البشر، بقطع النظر عن أجناسهم وأديانهم، فالعدلُ أساسُ الملك، وهو واجبٌ في الأقوال، كما هو واجب في الأفعال، لأنه هو الذي تصلح به شؤون الناس، فهو ركنُ العمران، وقُطب رحى الإسلام، ثم قال: ﴿وبعهد الله أوفوا ﴾ أي أوفوا بكلِّ عهد عاهدتم به اللَّه، أو عاهدتم به النَّاس، فالوفاء بالعهد سِمةُ أهل الإيمان. ﴿ذَلَكُم وَصَاكُم بِهُ لَعَلَكُم تَذَكَّرُونَ﴾ أي ذلكم هو أمر الله ووصيته إليكم، أمركم به أمراً مؤكداً، لتتعظوا وتسيروا على مقتضاه، وهذه الوصايا العشر، ممَّا لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار، وهنَّ محرَّمات على بني آدم جميعاً، ولهذا أكُّدها الله في هذه السورة الكريمة، وكرَّر فيها لفظ الوصيَّة، ليستمسك بها المسلمون، ولا يغفلوا عنها في حياتهم الاجتماعية، فهي وصايا ربَّانية، وتوجيهاتٌ قدسية سماوية، وقد ذُكرت هذه الوصايا في التوراة بالنص الآتي: وأوَّلُها (أنا الربُّ إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، من بيت العبودية، لا يكن لك إله غيرى . . أكرم أباك وأمَّك، ليطول عمرك في الأرض. . لا تقتل ، لا تزن، لا تسرق، لا تشهد شهادة زور، لا تشته بنت قريبك، ولا عبدُه ولا أمَّتُه، ولا ثوره ولا حماره، ولا شيئاً مما لقريبك) ولليهود عناية عظيمة بهذه الوصايا، ولكنهم لا يطبُّقونها، وقد كتبها أهل الإنجيل في أول إنجيلهم!!

﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُواْ السَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ بَهِ لَعَلَّكُمْ بَهِ أَي وأن دين الإسلام، هو دين الله المستقيم، الذي لا يقبل الله دينا سواه، بعد بعثة خاتم النَّبيين، فاستمسكوا به، ولا تتبعوا الأديان المختلفة، والطرق الملتوية، فتتفرق بكم عن سبيل الهدى والسعادة، ذلكم وصاكم به ربكم، لتتقوا نار جهنم، بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه!! ولمَّا كانت المحرمات الأولى لا يقع بها عاقل، جاءت العبارة بقوله: ﴿لعلكم

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى آخَسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَخْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِهِمْ ثُوْمِنُونَ ﴿ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَا تَقُولُوا إِنَّمَا

تعقلون ﴾ ولمّا كانت المحرّمات الأخرى شهوات، وقد يقع فيها من لم يتذكر ويتّعظ جاءت العبارة بقوله: ﴿لعلكم تذكرون ﴾، ولمّا كان السير في طريق الفضيلة والاستقامة، يحتاج لمقاومة للنفس، وجهاد لها لتستقيم على شرع الله ودينه، جاءت العبارة بقوله: ﴿لعلكم تتقون ﴾ فتدبّر أسرار بدائع القرآن! رُوي أن النبي ﷺ كان ذات يوم مع أصحابه، فخطّ خطاً بيده ﷺ ثم قال: «هذا سبيلُ الله»، ثم خطّ خطوطاً عن يمين ذلك الخطّ وعن شماله، ثم قال: «هذه السّبُل، ليس منها سبيلٌ، إلا عليه شيطانٌ يدعو إليه» ثم قرأ: ﴿وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه.. ﴾ الآية، رواه أحمد والنسائي.

أُنْزِلَ ٱلْكِنْبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الْكُوْ الْوَ اَنَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ لَكُنَّا اَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآهَ حَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِل

أَنْ لَلَكِنَتُ عَلَى طَآهِ هَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَنَفِلِينَ ﴾ أي لئلا تقولوا يوم القيامة: ما جاءنا رسول، ولا أنزل علينا كتاب فنتبعه، وإنما أنزل على اليهود والنصارى، وما كنا نعرف لغتهم، ولا نعرف ما في كتبهم، حتى نهتدي إلى الدين الحق!! فقطع الله حجتهم ومعاذيرهم بإنزال القرآن المبين، نوراً وهدى وضياء للعالمين ﴿أَوْ تَعُولُواْ لَوْ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَاب، كما أُنزل على اليهود والنصارى، لكنًا أهدى منهم إلى الحقّ، وأسرع إجابة للرسول، واستمساكاً بشريعته ودينه، والنصارى، لكنًا أهدى منهم إلى الحقّ، وأسرع إجابة للرسول، واستمساكاً بشريعته ودينه، شَنَجْزِى النّينَ يَصِيفُونَ عَنْ ءَاينِنِنا سُوّة الْهَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَيفُونَ ﴾ أي لا تعتذروا يا معشر قريش بهذا القول، فقد جاءتكم حجة واضحة تعرفونها، على لسان محمد على القرآن، ولم يؤمن المعجز)، فيه الهداية والرحمة من رب الأرباب، فمن أكفرُ ممن كذّب بالقرآن، ولم يؤمن المعجز؛ سنجازي هؤلاء الأشقياء الفجار، الذين يصرفون الناسَ عن الإيمان بهذا الكتاب المعجز؛ سنجازي هؤلاء الأشقياء الفجار، الذين يصرفون الناسَ عن الإيمان بكتابنا وبرسولنا، أشدُ أنواع العذاب، بسبب إعراضهم عن آيات الله، وحججه الساطعة، ومنعهم ومن الهداية والإيمان!.

ثم توعدهم تعالى بالعذاب فقال سبحانه: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلّاۤ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُهُ أَوْ يَأْتِى رَبُكَ أَوْ يَأْتِى رَبُكَ الْمَلَتُهِكُهُ أَوْ يَأْتِى رَبُكَ الْمَلَائكة لَقبض أرواحهم، أَوْ يَأْتِي رَبِكُ فِي موقف القيامة لفصل القضاء بين الخلائق، أو يأتي بعض علامات الساعة الكبرى، كطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدجال، والزلزلة الكبرى التي تكون بين يدي الساعة، وأمثال

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اَيَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنَّ اَمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنْهَا خَيْرًا قُلِ النَظِرُوا إِنَّا مُنفَظِرُونَ إِنَّ اللَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسَتَ مِنهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنْبِئُهُم بِمَا كَانُوا يَقْعَلُونَ إِنَّ مَن جَانَه بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا وَمَن جَانَا بِالسَّيِعَةِ فَلَا يُجْزَى اللهِ مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ اللهِ عَشْرُ المَثَالِهَا وَمَن جَانَا بِالسَّيِعَةِ فَلَا يُجْزَى اللهِ اللهِ مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ اللهِ عَشْرُ المَثَالِهَا وَمَن جَانَا بِالسَيِعَةِ فَلَا يُحْزَى اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ذلك ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِبِننْهَا لَرْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيكَنِهَا خَيْرًا قُلِ النَظِرُوا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴾ أي يوم تأتي بعض أشراط الساعة ، لا ينفع أحداً من الخلق إيمان ولا توبة ، لأن الإيمان حين تلا يصبح اضطراراً لا اختياراً ، ويكون ملجئاً لأهل الكفر والضلال أن يؤمنوا ويتوبوا ، وفي الحديث الصحيح : «لا تقوم الساعةُ حتى تطلع الشمسُ من مغربها ، فإذا طلعت ورآها الناسُ ، آمنوا أجمعون ، وذلك حين ﴿لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل . . ﴾ الآية » رواه البخاري . قل لهم يا محمد : انتظروا ما يحلُ بكم من العذاب ، إنَّا منتظرون لذلك ، وهو وعيدٌ شديدٌ ، ملفَحٌ بثوب التهديد .

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّ إِنَّمَا آَتُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنْتِنَهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ نزلت في اليهود والنصارى كما قال ابن عباس، وليست في الأثمة المجتهدين الذين اختلفوا في فروع الدين، كما فهم ذلك بعض الجاهلين، فالاختلاف في الفروع رحمة، وفي الأصول بلاءٌ ونقمة، والمعنى: إن أهل الكتاب الذين فرّقوا الدين، فأصبحوا شيعاً وأحزاباً، كلُ فرقة تعادي الأخرى وتكفّرها، أنت يا محمد بريء منهم، والله تعالى وحده يتولّى جزاءهم يوم القيامة، ويجازيهم على إجرامهم في الدنيا، قال مجاهد: هم اليهود والنصارى، تفرّقوا فرقاً، وكفّر بعضُهم بعضاً، وأخذوا من الدين بعضاً وتركوا بعضاً، فهم أهلُ البدع والشبهات، لم يعبدوا الله وإنما عبدوا الأهواء.

﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَمُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّنِفَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ السمسالة بالحسنة هنا: الإيمانُ والعمل الصالح، وبالسيئة المعاصي والذنوب، أي من جاء بالحسنة من الله المؤمنين \_ إذْ لا حسنة بغير إيمان \_ نضاعفها له إلى عشر حسنات أمثالها، تفضلاً من الله

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَقِ إِلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشْكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ بِنَهِ رَبِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشْكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ بِنَهِ رَبِ الْعَالَمِينَ شَ الْمُشْرِكِينَ اللهِ اللهِ مَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ مَلَيْنَ اللهِ أَيْنِ رَبًا وَهُو رَبُ كُلِّ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْماً وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِذَرَ أُخْرَئُ وَهُو رَبُ كُلِّ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْماً وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَذَرَ أُخْرَئُ

وكرماً، ومن جاء بالسيئة عوقب بمثلها دون مضاعفة، وهم لا يُنقصون من أجر أعمالهم شيئاً،، فالزيادة في الحسنات من باب الفضل، والمعاملة بالمثل في السيئات من باب العدل، وفي الحديث القدسي: "يقول الله عزَّ وجلَّ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئةٍ مثلها أو أغفرُ" رواه مسلم.

وَهُوْ إِنِي هَدَفِي رَقِيَ إِنَى صِرَاطٍ مُسْتَغِيهِ وِبِنَا قِيمًا يَلَةً إِرَّهِم حَيِفاً وَمَا كَانَ مِن النفركِينِ أِي قل يا أيها الرسول الأولئك الضالين: إن ربي هداني وأرشدني بالوحي، إلى طريق قويم، موصل إلى جنات النعيم، وهو دينُ الإسلام، الذي لا اعوجاج فيه ولا خلل، وهو دينُ الحنيفية السمحة، الذي جاء به إمامُ الحنفاء، إبراهيم الخليل، وما كان خليلُ الرحمٰن مشركاً، وفيه تعريضٌ بإشراك من خالف دين الإسلام، من اليهود، والنصاري، ومن كفار مكة ﴿فَلْ إِنْ مَكْنِى وَشُنكِي وَعَيَاكَ وَمَكَافَ فِيهِ كَبُ الْمَلْمِينَ لا نَرْيكَ لَمُّ رَبِدُ وَلَنَا أَوَّلُ الشَّلِينَ ﴾ أي قل لهم: إن عبادتي كلها لله، ونسكي - أي ذبيحتي -، وحياتي، وموتي، وما أقدَّمه في هذه الحياة من عبادتي كلها لله، ونسكي - أي ذبيحتي -، وحياتي، وموتي، وما أقدَّمه في هذه الحياة من خيرات، وأعمال صالحات، كلُّ ذلك أفعله خالصاً لوجه الله الكريم، لا أشرك فيها غيره، وبإخلاص العبادة لله وحده، أمرني ربي، وأنا أول من أسلم واستسلم، وانقاد لحكم الله والتعجب، أي قل لهم يا محمد: أغيرَ الله تعالى أطلب رباً غير الله تعالى؟ ولا يُجازى الإنسان إلا والتعجب، أي قل لهم يا محمد: أغيرَ الله تعالى أطلب رباً غير الله تعالى؟ ولا يُجازى الإنسان إلا بكسبه وعمله ﴿وَلَا ثَوْرُ وَلَوْرَةٌ وَلَا أَخَرَفَ ﴾ أي ولا يحمل أحد ذنب أحد، إنما يواخذ بجريمة ما اقترف من الذنوب والمعاصي. روي أن المشركين قالوا للمسلمين: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم!! وردً الله عليه، بأن ما كسبته كلُ نفس من الخطايا، محمولُ عليها لا على غيرها

ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ فَقَ بَعْضِ دَرَجَعْتِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ خَلَتْهِ لَا الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَعْتِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمُ أَإِنَّ رَبَّكَ مَنْ وَرَبَكَ مَنْ مُؤْرِدٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَعُفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَعُفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَعُفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُلَبِثُكُمُ بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْلَفُونَ ﴾ أي ثم مرجع الخلائق جميعهم إلى الله عزَّ وجلَّ، فيجازي كلَّ إنسان بعمله، ويميز بين المحسن والمسيء، والمحقِّ والمبطل، فالدنيا دار عمل، والآخرةُ دار جزاء، والآية تتضمن الوعيدَ والتهديد.

﴿ وَهُو الّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبَلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتنكُو الماه هو جلَّ وعلا جعلكم خلفاً للأمم الماضية، والقرون السالفة، يخلف بعضكم بعضاً، كلما مضى جيلٌ أتى جيل آخر، ورفع بعضكم فوق بعض، في الغنى والفقر، والعلم والجهل، والقوة والضعف، فأغنى بعضكم وأفقر البعض، ليمتحنكم ويختبركم فيما منحكم من الرزق، هل تشكرون ربكم على نعمه أم تكفرون؟ وهل تنفقون في سبيله أم تبخلون؟ فالرزق والمال فتنة، وقليلٌ من العباد الشكور ﴿ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنّهُ لَنَفُورٌ رَحِيمٌ أَي إِن ربك يا محمد سريع العقاب، لمن خالف أمره وعصاه، وواسع المغفرة والرحمة، لمن أطاعه واتقاه. . جمع الله في هذه الآية بين الخوف والرجاء، وعنصري الترهيب والترغيب، وما ألطف افتتاح هذه السورة الكريمة بالحمد، وختمها بالمغفرة والرحمة!!

انتهى تفسير سورة الأنعام

الَّمْسَ ۞ كِنَابُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْمُنذِرَ بِدِ، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ اتَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْتُكُم مِن رَبِّكُو وَلَا تَنَبِعُوا مِن دُونِدِ، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ اتَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْتُكُم مِن رَبِّكُو وَلَا تَنَبِعُوا مِن دُونِدِ، وَذِكْرَىٰ لَلْمُ مَن تَذَكَّنَهُا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ أَوْلِيَا أَوْ لَا لَكُنْهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَالِكُنْهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَابِلُونَ ۞ هُمْ قَابِلُونَ ۞

## تفسير سورة الأعراف

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَكِيدِ

﴿التَصَ﴾ تُكتب هكذا، وتُقرأ الحروفُ مقطّعةً: (ألف، لام، ميم، صاد)، وقد تقدّم في أول سورة البقرة، أن الحكمة من ابتداء بعض السور، بالحروف الهجائية المقطّعة، هو لفتُ أنظار البشر إلى ما يسمعون، والتنبيه على «إعجاز القرآن» وأنَّ هذا الكتاب المعجز، منظومٌ ومركّب من أمثال هذه الحروف المقطّعة، ومع ذلك فقد تحدًاهم القرآن بأن يأتوا بمثل سورةٍ منه، فَعَجز بلغاؤهم وفصحاؤهم، وعباقرتهم عن الإتيان بمثله، وهذا أعظم شاهد، على أن القرآن كلام الرحمٰن جلَّ ثناؤه، وهذا القول هو الذي اختاره المحقّقون من المفسرين ﴿ كِنَبُّ أُزِلَ إِنَكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَرِكَ حَرَجٌ مِنَهُ لِنُنذِرَ بِهِ. وَذِكْرَى لِلمُؤْمِنِينَ﴾ أي هذا القرآنُ كتابٌ عظيم الشأن، أنزله عليك يا محمد ربُّ العزة والجلال، برهاناً ناطقاً على صدق القرآنُ كتابٌ عظيم الشأن، أنزله عليك يا محمد ربُّ العزة والجلال، برهاناً ناطقاً على صدق رسالتك، ومعجزة ساطعة تشهد بجلال الوحي المنزل عليك، فلا يكن في صدرك ضيقٌ من تبليغه للناس، مخافة أن يكذبوك، لتنذر به أهل الشرك والضلال، وتذكّر به أهل اليقين والإيمان، المنتفعون بآيات الذكر الحكيم. . ثم دعا الله البشر إلى اتباع هذا الوحي الإلهي، تذكّرُونَ﴾ أي اتبعوا أيها الناسُ القرآن العظيم، المنزل إليكم من ربكم، ففيه النور والضياء، والهدى والشفاء، ولا تعبدوا الأصنام والأوثان من دون الرحمٰن، ولا تطيعوا أمر الكهًان والهدى والشفاء، ولا تعبدوا الأصنام والأوثان من دون الرحمٰن، ولا تطيعوا أمر الكهًان والهدن، فتزيغوا وتضلُوا، وما يتَعِظ منكم إلا القليل!!

﴿ وَكُم مِن فَرْكِم إِ أَهَلَكُنَّهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْنًا أَوْ هُمْ فَآبِلُونَ ﴾ "كم" للتكثير، أي وكثير من

يَتُولَةِ الرَّجُ الرَّفَّا

فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآمَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ ۞ فَلَنَسْعَكَ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَصْضَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ فَلَنَسْعَكَ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ فَلَنَسْعَكَ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَا غَايِمِينَ ۞ وَالْوَزْنُ يَوْمَنِي الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَت مَوْزِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَن خَفَّت مَوْزِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَائِقِنَا يَظْلِمُونَ ۞ كَانُوا بِعَائِقِنَا يَظْلِمُونَ ۞ كَانُوا بِعَائِقِنَا يَظْلِمُونَ ۞

القرى، أهلكنا أهلها، لتكذيبهم لرسلنا، وجحودهم لآياتنا، فجاءهم عذابنا ليلاً وهم نائمون، أو جاءهم وقت القيلولة، وهي النومُ وسط النهار، وخصّ بالذكر هذين الوقتين، لأنهما وقت النوم والراحة، فمجيء العذاب فيهما أشقُ وأفظع، لأنه يكون على غفلة من المهلككين هنّا كَانَ دَعُونَهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلّا أَن قَالُوا إِنّا كُنَا ظَلِمِينَ أَي ما كان دعاؤهم واستغاثتهم حين رأوا العذاب، وعاينوا أهواله، إلا اعترافهم بظلمهم وإجرامهم، تحسرا وندامة، وطمعاً في الخلاص، ولكن هينهات!! هنكشكن اللين أرسل إليهم ولكن المنتان المنتان الأمم قاطبة، قائلين: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولنسألن الرسل أيضاً: ماذا أجبتم؟ والمقصود من هذا السؤال: التقريع والتوبيخ للكفار، أما سؤال الرسل، فهو للتأنيس والعناية، لإظهار اللطف بهم هنكنفضَنَ عَلَيْم بِعِلْهِ وَمَا كُنّا عَآبِيبَ في فلنخبرنهم بكل ما صنعوا، عن علم منا بأفعالهم، وما كنا غائبين حتى يخفى علينا شيء من أحوالهم، بكل ما صنعوا، عن علم منا بأفعالهم، وما كنا غائبين حتى يخفى علينا شيء من أحوالهم، لأنه تعالى الشهيد على كل شيء.

ثم أخبر تعالى عن الجزاء العادل يوم القيامة، فقال سبحانه: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَ إِنْ اَلْحَقُّ فَنَن الميزان لَّفَلُتُ مَوْزِيثُهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ أي توزن صحائف أعمال العباد يوم القيامة، بالميزان العادل، فمن رجحت موازين أعماله، بالإيمان وكثرة الحسنات، فهو الناجي من العذاب، الفائز بالجنة والثواب ﴿ وَمَن خَفَتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ اللَّذِينَ خَيرُوا النّسَهُم بِمَا كَاثُوا بِعَائِنِينَا يَظَلِمُونَ ﴾ الفائز بالجنة والثواب ﴿ وَمَن خَفَتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ اللَّذِينَ خَيرُوا النّسَهُم بِمَا كَاثُوا بِعَائِنِينَا يَظَلِمُونَ ﴾ ومن خفّت موازين أعماله، بسبب الكفر واجتراح المنكرات، فهو الشقي الخاسر، الذي خسر سعادته وحياته، بالهلاك والخلود في نار الجحيم، جزاء ظلمه وتكذيبه بآيات الرحمٰن، ولا غرابة في وزن الأعمال، فإذا كان العلم الحديث، قد كشف لنا عن ميزان للحرارة والبرودة، وميزان للضغط في جسم الإنسان، وللضّغط الجوي، وميزان لسرعة الرياح

وَلَقَدُ مَكَنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْدِشُ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ الْ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُوا الآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُوا الآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُوا الآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا وَلَقَالَ أَنَا إِلَيْكِسَ لَمْ يَكُن مِن ٱلسَّنِجِدِينَ اللَّهُ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَقْنَهُ مِن طَينٍ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَقْنَهُ مِن شَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَقْنَهُ مِن شَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ اللَّهُ الْمُلْقَلُهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُلْمُ ا

وحركتها، أفيعجز ربُّ العالمين عن وزن أعمال البشر؟

﴿ وَلَقَدْ مَكَنَكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ لمَّا أمر سبحانه كفار مكة باتباع ما أنزله الله على خاتم الأنبياء، ونهاهم عن اتباع غيره، ذكَّرهم تعالى هنا بما أفاض عليهم من فنون النعم، الموجبة للشكر، ترغيباً في الامتثال بالأمر والنهي، والمعنى: والله لقد جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقراراً، فمكنًاكم من السكنى، والبناء، والزراعة فيها، لتأمين مصالحكم، وجعلنا لكم ما تحيون وتعيشون به، من المطاعم، والمشارب ونحوها، ومع هذا الفضل والإنعام، فشكركم لربكم قليل، لا تقرُون له بالفضل والإنعام!!

﴿ وَلَقَدَ خَلَقَتَ عُمْ مَ مَرَّ نَكُمْ مُمُ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَا إللِسَ لَهُ يَكُن فِنَ السَّحِدِينَ ﴾ الحديث عن آدم أبي البشر، وإنما ذكر بصيغة الجمع ﴿ خلقناكم ﴾ على وجه التعظيم لأنه أصل البشر، أي خلقنا أباكم آدم من طين، ثم صورناه أبدع تصوير، وجعلناه في أحسن تقويم، ثم أمرنا الملائكة بالسجود له ـ سجود تحية وتكريم إظهاراً لفضله فامتثلوا الأمر، إلا إبليس اللعين، فقد أبي واستكبر وكان من الكافرين. ﴿ قَالَ مَا مَنكَ أَلَا نَنا مَنهُ فَالَ أَنَا مَرِ فَنَهُ خَلَقَني مِن نَارٍ وَخَلَقَتُم مِن طِينٍ ﴾ أي قال رب العيرة والسجالال لأبليس: لماذا امتنعت من السجود لآدم حين أمرتك؟ فأجابه اللعين بقوله: أنا أفضلُ من آدم وأشرف، فكيف يسجد الفاضلُ للمفضول؟ ثم قاس قياساً خاطئاً بارداً، خلاصته أن عنصره وأفضل من عنصر آدم، فإبليس مخلوق من نار، وآدم مخلوق من طين، والنار أفضل من الطين!! وجهل الأحمقُ أن الفضلُ يكون بالطاعة، وامتثال الأمر!! نَظَر اللعينُ إلى أصل العنصر، ولم ينظر إلى التشريف والتكريم، الذي خصَّ الله به آدم، وهو أن الله خلقه بيده، العنصر، ولم ينظر إلى التشريف والتكريم، الذي خصَّ الله به آدم، وهو أن الله خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وعلم من العلوم، ما عجزت الملائكة عن معرفته، ولهذا السرّ أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقاسَ إبليس قياساً فاسداً، فأخطأ قبَّحه الله في قياسه، في دعواه أن

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرِجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّنغِيِنَ الْ قَالَ أَنظِرِنِ إِنَّ يَوْمِ يُبْعَثُونَ إِنَّ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظِينَ إِنَّ قَالَ فِيمَا أَغُويَتَنِي قَالَ أَنظِرْنِ إِنَّ قَالَ فَيمَا أَغُويَتَنِي لَأَنْ أَنظُرُنَ هُمُ مِرْطَكَ الْمُسْتَقِيمَ إِنَّ مُرَّاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِم وَمِنْ خَلْفِهِم وَعَنْ لَأَنْعُمْ مَنْكِينَ إِنِّ أَيْدِيهِم وَمِنْ خَلْفِهِم وَعَنْ أَيْمَنْهِمْ وَعَن شَمَايِلِهِم وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُم شَكِينَ إِنِي قَالَ اخْرُج مِنْهَا مَذْمُومًا مَنْكِينَ إِنِي قَالَ اخْرُج مِنْهُ مَنْكُم أَجْمَعِينَ اللَّا مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَ جَهَمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّا

النار أشرف من الطين، فإن النار من شأنها الطيشُ والإحراق، والطينُ من شأنه النفعُ والإنبات، فلو كان عاقلاً، لسارع إلى امتثال الأمر كما فعلت الملائكة، ولكنه لعناده وحماقته تكبَّر وأبى، فأورثه ذلك الشقاء والهلاك ﴿ قَالَ فَأَهْطِ مِنهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكبَّر فِهَا فَأَخْرَ إِنْكَ مِن الصّنفِينَ ﴾ أي اهبط من ملكوت السماء، فما يصحُ ولا يستقيم لك أن تتكبّر عن أمري وطاعتي، وتسكن دار قدسي، فاخرج إنك من الأذلاء الحقيرين!! لمّا أظهر إبليس الاستكبار، ألبسه الله الذُّلُ والصّغار، فمن تواضع لله رفعه، ومن تكبّر على الله وضعه ﴿ قَالَ أَنظِرَتِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَنُونَ قَالَ إِنّكَ مِن الله عَلَيٰ الله وضعه أَلَ الطّرِقِ إِلَى يَوْم يُبعث آدمُ وذريتُه، قال له ربّه: إنك من قال اللعين: يا ربّ أمهلني وأخرني إلى يوم يُبعث آدمُ وذريتُه، قال له ربّه: إنك من الممهلين المؤخّرين إلى يوم يموت الخلقُ، طلبَ من الله الإمهال إلى يوم البعث، لينجو من الموت، لأنه لا موت بعد البعث، فأمهله الله إلى يوم فناء الدنيا، لأن مهمته تكون قد انتهت الموت، لأنه لا موت بعد البعث، فأمهله الله إلى يوم فناء الدنيا، لأن مهمته تكون قد انتهت بهوت الخلائق، ولم يمهله إلى يوم البعث، وتؤيده الآيةُ الأخرى: ﴿قَالَ فَإِنكُ من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم﴾

وَعَن أَنْ فَيَا أَغْوَيْتَنِ لَأَفْكُذُ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيم أي قال إبليس: فبسبب ما أضللتني يا رب، وطردتني من السموات ومن رحمتك، فأقسمُ بعزتك لأقعدن لآدم وذريته، على طريق الحق، كما يقعد قُطَّاع الطريق للمسافرين، لأصدَّهم عن دينك فَمُ لَاَيْنَهُم مِن الْبَهات، عن اليمين وَعَن أَيْنَهُم وَعَن شَمَالِهِم وَلا يَجِدُ أَكْثَرَهُم شَكِرِت الله أي ثم لآتينهم من جميع الجهات، عن اليمين والشمال، والأمام والخلف، ولا تجد أكثر الخلق مطيعين، شاكرين لنعمائك، ذكر الجهات الأربع لأنها هي التي يكون هجومُ العدوِ منها، قال ابن عباس: ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم، لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى. ﴿ قَالَ آخَرَةُ مِنْهَا مَذَهُومًا مَهَانًا ملعونًا، مطروداً من لأمَلَانَ جَهَم مِنكُم أَمْعَونًا معطوداً من السموات، مذموماً مهاناً ملعوناً، مطروداً من

وَبِهَادَمُ اَسَكُنَ أَنتَ وَزَوَجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ مِثْقَتُمَا وَلَا لَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَبَهَادَمُ السَّنَجُونَا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطِانُ لِيُبْدِى لَمُمَا مَا وُبِرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَدَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلَاهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِن النَّيْمِيمِ وَقَالَ مَا نَهَدَكُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِن النَّصِحِينَ ﴿ وَقَالَمُهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ ﴾ فَدَلَنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَا وَطَنِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا فَالشَجَرَةُ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَنِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا

رحمتي، وأقسمُ أنَّ من أطاعك من الإنس والجن، فسوف أملاً جهنم منك ومنهم أجمعين، وأتباعُ الشيطان هم كلُّ من أطاعه في معصية الله، وقد سمّاهم الله (حزب الشيطان) في قوله سبحانه: ﴿استحوذ عليهم الشيطانُ فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون﴾ ثم جاء النداء لآدم، لتحذيره من عدوه اللدود ﴿إبليس اللعين، فقال سبحانه: ﴿وَبَهَادَمُ اَسَكُنَّ أَنَتَ وَزَوْبُكَ الْبَعَنَةُ فَكُلاً مِنْ حَيْثُ بِنَتُما وَلا الله ود ﴿إبليس الله الله عنه أي وقلنا: يا آدمُ اسكن مع زوجتك حواء الجنة، فكلا من أي مكان شئتما، ولا تقربا شجرة معينة، فتصبحا خاسرين بظلمكما لانفسكما. . أباح تعالى لهما الأكل من جميع ثمارها، إلا شجرة واحدة عينها لهما، نهاهما عن الأكل منها، ابتلاة وامتحاناً، ولم يذكر تعالى لنا نوعها، ولو كان في ذلك مصلحة تعود إلينا لذكرها لنا!! وهنا يأتي دور اللعين إبليس في الوسوسة، والمكر، والخديعة، فيقول تعالى عنه: ﴿وَسَوَسَ لَلنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ هَذِهِ النَّجَرَةِ إِلّا أَنْ تَكُونًا مِنَ الْعَرِينَ ﴾ أي ألقى إليهما الوسوسة بالطريق الخفيّ، ليظهر لهما ما كان مستوراً من العورات التي يقبح كشفها، وأراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عوراتهما، وسميت مستوراً من العورات التي يقبح كشفها، فإن كشفها قبيحٌ ومستهجنٌ في الطبع، ولا يُسرُ بكشفها إلا المجنون.

ثم زاد في الكذب والإغواء فقال لهما: ما نهاكما الله عن الأكل من هذه الشجرة، إلا كراهية أن تصبحا ملكين أي كالملائكة، أو تصبحا من المخلّدين في الجنة ﴿ وَقَاسَمُهُمَا إِنِي لَكُمَا لِبَنَ اللّمَا اللّهُ وَقَاسَمُهُمَا إِنِي لَكُمَا لِبَنَ السّعُ لكما فيما أقول، ولا أريد لكما التّصِيبِ ﴿ أَي أَلْسَالُهُ اللّهُ وَجَلالُهُ : إِنِي ناصحٌ لكما فيما أقول، ولا أريد لكما إلا الخير، والخلود في الجنة ﴿ فَدَلَنُهُمَا بِمُرُورٌ فَلَمّا دَافا الشَّجَرَةُ بَدَتْ لَمُما سَوْءَ ثُهُما وَطَنِفا بَعْضِفانِ عَلَيْهِما

مِن وَرَفِ الْجَنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَةٍ أَنَهَكُما عَن تِلَكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيَطَانَ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينٌ شَي قَالاً رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّة تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَشَيَطُنَ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينٌ شَي قَالاً رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّة تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ شَي قَالَ الْهِبِطُوا بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُم فِي الْأَرْضِ لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ شَي قَالَ إِنهِ عَلَى الْمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فَي اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الله

مِن وَرَقِ الْجِنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَا أَلَوْ أَنَهَكُمَا عَن تِلَكُمَا الشَّجِرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوُّ تُبِينٌ ﴾ أي فخدعهما بما غرَّهما به من القَسَم بالله، وكان آدم يظنُّ أن أحداً لا يحلف بالله كاذباً، فغرَّهما بوسوسته ويمينه، فلما أكلا من الشجرة، ظهرت لهما عوراتهما فاستحييا، وشرعا يلصقان على عوراتهما من أوراق الجنة، ليسترا بها بعد أن كان لباسهما من حلل الجنة، نوراً على فروجهما، لا يرى أحدهما عورة الآخر، وناداهما الربُّ تبارك وتعالى: ألم أحذُركما من الأكل من تلك الشجرة، وأخبركما بعدواة الشيطان اللعين؟ وأنه لكما عدوٌّ مبين!! روى أن الله تعالى قال لآدم: يا آدم ألم يكن لك فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة؟ فقال: بلى وعزَّتك!! ولكن ما ظننتُ أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذباً، فقال الله له: فوعزَّتي لأهبطنَّك إلى الأرض، ثم لا تنال العيش إلاَّ كدّاً، فأهبط وأمر بحرث الأرض وزرعها، فحَرَث وسقى، وعَجَن وخَبَز، فانتقل من السعادة والراحة، إلى التعب والشقاء ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ اعترفا بالخطيئة، وتابا من الذنب، وطلبا من الله المغفرة والرحمة، وهذه هي الدعوات التي تلقَّاها آدم من ربه، وألهمه الدعاء بها، وهي التي أشارت إليها آية البقرة ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾ وفي هذه الدعوات تعليمٌ لذريته، طريقَ التوبةِ والرجوع إلى الله، بأن يقول التائب: «يا ربِّ إني ظلمتُ نفسي فاغفر لي» ﴿قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنُّهُ إِلَىٰ حِينِ﴾ أي اهبطوا من سماء القُدس، إلى الأرض التي هي مسكنكم، بعضُكم عدوًّ لبعض، ولكم في الأرض موضع استقرار، وانتفاع واستمتاع إلى حين انقضاء آجالكم. ﴿قَالَ فِيهَا غَيْوَنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ﴾ أي قال الله تعالى لآدم وذريته: في الأرض تَحيون وتعيشون، وفيها تموتون وتُقبرون، ومنها يوم القيامة تُخرجون للحساب والجزاء، وكان الأكل من الشجرة سبباً لخروج آدم وزوجه من الجنة، دار الهناء والسعادة، والنزول إلى الأرض دار التعب والشقاء، ليتمَّ عليها دورُ التكليف والابتلاء لذرية آدم!

يَنَئِينَ ءَادَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُؤرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاشُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرً ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ آلَ يَنَئِيْ ءَادَمَ لَا يَقْلِنَنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُونِكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَنِهِمَاً

ثم ذكر تعالى ما امتنَّ به على ذرية آدم، من اللباس والزينة والمتاع، وحذَّرهم من فتنة الشيطان، فقال سبحانه: ﴿ بَنَيَ ءَادَمَ فَدَ أَرَلْنَا عَلَيْكُو لِيَاسًا بُورِي سَوْءَدِكُمْ وَرِيثُا وَلِياشُ النَّفَوى وَلِكَ خَيرٌ ذَلِكَ مِن ءَايَتِ اللهِ لَعَلَهُم يَذَكُرُونَ ﴾ أي يا أبناء آدم: لقد خلقنا لكم من اللباس، ما تسترون به عوراتكم، ولباساً يزينكم ويجمِّلكم، وأكرمناكم بلباسين: لباس زينة، ولباس ستر، وعبَّر عنها بالإنزال، لأن كلَّ ما تخرجه الأرض من بركات السماء، فالمطرينزل فيخرج به القطنُ الذي يُجعل لباساً، وذَكَر المِنَّةَ عليهم باللباس، لما في العُري وكشف العورة، من المهانة والفضيحة، ثم ذكر نوعاً آخر من اللباس، هو لباس «الخشية والورع» فقال: ﴿ ولباس التقوى ذلك خير ﴾ أي خشيةُ الله والورعُ، خيرُ ما يلبسه الإنسان ويتزيَّن به، فإن طهارة الباطن أعظم من نظافة الظاهر، كما قال الشاعر:

وخيرُ لباس المرءِ طاعمةُ ربه ولا خير فيمن كان للَّهِ عاصيا

﴿ ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ﴾ أي إنعامُ الله عليكم باللباس، من آيات الله الدالة على فضله، وعميم رحمته بعباده، ليعرفوا هذه النعم، ويشكروا ربهم عليها، وفي الآية استعارة لطيفة، حيث شبّه تعالى الخشية والإيمان، باللباس الذي يستر البدن والعورة، ويُخفي القبائح، ويزيّن الإنسان ويجمّله، ولهذا قال: ﴿ ولباس التقوى ذلك خير ﴾ كما أن الريش مستعارٌ من ريش الطير، لأنه زينتُه ولباسه.

﴿ يَنَبَىٰ اَدَمَ لَا يَفْنِنَقَكُمُ الشَّيَطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُونِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ بَنَرِغُ عَنْهُمَا لِلسَّهُمَا لِلْبَهُمَا لِيُرْبِهُمَا سَوْءَتِهِمَاً ﴾ تكرير النداء في مقام الوعظ والتذكير، من أقوى الأساليب في التأثير، أي يا أبناء آدم، يا من كرَّمكم الله بإسجاد الملائكة لأبيكم: لا يغوينُكم الشيطانُ ويوقعكم في الفتنة والمحنة، كما أغوى أبويكم: (آدم وحواء)، بالأكل من الشجرة، حتى أُخرجا من الجنة، وكان هدفُ إبليس الأسمىٰ، أن ينزع عنهما اللباسَ، لتظهر منهما العوراتُ والسوءات، فاحترسوا من فتنته وضلاله

(四湖縣)

إِنَّهُ يَرَنَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوَلِيَآ لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي وَإِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَا يَهُا قُلْ إِنَّ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَيَ

﴿إِنَّهُ يَرَنكُمْ هُو وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرْقَهُمُّ إِنَّا جَمَلْنَا الشَّيَطِينَ أَوَلِيَآةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي إن إبليس يراكم هو وجنوده وأتباعه، من حيث لا ترونهم أنتم، فحجب الله رؤيتنا لهم، ليحصل عنصرُ الإيمان بالغيب، وإذا أتاك العدوُ من حيث لا تراه، كان أشدٌ وأخوف، وكان الاحتراسُ عن مكره وكيده أوجب، وقد جعلنا الشياطين أعواناً وقرناء للكفرة، الذين لا يؤمنون بالله، بسبب كفرهم ومعاصيهم، والبشرُ بالنسبة للشياطين ثلاثةُ أصناف:

١ ـ صنف عَصَمهم الله، فلا تستطيع الشياطين فتنتهم وإغواءهم، وهم الرسل والأنبياء.

٢ ـ وصنفٌ تحومُ حولهم الشياطين، فإذا وقعوا في المخالفة والمعصية، تابوا ورجعوا
 إلى الله، فيمحو الله سيئاتهم، وهم عامة المؤمنين.

٣ ـ وصنف هم في أيدي الشياطين، يتلاعبون بهم، بمنزلة الكرة في أيدي الصبيان،
 وهم الكفارُ والفجار، أجارنا الله من شرّ شياطين الإنس والجن.

ثم حكى تعالى عن تلاعب الشيطان بأجدادنا العرب، حيث زيَّن لهم الطواف حول بيت الله العتيق عُراة، وسمَّى الله هذا العمل القبيح "فاحشة" لأن قبحها قد تناهى إلى غاية الشناعة، فقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا فَكُوا فَنْ صَلَوا فَنْ صَلَوا فَرَحَنَا عَلَيْهَا مَا اللهُ أَكُنَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللهُ لاَ عَلَيْهُ مَا لاَ تَعَلَمُونَ ﴾ أي وإذا فعل هؤلاء السفهاء المشركون، عملاً قبيحاً كالطواف حول البيت عُراةً، احتجوا بأمرين:

الأول: تقليد الآباء. والثاني: أن الله أمرهم بخلع الثياب عند الطواف.

فأعرض عن الأول «التقليد الأعمى» لظهور فساده، وردَّ على الثاني بقوله سبحانه: ﴿قُلُ إِنَ اللهُ لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون﴾ أي قل لهم: كذبتم، فالله تعلى لا يأمر بالقبيح، أتكذبون على الله، وتنسبون إليه القبيح، من غير علم ولا دراية؟ قال ابن عباس في الآية: الفاحشةُ هي الطوافُ حول البيت عُراةً، كما ولدتهم أمهاتهم، وأخرج مسلم في

قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْفِسَطِّ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ عُلَيْمِهُ عَنْدِينَ لَهُ الدِينَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ شَى فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ الْفَيْكُلُهُ إِنَّهُمُ الْقَيْكُونَ الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيُعْسَبُونَ أَنَهُم الْفَيْكُلُونُ الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيُعْسَبُونَ أَنَهُم مُنْهَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيُعْسَبُونَ أَنَهُم مُنْهَا وَاللَّهُ مَنْ مَنْ وَلَا تُسْرِفُوا وَاللَّهُ لَا يُحِبُ المُسْرِفِينَ شَلَى وَلَا تُسْرِفُوا إِنْهُ لَا يُحِبُ المُسْرِفِينَ شَلَى وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُ المُسْرِفِينَ شَلَى

صحيحه قال: كانت العرب تطوف حول البيت عُراة، وكانت المرأةُ تطوفُ بالبيت عُريانة ـ أي بالليل ـ وتقول:

اليومَ يبدُو بعضه أو كُلُه فيما بَدَا منه فلا أُحِلُه (تعني فرجها، فأمر الرسول عَلَيْ أن لا يطوف بالبيت عُريان) رواه مسلم.

﴿ فُلْ آَرَ رَبِي بِٱلْفِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ كَمَا بَدَا كُمْ مَعْوُدُونَ ﴾ أي قل يا أيها الرسول، لهؤلاء السفهاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون: إن ربي أمر بالعدل والاستقامة، في الأمور كلّها، ولم يأمر بشيء منكر ولا قبيح، وأمركم أن تتوجهوا إلى عبادته، مستقيمين على شريعته ودينه، وأمر بأن تخلصوا له العبادة والطاعة، فإن مصيركم إليه بالآخرة، كما أنشأكم وبدأكم من الأرض، تعودون يوم القيامة إليه، ليجازيكم على أعمالكم، وفي الحديث الصحيح: "أيها الناسُ إنكم محشورون إلى الله حُفاةً، عُرلاً أي غير مختونين ـ كما بدأنا أول خلق نعيدُه، وعداً علينا إنا كنّا فاعلين . . " الحديث أخرجه مسلم .

﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ ٱوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللهِ وَيَحْسَبُوكَ ٱنَّهُم مُّهَنَدُونَ ﴾ أي الله سبحانه هدى فريقاً منكم فوفَقه للإيمان، وفريقاً خذلهم فشَقُوا وضلوا، وهم الكافرون، لاتباعهم خطوات الشيطان، وإعراضهم عن طاعة الرحمٰن، وهم في ضلالهم يظنون أنهم على بصيرةٍ وهداية ﴿ ضلَ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ﴾ (الكهف).

ثم أمر تعالى بأخذ الزينة والتجمل، في الأعياد والمناسبات، ونهى عن الإسراف في الملبس والمطعم والمشرب، فقال عزَّ شأنه: ﴿ يَبَنِى اَدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِر وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِينَاكُمْ عِند كُلِّ مَسْجِر وَكُلُواْ وَالْمَرُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِينَاكُمْ عِند كُل البسوا أفخر ثيابكم وأجملها وأطهرها، عند كُل

صلاة وطواف، ولا تسرفوا في الأكل، والشرب، واللباس، ممّا يضرُّ بالنفس أو بالمال، لأنه سبحانه لا يحبُّ المجاوزين حدود الله، فيما أحلَّ لهم وحرَّم. ﴿ فَلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ النّهِ سبحانه لا يحبُّ المجاوزين حدود الله، فيما أحلَّ لهم وحرَّم. ﴿ فَالْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الْجَهَلَة، الذين يُحرِّمون عل أنفسهم ما أحللتُ لهم من الطيبات: من حرَّم عليكم التجمل بالثياب، التي خلقها الله لكم مما أخرج من النبات؟ والمستلذات من المآكل، والمشارب، والملابس؟ والاستفهام للإنكار والتوبيخ، أي كيف تحرِّمون ما خلقه الله لنفعكم، وترفضون أن تستمتعوا بلذائذ وطيبات الدنيا، دون دليل ولا برهان؟ ﴿ فَلُ مِنَ لِلّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُنيَا خَالِمَة يُومَ ٱلْقِيمَة يُومَ ٱلْقِيمَة كُولِكَ نَفُصِلُ ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَمَلُونَ ﴾ أي قبل لهم: إن هذه الزينة والطيبات مخلوقة في الأصل للمؤمنين، لتقويتهم على طاعة الله، ويشاركهم فيها أحد، لأن الله حرًم نعيم الجنة على الكافرين، كذلك نبين ونوضّح الأحكام الشرعية، لقوم يفقهون حكمة حرَّم نعيم الجنة على الكافرين، كذلك نبين ونوضّح الأحكام الشرعية، لقوم يفقهون حكمة الله جلً وعلا.

 يَبَنِيَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُضُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِيْ فَمَنِ اتَقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَجْرَنُونَ ﴿ وَالَذِينَ كَذَبُوا بِعَاينِينَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ النَّالِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَمَنْ أَظْلَا مِمَّنِ أَفْلَا مِمَّنِ أَفْلَا مِمَّنِ أَفْلَا مِمَّنِ أَفْلَا مَمْ فَلَ اللهِ أَوْلَتِكَ أَنْهُمْ فَيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَمَنْ أَظْلَا مِمَّنِ أَفْلَا مَمِّنِ أَفْلَا عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبُ بِعَاينِيهِم أَوْلَتِكَ يَنَاهُمُمْ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِلْلَةِ حَقِّ إِذَا جَآءَتُهُمْ كَلَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَنْنَ مَا كُنتُهُ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا صَلُّوا عَنَا رَسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا صَلُوا كَفِرِينَ ﴿ وَشَهِدُوا عَلَى اللّهِ قَالُوا صَلُّوا كَفِرِينَ ﴿ وَشَهِدُوا عَلَى اللهِ قَالُوا صَلُوا كَفِرِينَ ﴿ وَشَهِدُوا عَلَى اللّهُ مَا كُنتُهُ مَا كُنتُهُ مَا كُنتُهُ مَا كُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا صَلّوا عَلَا اللّهُ مَا كُنتُهُ مَا كُولُولُونَ اللّهُ مِنْ دُونِ اللّهِ قَالُوا صَلّوا عَلَى اللّهُ وَسَهُمُ وَلَيْ كَنُولُونَ كُولُولُونَ اللّهُ اللّهُ مَا كُنتُهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ هُولُولُونَ مَنْ وَمُولِ اللّهُ فَالَوا صَلّوا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا كُولُولُولُولُولُ كُولُولُولُ مُنْ فِيهِ وَاللّهُ وَلَوْلُ عَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

زينب، حين سألت الرسول ﷺ فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخَبَثُ» أي إذا كثر الخَبَثُ»

﴿ يَبَنِى آ اَدَم إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَفْشُونَ عَلَيْكُمْ آلِيْ فَيَنِ آلَقَن وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْمِمْ وَلا هُمُ وَسلي، الذين بعثتهم لهدايتكم، يبيئون لكم الأحكام والشرائع، ويرشدونكم إلى طريق الإيمان والجنة، فمن آمن منكم واتقى ربه، فلا خوف عليهم في الآخرة، ممّا يلحق العصاة والمجرمين، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا ﴿ وَٱلَذِينَ كَذَبُوا مِنكِينًا وَٱسْتَكُمُرُوا عَنهَا وَالمَجرمين، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا ﴿ وَٱلَذِينَ كَذَبُوا مِنكِينًا وَٱسْتَكْمُرُوا عَنهَا وَالمَعْرَمين، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا ﴿ وَٱلَذِينَ وَاسْتَكْبر عن الإيمان بما جاءت والمحرمين، ولا هم الشقاء، يدخل نار جهنم، مخلّداً فيها أبداً، لا يخرج منها، لكفره وعصيانه به الرسل، فهو من أهل الشقاء، يدخل نار جهنم، مخلّداً فيها أبداً، لا يخرج منها، لكفره وعصيانه أقبح وأشنعُ ممن تعمّد الكذب على الله، أو كذّب بالقرآن العظيم، المنزل لهداية البشر؟ والأعمال، والآجال، إلى انتهاء أعمارهم ﴿ حَقّه إِنَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَنَوَقُونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُتُب لهم وقُدْر من الأرزاق، والأعمال، والآجال، إلى انتهاء أعمارهم ﴿ حَقّ إِنَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَنَوَقُونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُتُب لهم وقُدْر من الأرزاق، من والأعمال، والآجال، إلى انتهاء أعمارهم ﴿ حَقّ إِنَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَنَوَقُونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُتُب لهم من دُونِ اللهِ المحدنية الموت، لقبض أرواحهم الشريرة، قالوا لهم تهكماً وتوبيخاً: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ ادعوهم ليخلصوكم من العذاب! قال الاشقياء المكذبون: لقد غابوا على أنفسهم بالكفر والضلال، قالوا ذلك تحسراً على عنّا فلا ندري أين مكانهم؟ واعترفوا على أنفسهم بالكفر والضلال، قالوا ذلك تحسراً على

قَالَ آدَخُلُواْ فِيَّ أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ فِي ٱلنَّارِ كُلْمَا دَخَلَت أُمَّةٌ لَمَنَت أُخْنَها حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَبِعًا قَالَت ٱخْرَعهُمْ لِأُولَدَهُمْ رَبَّنَا هَمَوُلَاّهِ أَصَالُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا رَبَّنَا هَمَوُلَاّهِ أَصَالُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا مُعْلَمُونَ فَلَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ نَعْلَمُونَ فَلَا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ فَلَى فَضَلِ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ فَلَى اللَّهُ الْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ فَلَى اللَّهُ الْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ فَلَا الْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ فَلَا الْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ فَلَى اللَّهُ الْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ فَلَى اللَّهُ الْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ فَيْ

أنفسهم، في عبادة من لا يستحقُّ العبادة، ﴿قَالَ ٱدْخُلُوا فِي أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِينِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتَ أُمَّةً لَمَنَتْ أُخَلَهًا ﴾ أي يقول الله تعالى لأولئك الأشقياء يوم القيامة: ادخلوا مع أمم أمثالكم من الفجرة، المكذبين بآيات الله، ممن سبقوا قبلكم في نار جهنم، من كفار الإنس والجن، كلما دخلت طائفة منهم النار، لعنتْ من سبقتها من الداخلين، يلعن الأتباعُ القادة، يقولون لهم: أنتم سبب شقائنا وضلالنا، فلعنكم الله تعالى!! فجهنَّم موطنُ اللعنات، ومقرُّ الغضب والسخط، كما قال سبحانه: ﴿ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً﴾ وتبقى الشتائم واللعناتُ بينهم، إلى أِن يكتملوا في نار جهنم ﴿حَيَّهُ إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَبِيعًا قَالَتَ أُخْرَنهُمْ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُونَا فَنَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفَا مِنَ ٱلنَّالِّ قَالَ لكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَّا نَعْلَمُونَ ﴾ أي حتى إذا تلاحقوا واجتمعوا جميعاً في نار الجحيم، قال الأتباع للرؤساء والقادة: يا ربَّنا هؤلاء هم الذين أضلُّونا عن سبيلك، وزيَّنوا لنا الكفر والضلال فاتَّبعناهم، فاجعل العذاب لهم مضاعفاً، لأنهم تسببوا في كفرنا!! قال تعالى: لكلُّ منكم عذابٌ مضاعف، ولكن لا تعلمون حقيقة هذا العذاب، ولذلك تطلبون لهم المضاعفة ﴿ وَقَالَتَ أُولَنَهُمَ لِأُخْرَبِهُمَ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْمَنَا مِن فَضَل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ أي قال الرؤساء للأتباع، بعدما سمعوا كلام الرب الجليل: لا فضل لكم علينا في تخفيف العذاب، فنحن متساوون في الضلال، ومتساوون في استحقاق العذاب الأليم، وأرادوا بالفضل ﴿فما لكم علينا من فضل﴾ تخفيفَ العذاب، فالكل منهم مجرمٌ، مستحقُّ لأشدُّ العذاب، ويقولون لهم تشفياً، لأنهم دعوا عليهم بمضاعفةِ العذاب: ذوقوا عذاب جهنم، بسبب كفركم وإجرامكم.

ثم يأتي البيان لاستحالة دخول الكفار الجنة، بتمثيلٍ في غاية الظهور والوضوح، وهو

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا وَاسْتَكْبُرُواْ عَنَهَا لَا ثُفَنَّتُ لَمُمْ أَبُونُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَقَى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ الْجِيَاطِ وَكَذَلِكَ بَحَزِى ٱلْمُجْرِمِينَ لَيْ الْمُجْرِمِينَ لَيْجَ مُلِمَا فِي سَمِّ الْجِيَاطِ وَكَذَلِكَ بَحْزِى ٱلظَّلِمِينَ اللهِ لَهُمْ مِن جَهَنَّم مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ بَحْزِى ٱلظَّلِمِينَ اللهُ وَلَيْهِكَ وَاللَّهِ مَا مَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِهِكَ وَاللَّهِ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الللْمُعِلَا الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ

دخول الجمل - على ضخامته - بثقب الإبرة على صغره، فيقول سبحانه: ﴿إِنَّ النَّيْكَ كَذَبُوا بِعَايِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَبَا لا نُفَتَعُ لَمُم أَبُوبُ السَّمَآةِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَقَ بَلِيم الجُملُ فِي سَمِ الْفِيالِ ﴾ أي الله الذين كذبوا بالقرآن، مع وضوح بيانه، وسطوع إعجازه، وتكبروا عن العمل به، لا تُفتَّع لأرواحهم أبوابُ السماء، ولا تُقبل أدعيتُهم وأعمالهم، ولا يدخلون الجنة بحال من الأحوال، إلا إذا أمكن دخول الجمل في ثقب الإبرة، فكما يستحيل هذا، يستحيل دخولهم جنة النعيم، كقوله قال سبحانه: ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار و وسم الخياط و ثقبُ الإبرة، وهو تمثيل في منتهى الإبداع والبيان ﴿وَكَيْلِكَ بَمْنِي الشَّالِينَ وَمَثْلُ فَي منتهى الإبداع والبيان ﴿وَكَيْلِكَ بَمْنِي مِهَادٌ وَمِن نَوْقِهم أغطية ولُحُف من النار أيضاً، والمراد أن النار محيطة بهم من جميع من نار جهنم، ولهم من فوقهم أغطية ولُحف من النار أيضاً، والمراد أن النار محيطة بهم من جميع الجوانب، كقوله سبحانه: ﴿لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ولا يخلصون من المجلسة، ومثل هذا الجزاء، نجازي كل ظالم فاجر، مكذب بآيات الله!

وبمقابلة هؤلاء الأشقياء الفُجَّار، يأتي الحديث عن المؤمنين الأبرار، فيقول سبحانه: ﴿ وَٱلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِلُواْ اَلْفَكِلَحَتِ لَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَتِكَ اَمْحَبُ اَلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ أي وأمًا المؤمنون الأبرار، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فإنهم أهلُ الجنة وسُكَّانها الذين لا يبغون عنها حولاً، وهم مخلَّدون فيها إلى ما لا نهاية، وجملة (لا نكلف نفساً إلا وسعها ﴾ جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر، أي لا نكلف أحداً بما لا يُطيق، وبما ليس في وُسْعه، بل كلُّ التكاليف في مقدور الإنسان وطاقته، جيء بها لتنبيه

الكفار، على أن هذا النعيم العظيم الذي ناله المؤمنون، يمكن الوصول إليه بكل يسر وسهولة، فلو كان لهم عقل، لآثروا الإيمان والطاعة، على الكفر والمعصية، فبالعمل القليل نال المؤمنون الجزاء الكبير.

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلَ تَجْرى مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَارُّ ﴾ أي طهّرنا قلوبهم من الشحناء والبغضاء، فليس بينهم إلاَّ المودة والإخاء لأن الجنة دار الطُّهر، ولا يدخلها إلاَّ طاهرٌ مطهّر، وفي الحديث: «إذا خَلَص المؤمنون من النار، حُبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصُّون مظالمَ كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نُقُوا وهُذِّبوا، أَذِن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفسُ محمد بيده، لأحدُهم بمسكنه في الجنة، أدلُّ بمنزله كان في الدنيا» رواه البخاري ﴿تجرى من تحتهم الأنهار﴾ أي تجري من تحت قصورهم ومساكنهم أنهارُ الجنة، زيادة في تكريمهم وسرورهم ﴿وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ﴾ أي ويقولون اعترافاً بفضل الله عليهم: الحمد لله الذي هدانا للإيمان، والعمل الصالح، لننال هذا النعيم الخالد العظيم، ولولا هدايةُ الله وتوفيقُه، لما وصلنا إلى هذه السعادة ﴿لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَيِّ وَنُودُوٓا أَن يَلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْنُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ نَعْمَلُونَ ﴿ أَي يقولُونَ: واللَّهِ لقد جاءتنا الرسل بالدين الحقِّ، فاهتدينا إلى الإيمان بإرشادهم وهدايتهم، وتناديهم الملائكةُ: هذه الجنة التي وعدكم الله بها، لقد صارت لكم إرثاً وملكاً، بسبب إيمانكم وعملكم الصالح، فهنيئاً لكم بهذا الأجر العظيم!! وينبغي أن نعلم أن دخول الجنة بمحض الفضل الإلهي، وتقاسم درجاتها ومنازلها بالعمل الصالح، فقد قال ﷺ: "لن يدخل أحدكم الجنة بعمله" قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: «حتَّى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل» رواه البخاري ومسلم. . ثمَّ يأتي الحديث عن المحاورة والمناظرة، بين أهل الجنة والنار، بعد أن يستقرُّ أهلُ الجنة في الجنة، وأهلُ النار في النار، فيقول سبحانه: ﴿ وَلَا كَنْ أَضْحَبُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّادِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا ﴾ عبّر عن المستقبل بالماضي، لتحقق وقوعه، أي ينادي أهلُ الجنة أهلَ النار، تحدثاً بنعمة الله، وشماتةً

فَهَلْ وَجَدَثُم مَّا وَعَدَ رَئِكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَدُ فَاذَنَ مُؤذِنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَقَنَهُ اللهِ عَلَ الظّلِمِينَ فَي اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَبَنْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِاللَّاخِرَةِ كَفِرُونَ الظّلِمِينَ فَي اللَّهِ وَبَيْنُهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَغْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنَهُمْ وَنَادَوْا أَصَحَبَ الجُنَةِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ لَوْ الْأَعْرَافِ وَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنَهُمْ وَنَادَوْا أَصَحَبَ الجُنَةِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ فَلَوْ وَهُمْ يَطْمَعُونَ فَي ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَدُرُهُمْ لِلْقَانَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي النَّارِ قَالُوا رَبَّا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

بأعداء الله، يقولون لهم: إنَّا قد وجدنا ما وعدنا ربُّنا على ألسنةِ رسله حقاً، حيث نلنا هذه الكرامة والنعمة العظمي، فهل وجدتم ما وعد ربكم من الخزى والهوان والعذاب حقاً؟ ﴿ مَالُوا نَمَرُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ يَنْهُمْ أَن لَّمْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ أي قال أهل النار مجيبين النداء: نعم لقد وجدنا ذلك حقاً، وينطلق صوتٌ علويٌّ قدسيٌّ من الملائكة، يسمعه كلُّ واحد من أهل الجنة وأهل النار: أن لعنةُ الله على كل ظالم، كافر، فاجر ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْوُهَا عِوجًا وَهُم بَٱلْاَخِرَةِ كَفُرُونَ ﴾ أي هذه اللعنة للأشقياء، الذين يمنعون الناس عن الدخول في دين الإسلام، ويطلبون أن يكون دينُ الله معوجًا غير مستقيم، يساير أهواءهم وشهواتهم الدنيئة، وهم غير معترفين بالآخرة، وحسابها وجزائها ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَغْرَافِ رَجَالٌ يَعْهُونَ كُلَّأ بِسِيمَهُمْ وَنَادَوْأ أَضْخَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُّ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ﴾ أي وبين أهل الجنة وأهل النار، حاجزٌ وسور، يمنع وصول أحدهما للآخر، وهو السور المذكور في سورة الحديد ﴿فضرب بينهم بسور له باب﴾ وعلى هذا السور رجالٌ ـ قصَّرت بهم حسناتُهم عن دخول الجنة ـ يعرفون كلاً من أهل الجنة والنار بعلامتهم، يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ونضرتها، ويعرفون أهل النار بسواد الوجود وغبرتها، والسِّيما: العلامةُ، وحين يرون أهل الجنة، ينادونهم بالتحية والدعاء، يقولون لهم: سلامٌ عليكم يا أهل الجنة، لقد فزتم بالكرامة والسعادة، قال تعالى عنهم: ﴿ لَم يَدْخُلُوهَا وَهُم يَطْمَعُونَ ﴾ أي لم يَدْخُلُ أهل الأعراف الجنة، وهم طامعون في رحمة الله بـدخـولـهـا ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَدُهُمْ يُلْقَآءَ أَصَحَبِ أَلَارٍ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْرِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي وإذا صُرفت أبصار أهل الأعراف، نحو أهل النار، استغاثوا بربهم، ألاَّ يجعل عاقبتهم مثلَ عاقبة الأشقياء من أهل الجحيم، وفي التعبير بقوله: ﴿صُرفت﴾ دليلٌ على أن صارفاً صَرَفَ أبصارهم، لينظروا إلى أهل النار، من غير رغبةٍ منهم في ذلك، فلذلك يُعرضون فوراً

وَنَادَىٰ أَصْنُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْمِفُونَهُم بِسِيمَاعُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْفُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهُ مِرْحَمَةً ادْخُلُوا كُنتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِرْحَمَةً ادْخُلُوا الْجَنَّةُ لَا يَنَالُهُمُ اللّهُ مِرْحَمَةً ادْخُلُوا الْجَنَّةُ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو وَلَا أَنتُد تَحْزَنُونَ ﴿ فَى وَنَادَىٰ آصَحَبُ النّارِ أَصْحَبَ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُو وَلَا أَنتُد تَحْزَنُونَ ﴿ فَى وَنَادَىٰ آصَحَبُ النّارِ أَصْحَبَ اللّهَ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَ مِنَ الْمَاتِهِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِن اللّهَ حَرِّمَهُمَا عَلَى الْكَيْفِرِينَ ﴿ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَيْفِرِينَ ﴾

عنهم، ويستغيثون بالله من هذا المصير المشؤوم ﴿ وَنَادَىٰ أَصّبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا بَمْرِفُونَهُم سِيمَعُمُ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْكُمُ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكُورُونَ ﴾ أي وينادي أصحاب الأعراف، رجالاً من رؤساء الكفرة، من أهل النار، يعرفونهم بعلامتهم الدالة على شقائهم، يقولون لهم: ما الذي نفَعكم جمعكم للأموال؟ واعتزازكم بالأتباع والأنصار؟ واستكباركم عن قبول الحق؟ هل انتفعتم بشيء منها؟ ﴿ أَهَوُلاَءَ اللّذِينَ أَقَسَتُمْ لاَ يَنالُهُمُ اللّهُ بِرَحّمَةً ﴾؟ أي أهؤلاء الضعفاء، الذين كنتم تسخرون منهم وتحقّرونهم في الدنيا، لفقرهم وضعفهم، وعدم وجود الأعوان والأنصار لهم؟ والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ، ثم يلتفتون إلى فقراء المسلمين، ويقولون لهم: ﴿ وَالنَّمْ اللّهُ بَا عَلَيْهُمُ وَلاَ أَنتُم تَعَرفُونَ لهم: ولا محزونين، يقولون لهم ذلك، نكاية بأعدائهم الكفار من أهل النار.

﴿ وَنَادَىٰ آصَحَبُ النَّارِ آصَحَبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَدَقَكُمُ اللّهُ قَالُوا إِلَى الْمَاءَ عَلَى الْكَفِينَ أَلَى ينادي أهل النار، المؤمنين من أهل الجنة، يقولون لهم: أغيثونا بشيء من الماء، أو بأي شيء من الطعام والشراب، الذي أكرمكم الله به، فقد قتلنا الجوعُ والعطش!! فيقولون لهم: إن الله حرَّم طعام أهل الجنة وشرابها على كل من كفر بالله، قال ابن عباس: ينادي الرجلُ أباه أو أخاه، فيقول: قد احترقتُ فأفض عليَّ شيئاً من الماء، فيقول له: إن الله حرَّم ذلك على الكافرين، وهذا دليل على شدة عطشهم، ونهاية جوعهم، يسألونهم ذلك مع اليأس من الإجابة لهم، وهذا كما يُقال في المَثَل: «الغريقُ يتعلَّق بالقَشَّةِ وإن علم أنها لا تفيده».

الَّذِينَ اتَّخَدُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَمِبُ وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوةُ الدُّيْلَ فَالْيُوْمَ الْحَيَوةُ الدُّيْلَ فَالْيُومَ نَسَنَهُمْ صَكَا نَسُواْ لِقَامَ يَوْمِهِمْ هَلَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَلِنَا يَجْحَدُونَ فَنَ وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِنْ فَصَلَنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدُى وَرَحَمَةُ لِقَوْمٍ يُوْمِئُونَ فَنَ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ يَوْمَ بَأَتِى تَأْوِيلُمُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتَ وَسُلُ وَبِنَا بِالْحَقِ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاتَهُ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعَمَل غَيْرَ الّذِى كُنَا نَعْمَلُ قَدْ خَيرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَيَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّ

ثم وصف تعالى حال وجريمة أولئك المجرمين، فقال جلُّ ثناؤه: ﴿الَّذِيرَ اتَّخَـٰدُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَهِـبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَكِوٰةُ ٱلدُّنِيَّا فَٱلْيَوْمَ نَسَنَهُمْ كَمَا نَسُوا لِفَآهُ يَوْمِهُمْ هَٰذَا وَمَا كَاثُوا بِنَابَئِنَا يَجْعَدُونَ﴾ أي جعلوا الدِّينَ سخرية ولعباً، وخدعتهم الدنيا بزخارفها الفاتنة، وشهواتها القاتلة، حتى نسوا الآخرة، ففي هذا اليوم العصيب ـ يعني يوم القيامة ـ نعاملهم معاملة المنسى، فنتركهم في العذاب الشديد، كما تركوا العمل ليومهم هذا، الذي يشيب له الأطفال، وكما كانوا يكذُّبون بآيات الله ويستهزئون . . شبُّه تعالى حالهم بحال من يغضب عليه السلطان، فيلقيه في السجن، ثم يتركه ولا يسأل عنه، وإلاَّ فاللَّهُ لا ينسي صغيراً ولا كبيراً ﴿وما كان ربك نسيا﴾ فالكلام خارج مخرج التمثيل ﴿ وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنْكِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْتَ لَقَوْمِ يُوْمِنُونَ﴾ أي ولقد جثنا قومك المكذُّبين من أهل مكة، بكتاب عظيم الشأن، هو «القرآنُ العظيم» بينًا معانيه من الأحكام، والعقائد، والمواعظ، مفصَّلة غاية التفصيل، على علم منًا بمِصالِح العباد، حِتى جاء محكمَ التشريع، هدايةً ورحمة للمؤمنين ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ يَوْمَ يَأْتِي تُأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ أي ما ينتظر الأشقياء من أهل مكة، المكذبون للقرآن، والمنكرون لرسالة خاتم النبيّين، إلاَّ وقوع ما أنذروا به من العذاب، يوم يأتي عاقبة ما وُعدوا به، وهو «يوم القيامة» الذي حدَّده الله لعذابهم، يقول الذين ضيَّعوا القرآن، وتركوا العمل به، لقد جاءتنا الرسلُ، بالأخبار الصادقة، فبلُّغونا الرسالة، ونصحونا فِلم نؤمِن بكلاِمهم، حتى جاء وقت الجزاء ﴿فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَل غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَيِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُوكَ ﴿ أَي يَقُولُون متحسّرين

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمْ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِمُ وَاللْمُوالِمُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَالْمُوالِمُولَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

نادمين: هل لنا اليوم شفيع فيشفع لنا؟ ليخلُّصنا من هذا الكرب والعذاب؟ أو هل لنا من عودة إلى الدنيا، لنعمل صالحاً غير الذي كنا نعمله، من الشرك، والمعاصى، وقبيح الأعمال!! فبيَّن تعالى أن الذي تمنُّوه لا يحصل لهم بحالٍ من الأحوال، ولهذا قال: ﴿قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون﴾ أي حقاً لقد كانوا في الدنيا حمقي، خسروا أنفسهم، وأضاعوا أعمارهم في الشهوات والملذات، وغاب عنهم وبَطَل ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهة والأوثان!! ثم جاءت الآيات تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية، في هذا الكون البديع، فقال تقدست أسماؤه: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِسَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرِّشِ﴾ أي إن خالقكم ومالككم أيها الناس، هو اللَّهُ رب العالمين، المتفرِّدُ بالعظمة والجلال، خلق السموات والأرض في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا، ولو شاء لخلقها في لحظة، ولكنه أراد أن يعلِّمكم عدم التسرع في أموركم، ثم استوى على العرش المجيد، استواءً يليق بجلاله بلا تشبيهِ ولا تعطيل ﴿يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُمُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِ ﴾ أي يجعل سبحانه ظلمة الليل تغطَّى نور النهار، فتذهب ضياءه، لراحة الناس وهدوئهم، يطلبه طلباً سريعاً، والتعبيرُ في غاية الروعة والبيان، كأنهما في ميدان سباق، يلحق أحدُهما الآخر بأقصى السرعة، لِيلْحَقه حتى يدركه، ويذهب نوره وضياءه، كما سخّر لعباده هذه الأجرام العظيمة (الشمس، والقمر، والكواكب) تتحرك وتجرى بأمره سبحانه وتدبيره، لمعرفة الفصول، والسنين، والأوقات، كما قال سبحانه: ﴿هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب﴾ فبالشمس تعرف الأيامُ، وبالقمر تُعرف الشهورُ والأعوام ﴿أَلَا لَهُ اَلْحَكُنُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارُكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْمَكْمِينَ ﴾ أي له جلَّ وعلا الملكُ والتصرف التام، في الخلق والرزق، والإيجاد والإعدام، فهو الموجد لكل شيء، والمتصرف في كل شيء، لا خالقَ ولا مالك، ولا متصرف في الكون غيرُه، تمجَّد وتعظُّم الخالقُ المبدعُ، الحكيم!

اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْنَدِينَ فِي وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَىٰجِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَجْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَىٰجِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَجْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِن الْمُخْسِنِينَ فِي وَهُوَ اللّذِي يُرْسِلُ الرِّيْنَ بَشْرًا بَيْنَ يَدَى رَجْمَنِهِ حَتَىٰ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ لِبَلّهِ مَيْتِ فَأَرْلَنَا بِهِ الْمَاهَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن لَا النّهَرَاتُ كَالِكَ نُحْرَجْنَا بِهِ مِن كُلّ النّهَرَاتُ كَالِكَ نُحْرَجُ الْمَوْقَ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ فِي الْمَاهُ فَلَكُمْ تَذَكَرُونَ فَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

﴿أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَشَرُّعُا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُ ٱلْمُتْدَبِك﴾ أي ادعوا أيها الناس ربكم بالخشوع والخضوع والتذلل، وبالإسرار في الدعاء، دون الصياح والصّراخ، فإنه تعالى لا يحب المجاوزين الحدود، المعتدين في الدعاء، برفع الصوت والتشدُّق، عن أبي موسى الأشعري قال: (كنًا مع رسول الله على في سفر، فجعل الناسُ يجهرون بالتكبير، فقال لنا النبي على الربّعُوا على أنفسكم - أي ارفقوا بها - إنكم لا تَدْعون أصمَّ ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً بصيراً، هو معكم أينما كنتم) رواه البخاري. وسمع سعد بن أبي وقاص ولده يدعو، يقول في دعائه: «اللهم إني أسألك الجنة، ونعيمَها، وبهجتها، وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، وكذا وكذا وكذا»، فقال له: يا بُنيَّ سمعتُ رسول الله على يقول: "سيكون قوم يعتدون في الدعاء» فإيًاك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة، أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أُعِذتَ من النار، أُعذتَ منها وما فيها من الشرّ» رواه أحمد وأبو داود.

وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ بَاتُهُ بِإِذَنِ رَبِّهِ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغُرُجُ إِلَّا نَكِداً حَكَالِكُ الطَّيِّبُ يَغُرُجُ اللَّهِ عَلَيْكُمُونَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَةِ لِقَوْمٍ يَشْكُمُونَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَيْرُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مَنْ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالًا لَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالًا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

الثمار، غذاء وطعاماً لكم!! وهنا موطنُ العظة والاعتبار في قوله ﴿كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون﴾ أي كما أحيينا الأرض الميتة، بالماء النازل من السماء، كذلك نخرج الموتى من قبورهم، لتتذكّروا قدرة الله وعظمته، وأن من قَدَر على إحياء الأرض بعد موتها، قادر على بعث الناس من قبورهم، وكثيراً ما يضرب القرآنُ المثلَ للبعث والنشور، بالأرض الميتة تحيا بالغيث والمطر، كقوله سبحانه: ﴿ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير﴾ ثم مثّل تعالى للمؤمن والكافر بهذا المثل العجيب، فقال سبحانه: ﴿وَآلَبُكُ الطّيّبُ يَحْرُجُ بَاللهُ بِإِذِن رَبِيّةُ وَالْذِي خَبُثُ لا يَخْرُجُ لَهَا للمؤمن والكافر بهذا المثل العجيب، فقال سبحانه: ﴿وَآلَبُكُ الطّيّبُ يَعْرُجُ لَبَاللهُ بِإِذِن رَبِيّةً يخرُبُ لَهَا الله والله وتيسيره، والأرض الكريمةُ التربة، يخرج فيها النباتُ حسناً، وافياً، غزير النفع، لطيب تربتها، بمشيئة الله وتيسيره، والأرض الخبيثُ النبة، كالأرض السبخة، أو الصّلدة التي تكثر فيها الحجارةُ، لا يخرج فيها الزرعُ إلا ضعيفاً قليلاً، بعسرٍ ومشقة، كذلك نكرٌر الحجج والمواعظ ونردّدها، لقوم يشكرون نعم الله تعالى بالتفكر والتدبر. قال ابن عباس: (هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالمؤمن والكافر، فالمؤمن والكافر، فالمؤمن والكافر، السبخة وعمله طيبٌ، كالأرض الطيبة ثمرها طيب، والكافر خبيتٌ وعمله خبيث، كالأرض السبخة المالحة، التي لا خير فيها ولا بركة، ولا يُنتَفَع بشيء منها، إلاً بظهور البعوض والحشرات)!! رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير.

وبعد دلائل التوحيد، ذكر تعالى قصص بعض الأنبياء، كتسلية لخاتم المرسلين، على ما يلقاه من أذى المشركين، وبدأ بذكر قصة شيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام، فقال عزَّ شأنه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ يَفَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِنَ إِلَامٍ غَيْرُهُ ۚ إِنَ آخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ أي والله لقد أرسلنا نوحاً قبلك يا محمد، إلى قومه الكفرة المفسدين، الذين عبدوا

قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالٍ ثَمِينِ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي ضَلَالًةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِّ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَلَكَوْنَ مِن أَبِ ٱلْمَعْلَمُونَ ﴿ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِكُمْ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُم وَلِنَقُوا وَلَعَلَكُمْ رُحْمُونَ ﴿ فَالْكِيْنَ أَلْهُ مِن كَالُونُ مَوْ اللّهِ مَا كَالَابِينَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُ وَلَمْمُونَ ﴾ فَكَذَبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَاللّهِ مَا لَذِينَ كَنْ يَكُمُ وَلِمَا عَمِينَ اللّهُ مَعْمُ فِي ٱلْفُلُكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلّذِينَ كَلَهُ إِنْ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴾ مَعْمُ فِي ٱلفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلّذِينَ كَلَمُوا بِثَايَئِنا أَ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴾

الأصنام والأوثان، فآذاه قومه وسخروا منه، ونوحٌ عليه السلام شيخ الأنبياء، لأنه أطولُهم عُمُراً، وأشدُّهم بلاءً، فقد مكث في قومه (٩٥٠) تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله، ولم ير منهم إلاًّ الكفر والعناد، فقال لقومه: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه أحداً، فليس لكم إلهُ مستحقٌّ للعبادة غيرُه، إني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة، العصيب الشديد، الذي لا يعرف هولَه أحدٌ، وصَفَه بالعِظم، لشدَّة ما فيه من كرب وهول ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالٍ تُمِينِ ﴾ أي قال الرؤساء والطغاةُ من أشراف قومه: إنَّا لنراك يا نوح، في ذهاب عن طريق الحقُّ والصواب، واضح جليٌّ، بنهيكَ لنا عن عبادة آلهتنا!! لم يجبه من قومه إلاٌّ أشرافهم، وسادتهم، وهم الذين يتكبَّرون عن دعوة الرسل، لانغماسهم في الشهوات، وحبُّهم للزعامة والرئاسة ﴿فَالَ يَنَفُوْدِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ أي قال لهم نوح عليه السلام: ليس بي أثرٌ من أنواع الضلالة، لكني مرسل إليكم من ربِّ العزة والجلال، لهدايتكم وإرشادكم ﴿ أَبَلِّفُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ أي أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم، وأنصحكم لوجه الله، وأعلم من أمور الغيب ما لا تعلمونه أنتم!!، لقد اتُّهم السفهاء نبيُّهم نوحاً بالضلالة، لأنه دعاهم إلى نبذ عبادة الأحجار، وهذا حال الفجار، يرون الرشاد والهدى ضلالاً، وما هم عليه من الغيّ والسُّفه رشاداً، وقد نبههم سيدنا نوح إلى أنه رسول، ناصح، أمين، لا يريد لهم إلا الخير، ﴿ أُوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَيِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُرُ لِلسُلِدِرَكُمْ وَلِسَلَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ زُرَّحُونَ ﴾ أي هـل تـعـجـبـون لأن الله أرسل إليكم رسولاً من البشر؟ بعثه إليكم، ليحذِّركم عاقبة الكفر والعصيان؟ وليرشدكم إلى طريق السعادة والنجاة، ولتنالوا رحمة الله بطاعته وتقواه؟ لا تعجبوا من ذلك، فهذا من لطف الله وإحسانه إليكم!! ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُم فِي ٱلْفُلُكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّوُا بِثَايَنِيناً إِنَّهُمْ كَانُوا فَوَمَّا عَمِينَ ﴾ أي فكذبوا رسولهم نوحاً، مع طول المدة التي

مكثها بينهم، فأنجاه الله ومن معه من المؤمنين من الغرق، بركوبهم في السفينة، وأغرق المكذبين بالطوفان الذي أحاط بهم، فلم يُبق لهم أثراً، ﴿إنهم كانوا قوما عمين﴾ أي كانوا عُمي القلوب، غير مستبصرين، عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد، والنبوة، والمعاد، وقوله: ﴿عمين﴾ جمع عَمِ، وهو عمى القلب، والعمى يكون في البصر، وعمى البصيرة أخطرُ.

ثم ذكر تعالى قصة سيدنا «هود» مع قومه «عاد» فقال تقدّست أسماؤه: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَغَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنْوَدُ مِ آجُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِن إِلَاهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَلْتُونَ ﴾ هذه هي القصة الثانية في هذه السورة الكريمة، أي وأرسلنا إلى قبيلة عاد، رسولاً منهم هو «هود» عليه السلام، وكانت مساكنهم بالأحقاف في اليمن، فقال لهم رسولهم متلطفاً معهم: يا قوم وحدوا الله، فليس لكم إلله يستحقُ أن يعبد، غير ربكم وخالقكم، أفلا تخافون عذاب الله تعالى إن عبدتم غيره؟ ﴿قَالَ النَكُرُ اللّهِيكَ كَنْرُوا مِن قَوْمِهِ الكفرة المجرمين: إنّا لنرى فيك السفاهة، وهي الطّيشُ وخفّة العقل، والرؤساء من قومه الكفرة المجرمين: إنّا لنرى فيك السفاهة، وهي الطّيشُ وخفّة العقل، حيث فارقت دين آبائك، وإنّا لنعتقد أنك كاذب في دعوى النبوة والرسالة!! رمّوه بالسّفه وهم السفهاء، لأنه دعاهم إلى عبادة الواحد القهار، ونبذ عبادة الأحجار، وأكدوا كلامهم بد «إنّ و"اللام» لغاية العتو والإجرام ﴿أَيَلْنُكُمْ رَسُلُتِ رَبِي وَأَنَا لَكُو نَاحِحُ أَبِينُ ﴾ أي قال لهم هود: ليس بي والحمد لله، أدنى شيء من شوائب السفاهة والخفّة، ولكني مرسل إليكم بود: ليس بي والحمد لله، أدنى شيء من شوائب السفاهة والخفّة، ولكني مرسل إليكم بالهداية، من رب العزة والجلال، أبلغكم دعوة الله، وأنا لكم رسول ناصح، أريد لكم الخير، وأمين على ما أقول لا أكذب فيه. ﴿ أَوَ غِينَدُ أَنْ جَاءَكُمْ وَكُرٌ مِن رَبِّ لَعْهَ عَهِ رَبُلُ مِنْ أَنْ الكم رسول ناصح، أريد لكم الخير، وأمين على ما أقول لا أكذب فيه. ﴿ أَوَ غَيْسُدُ أَنْ جَاءَكُمْ وَكُرٌ مِن رَبِّ للله عجبتم لأن بعث الله رسولاً من أنفسكم، لينذركم لقاء الله، ويخوّفكم ويخوّفكم

عَــَذَابِـه؟ ﴿ وَأَدْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءً مِنْ بَغَدِ قَوْمٍ ثُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَضَطَةً فَأَذْكُرُواْ ءَالْآءَ أَشِّهِ لَعَلَكُمْ لُفُلِحُونَ﴾ أي اذكروا نعمة الله عليكم، حين استخلفكم في الأرض، من بعد إهلاك قوم نوح، وزاد في أجسامكم قوةً وضخامة، فاذكروا نعم الله واشكروها، لكي تفلحوا وتفوزوا بالسعادة الكبرى ﴿قَالُوٓا أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدُ ٱللَّهَ وَحَـٰذُمُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَأَؤُنَّا فَأَلِنَا بِمَا تَمِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَلْصَدِينَ ﴾ أي قالوا أجئتنا يا هود تتوعدنا بالعذاب، كي نعبد اللَّهَ وحده؟ ونهجر عبادة الأوثان والأصنام، التي كان يعبدها آباؤنا، ونتبرأ منها؟ فأتنا بما تعدنا به من العذاب فلن نؤمن لك، إن كنت من الصادقين في قولك!! وهذا منهم منتهى الطغيان والسعسنساد. ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن زَيِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِيت أَسْمَآءِ سَفَيْنُلُوهَا أَنتُرْ وَءَابَآؤُكُمْ مَا نَزَلَ أَنَّهُ بِهَا مِن سُنُطَنِ فَأَنْظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مَنَ ٱلْمُنتَظِيرَةُ أي قال لهم رسولهم هود عليه السلام، بعد أن سمع منهم هذا السُّفه: لقد حلُّ وحقُّ عليكم بإصراركم على الكفر والضلال، عذاب مهين، وسخطٌ من رب العزة والجلال، أتخاصمونني في أصنام وأوثان، لا تضرُّ ولا تنفع؟ وضعتم لها أسماء من عند أنفسكم، وسميتموها آلهة بزعمكم؟ وليس عندكم حجة ولا برهان من عند الله على عبادتها؟ فانتظروا نزول العذاب الذي طلبتموه، إنى من المنتظرين لما يحلُّ بكم!! وهذا منتهى التهديد والوعيد، قال تعالى: ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَمُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِر ٱلَّذِين كَذَّهُوا بِعَايَنِينَا ۚ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ أي أهلكنا قومه المكذبين، بالريح الصرصر العقيم، وأنجيناه ومن معه من المؤمنين، برحمةٍ عظيمةٍ منا عليهم، واستأصلنا قومه بالكلية،

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحاً قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَرَرُهُ قَدْ جَآةَنَكُم بَيِنَةٌ مِن رَّتِكُمٌ هَنذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلَا نَمسُوهَا بِسُوّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ اللّهُ وَاذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُو خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَنْخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ الْجِبَالَ بُيُونًا وَمُورًا وَنَنْحِنُونَ الْجِبَالَ بُيُونًا

ودمَّرناهم عن آخرهم، فلم نبق منهم أحداً، لأنهم لم يؤمنوا، ولم يرعووا عن غيِّهم أبداً، وكان هلاكهم بأبسط جند الله، بالريح العقيم التي قال الله تعالى عنها ﴿ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم﴾.

﴿ وَإِلَّى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَوّرِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ عَيْرُهُ فَدَ جَآءَنَكُم بَيّنَةً مِن رَّتِكُم مَايَةٍ مَا اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ وَلا تَمسُوها بِمُوتِ فَاَغُذَكُم عَذَابً مِن رَّتِكُم هذه هي القصة الثالثة، في هذه السورة الكريمة، أي وأرسلنا إلى قبيلة ثمود، نبيّنا صالحاً عليه السلام، وكانت مساكنُهم الحِجْر بين الحجاز والشام فقال لهم: يا قوم وحُدوا ربكم، ولا تشركوا به، فليس لكم إلله مستحق للعبادة غيرُه، وقد جنتكم بمعجزة جليّة ظاهرة، تدلُّ على صدق نبوّتي، هذه الناقة معجزتي إليكم، فاتركوها ترعى في أرض الله ولا تتعرضوا لها بشيء من السوء، فيحل بكم العذاب والبلاء، أضاف الناقة إلى الله (ناقة الله) للتعظيم والتشريف، لأنها خُلقت بغير واسطة، من صخر أصم، بناءً على طلبهم، فقد رُوي أنهم طلبوا منه معجزة تدلُّ على صدقه، واقترحوا عليه أن يشق لهم صخرة عظيمة، وي تخرج منها ناقة حامل، أمام أعينهم، وحينئذٍ يصدّقون برسالته، فدعا الله عزَّ وجلَّ، فخرجت الناقة من حجر صلد، فكانت آية باهرة.

﴿ وَاذْكُرُوّا إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوّاً كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنْخِذُونَ مِن شُهُولِهَا قُصُورًا وَنَخِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ أي وتذكروا نعمة الله عليكم، حيث جعلكم خلفاء في الأرض، من بعد إهلاك من سبقكم من الطغاة المتجبرين، وهم قبيلة «عاد» وأسكنكم في أرض الحِجْر، تبنون في سهولها قصوراً رفيعة، وتنحتون الجبال لسكناكم، لطول أعماركم،

وضخامة أجسامكم، فإن الأبنية كانت تبلى، قبل فناء أعمارهم، فلذلك نحتوا بيوتاً في الجبال ﴿ فَأَذْكُرُوا مَا لَآءَ اللَّهِ وَلَا نَعْنُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ أي اذكروا نعم الله التي أنعم بها عليكم، واشكروه على ما تفضِّل به عليكم من جزيل النعم، ولا تتمادوا في الفساد في الأرض، فيهلككم الله كما أهلك من قبلكم!! ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْنَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ أَسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُوكَ أَكَ صَكِلِحًا مُرْسَلُ مِن زَبَةٍ ﴾ أي قبال الأشراف والبرؤسياء من قوم صالح، الذين استكبروا عن الإيمان به، قالوا للمؤمنين الضعفاء من أتباع صالح: هل تعتقدون بأن صالحاً مرسلٌ إلينا من عند الله؟ قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء، فأجابهم أتباع صالح بالأسلوب الحكيم ﴿قَالُوٓا إِنَّا بِكَ أَرْسِلَ بِدِ، مُؤْمِنُونَ ﴾ أي نحن مؤمنون برسالته، وهذا الجواب منهم في غاية الحُسْن، كأنهم يقولون: إن أمر رسالته معلومٌ واضح مسلَّمٌ، لا يدخله ريب، لما أتى به من المعجز الخارق العظيم، فلا يُحتاج أن يُسْأَل عن رسالته؟ وإنما الكلام في وجوب الإيمان به، فنخبركم أنَّا به مؤمنون، ولم يقولوا في جوابهم: نعم إنه مرسلٌ إلينا، وإنما قالوا كلاماً ليس فيه شك: نحن مؤمنون ولا نشكُ أبداً في رسالته، وهذا من الأسلوب الحكيم ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بدٍ، كَنْهُوكَ ﴾ أي قال السفهاء في جواب المؤمنين: نحن كافرون بهذا الذي آمنتم به، يعنون «رسالة صالح» ولم يقولوا: كافرون برسالته، غلواً في الضلال، وتحقيراً للمؤمنين، ثم أخبر تعالى عن نهاية جريمتهم فقال: ﴿ فَعَقَرُوا ٱلنَّافَةَ وَعَـتَوْا عَنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَنصَيلِحُ ٱفْتِنَا بِمَا تَهِدُنَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلۡمُرْسَلِينَ﴾ أي نحروا الناقة، واستكبروا عن امتثال أمر الله، في التحذير من العدوان عليها، وقالوا على سبيل السخرية والتحدي لنبيُّ الله: اثتنا يا صالح بالعذاب

فَأَخَذَنَهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَدِيْمِينَ هَا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَعْهُمْ وَقَالَ يَعْهُمْ وَقَالَ يَعْهُمْ وَقَالَ يَعْهُمْ وَقَالَ يَعْهُمُ وَلَكِن لَا يَجْبُونَ ٱلنَّصِحِينَ هَا وَنُصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا يَجْبُونَ ٱلنَّصِحِينَ هَا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ التَّاتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِن الْعَلَمِينَ هَا لَهُ وَقُلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْ

الذي وعدتنا به، إن كنت صادقاً أنك رسول الله!! قال تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَاهِم جَرِيْدِينَ ﴾ أي فأخذتهم الزلزلة الشديدة من تحتهم، والصيحة من فوقهم، فأصبحوا هلكى، لا حركة لهم ولا كلام، ومعنى «جاثمين» أي خامدين هامدين، موتى لا حراك لهم، وأصلُ الجثوم: القعودُ على الأرض وعلى الركب، كما يجثم الطير أو البعير. ﴿ فَنَوَكَ عَنَهُمْ وَقَالَ يَكَوْدِ لَقَدَ أَنَفَتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا يُجُبُونَ ٱلنَّصِيبَ ﴾ أي أدبـــر عنهم نبيهم بعدما جرى عليهم ما جرى، مغتمّاً متحسراً، وقال على سبيل الحزن والتفجع: يا قوم لقد بلَّغتكم الرسالة، وحذَرتكم عذاب الله، وبذلت وسعي في نصيحتكم، ولكنكم حمقى شأنكم بُغضُ الناصحين وعداوتهم!! وهذا كما يقول الرجل لصاحبه وهو ميّت: يا أخي كم نصحتُك، وكم حذَرتك فلم تقبل قولي!! حتى أهلكتَ نفسك، بالاستمرار على التكذيب والضلال!؟.

﴿ وَلُوطًا إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ = أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَ سَبَقَكُمُ بِهَا مِنَ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة، أي واذكريا أيها الرسولُ لقومك المكذبين المعاندين، حين قال «لوط» عليه السلام لأهل سدوم - وهي بلدة قريبة من الأردن - أتفعلون تلك الفعلة الشنيعة القبيحة، التي تناهت في القبح، وهي «اللواطة»؟ التي ما فعلها أحد قبلكم في زمنٍ من الأزمان؟ يعني أنهم أول من اخترع وابتكر هذه الجريمة المنكرة، وهي أمر منكر مستقذر، تعافه طباعُ الحيوانات، قال عَمْرُو بن دينار: «ما نَوْا ذَكَرٌ على ذَكر قبل قوم لوط» ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلسِّكَاتِي مَمْ وَالشَهْوَةُ البَهْمِينَةُ والجهالة، أنكم تركون النساء، وتأتون الذكور في أدبارهم، لقضاء الشهوة البهيمية، والحيواناتُ لا تفعل ذلك، فقد انحدرتم إلى درجة أصبحتم فيها أحطً من البهائم، وهذا العمل القبيحُ الشنيعُ، ما هو إلاً فقد انحدرتم إلى درجة أصبحتم فيها أحطً من البهائم، وهذا العمل القبيحُ الشنيعُ، ما هو إلاً

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِن قَرْبَتِكُمْ إِنَّهُمْ الْمُن يَنطَهُ وَن كَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِينَ اللّهُ الْمَائَدُ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِينَ اللّهُ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ الْمُجْرِمِينَ اللّهُ وَإِلَى مَدْيَنَ أَغَاهُم شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ قَد مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ قَد جَاءَتْكُم بَيِنَةٌ مِن رَبِكُم فَأَوْنُوا اللّهَ مَا لَكَيْم وَالْمِيزَانَ وَلا بَبْخَسُوا جَاءَتْكُم بَيِنَةٌ مِن رَبِكُم فَأَوْنُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ وَلا بَبْخَسُوا

مُ يُخْلَقُوالِاعْادِينَا

لمجاوزتكم الحد في الطغيان والإجرام ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلّا أَن قَالُواۤ أَخْرِجُوهُم مِن وَرَبَوكُمُ إِنَّهُم أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ أِي ما كان جواب هؤلاء السفهاء لنبيهم، إلا أن قال بعضهم لبعض: أخرجوا لوطا وأتباعه المومنين، من بلدتكم هذه، لأنهم أناسٌ يتورّعون عن إتيان الرجال، ليتطهّروا من الفواحش، قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء!! عاب قوم لوط نبيهم وأتباعه، بما يُمدح به الإنسان، فأصبحت الطهارة في نظرهم قذارة، ينبغي أن يُعاقب عليها الإنسان، بالطرد والإخراج من الأوطان، قال تعالى مذكّراً بعاقبتهم الوخيمة ﴿ فَأَنْجَنْنُهُ وَأَهَلَهُ إِلّا أَن أَنَاتُم كَانَت مِن الْعَذَابِ الذي حلَّ بقومه، بعا أمن العذاب الذي حلَّ بقومه، وأنجينا أهله المؤمنين معه، إلا امرأته فإنها كانت كافرة، تخفي الكفر، فهلكت مع وأنجينا أهله المؤمنين معه، إلا امرأته فإنها كانت كافرة، تخفي الكفر، فهلكت مع الهالكين، ومعنى ﴿ الغابرين ﴾ الباقين، الذين بقوا في ديارهم فهلكوا، وأرسلنا على أولئك المجرمين، نوعاً عجيباً من العذاب، هو الحجارة من سجيل، أرسلناها عليهم كالمطر، فانظر أيها السامع بعين الاعتبار، كيف كانت نهاية أولئك المجرمين الأشرار؟ الم تكن شديدة فظيعة مدمّرة!؟ .

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُكِيبًا قَالَ يَعَوِّمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُمُ فَد جَاءَنَكُم بَيْنَ أَي مِنْ اللهِ غَيْرُمُ فَد جَاءَنَكُم مِن رَبِكُمُ هذه هي القصة الخامسة، أي وأرسلنا إلى أهل مدين وهي مدينة بقرب معان في شرق الأردن بطريق الحجاز ورسولنا شعيباً عليه السلام، فقال لقومه: وحُدوا الله واعبدوه، فليس لكم إلله يستحق العبادة، غيرُ الله جلَّ وعلا، قد جاءتكم معجزة من الله تدلُّ على صدقي، توجب عليكم الإيمان برسالتي، ولم يذكر القرآن ما هي تلك المعجزة، لأنه من المعلوم ضرورة أن كل نبيُّ أيَّده الله ببعض المعجزات ﴿ فَأَوْفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِبْرَاكَ وَلَا بَرَحُسُواْ

النَّاسَ الشَّبَاءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا فَالِحَمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن حَنشُد مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا نَفْعُدُوا بِحُلِ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عِن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوَجًا وَاذَكُرُوا إِذَ وَتَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوَجًا وَاذَكُرُوا إِذَ كُونَا إِذَ كُنُونَ أَوْ وَلَا تَعْدُونَهَا عَوَجًا وَاذَكُرُوا إِذَ كُونَا إِن اللَّهُ مَنْ ءَامَنُوا وَلَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِن وَهُو خَيْرُ الْمُنْوِلُ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ بَيْنَا وَهُو خَيْرُ الْمُنكِينَ ﴿ وَلَا يَعْدُونَ فَاصْرُوا فَاصْرُوا عَنْ يَعْدُمُ اللَّهُ بَيْنَا وَهُو خَيْرُ الْمُنكِينِ ﴾

ٱلنَّكَاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْـدَ إِصْلَحِهَاْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ﴾ كان قوم شعيب قد اشتهروا بالتطفيف في الميزان، والبخس في المكيال، فحذَّرهم نبيُّهم من ذلك، والمعنى: أتمُّوا للناس حقوقهم، بإيفاء الكيل والوزن، ولا تُنقِصوا حقوق الناس فتظلموهم، ولا تعملوا بالمعاصي في الأرض، بعد أن أصلحها الله بالشرائع، وببعثة الأنبياء والمرسلين، ذلكم الذي آمركم به، خير لكم من الاستمرار في الظلم والعدوان، إن كنتم مصدِّقين لي في قولي!! ﴿وَلَا لْقَـعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَقَصُدُونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوجُلَّا﴾ أي لا تجلسوا بكل طريق تخوِّفون بالقتل من أراد الإيمان، وتمنعون الناس عن الهداية، تطلبون أن يكون دينُ الله مشوَّهاً بإلقاء الشُّبَه، لئلا يدخل فيه أحد، فقد كانوا يقعدون على الطريق، يخوِّفون الناسَ أن يأتوا شِعيباً، ويقولون لهم: إن شعيباً كذَّابٌ، فلا يفتنكم عن دينكم ﴿وَأَذْكُرُوا ۚ إِذَّ كُنتُمْ قَلِيلًا نَكُنَّرَكُمٌّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ أي اذكروا نعمة الله حين كنتم قلَّة قليلة، فأصبحتم كثرةً وفيرة، وكنتم فقراء فجعلكم اللَّهُ أغنياء، وكنتم أذلة فأعزَّكم اللَّهُ وقوَّاكم، فاشكروا الله تعالى بطاعته، وطاعة رسوله، وترك الفساد في الأرض، وانظروا ما حلَّ بالأمم السابقة، حين عصوا الرسل من الهلاك والدمار؟ ﴿وَإِن كَانَ طَآلِفَتُهُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيُّ أُرْسِلْتُ بِهِ، وَطَآبِهَـُهُ لَزَ يُؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَعَكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَاْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ﴾ أي وإن كان فريق منكم آمنوا برسالتي، وصدَّقوني فيما جئتُ به من عند الله، وفريقٌ كفروا وجحدوا برسالتي، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا بحكمه العادل، وهو سبحانه أعدلُ من حكم، وفي قوله ﴿فاصبروا﴾ وعيدٌ وتهديد شديد! . قَالَ الْمَلاُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ،َامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَدِينَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنَا قَالَ أُولُو كُنَّا كَرِهِينَ هِ قَدِ الْغَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِنَا قَالَ أُولُو كُنَّا كَرِهِينَ هِ قَدِ الْغَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْنِكُم بَعْدَ إِذْ بَحَنَانَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْنِكُم بَعْدَ إِذْ بَحَنَا اللهُ مِنْهَا عَلَى اللهِ تَوَكِّلْنَا رَبَنَا الْفَتَحَ إِلَا أَن يَشَاهَ اللهُ وَوَكِلْنَا رَبَنَا الْفَتَحَ بَيْنَا وَمِيعَ رَبُنَا كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللهِ تَوكَلِّنَا رَبَنَا الْفَتَحَ بَيْنَا وَمِيعَ رَبُنَا كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللهِ تَوكَلِّنَا رَبَنَا الْفَتَحَ بَيْنَا وَمِيعَ رَبُنَا كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللهِ تَوكُلُنا رَبَنَا الْفَتَحَ بَيْنَا وَمِيعَ رَبُنَا كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللهِ تَوكُلُنا رَبَنَا الْفَتَحَ بَيْنَا وَمِيعَ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَلْخِينِ فَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِينَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ولنستمع إلى جواب الأشقياء لنبيُّهم شعيب، فقد هدُّدوه وتوعَّدوه بالطرد والإخراج من الـوطـن ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَّرُواْ مِن قَوْمِهِۦ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَآ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ﴾ أي قال أشرافهم المستكبرون عن الإيمان بالله، بعد أن رأوا صلابة شعيب عليه السلام: والله لنخرجنك يا شعيب ومن آمن برسالتك من بلدتنا، أو تكونون معنا على ديننا، أي تصيرون مثلنا!! قال لهم نبئ الله شعيب: أتجبروننا وتكرهوننا على العودة في دينكم، ولو كنا كارهين لملتكم؟ استفهامٌ يراد به الإنكار على سوء صنيعهم القبيح، ثم زاد في التشنيع عليهم فقال: ﴿ فَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدَّنَا فِي مِلَّذِكُم بَمَّدَ إِذْ جَحَّنَا اللَّهُ مِنْهَا ﴾ أي إن عدنا إلى دينكم الأعوج، واتبعنا ما أنتم عليه من الباطل، بعد إذ أنقذنا الله منه بالإيمان، نكون مختلقين على الله أعظم أنواع الكذب، وهذا تيئيسٌ للكفار من العودة إلى دينهم ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّنا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا﴾ أي لا يصحُّ ولا ينبغي لنا أن نعود إلى دينكم، في حال من الأحوال، إلا إذا شاء الله لنا الشقاء والخذلان، فذلك أمره إلى الله، وسع علمُ الله كل شيء، فمحالٌ من لطفه أن يشاء عودنا إلى الكفر ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْن قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَلِمِينَ﴾ أي على الله وحده اعتمادنا، وبه ثقتنا، وهو الكافي لمن توكل عليه، ثم ختم شعيبٌ حديثه معهم بقوله: ربنا احكم بيننا وبينهم بحكمك الحقّ العادل، وأنت خير من حَكم، لأن حكمك منزَّهُ عن الجور والظلم!! ﴿وَقَالَ ٱلْلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ-لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ إِذًا لَّخَسِرُونَ﴾ أي قال أشرافهم بعد أن رأوا صلابة شعيب ومن معه من الأتباع، وخافوا أن يؤمن قومهم، قالوا: لئن دخلتم في دينه، وتركتم دين آبائكم، إنكم حقاً

(到到教育) (1)

فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمَ جَنْدِينَ ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَنَ لَمُ الْخَسِرِينَ ﴿ اللَّذِينَ كَذَبُواْ شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَسِرِينَ ﴿ فَنُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَغَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغَنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى فَوْرِ كَفِرِينَ ﴿ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى فَوْرِ كَفِرِينَ ﴿ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى فَوْرِ كَفِرِينَ ﴿ فَيَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِي إِلَّا أَخَذَنَا آهَلَهَا وَوَرِ كَفِرِينَ ﴿ إِلَّا أَخَذَنَا آهَلَهَا وَالضَّرِّآءِ لَعَلَهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾

خاسرون، مضيّعون لسعادتكم، لإيثاركم الضلالة على الهدى!! جعل السفهاءُ اتّباعُ شعيب شقاوةً وخسارة، وما هم عليه من الضلال سعادةً وفلاحاً، ويا لهم من حمقى سفهاء!! قال تعالى مبيناً عاقبتهم الوخيمة: ﴿ فَاَخَدَتُهُمُ الرّجْفَةُ فَأَصّبَحُواْ فِى دَارِهِمَ جَيْمِينَ ﴾ أي فأخذتهم الزلزلة العظيمة الفظيمة الفظيعة، فأصبحوا ميّتين جاثمين على الركب لا حراك لهم، وقد اجتمعت عليهم أنواع العقوبة: الرجفة، والصيحة، وعذابُ يوم الظُلّة، وهي نار فيها شرر ولهب، جاءتهم على صورة العقوبة، فصاح بهم جبريل، ورجفت بهم الأرض، فزهقت الأرواح، وفاضت النفوس، وخَمَدت الأجسام ﴿ الّذِينَ كَذَبُوا شُعَيّبًا كَانُوا هُمُ الْخَسِينِ ﴾ أي هـولاء الأجسام ﴿ الّذِينَ كَذَبُوا شُعَيّبًا كَانُوا هُمُ الْخَسِينِ ﴾ أي هـولاء الأشقياء الفجار، الذين كذبوا نبيَّهم شعيباً، صاروا كأنهم لم يقيموا في ديارهم، ولم يسكنوا فيها، لأن الله أهلكهم عن بَكْرة أبيهم، وهم الذين شقوا وخسروا، دون المؤمنين الذي فيها، لأن الله أهلكهم عن بَكْرة أبيهم، وهم الذين شقوا وخسروا، دون المؤمنين الذي هُدُونَ بالطرد من الأوطان، ثم كانت عاقبة الأشرار: الهلاك والدمار ﴿ فَنَوَلَى عَنَهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ كَفِينِكَ أَي وَ لَعْمِينَ الذي نبيهم وقال لهم، بعدما هلكوا، تأسفاً وحسرة لشدة حزنه عليهم: يا قوم لقد بلَّغتكم شريعة نبيهم وقال لهم، بعدما هلكوا، تأسفاً وحسرة لشدة حزنه عليهم: يا قوم لقد بلَّغتكم شريعة الله على الوجه الأكمل، ونصحتكم فلم تسمعوا قولي، ولم تصدِّقوني، فكيف أحزن عليكم، وأتوجَع لهلاككم، بعد أن كذَّبتموني، وعصيتم أمري؟! .

ثم ذكر تعالى سُنَّته الإلهية، في الانتقام ممن كفر به، وكذَّب رسله، وعاقبة كل طاغ مجرم، فقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّبِي إِلَا آخَذُنَا آهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآهِ وَٱلضَّرَّآهِ لَعَلَهُمُّ يَضَّرَّعُونَ ﴾ في الكلام حذف تقديره: وما أرسلنا في بلد نبياً من الأنبياء، أي (فكذَّبه أهلُها) فحذفت هذه الجملة لدلالة السياق عليها، إلا أخذنا أصحابها بأنواع من الشدة، فعاقبناهم بالبؤس والفقر، والجوع والمرض، والمصائب والكوارث، كي يتضرَّعوا ويخضعوا لربهم،

ثُمُّ بَدَّلَنَا مَكَانَ السَّيِعَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَى مَابِاَةِنَا الْفَرَّاتُهُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُمُونَ شِي وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ مَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحَنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ شِي أَفَالِينَ أَهْلُ القُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَايِمُونَ شِي أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ شِي

ويتوبوا من ذنوبهم ﴿ مُ بَدَلْنَا مَكَانَ السَيِنَةِ الْحَسَنَةَ حَتَى عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَى ءَابَاءَنَا الفَرَآةِ وَالسَرَّةُ وَالْمَرْقَ الْمَارِقَ الله الله وأعطيناهم مكان ما كانوا عليه ـ من البلاء والمحنة، والفقر والمرض ـ الرخاء والسَّعة، والغنى والصحة، حتى كثروا ونَمَوا، فأبطرتهم النعمة، ولم يتَعظوا، وقالوا: هذه عادة الدهر، وقد أصاب آباءنا مثل ذلك من البلايا والمصائب، فلنثبت على دين آبائنا، والغرض من هذا الخبر، أن الله عزَّ شأنه، ابتلاهم بالمصائب والكوارث، لينيبوا إليه، فلم يرجعوا، ثم ابتلاهم بالخيرات والحسنات، ليشكروا فلم يفعلوا، فلم يبق إلا أن يهلكهم بالعذاب، ولهذا قال سبحانه: ﴿ وَالْحَذَنَاهُم بِعْتَةً وَهُم لا يشعرون ﴾ أي أخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة وبَغْتة، أشدُّ ألماً، يعلمون ولا يدرون، ولم يخطر على بالهم!! والأخذُ بالعقاب فجأة وبَغْتة، أشدُّ ألماً، وأعظم حسرة.

ثم حكى تعالى السبب في دمار الأمم فقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفَرَىٰ اَمْنُواْ وَاتَقَوْاْ لَلْمَانَ عَلَيْهِم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ أي ولو أن لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَمْتِ مِنَ السَكَاةِ، الذين كذَّبُوا رسلهم، آمنوا بربهم حقَّ الإيمان، واتقوا الكفر والمعاصي، لوسَّعنا عليهم أرزاقهم، وأكثرنا عليهم الخيرات، بإنزال المطر، وإخراج الزرع والثمر، ولكنهم كذَّبوا وفجروا، وانتهكوا محارم الله، فأهلكناهم ودمَّرناهم بسوء كسبهم وصنيعهم ﴿ أَفَا أَينَ أَقُلُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وقت والإنكار، أي هل أمن هؤلاء الطغاة، المكذِّبون لرسل الله، أن يأتيهم عذابنا ليلاً وقت راحتهم، وهم نائمون على فرشهم لا يشعرون؟ ﴿ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ اللّهُ مَنْ يَأْتِيهُم بَأْشُنَا صُحَى وَهُمْ عَذَابِنا نهاراً جهاراً، وهم يلهون كالأطفال من فرط وهُمْ يَلْمَوْنَ ﴾ أي وهل أمنوا أن يأتيهم عذابنا نهاراً جهاراً، وهم يلهون كالأطفال من فرط

أَنَا أَمِنُوا مَكَر اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَر اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴿ أُولَدَ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَوْ نَشَاهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَظْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ يَلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِها وَلَقَدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ يَا الْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِها وَلَقَدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ يَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ عَمَد لَا يَعْمِينَ ﴿ وَمَا وَبَدْنَا لِأَكْثُوهِم مِنْ عَمْدٍ وَإِن وَجَدْنَا يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَنْمِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثُوهِم مِنْ عَمْدٍ وَإِن وَجَدْنَا لِلْكَثُومِ مِنْ عَمْدٍ وَإِن وَجَدْنَا لَكُوبُ الْكَنْمِ مِنْ عَمْدٍ وَإِن وَجَدْنَا لِلْكَثُومِ مِنْ عَمْدٍ وَإِن وَجَدْنَا اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَنْمِينِ فَي وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثُومِ مِنْ عَمْدٍ وَإِن وَجَدْنَا اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَنْمِ فَي وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَنْمِ فَي وَمَدَى اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَنْمِ فَي وَمَد وَاللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَنْمِ فَلَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى قُلُولِ الْوَالِقُونَ الْمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَالِكِ اللّهُ عَلَى قُلُولِ الْمُعْمِدِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتُومِ مِنْ عَمْدُ وَالْمَا لَلْلَهُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْمَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُولِ اللْكَافِرِينَ اللْهَالِمُ اللْفَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ الْعَلَالُهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالِهُ عَلَى الللّهُ اللْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُعَلّمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعَلّمِ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُومِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَالِقُومُ اللّهُ الْعَلَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللْمُؤْمِلُومُ اللّهُ

الغفلة كأنهم يلعبون؟ ﴿ أَفَا مِنُوا مَكَر اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ أي هل أمنوا استدراجه تعالى لهم بالنعم، ثم أخذه لهم من حيث لا يحتسبون؟ فلا يأمن عقابه تعالى إلا القوم الخاسرون، الذين خسروا إنسانيَّتهم وعقولهم، فصاروا أجهل من البهائم!! سمَّى تعالى إمهاله واستدراجه لهم بأنواع النُّعم (مكراً)، لأنه في صورة من يمكر بصاحبه، ليوقعه في المهلكة، ففي الآية استعارة لطيفة، قال الحسن البصرئ: المؤمن يعمل بطاعة الله، وهو مشفقٌ خائفٌ وَجِلٌ، والفاجر يعمل بالمعاصى وهو مطمئنٌ آمنٌ ﴿أَوْلَمَ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُوكَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّو نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُد لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي أولم يظهر ويتَّضح للأشقياء، الذين يخلفون من قبلهم، ويرثون ديارهم بعد هلاكهم، أننا لو شئنا لأهلكناهم بذنوبهم، كما أهلكنا من سَبَقهم، أفلا يتَّعظون ويعتبرون؟! ونختم على قلوب هؤلاء المجرمين فهم لا يسمعون النصيحة، سماع تبصر وتفكر، لأنهم كالصمّ الذين لا يسمعون ﴿ يَلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَايِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبَلٌ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ أي هذه أخبار الأمم المهلكة، كقوم نوح، وعاد، وثمود، نقص عليك يا محمد بعض ما جرى عليهم، من أنواع البلايا والعقوبات، كالخسف، والرجفة، والرجم بالحجارة، ليتَّعظ ويعتبر من يسمع، ولقد جاءتهم رسلهم بالمعجزات الواضحات، فما آمنوا ولا اتعظوا، بل استمرُّوا على التكذيب من حين مجيء الرسل، إلى أن ماتوا على الكفر والضلال، كذلك يختم الله على قلوب أولئك الضالين، فلا تؤثر فيهم المواعظُ والعِبَر، والآية تحذير لكفار مكة، أن يحلُّ بهم ما حلُّ بالطغاة المفسدين ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرُهِم مِّنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدْنَا ٓ أَكْثَرُهُمْ لَفَسِقِينَ﴾ أي وما وجدنا

أُمُّمَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِتَايَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَولَ يَنفِرْعَوْنُ إِنِي رَسُولُ مِن كَيْفَ كَاتَ عَقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَولَ يَنفِرْعَوْنُ إِنِي رَسُولُ مِن رَبِّ ٱلْمَنكِمِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَد رَبِّ ٱلْمَنكِمِينَ ﴿ وَقَالَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَد جَنْ المَنكِمِينَ ﴿ وَقَالَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَد جَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

لأكثر الناس وفاءً بالعهد، بل وجدناهم خارجين عن الطاعة، عُصاةً فاسقين، يتقلَّبون في نِعَم الله، ويكفرون المنعم!! ولذلك استحقوا العذاب.

ثم جاء الحديث عن قصة موسى عليه السلام، مع الطاغية الجبار فرعون اللعين، وهي القصة السادسة في هذه السورة الكريمة، وقد أفاض القرآن الكريم، في سَرُد أخبارها وأحداثها، لما فيها من العظات والعبر، وفي ذلك يقول سبحانه: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ، فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنظُرَ كَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ أي شم أرسلنا من بعد الرسل المتقدِّم ذكرهم، أرسلنا رسولنا «موسى بن عمران» بالحجج الساطعات، والمعجزات الباهرات، إلى فرعون ـ ملكِ مصر ـ وأشراف قومه، فكفروا وجحدوا بها ظلماً وعدواناً، فانظر أيها السامع، ماذا كان مصير المفسدين الظالمين؟ ألم نغرقهم أجمعين بمرأى من بني إسرائيل؟ وهذا أبلغ في العذاب لأعداء الله، وأشفى لقلوب أولياء الله!! ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ أي قال موسى لفرعون الطاغية الجبار: إنى مرسل إليك من ربِّ العزة والجلال، خالق كل الخلائق، أدعوك لعبادةِ رب العالمين، وأنهاك عن دعوى الربوبية!! والظاهرُ أن فرعون كذُّبه في دعوى الرسالة، فأجابه موسى بِقُولُهُ: ﴿ حَقِيقً عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِنْكُمُ بِيَنَةٍ مِن زَبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَةَ بِلَ﴾ أي جدير بي أن لا أقول على الله إلا الحقّ، لأني رسولٌ، والرسولُ لا يكذب على أحد، والدليل على صدقى أننى قد جئتكم بمعجزة ظاهرة قاطعة من الله، تشهد لى بأنى رسوله، فاترك سبيل بني إسرائيل، حتى يذهبوا معى إلى الأرض المقدسة، التي هي وطن آبائهم ﴿فَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِنَايَةِ فَأْتِ بِهَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ﴾ أي قال فرعون لموسى: إن كنت جئت بأمرِ خارق، من عند من أرسلك كما تدَّعي، فأحضرها عندي،

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانٌ ثَمِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ فَاللَّهُ عَلَمُ فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ فَي قَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَاذَا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ ﴿ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ أَن اللَّهِ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيْهُ وَأَرْسِلَ فِي الْمُعْرَجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ عَلَيمٍ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ

ليثبت بها صدقك في دعواك ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ مُبِينٌ وَنُزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ للنَظينَ﴾ أي رمي موسى عصاه من يده، فإذا هي تنقلب إلى حيَّة ضخمة كبيرة، تتَّجه مسرعةً نحو فرعون، كأنها تريد أن تبتلعه، ولم يكن ذلك وهماً أو خيالاً، وإنما انقلبت حقيقة إلى ثعبان ظاهر للعيان، تتحرك بسرعة، وتلتقم ما حولها، ولهذا قال تعالى: ﴿ ثعبان مبين ﴾ أي ظاهرٌ أمره، ولهذا كانت معجزة، وأراه معجزة أخرى، حيث أدخل يده في فتحة ثوبه، ثم أخرجها من تحت إبطه، فإذا ليده نور ساطع عجيبب، يغلب نورُها نورَ الشمس، فهي كالشمس تتألق ضياءً ونوراً لكل ناظر ومشاهد. رُوي أن موسى عليه السلام، لمَّا أَلقي العصا، صارت حية عظيمة، فاغرةً فاها، وتوجهت نحو فرعون، فوثب عن سريره هارباً، وصاح: يا موسى! أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذها، وأنا أومن بك، وأرسلُ معك بني إسرائيل، فأخذها فعادت عصا كما كانت. . وفي هذه اللحظة، شعر أعوان فرعون بخطر موسى عليهم، وأرادوا أن يقلُّلوا من شأنه، فنسبوا ما رأوه منه إلى السحر ﴿قَالَ ٱلْمَكَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَٰذَا لَسَيْمُ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمٌّ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ أي قال الأشراف من حاشية فرعون ـ وهم أصحابُ مشورته ـ:إن هذا لعالمٌ بالسحر، ماهرٌ به، قالوه تصديقاً لفرعون، يريد أن يخرجكم من أرض مصر بسحره، فماذا تأمروننا أن نفعل به؟ وهذا من قول الملأ قالوه لفرعون بصيغة التعظيم، كما يُخَاطَب الجبَّارون من الزعماء والرؤساء، فيقال للواحد منهم: ماذا ترون يا سيادة الرئيس؟ وقيل: إنه من قول فرعون: يقول للحاشية (ماذا تأمرون) أي بماذا تشيرون عليَّ في أمره؟ ﴿قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشرينً ﴾ الإرجاءُ: التأخيرُ، أي قالوا: أخُر أمرهما حتى ترى رأيك فيهما، وأرسل في أنحاء البلاد، من يجمع لك السحرة، من جميع مدائن مصر، فإن غلبهم موسى صدَّقناه، وإن غلبوه علمنا أنه ساحر ﴿ يَأْتُهُ كَ بِكُلِّ سَنجرٍ عَلِيمٍ ﴾ أي يأتوك بكل ساحر ماهر في السحر، وكان رؤساء السَّحرة، بأقصى صعيد

وَجَآةَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْتَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا خَنُ ٱلْعَلِينَ اللَّهُ وَإِمَّا أَن تَلْقِي وَإِمَّا أَن تَلْقِي وَإِمَّا أَن تَلْقِي وَإِمَّا أَن تَلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ خَنُ ٱلمُلْقِينَ اللَّهُ قَرَيْنَ اللَّهُ قَالُوا يَنْمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَلْقِينَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الل

مصر. ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا غَنْ ٱلْعَلِينَ ﴾ في الكلام محذوف يدلُ عليه السِّياقُ تقديره: بعث فرعون من يجمع له السحرة، فجُمِعوا له من كل حَدْب وصَوْب، وسارعوا إلى استجابة طلب الطاغية، فلمَّا جاءوا فرعون، قالوا واثقين من غلبتهم: لا بدُّ لنا من أجر عظيم، إن نحنُ غلبنا موسى وهزمناه، وأبطلنا سحره!! طمعوا في عطائه وإكرامه لهم، بعد أن استنجد بهم، وجَمَعهم من كلِّ قطر ﴿قَالَ نَعَمُّ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ أي قال فرعون: نعم لكم الأجر الكبير، وأزيدكم على ذلك، بأن أجعلكم من المقربين عندي، من خاصّتي وأهل مشورتي!! أعطاهم ما يحبون وزادهم على ما طلبوا ﴿قَالُواْ يَـٰمُوسَىٰۤ إِمَّاۤ أَن تُلْقِيَ ۖ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَخَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ خيَّروا نبيَّ الله موسى، إمَّا أن يبدأ هو، أو يبدءوا هم، وكان كلامهم هذا من باب الأدب، كما قال بعض المفسرين، والأظهر ـ والله أعلم ـ أنهم قالوا ذلك، من باب الاعتزاز بالنفس، واليقين بالغلبة، وعدم الاكتراث بشأن موسى، كما يقول الواثقُ من نفسه: هل أبدأ أنا أولاً، أم تبدأ أنت؟ ﴿قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَكُواْ أَعْيُكَ ٱلنَّاسِ وَأَسْرَهُمُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ أي قال لهم نبئُ الله موسى: ألقوا ما أنتم ملقون!! فلما ألقوا العِصِيُّ والحبال سحروا أعين الناس، بأن خيَّلوا إليها ما لا حقيقة له، ولم يقل سبحانه: «سحروا الناسَ» وإنما هو تخييلٌ للأعين، كما قال سبحانه: ﴿يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ﴿ وهذا هو الفرق بين السحر، والمعجزة، لأن السحر صرفُ الأعين عن إدراك ذلك الشيء، والمعجزةُ: قلبُ الشيء حقيقة، كقلب العصا إلى ثعبان، وإخراج الناقة من الصخر الأصم ﴿واسترهبوهم﴾ أي أفزعوهم وأرهبوهم إرهاباً شديداً، حيث خيَّلوها لهم أنها حيات تسعى، وأتوا بسحر عظيم، يهابه من رآه ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ أي وأوحينا إلى موسى، بأن ألق عصاك لترى العَجَب العُجاب، فألقاها فإذا هي تبتلع بخفَّةٍ وسرعة، حبالهم

فَوْقَعَ ٱلْحَنَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِرِينَ ﴿ وَمَنَ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ قَالُوا ءَامَنَا بِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتِ مُوسَىٰ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ قَالُوا ءَامَنَا بِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَنَ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُو إِنَّ هَلَا لَمَكُرُ وَهَنْرُونَ ﴿ قَالَمُ فَيْعَوْنُ عَامَلُونَ اللَّهُ الْمَعَلِينَ الْمَالِمَ الْمُعَلِينَ أَلَهُمَ الْمَعْمِينَ اللَّهُ الْمَعْمِينَ اللَّهِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللللْمُولِ الللْمُولِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ

وخشبهم التي ألقوها، وكلُّ ما زوَّروه من الكذب والباطل، وهذا معنى قوله: ﴿ يَأْفَكُونَ ﴾ من الإفك بمعنى الكذب، ﴿ فَوَقَعَ أَلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي فثبت وظهر صدقُ موسى، أنه رسول ربِّ العالمين، وبطل إفكُ السحرة وباطلُهم، وما كان يُخطِّطه فرعونُ والسحرةُ، من الـزور والبهـتـان ﴿ فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِرِينَ \* وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ \* أي عُـلب فـرعـونُ وأتباعُه، في ذلك الحشد والمجمع العظيم، وصاروا أذلاَّء مبهوتين، والمراد بهم: فرعونُ وحاشيتُه، أما السحرة فقد خرُوا ساجدين لله رب العالمين ﴿ فَالْوَأْ ءَامَنًا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾ أي خزُوا ساجدين معلنين إيمانهم، لأن الحقُّ بَهَرهم، فلم يتمالكوا أنفسهم من السجود، فكأن أحداً دفعهم وألقاهم، وقالوا أمام الجبار: آمنا بالله الواحد الأحد، ربِّ الخلق أجمعين، وربِّ (موسى وهارون)، وإنما أكَّدوا كلامهم بذكر (موسى وهارون)، لئلا يتوهَّم أحدٌ أنهم أرادوا به فرعون، حيث كان يدَّعي الربوبية، وهنا طارَ رُشْدُ فرعون، الذي أتى بهم لينصروه، فخذلوه، وآمنوا بموسى وربّه الذي أرسله، فلم ير أمامه طريقاً إلاَّ التلبيسَ على الناس، بأنهم متآمرون مع موسى على هذا الأمر ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِۦ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لكُمْرَّ إِنَّ هَٰذَا لَيَكُرٌ ۗ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِلُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهُا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أي قال فرعون السجار للسحرة، موبِّخاً ومتوعّداً لهم: آمنتم بموسى قبل أن تستأذنوني؟ ما صنيعكم هذا إلا مؤامرة منكم، وحيلة احتلتموها مع موسى، لتخرجوا الأقباط من مصر، وتَخْلُص الديارُ لكم ولبني إسرائيل، قال هذا تمويهاً على الناس، خشية أن يتبعوا السحرة في الإيمان، فسوف تعلمون ما يحلُّ لكم، وهذا وعيد وتهديدٌ مجمل، عقَّبه بالتفصيل فقال: ﴿لَأَنْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنّ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِيكَ﴾ أي سوف أقطع من كل واحدٍ منكم يده ورجله، ومعنى قوله: **(من خلاف)** هو أن يقطع من أحدهم يده اليمني، ورجله اليسرى، أو يقطع يده اليسرى

قَالُوٓا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا لَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَ ءَامَنَا بِنَايَتِ رَبِّنَا لَمَا جَآءَتُنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُهَيْلُ أَبْنَاهَمُ وَنَسْتَخِيء مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُهَيْلُ أَبْنَاهُمُ وَنَسْتَخِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَامِرُونَ ﴾ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَأَصْبِرُوٓا اللّهُ اللّهُ وَأَصْبِرُوٓا أَلهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ إِلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُوسَى لِقَوْمِهِ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَقُولُولُ اللّهُ وَلَا مُوسَى لِقَوْمِهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ الللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلِهُ الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللللللّ

ورجله اليمنى، ثم أصلبكم على الأعمدة حتى تموتوا، والصّلبُ: هو الشدُّ والربط على شجرة أو عمود، أياماً أو شهوراً، ليراهم الناس فيكون زاجراً للآخرين. ﴿ قَالُوٓا إِنَا إِلَىٰ رَبِنَا مُنقَلِبُونَ وَمَا نَيْهُم مِناً إِلَّا آَنَ ءَامَنَا يَايَتِ رَبِنَا لَمَا جَاءَتُنا رَبَنا أَفْرِغُ عَلَيْنا صَبْرًا وَتَوَفَّنا مُسْلِمِينَ ﴾ أي قالوا بكل جرأة وشجاعة، إنّا راجعون إلى الله بالموت لا محالة، فلا نبالي بوعيدك، وحبّذا الموتُ في سبيل الله!! وما تُنكر منا، ولا تعيب علينا، إلا إيماننا بالله ورسوله، وذلك أفضل المحاسن، ولسنا نتخلّى عنه طلباً لمرضاتك، ثم أعرضوا عن مخاطبة فرعون، وفزعوا إلى رب العزة والجلال فقالوا: يا ربنا أفض علينا صبراً يغمرنا، عند تعذيب فرعون لنا، وتوفّنا على دين والجلال فقالوا: يا ربنا أفض علينا صبراً يغمرنا، عند تعذيب فرعون لنا، وتوفّنا على دين الإسلام، غير مفتونين بما نلقى من البلاء!! فأخذ فرعونُ السحرة، فقطعهم ثم صلبهم على شاطىء نهر النيل، قال قتادة: كانوا أول النهار كَفَرة سَحَرة، وفي آخر النهار شهداء بَرَرة.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالِهَنَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ مَعْجِزة العصا، واليد، خافه أشدَّ الخوف، فلم يتعرض له بسوء، بل خلَّى سبيله، فلذلك قال له أشراف قومه: أتترك موسى وجماعته، ليفسدوا في أرض مصر، ويترك عبادة آلهتك؟ وفي هذا إغراء لفرعون بموسى والمؤمنين، وتحريض له على قتلهم وتعذيبهم، كان فرعون قد صنع لقومه أصناما، وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليه، ولهذا كان يقول لهم: ﴿أنا ربكم الأعلى﴾ فقد جعل نفسه الإله الأعلى، ولمَّا حرَّضه قومه على موسى وأتباعه، قال مجيباً لهم: سنقتل أبناءهم الذكور، ونستبقي نساءهم للخدمة، كما كنا نفعل بهم من قبل، ونحن مستعلون عليهم بالقوة، والقهر، والسلطان، ولم يقل: سنقتلُ موسى، لأنه يعلم أنه لا يقدر عليه. ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِأَسَهِ وَالسلطان، ولم يقل: سنقتلُ موسى، لأنه يعلم أنه لا يقدر عليه. ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِأَسَهِ وَالْمَهِمَ مَن قَبل، ونحن مستعلون عليهم بالقوة، والقهر، والسلطان، ولم يقل: سنقتلُ موسى، لأنه يعلم أنه لا يقدر عليه. ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِأَسَهِ وَالْمَهِمَةُ لِلْمُثَقِينَ ﴾ أي قال مسوسى وأصبَي وألمَهِمَ أَن يَكَامَ مَن يَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَى موسى وأبيه عَلَى عَلَهُ عَلَا مَوسَى وأَتَهُ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ

قَالُوَّا أُوذِينَا مِن قَبَلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِثْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُعْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَغْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْضٍ مِّنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ وَلَقَدْ أَخَذَنَا مَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْضٍ مِّنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ وَلَقَ فَالُوا لَنَا هَلَاقًا وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِقَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَةُ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِقَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَةً وَالْا يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَكِنَ أَكَارَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَمَن مَعَةً وَلَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَمُن مَعَةً وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

لقومه تسليةً وتسكيناً لهم ـ حين سمعوا قول فرعون يتوعدهم ـ: استعينوا بالله على فرعون، فسيكفيكم الله شرَّه، واصبروا على ما ينالكم من المكاره، فالأرضُ كلُّها لله تعالى، يعطيها من شاء من عباده، والنتيجةُ في النهاية، والنصرُ والظفرُ، لمن اتقى الله تعالى ﴿ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَـبُل أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَأُ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ رَيْسْتَخْلَفُتْمْ في ٱلأَرْضِ فَسَنْظُرَ كَتَّفَ تَعْمَلُونَ﴾ أي قال بنو إسرائيل: لقد أوذينا من جهة فرعون، من قبل أن تأتينا بالرسالة، ومن بعد ما جئتنا بها، يعنون به ما توعَّدهم به فرعون، من إعادة قتل الأولاد، فهم لا يزالون في المحنة والبلاء، قبل بعثة موسى وبعد بعثته!! فأجابهم موسى حين رأى شدة جزعهم، مسلَّياً لهم: لعل الله يهلك أعداءكم ويجعلكم خلفاء في الأرض بعد هلاكهم، ليرى ما تفعلون من الصلاح أو الفساد، سلك موسى طريق الأدب مع الله، فساق الكلام مساق الرجاء ﴿عسى ربكم، وقد حقَّق الله رجاءه، فأهلك فرعون الطاغية الجبار وأتباعه، وملُّك بني إسرائيلَ أرض مصر، ثم جاء التفصيلُ لما حلُّ بقوم فرعون من البلايا والنكبات، والقحط والجدب، والطوفان والجراد، ليكون ذلك عظةً وعبرة للطغاة، فقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا مَالَ وَعَوْنَ بَالبِّسْنِينَ وَنَقْصِ مَنَ ٱلنَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ﴾ اللام للقسم أي واللهِ لقد ابتلينا فرعون وأتباعه، بالقحط والجدب، وهو المعبِّر عنه بالسنين، كما ابتليناهم بإذهاب الثمار من كثرة الآفات، زيادة في القحط، لكي ينتبهوا إلى أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم، ويتَّعظوا وينزجروا عما هم عليه، من العُتوُّ، والظلم، والفساد، لأن الشدَّةَ ترقُّق القلوب، وتجلب الخشية والإنابة!! فأما أهل الشقاء، فلا تنفعهم إلا صيحة العذاب، ولهذا بيَّن تعالى أنهم مع كثرة المحن والشدائد، لم يزدادوا إلا تمرداً وكفراً، فقال سبحانه: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِيَّ وإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَةًۥ أَلَآ إِنَّمَا طَيِّرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي فــــاذا

وَقَالُواْ مَهُمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ مَايَةِ لِتَسَحَرَنَا بِهَا فَمَا غَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ مَايَتٍ مُّفَصَّلَتِ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ مَايَتِهِمُ الطِّجْرُ قَالُواْ يَنْمُوسَى فَاسْتَكَبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اللهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْرُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ

جاءهم الخِصبُ والرخاءُ، قالوا: هذا من أجلنا، ونحن مستجقُون له، ولم يروا أن ذلك من فضل الله عليهم، وإن جاءهم الجدبُ والبلاءُ. تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين، وقالوا: ما أصابنا ذلك إلا بشؤمهم، قال تعالى ردّاً على سفههم: ﴿ألا إنما طائرهم عند الله وقالوا: ما أصابنا ذلك إلا بشؤمهم، قال تعالى ردّاً على سفههم: ﴿ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ أي ما أصابهم من شرّ وبلاء، إنما هو بتقدير الله وقضائه، بسبب كفرهم وإجرامهم، لا بشؤم موسى، ولكنّ أكثرهم يجهلون حكمة الله وتدبيره ﴿وَقَالُوا مَهَا نَانُ اللهِ مِنْ ءَايَةٍ لِنَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ لِمُؤْمِنِينَ﴾ أي قال قوم فرعون لموسى، بعدما رأوا من الأيات الباهرة: أيّ شيء تأتينا به يا موسى من المعجزات، لتسحر بها أعيننا، فلن نؤمن بنبؤتك، سمّوا تلك الخوارق «آيات» على سبيل السخرية والاستهزاء، لا إيماناً بها، ثم جعلوها من قبيل السحر، مبالغة في العناد والضلال.

قال تعالى مبيّناً عاقبة أمرهم: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلُ وَٱلْفَفَاعِ وَٱلدَّمَ ، السيلَ مُفَصَّلُتِ فَاَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا نَجْرِمِينَ ﴾ أي فأرسلنا عليهم، عقوبة لهم على جرائمهم، السيلَ الدافق، الذي خرّب مزارعهم وبساتينهم، وقضى على الثمار، (والجراد) الذي حَصَد ما بقي من الزرع والنبات، (والقُمَّل) أي السوسَ الذي نخر لهم ما جمعوه من الحبوب، (والضفادع) حتى ملأت بيوتهم وطعامهم، وكانت تدخل عليهم كالذباب، لا يستطيعون التخلص منها، وإذا جلسوا لطعامهم وثبت الضفادع عليهم نحو أفواههم، (والدم) أي صارت مياههم دماً، فما يستقون من بئرٍ ولا نهرٍ إلا وجدوه دماً أحمر عبيطاً ﴿آيات مفصلات ﴾ أي دلائل وعلامات واضحات، تشير إلى سخط الله عليهم، ومع ذلك استكبروا عن الإيمان، وطاعة الرحمٰن، ولهذا قال بعده: ﴿ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ﴾ أي تكبروا عن الإيمان بالله ورسوله، لغلوهم في الضلال والإجرام.

﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى أَذْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكٌّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ

لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَهِيلَ فَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْرَجْزَ إِلَىٰ آجَكٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَ فَانقَمْنَا مِنهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَكٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَ فَانقَمْنَا مِنهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فَا الرَّجْزَ إِلَىٰ الْعَوْمَ الْرَجْزِ اللَّهُ الْمَائِمُ كَذَبُوا بِعَايَلِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَلِيلِنَ فَ وَأَوْرَقْنَا الْقَوْمَ اللَّذِينَ كَانُوا بُسْتَضَعَفُونَ مَشَكَرِقَ الْأَرْضِ وَمَعَكْرِبَهَا الَّتِي بَكَرَكُنَا فِيها اللَّذِينَ كَانُوا بُسْتَضَعَفُونَ مَشَكَرِقَ الْأَرْضِ وَمَعَكْرِبَهَا الَّتِي بَكَرَكُنَا فِيها وَتَمَا عَلَى بَنِي إِلَيْنَ إِلَيْنَ اللَّهِ بَكَرُكُنَا فِيها وَتَمَا كَاللَّهُ مَنْ بَنِي إِلَيْنَ إِلَىٰ مَا صَبُوا وَدَمَّ رَبَا مَا كَانُ اللَّهُ مِنْ فَوَمُنُونَ مَلَا مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَل

لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرِسِكَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ أي وحين نزل بهم ذلك العذاب المهين ، استغاثوا بموسى في كل مرة من وقوع المحنة ، فقالوا يا موسى ادع لنا ربك ، ليكشف عنا البلاء ، بحقً ما أكرمك به من النبوة ، ثم قالوا مؤكّدين الوعد: ونقسم لك بالله ، لئن رفعت عنّا العذاب ، لنصدّقن برسالتك ، ولنرسلن معك أتباعك من بني إسرائيل!! فدعا موسى ربه فكشف عنهم البلاء ، فنقضوا العهد ، قال تعالى : ﴿ فَلَمّا كَشَفْنَا عَنّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُم يَنكُنُونَ ﴾ أي فلمًا كشفنا عنهم ذلك البلاء ، بدعاء موسى عليه السلام ، إلى زمن هم واصلون إليه لا محالة ، وهو وقت إغراقهم في البحر ، إذا هم ينقضون عهودهم ، ويصرُون على الكفر ﴿ فَأَنفَمْنَا مِنهُم فَا أَغْرَقُنَهُم فِي ٱلْمِي إِنْ المَه على إنّهُم كَذَبُوا بِعَاينِنَا وَكَانُوا عَنّها غَيْلِينَ ﴾ أي فأهلكناهم بإغراقهم في البحر ، عقوبة لهم على إجرامهم ، بسبب تكذيبهم بآيات الله ، وإعراضهم عنها ، وعدم الإذعان والقبول لدعوة موسى عليه السلام ، فلذلك كان الهلاك لهم بالإغراق .

﴿ وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ الَّذِيكَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِوْكَ الْأَرْضِ وَمَعَكِرِبَهَا الَّتِي بَكَرُكُنَا فِيهَا وَتَمَتَ كَلِمَتُ وَيَعْدُ وَعَوْثُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَاتَ يَصَغُعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانَ يَقْدِهُم فرعون ويذلُهم، أرضَ الشام، يَعْرِشُوكَ الله أي وأورثنا بني إسرائيل، الذين كان يقهرهم فرعون ويذلُهم، أرضَ الشام، وملَّكناهم جميع جهاتها ونواحيها، والأرضَ المقدسة التي طلب موسى من فرعون أن يرسلهم إليها، التي باركنا فيها بالخصب وسعة الأرزاق، وبكونها مساكن الأنبياء، وتمَّ وعدُ الله الصادق لبني إسرائيل، بالتمكين لهم في الأرض بسبب صبرهم على الأذى في سبيل الله، وخرَّبنا ودمَّرنا القصور والأبنية، التي كان يصنعها فرعونُ وجماعتُه، وما كانوا يعرشونه الله، وخرَّبنا ودمَّرنا القصور والأبنية، التي كان يصنعها فرعونُ وجماعتُه، وما كانوا يعرشونه

وَجَنَوْزَنَا بِبَنِى إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنَوَا عَلَى قَوْمٍ يَعَكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُوا يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَمُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ فَوَمَّ تَجَهَلُونَ اللهِ قَالُوا يَنْمُونَ اللهِ إِنَّ هَنَوُلاَهِ مُتَبَرُّ مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهِ قَالَ أَغَيْرَ ٱللهِ أَنْفِيكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهِ أَنْفِيكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهِ الْفَيْدِينَ اللهِ الْعَلَمِينَ اللهِ اللهُ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ اللهِ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

من البساتين والمزارع، يعني أنه تعالى دمَّر عليهم الديار، وخرَّب لهم الثمار، وكلمةُ الله الحُسْنَى في قوله: ﴿وتربيد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. . ﴾.

وإلى هنا تنتهي قصة فرعون الجبار، مع جنده الأشرار، ويبتدىء الحديث عن بني إسرائيل، وما أغدق الله عليهم من النعم الجسام، والآيات العظام، وما أحدثوه من الأمور الشنيعة، تسليةً للرسول ﷺ لما رآه من اليهود بالمدينة المنورة، فإنهم جَرَوا على سيرة أسلافهم مع موسى عليه السلام، لأن طبيعتهم نكران الجميل، وحبُّ التمرُّد والعصيان، فيقول سبحانه: ﴿وَجَوْزُنَّا بِبَنِّ إِسْرَءِيلَ ٱلْمَحْرَ فَأَتَوَا عَلَى قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَنَآ إِلَىٰهَا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْثٌ تَجْهَلُونَ﴾ أي نجينا بني إسرائيل من الغرق، وعبرنا بهم البحر ـ بحر القلزم عند خليج السويس ـ فمرُّوا على قوم من العمالقة الكنعانيين، الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم، وهم يعكفون على أصنام أي يواظبون على عبادتها، ويسجدون لها، ويعبدونها من دون الله، فقالوا لنبيهم موسى: اجعل لنا صنماً نعبده، كما لهؤلاء أصنام يعبدونها!! وهذا القول منهم يدلُّ على غاية السُّفه والجهل، وكأنهم استحسنوا عبادة الأصنام، ولهذا ردَّ عليهم موسى بقوله: ﴿إنكم قوم تجهلون أي إنكم حقيقة قوم سفهاء جهلة، لا تعرفون عظمة الله وجلاله!! تعجُّب موسى من كلامهم القبيح، فوصفهم بالجهل المطلق، بعدما شاهدوا الآيات الكبرى، وأكَّده بـ «إنَّ» المفيدة للتأكيد، لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع، ثم زادهم في التوضيح والبيان فقال: ﴿إِنَّ هَتَؤُكَّةِ مُتَأَرٌّ مَا هُمْ فِيهِ وَنَطِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي إن هؤلاء الذين يعبدون تلك التماثيل والأصنام، مدمَّرٌ وهالك ما هم عليه من الدين الباطل، يعني أنَّ الله تعالى يهدم دينهم الذي هم عليه عن قريب، ويُحطِّم أصنامهم فيجعلها فُتاتاً، وكلُّ أعمالهم في خسران، فكيف تطلبون أن أصنع لكم مثل ما يعبدون من الأوثان؟ ﴿قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْضِكُمْ إِلَيْهَا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْمَلَمِينَ﴾

وَإِذْ أَنِجَنَنَكُمْ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْتَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ الْعَذَابِ يُقَلِلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَإِذْ أَنِجَنَتُكُمْ مِّنَ فِيكُونَ فِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَ مُّ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَلَةٌ وَأَنْمَنْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ آرَبَعِينَ لَيَلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِلَّذِيهِ مَنرُونَ اخْلُقْنِي فِي قَوْمي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَبِعُ سَكِيلَ المُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

أي قال لهم موسى موبخاً لهم، ومنكراً عليهم طلبهم: أأطلب لكم معبوداً غير الله تعالى، المستحقُ وحده للعبادة؟ والحالُ أن الله أكرمكم، وخصَّكم بنعم جليلة لم يعطها غيركم؟ وفضًلكم على أهل عصركم وزمانكم، فكيف تقابلون هذه النعم بعبادة غير الله؟ نبَّههم موسى عليه السلام على سوء مقالتهم، حيث قابلوا النعم، بطلب عبادة أخسٌ شيء، وهي (الأوثان والأصنام) التي جاء الأنبياء جميعاً لهدمها، ودعوة الخلق إلى عبادة الحق جلٌ وعلا.

﴿ وَإِذْ أَنِحَتُمْ مِنَ ءَالِ فِرْعَوْتَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِّ يُقَلِّلُونَ أَنْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَ \* مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ \* أي واذكروا يا بني إسرائيل، نعمتي الجليلة عليكم، بإنجائكم من فرعون الطاغية الجبار وزبانيته، الذين كانوا يذيقونكم أشد أنواع العذاب وأسوأه، وذلك بتذبيح الذكور من أبنائكم، واستبقاء الإناث للخدمة، وفي هذا العذاب اختبار وامتحان لكم عظيم، وقد نجاكم الله منه أفلا تشكرونه؟.

ثم ذكر تعالى مناجاته لموسى، فقال سبحانه: ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَبَلَةٌ وَأَتَمَنّهَا بِعَشْرِ فَتَمّ مِيفَتُ رَبِّهِ آرَبَعِينَ لَيَلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَنرُونَ آخَلُقْنِي فِي قَوْى وَأَصْلِحْ وَلَا تَلَيْع سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ أي وعدنا موسى لتكليمه ومناجاته ثلاثين ليلة، وأكملناها بعشر ليال، فتمت المناجاة له بعد أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: كن خليفتي على بني إسرائيل، إلى أن أرجع إليهم من جبل الطور، وأصلخ أمرهم، ولا تسلُكُ طريقَ من دعاك إلى غير ما يرضي الله!! والمقصود تحذيره من مسايرة أهواء المفسدين. أما سببُ تأخير المناجاة، إلى تمام أربعين ليلة، فهو ما روي أن موسى عليه السلام، صام ثلاثين يوماً استعداداً لنزول التوراة والمناجاة، ولمَّا أتمَّ الثلاثين، شعر بتغيُّر رائحة فمه فاستاك، فأوحى الله إليه: أما علمتَ يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك!؟ فأمره أن يزيد عشرة أيام، فأصبحت تمام الأربعين.

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا بَحَلَّى رَبُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُوْمِنِينَ

﴿ وَلَمّا جَاءَ مُوسَىٰ لِعِيقَٰئِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرْفِ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَنِي وَلَكِن اَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ الْمِعْنِ يوماً، وناجاه ربه وكلّمه، من غير واسطة أحدٍ من الملائكة، قال موسى: يا رب! أرني ذاتك المقدّسة، لأنظر إليك وأراك!! طلب موسى رؤية ربه بعد سماع كلامه، لغلبة شوقه إليه، ظنا منه أن الرؤية في الدنيا ممكنة، فقال له ربه: إنك لا تستطيع رؤيتي في الدنيا بهذه العين الفانية، ولكن سأتجلّى لما هو أقوى منك وهو الجبل، فإن ثبت الجبل مكانه، ولم يتزلزل ولم يتفتّب، فعند ذلك يمكن أن تراني، وإلا فلا طاقة لك. ﴿ وَلَنّا جَكَهُ رَبُّهُ الْحَبِلِ جَكَهُ دَكَ وَرَبّ العزة والجبل، مقدار الخنصر من اليد، تفتّت الجبل فصار تراباً، وخرَّ موسى مغشياً عليه من والجبل المديث الشريف: «أن النبي على قرأ هذه الآية: هول ما حدث، قال ابن عباس: ما تجلّى منه سبحانه للجبل إلا قدر الخنصر، فصار الجبل تراباً، وخرَّ موسى مغشياً عليه، وفي الحديث الشريف: «أن النبي على قرأ هذه الآية: والمنا تجلى ربه للجبل. . ﴾ الآية، فأشار على أصعقاً أخرجه الترمذي، ومعنى (ساخ الجبل) أي تطاير الخنصر، فساخ الجبل، وخرً موسى صعقاً أخرجه الترمذي، ومعنى (ساخ الجبل) أي تطاير فصار ذراتٍ وتراباً متناثراً، من هيبة جلال الله.

﴿ فَلَمّا آفَاقَ قَالَ سُبَحَنَكَ بُتْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا آوَلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي فلما صحا موسى من غشيته، قال سبحانك يا رب أي تنزيها لك عن أن يراك أحد في الدنيا، تبت من الجرأة على طلب ما لا ينبغي، وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك!! ولا ينافي هذا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، لأن المنفيّ إنما هي الرؤية الدنيوية، أمّا في الآخرة، فهي حاصلة لكل من يدخل الجنة، بالنصّ القاطع ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ وقد وردت الأحاديث المستفيضة الشهيرة بثبوت الرؤية، فإن الله سبحانه يعطي أهل الجنة، من

قَالَ يَكُوسَىٰ إِنِّ اَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَكَنِي وَبِكَلَيِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِن الشَّيْكِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْعَظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا مَوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها مَا وَيَعْظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها مَا وَيَعْ مَا يَعْقِهُ وَالْمَرِ فَوَمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها الأَرْضِ سَأُورِيكُم دَارَ الْفَسِقِينَ ﴿ سَاصِيلَ الرَّشِي اللَّهِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَيِيلَ الرُّشَدِ بِغَيْرِ الْحَقِقِ وَإِن يَرَوْا صَيْدِلَ الْوَشِي لَلْ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَيِيلَ الرُّشَدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَيِيلًا وَإِن يَرَوْا سَيِيلَ الْغَيِ يَتَخِذُوهُ سَيِيلًا وَإِن يَرَوْا سَيِيلَ الْغَيِ يَتَخِذُوهُ سَيِيلًا

الطاقة والقدرة ما يجعلهم يرون ربُّهم بأم أعينهم، ولا عجب في هذا فإن الله على كل شيء قدير!!.

﴿ قَالَ يَنْمُوسَى ٓ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَنِي وَيِكُلِّنِي فَخُذْ مَا ٓ ءَاتَـيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ ﴾ أي قال الله عزَّ وجلَّ تسليةً لموسى وتأنيساً له: إن كنتُ منعتُك الرؤية، فقد أعطيتك من النُّعم العظام ما يكفيك، فقد اخترتُك على أهل زمانك بالرسالة، وخصصتك بالكلام بدون واسطة، فخذ ما أعطيتك من شرف النبوَّة والحكمة، واشكر ربك على جلائل النعم العظام. ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواجِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ أي وكتبنا لموسى كل شيء، كان بنو إسرائيل محتاجين إليه، من أحكام التوراة، إرشاداً لهم لطريق السعادة، وتفصيلاً لأحكام الحلال والحرام فيها، وقلنا له: خذما في الألواح بجدُّ وعزيمة، واجتهاد ونشاط، وأمر بني إسرائيل على الأخذ بعزائم الأمور!! سأريكم منازل أعدائكم الفاسقين، فرعون وزبانيته، كيف أقفرت بهم، ودمَّرهم الله لفسقهم وفجورهم؟ ليعتبروا فلا يكونوا مثلهم ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَّبُّرُوكَ فِي ٱلأَرْضِ بغَيْر ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوا كُلُّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾ أي سأمنع المتكبرين عن فهم آياتي، فلا ينتفعون ولا يتَّعظون بآيات الله، التنزيلية والتكوينية، لكفرهم وتكبرهم، وإن يشاهدوا كل معجزة ربانية لا يؤمنوا بها، لتكبرهم وعنادهم، والصرفُ عن فهم معاني الآيات جائزٌ، لأنه إنما حدث بسوء اختيارهم، والممنوع إنما هو الجبرُ، كما قال سبحانه: ﴿فلما زاغوا أزاخ الله قلوبهم الله فمن عمي عن طريق السعادة والإيمان، أعماه الله بسوء اختياره،، وصَرَفَ قلبَه عن الهدى ﴿ وَإِن بَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ أي وإن يــــروا

ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَذَبُوا بِعَايَنتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَنْفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا وَلِقَانُهُمْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِقَاءَ اللَّهِ خُواذُ اللّهِ عَلَوْهُ وَالْحَادُ اللّهِ خُواذُ اللّهِ عَبْدُ جَسَدُا لَهُ خُواذُ اللّهِ عَبْدُ اللّهُ خُواذُ اللّهِ يَرَوْا أَنّهُ لَا يُكِلّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا التّحَادُوهُ وَكَانُوا ظَلْلِمِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ التّحَادُوهُ وَكَانُوا ظَلْلِمِينَ ﴾ يَرَوْا أَنّهُ لَا يُكِلّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا التّحَادُوهُ وَكَانُوا ظَلْلِمِينَ ﴾

طريق الهدى والصلاح، لا يسلكونه ولا يتوجّهون إليه، وإن يشاهدوا طريق الضلال والفساد، اختاروه لأنفسهم مسلكاً، لموافقته لشهواتهم الحيوانية، وأهوائهم الباطلة، ﴿ وَلِكَ بِأَنّهُمْ كَذَبُوا بِعَايْنِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَنْفِينَ ﴾ أي ذلك الانحراف عن دين الله وهدايته، بسبب أنهم كذّبوا بآيات الله فلم يؤمنوا بها، ولم يلتزموا بأحكامها، وغفلوا عن هذه الآيات التي بها سعادتهم، حيث لا يتعظون بها ولا يعتبرون ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِالْقِرَانَ وَلِقَلَا وَلَوْمَا اللهُ فَي الآخرة، ولم يُحْرَدَنَ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي والذين كذّبوا بالقرآن، وكذّبوا بلقاء الله في الآخرة، ولم يؤمنوا بما وعدهم الله به من الحساب والجزاء، هؤلاء الأشقياء بطلت أعمالهم الخيرية التي عملوها في الدنيا، من إحسان، وصلة رحم، وصدقة، وذهب ثوابها لعدم الإيمان!! ولا يُجزون ولا يعاقبون، إلاً بما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي!

ثم حكى تعالى ضلال بني إسرائيل، الذين عبدوا العجل في غيبة نبي الله موسى عليه السلام، فقال سبحانه: ﴿وَاَقَخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُلِيهِ عَجْلاً جَسَدًا لَمُ خُوارُ ﴾ أي جعل بنو إسرائيل من الحلي التي صاغها لهم السامري، من بعد ذهاب موسى إلى الطور لمناجاة ربه، عجلاً جسداً لا روح فيه، صيّروه إلها فعبدوه من دون الله، والعجل ذكر البقر ﴿له خوار﴾ أي صوتُ كصوت البقر، وقد اتخذه السامريُّ من الحليِّ، وقد احتال بإدخال الربح فيه، حتى كان يُسمع له صوتُ كصوت البقر، فكانوا كلَّما خار سجدوا له، وإذا سكت رفعوا رءوسهم ﴿اللّهَ يَرَوْا أَنَهُ لاَ يُكِلِّمُهُم وَلاَ يَهْدِيهِم سَكِيلاً أَغَنكُوهُ وَكَانُوا ظَلْمِين ﴾ تقريعُ وتوبيعُ لهم على فرط ضلالهم، وإخلالهم بموجب العقل، والمعنى: كيف عبدوا العجل، مع أنه ليس فيه شيءُ من صفات الخالق الرازق؟ فإنه تمثالٌ لا يملك قدرة الكلام، ولا قدرة هدايتهم إلى طريق السعادة، فكيف يُتَّخذ إلها ويُعبد من دون الله؟ ثم كرر التوبيخ والتشنيع عليهم فقال: طاتخذوه وكانوا ظالمين أي لم يفكّروا بعقولهم، وإنما عبدوه واتخذوه إلها، وأقدموا على

ما أقدموا عليه من المنكر، لأنهم كانوا ظَلَمةً فَجَرة، دأبُهم وعادتُهم الظلمُ، فليس ببدعٍ منهم هذا المنكر الفظيع!

﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوَا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِرَى ٱلْخَيْسِرِينَ﴾ لمَّا عادوا إلى رشدهم، وشعروا بجنايتهم الكبرى، ندموا على ما فعلوا، واشتدُّ ندمهم وحِسرتهم لعبادة العجل، وتبيَّنوا ضلالهم تبيُّناً واضحاً، حتى كأنهم أبصروه بعيونهم، قالوا معترفين بذنبهم، ملتجئين إلى ربهم: لئن لم يتداركنا ربُّنا برحمته، ويغفر لنا ذنوبنا، لنكونن من الأشقياء الخاسرين، وهذا اعتراف منهم بالجريمة، وإقرار بالخطأ، ولفظ ﴿سقط في أيديهم﴾ كناية عن شدة الندم، يُقال لكل خائب في عمله: سُقط في يده، فإن النادم المتحسِّر يعضُ يده ندماً ﴿ وَلَنَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعْدِئُّ أَعْجِلْتُدْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ أَي ولمَّا رجع موسى من المناجاة، إلى بني إسرائيل، وهو غضبان مما فعلوه من عبادة العجل ﴿أَسْفَأَ﴾ أي شديدَ الغضب، وشديد الحزن، لأن الله تعالى أخبره بما فعله بنو إسرائيل، قال لقومه: بئسما فعلتموه بعد غيبتي من عبادة العجل، هل عجلتم عن أمر ربكم؟ وهو انتظار نبيكم موسى حتى يرجع إليكم؟ ﴿وَٱلْقَيَ ٱلْأَلْوَاحَ وَٱخَذَ بِرَأْسِ ٱخِيهِ يُجُرُّهُۥ إِلَيَّهِ قَالَ أَبَنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا يَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْرِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ لمَّا عاين موسى عليه السلام قومه، وقد عكفوا على عبادة العجل، ألقى الألواح فكسرها، لما عراه من شدة الغضب، وكان عليه السلام سريع الغضب، يغضب لله في انتهاك محارمه، وأخذ بشعر رأس أخيه (هارون) يجرُّه إليه، ظناً منه أنه قصَّر في كفُّهم عن ذلك، ولم يقصد بذلك إهانته، بل اللوم على التقصير، فعل ذلك بأخيه لأنه لم يتمالك نفسه حين رآهم يطوفون حول العجل، ويسجدون له!! فقال له هارون: يا ابن أمي ـ وهو

回到底 一个一个

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَالْأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِي رَخْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ الرَّحِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَا لَمُنَمَ غَضَبٌ مِن رَبِهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّا وَكَالَاكُ بَجْزِى الْمُقَارِينَ اللَّي وَالَّذِينَ عَيلُوا السَّيِّعَاتِ ثُمَّةً تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَمَامَنُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنْهُرُ رَجِيمٌ اللَّهِ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْعَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِهِمْ يَرْهَبُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالَةُ اللْحُلْمِ اللللْحَالَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُعْمِلَ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

نداء استعطافِ وترحُم ـ إن هؤلاء قهروني واستذلُّوني، وقاربوا أن يقتلوني حين نهيتُهم عن ذلك، فأنا لم أقصِّر في نصحهم، فلا تفعل بي ما يكون سبباً لشماتتهم، ولا تعدُّني في جملة هؤلاء الظلمة الأشقياء الذين عبدوا العجل!! ولمَّا اتضح لموسى عذر أخيه التجأ إلى ربه ﴿قَالَ رَبِّ أَعْفِرُ لِي وَلِأَنِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَيْكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ أي قبال مدوسي: يبا رب! اصفح عنبي وسامحني فيما حدث مني في حقُّ أخي، واصفح عن أخي، وأدخلنا في رحمتك، فأنت أرحم بنا منًا على أنفسنا!! استغفر عليه السلام لنفسه ليرضيَ أخاه، ويُظهر للشامتين رضاه عنه، وذلك بعد أن تحقِّق له براءة أخيه هارون عليه السلام من التقصير، ثم أخبر تعالى عمَّا نال أولئك الأشقياء الذين عبدوا العجل، من الغضب والعذاب، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَذُوا ٱلْمِجْلَ سَيَنَالْمُمُ غَضَبٌ مِن رَّبِهِمْ وَذِلْةٌ فِي أَلْحَيُوا الدُّنيَّا وَكَذَلِكَ جَرِى الْمُفْتَرِينَ ﴾ أي إن الذين عبدوا العجل، واتخذوه إلهاً من دون الرحمن، سيصيبهم في الآخرة عذاب عظيم، وغضبٌ من رب العزة والجلال، على جريمتهم المنكرة، وينالهم في الدنيا الذلُّ والهوان، وكذلك نجازي كل من افترى الكذب على الله!! أما الغضبُ الذي نال بني إسرائيل، فهو أن الله تعالى لم يقبل توبتهم، حتى قَتَل البريءُ منهم المجرم، كما قال سبحانه: ﴿فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ﴾ وأما الذُّلَّة فقد لازمهم الذلُّ والصُّغارُ إلى قيام الساعة، ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي والذين عملوا القبائح والمعاصى، ثم تابوا توبةً صادقة ورجعوا إلى الله، واستمروا على إيمانهم وصدقهم، فإن ربك يا محمد عظيم المغفرة، واسع الرحمة، يغفر لهم ويرحمهم، وهذا من أعظم البشارة للمذنبين التائبين.

﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْفَضَبُ آخَذَ الْأَلُواحِ وَفِي نُتَخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرَهُمُونَ ﴾ أي ولما سكن وهدأ غضبُ موسى باعتذار أخيه، وتوبة قومه، أخذ ألواح التوراة

وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّآ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكُنَاهُم وَأَخْنَاهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكُنَاهُم وَيَالِمُنَا وَأَنْفَاهُمُ مِنَا أَنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاتُهُ وَبَيْنَ أَنْهُ وَلِيْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ الْ

التي كان ألقاها، وفيما كُتب فيها ونُسخ، هداية للحقّ، ورحمة للخلق، بإرشادهم إلى ما فيه الخير والصلاح، للخائفين من ربهم، الذين يخشون عقابه. وفي الآية استعارة لطيفة، يستشعر جمالها كلَّ من تذوَّق حلاوة البيان والفصاحة، فقد شبّه الغضبَ بإنسان يُرعد ويزمجر، يريد أن يبطش بخصمه، وصوته يرتفع عالياً طالباً الانتقام، ثم اختفى ذلك الصوت وسكت، وهذا هو السرُّ في التعبير بقوله: ﴿سكت عن موسى الغضب﴾ وما ألطف وأجمل هذا التصوير الفنى البديع!!

﴿ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا أَفَدَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَو شِثْتَ أَهَلَكُنَهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّى ﴾ أي اختار موسى من قومه سبعين رجلاً، ممن لم يعبدوا العجل، للوقت الذي حدَّده الله له للاعتذار، فأخذ سبعين من خيارهم لينوبوا عن قومهم، فلما وصلوا الجبل، طلبوا رؤية الله عزَّ وجلَّ، فرجف بهم الجبلُ فصُعِقوا وماتوا، فلما رأى موسى ذلك، قام يدعو الله ويبكى، ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتُهم، وقد أهلكتَ خيارهم؟ لو شِئتَ يا ربُّ أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت، فنحن عبيدك وتحت قهرك، تفعل بنا ما تشاء ﴿أَتُهْلِكُنَّا عِمَا فَعَلَ ٱلشُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآهُ وَتَهْدِع مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ وَأَنَّ خَيْرُ ٱلْغَنِفِينَ ﴾ أي أتهلكنا يا رب بطلب هؤلاء السفهاء رؤيتك؟ والاستفهام هنا للاستعطاف والتذلل، كأنه يقول: لا تعذبنا يا رب بذنوب غيرنا، ما هي إلا محنتك وابتلاؤك، تمتحن بها عبادك، تضل بهذه المحنة من تشاء، وتهدى بها من تشاء، أنت يا رب ناصرنا، والقائمُ بتدبير أمورنا، فاغفر لنا ما قارفناه من الخطايا، وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير من سَتَر وغفر. قال المفسرون: أمر الله موسى أن يأتي بسبعين رجلاً من خيار بني إسرائيل، ليعتذروا على ما كان من القوم من عبادة العجل، وهذا الميقات الذي حدُّده الله له هو «ميقات التوبة» لا ميقاتُ المناجاة والتكليم، فاختار منهم سبعين، فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقةُ فماتوا، فهذا هو سبب موتهم، ونعوذ بالله من خُبْثِ اليهود، فإذا كان هذا حالُ خيارهم، وَ رَاحَنُهُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَانِ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاتُهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُهُمَا لِلَّذِينَ عَذَانِ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاتُهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنْعُونَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِنَايَئِنَا يُوْمِنُونَ آلِ اللَّيْنِ يَتَبِعُونَ يَنْقُونَ النَّيْ اللَّهُ عَلَى النَّيْ اللَّهُ اللَّيْنِ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ اللَّهُ اللَّيْنِ يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنِةِ وَالْإِنجِيلِ اللَّهُ اللَّيْنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَنْهُمْ وَصَرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ وَيَصَعْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ وَيَصَعْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّذِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِدُ وَالْأَغْلَالُ الَّذِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَيَضَعْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ اللَّي كَانَتُ عَلَيْهِمُ الْمُعْتَلِقِهُ مُ الْمُؤْمِنِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ اللَّي كَانَتُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْعَالَالُهُ اللَّذِي الْمُؤْمِنُ الْمُعِيلُونُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ اللْعَالِي اللَّالَةُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّالَقِيلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

فكيف حال الأشرار منهم؟!! ﴿ وَاَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلآخِرَةِ إِنَّا هُدَنَا إِلَيْكُ قَالَ عَدَاهِ وَ الْأَشِرِ الدَّنِيَا عَلَيْهِ وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ هذا من تتمة دعاء موسى عليه السلام، أي اجعل لنا في الدنيا حياة طيبة، مع التوفيق والطاعة، وفي الآخرة سعادة وراحة، في جنة الخلد والنعيم، فإنا قد تبنا ورجعنا إليك من جميع ذنوبنا!!

قال الله جواباً له: أمّا عذابي فأصيب به من أشاء من عبادي، وليس لأحد الاعتراض عليّ، وأمّا رحمتي فقد وسعت جميع الخلق ﴿ فَسَأَكُ بُهُا لِلّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْوُكَ الرّحَوَةَ وَالّذِينَ هُمْ يِكَايَنِنَا يُوْمِنُونَ ﴾ أي سأجعل هذه الرحمة في الآخرة، خاصة بأهل الإيمان والتقوى، الذين يتقون ربهم باجتناب الكفر والمعاصي، ويؤذون زكاة أموالهم، عن طيب نفوسهم، ويصدّقون بجميع الكتب والرسل، ولا يجحدون شيئاً من آيات الله، ثم زاد في التوضيح والبيان، لهؤلاء المستحقين لرحمة الله فقال: ﴿ الّذِينَ يَتَّيعُونَ الرّسُولَ النّيِي الأَمْتِ النّبِي عَدُونَهُ مَكُنُوبًا عِيدَهُمْ فِي التّورَيةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُوهُم بِالمَعْرُونِ وَيَنهَنهُمْ عَنِ الْمُنكِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّبِيقِ الأميّ، عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّبِيقِ الأميّ، الذي لا يقرأ ولا يكتب، وصفة تعالى بالأميّة، لتظهر المعجزة فيه على أكمل الوجوه، وهي صفة الذي لا يقرأ ولا يكتب، وصفة تعالى بالأميّة، لتظهر المعجزة فيه على أكمل الوجوه، وهي صفة مدح، فإنه لم يخط حرفا، ولم يقرأ كتابا، ثم أتاهم بهذا الكتاب المعجزة من عند الله، وأوصافه مذكورة في التوراة والإنجيل، ورسالته تتلخص في الأمر بكل شيء مستحسن، والنهي عن كل ميء قبيح، ويحلً لهم اللذائذ، ويحرّم عليهم الخبائث، كالخنزير، والعقارب، والخنافس، فيء قبيح، ويحلً لهم اللذائذ، ويحرّم عليهم الخبائث، كانتَ عَلَيْهِمُ أي يرفع عنهم التكاليف وسائر المستقذرات ﴿ وَيَهَنّعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأَغَلَلُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ أي يرفع عنهم التكاليف

الشاقة، التي تشبه الأغلال، كقتل النفس في التوبة، وقطع الثوب من أثر البول، ووجوب القصاص دون الدية في القتل، وأمثال ذلك مما فيه عناء ومشقة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية، برفع جميع تلك الأثقال، كما قال ﷺ: "بُعثتُ بالحنيفية السمحة السهلة» رواه ابن جرير. ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ، وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي آُزِلَ مَعَهُمُ أُولَئِكَ هُمُ المَفْلِحُونَ ﴾ ابن جرير. ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ، وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي آُزِلَ مَعَهُمُ أُولَئِكَ هُمُ المَفْلِحُونَ ﴾ أي فالذين صدَّقوه، وآمنوا برسالته، وعزَّروه أي عظموه ووقَّروه، وقاموا بنصرته على جميع من عاداه، والقرآن المجيد، والشرع الإسلامي الحنيف، الذي جاءهم به من عند الله، هؤلاء هم السعداء، الفائزون بكل محبوب، الناجون من شدائد وأهوال يوم القيامة.

وَّفُلُ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَمُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ لَا إِللهَ إِلَا هُو يُحْيِهِ وَيُعِيثُ هذا بيان لعموم رسالته على الله إلى جميع الخلق، أي قل يا محمد لجميع الناس: إني رسول من عند الله، بعثني الله إليكم جميعاً، وربي الذي أرسلني هو المالك لجميع الكائنات، مالك السموات والأرض، بالخلق والإبداع، لا ربّ ولا معبود بحق سواه، وهو الإله القادر على الإحياء والإماتة، لا ما تعبدون من أوثان وأصنام وفاينوا بالله ورسوله النبي الأمِي الذي يُؤمِث بالله وكلينوا بهذا الإله الجليل، ورسوله خاتم النبيين، النبي الأمي صاحب المعجزات، الذي لا يقرأ ولا يكتب، الذي يُصدِق بما أنزل عليه، وعلى سائر الرسل قبله من الوحي الإلهي واللهي والتَّيْعُوهُ لَمَلَكُمُ تَهَدوا إلى طريق الجنة!.

﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَلْحَقَ وَبِهِ، يَعْدِلُونَ ﴾ لمَّا ذكر تعالى المنحرفين من بني

وَقَطَّعْنَهُمُ آفْنَتَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمَماً وَأَوْجَسْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ آسْنَسْقَلَهُ وَقَطَّعْنَهُمُ آفْنِتَا عَشْرَةَ عَبْنَا فَوْمُهُ وَنِ آسِنَهُ آفْنَتَا عَشْرَةَ عَبْنَا فَوْمُهُ وَنِ آسِنَهُ آفْنَتَا عَشْرَةً عَبْنَا فَوْمُهُ وَلَا أَنْ فَلَمْ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَكَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَن وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَن وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَن وَالسَّلُويُ فَي كُولُ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنَا عُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَا كِن كَانُوا وَالسَّلُويُ فَي كُولُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنَا عُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَا كِن كَانُوا أَنْ فَاللَهُ وَلَا اللّهُ لَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

إسرائيل عن طاعة الله، ذكر بعده أن بني إسرائيل ليسوا بدرجة واحدة، ففيهم المطيع والعاصي، والمهتدي والضال، أي ومن بني إسرائيل، جماعة مستقيمة على شرع الله، يهدون الناس بدين الله الحقُّ، وبالعدل والحقُّ يحكمون، لا يجورون ولا يظلمون، وهو ثناء على من استقام على أحكام التوراة من اليهود ﴿وَفَظَمْنَهُمُ ٱثْنَيْنَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَنْهُ قُومُهُم آنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ ۖ فَٱنْبَجَسَت مِنْهُ أَفْنَنَا عَفْرَهُ عَيِّنَا ﴾ أي فرَّقنا اليهود فجعلناهم قبائل شتى، صيَّرناهم اثنتي عشرة فرقة، ليرجع أمرُ كلُّ قبيلةِ إلى رئيسهم، ليخفُّ أمرهم على نبيُّهم موسى، لئلا يتحاسدوا فيقع بينهم النزاعُ والقتال، والأسباطُ هم القبائل من أولاد إسحق بن إبراهيم، وأوحينا إلى نبينا موسى، حين أصابَ قومَه العطشُ، وكانوا في الصحراء، أن يضرب بعصاه الحجر، فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، بعدد الأسباط والقبائل، ﴿فَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسِ مَّشْرَبَهُمُّ وَظَلَلْنَا عَلَنهُمُ الْغَمَنَمَ وَأَنْ لَنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى وَالسَّلُويُّ كُلُوا مِن طَلَّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَكَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَالُوَّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ أي قد علمت كلّ قبيلة منهم، عينَهم الخاصة بهم، وهذه إحدى معجزات موسى عليه السلام، حيث تفجّرت عيونُ الماء الدافق، من حجر أصم، كفي القبائل، وجعلنا الغمام يسترهم من حرِّ الشمس وهم في الصحراء، ويسير معهم حيث ساروا، وأكرمناهم برزق شهيّ هنيء، وهو «المنُّ» ينزل من السماء على الشجر، فيجمعونه ويأكلونه، و«السلوى» وهو طير لذيذ اللحم، وقلنا لهم: كلوا من هذا الشيء الطيب اللذيذ، فكفروا بهذه النعم الجليلة، وما ظلمونا بذلك، ولكنْ ظلموا أنفسهم، حيث عرَّضوها لعذاب الله الشديد!.

وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ السَّكُنُوا هَنذِهِ الْقَرْبَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُوا حِظَةٌ وَادَخُلُوا الْبَابَ سُجَكُا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِبَنَنِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صَلَّا اللهُ الْمُحْسِنِينَ فَلَا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْزًا مِن السَّكَمَةِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ شَ وَسَعْلَهُمْ عَنِ الْفَرْرَيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ اللهُ اللهُ

﴿ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ اَسَكُنُوا هَذِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِتْنَةً وَقُولُوا حِظَةً وَادَخُلُوا الْبَابَ سُجَكُا نَغْفِر لَكُمْ خَطِيَّنَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِنَ ﴾ أي واذكر حين قلنا لأسلافهم من بني إسرائيل: اسكنوا هذه البلدة المباركة "بيت المقدس" التي باركنا حولها بأنواع الخيرات والبركات، وكلوا ما تشتهون من خيراتها وثمراتها، من أي مكانٍ وجهة شئتم، وقولوا حين دخولكم بيت المقدس: اللهم حُطَّ عنا ذنوبنا، وادخلوا ساجدين شكراً لله تعالى، نمحو عنكم الخطايا والآثام، وسنزيد المحسنين على إحسانهم بدخول الجنان. ﴿ فَبَدَلَ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَيْرَ اللّهِ عَيْرَ اللّهِ عَيْرَ اللّهِ عَيْرَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِن السَحود، عنه والله عَلَيْهِمْ والله عَلَى الله الله ما الله على هؤلاء يزحفون على أدبارهم، بدل السجود، سخرية منهم واستهزاء بأمر الله، فأرسلنا على هؤلاء يزحفون على أدبارهم، بدل السجود، سخرية منهم واستهزاء بأمر الله، فأرسلنا على هؤلاء الظالمين، عذاباً هائلاً من السماء، وهو الطاعون الذي أفناهم، بسبب عدوانهم وظلمهم المستمر، وسول الله على قيل المنهم في ساعة واحدة بالطاعون، أربعة وعشرون ألفاً، روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : "قيل لبني إسرائيل ﴿ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم ﴾ فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم ـ يعني مقاعدهم ـ وقالوا: حبَّة في شغرة».

ثم ذكر تعالى لوناً آخر من جرائم اليهود فقال: ﴿ وَسَنَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَنْأَتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِئُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ أي اسأل يا أيها الرسول اليهود، عن وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَئِكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ شَ

أخبار أسلافهم، أهل قرية "أيلة" التي كانت على شاطىء البحر، حين كانوا يتجاوزون حدود الله، فيصطادون يوم السبت، وهو محرَّم عليهم الصيدُ في هذا اليوم، حين كانت الأسماك تأتيهم كثيرة، ظاهرة على وجه الماء يوم السبت، وفي سائر الأيام الأخرى لا تأتيهم، بل تغيب عنهم وتختفي، كذلك نمتحنهم الامتحان القاسي، بإظهار السمك لهم على وجه الماء في يوم السبت المحرَّم عليهم فيه الصيدُ، بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله!! اسألهم ماذا حلَّ بهم لمًا عصوا أمر الله واصطادوا يوم السبت؟ ألم يمسخهم الله إلى قردة وخنازير؟ فراذ قَالَتُ أُمَّةٌ يَنهُم لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًّا الله مُهْلِكُهُم أَوْ مُعَذِبُهم عَدَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُم محرمين، انتهكوا محارم الله، والله مهلكهم بالخسف أو المسخ، لعدم إقلاعهم عمًا هم عليه من الفسق والعصيان!! قالوا: إنما نعظهم لنعذر عند الله، بقيامنا بواجب النصح والتذكير، ولعلَّهم يخافون الله، فينتهون عما هم فيه من الإجرام!! قال ابن كثير: أخبر تعالى عن أهل ولعلَّهم يخافون الله، فينتهون عما هم فيه من الإجرام!! قال ابن كثير: أخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم أصبحوا ثلاث فرق:

١ ـ فرقة ارتكبت المحظور، واحتالوا على الصيد يوم السبت.

٢ ـ وفرقة نهت عن ذلك العدوان والصيد، واعتزلتهم.

٣ \_ وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تَنْهَ، ولكنها قالت للمنكرة: ﴿لم تعظون قوما الله مهلكهم﴾؟

والحاصل أن أصحاب البلدة انقسموا ثلاث فِرَقِ: فرقة عصت فحل بها العذاب، وفرقة نهت ووعظَتْ فنجًاها الله من العذاب، وفرقة اعتزلت ولم تقارف المعصية وسكت عنها القرآن. قال ابن عباس: ما أدري ما فعل الله بالفرقة الساكتة، أنجوا أم هلكوا؟ قال عكرمة: "فلم أزل به، حتى عرَّفته أنهم قد نَجَوا، لأنهم كرهوا ما فعله أولئك، فكساني حُلَّة» انظر ابن كثير.

فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَنَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوَءِ وَالْخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَعِيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ فَلَمَا عَنَوْا عَن مَّا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا فِي فَلَمَا عَنوْا عَن مَّا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا فِي بَعْدَابِ بَعِيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَبُكَ لَيَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن قِرَدةً خَسِيْنِينَ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوءَ ٱلْعَذَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعْفُورٌ تَحِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُمُ مُنْ مَا نَهُمُ مُنْ اللَّهُ لَلْمَا اللَّهُ اللّ

قِيال تِعِيالِي: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ تَجَيِّنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَّةِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُوكَ ﴾ أي فلمَّا تركوا ما ذكَّرهم به صلحاؤهم، وأعرضوا عن قبول النصيحة، نجينا من العذاب الناهين عن الفساد في الأرض، وأخذنا الفسقة الظالمين، المنتهكين لمحارم الله، بعذاب شديد مؤلم، بسبب فسقهم وعصيانهم. ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَا نُهُواْ عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِيكَ ﴾ أي فلما تمرَّدوا وتكبَّروا، وأبوا ترك ما نُهوا عنه، مسخناهم إلى قردة وخنازير، وجعلناهم صاغرين أذلاُّء، مبعدين عن كل خير، والمراد أنهم بمخالفتهم أمر الله، عُذُبوا عذاباً شديداً، فلم يرتدعوا ولم ينزجروا، ولما استمروا وتمادوا في الطغيان، مسخوا إلى قردة وخنازير، عقوبة لهم على إجرامهم، ثم أخبر تعالى أن العذاب ملازم لهم إلى يوم القيامة، يتوارثونه خلفاً عن سلف، فقال سبحانه: ﴿وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَكُنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِفَاتِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ أي واذكر يا أيها الرسول، حين أخبر ربك علناً، وأوجب على نفسه أن يسلُّط على اليهود، إلى قيام الساعة، من يذلُّهم ويشرُّدهم، ويذيقهم أسوأ أنواع العذاب، لكفرهم بالله ورسله، وانتهاكهم لمحارم الله، وإفسادهم في الأرض، إن عقاب الله سريع لمن عصاه، وهو واسع المغفرة والرحمة لمن أطاعه واتقاه. . . وقد حقَّق الله وعده، فسلُّط عليهم «بختنصُّر المجوسى» فقتلهم وسباهم، وسلُّط عليهم النصاري فأذلُوهم وضربوا عليهم الجزية قبل الإسلام، وسلُّط عليهم محمداً ﷺ خاتم النبيِّين، فأجلاهم عن المدينة المنورة، وعن خيبر، وعن الجزيرة العربية، وسلَّط عليهم أخيراً النازي الفاشي «هتلر» فاستباح حماهم، وأحرقهم بالأفران، وكاد أن يُبيدهم ويفنيهم، بالقتل والتشريد في الأرض، ولا يزال وعد الله، بتسليط العذاب عليهم سارياً، إلى أن يقتلهم المسلمون، في المعركة الفاصلة إن شاء الله، تحقيقاً لنبوءة خاتم المرسلين ﷺ الذي يقول: «لا تقوم الساعةُ حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون. . » الحديث، أخرجه مسلم، ويومئذِ يفرح المؤمنون بنصر الله!!

وَتَطَّفَنَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَسَمًا مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلَوْنَهُم وَلَخُسَنَتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُواْ الْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلأَذَنَ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضُ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَدَ يُوْخَذَ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَالذَارُ ٱلآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَذِينَ يَنْقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهِ

ثم بيَّن تعالى أنهم ليسوا جميعاً فجاراً، بل فيهم الأخيار والأشرار، فقال سبحانه: ﴿ وَقَطَّعْنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَّا مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ۖ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَمَلَّهُمْ رَجْعُونَ﴾ أي فرَّقناهم في البلاد فِرَقاً وطوائف، في كل بلد منهم طائفة وجماعة، وليس لهم وطنٌ يسكنونه، حتى لا تكون لهم شوكة، وما اجتمعوا في هذه الأيام بالأرض المقدَّسة، إلاَّ ليذبحوا بأيدي المؤمنين، إن شاء الله تعالى، منهم أناسٌ صالحون وهم قلة قليلة، ومنهم جماعة منحطُّون عن درجة التقوى والصلاح، وهم كثرة غالبة، واختبرناهم بالنُّعم والنُّقم، حيث فتحنا عليهم أبواب الرزق والسُّعة أحياناً، وأبواب الجدب والشِّدَّة أحياناً أخرى، لعلهم يرجعون عما كانوا عليه من الكفر والمعاصى ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ وَرَثُواْ ٱلْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَاَ ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفُرُ لَنَا وَإِن يَأْتَهُمْ عَرَضُ مَثْلُهُ نَأْخُذُوهُ ﴾ أي جاء من بعد هؤلاء المذكورين، الذين فيهم الصالح والطالح، أناسٌ آخرون لا خير فيهم، ورثوا التوراة عن آبائهم وأجدادهم، يأخذون الرشاوي ويأكلون الحرام، ويقولون متبجِّحين: سيغفر الله لنا ما فعلناه، وهذا اغترارٌ منهم، وكذبٌ على الله، يرجون المغفرة، ويصرُّون على الذنب وأكل الحرام، كلما لاح لهم شيء من حطام الدنيا أخذوه، دون مبالاةٍ أهو من حلال أم حرام؟ ﴿ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَنُّ ٱلْكِتَنْبِ أَن لًا نَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَثُّ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي ألــــــم يؤخذ عليهم العهد المؤكد، أن يقولوا الحقِّ، ولا يكذبوا على الله؟ فكيف يزعمون أن الله سيغفر لهم، مع إصرارهم على المعاصي وأكل الحرام؟ (ودَرَسُوا ما فيه) أي وقد قرءوا التوراة، وتبصُّروا بما فيها، وعرفوا عاقبة من افترى وكذب على الله؟ والآخرة خير من هذه الدنيا الفانية، للذين يخافون ربهم، أفلا يعقلون ذلك، فينتهون عن أكل الحرام؟

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِنْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ الْتُصلِحِينَ اللهِ وَالَّذِينَ يُمَسِكُونَ بِالْكَبِّلُ فَوْقَهُمْ كَأْنَهُ طُلَّةٌ وَطَنْوًا أَنَهُ وَافِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَآ عَاتَيْنَكُمْ بِقُوّةِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَفَقُونَ اللهِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَيْ شَهِدَنْ آنَ اللهُ مَن بَعْدِهِمْ أَنفُسِمِم أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهْدَنْ آن فَعُولُوا فِقُولُوا بِنَا شَكْ مَا اللهُ الل

﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ وَالْكِنْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ أي والذين يستمسكون بكتاب الله، ويلتزمون بأحكامه، ويحافظون على أداء الصلاة بأركانها وآدابها، فلن نضيع لهم أجرهم لتقواهم وصلاحهم.

﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ ظُلَّةٌ وَظُنُّوا أَنَهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيَنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ نَنَقُونَ ﴾ أي واذكر حين قلعنا جبل الطور، ورفعناه فوق رءوسهم، حتى صار كالظُلَّة والسقيفة، وأيقنوا أنه واقع عليهم، وقلنا لهم: خذوا بأحكام التوراة كاملة، وإلاَّ سحقناكم به، واذكروا ما فيه من الأوامر والنواهي، وطبقوها في حياتكم، لتتقوا عذاب الله. روي أن بني إسرائيل أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة، لما فيها من التكاليف الشاقة، فأمر الله جبريل أن يقتلع جبل الطور، ويرفعه فوق رءوسهم، وقيل لهم: إمَّا أن تقبلوا التوراة، أو ليقعن الجبل عليكم، فخرَّ كل واحد ساجداً، خوفاً من سقوط الجبل، فلذلك لا ترى يهودياً إلاَّ ويسجد على حاجبه الأيسر، وينظر بطرف عينه نحو السماء.

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى آنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَئِكُمْ قَالُوا بَنَ شَهِدُنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ آلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ ﴾ أي اذكر يا محمد للخلق، حين استخرج ربك أولاد آدم، من أصلاب آبائهم، فقرَّرهم على توحيده، وعلى أنه ربهم، فشهدوا له بذلك والتزموه، لئلا يقولوا يوم القيامة إنَّا كنا عن هذا الميثاق غافلين، لم نُنبَّه عليه؟ ﴿ وَلَوْ نَقُولُوا إِنَّا أَشَرُكَ ءَابَآؤُنَا مِن فَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةٌ مِن بَعْدِهِم أَفَنْهُمَكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلمُبْطِلُونَ ﴾ أي عليه؟ ﴿ وَلَكِيلا تقولوا يوم القيامة، يا ربنا نحن ما أشركنا، وإنما قلدنا آباءنا، واتبعنا مناهجهم،

## وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ وَلَمَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ۗ ءَايَنِنَا فَٱنسَـلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿

فنحن جننا بعدهم، لا نهتدي إلى سبيل التوحيد، أفتهلكنا بكفر من أشرك من آبائنا الضالين؟

أقول: للمفسرين في هذه الآية قولان: أحدهما أن الله لمّا خلق آدم، استخرج ذريته من صلبه، وهم أمثال الذرّ أي النمل \_ وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم، فأقرُوا وشهدوا بذلك. والثاني: أن هذه الآية من باب (التمثيل والتصوير)، لما رُكّب في الكون، من الأدلة والبراهين على وجود الله ووحدانيته، لحديث: «كلُ مولود يولد على الفطرة» قال ابن كثير بعد أن أورد الأحاديث والآثار: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عزُ وجلٌ، استخرج ذرية آدم من صلبه، وميَّز بين أهل الجنة وأهل النار، وأما الإشهاد عليهم بأنه ربهم، فما هو إلا في حديثين موقوفين لا مرفوعين، ومن ثمَّ قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد، إنما هو فَطُرهم على التوحيد، وقد فسَّر الحسن البصري الآية بذلك، ولهذا قال: ﴿من ظهورهم﴾ ولم يقل: من أدم، وقال: ﴿من ظهورهم﴾ ولم يقل: من ظهره، وقال: ﴿وهو الذي جعلكم خلائف الأرض﴾ ﴿وَكَذَلِكَ نُفَضِلُ ٱلْآيَنَتِ وَلَمَلَهُمُ يَرْجِعُونَ﴾ أي سبحانه: ﴿وهو الذي جعلكم خلائل القدرة والوحدانية، نبيِّن ونفصًل الآيات التشريعية، ليتربُوها الناس، ويرجعوا عما هم فيه من الباطل، وعن الشرك والتقليد الأعمى للآباء!!

﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَآنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتّْبَعَهُ ٱلشَّيَطُنُ فَكَانَ مِن ٱلْفَاوِينَ هذه قصة رجل من علماء بني إسرائيل، يدعى «بلعم بن باعورا» بعثه موسى عليه السلام إلى ملك «مَدْين» داعياً إلى الله، فرشاه الملك وقرَّبه منه، وأغدق عليه المال، على أن يترك دين موسى، ويتابع الملِكَ على دينه ففعل، فزاغ وضلٌ، وأضلٌ كثيراً من الناس بسوء صنيعه، والمعنى: اقرأ يا محمد على اليهود وعلى سائر البشر، قصة ذلك العالِم الخاسر، الذي أوتي علماً ببعض كتاب الله في التوراة، فانسلخ من تلك الآيات انسلاخ الجلد عن الشاة، بأن كفر بالآيات، ونبذها وراء ظهره، فلحقه الشيطان حتى صار قريناً له، فصار من زمرة الضالين، الراسخين في الضلال، والتعبيرُ عن ذلك بالانسلاخ ﴿ فانسلخ منها ﴾ للإشارة إلى أن الإيمان كان طِلاء، لم يخالط بشاشة قلبه، فانسلخ من الإيمان كما تنسلخ الحية من جلدها، ولو

(四國際)

وَلَوَ شِنْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَهُۥ أَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَنَلُهُۥ كَمَثَلِ الْمَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَنَلُهُۥ كَمَثَلِ الْفَوْمِ الْكَلَّبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُّحُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الْفَوْمِ الْفَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ سَآهُ مَثَلًا اللَّذِينَ كَذَبُوا بِنَايَئِنا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ۞ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِنَايَئِنا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ۞

تمكن الإيمان من قلبه لما حصل ذلك، وفي التعبير أيضاً بقوله: ﴿فأتبعه الشيطان﴾ فيه تلويحٌ بأنه كان أشدٌ من الشيطان غواية، إذ صار كأنه إمام للشيطان، والشيطان تلميذ يتبعه ويلحقه، كما قال بعض غلاة الضلالة:

وكنتُ فتى من جُنْدِ إبليس فارتَقَى بي الحَالُ حتى صارَ إبليسُ من جُنْدي

﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ ۚ أَخَلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ وَأَنَّبَعَ هَوَئَهُ فَشَلُهُ كَمَثَل ٱلْكَلِّبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَنْرُكُهُ يُلْهَتُّ ﴾ أي لو أردنا لرفعناه بهذا العلم وبهذه الآيات، إلى مصافِّ العلماء الأبرار، ولكنه مال إلى الدنيا، وسَكِّن إليها، وآثر حطامها الفاني على الآخرة، واتَّبع هوى نفسه في إيثار الدنيا، واسترضاء هوى الحُكَّام، فانحطُّ إلى أسفل سافلين، فمثله في الخِسَّة والدناءة كمثل الكلب، إن طردته وزجرته وجريت وراءه، مدَّ لسانه فَلَهِث، وهو طبعٌ في الكلب لضعف قلبه، وقلة «الأوكسجين» الذي يدخل إلى رئتيه، فهو يمدُّ لسانه لأخذ أكبر قسط من الهواء ﴿ زَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَايَئِنا ۚ فَأَقْصُص ٱلْقَصَصَ لَعْلَهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ أي هذا المثل السيىء، هو مثلٌ لكل من كذَّب بآيات الله، من أحبار وعلماء (اليهود والنصاري)، الذين أوتوا التوراة والإنجيل، وفيهما صفة محمد خاتم النبيين، ولكنهم لحب الرئاسة والزعامة، وحب الدنيا، أنكروا صفاته، وتلاعبوا في أحكام دينهم، فانسلخوا من التوراة والإنجيل، فاقصص يا محمد على الخلق جميعاً، هذه القصص التي أوحيناها إليك، لعلهم يتدبرونها فيتعظون ويتفكرون!! ﴿سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَايَلِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا نَظْلِمُونَ ﴿ أَي بِئُس هذا المثل القبيحُ ، مثلاً للقوم المكذبين بآيات الله ، والجاحدين لنعمة فضل العلم والهداية، وما ظلموا بهذا الصنيع إلاَّ أنفسهم، لأنهم عرَّضوها لعذاب الله الشديد. . ومن تفكّر الأمثالَ المضروبة في القرآن، يرى بوضوح أن المثل الذي ضربه الله لعلماء السَّوْء، أقبحُ وأشنعُ، ممَّا ضربه لعبدة الأصنام والأوثان، مثَّل لهم

**阿勒斯** 

مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَئِيكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَدَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُشِمْرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُشْمَعُونَ بِهَا أُولَئِيكَ كَالْأَنْعَدِ بَلَ هُمْ أَضَلًا لَا يُشِمرُونَ بِهَا وَلَهُمْ مَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِيكَ كَالْأَنْعَدِ بَلَ هُمْ أَضَلًا أَوْلَئِيكَ هُمُ الْفَنْفِلُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ مَا الْمُسْتَى فَادَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَذَرُوا الَّذِينَ لَيْ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

بالعنكبوت اتخذت بيتاً، وبالذباب الذي يقف على الطعام، أما علماء السوء فقد مثّل لهم بالكلب، وبالحمار ﴿كمثل الحمار يحمل أسفارا﴾ لأنهم بتهالكهم على الدنيا، والركون إلى لذاتها وشهواتها، أصبحوا كالكلاب والحمير، وهما أقبح الأمثلة التي ذكرها القرآن.

﴿ مَن يَهِدِ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَدِى وَمَن يُصْلِلْ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴾ أي من هداه اللّه فهو السعيد الموفّق، ومن أضلَّه فهو الشقي الخاسر، والغرض تحقيق أن الهداية والضلال، بيد ربّ العزة والجلال، ولا سعادة للإنسان، أعظم له من هداية الرحمٰن، إذ بها يكون دخول الجنان. ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَدَ كَثِيرًا مِن الْإِنسِ مَن الْإِنسِ الْمُعْرَونَ الله الله وقودا وحطبا، لهم قلوب معميّة عَهَا وَلَمْ مَاذَلُ لا يَسْعَونَ بِها الحقّ، ولهم أعين لا يبصرون بها طريق الرشاد، ولهم آذان لا يسمعون بها الآيات والمواعظ، أولئك كالبهائم والدواب، بل هم أضلُّ منها وأسوأ حالاً، لأن الحيوانات تدرك منافعها ومضارها، وهؤلاء لا يميزون بين المنافع والمضار، ولهذا يتسارعون نحو النار، أولئك هم الكاملون في الغفلة!! وليس المرادُ نفيَ السمع والبصر بالكلية، وإنما المراد نفيها عما ينفعها، فقد أثبت الله لهم القلوب والأسماع والأبصار، لكنهم لما لم يستفيدوا منها صاروا كالبهائم السارحة، التي لا تفهم ولا تعي.

﴿ رَبِيْهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي ٱلْسَمَاءِ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي له جلَّ وعلا الأسماء الجليلة، واتركوا أي له جلَّ وعلا الأسماء الجليلة، واتركوا الضالين الذين يميلون في أسمائه تعالى عن الحق والاستقامة، كما فعل عُبَّاد الأوثان، حيث

وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أَمُّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَلِنَا سَنَتَنْزِجُهُم مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأُمَلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ۞ الْوَلَمْ يَنْفَرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ أَوَلَمْ يَنْفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞

اشتقُوا من أسماء الله الجليلة، أسماء لآلهتهم وطواغيتهم، كاللات من «الله» والعُزَّى من «العزيز» ومناة من «المنَّان» سينالون جزاء كفرهم، وأعمالهم القبيحة في الآخرة. ﴿وَمِعَنَ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ أي ومن بعض البشر الذين خلقناهم، أمة مستمسكة بشرع الله، قولاً وعملاً، يدلُون الناس على الخير، ويهدونهم إلى طريق الإيمان، وبكتاب الله يقضون ويحكمون، والمراد بهم (أمة محمد) على لما رواه الشيخان عن النبي على أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق - أي مستمسكين بالحق - لا يضرهم من خذَلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمرُ الله وهم على ذلك» رواه البخاري.

﴿وَالَذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنا سَنَتَدُوجُهُم مِن حَيثُ لا يَمْلُونَ أِي والذين جحدوا القرآن، وكفروا بالرحمن، نمهلهم قليلاً، ثم نأخذهم من حيث لا يشعرون بالعذاب الأليم، والاستدرائج: أن يعاملهم الله باللطف والإحسان، مع تماديهم في الغيّ والطغيان، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كمن يستدرج عدوّه، فينزله درجة درجة، حتى يوقعه في المهالك ﴿وَأَمْلِ لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴾ أي أمهلهم فترة من الزمن، حتى يظنوا أن ما هم عليه من الضلال هدى، فيزدادوا أَشَرا وبطراً، ثم آخذهم بالعقاب فإن عذابي شديد، سمّى تعالى العذاب كيداً، لنزوله بهم وهم في غفلة وأمان، فأشبه حال من يكيد بصاحبه، ولمّا كان حال المعرضين عن آيات الله البينات، أنهم لم يفكّروا بعقولهم في دلائل خلق الله، وبديع مصنوعاته، ولم يبحثوا عن حقيقة هذا الرسول، ليعرفوا صدقه وأمانته، لذا جاءت الآيات تأمرهم بالتفكر في منانه، وأمر رسالته، ليعرفوا صدقه، ورجاحة عقله، ولهذا قال سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَنَفَكُرُوا مَا يَسَاحِيهِم مِن حِنَةً إِنْ هُوَ إِلَا نَذِيرٌ مُبِينُ ﴾ جِنّة بكسر الجيم أي جنون، والمراد بصاحبهم مجمد مسما عنه أي أولم يتفكر هؤلاء المنكرون لرسالته في شأنه عني اليعرفوا حقيقة حاله، وأنه ليس به شيء من الجنون، كما افتروا عليه في قولهم ﴿يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون فهو أكمل الناس عقلاً، والتعبير بلفظ (صاحبهم) للتنبيه على كمال غفلتهم، وقلة طمتعون فهد صاحبهم على كمال غفلتهم، وقلة فطنتهم، فقد صاحبهم على وعاش بين أظهرهم أربعين سنة، فكيف يتهمونه بالجنون، وهو فطنتهم، فقد صاحبهم على وعاش بين أظهرهم أربعين سنة، فكيف يتهمونه بالجنون، وهو

أُولَدُ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَلِهِ اَقْلَرَبَ أَجَلُهُمُ فَيِأَي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ ﴿ مَن يُعْلِلِ اللَّهُ اللَّهُ مَن يُعْلِلِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُونَ قَلَ السَّاعَةِ أَبَانَ مَن كُونَ هَا يَكُونَ عَلَى السَّاعَةِ أَبَانَ مُرْسَنَهُمُ قُلْ إِنَّهُ عِنْدَ رَقِي لَا يُجَلِيهَا لِوَقْئِهَا إِلَّا هُو ثَقُلَت فِي السَّمَوَتِ مُرْسَنَهُمُ قُلُ إِنَّهَا عِندَ رَقِي لَا يُجَلِيهَا لِوَقْئِهَا إِلَّا هُو ثَقُلَت فِي السَّمَوَتِ مُرْسَنَهُمُ لَا تَأْتِيكُو إِلَا بَغَنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ وَلِي لَا يَعْلَمُونَ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْكُنَ النَّالِ لَا يَقَلَعُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَيْكُنَ النَّالِ لَا يَقْلُمُونَ اللَّهِ وَلَيْكُنَ أَكُونَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَيْكِنَ أَكْثُورَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَيْكِنَ أَكْثَوَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَيْكِنَ أَكْثُورَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَيْكُنَ أَكْثُولُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَيْكُنَّ أَكْثُولُ النَّهِ وَلَيْكِنَ أَكْثُولَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَيْكُنَ أَكُونَ النَّهُ وَلَيْكُنَ أَكُولُونَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْمُنْ

أعقلُ العقلاء؟ وما محمد إلا رسولٌ منذرٌ للخلق من عذاب الله، أمرُه بيِّنٌ واضح.

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَٱلْآرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ فَدِ اقْرَبَ أَجَلُهُم فَيَاتِي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُوْمِئُونَ ﴾ أي أولم ينظر هؤلاء الكفار، نظر استدلال واعتبار، في ملك الله الواسع، وفي جميع مخلوقاته، ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه خاتم المرسلين، وفي كمال قدرة الخالق، المبدع الحكيم، وأن يتفكّروا لعلهم يموتون عن قريب، فما لهم لا يسارعون إلى التدبر في القرآن وإعجازه ؟ وإذا لم يؤمنوا بالقرآن، فبأي كلام بعد القرآن يؤمنون ؟! ﴿ مَن يُعْلِلِ اللهُ فَكَلَ هَادِى لَهُ وَيَذَرُهُم فِي طُغينَتِهم يَعْمَعُونَ ﴾ أي من يحكم الله بضلاله، يؤمنون ؟! ﴿ مَن الخلق هدايته، ويتركهم الله تعالى في تمردهم وطغيانهم، حيارى يتردّدون، لا يهتدون، والعمه في البصيرة - أي القلب - كالعمى في البصر، بل هو أخطر من عمى البصر، والمراد أنهم يتخبطون في الضلال كالعُمْي لأنهم عميُ البصائر والقلوب!

ثم أخبر تعالى عن إنكارهم للآخرة، واستهزائهم بيوم القيامة، فقال سبحانه: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَنَهَا قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِبَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾ أي يسألك هؤلاء المشركون السفهاء عن القيامة، متى وقوعُها وحدوثُها؟ وفي أي زمانِ تأتي؟ وسؤالهم هنا سؤال سخرية وتهكم، لا سؤال معرفة واستفسار، لأنهم ينكرون القيامة، فقل لهم يا محمد: ليس علمها عندي، وإنما علمها عند علام الغيوب، ربّ العزة والجلال، هو وحده العالم بوقتها، لا يكشف أمرها ولا يُظهرها للناس، إلا هو جلَّ وعلا ﴿ تَقُلَتُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُمُ إِلّا بَغَنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيً عَنَهَا قُلُ إِنّا عَلَى أهل السماء والأرض، لما فيها عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَيْكُنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَقْلُونَ ﴾ أي عَظُم أمرُها على أهل السماء والأرض، لما فيها

**医原则数型** 

قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاَسْتَكُارَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِى السُّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ بُوْمِنُونَ لِلسَّكُنَ هُو اللَّذِى خَلْقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِيدٍ فَلَمَّا أَثْقَلَت ذَعُوا اللهَ رَبِّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْهَمَا صَلِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ اللهَ عَمَّا لَيْشَرِكُونَ اللهَ جَعَلًا لَهُ شُرَكًا مَ فِيما ءَاتَنَهُما عَلَيْها اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهَ جَعَلًا لَهُ شُرَكًا فَي فِيما ءَاتَنَهُما فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ عَمَلاً فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ مَمْرَكُونَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا مَا لِمُعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَا يَسْ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَا يُشْرَكُونَ اللهُ عَمَا يُشْرَكُونَ اللهُ عَمَا يُسْرَعُونَ اللهُ عَمَا يُشْرَعُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا يُسْرَعُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

من الشدائد والأهوال، لا تأتيكم إلا فجأة، وعلى حين غفلة، يسألونك يا محمد عن وقتها، كأنك شديد الطلب، والبحث عنها، وكأن أمرها يهمنك وحدك، قل لهم مؤكداً وجازماً: إن وقتها لا يعلمه إلاَّ الله علام الغيوب، حيث استأثر بعلمها وحده، وأكثرُ الناس لا يعلمون الحكمة من إخفائها. ﴿ قُل لاَ آخلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلّا مَا شَآءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلفَيْب لاَسْتَكُرُتُ مِن ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي ٱلسُّوَيُ هُا فِي قل لهم يا محمد: أنا لا أملك لنفسي أن أجلب لها نفعاً، ولا أن أدفع عنها شرّاً، إلا بمشيئته تعالى، ولو كنت أعرف الغيب، وما سيحدث في الدنيا، لحصَّلتُ كثيراً من منافع الدنيا وخيراتها، ودفعتُ عن نفسي الأحداث والكروب، وما أصابني شيء من الأذى والضرر، ولكنني لا أعلم ذلك ولذلك يصيبني المكروهُ والأذى ﴿ إِنَ أَنَا إِلّا نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾ أي ما أنا إلا عبد مرسلٌ من عند الله، لتذكير الخلق بالنافع والضار، أبشر المؤمنين، وأنذر الكافرين، وخصَّ المؤمنين بالذكر، لأنهم المنتفعون بهداية الأنبياء.

﴿ هُو الذِّي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِبَسَكُنَ إِنَهَا ﴾ أي الله سبحانه العظيم الشأن، هو الذي خلق البشر جميعاً من نفس واحدة هي «آدم» عليه السلام، وخلق منها حواء، ليطمئن إليها ويستأنس بها، فلمّا واقعها حملت محمولاً خفيفاً أي جنيناً في بطنها خفيف الوزن لكونه نطفة - فاستمرت به إلى حين ميلاده ﴿ فَلَمّا تَعَشَّنُهَا حَمَلَتَ حَمَلًا حَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمّا أَنْقَلَت دَعُوا الله وَ مَلْتَ حَمَلًا حَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمّا أَنْقَلَت مَنْ الشَّرَينَ مِن الشَّرَينَ في فلما ثَقُل حملها، بكبر الولد في بطنها، دعا الأبوان ربهما لئن رزقتنا ولداً صالحاً، سويً الخِلْقة، كامل الجسم، لنشكرنك شكراً جليلاً على نعمائك ﴿ فَلَمّا مَا نَعُلُونَ أَمَا اللهُ عَمّا يُثْرَكُونَ ﴾ أي فلما وهبهما على نعمائك ﴿ فَلَمّا مَا لِحُا جَعَلا لَهُ شُرَكاءً فِيماً النّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ أي فلما وهبهما

الولد الصالح، السويُّ الأعضاء، جعل أبناؤهم لله تعالى شركاء فيما رزقهم من البنات والبنين، فتنزُّه الله وتقدُّس عمَّا ينسبه إليه المشركون، والآية الكريمة امتنانٌ من الله على آدم وذريته، فإنه تعالى خلق لهم أزواجاً من أنفسهم، ليكنَّ سَكَناً وأنساً وطمأنينة، ورزقهم البنين والبنات، وأكرمهم بما تقرُّ به أعينهم، ولكنَّ ذرية آدم، بدل أن يشكروا ربهم، على فضله وإنعامه، جحدوا وأشركوا به، وعبدوا الأوثان والأصنام، وأمَّا ما رُوى أن الآية في «آدم وحواء» وأنهما كان لا يعيش لهما ولد، وأن الشيطان وسوس إليهما أن يسمياه «عبدالحارث» فيعيش، لأن الحارث من أسماء الشيطان، إلخ ذلك، فإن هذا القول باطلٌ لا يصحُّ، ومن المحال أن يستجيب آدم ـ وهو نبئ مكرَّم ـ لأمر يخدش العقيدة والإيمان، بل هو شركٌ بالله، فهذا قولٌ غير مقبول، والصحيحُ كما قال المحققون من المفسرين: إن ذلك كان في ذرية آدم، بدليل قوله سبحانه: ﴿فتعالى الله عما يشركون﴾ بالجمع، فهي حكاية عن ذرية آدم، وليست بشأن آدم وحواء، وقد قال الحسن البصري: كان هذا في بعض أهل الأديان من ذرية آدم، ولم يكن بآدم عليه السلام. . ثم جاء التقريع والتوبيخ، لمن عبد غيرَ الله من الأوثان والأصنام، من طوائف المشركين فقال سبحانه: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۖ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهَٰدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوّاًۥ﴿ عَلَيْكُمْ أَدَعُونَهُوهُمْ أَمْ أَنتُهُ صَاحِتُوكَ﴾ أي أيشركون مع الله أوثاناً، لا تقدر على خلق شيء أصلاً، وهي مخلوقة؟ ومن حقِّ المعبود أن يكون خالقاً لا مخلوقاً!! وكأنه يقول: إنهم صنعوها بأيديهم، فهي مخلوقةٌ لهم، فكيف يجعلونها آلهة ويعبدونها مع الله؟ ثم إن هذه الأصنام لا تستطيع نصرهم، ولا ً أن تدفع عن نفسها من أرادها بسوء؟ فهي في غاية العجز والضعف، وإذا دُعيت إلى خير ورشاد، لا تجيب الدعاء لأنها جمادات، ويتساوى معها الدعاء أو السكوت، فكيف يليق بالعاقل عبادتها؟ .

ثم زاد في التقريع والتوبيخ، لمن عبد الأصنام، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادً أَنْنَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلَيْسَتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَي إِن هذه الأصنام التي

عبدتموها من دون الرحمٰن، وسميتموها آلهة، مخلوقون مثلكم، بل أنتم أكملُ منها وأفضل، لأنكم تسمعون وهم لا يسمعون، وتبصرون ولا يبصرون، فادعوهم ليجلبوا لكم نفعاً، أو يدفعوا عنكم ضُرّاً، إن كنتم صادقين في دعوىٰ أنها آلهة؟ ﴿أَلَهُمُ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْر لَهُمْ أَيْدٍ تَنْظِشُونَ جَمَّأً أَمْر لَهُمْ أَعُيُنُ يُضِرُونَ جَمَّأً أَمْ لَهُمْر ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ جَمَّأً قُل آدْعُوا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّرَ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴾ أي هل لهذه الأصنام أرجلٌ تستطيع المشي عليها؟ أم لها أيدٍ تقدر على أن تبطش بمن أراد السوء بها؟ أم لها آذان تسمع بها الكلام؟ قل يا محمد لهؤلاء الجهلاء: ادعوا أصنامكم واستعينوا بها عليَّ، وابذلوا جهدكم معها في الكيد، وإلحاق الأذي بي، ولا تتأخروا في ذلك!! والغرضُ من الآية تسفيه عقول المشركين، في عبادتهم لهذه الأوثان، كأنه يقول لهم: كيف عبدتم حجارة صمَّاء بكماء، ليس لها قدرة على الحركة، ولا على المشي، ولا على النطق والكلام؟ فكيف يليق بالعاقل أن يعبد من هو أضعف منه، وأقل شأناً، بل هي دونه في القوة والقدرة والحركة؟ ﴿إِنَّ وَلِتَى اللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابُّ وَهُو يَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ﴾ أي إن الذي يتولَّى نصرتي وحفظي، هو الله ربُّ العزة والجلال، الذي أنزل عليَّ ا القرآن، وهو سبحانه يتولِّي عباده الصالحين بالحفظ والتأييد، فأنا لا أخافكم ولا أبالي بكم ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا آنفُسَهُمْ يَصُرُونَ ﴾ أي والذين تعبدونهم من دون الله، وتدعونهم للاستعانة والنصرة، لا يستطيعون أن يجلبوا لكم نفعاً، ولا أن يصرفوا عنكم شراً، لأنهم أعجزُ عن نصرة أنفسهم، إذا أصيبوا بحادثة أو سوء، فكيف يدفعون عنكم الأذى والضرر؟ ﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُوٓاْ وَتَرَىٰهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ أى وإن دعوتم هذه الأصنام، إلى الهداية والرشاد، لم يسمعوا دعاءكم، فضلاً عن مساعدتكم وإمدادكم، وترى هذه الأصنام، يقابلونك بعيون مصوَّرة كأنها ناظرة، وهي

の表表で

خُدِ ٱلْعَنْوَ وَأَمُنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيَطُنِ نَزعُ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَعِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَهُمْ طَاتِيفٌ مِن الشَّيَطُنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَنَهُمْ مَسَهُمْ طَاتِيفٌ مِنَ الشَّيَطُنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴿ وَإِذَا لَمْ مَبْصِرُونَ ﴿ وَإِذَا لَمْ مَا يَعِيمُ وَلَا لَمَ اللَّهِ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَبِّ وَاللَّهُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَبِّ

جمادات لا تبصر شيئاً، لأنها صُوَرٌ لا حقيقة لها!.

﴿خُذِ ٱلْعَفَوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهَايِنِ﴾ أي اترك الخلظة والفظاظة، ولا تقابل السفهاء بمثل سفههم، بل بالحلم والصفح والعفو، وأن تأمرَ بكل جميل مستحسن، من الأقوال والأفعال، وهذه الآية \_ على وجازتها \_ جمعت الفضائل الإنسانية والاجتماعية التي دعا إليها الإسلام، وحذَّرت من مساوىء الأخلاق، فنهت عن كل رذيلة، ودعت إلى كل فضيلة، ولمَّا نزلت هذه الآية الكريمة قال جبريل عليه السلام لرسول الله ﷺ: «إن الله يَأْلِيُّة: «إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حَرَمك، وتصل من قطعك» وهو توجيه للرسول وتأديب لجميع الخلق ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ فَأَسْتَعِذْ بِأَلَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾ أي إن اعتراك وأصابك وسوسةً من جهة الشيطان، فاستجر بالله، والجأ إليه في دفعه عنك، فإن الله يسمع كلامك، ويعلم تضرعك، فيعصمك من شره﴿إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَنَّهُمْ طَانَبَقٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانَ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ﴾ أي إن الذين اتقوا ربهم، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان، رجعوا إلى ربهم والتجأوا إليه، فأبصروا طريق الخلاص والنجاة، من وساوس الشيطان ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُذُونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾ أي وأما الفسقةُ الفجرة، المنهمكون في الضلال، فإخوان الشياطين ـ أعنى شياطين الإنس والجن ـ تغويهم، وتزيِّن لهم القبيحَ والضلال، لينتكسوا، ثم لا يكفُّون ولا يمسكون عن إغوائهم، والغرضُ من الآية، اتقاء شر الأشرار والفجار، والبُعد عنهم، لأنهم سببٌ لضلال الإنسان، وبعده عن الرحمن.

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةِ قَالُواْ لَوْلَا الْجَنَبَيْتَهَا فُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِن زَيِّئ﴾ كان كفار

هَنذَا بَصَآبِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ بُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ وَالْمَصَالُ اللَّهُ وَالْمِصَالُ وَلَا تَكُن الْقَوْلِ بِالْفُدُو وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن الْفَلْدِينَ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن الْفَلْدِينَ وَلَا مَكُن الْفَلْدِينَ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مَكُن الْفَلْدِينَ وَمُؤْمِلُهُ وَلَلْهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مَكُن اللَّهُ وَلَا مُن اللَّهُ وَلَا مَانُولُو اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّه

مكة، يطلبون من الرسول ﷺ بعض المعجزات التي يقترحونها، كقولهم: أحي لنا فلاناً لنسأله، وأزل عنا جبال مكة، وأمثال ذلك ممَّا فيه تعجيزٌ للنبي ﷺ، والمعنى: إذًا لم تأتهم بمعجزة كما اقترحوا، قالوا: هلاُّ اختلقتها واخترعتها من عند نفسك يا محمد!! وهو تهكُّمٌ وسخريةٌ بالنبيُّ ﷺ منهم، قل لهم يا محمد: ليس الأمر إليَّ، حتى آتيكم به كما تقترحون، إنما أنا عبدٌ لله، أمتثل ما يوحيه إلىَّ ربي﴿هَاذَا بَصَآبِرُ مِن زَبِّكُمْ وَهُدُى وَرُحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ﴾ أي هذا القرآن الجليل، حجج ساطعة، وبراهين نيّرة قاطعة، يغنى عن غيره من المعجزات، أفلا يكفيكم هذا القرآنُ برهاناً على صدق رسالتي؟ وهو هداية ورحمة للمؤمنين، يهتدي به أهل النُّهي والعقول ﴿ وَإِذَا قُرِتَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْمَونَ ﴾ أي وإذا تُلَّيت آيات القرآن، فاستمعوا إليها أيها المؤمنون بتدبر وتبصُّر، واسكتوا عند تلاوتِه، إعظاماً للقرآن وإجلالاً له، لِكي تنالوا رحمة ربكم ﴿وَأَذَكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُنُّ مِنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ أي واذكر أيها المؤمن ربك سرًا، مستحضراً لعظمة جلاله، وإذكره متضرعاً إليه وخائفاً منه، وليكن ذكرك ودعاؤك، وسطاً بين الجهس والسر، في الصباح والمساء، ولا تغفل عن ذكر ربك أبداً، فإنه الغذاء الروحي لسلامة قلبك ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِهَادَتِهِ، وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ أي إن الملائكة الأبرار الأطهار، الذين هم في الملأ الأعلى ـ على مكانتهم وسموٌ قدرهم ـ لا يستكبرون عن طاعة الله وعبادته، يسبحونه ليلاً ونهاراً، وله وحده جلَّ وعلا يسجدون ويخضعون!!

انتهى تفسير سورة الأعراف

يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقَوُا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَذِينَ إِنَّا اللَّهُ وَلِمَانَا وَعَلَى إِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ وَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّمُونَ اللَّهُ مَا يَنتُهُ وَرَبِهِمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ وَايَنتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّمُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُولِلَةُ الللْمُولِي الللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللللِ

مل يُؤلُّو الأنفتال

## تفسير سورة الأنفال

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ إِ

ثم ذكر تعالى صفات المؤمنين الكاملين، فقال عزَّ شأنه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْكِيمَانَ، هم المخلصون الصادقون، الذين إذا ذُكر اسم الله أمامهم، المؤمنون الكاملون في الإيمان، هم المخلصون الصادقون، الذين إذا ذُكر اسم الله أمامهم، فزعت قلوبهم وارتجفت، لمجرد ذكره، استعظاماً لجلاله، وهيبة منه جلَّ وعلا، وإذا تليت عليهم آيات القرآن، ازداد إيمانهم ويقينهم بالله عزَّ وجلَّ، وعلى ربهم وحده يعتمدون، لا يخافون ولا يرجون غيره.. وصفهم تعالى بمقامات ثلاثة عظيمة: (مقام الخوف)، و(مقام

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَّذَي مُعُومَا وَمَعْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ ﴿ كُمَّا أَخْرَجَكَ حَقًا لَمُخْرَجَكَ مِنْ بَيْتِكَ بِاللَّهِ وَاللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿ يُمَا لَخُرَجَكَ وَلَا نَعْرَا لَكُوهُونَ ﴿ يُمُعْرَانَ لَكُوهُونَ ﴿ يُعَلِّدُلُونَكَ فِي الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿ يُعَلِّدُلُونَكَ فِي الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿ يَعْمَ مَنْظُرُونَ ﴾ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿ يَعْمَ مَنْظُرُونَ ﴾ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

الاطمئنان)، ومقام (التوكل على الرحمٰن)، ثم أفاض سبحانه بذكر أوصافهم الجليلة، فقال: ﴿ اللَّهِ مُنْ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقُنَّهُمْ يُنفِقُونَ أُولَتِكَ هُمُ اللَّهُوْمِنُونَ حَقَّاً لَمَّمْ دَرَجَئَّ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرَزْقُ كَرِيمُ أَي هؤلاء المؤمنون الصادقون في دعوى الإيمان، هم الذين يؤدون الصلاة على الوجه الأكمل، بأركانها، وخشوعها، وآدابها، ويحافظون على أدائها في أوقاتها، ومما منحناهم وأعطيناهم من المال الحلال، ينفقون ويتصدقون ـ ويدخل في هذه الآية: الزكاة، والنفقة، وسائر الخيرات ـ فهؤلاء المتصفون بالصفات الحميدة، هم المؤمنون إيماناً حقاً، لهم منازل رفيعة عند الله، وتكفيرٌ لما فرط من ذنوبهم، ورزق دائم مقيم، في جنات النعيم.

﴿ كُمّا أَخْرَبَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِالْحَقِ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِن الْمُؤْمِنِينَ لَكَوهُونَ بيدا الحديث عن غزوة بدر، وفيها تشبيه قصة اختلافهم في الغنائم، بقصة اختلافهم في الخروج للقتال في (غزوة بدر)، والمعنى: حالهم في اختلافهم في أمر الغنائم، كحالهم في اختلافهم في أمر الغنائم، كحالهم في اختلافهم في أمر الغنائم، كحالهم في اختلافهم في الخروج للحرب، ولا ينبغي لهم أن يختلفوا في أمر قتال أعداء الله، فإنه حقَّ فرضه الله على المؤمنين، وإن كان يكرهه الكثير منهم، كما قال سبحانه: ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ﴾ ثم صوَّر تعالى حالتهم النفسية، حين كُلفوا بالقتال، فقال سبحانه: ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِ بِعَدْمَا نَبَيْنَ كَأَنَّا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ بالقتال، فقال سبحانه: ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِ بِعَدْمَا نَبَيْنَ كَأَنَّا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ من ينساق إلى الموت وهو يشهده بأم عينيه. لقد خرج المسلمون لهذه المعركة على غير استعداد، وقد كانوا يريدون التعرض لقافلة قريش، ولم يكن قصدُهم القتال، فلما نجت القافلة، ودعاهم الرسول لقتال المشركين، كرهوا الخروج وقالوا: يا رسول الله، لو أخبرتنا بأننا سنلقى الأعداء، لتهيأنا وأخذنا عُدّتنا لحربهم، وجادلوا الرسول ﷺ في أمر القتال من غير استعداد، ونكاد نلمح من جوٌ هذه الآيات، مبلغ الحالة النفسية، التي كان عليها بعض غير استعداد، ونكاد نلمح من جوٌ هذه الآيات، مبلغ الحالة النفسية، التي كان عليها بعض

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَهُ إِحْدَى الطَّآبِهَ اللَّهُ النَّهُ الكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوَكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُويِدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَيَقَطَعَ دَابِرَ الشَّوَكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُولِدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَيَقَطَعَ دَابِرَ الشَّوْكَةِ فَيُ لَلْمُعْرِيُونَ اللَّهُ فَيْ الْمُعْرِيُونَ اللَّهُ فَيْ الْمُعْرِيونَ اللَّهُ فَيْ الْمُعْرِيونَ اللَّهُ فَيْ الْمُعْرِيونَ اللَّهُ فَيْ الْمُعْرِيونَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ وَالْمُعْلِلُ الْمُنْظِلُ وَلَوْ كُرِهَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلُولُ وَلَوْ كُونَ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلُولُمُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلُولُكُولُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ ولُولُولُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلَولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَولُولُولُولُولُولُولُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ وَلَولُولُولُ اللَّهُ وَلَولُولُولُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّ

أصحاب النبي ﷺ حين دعاهم الرسول إلى القتال، فقد صوَّرهم القرآن الكريم، بصورة من يُساق إلى الموت سوقاً، ويُدفع نحوه دفعاً، وذلك لقلة عددهم، وعدم استعدادهم، وفي الأيات إشارة إلى فرط فزعهم ورعبهم، وتمضى الأيات وهي تتحدث عن هذه الغزوة التي نصر الله فيها المؤمنين، على قلَّةٍ من السلاح والرجال، حيث يقول سبحانه: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ ا إِحْدَى الطَّآبِفَيْينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَقُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَنُريدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُلِمَنتِهِۦ وَيُقْطَعُ دَابِرَ ٱلْكَفْرِينَ﴾ أي اذكروا حين وعدكم الله على لسان رسوله، أن إحدى الغنيمتين ستكون لكم: إما تجارة قريش التي رجعت من الشام، وهي (العِيرُ) وإمَّا قتل وأسر رجالات قريش، وهي (النفيرُ) وتحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح فيها ولا حرب، وهي الإبلُ المحمَّلة بالتجارة، ويريد الله عزَّ وجلَّ لكم، ما هو أكرمُ وأفضل، وهو العزة والنصرة والغلبة على الأعداء، وأن يعلى شأن الإسلام، ويستأصل شأفة الكافرين بإهلاكهم ﴿ لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كُرَّهُ ٱلْمُجْرِمُونَ﴾ أي اختار الله لكم القتال، ليظهر عزة الإسلام والمسلمين، ويمحق الباطل وأهله، ولو كره المشركون أهل البغى والإجرام ذلك. . روى أن النبي ﷺ قال لأصحابه: «إن الله وعدني إحدى الحسنيين: إمًا العير، وإمَّا النفير» أي الرجال، فاختار الكثير منهم العير، لخفة الحرب، وكثرة الغنيمة، فلمَّا نجت القافلة بقيادة أبي سفيان، وجاء المشركون إلى بدر، من كل حدب وصوب، استشارهم رسول الله ﷺ في الخروج إلى قتالهم، فكرهوا ذلك، وقالوا: يا رسول الله، إنَّا لم نخرج للحرب، فقام «المقداد بن عمرو» فقال: يا رسول الله، امض بنا لما أمرك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: ﴿اذْهُبُ أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ﴿ ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فسُرَّ الرسول ﷺ من كلامه وقال: «أبشروا أيها الناسُ، وسيروا على بركة الله، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، واللَّهِ لكأني أنظر إني مصارع القوم ـ أي أماكن مقتلهم ـ» وحقَّق الله لرسوله ما وعده به، فقُتل منهم سبعون، وأسر سبعون، وفرَّ الباقون يولُّون الأدبار \_

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَنْفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ۚ ۚ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَ بِهِ قُلُوبُكُمُ وَمَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللهَ عَزِيرٌ حَكِيمُ ۚ ۚ إِذْ يُغَشِيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةُ مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَا يَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِخِزَ الشَّيْطُانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ۚ ۚ ۚ اللَّهَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ۚ ۚ ۚ اللّهَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ۚ ۚ ۚ

وإذ تستغيثُونَ رَبّكُمُ فَاستَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُمُ مِأْتِي مِن الْمُلَتِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ أي واذكروا وقت أن قام الرسول على المشركين، فاستجاب الله دعاء، وأمدكم بألف من الملائكة متتابعين، يقاتلون إلى جانب المؤمنين، ومعنى ومدونين أي متتابعين يتبع بعضهم بعضاً، والآية إشارة إلى ما حدث من النبي على حيث نظر إلى المشركين وهم ألف، وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً، فاستقبل القبلة، ومد يديه يدعو ربه، ويستنجد به، وعليه رداؤه وهو يقول: «اللهم أنجز لي ما يستغيث بربه ويدعوه، حتى سقط الرداء عن منكبيه، فالتزمه أبو بكر الصديق من ورائه وهو يقول: كفاك يا نبي الله مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله هذه الآية: في الموجود من عند الكبير المتعال، فقال سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلُهُ اللهُ إِلَّ بُسُرَى وَلِتُعَلَّمُ اللهُ إِلَى أَن النصر ليس بالملائكة ولا بالرجال، إنها هو من عند الكبير المتعال، فقال سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلُهُ اللهُ إِلَهُ إِللهُ إِلَمُ الملائكة، سبباً ليزتكم ونصرتكم، إنما هو مجرد بشارة لكم بالغلبة، ولتسكن بهذا الإمداد نفوسكم، وليس النصر في الحقيقة، إلا من عند الله العلي الكبير، فثقوا بنصره، ولا تعتمدوا على عدَّتكم وقوتكم، لأن ربكم غالبُ لا يُغلب، حكيم في صنعه وتدبيره.

﴿إِذْ يُغَفِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ لِيُطْهِرَكُم بِهِ، وَيُذَهِبَ عَنَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ لِيُطْهِرَكُم بِهِ، وَيُذَهِبَ عَنَكُمْ رِغِرَ الشَّيَطُنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾ أي اذكروا يا معشر المؤمنين، حين يلقي عليكم النوم، أمناً منه سبحانه وتعالى، وهذه معجزة لرسول الله ﷺ حيث غشيَ الجميعَ النوم، في وقت المعركة، وحصولُ النوم عند الخوف الشديد بعيدٌ في العادة، وبالنوم

حصلت لهم الراحة، قال علي رضي الله عنه: "ولقد رأيتُنَا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله عليه يسلي تحت شجرة ويبكي، حتى أصبح الصباح"، وينزّل الله عليكم المطر من السماء، ليطهّركم به من الأحداث والجنابات، وليدفع عنكم وسوسة الشيطان وتخويفه لكم من العطش، وليقوّي قلوبكم بالثقة بنصر الله، ويُثَبّت بالمطر الأقدام، حتى لا تسوخ بالرمل، قال ابن عباس: كان المشركون سبقوا المسلمين إلى الماء ببدر، وأصبح المسلمون على غير ماء، واحتلم بعضهم فصاروا على جنابة، وكانت منازلهم على رملٍ تسوخ فيه الأقدام، فوسوس الشيطان إليهم، وقال: كيف تُنصرون وقد غُلبتم على الماء، وأنتم تصلُون محدثين مجنبين، وتزعمون أنكم أولياء الله؟ وقد عطشتم، ولو كنتم على حق لما سبقكم المشركون واغتسلوا، وملأوا أسقيتهم، وتلبدت الأرض، وزالت عنهم وسوسة الشيطان.

﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتَ كَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَنَبِتُواْ النَّينَ ءَامَوُاْ سَأُلِقِي فِي قُلُوبِ النَّذِي كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضِرِوا فَوْقَ الْأَعْبَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ ﴾ تذكيرٌ للمؤمنين بنعمة أخرى عليهم، أي اذكروا حين يوحي ربك إلى الملائكة، بأني معكم بالعون والنصر، فثبتوا المؤمنين بتقوية قلوبهم على الأعداء، برفع معنويًا تهم، وسأقذف في قلوب الكفار الخوف والفزع، فاضربوهم على أعناقهم، واضربوهم على أطراف أصابعهم، والحكمة في ذكر البنان وهي - أطراف الأصابع - أن المحارب إذا ضُربت أصابعه تعطّل عن القتال، فأمكن قتلُه أو أسره ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَاقُوا اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقُ اللهُ وَلَا مَالَهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقُ اللهُ وَلَيْكُمُ مَنْ فَذُوفُوهُ وَاللهُ وَمِن يَخْلُونُ عَذَابِ اللهُ العقابِ فذوقوه يا معشر الكفار، ولكم بعد عذاب الدنيا عذاب الذيا أمامه.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَيِذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِن اللهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثَسَ المَصِيرُ اللهَ فَلَمَ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِن اللهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثَسَ المَصِيرُ اللهَ رَمَى فَلَمَ تَقْتُلُومُمْ وَلَكِنَ اللهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهَ رَمَى وَلِيمُ اللهَ رَمَى وَلِيمِ اللهَ مَن اللهُ وَمَا رَمَيْتَ إِنَ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهَ رَمَى وَلِيمُ اللهَ وَمِأْونَهُ عَلَيمٌ اللهُ وَمِنْ اللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهَ وَمِأْونَهُ وَلِيمُ اللهُ اللهَ اللهُ الله

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَتِيتُمُ الَّذِيبَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴾ أي إذا لـقـيـتـم أعداءكم الكفار في المعركة، وكأنهم لكثرتهم يزحفون زحفاً نحوكم، فلا تنهزموا أمامهم، بل اصبروا واثبتوا ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَكَوِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَكَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَد بَآة بِغَضَبِ مِن اللهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمٌ وَبِشْ المَهِيمُ ﴾ ومن ينهزم أمامهم إلا إذا كان متوجها إلى مكان أصلح منه، أو يخيل لعدوه أنه منهزم، ليغره مكيدة له، أو (متحيزاً) أي منضما إلى جماعة أخرى من المسلمين ليقاتل معهم، فقد رجع بغضب عظيم من الله، ومسكنه نار جهنم، وبئست جنهم مأوى له. . صور تعالى هذا التصوير الرائع، فمثل لكثرة الأعداء ووفرة عددهم، بجيش يزحف على الأرض زحفاً، كأن بعضهم قد تداخل في بعض، فهم وجلً حالتين اثنين فقط:

الحالة الأولى: أن يفرَّ أمام عدوِّه مكيدة له، ثم يكرُّ عليه فيقتله، فهذه الحالة ليس فيها هربٌ، إنما هي مكيدة وخدعة، يتظاهر بالهرب ليستدرج عدوَّه.

الحالة الثانية: أن يترك إحدى الجبهات القتالية، لينضم إلى جبهة أخرى قلَّ المسلمون فيها، فإذا ترك القتال هنا، لينضمَّ إلى إخوانه هناك، فهذا تخطيطٌ عسكريٌ نافع، وهو جائز.

﴿ فَلَمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ اللّهَ قَلْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرَ اللّهَ رَمَنْ وَلِيُسَلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءٌ حَسَنًا إِنَ اللّهَ مَنِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَي أَن النبي ﷺ أُخذ قبضةً من تراب، ورمى بها في وجوه المشركين يوم بدر، وقال: «شاهت الوجوه» فما بقي أحد منهم إلاَّ دخل في عينيه ومنخريه، من تلك الرمية، فولَّوْا الأدبار منهزمين، وهذه إحدى المعجزات الظاهرة ا

لرسول الله على ومعنى الآية: إنكم لم تقتلوهم أيها المسلمون ببدر، بقوتكم وقدرتكم، ولكنَّ الله قتلهم بنصركم عليهم، وإلقاء الرعب في قلوبهم، وما رميت أنت يا محمد، حين رميت أعين الكفار، بقبضة من تراب، لأن كفأ واحدة من تراب، لا تصل إلى عيون الجيش الكبير بأكمله، ولكنَّ الله رمى بإيصالها إليهم، فالأمرُ في الحقيقة من الله، وفي الصورة منك، وقد فعل الله ذلك، ليختبر إيمان المؤمنين، فيعطيهم الأجر والنصر والغنيمة، ويقهر الكافرين ويخزيهم و الكُولِكُمُ وَأَكَ اللهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلكَفِرِينَ أَي ذلك الذي حدث، من نصر المؤمنين، وقتل المشركين في بدر، الغرضُ منه إضعاف كيد الكافرين، حتى لا تقوم لهم قائمة، وإبطال مؤامراتهم الخبيئة.

﴿إِن تَسْتَفْيِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَحَتُ وَإِن تَننَهُوا فَهُو خَيِرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدُ وَلَن تُغَنِى عَكُرَ فَتَكُمُ شَيْنًا وَلَو كُمُرَتُ وَأَنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الخطاب هنا لكفار قريش، على سبيل (السخرية والتهكم)، أي إِن تطلبوا يا معشر الكفار الفتح والنَّصْر على محمد، فقد جاءكم الهلاك، وذلك (الهزيمة والقهرُ)، سمَّى تعالى إهلاكهم نصراً على طريق السخرية أي جاءكم الهلاك، وذلك أنَّ أبا جهل قال يوم بدر: اللهمَّ أيَّنا كان أشقى وأفجر، وأقطعَ للرحم، فأهلكه اليوم، اللهمَّ المنافر، وأكرم الحزبين، فأنزل الله: ﴿إِن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح والنصر ﴿وإِن تنتهوا فهو خير لكم أي وإن الفتح والنصر ﴿وإن تنتهوا فهو خير لكم أي وإن تكفُوا يا معشر قريش عن حرب الرسول ومعاداته، وعن الكفر بالله وبرسوله، فهو خيرٌ لكم في دنياكم وآخرتكم، وإن تعودوا لحربه وقتاله، نعُد لنصرته وهزيمتكم، ولن تدفع عنكم بماعتكم التي تستنجدون بها، شيئاً من العذاب والبلاء، مهما كثر الأعوان والأنصار، لأن الله تعالى مع المؤمنين بالنصر، ومن كان الله معه فلن يُغلب أبداً.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلا تَوَلَّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ أي دوموا يا معشر أهل الإيمان، على طاعة الله ورسوله، ولا تُغرضوا عنه بمخالفة أمره، وأنتم تسمعون القرآن

وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَحِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ فَيَ إِنَّ شَرَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِيهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِيهِمْ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللّهُ اللَّهُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللل

والمواعظ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَيْنِ كَالُوا سَيِعَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴾ أي لا تكونوا كالكفار الفجار، الذين سمعوا الهدى والقرآن بآذانهم دون قلوبهم، فلم يتعظوا به ولم ينتفعوا، لأن الغرض من الاستماع، التدبر والانتفاع، فمن لم ينتفع من الكلام، فهو بمنزلة الأنعام، ولذلك شبَههم تعالى بالدواب السارحة، في قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّواَتِ عِندَ اللهِ اللهُمُ الذِينَ لا يسمعون أي إن شرَّ المخلوقات، وشر البهائم التي تدبُّ على وجه الأرض، الصمُّ الذين لا يسمعون الحقّ، البُكُمُ الذين لا ينطقون بكلمة التوحيد، السفهاء الذين فقدوا العقل، فصاروا كالدواب، السارحة، لم يكتفِ القرآن أن جعلهم مثل الدواب، بل جعلهم أخسَّ من البهائم حين قال: ﴿ شر الدواب ﴾ وذاك نهاية الذم والتقبيح للكفرة المجرمين. قال بعض أهل المعرفة: الآية في منتهى الإيجاز والإعجاز، إذ أن الكافر لا يسمع الحقّ، والبهائم لا تنطق، والبهائم العقل يضرُّ، والبهائم لا تنطق، والكافرُ يأكل والبهائم تأكل، بقي أنه بإبطاله العقل يضرُّ، والبهائم لا تضرُّ، فكيف لا يكون شراً منها؟ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهُمْ خَيْرًا لَا تُسمعهم سماع ينفيُّم نَوْرُونِ ﴾ أي لو علم الله في هؤلاء الكفار شيئاً من الخير، لأسمعهم سماع عن هذاية الله كفراً وجوداً، لأن بصائرهم مطموسة، وعقولهم منكوسة.

وبعد أن ذكر تعالى حال الكافرين، أمر المؤمنين بالاستجابة لأمر الله ودعوة رسوله فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُهِا اللَّذِينَ ءَامَنُوا السُنَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ أَي أَجيبوا دعاء الله إلى طاعته، ودعاء الرسول إذا دعاكم إلى القرآن والإيمان، الذي به تحيا النفوس، كما تحيا الأرضُ بوابل المطر، ففي (الإيمانِ والقرآن)، الحياة، والنجاة، والعصمة في الدنيا والآخرة ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ يَكُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْيِهِ، وَأَنْتُهُ إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ﴾ أي اعلموا يا معشر

وَاتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةٌ وَاعْلَمُوا أَنَ اللهَ شَيْدِيدُ الْمِقَابِ فَ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ اللهَ مَن الطَّيِبَاتِ أَن يَنْخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَعَاوَلَكُمْ وَأَيْدَكُم بِنَصْرِهِ، وَرَزَقَكُم مِن الطَّيِبَاتِ لَمَ لَيْخَطُفَكُمُ النَّاسُ فَعَاوَلَكُمْ وَأَيْدَكُم بِنَصْرِهِ، وَرَزَقَكُم مِن الطَّيِبَاتِ لَمَ لَيْ اللهِ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اللهَ وَالنَّهُ مَا لَكُونَ اللهُ اللهُ وَالنَّهُ مَا لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

المؤمنين، أن الله تعالى يُصرِّف القلوب كيف يشاء، بما لا يقدر عليه البشر، فيفسخ عزيمة الإنسان، ويُغيِّر مقاصده، ويُلهمه الرشاد، أو يُزيغ قلبه، فهو المتصرف في شؤون الكون، ولهذا كان ﷺ يدعو بهذا الدعاء: «اللهمَّ يا مقلِّب القلوب، ثبَّت قلبي على دينك» ومرجعكم إلى الله، فيجازيكم على أعمالكم، فسارعوا إلى طاعته، وفي الآية حثٌّ على إخلاص الـقـلـوب وتـصـفـيـتـهـا ﴿وَأَتَّقُواْ فِتَـنَةُ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ شَكِيدُ اَلِعِقَاٰبِ﴾ أي احذروا بطش الله وانتقامه، إن عصيتم أمره وأمر رسوله، وخافوا عقاب الله، إن نزل بكم لا يقتصر على الظالم فقط، بل يعمُّ الصالح والطالح، لأن الظالم يهلك بظلمه وفجوره، وغير الظالم يهلك بسكوته على الجريمة والعصيان، وفي الحديث: «إن الناسَ إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يَعُمُّهم اللَّهُ تعالى بعقاب» رواه الترمذي. ﴿ وَأَذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنَتُمْ فَلِيلٌ نُستَضْمَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَحَافُوكَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾ أي اذكروا نعمة الله عليكم، وقت أن كنتم ضعفاء أذلة، يقهركم الكفار في أرض مكة، وينالونكم بالأذي والمكروه، تخافون من المشركين أن يتخطُّفوكم من دياركم، فجعل لكم مأوى تتحصنون به من أعدائكم وهو (المدينة المنورة)، وقوَّاكم ونصركم يوم بدر حتى هزمتم المشركين، ومنحكم غنائمهم حلالاً طيبة، ولم تكن تحلُّ لأحدٍ من قبل، لتشكروا ربكم على نعمه الجليلة عليكم. قال قتادة: «كان أهل هذا الحيِّ من العرب، أذلَّ الناس ذلاّ، وأشقاهم عيشاً، وأَجوَعَهُم بطوناً، وأعراهم جلوداً، والله ما نعلم قوماً كانوا أشرَّ منهم منزلاً، حتى جاء الله بالإسلام، فمكَّن لهم في البلاد، ووسَّع لهم في الرزق، وجعلهم ملوكاً على رقاب الناس، فاشكروا ربكم على نعمه، فإن ربكم جواد رحيم، منعم كريم» تفسير ابن كثير.

﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَكَكُمُ وَآنَتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي لا تـخـونـوا

وَاعْلَمُواْ اَنَّمَا آمُولُكُمْ وَالْكُدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِندَهُۥ أَجَرُ عَظِيمٌ اللهِ وَاعْلَمُوا اللهَ يَعْمَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ فَرَقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُو وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللهِ وَإِذْ يَعْكُو بِكَ الَّذِينَ كَفُرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكً وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُو الله وَالله خَيْرُ اللهُ وَالله خَيْرُ الله وَالله عَيْرُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَيُعْرِفُونَ وَيَعْكُمُ الله وَالله وَالله وَيُعْرِفُونَ وَيَعْكُمُ الله وَالله وَالله وَيُعْرِفُونَ وَيَعْكُمُ الله وَالله وَالله وَيُعْمِونَ وَيُعْمَلُونَ الله وَالله وَيُعْرِفُونَ وَيُعْمُونَ وَيُعْمَلُونَ الله وَالله وَيُعْمِونَ وَيُعْمَلُونَ الله وَالله والله والله

THEMS

دينكم ورسولكم، بإطلاع الكفار على أسرار المؤمنين، ولا تخونوا ما ائتمنكم عليه الناسُ من أموال، وأنتم تعلمون عاقبة الخيانة.. نزلت في قصة «أبي لبابة» وذلك حين حاصر رسولُ الله على يهود (بني قريظة)، طلبوا منه الصلح، فأمرهم أن ينزلوا على حكم «سعد بن معاذ» فقالوا: أرسل لنا أبا لبابة، فبعثه رسول الله على فقالوا: يا أبا لبابة ماذا ترى؟ أننزل على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه \_ يعني الذبح \_ قال: فعرفتُ أني قد خنتُ الله ورسولَه ثم قال: والله لا أذوقُ طعاماً، ولا أشرب شراباً، حتى أموت أو يتوب الله عليًا! فنزلت توبته، وكان قد ربط نفسه بسارية في المسجد، فحلَّه على الله ورواه ابن جرير.

﴿ وَاعْلَمُوا اَدْما اَمْوَلُكُمُ وَاَوْلَدُكُمُ فِتْمَةٌ وَالْكَ اللّهَ عِندَهُ اَجْرُ عَظِيمٌ اَي الأمسوال والأولاد محنة من الله تعالى، ليختبركم هل تفضّلون المال والولد، على عبادته وطاعته، وإنما كانت فتنة ، لأنها تشغل القلب بالدنيا، وتمنعه عن الجهاد في سبيل الله، وثواب الله وجزاؤه خير من الأموال والأولاد ﴿ يَاأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْقُوا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّر عَنظَمُ سَيَعَاتِكُم وَيَغفِز لَكُمُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْفَلِيمِ أَي إِن أطعتم ربكم، واجتنبتم محارمه، يجعل لكم نوراً وهداية في قلوبكم، تفرقون به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، ويمحو عنكم ما صدر منكم من الذنوب والآثام، ويسترها عليكم فلا يؤاخذكم والضلال، ويمحو عنكم ما عطيم العطاء ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلْفِيثُوكَ أَوْ يَقَنُلُوكَ أَوْ يَقَنُلُوكَ أَوْ يَقَنُلُوكَ أَوْ يَقَنُلُوكَ أَوْ يَقَنُلُوكَ أَوْ يَعْمَرُونَ وَيَمْكُونَ وَيَمْكُونَ وَيَمْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ المَسْركون في «دار تذكير المؤمنين بالنعمة العامة عليهم، أي اذكر يا محمد حين تآمر عليك المشركون في «دار تذكير المؤمنين بالنعمة العامة عليهم، أي اذكر يا محمد حين تآمر عليك المشركون في «دار الندوة» بمكة (ليثبتوك) أي يقيدوك ويحبسوك، أو (يقتلوك) بضربك بالسيف على أيدي سفهاء مكة، أو (يخرجوك) أي يطردوك من بلدك الذي وُلدت فيه، ويحتالون ويتآمرون

## وَإِذَا لَتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَدُأْ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ﴾ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ﴾

عليك في جناح الظلام، ويدبِّر لك ربك ما يُبطل مكرهم، ويردُّ كيدهم في نحورهم، وتدبيرُه تعالى لك أقوى من مكرهم، وأشدُّ قوة، وأبلغ تأثيراً.. والآية تشير إلى قصة المؤامرة الدنيئة، التي خطّط لها ورسم لها، طواغيتُ الكفر والضلال، وحضرها "إبليس» بصورة شيخ ناصح أمين، فقد روى ابن عباس (أن نفراً من أشراف قريش، اجتمعوا في دار الندوة، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ مهيب، فقالوا: من أنت؟ قال: شيخ من العرب، سمعت أنكم اجتمعتم من أجل هذا الصابىء \_ يعني محمداً \_ فأردت أن أحضركم، ولن يعدمكم مني رأيّ ونصحّ!! قالوا: أجلُ فادخل، فقالوا: انظروا في شأن هذا الرجل، واللَّهِ ليوشكنَّ أن يغلبكم على أمركم!! فقال بعضهم: احبسوه في وثاقي، ثم تربصوا به حتى يهلك، فصرخ عدوُّ الله إبليس: والله ما هذا لكم برأي، فليوشكنُّ أن يثب عليكم أصحابه، حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فقالوا: صدق الشيخ، فانظروا في غير هذا، فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه، فإنه إذا خرج لن يضرَّكم ما صنع، وأين وقع!! فقال عدوُّ الله: ما هذا لكم برأي، ألم تروا إلى حلاوة قوله، وطلاقة لسانه، وأخذه القلوبَ بحديثه؟ والله لئن فعلتم، ليوشكنَّ أن يجمع عليكم العرب، حتى يخرجوكم من بلادكم، ويقتلوا أشرافكم!! قالوا: صَدَق، فانظروا رأياً غير هذا، فقال أبو جهل لعنه الله: لأشيرنُّ عليكم برأي لا أرى غيره، نأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً، جَلْداً، ونعطى كل واحد سيفاً صارماً، يجتمعون عند باب داره، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرَّق دمه في القبائل كلها، ولا أظن بني هاشم يقدرون على حرب قريش جميعها، فيقبلون الدية، فنقطع عنه أذانا، ونستريح منه، فصرخ عدوُّ الله إبليس: هذا والله هو الرأيُ، ولا أرى غيره!! فاتفقوا على ذلك، فأتى جبريلُ النبيُّ ﷺ وأخبره بمكر القوم، وأمَرَهُ تلك الليلة أن لا ينام على فراشه، وأذن لرسوله بالهجرة، فخرج ومعه حفنة من تراب، فجعل ينثرها عليهم وهو يقرأ: ﴿وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾ وخرج مهاجراً إلى المدينة المنورة، بصحبة أبي بكر)، رواه البيهقي.

﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَا إِنَ هَلَآ إِلَا أَسَطِيرُ الْأَزْلِينَ ﴾ أى وإذا قُرئت آيات القرآن المبين على كفار مكة، قالوا مكابرة وعناداً: لو أردنا

وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُ مَ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِمْ عَلَيْنَا مِحَارَةً مِنَ السَّكَمَةِ أَوِ اثْقِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيعَذَبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ لِيعَذَبُهُمْ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيكَاهُ وَاللّهُ إِنْ أَوْلِيكَاهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيكَاهُ وَاللّهُ إِنْ أَوْلِيكَاهُ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ الْمُنْقُونَ وَلَذِينَ أَحَامُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانُواْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْقُونَ وَلَذِيكَ أَحَامُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

لقلنا مثل هذا الكلام، وما هذا الذي تتلوه علينا إلا أكاذيب وخرافات الأولين!! وهذا منهم غاية المكابرة والعناد، فكيف يزعمون أنهم قادرون على الإتيان بمثله، وقد تحدًاهم عشر سنين، ولم يقدروا على أن يأتوا بمثل سورة واحدة منه، ثم قُورعوا بالسيف فلم يعارضوه، مع فرط استنكافهم أن يُغلبوا، لا سيَّما في ما يتقنونه من خصائص علم البيان؟ هذا منهم لمجرد التشويش على الرسول ﷺ.

﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمُ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن السّمآءِ أَوِ انْقِبَا بِعَذَابٍ أَلِيهِ ﴾ أي قال الطغاة المشركون: إن كان هذا القرآن حقاً منزلاً من عندك يا رب، فلن نؤمن به، ولن نتَّبعه، فأنزل علينا حاصباً وحجارة من السماء، أو اثتنا بعذاب مؤلم فظيع، قالوا ذلك على سبيل (السخرية والاستهزاء)، ولو كانوا عقلاء لقالوا: إن كان ما جاءنا به محمد هو الحقّ، فوفقنا لاتباعه، واهدنا إليه، ولكنهم لسفههم وطغيانهم طلبوا العذاب بدل الرحمة، والشقاوة بدل الهداية، قال تعالى ردّاً على جبروتهم: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيغَذِبهُمْ وَاللّ يَعِيمُ مَا كَانَ اللهُ مُؤْبِهُمْ وَهُمْ يَشْتَغُورُونَ ﴾ أي إكراماً لك يا محمد، ما كان الله ليعذبهم بعذاب الاستئصال، وأنت مقيم بين أظهرهم، هذا هو السبب الأول، وهناك مسبب آخر لعدم الإهلاك الكليّ، أنَّ اللَّه يعلم أن من أبنائهم، من يحمل راية الإسلام ويؤمن، ومنهم من سيتوب ويدخل في الإسلام، فلذلك لم يهلكهم بالإفناء، مع استحقاقهم له ﴿ وَمَا كَانَكُ أَنَّ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَمَا حَانُوا أَوْلِيَاوُهُ إِنَ أَوْلِيَاوُهُ وَلَى الله العنو وهم على ما هم عليه من العتو والضلال، ومنع الناس عن الدخول في الإسلام؟ وحجّ بيت الله الحرام؟ وما كانوا أهلا له لولاية بيت الله الحرام؟ وما كانوا أهلاً لولاية بيت الله الحرام؟ وما كانوا أهلا لولاية بيت الله الحرام؟ وما كانوا أهلاً لولاية بيت الله الحرام مع إشراكهم، إنما يكون أهلاً لهذا الشرف العظيم، المؤمنون

النالقال المنالقال المنالق

وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُصَانَهُ وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ
بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ إِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ ٱمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّوا
عِن سَبِيلِ آللَةً فَسَبُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَمُ بُعُمْرُونَ ۚ اللّهِ اللّهَ ٱلْخِيثَ مِنَ ٱلطّيبِ وَيَجْعَلَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنّم عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمهُ جَيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنّم أُولَيْهِكَ الْخَيِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمهُ جَيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنّم أُولَيْهِكَ الْخَيِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمهُ جَيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنّم أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَيرُونَ اللّهِ الْخَيرُونَ اللّهُ الْخَيرُونَ اللّهِ اللّهُ الْعَلِيمُ وَلَيْهِكَ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَلَيْهِكَ اللّهُ الْعَلِيمُ وَلَهُ الْعَلَيْمُ وَلَيْهِكَ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَلَا الْعَلَيْمُ وَلَا الْعَلَيْمُ وَلَهُ إِلَيْهِ اللّهُ الْعَلَيْمِ وَلَهُ الْعَلَيْمِ وَلِي عَلَيْمُ الْعَلَيْمُ وَلَا الْعَلَيْمُ وَلَهُ الْعُلَيْمُ وَلَيْهِ اللّهُ الْعُلُولُ الْعَلَيْمُ وَلَيْهُ الْعَلَيْمُ وَلِي اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَيْمُ وَلَهُ اللّهُ الْعُلَيْمُ وَلِيلًا اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَلَا الْعَلَيْمُ وَلِيلًا الْعَلَيْمُ وَلِي اللّهُ الْعُرُونَ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ الْعَلَيْمُ وَلِيلُ اللْعُلِيمُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلَامُ اللْهُ الْعَلَيْمُ وَلِيلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِيمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْع

المستمسكون بشرع الله!! كان كفار مكة يقولون: نحن ولاةُ البيت الحرام، نصدُ من نشاء، ونُدخل من نشاء، فردٌ الله عليهم بقوله: ﴿وما كانوا أولياءه..﴾ الآية، ثم بيَّن أن أكثرهم جهلة سفلة، ولكنهم لا يعلمون ذلك، وزيادة في التقبيح والتشنيع عليهم، قال سبحانه: ﴿وَمَا كُانَ صَكَلّا ثُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِينَةُ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ أي ما كانت عبادتهم ودعاؤهم، وهم يطوفون حول الكعبة المشرَّفة، (إلاَّ مُكاءً) أي تصفيراً، (وتصدية) أي تصفيقاً، يفعلون ذلك ليشوشوا على المسلمين صلاتهم، فذوقوا عذاب القتل والأسر في الدنيا، بسبب إجرامكم وعصيانكم. قال ابن عباس: «كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عُراة، يصفرون ويصفّقون، ليشوّشوا على المؤمنين عبادتهم» رواه ابنُ أبي حاتم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَبُنِفُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونُ وَاللّهِم ويصرفونها لمنع الناس عن الدخول في الإسلام، فسينفقون هذه الأموال، ثم تصير ندامة عليهم، لأن أموالهم ذهبت، ولم يظفروا بما كانوا يطمعون فيه، من إطفاء نور الله، ثم نهايتُهم الهزيمة والاندحار، والذين عاشوا كفاراً وماتوا على الكفر، ففي نار جهنم يجتمعون، يساقون إليها سوقاً ﴿لِيَمِيرَ اللهُ الْخَيِثَ مِن الْمَوْمُن والكافر، والبَرِّ والفاجر، ويجمع الكفار بعضهم مع الخيري أي المَعْمُ الْخَيْرُونَ ﴾ أي ليفصل الله بين المؤمن والكافر، والبَرِّ والفاجر، ويجمع الكفار بعضهم مع بعض فيقذف بهم في نار جهنم، فيصبحوا كالحُطام والركام، يتراكم بعضهم فوق بعض، أولئك هم الكاملون في الشقاء والخسران. . شبَّههم تعالى بالقُمامات والنفايات، التي تتجمع ويتكدس

قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَّرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الْأَوْلِينَ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ اللّهِ مِن سُنَتُ الْأَوْلِينَ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ اللّهِ مِنَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللّهُ وَإِن اللّهِ فَإِن اللّهُ مَولَئكُمُ فِعْمَ الْمَوْلَى وَيِعْمَ النّصِيرُ ﴿ وَاعْلَمُوا اللّهُ مَولَئكُمُ فِعْمَ الْمَوْلَى وَيْعَمَ النّصِيرُ ﴿ وَاعْلَمُوا النّهُ مَولَئكُمُ فِعْمَ الْمَوْلَى وَيْعَمَ النّصِيرُ ﴿ وَاعْلَمُوا النّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا الْوَلَى عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا الْوَلْوَلِ وَلِذِى الْقُرْقَى وَالْمَلْكِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ بَوْمَ الْنَعَى الْجَمْعَالُ وَاللّهُ عَلَى حَصُلِ شَيْءٍ قَايِدَرُ وَاللّهُ عَلَى حَلْمُ شَيْءٍ قَايِدِرُ وَاللّهُ عَلَى حَلْمُ اللّهُ وَمَا أَزَلُنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ بَوْمَ الْنَعَى الْجَمْعَالُ وَاللّهُ عَلَى حَصْلِ شَيْءٍ قَايِدِرُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا الْنَوْقَ الْمُؤْمَ الْنَعَى الْحَمْعَالُ وَاللّهُ عَلَى حَصْلِ شَيْءٍ قَايِدِرُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا الْمُولِ وَلِيلُولُولَ وَلِيلُولُ وَلِلْلُولُ وَلَاللّهُ وَمَا أَذَرُكُ وَلَاللّهُ وَمَا أَذَلُولَ اللّهُ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفَرْقَانِ بَوْمَ الْلُغُونَ الْمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَبْدِيلًا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بعضُها فوق بعض، لِتُحْرق بعد أن أصبحت سبباً للوباء.

﴿ قُلُ لِلّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفّر لَهُم مّا فَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُلَتُ ٱلْأُولِينَ الله وَمِن الدين حاربوك وعادوك، وأخرجوك من الوطن، إن ينتهوا عن الكفر، ويكفّوا عن حربك وقتال المؤمنين، يغفر الله لهم ما سلف من الذنوب والآثام، وإن يعودوا إلى قتالك وتكذيبك، فقد مضت سنّة الله في إهلاك الطغاة المكذبين، ففي الآية الكريمة إعذار لهم وإنسذار. ﴿ وَفَالْلُوهُمْ حَتَى لاَ تَكُونَ فِتنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُهُ لِلّه فَإِنِ النّهَوَا فَإِنَ الله بِمَا له مَن الدين الحقّ، ولا يبقى مشرك يفتن يممثلُون بَصِيرٌ ﴾ أي قاتلوا أعداءكم المشركين، حتى تنتهي فتنة الطغاة، ولا يبقى مشرك يفتن المؤمن عن دينه، وتضمحلَّ الأديان الباطلة، ويبقى الدين الحقُّ، دين الإسلام عالياً على جميع الأديان، فإن كفُوا عن الكفر وأسلموا، فالله تعالى مطّلع على قلوبهم، يثيبهم على توبتهم الأديان، فإن كفُوا عن الكفر وأسلموا، فالله تعالى مطّلع على قلوبهم، يثيبهم على توبتهم وإسلامهم ﴿ وَإِن تَوَلُواْ فَاعَلَمُواْ أَنَّ اللهُ مَوْلَكُمُ فِيْمَ النّصِيرُ ﴾ أي وإن أعرضوا عن الإيمان، فالله تعالى ناصركم ومعينكم عليهم، فثقوا بولايته ونصرته، فنعم المولى جلَّ وعلا أن يكون حاميكم وحافظكم، ونعم أن يكون النصير لكم، ومن كان الله معه فلن يُقهر ولن يُغلب.

﴿ وَاَعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمْكُم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبِي وَالْمِتَكَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ وَابْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَلِّلَ شَيْءٍ السَّكِيلِ إِن كُشْتُمْ وَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْلَهَى الْجَمْعَالِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَسَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَمَا المؤمنون، أن أيَّ شيء تغنمونه في قتالكم للأعداء، فالخُمُس منه قَدِيبِرُ ﴾ أي اعلموا أيها المؤمنون، أن أيَّ شيء تغنمونه في قتالكم للأعداء، فالخُمُس منه

إذ أنتُم بِالْفُدُوةِ الدُّنِيَا وَهُم بِالْفُدُوةِ القُصْوَىٰ وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنحُمُّ وَلَوَ وَالنَّمْ بِالْفُدُوةِ القُصْوَىٰ وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنحُمُّ وَلَوَ وَالْحَدَّةُ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَالِي وَلَاكِن لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا كَاتَ مَفْعُولًا لِيَمْ اللهُ السَيعُ لِيَهْ اللهِ اللهِ اللهِ لَسَيعُ عَلَى مَنْ حَتَ عَنْ بَيّنَةً وَإِنَ اللهَ لَسَيعُ عَلَيمُ اللهُ لَسَيعُ عَلَيمُ اللهُ لَسَيعُ عَلَيمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ فَلِيكُ وَلَوْ الرَّنكُهُم كَثِيرًا لَفَشِلْتُهُ عَلِيمٌ اللهُ مَن عَلَى اللهُ عَلِيمُ اللهُ لَوْ الرَّنكُهُم كَثِيرًا لَفَشِلْتُهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ الصَّدُودِ اللهِ وَلَنكِنَ اللهَ سَلَمٌ إِنَامُ عَلِيمٌ إِذَاتِ الصَّدُودِ اللهِ وَلَاكَانَ عَلَيْهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ الصَّدُودِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ الل

للرسول ولقرابته من بني هاشم وبني المطلب، وللأيتام، والمساكين، وابن السبيل وهو الغريب المنقطع في سفره، وأربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين، إن كنتم مؤمنين بالله، وبما أنزلنا على نبينا محمد ﷺ يوم بدر، حين التقي جمع المؤمنين والكفار، فهذا حكم الله في الغنائم. . ولقد كانت الغنائم محرَّمة على الأمم السابقين، حتى يكون الجهاد خالصاً لوجه الله تعالى، لا يشوبه أي مطمع من حُطام الدنيا، وأحلُّه الله خاصة لهذه الأمة المحمدية، كما جاء في الحديث: «وأحلَّت لي الغنائم ولم تحلُّ لأحدٍ من قبلي» رواه البخاري. ﴿إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدْوَةِ ٱلدُّنِّيَا وَهُم بِٱلْمُدْوَةِ ٱلْقُصَوَىٰ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمٌّ ﴾ أي حين كنتم يا معشر المؤمنين بجانب الوادى القريب من المدينة المنورة، وأعداؤكم المشركون بجانب الوادى الأبعد عن المدينة، والعيرُ التي فيها تجارة قريش فيما يلي ساحل البحر، وهذا تصوير دقيق للمعركة يصوِّرها القرآن بأسلوبه البياني المعجز. ﴿وَلَوَ تَوَاعَكُنُّمَ لَآخَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـٰذِ وَلَكِن لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرُا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَ ٱللَّهَ لَسَجِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ أى لو تواعدتم مع المشركين، على الوقت والمكان والزمان، لاختلفتم في الميعاد، ولكنَّ الله بقدرته وحكمته هيًّا الأسباب، دون سابق اتفاق، وجَمَع بينكم على غير ميعاد، لتعلموا أن النصر الذي أحرزتموه ليس بقوتكم واستعدادكم، ولكن بتقدير من الله وتدبير، ليموت من يموت على الكفر عن وضوح وبيان، ويعيش من يعيش على الإيمان، عن بصيرة وبرهان، والله سميع لأقوال العباد، عليم بنياتهم، قال كعب بن مالك: إنما خرج رسول الله ﷺ والمسلمون يريدون عير قريش، وما رجعوا حتى جمع الله بينهم وبين عدوِّهم على غير ميعاد.

﴿إِذَ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا ۖ وَلَوَ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمُ وَلَلَنَزَعْتُمْ فِ الْأَمْرِ وَلَكَ اللَّهُ أَعِداءُكُ فِي المنام قليلاً، وَلَكَابُ اللهُ أعداءكُ فِي المنام قليلاً،

وَإِذَ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُخِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِلُكُمْ فِي أَعَيُخِهِمْ لِيَقْضِى اللهِ اللهِ اللهُ أَمْوُرُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ اللهَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهِ عُمْرُوا اللهَ كَيْرًا لَعَلَكُمْ لْفَلِحُونَ اللهِ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فَفَلِحُونَ اللهَ كَيْرًا لَعَلَكُمْ لَفَلِحُونَ اللهَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فَفَلِحُونَ اللهَ عَلَيْرًا لَعَلَكُمْ لَفَلِحُونَ اللهَ عَلَيْرًا لَعَلَكُمْ لَفَلِحُونَ اللهَ عَلَيْرًا لَعَلَكُمْ لَفَلِحُونَ اللهَ اللهِ عَلَيْرًا لَعَلَكُمْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فأخبرت بها أصحابك حتى قويت عزائمهم، وتشجعوا على حربهم، ولو أراك إياهم كثرة، لجبُن أصحابك ولم يقدروا على حرب القوم، ولكن الله أنعم عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع، إنه تعالى يعلم خفايا النفوس، وهذه إحدى الكرامات للمؤمنين، وانظر إلى محاسن القرآن، في دقائق تعبيراته، فإنه لم يسند الفشل إلى رسول الله على فلم يقل: لفشلت، وإنما قال: ﴿لفشلتم الشارة اللي أصحابه رضوان الله عليهم، فمقام الرسول و أعير رفيع عند ربه، وهو المؤيد بالنصر من السسماء ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي آعَيُرِكُمُ قَلِيلًا وَيُقَلِلُكُمْ فِي آعَيُنِهِم لِيَقْفِى الله أَمْرًا السسماء ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي آعَيُرِكُمُ قَلِيلًا وَيُقَلِلُكُمْ فِي آعَيُنِهِم لِيَقْفِى الله أَمْرًا السسماء فوالد و المؤمنين، فقد كان عدد المشركين ألف مقاتل، ولكنَّ الله سبحانه قلَّل عددهم في أعين المؤمنين، حتى يتجرًا المؤمنون على قتالهم، وقلَّل عدد المؤمنين في أعين الكفار، حتى لا يستعدُوا الاستعداد الكامل لهم، قال ابن مسعود: لقد قُلُلوا في أعيننا يوم بدر، حتى قلت لصاحبي: أيكونون مائة؟ وكان ذلك من آيات الله الباهرة، ولهذا قال تعالى مبيناً الحكمة: ﴿ليقضي الله أمراً كان مفعولا﴾ أي فَعَل الله ذلك، لتقع الحرب، وينصر الله جنده، ويُعزً الإسلام وأهله، مع قلة عددهم وسلاحهم، وإلى الله وحده مرجع جميع الأمور، يصرّفها كيف شاء!.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاقْبُهُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ لُفْلِحُونَ ﴾ هـــذا توجيه وإرشاد، إلى طريق العزة والنصر، أي إذا لقيتم جماعة من الكفار، فاثبتوا أمامهم ولا تنهزموا، وأكثروا من ذكر الله، لتستمطروا نصره وعونه، وتفوزوا بالفلاح والنجاح!!

أربعةُ عناصر ذكرها تعالى لكسب المعركة، ونيل النصر، وهي:

- ١ ـ الثبات في الميدان مع الإيمان.
- ٢ ـ وتقوية القلوب بالإكثار من ذكر الرحمن.
  - ٣ ـ وعدم التنازع والاختلاف بين المؤمنين.
    - ٤ \_ والصبر عند المكاره والشدائد.

وَأَطِيعُوا أَلَنَهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفْشُلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ أَلَنَهَ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴿ وَأَصَبِرُوا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَإِنَا آلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أمَّا الثمرةُ والننتنيجة فهي (الظفرُ والنصر) وقد حقق الله لهم ذلك.

﴿ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلا تَنَزَعُوا فَنَفَشُلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَع الصَيرِينَ الله وأمر رسوله، في جميع شؤونكم وأحوالكم، ولا تختلفوا فيما بينكم، فيدب فيكم الوهن والخور، وتذهب قوتكم وبأسكم، واصبروا على شدائد الحروب وأهوالها، فالله مع الصابرين بالعون والنصر ﴿ وَلا تَكُونُوا كُالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآة النَّاسِ فَالله مع الصابرين بالعون والنصر ﴿ وَلا تَكُونُوا كُالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيرِهِم بَطَرًا وَرِئَآة النَّاسِ وَيَعَدُونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ مِنا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ أَي ولا تكونوا مثل كفار قريش، الذين خرجوا إلى بدر لقتال المسلمين، أَشراً وبَطُراً، يدفعهم حبُ الثناء، والظهور بمظهر الشجاعة والكبرياء، ويمنعون الناس عن الدخول في دين الله، وهو سبحانه محيط بهم وبأعمالهم، وسبحازيهم عليها، والآية تشير إلى ما قاله أبو جهل، حين بعث إليهم أبو سفيان يقول: ارجعوا فقد نجّى الله عيركم وأموالكم ورجالكم!! فقال عدو الله: لا والله لا نرجع، حتى العرب، فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدأ!! فسقوا كأس المنايا بدل الخمو.

﴿ وَإِذْ نَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْسَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِ جَارً لَكُمُ الْيُومَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِ جَارً لَكُمُ أَيُومَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِ جَارً لَكُمُ أَي شَجِّعهم الشيطان على قتال المسلمين، وزيَّن لهم سوء صنيعهم، وخيَّل إليهم أنهم لا يُغلبون، وقال لهم: إني مجيرٌ ومعين لكم ﴿ فَلَفَا تَرَآءَتِ الْفِئتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَهِ وَقَالَ إِنِي مَجِيرٌ ومعين لكم ﴿ فَلَفَا تَرَآءَتِ الْفِئتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَهِ وَقَالَ إِنِي بَرِي مُن عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ وقال : إني بريء من عهدكم وجواركم، إني أرى الفريقان، ولَّى الشيطان هارباً مولياً الأدبار، وقال : إني بريء من عهدكم وجواركم، إني أرى

الملائكة نازلين لنصرة المؤمنين، وأنا أخاف الله، وأخاف عقابه الشديد، وكذب عدوُّ الله، لو خاف اللَّهَ لأطاعه، وفي الحديث: «ما رؤى الشيطانُ يوماً هو فيه أصغرُ، ولا أدحرُ، ولا أحقر، ولا أغيظ منه في يوم عرفة، إلاَّ ما رأى يومَ بدر، فإنه رأى جبريل يَزَع الملائكة» أي يصفُّها للقتال، رواه مالك. ﴿إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَتَوُلآءٍ دِينُهُدُّ ﴾ أي حين يقول أهلُ النفاق، الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، والذين في قلوبهم بذور الشكِّ في قدرة الله: لقد غرَّ المؤمنين دينُهم، يظنون أنهم سينتصرون في هذه الحرب، على ألف مقاتل من صناديد قريش، توهماً منهم أنهم يُنصرون، قال تعالى ردّاً عليهم: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهَ عَزيزُ حَكِيدٌ ﴾ أي ومن يعتمد ويثق بوعده تعالى، فإنَّ الله ينصره، لأن الله (عزيز) أي غالبٌ لا يُغلب، لا يذلُّ من لجأ إليه، (حكيمٌ) في تدبيره وصنعه، يفعل ما تحار فيه العقول﴿وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ يَتَوَفُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾ أي لو رأيتَ أيها السامع حال الكافرين، حين تنزل بهم ملائكة العذاب، يضربون بمقامع الحديد وجوهَهم وظهورهم، ويقولون لهم: ذوقوا يا معشر الكفرة المجرمين، هذا العذاب الذي هو مقدِّمة لعذاب النار المحرق، وجواب (لو) محذوفٌ للتهويل والتعظيم، أي لرأيت أمراً فظيعاً هائلاً، لا يكاد يوصف ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّتِي لِلْعَبِيدِ ﴾ أي ذلك العذاب بسبب ما كسبتم من الجرائم والآثام، وأنه تعالى عادل، لا يعذب أحداً بدون ذنب، وصيغة (ظلام) للنسب، وليست للمبالغة، كعطَّار، وحدَّاد، ونجَّار، أي ليس منسوباً إلى الظلم أصلاً، فهي لنفي الظلم بأنواعه.

﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِئٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ أي عادة هؤلاء المجرمين، المكذبين بآيات الله، كعادة من قبلهم من الطُّغاة

ذَلِكَ بِأَنَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمُ وَأَن اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ شَي كَذَلْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَأَن اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ شَي كَذَلْهِم بِدُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَا وَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا كَذَبُوا بِاللّهِ الّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ شَي طَلَلِمِينَ شَي إِنَّ شَرَ الدَّوَاتِ عِندَ اللّهِ الّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ شَي طَلَلِمِينَ شَي إِنَّ شَرَ الدَّوَاتِ عِندَ اللّهِ الّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ شَي

﴿ كَذَابِ ءَالِ فِرْعَوْكُ وَالدِّبِنَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِثَايَتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكُنَهُم بِدُنُوبِهِمْ وَاَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْتُ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِبَ ﴾ كرَّر اللفظ لزيادة التشنيع والتوبيخ على جرائم المشركين، أي عادتُهم وشأنهم، كعادة وشأن المكذبين من قبلهم، من جماعة فرعون ومن سبقهم من الطغاة المجرمين، كذبوا بآيات الله فأهلكهم الله، بسبب كفرهم وإجرامهم، وأغرق فرعون وجماعته في البحر، وكلَّ من الأمم المكذّبة، كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي!.

ثم ذكر تعالى شرَّ المخلوقات على الإطلاق فقال سبحانه: ﴿إِنَّ شَرَّ اَلدَّوَآتِ عِندَ اللّهِ اللّهِ كَفُرُواْ فَهُمْ لَا يُوْمِئُونَ﴾ أي إِنَّ شرَّ من يدبُ على وجه الأرض من المخلوقات، الكفَّارُ الفُجَّار، الذين لا يؤمنون بالله ورسوله، ويصرُّون على الكفر والإجرام، جعلهم تعالى شرَّ البهائم، لا شرَّ الناس فقط، كأنهم من جنس الدواب، لا يستفيدون من عقولهم وحواسهم،

الَّذِينَ عَهَدَتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ اللهِ وَإِمَّا اللّهِ فَإِمَّا لَنْقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ اللهُ وَإِمَّا تَعَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانَبِدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٌ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْفَآلِينِينَ اللهُ وَلَا يَحْسَبَنَ الّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُواً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اللهُ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا وَلَا يَحْسَبَنَ الّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُواً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اللهُ وَاعِدُوا لَهُم مَّا السَّطَعْتُم مِن قُوةٍ وَمِن رِبَاطٍ الْخَيْلِ ثَرِهِمُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُوكُمْ السَّطَعْتُم مِن قُوةٍ وَمِن رِبَاطٍ الْخَيْلِ ثَرُهِمُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُونَا مُنْ وَعُدُونَا اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهِ وَعَدُونَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللّهِ وَعَدُونَا اللّهِ وَعَدُونَا اللّهُ اللّهِ وَعَدُونَا اللهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والمراد بهم يهود "بني قريظة" الذين نقضوا عهودهم مرات مع الرسول على ورئيسهم "كعب بن الأسرف" ﴿ الذِّينَ عَهَدتَ مِنْهُم ثُمُ يَنقُضُونَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَةٍ وَهُمْ لَا يَنقُونَ ﴾ أي هم الذين عاهدتهم يا محمد، من يهود بني قريظة، على أن لا يعينوا المشركين على حربك، ثم ينقضون العهد مرَّة بعد مرَّة، ثم هم لا يتقون الله في غدرهم، ولا يبالون ما فيه من العار والشَّنار. ﴿ وَإِمَا نَتَقَفَتُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَتَرَدِّ بِهِم مَن خَلْفَهُمَ لَعَلَهُمْ يَذَكَرُونَ ﴾ أي فإن ظفرت بهم في الحرب، فاقتلهم ونكل بهم تنكيلاً شديداً، تخوف بهم الكفرة المجرمين، لعلهم يتعظون بما شاهدوه فيرتدعوا عن الخيانة والغدر.. نزلت في يهود (بني قريظة)، عاهدوا رسول الله على أن لا يعينوا عليه أحداً من مشركي مكة، ثم نقضوا العهد وقالوا: نسينا، ثم عاهدهم فنقضوا العهد يوم الخندق.

﴿ وَإِمّا تَعَافَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانَٰذِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمَآبِدِينَ ﴾ هذا من معجز ما جاء في القرآن، على إيجازه وكثرة معانيه، والمعنى: إن كنت تخاف خيانة، من قوم بينك وبينهم عهد وميثاق، فانبذ إليهم العهد، على علم منك ومنهم، بأن تقول لهم: قد نبذت إليكم عهدكم، وأنا سأقاتلكم، ليعلموا ذلك، فيكونوا معك في العلم سواء، ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد، وهم يثقون بك، فيكون ذلك خيانة، والله لا يحب الخائنين، فأوجز القرآن ذلك كله في هذه الكلمات القلائل. ﴿ وَلَا يَعْسَبُنَ الّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقَراً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ أي لا يظن الكفار الفجار أنهم يفلتون من عذابنا، فإنهم في قبضتنا ولا يعجزوننا!! وفي الآية تسلية للرسول على الله في أن الله سينتقم له من أعدائه، إن عاجلاً أو آجلاً، لأن الله لا يعجزه أمر أراده.

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَةٍ وَمِن زِبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرِّهِبُوكَ بِهِ، عَدُوَ ٱللَّهِ وَعَدُوَكُمْ ﴾

وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءِ فِ سَبِيلِ

اللهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْمَحُ لَمَا

وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِن وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِن وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُو اللَّهِ يَنْفُرِهِ، وَوَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمَوْمِنِينَ اللهِ وَاللَّهُ مَنِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

أي أعدُّوا يا معشر المؤمنين لقتال أعدائكم، جميع أنواع القوة التي هي باستطاعتكم «القوة المادية، والعسكرية، والروحية، والعلمية» وأعدُّوا لهم الخيل، التي هي آلة للحرب في جميع الأزمنة والعصور، في الجبال والوديان، والهضاب والسهول، تُزْهِبون وتخيفون بهذه القوة، أعداء الله وأعداءكم ﴿ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُّ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءِ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَنَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا لُظْلَمُونَ ﴾ أي وترهبون أقواماً آخرين من المنافقين، لا تعلمون ما هم عليه من النفاق، ولكنَّ الله تعالى يعلمهم، فيأمركم بالحذر منهم، وإدخال الفزع إلى قلوبهم، وما تبذلونه من أموال تنفقونها لإعلاء كلمة الله، ونصرة دينه، فإن الله تعالى يجازيكم عليه أوفر وأحسن الجزاء، والآية الكريمة تشير إلى «السِّلم المسلِّح» الذي يقف في وجه الطغيان والعدوان، فهذا الإعداد ليس حرباً تُشنُّ لزهق الأرواح، وإرهاب الآمنين، إنما هو تخطيطُ سياسي رائع، لمجابهة الشرُّ، والوقوف في وجه الظلم والطغيان.﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* بعد أن أمر سبحانه بإعداد العُدَّة لإرهاب الأعداء، أمر بعدها بالصلح والسُّلم، بشرط العزة والكرامة للمؤمنين، أي وإن مال الأعداء إلى الصلح والمهادنة، وطلبوا المصالحة، فمِلْ إليها، وأجبهم إلى ما طلبوا، إن كان فيه مصلحة، وفوَّض أمرك إلى الله، واعتمد عليه وحده، فإن الله يعصمك من مكرهم، إن ربك يا محمد هو السميع لأقوالهم، العليمُ بنيَّاتهم وأحوالهم. . وهذه الآية صريحة في جواز الصلح والمسالمة، بشرط (عزة الإسلام والمسلمين)، أما الصلح الدنيء المهين، الذي يُفرض اليوم فرضاً على العرب والمسلمين، كالصلح مع إسرائيل في هذه الأيام، فهو (استسلام) وليس بسِلْم، وهو ذلَّ وهوان، يأباه دينُ الله، وعزَّهُ المؤمن، وليس مما تشمله الآية الكريمة، فليتنبه المسلمون لهذا، ولا يخدعنُّهم شياطين السياسة بمثل هذه التُّرهات!!

﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِيَّ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ. وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوجِهُم ﴿ أَي

لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللَهَ أَلْفَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ فَيَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُ حَسْبُكَ ٱللَهُ ، وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ مَنْ مِنْ مُؤْمِنِينَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِأْتُهُ يَعْلِبُوا مِأْتَنَيْ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِأْتُهُ يَعْلِبُوا أَلْفًا مِن اللَّذِينَ كَفَرُونَ مِعْلِبُوا بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ فَيْ

وإن أرادوا بذلك الصلح خداعك، ليستعذوا لحربك وحرب المؤمنين، فإن الله يكفيك شرَّهم، وهو (حَسْبُك) أي كافيك فلا تخف منهم، لأن الله ناصرك ومعزَّك، هو سبحانه الذي قوَّاك وأعانك، وشدَّ أزرك بالأنصار، وألَّف وجمع بين قلوبهم ﴿ لَوَ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ عَنِينَ اللهُ الْفَتَ بَيْنَ عُلُوبِهِم وَلَكِ أَنفَقت جميع مَا في الأرض من أموال، ما استطعت أن تؤلف بين قلوبهم، ولكنه تعالى بقدرته وحكمته، ما في الأرض من أموال، ما استطعت أن تؤلف بين قلوبهم، ولكنه تعالى بقدرته وحكمته، جَمَع بين قلوب الأنصار، على ما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فأبدلهم بالعداوة حباً، وبالتباعد قرباً، وبالشحناء ألفة، لأن الله (عزيز) أي غالبٌ لا يستعصي عليه أمر، (حكيم) أي يعلم المصالح لعباده!!

أَلْنَنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِأْنَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذِنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِأْنَانَيْ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذِنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الطّنبِينَ إِنَّ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَشَرَىٰ حَتَى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ لَلْهُ أَشْرَىٰ حَتَى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ تَرْيدُونَ عَرَضَ الدُّنِيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الْلَاخِرَةٌ وَاللّهُ عَزِيدُ حَكِيمٌ اللّهُ لَوْلا كَانَتُ مِن اللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ

يقاتلون في سبيل الشيطان. ﴿ آلَنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ صَعَفّاً فَإِن يَكُن مِنكُمْ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلَمْ اللّهُ عَنكُمْ وَاللّهُ مَعَ الصَّدِينَ ﴾ أي خفّف الله عنكم معشر المؤمنين، بسبب ضعفكم، فقد كان ثبات الواحد أمام العشرة فرضاً، ثم نسخ وأصبح ثبات الواحد أمام الاثنين فرضاً، روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: «لمّا نزلت ﴿ إِن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ﴾ شقّ ذلك على المسلمين، حين فُرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، فجاء التخفيف فقال تعالى: ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ﴾ فلمّا خفّف الله عنهم من العِدّة \_ أي العدد \_ نَقَص من الصبر، بقدر ما وتبشير بالنصر، لأن من كان اللّه معه فهو الغالب لا محالة.

﴿مَا كَانَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَى يُنْجِرَ فِي آلاَرَضْ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَالله يُرِيدُ الْفَداء من الأسرى، والمعنى: لا ينبغي لنبي من الأنبياء، أن يأخذ الفداء من الأسرى، الأسرى، المؤمنون بأخذ الفداء من الأسرى، إلا بعد أن يُكثر فيهم القتل والجِراح، ويُبالغ فيه، تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء حُطام الدنيا ومتاعها الزائل؟ والله جلَّ وعلا يريد لكم الباقي الدائم، وهو ثوابُ الآخرة، بإعزاز الإسلام وقتلِ أعدائه، والله عزيز في ملكه، لا يُقهر ولا يُغلب، حكيمٌ في تدبيره وصنعه ﴿ لَوَلا كِنَبُ فِنَ اللهُ سَابِقُ مِن اللهُ سَابِقُ مِن الأزل، وهو أن لا يُعَذّب المخطىء في اجتهاده، لأصابكم في أخذ الفداء من الأسرى عذاب عظيم، وإنما أمر تعالى بالإثخان في الأعداء، لأن (غزوة بدر)، كانت أولى الغزوات في جهاد المسلمين

مع أعدائهم، فكان ينبغي ترجيح جانب الشدة على جانب الرحمة، لئلا يطمع الأعداء في حرب المسلمين، ولإضعاف قوتهم وشوكتهم، حتى لا يفكروا في غزوهم مرة أخرى، وقد كان رسول الله على استشار أصحابه، في أمر السبعين من أسرى المشركين، فأشار عليه عمر بقتلهم لأنهم صناديد الكفر والطغيان، وأشار عليه أبو بكر بأخذ الفداء منهم وإطلاق اسراحهم، فمال قلبُ النبي الرحيم إلى رأي أبي بكر، فنزل العتاب للرسول وي هذه الآية الكريمة، وجاء في بعض الروايات: «لو نزل العذاب لما نجا منه غيرُ عمر» ﴿ وَكُولُوا مِنَا غَنِمُ مُلَا لَمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي كلوا من الغنائم التي ربحتموها من أعدائكم المشركين، فقد أحل الله ذلك لكم، فإنها من أطيب المكاسب، لأنها ثمرة المدائكم، وخافوا ربكم في مخالفة أمره ونهيه، فالله غفور لمن تاب، رحيم بعباده المؤمنين.

﴿ يَكَأَيُّما النَّيْنُ قُل لِمَن فِي آيديكُم مِن الْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ الله فِي قُلُوكِمُ خَيْراً يُوْتِكُمْ خَيْراً مِنَا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَكُمُّ وَالله عَفُورٌ رَحِبه اي قل لهؤلاء الأسرى الذين وقعوا في الأسريوم المبر، إن يعلم الله في قلوبكم صدقاً وإخلاصاً، يعطكم أفضل مما أُخذ منكم من الفداء، ويمحو عنكم ما سلف من الذنوب، والله واسع المغفرة، عظيم الرحمة لمن تاب وأناب، نزلت هذه الآية في (العبّاس) عم النبي على وفيها معجزة للنبي على فإن العباس خرج مع كفار مكة، لحرب النبي في في غزوة بدر، ثم وقع أسيراً ضمن الأسارى، فقال النبي كل الصحابه: "أضعفوا على العباس الفداء ـ أي خذوه منه مضاعفاً ـ وأمره أن يفدي عن ابني أخيه "أفيه ويقل" حيث كان قد حبَّهما على الخروج لحرب النبي في في هذه الغزوة، فقال العباس لرسول الله يهي لقد تركتني يا محمد أتكفَّف الناسَ ما بقيتُ ـ أي أسألهم المعونة وأستجدي منهم مدة عمري ـ فقال له الرسول الله يشي: "وأين الذهبُ الذي تركتَه عند زوجك "أم الفضل"؟ فقال: وأيَّ ذهب؟ فقال له الرسول الله يُن الذهبُ الذي قلت لها: إني لا أمري ما يصيبني في وجهي هذا، فإن حَدَث لي أمرٌ، فهذا الذهبُ يكفيك ولأولادك مدى أدري ما يصيبني في وجهي هذا، فإن حَدَث لي أمرٌ، فهذا الذهبُ يكفيك ولأولادك مدى

وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ فَاَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللّهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ اللّهِ إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ وَاللّهِ مَا اللهِ اللهُ عَامِرُواْ أَوْلَتُهِ مَا مَوْا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَى يُهَاجِرُواْ وَإِن السّتَنْصَرُوكُمْ فِي

العمر، ودفنته أنت وأم الفضل»، فقال له: يا ابن أخي: من أخبرك بهذا؟ فقال له على الخبرني به ربي!!» فقال العباس: أشهد أنك رسولُ الله، وأنك نبيَّ صادقٌ، وما كنت أعلم أنك رسولُ الله قبل اليوم، والله يا رسول الله، إن هذا لشيءً ما علمه أحد، ولا اطّلع عليه أحدٌ غيري وغير أم الفضل، ولقد دفنته في سواد الليل، ولقد أيقنت الآنَ أنك رسول الله حقا، وأمر ابنيُ أخيه فأسلما، وفدى نفسه بمائة أوقية ذهباً، وفدى ابني أخيه بأربعين أوقية، ففيه نزلت هذه الآية ﴿قل لمن في أيديكم من الأسرى﴾ .. الآية. قال العباس: فأبدلني الله خيراً من ذلك، أعطاني زمزم - أي السقاية - ما أحبُ أن لي بها جميع أموال مكة، وأنا أنتظر المغفرة من ربي) أخرجه الحاكم والبيهقي.

﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللّه مِن فَبَلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُّ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ أي وإن كان هؤلاء الأسرى، يريدون خيانتك، بما أظهروا من العهد على عدم محاربتك، وإعانة المشركين عليك، فقد خانوا الله من قبلِ غزوة بدر، فقواك الله ومكّنك من رقابهم، فإن عادوا إلى الخيانة، فسيمكّنك الله منهم أيضاً، وفي الآية تسلية للرسول علي وعيدٌ للخائنين الناقضين للعهد ﴿ إِنّ اَلَذِينَ اَمْنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ إِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالّذِينَ ءَارَواْ وَنَصَرُواْ أُولَتِكَ بَعْهُمْ أَولِياتَهُ وَاللّهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي اللّهِ عَالَا وَهُ جروا الديارَ والأوطان، حباً في الله ورسوله، وجاهدوا الكفار بأموالهم وأنفسهم، لإعزاز دين الله، وهم «المهاجرون» الذين هاجروا من مكة، والذين آووهم، وأنزلوهم منازلهم، وبذلوا لهم أموالهم، وآثروهم على أنفسهم، وهم «الأنصار» هؤلاء الأبرار من (المهاجرين والأنصار)، بعضهم أولياء بعض في الولاية والحماية والنصرة، وهذه الآية (آية المؤاخاة) فقد آخى النبي علي بين المهاجرين والأنصار، فكان إذا مات المهاجرين والأنصاري ورثه أخوه المهاجر، وإذا مات المهاجر ورثه الأنصاري بأخّوة الدّين، التي كانت أقوى من أخوّة النسب ﴿ وَالَذِينَ مَامَنُواْ وَلَمُ بُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلْيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَى يُهَاجِرُواْ وَإِن اسْتَعَمُوكُمُمْ فِي

الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْصُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً بَصِيرٌ فَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْصُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ فَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالّذِينَ ءَاووا وَنَصَرُوا أَوْلَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ فَيْ

الذِينِ فَعَلَتَكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْبُمُ مِيثَنَّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَي والذين آمنوا ولم يهاجروا من بلد الكفر، وإن طلبوا منكم النصرة، فعليكم أن تنصروهم على أعدائهم، لأنهم إخوانكم في الدين، إلا إذا كان بينكم وبين القوم معاهدة، فلا يجوز نقضُ عهدهم بنصرهم عليهم، والله رقيب على أعمالكم، فلا تخالفوا طاعته وأمره. . أشاد تعالى بذكر المهاجرين والأنصار، وأمر بنصرة المسلم لأخيه المسلم، أينما كان وحيثما حلَّ، فإن أخوَّة الإيمان والعقيدة، فوق أخوَّة القرابة والنسب، ولذلك كان بينهم التوارث، وقد كانت الهجرة فريضة على المسلمين، في بدء الدعوة الإسلامية، حتى إن من لم يهاجر منهم، فقد حُرم الولاية والإرث حتى يهاجر، وهذا يدلُ على مبلغ مكانة «الأخوَّة الإسلامية» حتى وصلت إلى حدِّ التوارث بين المهاجرين والأنصار.

ثم ذكر تعالى حكم الأقارب الكفار، فقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضُ اللهِ اللهُ اللهُ الكفار فليس بينكم وبينهم صلةً، ولا توارث، ولا موالاة، حتى ولو كانوا أقارب لكم، وهم في الكفر والضلال ملة واحدة، لا يتولاً هم إلاً من كان منهم، وإن لم تفعلوا ما أُمِرْتم به، من تولي المؤمنين وقطع الصلة مع الكافرين، تحصل فتنة عظيمة ومفسدة جسيمة، لأنه يترتب على ذلك، قوة الكفار وضعف المسلمين.

ثم ختم السورة الكريمة بالإشادة بذكر مآثر المهاجرين والأنصار، فقال سبحانه: ﴿ وَاَلَّذِينَ ،َامَوُا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ،َاوَوا وَنَصَرُوا أَوْلَيَإِكَ هُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمُمُ مَعْفِرَةٌ وَوِذْقٌ كَرِيمٌ ﴾ أي هؤلاء المؤمنون المهاجرون أصحاب السبق إلى الإسلام، والأنصار

## وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَتِهِكَ مِنكُوْ وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَكِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ

الأبرار، الذين نصروا دين الله، وآووا إخوانهم المهاجرين، فواسَوْهم بأموالهم وأسكنوهم في ديارهم، هؤلاء هم المؤمنون الكاملون حقا، لأنهم حققوا إيمانهم بالهجرة من الوطن، وبذل المالِ والنفس لأجل إعزاز الدين، لهم مغفرة لذنوبهم، ورزق كريم وهو الجنة وما فيها من متاع مقيم. ﴿وَالَّذِينَ ءَامُوا مِن بَعَدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَمَكُمُ فَأُولَتٍكَ مِنكُرُ وَاُولُوا الْأَرْعَارِ بَعْفُهُم أَوْلَى مِتاعِ مقيم. ﴿وَالَّذِينَ ءَامُوا مِن بَعَدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَمَكُم فَأُولَتِكَ مِنكُرُ وَاُولُوا الْأَرْعَارِ بَعْفُهُم أَوْلَى بَعْد الهجرة الأولى، فحكمهم حكم المؤمنين السابقين، في الثواب، والأجر، والنصرة، ألحقهم بعد الهجرة الأولى، فحكمهم حكم المؤمنين السابقين، في الثواب، والأجر، والنصرة، ألحقهم بإحسان، وهم الذين قال تعالى عنهم في سورة التوبة: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي أصحاب القرابات بالنسب، أحقُ بالتوارث من الأجانب، ويرث الأب ابنه، والأخ أخاه، وهم أحقُ بالميراث من غيرهم في حكم الله وشرعه، وهذه الآية ناسخة لما كان عليه التوارث بالحلف، والأخوة التي آخى بها رسولُ الله يجل بين أصحابه، وَوَرَّتَ بعضهم المهاجرين والأنصار، قال ابن عباس: آخى رسولُ الله تعالى بين أصحابه، وَوَرَّتَ بعضهم من بعض، حتى نزلت هذه الآية، فتركوا الإرث بالأخوَّة، وتوارثوا بالنسب والقرابة.

وقوله سبحانه: ﴿إِن الله بكل شيء عليم﴾ أي أحاط بكل شيء علماً، فقد علم مصالح العباد وقرَّرها، فورَّث بالقرابة الدينية أولاً، ثم بالقرابة النسبيَّة، حسب المصلحة والحكمة الإلهية، التي اقتضتها ظروف ذلك الزمان.

افتتح الله السورة الكريمة، بذكر فضائل الجهاد في سبيل الله، وحكم الغنائم، وختمها بذكر فضائل الهجرة والنصرة، ليتناسق البدء مع الختام، وهو ختم للسورة بديع، في أكمل صور الإعجاز والبيان، وصلَّى الله وسلم على من خصَّه الله بمعجزة القرآن.

انتهى تفسير سورة الأنفال

بَرَآءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَلَمَدُّمُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَسِيحُوا فِي اللّهَ مُعْرِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُعْزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُعْزِي

## تفسير سورة التوبة

هذه السورة الكريمة، من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، على صاحب الرسالة محمد على خاتم النبيّين، بعد عودته من (غزوة تبوك)، وقد ابتدأت السورة بهذا البدء الرهيب، الذي يوحي بالحرب اللاّهبة السافرة، على معاقل أهل الشرك والنفاق، ولهذا لم تُذكر فيها البسملة، لأن «بسم الله الرحمٰن الرحيم» أمانٌ ورحمة، وهذه السورة جاءت بالوعيد والعذاب، ولا تناسب بينهما.

﴿ بَرَاءَةٌ مِن اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَهَدَ مُ مِن الْمُشْكِينَ فَيبِحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَأَعْلَمُوا الْمَعْرِي اللهِ عَلَى الله ورسوله، بقطع العلاقات والعهود مع الأقوام المشركين، الذين نقضوا عهودهم مع رسول الله على واستباحوا سفك الدماء، فقل لهم: سيروا يا معشر الكفار آمنين مدة أربعة أشهر، لا يصيبكم مكروه منًا ولا أذى، ثم بعدها لا عهد لكم منًا ولا أمان، واعلموا أنكم لا تفوتون الله هرباً، وإن أمهلكم هذه المدة، لأنكم في قبضته سبحانه، وأن الله مذل الكافرين، ومهينهم في الدنيا والآخرة، وسبب هذه البراءة، أن النبي على كان قد عاهد المشركين في «صلح الحديبية» على وقف الحرب بينه وبينهم عشر سنين، عاهدوه على أن لا يحاربوه، ولا يُعينوا عليه أحداً، ولا على من دخل مع الرسول على في حِلْفه، فنقضوا وبالسلاح، فأمر الله رسوله الكريم أن يُنهي العهود بينه وبين المشركين، وأن يقطع هذه العلاقات، فبعث رسول الله على أبا بكر على الحج ليقيم للناس المناسك، ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب، لِيُعلِم الناس بالبراءة في المحفل المشهود - يوم الحج - فقام عليُ فنادى في الناس بهذه الأمور الأربعة:

وَأَذَنَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَّ الْأَحْبَرِ أَنَ اللَّهَ بَرِىَ يُ مِنَ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُمُ فَإِن تَبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَاعَلَمُوا أَنَّكُمْ فَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ وَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَفُرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَنْهُ مُ اللَّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنفُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظْلِهِ رُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُنَقِينَ ﴾ وَلَمْ يُظَاهِمُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاللَّهُمْ وَلَمْ يُطْلِهِمُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاللَّهُمْ وَلَمْ يُطْلِهِمُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاللَّهُمْ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِمُ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُنْقِينَ ﴾

١ ـ أن لا يقرب البيت الحرام بعد العام مشرك.

٢ ـ وأن لا يطوف بالبيت الحرام عُريان.

٣ ـ وأنه لا يدخل الجنة إلاَّ مؤمنٌ.

٤ ـ ومن كان بينه وبين الرسول ﷺ مدة وعهد فأجلُه إلى مدته، والله بريء من المشركين ورسولُه) الحديث أخرجه البخاري ومسلم.

﴿ وَأَذَنَّ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجْرِ أَنَّ اللّهَ بَرِئَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن وَكَيْتُم فَاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّهِ وَبَشِرِ اللّهِينَ كَفَرُوا بِعِدَابِ أَلِيهِ أَي إعلام من الله واضح صريح، إلى كافة الناس، ببراءة الله تعالى وبراءة رسوله من المشركين، الذين نقضوا العهود، وقيّده بالحج الأكبر، لأن (العمرة) تسمى «الحج الأصغر» فإن تبتم من الكفر والغدر، ونقض العهد، فهو خير لكم من التمادي في الضلال، وإن أعرضتم عن الإيمان والتوبة، فاعلموا أنكم لا تعجزون ربكم، وعقابه نازل بكم، والبشارة هنا بالعذاب الأليم، إنما ورد على سبيل «السخرية والتهكم» لأن البشارة تكون في الخير، واستعمالها في الشر للتهكم، كقوله سبحانه: ﴿ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ﴾ وهذه من أساليب العرب، فيمن أرادوا السخرية منه. ﴿ إِلّا الّذِينَ عَهَدَثُم مِن المُشْرِكِينَ ثُمُ لَمْ يَنْ المُشْرِكِينَ ثُمُ لَمْ يَنْ المُشْرِكِينَ ثُمُ لَمْ يَنْ المُشْرِكِينَ ثُمُ لَمْ يَنْ وَلَمْ يَعْنَوا عليكم أحداً من أعدائكم، فوفُوا إليهم علاه ما من غير إنقاص ولا إبطال، فإن الله يحب المتقين لربهم، الموفين لعهودهم!! وهذا من جلال الإسلام وسُموه وعظمته، أنه جعل إبطال العهود، قاصراً على العهود، قاصراً على العهودهم!! وهذا من جلال الإسلام وسُموه وعظمته، أنه جعل إبطال العهود، قاصراً على العهودهم!! وهذا من جلال الإسلام وسُموه وعظمته، أنه جعل إبطال العهود، قاصراً على العهودة، أنه جعل إبطال العهود، قاصراً على العهودة، أنه جعل إبطال العهود، قاصراً على الموفين

فَإِذَا اَنسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّنُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخْدُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِن تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الرَّصَلُوةَ وَءَاتَوُا الرَّصَوْةَ وَاقْعَلُوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الرَّصَوْقَ وَاقْتَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الرَّصَوْقَ وَاقْتَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الرَّصَوْقَ فَا الرَّحَوْقَ وَاقْتَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الرَّحَوْقَ وَاقْتَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الرَّحَوْقَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الذين خانوا ونقضوا العهد، أمَّا الذين وفَّوا ولم يغدروا، فقد أمر سبحانه بإتمام عهدهم لهم، مراعاة لحقوق العهد، فلا مساواة بين الغادر والوفي!!

﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشُهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ حَكُلَّ مَرْصَدِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاوَّا الرَّكَوْةَ فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اي فإذا انقضت الأشهر الأربعة، التي حرَّم الله فيها قتالهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في الحلِّ وفي الحرم، واحبسوهم في القلاع والحصون، واقعدوا لهم في كل طريق، فإن تابوا عن الشرك، والتزموا بأحكام الإسلام، من صلاة وزكاة وسائر الأركان، فدعوهم ولا تتعرَّضوا لهم، فإن الله واسع المغفرة والرحمة، لمن تاب وأناب. والمقصود من هذا التأجيل لأربعة أشهر، أن يتفكروا في أنفسهم، ويحتاطوا في الأمر، ويعلموا بعد هذه المدة، أنه ليس أمامهم إلاً أحد أمرين: إمَّا الإسلام، أو السيف والقتال!

﴿ وَإِنَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَحِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَانَمَ اللّهِ ثُمَّ أَنلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوّمٌ لَا يَعْلَمُونَ فَ من حرص الإسلام على هداية البشرية، أن أمر الباري جلّ وعلا بتأمين من طلب الأمان، حتى يسمع كلام الرحمٰن، وأوجب على المسلمين تبليغه الدعوة، حتى تقوم حجة الله عليه، ثم إيصاله إلى وطنه الذي يأمن فيه، ثم قتاله إن لم يقبل هداية الله والمعنى: إن استأمنك مشرك وطلب جوارك، ليسمع ما تدعوه إليه من الإيمان والقرآن، فأمنه يا محمد حتى يسمع كلام الله ويتدبره، ويعرف حقيقة هذا الدين العظيم، ثم اتركه حتى يرجع إلى وطنه آمناً، لا يخشى سطوة أحد، ذلك بسبب أنه لا يعرف حقيقة دين الإسلام، ومن جهل شيئاً عاداه، وهذا غايةً في حسن المعاملة، وكرم الأخلاق، لأن المراد

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلّا الّذِينَ عَهَدَّتُم عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ فَمَا اسْتَقَنْمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمَ إِنَّ اللّهَ يَهِدَّتُم عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ فَمَا اسْتَقَنْمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَمُمُ إِنَّ اللّه يُحِبُ الْمُتَقِينَ ﴿ كَا يَرَقُبُوا فِيكُمْ إِلّا فِيكُمْ إِلّا فِيكُمْ إِلّا فِيكُمْ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْتُكُمْ لَا يَرَقُبُوا فِيكُمْ إِلّا وَلَا ذِمَةً فَلُوبُهُمْ وَالْحَثَوْنَ ﴿ إِلَّا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَمَدُوا عَن سَدِيلِهِ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَمَدُونَ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن الل

ليس قتل الكافر، بل إقناعه وهدايتَه، حتى يعرف الحقّ ويتّبعه، ويترك ما هو عليه من الكفر والضلال.

ثم بين تعالى الحكمة من البراءة من عهود المشركين، ووجوب قتالهم بعد مضيٌّ المدة، التي ضربها الله لهم، فقال سبحانه: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُثْرِكِينَ عَهْدُ عِندُ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَئُمَ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارُّ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَمُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَقِيكَ﴾ أي كيف يكون للمشركين عهدٌ وأمانٌ، معتدٌّ به عند الله ورسوله؟ وهم يضمرون الغدر في كل عهد يعطونه للمسلمين؟ فلا تطمعوا في وفائهم لكم، وتمسكهم بالعهد خِداعاً، لكن من عاهدتموهم من المشركين، بجوار بيت الله الحرام، ولم ينقضوا العهد، فما داموا مستقيمين على عهدهم، ملتزمين به، فاستقيموا أنتم لهم على الوفاء، لأن الله حب من ترك الغدر والخِيانة، الذِين يوفون بالعهود، ويخافون المعبود﴿ كَيُّفَ وَإِن يُظْهَرُواْ عَلِيَكُمْ لَا يَرَقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكُرُهُمْ فَسِقُونَ﴾ تعليل آخر، لعدم الاعتداد بعهود المشركين، أي كيف يكون لهم عهد معتدٍّ به عند المسلمين، وحالُهم هذه أنهم إن يظفروا بكم، لا يراعون في شأنكم حلفاً ولا عهداً؟ يرضونكم بالكلام الجميل، إن كان لكم الظفر عليهم، ويخفون في نفوسهم العداوة والبغضاء لكم، وأكثرهم فجرة كفرة، خارجون عن الطاعة، ناقضون للعهد؟! بيَّن تعالى أن وجوب مراعاة العهد، مشروطٌ بمراعاة الآخرين لها، فإذا لم يراعها المشركون، فكيف تراعونها أنتم؟ ثم أفاضت الآيات في ذكر قبائح المشركين الشنيعة، فقال سبحانه: ﴿أَشَّتَرُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَكُواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَا يَرْقَبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَةٌ وَأُولَئِيكَ هُمُ المُفتَدُونَ ﴾

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّكُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ فَإِخُونُكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَصِلُ الْآيَتِ لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن نَكُفُوا أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوا أَيِمَةَ الْكُفُو إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَن لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوا أَيِمَةَ الْكُفُو إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَن لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُونَ قَوْمًا نَكُفُو الْتَعْمَلُوا بَالْمَسُولِ وَهَا لَا تَعْمَلُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمُ بِلَا أَتَكُونُ أَنْ اللَّهُ أَوْل مَنْ اللَّهُ أَوْل مَنْ اللهُ الْعَلَيْ أَوْل مَن اللهُ الْعَلَيْ اللهُ الْعَلَيْ فَي اللهُ الْعَلَيْ اللهُ الْعَلَيْ اللهُ الْعَلَيْ اللهُ اللهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللهُ الْعَلَيْ اللهُ الْعَلَيْ اللهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَيْدُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلِيْ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْدُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلِيمِ اللهُ الْعَلَيْ اللهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْدُ الْمَالِيمُ اللهُ الْعَلَيْلُونَ اللهُ الْعَلَيْدِينَ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أي استبدلوا بالقرآن وآياته النيّرات الساطعات، عَرَضاً يسيراً من متاع الدنيا الخسيس، فكانوا كمن باع الجواهر واللآليء، بالحصى والبعر، ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام، دين الله الحقُّ، وبئس هذا العمل القبيح، لا يراعون في قتل مؤمن ـ ولو قدروا عليه ـ (إلاً) أي عهداً ولا ذمة، وأولئك هم المجاوزون الغاية القصوي، في الظلم والبغي، وحسبُهم أنهم فسقة فجرة، لا يعرفون لمؤمن حرمة، ولا يقيمون لعهدٍ وزناً ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ اَلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخَوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعَلَّمُونَ ﴿ أَي فَإِنْ تَابُوا عَنِ الْكَفْرِ، واستمسكوا بشرائع الإسلام، من المحافظة على الصلاة، وأداء الزكاة إلى مستحقيها، فهم إخوةٌ لكم في الدين، لهم ما لكم ، وعليهم ما عليكم، ونبيِّن الحجج والأدلة الساطعة، لأهل العلم والفهم، الذين ينتفعون بالآيات والعِبَر.. وهكذا نجد الرحمة الإلهية، تفسح أمامهم الطريق للتوبة والإنابة، وتجعلهم إخوة للمؤمنين، إن كفُّوا عن الظلم والعدوان، ورجعوا إلى شريعة الرحمٰن. ﴿وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَنَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَالِلُوا أَجِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنُ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ أَي وإن عادوا فنقضوا عهودهم الموتِّقة بالأيمان، وعابوا الإسلام بالقدح والذمِّ فيه، وأظهروا ما في ضمائرهم من الشر، فقاتلوهم لأنهم صناديد ورؤساء الكفر، فهم أحقاء بالقتل، لا عهود لهم ولا مواثيق صادقة، قاتلوهم كي يكفُّوا عن الإجرام، وينتهوا عن الطعن في الإسلام!! وهذا كالتعليل لقتالهم، وكأن الآية تقول: ليكن الغرضُ من قتالهم، كفُّهم عن الكفر والشرور والآثام، لا مجرَّد إرادة الأذي لهم، كما هو حال المفسدين في الأرض، فغَرضُ المسلم دفع الظلم والفساد، لا تخريب وتدمير البلاد. ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَتُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةً أَنَخْشُونَهُمَّ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ هذا حنَّ وتحريض على قتالهم، أي أَلا تقاتلون يا معشر المؤمنين، قوماً فُجَّاراً، نقضوا أيمانهم وعهودهم مراراً وتكراراً!! وارتكبوا قَائِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِالَّذِيكُمْ وَيُغَزِهِمْ وَيَصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيَدُهِمْ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاتُ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيَدُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاتُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ وَيَدُونِ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ الَّذِينَ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ وَلِيجَةً حَبَهُدُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَيِرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

جريمة أخرى، حيث عزموا على إخراج الرسول من مكة، واضطروه إلى الهجرة، ثم هم البادئون بالعدوان بقتالكم، والبادي أظلم!! تخافونهم فتتركون قتالهم، خوفاً على أنفسكم منهم؟ فالله أحقُ بأن تخشوا عقوبته بمخالفة أمره، إن كنتم مؤمنين حقاً، فقاتلوا أعداء الله، فالمؤمن لا يخشى إلا ربه!! ﴿ فَنَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ الله بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴾ أي قاتلوا المشركين أعداء الدين، حتى يكون عذابُهم بأيديكم، لتنالوا أجر الجهاد، ويذلُهم الله بالقهر في الدنيا، والهوان والخسران في الآخرة، ويجعلكم مسلَّطين عليهم بالغلبة والظفر، ويشف صدوركم بإعزاز الدين، واندحار الأعداء ﴿ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَاللهُ له عَلِيمُ مَن غيظٍ، وغم، وكرب، ويتوب تعالى على من أراد الله له الهداية، بدخوله في الإسلام، والله عالمٌ بسرائر البشر، حكيم لا يصنع إلا ما فيه حكمة ومصلحة.

رتَّب تعالى على قتال المشركين خمس نتائج، كثمرة عاجلة لجهاد المؤمنين:

الأولى: عذابهم العاجلُ السريع بالقتل، والأسر.

الثانية: إذلالهم بالقهر في الدنيا، والخزي في الآخرة.

الثالثة: نصر المؤمنين وغَلَبَتُهم عليهم.

الرابعة: شفاءُ صدور المؤمنين بهلاك أعداء الله.

الخامسة: ذهاب الغيظ والكرب والغم، عن قلوب أولياء الله.

﴿ أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تُمْرَكُواْ وَلَمَا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ الوليجةُ: البطانة، أي هل تظنون يا معشر

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَجِدَ اللّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ الْفُهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ مَسَجِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بَاللّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصّلَوْةَ وَءَاقَ ٱلزَّكُوةَ وَلَة لِنَهِ مَا لَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اللّهُ اللّهُ فَعُسَىٰ أُولَئِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اللّهُ اللّهُ فَعُسَىٰ أُولَئِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

المؤمنين أن تُتركوا بدون ابتلاء وامتحان، يُعرف فيه الصادقُ في دينه من الكاذب فيه؟ والحال أنه لم يتبيَّن المجاهد منكم، الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله، الذي لم يتَّخذ له صديقاً يصافيه، ويفشي إليه سرَّه من غير المسلمين، كما يفعل بعضُ المنافقين، حيث يصادقون أعداء الله!! والله رقيب على أعمالكم، لا تخفى عليه خافية، والغرضُ من الآية: بيانُ أن الله لا يترك البشر، دون تمحيص واختبار، يتميَّز فيهم الصادق من المنافق، والطيّب من الخبيث!

ومَا كَانَ المُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَحِدَ اللهِ شَهِدِينَ عَلَى آننُسِهِم بِالْكُفْرُ أُولَتِكَ حَطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ خَلِدُورَ فِي لا يصحُ ولا يستقيم، ولا يليق بالمسركين، أن يعمروا المسجد الحرام ولا شيئاً من المساجد، حال كونهم معلنين الكفر، ناطقين به في أقوالهم وأفعالهم، حيث كانوا يقولون في تلبيتهم: «البيّك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك» وينصبون الأصنام حول الكعبة المشرّفة، فكيف يفخرون بعمارة المسجد الحرام، وهم يعلنون الكفر بالله؟ هؤلاء حبطت أعمالهم أي بطلت بما قارنها من الشرك، وهم مخلّدون في نار الجحيم. . نزلت الآية في العباس عمّ النبي على وذلك حين وقع أسيراً في غزوة بدر، فعيّره المسلمون بالكفر، وقطيعة الرحم، وأغلظ له علي رضي الله عنه، فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوثنا، ولا تذكرون محاسننا؟ فقال له علي: وهل لكم محاسن؟ فقال: نعم، إنّا لنعمر المسجد الحرام، ونفكُ الأسير، ونسقي الحاجّ، ونعين الضعيف!! فقال: نعم، إنّا لنعمر المسجد الحرام، ونفكُ الأسير، ونسقي الحاجّ، ونعين الضعيف!! بالكفر. . الآية، رواه ابن جرير، ثم بيّن تعالى، من هو أهل لعمارة بيوت الله، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّا يَشَكُرُ مَسَيِدَ اللهُ مَنْ مَامَنَ إِلّا اللهُ عَنْ وَمَانَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ أي إنما تليق عمارة المساجد، بالمؤمنين يَخْشُ إِلّا اللهُ فَسَى الْوَلِيّا لَهُ اللهُ عَنْ الْمُهْتَدِينَ أَلهُ اللهُ الله عالى المساجد، بالمؤمنين

المتقين شه، الذين يصدِّقون بوحدانية الله وجلاله، ويجاهدون في سبيله، ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله، فهؤلاء الذين يحقُّ لهم، أن يفخروا بعمارة بيوت الله، لإيمانهم واهتدائهم، وقد نبهت الآية أن العمارة الحقيقية لبيوت الله، ليست بإشادتها بالحجارة، وزخرفتها، وبنائها البناء الضخم، إنما عمارتها بإقامة الصلاة فيها، وبمجالس العلم والتذكير، وفي الحديث الشريف: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، فاشهدوا له بالإيمان، لأن الله تعالى يقول: ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله.. ﴾ الآية، أخرجه الترمذي.

﴿ أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةً لَلْحَارَةً الْمُسَجِدِ الْمُوَارِ كُمَنْ مَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَجَهَدَ فِي سَيِلِ اللّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ اللّهِ وَإِللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِينَ ﴾ خطاب للمشركين بأسلوب الإنكار والتوبيخ، والمعنى: هل جعلتم سقاية الحُجَّاج، وسدانة بيت الله العتيق، كإيمان المؤمن بالله وباليوم الآخر، والجهاد في سبيل الله؟ لا يستوون أبداً عند الله، فالفخر لا يكون بالأعمال الخيرية الظاهرة، إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح، والأعمال إذا لم تُبن على أساسٍ متين، من الإيمان الراسخ، والعقيدة الصافية، فإنها تضمحل وتتلاشى، وتكون خسراناً ودماراً على صاحبها يوم القيامة، ولهذا قال: ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ أي لا يوفق الظالمين لمعرفة الحق والرشاد.

﴿ اللَّذِينَ ، امْتُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَيِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِمْ وَانْفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللهِ وَأُولَئِكَ مُرُ الْفَايَرُونَ ﴾ بيانٌ وتوضيح لدرجات أهل الجهاد والإيمان، أي إن الذين تطهروا من دنس الشرك بالإيمان، وطهروا أبدانهم بالهجرة من الأوطان، وبذلوا أرواحهم وأموالهم لإعزاز الدين، هؤلاء أعظم أجراً، وأرفع ذكراً، من سُقاة الحُجَّاج، وعُمَّار المسجد الحرام، وهم الفائزون بالثواب العظيم، في جنات النعيم. ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَة مِنْهُ وَضَوَنِ

وَجَنَّتِ لَمُنْمَ فِيهَا فَعِيدُ مُقِيدُ خَلِيرِنَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴾ أي يبشرهم رب العزة والجلال، بالرحمة والمغفرة والرضوان، ودخول الجنان، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب البشر، مع الخلود الدائم في دار الكرامة، جزاءً لهم على هجرتهم، وجهادهم في سبيل الله، وصَفَهم تعالى بثلاث صفات: (الإيمان، والهجرة، والجهاد). وأكرمهم على ذلك بالتبشير بثلاث كرامات: (الرحمة، والرضوان، ودخول الجنان)، ولممّا كانت الهجرة فيها المشقة والسفر، والبعد عن الوطن، جازاهم على ذلك بالنعيم المقيم، الذي لا مفارقة له، ولا تعب ولا نصب، ثم جاءت الآيات تُنذر وتتوعّد، من آثر الأهل والولد، والعشيرة والوطن، على حبّ الله ورسوله، والجهاد في سبيله، فقال سبحانه: ﴿ يَكَانَّهُمُ اللّهِ لِلْ اللّهِ مَنُولًا لَهُ الطّلِيونَ ﴾ وَبَن يَوَلَهُم يَنكُمُ أَوْلِيَكَ هُمُ الطّلِيونَ ﴾ أي لا تتخذوا الآباء والإخوان الكفرة، أنصاراً وأعواناً تحبونهم وتودُّونهم، إن فضَّلوا الكفر على الإيمان، وأصرُوا على البقاء عليه، ومن يصادقهم على كفرهم، فهو مشرك مثلهم، لأن من رضي بالشرك فهو مشرك.

﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمُمْ وَأَبْنَآ وَكُمُمْ وَإِخْوَنَكُمُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَنْوَبُكُمْ وَأَنْوَبُكُمْ وَأَنْوَبُكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَنْوَبُكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَنْوَبُكُمْ وَأَنْوَبُكُمْ وَأَنْوَبُكُمْ وَأَنْوَبُكُمْ وَكَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَى كَسَادَهَا وَمَسَدِكِنُ تُرْضَوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُمُ مِينَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْبَصُواْ حَتَى اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْبَصُواْ حَتَى اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَى اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُوالًا ، والوطن ، أحبً اللّه والله والوطن ، أحبً

عندكم من الله ورسوله، والجهاد في سبيله، فانتظروا حتى يأتيكم عذابُ الله! والله لا يهدي الخارجين عن طاعته وحدوده، إلى طريق الخير والسعادة!! أفرأيتم إلى هذا الوعيد الشديد، الذي ينخلع له قلبُ المؤمن، هَلَعاً وفزعاً، وهو يسمع آيات الرحمن، تُنذر وتتوعّد، كلَّ من آثر الدنيا وما فيها من زخرف المتاع، على الإيمان بالله والجهاد في سبيله؟! وقد جاء الترتيب في الآية الكريمة، في غاية الحُسن والتناسق، فقد بدأ تعالى بذكر الآباء والأبناء، ثم الإخوة والزوجات، ثم العشيرة والأموال، ثم التجارة والأوطان، التي هي زهرات الحياة الدنيا ونعيمها العاجل، وكلُها إلى فناء، ولا يبقى للمؤمن، إلا الإيمانُ والعمل الصالح، وما عند الله خيرٌ للأبرار.

﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةً وَيَوْمَ حُنيَنٌ إِذَ أَعَجَبَنَكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُعني عَنكُمْ شَيْئًا وَصَافَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتَ ثُمَ وَلَيْتُم مُدِينِ ﴿ اللامُ اللهُ المتأكيد، وسوم عديدة، كغزوة (بدر، وخيبر، وسقي أي والله لقد نصركم الله في مشاهد كثيرة، وحروب عديدة، كغزوة (بدر، وخيبر، وغزوة بني النضير، وبني قريظة)، وغيرها من الغزوات، ويوم حُنين خُدعتم بكثرتكم، فقلتم: لن نُغلب اليوم من قلة، فهُزمتم، ثم نصركم الله على أعدائكم، رُوي أن المسلمين كانوا في غزوة حنين اثني عشر ألفاً، وأعداؤهم المشركون كانوا أربعة آلاف، فقال بعضُ المسلمين: لن نُغلب اليوم من قلة، فأراهم الله الهزيمة بأمّ أعينهم، حتى ولَّوْا الأدبار منهزمين، وضاقت عليهم الأرض على سعتها ورحبها، من شدة ما لحقهم من خوف!! وهذا درس للمؤمنين، ليعلموا أن النصر ليس بكثرة العدد، ولا بوفرة السلاح، إنما هو بتأييد الله وإرادته وتدبيره ﴿ وما النصر إلا من عند الله بم بعد الهزيمة، جاء الفتح والانتصار ﴿ ثُمُّ أَنزَلُ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَانزَلَ الله على أنه أن أنذَلُ الله على أنه أن أنذل الله عليكم بعد عليكم بعد عليكم بعد الهروما وعَذَبَ اللّه عليك عبد عليه بعد الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيكُ عَرَاءً الْكَفِرِينَ الله عَلى الله عليكم بعد عليه عليكم بعد الهروما وعَذَبَ اللّه عَلَيكُ مَا أَنْ اللهُ عَلَى الله عَليكم بعد الله عَلَى الله عَلَيكُ مَا الله عند عليكم بعد الهروما وعَذَبُ الله عَلَيكم بعد الهروما وعَذَبَ الله عَلَيكم بعد الله عَلَيكم بعد الهروما وعَلَم المَنْ وعَلَه وعَلَم المُكْمِونَ الله عليكم بعد الهروما وعَلَم المُؤمِن الله عَليكم بعد الهروما وعَلَو المُعْمَلِ وعَلَا الله عند الهروما وعَلَم المؤمنين المؤمنية على المؤمنية وعَلَم المؤمنية وعَلَم المؤمنية وعَلَم المؤمنية وعَلَيه وعَلَم المؤمنية وعَلَم المؤمنية وعَلَم المؤمنية وعَلَم المؤمنية وعَل المؤمنية وعَلَم المؤمنية وعَلَم

ثُمُّةً يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاةً وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِرُونَ الْجَسُلُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ يَتَأَيُّهَا اللَّهُ مِن فَصْلِهِ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِم هَكِذَا وَإِنْ خِفْتُم عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ إِن اللَّهِ عَلَيْهُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ إِن اللَّهِ عَلَيْهُ عَكِيدٌ اللَّهُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ إِن اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَكِيدٌ اللَّهِ فَيَنْلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَلِيونِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَكِينُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ

الهزيمة، الأمن والطمأنينة، حتى سكنت نفوسكم، وعادت إليكم قوتكم، وأنزل الملائكة لنصرتكم من حيث لا ترونهم، وعذّب الكافرين بالقتل والأسر، وذلك عقوبة من كفر بالله، وجحد فضله وإنعامه ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَامَةً وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي يوفق الله من يشاء للتوبة والإيمان، فيتوب عليه، لأنه تعالى عظيم المغفرة، واسع الرحمة.

ولمَّا أمر تعالى بقتال المشركين الوثنيِّين، أمر بعده بقتال أهل الكتاب، فقال سبحانه: ﴿ وَنَائِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ

دِينَ ٱلْحَقِ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمَّ صَلْغِرُونَ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ آبَنُ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ الْبَثُ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ الْبَثُ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ الْبَثُ اللَّهُ ذَالِثَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِم لَمُ يُضَعِمُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَلَنَاهُمُ اللَّهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ اللَّهِ قَبْلُ قَلَنَاهُمُ اللَّهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ اللَّلُكُ اللَّهُ اللَّذِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَلْلُهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللْمُ

دِينَ ٱلْحَقِ مِنَ ٱلَذِينَ أُونُوا ٱلْكِنَبَ حَتَى يُعَطُّوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنِفُورَ ﴾ أهلُ الكتاب مثلُ المشركين كفار، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيماناً صحيحاً، فلذلك أمر الله بقتالهم، حتى تُكسر شوكتُهم، ويعودوا إلى الدين الحق، دين الإسلام، أو يدفعوا الجزية للمسلمين، منقادين مقهورين بسلطان الإسلام وعزة المسلمين، وقد بيَّن تعالى السبب في قتالهم، أنهم لا يحرِّمون ما حرَّمه الله ورسولُه، فيستحلُّون الخمر والخنزير، واليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يعتقدون بألوهية المسيح، فلذلك أمر المسلمون بقتالهم، ومعنى قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية صاغرين مستسلمين، عن قهرٍ وذلة، مقهورين بسلطان الإسلام وعزة المسلمين.

ثم ذكر تعالى سبباً آخر، يستدعي كفرهم وضلالهم، فقال سبحانه:

﴿ أَنَّكُ ذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهُبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا إِلَهَا وَحِدًا لَا إِلَهَ إِلّا هُو شَبْحَنَهُم عَمّا يُشْرِكُونَ اي أطاع اليهود الأحبار "علماء اليهود" والنصارى الرهبان "علماء النصارى" في أمر التحليل والتحريم، وتركوا أمر الله، فكأنهم جعلوهم آلهة وأرباباً، يُشرِّعون لهم ما هو من خصائص الله تعالى، وعَبَد النصارى المسيح بن مريم، فكانوا في الضلال سواء، وما أمروا إلا بعبادة الواحد الأحد، تنزّه الله عمّا ينسبه إليه المشركون، ومعنى جعلهم أرباباً: أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرّم الله، وتحريم ما أحلّه الله، كما يُطاع الربُ، فكأنهم عبدوهم، روي عن عدي بن حاتم أنه قال: "أتيتُ رسول الله علي وفي عُنقي صليبٌ من ذهب، فقال لي: "يا عدي اطرخ عنك هذا الوثن"، وسمعته يقرأ من سورة براءة ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾ الآية، فقلت: يا رسول الله، لم يكونوا يعبدونهم، فقال على: "أليس يحرّمون ما أحل الله فتُحرّمونه؟ ويُحلُون ما حرَّم فتستحلُونه؟" فقلت: بلى، قال: "فذلك عبادتهم" رواه الترمذي.

﴿ يُرِيدُونَ ﴾ أي يريد المشركون الوثنيُّون ، واليهودُ والنصارى ، أن يُتِمَ نُورَمُ وَلَوَ كِوَ الْكَفْرُونَ ﴾ أي يريد المشركون الوثنيُّون ، واليهودُ والنصارى ، أن يطفئوا نور الإسلام ، بالتشكيك في القرآن ، ورسالة محمد ﷺ ، مجرد الزور والبهتان ، والقرآنُ هو الذي جعله الله للبشر ضياء ، فمثلُهم في ذلك ، كمثل إنسان أحمق ، أراد أن يطفى ، نور الشمس بفمه الصغير الحقير ، فنفخ عليها ، ليذهب نورها ، ويكسف ضياءها ، وهيهات أن يعكر نورها أهلُ الأرض جميعاً ، فكيف بهذا الأحمق السفيه ؟ ولهذا قال بعده : ﴿ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكفار ذلك الكافرون ﴾ ويأبى الله إلا أن يُظهر هذا الدين ، وينشره بين العالمين ، ولو كره الكفار ذلك ﴿ هُو الَّذِينِ حَلَهِ مَا لَهُ الْمُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ هُو الذِي صَالِة ، ولَو حَره الكفار ذلك ﴿ وَمُن الدِينِ وَلَو حَره الكفار ذلك ﴿ وَمُن الدِين مَا وَرِينِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَه ، ولَو حَره الكفار فَلُهُ وَلِينِ النَّهِ إِنْ الْمُقْرِكُونَ ﴾ والمُولَةُ وَلَه مَا الدين ، وينشره بين العالمين ، ولو حَره الكفار ذلك ﴿ هُو الدِين وَرِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَمُ عَلَى الدِين عَلَه ، ولَو حَره الكفار ولَه النَّه الله والله والله

فَ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُونَ اَمْوَلَ النَّيْ وَالْهِبَانِ اللَّهِ وَالْمُعْبَانِ اللَّهِ وَالْمُعْبَانِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ النَّاهِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ النَّهَ النَّهِ فَالْفِضَكَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ اللِيمِ اللَّهَ هَبَ وَالْفِضَكَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ اللِيمِ اللَّهَ هَبَ وَالْمُونُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا كُنتُم وَجُنُونَهُم وَجُنُونَهُم وَجُنُونَهُم وَخُنُونَهُم وَاللَّهُ وَلَوْلُونَ وَنُونَ وَنُونُ وَلَوْلًا مَا كُنتُم وَكُونَهُم وَلَوْلًا مَا كُنتُم وَكُونَ وَلَوْلًا مَا كُنتُم وَكُونَ وَلَوْلًا مَا كُنتُم وَكُونَا مَا كُنتُونُ وَلَوْلًا مَا كُنتُم وَكُونَا مَا كُنتُهُ وَلَوْلًا مَا كُنتُ وَلَوْلًا مَا كُنتُم وَكُونَا وَلَيْ وَلَوْلًا مَا كُنتُ وَلَا وَلَوْلًا مَا كُنتُم وَلَوْلًا مَا كُنتُ وَلَوْلًا مَا كُنتُ وَلَا وَلَوْلًا مَا كُنتُ وَلَولًا مَا كُنتُم وَلَوْلًا مَا كُنتُهُم وَلِي الْمُؤْمِونُونَا وَلَوْلًا مَا كُنتُهُمْ وَلُونُونَا وَلَوْلًا مَا كُنتُم وَلَوْلًا مَا كُنتُم ولَا وَلَوْلًا مَا كُنتُونُ وَلَوْلًا مَا كُنتُ وَلَولُونَا مَا كُنتُهُمُ وَلَولُونُونَا وَلَولُونَا مِنَا فَالْمُونُونَا وَلَولِونَا مِنْ فَالْمُونُونَا وَلَولُونَا وَلَولُونَا وَلَولُونَا مِنَا مُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُونَا وَلَولُونَا وَلَولُونَا مِنْ فَاللَّهُ وَلَولًا مَا مُنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَا مِنْ الْمُؤْلُونُ وَلَولُونُ وَلَولُونَا مِنْ فَاللّهُ وَلَا مِنْ الْمُؤْلِقُونَ اللْمُولِقُونَا مِلَا لَا مُنْفُونُ وَلَا مُنْ الْمُؤْلُونُ وَلَا مِنْ مُؤْلُونَ

أي الله جلَّ ثناؤه، هو الذي أرسل محمداً خاتم الأنبياء، بالقرآن الهادي إلى الطريق المستقيم، وبدين الإسلام الحقّ، ليعليه على سائر الأديان، ولو كره المشركون ظهوره، وفي التعبير عن الإسلام (بالدين الحق) تنبية على أن كلَّ دين، بعد مجيء الإسلام باطل، كما قال سبحانه: ﴿وَمَن يَبِتَغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وفي الآية أيضاً إشارة إلى أن الإسلام نَسَخ ما سبقه من الأديان، وهذا مقتضى ظهوره وغلبته على سائر الأديان.

﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ المَنُوا إِنَّ كَيْرًا مِنَ الأَخْبَارِ وَالرُّفَانِ لَيَأْكُونَ أَمُولَ النّاسِ بِالْبَطِلِ وَيَعَلُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ لمّا حكى تعالى عن الأحبار والرهبان، أنهم تلاعبوا في أديانهم، فحطّلوا وحرَّموا من تلقاء أنفسهم، كأنهم آلهة يُشرُعون ما يشاءون من الأحكام، ذكر تعالى هنا طرفاً من جرائمهم، في تكالبهم على حُطام الدنيا، وأكلهم للمال الحرام، وذلك نهاية الذُلُ والدناءة، والمعنى: إن كثيراً من علماء اليهود، ورؤساء النصارى، ليأكلون أموال الناس بالحرام، ويمنعونهم عن الدخول في دين الإسلام، من أجل أن تبقى لهم زعامتهم، يتخذون الدينَ مطيّة لنيل الدنيا، باسم الكهنوت ثم قال تعالى ﴿ وَالّذِينَ يَكُنُونَ اللّهَ وَالْفَصَةَ وَلا يَنْقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَشَرَهُم بِعَذَاب أَلِيهِ هَا ي والذين يكدّسون الأموال من الذهب بينقُونَهَا في سَبِيلِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى أَن مَن أَكِل الحرام من بعذاب مؤلم موجع في دار الجحيم، والبشارة بالعذاب ضربٌ من التهكم والسخرية، وإنما قرن تعالى بين الأحبار والرهبان، وبين الكانزين للأموال، تنبيها على أن من أكل الحرام من قمل الكتاب، ومن منع الزكاة من المسلمين، سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم ﴿ يَهَوَ مُن عَلَيْهُ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن المحيم، حتى عَنْهُ عَنَام عَلَى عَنَام الله في نار جَهَنَهُ أَي يَعْم عَنْهم عَنْهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ عَنْهم عَنْهم عَنْهم وَجُونُهُم وَطُونُهم وَكُونُهم والمعنا في نار الجحيم، حتى فَنْهوا مَا كُنُمُ تَكْرُونَ في قار الجحيم، حتى في قار ويوقد عليها في نار الجحيم، حتى فَنُونُونًا مَا كُنُمُ تَكْرُونَ في قار وتجمع هذه الكنوز، ويُوقد عليها في نار الجحيم، حتى في مَنْهَا مَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهم عَنْهُ المَا في نار الجحيم، حتى من عنى المحمويم، حتى من المحمويم، حتى منا والمحتم عنه المحادِق عليها في نار الجحيم، حتى من المحموية عليها في نار الجحيم، حتى من عالم على المحادِق المحادِق المحدِق عليها في نار الجحيم، حتى من عليها في نار الجحيم، حتى المحدِق المحدِ

إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللهِ اَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوُتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَكُ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِي وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَكُ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ الْفَيْمَ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ الْفَشَرِكِينَ كَآفَةً كُمُ الْمُنْفِينَ فَي وَكَالِمُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا بُقَالِمُونَكُمْ كَآفَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ الْمُنْقِينَ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ الْمُنْقِينَ اللهِ اللهُ ال

تصبح لاهبة كاوية، فتُحرق بها جباههم، وأطرافهم، وظهورهم، ويُقال لهم إهانة وتوبيخاً: هذا الذي جمعتموه لأنفسكم، وبخلتم من إنفاق شيء منه، فذوقوا عقاب ما كنتم تكنزونه من الأموال، خصَّ تعالى (الجباه، والجنوب، والظهور) بالإحراق، لأن البخيل يرى الفقير قادماً نحوه، فيصرف عنه وجهه، فإذا جاء أعرض عنه بجانبه، فإذا ألحَّ وطالبه بالعون والإحسان ولاَّه ظهره، فيعاقب بالكوي بالنار في هذه الأطراف، تحقيراً له وإهانة على قبيح صنعه.

ثم ذكر تعالى تلاعب المشركين من العرب، في الشهور والأعوام واستحلالهم القتال فيها، فقال سبحانه:

﴿إِنَّ عِذَةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ النّهِ النّا عَشَرَ شَهْرًا فِي حَتَّبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنهَا أَرْبَعَةُ حُمُّ ذَلِكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله عدد الشهور، في شريعة الله وحكمه بُنْلِلُونَكُمْ كَافَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ اللّهُ عَلَى اللّه عدد الشهور، في شريعة الله وحكمه وقضائه، اثنا عشر شهراً بالشهور القمرية، إذ عليها يدور فَلَكُ الأحكام الشرعية، من الصيام، والحج، وسائر الأحكام، سجّل الله ذلك في اللوح المحفوظ، من أول بدء الخلق، يومَ خلق السموات والأرض، من هذه الشهور أربعة أشهر محرَّمة هي: «ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم، ورجب» سُمِّيت بالأشهر الحُرُم، لأنه يحرم فيها القتال، وتتضاعف فيها الحسنات والسيئات، لعظم حرمتها عند الله، فلا تعتدوا في هذه الأشهر، فتظلموا فيها أنفسكم بهتك حرمتها، وقاتلوا المشركين جميعهم، كما يقاتلون المسلمين جميعهم، واعلموا أن الله مع المتقين بالنصرة والعون والتأييد!! لقد بلغ من سفه المشركين، أن تلاعبوا بالشهور والأعوام، حتى ضاعت معالم الشريعة، وتغيَّرت أوقات الحج والعبادات، حتى جاء الإسلام فأعادها إلى ما كانت عليه، وحجَّ رسول الله ﷺ حجة الوداع، وصادف اليوم الذي وقف فيه وسول الله ﷺ بعرفة (يومَه الصحيح)، فخطب في الناس فقال: «إن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم رسول الله ﷺ بعرفة (يومَه الصحيح)، فخطب في الناس فقال: «إن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم

إِنَّمَا النِّينَ وَبَادَةٌ فِي الْصَغْرِ بُضَلُ بِهِ الّذِينَ كَنَوُا يُجِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِعُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّمَ اللّهُ رُونِ لَهُمْ سُوّهُ أَعْمَلِهِمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِينَ ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الّذِينَ لَهُمْ سُوّهُ أَعْمَلِهِمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِينَ ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الّذِينَ اللّهِ مَا مَنَا اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

خَلَق الله السموات والأرضَ، السَّنةُ اثنا عشر شهراً، منها أربعةٌ حُرُم. . ، الحديث أخرجه البخاري، ولقد بلغ من سفه المشركين، أن يستحلُّوا القتال في الأشهر الحُرُم، ويستقرضوا حرمة شهر لشهر غيره، فقد كانوا أصحاب حروب وغارات، وهذا ما يُسمَّى بالنسيء، ومعناه التأخيرُ، أي تأخيرُ حِرِمة الشِهِر إلى شهرِ آخر، وفي ذلك يقول سبحانه: ﴿إِنَّمَا ٱللِّينَۥُ زِيَادَةٌ ۚ فِي ٱلْكُفْرِّ يُفَكُلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُمْ عَامًا وَيُحَكِّرُمُونَهُمْ عَامًا لِيُوَاطِقُوا عِـدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ زُينَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَلِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ أي إنما تأخيرُ حرمة شهر لشهر آخر، زيادةً فى الكفر والضلال، مضافٌ إلى كفرهم الأول، لأنه تلاعبٌ بالأحكام التي شرعها الله، يُضلُّ به رؤساءُ الكفر أتباعَهم، يُحلُّون الشهر المحرَّم عاماً، ويحرَّمون الشهر الحلال عاماً، ليوافقوا عدة الأشهر الحرم الأربعة، فيستحلوا بذلك ما حرَّمه الله، لقد حسَّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة، حتى تجرُّؤوا على انتهاك محارم الله، قال مجاهد: كان رجل من بني كنانة، يأتي كل عام على حمار له إلى موسم الحج، فيقول: يا أيها الناس، إنى لا أعاب ولا أجاب، ولا مردُّ لما أقول، إني قد حرَّمتُ صفر، وأحللتُ المحرَّم، ثم يأتي في العام بعده فيقول: لقد أحللتُ لكم صفر وحرَّمتُ محرَّماً، فذلك قوله تعالى: ﴿ليواطنوا عدة ما حرم اللهِ أي يوافقوا العدد من الأشهر المحرمة ﴿والله لا يهدى القوم الكافرين﴾ أي لا يرشدهم إلى طريق الخير والسعادة. . وبعد أن ذكر تعالى قبائح المشركين، أمر بجهادهم وقتالهم، لكفّ شرّهم عن البشرية، فقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُرُ إِذَا فِيلَ لَكُرُ ٱلْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اتَّافَلْتُمْ ۚ إِلَى ۗ ٱلأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَا مَنَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا قَلِيكً ﴾ أي ما لكم أيها المؤمنون، إذا قيل لكم اخرجوا لجهاد أعداء الله، نصرة للحق وإعزازاً للدين، تباطأتم وتثاقلتم؟ وملتم إلى الدنيا وشهواتها، وتركتم مشاق السفر ومصاعبه؟

والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، وهو توبيخٌ لهم على ترك الجهاد وعتابٌ لمن تخلَّف عن غزوة تبوك، هل رضيتم بنعيم الدنيا ومتاعها الفاني، عن نعيم الآخرة وثوابها الباقي؟ فما التمتع بلذائذ الدنيا في جنب الآخرة، إلاَّ شيء مستحقرٌ قليل، لا قيمة له بالنسبة لنعيم الآخرة!!

آنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ الَا وَجَهِدُوا بِأَمْوَاكِمُ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ لَى قَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَآتَبَعُوكَ وَلَكُن بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَحَرَجُنَا مَعَكُمْ وَلَئكِن بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَحَرَجُنَا مَعَكُمْ وَلَئكُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى بَنَبَيْنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى بَنَبَيْنَ لَكَ الَذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ ﴿

ترونهم، وكان في ذلك أعظم الآيات الباهرة، في حفظ الله لرسوله، وعصمته ونصرته له، وأذلَّ الشرك وأهلَه، وأعزُّ الإسلام ونبيَّه، والله تعالى غالب قاهر لا يُغلب، لا يفعل إلاَّ ما فيه الحكمةُ والمصلحة. ﴿أَنفِرُواْ خِفَافًا وَيْقَالُا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَاكُمْ وَأَنفُكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَبْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي اخرجوا يا معشر المؤمنين، للجهاد في سبيل الله، شيوخاً وشباباً، مُشاةً ورُكباناً، في جميع الظروف والأحوال، في اليسر والعُسر، والمنشط والمكره، وجاهدوا بالأموال والأنفس، لإعزاز دين الله، فهذا خيرٌ لكم من متاع الدنيا الفاني، والتمتع بالأموال والأولاد. . ثم أخبر تعالى عن المنافقين، الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله ﷺ في (غزوة تبوك)، فقال سبحانه: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَأَنْبَعُوكَ وَلَكِنَ بُعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ﴾ أي لو كان هذا الغزوُ الذي دعوتَ إليه المنافقين، مغنماً قريباً سهلَ المنال، أو كان السفرُ سفراً قريباً غيرَ بعيد، لخرجوا معك يا محمد، طمعاً في الغنيمة، لا لوجه الله تعالى، ولكن بَعُدت عليهم المسافة وطولُ الطريق، ولذلك تخلُّفوا عن الخروج، لما في قلوبهم من النفاق والضلال، وسيحلفون لكم معتذرين بأعذار كاذبة واهية، قائلين : لو قدرنا على الخروج معكم لما تأخّرنا، والله يعلم أنهم كاذبون في هذا الكلام، لأنهم كانوا مستطيعين الخروج ولم يخرجوا، وقد حصل ما أخبر عنه القرآنُ، فكان في ذلك أعظم البرهان، على صدق رسالة محمد ﷺ، في هذا القرآن المجيد، حيث أخبر عن مغيَّب ﴿عَفَا اللَّهُ عَـٰكَ لِمَ أَذِن َ لَهُمْ حَتَّى بَنَبَيْنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ ٱلْكَذِيبِنَ ﴿ هذا تلطفٌ في العتاب لرسول الله ﷺ؛ أي سامحك الله يا محمد، لمَ أذنتَ لهؤلاء المنافقين، بالقعود حين استأذنوك، وتعلَّلوا بالأكاذيب؟ وهلاَّ توقَّفتَ في أمرهم، وتركتهم حتى يظهر الصادق منهم في اعتذاره

لَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُنَّقِينَ فَي إِنّهَ يَسْتَغَذِنُكَ ٱلّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَأَنفُسِمٍمٌ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ بَرَّذَدُونَ فَقَ وَلَوْ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَارْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ بَرَّذَدُونَ فَقَ وَلَوْ وَالْرَادُوا ٱلْهُ عُدَّةُ وَلَكِن كَرْهِ اللّهُ ٱلْمِعَافَهُمْ فَنَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرْهِ اللهُ ٱلْمِعَافَهُمْ فَنَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ فَقَ وَلَيكِن كَرْهِ اللّهُ الْمُعَافِقُمْ فَنَبَطَهُمْ وَقِيلًا اقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ فَي

من الكاذب؟ فقد كانوا مصرين على عدم الخروج، سواء أذنت لهم أم لم تأذن!! ولنَمعن النَظرَ في هذا اللطف الإلهي، فقد بشره الله بالعفو، قبل أن يخبره بالذنب ﴿عفا الله عنك﴾ ثم قال: ﴿لم أذنت لهم﴾؟ ومن هذه المعاتبة اللطيفة، يتبين لنا بوضوح مكانة الرسول ﷺ، وعلو قدره عند ربه، قال سفيانُ بن عُيننة: انظروا إلى هذا اللطف الإلهي، بدأ بالعفو قبل المعاتبة، فهل سمعتم بمعاتبة ألطف وأحسن من هذا؟.

ثم أخبر تعالى عن أهل الإيمان الصادقين، فقال سبحانه: ﴿ يَسَتَغْذِنْكَ الَّذِينَ وَيُوسَمِمُ وَاللّهُ عَلِيمٌ إِلْمُنَقِينَ اللّهِ الله يستأذنك في مِنْوسَ وَالله عَلِيمٌ وَالله عَلَى المحاد، أهلُ الصدق والإيمان، فالمؤمن يهرع لتلبية النداء، وأداء الواجب المقدس، لأنه يعلم ما أعده الله من الثواب والكرامة، للمجاهدين في سبيله، فكيف يتخلّفون عن الخروج؟ والله سبحانه عالم بهم، وبصدقهم ووفائهم، لأنهم مؤمنون متقون للرحمن.

﴿إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ بَرُدَدُونَ الله ولقائه، أي إنما يستأذنك المنافقون، الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم، لأنهم لا يؤمنون بالله ولقائه، وشكّت قلوبهم في الدّين، وفي جزاء الله وثوابه، فهم يتردّدون حيارى، في أمر الخروج أو القعود وَوَلَوْ أَرَادُوا النَّحُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَنكِن كَرْهَ اللهُ الْإِعالَةُمُ فَثَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْصُدُوا مَع اللّهِ الله الله الخروج معك للجهاد، أو كانت لهم نيّة في جهاد أعداء الله، السيعدوا له بالسلاح والزاد، واللباس الحربي، كما يفعل المجاهد، ولكن الله تعالى لم يُرد خروجهم لئلا يُضْعِفُوا الجيش، فحَبَسهم عن الخروج بالجُبْن والكسل، وقيل لهم: القعدوا مع النساء، والصبيان، وأهل الأعذار، وهذا ذمّ لهم شديد، لإيثارهم القعود على اقعدوا مع النساء، والصبيان، وأهل الأعذار، وهذا ذمّ لهم شديد، لإيثارهم القعود على

لَوْ خَرِجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلاَوْضَعُواْ خِللَكُمْ يَبَعُونَكُمُ الْفِئنَةُ مِن وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَمُثَمَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّللِمِينَ اللَّهِ لَقَدِ اَبْسَعُواْ الْفِسْنَةُ مِن وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَمُثَمَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّللِمِينَ اللَّهُ وَهُمْ وَفِيكُمْ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَقَلَلُوا لَكَ الْأَمُورَ حَتَّى جَلَة الْحَقُّ وَظَلمَ أَمْنُ اللَّهِ وَهُمْ اللَّهُ وَقَلَلُوا لَكَ الْأَمُورَ حَتَّى جَلَة الْحَقُ وَظَلمَ أَمْنُ اللَّهِ وَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا نَقْتِنَى اللَّهُ وَلَا نَقْتِنَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا نَقْتِنَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا نَقُلِمُ اللَّهُ اللهُ الله

الخروج للجهاد في سبيل الله ﴿ وَلَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَلَكُمْ مَعْوُنَكُمْ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّنَعُونَ لَمُثَّمَّ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ بِٱلظَّالِمِينَ﴾ أي لو أنهم خرجوا معكم للجهاد، ما زادوكم إلاًّ شرًا وفساداً، ولأسرعوا بينكم بالدسائس، والمشى بالنميمة والإفساد، وفيكم يا معشر المؤمنين من يسمع لهم، ويصغى إليهم، فكان من حكمة الله عزَّ وجلَّ أن صرفهم عنكم، فلا تأسفوا لتخلُّفهم، فإن الله عليم بالمنافقين، بظواهرهم وبواطنهم، ومجازيهم على ظلمهم وفجورهم ﴿ لَمَّ لِمُ آلِتَكُوا الله الْنِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَدَلَبُوا لَكَ الْأَمُورَ حَتَّى جَاآة الْحَقُّ وَظَهِكُرَ أَمْ اللَّهِ وَهُمْ كَرَهُونَ ﴿ أَي لَقَلَا طلبوا لك يا محمد الشرَّ، بتشتيت أمرك، وتفريق صحبك عنك، من قبل غزوة تبوك، كما فعل «ابن سلول، رأسُ المنافقين، حين رجع بثلث الجيش في غزوة أحد، وقال: علامَ نعرُض أنفسنا للهلاك؟ ودبِّروا لك المكايدَ والحِيَل في إبطال دينك، حتى نصرك الله عليهم، وأظهر دينك على سائىر الأديان، وهم كارهون ذلك. ﴿ وَمَنْهُم مَن يَكُولُ آثَدَن لِي وَلَا نَفْتِنَيُّ أَلَا فِي ٱلْفِشْنَةِ سَغَطُوا وَإِنَ جَهَنَّهُ لَمُحِبِطَةٌ بِالْكَفِرِينَ ﴾ أي ومن المنافقين من يقول لك: اثذن لي في القعود، ولا تفتنِّي بالخروج للجهاد، ولقد وقعوا في الفتنة عينِها، بظهور كفرهم ونفاقهم، وجهنهُ محيطةً بهم من كل جانب، كإحاطة السوار بالمعصم، لا يخلصون من العذاب ولا ينجون، نزلت الآية في «الجدُّ بن قيس» كان منافقاً يتظاهر بالإيمان، فلما خرج رسول الله ﷺ لغزوة تبوك، قال ﷺ: «هل لك في جلادِ بني الأصفر ـ يعني الروم ـ؟» فقال: يا رسول الله! إنى أخشى إن رأيتُ نساءَ الروم، أن لا أصبرَ عنهن، فائذن لي ولا تفتنّي بالنساء!! فأعرض عنه النبي ﷺ وقال: «قد أذنتُ لك» رواه الطبراني فأنزل الله: ﴿وَمَنْهُمْ مَنْ يقول اثذن لي ولا تفتني . ﴾ الآية ﴿إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ نَسُؤُهُمٌّ وَإِن تُصِبُّكَ مُصِيبَةٌ

بَعُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن فَبَثُلُ وَيَكُولُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ۚ قَ لَنَ لَيُ مِنْ فَلَ لَنَا هُوَ مَوْلَئِنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْمَتُوكَلِ يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلِئِنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْمَتُوكَلِ اللّهُ مِنْوَنَ فَقَ فَلْ تَرْبَصُونَ بِنَا إِلّا إِحْدَى الْحُسْلِيَةِ وَتَحَنُ نَتَرَبَّصُ اللّهُ مِعْذَابٍ مِّنَ عِنْدِهِ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اللّهُ وَعَنْ نَتَرَبَّصُوا إِنّا مَعْكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

يَقُولُواْ قَدُ أَخَذَنَا آمَرَا مِن قَبَلُ وَيَكَوَلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ﴾ أي إن نصرك الله على أعدائك، ساءهم ذلك، لما في قلوبهم من البغضاء والحسد، وإن أصابتك مصيبة من هزيمة ونكبة، فرحوا أشدَّ الفرح، وقالوا: لقد احتطنا لأنفسنا وأخذنا الحذر، فلم نخرج للقتال، وانصرفوا وهم فرحون مسرورون. ﴿قُلُ لَنَ يُصِيبَنَا إِلَا مَا كَنَبَ اللهُ لَنَا هُو مَوْلَئنا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكَلِ وهم أَمُومِنُونَ ﴾ أي قل لهم توبيخاً وإنكاراً: لن يصيبنا شيء من خير أو شر، أو غنيمة أو هزيمة، إلا بتقدير المولى جلَّ وعلا، ولا يقع علينا إلا المقدَّر المكتوب من الأزل، فعلامَ تفرحون وتشمتون بنا؟ الله ربنا هو ناصرنا وحافظنا، وعلى الله وحده نعتمد وبه نثق.

ثم وضَّح تعالى السبب، في عدم قبول أعمالهم فقال: ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَمَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَلَوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا نُبِفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرْهُونَ ﴾ أي وما كان السبب، في عدم قبولِ النفقات منهم، إلاّ كفرهم بالله ورسوله، ومجيئهم إلى الصلاة متثاقلين، متظاهرين بالطاعة، وهم أيضاً غيرُ مخلصين في الإنفاق، فلا ينفقون أموالهم إِلاَّ بِالإِكْرِاهِ، لأنهم لا يرجون لها ثواباً، ولا يخافون لها عقاباً، وهذا نهايةُ الذمِّ لهم، لأن الكفر وحده، كافٍ لعدم قبول الأعمال، فكيف إذا اقترنت به هذه الآثام؟ ﴿ فَلَا تُمْحِنُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَنَدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ﴿ أَي فلا تستحسن أيها السامعُ، ولا تَفْتتِنْ بما أوتوا من زينة الدنيا، من الأموال والأولاد، فإنما هي استدراج لهم، فظاهرها نعمةٌ، وباطنُها نقمة، والآية في الكافرين عامة، الله تعالى يستدرجهم بها، ليعذبهم بها في الدنيا، وينالوا كمال الشقاء، بخروج أرواحهم وهم كافرون بلقاء الله، فيشتدُّ في الآخرة حسابهم وعذابهم. . هكذا أخبر الله بشقائهم في الدنيا قبل الآخرة، فإن قيل كيف تكون الأموال سبباً للشقاء؟ فالجواب: أن الله يهلكهم بأموالهم بهذه المخترعات الجهنمية، التي يخترعونها بأنفسهم، من طائرات حربية، وراجمات، وصواريخ، ومدافع، ودبابات، وقنابل ذرية، وهيدروجينية، وغيرها من الأسلحة الفتاكة، التي ينفقون فيها الأموال الطائلة، ثم يهلكون بها بعضَهم البعض، وليس أدلُّ على صدق ما أخبر عنه القرآن، ما وقع في الحرب العالمية (الأولى) و(الثانية)، فقد ذهب في الحربين، ما يزيد على خمسين مليوناً من البشر، وما ينتظرهم أدهىٰ وأمرُ، وصدق الله في قوله: ﴿إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا﴾

ثم أخبر تعالى عن المنافقين، أنهم اتخذوا الأيمانَ الكاذبة، درعاً لهم، يتَّقون بها غضب الرسول والمؤمنين، فقال سبحانه: ﴿ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَينكُمْ وَمَا هُم مِنكُو وَلَكِنَهُمْ وَلَكِنَهُمْ مَوْمنون مثلكم، وما هم بمؤمنين، في الواقع، وَمَّ يُفَرَوُنَ ﴾ أي ويُقسمون لكم بالله، أنهم مؤمنون مثلكم، وما هم بمؤمنين، في الواقع،

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْ مَغَنَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ فَيْ وَمِنْهُم مَن يَلِيزُكَ فِي الصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ فِي وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا ءَاتَنَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَوَسُولُهُ وَوَسُولُهُ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اللهُ مِن فَضْ لِهِ، وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِن فَضْ لِهِ، وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَغِيُونَ فَيْ وَيَعْوَلُكُ وَاللهِ اللهِ وَعَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِن فَضَالِهِ، وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَغِيمُونَ فَيْ وَيَعْوَلُهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَيَعْوَلُونَ فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيَعْوَلُهُ إِلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَعْرُونَ فَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لكفر قلوبهم، وخباثة باطنهم، ولكنهم قوم جبناء، يخافون أن تقتلوهم، لذلك يظهرون لكم الإِسلام تقيَّةً، ويؤيدونه بالأيمان الكاذبة الفاجرة ﴿ لَوْ يَجِدُوكَ مَلْجَئًا أَوْ مَغَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًأ لْوَلْوَا ۚ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ﴾ أي لو يجدون لهم حصناً يلجأون إليه، أو مغارات أي سراديب تحت الأرض يختفون فيها منكم، أو (مدَّخلاً) أي مكاناً ضيقاً يدخلونه ليسلموا من الخطر، لانصرفوا عنه، وأقبلوا إليه مسرعين، كإسراع الفرس الجموح، وهذا تصوير رائع بديع، لحال المنافقين وخوفهم من أن يفتضح أمرهم، فهم من شدة بغضهم للرسول ﷺ والمؤمنين، وكراهيتهم لرؤيتهم، لو قدروا على الهروب منهم، ولو في شرِّ الأمكنة، وأخسُها وأخبثها، لما تأخروا عن ذلك، فلا تغتروا أيها المؤمنون وتنخدعوا بأيمانهم الكاذبة، أنهم مؤمنون مثلكم. ﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلضَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْأ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ﴾ أي ومن المنافقين من يعيبك يا محمد في قسمة الصدقات والغنائم، فإن أعطيتهم منها ما يحبون، استحسنوا فعلك ورضوا عنك، وإن لم تعطهم ما يحبون، سخطوا عليك وعابوك!! رُوي أن رسول الله ﷺ كان يقسم غنائم حنين، فجاءه رجلٌ من المنافقين، فقال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل \_ يعنى في القسمة \_ فقال له عَلِيُّ: «ويلكً! ومن يعدلُ إذا لم أعدل؟» فقال عمر: يا رسول الله، ائذن لي أضرب عنقه!! فقال له ﷺ: «دَعْه يا عمر، فإنه له أصحاباً يقرءون القرآن، لا يجاوز تراقيهم ـ يعني حناجرهم ـ يمرقون من الدِّين كما يمرق السهم من الرميَّة» رواه البخاري.

﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا ءَاتَنهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللهِ رَغِبُونَ ﴾ أي ولو أن هؤلاء الذين عابوك في القسمة، رضوا بما أعطاهم الرسولُ من الغنيمة أو الصدقة، وحمدوا الله على ما نالهم وشكروك، وجواب «لو»

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ فُلُونُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَوْلُفَةِ فَلُونُهُمْ وَفِي اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَكَةً مِنَ اللَّهِ وَابْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَكَةً مِنْ اللَّهِ وَابْنَ السَّبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللّ

محذوفٌ، تقديره: لو فعلوا ذلك لكان خيراً لهم عند الله وأكرم، وأتقى وأبرً، وذكرُ الله في الآية ﴿ما آتاهم الله ورسوله﴾ لتعظيم شأن الرسول، والتنبيه على أن ما فعله النبي ﷺ هو حكمُ الله، وكان بأمره سبحانه، ثم قال تعالى: ﴿وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون﴾ أي وقالوا: كفانا فضلُ الله وإنعامُه علينا، ورضينا بما قَسَم الله لنا، سيرزقنا الله ما هو أفضل من الغنائم والصدقات، ونحن راغبون في فضل الله وإكرامه!! ثم ذكر تعالى مصارف الزكاة، والمستحقين لها من الناس، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّهَا ٱلْطَدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَحْمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَٱلْمَسَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْن ٱلسَّبِيلُّ فَرَيْضَكَةً مِّرَكَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيـدٌ حَكِيمٌ ﴾ أي إنما يستحقُّ الزكاة المفروضة، أحد هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا تجوز لغيرهم، وهم: ﴿الفقراء﴾ الذين لا يملكون إلا القليل الذي لا يكفيهم ﴿والمساكين﴾ الذين لا يملكون شيئاً أصلاً، قال يونس ـ أحد علماء اللغة ـ: سألتُ أعرابياً: أفقيرٌ أنت؟ فقال: لا بل مسكينٌ والله. ﴿والعاملين عليها﴾ الجُباةُ الذين يجمعون الزكاة من الأغنياء، فيعطى له ولو كان حسن الحال. ﴿والمؤلفة قلوبهم ﴾ أي ضعفاء الإيمان، الذين أعطاهم النبئ ﷺ ليتألف قلوبهم على الإسلام، كصفوان بن أمية، والأقرع، وعُيينة، قال صفوان: «أعطاني رسول الله ﷺ وإنه لأبغضُ الناس إليَّ، فما زال يعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إليَّ» رواه الترمذي، فمن كان على مثل حال هؤلاء، أعطوا من الزكاة لتأليف قلوبهم. ﴿وفي الرقاب﴾ أي وفي تخليص الرقيق من الرق ليصبح حراً. ﴿والغارمين﴾ أي المديونين الذين أرهقت الديون كاهلهم. ﴿وَفَي سَبِيلِ اللهِ﴾ أي المجاهدين الذي يقاتلون لإعلاء كلمة الله، يعطون لشراء السلاح والمركب. ﴿وابن السبيل﴾ أي الغريب الذي انقطع في سفره، ولو كان غنياً في بلده، فهذه هي الأصناف الثمانية التي تجوز لهم الزكاة ﴿فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ أي فرض الله لهم هذه الزكاة فريضة ثابتة، والله عليم بمصالح العباد، حكيم في تشريعه، لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة.

وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلنَّبِي وَيَقُولُونَ هُو أَذُنَّ قُلَ أَذُنُ حَيْرٍ لَّكُمْ الْفَيْنِ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنَّ قُلَ أَذُنُ حَيْرٍ لَّكُمْ الْفَيْمِنُ وَلَاَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمُ وَٱلَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ اللهِ هُمُ عَذَاجُ ٱلِيمٌ إلَيمٌ إلَي يَعْفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَخَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ إِن كُنُ مُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ لَكُمْ يَعْلَمُوا أَنَهُ مَن يُمَادِدِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَلِدًا فِيها ذَلِكَ مَن يُمَادِدِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَلِدًا فِيها ذَلِكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

وإنما حصر تعالى مصارف الزكاة في تلك الأصناف الثمانية، لقطع طمع المنافقين في أموال الصدقات ﴿وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَدُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُنُ حَكَّرٍ لَّكُمّ بُؤُمِنَّ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ كان جماعة من المنافقين، يؤذون رسول الله ﷺ ويقولون فيه ما لا ينبغي، فقال بعضهم: لا تفعلوا، فإنَّا نخاف أن يبلغه الأمر، فينتقم له أصحابه منًّا، فقال الجلاَّس ـ وهو رئيسهم في النفاق ـ: نقول فيه ما شئنا، ثم نأتيه فنقول ما يرضيه ويصدِّقنا، فإنما محمد أذنُّ سامعة، يصدِّق كل أحد) فنزلت الآية، رواه ابن أبي حاتم، والمعنى: ومن المنافقين أناس، يؤذون الرسول بضروب الأذى، ويقولون إن محمداً أذن يصدَّق بكل خبر يسمعه، قل هو أذنُ خير لا أذنُ شر، يسمع الخير فيقبله، ويسمع الشرَّ ولا يصغى إليه، يصدُّق الله في جميع كلامه، ويصدِّق المؤمنين فيما يخبرونه به، لعلمه بصدقهم وإخلاصهم، وهو رحمة من الله على المؤمنين، وأمَّا الذين يعيبون الرسول فهم قوم سفهاء، لهم عذاب مؤلم موجع، وإنما قالوا ذلك، لأنه ﷺ كان يصفح عن المنافقين، ولا يواجههم بسوء ما صنعوا، ويترك عقوبتهم حِلْماً منه وكرماً، فحملوه على السَّذاجة والبلاهة، سؤد الله وجوههم، وأصمُّهم وأعماهم!! ﴿ يُخْلِغُونَ إِلَيْهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ أي يقسمون لكم بالأيمان، أنهم ما قصدوا بكلامهم، أمراً فيه انتقاصٌ للرسول ع الله المرضوكم بهذه الأيمان، والله ورسوله أحقُّ بالإرضاء، لو كانوا مؤمنين صادقين، فهم بأيمانهم الكاذبة، يراعون جانبكم، أكثر من جانب الله تعالى ﴿أَلَمْ يَعْـلَمُوٓا أَنَّـكُمْ مَن يُحَـادِدِ اللَّهَ وَرَشُولَهُۥ فَأَتُ لَهُ نَارَ جَهَـنَـمُ خَلِدًا فِيهَا ذَالِثُ أَلْخِـزْىُ ٱلْعَظِيمُ الاستفهام للتوبيخ، أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون، أنَّ من عادى الله،

يَحَذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيْقُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِهُوَا إِنَّمَا اللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا تَحَذَرُونَ ﴿ وَلَيْن سَالُتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كَانَهُ مُغْرِجٌ مَّا تَحَذَرُونَ ﴿ وَلَيْن سَالُتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كَانَهُ مَعْرَفُونَ ﴿ لَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَوَاللَّهِ وَوَاللَّهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِهُونَ ﴿ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُ وَاللْمُولُولُ وَا

وعصى أمره، وحارب دينه، وانتقص قدر رسوله، فقد استحق دخول الجحيم، مع الخلود فيها؟ وهذا هو الذلُّ والهوانُ، والشقاءُ الذي لا خسران أعظم منه. ﴿ يَحَدُّرُ ۚ ٱلۡمُنَّافَةُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَنهم سُورَةٌ نُنِيَنَهُم بِمَا فِي قُلُومِمْ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا غَذَرُونَ﴾ أي يخشى المنافقون أن ينزل فيهم القرآنُ، يكشف ما في قلوبهم من النفاق، ويخافون أن يُفضحوا، قل لهم: استهزئوا بدين الله كما تشتهون، فلا بدُّ أن يكشف الله الستر عنكم، ويفضحكم على قبائحكم وسوء صنيعكم ﴿وَلَـبِن سَأَلْتَهُمْ لَيُقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا خَوُضُ وَلَلْعَبُّ قُلَ أَبَاللَهُ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنتُمْ تَسْتَهْزُونَ﴾ أي ولثن سألت هؤلاء المنافقين، عمَّا قالوا في حقك وحقُ الإسلام، من الكذب والباطل، ليقولون لك لم نكن جادِّين، إنما كنا نمزح ونلهو بالكلام، للترويح عن النفس، قل لهم توبيخاً: أتستهزئون بدين الله وشرعه، وكتبابه ورسوله؟ ﴿ لَا نَعْلَذِرُواْ فَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ۖ إِن نَمْفُ عَن طَابَعَةِ مِنكُمْ نُعَـذِتِ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا نُجْرِمِيرِ﴾ أي لا تعتذروا بالأيمان الكاذبة، فإنها لا تنفعكم، بعد أن كشف الله أسراركم، فقد كفرتم بإيذاء الرسول، بعد أن أظهرتم الإيمان، إن نعفُ عن فريق منكم، لتوبتهم وإخلاصهم، نعذُبْ فريقاً آخر، لأنهم أصرُوا على النفاق والإجرام، قال الطبرى: بينا النبي ﷺ يسير في غزوته إلى تبوك، وبين يديه ناس من المنافقين، قالوا: انظروا إلى هذا الرجل، يريد أن يفتح قصور الشام وحصونها، هيهاتَ هيهاتَ!! فأطلع الله نبيَّه على مقالتهم، فدعاهم فقال لهم: «قلتم كذا وكذا»، فقالوا: يا نبيَّ الله! إنما كنا نخوضُ ونلعب، فنزلت الآية: ﴿قُلْ أَبَاللهُ وآيَاتُهُ وَرَسُولُهُ كُنتُم تَسْتُهُزُّنُونَ﴾؟

ثم أخبر تعالى عمًا أعدَّ للمنافقين من العذاب والنكال فقال سبحانه: ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضِ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُ ۚ نَسُوا اللّهَ

فَنَسِيَهُمُمُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَانِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِينِ فِيها هِي حَسَبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُنْ مُؤَدِّ فَالْكُفَّارَ فَارَ جَهَنَّمَ خَلِينِ فِيها هِي حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُنْفِيمٌ فَوَةً وَأَكْثَرَ أَمُولًا مُقَيِّمٌ فَي كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ فُوةً وَأَكْثَرَ أَمُولًا وَأَوْلَدُا فَاسْتَمْتَعُوا بِعَلَيْفِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمُ بِعَلَيْفِكُمْ حَمَا السَتَمْتَعُ الَّذِينَ مِن وَأُولَئِكُمُ بِعَلَيْفِكُم بِعَلَقِهُمْ فِي وَالْوَلِيكُ هُمُ الْخَسِرُونَ إِنْ اللَّهُ فَا أَوْلَتُهِكَ حَمِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي وَلَائِهِمْ وَخُومُ وَقُومٍ إِبْرَهِمَ وَأَصْحَلِ اللَّهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهُمْ وَقُومٍ وَعَادٍ وَنَمُودَ وَقُومٍ إِبْرَهِمَ وَأَصْحَلِ

فَلَسِيَهُمْ إِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ أَي أهل النفاق متشابهة قلوبهم في النفاق، كتشابه أجزاء الشيء الواحد، ليسوا بمؤمنين حقيقة، لأنهم يأمرون بالكفر والفجور، وينهون عن الإيمان والطاعة، ويمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله، وقبض الأيدي كناية عن البخل، أي تركوا طاعة الرحمن، فتركهم الله يتخبطون في الضلال والخذلان، وجعلهم كالمنسيّين، وهم الغارقون في المعاصى، الخارجون عن حدود الطاعة.

مَدِينَ وَالْمُؤْفِوَكُنِ أَنَهُمْ رُسُلُهُم وَالْمُؤْمِنُونَ فَمَا كَانَ اللهُ لِظَلِمَهُمْ وَلَكُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْنُعُمْ أَوْلِيَالُهُ بَعْضُ وَلَكُوْمِنَاتُ بَعْنُعُمْ أَوْلِيَالُهُ بَعْضُ وَلَكُوْمِنَاتُ بَعْنُعُمْ أَوْلِيَالُهُ بَعْضُ وَلَكُوْمِنَاتُ بَعْنُعُمْ أَوْلِيَالُهُ بَعْضَ الْمُنكو وَيُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُولِيمُونَ اللَّهُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُوتُونَ الزَّكُوةَ وَيُقِيمُونَ اللَّهُ عَزِيدٌ حَكِيمٌ ﴿ وَيُقِيمُونَ اللَّهُ عَزِيدٌ حَكِيمٌ ﴿ وَيُولِينَ وَيَهُمُ اللهُ وَيَسْلِكُنَ وَيُعْلِمُونَ اللهُ وَاللهُ وَيَعْوَلُهُ مِن عَنْهُمُ اللهُ اللهُ وَيَعْوَلُ اللهُ عَزِينَ فِيهَا وَمَسْلِكُنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْوِ الْمُطْلِمُ اللهُ وَالْمُؤْوِ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْمِنِينَ جَنَّاتِ عَيْنَ وَرِضُونَ مِن عَنْهُمَ اللهُ وَالْمَوْدُ الْمُطْلِمُ اللهُ وَالْمُؤُولُ الْمُطْلِمُ اللهُ وَالْمُؤُولُ الْمُطْلِمُ اللهُ وَالْمُؤُولُ الْمُطْلِمُ اللهُ وَالْمُؤُولُ الْمُطْلِمُ اللهُ وَالْمُؤْولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْدُ الْمُطْلِمُ اللهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْدُ الْمُطْلِمُ اللهُ وَالْمُؤْدُ الْمُطْلِمُ اللهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللهُ وَالْمُؤُمُ الْمُؤْمُ اللهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْم

مَنْيَنَ وَالْمُؤَقِئَ اللّهُ مُسُلُهُم بِأَلْبَيْنَتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُمَهُم يَظْلِمُونَ أي ألم يأتهم خبر الأمم السابقة، كقوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم إبراهيم، وقوم شعيب، وقوم لوط، وما حدث لهم من العذاب، فيعتبروا بهم؟ جاءتهم الرسل بالمعجزات الساطعات فكذّبوهم وسخروا منهم، فأهلكهم الله ودمّرهم، وما أهلكهم ظلماً، وإنما بسبب إجرامهم وظلمهم، وارتكابهم المعاصي والآثام.

ولما ذكر تعالى صفات المنافقين ومخازيهم، أعقبه بذكر صفات المؤمنين وفضائلهم المحميدة، فقال سبحانه: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْمُعُمْ آوَلِيَا اللهُ بَعْضُ يَأْمُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعْرُونِ وَيُغْهُونَ اللهُ عَرَسُولُهُ وَيُؤْمُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ إِنَّ الله عَنِينُ بعضهم بعضاً، وينصر بعضهم بعضاً، يأمرون الناس بكل فضيلة وخير، وينهونهم عن كل رذيلة وشر، فهم على عكس المنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، إنهم مؤمنون صادقون، يؤدُون الصلاة على وجه الكمال، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، إنهم مؤمنون صادقون، يؤدُون الصلاة على وجه الكمال، بخشوعها وأركانها وآدابها، ويؤدُون الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين، ويطيعون الله سبحانه في كل أمر ونهي، هؤلاء الصادقون في إيمانهم، سينالون رحمة الله، فيدخلهم في جنّته، ويفيض عليهم جلائل نعمته، لأنه سبحانه (عزيز) أي قويً قادر على إعزاز أوليائه، وقهر أعدائه، (حكيم) أي يضع كل شيء في موضعه، ولا يشرع إلا ما فيه مصلحة.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلَيْ وَرَضُونُ مِن اللَّهِ أَكُمْ ثَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْلُ ٱلْعَظِيدُ ﴾ أي وعدهم ربهم عملى

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ الْمَصِيرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ عَالَوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَمَ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ عَالِهُ فَإِن يَنْوَبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمُ مَن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ وَيَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللهُ وَيَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللهُ وَيَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللهُ وَيَسُولُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمُ اللهَ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مِن فَصَلِهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إيمانهم، بجنات وارفة الظلال، يانعة الثمار، تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهارُ الجنة، ماكثين فيها أبداً إلى غير نهاية، لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيد، ولهم فيها مساكن طيبة، يطيب فيها العيش، في أعلى جنان الخُلد، وهي (جنات عَذن) أي بساتين وحدائق الإقامة الدائمة، ولهم مع هذا النعيم الدائم أعظمُ كرامة، وهي: رضوان الله عليهم، وهو أفضل نعيم أُعطيه أهلُ الجنة، ولهذا قال تعالى: ﴿ذلك هو الفوز العظيم﴾ أي هذا هو الظفر بالسعادة الكبرى، التي لا سعادة مثلها، وفي الحديث: «يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهلَ الجنة، فيقولون لبينك ربنا وسَعْديك!! فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطِ أحداً من خلقك؟! فيقول لهم: أعطيكم أفضلَ من ذلك!! فيقولون: وأيُ شيء أفضلُ من ذلك!! فيقول: أحلُ عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبداً» رواه البخاري ومسلم، اللهم لا تحرمنا رضوانك الأكبر!!.

﴿ يَتَأَيُّهَا النِّي جَهِدِ الْصَحُفّار وَالْمُتَفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَمُ وَلِقَسَ الْمَصِيرُ اللّهان، يا أيها النبي المعظم، الموحى إليه من عند الله، جاهد الكفار بالسيف، والمنافقين باللسان، واشدد عليهم بالجهاد والقتال، للإرهاب والإرعاب، ومسكنهم ومصيرُهم نار جهنم، وبئس المسكنُ والمأوى، الذي يصير إليه أهل الكفر والنفاق نار الجحيم. ﴿ يَقِلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا كُلُمَةَ ٱلكُفْرِ وَكَفُرُوا بَعَدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُوا بِمَا لَدَ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْنَكُمُ الله وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرً لَمُكَمّ أَي يحلف المنافقون، أنهم ما قالوا ذلك الكلام الذي بلغك عنهم، من السبّ والانتقاص لقدرك، ولقد قالوا كلاماً، خرجوا به من ربقة الإسلام، وهو قول ابن سلول: ﴿ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَ الأعزُ منها الأذلَ ﴾ يقصد بالأعزُ نفسه، وبالأذل الرسولَ وصحبه، وليس أبلغ من هذا الكفر!! فكفروا بهذا الكلام، بعد دخولهم في الإسلام، وهمُوا بالفتك بالرسول ﷺ، عند عودته من تبوك، بما لم

يمكنهم الله من الوصول إليه، وما كرهوا ولا عابوا شيئاً على الرسول على الأ أن الله عزّ وجلً، أغناهم ببركة مجيء «الرحمة المهداة» إليهم، وبيمن سعادته عليهم، فقد كانوا قبل بعثته على في غاية ما يكون عليه الإنسان من شدة العيش، فاستغنوا وكثرت أموالهم، وازدهرت أحوالهم، وهذا من قبيل قولهم: «ما لي عندك ذنب إلا إحساني إليك» والآية في غاية السخرية والتهكم، والتوبيخ لهم، إذ جعلوا إحسان الرسول على إليهم، سبباً لبغضه وكراهيته.. نزلت هذه الآية في زعيم المنافقين، «عبدالله بن سلول» وذلك أنه اقتتل رجلان: جهني، وأنصاري، فعَلا الجهني على الأنصاري، فقال ابن سلول للأنصار: ألا تنصرون أخاكم؟! والله ما مَثَلُنا ومَثَلُ محمد، إلا كما قال القائل: «سَمَّنُ كَلْبَكُ يَأْكُلُك»!! فسعى بها رجلٌ من المسلمين، إلى النبي في فأخبره بما قال، فأرسل إليه في يسأله، فجعل يحلف بالله ما قال ذلك، فأنزل الله فيه هذه الآية: ﴿ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ورواه البخاري ومسلم. ﴿وَإِن يَحَوَلُوا يُعَذِبُهُمُ الله عَدُوا عن نفاقهم وكفرهم، يكن رجوعُهم وتوبتُهم فيراً لهم، من التمادي في الضلال، وإن يعرضوا عن الرجوع، ويصرُوا على النفاق، يعذبهم الله عذاباً شديداً، في الدنيا بالقتل والأسر، وفي الآخرة بالنار وعذاب الجبار، وليس يعذبهم الله عذاباً شديداً، في الدنيا بالقتل والأسر، وفي الآخرة بالنار وعذاب الجبار، وليس يعذبهم أو يخلصهم من العذاب يوم الحساب.

وبعد أن حكى تعالى قبائح المنافقين، ونواياهم الخبيثة ضدَّ الإسلام والمسلمين، أعقبها بذكر قصة المنافق «ثعلبة» وذلك في إطار تعداد جرائمهم الشنيعة، وأفعالهم القبيحة، فقال سبحانه: ﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَهَدَ اللهَ لَهِ عَهَدَ اللهَ لَهِ عَاتَمْنَا مِن فَضَلِهِ لَنَصَدَقَنَ وَلَنَكُونَنَ مِنَ الصَيْلِحِينَ ﴾ أي ومن المنافقين، من أعطى الله العهد والميثاق، لئن وسَّع الله عليه في الرزق، ورزقه المال الكثير الوفير، ليبذلنَّ ماله في سبيل الله، وليحسننَّ إلى الفقراء والمساكين، وليعملنَ بعمل أهل التُقى والصلاح ﴿ فَلَمَا وَانْهُم مِن فَضَلِهِ عَن فَضَلِهِ عَن فَضَلِهِ عَن فَضَلِه عِن فَضَلِه عَن فَضَلِه عَن فَلَمًا رزقه الله

فَأَعَقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُمْ بِمَا أَخْلَفُواْ اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجُونَهُمْ وَنَجُونَهُمْ وَأَنَ اللهَ عَلَمُ الْغُيُوبِ ﴿ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ يُعِلَمُ اللهِ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وأغناه من فضله، بخل بالإنفاق في سبيل الله، ومنع الزكاة أن يعطيها للمستحقين، ونقض العهد والميثاق ﴿ فَاعْتَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهم إِلَى يَوْمِ يَلْقَرْنَهُم بِمَا آَغَلَقُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا الله على الله عاقبته السيئة، رسوخ النفاق في قلبه، إلى يوم لقاء ربه، وموتِه على النفاق والضلال، بسبب إخلافه العهد، والكذب في دعوى الطاعة والإحسان. نزلت هذه الآية في رجلٍ من المنافقين يُدعى «ثعلبة» \_ وهو غير ثعلبة بن أبي حاطب، فذاك رجلٌ من المؤمنين، وهذا رجلٌ من المنافقين \_ جاء هذا المنافق إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالاً، فقال له النبي الكريم: ويحك يا ثعلبة، قلبلُ تؤدي شكره، خيرٌ من كثير لا تُطيقه!! فقال: والذي بعثك بالحق، لئن دعوت الله أن يرزقه مالاً، لأعطين كلَّ ذي حق حقه، ولأتصدق في سبيل الله!! فدعا له الرسول على أن يرزقه أوديتها، فجعل يصلي الظهر والعصر في جماعة، ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت حتى الله الجمعة والجماعة، وأمواله تزيد وتنمو، وكان من آخر أمره أنه لما جاءه كتاب رسول الله يَشِي يدعوه فيه إلى دفع الزكاة، نظر فيه ثم قال: ما هذه إلاً جزية أو أختُ الجزية)!! واه الطبراني والبيهقي. ومات بعد ذلك على النفاق.

ثم قال تعالى: ﴿ أَلَرْ يَعْلُوٓا أَنَ اللّه يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ اللّهَ عَلَىٰمُ الْفُيُوبِ ﴾ أي ألم يعلم أهل النفاق، أن الله تعالى يعلم أسرارهم، وما تخفيه صدورهم، من الكذب وسوء النيّة، كما يعلم نجواهم وما يتحدَّثون به بينهم، وأن الله لا تخفى عليه خافية من أمور العباد!! ثم ذكر تعالى من قبائحهم عيبَهم للمتصدِّقين من المؤمنين في الإنفاق، فقال سبحانه: ﴿ اللّذِينَ يَلُمِرُونَ الْمُظَرِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَتِ وَالّذِينَ لَا يَحِدُونَ إِلّا صبحانه عَنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي المنافقون، همهم السخرية مُهدَمُ فَيَسَمَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي المنافقون، همهم السخرية

اَسْتَغَفِرَ لَمُهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغَفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةُ فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَمُمُ وَلِلهِ وَرَسُولِةِ، وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَمُمُ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ حَكُولًا بِاللهِ وَرَسُولِةٍ، وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَمُ فَلَى فَرَحُ اللهُ فَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَكَوْهُوا أَن يُجَامِدُوا بِاللهِ وَكَوْهُوا أَن يُجَامِدُوا بِاللهِ وَقَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي الْخَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا يَقْفَهُونَ شَلَا حَرًا لَوْ كَانُوا يَقْفَهُونَ شَلْ

والاستهزاء، يعيبون المتطوّعين من المؤمنين، إذا تبرّعوا بشيء من المال، رُوي أن عبدالرحمن بن عوف جاء بأربعين أوقية من الذهب، وجاء رجل من الأنصار بصاع من التمر، فقال بعضُ المنافقين: والله ما جاء عبدالرحمن بما جاء إلاَّ رياء، وإن الله لغنيُّ عن صدقة هذا الأنصاري!! فهذا هو اللمزُ أي العيبُ للمؤمنين في الصدقات، ولهذا جازاهم الله بمثل عملهم، فقال: ﴿سخر الله منهم ولهم عذاب أليم﴾ أي جازاهم على سخريتهم، بمثل ما صنعوا بالمؤمنين، واللفظ جاء على سبيل المقابلة، لأن الجزاء من جنس العمل، فالسخرية منهم سفة واستهزاء، والسخرية منه تعالى بهم عقوبة وبلاء، ولهم عذاب مؤلم موجع في الآخرة، روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: «لمّا نزلت آيةُ الصّدقة، كنا نحامل على ظهورنا لنتصدّق، فجاء رجل فتصدّق بمالٍ كثير، فقالوا: مراءٍ، وجاء رجل فتصدّق بصاع، فقالوا: إن الله لغنيّ عن صدقة هذا، فنزلت الآية: ﴿الذين يلمزون المطوعين﴾ رواه البخاري.

﴿اسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا شَتَغْفِرُ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبِينَ مَرَةً فَلَن يَغْفِر اللهُ لَمُمْ ذَلِك بِأَنَهُمُ وَكَفُرُوا بِاللهِ وَرَسُولِةٍ، وَاللهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ أمر يراد به الخبر، أي سواء عليك يا أيها الرسول، استغفرت لهؤلاء المنافقين، أم لم تستغفر لهم، فلن يغفر الله لهم أبداً، ولن يرضى عنهم، بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله، كفراً شنيعاً مجاوزاً للحد، حيث أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، وأرادوا بذلك مخادعة الله كما خدعوا المؤمنين، والله تعالى لا يوفّى للخير، أهل الخداع والنفاق ﴿فَرِحَ ٱلْمُخَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَهِدُوا فِي الْمُخَلِقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَهِدُوا فِي اللهِ عَنْ المَحْداع والنفاق ﴿فَرِحَ ٱلْمُخَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ وَكُولُوا أَن يُجَهِدُوا فِي ٱلْمُؤلِفِينَ فَلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ أي أمركيد وأنشيهم في سَبِيلِ آللهِ وقالُوا لَا نَنفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَمَ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ أي فرح المنافقون، المتخلفون عن الخروج مع رسول الله ﷺ إلى غزوة تبوك، فرحوا بقعودهم فرح المنافقون، المتخلفون عن الخروج مع رسول الله عَلَيْ إلى غزوة تبوك، فرحوا بقعودهم

فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآبِهَ فِي قَلْمُ لَلْ فَعَرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَلِئُواْ مَعِي عَدُوًّا إِلَّهُ وَلَى مُنَوِ فَقُل لَن تَغَرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَلِئُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ بِالقَعُودِ أَوَّلَ مَنَ وَ فَاقَعُدُواْ مَعَ الْخَيلِفِينَ ﴿ وَلَا فَعُم وَلا تَقُم عَلَى قَبْرِوا مِنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُواْ وَهُمْ فَلِيقُونَ ﴾ وَلا نَقُم عَلَى قَبْرِوا إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُواْ وَهُمْ فَلِيقُونَ ﴾

مخالفة لرسول الله، وعصياناً لأمره، وبقوا قابعين في دورهم، لا يخرجون للجهاد، وقال بعضهم لبعض: لا تخرجوا إلى الجهاد في وقت الحر، خشية أن تهلكوا، قل لهم يا أيها الرسول: إن نار جهنم التي ستصيرون إليها، أشد حرّاً مما تفرّون منه من حرّ الدنيا، فإن حرّ الشمس يزول، وحرّ جهنم دائم لا ينقضي، فلو كان لكم عقل، لخرجتم مع الرسول في الحرّ، لتتقوا بذلك حرّ جهنم، التي هي أضعاف حر الدنيا مجتمعة!! ﴿ فَلَيْضَحَكُواْ قِيلًا وَلَيْبَكُوا لَيْكُ جَزَاءً بِما كَانُواْ يَكُيبُونَ ﴾ أي فسيضحكون قليلاً وسيبكون كثيراً، جزاء لهم على ما اقترفوا من الموبقات والآثام، واستهزائهم بالمؤمنين ودين الإسلام، قال ابن عباس: الدنيا زمنها قليل، فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطعت الدنيا، وصاروا إلى الله عزّ وجلّ، استأنفوا بكاء لا ينقطع أبداً.

﴿ فَإِن رَجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآبِهَ مِن مُهُم فَاسَتَنذُوكَ لِلّجَرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَيلُوا مَعِي عَدُوة عَدُوا مَع الْخَيلِفِين الله الدروج معك من غزوة تبوك، إلى طائفة من المنافقين، الذين تخلفوا بغير عذر، وطلبوا الخروج معك مرة أخرى، تبوك، إلى طائفة من المنافقين، الذين تخلفوا بغير عذر، وطلبوا الخروج معك مرة أخرى، فقل لهم: لن تخرجوا معي إلى الجهاد أبدا، ولن يكون لكم شرف القتال الأعداء الله، الأنكم قعدتم عن الخروج معي أول مرة، حين لم تخرجوا إلى (غزوة تبوك)، فلا حاجة لنا إلى جهادكم بعد اليوم، فاقعدوا مع الخالفين أي المتخلفين عن الغزو، من النساء والشيوخ، والصبيان، وهذا ذم لهم أبلغ ذم، فقد أخرجهم الله من ديوان المجاهدين، وأبعدهم عن واحبة سيد المرسلين، إهانة لهم، وعقوبة لهم على نفاقهم، ثم نهى النبي على عن الصلاة عليهم إذا ماتوا، فقال سبحانه: ﴿ وَلَا نُصَلِّ عَلَى أَمَدٍ مِنهُم مَانَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَرِّوهُ إِنَّهُم كَانَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَرِّوهُ إِنَّهُم كَانَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَرِّوهُ إِنَّهُم كَانَ أَبَدًا وَلا نَقْم على أحدٍ من المنافقين مات أبد

وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُواَهُمُمْ وَأَوَلَدُهُمُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزَّهُقَ الفَّشُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ فِي وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً أَنَ ءَامِنُواْ وَإِلَهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ السَّنَقَذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَلْعِدِينَ فِي

الدهر، ولا تحضر دفنه، ولا تشييع جنازته بعد اليوم، لأن صلاتك عليه شفاعة، واستنزال للرحمة، وهم ليسوا أهلاً للرحمة، لأنهم استمروا على النفاق، والكفر بالله وبرسوله، وماتوا على نفاقهم، فهم فسقة فجرة، خارجون عن طاعة الله، نزلت هذه الآية في (عبدالله بن سلول) خاصة، وهي عامة في جميع المنافقين، لقوله سبحانه: ﴿على أحد منهم﴾ التي تفيد العموم، روى البخاري أن ابن سلول لما توفي، جاء ابنه عبدالله إلى رسول الله ﷺ وكان من خيرة الصحابة ـ فسأله أن يعطيه قميصه ليكفن به أباه، فأعطاه إيًاه، ثم سأله أن يصلّي عليه، فقام رسول الله ﷺ وقال: يا رسول الله الله عليه وقد نهاك ربك أن تصلّي عليه؟ فقال رسول الله: إنما خيّرني الله وسأزيده على سبعين، قال: يا رسول الله، إنه منافق!! فقام رسول الله فصلّى عليه، فأنزل الله عزّ وجل هذه الآية: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. ﴾ أخرجه البخاري، وزاد الترمذي في روايته فقال: "قال عمر: فعجبتُ من جرأتي على رسول الله ﷺ، قال: فوالله ما كان يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان». ﴿ولا تصل على قبره حتى قبضه الله مات أبدا. . ﴾ فما صلّى رسول الله ﷺ، عده على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل) رواه الترمذي.

﴿ وَلا نَعُجِنْكَ أَمُولُهُمْ وَأَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الدُّنِيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفَمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَقُونَ ﴾ أي لا تستحسن ما هم عليه من الأموال والأولاد، فظاهرها نعمة وباطنها نقمة، يريد الله بما أنعم به عليهم، أن يعذبهم بها في الدنيا بالمصائب والنكبات، وتخرج أرواحهم فيموتوا على الكفر، فيكتمل عذابهم. ﴿ وَإِذَا أَنزِلَتُ سُورَةٌ أَنَ عَامِنُوا بِاللهِ وَجَنهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ السَّتَذَنَكَ أُولُوا الطَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَيَكْمُن مَعَ الْقَعْدِينَ ﴾ أي وإذا أنزلت سورة جليلة الشأن، فيها الأمرُ بالقتال والجهاد، نصرة للحق وإعزازاً لدين الله، استأذنك أصحابُ الغنى والبسطة في المال، وقالوا: اتركنا مع الذين قعدوا

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُجِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ الْكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَهَدُوا بِالْمَوْلِهِمْ وَالْفُسِهِمُ وَالْوَلِينِ وَالْوَلِينِ وَالْوَلِينِ وَالْوَلِينِ وَالْوَلِينِ وَالْوَلِينِ فَي المُفَلِحُونَ اللهِ الْمَعْرَافِينَ عَبَي مِن الْمُفَلِحُونَ اللهِ الْمَعْرَافِينَ عَبَي مِن الْمُعَلِّرُونَ مِن الْمُعَلِّرُونَ مِن الْمُعَلِّرُونَ مِن الْمُعَلِّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ الّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ اللّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولُهُ مَا مُعَدَى اللّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولُهُ اللّذِينَ عَذَابُ الْهِدُ اللّهُ اللّهُ وَلَولَهُ اللهُ اللهُ وَلَولَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

بسبب العذر، ولم يخرجوا للجهاد، قال تعالى تقبيحاً وتشنيعاً عليهم: ﴿رَضُوا بِأَن بَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُحِعَ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمْ لَا يَنْفَهُونَ ﴾ أي رضي هؤلاء المنافقون، أن يقعدوا مع المتخلّفين، من النساء والمرضى، والعجزة، الذين تخلّفوا بسبب الأعذار، وخُتِم على قلوبهم كما يُختم على الكتاب، فلا يدخلها نورٌ ولا هداية، فهم لذلك لا يفقهون ما في الجهاد مع الرسول عَلَيْ من الفلاح والسعادة، وما في التخلف من التعاسة والشقاوة!.

﴿ لَكِينِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنفُسِهِمْ وَأُولَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَثُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَيْرَثُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَيْرَثُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَي لَكُنِ الرسول وأهل التقوى جاهدوا بالأموال والأنفس، طلباً لرضى الله، فإن تخلّف المنافقون عن الجهاد، فقد جاهد من هو خيرٌ منهم، وأخلصُ نيَّة وأشد ثباتاً، وهؤلاء الأبرار لهم النصر والغنيمة في الدنيا، والسعادة والهناء في الآخرة.

﴿أَعَدَّ اللهُ لَمُمْ جَنَّتِ بَحَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَدُرُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ أي هـــولاء الذين بذلوا المُهَجَ والأرواح في سبيل الله، نالوا أعظم النعيم في جنات الفردوس، التي تجري من تحت قصورها أنهار الجنة، أنهارُ اللَّبن، والعسل، والخمر، والماءِ النمير، مع الخلود الدائم في الجنان، وذلك هو الفوز العظيم، الذي لا فوز وراءه.

﴿ وَجَآهَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُ مُ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا أَمِنَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدٌ ﴾ المعتذرون من المعتذرون من الأعراب، الذين انتحلوا الأعذار الكاذبة، طالبين أن تأذن لهم بالتخلف عن الجهاد، وقعد

لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَاآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلْذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَبُوفُونَ مَا يَبُوفُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ بِلَهِ وَرَسُولِهِ، مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَكِيبِلٍ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ تَحِيدٌ شَى وَلَا عَلَى ٱلْذِينَ إِذَا مَا أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَخِلُكُمْ عَلَيْهِ قَوْلُواْ وَأَعْيُنُهُمْ نَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا بُنُوفُونَ شَى

جماعةً من المنافقين، الذين في قلوبهم مرضُ النفاق، وهم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا، كذبوا الله ورسوله في دعوى الإيمان، واكتفوا بدعوى الإيمان خداعاً ومكراً، سيصيبهم أشد أنواع العذاب المهين في الآخرة، بسبب كفرهم، وكذبهم في دعوى الإيمان، ثم استثنى تبارك وتعالى المتخلِّفين من أصحاب الأعذار الصادقة، (كالأعمى، والأعرج، والشيخ الهرم، والفقير الذي لا يجد المركب والسلاح)، فقال سبحانه: ﴿ لَتُسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِّ وَاللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ أي ليس على الشيوخ المسنِّين، ولا على المرضى العاجزين عن الخروج للجهاد، ولا على الفقراء الذين لا يجدون المال، لشراء السلاح والمركب، ليس على هؤلاء حرج أي إثم في ترك الخروج للجهاد، لأنهم أصحاب أعذار شرعية، إذا أخلصوا في الإيمان والعمل الصالح، ولا سبيل للعتب عليهم، والله عظيم المغفرة والرحمة، حيث لم يؤاخذ أهل الأعذار، وصفهم بالمحسنين، لأنهم نصحوا اللَّهَ ورسوله، أي لا طريق لمؤاخذتهم ولا لعقابهم، فرفع عنهم العقوبة واللُّوم، فلا سبيل لعاتب عليهم، وهذا جار مجرى المثل، يقولون: ما على المحسنين من سبيل﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينِ إِذَا مَاۤ أَتَوَكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَخِلُكُمْ عَلَيْهِ نَوَلُواْ وَأَعْيُنُهُمْ نَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُوا مَا يُنِقُوكَ﴾ أي وليس هناك إثم، على الذين جاءوك يطلبون منك أن تحملهم ليجاهدوا مع إخوانهم المؤمنين، وكانوا فقراء لا يملكون مركباً، وقالوا لك: احملنا نغزو معك، وهم (البكَّاءون) جاءوا إلى رسول الله ﷺ يطلبون منه أن يعينهم على مركب، فقال لهم عليه السلام: "والله لا أجدُ ما أحملكم عليه"، فتولُّوا وهم يبكون، وعزَّ عليهم أن يجلسوا عن الجهاد، ولا يجدون نفقةً ولا محملاً، فعاملهم تعالى بصدق نيَّتهم، وأشركهم في الأجر مع

﴿ إِنَّمَا السّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِينَا مُّ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخُوالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ إِلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ إِلَيْكُمْ إِلَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمُ قَدْ نَبَانَا اللّهُ مِنْ أَذُهُ رَبَعُولُهُ مُمْ تُرَدُّونَ إِلَى عَدِلِمِ الْعَنْدِ الْفَائِمِ اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمْ تُرَدُّونَ إِلَى عَدلِمِ الْعَنْدِ وَالشّهَدَاذِ فَيُنْتِثُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ عَلَامِ اللّهُ مِنَا كُنتُو تَعْمَلُونَ ﴾ والشّهَدَاةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا تُنْتُو تَعْمَلُونَ ﴾ والشّهَدَاةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنتُو تَعْمَلُونَ ﴾ والشّهَدَاةِ فَيْنَتِثُكُمْ بِمَا كُنتُو تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

المجاهدين، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الشيخان أن النبي على قال الأصحابه: "إنّ بالمدينة أقواماً، ما قطعتم وادياً، ولا سرتم سيراً، إلا وهم معكم!!" قالوا: يا رسول الله! وهم بالمدينة؟ قال: "نعم، حبسهم العُذْرُ" أي منعهم عن الجهاد الفقرُ والضعفُ، والمرض. ﴿إِنَّمَا السّيِيلُ عَلَى الّذِينَ يَسْنَذُونَكَ وَهُمُ أَغْسِياً مُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبّعَ الله عَلَى فَلُومِم فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله أي إنما الذنبُ والإثمُ والعتابُ، على الذين يستأذنونك في التخلف، وهم أغنياء قادرون على الجهاد والإنفاق، ولكنهم رضوا بالعار والمهانة، أن يبقوا مع الخوالف، وهن النساء والمرضى والعجزة، الذين لم يُكلفوا بالجهاد، وختم الله على قلوبهم فأعماها، فهم بسبب ذلك لا يعلمون ما في الجهاد من الأجر العظيم، والعزّة والرفعة والسعادة.

ثم أخبر تعالى عن المنافقين، أنهم سيأتون إلى الرسول على معتذرين، وحدث كما أخبر القرآن، وكانوا قرابة مائة رجل، وفيهم يقول سبحانه: ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْمِ قُلُ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُوْمِن لَكُمُ قَدْ نَبَانًا الله مِن أَخْبَارِكُم قَلَيْرَى الله عَمَلَكُم وَرَسُولُه مُ تُردُون الله عَلَيْ تُمْمُون فَ أَي سيعتذر لكم هؤلاء المتخلفون عن إلى عَلِمِ الفَيْبِ وَالشَهَدَةِ فَيُنْتِئُكُم بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُون فَي سيعتذر لكم هؤلاء المتخلفون عن (غزوة تبوك)، إذا رجعتم من سفركم وجهادكم، فقل لهم: لا تعتذروا، فلن نصد قكم فيما تقولون، فقد أطلعنا الله على ما في ضمائركم، من الخبث والنفاق، وسوف يرى الله ورسوله عملكم في المستقبل، هل تتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ ثم ترجعون بعد موتكم إلى الله، فيجازيكم على أعمالكم الجزاء العادل.

ثم زاد تبارك وتعالى، في الإيضاح والبيان لأحوالهم، ومعاذيرهم الكاذبة فقال:

سَيَعْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَتْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ الْعَرفُوا عَنْهُمْ لِإِنّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونِهُمْ جَهَنّهُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَي يَعْلِفُونَ لَكُمْ رَجْسُ وَمَأُونِهُمْ جَهَنّهُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَي يَعْلِفُونَ لَكُمُ مِلْ لِيَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ لَكُمُ مِنْ الْمَوْمِ الْفَصْمِةِينَ فَي الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَيْفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلُ اللّهُ عَلَى رَسُولِةً، وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ فَي

﴿سَيَمْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْمَ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمَّ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُنَّ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّكُم جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ أي سيحلف المنافقون لكم بالله أعظم الأيمان، إذا رجعتم إليهم من غزوتكم، معتذرين بالأعذار الكاذبة، لتصفحوا عنهم وتُعرضوا عن معاتبتهم، وهم كذبةٌ فسقةٌ فجرة، فأعرضوا عنهم إعراض مقتٍ وسخط، وخلُّوهم وما اختاروا من الكفر والنفاق، لأنهم كالقذر والنجس، لخبث سرائرهم، وفساد بواطنهم، ومصيرهم إلى جهنم، هي مسكنهم ومأواهم، جزاءً لهم على نفاقهم، وما اكتسبوه من الجرائم والآثام. ﴿يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِزَضَوا عَنَهُمْ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْرِ ٱلْفَسِقِينَ﴾ أي يحلفون لكم يا معشر المؤمنين بأعظم الأيمان، لينالوا رضاكم، فإن رضيتم عنهم، فإن رضاكم لن يفيدهم شيئاً أبداً، لأن الله ساخطٌ عليهم، لفسقهم وفجورهم وخروجهم عن طاعة الرحمٰن، نبُّه تعالى أن المنافقين يُقدمون على الحلف كذباً، دون وازع من ضمير أو دين، ليرضوا الخلق، دون حساب للخالق جلُّ وعلا، حتى ولو أغضبوا الله بكذبهم، وجرأتهم على انتهاك محارم الله، فكيف يكونون مؤمنين؟ وهم يحسبون حساباً للمخلوق، أكثر ممَّا يحسبون حساباً للخالق؟ ورضي الناس عنهم، لا ينفعهم ولا يفيدهم عند الله شيئاً!! ثم حكى تعالى عن منافقي الأعراب، وهم أشدُّ خبثاً ونفاقاً من منافقي المدينة، فقال سبحانه: ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلًا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمٌ ﴾ الأعراب: سكان البوادي، الذين ضمّوا إلى النفاق، السُّفه، والجهل، وقلَّة الفهم، يعيشون كالأوباش لا يعرفون معروفًا، ولا ينكرون منكراً، ولذلك قال تعالى عنهم: ﴿الأعرابِ أَشَد كَفُرا ونَفَاقًا﴾ أي هم أشدُّ كفراً، وأعظم نفاقاً من أهل الحَضَر، لجفائهم وقسوة قلوبهم، وقلة مخالطتهم لأهل الإيمان والصلاح، وهم أولى أن لا يعلموا ما أنزل الله على رسوله، من الشرائع والأحكام السماوية، ولذلك كانوا أطلق

وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوَةِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ إِلَى وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ السَّوْةِ وَاللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَاللَيْوِمِ اللَّهُ وَاللَيْوِمِ اللَّهُ وَاللَيْوِمِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَصَلُونِ الرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهِ عَنُونَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ مَنْهُ وَلَكُونُ الْعَظِيمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْعُولُ الْعَوْلُ اللَّهُ الْمُعَامِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْ

لساناً بالكفر من منافقي المدينة، والله عليم بخلقه، حكيم في صنعه، لم يقل تعالى: العرب، وإنما قال: ﴿الأعراب﴾ جمع أعرابي، وإنما وصَفَهم بشدة الكفر والنفاق، لفخرهم وطيشهم، وتربيتهم بلا مؤذّب ولا سائس، ولهذا كانت بينهم الغارات، والسلب، والنهب، ﴿وَيَنَ ٱلْأَوْرَابِ مَن يَنَّخِذُ مَا يُعِقُ مَغْرَمًا وَيَمْبَقُ بِكُرُ الدَّوَابِرُ عَلَيْهِم دَابِرَهُ السَّوَةُ وَالله سَمِيعُ فَي وَمِن بعض الأعراب الجهلاء، من يعتبر ما ينفقه، ويتصدّق به، غرامة وخسرانا، وينتظر بكم مصائب الدنيا وكوارثها، ليتخلّص من أعباء الإنفاق، عليهم الهلاك والدمار وهي جملة اعتراضية للدعاء عليهم والله سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم. . وبمواجهة هؤلاء السفهاء من الأعراب، يأتي الكلام عن الصادقين المتقين منهم، فيقول سبحانه: ﴿وَمِن الشَّعُولُ وَمِن يُؤمِنُ إللهُ وَصَلَوَتِ الرَّسُولُ اللَّ المِن مَنهم، فيقول سبحانه: ﴿وَمِن السِمَةِ اللهُ وَمَن يُؤمِنُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ أَن اللهُ وَمَا الله ولقائه، وينفقون المال في سبيل الله، طلباً لمرضاة الله، ورغبة في دعاء الرسول ﷺ واستغفاره لهم، ألا إن هذا الإنفاق، سيكون قربة عظيمة لهم، تقرّبهم من رضوان الله، لأنهم أنفقوها صادقين مخلصين، وسيدخلهم الله في جنّته، التي هي مكان رحمته، ويغفر لهم ما سلف من ذنوبهم، لأنه سبحانه واسع المغفرة والرحمة.

﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَكُنَ الْمُعَالِمِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُهُمْ جَنَّتِ تَجْدِي تَعَتْهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُأَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ أَي

وَمِتَنَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ فَعَنَ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِبُهُم مَّرَّنَيْنِ ثُمَّ بُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَذَابٍ عَظِيمٍ فَقَ وَءَاخَرُونَ أَعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِيعًا وَءَاخَرَ سَيِقًا عَسَى اللَّهُ أَن يَنُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ عَفُولٌ تَحِيمُ اللّهُ أَن يَنُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ عَفُولٌ تَحِيمُ اللهَ اللّهُ أَن يَنُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ عَفُولٌ تَحِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

والسابقون إلى الإسلام، من المهاجرين والأنصار، والذين آووهم ونصروهم، وهم أهل المدينة المنورة، نالوا قصب السَّبق، فلولا جهادهم لما كان هناك عزَّ وانتصارٌ لدعوة الإسلام، ثم الذين سلكوا سبيلهم، وهم التابعون وتابعُ التابعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة، نالوا جميعاً رضوان الله، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وهيًا الله لهم في الآخرة، حدائق زاهرة، تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهارُ الجنة، مقيمين فيها إلى غير نهاية، ذلك هو الفوز الذي لا فوز بعده، وأيُّ سعادة أعظم من الخلود في جنان النعيم؟!

وبعد الحديث عن المهاجرين والأنصار، عاد الحديث عن المنافقين الفجار، الذين ما فتئوا يكيدون المكائد، للإسلام وأهله، تنبيها وتحذيراً للمؤمنين، من عظيم خطرهم، وبالغ ضررهم، حيث يقول سبحانه: ﴿وَمِتَنْ حَوْلَكُو مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُنْ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّعَاقِ لَا تَعَلَّمُهُم مَّنَدَيْهُم مَرَّتَيْنِ مُمَ يُردُون إِلَى عَلَيْهِ أَي وممن حولكم يا أهل المدينة، منافقون من الأعراب، منازلهم قريبة من منازلكم، ومن أهل المدينة منافقون أيضاً، استمروا وثبتوا على النفاق، وبرعوا فيه، لا تعلمهم أنت يا محمد لمهارتهم فيه، بحيث يخفى أمرهم على كثيرين، ولكن نحن نعلمهم ونخبرك عن أحوالهم، سنعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر، وعند الموت بعذاب القبر، ثم في الآخرة يُردُون إلى أسوء العذاب، الذي أعدًه الله للمنافقين والكفار.

﴿ وَمَا خَرُونَ آَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَمَاخَرَ سَيِقًا عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي وأناس آخرون أقرُوا بذنوبهم، ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة، خلطوا جهادهم السابق، بالعمل السيىء وهو تخلَّفهم عن غزوة تبوك، ثم ندموا وتابوا، هؤلاء لعلَّ الله يتوب عليهم، واعسى من الله واجبة، أي حقَّ على الله أن يتوب عليهم، لأنه سبحانه واسع

خُذ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطُهِّرُهُمْ وَتُرَكِّهِم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَمُ اللَّهُ هُو يَقْبُلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ لَمُ اللَّهُ هُو يَقْبُلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَ اللَّهَ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ اللَّهُ هُو يَقْبُلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَ اللَّهَ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ اللَّهُ وَوَاللَّهُ وَالمَوْمِنُونَ اللَّهَ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمِ اللَّهِ إِمَّا يَعُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْهِمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَ

﴿ أَلَدْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنَّ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الضَّدَقَتِ وَأَنَ اللهَ هو التوابُ الرَّحِيمُ ﴾ أي ألم يعلم هؤلاء سعة فضل الله على العباد؟ فيتوب على من تاب منهم، ويتقبَّل صدقته وإحسانه؟ وأن الله هو وحده التائب على العباد، الرحيم بهم، والآية ترغيبُ للعصاة بالتوبة والصدقة. ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِثُونَ وَسَتُردُونَ إِلَى عَلِمِ الفَيْبِ وَالفَهَهُ فَيُكِبَثُكُم والصدقة. ﴿ وَقُلُ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَلَيْمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِثُونَ وَسَتُردُونَ إِلَى عَلِمِ الفَيْبِ وَالفَهُمُ وَيُلْبَعُهُمُ عَلَى الله ، خيراً كانت أو شرّاً، وستُعرض يوم القيامة على الرسول على الموت إلى علام الغيوب، فيجازيكم عليها، إن خيراً الرسول عَلَيْ والمؤمنين، وستُردُون بعد الموت إلى علام الغيوب، فيجازيكم عليها، إن خيراً فخيرٌ، وإن شرّاً فشرّ ﴿ وَمَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ اللهِ إِنّا يُعَذِّهُمْ وَإِمَا يَوْبُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلِيمٌ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلِيمٌ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلِيمٌ وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلِيمٌ وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَالمُونَ عَن الخروج (كعب، أي وآخرون ممن تخلّفوا عن غزوة تبوك، وهم الثلاثة الذين تقاعسوا عن الخروج (كعب، أي وآخرون ممن تخلّفوا عن غزوة تبوك، وهم الثلاثة الذين تقاعسوا عن الخروج (كعب،

وَالَّذِينَ اَتَّحَكُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ عَيْ

ومرارة، وهلال) مُزجون أي مؤخرون ليحكم الله في شأنهم، إمَّا أن يعاقبهم، أو يوفِّقهم للتوبة فيتوب عليهم، وهؤلاء الثلاثة هم الذين عناهم الله بقوله: ﴿وعلى الثلاثة الذين خلفوا﴾ وقد هجرهم الرسول ﷺ والمؤمنون خمسين ليلة، حتى نزلت توبتهم بعد ذلك.

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَقْرِيقًا ۚ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن فَيَلُّ ﴾ الآيات تتحدث عن المنافقين، فقد بلغ بهم الخبثُ والمكرُ، أن يتخذوا بيوت الله أوكاراً، للتخريب والتدمير، وإلقاء الفتنة بين أهل الإيمان، والمعنى: ومن المنافقين جماعة، بلغوا النهايةَ في الإفساد والإجرام، بَنَوْا مجمعاً يدبِّرون فيه الشرَّ، سمَّوه (مسجداً) مضارَّة للمؤمنين، اشتهر باسم «مسجد الضرار»، نصرةً للكفر الذي يخفونه، وليفرِّقوا بواسطته جماعة المؤمنين، فيصرفوهم عن مسجد «قباء» الذي صلَّى فيه رسول الله ﷺ أول قدومه المدينة المنورة، وقوله تعالى: ﴿وَإِرْصَادَا لَمِنْ حَارَبِ اللهِ وَرَسُولُهُ مِنْ قبل﴾ أي ترقبا وانتظارا لقدوم أعداء الله، وعلى رأسهم «أبو عامر الفاسق» الذي قال للرسول ﷺ: لا أجدُ قوماً يقاتلونك إلاَّ قاتلتك معهم، وهو الذي أمرهم ببناء المسجد، ليكون وكُراً ومعقلاً له ولأصحابه المنافقين. ﴿وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَنْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْدِبُوبَ﴾ أي وليقسمنَّ بالله، ما أردنا ببنائه إلا الخير والإحسان، والتوسعة على المصلِّين، والله يشهد بأنهم كاذبون، في هذه الأيمان الفاجرة، وأنهم ما بَنَوْه إإلاَّ للأذى والضرر.. رُوي في سبب نزول هذه الآيات، أنَّ «أبا عامر الراهب» كان قد تنصَّر في الجاهلية، فلمَّا بُعث رسول الله ﷺ عاداه، وكان رسول الله ﷺ يسميه (أيا عامر الفاسق)، فلمَّا انتصر الرسول على المشركين في حنين، خرج عدوُّ الله إلى الشام، وأرسل إلى المنافقين من إخوانه، أن ابنوا لى مسجداً، فإنى ذاهبٌ إلى «قيصر» ملك الروم، فآتي بجند الروم، وأخرج محمداً وأصحابه، فبنَّوا له مسجداً قريباً من مسجد قُباء، وأتوا رسولَ الله عليه السلام، فقالوا: لقد بنينا مسجداً قريباً للغريب، والمريض، وذي الحاجة، ونحبُّ أن تأتينا فتصلِّي لنا فيه!! فقال لهم ﷺ: "إني على جَنَاح سفر، وفي حال شُغل، وإذا رجعتُ من سفري أتيتكم فصلَّيتُ

لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ إَبَدُ لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ وِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواً وَاللّهُ يُحِبُ الْمُطَّهِ وِينَ شَقَ أَسَسَ بُنْكَنَهُ أَم مَن أَسَسَ بُنْكَنَهُ مَا اللّهِ وَرِضْوَنٍ خَيْرُ أَم مَن أَسَسَ بُنْكَنَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرِضْوَنٍ خَيْرُ أَم مَن أَسَسَ بُنْكَنَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَي اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

لكم فيه!! فلما رجع على من غزوة تبوك، أتوه فسألوه إتيان مسجدهم، فدعا بثوبه ليلبسه، فنزل عليه القرآن، يخبره بخبر هؤلاء المنافقين، وأمر (مسجد الضّرار) وما قصدوه من وراء بنائه، فدعا رسول الله على بعض أصحابه وقال لهم: «اذهبوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فأحرِقوه واهدموه»، فحرقوه وهدموه وتفرَّق عنه أصحابه، وأنزل الله: ﴿والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. ﴾ رواه ابن مردويه وابن إسحاق. وقد نهى الله رسوله عن الصلاة فيه، وحدَّره من إتيانه، فقال سبحانه: ﴿لاَ نَشُرُ فِيهِ أَبداً لَمَسَجِدُ أُسِسَ عَلَ التَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ إِبداً لَمَسَجِدُ أُسِسَ عَلَ التَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ أَبداً لَمَسَجِدُ أُسِسَ عَلَ التَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ فِيهِ إِبداً لَمَسَجِدُ أُسِسَ عَلَ التَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ فِيهِ أَبداً لَمَسَجِدُ أُسِسَ عَلَ التَقُومُ مِنْ أَلِهُ يَعِبُ المُللال في هذا المسجد، لأنه لم يُبن لطاعة الله، وإنما بُني ليكون حصناً ومعقلاً، لأهل الضلال في هذا المسجد، قباء الذي بُني على تقوى الله وطاعته، من أول يوم ابتُدىء في بنائه، أولى وأحقُ بأن تُصلِي فيه من مسجد الضرار، في هذا المسجد رجال مؤمنون أتقياء وهم وأحقُ بأن تُصلِي فيه من مسجد الضرار، في هذا المسجد رجال مؤمنون أتقياء وهم الأنصار - بنوه لوجه الله، ليتطهروا من الذنوب والآثام، والله يحبُّ كلَّ من زكَى نفسه، بالطهارة الحسيَّة، والمعنويَّة، الظاهرة والباطنة!!.

ثم بين تعالى الفارق بين المسجدين "مسجد التقوى" و"مسجد الضرار" وضرب لهما المَثَل، بالبناء القائم على دعائم متينة، والبناء الذي شيد على غير أساس، فقال سبحانه: ﴿ أَفَكُن اللَّهِ مَنْ السَّكَ اللَّهِ عَلَى شَفَا جُرُفٍ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الله على الضلال والنفاق؟ فانهار به البناء، التقوى والإخلاص، وطلباً لمرضاة الله، كمن أسسه على الضلال والنفاق؟ فانهار به البناء، وتهدّم على رأسه وأهلِه، وهذا تمثيلٌ بديع، في غاية الوضوح والبيان، فقد مثّل تعالى لفريق أهل التقى والإخلاص، بمن بنى قصراً مشيداً، على دعائم قوية راسخة، ووضع له أساساً، في

لَا يَزَالُ بُنِيَنَهُمُ الَّذِى بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَهُ عَلِيمُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُمُ وَاللَهُمُ وَاللَهُمُ وَاللَهُمُ وَاللَهُمُ وَاللَهُمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَعَدَا إِلَيْ اللّهِ فَيَقَلُلُونَ وَيُقْلَلُونَ وَعَدَا وَاللّهُ وَعَدَا لَهُ مُ اللّهِ عَلَيْهِ حَقًا فِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

غاية القوة والمتانة، فارتفع الصرحُ وشُيد البناءُ، فكان ثابتاً راسخاً كالجبال، ومثل لفريق أهل النفاق، بمن بنى القصر على طرف واد سحيق، ولم يضع له أساساً، فما أن انتهى البناء، حتى تحطّم وتهدَّم، وسقط على رأس بانيه وأهله وعياله، كذلك حالُ أهل النفاق، حينما بنوا (مسجد الضرار)، تحطّم على رءوسهم وانهار، ولذلك أمر الله رسوله بهدمه وإحراقه، وأصبح كُناسة ـ أي مزبلة ـ تلقى فيها القمامة والجيّف. ﴿لاَ يَزَالُ بُنِيَنَهُهُ الَذِى بَنَوَا رِبِبَهُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلّا وَنَالُ بُنَيَنَهُهُ الّذِى بَنَوَا رِبِبَهُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلّا وَنَالُ فَي قلوب أهل مسجد الضّرار، شك ونفاق أن تقطّع قُلُوبُهُم وَلا يَزالون في الأموال، وكانت نتيجتُه الخراب والزوال، فكيف هدمه رسول الله ﷺ؟ ولا يزالون في ارتياب وغيظ، من أمر هدمه، إلا أن تتصدَّع قلوبهم فيموتوا أسىّ وكَمَداً، والله عليمٌ بأحوالهم، حكيمٌ في تدبيره وقضائه، جزاءً لهم على سوء نياتهم.

ثم تحدَّث تبارك وتعالى، عن جزاء المجاهدين في سبيله، وما أعدَّه لهم من الكرامة والنعيم، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللهُ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَلْمُؤْمِنِينَ الْفُسَهُمْ وَاَمُولَكُم بِأَتَ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَالْمَوْكُمُ مِ اللَّهِ فَيَقَنُلُونَ وَبُعْنَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَانِةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْرَانِ وَالْمُسْتري) بَعْنِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقَنُلُونَ وَهُمَانٌ، (البائعُ) فيه المؤمنُ، و(المشتري) فيه المجنة، و(الشهودُ) فيه الملائكة، و(الضمانُ) فيه الكتبُ الإلهية، و(الواسطةُ) فيه محمد رسول الله ﷺ، أي إن الله اشترى أموال المؤمنين وأنفسهم بالجنة، يجاهدون لإعزاز دين الله، فيقتلون أعداءهم، أو ينالون شرف الشهادة في سبيل الله، وعَدَهم ربهم على ذلك، وعداً مثبتاً في الكتب السماوية "التوراة، والإنجيل، والقرآن».

 النَّبِبُونَ الْعَبِدُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْسَنَبِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّنَجِدُونَ الْأَمِرُونَ النَّبِبُونَ الْمُونِ عَنِ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُولُولُونُ مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُونُ فَالْمُوالُولُ فَالْمُوا

المجاهدين، بذلك البيع الرابح، وذلك هو الظفرُ، بغاية ما يشتهيه المؤمن من سعادةٍ وأمل، قال الحسن البصري: بايَعَهم والله فأغلى لهم الثمن، وانظروا إلى كرم المولى جلَّ وعلا، أنفس هو خَلَقها، وأموالُ هو رزقها، ثم وهبها لهم، ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي، جنة عرضها السموات والأرضُ، فإنها والله لصفقة رابحة، بايع اللَّه بها كلَّ مؤمن، والله ما على وجه الأرض مؤمن، إلاَّ وقد دخل في هذه البيعة!!

﴿النَّهِوْنَ اَلْكِوْنَ اَلْكِوْنَ الْكَيوُونَ النَّكِوُنَ الرَّكِعُونَ السَّحِوْنَ الْكَيوُونَ الْآيَوُنِ وَالْكَاهُونَ عَنِ الْمَدِو وَالْمَدِو اللّٰهِ المومنون الأبرار، الذين باعوا أنفسهم لله، هم التاثبون من الذنوب، العابدون للربّ المعبود، الحامدون لله في السراء والضراء، السائحون في الأرض للعظة والاعتبار، المداومون على الركوع والسجود، الآمرون بالخير والناهون عن الشرّ، الواقفون عند حدود الله، هؤلاء هم المؤمنون، بشّرهم يا بالخير والناهون عن الشرّ، الواقفون عند حدود الله، هؤلاء هم المؤمنون، بشّرهم يا محمد بجنات النعيم.. ثم حدِّر تعالى رسوله والمؤمنين، من الاستغفار للمشركين، فقال سبحانه: ﴿مَا كَانَ لِلنَّيْ وَاللَّيْكِ مَامَثُوا أَن يَسْتَغَفِّرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرِكَ مِن بَعْدِ مَا تَبَرَّبُ مُنْ أَنْهُمُ أَنَّهُمُ أَشَهُمُ أَنَّهُمُ أَشَهُمُ وَلَا بِينهم قرابة ونسبّ، من بعد ما توضّح لهم، أنهم من أهل النار، للمسركين، ولو كان بينهم قرابة ونسبّ، من بعد ما توضّح لهم، أنهم من أهل النار، لموتهم على الكفر والضلال!! نزلت في (أبي طالب)، وذلك حين دخل عليه رسول الله الله وهو يجود بأنفاسه، وعنده صناديدُ قريش «أبو جهل، وابن أميّة» فقال: "يا عم! قل لا إله إلا الله كلمة أشهدُ لك بها عند الله!!» فقال له أبو جهل: أترغبُ عن ملّة عبدالمطلب يا أبا الله الله يؤل رسول الله عليه عبدالمطلب، وأبى أن يقول: "لا إله إلا الله» فقال رسول الله عليه عبدالمطلب، وأبى أن يقول: "لا إله إلا الله» فقال رسول الله عليه عند الله أنه عنك!!» فأنزل الله: ﴿ما كان للنبي.. ﴾ الآية، رواه مسلم.

وَمَا كَانَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلْمَا لِبَيْنَ لَهُ أَنَهُ عَدُو لَيْ يَبَوَ مَنَوًا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ شَيْ وَمَا حَانَ لَهُ مَدُ لَهُ مَدَ لَهُ مَقَى يُبَيِنَ لَهُم مَا يَتَقُونَ إِنَّ اللهَ يَكُلِ شَيْعٍ عَلِيمُ شَيْ إِنَ اللهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضِ يُحْيِهِ وَيُمِيثُ وَمَا اللهَ يَكُلِ شَيْعٍ عَلِيمُ شَيْ إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضِ يُحْيِهِ وَيُمِيثُ وَمَا لَكُ مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيمِ شَلْ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى ٱلنَّيِ اللهُ عَلَى ٱلنَّي وَالْمُهُمْ عِن دُونِ اللهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيمِ شَلْ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى ٱلنَّي وَاللهُهُمْ عِن وَلِي وَلَا نَصِيمِ شَلْ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى ٱلنَّي وَاللهُهُمْ عِن وَلِي وَلَا نَصِيمِ شَلْ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى ٱلنَّي وَاللّهُمْ عِن وَلِي وَلَا نَصِيمِ شَلْ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى ٱلنَّي وَاللّهُ عَلِيمُ مَن دُونِ اللّهُ عِن وَلِي وَلَا نَصِيمِ شَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

﴿ وَمَا كَانَ آسَيَغْمَارُ إِبْرَهِبِمَ لِأَبِهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَوْ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا بَبَيْنَ لَهُ أَنّهُ عَدُولً لِهُ وَمِدَ استغفارُ إبراهيم لأبيه آزر ، إلا من أجل وعد ، وعد به أباه ، بقوله: ﴿ سأستغفر لك ربي ﴾ بناء على رجاء إيمانه ، فلما تبين لإبراهيم ، أن أباه مصر على الكفر ، تبرأ من أبيه وقطع صلته به ، وامتنع عن الاستغفار له ، إن أبراهيم (أواه) أي كثير التفجع والترحم ، ولهذا كان يعطفُ على أبيه ، وهو (حليم) أي صبور على الأذية ، ولذلك كان يحلم على أبيه . بين تعالى العلّة في استغفار إبراهيم لأبيه ، وهو أنه كان يرجو إيمانه ، فلما تبين له بالوحي أنه عدو لله ، وأنه يموت كافراً ، تبرأ منه ، وقطع استغفاره ﴿ وَمَا كَانَ يَعْمُ لَهُ لَيُعْمِلُ فَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنُهُمْ حَتَى يُبَيِّكَ لَهُم مَّا يَتَعُوكَ إِنَّ الله بِكُلِ شَيْعٍ عَلِيهُ أَي ليس من عادة الله ، أن يحكم على قوم بالضلال ، حتى يرسل لهم الرسل ، ليبينوا لهم ما ينبغي أن يجتنبوه ، فإن خالفوا بعد ذلك استحقوا العقوبة ، ومن أنذر فقد أعذر ، والله سبحانه عالم بمصالح العباد ، يعلم من يستحق الهداية ، ومن يستحق العقاب . ﴿ إِنَّ الله لَهُ مَا لَكُمُ يَعْمَ مِن كُلُّ مَن فيهما عبيدُه ومماليكه ، بيده تعالى وحده حياتُهم المالك لجميع ما في السموات والأرض ، كلُ من فيهما عبيدُه ومماليكه ، بيده تعالى وحده حياتُهم ومؤهم ، وما لكم أيها الناس من تلجأون إليه ، وتعتمدون عليه ، غير رب العزة والجلال! .

﴿ لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اَتَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ أي تماب الله عملى النبي وأصحابه، من المهاجرين والأنصار، الذين رافقوه في (غزوة تبوك)، وقت العُسرة، في

شدّة من الحر، مع قلّة الزاد، وبُغد الطريق، من بعد ما كادت قلوب بعضهم تميل عن الحق وترتاب، لما نالهم من الكرب والشدّة والمشقة، ثم تاب تعالى عليهم، للطفه ورحمته بالمؤمنين، روى الإمام ابن جرير عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (خرجنا مع رسول الله على تبوك، في حرّ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر البعير، فيعصر فرثه - أي كرشه - فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر: يا رسول الله! إنّ الله عوّدك في الدعاء خيراً، فادع لنا!! قال: «أتحبُّ ذلك؟» قال: نعم، فرفع على يديه، فلم يردّهما حتى سكبت السماء أمثال العيونِ، فملأنا ما معنا، ثم ذهبنا ننظر فلم نرها جاوزت العسكر) أخرجه الحاكم والبيهقي.

فهذا هو السرُّ في ذكر لفظ العسرة في قوله: ﴿اتبعوه في ساعة العسرة﴾

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيرَ ۚ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّلَدِقِينَ ﴾ أي خافوا ربكم، واخشوا عقابه،

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم قِنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُواْ عَن رَسُولِ اللّهِ وَلَا يَرْعَبُوا بِأَنفُسِمْ عَن نَقْسِهُ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلَا يَضَبُ وَلَا يَرْعَبُوا بِأَنفُسِمْ عَن نَقْسِهُ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفّارَ نَصَبُ وَلَا يَعْلَونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفّارَ وَلَا يَنالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ مَنافِحُ إِنَ اللّهُ وَلَا يَنالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ مَنافِحُ إِنَ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَنفَقُونَ مَنْ فَلَةً مَخِيرةً وَلَا كَيْبَ لَهُم يَعِيمُ اللّهُ أَخْسَنَ مَا كَانُوا لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ شَى وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً مَخِيرةً وَلَا حَيْبَ لَهُم لِيجْزِيهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا وَلَا يَعْمَلُونَ شَيْفَاتُ وَلَا يَعْمِرْيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْسِنِينَ هَا لَا حَبْتِ لَهُمْ لِيجْزِيهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَادِيًا إِلّا حَبْتِ مَلْمُ لِيجْزِيهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَيْ اللّهُ الْمَنْ اللّهُ الْمَالَانُ اللّهُ الْمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَقُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُونَ وَادِيًا إِلّا حَلْمَ اللّهُ الْمَعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وكونوا مع أهل الصَّدق والإخلاص، في زمرتهم وجماعتهم، ﴿مَا كَانَ لِأَمَّلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُهُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُواْ عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِٱنفُيهِمْ عَن نَّفْسِيدٌ.﴾ أي لا يـنــبــغــى ولا يستقيم، للمؤمنين من أصحاب النبي عَلَيْق، ولا لسكان البوادي من الأعراب، أن يتخلُّفوا عن الغزو مع رسول الله، ولا يترفِّعوا بأنفسهم عن نفسه، بأن يكرهوا لها الشدائد والمصاعب، ويرضوها لرسول الله ﷺ، فحقُّه عليهم أن يفدوه بالمُهَج والأرواح، وأن يؤثروه على أنفسهم بالراحة وطيب المقام، فكيف يتخلفون عنه، ويتركونه يقاسي الأهوال والخطوب؟ علماً بأن نفس الرسول ﷺ أكرمُ نفس، وأعزُّ نفس عند الله تعالى!! ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْرَ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مُغْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطْنُونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُلِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ أي ذلك الـخــروج معه ﷺ، وتحمُّل الشدائد والمكاره، في مجابهة أعداء الله، لا يضيع عند الله، فإنه لا يصيبهم عطشٌ، ولا تعبُّ، ولا مجاعةٌ في جهادهم، ولا يدخلون أرضاً من أراضي الكفار، فيها إغاظةً لهم، ولا يلحقون بهم ضرراً من الأضرار، بالقتل أو الأسر، إلاَّ كان ذلك في ميزان حسناتهم، لأنه تعالى لا يضيع أجر المجاهدين ﴿وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةُ وَلَا كَبِيرَةُ وَلَا يَقْطُعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُتُمَّ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ أي ولا ينفقون في الجهاد أيَّ نفقة، مهما قلَّتْ، ولو كانت حفنة قمح أو تمرة، ولا يجتازون في مسيرهم أرضاً من أراضي الكفار، ذهاباً ولا إياباً، إلا كتب الله لهم أجر ذلك المسير، ليجازيهم الله على

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةً لِيَافَةً لِيَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةً لِيَافَقَهُوا فِي الدِينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ مِنَ اللَّهُمُ مَنَ اللَّهُ مَعَ الْمُنَاقِينَ يَافُنكُم مِنَ اللَّهُ مَعَ الْمُنَاقِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَاقِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَاقِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جهادهم وتضحيتهم أحسن الجزاء!!.

﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَةٌ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فَرْفَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَنفَقَهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَّرُونَ ﴾ أي لا ينبغي خروج جميع المسلمين للغزو، بحيث تخلو منهم الديار، بل يخرج البعض، ويبقى البعضُ مع رسول الله على، ليتفقُّهوا في الدين، حتى إذا رجع المجاهدون من غزواتهم، علَّمهم هؤلاء ما اقتبسوه من رسول الله ﷺ من معارف وعلوم شرعية، ليحذروا عقاب الله بمخالفة أوامره ونواهيه، قال ابن عباس: لمَّا شدَّد الله النكير، على المتخلفين عن الجهاد، قالوا: لا يتخلُّف منا أحدُّ بعد اليوم، فلما أرسل الرسول ﷺ السرايا إلى الكفار، نفر المسلمون جميعاً إلى الغزو، وتركوا الرسول على وحده بالمدينة، فنزلت الآية الكريمة. أقول: كان الإسلام في بدء الدعوة المحمدية، محتاجاً إلى الغزو والجهاد، لقهر الأعداء ودفع العدوان، وكان أيضاً بحاجة إلى وضع أسس الدولة الإسلامية، فكانت الشرائع تنزل، والأحكام توضَّح، والتعاليم ترسم الطريق للمؤمنين، فكان لا بدُّ من بقاء جماعة مع الرسول ﷺ تتفقه في الدين، وتحفظ الأحكام، لتبينها للمؤمنين، وبذلك يتمُّ أمرُ الدين، لأن الإسلام قائم على دعامة الجهاد، ودعامة التشريع، ولهذا قال تعالى بعده: ﴿يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلِيلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ أي قاتلوا أعداء دينكم، الذين هم أقرب إلى دياركم، لتأمنوا شرَّهم وكيدهم، ثم انتقلوا إلى من بعدهم، فإن ذلك أقوى للانتصار على أعدائكم، ولا تقاتلوا البعيد وتتركوا القريب، فقد ينتقضون عليكم، وهذه خطة حربية دقيقة، يعلمها الله عباده المؤمنين، وليجد هؤلاء الكفار منكم قسوةً وشدَّة عليهم، لكسر شوكتهم، واعلموا أن الله مع المتقين، بالنصر والعون والتأييد.

﴿ وَإِذَا مَا أَزِلَتَ سُورَةً فَيِنَهُم مَن يَقُولُ أَيُكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَناً فَأَمَّا الّذِيرَ عَلَى إِيمَناً وَهُمْ يَسَتَشِرُونَ عادت الآيات للتنديد بقبائح ومخازي المنافقين، فهم الخطر الأكبر على الإسلام والمسلمين، أي وإذا أُنزلت سورة من سور القرآن الكريم، قال المنافقون بعضهم لبعض، سخرية واستهزاء: من منكم ازداد إيماناً ويقيناً بنزول هذه الآيات؟ ولماذا كلَّ هذا التخويف والوعيد؟ أمَّا المؤمنون بالله ورسوله، فزادتهم إيماناً فوق إيمانهم، ويقيناً فوق يقينهم، وهم يستبشرون ويفرحون عند نزولها. ﴿ وَأَمَّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَشُ فَرَادَتُهُمْ والنفاق، فزادتهم نفاقاً إلى نفاقهم، وكفراً فوق كفرهم، فازدادوا رِجساً وضلالاً، وماتوا على والنفاق، فزادتهم نفاقاً إلى نفاقهم، وكفراً فوق كفرهم، فازدادوا رِجساً وضلالاً، وماتوا على الكفر، ولم يستفيدوا من هداية القرآن، ﴿ أَوَلا يَرُقَنَ أَنَهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِ عَامٍ مَرَةً أَو المنافقون، أنّا نبتليهم مرضً النفاق والغيّ ولا يتُعظون ويعتبرون!!

﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلَ يَرَنَكُم مِنَ أَحَدِ ثُمَّ انصَرَفُوأً مَرَفَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ا

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُمْ مِاللَّهُ لَآ عَلَيْكُمْ وَأَنْ تَوَلَّوْا فَقُلَ حَسِيرٍ اللَّهُ لَآ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهِ اللهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللهِ اللهُ اللهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ وَكَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الله قلوبهم عن الهدى والإيمان، لأنهم قوم سفلة جهلاء، لا يعرفون الحقّ ولا يتدبّرونه، فهم حمقى غافلون ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِن اَنشُوكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مَر حَيمُ عَلَيْكُمُ مَإِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوثُ رَجِيمٌ أي والله لقد جاءكم أيها القوم، رسولٌ عظيم القدر، رفيعُ الشأن، من جنسكم عربيَّ قرشيَّ، تعرفون حَسَبَه ونسبه، يشقُّ عليه ما يوقعكم في المكاره، حريصٌ على نفعكم وهدايتكم، شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين، قال ابن عباس: لم يجمع الله بين اسمين من أسمائه إلا لخاتم الأنبياء محمد على المروف، الرحيم». ﴿فَإِن تَوَلَّوا فَقُل حَسْبِي الله لا إلا فَي إلى الله الله عنه المؤمنين، الله وهو يدفع عني شرَّكم، لا معبود بحق الإيمان برسالتك، واتباع هدايتك، فقل: يكفيني الله وهو يدفع عني شرَّكم، لا معبود بحق سواه، عليه اعتمدت، فلا أخاف ولا أرجو أحداً سواه، وهو سبحانه رب العرش العظيم، الذي أحاط بالسموات والأرض، وأحاط بكل شيء علماً!!.

وفي هذه الآية إشارةً بمقام الرسول ﷺ، وتعظيم لشأنه، حيث تولَّى الله عزَّ وجل حفظه وحمايته، من شر أعدائه المشركين.

انتهى تفسير سورة النوبة

الرَّ بِلْكَ ءَايَنَ الْكِنْبِ الْحَكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَّ أَنْدِ النَّاسَ وَبَثِيرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَجِمُّ وَكُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِ النَّاسَ وَبَثِيرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَجِمُّ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَلَا السَّحِرُ مُبِينُ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ مُمَّ السَّنَوَى عَلَى الْمَرْشِ

## تفسير سورة يونس

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَكِيدِ

﴿الَّرَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْحَكِيمِ﴾ الحروف المقطَّعة ﴿الرَّ﴾ للتنبيه على إعجاز القرآن، فمن أمثال هذه الحروف، تتألف آيات الكتاب الحكيم، وهم عاجزون عن الإتيان بمثل سورةٍ منه!! أي هذه آيات الكتاب المحكم المبين، الذي لا يعتريه شكُّ، المشتمل على الحِكَم والبدائع ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾ أي هل كان على كفار مكة، أمرٌ غريب عجيب، أن يرسل الله إليهم، رسولاً من البشر، ليخوِّفهم عذاب الله؟ لا ينبغي أن يتعجبوا من هذا، فهي عادة الله في الأمم السالفة، والآية ردٌّ على المشركين حين قالوا: اللُّهُ أعظمُ من أن يكون رسولُه بشراً، أما وَجَد الله من يرسلُه، إلاَّ يتيم أبي طالب؟! لقد استبعدوا ـ لحماقتهم ـ أن يكون الرسولُ من البشر، ولم يستبعدوا أن يكون الإلهُ من الحجر، حيث عبدوا الأصنام والأوثان ﴿ وَكِثِيرِ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّيمٌ ﴾ أي وبشُر يا أيها الرسولُ أتباعك المؤمنين، وأخبرهم بالخبر السارّ، أن لهم منزلة رفيعة، ومكانة سامية، عند ربهم، بما قدَّموا من صالح الأعمال!! ثم حكى عن المشركين سفاهتهم، أمام هذه الرسالة المحمديَّة، التي أكرم الله بها البشرية ﴿ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَ هَٰذَا لَسَجِرٌ تُمِينُ ﴾ أي ومع وضوح صدق الرسول، وإعجاز الكتاب الذي جاءهم به من عند الله، قال المشركون: إن محمداً ساحرٌ كبير، ظاهرُ السحر لمن تأمُّله، وفي هذا القول اعترافٌ بأنهم صادفوا من الرسول ﷺ أموراً خارقةً للعادة، أعجزهم معارضتها، فنسبوه إلى السحر، وهو اعتراف من حيث لا يشعرون، بأن ما جاءهم به خارجٌ عن قدرة البشر ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ أي إن

يُدَيِّرُ ٱلأَمْرُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِلِمِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ اللَّهَ تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًا إِنَّهُ يَبْدَوُا الْمُلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِبَحْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ بِالقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ جَيمِ وَعَذَابُ آلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ ﴾ شَرَابٌ مِنْ جَمِيمٍ وَعَذَابُ آلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ ﴾

ربكم المستحق للعبادة، ومالك أمركم الذي ينبغي أن لا تعبدوا غيره، هو ربُّ العزة والجلال، الذي خلق الكائنات، في مقدار ستة أيام، من أيام الدنيا، ولو شاء لخلقها بلمح البصر، ولكنه أراد أن يعلِّم العباد، التأنِّي وعدم العجلة، ثم استوى على العرش، استواءً يليق بجلاله، من غير تكييفٍ، ولا تعطيل، ولا تشبيه، كما هو مذهب السلف الصالح، قال الحافظ ابن كثير: نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، وهو إمرارها كما جاءت من غير تشبيهٍ ولا تعطيل ﴿يُدَبِّرُ ٱلأَمْرُّ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَنِّهِ. ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُوكَ ﴾ أي يدبّر أمر الخلائق، على ما تقتضيه الحكمةُ والمصلحة، لا يشغله شأنٌ عن شأن، ولا يستطيع أحدّ أن يشفع يوم القيامة لأحد، إلاّ من بعد أن يأذن الله له في الشفاعة!! وهذا ردٌّ لمزاعم المشركين، أن أصنامهم وآلهتهم، تشفع لهم يوم القيامة، ذلكم الإلهُ العظيمُ الشأن، هو ربكم وخالقكم، لا ربُّ لكم سواه، فاعبدوه وحده، ولا تشركوا معه بشراً ولا حجراً، أفلا تعتبرون وتتعظون؟ تعلمون أنه المتفرد بالخلق والتدبير، ثم تعبدون غيره؟! ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ جَبِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ﴾ أي إلى الله مرجعكم جميعاً أيها الناسُ يوم القيامة، ليجازيكم على أعمالكم، وعداً مؤكداً من الله، كائناً لا محالة، فهو سبحانه الذي ابتدأ خلق البشر، ثم يعيدهم بعد موتهم، للحساب والجزاء، ليثيبَ المؤمنين، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، أحسنَ الجزاء، ويوفّيهم أجورهم بالعدل، من غير أن يُنقص من ثوابهم شيئاً ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ مَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ أي وأمَّا الكفار الفجار، الذين جحدوا وحدانية الله، وكذبوا رسله، فلهم في جهنم شرابٌ من ماءٍ حميم، بالغ النهاية في الحرارة، يصل ألمه إلى سويداء القلوب، جزاءً لهم على كفرهم وتكذيبهم رسل الله.

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآةً وَٱلْقَمَرَ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَٱلْحَسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ بُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ السَّمَونِ فَالْحَبِينَ وَٱلْحَسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ بُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَي السَّمَونِ يَعْلَمُونَ فَي إِنَّ فِي ٱلْحَيْلَافِ ٱلنَّهُ فِي ٱلسَّمَونِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَونِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَونِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَونِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ فَي السَّمَونَ فَي اللَّهُ فَي السَّمَونَ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْتُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْعُولَ الْمُؤْمِ لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

ثم نبَّه تعالى على دلائل القدرة والوحدانية، فقال جلَّ ذكره: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاتُهُ وَٱلْقَعَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُّ مَا خَلَقَ ٱللّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَمْلُمُونَ﴾ أي هو جلُّ وعلا بقدرته، جعل الشمس مضيئةٌ ساطعةً بالنهار، كالسِّراج الوهَّاج، وجعل القمر منيراً بالليل، وقدَّر سيره في منازل معروفة، وهي «البروج» لمصالح البشر، ليعرف الناسُ حساب الأيام والشهور والأعوام، فبالشمس تُعرف الأيام، وبالقمر تُعرف الشهور والأعوام، وبذلك تتحقق الحكمةُ من خلق الليل والنهار، والشمس والقمر، ما خلق الله ذلك عبثاً، بل لحكمة عظيمة، وفائدة جليلة، يوضِّح الله لكم هذه الآيات الكونية، لتعرفوا قدرته، وتتدبروا حكمته، وتوقنوا بأنه الواحد الأحد، ولنمعن النظر في تفريق القرآن بين الشمس والقمر، فقد نسب إلى الشمس الضياء، وإلى القمر النور، وهذا التفريقُ له سرٌّ دقيق، فالشمسُ هي مصدر الحرارة، والإشعاع، والضياء الساطع، والقمر يستمدُّ نوره من انعكاس ضوئها عليه، فهو جرمٌ مظلم، وقد كانت الفكرة السائدة، أن القمر كوكب مضيء بنفسه، وهذه فكرة خاطئة، نبَّه القرآن على خطئها، فهو دائماً يذكر الشمس بأنها سراج وضياء، ويذكر القمر بأنه نور ﴿وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سر حا﴾، والنورُ إنما يستمدُّ ضياءه من السراج، فسبحان من كشف لنا الحقائق، قبل أن يصعد الناس إلى القمر، ويروه على حقيقته موحشاً مظلماً!! ولولا الشمس والقمر، لما أمكن العيش، ولا كان زرعٌ ولا نبات، ولا شجر ولا ثمر، ولهذا يذكِّرنا الله بنعمة خلق الشمس والقمر!.

﴿إِنَّ فِي اَخْلِلَفِ النَّلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾ أي إن في تعاقب الليل والنهار، بنظام دقيق مستمر، يأتي الليلُ فيذهبُ النهار، ويأتي النهارُ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَشُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنَيَا وَاطْمَأَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن مَايَئِنَا عَنفِلُونٌ ﴿ الْفَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ عَن مَايَئِنَا عَنفِلُونٌ ﴿ الْفَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ مَامُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِف مِن عَنْ اللَّذِينَ مَامُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِف مِن عَنْ اللَّهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ وَعَوَنَهُمْ فِيهَا سُبْحَنكَ اللَّهُمُ وَعَيْنَهُمْ فَيهَا سُبْحَنكَ اللَّهُمُ وَعَيْنَهُمُ وَيَهِمُ اللَّهُمُ وَعَوْلِهُمْ أَن الْمُعَمَدُ أَنِ الْمُعَامِدِينَ ﴿ وَعَوْلُهُمْ لِيَو رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾

فيمضي الليلُ، هكذا في نظام رتيبٍ محكم، وما أوجد الله في السموات والأرض، من أصناف المخلوقات والمصنوعات، لعلامات عظيمة، وبراهين جليلة، على وجود الخالق ووحدانيته، لقوم يخافون الله ويحذرون عذابه.

وبعد أن أقام الأدلة والبراهين، على قدرته ووحدانيته، ذكر المنكرين الجاحدين للبعث والجزاء، ومصيرهم المشؤوم، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُوكَ لِقَاتَنَا وَرَسُواْ بِالْمَيْوِقِ الدُّنِيَا وَالْجَرَاءُ وَالْمَيْوَنَ الْوَلْمِكَ النَّارُ بِمَا كَالُواْ يَكْسِبُونَ اللَّيْوَ الدُّنِيَا الله والمَيْوَنَ الله الله الله الله النهم لا يؤمنون بالمعاد، ولا الذين لا يتوقعون لقاء الله أصلاً، ولا يخطر على بالهم، لأنهم لا يؤمنون بالمعاد، ولا بالحساب والجزاء، وانشغلوا بلذائذ الحياة الفانية، عن الدار الآخرة الباقية، هؤلاء الأشقياء مسكئهم ومصيرهم نار جهنم، بسبب كفرهم وإجرامهم، وبمقابلة الأشقياء يأتي الحديث عن الأنقياء السعداء، فيقول سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَيلُواْ الشَيْلِكِينَ يَبْدِيهِم رَبُهُم إِيمَنِيم المُونِينِ الصادقين، الذين جمعوا بين تَجْرِي مِن تَعْيمُ الْأَنْهَارُ في جَنَّتِ النَّيمِ الله أي إن المؤمنين الصادقين، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، يهديهم ربهم إلى طريق الجنة بسبب إيمانهم، تجري من تحت قصورهم، ومن تحت أسرَّتهم، أنهارُ الجنة، وهم مقيمون في جنات الخلد والنعيم، ولهم مع هذا النعيم الدائم، أنواعُ العزُ والتكريم، فالله تعالى يُحيِّيهم، والملائكةُ يدخلون عليهم من كل باب ﴿سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار﴾ وليس لهم شغل في الجنة، إلا المنافذ بالحور العين ﴿وَعَوْئُمُ فِيهَا سَلَامُ وَعَيْتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَعَوْمُهُمْ أَنِ المَعْم عَلَى الدارِه وليم مؤلف أي الجنة؛ التسبيحُ والتقديش، يسبُحون الله بكرةً وعشياً، دون جهدٍ ولا تعب، كما جاء في الحديث الشريف: والتقديث الشريف:

«يُلهمون التسبيح والتحميدَ، كما تُلهمون النَّفَسَ» أي كما يتنفَّسُ الإنسان دون مشقَّة، ولا عناء، وتحيةً بعضهم لبعض: (السلام عليكم)، كما تحيِّيهم ملائكةُ الرحمٰن، حيث يسلُّمون عليهم تأنيساً وتكريماً، وآخر دعاء أهل الجنة، أن يقولوا: الحمد لله ربُّ العالمين يحمدونه، على فضله وإنعامه عليهم. هذا شغلُ أهل الجنة، حمدُ الرب الجليل، على ما أفاض عليهم من صنوف النعم ﴿ وَلُو يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالُهُم مِٱلْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْتِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُفَيْنِيمْ يَعْمَهُونَ﴾ أي لـــو يــعــجــل الله إجابة دعاء الناس بالشرِّ، وفيما فيه عليهم مضرَّة، كما يعجِّل لهم استجابة الدعاء بالخير، لهلكوا، وما أمْهلُوا طرفةَ عين، ولكنَّ الله من رحمته بهم، لا يعجُّل لهم الاستجابةَ بالشرّ،قال مجاهد: «هو دعاءُ الرجل على نفسه، أو ولده إذا غضبَ عليه، يقول: اللهمَّ أهلكُه، اللهمُّ لا تبارك فيه» فلو استجاب الله دعاءه، فأماته وأهلكه، لبقي الإنسان طيلة عمره، متحسِّراً على ما دعا به عليه، ولذلك لا يستجيب الله الدعاء، لهذا المتعجِّل رحمةً به، كما لا يُهلك الكافر شفقةً عليه، لعله يتوب أو يرجع، ولهذا ختم الآية بقوله: ﴿فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ، أي فنترك المجرمين، ونمهلهم دون عقوبة، نتركهم في تمرُّدهم وعتُوِّهم، يتردُّدون حياري، ونُفيض عليهم من أنواع النعم، مع فجورهم وطغيانهم، لتلزم عليهم الحجة، إذ لا صلاح ولا حكمةً في إهلاكهم عاجلًا ﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلمُّتُّر دَعَانا لِجَنْبِهِ؞َ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِهَا فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّ مَسَنَّهُۥ﴾ أى وإذا أصــــــاب الإنسانَ الضُّرُّ، من مرض أو فقر أو مصيبة، دعا ربه في جميع الحالات: مضطجعاً على الفراش، أو قائماً أو قاعداً، لكشف ذلك الضُّرِّ عنه، فإذا كشف الله عنه الضَّرُّ والبلاء، نسى ربه كما نسى أ كَرْبِه، واستمرَّ علىٰ فجوره وعصيانه، كأنه لم يلقَ كرباً، ولم يَحْدُثْ له بلاءٌ﴿ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُشرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ﴾ أي كذلك حالُ الكافرين الغافلين، يلجأون إلى الله عند الشدة، وينسونه عند

وَلَقَدْ أَهَلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَمَلَنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِ كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثَمْ جَمَلَنَكُمْ خَلَيْهِ فَى اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا اللَّرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيْنَتِ قَالَ ٱلّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱللَّتِ بِقُرْمَانٍ غَيْرِ هَلَا آ أَوْ بَدِلَّهُ قُلَ بَيْنَتِ قَالَ ٱلّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءِى نَفْسِقُ إِنْ ٱنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى مَا يَكُونُ لِي اللَّهُ مِنْ تِلْقَآيِ نَفْسِقُ إِنْ ٱنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى

الرخاء ﴿ وَلَقَدَ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِن قَبِلِكُمْ لَمّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُ عِلْلِيَبَنَتِ وَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ كَلَالِكَ عَنِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ أي ولقد أهلكنا الأمم الماضية، من قبلكم يا أهل مكة، حين كفروا وأشركوا، وتمادوا في الغيّ والضلال، وجاءتهم الرسلُ بالمعجزات الباهرة، والدلائل الساطعة، الدالة على صدق رسالتهم، فكذّبوهم وما آمنوا بما جاءوهم به من عند الله، فاستحقوا العقاب والعذاب، فأهلكناهم ودمرناهم، ومثلَ ذلكَ العقاب والجزاء، نجزي كلَّ مجرم، مكذّب لرسل الله، وهو وعيدٌ شديد لأهل مكة، المكذّبين لسيد الخلق ﷺ.

وَثُمُّ جَمَلْنَكُمُ خَلَيْفَ فِ ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْلِهِمْ لِنَظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ أي ثم استخلفناكم في الأرض، من بعد هلاك الطغاة المجرمين، الذين تسمعون أخبارهم، وتشاهدون آثارهم، لنرى صنيعكم في هذه الحياة، هل تسلكون سبيلهم في الكفر والعدوان، أم تسلكون سبيل أهل الخير والإحسان؟ فالدنيا ميدانُ امتحان (ليبلوكم أيكم أحسن عملا وفي الحديث: (إن الدنيا حُلوة خَضِرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون؟ فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أوّل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم.

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ اَيَالُنَا بَيِنَتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا اَثْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَلْذَا أَوَ بَدِنَهُ أَي وإذا قُرِئْتُ على المشركين، آياتُ القرآن المبين، واضحات الدلالة على أنها كلام الرحمٰن، قال الكفرة المكذّبون بالبعث والحساب: ائتنا يا محمد بكتاب آخر، غير هذا القرآن، ليس فيه سبّ لآلهتنا، ولا تسفية لعقولنا، أو انسخ بعض الآيات، وضع مكانها أخرى، مما يوافق مزاجنا!! ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِيّ أَنْ أَبُدِلَهُ مِن تِلْقَآيِي نَقْسِيَ ۖ إِنْ أَتَهِمُ إِلّا مَا يُوحَى

إِلَى ۚ إِنِهَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قُلُ لَوْ شَآءَ اللّهُ مَا تَلَوَثُمُ عَلَيْتُ مِن اللّهِ مَا تَلَوَثُمُ عَلَيْتُ مِن اللّهِ مَا تَلَوَثُمُ عَلَيْتُ مِن اللّهِ عَلَيْ مِن اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ

إِلَى آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ أَي قَل لهم يا أَيها الرسول: لا ينبغي لي ولا يصح ، أن أتلاعب في كتاب الله ، فأغير فيه أو أبدّل لأرضيكم؟! فأنا عبد مأمور ، لا أثبع إلا ما يوحيه إلي ربي ، أبلغكم وحي الله ودينه ، وإني أخشى إن خالفتُ أمر الله ، أن يعاقبني بعذاب عاجل شديد ، أو يهلكني يوم القيامة بعذاب جهنم ﴿ فَلُ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَمُرًا مِن فَبَلِيّة أَنَالا أَتَعرَّض إِلَى قَل لهم : لو عَلَيْكُمُ مَلَا أَذَرَكُم مِنْ فَلَك لَهِ لَمُن فَي فَي فَل الله الله أَتَعرَّض إلى تكذيبكم لي ، أراد الله ما قرأتُ هذا القرآن عليكم ، ولا أخبرتكم بشأنه ، لئلا أتعرَّض إلى تكذيبكم لي ، فقد مكثت بين أظهركم عمراً طويلاً ، مدة أربعين سنة ، من قبل أن آتيكم بهذا القرآن ، تشهدون لي بالصدق والأمانة ، أفليس لكم عقول تدركون بها ، أن مثل هذا الكتاب المعجز ، لا يكون إلاً من عند الله؟ أتاهم على أستاذ ، ولا تعلّم من أحد ، ثم جاءهم بهذا الكتاب يعلمون أنه ما طالع كتاباً ، ولا تتلمذ على أستاذ ، ولا تعلّم من أحد ، ثم جاءهم بهذا الكتاب العظيم ، المشتمل على دقائق الأحكام ، ولطائف الأخبار ، وعَجَز عن معارضته العلماء ، والفصحاء ، والبلغاء ، وهو رجل أمي لا يعرف قراءة ولا كتابة ، أفلا يكفي هذا برهاناً على صدق رسالته ﷺ والله وسالته على .

﴿ فَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفَّتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ نِاكِنَةٍ إِنَّكُم لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجَرِمُونَ ﴾ استفهامٌ إنكاري بمعنى النفي، أي لا أحد أفجر ولا أظلم، ممن اختلق على الله الكذب، أو كذّب بالحقّ الذي جاءت به رسلُ الله، إنه لا يفوز ولا ينجع المجرمون، المعادون لله ورسله!! وهذه حجة أخرى، تنطق بصدق رسالته عليه السلام، كأن الآية تقول لهم: إن محمداً صادقٌ في دعوى النبوة والرسالة،. إذ كيف يترك الكذب على الناس، ويكذب على الله؟ وقد عرفتم طهارته، وصدقه، وأمانته، وكنتم تسمونه «الصادق الأمين» فكيف تتهمونه بأعظم البهتان، ألا وهو الكذب على الله؟ ولهذا لمّا سأل «هرقل»

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُلَاءِ شُفَعَلُونَا عَندُ اللّهِ فَا اللّهُ عَلَمُ فَا اللّهُ عَلَمُ فَا اللّهُ عَلَمُ فَا اللّهُ عَلَمُ فِي السّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَنهُ وَنَعَلَمُ فِي السّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَنهُ وَتَعَلَمُ فَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ملك الروم أبا سفيان \_ قبل إسلامه \_ قال له: هل يكذب؟ قال: لا، فقال له هرقل: ما كانَ ليدَعَ \_ أي يترك \_ الكذب على الناس، ثم يذهب ليكذب على الله الخرجه البخاري من حديث طويل. ثم جاءت الآيات تسفّه عقول المشركين، في عبادة أحجار لا تضرُّ ولا تنفع، فقال سبحانه: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُم وَلَا يَنفَعُهُم وَيَكُونُونَ هَوُلاَ تَنفع، فقال سبحانه: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُم وَلَا يَنفعهم وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ عَلى جلد نفع، أو دفع ضرً، ويزعمون أنها تشفع لهم يوم القيامة، مع أنها حجارة لا تبصر ولا تسمع!! والمراد من الآية تبكيتُهم، والإزراء بعقولهم، حيث عبدوا حجارة نحتوها بأيديهم، ثم زعموا أنها تشفع لهم يوم القيامة!

ثم أقام الحجة، على بطلان دعواهم، بأسلوب فيه سخرية واستهزاء بمعتقدهم السخيف، فقال: ﴿ قُلْ اَتُنْبِعُوكَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي اَلاَرْضِ شُبّحَنهُمُ وَتَعَالَىٰ عَمّا يُشْرِكُوك ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين، عَبدة الأصنام والأحجار: أتخبرون ربكم جلّ وعلا، بوجود شركاء أو شفعاء معه، لا يعلمها سبحانه ؟! وهو علام الغيوب، الذي أحاط علمه بجميع الكائنات، فما لكم عميتم عن مشاهدة عظمته تعالى، فيما خلق وأبدع، وعبدتم الأحجار، وتركتم عبادة الواحد القهار ؟ تنزّه الله وتقدس عمّا ينسبه إليه المشركون!! ومن عجيب أمر المشركين، أنهم نحتوا الأحجار بأيديهم، ثم عبدوها وطلبوا شفاعتها، فكيف تكون آلهة تُعبد، وهم لها صانعون، ولأمرها عارفون؟ قال ابن عباس: كان الرجل من المشركين يرى حجراً، فيأخذه فينحته بيده ثم يعبده، فإذا رأى حجراً أحسن منه، ألقى بالحجر الأول، ثم أخذ الثاني فنحتَه وعَبَده، وفيهم نزل: ﴿ وبعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ﴾!!

ثم قال تعالى منبهاً على الحكمة من إرسال الرسل: ﴿وَمَا كَانَ ٱلنَّكَاشُ إِلَّا أَمَنَةُ وَحِدَهُ فَآخَتَكَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن زَيِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَكِلْفُونَ﴾ أي مــــا كــــان ا وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن زَيِدٍ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَهِ فَٱنتَظِرُواَ إِنِّ مَعَكُم مِن ٱلْمُنكَظِرِينَ فَقَ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحَمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَتَهُمْ إِذَا لَهُم مَكُرُّ فِي ءَايَائِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلنَا يَكُنبُونَ مَا مَسَتَهُمْ إِذَا لَهُم مَكُرُّ فِي ءَايَائِنا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلنَا يَكُنبُونَ مَا تَمْكُرُونَ فَي تَمْكُرُونَ فَي اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلنَا يَكُنبُونَ مَا تَمْكُرُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْكُرُونَ فَي اللَّهُ ال

الناس إلا على دين واحد، هو «الإسلام» من عهد آدم، إلى نوح عليه السلام، فاختلفوا في دينهم، وتفرّقوا شيعاً وأحزاباً، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، ولولا قضاء الله السابق، بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة، لعجّل الله عقابهم في الدنيا، بإهلاك المبطل، وإبقاء المحقّ، بسبب اختلافهم في الدين، وإشراكهم برب العالمين، قال ابن عباس: «كان بين آدم ونوحٍ عشرة قرون، كلّهم على الإسلام» ثم وقع الاختلاف بين الناس، فعُبدت الأحجار والأوثان والأصنام!

﴿ وَيَتُولُونَ لَوَلا أَنْزِلَ عَلِيَهِ مَاكِةً مِن رَبِيّهِ مَقُلُل إِنَّا الْفَيْبُ لِيَهِ فَانتَظِرُوا إِلَى مَعكُم مِن المُسْتَظِرِينَ ﴾ أي ويقول الكفرة المعاندون لرسالة محمد ﷺ هلا أنزل الله على محمد آية معجزة؟ كما أعطي الرسل قبله، كالناقة، والعصا، واليد؟ قل لهم: إن أمر الغيب لله وحده، ولا يأتي بالآيات والمعجزات، إلا ربُ العزة والجلال، وليس أمرها لي، حتى آتيكم بما تقترحون!! فانتظروا قضاء الله بيننا، إني منتظر لما يفعله الله بكم، لجحودكم واستهزائكم وأواذا أذَفنا الناس رَحْمَة مِن بَعْدِ مَرَاة مَسْتُهُم إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي مَايَائِناً ﴾ أي وإذا أذقلنا هوان المشركين، رخاة بعد شدة، وخصباً بعد قحط، إذا هم يقابلون النعمة بالكفران، ويهزون بآيات الرحمٰن ﴿ قُلِ اللهُ أَسَرَعُ مَكُرٌ إِنَّ رُسُلنا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ أي قل لهم: الله أعجل على مكره السيّىء، وإن الملائكة الكرام، الموكّلين بحفظ أعمال العباد، يكتبون مكركم، عقوبة له ويسجّلون إجرامكم.. روي أن الله سلّط على كفار قريش، القحط والجدب سبع سنين، عسنين، حتى كادوا أن يهلكوا بسبب تكذيبهم لرسول الله ﷺ فطلبوا من رسول الله ﷺ أن يعدو الله لهم لرفع الكرب والبلاء، بإنزال المطر، وخروج الثّمَر، فلما أزال الله عنهم يدعو الله لهم لرفع الكرب والبلاء، بإنزال المطر، وخروج الثّمَر، فلما أزال الله عنهم البلاء، عادوا إلى الكفر والعناد، فذلك قوله تعالى: ﴿إذا لهم مكر في آياتنا﴾ أي كفر البلاء، عادوا إلى الكفر والعناد، فذلك قوله تعالى: ﴿إذا لهم مكر في آياتنا﴾ أي كفر البلاء، عادوا إلى الكفر والعناد، فذلك قوله تعالى: ﴿إذا لهم مكر في آياتنا﴾ أي كفر

هُوَ ٱلَّذِى بُسَيِرْكُورُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَيِنْ أَبَعَيْنَنَا مِنْ هَلَاهِ لَنكُونَ مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ شَى فَلَمَّا أَنجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْحَكِوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلِيَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَتَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

وجحود، وسخرية واستهزاء، ﴿هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْذِرَ وَٱلْبَحْرُّ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُر فِي ٱلفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيخٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّي مَكَانٍ وَظَنُوٓاْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِـذُ المشركين، بحالة أناس ركبوا في البحر، فهاج بهم الموجُ واضطرب، ولمَّا شعروا بالخطر يُحدق بهم من كل جانب، فزعوا إلى الرحمٰن، ونسوا الأوثان، والمعنى: هو جلَّ وعلا الذي يحملكم في البر على الدواب، وفي البحر على السفن، حتى إذا كنتم في السفينة، في خضمٌ البحر ولُجَّته، وسارت السفينة بالريح الليِّنة الطرية، وفرح الرُّكَّابِ بتلك الريح الطيبة، جاءتها فجأةً عواصفُ شديدة مدمِّرة، وأحاطت بهم أمواج البحار من كل جانب، وأيقنوا بالهلاك، أخلصوا الدعاء لله، ونسوا الأوثان والأصنام، واستغاثوا بالواحد الأحد، أنه إذا نجَّاهم من هذه الشدائد والأهوال، فسوف يعبدونه ويُخلصون له الطاعةَ والعبادة ﴿فَلَمَّا أَنجَنَّهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ يَكَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَنَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ ثُمَّ الْتِينَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَتُكُم بِمَا كُنتُد تَعْمَلُوك﴾ أي فلما أنقذهم وخلَّصهم من الهلاك، إذا هم يعملون في الأرض بالمعاصي، ويتمادون في الكفر والطغيان، يا أيها الناس إنَّما وبالُ بَغْيكم عائدٌ عليكم، لا يجنى ثمرتَه إلا أنتم، تتمتعون في هذه الحياة الدنيا، بالشهوات الفانية، التي تعقبها الحسرات الباقية، فالبغيُ نهايته وخيمة، والظلم ظلمات يوم القيامة، ثم مرجعكم بعد الموت، إلى الحَكَم العدل، ربِّ العزة والجلال، فيجازيكم على أعمالكم!

ثم ضرب تعالى مثلاً للحياة الدنيا، وسرعة فنائها وزوالها، وصوَّرها بأنها سراب

إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كُمَاتِهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاتِهِ فَاخْلَطُ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَدُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ رُخْرُفَهَا وَارَّتَيْنَتَ وَظَلَ آهَلُهَا أَنَّهُمْ فَلَارُونَ وَخُرُفَهَا وَارَّتَيْنَتَ وَظَلَ آهَلُهَا أَنَّهُمْ فَلَارُونَ عَلَيْهَا أَتَنَهَا أَمَرُنَا لَيَلًا أَق نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ النَّهُم فَلَارُونَ عَلَيْهَا أَتَنَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَق نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ لَنَعْنَ بِالْأَمْسِ كُذَلِكَ نُفَصِلُ الْآيَنِ لِقَوْمٍ يَنْفَكَرُونَ اللَّهُ وَلَيْهُ يَدْعُوا إِلَى مَرْطِ مُسْتَقِيمٍ اللهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهِ السَلِيدِ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ثم دعا تعالى عباده المؤمنين، إلى الجنة دار السلام، فقال سبحانه: ﴿وَاللّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ الْبَلّهِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِمٍ ﴾ أي والله جلَّ وعلا يدعو إلى الجنة دار السلام، التي يسلم فيها الإنسانُ من كل مكروهِ وآفة، ويهدي من يشاء هدايته، إلى سلوك طريقها المستقيم، وطريقها هو الإسلامُ دينُ خاتم المرسلين، سُمِّيت الجنة دارَ السلام، لأن من يدخلها يسلم من الأكدار والأحزان، فليس فيها تعبٌ ولا نصبٌ، ولا سَقَمٌ، ولا مرض، ولا

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَةً أُولَتَهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاهُ سَيِّتُمْ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَانَّمَا أُغْشِيَتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَانَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قَطَعًا مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَانَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قَطَعًا مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَانَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ وَطُعًا مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ إِلَيْ اللَّهِ مِنْ عَامِمْ كَانَّهُمْ فَيْ وَعُوهُمْ مَنِ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ إِلَيْ اللَّهُمْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُمُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُمْ فَيْنَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيْنَا أَنْهُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيْنَا لَهُمْ عَنِهُمْ فَيْهُمْ فَيْلُولُونَا لَهُمْ عَلَيْهُمْ فَيْمُ وَلَهُ مُنْ فَيْهُمْ فَيْلِهُمْ فَيْمُ فَيْمُ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ فَيْمُ فِي اللَّهُمُ فَيْمُ فَالْمُ عَلَيْهُمْ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَلْمُا مِنْ اللَّهِ مِنْ عَالِمُ عَلَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُهُمْ فَيْمُ عَلَى مَا عَلَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ عَلَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فِي فَاللَّهُمْ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فِي فَا عَلَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فِي فَالْمُعْمِ فَيْمُ فَالْمُوا فَيْمُ فَيْمُ فَالْمُوا فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَالْمُوا فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَا فَيْمُ فَالْمُعُمْ فَيْمُ فَيْمُ فَالْمُوا فَيْمُ فَيْمُ مِنْ فَيْمُ فَا فَيْمُ فَل

جوعٌ ولا عطش، ولا شيءٌ مما يكدِّر الفكر والبال، وقد جاء التمثيل للدار بالإسلام، في حديث بديع، ولفظُه: (مَثَلَى ومَثَلُ ما جئتُ به، كمثل سيِّد ـ أي مَلِكِ ـ بنى داراً، ثم صنع مأدبةً، وأرسل داعياً، فمن أجاب الداعى دخل الدارَ، وأكل من المأدبة، ورضى عنه السيِّد، ومن لم يجب الداعي، لم يدخل الدار، ولم يأكل من المأدبة، فاللَّهُ هو السيُّدُ ـ أي الملِّكُ ـ والدارُ: الإسلامُ، والمأدُبةُ: الجنة، والداعى محمد ﷺ رواه ابن جرير، والبيهقي. ثم ذكر تعالى كرامته للمؤمنين، برؤيتهم لربهم في جنات النعيم، فقال سبحانه: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْسُنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرٌ وَلَا ذِلَةُ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ أي للمؤمنين أهل الإيمان والإحسان (الحُسْني) أي الجنة، و(زيادة) وهي التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، كما قال سبحانه: ﴿رَجُوهُ يُومَئُذُ نَاضَرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظَرَةٌ﴾ ولا يغشيٰ وجوهَهم قَتَرٌ أي سوادٌ ولا غُبار، كما يغشى وجوه أهل النار، ﴿ولا ذلة﴾ أي ذلَّ وهوان، وهم مخلَّدون في جنان النعيم، بلا زوال ولا انتقال، وقد جاء تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عن رسول الله ﷺ، ففي الحديث الشريف: أن رسول الله على تلا هذه الآية: ﴿للذين أحسنوا الحسني وزيادة﴾ فقال: (إذا دخل أهل الجنةِ الجنةِ، وأهلُ النار النارَ، نادى منادٍ: يا أهل الجنة! إنَّ لكم عند الله موعداً، يريد أن ينجزَه لكم!! فيقولون: وما هو؟! ألم يُبَيِّض وجوهنا، ويدخلنا الجنة، ويجيرنا من النار؟ فَيُكْشفُ لهم الحجابُ، فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم اللَّهُ شيئاً أحبُّ إليهم من النظر إليه) رواه مسلم والترمذي.

وبمقابلة السعداء من أهل الجنة، يأتي الحديث عن الأشقياء أهلِ النار، فيقول سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السّيَاتِ جَزَاتُهُ سَتِعَةٍ بِيغَلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَمُم مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمْ الله والذين ارتكبوا الشرك والذنوب والآثام، جزاؤهم أن يُجازَوْا على السيئة بسيئة واحدة مثلها بدون زيادة، فالحسناتُ تتضاعف بالفضل، والسيئاتُ جزاؤها بالمثل، وتغشاهم الذلة والمهانة، ولا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه ﴿ كَأَنَّا أُغْشِيَتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ النَّالِ

مُظٰلِمًا أُوْلَتِكُ أَمْعَنُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اَشَرَكُوا مَكَانَكُمْ اَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُونُ وَرَيْلُنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكًا وُهُمْ مَّا كُنُمُ إِيّانَا مَعْبُدُونَ ﴿ وَهَلَا لَكُمْ اللّهِ مَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَنَاغِلِينَ مَعْبُدُونَ ﴿ وَهَلَا لَكُمْ اللّهُ مَوْلَمُهُمُ اللّهُ وَمَنَلُ اللّهِ مَوْلَمُهُمُ اللّهُ وَمَنلًا مَنْهُمُ مَا كَانُوا يَعْبَرُونَ اللّهُ اللّهُ مَولَمُهُمُ اللّهُ وَمَنلًا عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْتَرُونَ إِنّا أَسَلَمْتُ وَرُدُوا إِلَى اللّهِ مَولَمُهُمُ النّهُ وَمَنلًا عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْتَرُونَ إِنَّ فَقُل مَن يَرْزُقُكُمْ مِن السّمَلَةِ وَالْأَرْضِ أَمَن يَعْلِكُ السّمَلَةِ وَالْأَرْضِ أَمَن يَعْرَبُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَمَن يُعْرَبُ اللّهُ وَمَن السّمَلَةِ وَالْأَرْضِ أَمَن يَعْرَبُ اللّهُ فَقُلْ أَنْهُ لَنَعُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَقُلْ أَنْهُ لَنَعُونَ اللّهُ اللّهُ مَن السّمَةِ وَالْمُرْفِقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَنْهُ لَنَعُونَ ﴾

مُظْلِمًا أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ أي كأنما أُلبِستْ وجوههم، قِطَعاً من ظلام الليل الحالك، من فرط السواد والظلمة، وهم مخلَّدون في نار الجحيم.

﴿ وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَبِهَا ثُمَّ نَقُولُ الِذِينَ آشَرُكُواْ مَكَانَكُمْ آنَتُمْ وَشُرَكَا وَكُو وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ ويوم نجمع الفريقين للحساب: المؤمنين والكافرين، ثم نقول للمشركين: الزموا مكانكم أنتم والذين عبدتموهم من دون الله، ففرقنا بين المؤمنين، وأهل الكفر والضلال، كقوله سبحانه: ﴿ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ﴾ وإخزاء لهم يُنطق الله الأوثان، فتقول لهم: ما كنا نشعر أنكم كنتم تعبدوننا، وما أمرناكم بعبادتنا!! ﴿ وَكَفَنَ بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَا عَن عبادتكم لنا غافلين، لا نسمع عِنادَيَكُمُ لَنَا كُنّا حَنْ عبادتكم لنا غافلين، لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل، لأنّا كنّا جماداً لا روح فينا، قال مجاهد: يُنطق الله الأوثان إهانة للمشركين. ﴿ هُنَاكِنَ بَلُوا كُلُّ نَفْسِ مَا كَانُوا يَفَوَرُدُوا إِلَى اللّهِ مَولَلُهُمُ الْحَقِّ وَمَثَلَ عَبُم مَا كَانُوا يَفَرُوك ﴾ أي في وينال خلك الموقف المفزع العصيب، تُختبر كل نفس بما قدَّمَت، من خير أو شر، وتنال جزاء ما عملت، ويرجعُ البشرُ والخلق إلى ملك الملوك، ربِّ العزة والجلال، المتولِّي جزاء ما عملت، ويرجعُ البشرُ والخلق إلى ملك الملوك، ربِّ العزة والجلال، المتولِّي جزاء ما عملت، ويرجعُ عنهم ما كانوا يزعمونه، من أن آلهتهم تشفع لهم، وفي الآية تبكيتُ شديد للمشركين، حيث عبدوا ما لا يُبصر ولا يسمع ﴿ قُلْ مَن بَرَوُكُمُ مِنَ السّمَا وَلَا يَعْمُ الْمَوْلُونَ اللّهُ فَقُلْ أَنْكُونَ وَمَن يُمْرُعُ ٱلْكَيْ مِنْ الْفَيْتِ وَيُحْرَجُ ٱلْمَيْتِ وَيَ الْمَارِ وَالْ شجار، واستنكفوا عن مَنَ الْمَيْتِ وَالْاصْحِار والأشجار، واستنكفوا عن مَنَ الْمُونَ اللّهُ مُنْكُلُونَ اللّهُ فَقُلُ أَفَلَا المَشْرِكِين الذين عبدوا الأحجار والأشجار، واستنكفوا عن فَيْسُلُونُ مَنْهُ الْفَلْوَا عَنْهُ وَاللّهُ السّمَالِي المَشْرِكُونَ اللّهُ عَنْمَ الْفَلْ أَفَلَا أَفَلَا أَفَلَا أَفَلَا أَفَلَا أَلَا الْعَلْمُ الْمُ الْفَلْمِ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَلَا الْمُعْرِعُ الْعَلْمُونُ عَلْمُ الْفَالِو الْمُعْرِعُ وَلَا الْعَلْمُ الْمُلْعَلَا أَل

CHARLES .

فَلَالِكُو اللّهُ رَبُكُو الْمَقُ مَاذَا بَعَدَ الْحَقِ إِلّا الضَّلَا فَأَنَّ تُصَرَفُونَ اللّهَ لَلَا يُؤْمِنُونَ اللّهَ كَالَاكُ حَقَّت كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى اللّذِينَ فَسَقُوا أَنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللّهَ قُلْ هَلَ مَلَا يُومِنُونَ اللّهُ قُلْ هَلَ مِن شُرَكَآمِ كُم مَن يَبْدَوُا الْفَلْقَ ثُمَ يُعِيدُمُ قُلِ اللّهُ يَسَبَدَوُا الْفَلْقَ ثُمَ يُعِيدُمُ فَأَنَى اللّهُ يَسَبَدَوُا الْفَلْقَ ثُمَ يُعِيدُمُ فَأَنَى اللّهُ يَسَبَدَوُا الْفَلْقَ ثُمَ يَعِيدُمُ فَأَن اللّهُ يَسَبَدَوُا الْفَلْقَ ثُمَ يُعِيدُمُ فَأَنَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عبادة الواحد القهار: من ينزل لكم الأمطار، ويخرج لكم الزروع والثمار؟ ومن منحكم الحواسُّ من السمع والبصر، التي تسمعون وتبصرون بها؟ ومن يملك أن يردُّها عليكم، إذا سلبكم الله إيَّاها؟ ومن يخرج الطيرَ من البيضة، والإنسانَ من النطفة، والسنبلةَ من الحبة، والنخلةَ من النواة؟ ومن يدبّر شؤون العباد وأمر الخلائق، على غاية الإتقان والإبداع؟ هل آلهتكم تفعل ذلك؟ أم ربُّ العزة والجلال؟ فسيقرُّون ويقولون: الله يفعل ذلك، حيث لا مجال للمكابرة والعناد، فقل لهم عند ذلك: أفلا تخافون عقابه ونقمته؟ تقرّون بأن الخالق للكون، والمبدع لهذا الوجود، هو الله ربُّ العالمين، ثم تعبدون غيره؟ ﴿ فَلَالِكُمُ ٱللَّهُ رَئَّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَأَلَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ أي ذلكم الخالقُ المبدع هو الإلهُ الحقُّ، الذي ينبغي أن تعبدوه، لا مالا يملك لكم ضرّاً ولا نفعاً، فهل بعد الحقِّ الساطع، إلاَّ الضلالُ المبين؟ فكيف تُصرفون عن عبادة الله القادر، إلى عبادة ما لا يخلق ولا يرزقُ، ولا يحيى ولا يميت؟ والعجيبُ في أمر هؤلاء المشركين، أنهم يُقرُّون بألسنتهم بأن الخالق للكائنات، والمبدعَ لهذا الوجود، هو الله ربُّ العالمين، ثم هم يشركون معه ما لا يملكُ لهم ضراً ولا نفعاً، لأنهم يعبدون جماداً وأحجاراً، وهي ـ باعترافهم وإقرارهم ـ ليس لها من أمر الخلق، والرزق، والتصرف، والتدبير شيء، فكيف عبدوها من دون الله؟ ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا أَنَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي كذلك ثبت حكمُ الله بالشقاء، والخلودِ في الجحيم، على الفُسَّاق الفجار، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر!!

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا إِكُمْ مَن يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَ يُعِدُهُم قُلِ الله يَجْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُه فَاقَدَ المشركين، أي قل لهم على جهة التقريع والتوبيخ: هل من الأوثان والأصنام، التي عبدتموها من دون الله، من يُنشىء الخلق فيوجدهم من العدم، ثم يميتهم ويُفنيهم، ثم يعيدهم ويحييهم؟ فإن عجزوا عن الجواب \_ لظهور فساد دعواهم \_ فقل

ثِم بين تعالى الحقيقة، في معتقدهم الباطل السخيف، فقال سبحانه: ﴿ وَمَا يَنَبُعُ اَكُنْرُهُمْ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ أي وما يتَّبع هؤلاء المشركون، في اعتقادهم ألوهية الأصنام، إلا اعتقاداً مبنياً على الظن والتخمين، هو مجرد أوهام باطلة، وخرافات فاسدة، ومِثْلُ هذا لا ينفع صاحبَه شيئاً، والله تعالى عالم بما هم عليه، من الكفر والتكذيب، وعبادة الأهواء، وسيعاقبهم على ذلك!!

نبِّههم تعالى في هذه الآيات، على بطلان عبادة الأوثان، من وجوه ثلاثة:

الأول: أنها حجارة صمَّاء، بكماء، لا تُبْدي ولا تُعيد، ولا تُحيي ولا تُميت، وليس لها قدرة على الخلق والإيجاد.

الثاني: أنها لا ترشد ضالاً، ولا تهدي حائراً، ولا تقدر على جلب نفع أو ضر.

وَمَا كَانَ هَذَا الْفُرَءَانُ أَن يُفَرَّىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِنَابِ لَا رَبَّ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَنَمِينَ اللَّهَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَّهُ قُلْ فَاتُونُ الْعَرَبَةُ قُلْ فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُه مِن دُونِ اللهِ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ اللهِ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُه مِن دُونِ اللهِ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ اللهِ مَلَا لَهُ مَا لَكُنْ مَا لَهُ يَعْمِلُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُمْ كَذَلِكَ كَذَبَ الّذِينَ مِن فَيْلِهِمْ فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الظّلِهِينَ اللهِمْ فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الظّلِهِينَ اللهِ اللهِمْ فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الظّلِهِينَ اللهِمْ اللهِمْ اللهُ اللهِمْ فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الظّلِهِينَ اللهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُمُ الطّلِهُ اللهُ الل

الثالث: أن الإله الحقّ المعبود، يجب أن تكون له صفات الكمال، في القدرة، والقوة، والتصرف، والتدبير، وهذه الأصنام ليس لها شيء من ذلك، فثبت بالدليل القاطع بطلانُ عبادتها.

﴿ وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْفُرِّوَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَا رَبُّ فِيهِ مِن رَبِّ ٱلْمُنكِينَ﴾ أي لا يصحُّ ولا يُعقل، ولا يستقيم لدى كل ذي عقل سليم، أن يزعم أحدٌ أن هذا القرآن، مكذوب على الله، لأنه فوق طاقة البشر، فكيف يكون من وضع محمد؟ وقد جاء هذا القرآنُ، مصدُّقاً لما قبله من الكتب السماوية، كالتوراة والإنجيل، وفيه تفصيل وتبيينٌ للشرائع، والعقائد، والأحكام، فهو بلا شك كلام ربِّ العزة والجلال. ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُ قُلُّ فَأْتُوأ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ. وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ﴾ أي هـل يـقـول الكـفـارُ: إن مـحـمـداً اختلق هذا القرآن من قِبَل نفسه؟ فقل لهم: إن كان الأمرُ كما زعمتم، فجيئوا بسورةٍ من مثل هذا القرآن، واستعينوا بمن شئتم من الإنس والجن، إن كنتم صادقين أن محمداً افتراه، ونَسَبه إلى الله!! نبُّه تعالى في هذه الآيات على «إعجاز القرآن» بالحجة الدامغة، والبرهان الناصع، فإن النبي ﷺ رجلٌ أميٌّ بشهادة جميع قومه، جاءهم بهذا الكتاب المبين، وتَحدُّاهم أن يأتوا بمثل سورةٍ واحدة من سوره، وكرَّر التحدِّي لهم، وهم أساطينُ الفصاحة، وملوكُ البيان، فعجزوا وانقطعوا، ورجعوا مدحورين، ثم إن هذا القرآنَ بما حواه من تشريع وبيان، وآداب وأحكام، يعجز عنها جميع البشر، قد أثبتت العصورُ والدهورُ، تفوُّقه على جميع الشرائع، وعدم تعارضه وتناقضه، في كل ما جاء به من أخبار وأحكام، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كبيراً، أفلا يكفي هذا برهاناً على صدق رسالة محمد ﷺ؟ ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَرَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَنَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي بل كذَّب هؤلاء المشركون بالقرآن العظيم،

وَمِنْهُم مَّن ثُوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِيكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيْعُونَ مِثَا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِيَّ مُّ مِثَا تَعْمَلُونَ فَقُل لِي عَمْلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُ أَنتُم بَرِيْعُونَ مِثَا تَعْمَلُونَ فَقُل لِي مَنْ يَسْتَعِعُونَ إِلَيْكُ أَفَانَت تَشْعِعُ الصَّمَّ وَلَو كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ فَي وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلِيْكَ أَفَانَت تَهْدِع الْقُمْمَ وَلَو كَانُوا لَا يُقِلُونَ فَي وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ إِلِيْكَ أَفَانَت تَهْدِع الْقُمْمَ وَلَو كَانُوا لَا يُقِلُونَ فَي وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ إِلِيْكَ أَفَانَت تَهْدِع الْقُمْمَ وَلَو كَانُوا لَا يُقِمِرُونَ فَي وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ إِلِيْكَ أَفَانَت تَهْدِع اللّهُمْ وَلَو كَانُوا لَا يُقِمِرُونَ فَي اللّهُ مَا يَنْظُرُ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ يَنظُرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَن يَنظُرُ الْمِنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللّ

وسارعوا إلى الطعن فيه، قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فيه، ـ والناسُ دائماً أعداءً لما جهلوا ـ ولم يأتهم بعدُ عاقبةُ ما فيه من الوعيد، وسيحلُ بهم العذاب الشديد، حين لا ينفعهم الإيمانُ والتصديقُ، كذلك كذبت الأمم الخالية قبلهم، فانظر أيها السامع بعين العظة والاعتبار، كيف أخذهم الله بالعذاب والدمار، بسبب ظلمهم وبغيهم، وكما فعل اللهُ بأولئك المكذبين، يفعل بهؤلاء الظالمين الطاغين!

﴿ وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُك أَعْلَمُ بِأَلْمُسْدِينَ ﴾ أي ومن قومك من يؤمن بهذا القرآن، وينتفع بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم، ومنهم من يكذّب به، لفرط جهله، وسخافة عقله، فيكون مصيره الجحيم، وهو سبحانه أعلمُ بمن يستحق الهداية فيهديه، ومن يستحق الصَّلالة فيغويه، وهو أعلم بأهل الخير والفساد، فيجازي كلاً بعمله فيهديه، ومن يستحق الصَّلالة فيغويه، وهو أعلم بأهل الخير والفساد، فيجازي كلاً بعمله كذبك المشركون في دعوى النبوة والرسالة، فقل لهم: لا يُؤاخذ أحد بذنب غيره، لي جزاء عملي، ولكم جزاءُ عملكم، فقد بلَّغتكم رسالة ربي، وليس عليَّ من وزركم شيء أن الريء منكم ومن إشراككم، وأنتم بريئون مني، والله يحكم بيننا يوم القيامة ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَعِمُونَ إِلَيْكَ أَنْاَتَ تُسْعِع الله إذا تلوت القرآن، وقلوبهم لا تعي شيئاً مما تتلو، لانها منكوسة معميَّة، فهل تستطيع أن تُسْعِع الأصمَّ، الذي فقد سمعه؟ ولو كان لا يعقل ولا يفهم منكوسة معميَّة، فهل تستطيع أن تُسْعِع الأصمَّ، الذي فقد سمعه؟ ولو كان لا يعقل ولا يفهم ولا يتدبر؟ إن الأصمَّ لا يستفيد من الكلام، فكيف إذا جمع مع الصَّمم، عماء القلب والعقل؟ ﴿ وَينْهُم مَن بَشُلُرُ إلِيَكَ أَنَانَتُ تَهْدِع الْمُنَى وَلَوَ كَانُوا لَا يُبْعِرُون بها ومن قومك من ينظر إليك، ويشهد ملامح نبوتك الواضحة، ولكنهم عميُّ لم ينتفعوا بما رأوا، أفانت من ينظر إليك، ويشهد ملامح نبوتك الواضحة، ولكنهم عميُّ لم ينتفعوا بما رأوا، أفانت

إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْنًا وَلَكِكَنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُرُهُمْ كَأَن لَرَ يَلْبَهُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَادِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَنَّمُوا بِلِقَاقِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَو كَذَّبُوا بِلِقَاقِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَو نَنْ اللهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِحَلُو الْمَعْقِلُ الْمَعْقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله

يا محمد تقدر على هدايتهم، ولو كانوا عمي القلوب؟ شبّههم تعالى بالعُمي، لتعاميهم عن الحق، والمراد تسلية النبي ﷺ عما يلقاه منهم من صدود وإعراض، وكأن الآية تقول: كما أنك لا تقدر أن تخلق للأعمى بصراً يهتدي به إلى الطريق، فكذلك لا تقدر أن تصرف هؤلاء إلى الإيمان، فلا تحزن على تكذيبهم لك ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أَن اللهُ على المحمد عادل، لا يظلم أحداً شيئاً، ولا يعاقب أحداً بدون ذنب، فلم يسلبهم الله الإيمان، ابتداءً منه، بدون جُرم حصل منهم، وإنما سلبهم ذلك بذنوب اكتسبوها، فهم الظالمون لأنفسهم بالكفر والعناد.

﴿ وَوَوْمَ بَحَشُرُهُمْ كَانَ لَرْ بَلْبَثُوا إِلَا سَاعَةً مِنَ النّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ حَير اللّهِينَ كَذَهُم ما أقاموا في وَمَا كَانُوا مُهْ يَدِينَ ﴾ أي اذكر ذلك اليوم الرهيب، يوم نجمع المشركين للحساب، كأنهم ما أقاموا في الدنيا، إلا ساعة من النهار، لهؤل ما يرونه من الشدائد والأهوال، يعرف بعضهم بعضاً، كما كانوا في الدنيا متعارفين على الضلال، فهو تعارف «توبيخ وافتضاح» لا تعارف «مودة ومحبة» فيقول أحدهم للآخر: أنتَ أغويتني، وأنت أضللتني، فيسبّه ويلعنه، كما حكى ذلك عنهم ﴿ ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ﴾ قد خسر هؤلاء الظالمون سعادتهم وآخرتهم، وما كانوا في الدنيا مهتدين إلى طريق النجاة ﴿ وَإِنّا نُرِينَكَ بَعْضَ الّذِي نَولَمُمْ أَوْ نَنَوتَيْكَ فَإِلَّنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمُ اللّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾ أي إن أريناك يا محمد بعض عذابهم في الدنيا، لنقرً عينك منهم، أو توفيناك قبل ذلك، فمرجعهم إلينا في الآخرة، لننتقم لك منهم، فإنهم لن يُفلتوا من عقابنا، وربك شاهدُ على أفعالهم وإجرامهم ﴿ وَلِكُلُ أَمْتُو رَسُولُ فَإِذَا حَكَةً رَسُولُهُمْ قَضِى بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُم لَا يُظلّمُونَ ﴾ أي ولكل أمة من الأمم، أرسلنا رسولاً لهدايتهم، فمنهم من آمن به، ومنهم من كفر، فإذا جاءت كلُ أمةٍ ومعها رسولها، قُضي بين الخلائق بالعدل، وهم لا يظلمون بنقص كفر، فإذا جاءت كلُ أمةٍ ومعها رسولها، قُضي بين الخلائق بالعدل، وهم لا يظلمون بنقص

ثواب، أو زيادة عقاب، لأن الحاكم هناك أعدل العادلين.

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِفِينَ ﴾ أي ويقول المشركون سخرية واستهزاء: متى هذا العذاب الذي تعدُنا به يا محمد؟ إن كنت صادقاً في قولك؟ ﴿ قُلُ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْيى صَرَّا وَلا فَعَمّا إِلاَ مَا شَاءَ أَلَهُ لِكُلِ أَمْةٍ أَجَلَ إِلَا مَاءَ اَجَلَهُمْ فَلا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةٌ وَلا يَسْتَغْفِونَ ﴾ أي قل لهم: إنني لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضراً، ولا أن أجلب لها نفعاً، إلا بمشيئته تعالى، فكيف أقدر على أن أعجّل لكم العذاب كما طلبتم؟ لكل أمة وقت معلوم لهلاكهم وعذابهم، فإذا جاء وقتُ هلاكهم، لا يتأخر عنهم برهة من الزمن ولا يتقدم. ﴿ وَلَ آرَءَ بَثُم اللّه ليلاً بَنْ اللّهُ الله ليلاً أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱللّهُ رَمُونَ ﴾ أي أخبروني أيها الناس، إن جاءكم عذاب الله ليلاً أو نهاراً، ماذا ينفعكم طلب الاستعجال له؟ استفهامٌ للتهويل والتعظيم، أي ما أفدح ما تستعجلون به؟ وما الذي تجنونه على أنفسكم؟ ﴿ أَثُمُ إِنَا مَا وَعَمَ عَامَنُمْ بِهِ عَالَيْ وَقَد كُنُمْ بِهِ مَن قبلُ تَهْزون به؟ وي هل ينفعكم عند نزول العذاب الإيمان به؟ الآن تؤمنون؟ وقد كنتم من قبلُ تهزءون منه وتسخرون؟ ﴿ وَنُمْ قِيلَ لِلّذِينَ ظَلَنُوا ذُونُوا عَذَابَ ٱلمُهْلِ مَلْ نُجْزَونَ إِلّا بِمَا كُنهُم مِن الأَنْ مَا وقوا العذاب الأبدي المائم، وتلذّذوا به!! هل تُجزون إلا بما كسبته أيديكم من الآثام والإجرام؟ الذي لا ينقطع، وتلذّذوا به!! هل تُجزون إلا بما كسبته أيديكم من الآثام والإجرام؟

﴿ وَيَسْتَنْفُونَكَ أَحَقُ هُو ۗ قُلَ إِى وَرَقِ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَشُر بِمُعْجِزِينَ ﴾ أي ويستخبرونك يا محمد ويسألونك: أحقُّ ما وعدتنا به، من أمر البعث بعد الفناء، للحساب والجزاء؟ فقل لهم:

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ طَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَآفَتَدَتْ بِدِّ، وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابِّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْقِسْطُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فِي ٱلْآ إِنَّ لِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلآ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَلَاكِنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فِي هُو السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللّهِ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَلَاكِنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فِي هُو السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللّهِ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَلَاكِنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فِي هُو يُعْمَى وَيْحَمُّ النَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَوْعِظَةٌ مِن يَعْمَى وَرَحْمَةُ لِلمُؤْمِنِينَ فِي وَيْحَمُ وَلَهُمُ لَا يَعْلَمُونِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فِي

أقسم لكم بربي، إنه لحق كائن لا شك فيه، ولستم معجزين ربكم لأنكم في قبضته وسلطانه!! لقد أنكر المشركون البعث بعد الموت، واستبعدوا أن يعيدهم الله للحياة مرة ثانية، بعد أن تبلى أجسامهم، فتصبح عظاماً ورُفاتاً، فأمر على أن يُقسم لهم بعظمة الله وجلاله، على أن ذلك كائن لا محالة، فالذي خلقهم من العدم، يعيدهم بعد تفتت الرُمم! ﴿ قُلْ يحييها الذي أنشأها أول مَرة ﴾!

ثم جاءت الآيات، لتصوّر حالة المجرمين، وحسرتهم وندامتهم على ما فرَّطوا في هذه الحياة، فيقول سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمْتَ مَا فِي الْأَرْضِ كَافَدَت بِهِ عَلَيْ وَأَسُرُوا النَّذَامَة لَمَّا رَأَوُا النَّذَابَ وَلَيْوَنَ عِلَا المجرم، كلَّ ما في الأرض من العذاب، ولكن هيهات أن ينفعه كنوز، وخزائن، وأموال، لقدَّمه يوم القيامة فدية له، ليتخلَّص من العذاب، ولكن هيهات أن ينفعه ذلك!! وأخفى هؤلاء الظلمة النَّدم، لمَّا رأوا العذاب، أخفاها الرؤساء عن الضعفاء، خشية الشماتة، وقضى ربُّ العزة والجلال بين الخلائق بالعدل، ولا يُظلم أحد شيئاً، ﴿ أَلاَ إِنَّ لِيَهِ مَا فِي الشماتة، وَقضى ربُّ العزة والجلال بين الخلائق بالعدل، ولا يُظلم أحد شيئاً، ﴿ أَلاَ إِنَّ لِيَهِ مَا فِي السّموات والأرض ملكُ لله، والله أداة تنبيه، أي انتبهوا أيها الناس، فالأمرُ جدُّ خطير، فكلُّ ما في السموات والأرض ملكُ لله، لا شيء فيها لأحدِ سواه، هو الخالق وهو المالك، ووعده جلَّ وعلا بالبعث والجزاء، كائن لا محيل للخلق، ولكنَّ أكثر الناس لعدم إيمانهم يجهلون هذه الحقيقة، هو سبحانه المحيل للخلق، ولكنَّ أكثر الناس لعدم إيمانهم يجهلون هذه الحقيقة، هو سبحانه المحيل للخلق، والمميث لهم، وإليه مرجعكم في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. . وبعد هذا التحذير، جاء دورُ النصح والتذكير، فذكَّرهم تعالى بنعمة الهداية الربانية لهم بنزول القرآن، فقال سبحانه : ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّاسُ فَدَ جَاءَنَكُم مَوْعِظَةٌ فِن زَيْكُمُ وَشِفَاةٌ لَيْ الشُدُودِ وَهُدُى وَرَحَمَّةٌ لِلْمُونِينَ ﴿ خطاب لجميع البشر، أي لقد جاءكم هذا القرآن العظيم، الذي هو موعظة وتذكرة لكم من ربكم، وفيه البشر، أي لقد جاءكم هذا القرآن العظيم، الذي هو موعظة وتذكرة لكم من ربكم، وفيه

قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِبِلَاكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِنّا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ مِن زِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ اللّهُ اللّهُ الْكُمْ مِن زِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِنّهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ اللّهِ اللّهُ الذّه عَلَى اللهِ الله

شفاءً للقلوب من الجهل، والشك، والارتياب، وهدايةٌ من الضلال، ورحمةٌ لأهل الإيمان واليقين، يهديهم إلى طريق السعادة والنجاة. ﴿ فَلَ بِنَصْلِ اللَّهِ وَبَرْمَيْهِ. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِنَا يَجْمَعُونَ ﴾ أي ليفرحوا بهذه النعمة العظمي، «نعمة القرآن» هو خيرٌ لهم من جميع حُطام الدنيا، وما يجمعونه من الأموال والكنوز، فإن نعيم الدنيا زائل، وزهرتها فانية!! نبُّه تعالى إلى أن نعمة الهداية إلى الإسلام، ونعمة نزول القرآن، أعظم من نعمة جمع المال، فعلى الناس أن يشكروا ربهم، على نعمة القرآن العظيم، الذي به سعادتهم وفلاحهم، قال ابن عباس: (فضلُ الله: القرآنُ، ورحمتُه: الإسلامُ) أي فليفرحوا بنعمة القرآن، والإسلام، فهذا خير من جميع متاع الدنيا ﴿قُلْ أَرَءَيْنُكُمْ مَّا أَنـٰزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُكُم مِّناتُهُ حَرَامًا وَحَلَلُلَّا قُلَ ءَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمُّ أَمْرَ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُوكَ ﴾ أي أخبروني أيها المشركون، عمَّا خلق الله لكم من الرزق الحلال، فحرَّمتم بعضَه وحلَّلتم بعضه، هل كان هذا بأمر من الله؟ أم هو مجرد افتراء وبهتان، على ذي العزة والجلال؟ فالتحريمُ والتحليلُ من خصائص الله، فهل أنتم متَّبعون أم مبتدعون؟ قال ابن عباس: نزلت في كفار مكة، حلَّلوا بعضَ الأنعام، وحرَّموا بعضها، كالبحيرة، والسائبة، والوصيلة، والميتة، دون مستند من شرع أو دين ﴿وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِيرَ ۖ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ أي مــــا ظنُ هؤلاء الذين يتعمَّدون الكذبَ على الله، فيحلُّون ويحرُّمون من تلقاء أنفسهم؟ أيحسبون أن الله يصفح عنهم، ويغفر لهم جرائمهم؟ كلاًّ، بل سَيُصْليهم سعيراً، جزاء ما ارتكبوا من زور وبهتان، والله ذو فضل عظيم على العباد، لذلك رحمهم بترك معاجلة العقاب، لعلهم يتوبون ويرجعون!!. CERTIFIED (CERTIFIED)

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرَءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُم شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْرُبُ عَن زَبِكَ مِن يَشْقَالِ ذَرَّةٍ فِي عَلَيْكُم شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْرُبُ عَن زَبِكَ مِن يَشْقَالِ ذَرَّةٍ فِي اللَّمْ مَا يَعْرُبُ مَن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ اللَّا فِي كِنْكٍ مُبِينٍ اللَّرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ اللَّا فِي كِنْكٍ مُبِينٍ أَلاَ فِي كُنْكٍ مُبِينٍ أَلاَ إِنَ أَوْلِيكَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَعْرَنُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَا يَعْرَفُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا هُمْ اللَّهُ مَا يَعْرَفُونَ اللَّهُ وَلا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُم وَلا اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ فَي الْعَلِيمُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَمْ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْلِهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ ال

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرِّءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْرَ شُهُودًا إِذّ تُفِيضُونَ فِيدِّ ﴾ بيانٌ لسعة علم الله تعالى الشامل، أي ما تكون يا محمد في أمر من الأمور، وما تقرأ شيئاً من القرآن تتقرب فيه إلى ربك، ولا تعملون أيها الناس من خير أو شرٌّ، في نهاركم أو ليلكم، إلاَّ كنا شاهدين مطُّلعين عليه، حين تعملونه وتخوضون فيه ﴿وَمَا يَعْـزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَكِ مُبِينِ﴾ أي لا يغيب ولا يخفى على الله، وزن ذرَّة في الكائنات والوجود، ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها، إلاَّ وهو معلوم عند الله، ومسجَّل في اللوح المحفوظ، فكيف تخفي عليه أعمال الــعـــبــاد؟ ﴿أَلَآ إِنَ أَوْلِيَآهَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُواْ يَنَّقُونَ﴾ أي انتبهوا أيها الناسُ، واعلموا أن أحباب الله وأولياءه، لا خوف عليهم في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا، وهم كلِّ مؤمن متَّق لله، كما قال ﷺ: (آلُ محمدِ كلُّ تقيُّ) فمن كان في حياته تقيًّا، كان لله وليًّا ﴿لَهُمُ ٱلْشِّرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَّا وَفِي ٱلْأَخِرَةُ لَا بَدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْلُ ٱلْعَظِيمُ﴾ أي لهم ما يسرُهم في الدنيا والآخرة، تبشُّرهم الملائكة عند الاحتضار، برحمة الله ورضوانه، وفي الآخرة بجنات الخلد والنعيم، كما قال سبحانه: ﴿ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ﴾ . وقوله سبحانه: ﴿لا تبديل لكلمات الله ﴾ أى لا إخلاف لوعده، وهذا هو الفوز بالمحبوب، الذي لا فــوز وراءه ﴿وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِـزَّةَ بِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ أي لا تــهــتــمّ

يا محمد بوعيدهم وتهديدهم، ولا تحزن على تكذيبهم لك، فإن العزة والغلبة، والقدرة والسلطان، لله جلَّ وعلا، فهو ناصرك، ومعينك، ومن كان الله معه فلن يقهره أحد، هو سبحانه السميع لما يقولون، العليم بما يكيدون.

وَأَلاّ إِنَ بِشَهِ مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَمَا يَشَيعُ اللَّهِ عَالَيْ يَعَالَى النبهوا أَيها الناس وتفطّنوا، الله شركاء أن بَنبهوا أيها الناس وتفطّنوا، فإن الله هو المالك لجميع ما في الكون، الكون كله لله، مُلكاً، وتصرّفاً، وعبيداً، وما يعبد هؤلاء المشركون آلهة، إنما يعبدون أوثاناً وأحجاراً، هي أتفه وأحقرُ من أن ينتصروا بها، فكيف يخوّفونك بالآلهة المزعومة؟ وليسوا في عبادتها إلا في ظنون وأوهام.. سقّه تعالى عقول المشركين، في أنهم لا يعبدون آلهة حقاً، إنما يعبدون الأوثان والأحجار،، وهم في الظن واهمون، يكذبون على الله، يظنون الأوهام حقائق همو اللهوان والأعجار،، وهم في فيه وَالنّهَارَ مُنصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَتِ لِتَوْرِ يَسْمَعُونَ للله تذكيرُ للناس بآثار قدرته تعالى، وبيع صنعته، أي هو جل وعلا الإلهُ الحقّ، الذي جعل لكم الليل مظلماً، تخلدون فيه إلى الراحة والسّكن، وجعل النهار مضيئاً، لطلب الرزق والمعاش، وفي هذا أعظم الدلائل على الراحة والسّكن، وجعل الكتاب، فقال سبحانه: ﴿ فَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدُا الشّبَحَنَةُ هُو النّبَيُ لَهُ وَلَا المشركين وأهل الكتاب، فقال سبحانه: ﴿ فَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا الشّبَحَنَةُ هُو المَيْقُ لَهُ مَا الْهِ وَالنصارى لله الولد، فقالت اليهودُ: عُزير ابنُ الله، وقال النصارى: المسيحُ أي نسبَ اليهود والنصارى لله الولد، فقالت اليهودُ: عُزير ابنُ الله، وقال النصارى: المسيحُ أي نسبَ اليهود والنصارى: المسيحُ المسيحُ المسيحُ الله المسردين المسيحُ الله المسردين المسيحُ الله المسردي: المسيحُ الله المسردين الله النصارى: المسيحُ المسيحُ الله المسردي الله المهودُ عَرَير ابنُ الله وقال النصارى: المسيحُ المسيحُ المسيحُ المسيحُ المسيحُ المسيحُ الله المؤلون المسردي المسيحُ المسيحُ المسيمُ المؤلون ا

قُل إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَنَعُ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَدَيدَ بِمَا كَانُوا اللَّذِيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ أَذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا بِكَفْرُونَ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوج إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، يَفَوْمِ إِن كَانَ كَبُر يَكُفُرُونَ ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوج إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، يَفَوْمِ إِن كَانَ كَبُر عَلَيْهُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِعَاينتِ ٱللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ تَوَكَلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ عَلَيْكُو غُمّة ثُمّ ٱقْضُوا إِلَى وَلَا لُنظِرُونِ ﴿ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمّة ثُمّ ٱقْضُوا إِلَى وَلَا لُنظِرُونِ ﴿ فَا لَهُ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمّة ثُمّ آقضُوا إِلَى وَلَا لُنظِرُونِ ﴿ اللّهِ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمّة ثُمّ آقضُوا إِلَى وَلَا لُنظِرُونِ ﴿ اللّهِ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَةً لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمّة ثُمّ آقضُوا إِلَى وَلَا لُنظِرُونِ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لَيْكُونُ الْمُعُمُولُونِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَمْهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَونِ اللّهُ عَلَيْكُونُ عُمْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِّي الْمِنْ الْعَلَيْكُونُ الْعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَوْلُولُونِ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

ابن الله، وقال المشركون: الملائكة بنات الله!! تنزّه الله وتقدّس عمّا نسب إليه الظالمون، فإنه الغنيُ المستغني عن جميع الخلق، له جميع ما في الكون، واتخاذُ الولد إنما يكون للحاجة إليه، والله تعالى غيرُ محتاج إلى شيء!! ثم قال تعالى: ﴿إن عندكم من سلطان بهذا﴾؟ أي ما عندكم حجة وبرهان، على هذا الافتراء والبهتان، أتفترون على الله وتكذبون عليه، بنسبة الشريك والولد؟ وهو توبيخ لهم وتقريعٌ على جهلهم ﴿قُلُ إِنَّ ٱللَّينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله، وَلَمُ الله والولد؟ وهو توبيخ لهم وتقريعٌ على جهلهم ﴿قُلُ إِنَّ ٱللَّينَ يَفْتَرُونَ وَلا ينجح، كلَّ من كذب على الله، فنسب إليه ما لا يليق، من الشريك والزوجة والولد، ﴿مَتَثُمُ فِي هذه الدنيا متاعاً قليلاً، زائلاً لا نُدِيقُهُمُ الْمَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ وَلا ينمتّعهم في هذه الدنيا متاعاً قليلاً، زائلاً لا بقاء له، ثم رجوعهم ومعادهم بعد الموت إلينا، للجزاء والحساب، ثم في الآخرة نذيقهم العذاب الموجع الأليم، بسبب كفرهم وكذبهم على الله! ثم ذكر تعالى لهم قصة شيخ الأنبياء العذاب الموجع الأليم، مع قومه الكفرة عُبّاد الأوثان، فقال سبحانه:

﴿ وَإِنَّلُ عَلَيْمٍ نَبّاً فُرِجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنَقُورِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَقَايِ وَتَذَكِيرِي بِعَايَتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ فَرَكَانَهُ أَي اقرأ يا محمد على المشركين من أهل مكة، خبر أخيك (نوح) مع قومه المكذبين، حين قال لقومه المعاندين: يا قوم إن كان عَظُم وشقَّ عليكم، طولُ مقامي ومكثي فيكم، وعزمتم على قتلي وطردي، لأنني خوَّفتكم وذكَّرتكم بالله، فعلى الله وحده اعتمدتُ، فلا أبالي بكم ﴿ فَأَجْمِعُوا أَنَرَكُمْ وَثُرُكَا اَكُمْ ثُمَ لَا يَكُن أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُلَكُمْ أَفُوا إِلَى وَلَا نُظِرُونِ ﴾ أي فاعزموا أمركم، وادعوا أعوانكم وأنصاركم، ودبروا ما تريدون لمكيدتي، ثم لا يكن أمركم في شأني مستوراً، بل مكشوفاً مشهوراً، ثم أنفذوا ما تريدونه في أمري، ولا تؤخّروني ساعة واحدة، فأنا لا أخافكم ولا أخشاكم!! ومثل هذا الكلام لا يقوله إلا

قَإِن تَوَلَيْتُ مَا سَأَلْتُكُو مِن أَجْرٍ إِن أَجْرِى إِلّا عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن الشّيابِينَ فَى مَكَنَبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلْتَهِفَ وَأَغْرَقْنَا اللّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَنِينًا فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ المُنْذَرِينَ فَى ثُمّ بَعَثَنَا مِن بَعْدِهِ وَمُسَلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَا أَوْهُم بِالْبَيِنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ المُعْتَدِينَ فَى ثُمَ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ المُعْتَدِينَ فَى ثُمُ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَانِهِ وَالْمَاعِمُ عَلَى قَلُوبِ المُعْتَدِينَ فَى ثُمُوا وَكَانُوا فَوَمَا تَجْمِمِينَ مُوسَى وَهَارُونَ كَانُوا فَوَمَا تَجْمِمِينَ مَوْسَى وَهَارُونَ إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَانِهِ وَيَائِينَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَوَمَا تَجْمِمِينَ مَن عِندِنَا قَالُوا إِنَ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ فَيَ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَيْ مُنْ اللّهِ فَيْ مُولِي اللّهِ فَيْ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ الْمَقُ مِن عِندِنَا قَالُوا إِنَ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ فَى فَلَا مَا مُهُمُ الْحَقُ مِن عِندِنَا قَالُوا إِنَ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ فَيْ اللّهِ فَيْ عَلِينًا قَالُوا إِنَ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ فَيْ فَلَى اللّهُ مُنْ الْمَالَعُونَ مِن عِنْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمَاتِهُ مِنْ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمَالِعُ مَن عِندِنَا قَالُوا إِنَ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ فَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

الواثقُ بنصر الله وحفظه ﴿ فَإِن تَوَلَّتُ ثَمَّ اسَأَلْتُكُم مِن أَجْرٌ إِن أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللهِ وَأَمْرَتُ أَن أَكُون مِن المسلمين الموخدين ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي الفَلْكِ وَجَعَلْنَهُم خَلَتِه مَا الله من المسلمين الموخدين ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي الفُلْكِ وَجَعَلْنَهُم خَلَتِه مَا الله من المسلمين الموخدين ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي الفُلْكِ وَجَعَلْنَهُم خَلَتِه وَمَن مَعَهُ فِي الفُلْكِ وَجَعَلْنَهُم خَلَتِه وَمَن معه وَاغْرَفَنَا اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِيهِم نوحاً ، فنجيناه ومن معه في السفينة ، وجعلناهم سكان الأرض ، وخلفاً لمن هلك ، وأغرقنا المكذبين بالطوفان ، فانظر كيف في السفينة ، وجعلناهم المكذبة لرسلها!! والغرض من الآية تسليةُ النبي ﷺ ، والتحذير لكفار مكة ، أن يحلّ بهم ما حلّ بالسابقين ، من الطغاة المجرمين .

﴿ ثُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَالْمَوْمُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِن فَبَلَّ كَثَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ أي أرسلنا بعد نوح، رسلاً آخرين، (كهودٍ، وصالح، ولوط، وشعيب)، جاءوا أقوامهم بالمعجزات الواضحات، فكذبوهم ولم يؤمنوا بما جاءتهم به الرسل، فأهلكناهم وعذبناهم، كذلك نختم على قلوب الطغاة المفسدين في الأرض.

﴿ ثُمَّةَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنِهِ يَايَئِنَا فَأَسْتَكَبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾ أي ثم أرسلنا من بعد هؤلاء الرسل، (موسى وهارون) إلى فرعون الطاغية الجبار، (وملثه) أي أشراف قومه، بآياتنا التِّسع، فتكبَّروا عن الإيمان بها، وكانوا قوماً مجرمين، تعوَّدوا الإجرام، وارتكاب الذنوب العظام ﴿ فَلَمَا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّيِئُ ﴾ أي

قَالَ مُوسَىٰ اَنَقُولُونَ لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَكُمُّ آسِحْرُ هَلَا وَلَا يُقْلِحُ السَّنجُونَ ﴿ اَلَاَشِ وَلَا الْكِبْرِيَا لَهُ الْكُونِ الْكُمَا الْكِبْرِيَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَجَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَثْتُونِ بِكُلِ سَاحِمٍ عَلِيمٍ ﴿ فَلَمَّا وَمَا نَجَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَثْتُونِ بِكُلِ سَاحِمٍ عَلِيمٍ ﴿ فَلَمَّا الْقَوَا مَا أَنشُم مُلْقُونَ بِكُلِ سَاحِمٍ عَلِيمٍ ﴿ فَلَمَّا الْقَوَا مَا أَنشُم مُلْقُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فلما ظهرت لهم معجزة موسى «اليد والعصا» على أوضح الوجوه، قالوا: هذا سحرٌ وشعوذة، أراد موسى أن يسحرنا بها ﴿قَالَ مُوسَىٰ اَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآهَ كُمُّ آسِحُرُ هَلَا وَلَا يُقْلِحُ السَّرَوُونَ ﴾ أي أتقولون عن الحق، من غير تأمل وتدبر: إنه سحرٌ؟ هل هذا سحرٌ؟ أم هو تأييد رباني، والساحر لا ينجح ولا يفلح أبداً، وكما قال القائل:

إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والسّاحر

﴿ وَالْوَا أَجِنْتَنَا لِتَلْفِئنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا الْكِبْرِيّاةُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَحْنُ لَكُمّا الْكِبْرِيّاةُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَحْنُ لَكُمّا مِمُوّرِبِينَ ﴾ أي قالوا أجنتنا لتصرفنا عن دين الآباء في عبادة إللهنا فرعون؟ ويكون لك ولأخيك هارون العظمة والملك والسلطان؟ ولسنا مصدّقين لكما فيما جنتما به!! قالوا هذا تمويها على الناس، خشية أن يؤمنوا، بعد أن شاهدوا المعجزة الباهرة، العصا تنقلب إلى ثعبان مبين، واليد تصبح كأنها فلقة قمر ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَنْتُونِ بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيهٍ ﴾ أي: وقال فرعون الطاغية لأشراف قومه: التوني بكل ساحر ماهر، عليم بفنون السحر وأساليبه ﴿ فَلَمَا بَهَةَ السَّحَرُةُ إِنَّ اللهُ سَبُبَطِلُهُ أَوْ اللهُ وَلَمَ اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَ عَمَلَ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ويمون عنه الله الله ويمون عنه الله الله ويمون عنه الله الله ويمون عنه النيرة، ولو كره المجرمون ظهوره، لأن الحق دائماً هو الغالب. والظاهر من النصّ أن فرعون قد اندحر، المحرمون ظهوره، لأن الحق دائماً هو الغالب. والظاهر من النصّ أن فرعون قد اندحر،

وأن موسى قد انتصر، بعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، فإذا هي أشباه ثعابين، تتحرك ذات الشمال، وذات اليمين، فلما ألقى موسى عصاه، ابتلعت جميع تلك الحبال، مما اضطر السحرة أنفسهم، أن يسجدوا لله رب العالمين، وأن يرجع فرعون مندحراً خائباً، يجرُّ أذيال الهزيمة والانكسار، ويتوعَّد السَّحرة بتقطيع أيديهم وأرجلهم، وقد نقَّد ذلك فيهم، مما أديال الهزيمة والانكسار، ويتوعَّد السَّحرة بتقطيع أيديهم وأرجلهم، وقد نقَّد ذلك فيهم، مما أدخل الفزع إلي قلوب الناس!! ﴿ فَمَا مَا مَن لِمُوسَى إِلَّا دُرْيَةٌ مِن فَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرَعُونَ وَمَوْن وَمَوْن وَمَوْن وَمَوْن وَمَوْن وَمَوْن وَمَوْن وَمَوْن وَلاَ فِرَعُونَ لَعَالِ فِي ٱلأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِن ٱلمُسْرِفِينَ ﴾ أي ما آمن مع موسى، ولا دخل في دينه بعد مشاهدة تلك المعجزات الباهرات ـ إلا نفر قليلٌ من أبناء بني إسرائيل، خوفاً من طغيان فرعون وجبروته، أن يصرفهم عن دينهم بأنواع العذاب والبلاء، وحقاً إن فرعون قد جاوز الحدّ في البغي والإجرام، والكبر والعتو، حتى ادعى الربوبية لنفسه!!

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَعَوِّم إِن كُنُمُ اللّهِ فَلَيْهِ قَوَّكُواْ إِن كُنُمُ مُسْلِمِينَ فَقَالُواْ عَلَى اللّهِ وَكُفَا رَبّنَا لَا يَعْمَلُنَا فِتْمَةً لِلْفَوْرِ الطَّلِلِمِينَ وَنَجِمَا رَجْمَلِكَ مِن الْقَوْرِ الْكَلْفِينَ ﴾ لـما رأى موسى تخوف بني إسرائيل من فرعون، قوَّى قلوبهم بالثقة بنصر الله، فقال لهم: يا قوم إن كنتم صدَّقتم بالله، وآمنتم برسوله، فعلى الله وحده اعتمدوا، وثقوا به، فإنه يكفيكم كل شرَّ وضُرّ، إن كنتم مستسلمين لقضائه وحكمه، فأجابوه بقولهم: توكلنا على الله، اللهمَّ لا تسلَّط علينا أعداءنا الكفرة، حتى يفتنونا عن ديننا، وخلِّصنا من طغيان فرعون وجبروته. ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِهِ اللّهِ اللّهُ وَالْمِينَ ﴾ جـــاء دور الإعداد الروحي لبني إسرائيل، ليثبتوا أمام المحنة القاسية، أي أوحينا إلى رسولنا موسى الإعداد الروحي لبني إسرائيل، ليثبتوا أمام المحنة القاسية، أي أوحينا إلى رسولنا موسى

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَبْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَمُ زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

وأخيه هارون: بأن اتخذا لبني إسرائيل بيوتاً للصلاة والعبادة، واجعلوها مصلًى لكم تصلُّون فيها عند الخوف، قال ابن عباس: «كانوا خائفين فأُمروا أن يصلُّوا في بيوتهم» وأن يداوموا على المحافظة على الصلاة في أوقاتها، بشروطها وأركانها، وبشر يا موسى أتباعك المؤمنين، بالنصر والغلبة على عدوهم فرعون اللعين!!

﴿ وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبَّنَاۚ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا أَطْمِسَ عَلَىٰٓ أَمْوَلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى بَرُواْ الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ﴾ لــــمـــــا ازداد طغيانُ فرعون وأذاه على بني إسرائيل، أخذ موسى يدعو عليهم، وهارونُ معه يؤمِّن على دعائه، ومن حقٍّ من يدعو على الغير، أن يبيِّن السبب، لئلا يتوهَّمَ السامعُ أنه يدعو عليه بدون ذنب ولا سبب، ولهذا قدُّم موسى السبب، والمعنى: إنك يا رب قد أعطيتَ فرعونَ وأشراف قومه، الأموال الطائلة، ليطغَوْا بها ويفجروا، ولتكون عاقبة أمرهم إضلال الناس عن دينك، ربنا فاسحقْ أموالهم، ودمِّرُ ديارهم، فإنهم كفرة فجرة، استعملوا نِعَمك في معاصيك، واطبع على قلوبهم حتى تصبح قاسية، لا تلين لنصح ولا تذكير، حتى ينالوا أقسى العذاب وأشدُّه!! ﴿قَالَ قَدْ أَجِيبَت دُّغُونُكُمًا فَأَسْتَقِيمًا وَلَا نَتَبِعَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِيكَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَي قَالَ لَهُ رَبِّهُ: قَدْ أَجبنا يا موسى دعاءك على فرعون وملئه، فاستبشر بهلاكهم، واستقم على أمر الله، أنتَ وأخوك هارون، حتى يقضى الله بينك وبين القوم الظالمين، ولا تسلكا سبيل الجهلة الذين لا يعلمون حكمة الله، قال الطبرى: روى أنه مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة، ثم أغرق الله فرعون وقومه المجرمين، أقول: هذه المدة الطويلة (٤٠) سنة هي أقلُّ من ساعة بالنسبة إلى اليوم الإلهي ﴿وَإِن يُومُا عند ربك كألف سنةٍ مما تعدُّون﴾ وإنما جاء التعبيرُ بالتثنية ﴿أَجِيبِت دعوتكما﴾ مع أن الداعي كان موسى، لأن هارون كان يؤمِّن على دعاء أخيه يقول: (آمين) فكأنه دعا معه.. وبعد هذا الدعاء، الذي تفتحت له أبواب السماء، لأنه خرج من قلبِ خاشع منيب، أمر الله نبيَّه

وَجَوْزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَقَىٰ اللهِ إِلَّا اللَّذِي مَامَنَتَ بِهِم بَنُوا اللهِ إِلَّا اللَّذِي اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

موسى، أن يخرج ببني إسرائيل من (أرض مصر) ليلاً، وأن يعبر بهم البحر، ويذهب بهم إلى أرض فلسطين، وفي ذلك يقول سبحانه: ﴿وَجَوَزَنَا بِنَبِيِّ إِسْرَوِيلَ ٱلْبَحْرَ فَٱنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغَيَا وَعَدَوًّا حَتَىٰ إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ. بَنُوٓا إِسْرَويلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ تجهز موسى ومن معه من المؤمنين، وخرجوا في الليل، وساروا في طريق البحر الأحمر، وأخذوا يجدُّون السير، مخافة أن يدركهم فرعون بجنوده، فلحقهم فرعون في اليوم الثاني، وأدركهم مع طلوع الشمس، فأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر، فضربه فانفلق بقدرة رب العالمين، فكان كلُّ فرق كالطود ـ الجبل ـ العظيم، ومعنى الآية: وقطعنا ببني إسرائيل البحر حتى جاوزوه، فلحقهم فرعون مع جنوده، ظلماً وعدواناً، وطلباً للاستعلاء في الأرض بغير حق، فلما غرق وأيقن بالهلاك، قال فرعون: آمنتُ بالله وحده، الإله الحقُّ الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا ممن أسلم نفسه لله، وأخلص في إيمانه!! أعلن إسلامه، وصدَّق بوحدانية الله، ظناً منه أن ذلك ينجيه من عذاب الله، ويُخلِّصه من الغرق، وهي توبةُ اليائس من الحياة، فجاءه الجواب الإلهي: ﴿مَآلَتُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَـْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَابَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَلِنَا لَغَنفِلُونَ﴾ أي الآن تؤمن وتتوب وترجع عن طغيانك، حين يئستَ من الحياة؟ وهلاً تبتَ قبل هذا، ورجعت إلى ربك قبل أن يحيط بك الهلاك؟ ففي هذا الوقت، وفي هذه الساعة، نخرجك من البحر، بجسدك الذي لا روحَ فيه، لتكون عبرةً لمن بعدك، من الجبابرة والفراعنة، حتى لا يطغوا مثل طغيانك، وإن كثيراً من الناس، معرضون عن آياتنا، لا يعتبرون بها، ولا يتفكرون ولا يتأمَّلون!! قال ابن عباس: «إن بعض بني إسرائيل، شكُّوا في موت فرعون، فأمر الله البحرَ أن يُلقيه جسداً سويًا ـ أي بكامل جسده ـ بلا روح،

وَلَقَدْ بُوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ مُبُوّاً صِدْقِ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَقَى جَآءَهُمُ ٱلْفِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ الْفِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُ فَا فَإِن كُنتَ فِي شَكِي مِيمًّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَمُونَ ٱلْمُحَتَبِ مِن فَإِلَى فَسْتَلِ ٱلدِّينَ يَقْرَمُونَ ٱلْمُمَتَرِينَ اللَّهُ فَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُمْتَرِينَ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعْالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُول

ليتحققوا موته وهلاكه» وهكذا كانت نهاية الطغيان!!

﴿ وَإِن كُنتَ فِي شَكِ مِمَا أَنَرَاناً إِلَيْكَ فَسْكِ اللَّبِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدَ جَاءَكَ الْحَقُ مِن زَبِكَ فَلَا تَكُونَنَ مِن الْمُعْمَتِينَ ﴾ الخطاب ظاهره مع الرسول ﷺ وحقيقته خطاب للأمة ، أي لا تشكُوا يا معشر المؤمنين في هذا القرآن، فإنه حقَّ منزل من عند الرحمن، فلا تكونوا من الممترين أي الشاكين في أمره، واسألوا أهل الكتاب الذين يعرفون التوراة والإنجيل من الممترين أي الشاكين في أمره، وعندهم كما قصصناه عليكم، وقال بعض المفسرين: إن وهم الأحبار والرهبان ـ فإنه محقَّق عندهم كما قصصناه عليكم، وقال بعض المفسرين: إن اللّية محمولة على الفرض والتقدير، أي إنْ فُرض أنك يا محمَّد شككتَ، فاسألْ أهلَ

المنافقة الم

وَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَنتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَسِرِينَ ۞ إِنَّ اللهِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۞ إِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ الْخَسِرِينَ ۞ وَلَوْ جَآءَ تَهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ثم بيَّن تعالى سنَّته الكونية في إهلاك الظالمين، وهي أن العذاب إذا نزل بالطغاة المتكبرين، بدعاء نبيهم عليهم، فلن يُرفع عنهم العذاب، إلا ما كان من قوم يونس، فقد كان لهم شأن آخر، حيث نجَّاهم الله من العذاب، بإيمانهم وتوبتهم، لأن نبيَّهم لم يمهلهم، وخرج من بين أظهرهم ساخطاً عليهم، وفي ذلك يقول سبحانه: ﴿ فَلَوْلا كَانَتْ قَرِيةً مَامَنَتْ فَنَفَعَها إِيمَنُهُم آ إِلا قَوْمَ بُونُس لَمَا مَا مَنُوا كَشَفْنا عَنْهُم عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنِا وَمَتَعْنَهُم إِلَى حِينِ الله أي فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها، تابت عن الكفر، وأخلصت في الإيمان، عند معاينة العذاب، فنفعها إيمانها في في ذلك الوقت!! أي لم ينفعها إيمانها، إلا ما كان من قوم يونس، فإنهم لما رأوا أمارة العذاب، تابوا عن الكفر، وآمنوا بالله، فرفعنا عنهم العذاب المخزي المهين، وأبقيناهم في الدنيا إلى انتهاء آجالهم. . . وسببُ كشف الغُمَّة عن قوم يونس، أنهم لجأوا إلى الله، عن الدنيا إلى انتهاء آجالهم . . . وسببُ كشف الغُمَّة عن قوم يونس، أنهم لجأوا إلى الله، عن

وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَامَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا أَفَانَتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ آلِي وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ آلِي وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ آلِي قُلُونُ اللَّهُ وَاللَّرُضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَاللَّرَضِ وَاللَّرَضِ وَاللَّرَضِ وَاللَّرَضِ وَاللَّهُ وَمِنُونَ آلِي وَمَا تُعْنِي اللَّذِينَ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ آلِي

صدق ويقين وإخلاص، وأن نبيَّهم كان قد خرج من بين أظهرهم، ساخطاً عليهم، قبل أن يستأذن ربَّه في الخروج \_ وهذا بالنسبة إلى مقام النبوة يُعتبر ذنباً \_ لذلك عاتبه الله على فعله، وتاب على قومه، ومتَّعهم ببقية حياتهم في الدنيا، كما قال سبحانه: ﴿فاَمنوا فمتعناهم إلى حين﴾ فهذا استثناء من سنن الله الكونية، في عقاب الظالمين، ولذلك نبَّه الله تعالى عليه، لئلا ينخدع أحد، بقبول الإيمان أو التوبة من الله له، عند نزول العذاب!

ثم وضّع تعالى أن الإيمان لا يكون بالإكراه والإجبار، ولكن بالرضى والاقتناع، فقال سبب حانه: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُهُمْ جَيعًا أَنَانَتَ تُكَرِهُ النّاسَ حَتَى يكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ؟ أي لو شاء الله لما كفر كافر، ولا جحد جاحد، ولآمن جميع الخلق، ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك، لكونه مخالفاً للحكمة الإلهية، وهي ترك أمر الإيمان، إلى (اختيار البشر)، ليترتب على ذلك قانون (الثواب والعقاب)، أفأنت يا محمد تُكره الناس على الإيمان، وتضطرهم إلى الدخول في الإسلام؟ ليس ذلك إليك، والآية صريحة في أن الإيمان لا يكون بالإكراه ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ثم جاءت الآية بعدها تؤكّد هذا الأمر، فقال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِنَهْسِ أَن تُؤْمِنَ إلاّ بإرادته سبحانه وتوفيقه، ويجعل الله الكفر والدَّنس على الذين لا يستعملون عقولهم فيما ينفعهم،. وينقذهم وتوفيقه، ويجعل الله الكفر والدَّنس على الذين لا يستعملون عقولهم فيما ينفعهم،. وينقذهم من عذاب الله، قال ابن عباس: (كان الرسول ﷺ حريصاً على إيمان جميع الناس، فأخبره الشقاوة في الذَّكر الأول) أي في علم الله.. عبَّر تعالى عن الكفر (بالرجس) وهو القَذَرُ والنَّجسُ، لأن الكفر نجاسة قلبية أعظمُ من النجاسة الحسية ﴿قُلُ اَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّكَوَتِ وَلَا لَكُفر نجاسة قلبية أعظمُ من النجاسة الحسية ﴿قُلُ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّكَوَتِ وَلَا لَكُفر: انظروا - نَظروا - نَظروا

نَهَلَ يَنَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيْنَامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنْظِرُواْ إِنِي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴿ ثُمَّ ثُنَجِى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْمَنَا نُنج ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَلِّي مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلّذِي يَتَوَفَّلَكُمْ وَلُهِرْتُ أَنْ ٱكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

تفكر واعتبار ـ إلى السموات والأرض، وما فيها من الآيات، الدالة على وحدانيته تعالى وكمال قدرته، لتعلموا علم اليقين، أن لها خالقاً مدبراً حكيماً، وأن هذا الكون لم يُخلق عبثاً!! وماذا تنفع الآيات والإنذارات، لقوم عُمي القلوب، لا يؤمنون بالله، مع كل الدلائل والبراهين، على وجوده ووحدانيته؟ ﴿ فَهَلَ يَنظِرُونَ إِلّا مِثلَ أَبَارِ اللّذِيكَ خَنوا مِن فَيلِهِم ثُونَ إِلّا مِثلَ أَبَارِ اللّذِيكَ خَنوا محمد، إلا مثل أيام أسلافهم المكذبين؟ وما حلَّ بهم من العذاب والدمار، ليتعظوا ويعتبروا؟ قل لهم يا محمد: انتظروا عاقبة الكفر والتكذيب، فأنا معكم أنتظر ما سيفعله الله بكم، فعاقبة الكفر الهلاك والدَّمَارُ ﴿ ثُمَّ نُجِي رُسُكنا وَالدِّينَ ﴾ أي ثم إذا نزل العذاب بالكفار، ننجي رسلنا وأتباعهم المؤمنين، من ذلك العذاب، حقا ثابتاً علينا، من غير شك ولا ارتياب، كما قال سبحانه: ﴿ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾ فمدارُ النجاة من العذاب، هو الإيمان بالله ورسله، فقد نصر الله تعالى النمرود، ونصر موسى على فرعون الجبار، ونصر عيسى على أعدائه اليهود، ونصر خسم على النمرود، ونصر موسى على فرعون الجبار، ونصر عيسى على أعدائه اليهود، ونصر خسم ملى أعدائه اليهود، ونصر مستمرة!.

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنُمُ فِي شَكِ مِن دِينِي فَلاّ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ اللهِ الْأَسْقياء من قومك: إن كنتم في الله الله والله الله والله و

وَأَنَ أَفِقَدُ وَجُهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَلَعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذًا مِّنَ الظّلِلمِينَ ﴿ وَإِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذًا مِّنَ الظّلِلمِينَ ﴿ وَإِن وَاللّهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضَرّ فَلَا حَاشِفَ لَهُ وَ إِلّا هُو وَالنّ يُردِّكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَادًا لَا يَصَلّ لَا يَعْفَرُ الرَّحِيمُ ﴿ فَلَا يَعْلَمُ فَلَا رَادًا لَا يَعْفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَلَ يَتَأَيّبُنَا لِللّهُ عَلَى يَعْلَمُ فَلَ يَعْلَمُ فَلَا وَعَلَمُ اللّهُ فَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

في عبادة أصنامكم، التي لا تسمع ولا تعقل، ولا تنفع ولا تضرُّ، أمَّا إلهي الذي أعبده، فهو الخالقُ الرازق، النافع الضارُّ ﴿ وَأَنْ أَقِدْ وَجْهَكَ لِلَّذِينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ تسأكسيد للنهي السابق، أي وأمرني ربي بالاستقامة على التوحيد، على (الحنيفية السمحة) ملة إبراهيم، وأن لا أشرك به شيئاً، لا صنماً ولا وثناً، ولا بشراً ولا حجراً!! حاشا للرسول المنزَّه المطهِّر المعصوم، أن يشرك بالله، أو يعبد غيره، أو يعتقد بشيء من الأوثان، مما يخدش العقيدة، ولكنه \_ كما أوضحنا \_ خطابٌ للأمة في شخص قائدها وعظيمها، كما هو عادة العظماء والملوك، يخاطبون الوزير والمسؤول الكبير، ومرادهم الأمــة والــشــعــب ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اَللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَّ وَابِب يُردُكَ بِخَيْرِ فَلَا زَاَّدً لِفَضْلِهُ، يُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ۗ أي إن مسَّك ضرٌّ، فلا يكشفه ويدفعه عنك، إلا ربُّ العزة والجلال، وإن أراد الله لك النفع والخير، فلا يمنعه عنك مانع، فالكلِّ بيد الله، يعزُّ ويذلُّ، ويرفع ويخفض، ويغنى ويُفقر، ولا سلطان لأحدٍ غير الله! نزلت الآية لمَّا خوَّف المشركون رسول الله ﷺ من أن تمسُّه آلهتهم بسوء، وتوعَّدوه بالفتك والبطش به، إن تعرَّض لسبِّ آلهتهم، فأخبره الله أن الأمر ليس بيدهم، إنما هو بيد الله وحده، إن أراد له الخير أتاه به، وإن أراد به السوء والشرّ، فلا يملك أحد رفعه!! وختم الله السورة الكريمة، ببيان صدق رسالة محمد ﷺ، وأن ما جاءهم به من القرآن، هو كلام الرحمٰن جلِّ وعلا، فعليهم أن يستمسكوا به، ويستنيروا بضيائه. ﴿قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكُمُّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْنَدِى لِنَفْسِيِّهِ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ



عَنَهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ وَانَتِع مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْدِر حَتَى يَعَكُم الله وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ أَي قبل يا أيها الرسولُ للناس جميعاً: لقد جاءكم القرآن بالشرع المبين، الساطع المنير، فيه الهدى والشفاء، والنور والضياء، فمن آمن به فقد نفع نفسه، ومن زاغ عنه فقد ضرَّ نفسه، ولستُ مكلفاً بحفظ أعمالكم، إنما الله يحاسبكم ويجازيكم عليها، واصبر يا محمد على قضاء الله حتى يفصل الله بينك وبينهم بحكمه العادل، وقضائه المبرم.

انتهى تفسير سورة يونس



## تفسير سورة هود

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ لِهِ

﴿الرّ كِنَابُ أَعْكِتُ مَائِكُمُ مُ شَيِّكَ مِن لَدُنْ حَكِيرٍ خَبِيرٍ أَلّا تَنبُدُوٓا إِلّا الله أَن لَكُوْ مِنْكُمُ مَن فَيلَا المعجز، منظوم ومركب من (الرّ): الحروف المعطعة للتنبيه على إعجاز القرآن، فهذا الكتاب المعجز، منظوم ومركب من أمثال هذه الحروف الهجائية، التي يتكلمون بها، ومعنى الآية: هذا القرآن المعجز، كتاب جليلُ القدر، عظيم الشأن، نُظمت آياته نظماً دقيقاً محكماً، ثم وُضَّحت فيه أمور الحلال والحرام، وأحكام العبادة والمعاملات، كما بيُنت فيه دلائل (التوحيد، والنبوّة، والوحي، والقصص والمواعظ)، أحسن تبيين، فصَّلها وبينها لكم الحكيمُ الخبير، ربُّ العزة والجلال، لأجل أن لا تعبدوا إلا الله، فأنا لكم نذير وبشير، أنذركم عقابه إن عبدتم غيره، وأبشّركم برحمته ورضوانه، إن عبدتموه وأطعتموه. ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُولُوّا إلَيْهِ يُمُتِعَكُمُ مَنَنعًا حَسَنًا إِلَى أَبِلُ شُسَى وَيُؤتِ كُلُّ ذِى فَصَّلِ فَصَّلُمُ وَإِن تَوْلُوا فَإِنِ آغَافُ عَلَيكُم عَذَاب يَوْمٍ كَبِيرٍ أَي استغفروه من الذنوب، وأخلصوا التوبة لله، واستقيموا عليها بالطاعة والإنابة، يجعلكم تعيشون عيشة مرضيّة، مع سعة الرزق، ورغد العيش، إلى وقت انتهاء أعماركم، ويعطي تعيشون عيشة مرضيّة، مع سعة الرزق، ورغد العيش، إلى وقت انتهاء أعماركم، ويعطي عذاب يوم مهول هو يوم القيامة ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِمُكُمْ وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ فَيلُهُ أَي إلى الله مرجع عذاب يوم مهول هو يوم القيامة ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِمُكُمْ وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ فَيلِهُ كُلُ مَن كذَب!.

ثم حكى تعالى طرفاً من سخرية كفار مكة، من دعوة سيد المرسلين، فقال سبحانه:

أَلاَ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنَهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي الْمَرْوِنِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبِعَلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي حَبَّنِ تُمِينِ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبِعَلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَها كُلُّ فِي حَبَّنِ تُمِينِ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ مِنْ السَّمَنُونِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيْتَامٍ وَكَانَ عَرْشُهُم عَمَلًا عَلَى ٱلْمَاءِ لِبَنْلُوحُمْ أَيْتُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

وَأَلاَ إِنَّهُمْ يَنْتُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُواْ مِنَهُ أَلا حِينَ يَسْتَغَشُونَ شِابَهُمْ اَي إِن المشركين يطوون صدورهم على عداوة النبي والمؤمنين، يظنون أن هذا يخفى على الله، وهو سبحانه العالم بما يخفون وما يعلنون. لقد كشفت هذه الآية عن سرائر المشركين، وما انطوت عليه صدورهم من الحقد والعداوة، ولكن الله لهم بالمرصاد، يرقبهم ليلا ونهاراً، ويعلم أحوالهم سرّاً وجهاراً، ولهذا ختمها بقوله: ﴿يَمْلُمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَاتِ الشَّدُورِ ﴾ هو تعالى مطّلع على خفايا بواطنهم، لا يخفى عليه شيء مما يضمرونه من الكيد والسُر ﴿وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلأَرْضِ إِلّا عَلَى ٱللّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَها كُلُّ فِي كَنْ مُسْبِنِ ﴾ المراد بالدابة: كل ما يدبُ على ظهر الأرض، من إنسان وحيوان، ومن ماش وزاحف، أي المراد بالدابة: كل ما يدبُ على ظهر الأرض، ومستودعها الذي تموت فيه وتُدفن، كلُ ذلك مسطر مستقرَّها الذي تأوي إليه من الأرض، ومستودعها الذي تموت فيه وتُدفن، كلُ ذلك مسطر في اللوح المحفوظ، وإذا لم يُغفل الله أضعف خلقه، وهي البهائم والهوام، فكيف يَغفَل عن أشرفها وهم البشر؟.

﴿ وَهُو الّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُم عَلَى الْمَآءِ لِبَالُوكُم أَيُكُمُ أَخَسَنُ عَمَلاً ﴾ أي هو جلَّ وعلا الذي خلق الكون كلَّه، سماءه وأرضه، في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا، وخلق العرش قبل تلك المخلوقات، ليدل على عظمته وسلطانه، وقد جعل حياة البشر وأرزاقهم، ابتلاءً لهم، ليظهر المحسن من المسيء، والشاكرُ من الكافر، فالدنيا دار الابتلاء، والآخرة دارُ الجزاء، وفي الحديث الشريف: «كان الله ولم يكن شيء غيرُه، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السموات والأرض، وكتب في الذكر كلَّ شيء واه وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لِيَقُولُنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَا إِلَا سِحْ مُبِينٌ فَي وَلَيِنَ أَخَرَنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَعْدُودَةِ هَنذَا إِلَا سِحْ مُبِينٌ فَي وَلَيِنَ أَخَرَنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَعْدُودَةِ لَيَعَوْدُنَ مِن مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَا لَيَقُولُنَ مَا يَعْيِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِبُونَ فَي وَلَيِن أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَة ثُمَّ نَزَعْنَهَا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِبُونَ فَي وَلَيِن أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَة ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِنُوسٌ كَفُورٌ فَي وَلَيِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاتِهَ مَسَتُهُ لَيْعُولُ فَي وَلَيِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاتِهُ مَسَتُهُ لَيْعُولُ فَي وَلَيْنَ أَنْهُ لَقُونُ فَي وَلَيْنَ أَنْهُ لَقُومٌ فَي وَلَيْنَ أَنْهُ لَقُومٌ فَي إِلَّا الّذِينَ صَبُرُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا لَيَقُولُنَ ذَهِبَ ٱلسَّيْعَاتُ عَنِي أَيْهُ لَقُرَحٌ فَنُورٌ فَي إِلَّا ٱلّذِينَ صَبُرُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا لَيْ فَالَحَ لَا لَهُم مَعْفِرَ فَي وَلَيْنَ فَالَاحِدَ أُولِيْكَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجَرٌ فَي إِلَّا اللّذِينَ صَبُرُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجَرٌ حَجَيرٌ فَى إِلَا اللّذِينَ صَبُرُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجَرٌ حَجَيرٌ فَي اللّهُ اللّذِينَ صَبُرُوا وَعَمِلُوا السَلِيحَاتِ أُولَتِكَ لَكُومُ مُعْفِرَةٌ وَأَجَرٌ حَجَيرٌ فَي اللّهُ لَعْمَا الْعَلَاحَ الْمِنْسُونَ وَعَمِلُوا اللّهُ اللّهُ مَنْهُ مَا أُولِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

البخاري. ﴿ وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَ اللَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ هَنَا إِلَّا سِحَرٌ مُينٌ ﴾ أي ولئن قلت للمنكرين من كفار مكة: إنكم ستبعثون من قبوركم بعد موتكم، للحساب والجزاء، فسيهزءون ويقولون: ما هذا القرآن الذي يخبر عن البعث، إلا سحر واضح لكل مخلوق ﴿ وَلَيِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَعْدُودَةِ لَيَقُولُنَ مَا يَعْسِمُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ وَاضح لكل مخلوق ﴿ وَلَيِنْ أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِلَىٰ أَمَّةِ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَعْسِمُ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْنَ مُن مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَكَافَ بِهِم مّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِهُونَ ﴾ أي ولئن أخرنا عنهم العذاب، إلى مدة قصيرة معلومة، فسوف يقول المشركون استهزاءً: لماذا لم ينزل العذاب الذي وعدنا به محمد؟ وما الذي يمنع من نزوله؟ ألا فلينتبهوا، فإنه حين ينزل لن يدفعه عنهم دافع، وأحاط بهم العذاب، ونزل بهم جزاء ما كانوا به يهزءون ويسخرون!

﴿ وَلَمِن أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَرَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَنُوسُ كَفُرٌ ﴾ أي وإذا منحنا الإنسان نعمة منا، من (الصحة، والأمن، والرزق)، ثم سلبنا تلك النعم منه، أصبح شديد اليأس من رحمة الله، عظيم الجحود لفضله، لقلة صبره وكثرة جزعه ﴿ وَلَمِن أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءً بَعَدَ ضَرَّا عَمَّتُهُ لَيَتُولَنَ ذَهَبَ السَّيَاتُ عَنَى ۚ إِنَّهُ لَقَرِحٌ فَحُورُ ﴾ أي ولئن منحناه نعمة جليلة، كالصحة بعد السَّقم، والفَرَج بعد الشدة، ليقولنَّ مباهياً بجحوده: لقد ذهبت عني المكاره والمصائب، ولن تصيبني بعد اليوم، وأصبح بطراً، يفخر على الناس بما أُوتي من النعم، وهكذا شأن الكافر، لا يُقرُ بفضل الله عليه وإنعامه، فإذا حصلت له النعمةُ، ثم زالت عنه، وقع في اليأس الشديد، وإذا انتقل من مكروه إلى محبوب، اشتدَّ فرحه بذلك، فطغي وبغي، وأفسد في الأرض، بانتهاك محارم الله في مَبُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ أُولَةٍ كَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ حَبِيرٌ ﴾ أي هذه عادة البشر، إلا

William Willia

فَلَعَلَّكَ تَارِكَ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ، صَدَّرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاً أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ وَحَدِيلٌ شَي أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِشْلِهِ، مُفْتَرَينتٍ وَحَدِيلٌ شَي أَمْ يَقُولُونَ اللهِ إِن كُنتُم صَدِيقِينَ شَي فَإِلَمْ بَسْتَجِيبُوا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللهِ إِن كُنتُم صَدِيقِينَ شَي فَإِلَمْ بَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنْهَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَن لا إِلهَ إِلا هُوّ فَهَلَ أَنتُهُ مُسْلِمُونَ شَي لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنْهُم مُسْلِمُونَ شَي اللهِ وَأَن لا إِلهَ إِلا هُوّ فَهَلَ أَنتُهُ مُسْلِمُونَ شَي

المؤمنين الصادقين منهم، فإنهم يشكرون ربهم، في السراء والضراء، وهؤلاء لهم في الآخرة، مغفرة لذنوبهم، وأجر عظيم هو الجنة، وفي الحديث: (عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرَّاء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صَبر فكان خيراً له) رواه مسلم، فالقنوط واليأسُ صفة الكافر، وهذا ما يفسِّر لنا، ظاهرة الانتحار عند الكفار، أما المؤمن فيستسلم لقضاء الله ﴿ فَلَمَلَكَ تَرِكُ عَضَ مَا يُوحَى إليَّكَ وَصَآبِئُ بِهِ صَدِّرُكَ أَن يَقُولُوا لَو لَا المؤمن فيستسلم لقضاء الله ﴿ فَلَمَلَكَ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ وصَالِئُ هذه تسلية للنبي عَيْقُ، ليصبر على أذى المشركين، والمعنى: لعلك يا محمد تارك بعض ما أوحاه الله إليك، فلا تبلغهم إياه، خشية سخريتهم واستهزائهم!! ويضيق صدرك من تبليغهم ما أنزل الله إليك، لأجل أن يقولوا: لو كان محمد نبياً، لكان صاحب غنى وكنوز، كالملوك، أو يأتي معه مَلَك، ليشهد على صدق رسالته!! ما أنت يا محمد إلاً رسولٌ منذر، تخوّف المشركين عذاب الله، فتوكّل على الله فإنه عالمٌ بأحوالهم!! وكأن الآية تقول: امضِ في دعوتك، ولا تبالِ بسخريتهم وتكذيبهم، فإن الله ناصرك عليهم!

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبخَسُونَ فِي أَلْفَارُ وَحَمِطَ مَا صَنَعُوا يُبخَسُونَ فِي أَوْلَئِكَ ٱلذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّالُ وَحَمِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَنطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي

أي فإن عجزوا ولم يستجيبوا لكم، فيما دعوتموهم إليه من المعارضة، فاعلموا علم اليقين، أن هذا القرآن وحيّ من الله، أنزله على خاتم الأنبياء، وليس هو من تأليف محمد على فأسلموا لله واتركوا ذلك الضلال، لقد زعم المشركون أن القرآن من تأليف محمد، اختلقه وافتراه، ونَسَبه إلى الله، فتحدّاهم القرآنُ المرة تلو المرّة، أن يأتوا بمثله، أو بمثل سورة منه، وهم في كل مرة يعجزون ويخرسون، ولا يستطيعون أن يواجهوا هذا التحدي، وهم فرسان الميدان، فثبت بالدليل القاطع، أنه كلام ربّ العزة والجلال، يا عجباً لأشراف قريش وسادتها، هم فرسان الميدان في الفصاحة والبيان، جاءهم بهذا الكتاب كبرهانِ على صدق رسالته، وقال لهم: هذا هو معجزتي، فعاندوه وكذّبوه، فتحدّاهم أن يأتوا بمثله، أو بمثل سورة منه، فهاجوا وماجوا، لردّ هذا التحدي الصارخ ولم يستطيعوا، أتاهم به رجلٌ أميًّ لا يعرف القراءة والكتابة، وهم أساطين البيان، وفرسانُ الميدان، فما سمعنا عن واحدٍ منهم ويعتزّ به، ألا وهو (ميدانُ الفصحي)، وبذلك قصم الحقّ ظهر الباطل!!

وَمَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوِةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يَبْخَلُونَ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَيِظُ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ مَا حَانُواْ يَعْمَلُونَ وَالْعَمال البِرِّ والإحسان، نعيم الدنيا فقط، من الأمن، والصحة، وسعة الرزق، ولا يقصد بأعمال البِرِّ والإحسان، نعيم الدنيا، ونعجل له جزاء حسناته، ولا ننقص له شيئاً من أجره، وهؤلاء ـ الذين همهم الدنيا ونعيمَها فقط ـ ليس لهم في الآخرة إلا نار الجحيم، وعذابها المخلّد، وبطل ثوابُ أعمالهم التي عملوها في الدنيا، لأنها لم تكن لوجه الله. قال قتادة: من كانت الدنيا همه وغايته، جازاه الله بحسناته في الدنيا، حتى يفضي إلى الآخرة، وليس له حسنة يُعطى عليها، وأما المؤمنُ فيُجازى بحسناته في الدنيا، ويُثاب عليها في الآخرة. وبمقابلة الكافر المنكر للآخرة، يأتي الحديثُ عن المؤمن، الموقن بلقاء الله،

أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِنَةِ مِن رَبِهِ، وَبَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبَلِهِ، كِنَنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ، وَمَن يَكَفَرُ بِهِ، مِن ٱلْأَخْرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُم فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِكَ وَلَكِنَ أَحْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَن أَلْكُ مَنْ مَنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِهِمْ وَلَكِنَ أَحْثَمُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَن أَلْمُ مِنَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ حَذِبًا أَوْلَئِكَ يَعْرَضُونَ عَلَى رَبِهِمْ وَيَقُولُ الْمَاشَهِدُ هَمْ وَلَا لَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَى الظّيلِمِينَ اللَّهِ مَن يَعْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَن يَعْمُ اللَّهِ وَيَبَعُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اللَّهِ مَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اللَّهِ مَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اللَّهِ مَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اللَّهُ الْمُدُونَةُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُمْ عَوْمُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى السَلِمِ اللَّهِ وَيَسْتُونَهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِيلُولِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْحُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الذي اهتدي قلبه بنور الإيمان، فيقول سبحانه: ﴿أَفَكُن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَلُوهُ شكاهِدٌ مِّنُهُ وَمِن فَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةُ﴾ أي أفمن كان على نور واضح، وبرهان ساطع، من الله تبارك وتعالى؟ وهو المؤمن المتَّبع للرسول ﷺ، والمصدِّق بالقرآن الذي أنزل عليه، كغيره ممن يريد الحياة الدنيا وزينتها؟ ولا يفكُّر في مرضاة الله؟ لا يستوى هذا مع ذاك ﴿ أُوْلَيْهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ ء مِنَ ٱلْأَخْرَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيْكَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي أولئك السعداء، الذين هم على نور من ربهم، يؤمنون بالقرآن حقُّ الإيمان، ومن يكفر بالقرآن من أهل الملل والأديان، فإن له نار جهنم يُخلِّد فيها، فلا تكن أيها العاقل، في شكُّ من هذا النور الإلهي (القرآن العظيم) فإنه الحقُّ المنزل من عند الله، ولكنَّ أكثر البشر، لا يصدِّقون أنه كلام ربِّ العزة والجلال، لشقاوتهم وضـلالـهــم ﴿وَمَنْ أَظَامُهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ۚ أَوْلَةٍكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبّهمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَاـدُ هَتُؤُلَّةِ الَّذِيرَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهِمْ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَي لا أَحد أظلم ممن اختلق الكذب على الله، فنسب إليه الشريك والولد، هؤلاء يُعرضون يوم القيامة، على خالقهم ومالكهم، ويقول الخلائق والملائكةُ، الذين يشهدون على أعمالهم: هؤلاء الذين كذبوا على الله، فجعلوا له ذرية وبنين، فلعنةُ الله عليهم!!، والغرضُ بيانُ فضيحتهم في الآخرة، على ــ رءوس الأشهاد، والتشهير بهم خزياً ونكالاً، وإنه لمشهد مخز لأعداء الله، في ذلك الجمع الحافل، وأيُّ خزي وفضيحة، أعظم من هذه الفضيحة؟

﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِزَةِ ثُمْ كَفِرُونَ ﴾ أي هؤلاء الأشقياء،

أُولَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن أُولِيَآ أَ يُضْلَعَفُ لَمُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ شَى الْخَيْرُونَ اللَّهُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ شَى لَا جَرَمَ الْوَلَتِيكَ الَّذِينَ خَيرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ شَى لَا جَرَمَ الْخَيرُونَ هُمُ الْأَخْسَرُونَ شَى إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا الْمَالِحَتِ وَأَخْبَتُوا اللَّهُ مِن اللَّهُمُ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُؤْمِقَينِ اللَّهُ مَن وَالْأَعْنَ وَالْمَامِيعَ هُلُ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا لَذَكُرُونَ شَى كَالْغَنَى وَالْأَصَةِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعَ هُلُ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا لَذَكُرُونَ شَى كَالْمُ الْمُؤْمِقَةِ وَالْسَمِيعَ هُلُ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا لَذَكُرُونَ شَى

هم الذين منعوا الناس عن دين الله، وطريق طاعته، يريدون أن يكون دين الله أعوج، موافقاً لأهوائهم، وهم جاحدون للآخرة، منكرون لها، لا يؤمنون بالبعث والنشور ﴿ أُولَئِكَ لَمُ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي اللَّرْضِ وَمَا كَانَ لَمُكَم مِن دُونِ اللهِ مِن أَوْلِيَاةً يُضَعَفُ لَمُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُشِعِرُونَ أي هؤلاء وإن أمهلهم الله في هذه الدار، فلن يُفلتوا من عذابه، لأنهم في ملكه جلَّ وعلا وفي سلطانه، وقد اقتضت حكمته أن يؤخر جزاءهم إلى يوم القيامة، حيث لا شفيع لهم ولا نصير، وسيضاعف الله لهم العذاب، بسبب إجرامهم وطغيانهم، فقد منحهم الله السمع والبصر، ولكنهم كانوا صُمَّا عن سماع الحقّ، عُمْياً عن اتباعه، فلم ينتفعوا بما منحهم الله من حواسٌ، كما قال سبحانه عنهم: ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل﴾

ثم بيَّن تعالى خسارتهم الفادحة فقال: ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَهُم مَّا كَانُوا بَفَتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسُرُونَ ﴾ أي خسروا حياتهم وخسروا سعادتهم، لأنهم آثروا الفانية على الباقية، وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهة، ﴿لا جرم﴾ أي حقاً إنهم يوم القيامة من أخسر الناس وأشقاهم!! ولمَّا حكى تعالى حال الأشقياء، أعقبه عن النعيم بلظى الجحيم، فما أتعسهم وأشقاهم!! ولمَّا حكى تعالى حال الأشقياء، أعقبه بذكر حال السعداء، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِهِمْ أُولَتِكَ بَدْكُر حال السعداء، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِهِمْ أُولَتِكَ أَضَحَتُ الْجَمَنَةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَغْنَى وَالْأَصَةِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعَ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَنْكُونَ ﴾ أي أمّا المؤمنون الصادقون، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، إِنَّلَا لَذَكُرُونَ ﴾ أي أمّا المؤمنون الصادقون، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، إ

ُ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيثُ شَ أَن لَا نَعَبُدُوٓا اللّهِ اللّهَ إِلَا اللّهَ إِلَا اللّهَ إِلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

والخوفِ من الله، والخضوع والخشوع لعظمته وجلاله، فهم منعَّمون في جنان الخلد، لا يخرجون منها أبداً، مثلُ الفريقين: الضالين، والمهتدين، كمثل من جمع بين العمى، والصَّمم، فهذا حال الكافر، ومن جمع بين السمع والبصر، وهذا وصفُ المؤمن، هل يستويان في الوصف والشكل؟ لا يستويان أبداً، فليس حال من يتخبط في ظلمات الجهالة والضلالة، كحال من يبصر الحقَّ ويستضيء بضيائه. . شبَّه تعالى أهل الشقاوة والضلال، بالأعمى والأصم، وشبَّه أهل السعادة والإيمان بالسميع والبصير، وختم الآية بقوله: ﴿أَفَلا تَذَكُرُونَ ﴾ أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ وحقاً إنه مَثَل من أروع الأمثال، يدركه العالم والجاهل، والذكئ والغبئ!!

وبعد هذا البيان الساطع، جاء الحديث عن قصص الأنبياء، فبدأ تعالى بذكر قصة النوح عليه السلام شيخ الأنبياء، فقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أَرَسَلَنَا ثُومًا إِلَى فَوْمِهِ إِنِي لَكُمْ نَدِيرٌ مُبِثُ أَنَ لاَ نَعْبُدُوٓا إِلّا اللهِ إِلَى اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ هُ هُ هُ أُول قصة في هذه السورة الكريمة، و(نوح) شيخ الأنبياء، لأنه أطولهم عمراً، وأكثر بلاء وصبراً، وأقلهم أنصاراً، قال ابن عباس: "بُعث نوح على رأس أربعين من عمره، ولبث يدعو قومه (٩٥٠) تسعمائة وخمسين سنة، وعاش بعد الطوفان ستين سنة، فصار عمره ألفاً وخمسين سنة والله الله وخمسين الله وحمليا الله وحمليا الأصنام والأوثان، فقال لهم: إني رسول إليكم منذر، أخو فكم عذاب الله إن لم تؤمنوا، وإني أخاف عليكم إن عبدتم غيره، عذاب يوم شديد مؤلم، هو يوم القيامة، ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلذَينَ كَفَرُوا مِن فَرَمِهِ مَا نَرَبُكَ إِلّا اللّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِى الْوَم نوح: ما فَرْمِهُ عَلَيْهِ مَا فَرَبُكَ إِلّا اللّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِى الْأَنْ وَمَا زَيْ وَمَا زَيْ نَاكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُكُمْ كَذِينِ فَي قال السادة والكبراء من أشراف قوم نوح: ما لكمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُكُمْ كَذِينِ فَا للله علينا، وما نراك اتبعك إلاً سَفَلة الناس، من الفقراء نراك إلا واحداً مثلنا، لا مزيَّة لك علينا، وما نراك اتبعك إلاً سَفَلة الناس، من الفقراء نراك إلا واحداً مثلنا، لا مزيَّة لك علينا، وما نراك اتبعك إلاً سَفَلة الناس، من الفقراء

أصحاب الحِرَف الخسيسة، اتبعوك من غير تفكّر ولا رويّة، وما نرى لك ولأتباعك، من مزية وشرف علينا، يؤمّلكم للنبوة، بل نعتقد أنكم كاذبون في دعوى النبوة!!

لقد طعنوا في نبوته، وأثاروا حول رسالته الشكوك، بثلاثةِ أنواع من التُّهم:

الأولى: أنه بشر مثلُهم، وليس من الملائكة، حتى يقرُّوا له بالسيادة والفضل.

الثانية: أن أتباعه ليسوا من أشراف القوم، إنما هم من الفقراء، والأراذل والضعفاء.

الثالثة: أنهم جماعة بسطاء سُذَّج، لا فهم عندهم ولا تدبير.

ولنستمع إلى ردِّ نبيِّ الله «نوح» عليهم في هذه الشبهات، بأسلوب حصيفِ لطيف: ﴿ وَالنَّهِ رَمَّهُ مِنْ عِندِهِ فَعُيّتُ عَلَيْكُو أَلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُدُ لَمَّا كَرْهُونَ ﴾ أي قال لهم نوح متلطفاً معهم في الكلام، لاستمالتهم إلى الإيمان: أخبروني يا قومي، إن كنتُ على بصيرة ونور، وهداية من ربي، ورزقني النبوة والرسالة، فخفي الأمرُ عليكم والتبس لأنكم تنظرون إلى الشخص، بمنظار (الغنى والثراء)، فهل نجبركم ونكرِهكم على قبول دعوى الإيمان، وأنتم كارهون لذلك؟ الإيمان لا يكون بالقهر، وإنما بالرضى والاقتناع. ﴿ وَرَبَقَوْر لا أَسْنَكُ مُ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى اللّهِ تعالى، فإنه هو الذي يثيبني مُلتُولًا رَبِّهِمْ وَلَدِكِيْنَ أَرْنَكُم قَوْمًا يَتَهَلُونَ ﴾ أي أنا لا أسألكم على تبليغ الدعوة مالاً، حتى ويجزيني، ولستُ بمبعد هؤلاء المؤمنين الضعفاء عن مجلسي، إنهم راجعون إلى ربهم، وفائزون بقربه، فكيف أطردهم؟ ولكنكم تجهلون قدرهم، فتطلبون طردهم ﴿ وَيَتَقَوْمِ مَن وفائزون بقربه، فكيف أطردهم؟ ولكنكم تجهلون قدرهم، فتطلبون طردهم ﴿ وَيَتَقَوْمِ مَن مُشَمُّنِيْ مِنَ اللهِ إِن ظَهُمُ أَفَلا لَذَكُرُونَ ﴾ أي من يُخلصني وينقذني من عذاب الله الشديد، إن

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَرَانِنُ اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِللّهِ عِندِى خَرَانِينُ اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ اللّهُ خَيْرًا لللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ أَقَولُ لِللّذِينَ تَزْدَرِي آعَيْنَكُمْ لَن يُقِينِهُمُ اللّهُ خَيْرًا الله أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِن الشّهِيمِ اللّهِ إِن الطّيلِمِينَ اللّهُ عَالُوا يَنتُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَحَثَرَتَ جِدَلْنَا فَأَنِنا إِن الطّيلِمِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أنا طردتهم من حولي، إرضاء لكم؟ أفلا تفكّرون بعقولكم، حتى تعلموا خطأ رأيكم هذا؟ 
﴿ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنّ مَلَكُ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَ الْقَالِمِينَ ﴾ أي لا أقول لكم عندي المال الوفير الكثير، وخزائني مملوءة بالذهب والفضة، حتى تتبعوني لغناي، ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، حتى تظنّوا بي الألوهية والربوبية، ولا أقول لكم إني من الملائكة، حتى أتعظّم بذلك عليكم، وأطلب منكم اتباعي، ولا أقول لهؤلاء الضعفاء الفقراء، الذين احتقرتموهم لفقرهم، إنهم محرومون من رحمة الله، ومن دخول جنته، فأكون كاذباً على الله!! الله وحده هو العالم بسرائرهم وضمائرهم، إني إن قلت ذلك، أكون ظالماً مستحقاً لعقاب الله الشديد. . نبّههم عليه السلام، إلى أن الغنى والثراء، ليس من شروط النبوة، ورد عليهم دعوى أنه من البشر، أن الحكمة تقتضي أن يكون الرسول من جنس البشر، ليتم التجانسُ بين الطرفين، فلو كانوا من الملائكة، لأرسل الله لهم رسولاً ملكاً ﴿ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مظمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً ورد عليهم طرد الفقراء عنه، أن قيمة المرء وقدره، لا يكون بالغنى والفقر، إنما بما في نفسه من الفضائل الفقراء عنه، أن قيمة المرء وقدره، لا يكون بالغنى والفقر، إنما بما في نفسه من الفضائل والكمالات، التي بها يتفاضل البشر!! .

ولنستمع إلى جواب هؤلاء السفهاء، إلى نبيهم نوح عليه السلام: ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدَّ جَدَلْتَنَا قَاضَكُمْ وَ السلام : ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدَ جَدَلْتَنَا قَاضَكُمْ عَلَى تلطفه معهم، بهذه السفاهة والحماقة، فقالوا له: لقد أكثرت الكلام معنا في دعواك، وخاصمتنا فأثقلت علينا في مجادلتك، فأتنا بالعذاب الذي تتوعدنا به، إن كنت صادقاً فيما تقول؟! لقد كان الأحرى بهم لو كانوا عقلاء، أن يقولوا له: سمعاً وطاعة، فقد جئتنا بالحجة الواضحة، والبرهان الساطع، ولكنهم لسفههم وحماقتهم، طلبوا العذاب، كما فعل سفهاء مكة مع

الزَّ النَّاقِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ اللّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُه بِمُعْجِزِنِ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُو نُصَحِي اللّهِ اللّهِ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ إِنْ أَنَدَ أَن أَللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ أَنْ أَرَدَتُ أَن أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُون ﴾ أَمْ يَقُولُون آفَرَن أَمْ قُلْ إِن آفَتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَن اللّهُ يَرْجَعُون وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

رسول الله ﷺ، حين قالوا: ﴿اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ولم يملك نوح عليه السلام، بعد أن نصحهم وأزال عنهم كلَّ شبهة أثاروها، إلا أن يلجأ إلى الله، لينتقم منهم. ﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ الله إِن شَآءَ وَمَا أَنتُه سِبِهِ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ الله إِن شَآءَ وَمَا أَنتُه بِهِ مَن وَلا يَنفَعُكُو نُصْحِى إِن أَرَدَتُ أَن أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ الله يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ هُو رَبُّكُم وَإِلَيْهِ بُعْجِرِينَ وَلا يَنفَعُكُو نُصْحِى بالعذاب، الإله المنتقم الجبار، متى شاء، وأمرُ تعجيله له سبحانه لا إلى، ولستم معجزين ربكم لأنكم في ملكه وسلطانه، وماذا ينفعكم نصحي وتذكيري إن أراد الله شقاوتكم وإضلالكم؟ هو خالقكم والمتصرف فيكم، وإليه مرجعكم فيجازيكم على أعمالكم!!

﴿ أَمْرَ يَقُولُوكَ آفَتُرَكُمُ قُلُ إِنِ آفَتَرَيْتُمُ فَعَلَى إِجْرَائِي وَأَنَا بَرِيٌّ بِمَا تَجْوِمُونَ الآية هذه وردت اعتراضاً بين قصة نوح، للإشارة إلى أن موقف مشركي مكة من رسولهم محمد، كموقف المشركين من قوم نوح، في التكذيب والعناد، والمعنى: هل يقول كفار قريش: افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه؟ قل لهم: إن كنتُ قد افتريتُ هذا القرآن، فعليً وزري وذنبي، ولا تحملون أنتم شيئاً من إثمي، كما لا أتحمَّل شيئاً من وزركم!! ﴿ وَأُوحِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلا نَبْتَيِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُوكَ ﴾ أي أوحى الله إلى نوح، أن قومك الأشقياء، لن يؤمن منهم أحد بعد اليوم، إلا من سبق منهم ودخل في دينك، فلا تحزن عليهم، ولا يهمَّنك أمرهم، فإني مهلكهم ﴿ وَأَصْنَعَ ٱلْفُلْكَ بِأَعَيُنِنَا وَوَحْمِنَا وَلا تَخْلِطْنِي فِي النِّينَ ظَلَمُوا الْمُهُم مُغْرَفُونَ ﴾ أي اصنع السفينة بحفظنا ورعايتنا، وتحت نظرنا، وبتعليمنا لك، ولا

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَمَا مَرَ عَلَيْهِ مَلاً مِن فَوْمِهِ مَسَخِرُوا مِنَهُ قَالَ إِن لَسَخُرُوا مِنَا فَإِنَا نَسْخُرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيعُ ﴿ فَ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُورُ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيعُ ﴿ فَي حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُورُ عَذَابٌ يَغْزِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقَيِيعُ الْقَرْلُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَن مَامَنً مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَمَن مَامَنُ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ مَامَةً وَالَّا قَلِيلٌ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّ

تراجعني في أمر هؤلاء السفهاء، ولا تشفع فيهم، فإني مهلكهم بالغرق بالطوفان.

وهكذا صدر الحكم على أولئك الأشقياء بالهلاك، نتيجة الكفر والعدوان ﴿وَيَصْــَهُ ٱلْفُلُكَ وَكُلِّمَا مَزَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن فَوْمِهِ، سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَعَيِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُنْقِيدُ ﴾ أخذ نوح عليه السلام يصنع السفينة، وجعل قومه يمزُون عليه، فيسخرون منه ويهزأون، ويقولون له: يا نوحُ كنت بالأمس نبياً، وأصبحتَ اليوم نجاراً!! فكان يجيبهم بقوله: سوف ترون عاقبة سخريتكم واستهزائكم، عندما يحلُّ بكم العذاب المذلّ المهين، الدائم الذي لا ينقطع، فنهزأ منكم كما تهزءون منّا!! وورد النصُّ بصيغة المضارع ﴿ويصنع الفلك﴾ لاستحضار الصورة في الذهن، كأنَّ الناظر يشهده الآن وهو يصنعها، لأن المضارع يفيد الاستمرار ﴿حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱنْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُم إِلَّا قَلِلَّ ﴾ لما انتهى من صنع السفينة، أمره الله سبحانه أن يحمل معه أهله، وجماعته المؤمنين، وأن يحمل فيها من الحيوانات، من كل صنفٍ زوجين اثنين «ذَكَراً وأنثى» لبقاء نسلها، وهذا دليلٌ واضح على أن الطوفان كان عاماً لجميع الأرض، ومعنى الآية: حتى إذا جاء أمرنا بهلاكهم، وفار الماءُ من التنور، الذي يخبز فيه الخبزُ ـ وقد جعله الله علامةً لنوح، وموعداً لهلاك قومه ـ قلنا له: احمل في السفينة أتباعك المؤمنين، وأهلَ بيتك إلاُّ من كفر منهم، فحقٌّ عليه الهلاك، كابنه كنعان، وامرأته الكافرة، وما آمن بدعوته ورسالته، إلا نزرٌ قليل، مع طول إقامته بينهم، وهي (٩٥٠) سنة، قال ابن عباس: كانوا ثمانين نفساً ما بين رجل وامرأة، ويرى بعض المفسرين أن المراد بالتنور: وجهُ الأرض، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وفجرنا الأرض عيونا﴾ ورجّح شيخ المفسرين «ابن جرير الطبري» أن المراد بالتنور هو الذي يُخبز فيه الخبزُ، لأنه هو

﴿ وَقَالَ ارْحَبُواْ فِبِهَا بِسَدِ اللّهِ بَعَرِيهَا وَمُرْسَلَهَا ۚ إِنّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهَى تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجِ كَالْحِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحٌ اَبْنَهُ وَكَانَ فِى مَعْزِلِ وَهِى تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجِ كَالْحِبَ الْ وَنَادَىٰ نُوحٌ اَبْنَهُ وَكَانَ فِى مَعْزِلِ يَبُنَى اَرْحَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَفِرِينَ ﴿ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءُ قَالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلّا مَن رَحِمُ وَحَالَ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمُؤْرِقِينَ فَالَ لا عاصِمَ الْيُومَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلّا مَن رَحِمُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَفِينَ ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ابْلِمِي مَاءَكِ وَيَسَمَلَهُ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَفِينَ ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ابْلَمِي مَاءَكِ وَيَسَمَلَهُ الْقَوْمِ اللّهَ وَفِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ اللّهِ وَفِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الْقَالِمِينَ ﴾

المعروف من كلام العرب، وكلامُ الله يُحمل على الأشهَر والأغلَب، أي نبع الماء من جميع أطراف الأرض، حتى نبع من التنور.

﴿ وَقَالَ آنَ كَبُواْ فِهَا بِسَدِ اللهِ بَحَرِيهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَتِي لَنَفُورٌ رَّحِمٌ ﴾ أي قال نوح: اركبوا في السفينة، باسم الله سيرُها ووقوفُها، حين تسير وحين تقف، إن ربي رحيم بنا، ولذلك لطف بنا، فنجّانا من الغرق ﴿ وَهِى جَرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ ثُوحٌ آبَنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ بَنَا، فنجًا وَلا تكُن مَعَ ٱلكَفِرِينَ ﴾ أي والسفينة تشقُ بهم عُباب البحر، في وسط أمواج عاتية، هي كالجبال في العظم والارتفاع، ونادى نوح ولده «كنعان»: يا بنيَّ اركب معنا، ولا تهلك نفسك بالغرق مع الهالكين من الكفار، والتعبيرُ هنا ﴿ في موج كالجبال ﴾ يشير إلى مبلغ الهول الشديد، الذي يكاد يخمر السفينة بأمواجه، ونوح الوالدُ الملهوف، يبعث بالنداء تلو النداء، وابنه المغرور يأبي إجابة الدعاء ﴿ قَالَ سَاوِي آلِي جَبَلِ يَقْصِمُنِي مِن الْمَوّةِ قَالَ لاَ عَاصِمُ ٱلْبُومُ مِن عَذَابِ الله ، إلاَ من رحمه الله ، والأمواج الغامرة تحسم الموقف، في سرعة خاطفة، ناجي اليوم من عذاب الله ، إلاً من رحمه الله ، والأمواج الغامرة تحسم الموقف، في سرعة خاطفة، ناجي اليوم من عذاب الله ، إلاً من رحمه الله ، والأمواج الغامرة تحسم الموقف، في سرعة خاطفة، ناجي اليوم من عذاب الله ، إلاً من رحمه الله ، والأمواج الغامرة تحسم الموقف، في سرعة خاطفة، ناح الله ، أَنْ وَيُ كُلُكُ وَنَ ٱللهُ وَيُهَا أَلْمُورُهُ فَكَاكَ وَنَ ٱللْعُورُهِ فَي مَن غرق بالطوفان!! .

﴿ وَقِيلَ بَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَا مَكِ وَيَسَمَانُ أَقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَانَ وَقَضِى ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْرِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أي قيل للأرض: انشقي وابلعي ماءك، وللسماء: كفِّي عن المطر،

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ فَقَالَ رَبِ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ الْمَنكِينَ فَيْ وَالَّ يَنْفُحُ إِنَّهُ لِيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ مَبلِجٌ فَلَا تَسْعَلَنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ إِنِّ أَعْظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنهِلِينَ فَيْ قَالَ رَبِ إِنِي مَا لَيْسَ لِلَى بِهِ، عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِر لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْنَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِر لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْنَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِر لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْنَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِر لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْنَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَإِلَا تَغْفِر لِي وَتَرْحَمْنِي آفَتُ أَعُودُ بِي مَنْ الْخَصِرِينَ فَى قِيلَ يَنفُحُ أَهْبِطُ بِسَلَيْهِ مِنَا وَبُرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْنُ سَنُمَيْعُهُمْ ثُمَ يَعْشَهُم مِنَا عَذَابُ الْمِدُ فَى وَعَلَى أَنْ أَنْ أَلِيدُ فَى وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَعَلَى أَوْمَ اللَّهُ مِنْ مَعَلَى أَلَى وَالْمَالُ اللَّهُ مَنْ مَعَلَى أَنْ أَمْرُ مَنَى مَنَا عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنَا عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وذهب الماء في أغوار الأرض، وتمَّ أمرُ الله بإغراق المكذبين، واستقرت السفينة على جبل الجوديّ قرب الموصل، وقيل: هلاكاً ودماراً لكل فاجر ظالم كافر!! وهنا تهدأ العاصفة، ويُخيِّم السكونُ، ويُقضى الأمرُ، ويوجُّه الأمر إلى السماء والأرض بصيغة العاقل، فتستجيب كلتاهما للأمر الفاصل، فتبلع الأرض الماءً، وتكفُّ السماء عن المطر، ويغرق أهل الأرض جميعاً، إلا من ركب مع نوح في السفينة ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ﴾ أي نادى نوح ربه متضرعاً إليه قائلاً: يا رب إن ابني من أهلى وقد وعدتني بنجاتهم، ووعدُك حقُّ لا يتخلُّف، وأنت يا ألله أعدل الحاكمين بالحق!! ويأتيه الجواب السريع: ﴿قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِيْحٌ فَلَا تَتَعَلَٰنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ﴾ أي قال له ربه: يا نوح، إن ولدك هذا ليس من أهلك، الذين وعدتك بنجاتهم، لأنه كافر، وعملُه سيىء غير صالح، ولا نسب بين المؤمن والكافر، فلا تسألني عن أمر لا تعلم أهو صواب أم خطأ؟ إني أذكِّرك وأنصحك، خشية أن تكون من الجاهلين بحكمة الله. . وتختم القصة بإنابة نوح إلى ربه، وطلبه العفو والمغفرة منه، بعد أن ظهر له خطأ طلب النجاة لولده، ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْنَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ قِيلَ يَنْوُحُ ٱلْهَبِطُ بِسَلَمِ مِنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْك وَعَلَىٰٓ أَمَدٍ مِتَن تَعَكَ ۚ وَأَمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُّهُم مِنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ أي قال نوح معتذراً إلى ربه، يا رب إنى أستجير بك، أن أسألك أمراً لا يليق بي سؤاله، وإن لم تصفح عنى، وتتداركني برحمتك، أصبح خاسراً لسعادتي، قال له ربه: اهبط يا نوح من المنينة بسلامةٍ وأمان، وخيراتٍ نامية عليك وعلى أتباعك المؤمنين، وأممُّ من نسل ذريتك، سنمتعهم في ا

تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ
هَذَأً فَاصْبِرُ إِنَ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَقِبْتِ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَنَقُومِ
اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَا مُفْتَرُونَ ﴿ يَنَقُومِ
اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَا مُفْتَرُونَ ﴿ يَنَقُومِ
لَا أَسَالُكُم عَلَيْهِ أَجُرًا إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى ٱلّذِي فَطَرَفِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَلَا أَنتُكُم مِن اللّهُ مُرْسِلِ السّمَآءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا
وَيَنْفُومِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَلَا نَنوَلُوا إِلِيّهِ يُرْسِلِ السّمَآءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا
وَيَنوَدُ كُمْ قُونًا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السّمَآءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا
وَيَنِوْدِ السّبَعْفِرُوا رَبِّكُمْ وَلَا نَنُولُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا

الدنيا إلى انتهاء آجالهم، ثم يصيبهم العذاب الأليم لأنهم لا يؤمنون!! نبُّهه تعالى إلى أن من ذريته من سيكفر بالله، وهؤلاء لا تنالهم رحمة الله أبداً.

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنَوْمِ آعْبُدُوا آلِنَهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ إِنَ أَسَدُ إِلَا مُفَتَرُوك يَنَوْمِ لاَ أَسَلُكُم عَلَيهِ أَجْرًا إِنَ أَجْرِى إِلَّا عَلَى آلَذِى فَطَرَيْ أَفَلاَ تَمْقِلُونَ ﴾ هذه هي القصة الثانية في هذه السورة الكريمة ، أي وأرسلنا إلى قبيلة «عاد» رسولنا «هوداً» عليه السلام ، فقال لقومه : اعبدوا الله وحده ، واتركوا عبادة الأصنام والأوثان ، فليس لكم معبود غيره تعالى يستحق العبادة ، وما أنتم في عبادة الأوثان ، إلا كاذبون مفترون على الرحمن ، ويا قوم لا أسألكم على النصح والتبليغ عوضاً من المال ، فما أطلب أجري إلا من الذي خلقني ، أتغفلون عن هذه الحقيقة فلا تعقلونها ؟ أن من يدعوكم إلى الخير ، دون طلب للأجر ، هو لكم ناصح أمين ؟ ﴿ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا يَلِي مُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِنْدَواكُولُ وَيَوْدَكُمْ قُوّةً إِلَى قُوْتِكُمْ وَلا نَنوَلُوا مُجْرِمِين ﴾ أي اطلب وا

قَالُواْ يَدَهُودُ مَا جِنْتَنَا بِبَيِنَةِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ الْهَلِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لِتَارِكِ الْهَلِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لِللهِ الْهَدِنَا لِللهَوْءِ قَالَ إِنِي أَشَهِدُ اللهَ لَكَ يِمُوْمِنِينَ آلِ إِن نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرَىٰكَ بَعْضُ اللهَدِنَا لِللهَوْءِ قَالَ إِنِي أَشْهِدُ اللهَ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى إِن اللهُ وَلَى إِن اللهُ وَلَى اللهِ وَلَى وَرَيْكُمُ مَا مِن دَاتِنةٍ إِلَّا هُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى وَرَيْكُمُ مَا مِن دَاتِنةٍ إِلَّا هُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى وَرَيْكُمُ مَا مِن دَاتِنةٍ إِلَّا هُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي وَرَيْكُمُ مَا مِن دَاتِنةٍ إِلَّا هُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ الل

المغفرة من ربكم، وتوبوا إليه من عبادة الأوثان والأصنام، يرسل المطر عليكم مدراراً، ويزدكم قوةً فوق قوتكم، وعزاً فوق عزكم، ولا تعرضوا عن دعوتي لكم إلى الخير، وتستمرُّوا على ضلالكم وإجرامكم فتخسروا ﴿قَالُوا يَنهُودُ مَا جِنْتَنَا بِبَيْنَةً وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِقَ ءَالِهَذِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ﴾ ردُّوا عليه دعوته بهذه السفاهة، فقالوا: يا هود، ما جئتنا بحجة واضحة، تدلُّ على صدقك، ولسنا بتاركين عبادة الأصنام من أجل قولك، وما نحن بمصدُّقين لنبوتك ورسالتك! إِيْهم زِادُوا في الضلال والعناد، وِخوَّفُوه من آلهتهم الهزعومة ﴿ إِن نَتُولُ ۚ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِـنَا بِسُوَوَّ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ اللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِي بَرِيٓءٌ ۚ مِّيمًا تُشْرِكُونُ ۚ مِن دُونِيِّهِ فَكِيدُونِ جَبِيعَا ثُمَّ لَا نُظِرُونِ﴾ أي ما نقول إلا أصابتك بعضُ آلهتنا بجنون، حين سببتها ونهيتنا عن عبادتها!! وقد دلّ قولهم هذا على جهل مفرط، وسَفَه وغباء، حيثُ اعتقدوا في حجارة أنها تنتصر وتنتقم ـ ولهذا جابههم هو بالقوة والصلابة، قال لهم: إني أشهد الله على نفسي، وأشهدكم أيضاً بأنني متبريءٌ منكم، ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، فاحتالوا في هلاكي أنتم وآلهتكم، ثم لا تمهلوني طرفة عين، وكلامه هذا أوضحُ برهانِ على صدقه، فإنه فردٌ واحدٌ أمامٍ جمع غفير، من عُتاة عاد، الغلاظ الشداد، المتعطشين إلى إراقة دمه، وقد حقَّرهم وسفِّههم، وتحدَّاهم مع آلهتهم، وذلك لثقته بِربه ، وأنه يعصمه مِنهم ، ولِم يقدر أحدٌ منهم على النيل منه ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عُلَى ٓ اللَّهِ رَبِّي ۢ وَرَبِّكُم مَا مِن دَآتِةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِيَامِمَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ أي إني التجأتُ إلى الله، وفؤضت أمري إليه، خالقي وخالقكم، ما من نسمةٍ تدبُّ على وجه الأرض، إلاَّ هي في قبضته تعالى، وتحتِ قِهْرِهُ وَسِلْطَانُهُ، إِنْ رَبِّي عَادِلَ فِي حَكْمُهُ، لَا يَفُوتُهُ ظَالَمٌ، وَلَا يَضْيَعُ عِنْدُهُ إِحسان المحسن ﴿ فَإِن تُوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغَتُكُمْ مَّأَ أَرْسِلْتُ بِهِۦۚ إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَكَا نَضُرُونَهُ شَيَّنًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا﴾ أي

وَلَمَا جَآءَ أَمْرُنَا جَنَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَا وَبَعَيْنَاهُمُ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَلَقَا جَآءَ أَمْرُنَا جَمَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِيمِ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ خَيْلًا فَي وَلَيْ مَا لَا يُنَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلاَ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا جَبَادٍ عَنِيدٍ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَيْنَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلاَ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا حَبَادٍ عَنِيدٍ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُم هُو السَّاكُمُ مِن ٱلأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُم فِيهَا فَاللَّهُ عَلَيْهُم هُو السَّاكُمُ مِن ٱلأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُم فِيهَا فَاللَّهُ عَلَيْهُم هُو السَّاكُمُ مِن الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُم فِيهَا فَاللَّهُ عَلَيْهُم هُو السَّاكُمُ مِن ٱلأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُم فِيهَا فَاللَّهُ عَلَيْهُم هُو السَّاكُم مِن ٱلأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُم فِيها فَاللَّهُ عَلَيْهُم هُو السَّاكُم مِن الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُم فِيهَا فَاللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْهِ عَيْرُهُم هُو الشَاكُم مِن الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيها فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُم وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ مُوالِدًا إِلَيْهِ إِلَى تَعْرَادُه مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِولًا إِلَيْهِ إِلَى قَوْمِ عَلَالًا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

﴿ وَإِلَىٰ نَمُودَ آخَاهُمْ صَـٰلِحًا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُوا آللَهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهٍ عَيْرُةً هُو أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُرُ فِي وَإِلَىٰ نَمُودَ ٱخَاهُمْ صَـٰلِحًا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُوا آللَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُةً هُو أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمُ فِي القصة الثالثة، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة فِيها فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ ثَجِيبٌ ﴾ هذه هي القصة الثالثة، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة

قَالُواْ يَصَنلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوَّا فَبْلَ هَلَّأَ أَلْنَهُلَنَا أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآوُنَا وَإِنّنَا لِفِي شَكِ مِمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ إِنَّ قَالَ يَنقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى وَإِنّنَا لِفِي شَكِ مِمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ إِنَّ قَالَ يَنقُرُفِي مِن اللّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ فَنَا بَيْتُ فِي مِن اللّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ فَنَا بَيْتُ وَمِن يَنصُرُفِ مِن اللّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ فَنَا تَرْمُوهَا مِنْ وَمَا تَنفُومِ هَلَاهِ عَالَهُ اللّهِ لَكُمْ ءَايَةُ فَذَرُوهَا تَرْمِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرٍ إِنَّ وَيَنقُومِ هَلَاهِ عَالَهُ اللّهِ لَكُمْ ءَايَةُ فَذَرُوهَا تَأْخُذُونَ عَذَا لُهُ وَلِي تَمَسُّوهَا بِسُومٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَالُ قَرِيبٌ إِنَّ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُومٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَالُ قَرِيبٌ إِنَا اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُومٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَالُ قَرِيبٌ إِنَ

ثمود، رسولنا صالحاً عليه السلام، أرسلناه لهم من العشيرة والقبيلة نفسها، وهذا هو المراد من قوله ﴿أَخَاهِم﴾ أي لم يكن غريباً عنهم، إنما هو من جملة القبيلة، فقال لهم: يا قوم وحُدوا الله، فليس لكم معبودٌ، يستحقُّ العبادة سواه، هو الذي ابتدأ خلقكم من الأرض، وجعلكم عُمَّارها وسُكَّانها، فاستغفروا ربكم من عبادة غيره، ثم ارجعوا إليه بالإنابة والطاعة، إن ربي قريب الرحمة، مجيب الدعاء!! ولنستمع إلى جوابهم السقيم، الذي يدلُّ على طيش وحماقة، وبُعدٍ عن منطق العقلاء ﴿قَالُواْ يَصَالِحُ قَدَ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَندَّأٌ أَنْهَمْـنَآ أَن نَتْبُدَ مَا يَتُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرْبِ ﴾ أي قال السفهاء من قومه: لقد كنا نرجو منك يا صالحُ أن تكون سيِّداً فينا، قبل مقالتك هذه، فلما قلتها انقطع أملُنا منك، وسقطتَ من أعيننا!! أتمنعنا يا صالح عن عبادة الأوثان، التي عبدها آباؤنا وأجدادنا؟ فهل أنت عاقل أم مجنون؟ كيف تأمرنا بترك عبادتها، وآباؤنا عبدوها مئات السنين؟! ونحن شائُّون في دعواك الإصلاح، وأمرك عندنا مريب يوجب التهمة ﴿قَالَ يَنْقُومِ أَرْءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةِ مِن زَيّ وَءَانَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَصُرُفِ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ فَمَا نَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ أي قسال لسهسم: أخبروني يا قومي!! إن كنت على برهان واضح من ربي، وكنتُ نبياً حقاً، وكانت دعوتي واضحة كالشمس، وتابعتكم فيما تحبُّرن، وعصيتُ أمر ربي، فمن ينقذني من عذاب الله؟ فما تزيدونني بدعوتكم غير الشقاوة والخسران، بتعريضي لسخط الله. . ولما أقام عليهم الحجة في بطلان دعواهم، طلبوا منه معجزةً تدلُّ على صدق نبوَّته، فأجابهم إلى ما طلبوا ﴿وَيَكْفَوْمِ هَلَذِهِ، نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكَّرُ عَذَابٌ وَيبٌ ﴾ أي هذه الناقةُ معجزتي لكم، وعلامة على صدقى، فدعوها تأكل وتشرب في أرض الله، ولا تصيبوها بشيء من الأذي والمكروه، فينزل بكم عذاب عاجل من الله، وإنما

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَالِمْ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكَذُوبِ
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةً أَيَّالًا مَكَاهُ بِرَحْمَةِ مِنْكَا
وَمِنْ خَرْي يَوْمِيذُ إِنَّ رَبَّكِ هُو ٱلْقَرِيُ ٱلْمَزِيرُ اللَّ وَأَخَذَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُوا
الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَنِمِينَ اللَّهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوا فِهَا أَلاَ إِنَّ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَنِمِينَ اللَّهُ كَان لَمْ يَغْنَوا فِهَا أَلاَ إِنَّ الشَّهُودَ اللَّهُ مَا لَا يُعْدَا لِنَمُودَ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعَالَا اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعَالَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

أضاف الناقة إلى الله ﴿ناقة الله﴾ تكريماً وتشريفاً لها، لأنها وُجدت بأمر الله، وخرجت من صخر أصمَّ، حسب طلبهم ورغبتهم. سألوا نبيَّهم الناقة ـ وهي أنثى الجمل ـ واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صمَّاء، عيَّنوها له بأنفسهم، فدعا ربه فانصدعت الصخرة عن ناقة عُشراء أي حامل، يتحرك جنينها في بطنها، فكانت (معجزة باهرة)، فلذلك أضيفت إلى الله، وقد حذَّرهم نبيهم من التعرض لها بسوء، قال تعالى: ﴿فَعَفَرُوهَا فَقَالَ تَمَتُّهُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَتِيَامِ ۚ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكَذُوبٍ﴾ أي نحروا الناقة، ولم يبالوا بالإنذار والوعيّد، فقال لهم صالح: استمتعوا بالعيش والحياة في دياركم ثلاثة أيام، ثم ينزل بكم العذاب فتهلكون، وهذا وعدّ حقّ، لا كذب فيه، ولا إخلاف له. . روي أنه لمَّا وعدهم نبيُّهم بالعذاب بعد ثلاثة أيام، عزموا على الفتك به ليلاً، فأرسل الله عليهم حجارةً رضختهم قبل قومهم، وأصبح القوم في اليوم الأول ووجوههم مصفرة، وأصبحوا في اليوم الثاني ووجوههم محمرَّة، وفي اليوم الثالث أصبحت وجوههم مسودَّة، فلما كان اليوم الرابع، جاءتهم صيحةً من السماء، ورجفة شديدة من الأرض، ففاضت أرواحهم، وأصبحوا جثثاً هامدة، لا أرواح فيها ولا حراك، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَتِّنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُمْ بِرَحْمَةِ مِّنِّكَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِإْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقُوقُ ٱلْعَزيزُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرهِمْ جَنِيْمِينَ﴾ أي ولمَّا جاء وقت إهلاكهم، نجينا صالحاً والمؤمنين معه، بسبب رحمتنا لهم لإيمانهم، ونجيناهم من ذلَّ ذلك اليوم وهوله، وجاءت صيحة العذاب للكافرين، فصاروا في مساكنهم خامدين، ميُّتين، لا صوت لهم ولا حركة، كالطير إذا جشمت على الأرض ﴿ كَأَن لَهُ يَغْنَوْا فِيما ۚ أَلاَّ إِنَّ ثَمُودًا كَفُرُوا رَبُّهُم أَلَا لَهُذَا لِتَمُودَ ﴾ أي كأنهم لم يقيموا في ديارهم، برهة من الزمن، ولم يأتوا إلى الدنيا ويسكنوها، يُقال غَنِيَ

CHANGE STATE OF THE STATE OF TH

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَكَنَا قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِثَ أَنَ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴿ فَا فَامَا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ جَاءً بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴿ فَا فَامَا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحَفّ إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَا وَامْرَأَنَهُ قَايِمَةً فَا مُوسَى وَامْرَأَتُهُ قَايِمَةً فَاللّ مَعْفَى وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿ فَا لَتَ يَنُولِلَيْنَ ءَأَلِدُ فَضَحِكَتُ فَبَشَرْنَهُا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿ فَا لَتَ يَنُولِلُنَى ءَأَلِدُ فَضَحِكَتُ فَبَشَرْنَهُا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿ فَا لَنَا يَعْفُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

بالمكان: إذا أقام فيه، ألا فانتبهوا أيها القوم، إن ثمود كفروا بربهم، وسخروا من نبيهم، فُسُخْقاً لهم وبُعداً، فقد أهلكهم الله عن بَكْرةِ أبيهم، فلم يبق منهم ساكنٌ ولا ديَّار!!.

﴿ وَلَقَدَ جَاءَتَ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَمُّ فَمَا لَبِكَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴾ هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة الكريمة، وهي قصة أبي الأنبياء، (إبراهيم) خليل الرحمٰن عليه السلام، والمعنى: جاءت الملائكة تبشره بإسحاق، من زوجه العقيم «سارة» فسلَّموا عليه بأحسن تحية، فردَّ عليهم السلام على أكمل الوجوه، فما تأخر عنهم قليلاً من الزمن، حتى جاءهم بعجل حنيذٍ أي مشويٍّ، قد شوي في تنور. والعجلُ: ذكرُ البقر الصغير، ويسمى «الحسيل» وكان إبراهيم كريماً، لا يدخل عليه ضيف، إلا أكرمه بأنفس الطعام، جِاءهم بالعجل فوضعه بين أيديهم ﴿فَأَمَّا رَءَا أَيْدِيُّهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحَفّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْرِ لُوطِ ﴾ أي فلما رأى إبراهيم أنهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام، ولا يأكلون منه، أنكرهم وأحسَّ منهم الخوف والفزع، لأن العرب إذا نزل بهم ضيف، فلم يأكل من طعامهم، ظنُّوا به السوء، وأنه لم يدخل عليهم إلا بشرٌ، وهنا طمأنته الملائكة فقالوا: لا تخف يا إبراهيم منَّا، فإنَّا ملائكة ربك لا نأكل، وقد أرسلنا الله الإهلاك قوم لوط، وأمرنا أن نزفُّ إليك البشرى بمولودٍ من زوجك العقيم «سيارة» ﴿ وَأَمْرَأَنُّهُ فَآيِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشِّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْفُوبَ ﴾ أي وامرأة إبراهيم قائمة وراء الستر، تسمع حديثهم، فضحكت استبشاراً بهلاك قوم لوط، فبشرتها الملائكةُ بمولود لها يسمى «إسحاق» ويأتي منه مولود يسمى «يعقوب» هو ابنُ لولدها، ويصبح حفيداً لها ﴿قَالَتْ يَنُونِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا ۚ عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَٰذَا لَشَيَءُ عَجِيبٌ﴾

قَالُوَّا أَنَعْجَدِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنْكُمُ عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ فَهِلَ أَنَهُ مَنِيدٌ فَيَ فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ فَجِيدٌ فَي فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّفِعُ وَجَآءَتُهُ ٱلبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ فَي اللَّهُ وَلَا يَهُمُ قَدْ جَآءً فَي إِنْرَهِيمَ أَعْرِضَ عَنْ هَذَا إِنَهُمْ قَدْ جَآءً أَنْ وَإِنْهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ فَي اللَّهُ وَإِنْهُمْ ءَانِيمِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ فَي اللَّهُ وَإِنْهُمْ عَانِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ فَي اللَّهُ فَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَرْدُودٍ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْهُمْ عَانِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُولِلَّةُ اللللْمُولِيْلُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولِي الللْمُولِمُ اللَّهُ اللل

قَالُوٓا أَنْعَجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرِّكَنْهُم عَلَيْكُم أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَيدٌ عَجِيدٌ عَجِيدٌ المَّا بشَّرتها الملائكة بمولود، قالت «سارة» زوجة إبراهيم: يا لهفي ويا عجبي من هذه البشارة، كيف يأتيني مولود، وأنا امرأةً عجوز عقيم، وزوجي إبراهيم شيخ هرم، فكيف يأتينا الولد؟ إن هذا الأمر لشيء غريب وعجيب، لم تُجر به العادة؟! قال مجاهد: «كانت يومئذِ ابنة تسع وتسعين سنة، وإبراهيمُ ابن مائة وعشرين سنة» تعجبت من البشارة، لأنها كانت مسنَّة، وكانت أيضاً عقيماً لا تلد، والعقمُ وحده كافِ لاستحالة الولد، فكيف إذا اقترنت معه الشيخوخة والهرم؟ كما أخبر سبحانه عنها في سورة الذاريات: ﴿فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، وسارعت الملائكة إلى تهوين الأمر عليها ﴿قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد الله أي قالت الملائكة: ليس هناك ما يدعو إلى العجب، فإن قدرة الله لا يعجزها شيء، وهو على ما يشاء قدير، رحمكم الله وبارك فيكم يا آل بيت إبراهيم، إنه تعالى محمود ممجَّد في عظمته وكبريائه، مستحقُّ للحمد والثناء، وقد أراد أن يكرمكما بهذه النعمة الجليلة ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِزَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْكُثْرَىٰ يُجُدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾ أي فسلمًا ذهب عن إبراهيم الخوفُ والفزعُ، واطمأنَّ قلبه لضيوفه حين علم أنهم ملائكة، وجاءته البشارة بالمولود "إسحاق"، أخذ يجادل ملائكتنا في أمر إهلاك قوم لوط، من فرط حلمه ورقة قلبه، ورحمته بالناس، وهذا ثناء من الله عليه عظيم، فقد كان إبراهيم كثير التأوه والحزن على الناس، عظيم الرحمة بهم، يحرص على إيمان الناس، ويخشى عليهم من الهلاك والعذاب!.

﴿ يَتَإِنَرَهِمُ أَعْرَضُ عَنْ هَذَأً إِنَّهُم قَدْ جَآءَ أَنْ رَبِّكٌ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ أي قالت الملائكة: يا إبراهيم، أعرض عن هذا الجدال، في أمر (قوم لوط)، فقد حقت عليهم كلمةُ العذاب، ونفذ فيهم القضاء، فإنهم مجرمون لا يستحقون الرحمة، والعذابُ

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوكُمّا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ فَيَا وَلَمَّا جَآءَهُ وَسُلُونَ السَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ وَهَا وَبَاءُهُ وَمَهُ بُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلاَ بِنَاقِي هَنَ أَظْهَرُ لَكُمُ قَاتَقُوا اللّهَ وَلَا يَخْزُونِ فِي ضَبْفِي اللّهَ مِنكُو مَن مَن اللّهَ مِن مَن اللّهُ مَا رَجُلٌ رَشِيدٌ هَا قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِي وَإِنّاكَ لَنعَكُمُ مَا رُبِدُ فَي قَالَ لَوَ أَنَ لِي بِكُمْ فَوَةً أَوْ ءَاوِئَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ هَا لَا لَوْ أَنَ لِي بِكُمْ فَوَةً أَوْ ءَاوِئَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ هَا

نازلٌ بهم لا محالة ﴿وَلَمَا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَومُ عَصِيبٌ﴾ أي ولما جاءت الملائكةُ لوطاً، جاءوه بصورة غلمانِ مُرد، في غاية الحسن والجمال، ولم يعلم أنهم ملائكة، فأصابه سوء وضَجَر، وضاق صدره بمجيئهم، لأنه خاف عليهم خُبْثَ قومه، وقال: هذا يوم عصيب أي شديد الكرب والبلاء ﴿ وَجَاءَمُ فَوْمُهُم يُهْرَعُونَ ۚ إِلَيْهِ وَمِن فَبَـٰلُ كَانُوأَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَعَوْمِ هَتَوُلاَءِ بَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلا تُخَزُّونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ أي جاءه قومه الأشرار، يسرعون نحو داره، يطلبون الفاحشة بالضيوف، كأنهم يُدفعون إلى ذلك دفعاً، ومن قبل ذلك الحين كانت عادتُهم إتيانَ الرجال، وعملَ الفاحشة «اللواطة» فلذلك لم يستحيوا أن يهرعوا لها مجاهرين، وكان سبب إسراعهم أن امرأة لوط الكافرة، لما رأت الأضيافَ وجمالهم، خرجت حتى أتت مجلس قومها فقالت لهم: إن لوطاً نزل به أضيافٌ الليلة، لم أر مثلهم جمالاً!! فحينتذِ جاءوا يهرعون مسرعين، قال لهم لوط: هؤلاء نساء البلد، تزوَّجوا بهنَّ، فذلك أشرف لكم وأطهر، فاخشوا عذاب الله، ولا تفضحوني وتهينوني في ضيوفي، أليس فيكم رجل راشد عاقل؟ يمنع عن فعل القبيح؟ وماذا كان جواتُ الفُسَّاقِ الفجارِ؟ ﴿قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْكُمُ مَا نُرِيدُ﴾ أي لـقـد عرفت هدفنا وغرضنا الذي جئنا من أجله ـ وهو الاستمتاعُ بالذكور ـ وليس لنا رغبةٌ ولا حاجة في النساء، فلا تعرض علينا البنات، وإنك لتعلم مرادنا وهو هؤلاء الضيوف!! صرَّحوا بغرضهم الخبيث، وهو الفجور بالذكور، دون حياء قبَّحهم الله!! وإنما قال لهم (هؤلاء بناتي) وقصدَ بذلك نساء البلد، لأن كل نبيِّ كالوالد لأمته في الشفقة والحنان ﴿قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً أَوْ ءَاوِىَ إِلَىٰ زُكْنِ شَدِيدٍ﴾ أي قال لوط لأولشك الأشقياء: لو كان لي قوة، أستطيع أن أدفع بها أذاكم، أو ألتجيء إلى عشيرة وأنصار تحميني منكم، لفعلتُ

قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكُ فَأَسَرِ بِأَهَاكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلنَّلِ وَلَا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكُ فَأَسَرِ بِأَهَا مَا أَصَابَهُمُّ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنصُمُ أَحَدُ إِلّا ٱمْرَأَنَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُّ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّابُحُ أَلَا الصَّبَحُ أَلَيْسَ الصَّبُحُ بِقَرِيبٍ فَي فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهَا عَلِيهَا سَافِلَها وَأَمْطُونَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ مَنضُودٍ فَي مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكُ وَمَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ مَنضُودٍ فَي مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكُ وَمَا هِي مِن الظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ فَي

بكم ما فعلتُ، ونكَّلتُ بكم تنكيلاً!! وجواب (لو) هنا محذوفٌ تقديره: لبطشتُ بكم، قال علماء البيان: حَذْفُ الجواب هنا أبلغُ، لأنه يوهم بعظيم الجزاء، وغليظ النكال، ويَدَع النفس تذهب إلى أبعد صور الهول والعقوبة، وفي الحديث الشريف: «رحمَ الله أخى لوطاً، لقد كان يأوي إلى ركن شديد» رواه البخاري، يريد به جانب الله عزَّ وجلَ. . لقد تركنا لوطاً عليه السلام في جدل عنيف مع الأشرار الفجار من قومه، الذين اقتحموا داره، يريدون أن يفجروا بضيوفه، وهو يتلطّف بهم، ويخاطب فيهم المروءة والشهامة، ولكن دون جدوى، وهنا يكشف الضيوف عن أنفسهم، ويعرّفون لوطأ عليه السلام الحقيقة، أنهم ملائكة وليسوا بشراً، أرسلهم الله لإهلاك هؤلاء الخبثاء الفُجّار ﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسِّر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّتِلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِن كُمَّ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبٍ ﴿ أَي قالت الملائكة: يا نبيَّ الله، لا تضجر ولا تقلقُ علينا، فنحن لسنا بشراً، نحن ملائكةٌ أرسلنا الله لإهلاك هؤلاء الفجار، وإنهم لن يصلوا إليك ولا إلى ضيوفك بضرر ولا مكروه، فاخرج بأهلك بطائفةٍ من الليل، قبل طلوع الفجر، ولا ينظر أحد منكم وراءه، إلاّ امرأتك الكافرة، فإنها ستهلك مع الهالكين، إن موعد عذابهم وهلاكهم وقت الصبح، أليس وقت الصبح قريباً؟ حذَّرتُ الملائكة لوطاً وأتباعه، أن يلتفتوا إلى الخلف، لئلا تتفطر أكبادهم على بلدتهم، حين سنتقلب بمن فيها، ويصبح عاليها سافلها، ورُوي أن امرأة لوط، خرجت مع زوجها، فلمَّا سمعت هدَّة العذاب، التفتت وقالت: واقَوْمَاه!! فأدركها حجرٌ فقتلها، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآهَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةُ مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۚ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ أي فلمًّا جاء وقتُ العذاب، قلبنا بهم القرى، فجعلنا

﴿ وَإِلَىٰ مَنْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ عَنْرُهُ وَإِلَىٰ مَنْيَنَ أَخَاهُمْ عَنْرُهُمْ وَإِلَىٰ أَلِيَ أَرْبِكُمْ عِنْدِ وَإِنِيَّ أَخَافُ عَنْرُهُمْ وَلَا نَنْقُصُواْ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ إِنِيَّ أَرْبِكُمْ عِنْدُ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَالْمِيزَانَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحْمِيطٍ فَي وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْبَالُ وَالْمِيزَانَ عَلَيْكُمْ مَا لَكُونُوا الْمِكْبَالُ وَالْمِيزَانَ

العالي سافلاً، فتهدمت الدور بمن فيها، فأصبحت خراباً يباباً، وأرسلنا عليهم حجارة من السماء، صلبة شديدة من نار وطين، تشبه المطر الزاخر، في كثرتها وشدتها، ومعنى فرمنضود أي متتابعة كقطر المطر، بعضها إثر بعض، وهذه الحجارة فرمسومة أي معلمة بعلامة، مرسلة من عند الله، وليست من حجارة الأرض فوما هي من الظالمين ببعيد أي وليست هذه القرى المهلكة، ببعيدة عن كفار قريش، الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم لخاتم المرسلين، بل هي قريبة منهم، يمر ون عليها في أسفارهم، كما قال سبحانه: فوإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون و هكذا يسدل الستار على قوم لوط، بهلاكهم ودمارهم، بأفظع أنواع العقوبة والعذاب، بالصيحة المدمرة أولاً، وبقلب مدنهم وقراهم ثانياً، وبالحجارة التي تشبه الطين المتحجر المشوي، التي نزلت عليهم كالمطر ثالثاً، فاجتمعت عليهم عقوبات ثلاث...

ثم جاء الحديث عن أهل مَذين، وهم قومُ نبيُ الله «شعيب» عليه السلام، وهي القصة السادسة في هذه السورة الكريمة، وجميع هذه القصص إنما ذُكرت للعظة والاعتبار، وتسلية النبي على عما يلقاه من الكفرة الفجار ﴿وَإِلَىٰ مَذَينَ أَعَاهُرُ شُعَيْبًا قَالَ يَنفَرِ اَعَبُدُوا الله مَا لَكُمُ مِن إِلَهِ عَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا البِكَيالَ وَالْمِيزَانُ إِنَ أَرَبْكُم عِيْرِ وَإِنَ الْمَانُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ نُحِيطٍ أَي وأرسلنا إلى قبيلة «مَذين» رسولنا شُعيباً، أرسلناه إليهم من القبيلة والعشيرة، ولهذا قال ﴿أخاهم ﴾ أي من العشيرة وليس من النسب، من أشرفهم نسبا، وأطيبهم تُقى وصلاحاً، فدعاهم إلى توحيد الله، وحذَّرهم عذابه، ونهاهم عن تطفيف المكيال والميزان، وقال لهم: ﴿إِني أَراكم بخير ﴾ أي أراكم في سعة من الرزق، وكثرة من المال، وفي نعم لا تُحصى، تغنيكم عن بخس المكيال والميزان، وأخاف عليكم يا قومي، إن لم تؤمنوا وتتقوا الله، من عذاب يوم هائل، يحيط بكم، فلا يُفلت منه أحد، وأراد به (يوم القيامة)، الذي لا يخلص منه كافر فاجر ﴿وَيَتَوْمِ أَوْفُوا الْمِيكِالَ وَالْمِيالَ وَالْمَيْنَ وَلَوْلُ الْمِيالَ وَالْمِيالَ وَالْمِيالَ وَالْمِيالَ وَالْمُوالَ اللهِ وَالْمُيالَ وَالْمَالَ وَالْمَيْرِالَ وَلَمَالِهُ وَلَيْ الْمُعْلِلُ وَلَى الْمُيالَ وَالْمُرَالَ وَالْمُعْلِي وَلَيْنَالَ وَالْمُوالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُعْرِيلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْرِقِ وَلَوْمُ الْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُولُ وَلَمْ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَامُ وَلَامُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَامُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَال

متلطفاً، ليبعدهم عن تلك الخصلة القبيحة، التي كانت متأصلة في نفوسهم، وهي ظلم الناس، والاعتداء عليهم، فقد كانوا يأخذون حقهم وافياً كافياً، ويعطونه ناقصاً في وزنهم وكيلهم، عدا عن كفرهم وضلالهم، والمعنى: أتموا الكيلَ والوزنَ للناس بالعدل، ولا تُنقصوهم من حقوقهم شيئاً، ولا تَسْعوا بالفساد في الأرض، بأنواع البغي والإجرام، ثم قال لهم: ﴿ بَقِيَتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِنَّ ﴾ أي ما يُبقيه الله لكم من الربح، بعد وفاء الكيل والميزان، خيرٌ لكم من أخذ أموال الناس بالظلم والعدوان، إن كنتم مصدِّقين بوعد الله ووعيده، ﴿وَمَا أَنَا عَلَنكُم بِحَفِيظٍ ﴾ أي ولستُ عليكم برقيب، أحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم بها، إنما أنا ناصح مبلّغ، والله تعالى، هو الذي يجازيكم بأعمالكم!! وبعد هذه النصائح التي أسداها لهم، بدافع الشفقة عليهم والحنان، كان جوابهم الغليظُ الشنيعُ لنبيّهم، في منتهى القبح والشناعة ﴿قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابِاَوْنَا أَوْ أَن نَفَعَلَ فِي أَمَوْلِنَا مَا نَشَتَوًّا إِنَّكَ لَأَتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ أي قال له قومه السفهاء: أدينُك يا شعيبُ يأمرك بهذا؟ أرادوا بذلك السخرية والاستهزاء، فإنه عليه السلام كان كثير الصلاة والعبادة، أي هل صلاتُك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الأوثان؟ وقد توارثنا عبادَتها أبًّا عن جدًّ؟ وتأمرك بأن نترك تطفيف الكيل والميزان؟ أتريد منًّا أن نضيِّع الربح والثروة؟! فهل أنت العاقل المتَّصف بالحلم والرشد؟ يستهزئون به ويسخرون منه، كأنهم يقولون له: لست بهذا القول بعاقل، وإنما أنت مجنون، قبَّحهم الله وأخزاهم!! دعاهم إلى التوحيد، وترك البخس في الميزان، فردُّوا عليه في الأمرين، قال الطبري: «يستهزئون بنبيُّهم، فإنهم أعداء الله، إنما قالوا ذلك استهزاءً به، سفَّهوه وجهَّلوه بهذا الكلام» تفسير الطبري.

﴿ قَالَ يَفَوْمِ أَرَءَ يَشَمَّ إِن كُنُتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن زَيِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَىٰكُمْ عَنَهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِأَلَهُ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ أي قال لهم شعيب: أخبروني يا قومي، إن كنت على حجة واضحة، وبرهان بيِّن من ربي، ومنحني النبوة والحكمة!! أيصحُّ لي أن أترككم على الضلال، ولا أنهاكم عن الإشراك، وفعل القبائح؟ ولستُ أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أفعله، وإنما آمركم بما آمر به نفسي، ولا أريد بدعوتي إلاّ صلاحكم وفلاحكم، على قدر استطاعتي، وليس توفيقُ العبد إلى الخير، إلاَّ بمعونته سبحانه وتأييده، على الله وحده أعتمد في جميع أموري، وإليه أرجع بالتوبة والإنابة، فهو سبحانه غفَّار الذنوب!! ثم حذَّرهم من مغبَّة الاستمرار في الكفر والعصيان، وانتهاك محارم الله، فقال: ﴿وَنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَافِي أَن يُصِبَكُم يَثُلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ فَوْمَ هُودٍ أَوْ فَوْمَ صَالِحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ۖ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ نُوبُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي، على ترك الإيمان بالرحمٰن، فيكسبكم ذلك غضب الله وسخطه، ويصيبكم العذابُ كما أصاب الكفار، قوم نوح الذين أهلكوا بالطوفان، وقوم هود الذين أهلكوا بالريح العاتية، وقوم صالح الذين أهلكوا بالزلزلة والرجفة، وما ديار الظالمين من قوم لوط عنكم ببعيدة، الذين قلب الله ديارهم، وأمطرهم بالحجارة، أفلا تتعظون وتعتبرون؟ واستغفروا يا قومي ربكم من جميع الذنوب، ثم توبوا إليه توبةً نصوحاً، فإن ربي جلَّ وعلا واسع الرحمة، كثير الودِّ والمحبة لعباده التائبين!!

قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوَلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ شَ قَالَ يَنقُومِ أَرَهُطِئَ أَعَنُ عَلَيْكُمْ عَلَيْنِ شَي قَالَ يَنقُومِ أَرَهُطِئَ أَعَنُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْرِ أَن وَ يَمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْرِينَّ إِن يَمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا فَلَي مَكَائِكُمْ عَلِيهِ عَنْ اللهِ وَمَنْ عَلَيْكُمْ مَكَائِكُمْ إِنِي عَنقِلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُعْزِيهِ وَمَنْ هُو كَذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِي مَعَكُمُ رَفِيبٌ شَا عَدَابُ مُعْرِيهِ وَمَنْ هُو كَذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِي مَعَكُمُ رَفِيبٌ شَا عَدَابُ مُعْرِيهِ وَمَنْ هُو كَذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِي مَعَكُمُ رَفِيبٌ شَا عَدَابُ مُعْرِيهِ وَمَنْ هُو كَذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِي مَعَكُمُ رَفِيبٌ شَا

﴿ قَالُواْ يَنشُمَتُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ ۗ وَمَآ أَنَّ عَلَيْنَا بِعَـزيزٍ ﴾ أي قال قومه السفهاء: يا شعيب، نحن لا نفهم كثيراً من كلامك، ولا قوة لك ولا منعة فينا، فأتباعك وأنصارك قلة قليلة، ولولا عشيرتك وجماعتك لقتلناك وتخلصنا منك رمياً بالأحجار، ولستَ عندنا بمكرَّم ولا محترم، حتى نمتنع عن رجمك، وإنما نتركك مراعاةً لحرمة قومك الذين هم على ديننا!! جعل الأشقياء كلام شعيب، المشتمل على فنون الحكم والمواعظ، وأنواع العلوم والمعارف، من قبيل التخليط والهذيان، الذي لا يُفهم معناه، مع أنه كلام واضحٌ ساطع، وهو عليه السلامُ كما ورد في الصحيح: «خطيب الأنبياء» وذلك من شقاوتهم وطغيانهم. ﴿قَالَ دَقَوْمِ أَرَهُطِيٓ أَعَزُ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِنَّا إِنَ رَقِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ وَيَنْقُومِ ٱغْمَلُواْ عَلَى مُكَانَبِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَاكُ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَٱرْتَقِبُوۤا إِنِّي مَعَكُمْ رَقيبٌ﴾ أي قال لهم شعيبٌ موبِّخاً ومنكراً عليهم سفاهتهم: هل رهطي وعشيرتي أعزُّ عندكم من الله وأكرم؟ أتتركون قتلي من أجل قومي، ولا تتركونه من أجل الله تعالى، الذي أنا نبيُّه؟ إعظاماً لقدره تعالى، وإكراماً لرسوله؟ وجعلتم ربكم خلف ظهوركم كالشيء المنبوذ، لا تعظَّمونه ولا تطيعونه!! ـ وهذا مثلٌ يُضرب، يُقال لمن لم يعبأ بشيء: جعله خلف ظهره ـ إنَّ ربي قد أحاط علماً بأعمالكم الشريرة، وسيجازيكم عليها أسوأ الجزاء، ثمَّ قابلهم بالسخرية والاستهزاء، متوعداً لهم بالوعيد الشديد، مع غاية التهديد، مستخفأ بهم، فقال لهم: اعملوا ما تريدونه معي، واثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة، فأنا ثابت على دعوتي ورسالتي، وسوف تعلمون من الذي سينزل عليه العذاب، فيذلُّه ويهينه، هل أنا أم أنتم؟ وستعلمون أيضاً من هو الكاذب منا؟ وانتظروا عاقبة أمركم، إني منتظر معكم تلك العاقبة!!

وَلَمَّا جَانَ أَمُرُنَا بَغَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكِهِمْ جَشِمِينَ ﴿ كَأَن لَرَ يَغْنَوا فِيهَا اللهَ المَدَن الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكِهِمْ جَشِمِينَ ﴿ كَأَن لَرَ يَغْنَوا فِيهَا اللهَ اللهَ المَدَن كَمُودُ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايكِتِنَا وَسُلْطَنِ بَعْدُا لِمَدَن كَمُودُ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايكِتِنَا وَسُلْطَنِ مُعْدًا لِمَدَن كَمُودُ وَمَلَانِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايكِتِنَا وَسُلْطَنِ مُعْدًا لِمَدَن كَمُودُ وَمَا أَمْن فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْن فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْن فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْن فِرْعَوْنَ وَمِا الْمِرْدُ وَبِشَ الْوِرْدُ وَبِشَ الْوِرْدُ وَبِشَ الْوِرْدُ وَبِشَ الْوِرْدُ

ٱلْمَوْرُودُ ١ اللَّهِ وَأُنْبِعُوا فِي هَاذِهِ، لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةً بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ١

ويُسدل الستارُ على نتيجة ما حلَّ بأولئك المكذبين الأشرار، فإذا هم هلكى صرعى، هامدين لا حَرَاك بهم، قد خمدت أنفاسهم، وزهقت أرواحهم ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَيَّنَا شُعَيّبًا وَٱلدِّينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مِرَحْمَةٍ مِنَا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِمِينَ كَان لَر يَعْنَوْا فِيهَا آلاً المَّهُ الله بعدا لله المؤمنين معه، بعدا له المؤمنين معه، بعدا له المؤمنين معه، بعبريل بعبب رحمة عظيمة منا لهم، وجاءت صيحة العذاب، لأولئك الطغاة الظالمين، صاح بهم جبريل صيحة، خرجت منها أرواحهم من أجسامهم، فأصبحوا موتى هامدين، كأن لم يقيموا في ديارهم، ولم يعيشوا برهة من الزمن قبل ذلك، ألا أبعد الله هؤلاء الأشقياء المجرمين من رحمته، كما بعدت من قبلة ثمود، وهي دعاء عليهم بالهلاك والدمار.

ثم يأتي الحديث عن قصة نبي الله «موسى» عليه السلام، مع فرعون الطاغية المتمرد الجبار، وهي القصة السابعة والأخيرة في هذه السورة الكريمة، فيقول سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَاكِئِتِنَا وَسُلَطَنِ شُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْتَ وَمَلَإِيهِ فَأَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْتَ بِرَشِيلِ ﴾ أي أرسلنا رسولنا (موسى بن عمران)، بشرائع وأحكام إلهية، وأيدناه بمعجزات باهرة، خارقة للعادة، كاليد والعصا، وأرسلناه إلى فرعون وأشراف قومه، فأطاعوا أمر فرعون، وعصوا أمر الله، وما كان عمل فرعون وفعله بحميد، ولا رشيد، في وقت من الأوقات، لأنه أضلَّ قومه، وقادهم إلى طريق الشقاء ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ أي يتقدَّم فرعون يوم القيامة أمامهم إلى النار، وبئس هذا المدخل السيِّيء لهؤلاء الأشقياء، فكما كان لهم في الدنيا رائداً، يكون لهم إلى نار الجحيم قائداً ﴿ وَأُنْبِعُواْ فِي هَذِهِ الْمَنْدُ وَيَوْمَ الْقِيمَةُ بِنُسَ الْوَقَدُ الْمَرْوُدُ ﴾

أي ولحقتهم لعنة الدنيا العاجلة، وأرفدوا بلعنة أخرى يوم القيامة، وبئس العون والعطاء لعنة الدارين، اللعنة بعد اللعنة، والرفد في اللغة: العطاء والعون ﴿ وَالِكَ مِن أَنْكَ الْفَكَ نَقُصُهُم عَيَئك مِن أَخْبار البلاد التي أهلكنا أهلها، بكفرهم مِنها قالَم ومن القصص الموحى إليك، نخبرك عنه بطريق الوحي، منها ما هو عامر، قد هلك أهله وبقي بنيانه، ومنها ما هو خراب، قد اندثر فلم يبق له أثر، وأصبح كالزرع المحصود بالمناجل، ذهب بأهله، واندرست آثاره ﴿ وَمَا ظَلَمَتُهُم وَلَكِن ظُلُمُوا أَنْشُهُم قَمَا أَغْنَت عَنْهُم عَالِهَهُم المناجل، ذهب بأهله، واندرست آثاره ﴿ وَمَا ظَلَمَتُهُم وَلَكِن ظُلُمُوا أَنْشُهُم قَمَا أَغْنَت عَنْهُم عَلِه وَلَهُم الله ونقمته، أكلوا رزقنا، وعبدوا الله ونقمته، أكلوا رزقنا، وعبدوا عنونا، فما نفعتهم الله عهم بالكفر والمعاصي، فاستحقوا عذاب الله ونقمته، أكلوا رزقنا، وعبدوا غيرنا، فما نفعتهم المهتهم التي عبدوها من دون الله، حين جاء حكم الله بعذابهم، وما زادتهم غير خسراني وتدمير. ثم ذكر تعالى أن هذه سنته في الطغاة المتجبرين، فقال: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا الله القرى الظالمة، نأخذ بالعذاب كل ظالم فاجر، فإن عذاب الله للطغاة الفجار، موجع شديد، يمهل الظالم ولا يهمله، وفي الحديث: "إن الله ليملي للظالم - أي يؤخر له العقاب - حتى إذا أخذه لم يُفلته، ثم قرأ عَلَيْ الخديث : "إن الله ليملي للظالم - أي يؤخر له العقاب - حتى إذا أخذه لم يُفلته، ثم قرأ وَ وكما أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد واه البخاري ومسلم.

ثم ذكر تعالى الغرضَ من ذكر هذه القصص، وهي العظة والاعتبار للبشر، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَهُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوَمٌّ مَّخَمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَهُورٌ وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ﴾ أي إِنَّ في هذه القصص والأخبار، لعظةً وعبرةً لمن خاف عذاب الله وعقابه، يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ فَي فَأَمَا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ فَي خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ فَي خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ أِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ فَي وَأَمَّا اللَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةً رَبُكً عَطَآةً غَيْرَ مَعْذُوذِ فَي

يوم الحساب والجزاء، الذي يجتمع فيه جميع الخلق، وذلك يوم مشهود، يشهده الأولون والآخرون، أهل السماء وأهل الأرض، قال ابن عباس: يشهده البرُّ والفاجر، والمؤمن والكافر، كما قال سبحانه: ﴿ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ﴾ أي لم نترك منهم أحداً إلاَّ أحضرناه ﴿يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذَبِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ أي في ذلك اليوم العصيب الرهيب، لا يتكلَّم أحد إلاَّ بإذن الله تعالى، لا مَلِكُ ولا عظيم، الكلُّ قد خضع لجلال الله وعظمته، فمن أهل الجمع شقيٌ، ومنهم سعيد، كما قال سبحانه: ﴿وريق في الجنة وفريق في السعير ﴾ وفي الصحيحين في حديث الشفاعة: «ولا يتكلم يومئذ إلاَّ الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهمَّ سلّم سلّم وواه البخاري ومسلم.

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَنِي النَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِبِقُ خَلِينِ فِيهَا مَا دَامَتِ التّمَوَثُ وَالْأَرْضُ إِلّا مَا شَاءً رَبُّكُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ أي فأمًا المجرمون الأشقياء، فهم مخلّدون في نار جهنم، لهم فيها زفيرٌ وهو صوت المحزون المكروب، الذي نزلت به كارثة شديدة، وشهيقٌ وهو صوت منكر مفزع كصوت الحمار، قال قتادة: صوتُ الكافر في النار، كصوت الحمار، أوله زفير، وآخره شهيق، ماكثين في نار جهنم أبداً على الدوام، ما دامت السماءُ سماء، والأرضُ أرضاً، بمعنى (الخلود والتأبيد)، إلا ما شاء ربك من العصاة المؤمنين، فإنهم يُطهّرون في نار جهنم، ثم يُخرجون بشفاعة سيّد المرسلين، ويقال لهم: ﴿ طبتم فادخلوها خالدين ﴾ إن ربك يفعل ما يريد، يرحم ويُعذب، لا معقب لحكمه، ولا رادً لفضائه ﴿ وَأَمَّا الّذِينَ شُهِدُواْ فَنِي الْمِنْدَةِ خَلِينِي فِهَا مَا دَامَتِ السّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلّا مَا شَاءً رَبُّكُ عَطَاهً عَنْ مُعَدُونِ فيها دوام السعداء الأبرار، فهم مخلّدون في الجنة، لا يُخرجون منها أبداً، دائمون فيها دوام السموات والأرض، وقد شاء ربك لهم الخلود، عطاء من الله غير مقطوع دائمون فيها دوام السموات والأرض، وقد شاء ربك لهم الخلود، عطاء من الله غير مقطوع

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنَا يَعْبُدُ هَتَوُلَاً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْحِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًا لَمَنَا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

ولا ممنوع، قال الطبري: "إن العرب إذا أرادت أن تصف شيئاً بالدوام أبداً، قالت: هذا دائم دوام السموات والأرض، بمعنى أنه دائم أبداً، فخاطبهم الله تعالى بما يتعارفونه بينهم» وقال بعض المفسرين: إن المراد بالسموات والأرض هنا: سموات الجنة وأرضُ الجنة، وسموات النار وأرضُ النار، وليس المراد سموات الدنيا وأرضها، فإنها تزول (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار ولما كانت الجنة والنار باقيتين، فدوامهم فيها كذلك دائم لا ينقطع.

ثم قال تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِمَّا يَعْبُدُ هَ تَوُلاّ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وَهُم مِن فَي ضلال هؤلاء فَإِنَّا لَمُوفَوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنفُوسِ ﴾ أي لا تشكُوا يا معشر المسلمين في ضلال هؤلاء المشركين، وفساد دينهم، فإنهم عمي القلوب، يقلّدون آباءهم تقليداً أعمى، من غير حجة ولا برهان، وسنعطيهم جزاءهم من العقاب كاملاً غير منقوص، ومعنى المورية: الشك، والخطابُ ظاهره للرسول، والمراد به أتباعه المؤمنون، لأن الرسول على لا يتصور منه الشك والارتياب في أمرهم، وقد أخبره الله بالخبر القاطع.

﴿ وَلَقَدُ ءَاتَبْنَا مُوسَى الْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُم لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ الآية تسلية للرسول على عن تكذيب قومه، والمعنى: لا يحزنك يا محمد تكذيب قومك لك، فلقد أعطينا موسى التوراة، كما أعطيناك القرآن، فاختلف قومُ موسى في ذلك الكتاب، فكذّب به بعضهم، وآمن به بعضهم، كما فعل قومك، ولولا حكمُ الله السابق، بتأخير حسابهم إلى يوم الجزاء \_ يوم القيامة \_ لفُصِل بينهم في الدنيا، فجوزي المحسنُ بإحسانه، والمسيء بإساءته، وإن قومك يا محمد، في شكّ من هذا القرآن، موقع المهم في الريب وسوء الظن، لا يدرون أحقّ هو أم باطل؟ لسفههم وظلمة قلوبهم!! ﴿ وَإِنّ لَهُم فِي الريب وسوء الظن، لا يدرون أحقّ هو أم باطل؟ لسفههم وظلمة قلوبهم!! ﴿ وَإِنّ اللهِم في الريب وسوء الظن، لا يدرون أحقّ هو أم باطل؟ لسفههم وظلمة قلوبهم!!

SHEEL SHEEL

فَاسْتَفِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوّا إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ مِنْ وَلَا تَرَكُنُوا إِلَى الَّذِينَ طَامُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيالَة ثُمَّ لَا نُنصَرُونَ ﴿ وَأَلَفًا مِنَ النَّيْلِ وَزُلَفًا مِنَ النَّيْلِ وَزُلَفًا مِنَ النَّيْلِ وَلَيْفًا مِنَ النَّيْلِ وَلَهُ اللّهَ لَا اللّهَ لَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

الشقاوة، من المؤمنين والكافرين، لم ينالوا جزاء أعمالهم وافياً كاملاً، فمهما نُعُم المؤمن في الدنيا، لم ينل ثوابَه وجزاءه الذي يستحقّه، والذي أعدَّه اللَّه له، ومهما عُذَّب الكافر في الدنيا، لم ينل عقابه الوافي على الوجه الأكمل، وسيوفيهم ربك جزاءهم كاملاً في الآخرة، لأنه سبحانه عالم بأعمالهم جميعاً، صغيرها وكبيرها، حسنها وقبيحها ﴿فَاسْتَيْمَ كُمّا أَمْرَتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا عَلْمَوْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوكَ بَهِيرٌ ﴾ أي استقم يا محمد على أمر الله، واثبت وداوم على الاستقامة، كما أمرك ربك، أنت وأتباعُك المؤمنون، ولا تجاوزوا حدود الله بارتكاب المحارم، إنه تعالى مطّلع على أعمالكم، ومراقب لها وسيجازيكم عليها ﴿وَلَا تَرْكُوا إِلَى النّبِينَ ظَلَمُوا فَتَسَكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن أَوْلِياتَهُ ثُمَّ لَا نُصَرُوك ﴾ الركونُ: الميلُ إلى الشيء والرضابه، أي لا لكيم من يمنعكم أو ينصركم من عذابه، ثم لا تجدون لكم ناصراً ولا معيناً ﴿وَإَنِي جهنم، وليس لكم من يمنعكم أو ينصركم من عذابه، ثم لا تجدون لكم ناصراً ولا معيناً ﴿وَأَنِي الشيءُ أَجَر الله عليك، في أوقاتها، لا يُضِيعُ أَجَر المُحْوِينِينَ هُ أي حافظ على الصلوات الخمس، التي فرضها الله عليك، في أوقاتها، في أول النهار وآخره ﴿وزلفا من الليل أي في ساعات من الليل وطائفة منه، فإن فعل الخيرات والطاعات، يكفّرن الذنوب والسيئات، ذلك الأمر موعظة للمتّعظين، واصبر يا محمد على ما تلقى من المكاره وأذى المشركين، فإن الله معك، ولا يضيع ثواب المحسنين.

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن فَبَلِكُمُ أُوْلُواْ بَقِيَةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّنَ الْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّنَ أَجْيَتِنَا مِنْهُمُّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ «لولا» هنا بمعنى هلاً،

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُكَ لَكُ لَكُ لَكُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينٌ ﴿ إِلّا مَن رَجِمَ رَبُكَ وَلِلْكَ لَكَ النّاسَ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينٌ ﴿ وَلِنَاسِ أَجْمَعِينَ وَلِلَاكِ خَلَقَهُم وَ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلِلَاكِ خَلَقَهُم وَتَمَّتَ كَلِمَةً رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُونِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

و «كان» بمعنى وُجد، أي فهلاًّ وُجد من القرون الهالكة قبلكم، أولو عقل وفضل، ينهون الأشرار والفجار، عن الإفساد في الأرض، حتى لا ينزل العذاب بهم؟ لكن قليلُ منهم، نهوا عن الفساد فنجوا، واتَّبع أولئك الظلمة شهواتهم، وآثروها على الآخرة، فاستحقوا العذاب، بسبب إجرامهم وعصيانهم، وانتهاكهم لمحارم الله ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُوكَ ﴾ أي ما جرت عادةُ الله تعالى، أن يهلك أهل القرى ظلماً، وأهلُها مصلحون في أعمالهم، مستمسكون بدينهم، وإنما يهلكهم بكفرهم ومعاصيهم ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَمَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَرَالُونَ مُعْنَلِفِينَ إِلَّا مَن زَّحِمَ رَبُّكَ وَلِلْأَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ أي لو شاء الله لجعل جميع الناس مؤمنين مهتدين، على ملة الإسلام، ولكنه سبحانه لم يفعل ذلك، ليبقى للإنسان حرية (الاختيار والكسب)، التي يدور عليها عنصرُ الثواب والعقاب، فلا إكراه لأحدِ على الإيمان ولا إجبار، ولا يزال البشرُ مختلفين على أديان شتَّى، وملل متعددة، ما بين يهودي، ونصراني، ومجوسى، ووثنى، إلاّ فريقاً هداهم الله إلى (دين الفطرة) وهو الإسلام، فاجتمعوا عليه ولم يختلفوا، ولذلك خلقهم الله، وترك لهم الحرية، لتكون العاقبة أن يصبحوا بين مؤمن، وكافر، ومهتدٍ، وضالٌ، وينالوا الجزاء، وتمَّ حكمُ الله وقضاؤه، بأن يملأ جهنم من الكفار والفجار، من كفار الإنس والجن أجمعين، حيث أرسل الله لهم الرسل، فاختاروا طريق الضلال، على طريق الهداية والإيمان!! ﴿وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِدِء فُؤَادَكُ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمُوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي جميع هذه الأخبار والقصص، التي قصصناها عليك يا محمد، من أخبار إخوانك المرسلين، إنما أخبرناك عنها، لتثبيتك على أداء الرسالة، وتطمين قلبك للمضى في الدعوة إلى الله، بإيمان راسخ، ويقين صادق، لئلا يضيق صدرك من وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿ وَانْظِرُواْ إِنَّا مُنظِرُونَ اللَّهِ وَلِلَّهِ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

تكذيب أهل الكفر والضلال، ليكون لك بمن مضى من إخوانك المرسلين، أسوة وقُدوة، فتصبر كما صبروا، وجاءك في هذه القصص، من ربك الحق القاطع، الذي لا شكّ فيه، في كلّ ما أخبرك الله عنه، وجاءتك العظة والعبرة للمؤمنين الذين ينتفعون بالنصائح والمواعظ!! ثم تختم السورة الكريمة بالتهديد والوعيد، للكفرة الفجار، الذين وقفوا في وجه الدعوة، يعادون دين الله، ويحاربون رسوله، تنذرهم بعذاب الله الشديد ﴿وَقُلُ لِلَّئِنِ لَا يُومِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيكُمُ إِنَا عَنِلُونَ وَانَظِرُوا إِنَا مُنظِرُونَ ﴾ أي قبل يا محمد لهؤلاء الأعداء، وليقتنا ومنهجكم، فنحن عاملون على طريقتنا ومنهجنا، لا نحيد عنها، وانتظروا العاقبة والنتيجة، فنحن منتظرون لها ﴿وَيَلِهُ غَيْبُ السَّمَونِ وَاللّهِ يُرْجَعُ اللّهُ رُكُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَوَكَلّ عَلَيْهٍ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴾ أي الشمون واليه الله المختص بأمور الغيب، يعلم نهاية العباد، السعداء منهم والأشقياء، ومرجعُ الخلائق جميعهم إلى الله الحكم العدل، فهو الذي يفصل بينهم، فينتقم ممن عصى، ويثيب من أطاع، فاعبد ربك وحده، وفوض أمرك إليه، وسيجازي ربُ العالمين كلاً بعمله، لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء!.

انتهى تفسير سورة هود

الرَّ يَلْكَ مَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُهَ أَن عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ الرَّ يَلْكَ مَايَتُكَ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُهَ أَن عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ﴿ يَنَ الْفَصِي بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كَنْ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْفَصِي بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كَنْ مَنْ مَنْ نَقُشُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ ٱلْفَعْلِينَ ﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتأَبُنِ إِنِي كَابُنِ إِنِي كَابُنُ إِنِي كَابُنُ إِنْ الْفَعْسَ وَالْقَمْرَ رَأَيْنَهُمْ لِي سَنْجِدِينَ ﴾ وَلَنْ عَشَر كُونكُمُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ رَأَيْنَهُمْ لِي سَنْجِدِينَ ﴾

## تفسير سورة يوسف

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرِّحْنِ ٱلرِّحِيمِ إِللَّهِ الرِّحِيمِ إِ

﴿الرَّ يَلْكَ ، اَيْنَ الْكِنْبِ الْمُبِنِ إِنَّا اَنْرَائِنَهُ قُوْءَانًا عَرَبِتًا لَمَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ الرّهِ الحجة عليهم، (ألف، لام، را)، وهذه الحروف المعقطعة، ، لإعجاز العرب وتحدّيهم، وإقامة الحجة عليهم، فكأنه يقول لهم: هذه الحروف التي تنطقون بها، هي الحروف التي نُظم منها القرآن، فلماذا عجزتم عن الإتيان بمثله؟ فمن أمثالها تتألف آيات الكتاب المعجز!! وهذه الآيات التي أنزلت عليك يا محمد، هي آيات الكتاب المبين، المعجز في بيانه، الساطع في أحكامه، الواضح في معانيه، أزلناه عليكم بلغة العرب، لكي تعقلوا وتدركوا، أن الذي يَنظِمُ من هذه الألفاظ العربية قرآناً معجزاً، ليس بشراً مثلكم، وإنما هو إلله قدير، فكما خلق من التراب إنساناً سوياً، كذلك جعل من هذه الحروف قرآناً عربياً ﴿ فَيْنَ نَقْشُ عَلَكَ أَحْسَنَ الْقَصَص بِمَا أَوْجِنَنَا إلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن فَدَا الْمَرْونِ قرآناً عربياً ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّه الرسول ، أحسنَ القصص، وأجملَه، وأصدقَه، بأبدع أسلوب، وأظهر لسانٍ، وأعذب بيان!! بالوحي الذي أنزلناه عليك يا محمد، وقد كنت قبل بأبدع أسلوب، وأظهر لسانٍ، وأعذب بيان!! بالوحي الذي أنزلناه عليك يا محمد، وقد كنت قبل نزول هذا القرآن، من الغافلين عن هذه الأخبار، لم تقرع سَمْعَكَ، ولم تخطر على بالك، لأنك أميً لا تكتب ولا تقرأ. . سمَّى الله تعالى هذه الأخبار (أحسنَ القَصَص) لما فيها من العِبَر والحِكَم، والفوائد والبدائع، والأنباء العجيبة، التي لم يُحط بها البشر.

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكِكًا وَالشَّمْسَ وَاَلْقَمَرَ رَأَيْهُمْ لِي سَيجِدِيبَ﴾ من هنا بدايةُ قصة يوسف، وقد بدأت بذكر «الرؤيا المنامية» التي رآها في منامه سيّدُنا ا

قَالَ يَبُنَىٰ لَا نَقْصُصْ رُءَيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطُنَ الْإِنسَنِ عَدُوُّ مَٰبِينُ فَ وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ اللَّإِنسَنِ عَدُوُّ مَٰبِينُ فَي وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَىٰ أَوَيْكِ مِن اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كُمَّا أَنتَهَا عَلَىٰ أَبُونِكَ مِن اللَّهُ عَلِيدُ عَلَيْكُ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كُمَّا أَنتَهَا عَلَىٰ أَبُونِكَ مِن اللَّهُ عَلِيدُ عَلَيْهُ عَكِيمٌ عَلَيْهُ عَلِيدُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ وَالْحُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ إِنِينَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَي وَمُنْ عُصْبَةً إِنَ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَي

(يوسف الصدِّيق)، أي اذكر يا محمد لقومك، حين قال يوسف لأبيه يعقوب: يا أبي لقد رأيتُ في منامي، أحد عشر كوكباً من كواكب السماء، خرَّث ساجدة بين يديًّ، ورأيت في الممنام الشمس والقمر، ساجدة لي مع الكواكب!! فهم «يعقوب» بنور النبوة، أن ابنه يوسف، سيكون له شأن عظيم، يصطفيه الله من بين إخوته، لحمل أعباء الرسالة، ويبلغه مبلغاً من الشرف والحكمة، يفوق بها سائر إخوته، وخاف عليه من حسدهم، فنهاه أن يقصَّ رؤياه عليهم ﴿قَالَ يَنبُنَى لاَ نَقْصُصْ رُءَياكَ عَلَى إِخْوَيْكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَيْطَانَ لِلإِنسَنِ عَدُولً مُيبِنُ وَيُولِي إِخوتك، فيحتالوا حيلة عظيمة لإهلاكك، مُيبِنُ وأي قال له يعقوب: لا تخبر بهذه الرؤيا إخوتك، فيحتالوا حيلة عظيمة لإهلاكك، لا تقدر على ردِّها، لأن الشيطان عدوًّ مبين للإنسان، ظاهر العداوة له، لا يتركه دون أن يفسد عليه دينه ﴿وَكَذَلِكَ يَبْيِكَ رَبُّكَ وَيَعْلِمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَعَلِيثِ وَبُتِدُ نِهَمَتَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى الله هذه الرؤيا المنامية ـ ويتمُ فضله العجيبة، كذلك يختارك ربك للنبوة، ويعلمك تفسير الأحلام ـ الرؤيا المنامية ـ ويتمُ فضله وإنعامه عليك وعلى ذرية أبيك يعقوب، كما أتمها على جدك الأعلى (إبراهيم) وجدك (إسحق بن إبراهيم)، إن ربك عالم بمن هو أهل للفضل، حكيمٌ في تدبير شؤون عباده.

ثم بدأ بتفصيل أحداث قصة يوسف، فقال سبحانه: ﴿لَقَدَ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَايَثُ لِلسَّآبِلِينَ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَغِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ أي لقد كان في قصة يوسف وإخوته الأحد عشر، عِبَرٌ وعظات، ودروسٌ بالغة التأثير، عظيمة الشأن، لكل من سأل عن قصتهم وعرفها!! ﴿إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا

اَقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اَطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَيِكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ وَالْقُوهُ فِي غَيَنَبَتِ الْجُتِ صَلِحِينَ ﴾ قَالَ قَايِلُ مِنْهُمْ لَا نَقْنُلُواْ يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي غَيَنَبَتِ الْجُتِ كَلْنُقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴾ يَلْنَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴾

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين﴾ أي حين قالوا: والله ليوسف وأخوه «بنيامين» أحبُّ إلى قلب أبينا منًا، ونحن جماعة ذوو عدد، نقدر على النفع والضِّرُ، دون هذين الصغيرين، فما معنى إيثاره طفلين صغيرين على عشرة أقوياء؟ وفي قولهم: ﴿ليوسف وأخوه الله على أن «بنيامين» كان أخاً شقيقاً ليوسف، وأمَّا البقية فكانوا إخوة له من الأب، ثم قالوا: ﴿إِن أَبِانَا لَفَي ضَلالَ مبين﴾ أي إن أبانا في خطأ واضح، وخروج عن الصواب ظاهر، لتفضيلهما بالمحبة علينا!! ولم يريدوا ضلال (الدين والعقيدة) كما نقول: فلانٌ ضالٌ أي غير مهتدي، إذ لو أرادوه لكفروا، لأن يعقوب نبيٌّ كريم، فكيف يكون ضالاً؟ وإنما أرادوا بالضلال: الخطأ، أي هو في خطأ واضح صريح، في تفضيل اثنين على عشرة!! وتبدأ محنة «يوسف» مع إخوته، فقد كان حبُّ يعقوب ليوسف وبنيامين لصغرهما، وموت أمهما، سبباً للتآمر عليهما، ثم تكشف القصة لنا عن خيوط تلك المؤامرة، التي دبِّرها إخوة يوسف له في خفاء، وأخفوها عنه، بعد محاورات ومناظرات، فقالوا: ﴿أَفَنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضُا يَخُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ. قَوْمًا صَلِحِينَ فَالَ فَآبِلُ مِنْهُمْ لَا نَقْنُلُواْ نُوسُفَ وَٱلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبَ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴾ أي اقتلوا يوسف، أو ألقوه في أرض بعيدة، وصحراء مهلكة، يصفو لكم حبُّ أبيكم، وتتوبوا من بعد هذا الذنب، فتصبحوا قوماً صالحين، قال لهم أكبر إخوتهم «يهوذا» لا تقتلوا يوسف، بل ألقوه في قعر الجبِّ وغوره، يأخذه بعض المسافرين المارِّين، إن كان لا بُدُّ من الخلاص منه!! لقد عزموا على التخلص من أخيهم (الصغير المسكين)، إمَّا بالقتل، أو بإلقائه بصحراء مهلكة، وكلا الأمرين شرّ مستطير!! ولكنَّ الشيطان «الوسواس الخنَّاس» هو الذي زيَّن لهم مثل هذا الصنيع القبيح، بل سهَّله ويسَّره، وأغراهم بالتوبة، حتى قال بعضهم لبعض: ﴿وتكونوا من بعده قوما صالحين ﴾!! أحكموا المؤامرة، ودبَّروا الخطة، وأظهروا لأبيهم أنهم في غاية الحبِّ ليوسف، وفي غاية الشفقة عليه، ويريدون أن يستمتع معهم باللهو واللعب في البرّية، فلماذا يستمتعون هم، ويُحرم من هذه المتعة أخوهم

قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى بُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿ آرْسِلَهُ مَعَنَا غَدَا يَرْتَعَ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِي لَيَحْرُنُنِيَ أَن تَذْهَبُوا غَدًا يَرْتَعَ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِي لَيَحْرُنُنِيَ أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْحُلُهُ الذِقْبُ وَأَنتُم عَنْهُ عَنفُونَ ﴿ قَالُوا لَهِنَ الْحَلَهُ الذِقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنّا إِذَا لَخَسِرُونَ ﴾ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنّا إِذَا لَخَسِرُونَ ﴾

الصغير؟ ﴿ وَالْواْ يَتَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى بُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ أَرْسِلَهُ مَمَنَا عَكَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَنِحَن وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ ﴾ أي قالوا يا أبانا: أي شيء يمنعك أن تأمننا على أخينا يوسف؟ ونحن جميعاً أبناؤك، نخاف عليه كما تخاف أنت عليه، ونشفق عليه، ونريد له الخير؟ أرسله معنا غدا إلى البادية، يتوسَّع ويتمتَّع فيأكل معنا ما لذَّ وطاب، ويستمتع أيضاً بالتسابق معنا، ونحن نحفظه من كل سوء ومكروه!! ﴿ وَالَ إِنِي لَيَحْرُنُنِي آن تَذَهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّنْبُ وَأَنتُم عَنْهُ عَنْهُونَ عَالُوا لَبِنَ أَكُلُهُ الذِّنْبُ وَنَعْنَ عُصِبَةً إِنّا إِذَا لَخَيْرُونَ ﴾ أي قال لهم وأنتُم عنه عُنوب: يا أبنائي إنه ليؤلمني فراقه لصغره، وأنا أخاف عليه أن يفترسه الذئب، وأنتم مشغولون عنه بالتسابق واللهو!! فقالوا: والله لئن أكله الذئب، ونحن جماعة أقوياء أشدًاء، إنّا لمستحقون أن يُدعى علينا بالخسار والدمار، ولا نكون حقيقةً رجالاً!! لقد كان «يعقوب» يعلم حسدهم له، ويخاف عليه منهم أكثر ممًا يخافه عليه من الذئب، لكنّه لم يظهر لهم يعلم نامرين:

الأول: أن ذهابه معهم يؤلم قلبه، لأنه صغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وحقيقة الأمر أنه كان لا يصبر عن فراقه ساعة، ولكنه لم يذكرها لهم.

والثاني: خوفه عليه من الذئب أن يفترسه، وهم مشغولون عنه بالتسابق أو برعاية الغنم!! ولكنَّ إخوته كانوا بارعين في الدهاء، حيث التقطوا تلك الكلمة من فم أبيهم، ليجعلوها ذريعة لهم في الكيد له، وتظاهروا أمامه بالرجوله والبطولة، فقالوا: ﴿لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون﴾ كأنهم يقولون: إذا لم نستطع أن ندفع عن أخينا المخاطر، فلسنا برجال، ونستحقُ أن ننال أشدَّ أنواع العقاب، لقَّنهم الحجة في قوله: ﴿وأخاف أن يأكله الذئب﴾ وما كان يريد إلاً أن يصرفهم عن أخذ أخيهم، ولكنُ لا رادً لما

الناليات المنافقين

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجَثِّ وَأَوْحَنْنَا إِلَيْهِ لَتُنْتِنَفَهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ فَي وَجَآءُو آبَاهُمْ عِشَاءُ يَبْكُونَ فَي قَالُواْ يَكَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَلْعِنَا فَأَكَلَهُ الدِّقْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوَ كُنَا صَدِقِينَ فِي

قضاه الله، وفي أمثال العرب: «البلاء موكّلٌ بالمنطق» ﴿ فَلَمّا ذَهَبُوا بِدِ، وَأَجْمُوا أَن يَجْمَلُوهُ فِي الكلام محذوفٌ دلَّ عليه عَيْبَتِ ٱلجَبُّ وَأُوحِنَا إِلَيْهِ لَتُنْبَنَهُم بِأُمْرِهِم هَدَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُهِنَ فِي الكلام محذوفٌ دلَّ عليه السياق، أي فأرسله معهم، وأوصاهم به خيراً، فلما ذهبوا به وابتعدوا عن أبيهم، قلبوا له ظهر المِجنِّ، فاتفقوا على إلقائه في غور الجبِّ، فأوثقوا يديه بالحبال، وخلعوا قميصه عن جسده، ودلوه بحبل كانوا قد أعدوه مه الإنسان!! توسَّل إليهم يوسف الصغير وتضرَّع، وكان فيه شيء قليل من الماء، لا يغرق معه الإنسان!! توسَّل إليهم يوسف الصغير وتضرَّع، وكان ويقول: يا أبتاه لو رأيتَ ما يصنع أولادُ الإماء بابنك!! وفي تلك المحنة العصيبة، يبكي ويقول: يا أبتاه لو رأيتَ ما يصنع أولادُ الإماء بابنك!! وفي تلك المحنة العصيبة، تداركته (الرحمة الإلهية)، فأوحى الله إليه ـ وحي إلهام وإيناس ـ لتخبرنَّ إخوتك بفعلهم هذا القبيح معك، وهم لا يشعرون في ذلك الوقت، أنك يوسف وأنك أخوهم صاحب العزُ والجاه!! قال الحسن البصري: «ألقي يوسف في الجبُ وهو ابنُ اثنتي عشرة سنة، ولقي أباه بعد الأربعين سنة» أي فيكون فراق يعقوب لابنه يوسف مدة (٢٨) سنة، ويا له من زمن طويل، على ذلك القلب الكليم المجروح!!

﴿ وَمَا أَنَ اللَّهُمْ عِنَا أَ يَهُونَ قَالُوا يَتَأَبَّانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَكِنَا فَأَكُهُ الذِّقَ فَي رَجَعُوا إِلَى أبيهم وقت العشاء فَأَكُهُ الذِّقَ وَمَا أَنَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَا صَدِقِينَ ﴾ أي رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء ليلاً، وهم يبكون ـ بدموع التماسيح ـ فقالوا: يا أبانا لقد ذهبنا نتسابق في الركض، وتركنا يوسف عند أمتعتنا وحوائجنا ليحفظها، فجاء الذئب وافترسه، ولست بمصدّق لنا في كلامنا، ولو كنّا في الواقع صادقين!! وهذا القول منهم يدلُ على الارتياب، وكما قيل في الأمثال: «يكادُ المريبُ يقول خذوني » لقد رجعوا إلى أبيهم عشاء، ومعهم قميص يوسف ـ أي ثوبه ـ وقد لطخوه بدم شاةٍ ذبحوها، ليوهموا أباهم أن الذئب أكله، ولكنهم نسوا أن يمزّقوا

الثوب، فلم يفلحوا في هذا الكيد والمكر، فلم يكن هذا الدم "دم يوسف" وإنما هو دم الشاة ﴿وَجَاءُو عَلَى قَبِصِهِ مِدَرِ كَدِبٍ ﴾ لم يدخلوا على أبيهم في النهار، وإنما دخلوا عليه في ظلمة الليل، إمعانا منهم في التضليل، ثم دخلوا وهم يبكون، ليوهموا أباهم أن أخاهم فعلا قد افترسه الذئب. قال الطبري في روايته عن السّدي: "أقبلوا على أبيهم عشاءً يبكون، فلما سمع أصواتهم فزع، وقال لهم: ما لكم يا بَنِيً ؟ هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا، قال: فأين يوسف؟ قالوا: يا أبانا أكله الذئب، فبكى الشيخ وصاح: وأين القميص؟ فجاءوا بالقميص عليه دم سخلة قد ذبحوها، فأخذ القميص فجعله على وجهه، ثم بكى حتى تخضّب وجهه من دم القميص، ثم أخذ يقلبه وينظر فيه ويقول: "تالله ما رأيت كاليوم ذئباً أحلمَ من هذا! أكل ابني ولم يمزّق قميصه!! يا بُنيّ يا يوسف ماذا فعل بك بنو الإماء؟» وهكذا فضح الله مؤامرتهم، فقد تحقّق ليعقوب أنهم دبّروا له مكيدة ﴿قَالَ بَلَ سَوَلَتَ لَكُمُ الشَرُيرة، سوءاً وشرّاً بأخيكم المسكين "يوسف" وليس الأمر كما زعمتم، أن الذئب أكله، الشريرة، سوءاً وشرّاً بأخيكم المسكين "يوسف" وليس الأمر كما زعمتم، أن الذئب أكله، فأمري الذي أشكوه إلى الله: هو الصبر الجميل على هذه المصيبة، والله سبحانه عوني فيما تصفونه من الكذب والزور!

﴿ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَكَ دَلُومَ فَا لَكَ يَكْبُشَرَىٰ هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُوهُ بِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَمْمَلُوكَ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَعْنِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ السَّمِاد بالسَّيَّارة: القومُ المسافرون، أي جاء قوم من المازّة، يسيرون من أرض مدين إلى مصر، فمروا على الجبُ الذي فيه يوسف، فأرسلوا من يستقي لهم الماء، فأرسل دلوه في البئر، وكان يوسف في طرف من ناحية البئر، فتعلَّق بالحبل فخرج، فلما رأى الواردُ حسنَهُ وجمالَه نادى رفاقه،

وَقَالَ الَّذِى اَشْتَرَىٰهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اَحْرِمِ مَثْوَنَهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوَ لَنَخِذَهُ وَلَدُأ وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ النَّخِذَهُ وَلَدُأ وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَحْتُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَلَكَنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَحْتُمُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَوَدَتُهُ وَلَمَا بَلَغُ أَشُدَهُ مَا تَبْنَعُهُ حَكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَرَوْدَتُهُ اللَّهِ هُو فِي بَيْنِهَا عَن نَقْسِهِ وَعَلَقَتِ

قال: يا بشراي بهذا الغلام، قاله على سبيل السرور والفرح، لتبشير نفسه وجماعته، فقد فرحوا بهذه الغنيمة الثمينة، وأخفوا أمره عن الناس، ليبيعوه في أرض مصر، وهذا معنى قوله سبحانه: ﴿وأسروه بضاعة﴾ أي أخفوه ليبيعوه على أنه عبد مملوك لهم، كالمتاع الذي يباع، والله عالم بما أسروه وأضمروه، من إرادة بيعه والتجارة فيه، وحين وصلوا إلى أرض مصر، باعوه بأبخس الأثمان، ولم يعرفوا قيمته وقدره، وهي أربعون درهماً كما قال عكرمة، وإنما باعوه بهذا الثمن الزهيد، لأنهم خافوا أن يكون عبداً قد هرب من سيده، فينتزعه سيّدُه من أيديهم، ولذلك باعوه بهذا الثمن الزهيد!

﴿ وَقَالَ الّذِى الشَّمْرَيْهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَيْهِ الْحَرِي مَثُونَهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَجِذُهُ وَلَكُنّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُكِلّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللّهُ عَالِبٌ عَلَى الْمَونة وَحَدَيْدة، وهذه هي المحنة الحَمِّرَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ لَقد مرّ يوسف الصدّيق بمحن شديدة وعديدة، وهذه هي المحنة الثانية في حياته، وهي (محنة الاسترقاق) والعبودية، بعد محنة (وقوعه في الجب) والمعنى: وقال الذي اشتراه من مدينة مصر لزوجته: أكرمي إقامة هذا الغلام في دارنا، وأحسني معاملته، عسى أن يكفينا بعض المهمات إذا بلغ الرشد، أو نتخذه لنا ولداً فنتبنّاه، حيث لم يكن يولد لهما ولد، وكما نجينا يوسف من الجب، كذلك مكنًا له في أرض مصر، يعيش فيها في قصر العزيز، بعز وأمان، ولنعلّمه تفسير المنامات، ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون لطائف صنع الله، وتدبيره الحكيم ﴿ وَلَمّا بَلَغَ أَشُدّهُ مَ البّنَهُ حُكّا وَعِلْما في الدين، وعلماً خاصاً من لدنًا أي ولما بلغ سنّ الرشد والكمال، منحناه حكمة وفقها في الدين، وعلماً خاصاً من لدنًا كرامة له، وكذلك نجازي المحسنين في أعمالهم، المستقيمين في سيرتهم وسلوكهم، والمراد بالأشدُ: بلوغ سنّ الشباب والرجولة. ﴿ وَرُودَتُهُ الَّتِي هُو فِي بَيْنِهَا عَن نَقْيهِ وَعَلَقَتِ والمراد بالأشدُ: بلوغ سنّ الشباب والرجولة. ﴿ وَرُودَتُهُ الَّتِي هُو فِي بَيْنِهَا عَن نَقْيهِ وَعَلَقَتْ والمراد بالأشدُ: بلوغ سنّ الشباب والرجولة. ﴿ وَرُودَتُهُ الَّتِي هُو فِي بَيْنِهَا عَن نَقْيهِ وَعَلَقَتْ والمراد بالأشدُ: بلوغ سنّ الشباب والرجولة. ﴿ وَرُودَتُهُ اللّهِ عَلَا عَالَمَ عَالَمُ عَلَيْهَا عَن نَقْيهِ وَعَلَقَتْ والمَالِم والمَالَهُ والمَالِمُ والمَالِمُ والمَالِم والمَالِم والمَالِم والمَالِم والمَالم والمَالم والمَالم والمَالم والمَالم والمَالم والمَالِم والمَالم وا

ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِيَ أَحْسَنَ مَثْوَائً إِنَّهُ لَا يُفْرِعُ وَهُمَّ بِهَا لَوْلَا أَن زَءَا بُرْهَان رَبِدِ يَقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتَ بِدِّ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن زَءَا بُرْهَان رَبِدِ يَقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَكَاللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ وَاللَّهُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءُ مِن دُبُرٍ وَٱلْفَيَا سَيِدَهَا لَدَا ٱلْبَائِ قَالَتْ مَا حَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿

ٱلْأَبُوَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبَّ أَحْسَنَ مَثْوَائُّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِكُونَ ﴾ هـذه هـي المحنة الثالثة في حياة يوسف الصدِّيق، وهي محنة (مراودة امرأة العزيز له) والمراودة: الطلبُ برفق ولين، كما يفعل المخادع بكلامه المعسول، أي طلبت منه امرأة العزيز، التي كان يسكن معها في القصر، أن يضاجعها وينام معها، وتوسلت إليه بكلِّ وسيلة، لأن حبُّها له مَلَك قلبها، وغلَّقت أبواب القصر عليه، وأحكمت إغلاقها، وقالت له: هلمَّ وأسرعُ إلى الفراش، فليس ثُمَّةً ما يُخشى، من رقيب أو شاهد، فالأبواب مغلقةً، وزوجي غائب!! قال يوسف: أستعيذ بالله وأستجير به، من فعل الخيانة، وعمل السوء، إن زوجك هو ربي أي سيِّدي الذي أكرمني، وأحسنَ إليَّ، فكيف أخونه في أهله وحَرَمه؟ إنه لا يُفلح الخائن، الذي يقابل الإحسان بالسوء!! هاج هائج الغرام في قلب امرأة العزيز، فأرادت أن تحمله على معاشرتها بالقوة والعنف، ولم تجد وسيلةً لإخضاعه، إلاَّ أن تجذبه إليها غصباً عنه، فتجاذبا وتشادًا، هي تريد إجباره، وهو يريد الهرب منها، وأخيراً أُفلت من يدها، فهرب منها فلحقته، وجذبته من ثوبه من خلف ظهره، فانشقَّ الثوب وانخرق، ولنستمع إلى الآيات البينات، وهي تحدثنا عن هذه الفتنة الطاغية، التي حدثت ليوسف الصدِّيق في القصر ﴿وَلَقَدْ هَمَّت بِهِ ، وَهُمَ بِهَا لَوْلَا أَن زَءَا بُرْهَكُن رَبُّهِ ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَعِيصَهُ مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَت مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن نُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيهُ ﴾ أي ولقد همَّت به همَّ عزم وقصدٍ وتصميم، تريد منه أن يضاجعها، وجاءه الوسواسُ الخنَّاسُ «الشيطانُ» يوسوس إلى أن يسايرها، ولكنَّ عفَّته وحياءه، وإيمانه، وخوفَه من الله، غلب على ذلك الهاجس الشيطاني، الذي مرَّ على قلبه، فصمَّم على الهرب منها، ومقاومتها بكل صلابة وقوة، حتى ولو بالبطش بها، وهذا معنى

قَالَ هِى رَوَدَتْنِى عَن نَفْسِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَاۤ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قَالَ هِى رَوَدَتْنِى عَن نَفْسِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن أَلْكَذِبِينَ ۚ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُدُرِ فَكَذَبِينَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ أَلَى فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ وَبُو مَن كَبُرِ قَالَ إِنَهُۥ مِن كَبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَبُرُ قَالَ إِنَّهُ مِن كَبُرُ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿

قوله تعالى: ﴿ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ﴾ فهمُّها به كان همَّ عزم وتصميم، وهمُّه بها كان خاطرة عابرة وسوس له بها الشيطان، ولكنه لم يفلح في فتنته وإغرائه بدليل قوله تعالى بعدها: ﴿كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين﴾ أي ثبَّتناه وقوَّينا عزيمته، أمام تلك الفتنة العارمة، لنصرف عنه المنكر والفجور والزني، وفعل القبيح، لأنه من عبادنا الذين اصطفيناهم واخترناهم، لطاعتنا ومحبتنا وعبوديتنا، والمخلُّصُ بفتح اللام: الذي اصطفاه الله واختاره للصحبة والمحبة، وقوله تعالى: ﴿واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر﴾ أي تسابقا نحو الباب الخارجي ـ باب القصر ـ هو للهرب، وهي للطلب، وشقَّت ثوب يوسف شقًّا عنيفًا من شدة الجذب، من خلف ظهره، لأنها كانت تلاحقُه، فجذبته بشدة فشقت ثوبه طولاً ﴿وألفيا سيدها لدا الباب﴾ أي وجدا وصادفا زوجها العزيز عند باب القصر، وجداه فجأةً وقد حضر في غير أوان حضوره!! وهنا يبدأ الكيد الخبيث، والمكرُ والدهاءُ، فتنطلق صارخةً باكيةً بدموع التماسيح، زاعمةً أن يوسف راودها عن نفسها، وأراد بها الفاحشة، وهي تقاومه وتطارده، وبلمح البصر تنقلب الأمور، فيصبح البريء خائناً، والخائن بريئاً، فتندفع مطالبة زوجها بإنزال أقسى العقوبة بمن أراد أن يلوِّث شرفها، ويهتك عرضها ﴿قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم ﴾ أي ليس جزاء من أراد بأهلك فاحشة الزني، إلا أن يُدخل السجن، أو يُضرب ضرباً شديداً موجعاً، عقوبة له على عزمه القبيح!! وهنا اضطر يوسف الصدِّيق أن يبرِّيء نفسه مما نُسب إليه من تلك التهمة الشنيعة ﴿ قَالَ هِيَ رَوَدَنْنِي عَن نَفْسِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن ٱهْلِهَـآ إِن كَاكَ قَمِيصُهُمْ قُدُّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ وَإِن كَانَ فَمِيصُهُم قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ فَلَمَا رَءَا قَبِيصَهُم قُدَّ مِن دُبُرٍ قَـالَ إِنَّهُم مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ أي قال يوسف: هي التي دعتني إلى نفسها، لا أني أردتُ بها السوء، وشهد شاهد من أهلها، وهو طفلٌ في المهد أنطقه الله، وكان ابن خالها، فقال: انظروا إن كان ثوبه قد شُقَّ من المُنْ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ

يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَذَاً وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ حَكْنَتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ لَوُسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَنَداً وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ حَكْنَتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ شَوْدُ فَلَنْهَا عَن نَفْسِدٍ عَدَّ الْعَزِيزِ تُرُودُ فَلَنْهَا عَن نَفْسِدٍ عَدَّ شَعْفَهَا حُبًّ إِنَّا لَنَرَنَهَا فِي ضَلَئلِ تَبِينٍ آ فَهَا سَمِعَتَ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتُ الْتَهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُثَكًا وَالَتَ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ آخُرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَلَا آ إِلَا مَلَكُ كَنْ لَا يَكُنْ فَلَمَا لِلَهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَلَا آ إِلَا مَلَكُ كَنْ فَكَا لَا لَهُ مَلْكُ اللَّهُ مَلَكُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أمام، فهي صادقة وهو كاذب، لأنه هو الطالب وهي تريد أن تدفعه عن نفسها، وإن كان ثوبه شُقَّ من خلف، فهي كاذبة وهو صادق، لأنها هي الطالب وهو الهارب!! حجةٌ أنطق الله بها الطفل، لتكون برهاناً ساطعاً على براءة يوسف الصدِّيق، فلما رأى زوجها أن الثوب قد شُقَّ من الوراء، عرف خيانتها، وبراءة يوسف، فقال: إن هذا الأمر من جملة كيدكن ومكركنَّ أيها النسوة، وإن مكركنَّ شيء عظيم. ﴿ وُسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَبُكِّ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْمَاطِينَ﴾ أي قال زوجها: يا يوسف اكتم هذا الأمر، ولا تحدُّث به أحداً خشية الفضيحة، وتوبى أنتِ واطلبي من الله المغفرة، لهذا الذنب القبيح، فإنك مخطئة في هذا التصرف!! ويظهر أن العزيز كان قليل الغيرة، فاقد الشهامة، فقد اكتفى بالعتاب الرقيق، الذي لا يجرح الكرامة، للزوجة الخائنة، على الذنب الفاحش، الذي يثير الدم في العروق ﴿وَقَالَ نِسُوَّةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَرَارِ تُرُودُ فَنَكِهَا عَن نَقْسِةً، قَد شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَزَكِهَا فِي ضَكَل تُبِينَ أَي قـــال جماعة من النساء، وهنَّ زوجات الوزراء والكبراء: امرأةُ عزيز مصر، تطلب من خادمها وعبدها مضاجعتها، وتخادعه لقضاء غرضها منه، قد بلغ حبُّها له سويداء قلبها، إنا لنراها في خطأ فادح، وبُعدٍ عن طريق الرشد والصواب، أيليق بامرأةٍ من سيِّدات القصور، من ذوات العزِّ والجاه، والسلطان، أن تعشق عبداً مملوكاً، هو خادم لها وأجير؟ وفي هذا تشنيعٌ عليها كبير ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُثِّكًا وَوَاتَتْ كُلَّ وَبِعِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ آخُرُجُ عَلَتُهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُۥ أَكْبَرْنُهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنَّ هَذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرَيُّ﴾ أي فلماً سمعت بحديثهن ـ وسماه «مكراً» لأنه كان في خُفية عنها، كما يخفي الماكر مكره ـ أرسلت تدعوهن إلى قصرها، لحضور مائدة فيها أنواءُ الفواكه والطعام، دعت أربعين امرأة، ﴿

من أشراف نساء مصر، فيهن زوجات الوزراء والكبراء، وهيَّأت لهن مكاناً يجلسنَ فيه، على الأرائك الوثيرة، والوسائد الناعمة، كعادة المترفات، وأعطت كل واحدة منهن سكيناً لتقشير الفواكه، وكانت قد خبأت يوسف في غرفة في القصر، وفي تلك اللحظة من اشتغالهن بالأكل، أمرته أن يخرج عليهن، فلم يشعرن إلا ويوسف يمرُّ من بينهن، فلما رأين يوسف أعظمنه وأجلَلْنَه، وبهرهنَّ جمالُه وحسنه، وجرحن أيديهن بالسكاكين، لفرط الدهشة المفاجئة، وقلن: تنزُّه الله عن صفات النقص والعجز، ليس هذا الفتي الشاب من البشر، وما هو إلا مَلَكُ من الملائكة، فإن هذا الجمال الفائق، والحسن الرائع، لا يكاد يوجد في البشر!! وهنا شعرت امرأة العزيز أنها انتصرت عليهنَّ، بعد أن أوقعتهنَّ في شباك غرامه، فصرَّحت بما في نفسها من لوْعَة العِشْق له ﴿قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتُنِّنِي فِيلِّهِ وَلَقَدْ رَوَدَنُّهُم عَن نَفْسِهِ-فَاسْتَعْصَمُّ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَل مَا ءَامُرُهُ لِيُسْجَنَن وَلَيَكُونًا مِنَ ٱلصَّنعِرِينَ ﴾ أي هذا هو العبد الكنعاني، الذي لمتنَّني في محبته، فانظرن ماذا حدث لكنَّ من الافتتان به، من نظرة واحدة، حتى جرحتنَّ أيديكنَّ بالسكاكين؟ فكيف أنا وهو يعيش معى في القصر؟ وهنا تعلنُ بتبجح أنها طلبت منه أن يقضى لها شهوتها، ولكنه استعصم أي أبي إباءً شديداً، وامتنع عن مضاَّجعتها، ولئن لم يستجب لها، ويلبي رغبتها، ليعاقبنَّ بالسجن والحبس، وليكونَنَّ من الأذلاء المهانين!! صرَّحت بمراودته بمحضر منهنَّ، وعاودته الطلب أمامهنَّ، وهتكت عنها جلباب الحياء، وتوعدته بالسجن إن لم يفعل، ولم تعد تَخْشَ ملاماً ولا عتاباً، خلاف أول الأمر، إذ كان ذلك سرّاً بينها وبينه ﴿قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَنْهِلِينَ﴾ لجأ يوسف إلى ربه، وجعل يناجيه في خشوع وتضرُّع، قائلاً: يا ربُّ السجنُ أفضلُ عندي، وأحبُّ إلى نفسى، من مقارفة فاحشة الزني مُعهن، وإن لم تدفع عني شرَّهنَّ، وتعصمني منهن، أمل نحوهن بمقتضى الطبيعة البشرية، وأصبح حينئذٍ من السفهاء، الذين يرتكبون المنكر والقبيح، أسند الدعوة إليهن، وقال في مناجاته ﴿يدعونني إليه﴾ ولم

فَاَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُم فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﷺ ثُمَّ بَدَا لَمُم مِّنَ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيِنتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ حَتَّى حِينِ ۗ

يقل: ممَّا تدعوني إليه امرأة العزيز، لأنهن أصبحن جميعاً مشتركات في المراودة، بالنظرات أو الحركات، بالتصريح أو التلميح، فقد طمعن به جميعاً، حتى قلن له: أطغ مولاتك أي سيدتك، وليكنْ لنا منك حظّ ونصيب!! ولذلك قال في مناجاته: ﴿أَصِبِ البِّهن﴾ أي أميلُ نحوهنَّ بمقتضى بشريَّتي، وهنا تداركته عنايةُ الله، فصرف اللَّهُ عنه شرَّهن، وصانه من كيدهنَّ ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ ﴾ أي أجابَ الله دعاءه، فنجَّاه من مكرهنَّ، وصرف عنه فعل الفاحشة، وثبَّته على العصمة والعفة، لأنه سبحانه السميعُ لدعاء الملتجئين إليه، العليم بأحوالهم. تكرَّر ذكرُ (الكيد والمكر)، في هذه السورة مرات عديدة، في قوله: ﴿إِن كيدكن عظيم﴾ وقوله: ﴿وإِن لا تصرف عنى كيدهن ﴾ وقوله: ﴿إِن ربِي بكيدهن عليم﴾ لينبهنا القرآن إلى خطر فتنة النساء، فهنَّ على ضعفهن أخطر فتنةٍ على الرجال، كما قال سيد البشر: «ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء» رواه البخاري، وقال لعائشة في مرضه حين طلب منها أن تُكلُّف أباها ـ أبا بكر ـ أن يصلى بالناس، فقالت له: مُرْ عمر فليصلُ بالناس، فقال لها ﷺ: «إنكنَّ صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلُ بالناس» أخرجه البخاري، ومما يدلُّ على هذا المكر، الذي اشتهرت به النساء، أن امرأة العزيز استطاعت بمكرها وكيدها أن تؤثِّر على زوجها وحاشيته ـ بعد كل الدلائل والشواهد على براءة يوسف ـ حتى أدخلته السجن﴿ثُمَّ بَدَا لَمُمْ مِّنُ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْأَينتِ لَيْسُجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينِ﴾ أي ظهر للعزيز وحاشيته، من بعد ما رأوا الشواهد الواضحة، على براءة يوسف \_ من شقّ القميص، وشهادة الصبى \_ أن يسجنوا يوسف إلى مدة من الزمن كافية لتأديبه. رُوي أن امرأة العزيز لما استعصى عليها أمرُ يوسف، ويئست أن تنال مبتغاها منه، احتالت على زوجها بطريق آخر، فقالت له: إن هذا العبد قد فضحني في الناس، أني راودتُه عن نفسه، فإمَّا أن تأذن لي أن أخرج إلى الناس وأعتذر، وإمَّا أن تحبسه حتى تنقطع عنى ألسنة الناس، ويعلموا أنه هو الخائن، فعند ذلك بدا له سجنُه، قال ابن عباس: فأمر به عزيز مصر، فحُمِل على حمار، وضُرب بالطبل، ونُودي عليه في الأسواق، إن يوسف العبراني، أراد سيدته بسوء، فجزاؤه أن يسجن، قال أبو صالح: ما ذَكَر ابن عباس هذا الخَبَرَ إلاّ بكي. هذه ثمرة الطُّهر والعفة، أن يُسجن البريءُ، وينجوَ المجرم الأثيم من العقاب، وهذا ۗ ﴿

الناليانية المالية الم

وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِيَ أَعْضِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآئِخُ الْقِبَرُ مِنْهُ نَبِقَنَا بِتَأْوِيلِيِّةً إِنَّا الْآئِخُ إِنِيَ أَرْبَانِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِتَنَا بِتَأْوِيلِيِّةً إِنَّا فَرَنَانِهِ إِنَّا مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا بَنَأَتُكُمَا فَرَيْنَا بِعَالَمُ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا بَنَأَتُكُمَا فَرَيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا بَنَأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ وَمُن اللَّهُ مَنْ أَنْ يَأْتِيكُما مِمَا عَلَمَنِي رَبِّ إِنِي تَرَكَٰتُ مِلَةً قَوْمِ لَا يَتَأْوِيلِهِ وَهُم بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِن شَيْءً وَاللَّهِ مِن شَيْءً وَلِكَ مِن فَضَلِ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءً وَلِكَ مِن فَضْلِ وَالسَحَقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءً وَلِكَ مِن فَضْلِ وَالسَحَقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءً وَلِكَ مِن فَضْلِ وَاللّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنّاسِ وَلَكِنَ أَكَانِ لَنَاسٍ لَا يَشْكُرُونَ اللّهُ مِنْ مُنْ مُؤْونَ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنّاسِ وَلَكِنَ أَكَانَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكَانُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللّهِ مِنْ شَيْءً وَلِكَ مِنْ الْمَالِيقِ مَلْكُونَ اللّهُ مِنْ مُنْ مُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنّاسِ وَلَكِنَ أَكْتَالِهِ لَا يَشْعُرُونَ اللّهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهِ مِنْ شَيْءً وَلَاكُ مِن الْمَالِقُ مِنْ مُنْ مُنْ الْمُونَ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ الْمَالِقُ مِنْ الْمَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُؤْهِ الللّهِ مِنْ مُنْ مُؤْمِلُونَ اللّهُ مِن مُنْ مُنْ مُؤْونَ الللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُؤْمِلُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِن اللّهُ مِنْ مُنْ مُؤْمِنَ اللّهُ مُلْكُونَ اللّهُ مُنْ مُلْولِكُ مِن مُنْ مُؤْمِن اللّهُ مُؤْمِلِكُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مُ مِنْ اللّهُ مُؤْمِنَ الْمُؤْمِلِ الللّهِ مُؤْمِنُ مُلْكُونَ اللّهُ مُؤْمِنَا مُؤْمِلُونَ مُنْ اللّهُ مُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنَ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الللّهُ مُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللّهُ مُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ مُنْ الللّهُ مُؤْمِلُ مُ

لون من ألوان المكر والدهاء، الذي تخصصت به بعضُ النساء، وما أشدَّ ألم النفس حين ترى المظلوم في غياهب السجن، والظالم ظافراً منتصراً، يتيه في أوج الكِبْر والخيلاء!!.

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّخِنَ فَتَبَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنّ أَرْبِي أَغِيرُ حَمَرًا وَقَالَ الْآخِرُ إِنِّ أَرْبِي آخِيلُ فَوْقَ رَأْسِي غُبُرًا تَأْكُلُ الطَّبُرُ مِنَهُ نَبِقْنَا بِتَأْوِبِلَةٍ إِنّا نَرَبكَ مِنَ الْمُعنى: أدخل يوسف السجن، والأخيرة في حياة يوسف الصدين، أحدهما: طبّاخ الملك، والثاني: ساقيه، اتّهما وصادف دخول شخصين معه السجن، أحدهما: طبّاخ الملك، والثاني: ساقيه، اتّهما بأنهما أرادا أن يَسمًا الملك، فاتفق أن أدخلا معه، وقد اشتهر يوسف في السجن، (بالعفة، والأمانة، وصدق الحديث، ومعرفة تعبير الرؤيا)، فقال أحدهما ليوسف: إني رأيت في منامي هذه الرؤيا: رأيتُ كأني أعصر عنباً يؤول إلى خمر، وأسقي منه الملك، وقال الثاني: رأيتُ في منامي، أني أحمل على رأسي طبقاً فيه خبز، والطيرُ تأكل من ذلك والأحلام! ﴿ قَالَ لاَ يُؤْمِنُونَ إِنَّهِ وَهُم إِلَّ نَبُأَتُكُما بِتَأْوِيلِهِ وَهُم أَلْ الرَّوْيلِةِ وَهُم أَلْ اللهُ عَلَيْ وَيَلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ الله الله الله والمِع عليه السلام، أن يدعوهما إلى التوحيد والإيمان، قبل أن يعلَمهما تفسير الأحلام، واستغلُ وجوده في السجن، للدعوة إلى الله، وإرشاد الناس إلى يعلمهما تفسير الأحلام، واستغلُ وجوده في السجن، للدعوة إلى الله، وإرشاد الناس إلى

CLUSTED !

يَصَدِحِيَ ٱلسِّحِنِ ءَأَرَبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءُ سَنَيْنَمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزُلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ إِنِ ٱلْمُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَ أَحَثُمُ اللّهِ لِللّهِ أَمَرَ أَلّا تَعْبُدُواْ إِلّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَ أَحَثُمُ اللّهِ لِللّهِ لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

الدين القويم، وذلك شأن الصدِّيقين العارفين بالله، يريدون هداية البشر، وإنقاذهم من براثن الوثنية والضلال، فقدُّم في حديثه ما يكون معجزة له من الإخبار عن بعض الأمور الغيبية، ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير، فقال لهما: إنه لا يأتيكما شيء من الطعام من أهلكم، إلا أخبرتكما ببيان حقيقته، ونوعه، واسمه، وكيفيته، قبل أن يصل إليكما!! فقالا له: هذا من فعل الكهنة، قال: لست بكاهن، ولا منجم، إنما هو علمٌ رباني علمني الله إياه، لأننى مؤمن من بيت (نبوَّة ودين)، وقد هجرت عبادة الأوثان، وعبدتُ الله الواحد الديَّان، واتبعت دين الأنبياء، دينَ آبائي (إبراهيم وإسحاق ويعقوب)، ما ينبغي لنا وقد هدانا الله إلى دينه الحق، أن نشرك بالله شيئاً، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، حيث بعث لهم الرسل لهدايتهم وإرشادهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ربهم على هذه النعم، وهكذا شأن الداعية المؤمن، الصادق المخلص، لا يترك فرصة إلاّ ويستغلُّها في الدعوة إلى الله، بالحكمة والموعظة الحسنة، وبعد هذا التوضيح والبيان، عرَّفهما حقيقة التوحيد، وفساد ما هما عليه من عبادة الأصنام والأوثان، فقال لهما: ﴿يَكَصَحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُوكَ خَيْرٌ أَرِ اللهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَآءُ سَمَنْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَائِنَ إِنِ ٱلْمُحَكِّمُ إِلَّا يِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّمُ وَلَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ والمعنى: يا صاحبيَّ ورفيقيَّ في السجن، أآلهة متعددة، لا تنفع ولا تضرُّ، ولا تستجيب لمن دعاها، كالأصنام والأوثان؟ خيرٌ أم عبادة الإله الواحد الأحد، المتفرد بالعظمة والجلال، الذي يخلق ويرزق، ويفرِّج كربة من دعاه؟ ما تعبدون يا معشر القوم إلا أسماءً فارغة، سميتمومها آلهة وهي جمادات عاجزة، لا تملك النفع والضر، لأنها حجارة صماء بكماء، فكيف عبدتموها من دون الله، وتركتم عبادة الإله القادر على كل شيء، المتفرد بالعظمة والجلال؟ ليس الحكم في أمر العبادة، إلا لله وحده، الذي خلق الخلق، وهو

يَصَنِحِي السِّجْنِ النَّا أَحَدُكُما فَيَسَقِى رَبَّهُ خَمَرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَا الْآخَرُ اللَّهُ وَأَلَّا الْآخَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْقَارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُولِي اللللْمُعِلَّةُ اللْمُعُلِمُ الللْمُعِلَى اللللْمُعُلِمُ الللْمُولُ الللَّهُ الللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُعُمِّ اللْمُعُلِمُ

يميتهم ويحييهم ﴿الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ فهذا هو الإله الحق، الذي أدعوكم إليه، وهذا هو الدين القويم، الذي لا اعوجاج فيه، ولكنَّ أكثر الناس يشركون بالله، ويجهلون عظمة الله، فيعبدون ما لا يضرُّ ولا ينفع!! تدرَّج يوسف الصدِّيق في دعوتهم، وألزمهم الحجة، فبيَّن لهم أولاً رجحان التوحيد على عبادة الأوثان، ثم برهن لهم ثانياً أن ما يسمونه آلهة، لا تستحق العبادة والألوهية، لأنها جمادات لا تستجيب، ولا تسمع، ولا تضرولا تنفع، فأبطل لهم ما هم عليه من الوثنية، ثم دعاهم ثالثاً إلى عبادة الواحد القهار، الغزيز الجبار، الذي بيده الخلقُ والأمرُ، والنفعُ والضرُّ.

وبعد أن أكمل لهم الدعوة إلى الله، بالأسلوب الحكيم، شرع في تفسير رؤياهما في قيان : ﴿ يُصَنِّحِي السِّجِنِ الْمَا الْحَكُمَا فَيَسِّقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن وَأَسِمِّ وَأَسِمِّ اللّهَ وَفِي السَّجِن، أمَّا الذي رأى في منامه أنه يعصر خمراً، فسوف يخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه، من سقي سيِّده الخمر، وأمَّا الآخر الذي رأى في منامه أنه يحمل على رأسه خبزاً تأكل الطيور منه، فسوف يُقتل ويُصلب ويُعلِّق على خشبة، فتأكل الطيرُ من لحم رأسه، هذا هو تفسير رؤياكما، قُضي الأمرُ وتمَّ في ذلك قضاء الله، وهكذا كان الأمرُ كما عبَّر لهما الرؤيا.

﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذَكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَي عند فَلَيْتُ فِي ٱلسِّجْنِ بِضَعَ سِنِينَ ﴾ أي وقال يوسف للذي اعتقد نجاته، وهو الساقي: اذكرني عند سيّدك الملك، فقل له: إن في السجن رجلاً مظلوماً، في تُهمة لققتها له امرأة العزيز، لعلّه يدفع عني هذه الظّلامة، ويخرجني من السجن، وأكّد عليه أن لا ينسى أمره!! وتم قضاء الله، فصلبَ الطّباخُ، وأُفرج عن الساقي فخرج من السجن، ولكنه نسي وصية يوسف، أنساه الشيطان أن يذكر أمره للملك، فمكث يوسف في السجن سبع سنين!. قال وهب بن منبه: «أقام أيوب في البلاء سبع سنين» ولمّا أراد الله منبه: «أقام أيوب في البلاء سبع سنين، وأقام يوسف في السجن سبع سنين» ولمّا أراد الله

عزَّ وجلَ أن يُفرِّج كربة يوسف، أرى الملكَ رؤيا في منامه، أشغلت باله، فجمع الكهنة ورجال الحاشية فسألَهم عن تعبيرها فلم يعرفوا، وأعجزهم الله جميعاً عن تفسيرها، لتكون سبباً في تخليص يوسف وإخراجه من السجن.

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّ اَرَىٰ سَبْع بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُهُنَ سَبْعٌ عِبَاقٌ وَسَبْعُ سُنْكُتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَالِسَنَ عِنَامِنَ الْمَدَّ الْمَدْ الله عَنْمُونَ وَالْوَا أَضْفَتُ أَعَلَيْ وَمَا غَنُ وَأَدِي الْمُدَّ الله عَلِينَ الْمَدْ الْمَامِية عَلِيبة غريبة غريبة أَوْلِ الْأَعْلَمِ بِعَلِينَ ﴿ وَأَى ملك مصر وهو غير العزيز ـ رؤيا منامية ، عجببة غريبة أفزعته ، وأى سبع بقرات سمانِ جميلات ، خرجت من النهر ، وأخذت ترتع في أرض والضعف ، قبيحة الشكل والمنظر ، قد خرجت من ذلك النهر أيضا ، فابتلعت البقرات والمعجف ، قبيحة الشكل والمنظر ، قد خرجت من ذلك النهر أيضا ، فابتلعت البقرات العجاف البقراتِ السمان ، كما رأى سبع سنابل خضراء زاهية ، قد انعقد حبّها وأصبحت جاهزة للحصاد ، وسبع سنابل يابسة ليس فيها حبّ ، وإذا بالسنابل اليابسة تلتف على السنابل الخضراء ، فتبتلعها ولا تبقي لها أثراً ، فجمع الكهنة والسحرة والمنجمين ، وسألهم عن تفسير هذه الرؤيا فقالوا: ﴿ أضغات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ﴾ أي هذه أخلاط أحلام ومنامات كاذبة ، قد اختلط فيها الأمر والتبس ، ولسنا نعرف تأويل مثل هذه الأحلام الغريبة ، التي يقرب أن تكون من الأوهام والخيالات ﴿ وَقَالَ الّذِي مَنْ عَلَيْ مَنْ عِبَالُ الْمَدِينَ أَنْقِ أَنَا أَنْيَتُكُم بِنَاوِيلِه وَأَرْكُونَ بُوسُكُ أَيُّا الصِدِيقُ أَقِينَا فِي سَبْع بَقَرَتِ سِمَانِ بَأَصُلُونَ وَسُتُع عِبَاقُ وَسَبْع بَقَرَتِ سِمَانِ بَأُصِدُ أَنَا أَنْيَتُكُم بِعَلْمُ يَعْلَمُونَ الله عَنْ الله عَنْ قَلْ الساقي مَنْ عَلْم عَالَ الساقي عَبَاقُ وَسَبْع شُنْبُكَتٍ خَفْرٍ وَأَخْرَ كَايِسَتِ أَنْقِ أَنْ النَّالِ لَعَلَم يَعْلَمُونَ ﴾ أي قال الساقي مَنْ عَالُون وَسَتْع شُنْبُكَتِ خَفْرٍ وَأَخْرَ كَايَتُ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الله المَنْ الله عَالَ الساقي الله عَنْ الله عَالَ الساقي الله عَنْ الله عَالُ الساقي المَنْ الله عَنْ الله عَلْم المَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الساقي المَنْ عَلْم المَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الساقي المَنْ المُنْ السَاقِي المُنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الساقي السَاقي المُنْ المُنْ المُنْ الْحَلُم المُنْ الله عَنْ الله عَلْم المُنْ الله عَنْ الله المَنْ المُنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَ

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنُبُلِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا فَأَكُونَ اللَّهِ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنُونَ مَا قَدَمْتُمْ لَمُثَنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا فَكُنُ اللَّهُ وَفِيهِ قَلِيلًا مِمْ فَيهِ فَعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ قَلِيلًا مِمْ أَنْ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْمَرُونَ اللَّهُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْمِرُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

الذي نجا من السجن: ﴿وادَّكَرَ﴾ أي تذكر وصية يوسف له، بعد مدة طويلة من الزمن، أنا أخبركم بتفسير هذه الرؤيا، إذا كنتم تريدون معرفتها على وجه اليقين، فأرسلوني لآتيكم بتعبيرها!! خاطب الملك بصيغة التعظيم ﴿فأرسلون﴾ وفي الآية إيجاز بالحذف، تقديره: فأرسلوني فأرسلوه، فذهب إلى السجن، ودخل على يوسف، وسلَّم عليه، وتلطَّف معه في الحديث، وقدَّم بين يديه المديح والثناء، قبل الاستفتاء، ثم قال له: ﴿يوسفُ أيها الصديقُ أيْ السجن الويا العجيبة، ثم ذكر له الرؤيا بعينها التي الملك، وأعاد اللفظ كما سمعه بألفاظه وحروفه، لئلا يتغيَّر التعبيرُ.

ثم قال له: ﴿لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون﴾ أي لأرجع إلى الملك وأصحابه وأخبرهم بها، ليعلموا فضلك وعلمك، ويخلصوك من محتك!! وهنا تظهر شهامة يوسف، وعزَّة نفسه، وكرامة أصله، فلم يشترط أن يخرجه الملك من السجن، ويطلق سراحه، حتى يعبِّر له الرؤيا، بل انطلق يفسِّرها لهم تفسيراً واقعياً دقيقاً، لأنه شعر أن البلاد مقبلة على مخاطر، وسيقع فيها قحط وجدب، قد يودي بحياة البشر، فلذلك سارع يعبِّر لهم الرؤيا، ويأمرهم بالحيطة والحذر ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبا فَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُئبُلِهِ إِلاَ قَلِيلاً مِمَّا تُحْسِنُونَ ثُمَّ بَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك مَا فَدَمْتُم مُكُنَ إِلاَ قَلِيلاً مِمَّا تُحْسِنُونَ ثُمَّ بَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك مَا فَدَمْتُم مَن الزرع فاتركوه في سنبله، لثلا يأكله النوراعة دون انقطاع، بجد وعزيمة، فما حصدتم من الزرع فاتركوه في سنبله، لثلا يأكله السوس، إلا ما أردتم أكله فادرسوه، واتركوا الباقي في سنبله، ثم يأتي بعد سنوات الرخاء، سبع سنين مجدبات، يصيب الناسَ فيها قحط وجدب، تأكلون فيها ما ادخرتم أيام الرخاء، إلا القليل منه الذي تتركونه للزراعة، ثم يأتي بعد سنوات القحط، عام خصب ورخاء، فيه يُمطر الناس ويُغاثون، ويعصرون فيه الأعناب والزيتون، لكثرة خصبه، ووفرة خيراته يُمطر الناس ويُغاثون، ويعصرون فيه الأعناب والزيتون، لكثرة خصبه، ووفرة خيراته

GENERAL A SECTION ASSESSMENT ASSE

ُ وَقَالَ ٱلۡمَٰلِكُ ٱنۡثُوٰنِ بِهِۦ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّذِي فَطَعْنَ ٱیْدِیَهُنَّ إِنَّ رَقِ بِکَیْدِهِنَ عَلِیمٌ ۖ ۞

وثمراته، أوَّل لهم يوسف البقرات السمان، والسنبلات الخضر، بسبع سنين مخصبات، تجود فيها الأرضُ بالخيرات الوافرة، ثم يعقبها سبع سنين مجدبة، تأكل الأخضر واليابس، وأرشدهم إلى أن يقتصدوا من سنوات الرخاء، إلى سنوات الجدب، كما عرَّفهم الطريق الأصلح في أمور الزراعة، أن يتركوا الحبَّ في سنابله، لئلا يأكله السوسُ!! وحين رجع وذكر لهم تعبير تلك الرؤيا، كما سمعها من يوسف، أراد الملِكُ أن يسمعها من يوسف بنفسه، فأمر بإحضاره.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَكِ اَنْتُونِ بِهِ مِنْ فَلَمّا جَآءُ الرَّسُولُ قَالَ آرَجِعَ إِلَى رَبِّكَ فَشَعْلُهُ مَا بَالُ ٱلنِسَوَةِ ٱلنِّي فَطَعْنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ للله المعالى من السجن، وهو يحمل لهم نبأ عبير الرؤيا، التي فسرها لهم يوسف أبلغ تفسير، وأوّلها لهم أحسن تأويل، أعجب بتأويلها غاية الإعجاب، فأمر بإخراج يوسف من السجن، ليجعله من خاصته المقربين، ويسلمه إحدى الوزارات في مملكته، ولكنَّ يوسف أبى أن يخرج من السجن، حتى تُبرًأ ساحته من الله التهمة، فيخرج ناصع الجبين، مصون العفة، فقال لرسول الملك: ارجع إلى سيدك ألملك، واسأله عن قصة النسوة اللاتي قطَّغن أيديهنَّ، هل يعلمُ خبرهنَّ؟ وهل يدري لماذا ألملك، واسأله عن قصة النسوة اللاتي قطَّغن أيديهنَّ، فالله هو العالم بحقائق الأمور، وما دبرنه من مكر وكيد في حقي!! أبى عليه السلام أن يخرج من السجن، حتى يُبرًأ من تلك وبين النبعة، وقد أثنى عليه رسول الله على بقوله: "ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، وأناني الداعي لأجبتُ، وما ابتغيث العذر» رواه البخاري وأحمد، وإنما قال على هذا، إشادة بصبر يوسف، ورفعاً لقدره، وتواضعاً منه على والأ فمقامه أعلى، وأعظم، وأرفع، ولكنًه خلق النبين، خفضُ الجانب والتواضع، والاعتراف بالفضل لأهل الفضل!!.

رجع الرسول فأخبر الملك أن يوسف أبى أن يخرج من السجن، حتى يتحقق الملك ورعيته، أن السجن كان ظلماً بدون حق، ويظهر للجميع براءة ساحته، ونزاهة عرضه، فجمع الملك النسوة، وسألهن بحضور الحاشية، والكبراء والوزراء، وسألهن

CHANGE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَثَنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ، قُلُرَ حَشَ لِلَهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَةً قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَوَدَتُهُ عَن فَقْسِهِ، وَإِنَّهُ لِمَن سُوَةً قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَوَدَتُهُ عَن فَقْسِهِ، وَإِنَّهُ لِمَن الصَّلِيقِينَ آلَ فَالَكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّهَ لَا يَقْسِهِ، وَإِنَّهُ لَمِن الصَّلِيقِينَ آلَ ﴿ وَمَا أَبْرَى ثَنْ مَنْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَهُ اللّهُ وَ إِلّا يَعْلَمُ أَنِي عَنْوَرٌ رَحِيمٌ ﴿ فَي مَا رَجِهُ إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَي مَا رَجِهُ إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَي اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلَالَالُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

عن حقيقة الخبر ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِيًّا. قُلْبَ حَنشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْتِهِ مِن شُوَّوُ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْتَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَدَتُّهُم عَن نَفْسِهِ، وَإِنَّكُم لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ﴾ أي سألهن الملك: ما خطبكنَّ؟ أي ما شأنكنَّ العظيمُ الخطيرُ، حين دعوتُنَّ يوسف إلى فعل الفاحشة ـ الزني ـ؟ والخطبُ في اللغة: الأمر العظيم الخطير، وفي مواجهة الملك لهنَّ بالذات، لم يكن هناك مجال للإنكار أو الكذب، قالت النسوةُ: معاذ الله أن يكون يوسف همَّ بالسوء، فهو شاب عفيفٌ نزيه، قالت زوجةُ العزيز: الآن ظهر الحقُّ وانكشف وبانَ، أنا التي دعوتُه إلى نفسي، وأعترف أمامكم بخطيئتي، وإنه لصادقٌ فيما يقول، وبرىء مما نسبتهُ إليه من الخيانة!! وهذا اعتراف منها ببراءته على رءوس الأشهاد. ﴿ ذَلِكَ لَيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابَنِينَ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ إِللَّهَوِءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيٌّ ﴿ هذا من كلام يوسف الصدِّيق عليه السلام، يقول: ذلك الأمرُ الذي فعلتُه من ردِّي رسولَ الملك، حتى تظهر براءتي، ليعلم العزيز الذي أمر بسجني، أنى لم أخنه في غيبته بزوجته، بل تعفَّفتُ عنها، لأن الله لا يوفق الخائن، ولا يسدُّد خُطاه، بل يفضحه ويهتك الستر عنه، ولست أبرىء نفسي عن السوء، فإن النفس البشرية ميَّالةً للشهوات، كثيرةُ النزع إلى الشرِّ، ولكنَّ الله برحمته عصمني، رحمةً منه بي، لأنه سبحانه عظيم المغفرة، واسع الرحمة!! قال ذلك اعترافاً بفضل الله عليه، فإن صفةَ الأنبياء التواضع، يعلمون أن كلُّ شيء من الله وبفضله، فلا ينسبون شيئاً من الفضل لأنفسهم ﴿فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾ وأمَّا من ذهب إلى أن الآيتين ﴿ذلك ليعلم أني لم أخنه ﴾ وقوله: ﴿وما أبرىء نفسى﴾ من كلام امرأة العزيز فضعيفٌ، إذ كيف لها أن تتبجُّح، وتقول: ليعلم أني لم أخنه؟ وقد تعطَّرت، ولبست أفخر الملابس، وهيأت الفراش، ودعته إلى نفسها علناً؟ بعد أن غلُّقت الأبواب، ولمَّا أراد الهرب منها لحقته، فشقَّت ثوبه، وأرادت منه أن يضاجعها بالقوة، وهدَّدته بالبطش به، أفكلُّ هذا لا يُعدُّ خيانة؟ ولهذا ذهب جمهور المفسرين إلى ما

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّوْنِ بِهِ اَسْتَخْلِصَهُ لِنَقْسِیْ فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيُوْمَ لَدَيْنَا مَكِينً أَمِينٌ آمِينٌ فَيَ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيُوْمَ لَدَيْنَا مَكِينًا أَمِينٌ فَي قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ فَي وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَسَبَوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآهٌ وَلَا نُضِيعُ لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَسَبَوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآهٌ وَلَا نُضِيعُ أَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَقُونَ فَي الْمُولِي وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ فَي

ذكرناه، أن هذه الآيات، من كلام يوسف الصديق، وليس من كلام امرأة العزيز، وهو الصحيح الذي اعتمدهُ المحقِّقون من المفسرين، والله تعالى أعلم.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِهِ ۚ أَسْتَغْلِصَهُ لِنَفْسَى فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْهَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾ أي قال الملك لحاشيته ـ بعد أن ظهرت له براءته ـ: ائتوني بيوسف، أجعله من خاصتي وخلصائي، وأهل مشورتي، فلما أتوه به، وكلُّمه يوسف، وشاهد الملِكُ حصافة عقله، وحُسْن كلامه، قال ليوسف: إنك اليوم رفيع القدر، عظيم المنزلة عندنا، مؤتمنٌ على كل شيء في المملكة المصرية عندنا ﴿ قَالَ ٱجْعَلَنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضُ إِنِّي خَفِيظُ عَلِيرٌ ﴾ أي قال يوسف للملك: ولني على خزائن ملكك، وسلمني «وزارة التموين» والمالية فإني أمينٌ على ما استودعتني، عليم بوجوه التصرف والتدبير، وقد يقول قائل: كيف مدح يوسف نفسه وزكَّاها، وطلب من الملك الوزارة؟ والجواب: أن ذلك ليس من باب التزكية للنفس، وإنما هو إخبارٌ منه بأن عنده المعرفة التامة، والخبرة الكافية، في إدارة الشؤون المالية والاقتصادية، وإنما سأله ذلك، ليتصرَّف بتدبير شؤون الناس، على الوجه الأصلح، والأرشد!! قال الإمام الجصَّاص في تفسيره: «وهذا الملك لمَّا كان من أهل العقل والدراية، لم يرعه من يوسف منظرُه الرائعُ البِّهجُ، كما راعَ النساءَ، لقلَّة عقولهنَّ، وضعف أحلامهن، وأنهن إنما نظرن إلى ظاهر حسنه وجماله، دون علمه وعقله، وأمَّا الملك فلم يعبأ بذلك كلُّه، ولكنه لمَّا كلُّمه، ووقف على كماله ببيانه وعلمه، قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، فقال يوسف: ﴿ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم﴾ فوصف يوسف نفسه بالعلم، والحفظ، والأمانة، وفي هذه الآية دلالة على أنه جائز للإنسان، أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه، وليس هذا من تزكية النفس» اه. . أحكام القرآن للجصاص.

﴿ وَكَذَالِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَنَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآةٌ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ بِنَقُونَ﴾ أي وكما فرَّجنا كربة يوسف، جعلنا

له العز والسلطان في أرض مصر، يتصرَّف في المملكة كما يريد، بفضلنا وإكرامنا له، على عفَّته واستقامته، نخصُّ بهذا الفضل من نشاء من عبادنا، ولا نضيع جزاء المحسن، وما ادَّخرناه له في الآخرة، من الكرامة والثواب، خيرٌ وأبقى، من هذا الإكرام العاجل.. حُكى أن الملك لمَّا سمع كلام يوسف، نزع خاتمه من يده، وجعله في أصبع يوسف، وقال لمن حوله: هذا عزيزُ مصر، فاسمعوا له وأطيعوا، فكان له العزُّ والسلطانُ، والتمكينُ في الأرض، وصار الوزيرَ المتوَّجَ، فأبدله الله من العسر يسرأ، ومن الضيق فرجاً، ومن السجن الوزارة والسلطان. . نهض يوسف عليه السلام بأعباء الدولة، وقام بإدارة شؤون البلاد خير قيام، فأشرف على زراعة الأرض، فكثرت الخيرات والبركات، وجاءت سنوات الرخاء، فملأ البيوت والمخازن، بأنواع الحبوب والأطعمة، بعد أن تولَّى بنفسه إدارة الشؤون المالية والاقتصادية، وبعد سنوات الرخاء السبع، جاءت سنوات القحط والجدب، وجاء الناس من أطراف مصر يمتارون، بعد أن عضُّهم الجوع بأنيابه، وجاء إخوة يوسف كذلك من أرض فلسطين، يطلبون العون والطعام ﴿وَجَآءَ إِخُوَةً يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَا جَهَّرَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا نَرَوْتَ أَنِيَ أُوفِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ فَإِن لَمْر تَأْتُونِ بِهِ، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقُرَبُونِ ﴾ أي وجاء إخوة يوسف من بلادٍ بعيدة نائية، يقصدون أرض مصرَ، يبحثون عن الطعام، فدخلوا على يوسف، فعرف أنهم إخوتُه، ولكنهم لم يعرفوه مطلقاً، ولهذا قال: ﴿وهم له منكرون﴾ أمَّا معرفته لهم، فلأنهم لم يتغيَّروا عليه كثيراً، فقد كانوا حين رموه في الجبِّ كباراً، والكبير لا تتغير ملامحه إلاَّ يسيراً، أما هو فقد كان صغيراً، ولم يكن يدور في خيالهم إلاَّ أن يوسف قد هلك، ثم هم الآن يدخلون عليه، وهو في أَبُّهَة الملك، وعزُّ الجاه والسلطان، على رأسه التاج المرصَّع بالدرر واللآليء ـ على عادة الملوك والسلاطين ـ وحوله الحرسُ والخدم، ورجالُ الشرطة، وهو متربّع على كرسيّ العرش، ولهذا لم يعرفوه مطلقاً، بل ما خطر على بالهم، أن يكون هو يوسف، لهيبة المُلك، وطول المدة الإنالانكار

قَالُواْ سَنُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِنْيَنِيهِ اَجْعَلُواْ بِضَعَنَهُ وَقَالَ لِفِنْيَنِيهِ اَجْعَلُواْ بِضَعَنَهُ رِحَالُهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ويحالِم لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

﴿ولما جهزهم بجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم ﴾ رُوي أنهم لمَّا دخلوا عليه تَجَاهَلهم، وقال لهم كالمنكر عليهم: من أنتم؟ وما أقدمكم على بلادي؟ قالوا: جئنا للميرة، قال: لعلكم عيونٌ علينا؟ \_ أي جواسيس \_ قالوا: معاذ الله، قال: من أين جئتم؟ قالوا: من بلاد كنعان، وأبونا «يعقوب» نبيٌّ صالح، قال: وله أبناء غيركم؟ قالوا: نعم، كنَّا اثنيْ عشر ولداً، فذهب أصغرنا وهلك في البريَّة، وكان أحبَّنا إليه، قال: أنتم الآن عشرة، فأين أخوكم الآخر؟ قالوا: هو عند أبينا، احتبسه عنده ليتسلَّى به عن يوسف ابنه المفقود، فأمر بإضافتهم وإكرامهم، وأنزلهم في جوار قصره، وأمرهم أن يأتوا بأخيهم معهم في المرة القادمة، بعد أن ملأ لهم رواحلهم بالطعام، وأكرمهم غاية الإكرام، ونفهم من دلالة هذا النصِّ ﴿اثْتُونِي بِأَخُ لَكُم مِنْ أَبِيكُم﴾ أن يوسف استدرجهم، حتى أخبروه بخبر «بنيامين» أخيهم من أبيهم، حيث ذكروا أن لهم أخاً صغيراً، هو أخ شقيق ليوسف، لم يحضر معهم، لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه، وأنه أخّ لهم من أبيهم، ولهذا طلب منهم أن يأتوه بهذا الأخ الصغير ليراه، وليزيد في إكرامهم ووفادتهم، وبأسلوبه اللطيف الحكيم، جمع لهم بين الترغيب والترهيب، فقال لهم: ﴿ أَلَا ترون أَنِي أُوفِي الكيل وأنا خير المنزلين ﴾؟ أي ألا ترون أني أوفّي الكيل للمشترين من غير نقص؟ وأنا خير من يُكرم الضيوف والنزلاء؟ فلا خوف عليه في مملكتي، وسيلقى الإكرام كما لقيتموه!! رغَّبهم ثم توعَّدهم وهدَّدهم فقال: ﴿فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون﴾ أي فإن لم تأتوني بأخيكم بنيامين، فليس لكم عندي بعد اليوم طعام، ولا تقربوا بلادي مرة ثانية!! ﴿قَالُواْ سَنُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ وَقَالَ لِفِلْيَذِيهِ ٱجْعَلُوا بِضَعَنَهُمْ فِي رِجَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ۚ إِذَا اَنْقَلُهُوا ۚ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَيُلَّهُمْ رَجْعُورِي﴾ أي قالوا: سنخادع أباه ونحتال في انتزاعه من يده، ونجتهد في طلبه منه، وإنَّا لفاعلون ذلك، والتعببير يوحي بأن الأمر ليس ميسوراً، إنما في طريقه عقباتٌ، ولهذا قالوا: ﴿سنراود عنه أباه﴾ أنهم يعلمون أن يعقوب لن يجيبهم إلى طلبهم، بعد أن ذاق مرارة فقد ابنه «يوسف»، لذلك سيبذلون جهدهم في هذا الأمر!! وقال يوسف للموكلين بالكيل: ردُّوا إليهم ثمن الطعام، واجعلوه ضمن أوعيتهم، ليرجعوا إلينا مرة ثانية، إذا رأوه ضمن متاعهم، فإن دينهم يمنعهم عن أكل الحرام.

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىٰ أَبِيهِ مَ قَالُوا يَتَأَبَّانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْتُلُ فَأَرْسِلَ مَعَنَا آخَانَا نَصَتَلَ وَإِنَّا لَهُم لَحَفِظُونَ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ٓ أَمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ﴾ أي فلما عادوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا لقد أنذرنا عزيز مصر بمنع الكيل عنَّا، إن لم نأته بأخينا «بنيامين» فإنه ظن في أول الأمر أننا جواسيس، فلما أخبرناه بقصتنا طلب أخانا ليتحقِّق صدقنا، فأرسلُه معنا لنضمن حقنا من الكيل، وسنحفظه من أن يناله مكروه!! ولا بدًّ أن هذا الطلب قد أثار مشاعر «يعقوب» وخشى أن يكون مكيدة منهم لولده الثاني، فقال لهم: كيف آمنكم على أخيكم «بنيامين» وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم، بعد أن ضمنتم لى حفظه؟ ثم خنتم العهد؟ فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم، وإنما أثق بحفظ الله وحمايته، وهو تعالى أرحم من والديه وإخوته، فأرجو أن يمنَّ عليَّ بحفظه، ولا يجمع عليَّ مـصـيـبـتـيـن! ﴿ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَّيْهِمْ قَالُوا يَتَأَبَّانَا مَا نَبْغِيُّ هَلَاهِ. يِضَعَنْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهَلْنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَاكِ كَيْلُ يَسِيرٌ ۗ لَمَّا استقرَّ بهم المقام، بعد الوصول إلى أوطانهم، فتحوا ركابهم فإذا الثمن الذي دفعوه للطعام، موجودٌ بين أمتعتهم، فدهشوا لهذا الكرم والإحسان، الذي لاقَوْه من عزيز مصر، فانطلقوا يقولون لأبيهم: يا أبانا أيّ شيء نبتغي من هذا الرجل الكريم، صاحب الفضل والإحسان؟ أضافنا وأكرم وفادتنا ، وردَّ إلينا ثمن الطعام من حيث لا ندري!! فأيَّ شيء نبتغي فوق هذا الإكرام؟ فإذا أرسلت معنا أخانا، نأتي لك بالميرة والطعام، ونأخذ حمل بعير زيادة على استحقاقنا، ونحفظ أخانا من المكاره، . ثم قالوا: ﴿ذلك كيل يسير ﴾ أي ذلك كيل يسير

قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْفِقًا مِّنَ اللهِ لَتَأْنَنِي بِهِ إِلَا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْفِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَقَالَ يَبَنِيَ لَا يَدُخُلُواْ مِنْ أَبُوبٍ مُّتَفَرِقَةٍ وَمَا أُغَنِي عَنكُم مِّنَ اللهِ مِن شَيْءً إِن الْحُكُمُ إِلَا لِلَهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوَجِّلُونَ ﴿ وَلَمَا أَعْنِي عَنكُم مِن اللهِ مِن شَيْءً إِنِ الْحُكُمُ إِلَا لِلَهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوَجِّلُونَ ﴿ وَلَمَا أَنُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللهِ مِن شَيْءِ وَمَا أَمُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللهِ مِن شَيْءٍ وَلَمَا اللهُ مِن شَيْءٍ وَلَمَا اللهِ مِن شَيْءٍ وَلَمَا اللهِ مِن شَيْءٍ وَلَمَا اللهِ مِن شَيْءٍ وَلَمَا اللهُ مِن شَيْءٍ وَلَمَا اللهِ مِن شَيْءٍ وَلَمَا اللهُ مِن شَيْءٍ وَلَمَا اللهُ مِن شَيْءٍ وَلَمُ اللهِ مِن شَيْءٍ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ مِن شَيْءٍ وَلَوْلُ اللهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلِي اللهُ مِن اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ إِلَى اللّهِ مِن شَيْءٍ وَلَهُ إِلّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلُولُولُ اللّهُ وَلَيْفِي عَنْهُم مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهِ وَلَيْلُولُولُولُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهِ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ال

على هذا الرجل المحسن، لشدة سخائه وجرصه على البذل والعطاء. ﴿ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ فَلَوَ ثُونُونِ مَوْفِقًا مِنَ اللّهِ لَتَأْنُنَى بِهِ إِلّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَا ءَاتَوْهُ مَوْفِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكُلُّ الموثق: العهدُ الشديد الموثّق باليمين، أي قال لهم أبوهم بعد أن ألحُوا عليه: لن أرسل معكم بنيامين إلى مصر، حتى تعطوني عهدا موثّقاً وتحلفوا بالله أنكم ستردُّونه عليً، إلا إذا أصبتم بكارثة جميعكم، أو عُلبتم على أمركم، فلم تجدوا طريقاً أوحيلة لرده، فيكون ذلك عذراً عندي، فلمًا أقسموا له وأعطوه العهد المؤكد، على حفظ أخيهم ورعايته، قال لهم: الله شهيدُ ورقيب على ذلك!! وإنما فَعَل ذلك، لأنه لم يجد بُداً أن يبعثه معهم، من أجل الميرة التي لا غنى لهم عنها.

﴿ وَقَالَ يَنَبَىٰ لَا نَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوبِ مُتَفَرِفَةٍ وَمَا أُغَنِى عَنكُم مِن اللهِ مِن اللهِ مَن أَبُوابِ مُتَفَرِفَةٍ وَمَا أَغَنِى عَنكُم مِن اللهِ مَن أَبِواب متعددة، ولست أقدر أن أردً أبنائي! لا تدخلوا مصر من باب واحد، وادخلوها من أبواب متعددة، ولست أقدر أن أردً عنكم شيئاً مما قضاه الله عليكم، وما الحكم إلا لله عزّ وجل وحده، فما قدّره الله وقضاه كائن لا محالة، عليه اعتمدت، وعليه فليعتمد أهل التوكل والإيمان، قال ابن عباس: خشي عليهم من العَيْن، إن دخلوا من باب واحد، فأمرهم أن يتفرّقوا ويدخلوا من أبواب متعددة، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال، وهيئة حسنة، ومنظر وبهاء، فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم "وقد جاء في الحديث الصحيح: (العينُ حقَّ، ولو كان شيءٌ يسبِقُ القَدَر لسبقته العينُ رواه مسلم، وكان ﷺ يعوّذ الحسن والحسين بهذه الدعوات: (أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامّة) رواه البخاري، والعينُ اللامة هي العينُ التي تصيب بسوء. ﴿ وَلَمَا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَا كان يُعْنِي عَنهُم مِن اللهِ مِن نَيْء التي تصيب بسوء. ﴿ وَلَمَا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَا كان يُعْنِي عَنهُم مِن التي تصيب بسوء. ﴿ وَلَمَا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَا كان يُعْنِي عَنهُم مِن اللهِ مِن كَلْ عَرْدُ اللهِ مِن نَيْء التي تصيب بسوء. ﴿ وَلَمَا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَا كان يُقْبِي عَنهُم مِن نَيْء التي تصيب بسوء. ﴿ وَلَمَا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَا كان يَعْنِي عَنهُم مِن نَيْء المِينُ اللهُ مِن نَيْء التي تصيب بسوء.

إِلَّا حَاجَةً فِى نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَهُ وَلَكِكَنَّ أَكَامِ مَا اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَتَ إِلَيْهِ أَكُونًا فَكُنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَتَ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَإِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أَذَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَإِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَـٰهَاْ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَّمَنَـٰهُ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي ولمَّا دخلوا من الأبواب المتفرقة، كما أوصاهم أبوهم، ما كان دخولهم متفرقين، ليدفع عنهم من قضاء الله شيئاً، وأن الحَذَر لا يدفع القَدَر، ولكنه الأخذُ بالأسباب، يعلُّمه النبيُّ الصالح يعقوب لأبنائه، ليأخذوا لأنفسهم الحيطة والحذر ﴿إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها﴾ هي الشفقة على أبنائه من عيون الناس، وقد أثني الله عليه بأنه كان على جانب عظيم من الفهم والعلم فقال: ﴿وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ أي وإن يعقوب لذو علم واسع، وفهم راشد، بسبب ما أكرمناه به، من العلم والوحي، فقد علم بنور النبوَّة، أن اَلقَدَر لَا يدفعهُ الحذر، ولذلك احترس بقوله: ﴿وَمَا أَغْنَى عَنْكُم مِنَ الله من شيء﴾ فهو موقنٌ بقضاء الله، وأنه لا رادُّ لقضائه من شيء، ولكنُّ أكثر الناس لا يعلمون دقائق فعل الله تعالى ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيَ إِلَيْهِ أَخَاهً قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْنَئِسُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوكِ﴾ ها هم إخوةُ يوسف يعودون للمرة الثانية من بلاد فلسطين، وقد اصطحبوا معهم أخاهم الصغير «بنيامين» نزولاً عند رغبة عزيز مصر، ويطوى السياقُ هنا أنباء الرحلة الطويلة، ويضعنا وجهاً لوجهٍ أمام هذه المقابلة الملكية في القصر!! أي وحين دخل إخوة يوسف عليه، ضمَّ إليه أخاه الشقيق «بنيامين» بعد أن فرَّق بينهما الكيدُ والحسدُ، وتلتقي النظرات، وتحتبس في العيون العبرات، فما أن يلتقي يوسف بأخيه الشقيق، حتى يضمُّه إليه ضمَّ المحبُّ لحبيبه، ويكاد من فرط الشوق والفرح، أن يقول: هذا أخي، وهذا هو السرُّ في التعبير القرآني المبدع، حيث يحكي لنا هذا اللقاء، بأسلوب يوحي بعدم وجود مقدِّمات ﴿ آوى إليه أخاه ﴾ أي ضمَّه إلى صدره، مع أن هذا لم يحدث إلا بعد أن أكرم إخوته، وأحسن ضيافتهم، ثم أنزل كلِّ اثنين منهم في بيتٍ، وبقى بنيامين وحيداً، فقال لهم: هذا لا ثاني له، فاتركوه عندي وانصرفوا إلى منازلكم، فلما خَلاً به سأله: من هؤلاء؟ قال: إخوتي من أبي، قال: أليس لك إخوة غيرهم؟ قال: بلي، لي أخ شقيق اسمه يوسف، هلك في قديم الزمن، قال: أتحبُّ أن أكون أخاك بدل أخيك يوسف؟ قال: ومن يجد أخاً كريماً مثلك؟ ولكنَّك لم يلدك يعقوب ولا راحيل، فبكى يوسف وقام يعانقه الناليقين المنافقين المناف

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمُّ أَذَّنَ مُؤَذِنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَدِوْونَ ﴿ قَالُواْ وَأَفْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ قَالُواْ فَالْعِيرُ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ ﴾ تَالُواْ فَقَيْدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ ﴾

ويضمُّه إلى صدره، وعرَّفه بنفسه أنه هو أخوه "يوسف" وأمره أن يكتم الأمر ﴿قال إني أنا أخوك الشقيق يوسف، فلا تجزن ولا تأسف على ما صنعوا بنا فيما مضى، فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخير، ثم أخبره بأنه سيحتال عليهم، ليبقيه عنده في القصر، وطوى السياق أيضاً فترة الضيافة، التي أقامها إخوة يوسف في القصر، معزَّرين مكرّمين، وما لاقوه من حفاوة بالغة من العزيز نفسه، ومن أهل مصر، ليعرض لنا مشهد الرحيل الأخير ﴿فَلَمَّا جَهَزَهُم بِهَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَايَةَ في رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلْرِقُونَ أَي فلمًا قضى حاجتهم، وحمَّل إبلهم بالميرة والطعام، أمر يوسف بأن تُجعل السقاية ـ وهي صاغ من ذهب مرصّع بالجواهر ـ في متاع أخيه بنيامين، وكان قد اتفق معه على هذه الحيلة، ثم أمر منادياً أن ينادي القافلة وأصحابها قائلاً: يا أصحاب الإبل، ويا أيها الركبُ: إنكم قوم سارقون، أكرمناكم ثم سرقتمونا!! وإنما استحلً رميهم بالسرقة، لما فيه من المصلحة من إمساك أخيه، وقد جعلها ذريعة لإمساك بنيامين عنده، ارتاع إخوة يوسف لهذا النبأ الخطير، الذي نزل عليهم كالصاعقة، فهم جماعة شرفاء أمناء، أبناء أنبياء، كيف يسرقون؟

﴿قَالُواْ وَاَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآهَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرِ وَاَنَا بِهِ، رَعِيمٌ أَي قالوا لهم بعد أن وقفوا عن السير، والتفتوا نحوهم، يسألونهم: وماذا فقدتم؟ وفي هذا التعبير بدل: ماذا سرقنا؟ تنبيه للمنادين لهم، على مراعاة حسن الأدب في الخطاب، وعدم التسرع في رمي البريئين بالسرقة، ولهذا التزم المنادون الأدب في التخاطب معهم فقالوا: ﴿نفقد صواع الملك ﴾ أي لقد فقدنا وضاع منّا صواع الملك ، المرصّع بالجواهر واللآليء، وزيادة في إحكام الخُطّة، رغّبهم المنادي وأخبرهم، بأن هناك مكافأة ثمينة، لمن يحضره متطوعاً فقال لهم: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ﴾ أي ولمن بردّه علينا، حملُ بعير من القمح مجاناً، كجائزة له، وأنا كفيلٌ وضامن لذلك، وهي مكافأة بردّه علينا، حملُ بعير من القمح مجاناً، كجائزة له، وأنا كفيلٌ وضامن لذلك، وهي مكافأة

قَالُوا تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا حِفْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللَّهُ قَالُوا فَمَا جَزَوْهُ, إِن كُنتُم كَاذِينِ اللَّهِ قَالُوا جَزَوْهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ قَالُوا فَمَا جَزَوْهُ كَذَلِكَ بَحْزِي ٱلظّالِمِينَ اللَّهِ فَبَدَأَ بِأَوْعِيمَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ فَهُو جَزَوْهُ كَذَلِكَ بَحْزِي ٱلظّالِمِينَ اللّهِ فَبَدَأَ بِأَوْعِيمَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ فَهُو جَزَوْهُ كَذَلِكَ كَدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فَهُ وَيَعَ اللّهُ لَنَهُ مُرَجَعِهِ مَن نَشَامُ وَقَوق كُلِ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلّا أَن يَشَاءً ٱللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَعَتِ مَن نَشَامُ وَقَوق كُلِ فِي عِيمَ عَلِيمٌ اللّهِ عَلِيمٌ اللّهُ وَقَوق كُلِ فَي وَي عِلْمِ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللل

ثمينة، في مثل هذه الظروف العصيبة ﴿فَالُواْ تَأْلَلُهِ لَقَدْ عَلِمَتُم مَّا جِثْمَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـٰرقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَرُهُم إِن كُنـُتُم كَنبِينَ قَالُواْ جَزَّوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ. فَهُوَ جَزَّوُهُ كَذَلِكَ غَيْرِي ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي قال إخوة يوسف: لقد علمتم من حالنا ومظهرنا، أننا ما جئنا لنفسد في الأرض، ونقسم لكم بالله أننا ما سرقنا لكم شيئاً!! قال لهم الفتيالُ والغلمان: فما عقوبةُ السارق في شريعتكم، إن ثبتت سرقته وكذبتم علينا؟ قالوا عقوبته في شريعتنا أن يصبح عبداً مملوكاً لمن سرق منه لمدة سنة، قال ابن عباس: «كانوا في ذلك الزمان، يستعبدون كل سارق بسرقته ـ أي يجعلونه عبداً ـ وكان ذلك يجرى مجرى قطع اليد في شرعنا » وقوله تعالى: ﴿فهو جزاؤه ﴾ أي هو «نفسه » عقوبة للسرقة ، بمعنى أن السارق يصبح عبداً مسترقاً مملوكاً لمن سرق منه، وهذا جزاء كل سارق ظالم في شريعة يعقوب، وهنا ينكشف لنا طرف من التدبير الإالهي، الذي ألهمه الله ليوسف، فلقد كان المتَّبع في شريعة يعقوب، أن يؤخذ السارق بسرقته، فيصبح عبداً رقيقاً، وكان حكم ملك مصر، أن يُضرب السارق ويُغرَّم ضعفَيْ قيمة المسروق، ولما كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة، فقد ارتضوا تحكيم شريعتهم في السارق، ذلك ليتمَّ تدبير الله ليوسف وأخيه، قال تعالى: ﴿ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَكَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَشَآءٌ وَفَوْقَ كُلِ ذِى عِلْمٍ عَلِيهٌ ﴾ وإحكاماً للخطة، وتنفيذاً للحيلة على أكمل الوجوه، أمر يوسف بتفتيش أوعيتهم، قبل وعاء أخيه بنيامين، ففتشوا أوعيتهم حتى انتهوا من العشرة، بحضرة يوسف، فقال لهم يوسف: اتركوا تفتيش هذا الصغير، فما أظنه أخذ شيئاً!! فقالوا: لا والله لا نتركه حتى تنظر في رحله،

## ﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبَلُ فَاسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، ﴿

وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَأً ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞

فإنه أطيب وأشفى لنفسك ولأنفسنا، فأمرهم أن يفتشوا رحله، فوجدوا الصواع فيه، فذلك قوله تعالى: ﴿ثُم استخرجها من وعاء أخيه﴾ أي استخرج السقاية \_ يعنى الصواع \_ من متاع أخيه بنيامين، ولنتصوَّر مبلغ الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب، فقد كانوا موقنين جازمين، بأنهم بريئون من هذه التهمة الشنيعة، فلما خرج الصُّواع في رحل أخيهم، نكسوا رءوسهم خجلاً وحياءً، وأخذوا يوبِّخون أخاهم ويقولون له: ما الذي صنعتَ بنا؟ فضحتنا وسوَّدت وجوهنا يا ابن راحيل \_ وهي أمه وأم يوسف \_ ينسبونه إليها ذماً وتقبيحاً، قال تعالى: ﴿كَذَلُكُ كَدُنَا لِيُوسِفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذُ أَخَاهُ فَي دَيْنِ الْمَلُكُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ أَي كَذَلُكُ صنعنا ودبَّرنا ليوسف هذه الحيلة، وألهمناه إيَّاها، ليستبقى أخاه عنده، ما كان يستطيع يوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر، إلا بمشيئته تعالى وإذنه، فلو قبلوا بحكم شريعة الملك، لما كان يوسف يتمكن من أخذ أخيه، ولكنهم رضوا بتحكيم شريعة يعقوب، وهذا هو تدبيرُ الله الذي ألهم به يوسف، ثم قال تعالى: ﴿ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم﴾ أي نرفع بالعلم منازل من نشاء من عبادنا، كما رفعنا شأن يوسف، ودبَّرنا له الحيلة في إبقاء أخيه عنده، وفوق كل عالم من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم الشاملُ الكامل، إلى ربِّ العالمين ذي العزَّة والجلَّال، قال الحسن البصري: ليس عالمٌ إلا فوقه عالم ـ أي من هو أعلم منه ـ حتى ينتهي العلم إلى ربِّ العزة والجلال، وقد دلت الآية الكريمة ﴿كذلك كدنا ليوسف﴾ على أن تلك الحيلة، كانت بتعليم الله وإلهامه ليوسف، والحيلةُ لما فيه خير ومصلحة لا إثم فيها، كما في قصة سليمان عليه السلام في المرأتين اللتين افترس الذئب ولد إحداهما وأكله، وبقى الولد الثاني وكلُّ واحدة منهما تدُّعي أنه ابنها، فتحاكمتا عند سليمان، فقال: ائتوني بالسكين أقسمه بينكما نصفين، فسكتت الكبري، وقالت الصغرى: لا ويرحمك الله، لا تفعل، هو ابنها، فعرف أنه للصغرى» والقصة في البخاري.

﴿ فَالْوَاْ إِن يَسَـٰرِقَ فَقَدْ سَرَفَ أَتُ لَهُم مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَقْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمُ شَرُّ مَكَانًا وَاللَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ هنا حرَّك الحسدُ كوامن حقدهم على يوسف وأخيه، فإذا هم يتنصَّلون من السرقة، ويرمون بها يوسف وأخاه، فيقولون: إن هذا ليس

قَالُواْ يَكَأَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا فَالُواْ يَكَانَهُ إِلَا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا فَرَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ فَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَن تَأْخُذَ إِلّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذَا لَظُالِمُونَ فَي فَلَمّا اسْتَيْنَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيّاً قَالَ عِندَهُ إِنَّا إِذَا لَظُلِمُونَ فَي فَلَمّا اسْتَيْنَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيّاً قَالَ عَندَهُ إِنَّا إِذَا لَظُلِمُونَ فَي فَلَمّا اسْتَيْنَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيّاً قَالَ عَندَهُ اللّهِ وَمِن عَيْرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ مَوْثِقًا مِنَ اللّهِ وَمِن فَيَهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللّهِ وَمِن فَتَلُم مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِنَ أَنِي أَقِ يَعْكُمُ اللّهُ لِنَّ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكِمِينَ فَي اللّهُ لِنَّ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكِمِينَ فَي

بغريب على بنيامين، فإن أخاه الشقيق الذي هلك، كان أيضاً لصاً سارقاً ـ وهم لا يعلمون أن الذي يخاطبونه هو يوسف ـ يقولون: إن يوسف وبنيامين أبناء أمٌّ غير أمنا، اشتهروا بالسرقة ونحن منزهون عن ذلك!! فقال لهم يوسف في نفسه ـ ولم يظهر هذه الكلمات تلطفاً معهم ـ بل أنتم شرٌّ منزلة، حيث سرقتم أخاكم من أبيكم، ثم زعمتم أن الذئب أكله، وهذا معنى قوله سبحانه: ﴿فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم﴾ أي أخفاها ولم يظهرها لهم، وهي الكلمات التي تحدثت بها نفسُه، ولم ينطق بها لسانه: أنهم هم الأشرار، لا يــوْســف وأخـــوه ﴿قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَـزِيرُ إِنَّ لَهُۥ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُـذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥ ۚ إِنَّا نَرْبَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ شعر الإخوة بأنهم قد ضيَّعوا أخاهم، بحكم رضاهم بتطبيق شريعة يعقوب في السارق، فراحوا يتلطَّفون ويسترحمون العزيز، باسم والد الشيخ المسنِّ الهرم، فقالوا ليوسف: يا أيها السيِّدُ المعظِّم المبجَّل: إن أباه شيخ كبير في السنِّ، لا يصبر على فراقه، فخذ بَدَله واحداً منا، اتركه عندك رهينة، وأرسل معنا هذا الصغير، فقد عوَّدتنا الجميل والإحسان ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُم إِنَّا إِذَا لَظَلِمُونَ ﴾ أي قال لهم: نعوذ بالله أن نأخذ أحداً بجرم غيره، فإن هذا ظلمٌ صارخ، لا يجيزه عقلٌ ولا دين، ولئن فعلنا ذلك نكون ظالمين ﴿فَلَمَّا ٱسْتَنَّسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيَّآ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ نَعْلَمُوٓا أَتَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَتَلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكَنَ أَبْرَحَ ٱلأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَنِيَ أَوْ يَخَكُمُ اللَّهُ لِلَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ﴾ فلما يئسوا من إجابة طلبهم يأساً تاماً، اعتزلوا جانباً عن الناس يتناجون ويتشاورون بينهم سراً، قال أكبرهم سناً، وهو «روبيل»: أليس قد أعطيتم أباكم عهداً وثيقاً مؤكداً، وأقسمتم له أن تردُّوا عليه أخاكم، فكيف ترجعون إليه الآن وليس النالية المنافقة المن

الرَّجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأَبَانَا إِنَ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُمْ اللَّهِ فَهُا فِيهَا عَلِمْنَا وَمَا كُمْ اللَّهِ الْفَرْيَةَ الَّتِي كُنَا فِيهَا وَالْعِيرَ اللَّيِ الْفَرْيَةَ اللَّي كُمْ الفُسُكُمْ أَمْرًا وَالْعِيرَ اللَّي الْفَلْكُمْ الفُسُكُمْ أَمْرًا فَالَ بَلَ سَوَلَتَ لَكُمْ الفُسُكُمْ أَمْرًا فَالَعِيرَ اللَّهِ الْقَلْمَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ فَصَبَرُ جَمِيلًا عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ اللَّهُ الْحَرِيمِ وَمَو كَلِيمُ وَقَالَ يَكَاسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَتَ عَبْنَاهُ مِن اللَّهُ الللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْ

معكم بنيامين؟ ومن قبل ذلك، أَلاَ تذكرون تفريطكم في أمر يوسف؟ وماذا تقولون له في هذه المرة؟ أمَّا أنا فلن أفارق أرض مصر، حتى يسمح لي أبي بالخروج منها، أو يحكم الله لى بخلاص أخي، وهو سبحانه أعدل الحاكمين، لأنه لا يحكم إلاَّ بالعدل والحقُّ ﴿ أَرْجِعُوا ا إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَا إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهْدَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَا لِلْغَيْبِ حَلِفِظِينَ وَسْئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي ٱلْجَلْنَا فِيَّأْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ يقول أخوهم الكبير: ارجعوا أنتم إلى أبيكم، فأخبروه بحقيقة ما جرى، وقولوا له: إن ابنك «بنيامين» قد سَرَق، ولسنا نتَّهمه اتهاماً، أو نرميه جُزافاً، إنما شهدنا بأنفسنا ورأينا الصاع في رحله، وما كنا نعلم الغيب حين أعطيناك العهد على ردُّه، وإذا كنت شاكًّا في كلامنا، فاسأل أهل القرية ـ مصر ـ واسأل القوافل التي رافقتنا في رجوعنا، ونحن صادقون، لا نقول إلا الحقُّ ﴿قَالَ بَلْ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۚ فَصَدْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِهَنَّى بِهِمْ جَبِعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ لحَّب دخلوا عليه وأخبروه الخبرُ، لم يصدُّقهم بل اتهمهم بالتآمر على بنيامين، وظنَّ أنها مكيدة منهم، كفعلتهم بيوسف، فقال لهم: بل حسَّنتْ وزيَّنت لكم أنفسكم مكيدة، فدبرتموها له، ثم استسلم لقضاء الله وحكمه، فقال:﴿فصبر جميل﴾ أي لا أجد سوى الصبر، محتسباً لأجري عند الله ﴿ مسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم ﴾ أي عسى ربى أن يجمع شملي بهم، ويقرَّ عيني برؤيتهم جميعاً، إنه سبحانه العليم بأمري، الحكيم في تدبيره وتنصريفه ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ أي أعرض عن أولاده جميعاً، كراهيةً لما سمع منهم، وقال: يا حسرتي ولهفي على يوسف، , وَفَقَدَ بصره من شدة البكاء والحزن، فهو كثيبٌ حزين، يكظم غيظه، ويتجرَّع حزنه وألمه،

وإنما تأسف على يوسف، مع أن الحادث كان في فقده لبنيامين، لأن الحزن الجديد يقوِّي ويذكُر بالحزن القديم، فالأسى يبعث الأسى، وقد كان حبُّ يوسف آخذاً بمجامع قلبه، لا يكاد ينساه ﴿قَالُواْ تَاللّهِ تَفْتَوُاْ تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَّا اَوْ تَكُونَ مِن الْهَالِكِينَ أَي قال له أبناؤه: لا تزال تذكر يوسف وتتفجع عليه بالحزن والبكاء، حتى تصبح عليلاً مريضاً، تشرف على الهلاك، أو تموت وتهلك أسئ وحسرة، رقُّوا وأشفقوا عليه، وقالوا له ذلك، على سبيل الرفق والشفقة ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَقِي وَحُرْنِ إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِن اللهِ مَا لا تعلمون أنتم!! يَعْلَمُون ﴾ أي قال لهم يعقوب: لستُ أشكو غمِّي وحزني إليكم، وإنما أشكو ذلك إلى ربي، فهو الذي تنفع الشكوى إليه، وأعلم من رحمته ولطفه وإحسانه ما لا تعلمون أنتم!! وعلينا أن نتصوَّر مبلغ الحزن والألم، في ذلك القلب المفجوع، فقد توالت عليه المصائب والنكبات، ولكنَّ وراءه أملاً كبيراً، في رب العزة والجلال، أن يرحمه ويتداركه فيردً عليه يوسف وبنيامين، ولم ينقطع أمله أبداً من الله، ولهذا يقول لهم في ثقةٍ وأمان ﴿وأعلم من يوسف وبنيامين، ولم ينقطع أمله أبداً من الله، ولهذا يقول لهم في ثقةٍ وأمان ﴿وأعلم من يوسف وبنيامين، ولم ينقطع أمله أبداً من الله، ولهذا يقول لهم في ثقةٍ وأمان ﴿وأعلم من وفرجه قريبٌ منظور.

﴿ يَنَيْنَ ٱذْهَبُواْ فَتَعَسَسُواْ مِن يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَاتِعَسُواْ مِن رَوِّج اللهِ إِنَّهُ لَا يَاتِعَسُ مِن رَوِّج اللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ أي يا أبنائي، عودوا من حيث جئتم، اذهبوا إلى مصر، وتلمَّسوا خبر يوسف وأخيه بنيامين بحواسكم، والتحسُّسُ هو: طلبُ الشيء بالحواسُ، والتعرُّف عليه بطريق البحث الدقيق، ويكون بالخير، كما أن التجسس يكون بالشر ﴿ ولا تياسوا من روح الله ﴾ أي ولا تقنطوا من رحمة الله، ولا يدخل إلى قلوبكم الياسُ من ذلك ﴿ إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون ﴾ أي لا يقنط من رحمته تعالى، وتفريج الكربة، إلا الكافرون الذين لا يؤمنون بالله!! ويدخل إخوة يوسف مصر، للمرة الثالثة، وقد أضرَّت بهم المجاعة، ونفدت منهم النقودُ، فجاءوا ببضاعة رديئة، يشترون بها الزاد والطعام، يدخلون على العزيز،

الناليك المراتين المر

فَلَمَّا دَخُلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلظُّرُ وَجِشْنَا بِبِضَلَعَةِ مُرْجَلَةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ ٱللّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ مَلْمَ عَلَيْمَ مَا فَعَلَمْمُ مِنَا فَعَلَمْمُ مِنَا فَعَلَمْمُ مِنَا فَعَلَمْمُ مِنَا فَعَلَمْمُ مِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُدَ جَهِلُونَ ﴿ فَلَ قَالُوا إِوَنَكَ لَا يَوسُفُ وَهَلَذَا آخِي قَدْ مَنَ ٱللّهُ عَلَيْنَا إِنّهُ مَن لَائتُ وَسُفُ وَهَلَذَا آخِي قَدْ مَنَ ٱللّهُ عَلَيْنَا إِنّهُ مَن يَتَقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَ ٱللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَإِنَ ٱللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

وفي حديثهم ذلُّ وانكسار، وشكوى مما فعلت بهم الأيام!.

﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَتِهِ قَالُواْ يَتَأْتُهَا ٱلْعَرَرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلفُّرُ وَجِقْنَا بيضكعة مُزْجَلةٍ فَأَوْفٍ لَنَا ٱلْكَلُّل وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَجَزى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ﴾ أي فلما دخلوا عليه، أظهروا له الذلُّ والانكسار، فقالوا له: يا سيِّدنا المعظِّم المبجَّل، لقد أصابنا وأهلنا الجوعُ والفقر، واشتدَّ علينا البلاء، وجئنا إليك ببضاعةٍ رديئة لا تصلح ثمناً للطعام، قال ابن عباس: «كانت دراهمهم رديئةً لا تُقبل في ثمن الطعام» فأتمم لنا الكيل، ولا تُنقصه لرداءة بضاعتنا، وتصدَّق علينا بردِّ أخينا إلينا، إن الله يجازي المحسنين أفضل الجزاء.. وصف إخوةُ يوسف أنفسهم بالعجز، ورقَّة الحال، وقلَّة المال، وشدة الحاجة، وذلك ممَّا يرقِّق القلب، ويُحرِّك الشفقة، ويوجب الحنان، ولمَّا كلموه بهذا الكلام، أدركته الرقَّة والشفقةُ على إخوته، وترقرقت الدموع في عينيه، فلم تعد نفسه تطاوعه، إلا أن يذكر لهم الحقيقة، ويخبرهم عن نفسه بأنه هو (أخوهم يوسف)، الذي أرادوا قتله، وألقوه في الجب، وانتزعوه من أبيه، وأن الله أكرمه بما أكرمه به، من العزِّ والجاه والسلطان، بسبب صبره وتقواه لربه، ثم يباغتهم بهذه المفاجأة العجيبة ﴿قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ۖ قَالُوٓا أَوَنَكَ لأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَاَ أَخِيُّ قَدْ مَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَبَصْهِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُعْسِنِينَ﴾ أي قال لهم: هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه، حال شبابكم وطيشكم؟ والغرضُ منه تعظيمُ فعلتهم الشنيعة، كأنه يقول لهم: ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف؟ وما أقبح ما أقدمتم عليه؟ يقول ذلك نصحاً لهم، وحثاً لهم على التوبة، وشفقةً عليهم!! قالوا متعجبين مستغربين: هل أنت يوسف حقاً؟ قال: نعم أنا يوسف وهذا أخي الشقيق!! وهنا تتمثَّل لعيونهم وقلوبهم، صورة ما صنعوا بيوسف، ويجلِّلهم الخزيُ والخجلُ، وهم يرونه

قَالُواْ تَـاَلَنُهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْــنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ ٱذْهَبُواْ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي

أَجْمُعِينَ اللهُ

محسناً إليهم وقد أساءوا، حليماً بهم وقد جهلوا، كريماً معهم وقد وقفوا منه موقفاً غير كريم!! وقوله: ﴿أَنَا يُوسُفُ ﴾ صرَّح باسمه تعظيماً لما جرى له من ظلم إخوته له، كأنه قال: أنا الذي ظلمتموني على أشنع وجوه الظلم، وأسأتم إليَّ غاية الإساءة، والله تعالى أوصلني إلى أعلى المناصب والمراتب ﴿وهذا أخي﴾ أي وهذا أخي \_ مع أنهم كانوا يعرفونه ـ لأن مقصوده أن يقول لهم: وهذا أخى الشقيق، كان مظلوماً معكم، كما كنت أنا مظلوماً، ثم إنه صار منعَّماً عليه من الله تعالى كما ترون!؟ ﴿قَدْ مَنَ الله عَلَيْنا﴾ أي منَّ علينا بالخلاص من البلاء، والاجتماع بعد الفرقة، والعزة بعد الذلَّة ﴿إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ أي إنه من يَتَّق ربه، بالاستقامة على الدين، ويصبر على البلايا والمحن، فإن الله لا يضيُّعه، بل يحفظه ويرعاه، فيجازيه خير الجزاء، ويكرمه غاية الإكرام، لإحسانه وإيمانه. ﴿ قَالُواْ تَأْلَفِهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَنطِينَ ﴾ أي قالوا: والله لقد فضَّلك الله علينا بالعلم والحلم، والفضل والعقل، ومكارم الأخلاق، وقد كنا حقاً مذنبين بما صنعناه بك، فقد أعزَّك الله وأذلَّنا، ورفع قدرك وأهاننا، وهذا منهم اعترافٌ بالخطيئة، وإقرار بالذنب، وإشادة بمآثرِه وفضائله!! ولم يكثرِ معهم العتاب والملام بل صفح عنهم، وعفا عنهم ﴿فَالَ لَا تُثْرِيبَ عَلَيْكُم الْيُوم يَغْفِرُ الله لَكُم وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿ أَي قَالَ لَهُم يُوسُف: لا عتب عليكم اليوم، ولا تأنيب ولا عقوبة على ما صنعتم بي، بل أعفو عنكم وأصفح، وأسأل الله أن يغفر لكم ما ارتكبتموه في حقى، وجملةُ ﴿يغفر الله لكم﴾ جملة دعائية بالمغفرة وطلب العفو من الله لهم، وهذا منه منتهي الحلم والكرم، سامحهم، وعفا عن خطيئتهم، وطلب من الله عزَّ وجلَّ أن لا يؤاخذهم ولا يعاقبهم، بما جنوه في حقه من العدوان، وهذه أخلاق النبيِّين، كما قال سيد الأنبياء، لأهل مكة حين ظفر بهم: اذهبوا فأنتم الطلقاءُ. ﴿أَذُهَـبُواْ بِقَمِيصِي هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي اذهـــبـــوا بـــ النالية)

القميص إلى أبي، فضعوه على وجهه، يرتدُ إليه بصرُه، وجيئوني بجميع الأهل والذرية من أولاد يعقوب!! أراد أن يعجِّل البشارة، لذلك القلب الكليم المجروح، قلب أبيه "يعقوب" فأرسل إليه القميص الذي يلبسه، ليكون ذلك له علامة على حياة ابنه يوسف، ولكن كيف عرف يوسف أن رائحة القميص ستردُ على أبيه بصره؟ ذلك من الإلهام الإلهي الذي اختُصَّ به يوسف!

﴿ وَلَمّا فَصَلَتِ الْوِبُو قَالَ أَبُوهُمْ إِنِي لَأَحِدُ رِيحَ بُوسُفَ لَوْلا أَن تُفَيّدُونِ قَالُوا تَآلِهِ إِنّكَ لَفِى مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله فلسطين، ومعهم البشير قد سبقهم بالبشارة السارة، قال يعقوب لمن حضر من أولاده وقرابته: إني لأشم ريع يوسف، ولولا أن تقولوا: إنه وصل إلى درجة الخَرَف، لقلتُ لكم إنه حيَّ، والفَندُ في اللغة: الخرفُ وذهابُ العقل، ولما سمعوا كلامه، قالوا له: والله يا أبانا إنك لا تزال في خطئك القديم، من حبِّ يوسف، لا تنساه ولا تسلام، وإنما جابهوه بهذه العبارة الغليظة، لاعتقادهم بأن يوسف قد مات، وأرادوا بقولهم ﴿ طلالك القديم ﴾ الخطأ ، أي إنك لا تزال في خطئك السابق، ولو أرادوا الضلال الذي يقابل الهداية والإيمان لكفروا، ولكنهم أرادوا الخطأ والبعد عن الصواب، قال ابن عباس: هاجت ريخ فحملت ريخ قميص يوسف، وبينهما مسيرة ثمانية أيام. ﴿ فَلَنّا أَن جَاءَ البَشِيرُ الْقَنهُ عَلَى وَجْهِهِ عَازُنَدَ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَتُل وَسَف، وطرح القميص على وجه يعقوب، عاد بصيراً من شدة السرور والفرح، كرامة من يوسف، وطرح القميص على وجه يعقوب، عاد بصيراً من شدة السرور والفرح، كرامة من الله له، بعدما ابيضًت عيناه من الحزن، فعند ذلك قال لأولاده: ألم أخبركم بأني أعلم بالوحي من الله، ما لا تعلمونه أنتم؟ وهو أن الله سيردُ يوسف عليَّ، لأن الرؤيا التي رآها يوسف لم تتحقق بعد. . يُروى أنه لما جاء البشير، سأله كيف تركت يوسف؟ قال: تركته

قَالُوا يَتَأَبَانَا اَسْتَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِيبِنَ ﴿ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيثُ ﴿ فَكُمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَيَ لِكُمْ رَبِّ إِنَّهُ عَلَى الْمُعْوَرُ الرَّحِيثُ ﴿ فَكُمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَيَ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَآءَ اللهُ عامِينِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيِنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقًا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاةً بِكُمْ مِن ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِ إِنَّ إِنَّ رَقِ لَطِيفُ لِمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ السَّاعُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَقِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَقُلُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِمُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعَلِيمُ الْ

وهو ملك مصر المتوّج، قال: ما أصنعُ بالملك؟ على أيّ دين تركته؟ قال: على دين الإسلام، قال: الآن تمت النعمة ﴿قَالُواْ يَتَأَبُنَا اَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنّا كُنَا خَطِينَ قَالَ سَوْفَ الْسَعْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنّهُ هُو الْغَفُورُ الرّحِيمُ ﴿ طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم الله، لما فرط منهم في حقّ أخيهم يوسف، بعد أن اعترفوا بذنوبهم بقولهم: ﴿إنا كنا خاطئين ﴾ أي مذنبين في عملنا هذا، ولم يقولوا: مخطئين، لأن الخاطىء الذي يتعمّد الذنب، بخلاف المخطىء، فقال لهم يعقوب ﴿ سوف أستغفر لكم ربي ﴾ ونلمح من هذه العبارة، أن قلبه لم يصفُ على أبنائه، ولهذا لم يستغفر لهم في الحال، وإنما وعدهم الاستغفار في المستقبل، بعد أن يصفو قلبه عليهم، ويسكن ويستريح، وقيل: إنما أخّر الاستغفار لوقت السَّحَر، ليكون أقرب إلى الإجابة!.

﴿ فَكُمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَهُ ءَامِنِينَ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخُرُّواْ لَلَمْ سُجَدَّا ﴾ أي فلما دخل يعقوب وأولاده وأهلوهم على يوسف، ضمَّ إلى صدره أباه وأمَّه فاعتنقهما، وقال: ادخلوا بلدة مصر، آمنين مطمئنين، لا ترون فيها مكروها إن شاء الله تعالى، وأجلسهما على العرش بجانبه، وسجد له أبوه وأمه وإخوته، سجود تحية وتكريم، لا سجود خضوع وعبادة، وكان ذلك جائزاً في شريعتهم ﴿ وَقَالَ يَتَأَبَّتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءِينَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِنَ الْمَدِي وَبَالَهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وقال يوسف لأبيه: هذا تفسير الرؤيا التي رأيتها في المنام وأنا صغير، قد تحققت بفضل أي وقال يوسف لأبيه: هذا تفسير الرؤيا التي رأيتها في المنام وأنا صغير، قد تحققت بفضل

وَالْأَرْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَمَّادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ النَّتَ وَلِيّهِ فِي اللَّهُ يُكَ وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ وَالْآرْضِ النَّتَ وَلِيّهِ فِي اللَّهُ يُكَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ اللَّهِ وَالْمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ اَجْمَعُوا أَمَرُهُمْ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ اَجْمَعُوا أَمَرُهُمْ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ اَجْمَعُوا أَمَرُهُمْ وَمَا وَهُمْ يَكُمُونَ فِي وَمَا أَحَيْثِ النَّاسِ وَلَقُ حَرَضَتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُو إِلَّا ذِحْرٌ لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَجْرً إِنْ هُو إِلَّا ذِحْرٌ لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّه

الله وكرمه، وقد أنعم الله عليَّ بالخروج من السجن ـ ولم يذكر الجبَّ لئلا يُخجل إخوته بعد أن عفا عنهم ـ ومن بعد ما جاء بكم من البادية، بعدما أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بالوسوسة والإغراء، إن ربي لطيف التدبير لشؤون عباده، وهو العليم بخلقه، الحكيم في صنعه، وإنما ذكر البادية وجاء بكم من البدو لأن إخوته وعشيرته كانوا أهل إبل وغنم ببادية فلسطين!.

وإلى هنا تنتهي قصة «يوسف الصديق» وما فيها من أحداث، ومفاجآت، وأخبار غريبة عجيبة، بالأسلوب البياني المعجز، ثم يُسدل الستار على هذا كلّه، فيتَوجّه العبد الشاكر الذاكر لربه، بأن يميته الله على الإسلام، ويلحقه بالصالحين فيقول في دعائه الخاشع الضارع: ﴿رَبِّ قَدِّ ءَايَّتَنِي مِن اَلْمُالِي وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَمَادِيثِ فَاطِرَ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَ الشَّانِعِ وَاللَّرْضِ أَنتَ وَلِي الشَّلِعِينَ اللَّهُ لَيْ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَمَادِيثِ فَاطِرَ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِي الشَّلِعِينَ اللَّهُ لَقد ذاق يوسف حلاوة الدنيا ومرارتها، ونعيمها وضُرَّها، ونال من العزُّ والسلطان، ما لم يكن في الحسبان، فلما تمَّ له الملك والسلطان، وعلم أن الدنيا لا تدوم لأحد، اشتاق للقاء ربه، وطلب الرفيق الأعلى، والمعنى: يا ربِّ لقد أعطيتني العزَّ والملك والسلطان، وذلك من نعمة الدنيا، وعلَّمتني تفسير الرؤى والأحلام، وذلك من نعمة العلم ﴿فاطر السموات والأرض﴾ أي يا خالقهما ومبدعهما من غير مثالٍ سابق، ابتدأتَ خلقهما فأنت الخالق القادر، أنت يا ربِّ خالقي ومتولِّي أموري وشؤوني في دنياي وآخرتي، توفني على الإيمان الكامل، وألحقني بعبادك المتقين، من الأنبياء والمرسلين، والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقاً!!.

قال تعالى لرسوله ﷺ، بعد أن قصَّ عليه قصة يوسف، على أكمل الوجوه وأدقُها: ﴿ وَلَكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَنَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَوَمَا أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْفَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْمَاكِمِينَ ﴾ أي هذا الذي أخبرناك

CHANGE OF THE PARTY OF THE PART

وَكَأَيِن مِنْ ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ هِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُنُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ هِ أَفَامِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ غَيْشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ هِ قُلْ هَذِهِ عَسَيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللّهِ وَمَا مَذِه عَ سَبِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللهِ وَمَا أَنْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ هِ

عنه يا محمد من أمر يوسف وقصته مع إخوته، هو من أمور الغيب التي لم تكن تعلمها من قبل، حيث لم تكن موجوداً في زمانهم، حين تآمروا على أخيهم، وأجمعوا أمرهم على إلقائه في الجب، وهم يحتالون ويمكرون به، وإنما قصصناها عليك، لتكون برهاناً واضحاً على صدق نبوتك ورسالتك، وليس أكثر الخلق ولو حرصت على إيمانهم، وبالغت في إرشادهم، بمصدِّقين لك فيما جئتهم به، لتصميمهم على الكفر، وما تطلب منهم على تبليغ الوحي والرسالة أجراً، وما هذا القرآن الذي جئتهم به، إلاّ عظة وتذكرة للعالمين، فإن كانوا عقلاء استجابوا لدعوتك ورسالـتـك. ﴿وَكَأَيْنِ مِنْ ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَنْهَا وَهُمْ عَنْهَا وَمَا نُؤْمِنُ أَكْثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم تُشْرِكُونَ﴾ أي كم من الآيات والعلامات، والبراهين الساطعة، التي يشاهدونها في الكون، ولا يعتبرون بها!! من كواكب زاهرات، وجبالِ راسيات، وبحار زاخرات، وأشجار وأطيار، وأنهار وبحار، وسائر ما في الكون من عجائب وغرائب، دالة على وحدانية الله ووجوده، وهم لا يفكُرون بها ولا يعتبرون!! وما يؤمن أكثرُ هؤلاء المعاندين من قومك، إلاَّ إذا أشركوا مع الله غيره، فعبدوا الأوثان والأحجار، فإنهم يقرُّون بأن الله هو الخالقُ الرازق، ثم يعبدون معه الأوثان، وكانوا يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما مَلَك) يقصدون آلهتهم المزعومة ﴿أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَيشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ أَوَ تَأْتَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي هل أمن هؤلاء المشركون المكذبون، أن تأتيهم عقوبة من عذاب الله، تغشاهم وتحيط بهم، فتهلكهم عن آخرهم؟ أو تأتيهم القيامة بشدائدها وأهوالها، فجأة وبغتة، من حيث لا يشعرون ولا يتوقعون؟ ﴿فَلْ هَلَاهِۦ سَبِيلِيٓ أَدْعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَن أَتَّبَعَنَّ وَشُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَّا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: هذه طريقتي ومنهاجي، وهذه دعوتي ورسالتي، واضحة مستقيمة جلية: لا أطلب الملك

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوجِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيِّ أَفَلَرُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم وَلَدَارُ الْمُعَلِّ الْمُعَرِوْ فِي آلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم وَلَدَارُ اللَّهُ وَلَا يُرَدُّ السَّيْفَ الرُّسُلُ الرَّسُلُ وَظَنْوا أَنَهُم قَد كُذِبُوا جَاءَهُم نَصَّرُنَا فَنُجِي مَن نَشَاةً وَلا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ الْفَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ شَى لَقَد كَاتَ فِي قَصَصِهِم عِبْرَةٌ لِلْولِ ٱلْأَلْبَاتِ مَا كَانَ عَرَامَةً لِلْفُولِ ٱلْأَلْبَاتِ مَا كَانَ عَرَامَةً لِلْفُومِ الْمُجْرِمِينَ شَى لَقَد كَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَولِ ٱلْأَلْبَاتِ مَا كَانَ عَرَامَةً لِللَّهُ اللَّهِ وَتَقْصِيلَ كَلَّ عَلَيْ وَتَقْصِيلَ كَلَّ اللَّهُ وَلَعْصِيلَ كَلَّ اللَّهُ وَلَعْمِيلَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَعْمِيلَ اللَّهُ مَن يَتَن يَكَذَبِهِ وَتَقْصِيلَ كُلَّ اللَّهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شَي اللَّهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ شَيْ مَا مُنَا لَا اللّٰهُ اللَّهُ مِلَّا لَيْ اللَّهِ وَلَعْمِيلًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلَعْمِيلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شَلَاحِيلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

والسلطان، ولا العزُّ والجاه، وإنما أدعوكم لوجه الله، أدعوكم لعبادته وطاعته، على بيان واضح، وحجة نيَّرة، أنا وأتباعي، لا نريد بكم إلا الخير، وأنزُّه ربي عن الشركاء، والأنداد، وما نسبه إليه المشركون، وأنا مؤمن موحِّد على دين الحنيفية السمحة ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرُبَىٰٓ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَالِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي لقد أرسلنا قبلك رسلاً كثيرين، من الرجال لا من الملائكة، أرسلناهم إلى قومهم أهل المدن والأمصار، فلماذا ينكر كفار مكة رسالتك، ويطلبون أن يكون الرسول مَلَكاً لا بشراً؟ أفلم يسيروا في الأرض، ليروا مصارع المكذبين من قبلهم، كيف دمَّرهم الله وأهلكهم، ليعتبروا بذلك؟! والدار الآخرةُ خيرٌ للمؤمنين المتقين، من هذه الدار العاجلة الفانية، أفلا يعقل الناس ذلك؟ ﴿ حَتَّى إِذَا أَسْتَيْضَ ٱلرُّسُلُ وَظُنُواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَّ مَن نَشَاَّةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْمُجْمِينَ﴾ أي حتى إذا يئس الرسل من إيمان قومهم، وأيقنوا أن قومهم كذَّبوهم، ولم يعد لهم أملٌ في إيمانهم، جاءهم نصرنا فنجيناهم وأتباعهم المؤمنين، وأهلكنا أعداءهم المجرمين، وإذا نزل عذابنا بهم، فلا يرفع ولا يردُّ!! والآية بيان لسنة الله في الخلق، أن النصر حقٌّ مؤكد للرسل والمؤمنين، ولكنه لا يأتي لأول وهلة، بل عند اشتداد الخطب والكرب، وتفاقم الأمر، فينصر الله المؤمنين، ويهلك الفجرة المجرمين ﴿لَقَدْ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَذِيهِ وَتَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ختم الله السورة الكريمة،

ببيان الحكمة من ذكر قصص الرسل، وأخبار الأمم السابقة، وهي العظة والاعتبارُ لأصحاب العقول النيرة، والمعنى: لقد كان في قصة يوسف مع إخوته، عظةٌ وتذكرة، ليتعظ أهلُ البصائر من أهل الإيمان، فما كان هذا القرآن المعجز، أخباراً تروى، أو أحاديث تُختلق، ولكنه كتابٌ حكيم، معجز في بيانه، جاء مصدِّقاً لما سبقه من الكتب الإلهية المنزلة، وفيه تفصيل وتبيان، لكلِّ ما يحتاجه الناس من أمور الحلال والحرام، والشرائع والأحكام، وهدى ورحمة للمصدِّقين به، المؤمنين بخاتم الأنبياء على . ووجه الاعتبار بهذه القصة، أن الله العظيم القدير، الذي نجَّى يوسف من الجب، وأخرجه من السجن، وملَّكه أرض مصر، حتى صار فيها العزيز المطاع، وجمع شمله بأبيه وإخوته، بعد طول فراق، قادرٌ على إعزاز محمد على القوم الكافرين، وأن العاقبة للمتقين!

انتهى تفسير سورة يوسف

الْمَرَّ يَلْكَ ءَينَتُ الْكِنْكِ وَالَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن تَنْكِ الْحَقُّ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ الْمَرْقِ لِلْمَانِ بِغَيْرِ عَمَدِ نَرَوْنَهَا ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْقِيْ لَا يُوْمِنُونَ ۚ إِلَهُ اللَّهُ اللَّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ نَرَوْنَهَا ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْقِيْ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِى الأَجَلِ مُسَمِّى ثِيدِيْ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَنِ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

## تفسير سورة الرعد

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرِّحِيدِ

﴿الْمَرْ يَلِكَ ءَايَنُ ٱلْكِنْبُ وَالْذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكِ ٱلْحَقُ وَلَكِنَ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يُوْمِئُونَ الله المبدء بهذه الحروف المقطّعة (ألف، لام، ميم) للتنبيه على إعجاز القرآن، والإشارة إلى أنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية، فهو معجز بأسلوبه، ونظمه، وبيانه، وتشريعه، وإن كانت حروفه وكلماته مما ينطق بها الناس، ﴿تلك آياتُ الكتاب﴾ أي هذه آيات القرآن العظيم، المنزل عليك يا محمد من ربك بالحقّ، ومع هذا البيان والوضوح، والجلاء، كذّب به أكثر الناس، فهم لا يعتقدون بأنه كلام ربُّ العزة والجلال ﴿اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَمْدِ مَمْ النَّمَونِ بِعَبْرِ عَمْدِ لَكُمْ بِلْقِلَة رَبِّكُمْ أُوتِنُونَ أَنَا اللهُ جلّ وعلا بقدرته خلق السموات، فجعلها مرتفعة البناء، لَعَلَكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ بُوتِونَ أَلْ عَمْد، لا تستند على شيء، وأنتم تشاهدونها بغير دعائم، ثم واستوى على العرش استواء يليق بجلاله، من غير تعطيل ولا تمثيل، وذلَّل الشمس والقمر لمصالح العباد، كلَّ يسير بقدرته تعالى، إلى زمنٍ محدودٍ معيَّن، هو زمن فناء والقمر لمصالح العباد، كلَّ يسير بقدرته تعالى، إلى زمنٍ محدودٍ معيَّن، هو زمن فناء اللهنا، يدبَّر بحكمته وقدرته أمور الخلق، ويبيُّن الآيات ويوضِّحها، لتؤمنوا وتوقنوا بلقاء الله. ذكر تعالى من دلائل قدرته، وعظمته، ووحدانيته، ثلاثة أمور، كبرهانٍ على البعث والنشور:

الأول: خلق السموات وما فيها من البدائع والعجائب.

CENTRAL SECTION OF THE SECTION OF TH

وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَٱنْهَارًا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلْبَالَ ٱلنَّهَارً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي رَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلْبَالَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي اللَّهَ اللَّهَ مَنَاتُ مِنْوَانِ وَخَيْلُ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنُوانِ اللَّهَ مَنَاتِ وَخِدٍ وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ لَاينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ لَاينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾

الثاني: خلقُه تعالى للعرش العظيم، الذي تعتبر السموات والأرض جميعها كذرة بالنسبة له.

الثالث: تسخيرُ الشمس والقمر لمصالح العباد، ومن قدر على خلق ذلك كلُّه، فهو قادر على إحياء الإنسان بعد موته، ولهذا ختمها بقوله ﴿لعلكم بلقاء ربكم توقنون﴾ أي تَصَدُّقُونَ بِالْحَسَابِ وَالْجِزَاءِ، ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْهَكُو ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ جَعَلَ فَهَا زَوْجَتِنِ أَثْنَيْنَ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ ٱلْآيِئَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي هو سيحانه بسط الأرض، فجعلها ممدودة فسيحة واسعة فيها الجبال والتلال، والوديانُ والسهولُ، لينتفع الناسُ بها بالزراعة، والبناء، والسكني، وجعل في الأرض جبالاً ثوابت راسخة، لئلا تضطرب بالناس، وأجرى فيها العيون والأنهار، وأخرج منها من كل أنواع الثمرات، صنفين اثنين: أبيض وأسود، وحلواً وحامضاً، وحاراً وبارداً، وصغيراً وكبيراً، وأمثال ذلك. ﴿يغشى الليلَ النهارَ﴾ أي يغطِّي نورَ النهار بظلمةِ الليل، حتى يصبح مظلماً بعد أن كان مضيئاً، إن في عجائب صنع الله، لعلامات باهرة، ودلائل ساطعة، على وجود الله وقدرته، ووحدانيته، لقوم يتفكُّرون في مخلوقات الله ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجُورَتٌ وَجَنَّتُ مِّن أَعْنَب وَزَدْعٌ وَنَحِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ﴾ أي في الأرض بقاعٌ متقاربٌ بعضها إلى بعض، وبساتينُ كثيرة، من أشجار العنب، وأنواع الزروع والنخيل والرطب، منها ما ينبت منه من أصل واحد شجرتان فأكثر، ومنها ما ينبت منه شجرة واحدة، والصُّنُو: الفرعُ والغصنُ الخارج من أصل الشجرة ﴿يُسْفَى بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾ أي الماء الذي تُسقى به هذه الأشجار واحد، والتربة واحدة، ولكنَّ الثمار مختلفات الطعوم، فكيف اختلفت ألوانها، وأشكالها، وطعومها، مع أن الماء واحد، والتربة الناقانية المناقبة ال

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُكُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أَوْلَتِهِكَ اللَّهِ اللَّهُ وَقَدْ خَلَتْ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

واحدة؟ الأرضُ يكون فيها الخوخُ، والكمثرى، والعنبُ الأبيض والأسود، والبرتقال، والليمون، بعضها حلوٌ وبعضها حامض، وكلُّها متقاربة، بعضُها إلى جنب بعض، أليس بعجيب أن تختلف ألوانها وطعومها، مع أن الماء الذي يسقيها واحد؟ ينبغي على العاقل أن يفكر في هذه القدرة الباهرة، ليرى عظمة الله، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾ أي إن في هذا التنوع والاختلاف، لدلائل وبراهين، على قدرة الله ووحدانيته، لقوم يستعملون عقولهم، فيما خلق الله وأبدع!! والآيةُ ردِّ على القائلين بأن هذا من فعل الطبيعة، مع أن الطبيعةَ لا عقل لها، ولا قدرة، ولا تصرُّف ﴿وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَا لَفي خَلْق جَدِيدٍّ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَـرُوا بِرَيِّهِمُّ وَأُوْلَتِكَ ٱلْأَغَلَالُ فِي آغَنَافِهِمَّ وَأُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ أي وإن تعجب يا أيها الرسول، فليس هناك أعجب من قول المشركين، المكذبين بالبعث والنشور: هل إذا متنا، وأصبحنا ذرات من التراب، هل سنبعث من جديد؟ إن إنكارهم للبعث، جديرٌ بأن يُتعجُّب منه، فالذي قُدَر على خلق السموات والأرض، والجبالِ والبحار والأنهار، قادرٌ على إعادتهم بعد موتهم وفنائهم، فما لهم لا يتفكّرون ولا يتدبَّرون!؟ وهؤلاء الذين أنكروا البعثَ، هم الجاحدون لقدرة الله، وهم الذين يعاقبون بربطهم بالسلاسل في أعناقهم يوم القيامة، وهم مخلَّدون في نار جهنم، لا يخرجون منها أبداً ﴿ وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِٱلسَّيْتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهمُ ٱلْمُثُلَثُ ۚ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِفَابِ﴾ أي يستعجلك يا أيها الرسول، هؤلاء المشركون بالعذاب والعقوبة، قبل طلب الرحمة والسلامة، استعجلوا نزول العذاب سخرية واستهزاء، وقد مضت من قبلهم (المَثْلاتُ) أي عقوبات أمثالهم من المكذبين، فما لهم لا يعتبرون؟ وإن ربك رحيم ودود، لا يُعجِّل لهم العقوبة وإن كانوا ظالمين، ليتوب المذنب، ويرجع العاصي، وإن ربك شديد العقاب لمن استمَّر على الكفر والعصيان!

﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبَةٍۦ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُل قَوْمِ هَادٍ﴾ أي ويقول كفار قريش: هلا أنزل على محمد معجزة واضحة ساطعة، كمعجزة موسى، وعيسى، وصالح!! قل لهم: لستُ إلهاً حتى آتيكم بما تطلبون، إنما أنا رسولُ منذرٌ، أحذُركم عذاب الله وانتقامه، شأني شأن كل رسولٍ قبلي، وقد بعث الله لكل أمة نبياً، يهديهم ويرشدهم إلى الله، وأمَّا المجيء بالمعجزات، فأمرُها إلى خالق الأرض والسموات ﴿ اَللَّهُ يَعْلَمُ مَا خَمْولُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا نَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ \* عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلمُتَعَالِ﴾ أي الله وحده هو الذي يعلم ما تحمله كل أنثى في بطنها، هل هو ذكرٌ أو أنثى؟ تامُّ أو ناقصٌ؟ حسنٌ أو قبيح، يعلم كلُّ شجرة، وكلُّ ثمرة، وكلُّ قطرة تنزل من السماء، ويعلم ما تسقطه أرحام الأمهات، فيَلِدُ ميتاً، وما يلد على التمام والكمال، وكلِّ شيء بقدر محدود لا يتخطَّاه، وهو سبحانه يعلم ما غاب عن الأنظار، وما ظهر للبشر، وهو العظيم المتعالى على كل شيء، وهذا بيان لكمال علمه سبحانه، وكمال قدرته ﴿سَوَآءٌ مَنَكُم مَنَ أَسَمُ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخُفِ بِأَلَيْلِ وَسَارِبٌ بِأَلنَّارِ ﴾ أي يستوي في علمه تعالى، ما أضمرته القلوب، وما نطقت به الألسنة، يعلم من هَمَسَ بالكلام سرًّا، أو نطق به جهراً، ويستوي في علمه من هو مستترَّ في ظلام الليل يعمل القبائح، ومن يأتي بها في وَضَح النهار، لا يخفي عليه شيء من أعمال العباد ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. يَخْفُطُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمُّ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِيهِ مِن وَالٍ ﴾ أي للإنسان

هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابُ ٱلثِقَالَ اللَّهِ وَيُسْرِبُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ وَيُسْرِبُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاتُهُ وَهُمْ يُجُدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْبِحَالِ اللَّهِ وَهُو شَدِيدُ الْبِحَالِ اللَّهِ وَهُو شَدِيدُ الْبِحَالِ اللَّهِ وَهُو سَدِيدُ الْبِحَالِ اللَّهُ وَهُو سَدِيدُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَهُو سَدِيدُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَيْدُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ لِلْكُولِ لَلْكُولُولُ لَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَا لَا اللْكُولُولُ لَلْكُولُ لَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَا لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَا لِلْكُولُ لِللْكُولُ لِلْلِهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَلْكُولُولُ لِلْكُولُولُ لَهُ لَا لَهُ لِلْكُولُ لَهُ لَا لَاللْمُ لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَا لَا لِلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَلْلِهُ لَلْمُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْكُولُ لِلْلِهُ لَلْلِلْلِهُ لَلْلِهُ لَا لَاللْمُلْكُولُ لَلْكُولُ لِلْلُهُ لَا لَاللْلُهُ لَاللْلُولُ لَلْلِهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُو

ملائكة تتعاقب في حفظه، كالحَرس في الدوائر الحكومية، يحفظونه من الأخطار والمضار، في الليل والنهار، بأمره تعالى وتدبيره، وفي الحديث الشريف (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح، وصلاة العصر..) الحديث رواه البخاري.

قال مجاهد: (ما من عبد إلا ومَلَكٌ موكّل به، يحفظه في نومه، ويقظته، من الجن والإنس والهوام)، إن الله لا يزيل نعمته عن قوم، ولا يسلبهم إيَّاها، إلا إذا انتهكوا محارمه، وبدُّلوا الشكر بالعصيان، وإذا أراد الله هلاك قوم أو عذابهم، فلا يقدر أحد على ردُّه، وليس لهم غيرُ اللَّهِ، من يدفع عنهم العذاب والبلاء ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَفَ خَوْمًا وَطُمَعًا وَيُسْنِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ﴾ أي هو سبحانه الذي يريكم البرق اللاَّمع، من السحاب المتكاثف، خوفاً من الصواعق، وطمعاً في المطر، ويخلق السحب الكثيفة المحمَّلة بالماء الزلال، نبَّه تعالى إلى أن البرق غالباً ما يعقبه صواعق مدمِّرة، وقد يكون وراءه المطر المدرار، الذي به حياة البلاد والعباد ﴿وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ﴾ أي يــسـبُــح الــرعـــد تسبيحاً مقترناً بحمد الله والثناء عليه، وتسبِّح له الملائكة خوفاً من عذابه، وتسبيحُ الرعد حتٌّ نؤمن به، وإن لم نفهم تلك الأصوات، لقوله سبحانه: ﴿وإنْ من شيءِ إلا يسبح بحمده﴾ وكلُّ ما في الكون شاهدٌ على وحدانية الله، ويرسل اللُّهُ الصواعق المدمِّرة، نقمةً منه فيهلك بها من شاء، وهؤلاء الكفار يجادلون في الله ووحدانيته، وفي قدرته على البعث، وهو تعالى (شديدُ المِحَال) أي القوة والبطش، والانتقام، وأمرُ السحاب عجيب، يحمل معه الرحمة والعذاب، فهو يحمل المطر، ويحمل الصواعق، وفي الماء الرحمةُ والإحياءُ، وفي الصواعق العذابُ والإفناء، والجمعُ بين النقيضين من بدائع صنع الله:

جمعُ النقيضَيْن من أسرارِ قدرتِه هذا السحاب به ماء به نارٌ روي في سبب النزول: (أن رسول الله ﷺ بعث صحابياً إلى رجلِ من فراعنة قريش،

لَهُ دَعْوَةُ الْمُخَنِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُم بِثَنَى ۚ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمُلَامِ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَآهُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَآهُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ وَالْمَالِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن السَّمَوَتِ وَٱلْأَصَالِ ﴾ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ﴾ والله عَلَى مَن رَبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ أَنْ أَفَا عَن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ اللهُ لَا يَمْلِكُونَ الْإَنْفُسِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّأً السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّهُ الللللللللَّا الللللللللَّذِي الللللللَّهُ اللللللَّهُ ا

فقال له: اذهب فادعُه لي، فقال يا رسول الله: إنه جبَّارٌ عاتٍ، قال: ادْعُه لي!! فذهب إليه الصحابي فقال: إن رسول الله ﷺ يدعوك إليه، فقال له: أخبرني عن إله محمد، أمن ذهب هو؟ أم من فضة، أم من نحاس!؟ يقول ذلك استهزاء، فرجع الرجلُ فأخبر النبي عَلَيْ بأمره، فقال له: ارجع إليه ثانيةً فادعه لي، فأعاد عليه فجوره بنفس الكلام، فبينما هو يجادله إذ بعث الله عليه سحابةً أظلَّته، ثم برقت وأرعدت، ونزلت منها صاعقة، ذهبت برأس ذلك الشقي) رواه البزار، ونزل قوله تعالى ﴿وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال﴾ أي القوة والانتقام، ﴿لَهُ رَعْوَةُ الْمَنَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِنَيْءٍ إِلَّا كَيْسِطِ كَفَيَّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَلْغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بَبِلِغِهُ، وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرينَ إِلَّا فِي ضَلَاٍ ﴾ أي للهِ جلّ وعلا دعوةُ التوحيد، التي هي دعوة الحقّ، والذين يدعوهم الكفار، ويعبدونهم من دون الله، من الأصنام والأوثان، لا يستجيبون لهم دعاءً، ولا يدفعون عنهم بلاءً، إلاَّ كمن ينادي الماء وهو جماد لا يسمع، وما التجاؤهم لآلهتهم ودعاؤهم لهم، إلا في ضياع وخسار.. شبِّههم تعالى في عبادتهم للأوثان، بتصوير في منتهى الوضوح والبيان، شبُّههم بصورة إنسان اشتدُّ عطشه، فهامَ على وجهه يبحث عن الماء، فلما أبصر الماء، أخذ يصرخ ويناديه، طالباً من الماء أن يحضر إليه لينقذه، والماء جماد لا يشعر بعطشه، ولا يُحسُّ به ولا يسمع، كذلك هؤلاء الكفار في عبادتهم للأوثان والأحجار ﴿وَلِيَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ طُوَعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ﴿ أَي لَه جَلَّ وعلا ينقاد ويخضع، أهلُ السموات وأهلُ الأرض، طائعين وكارهين، المؤمن يسجد وينقاد طوعاً، والكافرُ ينقاد ويخضع كَرْهاً في حالة الفزع والاضطرار، في الصباح والمساء، والغرضُ بيانُ عظمته تعالى وسلطانه، وأنه قهر كلُّ شيء، ودان له كلُّ شيء، حتى ظلالُ الآدميِّين، والكلُّ في نهاية الخضوع والاستسلام، لـذي الـعـظـمـة والـجـلال ﴿فَلُ مَن رَّبُّ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ قُل اَللَّهُ فُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِن دُونِدِ: أَوْلِيَآهَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْشِهِمْ نَفَعًا وَلَا ضَرَّأَ﴾ أي قل لهؤلاء المشركين: مَنْ خالقُ السموات والأرض، ومدبِّرُ أمرهما؟

قُلَ هَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ تَسْتَوِى ٱلظَّلُمَتُ وَٱلتُّورُّ أَمْ جَعَلُوا لِلَهِ شُرَكَآةَ خَلَقُوا كَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّـٰرُ اللَّ الْمَاتِلُ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّـٰرُ اللَّهُ الْمَاتِلُ وَهُوَ ٱلوَحِدُ ٱلْقَهَّـٰرُ اللَّهُ الْمَاتِلُ وَبُدًا تَالِياً السَّمَةِ وَهُو السَّمَةِ مَاءً فَسَالَتَ أَوْدِيَةً إِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّمَةُ وَبُدًا تَالِياً

فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا: آلهتنا الأصنام هي التي خلقتها، فقل لهم توبيخاً وتقريعاً: الله خالقُهما ومبدعهما، قل لهم \_ إلزاماً لإقامة الحجة عليهم \_ أجعلتم لله شركاء، وعبدتموهم من دون الله؟ وهم لا يقدرون على نفع أنفسهم، ولا دفع الضُرِّ عنها، فكيف يستطيعون نفعكم، ودفع الضر عنكم؟ ﴿قُلْ هَلْ بَسْتَوِى ٱلْأَعْنَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ نَسْتَوِى ٱلظَّلُمَنَ وَٱلنُّورُ﴾ المراد بالأعمى: الكافر، وبالبصير: المؤمن، وبالظلمات: الشرك والضلال، وبالنور الهدى والإيمانُ، أي هل يستوي الكافر الأعمى، الذي عمى عن الحقِّ، مع المؤمن البصير، الذي استنار قلبه بنور الإيمان، فكما لا تستوي الظلماتُ والنور، كذلك لا يستوي المؤمنُ والمشركَ، فالفارق بينهما كالفارق بين النور والظلام، ثم أردفها تعالى بما هو أوضح وأظهر ﴿ أَمْ جَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكًا ۚ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَنَشَلَهُ الْخَلَقُ عَلَيْهِم ۚ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴾ أي هــل اتخذ المشركون آلهة، خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله؟ حتى التبس الأمر عليهم، فلا يدرون أهي من خلق الله، أم من خلق آلهتهم؟ وهو تهكمٌ وسخريةُ لاذعة بالمشركين، فإنهم يرون كل شيء من خلق الله، ثم هم يعبدون تلك الأوثان، وذلك أسخف وأحطُّ ما وصلت إليه عقول المشركين!! ولما أقام الحجة عليهم، جاءهم بهذه النتيجة القاطعة، التي لا يملكون لها دفعاً ﴿قل الله خالق كل شيء ﴾ أي الله جلُّ وعلا هو الخالقُ لجميع هذه المخلوقات، وهو المتفرد بالألوهية والربوبية، الغالبُ على كل شيء، وكلُّ الخلق تحت قهره وسلطانه، ثم ضرب تعالى مثلين للحق والباطل، فقال سبحانه ﴿أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ ۚ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا زَابِيًّا﴾ هذا هو المَثَل الأول، أي أنزل من السماء المطر النافع، فجرت مياه الأودية بمقدار سعتها، الكبيرُ بمقدار سعته وكبره، والصغيرُ بمقدار ضيقه وصغره، وحمل معه السيلُ زَبَداً عالياً، منتفخاً له غثاءُ ورغوة، فالماء هو (الحقُّ)، والزبدُ الذي يذهب جفاء هو (الباطل).

وتوضيحُ هذا، أن الله تعالى مثّل للحقّ في ثباته، والباطلِ في ذهابه، بالماء النافع ينزل من السماء، فتسيل به الأودية، كلّ على حسب سعته وضيقه، وهذا الماء «السيلُ» يجرف في

وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ٱبْتِغَآهَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَنِعِ زَبَدُ مِثْلُمُ كَذَلِكَ يَضَرَبُ ٱللَّهُ الْحَقَّ وَٱلْبَطِلُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَلَّةً وَأَمَّا مَا يَنفعُ النَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ لَيْ اللَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسَّنَى وَٱلَّذِينَ لَمَّ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ لَيْ اللَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسَنَى وَالَّذِينَ لَمَّ اللَّهُ الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ الْمُرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ الْمُؤْلِينَ اللهَادُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللل

طريقه الغُثاء، يطفو على وجهه في صورة الزبد، وهو نافشٌ منتفخ، لا خير ولا نفع فيه، والماء من تحته ساكنٌ هاديء، ولكنه يحمل معه الخير والحياة، بينما الزَّبدُ يفورُ ويغلي، ثم لا يلبث أن يذهب ويتلاشى، ذلك مَثَلُ الحقُّ والباطل ﴿وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلِيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدٌ مِثْلُهُم كَذَلِكَ يَضَرِبُ آللَهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلْ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَأَةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَنكُثُ فِي ٱلْأَرْضُ كَنَاكِ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ﴾ هذا هو المثل الثاني للحق والباطل، أي ومن الذي يوقد عليه الناس من المعادن، كالذهب والفضة، والنحاس، والحديد، من أجل الزينة والجمال، أو من أجل الحاجة والمتاع، من هذه المعادن التي تُصهر بالنار، يخرج منها زبد، هو خبثٌ لا ينفع، ويبقى المعدنُ الصافي النقيُّ، فكما لا يظهر الزبد في الماء إلا عند اشتداد السيل، كذلك زبد المعادن لا يظهر إلا بعد الصهر بالنار، فأمَّا الزبد فإنه يذهب جُفاءً أي بلا نفع ولا فائدة، وأما الذي ينفع الناسَ، وهو الماء والمعدن الصافي، فيبقى لأصحابه ويثبت في الأرض، كذلك مثل الحقِّ والباطل، والكفر والإيمان، وهذا مَثَلٌ كما بيَّنا، ولذلك قال سبحانه ﴿كذلك يضرب الله الأمثال﴾ أي مثل هذين المثلين، يبيِّن الله الأمثال للناس، ليفرِّقوا بين الهدى والضلال، ثم ذكر تعالى عاقبة أهل الإيمان، وأهل الضلال فقال ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لَرَبِّهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِيكَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَيِيعًا وَمِثْلُهُ مَعْهُم لَاَفْتَدُواْ بِهِ ۚ أُوْلَئِكَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوِنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْلهَادُ ﴾ أي للذين استجابوا لدعوةِ الله ـ وهم المؤمنون المتقون ـ لهم المثوبةُ الحُسني، وهي الجنة وما فيها من النعيم، مما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خَطَر على قلب بشر، والذين لم يستجيبوا لدعوة الله، وكذَّبوا رسل الله ـ وهم الكفار الأشقياء ـ لو كان لهم جميع ما في الأرض، من الذهب والفضة والأموال، لبذلوا كل ذلك فديةً لهم من العذاب، أولئك لهم أسوء أنواع العقوبة والجزاء، ومسكنُهم ومقامهم الدائم الأبدئي، الذي يأوون إليه يوم القيامة، نار جهنم،

﴿ أَفَسَ يَعَلَمُ أَنَما أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكِ ٱلْحَقُ كَمَنْ هُوَ أَغَنَ إِنَّمَا أَنُولُ إِلَيْكَ مِن رَبِكِ ٱلْحَقُ كَمَنْ هُو أَغَنَ إِنَّمَا يَعْلُونَ الْمَالِثِ فَي اللَّذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ اللّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثُقَ فَي وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ ٱللّهُ بِدِة أَن يُوصَلَ وَيَغْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوّةَ ٱلْمِيسَابِ فَي وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱلْتَعْلَةُ وَجَدِ رَبِهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُوا مِمّا رَزَفْنَهُمْ سِرًا وَعَلانِية صَبَرُوا ٱلْتِعْلَةَ وَجَدِ رَبِهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُوا مِمّا رَزَفْنَهُمْ سِرًا وَعَلانِية وَبَدِينَهُ أَوْلَئِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ فَي جَنْتُ عَدْنِ يَنْخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَايِهِمْ وَالْوَلِيكَ لَمُهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ فَي جَنْتُ عَدْنِ يَنْخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَايِمِمْ وَالْوَلِيقِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِ بَابٍ فَي صَلَحَ مِنْ ءَابَايِمِمْ وَالْوَلِيقِمَ مُولَوْلِكِكُمُ يَدَخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِ بَابٍ فَي صَلَحَ مِنْ ءَابَايِمِمْ وَالْوَلِهِمْ مُؤْمِنَا أَلَالِ فَي النَّارِ فَي اللّهُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمُ فَيْعَم عُقْبَى ٱلدَّارِ فَي

وبئس المستقرُّ نارُ الجحيم ﴿أَنَنَ يَعْلُرُ أَنَيَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ ٱلْخَقُّ كَنَنْ هُوَ أَعْنَ ۚ إِنَّا يَنْذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ﴾ أي هل يستوي من آمن بالقرآن، الذي جئت به يا محمد من عند الله، وصدَّق برسالتكَ، كمن هو أعمى البصيرة، يتخبُّط في ظلمات الضلال؟ لا يستوون عند الله، إنما يتعُظ ويعتبر بآيات الله، ذوو العقول السليمة، الذين تمسَّكوا بحصن الإيمان، ثم شرع في بيان أوصاف السعداء، فقال سبحانه ﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ ﴾ أي هؤلاء السعداء، هم الذين يؤدُّون حقوق الله \_ وهي أوامُره ونواهيه التي وصَّىٰ بها عباده \_ ولا ينقضون العهود والمواثيق التي قطعوها على أنـفـسـهــم ﴿وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِدِءَ أَن يُوصَلَ وَيَغَشُّونَ رَبَّهُمْ وَيَغافُونَ سُوَّءَ ٱلْجِسَابِ﴾ هــذا هــو الوصف الثاني، أي يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتها، ويهابون ربهم فيخافون عذابه، ويخافون العذاب المهين، الذي أعدَّه الله للفجار، فهم لخوفهم من الله جادُّون في طاعته ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱلْتِعَآهَ وَجَّهِ رَيِّهِمْ وَأَقَامُواْ اَلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَذرُءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ أَوْلَيْكَ لَمُمْ عُفْبَى اَلدَّارِ﴾ هذا هو الوصف الثالث، والمعنى: والذين صبروا على المكاره والشدائد في الجهاد وغيره، طلباً لمرضاة الله، وأدوا الصلاة المفروضة خير أداء، وأنفقوا في سبيل الله في الخَّفاء والعلانية، ويدفعون السَّفاهة بالحلم، والأذي بالصبر، والعمل السيَّء بالعمل الصالح، هؤلاء لهم العاقبةُ المحمودة في الآخرة، وهي الجنة دار السرور والحبور، ثم فسَّرها تعالى بقوله ﴿جَنَّتُ عَدْنِ يَنْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرَيَّتُهِمَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلّ بَابٍ سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَيْعُمَ عُفِّيَ ٱلدَّارِ ﴾ أي هي جنات إقامةٍ خالدة، يدخلها أولئك الأبرار، ويدخلها الصالحون من

آبائهم، ونسائهم، وأولادهم، ليأنسوا بلقائهم، ويتمَّ بهم سرورهم، زيادة في تكريمهم، وملائكة الرحمن يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة، يهنئونهم ويسلَّمون عليهم، يقولون لهم: سلامٌ عليكم بصبركم على المكاره والشدائد، فنعمتْ هذه العاقبة المحمودة عاقبة لكم، ونعمتْ الجنة دار السلام داركم!! ولمَّا ذكر حال المؤمنين وأوصافهم، ذكر بعدها حال الكافرين ومآلهم، فقال سبحانه ﴿وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِۦ أَن تُوصَلَ وَمُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوَلَيْكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمُمّ سُوَّءُ ٱلدَّارِ﴾ أي والـذيـن يـنـقـضـون عهودهم المؤكِّدة بالأيمان، ويقطعون الرحم التي أمر الله بوصلها، ويفسدون في الأرض بأنواع البغي والإجرام، فلهم اللعنة الدائمة، وسوء العاقبة والمآل، هكذا بإيجاز دون إسهاب، حكم الله عليهم بالشقاء والدمار، وقرن بين الفريقين في الذكر، ليظهر الفارق الكبيرُ، بين عاقبة المتقين، وعاقبة المجرمين ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَتَقْدِرُ وَفَرَحُوا بٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّا وَمَا ٱلْخَيْوَةُ ٱلدُّنيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَامٌّ ﴾ أي يوسِّع الرزق على من يشاء من عباده، ويضيّق على من يشاء، حسب الحكمة والمصلحة، وفرح هؤلاء المشركون بنعيم الدنيا فرح أشر وبطر \_ وهو خبرٌ في ضمنه ذمٌّ \_ وما الحياة الدنيا ونعيمُها إلا متاعٌ قليل بالنسبة للآخرة ﴿ وَنَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبَةٍ، قُلْ إِنَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَتَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾ أي ويقول كفار مكة: هلاًّ أنزل على محمد معجزة من ربه، كمعجزة موسى في فلق البحر، ومعجزة عيسى في إحياء الموتى، وأمثال ذلك!! قل: قد جاءكم محمد بالقرآن ومعجزات كثيرة، فلماذا عميتم عنها؟ وأمرُ الإتيان بالمعجزات بيد الله وليست إليَّ، يضلُّ من يشاء، ويهدي من أراد هدايته، فيوفقه للتوبة والإنابة ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْـمَيِّنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۖ أَلَا بِنِكِرِ ٱللَّهِ تَطْـمَيِّنُّ ٱلْقُلُوبُ

والمنافق المنافق المنا

اَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابٍ ﴾ أي المؤمنون السعداء الذين يهديهم الله، هم الذين تأنس وتسكن قلوبهم بذكر الله، ويجدون حلاوة في (ذكر ربهم)، وهؤلاء لهم الفرح والسرورُ، وما تقرُّ به أعينهم من النعيم في الآخرة ﴿ كَدَالِكَ ۚ أَرْسَلْنَكَ ۚ فِى ٓ أُمَّةٍ فَذَ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا ۚ أُمُّمُ لِتَتْلُوُا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَوْحَيْمَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ﴾ أي كما أرسلنا الأنبياء قبلك، كذلك أرسلناك يا محمد، في أمة مضت قبلها خلائق كثيرة، فهي آخر الأمم، وأنت خاتم النبيّين، أرسلناك لتبلّغهم هذا القرآن العظيم، والمشركون يكفرون بالرحمن، فيعبدون غيره، قل لهم: إن الرحمن الذي كفرتم به، وأنكرتم وحدانيته، هو ربي لا أعبد سواه، عليه وحده اعتمدتُ، وإليه أرجع بالتوبة والإخلاص﴿وَلُو ۖ أَنَّ قُرْءَانَا شَيَرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ فَطِعَتْ بِهِ ٱلأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَل يَلَهِ ٱلْأَثْرُ جَمِيعًا أَفَلَمُ يَانِيَسِ ٱلَّذِينَ ٤ مَنْوَا أَن لَّو يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ أي لو أن كتاباً من الكتب المنزَّلة، يصنع العجائب، بأن يزيلَ الجبال ويسيِّرها عن أماكنها، أو يشقِّق الأرض فيجعلها عيوناً وأنهاراً، أو يخاطبُ به الأمواتَ حتى يتكلموا، بتلاوة القرآن عليهم، وجواب (لو) محذوف تقديره: لكان هذا القرآن، لكونه غاية في الإيجاز والإعجاز، ونهايةً في التذكير والإنذار، ﴿بل لله الأمر جميعاً ﴾ أي ليس مجيء المعجزات حسب رغباتهم، بل أمرُها للخالق المالك لجميع الأمور ﴿أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء لهدى الناس جميعاً ﴾ أي أفلم يقنط وييأس المؤمنون من إيمان الكفار؟ ويعلموا أن الله لو شاء لهدى جميع الخلق للإيمان، لأن الأمر له وحده؟ ولكنَّ الحكمة اقتضت أن يترك للناس حرية الاختيار، التي عليها مدار التكليف والجزاء!! ﴿وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوَ تَحُلُ قَرِيبًا مِّنَ

دَارِهِمْ حَتَىٰ يَأْنِيَ وَعَدُ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ اَسْتُهْزِئَ مِرْسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ وَلَمَانَ مُوالِ مِن قَبْلِكَ فَالْمَيْتُ وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرِكَاءَ قُلْ سَمُوهُمْ أَمَ الْفَيْنُ هُو فَآيِمُ عَلَى كُلِ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرِكَاءَ قُلْ سَمُوهُمْ أَمَ تَنْتِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم يِظَنِهِ مِن الْفَوْلُ بَلْ زُيِنَ لِلّذِينَ كَفَرُوا مَن مُنْتَعُونَهُ مِن هَادٍ ﴿ فَي اللّهِ مِن هَادٍ ﴾ مَكْرُهُمْ وَصُدُوا عَنِ السّبِيلِ وَمَن يُضلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ فَمُم عَذَابُ فِي الْمُؤْمِ وَمُن يُضلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ فَمُم عَذَابُ فِي الْمُؤْمِ وَمُن يُضلِلُ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ فَمُ عَذَابُ فِي الْمُؤْمِ وَلُو اللّهُ مِن وَافٍ ﴾

دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾ أي ولا يزال أعداؤك يا محمد «كفار مكة» تصيبهم النكبات والدواهي، بسبب كفرهم، أو تحلُّ قريباً من ديارهم، حتى يأتي وعدُ الله، بإظهار الإسلام، ونصرك عليهم، فإن الله لا يخلف وعده لأنبيائه ورسله ﴿وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَتَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ تَسَلَّيةٌ لَلْرسول عَيْقِيُّ ، أَي إِن استهزأ بك هؤلاء المشركون، فقد استهزأ المجرمون بالرسل قبلك، فأمهلتهم وتركتُهم في أمن وراحة، ثم أخذتهم بأشدُ أنواع العذاب، فانظر كيف كان عقابي لهم؟ ألم يكن فظيعاً وشديداً؟ وهكذا أنتقم من الكفرة المكذبين ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَآيِدٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكَّآءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنْتِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم يِظْنِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ﴾؟ أي هل الله الحفيظ، الرقيبُ على أعمال العباد، العالمُ بكل ما يفعله الخلقُ، من خير أو شرٌّ؟ كالأصنام التي يعبدونها، وهي في منتهي العجز، والحقارة، والجهالة؟ قل لهم يا محمد: سمُّوهم لنا وصفوهم، حتى نعلم قدرتهم وإبداعهم؟ أم تخبرون ربكم بشركاء لا يعلمهم سبحانه؟ والغرضُ من الآية تسفيهُ عقولهم وأحلامهم، فقد جعلوا الإلَّه السميعَ البصيرَ القدير، كالصنم العاجز الحقير!! ولهذا قال بعده ﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضلِلِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ﴾ أي بل زيَّن الشيطانُ لهؤلاء الأشقياء، ذلك الكفرَ والضلالَ، ومُنعوا عن طريق الهدى والإيمان، ومن يضلله الله، فلا يقدر أحد أن يهديه ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ﴾ أي لهؤلاء الكفار الفجار، الذين عبدوا غير الله، عذاب عاجلٌ في الحياة الدنيا، ولعذابُهم في الآخرة أثقلُ وأشدُّ ألماً، وليس لهم من

مَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ تَجَرِى مِن تَحْنَهَ الْأَنْهُ أَلْ الْحَلْهَا دَآبِهُ وَطِلْهَا يَلْكَ مُقَبَى الْفَارُ الْحَالَةِ اللَّهَ وَاللَّذِن وَطِلْهُما يَلْكُ مُقْبَى النَّارُ اللَّهُ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَمُّ وَاللَّذِن النَّا الْحَرَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَمُّ وَاللَّذِن النَّهُ مُا الْحَرَث اللَّهُ وَلاَ أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَمُّ وَاللَّهُ مُنكُم الْحَرَث اللَّهُ وَلاَ أَنْرِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَمُ وَلَا وَاللَّهِ مَنَابِ اللهِ وَكَذَالِكَ أَنزَلُنكُ مُحُكِما عَرَبِينًا وَلِينِ اتَبَعْتَ الْهُوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِن الْعِلْمِ مَا لَكَ مِن اللّهِ مِن وَلِي وَلا وَالِي اللّهِ مِن وَلِي وَلا وَالْبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن وَلِي وَلا وَالْبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن وَلِي وَلا وَالْبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن وَلِي وَلا وَالْبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن وَلِي وَلا وَالْبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يحميهم، أو ينقذهم من عذاب الله ﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونٌ تَجْرِى مِن تَحْنَهَا ٱلأَنْهَٰزُ ٱكُلُهَا دَآبِيُّ وَظِلُّهَا ۚ يَلْكَ عُفْنَى ٱلَّذِيكَ ٱتَّقَوَّا وَعُفْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴾ لمَّا ذكر ما أعدُّه للكفار في الآخرة، ذكر ما أعدَّه للمؤمنين في جنات النعيم، أي صفةُ الجنة العجيبة الشأن، التي وعد الله بها عباده المتقين، أن أنهارها تجري من تحت قصورها وغرفها، في غير أخاديد، وثمرها دائم لا ينقطع، وظلُّها كذلك لا تنسخه الشمس، ولا ينقضي ولا يزول، تلك هي عاقبة المتقين الأبرار، وهي مسكنُهم ومقامهم، أمَّا عاقبة الكفار الفجار، ٍفهي نار الجحيم ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَكُم قُلَّ إِنْمَا أُرْبَتُ أَنَّ أَعُدُ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَتْهِ مَنَابِ﴾ أي ومن أهل الكتاب، من أنارَ الله بصيرته فاهتدى، كعبد الله بن سلام، والنجاشي وأصحابه، وهؤلاء وأمثالهم يفرحون بهذا القرآن المنزل عليك يا محمد، لما في كتبهم من الشواهد على صدقه، ومن الطوائف المتحزَّبين ضد الإسلام \_ وهم أهل أديان شتَّى \_ من ينكر بعض القرآن، مكابرة وعناداً مع يقينهم بصدقه، لأنه موافقٌ لما معهم، قل لهم يا أيها الرسول، معلناً دعوتك ورسالتك: إن ربي أمرنى أن أعبده وحده، ولا أشرك معه غيره، إلى هذا الدين الحقُّ أدعو الناسَ، ومرجعي ومصيري إلى رب العزة والجلال ﴿وَكَلَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا وَاقِ﴾ أي وكما أنزلنا الكتب السابقة على الرسل قبلك، كذلك أنزلنا عليك هذا القرآن المعجز، بلسان عربي مبين، لتحكم به بين الناس، ولئن اتبعت أهواء المشركين، فيما يدعونك إليه من معتقداتهم السخيفة، بعدما جاءك من ربك

CHENTE SENDEN

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُتُم أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِنَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِنَابُ شَى يَمْحُوا ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَابِ شَى

الحقُّ المبين، فليس لك ناصرٌ ينصرك، ولا من يقيك ويحميك من عذاب الله، الخطابُ للنبي ﷺ والمراد أتباعُه، والمقصودُ تحذيرُ الأمة من اتباع أهواء الناس، لأن المعصوم ﷺ، إذا خُوطب بمثل ذلك، كان الغرضُ تحذيرَ أتباعه ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذَنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِنَابُ ﴾ أي ولـ قـ د أرســلـنــا قبلك يا محمد، الرسلَ الكرام، وجعلنا لهم النساء والبنين، ولم يكن لرسولِ أن يأتي بمعجزة من تلقاء نفسه، إلا إذا أذن الله له فيها، ولكل أمر قضاه الله، وقتُ محدودٌ، وزمن معيَّن لا يتعدُّاه!! لقد طعن أهل الكتاب في نبوته عليه السلام، وعابوا الرسول بكثرة الزوجات، وقالوا: لو كان رسولاً، لشغلته عبادتُه وزهدهُ، عن الإكثار من الزوجات، فردًّ الله عليهم بأنه قد سبق قبل محمد رسل كثيرون، تزوجوا وكان لهم من أزواجهم، ذريةً وأولاد، فعلامَ يعيبك هؤلاء الظالمون؟ ولماذا يطعنون في نبوتك؟ ولست أنت وحدك الذي عدُّد الزوجات، ونكح النساء؟ فقد كان لداود مائةُ زوجة \_ كما في صحيح البخاري \_ وكان لولده سليمان أكثر من ذلك وهم من أنبياء بني إسرائيل، فلماذا لم يعيبوا عليهم؟ وشبهة أخرى أثارها المشركون، وهي: إذا كان محمد رسولاً فلماذا لم يأتِنا بما طلبناه من المعجزات؟ فردَّ الله عليهم بقوله ﴿وما كان لرسول أن يأتي بآية إلاَّ بإذن اللهِ أي أمرُ المعجزة ليس للرسول، وإنما راجع إلى مشيئة الله، ولو علم الله فيهم الإيمانَ لأجابهم إلى ما طلبوا ﴿يَمْخُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُّ وَعِندُهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ﴾ أي الله عزَّ وجل يبدِّل ويغيّر من الأحكام ما يشاء، حسب الحكمة والمصلحة، فينسخ الله ما يشاء نسخه من الشرائع والأحكام، ويبقي ما يشاء إثباته دون تغيير أو تبديل، كما يمحو من صحف الملائكة ما يشاء، فيغني ويفقر، ويعزُّ ويذل، ويدفع البلاء بالتضرع والدعاء، وعنده جلُّ وعلا اللوحُ المحفوظ، الذي سُطُر فيه علمُ الله، فالمحوُ والإثباتُ، والتبديلُ والتغييرُ، إنما يجري في الشرائع والأحكام، وصُحف الملائكة الكرام، أمَّا ما أَثبت في اللوح المحفوظ، فقد فُرغ منه، وجرى به العلم الأزلئ، وهذا معنى قول ابن عباس: «يبدّل الله ما يشاء فينسخه، إلا

الموت، والحياة، والشقاء، والسعادة، فإنه قد فُرغ منها» فهناك كتابان: كتاب الملائكة على الخلق، فهذا محلُ المحو والإثبات، وكتاب اللوح المحفوظ، فهذا لا يتبدَّل ولا يتغيّر، وليس فيه محو ولا إثبات، لأن فيه علم الله جلّ وعلا، وهو لا يتغيّر!!

قال العلامة ابن عطية في المحرر الوجيز: «والذي يتلخّصُ من هذه الآية، أن الأشياء التي دبَّرها الله في الأزل وعَلِمها، لا يصحُ فيها محوّ ولا تبديل، بحالٍ من الأحوال، وهي التي كتبت في أم الكتاب، وسَبَق بها القضاء، وهذا مرويٌ عن ابن عباس وغيره من أهل العلم، وأمًا الأشياء التي أخبر الله تعالى أنه يُبدُل فيها وينقل، كمغفرة الذنوب بعد تقريرها، وكنسخ آية بعد تلاوتها، ففيها يقع المحُو بعد الإثبات، فيما يسجّله له الحَفظة ونحو ذلك، وأمًا إذا رُدَّ الأمُر إلى القضاء والقدر، فلا محو ولا إثبات).

﴿ وَإِن مَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الّذِي وَعِدناهم من العذاب، لنقرَّ به عينَك، أو قبضناك قبل أن ترى البناك يا محمد، بعض الذي وعدناهم من العذاب، لنقرَّ به عينَك، أو قبضناك قبل أن ترى عقابهم، فالأمرُ راجعٌ إلينا، وليس عليك إلاَّ تبليغ رسالة ربك، وعلينا حسابُهم وجزاؤهم، فلا تُشغل نفسك بأمرهم ﴿ أَوْنَمْ يَرَوْا أَنَا نَأْقِى الْأَرْضَ نَنقُهُم مِن أَطْرَافِها وَاللهُ يَخَكُمُ لاَ مُعَقِبَ لِحُكْمِهُ وَهُو سَرِيعُ الجساكِ أي أولم يشاهد هؤلاء الكفار ما يحدث في الدنيا؟ أنّا نفتح على الرسول والمؤمنين، ونمكنهم من الاستيلاء على ديار المشركين، حتى تزداد رقعة المسلمين، وتنقص ديارُ المشركين؟ وذلك من أظهر البراهين، على إنجاز الله الوعد للرسول بالنصر والتمكين، والله تعالى يحكم ما يريد، لا يتعقب حكمه أحدٌ بنقض ولا تغيير، وهو سريع الانتقام ممن عصاه. . نبّهت الآية على أن استيلاء المسلمين على ديار المشركين، وظهور الإسلام على الشرك، قرية بعد قرية، من أظهر الأدلة على نصر الله لرسوله، أفلا يعتبر هؤلاء المشركون بذلك؟ وقبل: نقصُ الأرض بموت أشرافها، وعلمائها، وكبرائها، وانشدوا:

وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَثِرُ اللَّهِ اللَّهُ فَلْ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَثَنُرِ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُمْ قُلْ كَنْدِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنَابِ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكِنَابِ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكِنَابِ اللَّهِ مَا لَكِنَابِ اللَّهِ مَا لَكِنَابِ اللَّهِ مَا لَكِنَابِ اللَّهِ مَا لَكِنَابِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكِنَابِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

الأرضُ تَحْيا إذا ما عاشَ عَالمُهَا مَتَى يمتْ عالمٌ منها يمتْ طَرَفُ كَالْرَضُ تَحْيا إذا مَا الغيثُ حَلَّ بها وإن أَبَى عَادَ في أكنافِهَا التَّلَفُ

﴿ وَقَدْ مَكْرَ الَّذِينَ مِن قَلِهِم فَلِلَهِ الْمَكْرُ جَيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْمِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَن عُقْبَى الدّارِ فَا وَقَد مكر الكفار بأنبيائهم، فأرادوا قتلهم، أو إخراجهم من الأوطان، كما مكر بك كفار مكة، فأرادوا قتلك أو إخراجك من مكة، بلدك الحبيب، فله جلَّ وعلا أسبابُ القدرة على إهلاكهم بمكرهم، وتدميرهم بتدبيرهم، فلا يهولنك أمرُهم، فهو القادر على أن يوصل لهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعلم ما تفعله كل نفسٍ من خير أو شرّ، ويجازي عليه، وسيعلم الكفار لمن تكون العاقبة الحسنة في الآخرة ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَلْمَتَ مُرْسَكُم فَلُ وَسَعْلَم الكفار لمن تكون العاقبة الحسنة في الآخرة ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَلْمَتَ مُرْسَكُم فَلُ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَمُ عِلْمُ الْكِنْبِ ﴾ أي يقول كفار مكة: لستَ يا محمد رسولاً مرسلاً من عند الله، قل لهم حسبي شهادة على صدق رسالتي، ما أيدني الله به من المعجزات، وفي طليعتها (معجزة القرآن)، وشهادة المؤمنين من علماء أهل الكتاب، وكفى بشهادة الله لي شهادة!!

انتهى تفسير سورة الرعد

الرَّ حِتنَ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْحَرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذَنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْمَعْمِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي لَهُمْ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَجِبُونَ الْحَيَوْةَ اللَّهُ مِنَ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ اللَّذِينَ يَسْتَجبُونَ الْحَيَوْةَ اللَّهُ مِن اللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عِوجًا أُولَيَكَ الْحَيَوْةَ اللَّهُ مِن اللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عِوجًا أُولَيَكَ فِي صَلَّالِ بَعِيدٍ ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِلنَّبَيْنَ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ اللهُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾

## تفسير سورة إبراهيم

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحَالِيَ الرِّحَالِي

وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِنَا آَنَ آَخَرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيَنهِ اللَّهُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ النُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيَنهِ اللَّهُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ النَّهُ وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْتُمُ إِذَ أَنْجَلَكُم مِنْ اللَّهِ عَلَيْتُهُمْ إِذَ أَنْجَلَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَيُسْتَحَمُّونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَحَمُّونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ وَيَسْتَحَمُّونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

الرسالة، فَيُضِل الله من لا خير فيه، ويهدي من فيه استعدادُ لقبول نور الله، وهو سبحانه العزيزُ في ملكه، الحكيم في صنعه. . نبَّه تعالى على أن وظيفة الرسول تبليغ الرسالة، وأمَّا أمُر الهداية والإيمان، فذلك بيد الرحمن جلُّ وعلا وحده، يهدى من يشاء، ويضل من يشاء، حسب علمه الشامل ﴿وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِنَايَكِيْنَاۤ أَنَ أَخْـرِجُ قَوْمَكَ مِرَى ٱلظُّلُمَكِتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيِّنُمِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبِئتٍ لِكُلِّي صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾ أي والله لقد أرسلنا رسولنا موسى، بالمعجزات الباهرات، الدالة على صدقه، وقلنا له: أخرج بني إسرائيل من ظلمات الجهل والكفر، إلى نور التوحيد والإيمان، وذكرهم بأيام الله الخالدة، التي نصرهم الله فيها على فرعون الطاغية الجبار، ومكَّن لهم من ميراث ملكه، إن في هذا الأمر، لعبراً وعظات لكل عبد صابر شاكر، وفي قوله ﴿أخرج قومك﴾ تنبيه على أن رسالة موسى خاصة لقومه «بني إسرائيل» بخلاف قوله لمحمد ﷺ ﴿لتخرج الناس﴾ ممَّا يدلُّ على عموم رسالته لجميع الخلق ﴿وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُمْ مِنْ ءَالِ فِترَعَوْبَ يَشُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَاب وَلُدُنِحُونَ أَنِنَاءَكُمُ وَلَسْتَحْبُونَ لِسَاءَكُمُّ وَفِي ذَالِكُمْ بَلاَّهُ مِن زَبِكُمْ عَظِيدٌ ﴾ أي اذكروا بــا بــنــي إسرائيل، نِعَم اللهِ العظيمة الجليلة عليكم، حين نجَّاكم الله من الذلِّ والهوان، وأنقذكم من فرعون الطاغية الجبار، وزبانيته الأشرار الفجار، الذين كانوا يذيقونكم أسوأ أنواع العذاب، يُذبِّحون الذكور، ويستبقون الإناث على قيد الحياة، لا رحمةً بهنَّ، وإنما للخدمة والإهانة، وفي هذه المحنة ابتلاءً واختبار لكم من ربكم عظيم، وسببُ تذبيح الذكور، أن الكهنة والعرَّافين، أخبروا فرعون أن مولوداً من بني إسرائيل سيكون ذهاب ملكه على يديه، فأمر بذبح كل غلام ﴿وَإِذْ تَأْذُكَ ا رَثُكُمْ لَين شَكَرْتُهُ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَين كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ هذا من تتمة مواعظ موسى لقومه،

CENTRE STATE OF THE STATE OF TH

أي واذكروا أيضاً حين أعلم ربكم، إعلاماً واضحاً بيناً، لا شبهة فيه: لئن شكرتم إنعامي، لأزيدنكم من فضلي وإحساني، ولئن جحدتم نعمتي فإن عذابي أليم شديد ﴿وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ لَنَهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيِعًا فَإِنَ اللّهَ لَنَيْ جَيدً ﴾ أي وقال موسى لبني إسرائيل ـ بعد أن يئس من إيمانهم ـ يا قوم إنكم لن تضرُّوا اللَّه شيئاً، فلئن كفرتم أنتم وجميع الخلق، فلن تضرُّوا ربكم، لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة، ولا تضرُّه معصية، فهو الغني عن عباده، المستحقُّ للحمد وإن كفر به من كفر، فلو كفر أهلُ الأرض جميعاً، لم يُنقصوا من عظمة الله وجلاله شيئاً، ولو أطاعوه جميعاً لم يزيدوا في ملكه وسلطانه شيئاً، سبحانه تنزَّه عن النفع والضر!!

﴿ اللّهُ عَاءَتُهُمْ بَنُوا الّذِيكِ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجِ وَعَادٍ وَتَمُوذُ وَالّذِيكِ مِن بَعَدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلّا يَعْلَمُهُمْ إِلّا يَعْلَمُهُمْ إِلّا يَقْلَمُهُمْ إِلَيْ سُكِ مِنَا أَوْمِهِمْ وَقَالُوا إِنّا كَفَرَنا بِمَا أَرْسِلْتُهُ بِهِ، وَإِنّا لَغِي شَكِ مِمَا لَلَهُ مُرْسِ ﴾ أي ألم يأتكم أخبار الأمم المكذبة لرسلها، ماذا صنع الله بها؟ كقوم نوح، وعاد، وثمود، والأمم الذين جاءوا بعدهم؟ لا يحصي عددهم إلا اللّه ؟ أهلك بعضهم بالطوفان، وبعضهم بالريح العاتية، وبعضهم بالصيحة المدمّرة، جاءتهم الرسل بالمعجزات الواضحات، والبراهين الساطعات، فسخروا منهم واستهزءوا، حين سمعوا كلامهم، حتى وضعوا أيديهم على أفواههم من كثرة الضحك والسخرية، وأعلنوا كفرهم بهم صراحة، وقالوا لهم: إنا لفي شكّ عظيم من أمر رسالتكم، فما أنتم رسل اللّه إنما أنتم مفترون ﴿ قَالَتُ رُسُلُهُمْ اللّهِ اللّهُ إنما أنتم مفترون ﴿ قَالَتُ رُسُلُهُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إنها أنتم مفترون ﴿ وَالْتَ مُسْمَى الْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ شُرِيبٍ﴾ أي قالت لهم الرسل: يا عجباً، أفي وجود الله ووحدانيته شكٌّ؟ وهو الخالقُ لهذا الكون البديع، والمنشيء للسموات والأرض؟ يدعوكم إلى الإيمان، ليطهِّركم من الذنوب والعصيان، ويدخلكم الجنان، ويُمتُّعكم بالحياة السعيدة إلى منتهي آجالكم!! قال الكافرون ردًّا عليهم: ما أنتم إلاَّ بشرِّ مثلنا، لا فضل لكم علينا، تريدون بدعوتكم لنا، أن تصرفونا عن عبادة الأوثان، التي كان عليها آباؤنا، فأتونا بحجة واضحة على صدق دعواكم!؟ ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَخَنُ إِلَّا بَشَرُّ ۚ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِشُلطَنِنٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُوكَ﴾ أي أجابتهم الرسل بقولهم: صدقتم، نحن بشرٌ مثلكم، لسنا ملائكة، ولكنَّ الله خصَّنا بالوحى والرسالة، وهذا فضلُ الله يختصُّ به من يشاء من عباده، وما ينبغي لنا أن نأتيكم بمعجزة، مما اقترحتموه من عند أنفسنا، إلاّ بمشيئة الله وإذنه، وما جئناكم به من المعجزات، كافي لإثبات صدقنا، فعلى الله وحده، فليعتمد أهلُ اليقين والإيمان، وكأنهم يقولون لهم: دعوا الجَدَل وتوكُّلوا عـلــي رِبُ الأربــاب!! ﴿وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى أَلَهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُهُنَا ۖ وَلَنَصْبِرَنَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَكَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوِّكُلُونَ﴾ هذا من كلام الرسل، لمَّا رأوا قومهم يسخرون منهم، قالوا لهم: وما يمنعنا من التوكل على الله؟ وقد هدانا ربُّنا لأوضح الطرق، وأقومها، وأبينها؟ ولنصبرنُّ على أذاكم لنا بالكلام السيء، والأعمال الإجرامية، وعلى الله فليعتمد أهلُ التوكل والإيمان!! وإنما قصَّ تعالى هذا على نبينا محمد ﷺ، ليقتدي بالرسل الكرام في الصبر على أذى الكفار، وليعلم ما جرى لهم فيصبر كما صبروا ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل﴾ . . وهنا يسفر الطغيان عن وجهه، متبجحاً بالقوة المادية، التي يملكها المتجبِّرون، ويتوعدون بها الرسل، بالبطش

وَقَالَ ٱلَذِينَ كَفُرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِحَنَكُمْ مِّن أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَاوْحَق إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَسُّكِنَنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ فَأَوْحَقَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَسُّفَنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُ لَيُلْكُنَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلَلْمَا اللَّهُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُ اللَّهُ وَمِن مَلَا مِكِيدٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْم

والتنكيل ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفُرُوا لِرُسُلِهِم لَنُفْرِحَنَكُم مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأَوَى إِلَيْم لَهُلِكُنَ الظّيلِينَ وَلَنُحِنَنَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِم قَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِدِ ﴾ أي وقال الكفار الفجار لرسلهم: لنظردنكم من ديارنا، أو لترجعن إلى ديننا!! وهذا كما قال قوم لوط السفهاء ﴿ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ﴾ وكما قال قوم شعيب ﴿ لنخرجنك يا السفهاء ﴿ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ﴾ وكما قال قوم شعيب ﴿ لنخرجنك يا الإلهي للكفرة الفجار، بهذا الإنذار ﴿ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ﴾ أي أوحى الله الرسل: لأهلكن أعداءكم الفجرة المتجبرين، ولاسكنتكم أرضهم وديارهم بعد هلاكهم، ذلك النصرُ للرسل، وإهلاكُ أعدائهم، لمن خاف عظمتي، وخاف عذابي ووعيدي!! لما أعظم من الهلاك، بحيث لا يكون لهم عودة إليها أبداً ﴿ وَاستَفْتَحُوا وَخَابَ حَلُ جَبَادٍ وَخابِ وخسر وهَلَك، كلَّ متجبًر معاند للحق، ومعنى الاستفتاح: طلب الفتح والنصر، أي طلبوا وخاب وخسر وهَلَك، كلَّ متجبًر معاند للحق، ومعنى الاستفتاح: طلب الفتح والنصر، أي طلبوا أنصر فجاءهم النصر، أما أعداؤهم فقد أبيدوا وأهلكوا بعذاب عاجل، أما العذاب الآجلُ فذاك النصر فجاءهم النصر، أما أعداؤهم فقد أبيدوا وأهلكوا بعذاب عاجل، أما العذاب الآجلُ فذاك أدهى وأمرُ، ﴿ يَن وَرَاهِهِ عَهمَ مَن المهدابُ الله وهو (الصديدُ)، الذي يخرج من بدن المريض والمعذب!!

قال مجاهد: هو القيحُ والدم وعُصارة أهل النار ﴿ يَنَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كَانِ وَمَا هُوَ بِحَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِظُ ﴾ أي يبتلعه الكافر ويشربه قهراً

CENTRE LEGISLAND

مَّثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اَشْتَذَتْ بِهِ الرِّبِحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُو الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عِمْدِيدٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيدٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الشَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ السَّتَكُبُرُوا وَاللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الشَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ السَّتَكُبُرُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِن شَيْءً وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ

وقسراً، ولا يكاد يستسيغه لقبحه، وسوء ريحه وطعمه، ويأتيه الموتُ من كل جانب، فلو كان هناك موت لمات، ولكن هيهات، لأن الموت يذبح يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم، وأمام هذا الكافر عذاب أشدُّ، وأعظمُ، وأغلظُ!! ثم ضرب تعالى مثلاً لأعمال الكفار الحسنة، وأنها تذهب أدراج الرياح، فقال سبحانه ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ بِرَتِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّبِحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِّ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءُ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ أي مثلُ أعمال الكفار ، كتراب طيَّرته الريح ، في يوم اشتدت فيه العواصف ، فلم تُبتِي له أثراً. . شبَّه تعالى أعمالهم، وهي الأعمال الحسنة التي عملوها في الدنيا، يطلبون بها الأجر، من صلة الأرحام، ورعايةِ الأيتام، وإطعام الفقراء والمساكين، وعون المظلومين، وأمثالها من أعمال البر والإحسان، شبِّهها في ضياعها وحبوطها، برمادٍ يعني تراب، طيَّرته الرياحُ في يوم عاصفٍ، شديد العواصف والزوابع، فلم تترك له أثراً!! ﴿لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ﴾ أي لا يستطيعون تحصيل أي شيء من العمل، ولا تحصيل ثوابه، لإحباطه بالكفر، كما لا يستطيع الإنسان أن يحصل على شيء من التراب، الذي طيَّرته الريح، وذلك هو الخسران المبين، الذي لا يوازيه خسران ﴿أَلَمْ تَرَ أَكَ اللَّهَ خُلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِن يَشَأَ يُذِّهِبْكُمُ وَيَأْتِ مِخَلْقِ جَدِيدِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ﴾ أي ألم تر أيها المخاطب العاقلُ، أن الله العظيم الجليل، خلق السموات والأرض بالحقِّ، لم يخلقهن عبثاً إنما خلقهن لأمر عظيم؟ ولو شاء تعالى لأهلككم أيها الكفار، وجاء بقوم غيركم، يكونون خيراً منكم، وأعبدَ للهِ وأطوع، وليس ذلك بصعب على الله تعالى، لأنه قادرٌ على الإفناء، كما هو قادر على الإحياء!! ثم تنتقل الآيات لتبيِّن شقاءَ الكافرين وخسرانهم، يوم الحشر الأكبر، فيقول سبحانه ﴿وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتَوُ اللَّذِينَ ٱسْتَكَثِرُوا إِنَّا كُنَّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ ٱنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ أي

خرجوا من قبورهم لموقف الأحشر الأكبر، الرؤساء والزعماء، والأتباعُ والضعفاء، الجميع بارزون أمام ملك الملوك، جبار السموات و الأرض، لا يسترهم عن الله ساتر، فيقول الأتباع الضعفاء، لسادتهم الكبراء، الذين أضلُّوهم في الدنيا: إنَّا كنَّا أتباعاً لكم نأتمر بأمركم، ونطيعكم في كل شيء، فهل أنتم دافعون عنَّا شيئاً من عذاب الله؟ وهل تخلُّصوننا مما نحن فيه من الشقاء؟ ﴿ فَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْــٰنَا ۚ أَجَزعْنَا أَمّ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَجِيصٍ ﴾ أي قال الرؤساء معتذرين لهم: لو أراد الله بنا الخير، وهدانا للإيمان، لهديناكم إليه، ولكنْ شقينا وضللنا فأضللناكم، فلا ينفعنا اليوم عتابٌ ولا جزع، ويستوي علينا الصبر والجزع، فليس لنا مهرب ولا ملجأ من عذاب الله، والمرادُ تقنيط أتباعهم من رحمة الله، ويا له من موقفٍ مخز لأعداء الله!! ثم تتحدث الآيات عن دخول الكفار نار الجحيم، وخطبة إبليس الشهيرة في أتباعه وأشياعه، فيقول سبحانه ﴿وَفَالَ ٱلشَّيَطَانُ لَمَّا فَضَيَ ٱلْأَمْرُ إِك ٱللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفَتُكُمُّ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لَيْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا أَنفُسَكُمُ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِتٌ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن فَبَلُّ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيرٌ ﴾ هذه الخطبة هي «الخطبة البتراء» التي يخطب بها إبليس في جهنم، وهم ينهالون عليه باللعنات، فيقف ويترجل هذه الخطبة الجهنمية، أي وقال الشيطان بعد أن دخل أهلُ النار النار: يا أتباعي ويا أحبابي، إن الله وعدكم وعداً صادقاً، أن من آمن به وأطاع رسله، له النجاة والسلامة، ووعدتكم أن لا بعث ولا نشور، ولا حساب ولا عقاب، فخدعتكم وكذبتُ عليكم، وما كان لي عليكم تسلُّطُ وقهرٌ، حتى أجبركم على طاعتي، إلا دعائي لكم بطريق الوسوسة والإغراء، فأطعتموني وعصيتم ربكم، فلا تلومني اليوم ولوموا أنفسكم، فإن الذنب ذنبكم، ولستُ اليوم بمصرخكم أي مغيثكم ومنجيكم من

عذاب، كما أنكم لا تستطيعون إنقاذي من عذابه، إنني اليوم أتبرأ منكم ومن عبادتكم لي من دون الله، وإن الكفار لهم عذاب موجع مؤلم، هذه هي خطبته الشهيرة في أتباعه أهل الجحيم!! وبمقابلة هؤلاء الأشقياء، يأتي الحديث عن نعيم السعداء، فيقول سبحانه ﴿وَأَدْخِلَ الجحيم!! وبمقابلة هؤلاء الأشقياء، يأتي الحديث عن نعيم السعداء، فيقول سبحانه ﴿وَأَدْخِلَ اللَّهِ وَعَمِلُوا الصَّرَة السَّمِ اللهُ وَسَاتين ناضرة، تجري من تحت غرفها وقصورها أنهارُ الجنة، أنهارُ اللبن، والعسل، والماء السلسبيل، وأنهار الخمر التي هي لذة للشاربين، كما قال سبحانه ﴿فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم مع هذا النعيم، الخلودُ الدائم في الجنة، تحيهم الملائكة في وأنهار من عسل مصفى ولهم مع هذا النعيم، الخلودُ الدائم في الجنة، تحيهم الملائكة في الصباح والمساء، ويسلم عليهم ربُّ العزة والجلال ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾ ثم ضرب تعالى مثلاً لكلمة الإيمان، ومثلاً آخر لكلمة الكفر، بالشجرة الطيبة، والشجرة الخبيئة، فقال سبحانه ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبُ اللَّهُ مَنْكُ كُلِمةً طَبِّبةً كُشَجَرَةٍ طَيِّبةٍ أَصَلُها تَابِتُ وَوَعُها فِ المؤمن، أي مَثُلُ كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) التي في قلب المؤمن، كشجرة مثمرة طيبة، فالمؤمن المؤمن، أي مَثُلُ كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) التي في قلب المؤمن، كشجرة مثمرة طيبة، فالمؤمن طيبٌ كمثل الشجرة الطيبة، طابت تربتها، فطاب ثمرها وفاكهتها، ورسخت أصولها في الأرض، وامتدت أعصانها في الهواء، فأعطت ثمارها زاهية وافية، ناضجة.

قال ابن عباس: «الكلمة الطيبةُ: «لا إله إلا الله» والشجرة الطيبة: قلبُ المؤمن» وهذا مثلٌ ولهذا ختم الله الآية بقوله ﴿ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون﴾ فالغرضُ من ضرب الأمثال: التدبُرُ والاعتبار ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اَجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴾ هذا مثلٌ للكافر، وعملِه الخبيث، أي ومثلُ كلمة الكفر، كمثل شجرة خبيثة

قال ابن عباس: «هم كفار مكة» أسكنهم الله حَرَمه الآمن، وجعل عيشهم في سَعَة، وبعث فيهم محمداً ﷺ فآذوه وكذَّبوه، فابتلاهم الله بالقحط والجدب سبع سنين، حتى أكلوا الجلود والوَبَر، والآية وإن نزلت في أهل مكة، إلا أنها تعمَّ جميع الكفار، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب ﴿وَجَعَلُوا لِنَهِ أَندَادًا لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَارِ الله أي جعلوا لله شركاء من الأصنام والأوثان، عبدوهم معه، ليضلُوا الناسَ عن دين الله

قُل لِعِبَادِى اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِنَّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوَمُّ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ شَ اللّهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي مِوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَلُ شَ اللّهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَالْنَرْنِ وَالْمَارِي وَرَقًا لَكُمُّ وَالْأَرْضَ وَالْنَرْلُ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَالْخَرَجَ بِهِ مِن الشَّمْرِتِ رِزَقًا لَكُمُّ وَالْأَرْضَ وَالْنَرْلِ مِن الشَّمْوِيَةِ وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَالَ وَالنَّهَارَ فَي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَالَ وَالنَّهَارَ شَى وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَر دَآيِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ النَّهُ وَالنَّهَارَ شَى وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهَارَ شَى وَاللّهُ مِن كُلِ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لَا تَحْصُوهَا إِن وَاللّهُ اللّهُ لَا تَعْصُوهَا إِن وَاللّهُ اللّهُ مِن كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لَا تَحْصُوهَا إِن وَاللّهُونَ وَاللّهُ اللّهُ مَن كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لَا تَحْصُوهَا إِن اللّهُ لَهُ اللّهُ مَن كُلّ مَا اللّهُ لَلْ اللّهُ مُن كُلُولُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن كَاللّهُ اللّهُ مَن كَاللّهُ اللّهُ مَن كَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللل

الحقّ، قل لهم: استمتعوا بنعيم الدنيا وزينتها، فإن مرجعكم ومآلكم إلى نار الجحيم ﴿قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَفَنَكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةُ مِن فَبَلِ أَن يَأْتِي يَوَمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالً﴾ أي قل لعبادي المؤمنين المتقين، يؤدوا الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل، وينفقوا مما أكرمناهم به من الرزق الحلال، في الخفاء والعلانية، من قبل أن يأتي ذلك اليوم العصيب الشديد، الذي لا انتفاع فيه ببيع ولا صداقة، ولا فداء ولا شفاعة، والخلالُ معناها: الصُّحْبةُ والصداقة، جمع خُلَّة، كما قال تعالى ﴿من قبل أن يأتي يومٌ لا بيع فيه ولا خُلة ولا شفاعة﴾ وهو يوم القيامة ﴿أَلَهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رَزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِئَ فِي ٱلْبَحْر بأَمْرَةٍ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ﴾ تذكيرٌ بنعم الله على العباد، أي الله جلَّ وعلا هو الذي أبدع خلق السموات والأرض واخترعهما على غير مثال سابق، وأنزل لكم المطر من السماء، فأخرج لكم به من أنواع النباتات والزروع والثمار، رزقاً للعباد، وسخِّر أي يسِّر وذلِّل لكم السفن، تسير على وجه الماء برحمته وفضله، وشقَّ لكم الأنهار العذبة، تسير من قطر إلى قطر، للشرب والـســقــى والــزراعــة ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَءَاتَنكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَـلُومٌ كَفَارٌ ﴾ أي وذلَّ ل لكم الشمس والقمر، يجريان بانتظام لا يفتران، لصلاح أنفسكم ومصالحكم، وسخَّر لكم الليل والنهار، لتسكنوا في الليل، ولتبتغوا من رزق الله في النهار، الليلُ للسكن والراحة، CANDE - CENTRAL CONTROL OF THE PARTY OF THE

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ المَايِّنَ وَابَنَىٰ وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَام 
وَ رَبِ إِنّهُنَ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِن النّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِنِي وَمَن عَصَانِي فَإِنّكُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَمَنَ إِنِي آسَكُنتُ مِن ذُرِيّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي عَصَانِي فَإِنّكَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ وَبَنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ فَاجْمَلْ أَفْعِدَةً مِن النّاسِ تَهْوِئ وَمَا يَعْفَى عَلَى الشّمَرَتِ لَعَلَمُهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ وَبَنَا إِنّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْفِي وَمَا نَعْفِى عَلَى اللّهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلا فِي ٱلسّمَاءِ ﴿

والنهار للعمل والمعاش، وأعطاكم كل ما تحتاجون إليه في حياتكم، مما سألتموه أولم تسألوه، وإن أردتم أن تعذُوا نعم الله عليكم، لا تطيقون حصرها ولا عدَّها، فإنها لا تكاد تُحصى، إن الإنسان لمبالغ في الظلم والجحود لنعم الله تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْرَهِمُ رَبِ اَجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ عَامِنًا وَاَجْنُهُ وَيَنِيَ أَن نَعْبُدُ ٱلأَصْنَامَ ﴾ أي قال إبراهيم يا رب: اجعل مكة بلد أمن، يأمن أهله وساكنوه!! استجاب الله دعاءًه، فأطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف، ﴿ واجنبني ﴾ أي احفظني واحمني وذرياتي وأولادي من عبادة الأوثان والأصنام، استجاب الله دعاء إبراهيم فحطم خاتم النبياء ﷺ الأصنام حين فتح مكة، وطهرها من شرك الوثنية ﴿ وَبِ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيراً مِن النَّسِ فَنَ وَنَهُم مِنَي وَاللهُ مِنْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي يا رب إن هذه الأصنام أضلت كثيراً من الخلق عن الإيمان، فمن أطاعني فإنه من أتباعي، وأهل ديني، ومن خالف أمري فإنك يا رب غفار المذوب، رحيم بالعباد ﴿ وَبَنَا إِنِي أَسَكَنتُ مِن ذُرَيّتِي بِوادٍ عَيْر فِى ذَرْج عِندَ بَيْنِكَ ٱلمُحرَّم وَبَنَا المُنلوة وَاجَعَلُ أَفِيدَهُ مِنَ النَّاسِ تَهْوى إلَيْهِمْ وَأَرْدُقُهُم مِن النَّكَرَبِ لَمَلَهُمْ يَشَكُرُونَ ﴾ أي يا رب إلي أسكنت من ذريتي، ولدي "إسماعيل" وأمَّه «هاجر" بوادٍ قاحل، ليس فيه زرع، في جوار ربنا إني أسكنت من ذريتي، ولدي "إسماعيل" وأمَّه "هاجر" بوادٍ قاحل، ليس فيه زرع، في جوار بينك الحرام، يا رب لكي يقيموا الصلاة ويعبدوك، أسكنتهم في هذا الوادي، فاجعل قلوب الناس بينك الحرام، يا وارزقهم من أنواع الخيرات والثمار، ليشكروك على فضلك وإنعامك!!

قال ابن عباس: «لو قال: أفئدة الناس، لازدحمَتْ عليه فارسُ والرومُ والناسُ كلُّهم، ولكنه قال ﴿أَفئدة من الناس﴾ أي بعض الناس، وهم المسلمون» ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَمْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا لُمُلِلُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ﴾ أي يا ربنا إنك تعلم سرَّنا وجهرنا،

الْحَدُدُ بِلَهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِي لَسَهِيعُ الدُّعَاءِ

(اللهُ رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوةِ وَمِن ذُرِيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ﴿ رَبَّنَا اللهُ وَيَ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءٍ ﴿ رَبَّنَا الْفَعْرِ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللهَ عَنْهِ لَا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيوَمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿ اللهِ مُعْلِمِينَ مُعْوِيدٍ الْأَبْصَارُ ﴿ اللهِ مُعْلِمِينَ مُعْوِيدٍ لَلْمُؤْمِدُ وَالْفِيدُ اللهُ الل

وأنت العالمُ بما في الضمائر، لا يخفي عليك شيء في هذا الكون، لا في الأرض ولا في السماء، وغرضُ إبراهيم أن يرزقه الله الإخلاص والقبول، ويجعل باطنه خيراً من ظاهره الذي رزقني على شيخوختي وكبر سني، ولدّين بارّين: (إسماعيل، وإسحق)، إن ربي مجيبٌ لدعاء من دعاه، وكان عمره حين وُلد له «إسماعيل» أكثر من مائة سنة، ولدته له «هاجر» ووُلد له من زوجه «سارة» إسحاق، وكانت عقيماً لا تلد، ولذلك ذكر هذه النعمة ثناءً على الله ﴿رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرْتِيَّتَى ۚ رَبُّنَا وَتَقَبَّلَ دُعَآءِ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَقَ وَلْلُمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ﴾ أي يا ربُّ اجعلني ممن حافظ على الصلاة، واجعل من ذريتي من يحافظ عليها، وهذه خير دعوة يدعو بها المؤمن لأولاده، لأنها الحصنُ الحصين للإيمان، وهي عمود الدين وأساسه!! وختم إبراهيم الخليل هذه الدعوات السبع، بالاستغفار له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إلى يوم (يقوم الناس لرب العالمين)، وهذه هي نهاية سُؤله، وغايةً قصده!! وبعد الحديث عن أبي الأنبياء، ينتقل الحديثُ إلى مشاهد القيامة، وما يكون فيها من الشدائد والأهوال، التي تضطرب لها القلوب، وتتزلزل لها الأقدام، فيقول سبحانه: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤخِّرُهُمْ لَيُوْرِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ ﴾ أي لا تظننَّ أن ربَّك ناس لأعمال الظلمة، إنما يؤخِّرهم ليوم عصيب رهيب، تشخص فيه الأبصار، فتبقى مفتوحة مبهوتة، لا تتحرك الأجفانُ من شدة الفَزَع والهَلَع، والآيةُ وعيدٌ للظالم، وتعزيةٌ للمظلوم، فإن سنة الله إمهال الظلمة، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ﴿مُهْطِعِينَ مُفْنِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرُفُهُمٌّ وَأَقْدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴾ أي مسرعين لا يلتفتون إلى شيء، رافعي رؤوسهم من الذلُ والخشوع، لا ينظر أحدٌ إلى أحد، لا يطرفون وَأَندِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَ أَخِرْنَا إِلَىٰ أَحِلِ فَرَيبٍ غُجِبْ دَعُونَكَ وَنَتَجِعِ الرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَفْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالِ فَ وَسَكَسَتُمْ فِي مَسَحِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَبَنَيْنَ لَكُمُ الْأَمْسُالُ فَي وَقَد وَنَبَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْسُالُ فَي وَقَد وَنَبَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْسُالُ فَي وَقَد مَكُرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولُ مِنْهُ الْإِنْمَالُ فَي فَلَى اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولُ مِنْهُ الْإِنْمَالُ فَي فَلَى اللّهِ مَكْرُهُمْ وَعِدهِ وَهُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَعِدهِ وَهُمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعِدهِ وَهُمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعِدهِ وَهُمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَدِهِ وَمُعَرَبُنَا لَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَده وَعَده وَعُده وَعُه وَعُده وَعُه وَعُده وَعُده وَعُده وَعُده وَعُده وَعُده وقَالَاقُونُ وَعُده وعُده وَعُده وَعُده وعُده وعُده وعِه وعَده وعَده وعَده وعَده وعَده وعَده وعُده وعَده وعَده وعَده و

بعيونهم من الخوف والفزع، كحال المجرم الذي يُساق إلى حبل المشنقة، لا يفكُر في شيء مما حوله، (وأفئدتهم هواء) أي قلوبهم خالية من العقل، لا تدري ما تفعل!؟ ﴿وَٱندِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجِلِ فَرِيبٍ غِبْ دَعْوَنَكَ وَنَشِّيعِ ٱلرُّسُلُّ ۗ أَي خُوُّفْ يا محمد الظلمةَ والكفَّارُ، من هول يوم القيامة، حين يأتيهم العذاب الشديد، فيقول أهلُ الظلم والفجور، يا ربنا أمهلنا إلى زمن قريب، نستجيب لدعوة رسلك إلى الإيمان، ونطيعهم ونتَّبعهم!! فيقال لهم تأنيباً وتوبيخاً ﴿أَوَلَمْ تَكُونُواً أَفْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن رَوَالِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكَلَّنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ﴾ أي أو لم تحلفوا أنكم باقون في الدنيا، لا تنتقلون منها إلى دار أخرى؟ وتعتقدون أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء؟ وسكنتم في مساكن الظالمين بعد أن أهلكناهم، فهلاً اعتبرتم بمصارعهم!! وظهر لكم كيف أهلكناهم وانتقمنا منهم؟ ولكنكم لم تعتبروا ولم تتعظوا، مع كثرة الأمثال التي ذكرناها لكم ﴿وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَاكَ مَكَوُهُمْ لِنَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ﴾ أي وقد مكر المشركون مكرهم الخبيث، الذي استفرغوا فيه جهدهم، حين أرادوا قتل النبي ﷺ وإطفاء نور الله، وعند الله جزاءُ هذا المكر ﴿وإِذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وكان هذا التآمر والمكر بدار الندوة، وقد كان مكرهم من القوة والتأثير، بحيث يكاد يصل إلى زوال الجبال، ولكنَّ الله حفظ رسوله، وعصمه ووقاه من شرهم، وردَّ كيدهم في نحورهم ﴿فَلَا تَحْسَبُنَّ ٱللَّهَ نُخْلِفَ وَعْدِهِ. رُسُلَهُۥ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو آنِفَامِ ﴾ أي لا تظنن أيها المخاطب أن الله يخلف رسله الوعد لهم،

CENTRE CENTRE

يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا بِنَهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِ لِلهِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَرَى ٱللهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ إِنَّ ٱللهَ وَتَغَنَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللهَ لِيَجْزِى ٱللهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ إِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ هَذَا بَلَكُ لِلنَّاسِ وَلِيمُنذَرُوا بِدِه وَلِيعَلَمُوا أَنْمَا هُوَ إِللهُ وَحِدُ وَلِيمَامُوا أَنْمَا هُو إِللهُ وَحِدُ وَلِيمَادُوا ٱلأَلْبَابِ اللهُ وَحِدُ وَلِيمَامُوا أَنْمَا هُو اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بنصرهم وإهلاك أعدائهم، إنه تعالى قاهر لا يعجزه شيء، منتقم ممن عصاه، فوعدُ الله للرسل لا يُخلف، وانتقامه من أعدائهم قريب، وإنما أخر نزوله لذلك اليوم الرهيب ﴿ يَوْمَ لَلرَسُ وَالسَموات بَدُكُ ٱلأَرْضُ عَيْرَ ٱلأَرْضُ وَالسَموات بسموات أخرى، وخرجت الخلائق فتتبدل هذه الأرضُ بأرض أخرى، وتتبدّل السموات بسموات أخرى، وخرجت الخلائق جميعها من قبورهم فزعين، وَمَثُلُوا بين يدي أحكم الحاكمين، الواحد القهّار، الذي قهر الملوك والجبابرة والناس جميعاً، فأتوا ربهم ذليلين خاضعين ﴿ وَنَرَى ٱلْمُجْرِينَ يَوْمَهِ لِهُ مُقَرَّيْنَ وَالْخَلال والأغلال والأغلال والأغلال والأغلال والأغلال والأغلال المنتن الريح، الذي يحرق الجلود بحرَّه وشدته، وتغطّي وتُجلّل وجوههم نارُ جهنم، مع المخزي والكابة، وجزاء المكر والاستكبار ﴿ لِيَجْزِى اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ السَاسِ والمسيء الشي يابسونها من الزَّفت الأسيء الخزي والكابة، وجزاء المكر والاستكبار ﴿ لِيَجْزِى اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ اللهُ المَانِ وَالمسيء المنان على عمله، يجازي المحسن بإحسانه، والمسيء النوان همن الإنذار، وليتحققوا بصدق أقواله، وليتعظ أصحاب بلاغ لجميع الخلق، وليخوفوا بما فيه من الإنذار، وليتحققوا بصدق أقواله، وليتعظ أصحاب الله بي الذكر الحكيم.

انتهى تفسير سورة إبراهيم

الرَّ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مَبِينِ ﴿ تُرَبَعَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ كَانُوا مُسَلِمِينَ ﴿ وَيُلْمِيمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ مُسَلِمِينَ ﴿ وَمَا الْمَالُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ مُسَلِمِينَ ﴿ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَا وَلَمَا كِنَابُ مَعْلُومٌ ﴾ مَا نَسْبِقُ مِن أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغَجْرُونَ ﴾ وَقَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلَذِى نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِكْرُ إِنَكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ يَشْتَغْجُرُونَ ﴾ وَقَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلَذِى نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِكْرُ إِنَكَ لَمَجْنُونٌ ﴾

## تفسير سورة الحجر

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ إِ

﴿ الرَّ يَلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ زُبَّمَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ «الّر» الحروف المقطُّعة للإشارة إلى إعجاز القرآن، فهذا الكتاب المعجز كلام الله، منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية، وهذه آيات الكتاب، الكامل في الفصاحة والبيان، الواضح الجليّ، الذي لا خلل فيه ولا اضطراب، وسوف يتمنَّىٰ الكفارُ أن لو كانوا في الدنيا مسلمين، رُوي (أن الكفار إذا دخلوا النار، يدخل معهم العصاةُ من المؤمنين، فيقول لهم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ فيقولون: بلي، فيقولون لهم: ماذا نفعكم إسلامكم؟ وأنتم معنا في النار؟ فيأمر الربُّ جلُّ وعلا بإخراج كل من كان مسلماً، فيخرجون من النار، فحينئذِ يود الكفار لو كانوا مسلمين)، رواه الطبراني وابن أبي حاتم ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وعيدٌ وتهديد، أي دعهم في غفلتهم، يأكلون كما تأكل البهائم، ويستمتعون بهذه الدنيا الفانية، ويشغلهم الأملُ بطول الأجل، فسوف يعلمون عاقبة الكفر والضلال ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ مَّا نَسَبِقُ مِن أَمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ﴾ أي وما أهلكنا أهل بلدة من البلاد الظالمة، إلاَّ ولها أجلٌ محدود لإهلاكها، لا يتقدُّم وقتُ هلاكها ولا يتأخر، فلا ينبغي أن يَغْترُوا بحلم الله عليهم بتأخير العذاب!! بيَّن تعالى أن هلاك الطغاة المكذبين، له أجل ووقت محدَّدٌ عند الله، لا يتقدُّم عليه ولا يتأخر، كما قال سبحانه ﴿وجعلنا لمهلكهم موعداً﴾ ثم ذكر تعالى استهزاء كفار مكة بالرسول، وإتهامهم له ـ وحاشاه ـ بالجنون، فقال سبحانه ﴿وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ أي قال السفهاء من كفار مكة لخاتم الأنبياء، على سبيل السخرية والاستهزاء:

لَّوْ مَا تَأْنِينَا بِالْمَلَتِهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ ﴿ مَا نُنَزِلُ الْمَلَتِهِكَةَ إِلَّا فِي الْمَلْتِهِكَةَ إِلَّا عَمْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفُونَ بِالْحَقِقِ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُنظرِينَ ﴿ إِنَّا خَمْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِطُونَ فِي وَمَا كَانُواْ مِن قَلْمِ مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ كَنَالِكَ نَسْلُكُمُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ كَنَالِكَ نَسْلُكُمُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ لا يُؤمِنُونَ بِقِيْهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَةُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾

يا أيها الذي يزعم، أن القرآن نزل عليه، إنك حقاً لمجنون، أكَّدوا الخبر بـ«إنَّ» و«اللام» مبالغة في الاستخفاف بمقامه الشريف عليه السلام، وإمعاناً منهم في الغي والضلال، كما قال فرعون الطاغية عن موسى ﴿إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون﴾ ﴿لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْكِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ﴾ أي هلاُّ جئتنا بالملائكة لتشهد لك بالرسالة، إن كنت صادقاً في دعوى أنك رسولٌ؟ هكذا يقابل السفهاء سيِّد الرسل، بالسخرية والاستهزاء، قال تعالى ردًّا عليهم وتجهيلاً لهم فيما طلبوا ﴿مَا نُنَزِّكُ ٱلْمَلَتَهِكُةُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا إِذَا مُنظَرِينَ﴾ أى ما ننزِّل ملائكتنا إلاَّ بالعذاب الشامل، لمن أردنا إهلاكه، فكيف يطلبون ما فيه عذابهم وهلاكهم؟ ولو أنزلنا الملائكة لم نمهلهم طرفة عين ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُم لَحَنِظُونَ﴾ أي نحن بعلمنا وعظمة شأننا، نزَّلنا عليك القرآن يا محمد، ونحن الحافظون له، نصونه من التبديل والتغيير!! لقد تكفِّل الله بحفظ هذا الكتاب المجيد، فلم يقدر أحدٌ على الزيادة فيه أو النقصان، ولم يتكفِّل بحفظ الكتب السماوية السابقة، بل وَكُل أمر حفظها إلى أربابها، فبدَّلوا وغيَّروا ﴿ بِما استحفظوا من كتاب الله ﴾ أي طُلب منهم حفظها من العبث والتبديل، وقال عن القرآن ﴿وإنَّا له لحافظون﴾ فلم يستطع أحد، ولن يستطيع أن يتلاعب في هذا القرآن، كاثناً من كان ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ، يَسَهُونِ وَنَ ﴾ تسليةٌ للنبي عِينَة، والمعنى لقد أرسلنا قبلك يا محمد رسلاً كثيرين، إلى الأمم السابقين، إلى طوائف وفرق منهم، فكذُّبوهم وسخروا منهم، فلا تحزن لتكذيب قومك لك، فهذه سنة الأنبياء من قبلك ﴿ ما حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون﴾ ثم قال تعالى ﴿ كَنَالِكَ نَسَلُكُمُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِيِّء وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ﴾ أي كذلك نُدخِلُ الباطلَ والضلال، في قلوب أولئك المجرمين، ليزداد عذابهم

الظالمة المنظمة المنظم

وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواً فِيهِ يَعْرُجُونٌ ﴿ لَهَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتَ أَبْصَنُونَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ تَجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ السَّمْعَ فَانْبَعَهُ شِهَابُ ثَمِينٌ ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ تَجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ السَّمْعَ فَانْبَعَهُ شِهَابُ ثَمِينٌ ﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَالْقَيْسَنَا فِيهَا رَوْسِي وَانْبَتْنَا فِيهَا السَّمْعَ فَانْبَعَهُ مِشْهَابُ ثُمِينٌ ﴾ وَبَعَلْنَا لَكُونُ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسَتُمْ لَلُمْ بِرَزِقِينَ ﴾ ومَعَلْنَا لَكُونُ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسَتُمْ لَلُمْ بِرَزِقِينَ ﴾

وشقاؤهم، لا يصدُّقون بالقرآن، وقد مضت سنتنا في إهلاك الطغاة المكذبين، فما أقرب قــومــك مــن الــهــلاك والــدمــار!! ﴿وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونُ لَقَالُوٓا إِنَّمَا سُكِرَتْ أَبْصَنُونَا بَلَ نَحَنُ قَوْمٌ ۖ مَسْحُورُونَ﴾ هذا بيانٌ لما انطوت عليه نفوس المشركين، من المكابرة والجحود والعناد، والمعنى: لو فُرض أننا أعطيناهم مطلوبهم، وصعدنا بهم إلى السماء، فرأوا عجائب خلق الله، ورأوا بأم أعينهم الملائكة، لقالوا على سبيل العناد والمكابرة: لقد سحرنا محمد، فخيَّل إلينا الصعود إلى السماء، وسُدَّت أبصارنا وخُدعت بهذا الصعود والارتقاء، وما هذا إلاَّ سحرٌ مبين، وهذا بيان لشدة جبروتهم وطغيانهم، كمن يرى الشمس في وَضَح النهار، ثم يقول: لا شمس ولا نهار، وإنما هو وهم وخيال. . ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين على قدرته ووحدانيته فقال سبحانه ﴿وَلَقَدَّ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّظِرِينَ وَحَفِظْنَكُهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَكُم شِهَابٌ ثُمِينٌ ﴾ أي جمعلمنا فسي السماء بروجاً أي منازل ومدارات، تدور فيها تلك النجوم الزاهرة، وحفظنا السماء من كل شيطان ماردٍ، مطرودٍ من رحمة الله، إلا من اختلس شيئاً من أخبار ملائكة السماء، فلحقه شهاب ثاقب فأحرقه، والشهاب شعلة من النار، تنفصل من بعض النيازك، تُرجم بها الـشـيـاطـيـن ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْـنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَشَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مُوزُونٍ ﴾ أي والأرضَ بسطناها ووسعناها بالسهول الفسيحة ـ مع كرويتها ـ وجعلنا فيها جبالاً ثوابت، هي كالرواسي للسفينة، لئلا تنقلب بأهلها، وأنبتنا في الأرض من الزروع والثمار، من كلُّ شيء موزونِ بميزان الحكمة والقدرة، المطرُ بميزانِ، والهواءُ بميزان، والنباتُ بميزان، وكلُّ شيء موزونٌ بدقة وحكمة وتقدير ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمُ لَهُمْ بِرَاذِفَينَ﴾ أي وجعلنا لكم في الأرض، ما تعيشون به: من المطاعم، والمآكل، والمشارب، ومعاشأ لأنعامكم وخدمكم

وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نَنُزَلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعَلُومٍ ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرَّيْحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَسَقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِحَدْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَائِسَتَ لَهُ بِحَدْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا اللَّهُ مَنْ فَيْلُ مِن فَيْلُ مِن فَلْ مِن فَارِ السَّمُومِ ﴿ اللَّهُ مَا مُؤْمِدُ اللَّهُ مُنْ مِن مَا لَمُ مِن فَالِ مِن فَارٍ السَّمُومِ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مُؤْمِهُمْ أَنْ فَا لَهُ مِن فَيْلُ مِن فَالِ السَّمُومِ ﴿ اللَّهُ مَا مُؤْمِدُ اللَّهُ مُؤْمِهُمْ أَلِهُ مِن فَيْلُ مِن فَالِ السَّمُومِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِهُمْ أَلَهُ مُن فَيْلُ مِن فَالِ السَّمُومِ ﴿ اللَّهُ مُؤْمِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَنْ مَا إِلَا اللَّهُ مَا مُؤْمُومُ أَلَهُ مُؤْمِهُمْ أَلَا مِن فَالِهُ مِن فَالِهُ مِن فَالِهُ السَّمُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِهُمْ أَلَاهُ مَا مُقَالًا مُؤْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنِهُ مِن فَاللَّا مِن فَالِهُ مِن فَالِهُ إِلَى اللَّهُ مُؤْمِهُمْ أَلِهُ مِن فَاللَّمُ مِن فَالِمُ مِن فَالِهُ اللَّهُ مُؤْمِهُمْ أَلَهُ مُنْ مَا أَلَا اللّسَمُومِ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنَا الللَّهُ مُؤْمِنَا الللَّهُ مُعْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِنَا اللّمُؤْمِلُ مِن فَالِهُ اللَّهُ مُؤْمِنَا الللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنَا الللَّهُ مُؤْمِنَا الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُؤْمِنُ الللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنُ اللْمِؤْمِ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ ا

ومماليككم - أي عبيدكم - ولستم ترزقونهم أنتم بل نحن نرزقهم، فرزقهم علينا لا عليكم ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا عِندَنَا خَرَابِينُهُ وَمَا نُنزِلُهُ وَلا يَقدَرِ مَعْلُومِ اي ما من شيء من أرزاق العباد، إلا عندنا خزائنه ومستودعاته، وما ننزله إلا حسب حاجة الخلق، وعلى مقدار المصلحة ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِينَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِن ٱلسَّمَاءِ مَا هُ فَأَسَّيْنَكُمُوهُ وَمَا أَشُمَ لَهُ يِعْنِينِنَ الما وأرسلنا الرياح تلقّحُ السحاب، فينزل منه المطر، وتلقّح الشجر فيخرج منه الثمر، فالريح كالذّكر، لتلقيح السحاب والشجر، فأنزلنا من السحاب ماء عذباً فراتاً لسقياكم، وسقيا زروعكم وأنعامكم، ولستم بقادرين على خزنه في الأرض، ولكن نحن نحفظه لكم بقدرتنا، في العيون، والآبار، والأنهار ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْنِ وَنُوبِيتُ وَخَنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ أي بيدنا الحياة والموت، نحيي الخلق ثم نميتهم، ونحن الباقون بعد فناء العباد، نرث الأرض ومن عليها وإلينا يُرجعون ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَنَا ٱلمُسْتَغْفِينَ ﴾ أي أحطنا علماً بجميع الخلق، الأموات منهم والأحياء.

قال ابن عباس: المستقدمون: كلُّ من هلك ومات من لدن آدم عليه السلام، والمستأخرون: من هو حيُّ إلى يوم القيامة، والغرضُ بيان أن علمه تعالى محيط بمن تقدَّم ومن تأخر من البشر، لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد ﴿وَإِنَّ رَبِكَ هُو يَعَثُرُهُمُ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ أَي وَإِن ربك هو الذي يجمعهم يوم القيامة، للحساب والجزاء، إنه تعالى حكيم في صنعه، عليم بخلقه. ﴿وَلَقَدُ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلُ مِنْ حَلُمٍ مَسْنُونِ وَٱلْجَآنَ خَلَقَنَاهُ مِن قَبَلُ مِن اللهِ اللهِ الله الله على موت إذا نُقِر عليه، والحمأ: الطينُ الأسود، ومعنى (مسنون) أي متغير، والجنّ خلقناهم قبل خلق آدم من نار السموم، أي النار الحارة الشديدة، وعنى بالجانّ هنا «إبليس» أبا الجن، فهو أصلُ للجن،

كما أن آدم أصل للإنس، نبُّه تعالى البشر إلى مبدأ أصلهم وتكوينهم من نفس واحدة، ليشير سبحانه إلى أن القادر على الإحياء، قادر على الإفناء، ثم الإعادة بعد الموت، وذكَّرهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم ليحذروه ﴿ رَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَكُرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ فَإِذَا سَرَّيْنَكُم وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَهِدِينَ ﴾ أي قال الله عزَّ وجل للملائكة : إني سأخُلق بشراً من الطين الأسود المتغيِّر، فإذا خلقته ونفختُ فيه الروح، فاسجدوا له سجود (تحية وتكريم)، وأضاف الروح إليه سبحانه ﴿من روحي﴾ على سبيل التشريف والتكريم، ، مثل (ناقة الله) و(بيت الله) وهي من إضافة الملك إلى المالك ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَنَّ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ أي سجد لآدم جميع الملائكة، لم يمتنع منهم أحد، لكن إبليس امتنع عن السجود، والاستثناءُ هنا منقطع، لأن إبليس لم يكن من الملائكة، لقوله سبحانه في الكهف ﴿إِلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ﴾ لكنْ كان في صفّ الملائكة ـ أي في زمرتهم ـ وتوجُّه له أمر خاص من ربِّ العزة والجلال ﴿قال ما منعك أن لا تسجد إذْ أمرتك﴾ فهناك أمرٌ للملائكة عام، وأمرٌ آخر لإبليس ـ لعنه الله ـ خاصٌ، فالملائكة استجابت وسجدت، وإبليس أبى وتكبَّر ﴿قَالَ يَتَإِبْلِشُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّبِعِدِينَ ﴾ أي لماذا امتنعتَ عن السجود لآدم؟ وأبيتَ أن تسجد مع الساجدين؟ ﴿قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبُشَرِ خَلَقْتُهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ مَهَا مَسْنُونِ ﴾ أي ما الذي منعك من السجود لآدم؟ قال إبليس: لا يليق لمثلي، أن يسجد لمخلوقٍ، من طين يابس متغير؟ فهو من طين وأنا من نار، فكيف يسجد الشريف للحقير؟ تكبُّر عدوُّ الله على أمر ربه، فطرده الله ولعنه، وأبعده عن مكان القدس ﴿قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِبُ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّمْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ أي اخرج من السموات، فإنك مطرود من رحمتي، وإن عليك

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينٌ ﴿ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ عِمَا أَغُورَيْنَى لَأُرْبِيْنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُوبِنَهُمْ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَلَذَا صِرَطُ عَلَى مُسْتَقِيمُ أَلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَلَذَا صِرَطُ عَلَى مُسْتَقِيمُ الْمُخْلِينَ ﴿ قَالَ هَلَذَا صِرَطُ عَلَى مُسْتَقِيمُ الْمُخَلِينَ ﴾ وَإِنَّ إِلَّا عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَكُنُ إِلَّا مَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُوعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ هَلَ سَبْعَةُ أَبُوبٍ لِلْكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُورُهُ مَقَسُومُ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ هَمَا يَسْتُورِ ﴿ لِلْكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُورُهُ مَقَسُومُ السَلَمِ عَلَيْهِ وَمُنْونِ ﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَمٍ عَلَيْهِمْ هُورُهُ مَنَاعِينَ ﴾ مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَى شُرُرٍ مُنَقَلِيلِينَ ﴾ مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَى شُرُرٍ مُنَقَلِيلِينَ ﴾

اللعنة إلى يوم القيامة ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرَتِ إِلَى يَوْمِ بُبِّعَنُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴾ أي قال إبليس: يا ربِّ أمهلني وأخرني إلى يوم البعث!؟. قال إنك من المؤجَّلين، إلى اليوم الذي يموت فيه جميع الخلق، أراد بقوله (إلى يوم يبعثون) أن لا يموت، لأنه لا موت بعد يوم البعث، فلم يعطهِ اللَّهُ ذلك!! ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا آغَوْيَنِنِي لَأَزْيَنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينٌ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ أي أقسمُ لك بسبب إغوائك وإضلالك لي، لأزيننَّ لذرية آدم بالمعاصى، والشهوات، ولأضلنهم عن طريق الهدى أجمعين، إلاَّ الذين أخلصتهم من عبادك لنفسك، فلا أقدر عليهم ﴿ قَالَ هَلَا صِرَافُ عَلَى مُسْتَقِيتُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِنَ لَمَّا سَبْعَةُ أَبُولِ لِكُلِّلَ بَابِ مِنْهُمْ جُـزُةٌ مَقْسُورُ ﴾ أي قال الله لإبليس: هذا طريقٌ واضحٌ مستقيم. عليَّ أن أحميه وأرعاه، إنك لا تستطيع إغواء عبادي المتقين، ولا قدرة لك على إضلالهم، لأنهم في حفظي ورعايتي، لكنْ من غوى وضلَّ من البشر، فلك عليهم قدرة وتسلُّطُ، وإن جهنم مصير أولئك الأشقياء، لها سبعة أبواب يدخلون منها لكثرتهم، ولكلُ من أتباع إبليس باب معيَّن معلوم!! أخبر تعالى أن إبليس ليس له قدرة على إضلال جميع الخلق، إنما يغوي الشاردين منهم عن الله، كما يتسلِّط الذئب على الشاردة من الغنم. . وبعد الحديث عن الأشقياء أهل الجحيم، جاء الحديث عن السعداء أهل النعيم، فقال سبحانه ﴿ إِنَّ ٱلْمُزَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُنَقَدِيلِينَ ﴾ أي إن المتقين الذين خافوا ربهم، واجتنبوا محارمه، لهم في الآخرة الحدائقُ الزاهرة، والبساتينُ الناضرة،

لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَمِينَ ﴿ فَيَ نَبِنَ عِبَادِى أَنِّ أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ وَنَبِثَهُمْ عَن الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَنَبِثَهُمْ عَن الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ وَمَا لُوا لَا نَوْجَلُ إِنَّا بَنَكُمْ وَجِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٍ ﴾ وقالُوا لَا نَوْجَلُ إِنَا نَبُشِرُكَ بِعُلَيْمٍ عَلِيمٍ ﴾

والعيونُ المتفجرة بالماء السلسبيل، ويُقال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة سالمين من كل المخاوف والآفات، ومن زوال هذا النعيم، وأزلنا ما في قلوبهم من الحقد، والبغضاء، والشحناء، وجعلناهم إخوةً متحابين، لا يكذُّرُ صفوهم شيء، على سرر من الذهب مكلُّلة بالدرُّ والياقوت، وجوه بعضهم إلى بعض، تدور بهم الأسرَّةُ كلما داروا، ﴿لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنَّهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ لا يمسُّهم في الجنة (نصبٌ) أي إعياءٌ وتعب، ولا هم مخرجون من الجنة، لأنها دار الهناء والصفاء، ودار الخلود الدائم، كما جاء في الصحيحين يُقال لهم (يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت) وفي الحديث أيضاً عن النبي ﷺ أنه قال: (يُقال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحُّوا فلا تَسْقَموا ـ أي تمرضوا ـ أبداً، وإن لكم أن تَحْيَوْا فلا تموتوا أبداً، وإن لكم أن تشِبُّوا ـ أي تبقوا شباباً ـ فلا تهرموا أبداً) رواه مسلم. ﴿نَبَىٰ عِبَادِيٓ أَنَا ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ الآية جمعت بين مقامى: (الرجاء، والخوف)، و(الترغيب، والترهيب)، أي أخبر يا محمد عبادي المؤمنين، أن رحمتي واسعة، لمن تاب وأناب، وأن عذابي شديد لمن كفر وفجر، والآية تُذْخِل الأنس والسرور، إلى قلوب العصاة المذنبين، فالمسلم مهما كثرت ذنوبه، لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله، فإن الله غفار الذنوب جميعاً، ورحمته سبقت غضبه، وقد ورد في سبب نزول هذه الآية، أن النبي ﷺ مرَّ بنفرِ من أصحابه وهم يضحكون، فقال: أتضحكون والنارُ بين أيديكم؟ ثم خرج ﷺ حتى إذا كان عند مقام إسماعيل رجع إليهم فقال لهم: إني لمَّا تركتكم، جاءني جبريل عليه السلام، فقال لي يا محمد: إن الله يقول: لمَ تُقنِّط عبادي؟ ﴿نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم﴾ رواه ابن جرير ﴿وَنَبِتْهُمْ عَن صَيْفِ إِبْرَهِيمَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَكُمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمُ وَجِلُونَ قَالُواْ لَا نَوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَيْمٍ عَلِيمٍ﴾ أي أخـبـرهــم عن قصة ضيوف إبراهيم، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط، ومرُّوا بطريقهم على إبراهيم، فسلَّموا عليه وردَّ عليهم السلام، ولمَّا قدِّم لهم الطعام ولم يأكلوا

قَالَ أَبَشَرْتُمُونِ عَلَى أَن مَّسَنِي ٱلْحِبَرُ فَيِم نَبُسِّرُونَ فَي قَالُوا بَشَّرْنَكَ الْمُرْسَلُونَ فَي قَالُوا بَشَّرُنَكَ الْمُرْسَلُونَ فَي قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى الْفَرَالُونَ فَي قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى الْفَرَالُونَ فَي قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى الْفَرَالُونَ فَي قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ فَي إِلَا الْمُرْسَلُونَ فَي قَالُوا إِنَّا لَمُنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ فَي إِلَا الْمُرَالُونَ فَي قَالُوا إِنَّا لَمُنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ فَي إِلَا الْمُرَالَّذُهُ فَي قَوْمٍ مُجْرِمِينَ فَي إِلَا اللَّهُ ال

منه، قال لهم: إنَّا منكم خائفون لماذا لا تأكلون؟ قالوا: لا تخف فإنا ملائكةُ ربك ولسنا بشراً، وقد جئنا لنبشرك بغلام واسع العلم والذكاء ﴿ قَالَ أَنَشَ تُكُونِي عَلَىٰ أَن مُسَنِّي ٱلْكِبْرُ فَيَعَ تُبِيِّشُرُونَ قَالُواْ بِشَرْنَكَ بِٱلْحَقِ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْقَنْطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِيءٍ إِلَّا ٱلضَّآلُونَ﴾ أي أتبشروني بغلام وأنا في سنِّ الشيخوخة والهرم؟ فبأيِّ أعجوبةٍ تبشروني؟ قالوا بشرناك بالأمر المحقِّق، الكائن لا محالة، فلا تيأس من رحمة الله!! قال: لا يقنط من رحمة الله إلا الشقيُّ الضالُّ، ومراده نفي القنوط عن قلبه على أبلغ وجه، أي ليس بي يأسُّ مطلقاً، وكان تعجب إبراهيم باعتبار (العادة) دون القدرة، فإن الله قادر على أن يخلق بشراً من غير أبوين، فكيف من شيخ هرم، وعجوز عاقر؟ ثم يلتفت ليسألهم عن السبب الذي جاءوا من أجله ﴿وَالَ فَمَا خَطْئِكُمُ أَثُمَا الْمُسَلُّونَ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْرٍ تُجْرِيبِكِ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنْجُوهُمْ أَجْمَعِينُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكُم قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْهَنكِ بِرَكِيهِ أي ما شأنكم وما أمركم الخطير، الذي جئتم من أجله، أيها الرسل الكرام؟ قالوا: لقد أرسلنا ربنا لإهلاك هؤلاء الفجرة قوم لوط، إلاَّ أهله وأتباعه المؤمنين، فسينجون من ذلك العذاب المهين، ما عدا زوجة لوط فإنها ستهلك مع الهالكين، استثنوا من أهل لوط امرأته، لأنها كانت كافرة، فالتحقت بالمجرمين في الهلاك ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسِلُونُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنكرُونَ ﴾ أي فلما جاءت الملائكة لوطاً عليه السلام، قال لهم: إنكم قوم غرباء لا أعرفكم، فماذا تريدون؟ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِمَّنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُوكَ وَأَنْتَنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلْدِقُوك ﴾ أي جئناك بالعذاب الذي كان فيه قومك يشكّون، وجئناك بالأمر اليقيني من عذابهم، وإنا لصادقون فيما

فَأَسَرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلنَّلِ وَاتَّبِعُ أَدَبَكَوْمُمْ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُو أَحَدُّ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ فَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلأَمْرَ أَنَ دَابِرَ هَتَوُلَاّهِ مَقْطُوعُ مُصْبِحِينَ فَقَ وَجَاءً أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ فَ قَالَ إِنَّ هَتَوُلاَةِ ضَيْفِي فَلا مُصْبِحِينَ فَ وَجَاءً أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ فَ قَالَ إِنَّ هَتَوُلاَةٍ ضَيْفِي فَلا نَفْضَحُونِ فَى وَالْقُوا اللهَ وَلا تُحْرَرُونِ فِي قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْمُعْلِمِينَ فَى قَالَ هَتَوُلاَةٍ بَنَاقِةً إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ فِي

﴿ نقول. . جاءوه بصورة شباب حسانِ الوجوه، مُرْد، لا يُري عليهم أثر السفر، وقومُه السفهاء يعشقون الغلمان، فلذلك أنكرهم، ثم قالوا له: ﴿ فَأَسِّرِ بِأَهْلِكُ بِفِطْعِ مِنَ ٱلَّتِلِ وَأُتَّبِعُ أَدْبَكُوهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُوْ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ \* وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلَآءٍ مَقْطُوعٌ تُصْبِحِينَ ﴾ أي سز بأهلك في طائفة من الليل، وسز خلفهم لتطمئنً عليهم، ولا يلتفت منكم أحدٌ وراءه، وسيروا إلى جهة بلاد الشام، حيث أمركم الله، وأخبروه أن قومه المجرمين، سَيُسْتَأْصلون عن آخرهم، عند طلوع الصباح، حتى لا يبقى منهم أحد!! خشيت الملائكةُ أن يرقُّ قلبُ لوط على قومه، فيطلب تأجيل العذاب، فأخبروه أنه أمر محقق صدر من الرحمن، فلا يُردُّ ولا يُؤخِّر، ثم أمروه بأن يخرج سريعاً في جناح الليل، قبل أن يبزغ الفجرُ، ولا يلتفت من أتباعه أحد، لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم من البلاء فيرتاع، وقطعُ الدابر: كِناية عن الإفناء الكليُّ والهلاك ﴿وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِيكَةِ يَتَنَبْثِرُونَ قَالَ إِنَّ هَتَؤُلَآءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَحْخَرُونِ﴾ أي أقبل قوم لوط يُسرعون الخُطى، فرحين مستبشرين بنوع من الصيد ثمين، قال لهم نبيُّهم لوط: هؤلاء ضيوفي فلا تهينوني بالإعتداء عليهم، ولا تُلْحِقوا بي الخزي والعار، وخافوا الله أن يحلُّ بكم عقابُه!! ولكنُّ ماذا كان جواب أولئك الفجار؟ ﴿ قَالُوٓا أَوْلَم نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ قَالَ هَتُوُلآء بَنَاتِىٓ إِن كُنتُم فَاعِلِينَ ﴾ أي قال قومه السفهاء: ألسنا قد نهيناك أن تعارضنا في أحد من الناس، إذا قصدناه بالفاحشة؟ قال لهم لوط: هؤلاء نساء البلد، فتزوجوا بهنَّ إن كنتم تريدون قضاء الشهوة، نسبهنَّ إليه (بناتي) لأن كُلُّ نبيّ يعتبر أباً لأمته، ومراده بناتُ البلد. . لقد جاء هؤلاء الأشقياء يهرولون، فرحين مستبشرين، كأنهم عثروا على صيدٍ ثمين!! إنهم لم يهرعوا لضيافتهم، كما هو شأن الرجل الفاضل، وإنما هرعوا ليفجروا بهم، ولم يدروا أنهم ملائكة، جاءوا لإهلاكهم ودمارهم، والتعبير هنا بقوله

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَجَعَلْنَا عَلَيْهُمْ وَجَعَلْنَا عَلَيْهُمْ جَجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ كَايَتُ عَلَيْهُمْ وَجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لِللَّهُ اللَّهُ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لِللَّهُ اللَّهُ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

﴿يستبشرون﴾ يكشف لنا عن مدى القباحة والشناعة، التي وصل إليها القومُ في الدنس والفجور، يكشف عن هذا الانحطاط القذر، الذي تردِّى إليه هؤلاء السفهاء المجرمون، في مشهد أهل المدينة يجيئون جماعات، مستبشرين بالعثور على شباب، يعتدون عليهم، علناً وجهاراً، دون رادع من حياء أو خجل، يريدون (اللواطة) التي يترفع عنها (الحيوان)، بينما أولئك السفهاء المجرمون، يجاهرون بالفاحشة، ويسعون إليها وهم مستبشرون، قال بعض علماء السلف: ما نزا ذَكَر على ذكر، حتى كان قوم لوط الخبثاء!! ثم يأتي التعقيب الرباني في قوله سبحانه: ﴿ لَعَنْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكَرْئِمْ يَسْمَهُونَ ﴾ أي أُقسُم بحياتك يا محمد، وأقسم لك أن قوم لوط، لفي ضلالهم وجهلهم يتخبَّطون، ويتردَّدون حيارى، كالسكران الذي فقد عقله.

قال ابن عباس: (ما خلق الله ولا ذَرَا ولا برأ، نفساً أكرم عليه من نفس محمد، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره) رواه ابن أبي حاتم، والعَمْر بفتح العين معناه: الحياة والعُمُر، وفي القسم بحياة النبي على تشريف عظيم لمقامه الكريم، ورفع لجاهه وقدره، حيث أقسم رب العزة والجلال بحياة سيد الرسل عليه السلام، ثم أخبر تعالى بما حل بأولئك المجرمين فقال ﴿ فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِفِينَ فَجَعَلْنَا عَنِيبًا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْمٍ جِبَارَةً مِن بأولئك المجرمين فقال ﴿ فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِفِينَ فَجَعَلْنَا عَنِيبًا سَافِلَها وَأَمْطُرُنا عَلَيْمٍ جِبَارَةً مِن بأولئك المجرمين فقال ﴿ فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِفِينَ فَجَعَلْنَا عَنِيبًا سَافِلَها من جذورها، ثم قلبها فجعلنا أعالي المنازل أسافلها، حيث حَمَل جبريل قراهم، واقتلعها من جذورها، ثم قلبها بهم، ثم نزلت عليهم حجارة من السماء، كالمطر الزاخر، من طين متحجر، يشبه الرصاص القاتل، فإذا بهم صرعى، قد زهقت أرواحهم ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنَ مِيبَى وَإِنَّهَا لِيسَبِيلِ مُقيم المعتبرين، المعاملين بعين البصر والبصيرة، الذين يعتبرون ويتَعظون، وإن هذه القرى المهلكة، بطريق واضح لم يندرس، يمرون عليها في أسفارهم، أفلا يعتبرون؟ إن في ذلك لعبرة للمؤمنين، المصدقين بوعيد الله!! وهكذا قلب الله بقوم لوط ديارهم، وأبقى آثارهم باقية للعيان، يراها الناسُ في أسفارهم ورحلاتهم، وهم في طريقهم من الحجاز إلى الشام، باقية للعيان، يراها الناسُ في أسفارهم ورحلاتهم، وهم في طريقهم من الحجاز إلى الشام،

CHINE CONTROL OF THE PARTY OF T

كما قال سبحانه: ﴿وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون﴾؟ ثم يأتي الحديث عن قصة أصحاب الأيكة، وهم قومُ شعيب أصحاب مدين، ولكنَّ قصتهم تأتي هنا بإيجاز، لأنها ذكرت في الأعراف مفصلة، ﴿وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُبِينِ﴾ أي ولقد كان أصحابُ الأيكة \_ أي الشجر الكثير الملتف \_ وهم قوم شعيب، أصحاب الحدائق الغناء، والبساتين الفيحاء، كثيرة الشجر، وافرة الثمر، كانوا ظالمين لأنفسهم، بتكذيبهم شعيباً، وقطعهم الطريق، ونقصهم المكيال والميزان، فأهلكناهم بالرجفة، وعذاب يوم الظُلُّة، وإنهما أي قرى قوم (لوط، وشعيب)، لفي طريق واضح بيّن، أفلا تعتبرون يا أهل مكة، بما حدث لهم من الهلاك والدمار؟ رُوي أن قوم شعيب، اشتدَّ عليهم الحرُّ سبعة أيام، حتى قاربوا الهلاك، فبعث الله عليهم سحابةً كالظُلَّة، فالتجأوا إليها واجتمعوا تحتها للتظلِّل بها، فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم جميعاً ﴿ وَلَقَدٌ كَذَبَ أَصْحَبُ الْجِجِرِ ٱلْمُرْسَلِينَ وَءَالْيَنَكُهُمْ ءَايَنِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُواْ يَنْجِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا عَامِنِينَ﴾ أصحابُ الحجر: هم قوم (صالح) عليه السلام، أي كذبت ثمودُ نبيَّهم صالحاً، وأريناهم معجزاتنا الدالة على قدرتنا، مثل معجزة الناقة، وما فيها من العجائب، فكانوا لا يعتبرون بها ولا يتعظون، وكانوا ينحتون الجبال، فيبنون فيها بيوتاً آمنين، يظنون أنها تحميهم من عقاب الله ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ أي فأخذتهم صيحة الهلاك وقت الصباح، فما دفع عنهم عذاب الله، ما كانوا يشيِّدونه من القلاع والحصون، وقد أهلكهم الله لمَّا طغوا وتمردوا، وعقروا الناقة، فأهلكهم الله بصيحة من السماء من فوقهم، ورجفة ـ أي زلزلة ـ شديدة من تحت أقدامهم، فأصبحوا جثثاً هامدة، وقد حذَّر النبي ﷺ أصحابه من الدخول إلى ديار هؤلاء الظالمين، إلا أن يكونوا باكين، فقد رُوي عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (لا تدخلوا على هؤلاء القوم، إلاَّ أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين، فلا تدخلوا عليهم، أن يصيبكم مثلُ ما أصابهم) رواه

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَاصْفَحِ ٱلصَّفَحِ ٱلْجَييلَ ﴿ وَالْمَانِ وَالْفَرْءَاكَ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَالْمَانِي وَالْفَرْءَاكَ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعَنَا بِدِي سَبْعًا مِن ٱلْمُثَانِ وَٱلْفُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعَنَا بِدِي الْمَثْوَنِينَ أَنْ وَالْفُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ الْمُتُومِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِي أَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللَّهُ وَاللَّا الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَالِمُ الللَّهُ وَا

البخاري ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَميلَ إِنَّ رَبِّكَ هُو الْخَلَّقُ ٱلْعَلَمُ ﴾ أي وما خلقنا الكون كله، سماءه وأرضه، وما فيه من جبال، وبحار، وأنهار، ونجوم، وشمس، وقمر، إلا لحكمة، وإن القيامة آتية لا محالة، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، فأعرض يا محمد عن هؤلاء السفهاء، وعاملهم معاملة الحليم، ودع عقابهم إلى الله، فهو سبحانه الخالقُ لهم، والعليم بأحوالهم ﴿وَلَقَدْ ءَالْسَنَكَ سَعُنَا مَنَ ٱلْمَثَانِ وَٱلْقُرْءَاك ٱلْعَظِيمَ لَا تَمُذَنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِۦ أَزَوَجُـا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي لقد أعطيناك يا محمد «سورة الفاتحة» أم القرآن، وهي سبع آيات تُتلَّى وتُكرَّر آياتها، في كل ركعة من ركعات الصلاة، روى البخاري عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ هي السبع المثاني، والقرآنُ العظيم الذي أوتيتُه» وقد جمعت هذه السورة مقاصد الدين، كما أكرمناك بالقرآن العظيم، خاتمة الكتب السماوية، فلا تنظر إلى ما عليه الكفار، من أصناف النعم من المال والبنين، فما أعطيناك أعظم منها وأشرف وأكرم، ولا تحزن لعدم إيمانهم، وتواضع لمن آمن معك من أُسْبِ اعْلَىٰ ﴿ وَقُلْ إِنِّ ۚ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ كُمَّآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتِيمِينَ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ أي وقل لهم: أنا الرسول المنذرُ لكم من عذاب الله، الواضحُ في دعوتي وإنذاري، وقد أنزلنا عليك القرآن، كما أنزلنا على اليهود والنصاري، التوراة والإنجيل، فآمن بعضهم وكفر بعض، آمنوا بما يوافق أهواءهم، وكفروا بالبعض، كما فعل قومك من كفار مكة، حين قالوا عن القرآن: سحر، وشعر، وأساطير الأولين، ومعنى (عِضين) أي أجزاء متفرَّقة، روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (هم أهل الكتاب، جزَّءوه أجزاء، فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه) وهذه الآية تسلية للرسول ﷺ عن صنيع قومه بالقرآن، وتكذبيهم له ﴿فَرَرَبِكَ لَشَيْلَتُهُمْ أَجْمَعِينٌ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾



أي فأُقسمُ لك بربك يا محمد، لنسألنَّ الخلائق أجمعين، عما كانوا يعملون في الدنيا وَفَاصَدَعَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْضَ عَنِ الشَّرِكِينَ أَي فاجهر بتبليغ دعوة ربك، ولا تلتفت إلى سخرية المسركين ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ الْسُنَهُ وَبِينَ اللَّيْنَ يَبْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ أَي نحن كفيناك شرَّ أعدائك المشركين، المستهزئين برسالتك ودعوتك، وكانوا خمسة من رؤساء الطواغيت، فكفاه الله شرهم، وقطع دابرهم، وهم الذين عبدوا الأصنام والأوثان، فأشركوا بربهم، فسوف يعلمون عاقبة هذا الكفر والإجرام ﴿وَلَقَد مَعَلَمُ أَنَك يَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَيِّح بِمِيكَ وَكُن مِّنَ السَيْجِدِينَ وَأَعْبُد رَبَّكَ حَقَّ يَأْنِيكَ آلْيَقِيثُ ﴾ أي ولقد علمنا أن صدرك يا بحمد، كان يضيق من استهزائهم وتكذيبهم، فلا تبال بهم، وسننتقم لك منهم، أما أنت فافزع إلى ربك، ممّا نالك منهم من تكذيب، وداوم على ذكر ربك، والصلاة له بالليل والنهار، واعبده حتى يأتيك الموت!! سُمّي الموت باليقين، لأنه متيقن الوقوع والنزول، لا ينجو منه أحد!.

انتهى تفسير سورة الحِجْر

أَنَ آمُرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَلنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ يُنَزِلُ الْمَلَتِيكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ آنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ لَآ إِلَكَ الْمَلَتِيكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَا أَنَا فَأَتَقُونِ ﴿ مَا خَلَقَ السَّمَونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمّا إِلَا أَنَا فَأَتَقُونِ ﴾ خَلَق السّمنون مِن نُطْفَة فإذا هُو خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ شَيرُون ﴾ يُشرِكُون ﴿ مَا خَلَق الإنسان مِن نُطْفَة فإذا هُو خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿

## تفسير سورة النحل

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِينِ

﴿ أَنَ آَمُرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعَجِلُوهُ سُبْحَنِهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِلُ الْمَلَتَهِكَةَ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذُرُواْ أَنَامُ لَآ إِلَكَ إِلَّا أَنَا فَاتَقُونِ ﴾

هذه السورة الكريمة تسمى «سورة النّعم» لكثرة ما ذكر الله تعالى فيها من النعم، التي أفاضها على عباده، من نعمة العقل، والسمع، والبصر، ونعمة الأنعام، والظلال، والمساكن، والزروع، والخيرات، والأمطار، والشمس، والقمر، والليل والنهار، إلى غير ذلك من النعم الجليلة، وقد بدأها تعالى بالحديث عن القيامة، لتخويف المشركين من عاقبة الكفر بنعم الله!.

والمعنى: قَرُبَ مجيءُ القيامة، فلا تتعجلوا هذا العذاب، الذي أوعدكم به محمد، تنزَّه الله وتقدَّس وتمجَّد، عن أن يكون له شريك من الأصنام والأوثان، ينزِّل تعالى الملائكة بالوحي والرسالة، على من شاء من خلقه من الأنبياء، لينذروا أهل الكفر، أنه لا معبود بحق إلا الله، فيتقوا ربهم، ويخافوا عذابه ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِ تَعَلَىٰ عَمَّا بُشْرِكُونَ خَلَقَ ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ الثابت، لاعبثاً ولا جُزافاً، وخلق ذرية آدم، من مادة مهينة ضعيفة، هي المنيُ الذي ينطف من الإنسان، فألم نخلقكم من ماء مهين ؟ فإذا بالإنسان الضعيف بعد تكامله بشراً سوياً ـ يخاصم فالمنه بشراً سوياً ـ يخاصم

وَالْأَفَكُمْ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تَرْجُونَ فَ وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُمُ إِلَى بَلَدِ لَرَّ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ فَ وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَرَّ وَفَى تَحِيمٌ فَي وَلَخَيْلَ تَكُونُوا بَلِفِيهِ إِلَّا بِشِقِ آلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ تَحِيمٌ فَي وَلَلْيَلَ وَالْحَمِيرَ لِنَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَي وَعَلَى اللهِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوَ شَآءَ لَهَدَى فَي أَلَمُونَ فَي وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوَ شَآءَ لَهَدَى فَا لَا تَعْلَمُونَ فَي وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوَ شَآءَ لَهَدَى فَا لَا تَعْلَمُونَ فَي وَعَلَى اللهِ فَصْدُ السَكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَمُدَى فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ربه، ويكابر ويعاند، ويزعم أن الله لا يقدر على إعادته بعد الفناء، فينكر البعث والجزاء؟ ﴿ وَٱلْأَنْهَ مُ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالً حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ شَرَحُونَ﴾ أي وخلق لكم الإبَل، والبقر، والغنم، لكم فيها ما تستدفئون به من البرد، من الأكسية، والأصواف، والأوبار التي تصنعون منها البُسُطَ والعباءات، وتأكلون لحومها، وتشربون ألبَانَها، ولكم فيها متعةً وبهجةً، حين ترجع عشياً من المرعى، وحين تغدو صباحاً لترعى ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّهُ تَكُونُواْ بَكِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُونَ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ زَحِيمٌ ﴾ أي وتحمل أمتعتكم وحوائجكم الثقيلة، التي تعجزون عن حملها، إلى بلدٍ بعيد، لم تكونوا لتصلوا إليه، إلا بجهد ومشقة، يصعب على الإنسان تحملها، إن ربكم أيها الناس، الذي سخْر لكم هذه الأنعام، لعظيم الرأفة والرحمة بكم ﴿وَٱلْخَيْلَ وَٱلْهِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَذِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّهِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلُوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي وخلق لكم ربُّكم (الخيلَ، والبغال، والحمير)، للركوب وحمل الأثقال، ومنها ما هو للزينة والجمال، كالخيل البديعة الخلق، ويخلق لكم ربكم ما لا تعلمون من أنواع المراكب، وعلى الله تعالى، بيانُ طريق الهداية والإيمان، ومنها طرقٌ مائلة عن الحقِّ، وهي طرق الضلال، كاليهودية، والنصرانية، والمجوسية، ولو شاء الله لهدى الخلق جميعاً، ولكنه ترك لهم حرية الاختيار، التي هي مناط التكليف. . ولنمعِنْ النظرَ في هذه الآيات، فقد عدَّد تعالى منافع هذه الحيوانات، فمنها الغذاء والكساء، ومنها الدرُّ واللبنُ، ومنها المحمل والمركب، ومنها الزينة والجمال، ثم ختم الآيات بقوله ﴿ويخلق ما لا تعلمون﴾ وهو ختمّ في غاية الإبداع، بأسلوب يتقبله العقل البشري في ذلك الزمان، فقد خاطبهم القرآن بما يفهمون وما يدركون، ولو قال لهم: هذه وسائل الركوب (الخيل والبغال والحمير)،

هُوَ ٱلَّذِى آنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ شَيهُ الْزَيْعُ وَالنَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَبُ وَمِن شَيهُ مُنْ وَالنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَبُ وَمِن شَيهُ مُنْ وَالنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَبُ وَمِن صَّحُلِ النَّعَرُونَ فَي مُنْفِخَهُ وَالنَّعْرُونَ فَي وَسَخَرَ لَكُمُ النَّهُ وَالنَّهُ وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُغْلِفًا ٱلْوَلَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ مُغْلِفًا ٱلْوَلَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِكُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِدُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمُولُ وَاللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَلَالِكُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّالَالُولُولُولُولُولُولُول

وسترون وسائل أخرى من سيارات، وعربات، وطائرات نفائة، تطير بين السماء والأرض، لسخروا وأنكروا، لأن عقولهم لا تتحمل ذلك، فجاءهم بهذا التعبير الرائع ﴿ويخلق ما لا تعلمون﴾ ليهيء النفوس لاستقبال ما يتمخّض عنه العلم، من وسائل عصرية حديثة، ونسب تعالى الخلق إليه، لإنها من صنع الإنسان الذي خلقه الله، وميّزه بالعقل والعلم ﴿هُو الّذِي النَّرَعَ وَالنَّرَثُونَ مِن السَمَاءَ مَا لَهُ لَكُم فِينهُ شَكَرَتُ وَيَه شَجرٌ فِيه ثُيبِعُونَ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرَعَ وَالزَّرَثُونَ وَالنَّرَعُ وَالزَّرَثُونَ النَّرَعَ وَالزَّرَثُونَ أَن فَي وَاللَّ وَاللَّ وَاللَّ عَلَى الله وعلى الله وعلا الله وعلى الله وعلى الله والعنب، على اختلاف طعومها، والعنب، على اختلاف طعومها، والحد، الزرع، والزيتون، وشجر النخيل والعنب، على اختلاف طعومها، واضحة، وعبرة ساطعة، على وحدانية الله وقدرته، لقوم يفكرُون بعقولهم!! لينظر الإنسان والحمش والحنظل في أرض واحدة؟ ماؤها واحد، وتربتها واحدة، بعضها حلوٌ، وبعضها حامض، وبعضها مرًّ علم؟ فسجان المبع الحكيم!!

﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْتَلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ وَالنَّجُومُ مُسَخَرَتُ بِأَمْرِقِ إِنَ فِي ذَلِكَ لَاكَنْتِ لِقَوْرٍ يَمْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُغْلِفًا ٱلْوَنَهُ ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَـةً لَقَوْمٍ لَكَيْمَ أَلُونَهُ ۚ إِنَ قَلِكَ لَآيَـةً لَقَوْمٍ لَكَمْ ومعاشكم، لَمْنَامكم ومعاشكم، لَمْنَامكم ومعاشكم،

CHANGE OF THE PARTY OF THE PART

وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِبَيًا وَتَسْتَخْرِخُواْ مِنْهُ حِلْمَةً لَجْمًا طَرِبَيًا وَتَسْتَخْرِخُواْ مِنْهُ حِلْمَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلِعَبَّتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَثُمْ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَثُمْ تَلْفُونَ فَي وَلَمُنَاتُ وَلِي الْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَعِيدَ بِحَثْمَ وَأَنْهَالًا وَلَكُمْ تَعْمَدُونَ فَي وَلَمُنَاتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ فَي وَلَمُناتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ فَي وَلَهُ مَا يَهْتَدُونَ فَي وَعَلَىمَتُ وَبِالنَّخِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ فَي

وذلُّل الشمسُّ والقمر يجريان لمصالحكم ومنافعكم، والنجُوم تتحرك في أفلاكها بأمره تعالى، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وفي هذا التسخير، براهين ساطعة على وحدانية الله، لأصحاب العقول والألباب، وما خلق لكم ربكم في الأرض، من الأمور العجيبة، (من الحيوانات، والنباتات، والمعادن، والجمادات)، على اختلاف ألوانها وأشكالها، وخواصها ومنافعها، لعظة وعبرة لقوم يتذكرون عظمة الله ﴿وَهُمُ ٱلَّذِي سَخَّا ِ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرَيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَّلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾ أي وهو تعالى بقدرته ورحمته، ذلَّل لكم البحر المتلاطم الأمواج، للركوب على سطحه، والغوص في أعماقه، لتأكلوا منه السمك الطريّ، وتستخرجوا منه الجواهر الثمينة، كاللؤلؤ والمرجان، حليةً لنسائكم، وعلى سطحه تجرى السفن الضخمة، تشقُّ عُبابِ البحر، تحمل الأثقال والرجال!! والماء بطبيعته مائع، فكيف حمل هذه الأثقال فوق سطحه، ولم ترسب إلى قراره؟ فلولا تسخيره تعالى لطغي البحرُ، فأهلك الحرث والنسل، وقضى على الأخضر واليابس، ولولا تذليله ما أمكن الركوبُ على سطحه، فلهذا ختم الآية بقوله ﴿ولعلكم تشكرون﴾ أي لتشكروا ربكم على نعمه الجليلة عليكم ﴿وَٱلْقَنَ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّسِي أَن تَبِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَا وَسُبُلًا لِّمَلِّكُمْ تَهْتَدُونَهُ وَعَلَيْمَاتُّ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ أي ونصب في الأرض جبالاً ثوابت راسخات، خشية أن تضطرب الأرضُ وتتحرك بكم، وجعل فيها طرقاً وأنهاراً، تجري من بلدٍ إلى بلد، ونجوماً يهتدي بها الناس في ظلمات الليل، فالعلاماتُ هي الجبالُ والأنهار، يهتدون بها في النهار، وبالنجوم يهتدون في البراري والبحار، وكلُّ هذا من تسخير الواحد القهار.. لقد كانت الأرضُ كرةً خفيفة، قبل أن تُخلق فيها الجبال، ومن صفة الخفيف أن يتحرَّك، فتَّبتها الله بالجبال، وجعلها لها كالأوتاد، وهي مع ما فيها من الجبال والبحار والتلال، تتحرك

الْهُ اللهُ اللهُ

غَيْرُ أَخْيَـا أَمْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهِ

وتدور بنظام دقيق محكم، ولولا الجبال لكانت كالريشة في مهبِّ الهواء، فسبحانه من إله مدبِّر حكيم!! ﴿ أَفَهَن يَعَلُقُ كُمَن لَّا يَعْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعَكُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴾ أي هل الخالق القادر ، الذي يخلق ويرزق ، كالصنم الأبكم الذي لا يستطيع أن يفعل شيئاً؟ أفلا تتذكرون فتعرفون خطأ هذا؟ وإذا أردتم أن تعدُّوا نعم الله الفائضة عليكم، لا تستطيعون عدُّها، فضلاً عن القيام بشكرها! . نبَّه تعالى في هذه الآيات على عظمته ، وأنه لا تنبغي العبادةُ إلاَّ له وحده، وأقام البرهان النيّر الساطع، على بطلان عبادة غير الله تعالى، ومعنى الآية: أتسؤون بين الخالق للسموات والأرض، والإنسان والحيوان، والبحار والأنهار، وبين من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، ولا يقدر على خلق شيء أصلاً؟ كيف تشركون هذا الصنم الحقير، مع الإله الخالق القدير؟ ﴿أَفَلَا تَذَكُّرُونَ﴾ أي أفلا تدركون خطأ ما أنتم فيه من عبادة الأصنام والأحجار؟ ﴿وَٱللَّهُ يَمْكُرُ مَا نَيُسَرُّوكَ وَمَا تُعْلِنُوكَ وَالَّذِيكَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوكَ أَمُوَتُ غَيْرُ لَتُمِيَأَةً وَمَا يَشُعُرُوكَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ استدلال آخر على بطلان عبادة الأوثان، والمعنى: إنه تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم ما يخفيه البشر في أنفسهم، وما يعلنونه، بينما الأصنام التي يعبدونها لا تدرك شيئاً، لا تسمع دعاء، ولا تستجيب نداءً، ولا تعرف من عَبدها ممن دحرجها ودَحَاها!! والإلهُ الحقُّ يجب أن يكون عالماً بالسرِّ والعلانية، وهذه الأصنام جمادات، لا معرفة لها بشيء أصلاً، ثم إنها مخلوقة نحتَها البشر بأيديهم، فكيف تَحْسُنُ عبادتها؟ وكيف تكون آلهة تعبد من دون الله؟

وزيادة في التقبيح والتشنيع على من عبدها قال سبحانه ﴿أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون﴾ أي تلك الأصنام التي خلعوا عليها صفات الألوهية، أمواتٌ لا أرواح فيها، وهي لا تسمع ولا تبصر، ولا تحسُّ ولا تدرك، لأنها جمادات لا حياة فيها، فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها، لما فيكم من الحواس والحياة؟ وما تشعر الأصنامُ متى تُبعث مع

BUILD A STREET

إِلَهُكُوْ إِلَهُ وَحِدُّ فَالَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكَبُرُونَ اللهَ يُعِبُ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْتَكَبِينَ فَي وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُو فَالْوَا أَسَطِيرُ الْأَولِينَ فَي الْمُسْتَكَبِينَ فَي وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُو قَالُوا أَسَطِيرُ الْأَولِينَ فَي الْمُسْتَكِينِ فَي وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُو قَالُوا أَسَطِيرُ الْأَولِينَ فَي لِيحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَادِ اللّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَادِ اللّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلَيْمِ مَا يَرْرُونَ فَي قَدْ مَكَمَ اللّذِينَ مِن قَلْقِهِمْ فَأَقَى اللّهُ عَلَيْمِ مُ السّقَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَدَهُمُ الْعَذَابُ مِن خَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ فَي مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَدَهُمُ الْعَذَابُ مِن خَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ فَي مِن خَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ فَي مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَدَهُمُ الْعَذَابُ مِن خَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ فَي مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَدُهُمُ الْعَذَابُ مِن خَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ فَي اللّهُ عَلَيْهِمُ السّقَفْ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَدَهُمُ الْعَذَابُ مِن خَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ فَى اللّهُ اللْعَلَالَ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَدُهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَاتَدَاهُمُ الْعَذَابُ مِن خَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ فَى اللّهُ اللْعَلَاقِ الْوَلِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُولُولُولُولُهُ الللْهُ الللّهُ الللللْهُ الللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ الللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللللْهُ

عابديها؟ وفيه (تهكم لاذع) بالمشركين، ثم ذكر تعالى صفات الإله الحق، الذي ينبغي أن يُعبد، فقال: ﴿ إِلَهُكُمْ إِلَهُ ۗ وَعِدُّ فَالَّذِيكَ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فُلُوبُهُم مُنكرَةٌ وَهُم مُسْتَكَّبُرُونَ لَا جَرَمَ أَتُ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّامُ لَا يُجِبُّ ٱلْمُسْتَكَمِينَ ﴾ أي إلهكم المستحقُ للعبادة أيها الناسُ، إلهٌ واحدٌ تفرَّد بالوحدانية، لا شريك له ولا شبيه ولا نظير، والكفَّارُ الذين لا يصدِّقون بالبعث، ينكرون وحدانية الله، وهم متكبِّرون عن قبول الحقِّ، بعدما سطعت دلائله، فلذلك لا يقرُّون بالتوحيد، (لا جرم) أي حقاً ولا شكِّ أن الله يعلم ما يضمرونه في نفوسهم من العناد والمكابرة، وما يظهرونه من الكفر والإشراك، إنه سبحانه لا يحب أهل الاستكبار والجحود ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوٓاً أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ أي وإذا سُئل هؤلاء المشركون، ماذا أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا على سبيل الاستهزاء: إنَّ ما أنزله ما هو إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين!! والعجيب في أمر هؤلاء الأشقياء، أنهم جمعوا بين الضلال والإضلال، فقد كانوا يجلسون على طرقات مكة، يحذَّرون الناس عن تصديق محمد، والدخول في دين الإسلام، ولهذا تحملُوا أوزار من أضلوهم قال تسعسالسي ﴿ لِيَحْمِلُواَ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ اَلْقِيْحَةُ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَآءَ مَا يَرُونِ﴾ أي ليحملوا ذنوبهم كاملة، وذنوب الذين أضلُّوهم بغير دليل ولا برهان، ألاً فانتبهوا أيها الناس، فبئس ما يحمله هؤلاء الأشقياء ﴿فَدُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن فَبْلهمْ فَأَنَى الله بُنْيَنَهُم مِنَ ٱلْفَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَكَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾

ثُمَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِكَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَشَكَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ الْقَوْمُ وَالشَّوَءَ عَلَى الْكَفِرِينَ شَ الَّذِينَ الْقَوْمُ وَالشَّوَءَ عَلَى الْكَفِرِينَ شَ الَّذِينَ الْقَوْمُ وَالشَّوَءَ عَلَى الْكَفِرِينَ شَ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ الْمُنْتَقِينَ الْنَالِ اللَّيْنِ اللَّهُ الْمُنْ الْنَالِي اللْلِيْنَ اللَّهُ الْمُنْ الْنَالِيْنِ اللْلِيْنِ اللْلِيْنِ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

أى لقد مكر المجرمون بأنبيائهم، من قبل كفار قومك، وأرادوا إطفاء نور الله، فدمَّرهم الله وأهلكهم، وجاءهم عذاب الله من حيث لا يخطر على البال، شبُّه تعالى كيدهم، بجماعة بنوا بناءً قويَّ الدعائم، فدمَّر الله بنيانهم من أساسه، ووقع عليهم السقف، فبادوا وهلكوا تحت ﴿ ثُمَّ مَوْمَ الْقَيْمَة يُحْزِيهِ مَ وَنَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِكِ الَّذِينَ كُنتُمْ نُشَآقُوكِ فهمَّ قَالَ الَّذِيبَ أُوتُواْ ٱلْعِلْرَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْمَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ﴾ أي وفي الآخرة يفضحهم الله ويُذلهم بالعذاب الشديد، ويقول لهم توبيخاً: أين الآلهة الذين عبدتموهم وخاصمتم الأنبياء من أجلهم؟ أحضروهم ليشفعوا لكم؟ وهذا سخريةٌ بهم وتهكم!! قال العلماء الذين دخلوا في الإسلام، شماتةً بأولئك الأشقياء: إن الذلُّ والهوان محيط اليوم بالكافرين ﴿ٱلَّذِينَ تَنَوَفَنَّهُمُ ٱلْمَلَيْكِكُهُ ظَالِييَ الأشقياء، هم الذين تقبض الملائكةُ أرواحهم الخبيثة، ظالمي أنفسهم بالكفر والإشراك، وهناك يلجأون إلى التضرع والاستسلام، ويحلفون كذباً أنهم ما كانوا يفعلون القبيح، وما أشركوا بالله، فتكذبهم الملائكة وتقول لهم: بلي قد كذبتم وعصيتم، والله عالمٌ بما فعلتموه، فلا ينفعكم هذا الاعتذار بالكذب ﴿فَأَدْخُلُوا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِيبِي فِيهَ ۚ فَلِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّينَ ﴾ أي ادخلوا نار جهنم ماكثين فيها أبداً، فبئست جهنم مقراً ومسكناً للمشركين، المتكبرين عن عبادة الله!! وبمقابلة هؤلاء الأشقياء، يأتي جزاء المؤمنين الأتقياء، فيقول سبحانه ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوَّا مَاذَا أَنزَلَ رَيُّكُمُّ قَالُواْ خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ﴾

أي وقيل لأهل التقوى والإيمان: ما الذي أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا: أنزل عليه الخير والهدى والإيمان، ولهؤلاء المؤمنين مكافأة عاجلة بإحسانهم، وما ينالونه في الآخرة، خير وأعظم من هذا الأمر العاجل، ولنعم هذا الجزاء الكريم، ثم فسَّره بقوله ﴿ حَنْتُ عَدَنِ يَدَّخُلُونَهَا فَيَمَا الْأَنْهَارُ مُنَمَّ فِيهَا مَا يَثَاءُونَ كَنَالِكَ يَجْزِى الله المناقيدَ اللّهِ الْمُنَقِينَ الْقَنْقُمُ الْمَلَتَهِكُهُ طَيِينً فَيُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ اَدْخُلُواْ الْجَنَةَ بِما كُنتُم تَعْمَلُونَ الله ولاء السعداء جناتُ عدن، أي يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ الْجَنان، التي تجري من تحت قصورها الأنهار، لهم في تلك الجنات ما يشتهونه، وليسرخ خيالك في هذا الذي يشتهونه، فلا يشتهون شيئاً إلا أعطاهم الله إياه، ولا يخطر على بالهم شيء إلا حققه الله لهم، فضلاً منه وكرماً، سأل أعرابي النبي الله في الجنة حيل بقرسٍ من ياقوتة حمراء، له جناحان، فَحُملتَ عليه، ثم طار بك في الجنة حيث شئت) رواه الترمذي، ثم إن هؤلاء الأبرار، تُسلّم عليهم الملائكة صباح و مساء، وينالون ذلك التكريم والجزاء...

قال المفسرون: هذا كان في أيام موسم الحجّ، يأتي الرجل مكة فيسأل المشركين عن محمد وأمره، وعما أنزل الله عليه? فيقولون له: إنه ساحر، وكاهن، وكذّاب، وما جاء به هو أساطير الأولين، ويأتي المؤمنين فيسألهم فيقولون: إنه رسولُ الله حقاً، وقد أنزل الله عليه الهدى والخير والقرآن!!

ثم يأتي التوبيخ والتقريعُ للكفار، على تماديهم في الباطل والضلال، فيقول سبحانه ﴿ مَلْ يَظُرُونَ إِلَا أَن تَأْنِيهُمُ الْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِكُ كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُهُمُ مَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهَزِّهُونَ ﴾ وَلَكِن كَانُوا أَنفُهُمُ مَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهَزِّهُونَ ﴾

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّعَنُ وَلَا عَابَآوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلُ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۚ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كَثَلِ أَمْتِهِ رَّسُولًا آنِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ وَاجْتَنِبُوا ٱلطَّنْفُوتُ فَمِنْهُم مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِينِ ﴿ فَالْمَالِينَ الشَّا الْمُكَذِينِ اللَّهِ الشَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِينَ ﴿ ﴿ }

أي هل ينتظر هؤلاء الكفار، الذين أصرُوا على الكفر، والاستهزاء برسل الله، إلا أن تنزل بهم ملائكة العذاب لقبض أرواحهم؟ أو يأتيهم أمرُ ربك، بعذاب الاستئصال، وبالنكال والدمار، حتى يتوبوا ويرجعوا؟ كذلك صنع مَنْ قبلهم من المجرمين، حتى نزل بهم العذاب العاجل، وما ظلمهم الله، ولكنهم ظلموا أنفسهم، فأصابتهم عقوبات كفرهم وضلالهم، وحلُّ بهم جزاء سخريتهم واستهزائهم!! والآية تصوير للعذاب المحيط الشامل، الذي نزل بأولئك المجرمين، بحيث لم يُفلت منهم أحد، بل عمَّهم جميعاً، يقال: حاق به البلاءُ، أي أحاط به من كل جانب ﴿وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَـآءَ اللَّهُ مَا عَبَـٰدْنَا مِن دُونِـهِـ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن دُونِهِـ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ اَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكِعُ ٱلْشِينَ﴾ أي قال المشركون: لو شاء الله ما عبدنا الأصنام نحن ولا آباؤنا، ولا حرَّمنا ما حرَّمنا من السوائب والبحائر وغيرها!! أحالوا إشراكهم، وتحريمهم لبعض الأطعمة والذبائح، على إرادة الله ومشيئته، فلو شاء الله \_على زعمهم \_أن لا يفعلوا شيئاً من هذا لمَنَعهم!! وغرضُهم أن إشراكهم، واقع برضي الله عزَّ وجل، فلا مسؤولية عليهم، وهذا باطل!! تناسوا أنهم فعلوه بمحض إرادتهم واختيارهم، وزبدة القول: أن الاحتجاج بالقضاء والقدر، حجة باطلة، باتفاق كل ذي عقل ودين، والمشركون يعلمون بفطرتهم وعقولهم، أن هذه الحجة باطلة، فإن أحدهم لو ظلمه شخصٌ، أو أراد قتل ولده، أو الزني بزوجته، فقاومه وقاتله، فقال المعتدي: لو شاء الله ما فعلتُ ذلك، لم يقبل أحد منه هذا القول، ولا يقبلها هو من غيره، وإنما يحتجُّ بها المحتجُّ، دفعاً للَّوم عن نفسه، وهي قولةٌ باطلة لا تستند على منطق سليم، فالله تعالى لا يرضي لعباده الشرك، ولا يريد أن يحرّموا ما أحلّه لهم من الطيبات، وإرادته هذه منصوصٌ عليها في شرائعه السماوية، وعلى ألسنة رسله الكرام، الذين بعثهم لهداية البشر، ولهذا قال تعالى سعده ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ اعْبَدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّلغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلِيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَنِيَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي ولقد

إِن تَحْرِضَ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِبَ وَاقَسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَحُمُ اللهِ عَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَحُمُ اللّهِى يَغْتَلِفُونَ فِيهِ حَقًا وَلَكِنَ أَحُمُ اللّهِى يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعْلَمَ اللّهِى أَلَيْنِ اللّهِمُ اللّهِى إِنّهَا أَرُدْنَهُ وَلِيعْلَمَ اللّهِى إِنّهَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ أَنْ

أرسلنا الرسل إلى جميع الخلق، بأن اعبدوا الله وحده، واتركوا الطاغوت، وهو كلُّ ما عُبد من دون الله، كالشيطان، والكاهن، والصنم، فمنهم من أنار الله بصيرته فاهتدى، ومنهم من وجبت له الشقاوةُ فكفر، فسيروا يا معشر كفار قريش في البلاد، فانظروا ماذا حلُّ بالمكذبين قبلكم؟ من العذاب والهلاك، لتعتبروا بهم؟ ﴿إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِن نُصِرِينَ﴾ أي إن تحرص يا محمد على هدايتهم، فلن يهتدوا مهما بذلت معهم الجهد، لأن من أضلُّه الله، فلن يهديه أحد، وليس لهم من ينصرهم وينقذهم من عذاب الله!! أعلمَ الله تعالى أنه لا يخلق الهداية جبراً وقهراً، فيمن عشعش في قلبه الضلال، بل كلِّ إنسان متروك لحريته واختياره، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُّ لَا يَبْعَثُ أَلَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَىٰ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَّ أَكُثَّرُ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي حلف المشركون بأغلظ أنواع الأيمان مبالغين في الإنكار، فقالوا: والله لا يبعث الله من يموت، استبعاداً منهم للبعث، واعتقاداً باستحالته، بعد الفناء، وتشتت الأشلاء، وقد ردَّ الله عليهم هذا الزعم الباطل، فقال ﴿ بلي وعداً عليه حقاً ﴾ أي بلي والله ليبعثنَّهم، وعد الله بذلك وعداً قاطعاً، ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله، فينكرون البعث والنشور، ثم ذكر تعالى الحكمة من بعثهم فقال ﴿ لِيُرَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِينَ ﴾ أي سيبعثهم ليكشف ضلالهم في إنكارهم للبعث، وليحقّق تعالى العدل بين الناس، فيأخذ للمظلوم من الظالم، وليعلم الجاحدون للبعث، كذبهم فيما قالوه، فيفتضحوا على رؤوس الأشهاد ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِنَآ أَرَدَّنَّهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ أي لا يحتاج الأمر إلى كثير جهدِ وعناء، لإعادة الناس أحياء، بل هو سهلٌ هيِّن، فإنَّا نقول للشيء كنَّ فيكون!! لقد رأى الكفار البعثَ أمراً عسيراً، بل اعتقدوه شيئاً مستحيلاً، وغفلوا عن معجزة «الحياة

وَالَذِينَ هَاجَكُوا فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبُوتِنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَبَرُوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلّا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْهِمْ فَسَنَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِن كَمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بِالْبَيْنَةِ وَالزَّبْرُ وَانزَلْنَا إِلَيْكَ الذِكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنّاسِ مَا كُمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ بِالْبَيْنَةِ وَالزُّبُرُ وَانزَلْنَا إِلَيْكَ الذِكْرَ لِنُبَيِّقِ لِلنّاسِ مَا نُولِ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَفَكُرُونَ ﴿ وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِكْرِ السّيَتِاتِ أَن يَغْسِفَ اللّهُ لَوْنَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَوْنَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ السّيَتِنَاتِ أَن يَغْسِفَ اللّهُ فَمَا اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَالْمَالِمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَاللّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَاللّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُعْجِدِينَ فِي أَوْ يَأْخُدُهُمْ عَلَى تَغَوّفٍ فَإِنْ رَبّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمُ ﴿

الأولى» كيف أوجد الله الإنسان من نطفة مهينة، من شيء حقير لا يُذكر، غفلوا عن طبيعة القدرة الإلهية، التي توجد الشي بلمح البصر، بلفظ كن فيكون.

﴿ وَالَّذِينَ هَا جَرُواْ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُيْمُواْ لَنَبُوْنَةُهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَلاَجْرُ الْآخِرَةِ أَكَبُرُ لَوَ كَانُواْ بَعْلَمُونَ الّذِينَ صَبُرُواْ وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكُونَ ﴾ أي والذين تركوا أوطانهم، حبا في الله ورسوله، وطلباً لرضوان الله، من بعد ما عُذبوا وأوذوا، لنسكنتهم دار هجرة الشواب الآخرة أعظم ابن عباس: «أسكنهم الله المدنية المنورة، فجعلها لهم دار هجرة الشواب الآخرة أعظم وأكبر لهم، من نعيم الدنيا، وهم الذين صبروا على الشدائد والمكاره، فهجروا الأوطان، وفارقوا الإخوان، واعتمدوا على رب العزة والجلال، يطلبون رحمته وثوابه ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن مَنْ يَلِنَاسٍ مَا نُرُلُ إِلَيْهِمْ وَلَقَلُهُمْ يَنْقَكُرُونَ ﴾ الآية الكريمة جاءت لرد شبهة الرجال، فرد الله عليهم بأن الله لم يبعث قبل محمد ﷺ إلا أنبياء من البشر، فاسألوا أهل المشركون، فقد قال مشركو مكة: الله أعظم وأجلُ من أن يكون رسوله بشراً من الرجال، فرد الله عليهم بأن الله لم يبعث قبل محمد ﷺ إلا أنبياء من البشر، فاسألوا أهل العلم، من علماء (اليهود والنصاري)، يخبرونكم عن أنبيائهم ورسلهم، أنهم كانوا رجالاً، ولم يكونوا ملائكة، أرسلناهم بالحجج والمعجزات، ليبينوا للناس شرائع الله، وأنزلنا إليك يا محمد، القرآن الحكيم، الموقظ للقلوب الغافلة، ليعرفوا الحلال والحرام، ويتعظوا بآياته يا محمد، القرآن الحكيم، الموقظ للقلوب الغافلة، ليعرفوا الحلال والحرام، ويتعظوا بآياته البينين أنكُونُ أَنْ يَأْخُرُهُمْ أَنْ يَأْخُرُهُمْ أَنْ يَأْخُرُهُمْ أَنْ يَأْخُرُهُمْ أَنْ يَأْخُرُهُمْ أَنْ وَيَأْتُهُمْ أَنْ مُنْ هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَنْ يَأْخُرُهُمْ عَلَى مَوْفَى فَوْنَ وَيَانِ مُرَوقُ تَوْبُونُ وَا يَأْخُرُهُمْ أَنْ وَيَأْتُهُمْ مَنْ أَنْ مَنْ هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَنْ يَأْخُرُهُمْ وَيَوْفُونَ وَنُونَ وَيُؤْمُونَ أَنْ يَأْخُرُهُمْ أَنْ وَنَوْفُونَ وَانَ مَنْ هُمْ مِمْعُونِينَ أَنْ يَأْخُونُ وَانَ وَيَأْمُونُ وَانَ مَنْ هُمْ مِمْعُونِينَ أَنْ وَيَأْمُونَ وَلَ يَأْخُونُ وَانَ مَنْ هُمْ مِمْعُونِينَ أَنْ وَيَأْخُونُ وَلَى مُنْهُونَ وَانُونَ وَيُعْوَا وَالْعُلُهُ وَالْعُلُمُ اللهُ الله المناهم المؤمن أَنْ وَالْعَلُوبُ وَالْعَلَمُ الله والحرام، ويتعظوا بيناه ويتناهُم ويتعلوا ويقول المؤمن أَنْ وَالْمُؤْمُونُ وَلَوْ وَالْعُمُونُ وَلَا مُعْرَاهُ وَالْعُمُونُ

تهديد وتخويف لأهل مكة المشركين، أي هل أمن هؤلاء الكفار، الذين مكروا برسول الله ﷺ، واحتالوا لقتله في (دار الندوة)، بطرق المكر والاحتيال؟ أن يخسف الله بهم الأرضَ، كما فعل بقارون؟ أو يأتيهم عذاب اللَّه فجأةً، في حال أمنهم واستقرارهم، من حيث لا يدرون ولا يخطر على بالهم، أو يأخذهم بالهلاك في أسفارهم وتجاراتهم، فليسوا معجزين ربهم، أو يهلكهم جماعةً بعد جماعة، حال كونهم خائفين، مترقبين نزول العذاب، وهذا يكون أشدُّ على النفس وأبلغ، فإن ربكم أيها الناس لرؤوف بكم ورحيم، حيث لم يعاجلكم بالعقوبة ﴿ أَوَلَمْ بِرَوَّا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن ثَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يَتَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ رَيْلَةِ يَشَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةِ وَالْمَلَيْكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ أي ألم يعتبر هؤلاء الكفار، ويروا أن الكون كلُّه بما فيه من (إنسان، وحيوان، وجبال، وأنهار، وأشجار)، كلُّها تخضع لعظمة الله وجلاله؟ وتسبّح بحمده، وهي منقادة خاضعة لأمر الله؟ وكلّها في مقام خشوع وخضوع، لا يستكبرون عن عبادة الله وطاعته، بما فيهم الملائكة الأبرار الأطهار، الذين يخافون ربهم، ويمتثلون أوامره على الدوام، وهكذا يصور القرآنُ الكونَ العظيم، بكل ما فيه من مِخلوقات أبدعها الله، وهي خاضعة لمشيئة الله تعالى؛ لا تخرج عن إرادته ومشيئته، عدا الإنسان الكافر، المتمرد على طاعة الله ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَجُدُوٓا إِلَيْهَيْنِ آثُنَانٌ إِنَّمَا هُوَ إِلَكٌ وَحَدٌّ فَإِنَّكَى فَأَرْهَبُونِ وَلَهُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلِذِينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ﴾ أي أمر الله وأوصى، أن لا تعبدوا إلهين اثنين، فإن الإله الحقُّ لا يتعدُّد، وخافوا الله ربكم دون سواه، وله جلُّ وعلا كلُّ ما في الكون، لأنه هو الخالق والرازق، ولا يملك أحد من أمر الخلق والرزق شيئاً ﴿وله الدين واصباً﴾

وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿ ثُلَ الْمَا الضُرُ الْمِيْمَ الضَّرُ الْمَا الضَّرَ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَيِّهِم يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكَفُرُوا بِمَا النَّا لَهُ الضَّرُ الْمَا لَا يَعْلَمُونَ الْصِيبًا مِمَا النَّنَا لَهُ مَّ النَّنَا اللَّهُ مُسَوَّفًا وَهُو اللَّهُمُ مَّا يَشَعَلُونَ اللَّهِ اللَّهَ الْمَنتَ اللهِ اللَّهُمُ مَا يَشْتَهُونَ ﴿ وَاللهُم مَا يَشْتَهُونَ ﴿ وَاللهُم مَا يَشْتَهُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

أي له سبحانه العبادةُ والطاعةُ والانقياد، تاماً واجباً ثابتاً، لأنه هو الإله الحقُّ، أفغير الله تخافون وتحذرون؟ وبيده وحده النفع والضُر؟ ولهذا قال بعده ﴿وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلظُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلظُّرَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُر برَجْمْ يُشْرِكُونَ لِيكَفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنَكُمْرُ فَتَمَنُّهُوا ۚ فَسُونَ تَعْلَمُونَ﴾ أي جميع ما بكم من النعم، من صحة، وأمن، ورزق، هي من الله وحده، ومن فضله وإحسانه، وإذا أصابكم الضرُّ، من فقر، ومرض، فإليه وحده ترفعون أصواتكم بالتضرع والدعاء، ثم إذا صرف عنكم الضرَّ، رجع فريق منكم إلى الكفر والإشراك، ليجحدوا نعمته تعالى عليهم، وليتمتعوا بدار الفناء، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم، وما ينزل بهم من البلاء، وهو خبرٌ مبطّنٌ بالوعيد. . نبَّه تعالى إلى أن الناس يلجأون إلى ربهم، وقت الكرب والشدة، ثم ينسونه وقت العافية والرخاء ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِنَا رَزَفْنَهُمُّ تَاللهِ لَتُشْنَأُنَّ عَمًا كُنتُم تَفْتَرُونَ ﴾ أي ويجعلون للأصنام التي لا يعلمون ربوبيتها، وهي جمادات لا تحسُّ بعبادتهم لها، نصيباً مما أنعمنا به عليهم، من الزروع، والثمار، والأنعام، وأقسِمُ لكم أيها المشركون لتسألن عمَّا كنتم به تفترونه من الكذب على الله!! لقد كانوا يحرُّمون على أنفسهم بعض الأنعام، لا يركبونها ولا يذوقون لحمها، لأنهم جعلوها للآلهة ـ الأصنام ـ التي عبدوها، كما كانوا يتركون نصيباً من الزروع تقرباً إليها، والله هو الذي رزقهم هذه النعم، وليست هي من رزق الآلهة المزعومة، ليرُّدوها عليها، وهذه سفاهة وحماقة منهم، ثم ذكر تعالى سفاهة أخرى هي أشنع وأقبح، فقال سبحانه ﴿ وَيَجْعَلُونَ بِلَهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَةً وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُم مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ

يَنَوْرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوّهِ مَا بُشِرَ بِهِ اَيُسْكُمُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّمُ فِي ٱلنَّرَابُ الْمَثُلُ الْسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ آقَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءُ وَلِلَهِ ٱلْمَثُلُ الْاَعْلَىٰ وَهُو ٱلْمَذِرُ ٱلْحَكِمُ آلَ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا الْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْمَذِرُ ٱلْحَكِمُ آلَ أَلَا مُسَكِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْجُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَعْجُرُونَ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللل

يُولُو الْحَدِّالِ الْمُ

يَنَوْرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْرِ مِن سُوِّهِ مَا بُشِرَ بِهِ ۚ أَيُمُسِكُمُ عَلَىٰ هُوبٍ أَمْ يَدُسُمُ فِي ٱلنَّرَابُ أَلَا سَآءَ مَا يَعَكَّمُونَ ﴾

هذه إحدى سفاهات المشركين، ذكرها القرآن عنهم، وهي اتهامهم للذات المقدِّسة، بأنه تعالى اتخذ بنات من الملائكة، أي نسب المشركون إلى الله البنات، فقالوا: الملائكةُ بناتُ الله \_ تنزُّه الله عما يقول الظالمون \_ وهم يحبُّون الذكور ويكرهون البنات، وهذا منتهى السفه والجهل، فكيف يجعلون لله ما يكرهونه؟ وينسبون لأنفسهم ما يشتهون من البنين؟ وهذا حيفٌ وعدوان ﴿الكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذاً قسمة ضيزى﴾ أي جائرة، وإذا بُشِّر أحد هؤلاء الجاهليِّين، بولادة بنت أنثى له، صار وجهه مكتئباً من الهمِّ والحزن، وهو مملوء غيظاً وكمداً، هل يختفي من قومه خوفاً من العار؟ أم يمسكه ويلحقه بسببها الذلّ والهوان؟ أم يدفنها حية في التراب؟ ليتخلُّص من شؤمها وعارها؟ بئس ما فعلوا وبئس ما صنعوا، حيث جعلوا لخالقهم البنات، وهي عندهم بهذه المهانة والــحــقـــارة!! ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءُ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ أي لهؤلاء السفهاء الذين نسبوا إلى الله البنات لهم صفة السوء القبيحة، ولله عزَّ وجل صفةُ الكمال والجلال، فالنقصُ إنما يُنسب إليهم لا إلى الله، وهو العزيز في ملكه، الحكيمُ في تدبيره ﴿وَلَوْ يُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِر مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ أي لو يؤاخذهم اللَّهُ بكفرهم ومعاصيهم، ويعاجلهم بالعقوبة، ما ترك على الأرض أحداً يدبُّ على ظهرها من إنسان وحيوان، ولكنه تعالى رحيم بالعباد، يؤخرهم إلى وقت معيَّن تقتضيه الحكمة، فإذا جاء الوقتُ المحدُّد لهلاكهم، لا يتأخرون بُرهة يسيرة من الزمن، ولا يتقدمون عليها، كما قال سبحانه (وجعلنا لمهلكهم موعداً).

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ۚ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمَشْئَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُقْرَعُلُونَ﴾ أي ويجعلون لله جلَّ وعلا البنات مع كراهيتهم لهن، ومع ذلك يزعمون، أن الله سيدخلهم الجنة \_ وهو تأكيد لمزاعمهم الكاذبة زيادةً في التوبيخ \_ حقاً إن لهم مكان ما أمّلوه نار الجحيم، وهم (مفرطون) أي معجَّلون ومقدَّمون إليها ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ ۖ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَىٰٓ أَمَـٰمِ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُنُ أَعْنَكُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي أقسمُ بالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلاً، ليرشدوا الناس إلى دين الله، وعبادته وتوحيده، فحسَّن الشيطان للكفار أعمالهم القبيحة، حتى كذَّبوا الرسل، وردُّوا عليهم دعوتهم، فالشيطان ناصرهم وعونهم في الدنيا، ولهم عذاب مؤلم مـوجـع فـي الآخـرة ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنْبَ إِلَّا لِشُبَيِّنَ لَمُنْمُ ٱلَّذِي أَخْلَلَفُواْ فِيلْحِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوكَ ﴾ أي وما أنزلنا عليك القرآن، إلا لتبيِّن للناس ولأهل الكتاب، ما اختلفوا فيه من أمر الدين، والشرائع والأحكام، وهذا القرآنُ، نورٌ وضياء، وهدى وشفاء، إنه هداية للقلوب، ورحمة لمن آمن به، وخصَّ المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون به. . ثم ذكِّر تعالى عباده، بعظيم قدرته ووحدانيته، فقال سبحانه﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَاكِيَةُ لِقَوْمِ يَنَّمُعُونَ ﴾ أي والله تعالى هو الذي أنزل لكم المطر من السحاب، فأحيا بذلك الماء النبات والزرع، بعد جَدْبِ الأرض ويبسها، فكما أحيا الأرض بالمطر، كذلك يحي البشر بعد فنائهم، وفي هذا أعظِم الدلائل والبراهين، على قدرة الله وعظمته، لقوم يسمعون فيعتبرون ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِ ٱلْأَنْعَبِ لَعِبْرَةً لَنْتَقِيكُم مِنَّا فِي بُطُونِهِ، مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدرِبِينَ ﴾ أي وإن لكم في هذه وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَة لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّقِلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بَيُوتًا وَمِنَ الشَّبَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ وَمُ كُلِي مِن كُلِي النَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِكِ ذَلُلاً الشَّكِرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ فَي مِن كُلِي النَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِكِ ذَلُلاً يَعْرِشُونَ ﴿ فَي مِن كُلِي النَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِكِ ذَلُلاً لَكُنَّ الشَّكَرَةِ فَي النَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَة لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَة لِللَّهِ لِللَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَة لِللَّهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَة لِللَّهُ لِللَّهِ لِلللَّهُ لِمَا لَلْهُ اللَّهُ الْمُنْفِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلِي الللللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ

الأنعام، لعبرة وأيَّ عبرة!! ففي تسخيرها، ولبنها، وما تأكلون من لحومها، أعظمُ النُّعم والعبر، حيث نخرج لكم من بطون هذه الأنعام الحليب الخالص، واللبن النافع، من بين الروث ـ فضلات الطعام ـ والدم، هذا اللبن اللذيذ السائغ في الحلق، دون أن يغصَّ الإنسان بشربه، فكيف خرج هذا اللبن من بين الفضلات والدم، دون أن يختلط بها؟ فسبحان الله ما أعظم قدرته، وألطف حكمته!! ﴿ وَمِن نَمَرَتِ النَّخِل وَالْأَغَنَب نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًأ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِفَوْرِ يَعْقِلُونَ ﴾ تذكير بنعمة أخرى، أي والله أنعم عليكم بالنخيل والعنب، تصنعون منهما ما يضرُّ وما ينفع، كالخمر التي تُسكر ـ وهذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر، ثم حُرِّمت بعد ذلك ـ أمَّا الرزقُ الحَسَنُ: فهو (الدُّبش، والخلُّ، وِالزبيبُ، والتمرُ)، قال ابن عباس: الرزقُ الحسنُ: «ما أحِلُّ من ثمرتها، والسَّكَر: ما حُرِّم من ثمرتها» وفي هذا التدبير آية باهرة دالة على قدرة الله ووحدانيته، لقوم يتدبرون بعقولهم ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَمْلِ أَنِ ٱغِّذِي مِنَ لَقِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُرِيْهَا شَرَابٌ تُخْتَلِفُ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنفكُّرُونَ﴾ أي وأوحى ربك إلى النحل (وحي إلهام)، حيث أرشدها بالفطرة إلى طريقة صنع العسل، وجعل بيوتها هذه المواطن الثلاثة: في الجبال وكُواها، أو في بطون الأشجار، أو الأكوار التي يبنيها لها البشر، ثم ألهمها أن تأكل من جميع الأزهار، والثمار التي تشتهيها، لتخرج هذا العسل اللذيذ، المتنوَّع اللون والشكل، فمنه الأبيض، والأحمرُ، والأصفرُ، وفي هذا العسل شفاء لكثير من الأمراض الجلدية، والباطنية، وفيها عبرة لقوم يتفكرون في عظيم قدرة الله!! ومن نظر إلى النحل، وهي حشرات صغيرة تشبه الذباب، ورأى طريق صنع العسل، تأخذه الدهشةُ لهذه العجائب الغريبة، إذ كيف نظّمت هذه البيوت؟ وكيف رتبت العمل فيها؟ هذه

طائفة للبناء، وأخرى للتهوية، وثالثة لامتصاص رحيق الأزهار، وهناك حرس وجندٌ للحماية والدفاع، وكأننا في ثُكنة عسكرية، كلُّ جندي فيها له عمل مخصوص، ثم بناء البيوت بشكل المسدس، بطريقة هندسية عجيبة، لو اجتمع عليها مهندسو العالم، لحارت أفكارهم في صنعها، فسبحان من فطرها على صنع ذلك كله، وإخراج العسل الذي هو دواء وعلاج لكثير من الأمراض!! ﴿ وَلَلَهُ خَلَقَكُمْ ثُورَ يَرَفَكُمْ مَن يُرَدُ إِلَى آذَيْلِ المّمُرِ لِكَى لاَ يَعْلَمُ بَعْد أَن لم شَيْئاً إِنَّ الله عَلِيدٌ فَيِدِ العمل الفي معد أن لم تكونوا شيئاً، ثم يتوفاكم عند انقضاء آجالكم، ومنكم من يعود إلى الهرم والخرف، حتى يصبح كالطفل، في نقصان القوة والعقل، وهو تعالى العالم بتدبير الخلق، القادر على ما يشاء، والمراد بأرذل العمر: الهرم، والسيخوخة، وما يرافقها من ضعف القوة، والنسيان، وسوء الحفظ، وقلة الفهم والإدراك، والبلاهة، ولهذا كان عَشِي يستعيذ بالله من الردِّ إلى أرذل العمر فيقول: (أعوذ بك من البخل، والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال، وفتنة المحيا والممات) رواه البخاري ﴿ وَاللهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّرَقِ فَمَا الَّذِيكَ فُضِلُوا فَي يَعْرَدُونَ فَا اللَّذِيكَ فُضِلُوا فَي بَعْضِ فِي الرِّرَقِ فَمَا اللهِ عَمْ مَن يعود أَلَه عَصَلُوا فَي الرَّرَقِ فَا اللهِ مَن البخل، والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال، وفتنة المحيا والممات) رواه البخاري ﴿ وَاللهُ فَضَلُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّرَقِ فَمَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهُ عَلَى المُحيا في المحيا والممات) رواه البخاري ﴿ وَاللهُ فَضَلَ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّرَقِ فَمَا اللهِ عَلَى المُحيا في المحياء والممات) والمحالة المحياء والمحالة القبر المحياء القبر المحياء والمحالة القبر المحياء والمحالة المحياء والمحالة المحياء والمحالة المحياء والمحالة المحياء والمحالة وال

أي فاوت سبحانه بينكم في الأرزاق، هذا غني، وذاك فقير، وهذا سيّد، وذاك مملوك، وليس الأغنياء يشاركون عبيدهم في ثروتهم ومالهم، حتى يصبحوا في الغنى والثراء سواء!! وهذا مثلٌ ضربه الله تعالى للمشركين، قال ابن عباس: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني!؟ أيشركون معه غيره ويجحدون فضل الله عليهم؟ ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُم بَيِنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطّيبَتِ أَنْفِيكُمْ وَنِهُ الذرية والبنين،

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ شَيْنًا وَلَا يَسَتَطِيعُونَ فَي فَلَا تَضْرِيُواْ بِلّهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَي فَلَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَزَقْنَهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنَا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْمُمَدُ لِلّهُ بَلْ اَحْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنَا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْمُمْدُ لِلّهُ بَلْ اَحْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَهُو وَمَن رَزَقْنَهُ مَنَاكُ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُما اللّهِ يَعْلَمُونَ وَهُو وَمَن يَأْمُرُ وَكُو عَلَى شَيْءٍ وَهُو كَا عَلَى مَوْلَالُهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِعَنْيِهِ هَلَ يَسْتَوى هُو وَمَن يَأْمُرُ كَاللّهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِعَنْيٍ هَلَ يَسْتَوى هُو وَمَن يَأْمُرُ

أي هو تعالى بقدرته خلق لكم من جنسكم وأصلكم النساء، ليحصل بينكم الائتلاف والمودة والرحمة، وجعل لكم من الزوجات: البنين، والبنات، والأحفاد \_ وهم أولاد الإبناء \_ يسارعون في خدمتكم وطاعتكم، ورَزَقكُمْ من أنواع اللذائذ الحلال، من الفواكه والثمار، واللحوم، وما تشتهيه النفوس، أفبعد هذه النعم، تؤمنون بالأوثان، وتكفرون بالرحمن؟ ﴿ وَيَعْبُدُنَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِن السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ شَيْنًا وَلا يَسْتَطِيعُونَ فَلا تَضْرِبُوا لِللهِ ٱلأَمْثالُ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَقدر على إنزال مطر، ولا على إخراج أي أَنتُمْ لا تقدر على إنزال مطر، ولا على إخراج شيء من النبات والثمر، وليس بمقدورهم ذلك بحال من الأحوال، حتى ولو أرادوا ذلك، فكيف مثل الله، فإن الله تعالى لا مثيل له ولا نظير!! ثم ضرب تعالى مثلين على بطلان عبادة الأوثان، فلم مثل الله، فإن الله تعالى لا مثيل له ولا نظير!! ثم ضرب تعالى مثلين على بطلان عبادة الأوثان، فسنة منال في أحمد المثل المثل أعرب المملوك عبد المالك، وتوضيح المثل: أن الله تعالى هو السيّد المالك لكل شيء، يُنفق كيف بشاء على عبيده، سراً وجهاراً، ليلاً ونهاراً، والأوثان عاجزة لا تقدر على شيء، ينفق كيف يشاء على عبيده، سراً وجهاراً، ليلاً ونهاراً، والأوثان عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف يجعلونها شركاء مع الله، ويعبدونها من دونه؟ مع التفاوت العظيم، بين الرحمن والأوثان!!

وأما المثل الثاني فقد قال سبحانه عنه ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبُكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَىء وَهُو حَلُّ عَلَى مَوْلَنَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ

بِٱلْعَدَّلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْ عَلَى صَحْلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْ عَلَى صَحْلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ السَّاعَةِ وَاللَّهُ السَّمْعَ وَاللَّهُ الْحَرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أَمَّهَا حِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَاللَّهُ مَن مُرُونَ ﴿ وَالْأَبْصَدَرُ وَالْأَفْدِدَةٌ لَعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

بِٱلْمَدُلِّ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ﴾ هذا المثل للتفريق بين الإله الحق، وبين الصنم المعبود بالباطل، شبَّه تعالى الأصنامَ التي يعبدونها، برجل أخرس أبكم، لا يتكلم ولا ينطق بخير، ولا يقدر على شيء بالكلية، أينما أرسلته لا يأتيك بخير، ولا يقضي لك حاجة ﴿وهو كُلُّ على مولاه ﴾ أي وهو ثقيلٌ عالةٌ على وليّه وسيده، وحيثما أرسله سيّدُه، لم ينجح في مسعاه، لأنه أخرس بليد الذهن، ضعيف، هل يستوي هذا الأخرس، مع الرجل البليغ، المتكلم بأفصح لسان، المستنير بنور القرآن، وهو يأمر بالفضل، ويحكم بالعدل، ويسير على طريق مستقيم؟ وإذا كان العاقل لا يسوِّي بين هذين الرجلين، فكيف يمكن التسوية بين الإله الحق القدير، الحيّ العالم المتكلم، الهادي إلى الصراط المستقيم، وبين الصنم العاجز الذي لا ينطق ولا يقدر على جلب خير أصلاً؟ وهو مثلٌ في منتهي الإبداع والجمال ﴿وَلِلَّهُ غَيْبُ اَلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ اَلْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِكَ اللَّهَ عَلَىٰ حَمْلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ أي هو سبحانه المختصُّ بعلم الغيب، يعلم ما غاب عن أبصار الناس، في ملكه الواسع، في السماء والأرض، وما شأن الساعة في سرعة المجيء، إلاَّ كلمح البصر، أى نظرة خاطفة بطرف العين، بل هو أقرب، وهذا تمثيلٌ لسرعة مجيء القيامة، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾ أي قادر على جميع الأشياء، ومنها التعجيل بمجيء الساعة ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أَمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْدَةُ لَمَلَّكُمْ نَشَكُرُوكِ ۗ تذكير بنعمة الحواسِّ، من (العقل والسمع والبصر)، أي هو تعالى الذي أخرجكم من أرحام أمهاتكم، وأنتم خلق ضعيف، لا تعرفون شيئاً أصلاً، فخلق لكم الحواسّ التي بها تسمعون وتبصرون، وتعقلون، لتشكروه على نعمه الجليلة التي أنعم بها عليكم، فالإنسان بأصل نشأته ضعيف، وقد أفاض عليه القويُّ العزيز، من فيوضات رحمته وعلمه، ما يجعله خليقاً بعمارة هذا الكون، من قوةٍ وقدرةٍ وعلم وذكاء، ولم يجعله كالحيوان، لا يدرك إلا شهوة المأكل والمشرب، أفلا يستحقُّ هذا الإله أن يُعبد ويُشكر!؟

أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى الطَّيْرِ الْوَيْمِ الْوَيْمِ اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن البُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِن البُوتِكُمْ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللِّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّكَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْاَيْتِ لِتَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ برهان آخرُ على وحدانية الله، في خلق الطيور، أي ألم يشاهد هؤلاء المنكرون لوجود الله ووحدانيته، هذه الطيور مذلًلات للطيران، في ذلك الفضاء الواسع بين السماء والأرض، ما يحفظهن من السقوط، عند قبض أجنحتهن وبسطها، إلا الله سبحانه وتعالى، إن في هذا الصنع لعبراً وعظات، لقوم يؤمنون بالله!! وبواسطة الطير، وشكلها، وكيفيَّة طيرانها، اخترع البشر الطائرات، فجعلوا لها جناحين كجناحي الطير، تنقبض وتنبسط، ومقدِّمة محدَّبة كرأس الطائر حتى تشقَّ الهواء، ومؤخرة كالذب، فسبحان من علَّم الإنسان بطريق الطير، ما يخترع به الطائرة؟!

BUNDEN SERVICE SERVICE

فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلِكُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ بُنكِرُونَهَا وَأَكْرُهُمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّا يَعْمُ لِللَّذِينَ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِللَّذِينَ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِللَّذِينَ كَاللَّهُوا الْعَذَابَ فَلَا لِلَّذِينَ كَالْمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ ويؤن الله عَمْ يُنظرُونَ ﴾

والثياب، أي ومن رحمته تعالى بكم، أن جعل لكم من السحاب، والأبنية، والأشجار، ما تستظلون به من حرِّ الشمس، وجعل لكم مساكن حصينة في الجبال، تسكنون فيها، وهي الكهوفُ والحصون، التي تتحصَّنون فيها من الأعداء، وجعل لكم ثياباً من الصوف والقطن، تتحصنون بها من البرد والحر، وملابس من الدروع وقت الحرب، التي تدفع عنكم خطر الأعداء، لتستسلموا لأمر ربكم وتخلصوا له العبادة!! وإنما ذكّرهم تعالى بنعمة الظلال، لأن بلاد العرب شديدة الحرِّ، وحاجتهم إلى الظلِّ، لا تقلُّ عن حاجتهم إلى المشرب والمطعم، وبوجه خاصّ للعرب الرُحّل ﴿فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَءُ ٱلْمُهِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُعَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَلْفِرُونَ﴾ أي فإن أعرضوا عن التوحيد والإيمان، فلا ضرر عليك يا محمد، لأن وظيفتك التبليغ، وقد قمت بواجبك، وحسابهم على الله، وهؤلاء المشركون يعرفون نعمَ الله التي أنعم بها عليهم، وأنه هو وحده المتفضل عليهم، ثم ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره، وأكثرُ الناس جاحدون لوحدانية الله، مــنــكــرون لـــوجــوده ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعَبُّونَ ﴾ أي ويوم القيامة، نحشر الخلائق للحساب والجزاء، ونبعث في كل أمة نبيُّها ليشهد عليها، وفي ذلك اليوم الرهيب، لا يُسمح للكفار بالاعتذار، ولا يطلب منهم أن يسترضوا ربهم بقول، أو بطلب العفو، فقد ذهب وقتُ العتاب والاعتذار، وجاء وقت العذاب والعقاب، يُقال في اللغة : استعتبني فلانٌ أي استرضاني فأعتبتُه أي قبلتُ عذره، وصفحتُ عنه، قال تعالى ﴿هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون ﴾ ثم أخبر تعالى أن عذاب الآخرة، ليس فيه تخفيفٌ ولا إمهال، فقال سبحانه ﴿وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ طُلُمُوا ٱلْعَذَابَ فَلا يُخَفُّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ﴾ أي وإذا رأي المشركون الظلمة عذابَ جهنم، فلا يُفتَّر عنهم ولا يُخفِّف، ولا يُؤخِّرون ولا يمهلون طرفة عين،. بل يأخذهم العذاب سريعاً، ويُدحرجون في جنهم جميعاً، وهناك تتبرأ منهم آلهتهم أحوج ما يكونون إلى نصرتها ( وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ اَشْرَكُواْ شُرِكَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلاَءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَا اللهِ اللهِ اللهُ مَن دُونِكُ فَالْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنْكُمْ لَكَذِبُونَ شَيْ وَالْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَهِذٍ السَّلَمُ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ شَيْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ شَيْ وَيَوْمَ عَن سَبِيلِ اللهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ اللهِ وَيُومَ الْمَعْنُ فِي كُلِ اللهِ عَدَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ اللهِ وَيُومَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَذَابًا عَلَيْهِمْ مِنْ الْفُسِمِمُ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَرَحْمَةً وَيُشْرَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الْكَتَبَ بَيْدَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَى اللهُ الله

﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِيرِ ﴾ أَشَرَكُواْ شُرَكَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ شُرَكَآوُمَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَّ فَالْفَوَا إِلَتِهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَنْدِبُونَ وَٱلْفَوْأُ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِـذٍ ٱلسَّائَرُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ﴾ أي ﴿ وإذا أبصر المشركون شركاءهم، الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا، قالوا يا ربنا: هؤلاء الذين عبدناهم من دونك، وهم الذين زيَّنوا لنا الشرك والضلال، قالت لهم الشركاء: كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتنا، بل كنتم أنتم قوماً مجرمين!! فاستسلَموا لحكم الله وقضائه، وبطل ما كانوا يؤملونه من شفاعة الشفعاء، ونصرة الآلهة، وينتهي الموقف والعتاب، بمضاعفة العذاب لأولئك المشركين الضالين، فيقول سبحانه ﴿أَلَذِينَ كُفُرُواْ وَصَكُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ﴾ أي هؤلاء الأشقياء الذين كفروا بالله، ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام، زدناهم عذاباً في السعير، فوق عذاب الكفر، لأنهم ارتكبوا جريمةً فوق جريمتهم، وهي إضلال الناس، ومنعهم من اعتناق الإسلام، فجمعوا بين الضلال والإضلال، وكانوا مغرقينَ في البغي والإفساد ﴿ وَيَوْمَ نَعْتُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم يَنْ أَنْفُسِهِمٌّ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُلآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةُ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ أي ويوم القيامة، نبعث في كل أمةٍ نبيَّها ليشهد عليها، وجئنا بك يا محمد شهيداً على أمتك، ونزلنا عليك القرآن العظيم، نوراً وضياء، وبياناً شافياً، لكل ما يحتاج الناس إليه، من أمور الهداية والدين، فلا حجة لهم بعده ولا معذرة، فهو هدايةٌ للقلوب، ورحمة للعباد، وبشارة لأهل الإيمان والإسلام، قال ابن مسعود: قد بيَّن الله لنا في القرآن كل علم، وكلُّ شيء، فهو الكتابُ ﴿

النالاة النالات النالا

﴿ إِنَّ اللهَ عَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِينَآيِ ذِى الْقُرْبَ وَيَنَعَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغِيَّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالْبَغِيَّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالْبَغِيَّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالْبَغِيَّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعَدَّدُ وَوَكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالّتِي لَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْ كَثَا لَنَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ لَيَعْدَلُونَ اللّهُ عَلْمَاكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

الشافي، والنورُ المبين، والهدى المستقيم ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى اَلْقُرُكَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْلَهُ عَلَىٰ عَغِطُكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ مَذَكُرُوكَ ﴿ هذه من الآيات الجامعة المانعة ، التي جمعت (أصول الدين ، والأخلاق ، والآداب ، والمعاملات ، والتربية ، والإصلاح) ، حتى قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه «هذه أجمعُ آيةٍ في القرآن ، لخيرٍ يُمتثل ، ولشرّ يُجتنب ، حيث تناولت جميع الفضائل والمكارم» .

 أَن تَكُونَ أُمَّةً هِى أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ، وَلَيْبَيِنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقَيْكَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدةً وَلَكِن يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَلَتُسْعَلُنَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَكِن يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَلَتُسْعَلُنَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَكِن يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا لَنَتَخِذُوا السَّوَءَ بِمَا صَدَدَتُمْ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

تعالى للناقض للعهد، بصورة امرأة حمقاء، ملتاثة العقل، ضعيفة الرأي والعزم، تغزل غزلها وتفتله محكماً، حتى إذا ما كادت تنتهي منه، حلَّته أنكاثاً، فتركته قِطَعاً محلولة مبعثرة هنا وهناك، تقضي أيامها فيما لا فائدة تجنيها إلاَّ التعب والعناء، وسوء التصرف والغباء، ثم قال تعالى ﴿تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم ﴾ أي تتخذون أيمانكم التي عاهدتم عليها إخوانكم، خديعة ومكراً، تخدعون أيمانكم في أرب في أرب مِن أُمَّةً اي لأجل أن تكون طائفة وجماعة، أعز وأوفر جاهاً ومكانة من غيرها.

قال مجاهد: «كانوا في الجاهلية يحالفون حلفاءهم، ثم يجدون جماعة أكثر منهم وأعزّ، فينقضون حلف هؤلاء، ويحالفون أولئك» وقد كان بعض الأعراب يبرّد لنفسه، نقض عهده مع الرسول على العين المحمدا وأصحابه قلة قليلة، بينما قريش كثرة قوية، فحذَّرهم الله من هذه الخيانة والخداع ﴿إِنّمَا يَبُلُوكُ الله بِهِ وَلَبُئِنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِينَةِ مَا كُنُمُ نِيهِ غَلِلْهُونَ ﴾ أي إنما يختبركم الله، بما أمركم به من الوفاء بالعهد، ليظهر المطبع من العاصي، وليجازي كلَّ عامل بعمله، من خير أو شرّ، فالدنيا امتحان وابتلاء، والآخرة دار الجزاء، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَهُ لَهُ مَا كُنُمُ تَعَمُونَ ﴾ أي لو شاء الله لخلق الناس، فجعلهم أهل دين واحد، لا يختلفون ولا يفترقون، ولكن اقتضت حكمته تعالى، أن يتركهم لاختيارهم، ناسٌ للسعادة، وناسٌ للشقاوة، فيضلٌ من يشاء بخذلانه لهم عو يوم الجزاء ﴿وَلَا لَنَهُ اللهُ عَلَى أَلَهُ اللهُ عَلَى أَعَمالهم يوم القيامة، الذي عو يوم الجزاء ﴿وَلَا لَنَخِدُوا أَيْمَنَكُمُ مَنَلًا بَيْنَكُمُ فَلَالًا فَدَا العهود والأيمان، وتجعلوها خديعة ومكراً، كمن يحلف بالله لمن عاهده أنه على العهد، ثم ينقض عهده معه، ليحصل على بعض منافع كمن يحلف بالله لمن عاهده أنه على العهد، ثم ينقض عهده معه، ليحصل على بعض منافع

الدنيا الفانية، فتزلَّ قدمه عن طريق الاستقامة، بعد رسوخها في الدين، لأن ذلك يزعزع الثقة بدين الإسلام.

قال الحافظ ابن كثير: هذا مثلّ لمن كان على الاستقامة، فحاد عنها وزلَّ عن طريق الهدى، بسبب الأيمان الحائة - أي الكاذبة - لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده، ثم غَدر به وخانه، لم يبق له وثوق بالدين، فيمتنع بسببه عن الدخول في الإسلام ﴿ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِمَهْدِ اللّهِ ثَمَنا قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَ اللّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُ تَعَلَيُونَ مَا عِندَكُرْ يَفَذُّ وَمَا عِندَ اللهِ وعهد وَلَنَجْزِتَ الّذِينَ صَبْرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي لا تستبدلوا عهد الله وعهد رسوله، بحطام الدنيا الفاني، فتنقضوا عهودكم، فإن ما عند الله من الأجر والثواب، خير لكم من متاع الدنيا العاجل، لأن ما عندكم فانِ زائل، وما عند الله باق دائم، لا انقطاع له ولا نفاد، فأثروا الباقي على الفاني، ولنجزين الصابرين على ما ينالهم من أذى في سبيل الله، بأحسن الجزاء وأكرمه في الآخرة ﴿ مَنْ عَيلَ صَلِيمًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُجِيتَهُم عَن أَدَى العامل ذكراً أو أنثى، بشرط أن يكون مؤمناً، فلنحيينه في الدنيا حياة الصالحة، سواء كان العامل ذكراً أو أنثى، بشرط أن يكون مؤمناً، فلنحيينه في الدنيا حياة ولنجزينهم في الآخرة، بجزاء أحسن أعمالهم، وما أكرمه وأحسنه من جزاء!! وإنما اشترط ولنجزينهم في الآخرة، بجزاء أحسن أعمالهم، وما أكرمه وأحسنه من جزاء!! وإنما الشرط تعالى في العمل الصالح الإيمان، لأنه بدون الإيمان يكون العمل زاهقاً باطلاً، كما قال سبحانه ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ﴾.

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَآسَتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ ٱلرَّجِيعِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ

رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلَطَنَهُمْ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِدِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ وَقُلَهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ وَوَ اللَّهُ الْعَلَمُ بِمَا يُنَزِلُ وَقُلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا يُنَزِلُ وَحُ الْقُدُسِ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُ لَنَ اللَّهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِكَ بِالْحُوقِ لِلْمُسْلِمِينَ مِن رَبِكَ بِالْحُوقِ لِلمُسْلِمِينَ مَا لَوْ وَهُدَى وَبُشَرَكِ لِلْمُسْلِمِينَ مِن رَبِكَ بِالْحُوقِ لِلْمُسْلِمِينَ النَّهُ مَا لَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بِسَرِّ لِسَانُ اللَّهُ مَن مُنِكُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلَطَنَعُهُ عَلَى الّذِينَ يَتَوَلُّونَهُ وَالّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ أي وإذا أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله من شر الشيطان، المطرود من رحمة الله، واسأله تعالى أن يحميك ويحفظك، من وساوسه ومكره، لئلا يوسوس لك عند القراءة، فيمنعك عن تدبر آياته البينات، وإن الشيطان ليس له تسلَّطُ وقدرة، على إغواء المؤمن الصادق، المتعلِّق قلبه بالله، إنما يتسلَّط على الأشقياء، الذين يطبعونه، ويجعلونه إماماً لهم وقائداً، والذين هم بسببه قد أشركوا وكفروا بالله ﴿وَإِذَا بَدَّنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٌ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ وَاللهُ عَلَمُ مِن أَيْكِ يَالَحُقِي لِيُقِبَ اللهَيْنَ عَلَمُ مِن وَيَكِ عَلَمُ مِن وَيَكِ عَلَمُ عَلَمُ مِن اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ

والمعنى: وإذا نسخنا آية، وبدَّلنا حكمها بحكم آخر، بما هو أصلح للعباد، قال السفهاء الجاهلون: إن محمداً يكذب على الله، وأكثرهم جهلة لا يعرفون حكمة الله!! فإنّ مَثَل آيات هذا الكتاب، كمثل الدواء والعلاج، يُعطى منه للمريض جرعات، حتى يتماثل للشفاء، ثم يُستبدل بما يصلحه من أنواع الأدوية والأغذية، فكذلك أحكام القرآن!! قل يا أيها الرسول لهؤلاء السفهاء، إنما نزلًه روح القُدُس (جبريل الأمين) لتثبيت المؤمنين على الإيمان بأنه كلام الرحمن، فالمؤمن يزيد إيمانه، والكافر يزيد كفره وضلاله ﴿وَلَقَدَ نَمَامُ أَنَهُمْ وَيُوكُ إِنَّمَا يُعْمَلُهُ بَشَرُ لِيكانُ عَرَبُ مُبِينًا وَيَه مُرِيكُ مُبِينًا وي وي في سبب نزول هذه الآية، أن رسول الله على يجلس عند الصفا إلى غلام وي في سبب نزول هذه الآية، أن رسول الله على عند الصفا إلى غلام

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ إِنَّهَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُولَتَهِكَ هُمُ اللَّهِ مَنْ أَكْذِبَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ اللَّهِ مُنْ أَكْذِبُ مَنْ أَكْرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَ إِلَا مِنَ أَكْرِهِ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللهِ مَنْ أَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللهِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللهِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللهِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِاللّهُ اللهِ وَلَكِن مَن شَرَح اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

نصراني، يُقال له (جَبْر الرومي) وكان أعجميَّ اللسان لا يعرف اللغة العربية، وكان المشركون يرون رسول الله يدخل عليه ويخرج من عنده، فقال المشركون: ما يتعلُّم محمد هذا القرآن، إلا من جبر الرومي، فنزلت الآية، والمعنى: لقد علمنا مقالة المشركين الشنيعة، ودعواهم أن هذا القرآن من تعليم «جبر الرومي» لك يا محمد، فكيف يمكن لمن لا يعرف العربية، ولسانه أعجميٌّ، أن يعلُّم محمداً هذا الكتاب العربي المبين؟ ومن أين للأعجمي أن يتذوَّق بلاغة هذا الكتاب، المعجز في فصاحته وبيانه؟ هذا كذب صريح، ولهذا قال سبحانه ﴿لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين﴾ أي إن لسانَ الذي يزعمون أنه علَّمه القرآن، لسانٌ أعجمي، وهذا لسانٌ عربي مبين، فكيف يُتصور ذلك؟ أَفْلَيْسُ لَكُمْ عَقُولُ تَفْكُرُونُ فَيُهَا؟ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَنَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ أي إن الذين لا يصدِّقون بالقرآن العظيم، لا يوفقهم الله للإيمان، ولا يهديهم طريق النجاة والسعادة، ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون بِنَايَنتِ اَللَّهِ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ وهذه الآية ردٌّ على سفهاء مكة، وتبرئةٌ لساحة النبى ﷺ مما نسبه إليه المشركون في قولهم ﴿إنما أنت مفتر﴾ وكأن الآية تقول: ليس محمد بمفتر ولا كذَّاب، لأن الكذب إنما يفتريه شرارُ الخلق، ولا يكذب على الله، إلاَّ من لم يؤمن بالله وآياته، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا من (محمد) النبي الصادق الأمين، والكذب جريمة فاحشة، لا يُقْدِم عليها مؤمن، فضلاً عن سيد الأنبياء!! ﴿مَن كَفَرَ بَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِۦ إلَّا مَنْ أُكِرَهُ وَقُلْبُهُ مُطْمَينًا ۚ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُّ عَظِيرٌ﴾ أي من ارتدُّ عن دين الإسلام، بعدما دخل فيه، وكَفَر باللهِ ورسوله، إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة ـ إلا من تلفُّظ بكلمة الكفر مكرهاً، بشرط أن يكون قلبه عامراً بالإيمان \_ لكن من طابت نفسه بالكفر، وانشرح صدره له، فله من ربه الغضبُ الشديد،

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَوةَ الدُّنيَا عَلَى الْآخِرةِ وَأَنَ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمِ الْحَيْوةِ الْدَيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالْكِيْنَ فَلَ الْحَيْوِينَ فَلَ الْخَيْدِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالْكَيْفِ الْحَيْرِينَ فَلَى الْفَيْفِلُونَ فَى لَا جَرَمَ النَّهُمْ فِي وَسَعْمِهِمْ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْعَلْفِلُونَ فَى لَا جَرَمَ النَّهُمْ فِي الْاَحْرَةِ هُمُ الْعَلْمِرُونَ فَى ثُمَّ الْعَلْمُونَ فَيْ مُنْ الْعَلْمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونَ اللهُ ا

والعذابُ العظيم!! نزلت في «عمَّار بن ياسر» أخذه المشركون فعذبوه عذاباً شديداً، حتى أعطاهم ما أرادوا مكْرَهاً، ونال من النبي ﷺ، وذكر آلهتهم بخير، ثم جاء إلى النبي ﷺ يبكى، فقال له الرسول الكريم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئناً بالإيمان، والحمد لله، فقال له ﷺ: إن عادوا فعُدْ» رواه ابن جرير، وفي الآية تغليظَ لجريمة المرتدّ، لأنه عرف الإيمان وذاقه، ثم ارتد عنه، لذلك عاقبه الله بالغضب الشديد، والعذاب العظيم، والحرمان من دخول الجنة!! ولمَّا كانت جريمته شنيعة، كان حدُّه القتل، لقوله ﷺ: «من بدَّل دينه فاقتلوه» رواه البخاري، ثم بيَّن تعالى سبب هذا العقاب الشديد، فقال ﴿ نَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِـرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِيبَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مِر وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُهِمَّ وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْعَدَفِلُونَ لَا جَكُرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُـمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ أي ذلك العذاب الأليم، بسبب أنهم آثروا الدنيا وفَضَّلُوها على الآخرة، والله لا يوفق الكافر الجاحد لنعمة الله!! وهؤلاء الأشقياء، طُمس على قلوبهم فلا يدخلها نورٌ ولا إيمان، وهم الكاملون في الغفلة، وحقاً إنهم الخاسرون في الآخرة، لأنهم ضيَّعوا حياتهم في اللذائذ والشهوات، وعاشوا كالبهائم في الدنيا ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُيِّنُواْ ثُمَّ جَمَهُدُواْ وَصَكِرُوٓاْ إِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ أي ثم إن ربك للذين هاجروا في سبيل الله، بعدما فتنهم المشركون الطغاة عن دينهم، بأنواع العذاب، وصبروا على مشاقٌ الجهاد، محتسبين للأجر والثواب، فهؤلاء بشّرهم يا محمد، بأن الله سيغفر لهم ويرحمهم ﴿ وَمُو تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجُدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ أي

وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتَ ءَامِنَةً مُظْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنعُمِ اللّهِ فَأَذَفَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنعُمِ اللّهِ فَأَذَفَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كُلّ مَكَانُوا يَصْنعُونَ شَلْ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَهُمُ اللّهُ عَلَالًا هَيْبَا اللّهُ عَلَالًا طَيِبًا وَالشَّكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُم إِيّاهُ تَعْبُدُونَ شَلْ وَالشَّكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُم إِيّاهُ تَعْبُدُونَ شَلْ

ذكُرهم ذلك اليوم العصيب الرهيب، الذي لا ينفع فيه حسبٌ ولا نسب، ويأتي كل إنسان وحيداً فريداً يجادل عن نفسه، سعياً من خلاصها من العذاب، وتُعطى كل نفس جزاء ما ﴿ عملت من صالح أو طالح، من غير بخس ولا نقصان، والتعبيرُ يوحي بشدة الهول، في ذلك اليوم العسير، الذي يُشغل فيه كل إنسان بنفسه ﴿لَكُلُ امْرَى مَنْهُم يُومِنْدُ شَأَن يَغْنِيهُ ﴾ ثم ضرب تعالى مثلاً لطغاة مكة، المكذبين لسيد الخلق ﷺ فقال سبحانه ﴿وَضَرَبُ اللَّهُ مَثْلًا قَرْيَةُ كَانَتْ ءَامِنَةُ مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَقَهَا ٱللَّهُ لِيَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ هذا المثلُ ضربه الله لكفار مكة، ضرب الله لهم المثل، بقربةِ كانت في أمن وأمان، وراحة واطمئنان، وفي سعة رزق ورخاء، ولكنها كفرت بنعمة الله، فبدَّل الله حالها، وغيَّر مسارها، فسلبها نعمة الأمن والراحة، وأذاقها آلام الجوع ﴿ والخوف والحرمان، بسبب كفرهم ومعاصيهم، ذلك مثلُ أهل مكة، كانوا في الأمن والطمأنينة والخِصْب، ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظمى، بعثةِ (محمد) ﷺ خاتم النبيين، فكفروا به، وبالغوا في إيذائه، فعذَّبهم الله بالقحط والجوع سبع سنين، حتى أكلوا الجيفَ والعظام، بدعاء النبي ﷺ عليهم (اللهمَّ اجعلها عليهم سنين كسنيّ يوسف) فرماهم الله بالجوع والقحط، ومما يؤكِّد أن المثل يُراد به أهل مكة، أن الله أتبعها بقوله: ﴿وَلَقَدَّ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ﴾ أي ولقد جاءهم محمد ﷺ بالآيات [ الباهرة، والمعجزات الظاهرة، وهو رجل منهم، يعرفون أصله ونَسَبَه، وصدقه وأمانته، 1 فكذبوه ولم يؤمنوا برسالته، فأصابتهم البلايا والنكبات، وهم ظالمون لأنفسهم بالاستهزاء والتكذيب! . ولما ذكر جحود أهل مكة لنعمة الله، أمر المؤمنين بشكر نعمه، ليزيدهم من فضله وإنعامه، فقال سيحانه ﴿فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعَمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمِّ إِيَّاهُ تَعْـبُدُونَ﴾ أي فكلوا يا معشر المؤمنين من نعم الله التي أباحها اللَّهُ لكم، حال كونه ﴿

إِنَّمَا حَرْمَ عَلَيْتِكُمُ الْمَيْسَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ الْحَمَ الْجَنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اَضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَي وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِننَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلُ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْمَكْذِبُ لِا يُقْلِحُونَ ﴿ اللهِ مَنْكُ قَلِيلُ وَلَمُمْ الْكَذِبُ لِا يُقْلِحُونَ ﴿ مَنَ مَنْكُ قَلِيلٌ وَلَمُمْ اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَنَ مَنْكُ قَلِيلٌ وَلَمُمْ عَذَابٌ اللهِ وَكَنْ اللهِ مَنْكُ مِن قَبَلُ وَمَا عَدَابٌ اللهِ وَلَكُونَ اللهِ مَنْكُ مِن قَبَلُ وَمَا طَلَمَنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حلالاً طيباً، ولذيذاً تحبُّه النفوسُ، واشكروا ربكم على نعمه الجليلة، إن كنتم تعبدون ربكم، لا إلى تعبدون أحداً سواه!! ثم ذكر تعالى لهم ما حرَّم عليهم من المآكل، رحمة بهم، فقال سبحانه ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْــتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِيزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِمْ فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَـادٍ فَإِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي لم يحرِّم ربكم عليكم إلا كلُّ ما فيه أذى لكم، (كالميتة، والدم، وأكل لحم الخنزير، وما ذُبح على اسم غير الله، للصنم والوثن) ففيه أذي، «أذي روحيٌّ» حيث تنجَّس اللحمُ بذبحه للطواغيت، فالله عزَّ وجل هو الذي خلق الحيوان، ثم ذبحوه لغيره، لكنْ من اضطُرَّ أي ألجأته الحاجةُ والضرورة، إلى أكل شيء من هذه المحرَّمات، فلا إثم ولا ذنب عليه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، بشرط أن لا يكون قاصداً للبغى والفساد، ولا متجاوزاً قدر الضرورة!! ثم وبَّخ تعالى المشركين، الذين حلَّلوا وحرَّموا من تلقاء أنفسهم، دون حجة ولا برهان، فقال سبحانه: ﴿ وَلا نَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنْكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ مَتَكُم قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌّ ﴾ أي لا تقولوا أيها المشركون: هذا حلال، وهذا حرام، لما تصفه ألسنتكم، وتنطق به، بمجرد الرأي والهوى، دون مستندِ شرعيّ، فإن التحليل والتحريم لله وحده، دون سائر الخلق، فمن حلَّل أو حرَّم شيئاً من تلقاء نفسه، فقد كذب على الله، ومن كذب على الله فلن ينجح ولن يفلح، لأنه يستمتع في الدنيا قليلاً بالشهوات والملذات، وله في الآخرة عذاب شديدٌ موجع!! ثم ذكر تعالى ما حرَّم على اليهود بسبب إجرامهم فقال سبحانه ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلٌّ وَمَا ظَلَتَنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ أي وعلى اليهود خاصة، حرَّمنا عليهم ما قصصناه عليك، يا محمد عقوبة لهم، وهي بعض

ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ عَيلُوا الشَّوَءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ تَحِيمٌ شَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَارَتُنَا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَ شَاكِرًا لِأَنْهُمِةً اَجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ شَ وَءَاتَيْنَهُ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَينَ الصَّلِحِينَ شَ

الطيبات، وما فصّلناه في سورة الأنعام ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وكقوله سبحانه: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ﴾ الآية، ولهذا قال هنا ﴿وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي وما ظلمناهم بذلك التحريم، ولكنهم ظلموا أنفسهم، فاستحقوا ذلك! ثم أخبر تعالى ـ تكرماً منه وامتناناً في حق العصاة المؤمنين ـ أن من تاب منهم إلى الله وأناب، فإن الله يغفر له زلّته، ويسعه برحمته، فقال سبحانه ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلّذِينَ عَبِلُوا الشّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ ارْبَكِ وَأَصَلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُر رُحِمٌ أي ثم إن ربك يا محمد، للذين ارتكبوا القبائح، عن جهلٍ وسفه، ثم رجعوا إلى ربهم وأنابوا، وأصلحوا العمل، بعد ذلك الزلل، فإنه تعالى سيغفر لهم ويرحمهم، والآية تأنيسٌ لجميع العصاة، وفتحٌ لباب التوبة أمام جميع الناس، قال بعض السلف: «كلٌ من عصى الله فهو جاهل».

وقال سفيان الثوريُ: «جهالتُه أن يلتذَّ بهواه، ولا يبالي بمعصية مولاه» وهذا معنى قوله سبحانه ﴿عملوا السوء بجهالة﴾ أي جاهلين غير عارفين بالله وبعقابه، وغير متدبرين لسوء العاقبة!! ثم أشاد تعالى بمآثر إبراهيم عليه السلام، أبي الأنبياء، وخليل الرحمن، للردِّ على المشركين وأهل الكتاب، الذين يخالفون منهجه ودينه، ويدَّعون أنهم على ملَّة إبراهيم، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنِفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْبَلهُ وَهَدَلهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ وَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنيًا حَسَنَةً وَإِنَّمُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَينَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ وصف تعالى إبراهيم، بخمس صفات في هذه الآيات، تشير إلى رفعة شأنه، وعلو منزلته:

## ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿

الأولى: أنه (كان أمة)، أي يعدل أمة كاملة، في صفات الخير والإحسان، كأنه جمع الفضائل والمحاسن، التي تجتمع في الأمم.

الثانية: أنه كان مطيعاً لله، خاشعاً خاضعاً لأمره ﴿قانتاً لله﴾ القانت: هو الخاشع، الخاضع، المطيع، أي مطيعاً لربه، مستسلماً لأمره.

الثالثة: ﴿حنيفاً﴾ والحنيفُ: المنحرفُ قصداً عن الشرك، إلى التوحيد والإيمان، أي ماثلاً عن كل دين باطل، إلى الدين الحقّ دين الإسلام،

الرابعة : أنه عبد قد أخلص نفسه لله، وباعها في طلب مرضاته، فهو العبدُ الذاكر الشاكر ﴿ شَاكِراً لأَنْعِمِهِ ﴾ أي دائم الشكر لنعم الله.

الخامسة: اصطفاؤه للنبوة والرسالة ﴿اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم﴾ أي اختاره الله لخلته، واصطفاه لنبوته، وهداه إلى طريق الحق دين الإسلام، وبمقابل هذه الصفات العالية الرفيعة، التي اتصف بها الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، جعل الله له المحبة في قلوب العباد، وأبقى له الذكر الحسن، والمقام الرفيع في العالمين ﴿واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين﴾.

قال قتادة: حببًه إلى جميع الخلق، فكلُ أهل الأديان يقرُون بفضله، ويعترفون بمآثره (اليهود، والنصارى، والمسلمون، والمشركون) خصوصاً كفار قريش، فإن عزَّهم وفخرهم، كان بإبراهيم، حيث كانوا يقولون: نحن على دين إبراهيم، باني بيت الله العتيق!! ولكنَّ الله كذبهم بقوله ﴿ولم يك من المشركين﴾ فهو الذي حطّم الأصنام، وهم عَبَدةُ الأوثان والأصنام، فكيف يكونون على ملته ودينه؟ ثم أمر الله رسوله خاتم النبيين، باتباع ملته والسير على منهجه، والتمسك بشريعته الحنيفية السمحة، فقال سبحانه ﴿ثُمَّ أَوَحَبَناً إِلَيْكَ أَنِ والسير على منهجه، والتمسك بشريعته الحنيفية المناه عنى أمرناك يا محمد بطريق الوحي، أن الستمسيك بدين إبراهيم، وشريعته الحنيفية، وما كان أبو الأنبياء إبراهيم، مشركاً في يوم من الأيام، وإنما كان مؤمناً موحّداً، مائلاً عن كل دين باطل، إلى دين الإسلام، وهذا معنى قوله (حنيفاً) وفي هذه الآية تعريض بإشراك اليهود، والنصارى، والمشركين من

إِنَّمَا جُعِلَ السّبَتُ عَلَى اللَّذِينَ الْحَتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْلَيفُونَ اللَّهِ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِةٍ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اللَّهِ وَإِنْ عَافِئُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِينَ مُ اللَّهُمْ تَدِينَ اللَّهُ عَلَيْ لِلصَّدِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْ لِلصَّدِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللل

قريش، حيث زعم اليهود أن «عزيراً» ابن الله، والنصاري زعموا أن «عيسي» ابن الله، وكفار قريش قالوا: (الملائكةُ) بناتُ الله، فبرأ الله إبراهيم من الشرك، الذي درج عليه أهل الضلال!. وزيادة في توضيح ضلالات أهل الكتاب، ذكر تعالى افتراءهم على شريعة إبراهيم، حيث جعل اليهود السبت يوم عيدهم، وجعل النصارى الأحد يوم عيدهم، ونسبوا ذلك إلى شريعة إبراهيم، وقد جاءت الآيات بتكذيبهم، وردِّ افتراءتهم، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمًا كَانُواْ فِيهِ يَخَلِّلْفُونَ﴾ أي لم يكن تعظيمُ يوم السبت وتركَ العمل فيه، من شريعة إبراهيم، ولا من شعائر دينه، وإنما جُعل تغليظاً على اليهود، لاختلافهم في الدين، وعصيانهم أمر الله، حيث نهاهم الله عن الصيد يوم السبت، فخالفوا أمر الله، واصطادوا ル الحيتان، فمسخهم الله قردة وخنازير، وسيفصل الله بينهم يوم القيامة، فيجازيهم على أعمالهم، كما قال سبحانه ﴿فلما عنوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين﴾ فتحريم السبت كان عقوبة ولم يكن تشريعاً ﴿أَنَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِّ وَجَدِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبُّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ ۚ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ﴾ أي أَدُّعُ يا أيها الرسولُ، إلى دين الله وشريعته القدسية، بالأسلوب الحكيم، مع اللطف واللين، لا بالقسوة والشدة، وجادل المخالفين لك، بالطريقة التي هي أحسن من طرق (المناظرة والمجادلة)، بالحجج والبراهين، وربك هو العالمُ بحال الضالين، وحال المهتدين، فيعطى كلاً جزاءه ﴿ وَإِنَّ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُهُ بِهِ ۚ وَلَهِن صَبَّرَتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِيدِينَ ﴾ أي وإن عاقبتم من ظلمكم واعتدى عليكم، فعاقبوه بالمثل ولا تزيدوا، والقصاصُ ينبغي أن يكون مع الجاني، العينُ بالعين، والسنُّ بالسنِّ، ولا يُقتل الرجل بجرم غيره، وقد ورد في سبب نزول هذه الآية، أنه لمَّا قُتِل حَمْزةُ عمَّ الرسول ﷺ في غزوة أحد، مثَّل به المشركون،

وَأُصْدِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَخَزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تَحْسِنُونَ اللَّهِ مَعَ ٱلَّذِينَ اتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تَحْسِنُونَ اللَّهِ مَعَ ٱلَّذِينَ النَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تَحْسِنُونَ اللَّهِ مَعَ ٱلَّذِينَ النَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تَحْسِنُونَ اللَّهِ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهُ مَا لَمُعَالِقِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَةُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالَّا ا

فبقروا بطنه، وقلعوا عينه، واستخرجوا كبده فلاكوه، فلما رآه على بهذه الصورة قال: والله لأمثلنَّ بسبعين منهم، فنزلت الآية الكريمة ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.. ﴾ الآية رواه البزَّار، ثم قال تعالى ﴿ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ﴾ أي ولئن عفوتم عمن ظلمكم، وتركتم القصاص فهو خير لكم وأفضل عند الله، لما فيه من الأجر العظيم ﴿وَأَصَيرِ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللهُ وَلا عَترَنَ عَلَيْهِمْ وَلا نَكُ في ضَيْقٍ مِّمَا بِمَكُون ﴾ أي اصبر يا محمد على ما ينالك، من أذى أعدائك المشركين، فإن الداعي إلى الله، لا بدَّ أن يناله شيء من الأذى والمكروه، فما لم يكن متدرعاً بدرع الصبر، ورحابة الصدر، أخفق في دعوته، وليكن صبرك من أجل الله، ولا تحزن على الكفار إن لم يؤمنوا، ولا يضق صدرك بما ينسبونه إليك من الكذب والزور، يقولون: (ساحر، كاهن، مجنون)، ولا بما يدبرونه لك من المكر والكيد ﴿إِنَّ الله مَع المومنين بحفظه ورعايته، ومن كان الله معه فلن يضره كيد المتقين، بعونه ونصره، ومع المحسنين بحفظه ورعايته، ومن كان الله معه فلن يضره كيد المعودة إلى الله، ومعالجة الأمراض الاجتماعية بالأسلوب الحكيم، فإن المرض النفسي والأخلاقي، أخطر من مرض الجسد، ومعالجته تحتاج إلى صبرٍ وحلم وأناة، وبدون ذلك لا نجاح ولا فلاح!!

انتهى تفسير سورة النحل

سُبْحَنَ ٱلَذِى آسَرَىٰ بِعَبْدِهِ، لَيَلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِلْرِيَهُ مِنْ اَلْكِنَا أَ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَيْ إِسْرَةِ بِلَ ٱللَّ تَنَّخِذُوا مِن دُونِي وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَيْ إِسْرَةِ بِلَ ٱللَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۞ وَكِيلًا ۞ ذُرِينَةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُم كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۞ وَكِيلًا ﴿ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۞

## تفسير سورة الإسراء

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرِّحَيْنِ ٱلرِّحَيْنِ الرِّحَيْنِ

﴿سُبْحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَكُرُّكُنَا حَوْلُهُ لِنْرِيَهُ مِنْ ءَاينينا إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ ابتدأت السورة الكريمة، بذكر المعجزة العظيمة «معجزة الإسراء» التي كانت لسيد الأنبياء ﷺ، وكانت أعظم معجزاته التي سجَّلها القرآن الكريم، وسطَّرها في كتابه الخالد بحروف من نور، لتبقى خالدة على كرِّ الدهور، ومرِّ الأزمان، تشير إلى رفعة قَدْر هذا النبي، ومكانته السامية عند الله، والمعنى: تنَّزه وتقدُّس وتمجُّد، الإله العليُّ الكبير، الذي انتقل بعبده ورسوله محمد عَلِيَّة، من (مكة) إلى (بيت المقدس)، فقطع به المسافات الشاسعة في جزء يسير من الليل، ليُطلعه على آياته العظيمة، في ملكوت السموات والأرض، إنه تعالى هو السميع لأقوال محمد، البصيرُ بأفعاله وأعماله، فلهذا خصَّة بهذه الكرامات والمعجزات! والإسراء معناه: السفرُ ليلاً، وإنما قال (ليلاً) بالتنكير، لأنه كان في جزء من الليل، ولم يستغرق الليل كله، ولفظ العبد (بعبده) للإشارة إلى أنه كان بروحه وجسده، (يقظةً) لا مناماً، (حقيقةً) لا خيالاً، فلهذا لم يقل: أسرى به مناماً، أو أسرى بروح عبده، ولو كانت قصة منامية، لما ذكرها الله فى كتابه العزيز، فإن كل إنسان يرى في منامه كثيراً من العجائب والغرائب ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هَٰذَى لِبَنَى إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَنْجِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ أي وأعطينا موسى التوراة، هدايةً لبني إسرائيل، لنخرجهم من ظلمات الجهل، إلى نور الهداية والإيمان، وقلنا لهم: لا تعبدوا غير الله، ولا تجعلوا لكم رباً غيره تعالى، CHANGE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَبِهِ بِلَ فِي ٱلْكِنَبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًا عَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًا عَلَمُ عَبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ عُلُوًا كَبِيرًا فِي فَإِذَا جَاءً وَعْدُ أُولِنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْحَكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاشُولًا فِي ثُمُ رَدَدُنَا لَكُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْفُولِ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْلَهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْل

تعتمدون عليه، يا أبناء الذين كانوا مع نوح في السفينة، إنه ـ يعني نوحاً ـ كان عبداً شاكراً لله في جميع أحواله. . ربط تعالى بين رسالة محمد ﷺ ورسالة موسى عليه السلام، لينبُّه إلى أن مصدر الوحي واحد، فالذي بعث موسى بالتوراة، أرسل محمداً بالقرآن، وكلُّ من (موسى) و(محمد) من ذرية شيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام أبى البشر الثاني، ثم جاء الحديث عن بني إسرائيل «اليهود» الذين لم يشكروا الله على نعمه، فسلِّط الله عليهم فرعون، وعاقبهم شر عقاب ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِئنَبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ أي أخبرناهم وأعلمناهم في التوراة، بما سيحدث منهم من إفساد وإجرام، وأنذرناهم عاقبة هذا الفساد، ليرتدعوا وينزجروا، فلم يرتدعوا ولم ينزجروا، وأفسدوا في أرض فلسطين وما حولها، إفساداً كبيراً، وكان أول الإفساد مخالفة أحكام التوراة، والآخر قتل (زكريا ويحيى)، وقصدهم قتل (عيسى ابن مريم)، وكلُّ منهما طغيان في الأرض وفساد كبير ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَنَهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاشُواْ خِلَنَلَ ٱلدِّيَارِ وَكَاكَ وَعْدًا مَفْعُولًا﴾ أي فإذا جاء وعد الإفساد الأول، وهو الطغيانُ والإفسادُ في الأرض، بقتل الأنبياء، وسفك الدماء، واستحلالهم محارم الله التي حرمها عليهم في التوراة، سلَّطنا عليكم من عبيدنا أناساً جبَّارين للانتقام منكم، فطافوا وسط البيوت، يروحون ويَغْدون للتفتيش عنكم واستئصالكم، بالقتل، والسلب والنهب، وكان ذلك التسليط قضاءً جازماً، لا يقبل النقض والتبديل!! لقد سلُّط الله على اليهود الطاغية «بختنصُّر المجوسي» فقتل منهم ما يربو على سبعين ألفاً حتى كاد أن يفنيهم، وكان ذلك أول الفسادين، وهكذا يسلِّط الله الظالم على الظالم، والفاجر على الفاجر، عندما يكثر الشرُّ والفساد، كما قال عمر رضى الله عنه في وصيته للجيش: «ولا تقولوا إن عدونا شرِّ منَّا فلن يُسلُّط علينا، فربَّ قوم سُلُط عليهم من هو شرِّ منهم، كما سُلُط على بني إسرائيل، «بختنصّر المجوسي»، لمَّا انتهكوا محارم الله ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَٱمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَ نَفِيرًا ﴾ أي ثم جعلنا لكم الدولة والغلبة

إِنَّ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتُمُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَّةٍ وَلِيُسْتَبِرُوا مَا عَلَوا تَشِيرًا ﴿ عَسَىٰ رَبُكُمُ أَن بَرْحَكُمُ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِينِ حَصِيرًا ﴾ حَصِيرًا

عليهم، حينما تبتم ورجعتم إلى دينكم، بعد ذلك البلاء الشديد، ومنحناكم الأموال الكثيرة، والذرية الوفيرة، وجعلناكم أكثر عدداً ورجالاً من أعدائكم، لتستعيدوا قوتكم، وتبنوا دولتكم!! ثم تكرَّرت القصة من جديد، فعاد اليهودُ إلى الإفساد، وعاد عليهم العذاب والمنكال، بشكل أفظع وأروع ﴿ إِنَّ أَحْسَنتُمْ الْحَسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمٌّ وَإِنَّ أَسَأْتُمْ فَلَهَأَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ لِيسَنُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا ٱلْمُسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَزَّةٍ وَلِيُنَبِّرُوا مَا عَلَوا تَبْسِرًا ﴾ أي إن أحسنتم يا بني إسرائيل فإحسانكم لأنفسكم، ونفعُه عائد عليكم، وإن أسأتم عملكم، فضررُ الإساءة راجع عليكم، لا يتضرر الله بشيء من ذلك، لأنه الغني عن العباد، لا تنفعه الطاعة، ولا تضره المعصية، فإذا جاء وعدُ المرة الثانية من الإفساد، سلطنا عليكم من ينتقم منكم، بعثناهم عليكم ليهينوكم ويجعلوا آثار المساءة والكآبة بادية على وجوهكم، بالإذلال والقهر، وليدخلوا بيت المقدس فيخربوه كما خرَّبوه أوَّلَ مرة، وقد سلُّط الله عليهم مجوس الفرس، فقتلوهم وشرَّدوهم في الأرض، ودمَّروا مملكتهم تدميراً، وهذان الإفسادان منهم قد وقعا، وانتقم الله منهم، ولا يزال وعدُ الله سارياً عليهم، حتى تقع المعركة الفاصلة بين اليهود والمسلمين، فيطهِّر اللَّهُ الأرضَ من رجسهم، كما أخبر الصادق المصدوق ﷺ في قوله (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبي، اليهودي وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر، يقول: يا مسلم، يا عبد الله: هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) رواه مسلم، ثم يعقب القرآن الكريم على سياق القصة، بأن هذا العقاب قد يكون سبباً للعودة والإنابة إلى الله، فيقول سبحانه ﴿عَنَىٰ رَبُّكُمْ أَن رَحَكُمْ وَإِنْ عُدَّةً عُدْناً وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفْرِينَ حَصِيرًا ﴾ أي لعل الله أن يرحمكم، ويغفر لكم ما صدر منكم من ذنوب وآثام، إذا تبتم ورجعتم إلى ربكم، وإن عدتم إلى الإفساد والإجرام، عدنا إلى العقوبة والانتقام، وجعلنا جهنم سجناً ومحبساً للمجرمين، ولقد عادوا في زمن النبي ﷺ للإفساد، فسلِّط الله عليهم رسوله والمسلمين

فأخرجوهم من الجزيرة العربية كلها، ثم عادوا إلى الإفساد منذ زمن قريب، فسلَّط الله عليهم المعتلر» حتى جرَّعهم غصص العذاب، وأحرق منهم من أحرق، ولا يزال وعدُ الله القاطع، حتى تكون نهايتهم على أيدي المؤمنين إن شاء الله ﴿إِنَّ هَذَا اَلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَتِي هِ َ أَقُومُ وَلِيُشِرُ اَلْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَمُمْ أَجْرًا كَمِيرًا وَأَنَّ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدَنَا لَمُهُم عَذَابًا أَلِيمًا فَي إِن هذا القرآن، يهدي لأقوم الطرق، وأصوبها وأسعدها، فهو الدواء والعلاج للأمراض الاجتماعية، والنفسية ، ويبشر المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، بالثواب العظيم في جنات النعيم، وأمَّا الذين لا يصدِّقون بالآخرة، ولا يؤمنون بالحساب والجزاء، فيبشرهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم ﴿وَيَتْعُ ٱلْإِنْكُنُ بِاللَّرِ دُعَاءَمُ بِالْمُرِي عند وقوع بالحساب ولو استجيب له في ذلك لهلك، وذلك لما جُبِل عليه من العجلة وعدم كربِ عليه، ولو استجيب له في ذلك لهلك، وذلك لما جُبِل عليه من العجلة وعدم التمها!!

قال ابن عباس: «هو دعاءُ الرجل على نفسه أو ولده عند الضجر، يقول: اللهم أهلكه، اللهم دمره، وأمثال ذلك» ﴿ وَجَعَلْنَا اَلَيْلَ وَالنَّهَارَ اَلِنَيْنِ فَحَوْنَا اللَّه اللَّهِ وَجَعَلْنَا اللَّه اللَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَكَدَ السِّنِينَ وَالْجِسَابَ وَكُلَ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴾ النّهار ملامتين عظيمتين، دالتين على وحدانيتنا وكمال قدرتنا، فجعلنا الليل مظلماً لتسكنوا فيه إلى الراحة، وجعلنا النهار مضيئاً، مشرقاً بالنور والضياء، ليحصل به الإبصار، ولتعلموا بالنهار طريق معيشتكم، وتعلموا عدد الأيام، والشهور، والأعوام، فالليل

المُعْلِقِينَ الْعُلِينِ المُعْلِقِينِ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ الْعِينَ الْعِيلِقِينَ الْعِيلِقِ

وَكُلُّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَتَهِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَبَا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهِ الْقَرْمُ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ مَن الْقَدَى فَإِنَّمَا مَنشُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ مَن الْقَدَى فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى وَمَا كُنًا مُعَذِينِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُمْرَفِيها فَفَسَقُوا فِنها فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرَنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِبَادِهِ خَيرًا بَصِيرًا ﴾ وكم بَعْدِ نُوجٌ وكفى بِرَلِكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَيرًا بَصِيرًا ﴾

للراحة والسكون، والنهار للسعى والكسب، وكل أمر من أمور الدنيا والدين، وضّحناه وبيَّناه للناس أحسن تبيين، وليس شيء متروك للمصادفة والطفرة، وإنما هو بتدبير، وتنظيم، وإحكام ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمَنَهُ طَتَهِرُهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ كِتَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ أي كلُّ إنسان محبوسٌ بعمله ومجزيٌّ به، وعمله ملازمٌ له كالطوق في العُنُق، لا ينفكُ عنه، ويوم القيامة نخرج له كتاب أعماله، فيرى فيه حسناته وسيئاته، ويُقال له: اقرأ كتاب أعمالك، كفي بكَ اليوم أن تكون شاهداً على نفسك، لا تحتاج إلى من يشهد عليك ﴿مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْدِى لِنَفْسِةٍ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزُرُ وَازِرَةٌ ۖ وِزْرَ أُخْرَىنُّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ أي من اهتدي باتباع هدي المرسلين، فثواب اهتدائه له، وهو الذي يقطف عاقبته الحميدة، ومن ضلَّ عن الحق، وزاغ عن سبيل الرشاد، فإنما يجنى على نفسه، ولا يضرُّ غيره، ولا يحمل أحدُّ ذنب أحد، وما كنا معذبين أحداً من الخلق، حتى نبعث لهم الرسل، مذكّرين ومنذرين، فتقوم عليهم الحجة ﴿وَلِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُهُلِكَ قَرَّيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِبَهَا فَفَسَقُوا فِبَهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا نَدّمِيرًا﴾ أي وإذا أردنـــا إهـــــلاك قـــوم مــــن الأقوام، أمرنا الرؤساء والكبراء والمنعّمين فيها، وفي الآية محذوف تقديره: أمرناهم بالطاعة، فعصوا أمرنا، وخرجوا عن طاعتنا، ففسقوا فيها، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، وهذا كما تقول: أمرتُه فعصاني، فأنت لم تأمره بالعصيان، إنما أمرته بطاعتك فعصى أمرك، فاستحقوا العذاب بالفسق والطغيان، فأهلكناهم إهلاكاً فظيعاً!.

قال ابن كثير: «أمرهم بالطاعات، ففعلوا الفواحش، فاستحقوا العقوبة» فدمَّرهم الله تدميراً ﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَفَىٰ رِبَكِ يِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيرًا﴾ أي وكثير من

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو يَصَلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّ شَكُورًا ﴿ اللَّهِ خَلَا يَعْفَهُمْ عَلَى عَظُورًا ﴿ اللَّهُ لَيْكُ وَلَا يَعْفَهُمْ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَ مَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللل

الخلائق والأمم، من المكذبين لرسلهم، أهلكناهم من بعد بعثة نوح، كعاد، وثمود، وقوم صالح، وقوم لوط، وغيرهم من الطغاة الفجار، وكفى أن يكون ربك يا محمد، شاهداً على أعمال العباد وذنوبهم، ليعاقبهم عليها!! والآية إنذارٌ لكفار قريش، الذين كذبوا سيد المرسلين على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الخلق، فعقوبتكم أولى وأحرى منهم.

بصير بما يعملون﴾ ثم حذَّر تعالى عباده من الشرك، الذي يُخبط العمل، فقال سبحانه ﴿لَّا تَجَعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَّهَا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ﴿ أَي لا تجعل أيها الإنسان العاقل، لله شريكاً، تعبده وتخضع له كما تخضع لله، فتخسر حياتك وسعادتك، وتصير مهاناً جامعاً على نفسك الذمَّ من الملائكة والمؤمنين ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُّدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَنَّا إِمَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَا ۚ أَوْ كِلاَهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا ۚ أُنِّ وَلَا نَهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَربيمًا ﴿ أَي أَمَه ووصَّى ربك بأن لا تعبدوا إلهاً غيره، ووصَّى بأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناً، لا سيَّما عند الشيخوخة والكبر، فإنهما يحتاجان إلى العون والإحسان، فلا تسمعهما قولاً سيئاً، ولو بكلمة «أُفِّ» التي تفيد الضَّجر منهما، ولا تزجرهما بإغلاظٍ وتعنيف، وقل لهما قولاً ليناً، طيباً بأدب ووقار، جمع تعالى بين حقٌّ الله، وحقُّ الوالدين، لينبُّه على عظيم حقهما على الولد، لا سيَّما عند بلوغهما سنَّ الشيخوخة والكبر، فإن رعايتهما والإحسان إليهما في هذا الوقت، تكون ألزم وأوجب، حيث يصبح كلُّ منهما كالطفل، يحتاج إلى حماية ورعاية، كما كان الولد في صغره يحتاج إلى رعاية أبيه وأمه ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل زَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبِّيَاكِ صَغِيرًا ﴾ أي تواضع لهما بتذلُّل وخضوع، من فرط رحمتك وعطفك عليهما، وقل يا ربِّ: ارحم والديُّ وأكرمهما برحمتك الواسعة، كما أحسنا تربيتي في صغري!! والتصوير جاء في أبدع صور الجمال، فقد شبُّه التذلُّل والتواضع لهما، بطائر له جناحان، فإذا طار فتح جناحيه ونشرهما، وإذا أراد التوقف عن الطيران، قبض جناحيه إليه، فشبَّه شدة التواضع لهما بقبض الجناح، ولم يكتف بذكر الجناح، بل أضافه إلى الذل ﴿جناح الذل﴾ ليشعره بالانكسار والخضوع التام بين يديهما، كأنه جناحٌ مكسور لذلِّه، فما أسمى وأبدع هذا التعبير!؟ ﴿تَثِّكُمُ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُّ ۚ إِن تَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ اللَّأَوَّلِينَ عَفُولًا﴾ أي ربكم أيها الناس أعلم بما في نفوسكم وضمائركم،

وَ اَتَ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا لُبُذِرَ تَبَذِيرًا ﴿ إِنَّا الْمُبَذِرِينَ كَانُوا إِخْوَنَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِهِ مَكُفُورًا ﴿ وَإِنَا لَلْمُبَذِرِينَ كَانُوا إِخْوَنَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِهِ مَكُفُورًا ﴿ وَلِا تَعْرَضَنَ عَنْهُمُ ٱلْتِعْاتَ رَحْمَةٍ مِن رَبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ فَوْلًا مَيْسُورًا ﴿ وَلَا لَهُمْ فَوْلًا مَيْسُورًا ﴿ وَلَا لَلْمُطْهَا كُلُ ٱلْبِسَطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا فَعَلَى يَدُكُ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا لَبُسُطُهَا كُلُ ٱلْبِسَطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا فَعَسُورًا ﴿ فَيَعْمُولُونَ اللَّهُ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا لَبُسُطُهَا كُلُ ٱلْبُسَطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا فَعَسُورًا ﴿ فَيَا لَهُمْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

من قصد العقوق أو الإحسان، إن تكونوا قاصدين للبر والإحسان، دون العقوق والإساءة، فإنه يغفر لكم ما سلف منكم، عن خطأ في حقهما بدون قصد، ﴿وَمَاتِ ذَا اَلْفُرِكَ حَقَّمُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ السَّيِيلِ وَلَا نُبَذِر بَبِّنِيرًا إِنَّ النَّبَيْرِينَ كَانُوا إِخْوَنَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِهِ كَانُوا إِخُونَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ كَانُوا إِخُونَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ كَانُوا إِخُونَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيْطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ كَانُونَ المنقطع في سفره، مما أعطاك الله من المال، ولا تنفق المال في غير وجوه المنفعة، فتصبح من أشباه الشياطين وأمثالهم، الذين يسعون في الأرضِ بالفساد، وينفقون أموالهم في الشرّ والمعصية!! ينهى القرآن عن التبذير، والتبذير - كما يفسره ابن مسعود - الإنفاق في غير وجوه المنفعة التي تعود على الإنسان!.

قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كلّه في الحقّ، وفي وجوهِ الخير والإحسان، لم يكن مبذراً، ولو أنفق مُدًا \_ أي صاعاً من القمح \_ في غير حقّ كان مبذراً، وختم الله الآية بقوله فوكان الشيطان لربه كفوراً أي مبالغاً في جحود نعمة الله، وكذلك أتباعه المبذرون، لأنهم لا يؤدون شكر النعمة، وحقّها أن ينفقوها في الطاعات لا في المعاصي ﴿وَإِمّا نُعْرِضَنّ عَنْهُمُ الْبِعَاءَ رَحْمَةِ مِن رَبِّكَ رَجُوها فَقُل لَهُم قَولًا مَيْسُورًا أي وإن أعرضت عن ذوي القربي والمساكين، إذا لم تجد ما تحسن به إليهم، فعِدهم وعداً حسناً، وقل لهم قولاً ليناً، تطيّب به خاطرهم، مثل أن تقول لهم: إن جاءنا رزق الله، فسنصلكم إن شاء الله ونكرمكم، وربَّ كلمة طيبة خير من كثير العطاء مع الإساءة. وكما أمر الله بالبر والإحسان، نهى سبحانه عن الشح خير من كثير العطاء مع الإساءة. وكما أمر الله بالبر والإحسان، نهى سبحانه عن الشح والبخل، فقال ﴿وَلَا نَجْعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبُسُطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا نَعَسُورًا ﴾ غُلُ البسط: كناية عن الإسراف والتبذير، أي لا تكن بخيلاً منوعاً عن الإنفاق، كمن شُدَّت يده إلى عنقه، فلا يستطيع أن يُخرج من جيبه شيئاً من بخيلاً منوعاً عن الإنفاق، كمن شُدَّت يده إلى عنقه، فلا يستطيع أن يُخرج من جيبه شيئاً من بخيلاً منوعاً عن الإنفاق، كمن شُدَّت يده إلى عنقه، فلا يستطيع أن يُخرج من جيبه شيئاً من

إِنَّ رَبَكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِزُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا نَقْنُلُواْ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَتِ خَنَ نَرْدُفُهُمْ وَإِيّاكُمْ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَيْرًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِنَّ إِنَّهُ كَانَ فَنَجِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ كَيْرَا ﴿ وَلَا نَقْرُبُواْ ٱلزِنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَنَجِشَةً وَسَآءً سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ الزَّفَ لَا إِلَّهُ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلُنَا لِوَلِيّهِ مِ سُلُطَنَا اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللِم

المال، ولا تكن مسرفاً مبذِّراً، كمن يلقى كلُّ ما فيه يديه من المال، حتى لا يبقى معه شيء ﴿فتقعد ملوماً محسوراً﴾ أي تصبح فقيراً عديم المال، يلومك الناس ويذمونك، كمن انقطع في سفره بانقطاع دابته ومطيته، والحسيرُ: الدابةُ تعجز عن السير، فتقطع صاحبها عن متابعة السفر، وهذه الآية أرست أصول الاقتصاد، فلا بخل ولا تقتير، ولا إسراف ولا تبذير، وخير الأمور الوسط، كقوله تعالى: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً﴾ ثمَّ بيَّن تعالى الحكمة من إغناء البعض، وإفقار البعض فقال: ﴿إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ لِنَهُم كَانَ بِعِبَادِهِ. خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ أي إنه جلَّ وعلا يوسِّع الرزق على من يشاء، ويضيِّق على من يشاء، وهو القابضُ الباسط، المعطى المانع، العالم بمصالح العباد، فإن من عباد الله من لا يُصلحه إلاَّ الغني، ولو أفقره لفسد حاله، وإن من عباد الله من لا يُصْلِحه إلاَّ الفقر، ولو أغناه لفسد حالُه، فهو سبحانه العليم الخبير بمصالح الخلق كقوله: ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ﴾ فالله تعالى يعلم من مصالح العباد ما يخفى عليهم أنفسهم ﴿ وَلَا نَقَنُلُواۤ أَوَلَدَكُمۡ خَشْيَةَ إِمَائِقٍۚ غَنَّ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمُّ ۚ إِنَّ قَنَّلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا وَلَا نَقْرَبُوا ٱلرِّنَيُّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَسَآءَ سَبِيلًا الله لقد كان بعضُ أهل الجاهلية، يقتلون البنات خشية الفقر والإملاق، وبعضهم يقتلها خشية العار، يخافون أن تزوَّج لغير الكفء بسبب الفقر، وذلك عار شديدٌ عندهم، وكلُّ هذه الأسباب مرفوضة شرعاً وعقلاً، فإن الأولاد نعمة، وقتلهم وحشية وعمل قبيح، والمعنى: لا تقتلوا أولادكم مخافة الفقر، فرزقهم علينا لا عليكم، وقتلهم ذنب عظيم، وجرم كبير، ولا تقربوا فاحشة الزني، فإنها فعلة قبيحة، متناهية في القبح والشناعة ﴿ وَلَا نَقَتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ. سُلْطَنَا فَلَا يُشْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُولًا ﴾ أي ولا تُـقـدمـوا عـلى

وَلَا نَفَرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَدِهِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِىَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّةً وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ كَاكَ مَسْتُولًا آنِي وَأَوْفُواْ ٱلْكِيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَذِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ لَا لَيْكُ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّل

قتل أحدٍ بدون حق، فالنفس الإنسانيةُ حرامٌ إزهاقها، إلا بحقُّ شرعى، كالرِّدة عن الدين، والقتل العمد، والزنى إذا كان متزوجاً، للحديث الشريف «لا يحلُّ دمُ امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن ـ المتزوج ـ والتارك لدينه، المفارق للجماعة» رواه البخاري ومسلم، ومن قُتل ظلماً بغير حق شرعي يوجب القتل، فقد جعلنا لولي أمر المقتول، كالابن، والأب، والأخ، سلطةً على القاتل بالقصاص منه، فلا يتجاوز الحدُّ المشروع له، استغلالاً لهذا السلطان، بأن يقتل أخ القاتل، أو ابن عمه، تشفياً وانتقاماً، أو يقتل اثنين بواحد، كما كان أهل الجاهلية يفعلون، فحسبُه أن الله نصره على خصمه، فليكن عادلاً في قصاصه، فإن قتل النفس جريمة كبيرة، تهدُّد الأمن والاستقرار، وتدمُّر بنيان المجتمع، وتجعل البشر كالوحوش الضارية، يفترس القويُّ الضعيف، ويسطو القادر على العاجز، والله عزُّ وجل هو واهبُ الحياة للإنسان، وليس لأحدِ غير الله أن يسلبها منه، إلا في الحدود التي رسمها الله، وخراب الدنيا كلُّها أهون عند الله من قتل المسلم، كما قال سيد البشر ﷺ (لزوال الدنيا عند الله، أهونُ من قتل مسلم) رواه الترمذي، وكان عبد الله بن عمر يطوف حول الكعبة المشرفة، وينظر إليها ويقول: «ما أعظمك؟ وما أعظم حرمتك!؟ ولنفسُ المؤمن أعظمُ حرمةً عند الله منك» وكما حرَّم القرآن قتل النفس، كذلك حرَّم أكل مال الضعيف واليتيم، فقال سبحانه ﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ مَالَ ٱلْدِيَدِيدِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّةً وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاتَ مَسْتُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَفِيمُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ أي لا تستصرفوا في مال اليتيم، إلا بالطريقة التي هي أحسن له، وهي حفظُه وتثميرُه له، ليزيد ولا ينقص، حتى يبلغ اليتيمُ سنَّ البلوغ والرشد، فيسلُّم له ماله، وأمر تعالى بالوفاء بالعهود، سواءً كانت بين الإنسان وربه، أو بين الإنسان والإنسان، ومنها عهد رعاية مال اليتيم، فإن العهد سَيُسْأَلُ عنه العبد يوم القيامة، كما أمر بإتمام الكيل والميزان، من غير تطفيف ولا بخس، ولا خديعة ولا احتيال، فوفاء الكيل والميزان، خيرٌ في الدنيا، وأحسن عاقبةً ومآلاً في الآخرة.

وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْقُولًا اللَّيْ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ مَسْقُولًا اللَّهِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عِندَ رَئِكَ مَكْرُوهًا اللَّهِ وَلِكَ مَنْ الْجِبَالُ طُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللل

﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْمَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ أي لا تتبغ ولا تسلك، ما لا علم لك به، من قول أو فعل، كمن يسلك طريقاً لا يدري أين يوصله؟ فإنَّ هذه الجوارح من سمع، وبصرٍ، وقلب، ستُسأل عنها يوم القيامة، لأنها أمانة استودعها الله عندك!.

قال قتادة: «لا تقل رأيتُ ولم تر، وسمعتُ ولم تسمعُ، وعلمتُ ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله وفي الآية التحذيرُ من إساءة الظن بالمسلمين، وعدم التسرع بالحكم على إنسان، أو اتهامه قبل أن تتثبتَ من الأمر، وفي الحديث «إياكم والظنَّ، فإن الظنَّ أكذبُ الحديث «واه البخاري، ﴿وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّكَ لَن تَغَرِق ٱلْأَرْضَ وَلَى بَلْغُ المُحتال المحديث الرق كان سَيِئهُ عِندَ رَبِكَ مَكْرُوهًا أي لا تمشِ في الأرض مشية المختال المتكبّر، المعجب بنفسه، فإنك أيها الإنسان ضعيفٌ هزيلٌ، لا يليق بك الكبرياء، فلن تستطيع بمشيتك أن تخرق الأرض، فتقهرها وتشعرها بعظمتك، ولا أن تتطاول على الجبال، فتصل إلى قممها وذراها، وفي الآية تهكم لاذع، وسخرية رائعة بالمتكبرين، وما أجمل قول القائل:

ولا تمشِ فوق الأرض إلاَّ تواضعاً فكم تحتها قومٌ همو منك أرفع؟

كلَّ ذلك المذكور الذي نهى الله عنه، كان عمله قبيحاً ومحرَّماً عند الله تعالى، فلا ظلم ولا عدوان، ولا تكبر ولا تجبر، ولا سلب لمال اليتيم المسكين. ﴿ وَالِكَ مِنَا آوَى مَنَا اللهُ عَالَى مَا اللهُ إِلَها مَا خَرَ فَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَّحُورًا ﴾ أي ذلك مما أوحاه إليك ربك يا محمد، من المواعظ البليغة، والحِكم البديعة، ولا تشرك مع الله غيره، من

أَفَأَصَفَكُو رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمُلَتِيكَةِ إِنَّنَا ۚ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ فَوَلًا عَظِيمًا اللهُ وَلَقَدَ صَرَّفَنَا فِي هَلَذَا الْقُرْءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا شَ قُل لَو كَانَ مَعَهُ عَالِهَ لَهُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَنَغُواْ إِلَىٰ ذِى الْمَرْشِ سَبِيلًا شَ سُبْحَنهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا شَيْ

وثن، أو حَجَر، أو بشر، فتلقى في نار جهنم، ملوماً تلوم نفسك، ويلومك الله والخلقُ، وتصبح مطروداً مبعداً عن كل خير، مع غاية الذلِّ والهوان!! وبعد هذا يأتي التوبيخُ لأهل السُّفه والفجور، الذين جعلوا الملائكة إناثاً ونسبوهم إلى الله، فقالوا: الملائكةُ بنات الله، وعنهم يقول سبحانه: ﴿ أَفَأَصْفَنكُو رَبُّكُم بِٱلَّذِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِكَةِ إِنتُنَّا ۚ إِنَّكُو لَنقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ والمعنى: هل خصَّكم الله بالذكور، واختار لنفسه البنات؟ كيف يجعل لكم الأشرف والأفضل، ويختار لنفسه الأدنى والأحقر؟ وهو (أسلوب تهكميٌّ) لاذع، كأنه يقول: لا عقل لكم تفكُّرون به، تجعلون لله ما تكرهون، وتجعلون لأنفسكم ما تحبون؟ إنكم لتقولون قولاً عظيماً في شناعته، كبيراً في وقاحته!! ﴿وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُولًا﴾ أي ولقد بينًا في هذا القرآن العظيم، العِبَر والأمثال، والحِكَم والمواعظ، وسلكنا معهم طريق الترغيب والترهيب، ليتُعظوا ويعتبروا، وما يزيدهم هذا البيانُ والتذكيرُ، إلاَّ نفوراً عن ﴿ الحق، وإعراضاً عن أنوار القرآن، والتعبيرُ بالنفور ﴿وما يزيدهم إلا نفوراً﴾ وهو من أوصاف الدوابُ الشرسة، التي تستعصي على راكبها فتنفر منه، شبههم تعالى وكأنهم دواب شاردة، تنفر من سماع مواعظ القرآن، كما قال سبحانه عنهم ﴿فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم <sub>ا</sub> حمر مستنفرة. فرت من قسورة﴾؟ أي كأنهم حمرٌ وحشيَّة، رأت الأسد ففرَّت منه فزعاً ﴿قُل لَوْ كَانَ مَعَهُۥ ءَالِمُهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْنَعُواْ إِلَى ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَنَهُۥ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ الآيــة وردت على سبيل الفرض والتقدير، أي لو فرضنا أن مع الله آلهةً أخرى كما زعم [ المشركون، إذاً لطلبوا طريقاً إلى مغالبة ذي العزة والجلال، الكبير المتعال، أي قصدوا ﴿ مغالبته ليسلبوا منه ملكه وسلطانه، كما يفعل ملوك الدنيا بعضُهم ببعض، لكنَّ هذه الآلهة المزعومة، من وَثَن، أو حَجَر، أو بشر، أحقر وأذلُّ من أن تنافس الله في عظمته، وتشاركه في ربوبيته، فكيف تجعلونها آلهة مع الله؟ تنزُّه الله وتقدُّس، وتعالى عما يقوله الظالمون علواً كبيراً!. ثم ذكر تعالى أن كلُّ ما في الكون، يُسبِّح بعظمة الله، وينطق بجلاله، ويشير إلى

تُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلِكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرَءَانَ جَعَلْنَا لَكُ وَيَيْنَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّاخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ وَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ اللَّهُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْءَانِ وَحَدَمُ وَلَوْا عَلَى الْمَرْءَانِ وَحَدَمُ وَلَوْا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّرْضُ وَمَنْ فَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ الللَّهُ وَلَوْلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ

كبريائه، فقال سبحانه: ﴿ شُيِّحُ لَهُ اَلسَّمُونَ اَلتَبْعُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَا يُسَيَحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ نَسِيحَهُم ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِمًا غَفُونًا ﴾ أي كلُّ ما في الوجود، يسبّح الله ويمجّده، السموات والأرض، والملائكة والإنس، والجنُّ، والجبال، والأشجار، والبحارُ والأنهار، ولكنكم لا تفهمون تسبيحها، لأنها بلسانِ غير لسانكم، السمواتُ تسبّح الله في زرقتها، والحقولُ في خُضْرتها، والبساتينُ في نُضْرتها، والأشجار في حفيفها، والمياه في خريرها، والطير في تغريدها، وكلُها قائمة تسبّح الله، وتشهد له بالوحدانية، والإبداع، والوجود!.

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فكيف تعمى أبصار المشركين عن هذه الحقائق والبدائع؟ ﴿إِنه كان حليماً غفوراً﴾ أي إنه سبحانه حليمٌ بالعباد، لا يعاجلهم العقوبة مع كفرهم ومعاصيهم، وهو الغفور الرحيم لمن تاب وأناب لأنه هو التواب الرحيم، ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْفُرَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَبَنَ اللَّذِينَ لَا يُوْمِئُونَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم أَكِنَةً أَن يَفقَهُوهُ وَفِي اَنَانِهِم وَقُرْ وَإِذَا ذَكْرَتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْءَانِ وَحَدَمُ وَلَوْا عَلَى آذَبَرِهِم نَقُولُ أي وإذا قرأت هذا القرآن على الكفار، الذين لا يؤمنون بالآخرة، وينكرون البعث والحساب والجزاء، جعلنا بينك وبينهم، كالحاجز الخفي الساتر، الذي يمنعهم عن رؤية نور الحق، وجعلنا على قلوبهم أغشية وأغطية لئلا يفهموا القرآن، وفي الذانهم صمماً يمنعهم من استماعه!! وهذا كله على سبيل (التشبيه والتمثيل)، كمن فقد الرؤية، والسمع، والإدراك، فهم كالأنعام تسمع الصوت دون أن تفهم المعنى، وإذا عظمت ربك بوصفه بالتوحيد (لا إله إلا الله) فروا كالدواب الجامحة، هرباً من استماع اسم الله وبك

نَقَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۚ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوئَ إِذْ يَقُولُ الظّلِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ اللَّهُ الظّرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُواْ أَوَذَا كُنّا عِظْمًا وَرُفَانًا أَوِنَا لَمَبّعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُواْ أَوَذَا كُنّا عِظْمًا وَرُفَانًا أَوْنَا لَمَبّعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ وقَالُواْ أَوَذَا كُنّا عِظْمًا وَرُفَانًا أَوْنَا لَمَبّعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ ومَديدًا ﴿ فَ فَلَ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ فَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

الجليل ﴿ غَنُ أَغَامُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذَهُمْ جَوَىٰ إِذَ يَقُولُ الظّالِمُونَ إِن تَلْبِعُونَ إِلَا مُسَحُورًا انظُر كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَصَلُوا فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلًا ﴾ أي نحن أعلم بالغاية التي يستمعون من أجلها القرآن، ليست غايتُهم الانتفاع بأنواره وآياته البينات، وإنما غرضهم السخرية والاستهزاء بالرسول وبالقرآن، فهم يتناجون ويتحدَّثون بينهم سراً، بعيدين عن الناس، فيقول بعضهم لبعض، ما تتبَّعون إلا رجلاً مسحوراً، سُجر فاختلط عليه عقله، فهو يهذي بهذا القرآن، انظر يا محمد وتعجَّب، كيف يقولون عنك تارةً: إنه ساحر، وتارة شاعر، وتارة يقولون: إنه مجنون!! وقد ضلُوا بهذا الزور والبهتان، فلا يرون طريقاً إلى الهدى والإيمان!! ثم حكى تعالى إنكارهم للقيامة، والبعث والنشور، فقال سبحانه ﴿ وَقَالُوا فَلَا عَلَيْكُ فَلُوا خِجَارةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا يَمَا يَكِبُرُ فِ صُدُورِكُمُ فَلَوَلُ مَرَدً ﴾!

أي وقال السفهاء المنكرون للبعث والجزاء: هل إذا أصبحنا عظاماً بالية، وذراتٍ متفتّة، مختلطه بتراب الأرض، هل سنُخلق خلقاً جديداً؟ بعد أن نفنى ونبلى؟ قل لهم يا محمد: لو كنتم من حجارة صمَّاء، أو حديد صلد، أو من مادةٍ أقسى من الحديد، لأعادكم الله إلى الحياة مرة أخرى!! فسيقولون من الذي سيردُنا إلى الحياة بعد موتنا وفنائنا؟ قل الذي خلقكم وأنشأكم أول مرة ﴿فَسَيْنُونُونَ إِلَكَ رُءُوسَهُم وَيَقُولُونَ مَنَى هُوِّ قُل عَسَى أَن يَكُونَ فَرِيبًا يَوْم يَدَعُوكُمْ فَسَنْجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُونَ إِن لِبَتْمُ إِلاَ قَلِيلاً أي فسيحركون رؤوسهم ويهزُونها يَوْم يَدَعُوكُمْ فَسَنْجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُونَ إِن لِبَتْمُ إِلاَ قَلِيلاً أي فسيحركون رؤوسهم ويهزُونها

وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيَطَنَ يَنَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ الشَّيَطَنَ كَاكُ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيَطَنَ يَنَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ الشَّيَطَنَ اللَّ يَكُونِ الْقَلْ بِكُونَ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو اَوْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو اَوْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو اَوْ إِن يَشَأْ يَعَذِبْكُمُ وَمَا أَرْسَلَنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا فَي وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَمَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا فَي السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَمَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا فَيْ

سخرية واستهزاء، ويقولون متى سيكون هذا البعث والإحياء؟ قل لهم: لعلِّ وقته يكون قريباً، وهو يوم (الحشر الأكبر)، يوم يدعوكم للخروج من القبور، فتخرجون مستجيبين لأمره، حامدين له على قدرته على البعث، وتظنون لهول ما ترون، أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمناً قليلاً كما قال سبحانه: ﴿ ويوم تقوم الساعة يُقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ﴾ أي ما أقاموا في الدنيا، إلا برهة قصيرةً من الزمن ﴿وَقُل لَمِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْمَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَنَ بَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ كَاكَ لِلإِسْنَ عَدُوًّا مُبِيًّا﴾ أي وقل لعبادي المؤمنين، يختاروا من الكلام ألطفه وأحسنه، ويتركوا الكلام الفظِّ الغليظ، الذي يوغر الصدور، ويُشعل نار الفتنة، فإن الشيطان اللعين، يفسد الودَّ، ويهيُّجُ الشَّر بينهم، بالكلمة الخشنة التي يُفلت لها اللسان، وعداوته ظاهرة للإنسان من قديم الزمان، فليحذروا شرَّه ومكره وكيده ﴿ زَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُرُّ إِن يَشَأْ يَرَحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبَكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَغْضٌ وَءَانَيْنَا دَاوُدَ زَيُورًا ﴿ أَي رَبِكُم أَيِهَا الْمُنَاسُ أعلم بخفايا نفوسكم، إن يشأ يرحمكم بالتوفيق للإيمان، وإن يشأ يعذبكم بالإماتة على الكفر والعصيان، وما أرسلناك يا محمد موكَّلاً عليهم، حتى تجبرهم على الإيمان، إنما أنت هادٍ وبشير، فمن أطاعك دخل الجنة، ومن عصاك دخل النار، وربك العالمُ بكل ما في الكون، ولقد فاوتنا بين الأنبياء في المراتب والدرجات، وأنزلنا الزَّبورَ على داود، فيه الحكمة وفصل الخطاب، والآيةُ ردٌّ على المشركين، حيث استبعدوا أن يكون محمد رسولاً، وقالوا: كيف يكون يتيم أبي طالب نبياً علينا؟ وكيف يكون أصحابه هم الفقراء ۗ والضعفاء، دون الأكابر والرؤساء؟ فردَّ الله عليهم بأن أمر النبوة موكولٌ إلى الله، فقد خصَّ كل نبيِّ بخصلة من خصال الفضل، خصَّ إبراهيم بالخُلَّة، وموسى بالكلام، وسليمان بالملك العظيم، وداود بإنزال الزبور عليه، وتسبيح الجبال معه، ومحمداً خاتم النبيِّين بالإسراء والمعراج، وفضَّل بعضهم على بعض، والله أعلم بمن يستحقُّ النبوة

قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّرِ عَنكُمْ وَلَا يَعْوِيلًا اللهِ أُولَيَهِ ٱلدِّينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَنِ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ عَذَّوُولًا اللهِ وَإِن مِن وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَنْ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ عَذَهُولًا اللهِ وَإِن مِن قَرْبُوهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ وَيَعْ اللهِ عَنْ مُهْلِكُوهَا فَبَلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ وَلِي اللهِ فِي ٱلْكِنكِ مَسْطُورًا اللهِ فِي ٱلْكِنكِ مَسْطُورًا اللهِ فِي ٱلْكِنكِ مَسْطُورًا اللهِ اللهِ فِي ٱلْكِنكِ مَسْطُورًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والله أعلم حيث يجعل رسالته ولا دخل لأحدٍ من البشر، في أمر النبوة والرسالة وقل ادعُوا الّذِينَ رَعَمَتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الشَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَخُدُولَه أي قسل لهم: ادعوا الآلهة المزعومة لكشف الضرِّ عنكم، أو تحويله إلى غيركم، إن أراد الله بكم العذاب والبلاء، هل تستطيع أن تنفعكم، أو تصرف عنكم شيئاً من عذاب الله؟ إن الذين تدعونهم آلهة كعيسى والملائكة، وتريدون شفاعتهم، هم أنفسهم يبتغون القرب من الله، ويتوسلون إليه بالطاعة والعبادة، وهم \_بعبادته \_يرجون رحمته، ويخافون عقابه، لأن عذاب الله شديد، جديرٌ بأن يحذره الإنسانُ العاقل!!

قال ابن عباس: كان أهل الشرك وأهل الكتاب يقولون: نعبد الملائكة، والمسيح وعزيراً، فقال الله لهم: هؤلاء الذين تعبدونهم، هم يتوسلون إلى الله بصالح الأعمال، ويرجون رحمته ومغفرته ورضوانه، فكيف يليق بكم أن تعبدوا مخلوقين مثلكم، هم بحاجة إلى رحمة الله ورضوانه؟ ثم بيَّن تعالى سنّته في إهلاك الأقوام الطاغين، فقال سبحانه ﴿وَإِن مِن فَرْبَةٍ إِلَّا غَنُ مُهٰلِكُوهَا قَبَل يَوْمِ ٱلْفِيكِمَةِ أَوْ مُعَذِبُوها عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِك فِي ٱلْكِنْبِ مَسُمُورًا ﴾ أي ما من قرية من القرى الكافرة، التي عصت أمر الله، وكذبت رسله، إلا وسيهلكها الله، إمَّا بعذاب الاستئصال ـ أعني الفناء الكلِّي ـ كما أهلك (قوم نوح، وعاد، وثمود)، أو بالعذاب الشديد لأهلها، بأخذهم بالقحط والجدب، والفيضانات والزلازال، كما نسمع بين حين وآخر، كان ذلك حكماً لازماً، وأمراً مسطَّراً في اللوح المحفوظ عند الله تعالى، كما قال سبحانه ﴿وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً ﴿ وفي هذا وعيدٌ شديد لكفار مكة، لئلا يغترُوا بحلم الله عليهم، فإن الله يُمهل ولا

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآينَتِ إِلَّا أَن كَذَب بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَالَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُنْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآينَتِ إِلَّا تَعْوِيفًا آقَ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ مُرْسِلُ بِٱلْآينِتِ إِلَّا تَعْوِيفًا آقَ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ مَرْبَكَ أَخَاطُ بِٱلنَّاسِ وَالشَّجَوَةَ مَرْبَكَ أَخَاطُ بِٱلنَّاسِ وَالشَّجَوَةَ النَّيْسِ وَالشَّجَوَةَ النَّاسِ وَالشَّجَوةَ الْمَلْعُونَةُ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَمُحْوَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَيِيرًا آنَ

يُهمل ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْاَيْتِ إِلَّا أَن كَذَب بِهَا ٱلْأَوْلُونَ وَءَانَيْنَا نَمُودَ ٱلنَاقَةَ مُبْصِرَةُ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا تَغُوبِهُا ﴾ لقد طلب المشركون من رسول الله ﷺ أن يزيل عنهم جبال مكة، ويجري لهم فيها الأنهار، ويجعل بلادهم حدائق وبساتين ناضرة، تنبت لهم الفواكه والثمار، وأن يقلب لهم الصفا ذهباً، فأخبره تعالى بأنه لو أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنوا، كان هلاكهم بعذاب الاستئصال محققاً، كما فعل بقوم صالح، لمَّا طلبوا الناقة، فلما أخرجها الله لهم عقروها، فدمَّرهم الله وأفناهم و جعلهم عبرة لمن يعتبر!.

ومعنى الآية: ما منعنا من إرسال المعجزات والخوارق، التي طلبها قومُك كفار مكة، إلا تكذيب من سبقهم من الأمم، حيث اقترحوا ثم كذّبوا، فأهلكهم الله ودمَّرهم، وأعطينا قوم صالح الناقة، آية واضحة بيّنة، أخرجناها لهم من صخر جامد أصمّ، فكفروا بها وعقروا فأهلكناهم بعذاب الاستئصال، وما نرسل بالخوارق إلا تخويفاً للعباد، ليرتدعوا وينزجروا، فرحمة بقومك يا محمد، وإكراماً لك، لم نجبهم إلى ما طلبوا، لأن الله أرسلك رحمة للعالمين.

قال ابن عباس: سأل أهل مكة النبي ﷺ أن يجعل لهم الصفا ذهباً، فأوحى الله إليه، إن شئت أعطيناهم ما سألوا، فإن كفروا أهلكناهم، وإن شئت أن نستأني بهم ـ أي نتأنى عليهم ـ فقال: بل استأن بهم يا رب!! فنزلت الآية، رواه النسائي وأحمد ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ وَبَلَكَ إِلَا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلُونَةَ فِي ٱلْفُرْءَانِ وَمُخْوِفَهُمْ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّيَا ٱلْتِيَ ٱرْبَيْكَ إِلَا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلُونَةَ فِي ٱلْفُرْءَانِ وَمُخُوفَهُمْ فَمَا يَرِيدُهُمْ إِلّا طُغِينَا كَبِيلَهُ أي واذكر حين أوحينا إليك، أن ربك أحاط علمه وقدرتُه بالناس، فهم في قبضته وتحت قهره وسلطانه، فامض لأمر الله ولا تخف أحداً، وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها (ليلة المعراج)، من عجائب آيات الله، إلا اختباراً وامتحاناً لإيمان الناس، حيث آمن البعض، وكفر بها البعض، وما جعلنا الشجرة الملعونة (شجرة الزقوم) إلاً فتنةً للكفار الفجار، ونخوّفهم بهذه الآيات، وما يزيدهم التخويف إلاً تمرداً وطغياناً وجبروتاً!.

وَإِذَ قُلْنَا لِلْمُلَتِكَةِ اَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَاسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا شَى قَالَ أَرَءَ يَنكَ هَذَا ٱلَّذِي حَرَّمْتَ عَلَى لَمِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَيْنَا أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَلْمَ الْأَخْتَنِكُنَ دُرِيَّنَتُهُ إِلَّا قَلِيلًا شَى قَالَ ٱذَهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاقُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا شَى وَاسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجَلِبْ عَلَيْهِم جَزَاقُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا شَى وَاسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجَلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْولِ وَٱلْأَوْلَلِدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ لِيَا غُرُورًا شَى إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَحَكِيلًا شَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَحَكِيلًا شَى إِلَّا عُبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَحَكِيلًا شَى إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَحِيلًا فَقَالَهُ اللَّهُ مَا لَعَدُولًا فَيْ إِلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَكُفَى بِرَبِّكَ وَحَكِيلًا شَى إِلَيْ عَبُورِيلًا فَاللَّاقُ وَكُولُ إِلَى اللّهُ مَلْكُولُ وَلَالِ وَكُفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا فَى إِلَيْ عَبُورًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ سُلْطُكُنَّ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا فَلِيلًا فَاللَّالَ اللَّهُ فَمَا يَعِلْكُ وَكُولًا اللَّهُ عَلَيْهُمْ سُلْطُكُنُّ وَكُفَى بِولِكُولُ وَلَالِكُولُ وَلَا لَا تُعْتَلَاقُ مَا يَعِلْمُ لَكُولُ وَلِنَا عَلَيْهِمْ سُلْطُكُنُ وَكُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِعُولُ وَلَا لَعْتُولُ وَلَا عَلَيْهِمْ لَا السَلَاقُ وَلَيْهِمْ لِلْكُولُ وَلَا عَلَالْكُولُ وَلَا فَلَالْمُولُولُ وَلَا قُلْلِهُ وَاللَّهُمُ وَلَا لَكُولُهُمُ اللَّهُ الللَّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ لَيْسَالِكُ فَلَا فَا عَلَالْمُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللْعُلُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

رِوى البخاري عن ابن عباس ﴿وما جعلنا الرؤيا﴾ قال: هي رؤيا عين أريها رسولُ الله ﷺ ليلةَ أسري به ﴿والشجرة الملعونة﴾ قال: هي (شجرة الزقوم) رواه البخاري. . قال أهل التفسير: لمَّا عُرج برسول الله ﷺ رأى البيتَ المعمور، وسدرة المنتهى، ورأى الجنة والنارَ، ورأى في النار شجرة خبيثة هي شجرة الزقوم، التي قال الله عنها ﴿إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشيطان، ولما سمع أبو جهل ما جاء في القرآن، عن شجرة الزقوم، رواه البخاري قال لأصحابه: إن محمداً يتوعَّدكم بنار عظيمة تحرق الحجارة، ثم يزعم أنها تُنبت الشجرَ!! وتعلمون أن النار تُحرق الشجر، ثم قال ساخراً متهكماً: هل تعلمون ما هو الزقوم؟ هو التمرُ والزَّبد، ثم أمر جارية، فأحضرتْ له تمرأ وزبداً، فقال: هذا الذي يتوعدكم به محمد، كلوا فتزقموا!! ثم أشار تعالى إلى أن هذا الفجور والطغيان، سببه إغواءُ إبليس اللعين، فقال سبحانه: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيَكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيئًا قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىٓ لَبِنَ أَخَرْتَين إِنَّى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَخْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي اذكر حين قال ربُّ العزة والجلال للملائكة: اسجدوا لآدم، فسارعوا إلى تنفيذ الأمر، فسجدوا جميعهم، إلا (إبليس اللعين)، استكبر عن السجود، وكان الدافع له الكِبْرُ والحسد، فقال لربه: أأسجد لهذا الإنسان الحقير؟ المخلوق من التراب والطين؟ كيف يصحُّ للعالى أن يسجد للداني؟ لئن أمهلتني يا ربي إلى يوم القيامة، لأستأصلنَّ ذرية آدم بالإغراء والإغواء، حتى أفسد عليهم دينهم، فلا يبقى من المؤمنين منهم إلا الـقـلـيـل ﴿قَالَ ٱذْهَبْ فَهَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءُ مَّوْفُورًا وَأَسْتَفْزِرْ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَئِدِ وَعِدْهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ أَي قال ربُّ العزة والجلال

رَّبُكُمُ الَّذِى يُزْجِى لَكُمُ الْفُلْكِ فِى الْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ يَكُمُ رَحِيمًا إِنَّ وَإِذَا مَسَكُمُ الفُيُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا هُ فَلَمَا يَخَمُ رَحِيمًا إِلَى الْبَرِ أَعْرَضَتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا إِنِي اَفَامِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِ أَق يُرْسِلَ عَلَيْحَمُ عَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا إِنِي آمَ جَانِبَ الْبَرِ أَق يُرْسِلَ عَلَيْحَمُ عَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا إِنِي آمَ الْمِنْ عَلَيْمُ قَاصِفًا مِن الرِّبِحِ فَيُغْرِقَكُم المِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِن الرِّبِحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُو عَلَيْنَا بِهِ وَيَبِعًا إِنْ

لإبليس: اذهب يا إبليس فقد أنظرتك، فابذل جهدك فيهم، فمن أطاعك من ذرية آدم، فجزاؤكم جميعاً نار جهنم، جزاءً وافياً كافياً، وحرِّك من أردت أن تستفزَّه، بدعائك له إلى الشرِّ والفساد، واجمع لهم أعوانك وجنودك، من جميع الركبان والمشاة وهو تمثيلٌ لجمع قوى الشرِّ على بني آدم وشاركهم في أموالهم وأو لادهم، وعدهم بالوعود الكاذبة، فلن تغوي إلا أتباعك المجرمين، أما عبادي المؤمنين فلا قدرة لك على إغوائهم وإضلالهم، لأنهم في حمايتي وحفظي!!.

قال ابن عباس: ﴿بصوتك صوتُه: «كلُّ داع يدعو إلى معصية الله تعالى» وقال مجاهد: «صوتُه: الغناءُ والممزاميرُ ، واللهوُ والطربُ» وختم الله الآية بقوله ﴿وكفى بربك وكيلا ﴾ أي كفى أن يكون الله عاصماً وحافظاً لعباده المؤمنين ، من كيدك وشرّك ﴿وَيَهُمُ النَّهِ عُرْتِي كُمُ الفَّرُ فِي الْبَحْرِ لِتَبْنَغُوا مِن فَضَيلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ يَكُمُ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَكُمُ الفُّرُ فِي الْبَحْرِ فَلَا مَن نَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَا نَجَنَكُم اللهِ أَعَمْتُم وَكَانَ الإِنكُ كَفُولًا ﴾ ، أي ربكم أيها الناس هو الذي يسيّر لكم السفن في البحر ، لتطلبوا الرزق في أسفاركم وتجاراتكم ، وذلك من فيض رحمته بكم ، وإذا أصابتكم الشدة والكرب في البحر ، وخشيتم الغرق ، غاب عن خاطركم ، كلُّ من كنتم تعبدونه من الآلهة ، ولم تجدوا مغيثاً لكم تلجأون إليه غيرَ الله ، فلما نجّاكم من الغرق ، وأخرجكم إلى برّ الأمان ، أعرضتم عن ربكم ، ورجعتم إلى الكفر والفجور والطغيان ، وهذا شأن الإنسان الكافر الجاحد لنعم الله!! ثم يأتي الوعيدُ والتهديد، فيقول سبحانه : ﴿ أَفَا مِنتُمْ أَن يَعْيفَ بِكُمُ جَانِبَ الْمَانَ عَلَيْكُمُ عَاصِمًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُو وَكِيلًا أَمْ أَينتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيْرُسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِن الزَيج فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرَثُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ عَلِيناً بِهِ وَيَوسَلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِن الزَيج فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرَثُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ وَيَعِيمُ أَي وهذا أمنتم فَيْرُقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ وَيُوعَلُ أَي مَن الزّيج فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ عَلَينا بِهِ وَيَوسَلُ عَلَيْكُمْ وَالْقَاسُونَ الْمَانِهِ فَي مَانَ المُوعِيمَ اللهِ أَن الرَبِح فَيغُوقِكُمْ بِمَا كَفَرْشُعُ ثُمَّ لَا يَعْتَلُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ وَلَو المَان المِن المُوعِق المُن الرَبِح فَيغُوق كُمْ مِمَا كُمُو المُعْمَلُولُ المُرتم المُؤْتُمُ مُن الرَبِح فَيغُولُ المُرْعِقُولُ المُو عَلَيْنَا بِهِ وَالْمَانِ الْمُؤْتُمُ المُن المُعْتَم اللهُ المُعْتَم المُعْلَقُولُ المُعْقَولُ المُؤْتُمُ الْمَانِهُ المُعْتَمِ اللهُ المُعْلَمُ المُعَلَمُ المُعْتَمِ المُعْلَمُ المُعْتَمِ اللهُ المُعْتَعِيمُ المُعْتَمُ المُن المُعْتَمُ المُ

أيها الناس، حين نجوتم من الغرق بفضل الله ورحمته، وخرجتم إلى البر، أن يخسف الله بكم الأرض، فيغيّبكم في باطنها، كما فعل بقارون وقوم لوط؟ ثم لا تجدون لكم من ينقذكم من عذاب الله!! أم هل أمنتم أن يعيدكم الله في البحر مرة أخرى، فيرسل عليكم ريحاً عاصفة مدمّرة، فيغرقكم بسبب كفركم وفجوركم، ثم لا تجدون من يأخذ لكم بالثأر؟ أو يطالبنا بتبعة إهلاككم وإغراقكم؟ إنهم في قبضة الله تعالى، سواءً كانوا في بَرّ أو بحر، في صحة أو مرض، وبعد هذا الإنذار، يذكّرهم الله تعالى، بنعمة الخلق والتكريم، فيقول سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمَنا بَنِيَ ءَادَمَ وَمُلَنَامُم في الْبَرِ وَرَدَقَنَا مَقْضِيلًا أي والله لقد كرَّمنا ذرية وَالبَحْرِ وَرَدَقَنَاهُم على جميع المخلوقات، بالعقل، والعلم، والفهم، والنطق، وسخرنا لهم جميع ما في الكون، وحملناهم في البر على ظهور الأنعام والدواب، وفي البحر على السفن والمراكب، ورزقناهم من فنون المطاعم والمشارب، من حلال الطعام ولذيذه، وفضلناهم على أصناف المخلوقات، تفضيلاً عظيماً، فحقيق بهم أن يشكروا نعم الله ولا يكفروها!!

لقد فضًّل الله البشر، فخلقهم في أجمل صورة، وأبدع شكل، يمشون منتصبين على أرجلهم، يأكلون بأيديهم، والحيوانات تمشي على أربع، منكوسة الوجه نحو الأرض، وتأكل بفمها، وليس لها عقل، بينما الإنسان كرَّمه الله بالعقل، والعلم، والنطق، والفهم، وسخَّر له جميع ما في الكون، وهذا طرف من تكريم الله تعالى لبني آدم ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلُ أُنَاسٍ بِإِسَمِهِم فَمَن أُوتِيَ كِتَبَهُم يَعِينِهِ عَأُولَتِهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُم وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً وَمَن كاكَ فَي هَنْوِه أَعْمَى فَهُو في ٱلآخِرَة أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلاً المراد بالإمام هنا: (كتابُ الأعمال)، أي اذكر لهم يوم الحشر الأكبر، حين ننادي كل إنسان بكتاب عمله، ليسلَّم له بيده، وينال جزاءه فمن أعطي كتابه بيمينه، فهو السعيد الناجح، يقرأ كتابه بفرح واستبشار، ولا ينقص من عمله مقدار الفتيل، وهو الخيط الذي في شق النواة، ومن كان في هذه الدنيا أعمى من عمله مقدار الفتيل، وهو الخيط الذي في شق النواة، ومن كان في هذه الدنيا أعمى

القلب والبصيرة، فهو الشقي الخاسر، الذي يتخبّط في ظلمات الجهل والضلال، وهو في الآخرة أشد عمى وضلالة ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَقْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِى اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَقْتُرَى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِنَا لَاَتَخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَا لَاَ نَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدَتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَكَ ضِعْفَ الْمَمْورِي أَن يُبَنِنكَ لَقَدْ كِدَتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقَنَكَ ضِعْفَ الْمَمْاتِ ثُمَّ لا يَجِدُ لكَ عَلِينًا نَصِيرًا ﴿ أَي لقد قارب المشركون أن يوقعوك في الفتنة، لولا أن الله عصمك من كيدهم ومكرهم، أرادوا منك أن تطرد الفقراء من مجلسك، وتدني أشراف قريش منك، وأن لا تذكر آلهتهم بسوء وأمثال ذلك، لتخالف مجلسك، وتدني أشراف قريش منك، وأن لا تذكر آلهتهم بسوء وأمثال ذلك، لتخالف بعض ما أوحاه الله إليك، ولو أنك سايرتهم إلى ما طلبوا، لاتخذوك صاحباً لهم وصديقاً، ولولا حماية الله وعصمتُه لك، لملت إليهم بعض الميل، طمعاً في إيمانهم، ولو فُرض أنك سايرتهم على ما طلبوا، لضاعفنا لك عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة، ثم ولو فُرض أنك سايرتهم على ما طلبوا، لضاعفنا لك عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة، ثم لا تجد من ينصرك ويحميك منا!!

قال ابن عباس: «كان رسول الله ﷺ معصوماً من الله، ولكن هذا تعليم للأمة، لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين، في شيء من أحكام الدين وشرائعه ﴿ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِرُونَكَ مِن اللَّارْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لا يَلْبَشُونَ خِلاَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبَلْكَ مِن رُسُلِناً وَلا يَجِدُ لِسُنْقِنَا عَوِيلًا ﴾ أي وإن كاد المشركون بمكرهم وإيذائهم لك، أن يخرجوك من أرض مكة، ولو أخرجوك لأهلكناهم، وما أمهلناهم طرفة عين، هذه عادة الله مع رسله، في إهلاك كل أمةٍ أخرجت رسولها من بين أظهرها، ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولا تغييراً.

قال قتادة: همَّ أهلُ مكة أن يُخرجوا النبي ﷺ من مكة، ولو فعلوا ذلك ما أُمهلوا،

أَقِمِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ النَّيلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ النَّيلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبَعَثَكَ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ النَّيلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبَعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِ اَدْخِلِنِي مُدْخَل صِدْقِ وَأَخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلُطَكنَا نَصِيرًا ﴿ فَقُل جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَنْطِلُ إِنَّ وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلُطَكنَا نَصِيرًا ﴿ فَقُل جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَنْطِلُ إِنَ الْبَيْطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

ولكنَّ الله تعالى منعهم من إخراجه، حتى خرج بنفسه بأمر الله له بالخروج ﴿ أَقِرِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ التَّلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ الْتِلِ فَتَهَجَدْ بِهِ عَافِلَةً لَكُ عَسَى اللّه عَسَى اللّه عَسُو الصلاة في أوقاتها، للله عَسَى الله على إقامة الصلاة في أوقاتها، من زوال الشمس إلى ظلمة الليل، وصل صلاة الفجر بتدبر وخشوع، واقرأ فيها كتاب ربك، فإن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الرحمن، وفي الحديث (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر، وفي صلاة الفجر..) الحديث، رواه البخاري، وغَسقُ الليل: ظلمتُه، ومن الليل فقم بعد النوم متهجِّداً لربك عابداً، تطوعاً لك زيادة في حسناتك، لعل الله أن يقيمك في المحشر مقاماً محموداً، يحمدك عليه الأولون والآخرون!!

قال ابن عباس: (المقامُ المحمودُ): هو مقام «الشفاعة العظمى» لسيد الخلق على الموعسى من الله واجبة» أي ليست للترجي بل للتحقيق، أي سيبعثك مقاماً محموداً، والآية الكريمة إشارة إلى الصلوات الخمس المفروضة، فدلوكُ الشمس: إشارة إلى صلاة الظهر، والعصر، وغسقُ الليل: ظلمتُه وهو إشارة إلى المغرب، والعشاء، وقرآن الفجر: صلاة الفجر، وأطلق عليها لفظ «قرآن» لأنه يطلب فيها إطالة القراءة ﴿وَقُلُ رَبِّ أَدْخِلِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاَجْعَل لِي مِن لَدُنك سُلطَنناً نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَنَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ رَهُوقاً ﴾ أي وقل يارب أدخلني المدينة المنورة مدخل صدق، أي إدخالاً حسناً أكون فيه معزَّزاً، وأخرجني من مكة إخراجاً حسناً، لا يلحقني فيه سوء ولا مكروه، قال الحسن البصري: أراد المشركون أن يتآمروا على رسول الله ﷺ، ليقتلوه، أو يطروده، أو يوثقوه، فأمره الله عزَّ وجلً بالهجرة، وعلَّمه هذا الدعاء، فهو دعاء له بالحفظ والحماية، من مخرجه من مكة،



إلى مدخله إلى المدينة، وينبغي أن يدعو به المسلم، كلّما أراد أن يدخل بلداً، ويخرج من بلد، فالله تعالى هو الحافظ لعبده المؤمن ﴿واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً﴾ أي اجعل لي يا رب قوة ومنعة، تنصرني بها على أعداء دينك، وتشدّ بها أزري، فأنت وحدك المعين والناصر، وقد استجاب الله دعاءه، فنصره على الأعداء، وأعلا دينه على سائر الأديان، ﴿وقل جاء الحقُ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً﴾ أي وقل يا أيها الرسول: جاء الإسلام دينُ الله الحق، ومُحق الباطل وهو الشرك والوثنية، فلا شرك ولا وثنية بعد إشراق شمس الإسلام، إن الباطل لا ثبات له ولا بقاء، بل سرعان ما يضمحلُ ويتلاشى، كشعلة هشيم الزرع، ترتفع عالياً، ثم تخبو سريعاً. وي أن النبي على للما دخل مكة عام الفتح، كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً﴾ فما بقي صنم إلاً خرّ لوجهه فتكسّر)، أخرجه البخاري عن ابن مسعود.

﴿ وَنَنْزِلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَا \* وَرَحْمَة لِلْمُوْمِنِينِ وَلا يَزِيدُ الظّرِلِينَ إِلّا خَسَالًا ﴾ أي وننزل من آي الذكر الحكيم، ما يشفي القلوب من مرض الجهل والضلال، ويذهب دنس النفس، من الحسد، والشعّ، والبغضاء والعقائد الفاسدة، والأخلاق الذميمة، ولا يزداد الكافرون إلا شقاء ودماراً!! والقرآن أيضاً شفاء للأمراض الجسدية، لما في قراءته من البركة، وحصول الشفاء من المرض، كما ثبت في الصحيح (أن رئيس قبيلة لُدغ، فَرقاه بعضُ الصحابة بسورة الفاتحة، فشفاه الله، فأعطوهم ثلاثين شاة، فلما أخبر النبي على قال لهم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله، وواه البخاري، وقال بعض السلف: "من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله ﴿ وَإِذَا اللهُ مَنْ مَل الإنسان الله الله عَل الإنسان، بأنواع من النعم، كالصحة، والأمن، والرزق، أعرض عن طاعة الله وعبادته، وابتعد عن ربه، كِبْراً وغروراً، وإذا أصابته البلايا والنكبات، وبعض عن طاعة الله وعبادته، وابتعد عن ربه، كِبْراً وغروراً، وإذا أصابته البلايا والنكبات، وبعض الشدائد، أصبح يائساً قانطاً من رحمة الله، وذلك لضعف إيمانه بربه، وقل لهم: إن كل واحد يعمل على نهجه وطريقته، فمن الناس من يعمل لطريق السعادة، ومنهم من يعمل واحد يعمل على نهجه وطريقته، فمن الناس من يعمل لطريق السعادة، ومنهم من يعمل

وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ وَلَيْنَ الْمِلْمِ وَلَيْنَ اللَّهُ مَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا فِي وَكِيلًا فِي اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْكَ حَبِيلًا فِي قُل وَحِيلًا فِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ أَنْ وَفَيْلُهُ مَاكَ عَلَيْكَ حَبِيلًا فِي قُل اللَّهُ عَلَيْ أَنْ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ وَالْجِنْ عَلَى أَنْ وَالْجِنْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّل

لطريق الشقاوة، والله سبحانه هو العالم بمن اهتدي وبمن ضل، وسيجازي كلاً على عمله ﴿ وَيَشْنَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا فَلِيلًا ﴾ أي يسألك كفار مكة عن الروح، ما هي؟ ما حقيقتها؟ وكيف تتولُّد في الجسم؟ وإذا مات الإنسانُ فأين تذهب؟ فقل لهم يا محمد: إن أمر الروح، قد استأثر به علاَّم الغيوب، لا أنا أعرفها، ولا أحد من البشر يعرف حقيقتها! وما أوتيتم أيها الناس من العلم، إلا القليلَ، بالنظر إلى علم الله عزَّ وجل!! روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: إن كفار مكة بعثوا إلى اليهود في المدينة، يسألونهم عن أمر محمد، هل هو نبيٌّ أم لا؟ وقالوا لهم: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل \_ يعنون محمداً ﷺ \_ فقالوا: سلوه عن الروح، فإن أجابكم عنها فهو كذاب، وإن لم يعرفها فهو صادق، فسألوه، فأمسك النبي ﷺ ونزل عليه الوحى ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. . ﴾ رواه أحمد، والآية دليلُ عجز البشر عن كثير من العلوم، وحَسْبُ الإنسان عجزاً أن لا يعرف ما في بدنه، ألا وهي الروح، التي تسري في عروقه، وتحرُّك هذا الجسد، لا يدري كيف جاءت، ولا كيف تذهب؟ ولا أين كانت؟ ولا إلى أين تصير؟ ﴿وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْك ثُمَّ لا يَجَدُ لَكَ بِهِ، عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِكُ إِنَّا فَضَلَهُم كَاكَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾ أي لو أردنا لمحونا هذا القرآن من صدرك يا محمد، ثم لا تجد من يردُّه عليك، ولكنْ رحمةً من ربك، تركناه محفوظاً في صدرك، وصدر أصحابك، لتبلُّغه للناس، وهذا من فضل الله الكبير عليك، حيث خصَّك بالنبوة والرسالة، وجعلك خاتم المرسلين، وسيَّد الأولين والآخرين﴿قُل لَهِنِ أَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظُهِيرًا﴾ أي لو فُرض أن الإنس والجنَّ تعاونوا، وحاولوا بكل قواهم وجهودهم، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لما أطاقوا ولما استطاعوا، بما فيهم أربابُ الفصاحة والبيان، ولو تعاونوا وتساعدوا على

وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنَ ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا صَنُ فُورًا فِي وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُر لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَلْبُوعًا فِي أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْعِلِ وَعِنَبِ فَلْفَجِرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا فِي أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْعِلِ وَعِنَبِ فَلْفَجِرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا فِي أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَجْعِلِ وَعِنَبِ فَلْفَجِرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا فِي أَنْ تَتُوفَ لَكَ مَنَّ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللَّهِ وَالْمَلَتِكَةِ قَبِيلًا فِي أَنْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُفِيتِكَ حَتَى تُنزِلَ عَلَيْنَا كِللَّهُ مِنْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا فَي عَلَيْنَا كِللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ رَسُولًا فَي عَلَيْنَا كِللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا فَي عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ مَنْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا فَي عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ مَلُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مِنْ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّل

ذلك، ومعنى (ظهيراً) أي معيناً ونصيراً، وأدرج تعالى الجنَّ مع الإنس، مبالغة في التحدي، ليكون ذلك أبلغ في العجز، فلم يكتف باجتماع الإنس، حتى ضمَّ إليهم الجنَّ، وطلب منهم أن يستعين بعضهم ببعض، ومع هذا التحدي أقرَّ العرب بالعجز ـ وهم فرسان البلاغة وملوكُ البيان ـ ولجأ الفرسان منهم إلى السيف والسّنان، بدل معارضته بالحجة والبرهان، ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَّنَ ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كَنُورًا﴾ أي ولقد وضحنا للناس الحجج والبراهين، وبيَّنا لهم الحق بالآيات والعِبَر، وبطريق الترغيب والترهيب، والتبشير والإنذار، بحيث أزلنا عنهم الشكوك والأوهام، ومع هذه البراهين القاطعة والحجج الواضحة، أبي أكثرُ الناس إلا جحوداً وإنكاراً، واستهزاء واستكباراً. . ثم ذكر تعالى تعنت الكفار وضلالهم، بطلبهم معجزات مادية غير معجزة القرآن، ففار سبحانه ﴿وَقَالُواْ لَن نَوْمِرَ لَكَ حَقَّى تَفْجُر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَو تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن يَخْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ﴾ أي قال الأشقياء المشركون من أهل مكة: لن نصدِّقك يا محمد، حتى تخرج لنا عيناً غزيرة من الماء، تتدفق منها المياهُ، أو تكون لك حديقة وبستان، فيها من أنواع النخيل والأعناب، تجرى فيها الأنهار بقوة وغزارة، لتكون فينا غنياً وعظيماً ﴿أَوْ نُسُقِطُ ٱلسَّمَاءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيِّكَةِ قِيلًا﴾ هذا هو الاقتراح الثالث، أي تجعل السماء تتساقط علينا كِسَفاً أي قِطَعاً، قِطَعاً، كما كنت تَخُوُّفنا وتتوعَّدُنا بذلك، أو تحضر لنا الله وملائكته مقابلة وعياناً، ليشهدوا لك بالرسالة، فنراهم ونشاهدهم بدون حجاب ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن نُخْرُفِ أَوْ تَرْفَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَنَّ نُؤْمِنَ لِرُفِيَكَ حَتَّى ثُلَزِلَ عَلَيْنَا كِلنَّبَا نَقَرَؤُمُّ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾؟ هـــــذا هـــــ

وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُوْمِنُواْ إِذ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَهُ بَشَرًا رَسُولًا اللَّهُ قَلُ عَلَيْهِم مِّن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ الللَّهُ اللللْلُهُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللللللْمُ اللللْمُولُ الللَّهُ الللل

الاقتراح الرابع، أي أن يكون لك قصر فخمٌ ضخم من ذهب، لا من حجر أو طين، كبرهان على محبة الله لك، أو تصعد إلى السماء فترى ملكوتها، وتخبرنا عمَّا شاهدت، ولن نصدِّقك لمجرد صعودك، حتى تعود إلينا ومعك كتاب من الله منشور، أنك عبدُه ورسولُه!! قل لهم يا محمد: يا سبحان الله، هل أنا إله حتى تطلبوا منى أمثال هذه الخوارق والمطالب؟ ما أنا إلا رسولٌ من البشر، بعثني الله إليكم، فلماذا هذا الجحود والعناد؟ هذه هي اقتراحات المشركين، وما هي في الحقيقة إلاَّ سفاهات وحماقات، تدلُّ على بالغ الغطرسة والكبرياء ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُونًا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنَينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَا رَسُولًا﴾ أي ومـــا منع هؤلاء الكفار من الإيمان بالقرآن، والتصديق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، بعد أن جاءتهم الآيات الواضحة، والمعجزات القاطعة، إلا استبعادهم أن يكون الرسول من البشر، ولو كان أهل الأرض ملائكة، يعيشون مطمئنين على سطحها، لبعث الله الرسول من الملائكة، لأن الجنس يألفه الجنس، ولكنَّ أهل الأرض بشرٌّ، فالرسول إليهم ينبغي أن يكون من البشر، من جنسهم، إذ جرت حكمةُ الله أن يبعث الجنس إلى الجنس ﴿ قُلْ كَ هَا، بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَنْكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ. خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ أي كفي برهاناً على صدق رسالتي، أن يشهد الله لي بالنبوة، فليس أعلى من شهادة الله شهادة، إنه تعالى العالم بأحوال العباد، وسيجازيهم عليها ﴿وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجَدَ لَمُمَّ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ ۗ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمٌ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا﴾ أي من يبرد

الله هدايته، فهو السعيد الموفِّقُ، ومن يرد شقاوته، فلن تجد لهم أنصاراً وأعواناً يعصمونهم من عذاب الله، وتجرُّهم الزبانية على وجوههم، لا يُبصرون، ولا ينطقون، ولا يسمعون، مسكنهم ومستقرهم في نار جهنم، كلما خمدت نارها، وسَكَن لهبُها، زدناهم إحراقاً وعذاباً، سُئل رسول الله ﷺ: كيف يُحشر الناسُ على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أرجلهم، قادر على أن يمشيهم على وجوههم» رواه الشيخان ﴿ زَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمُ كَفَرُواْ بِعَايَكِنِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبَّعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾؟ أي ذلك العذاب والنكالُ بسبب أنهم كفروا بآيات الرحمن، واستهزءوا بها، وقالوا: هل إذا متنا وأصبحنا عظاماً بالية متفتَّتة، سُنخلق ونُبعث مرة ثانية؟ بعد أن نصبح رميماً؟ ﴿ أُوَلَمْ بَرُواْ أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَعْلُقُ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَبِّ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾، أي أولم ير هؤلاء الجاحدون المكابرون، أن الله الذي أبدع هذا الكون العظيم، بسمواته وأرضه، وبحاره وأنهاره، ونجومه وأقماره، قادرٌ على إعادتهم بعد فنائهم؟ فإن من قَدَر على هذا الخلق العظيم للكون، لا يعجزه أن يعيدهم بعد موتهم، وجعل لهم وقتاً محدَّداً للبعث والنشور، فأبي الكافرون الظالمون، إلاّ الكفور والجحود ﴿قُلُ لُّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُمُ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِّ وَّكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ أَي قِلْ لَهِ وَلاء المعاندين، المقترحين للخوارق والمعجزات، من قصور الذهب، وجنات النخيل والأعناب: لو كنتم تملكون مفاتيح خزائن رزق الله، وَوُكِلَ لكم أمرُ الإنفاق على البشر، لبخلتم وأمسكتم عن الانفاق، وكان الإنسان بخيلاً منوعاً، شديد البخل والإمساك ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِنَتَّ فَسْثَل بَنِيَ إِسْرَةِ مِلْ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّ لَأَظْنُكَ يَكُوسَىٰ مَسْحُورًا اللهِ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَمْ وُلاَء إِلَّا رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِي لَأَظُنْكَ يَنفِرَعُوثُ مَشْبُورًا اللهِ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرِقْنَهُ وَمَن لَأَظُنُكَ يَنفِرَعُوثُ مَشْبُورًا اللهِ فَأَرادَ أَن يَسْتَفِزَهُم مِّن الْأَرْضِ فَأَغْرِقْنَهُ وَمَن مَعْمُ جَمِيعًا اللهِ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَةٍ بِلَ اسْكُنُوا اللَّرْضَ فَإِذَا جَآة وَعَدُ اللَّهِ مَعْمَ جَمِيعًا اللهِ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَةٍ بِلَ السّكُنُوا اللَّرْضَ فَإِذَا جَآة وَعَدُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ وَبَالِحَقِي اللَّهُ مَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مَا مُنْ مَنْ مُكُنِّ وَزَلِّنَهُ لَيْرِيلًا اللهِ مُنْ مُنْفِرًا وَهُو مَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مَا مُنْشِرًا وَنَذِيرًا اللهِ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَكُ لِنَقَرَاهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثِ وَزَلّائَهُ لَنْزِيلًا اللهُ اللَّهُ مُنْ مُكْنِ وَزَلّائَهُ لَيْرِيلًا اللَّهُ مَا النّاسِ عَلَى مُكْثِ وَزَلّائَهُ لَائِيلًا الللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِدًا مُنْ مُؤْمِنَا اللَّهُ وَقَرْءَانَا فَرَقَانَهُ لِنَقَرَاهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثِ وَزَلِّنَهُ لَيْرِيلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

١

**大学** 

بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِتْرَعُونُ إِنِّ لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُولًا ﴿ بِيانٌ من الله، أن كَـشرة المعجزات لا تُنشىء الإيمان في القلوب الجاحدة، والمعنى: لقد أعطينا موسى تسع معجزات واضحات، دالات على صدق رسالته، وهي «اليد، والعصا، والطوفان، والجراد، والقُمَّل، والضفادع، والدم، والسنون، وانفلاق البحر» ومع ذلك فقد كذَّب بها فرعون وقومُه، فأهلكناهم وأغرقناهم في البحر، فلو أعطينا قومك ما طلبوا ثم لم يؤمنوا، لاستحقوا الفناء والهلاك، فلا تُشْغِل بالَك بمطالبهم ومقترحاتهم، وكان جواب فرعون الطاغية لموسى، أنه قال له: إنى لأعتقد أنك يا موسى رجلٌ مسحورٌ، قد جُننتَ وتخبُّط عَقَلَك، حَيْنَ قَلْتَ: إنَّى رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاۤ أَنزُلَ هَـٰٓؤُلَّاءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنِفِرْعُونُ مَثْبُوزًا﴾ قابله موسى بالسخرية والاستهزاء، مقابلَ فجوره واستهزائه، فقال له: وإني لأعتقد يا فرعونُ أنك هالكُ مدمَّر، جزاء تكذيبك بآيات الله، وأنت تعلم حقَّ اليقين، أنه لا أحد يستطيع أن يأتي بهذه الخوارق، إلا الله ربُّ العالمين، ومعنى المثبور: الهالك، من الثبور وهو الهلاك، ﴿فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزُّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَفْنَكُ وَمَن مَّعَكُم جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ. لِبَنِيّ إِسْرَةِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ أي أراد فرعون الطاغية، أن يخرج موسى وقومه من أرض مصر، بجبروته وطغيانه، فأغرقناه وجنوده أجمعين، وقلنا لبني إسرائيل من بعد هلاك فرعون: اسكنوا أرض مصر، فإذا جاء يوم القيامة، جئنا بكم جميعاً للحساب والجزاء، مختلطين، فيكم المؤمن والكافر، والبرُّ والفاجر، ثم نميِّز السعداء من الأشقياء ﴿وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَلْذِيرًا وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقَرْأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَثِّ وَنَزَلْنَهُ نَنزِيلًا﴾ أي وأنـزلـنـا هـذا الـقـرآن قُلُ اَمِنُواْ بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُسْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْفَانِ سُجَدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِنَا لَمَفْعُولًا ﴿ فَلَ اللَّهُ أَوِ اللَّهُ أَوِ النَّهُ أَوْ اللَّهُ أَوِ ادْعُوا وَيَخِرُونَ لِلْأَذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُو خُشُوعًا ﴾ ﴿ فَلَ اللَّهُ أَو ادْعُوا اللَّهَ أَو ادْعُوا اللَّهَ أَو ادْعُوا اللَّهَ أَوْ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ أَلْمُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلا جَمْهَر بِصَلَائِكَ وَلا تُحَاوِتُ بِهَا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُو

بالنور الساطع، والحقِّ القاطع، فيه الحِكَمُ والأمثال، والعِبَرُ والعظات، وما أرسلناك يا محمد إلا بشيراً للمؤمنين، ونذيراً للكافرين، وأنزلنا عليك القرآن المعجز، مفرَّقاً منجَّماً لتقرأه على قومك (على مُكث) أي على تُؤده وتمهل، ليكون حفظه عليهم أسهل، وتطبيق أحكامه أيسر، ونزلناه على حسب الأحوال والمصالح ﴿قُلُ ءَامِعُواْ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓاْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦ ۚ إِذَا يُسْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْفَانِ سُجَدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَنَنَ رَبِنَا ۚ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوكَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ خطابٌ للمشركين على وجه التهديد، أي قل لهؤلاء الأشقياء: سواء عليكم آمنتم بالقرآن أم لم تؤمنوا، فإن أهل العقل والبصائر من أهل العلم، من أحبار (اليهود والنصاري) من الصالحين فيهم، كانوا إذا سمعوا القرآن، خرُّوا على وجوههم، ساجدين لعظمة رب العالمين، من فرط تأثير القرآن عليهم، كما فعل ملك الحبشة «النجاشي» والقُسسُ حين سمعوا القرآن ﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول نرى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ﴿ ويقولون: تنزُّه ربُّنا عن إخلاف وعده، فوعده كائنٌ لا محالة، ويخرُّون على وجوههم ِ باكين، ويزيدهم ذلك تواضعاً وخشوعاً ﴿فَلِ ٱدْعُواْ اللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَٰنَّ أَيَّا مَا نَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَلَا يَجُهُرُ ۚ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا﴾ أي نادوا ربكم وادعوه باسم «الله» أو باسم «الرحمن» فبأيّ اسم من أسمائه تعالى تدعونه فإنه مقبول، لأن جميع أسمائه لها صفة (الجلال والكمال)، وهي أحسن الأسماء، ولا تجهر يا محمد بالقراءة في صلاتك، فيسب المشركون القرآن ومن أنزله، ولا تقرأ سراً بحيث لا يسمعك أصحابك، وتوسَّطْ في قراءتك في الصلاة، بين الجهر والمخافتة.

قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية، أن الكفار سمعوا النبي على يلعو ربه فيقول:

وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ بِلَهِ ٱلَّذِى لَوْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلَكِ وَلَوْ يَكُن لَهُ وَوَلَمْ يَكُن لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فِي ٱلْمُلَكِ وَلَوْ يَكُن لَهُ

(يا الله)، ويا رحمن) فقالوا عجباً لأمر محمد، إنه يأمرنا بعبادة إله واحد، وهو يدعو إلهين: (الله)، و(الرحمن) فنزلت الآية تُوضِّح أن هذه أسماء جليلة، لمسمَّى واحد، ليست أسماء لآلهة متعددة، فهي صفات للذَّات المقدسة، وأسماء لرب العزة والجلال، جلَّ جلاله، فَوْوَلُو الحُمْدُ لِلهِ الَّذِي لَوْ يَنَوْذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي المُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِيُّ مِن الذُّلِ وَكَبِرَهُ أَي المُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِيُّ مِن الذُّلِ وَكَبِرَهُ فِي المُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِيُّ مِن الدُّلِ وَكَبِرَهُ أَي وَلَل الحمد لله الذي تنزه عن الشريك والولد، فليس له مثيلٌ في عظمته وألوهيته، وليس معه شريك ولا معينٌ ولا ناصر، ليس بذليل فيحتاج إلى الولي والناصر، فهو عزيز لا يحتاج إلى الولي والنصير، وعظم ربك يا محمد بذكر عظمته وجلاله، وقل دوماً: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله وبحمده، بكرةً وأصيلاً!!

وتسمى هذه الآية (آية العِزّ) وقد ورد أن الرسول ﷺ علَّم هذه الآية لبعض أصحابه فقال له: قل في دعائك: (توكلتُ على الحيِّ الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له وليَّ من الذُلُ وكبَّره تكبيراً) رواه الحافظ أبو يعلى.

انتهى تفسير سورة الإسراء

اَلْحَمْدُ لِلَهِ اللَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئْبُ وَلَوْ يَجْعَلُ لَمُ عِوجًا ﴿ قَيْمًا لِيُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

## تفسير سورة الكهف

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيمَ إِ

﴿ اَلْمَهُ لِلَّهِ اللَّذِى آَنَزُلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَلْمُ عِوْجًا قَيْمًا لِلْمُنذِر بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴾ هذه إحدى خمس سور كريمة ابتدأت بلفظ (الحمد لله) لتعليم العباد كيفيَّة الثناء على الله، وهي: (الفاتحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر) وفي الحديث الشريف «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عُصم من الدجال» رواه مسلم.

والمعنى: احمدوا ربكم العظيم الجليل، الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد على المعنى: احمدوا ربكم العظيم البشر، حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ، واضحاً بيناً جلياً، نذيراً للكافرين، وبشيراً للمؤمنين، يحذّر الكافرين من عذاب أليم، ويبشر المؤمنين بجنات النعيم، خالدين فيها لا يخرجون منها أبداً ﴿وَيُنذِرَ اللَّيْكَ قَالُوا الْخَكَذَ اللهُ وَلَدا المؤمنين بجنات النعيم، خالدين فيها لا يخرجون منها أبداً ﴿وَيُنذِرَ اللَّيْكَ قَالُوا أَخَكَذَ اللهُ وَلَدا منا المؤمنين بجنات النعيم، خالدين عبدوا الملائكة وزعموا أنهم بنات الله، من غير برهان ويخوف المشركين الوثنيين، الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنهم بنات الله، من غير برهان ولا دليل، بل بمجرد الإفك والبهتان، عظمت تلك المقالة الشنيعة كلمة قبيحة، خرجت من أفواههم، وهي في غاية البطلان، ما يقولون إلاً كذباً وزوراً. ﴿فَلَعَلَكَ بَنِخِعٌ نَفَسَكَ عَلَى المحمد مهلكٌ نفسك، وقاتلٌ لها من شدة عاشرهم إن لَدَ يُؤمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا اللهُ أي لعلك يا محمد مهلكٌ نفسك، وقاتلٌ لها من شدة

إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَهُ عَلِمُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّفِيمِ لَلْجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ أَمْ الْمِ حَسِبْتَ أَنَ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا ﴾ إِذْ أَوَى ٱلْفِشْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبُّنَا ءَالِنَا مِن لَمْ الْمَا فَي وَهُمِينَ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سَيْدِينَ عَدَدًا ﴾ وأَمْ بَعْنَنهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِيشُوا أَمَدًا ﴾

الغمُّ والحزن، لتولُّيهم وإعراضهم عن الإيمان، حسرةً وأسفاً عليهم!! فما يستحقُّ هؤلاء أن تأسف وتحزن عليهم،. فهم قومٌ فُتنوا بالدنيا وزينتها، ونسوا ربهم والدار الآخرة، فلماذا تتفجع وتتألم عليهم؟ والآية تسلية للنبي ﷺ عن عدم إيمانهم ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ رَيِنَةً لَّمَا لِنَبْلُوَهُرْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أي لقد جعلنا ما على وجه الأرض، من زخارف ورياش، وذهب وفضة، ومعادن ومتاع، زينةً للأرض، كما زينًا السماء بالكواكب، لنختبر الخلق أيُّهم أطوعُ لله، وأحسن عملاً وأزكى ﴿وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً ﴾ أي وسنجعل ما عليها من الزينة والبهجة والنعيم، حُطاماً ورُكاماً، حتى تصبح كالأرض الجرداء، التي لا نبات فيها ولا حياة، بعد أن كانت بهجة خضراء، تسرُّ الناظرين، والأرضُ الجُرُز: الأرض الجرداء التي لا نبات فيها، وفي الحديث (إن الدنيا حلوةٌ خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون؟ فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم، ثم شرع تعالى بذكر قصة أصحاب الكهف فقال: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَكَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّفِيمِ كَانُواْ مِن ءَايَنِتَنَا عَجَبًا﴾ أي هل تظن أن قصة أصحاب الكهف ـ على غرابتها وعظيم شأنها ـ هي أعجب آيات الله؟ ففي صفحات هذا الكون البديع، من العجائب والغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف ﴿إِذْ أَوَى ٱلْفِتْمِةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبُّنَا ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَمْهُ وَهَيِّيٌّ لَنَا مِنْ أَمْرِينَا رَشَدُا﴾ أي حين التجأ الشبَّانُ إلى الغار، وجعلوه مأواهم، فراراً من الطاغية الجبار «دقيانوس» الذي كان يجبر الناس على عبادة الأوثان، فقالوا: يا ربنا أعطنا من خزائن فضلك ورحمتك، ما تثبُّتُ به قلوبنا أمام هذا الملكِ الغاشم، واجعلنا من المهتدين الراشدين ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَيْ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعْشَهُمْ لِنَعْلَرَ أَيُّ ٱلْحَرَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِّهَ ثُوَّا أَمَدًا﴾ أي ألقينا عليهم النوم في الغار، سنينَ عديدة، ثم أيقظناهم بعد نومهم الطويل،

غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِ النَّهُم فِتْمَةً ءَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى اللَّهُ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَنَ لَنَّعُواْ مِن دُونِهِ إِلَّهُمْ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ هَتَوُلاَ وَقُمُنَا اتَّخَذُوا مِن لَنَّا عُومُنَا اتَّخَذُوا مِن

دُونِدِةَ ءَالِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى الله عَلَى اللهِ كَذِبًا شَ وَإِذِ آعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأْوُهُ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّقْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا شَ

الذي استمر (٣٠٩) سنوات، لنرى أيَّ الفريقين أدقً إحصاء، للمدة التي ناموها في الكهف؟ وَغَنُ نَقُشُ عَيْكَ نَاهُم عِلَى الْخِهُ إِنَّهُمْ فِنْيَةُ ءَامَنُوا بِرَيهِم وَذِدْنَهُمْ هُدَى أَي نحن الذين نخبرك بقصتهم، على الوجه الدقيق الأكمل، إنهم شُبَّانُ آمنوا بالله، فثبتناهم على الإيمان، وزدناهم رسوخاً ويقينا ويقينا ويقينا عَنَ قُلُوبِهِمْ إِذَ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ أِي قوينا عزائمهم، ليقفوا في وجه الطاغية، بكل ثباتٍ وحزم، غير خائفين ولا مترددين، حين وقفوا بين يدي الملك الجبار، فقالوا ربُنا الذي نؤمن به ونعبده، هو الخالق للكون، لا ما تدعونا إليه من عبادة الأصنام والأوثان ﴿ نَ نَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَهُا لَقَدَ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴾ أي لن نشرك معه غيره، ولا نعبد إلها سواه، إنّا إن عبدنا غير الله، نكون قد تجاوزنا الحدّ، وأفرطنا في الظلم والطغيان، وصفهم تعالى بثلاث صفات: (الفتُوّةِ، والإيمان الصادق، وعدم الانحناء أمام الطغيان، وصفهم تعالى بثلاث صفات: (الفتُوّةِ، والإيمان الصادق، وعدم الانحناء أمام الطغيان، ومقهم تعلى عبدوا دليلا واضحاً صحيحاً؟ فهم إذا كذبة على الله، ولا عبدوا دليلا واضحاً صحيحاً؟ فهم إذا كذبة على الله، ولا أطد أظلم ممن كذب على الله، فجعل له شركاء وأنداداً!!

﴿ وَإِذِ آَعَٰزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَمْبُدُونَ إِلَّا آللَهُ فَأَوْرًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُكُم مِن رَحْمَتِهِ، وَيُهَيِّئُ لَكُرُ مِنْ أَمْرِكُم مِرَاتُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ اللَّهُ وَالمَعنى: إذا كنتم أيها الفتية قد اعتزلتم قومكم، وعبدتم ربكم، وهجرتموهم وما يعبدون من الأوثان، فكما فارقتموهم بأديانكم، ففارقوهم بأبدانكم، ولا تساكنوهم، وأووا أي التجنوا إلى الغار، يبسط عليكم ربكم أبواب

وَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَرَورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْمِينِ وَإِذَا عَمَى بَهْفِهِمْ ذَاتَ الْمِينِ وَإِذَا عَمَى بَهْدِ اللّهُ عَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ ذَاكِ مِنْ عَلَيْتِ اللّهِ مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّا مُرْشِدًا شَى وَقَعَسَبُهُمْ أَيْقَ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّا مُرْشِدًا شَي وَقَعَسَبُهُمْ أَيْقَ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ وَقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكُلُبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا شَلْ

رحمته، وييسر لكم من أسباب العيش، كلَّ ما تحتاجون إليه من الطعام والشراب، في هذا الغار، والمِرْفقُ: ما يرتفق به الإنسان وينتفع به من ضرورات الحياة ﴿وَثَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تُرْوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِمالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنَةُ ذَلِكَ مِن ءَاينتِ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللهُ فَهُو المُهْتَدُ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن يَجِد لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا الله أي وترى أيها السامع والناظر، الشمس إذا طلعت عليهم تميلُ وتنحرف عنهم ذات اليمين، وإذا غربت تقطعهم وتبتعد عنهم ذات الشمال، والله تبارك وتعالى يُقلِّبهم يمنة ويسرة، ذلك الصنيعُ من دلائل قدرة الله الباهرة، وهم في متسع من الكهف يعني في وسطه بحيث لا تصيبهم الشمس، لا في أول النهار ولا في آخره، ومن يوفّقه الله للإيمان فهو السعيد المهتدي حقاً، ومن يضلله بسوء عمله، فهو الشقيُّ الخاسر، الذي لا يستطيع أحدٌ إنقاذه من الشقاء والضلال.!

قال ابن عباس: لو أن الشمس أصابتهم لأحرقتهم، ولو أنهم لا يُقلَّبون لأكلتهم الأرضُ ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَكَ الْمُ وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَسِطٌ ذِلاَعَيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطْلَقَتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَالًا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبُ ﴾ أي لو رأيتهم لظننتهم أيقاظاً، لأن عيونهم مفتَّحة مع أنهم نيام، ونُقلِّبهم يمنة ويسرة لئلا تتعفَّن أجسامهم ولا تتضرر، وكلبهم نائم معهم، باسط ذراعيه ﴿بالوصيد﴾، يعني فناء الكهف أي ساحته كأنه يحرسهم، لو شاهدتهم وهم على تلك الحالة، لفررت منهم هرباً ورعباً، وذلك لما ألبسهم الله من الهيبة والجلال، فرؤيتهم تثير الرعب، إذ يراهم الناظرُ نياماً كالأيقاظ، يتقلَّبون ولا يستيقظون

﴿ وَكَذَاكِكَ بَعَنْنَهُمْ لِيَنَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ كَمْ لَيِثْنَكُمْ قَالُواْ لَيِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِنْتُمْ فَاتَعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَلَذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ والمعنى: كما ناموا تلك المدة الطويلة، ثلاثمائة وتسع سنوات (٣٠٩) وهي نومةٌ تشبهُ الموتّ، لأنهم لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتكلموا، كذلك أحييناهم وأيقظناهم، ليسأل بعضهم بعضاً عن مدة مكثهم، وإقامتهم في الغار، قال أحدهم: كم مكثنا في هذا الغار؟ قال بعضهم: لقد مكثنا فيه يوماً واحداً، ظنوا أن الشمس قد غربت، ثم رأوها لم تغرب فقالوا: أو بعض يوم، قال بعضهم: الله أعلم بمدة إقامتنا، ولا طائل وراء البحث عنه، فنحن الآن جياع، فأرسلوا واحداً يأتي لنا بالطعام بورقكم بكسر الواو أي بهذه النقود الفضية، فليختر لنا أطيب الحلال من الطعام، وليكن لطيفاً في دخوله البلدة وحديثه مع الباعة، حتى لا يشعر بأمرنا أحد ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُرُ يَرْجُمُوكُمْ ۚ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن ۖ تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَكَا﴾ أي إنهم إن يظفروا بكم، يرجموكم بالحجارة حتى يقتلوكم، أو يردوكم إلى دينهم الباطل \_عبادة الأوثان \_وإن عدتم إلى دينهم، فلن تفوزوا بخير أبداً!! وهكذا يتناجى الفتيةُ بينهم خائفين حذرين، أن يظهر عليهم الملك الجبار، وزبانيتُه الفُجَّار، فيقتلونهم أو يردونهم إلى عبادة الأوثان والأحجار ﴿وَكَلَاكَ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓأ أَتَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَ السَّاعَةَ لَا رَيِّبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَكَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمٌّ فَقَالُواْ اَبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْكِنَّأً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى آمْرِهِمْ لَنتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ أَي وكذلك أطلعنا الناس سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ زَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلُ زَيِّ أَعْلَمُ بِعِذَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا ثَمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلْهُ ظَهِرًا وَلَا نَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَلا نَقُولَنَ فَلَا ثَمَارِ فِيهِمْ إِلَا مِلْهُ طَهِرًا وَلا نَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَلا نَقُولَنَ لِشَاءَ اللّهُ وَاذْكُر زَبِّكَ إِذَا نَسِيتً لِشَاقَ عِلَى فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴿ إِلَّا قُرْبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ وقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَقِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾

عليهم، بعد تلك المدة الطويلة التي ناموها، ليستدلوا بذلك على صحة البعث بعد الموت، ويوقنوا أن القيامة لا شكَّ فيها، وهنا اختلف الناسُ في شأنهم وأمرهم، وتنازعوا فيما يفعلونه بهم، بعد أن رأوهم أحياء، ثم أماتهم الله، فاختلفوا ما يفعلون بهم؟ هل ينقلونهم إلى البلدة لدفنهم، أم يكتفون ببناء مَعْلم عليهم، واستقرَّ رأي الأغلبية، على بناء مسجد عليهم، ليظلَّ علامة على كرامة الله له ولاء النفتية المؤمنين ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَنَهُ رَّابِعُهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَهُ سَادِمُهُمْ كَلَبُهُمْ رَمَّا لِهُولاء النفتية المؤمنين ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَنَهُ رَّابِعُهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَهُ اللهُ وَلِي اللهُمُ وَلَا اللهُمُ وَلَا اللهُمُ وَلَامِنُهُمْ وَلَا اللهُولِ اللهُمُ وَلَا اللهُولِ بَاللهُولِ بأنهم ثلاثة هم اليهود، والقائلون بأنهم إلاّ عَلَمُ اللهُمُ على أنه القولين، بقوله ﴿رجماً بالغيب﴾ أي قولاً بالهوى والظن بلا علم، كمن يرمي من مكان بعيد، فإنه لا يكاد يصيب، ثم حكى القول الثالث وهو أن عددهم سبعة، وسكت عنه، فدلً على أنه الصواب، وقوله تعالى ﴿ما يعلمهم إلا قليل﴾ أي عددهم سبعة، وسكت عنه، فدلً على أنه الصواب، وقوله تعالى ﴿ما يعلمهم إلا قليل﴾ أي قليل من الناس.

قال ابن عباس: «أنا من القليل الذي استثنى الله عزَّ وجلَّ، كانوا سبعة» ثم نبَّه تعالى رسوله إلى الأفضل والأكمل، في مثل هذه الأمور، وأمره أن لا يجادل أهل الكتاب في عدتهم، إلاَّ إذا كان متيقناً بحقيقة الخبر، وأن لا يسأل أحداً عن قصتهم، ففيما أوحاه الله إليه الحقيقة والكفاية ﴿وَلَا نَقُولَنَ لِشَافَءِ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَا أَن يَشَاءَ اللهُ وَاذَكُر رَبَّكَ إِذَا نَبِيتَ وَقُلْ عَسَى آن يَهْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ رُوي أن النبي ﷺ لما سُئل عن قصة أصحاب الكهف قال: غدا أجيبكم، فتأخر الوحي عليه خمسة عشر يوماً فنزلت الآية، وهذا إرشاد من الله تعالى لرسوله ﷺ إلى الأدب فيما عزم عليه من أمر، أن يقول: إن شاء الله، لأن الأمور كلّها بيد الله، وإذا نسي أن يقول: إن شاء الله، ثم تذكّر فليقلها، لتبقى نفسُ لأن الأمور كلّها بيد الله، وإذا نسي أن يقول: إن شاء الله، ثم تذكّر فليقلها، لتبقى نفسُ

وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ شِعًا آَ قُلِ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَهُمْ مِن دُونِهِ لَبِثُواْ لَهُ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِي مُثْرِكُ فِي مُكْمِهِ آحَدًا آَ وَاتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي مُكْمِهِ آحَدًا آلَ وَاتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن حَيْبُ لِي مُبْدِلُ لِي مُكِمِنِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا آلَ وَاصْبِرَ حَيْبَ لَا مُبَدِلُ لِيكُلِمَنتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا آلَ وَاصْبِرَ وَسَنَدَ لَا يَعْدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا آلَ وَلَا تَعْدُ مَن الْفَلْمَ وَجَهَمْ وَلَا تَعْدُ عَيْبُمْ رُبِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْقِ الدُّنِيَّ وَلَا نَظِعْ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَلَا نَظِعْ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَلَا نَظِعْ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا

وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرُطًا ١

المؤمن مستشعرةً عظمة الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وليقل لعلَّ الله يرشدني إلى ما هو الأصلحُ في أمر دنياي وآخرتى ﴿وَلَبِثُواْ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَكَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا﴾ أي مكثوا في الغار نائمين، ثلاث مائة وتسع سنين قمرية، وهي مدة طويلةٌ في عُمر الزمان، يستحيل في العادة أن يِنامها الإنسان، ويبقى حياً بدون طعام أو شراب ﴿فُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِنُوْٓا لَهُمْ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱبْصِرْ بِهِ، وَأَسْمِغُ مَا لَهُم مِن دُونِيهِ، مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ أي الله أعلم بمدة مكثهم في الكهف على وجه اليقين، وهو سبحانه الذي أخبرك بالمدة، لأنه المختصُّ بعلم الغيب دون غيره من الخلق، ما أبصره بكل موجود، وما أسمعه لكلّ مسموع، لا يخفى عليه شيء، والصيغةُ صيغةُ تعجب بأسلوب المبالغة، والناس ليس لهم ولتَّ أي ناصرٌ ومعين غيره سبحانه، وليس لله شريك ولا نظير ولا مثيل، وهو المستغنى عن الخلق ﴿وَٱتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَنْتِهِ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، مُلتَحَلَّا﴾ أي اقرأ يا محمد القرآن، الذي أوحاه الله إليك، وعلَّمه أمتك، فإن تلاوة آيات القرآن، فيها الهدى والنورُ، والسلوى والطمأنينة لقلب المؤمن، ولا يقدر أحدّ أن يغيّر أو يبدُّل كلام ربِّ العزة والجلال، ولن تجد ملجأ لك غيرَه تعالى، والملتحدُ: الملجأ، أي إن لم تعمل بالقرآن، فلا ملجأ لك من الله ﴿وَآصَيْرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْفَدُوٰةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَلَمُ وَلَا تَعَدُ عَيْمَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَـةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَلَا نُطِغ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَكُم عَن ذِكْرِنَا وَأُتَّبِعَ هَوَنَهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُكًا﴾ أي احبس نفسك مع الفقراء الضعفاء، من أتباعك المؤمنين،

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَبِكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةً بِنْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا شَيْ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا شَيْ

الذين يدعون ربهم بالصباح والمساء، يبتغون رضوان الله تعالى، ولا تصرف بصرك إلى غيرهم من أهل الثراء والجاه، تبتغي بمجالستهم نيل الفخر والشرف، ولا تسمع لأولئك السفهاء الذين طلبوا منك طرد المؤمنين الضعفاء، فإنهم غافلون عن ذكر ربهم، سائرون مع الأهواء، وأمرُهم فُرُط أي ضياعٌ، وخسار، ودمار، روي في سبب نزول الآية، أن أشراف قريش، اجتمعوا عند رسول الله ﷺ، وقالوا له: إن أردت يا محمد أن نؤمن بك ونسمع كلامَك، فاطرد هؤلاء الفقراء من مجلسك، فإنَّا أشراف قريش وسادتها، إن أسلمنا أسلم الناس، ونحن نأنف أن نجلس في مجلس واحدِ مع هؤلاء الفقراء الصعاليك، فهمَّ رسول الله ﷺ أن يجيبهم إلى ما طلبوا، حرصاً منه على إسلام سادة قريش، فنزلت الآية، فخرج ﷺ يلتمس الفقراء، فلمَّا رآهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذي جعل في أمَّتي من أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم» رواه مسلم. ﴿وَقُلُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُرٌّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَنِ شَآءَ فَلْيَكُفُزُّ إِنَّا أَعْنَدُنَا لِلظَلِيمِنَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأْ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهُل يَشْوى ٱلْوُجُوهُ بِشُكِ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرَّبَفَقًا﴾ ظاهره أمرٌ وحقيقُته وعيدٌ وتهديد، أي قل لهؤلاء الكافرين الغافلين: لقد ظهر الحقُّ وبَانَ بتشريع الرحمن، فآمنوا إن شئتم، أو اكفروا وقد اقتضت الحكمة الإلهية، أن يكون للإنسان اختيار ليترتب عليه الجزاء!! وهذه الآية كقوله سبحانه ﴿اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير﴾ فهو وعيدٌ وليس بتخيير، إنَّا هيأنا للكافرين بالله ورسله، ناراً حامية شديدة، ﴿أَحاط بِهِم سُرادقها﴾ أي سورها لا مفرَّ لهم منها، وإن استغاثوا من شدة العطش فطلبوا الماء، أغيثوا بماءٍ حار، أسود منتن، يشبه النحاس المذاب، يشوي وجوههم إذا قُرّب منهم، لشدة حرّه، أو كعكر الزيت المحمى، بئس هذا شراباً لأهل جهنم، وساءت جهنم مسكناً ومأوى لهؤلاء الكفار الفجار، وفي الحديث «ماء كالمُهْل كعكر الزيت، فإذا قرَّبه إليه، سقطت فروةُ وجهه فيه» رواه الترمذي وأحمد ﴿إِنَّ ٱلَّذِينِ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ لمَّا ذكر تعالى مصير الأشقياء، أعقبه بذكر مصير السعداء، على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب،

أُولَاتِكَ لَمُتُمْ جَنَتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْلِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُمَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ ٱسَاوِرَ مِن وَهَ وَلَشَيْرَةِ مُتَكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ فِعْمَ الْقُوابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴿ وَاصْرِبَ لَمُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا الثَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا ﴾ وَحَفَفْنَاهُمَا نِهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرَعًا ﴾ كُلتَ ٱلجُنَايِنِ عَالنَّ المُحَدِهِمَا جَنَدُنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَاهُمَا نِهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴾ كُلتَ الجُنَايُنِ عَالَتُ اللَّهُمَا فَهُمْ اللَّهُمَا فَهُمْ وَكُانَ لَهُ ثُمَرُ فَقَالَ أَكُمُ مِنكَ مَالًا وَأَعَرُ نَصَرًا ﴾ وهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَرُ نَصَرًا ﴾

والمعنى: إن المؤمنين الصادقين، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، إنا لا نضيع ثواب من أحسن عمله، بل نزيده له وننمِّيه، ونعطيه جزاءه بأحسن الأعمال ﴿ أُولَيِّكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِينِينَ فيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ فِيمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْيَفَقًا﴾ أي هؤلاء المؤمنون المتقون، لهم في الآخرة بساتين وحدائق غنَّاء، تجري من تحت قصورهم وغرفهم أنهارُ الجنة، في جنات إقامة، يُحلُّون في الجنة بأساور الذهب، ويلبسون الثياب الخضر من (السندس) وهو رقيق الحرير، و(الإستبرق) وهو الثخينُ من الحرير، متكئين على الأسرة من الذهب، المكلِّلة بالدر والياقوت، نعم هذا الجزاء للمتقين، وحَسُنت الجنةُ منزلاً ومسكناً لهم. . ثم ذكر تعالى قصة الرجلين: الكافر الذي كفر النعمة، والمؤمن الذي شكر النعمة، فقال سبحانه ﴿وَأَضْرِبَ لَمُ مَّثَلًا تَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّئَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُما زُرْعًا ﴾ هما شريكان من بني إسرائيل، أحدهما مؤمن والآخر كافر، اقتسما الشركة، فخرج لكل واحدٍ أربعة آلاف دينار، فاشترى الكافر بماله حديقتين، فيهما من أنواع النخيل والأعناب، والفواكه والثمار، ما يبهج النفس، وكان النهر يجري بينهما، وكثر مالَه وازدادت ثروته، فطغي بالمال وبغي، وأمَّا المؤمن فقد أنفق ماله في وجوه الخير والإحسان، اشترى مماليك وأعتقهم، وبني المساجد والمدارس، وأطعم الأيتام، ثم جمعهما اللقاء بعد طول الفراق، وجرت بينهما المحاورة الآتية، قال تعالى ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّئَيْنِ ءَالَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِر مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا ﴾ أي كلِّ واحدٍ من البستانَين، أخرج ثمره يانعاً، في غاية الجودة والحسن، وكان كثيراً وافياً، وجعلنا النهر يجري بين البستانين، ليكتمل شربهما، ويزداد بهاؤهما ﴿وَكَانَ لَهُ نُمُّرٌ فَقَالَ لِصَنجِبِهِ. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَناْ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ أي وكان لهذا الكافر، من أنواع الفواكه

وَدَخَلَ جَنَّنَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ آبَدًا ﴿ وَمَا أَظُنُ السَّاعَة قَآبِمَة وَلَيْن رُّدِدتُ إِلَى رَقِي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ۞ وَمَا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرَتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُه أَ أَكْفَرَتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَ مَن تُوابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَ مَن تُوابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَ مَن تُوابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَ سَوْنِكَ رَجُلًا ﴿ اللّهُ لَا أَشْرِكُ بِرَقِ آحَدًا ۞ وَلَوْلًا إِذَ وَخَلَتُ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُوَّهَ إِلّا بِاللّهُ إِن تَدَرِفِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ وَوَلَدًا ﴾ ووَلَذَا إِنَّ فَعَسَىٰ رَبِي

والثمار، من البستانين، ما يجلب له المال الكثير، ويزيد له في الثروة، ويأخذ بيد شريكه، ويدخل به الحديقة يطوف به فيها، ويريه ما فيها من الأشجار والزروع والثمار، ثم يدخل الحديقة الثانية، ويريه ما فيها من أنواع الفواكه، وهو معجبٌ بما هو فيه من النعيم، يحاوره ويقول له متبجّحاً: أنا أكثر مالاً منك، وأكثر خدماً وأنصاراً، أمَّا أنت فقد ضيَّعت مالك، وأشقيتَ نفسك بالإنفاق بما لا يعود نفعه عليك!! ﴿وَدَخَلَ جَنَّـتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَلَاهِ ۚ أَبَدُا وَمَا أَظُنُ ٱلسَّنَاعَةَ قَابِمَةً وَلَهِن زُودتُ إِلَىٰ رَق لأَجَدَنَ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ أي ودخل هذا الكافر حديقته، ومعه المؤمن يطوف به ويفاخره بها، وهو ظالم لنفسه بالعُجب والكفر، ويقول له متبجحاً مزهوًّا: ما أعتقد أن تفني هذه الحدائق أبداً، وما أعتقد أن هناك داراً آخرة، وأن القيامة قادمة وحاصلة، ولئن كان هناك حياة بعد هذه الحياة كما تقول، فسوف يعطيني الله خيراً من هذا وأفضل، (منقلباً) أي مرجعاً وعاقبة، فكما أكرمني هنا في هذه الدنيا، بما ترى من المال والعزِّ والجاه، فسيكرمني كذلك بالآخرة، بما هو أعظم وأبدع!! ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَّابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَىكَ رَجُلًا﴾ أي قال له صاحبُه المؤمن، وهو يراجعه الحديث ويكلِّمه: يا هذا أجحدت نعمة ربك، وكفرت بالله الذي خلقك، من تراب، ثم من منيّ، ثم سُّواك إنساناً سويًّا؟ في أجمل صورة، وأحسن شكل؟ ﴿ لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا﴾ لكنًا أصلُها «لكنْ» «أنا» أدغمت بها فصارت لكنَّا، والمعنى: لكنْ أنا أومن بالله، وأعترف بوجوده، فهو ربي وخالقي، ولا أشرك معه غيره ﴿وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكْرِنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدُا فَعَسَىٰ رَبِّ

أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنَيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أن يُؤتِينِ خَيرًا مِن جَنيَكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِن السَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ أي وهلاً حين دخلت حديقتك، وأعجبت بما فيها من الأشجار، والثمار، والأنهار، قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله!! إني أتوقع من الله أن يقلب حالي وحالتك، فيرزقني لإيماني، ويسلب عنك النعمة لكفرك، أو يرسل على حديقتك، صواعق من السماء تدمِّرها، فتصبح أرضاً جرداء ملساء، ينزلق عليها القدم!! ﴿ أَوْ يُمْبِحَ مَآوُهَا غَوْرًا فَلَن تَسَعَطِع لَمُ طَلَبَا﴾ أي أو يغور الماء في الأرض، فلا يبقى في تلك الحدائق ما تُسقى به الأشجار والزروع، ويتلف كل ما فيها من زرع وثمر، وحينئذ لا تستطيع إخراج الماء من الأرض!؟ وينتهي الجدال والحوار، وينقلنا السياق من مشهد البهجة والازدهار، إلى مشهد البوار والدمار ﴿ وَأُحِيطَ بِنَمَرِهِ فَأُصَبَحَ مَا فَيكُ عُرُوشِهَا وَيقُولُ يَلْيَنِنَي لَوْ أَشْرِكَ بِرَقِ أَحَدًا هَا أَن أَهَا مَا أَنْفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيقُولُ يَلْيَنِي لَوْ أَشْرِكَ بِرَقِ أَحَدًا هَا يَابَا، وهو نادم الحدائق محطّمة مهشّمة، قد سقطت سقوفها على جدرانها، فأصبحت خراباً يباباً، وهو نادم الحدائق مخطمة مهشّمة، قد سقطت سقوفها على جدرانها، فأصبحت خراباً يباباً، وهو نادم أصل إلى هذا المصير المشؤوم!!

﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴾ أي لم يكن له من يحميه من بطش الله وانتقامه، فلم تنفعه العشيرة والأولاد، حين اعتزَّ وافتخر بهم، وما استطاع بنفسه أن يدفع عنها عذاب الله ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْهُ لِلّهِ الْمَلِقَ مُو خَيْرٌ ثُوابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴾ أي في ذلك الوقت تكون النصرة لله وحده، لا يقدر عليها أحدٌ غيرُه، فهو الوليُّ الحقُ، وليُّ المتقين، ينصر أولياءه

وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا كَمَاتٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاتِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ الرِّيَحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴿ الْمَالُ وَفَيْرُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِينَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِينَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَلَمُ اللَّهُ الْحَيْرِةِ اللَّهُ الْحَيْرِةِ اللَّهُ الْحَيْرِةِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

ويخذل أعداءه، هو خيرٌ ثواباً لأوليائه، وخيرٌ عاقبةً ومآلاً، لمن رجاه واعتمد عليه ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمُ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّآيِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ. نَبَاتُ ٱلأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذَرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِدًا﴾ أي اذكر للناس مَثَل هذه الحياة الدنيا، في زوالها وزهرتها وسرعة انقضائها، بمَثَل ماء نزل من السماء، فخرج به النبات غزيراً وافياً، وخالط بعضُه بعضاً من كثرته وتكاثفه، وخرج به الزرع والثمر، ثم بعد ذلك ذَبُلَ وزوى، وأصبح يابساً متكسِّراً، تنسفُه الرياح ذات اليمين وذات الشمال، وكان الله قادراً على الإحياء والإفناء، وهكذا الدنيا نعيمٌ يأتي ثم يزول، ولا يدوم إِلاَّ الحيُّ القيوم ﴿ أَلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْمَقِينَتُ ٱلصَّلِحَنتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ أي الأموال والأولاد، زينةُ هذه الحياة الزائلة، لا ينخدع بها إلاّ الأحمقُ الجهول، وأعمال الخير والإحسان، هي التي تبقى ذخراً للإنسان، وهي التي تدوم لصاحبها، وينال كلِّ ما يؤمُّله منها، وفي الحديث (سبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبرُ، هنَّ الباقياتُ الصالحاتُ) رواه مالك، يعنى أنهن من جملة الباقيات الصالحات، والآية تشمل جميع أعمال الخير، والبر، والصلاح ﴿ وَيَوْمَ نَسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةُ وَحَشَرَتْكُمْ فَلَمْ نَغَادِرَ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ أي اذكر حين نقلع الجبال من أماكنها، وترى الأرض مكشوفة ليس عليها ما يسترها من شجر أو بنيان، وجمعنا الخلائق كلهم للحساب والجزاء، فلم نترك أحداً منهم، فالكل في أرض المحشرِ، بين يدي أحكم الحاكمين ﴿وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِثْنَتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُرُ أَوَّلَ مَرَّفَمٍ بَلْ زَعْمُتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمُ مُوْعِدًا ﴾ أي عُرضوا على ربِّ العزة والجلال صفوفاً، صفاً بعد صف، لا يحجبهم شيء، ويقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، لا شيء معكم من الأموال والأولاد والأتباع، بل زعمتم يا معشر الكفار، أن لا بعث ولا حساب، ولا جنة

وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلَنَنَا مَالِ هَذَا الْكِئَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَلها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَطْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا شَى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا شَى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \* أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِيَتَكُة أَوْلِيكَ مِن الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \* أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِيَتَكُة أَوْلِيكَ مِن الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \* أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِيَتَكُة أَوْلِيكَ مِن الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \* أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِيَتَكُة أَوْلِيكَ مِن الْجَنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \* أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِيَتَكُة أَوْلِيكَ مِن الْجَنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \* أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِيَتَكُة أَوْلِيكَ مِن الْمُعْلِيلِيقِ مَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \* أَفَنَتَخِذُونَهُ وَدُورَيَتَكُو أَوْلِيكَ أَوْلِيكَ أَوْلِيكَ أَنْفُولِهُ وَيُونَ وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِشَى لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ﴿ وَلَا خَلْقَ أَنْفُومِهُمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا شَى السَمَانُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا شَلَا

ولا نال (وووضع الكِنْبُ فَنَى الْمُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مِمَا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنْنَا مَالِ هَذَا الْكِنْبُ لَا أَحْصَنَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ أي وضعت صحائف أعمال البشر، وعُرضت عليهم ليروا ما فيها، فترى حيننذ المجرمين خائفين مما فيها من الجرائم والذنوب، ويقولون متحسرين نادمين: يا هلاكنا وخيبتنا ما شأنُ هذا الكتاب، لا يترك صغيرة ولا كبيرة، إلا سجَّلها وضَبَطها علينا؟ وهذه مقالة المجرم الخائف من سوء العاقبة، ووجدوا ما فعلوه مكتوباً مثبتاً في الكتاب، ولا يظلم ربُّ العزة والجلال أحداً من خلقه (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِمُ النَّجُدُولُ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِلْيَسَ كَانَ مِن الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ الْعَنْ وَلَا السول حين قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود (تحية وتكريم) فسجدوا إلا إبليس، وهو وأولاده الشياطين أولياء أي أحباباً وأعواناً من دون الله، وهم لكم أعداء؟ بنست عبادة عصى وطغى وتمرَّد، وخرج عن طاعة الله، لأنه كان من مردة الجنِّ، أفتتخذونه يا بني آدم، الشيطان بدلاً من عبادة الرحمن (فَمَّا أَشَهَدَ أُمُم عَلَقَ السَّوَتِ وَاللَّرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنشِيمِم وَمَا كُمُ الشَعْوَتِ وَاللَّرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنشِيمِم وَمَا كُمْ مُنْقَ السَّوْتِ وَاللَّرَضِ وَلَا خَلْقَ أَنشِيمِم وَمَا كُمْ عَلْقَ السَّعِنِ وَلَا البلس من الجن هما المهائكة، ويكفي قول الحسن البصري: «ما كان إبليسُ من الملائكة طرفة عين» وهو من أكابر المفسرين من التابعين.

أي ما أشهدتُ هؤلاء الشياطين، الذين عبدتموهم من دوني، خلق السموات والأرض حين خلقتهما، ﴿ولا خلق أنفسهم﴾ أي ما أشهدتُ بعضهم خلق بعض، فهم عبيد أمثالكم لا يملكون شيئاً، وما كنت متخذ الشياطين أعواناً لي في الخلق، فكيف تطيعونهم من دوني؟

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَاعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَجَعَلْنَا يَنْهُم مَّوْلِقَا فَلَمْ مَوْلِقَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَهُ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن حُلِّ مَثَلًّ وَكَانَ مَصْرِفًا وَلَهُ يَجِدُواْ عَنْهَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن حُلِّ مَثَلً وَكَانَ مَصْرِفًا وَلَهُ مَعْمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَحْمُرُ شَيْءٍ جَدَلًا فِي وَمَا مَنعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيهُمْ سُنَةُ ٱلْأُولِينَ أَوْ يَأْلِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا فِي وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيهُمْ سُنَةً ٱلْأُولِينَ أَوْ يَأْلِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا فَيَ

والغرضُ التشنيع عليهم في عبادتهم للشياطين ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا﴾ أي ويوم يقول الله للمشركين: ادعوا شركائى ليمنعوكم من عذابي، ويشفعوا لكم كما كنتم تزعمون، فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم، وجعلنا بين الداعين والمدعويِّن ﴿مُوبِقاً﴾ أي مَهْلَكةً يشتركون فيها، وفي قوله: ﴿فدعوهم﴾ مع أنهم أوثان وأحجار، لا يسمعون ولا يبصرون، تهكمُ لاذع بهم ﴿وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ أي عاين المجرمون النار، رأيَ العين، فأيقنوا أنهم داخلوها لا محالة، ولم يجدوا عنها مكاناً يلجأون إليه، لأنها أحاطت بهم من كل جانب ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَدًا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلٍ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثُرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ أي ولقد بيَّنا للناس في هذا القرآن الأمثال، وكرَّرنا الحجج والمواعظ، ليتذكِّروا ويتعظوا، ولكنَّ طبيعة الإنسان الجدل والخصومة، لا يُنيب إلى حق، ولا ينزجر لموعظة، يجادل ويكابر، روى أن النبي عِين طرق علياً وفاطمة ليلاً، فقال: ألا تُصلِّيان؟ فقال عليٌّ يا رسول الله: أنفسُنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا!! فانصرف رسول الله ﷺ وسمعته يقول وهو منصرفٌ يضرب فخذه ﴿وكان الإنسانُ أكثر شيء جدلاً﴾ رواه البخاري ومسلم. ثم قال تعالى ﴿وَمَا مَنَعُ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن نَانِئُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيُهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلاً ﴾ أي ما منع كفّارَ مكة من الإيمان والاستغفار، حين جاءهم الهدى من الله، إلا طلبُهم أن يشاهدوا العذاب معاينةً ومواجهة، أو ﴿تأتيهم سنة الأولين﴾ أي طريقة الأمم المكذبين، وهي الهلاكُ والدمارُ، والآيةُ بيان لإغراقهم في الضلال، حتى جعلوا عدم نزول العذاب عليهم، سبباً لعدم الإيمان، والآية كقوله سبحانه ﴿ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجلَ مسمى لجاءهم العذاب﴾ فانتظارهم للعذاب كان المانع لهم من الإيمان، ومعنى (قُبُلاً) أي معاينةً

وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُحَدِلُ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَاتَّخَذُواْ ءَاينِي وَمَا أُنذِرُواْ هُزُواْ آقَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن ذُكِرَ بِيدِ عَنْهَا وَنِسِي مَا قَدَّمَت يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن بَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَائِمْ وَقُرَّ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدًا آقِ وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِدُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَلَ هَمُ ٱلْعَذَابُ بَل وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِدُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَلَ هَمُ ٱلْعَذَابُ بَل لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْمِلًا آقَ

ومــواجــهــة ﴿وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَذِلُ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ بِٱلْيَطِلِ لِيُدْجِعُهُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓا ءَايَنِي وَمَآ أُنذِرُوا هُزُوا﴾ أي ما نرسل الرسل، إلاّ للتبشير والإنذار، لا للإهلاك والدمار، ومع وضوح الحقُّ، يجادل الكفارُ بالباطل، باقتراح الآيات مكابرة وعناداً، ليغلبوا الحقِّ ويبطلوه، فهم حين يستعجلون العذاب، لا يريدون الإيمان، إنما يستهزئون ويسخرون كقوله سبحانه ﴿يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون﴾ ثم ذكر تعالى شقاوتهم وخسرانهم بإعراضهم عن هداية الله، فقال سبحانه ﴿وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِنَايَتِ رَبِّهِ. فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَلَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِيَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَائِهُمْ وَقَرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذًا أَبَدَا﴾ أي لا أحد أشقى وأظلم، ممن وُعِظَ بَآيَاتِ الله البيِّنة، وحججه الساطعة، فتعامى عنها وتناساها، ولم يُلق لها بالأ، ونسى ما فعله من الجرائم الشنيعة، ولم يتفكّر في عاقبتها!! ولإجرامهم جعلنا على قلوبهم أغطيةً، تحول بينهم وبين فقه هذا القرآن المنير، وإدراك أحكامه وأسراره!! كما جعلنا في آذانهم صمماً، يمنعهم من سماعه، سماعَ فهم وانتفاع، وإن دعوتَهم للإيمان فلن يستجيبوا لك أبداً، لأنهم كالبهائم السارحة، لا يفقهون ولا يعقلون ﴿وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةً لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَمُثُم ٱلْعَذَابُّ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِيهِ مَوْبِلًا ﴾ أي وربك يا محمد واسعُ المغفرة، عظيم الرحمة بالعباد، مع كفرهم وعصيانهم، ولو عاقبهم بما اقترفوه من المعاصى والإجرام، لعجُّل لهم العذاب الذي طلبوه، ولكنه سبحانه يمهلهم ويؤخر عنهم العذاب، رحمةً بهم، بل لهم أجل آخر لهلاكهم، وإذا نزل بهم فلن يجدوا لهم ملجأ ولا منجى منه

وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذَ قَالَتُ مُوسَى لِفَتَنَاهُ لَا آبْرَحُ حَقَّ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَةِنِ أَوْ أَمْضِي وَاللَّهُ مُوسَى لِفَتَنَاهُ لَا آبْرَحُ حَقَّ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِي حُقُبًا ﴿ وَلَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ حُقَبًا اللَّهُ فَاللَّهُ فِي ٱلْبَحْرِ مُرَانًا ﴾ مَرَانًا ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ وَيَلْكَ ٱلْقُرَى ٓ أَهَلَكُنَّهُمْ لَمَّا ظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِـدًا ﴾ أي تلك هي أخبار الأمم المكذبين، كقوم هود، وعاد، وثمود، وقوم لوط، أهلكناهم لمَّا ظلموا بتكذيب الرسل، وجعلنا لهلاكهم وقتاً محدِّداً معلوماً، أفلا يعتبر هؤلاء المعاندون المكذِّبون من قومك؟ فلا يغتُّروا بتأخير العذاب عنهم!! ثم ذكر تعالى قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وما فيها من الغرائب والعجائب، التي يعرفها أهل الكتاب، لتكون برهاناً على صدق رسالة محمد ﷺ، وهي القصة الثالثة في هذه السورة الكريمة، وفيها يقول سبحانه ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰلَهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًا﴾ أي اذكر يا أيها الرسولُ حين قال موسى الكليم، لفتاه «يوشع بن نون»: إني لا أزال أسير في الأرض وأتابع السير، حتى أصل إلى ملتقى البحرين «بحر الروم وبحر فارس» ـ وهو في جنوب أفريقيا على المشهور ـ مهما لاقيتُ من المشقة، ومهما كان الزمن طويلاً، حتى ولو كان سنين عديدة!! وسببُ هذه الرحلة كما جاء في صحيح البخاري، نذكره موجزاً هنا وهو: «أن موسى عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيل، فسُئل أيُّ الناس أعلمُ؟ فقال موسى: أنا، فعتَبَ الله عليه حين لم يردُّ العلم إليه ـ بأن يقول: الله أعلم ـ فأوحى الله إليه يا موسى: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلمُ منك!! فقال موسى يا رب: وكيف لى به؟ قال: تأخذ حوتاً فتجعله في مكتل ـ أي زنبيل ـ فحيثما فقدتَ الحوتَ فهو ثُمَّ \_ أي هناك \_ فانطلق موسى ومعه فتاه «يوشع» حتى إذا أتيا الصخرة، وضعا رؤوسهما فناما، واضطرب الحوتُ في المكتل فخرج منه فسقط في البحر ـ وكان حوتاً مشويًا ـ واتخذ بيله في البحر سَرَباً ـ أي طريقاً ومسلكاً ـ) الحديث، ولنرجع إلى الآيات الكريمة ﴿فَلَمَّا بَلَغَا بَجْمَعُ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَغَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا﴾ أي فلما وصلا إلى المكان الذي حدُّده الله لهما، جلسا يستريحان فيه، فناما إلى جوار صخرة كبيرة، واستيقظ الفتي فوجد أمراً عجباً، رأى الحوت المشوىً يخرج من المكتل، ثم يجرى في البحر سابحاً، يتخذ له طريقاً ومسلكاً في البحر، من أين جاءته الحياةُ؟ إنها قدرةُ الله، وعلامُته لموسى على مكان

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَنهُ ءَالِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَا نَصَبًا شَ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنسَلِنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُ وَأَتَّحَذَ سَبِيلَمُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا شَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغً فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا شَ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَائِينَهُ رَحْمَةً مِن عِندِنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَدُنًا عِلْمًا شَ

وجود الخضر عليه السلام، ولما استيقظ موسى نسى الفتى أن يخبره بقصة الحوت﴿فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَـٰنُهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ أي فلمًا قطعا ذلك المكان، وهو (مجمع البحرين)، الذي جعله الله موعداً للملاقاة، وكانا قد تعبا من شدة المشي وطول المسافة، قال موسى للفتي: ائتنا بالطعام، فقد لقينا في سفرنا هذا التَّعب والعناء!! عند ذلك تذكُّر الفتي أمر الحوت، فشرع يخبر موسى بقصته العجيبة وكانا قد قطعا ليلة يمشيان، وجزءًا كبيرًا من النهار ﴿قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَآ أَنسَنينِهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَٱغَّذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا﴾ أي قال الفتى: هل تذكر حين جلسنا للراحة قرب الصخرة، ونمتَ عندها، ماذا حدث من الأمر العجيب؟ لقد خرج الحوت من المكتل ودخل البحر، وقد أنساني الشيطانُ أن أخبرك بقصته الغريبة، فقد دبَّتْ فيه الحياةُ ودخل في البحر، وكان أمره عجباً!! يتعجب الفتي من أمره، لأنه كان حوتاً مشويًّا، فدبَّت فيه الحياة ودخــل الــبــحــر ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَغُ فَأَرْبَكًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَـادِنَا ءَالَيْنَهُ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ﴿ أَى قَالَ لَهُ مُوسِى: هَذَا هُو المطلوب، وهذا الذي نريده، لكونه علامةً على لُقيا العبد الصالح، فرجعا في طريقهما، يتتَّبعان آثار مشيهما حتى أتيا الصخرة، فوجدا الخضر عليه السلام، الذي كانا يطلبانه، وقد وهبه الله علماً غيبيًّا، لم يكن يعرفه موسى، والصحيح أن الخضر لم يكن نبياً وإنما كان عبداً من عباد الله الصالحين، وأوليائه المقربين، أظهر الله على يديه بعض الكرامات، والأمور الغيبية التي لم يكن يعرفها موسى، تعليماً للخلق فضل العبودية لله، وهذا العلم الرباني ثمرة الإخلاص والتقوى، ولهذا قال سبحانه: ﴿وعلمناه من لدنا علماً ﴾ أي علماً خاصاً لا يُعلم إلا بتوفيقنا، وهو علم بعض الأمور الغيبية، ولمَّا لقي موسى العبد الصالح «الخضر» سلَّم عليه، ثم قال له بتلطف

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ تَجُطْ بِهِ خُبْرًا ﴿ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَلَى مَا لَرَ تَجُطُ بِهِ خُبْرًا ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن شَيْءٍ حَتَى أُحْدِثَ لَكَ مِنهُ ذِكْرًا ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ عَن شَيْءً عَن شَيْءً عَن اللَّهُ عَن شَيْءً عَن شَيْءً عَن اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلْحَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وتــواضــع: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ أي هــل تــأذن لـــى بمرافقتك، لأقتبس من علمك، ما يرشدني لطريق الخير والسعادة؟ وفي هذا الأسلوب ملاطفةً وتواضع، لكل طالب علم يحب أن يستفيد من المربئ والمعلِّم، أن يُكلِّمه بأسلوب فيه أدبّ وتوقير ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِّيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ تَجُطُ بِدِ، خُبْرًا﴾ أي قال له الخضر: إنك يا موسى لا تستطيع الصبر على ما ترى، وكيف تصبر على أمر ظاهره منكرٌ يخالف الشرع، وأنت لا تعلم حقيقته وباطنه؟ نبُّهه بأسلوب لطيف، على أنه لا يستطيع الصبر، على ما سيجري من الخضر، مما لا يطيقه موسى عليه السلام!! وفي الحديث الصحيح أنه قال له: (أنت يا موسى على علم من علم الله علمكه لا أعلمه) رواه السبخـاري ﴿فَالَ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِىۚ لَكَ أَمْرًا﴾ أي قـال لـه مـوسـي: ستجدني إن شاء الله صابراً، ولا أعصى أمرك، وأنا عند وعدي هذا ﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبَّعْتَنِي فَلَا تَسْنَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىَ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ شرط عليه قبل بدء الرحلة، أن لا يسأله ولا يستفسر عن شيء من تصرفاته، حتى يكشف الخضر له سرِّها، ويبيِّن له وجه الحكمة فيها، فقبل موسى شرطه، رعايةً منه لأدب التلميذ مع الأستاذ﴿فَانَطَلَقَا حَتَّىۤ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخْرُفْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا﴾ أي انطلق موسى والخضر يمشيان، ومعهما يوشع بن نون، حتى وصلا إلى البحر، فوجدا سفينة، وهنا تبدأ المفاجأة الأولى، أراد الخضر أن يركب في السفينة، وكان أهل السفينة يعرفون الخضر بصلاحه واستقامته، ولا يعرفون موسى، فحملوا الجميع بدون أجر، وما أن صارت السفينة في لُجَّة البحر، حتى اقتلع الخضر لوحاً من ألواحها، فقال له موسى مستنكراً عمله: قومٌ حملونا بدون أجر، عمدتَ إلى سفينتهم فخرقتها، لتغرق أهلها، لقد جئت أمراً عظيماً خطيراً هائلاً!! وكان

قَالَ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِن أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَانطَلَقَا حَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلَهُم قَالَ أَقَلْتَ وَلَا تُرْهِقِنِي مِن أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَانطَلَقَا حَتَى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَنَلَهُم قَالَ أَقَلُ أَقَلُ أَقَلُ لَكَ إِنَّكَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا تُكْرًا ﴿ فَا قَالَ أَلَوْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنَ مَسْرًا ﴾ لَو تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿

ذلك من موسى نسياناً منه للشرط ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا نُؤَاخِذُني بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ أي قال له الخضر: ألم أخبرك من أول الأمر، أنك لا تستطيع الصبر، على ما ترى من صنيعي!! ذكِّره بلطفٍ في مخالفته الأمر، فأجابه موسى بقوله: لا تؤاخذني بمخالفتي الشرط، ونسياني العهد، ولا تكلفني مشقة، فيما حدث مني عن غير قصد، وعاملني باليسر لا بالعسر، قال ﷺ: "وكانت الأولى من موسى نسياناً، وجاء عصفور فوقع على طرف السفينة، فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضريا موسى: «ما علمي وعلمُك من علم الله تعالى، إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر» رواه البخاري ﴿فَانَطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلَهُۥ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًّا﴾ هنا تأتى المفاجأة الثانية، التي كانت أخطر وأعظم من الأولى، وذلك أنهما لمَّا نزلا من السفينة، ومشيا في أحد شوارع المدينة، رأى الخضر غلاماً جميلاً وسيماً، يلعب مع الغلمان، فأمسكه الخضر فاقتلع رأسه بيده، ثم رمني به جثةً هامدة على الأرض، فلم يتحمَّل موسى ما رأى، وسارع إلى الإنكار عليه، فقال له: أقتلتَ نفساً طاهرة بريئة، لم ترتكب جُرماً، فقتلته بغير حقُّ شرعيّ!! لقد جئت أمراً عظيماً منكراً لا يمكن السكوتُ عليه!! لم يكن موسى هذه المرة ناسياً للوعد، ولكنه رأى أمراً فظيعاً عظيماً، لا يمكن له أن يسكت عنه، فالغلام في نظره بريء، وهو طفل لم يبلغ بعدُ سنَّ الرشد والتكليف، فكيف يقتله الخضر بدون ذنب؟ وبدون جناية يستحقُّ العقوبة عليها؟ ولهذا قال له هنا ﴿جئت شيئاً نكراً﴾ أي منكراً عظيماً فظيعاً يوجب عليَّ إنكاره، وهو أبلغ من قوله في الأولى ﴿شيئاً إمراً﴾ أي أمراً عظيماً مهولاً، ذكر القرطبي في تفسيره أن موسى لمَّا قال للخضر: (أقتلتَ نفساً زكية)؟ غضبَ الخضرُ واقتلع كتِفَ الصبيِّ الأيسر، وقشر اللحم عنه، فإذا هو مكتوب على عظم كتفه: كافرٌ لا يؤمن بالله أبداً» ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴾ أي قال له الخضر: ألم أخبرك أنتَ نفسَك، أنك لا تستطيع الصبرَ على ما ترى منّى؟ وقره الخضر في المرة

قَالَ إِن سَأَلُكُ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصُحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذَرًا اللَّهُ فَانطَلَقَا حَتَىٰ إِذَا أَنِياً أَهْلُ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبُواْ أَن يُضِيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فَانطَلَقَا حَتَىٰ إِذَا أَنِياً أَهْلُ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبُواْ أَن يُضِيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فَيها جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَو شِئْتَ لَنَّخَذتَ عَلَيْهِ أَجْرًا اللهِ فَيها جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَو شِئْتَ لَنَّخَذتَ عَلَيْهِ أَجْرًا اللهِ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنبِتُنكَ بِنَاْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

الأولى، فلم يجابهه بالخطاب، فلما خالفه في الثانية واجهه بقوله ﴿أَلُم أَقُلُ لَكَ﴾ لعدم العذر هنا، وقد شعر موسى بأنه خالف الشرط مرتين، فيندفع ويقطع على نفسه الطريق، ويجعلها آخر مرة له في الاعتراض ﴿قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنَّى قَدُ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ﴾ أي قال له موسى: إن أنكرتُ عليك بعد هذه المرة، فلا تصحبني معك، فأنت معذورٌ عندي لمخالفتي لسك تُسلاث مسرات ﴿فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ فَرْمَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِهَا جِدَارًا بُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَفَامَةً قَالَ لَوْ شِتْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ هذه هي المفاجأة الثالثة، لقد مضى موسى مع الخضر يمشيان، وقد أجهدهما التعب، حتى وصلا إلى قرية أهلُها بخلاء، لا يطعمون جائعاً، ولا يستضيفون ضيفاً، ويجد الخضر جداراً يكاد ينهدم، فيشمّر عن ساعده، ويأمر موسى معه في هدم الجدار، وإعادة بنائه من جديد، فيمتثل الأمر، ويشعر موسى بالتعب الشديد، والجوع المضني، فيندفع قائلاً للخضر: قومٌ استطعمناهم فلم يطعمونا، وضفناهم فلم يضيفونا، ثم أرهقتنا ببناء جدارٍ لهم بدون أجر؟ لو طلبتَ منهم الأجر على ذلك!! وينتهي أمر المصاحبة عند هذا الكلام ﴿قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَنْيِكُ سَأَنْبَنُكَ بِنَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ أي قال الخضر لموسى: هذا وقتُ الفراق بيننا، وسأخبرك الآن بأمر هذه المفاجآت التي رأيتَها مني، وأنكرتَها عليَّ، ولم تستطع الصبر عليها!! ﴿أَلَّا ٱلسَّفينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَلكٌ يَأْخَذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ أي أمَّا أمرُ السفينة التي خرقتها، واعترضتَ عليَّ فيها، فقد كانت لأناس ضعفاء، لا يقدرون على مدافعة الظلمة المتجبرين، فأردتُ بخرقي لها أن أعيبها، لأن أمامهم ملك ظالمٌ جائر، يغتصب كلُّ سفينةٍ جيدة ليس فيها عيب، وهؤلاء كانوا سيمُّرون في طريقهم عليه، فلو لم أخرقها لاغتصبها منهم ذلك

الملك الظالم، فهل أحسنتُ في عملي هذا لهم أم أسأت؟ ﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَارُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ أي وأمَّــا الـــغـــلامُ الذي قتلتُه، فقد كان كافراً فاجراً، وكان أبواه مؤمنين صالحين، فلو عاش هذا الولد، لتسبُّب في كفر والديه، وقادهُ حبُّهما له على الكفر والضلال، فأراد الله أن ينقذهما من هذا البلاء، فألهمني قتله ليبدلهما عنه بغلام مؤمن تقي، يكون باراً بوالديه، ورحيماً بهما، وفي الحديث الشريف «إن الغلام الذي قتله الخضر، طُبع كافراً، ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً» رواه مسلم ﴿وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَنُو كُنِّزٌ لَهُمَا وَكَانَ ٱبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَآ أَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِهَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن زَبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِئَ ذَلِكَ تأويلُ مَا لَوْ تَسْطِع غَلَيْهِ صَبْرًا﴾ أي وأما الجدار الذي هدمناه ثم بنيناه، فقد كان لغلامين يتيمين في هذه البلدة التي دخلناها، وكان والدهما رجلاً صالحاً، توفي وترك لهما كنزاً ثميناً، تحت هذا الجدار الذي كاد أن ينهدم، فأراد الله بهذا العمل، الذي فعلناه أن يكبرا ويستخرجا كنزهما من تحت الجدار، وما فعلتُ كلُّ هذه الأمور، من خرق السفينة، وقتل الغلام، وبناء الجدار عن رأيي واجتهادي، وإنما بأمر العليم القدير وبإلهامه لى، ذلك تفسير الأمور التي لم تستطع الصبر عليها، واعترضت فيها عليٌّ قبل أن أخبرك عنها!! وهكذا تنتهي القصة بما فيها من الغرائب والعجائب، ثم تأتي القصة الرابعة في هذه السورة الكريمة، وهي قصة (ذي القرنين) حيث يقول سبحانه ﴿ وَيَتنَاوُنَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكِينَّ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنًا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَالَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبًّا فَأَنْبَمَ سَبَبًا﴾ أي ويـــــــألــونــك

حَنِّىَ إِذَا بَلِغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا مَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِنَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا فَوْمَا قُلْنَا لِنَذَا ٱلْفَرْنِيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنْجِذَ فِيهِم حُسْنَا شِي قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعْذَبُهُم ثُمَّةً إِنْ نَهِم عَلَمَا أَنْ نَنْجَدَ فِيهِم حُسْنَا شِي قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعْذَبُهُم ثَمْ يَوْمِ مَنْ فَاللَمُ عَلَى مَلْلِمًا فَلَمُ فَيْ فَعَرْبُهُم عَلَابًا ثَكُوا شِي وَأَمَّا مَن مَامَن وَعَمِلَ صَلْلِمًا فَلَمُ جَزَلَة ٱلْخُسْنَيِّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا شِي ثُمَّ أَنْتِعَ سَبَبًا شِي حَتَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا فَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّذَ نَجْعَل لَهُم قِن دُونِهَا سِتْزًا شِي مَطَلِع الشَّمْسِ وَجَدَهَا فَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَذَ نَجْعَل لَهُم قِن دُونِهَا سِتْزًا شِي

يا محمد عن ذي القرنين، ما شأنه؟ وما قصته؟ وما خيره؟ فقل لهم سأقصُّ عليكم من خيره وقصته قرآناً ووحياً، ثم فصَّل تعالى من أمره وقصته فقال: ﴿إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فَي الأَرْضُ وَٱتَّيِّنَاهُ من كل شيء سبباً. فأتبع سبباً ♦ أي نحن بحكمتنا وقدرتنا، مكنًا له أسباب العزِّ والسلطان، والفتح والعمران، حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأعطيناه من أسباب العلم والحكمة والتصرف ما يحتاج إليه، لتوطيد ملكه وسلطانه، (فأتبع سبباً) أي سلك طريقه الذي يوصله إلى مبتغاه، من جهة المغرب ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَفَرُّبُ فِي عَيْبٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَاً قُلْنَا يَلْذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنْخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ أي حتى إذا وصل أقصى الأرض من جهة المغرب، وجد الشمس تغرب في ماء وطين أسود ـ حسب ما شاهده لا حسب الحقيقة ـ ومعنى الحَمئة: أي الكثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء، ووجد عندها قوماً كفاراً، يعبدون غُير الله ﴿ قَلْنَا يَاذَا القَرْنَيْنِ إِمَا أَنْ تَعَذَّبُ وَإِمَا أَنْ تَتَخَذُ فَيَهُم حَسْنًا ﴾ أي قلنا له يطويق الإلهام: إمَّا أَن تقتلهم، أو تدعوهم بالحسنى إلى الإيمان ﴿قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعُذِّبُهُم ثُمَّ يُرَّةُ إِلَى رَبِهِۦ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُم جَزَّاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ أي قـــال ذو القرنين: أمَّا من ظلم نفسه بإصراره على الكفر، فسوف نقتله أو نحرَّقه، ثم يردُّ إلى ربه فيعذُّبه عذاباً منكراً فظيعاً في نار جهنم، وأما من آمن بالله، وأحسن عمله في الدنيا، فجزاؤه الجنة يتنعَّم نيها، وسنيسر عليه في الدنيا، فلا نكلُّفه ما يشقُّ عليه!! لقد اختار الملكُ المسلم العادل، دعوة القوم بالحسني، فمن آمن فله المعاملةُ الطيبة، والتيسيرُ والتكريم، ومن كفر فله العذاب والنكال، وسوء المصير في الآخرة، وهذا يدل على أن ذا القرنين كان مَلِكاً (مسلماً عادلاً)، وقد رُوي أن الذين ملكوا الدنيا أربعة: مؤمنان، وكافران، أمَّا المؤمنان (فسليمان) و(ذو القرنين) وأما الكافران (فبختنصُّر)، و(النمرود) ﴿ثُمُّ أَنُّكُم سَبًّا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ جَعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴾ بعد أن تمت رحلته نحو المغرب، توجُّه جهة

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَقَّ إِذَا بِلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَكَا الْقَرْنَيْنِ إِلَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَكَا الْقَرْنَيْنِ إِلَّا يَكَادُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ بَعْعَلُ لَكَ خَرَّمًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا إِنَّ يَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ بَعْعَلُ لَكَ خَرَّمًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَيَنْهُمْ مَنَا أَمْ مَا مَكَّنِي فِيهِ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ مَنَا أَنْ عَالَىٰ مَا مَكَّنِي فِيهِ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَرَبْنَهُمْ مَنَا أَنْ عَالَمُ مَا مَكَنِي فِيهِ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَرَدْمًا فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

الناز النابع أينا

المشرق للدعوة إلى الله، والمعنى: ثم سلك طريقاً بجنده نحو المشرق، حتى إذا وصل أقصى المعمورة من جهة الشرق، وجد الشمس تشرق على أقوام، ليس لهم من اللباس والبناء، ما يسترهم من حر الشمس، فإذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب تحت الأرض، وإذا غربت خرجوا لمكاسبهم، وهم (الزنوج)، كذلك فعل بأهل المشرق، من آمن كرَّمه، ومن كفر عذَّبه، كذلك أحطنا علماً بأحواله وأخباره

أي ثم سلك طريقاً ثالثاً بين المشرق والمغرب، يوصله جهة الشمال حيث الجبالُ الشاهقة، حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين، في أقصى بلاد الترك، يخرج منها (يأجوج ومأجوج) على تلك

البلاد، فيعيثون فيها فساداً، ويهلكون الحرث والنسل، ووجد هناك أناساً متخلَّفين، لا يكادون يعرفون كلاماً، لبطء فهمهم، وانتشار الجهل بينهم، وبعدهم عن مخالطة الناس

أي قال القومُ لذي القرنين: إن قبيلة (يأجوج ومأجوج) قوم مفسدون في الأرض، بالقتل، والسلب، والنهب، وسائر وجوه الشر، فهل نفرضُ لك جزءاً من أموالنا، لتجعل بيننا وبينهم سدًا، يحمينا من شرهم وفسادهم؟

أي قال لهم ذو القرنين: إن ما بسطه الله لي من القدرة، والمُلْكِ، والتصرف في الأرض، خير مما تبذلونه لي من المال، فأعينوني بالأيدي والرجال، اجعل بينكم وبينهم سداً منيعاً، وحاجزاً حصيناً، أخلصكم من شرّهم!! وهذه شهامة منه حيث رفض المال، واكتفى بالعون منهم بالرجال، وتطوّع ببناء السد، دون أجر ولا مقابل، والرّدُم: السدُّ المنيعُ الحصين، ثم قال لهم

٧٣٨



التعتقالين التعتقال

بَيْنَ الصَّكَفَيْنِ قَالَ انفُخُواً حَقَّ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْ رَا

 فَمَا اسْطَلَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَلعُواْ لَهُ نَقْبًا اللهِ قَالَ هَذَا رَحْمَةُ مِن فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ جَعَلَمُ دَكَاتًا وَكَانَ وَعَدُ حَقًا اللهِ وَعَرُضَنَا جَهَنَمُ بَوْمَهِدِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَعَا اللهِ وَعَرَضَنَا جَهَنَمَ يَوْمَهِدِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَعَا اللهِ وَعَرَضَنَا جَهَنَمَ يَوْمَهِدِ لِيَحْمَدُ مِن عَرْضًا جَهَنَمَ وَعَلَيْهِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا لِللهَا لِي عَطْلَهِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ يَسْتَطِيعُونَ سَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

النالياني المالية

أي أعطوني قطع الحديد، واجعلوها في مكان السدِّ، حتى إذا ساوى البناء بين جانبي الجبلين، والصَّدَفُ: كلُّ بناء عظيم مرتفع، قال انفخوا على الحديد بالمنافيخ لأذيبه، حتى إذا جعله كالنار لشدة توهِّجه وإحمراره، قال لهم: أعطوني لأصبَّ عليه النحاسَ المذابَ، حتى يصبح قوياً صلداً، فما استطاع المفسدون أن يعلوه ويتسوروه، وما استطاعوا نقبه من أسفله، لصلابته وثخانته، وبهذا الصنيع أغلق ذو القرنين الطريق على يأجوج ومأجوج

القرنين: هذا السدُّ نعمةٌ من الله، ورحمة على عباده، فإذا جاء وعدُ الله بخروج المفسدين من يأجوج ومأجوج، وذلك قرب قيام الساعة، جعل الله هذا السدِّ، متهدِّماً مندكاً، كأن لم يكن بالأمس، وكان وعدُ الله بخراب السدِّ، وقيام الساعة كائناً لا محالة.

قال الفخر الرازي: «لمَّا أَتَوْه بقطع الحديد، وضع بعضَها على بعض، حتى صارت بحيث تسدُّ ما بين الجبلين إلى أعلاهما، ثم وضع المنافخ عليها، حتى إذا صارت كالنار، صبَّ النحاسَ المذابَ على الحديد المحمى، فالتصق بعضُه ببعض، وصار جبلاً صلداً»!! وإلى هنا ينتهي الحديث عن قصة ذي القرنين، النموذج الطيب للحاكم الصالح، ثم يأتي الحديث عن قيام الساعة، وأهوال يوم القيامة، فيقول سبحانه

أي وتركنا البشرَ يوم قيام الساعة، يختلط بعضهم ببعض، ويضطرب كاضطراب أمواج البحر العاتية، وهو تصوير يوحي بشدة ما يصيب الناس من الفَزَع والهَلَع،

وما يكونون عليه من الخوف والاضطراب، كحالة الرجل السكران، ونُفخ في الصور النفخة الثانية، وهي نفخة الإحياء والخروج من القبور، فجمعناهم في أرض المحشر جمعاً، لم يتخلف منهم أحد، وأبرزنا جهنم للكافرين، حتى شاهدوها بأهوالها، عرضاً مخيفاً مفزعاً، وهؤلاء الأشقياء هم الذين كانوا في الدنيا عُمياً، عن دلائل قدرة الله ووحدانيته، وكانوا يكرهون فلا يطيقون سماع كلام الله الهادي المنير ﴿ أَفَحَيِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن نَنَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ إِنَّا ٓ اَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلْفِينَ نُزُلُا﴾ أي هل يظنُّ الكفار الفجار، الذين عبدوا الملائكة والمسيح، والأوثان، أن ذلك ينفعهم، أو يدفع عنهم عذاب الله؟ إنَّا هيأنا جهنم وجعلناها لهم ضيافةً وكرامة، وهو تهكمٌ لاذعٌ، وسخريةً مريرة، تتفق مع سخريتهم وإعراضهم عن آيات الله ﴿فُلْ هَلْ نُنْيَئُّكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَغْمَلًا ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ أي قسل لـــهـــم: هـــل نخبركم بأخسر الناس أعمالاً؟ هم الذين بطل عملهم وضاع، وذهب أدراج الرياح، لأنه بُني على غير أساس، وهم يظنون أنهم محسنون بأعمالهم وأفعالهم ﴿أُولَٰتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَايَتِ رَبِهِمْ وَلِقَآبِهِ، غَبِطَتْ أَعْنَاهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزَنَّا ﴿ أَي أُولئك الأشقياء، الذين كفروا بآيات الله المنزَّلة، وبالبعث والنشور، فبطلت أعمالهم، فليس لهم عند الله قدرٌ ولا منزلة، كما جاء في الحديث الشريف (إنه ليأتي الرجلُ العظيم السمينُ يوم القيامة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرءوا إن شئتم ﴿فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً﴾ رواه البخاري ﴿فَالِكَ جَزَّاؤُمُ جَهَنَّهُ بِمَا كَثَرُواْ وَأَتَّخَذُوٓا ءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوا﴾ أي جزاؤهم وعقوبتهم نارُ جهنم بسبب كفرهم واستهزائهم بآيات الله ورسله ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُوا الصَّللِحَنتِ كَانَتْ لَمُثُمَّ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَلِدِينَ فَهَا لَا يَبْغُونَ عَنَّهَا حِولًا﴾ أي إن المؤمنين الصادقين، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل

قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن لَنفَدَ كَلِمَنتُ وَلَوْ حِثْنَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا اللهُ وَيَحِدُّ فَهَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ فَلَيْعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ لَلنَّا ﴿ فَهَا لَهُ اللَّهُ مُولِدًا فَكَا يَرْجُوا لِقَاءَ فَلَيْعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ لَلنَّا ﴿ فَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

الصالح، فسيكرمهم الله بجنات الفردوس، ضيافة وكرامةً لهم، ماكثين في الجنة أبداً، لا يطلبون عنها تحوُّلاً، ومعنى قوله (حِوَلاً) أي تحوُّلاً وانتقالاً

ا رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَر

هذا تمثيلٌ لسعة علم الله تعالى،

والمعنى: لو كانت بحار الدنيا كلُها، حِبْراً ومداداً، وكُتبت بها كلمات الله، الدالة على علمه و عظمته، لنفد ماء البحر وانتهى، وما نفدت كلمات الله، ولو جئنا بمثل ماء البحار مراراً وتكراراً ﴿ قُلْ إِنَّهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى علمه وتكراراً ﴿ قُلْ إِنَّهَا اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ع

صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَانَ أَي قل يا محمد لأولئك المشركين المكذبين لرسالتك: أنا لستُ بإله ولا بملِكِ، وإنما أنا بشرّ مثلكم، أوحى الله إليّ بهذا القرآن، لأبلغكم أن إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو ثواب الله، ويخشى عقابه، فليخلص العبادة لله وحده، ولا يرائي بعمله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم!!.

جاء رجل إلى رسول الله على فقال يا نبي الله: إني لأقف المواقف أبتغي وجه الله، وأحبُ أن يرى الناسُ موطني!! فسكت على ولم يردَّ عليه شيئًا، حتى نزلت هذه الآية ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعباده ربه أحداً رواه الحاكم. . . وجاء في الحديث الشريف: (إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عَمِلَه لله أحداً، فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك) رواه أحمد والترمذي.

انتهى تفسير سورة الكهف

## تفسير سورة مريم

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرِّحَدِ لِهِ

وَكَهِبَعَسَ ذِكْرُ رَخْتِ رَبِكَ عَبْدَمُ رَكَافَ، هَا، يَا، عَيْنَ، صَاذَ) المحروف المقطّعة للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، وتقرأ هكذا: "كَافْ، هَا، يَا، عَيْنْ، صَاذَ) فمن أمثال هذه الحروف، جاءت آياتُ الذكر الحكيم، وهذا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا، حين دعا ربه بصوت خفي خاشع، لا يكاد يُسمع، لأنه يعلم أن ربه يسمع دعاءه ويُجيب وقالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي خَفي خاشع، لا يكاد يُسمع، لأنه يعلم أن ربه يسمع دعاءه ويُجيب وقالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي رَبِّ اللَّهُ عَلَى الرَّاسُ شَيِبًا وَلَمَ أَكُنُ بِدُعَالِكَ رَبِّ شَقِيَّا ﴾ أي دعا ربَّه في خشوع وضراعة، فقال يا رب الله ولم تحيّب رجائي في وقت من الشيخوخة وكبر البينَ، وانتشر الشيب في رأسي، انتشار النار في الهشيم، ولم تخيّب رجائي في وقت من الأوقات، بل عودتني الجميل والإحسان، فاستجب دعائي يا رب ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوْلِيُ مِن وَرَاّهِى وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَدُنكَ فاستجب دعائي يا رب ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوْلِيُ مِن وَرَاّهِى وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَدُنكَ موتِي، أن يضيعوا الدين، ولا يحسنوا وراثة العلم والنبوة، فارزقني من فضلك، ولداً صالحاً، ولو موتي، أن يضيعوا الدين، ولا يحسنوا وراثة العلم والنبوة، يويرث أجداده من آل يعقوب، في موتي، أن يضيعوا الدين، والإرشاد!! سأل الله ولداً يكون من بعده، ليسوسهم (بالنبوة) وبما يُوحى إليه، النبوة، والعلم، والإرشاد!! سأل الله ولداً يكون من بعده، ليسوسهم (بالنبوة) وبما يُوحى إليه، بيم ولم يرد به وراثة المال، لأن الأنبياء أعلى قدراً من النظر إلى المتاع الزائل من المال ﴿ يَنْرَكَكُمُ اللّهُ مِثْلُ سَمِينًا ﴾ أي جاءه الجواب بطريق الملائكة، بأن

الله يبشّره بغلام يسمى اليحيى اسمّاه الله له، ولم يترك تسميته لأبويه، وهذا الغلام ليس له مثيلٌ في الفضل والكمال، أو لم يُسمّ بهذا الاسم أحدٌ قبله، قهو اسم قدٌ ﴿ قَالَ رَبِ أَنَ يَكُونَ لِي عُلَمُ وَ الشّفَى وَكَانَتِ آمْرَانِي عَالِمْ، والعراتي على الشيخ وَعَيْم لا تلفي وأنا شيخ كبيرٌ هوم، قد بلغت في الشيخوخة والكبر نهاية العمو!! قال المفسرون: كان قد بلغ هن العمو هائة سنة، واسرأته تسعا وتسعين سنة، وقولُه هذا كان تعجباً وسروراً بالأمر الخريب الذي بُشُر به، وليس للإنكار والاستبعاد، ومعنى العِنيِّي: النهاية في الكبر والهوم ﴿ قَالَ كَذَلِكُ قَالَ رَبُّكُ هُو عَلَى مَيْنٌ وَقَد خَلَقتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْنًا الله له: كذلك كناك من قبلُ ومن زوجك العقيم، وهذا الخلق علي سنهل، كما الأمور، لا يضعن عليَّ شيء وأن الله لا يعجزه شيء ﴿ قَالَ رَبِ الْعَلَى عَلَى حَمَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَن وَجِكُ العقيم، وهذا الخلق علي سنهل، كما خلقتك من قبل من العلام، قال الله لا يعجزه شيء ﴿ قَالَ رَبِ الْعَمَلُ لِي عَالَمَةُ وَالْ الرّائِي وتحقلُ النّاسَ فَلَكُ عَلَى حَمَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لا يعجزه شيء ﴿ قَالَ رَبِ الْعَمَلُ لِي عَالَمَة وَالْ اللهِ اللهُ على علامة، تذلُ على حمل الولله؟

قال الله له: إن الحلامة أن لا تستطيع تكليم النالس ثلاثة أيام، وأنت صحيحٌ سويُّ، من غير مُرضِ ولا علة إلى.

قَالُ ابنى عَبَالِينَ : «اعَتَقل لَسَانُه عَن كَلام النَّالِن، فَكَانَ لا يَكَلَّمهم إلاَ بالإشتارة، من غير عَلقه وهنو منع ذلك يستبع، ويقرأ التوراة، فإذا أزاد كلام الفلس، لم يستقطع أن يكلمهم في غير علقه وهنو منع ذلك يستقطع أن يكلمهم في عَن عَلَى قومه رمن المحرب فأوحَى إليهم أن سَيِحُوا بُكُرة وعَشِيًا المالية المتعرب وهو بتقلك الصفقة الغريبة، لا يستقطيع الكلام، فالشلار إليهم بنان سبتحوا الله في أول مين الفهال والتحرب فالتكروه على هذه النعيمة الجليلة ﴿ يَيَحَي خُذِ الصّيَا بِهُو وَ وَاتَيْنَهُ الحَكُم صَيتًا

أي قال الله له: يا يحيى

خذ التوراة بجد ونشاط وعزيمة، وأعطيناه الحكمة ورجاحة العقل، منذ الصغر قبل بلوغه سنَّ الرجال، فعلنا ذلك تحنناً منًا على أبويه، وتعطفاً عليه، وتزكية له لصلاحه، وكان عبداً صالحاً متقياً لله، وجعلناه باراً بوالديه، محسناً إليهما، ولم يكن عاصياً متكبراً على ريه أي والسلام عليه، في يوم ولادته، وفي

يوم وفاته، ويوم يخرج حياً من قبره للبعث والنشور.. ثم يأتي الحديث عن قصة هي أعجب وأغرب، من قصة (ولادة يحيى)، وهي قصة ولادة السيد المسيح (عيسى ابن مريم) من امرأة عذراء، ليس لها زوج، إذ كيف يأتي ولد من غير أب؟ وفي هذه القصة يقول سبحانه:

أي واذكر يا أيها الرسول للناس، في القرآن الذي

أوحيناه إليك، قصة مريم العجيبة الغريبة، حين تنحَّتْ واعتزلت أهلَها، لتتفرَّغ لعبادة ربها، شرقيَّ بيت المقدس، وتوارت عن الأنظار، فأرسلنا إليها (جبريل الأمين)، بصورة إنساني تام الخِلْقة، جميل الصورة، لتأنس بكلامه ولا تنفر منه، ولو جاءها بصورة ملكيّة لعُشي عليها وهذا يدلُ على عفافها وتورُّعها، فإنها تعوذت

بالله من تلك الصورة الجميلة، الفائقة في الحسن، أي قالت مريم لمّا رأته: إني ألجأ إلى الله، وأستجير بالله منك، فإن كنت عبداً تقياً لله، فلا تمسّني بسوء!! ولنتصور مقدار الفزع والخجل الذي أصابها، وهي في ذلك المكان النائي، بعيدة عن أهلها وعن الناس، وإذا بها تُفاجىء بشاب، مكتمل الرجولة والشباب، وسيم جميل الطلعة، يباغتها في خلوتها، ويظهر أمامها فجأة!! فما تجد لها طريقاً للتخلص منه والا اللجوء إلى الرحمن، وتخويفه بالله إن

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ لِأَهْبَ لَكِ غُلَمَا رَكِيًّا ﴿ قَالَتُ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ هُو عَلَى عُلَامٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ هُو عَلَى اللّهُ عَلَى هُو عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كان مؤمناً، وهنا يكشف لها عن الحقيقة، ويعرُّفها أنه ليس بشراً، إنما هو مَلَكٌ من إِنكَ مَن أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ، أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ،

عند الله، ليهب الله لك غلاماً صالحاً تقياً، طاهراً من الدَّنس والذنوب، يكون آية من آيات الله العجيبة الباهرة

متعجبة مستغربة: كيف يكون لي ولد؟ وعلى أي صفة يأتي، ولم أتزوَّج بعد؟ ولم يقربها أحدٌ بطريق الفاحشة؟ فهي من أسرة فاضلة، اشتهرت بالدين والصلاح، والولدُ إنما يأتي بطريق الزواج، أو بطريق الفاحشة والرذيلة!!

هَيِّنُّ وَلِنَجْمَلُهُ عَايَةً مَا كَذَلَكِ الأَمرُ،

سيخلق الله منك غلاماً، حَكَم ربُّكِ بذلك، وإن لم يكن لك زوج، فإنَّ ذلك على الله سهلٌ يسير، وليكون مجيئه دلالة للناس، على قدرة الله العجيبة، في الخلق والتكوين، ورحمة لهم يبعثته لهم نبياً، يهتدون بهدايته وإرشاده

أى فحملت به

فَأَجَأَءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ

بالتفخة التي تفخها جبريل في فتحة ثوبها، فوصلت إلى رحمها، فابتعدت به عن قومها، إلى مكان بعيد، فألجأها ألمُ الطّلق وشدةُ الولادة، إلى الاستناد إلى جذع نخلة يابسة، وشعرت بحرج الموقف، فقالت: يا ليتني متُ قبل هذا اليوم، وكنتُ شيئاً تافهاً لا يخطر ببال أحد!! وإنما تمنت الموت لأنها عرفت أن الناس لن يصدّقوها في خبرها، فبعد أن كانت عندهم عابدةً ناسكة، تصبح عاهرةً زانية

وَهُنِينَ إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ لَمُسَوِّطَ عَلَيْكِ رُطِبًا جَنِيًّا ۞ نَكُي وَأَشْرِي وَفَرِى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ ٱلْبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِتِ إِلَى نَذَرْثُ اللِّرْمَيْنِ صَوْمًا فَلَن أَكِلِمَ ٱلْبُومَ إِنسِينًا ۞ فَأَنْتَ بِهِ، فَوْمَهَا تَحْمِلُمْ قَالُواْ يَمَرْيَمُهُ لَقَدَ جِنْتِ شَنِينًا فَرَيًا ۞ يَتَأْخْتَ هَدُرُنَ مَا كَانَ ٱلْوِلِهِ ٱمْرًا سَوْءِ وَمَا كَانَ جَنْتِ شَنِينًا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْةً قَالُواْ كَيْفَ ثَكْلِمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِينًا أَمْنُ اللهِ يَعْلَى بَيْنًا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارًا اللهِ عَالَمُوا الْمَالِقُ وَالرَّكُونَ مَا كُنْتُ وَجُعلَنِي بَيْنًا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارًا الْإِنْ عَبْدُ ٱللهِ ءَاتَدْنِي ٱلْكِذَبَ وَجُعلَنِي بَيْنًا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارًا أَيْنَ مَا كُنْتُ مِنْ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ ءَاتَدْنِي ٱلْكِذَبَ وَجُعلَنِي بَيْنًا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارًا أَيْنَ مَا كُنْ مَنْ عَلَى اللهِ الْمَالُونُ وَالرَّكُونَ مَا دُمُنْ حَيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارًا أَيْنَ مَا حَصُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالْعَشَاوَةِ وَالرَّكُونَ مَا دُمُنْ حَيًّا ۞

وَهُزِى ۚ إِلَيْكِ بِعِلْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾ أي فناداها المَلَكُ من تحت النخلة قائلاً لها: لا تحزني لهذا الأمر، فقد جعل لك ربك جدولاً صغيراً، ونهراً جارياً، يجري أمامك، فيه الماء العذبُ السلسبيل، وحرِّكي جذع النخلة اليابسة، يتساقط عليكِ الرُّطُب الشبهيُّ الطَرِيُّ ﴿فَكُلِى وَاشْرِي وَقَرِّى عَيْنَا فَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِق إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَأَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا﴾ أي فكلي من هذا الرطب، واشربي من هذا الماء السلسبيل، وِطيبي نفساً بهذا المولود الميمون، فإذا رأيت أحداً من الناس، وسألك عن شأن المولود، فقولي له: إني نذرت الصَّمْت والسكوت، فلن أكلِّم اليوم أحداً من البشر!! أُمرت بالكفُّ عن الكلام، ليكفيها ولدها ذلك، فتكون آية باهرة على صدقها وعفافها ﴿فَأَتُتْ بِهِ، قَوْمَهَا ۗ تَحَمِلُهُ **قَالُوا** يَنَمَزِيَمُ لَقَدْ حِنْتِ شَيْتَا فَرِيَّا يَنَأَخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ ﴿ بَغِيًّا﴾ أي جاءتهم بولدها تحمله على كتفها، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئاً عظيماً منكراً!! يا من تُشبِهين هارون في الصلاح والعبادة، ما كان أبوك رجلاً فاجراً، وما ﴿ كانت أمك زانية!! فكيف صدر ذلك منك، وأنت من أسرة عريقةٍ في الدين والصلاح؟ ﴿ ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ أي فيأشيارت إلى عبيسي أن كالمسوه ولا تكلموني أنا!! فقالوا منكرين لقولها: كيف نكلِّم طفلاً صغيراً، لا يزال في السرير يتغذَّى من لبن أمه ويرضع؟ ولمَّا قالوا هذا الكلام، جلس، وتكلَّم بكلام فصيح صريح﴿قَالَ ۚ إِنِّي عَبَّدُ ٱللَّهِ ءَاتَننِيَ ٱلكِنَبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمَّتُ حَيًّا﴾ أي ﴿

وَبَرُّا بِوَلِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدِتُ وَيَوْمَ الْمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَاللَّهِ عَلَى ابْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ الْحَقِ الَّذِي الْمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كُن فَيكُونُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمُ الْعَبْدُوهُ هَذَا صِرَالًا مُسَلِّقِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

قال في كلامه معهم: إني عبدٌ مخلوق لله، قضى ربي أن يُنزل عليُّ الإنجيل، ويجعلني نبياً داعياً إلى توحيد الله، وأن يجعلني مباركاً نافعاً للأمة أينما كنتُ، وأوصاني بالمحافظة على الصلاة، وأداء الزكاة، مدة حياتي، وباراً بوالدتي شفوقاً عليها، ولم يجعلني متكبراً عنيداً، متعظماً على الناس، شقياً في حياتي التي أعيشها. . كانت أول كلمةٍ نطق بها «عيسي» وهو طفل رضيع، أنه قال: ﴿إِنِّي عِيدُ الله ﴾ وكان ذلك معجزة تدل على براءة أمه، وطهارتها من مقارفة الفاحشة، ولا نجد في الأناجيل ذكر هذه المعجزة، وهي قوله: ﴿إِنِّي عبد اللَّهِ ۗ لأنها تبطل مزاعم النصاري في ألوهية المسيح، ولهذا حذفوها من الأناجيل، مع أنها من سواطع البراهين والمعجزات ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا﴾ أي وسلام الله علمٌّ يوم ولادتي، ويوم موتي، ويوم أخرج من قبري حياً، للحساب والجزاء، وفي قوله: ﴿ويوم أموتُ ﴾ إشارة إلى أنه بشر، يحيا ويموت، وليس بإله، لأن الإله حلى لا يموت ﴿ ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنْجِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُۥ إِذَا فَضَيّ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَمُ كُن فَيَكُونُ ﴾ أي ذلك الذي قصصناه عليك هو القول الحقُّ، في شأن (عيسى بن مريم) لا ما يقوله النصارى المبطلون من أنه ابن الله، وهو الذي يشخُّون فيه ويتنازعون، فيقول اليهود: إنه ساحرٌ وابن زني، ويقول النصارى: إنه إله أو ابن الإله، وكلا الفريقين مفتر كاذب، وما ينبخي لله وما يجوز له أن يتخذ ولداً، تنزُّه الله عن الولد والشريك، لأن اتخاذ الولد من شأن الضعيف العاجز، الذي يحتاج إلى نصير ومعين، أمَّا الغنيُّ القادرُ، الذي يقول للشيء: كنْ فيكون، فلا يحتاج إلى زوجة، ولا إلى ولدا! ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَقَ وَرَثُّكُم ۚ فَأَعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيدٌ ﴾ أي ومما أمر به عيسى قومه وهو في المهد، أن أخبرهم أنَّ الله ربُّه وربُّهم، فلْيفردوه بالعبادةِ والتوحيد، هذا هو الدينُ القويمُ، والصراط



المستقيم، الذي لا اعوجاج فيه كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ

المراد بالأحزاب: أهلُ الكتاب «اليهود والنصارى» والمعنى: اختلفت قِوَقٌ أهل الكتاب في أمر عيسى، وصاروا أحزاباً متفرِّقين في شأنه، بعدما بيَّن لهم عيسى أمره بوضوح، أنه (عبدُ الله)، فقال اليهود: إنه ابن زنى وكلامُه سحرٌ، وقال النصارى: إن اللهي تكلَّم هو الله، وقال آخرون: بل هو ابنُ الله، وقال جماعة: إنه ثالثُ ثلاثة، قويل لهولاء الكفار، من شهود يوم عظيم الهول، هو يوم الحساب والجزاء في بِمْ وَأَشِرَ يَوْمَ يَأْتُونَنَا الكفار، من شهود يوم عظيم الهول، هو يوم الحساب والجزاء في المعلى العصيب!!

وهي صيغة مبالغة للتعجب، والمراد أن أسماعهم وأبصارهم في ذلك اليوم، تكون قويّة وجليّة، بعد أن كانوا في الدنيا صُمَّا وعُمياً، لكنهم اليوم في الدنيا، يتخبّطون في ظلمات الكفر والضلال، الضلالِ البيّن الذي لا تُدرك غايتُه إذ فَضِي الأَمْرُ وَهُمْ فِ

أي أنذريا أيها الرسول الخلائق، وخوِّفهم يوم الحسرة والندامة ـ يوم القيامة ـ يوم القيامة ـ يوم يتحسّر المسيء إذ لم يُحسن، والمجرم إذ لم يرتدع، حين يقرخ العياد من الحساب، وينقضي فيهم أمرُ الله العلي الكبير ﴿ فريقٌ في الجنة وفريق في السعير ﴾ وهم الآن في الدنيا لا يؤمنون ولا يصد قون، وسُمِّي يومُ القيامة (يوم الحسرة) لأنه اليوم الذي يُلديح فيه الموتُ، ويُخلَّد فيه الإنسانُ إمَّا في النعيم، أو في الجحيم، وتعظم فيه الحسرةُ على الكفار والفُجَّار!.

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: "يُؤتى بالموت كهيئة كبشِ أملح ـ فيه بياضٌ وسواد ـ فينادي منادٍ، يا أهلَ الجنة فيشرئبُون ـ أي يمدُّون أعناقهم ـ وينظرون، فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموتُ، وكلُّهم قد رآه!! ثم ينادي منادٍ، يا أهلَ النار، فيشرئبُون وينظرون، فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموتُ، وكلُّهم قد رآه، فيُذبحُ بين الجنة والنار، ثم يقول: يا أهل الجنة خلودً

إِنَّا غَنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنَ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا بُرْجَعُونَ ۞ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَّ إِنَّا يَعْمُ وَلَا يَبْعِمُ إِنَّا هُلَا يَسْمُ وَلَا يُبْعِمُ الْأَيْهِ يَتَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِمُ وَلَا يُبْعِمُ وَلَا يُبْعِمُ وَلَا يُبْعِمُ وَلَا يُبْعِمُ وَلَا يُبْعِمُ وَلَا يُغْنِى عَنَكَ شَيْئًا ۞ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ وَلَا يُغْنِى عَنَكَ شَيْئًا ۞ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَلَا يَعْنِى عَنَكَ شَيْئًا ۞ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبْعِنِى آهْدِكَ صِرُطًا سَوِيًا ۞

فلا موت، ويا أهل أهل النار خلودٌ فلا موت، ثم قرأ ﷺ ﴿وَأَنْفُرُهُم يُومُ الْحَسْرَةُ إِذْ قُضَى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون﴾ وأشار ﷺ بيده إلى الدنيا) رواه البخاري ومسلم، أي هم الآن في الدنيا في غفلةٍ عن هذا اليوم العصيب ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ أي نحن الذين نتفرَّد بالمُلك والبقاء، بعد الهلاك والفناء، وكلُّ ما على الأرض عائدٌ إلينا، ولا يبقى لأحدِ غيرنا مِلْكٌ عليها، وإلينا مرجع الخلائق كلهم، للحساب والجزاء، وهذا تخويفٌ رهيبٌ، ووعيد شديد ﴿وَاَذَكُرْ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمٌ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا﴾ وتأتى قصةُ الخليل "إبراهيم" مع أبيه المشرك، لتكشف لنا عمَّا في عقيدة الشرك، من كذب، ونكارةٍ، وضلال، فإبراهيم أبو الأنبياء، منه تفرّعت شجرةُ النبوة، وبه يفخر جميع أهل الأديان، حتى مشركو العرب، وفي قصته مع أبيه المشرك عِبَرٌ وعظات!! والمعنى: اذكر يا أيها الوسول لقومك وللناس جميعاً، في هذا القرآن العظيم، خبرَ أبيك إبراهيم، الذي يزعم قومُك أنهم على دينه، وهم يعبدون الأصنام!! ثم أثني تبارك وتعالى عليه بذلك الثناء العاطر فقال ﴿إنه كان صديقاً نبياً﴾ أي كان جامعاً بين (النبوَّة، والصدِّيقية)، فهو نبيٌّ كثير الصدق، وكثير التصديق، صَدَق في إيمانه، وصدَّق الله في خبره وكلامه، فكان أبا الأنبياء، وإمام الحنفاء ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا﴾ ناداه متلطفاً في كلامه، (يا أبتِ) التي تدلُّ على كامل الشفقة والحبِّ، ولم يقسُ عليه في الكلام، مع كفره وإشراكه، يل دعاه يغاية الرفق واللطف، مستميلاً له نحو الهداية والإيمان، والمعنى: كيف يا أبتاه تعبدُ حجارة صمَّاء، بكماء؟ لا تسمع ولا تُبصر، ولا تدفع عنك ضُرًّا، أو تجلب لك نفعاً؟ لم يصرِّح له بضلاله، وإنما نبُّهه على أن العاقلَ، لا يعبد من كان ضعيفاً، لا سيَّما إذا كان جماداً، لا يسمع ولا يُبصر ولا يعقل؟ ثم زاد في النصح له والتذكير، فقال ﴿يَتَأْبَ إِنِّ قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرْطًا سَوِيًّا ﴾ أي يا أبتِ لقد جاءني من العلم بالله، وصفاته القدسية، ما لا تعلمه أنت، فاقبل نصيحتي وأطعني، أرشدك إلى سبيل يَتَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ عَصِيًّا ﴿ يَتَأَبَتِ إِنِّيَ الشَّيْطَنِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنَا عَنْ ءَالِهَ بِيَ يَاإِبْرُهِمُ لَمِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكُ وَٱهْجُرُدِي مَلِيًّا ﴿ وَاللَّهُ عَنْ ءَالِهُ بِي يَاإِبْرُهِمُ لَمِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكُ وَٱهْجُرُدِي مَلِيًّا ﴿ وَاللَّهُ عَنْ ءَالِهُ بِي يَاإِبْرُهِمُ لَمِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكُ وَٱهْجُرُدِي مَلِيًّا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ

السلامة، والنجاة، وأهدك إلى الطريق المستقيم!! كرَّر له النصح باللطف، ولم يصِفْ أباه بالجهل الشنيع في عبادته للأصنام، وإنما ترفَّق وتلطَّف في خطابه، ثمَّ حذَّره من عبادة الأصنام، وبيَّن له أن عبادتها في الحقيقة، هي عبادة للشيطان، لأنه هو المزيِّن للإنسان عبادتها، فقال:

؟ ويتابع الابنُ البارُ دعوة أبيه إلى الإيمان، وتحذيره من

الشرك والعصيان، بكل لطف وأدب، لتخليصه من مكائد الشيطان، فيقول له

أي إني أخاف أن تموت على إشراكك

وعصيانك، فيحلُّ بك عذابُ الله الأليم، وتكون قريناً للشَّيطان في نار الجحيم، ولا تجد لك ولياً ولا ناصراً، إلا إبليس اللعين!!

قال الفخر الرازي في التفسير الكبير: «وإيرادُ الخطاب بلفظ (يا أبتِ) في كلامه أربع مرات، في كل نداء، دليلٌ على شدة الحبِّ له، والرغبة في صونه من العقاب، وإرشاده إلى الصواب، وقد رتَّبَ إبراهيم عليه السلام، الكلامَ في غاية الحُسن، لأنه نبَّهه أولاً إلى بطلان عبادة الأوثان، ثم أمره باتباعه في الاستدلال، وتركِ التقليد الأعمى، ثم ذكَره بأن طاعة الشيطان غير جائزة في العقل، ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على طاعة الشيطان، مع رعاية الأدب والرِفق، وقولُه:

بمصالح أبيه، قضاء لحقّ «الأُبُوَّة»!! ولنستمع إلى جواب أبيه الجاهل له، حيث قابَلَ هذا اللطف والاستعطاف، بالفظاظة والعناد، مع التهديد والوعيد

أي قال له أبوه آزر: أتترك يا إبراهيم عبادة

الأوثان، وتنصرف عنها؟ أو بَلَغ الأمرُ بك إلى هذه الجراءة؟ استفهام فيه معنى التعجب

قَالَ سَلَنُمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ أَإِنَّهُمْ كَانَ بِى حَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن دُونِ وَأَدْعُوا عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ شَفِيًّا وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ شَفِيًّا فَكُونَ فِلْمَا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبً وَكُلّا جَعَلْنَا نَبِينًا اللَّهُ اللَّ

والإنكار، كأن ترك عبادتها لا يصدر عن عاقل، ثم توعّده بالضرب الفظيع الوجيع، إن أصرً على ذلك الموقف الشنيع، فقال له: لئن لم تكُفَّ عن شتم آلهتي وعيبها، لأرجمنَك بالحجارة، واهجرني زمناً طويلاً!! قابلَ أبوه لطفه واستعطافه، بالفظاظة وشدة العناد، فناداه باسمه «يا إبراهيم» ولم يقل له: «يا ابني» كما قال هو «يا أبت» ثم أنذره بالموت رجماً بالحجارة «لأرجمنك» كأنه عدوً له، وليس ابناً له، وقدَّم الخبر وصدَّره بهمزة الإنكار

يتركه، فكيف يدعوه إلى ترك عبادتها؟ لم يغضب إبراهيم الحليم، ولم يفقد برَّه وعطفه وأدبه مع أبيه، بل بقي مترفّقاً به، محسناً مخاطبته، وذلك شأن القلب الذي هذَّبه الإيمان، مع القلب الذي أفسده الطغيان

قال إبراهيم لأبيه: أمَّا أنا فلا ينالك منيِّ أذى ولا مكروه، سلام عليك أي أدعو لك بالهداية والسلامة، لحرمة الأبَّوة، فلا جدال ولا شتيمة، ولا ردَّ للتهديد والوعيد، وسأدعو الله أن يغفر لك، فقد عوَّدني ربي الإحسان والجميل، فإنه مبالغٌ في اللطف بي، والاعتناء بشأني!! ومعنى قوله (حفياً) الحفيُّ: هو المبالغ في اللطف، والبِرِّ بالغير، يريد أن له مكانةً عند الله، لا يخيِّب بها رجاءه، وكان استغفاره لأبيه في بدء الدعوة، قبل أن يتبيَّن له أنه عدوُّ لله، كما قال سبحانه:

وطنه، طلباً لرضى الرحمن،

يقول إبراهيم لأبيه: سأترككم وما تعبدون من الأصنام والأوثان وأرتحل عن دياركم، وأعبدُ ربي وحده مخلصاً له الدين، راجياً ـ بسبب إخلاصي في عبادته ـ أن لا يجعلني شقياً!! وفيه تعريضٌ بشقاوتهم في عبادة الأصنام

أي لمَّا ترك الخليلُ إبراهيم على السلام أباه وقومه من أجل الله، أبدله الله من هم خيرٌ منهم، فرزقه الله «إسحاق» و«يعقوب» أولاداً أنبياء، آنس



الله بهما وحشته، عن فراق قومه، بأولئك الأولاد الأبرار الأطهار، وكلِّ منهما نبيِّ كريم، و(يعقوب) هو ابنُ إسحاق، و(إسحاق) ابن إبراهيم، وهما شجرتا الأنبياء من نسله، إذ جاء منهم جميعُ أنبياء بني إسرائيل، وأقرَّ الله عين إبراهيم في حياته، فرزقه الذرية الصالحة الطيبة ﴿وَوَهَبْنَا لَمُمْ مِن رَّمْكِنَا وَجَعَلْنَا لَمُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيّا﴾ أي أعطينا الجميع "إبراهيم، وإسحق، ويعقوب" النبوة، والمال، والأولاد، وكلَّ خير دينيّ ودنيوي، وجعلنا لهم ذكراً حسناً في الناس، لأن جميع أهل الملل والأديان، يثنون عليهم، ويصلُّون على إبراهيم وآل إبراهيم إلى قيام الساعة!! كما أن المسلمين يصلُّون عليهم، فيجمعون في صلاتهم بين الثناء على خاتم الأنبياء، والثناء على إبراهيم وعلى آل إبراهيم (اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد).

وإلى هنا تنتهي قصة الخليل إبراهيم عليه السلام، ثم يأتي الحديث عن قصة «موسى وهارون» عليهما السلام، مع الثناء العاطر عليهما، وهما من ذرية يعقوب بن إسحاق، بن إبراهيم، فيقول سبحانه ﴿وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ إِنَّهُم كَانَ مُخَلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِياً وَنَدَيْتُهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ ٱلْأَبْنَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْلِناً أَخَاهُ هَرُونَ نِينًا ﴾.

جاءت قصة موسى وهارون هنا بإيجاز، لأنها ذُكرت مفصلة في الأعراف ويونس.

والمعنى: واذكر في القرآن العظيم، قصة موسى الكليم، الذي استخلصه الله لنفسه، واصطفاه من بين الخلق لكلامه، والمخلَصُ: بفتح اللام أعظمُ قدراً من المخلِص بكسر اللام، لأن المخلَصَ: الذي اصطفاه الله واختاره لنفسه، والمخلِصُ: من أخلص عمله الله وشتًان بينهما، وكما خصَّه الله بالاصطفاء، كذلك خصَّه بالمناجاة، فكلَّمه بدون وساطة، وكان من الرسل الكبار، والأنبياء الأطهار، ولهذا جمع له بين الوصفين: (الرسالة، والنبوة)، وهو من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، ناداه الله من ناحية جبل الطور، وأدناه للمناجاة حتى كلَّمه، واستجاب الله دعاءه، فأرسل معه أخاه هارون نبياً، ليكون له عَضُداً وناصراً ومعيناً

وَاذَكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ إِسْمَعِيلً إِنَّهُمْ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نِبِينًا فِي وَكَانَ يَأْمُرُ الْهَلَهُمُ بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِهِ مَرْضِينًا فِي وَانْكُرْ فِي ٱلْكِئْكِ إِدْدِيسٌ إِنَّهُم كَانَ عِندَ رَبِهِ مَرْضِينًا فِي وَانْكُرْ فِي ٱلْكِئْكِ إِدْدِيسٌ إِنَّهُم كَانَ عِندَ مَكَانًا عَلِينًا فِي وَانْكُونِ وَالْكِئْكِ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن كَانَ صِدِيقًا نَيْنَ أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن النَّيْتِينَ مِن ذُرِيَةِ إِنزَهِمِمَ وَإِنسَرَهِ مِلَ وَمِتَن هَدَيْنَ النَّهِ عَلَيْهِم عَلَيْهِم وَالْمَرْدِينَ وَمِتَن هَدَيْنَ النَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُمْ وَمِتَن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِيَةِ إِنزَهِمِمَ وَإِنسَرَهِ مِلَ وَمِتَن هَدَيْنَا وَالْمَنْ عَلَيْهِمْ عَلِيهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلِينَ الرَّحْمَانِ خَرُواْ سُجَدًا وَيُكِينًا ﴿ وَمِتَن هَدَيْنَا وَمِتَن هَدَيْنَا وَمُعَنْ هَدَيْنَا إِنَّا لَيْكُولُونَ وَكُولُونَ الْمُؤْكِدُمُ فِي الْكُنْكُ عَلَيْهِمْ عَلِيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْكُ اللَّهُ مِنْ فَيْكُولُونَ وَكُولُونَ مُنْ مُنْكُونَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلِيمُ عَلَيْنَا فَي مُؤْتِكُونَ فَوْلِكُنُكُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ فَي الْكُولُونِ فَيْكُولُونَ السُجَدَا وَيُكِينًا إِلَيْكُولُ اللْمُعْلَى عَلَيْهُمْ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ ع

﴿ وَاَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ وَكَانَ عِلْمَهُ السَّلَامُ عِلْمَهُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ العَرْب، الذي جاء من نسله خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد ﷺ.

والمعنى: اذكر يا محمد في القرآن لقومك، خبر جدُّك الأكبر "إسماعيل" الذبيح ابن إبراهيم، إنه كان صادقاً في وعده، وقد قدِّم نفسه قُرباتاً للذبح، طاعة لأبيه حين قال ﴿يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين﴾ ووفَّى بوعده، فلذلك أثنى الله عليه بصدق الوعد، وكان يحثُّ أهله على طاعة الله، وعلى إقامة الصلاة، وأداء الزكاة، فنالَ رضي الله في الدارين، و«إسماعيلُ وإسحق» ابنا الخليل إبراهيم، وفي الآية دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأن إسحاق وُصف بالنبوة فقط، وإسماعيلُ وُصف بالنبوة والرسالة، وهو جدُّ العرب الأكبر ﴿وَأَذَكُّرْ فِي ٱلْكِنَبِ إِدْرِينَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ أي واذكر أيضاً في القرآن العظيم خبر (إدريس)، وهو جدُّ نوح، وأول مرسل بعد آدم، كان ملازماً للصدق، وكان نبياً موحى إليه من عند الله، وقد رفع اللَّهُ قدره، وأعلى ذكره، بشرف النبوة، وبالمكانة الرفيعة عند الله، ولهذا قال ﴿ورفعناه مكاناً علياً﴾ أي مكاناً رفيعاً لم يتله كثير من الأنبياء، غير الرسل من أولى العزم، وبعد أن أثني على بعض الأنبياء والمرسلين، بالثناء العاطر، حيث خصَّ كل واحد ببعض الخصائص، ذكر أنهم من خيرة الخلق، وصفوة البشر، فقال سبحانه عنهم: ﴿أَوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ أَنَّعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـٰنَ مِن ذُرِيَةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوج وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِيلَ وَمِمَّن هَدَيْنَا وَأَجْلَبَيْنَآ إِذَا نُنْلَى عَلَيْغ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُواْ سُجَدًا وَنُكِيًّا﴾ أي هؤلاء المصطَّفَوْن المخلِّصون، الذين قصصنا عليك يا محمد خبرهم في هذه السورة، هم اللَّذِينَ أَنْعُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ بَشْرِفُ النَّبُوةُ، وهم إمَّا مِن ذَرِيةٌ (آدم) كإدريس أو من ذرية (نوح)

فَلْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلُوةَ وَاتَبَعُواْ الشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا فَ فَلْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلُوةَ وَاتَبَعُواْ الشَّهُوتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا فَيْ إِلَّا مَن ثَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ مَثَنِينًا فَيْ وَعَدَهُ مَأْلِينًا عَدَوْ النَّي عَدَنِ الَّتِي وَعَدَ النَّ عِبَادَهُ بِالْفَتِينِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُمُ مَأْلِينًا فَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْمُولَ ال

كإبراهيم، أو من ذرية الخليل (إبراهيم)، كإسماعيل وإسحق، أو من ذرية (إسرائيل) وهو يعقوب بن إسحق، الذي جاء من نسله سائر أنبياء بني إسرائيل، كموسى وهارون، وزكريا ويحيى، وعيسى بن مريم، وممن اصطفيناهم لرسالتنا ووحينا، إذا سمعوا كلام الرحمن، بكوا وذرفوا الدموع، وسجدوا لله، مع علوً مرتبتهم، ورفعة قدرهم، فهم عباد لله أتقياء أوفياء، يعبدون ربهم بكل خضوع وخشوع هيد

فَسُوْفَ يَلْقُوْنَ غَيَّا ﴾ أي جاء من بعد أولئك الأمم الصالحين \_ أتباع الأنبياء \_ جماعة أشقياء ، سلكوا طريق العصيان ، ففرَّطوا في أمر الدين ، تركوا الصلوات ، وسلكوا طريق الشهوات ، فسيلقون كل شرِّ ، وخسار ، ودمار ، والغيُّ معناه : الشرُّ والضلال

لَلْنَهُ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ أَي إِلا مِن تاب من ذنبه، ورجع عن غيه، وأصلح سيرته وعمله، فأولئك يقبل الله توبتهم، ويحسن عاقبتهم، ويجعلهم من أهل جنة النعيم، ولا يُنقصون من أجور أعمالهم شيئاً. . ثم فصّل تعالى هذا الجزاء والنعيم فقال

عِبَادُهُ بِالْفَتِيَّ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُمُ مَانِيًا ﴾ أي هي جنات عدن أي بساتين إقامة ، التي وعدهم بها ربهم ، فآمنوا بها بالغيب، قبل أن يروها ، تصديقاً لوعد الله ، ووعدُه تعالى كائن لا محالة ، لا بدَّ أن يأتي ، لأن الله لا يخلف الميعاد ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَا سَلَمًا وَلَهُمْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

من فضول الكلام، ولا ألفاظ قبيحة نابية، إلا التحية والسلام، لأن الجنة دار الأمان والسلام، لا يُسمع فيها إلا صوت واحد، يناسب ذلك الجو الراضي، صوت التهنئة بالسلام وسلام وب رحيم ولهم في الجنة رزقهم في الصباح والمساء، مما تشتهيه الأنفسُ وتلذُ الأعين، ومما لا يخطر على قلب أحد من البشر في الكلام المناسلام المنا

الجنة التي ذكرنا لكَ أحوال أهلها، هي جنة الخلد، التي نورثها عبادنا المتقين، وهم المطيعون لله في السراء والضراء، فمن أراد أن يكون من أهلها، فعليه أن يطيع الله؛ ويجتنب

وَمَا نَذَنَّلُ إِلَا بِأَمْرِ لَهُمْ مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكُ وَمَا كَانَ نَسِيَّا فِ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرَ لِعِبْدَتِهِ عُلَى فَلَى نَسْيَّا فِ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرَ لِعِبْدَتِهِ مَا مَنْ نَسْتُ لَسُوفَ أُخْرَجُ حَبًّا فِ مَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَحِيًّا فِ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فِ فَوَرَيْكِ لَكُ فَوَرَيْكِ لَلْكُ مَنْ فَلَا يَذَكُ مُ الشَيْنَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَ جَهَنَمْ جِثِيًا فِي لَكُونُ مَنْ لَكُونُ مَنْ لَكُونُ مَوْلَ جَهَنَمْ جِثِيًا فِي

محارمه. . ثم يأتي الحديث عن الوحي وعن جبريل، فقد كان على يتشوَّق إلى الوحي، وإلى زيارة جبريل عليه السلام له، روى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله على المباري الله عنه الآية ﴿وَمَا نَنَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكُ لَهُمُ مَا اللهُ هذه الآية ﴿وَمَا نَنَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكُ لَهُمُ مَا اللهُ هذه الآية ﴿وَمَا نَنَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكُ لَهُمُ مَا اللهُ هذه الآية ﴿وَمَا نَنَازُلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

نتنزل يا محمد إلاَّ بأمر الله جلَّ جلالُه، المتصرُّف في شُؤُون العباد، بالتقدير والتدبير، الذي لا مثيل له ولا نظير، فالأمر ليس بيد جبريل، إنما هو بأمر العليِّ الكبير، الذي لا ينساك، ولا ينسى أحداً من خلقه

العظيم الجليل، هو المالك لجميع ما في السموات والأرض، فاعبده يا محمد، واصبر على مشقة العبادة، وتكاليف الدعوة، ولا تحزن لتكذيبهم لك، هل تعلم لربك شبيها أو نظيراً؟ أي ليس له تعالى من يشابهه ويماثله في العظمة، والألوهية والخلق ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِذَا مَا مِتُ أَي لِيس له تعالى من يشابهه ويماثله في العظمة، والألوهية والخلق ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِذَا مَا مِتُ

أي ويقول الكافر الذي لا يؤمن بالحساب والجزاء، هل إذا متُ، وأصبحتُ تراباً ورُفاتاً؟ هل سوف أُخيا وأُبعثُ بعد الموت؟ يقول ذلك بطريق (السخرية والاستبعاد)، أولم يتذكر هذا الجاحد، الممكذّبُ بالبعث والنشور، أول خلقه؟ حيث كان في العدم، فأوجده الله بقدرته، فالذي خلقه من العدم، قادر على إعادته بعد الفناء، وتشتّت الأشلاء، واللامُ في قوله (لسوف) للمبالغة في الإنكار، وهو إنكارٌ منشؤه غفلةُ الإنسان عن نشأته الأولى، أين كان؟ وكيف خُلق من ماء مهين؟ ولو عَقَل وتدبّر لعرف أن الأمر أيسرُ مما يتصور، كما قال سبحانه: ﴿ وَهُ لِنَي يبدأ المحلف على حشر الناس جميعاً أي هينٌ عليه، ثم أقسم جلً وعلا بعزته وجلاله على حشر الناس جميعاً فقال سبحانه:

ثُمَّ لَنَذِعَنَ مِن كُلِ شِيعَةِ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِيْبًا ﴿ أَنَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنِ عِيْبًا ﴿ أَنَّ لَكُونَ أَعْلَمُ مِا لِللَّهِ مِن كُلِ مِيلًا ﴿ وَارِدُهُمَّا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مِلْقَافِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًا ﴿ وَإِن نِنكُو إِلَّا وَارِدُهُمَّا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مِنْقَعِيبًا ﴿ وَاللَّهِ مِن عَلَى اللَّذِينَ النَّقَوْا وَلَذَرُ الطَّللِمِينَ فِيهَا جِئِيًّا ﴾ مَنْقِيقَ اللَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَذَرُ الطَّللِمِينَ فِيهَا جِئِيًّا ﴾

يا محمد، لنجمعنُّ المجرمين المنكرين للبعث والنشور، مقرونين بالسلاسل، مع الشياطين اللَّينَ أَغُووهم، كُلُّ مَعَ شيطاته في سلسلة، ثم تحضر هؤلاء المجرمين حول جهنم، جاثين أي قاعدين على الركب، من شدة الهول والفزع، إهانةً لهم كحال المجرم الذليل، الذي اعترته المهانة والذُّلُّ ﴿ثُمَّ لَنَهْزِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِنِيّاً﴾ أي ثم لننزعنَّ من كل أمةٍ طاغية، من كان أشدُّ عتواً وتجبراً على الله، تأخذ الأعصى فالأعصى، والأشقى فالأشقى، فنقذف به في نار جهنم، ومعنى (عتياً) أي عصياناً وتمرداً، قال ابن مسعود: يُبدأ بِالأَكَابِرِ جُوْماً ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا﴾ أي ثم نحن أعلم بمن هو أحقُّ بأن يُحرق في نار جهنم، ويُخلُّد فيها، والصلئ معناه الإحراقُ!! وإنه لمنظرٌ مفزع، يرسمه القرآنُ الكويم لأولئك العُتاة المجرمين، صورة الانتزاع، يتبعها صورةُ الإلقاء في نار جهنم، ثم الإحراق والتخليد في العذاب، فيؤخذ بالقادة والرؤساء في الشر، ثم من بعدهم، ليطرحوا في السعير ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهُا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَنْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْأُ وَّنَذَرُ الظُّلِمِينَ فِيهَا جِئِيًّا ﴾ أي ما منكم من أحد أيها الناسُ، إلا وسيرد على نار جهنم ويدخلها، المؤمنُ للعبور، والكافر للقرار والخلود، كان ذلك أمراً محتوماً، أوجبه الله تعالى على ذاته، لا يمكن تخلُّقه، ثم ننجِّي المتقين من عذاب جهنم، ونترك الفجرة المجرمين فيها قعوداً على الركب، وفي الحديث الشريف: (لا يبقى بَرِّ ولا فاجرٌ إلاَّ دخلها، فتكون على المؤمن برداً وسلاماً، كما كانت على إبراهيم، حتى إنَّ للنار ضجيجاً من بردهم، ثم ينجِّي الله الذين اتقوا ويَفر الظالمين فيها جثياً) رواه أحمد: يُروى أن (ابن رواحة) كان مريضاً، وكان واضعاً رأسه في حجر امرأته فبكي، فبكت امرأته، قال: ما يُبكيك؟ قالت: رأيتُك تبكي فبكيت، فقال لها: إنى ذكرتُ قول الله عزَّ وجلَّ ﴿وإن منكم إلا واردها ﴾ أي داخلها، فلا أدرى أأتجو منها أم لا؟ وهذا مذهب ابن عباس، أن المراد بالورود: الدخولُ، يدخلها المؤمن والكافر، والبرُّ والفاجر، ثم يخرج منها المؤمن دون أن تحرقه، ويبقى فيها الكافر والفاجر، واستدلُّ بقوله تعالى ﴿حصبُ جهنم أنتم لها واردون﴾ يعنى داخلون، ومذهب ابن مسعود أن وَإِذَا تُنَاقَ عَلَيْهِمْ مَائِنَا يَبِنَتِ قَالَ اللَّهِينَ كَفُرُوا لِللَّذِينَ مَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيعَةِ بَنِ خَيْرً مُقَامًا وَأَحْسَنُ الْفَرِيعَةِ فِي فَلَكُمْ مِن قَرْدٍ هُمْ أَحْسَنُ أَفَتَنَا وَرِهِ فَا مُقَامًا وَأَحْسَنُ أَفَتَنَا وَرِهِ فَا مُعَلُونَ فَقَامًا وَأَحْسَنُ أَفَتَنَا وَرِهِ فَا مَن كُلَن فِي الضَّلَالَةِ فَلْبَنْدُ لَدُ الرَّخَنُ مَثَا حَقَ إِنَا رَأُواْ مَا يُوعَلُونَ فِي قُلْ مَن كُلَن فِي الضَّلَالَةِ فَلْبَنْدُ لَدُ الرَّخَنُ مَثَا حَقَ إِنَا رَأُواْ مَا يُوعَلُونَ إِنَّا السَّاعَة فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ هُو شَرُّ مَكَانًا وَأَضَعَفُ جُنانًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

اللورود معناه: المرورٌ، وذلك حين يُنصب الصراط على ظهرَاتَيْ جهنَّمَ، ويمرُّ عليه جميع اللَّحَاتَ، فالمؤمن يمُّرُ عليه مثل البرق، والكافر تختطفه كالاليبُ جهنم، والملائكةُ يقولون: (اللَّهِمُّ سَلَّمْ، سَلَّمْ)، ولهذا القول دليلٌ في الصحيحين. ﴿ وَإِذَا نُتُّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيَّنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ أي وإذا تليت على المشركين آيات القرآن الميين، واضحات المعنى، ييَّنات الإعجاز، قال الكفرة المجرمون لفقراء المؤمنين: أيُّ الفريقين أحسن مسكناً، وأطيبُ عيشاً، وأكرمُ نليًّا أي نادياً يجتمع فيه القوم للتسلُّى، هل نحن أم أتتم؟ يفخرون عليهم! لِمَا لهم من حظوظ الدنيا، وطيب المأكل والمشرب!! وقد كان المشركون يتطيَّبون، ويسرَّحون شعورهم، ويليسون الملابس القاخرة، ويجلسون في ألديتهم، ثم يقولون لفقراء المؤمنين: أيُّنا أحسن حالاً، وأكثر نادياً، وأعظم منزلة؟ وما هذه المقايسةُ العقيمة، إلاَّ لكونهم جهلة، يظنون أن قدر الإنسان، بما يكون عليه من الغني والترف، والاستمتاع بنعيم الدنيا، ولهذا يسخرون من المؤمنين ﴿وَكُرْ أَمْلَكُنَا مَلَكُمُ مِن فَرْزٍ هُمّ أَحْسَنُ أَنْكَا وَرِءَيًا ﴾ أي وكثير من الأمم الطاغية، المكذبين بآيات الله، أهلكناهم بكفرهم، مع ما كاتوا عليه من المتاع والتعيم، وجمال الصورة والمنظر، والمنازل البهيجة!! والأثاث: متائج المنزل اللذي يُقرش قيه، والرِّنيُّ: المنظر الحسنُ، فلا يغتر هؤلاء الكفار، بما لديهم من المتاع والثراء، فإنما هو متاع زائل، والعاقيّة عند ريك للمتقين!! ويأسلوب زاجر فيه النوعيد والتهديدُ، يبيِّن القرآن مصيرهم المشؤوم، فهم الآن في غقلة وترف، وفي الآخرة في حـــرة وتقالمة، وعقال دائتم لا يتقطع ﴿قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ تَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّمْنَنُ مَدًّا ۚ حَتَّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْمَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴾ أي من كال في هذه اللَّمْتِيا، غَارِقاً في الشَّهُوات والمللَّمَات، مستمراً في طغياته وضلاله، فليمهله الرحمن، وليتركه يعيش كالبهائم، حتى يرى ما يَجِلُّ به من مقت الله وسخطه، قسيعلم هؤلاء الفجار، حين يرون ما وُعدوا به، إمَّا العدّاب العاجل في الدنيا، أو تأتيهم الساعة بغتةً بأهوالها وشدائدها، (無)

وَيَزِيدُ اللّهُ الّذِينَ اهْ تَدَوَّا هُدُى وَالْبَقِينَ الصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿ اللّهِ الْفَرَةَيْنَ اللّهِ اللّهِ وَلِلّهُ اللّهِ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿ اللّهِ الْفَرَةَ مِن الْغَنَبُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِن الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُم مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ وَنَمُدُ لَمُ مِن الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُم مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾

وحينئذِ يعلمون حين تنكشف الحقائق، أيُّ الفريقين شرَّ منزلة عند الله، وأقلُ أعواناً وأنصاراً هل هم أهل الإيمان، أم أهل الكفر والطغيان؟ ﴿وَيَزِيدُ اللهُ اللَّهِ اللَّذِي اَهْتَدَوَا هُدَى وَالْبَيْتَ اللَّهُ اللَّهِ عَنْدَ رَبِكَ ثُوابًا وَهُمُ اللَّهُ مَرَدًا ﴾ أي ويزيد الله المؤمنين المهتدين، إيماناً وهداية وبصيرة، بإيمانهم وصبرهم، وما هم عليه في الدنيا من الفقر، وسوء الحال، فليس لنقصهم وعدم كرامتهم عند الله، بل لأن الله أراد لهم ما هو خير، واذخره لهم في الآخرة، والأعمال الصالحة تبقى لصاحبها ذخراً، وهي خير مما يتباهى به أهل الأرض، وخيرٌ رجوعاً ومآباً!! لقد زعم المشركون أنهم أفضلُ من أتباع محمد، لأنهم أغنى وأبهى وأنعم، فبين تعالى أن ما هم عليه من النعيم، زائلٌ لا يدوم، وأما أعمال الخير من صلاة، وصيام، وذكر، وتسبيح، وتحميد، وتلاوةٍ للقرآن، هي الباقية الخالدة التي تدوم لصاحبها، وما يبقى خيرٌ مما يفنى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ولهذا كان المصطفى عيدٌ يقول: (اللهمٌ لا عيشَ إلا عيشُ الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة) كما ورد في الصحيحين.

﴿ أَفَرَيْتُ ٱلَّذِى كَفَرُ بِاَيْتِنَا وَقَالَ لَا وُرَيْتُ مَالًا وَوَلِدًا أَطَّلَمَ ٱلْفَيْبَ آرِ ٱتَخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنِ عَهدَا حَلَمْ سَنَكُنُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِبنَا فَرَدًا ﴾ أي أحبرني عن حال هذا الشقي الفاجر، الذي جحد بآيات الله، واستهزأ بها، ثم زعم أن الله سيعطيه في الآخرة الأموال والبنين!! هل اطّلع هذا الفاجر على الغيب؟ أم أعطاه الله عهداً موثقاً، بأن الله سيكرمه في الآخرة، فهو يتكلم عن ثقة ويقين؟ كلا ليس الأمر كما يزعم، فليرتدع هذا الشقيّ، عن هذه الأماني الفارغة، فسوف نضاعف له العذاب، مكان العطاء، ونرثه كلّ ما الشقيّ، عن هذه الأماني الفارغة، فسوف نضاعف له العذاب، مكان العطاء، ونرثه كلّ ما الآيات ما رواه البخاري ومسلم، عن خباب بن الأرتّ رضي الله عنه، أنه قال: (كنت قَيْناً ي حداداً \_ في الجاهلية، وكان لي على "العاص بن وائل" دَيْنٌ، فأتيتُه أتقاضاه حقي \_ أي أطلب منه حقي \_ فقال لي: لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد!! فقلتُ له ساخراً: لا أكفرُ أطلب منه حقي \_ فقال لي: لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد!! فقلتُ له ساخراً: لا أكفرُ



حتى يمينكَ الله ثم يبعثك!! \_ أي يحييك الآن أمامي \_ فقال لي: إني لميَّتُ ثم مبعوث؟ فذرني حتى أموت ثم أبعث، فسوف يعطيني الله مالاً وولداً فأقضيك حقَّك)، فأنزل الله فيه هذه الآيات، وهذا الشقيُّ «العاص» هو والد ذلك الصحابي الجليل «عمرو بن العاص» فاتح مصر، وسبحان الله الذي يخرج الحيُّ من الميت!! ثم حكى تعالى عن المشركين أنهم عبدوا الأصنِام، لِيعتزُوا بهم وليشفعوا لهم، فقال سبحانه ﴿وَأَتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُهُمْ عِزَّا كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ أي واتـخـذ الـمـشـركـون أصـنـامـاً جعلوها ألهة، وعبدوها من دون الرحمن، لينالوا بها العزُّ والشرف!! ليس الأمر كما توهَّموا وزهموا، فإن الألهة التي عبدوها، ستتبَّرأ من عبادتهم، ويكونون لهم أعداء يوم القيامة، كما ِ قال سبحانه عنهم ﴿وإذا حشر الناسُ كانوا لهم أعداء وكانوا بعيادتهم كافرين ﴾ ويا لَلْخزي والعار، الذي يصيب الكفار، في ذلك اليوم العصيب الرهيب!! ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوْزُهُمْ أَذًا فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَلَّا ﴾ أي ألم تريا محمد، أنا سلَّطنا الشياطين على الكافرين، تغريهم على الشرّ إغراءً، وتُهيِّجهم على فعل القبائح والمنكرات تهييجاً!! وتزيِّن لهم كل فعل قبيح، بأنواع من الخبث والمكر والدهاء، فلا تتعجل على هلاكهم، فلم يبق لهم إلاَّ أيامٌ معدودة، وأنفاسٌ محدودة، نعدُّها عليهم عداً، قال ابن عباس: نعدُّ في الدنيا أنفاسهم، كما نعدُّ عليهم سنواتهم وأعمارهم!! وفي التعبير بقوله ﴿توزهم أَزا﴾ ما يوحى بقوة التسلُّط، وشدة الدفع والتهيُّج، فكأن المشركين قطيعٌ من الأغنام، تُساق إلى المذبح، وهم لا يدرون أين يسيرون؟ ولا إلى أين يذهبون؟ ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا﴾ أي سيكون الجزاء للخلق، في ذلك اليوم الآتي لا محالة، يوم يقدم المؤمنون على ﴿

وَقَالُواْ اَتَخَذَ الرَّمْنُ وَلِدًا ۞ لَقَدْ حِنْمٌ شَيْئًا إِذَا ۞ تَكَادُ السَّمَوْتُ يَنْقَطُ رَنَ مِنْهُ وَيَسْفَقُ الْأَرْضُ وَغِيْرُ الْفِيَالُ هَذَا ۞ أَن دَعَوَا السَّمَوْتُ يَنْقَطُ رَنَ مِنْهُ وَيَسْفَقُ الْأَرْضُ وَغِيْرُ الْفِيَالُ هَذَا ۞ إِن حَلُ مَن فِي الرَّمْنِ أَن يَنْخِذَ وَلَدًا ۞ إِن حَلُ مَن فِي الرَّمْنِ أَن يَنْخِذَ وَلَدًا ۞ إِن حَلُ مَن فِي السَّمَوْنِ وَلَدًا ۞ إِن حَلُ مَن فِي السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ إِلَا عَلِي الرَّمْنِ عَبْدًا ۞ لَقَدَ أَحْصَنَاهُم وَعَدَّهُمْ عَدًا ۞ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ إِلَا عَلِي الرَّمْنِ عَبْدًا ۞ لَقَدَ أَحْصَنَاهُم وَعَدَّهُمْ عَدًا ۞ وَكُلُّهُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْقِينَعَةِ فَرَدًا ۞

الرحمن، معزِّزين مكرَّمين، كما يفد الوفود على الملِّكِ والسلطان، يحفُّ بهم حرس الشرف، ومعنى ﴿وفداً﴾ أي وافدين ركباناً على مراكب من نور، تحفُّ بهم الملائكة، في عظمةٍ وجلال، وأما المجرمون فيساقون إلى جهنم ﴿ورْداً﴾ أي عطاشاً، كما تُساق قُطعان البهائم إلى الزريبة، لا يملك أحد أن يشفع لهم، كقوله تعالى: ﴿فما تنفعهم شفاعةُ الشافعين﴾ ﴿وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْنُنُ وَلَذَا لَّقَدْ جِنْتُمْ شَيْعًا إِذَا﴾ أي نسب المشركون وأهل الكتاب، إلى الله ما لا يليق به سيحاته من الزوجة والولد، فقال كفار قريش: الملائكةُ بنات الله، وقال النصارى: المسيح ابن الله، وقال اليهود: عزير ابن الله، وكلُّهم كاذيون مفترون، ولهذا جاء الردَّ: ﴿لقد جنتم شيئاً إِداً﴾ والإدُّ: الداهيةُ العظيمة، والمنكرُ الفظيم، أي جنتم يقول فَظَيع شنيع، تناهى في اللَّقيح والشناعة ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَلَوْتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَنَجِرُ الْجِبَالُ هَذًا أَن دَعَوا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا﴾ أي تكاد السموات تتشقَّق من هول هذا القول، وتنشقُّ الأرضُ وتتصدع، وتندأتُ الجيال، وتُهلُّ هلَّا استعظاماً للكلمة الشنيعة، حيث نسبوا إلى الله الولد، والولدُ لا يأتي إلاَّ من زوجة، فهل تزَّوج الله من أحد حتى يكون له ولد؟ ولهذا ردَّ الله على هـذا السُّـفه الشنيع بقوله ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنِنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَنْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرْدًا ﴾ أي ولا يسلسق بساغة أن يكون له ولد، لأن الولد يقتضي المجانسة، ويكون عن حاجة، وهو سبحانه المنزَّه عن المثيل، والشبيه، والنظير، فكيف يُتصوَّر أن يجانس المخلوقُ الخالق!! وليس أحد في السموات والأرض، إلاَّ وهو عبدٌ مملوك لله، لقد أحصى الله عددهم، وأحاط علماً بهم، وكلُّ واحدٍ من الخلق سيأتي يوم القيامة وحيداً فريداً، بلا معين ولا نصير، ولا مالي ولا ولد، وفي الحديث القدسي (يقول الله تعالى: كذِّيني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، وشتمتى ولم يكن له ذلك \_ أي لا يحقُّ له فعل هذا \_ أمَّا تكذيبه إيَّاي، فقولُه: لن يعيدني كما بدأتي!!

وليس أول الخلق بأهونَ عليّ من إعادته، وأمّا شتمه إيّاي فقوله: اتّخذ الله ولداً!! وأتا الأحد الصّمدُ، لم ألدُ ولم أولد، ولم يكن لي كفواً أحدًا رواه البخاري، ومعنى (كفواً) أي مثيلاً وشبيها أي ليس له سبحانه من يشبهه أحدٌ من خلقه. وتختم السورةُ بالثناء العاطر على المؤمنين الأبرار، بعد أن ذكرت مصير الكفار الفجار، فيقول سبحانه ﴿إنّ الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّبِحَنِ سَيَجْعَلُ لَمُ الرّحَنُنُ وُدًا له أي سيغرس لهم في قلوب عباده المودة والمحبة، يُحبّبهم إلى الناس، ويُحبّب الناس إلى قلوبهم، فيجعل قلوب الخلق تميل إليهم، وفي لفظ الود ما يشير إلى المطف والأنس والحنان، روى البخاري ومسلم عن النبي عَلَيْ أنه قال (إن الله إذا أحبً عبداً دعا جبريل فقال يا جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبُه!! فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأجبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإنّ الله إذا أبغض عبداً، دعا جبريل فقال يا جبريل: إني أبغض فلاناً فأبغضه!! فيبغضه أهل السماء، ثم ينادي في أهل السماء، ثم ينادي أبغض فلاناً فأبغضه! فيبغضه أهل السماء، ثم ينادي في أهل السماء؛ إن الله يُبغض فلاناً فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم ينادي في أهل السماء، ثم وصع له البغضاء في الأرض) رواه البخاري ومسلم.

وَإِنَّمَا يَسَرَنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّر بِهِ ٱلْمُتَقِينَ وَتُنذِر بِدِ، قَوْمًا لُدًا﴾ أي قاتما يسرنا عليك هذا القرآن، وأنزلناه بلسان عربي مبين، فجعلناه سهلا يسيرا عليك وعلى أمتك، وسهّلنا أمره للحفظ، لتبشّر به أهل التقوى والإيمان، وتخوّف به أهل الكفر والعصبان، القوم المعاندين، شديدي الخصومة والجدال، واللّه: جمع الألله، وهو الشديد الخصومة والجدال وَرَمّ أهَلكنا قَبلَهُم مِن قَرْنِ هَل يُحسُ مِنهُم مِن أَمَدٍ أَو تَسْمَعُ لَهُم رِكْزًا﴾ أي وكثير من الأمم الماضية، المكذبة لرسلها، أهلكناهم بأنواع من العذاب، قبل كفار قومك من قريش، فبادوا وهلكوا، هل ترى منهم أحداً؟ أو تسمع لهم صوتاً حتى ولو كان خفياً؟ والرّكزُ: الصوت الخفيُّ، أي فقد خلت منهم الديار، فلم يبق منهم عين ولا أثر، فكما أهلكنا أولئك الكفار، نهلك قومك الأشرار!!

اتتهى تفسير سورة مريم



## تفسير سورة طه

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحِيمِ فِي

﴿ طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْمَانَ لِتَشْفَى إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَخْفَىٰ ﴾ أَنِي ها أُنزلننا عليك يها محمه القرآل لتشقى به، وتتحب نفسُك في مكابدة الشدائد، ومحاورة الطخاة، وإنعا ألزلناه رحمة، لتسحد به، ويسعد به أتباعث وأنصارك، وليكون عظةً وتلاكرة لمن يخاف الله، ويخشي الذار الآخرة!! بهذا الاستهلال البديع اللطيف، وبهذا الأصلوب الندئي الشفيف، يخاطب الله رسوله، وحبيبه محمداً، لينبِّهه على النعمةِ العظمي، بإنزال هذا القرآن عليه، ليسحد به ويرقى، في مدارج الكمال والمحبة. . روى أنَّ رسولُ الله ﷺ لَمَّا نُولُ عليهُ القَرَالُ صَلَّى هُو وأصحابُه، وأطالَ القراءةَ والقيامَ، فقال المشركون: ما أنزل اللهُ هذا القرآن على محمد، إلاّ البيشقَىٰ به، فغنزلت الآية، ثم قال تحالي: ﴿ تَنزيلًا مِمَّن خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ ٱلْعُلَى ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾ أي أنوله عليك خالقُ الأرض، ومبلخُ الكون، ورافخُ السموات السبع العالية، بِدُونِ أَرْكَانَ، وَلا دَعَائِم تَسْتَنَكُ عَلَيْهِا . . هَذَا الْخَالَقُ الْعَظْلِيمِ، هُو الذِّي عَلا فُوقَ الْعَرِشُ عَلَواً يليق بجلاله، من غير تشبيه، ولا تعثيل، ولا تحطيل، كما هو مذهب السلف الصالح ﴿ وَلَمُ مَا فِي ٱلمَّـمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ﴾أَيْ له جلَّل ويعَلا عللكُ عها في الورجود، السمواتُ السبعُ، والأرضول، وما بينهما من المخلوقات الكَافنة في الجو، كالهوال، والسحاب، والطير، والمطر، وما تحت التراب من معادك، وكنوز، ومكنوناك، الكلل مَلَكُه، وتحت تَصَوَّفُه وقهره وسلطانه، فكيف يكون شَأْكُ هذا الخالق العظيم؟ ﴿ وَإِن تَجْهَرُ 

(江湖)

وَهَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۚ ﴿ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّى ءَانَسْتُ الرَّا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِيِّ ءَانَسْتُ الرَّا لَّعَلِيِّ ءَالِيكُم مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ﴿ فَلَمَّا أَلَنَهَا نُودِى الرَّا لَعُوسَىٰ ﴿ فَلَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بدعائك، أو أخفيته في نفسك، فهو عند الله واحد، يستوي عنده تعالىي السرُّ والجهرُ، بل ما هو أبلغ من ذلك، يعلم الخاطر والهاجسَ الذي يدور في نفسك، ذلك الربُّ العظيمُ الجليل، هو الله الذي لا معبود بحق سواه، ذو الأسماء الحسنة، التي هي في غاية الحسن والكمال، والمقصود من الآية طمأنينةُ قلبه الشريف عليه السلام، بأن ربه معه يسمعه، ولن يتركه وحيداً يقاسي الأهوالُ، في مجابهة أهل الكفر والطغيان، والقلبُ حين يستشعر قرب الله منه، وعلمه بسرِّه ونجواه، يطمئنُّ ويرضى، ويأنس بهذا القرب الكريم ﴿وَهَلَ أَتَـٰكُ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُوا ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِيٓ ءَالِيكُم مِنْهَا بِفَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى أَلنَارِ هُدِّي﴾ الأسلوب أسلوب التشويق والترغيب، لسماع هذه القصة، والمعنى: هل بلغك يا محمد، خبرُ أخيك موسى الكليم؟ وهل وصل إلى سمعك نبأ قصته العجيبة الغريبة، حين رأى ناراً متأجِّجة ـ وهو في طريق عودته من مدين إلى مصر ـ فقال لامرأته: أقيمي في هذا المكان، فإني أبصرتُ ناراً، لعلى آتيكم بشعلة من النار تستدفئون بها، أو أجد هادياً يدلِّني على الطريق!! قال ابن عباس: كان قد أخطأ الطريق، وكانت ليلةً مظلمة شاتية، فجعل يقدح الزناد فلا يخرج منها شرر، فبينما هو كذلك أبصر ناراً من بعيد، على يسار الطريق، ظنها ناراً فبشِّر أهله بذلك ﴿فَلَمَّا أَنْنَهَا نُودِي يَنْمُوسَى إِنَّ أَنَّا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوِّي وَأَنَا آخَرَتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ فلما أتى النارَ، وجدها بيضاء تتقد في شجرة خضراء، كأضوء ما يكون من النور، نوراً يغلب الأنوار، فوقف متعجباً من شدة ضوئها، ومن شدة خضرة الشجرة، فلا النار تغيّر خضرتها، ولا كثرة ماء الشجرة تغيّر ضوءها، فبينا هو في تأمله وتعجبه، سمع نداء ارتعش له قلبُه، سمع نداء الربُ جلَّ جلاله: إني أنا ربك الذي يكلِّمك، فانزع نعليك من رجلك، فأنت بالحضرة القدسية، بهذا الوادي المقدِّس، جبل الطور المسمَّى «طُوى» وأنا الذي

إِنَىٰ أَنَّا اللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَآعَبُدِنِ وَأَقِيمِ ٱلْمَسَلُوٰةَ لِلِيحْرِيّ ۚ إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَآعَبُدِنِ وَأَقِيمِ الْمَسَلُوٰةَ لِلِيحْرِيّ ۚ إِلَّا أَنَّا فَآعَبُدِي كُلُّ فَقَيِن بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فَا فَلَا يَصُدُنُكُ وَالْمَاعَةُ عَالِيهُ أَكَادُ أُخْوِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ فَقَينٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فَا فَلَا يَصُدُنُ عَلَى اللّهُ يَسِينِكُ عَمَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَنْتُهُ وَمَا يَالِكَ بِيمِينِكَ مِنْهُ فَتَرْدَىٰ ﴿ فَلَ مَلْهُ مِنْهُ فَتَرَدَىٰ اللّهِ مِن عَصَاى أَتَوَحَمُونَا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى غَنْمِى وَلِي يَعْمُونَ فَلْ عَنْمِى وَلِي يَعْمُونَ إِلَيْهِ أَنْهُونَ فِي اللّهُ مِن عَصَاى أَتَوْحَكُونَا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى غَنْمِى وَلِي يَعْمُونَ فِي اللّهُ مِن عَصَاى أَتَوْحَكُونَا عَلَيْهَا وَأَهُشُ مِهَا عَلَى غَنْمِى وَلِي يَعْمُونَ اللّهُ مِن عَصَاى أَتُوحَكُونًا عَلَيْهَا وَأَهُشُ مِهَا عَلَى غَنْمِى وَلِي فَيْ النَّارِبُ أُخْرَىٰ ﴿

اصطفيتك للنبوة والرسالة، فاستمع لما أوحيه إليك ﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِير اَلْصَلُوهَ لِلْإِكْرِيَّ ﴾ أي أنا الله المستحقُّ للعبادة، لا إله غيري، ولا معبود بحقَّ سواي، فأخلص العبادة لمي، وأقم الصلاة لتذكرني فيها، وتعلم عظمتي وجلالمي!! خصَّ الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في جملة العبادات، تعظيماً لشأنها، واحتوائها على الذكر، وشغل القلب، واللسان، والجوارح، فهي أعظم أركان الدين بعد التوحيد، قال مجاهد: إذا صلَّى العبد ذكر ربه، وكان متصل القلب بالله ﴿ إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ءَالنِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَنْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأُتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ﴾ أي إن القيامة قادمة لا محالة، أكاد أخفيها عن نفسى، فكيف أطلعكم عليها!! لتنال كل نفس جزاء عملها، فلا يصرفتك عن الاستعداد لها، من لا يوقن بها، ومال مع هواه وشهواته (فتردي) أي فتهلك، فإن الغفلة عن الآخرة مستلزمة للهلاك، والحكمة في إخفاه وقت الساعة، أن الله تعالى حكم بعدم قبول التوبة، عند قيام الساعة، وعند الاحتضار وقت الوفاة، فلو عرف الناسُ وقت الساعة، أو وقت الموت، لاشتغلوا بالمعاصى، ثم تابوا قبل ذلك، فيتخلَّصون من العقاب، لذلك أخفى الله أمرها، ليبقى الناسُ على حذر دائم من أمرها ﴿وَمَا تِلْكَ سِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَنُوكَأُواْ عَلَيْهَا وَأَهُنُّن بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾ هـذه هـي الـمـعـجـزة الأولـي، أراد سبحانه أن يظهر لموسى معجزة باهرة، حتى يدفع باطل فرعون بالحق الساطع المبين، فسأله سؤال إيناس وتنبيه: ما هذه التي تحملها في يدك يا موسى؟ أليست عصا من خشب؟ أليست جماداً لا حياة فيها ولا إحساس؟ فسترى بعينيك ما نصنع بها!! ولكن أين موسى من هذا السؤال، وهو مستغرقٌ في لذة المناجاة؟ ولهذا يندفع في الجواب، بأسلوب الإطناب والإسهاب، قال: هي عصاي أعتمد عليها وقت المشي، وأضرب بها الأشجار، ليتساقط

قَالَ أَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَقَنْهَا فَإِذَا هِى حَيْنَةً تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ غُنْمًا وَلَا عَنَا اللَّهُ اللَّ

ورقها فترعاه غنمي، ولي فيها مصالح ومنافع أخرى!! كان يكفى أن يقول: إنها عصاى، ولكنه أراد أن يتلذَّذ بالخطاب، وهو يسمع كلام ربِّ الأرباب، وكلام الحبيب يريح النفس، ويذهب العناء ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ فَأَلْفَنَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَشْمَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ﴾ أي قال له ربه: ألقها يا موسى من يدك، فألقاها فإذا هي ثعبان عظيم، يبتلعُ الشجر والحجر، ويتحرك في غاية السرعة، فدُهش موسى وخاف، وولَّى مدبراً من هول ما رأى وشاهد، فناداه ربه يا موسى: خذ هذه الحية ولا تخف منها، فسنردُّها إلى حالتها الأولى، فترجع كما كانت عضا لا حية، فاطمأنَّ بهذا الكلام، فأمسكها فعادت عصا كما كانت!! وإنما أظهر الله هذه الآية وقت المناجاة، تأنيساً له بهذه المعجرة الهائلة، حتى لا يفزع إذا ألقاها عند فرعون، وليبيِّن له قدرته الفائقة، في قلب الجماد إلى ثعبان، لأن الذي خلق الإنسان من تراب، هو الذي قلب العصا إلى حية تسعى ﴿ وَأَضْمُمْ يَدُكَ إِلَى جَنَامِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى﴾ وهذه هي المعجزة الثانية، أي أدخل يا موسى يدك تحت إبطك، ثم أخرجها تخرج ساطعة مضيئة، نورها يتلألأ، يغلب نورَ الشمس، من غير عيب ولا بَرَص، وهذا معنى ﴿من غير سوء﴾ لنريك بعض آياتنا العظيمة. . أراه الله معجزتين كبيرتين «اليد» و«العصا» ثم أمره أن يتوجُّه إلى فرعون، الطاعية الجبَّار ﴿إِنْهَبْ إِلَىٰ فِرْغَوْنَ إِنَّهُ طَهَنَ﴾ أي اذهب بما معك من الأيات والمعجزات، إلى فرعون رأس الكفر والطغيان، إنه تكبُّر وتجبُّر، وجاوز الحدُّ في الفجور والطغيان، حتى ادَّعي الربوبية فقال ﴿أَنَا ربكم الأعلى﴾!! اذهب إليه فبلغه رسالتي، وادعه إلى عبادتي وتوحيدي، وحذَّره نقمتي وعذابيي ﴿قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَشِرْ لِيَ أَمْرِي وَٱخْلُلْ عُقْدَةُ مِن لِسَائِيْ يَفْفَهُواْ فَوْلى﴾ يقول موسى في دعائه ومناجاته: يا ربِّ إذْ كلُّفتني بهذه المهمة الشاقة، مع هذا الجبَّار، فاشرح صدري بالإيمان، ونُور عقلي بنور الهداية والفرقان، وسهِّلْ عليَّ القيام بما كلفتني به، لأبلُّغه دعوتك

िंदिं थे।

ورسالتك، وحُلَّ عنِّي هذه اللَّكنة الحاصلة في لساني، ليكون كلامي واضحاً، بحيث يفهموه، وقد كان فرعونُ ـ لعنه الله ـ يسخر من موسى لثقل كلامه، ويقول لقومه مستهيناً برسالة موسى: ﴿أَنَا حَبر مَن هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ﴾ فلذلك طلب موسى من ربه، أن يزيل عنه هذه العقدة من لسانه، كما طلب منه أن يعينه بأخيه هارون، ليكون له سنداً وعضداً، فقال: ﴿ وَآجْعَل لِي وَرَبِرُ مِن آهِلِي مَن آهِل مَن اللهِ مَن السانة مِن مَن السانة مِن مَن السانة مِن مَن السانة مَن الله منه أن يعينه بأخيه هارون، ليكون له

وَنَذَكُرُكَ كُثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ يقول موسى: يا رب اجعل لي معيناً يساعدني في مهمتي، وهو (هارون) أخي، الذي هو أفصح مني لساناً، كما قال سبحانه: ﴿وَأَخِي

نأرسنه معي ردء أبصدقني إلى أخاف أن كذيون خصّ بالذكر أخاه هارون، وطلب أن يرسله معه، ليتقوَّى به ظهره، وليفصح عن ما في نفس موسى من الكلام، مع ذلك الجبار، وطلب أن يكون شريكه في النبوة والرسالة، قال ابن عباس: "نُبِّيء هارون ساعتئذ بدعوة موسى، ولم يكن قبل ذلك نبياً ورُوي أن عائشة سمعت رجلاً من الأعراب يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: لا ندري!! قال: أنا والله أدري، \_ فاستعظمت منه هذا القول، حيث لم يقل: الله أعلم \_ فلمًا قال: هو موسى، حين سأل لأخيه النبوّة، فقالت: والله لقد صدق وإنما طلب موسى من ربه أن يعينه بأخيه، لما يعلم من فصاحة لسانه، وأن يشركه معه في المهمة، لما يعلم من طغيان فرعون وجبروته، ثم علّل هذا الطلب فقال: كي نسبّحك يا ربّ وننزّهك عما يقول السفهاء، تسبيحاً كثيراً، ونشكرك على نعمتك شكراً كثيراً، فأنت العالم بأحوالنا وأفعالنا، يا أرحم الراحمين!!

لِي وَعَدُوُّ لَفَّ﴾ أي لقد أُعطِيتَ ما طلبتَ وما سألتَ يا موسى، ولقد أنعمنا عليك بنعمة اللهِ

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ۚ إِذْ تَنْشِي أَنْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُكُم عَلَى مَن يَكُفُلُم فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِكَ كَى نَقَرَ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَقَلْتُ وَقَلْتُ نَقْسًا فَنَجَيْنَكَ مِن الْغَمِ وَفَلَنَكَ فَنُوناً فَلَيْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذَينَ ثُمَ وَقَلَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِن الْغَمِ وَفَلَنَكَ فَنُوناً فَلَيْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذَينَ ثُمَ مَ حِثْتَ عَلَى قَدَرٍ يَعُوسَى

أخرى، هي إنجاؤك من بطش فرعون، حين كنت طفلاً رضيعاً، وألهمنا أمك ما ألهمناها» مما كان سبباً في نجاتك!! ألهمناها أن ترضعك، فإذا خشيت عليك من زيانية السفاح «فرعون» أن تضعك في صندوق ثم تلقي بك في نهر النيل، ثم ماذا؟ ومن اللين يتسلمك؟ إنه عدوُك اللدودُ فرعون، حين يصل الصندوق إلى شاطىء قصره التعلم كيف أحفظ أحبابي، بأيدي أعدائي!!

القلوب، بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك، حتى أُحبَّك فرعونٌ فعشتَ في قصوه، متعماً مكرَّماً، ولتُربَّى بالحنوُ والشفقة، وتكون في حفظي وكلأي ورعايتي!! ولتقف قليلا عند هذه الآية الله الله الله الله الله من أعدائه، من يحرسه ويرعاه، فيتربى في قصر فرعون، العدوِّ اللهود، الذي كان يقتل أبناء بني إسرائيل، من أجل هذا الطقل الرضيع، الذي كان يعشى فرعون أن يسلبه ملكه \_ كما فسر له المنجمون رؤياه \_ ثم ها هو فرعون يرعى هذا الطقل ويغذوه، ويحنو عليه، كأنه ولده وفلذة كبده، أليس هذا من صنع الله العجيب!! قال ابن ويغذوه، ويحنو عليه، كأنه ولده وفلذة كبده، أليس هذا من صنع الله العجيب!! قال ابن عباس: «أحبّه الله، وحبّبه إلى خلقه، حتى إلى عدوه فرعون» ﴿ إِذْ نَتَشِيَ أُنتُكَ فَقُولُ مَلَ

إِنَّهَا وَلَا تَحَرَّنَ وَقَلَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلَنَّكَ يَثْرِسِينَ اللَّهِ عَنْسَهِ قَسْبِ وَلَهُ عَنْسَهِ قَسْبِ وَكَ تُشْدَى

المرضعات، حتى يحظى بإرضاع أمه له، وهذا من ضمن الحفظ والرعاية لموسى، قال المفسرون: لمّا التقطه آل فرعون، جعل لا يقبل ثدي الموأة، لأن الله حرَّم عليه المواضع، وبقيت أمه بعد قذفه في نهر النيل مغمومة، لا تكاد تصبر عليه، فأموت أخته أن تتنبّع أثره، فلما وصلت إلى قصر فرعون، رأته يبكي ولا يقبل ثذي اموأة، فقالت: هل أدلكم على امرأة فاضلة أمينة، تتعمّد لكم إرضاع هذا الطفل؟ قالوا لها: ائتنا بها، فأتت بأم موسى، فلما أخرجت ثديها التقمه، ففرحت زوجة فرعون «آسية» فؤحاً شديداً بذلك ، وتقالت الهاا: تكونين

وَأَصَّطَنَعْتُكُ لِنَفْسِى ۚ ۚ آذَهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَائِتِي وَلَا نَبْياً فِي ذِكْرِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ بِنَذَكُرُ ۚ ۚ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ بَنَذَكُرُ اللَّهُ عَلَيْهُ بَنَذَكُرُ اللَّهُ عَلَيْهُ بَنَذَكُرُ اللَّهُ عَنْهَ ۚ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هنا معى في القصر، لإرضاع هذا الطفل، وأعطيك أجراً كبيراً، فقالت لها: لا أستطيع أن أترك بيتي وأولادي، ولكن آخذه معي، وآتي لكِ به بين كل حين وحين، فقالت: نعم خذيه، وأحسنت إليها غاية الإحسان، فذلك قوله تعالى: ﴿فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن﴾ أي فرددناك إلى أمك، لكي تفرح بلقائك، وتهنأ بسلامتك ونجاتك، ولكيلا تحزن على فراقك ﴿وقتلت نفساً فنجيناك من الغمُ وفتناك فتوناً﴾ أي وقتلتَ القبطيُّ ا من حاشية فرعون، حين أصبحت شاباً وكنت تُدعى «ولد فرعون»، فنجيناك من غمَّ القتل، وصرفتا عنك شرَّ فرعون وزبانيته، وابتليناك ابتلاءً عظيماً بأنواع من المحن، فمكثت سنين عديدة عند شعيب في أرض مدين، ثم جئت الآن على موعد محدّد، كتبه الله لك، لإكرامك بالنبوة والرسالة ﴿ وَأَصْطَنَّعَتُكَ لِنَفْسِي أَذَهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَتِي وَكُا نَبْيَا فِي ذِكْرِي﴾ أي اخترتك يا موسى لرسالتي ووحي، فأنت اليوم مقرَّبٌ عندي ومكلُّم، اذهب مع أخيك هارون، بمعجزاتي التي أيدتك بها، من (اليد، والعصا)، ولا تفترا ولا تضعفا عن ذكري، فإنه عُدَّتكما وسلاحكما، في وجه الطاغية الجبار، والونني في اللغة: معناه الْفَتُورُ والْتَضِعِفُ ﴿ أَذَهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَيْنَا لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ أي اذهبا إلى فرعون، إنه تكبُّر وتجبُّر، وبلغ النهاية في العتوِّ والطغيان، فقولًا لفرعون قولاً رقيقاً لطيفاً، ليس فيه خشونةً ولا تعنيف، لعلُّه يتَّعظ ويتذكر جلال الله وعظمته، فيرتدع عن طغياته.. ومع أن الله يخبرهما بأنه شقى فاجر، وطاغية جبار، ومع ذلك أمرهما بالرفق واللين، في مخاطبتهما له، وهذا توجيه رباني لكل العلماء، وكلِّ الدعاة، أن يتلطفوا بأسلوب الدعوة، فلا يغلظوا في القول، ولا يعنِّفوا في الكلام، فإن ذلك ينفّر القلوب من قبول النصيحة. . حُكى أنَّ أحدَ الوعَّاظ الدعاة، دخل على أحد السلاطين، فقسا عليه في القول، واشتدُّ عليه في التذكير، فقال السلطانُ له: يا هذا لقد بعث الله من هو خيرٌ منك، إلى من هو شرٌّ مني!! بعث (موسى وهارون) إلى فرعون، وقال لهما ﴿فقولاً له قولاً ليناً﴾ فاستحيا الواعظُ، وعرف أنه أخطأ طريق الدعوة بالأسلوب (

قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا غَنَافُ أَن يَفُرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى فِي قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا الشَمْعُ وَأَرَكِ فِي قَالِياهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي مَعَكُمَا الشَمْعُ وَأَرَكِ فِي قَالِياهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَلَ مَنِ التَّبَعَ الْمُلُكَ إِنِي فَا مِن رَبِكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ التَّبَعَ الْمُلُكَ اللَّهِ إِنَا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَب وَتَولِّى فَى قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَمُوسَى فَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَامُ ثُمَّ هَدَى فَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَن كَذَب وَتَولِّى فَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَمُوسَى فَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَامُ ثُمَّ هَدَى فَى اللَّهُ اللّهِ عَلَى مَن كَذَب وَتُولِّى فَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن كَذَب وَتُولِى اللّهِ قَالَ فَمَن اللّهُ عَلَى مَن كَذَب وَتُولِّى فَاللّهُ عَلَى مَن كَذَب وَتُولِي اللّهُ عَلَى مَن كَذَب وَتُولِى اللّهُ عَلَى مَن كَذَب وَتُولِى اللّهُ عَلَى مَن كُذَب وَتُولِى اللّهُ عَلَى مَن كَذَب وَلَا اللّهُ عَلَى مَن عَنْ اللّهُ عَلَى مُولَى عَلَى مَن كَذَب وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مُولِى اللّهُ اللّهِ عَلَى مُن اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مُن اللّهُ عَلَى مُولِى عَلَى مَا عَلَى مُولِى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُن اللّهُ عَلَى مُولَى اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

الحكيم ﴿ قَالَا رَبَّنَا ۚ إِنَّنَا غَنَانُ أَن يَفُرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ أى قال موسى وهارون يا ربنا: إن فرعون طاغية، متكبر، جبار، ونخشى إن دعوناه للإيمان، أن يعجُّل لنا في العقوبة، فيبطش بنا، أو يجاوز الحدُّ في الإساءة والعدوان، فيقول في ذاتك المقدَّسة، ما لا ينبغي من سفيهِ الكلام!؟ قال الله لهما: لا تخافا من سطوته وجبروته، فأنا معكما بالحفظ، والنصرة، والعون، أسمع جوابه لكما، وأرى ما يفعل بكما، ومن كان الله معه، فلا ينبغي أن يخشى من أحدٍ من الخلق، مهما كان شقياً أو فاجراً ﴿فَأَلِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِويلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمَّ قَدْ جِثْنَكَ بِثَايَةِ مِن زَّبِكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَن أَتُّكَ ۚ أَلْهُدُكَ ﴾ أي إذهبا إلى فرعون فادخلا عليه بأمري، وقولا له: إننا مرسلان من عند الله إليك، فأطلق سراح بني إسرائيل من الاستعباد، ولا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال الشاقة، والاستخدام المهين، بقتل الذكور، واستحياء النساء، قد جنناك بالمعجزة الباهرة الدالة على صدقنا، والأمنُ والسلامة لمن أسلم واتبع الحقِّ!! وليس المراد منه "سلام التحية" لأنه ليس بابتداء الخطاب؛ إنما المراد السلامة من عذاب الله وسخطه ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ أي وقولا له: إن الله قد أخبرنا فيما أوحاه إلينا، أن العذاب الأليم، على من كَذَّب رسلَ الله، وأعرض عن الإيمان بالله ﴿قَالَ فَمَن زَيُّكُمُا يَنْمُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيَّءٍ خَلْفَكُمْ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ أي قال فرعون: ومن هذا الربُّ الذي تدعوني إلى الإيمان به يا موسى؟ فإنى لا أعرفه؟ ولم يقل: من ربِّي؟ لغاية عتوِّه وطغيانه، بل أضافه إلى موسى وهارون!! فأجابه موسى: ربُّنا هو الذي أبدع خلق كل شيء، ثم هداه لمنافعه ومصالحه، وجوابه عليه السلام كان في غاية الإيجاز والإبداع، لأنه جواب جامعٌ مانع، فقد أعطى العين الهيئة التي ا تطابق الإبصار، والأذن الشكل الذي يوافق السماع، وجعل الرجل للمشي، واليد للأخذ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَقِي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَنسَى ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ ا

والعطاء، واللسان للنطق، وهكذا كل شيء خلقه الله، من البشر. والطير، والأنعام وسائر المخلوقين، هداه، إلى ما فيه سعادته ومصلحته ﴿قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبّي فِي كِتَابُّ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى﴾ أي قال فرعون: ما حالُ من هلَكَ من القرون الماضية؟ لماذا لم يُبعثوا ولم يحاسبوا؟ إن كان ما تقول حقاً؟ فأجابه موسى: بأن علم أحوال الخلائق، عند علاَّم الغيوب، لا يعلمها إلاَّ ربُّ العزة والجلال، وهي مسطَّرة عنده في اللوح المحفوظ، لا تخفي عليه تعالى، ولا ينساها جلُّ وعلا، وإنما أخْر حساب الخلائق ليوم القيامة!! ثم شرع موسى يبيِّن لفرعون، الدلائل على قدرة الله ووحدانيته، فقال: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فيهَا شُبُلًا وَأَنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِءَ أَزْوَجًا مِن نِّبَاتِ شَتَّى كُلُواْ وَأَرْعَوْا أَنْعَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيْمَتِ لِأَوْلِي ٱلنَّاهَىٰ﴾ أي ربُّ العالمين هو الذي جعل الأرض ممهِّدة، صالحة للسكني والاستقرار، وجعل لكم فيها طرقاً تسلكونها من قِطْر إلى قِطْر، وأنزل لكم المطر عذباً فراتاً، فأخرج بذلك الماء، أنواعَ النباتات المختلفة في الطعم، والشكل، والرائحة، كلوا من هذه النباتات والثمار، واتركوا أنعامكم تسرح وترعى في الكلأ والعشب، الذي أخرجه الله، إن فيما ذُكر لعبراً وعظات، لأصحاب العقول السليمة، و(النُّهَىٰ) جمعُ نُهية، لأن العقل ينهى عن القبيح، واتباع الباطل. . . ذكر تعالى من آثار نعمه الجليلة: (الأرض، والمطر، والنبات)، فالأرضُ هيأها لهم للسكني والزراعة، والمطر أنزله لهم من السماء عذباً فراتاً، به بقاءُ كل حيّ، ومن المطر تتكون العيون والأنهارُ، وبه ينبت الزرع، ويدرُّ الضرعُ، وهذه الأرضُ التي يعيشون على ظهرها، هي لهم كالأمّ، تغذوهم وترعاهم، وتحنو عليهم، كما تحنو الأمُّ على أولادها، حتى إذا انتهت حياتهم عليها، ضمَّتهم إلى بطنها، فعادوا إليها كما خرجوا منها، ولـهـذا قـال بـعـد ذلـك ﴿مِنْهَا خَلَقَنَّكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ أي مـن الأرض خلقناكم، وإليها تعودون بعد مماتكم، فتصيرون فيها تراباً، ومنها نخرجكم مرة أخرى

وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ۚ فَالَ أَجِمْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا لِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ۚ فَى فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا لِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ فَى فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا لَعُمْ لَغُلِفُهُ نَعْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَى فَقَلَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى فَ فَنَولَى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُمُ ثُمَّ أَنَ فَي قَالَ لَهُم النَّاسُ ضُحَى فَ فَتَولَى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَمُ ثُمَّ أَنَ فَي قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا فَيُسْتِحِتَكُم بِعَذَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ

للبعث والحسباب ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِّي قَالَ أَجِثْنَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنَ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ فَلَنَأْتِيَنَكَ بِسِحْر مِثْلِهِ. فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ غَنْ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَى﴾ يخبر تعالى عن عتو فرعون وعناده، فمع كل الدلائل والبراهين، والمعجزات التي جاءه بها موسى، يتمرَّد فرعون، ويأبي الإيمان والإذعان، وينسب موسى إلى السحر، والمعني: واللهِ لقد أرينا فرعون، كلِّ المعجزات الدالة على نبوة موسى، من اليد، والعصا، وسائر الخوارق التسع، فكذَّب بها وزعم أنها سحر، وقال لموسى: أجئتنا بهذا السحر لتخرجنا من أرض مصر!! فوالله لنأتينك بسحر مثل سحرك، نكشف فيه للناس أنك ساحر، ولست برسول، فعيِّنْ لنا وقت اجتماع، لا يُخلف ذلك الموعد، لا من جهتنا ولا من جهتك، ويكون بمكان معيَّن، ووقتِ معين، مكشوف للأنظار، لا يحجب الرؤية عن العين ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمُ يَوْمُ ٱلرِّبَنَةِ وَأَن يُحَثَّرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى﴾ أي قال موسى: موعدنا للاجتماع في (يوم العيد)، وأن يجتمع الناس ضحى ذلك النهار، وكان يوم عيد لهم، يزيّنون فيه الأحياء والدور ـ وهو يوم النيروز ـ وإنما عيّنه ليظهر الحقُّ، ويزهق الباطلُ، على رءوس الأشهاد، ويشيع ذلك بين جميع الناس ﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَنِدَهُ ثُمَّ أَنَّى قَـالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُم بِعَذَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ﴾ أي فانصرف فرعون فجمع السحرة، وأغراهم بالأموال والهبات، وبتقريبهم منه إن هم غلبوا موسى، ثم أتى فرعونُ الموعدَ ومعه السحرة، وهو مزهوٌّ بخيلائه وأعوانه، ليطفيء نور الله، وسمَّاه تعالى كيداً، لأنه مكرِّ وخبثٌ ودهاء، قال ابن عباس: كانوا اثنين وسبعين ساحراً، مع كل ساحر عدَّتُه وأدواته، من الحبال والعصيِّ، قال لهم موسى: بطريق النصيحة: إياكم أن تختلقوا على الله الكذب، فيهلككم بعذاب هائل، وقد

فَنَنَازَعُوۤا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجُوىٰ ﴿ قَالُوٓا إِنْ هَلَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ الله فَلَنَا الْمَثَلَى ﴿ فَا مَعْمُواْ النَّجُوعُ اللهُ الل

خسر وهلك من كذب على الله!! ولفظ السُّحت يفيد الهلاك المحقِّق، ولمَّا سمع السحرة منه هذا القول، هالهم ذلك، ووقعت في نفوسهم مهابته، ولذلك تنازعوا في أمره، فقال بعضهم: ما هذا بقول ساحر، وأخذ الطامعون في الهدايا، يرغّبونهم في الإقدام دون تردُّد ولا نزاع، فاليوم يوم المعركة الفاصلة ﴿فَنَنَزَعُوٓا أَمَرَهُم يَنْنَهُمْ وَأَسَرُوا ٱلنَّجُوىٰ قَالُوٓا إِنّ هَلاَنِ لَسَاجِرَانِ نُريدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْفُتُلَ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمُ ثُمَّ آتَتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلُحَ ٱلْمِوْمَ مَن ٱسْتَمْلِي ﴾ أي اختلفوا في أمر موسى، وأخذوا يتناجون فيما بينهم سراً، قالوا بعد التناظر والتشاور: ما هذان إلا ساحران، يريدان الاستيلاء على أرض مصر، وإخراجكم منها بهذا السحر، وغرضُهما إفسادُ دينكم الذي أنتم عليه، والذي هو أفضل الأديان، و(المُثلى) تأنيث الأمثل بمعنى الأفضل، ثم قال بعضهم لبعض: أحكموا أمركم ولا تتنازعوا فيه، وارموا عن قوس واحدة، ثم ائتوا إلى الميدان مصطفين، ليكون أهيب في صدور الناظرين، وقد فاز اليوم من علا وغلَّب خصْمَه.! وأرادوا بالفلاح: الهدايا الجسيمة والجزيلة التي سيقدّمها لهم فرعون، ولم يريدوا الفلاح برضي الله ودخول الجنة، وهكذا غلب جانب الطمع والجشع، على جانب الإيمان والخوف من الرحمٰن، فوحَّدوا كلمتهم، وأجمعوا أمرهم، ثم جاءوا موسى متعالين مفتخرين ﴿ عَالُواْ يَحُوسَينَ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بَل أَلْقُوَّا فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَمَّا نَسْعَرُ ﴾ أي قالوا: إمَّا أن تبدأ أنت بالإلقاء، أو نبدأ نحن قبلك؟ خيَّروه ثقةً منهم بالغلبة، لأنهم كانوا يعتقدون أن أحداً لا يقاومهم في هذا الميدان، فهم البارعون في هذه الصنعة!! قَبل موسى التحدِّي، وترك لهم فرصة البدء، ثقةً منه بنصر الله له، قال لهم: بل ابدءوا أنتم!! فألقوا فإذا حبالهم وعصيُّهم تتحرك وتسعى على بطونها، ويظنها موسى من شدة

TOTAL SECTION OF THE PARTY OF T

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةَ مُّوسَىٰ ﴿ فَكُنَا لَا تَغَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلَٰقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَا صَنَعُواً إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنَجِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَا صَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنَجِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى السَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُواْ ءَامَنَا بِرَتِ هَرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَامَنَمُ لَمُ قَبَلَ اللَّهِ فَالْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

السحر، أنها حيات تتحرك ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْيِهِ، خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفَ مَا صَنَعُوّاً إِنَّمَا صَعُوا كَيْدُ سَاجِرٍّ وَلَا يُقْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَقَ﴾ أي فأضمر موسى في نفسه الخوف والفزع، بمقتضى الطبيعة البشرية، التي تفزع من الحيَّات!! قلنا له: لا تخف يا موسى، فإنك أنت الغالبُ المنتصر، وألق عصاك التي بيدك، تبتلع كلُّ ما صنعوه وزيَّفوه من السحر، وما أتوا به من الإفك والدَّجل، لأنه خيال لا حقيقة، شأنه شأن كل باطل، أمام الحقِّ الناصع المبين، ولا يسعد الساحرُ ولا يفوز بما يشتهي، لأنه كاذب مضَلَّل!! ألقى موسى عصاه، فصارت ثعباناً عظيماً هائلاً، وابتلعت كلُّ ما ألقاه السحرة، فلم تُبْقِ له أثراً، والناس ينظرون إلى ذلك نهاراً جهاراً، ثم أقبل الثعبان نحو فرعون، فاتحاً فاه ليبتلعه، فصاح فرعون مستنجداً بموسى، فأخذ الثعبان فإذا هو يرجع إلى عصا كما كان، فلمَّا عاين السحرة ذلك، علموا علم اليقين، أن هذا ليس من قبيل السحر، إنما هو من الخوارق والمعجزات، فلذلك خرُّوا ساجدين لله رب العالمين ﴿ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا فَالْوَأَ ءَامَنَا بِرَبِّ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ﴾ قامت المعجزة، واتَّضح البرهانُ، ووقع الحقُّ وبطل السحر، وخرَّ هؤلاء السحرة ساجدين لله، معلنين إيمانهم أمام الجموع الخفيرة، بعد أن كانوا معتزين مفتخرين بقوتهم ومهارتهم، وموقنين بأن الغلبة لهم، ويأتي الوعيد والتهديد من فرعون لهم، بالقتل والصلب، وقطع الأيدي والأرجل، دون أن يزعزع ذلك إيمانهم بالله، مهما كان الوعيد شديداً، والعذاب ٱليماً ﴿قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبَلَ أَنَ ءَاذَنَ لَكُمِّ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأَفَطِعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرَّجُلَّكُم مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَكَعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ اللَّهِ فَل فرعون للسحرة: آمنتم بموسى وصدَّقتموه، قبل أن أسمح لكم بذلك، وقبل أن تستأذنوني؟ إنه رئيسكم الذي علَّمكم السحر، وتواطأتُم معه لتذهبوا بملكي!! ثم توعَّدهم وهدَّدهم بالقتل والتعذيب فقال

قَالُواْ لَن نُوْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَبَّا فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِى هَلَذِهِ ٱلْحَبَوْةَ ٱلدُّنِيَّ آلِنَا عَامَنَا بِرَبِنَا لِيغَفِرَ لَنَا خَطَيْنَنَا وَمَآ ٱلْمُرَهْمَنَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَٱللَهُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ آلَ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى السِّحْرِ وَٱللَهُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ آلِيَ إِنَّهُ مِن يَأْتِ رَبَهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى السِّحْرِ وَٱللَهُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ آلِهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَن يَأْتِهِ مَا السَّلِحَاتِ فَأُولَتِهِكَ لَمُهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ آلِيَ

لهم: والله لأقطعن الأيدي والأرجل منكم من خلاف، يعني أنه سيقتلهم على أشنع وأبشع صورة، بأن يقطع من كل واحد منهم، يده اليمني ورجله اليسرى، لأن كلُّ عضو في جهةٍ خلافَ الأخرى، ولأعلُّقنكم على جذوع النخل، بعد قطع الأيدي والأرجل، حتى تموتوا فأقتلكم شر قتلة، وحينئذِ تعلمون من أشدُ عذاباً وأدوم، هل أنا أم ربُّ موسى وهارون؟ يا عجباً لفرعون ما أحمقه وما أجهله!! استدعى السحرة من كل بلد، وأغراهم بالمال والمناصب، ولم يكونوا رأوا موسى، ولا اجتمعوا به قبل ذلك، فلمَّا بَهَرهم الحقُّ ورأوا تلك المعجزة، زعم فرعون أن موسى تواطُّأ معهم لتقويض عرشه، وأراد اللعينُ بهذا القول، أن يلبِّس على الناس حتى لا يؤمنوا كما آمن السحرة، ويوهم الحاضرين أن أمرهم مع موسى، أمرٌ دُبِّر بليل، وهو يعلم أنه كاذب في هذه التهمة الملفَّقة ﴿ قَالُواْ لَن نَّوْثِرُكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَبَا ۖ فَأَفْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا نَقْضِي هَـٰذِهِ ٱلْحَبَوْةَ ٱلدُّنَيَّاۚ إِنَّا ءَامَنًا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطْنِيْنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ " أى قال السحرة: لن نختارك على ما جاءنا من الله تعالى، من الهدى والإيمان، ولو كان في ذلك هلاكُنَا، ونقسم لك بعزة ربِّنا وجلاله الذي خلقنا، فاصنع بنا ما أنت صانع؟ فإن حكمك نافذ بنا في هذه الحياة الدنيا، الفانية الزائلة، وما أقصر الدنيا بالنسبة للآخرة!! ونحن قد آمنا بالله ليغفر لنا الذنوب التي اقترفناها، ويغفر لنا ما فعلناه من السحر، إرضاءً لك، وطمعاً في نيل إحسانك، والله خير منك ثواباً، ونعيمُه أدومُ وأبقى. قال الحسن البصري: (سبحان الله، قوم كفار لم يعبدوا الله إلا بسجدة واحدة، ثبت في قلوبهم الإيمانُ في طرفة عين، فلم يتعاظم عندهم أن قالوا في ذات الله تعالى: ﴿فاقض ما أنت قاض﴾ والله إن أحدهم اليوم ليصحب القرآن ستين سنة، ثم إن أحدهم ليبيع دينه بثمن بخس حقير)!! ثم زادوا في التذكير والإنذار، لفرعون الجبار، فقالوا له: ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مَجْدِرِمَا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ وَمَن يَأْتِهِ. مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَٰتِ فَأَوْلَتِكَ لَمُثُمُ ٱلذَّرَجَاتُ ٱلْمُلَىٰ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَرَكَّى اللهِ وَلَقَد أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسَرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَحْنَفُ دَرَكًا وَلَا تَحْشَىٰ اللهِ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيهُمْ فَنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيهُمْ فَنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيهُمْ فَنَ أَلْهُمْ مَا هَدَىٰ اللهِ فَشِيهُمْ وَمَا هَدَىٰ اللهِ فَشِيهُمْ فَنَ أَلْهُمْ مَا هَدَىٰ اللهُ عَشْيَهُمْ وَمَا هَدَىٰ اللهُ مَا هَدَىٰ اللهُ ال

جَنَّتُ عَدْدٍ تَجْرِي مِن نَحْيِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِهَأَ وَذَلِكَ جَزَّاءُ مَن تَزَّكَى ﴾ أي من كان مجرماً في الدنيا، ومات على كفره وإجرامه، فإن له نار جهنم، لا يموت فيها فينقضى عذابه ويستريح، ولا يحيا حياة طيبة هنيئة، فليس بالحيّ ولا بالميِّت، بل هو في عذاب دائم لا ينقضي، ومن يلقى ربه مؤمناً موحُداً، وقد قدَّم خيراً لآخرته، فعمل الصالحات، واجتنب المحرَّمات، فهؤلاء ينالون أعلى المراتب والدرجات، لهم حدائق وبساتين إقامة، تجري من تحت قصورها وغرفها أنهارُ الجنة، ماكثين فيها أبداً لا يخرجون منها، وذلك جزاء وأجر من طهّر نفسه من دنس الكفر والمعاصى، وآمن بالله!! هذا من تتمة قول السحرة، حكاه عنهم القرآن.. ولقد نفَّذ فرعونُ الطاغية الجبار، ما توعدُّهم به من القتل والصلب، فثبتوا على الإيمان، ودخلوا الجنان، قال عكرمة: لمَّا سجدوا أراهم الله منازلهم في الجنة، فلذلك قالوا لفرعون ما قالوه، وقال ابن عباس: (كانوا في أول النهار سَحَرة، وفي آخر النهار شهداء بررة) وبعد هذه المحاورة، يأتي الحديث عن إهلاك الله لفرعون غرقاً في البحر، وإنجاء موسى وأتباعه المؤمنين، حيث يقول سبحانه ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسَر بِعِبَادِى فَأَضْرِبَ لَهُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبِحْر يَبْسُا لًا تَحَنَفُ دَرُّكُا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَنَّعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ. فَغَشِيَهُم مِنَ ٱلْيَمَ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿ أَي أُوحِينَ إلَى موسى، أن سر ببني إسرائيل ليلاً من أرض مصر، فإذا وصلت البحر، فاضربه بعصاك، ليصبح لهم طريقاً يابساً يمرُّون عليه، حيث لا تخافون لحاقاً من فرعون وزبانيته، ولا تخشون الغرق في البحر، فلحقهم فرعون مع جنوده، فأصابهم ما أصابهم من البلاء، الذي لم يكن في الحسبان، وعلاهم من الأهوال ما الله به عليم، وأضلُّ فرعون جنده وأتباعه، وقادهم إلى الهلاك والدمار!!

وفي قوله ﴿وما هدى﴾ تهكُّمُ وسخرية، حيث دلُّ قومه على طريق الشقاء، وقد كان

المُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِقِيلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِيلِقِيلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِيلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِيلِي الْمُعْلِقِيلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي ال

يَبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَعَدْنَكُو جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلْوَى ﴿ كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوُا فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ الْمَنَ وَٱلسَّلْوَى ﴿ كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوُا فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبِي وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى ﴿ وَمَا يَعْفَالُ لِمِن تَابَ عَلَيْكُمْ عَضَبِي وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَى وَءَامَنَ وَعِمِلْ صَلِيحًا ثُمَّ ٱهْمَدَى فَلَ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَى وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ ٱهْمَدَى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَى ﴿ فَا فَإِنَا قَدْ فَتَا فَإِنَا قَدْ فَرَمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَهُمُ ٱلسَامِرِيُ ﴿ فَيَ السَامِرِيُ اللَّهُ وَمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَهُمُ ٱلسَامِرِيُ ﴿ فَيَ

يقول لهم: ﴿وما أهديكم إلا سبيل الرشاد﴾ وأيُّ رشادٍ هذا الذي هداهم إليه، هذا القائد وَٱلسَّلْوَىٰ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزْقَنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غُضَبِيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هُوَيْ ﴾ أي يا أبناء يعقوب، اذكروا نعمتي العظيمة عليكم، حين نجيتكم من بطش فرعون وجبروته، وقومه الأشرار الذين كانوا يذيقونكم سوء العذاب، واذكروا حين وعدنا موسى للمناجاة، وإنزال التوراة عليه، جانب طور سيناء الأيمن، ورزقناكم وأنتم في أرض التيه في الصحراء، بالمنِّ الذي هو أطيب من العسل، وبالسلوي الذي هو لحمُ أجود الطيور، المسمّى «السماني» وقلنا لكم: كلوا من الطعام اللذيذ الحلال الطيب، ولا يحملنكم سعة الرزق على البطر والطغيان، فيحلُّ عليكم سخطى وعقابي، ومن حلُّ عليه غضب الله فقد هلك، وشقى الشقاء الدائم ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِاحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ﴾ أي وإنى لواسع المغفرة، لمن تاب من ذنبه، وآمن بربه، وحَسُن إيمانُه وعملُه، ثم استقام على الهدى والصلاح ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَن فَوْمِكَ يَعُوسَىٰ قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِلْرَضَىٰ﴾ أي ما الذي حملك على العجلة عن قومك يا موسى؟ \_ وكان موسى قد مضى مع النقباء الذين اختارهم من قومه، على الموعد المضروب لمناجاته، وكانوا سبعين رجلاً \_ قال: هم خلفي قادمون على أثرى، وعجلت شوقاً إليك يا رب، لتزداد رضيّ عنِّي ﴿ قَالَ فَإِنَّا فَذَ فَتَنَّا قَوْمَكُ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ أي قال له ربه: لقد ابتلينا قومك، من بعد ذهابك عنهم، وأوقعهم السامريُّ في الضلالة، بسبب تزيينه لهم عبادة العجل، وكان السامريُّ منافقاً ساحراً، صنع لهم العجل، من حليّ من الذهب، في صورة ثورٍ له خوار، فعكفوا عليه

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ أَلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِكُمْ فَأَخَلَفْتُم مَوْعِدِى شَى قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا مُحِلَنَا أَوْزَارًا مِن وَيَدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا مُحِلَنَا أَوْزَارًا مِن فَأَخْلَقُهُم مَوْعِدِى شَى قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا مُحِلَنَا أَوْزَارًا مِن وَينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السّامِئِ شَى فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُ صُلَى اللّهِ مُوسَى فَلَينِي شَى أَفَلَا يَرُونَ أَلّا يَرْجِعُ إِلَيْهُمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا شَى إِلَى اللّهُ مَرْقَنَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا شَيْ

يعبدونه من دون الله ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَى قَوْمِهِ. عَضَبَدَنَ أَسِفَأً قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِذَكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَجِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِكُمْ فَأَخَلَفَمُ مَوْعِدِي﴾ أي عـاد موسى إلى قومه شديد الغضب، بالغ الحزن، على ما صنع قومه، والأسف: أشدُّ الحزن والغضب، عاد يوبِّخ قومه ويؤنِّب أخاه، قال لهم: ألم يعدكم ربكم، بعد أن نجَّاكم من فرعون، أن ينزل عليكم التوراة، فيها الهدى والنور؟ أم أردتم بصنيعكم هذا، أن ينزل عليكم سخطُ الله وغضبُه، فأخلفتم وعدي؟ وكانوا وعدوه بأن يتمسكوا بدين الله، ولا يخالفوا أمر الله أبداً، فأخلفوا الوعد بعبادة العجل ﴿قَالُواْ مَاۤ أَخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا مُجِلْنَآ أَوْزَارًا مِن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَامِيُّ﴾ المَلْكُ بفتح الميم: الطاقةُ والقدرة، أي ما أخلفنا الوعد والعهد، بطاقتنا وقدرتنا، بل كنا مكرَهين، حيث حملنا معنا حليَّ القبط، التي استعرناها منهم، ولم نردُّها إليهم، وهي حرامٌ علينا، فأردنا التخلص من إثمها، فطرحناها في النار بأمر السامريِّ، فصاغ لنا منها عجلاً فعبدناه!! اعتذروا بعذر أقبحَ من الذنب، زعموا أن حليَّ القبط لا يحل لهم أخذه، وأرادوا أن يتخلصوا من إثمه، فرموا به في النار ثم عبدوا ما صُنع منه ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَآاً إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَبِي أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمَّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾؟ أي صنع لهم السامري من تلك الحُلمِّي المذابة، عجلاً ـ وهو ذكر البقر ـ جسداً أي في صورة العجل، بلا روح ولا لحم، له صوتٌ كصوت خُوار البقر، وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى، وإن موسى أضاع ربه، فذهب يطلبه في جبل الطور!! وما إن سمعوا صوته الرخيم، حتى انكبُّوا عليه يعبدونه، أفلا يعلم هؤلاء الحمقى الجهلاء، أن العجل الذي زعموا أنه ربهم، شبح بلا روح، لا يسمع

COLUMN TO THE PROPERTY OF THE

وَلَقَدَ قَالَ لَمُمُ هَنُرُونُ مِن قَبَلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فَيَنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّمَانُ فَالْبِعُونِ وَالْطِيعُواْ أَمْرِى شَ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ فَالْبِعُونِ وَالْطِيعُواْ أَمْرِى شَ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ فَالَّبِعُونِ وَالْطِيعُواْ أَمْرِى قَالَ يَهَدُونُ مَا مَنعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ شَ اللَّا تَشَعِمَنِ أَفَعَصَيْتَ آمْرِى شَ قَالَ يَبَنَوُهُمْ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَى وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَى وَلَمْ مَرْقُبُ قَوْلِي شَ

ولا يُجبب، ولا يقدر أن يدفع عنهم ضُرًّا، أو يجلب لهم نفعاً؟ فكيف يعتقدون بأنه رب، ويعكفون على عبادته!؟ ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنَنُ فَالْبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِى قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾ أي ولقد نصحهم هارون وذكَّرهم بضخامة الجريمة التي ارتكبوها، من قبل رجوع موسى إليهم، وقال لهم: يا قوم إنما ابتُليتم وأضْللتم بهذا العجل، وإن ربكم المستحقُّ للعبادة هو «الرحمْنُ» ربُّ العزة والجلال، لا هذا العجل الجماد، فأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل، واسلكوا طريق العقل فيما تفعلون!! قالوا ممعنين في الضلال: لن نزال مقيمين على عبادته، حتى يعود إلينا موسى، فننظر في الأمر!! تبَّأ لهؤلاء اليهود، ما أسخفهم وما أجهلهم بصفات الله، فما إن صاغ لهم السامريُّ، عجلاً في صورة «ثور» له خُوار، حتى ادعوا أن هذا هو ربهم، وأن موسى أضاع ربه، فراح يبحث عنه في الجبل، وهي مقالة شنيعة، تضيف إلى بلادتهم وحماقتهم، اتهامهم لنبيهم «موسى» أنه لا يعرف ربه، فهو موجودٌ بين أيديهم، وهو هذا العجل الرخيمُ الصوت، وموسى قد أضاعه فهو يبحث عنه في جبل الطور!! فما أشنع هذا الاتهام لنبيهم الكريم!! وما أقبح هذا التصور للذات المقدسة، ذات الله جل جلالُه، حيث جسَّموه بأنه عجلٌ ذَكَر، وما نشأ هذا التصور عنهم، إلاَّ لأنهم فعلاً بقر!! «والجنسُ يألفه الجنس» كما يقال في الأمثال، ولمَّا رجع موسى وسمع الصياح، وهم يرقصون حول العجل، ويعبدونه من دون الله، امتلأ عند ذلك غضباً، فالتفت إلى أخيه «هارون» وهو في أوْج ثورة الغضب، آخذاً بشعر رأس أخيه ولحيته، يجرُّه إليه ﴿قَالَ يَهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ نَأْيَنُهُمْ ضَّلُواً ۚ أَلَا تَنَيِّعَنِ ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى قَالَ يَبْنَؤُمَ لَا تَأْخُذَ يِلِخِيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَ ۚ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْـرَةِ مِلَ وَلَمْ نَرْقُبُ قَوْلِ﴾ أي قال موسى لأخيه هارون: ما الذي منعك حين رأيتهم

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِئُ ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَالَ فَمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبَضْتُ قَبَضَكُ مِّوْلَتُ لِى نَقْسِى ۞ قَبْضَكُ مِّوْلَتُ لِى نَقْسِى ۞

أ عبدوا العجل، أن تغضب الله، وتقاتل من كفر به؟ أفعصيت أمري في واجب النصح والتذكير!؟ وكان قد وصَّاه بقوله ﴿اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين﴾ قال هارون استعطافاً له وترقيقاً لقلبه: يا أخي، ويا ابن أمي، لا تأخذ بشعر رأسي، ولا بلحيتي، ودعني حتى أنبئك الخبر، إنى خفتُ إن زجرتُهم بالقوة، أن يقع القتالُ بينهم، وتُسفك الدماء، فيقتل بعضُهم بعضاً!! كما خشيت أن تشتعل الفتنةُ بينهم، لو سلَّطتُ بعضهم على بعض، فتلومني وتقول لمَ لم تنتظرني حتى أرجع إليهم، وأزجرهم عن هذا الفعل القبيح؟! فرأيتُ أنَّ الخير والصلاح في حفظ الدماء، والمداراة معهم إلى أن ترجع إليهم، لتكون أنت المتداركَ للأمر!! قال ابن عباس: «أخذ شعرَ رأس أخيه بيمينه، ولحيته بشماله، من شدَّة غيظه وغضبه، لأن الغَيْرةَ في الله مَلَكَتْه، وكان موسى حديداً أي شديد الغضب في الله، وكان هارون هائباً مطيعاً له» ولمَّا عَرَف موسى العذر، وانتهى من معاتبة هارون، أقبل على السامريّ متوعِّداً له ومهدُّداً ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَعِرِيُّ قَالَ بَصُرِّتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ، فَقَبَضَتُ قَبْضَكَةُ مِنْ أَشُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِي﴾ أي قال عدوُّ الله السامريُّ: لقد رأيتُ ما لم يره القومُ، رأيتُ فرسَ جبريل، كلما رفع الفرسُ يديه أو رجليه، يخرج من تحته النباتُ، حين حضر غَرَق فرعونَ، فعلمتُ أن له شأناً، فأخذتُ قبضةً من التراب، من تحت موطىء قدم الفرس، فطرحتها في الحُليّ المذابة، فصار للعجل ذلك الخوارُ، وكذلك حسَّنت لى نفسى فعل هذا الشيء، فاتبعتُ هواي!! وجمهور المفسرين على أن المراد بالرسول في الآية ﴿من أثر الرسول﴾ أنه جبريلُ عليه السلام، وكان في هذا الفعل، فتنةً عظيمة لبني إسرائيل، حيث شوَّقهم لعبادة العجل. وكان السامريُّ ساحراً منافقاً.!

قال المفسرون: لمَّا جاء جبريلُ لهلاك فرعون، كان يركب على فرس، وهو في صورة شجاع مناضل، وكان كلَّما وضع الفرسُ يديه أو رجليه على الطريق اليابس، يخرج من تحته النباتُ في الحال، ولم يفطن لهذا إلا «السامريُّ» المنافق، فأخذ حفنةً من أثر فرسه، فألقاها على حلية بني إسرائيل، فانسبك عجلاً جسداً، له خوارٌ كخوار البقرة، فذلك قوله تعالى: ﴿فقبضتُ قبضةً من أثر الرسول فنبذتها ﴾ وهنا تظهر لموسى الحقيقة، فقد كانت هذه الفتنة

قَالَ فَأَذَهَبُ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تَعُلَقَةً وَٱنظُر إِلَى إِلَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحْرِقَنَهُ ثُمُ لَنَسْفَنَهُ فِي اللّهِ وَانظُر إِلَكَ إِلَهُ إِلّا هُو وَسِع فِي ٱللّهِ مَن اللّهِ اللهِ اللهِ إِلّه هُو وَسِع حَلًا شَيْءٍ عِلْمًا شَيْ وَقَدْ ءَالْيَنكَ مِن أَلْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقً وَقَدْ ءَالْيَنكَ مِن لَذَنّا فِحُرًا شَيْ

من (تدبير السامريِّ)، الذي كان من قوم يعبدون البقر، فلمَّا غاب عنهم موسى، صنع بقومه ما صنع، ولهذا طرده موسى عن بني إسرائيل، وأبعده عن الجماعة ﴿ قَــَالَ فَٱذْهَبَ فَإِتَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُعَلَّفَكُم وَٱنظَرْ إِلَىٓ إِلَاهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَٱ لَنُحَرِّقَنَّكُم ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا﴾ أي قال موسى للسامري: اذهب وحيداً، طريداً، شريداً، تهيم في البرية مع الوحوش والسباع، لا تقربُ أحداً ولا يقربك أحد، هذا هو العذاب العاجل، وأما العقاب الأكبرُ، فهو أن لك موعداً للعذاب الأليم في الآخرة، لن يتخلُّف عنك، جزاء كفرك وفتنتك لبني إسرائيل، وانظر إلى إلَّهك المزيَّف الذي عبدته، وهو العجلُ الذي أقمت ملازماً على عبادته، وفتنتَ به بني إسرائيل، لنحرقنَّه بالنار، ثم نذروه رماداً في البحر، حتى لا يبقى منه عينٌ ولا أثر!! ثم يعلن موسى حقيقة الإله المعبود، فيقول ﴿ إِنَّكُمَّا ۚ إِلَّهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلذِى لَاَ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا﴾ أي إنما ربكم ومعبودكم المستحقُّ للعبادة، هو الله ربُّ العالمين، الذي لا معبود بحقّ سواه، ولا ربُّ غيرُه، الذي أحاط علمه بكل ما في السموات والأرض، ولا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا هذا العجلُ الجمادُ المزيَّف، الذي لا عقل له، ولا علم، ولا قدرة، ولا إحساس!! وإلى هنا تنتهي قصة موسى الكليم، مع فرعون الجبار، وقومه من بني إسرائيل، ويأتي الحديث عن الوحي الإلهي، المنزل على خاتم الأنبياء، فما كان لمحمد علي علم بهذه الأنباء والأخبار، لولا أن الله الجليل القهَّار، أوحى له بها ﴿ كَذَٰلِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقٌ وَقَدْ ءَالْيَنْكُ مِن لَّذَنَّا ذِكَرًا ﴾ أي كـمــا قصصنا عليك يا محمد، خبر موسى مع فرعون، وما رافق ذلك من الأنباء العجيبة، والأحداث الغريبة، كذلك نقص عليك أخبارَ إخوانك من الأنبياء والمرسلين، وما حصل لهم مع أقوامهم، لتكون برهاناً لك على صدق دعواك، وصحة رسالتك، وقد أنزلنا عليك

يا أيها الرسولَ هذا القرآن العظيم، المعجزَ في بيانه، وأحكامه، وأخباره، ذِكْراً يُتلى، باقياً على مدى الأزمان والدهور، شاهداً على رسالتك ﴿مَّن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَــُمَةِ وِزْكًا خَيْلِينَ فِيةٌ وَسَآءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَحَةِ خِمَلًا ﴾ أي من لم يؤمن بهذا القرآن، ولم يتبغ هداه، فإنه يحمل يوم القيامة حملاً ثقيلاً، وذنباً عظيماً كبيراً، يُثقله في نار جهنم، مع الشقاء والخلود في نار الجحيم، وفي الحديث الشريف (كتاب الله، هو الفصلُ ليس بالهزل، من تركه من جبَّار قصمه الله، ومن ابتغي الهدى في غيره أضله الله. . . ) الحديثُ رواه الترمذي، وهو جزء من حديث طويل. ﴿ وَمَنْ يُفَخُ فِي أَلْصُورً وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ زُرُقًا يَتَخَلَقُتُونَ بَيْنَهُمُ إِن لَيْشَتُمُ إِلَّا عَشْرًا خَمْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّيثَتُم إِلَّا يَوْمًا ﴾ أي عِفاب هولاء المجرمين، المعرضين عن آيات الرحمن، في (يوم القيامة)، يوم ينفخ إسرافيل في الصور، النفخة الثانية، ونحشر المجرمين إلى أرض المحشر، زرق العيون، سود الوجوه، في أقبح منظر، وأبشع صورة، يتحدَّثون فيما بينهم سراً، لا يرفعون أصواتهم من الفزع والهول، يقول بعضهم لبعض: ما مكثنا في الدنيا إلا عشرة أيام، ويقول أعقلُهم وأعدلُهم رأياً: الحقيقةُ أننا ما لبثنا في الدنيا إلاَّ يوماً واحداً!! وهكذا ينسى المجرمون، تلك الأعمار الطويلة المديدة، التي عاشوها في الدنيا، فكأنهم ما عاشوا فيها إلاَّ يوماً أو ساعات، كما قال سبحانه عنهم ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون﴾ ومن هول القيامة إلى هول الساعة وأهوالها، تتحدث الآيات الكريمة فيقول سبحانه: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَا أَمْتًا ﴾ أى يسألك الناسُ عن حال الجبال يوم القيامة، فقل لهم: إن ربي يطيِّرها في الجوِّ، ويفتُّتُها حتى تصبح كالرمل، وتصبح كالهباء المنثور، تتطاير ذراتها في الفضاء، فيترك الأرضَ ﴿قَاعاً صَفْصفاً﴾

يَوْمَيِذِ يَتَبِعُونَ اللَّاعِيَ لَا عِنَ لَمُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّمْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّمْمَنُ وَرَضِيَ لَمُ قَوْلًا هَمْسًا فِي يَوْمِيِذِ لَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّمْمَنُ وَرَضِيَ لَمُ قَوْلًا فَيُعلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا فِي وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْفَيُومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا فِي وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْصَلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمَا فَي الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمَا فَي

أى أرضاً ملساء مستوية، لا نبات فيها ولا بناء ﴿لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً﴾ أي لا يرى فيها الناظر اعوجاجاً، ولا انخفاضاً ولا ارتفاعاً، والأَمْتُ في اللغة: المكان المرتفعُ كالتلُّ والهَضَبة، فإذا كان هذا حال الجبال، تتفتَّت وتتطاير، فكيف بحال الرجال؟ ومايكونون عليه من الشدائد والأهوال؟ ﴿يَوْمَ إِذِ يَتَبِعُونَ اللَّاعِى لَا عِوْجَ لَلْمُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب العصيب، يتَّبع الناسُ الداعيَ لهم إلى المحشر، وهو "إسرافيل" عليه السلام، حين ينادي أهل القبور للخروج منها فيقول: أيتها العظامُ النَّخرةُ، والأوصالُ المتفرِّقةُ، واللحوم المتمزِّقة، إن الله يأمركنَّ أن تجتمعن للحساب والجزاء، فتأتى سريعاً لا تزيغُ ولا تنحرف، وذلُّتْ وسكنتْ أصوات الخلائق، هيبةً من الرحمٰن جلِّ وعلا، فلا تسمع إلاَّ صوتاً خفياً يتهامسُ الناسُ به، لا يكاد يسمع!! ﴿يَوْمَيذِ لَّا نُنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنَنُ وَرَضِيَ لَهُمْ قَوْلًا ﴿ أَي فَي ذَلْكُ اليوم الرهيب، لا تنفع الشفاعةُ أحداً، إلاّ لمن أذن الرحمٰنُ أن يُشفع له، وهو المؤمن الذي مات على الإيمان، وكان في الدنيا من أهل التوحيد، أمَّا الكافر فلا تُقبل فيه شفاعة، كما قال سبحانه ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ ثم قال تعالى: ﴿يَفَامُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا﴾ أي يعلم سبحانه أحوال الخلائق، فلا تخفى عليه منهم خافية، فأعمالهم لديه محفوظة، وأقوالهم في صحف الملائكة مسطورة، ولا تُحيط علوم الخلق بعلمه سبحانه شيئاً ﴿وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ أي ذلَّــتْ وخضعتْ وجوه الخلائق يوم القيامة، للواحد القهار، العزيز الجبار، الدائم الباقي الذي لا يموت، وقد خسر وشقى من كفر وأشرك بالله!! أمَّا من قدَّم الأعمال الصالحة، طلباً لرضي الله، بشرط الإيمان، فلا يخاف ظلماً يقع عليه، ولا يُنقص شيئاً من حسناته، بل يأخذ جزاءه وافياً، كاملاً، شافياً، والظلمُ أن يعاقب بدون جريمة، والهضمُ أن يُنقص شيئاً من وَكَذَاكِ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَلَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَكُمْ ذِكْرُ اللهَ فَنعَلَى اللهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْفُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُمْ وَقُل رَّبِ زِذِنِي عِلْمًا اللهِ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى ءَادَمَ مِن فَبْلُ فَنسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا اللهِ فَنسَى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا اللهِ

حسناته وثوابه . . شرط تعالى لنجاة العبد يوم القيامة ، شرطين أساسيين : الأول: الإيمان ، وهو التصديقُ بكل ما جاء في القرآن، والثاني: العملُ الصالح الذي يكون خالصاً لوجه الله تعالى ﴿وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبَيًا وَصَرَّفَنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا﴾ أي كما قصصنا عليك يا أيها الرسول أخبار الأمم السابقة، وأنباء الرسل الكرام قبلك، كذلك أنزلنا عليك هذا القرآن العظيم، بلسان عربي مبين، أنزلناه بلغتهم ليظهر عجزهم، وصدقُك في دعوى النبوة والرسالة، فهو في الفصاحة والبيان، خارج عن مقدور البشر، وكرَّرنا فيه الإنذار والوعيد، كي يتقوا الكفر والمعاصى، أو يُحدث لهم القرآنُ موعظةً في القلوب، فيؤمنوا بربهم، وينيبوا إليه ﴿فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْفُرْءَانِ مِن قَبْل أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَخْيُهُمْ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ أي تنزُّه وتقدُّس الملكُ الحقُّ، عن إخلاف الوعد، من إثابة أهل الإيمان، ومعاقبة أهل الطغيان، ولا تتعجل يا محمد في القراءة مع جبريل، بل استمع إليه واصبر، حتى يفرغ من تلاوته عليك، وسلْ ربَّك زيادة العلم النافع، الذي تستنير به في حياتك. . كان رسول الله ﷺ حريصاً على حفظ القرآن، يخشى أن ينساه، فكان إذا تلا جبريلُ عليه الوحيَ، سارع ﷺ إلى القراءة معه مخافة ضياع شيء منه، أو خشية النسيان، فأمره سبحانه أن يستمع إلى قراءة جبريل، وتكفِّل له بأن يجعله محفوظاً في صدره، كقوله سبحانه ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه﴾ وهذا ضمانٌ من الله تعالى له، بأن يجعله محفوظاً في صدره، لأنه ﷺ كان أمياً، لا يعرف القراءة ولا الكتابة ﴿وَلَقَدْ عَهْدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴾ أي وصَّينا آدم، وأمرناه أن لا يأكل من الشجرة، حين أسكنًاه الجنة، فنسى الوصية، وخالف الأمر، ولم نجد له حزماً ولا عزماً، عمَّا نهيناه عنه، عاتبه ربُّه على ترك التحفظ، وعدم التنبه والتيقظ، حتى جرَّه ذلك إلى النسيان، وما أكل من الشجرة متعمداً ارتكاب الذنب، إنما كان عن اجتهاد أو نسيان، قال الحسن البصرى: والله ما عصى آدم عن

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ اَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِلْلِسَ أَبَىٰ شَ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُحْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ شَ إِنَّ الْكَالَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُحْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ شَ إِلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُلْكِ لَا تَظْمَوُا فِيها وَلَا تَضْحَىٰ شَ اللَّهُ وَمُلْكِ لَلَا اللَّهُ عَلَى اللْعُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِكُ عَلَى اللْعُولَى اللَّهُ عَلَى

قصدٍ وعمد، إنما كان عن غفلةٍ ونسيان﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِسَ أَبَنَ فَقُلْنَا يَتَنَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنُّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَيَ ﴾ أي واذكر حين أمرنـا الملائكة بالسجود لآدم ـ سجود تحيةٍ وتكريم ـ فامتثلوا الأمر إلا إبليس، فإنه أبي السجود، وعصى أمر ربه، وقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ونبُّهنا آدم فقلنا له: إن إبليس عدُوٌّ لدودٌ، شديدُ العداوة لك ولزوجك حواء، فلا يكن سبباً لإخراجكما من الجنة، فتشقيان، واقتصر على ذكر شقائه (فتشقى) لأن في شقائه شقاءَ زوجه حواء، ومراعاةً لرءوس الأيسات. ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا نَجُوعَ فَهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِنهَا وَلَا تَضْحَىٰ﴾ أي إن لسك فسي الجنة، أن لا ينالك فيها العُزيُ، ولا الجوعُ، وأن لا يصيبك العطشُ، ولا حرُّ الشمس، لأن الجنة دار السرور والحبور، لا جوع فيها ولا عطش، ولا تعب فيها ولا نصب، ومعنى (تضحي) أي تبرز للشمس فيصيبك حرُّها، لأن الجنة ليس فيها شمس ﴿لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ﴾ وإنما هي أنوارٌ تتلألأ، وهذه الآية من أوضح البراهين، على أن الجنة التي كان فيها آدم وأخرج منها هي «جنة الخلد» التي هي في السموات، وليست جنة في الأرض كما قال بعضُ المتأخرين، لأن هذه الأوصاف بعدم الجوع والعطش، وعدم العُرى والنَّصب، لا تنطبق إلا على (جنة النعيم)، فما من أحدٍ في الدنيا حتى الملوكُ والسلاطينُ إلا ويصيبهم في الدنيا الجوع، وينالهم حرُّ الشمس، وتنزل بهم الآفات والأمراض والمصائب، فكيف تكون هذه الجنة في الدنيا؟ ﴿فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَنَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلَّدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُنْمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيْ ءَادَمُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ ثُمَّ آجَلَكُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ أي حدثه إبليسُ

COLUMN CO

قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بِعَضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ مِّنِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ وَمَن أَعْرَضَ قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرْتَنِي آعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ النَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اللعينُ بطريق الوسوسة وقال له: هل أدلُّك يا آدم على شجرةٍ من أكل منها خُلِّد، ولم يمت أصلاً، ونال الملك الدائم الخالد؟ وأقسم لهما بعزة الله وجلاله، فأكل آدم وزوجه حواء من الشجرة، التي نهاهما الله عنها، فظهرت لهما في الحال عوراتهما، وشرعا يأخذان من أوراق شجر الجنة، ويستران بها عوراتهما، وخالف آدم أمرَ الله، فأخطأ طريق الخلد والسعادة، ثم اصطفاه ربه إليه، واختاره للنبوة، فجعله من المقرَّبين عنده، وتاب عليه من الزلة، وهداه إلى الاستقامة على الطاعة، بعد الندم على ما حصل منه من الخطأ والنسيان ﴿قَالَ ٱهْمِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْلِينَكُم مِّنَّى هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْفَى﴾ أي قال الله لآدم وحواء: انزلا من السماء إلى الأرض؛ بعضُ أولادكم عدوٌّ لبعض، في أمر المعاش، والكسب، والسلطان، فلهذا تشتعل بينهم الحروبُ والفتن!! ثم عهد إلى آدم وذريته بهذا العهد ﴿فَإِمَا يَأْتَيْنَكُم مَنَّى هَدِّي﴾ أي فإن جاءكم من جهتي (الهدى الإلهيُّ)، والوحىُ الربانيُّ، وأنزلتُ عليكم كتبي، وأرسلتُ إليكم رسلي، فمن تمسُّك بهداية الله، فآمن واتَّبع ما جاء به المرسلون، فلا يضلُّ في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة قال ابن عباس: ضمِنَ الله عزَّ وجلَّ لمن قرأ القرآنَ، وعمل بما فيه، أن لا يضلُّ في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة، وتلا الآية ﴿وَمَنْ أَغَرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَاحَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَاكِ أَنتُكَ ءَاينُنَا فَسَينَمَ ۚ وَكَذَاكِ ٱلْبَوْمَ نُسَىٰ ﴿ أَي ومن أعرض عن الهداية والإيمان، ولم يستنر قلبه بنور القرآن، فإن له في الدنيا المعيشة الضَّنك، أي التعيسة القاسية النكدة، التي لا يشعر معها بطعم السعادة والراحة، ونحشره في الآخرة أعمى البصر، لأنه كان في الدنيا أعمى القلب، يقولُ الكافر: يا رب لم عاقبتني بعمى البصر، وقد كنت في الدنيا بصيراً؟ قال: لقد أتتك آياتي واضحة جليَّة، فتعاميتَ عنها، وجعلتها خلف ظهرك، فتركت العمل بها، وكذلك تُترك اليوم في العذاب، جزاءً وفاقاً!! إنَّ الكافر لا يشعر بطعم السعادة والراحة في الدنيا وإن تنعَّم ظاهره، ولو سكن في ا

القصور، وغرق في الشهوات، فإن قلبه في حيرة، وقلق، واضطراب. ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ أَسَرَفَ وَلَمْ يُؤمِنُ بِعَايَنتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾ أي ومثل ذلك الجزاء، نعاقب كلّ من كفر بالله، وكذّب بآياته، وأسرف على نفسه بالانهماك في الشهوات، ولعذاب الآخرة أشدُّ من عذاب الدنيا، وأدوم وأفظع، لأنه عذاب دائم لا ينقطع ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُتُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ في مَسَاكِيهِمُّ إِنَّ فِي ذَاكِ لَا لَكِينَتِ لِلْأُولِي ٱلنَّهَىٰ ﴾ أي أفلم يتبيَّن لكفار مكة العُتاة الطغاة، ما حلَّ بالمكذبين من الأمم السابقة، كيف بادوا وهلكوا؟ وهم يشاهدون مساكن قوم عاد، وثمود، ويعاينون آثار هلاكهم، أفلا يعتبرون ويتعظون؟ إن في آثار هؤلاء المهلَكين، لعبراً وعظات، لأولى العقول السليمة، و(النُّهي) بمعنى العقول ﴿ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن زَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴾ أي ولو لا الكلمة السابقة من الله بتأخير العذاب عنهم، وأجلُّ مسمَّى لهلاكهم، لكان العذاب واقعاً عليهم، ولكن لحكمة يريدها الله أُخِّر عنهم العذاب ﴿ فَأَصْبِرَ عَكَ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبَل غُرُوبَهَأٌ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ أي اصبريا محمد على أذى قومك المشركين، وما يقولونه في حقك وفي حق القرآن، وصلَّ لربك قبل طلوع الشمس \_يعني صلاة الفجر \_وقبل غروبها؛ يعني العصر \_وصلُ في ساعات الليل \_يعني صلاة العشاء \_وأطراف النهار \_يعني صلاة الظهر والمغرب ـ لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول، والمغرب في آخر طرف النهار الأخير، لعلك تنال رضي ربك، ويعطيك ربك ما يرضيك، وأكثرُ المفسرين على أن هذه الآية، إشارة إلى الصلوات الخمس كما بينًا ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ لَقُيَوْمَ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِهُمْ فِيِّهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ أي لا تنظر إلى هؤلاء المترفين، وما هم عليه من نعيم الدنيا

وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسَعُلُكَ رِزْقًا فَعَنُ نَرُزُفُكُ وَالْعَنقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ وَأَمْرَ أَهْلَكُ بِالصَّحُفِ اللَّهُولَىٰ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَبِهِ اللَّهِ أَوْلَمْ تَأْتِهِم بَيِنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ الْأُولَىٰ وَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا وَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَئِكُ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَ وَخَذْرَك فَى قُلْ صَكُلُّ مُتَرَبِّكُ وَنَ وَمَنِ الْهَدَىٰ فَى فَرَبِّكُ السَّوِي وَمَنِ الْهَدَىٰ فَى فَرَبَعُمُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَطِ السَّوِي وَمَنِ الْهَدَىٰ فَى الْمَحْدُ الصِّرَطِ السَّوِي وَمَنِ الْهَدَىٰ فَى الْمَحْدُ الصِّرَطِ السَّوِي وَمَنِ الْهَدَىٰ فَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللْمُولِلَّا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللْمُولِ اللللْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّ

وبهجتها، وإلى ما متّعنا به أصنافاً من الكفار، لنبتليهم ونختبرهم بهذا النعيم، ونعذّبهم في الآخرة بسببه، فثواب الله خيرٌ وأعظم من هذا النعيم الفاني، والخطابُ للرسول ﷺ والمراد به أتباعه المؤمنون، لأن النبي ﷺ كان أزهد الناس في الدنيا، وأبعدَهم عن نعيمها ﴿وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَيرَ عَلَيْما لَا نَسْعُلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَزُرُقُكُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ﴾ أي وأمر أهل بيتك بالمحافظة على الصلاة، واصبر أنت على أدائها بخشوعها، وأركانها، وآدابها، لا نسألك أن ترزق أحداً، بل نحن متكفِّلون برزقك، ورزق الخلق، والعاقبة الحميدة لأهل التقوي ﴿وَقَالُواْ لُوْلًا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن زَّيِهِۦۚ أُوَلَمْ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى﴾ أي وقال الـمشـركـون من أهـل مكة: هلا يأتينا محمد بمعجزة باهرة تدل على صدقه!؟ أولم يكتفوا بالقرآن العظيم، (المعجزة الخالدة) لخاتم المرسلين، المحتوى على أخبار الأمم الماضية؟ فإنه أعظم البراهين والمعجزات لخاتم الأنبياء ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابٍ مِن قَلِهِ. لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتِّعَ ءَايَكِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلُّ وَنَخْرَكُ ﴾ أي لو أنَّا أهلكناهم في الدنيا بعذاب الاستئصال، من قبل نزول القرآن، وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لقالوا يا ربنا: هلاًّ أرسلت إلينا رسولاً، من قبل أن نذلُّ بنزول العذاب، ونفتضح على رءوس الأشهاد!؟ ولهذا قطع الله أعذارهم بإرسال الرسول، وإنزال الكتاب ﴿ قُلَّ كُلُّ مُّتَرَبِّصٌ فَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّويِّ وَمَنِ ٱهْنَدَىٰ﴾ أي قل لهؤلاء الجاحدين المعاندين، كلُّ منا ومنكم منتظر عاقبة أمره، فانتظروا العاقبة والنتيجة، فستعلمون عن قريب، من هم أصحاب الدين الحق، هل نحن أو أنتم؟ ومن منَّا ومنكم اهتدى إلى طريق الحق، وسبيل الرشاد؟! ومن بقي على طريق الكفر والضلال!!

انتهى تفسير سورة طه

اَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْبِيهِم مِّن فِي خَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْبِيهِم مِّن فِي فِي فَوْجُهُمُّ فِي فَي يَعْبُونَ ۞ لَاهِينَةُ قُلُوبُهُمُّ وَوَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِينَةُ قُلُوبُهُمُّ وَوَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُولُ اللَّهُمُولُ اللَّهُمُولُ هَلَ هَلَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمُ أَفْتُولُ فِي اللَّهُمُولُ اللَّهُمُولُ هَلَ هَلَا رَبِّي يَعْلَمُ الْقُولُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللَّهُولُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ ۞ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقُولُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞

## تفسير سورة الأنبياء

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلتَّحْزِلِ ٱلرِّحَدِ فِي

﴿ أَنْرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِّهِم مُحْدَثِ إِلَّا اَسْتَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ أي دنا وقرب وقت حساب الناس، وهم في الدنيا غافلون عن الآخرة، لا يعملون لها، ولا يستعذُون لذلك اليوم الرهيب، الحسابُ يقترب، والآيات تتنزّل، وهم معرضون عن الهدى والإيمان، وكلما جاءهم من القرآن جديد، قابلوه باللهو والتكذيب، حالهم كحال الأطفال، يتلهّؤن باللّغب، للسرور والطرب ﴿ لَاهِيمَةُ فَلُوبُهُمُّ وَأَسَرُنُ النّبَوَى اللّذِينَ ظَامُواْ هَلْ هَلْذَا إِلّا بَشَرُ مِنْلُكُمُ أَفَانُونَ السِّحْرَ وَالطرب ﴿ وَلَهِيمَ فَلُوبُهُمُّ وَأَسَرُكُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إنما هو مجرد التشويش والتلبيس ﴿ بَلْ قَالُوٓا أَضْغَتُ أَخْلَيْمِ بَلِ أَفْتَرَنَّهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْلِنَا بِئَايَةِ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ أي بل قال الفُجّار عن القرآن ماهو أشنع وأقبح، قالوا: إنه أخلاط أحلام ومنامات، بل اختلقه محمد من تلقاء نفسه، بل محمد شاعر وما أتى به شعر، فليأتنا بمعجّزة خارقة غير القرآن، كما جاء موسى بالعصا، وصالح بالناقة!! وهكذا يضطرب كلامهم فيما يقولونه عن (القرآن، والرسول)، فهم متحيِّرون لا يستقرُّون على شيء، ثم هم يطلبون معجزة غير القرآن، وقد ردَّ تعالى عليهم بأن من سبقهم من المكذبين، اقترحوا على أنبيائهم الآيات والمعجزات، فلمَّا جاءتهم كذبوهم، أفيصدُق هؤلاء بالخوارق لو رأوها؟ مع كونهم أعتى منهم وأطغيٰ؟ لا لن يؤمنوا لـكــونــهـــم أضــل ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىٓ إِلَيْهِمَّ فَسَنُلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي وما أرسلنا قبلك يا محمد، إلاَّ رسلاً من البشر، وما كانوا من الملائكة، فكيف ينكرون رسالتك، ويقولون: ما هذا إلاَّ بشر مثلنا؟ فليسألوا العلماء بالتوراة والإنجيل، هل كان الرسلُ، الذين جاءوهم بشراً أم ملائكة؟ إن كنتم يا معشر المشركين لا تعلمون ذلك فاسألوا العلماء قبلكم من أهل الكتاب ﴿وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُنُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ثُمُّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ أي وما جعلنا الرسل أجساداً، لا يأكلون ولا يشربون كالملائكة، بل هم كسائر البشر، يأكلون ويشربون، وينامون ويمرضون، وما كانوا مخلِّدين في الدنيا لا يموتون، ثم صدقنا رسلنا ما وعدناهم من نصرنا، وأهلكنا الطغاة المكذبين، المجاوزين الحدُّ في الكفر والعصيان ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ كِنَبًّا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تُعَقِلُوكَ﴾ أي والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر العرب، كتاباً عظيماً نيّر البرهان، فيه

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَةِ كَانَتَ طَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللهِ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُفنُونَ اللهِ لَا تَرْكُفنُوا وَآرْجِعُوا إِلَى مَآ أَتُوفِتُمْ فِيهِ وَمَسْلِكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُشْتَلُونَ اللهِ قَالُوا يَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ اللهِ فَمَا خَلَقْنَا فَمَا زَالَت قِلْكَ دَعُونِهُمْ حَقِّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْمِينَ اللهِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ اللهِ لَوَ أَرَدُنَا أَن تَنْفِذَ الْمَوَ لَا تَتَخَذْنَهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

شرفكُم وعزُّكم ومجدكم، أفلا تدركون هذه النعمة؟ وتعقلون أن هذا الكتاب المعجز، لا يمكن أن يأتي به رجل أمنَّ كمحمد، إنما هو تنزيلٌ من الرحمن الرحيم؟ وفيه توبيخٌ لهم على عدم التدبر ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ طَالِمَةُ وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ﴾ أي وكثير من أهل القرى المكذبين لرسلهم، أهلكناهم إهلاكاً فظيعاً، بسبب ظلمهم وطغيانهم، ثم خلقنا بعد إهلاكهم، أمماً أخرى سواهم، والتعبيرُ بالقصم يوحى بشدة الهلاك والعذاب، لأن معناه الكسرُ للشيء الصلب، بحيث لا تلتئم معه الأجزاء ﴿ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يْرَكُشُونَ لَا تَرَكُشُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَثْرِفْتُم فِيهِ وَمُسْكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَكُونَ ﴾ أي فلما عاينوا العذاب، وعلموه علم حسِّ ومشاهدة، إذا هم يركضون سراعاً، هاربين منهزمين، كالحمر الوحشية، يُقال لهم على سبيل السخرية والاستهزاء: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب، وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور، والمساكن الطيبة، والعيش الرغيد، لعلكم تُسألون على ما جرى عليكم، فتجيبون عن مشاهدة وعلم!! وهذا كله على سبيل التهكم والسخرية والاستهزاء ﴿قَالُواْ يَوَيُلُنَا ۚ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ فَمَا زَالَت يِّلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيِدِينَ﴾ أي قالوا حين شاهدوا العذاب، ورأوه رأي العين: يا هلاكنا ودمارنا، لقد كنا ظالمين بإشراكنا بالله، وتكذيبنا رسله!! وهذا اعتراف منهم وندم، حيث لا ينفع الندم. . فما زالوا يرددون تلك الكلمات، حتى أهلكناهم فجعلناهم مثل الزرع المحصود بالمناجل، قد خمدت أنفاسُهم، فلا حسَّ لهم ولا وجود. . ثم ذكر تعالى بعض الأدلة والبراهين، على وحدانيته ووجوده، بما هو مشاهدٌ في هذا الكون البديع فقال ﴿وَمَا خُلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لُعبينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَنَخِذَ لَمُوا لَآخَخَذْنَهُ مِن لَدُنَّا ۚ إِن كُنَّا فَعِلِينَ﴾ أي لم نخلق هذا الوجود، وما فيه

بَلَ نَقْذِفُ بِٱلْمُقِيَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُمْ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ فَلَ وَلَاللَّهُ مِنَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَمُ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَخْمِرُونَ فَلَ يُسَيِّحُونَ ٱلنَّهُ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ فَي آمِرِ ٱلَّخَذُوا اللَّهَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن يُشِرُونَ فَي لَو كَانَ فِيهِمَا اللَّهُ إِلَّا اللّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَي لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفِعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ فَي لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفِعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ فَي

من (سموات، وأرضين، وجبال، وبحار، وأنهار، ونجوم، وأقمار)، عبثاً وباطلاً، لمجرد اللهو والتسلِّي، وإنما خلقناهما لحكمة بليغة، ليستدل الناسُ بالخلق على الخالق، وبالإتقان على المدبِّر الحكيم، و﴿ لُو أُردنا أَن نتخذ لهواً ﴾ \_ أي ولداً ، لاتخذناه من عندنا ومن جهة قدرتنا، من الملائكة أو من الحور العين، لو أردنا فعله، ولكنه مناف للحكمة فلم نفعله، قال ابن عباس: هذا ردٌّ على من قال: اتخذ الله ولداً، فإن المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله، والنصاري قالوا: عيسى ابن الله، فنزلت الآية للرد عليهم. ﴿بُلُّ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمُغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نُصِفُونَ ﴿ أَي نقذف الحقِّ الساطع المبين، على الباطل المتزعزع، فيمحقه ويُزهقه، ولكم العذاب والدمارُ، يا معشر الكفار، على ما تنسبون إليه تعالى من الزوجة والولد، وفي الآية تشبيه رائع بديع، فقد شبَّه الحقُّ بقذيفةٍ نارية، تُقذف على رأس الفجور والباطل، فتشدخه وترديه قتيلاً ﴿وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضُ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ أي وله جلَّ وعلا جميع المخلوقات، ملكاً وخلقاً، وتصرفاً وتدبيراً، أما الملائكة الذين عبدتموهم من دون الله، فهم عبيدٌ لله، لا يتكبَّرون عن عبادة ربهم، ولا يملُّون ولا يسأمون، يسبحون الله ليلَ نهار، ﴿لا يفترون﴾ أي لا يضعفون عن الذكر والتسبيح!! سئل كعب عن تسبيح الملائكة، فقيل له: كيف لا يفترون؟ أليس لهم شغل أو حاجة؟ فقال للسائل يا ابن أخي: جُعل لهم التسبيحُ كما جُعل لكم النَّفَسُ!! ألستَ تأكل وتشرب؟ أليس تذهب وتجيء وأنت تتنفُّسُ؟ فكذلك جُعل لهم التسبيح ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةُ مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِهِمَا ءَالِهَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَأَ فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُشْعُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتُلُونَ﴾ الأسلوب هنا أسلوب تعجب وإنكار، من عمل الكفرة الفجار، والمعنى: هل اتخذ هؤلاء المشركون، آلهةً من

الأرض، تقدر على إحياء الموتى؟ لا، وإنما اتخذوا لهم آلهة عاجزة بلهاء جامدة، هي الأوثان، عاجزة عن البعث والإحياء، فهي في الحقيقة ليست آلهة، إنما هي أخشاب، وأحجار، ولو كان في الوجود إلهٌ غير الله، لفسد نظام الكون، لما يحدث بين الآلهة من التنازع والاختلاف، تنزُّه الله ربُّ العرش العظيم عمَّا ينسبه إليه الجاهلون، لا يُسأل تعالى عمًّا يفعل، والخلائق جميعاً يُسألون، لأنهم عبيد لله تعالى، الواحد القهار ﴿أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِة ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلُي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُم مُّعْرِضُونَ﴾ كرَّر الإنكار استعظاماً لأمر الشرك، ومبالغةً في التوبيخ، والمعنى: هل اتخذوا آلهة من دون الرحمٰن، تصلح للعبادة والتعظيم؟ قل لهم: ائتوني بالحجة والبرهان، على صحة عبادة الأوثان؟ هذا هو القرآن العظيم، والكتب السماوية التي قبلي، كلُّها تدحض دعوى الشرك، بل أكثر هؤلاء لا يميِّزون بين الحق والباطل، لأنهم عُمْيُ القلوب، فهم معرضون عن دلائل التوحيد، وحجج القرآن ﴿وَمَاۤ أَرْسُلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُم لاّ إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْدُونِ﴾ أي وما أرسلنا رسولاً من الرسل قبلك يا محمد، إلاَّ وأوحينا إليه، أن لا إله ولا معبود بحق، إلا الله ربُّ العالمين، فاعبدوه وحده، ولا تشركوا معه أحداً ﴿وَقَالُواْ أَغَّذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدَّا سُبُحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكُرِّمُونَ﴾ أي قال مشركوا العرب من قبيلة خُزاعة: الملائكةُ بنات الله!! سبحانه أي تنزُّه الله وتقدُّس عما يقول الظالمون، بل هم عباد لله، مختارون مخلوقون له، مكرَّمون عنده، في منازل عالية، ومقامات سامية﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلَبِ وَهُم بَأَمْرِهِ، يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَنْيَتِهِ. مُشَفِفُونَ﴾ أي لا يقترحون عليه شيئاً، شأنهم شأن العبيد المؤدَّبين، الذين لا الإنسانية المنافقة ال

وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَّهُ مِن دُونِهِ عَلَاكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ آلِ الْوَلَةِ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ السَّمَوَنِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَقْقاً فَفَنَقْنَاهُمَّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلًا يُوْمِنُونَ آلَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَالَهُمْ يَهْتَدُونَ فَي الْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَالَهُمْ يَهْتَدُونَ فَي وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقَفًا تَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايِنِهَا مُعْرِضُونَ آلَ وَهُمْ عَنْ ءَايِنِهَا مُعْرِضُونَ آلَ

يفعلون شيئاً بدون إذن سيّدهم، وهم بأمره سبحانه وطاعته يعملون، لا يخالفون ربهم في أمر من الأمور، وعلمه تعالى محيط بهم، ولا يشفعون يوم القيامة لأحد، إلا لأهل (التوحيد والإيمان)، الذين يرضى الله عنهم، وهم من جلال الله ورهبته، خائفون حذرون ﴿وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّتِ إِلَنُّهُ مِن دُونِهِ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَي ومن يدّعي منهم أنه إله مع الله، فعقوبتُه نار جهنم، كسائر الكفرة المجرمين، والآية إنما وردت على سبيل (الفرض والتقدير)، فإنهم في غاية الطاعة والعبودية، ولو ادَّعوا الألوهية \_ جدلاً \_ لاستحقوا الإحراق بنار الجحيم، كشأن سائر المجرمين ﴿أُوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ كَانَا رَبَّقًا فَفَنَقَنْهُما وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴾ إشارة إلى عظمة القدرة الإلهية، أي ألم ير هؤلاء الجاحدون لوحدانية الله، أن الله العظيم الجليل، هو الذي أبدع خلق السموات والأرض، وكانتا قطعة واحدة، ملتصقتين متحدتين، ففصل بينهما، وعزل بعضهما عن بعض، لتكون السماء مسكناً للملائكة، والأرض مسكناً للبشر، وأنبت الأرضَ، وأمطر السماء!! قال ابن عباس: كانت السماء رتقاً لا تُنبت، وكانت الأرض رتقاً لا تُمطر، ففتق هذه بالمطر، وهذه بالنبات، وجعلنا الماء أصل كل الأحياء، وسبباً لحياة الإنسان، والحيوان، والنبات، أفلا يؤمنون بوجود الخالق العظيم، المدبِّر لهذا الكون؟ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَالَهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ أي جعلنا في الأرض جبالاً ثوابت، لئلا تنقلب وتضطرب بهم، ولتحفظ توازنها في سيرها وحركتها، وجعلنا فيها طُرُقاً ومسالك، ليهتدوا إلى البلاد والأقطار في أسفارهم ﴿وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا تَحَفُوظَــّا وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ برهان ثالث على عظمة الخلق والخالق، أي جعلنا هذه السماء التي فوقكم، كالسقف للأرض، محفوظة من الوقوع والسقوط، قائمة بقدرة الواحد الأحد، بدون أعمدة ولا أساطين، والمشركون معرضون عن التفكير، في تلك الآيات الباهرة، الدالة على

الإنتاء)

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْبَالَ وَٱلنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمِّرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ الشَّ وَمَا جَعَلْنَا لِبِشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّةِ أَفَإِين مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللَّي كُلُ نَفْسِ ذَا يِقَةُ ٱلْمُوْتِ وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْحَيْرِ فِنْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّ وَإِذَا رَوَاكَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنْجِذُونَكَ إِلَا هُزُوا أَهَاذَا الَّذِي يَلْحَكُرُ وَالِهَنَكُمْ وَهُم بِنِحْرِ ٱلرَّمْنِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ الْمُؤْنِ اللَّهِ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهِ الْم

وحدانية الله، وعظيم قدرته؟ فمن الذي أبدع خلق هذا الكون؟ فسيَّر أفلاكه، وأوجد ليله ونهاره، وأجرى شمسه وقمره؟ أليس هو الله ربُّ العالمين، الخالق المبدع لنظام الكائنات؟! ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمِّرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ أي هو سبحانه بقدرته، جعل الليل مظلماً للسكن، والنهار مضيئاً للمعاش، وخلق الشمس والقمر، والكل يجرى ويسير، في هذا الكون الفسيح، بنظام محكم دقيق، وفي الآية دليل على حركة الأرض، لأنه تعالى عبَّر عن الأرض بالليل والنهار، فكأنه قال: وهو الذي خلق الأرض، والشمس، والقمر، ثم جاء بصيغة الجمع ﴿يسبحون﴾ أي كلُّ من الأرض والشمس والقمر، يسبحون في هذا الفضاء الشاسع الواسع، وإطلاق ظرف الزمان على المكان، معروفٌ في اللغة، فالليلُ والنهار زمان، ولا بدُّ لهمامن مكان، فلولا الأرض لما ظهر ليلٌ ولا نهار، ولا شروق ولا غروب، وهذا كإطلاق الصفة على الموصوف في قوله سبحانه: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضْتُ وجوههم ففي رحمة الله ﴾ أي هم في الجنة التي هي مكان نزول رحمة الله، وانظر تفصيل هذا الدليل في كتابنا «حركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن» ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر مِّن فَيِّلِكَ ٱلْخُلَدَ أَفَايِن مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ كُلُ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتُ وَنَبُلُوكُم بِٱلثَّرَ وَٱلْخَبَر فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ أى ما كُتب لأحد من قبلك الخلودُ في الدنيا، فهل إذا متَّ سيخلِّدون بعدك في هذه الحياة؟ . . نزلت ردًّا على المشركين حين قالوا ﴿شاعر نتربص به ريب المنون﴾ أي ننتظر موته، فأعلمه الله بأن الأنبياء قبله ماتوا، وتولِّي الله نصرة دينه، فلا يشمتوا بموتك، لأن كل مخلوق إلى الفناء، ولا يدوم إلا الحيُّ القيوم، ونختبركم أيها الناس بالخير والشر، والشدة والرخاء، والفقر والغني، والصحة والمرض، ليظهر الشاكر من الكافر، والبَرُّ من الفاجر، وإلينا مرجع جميع الخلاثق للحساب والجزاء ﴿وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوا أَهَاذَا ٱلَّذِف يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمُ وَهُم بِدِكِرِ ٱلرَّهَانِ هُمْ كَفِرُونَ ﴾ أي وإذا رآك الكفار

الفجار، ما يقابلونك إلا بالسخرية والاستهزاء، قائلين: أهذا الذي يسبُّ آلهتكم، ويسفُّه عقولكم؟ على سبيل الإنكار والتعجيب من نيلك من آلهتهم، وهم مع ذلك كافرون بالرحمٰن، فهل هذه الأوثان ـ في نظرهم ـ أجلْ قدراً من الرحمٰن؟ وهي حجارة صمَّاء بكماء، لا تضرُّ ولا تنفع؟ يقابلون الرسول بالسخرية والاستهزاء، ويستعظمون أن يذكر الرسولَ ﷺ آلهتهم بسوء، ولم ينكروا على أنفسهم كفرهم بالله، وسخريتهم من رسوله، مع أنهم أحقُ بالعيب والإنكار ﴿خُلِقَ ٱلْإِنْكُنُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ أي جُعل الإنسانُ لفرط استعجاله، وقلَّة صبره، كأنه مخلوقٌ من العجل، وهذا على سبيل المبالغة، فالعجلةُ من سجيَّته وفطرته، فليس بعجيب أن يستعجل المشركون عذاب الله، سأريكم انتقامي منهم، وعقابي لهم، فلا تتعجلوا الأمر قبل أوانه ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُدُ صَلِيفِينَ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهُمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظَهُورِهِـتَّمْ وَلَا هُمَّ يُنْصَرُونَ﴾ أي ويقول الكفار: متى وقتُ نزول هذا العذاب، إن كنت يا محمد وأتباعك، صادقين فيما توعَّدتمونا به؟ يقولون ذلك بطريق السخرية والتكذيب، ولو عرف الكافرون فظاعة العذاب، حين لا يستطيعون دفعه، عن وجوههم ولا عن ظهورهم، لأنه محيط بهم من جميع جهاتهم، لما استعجلوا الوعيد، حين لا يكون لهم ناصر ولا معين، وجواب (لو) محذوف لأنه أبلغ في الوعيد والتهديد، تقديره: لو عرفوا الحقيقة، لما طلبوا استعجال العذاب، ولكنهم سفهاء جهلاء، ﴿بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَـةُ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ﴾ أي بل تأتيهم القيامة بشدائدها وأهوالها، فجأة وبغتة، فتدهشهم وتحيِّرهم، وتتركهم في حيرة واضطراب، لا يستطعيون ردِّها ولا هم يُمهلون لتوبة أو تقديم معذرة، لأن الزمان قد فات. . ثم سلِّي الله رسوله ﷺ عن سخرية المشركين، تخفيفاً

وَلَقَدِ السَّهُزِئُ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسَنَهْزِهُونَ ﴿ فَقُ مِن يَكَلَوُكُم بِالنَّلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّمْنَ بَلْ هُمْ عَن فِيسَنَهْزِهُونَ ﴿ فَلَ مَن يَكَلَوُكُم بِالنَّلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّمْنَ بَلْ هُمْ عَن فُونِنَا لَا فَحَرِ رَبِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ أَمْ لَمُمْ مِنَا يُصْحَبُونَ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ المَا عَلَيْهِمُ الْعُمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعُمُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِولُولُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

للأحزان والآلام التي كانت تعصر قلبه ﷺ، فقال ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْنَهْرَءُونَ ﴿ أَي وَبِاللَّهِ لَقَدَ اسْتَهْزَىء برسل كرام، أولى شأن خطير، وذوي عددٍ كثير، جاءوا قبلك يا محمد، وكانت ثمرةُ استهزائهم بهم، هلاكاً وعقاباً في الدنيا والآخرة، فكذلك نفعل بقومك المستهزئين، فلا تحزن لسخريتهم واستهزائهم بك ﴿ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِالنَّالِ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْنَيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُون ﴾ أي قل لهؤلاء المستهزئين: من يحفظكم ويحميكم من بأس الرحمٰن، ليلاً ونهاراً، إن أراده الله بكم؟ ومن يدفع عنكم عذابه وانتقامه؟ هل تستطيع آلهتكم المزعومة أن تدفعه عنكم؟ بل هؤلاء السفهاء المستهزئون، معرضون عن كلام الله ومواعظه، لا يتفكرون ولا يعتبرون ﴿أَرَّ لَمُكُمُّ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ توبيخ آخر مع الإنكار والتقريع، أي هل لهم آلهة تمنعهم من العذاب، هم واثقون بحفظها، معتمدون عليها؟ غير الله تعالى؟ وإذا كانت هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسها، فكيف تنصر عابديها؟ وهي ليست قادرة أن تُجير نفسها من عذاب الله، لأنها في غاية العجز والضعف، فكيف تُجير غيرها؟ قال ابن عباس: (يُصحبون): أي يُمنعون، فإذا كانت عاجزة عن منع العذاب عن نفسها، فكيف تمنعه عن غيرها، وحمايةُ النفس أولى من حماية الغير ﴿بُلِّ مَنَّعْنَا هَـُؤُلَّاءٍ ﴿ وَءَابِكَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلِيْهِمُ ٱلْعُـمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ أَفَهُمُ ٱلْعَكِلِبُورَ﴾ أي سببُ إعراضهم عن الله، هو اغترارُهم بحلم الله عليهم، وتمتُّعهم بالحياة السعيدة الرغيدة، فقد أمهلهم الله حتى طالت أعمارهم، في رخاء ونعمة، وحسبوا أن ذلك يدوم لهم، فبطروا وكفروا نعمة الله، أفلا ينظرون ويعتبرون بما يحدث لهم؟ بأننا نفتح على 🌓 قُلْ إِنَّمَا أَنْدِرُكُم بِالْوَحِيُّ وَلَا يَسَمُعُ الصَّهُ الدُّعَاةَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَي اللَّهُ الْذَعَةَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَي اللَّهُ اللْلَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْ

المؤمنين، فنزيد في ديارهم، ونُنقص من ديار أهل الشرك، بتسليط المؤمنين عليهم، حتى يقهروهم ويستولوا على أوطانهم؟ فهل هم المنصورون أم هم المخذولون؟ أفلا يعتبرون بذلك؟ وخلاصة الآية هي: بيان نصرة الله لأوليائه، وخذلانه لأعدائه، فديار المسلمين تزداد، وأوطان المشركين تنقص وتتقلُّص!! ﴿قُلْ إِنَّمَاۤ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْىُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ اَلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾ أي قل لهم يا محمد: إنما أحذُركم وأخوِّفكم، بالقرآن الذي أوحاه الله إليَّ، أحذُركم من عذاب الله وعقابه، وقد بلُّغتُ، فإن لم تَقْبَلوا ما دعوتكم إليه، فعليكم الوبالُ والنَّكالُ، وأنتم لجهلكم كالصُمُّ الذين لا يسمعون الكلام، لذلك لا تتعظون ولا تنزجرون!! شبُّههم تعالى بالأصمُّ وهو الأطرش الذي لا يسمع الدعاء والنداء، فماذا يصنع الإنسان مع مثل هذا؟ ﴿أَفَأَنت تسمع الصُمَّ ولو كانوا لا يعقلون﴾؟ ﴿وَلَهِن مَسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونِلُنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ أي ولثن أصابهم أقلُّ شيءٍ من العذاب، شيءٌ يسيرٌ وخفيف، مما أنذروا به، كنَسْمَة الريح، وهبَّة الهواء، ليعترفنَّ بجرائمهم، وقبائحهم التي فعلوها، ويدعون على أنفسهم بالهلاك والدمار، فكيف إذا صاروا في قلب الجحيم؟ ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَإِن كَاكَ مِنْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدُلِ أَيْنَىٰ بِهِا ۚ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ﴾ أي ويوم القيامة نقيم الموازين العادلة، فلا يُظلم أحدُّ شيئاً من عمله، ولو كان العمل في غاية القِلَّة والحقارة، بمقدار حبة الخردل، وكفي بربك أن يكون محصياً على عباده أعمالهم، مجازياً لهم عليها، والغرضُ التحذيرُ من الظلم والعصيان، فإن المحاسب بصير، والجزاء عسير ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰدُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِمَآءً وَذِكْلُ اللَّمُنَّقِينَ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْرَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم قِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ أي لقد أعطينا موسى وهارون، كتاباً

وَهَنَذَا ذِكُرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَانَتُم لَهُ مُنكِرُونَ ۞ ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا إِنَرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ، عَلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُدُ لَمَا عَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ۞ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُدُ لَمَا عَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ۞

عظيماً، هو (التوراة)، فارقاً بين الحق والباطل، وجامعاً بين النور والذكر المبين، وتذكرة للمؤمنين المتقين، الذين يخافون الله، ويخشون عقابه، وهم من أهوال القيامة وشدائدها، خائفون وجلون ﴿وَهَذَا الْذِينُ مُنْبَارَكُ أَنَانَتُم لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ أي وهذا القرآن العظيم، كتاب فارق بين الهدى والضلال، والنور والظلام، وهو ذكر لمن تذكّر، وموعظة لمن اتعظ به وتدبّر، كثير النفع والخير، لمن تمسّك بأحكامه، أفتنكرون أنه من عند الرحمٰن؟ وتزعمون أنه أضغاث أحلام؛ اختلقه محمد وافتراه؟ ﴿وَلَقَدْ ءَالَيْنَا إِنْرَهِيمَ رُشِدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِمِينَ ﴾ إبراهيم عليه السلام جد العرب الأكبر، وهو باني الكعبة المشرفة «قبلة التوحيد» وهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، وهو الذي حطم الأصنام والأوثان، وأرسى دعائم التوحيد والإيمان، فكيف يكونون على شريعته، وهم يناقضون دعوته ورسالته؟

والمعنى: والله لقد أعطينا إبراهيم الخليل، العقل الناضج، والفهم السليم، وأرشدناه إلى طريق الحجة والتوحيد، منذ نعومة أظفاره، وكنًا عالمين بحاله، واستعداده لحمل رسالة التوحيد، التي حملها المرسلون ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا هَذِهِ التّمَايْشُ الَّيّ أَنَّرٌ لَمَا عَكِمُونَ ﴾ أي اذكر يا أيها الرسولُ لقومك، قصته مع أبيه وقومه المشركين، حين قال لهم: ما هذه الأصنام التي تقيمون على عبادتها وتعظيمها؟ سمّى الأحجار والأخشاب باسمها (ما هذه التماثيل)؟ ولم يقل: ما هذه الآلهة؟ تحقيراً لها، وتصغيراً لشأنها، مع علمه اليقيني بعبادتهم لها، معتقدين بألوهيتها، وهذا دليل رشده، ودقة تعبيره وفهمه، استنكر عليهم أن يعكفوا على عبادتها، وهي أشباح لا روح فيها، ولا إدراك ولا حياة!! والتعبير بقوله ﴿عاكفون ﴾ يدلُ على الانكباب الدائم المستمر، والملازمة لها، كأنهم لا يفارقونها، وهو بذلك يستخف بعقولهم، ويهزأ منهم ﴿قَالُواْ وَجَدَنا عَالَهُ عَلَيْكِ ﴾ أي وجدنا آباءها يعبدونها فعبدناها، فنحن مقلدون في هذه العبادة. . ما أسخف هذه الحجة!! وما أغرب هذا المنطق العجيب!! كأنهم يقولون: ما عندنا حجة على عبادتنا لها، إلا "التقليد الأعمى" للآباء والأجداد، لا حجة لنا سوى هذه، وهذه هي الحماقة والسفاهة بعينها. . وقد أجابهم إبراهيم عليه السلام حجة لنا سوى هذه، وهذه هي الحماقة والسفاهة بعينها. . وقد أجابهم إبراهيم عليه السلام

قَالَ لَقَدْ كُنتُرْ أَنتُرْ وَابَآؤُكُمْ فِي صَلَالٍ مُّبِينٍ فِي قَالُوْا أَجِثْنَنَا بِالْحَقِ أَرْ أَنتَ مِنَ اللَّعِينَ فِي قَالَ بَل رَّبُكُرْ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُرَ وَأَنَا عَلَى مِنَ اللَّعِينَ فِي قَالَ بَل رَّبُكُرْ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُرَ وَأَنا عَلَى ذَلِكُمْ مِن الشَّلِهِدِينَ فِي وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ بَعْدَ أَن تُولُّوا مُدْبِرِينَ فِي ذَلِكُمْ مِن الشَّلِهِدِينَ فَي وَتَاللَّهِ لَأَكْبِيدَ اللَّهِ مَرْجِعُونَ فَي اللَّهُ مَن فَعَلَ هَلَا اللَّهُ لِمَن الطَّلِمِينَ فَي قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ مُنْ الْفَالِمِينَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الْمُن الطَّلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْكُولُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُنْ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَ

بجواب ساطع قاطع، فيه سخرية بهم، وازراء بعقولهم، فالتقليد صفة القردة، لا صفة العقلاء من بني آدم ﴿قَالَ لَقَدْ كُنْتُدَ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالِ ثُمِينٍ﴾ صرَّح بضلالهم دون مواربةٍ ولا خشية، يقول لهم: حقاً إنكم ضالون زائغون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، في عبادة حجارةٍ صمَّاء بكماء، لا تسمع ولا تنفع، ولا تعقل ولا تبصر!! صنعتموها بأيديكم، ثم زعمتم أنها آلهة، أفليس لكم عقول، تدركون بها سخافة ما تعملون؟ وما كانت عبادة الآباء، لتخلع على هذه الأوثان القداسة، وتجعلها آلهة تستحقُّ العبادة، فأنتم وآباؤكم في ضلال مبين ﴿فَالُواْ أَجِئْنَنَا يِّلْخَيِّ أَمْرَ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيبَ﴾ لمَّا سفَّه أحلامهم، وضلَّل آباءهم، وواجههم بهذه الصراحة، راحوا يتساءلون متعجبين: أجاذً أنت يا إبراهيم في كلامك؟ أم أنت مازح؟ هل ما تقوله عن آلهتنا وآبائنا، صادرٌ عن حقيقة واعتقاد؟ أم أنت تقوله لمجرد اللعب والتسلِّي، فإنا لم نسمع به من قبل؟ وهنا انطلق الخليل إبراهيم، يبيِّن لهم الحقيقة الناصعة، في أمر العبادة وصفات الربِّ المعبود ﴿ قَالَ بَل رَّبُّكُور رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ أَي ربكم الجدير بالعبادة، الذي ينبغي أن تعبدوه، هو ربُّ السموات والأرض، الذي خلقهنَّ وأبدعهنَّ، على غير مثال سابق، لا هذه الأصنام المزعومة من أحجار وأخشاب، وأنا شاهد لله بالوحدانية، مؤمن بوجوده وألوهيته، بالبراهين القاطعة، والحجج الساطعة، لا رب سواه ولا معبود بحقُّ غيره، ثم توعَّد الأصنام بالتحطيم فقال ﴿ وَتَأْلَقُ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُم لَ بَعْدَ أَن تُولُّوا مُدْبِرِينَ ﴾ الظاهر أنه قال ذلك بعد أن انصرفوا عنه، ولم يبق إلاَّ أشخاص معدودون، أي وأقسمُ بالله لأحطمَّن أصنامكم، بعد ذهابكم عنها إلى عيدكم، يعني في أثناء غيابكم ﴿فَجَعَلَهُمْ جُلَادًا إِلَّا كَبِيرًا هُمُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُوكَ﴾ أي كسَرها فجعلها فُتاتاً وحطاماً، إلا الصنم الكبير فإنه لم يكسره، لعلهم يرجعون إلى الصنم، فيسألونه عمَّن كسرها!! وحينئذٍ يتضح عجزه، وتقوم الحجة عليهم ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدًا بِعَالِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا فَقَ يَذَكُّرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِرْهِيمُ ﴾

قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰ آعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُواْ ءَأَنَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْمُ فَالُواْ فَأَنُواْ مَا أَنَّ فَعَلَتُ هَذَا فَالْوَاْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ مَا يَا فَعَلُو كَابُواْ بِنَا فَعَكُومُ هَذَا فَشَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنْكُمْ أَنْتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ يَنْطِقُونَ ﴿ يَنْطِقُونَ ﴿ يَنْطِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الطَّلِمُونَ ﴾ يَنْطِقُونَ ﴿ يَنْطُقُونَ اللَّهُ الْ

لمًّا رجعوا ورأوها محطَّمة، طار رشدهم وعقلُهم، وقالوا على وجه الوعيد والتهديد: من كَسَر هذه الأصنام؟ وصنع بآلهتنا هذا الصنيع القبيح الشنيع؟ وكيف تجرأ على تكسيرها؟ حقاً إنه لإنسانٌ عظيمُ الجُرم، كثير الظلم!! قال بعضُ من سمعه يتوعَّدها بعد انصرافهم عنها: لقد سمعنا شاباً يسبُّها ويعيبها، يُدعى «إبراهيم» فلعلُّه هو الذي جني عليها فحطَّمها!! ﴿ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ، عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾ أي أحضروا إبراهيم بمرأى من الناس حتى يروه، لعلهم يحضرون عقابه، ويرون ما نصنع به!! وغرضهم أن تكون محاكمته علنيَّة، على رءوس الأشهاد، بحضرة الناس كلهم، ليكون عقابه عبرةً لمن يعتبر!! ﴿ قَالُوا ءَأَنَ فَعَلَتَ هَلَا بِنَالِمُتِنَا يَتَإِبُرُهِيمُ ﴾ هنا تبتديء المحاكمة، فيوضع إبراهيم عليه السلام في قَفَص الاتهام، ويتوجُّه إليه السؤال، بسلطان الحاكم الغاشم وجبروته: هل أنت الذي حطّمت هذه الآلهة يا إبراهيم؟ وكيف أقدمت على هذا المنكر الفظيع؟ إنهم لا يزالون يصرُّون على أنها آلهة، وهم يرونها مهشَّمة محطمة، ملقاة على الأرض!! وبأسلوب بارع، مع السخرية والتهكم اللاذع، يجيبهم إبراهيم بحجة لا يستطعيون لها دفعاً، مما يجعلهم مدهوشين متحيرين من الجواب ﴿قَالَ بَلْ فَعَـكُهُ كَبِيهُهُمْ هَنْذًا فَسَنُلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنْطِقُونَ ﴾ يقول لهم الخليل: إن الذي كسر الأصنام وحطّمها، هو هذا الصنم الكبير، فقد غضب أن تُعبد معه الصغارُ فكسرها، وإن كنتم تشكُّون في كلامي، فاسألوا الأصنام من كَسرها؟ والدليلُ أن هذا الصنم الكبير، علَّق الفأس في عنقه!! والغرضُ تقريعُهم وتوبيخهم في عبادة من لا يعقل، ولا يتكلم ولا يبصر، لأنها جمادات خالية عن النطق والكلام!! ويبدو أن هذا التهكُّم الساخر، قد ردُّهم إلى شيء من العقل والرشد ﴿ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُكُم ٱلظَّلِمُونَ ﴾ أي فرجعوا إلى عقولهم، وتفكُّروا في أمرهم، فعرفوا خطأ عبادتهم لجمادات صمَّاء بكماء، لا تنفع ولا تضرُّ، ومن كان عاجزاً عن دفع الضرر عن نفسه، يستحيل أن يدفع الضرر عن غيره، فقالوا: نحن الظالمون في عبادة ما لا يسمع ولا ينطق!! وكانت هذه المقالة بادرة نور ثُمُّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلاَءِ يَنطِفُونَ ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ قَالَ أَنْ لَكُوهُ وَالسَّرُونَ وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ فَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ فَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ فَا لَكُوهُ وَالسَّرُواَ وَلِيمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ فَا قَالُوا حَرِقُوهُ وَالسَّرُواَ وَلِيمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ فَا قَالُوا حَرِقُوهُ وَالسَّرُواَ وَلِيمَا لَا مَا لَا يَعْقِلُونَ ﴿ فَاللَّهِ مَا لَا يَعْفِيلُونَ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وإشراق، أعقبها الضلالُ والظلام، ﴿ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَؤُلَآءِ يَنطِغُوبَ﴾؟ أى ثم انتكسوا إلى جحيم الضلال والأوهام، وانقلبوا في تفكيرهم رأساً على عقب، فقالوا يا إبراهيم: لقد علمتَ أن هذه الأصنام لا تنطق، ولا تسمع، ولا تعقل، فكيف تأمرنا بسؤالها؟ والتعبير القرآني هنا بالغ الروعة في التمثيل والتصوير، فقد شبههم بإنسانٍ انقلب على رأسه، فكيف يكون سليم العقل والتفكير؟ وقد اختلُّ وضعُه، وضاعَ رشدُه؟ لقد أقاموا الحجة على أنفسهم، دون فهم ولا تبصُّر، وأيَّةُ حجة لإبراهيم عليهم، أقوى من أن يقولوا هم أنفسُهم بألسنتهم ﴿لقد علمتَ ما هؤلاء ينطقون﴾؟ وهنا أمسك إبراهيمُ بِخَنَاقِهِم، . وجعل يعنِّفهم ويوبخهم ﴿فَكَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْتًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِّ لَكُو وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اَللَّهِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾ أي قال لهم إبراهيم: أتعبدون حجارةً هي جمادات، لا تضرُّ ولا تنفع، ولا تنطق ولا تسمع؟ وتتركون الخالق القادر، الإله الجليل، المتفضّل عليكم بأنواع النعم؟ ﴿أَفُ لَكُم﴾ أي قبحاً لكم وللأصنام التي عبدتموها من دون الرحمٰن، ما لكم لا تفكّرون؟ ما لكم لا تدركون قبح صنيعكم؟ هل لكم عقولٌ؟ أم أنتم كالأنعام لا تفهمون ولا تعقلون؟ ولمَّا عجزوا عن الردِّ وأفحموا عن الجواب، عدلوا عن المحاورة، إلى البطش والتنكيل، كما هو عادةُ الطغاة، حين يفقدون الحجة، يلجأون إلى قوة النار والحديد، ليخرسوا صوت الحقِّ ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوّاً ، الهَنكُمْ إِن كُنكُمْ فَعِلِينَ ﴾ أي قالوا: أحرقوا إبراهيم بالنار، نصرةً لآلهتكم وانتقاماً لها ممن حطَّمها، إن كنتم ناصرين لها حقاً، ترغبون في حفظ مهابتها وكرامتها، وتريدون الدفاع عنها!! قال ابن كثير: جمعوا حطباً كثيراً جداً، حتى إن كانت المرأة لتمرضُ، فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطباً لإحراق إبراهيم، ثم أضرموا النار، حتى صار لها شرر عظيم، ولَهَبٌ مرتفع، وجعلوا إبراهيمَ في كَفَّة المنجنيق، فلما ألقوه قال إبراهيم: (حسبي الله ونعم الوكيلُ) وكان عمره إذ ذاك ست عشرة سنة، ولمَّا أُلقي قال خازن المطر، متى أَومر بالمطر

قُلْنَا يَنَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَكَنَمًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَدًا فَجَعَلْنَهُمُ اللَّهُ الْأَرْضِ الَّتِي بَكَرُكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَنَجَعَلْنَكُ مُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَكَرُكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِلَيْحَالَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ مَا لَهُ مِنَا لَهُ مِنَا لَهُ مَالِحِينَ ﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ

فأرسله مدراراً، فكان أمرُ اللهِ أسرعَ من أمره ﴿قُلْنَا يَننَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَنَمًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَأَرَادُواْ بِهِـ، كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ﴾ أي قلنا يا نارُ كوني مكان بردٍ وسلامةٍ على إبراهيم، ولا تُحرقيه بحرّك ولهبك!! وأرادوا إهلاكه بمكر منهم عظيم، فنجيناه من شرهم، ورددنا كيدهم في نحورهم، وجعلناهم خاسرين مغلوبين، لم يشفوا غليلهم من إبراهيم، قال ابن عباس: «لو لم يقل الله (وسلاماً) لآذي إبراهيمَ بردُها، فمات من شدة البرد» لأن النار انقلبت إلى زمهرير لا يُطاق، فحفظه الله من بردها، كما حفظه من حرّها. . فإن قيل: كيف خاطب الله النارَ مع أنها لا تعقل؟ فالجوابُ أن (خطابَ التكوين) لا يختصُ بالعقلاء، مثل قوله تعالى ﴿يا جِبالُ أُوبِي معه والطيرَ ﴾ وقوله ﴿يا أرضُ ابلعي ماءكِ ويا سماء أقلعي ﴾ أي أمرنا الجبال، وأمرنا الأرض، فهذا وأمثاله خطابُ التكوين، لا يختصُ بمن يعقل، وأمَّا (خطابُ التكليف) فهذا الذي يشترط فيه العقل، وهذا هو الفارق بين (الخطاب التكويني)، و(الخطاب التكليفي)، فتنبُّه لهذا والله يرعاك ﴿ وَنَجَيِّنَكُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارِّكْنَا فِهَا لِلْعَلَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ﴾ أي ونجينا إبراهيم عليه السلام، من شرِّ أولئك الأشرار الفجار، مع ابن أخيه «لوط» عليه السلام، حيث هاجرا من بلاد العراق إلى بلاد الشام، التي بارك الله فيها بالخِصْب، ووفرة الأشجار والثمار، إلى جانب بركة النبوةِ والوحى، فأكثرُ الأنبياء ولدوا وعاشوا، في بلاد الشام وفلسطين، ولذلك وصفها تعالى بالأرض المباركة، وهي كما وردت بها الآثار، أرضُ المحشر والمنشر، وبها ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان، وبها يهلك المسيح الدجال. . وقد سأل إبراهيم ربَّه أن يرزقه الولد، على شيخوخته وعُقم زوجته، فوهب الله له «إسحاق» من سارة، وأعطاه «يعقوب» نافلة، أي زيادةً وفضلاً من غير سؤال، إكراماً له على صبره، ويعقوب هو ابنُ إسحق، وهو ولدُ الولد، وقد جاء من نسله أنبياء بني إسرائيل، وولدُ الولد يُعتبر كالولد، ولهذا نسبه الله إلى إبراهيم وجعله نافلة، وكلاً من إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، جعلناهم من أهل التقوى والصلاح ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْـنَآ إِلَيْهِمْ

فِعْلَ ٱلْخَيْرَةِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ وَكَانُواْ لَنَا عَلِينَ اللَّهُ وَلُوطًا ءَائِينَاهُ مُكُمًا وَعِلْمًا وَبَعَيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْفُرَيَةِ الَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْفُرَيَةِ الَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْفَرَيَةِ الَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْفَرَيَةِ اللَّي كَانَت تَعْمَلُ الْفَرَيَةِ اللَّهِ مَا وَعَمْ اللَّهُ فَا مَنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَالْمَالِحِينَ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلِيْ

فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوة ۗ وَكَانُواْ لَنَا عَلِيدِينَ ﴾ أي وجعلناهم أئمة هدى وخير وصلاح، يُقتدى بهم في أمور الدنيا والدين، يرشدون الناس إلى كل صلاح وفلاح، بتكليفنا وأمرنا، وألهمناهم أن يفعلوا الخيرات، ليجمعوا بين العلم والعمل، وأن يقيموا الصلاة، ويؤدوا الزكاة إلى الفقراء والمستحقين، وكانوا للهِ طائعين عابدين، هذه سيرةُ إبراهيم وذريته عليهم السلام ﴿وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيَّنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَيِّثُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَسِيقِينَ وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّيَلِحِينَ ﴾ هذه هي القصة الثانية، في هذه السورة الكريمة، قصة «لوط» عليه السلام، وقد جاءت هنا بإيجاز، لأن الغرض منها التذكير بنهاية الطغاة االمهلكين، وكان لوط قد صحب عمَّه إبراهيم، من العراق إلى الشام وفلسطين، وأقام في قرية «سدوم» وكان أهلها خبثاء، يرتكبون أقبح الرذائل «اللواطة» جهاراً وعلناً، بلا حياء ولا خجل، والمعنى: آتينا لوطاً النبوة، والعلم، والفهم السديد، في الفصل بين الخصوم، وأنجيناه من الأشرار الفجار، أهل مدينة «سدوم» الذين كانوا يعملون الأعمال الخبيثة، فأهلكناهم ودمّرناهم، ونجيناه وأهله المؤمنين، لأنه من عبادنا الصالحين. ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَـٰ بُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِن ٱلْكُرْب القصة الثالثة «قصة نوح» عليه السلام، أي واذكر يا محمد لقومك قصة أخيك «نوح» عليه السلام، حين دعا على قومه بالهلاك بقوله ﴿ رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ﴾ أى ولا واحداً منهم، فاستجاب الله دعاءه، فأنقذه ومن معه من المؤمنين من الغرق والطوفان، الذي كان كرباً وغمَّا شديداً على البشر، وخلَّصناه من شرِّ قومه عبدةِ الأوثان،

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكُمِهِمْ شُهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا ءَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأَ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْحِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَلَعِلِينَ ﴾ وسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْحِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَلَعِلِينَ ﴾

المغرقين في الشرِّ، فأغرقناهم جميعاً، ونجينا نوحاً ومن معه من المؤمنين ﴿وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمُنَ إِذْ بَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرَثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَـمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهْدِينَ ۖ فَفَهَّمَنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَالْيَنَا حُكُمًا وَعِلْمَأَ ﴾ هذه القصة الرابعة من قصص الأنبياء، أي واذكر لقومك قصة نبينا «داود» وولده «سليمان» حين حكما في الزرع، الذي رعته غنم القوم ليلاً فأفسدته، وكنا مطّلعين على حكم كلّ منهما، ففهَّمنا القضيَّة لسليمان، أن يقضى فيها بما هو أرفق بالشخصين، وكلُّ من (داود) و(سليمان) على جانب عظيم من العلم والفهم، وخلاصة القصة كما رُوي عن ابن مسعود: إن الزرع الذي رعته الغنم، كان كَرْماً ـ أي بستاناً فيه شجر العنب ـ فدخلت الغنم ليلاً فأكلته، فلم تُبق فيه عنباً ولا ورقاً، فتحاكما عند «داود» فقضى بالغنم لصاحب الكرم، فخرجا من عنده، ومرًّا على «سليمان» وكان ابن عشر سنوات، فدخل على أبيه فقال: غيرُ هذا كان أرفق، تدفعُ الغنم إلى صاحب الزرع، لينتفع بدرِّها، ونسلها، وصوفها، وتدفع الأرض إلى صاحب الغنم، ليقوم بزرعها وتعهدها وسقيها، حتى يعود الزرعُ والثمرُ كما كان، ثم يترادَّان، فيأخذ صاحب الزرع بستانه، وصاحب الغنم غنمه، فقال داود: القضاءُ ما قضيتَ يا بُنيُّ، وأمضى حكم سليمان، فذلك قوله سبحانه ﴿فقهمناها سليمان وكلاُّ آتينا حكماً وعلماً﴾ وكل منهما على جانب واسع من العلم، وكان حكم سليمان أصوب، ومن غرائب القصص العجيب لسليمان، ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي عَيْلَةُ أنه قال: «بينما امرأتان معهما ابنان لهما، إذ جاء الذئبُ فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهبَ بابنكِ أنتِ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى «داود» فقضى به للكبرى ـ لأن الصغيرة لا تلد في الغالب \_ فخرجتا على «سليمان» فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكّين أشُقُّه بينكما \_ أي أقسمه نصفين كلُّ واحدة تأخذ نصفه \_ فقالت الصغرى: لا تفعلْ يرحمك الله، هو ابنها \_ أي ظنت أنه سيقسمه نصفين، فقالت بدافع الحنان هو ابنها \_ فقضي به للصغري» رواه البخاري ومسلم، عَرَف سليمان بطريق الحيلة أنَّ الولد للصغرى، أما الكبرى فقد سكتت فعرف أنه ليس ابناً لها ﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُد ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطُّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ أي وخصصنا داود بكرامة عظيمة، هي أننا جعلنا

وَعَلَّمْنَا لُهُ صَنْعَاةً لَبُوسِ لَكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلُ أَنتُمْ شَاكِرُونَ وَعَلَّمَنَا لُهُ صَنْعَا لَهُ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى فِأَمْرِوةِ إِلَى ٱلأَرْضِ الَّتِي بَكِرُكُنَا فِيها وَكُنَّا بِهُ وَلِسُكُمْ وَصُلَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ شِي وَمِنَ الشَّيَطِينِ مَن يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفظِينَ شِي

الجبال تسبّح معه، والطيور تكفُّ عن الطيران، فتردّد معه التسبيح كرامةً له منًا!! وقد كان داود رخيم الصوت، حسن الترتيل، يرتّل الزبورَ بصوته الحنون، فتتجاوب معه الجبال، تُسبّح بحمد الله، وتتجاوب معه الطيور فتردّد معه بأصواتها الجميلة، آيةً باهرةً له، كما قال سبحانه ﴿إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطيرَ محشورة كل له أواب﴾ أي رجّاع معه بالتسبيح، وقد كان يُضرب المثلُ بصوت داود، كما قال المصطفى على لأبي موسى الأشعري وقد سمعه يقرأ القرآن بصوت حسن: (لقد أُعطيتَ مزماراً من مزامير آل داود) رواه البخاري.

قال الحافظ ابن كثير: «كانت الطير تُسبِّح بتسبيحه، وتُرجِّع بترجيعه، إذا مرَّ الطير وهو سابحُ في الهواء، فسمعه يترنَّم بقراءة الزبور، يكفُّ عن الطيران، ويقف على الأغصان يُسبِّع معه، وكذلك الجبال الشامخات، كانت تُرجِّع وتُسبِّح معه تبعاً له» ﴿ وَعَلَّنَالُهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ معه، وكذلك الجبال الشامخات، كانت تُرجِّع وتُسبِّح معه تبعاً له» ﴿ وَعَلَّنَالُهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمُ لِلُحُصِينَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمُ فَهَلَ أَنتُم شَرَكُرُونَ ﴾ أي وعلَّمنا داود صنع الدروع، التي تُلبس في الحرب، لتمنع عنكم أذى القتال، وتقيكم شرَّ الأعداء، فاشكروا الله على نعمه الجليلة، و«داود» عليه السلام، هو أول من اخترع الدروع، فجعلها حلقات صغيرة، متداخلاً بعضها مع بعض، وكانت قبل ذلك صفائح، لا يمكن التحرك بها، والمعجزةُ فيها أنها كانت كالشمع والعجين بين يديه، لا يحتاج إلى مطرقة، ولا إحماء بنار، لقوله تعالى: ﴿ وَالنّا له الحديد أن أعمل سابغات ﴾ أي دروعاً وافية تستر البدن، ثم تَعَلّم الناسُ صناعة الدروع التي تُلبس في الحرب. . ولمّا ذكر تعالى ما خصَّ به (داود) من خصائص عجيبة، ذكر ما خصّ به ولده (سليمان) فقال سبحانه: ﴿ وَلِسُلَيْكَنَ الزّيَعَ عَاصِفَة عَرِي يَأْمِونِ إِلَى اللّهَ صَلَى اللّهِ وَلَهُ مَنْ عَلَم الله وله، وسليمان) فقال سبحانه: ﴿ وَلِسُلَيْكَنَ الزّيَع عَاصِفَة عَرِي يَلُونُ وَكَ كَالَكُ وَكُنَا وكُلُ مَنَ عَلَوبُ اللّه عَلَى الله وله، وسخرنا لسليمان الربح عاصفة، أي شديدة الهبوب، تنقله من بلد إلى لَهُمْ كَفِظِينَ ﴾ أي وسخرنا لسليمان الربح عاصفة، أي شديدة الهبوب، تنقله من بلد إلى

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَهُۥ أَنِي مَسَنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ الضَّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللهُ وَمِثْلَهُم اللهُ وَاللهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِحْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ اللهِ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْمَكِفِيلَ مِنْ عَندِنَا وَذِحْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ اللهِ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْمَكِفِيلَ مِن الصَّامِدِينَ اللهُ وَأَدْخُلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِن الصَّامِدِينَ اللهُ وَأَدْخُلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِن الصَّامِدِينَ اللهُ الصَّامِدِينَ اللهُ وَأَدْخُلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِن الصَّامِدِينَ اللهُ الل

بلدٍ، وتقطع به المسافات البعيدة الشاسعة، في فترة قصيرة، وكأنها طائرة «البوينج» كما قال سبحانه ﴿غَدُوُهَا شَهُرُ ورواحها شَهُر﴾ أي تقطع به وقت الصباح مسيرةَ شهر، ووقتَ المساء مسيرة شهر، والغدوُّ: الذهاب صباحاً، والرواح الرجوع مساءً، تنقله من اليمن إلى بلاد الشام، التي بارك الله فيها، بكثرة الأشجار والأنهار والثمار، وكنا عالمين بجميع أحواله، وسخرنا له بعض مردة الشياطين، يغوصون في الماء، ويَسْبحون في أعماق البحار، ليستخرجوا له الدُرِّ والياقوت، ويعملون له أعمالاً أخرى غير الغوص، كبناء القصور الشاهقة، والقلاع الحصينة، وشقِّ الصخور، وبناء الجسور، وغير ذلك من الأعمال التي يعجز عنها البشر، وكنَّا لهم حافظين عن الخروج عن طاعته، حيث أوقعنا في نفوسهم الخوف منه، والهيبة له، وهذه من معجزاته عليه السلام ﴿وَأَبُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُمْ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُـرَّرٍ وَءَاتَيْنَكُ أَهْـلَهُم وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكَرَىٰ لِلْعَبْدِينَ﴾ هذه هي القصة الخامسة، أي واذكر لقومك قصة نبيِّ الله «أيوب» حين دعا ربه بتضرع وإخبات، فقال في دعائه: يا رب لقد نالني البلاءُ، والكربُ والشدة، وأنت يا رب أرحم الراحمين فارحمني، فأجبنا دعاءه وتضرعه، وأزلنا ما أصابه من كرب وبلاء، ورزقناه مثل ما كان له من الأولاد، رحمةً منَّا به، وتذكرة للعابدين!! كان نبئ الله أيوب مثالاً للعبد الشاكر، والعبد الصابر، بسط الله في الدنيا، ووسَّع عليه في الرزق، وكثِّر له الأهل والمال، فكان رحيماً بالمساكين، يكفل الأيتام والأرامل، ثم ابتلاه بالشدة والكرب، بموت أولاده، وذهاب ماله، وبالمرض الشديد في بدنه، وامتدُّ به البلاءُ/١٨/ ثمان عشرة سنة، وهو صابرٌ على قضاء الله، ولهذا يضرب به المثل في الصبر على البلاء، فيقال: اللهمَّ صبراً كصبر أيوب ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفَالُّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِناً إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِعِينَ ﴾ أي واذكر لقومك قصة هؤلاء الأنبياء الكرام،

وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ

أَن لَا إِلَكُهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِي كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْتُنَهُ مِنَ ٱلْغَلِمِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيّا إِذْ نَادَكُ لَهُ وَنَجَيْتُنهُ مِنَ ٱلْغَيْرُ وَكَذَلِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيّا إِذْ نَادَكُ لَهُ وَنَجَهُمْ رَبِّ لَا تَذَرِّنِ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ فَلَى فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوَجَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَجَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهِبُ وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴿

"إسماعيل بن إبراهيم" و"إدريس بن شيث" و «ذا الكفل" عليهم السلام، كلُّ من هؤلاء الأنبياء، من أهل الصبر والإحسان، جاهدوا في الله، وصبروا على ما نالهم من الأذي، وأدخلناهم في الجنة دار الرحمة والرضوان ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَــَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَـٰنِ أَن لَآ إِلَنَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَالِك نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي واذكر لقومك قصة «يونس» صاحب الحوت، نُسب إليه لأنه ابتلعه الحوث، وبقى في بطنه دون أن يموت، ولذلك ذُكر بالوصف، ﴿وَذَا النُّونِ ﴾ حين ذهب مغاضباً لقومه، لأنه دعاهم إلى الله فاستعصوا عليه، فضاق بهم صدراً، وغادرهم مغاضباً لهم، لا لربه ـ كما يظن البعضُ ـ ولم يصبر على معاناة الدعوة، ولذلك عاتبه ربه ﴿فَظنَّ أَنَ لَنَ نَقَدُرُ عَلَيْهُۗ أي ظنَّ أن الله لن يُضيِّق عليه، بسبب تركه لقومه، وخروجه من بين أظهرهم، دون استئذان من الله تعالى، وهذا من «القَدْر» بمعنى التضييق، كقوله سبحانه ﴿وَمِن قُدِر عَلَيْهِ رَزُّهُ﴾ أي ضُيِّق عليه فيه، لا من «القُدرة» ومن ظنَّ عجز الله فهو كافر، فكيف يظنُّ نبئُ الله (يونس) أن لن يقدر الله عليه؟ \_ فتنبُّه للمعنى فإنه دقيق \_ فنادى ربه في ظلمة الليل، وهو في بطن الحوت، مستغيثاً به، قائلاً لا إله إلا أنت، سبحانك يا ربِّ إنى كنت ظالماً لنفسى!! فألقاه الحوتُ على الساحل، وكذلك ينجى الله أولياءه المؤمنين. . روي أن «يونس» عليه السلام لمَّا ابتلعه الحوتُ، أوحى الله إلى الحوت أن خُذه، ولا تخدش له لحماً، ولا تكسر له عظماً، فإنى جعلتُ بطنك له سجناً، ولم أجعله لك طعاماً، فرمى به الحوتُ بعد أن مكث نَى بطنه يوماً ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَعُ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ حَنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَكُمُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ بُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبُأْ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ﴾ هذه هي القصة الثامنة في هذه السورة الكريمة، وهي قصة

وَالَّتِيَ أَخْصَكَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا وَابْنَهُا وَابْنَهَا وَابْنَهَا وَابْنَهَا وَابْنَهَا وَابْنَهَا وَابْنَهَا وَابْنَهَا وَابْنَهَا وَابْنَهَا وَابْنَهُا وَابْنَهَا وَابْنَهُا وَالْمُعُلُونَا وَالْنَا وَابْنَا وَابْنَا وَابْنَهُا وَالْبَالُونَا وَالْنَالُونَا وَالْنَالُونَا وَالْنَا وَالْبُعُلُونَا وَالْنَالُونَا وَالْنَالَالُونَا وَالْنَالُونَا وَالْنَالُونَا وَالْنَا وَالْنَالُونَا وَلَهُا وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالُونَا وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلُمُ وَالْمُعُلُمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالُولُونَا وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالُولُونَا وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمُولُوا وَالْمُعُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلُمُ وَالْمُوالْمُوالُولُولُولُوا وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلُمُ وَل

نبيِّ الله (زكريا) عليه السلام.

والمعنى: اذكر يا محمد لقومك قصة رسولنا «زكريا» حين دعا ربه وطلب منه أن يهبه ولداً، يكون من بعده نبياً، وقال في دعائه: يا رب لا تدعني وحيداً، لا ولد لي ولا سند، فإن لم ترزقني ولداً فأنت حسبي، فإنك خير سند، وخيرُ وارث!! قال ابن عباس: «كان سنَّه مائة سنة، وسنُّ زوجته تسعاً وتسعين سنة، وكانت (عقيماً) فاستجاب الله دعاءه، ورزقه ولداً على شيخوخته اسمه «يحيى» وأصلح له زوجه فجعلها ولوداً، بعد أن كانت عقيماً، وإنما استجبنا له الدعاء، لأنه كان من أسرة مؤمنة طيبة، تُسارعُ في فعل الطاعات، وعمل الصالحات، وكانوا يعبدوننا طمعاً في رحمتنا، وخوفاً من عذابنا، وكانوا خاضعين متذللين لله، وخلاصة الآية: أن الله تعالى أنالَهُ ما أنالَهُ، لأنه كان متصفاً بالإيمان واليقين، والأخلاق الحميدة، والخصال المجيدة، وهذا كالتعليل لاستجابة الدعاء من زكريا ﴿وَٱلَّتِيٓ أَحْصَكُتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن زُوجِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةُ لِلْعَلْمِينَ﴾ هذه هي القصة التاسعة، والمعنى: واذكر يامحمد قصة «مريم» البتول، الطاهرة العفيفة، التي صانت نفسها عن مقارفة فاحشة الزني، وعفَّت عن الزواج، فلم يمسسها بشرٌ، لا بنكاح ولا بسفاح، وبياناً لفضلها وإكراماً لها، أرسلنا إليها الروح الأمين «جبريل» فنفخ في فتحة ثوبها فحملت «بعيسي» وأضاف تعالى الروح إليه ﴿من روحنا﴾ على جهة التشريف والتعظيم، وجعلنا مريم وولدها عيسي، علامة باهرة، ومعجزة ظاهرة، وأعجوبة للخلق، يستدلون بها على قدرتنا الباهرة، التي تقول للشيء كن فيكون، وإنما قرن تعالى بين قصة زكريا وابنه يحيى، وقصة مريم وولدها عيسى، للمناسبة بينهما، لأن قصة يحيى عجيبة، حيث وُلد من شيخ كبير، جاوز المائة من العمر، وامرأة عجوز وهي أيضاً عقيمٌ لا تلد، وقصة عيسي أعجبُ وأغربُ، لأنها ولادة ولدِ من أنثي، دون أن يكون لها زوج، وهذا في العادة مستحيل، ولكنه عند الله سهلِّ ويسير، وبعد ذكر قصص الأنبياء، وما ابتلوا به من أنواع البلاء، جاء التذكير للأمم جميعاً، بأن دين الرسل واحد، وربُّهم واحد، وكلُّهم على دين الإسلام، فلهذا قال ﴿إِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّنَّكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ المراد بالأمة في الآية: الدينُ والمِلْةُ، أي دينكم أيها الناسُ دينُ واحد، هو الإسلامُ دينُ جميع الأنبياء والمرسلين،

وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رُجِعُونَ ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ كَنْبُونَ ﴿ الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ كَنْبُونَ ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ هَا حَتَى إِذَا فُلِحَتْ يَا جُوجُ وَمُأْمُونَ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾

فالتوحيدُ والإسلامُ هو دين الأنبياء، كلُّهم بعثوا برسالة التوحيد، وهم متفقون في أصول العقيدة، وإن كانوا مختلفين في فروع الأحكام ﴿إن الدين عند الله الإسلام ﴾ أما الشرائع فمختلفة ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً﴾ فلا ينبغي أن يكون هناك اختلاف بين أهل الأديان، لأن الرسل دعوتهم واحدة، وإلههم واحد، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿وأنا ربكم فاعبدون﴾ وفي هذا تسفيه لمن عبد المسيح، أو عَبَدَ الملائكة، أو عَبَد الحَجَر والشجر، أي اعبدوني وحدي، ولا تشركوا معي أحداً ﴿ وَتَقَطَّ عُوَّا أَمْرَهُم بَيْنَهُمٌّ كُلُّ إِلَيْـنَا رَجِعُونَ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعِيهِ، وَإِنَّا لَهُ كَيْبُونَ ﴿ أَي اختلف الناسُ في الدين، فأصبحوا فيه شيعاً وأحزاباً، فمن موحِّد مؤمن، ومن يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو عابد وَثَن وصنم، جعلوا أمر الدين قِطَعاً، ومِزَقاً، كلُّ واحدٍ منهم يعبد الله على هواه، بينما الرسل جاءوا بدين واحد، هو «الإسلام» ومرجع الخلائق إلى الله، فيجازي كلاّ بعمله، فمن يعمل شيئاً من الطاعات والقُربات ـ بشرط الإيمان ـ فالله تعالى لا يُبطل عمله، ولا يُضيع له شيئاً من جزائه، بل يجزيه عليه خير الجزاء . . مثَّل تعالى لاختلاف الأمم، وتفرقهم في الدين إلى شيع وأحزاب، بجماعة جاءوا إلى ثوب جديد فاختطفوه، فاقتطع كلُّ واحد منهم قطعة، فأصبح الثوب مِزَقاً بالية، لم يبق الثوبُ على حاله يُنتفع منه، ولا هم استفادوا مما في أيديهم من القطع الممزَّقة، ولهذا جاء التعبير بقوله ﴿وتقطعوا أمرهم بينهم﴾ فما أروعه من تصوير!! وما أبدعه من تمثيل!! ومعنى قوله ﴿فلا كفران﴾ أي لا جحود ولا حرمان، ولا تضييع، مصدر كَفَر، يُقال: كُفْرٌ، وكُفُرانّ ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ فَرَيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا آنَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ أي وممتنعٌ على أهل قريةٍ أهلكناها، أن يرجعوا إلى الدنيا مرة ثانية، هذا أظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة، وهو قول ابن عباس، بمعنى أنه بعد الهلاك، لا عودة إلى الحياة مرة ثانية ﴿حَقَّى إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَّبٍ يَنسِلُونَ ﴾ الحَدَبُ: المرتفعُ من الأرض، كالهضبة، والتَلُّ، والمراد بفتح يأجوج ومأجوج: فتحُ السدِّ، والمعنى: حتى إدا فُتح سدُّ يأجوج ومأجوج ـ وهو الذي

وَاقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةً أَبْصَدُر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدَّ حَثَنَا فِلْ عَفْلَةِ مِّنَ هَلَا بَلْ حُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُم لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَوَ لَوَ لَوَ كَانَ هَلَوُلَاتِهِ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَحَلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ لَكَ عَلَاكُونَ ﴾ كان هَلَوُلَاتِه عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَحَلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

بناه ذو القرنين، وجُعل خرابُه علامةً لقيام الساعة \_ وقبائلُ يأجوج ومأجوج لكثرتهم، من كل مرتفع من الأرض، يسرعون النزول للفساد، حيث يأكلون الزرعَ، ويفسدون الضرع، ولا يتركون شيئاً إلاّ خرَّبوه ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبْصَدُرُ ٱلَّذِينَ كَفَـرُواْ يَنوَلِنَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِين﴾ أي اقترب وقت حساب البشر، وذلك يوم القيامة، فإذا أبصار الكافرين شاخصة \_ أي مرتفعة أجفائها لا تكاد تَطْرف من هول ذلك اليوم العصيب، يقولون: يا حسرتنا ويا هلاكنا، لقد كنا في الدنيا في غفلة تامة، عن هذا اليوم الرهيب، والمصير المشئوم، بل لم نكن غافلين لأن الرسل حذَّرتنا وذكِّرتنا، بل كنا ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد، وصفوة القول في هذه الآيات، أن الناس لا يرجعون إلى الحياة، حتى تزلزل الأرض زلزالها، ويختل نظامُ هذا الكون، ويموج الأمم بعضها ببعض، من شدة الهول والكرب الذي هم فيه، ويخرج الكفار من القبور شاخصةً أبصارهم، لا يدرون ما يفعلون، حينئذ تكون العودة إلى الحياة، كماقال سبحانه ﴿وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً. وعرضنا جهنم يومئذِ للكافرين عرضاً﴾ ثم جاء الحديث عن الكفار، الذين عبدوا الأوثان والأحجار، وعن عاقبتهم الوخيمة فقال سبحانه ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهَ أَنتُدْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ أي إنكم يا معشر الكفار، وما تعبدونه من الأصنام والأحجار، (حَصَبُ جهنم) أي حطب جهنم ووقودها، التي بها تُسعِّر الجحيمُ، أنتم داخلوها مع الآلهة التي عبدتموها من دون الله، والتعبيرُ بقوله ﴿حَصَبُ جهنم﴾ للتحقير، كأن المشركين مع آلهتهم المزعومة حجارة من حصباء، تُقذف في جهنم قذفاً، دون ما رفق ولا أناة، كما يقذف الإنسان بالنولي، ففي هذا التمثيل تصغيرٌ وتحقير، وإنما يُجمع بينهم وبين الآلهة في نار الجحيم، لزيادة غمُّهم وحسرتهم، حيث يرون آلهتهم التي كانوا يؤمُّلون في نصرتها وشفاعتهم، معهم في عذاب السعير ﴿ لَوْ كَانَ هَتَؤُكَّآءِ ءَالِهَـةَ مَّا وَرَدُوهِكَّا وَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ﴾ أي لو كانت هذه الأصنام التي ﴿

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنْنَا ٱلْحُسْنَى أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ فِي لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا الشّنَهَتُ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ فِي لَا يَعْزُنهُمُ ٱلفَنَعُ ٱلْأَخِبَرُ وَلَنكَقَلَهُمُ الْمَلَتِهَ فَهُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ فِي

عبدوها، آلهة كما يزعمون، ما دخلوا جهنم، ولا وردوا عليها، وكلّ من العابدين والمعبودين، مخلَّدون في نار الجحيم، لا خلاص لهم منها أبداً ﴿لَهُمْ فِيهَا زُفِيٌّ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ أي لهم في جهنم أنينٌ، وزفيرٌ، وهو صوتُ دخول النَّفَس وخروجه من الرئتين، وهم في أطباق جهنم، لا يسمع بعضهم صوت بعض، لشدة الهول، وفظاعة العذاب، وفي السماع نوعُ أنْس فلا يُعطونه، كما يُقال: البلاءُ إذا عمَّ خفُّ وهان. . يُروى أن الآية لمَّا نزلت ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصبُ جهنم ﴾ جاء أحد المشركين إلى رسول الله ﷺ فقال يا محمد: أتزعم أن كلُّ من عُبد من دون الله في جهنم مع عابديه!! فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيراً، والنصاري تعبدُ المسيح عيسى، فنحن نرضى أن نكون معهم في الجحيم، وظنَّ الأحمقُ أنه أقام الحجة على الرسول ﷺ، وما درى أن اللفظ جاء بلفظ (ما) وهي لما لا يعقل ﴿إنكم وما تعبدون﴾ ولم يقل: ومَنْ تعبدون، فالملائكة، وعزير، وعيسى، لم يدخلوا في هذا النصّ، ويُحكى أن النبي قال له: ما أجهلكُ بلغة قومك (ما) لما لا يعقل، قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن الزَّبعري خطأ كبيرٌ، لأن الآية نزلت خطاباً لأهل مكة، في عبادتهم الأصنام، التي هي جماد لا تعقل، ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديها، فكيف يورد هذا على (المسيح)، و(عُزَير)، وغيرهما ممن له عمل صالح، ولم يرضَ بعبادة من عَبَده!! قال: وعوَّل ابن جرير في تفسيره في الجواب، أن «ما» لما لا يعقل عند العرب».. ولمَّا ذكر تعالى حال أهل النار، أعِقبه تعالى بذكر حال السعداء الأبرار، فقال سبحانه ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَةَ أُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ أي إن الذين سبقت لهم من الله السعادة، هم عن النار مبعدون، لا يَصْلُون حرَّها، ولا يرون أهوالها، لأنهم في الجنة يُنعَّمون ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۚ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَخْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَلَقَالُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُوكَ ﴾ الحسيسُ: الصوتُ الخفيفُ الضعيفُ، أي لا يسمعون حِسُّ النار، ولا حركة لهبها وصوتها، ولو أدني شيء، فضلاً عن رؤية العذاب ومعاناته،

يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ لَيُعْمِدُهُ وَعْدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَّا فَعِلِين ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّيُورِ مِنْ بَعْدُهُ وَعْدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَّا فَعِلِين ﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّيُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَلَذَا لِللَّهُ الْقَلْمِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ ﴾ لِللَّهُ الْقَلْمِينَ ﴿ لَيَعْلَمِينَ ﴾ لَلْكُفًا لِقَوْمٍ عَلِيدِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾

ولهم في الجنة ما تشتهيه نفوسهم، من كلِّ ما لذَّ وطاب، مع الإقامة الدائمة في جِنان الخلد، لا تصيبهم أهوال القيامة، ولا ينالهم الفزع الأكبر الذي يُذهل المشركين، حين تَزْفُر جهنم زفرةً، لا يبقى أحدٌ من أهل النار، إلاَّ خرَّ على وجهه، وتتلقاهم الملائكةُ مهنئين لهم، قائلين: هذا يوم السعادة والنعيم، الذي وعدِكم به ربُّ العزة والجلال ﴿يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُّ كُمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَأً إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ﴾ أي اذكر يوم نطوي السماء طَيًّا، مثلَ طيِّ الصحيفة على ما كُتب فيها، ونحشر الخلائق حُفاة، عُراةً، على الصورة التي بدأنا خلقهم فيها، وعداً مؤكداً علينا، لا يُبدُّل ولا يُخلف، لأنَّا قادرون على ما نشاء، وهو تأكيدٌ لمجيء البعث، روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (خطب النبي ﷺ فقال: يا أيها الناسُ، إنكم محشورون إلى الله حُفاةً، عُرَاة، غُرْلاً \_ أي بدون ختان \_ وهي الجلدة التي تُقطع من الغلام عند الولادة \_ ﴿ كما بدأن أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ﴾ ألا إن أول الخلائق يُكسى يوم القيامة: إبراهيمُ عليه السلام - أي لأنه أُحرق من أجل الله في النار - ألا وإنه سَيُجاء برجالٍ من أمتى، فيُؤخذ بهم ذات الشمال - أي إلى النار - فأقول يا رب: أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ إنهم لم يزالوا مرتدِّين على أعقابهم بعد أن فارقتهم، فأقول: «سُخْقاً، سُخْقاً») رواه البخاري ومسلم ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْتَكَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِحُونَ﴾ أي سطّرنا في الكتاب المقدَّس «الزبور» المنزل على داود عليه السلام، من بعد ما سطّرنا في اللوح المحفوظ، أن الأرضَ ميراتُ للمؤمنين الصالحين، الذين يصلحونها بالعبادة، والطاعة، فعليهم أن يستنقذوها من أيدي الكفار الأشرار، بالكفاح والنضال، وبالجهاد المقدس، وقيل: المراد بها (أرض الجنة)، لأن أرض الدنيا ورثها الصالحون وغيرهم، والأظهر القولُ الأول، يرثها المؤمنون بالفتوح والجهاد المقدَّس، لقوله سبحانه ﴿وعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض﴾ ثم قال تعالى ﴿إِنَّ فِ هَٰذَا لَبُلَغًا لِقَوْمٍ عَنبِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ أي لموعظة قُل إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ اللَّهُ وَحِدٌ فَهَلُ أَنتُم مُسْلِمُونَ فَلَ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ صُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَهَلُ أَنتُم مُسْلِمُونَ فَيْ مَوَاتِّ وَإِنْ أَدْرِي أَوْيِبُ أَم بَعِيدٌ مَا وَعُمَدُونَ فَي وَعُدُونَ فَي إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَصَعْمُونَ فَي وَلِنْ أَدْرِي لَعَلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَصَعْمُونَ فَي وَلِنْ أَدْرِي لَعَلَمُ الْجَهْرَ وَمَنتَعُ إِلَى حِينٍ فَي قَلَ رَبِ آحَكُم بِالْمَقِي وَرَبّنَا الرَّحْنَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَي

وتذكرة لعباد الله الصالحين، وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة لجميع الخلق، لإنقاذك البشرية من شقاء الجاهلية، وبراثن الوثنية، وفي الحديث الشريف «إنما أنا رحمةٌ مهداة» وعن أبي هريرة أنه قال: (قيل يا رسول الله: أَدعُ الله على المشركين، فقال ﷺ: إنى لم أَبعثُ لعَّاناً، وإنما بُعثت رحمة) أخرجه مسلم ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَمَٰكَ أَنَّمَا ۚ إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَبَحِدٌ فَهَلْ أَنتُه مُسْلِمُونَ﴾ أي قل لهم: إن إلهكم المستحق للعبادة، هو الله الرحِمْن الرحيم، لا إله غيره، ولا معبود بحق سواه، فأسلموا له وانقادوا لحكمه وأمره ﴿فَإِن تَوَلُّواْ فَقُـلَ ءَاذَنُّكُمْ عَلَىٰ سَوَأَيُّ وَإِنْ أَدْرِيتَ أَقْرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا نَكْتُنُونَ ﴿ أَي فإن أعرضوا عن الإسلام، وقبول دعوة الرحمن، فقل لهم: لقد أعلمتكم بالحقُّ، ودعوتكم إليه، على بيّنة وبصيرة، ولم أخصّ بعضكم به، بل أرشدتكم إليه جميعاً، ولستُ أعلم متى يجيء العذاب الذي أنذركم الله به؟ ولا متى تأتى الساعة؟ لأنه من الغيب الذي اختصَّ الله بعلمه ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلُّمُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَنْغُ إِلَى حِينِ ﴾ أي وما أدري لعلُّ تأخير عقوبتكم، امتحانٌ وابتلاء لكم، لتزيد آثامكم ومعاصيكم، ويزيد عذابكم وبلاؤكم، ولعله إلى أجل محدودٍ في علم الله ﴿قَلَ رَبِّ ٱحْكُر بِٱلْحَيِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ أي قال الرسولُ داعياً ربه: يا رب احكم بيني وبين هؤلاء الأشقياء المجرمين، بحكمك العادل، وافصل بيننا بالحقِّ، وأنت ربُّنا الرحمٰن، الذي نستعين به على هؤلاء الكفار، وما يتقوَّلونه من أكاذيب، أنت يا رب نعم العون ونعم النصير!! وقد استجاب الله دعاء رسوله، فأهلكهم الله يوم بدر، ونصر رسوله وعباده المؤمنين!

انتهى تفسير سورة الأنبياء



## تفسير سورة الحج

## بِسْمِ اللهِ الرَّهُنِ الرِّحَدِ فِي

﴿ يَتَأْتُهَا اَلْنَاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَهُ اَلسَّاعَةِ شَيٌّ عَظِيدٌ ﴾ خطابٌ لجميع البشر إلى يوم القيامة، أي احذروا يا معشر الخلائق عقاب الله، واتقوا ربكم بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، فإن الزلزال الذي يكون بين يدي الساعة، شيء مفزعٌ مخيف، لإ يكاد أحدٌ يتصوَّر شدَّته وهولَه ﴿يَوْمَ تَـرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ خَمْلَهَا وَتَرَى اَلنَّاسَ شُكَدَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَدَرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ أي في ذلك اليوم العصيب الرهيب، الذي تكون فيه الزلزلة، تغفل وتنسى الأم المرضعةُ ولدها، وهو أعزُّ مخلوق لديها، وتُسقط كلُّ امرأةٍ حامل، ما في بطنها من حمل، من شدة الرعب والفزع، وترى الناس يومئذٍ سُكاري، يترنحون ترنُّح السكران، وما هم بسكاري من الخمر، ولكنه هولُ العذاب، الذي ينزل بهم، مما يشيب له الولدان، وتطير له القلوب، هَلعاً وفزعاً، رُوي أن الله عزَّ وجل يقول لآدم يومَ القيامة: (يا آدمُ أخرجُ بعثُ النار من ذريتك!! قال يا رب: وما بعثُ النار؟ \_ أي كم عدده ومقداره \_ قال: من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعون، فحينئذ تضع الحامل حملها، ويشيب الوليد ﴿وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد ﴾ فشق ذلك على الناس حتى تغيَّرت وجوههم، فقال لهم وَيُلِيُّةِ: «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد، ما أنتم في الناس، إلاَّ كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود) رواه البخاري ومسلم ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُانِ مَرِيدِ ﴾ أي ومن الناس من ينازع ويخاصم في وجود

كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهِدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ اللَّهِ يَثَا أَيُّهُ النَّاسُ إِن كُنتُهُ فِي رَبِّ مِّن الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنَّبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِيرٌ فِي الْأَرْجَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَتَى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

الله ووحدانيته، وفي قدرته على إحياء الناس بعد الموت والفناء، بلا علم ولا حجة، ويتَّبع في أباطيله كلُّ عاتٍ متمرِّد، من رؤساء الكفر والضلال، نزلت في «النضر بن الحارث، كان كثير الجدل، يقول: لا بعث بعد الموت، والقرآن أساطيرُ الأولين، والملائكةُ بنات الله. . إلى آخر تلك الأباطيل، والآية عامةً في كل من كان على شاكلته من العُتاة المتمردين ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ اَلسَّعِيرِ﴾ أي حكم الله وقضى على أن من تولِّي الشيطانَ، واتخذه وليًّا، فأنه يُشقيه، ويوصله إلى نار جهنم المستعرة يحترق فيها، وعبَّر بلفظ (يهديه) على طريقة التهكُّم، لأن الهداية تكون إلى الجنة، لا إلى نار السعير.. ثم ذكر تعالى دليلين واضحين، على إمكان البعث، وأنه حقيقةً لا بدُّ منها: الأول: في خلق الإنسان في أطوار، والثاني في خلق النبات والفواكه والشمار، من تربة الأرض، فقال سبحانه في الأول ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ثُرَّابِ ثُمَّ مِن تُطْفَعَ ثُمَّ مِنْ عَلَقَتْمِ ثُمَّ مِن تُمضَغَغ تُحَلّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلّقَةٍ لِلْهَبَيْنَ لَكُمُّ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْمَارِ مَا نَشَآهُ إِلَىٰ أَجَـلِ مُسَنَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمٌ طِفَلًا﴾ أي إن كنتم تشخُون في قدرتنا على إحيائكم بعد موتكم، فانظروا في أصل خلقتكم، ومبدأ نشأتكم، فقد خلقناكم من التراب، في ضمن خلق أبيكم «آدم» ثمَّ من النطفة وهي المنيِّ الذي يحصل من الغذاء، وهو ماء مهين، ثم من العلقة وهي شيء متجمدً من المنيّ يعلق بجدار الرحم، ثم من المضغة وهي قطعة من اللحم صغيرة بمقدار اللقمة التي يمضغها الإنسان، هذه المضغة إمَّا أن تصبح مستبينة الخلق، يظهر فيها بعضُ الأعضاء، كالرأس، واليد، والرجل، أو غير مخلَّقة أي لم يسْتَبن خَلقُها، خلقناكم على هذا النموذج البديع، لنبيِّن لكم عظمة قدرتنا، وأن من قدر على خلق الإنسان من التراب، وهو جمادٌ لا روحَ فيه، قادرٌ على إعادة الإنسان بعد فنائه، ثم بعد هذه الأطوار (النطفة، العلقة، المضغة) نثبت في أرحام الأمهات، من نريد إحياءه، وإيجاده، إلى أن يستكمل مدته، ثُمَّ لِتَبَلُغُوا أَشُدَكُمُ وَمِنكُم مَن يُنُوفَ وَمِنكُم مَن يُرُولُ اللَّهُ أَرْذَلِ اللَّهُ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا الْعُمْرِ لِكَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزُلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ آهَنَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَقِح بَهِيج فَي ذَلِكَ إِنَّا اللَّهَ هُو الْمُقَى وَأَنَهُ يُحِي ٱلْمَوْقَى وَأَنَهُم عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَي وَلَكُ السَاعَة عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَي وَأَنَهُ السَاعَة عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَي وَلَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي وَأَنَهُ السَاعَة عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللْمِ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْمُ الللللْهُ الللللْهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللْهُ الل

إلى وقت الوضع، وهو تسعة شهور، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً ﴿ثُمَّةً لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمُ ۚ وَمِنكُم مَن يُنَوَفَ وَمِنكُم مَن يُرَدُ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلا يَعْلَم مِنْ بَعْدِ عِلْيَ شَيْئًا﴾ أي ثم لتبلغوا كمال قوتكم ورشدكم، ومنكم من يموت في ريعان شبابه، ومنكم من يُعَمَّر حتى يصل إلى سنِّ الشيخوخة والهرم، فيضعف عقلُه، وتذهب قوتُه، وربما وصل إلى درجة الخَرَف، فعاد كما كان في إبَّان الطفولة، ضعيفاً في بدنه، وسمعه، وبصره، وسائر حواسه، فينسى ما عَلِمَه، وينكر ما عرفه، ويعجز عمَّا كان يقدر عليه، كما قال سبحانه ﴿ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون﴾؟ هذ هو حال الإنسان، يمر في أدوار وأطوار، أفيعجز الذي خلقه في هذه الأطوار، أن يعيده إلى الحياة مرة أخرى، بعد مماته؟ أمًّا البرهان الثاني على إمكان البعث فهو في النبات، وإليه الإشارة بقوله سبحانه ﴿وَيَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَقَتْ مِن كُلِّ رَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ أي وتـــرى أيها المخاطب الأرض ميِّتة يابسة، لا زرع فيها ولا نبات، فإذا أنزلنا عليها المطر، دبَّتْ فيها الحياة، فانتفخت وزادت، وظهر فيها النباتُ والثمر، وأخرجت من كل صنف عجيب، ما يسرُّ الناظر ببهائه، وحسن منظره، مع اختلاف الأشكال، والطعوم، والروائح، بعد أن كانت ميتة، فمن الذي أحياها بعد الموت؟ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْخَتُّ وَأَنَّهُ يُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبَ فِهَا وَأَنَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ أي ذلك الصنع البديع، لتستدلوا على وجود الإله الحق، المبدع الحكيم، ولتعلموا أنه القادر على إحياء الموتى، كما أحيا الأرض الميتة بالنبات، ولتعلموا قدرة الله الفائقة، وأن القيامة قادمة لا شكُّ في مجيئها، وأن الله يبعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء!!

عن أبي رُزَين العقيلي أنه قال: (قلتُ يا رسول الله: كيف يحيى الله الموتى؟ وما آيةُ ـ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدَى وَلا كِنَابٍ مُّنِيرٍ فَمِن النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدُن وَلَا يَعْمُ يَوْمَ اللهِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنيَا خِزْيُ وَلَا يَقْمُ يَوْمَ الْفِينَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ فَي ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ اللهِ يَعْمَدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِن اللهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ فَي وَمِن النَّاسِ مَن يَعْبَدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِن أَصَابَهُ خَيْرُ الطَمَأَنَ اللهَ يَعْمِدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِن أَصَابَهُ خَيْرُ الطَمَأَن اللهِ عَلَى وَجَهِهِ عَلَى حَرْفٍ فَإِن أَصَابَهُ فِنْ اللهَ اللهَ عَلَى وَجَهِهِ عَلَى اللهَ عَلَى وَجَهِهِ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى وَجَهِهِ عَلَى اللهُ الل

ا أي علامةُ ـ ذلك في خلقه؟ فقال ﷺ: أَمَا مررتَ بوادي أهلك مُمْجِلاً ـ أي مجدباً ـ قلتُ: بلي، قال: ثم مررتَ به يهتزُّ خَضِراً؟ قلت: بلي، قال: فكذلك يحيى الله الموتى، وذلك آيتُه في خلقه) رواه أحمد ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَبٍ مُنِيرٍ﴾ أي ومن الناس من يخاصم ويجادل في شأنه تعالى، وفي قدرته ووحدانيته، من غير عقل صحيح، ولا نقلِ صريح، بل بمجرد الرأي والهوى، يقول ما يقول عن جهل، وهو يجادلً بِالبِاطِلِ ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنِّيَا خِزْيٌّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ﴾ العِطْفُ: الجانب، وثنيُ العطف: كنايةٌ عن الغطرسة والكبرياء، أي لاوياً عنقه تكبراً، معرضاً عن الحقُّ إذا دُعي إليه، ليصدُّ الناس عن دين الله وشرعه، له الذلُّ والهوانُ في الدنيا، مقابل كِبَره وغطرسته، أمَّا عذابه في الآخرة فهو أشدُّ وأوجع، حيث نذيقه النار المحرقة ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ أي ذلك الخزي والعذاب، بسبب ما اقترفتَ من الكفر والضلال، وصدُّك الناسَ عن دين الله، وأن الله عادل، لا يعذُّب أحداً بدون ذنب. . كرَّر تعالى هذه الآية على وجه التوبيخ؛ فكأنه يقول: هذه الأمثالُ التي ذكرناها، في غاية الوضوح والبيان، ومع ذلك فإن من الناس من يجادل في الله ويخاصم في آياته، بغير دليل ولا برهان ﴿ وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِيِّهِ ۗ وَإِنّ أَصَابَتُهُ فِنْنَةُ آنقَكَ عَلَى وَجْهِهِ، خَيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرِانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ الآيات السابقة تحدثت عن أهل الكفر، وهذه الآيات تتحدث عن أهل النفاق، المذبذبين في أمر الدين، الذين يزنون العقيدة بميزان الربح والخسارة، ويظنونها صفقة رابحة في سوق التجارة.

والمعنى: ومن الناس فريقٌ مذبذب، يعبد الله على جانب وطُرَف من الدين، لا ثبات

يَدْعُواْ مِن دُوبِ اللّهِ مَا لَا يَضُسُرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُمْ ذَالِكَ هُو الضَّلَالُ الْبَعِيدُ فَ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَفْعِهُ لَا يَنفَعُهُمْ ذَالِكَ هُو الضَّلَالُ الْبَعِيدُ فَ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَفْعِهُ لَالْمَالِكَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي الْعَشِيرُ فَي إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي الْعَشِيرُ فَي إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَخْمِي الْمَالُونُ إِنَّ اللّهَ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ فَ مَن كَانَ يَظُنُ أَن لَن يَنصُرَهُ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقطعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى السَّمَاءُ ثُمَّ لَيُعْطُعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ اللّهُ يُذَا مُ مَا يَغِيظُ فَي

له ولا استقرار، فإن ناله خيرٌ دُنيويٌ من صحة، ونعمةٍ، ومال، ثبت على دينه ظاهراً، وإن أصابه ضيقٌ في عيشه، أو مرضٌ في جسده، ارتد فرجع إلى الكفر، فخسر دنياه وآخرته، وذلك هو الخسران الكبير الواضح، الذي لا خسران مثله!! شبَّه تعالى حال المنافق، وما هو عليه من التقلُّب والاضطراب، في أمر الدين، برجل وقف على طرف هاويةٍ سحيقة، يريد الصلاة، لم يقف على أرض صلبة راسخة، ولا على ركيزة ثابتة، فإنه إن أصابته عاصفة هوى إلى ذلك الوادي السحيق، ويا له من تمثيل رائع بديع!! ﴿يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُۥ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهُ، لَبَسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبَلْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾ أي يعبد هذا الشقيُّ الخاسر، إلهاً وثَنَاً جماداً ليس من شأنه الضرُّ والنفع، لا يجلب له نفعاً، ولا يدفع عنه ضراً، وذلك منتهى الضلال والخسران، يعتمد على شفاعة الأصنام، وضَرَرُها أكبر من نفعها، لو سلَّمنا \_ فَرَضاً \_ أن لها شيئاً من النفع والضُرِّ، فضررها أكبر من نفعها، فبئس هذا الناصر، وبئس القريبُ والصاحبُ!! والآية سيقت تسفيهاً وتجهيلاً لمن يعتقد أنه ينتفع بعبادة غير الله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْمَا ٱلْأَنْهَكُرُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ لمَّا ذكر تعالى حال الكفار والمنافقين، أعقبه بذكر حال المؤمنين، وما لهم عند الله من النعيم والكرامة، والمعنى: إن الله يدخل المؤمنين الصادقين (جناتٍ) أي حدائق وبساتين، تجري من تحت غرفها وقصورها أنهارُ الجنة، يتمتعون في الجنة بما لذُّ وطاب، إن الله يفعل ما يشاء، لا معقِّب لحكمه، ولا رادَّ لقضائه، يُدْخِل المؤمنين الجنة بفضله، ويدخل الكافرين النارَ بعدله، ﴿مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقَطُعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ أي من كان يزعجه ظهورُ دين محمد ﷺ، من الكفار والفجار، ويعتقد بأن الله لن

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتِ بَيِنَتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهِ بِينَتِ وَأَنْ اللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالطَّبِثِينَ وَالنَّصَرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ اللَّهَ اللَّهَ تَرَ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللِّلَّةُ اللللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ الللللللْمُ اللللللْمُولِمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ الللللْ

ينصر رسوله، في الدنيا والآخرة، فليربط حبلاً في سقف بيته، وليقتل نفسه شنقاً، فلينظر بعد ذلك، هل يذهب ما في صدره، من الغيظ والحقدِ على محمد رسول الله؟ وهذا أسلوب سخريةٍ وتهكم بأعداء الإسلام، فإن الأحمق هو الذي يتشفَّى من عدوُّه بقتل نفسه، وذلك نهاية السَّفه والجهل!! والآيةُ أشارت إلى (الشُّنْق)، الذي تستعمله بعضُ الدول، بالمجرمين الكبار، وهي موتةٌ فظيعة شنيعة، لأن الروح تُزهق بالخنق شيئاً فشيئاً، ويبقى عنقه معلَّقاً بالحبل، وجسده يترنح فوق الأرض، جنَّبنا الله وإيَّاكم موتة السُّوء ﴿وَكَذَالِكَ أَنزَأَنَاهُ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ﴾ أي وكما وعدنا محمداً بالنصر على أعدائه، كذلك أنزلنا عليكم هذا القرآن، آياته واضحات، وأحكامه قاطعات، وحججه ساطعات، ليهتدى به من أراد الله هدايته، وإرشاده إلى سبيل الخير والسلام ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّهْئِينَ وَالنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ذكر تعالى أصحاب الديانات المختلفة، وأنه سبحانه هو الذي يقضى بينهم يوم القيامة، بحكمه العادل، وهو العالم بما في عقائدهم من حقُّ وباطل، وسيجازي كلاً منهم بما يستحقه من ثواب أو عقاب، وقد ذكر منهم ستة أنواع: (المؤمنين، واليهود، والصابئين، والنصاري، والمجوس، والمشركين) خمسةُ فِرَق منهم للشيطان، وواحدٌ للرحمٰن، فالمؤمنون هم أصحاب الدين الحقُّ، لأنهم صدَّقوا خاتم المرسلين، وآمنوا بجميع النبيِّين، والفِرَقُ الباقية هم (حزب الشيطان) لهم العذاب والدمار، فالمؤمنون يدخلهم الله الجنة، والكافرون يدخلهم الله النار، وهو سبحانه الشاهد على أعمال العباد، يعلم المؤمن والكافر، والبرَّ والفاجر ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُم مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالِجُبَالُ وَالشَّجُرُ وَالذَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ

ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآهُ ﴾ أي ألم تر أيها المخاطَبُ العاقل، أن كلُّ ما في الكون، خاضعٌ لأمر الله، ساجدٌ له، سجود خضوع وإذعان، لا يخالف الأمر، وكلِّ المخلوقات شاهدة لله بالوحدانية (الشمسُ، والقمرُ، والنجوم، والأشجار، والجبالُ، والبحارُ، والدوابُّ والأنعام). كلُّ هذه المخلوقات، تسجد لعظمة الله، سجود انقياد وخضوع، في موكب خاشع، يظهر فيها انقيادُها وسيرُها بالنظام الذي وضعه الخلأق لها، وكثير من الناس يسجد لله سجود طاعة وعبادة، وكثير منهم آخرون لا يسجدون ويتكبِّرون عن عبادة الله، وهؤلاء وجب لهم العذاب بكفرهم وتمرُّدهم، ومن أهانه الله بكفره وضلاله، فلا يقدر أحد على إعزازه، إن الله يفعل ما يريده، يُعزُّ ويذلُّ، ويُغنى ويُفقر، ويُعذَّب ويرحم، ولا اعتراض لأحد عليه!! ﴿هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْلَصَمُواْ فِي رَبُّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُهُمْ ثِيَابٌ مِن نَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُومُوسِهُمُ ٱلْحَبِيمُ ﴾ أي هذان فريقان مختصمان: فريقُ (المؤمنين المتقين)، وفريق (الكفرة المجرمين)، اختلفوا وتنازعوا بسبب الدين، لم تكن خصومتهم من أجل دنيا، ولا من أجل مال، إنما كانت الخصومة والعداوة في الله، ومن أجل الله، فالكفار فُصِّلَتْ لهم ثياب من نار، على قدر أجسادهم، يُصبُّ على رؤوسهم الماء الحار، الذي بلغ الغاية في الحرارة ﴿يُصْهَرُ بِهِ، مَا فِي بُطُونِهُمْ وَٱلْجُلُودُ وَلَمُهُمْ مَقَلَمِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلِّماً أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرٍ أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾ أي يُذيب ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء، كما يذيب الجلود، ولهم سياط من الحديد، يُضربون بها ويُدفعون، وكلما أرادوا الخروج من النار، ردُّوا إلى أماكنهم فيها، وذوقوا العذاب المحرق في نار الجحيم، وفي الحديث (إن الحميم ليُصبُ على رءوسهم، فينفذ الجُمْجمةَ، حتى يَخْلُص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه، حتى

إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَجِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَا رُ بُحَكَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُواْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا مَنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهبٍ وَلُوْلُواْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ شَى وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ الْحَمِيدِ شَى حَرِيرٌ شَى وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ الْحَمِيدِ شَى اللّهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللّهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَن يُرِدُ فِيهِ عِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

يَمْرُقَ من قدميه، وهو الصَّهْرُ، ثم يُعاد كما كان) رواه الترمذي ﴿ إِكَ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجَرَى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ يُحَكُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤُلُؤُا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ لمَّا ذكر تعالى عذاب أهل النار، ذكر نعيم أهل الجنة، للجمع بين الترهيب والترغيب، أي وأمَّا المؤمنون الأبرار، فيدخلهم ربهم في جنان الخلد والنعيم، تجري من تحت قصورها ومساكنها أنهارُ الجنة، من الخمر، والعسل، واللَّبَن، والماء السلسبيل، وحليتهم فيها الذهبُ واللؤلؤ، ولباسُهم فيها الحرير، على عكس الكفار، الذين تُفصَّل لهم ثياب من النَّار ﴿وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِكَ ٱلْفَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَيدِ﴾ أي وهداهم الله في الجنة، إلى القول الطيب، من الكلام الذي يحبُّه الله، كقولهم: ﴿الحمدُ للهُ الذي هدانا لهذا﴾ والتسبيح، والتحميد، والتكبير، والحديث النافع، حيث لا لغو في الجنةِ ولا كذب، ولا سفاهة ولا فجور، وأرشدهم إلى الطريق الحميد، طريق أهل السعادة والهناء، حيث لا همَّ ولا كدر، ولا مشقة، ولا تعب ولا نصب، إنما هي الطمأنينةُ والراحة ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسَنْجِدِ ٱلْحَكَرامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَكُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيرِ ﴾ قال ابن عباس: نزلت في مشركي مكة، حين صدُّوا رسولَ الله والمؤمنين، (عام الحديبية) عن دخول المسجد الحرام، وقد جاء معتمراً مع أصحابه، وكره ﷺ أن يقاتلهم، حرمةً لبيت الله العتيق، ثم صالحوه على أن يدخلها في العام القابل، والمعنى: إن الذين جحدوا وحدانية الله، وكذَّبوا رسوله، ومنعوا المؤمنين عن دخول المسجد الحرام، لأداء المناسك فيه، هذ المسجد الذي جعلناه منسكاً ومتعبداً لجميع الخلق، يتساوى في حقّ دخوله: المقيمُ الساكنُ فيه، والبادي الذي

وَإِذْ بَوَأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلَتَ بِي شَيْنًا وَطَهِرَ بَيْنِي لِلطَّآبِهِينَ وَالْقَآبِهِينَ وَالرُّحَّعِ السُّجُودِ ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ بَنْنِي لِلطَّآبِهِينَ وَالْقَآبِهِينَ وَالرُّحَّعِ السُّجُودِ ﴿ وَالْقَابِهِ بَالْحَجِ اللَّهُ وَعَلَى حَمُلِ صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ فِي النَّامِ مَعْلُومَتٍ عَلَى مَا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا السَّمَ اللَّهِ فِي آتِنَامِ مَعْلُومَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلأَنْعَلَيِّ فَكُلُوا مِنْهَا وَالطِيمُوا ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فِي النَّالِيسَ الْفَقِيرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ عَلَى الْمُعْمُولُ الْمِنْ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُعْمُولُ اللْهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمِيلُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

يأتي من الباديةِ من خارج البلاد، ومن يقصد مكة بسوء، نذقه أشدَّ أنواع العذاب الأليم!

قال ابن مسعود: (ما من رجل يهمُّ بسيئة فتُكتب عليه، إلاَّ البلدَ الحرام، ولو أن رجلاً بعَدَن، همَّ أن يقتل رجلاً بهذا البيت، لأذاقه الله من العذاب الأليم) رواه أحمد، وهذا من خصائص الحرم، أن يُعاقب فيه الإنسان بمجردٌ النية وإن لم يفعله، نسأل الله أن يرزقنا الأدب فيه. . وبمناسبة ذكر المسجد الحرام، يذكر الله المشركين، بأن الذي بنى هذا البيت، هو أبوهم (إبراهيم) خليلُ الرحمٰن الذي يفخرون بالانتساب إليه، ثم هم يصدُّون المؤمنين، عن إقامة الشعائر فيه، ويجعلونه مركزاً للشرك وعبادة الأوثان، فيقول سبحانه ﴿وَإِذْ بَوَّأَكَا لِإِبْرَهِبِءَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ أَنَ لَا تُشْرِلَفَ بِي شَيْئَا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِيبَ وَٱلرُّكَٰعِ ٱلسُّجُودِ﴾ أي اذكر لقومك حين أرشدنا إبراهيم، وألهمناه إلى مكان البيت، وأمرناه ببنائه خالصاً لله، على أساس الإخلاص والتوحيد، ليكون قبلةً لأهل الأرض من المؤمنين، وقلنا له: اجعله حصناً للتوحيد، وطهِّره من الأوثان، لمن يتعبَّد الله فيه، من الطائفين، والمصلِّين للهِ، المكثرين من الركوع والسجود، طلباً لرضى الرحمٰن ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْلِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَجِيقٍ﴾ أي ونادٍ يا إبراهيم عبادي لحج بيتى العتيق، ﴿يأتوك رجالا﴾ جمعُ راجل، وهو الذي يمشى على رجليه، أي يأتوك مُشاةً يسعون على أقدامهم، أو ركوباً على كل جمل هزيل، قد أتعبه وأنهكه بُغدُ المسافةِ، تأتي هذه الإبل الضامرة الهزيلةُ، من كل طريق بعيد، وأعاد الضمير إلى الإبل (يأتين) تكرمةً لها وتشريفاً، كأنها قصدت الحج مع أربابها ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ فِي أَبَّامِ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلأَنْكَيِّرِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ﴾ أي ليحصلوا على منافع لهم كثيرة، دينية، ودنيوية، أمَّا المنافع الدينية، فمنها نيلُ رضوان الله، ومغفرةُ الذنوب، وتقوية ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَخَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَظُوَّوُا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ الْكَانَّةِ وَالْحِلْتُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَتَ لَلَّا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَتَ لَلْكَانُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَتُ لَلْكُونُ لَكُمْ الْأَنْفُ مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فَاجْتَكِنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتُلُنِ وَالْحَالَمُ اللّهُ وَلَكَ الزُّودِ اللّهِ وَالْحَالَ الرُّودِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الروابط الأخوية الإيمانية، مع إخوانهم المؤمنين، وأمَّا المنافع الدنيوية، فهي ما يصيبونه من الكسب في التجارة، التي أباحها الله للحُجَّاج، ومنافع الذبائح من الضحايا والقرابين، وما يجلبونه إلى أوطانهم، من أنواع السُّلع، والهدايا الثمينة، فقد اجتمعت منافع الدنيا مع الآخرة، وليذكروا عند ذبح الأنعام وهي (الإبلُ، والبقر، والغنم) اسم الله الجليل، في أيام النحر، شكراً لله على نعمائه، حيث ملَّكهم هذه الأنعام، فكلوا يا معشر الحجاج من لحوم الأضاحي والهدايا، وأطعموا منها الفقير والمعدوم.. أمرهم تعالى أن يذكروا اسم الله عند ذبح هذه الأنعام، لتبقى خالصةً لوجه الله، لا كما كان المشركون يذبحونها للأوثان والأصنام، ولا يذكرون اسم الله عند ذبحها ﴿ ثُمَّرَ لَيَقْضُواْ تَفَــَنَّهُمْ وَلَــيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَــكَطَّرَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ التَّفَتُ: الوَسَخُ، أي ثم بعد ذبح الأنعام، ليزيلوا ما علق بهم من الأوساخ، فيحلقوا شعر رءوسهم، ويُقلِّموا الأظفار، ويأخذوا من الشوارب، ويزيلوا عنهم كلُّ القذارات، بالتطهر التام، والتطيب، ولبس ما كان ممنوعاً عليهم وقت الإحرام، وينبغي عليهم أن يأتوا بما نذروه على أنفسهم من أعمال البر، وأن يطوفوا (طواف الإفاضة)، الذي هو ركنٌ من أركان الحج بالكعبة المشرَّفة، بعد النزول من عرفات، ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنـدَ رَبِّهِۦ وَأُحِـلَتْ لَكُمُ ٱلْأَنْفَهُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُّ فَٱجْتَكِبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُدَنِ وَٱجْتَـٰنِبُواْ فَوْلَـٰ ٱلزُّورِ﴾ أي هذا الذي أمرناكم به من الطاعات، في أداء مناسك الحج، إنما هو لمصلحتكم ومنفعتكم، ومن يجتنب معاصي الله ومحارَمه، ويستشعر في نفسه الخوف من الله، ينال رضوان الله، وله الخيرُ الكثيرُ، والثوابُ الجزيل، وأحلُّ الله لكم أيها المؤمنون جميع الأنعام، إلا ما استثناه في كتابه المجيد، في آية المحرمات، كالميتة، والمنخنقة، والموقوذة، وما ذُبح لغير الله ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ الرجس: النَّجَس والقذر، أي ابتعدوا عن عبادة الأوثان، التي هي رجسٌ ونجس، حُنَفَآءَ لِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِدِءً وَمَن يُشْرِكِ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخَطَفُهُ ٱلطّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ اللّهِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيْرَ ٱللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللّهِ سَعَكَيْرَ ٱللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهَ

كما تتجنَّبون النجاسات، وابتعدوا أيضاً عن شهادة الزور، التي هي قرينةُ الإشراك بالله، فإن كلاً منهما ذنبٌ كبير، وجُرم خطير، كما في الحديث الشريف «يا أيها الناسُ عدَلَتْ شهادةُ الزور الإشركَ بالله، ثم قرأ على ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ﴾ رواه الترمذي وأبو داود، وإنما جُعلت شهادة الزور في صف عبادة الأوثان، لأن ادعاء أنها آلهة، كذبٌ وافتراء على الله، كما أن شهادة الزور كذب وبهتان على الناس ﴿ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بهِۦُّ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرٌ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقَ﴾ حنفاء أي ماثلين عن الشرك، إلى الإيمان والتوحيد، غير مشركين مع الله أحداً، من بشر أو حجر، وسُمِّي سيدنا "إبراهيم" إمام الحنفاء، لأنه حطَّم الأوثان، وأعلن العبودية للواحد الديَّان، وقد كان المشركون في جاهليتهم، يشركون في تلبيتهم، فيقولون: «لبَّيك لا شريك لك، إلاّ شريكاً هو لك، تملكه وما مَلَك» فأمر المسلمون أن يُنزُّهوا الله عن الشريك والنظير، وأن يعلنوا التوحيد الخالص له. . ثم ضرب تعالى مثلاً للمشرك، في ضلاله وهلاكه، في غاية الوضوح والإبداع، فقال سبحانه ﴿وَمِن يَشْرِكُ بِاللهِ فَكَأْنُمَا خُرَّ من السماء فتخطفه الطيرُ ﴾ أي ومن أشرك بالله، فمثله كمثل الذي سقط من السماء، من علوِّ شاهق، فتخطُّفته الطِّيرُ، فمزَّقته كل ممزَّق، لأنه سقط من أوج الإيمان، إلى حضيض الكفر ﴿أُو تهوى به الربح في مكان سحيق﴾ أي أو هوى من السماء، فقذفت به الربح من العلياء، بعيداً عن الأنظار، في هوَّة سحيقة ليس لها قرار، فتحطُّم وتكسُّر، ويا له من تمثيل رائع في منتهى الوضوح والبيان!! ﴿ وَاللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَكَيْرِ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ أي هذا الذي أرشدناكم إليه، هو الذي ينبغي أن تستمسكوا به، فتعظُّموا شعائر الله، وهي أوامرُه ونواهيه، ومن هذه الشعائر أمرُ المناسك، والأضاحي، والهدايا، فإنها من معالم الحج وشعائره، وتعظيمُهَا من أعمال المتقين لله، الذين يحبهم الله، وأضاف التقوى إلى القلوب، لأن القلب محلُّها وموطنها، وقد قال ﷺ: «التقوى ههنا وأشار إلى صدره»، والله تبارك وتعالى، لا ينظر إلى الصور والأجساد، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال لَكُرُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُستَى ثُمَّ عَجِلُهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ الْعَيْدِةِ وَالْحَلِ الْمَسَكَا لِيَذَكُرُواْ اَسْمَ ٱللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ وَالصَّلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكَا لِيَذَكُرُواْ اَسْمَ ٱللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَيْ فَإِلَا اللّهُ وَجِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ اللّهِ ٱلّذِينَ إِذَا وَكُو اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالمُقِيمِي ٱلصَّلَاقِ وَمِمَا وَرَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ اللّهِ وَالْمُدِينَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِن شَعَتِيرِ ٱللّهِ لَكُو فِيهَا خَيْرٌ رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللّهِ وَالْمُدُن جَعَلْنَهَا لَكُم مِن شَعَتِيرِ ٱللّهِ لَكُو فِيهَا خَيْرٌ وَرَقَانَهُمْ يُنفِقُونَ اللّهِ وَالْمُدُونَ فَيهَا خَيْرٌ

﴿لَكُرُ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَجِلُّهَا ٓ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْدِي﴾ أي لـكـم فـى هـذه الأضـاحـى والهدايا، التي تهدونها إلى بيت الله الحرام، منافع عديدة وكثيرة، من (الدرّ، والنَّسل، والركوب)، إلى وقت أداء المناسك، ثم مكان ذبحها في الحرم، بمكة، أو بمني، لأنها مهداة إلى فقراء الحرم، كما قال سبحانه ﴿ هدياً بالغ الكعبة ﴾ رأى على وجلاً يسوق بدنة \_ أى ناقة \_ فقال له: اركبها، قال: إنها بدنة!! \_ أي مهداةً إلى بيت الله الحرام \_ قال: اركبها ويلكَ، في الثانية أو الثالثة» رواه البخاري، أي كرَّرها عليه في المرة الثانية، أو الثالثة، فهذا يدل على جواز الانتفاع بـالــهـدايــا، إلــى وقــت ذبـحـهـا ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذْكُرُواْ اَسْمَ اَللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْفَئِدُ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَخِدُّ فَلَهُ وَاللَّهُ أَسْلِمُوا وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِينَ ﴾ أي ولكل أهل دين، من الأمم السابقة، من عهد إبراهيم عليه السلام، شرعنا لهم ما يذبحونه من الذبائح، وما يتقربون به إلى الله من أنواع القرابين، ليذكروا اسم الله عند ذبحها، ويشكروه على ما أحلُّه لهم، وأنعم به عليهم، من أنواع الأنعام المأكولة اللحم، ويذبحوها على اسم الله وحده، لا لأحدِ من الملوك، أو الأوثان والأحجار، فمعبودكم وإلهكم أيها الناس إله واحد، فأسلموا له العبادة، وأخلصوا له العمل، واستسلموا لحكمه وقضائه، وبشر الخاشعين الخاضعين لله، بالفوز بالرضى وجنات النعيم. . . ثم وضَّح تعالى صفات هؤلاء الخاشعين، المتواضعين لله، فقال ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُفِقُونَ ﴾ أي هؤلاء المؤمنون الخاشعون لربهم، هم الذين إذا سمعوا اسم الله الجليل، خافت وفزعت قلوبهم، لإشراق نور جلاله عليها، والصابرين على المصائب والبلايا، ومشاقُ التكاليف الشرعية، من صلاة وصيام وبُعدِ عن المحرمات، والمحافظين على إقامة الصلاة، وينفقون بعضَ أموالهم، ابتغاء مرضاة الله ﴿وَٱلْبُدْتَ جَعَلْنَهَا لَكُرْ مِن شَعَتِهِرِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِهَا خَيْرٌ ﴾ البُدْنُ: فَاذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَالِعَ وَالْمُعْتَّرُ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ ۚ لَى لَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلَذِكِن يَنَالُهُ النَّقَوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿

(الإبلُ والبقرُ) جمع بَدَنة، سميت «بُدْناً» لعظم بدنها، وضخامة أجسامها، جعلها الله لكم من شعائر الدين، لأنها تهدى إلى بيت الله الحرام، وتُذبح على اسم الله، وتوزَّع لحومها للفقراء والمساكين، وهي أفضلُ ما يُهدى من الأنعام، وقد أهدى رسولُ الله ﷺ في حجة الوداع مائة بَدَنة، كما في الصحيح، لكم فيها نفعٌ في الدنيا، وأجرٌ في الآخرة، وفي الحديث الصحيح عن عائشة أن النبي ﷺ قال: (ما عمِلَ ابنُ آدم يوم النحر، عملاً أحبُّ إلى الله من إهراق الدم ـ أي ذبح الضحايا والهدايا ـ وإنها لتأتى يوم القيامة بقرونها، وأظلافها، وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان، قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفساً) رواه ابـن مِـاجـه والـتـرمـذي. ﴿فَأَذَكُرُوا اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَالِعَ وَٱلْمُعَيِّزُ كَنَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾ أي اذكروا اسم الله العظيم عند ذبحها، وقولوا: «باسم الله والله أكبر» وانحروا هذه الإبل قائمة، ولا تنحروها مضطَّجعة، فإذا سقطت جنوبها على الأرض بعد النحر، فكلوا من هذه الأضحى والهديا، وأطعموا (القانع) أي العفيف الذي يقنع بما يُعطى، من غير سؤال ولا إلحاح، (والمعترّ) أي الفقير السائل، الذي يتعرَضُ للطلب والسؤال، والمرادُ من الآية: أعطوا منها العفيفَ، والسائل، ولا تمنعوا منها أحداً، كذلك ذللناها لكم، مع ضخامة أجسامها، ونهاية قوتها، لتشكروا ربكم على إنعامه، ولولا هذا التسخير لما إستطعتم ذبحها، ولا الركوب عليها ﴿لَن يَنَالُ ٱللَّهَ كُمُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَنكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُرْ لِثَكَ يَرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىكُزُّ وَيَثِيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ أي لن يصل إلى الله شيء من هذه اللحوم، والدماء المهراقة، ولكِنْ تصلُ ۗ ۗ إليه الأعمال الصالحة، التي يبتغي بها العبدُ وجهَ الله، ويصله التقوى منكم لربكم، كذلك سخَّرها الله لكم لنفعكم، لتكبُّروا الله عند ذبحها، على ما أرشدكم إليه من أمور الدين، وبشُر المحسنين بالسعادة الدائمة في جنان النعيم. . كرَّر الله ذكر التسخير، لينبُّه العباد على وجوب الشكر للخالق الجليل، على نعمه التي لا تُحصى، ومنها تسهيلُ أمر هذه الأنعام!!

وبعد أن ذكر تعالى الشعائر الدينية في أمور الحج، ذكر بعدها أن هذه الشعائر، لا بدَّ لها من حماية، تدفع عنها المعتدين، ولذلك شرع الله لهم الجهاد، لصدِّ العدوان، فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾ أي إن الله يدافع عن عباده المؤمنين، ويصرف عنه شرّ الأشرار، وكيدَ الفجار، إن هم أطاعوا الله، واستمسكوا بدينهم، إنه تعالى يبغض كل خائن فاجر، كثير الفجور والآثام، جاحد لنعمة الرحمٰن، وصيغةُ (خوان) و(كفور) من صيغ المبالغة، أي كثير الخيانة، وكثير الكفر والجحود ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفَنَّلُونَ إِنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ بيانُ للسبب الداعى لمشروعية القتال، وفي الآية محذوفٌ دلُّ عليه السياق، أي أَذن ورُخُّص للمؤمنين، «في قتال أعدائهم الكافرين» بسبب أنهم ظُلموا، وهو سبحانه القادر على نصرهم، دون أن يكلُّفهم بقتالهم للأعداء، ولكنه سبحانه يريد لهم العزَّة والسعادة، ليفوزوا بمراتب الشهداء، وهذه أول آية نزلت في (مشروعية الجهاد)، وقد كان أصحاب النبي ﷺ يُؤذون إيذاءً شديداً وهم بمكة، فيأتون رسول الله ﷺ ما بين مضروب ومشجوج، ومجلود، ويتظلُّمون إليه، فيقول لهم: اصبروا فإنى لم أومر بقتالهم، حتى كانت الهجرة، وأصبح للمؤمنين دولة وقوة، فأذن لهم بالقتال، ونزلت هذه الآية ﴿ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَـٰيرِ حَقِّ إِلَّا أَت يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ﴾ أي أُخرجوا من أوطانهم ظلماً وعدواناً، من غير ذنبِ ولا جناية، إلاّ لأنهم عبدوا الله وحده، وهجروا عبادة الأصنام والأوثان، وأعلنوا كلمة التوحيد «لا إله إلا الله محمدٌ رسولَ الله» وهذا ليس بذنب، يوجب تهجيرهم من الأوطان ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَــرِهِم بِغَــيْرِ حَقَ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بَبَعْضِ لَمَكِّرَمَتْ صَوَمِعُ وَبَيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَنجِدُ يُذْكَرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴾ أي ولولا ما شرعه الله من الجهاد، وقتال الظالمين

أعداءِ الله، لاستولى أهلُ الكفر على أهل الإيمان، وتعطَّلت أماكنُ العبادة كلُّها: صوامع الرهبان، وكنائس اليهود، ومعابد النصارى، وهي المراد بقوله ﴿وصلوات﴾ أي أماكن صلوات النصاري، ومساجد المسلمين التي يُذكر فيها اسم الله، بكرة وأصيلاً، وخصَّ المساجد بهذا الوصف ﴿يذكر فيها اسم الله كثيراً ﴾ تعظيماً لها وتشريفاً، لأنها أماكن العبادة الحقة، وأما غيرها من المعابد، فقد اختلط فيها الحقُّ بالباطل، والشركُ بالإيمان ﴿وَلَيَـنَصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَ اللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾ هذا قسم أي ووالله لينصرن الله من ينصر دينه ورسوله، لأنه تعالى قادر لا يعجزه شيء، ﴿عزيزَ﴾ أي غالب لا يقهره أحد، فبقوَّته يُهلك الكافرين، وبعزته ينصر عباده المؤمنين، لأنه لا يقهره قاهر، ولا يغلبه غالب. . ثم ذكر تعالى أوصاف هؤلاء، الذين يستحقون نصرة الله، فقال سبحانه ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكِّرُ وَبِلَهِ عَنقِبَةُ ٱلْأَمُورِ﴾ أي هؤلاء الذين يستحقون نصرة الله، هم الذين إن جعلنا لهم تملكاً، واستعلاءً على المشركين في الأرض، أقاموا شرع الله، فأدُّوا الصلاة على الوجه الذي يرضي الله، ودفعوا زكاة أموالهم للفقراء والمساكين، وأمروا بالخير، ونَهَوْا عن الشرّ، فمنعوا المفاسد والمظالم الاجتماعية، ومرجعُ الأمور كلُّها، إلى الكبير المتعال، ربِّ العزة والجلال، ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُم قَوُّمُ نُوچ وَعَادٌ وَنَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ وَأَصْحَتْ مَايَرَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُكَّرَ أَخَذْتُهُمَّ ۖ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ تسلية للرسول ﷺ متضمنة للوعيد بإهلاك أعدائه، والمعنى: إن كذبك يا محمد أهل مكة، فاعلم أنك لست أوَّلَ رسولِ يكذُّبه قومُه، فقد جاء قبلك أنبياء كثيرون، كُذُبُوا فصبروا، إلى أن أهلك الله أعداءهم الكفرة المجرمين، كقوم (نوح، وعاد، وثمود، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وقوم شعيب)، وكُذِّب موسى تكذيباً شنيعاً، مع كون معجزاته

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيِرْ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ فَ أَفَاتَر يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقَلُوبُ الَّذِي فِي الصَّدُورِ فَي وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفَ اللهُ وَعَدَمُ وَإِن يَوْمَا عِندَ رَبِكَ كَأْلُفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ فَي

في كمال الوضوح، فما بالك بغيره من المرسلين؟ فلا تحزن يا محمد على تكذيب المشركين لك، واصبر كما صبر إخوانك الرسل، فلقد أمهلتُ المكذُّبين ثم أخذتهم بالعذاب، فكيف كانت عقوبتي لهم؟ وكيف كان إنكاري عليهم؟ وهو سؤالٌ للتهويل والتعجيب، أي ألم يكن عقابهم فظيعاً شنيعاً؟ ألم أبدلهم بالنعمة نقمة، وبالكثرة قلة، وبالعمران خراباً؟ فكذلك أفعل بالطغاة من أهل مكة!! ﴿فَكَأَيِّن مِن قَـرْبِيَةٍ أَهْلَكَنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾ أي وكثير من القرى الظالمة، أهلكنا أهلها بظلمهم، وتكذيبهم لرسلهم، فهي مخرَّبة مهدَّمة، قد خرَّتْ سقوفها على الأرض، ثم سقطت الحيطان فوق السقوف، فصار منظرها موحشاً كئيباً، وهو تصويرٌ مؤثَّرٌ في النفس، يذكُّر بالدمار الشامل، وإلى جوار هذه المدن المخرَّبة، الآبار المعطِّلةُ المهجورة، قد عُطِّلت فلم يَستَق منها أحد، لهلاك أهلها، وهذه المدنُ خاليةٌ من السكان، موحشة في المكان ﴿وقصر مشيد﴾ أي وكم من قصر مشيد، قد خلا من سكانه، أفليس في ذلك عبرةٌ للمعتبرين؟ ثم يأتي بعد ذلك التوبيخ للكفار، في عدم الاتعاظ والاعتبار، فيقول سبحانه: ﴿أَفَائَرَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَّا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ أي أفلم يسافر هؤلاء الطغاة في البلاد، ليروا مصارع المهلِّكِين؟ تنطق بالعظات، وتتحدث بالعِبَر؟ ليشاهدوا بأعينهم أوطان المكذبين، ويسمعوا بآذانهم أخبارهم، فيعتبروا بما حلُّ بهم من النكال والدمار!! ولكنَّ العمى ليس عمى البصر، ولكنه (عمى البصيرة)، فمن كان أعمى القلب، لا يعتبر ولا يتدبُّر!! ﴿ رَبِسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَةً وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَا تَعُدُّونَ ﴾ أي ويستعجلك المشركون بالعذاب سخريةً واستهزاء، فيقولون: متى هذا العذابُ الذي تتوعدنا به؟ أنزلْه علينا لنتلذُذ به!! ولكن لوقوعه أجلٌ لا يتعدَّاه، لأنه تعالى لا يخلف الميعاد، ويومُّ واحد عنده تعالى، في طول ألف سنة من سنواتكم!! فإذا تأخر العذاب عنهم بضع سنوات، وَكَأَيْنَ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذُتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ اللهِ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اللهِ قَالَذِينَ ءَامَنُوا وَعَجِلُوا وَعَجِلُوا السَّلِحَتِ لَمْم مَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ اللهِ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ السَّلِحَتِ لَمَم مَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ اللهِ وَاللَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ السَّلِحَتِ لَمَم مَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ اللهِ وَاللَّهِ مِن وَسُولِ وَلا نَبِي الشَّيْطِينَ فَي السَّيْطَانُ فِي وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا نَبِي اللهِ إِلَا يَمَنَى اللهَ يَطُنُ فِي أَمْنِيَتِهِ عَيْسَخُ اللّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ اللهِ عَلِيمَ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

فما هي عنده إلاَّ بضع دقائق، وكلُّ ساعة عند الله، تعادل خمسين سنة عند البشر، فعلام إذاً يستعجلون العذاب؟ ﴿وَكَأَيْنَ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ﴾ أي وكثير من أهل القرى الظالمة، أخِّرتُ إهلاكهم، وأمهلتُهم مع استمرارهم على الظلم، فاغترُّوا بذلك التأخير، ثم أخذتهم بالعذاب وإليَّ المصير!! نبَّه تعالى على أن السابقين أمهلوا ثم أهلكوا، وأن كفار مكة وإن أمهلهم الله، فإنه لا بدُّ من عذابهم، فلا يغترُّوا بحلم الله عليهم، ولا يفرحوا بتأخير العذاب عنهم، كما قال سبحانه ﴿وجعلنا لمهلكهم موعداً ﴾ ثم تمضى السورة تحذُّر وتنذر، هؤلاء الطغاة المتجبرين، وتذكِّرهم بأن مهمة محمد ﷺ ليست هي أن يأتيهم بالعذاب، إنما هو رسول منذر، يبشِّر المتقين، ويُنذر المشركين ﴿فُلْ بِتَأَنُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُرُ نَذِيرٌ مَٰبِينٌ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَمُهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيِّكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: إنما أنا رسولٌ منذر لكم، أخوِّفكم عذاب الله، فمن آمن وعمل صالحاً، فله عند ربه العفو عن ذنوبه، والرزق الحسنُ الكريمُ في جنات النعيم، قال القرطبي: إذا سمعتَ الله يقول ﴿ورزقٌ كريم﴾ فاعلم أنه الجنة، لأنه لا أفضلَ ولا أكرم منها؟! وأمَّا الذين سعوا لإطفاء نور الله، وأرادوا محاربة الله بالسخرية من كتابه ورسوله، فهم أهلُ الجحيم وسكَّانُها، لا يخرجون منها أبداً، كأنهم أصبحوا مُلاَّكاً لها، كما يملك الإنسانُ داره في الدنيا ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن وَبَّلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نِيَيَ إِلَّا إِنَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ. فَيَنْسِخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ مُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ. وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ تمنَّىٰ تأتي في اللغة بمعنى قرأ، وتأتي بمعنى: حَدَّث، قال الشاعر في يوم مقتل عثمان رضي الله عنه:

لِيَجْعَلَ مَا يُلقِي الشَّيْطَنُ فِتْنَةُ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِن الْقَالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ شَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ الْحَقُ مِن تَبِكَ فَيُوْمِنُوا بِهِ فَتُخْتِتَ لَهُ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ اللَّذِينَ اللَّهَ لَهَادِ اللَّذِينَ عَنْوَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ شَ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ مِن يَقِمِ مِن تَالِيهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةً أَوْ يَالِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ شَ عَلَيهُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ شَ عَلَيهُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ شَ عَلَيهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةً أَوْ يَالِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ شَ

تمنَّى كتابَ اللهِ أوَّل لَيْلِهِ وآخرَهَا لاقَىٰ حِمَام المقَادِرِ

وقال البخارى في كتاب التفسير: قال ابن عباس ﴿إذا تمنَّى ﴾ إذا حدَّث ألقى الشيطان في حديثه، ويُقال ﴿أمنيته﴾ يعني قراءته. والمعني: وما أرسلنا قبلك أيها الرسول، نبياً ولا الله الله الله إلا إذا حدَّث ألقى الشيطانُ في حديثه، شبهاتٍ فيما يُحدِّث به، فيزيلُ الله ويُبطل، ما ألقاه الشيطان من الشبهات والخرافات، التي علقت ببعض النفوس، ثم يُثبت في نفس الرسول وأصحابه، الحقُّ المبين الذي أوحاه الله إلى رسوله، والله حكيم في خلقه، عالم بما يكون من الحوادث والأمور.. هذا المعنى الصحيح للآية الكريمة، وأمَّا ما قيل: إن الشيطان ألقى على لسان الرسول وهو يقرأ سورة النجم، مدح الأصنام والأوثان بلفظ «تلك الغرانيقُ العُلَى. وإن شفاعتهنَّ لترتُجي» فباطلٌ وزورٌ وبهتانٌ، وهو من وضع الزنادقة، كما نبَّه المفسِّرون، لأن الله تعالى تكفِّل بحفظ القرآن ﴿وإنا له لحافظون ﴾ فلا يمكن لمثل هذه الأباطيل والخرافات، أن تخترق أسوار القرآن!! ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتَّـنَةُ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ أَي لَيجِعِل تلك الشبه والوساوس، التي يلقيها الشيطان فتنةً واختباراً للمنافقين، الذين في قلوبهم مرضُ النفاق، وللكافرين الذين قست قلوبهم وهم الطغاة العُتاة الفجار، الذين هم في غاية الضلال ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ. فَتُخْبِتَ لَمُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ أي وليعلم أهل العلم، الذين استنارت بصائرهم بنور الإيمان، أن ما أوحيناه إليك من القرآن، هو الحقُّ النازل من عند الحكيم العليم، فيصدُقوا به، فتخشع له قلوبهم، وتسكن له وتطمئن، والله مرشد المؤمنين إلى الحق الواضح، وهاديهم إلى دينه القويم ﴿وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةِ مِنْـهُ حَتَّى تَأْلِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْلِينُهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ أي ولا يزال المشركون في شك وارتياب من هذا القرآن، حتى

تأتيهم الساعة فجأة، أو يأتيهم عذاب يوم القيامة، العصيب الرهيب، الذي لا يأتيهم بخير أو فَرَج!! والعقيمُ: المرأةُ التي لا تلدُ، وُصفَ ذلك اليوم بالعُقم، لأنه يومٌ لا يعقبه آخر، فهو اليوم الأخير، لأن الزمان قد مضي، والتكليف قد انقضي، وهو يوم لا يأتي المشركين فيه بشيء من الخير والفلاح ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِـنِّهِ يَتِّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الصَّلِحَتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَدَتِنَا فَأُولَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ثُمِيثٌ﴾ أي الحاكم يوم القيامة هو ربُّ العزة والجلال وحده، لا منازع له فيه ولا مدافع، يفصل بين عباده بالعدل، فيدخل المؤمنين جنات النعيم، ويدخل الكافرين نار الجحيم، فالمؤمنون يتنعَّمون في حدائق الجنان، والكافرون لهم العذاب المخزي، مع الذلُّ والهوان ﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ ا قُتِـلُوٓا أَوْ مَانُوا لِيَتْرُوْقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَـنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَيْرُ ٱلدَّرْفِينَ لِيُدْخِلَنَّهُم مُّذْخَلًا يَرْضَوْنَكُمْ وَلِنَّ ٱللَّهَ لَعَكِلِيكٌ حَلِيكُ ﴾ أي والذين هاجروا في سبيل الله، فتركوا الأوطان والديار، ابتغاء مرضاة الله، سواءً قُتلوا في المعركة، أو ماتوا على فرشهم دون قتال، فإن الله سيكرمهم بالنعيم الخالد في الجنة، وهو المراد بالرزق الحسن في الآية، بدليل قوله بعده ﴿ليدخلنهم مدخلاً يرضونه﴾ أي ليدخلنهم الجنة، التي فيها ما لا عينٌ رأت، ولا أذن سمعتْ، وهو المُقام الذي يحبونه، والله عليم بما وقع عليهم في الدنيا، من أذى وظلم، حليمٌ لا يعجُل العقوبة للظالم، فهو سبحانه يُمهل ولا يُهمل ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا أَإِ عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْـهِ لَيَـنصُرَنَّـهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَـفُوٌّ عَـفُورٌ ﴾ أي ذلك حكمُ الله وشرعه،

ذَالِكَ بِأَنَ اللَّهَ يُولِجُ النَّهَ لَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُو النَّهَارَ فِي النَّهِ وَأَنَّ مَا يَكْعُونَ مِن اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ إِنَ اللَّهَ هُو الْعَلِيُ الْحَدِيمُ وَأَنْ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ هُو الْبَعِلُ وَأَنَ اللَّهَ هُو الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهَ مُو الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهَ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

أن من جازي الظالم بمثل ما ظلمه، ودفع عن نفسه شرَّ المعتدين، ثم اعتدي الظالم عليه ثانياً، فاضطره إلى الهجرة ومفارقة الوطن، فلينصرنَّ الله هذا المظلوم، ولينتقمنَّ له من أعدائه، فردُّ الظلم حقُّ شرعي، وأمَّا ختم الآية بقوله: ﴿ إِن الله لعفو غفور ﴾ للحثُ على العفو والصفح، فإن الله تعالى، مع كمال قدرته على الانتقام من الظالم، يعفو ويغفر، فغيره أولى بذلك ﴿ذَلِكَ بِأَكَ اللهَ يُولِجُ النَّهَــَلَ فِي النَّهَــَارِ وَيُولِجُ النَّهَــَارَ فِي اَلْيَــلِ وَأَنَّ اللهَ سَجِيعُ بُصِيرٌ ﴾ هذه الآية وما بعدها، دلائل وبراهين على القدرة والوحدانية، يسوقها القرآنُ لتذكير العباد بعظمة الله وسلطانه، فيما أبدع وصوَّر، فهو الإله القادر، العزيزُ القاهر، والمعنى: ذلك الربُّ العظيمُ الجليل، هو الذي يُدخل الليلَ في النهار عند مغيب الشمس، ويُدخل النهار في الليل عند الشروق، فتارةً يطول النهارُ ويقصر الليل، كما في الصيف، وأخرى يقصر النهارُ ويطول الليلُ، كما في الشتاء، وهذا يدل على وجود إله حكيم، مدبر للكون، وظاهرةُ الليل والنهار من آيات الله الباهرة، كما قال سبحانه ﴿وَمِن آيَاتُهُ اللَّيلُ والنَّهار والشمس والقمر﴾ فلو أن إنساناً وُلد في كهفٍ مظلم، ثم خرج إلى الدنيا بعد بضع سنين، فرأى الشمس تشرق فتنير الكون، ثم تختفي الشمس ويخيم الظلامُ، لفزع واضطرب، ولرأىٰ العَجَبِ العُجابِ، ولكنَّ الناس ألفوا ذلك، فلم يعد يُثير فيهم العُجْبِ والانتباه، ومثلَه طلوعُ الشمس من المشرق، أمرٌ معتاد، ولكن ماذا يحدث للناس، لو أن الشمس كُسِفتْ، فأصبح النهارُ ظلاماً دامساً، أو طلعت الشمس من المغرب، كما سيحدث في آخر الزمان؟ هنا يدرك المناسُ روعة هذه الآية. ﴿ ذَلِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَ مَا يَكْعُونَكَ مِنْ دُوْنِهِ، هُوَ ٱلْبَطِّلُ وَأَتُ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ أي ذلك بأن الله هو الإله الحقُّ، القادرُ على كل شيء، وأن الذي يعبده المشركون من أوثانٍ وأصنام، هو الباطل المعدوم، الذي لا يقدر على شيء، وأن الله هو العالِي عِلَى كِل شِيءٍ، ذو العظمةِ والكبرياءِ، الذي لِا أعلِي منه ولا أكبر ﴿ ٱلْمُ تَرَ أَنَ اللَّهُ أَنزُلُ مِنَ ٱلسَّكَأَءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ هذا وهان

آخر، على قدرة الله ووحدانيته، أي ألم تر أيها الإنسان المخاطب، أن الله بقدرته أنزل المطر من السحاب، فأصبحت الأرضُ خضراء منتعشة، قد دبَّتْ فيها الحياة، بعد أن كانت يابسة جدباء!! فكما أخرج الله النبات، من الأرض الميتة، بنزول المطر، كذلك يخرج | الموتى من القبور، وقت النشور، وذلك من لطفه ورحمته بعباده ﴿لُّهُ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِيُ ٱلْحَهِيلُ﴾ أي هو سبحانه المالك لكل ما في الكون، وهو الغنيُّ عن العباد، وهو المحمود في كل حالٍ، وإن جحد نعمته الكافرون ﴿ٱلَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِٱمْرِهِ. وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِيةً إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُونٌ رَّحِيثٌ ﴾ تذكير بنعمة أخرى، أي ألم تر أيها العاقلُ، أن الله بقدرته وحكمته، سخّر للبشر جميع ما في الأرض، من (نباتٍ وحيوان، وشجر، وثمر)، وذلّل لهم السفن العظيمة الضخمة، المثقلة بالأثقال والرجال، لمصالحهم ومنافعهم، ولفظَ التسخير يدل على التيسير والتدبير، فلولا تذليله تعالى، وتدبيره لنا، لما أمكننا ركوب البحار، ولا الانتقال من بلد إلى بلد في الأسفار، ويمسك بقدرته السماء، أن تقع على الأرض، فتهلك البشر، إلاَّ بمشيئته تعالى وإرادته، وذلك من لطفه تعالى بالعباد، ورحمته لهم ﴿وَهُوَ ٱلَّذِيِّ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُعَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴾ أي هو جلَّ وعلا الإله القدير، الذي أحياكم بعد أن كنتم عدماً، ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم، ثم يحييكم بعد موتكم للحساب والجزاء، إن الإنسان الكافر، لجاحدٌ لنعم الله، فكيف يصحُّ أن يُعْبَد غيره؟ وهو سبحانه المحيى المميت، الخالق الرازق؟ ﴿ لِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَا يُنْزِعُنَّكَ في ٱلْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَمَكَ هُدُى مُسْتَقِيمِ ﴾ أي لكل أمةٍ من الأمم، جعلنا لهم شريعة

وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمُ مَا فِي اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اللّهِ يَهِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ يَعْلَمُ مَا فِي اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي وَيَعْلِمُ وَمَا وَيَعْلِمُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ مُنْ لَطَكُنَا وَمَا لَيْسَ لَمْمُ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلسّائِمِينَ مِن نُصِيرٍ ﴿ وَهَ وَجُوهِ لِلْقَالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ وَهُ وَلِهَا لَمُنَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيدُ مَا لَمُ يُكُونُ فِي وَجُوهِ لِلْقَالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ وَ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلِي لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونَ لِلْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ لِللْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ لِلْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ مِن مُنْ فَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ لِللّهُ لَكُمْ لِللّهُ عَلَيْكُمْ لِلللْكُونِ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لَكُونَ اللّهِ لَهُمْ لِللّهِ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونَا لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونَ لَلْكُونُ لِلِلْكُمْ لِلللّهُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُول

ومنهاجاً، يتعبَّدون ربهم عليه، فلا ينبغي أن ينازعك أحد من المشركين، فيما شرعتُ لك، فقد ظهر الحقُّ وبان، وادع يا أيها الرسولُ الناسَ إلى عبادة ربك، وشريعته الحنيفية السمحة، فأنت على دين واضح مستقيم، هداك الله إليه، وهذه الآية كقوله سبحانه: ﴿لَكُلُّ جَعَلْنَا مَنْكُم شُرَعَةً وَمُنْهَاجًا﴾ فالشرائع تختلف من أمة إلى أمة، ولكنَّ الدين عند الله واحد، هـ و (الإسـلام) ﴿ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴾ أي وإن خاصمك المشركون في أمر الدين، بعد ظهور الحق المبين، فقل لهم: الله هو العالمُ بأعمالكم القبيحة، وهو الذي سيجازيكم عليها، وهو سبحانه الذي يفصل بين عباده، فيما اختلفو فيه من أمر العقيدة والدين، فيظهر حينئذِ المحقُّ من المبطل!! أمر الله رسوله ﷺ أن لا ينشغل بجدال المجادلين، فالحديث ينفع مع القلوب المستعدَّة للهدى، لا مع القلوب المصرَّة على الضلال والكفر، وليترك أمرهم إلى الله، فهو الذي يتولى جزاءهم وحسابهم ﴿ أَلَدْ تَعْلَمْ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ كَسِيرٌ ﴾ الاستفهام للتقرير، أي قد علمتَ يا محمد، أن الله قد أحاط علمه بكل شيء، فلا تخفى عليه أعمال هؤلاء الفجار، الذين يجادلونك في أمر البعث والحساب والجزاء، إن أمرهم مسطّر في اللوح المحفوظ، وسهلٌ يسير عليه تعالى معاقبتُهم وجزاؤهم ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَمَ يُنَزِّلُ بِهِ، سُلْطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَمُمْ بِهِ، عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴾ أي ويعبد هؤلاء المشركون، أصناماً وأوثاناً، لا تشفع ولا تنفع، وما ليس لهم بها حجة ولا برهان، لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل، وليس لهى في الآخرة من ينصرهم من 

يَسْطُونَ بِاللَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَاينتِناً قُلْ أَفَأْنِيتْكُمْ بِشَرِّ مِن ذَالِكُمُّ النَّالُ وَعَدَهَا النَّهُ النِينَ كَفَرُواً وَبِشَ الْمَصِيرُ ﴿ يَالَيْهُا النَّاسُ ضَرِبَ مَثَلُ وَعَدَهَا النَّاسُ ضَرِبَ مَثَلُ فَأَسْتَعِعُواْ لَهُ وَإِن اللَّهِ لَن يَعْلَقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ فَأَسْتَعِعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلَبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ مُ ضَعُفَ الطَّالِبُ المَّالَوبُ وَالْمَطْلُوبُ إِنَّ مَا فَكَرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقُوعَتُ عَزِيزُ اللهِ وَالْمَطْلُوبُ إِنَّ مَا فَكَرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقُوعَتُ عَزِيزُ اللهِ وَالْمَطْلُوبُ اللَّهُ مَا فَكَرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقُوعَتُ عَزِيزُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ

يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَدَيَّنَّا قُلْ أَفَانَيِّنْكُمْ بِشَيِّر مِن ذَالِكُورُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَبِشَنَ ٱلْمُصِيرُ ﴾ أي وإذا تليت على هؤلاء الفجار، آيات الله البيّنة الواضحة، ترى في وجوههم العبوسَ والإنكار، والكراهة لما يسمعون، يكادون من شدة غيظهم، يبطشون بالمؤمنين، الذين يسمعونهم آيات الذكر الحكيم، قل لهم: هل أنبئكم بما هو أسوأ وأشنع، ممًّا تتوعَّدون به المؤمنين، نار جهنم التي أعدُّها الله وهيَّأها لكم، وبئست نار جهنم، مسكناً ومصيراً للمجرمين!! ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُۥۚ إِنَ ٱلَّذِيبَ تَدْعُوبَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخَلْقُواْ ذُبَكَابًا وَلَوِ ٱجْـتَمَعُواْ لَكُمْ وَإِن يَسْلَتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـنَّهُ ضَعُفَ ٱلطَّـالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ﴾ | | توبيخٌ لعبدة الأوثان، في تمثيل رائع بديع، والمعنى: يا معشر الكفار، يا عبدة الأوثان والأحجار، لقد ضرب الله لكم مثلاً، فاعقلوه وتدبروه: إن هذه الأوثان التي عبدتموها من دون الرحمٰن، لن تقدر على خلق ذبابة، ولو اتحدت واتفقت على ذلك، ولو اختطفت الذبابةُ وسلبت شيئاً من الطعام أو الطيب، الذي كانوا يُضمِّخون به الأصنام، لما استطاعت تلك الآلهة استرجاعه، ضعف العابدُ الذي يطلب الخير من الصنم، والمطلوب الذي هو الصنم، فكل منهما حقير ضعيف. . يا له من مثل رائع، يدركه الذكيُّ والغبيُّ!! لقد عبد المشركون حجارة وأوثاناً، عمياء بكماء صماء، لا تستطيع مجتمعة أن تخلق ذبابة، فضلاً عن أن تخلق • ◄ إنساناً سميعاً بصيراً، يطلبون منها الرزق والعون، والنُّصرةَ والشفاعة، وهذه الآلهة، لا تقدر على خلق ذبابة صغيرة حقيرة!! ويختار القرآن ذكر (الذباب) بالذات، لمهانته، وضعفه، واستقذاره، وهو ضعيف حقير، ليُبْرز حقارةَ معبوداتهم، التي جعلوها آلهة، وخلقُ الذباب مستحيل، كخلق الجمل والفيل، لأنه يحتوى على ذلك السرّ المعجز «سرّ الحياة» فإذا عجزت الأصنام على خلق ذبابة، فكيف تقدر على خلق ما هو أعظم وأكبر؟ ثم يأتي التعقيب المباشر ﴿مَا فَكَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزُ ﴾ أي ما عرفوا قدر الله وجلاله وعظمته، ولا

الله يَصَطَفِي مِنَ الْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللَّهُ يَصَطَفِي مِنَ الْمَلَوْدُ اللَّهِ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيّنُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَكُوا الْخَيْرَ اللَّيْنِ عَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُو الْحَبَلَكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَالْعَلَى اللَّهِ عَقَ جِهَادِهِ هُو اللَّيْنِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ هُو سَمَّنَكُمُ الْمُسْلِمِينَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُو وَاللَّهِ مِنْ الرَّهُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ مِن خَرَجٌ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ هُو سَمَّنَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن خَرَجٌ مِلَّةً أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا شُهُدَاءً عَلَى النَّاسِ مِن قَبْلُ وَفِي هَلَا أَيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُوا شُهُدَاءً عَلَى النَّاسِ وَمِن قَبْلُ وَفِي هَلَا أَلَي اللَّهُ فَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَتَكُونُوا شُهُولًا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

| عظَّموه حق تعظيمه، حين جعلوا الأوثان ـ على حقارتها ـ شركاء وآلهة مع الرحمن، والله هو القويُّ القادر، العزيز الغالب، فكيف يسوُّون بين القويِّ القدير، والعاجز الحقير!؟ وينبغي أن نعلم أنَّ أعدى عدو للإنسان الذباب، فهو يحمل أفتك أنواع المرض الخطير، يحمل «ميكروب» السلِّ، والتيفوئيد، والدسنتريا، والرَّمد، ويسلب نور العيون، وقد يسلب الحياة والأرواح، وهو الضعيف الحقير، وهذا أعظم إنذار للبشر، على ما يحمله الذباب من خطر!! فلا عجب إذاً أن يضرب القرآن به المثل ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَحِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ﴾ ردًّ على من أنكر أن يكون الرسول من البشر، والمعنى: الله جلّ وعلا يختار رسلاً من الملائكة، ليكونوا سفراء بينه وبين الرسل، لتبليغ الوحي إليهم، ويختار رسلاً من البشر، لتبليغ شرائع الدين الحقِّ، وليس محمد إلا أحد هؤلاء الرسل الكرام، فلماذا يجحد المشركون رسالته، وينكرون نبوته؟ وهو سبحانه يعلم أعمال العباد، وأحوالهم، وإليه مرجعهم فيجازيهم عليها ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَإُسْجُدُوا وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَأَفْكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ﴾ أي يا معشر المؤمنين، صلُّوا لربكم خاشعين، واعبدوا ربكم وحده، وافعلوا ما يقرّبكم منه، من أنواع الخيرات والطاعات، كصلة الأرحام، ومواساة الأيتام، والصلاة بالليل والناسُ نيام، لكي تفوزوا وتظفروا بنعيم الآخرة، وعبَّر عن (الصلاة) بالركوع والسجود، لأنها أعظم أركان الصلاة، وأقرب ما يكون العبدُ من ربه وهو ساجد ﴿وَجَمْهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجْتَبَنكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُرْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِبكُمْ إِنْزِهِيمَ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنَدًا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ أي



وجاهدوا يا معشر المؤمنين، بأموالكم وأنفسكم، لإعلاء كلمة الله، حقَّ الجهاد، بألاً تخافوا أحداً إلا الله، وأن تخلصوا جهادكم لوجهه الكريم، هو سبحانه اختاركم من بين الأمم، لنصرة دينه، وخصَّكم بأكمل شرع، وأكرم رسول، وما جعل عليكم في هذا الدين، من عُسر ولا ضيق، ولا كلَّفكم بما لا تطيقون، بل اختار لكم الحنيفية السمحة، دين أبيكم إبراهيم عليه السلام، فالزموه لأنه الدين القيِّم، والله جلَّ وعلا سماكم المسلمين في الكتب المتقدمة، وفي هذا القرآن العظيم، ليشهد عليكم الرسول بتبليغه لكم الرسالة، ولتشهدوا أنتم على الخلائق يوم القيامة، أن الرسل قد بلَّغتهم ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الرَّكَوٰةَ وَاعَتُوا الرَّكَاةِ وَعَمَ النَّهِ هُو مَوْلَكُمُ فَيْعَمَ النَّسِ فحافظوا على الصلاة في أوقاتها، وادفعوا الزكاة العظيم، فجعلكم شهداء على الناس، فحافظوا على الصلاة في أوقاتها، وادفعوا الزكاة لمستحقيها، واستمسكوا بكتاب الله ودينه القويم، وثقوا به في جميع أموركم، فالله حافظكم وناصركم، ومتولي أموركم، فنعم الوليُّ، ونعم الناصر، لعباده المؤمنين، رب العزة والجلال!!

انتهى تفسير سورة الحج

• • •



#### تفسير سورة المؤمنون

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

وقد أقلَع المنوب والمطلوب، أي لقد فاز المؤمنون والذين هُمْ عَنِ اللّغو مُعرَضُون والفلاء : هو الفوز بالمحبوب والمطلوب، أي لقد فاز المؤمنون بكل خير، ونالوا مبتغاهم الذي يحبونه، بسبب الفوز بالمحبوب والمطلوب، أي لقد فاز المؤمنون بكل خير، ونالوا مبتغاهم الذي يحبونه، بسبب إيمانهم وعملهم الصالح، وهم المخائفون المتذللُون لربهم في صلاتهم، المعرضون عن الكذب والباطل، وكل ما لا فائدة فيه، من الأقوال والأفعال ووَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَيهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَيهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ مَا لا فائدة فيه، من الأقوال والأفعال ووَالَّذِينَ هُمْ اللِّكُوةِ فَيهُونَ وَاللّذِينَ هُمْ لِلزَّوجِهِم وعوراتهم، عن الكشف والتعري، وعن الزني والفواحش، إلاً عن طريق شريف يحفظون فروجهم وعوراتهم، عن الكشف والتعري، وعن الزني والفواحش، إلاً عن طريق شريف أحلَّه الله، وهو (الزواج)، أو (ملكُ اليمين)، فإنهم في هذه الحالة غير مؤاخذين ولا ملومين، وفَمَن ابْتَعَى وَرَاتًه ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ المنكوحة بالمتعة ليست بزوجة، لأنها لا ترث أو المملوكات، فقد جاوز الحدِّ في الإجرام والعصيان، وقد استدل فقهاء أهل السنة، بهذه ولا تورث، وليست مملوكة «ملك اليمين» وصاحب هذا الزواج من المعتدين بالنص ولا تورث، وليست مملوكة «ملك اليمين» وصاحب هذا الزواج من المعتدين بالنص القرآني، واقرأ كتابنا (موقف الشريعة الغراء من نكاح المتعة) ففيه الأدلة الساطعة القاطعة على تحريم نكاح المتعة، وقد حرَّمها رسولُ الله يوم غزوة خيبر، ويوم الفتح الأكبر (فتح مكة). وَلَيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُعَافِطُونَ أَوْلَيْكَ هُمُ الْوَرْقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُعَافِطُونَ أَوْلَيْكَ هُمُ الْوَرْقُونَ وَالَّذِينَ مُمْ عَلَى صَلَوْتُهِمْ يُعَافِطُونَ أَوْلَكِكَ هُمُ الْوَرْقُونَ وَالَذِيْنَ هُمُ مَا فَيْصَ فَيْ فَيْ مَا فَيْعُونَ وَالْوَلُونُ وَلَيْكُونَ أَوْلَيْكُونَ وَالَّذِيْنَ مُولَاقِونَ مُنْ الْمَعْمَ مَعْوَة خيبر، ويوم الفتح الأكبر (فتح مكة).

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِسْكَنَ مِن سُكَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ مُ خَلَفَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ ﴿ مُ خُلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَيْهِ مِن عُلَيْهُ النَّطْفَةَ عَلَيْهِ مَا الْعَلْمَةُ عَلَيْهُ الْعَلْمَةُ عَظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ كَلَقَنَا الْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ كَلَقَنَا الْمُضْعَة عَظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحَمَا ثُمَّ أَنْهُ أَخْسَنُ الْمُنْعِقِينَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ٱلَّذِينَ ۚ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمَّ فِيهَا خَلِلْدُونَ﴾ أي إنهم يحافظون على الأمانات، ويرعون العهود، فإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا أوفوا بالعهد، واللفظ يشمل جميع الأمانات، سواءً كانت مع الخالق أو المخلوق، فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، وكذلك سائر التكاليف الشرعية، والعهد مع الناس أمانة، والكفُّ عن عورات المسلمين أمانة، وردُّ الحقوق إلى أربابها أمانة!. مدح تعالى المحافظين على الصلاة، وليس في الآيات تكرار، لأنه قد ذكر أولاً الخشوع فيها، وذكر هنا المحافظة عليها، وهما مختلفان، ثم قال تعالى ﴿أُولِئِكُ هِم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون﴾ أي هؤلاء الجامعون لهذه الأوصاف الجليلة، هم الجديرون بوراثة جنات النعيم، والفردوسُ أعلى منازل الجنة درجة، وفي الحديث «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، ومنه تفجُّر أنهارُ الجنة» رواه مسلم، وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: (كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي، يُسمع عند وجهه كدويٌ النحل، فلبثنا ذات يوم ساعةً، فاستقبل ﷺ القبلةَ ورفع يديه وقال: «اللهمَّ زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تُهنَّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارضَ عنَّا» ثم قال ﷺ: لقد أنزل الله على عشر آيات، من أقامهن دخل الجنة ـ أي من عمل بهن ـ ثم قرأ ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ حتى ختم العشر) رواه الترمذي وأحمد. . ثم ذكر تعالى الأدلة والبراهين، على القدرة والوحدانية، فقال عزَّ شأنه: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَنَ مِن سُلَلَةِ مِّن طِينِ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُّفَةً فِي قَرَادِ مُّكِينِ﴾ السُّلالة: الخلاصةُ من الشيء، وهي ما يُستلُّ من الشيء | ويُستخرج منه، والمعنى: والله لقد خلقنا أباكم آدم من صفوةٍ وخلاصة، استُلْت من طين، لا عَكُر فيه ولا كَدَر، ثم جعلنا نسله نُطَفاً من أصلاب الآباء ـ وهو المنيُّ ـ يقذف به الرجل فيصير في حصن حصين «رحم الأم» مسكن الطفل ومستقره، إلى أن يخرج إلى هذه الدنيا!! ﴿ ثُنَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةُ عَلَقَةُ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْكَمِ لَحْمًا ثُوًّا أَنشَأْنَهُ خَلَقًا مَاخَرٌ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ أي ثم صيَّرنا هذه النطفة «علقة» تعلق بجدار

# ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَيَتِتُونَ شَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ شَ وَلَقَدَ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ شَ

| الرحم، تشبه الدودة الصغيرة «علقةَ الماء» ثم صيَّرنا هذه العلقة «مُضْغة» أي قطعة لحم بمقدار ما يُمضع في الفم، ثم صيَّرنا قطعة اللحم عظاماً صلبة، لتصبح عموداً للبدن، يرتكز عليها الجسم، وسترنا تلك العظام باللحم، وجعلناه كالكسوة لها، وشكَّلناها أشكالاً، ذات رأس، ويدين، ورجلين، وبطن، وشددناها بالعصب والعروق، ثم بعد اكتمال أربعة شهور، نفخنا فيها الروح، فجعلناه خلقاً آخر، مختلفاً عن الخلق الأول، حيث صار إنساناً وكان جماداً، وناطقاً وكان أبكم، وبصيراً وكان أعمى، وسميعاً وكان أصمَّ، فتقدُّس وتنزُّه وتمجُّد ربُّ العَّزةِ والجلال، أحسنُ الخالقين خلقةً، وأعظم الصانعين صنعاً!! من نقطةٍ صغيرة من المنيّ، ينطلق هذا الجيشُ الجرار، من الأبطال الأشاوس «الحيوانات المنوية» واحدّ منها لا يُرى بالعين، يلتقى مع رفيق حياته «البويضة» فيتكون منه هذا الإنسان السميع البصير، فما أعظم قدرة الله، وما أبدع تدبيره!! كيف انقلبت هذه النقطة من ماء مهين، إلى إنسان عظيم كبير يتحرك، ويتكلم، ويقوم، ويقعد، ويتحدث، ويخطب!؟ ولو أن إنساناً قال لك: رأيت نقطة ماء خرجت من البحر، ووقفت تخاطب الجماهير، بلسان صحيح فصيح، لقلتَ إنه مجنون!!، وهذه هي الحقيقة في خلق الإنسان، إنه من نقطةٍ من ماءٍ كريهٍ، تشمئزُ منه النفس ﴿ أَلَم نَخَلَقُكُم مِن مَاء مَهِينَ. فَجَعَلْنَاه فِي قَرَار مَكِينَ. إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون﴾ وهنا ندرك سرَّ عظمة الحديث القدسي، الذي يصوِّر لنا هذه الحقيقة جليَّة ناصعة، فقد كان ﷺ ذات يوم مع أصحابه، فبسط كفَّه ثم بصق فيها، ثم وضع أصبعه عليها ثم قال: يقول الله عزُّ وجل: «ابنَ آدم أنَّىٰ تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سوَّيتك وعدلتك مشيتَ وللأرض منك وئيدٌ. . » أي ثِقَلْ وصوت، رواه أحمد وابن ماجه، ثم بعد هذه النشأة العجيبة، تأتى المرحلة الأخيرة لنهاية الإنسان، فيقول سبحانه ﴿ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَيَتُونَ ثُرَّ إِنَّكُم نَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ نُبِعَثُوكِ ﴾ أي ثم إنكم أيها الناس بعد تلك النشأة العجيبة، في الخلق والتكوين، سائرون إلى الموت لا محالة، ثم بعد النفخة الثانية تُبعثون من قبوركم، للحساب والجزاء، والثواب والعقاب. . وبعد أن ذكر تعالى بداية الإنسان ونهايته، ذكر خلقَ هذا الكون العجيب، وكلها أدلة ساطعة على وجود الخالق الحكيم، وقدرته ووحدانيته، فقال سبحانه ﴿وَلَقَـٰذَ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُرُ سَبْعَ طَرَآبِينَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ أي خلقنا فوقكم أيها الناسُ، سبع سموات، وما كنَّا

مهملين أمر الخلق، بل نحفظهم وندبّر أمرهم، وسميت السموات «طرائق» لأن بعضها فوق بعض، ولأن الملائكة تسلك طرقاتها ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآةً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِۦ لَقَادِرُونَ﴾ أي ونزلنا بقدرتنا الباهرة، المطر من السحاب، بمقدار محدَّد موزون، لا كثيراً فيفسد، ولا قليلاً فلا يكفى البِّشَر، والزرعَ والثمر، ولْنقف قليلاً عند قوله (بقدر) فإنها جديرة بالتأمل والتفكر، فإن الماء نعمة من الرحمٰن، لكنه لو زاد على الحدِّ المطلوب، لانقلب إلى كارثة وبلاء، كما يحدث في الفيضانات والسيول المدمرة، ولو نقص عن الحاجة لكان الجدبُ والقحط، فسبحان من أنزل المطر، بميزانِ دقيق وقَدَر!! وثُمَّةَ نعمةً أخرى أشارت إليها الآية ﴿فأسكناه في الأرض﴾ فلولا خزنه في الأرض، وحفظُه في الطبقات الصخرية، لتتفجَّر منه العيون والأنهار، لهلك الناس عطشاً، ومات الزرع والضرع، إذ لا ينتفعون بالمطر إلاَّ وقت نزوله، وماذا يصنعون في بقية الشهور والأيام، إذا لم يجدوا الماء؟ فإسكانه في الأرض نعمة أخرى، توازي نعمة الإنزال، ثم بعد التذكير، يأتي دور التهديد والتحذير فيقول سبحانه: ﴿وإنا على ذهاب به لقادرون ﴾ أي ونحن قادرون على إغارته في الأرض، وإذهابه كلياً منها، بحيث يذهب إلى البحار، فتهلكون عطشاً أنتم ومواشيكم كقوله سبحانه: ﴿قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين﴾، ثم ذكَّرهم بنعمة ما ينشأ من المطر من فوائد، من البساتين الناضرة، والثمار اليانعة، والحبوب وِالـزروع، فـقـال سـبـحـانـه ﴿ فَأَنْشَأَنَا لَكُمْ بِهِـ جَنَّتِ مِن نَجْيلِ وَأَعَنَكِ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأَكَلُونَ﴾ أي فأخرجنا لكم بذلك الماء، حدائق وبساتين، فيها النخيلُ والأعنابُ، ولكم في هذه البساتين أنواع الفواكه والثمار، المتنوعة الأشكال، والألوان، والطعوم، تأكلون منها ما هو غذاء، كالرطب، والتمر، والعنب، والزيتون، وما هو فاكهة، كالتفاح، والخوخ، والمشمش وغيرها ﴿وَشَجَرَةُ تَغَرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِيْجٍ لِلْآكِينَ﴾ أي وأنشأنا لكم من ذلك الماء، شجرةً مباركة، هي «شجرة الزيتون» التي يكثر وجودها في البقاع المقدَّسة، 🌓

وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِيمِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا وَلَكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ شَحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَقَالَ يَنْقُونَ ﴾ وَعَلَيْها وَعَلَى ٱلْفُلْكِ مَتْمَا اللهِ عَيْرُهُ أَلَا لَنَقُونَ ﴾ وَعَلَيْها وَعَلَى اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ أَلَا لَنَقُونَ ﴾

حول «جبل الطور» الذي كلِّم الله عليه موسى، وتُثمر لكم زيتوناً، يخرج منه الدُّهن أي الزيتُ، الذي يُتخذ إداماً لكثير من المآكل المطبوخة، فهو غذاءٌ وإدام للبشر، وفي الحديث الشريف: «كلوا الزيتَ وادِّهنوا به فإنه من شجرة مباركة» رواه أحمد، وإتماماً للمنَّة ذكرُّهم تعالى بنعمة خلق الأنعام، وهي الحيوانات المأكولة اللحم (الإبل، البقر، الغنم، الماعز) فـقـال سـبـحـانـه: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْسَجِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم يِّمَنَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تَحْمَلُونَ﴾ أي وإن لكم في هذه الحيوانات المأكولة من الأنعام، لعظةً بالغة تعتبرون بها، على قدرة الله وحكمته، حيث أخرج لكم من بطونها الحليب، لبناً صافياً سائغاً للشاربين، ولكم فيها منافع عديدة، تأكلون من لحومها، وتلبسون من أصوافها، وتركبون على ظهورها، وتحملون عليها الأحمال والأثقال، كما تركبون السفن في البحار!! إن من فكر في هذه الأنعام المسخِّرة، رأى العجب العُجاب، فالجمل أضخم جنَّةً من الإنسان، كيف ذلَّله الله له، حتى تمكِّن أن يركبه، ويحمل عليه الأثقال؟ وهذه الإبل، سفائن البرّ، كما أن السفن سفائن البحر، ولهذا ربط تعالى بينهما فقال ﴿وعليها وعلى الفلك تحملون﴾ والفلْكُ: هي السفن، ثم إن العبرة من هذه الأنعام، أن الدَّمَ المتولد من الأغذية، يتحول \_ بقدرة الله \_ إلى شراب طيّب لذيذ، هو غذاء كامل، وهو اللبنُ \_ الحليب \_ فكيف ينقلب العَلَفُ والغذاءُ، إلى لبن صافٍ نقى؟ وكيف لا يمتزج الحليبُ بالدم والقذارات، الموجودة في بطون هذه الحيوانات؟ إنها القدرة الإلهية المبدعة ﴿نسقيكم مما في بطونه من بين فَرْث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين﴾ والفرث: هو القذر والروث،. الذي تدفع به المعدة إلى الأمعاء، وكله نجاسةٌ وقذارة، ولا يختلط بالحليب!! وبعد هذا البيان المستفيض عن دلائل القدرة والوحدانية، يأتي الحديثُ عن قصص الأنبياء والمرسلين، تسلية لخاتم النبيين ﷺ عن تكذيب قومه له، فيقول سبحانه ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْ غَيْرُهِۥ أَفَلَا نَنْقُونَ﴾ أي أرسلنا شيخ الأنبياء، رسولنا «نوحاً» عليه السلام، إلى قومه الكفرة عبدة الأوثان، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده، فليس لكم إله غيرُه يستحق

فَقَالَ ٱلْمَلُؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَلَا إِلَّا بَشَرُ مِّ مِثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنفَضَلَ عَلَيْكُمْ مَوْلَوَ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَزَلَ مَلَيْكُهُ مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَابَآبِنَا ٱلأَوَّلِينَ عَلَيْكُمْ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَابَآبِنَا ٱلأَوَّلِينَ وَلَيْ اللَّوْلِينَ اللَّوْلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِ شَ قَالَ رَبِ اللَّهِ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَى حِينِ شَ قَالَ رَبِ اللَّهُ اللَّلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

العبادة، أفلا تخافونِ عقوبته بعبادتكم لهذه الأوثان؟ ﴿فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِـ مَا هَلَاّ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلَكُو يُرِيدُ أَن يَنَفَضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآهَ ٱللَّهُ لَأَزَلَ مَلَتَهِكُةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِهَا ٱلْأُوَّلِينَ﴾ أي فقال أشراف قومه ورؤساؤُهم، المغرقون في الكفر والضلال: ما هذا الرجل الذي يزعم أنه رسول، إلا إنسانٌ مثلنا من البشر، يريد بدعواه الرسالة، أن تكون له السيادة والفضل عليكم، مع كونكم مثله؟ ولو أراد الله أن يبعث رسولاً، لأرسله من الملائكة، لا من البشر، ما سمعنا بمثل هذا الكلام \_ عبادة إله واحد \_ في آبائنا السابقين، من الأمم الماضية!! تباً لهم على هذا السَّفه، استبعدوا أن يكون الرسول بشراً، ولم يستبعدوا أن يكون إلههم حجراً!! فقد كانوا عبدة أوثان وأحجار، ثم زادوا في الفجور والطغيان، فقالوا عن نوح نبيهم الكريم: ﴿ إِنَّ هُوَ لِلَّا رَجُلُ بِهِ، حِنَّةٌ فَكَرَّتُهُوا أَإ بِهِ، حَتَّى حِينِ ﴾ أي ما هو إلا رجل مجنون، أصابه الجنون، فهو يتكلم بكلام غير مِفهوم، فانتظروا به حتى يهلك ويموت، ونتخلُّص منه!! ولا يجد نبئ الله نوح عليه السلام، ألاَّ أن يلتجيء إلى ربه، يطلب منه العون والنصر ﴿قَالَ رَبِّ ٱلْعُرُفِ بِمَا كَنَّبُونِ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَجْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُهَا وَفَارَ ٱلتَّنُوزُ فَأَسْلُف فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱتَّنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوَّلُ مِنْهُمَّ ﴾ أي قال نوح: يا رب انصرني عليهم، بسبب تكذيبهم لي، فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بحفظنا ورعايتنا، وبأمرنا وتعليمنا، فإذا جاء وقت عذابنا لهم، وفار الماء من التنور ـ وذلك علامةُ هلاكهم ـ الْأِ فأدخلُ معك في السفينة، من كلِّ صنفٍ من الحيوان زوجين اثنين ـ ذكراً وأنثى ـ واحمل ﴿

وَلَا تَخْطَبْنِي فِي اللَّذِينَ طَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مُعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَدُ لِلَّهِ اللَّذِي بَعَنا مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ وَقُل رَّتِ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَدُ لِلَّهِ اللَّذِي بَعَنا مِن الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ وَقُل رَّتِ الْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ وَإِن كُنَا الْزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارًكُ وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ وَإِن كُنَا لَمُنزِلِينَ ﴾ الْمُنزلِينَ أَنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ وَإِن كُنَا لَمُنزَلِينَ أَنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ مَن اللّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَكُم مِنْ اللَّهِ عَيْرُهُ أَلَا لَلْمَلُأُ مِن قَوْمِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكَذَوا اللَّهُ مَا لَكُم مِنْ اللَّهِ عَيْرُهُ أَلَا لَنْقُونَ ﴾ وقال المَلأ مِن قَوْمِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَلِكَ اللَّهُ مَا لَكُم مِنْ اللَّهِ عَيْرُهُ أَلَا لَلْمَلُا مِن اللَّهِ عَيْرُهُ أَلَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُم مِنْ اللَّهِ عَيْرُهُ أَلَا لَنْقُونَ ﴾ وقال المَلأ مِن قَوْمِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَلِكَذَوا لِلْقِلَاءِ الْآلِحْرَةِ وَأَثَرَفَنَكُمُ فِي الْحَيْوَةِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

فيها أهلك وأتباعك المؤمنين؛ إلاَّ من سبق عليه القول بالهلاك، كزوجتك وابنك ﴿وَلَا تُعَنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاً إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَنْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي جَعَننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ﴾ أي ولا تسألنِ الشفاعة بالدعاء لهم بإنجائهم، فإنهم مهلكون لا محالة، فإذا عَلُوتَ على السفينة، وركبت فيها بمن معك من المؤمنين، فقل: الحِمدِ لله الذي أهلك أعداءنا، ونجَّانا من هؤلاء المشركين الظالمين ﴿وَقُلْ رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾ أي وقل أيضاً إذا خرجت من السفينة: يا رب أنزلني إنزالاً مباركاً، يحفظني من كل سوء وشر، وأنت خير الحافظين لأوليائك!! إن فيما جرى على قوم نوح، من الطوفان والغرق، لدلائلَ وعِبَراً، لمن نظر بعين البصيرة، إلى حفظ الله ورعايته لأوليائه، وخذلانه لأعدائه، وإنْ كنا لمختبرين للعباد، بهذه الآيات والعبر، لننظر من يعتبر ويتدبَّرُ!! ثم جاءت قصة «هود» عليه السِلام مع قومه الطغاة المتجبرين، فقال سبحانه: ﴿ ثُمُّ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَّنًا ءَاخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ آنِ أَعَبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ الِلهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ﴾ أي ثم أنشأنا من بعد إهلاكهم، قوماً آخرين، هم قوم «عاد» فأرسلنا إليهم رسولنا «هوداً» بدعوة التوحيد والإيمان، وقد خوَّفهم من عذابنا قائلاً لهم: أفلا تتقون؟ أي أفلا تخافون عذاب الله وانتقامه إن كفرتم؟ ولم يذكر القرآن اسم الرسول، ولا اسم القوم في هذه القصة، لأن ذلك معروف من قصص الأنبياء، فإن الذين جاءوا بعد قوم نوح، هم (قوم عاد) ونبيُّهم هو «هود» لقوله سبحانه في سورة الأعراف ﴿واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح﴾ ولنستمع إلى جواب هؤلاء السفهاء لهود عليه السلام ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَٱنْرَفَنَهُمْ فِ ٱلْحَيَوٰةِ

الدُّنيَّا مَا هَلِذَا إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُكُو يَأْكُو يَأْكُونَ مِنْهُ وَبَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ فَ وَلَيْنَ المَّنْمُ الْمَاكُونِ اللَّهُ الْمُحْوَلِينَ اللَّهُ الْمَاكُونِ اللَّهُ الْمَاكُونِ اللَّهُ اللَّ

ٱلدُّنْيَا مَا هَنَدًا إِلَّا بَنَرٌ مِتْلُكُرُ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ الكلام نفسه الذي قاله قوم نوح لنبيهم، يقوله هؤلاء السفهاء لنبيّهم هود عليه السلام، يقولون: إنه بشر وليس بملك، يأكل ويشرب كما نأكل ونشرب، فما الذي جعل له الفضل علينا، حتى يكون نبياً ورسـولاً؟ ثـم زادوا فـي الـسـخـريـة والاسـتـهـزاء، فـقـالـوا ﴿وَلِينَ أَطَعْتُم بَثَرًا مِثْلَكُرْ إِنَّا لَّخَلِيرُونَ﴾ أي لئن أطعتموه فيما يدعوكم إليه من عبادة الله، وترك عبادة الأوثان، فأنتم بلا شك قوم جهلاء خاسرون ﴿ أَيَهِٰذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ نُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُم تُخْرَجُونَ هَنهاتَ هَيْهاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ أي أيعدكم بأنكم ستحيون بعد موتكم، وستخرجون أحياء من قبوركم؟ ﴿هيهات هيهات﴾ هذه الكلمة اسم فعل ماض، بمعنى بَعُدَ، أي بعيدٌ بعيدٌ هذا الذي توعدونه، من الإخراج من القبور، بعد موتكم وفنائكم، وبعد أن تصبحوا رفاتاً وعظاماً بالية!؟ وغرضُهم أن هذا شيء مستحيل مطلقاً ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَىالُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا غَنُ لَمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ أي ما هي إلا حياتنا الدنيا، لا حياة بعدها، يموت بعضنا ويُولد بعضنا، يموتُ جيلٌ، ويحيا جيلٌ، وما نحن بمبعوثين بعد الموت، وما هذا الرجل الذي يزعم أنه رسول، إلا مفتر كذاب، يكذب على الله، ولسنا مصدِّقين له في دعواه، فليس هناك بعثُ، ولا حساب، ولا جزاء ﴿قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَنَّبُونِ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَلِيمِينَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآهُ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ لمَّا يئس هوذ من إيمانهم، ورأى إصرارهم على الكفر، دعا عليهم بالهلاك، فقال: يا رب أهلكهم وانصرني عليهم، بسبب تكذيبهم لى، فأخذتهم صيحة العذاب المدمر، فجعلناهم صرعى هلكى، كغثاء السيل

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ مَا مَا مَا مَا مَنْ أُمَّةٍ أَبَلَهَا وَمَا يَسَبَقُ مِن أُمَّةٍ أَبَلَهَا وَمَا يَسَتَغْرُونَ ﴿ مُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلَنَا تَثَرَّ كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهُمَا كَذَبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ آحَدِيثً فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ مُ مُ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَطَخَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ آحَدِيثً فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ مُ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَلَخَهُمُ مَا وَحَمَلَانِهِم وَالْمَانِ مُبِينٍ ﴿ فَا لِي فِرْعَوْنَ وَمَلَانِهِم وَالْمَانِ مُبِينٍ ﴿ فَا لِي فَرَعُونَ وَمَلَانِهِم وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

التافه، الذي يجرف معه القشور والأوساخ، فسحقاً وهلاكاً لهم على كفرهم وظلمهم، قال المفسرون: صاح بهم جبريل صيحة مزلزلة مدمرة، رجفت لها الأرض من تحتهم، فصاروا لشدَّتها كغثاء السيل، وهو الشيء التافه الحقيرُ، الذي لا يُنتفع منه بشيء أصلاً، وبعث الله عليهم الريح العقيم، فأهلكهم عن آخرهم، فلم يبق لهم ذكر ولا أثر ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ مَا نَسْبِقُ مِنْ أَمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ﴾ أي ثم أنشأنا من بعد هلاك قوم عاد أقواماً آخرين، هم قوم (صالح، وإبراهيم، ولوط، وشعيب)، وغيرهم، وفي الآية حذفٌ بالإيجاز، تقديره: أرسلنا إليهم الرسل، فأهلكناهم ودمَّرناهم، دلَّ عليه قوله بعده ﴿مَا نَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَّلُهَا وَمَا يَسْتَغِرُونَ﴾ أي لا تتقدم الأمة المُهلَكةُ، عن الوقت الذي عُيِّن لهلاكها، ولا تتأخر عنه ﴿ثُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَا كُلُّ مَا جَآءَ أَمَّةً رَّسُولُهَا كَلَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَكُهُمْ أَخَادِيثٌ فَبْعْدًا لِقَوْرِ لَا يُوْمِنُونَ﴾ (تترى) يعنى متتابعة، يتبع بعضهم بعضاً، أي أرسلنا الرسل متتالين، واحداً بعد واحد، كلما بعثنا رسولاً إلى أمته، كذُّبه قومه وسخروا منه، وفيه تشنيعٌ عليهم بكمال ضلالهم، كما قال سبحانه ﴿يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ﴾ فأتبعنا بعضهم بعضاً أي ألحقنا بعضهم في إثر بعض، بالهلاك والدمار، وجعلناهم أخباراً تُروى، وأحاديث تُذكر، تتناقلها الأجيال والقرونُ، ﴿فَبُعداً﴾ أي فهلاكاً ودماراً لقوم لا يؤمنون بالله، ولا يصدّقون رسله ﴿ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدْرُونَ بِتَايَتِنَا وَشُلْطَنِ ثُبِينٌ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ، فَاسْتَكَبَّرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ﴾ أي ثم أرسلنا موسى وهارون، إلى فرعون الطاغية، وأشراف قومه المتكبرين، أرسلناهما بالمعجزات الساطعات، من اليد، والعصا، وبقية الآيات التسع، فاستكبروا عن الإيمان، وطاعة الرحمٰن، وكانوا قوماً متكبّرين متجبرين ﴿فَقَالُواَ أَنْؤَيْنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِيَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِرَ ٱلْمُهْلَكِينَ﴾ أي فقال الأشقياء من قوم فرعون: أنؤمن لرجلين مثلنا

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَمَعِينِ ﴿ وَمَعَيْنَا اَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ءَايَةً وَمَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُووَ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَلِيحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَي وَإِنَّ هَلَاهِ أَمْنَكُمْ أُمَّةً وَالطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَلِيحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَيَ هَا اللَّهُمْ وَبُولًا هَا مُرَهُم بَيْنَهُمْ وَبُولًا كُلُ حِزْبٍ بِمَا لَذَيْهِمْ وَرَحُونَ ﴾ لذيهم فرحُونَ ﴾

ونتّبعهما؟ يعنون موسى وهارون، وقومهما بنو إسرائيل، خدمُنَا وعبيدُنا، يخضعون لنا، ويتلقُّون أوامرنا بالطاعة والانقياد؟ فكذَّبوهما أي أصروا على تكذيبهما، فأهلكهم الله غرقاً في البحر، ولم ينج منهم أحد ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهَنَدُونَ وَجَعَلْنَا أَبَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّتُهُۥ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَّا إِلَىٰ رَبُوۡوَ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ﴾ أي ولقد أعطينا موسى وقومه التوراة، بعد غرق فرعون وملائه، ليهتدي بها بنو إسرائيل، وجعلنا قصة مريم وابنها (عيسى)، آية باهرة، ومعجزة قاطعة، دالة على عظمة قدرتنا، وبديع صنعنا، حيث ولدته دون أن يمسَّها بشر، وجعلنا مأواهما بمرتفع من الأرض ـ الهضبة ـ ذي ثمار وأشجار، وعيونٍ دافقة على ظهر الأرض كالأنهار، ومعنى المعين: الماء الجاري الظاهر للعيون ﴿ يَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّلِبَدَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَلَاهِ ۚ أُمَّنَّكُمْ أَمَّةً وَجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنْقُونِ ﴾ أي وقلنا للرسل: يا أيها الرسل، كلوا من الحلال الطيّب، الذي خلقه الله لكم، وتقرّبوا إلى الله بالعمل الصالح، مع إخلاص النيّة، فإني رقيب عليكم، مطّلع على جميع أعمالكم، ودينكم يا معشر الرسل دينٌ واحد، هو (الإسلامُ) دينُ الأمان والسلام، وأنا ربكم المتفرِّد بالخلق والألوهية، فخافوا عذابي، واحذروا انتقامي!! وهكذا تتجلَّى وحدة الرسالات السماوية، فدين الأنبياء واحد، وربهم واحد، ورسالتهم واحدة ﴿ فَنَقَطُّعُوٓاْ أَمَرُهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ جِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ﴾ أي تفرَّق أتباع الرسل، إلى فِرَق وجماعات، وأصبحوا أحزاباً شُتَّى، وجماعاًتُ متناحرة، هذا يهودي، وهذا نصراني، وهذا مجوسي، كلُّ فريق منهم فرحٌ ومغتبطٌ بدينه، ولو كان أعوج، والتعبيرُ جاء في غاية الإبداع، ضَرَب مثلاً للدين بالثوب الجميل الفضفاض، اختصم فيه جماعة فتخاطفوه، فأصبح في يد كل واحدٍ منه قطعة، فتمزُّق الثوب، وذهب بهاؤه وجماله، وهذا معنى قوله تعالى (زُبُراً) أي قطعاً جمع زبور وهي



القطعة من الذهب أو الفضة ﴿فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَبِهِمْ حَتَى حِينٍ ﴾ أي دع هؤلاء الضالين المتنازعين في أمر الدين، في غفلتهم وجهلهم وضلالهم، إلى انتهاء آجالهم!!

﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُّهُم بِهِم مِن مَالٍ وَبَنِينٌ نُمَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي هــل يــظــن هؤلاء الحمقي الجاهلون، المغرورون بما هم عليه من سعة الرزق، وكثرة الأموال والأولاد، أنه لخيرهم وإكرامهم؟ لا، بل هو استدراج لهم، ليزدادوا في الإثم والضلال، ولكنهم لا يشعرون بذلك، لأنهم كالبهائم، لا فطنة لهم ولا شعور ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهم مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم يِنَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَتِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ بيانٌ لصفات أهل التقوى الذين هم من جلال الله وعظمته خائفون، ومن خوف عذابه وعقابه حذرون، والذين هم بآيات الرحمٰن يصدُقون، والذين لا يراءون في أعمالهم، بل يخلصون العمل والعبادة لوجه الله، وطلباً لرضوانه، ولا يراد بالشرك هنا: نفي الشريك عن الله، لأن هذا داخل في الإيمان، ولكن يراد بالشرك هنا عدم النفاق والرياء ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤ ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهُمْ رَجِعُونَ أُوْلَئِكَ يُسَرَعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ﴾ أي والذين يعطون العطاء، من صدقات وإحسان، ويتقرَّبون إلى الله بأنواع القربات والخيرات، وهم خائفون مشفقون أن لا يتقبَّل الله منهم، لأنهم يؤمنون بلقاء ربِّ العزة والجلال، المحاسب والمجازي على الأعمال، هؤلاء هم الفائزون بالجنان، ورضى الرحمن، وهم الذين ينالون الكرامة والسعادة، قال الحسن البصرى: «إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة ـ أي خوفاً من الله ـ وإن الكافر جَمَع إساءَةً وأمناً» وروى الترمذي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله ﷺ عن هذه الآية فقالت يا رسول الله: «أهو الذي يزني، ويسرقُ، ويشرب الخمر، وهو يخاف الله عزَّ وجلَّ؟ فقال لها: لا يا بنتَ الصدِّيق!! ولكنه الذي يصلِّى، ويصوم، ويتصدَّق، وهو يخاف الله عزَّ

وَلَا نُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ اللهِ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهِ مَتَّى إِذَا هُمْ يَجْنَرُونَ اللهِ لَا جَعَنَرُوا اللَّوْمِ إِلَّا هُمْ يَجْنَرُونَ اللَّهِ لَا جَعَنَرُوا اللَّوْمِ إِلَّا هُمْ يَجْنَرُونَ اللَّهِ لَا جَعَنَرُوا اللَّوْمِ إِلَّا هُمْ يَجْنَرُونَ اللَّهِ لَا جَعَنَرُوا اللَّوْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وجلَّ» أي يخاف أن لا يتقبل الله منه عمله الصالح ﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأْ وَلَدَتِنَا كِنَنْبُ يَطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ أي ولا نكلُّف أحداً من العباد ما لا يُطيق، تفضلاً منَّا وإحساناً، فإن جميعَ التكاليف الشرعية في مقدور الإنسان وطاقته، وعندنا كتاب أعمال العباد، يشهد عليهم بما عملوا، دون زيادة ولا نقصان، ولا يُظلَم أحدٌ من عمله شيئاً ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غُمْرَةِ مِّنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَلِمُونَ﴾ الغَمرةُ: الغفلةُ والجهالةُ، أي قلوبُ هؤلاء الكفار في غفلةٍ وجهالة، غامرة وساترة لهم عن فهم كلام الله، لا يفهمون آيات القرآن، ولا يتدبرون مواعظه، ولهم أعمال خبيثة كثيرة، غير الكفر والإشراك، هم مقيمون عليها لا ينفكُون عنها، كالسخرية والاستهزاء، وفعل أنواع الموبقات والمعاصي ﴿حَتَّى إِنَّا أَخَذْنَا مُتَرْفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ لَا يَجْتَرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُصَرُونَ﴾ البجؤارُ: رفعُ الصوت بالاستغاثة كصوت الثور عندما يخور، والمعنى: حتى إذا أخذنا كبراءهم، وأغنياءهم المترفين، بالعذاب العاجل، صاحوا صيحة منكرة كصيحة الثور، وضجوا بالاستغاثة والعويل، قائلين: واغوثاه، وابؤساه!! يدعوننا لرفع العذاب عنهم، يُقال لهم: لا تستغيثوا اليوم، ولا تصرخوا، ولا تتضرُّعوا، فلن يجديكم البكاء والعويل، ولا الصراخ ولا الاستغاثة، ولن تنالكم من جهتنا نهصرة ﴿ مَنْ كَانَتْ ءَايَتِي لُتُلَي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعَقَبِكُمْ لَنكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ، سَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ أي لقد كنتم تسمعون آيات الرحمن، فتنفرون عنها، وتهربون منها، وتولؤُن الأدبار، كمن يهرب من شيء مفزع مخيف، تُعرضون عن الإيمان، وتسمرون في مجالسكم بالهُجُر من الكلام، أمام بيت الله الحرام!! قال المفسرون: كانوا يسهرون بالليل حول البيت الحرام، يطعنون في القرآن، وفي النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون: إن محمداً ساحر، كاذب، كاهن، يفتري على الله، والقرآن أساطيرُ الأولين، وهم يتحلُّقون حول الأصنام، التي نصبوها حول الكعبة

أَفَلَوْ يَدَبَّرُواْ الْفَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُمْ مَّا لَوْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ الْأَوَّلِينَ هَا أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ هَا أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِنَّةً بَلَ جَآءَهُم بِالْحَقِ وَأَتَحَمُّمُ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ هَا أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِنَّةً بَلَ جَآءَهُم بِالْحَقِ وَأَخَمُ مَ فَهُمْ لَلْمَاكِنَ السَّمَونَ وَأَخَدُهُمْ لِلْحَقِ كَرِهُونَ هَا وَلَو اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَونَ وَأَلَانَ فَي وَلَو اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَونَ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ بَلِ الْيَنْفَهُم بِذِكْرِهِم فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ هَا وَاللَّهُمْ خَرَجًا فَخَلَجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْفِينَ هَا اللَّهُمْ خَرَجًا فَخَلَجُ رَبِكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْفِينَ هَا

المشرّفة، ويقولون: نحن أهلُ حرم الله، وخُدَّام بيته، لا يقوى علينا أحدٌ، ولا يفخر علينا أحد!! ﴿ أَفَلَرْ يَدَّبِّرُوا الْقَوْلُ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَرْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي لماذا لم يتدبروا آيات هذا القرآن المعجز؟ ليعرفوا أنه الحقُّ النازل من عند رب العالمين!! أم جاءهم محمد ﷺ بشيء مبتدع، لم يأتِ مثله في آبائهم السابقين؟ وهذا توبيخ لهم على عدم تدبر القرآن. ﴿أَمْرُ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ توبيخٌ آخر، أي هل جهلوا أمر هذا الرسول، فلم يعرفوا حقيقته، وصدقه وأمانته؟ وقد عاش بينهم أربعين سنة؟ فلذلك أنكروه وكذَّبوا نبوته ورسالته؟ ﴿أَمَّ يَقُولُونَ بِهِـ جِنَّةُ اللَّهُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُم لِلْحَقِّ كُرْهُونَ ﴾ أي أم أن سبب التكذيب له، هو اعتقادهم بأنه مجنون؟ كلُّ هذا باطلٌ، فإنهم يعلمون أنه ﷺ أرجحهم عقلاً، وأثقبُهم ذهناً، وأصدقهم حديثاً، فما الداعى لهم إذاً إلى هذا العناد والجحود؟ ثم ذكر تعالى السبب الحقيقي فقال ﴿بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون﴾ أي جاءهم محمد بالحق الساطع المبين، ومع وضوح الحقُّ وسطوعه، فإن أكثر المشركين ـ لما في قلوبهم من الزيغ والانحراف ـ لا يقبلون الحقُّ ولا يريدونه، خشيةَ زوال رياستهم ومناصبهم ﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِرِئُ بَلْ أَيْنَاهُم بِذِكْرِهِم فَهُمْر عَن ذِكْرِهِم تُعْرِضُون ﴾ أي لو أجابهم الله إلى ما تهواه نفوسهم، لفسد نظامُ الكون، لاختلاف الآراء والأهواء، ولو تُرك الناسُ يعيشون على أهوائهم، لحدث الاضطراب والفساد، وصار الناس كالوحوش، يأكل القويُّ الضعيف، وساد حكم الغابات، بل أتيناهم بالقرآن العظيم، الذي هو فخرهم وشرفهم، فأعرضوا عنه واستهزءوا به ﴿أَمْ تَتَعُلُّهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِفِينَ﴾ أي هل تسألهم يا محمد أجراً، على تبليغك الرسالة لهم، فهم من أجل ذلك يفرُّون عنك ويهربون؟ أنت لا تطلب منهم أجراً، فرزق الله وعطاؤه خير من جميع ما في الدنيا من ثواب وعطاء،

وَإِنَّكَ لَنَدَعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلَجُواْ فِي الْصِرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ وَهَا وَحَمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلَجُواْ فِي الْصِرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ وَمَا الْصَرَافِ لَنَهُمْ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا السَّمَكَانُواْ لِرَهِمْ وَمَا يَنَصَرَّعُونَ ﴿ وَمَا السَّمَعُ وَالْأَبْصَدَرُ وَالْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَالْمَعْمُ وَالْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَالْمَعْمُ وَالْأَقْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَالْمُؤْمِنَ وَالْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرُ وَالْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرُ وَالْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَمُنْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُسْتَعِيمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُعَالَى اللَّهُ السَمْعَ وَالْمُنْعُمُ وَالْمُعُمَالُ وَالْمُعَمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُعْمَالُ وَالْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُعْمَالُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُعْرِالِ فَالْمُعُمْ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُعْمَالُولُونَ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَلَا أَنْهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُعْمُومُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْم

وهِ و تعالى أفضل من أعطى ورزق ﴿ وَإِنَّكَ لَنَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُوكَ ۗ أي وإنك لتدعوهم إلى دين قيِّم كريم، هو دين الإسلام، الذي تشهد العقول السليمةُ باستقامته، ولكنهم لشقائهم وتعاستهم، تركوا الإسلام، واستمسكوا بـ عليه الآباء من الخرافات والأوهام، وعبادة الأصنام ﴿وَلَوْ رَحْمَنَّهُمْ وَكَشَفْنَا مَا يِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُفْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أي لو رحمنا هؤلاء المشركين، ورفعنا عنهم ما أصابهم من جدب وقحط، وكشفنا عنهم البلاء، لتمادوا في طغيانهم وعنادهم يتخبُّطون كالعُمْي، لعماية بصائرهم، وسببُ نزول الآية: ما روى أنه لمَّا أسلم «ثُمامة بنُ أثال» ولحقَ باليمامة \_ بلاد نجد ـ منع الميرةَ عن أهل مكة، وأخذهم الله بالقحط والجذب، حتى أكلوا الميتةَ والكلابَ والحشرات، فجاء أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ \_ وكان مشركاً \_ فقال يا محمد: أنشدك الله والرَّحِم، ألستَ تزعم أن الله بعثك رحمة للعالمين؟ قال: بلي، فقال: لقد قتلت الآباء بالسيف، وقتلتَ الأبناءَ بالجوع، فادِعُ اللهَ أن يكشف عنَّا الضُرِّ!! فنزلت الآية ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ﴾ أي ولقد ابتليناهم بالمصائب والشدائد، وبالقحط، والجوع، فما خضعوا للهِ، وما دعوا ربهم لكشف البلاء، لشدة جبروتهم وطغيانهم ﴿حَتَّىٰ إِنَّا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ أي امتحنًاهم بكل محنة، فما رُؤي منهم لينٌ، ولا توجُّهُ إلى الإسلام، إلى أن يروا عذاب الآخرة الشديد، فحينئذِ يخضعون ويستسلمون، وييأسون من كل خير!! والإبلاسُ: اليأسُ من الخير.. ثم ذكِّرهم تِعالى بنعمه الجليلة، وأقام لهم الأدلة على قدرته ووحدانيته، فقال سبحانه: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارُ وَٱلْأَفْعِدَةٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ أي هو سبحانه الذي خلق لكم هذه الحواس، لتسمعوا بها، وتبصروا، وتعقلوا، ولكنكم لا تشكرون ربكم على فضله وإنعامه، و«ما» لتأكيد القلَّة، أي ما

أَقِلَ شَكْرِكِم للهِ، والعرب تقول: ما أقلَّ شكر فلانٍ لنعمتي!! يريدون أنه لم يشكرها﴿وَهُو ۖ ٱلَّذِ*ى* ذَرَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ﴾ أي والله سبحانه هو الذي خلقكم، وبتَّكم في الأرضِ، بطريق النكاح والتناسِيل، وإليه وحده مرجعكم للحساب والجزاء﴿ وَهُو ۚ ٱلَّذِي يُحْيِءُ وَيُبِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَاتُ ٱلَّيِّلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلًا تَعْقِلُوكَ ﴾ أي هو الذي يحيي الخلائق، ثم يميتها، ثم يعيدها للحياة مرة ثانية، وإن اختلاف الليل والنهار، بالزيادة والنقصان، من فعله تعالى وحده، أفليست لكم عقول تدركون بها دلائل قدرته ووحدانيته؟ وأنه لا خالق ولا رازق، ولا محيى ولا مميت، إِلَّا الله سبحانه وتعالى!؟ ﴿بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَـالَ ٱلْأَوَّلُونَ قَالُواْ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدَنَا خَعْنُ وَءَاكِأَوُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْزَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَلِيكَ﴾ «بل» للإضراب، أي لم يكن لهم عقلٌ ولا نظر، في هذه الآيات والعِبَر، بل قال هؤلاء السفهاء، كما قال أباؤهم الأقدمون، قالوا: أئذا بليت عظامنا، وأصبحنا ذراتِ ناعمة، هل سنعود إلى الحياة مرة ثانية؟ هذا أمر مستحيل، لقد وُعدنا بهذا نحن ومن سبقنا، فلم يحدث هذا البعث، ولم نر له حقيقة!! ثم زادوا في السخرية والاستهزاء فقالوا: ما هذا الذي يعدنا به محمد، إلا خرافات وأكاذيب المتقدمين!! والأساطيرُ جمع أسطورة، وهي الأكذوبة، ولمَّا أنكروا البعث والنشور، أمر اللهُ رسوله ﷺ أن يُفحمهم بالحجة الدامغة، التي تِقصم ظهر الباطل فقال له ﴿ قُلْ لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا ٓ إِن كُنتُمْ تَمْكُونَ سَيَقُولُونَ لِنَّهِ قُلْ أَفَلًا تَذَّكُّرُونَ ﴾ ؟ أي قل لهم يا محمد: لمن الأرضُ ومن فيها من المخلوقات؟ من الإنس، والجن، والطير، والوحش، والنبات؟ ومن مالكُها الحقيقيُّ، والمتصرِّفُ فيها بالإحياء والإفناء؟ والجواب معلوم، أنهم سيعترفون بأن الأصنام لم تخلق ذلك، ولا تقدر عليه، وسيقولون: الله خالقُها ومالكُها، فقل لهم: أفلا تتدبرون بطلان ما

قُلْ مَن رَّبُ السَّمَوَتِ السَّبَعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ الْعَالَمِ الْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُو يُجِيرُ وَلَا أَفَلَا نَقُونِ ﴿ لَيَهُ قُلْ مَا أَنَكُ لَنَّهُ مِن اللَّهِ إِن كُنتُمْ تَعَالَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَا لَيْكُونُ فَلَا اللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَا اللَّهُ مِنْ إِلَا إِنَّا لَدُهُ مِن وَلَهِ وَمَا صَالَعُ مَن اللهِ إِنَّا لَدُهُ مِن وَلَهِ وَمَا صَالَعُ مِن اللهِ إِنَّا لَدُهُ مِن وَلَهِ وَمَا صَالَعُ مَن إلَا إِنَّهُ إِنَّا لَدُهُ مِن اللهِ إِنَّا لَدُهُ مِن اللهِ إِنَّا لَدُهُ مِن اللهِ إِنَّا لَدُهُ مِن اللهِ إِنَّا لَدُهُ مَن اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُه

أنتم عليه من هذه السفاهات؟ ﴿فَلَ مَن زَّبُّ اَلسَّمَـٰوَتِ اَلسَّہَعِ وَرَبُّ اَلْعَـٰرَشِ اَلْعَظِيم سَيَقُولُونَ لِلَّهِ مُّلْ أَنَّكُ لَنَّقُورَ ﴾ أي اسألهم سؤالاً آخر، قل لهم: من هو خالق السموات السبع، وما فيها من الكواكب، والنجوم، والشمس، والقمر، والملائكة؟ ومن هو خالقُ العرش العظيم؟ هل أصنامكم وآلهتكم المزعومة خلقتها أم من؟ والجواب واضح كذلك، فسيقولون: الله ربُّها وخالقها ومالكُها!! فقل لهم: أفلا تخافون عذاب الله الأليم، فتتركون عبادة هذه الأوثان، وتعبدون الخالق لهذه الأكوان؟ ﴿قُلَ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجُحَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُد تَعَلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ ﴾ أي قل لهم: من بيده الملك الواسع التام؟ ومن بيده خزائنُ كل شيء؟ ومن الذين يحمى ويُغيث من استجارَ به، والتجأ إليه؟ هل هناك أحد يستطيع أن يغيث أحداً من الله؟ إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك!! فسيقرون أيضاً ويعترفون، بأن هذا لا يقدر عليه إلا الله، فقل لهم على سبيل التوبيخ: كيف تُخدعون وتُصرفون عن عبادة الرحمٰن، إلى عبادة الأصنام والأوثان؟ تدرَّج القرآن معهم بهذه الأسئلة الثلاثة، ليقيم عليهم الحجة في بطلان عبادة غير الله، فبدأ بذكر الأرض التي يعيشون عليها، ثم بذكر السموات التي يرونها ويشاهدونها، ثم بذكر جميع المخلوقات والكائنات، وما فيها من بدائع الصنعة والخلق، ليحملهم على الإقرار، بأن الله هو الخالق لجميع ما في الكون، ثم يأتي التعقيب فيقول سبحانه ﴿ بَلْ أَيَّنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ أي لقد أتيناهم بالحق الواضح المنير، في أمر الإله، والبعث والحشر، وإنهم لكاذبون فيما ينسبون إلى الله، من الشركاء والأولاد ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُم مِنْ إِلَاهًۚ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَىمِ بِمَا خُلَقَ وَلِعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ أي ليس له تعالى ولد، كما زعم المشركون حين

عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَلَا تَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَلَا تَعْلَىٰ عَلَى أَن يُوعَدُونَ ﴾ وَإِنَّا عَلَى أَن يُوعَدُونَ ﴾ وَلَا تَعْمَلِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِينِ ﴿ وَلَا تَعْمَلُونِ فَ وَإِنَّا عَلَى أَن السَّيْنَةُ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعَدُونَ ﴾ أَوْفُ بِكَ مِنْ هَمَزُتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ وَقُل رَّبِ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزُتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزُتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ وَأَعُودُ بِك رَبِ أَن يَحْشُرُونِ ﴾ وَقُل رَّبِ أَعُودُ بِك مِنْ هَمَزُتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ وأَعُودُ بِك رَبِ أَن يَحْشُرُونِ ﴾

قالوا: الملائكةُ بناتُ الله، إذ كيف يكون له ولد، وهو المنزَّه عن الشبيه والمثيل، وليس له من يشاركه في الألوهية، لأنه الواحد الأحد، الفردُ الصمد، ولو قُدِّر ـ فَرَضاً ـ تعدُّد الآلهة، لانفرد كلُّ واحد منهم بما خَلَقه، وأصبح مغايراً لخلق غيره، وما كان ينتظم الكون، والمشاهَدُ أن الكون في غاية النظام والكمال، وأيضاً كان يحدث التنازع بين الآلهة، فيعلو بعضهم فوق بعض، كما هو الجاري بين ملوك الدنيا، ويحصل التصارعُ والتنازعُ على المُلْك، حتى يكون واحد منهم هو الغالب، فبطل بذلك الأمران: أمرُ الولد، وأمرُ الشريك ﴿سبحان الله عما يصفون ﴾ أي تنزُّه الله وتقدُّس عمَّا يصفه به الظالمون، من الشريك والولد ﴿عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي هو تعالى العالم بما غاب عن الأبصار، المشاهد لكل ما في الكون، الذي لا تخفى عليه خافية، تعالى وتقدُّس، عن أن يكون له شريك، أو شبيه، أو نظير ﴿قُل رَّبِّ إِمَّا نُرِيِّي مَا يُوعَدُوكَ رَبِّ فَكَلَا تَجْعَكُنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ﴾ أي قل يا ربُّ: إن كنتُ سأرى ما وعدتني به، من عذاب هؤلاء الكفرة الظالمين، ربُّ فلا تجعلني في جملتهم، فأهلكَ بهلاكهم!! وهو عليه السلام معصومٌ من العذاب، ولكنه تواضعٌ منه، وإظهار للعبودية ﴿وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نَّرِيَكَ مَا نَوِدُهُمْ لَقَادِرُونَ أَدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ أي لو شئنا يا محمد لأريناك ما نُنزله عليهم، من العذاب والبلاء، ولكننا نؤخره لحكمة، فادفع أذاهم بالإغضاء عن سفههم، فنحن أعلم بحالهم، وبما يصفونك به من السحر، والشعر، والجنون، وسنجازيهم على بهتانهم ﴿ وَقُلْ رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرُتِ ٱلشَّيَاطِينِ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ أَي قَالَ يَا رَب: ألتجيء إليك، وأحتمى بك، من وساوس الشياطين ونزغاتهم، وألتجيء إليك أن يصيبوني بسوء، أو أن يلازموني في أموري، فأنت يا رب عصمتي وملاذي!! أرشده تعالى إلى أن يتحصَّن من شرِّ شياطين الإنس والجن، بالالتجاء إلى (حمى الرحمٰن)، فإنه نعم المجيرُ والناصر، وقد

حَقَّ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَكَا يَّا أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْنَخُ إِلَى بَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَإِذَا نَتُكُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُو قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْنَخُ إِلَى بَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴿ فَهَ اللّهُ وَهُمْ فَيَا تَعْمَلُ مَوْزِينُهُ فَا اللّهُ وَهُمْ أَلُمُ المُمْ المُمْ المُمْ المُمْ اللّهُ وَمُن خَفَّتَ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلّذِينَ خَسِرُوٓا فَاللّهُ مَهُمُ اللّهُ وَهُمْ فِيهَا كُلِلمُونَ ﴿ وَمُوهَهُمُ ٱلنّارُ وَهُمْ فِيهَا كُلِلمُونَ ﴾ أَنْفُسُهُمْ فِي جَهَنّهُ خَلِدُونَ ﴿ فَا تَلْفَعُ وَجُوهَهُمُ ٱلنّارُ وَهُمْ فِيهَا كُلِلمُونَ ﴾

كان ﷺ يعلُّم أصحابه كلمات يقولونها عند النوم (بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة، من غضبه، وعقابه، ومن شرّ عباده، ومن هَمَزات الشياطين، وأن يحضرون) رواه أحمد والــــــرمــــذي ﴿حَقَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّأُ إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْرِ يُبْعَثُونَ ﴾ أي يستمر هؤلاء الكفار في طغيانهم وفجورهم، حتى إذا نزل الموتُ بأحدهم، وظهرت له أهوال الآخرة، ورأى ملائكة العذاب، طلب من ربه أن يردَّه إلى الدنيا، ليستقيم على أمر الله، ويعمل صالحاً، ويأتيه الردُّ الحاسم القاطع: لا عودة إلى الدنيا، وهذه كلمة ذاهبة أدراجَ الرياح، لا فائدة فيها ولا جدوى، فليرتدع عن مثل هذا الطلب، وأمامه حاجزٌ يحول بينه وبين العودة إلى الدنيا، إلى يوم القيامة، وهذا الحاجز هو «القبرُ» الذي سيكون مثواه إلى يوم الحشر قال مجاهد: البرزخُ: «الحاجز ما بين الدنيا والآخرة، إلى يوم البعث، وهو القبرُ» ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَؤمَهِـذِ وَلَا نَسَآتِهُونَ﴾ أي فإذا نفخ في الصور ـ النفحة الثانية ـ وهي نفخةُ النشور، أي الخروج من القبور، فلا حسبَ ولا نسبَ ينفعهم في ذلك اليوم الرهيب العصيب، ولا يسأل أحدُّ غيره عن شأنه وحاله، لانشغال كل واحدٍ بنفسه ﴿لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه﴾ ولا ينفع الإنسانَ في ذلك اليوم إلاَّ عملُه، ولهذا قال سبحانه ﴿فَمَن تَقُلُتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَٰكِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ فَأُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَيِمُرُوٓا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ﴾ أي فـمـن زادت حـسـنـاتـه على سيئاته، فهو السعيد الذي فاز بالجنة والرضوان، ومن زادت سيئاتُه على حسناته، فهو الشقيُّ الخاسر، الذي يصلي لظي النيران، وسيخلُّد في نار جهنم إن كان كافراً ﴿يَلْفَهُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ أي تلفحهم نار جهنم بلهبها، حتى تحرق وجوههم بشدة حرِّها، وهم في جهنم عابسون، مشوَّهو المنظر، والكلوحُ: تغيُّر شكل الوجه إلى المنظر

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُه بِهَا تُكَذِّبُونَ فِي قَالُواْ رَبَّنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا وَكُنْنَا وَكُنْنَا وَكُنْنَا وَكُنْنَا وَكُنْنَا وَكُنْنَا وَكُنْنَا وَلَا تُكَلِّمُونِ فِي إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ فِي فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى السَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُه مِّ بَهُمْ تَضْحَكُونَ فِي إِنِّ جَزَيْتُهُمُ الْيُومَ بِمَا صَبُرُواْ أَنَّهُمْ الْمُومَ بِمَا صَبُرُواْ أَنَّهُمْ الْمُؤْمِنَ فِي وَكُنتُهُم مِّ لَمِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ فَي هُمُ الْفَارِونَ فِي قَلَ كُمْ لَيِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ فِي الْمُؤْمِنَ فَي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ فَي

القبيح، وخصَّ الوجوه بالذِّكر، لأنها أشرفُ الأعضاء، رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: (تشويه النارُ، فتتقلُّصُ شفته العليا، حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخى شفته السفلى حتى تضرب سرَّته) رواه الترمذي ﴿أَلَمْ تَكُنُّ ءَايَتِي تُنْكَلُ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ أي يُقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: ألم تكن آيات القرآن، تُقرأ عليكم في الدنيا؟ فكنتم تسخرون منها، وتكذبون بها مع وضـوحــهـا ﴿قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتَ عَلَيْـنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا ضَآلِينَ رَبَّنَآ ٱلْحَرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا طْلِمُوكَ﴾ أي قالوا: يا ربنا لقد غلبت علينا شقاوتنا، وضللنا طريق الهدي والإيمان، بسبب اتباعنا للشهوات، ربناأخرجنا منها، فإن عدنا بعد ذلك إلى الكفر والمعاصى، فنكون ظالمين لأنفسنا، مستحقين للعقوبة!! وهنا يأتيهم الجواب الزاجر ﴿قَالَ ٱخۡسَٰوُا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ إِنَّكُم كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبُّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْخَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّجِينَ فَأَغَذَنْهُوْمُ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوَكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ أي اخرسوا واسكتوا، ولا تكلموني في رفع العذاب، فلا رجعة إلى الدنيا، ولا أمل في الخروج، لأنه كان فريق من ضعفاء المؤمنين، الذين يعبدونني ويطلبون رحمتي ومغفرتي، إذا سمعتموهم تسخرون منهم وتضحكون، حتى نسيتم ذكري وعبادتي، بانشغالكم بالسخرية منهم والاستهزاء، قال أهل اللغة: (اخسئوا) كلمةً تستعمل في زجر الكلاب، وفيها إهانة وإبعاد، وتشبيه له بالكلب الحقير، لقاء سخريتهم بالمؤمنين، جزاءً وفاقاً ﴿إِنَّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبُرُقاً أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ﴾ أي جزيتهم بسبب صبرهم على الاستهزاء أحسن الجزاء، وذلك بالخلود المقيم في دار النعيم. . وبعد هذا الردِّ الزاجر المهين، يسألهم سؤالاً آخر فيه تقريع لهم وتوبيخ: ﴿قَالَ كُمْ لَبِنْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُواْ لِيَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْنَلِ ٱلْعَآذِينَ ﴿ قَالَ إِن لِيَشْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَكُمْ كُنتُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلِتَنَا لَوْ أَنَكُمْ كُنتُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلِتَنَا لَوْ أَنَكُمْ كُنتُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلِتَنَا لَوْ أَنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلِتَنَا لَا تَرْجَعُونَ ﴿ فَا فَعَلَى اللّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقَّ لَا إِلَهُ إِلّا هُو رَبُّ ٱلْعَرَشِ لَا تَرْجَعُونَ ﴿ فَا وَلَهُ اللّهُ اللّهُ الْحَقَّ لَا إِلَهُ إِلّا هُو رَبُّ ٱلْعَرَشِ اللّهُ الْحَقْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

قَالُواْ لِبَنْنَا يَوْمًا أَوْ بَنَضَ يَوْمِ فَسَكِلِ ٱلْعَآيِينَ قَكَلَ إِن لَبَشَتُمْ إِلَّا فَلِيلًا لَّو أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ أي كسم مكثتم في الدنيا، وعمَّرتم فيها من السنين؟ قالوا: مكثنا يوماً أو أقلُّ من يوم، فاسأل الحاسبين المتمكّنين من العدُّ والحساب!! قال ابن عباس: «أنساهم ما كانوا فيه من العذاب المدة التي لبثوها» قال: صدقتم ما أقمتم فيها إلاّ قليلاً، ولو كان لكم عقل أو فهم، لعرفتم حقارة الدنيا، ومتاعها الزائل، وليس الغرض من هذا السؤال، إلا إدخال الحسرة على قلوبهم، وتحقير مدة مكثهم في الدنيا!! خطب النبي ﷺ ذات يوم في أصحابه فقال: «إن الله إذا أدخل أهلَ الجنَّةِ الجنَّةِ، وأهلَ النار النار، قال: يا أهل الجنة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم!! قال: لنعم ما اتَّجرتم في يوم أو بعضَ يوم: رحمتي، ورضواني، وجنَّتي، امكثوا فيها خالدين مخلَّدين!! ثم يقول يا أهل النار: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم!! فيقول: لبئس ما اتجرتم في يوم أو بعضَ يوم: ناري وسخطي، امكثوا فيها خالدين مخلَّدين» رواه ابن أبي حاتم، وذكره الحافظ ابن كثير، حقاً لقد خسروا خسارة فادحة، حيث باعوا حياةً الخلود بهذه الحياة التافهة القصيرة، وإنهم ليحسُّون اليوم بقصر تلك الحياة وضآلتها، وهم يائسون من الخروج من النار، قانطون من رحمة الجبار، وتختم السورة الكريمة، بذلك الختم البديع، في تقرير عقيدة «البعث والنشور» بالحجة القاطعة الدامغة، فيقول سبحانه ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ﴾ أي هـل تظنون أيها الناسُ، أنما خلقناكم من غير حكمة، لمجرد اللهو والعبث؟ حتى أنكرتم البعث والحساب والجزاء!! هل خُلقتم كما تُخلق البهائم، تعيشون لمليء البطون، ونيل الشهوات، دون تفكير منكم بالرجوع إلينا لمحاسبتكم على أعمالكم؟ لا، ليس الأمر كما تظنون، إنما خلقناكم للابتلاء، ثم الرجوع إلى دار الجزاء!! فتقدُّسَ وتنزُّه اللهُ العليُّ الكبير، عن العبث، واللهو، لأنه حكيم، فهو منزَّه عن خلقكم للباطل والهمل كما تظنون، ولا بدُّ لكم من يوم

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّـهُ لَا يُشْلِعُ مَعَ اللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّـهُ لَا يُشْلِعُ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ عِندَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّ

تلقون فيه الجزاء على أعمالكم ﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ اللّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَالِمًا حِسَابُهُ عِدَ رَبّهِ إِلَى الله الله على ما يرتكبه من جناية ، فإنما جزاؤه وعقابُه عند الله ، لأنه لا يفوز ولا برهان ، ولا دليل له على ما يرتكبه من جناية ، فإنما جزاؤه وعقابُه عند الله ، لأنه لا يفوز ولا ينجح من أشرك بالله ، وجحد وكذّب رسله . . بدأت السورة الكريمة بتقرير فلاح المؤمنين ، وختمت بنفي الفلاح عن الكافرين ، ليظهر التفاوت الكبير بين الفريقين ﴿ وَقُل رَّبِّ الْمؤمنين ، وأرّحم ضعفي ، وأنت خير من غفر اغفر ورحم!! أمر الله رسوله بالاستغفار ، وطلب الرحمة من الله ، تعليماً للأمة طريق الثناء على الله ، والدعاء والتضرع له ، لاستمطار رحمته!! اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كلّ شيء ، يا أرحم الراحمين .

انتهى تفسير سورة المؤمنون

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَنتِ بَيْنَتِ لَعَلَكُمْ نَذَكَّرُونَ ۞ الزَانِيةُ وَالزَانِ فَاجَلِدُوا كُلَّ وَخِيرِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْمَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِ دِينِ اللّهِ إِن كُنتُم وَنُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيشَهَدْ عَذَابَهُمَا طَآهِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ الزَّانِ لَا يَنكِحُهُما طَآهِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ الزَّانِ لَا يَنكِحُهُما إِلّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۞ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۞

#### تفسير سورة النور

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرِّحِينِ

وُسُرَةً أَوْلَنَهَا وَوَصَٰنَهَا وَأَوْلَنَا فِهَا ءَالِئِنِ بَيْنَتِ لَمَلَكُو لَدَكُونَها في هذه سورة عظيمة الشأن، كبيرة القدر، فيها الحلال والحرام، والحدود والأحكام، أنزلناها عليكم يا معشر المؤمنين، وفرضناها عليكم وعلى من بعدكم، فيها المواعظ والعِبَرُ، لم ننزلها لمجرد التلاوة، والتبرك بقراءتها، وإنما أنزلناها للعمل والتقيد بما فيها من حدود وأحكام.. ثم شرع تعالى يبين بعض هذه الأحكام، فقال سبحانه والزّينة والزّينة والزّينة عَذابَهُما طَابِقةٌ مِن المُؤونِينَ أَي أَعْدَدُهُ بِها وَرَنَّهُ أَي فَوْمِ بِنَهُم إِن كُنتُم تُوْمِنُونَ بِأَلَة وَالزَّي الْآخِيرِ وَلِيَشْهَدُ عَذَابَهُما طَابِقةٌ مِن المُؤونِينَ أَي في مسلما والتقيد والمؤتّق من الزانيين - إذا كانا غير متزوجين - مائة وضخته عليكم، وشرعته لكم، أن تجلدوا كلاً من الزانيين - إذا كانا غير متزوجين - مائة الرحمة، في شرع الله ودينه، إن كنتم تصدُقون بالله وباليوم الآخر، فإن جريمة الزني أعظم وأكبر من أن تستدر الرحمة، أو تدعو إلى الشفقة عليهما والحنان، وليحضر عقوبتهما عدد وأكبر من أن تستدر الرحمة، أو تدعو إلى الشفقة عليهما والحنان، وليحضر عقوبتهما عدد والتشهير بالمجرم، قد تكون أشد ألما من وقع السياط عليه والزّين لا يَكِمُ إلا زَنِينَة أَو مُشْرِكة وَحُرِم وَلِك عَلَى الشَوْمِينَ أَوْاد بعضُ الفقراء، أن يتزوجوا والمؤلّئ في ذلك، فنزلت الآية تنفّر من الزانيات، فاستأذنوا رسول الله ﷺ في ذلك، فنزلت الآية تنفّر من الزانيات، وتبين أن هذا ليس من أوصاف أهل الإيمان، إنما هو من خصائص الزواج من الزانيات، وتبين أن هذا ليس من أوصاف أهل الإيمان، إنما هو من خصائص الزواج من الزانيات، وتبين أن هذا ليس من أوصاف أهل الإيمان، إنما هو من خصائص المؤونية من الزانيات، وتبين أن هذا ليس من أوصاف أهل الإيمان، إنما هو من خصائص المؤون المؤ

# وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءً فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلَدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾

المشركين والفُسَّاق، والمعنى: الزاني من الرجال لا يرغب إلاَّ بزانية خبيثة فاجرة مثله، أو بمشركة أخسَّ منها، والزانية من النساء، لا يليق بها أن ينكحها إلاَّ زان فاجر، أو أخسَّ منه وهو المشرك، وحُرِّم الزني على المؤمنين، فلا تقربوه، وليس المراد من الآية، أنه لا يجوز للزاني أن يتزوَّج إلاَّ بزانية أو مشركة، وأن الزانية لا يجوز أن يتزوجها إلاَّ زانِ أو مشرك، وإنما الآية وردت مورد التنفير من الزني، وتقبيح شأنه، بتصوير أنه من القباحة والشناعة، بحيث أنه لا يصدر إلاَّ من فاسق مشرك، أو فاسقة مشركة، وأن الخبيث لا يليق به إلا الخبيثة، ولهذا قال ابن عباس: «هذا لا يُراد به النكاحُ، وإنما هو الجماعُ، أي لا يزني بالفاجرة، إلا زانٍ أو مشرك وهو من أوصاف المشركين الفجار، الذين يعيشون كالبهائم والدواب، للمتعة والشهوة البهيمية، ولا يبالون بالعفة، وطهارة النفس، فإن قيل: لماذا بدأ الله في الزني بالمرأة (الزانيةُ والزاني) وفي السرقة بالرجل (والسارقُ والسارقة)؟ والجواب أن الزنى من المرأة أقبح، والعارُ عليها أفظع وأشنع، لما تجرُّه من الفضيحة للأسرة والعشيرة، فجرمها أكبر، فلذلك بدأ بها، وأمَّا السرقةُ فالرجُّلُ عليها أجرأ، وهو عليها أقدر، ولذلك بدأ به، فتدبَّرْ أسرار القرآن، ولطائفه البديعة!! ثم ذكر تعالى عقوبة رمى العفيفات بالزني، والحدُّ الواجب فيه، فقال سبحانه ﴿ وَالَّذِينَ رَمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَارًة فَأَجِلْدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَدَةً وَلَا نَقِبُلُوا لَمُمَّ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ﴾المراد بالمحصنات هنا: العفيفات من النساء، ولا يُراد بهنَّ المتزوجات، وإنما هي العفة عن الزني، والمعنى: والذين يقذفون بالزني العفيفات الشريفات، ثم لم يأتوا على دعواهم، بأربعة رجال عدول، يشهدون بأنهم رأوا المرأة تزني، وأنهم عاينوا الجريمة بأمُّ أعينهم، فاجلدوا القاذف ثمانين جلدة، وزيادةً له في العقوبة: لا تقبلوا له شهادة مطلقاً، وهو عند الله وفي حكمه، فاسقٌ خارج عن دائرة أهل التقوى والصلاح. . حكَّمَ تعالى على القاذف، إذا لم يُقم البينة على صحة ما قال، بثلاثة أحكام: الأول: الجلد ثمانين جلدة، الثاني: أن تُردّ شهادتُه أبداً، الثالث: وصفُه بالفسوق والخروج عن أهل العدالة والإيمان. . وردُّ الشهادة معناها: إهدار كرامته الإنسانية، فكأنه سقط عن مرتبة من يُقبل كلامه، وتُعتَبر آدميته، فصار منبوذاً عند الله، وعند الناس، وإنما شدَّد تعالى عقوبة القاذف، صيانةً للأعراض أن تُنتهك أو تُلَوَّث، بكلمةِ من فاسق أو ماجن، وردعاً

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُمْ شُهُدَاءُ إِلَّا ٱنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ ٱحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتْ إِلَّلَهُ إِنَّا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَٱلْحَابِصَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَيُذَرُونُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَٱلْحَابِينَ أَلْ مَن ٱلصَّذِيقِينَ وَيَذَرُونُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَٱلْحَابُ أَن تَشْهُدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَٱلْحَابُ أَن تَشْهُدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَٱلْحَابُ أَن عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَٱلْحَابُ أَن عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞

لأهل الفجور، أن يعبثوا بحرمات المؤمنين والمؤمنات الشرفاء، والتقييد بالإحصان (يرمون المحصنات) وهو لفظ يعمُّ الرجال والنساء، للتنبيه على أن من لم يكن محصناً أي عفيفاً، فلا حرمة له ولا كرامة، ولا حدٌّ على قاذفه، إذا كان يعلنُ الفجور، ويتباهى بفعل الفاحشة، فكرامةُ الإنسان منوطةٌ بعفته ونزاهته عن الزني، أمَّا إذا كان ملوَّثاً بهذه القذارات والنجاسات، فليس له ما يحمي عرضه من الكرامة. ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ أي إلاَّ إذا تاب القاذف من ذنبه، وأعلن خطأه، وأصلح عمله، وندم على ما حدث منه، من ذلك الذنب العظيم، فاعفوا عنه واصفحوا، وردُّوا له كرامته واعتباره، فإن الله يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. . ثم ذكر تعالى حكم من قذف زوجته ورماها بالزني، وهو ما يسمى في الشريعة الغراء "بحدِّ اللعان" فقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْحَابِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِينَ﴾ هذا حكمٌ خاصٌ بالزوجين، فإذا قذف الرجل زوجته، واتهمها بالزني، ولم يكن عنده شهود على خيانتها وزناها، فقد يكون صادقاً، وقد يكون كاذباً، لذلك شرع الله له حكماً خاصاً وهو «اللعانُ» بأن يقول أمام القاضي: «أشهد باللهِ أنى صادقٌ فيما رميتها به من الزني» يكرِّرها أربع مرات، لتقوم مقام الشهود الأربعة، ويقول في المرة الخامسة: لعنةُ الله عليه إن كاذباً في قذفه لها بالزني ﴿وَيَدَرُؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِأَلَيْهِ إِنَّهُ لَيِنَ ٱلْكَلِيبِينَ وَٱلْخَلِيسَةَ إِ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ﴾ أي ويدفع عن الزوجة المقذوفة حدٌّ الزنى ـ وهو [ الرجم ـ الذي ثبت بشهادة الزوج، أن تحلف أربع مرات أنه كاذب في دعواه، فتقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزني، وفي الخامسة تقول: غضبُ الله عليها إن كان من الصادقين في اتهامه لها بالزني . . فإذا حدثت الملاعنة ، يُفرِّق بين الزوجين (فرقة

وَلَوَلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَأَنَّ اللهَ تَوَابُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَآءُو بِالْإِنْكِ عُضَبَةٌ مِنكُوْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِنْمِ وَاللَّذِى تَوَلَّكَ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾

مؤبدَّة)، لا تحلُّ له بحال من الأحوال، حتى ولو تزوجت بعده بزوج آخر، هذا حكم الله في حقِّ الزوجين المتلاعَنين، الحرمةُ الأبدية بعد التلاعن، لأن كلاَّ منهما قد كذَّب صاحبه، ولعنه على رءوس الأشهاد، فلم يعد بينهما طريقٌ للمحبة والوفاق، والحكمةُ من اللعان واضحة، فإن الرجل إذا رأى مع زوجته رجلاً أجنبياً في الفراش، فإن قتلها قُتل بها قصاصاً، وإن ذهب يأتي بأربعة شهود، يكون الخائن الفاجر، قد قضي وطره، ومضيّ آمناً، وإن سكت على الخيانة بقى عرضُه ملوِّثاً بالفجور، فماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ لقد شرع الله له ما يتخلُّص به من الفضيحة والعار، ولم يقبل الشارعُ الحكيمُ تصديق كلام الزوج بدون بينة ولا شهود، لأنه قد يكون كاذبًا، وهو يبغضها أشدُّ البغض، فيتهمها بالزني لمجرد التشفِّي والانتقام، وحكمها في هذه الحالة الرجم لأنها متزوجة، فلذلك جاء التشريع الإلهي، في منتهى التثبت والعدالة والرحمة، ولهذا قال سبحانه بعد تشريع حكم اللعان ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ حَكِيمٌ ﴾ أي لولا فضل الله العظيم عليكم، ورحمته بكم، بالستر على ما جرى . . وجواب (لولا) محذوفٌ للتهويل وتعظيم الأمر، تقديره: لولا فضل الله ورحمته بكم، لعاجلكم بالعقوبة فهلكتم وافتضحتم بين الناس، ولكنه سبحانه رحيم بالعباد، حكيم في تشريعه وعدله!! أما سبب نزول آيات اللعان، فهوما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس (أنَّ «هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي عَلِيُّة بـ «شريك بن سحماء» فقال له النبي عَلِيُّة : البيُّنة أو حدٌّ في ظهرك ـ أي ائتنى بالشهود أو أقيم عليك حدَّ القذف \_ فقال يا رسول الله: إذا رأى ا أحدنا مع امرأته رجلاً، ينطلق يلتمسُ البيّنة؟ والذي بعثك بالحقِّ إني لصادق، ولينزلنَّ الله ما يبرَّىء ظهري من الحد!! فنزل جبريل على رسول الله وأنزل الله هذه الآيات ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. . . ﴾ الآيات (فلاعَنَ رسول الله بينهما، ثم فرَّق بينهما فرقة مؤبدة . . ) وانظر كامل القصة من صحيح البخاري ٨/ ٤٤٩ ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِمْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمُّ بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ لِكُلِّي آمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْنَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلَّكَ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ بمناسبة ذكر قذف المحصنات، جاء الحديث عن (حادثة الإفك)، وهي الحادثة

## لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَاَ إِفْكُ مُبِينًّا اللهُ عُبِينًا اللهُ عَامُو اللهُ اللهُ

المروعة، التي اتهمت فيها زوجة خير البشر، السيدة عائشة الصدِّيقة بنت الصدِّيق «أبي بكرٍ؛ رضي الله عنهما، اتهمت بتلك التهمة الشنيعة، أفظع وأشنع التُّهم، تهمة الفجور والزني، ونزلت في هذه القصة خمس عشرة آية لبراءتها، وإدانة المنافقين أهل الزور والبهتان بالجريمة المنكرة «جريمة الإفك» لتكون درساً بليغاً، على مرّ العصور والأزمان، لكل من تحدثه نفسه، بالولوغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات، وخلاصة القصة كما وردت في الصحيحين: أن النبي عَلَيْ صَحِب معه السيدة «عائشة» في غزوة من الغزوات، ولمأراد الرسول الرجوع، فقدت عائشة عقداً لها، فذهبت تبحث عنه، ونادي منادي الرسول بالرحيل، فحملوا هودجها على البعير، ظناً منهم أن عائشة فيه، ولمَّا رجعت لم تجد الجيش، فجلست تنتظر لعلهم يفتقدونها، فنامت في مكانها، وكان «صفوان بن المعطل» خلف الجيش فلما رآها عرفها، فاسترجع ـ أي قال: إنَّا لله وإنا إليه راجعون ـ فاستيقظت على صوته، فأناخ لها بعيره، فركبت عليه، حتى لحق بالجيش، فلما رآها رأسُ المنافقين «ابن سلول» وصفوان يقود بها الراحلة، أشاع بين جماعته المنافقين الإفك، واتهمها بصفوان أنه فجر بها. . » إلى آخر القصة الطويلة، فنزلت هذه الآيات لتبرأتها، صيانةً لعرض الرسول ﷺ أن يُثلم بالزور والبهتان، من أول الآيات إلى قوله ﴿الخبيثاتُ للخبيثين والخبيثون للخبيثات. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم﴾ وانظر كامل الحادثة في صحيح البخاري ٨/ ٤٥٢ ومعنى الإفك: الكذبُ والزور والبهتان، أي إن الذين جاءوا بأسوأ الكذب، وأقبحه وأشنعه، وهو قذفُ البريئة العفيفة «عائشة» زوجة الرسول المعصوم ﷺ، ليسوا غرباء عنكم، إنما هم جماعة منكم، من أهل الضلال والنفاق، لا تظنُّوا أن هذا القذف والاتهام، شرُّ لكم يا أهلَ بيت أبي بكر، بل هوخير لكم، لما فيه من الشرف العظيم لكم، بنزول الوحى من علياء السماء، ببراءتها ورفعة مكانتها، لكل واحدِ من العُصبة الكاذبة، جزاء ما اقترف من الذنب، بقدر جريمته وجنايته، والذي تولَّى إشاعة معظم هذا البهتان، وهو «عبد الله بن سلول» له أشدُّ العذاب في نار الجحيم، لأنه آذي رسولَ الله ﷺ في أهله وحَرَمه. . ثم عاتب الله المؤمنين بشدة، لأنهم لم يردعوا أهل الفجور، من أول وهلةٍ سمعوا فيها الخبر، فقال سبحانه: ﴿ لَوْلَا ۚ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلْذَا إِفْكَ مُبِينٌ لُولًا جَآءُو

عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذ لَمْ يَأْتُواْ بِالشَّهَدَآءِ فَأُولَتِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الْكَلاِبُونَ اللهُ وَلَوْكَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَتُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ مَا لِيسَ لَكُم بِدِهِ عِلْمٌ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ

عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ﴾ أي هلاً إذ سمعتم يا معشر المؤمنين، هذا الافتراء والبهتان، سارعتم إلى ردِّه وتكذيب قائله، وظننتم بإخوانكم المؤمنين الخير، وبخاصة في أهل بيت النبوة!! فإن واجب الإيمان، ردُّ هذا الفجور والبهتان على صاحبه وقائله، وقلتم أول ما سمعتموه: سبحانك يا رب، هذا كذب مبين، لا ينبغي أن نتحدث به!! قال ابن الزبير: هذه معاتبةً من الله للمؤمنين، إذ المؤمنُ لا يفجُر بأمه، وعائشةُ رضي الله عنها أمُّ المؤمنين، فكيف بالصدِّيقةِ بنت الصدِّيق، أم المؤمنين، حرم رسول الله ﷺ؟ \_ أي كيف يتصوَّر أن يصدر منها هذا \_؟! رُوي أن «أبا أيوب الأنصاري» قالت له امرأتُه: أما تسمعُ ما يقول الناسُ عن عائشة؟ قال لها: نعم، وذلك الكذبُ المكشوفُ!! أكنت فاعلةً ذلك يا أمَّ أيُوب؟ قالت: لا والله، قال: فعائشةُ واللهِ خيرٌ منك» يريد أنها بريئة من هذا الزور والبهتان، لأنها أفضل من نساء جميع المؤمنين، فكيف يُتصور منها مقارفة الفاحشة؟ يقول تعالى في تفنيد هذه التهمة: وهلا جاء الخائضون الأفَّاكون بأربعة شهود، يشهدون على ما قالوا؟ فإن عجزوا ولم يأتوا بالشهود، فأولئك هم الكاملون في الكذب، والمتَّهمون بالباطل للبريئين، في حكم الله وشرعه ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفْضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ هـذه الآيـة فـي جـهـلـة المؤمنين، المتسرّعين في سماع الأكاذيب، لا في المنافقين الموغلين في النفاق والكفر، أي لولا فضل الله عليكم أيها الخائضون في شأن عائشة بغير علم، ولولا رحمته بكم، حيث لم يعجِّل لكم العقوبة، لنالكم بسبب ما تناقلتموه من حديث الإفك، عذاب شديدٌ لا يُطاقِ.. ثم زاد تعالى في اللوم والعتاب فقال ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِٱفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ، عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُم هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ أي حين كنتم تتحدثون به، ويتناقله بعضكم عن بعض، من غير تثبت ولا تحقق، وتحسبون أن الأمر سهل يسير، وهو عند الله من أعظم الكبائر، وأعظم الجرائم، لأنه أمرٌ يتعلق ببيت النبوة، وبزوج خاتم الأنبياء، إمام

وَلُوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُهُ مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَالَا سُبْحَنكَ هَالَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ وَلُولاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُهُ مَّا يَكُونُ لَنَا أِن كُنُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلُبَيِنُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِي اللّذِينَ عَجْبُونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِي اللّذِينَ عَامَنُوا لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةَ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم لَا تَعْلَمُونَ اللّهِ وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْحُوا خُطُونِ الشّيطانِ وَمَن يَبْع خُطُونِ اللّهَ رَءُونُ تَحِيمٌ ﴿ فَا لَا لَهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَنتُهُ وَأَن اللّهَ مَا وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْحِكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنّ اللّهَ رَءُونُ تَحِيمٌ ﴿ فَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَنتُهُ عَلَيْكُمْ وَأَنتُهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَالّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلًا فَصَالًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُونَ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ

المرسلين ﷺ ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن تَتَكَّلُمَ بِهَذَا سُبْحَنكَ هَذَا بُهْمَن عَظِيمٌ ﴾ أي وهلا حين سمعتم هذا الاتهام الشنيع، من الأفّاكين الكذابين، استبعدتموه وقلتم: ما ينبغي لنا أن نتحدَّث بهذا، ولا أن ننقله لأحد، لأنه كذب صُراح، وقلتم أيضاً: سبحانك أي ننزُه أسماعنا يا رب، عن مثل هذا الزور والبهتان، في حقِّ زوجة أشرف الرسل، الطاهرة البريئة «عائشة» رضوان الله عليها، فهذا كذب واضح، جرمه عظيم!! ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِۦ أَبْدًا إِن كُنْهُمُ مُّوْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ وَاللَّهُ عَلِيدً حَكِيدً﴾ أي يـذكّـركـم الله ويـنـبـهـكـم بالمواعظ المؤثِّرة، والإرشادات الشافية، لكيلا تعودوا لمثل هذا العمل أبداً، إن كنتم حقاً مؤمنين، تريدون لأنفسكم السلامة من عذاب الله، ويوضِّح الله لكم الآيات، الدالة على محاسن الآداب، وفضائل الدين، لتتعظوا وتتأدبوا بها، والله عليم بما يصلح العباد، حكيم في تشريعه وتوجيهه ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن نَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنَّيَا وَٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَسُّمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ الفاحشة: العملُ القبيحُ، الذي تناهى في القبح والشناعة، والمعنى: إن الذين يحبون أن ينتشر الزني، والأعمال المنكرة القبيحة، كالرذائل والعلاقات الجنسية الأثيمة، بين صفوف المؤمنين، لهم عذاب مؤلم موجع، في الدنيا بإقامة الحدود عليهم، وفي الآخرة بعذاب جهنم المخلِّد، والله عالم بالأسرار، وبما تخفيه نفوسُ الفجار، وأنتم لا تعلمون ذلك ﴿ وَلُولًا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوكٌ رَجِيدٌ ﴾ أي لولا فضله تعالى على عباده، ورحمتُه بهم، لأهلكهم وعذَّبهم، ولكنه تعالى رءوفٌ رحيم، ولذلك لم يعاجلهم بالعقوبة، وجواب «لولا» محذوفٌ للتهويل، تقديره: لنزل بكم من العذاب ما لا يحيط به الخيال ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيْطَيْ وَمَن يَيِّع خُطُورَتِ

ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مِنكُو مِنكُو مِن أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِكَ ٱللَّهَ يُمْزَلِي مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا ٱلْفَصْلِ مِن أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِكَ ٱللَّهِ يُمْزِلِ مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُور وَلَسَعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱللَّهُ يَن وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيعْفُوا وَلَيَصْفَحُونُ أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِر ٱللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَجِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ وَلَيَصْفَحُونُ أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِر ٱللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَجِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُر مِنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُذكِّي مَن يَشَأَةُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴾ خطوات الشيطان: طرائقه ومسالكه، أي لا تسلكوا الطرق التي يدعوكم إليها الشيطان، ويزيِّنها لأعينكم، ومن يتَّبع طرائق الشيطان وسيرته، فإن الشيطان يُضلُّه ويُغويه، ويأمره بفعل كل قبيح ومنكر، ولولا فضلُ الله عليكم أيها المؤمنون، وتوفيقه لكم بالتوبة، لما تطهَّر أحدٌ منكم من الذنوب والأوزار أبد الدهر، ولكنَّ الله بفضله ورحمته، يطهِّر النفوس من فجورها ودنسها، والله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم. . قال مسروق: «سأل رجلٌ ابن مسعود فقال: إني حرَّمتُ على نفسي أن آكل طعاماً وسمَّاه له وفقال له: هذا من نَزَغات الشيطان، كفِّرْ عن يمينك وكُلُّ وقال قتادة: كلُّ معصية لله، فهي من نزغات الشيطان﴿وَلَا يَأْتُلُ أُوْلُواْ ٱلْفَضَـٰلِ مِنكُزْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا أُوْلِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوٓاً أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ﴾ أي لا يحلف أهلُ الفضل في الدين، والسَّعة في الرزق، أن لا يحسنوا إلى ذويهم من الفقراء المهاجرين، لذنب فعلوه، وليعفوا عنهم وليصفحوا، ألا تحبون يا معشر المؤمنين، أن يعفو الله عنكم على عفوكم عمن أساء إليكم؟ والله مبالغ في المغفرة والرحمة، مع كمال قدرته على المؤاخذة. . نزلت هذه الآية في «أبي بكر الصدِّيق» كان ينفق على «مسطح بن أثَّاثة» لمسكنته وقرابته، فلما وقعت حادثةُ الإفك، وخاض فيها من خاضَ، كان «مسطح» في جملة الخائضين، حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه بعد اليوم، ولا ينفعه بنافعة أبداً، فأنزل الله هذه الآية ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. . ﴾ الآية ، فلما سمعها أبو بكر ، قال: بلي والله إني أحتُ أن يغهر الله لى، فأعاد إلى مسطح النفقة، وقال: والله لا أنزعها منه أبداً» رواه ابن جرير.﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ بْرُبُوكَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمَافِيلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ أي يقذفون بالزنى المؤمنات، العفيفات، الطاهرات النفوس، النقيَّات القلوب، البعيدات عن كل سوء وفاحشة،

طُردوا من رحمة الله وأبعدوا عنها، ولهم أشد أنواع العذاب العظيم في الآخرة. قال ابن عباس: «هذا اللعنُ فيمن قذف زوجات النبي ﷺ إذ ليس له توبةٌ، ومن قذف مؤمنةً جعل الله له توبة» أقول: هذا كلُّه حماية لبيت النبوة، أن يعبث في حرمتها، أهلُ الفسوق والفجور، فكرامةُ أمهاتِ المؤمنين، من كرامة سيد المرسلين، ولذلك جاء التغليظُ باللعن والطرد من رحمة الله، لمن خاض بالإفك في آل بيت الرسول ﷺ ﴿ يَوْمَ تَثْمَدُ عَلَيْهُمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَلَيْرِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَبِذِ يُوَفِّهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ أي ذلك العذاب الشديد، في ذلك اليوم الرهيب، يوم القيامة حين تشهد على الإنسان جوارحه وأعضاؤه، فتنطق الأيدي والأرجل والألسنة، بما اقترف من سيء الأعمال، وينال الإنسان جزاءه العادل، من أحكم الحاكمين، ويظهر للخلق أن الله لا يظلم أحداً من العباد، لظهور عدله في تشريعه وحكمه، وختم الله هذه القصة، بذكر براءة السيدة «عائشة» بالدليل القاطع، والبرهان الساطع، فقال سبحانه: ﴿ اَلْمَينَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثِنَ ۖ وَالطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيْبَوُنَ لِلطَّيْبَلَيُّ أُوْلَيْكَ مُبْرَهُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴾ لقد جرت سُنَّةُ الله في خلقه، أن يسوق الجنس إلى جنسه، فالخبيثاتُ من النساء، للخبيثين من الرجال، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، وحيث كان سيَّد الخلق محمد ﷺ أطيب الأطيبين، كانت الصدِّيقة عائشة من أطيب الطيبات بالضرورة، هذا المنطقُ البدهيُّ، أن «الجنسَ يألفه الجنسُ» كما يُقال في الأمثال، فالرجل الطاهر الشريف لا يُتصور أن تكون عنده زوجة فاجرة عاهرة ويرضى بها!! وهذه الآية سيقت كدليل على براءة عائشة، لأنها زوجةُ من؟ زوجة أفضل الخلق، إذاً لا بدُّ أن تكون طاهرة، شريفة عفيفة، لأن الطيب لا يكون عنده إلا طيُّبة، وختم الله الآيات ببراءتها بأظهر بيان فقال ﴿أُولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم﴾ أي أولئك الفضلاء الموصوفون بعلو الشأن، لهم على ما نالهم من الأذى، مغفرة لذنه بهم،

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتِا عَنَرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِمُواْ عَلَىٰ اَلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتِا عَلَىٰ اَعْرَاقِ الْحَالَاقِ الْحَدَا عَلَىٰ اَهْدِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الله عَلِيهُ الْحَدَا فَارْجِعُواْ هُوَ اَزَى لَكُمْ الْجِعُوا فَارْجِعُواْ هُو اَزْكَى لَكُمْ فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ الرَّجِعُوا فَارْجِعُواْ هُو اَزْكَى لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهُ ال

ورزقٌ كريم هو الجنة التي أعدُّها للمتقين. . وبهذا تنتهي هذه الحادثة المفجعة، ببراءة السيدة عائشة من تلك التهمة الشنيعة، فما كان الله ليجعلها زوجةً لأحبُ عباده له، لو لم تكن عفيفةً، طاهرةً، شريفة!! كان مسروق إذا حدّث حديثاً عن عائشة، أو روى عنها خبراً يقول: (حدَّثتني الصدِّيقة، بنتُ الصدِّيق، حبيبةُ رسول الله ﷺ، المبرأةُ من السماء) ثم يروى ما سمعه منها. . يُحكى أن قسِّيساً أراد أن يغمز السيدة (عائشة)، بحضور بعض المسلمين، فقال: لقد تكلُّم الناسُ فيها ورموها بالفاحشة!! فأجابه بعضُ الحاضرين على الفور، قائلاً له: هناك امرأتان اتُّهمتا بالزني، وقد برَّأهما القرآن الكريم، إحداهما ليس لها زوج وقد جاءت بولد، والأخرى لها زوج ولم تأت بولد، فأيَّتُهما أولى بالتهمة؟ هل التي لها زوج، أم التي ليس لها زوج؟ فبُهت القسِّيسُ ولم يَنْبسْ ببنتِ شفة!! يريد المسلم أن يُخرسه بهذا الجواب، فمريم اتهمت بالزني، وليس لها زوج، وحملت بولد، فالتهمةُ في مريم أظهر وأوضح، والنصاري يعتقدون بعفاف السيدة «مريم» كما يعتقد بذلك المسلمون، فإمَّا أن يعتقد المنصف ببراءة الاثنتين، أو لا يعتقد!! ولمَّا حذَّر تعالى من قذف المحصنات، وكان طريق هذا الاتهام، هو الخلوة بالنساء، ومخالطة الرجال للنساء، أرشد تعالى المؤمنين، إلى عدم دخول البيوت، إلا بعد الاستئذان، لئلا تقع العين على حرمات المنزل، فقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـدْخُلُواْ بِيُوتِنَا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُوكَ ﴾ أي لا تدخلوا يا معشر المؤمنين بيوتاً غير بيوتكم، حتى تستأذنوا من أصحابها، وتسلَّموا على أهلها بتحية الإسلام المباركة «السلام عليكم ورحمةُ الله» وهذا الاستئذان والتسليمُ، خيرٌ لكم من الدخول بغتة، وخيرٌ من تحية الجاهلية، يعظكم الله بهذه المواعظ، لتتذكَّروا الآداب وتعملوا بموجبها ﴿ فَإِن لَّرْ يَجِدُواْ فِيهِمَا أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهِا حَتَّى يُؤذَنَ لَكُرْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيرٌ ﴾ أي فإن لم يكن في البيوت أحدٌ ممن يأذن لكم، فاصبروا ولا تدخلوها، حتى يُسمح لكم بالدخول، لأن للبيوت حرمة، ولا يجوز

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بَيُونًا عَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَنَعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونِ وَمَا تَكَثَنُونَ فِي قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ مَا تُبَدُّونِ وَمَا تَكْتُمُونَ فَي قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَى لَمُمُ إِنَّ اللَّهَ خَيِرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ فَي وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فَرُوجَهُنَّ وَلا يَبْدِينَ

اقتحامُها بدون إذن أهلها، وإذا اعتذر أهل الدار، عن استقبالكم فارجعوا، ولا تلحُوا في طلب الدخول، فقد يكون أهلُ الدار، في شغل شاغل عن التفرغ للضيف، والإثقالُ على الغير منافٍ للمروءة، ورجوعكم أطهر وأكرم لنفوسكم، وهو خيرٌ لكم عند الله وأزكى﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَنَعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ أي ليس عليكم إثمّ ولا حرج، أن تدخلوا بدون استئذان بيوتاً غير مسكونة، كالرباطات، والفنادق، والخانات، فيها منفعة لكم، لأن العلة وهي الاطلاع على العورات، غير وارد في البيوت غير المسكونة، والإنسان يحتاج إلى الدخول إليها لمصالحه الشخصية، كالاستظلال من الحر والبرد، ووضع الأمتعة، والاستراحة في السفر، وأمثال ذلك مما هو معدُّ لمصالح الناس، والله هو العالم بما تظهرونه وما تخفونه في صدوركم، من إرادة الخير أو السوء، فيجازيكم عليه، وهذا وعيدٌ لمن يدخل مدخلاً لفساد، أو لاطِّلاع على عورات النساء، في الحضر والسفر﴿قُل لِلْمُؤْمِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَكُوهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ أي قل الأتباعك المؤمنين، أن يكفُّوا أبصارهم عن النظر إلى الأجنبيات \_ غير المحارم \_ فإن النظرة تزرع في القلب الشهوة، وتجرُّ إلى بلاءِ مستطير، وقل لهم: أن يصونوا فروجهم عن الكشف، وعن مقارفة الفاحشة، فذلك أطهر لهم من دنس الريبة، وأتقى للدين، وأحفظ عن الوقوع في الفجور، إنه تعالى رقيب عليهم، مطلع على أعمالهم، وسبب نزول هذه الآية: (ما رُوي أن رجلاً على عهد رسول الله ﷺ، مرَّ بالطريق فرأى امرأةً فأعجب بها، فنظر إليها ونظرتْ إليه، فوسوس لهما الشيطان أن كلاً منهما معجبٌ بالآخر، فبينا الرجلُ يمشي وهو ينظر إليها، صَدَمه عمودٌ فشقُّ أنفه، فقال الرجل: والله لا أغسل الدم عني حتى آتيَ رسول الله فأخبره بأمرى، فجاء فقصَّ عليه القصة، فقال له المصطفى ﷺ: هذه عقوبةُ ذنبك، فأنزل الله الآية)، رواه ابن مردويه عن على رضى الله عنه: ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيك

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِيْنَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُمُوبِينً وَلَا يُبُدِينَ وَيَنْتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِيْنَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُمُوبِينً وَلَا يُبُدِينَ وَينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ بَنِيَ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ أَخُولِتِهِنَّ أَوْ يَسَآبِهِنَ أَوْ بَنِيَ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ أَخُولِتِهِنَّ أَوْ يَسَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ أي وقل للمؤمنات أيضاً، أن يكففن أنظارهنَّ عن الرجال، ويحفظن فروجهن بالتصوُّن والعفة عن الزينة، والتستر عن الكشف للعورات، ولا يُظهرن زينتهن للأجانب، إلاّ ما ظهر منها بدون قصدٍ ولا نيَّة سيئة، وليلقين (بخمرهنّ) أي غطاء الرأس على (جيوبهن) أي فتحة صدورهن، لئلا يبدو شيء من النحر، والصدر!! كانت المرأة في الجاهلية، تمرُّ بين الرجال، مكشوفة النحر، بادية الصدر، حاسرة الذراعين، وربما أظهرت بعض مفاتنها، لإغراء الرجال، وكنَّ يسدلن الخُمُر ـ أغطية الرأس \_ من ورائهن، فتبقى صدورهن مكشوفة، فأمرت المسلمةُ أن تلقيه من قُدَّامها، حتى تغطى صدرها، وتدفع عنها شَرّ الفجَّار، تقول السيدة عائشة: (يرحم الله نساء المهاجرات الأُوَل، لمَّا أنزل الله ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ شقفْنَ مروطهنَّ ـ أي الأزر جمعُ مُرْط وهو الإزار ـ فاختمرن بها) رواه البخاري ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهنَّ أَوْ ءَابَآبِهن أَوْ ءَاكِيَاءِ بُعُولَتِهِيَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِيَ أَخَوَتِهِنَّ أَوْ بَنِيَ أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ أي ولا يُظهرن أجسادهن ومواضع الزينة، إلاَّ لأزواجهن «البعولة» أو لآبائهن، أو آباء أزواجهن، لأن الأب يصون عرض ابنته، ووالد الزوج يصون عرض ابنه، ثم عدَّد بقية المحارم، بذكر (الأبناء، وأبناء الأزواج، والإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب، أو لأم، وأبناء الإخوة، وأبناء الأخوات)، وكلُّهم من المحارم، الذين يحرم على المرأة الزواج بهم، وقوله سبحانه: ﴿أُو نسائهن﴾ أي المسلمات، قال مجاهد: ليس المشركات من نسائهن، وليس يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة، وقال ابن عباس: «هنَّ المسلمات، ولا تُبدى زينتها أمام يهودية أو نصرانية» وكتَبَ عمر رضى الله عنه إلى أبي عُبيدة «أن يمنع نساء أهل الكتاب، أن يدخلن الحمَّام مع المسلمات» ﴿أو ما ملكت أيمانهن ﴾ أي من الإماء النساء، فإن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها، قال سعيد بن المسيّب: لا تغرنَّكم سورةُ النور، فإنها في «الإماء» دون الذكور، أي الإماء المشركات، فيجوز

阿姆到湖

أَوِ النَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِي أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِسَاءِ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَنِّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثَقْلِحُونَ ﴿ وَالْمَكُونُ الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالْصَلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِينَ يَبْعُونَ ٱلْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْلًا وَاللَّذِينَ يَبْعُونَ ٱلْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِوهُمُ أِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْلًا وَاللَّذِينَ يَبْعُونَ ٱلْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِوهُمُ أِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْلًا

للمسلمة أن تُظهر زينتها لها، وإن كانت مشركة لأنها أَمَتُها ﴿أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ الرَجَالِ أَو الطِّفْلِ ٱلَّذِيبَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَآءِ﴾ أي البُلْه من الرجال، والمعتوهين، الذين لا يدركون العلاقات الجنسية، قال مجاهد: «هو الأبله الذي يريد الطعام، ولا يريد النساء، ولا يهمُّه إلا بطنُه» أو الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا سنَّ الشهوة، ولا يعرفون أمور الجماع لصغر سنهم ﴿ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي ولا تضرب برجلها الأرض، لئلا يسمع الرجال صوت الخلخال، فتتحرك شهوتهم نحو النساء، وإذا كان سماع صوت خلخالها، الذي تلبسه في رجلها للأجانب حراماً، كان سماع صوتها بالغناء الماجن بحيث يسمعه الأجانب، حراماً بطريق الأولى، وتوبوا يا معشر المؤمنين من ذنوبكم، وامتثلوا أوامر ربكم، لتفوزوا بسعادة الواثقين، وتنالوا رضى ربكم ﴿ وَأَنكِمُوا ٱلأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَايِكُمُ إِن بَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَٰلِةً. وَاللَّهُ وَاسِعُ عَكِيمٌ ﴾ الأيامي جمع أيَّم، وهو من لا زوج له، من الرجال والنساء، أي زوِّجوا الشباب الذين لا زوجات لهم، والفتيات اللُّواتي لا أزواج لهن، وزوِّجوا أهلَ الدين والصلاح، من عبيدكم وجواريكم، إن يكن هؤلاء الذين تزوجونهم فقراء، فلا يمنعكم فقرهم من تزويجهم، فالله هو الرزَّاق للعباد، وهو واسع الفضل والعطاء، وهذا وعدَّ من الله، ﴿ بالغنى لمن أراد العفاف، قال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح، وتلا الآية، وفي الحديث الصحيح (ثلاثةٌ حقٌّ على الله عونُهم: الناكحُ الذي يريد العفاف، والمكاتّبُ الذي يريد الأداء، والمجاهدُ في سبيل الله» رواه الترمذي والنسائى ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِمِ ۚ وَٱلَّذِينَ يَبْغُونَ ٱلْكِئَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْراً ﴾ أي

وَءَاتُوهُم مِن مَالِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وليجتهذ في العفة وقمع الشهوة، الذين لا يجدون أسباب تيسر النكاح، من المهر، والنفقة، أو المسكن، أو لأسباب اجتماعية أو دراسية، حتى يوسِّع الله عليهم، ويُسهِّل عليهم أمر الزواج، والذين يطلبون المكاتبة ليتحرَّروا من (رقُ العبودية)، فكاتبوهم على قدر من المال، إن عرفتم منهم الأمانة والرشد، ورأيتم منهم الصلاح في الدين ﴿وَءَاتُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَـٰكُمْ ﴾ أي وادفعوا لهم شيئاً من أموالكم، التي رزقكم الله إيَّاها، ليكون لهم عوناً على فَكَاكُ أنفسهم، وهذا كلُّه للندب والاستحباب، وهو من محاسن الإسلام أن يدعو إلى تحرير (العبيد والأرقاء)، بشتى طرق التحرير، من المكاتبة، والإعتاق لوجه الله دون شيء من المال، فالإسلام دينُ التحرير، لا دين الرق والعبودية، وما يقع الإنسان في الرق إلاّ بسبب كفره، ومع ذلك يدعو الإسلام إلى تحرير الأرقاء ﴿ وَلَا تُكْرِمُوا نَنِيَنِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدْنَ نَحَصُّنا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكُرِّهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِينَ غَفُورٌ زَّحِيدٌ﴾ أي ولا تـــكـــرهــــوا الجواري، اللواتي تحت أيديكم على الزني، إن أردن التعفف عن مقارفة الفاحشة، من أجل أن تحصلوا على شيء من حطام الحياة الفانية من المال، بطريق الرذيلة والزني، ومن يكرههنَّ على ذلك، فإن الله سيغفر لهنَّ، وينتقم ممن أكرههنَّ شرَّ انتقام!! وليس قوله ﴿إِن أردن تحصناً ﴾ للقيد أو الشرط، وإنماهو لبيان فظاعة الأمر، ومنتهي بشاعته، حيث كانوا يكرهونهن على الزني، وهنَّ يردن التعفف عنه، والأصل في المملوكة أن يزجرها سيُّدها ويمنعها من الفجور، أمَّا أن يأمرها بالزني، وهي تمتنع منه، وتريد لنفسها العفة، فذلك منتهى الخسَّة والدناءة!! روى مسلم عن جابر أنه قال: «كان عبدُ الله بن أبيُّ بن سلول ـ رئيس المنافقين ـ يقول لجاريته: اذهبي فابغينا شيئاً ـ أي ائتينا بالمال عن طريق ممارسة الجنس والزنى \_ فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ﴾ الآية، رواه مسلم، والمراد المغفرة للمكرَهَات، لا للمُكُرهين المجرمين، الذين يتاجرون بأعراض الفتيات ﴿وَلَقَدُّ أَرْلُنا ۚ إِلَيْكُرُ ءَايَنتِ مُبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن فَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أي لقد أنزلنا إليكم

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوْةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي الْمُعْبَاحُ أَلَمُ الْمُورِةِ وَيُهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي الْمُجَاجَةُ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُّبَكَرَكَةِ زَيْتُونَةِ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ

يا معشر المؤمنين، آيات واضحات، لكل ما تحتاجون إليه، من أمور الدين في (الحدود، والآداب، وسائر الأحكام)، وضربنا لكم الأمثال بمن سبقكم من الأمم، لتعتبروا وتتعظوا، وتنزجروا عمًّا لا ينبغي فعله من المحرمات. ولمًّا ذكر تعالى بعض الآداب والأحكام التشريعية، ذكر بعده مصدر هذا النور الإلهي، الذي جعله الله في قلب عبده المؤمن، فقال سيحانه: ﴿ أَللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ ۚ كَيِشْكُوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِ نُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيُّ يُوْقَدُ مِن شَجَرَةٍ شُّبَرَكَةِ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ أي الله جــلَّ ثـــنـــاۋه مـــنـــوُرُ الكائنات، أنار السموات بالكواكب المضيئة، وأنار الأرضَ بالشرائع والأحكام، وبعثة الرسل الكرام، قال ابن مسعود: «ليس عند ربكم ليلٌ ولا نهار، نورُ السمواتِ والأرض نورُ وجهه» أي من النور الذي خلقه الله، فاستنارت منه الكائنات، وفسّر الطبري الآية بأن معناها: «الله هادي أهل السموات والأرض، فهم بنوره إلى الحقِّ يهتدون، وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون» وقال ابن القيم: سمَّى الله سبحانه نفسه نوراً، وجعل كتابه نوراً، ورسوله نوراً، واحتجب عن خلقه بالنور.. قال: وما قاله ابن مسعود أقربُ إلى تفسير الآية من غيره» ثم قال تعالى ﴿مثل نوره كمشكاة﴾ هذا تمثيل، حيث مثِّل لهدايته عباده المؤمنين، بالنور الوضاء، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿ويضرب الله الأمثال﴾ وكثيراً ما يضرب القرآنُ النورَ على الإيمان، والظلامَ على الكفر، كقوله سبحانه: ﴿لتخرج الناس من الظلمات إلى النور﴾ ومعنى قوله تعالى: ﴿مثل نوره كمشكاةٍ فيها مصباح﴾ أي مثلُ نور الله، الذي أودعه الله في قلب عبده المؤمن، كفتحة كوة - أي طاقة - في الحائط، ليس لها منفذ، ليكون أجمع للضوء، وأنور للمكان، في هذه الكوَّة مصباح أي سراج ثاقبٌ ضخم ﴿المصباحُ في زجاجة ﴾ أي في قنديل من الزجاج الصافي الوضاء ﴿الزجاجةُ كأنها كوكبُ دريُّ ﴾ أي كأن الزجاج في صفائه وضيائه، شبية بالكوكب المتلألىء الوقَّاد، يشبه الدُّرَّ في البهاء والحسن ﴿ يوقد من شجرة مباركة زينونة لا شرقية ولا غربية ﴾ أي زيتُ هذا المصباح، الذي يُوقد به، يخرج من شجرةِ زيتونةِ مباركة، كثيرة المنافع، تنبت هذه الشجرة على ربوةِ مرتفعة، ليست

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَو لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ نُورُ عَلَى نُورِ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَي بُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا السَّمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالْاَصَالِ ﴿ فَيَهَا اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا السَّمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالْاَصَالِ ﴾

في ناحية شرقية، ولا غربية من الأرض، فالشمس لا تكاد تغيب عنها، لا في حال الطلوع ولا الغروب، فيكون زيتُها أجودَ، وأصفى، وأضوأ ﴿يَكَادُ زَنَّهَا يُضيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ﴾ أي يكاد زيتُ هذه الزيتونة يضيء من صفائه، وحسن ضيائه، ولو لم تمسسه النارُ، فكيف وقد أُوقِدَ به المصباح؟ فتضاعف النور والضياء ﴿ وَأُرُّ عَلَىٰ نُورٌ بَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآهُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثُلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهٌ ﴾ أي هذا هو المثلُ الذي ضربه الله، لنور المؤمن الذي أودعه الله في قلبه، فهو نور عظيم متضاعف، (نور الإيمان، نور الهداية، نور الطاعة، نور المعرفة بصفات الله)، يوفِّق الله إلى هذا النور الإلهي، من أراد توفيقه إلى طريق الهداية والسعادة، وهذه الهداية التي أشارت إليها الآية، هداية خاصة موصلة إلى الإيمان والسعادة، وليس المراد بها مجرد الدلالة، ويضرب الله الأمثال، لتقريبها لعقول البشر، والله واسع العلم، يعلم المؤمن من الكافر، والبرَّ من الفاجر!! فإن قيل: لمَ مثَّل الله سبحانه، نورَ معرفة الله تعالى، في قلب العبد المؤمن، بنور المصباح، دون نور الشمس مثلاً؟ فالجواب أن المقصود تمثيل النور في القلب، ولمَّا كان القلبُ في الصدر في الداخل، والصدر في البدن، ناسب التمثيل له بنور المصباح، في كوَّة الحائط والجدار، قال شيخ المفسرين الطبرى: ذلك مثلّ ضربه الله عزَّ وجل، للقرآن في قلب أهل الإيمان، فقال: مثلُ نور الله، الذي أنار لعباده سبيل الرشاد، مثلُ كوَّةِ في الحائط، لا منفذ لها، فيها مصباح أي سراج، وهذا السراجُ مثلٌ لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البينات، فاستنار قلبُ المؤمن بنور القرآن، فَخَلُص من الشكِّ والكفر، وعنى بزيت الزيتونة التي تخرج من شجرة مباركة، أن حجج الله على خلقه، تكاد من بيانها ووضوحها تضيء، لمن فكَّر فيها ونظر، ولو لم يزدها الله بياناً ووضوحاً بنزول هذا القرآن، فكيف وقد نبُّههم به، وذكَّرهم بآياته؟ فزادهم بها حجةً ويقيناً، وذلك نورٌ من الله، ونور على نور» اهـ تفسير الطبري ﴿ فِي بُوْتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا آسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ﴾ لمَّا ذكر تعالى هدايته لعباده المؤمنين، وضرب لهم المثلَ بالنور الذي جعله في قلوبهم، ذكر الأماكن التي يمكن أن يقبس منها

رِجَالٌ لَا نُلْهِيمِمْ يَجَنَرُهُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ بَوْمًا نَلْقَلُبُ فِيهِ الْقَلُوبُ وَالْأَبْصَكُرُ اللّهِ لِيَجْزِيهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللّهِ يَرُرُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللّهِ وَاللّهِ يَ وَاللّهِ يَرُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ وَاللّهِ يَ وَاللّهِ يَ حَصَلُهُ الظّمْعَانُ مَاءً حَتَى إِذَا جَاءَمُ لَوْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَد اللّهُ عِندَهُ فَوَقَدْهُ صَابَةً وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهِ اللهُ عِندَهُ فَوَقَدْهُ حِسَابَةً وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهِ اللهُ عِندَهُ فَوَقَدْهُ حِسَابَةً وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهِ

الإنسانُ هذا النور، وهي المساجد، والمعنى: في بيوتٍ أمر اللهُ أن تُبنى وتُشاد، وأن يُعبد فيها الله، بذكره، وتلاوة آياته، ومجالس العلم والتفقه في الدين، وأن يُنزُّه، ويُقدُّس، ويُصلِّي فيها لله سبحانه في الصباح والمساء، وهي المساجد التي عُمرت لعبادة الله، فهي مراكز العبادة والمعرفة، وهي معامل لتخريج العلماء والأبطال، **قال ابن عباس**: المساجد بيوتُ الله في الأرض، تضيء لأهل السماء، كما تضيء النجوم لأهل الأرض. ﴿رِجَالُ لَّا نُلْهِيهِمْ تِجَنَرُةٌ ۖ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكَوٰةَ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلُبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَائرُ ﴾، أي يعبده في هذه الأماكن الطاهرة \_ (المساجد) \_ رجالٌ لا تشغلهم الدنيا ببهجتها وزخرفها عن طاعة الله، ولا يشغلهم البيعُ والشراء والتجارة، عن الصلاة والزكاة وذكر الله، يخافون يوماً رهيباً، تضطرب من شدة هوله، قلوبُ الخلائق وأبصارهم، وتطيش لها أحلامهم ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَزُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي ليثيبهم على أعمالهم الصالحة في الدنيا بأحسن الجزاء، ويتفضل عليهم فوق ذلك الجزاء، بنوع من النعيم لا يخطر على بال، فيعطيهم ما لا عينٌ رأت، ولا أذنُ سمعتْ، ولا خطرَ على قلب بشر، وهو سبحانه يعطى من يشاء من خلقه، عطاءً واسعاً، بـدون حــد ولا عــدٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَقَّ إِذَا جَآءُو لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ فَوَفَّنهُ حِسَابَةً وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴿ ضرب الله مثلين للكفار: المثل الأول: لأعمالهم التي يظنونها حسنات، وهي أعمال البر، كصلة الأرحام، وإطعام الأيتام، ونحوهما، بالسراب الذي يراه الإنسان في الصحراء، فيظن أنه ماء، من لمعان الشمس وقت الظهيرة، فإذا وصل إليه، لم يجده شيئاً، لا ماءً ولا شراباً، وإنما وجده سَرَاباً، فعظمت حسرتُه وخيبتُه، ووجد الله له بالمرصاد، فوفَّاه جزاء عمله، وهكذا أعمال الكفاريوم القيامة، تذهب أدراج الرياح، لأنها كالسراب غشُّ وخداع، وأما المثل الثاني: فذكره سبحانه

أَوْ كَظُلُمُنَ فِي بَحْرِ لَجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، سَحَابُ أَ ظُلُمُنَ كُن بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ بِكَدُهُ لَوْ يَكَدُ بَرَهَا وَمَن لَزَ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ فُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ فَيَ أَلَوْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَلَقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَئَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَالطَّيْرُ مَنْ فَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿

بقوله: ﴿ أَوْ كُظُلُمَاتِ فِي بَحْرٍ لَيِّجِي يَغْشَنَهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِيهِ، مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ، سَحَابٌ ظُلُمَنتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ بِكُومُ لَمْ يَكُدُ بِرَبُهَا وَمَن لَزْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ هذا هو المثل الثاني، وهو مثل في غاية البيان والإبداع، فقد مثَّل تعالى لمعتقدات الكفار، وأعمالهم الخبيثة، بالظلمات المتكاثفة، المتراكم بعضُها فوق بعض، في بحر عميق لا يُدرك قعرُه، يعلو ذلك الموجَ موجٌ هائل، متلاطم الأمواج، بعضُه فوق بعض، من فوق ذلك الموج سحاب كثيفٌ، فقد اجتمعت عليه الظلماتُ الثلاثُ: (ظلمةُ البحر، وظلمةُ الموج، وظلمةُ الليل، وظلمةُ السحاب)، حتى لا يكاد الإنسان يرى يده، من شدة هذه الظلمات، فكذلك شأن الكافر، يتخبُّط في ظلمات الكفر والضلال، ومن لم يهده الله للإيمان، وينوُّر قلبه بنور القرآن، لم يهتد أبدَ الدهر!! ثم ختم الآية ذلك الختم البديع بقوله: ﴿ فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ مقابل قوله في المؤمن ﴿نور على نور﴾ فكان هذا التمثيل والبيان، في غاية الإبداع والحسن، فللَّه ما أروع وأبدع أسلوب القرآن!! حُكى أن بعض علماء البحار من الغربيين، سمع هذه الآية ﴿أُو كظلمات في بحر لجي أي عميق، فسأل المسلمين: هل ركب محمد البحر؟ أو سافر في البحر؟ قالوا: لا، قال: أشهد أنه رسول الله!! قالوا: وكيف عرفتَ أنه رسول الله؟ قال: إن هذا الوصف الدقيق، لا يعرفه إلا من عاش حياته في البحار، ورأى الأهوال والأخطار، في المحيطات العميقة، فلمّا عرفتُ أنه لم يركب البحر، أيقنتُ أن هذا الوصف إنما جاء به الوحى من عند الله!! فأسلم وحَسُن إسلامُه . . ويعد الأمثلة القرآنية ، تتحدث الآيات عن دلائل القدرة والوحدانية ، فيقول وَشَبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُوكَ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِكَ ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي ألسم تــر أيــهــا الإنسانُ العاقل، أن جميع ما في الكون، يشهد لله بالوحدانية، ويسبِّح له (الملائكةُ، والإنسُ، والجنُّ، والطيرُ، والوحشُ)، كلُّ بلغته وطريقته، والطيرُ تسبُّح الله في جوُّ السماء،

أَلَّوْ نَرَ أَنَّ اللّهَ يُسْرَخِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى الْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ، وَيُغَرِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَآهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ، يَذْهَبُ بِالْأَبْصَدِ آلَ يُقَلِّبُ اللّهُ الّيَلَ وَالنّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي الْأَبْصَدِ آلَ وَاللّهُ خَلَق كُلَّ دَآبَةِ مِن مَآءً فَيْنَهُم مَن يَشْمِى عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَن يَمْشِى عَلَى رِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِى عَلَى أَرْبَعُ يَعْلُقُ اللّهُ مَا يَشَدِى عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَن يَمْشِى عَلَى رِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِى عَلَى أَرْبَعُ يَعْلُقُ اللّهُ مَا يَشَدِي عَلَى اللّهُ مَا يَشْقِى عَلَى حَلِي شَيْءٍ قَدِيرٌ فَيْ

صافاتٍ أجنحتها، ولكنكم لا تعرفون حقيقة هذا التسبيح!! ولا غرابة أن تسبُّح الطيرُ، والأشجارُ، والأنهار، والبحار، فكلُّ ما في الكون يُسبِّح الله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿وإن من شيء إلا يُسبِّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ وكلُّ ما في الكون ملكٌ لله سبحانه، وإلى الله وحده مصير الخلائق جميعاً ﴿أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَكَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ،﴾أي ألم تر أن الله العظيمَ الجليلَ القدير، يسوق السحاب بقدرته إلى حيث يشاء، ثم يجمعه بعد تفرُّقه، ويضمُّ أجزاءه فيجعله كثيفاً متراكماً بعضُه فوق بعض، فترى المطر يخرج من بين ثنايا السحاب، والوَدْقُ معناه: المطر، لكن السحاب لا يُمطر حتى يتكاثف، ويتكوَّن منه «السحابُ الرُّكامي» كما يقول علماء الطبيعة، ولهذا قال تعالى منبُّهاً إلى تلك الحقيقة ﴿فيجعله رُكاماً ﴾ قال كعب: السحاب غربالُ المطر، ولولاه لأفسدَ المطرُ ما ينزل عليه ﴿ وَيُنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن بَشَآةً يَكَادُ سَنَا بَرْقِيهِ، يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةُ لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ﴾ أي وينزّل جلَّ وعلا من السحاب، من قطع عظيمة تشبه الجبال بَرَداً، فيصيب بذلك البَرَد من شاء من العباد، فيضرُّه في نفسه وزرعه، وماشيتُه، وثُمَره، ويصرفه عمن يشاء فلا يصيبه شيء من الضرر، يكاد ضوءُ برقِ السحاب، من شدة لمعانه أن يخطف أبصار الناظرين إليه، وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة، لأن البرق من نار، والنارُ ضدُّ الماء، وفي السحاب يخرج الضِدُّ من الضِدُّ، كما قال القائل: جمعُ النقيضَيْن من أسرار قدرته: هذا السحاب به ماءٌ به نارُ، وفي ذلك عبرةً لذوي البصائر المستنيرة ﴿وَأَلَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتُو مِن مَّاءً فَيِنْهُم مَّن يَشِي عَلَى بَطْنِهِ. وَمِنْهُم مَّن يَشِي عَلَى رِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَنَ أَرْبَعُ يَخَلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي والله تعالى بقدرته خلق أنواع

لَقَدُ أَنزَلْنَا ءَاينتِ مُّبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ بِتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ بِتَوَلِّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أُولَتِهِكَ بِاللَّهُ مِنْهُم بَنَهُم إِذَا ذَعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم إِذَا فَرِيقٌ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِاللَّهُ مَنْهُم أَنْهُ الْمَقُ بَاللَّهُ مَا الله عَلَيْهِم مُعْرِضُونَ الله وَإِن يَكُن هَمُ الْمَقُ بَاللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ بَلَ أُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ بَلَ أُولَتَهِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ بَلَ أُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ بَلَ أُولَتَهِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ بَلَ أُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ بَلَ أُولَتَهِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهُم وَرَسُولُهُ بَلَ أُولَتِهِكَ هُمُ اللَّكَ عَلَيْهُم وَرَسُولُهُ بَلَ أُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ بَلَ أُولَتَهِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ فَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُم وَرَسُولُهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُم وَرَسُولُهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُم وَرَسُولُهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُم وَرَسُولُهُ إِلَيْهِ وَرَسُولُهُ إِلَيْهُم وَلَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُم وَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ أَلِهُ الْمُؤْلِمُ وَنَ الْمُؤْلِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلِي اللْمُؤْلِمُ وَلِي اللْهُ وَلِهُ اللْهُ عَلَيْهُ ولِهُ اللْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِي اللْهُ وَلِهُ اللْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلِهُ اللْهُ وَلِهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ وَلِهُ اللْولِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الل

المخلوقات، باختلاف أشكالها وألوانها وصنوفها، من ماءٍ واحد، فمنهم من يمشى على بطنه كالحيَّة والزواحف، ومنهم من يمشى على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشى على أربع كالأنعام، وسائر الدواب، يخلق الله بقدرته ما يشاء من المخلوقات، مع اتحاد العنصر، إنه قادر على كل شيء، لا يمنعه مانع، ولا يدفعه دافع.. قدَّم تعالى ما هو أظهرُ في القدرة وأعجبُ، وهو الماشي على بطنه، من غير آلة ولا قوائم، ثم بالماشي على رجلين، ثم بالماشى على أربع!! ﴿ لَقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَفِيدٍ ﴾ أي لقد أنزلنا إليكم أيها الناسُ القرآن، وما فيه من الدلائل البينات الواضحات، المرشدة إلى طريق الحق والنجاة، والله يرشد من يشاء من خلقه إلى الدين الحق، دين الإسلام. . ولمَّا ذكر تعالى التوحيد، حذَّر من النفاق والمنافقين، فقال سبحانه: ﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ بَتَوَلَّن فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أُولَئِهَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ أي ويسقسول المنافقون الذين في قلوبهم مرضٌ: آمنا بالله، وصدقنا بآياته، وأطعنا الله ورسوله، وهم في دعوى الإيمان كاذبون، لأن الإيمان لا يصحُّ ولا يستقيم، إلاَّ بالرضى والتسليم، لحكم الله وحكم رسوله، وهؤلاء في الحقيقة ليسوا بمؤمنين ﴿وَإِذَا نُعُوَّا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِينٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴾ أي إذا طُلب منهم التحاكم إلى شرع الله ودينه، استنكفوا وأعرضوا عن الحضور إلى مجلس الرسول عَظِير، وكيف يرفض مؤمن قبول حكم الله ورسوله، وهو يدّعي الإيمان؟ ﴿ وَإِن يَكُن لَمُ مُ أَلْقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِين ﴾ أي وإن كان الحقُّ بجانبهم، جاءوا إلى رسول الله مسرعين، طائعين منقادين، لعلمهم أن الرسول ﷺ يحكم بالحقُّ ﴿أَف تُلُوبِهم مَّرضُّ أَمِ ٱلْنَابُوَّا أَمْ يَعَافُوكَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْمِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلِكَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُوك ﴾ أي هـل في قـلـوبـهـم نفاقٌ؟ أم شُكُّوا في نبوته عليه الصلاة والسلام؟ أم يخافون أن يظلمهم رسولَ الله ﷺ في حكمه؟ بل الحقيقة أنهم ظلمة فجرة، كاملون في الظلم والعناد، ولذلك يعرضون عن حكم الرسول عليه السلام. . ثم بيَّن تعالى صفات أهل الإيمان والصدق فقال ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحَكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ أي إنما كان الواجب عليهم. لو كانوا صادقين في دعوى الإيمان \_إذا دُعوا إلى التحاكم عند رسول الله ﷺ أن يسرعوا إلى المجيء، ويقولوا: سمعاً وطاعة، هكذا شأن المؤمن، وحينئذٍ يصبحون من أهل الفلاح، الفائزين في الدنيا والآخرة ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغَشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَيَتِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ﴾ أي ومن يطع أمر الله وأمر رسوله، ويخاف الله تعالى، إذا حصل منه شيء من الذنب، ويمتثل أوامره ويجتنب زواجره، فأولئك هم الفائزون بالنعيم المقيم، في جنات النعيم ﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْكَنِهُمْ لَهِنَ أَمْرَتُهُمْ لِيَخْرُجُنَّ قُل لَّا نُقْسِمُوٓاً طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ حكاية لبعض آخر من أكاذيب المنافقين، وما انطوت عليه نفوسهم من المكر، والكذب، والاحتيال، مؤكدةٌ بالأيمان الفاجرة، والمعنى: حلف المنافقون أغلظ الأيمان وآكدها، لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد، ليخرجُنَّ معك!! قل لهم: لا تحلفوا فأيمانكم كاذبةً، وطاعتكم للهِ ورسوله معروفة، هي قولٌ باللسان دون القلب، وبالقول دون العمل، والله عالم بأحوالكم ونفاقكم، لا يخفي عليه شيء من نواياكم، قال مقاتل: لمَّا فضحهم الله بإعراضهم عن قبول حكمه عليه السلام، جاءوا إليه فقالوا: لو أمرتنا بالخروج من ديارنا وأموالنا لفعلنا، ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا، فنزلت الآية، أخرجه ابن مردويه، ﴿قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُّ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُمِلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا خُمِلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ أي

قل لهم: أطيعوا الله بإخلاص النية وترك النفاق، وأطيعوا الرسول بالاستجابة لأمره والتمسك بهديه، فإن أعرضتم عن طاعته، فعلى الرسول ما كُلُّف به من تبليغ الرسالة، وعليكم ما كُلُّفتم من السمع والطاعة، وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم، وليس على الرسول إلا تبليغ أوامر الله، لا أن يضعَ الإيمان في قلوب الناس ﴿وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَتُهُمْ في ٱلأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيرَ ﴾ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ أي وعد الله المؤمنين الصادقين، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، ليجعلنهم خلفاء، متصرِّفين في الأرض تصرف الملوك في ممالكهم، كما استخلف من قبلهم من المؤمنين، فملَّكهم ديار الكفار، وليجعلنَّ دينهم (الإسلام) الذي ارتضاه لهم، بقوله: ﴿ورضيتُ لكم الإسلام ديناً﴾ ديناً عزيزاً مكيناً، عالياً على كل الأديان، وليغيرنُّ حالهم التي كانوا عليها من الخوف والفزع، إلى الأمن والاستقرار ﴿ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلفَسِقُونَ﴾ أى يخلصون العبادة لي، لا يعبدون إلهاً غيري، فمن جحد شكر هذه النعم، فهو الخارج عن طاعة الله، العاصي لأمره. . قال المفسرون: لمَّا قدم رسول الله ﷺ وأصحابُه المدينة، رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكان المسلمون لا يبيتون إلاَّ في السلاح، ولا يصبحون إلاًّ في السلاح، حتى قال بعضهم يا رسول الله: أبدَ الدهر نبقى هكذا خائفين؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟! فأنزل الله هذه الآية الكريمة، وحقَّق الله وعده، فلم ينتقل رسولَ الله إلى جوار ربه، حتى فتح الله له (مكة، وخيبر، والبحرين، واليمن، وسائر جزيرة العرب)، ثم توالت الفتوحات في خلافة أبي بكر، وعمر، وقال الرسول ﷺ لعدي بن حاتم لمًّا وَفَد عليه: أتعرف الحِيرة؟ قلت: لا، ولكن سمعتُ بها!! فقال له عليه السلام: والذي نفسي بيده، لُيُتِمَنَّ الله هذا الدين، حتى تخرج الظعينة ـ يعنى المسافرة ـ وحدها حتى تطوف بالبيت، في غير جوار أحد، ولتفتحنَّ كنوز كسرى، قلت: كسرى بن هُرمز؟ قال: نعم، وليبذلنَّ المالُ حتى لا يقبله أحد، قال عدي: فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحِيرة، فتطوف

THINE SOME THE PARTY OF THE PAR

وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّحُمْ تُرْجُمُونَ الْ لَا لَكَ الْحَمْ النَّارُ وَلِيئَسَ الْمَصِيرُ خَصَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَنَهُمُ النَّارُ وَلِيئَسَ الْمَصِيرُ الْحَيْنَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لِيسْتَغْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبَلُغُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لِيسْتَغْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبَلُغُوا الْمُعْمَلِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَرْدَتٍ لَكُمْ لَيْنَ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ وَمِن بَعْدِ صَلَوْقِ الْعِشَآءُ ثَلَاثُ عَوْرَتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ جُنَاحُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ

في البيت في غير جوار أحد، وكنتُ فيمن فتح كنوز كسرى، ولتكوننَ الثالثة لأن رسول الله قالها الله يعنى فيض المال، رواه ابن أبي حاتم، وروى مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله زَوَىٰ لي الأرض ـ أي جمعها ـ فرأيتُ مشارقها ومغاربها، وإن مُلك أمتي سيبلغ ما زُويَ لي منها، وأعطيتُ الكنزين: الأحمر، والأبيض..» الحديث يعني الذهب والفضة، وكلُّ هذا قد تحقِّق، فانتشر دينُ الإسلام في أقاصى المعمورة، ومَلَك المسلمون الممالك والبلدان، تحقيقاً لوعد الله لهذه الأمة المحمدية. ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَانُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أي أقيموا أيها المؤمنون الصلاة التي فرضها الله عليكم، وأدُّوا الزكاة إلى الفقراء والمساكين، وأطيعوا نبيكم محمداً في سائر ما يأمركم به، لتفوزوا وتنالوا رحمة ربكم ﴿لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونَكُمُ النَّارُ وَلَٰئِشُ ٱلْمَصِيرُ ﴾ تسليةً للنبي ﷺ، ووعدٌ له بالنصرة على أعدائه، أي لا تظننَّ الكافرين الذين عاندوك وكذَّبوك، معجزين لله في الأرض، بل هم في قبضته وتحت سلطانه، وهو قادر على إهلاكهم في كل وقت، ومسكنهم في الآخرة نار جهنم، وبئسَ المرجعُ والمصير نارُ السعير ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَثُوا لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَرَ يَبْلُغُوا ٱلْحُكُمُ مِنكُرْ ثَلَثَ مُزَّتٍ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظّهيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءَ﴾ هذه آدابٌ اجتماعية أدَّب الله بها المؤمنين، أي ليستأذنكم في الدخول عليكم يا معشر المؤمنين، العبيدُ والإماءُ الذين تملكونهم ملكَ اليمين، والأطفالُ الصغار، الذين لم يبلغوا سنَّ التكليف، في ثلاث مرَّات: في ظلمةِ الليل قبل طلوع الفجر، وقت نومكم وخلودكم للراحة، وفي الظهيرة وقت القيلولة، وبعد صلاة العشاء، لأنه وقت إرادتكم للنوم، ووقتُ التجرد من الثياب ﴿ ثَلَكُ عَوْرَتِ لَكُمٌّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنًّ

طُوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الْأَيْنَةِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمُ الْمَا لَمُ الْمَا لَمُ الْمَا لَمُ اللّهُ لَكُمُ الْمَا لَمُ اللّهُ لَكُمُ الْمَا لَمُ اللّهُ لَكُمُ الْمَا لَمَ عَلَيْهُ عَلِيمٌ عَلَيْهِ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ ع

طُوَّفُوكَ عَلَيْكُم بَعْشُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَنَالِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَٱللّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴾ أي هنَّ ثلاثُ أوقات، يختلُ فيها التستُّرُ عادةً، وتبدو فيها العورات، فعلُموا عبيدكم، وخدمكم، وصبيانكم، أن لا يدخلوا عليكم في هذه الأوقات، إلاَّ بعد الاستئذان، وفي غير هذه الأوقات، لا حرج أن يدخلوا عليكم من غير استئذان، لأنهم خدمكم وأولادكم، يطوفون عليكم للخدمة وقضاء الحاجات، ولو كُلِّفوا الاستئذان في كل مرة، لشقَّ الأمر عليكم وعليهم، كذلك يبيِّن الله لكم الآداب الشرعية، لتتمسكوا وتتقيدوا بها، والله عليم بمصالح العباد، حكيم في تشريعه وتدبيره ﴿وَإِنَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُرُ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِيرِبَ مِن قَبْلِهِمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنِيهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيرٌ ﴾ أي وإذا كبر الأطفال وبلغوا مبلغ الرجال، فعلموهم الآداب الإسلامية، أن يستأذنوا في جميع الأوقات، كما يستأذن الرجال البالغون. . (روي عن «أسماء بنت مِرثد» أنها قالت يا رسول الله: ما أقبح هذا!! إنه ليدخل على المرأة وزوجهًا، غلامُهما بغير إذن، وهما في ثوب واحد!!) فأنزل الله الآية ﴿لبِستَأَذَنكُمُ الذِّينَ ملكت أيمانكم﴾ الآية، رواه ابنُ أبي حاتم، ثم ذكر تعالى حكماً خاصاً بالنساء العجائز، اللواتي بلغن سنَّ الشيخوخة، ولا يرغب فيهن الرجالُ فقال سبحانه ﴿ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ ٱلَّذِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاءٌ أَن يَضعن ثِيابَهُ ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِحَتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُرَثُّ وَلَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴿ أَي والنساء العجائز اللواتي لا يُشتهين لكبر سنهنَّ، وليس لهن رغبة في الأزواج، لانعدام دوافع الشهوة فيهن، فلا حرج ولا إثم عليهن، في أن يضعن بعض ثيابهن، كالرداء والجلباب، وأن يظهرن أمام الرجال بملابسهن المعتادة، التي لا تثير شهوةً، ولا تلفت انتباهاً، بشرط أن لا يتظاهرن بالزينة، وإنْ يستترن بارتداء الجلباب كما

لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ الْفُسِطِمْ أَن الْأَغْمَىٰ وَرَجُ وَلَا عَلَىٰ الْمُرْمِضِ مَن بُنُوتِ عَالَمَا إِلَىٰ الْمُوتِ الْمَهُ الْوَ الْمُؤْتِ الْمَهُ الْوَ الْمُؤْتِ الْمَالِيكُمْ أَوْ الْمُؤْتِ كُمْ أَوْ الْمُؤْتِ كُمْ أَوْ الْمُؤْتِ كُمْ أَوْ الْمُؤتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ الْمُؤتِ عَمَاتِكُمْ أَوْ الْمُؤتِ الْمَوْتِ عَمَاتِكُمْ أَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تلبسه الشابات، فإنه خير لهن وأكرم، وأزكى عند الله، والله يعلم خفايا النفوس، يعلم المقاصد والنوايا، وفيه وعيدٌ وتحذير!! شرط تعالى في العجوز، أن لا تكون متظاهرة بالزينة، وحينئذٍ تظهر بالملابس المعتادة، دون التقيد بالحجاب الكامل، بارتداء الجلباب، وهذا من تيسير الإسلام لها، رعاية لشيخوختها وسنِّها، أمَّا إذا كانت ترغب في إظهار الزينة، فمعناه أن في نفسها ناراً خامدة، فينبغي أن تحتجب وتلبس الجلباب الساتر، يحكى أن امرأة عجوزاً مرضت، فأتى لها ابنها بالطبيب ليعالجها، فرآها متزينة بثياب مصبوغة ومتكحِّلة، فعالجها فلم يجد فيها مرضاً، فقال لابنها: ما أحوجها إلى الزواج لتأنس وترتاح نفسها!! فقال الابن: إن قولك يا حضرة الطبيب لعجيبٌ، ما لها وللأزواج وهي في هذا السن؟ فقالت: ويحك هل أنت أعلمُ من الطبيب؟! ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْـمَىٰ حَرَجٌ ۗ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ الآية نزلت في أهل الأعذار، الذين لا يستطيعون الخروج للجهاد، فكما يسّر الله على القواعد من النساء، في أمر اللباس والجلباب، كذلك يسّر على أهل الأعذار في شأن الجهاد، فلم يكلفهم به، ومتعلَّق الحرج محذوف، دلُّ عليه السياقُ، أي ليس على الأعمى، والأعرج، والمريض، إثمّ ولا حرج في عدم خروجهم للجهاد، لضعفهم وعجزهم، واللَّهُ لا يكلُّف نفساً إلاَّ وسعها ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَو بُيُوتِ ءَابِكَمْ أَوْ بُيُوتِ أُمُّهَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْسَمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَنَيْكُمْ أَوْ بُبُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَنْتِكُمْ﴾ كما رفعت الآية الإثم والحرج من الأكل في بيوت الآتي ذكرهم (الآباء، الأمهات، الإخوة، الأخوات، الأعمام، العمات، الأخوال، الخالات) فالأكلُ من بيوت هؤلاء حلالً، لا إثم فيه ولا حرج، ولو كان بغير إذن أصحابها، لوجود علاقة القرابة القوية، وذلك كلُّه من يسر الإسلام، لزيادة روابط المحبة والصداقة، بين هؤلاء الأقارب ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُمُ مَفَاتِحَهُۥ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْنَانًا

فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيتَ أَيْن عِندِ اللهِ مُبُدَكَةُ طَيِّبَةً مِن عِندِ اللهِ مُبُدَكَةً طَيِّبَةً كَذَاكِ مُبَيِّتُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون اللهِ اللهُ لَكُمُ الْأَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْ جَامِعٍ لَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْ جَامِعٍ لَمْ يَدْهَبُوا حَتَى يَسْتَغَذِنُونُ إِنَّ اللّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أَوْلَتِهِكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْوَلَ اللهُ عَنْولَى اللهُ عَنْولَ اللهُ عَنْولَ اللهُ عَنْولَ اللهُ عَنْولَ اللهُ عَنْولَ اللهُ عَنْولُ لَيْعَضِ شَأْذِن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ وَكِيدُ اللهُ عَنْولُ لَيْحِضِ شَأْذِن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ اللهُ عَنُولُ لَيْحِضِ شَأْذِن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ اللهُ عَنْولُ لَحِيثُ اللهُ عَنُولُ لَحِيدُ اللهُ عَنْولُ لَيْحِيلُ اللهُ عَنْولُ لَهُ اللهُ اللهُ عَنْولُ لَيْحَمِي اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةً مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَدَكَةُ طَيِّـبَةً كَذَاك يُبَيِّكُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي وليس عليكم إثم أن تأكلوا من البيوت التي تُوكُّلون عليها، وتملكون مفاتيحها في غياب أهلها، قالت عائشة: «كان المسلمون يذهبون مع رسول الله ﷺ في الجهاد والغزو، ويدفعون مفاتيحهم إلى أصدقائهم ويقولون لهم: قد أحللنا لكم الأكل منها، فكانوا يتحرَّجون الأكل منها، ويقولون: نحن أمناء عليها، وإنما أباحوا لنا من غير طيب أنفسهم» فنزلت الآية تبيح لهم الأكل، كما أباح الله الأكل من بيت الصَّديق، في غيبته، قال قتادة: إذا دخلتَ بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه، ليس عليكم أيها المؤمنون أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين، فإذا دخلتم بيوتاً مسكونة، فاستأذنوا وسلَّموا على أهلها بتحية الإسلام (السلام عليكم) وهي التحية المباركة التي شرعها الله لعباده المؤمنين، وَصَفَها تعالى بالبركة، لأن فيها الدعاء واستجلاب المودة والمحبة، ووَصَفها بالطيّب لأن سامعها يستطيبها ويأنس لها ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُم عَلَىٰٓ أَمْنٍ جَامِعٍ لَّهُ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِذَا ٱسْتَغَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَجِيعٌ ﴾ أي إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان، الذين صدَّقوا الله وصدَّقوا رسوله في كل ما جاءهم به، وإذا كانوا مع النبي في أمر مهم، فيه مصلحة للمسلمين، كالغزو والجهاد، لم يتركوا مجلسه حتى يستأذنوه ويأذن لهم، إن الذين يستأذنونك يا أيها الرسولُ، هم المؤمنون حقاً، فإذا استأذنوا منك لبعض شئونهم ومهامُّهم، فاسمح لمن أحْبَبتَ بالانصراف وادعُ لهم بالعفو والمغفرة، فإنَّ تَرْكَ مجلسك ولو لعذر، فيه نوعٌ من القصور، واللَّهُ عظيم العفو، واسع الرحمة. . نزلت

انتهى تفسير سورة النور

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيرًا ﴿ ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ مُلُكُ ٱللهِ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَخِذُ وَلَـكَا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ مَلْكُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَخِذُ وَلَـكَا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ صَيْتًا شَيْعًا شَيْعًا شَيْعًا وَلَا يَعْلِمُونَ مَوْتًا وَلَا وَمُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَعْلِمُونَ مَوْتًا وَلَا يَفْعَا وَلَا يَعْلِمُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوةً وَلَا نَشُورًا ﴿ وَلَا نَفْعًا وَلَا يَعْلِمُونَ مَوْتًا وَلَا مَنْهُورًا ﴿ وَلَا نَفْعًا وَلَا يَعْلِمُونَ مَوْتًا وَلَا عَلَى اللّهِ الْمُؤْولُ وَلَا نَفْعًا وَلَا يَعْلِمُونَ مَوْتًا وَلَا عَلَيْهِ وَوَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَلَا إِلّا إِفْكُ ٱفْتَرَائِكُ وَأَعَانَهُ وَيُولًا إِنْ هَلَا اللّهِ فَوْمُ الْمُعَا وَلَا اللّهِ فَاللّهُ وَلُولًا ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

## تفسير سورة الفرقان

## بِسْمِ اللهِ ٱلتَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ لِي

وَبَارَكَ الّذِي نَزَلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا الّذِي لَمُ مُلُكُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَخِذُ وَلَكُا وَلَمْ يَكُونُ لَمُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ حَلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ نَقْيِرً ﴾ أي تمجّد وتعظم وتكاثر خير الله، الذي أنزل القرآن، هو المالك لجميع ما في السموات منذراً لهم من عذاب الله!! هذا الربُ العظيم الذي أنزل القرآن، هو المالك لجميع ما في السموات والأرض، الكلُّ خلقه وملكه، وهو المنزَّه عن الزوجة والولد، لا كما قال (اليهود والنصاري)، حيث نسبوا إليه الولد، وليس معه إله كما قال (عَبَدة الأوثان)، وهو الذي أوجد كل شيء بقدرته، مع الغاية في الحكمة والتدبير. ثم ذكر تعالى سفاهات المشركين وضلالاتهم في عبادة الأوثان والأحجار، فقال سبحانه ﴿ وَالتَّخَذُوا مِن دُولِيمَ عَالِهَةً لاَ يَعْلَقُونَ مَنْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ وَلا يَمْلِكُونَ الشَّهِ عَلَى عَلَى الله المشركين وضلالاتهم في عبادة الأوثان السفهاء، آلهة صمَّاء بكماء، عبدوا أوثانا وأصناما نحتوها بأيديهم، ثم أَضْفَوا عليها صفات العظمة والجلال، وهذه الآلهة لا تقدر على خلق جناح بعوضة، فضلاً عن خلق البشر، ولا العظمة والجلال، وهذه الآلهة لا تقدر على خلق جناح بعوضة، فضلاً عن خلق البشر، ولا ولا بعثه بعد الموت، فكيف تكون آلهة مع الله؟ ﴿ وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنَا آلِا كَذَلَ الْأَلَعُ وَلَعَلَهُ أَي وقال كفار مكة: ماهذا القرآن إلا كذب، ولا المقار الموت، فكون آلهة مع الله؟ ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنَا القرآن إلا كذب،

اختلقه محمد وافتراه من تلقاء نفسه، وساعده على هذا العمل قومٌ من أهل الكتاب، يريدون «جبر الرومي» فقد جاءوا بقول باطل منكر، هو محضُ الزور والبهتان، يعلمون أنه باطلٌ، إذْ كيف يُتصوَّر أن يتلقَّى النبيُّ العربيُّ هذا القرآن، من رجل أعجمي لا يعرف اللغة العربية؟ بل إنهم زادوا في السفه والطغيان، فزعموا أن القرآن خرافات الأمم السابقين ﴿وَقَالُوٓاْ أَسَاطِيرُ ۚ ٱلْأَوَّالِينَ ٱكْحَتَبَهَا فَهِيَ تُمُّلَى عَلِيْهِ بُكِرَةً وَأُصِيلًا﴾ أي وقال السفهاء في حق القرآن: إنه خرافاتُ الأمم السابقين، أمر محمد أن تُكتب له، فهي تُقرأ عليه ليحفظها صباحاً ومساءً!! لقد أعجز القرآن بفصاحته العربَ، فلما تحدُّاهم أن يأتوا بسورة من مثله، قبعوا في جحورهم، ولم يتجرأ واحدُّ منهم على مجابهة هذا التحدي، فأخذوا يخوضون فيه بالكذب والبهتان، وحتى لا يكون كذبُهم مكشوفاً، لأنهم يعلمون أن محمداً «أميُّ» أي لا يقرأ ولا يكتب، قالوا (اكتتبها) أي طلب من يكتبها له، ولم يقولوا: كتبها، لئلا ينسبهم الناسُ إلى الكذبَ ﴿ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ هذا ردٌّ لمزاعمهم الكاذبة. أي قل لهم: ليس هذا القرآن من عندي، ولا من خرافات الأولين كما زعمتم، إنما أنزله العليمُ القدير، الكبيرُ المتعال، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولم يُعَجِّل الله لكم العقوبة على هذا الافتراء، بل أمهلكم رحمةً بكم، لأنه واسع العفو والمغفرة، رحيم بالعباد!! ﴿وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْثِي فِي ٱلْأَسَوَاقِ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونِ مَعَثُم نَذِيرًا أَوْ يُلْفَقَ إِلَيْهِ كَنْرُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَكَأً وَقَكَالَ الظَّلِمُونِ إِن تَتَبِعُونِ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ أنكروا على الرسول أن يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق للبيع والتجارة، واقترحوا أن ينزل عليه ملكّ من الملائكة، يعضُده ويساعده، ليشهد له بصدق الرسالة، انظر كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللّهُ الطّرَ كَيْفَ أَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَبْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّتِ بَغْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا إِلَى اللّهَ عَلَمْ اللّهُ وَأَعْدَدُنَا لِمَن كَذَبُوا بِالسّاعَةِ وَأَعْدَدُنَا لِمَن كَذَبُوا بِالسّاعَةِ وَأَعْدَدُنَا لِمَن كَذَبُوا بِالسّاعَةِ وَأَعْدَدُنَا لِمَن كَذَبُوا بِالسّاعَةِ سَعِيرًا إِلَى إِذَا رَأَتُهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيُّظًا ورَفِيرًا اللهُ وَلِيدًا اللّهُ وَلِيدًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أو يكون حالُه كحال الملوك والعظماء، الذين يعيشون على البَذَخ والترف، وأن تكون له الحدائق الناضرة، والقصور الشامخة!! ثم زادوا في السُّفه والضلال، فقالوا: ليس محمد إلا رجلٌ مسحور، سُحر فغُلب على عقله، فهو يزعم أنه رسول الله ﴿ٱنْظُرَّ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيكًا﴾ أي انظر وتعجُّبْ كيف قالوا في حقك، تلك الأقاويل المفتراة، التي تشبه لغرابتها الأمثال؟ وكيف اخترعوا هذه الأكاذيب، فضلُّوا عن طريق الهدي؟ فلا يجدون طريقاً إلى الحقِّ والرشاد، وقولُهم: ﴿مَا لَهَذَا الرسول﴾؟ مع إنكارهم لرسالته، إنما هو منهم (تهكُّمٌ واستهزاء)، كأنهم يقولون: ما لهذا الرجل الذي يزعم أنه رسول الله؟ وقد أنكروا رسالته واستبعدوا أن يكون الرسول من البشر، ولم يستبعدوا أن يكون إلههم من الحجر، فما أسخفهم وأحمقهم!! ﴿ بَسَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَكَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن نَالِكَ جَنَّنتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَسُرُ وَيَجْعَلُ لَّكَ فَصُوِّلًا﴾ أي تمجَّد وتكاثر خيرُ الله، الذي لو شاء لجعل لك يا محمد، خيراً مما اقترحوه من نعيم الدنيا، بأن يعطيك حدائق وبساتين، تجرى فيها الأنهارُ، والعيونُ الدافقة، لا جنة واحدة، ويجعل لك مع الحدائق، القصورَ الرفيعة المشيدة، كما عليه ملوك الدنيا ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزُفِيرًا ﴾ أي بل كذبوا بالقيامة وبلقاء ربهم، وهيأنا لمن كذَّب بالآخرة، ناراً مستعرةً حامية، تُسعَّر عليهم وتتَّقد، إذا رأت جهنمُ الكفَّارَ من مسافة بعيدة، سمعوا صوت لهيبها وغليانها، كالغضبان إذا غلا صدره من الغيظ، وسمعوا لها صوتاً منكراً فظيعاً كصوت الحمار، قال ابن عباس: إن الكافر ليجرُّ إلى النار، فتشهق إليه شهوق البغلة إلى الشعير، وتزفر زفرة لا يبقى أحدٌ إلاَّ خاف ﴿ وَإِذَاۤ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُقَرَّائِنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُولًا لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُولًا وَرَحِدًا وَآدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ أَي وإذا أَلقوا في جهنم في مكان

قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَآءَ وَمَصِيرًا ﴿ قَلَ مَنْ وَيِكَ وَعَدًا مَسْتُولًا وَمَصِيرًا ﴿ قَلَ مَنْ وَيِكَ وَعَدًا مَسْتُولًا ﴿ وَمَصِيرًا ﴿ قَلَ مَنْ وَيَ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمُ عِبَادِى هَنَوُلاَءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا ٱلسّبِيلَ ﴿ عَبَادِى هَنَوُلاَءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا ٱلسّبِيلَ ﴿ اللهِ عَبَادِى هَنَوُلاَءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا ٱلسّبِيلَ ﴾

ضيِّق، مقيَّدين (بالسلاسل والأغلال)، دعوا على أنفسهم بالهلاك والدَّمار، يقولون: يا هلاكنا ويا ويلنا، نادوا الهلاكَ نداء المتمنِّي له، ليتخلُّصوا ممَّا هم فيه من العذاب، كما يقالُ في الأمثال: «أشدُّ من الموتِ ما يُتَمنَّى معه الموتُ» يُقال لهم: لا تدعوا اليوم بالهلاك على أنفسكم مرةً واحدة، بل ادعوا مرَّات ومرَّات، وفي هذا سخريةً وتهكم بهم، وفيه إقناط لهم ممَّا تَمَنُوه مِن الموت ﴿ قُلُ أَنَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّذِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَّآءَ وَمَصِيرًا لَمُثُمَّ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينٌ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْتُولًا﴾ أي قل لهم يا أيها الرسول: أذلك العذابُ خيرٌ، أم جنة الخُلْد، التي وعدها الله لعباده المتقين؟ كانت لهم ثواباً على أعمالهم الصالحة، ومآلاً ومرجعاً.. والأسلوب كما يظهر أسلوب سخريةٍ وتهكم، جزاء استهزائهم بالرسول ﷺ وأتباعه المؤمنين، لهم في هذه الجنة ما يشاءون من النعيم، لا يُخرجون منها أبداً، كان ذلك الجزاء وعداً على الله واجب التحقيق، قال أهل البيان: الآية وردت على سبيل السخرية والتوبيخ، لأنه لا يصحِّ أن يقول العاقل: هل السُّكُّرُ أحلى أم الحنظل؟ كما لا يقال: العذابُ خيرٌ أم جنة الخلد؟ ولكنَّ هذا يحسنُ في معرض التوبيخ والتقريع، كما إذا أعطى السيد عبده مالاً، فتمرَّد وعصى واستكبر، فيضربه ضرباً وجيعاً ويقول له على سبيل التوبيخ: أهذا أطيبُ أم ذاك؟ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمْ عِبَكادِى هَتَؤُلآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ السَّبِيلَ﴾ أي ويوم يجمع الله الكفارَ، وكلّ من عُبد من دون الله، كالملائكة، وعُزير، والمسيح، فيسأل الله المعبودين: هل أنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم، أم هم ضلوا الطريق فعبدوكم من تلقاء أنفسهم؟ وفائدةُ هذا السؤال، تقريعُ المشركين وإخزاؤهم، لتزداد حسرتُهم وحيرتُهم ببراءة المعبودين منهم، كما قال سبحانه في موضع آخر ﴿ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون﴾ فالكلام خطابٌ للملائكة، وتقريعٌ للكفار، على حدِّ ما جاء في المَثَل «إيَّاكِ أعني واسمعي يا جارة» وقد علم الله سبحانه أن الملائكة وعيسى منزهون عمَّا نُسب إليهم، ولهذا

قَالُواْ سُبْحَنْكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن تَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَا ۚ وَلَاِكُن مَّنَا مُلَا مُرَا اللهِ عَنَ نَسُواْ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

جاء بعده قوله سبحانه: ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآهُ وَلَكِن مَّتَّعَتَّهُمْ وَءَابِكَآءَهُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّكَرَ وَّكَانُواْ فَوْمَّا بُورًا﴾ أي قال المعبودون تعجباً ممَّا نُسب إليهم: تنزُّهت وتعاليتَ يا ربنا عن الأعوان والأنداد، فلا يحقُّ لنا ولا لأحد من الخلق، أن يعبد غيرَكَ، ولا أن يشرك معك سواك، ولكن أكثرتَ عليهم فضلك وإنعامك، فكان ذلك سبباً للإعراض عن ذكرك وشكرك، وكانوا قوماً (بُوْرَاً) أي هالكين، جمعُ بائر وهو الهالكُ الفاسدُ الذي لا خير فيه. . يقول تعالى توبيخاً للكفرة المشركين، وتيئيساً لهم من شفاعتهم: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصَّرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُلِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾ أي فقد كذبكم الذين عبدتموهم من دون الله، في زعمكم أنهم آلهة، وتخلُّوا عنكم، فما تستطيعون دفعاً للعذاب عنكم، ولا نصراً لأنفسكم من هذا البلاء، وقد كنتم تعتقدون أنهم ينفعونكم وينصرونكم!! ومن يظلم نفسه بالإشراك بالله، نذقه أشدُّ أنواع العداب الألب م ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبُلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَكُلُونَ ٱلطَّعكم وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِنَعْضِ فِتْنَةً أَنصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ هذا ردّ على المشركين في قولهم ﴿مَا لَهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامُ﴾؟ والمعني: مَا أرسلنا قبلك أحداً من الرسل، إلاّ وهو بشرٌ، يأكل ويشرب، كما يأكل الناس ويشربون، ويمشى في الأسواق للبيع والشراء والتجارة، كمايفعل سائر الخلق، فعلاَمَ يعترضون على رسالتك لأنك بشر، تأكل وتشرب؟ وهل كان الرسل قبلك إلاّ بشراً؟ ولقد امتحنًا بعضكم ببعض، وجعلنا بعضكم فتنةً وابتلاءً لبعض، ابتلينا الغنيُّ بالفقير، والسقيم بالصحيح، والشريف بالوضيع، لنختبر صبركم وإيمانكم أتشكرون أم تكفرون!! قال الحسن البصري: يقول الأعمى لو شاء الله لجعلني

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ كُمُّ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ السَّنَكُمْرُواْ فِى أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴿ يَوْمَ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتَ كُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِللَّهُ مِينَا لَا يُشْرَىٰ يَوْمَ لِللَّهُ مَن الْمُلْتَ كُمَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ لِللَّهُ مِينَا لَهُ اللَّهُ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً لِللَّهُ مِينَا وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً اللَّهُ هَبَاءً

مَنثُورًا ١ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ إِخَيٌّ مُسْتَقَدًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١

بصيراً مثل فلان!! ويقول الفقير: لو شاء الله لجعلنى غنياً مثلا فلان!! ويقول المريض: لو شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان!! وهكذا يمتحن الله البشر بعضهم ببعض ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا رَجُوبَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُرْلَ عَلَيْنَا ٱلْمُلَتِبِكُةُ أَوْ زَيْنَ رَبَّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي ٱنفُسهم وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ أي وقال المشركون الذين لا يصدِّقون بحساب الله، ولا بلقائه، ولا يؤمنون بالبعث والنشور: هلاُّ نزلت علينا الملائكةُ بالوحى، فأخبرونا بصدق رسالة محمد!! أو نرى ربَّنا جهرةً وعياناً، فيخبرنا أنك رسوله!! قال تعالى تسفيهاً لهم وتقبيحاً: لقد تكبُّروا على ربهم، وجاوزوا الحدُّ في الكفر والطغيان، حين تفوُّهوا بمثل تلك المقالة الشنيعة، وتمرَّدوا على الله تمرداً قبيحاً، حتى بلغوا أقصى غايات السُّفه والإجرام ﴿يَوْمَ رَوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحَجُورًا﴾ أي لينتظروا نزول الملائكة، حين تنزل ملائكةُ العذاب لقبض أرواحهم الخبيثة، في ذلك اليوم المشتوم، وتبشُّرهم الملائكة بالنار، وعذاب الجبار، ويومئذِ لا يكون هناك بشارة سارة للمجرمين، بل لهم الخيبةُ والخسرانُ، وتقول لهم الملائكة: حرامٌ محرَّمٌ عليكم دخول الجنة اليوم، وحرام محرَّم عليكم الفلاحُ والنجاح ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَكَاءُ مَّنثُورًا﴾ أي وقدمنا وقَصَدنا وعَمدنا إلى أعمال البرّ التي عملها الكفار، من إطعام المساكين وعون الضعفاء، ورعاية الأرامل والأيتام، فجعلناها مثل الغبار المنثور في الجو، المتطاير أدراجَ الرياح، لأنها لا تستند على دعامة الإيمان، وركيزة الإخلاص لله رب العالمين، والله لا يقبل من العمل، إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم ﴿أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِدٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرُّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ أي أهلُ الجنة ـ وهـم السعداء الأبرار ـ في ذلك اليوم، خير من الكفار منزلاً ومسكناً، وأحسن مكاناً للتمتع وقت القيلولة، وهي الاستراحة نصف النهار، قال ابن عباس: "والله إنماهي ساعة، حتى يَقيلَ أولياءُ الله، على الأسرَّة مع الحور العين، ويَقيلَ أعداءُ الله مع الشياطين

وَيَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاءُ وَالْعَنَمِ وَزُلِ الْمُلَتِهِكَةُ تَنزِيلًا ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَهِذِ الْحَقُ اللَّمَانُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ لِلرَّمْنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ لِلرَّمْنِ وَكَانَ يَتَنِي لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًا يَكُولُ يَنْفِيلًا ﴿ يَنُولِلُكُ فَي يَوْلِكُ اللَّهُ يَعُلُونًا عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿ اللَّهُ يَعْلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ ال

مـقـرّنـيـن " ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْعَمَامُ وَأَنِلَ ٱلْمُلَآكِكَةُ تَنزِيلًا ٱلْمُلْكُ يَوْمَيـذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفرينَ عَسِيرًا﴾ أي واذكر ذلك اليوم الرهيب العصيب، حين تتشقَّق السماءُ وتتفطُّر، بالغمام الكثيف، وتتنزَّل الملائكة لتحيط بالخلائق، وتسوقهم إلى أرض المحشر، المُلْكُ في ذلك اليوم يكون لله وحده، الذي تعنو له الوجوه، وتذلُّ له الجبابرة، لا مالك يومئذِ سواه، كقوله تعالى ﴿لمن الملك اليوم لله الواحد القهار﴾ وكان ذلك اليوم صعباً شاقاً على الكفار، وفي الحديث الشريف (إن الله يطوي السموات بيمينه، ويأخذ الأرضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملِكُ، أنا الديَّان، أين ملوكُ الأرض؟ أين المتكبرون) أخرجه البخاري، ودلُّ قوله تعالى ﴿على الكافرين عسيراً﴾ على تيسيره على المؤمنين، فقد جاء في الحديث الصحيح (والذي نفسي بيده، إنه ليُخَفِّف على المؤمن، حتى يكون أخفُّ عليه من صلاةٍ مكتوبة، يصلِّيها في الدنيا) رواه أحمد ﴿وَنَوْمَ يَعَضُ ٱلظَّالِمُ عَلَى بَدَيْهِ يَكَقُولُ يَنلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا يَوَلِنَتَى لَيْنَى لُو أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّحْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولًا﴾ أي اذكر يوم يتحسَّر ويندم الظالم، لما فرَّط في جنب الله، ويقول متحسراً على ما حدث منه: يا ليتني اتخذت طريقاً مع الرسول، ينجيني من عذاب الله، يا هلاكي ويا حسرتي، ليتني لم أتَّخذْ فلاناً صديقاً وصاحباً لي!! لقد أضلَّني عن الهدى والإيمان، بعد أن هداني الله وآمنتُ، وهكذا حالُ الشيطان يغوي ويضلُّ الإنسان ثم يتبرأ منه، فلا ينصره ولا ينقذه!! نزلت في «عُقبة بن أبي مُعيط» كان يكثر مجالسة الرسول ﷺ ويعجبه حديثه، وكان كلما رجع من سفر، دعا أصحابه إلى طعام «وليمة»، ودعا ذات يوم رسول الله ﷺ إلى طعامه، فأتاه ﷺ طمعاً في إسلامه، فلما قُدِّم الطعام أبي رسولُ الله أن يأكل منه، حتى يشهد له بالرسالة أنه (رسولُ الله)، فشهد له عُقبة، فأكل رسولُ الله من طعامه، وكان لعقبة صديقٌ لم

وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرَبِ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَانَالِكَ جَعَلْنَا لِلْكُلِّ نَبِي عَدُوًا مِينَ ٱلْمُجْرِمِينُ وَكَفَى بِرَيْلِكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْفُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ فَوَادَكُ وَرَتَلْنَكُ كَفُولُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْفُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ فَوَادَكُ وَرَتَلْنَكُ لَنَهُ مَنْ لَكُ اللَّهِ عَنْدَكُ بِمَثَلٍ إِلَّا حِثْنَاكَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِثْنَاكَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾

يحضر الوليمة لأنه كان مسافراً، هو «أبئ بن خلف» ولمَّا رجع بلغه أن عُقبة قد أسلم، فجاء إليه وقال له: بلغني أنك صبأتَ ـ أي أسلمتَ ـ قال: لا، ولكن دخل عليَّ رجلٌ عظيم، وأبي أن يأكل من طعامي حتى أشهد له بالرسالة، فشهدت له بذلك!! فقال له «أبيَّ»: وجهي من وجهك حرام، ولا أكلمك أبدَ الدهر، حتى تأتى محمداً فتردُّ عليه دعوته، وتبصق في وجهه وتشتمه، ففعل الشقئ ذلك، وارتدُّ عن الإسلام، وقُتل يوم بدر كافراً، رواه أبو نُعيم في الدلائل، وفيه نزلت هذه الآيات، وهي عامة في كل ظالم فاجر، ضلَّ بعد الهدي، بسبب مصادقته الأشرار!!﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبُ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَاَ ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا﴾ هذه شكايةُ الرسولُ لربه، من قومه العُتاة الضالين، الذين بالغوا في إيذاء الرسول ﷺ والسخرية منه، والطعن في القرآن، والمعنى: قال محمدٌ: يا رب إن قريشاً كذبت بالقرآن، وجعلته خلف ظهرها، وأعرضت عن استماعه، والعمل بآياته!! وليس المقصود من هذا القول، الإخبارُ بما قاله المشركون، بل المقصودُ تعظيمُ شكايته عليه السلام، وتخويف قومه، لأن الأنبياء إذا التجأوا إلى الله، وشكُّوا قومهم لعظيم ما نالهم منهم، حلَّ بهم العذابُ، ولم يُمْهَلُوا ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيـًا وَنَصِيرًا﴾ تسليةً للنبي ﷺ بالتأسّى بغيره من الأنبياء، والمعنى: كما جعلنا لك يا محمد، أعداء من كفار قومك، الأشقياء المجرمين، كذلك جعلنا لك نبيّ سبقك، أعداء له، يعادونه ويؤذونه، ويتهمونه بالاتهامات الشنيعة، فلا تبال بمن عاداك، وكفي بربك أن يكون هادياً لك، وناصراً لك على أعدائك، فَإِنَّ فَرَجَ الله قَرِيبِ!!﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةُ وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُتُيِّتَ بِهِ. فُؤَادَكَ وَرَتَلْنَهُ نَزْيِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثْلٍ إِلَّا جِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ أي وقال الكفار من عُتاة مكة: هلا نزل القرآن على محمد دفعة واحدة، كما نزلت التوراة والإنجيل!! يريدون بذلك التشكيك بالقرآن، حيث لم ينزل جملة واحدة كما نزلت الكتب السماوية، وقد ردَّ الله هذه الشبهة السخيفة بقوله ﴿كذلك لنثبت به فؤادك﴾ أي أنزلناه عليك مفرَّقاً، ليتقوى قلبك

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ شَكُّ مَّكَانَا وَأَضَلُ سَيِيلًا فَيْ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْحِتَنَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَدُونَ وَزِيرًا فَيْ فَقُلْنَا أَدُهُ اللَّهُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا فَدَمَّرَنَاهُمْ تَدْمِيرًا فَيَ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّا كَذَبُوا الرَّسُلَ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّا كَذَبُوا الرَّسُلَ

على تحمُّله، فتحفظه وتعلُّمه أصحابَك، لأنك نبئ أمنَّ، لا تعرف القراءة والكتابة، فلو نزل عليك كاملاً، لصعب عليك حفظه، وصعب على أصحابك، فلهذه الحكمة أنزلناه عليك مفرَّقاً، وبينًاه تبييناً رائعاً، في غاية الإبداع والإتقان!! ولا يأتيك هؤلاء الكفارُ بشبهةٍ، للقدح في رسالتك، أو في القرآن، إلاَّ أتيناك بالحق الساطع الواضح المبين، لدفع شبهتهم وباطلهم، وأحسن بياناً وتفصيلاً!! لقد جهل المشركون الحكمة من نزول القررن مفرَّقاً، وطعنوا في القرآن سفهاً وجهلاً، وما عرفوا الحكمة والمصلحة من نزوله مفرَّقاً، لأنهم أميون لا يستطيعون حفظه دفعة واحدة، فكيف يحفظونه لو نزل كما اقترحوا؟ ثم تطبيقُ أحكامه يكون أيسر عليهم ممَّا لو نزل جملة واحدة، ألا يرون أن التوراة أنزلت دفعة واحدة، فشقٌّ على بني إسرائيل العمل بموجبها، حتى رُفع عليهم جبلُ الطور!؟ ثم حكى تعالى نهايتهم المشئومة فقال سبحانه ﴿الَّذِينَ يُعْتَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيَهِكَ شَكُّرٌ مَّكَانَا وأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ أي هؤلاء الكفار الفجار، الطاعنون في القرآن العظيم، والمكذبون لسيد المرسلين، سوف يُسحبون ويُجرُّون إلى النار، على وجوههم إهانةً لهم، كما تُجرُّ الدوابُّ الميتة، وهم شرٌّ منزلاً ومصيراً، وأضلُّ من البهائم السارحة، قيل يا رسول الله: (كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا، قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلني وعزَّةِ ربِّنا) رواه البخاري، ثم ذكر تعالى قصص بعض الأنبياء، تسلية لرسول الله ﷺ وتهديداً للمكذبين، فقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَكِ وَجَعَلْنَا مَعَهُ ۚ أَخَاهُ هَـٰرُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا أَذَهَبًا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِنَايَنِنَا فَدَمَّزَنَهُمْ مَدْمِيرًا ﴾ أى وبالله لقد أعطينا موسى التوراة، وأعنَّاه بأخيه هارون، فجعلناه وزيراً له، يناصره ويؤازره، فقلنا لهما اذهبا إلى فرعون وقومه بالمعجزات الساطعات، فأهلكناهم إهلاكاً مريعاً، بالغرق في البحر، لمَّا كذبوا رسلنا، ولفظ (التدمير) يدلُّ على فظاعة العقاب، لأنه دمارٌ تامٌّ، وشدَّته حيث لم ينج أحدٌ منهم على الإطلاق ﴿وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ

أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَائِهُ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَتَعَوْدُا وَأَصْعَبَ الرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالُ وَكُلًّا تَبَرُنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ الشَّوَءُ أَنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوَءُ أَنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّنَوَءُ أَنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوَءُ أَنَا عَلَى المَدْورَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُ ال

أَغَرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةُ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أي وأهلكنا قوم نوح بالطوفان حين كذّبوا رسولهم «نوحاً» وجعلناهم عبرة لمن يعتبر، وأعددنا لهم في الآخرة، عذاباً شديداً موجعاً، لا يتصوَّرُ هولُه، وإنما قال ﴿لمّا كذبوا الرسل ﴾ بالجمع، مع أنهم كذبوا رسولهم نوحاً، لينبه تعالى على أن تكذيب أيِّ رسول، هو تكذيب لجميع الرسل، لاتفاقهم على التوحيد والإيمان ﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْبَ الرَّيِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًا مَرَيْنَا لَهُ الْأَمْثَلُ وَكُلًا تَبَرَنَا تَنْبِيرً ﴾ أي وأهلكنا قبيلة «عاد» بالريح العاتية المدمِّرة، وقبيلة «ثمود» بالصيحة الهائلة، التي جاءتهم من السماء، فقطعت أنفاسهم، وجعلتهم جثثاً خامدة، وأهلكنا قوم شعيب وهم أصحابُ الرسِّ، الذين خُسفت بهم الأرض وبديارهم، فلم يَبْقَ منهم عين تطرف، وأهلكنا بين هؤلاء المكذبين، أمماً وخلائق كثيرين، وجميع هؤلاء المهلكين، بيئنا لهم الدواعظ وضحنا لهم الأدلة على خطأ ما ارتكبوا، وحين لم تنجح معهم المواعظ والعِبَر، دمَّرناهم تدميراً، وأهلكناهم إهلاكاً مريعاً.

﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى الْقَرْبَةِ الَّتِى أُسْطِرَتْ مَطَرَ السَّوَةِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلَ كَانُواْ لَا يَرَجُونَ نُشُوكُ فَي ولقد مرَّ كفار مكة مراراً، في أسفارهم للتجارة، على ديار قوم لوط، الذين قُلبت بهم ديارهم، وأُمطرُوا بحجارة من السماء من سجّيل، مثلَ المطر، فاجتمع عليه عذاب من السماء، وعذاب من الأرض، بجعل دورهم عاليها سافلها، وهلاكهم بالحاصب، والتعبيرُ بالمطر، يوحي بكثرة العذاب وشدته، فهي حجارة من سجّيل أي نار محرقة، لا حجارة من طين، وتخصيصُ القرية بالذكر، وهي قرية «سدوم» عُظمى قرى قوم لوط، لكونها كانت في ممرِّ تُجَّار قريش، وكانوا في أسفارهم يرونها ولا يعتبرون، ولهذا قال بعدها ﴿ أَفْلَم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ﴾ أي أفما كانوا يرونها مقلوبة، قد جعل الله عاليها سافلها، بل كانوا لا يُصدِّقون بالبعث والنشور

وَإِذَا رَأَوَكَ إِن يَنْجِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوًا أَهْلَذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللللللَّا الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا الللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ ال

﴿ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَي وإذا رآك المشركون، ما يتخذونك إلاَّ موضع هزءِ وسخرية، قائلين بطريق الاستحقار والسخرية: أهذا الذي بعثه الله إلينا رسولاً؟ أمَا وجدَ اللَّهُ رسولاً غير يتيم أبي طالب!؟ إنه كاد أي قارب أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا، لولا أننا ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادتها، وسوف يعلمون في الآخرة عند مشاهدة العذاب، من هو أخسر ديناً، وأبعدُ عن طريق الهدي والصواب؟ هل هيم أم خاتم الأنبياء؟ ﴿ أَرَّهَ يَتَ مَنِ ٱلْخَمَّدُ إِلَهُمُ هَوَيْهُ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْمَامُ بَلَ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا الله عجيبٌ من ضلال المشركين، أي أخبرني عمن جعل هواه إلها له، كيف يكون حاله؟ هل أنت تستطيع منعه عن عبادة الهوى؟ ليس الأمر لك!! وهذا تبئيسٌ من إيمانهم، وإشارةٌ للرسول أن لا يتأسف عليهم، وإعلامٌ أنهم في الجهل بالمنافع، وقلة النظر في العواقب، مثل البهائم!! أفتظنُّ أن هؤلاء المشركين يسمعون ما تنصحهم به؟ أو يعقلون ما ترشدهم إليه، من وحدانية الله، ودلائل عظمته وجلاله؟ ما هم إلا كالبهائم السارحة، يعيشون لبطونهم وشهواتهم، بل هم أضلُّ من الدوابِّ، وأسوأ حالاً، وأبشع مآلاً!! قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يعبد حَجَراً، فإذا رأى حجراً أحسن منه، رماه وأخذ الثاني فعَبَده، ولهذا قال ﴿إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ثم شرع تعالى يذكر لهم، أنواعاً من الدلائل والبراهين، الدالة على وحدانيته وكمال قدرته فقال سبحانه ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلُمُ سَاكِنًا ثُمُّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا فَبَضَا يَسِيرًا ﴿ إِلَى المِ

وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْيَتَلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا ﴿ اللَّهَ وَهُوَ اللَّذِى جَعَلَ النَّهَارَ الشَّمَآءِ مَآءُ وَهُوَ الَّذِى آرَسَلَ الرِّيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴿ اللَّهُ لَلَّهُ مَلَاهُ مَنْتَا وَلُسُقِيَمُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَنَمًا وَأَنَاسِيَ طَهُورًا ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْتُنَا وَلُسُقِيمُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَنَمًا وَأَنَاسِيَ كَا مَنْتَا وَلُسُقِيمُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَنَمًا وَأَنَاسِيَ كَامِنَا فَلَاسِيَ اللَّهُ اللّ

صنع الله وقدرته، كيف بسط سبحانه الظلُّ، ومدَّه وقت النهار؟ ليستروح الإنسان بظلِّ الأشياء، من حرارة الشمس المتوهجة، إذ لولا الظلُّ لأحرقت الشمسُ الإنسان والزرع!! ولو أراد الله لجعل الظلُّ دائماً ثابتاً في مكان واحد، لا يزول ولا يتحوَّل عنه، ولكنه بقدرته ينقله من مكان إلى مكان، حتى يستفيد البشر والزرعُ، من الظلِّ والشمس، ثم جعلنا طلوع الشمس دليلاً على وجود الظلِّ، فلو لم تكن الشمسُ لما عُرف الظلُّ، والأشياءُ تُعرف بضدُّها ﴿ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً﴾أي ثُمَّ أَزَلْنَا هَذَا الظلُّ شَيئاً فَشَيئاً، على مهل، قليلاً قليلاً، لا دفعةً واحدة، لئلا تختلُّ المصالح، وتُعدم المنافع، فالشمس تنسخ الظلُّ شيئاً فشيئاً إلى الظهيرة، ثم ينسخ الظلُّ شعاع الشمس ويزيله، من الظهيرة إلى الغروب، ولولا الظلّ لأحرقت الشمس ما بدا لها، من نباتٍ وشجر وثمر، وأحرقت جسم الإنسان، فسبحان الإله الكريم، المنعم المنَّان!! ومن نعمة الظلِّ إلى نعمة الليل والنهار، حيث يقول سبحانه: ﴿وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا﴾ أي هو سبحانه بقدرته ورحمته، جعل لكم الليل كاللباس، يستركم بظلامه، كما يستركم اللباسُ بزينته، وجعل الليلَ راحةً للأبدان، قاطعاً للأعمال، وجعل النهار للكسب والعيش.. ما ا أعظم رحمة الله بالعباد!! جعل النهار للكسب والعيش!؟ ينتشر فيه الناسُ لمعايشهم وأرزاقهم، وجعل الليلَ للسَّكن والراحة، وجعل النوم راحةً للبدن، فإن الجوارح والأعضاء، تتعب وتملُّ من كثرة الحركة والعمل، فإذا جاء الليلُ وحصلَ النومُ، هدأت النفس واستراحت الأعضاء، فعاد للإنسان نشاطه في النهار، وبدون النوم يصبح الإنسان مخدِّراً كالسكران، لا يهنأ له عيش، ولا يشعر بلذةٍ ولا راحة، ولا يعرف نعمة النوم، إلاَّ من فقده فأصابه الأرق!! وفي الآية إشارة إلى أن النوم واليقظة، نموذجان للموت والبعث!. ثم تأتى نعمةُ المطر، الذي به حياةُ البشر، فيقول سبحانه ﴿وَهُو الَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَامَ بُشْرًا بَيْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ، وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ طَهُورًا لِتَحْتِيَ بِهِ، بَلْدَةُ مَيْنَا وَنُشَقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَنَمَا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا﴾ أي وربكم أيها الناس بقدرته ورحمته، يرسل الرياح لتسوق السحاب، مبشرات بمجيء



الغيث والمطر، فلولا الرياح لبقى السحابُ متراكماً فوق البحار والمحيطات، ثم نزل المطر فوقها، فلا يستفيد منه البشر، فكان من الرحمة الإلهية، أن يسوق السحاب من مكان إلى مكان، ليعمُّ النفع جميع الأراضي والبلدان، وينتفع منه الشجر والبشر، وفي الآية جمالُ وروعةُ بيان، فإن المراد بالرحمة: المطر ﴿وبين يدَيْ﴾ أي أمامه وقُدَّامه، فالسحاب يحمل الماءَ، والرياحُ تسوقُ السحاب، كالراعي الذي يسوق أغنامه أمامه، (ريحٌ، ثم سحابٌ، ثم مطر)، وهذا المطر لمنافع البشر، ينزله الله عذباً فراتاً، طاهراً مطهراً، وقد ذكر اللَّهُ الحكمة من إنزاله بقوله ﴿لنحيي به بلدة ميناً﴾ أي لنحيى بهذا الماء العذب، أرضاً مجدبةً ميتة، فيخرج منها الزرع والثمر ﴿ونسقيه ممَّا خلقنا أنعاماً وأناسيَّ كثيراً﴾ أي وليشرب من هذا الماء الحلو الزلال، الإنسانُ، والحيوانُ، وكلُّ ذي روح ونَفَس، والأناسيُّ جمع إنسيُّ، والمراد بهم أهل البوادي، الذين يعيشون بالمطر، وتخصيصُهم بالذكر، لأن أهل المدن يقيمون بقرب الأنهار والعيون، فلا يحتاجون كثيراً إلى الأمطار. قال عكرمة: «ما أنزل الله من السماء قطرة، إلا أنبت بها في الأرض عُشبة، أو في البحر لؤلؤة» وقال بعضُ الحكماء: فَى (البَرُّ بُرُّ)، وفَى (البحر دُرُّ)!! ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَنَّى أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ أى وبالله لقد كرَّرنا هذا القول، في القرآن وغيره من الكتب السماوية، وضربنا الأمثال، ووضحنا المواعظ، بشتى أساليب الإرشاد والتذكير، ليتعظوا ويرتدعوا عن الكفر والعصيان، ولكنهم لم يرتدعوا ولم ينزجروا، وأبي أكثر البشر، إلاّ كفران نعمة الله عليهم ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴾ أي ولو شئنا لخفَّفنا عنك يا محمد أعباءَ الرسالة، فبعثنا في كل بلدةٍ نبياً ورسولاً، ينذرهم عذاب الله، ولكنَّا قصرنا الأمر عليك، لتكون للعالمين نذيراً، إجلالاً لك، وتفضيلاً لك على سائر الرسل، كما قال سبحانه ﴿وما أرسلناك إلاّ كافة للناس بشيراً ونذيراً و فجعلنا رسالتك عامة لجميع الخلق ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ، جِهَاداً كَبِيرًا﴾ أي فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم، والكفُّ عن التعرض لذكر آلهتهم، وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً، بمواعظه وزواجره، فإن مجاهدة السفهاء بالحجج

والبراهين، أعظم من مجابهة الأعداء بالسيف والحِراب ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا عَذْبٌ فُرَاتُ وَهَلَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَنْهُمَا بَرْيَخًا وَجِجْرًا تَحْجُورًا﴾ المراد بالبحرين: (مياهُ البحار)، و(مياهُ الأنهار)، وهو من باب التغليب، كما يُقال: القمران للشمس والقمر، أي وهو تعالى بقدرته جاور بين مياه البحار، ومياه الأنهار، هذا ماؤه حلوٌ وعذبٌ، يُذهب الظمأ والعطش بحلاوته، وهذا ماء شديد الملوحة، مرُّ شديد المرارة، لا يُستساغ شربه لشدة ملوحته، وجعل بينهما حاجزاً يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، رحمةً منه بالعباد، ولو طغي ماء البحار على الأنهار، لأفسد جميع حياة البشر، والبرزخَ في اللغة بمعنى: الحاجز ﴿حجراً محجوراً﴾ أي مانعاً يمنع من وصول أثر أحدهما للآخر، وامتزاجه به، والبرزخُ: هو اليابسة من الأرض ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ نَتُمَا فَحَعَلُهُ نَسَا وَصَهِّراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ أي وهو سبحانه خلق هذا الإنسانَ، السميعَ البصير، من النطفة المهينة، من ماء المنيِّ، فجعله في أكمل صورة، وأبدع خلق، وقَسَم الخلقَ قسمين: ذكوراً يُنسب إليهم الأبناء، وإناثاً يُصاهر بهن، فبالنَّسَب يتعارفون ويتواصلون، وبالمصاهرة تكون القرابةُ واجتماع الأسر، وكان ربك مبالغاً في القدرة، حيث قدر على أن يخلق من النطفة الواحدة، ذكراً وأنثى، يختلف كل منهما عن الآخر، في الشكل والأعضاء التناسلية، وربما خلق في بطن واحدة توأمين: ذكراً، وأنثى ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُ وِّكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًا﴾ أي ومع هذه الدلائل الباهرة، على قدرته تعالى ووحدانيته، يعبد الكفار أوثاناً وأصناماً، لا تنفع ولا تضرُّ، لأنها جمادات لا تُحسُّ ولا تُبصر، ولا تسمع ولا تعقل، وكان الكافر معيناً للشيطان على معصية الرحمٰن، لأن عبادته للأوثان إعانة منه للشيطان، والظهيرُ: المعينُ، قال مجاهد: يظاهر الشيطانَ على معصية الله ويعينه ﴿مَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبِشِّرًا وَلَذِيرًا قُلْ مَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ. سَبِيلًا ﴿ أَي

وما أرسلناك يا محمد، إلا مبشراً للمؤمنين، ونذيراً للكافرين، قل لهم: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً، إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله، لكنَّ أجري أن أهديكم إلى الله، وأرشدكم إلى رضوانه، فتسلكوا الطريق الذي يقرّبكم إليه، بالإيمان والعمل الصالح، سمَّاه (أجراً) من فرط الشفقة على أمته، فكأنَّ أجره هو إسعاد البشر ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَسُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ. بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ أي كن في جميع أمورك معتمداً على الله وحده، الباقي الدائم الذي لا يفني ولا يموت، ونزِّه ربك عمَّا يقوله أولئك الكفار الفُجَّار، من أن لله شركاء وأولاداً، وحسبُك أن الله مطَّلع على أعمال العباد، يعلم ما يدبرونه لك مِن مكائد، وسيجازيهم عليها، فلا تخش من أحدٍ من الخلق، فإن الله كافيك وناصرك ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُعَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ ٱلرَّحْمَانُ فَشَكُلْ بِهِ، خَبِيرًا ﴾ أى هذا الربُّ العظيمُ الجليل، هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما من الشمس والقمر والكواكب، في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا، لأنه لم يكن ثُمَّةَ شمسٌ ولا قمر، ولو شاء لخلقها بلمح البصر، ولكن أراد أن يعلُم العبادَ التأنّي في الأمور، كما قال ابن عباس، ثم علا فوق العرش علواً يليق بجلاله، من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا تأويل ولا تعطيل، وهو سبحانه الرحمٰنُ الذي أفاض فنون رحمته على عباده، فاسأل ربك العظيم الجليل عن صفاته القدسية يخبرك عنها، فالمراد بالخبير: ربُّ العزة والجلال، الذي لا يعلم عظمته وجلاله إلا هو سبحانه كقوله سبحانه ﴿ولا ينبئك مثلُ خبير﴾ لأنه العالم بالأشياء على حقيقتها ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرِّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرِّحْمَانُ ٱنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُونًا ﴾ أي وإذا قيل للمشركين عبدة الأوثان: اسجدوا لربكم الرحمٰن، وصلُّوا له واعبدوه، قالوا: ومن هو الرحمٰن الذي تأمرنا بالسجود له؟ قالوا ذلك سخرية وتكبراً، وزادهم ذلك القولُ طغياناً وتجبراً، ونفوراً عن قبول الهدى والإيمان!! أبوا السجود للرحمٰن، ووضعوا رءوسهم التي تحمل عقولهم، للحجارة الصمَّاء البكماء من الأوثان، فما أسفههم وأجهلهم، وأبعدهم عن

نَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَحَمُرًا مُّنِيرًا اللهِ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلْتَلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلْآرَضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْبَهِ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱللَّينِ يَبِيتُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْبَهَا وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَدًا وَقِينَمًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَدًا وَقِينَمًا اللهُ وَٱللّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَدًا وَقِينَمًا اللهُ وَٱللّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَدًا وَقِينَمًا اللهُ وَٱللّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَدًا وَقِينَمًا اللهُ وَاللّذِينَ يَبِيتُونَ مَلْوَلُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللهُ اللّذِينَ اللّذِينَ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا اللهُ اللّذِينَ اللّذِينَ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا اللهُ اللهُ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللهُ اللهُ اللهُ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللهُ اللهُ اللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ الللللهُ اللّذَالِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ الللللهُ اللللهُ اللّذِينَ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّذِينَ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّذِينَ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّذِينَ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

منطق العقل والفطرة!! ثم أشاد تعالى بآثار عظمته وقدرته، في خلق الشمس والقمر والكواكب وسائر النجوم، فقال سبحانه ﴿نَبَارُكَ ٱلَّذِي جَعَكُ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلُ فَهَا سِرُجًا وَقَهُوا مُنِيرًا ﴾ أي تمجُّد وتعظُّم الله الكبير الجليل، الذي جعل في السماء تلك المدارات الهائلة، التي تدور فيها الكواكبُ العظامُ المضيئة، وجعل فيها الشمس المتوهِّجة في النهار، والقمر المضيء لأهل الأرض في الليل، والشمسُ سراج وهَّاج يتوقَّد من نفسه، والقمرُ جرمٌ مظلم يستمدُّ نورَه من الشمس، ولذلك غاير بينهما في الوصف فقال: ﴿سُرَاجاً وقَمْراً مَنْيراً﴾ فوصَفَ الشمس بالسراج، والقمر بالنور، والنورُ لا يتوقُّد من ذاته ﴿وَهُو الَّذِي جَعَلَ ٱلَّتِلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةٌ لِمَنْ أَرَّادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ أي وهو سبحانه الذي جعلَ الليلَ والنهار، ا يتعاقبان على الدوام، يخلف كلِّ منهما الآخرَ، يأتي النهار بضيائه، ثم يعقبه الليل بظلامه، هكذا دون انقطاع، لمن أراد أن يتذكُّر آيات الله الجليلة، ويتفكُّر في بدائع صنعه، أو أراد شكر الله على إحسسانـه ونـعـمـائـه!! ﴿وَعِبَـادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِيرَ كَيْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَناً ﴾ هذه إضافة تشريف، أي العباد الأبرار الذين يحبُّهم الله، والجديرون بالانتساب إلى الرحمٰن، هم الذين يمشون على الأرض بسكينةٍ وتواضع، من غير تبختر ولا استكبار، لأن الإسلامَ قد هذَّبهم وربَّاهم، وإذا خاطبهم السفهاء، قالوا قولاً يسلمون به من الأذي والإثم، لا يجهلون على أحد، ولا يفحشون في كلامهم ﴿وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ أي يحيون الليل بالصلاة والعبادة، ساجدين لله على جباههم، أو قائمين له على أقدامهم، كما وصفهم تعالى في موطن آخر بقوله ﴿كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون﴾ فهم فرسانٌ بالنهار، رهبانٌ بالليل، يجتهدون بعبادة ربهم ﴿وَٱلَّذِيرَ ۖ يَقُولُونَ رَتَنَا ٱصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّم إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ أي وهم مع إحسانهم،

يبتهلون إلى ربهم، أن ينجيهم من عذاب النار، ﴿إن عذابها كان غراماً ﴾ أي دائماً لازماً غير ، مفارق، لا ينقطع ولا يرتفع، ﴿إنها ساءت مستقرأ ومقاماً﴾ أي بئست جهنم منزلاً ومسكناً لمن يدخلها قال الحسن البصرى: خشعوا بالنهار، وتعبوا بالليل، فَرَقاً ـ أي خوفاً ـ من عذاب جهنم، مع إيمانهم وصلاتهم بالليل، وهم خائفون مشفقون من نار جهنم ﴿وَٱلَّذِيكَ إِذَا أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ فَوَامًا ﴾ هذا هو الوصف الخامس، من أوصاف عباد الرحمٰن، والمعنى: إذا أنفقوا لم يكونوا مبذرين في إنفاقهم، في المطاعم والمشارب والملابس، ولا بخلاء يقصِّرون ويضيّقون في الإنفاق، بل هم وسطّ معتدلون، وخيرُ الأمور الوسط، فكما أن التبذير مذموم، كذلك البخل والتقتير مذموم، قال مجاهد: لو أنفقت مثل جبل أبى قبيس ذهباً في طاعة الله ما كان سَرَفاً، ولو أنفقت صاعاً في المعصية كان سرفاً ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَتَامًا﴾ هذا الوصف السادس، أي لا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يوحُدونه ويخلصون له الدين، ولا يقتلون النفس التي حرَّم الله قتلها، إلاَّ بسبب الحق الموجب لقتلها، كالقصاص، أو الزني بعد الإحصان، أو الردة عن الإسلام، أو السعى في الأرض بالفساد، ولا يرتكبون جريمة الزني، التي هي أفحش الجرائم وأقبحها، ومن يقترف تلك الموبقات العظيمة، من (الشرك، والقتل، والزني) يلقى في الآخرة أشدَّ أنواع العقوبة والنكال، ثم فسَّر هذه العقوبة فقال ﴿ يُضَاعَفَ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ أي يضاعف الله له العقوبة، ويُخلِّده في نار جهنم، مهاناً حقيراً ذليلاً، وهذه الجرائم الثلاث: الشرك، والقتل، والزني، أمهات الكبائر، كما ورد عن سيد البشر من حديث ابن مسعود قال: (قلت يا رسول الله: أيُّ الذنب أعظمُ عند الله؟ قال: أن تجعل لله نِدًّا ـ أي شريكًا ـ وهو خَلَقك!! قلت: إن ذلك لعظيم!! ثم أيُّ؟ قال: أن تقتل ولدكَ خشية أن يَطْعم معك!!

قلت: ثم أيُّ؟ قال: أن تزاني حليلةَ جارك \_ أي تزني بزوجة جارك \_ قال ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله ﷺ ﴿والذِّين لا يدعون مع الله إلها آخر. . ﴾ الآية، رواه البخاري ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَــَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتْ ٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَــفُورًا زَّحِيمًا وَمَن تَاكِ وَعَمِلَ صَالِمًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَنَـابًا ﴿ أَي إِلَّا مِن تَابِ مِن ذنبه، وأحسن سيرته وعمله، فالله يمحو له سوابق معاصيه بالتوبة، ويصرفه عن فعل السيئات، إلى فعل الحسنات، وعن المعصية إلى الطاعة، وعن الفجور إلى التقوى، وهذا قولَ ابن عباس، وابن جبير، والحسن البصري، وقيل: إن السيئات نفسَها تنقلب إلى حسنات بالتوبة النصوح، لما روي في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: (إني لأعرف آخرَ أهل النار خروجاً من النار، وآخر أهل الجنةِ دخولاً الجنة: يؤتى برجل فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيقال: عملتَ يوم كذا: كذا وكذا، وعملتَ يوم كذا: كذا وكذا!! فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاً، وهو مشفقٌ من كبار ذنوبه أن تُعرضَ عليه!! فيقال له: فإن لك بكل سيئةٍ حسنة، فيقول يا ربِّ: عملتُ أشياء لا أراها ههنا!! فلقد رأيتُ رسول الله ﷺ ضحك حتى بدتْ نواجذُه) رواه مسلم، ﴿ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً﴾ أي ومن تاب توبةً صادقة، وأصلح سيرته، فإن الله يقبل توبته، ويغفر زلَّته، ويكون مرضياً عند الله تعالى، وكأنَّ المعنى: يتوب توبةً صادقة، لا غشَّ فيها ولا زَغَل، فهذا معنى ﴿يتوب إلى الله متاباً﴾ أما الوصف السابع من أوصاف عباد الرحمٰن، فهو البعد عن شهادة الزور، التي فيها تضييع لحقوق الناس ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بَاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا﴾أي والذين يجتنبون شهادة الزور، ولا يشهدون بالباطل، لأن فيها الكذب الصريح، حيث يشهد بغير الحق، وإذا مروا بمجالس اللغو، كمجالس القمار، والتهريج، وأماكن الفحش والفجور، والغناء المحرَّم الماجن، مرُّوا معرضين عنها، مكرِّمين أنفسهم عن تلك المجالس ﴿وَالَّذِينِ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَوْ يَجِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ هذا هو الوصفُ الثامنُ، أي والذين إذا وُعظوا بآيات الذكر الحكيم، لم يكونوا كالعُمى،

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَأَجْعَكُنَا لِللَّهُ فَي يَعُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَأَجْعَكُنَا لِللَّهُ فَي يَعْلَا مَكَبُرُوا وَيُلَقَوْنَ فِيهَا لِللَّهُ فَي إِمَامًا فَي أَوْلَتَهِكَ يَجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَكِبُرُوا وَيُلَقَوْنَ فِيهَا

تَحِيَّةُ وَسَلَامًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞

الصُمِّ، لا يفهمون معناها، ولا يتأثرون بما فيها من القوارع والزواجر، بل يسمعونها بآذان واعية، وقلوب صافية، ويطبقون أحكامها ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَوْكِ عِنَا وَدُرِيَّكِنَا وَاعَيْدَ وَالْمَعْ أَي يقولون طالبين من ربهم الذرية الصالحة: يا ربنا أكرمنا بأزواج وبنين، تقرُّ بهم أعيننا، يكونون لنا مسرَّة وبهجة، يعملون بطاعتك، ويخلصون في عبادتك، واجعلنا أئمة يُقتدى بنا في الخير، وغرضهم من هذا ليس طلب الذرية فقط، وإنما غرضهم أن يكونوا أولاداً صالحين، دعاة إلى الخير، مستمسكين بالدين، فليست سعادة الإنسان بالأولاد، للتباهي بكثرتهم، وإنما السعادة بأن يكونوا صالحين، يعمرون الدنيا بالطاعة والاستقامة على أمر الله تعالى، كما دعا زكريا عليه السلام: ﴿ربُ هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع المدعاء ﴾ وهذه من أكبر النعم على العبد، الولدُ النبيهُ الصالح، الذي يُحيى ذكره، ويرفع قدره:

نِعَمُ الإِلَهِ على العِبَاد كثيرة وأجلُهُ نَ نجابة الأولاد

وأُولَاتِكَ يُجُونَ الْفُرْكَةَ بِما صَبَرُوا وَيُلَقُون فِيها يَجِيّهُ وَسَلَمًا أَي هــــولاء المتصفون بهذه الصفات السامية، الحميدة الجليلة، هم الذين ينالون الدرجات العالية، في جنان الخلد والنعيم، ويُتلقّون يوم القيامة بالتحية والسلام، من الملائكة الكرام، كما أخبر سبحانه عنهم ﴿والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار والمراد بالغرفة في الآية: الدرجة العالية الرفيعة، أعلى منازل الجنة ﴿ حَلِيبِ فِيها مَسْنَتَ مُسْتَقَدُّ وَمُقَامًا ﴾ أي خالدين في الجنة، لا يموتون ولا يخرجون منها، حسنت الجنة موضع سكن وإقامة، أي ما أحسنها وأكرمها!! وصف تعالى عباده المتقين، الذين أضافهم إليه إضافة (تكريم وتشريف)، فقال عنهم: (عباد الرحمن)، بعشر خصالي، كلمها فضائل ومحامد، وهي: (التواضعُ، الحلمُ، التهجدُ، الخوفُ من الله، تركُ الإسراف والبخل، عدم الإشراك بالله، النزاهة عن الزنى، اجتناب شهادة الزور، التأثر بآيات القرآن، طلب الذرية



الصالحة) ثم بين جزاء هم الكريم، وهي الدرجة الرفيعة، وهي أعلى منازل الجنة وأفضلُها، كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا وأبهجها. وختم السورة الكريمة باستغناء الله عن خلقه ﴿ قُلْ مَا يَمْبَوُا بِكُرُ رَبِي لَوَلا دُعَاوُكُم مَّ فَقَد كَذَبَتُه فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ أي قل لهم: ما يكترث ربي بكم، ولا يبالي بشأنكم، لولا دعاؤكم وعبادتكم له، فلولا ذلك لكنتم وسائر البهائم سواء، ولكنه سبحانه شفيق بالعباد، ومن أجل ذلك أرسل إليكم الرسل، وأنزل عليكم الكتب، فقد كذبتم بما جئتكم به من عند الله، فسوف يكون عقابكم لازماً لا محالة، لكفركم وضلالكم وتكذيبكم لآيات الله!

انتهى تفسير سورة الفرقان

. .

## تفسير سورة الشهراء

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ لِهِ

وطسّم يَلكَ عَلِيْتُ الْكِنْتِ اللّهِينِ لَمَلْكَ بَخِعٌ فَسَلَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِئِنَ السحروف المحقطعة للإشارة على إعجاز القرآن، فهو منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية، هذه آيات الكتاب الواضح الجليّ، الساطع في بيانه، المعجز في أحكامه، لعلك يا محمد مهلك وقاتلٌ نفسك، لعدم إيمان هؤلاء الكفار الفجار وإن نَفَا نُثَرِلْ عَلَيْمٍ مِن النّمَآءِ عَايةٌ نَظَلَتْ أَعَنَتُهُمْ لَمَا خَضِيدِنَ أَي لو شئنا وأردنا لأكرهناهم على الإيمان، وأنزلنا عليهم من السماء آية ملجئة، تجبرهم على الإذعان والطاعة، كإنزال الملائكة عليهم، أو رفع جبل عليهم، كما فعلنا باليهود، فآمنوا قسراً وقهراً، ولكن سبق علمنا بشقائهم، فأرخ نفسك من التعب معهم وَوَمَا بأنِيم مِن لِكُر مِن الرَّحَيْنِ عُلَدُ اللهُ كَانُوا عَنْهُ مُنْوضِينَ فَقَد كَذَبُوا بَسَانِيمِ أَلْبَقُوا مَا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ الْوَلِمَ اللهُ أعرضوا عنها، واستهزءوا بها، فقد كذبوا بالقرآن، وطعنوا فيه، فجعلوه تارة شعراً، وأخرى سحراً، ولم يتأملوا بما فيه من المواعظ والعِبَر، فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا واستهزءوا به، وهو العذاب الذي يناسب عتوهم وضلالهم!! ثم نبّه تعالى على عظمته وباهر قدرته في مخلوقاته فقال وأوَلَمْ يَرُوا إلى الْمُرْضُ كُمْ أَنْلِنَا فِهَا مِن كُلُ رَبّح كَبِدٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَهُو الْمَرْضُ مَوْمِينَ وَإِنَّ وَلِكَ لَهُو الْمَرْشُ الرّخِمُ أي أَنْلَا فِهَا مِن كُلُ رَبّح كَبِدٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكُونَ المُرضَ واحدة، والثمرات مختلفة، أخرجنا فيها من كل صنف من الأصناف البديعة النافعة؟ فالأرضُ واحدة، والثمرات مختلفة،

المُعْمَالِينَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْقِتِ الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ﴿ وَإِذَ نَادَىٰ رَبُّكِ أَلَا يَنْقُونَ ﴿ وَيَضِيقُ صَدِّرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ فَالْ رَبِّ إِنِيَ أَخَافُ أَن يُكَذِبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدِّرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَمْرُونَ ﴿ وَهُمُ مَ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ﴿ قَالَ كَلَا فَأَذَهَبَا إِلَىٰ هَمْرُونَ ﴿ وَهُمُ مُسْتَمِعُونَ ﴿ فَأَنْ اللَّهِ مَا يَعْتَلِينَا أَإِنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴿ فَأَنْ اللَّهِ مَا يَعْتَلِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِ الْعَلَمِينَ اللَّهُ اللّ

والماء الذي تسقى به الأشجار واحد، فكيف اختلفت الأشكالُ، والطعومُ، والألوان؟ إن في ذلك لعظة وعبرة، تدلُّ على وحدانية الله، وكمال قدرته، ولكنهم يستمرُّون في الكفر والتكذيب، لغاية عتوهم وضلالهم، وإن ربك هو الغالب القاهر، القادر على الانتقام ممن عصاه، الرحيم بخلقه حيث لم يعجِّل لهم العقاب. . ثم شرع تعالى في ذكر قصص الأمم الطاغين مع أنبيائهم، تسلية لرسوله عليه السلام فقال سبحانه ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱتْتِ ٱلْفَرَمَ ٱلظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴾ أي اذكر لقومك المعرضين عن الإيمان، المكذِّبين بآيات الرحمن، حين نادي ربك رسوله «موسى» الكليم، بأن يأتي القوم الظالمين، قوم فرعون العُتاة الجبابرة، الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى، وذبح أبناء بني إسرائيل، ليكفُّهم عن الغيِّ والضلال، ويخوِّفهم عقاب ذي الجلال ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدَّرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنُّ ثَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ أي قال موسى متضرعاً إلى الله: يا ربِّ إنى أخافُ أن يجابهوني من أول الأمر بالتكذيب، ويضيق صدري من تكذيبهم لي، وفي لساني عُقدة أخشى أن لا أستطيع أن أبلغهم دعوتك، فأرسل معي أخي هارون رسولاً، ليكون عوناً لي في تبليغ الرسالة، طلب موسى من ربه الناصرَ والمعين، واعتذر بثلاثة أعذار: (خوفَ التكذيب، وضيق الصدر، وعدم انطلاق اللسان)، ثم زاد اعتذاراً آخر فقال ﴿ولهم عليَّ ذنب فأخاف أن يقتلون﴾ أي لهم عليَّ جزاء ذنب ارتكبته، وهي قتلُه للقبطي، فأخاف أن يقتلوني بمقابلته، قبل أن أبلُّغهم رسالتك!! سمَّاه ذنباً بحسب زعمهم، بدليل قوله: (ولهم) ولم يكن قتله له عن عمد، وإنما كان خطأ، فطلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون، فأجاب الله طلبه ﴿ قَالَ كَلَّا ۚ فَأَذَهَبَا بِتَاكِنِيَّا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُستَعِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْكَ فَقُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعْنَا بَيْ إِسْرَةِيلَ ﴾ أي قال له ربه: كلاً لن يقتلوك، ولن يستطيعوا قتلك، فثقُ بربك، وانزجرُ عن خوفك منهم، واذهب أنت وأخوك هارون،

بالبراهين الساطعة، والمعجزات الواضحة، التي أيدتك بها، وأنا معكما بالحفظ والتأييد، أسمع ما تقولان له، وما يجيبكما به، وصيغةُ الجمع (مستمعون) للتعظيم والتفخيم، فقولا لفرعون: إنا مرسلان من عند رب العالمين إليك، أن أطلق بني إسرائيل من قهرك واستعبادك، وخلُّ سبيلهم ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعُلْنَكَ ٱلَّتِي فَعَلَّتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ﴾ دخل موسى على فرعون، معتمداً على الله، واثقاً بنصره، ومعه أخوه هارون، وهو يعلم مقدار طغيان فرعون وبطشه، ولكنها الثقة بالله، تجعله لا يخاف ولا يهاب منه، وبلُّغه الرسالة، فقال له فرعون: ألست أنت الذي تربَّيتَ في قصرنا ومنزلنا، وأنت طفل صغير؟ وأحسنًا إليك غاية الإحسان؟ ومكثتَ بين ظهرانينا سنين عديدة؟ ونحن نحسن إليك ونرعاك؟ ثم قابلتَ ذلك الإحسانَ بتلك القبيحة، أن قتلت منًا رجلاً، وجحدت نعمتنا عليك؟ وأراد بقوله ﴿وأنت من الكافرين﴾ أي الجاحدين لنعمتنا، ولم يرد الكافرين بالله، لأن فرعون لا يعرف اللَّهَ، ولا الفارق بين الإيمان والكفر ﴿ قَالَ فَعَلْنُهُمَّا إِذَا وَأَنَأ مِنَ أَلضَّأَلْيِنَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي خُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أي قال موسى: فعلت تلك الفعلة وأنا من المخطئين، لأني لم أتعمد قتله، وإنما أردتُ دفعه، وتأديبه لعدوانه، فكانت هي القاضية، فهربت منكم إلى أرض مدين، فمنحني الله النبوة والحكمة، واختارني رسولاً إليكم، لأنذركم عذاب الله ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةُ نَئُنُّهَا عَلَىَ أَنْ عَبَدَتَ بَنِىٓ إِسْرَةِيلَ﴾؟ أي وهل هذه نعمةٌ تمتنُّ بها عليَّ، أن جعلت بني إسرائيل عبيداً وخدماً لك ولقومك!! ﴿فَالَ فِزْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنْتُم مُّوقِنِينَ﴾ أي قال فرعون ساخراً مستهزئاً: من هذا الربُّ الذي تزعم أنه أرسلك؟ وهل هناك ربِّ غيري؟ تنكُّر اللعينُ لوجود الخالق المبدع للكون، وقال: أيُّ شيء ربُّ العالمين؟ ما حقيقتُه؟ من أي جنس هو؟ لم يقل: من قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ قَالَ رَبُكُمْ وَرَبُّ ءَابَآمِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّوْلِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ الل

ربُّ العالمين. وإنما قال: ﴿وما ربُّ العالمين﴾؟ أي ما هي ماهيته وحقيقتُه؟ فكان في كلامه مغالطاً، وفي سؤاله مخادعاً، ولو أراد أن يعرف عظمة الله وجلاله لقال (من ربُّ العالمين)؟ وقد أجابه موسى بالأسلوب الحكيم، صرفه إلى صفات الإله، الدالة على عظمته ووجوده فقال: ربُّ السموات والأرض أي هو خالق السموات والأرض، والمتصرِّف فيها بالإحياء والإماتة، وهو الخالق لكل الأشياء، من بحار وأنهار، وجبال وقفار، وأشجار وثمار، إن كانت لكم أبصار نافذة، وقلوب واعية، عرفتم أن اللَّهَ هو الخالق الرازق، المتصرف في الكون، تصرف المالك في ملكه ﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا تَسْيَعُونَ﴾ رجع فرعون إلى شَغَبه ومغالطته، فقال لمن حوله: ألا تسمعون جوابه؟ ألا تعجبون لما يقول؟ أسأله عن حقيقة الله، فيجيبني عن صفاته!! وأراد بهذا الكلام، أن يتهم موسى بأنه مغفِّلٌ لا يفهم ما يُقال له، يسأله عن أمر فيجيبه عن آخر، وأن فيه \_ وحاشاه \_ شيء من الغباء، وهنا يجيبه موسى بما يجرح كبرياء ، ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُم الْأَوَّلِينَ ﴾ أي هذا الربُّ الذي أدعوك إليه، هو خالقكم وخالق آبائكم السابقين، فوجودكم برهان قاطع، على وجودِ الخالق الحكيم، وخاطبه بقوله (ربكم) ليوضِّح كذب فرعون في (دعوى الألوهية)، ففرعون عبدٌ لله كسائر البشر، فكيف يزعم أنه إله؟ وعندها غضب فرعون، ونسب موسى إلى الجنون ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِيَكُرُ لَمَجْنُونٌ ﴾ أي قال فرعون اللعين: إنَّ هذا الذي يزعم أنه رسول، هو إنسان مجنون، سمَّاه رسولاً على سبيل (السخرية والاستهزاء)، وأضافه إلى المخاطبين ﴿إن رسولكم﴾ استنكافاً عن نسبته له، كأنه يقول: اسمعوا لرسولكم المجنون، أسأله عن شيء فيجيبني عن شيء، ولكنَّ موسى لم يحفل بسخرية فرعون، فعاد إلى تأكيد الدعوى بحجة ثالثة أوضح في الدلالة، وأقطع لمشاغبة الخصم ﴿قَالَ رَبُّ ٱلْمَثْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّأَ إِن كُنُنُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي ربكم هو الإله العظيم الجليل، الذي يجعل الشمس تطلع من المشرق، وتغرب من المغرب، فإن كان فرعون رباً وإلهاً فليغيِّر نظام الكون؟ وهذه من أبلغ الحجج، في دحض شبه الخصم، ولهذا ختم كلامه بقوله ﴿إن كنتم تعقلون﴾ أي إن كانت لكم عقول تفكرون

٤

بها، عرفتم كذب فرعون في دعوى الألوهية!! ولمَّا غُلب فرعونُ، رجع إلى البطش، والوعيد بالسجن الرهيب، كما يفعل الطغاة الجبابرة ﴿قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَحْمَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ أي لئن اتخذت إلها غيري، اللقينَّك في غياهب السجن، ولم يقل لأسجننُّك، لأن سجنه كان رهيباً، يحبس الشخص في مكان تحت الأرض، لا يبصر النور، ولا يسمع النداء، ويتركه حتى يموت ﴿وَاَلَ أَرْلُو جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينِ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِفِينَ ﴾ أي قال له عليه السلام: أتسجنني ولو جئتك بمعجزة قاطعة، تدل على صدقي؟ قال فرعون: فأت بما تقول، إن كنت صادقاً في دعواك ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَيْزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ أي رمى موسى بالعصا، فإذا هي حية عظيمة، تبتلع ما أمامها من أشياء، وأخرج يده من فتحة ثوبه، فإذا هي نور ساطع، تتلألأ كالشمس الساطعة، لها شعاع يبدُّد الظلام، ففزع فرعون وارتعش، وحاول أن يجعل ذلك من قبيل السحر ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلِهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَكِحُرُ عَلِيهٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِيخْرِهِ؞ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ أي قال فرعون لأشراف قومه: إن هذا لساحرٌ بارع في فنِّ السحر، يريد أن يستولى على بلادكم بسحره العظيم، فبأيّ شيء تأمرونني؟ وبماذا تشيرون عليّ؟ لقد بهره سلطانُ المعجزة وحيَّره، حتى حطُّه من ذروة ادعائه الربوبية، إلى حضيض الخضوع لعبيده، فنراه يقول ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾؟ بعد أن كان يتَبجُّح ويقول ﴿أَنَا ربكم الأعلى﴾!! ﴿فَالْوَأَ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَلَيْعَتْ فِي ٱلْدَآيِنِ حَشِرِينٌ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَخَارٍ عَلِيمٍ ﴾ أي قالوا: أخر البتّ في أمرهما، ولا تتعجل بقتلهما قبل أن يظهر كذبهما، وأرسل في أطراف مملكتك، من يجمع لك السحرة من كل مكان، ويأتيك بكل ساحر ماهر، عليم بضروب السحر، ويكون لك النصر

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم جُمْتَمِعُونَ ﴿ لَمَا نَعْلَم الْعَلِمِينَ ﴿ فَلَمَا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ الْعَلَىٰ نَقْعُ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ الْعَلَىٰ نَقْعُ الْعَنْ الْفَلِمِينَ ﴿ فَالَمَا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَلِنَ الْمُقَرِّمِينَ الْمُقَرِمِينَ لَنَا لَأَخُرُ إِن كُنَا يَعْنُ الْفَلِمِينَ ﴿ قَالَ نَعْمَ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَمِينَ الْمُقَوِينَ الْمُقَوِينَ الْمُقَوِينَ الْمُقَوِينَ الْمُقَولِينَ الْمُقَولِينَ اللّهُ وَعَلِيمَ وَقَالُوا اللّهُ عَلَمُ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِمَ تَلْقَفُ مَا يَعْمُ وَقَالُوا لَيْعَرُونَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَلِيمُونَ ﴾ فَالْقَلَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِمَ تَلْقَفُ مَا يَعْمُ وَقَالُوا عَلَىٰ السَّحَرَةُ سَيْحِدِينَ ﴾ فَالْقَلَ عَلَما إِن السَّحَرَةُ سَيْحِدِينَ ﴾ فَالْقَلْ عَلَمَ أَنْ السَّعَرَةُ سَيْحِدِينَ ﴾ فَالْوَلْ عَلَما أَنْ إِن السَّعَرَةُ سَيْحِدِينَ ﴾ فَالْوَلْ عَلَمْ أَنْ إِن السَّعَرَةُ سَيْحِدِينَ ﴾ فَالْوَلْ عَلَمْ أَنْ إِن السَّعَرَةُ سَيْحِدِينَ أَنْ فَالُولُ عَلَى السَّعَرَةُ سَيْحِدِينَ أَنْ فَالُولُ عَلَمُ الْعَلَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِمَ الْعَلَى السَّعَرَةُ سَيْحِدِينَ ﴾ فَالْوَلْ عَامَا أَنْ إِن السَّعَرَةُ سَيْحِدِينَ ﴾ فَالْوَلْ عَامَا إِن السَّعَرَةُ سَيْحِدِينَ السَّعَرَةُ عَلَى السَّعَرَةُ سَيْحِدِينَ اللْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى السَّعَرَةُ سَيْحِدِينَ الْعَلَى الْعَلَالُونَ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَمُ الْعَلَى اللْعَلَوْنَ الْعَلَالَ عَلَى السَّعْمِ الْعَلَى الْعَلَالْعُولُونَ الْعَلَى الْعَلَالِينَ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى السَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى السَلَالَ الْعَلَالَ عَلَى السَلَالِينَ الْعَلَى السَلَّالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْقَلْعُلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالِينَ الْعَلَالِعُلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالِعُلَالِ الْعَلَالِعُلَالِهُ الْعَلَالِعُولُ الْعَلَالَالَ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالِعُولُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَالِعَلَالِعُلَالِعَلَالِهُ الْعَلَالَعُولُوا الْعِلْمُ الْعَلَالِ الْعِلْعِلَالِهُ الْعَلَالِ الْعَلَالِعَلَا الْعَلَالِ ا

والظفر عليه ﴿فَجُيعَ السَّحَرَةُ لِيبَقَنتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ لَعَلَنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ﴾ أي فاجتمع السحرة لليوم المحدِّد، الذي عيَّنه لهم موسى بقوله ﴿قَالَ موعدكُم يوم الزينة وأن يُحشر الناس ضحى ﴾ ويومُ الزينة: أول أيام العيد عندهم، ليكون ظهور الحق على رءوس الأشهاد، وقيل للناس: بادروا إلى الاجتماع، لكي نتبع السحرة في دينهم، إن غلبوا موسى ﴿لَعَلْنَا نَتَبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْفَكِلِينَ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ آبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَلِيِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِنَا لَيِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ﴾ أي فلما حضر السحرةُ عند فرعون قالوا له: هل تكرمنا بالمال إن غلبنا موسى بسحرنا؟ قال: نعم أكرمكم بما تشتهون، وأجعلكم من المقربين عندي ومن جلسائي ﴿قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَاۤ اَنتُم مُلْقُونَ فَٱلْقَوَا حِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِمُونَ، في الكلام إيجاز بالحذف، دلٌ عليه السياقُ تقديره: فقال السحرة لموسى: إمَّا أن تبدأ أنت؟ أو نكون نحن أول البادئين؟ فأجابهم موسى بقوله: ابدءوا أنتم، فأنا لا أخشاكم، وألقوا ما تريدون إلقاءه، فسوف ترون عاقبة أمركم!! فألقوا الحبال والعصيَّ، وقالوا عند إلقائها: نُقسم بعزة ربنا فرعون وبعظمته وسلطانه، أننا نحن الغالبون لموسى، قالوا ذلك لثقتهم بأنفسهم في إتقان السحر، وأن موسى لن يستطيع أن يغلبهم في هذا المضمار، وهذا لا يقوله إلاَّ من أتقن الصنعة ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوَا ءَامَنَا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ﴾ أي فـألـــــــى مــــوســـى العصا، فانقلبت إلى حية عظيمة، تبتلع الحبال والعصى التي اختلقوها باسم السحر، حيث

قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ فَبَلَ أَنَ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ لَكِيهُكُمُ الَّذِى عَلَمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ لَأُفَطِّعَنَ اَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوا لَا ضَيْرٌ لِنَا إِلَى رَبِنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُنَا خَطَايَنَا أَن كُنَا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَاللهُ أَوَلَ المُؤْمِنِينَ ﴾

خَيْلُوهَا لَلنَاسَ أَنْهَا حِيَاتَ تَسْعَى، وسمَّاهَا إِفْكَا ﴿تُلْقَفُ مَا يَأْفَكُونَ﴾ لأنها خداع وكذبّ، أى فإذا هي تبتلع الإفك والزور، وعندئذ خرَّ السحرة ساجدين لله رب العالمين، بعدما شاهدوا البرهان الساطع، والمعجزة إلباهرة، وقالوا عند سجودهم: آمنًا برب العزة والجلال، ربِّ موسى وهارون. . في تلك اللحظات الحاسمة، طاش لبُّ فرعون، فقد أتى بالسحرة مستعيناً بهم مستنصراً، يريد أن يقهر موسى، فإذا بالسحرة يؤمنون بموسى ويسجدون لله رب العالمين، لأن الحقُّ بهرهم، وعرفوا حقُّ اليقين، أن ما أتى به موسى، لو كان من قبيل السحر، لبقيت الحبالُ والعصيُّ ولم يفقدوها، ولانتفخت الحية حين ابتلعت الحبال، فلما لم يجدوا لها أثراً، عرفوا أن ذلك أمرّ ربانيُّ، من خلق الله وتدبيره، لذلك خرُّوا ساجدين لله ربِّ العالمين، وأكَّدوا بقولهم (رب موسى وهارون) الربِّ الذي دعاهم إليه موسى، لا فرعون الـذي كـان يـزعـم أنـه رب ﴿قَالَ ءَامَنـتُدَ لَهُ فَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ لَكِبُرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ اليتخرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونً لَأَقَطِعَنَ اَيْدِيكُمْ وَالْتُمُلَكُم يَنْ خِلَفٍ وَلاَصْلِيَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي قــــال فــــرعــــون للسحرة: آمنتم لموسى قبل أن تستأذنوني؟ إنه رئيسكم الذي علمكم السحر، ثم توعَّدهم بالعذاب الأليم، بتقيطع أيديهم وأرجلهم، وصلبهم على جذوع الأشجار!! أراد فرعون اللعين بهذا الكلام، التلبيسَ على قومه، لئلا تعتقدوا أن السحرة آمنوا عن بصيرة، وظهور حق، وزعم أنهم كانوا متواطئين مع موسى!! وهذا محضُ الكذب والبهتان، فإن موسى لم يرهم، ولم يلتق بهم قبل اليوم، ولكنها حجة المغلوب المقهور، والحبل الذي يتمسك به الغريقُ، ولو كان من خيوط العنكبوت!! أمَّا السحرة فثبتوا على الإيمان، ولم يبالوا بوعيد ولا تهديد فرعون ﴿قَالُواْ لَا ضَيِّرٌ لِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفَرَ لَنَا رَثُنَا خَطَيْنَآ أَنَ كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي قال السحرة لفرعون: لا يضرُّنا ذلك ولا نبالي به، فافعل بنا ما أنت فاعل، فإننا سنرجع إلى ربنا بعد موتنا، ويجازينا على ثباتنا على الإيمان، ونطمع في مغفرته ورحمته، وتطهيرنا من الذنوب والآثام، لأننا أول من

وَ رَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسَرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُتَبَعُونَ ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمُر الْمَدَانِينِ حَشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَتَوُلَاءٍ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِطُونَ ﴿ وَا وَلَقَامِ كَرِيمِ ﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِطُونَ ﴿ وَهَا وَلِنَا لَكَا لِعَلَمُ مَن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَهُونٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾ كَذِيمٍ ﴾ كَذَيْنُ وَوَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ كَذَلُك وَأَوْرَثُنَاهَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴾

آمن بالله من قوم فرعون. . نقَّذ عدوُّ الله حكمه فيهم، فقتلهم وصلبهم، فأدخلهم الله جنات النعيم، وردَّ كيد فرعون في نحره، قال ابن عباس: لمَّا صلبهم فرعون رأوا منازلهم في الجنة، وكانوا في أول النهار سحرة، وفي آخر النهار شهداء بررة ﴿وَأَوْجَيْنَا ۖ إِلَّ مُوسَىٰ أَنَّ أَسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُمْ مُّتَبِّعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ إِنَّ هَتَوُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ فَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لْفَايِظُونَ وَإِنَّا لَجَيِيعٌ حَذِرُونَ﴾ أراد فرعونُ الجبار أن يبطش بموسى وأتباعه المؤمنين، حتى لا يبقى هناك من يتهدُّد ملكه، فأوحى الله إلى موسى أن يسير بقومه ليلاً من أرض مصر، لأن الله يريد أن يُغرق فرعون وقومه الأقباط، ويجعلهم عبرة لمن يعتبر، ومعنى (أَسْر) أي سرْ بهم ليلاً، لأن السُّرى هو السفر بالليل، فسار بهم من أرض مصر، ولما رأى الطاغية أن موسى قد ذهب بقومه، أرسل في الحال من يجمع له جيشه، من المدن والأمصار، ليلحق بموسى وأتباعه، وقال لحاشيته وجنده: إن هؤلاء (شرذمة) أي طائفة قليلة حقيرة، لا نبالي بهم، ولا يُقام لهم وزن عندنا، وهم قد فعلوا ما يغضبنا ويغيظنا، ونحن منتبهون لهم يقظون، نعلم ما يفعلون!! تعلُّل الطاغية بهذا الكلام، ليحفظ ماء وجهه أمام حاشيته، لئلا يظنوا به العجز والضعف، وكان بنو إسرائيل حين خرجوا من مصر /٦٠٠/ ستمائة ألف، ولكنَّ فرعون قلّلهم بالنسبة إلى جنوده فقال ﴿وإن هؤلاء لشرذمة قليلون﴾ أي فئة قليلة حقيرة، ليس لهم عندنا شأن، نقضى عليهم بأسرع ما يكون!! ومن العجيب أن نرى سَفَّهَ فرعون وحماقته، وهو يزعم أنه ربِّ، ثم يقول لحاشيته وجنده ﴿وإنهم لنا لغائظون﴾ فكيف يكون رباً، والقلة القليلة تغيظه وتقهره؟ أين عظمته وكبرياؤه وسلطانه؟ قال تعالى حكايةً عمَّا جرى لفرعون وجنوده ﴿ فَأَخْرَجْنَكُهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كُرْبِمِ كُذَٰلِكَ وَأَوْرَثُنَهَا بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ﴾ أي فأخرجنا فرعون وقومه الظالمين، من بساتين وحدائق كانت ممتدة على حافَّتىٰ نهر النيل، فيها الأنهار الجارية، والأموال الوفيرة، والكنوز الثمينة، والمنازل البهية، ومَلْكناها لبني إسرائيل، بعد إغراق فرعون وجنوده في البحر . . ثم حكى تعالى طريقة إغراقهم ، وإنجاء بني إسرائيل من

فَأَنْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ شَى فَلَمَا تَرَّهَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ شَا فَالَهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

شــرهــم، فــقــال ﴿ فَأَنْبَعُوهُم تُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَّءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ قَالَ كَلَّأَ ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَبَهْدِينِ﴾ أي لحقهم فرعون وجنوده وقت شروق الشمس، فلما رأي كلُّ واحد منهم الآخر، وتقارب الجمعان، قال أصحاب موسى: سيدركنا جنود فرعون ويقتلوننا، فها هم الآن على إثرنا وفي مقربةٍ منا، وقد تحقَّق هلاكنا، فالبحر أمامنا، والعدوُّ وراءنا، فأين النجاةُ وأين المهرب؟ فقال لهم موسى: كلاّ أي ارتدعوا عن هذه الظنون والأوهام، فلن يدركوكم، لأن ربي معى بالحفظ والنصرة، وسبيهديني إلى طريق النجاة والخلاص ﴿ فَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أي أمرنا موسى بطريق الوحى، أن يضرب البحر بعصاه (فانفلق) في الكلام حذف أي فضربه فانشقّ وانفلق، فصار اثنتي عشرة فرقة، بعدد الأسباط، كل فرقِ منه كالجبل الشامخ، الثابت في مقره لا يتزحزح، يعنى أن البحر انقلب إلى طريق يابس، فيه اثنا عشر طريقاً، كل طريق كالجبل العظيم ﴿ وَأَزَّلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَدِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجَعِينَ ثُمَّ أَغَرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيثُ ﴿ وأزلفنا أَى قرَّبنا فرعون وجماعته، قربناهم من البحر حتى دخلوه، عقب دخول بني إسرائيل، وأنجينا موسى ومن معه من المؤمنين جميعاً، بحفظ البحر على تلك الهيئة، حتى عبروه، ثم أغرقنا فرعون وجماعته، وإن في إغراق فرعون وقومه، لعبرةً وعظةً عظيمة، على حفظ الله لأوليائه، وإهلاكه لأعدائه، ومع مشاهدة هذه الآية العظمي، لم يؤمن أكثر البشر . . وإلى هنا تنتهي قصة موسى مع فرعون، ثم تأتي قصة الخليل إبراهيم عليه السلام، مع قومه عبدة الأوثان الضالين، فيقول سبحانه: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَـٰأً إِزَهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. مَا تَعْبُدُونَ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَكِفِينَ﴾ أي اقـصـص عـلـى قـومـك

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ آقِ أَوْ يَنَفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ آقِ قَالُواْ بَلَ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعُلُونَ آقِ قَالَ أَفَرَءَ يَشُر مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ آقِ أَنتُمْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعُلُونَ آقِ قَالَ أَفَرَءَ يَشُو مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ آقِ أَنتُم وَهُو يَشْفِينِ وَمَابَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ آقِ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيِّ إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ آلَ الْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَشْفِينِ فَهُو يَشْفِينِ فَهُو يَشْفِينِ فَهُو يَشْفِينِ آلَهُ وَإِلَيْ مَرْضَتُ فَهُو يَشْفِينِ آلَهُ وَالَذِي يُمِيتُنِي ثَمْ مَنْ يُعْيِينِ آلِهُ وَالَّذِي يُعِيدِنِ آلَهُ وَالَذِي يُعِيدِنِ آلَهُ وَالَذِي يُعِيدِنِ آلَهُ وَالْذِي يُعِيدِنِ آلَهُ وَالْذِي يُعِيدِنِ آلَهُ وَالْذِي يُعِيدِنِ آلَهُ وَالْذِي يُعِيدِنِ آلَهُ وَاللَّذِي يُعِيدِنِ آلَهُ وَاللَّهُ الْعُمْ يَعْدِينِ آلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْ يُعْتَدِنِ آلَهُ وَاللَّانِي يُعِيدُنِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَا عَلَيْهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَ

يا محمد خبر إبراهيم الهام وشأنه العظيم، مع قومه عبدةِ الأوثان، حين قال لأبيه وقومه: أيَّ شيء تعبدون؟ سألهم مع علمه أنهم يعبدون الأصنام، ليبيّن لهم سفاهة عقولهم!! في عبادة ما لا يضرُّ ولا ينفع، وليقيم عليهم الحجة!! قالوا: نعبد أصناماً فنظل مقيمين على عبادتها لا نتركها، قالوا ذلك على سبيل الابتهاج والافتخار، وكان يكفيهم أن يقولوا: نعبدُ الأصنام، ولكنهم زادوا في الوصف ﴿فنظل لها عاكفين﴾ كالمفتخر بما يصنع ﴿فَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدَعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابِآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ أي قال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: هل يسمعون دعاءكم، حين تلجأون إليهم بالدعاء؟ وهل يصل إليكم نفعها إن عبدتموها، وضرُّها إن تركتم عبادتها؟ قالوا: نحن نقلُّد آباءنا في هذا، فقد وجدناهم يعبدونها فعبدناها!! اعترفوا بأنها لا تنفع ولا تضر بالمرة، وإنما هو التقليد الأعمى منهم للآباء ﴿فَالَ أَفْرَءَيْتُم مَّا كُنْتُمْ نَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَفْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي قال إبراهيم: أفرأيتم هذه الحجارة التي عبدتموها من دون الله، أنتم وآباؤكم السابقون؟ فإنها أعداء لي لا أعبدها، ولكن أعبد الإله الحق، ربِّ العالمين، الذي بيده النفع والضرُّ، وهو المتصف بصفات القدرة والكمال ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَٱلَّذِى يُبِيتُنِي ثُمَّم بُحْتِيينِ﴾ أى هذا الإله الذي أعبده، هو الإله الخالقُ الرازق، لا هذه الأصنام والأوثان!! خلقني وأرشدني إلى طريق النور والسعادة، أنزل المطر، وأخرج الثمر، ورزقني الطعام والشراب، وإذا أصابني المرضُ، فلا يقدر على شفائي غيرُه، وهو الذي يحيى العباد، ثم يميتهم عند انتهاء آجالهم، فهذا هو الإله الحقُّ، لا ما لا يسمع ولا يبصر، ولا يغني عن عابده شيئاً، أسند المرض إلى نفسه (مرضتُ) والشفاء إلى الله رعايةً للأدب، وإلاَّ فالمرضُ والشفاء، والخيرُ والشرُ منه تعالى، لا نافع ولا ضار إلا الله تعالى، أمَّا أدباً فَيُنسبُ الخير إلى الله، والشرُّ إلى النفس، كما في الأثر (الخيرُ بيديك، والشرُّ لا يُنسب إليك) وكقول الجن ﴿وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم

وَالَذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيْتَنِي يَوْمَ الذِيبِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُصَّمَا وَالْحِفْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴿ وَاجْعَلَى لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ وَاجْعَلَى مِن وَالْحَفْنِي مِن وَالْحَبْلِينَ ﴿ وَاجْعَلَى مِن وَرَقَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿ وَاغْفِر لِأَبِيِّ إِنَّهُ كَانَ مِن الضَّالِينَ ﴿ وَلا تُخْرِنِي يَوْمَ وَرَقَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿ وَاغْفِر لِأَبِيِّ إِنَّهُ كَانَ مِن الضَّالِينَ ﴾ وَلا تُخْرِنِي يَوْمَ لا يَنفعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ﴾ إلّا مَن أَنَى الله يقلب سليمِ فَيْ وَالْفَتِ الْجَنَّةُ لِلمُنْقِينَ ﴾ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ ﴾ وَقِيلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ وَفِي اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصِرُونَ ﴾ وقيل لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونً ﴾ وقيل الله هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصِرُونَ ﴾

ربهم رشداً﴾؟ ثم زاد إبراهيم عليه السلام في صفات الإله الحق، والتضرع إليه فقال ﴿وَالَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيْتَنِي يَوْمَ ٱلدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي خُڪَمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلطَّهَلِحِينَ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخْرِينَ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَيْهَ حِنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ أي وهذا الإله هو غفار الذنوب، الذي أرجو من فضله وكرمه، أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب، قاله هضماً لنفسه، وتعليماً للناس أن يستغفروا ربهم، من المعاصى والذنوب، ثم طلب من ربه أن يهبه العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يجعل له ذكراً حسناً، وثناءً عاطراً، بحيث يبقى أثره إلى يوم الدين، وأن يجعله في الآخرة من أهل الجنة، الذين يستحقون ميراث جنة الخلد والنعيم ﴿ وَأَغْفِر لِأَبِيُّ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِينَ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُّ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَنَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ أي واصفح عن أبي واهده للإيمان، فإنه كان ممن ضلٌّ عن سبيل الهدي، وكان أبوه قد وعده أن يؤمن به، فلذلك استغفر له، فلما تبيَّن له أنه عدوٌّ لله تبرأ منه، ثم طلب من ربه أن لا يهينه ولا يذلُّه، يوم يُبعث الناسُ للحساب، يوم لا ينفع أحداً مالُه ولا أولاده، إلا من جاء ربه يوم القيامة، بقلب نقى طاهر، سليم من الشرك والنفاق!! استجاب الله منه جميع الدعوات، سوى الدعاء بالغفران لأبيه، لأنه كان كافراً، والكافر لا تنفع فيه شفاعة، ولا يُمحى عنه ذنب، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: (يلقى إبراهيمُ أباه، فيقول: يا ربُّ إنك قد وعدتني أن لا تخزني يوم يُبعثون!! فيقول الله له: إنى حرَّمتُ الجنة على الكافرين) رواه البخاري. . وبعد الانتهاء من قصة إبراهيم مع قومه الوثنيين، يأتي الحديث عن مصير أهل السعادة، ومصير أهل الضلال، فالمؤمنون تُقرَّب لهم دار النعيم، والمجرمون تبرز لهم دار الجحيم، وفي ذلك يقول سبحانه ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ وَمُرْزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَمَمُ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَمُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَضُرُونَكُم أَوْ يَنَصِرُونَ ﴾؟ أي قُرّبت الجنةُ وأدنيت من أهلها ليدخلوها، مزيّنةً بأبهى

فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْفَاوُنَ ۚ ۚ وَجُنُودُ إِلِيسَ أَجْمَعُونَ ۚ ۚ فَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْلَصِمُونَ فَلَا تَعْبَعِمُونَ وَمَا اللّهِ فِي مَلَالِ ثَبِينٍ ۚ فَا لَذَا مِن شَلِعِينَ ۚ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ۚ فَى وَمَا أَضَلَنَا ۚ إِلّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۚ فَى مَا لَنَا مِن شَلِعِينَ ۚ وَلَا صَدِيقٍ جَهِم فَيْ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّهُمُ مَنْ وَمِينِ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرُّهُمُ مَنْ وَمِينِ حَمِيمٍ فَلَا أَنَّ لَنَا مِن شَلِعِينَ فَي وَلا صَدِيقٍ جَهِم فَي فَلَو أَنَّ لَنَا كُرُّهُمُ مَنْ وَمِينَ فَلَو أَنَّ لَنَا مِن شَلِعِينَ فَلَا لَكُمْ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مَنْ وَمِينِ فَلَو أَنَّ لَنَا مِن مَنْ فَلِكَ لَا يَتُمْ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مَنْ وَمِينِ فَلَ وَلِنَا لَكُمْ مَنْ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ فَلَا لَهُمْ أَنُومُ وَلَا لَكُمْ وَمُولًا أَمِينًا فَي فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ فَلَى اللّهُ مَلُولُ أَمِينًا فَي أَلَولَوْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ فَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ فَلَا لَهُمْ وَلَيْ فَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ مُؤْمِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مَا لَا لَهُ وَلَا لَلْمُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَهُ مُولِلْ الللّهُ وَلَا لَلْمُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا لَهُ مُلْكُولُولُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ مُلْ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ الللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُو

الزينة، بالحور والولدان، وبالملائكة وقوفاً على أبواب الجنان، ليستقبلوا أهلها، وظهرت نار الجحيم للأشقياء المجرمين، بسلاسلها وأغلالها، وسعيرها وحميمها، وقيل لهم على سبيل التقريح والتوبيخ: أين آلهتكم الذين عبدتموهم من الأصنام والأوثان؟ ادعوهم ليخلصوكم من هذا العذاب، هل يستطيعون نصرتكم؟ أو دفع العذاب عنكم؟ وهل ينصرون أنفسهم؟

﴿ فَكُبُكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْفَاوُنَ وَجُونُهُ إِلِيسَ أَجْمَوْنَ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونٌ تَاللّهِ إِن كُنّا لَفِي ضَلَالِ ثُمِينٍ إِذَ نُسَوِيكُمْ مِنِ الْفَلْمِينَ ﴾. ﴿ كُبْكِبُوا﴾ أي: ألقوا على رءوسهم في جهنم، ودُحرجوا فيها، كما تُدحرج الحجارة، هم ورؤساؤهم الضالون، وهناك قال العابدون لمن عبدوهم من (العظماء والكبراء)، وهم في جهنم يتنازعون ويتخاصمون. نقسم بالله لكم لقد عنا في ضلال واضح، وبُعْدِ عن الحق ظاهر، حين عبدناكم مع رب العالمين، وجعلناكم مثلة في استحقاق العبادة ﴿ وَمَا أَضَلَنا إِلّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَنِعِينَ وَلاَ صَدِيقٍ حَبِم فَلْوَ أَنَّ لَنَا كُرَّهُ مِنْ الْنُوبِينَ ﴾ أي وما أضلنا عن الهدى والإيمان، إلا الرؤساء والكبراء، الذين زينوا لنا الكفر والمعاصي فاتبعناهم، فليس لنا من يشفع لنا من هول هذا اليوم الأكبر، وليس لنا ونحسن عملنا ونطيع ربنا!! ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَّةٌ وَمَا كُانَ أَكْثُهُم مُتُوبِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو النَّرِدُ الرَّعِيمُ ونحسن عملنا ونطيع ربنا!! ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُهُم مُتُوبِينَ وَإِنَّ رَبِكُ لَمُ الْمُومِنُ الناس لا أي في قصة إبراهيم مع قومه، لعظة وعبرة، يعتبر بهاأولو الأبصار، وأكثر الناس لا أي إن في قصة إبراهيم مع قومه، لعظة وعبرة، يعتبر بهاأولو الأبصار، وأكثر الناس لا يؤمنون بالله، لغاية عتوهم وضلالهم، وإن ربك هو المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه ومنون بالله، لغاية عتوهم وضلالهم، وإن ربك هو المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه ومَا أَسْ أَنْمُومُ نُوجَ أَلَا لَنَهُ وَالْمَدُونُ أَنِهُ فَلَا اللّهَ وَأَطِيعُونِ أَي كَذَب قوم نوح وم نوح وم

وَمَا آَسَنَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ فَا عَلْمِي اللّهَ وَأَطِيعُونِ فَ فَا أَنْوَمِنُ لَكَ وَاتّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴾ قَالُوا أَنْوَمِنُ لَكَ وَاتّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونِ ﴾ إِنْ أَنَا إِنَ جَسَابُهُمْ إِلّا عَلَى رَبِي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ قَالُواْ لَهِن لَمْ تَنتَهِ يَمَنُوحُ لَتَكُونَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴾ قَالُ رَبِ إِنَّ الْمَرْجُومِينَ ﴾ قَالُوا لَهِن لَمْ تَنتَهِ يَمْنُوحُ لَتَكُونَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴾ قَالُوا لَهِن لَمْ تَنتَهِ يَمْنُوحُ لَتَكُونَا مِن الْمَرْجُومِينَ ﴾ قَالُوا لَهِن لَمْ تَنتَهِ يَمْنُوحُ لَيْكُونَا مِن الْمَرْجُومِينَ ﴾ قَالُوا لَهِن لَمْ تَنتَهِ يَمْنُونَ مَنْ الْمَرْجُومِينَ ﴾ وَمَن الْمُؤْمِنِينَ أَنْ قَالُولُ لَهُو الْمَرْجُومِينَ أَنْ فَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نبيهم نوحاً، وإنما قال (المرسلين) لأن من كذَّب رسولاً فقد كذَّب جميع الرسل، وقوله: ﴿أَلا تتقون﴾ أي: ألا تخافون عذاب الله في عبادتكم للأصنام!؟ إني أنصحكم لوجه الله، ولا أطلب على نصحي أجراً منكم، فأطيعوا ربكم وخافوا عقابه، وأطيعوا أمري ﴿قَالُوٓا أَنْزُمِنُ لَكَ وَأَتَبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّنْ لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ أي أنصدق أنك رسول الله، وأتباعك هم السَّفلة والفقراء والضعفاء؟ وهذا من حماقتهم، وسفاهة عقولهم، حيث قصروا الفضيلة على حُطام الدنيا، حتى جعلوا اتِّباعَ الفقراء له، مانعاً عن إيمانهم بدعوة نوح، قال لهم نوح: ليس عليَّ أن أبحث عن خفايا نفوسهم، هل اتبعوني إخلاصاً لله، أم طمعاً في المال؟ وليس حسابهم ولا جزاؤهم، إلا على الله المطّلع على السرائر والضمائر ﴿وَمَآ أَنَّا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَنَّا إِلَّا نَذِيرٌ تُبِينٌ ﴾ طلبوا منه أن يطردهم عن مجلسه، فأجابهم بقوله: لستُ بطاردهم ولا مبعدهم عنى لإيمانهم، وكونُهم فقراء لا يُنتقصُ به قدرُهم، ما أنا إلا نذير لكم، أخوِّفكم عذاب الله وسطوته، فمن أطاعني نجا، شريفاً كان أو وضيعاً، جليلاً أو حقيراً!! ﴿قَالُواْ لَبِن لَّز تَنْتَهِ يَنْنُحُ لَتَكُونَنَّ بالقتل رمياً بالحجارة، لأنه دعاهم إلى الإيمان بالله، أي لئن لم تكفُّ عن تقبيح ما نحن عليه من عبادة الأصنام، لنرمينُّك بالحجارة حتى الموت، ولما يئس من إيمانهم وفلاحهم، دعا عليهم فقال: يا رب إن قومي كذَّبوني، ولم يؤمنوا بي، فاحكم بيني وبينهم بحكمك العادل، ونجنَّي وأتباعي المؤمنين من شرهم وكيدهم ﴿فَأَجَيَّنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ ٱلْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقَنَا بَعَدُ ٱلْبَافِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُمْوِينِينَ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَرَبُرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أي فأنجينا نوحاً ومن

كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ اَخُوهُمْ هُودُ اَلَا نَلَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُوْ رَسُولُ آمِينً ﴿ فَانَقُوا اللّهَ وَالْمِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِ الْمَالَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِ الْمَالَمِينَ وَعَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَا عَلَىٰ رَبِ الْمَالَمِينَ وَعَالَمُ مَصَافِعَ لَعَلَكُمْ الْعَلَيْدِينَ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ وَاتّقُوا اللّه وَأَطِيعُونِ ﴾ وَاتّقُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴾ وَاتّقُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴾ وَاتّقُوا الله وَأَلْمِينَ الله وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ وَاتّقُوا الله وَاللّهُ وَلَا مَالًا أَوْ مَلْكُونُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَالًا اللّهُ وَلَا مَالًا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَمَا عَنْ اللّهُ وَلَا مَالًا إِلّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ وَلَا مَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا عَلَاكُمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَالًا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللللّهُ وَلَا مَا عَلَى الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَال

معه في السفينة المملوءة بالرجال، والطعام، وأنواع الحيوان، ثم أغرقنا المكذبين من قومه بالطوفان، فلم نُبِق منهم أحداً، إن في قصة نوح لعظة وعبرة، ولكنَّ أكثر الناس لا يسعستسبسرون ﴿ كُنَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نَنَقُونَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ فَانَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَشَنْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرُّ إِنْ ۖ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة، قصة نبي الله «هود» عليه السلام مع قومه العتاة المتجبرين قوم عاد، والكلمات التي قالها نوح لقومه، هي الكلماتُ نفسُها التي يقولها «هود» لقومه، دعاهم إلى التوحيد والإيمان، وحذِّرهم من الشك وعبادة الأوثان، ثم قال لهم «هود» ناصحاً ومذكراً ﴿أَنَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً نَتَبَثُونَ وَتَنَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَذُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّالِينَ﴾ الرِّيعُ: المكان المرتفع، أي أتبنون بكل مرتفع من الأرض، بناءً عالياً شامخاً، لمجرد اللهو والعبث، دون الحاجة إليه، وتتخذون مصانع أي قصوراً مرتفعة، محكمة البناء، ترجون الخلود في الدنيا، كأنكم لا تموتون، وإذا غضبتم على أحد، بطشتم به دون شفقةٍ أو رحمة، كفعل الجبارين الظلمة ﴿فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُواْ الَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَكِم وَبَيِينَ وَجَنَّكِ وَعُيُونِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ ﴿ أَى فخافوا الله ربكم، الذي أنعم عليكم بأنواع النعم: من المواشى، والأنعام، والبنين، والأموال، والبساتين، والأنهار الجارية، والحدائق الغناء، إنى أخاف عليكم عذاب يوم هائل، تشيب له الولدان قَالُواْ سَوَلَهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ إِنْ هَلْأَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوْلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴾ أي قـال

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَكَ لَمُونُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ الْمُوهُمُ صَلِيحً لَمُونُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ إذ قال لَمُمْ أَخُوهُمْ صَلِيحُ الْاَ نَنْقُونَ ﴾ إني لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ وَمَآ

أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُنْرَكُونَ فِي مَا هَا لَهُ مَا هَا مُناسَلُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَمُرْوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيتُ الْمَهُمَا مَا مِناسَدُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا فَارِهِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلا

تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَا يُصْلِحُونَ ﴿

السفهاء لهود عليه السلام: لا نبالي بما تقول، ويستوي عندنا وعظُك وعدمُه، سواء أخوفتنا بالعذاب، أم لم تخوُّفنا به؟ فما هذا الذي جئتنا به، إلا خرافات وأساطيرُ الأولين، سمعناها مراراً وتكراراً، أننا سنموت ثم نحيا، ولسنا بمعذبين، لأنه لا بعث ولا حساب، ولا جزاءٍ، ولا عقاب!! قال تعالى مبيناً عاقبة هؤلاء المجرمين ﴿فَكَذَّبُوهُ ۖ فَأَهَلَكُنَاهُمَّ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ﴾أي فكذبـوا نـبــيّــهــم هــودأ فأهلكناهم بالريح الصرصر العاتية، وفي إهلاكهم عظة وعبرة لأولى الألباب، وما آمن أكثر الناس، مع رؤيتهم للآيات الباهرة، وربك يا محمد هو الغالب المنتقم من أعدائه، الرحيم بأحبابه وأوليائه ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذَ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا نَنَقُونَ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ هذه هي القصة الخامسة في هذه السورة، وهي قصة «صالح» عليه السلام، مع قومه من قبيلة ثمود، وقد كانوا في رفاهية ورخاء، وأمن وهناء، يتنقلون بين الرياض النضرة، والبساتين الزاهرة، وقد غمرتهم الخيرات، ولكنهم لم يشكروا ربهم على هذه النعم!. وكرَّر تعالى الألفاظ التي قالها من قبل كلِّ من «نوح، وهود» لينبُه إلى أن دعوة الرسل واحدة، هي الدعوة إلى الله، وإلى طاعته وتوحيده، دون أن يطلبوا أجراً من أحد، ثم يقول لهم ناضحاً ومذكُراً ﴿ أَتُذَكُّونَ فِي مَا هَنَهُنَا ءَامِنِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ وَزُرُوعٍ وَنَخَلِ طَلْعُهَا هَضِيدٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ فَرِهِينَ فَأَنْقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُواْ أَتَى الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾.

قَالُوّا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِنَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الْصَلَدِفِينَ ﴿ قَالَ هَلَاهِ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ كُنتَ مِنَ الصَّلَدِفِينَ ﴿ قَالَ هَلَاهِ مَا فَاقَدُ لَمُ الْمَرْسَلِينَ وَ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّهِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَا فَعَقَرُوهَا فَأَصَبَحُوا نَادِمِينَ ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّهِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَا فَعَقَرُوهَا فَأَصَبَحُوا نَلْدِمِينَ ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا إِنَّا فَي ذَلِكَ لَكُومُ الْعَلَامِ فَا فَاصَبَحُوا نَلْدِمِينَ ﴿ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ فَا فَاصَلَامُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُولُولُولُولُولُولُولُولُولِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

﴿فارهين﴾: بمعنى أشِرين بطِرين، أي أيترككم ربكم في هذه الدنيا آمنين، مخلِّدين في النعيم، كأنكم باقون في الدنيا بلا موت؟ في بساتين وحدائق، وأنهار جاريات، وسهولٍ فسيحة، فيها أنواع الزروع والثمار، والنخيل وما فيه من الرُّطب الليِّن، السريع الهضم؟ وتنحتون مساكن في الجبال، أشراً وبطراً وعبثاً؟ فاتقوا الله وأطيعوا أمرى، ولا تطيعوا أمر الكبراء المجرمين، المفسدين في الأرض ﴿قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَثَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِفِينَ قَالَ هَدْهِهِ نَاقَةٌ لَمَّا شِرْبُ وَلَكُمْرَ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوَةٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي قال السفهاء جواباً لنبيهم صالح: ما أنت إلاَّ رجلٌ مسحور، غَلَب السحرُ على عقله فهو يهذي كالمجنون، وما أنت إلا رجل مثلنا، تأكل وتشرب، فكيف تزعم أنك رسول الله؟ فإن كنت صادقاً في دعوى النبوة، فأتنا بمعجزة واضحة تدل على صدقك؟ قال: هذه الناقة معجزتي إليكم، وقد أخرجها الله لكم من صخر أصمّ بناء على طلبكم، ومن عجائب أمرها أنها تشرب ماءكم يوماً، وأنتم تشربون يوماً آخر الماء، وهذه معجزةً أخرى أنها تشرب من الماء ما يكفي قبيلة. بأكملها، ولا تنالوها بأيّ نوع من الأذى، فينتِّقم الله منكم بعذاب عاجل وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْمَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ﴾ أي فقتلوها رمياً بالسهام، فأصبحوا نادمين على قتلها خوفاً من نزول العذاب، لم يكن ندمهم ندم التائبين، إنما ندم الخائفين من نزول العذاب!! فأهلكهم الله ودمَّرهم، بصيحة خمدت لها أنفاسُهم، وانشقَّتْ لها قلوبهم، وزلزلت الأرض تحتهم زلزالاً شديداً، فأصبحوا في ديارهم خامدين، لا صوت لهم ولا حركة، إن في ذلك لعظة وعبرة، لـمـن تـدبَّـر وعـقـل، ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَمَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا نَنْقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ

فَانَقُوْا اللهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا آَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم الْعَلَمِينَ ﴿ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِنْ أَلْعَلَمِينَ ﴿ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْوَا لِمَنْ مَنَ أَنْوَا لِمِن لَمْ تَسْتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَ مِنَ الْمُعْرَجِينَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مَا مَا يَعْمَلُونَ مِنَ الْعَالِمِينَ ﴿ وَمَا يَعْمَلُونَ مِنَ الْمُعْرَجِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ مِنَ الْعَالِمِينَ ﴿ وَمَا يَعْمَلُونَ مِنَ الْعَالِمِينَ ﴿ وَمَا يَعْمَلُونَ مِنَا يَعْمَلُونَ مَا عَلَيْهِ مَلَا اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ فَى الْعَالِمِينَ ﴿ وَمَا الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ مَلَمُ الْمُعْرَفِينَ إِلَى عَجُولًا فِي الْعَالِمِينَ ﴿ وَمَا الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ مَلَوْلًا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْحُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

فَانْقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمُمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ نـفس الـكـلـمـات والألفاظ التي قالها من قبل «صالح، ونوح، وهود» ممَّا يؤكِّد أن دعوة الرسل واحدة، ومنشؤها الوحى الإلٰهي، ثم قال لوط لقومه موبّخاً لهم ومستنكراً ﴿أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْمَكَيمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِنْ أَزَوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ فَوْمٌ عَادُونَ﴾ أي أتـنـكـحـون الـرجـال فـي أدبـارهـم، وتنفردون بهذا الفعل القبيح، دون سائر الخلق، مما لا يشارككم فيه غيركم؟ حتى الحيوانات تستنكف عنه، وتتركون النساء اللواتي هنَّ مكان المتعة، فلا تنكحوهن!؟ بل أنتم حقاً مجاوزون الحدُّ في الإجرام والعُدُوان!! كأنه يقول: خرجتم عن حدود الإنسانية \_بهذه الجريمة الشنيعة \_إلى مرتبة البهيمية، فأصبحتم أحطُّ من الحيوان!! قال مجاهد: تركتم فروج النساء إلى أدبار الرجال، بل أنتم قوم معتدون ﴿قَالُواْ لَبِن لَرْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ﴾ أي قال السفهاء الطغاة: لئن لم تترك تقبيح أمرنا، لنخرجنَّك من بلدتنا، وننفينَّك من وطننا!! هو يدعوهم إلى الفضيلة والطهر، وهم يتوعدونه بالبطش والتنكيل، والطرد من الوطن!! فأجابهم لوط: إني لعملكم الشنيع القبيح، من المبغضين له غاية البغض، والقالي معناه: المبغض، ثم يلتجيء لوط عليه السلام إلى ربه، داعياً إيَّاه أن ينجيه من شرهم ﴿رَبِّ نَجِين وَأَهْلِي مِتَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَيْنَهُ وَأَهَلَهُۥ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَلِبِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ﴾ أي قال لوط: يا رب نجني أنا وأهلى، من شؤم عملهم الخبيث، وما يستحقونه من أنواع العذاب والهلاك!! فنجيناه مع أهله جميعاً، إلا امرأته فقد كانت من جملة الهالكين، الباقين في العذاب، لأنها كانت تنقل أخبار ضيوف لوطٍ إلى قومها الخبثاء، ثم أهلكنا الفجرة أشدُّ إهلاك وأفْظَعَه، بالخسف والحصباء، وأمطرنا عليهم حجارة من السماء، فبئس عذاب القوم

(海)(海)

المنذرين ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُم تُوْمِنِينَ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بعد ختام كل قصة، تأتي هذه الآيات بعينها، للتذكير بمصير كل مجرم أثيم، متمردٍ على الله ورسله، أي إن في خبر إهلاكهم لعظةً وعبرة، وما آمن أكثر الناس مع وضوح الآياتِ والمعجزات، وإن ربك لهو العزيز أي القاهر الغالب لأعدائه، الرحيم بأوليائه ﴿ كُذَّبَ أَصْحَابُ آئَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَنْقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَأَنْقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ﴾ الأيكةُ: الشجرُ الكثيفُ الملتف بعضه على بعض، والمراد بهم (أهل مدين) قوم نبي الله «شعيب» عليه السلام، بدليل قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شَعِيبٍ﴾ وقد كانوا يعبدون الأحجار والأشجار، فدعاهم شعيب إلى الإيمان بالله وتوحيده، وطاعته وعبادته، وطاعة رسوله، ثم حذَّرهم من تطفيف المكيال والميزان، فقال لهم: ﴿أَوْفُواْ ٱلْكِنَلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ وَذِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوُا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ أي أعطوا الناس حقوقهم في الكيل والميزان، وزنوا بالميزان العادل السوي، ولا تظلموا أحداً من عباد الله، بأيّ طريق من طرق الظلم، بالغصب، والنهب، والغبن، ونحو ذلك، ولا تفسدوا في الأرض بأنواع الفساد، من قطع الطريق، والاعتداء على الناس!! ﴿وَاتَّقُواْ اَلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ أي خافوا ربكم الذي خلقكم، وخلق مَنْ قبلَكُم من الخلائق، قال مجاهد: الجِبلَّةُ: الخليقةُ، ويعني بها الأمم السابقين ﴿قَالُواۤ إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ وَمَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشُرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ﴾ ﴿

قَالَ رَبِيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ الظُّلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّ قُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَا يَأْتُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّ قُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَا يَتَكُونَ مِنَ اللَّهُ لِينِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلَّالِي الللللِّلِيْ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلِ

المسحُّرُ: معناه المسحورُ، وفيه مبالغة من السُّحر، أي ما أنت يا شعيب إلاَّ من المسحورين، الذين أثِّر فيهم السحرُ تأثيراً بليغاً، وما أنت إلا إنسانٌ مثلنا ولست برسول، وما نعتقد إلا أنك كاذب في دعوى النبوة والرسالة، فأنزل علينا العذاب قِطَعاً من السماء، إن كنت صادقاً فيما تقول!! طلبوا ذلك زيادة منهم في الجحود والتكذيب، لاستبعادهم وقوعَه، فظنوا أنه إذا لم يقع ظهر كذبه، فعند ذلك أجابهم شعيب ﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ نَوْمِ ٱلظُّلَةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ أي قال لهم شعيب: الله أعلم بأعمالكم، وما تستحقونه من الجزاء والعقوبة، فاستمروا على السخرية والاستهزاء، وعلى تكذيب نبيُّهم، فأخذهم عذابُ يوم الظُلَّة أي السحابة التي أظلَّتهم ثم اشتعلت عليهم ناراً فأحرقتهم، إنه كان عذاب يوم عظيم في الشدة والهول، قال المفسرون: بعث الله عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم، حتى كادوا يهلكون، فخرجوا من البيوت هرباً إلى الصحراء، فبعث الله عليهم سحابة أظلتهم من الشمس، فوجدوا لها برداً، فنادى بعضهم بعضاً، حتى إذا اجتمعوا تحتها، أرسل الله عليهم ناراً فاحترقوا جميعاً ﴿إِنَّ فِي ذَاكِ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَهِرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ تَقَدُّم تفسيرها، وإنما كرر في نهاية كل قصة هذه الآيات، ليكون ذلك أبلغ في الاعتبار، وأشدَّ تأثيراً وتنبيهاً لذوى العقول والأبصار . . وبعد البيان المستفيض عن سنة الله في معاقبة المكذبين المجرمين، عادت السورة للتنويه بشأن القرآن العظيم، تفخيماً لشأنه، وبياناً لصدق رسالة محمد ﷺ فقال سبحانه: ﴿وَإِنَّهُ لَنَهٰزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ بِلسَانِ عَرَيْنِ مُبِينِ﴾ أي وإن هذا القرآن المعجز، في بيانه، وتشريعه، وأحكامه، لتنزيل ربِّ الأرباب، نزل به أمينُ السماء «جبريل» عليه السلام، من عند رب العزة والجلال، على قلبك يا محمد لتحفظه وتنذر به قومك وعشيرتك، بلغةٍ عربية فصيحة صحيحة، لئلا يبقى لهم عذر لو أنزلناه بغير اللغة العربية، فيقولون عند ذلك: ما فائدة كلام لا نفهمه؟ وإنما قال ﴿على قلبك﴾ لأن الرسول أمن لا يقرأ ولا يكتب، فنزل على قلبه مباشرة بطريق تلاوة

وَلِنَّهُ لَفِي زَبُرِ الْأَوَّلِينَ إِنَّ أَوْلَا يَكُن لَمَّ عَلَيْهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِيَ إِسْرَةَ يلَ اللَّهِ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينُ اللَّهِ فَقَرَاهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ كَذَلِكَ سَلَكُنَهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى بَرُوا الْعَذَابَ كَذَلِكَ سَلَكُنَهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اللَّهُ لَا يَشْعُرُونَ بِهِ حَتَّى بَرُوا الْعَذَابَ الْفَالِيمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ بَعْمَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ مَنْ فَيُولُواْ هَلَ نَعْنُ مُنظَرُونَ اللَّالِيمَ اللَّهُ عَنْهُم مَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمْتَعُونَ اللَّهُ الْمُعْرِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمْتَعُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمْتَعُونَ اللَّهُ الْمُعْرَفِينَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الل

النالقائقين ك

جبريل عليه السلام ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُولِينَ أَوَلَرَ يَكُنَ لَمُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةَ يِلَ ﴾ أي وإن ذكر هذا القرآن المجيد وخبَرُه، لموجود في كتب الأنبياء السابقين، أولم يكن لكفار مكة المكذبين لسيد المرسلين، علامة واضحة على صدق القرآن، أن يعلم ذلك علماء بني إسرائيل، كعبد الله بن سلام، والنجاشي وأمثالهما؟ ﴿ وَلَوْ نَزَّلَنَهُ عَلَى بَعْضِ اَلْأَعْجَمِينُ فَقَرَاهُ عَلَيْهِم عَلَى رجلٍ من مَا كَانُوا بِلهِ الله بن سلام، والنجاشي وأمثالهما؟ ﴿ وَلَوْ نَزَّلَنَهُ عَلَى بَعْضِ اللَّعْجَمِينُ فَقَرَاهُ عَلَيْهِم مَا الله المعجز، على رجلٍ من العجم، لا يقدر على التكلم بالعربية، فقرأه عليهم قراءة فصيحة صحيحة، ما آمنوا بالقرآن، لفرط عنادهم واستكبارهم

﴿ كَثَلِكَ سَلَكُنَكُ فِي قُلُوبِ النَّهُ مِبِنِ لَا يُؤْمِنُ فِي حَتَّى يَرُولُا الْعَذَابِ الْأَلِيمَ فَيَأْتِهُم بَعْتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُولُونَ فَي عَلَوبِ الله المحرمين، فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته، وأنه خارج عن مقدور البشر، ثم لم يؤمنوا به، ولن يؤمنوا حتى يأتيهم عذاب الله المؤلم، حيث لا ينفع الإيمان، فيأتيهم العذاب فجأة، من حيث لا يعلمون بمجيئه ولا يدرون، فيقولوا: هل نحن مؤخّرون لنؤمن ونصدِّق؟ وكيف يستعجلونك بالعذاب، وهم عند نزوله يطلبون الإمهال؟ ويتمنون أن لو أُخروا، حتى يؤمنوا ويعملوا بطاعة الله؟ وأفَرَيَتَ إِن مَتَعْنَهُمْ سِنِينَ ثُمُ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ أَن لو أُخروا، حتى يؤمنوا ويعملوا بالنعة الله؟ أخبرني لو أننا متعناهم سنين عديدة، مع الصحة وطيب العيش، ثم جاءهم العذاب الذي وُعدوا به، ماذا ينفعهم ما كانوا فيه من النعيم؟ هل ينفعهم في تخفيف الحُزْن، أو دفع العذاب؟ وماذا يساوي تمتُع برهة من الزمن أمام الخلود في نار الجحيم؟ روى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: (يؤتي بأنعَم أهل الدنيا، من أهل النار يوم القيامة، فيُضبغُ وصحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: (يؤتي بأنعَم أهل الدنيا، من أهل النار يوم القيامة، فيُضبغُ و

وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَا ظَلِمِينَ ﴿ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الل

أي يُغمسُ \_ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم: هل رأيتَ خيراً قطُّ؟ هل مرَّ معك نعيمٌ قطُّ؟ فيقول: لا والله يا رب. . ) الحديث رواه مسلم ﴿وَمَاۤ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْبَيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴾ أي وما أهلكنا أهل قرية من القرى، إلا بعدما أرسلنا لهم الأنبياء والرسل، مبشِّرين ومنذرين، ليكون إهلاكُهم تذكرةً وعبرةً لغيرهم، فلا يعصُوا مثل عصيانهم، وما كنا ظالمين لهم، لأننا أقمنا الحجة عليهم ببعثة الرسل ﴿وَمَا نَنَزَّكَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ وَمَا يَنْبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ﴾ أي وما تنزَّلت بهذا القرآن الشياطينُ، بل نزل به الروحُ الأمين، وما يصحُّ ولا يستقيم أن تتنزَّل الشياطين بهذا القرآن، لأنه كلام رب العزة والجلال، والشياطينُ ممنوعون، من استراق الوحى الإلهي من السماء، بعد بعثة خاتم الأنبياء!! ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُوكَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِي ﴾ الخطابُ اللرسول عِين المرادُ أمته، لأن الرسول معصوم عن الإشراك، وفعل المعاصى والآثام، أي لا تعبد إلها آخر غير الله، فيعذبك الله في نار جهنم، قال ابن عباس: «يُحذِّر به غيره، يقول: أنت أكرمُ الخلق عليَّ، ولو اتَّخذتَ إلها غيري لعذَّبتُك» وخوِّف عشيرتك، الأقربَ منهم فالأقرب، من عذاب الله، إن لم يؤمنوا!! ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّي بَرِيَّ " مِمَّا نَعْمَلُونَ ﴿ أَي وتواضع وألِنْ جانبك الأتباعك المؤمنين، فبالأخلاق الحميدة، وباللطف واللين، تكسب قلوبهم، ومن عصاك وخالف أمرك، فتبرأ منه ومن عمله، وكأن المراد من الآية: من اتبعك مؤمناً فتواضع له، ومن عصاك فتبرأ منه ومن عمله، روى البخاري عن ابن عباس قال: (لمَّا نزلت الآية ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ صعد ﷺ على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فِهْر، يا بني عديُّ، لبطون قريش، حتى اجتمعوا عنده، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي، تريد أن تُغِير عليكم، أكنتم مصدِّقيَّ؟ قالوا: نعم ما جرَّبنا عليكَ إلا صدقاً!! قال: فإنى نذير لكم بين يدى عذاب

وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَهِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِ السَّيعِ الْعَلِيمُ ﴿ هَلَ أُنْيَنَكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ السَّنجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ هُو السَّيعُ الْعَلِيمُ ﴿ هَلَ أُنْيَنَكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ السَّنعَ وَأَخَتُرُهُمْ الشَّيعُ الْعَلِيمُ ﴿ هَا يُلْعَونَ السَّمْعَ وَأَخَتُرُهُمْ الشَّيعُ وَأَخَتُرُهُمْ الْعَاوُنَ ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَأَخَتُرُهُمْ الْعَاوُنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ فِي حَلَّى وَادِ كَانِهُمُ وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ ﴿ إِنَّ النَّهُمْ فِي حَلَّى وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَالسَّعَالَةُ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ والشَّعَرَاءُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ واللهُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾

شديد!! فقال أبو لهب: تبًّا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت ﴿تبت يدا أبي لهب وتـبُّ﴾ رواه الـبـخـاري ﴿وَيَوَكُلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيـمِ ٱلَّذِى يَرَيكَ حِينَ نَقُومُ وَتَقَلُّكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ أي فوض جميع أمورك إلى ربك، (العزيز) أي الغالب الذي يقهر أعداءك بعزته، وينصرك عليهم برحمته، ربك الذي يراك في جميع أحوالك، قائماً، وجالساً، وعابداً، يراك حين تقوم وحدك إلى التهجد في ظلمة الليل، ويراك حين تصلى مع المصلِّين بالجماعة، قائماً وراكعاً وساجداً، وهو السميع لما تقوله، العليمُ بما تُخفيه ﴿هَلَ أُنْبِتُكُمْ عَكَ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَشِعٍ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُوكَ ﴿أَي قل يا محمد لكفار مكة، الذين قالوا: إنما يأتيه بالقرآنِ الشياطينُ: هل أخبركم على من تتنزَّل الشياطين؟ تتنزَّل على كل كذَّاب فاجر، مبالغ في العصيان والعدوان، لا على محمد سيِّد البشر!؟ تلقى الشياطين ما استرقوه من السمع، إلى أوليائهم الكهنة، وأكثرهم يكذبون فيما يوحون به إليهم، فالشياطين إنما تتنزَّل على أمثال هؤلاء!!، وفي الحديث الشريف (فيسمعها مسترقُ السمع، فيُلقيها إلى من تحته، ثم يُلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فيكذب معها مائة كذبة، فيُصدَّق بتلك الكلمة التي سمع من السماء) رواه البخاري ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَادُنَ أَلَوْ نَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُوكَ مَا لَا يَفْعَلُوكَ ﴾ هذا ردُّ على من زعم أن محمداً ﷺ شاعر، والمعنى: إن الشعراء يتبعهم ويسلك مسلكهم، الضالون، لا أهل البصيرة والرشاد!! والشعراء يخوضون في كل واد، بالمديح والهجاء، فيمدحون بالباطل أقواماً ويذمُّون آخرين، حسب الهوى والمزاج، ألا تراهم يقولون ما لا يفعلون؟ ديدنُهم الكذبُ والخوضُ في المدح والهجاء، حتى قيل عن الشعر «أعذبُه أكذبه» وهذا مخالف لحال النبوة، لأنهم لا يقولون إلا الحقُّ، ولا يتبعهم إلا الراشدون، لا الغاون

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ﴿ ظُلِمُواً وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ۞

البضالون ﴿إِلّا الَّذِينَ ءَامَثُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَذَكُرُوا اللهَ كَثِيرًا وَالنَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ اللّهِ، ويكون أَكْم مُنقلَبِ يَنقَلِمُونَ هذا استثناء للشعراء المؤمنين الصالحين، الذين يُكثرون ذكر الله، ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد، والثناء على الله، والحث على طاعته، وفي الحكمة والموعظة الحسنة، ولو وقع منهم ذمَّ أو هجاء، كان ذلك على طريق الانتصار للحقّ، كما كان رسول الله على يقول لحسان: (أهمجُ المشركين فإن جبريل معك) رواه البخاري، وقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على كان يضع لحسان منبراً في المسجد، يقوم عليه، يفاخر عن رسول الله على ويُنافح - أي يدافع - ويقول: إن الله يؤيد حسّانَ بروح القدس ما نافَح عن رسوله» رواه أبو داود والترمذي ﴿وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون﴾ تهديد شديد، ووعيد أكيد عام في كل ظالم، تتفتّت له القلوب ألماً، وتتصدع له القلوب كمداً، أي سيعلم كل ظالم، وكلُ كافر فاجر، أيَّ مصيرٍ يرجعون إليه؟ وأيَّ عقاب ينالونه، حيث ظلموا أنفسهم، بالإعراض عن الإيمان، والتكذيب بآيات الرحمٰن!؟، كما ينالونه، حيث ظلموا أنفسهم، بالإعراض عن الإيمان، والتكذيب بآيات الرحمٰن!؟، كما سيعلم كل طاغية جبار، نهايته المشئومة التي يصير إليها يوم الحشر الأكبر!!.

انتهى تفسير سورة الشعراء

طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴿ هُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهُمْ أَعْسَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوّهُ الْعَكَدَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ وَإِنَّكَ لَلْلَقَى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَدُنْ الْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ وَإِنَّكَ لَلْلَقَى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾

## تفسير سورة النمل

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ فِي

وَطنَّ بَلِكَ ءَايَتُ اَلْمُرَانِ وَكِتَابِ ثَبِينٍ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِينِ اللَّهِ بَعْ يُونَوَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ بُونِنُونَ الصَلوفُ المقطّعة للإشارة إلى إعجاز القرآن، أي هذه آيات الكتاب المبين، المعجز في بيانه، الساطع في برهانه، لمن تفكّر فيه وتدبّر، وهو الكتاب الهادي للمؤمنين إلى الطريق المستقيم، المبشّر لهم بجنات النعيم، وهم المؤمنون الذين يؤدُون الصلاة على الوجه الأكمل، بآدابها، وأركانها، وخشوعها، ويدفعون الزكاة إلى مستحقيها، وهم بالآخرة يوقنون حقّ اليقين، لا يخالجهم في ذلك شكّ ولا ارتياب وإنّ الذّين لا يُؤمِنُونَ بِالآخِرةِ وَيَنَا لَهُمْ أَعْمَهُمْ فَهُمْ بَعْمَهُونَ أُولَئِكَ اللّذِينَ لَمُمْ شُوءٌ الْمَكَابِ وَهُمْ فِي الْمُومِنِين المُحْرِقِ وَيَنَا لَهُمْ المُحْرَقِ بَاللّغِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله المؤمنين المكذبين بالحساب والجزاء، والمعنى: إن الذين الموقنين بالبحث، ذكر بعدها المنكرين المكذبين بالحساب والجزاء، والمعنى: إن الذين الموقنين بالبحساب والجزاء، زينًا لهم أعمالهم القبيحة، حتى ظنوا أنها حسنة، فهم في الدنيا كالعمي، يتخبَّطون حيارى، لا يميزون بين الضاز والنافع، والحسن والقبيح، وإنك الذيا كالعمي، الآخرة أشدُ وأكبر، لمصيرهم إلى النار المؤبدة، والجحيم والسعير، وإنك يا محمد لتنلقًى هذا القرآن العظيم، من ربِّ العزة والجلال، الكبير المتعال، الحكيم في تشريعه، العليم بمصالح خلقه، بما فيه سعادتهم وصلاحهم. . ثم شرع تعالى في ذكر تشريعه، العليم بمصالح خلقه، بما فيه سعادتهم وصلاحهم. . ثم شرع تعالى في ذكر

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِي ءَانَسَتُ نَارًا سَنَانِيكُمْ مِنْهَا مِخْبَرٍ أَوْ ءَانِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَمُلَكُو تَصَطَلُونَ ۞ فَلَمَا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكِ مَن فِي اَلْنَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللّهِ رَبِّ الْعَاكِمِينَ ۞ يَنمُوسَىٰ إِنّهُ أَنَا اللّهُ الْعَزِيزُ الْمُحَكِمُ ۞ وَأَلِقِ وَسُبْحَنَ اللّهِ رَبِ الْعَاكِمِينَ ۞ يَنمُوسَىٰ إِنّهُ أَنّا اللّهُ الْعَزِيزُ الْمُحَكِمُ ۞ وَأَلِقِ عَصَالًا فَلَمَا رَءَاهَا تَهَنّزُ كَأَنّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ يَنمُوسَىٰ لَا تَحَفّ إِنِي لَا عَمَا لَا عَمَالًا فَلَمَا رَءَاهَا تَهَنّزُ كَأَنّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ يَنمُوسَىٰ لَا تَحَفّ إِنِي لَا عَمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللللل

قصص الأنبياء، تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وتخفيفاً لآلامه وأحزانه فقال سبحانه ﴿إِزَّ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِمِهِ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَنَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسٍ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُوبَ﴾ هـذا عـنــد مسيره من مدين إلى مصر، وكان في ليلةٍ مظلمةً باردة، وقد ضلَّ الطريق، وأخذ زوجتُه الطُّلقُ، فقال لأهله: إنى أبصرتُ ورأيتُ ناراً، سآتيكم بخبر الطريق، أو آتيكم بشعلة مقتبسةٍ من النار تستدفئون بها، وفي لفظ (تصطلون) إشارة إلى أنهم كانوا في برد شديد ﴿ فَلَمَّا حَاءَهَا نُودِىَ أَنَ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ أي فلما وصل إلى مكان النار، رأى منظراً هائلاً عجيباً، رأى النارَ تشتعل في شجرة خضراء، لا تزداد النار إلاَّ توقَّداً، ولا تزداد الشجرة إلاّ خُضْرةً ونُضْرة، ثم رفع رأسه فإذا نورها متصلّ بعنان السماء!! لم تكن ناراً، وإنما كانت نوراً يتوهِّج من نور ربِّ العالمين، كما قاله ابن عباس، وجاءه النداء العلويُّ من جانب الطور، بأن بُوركتَ يا موسى، وبورك وتقدُّس من حولك من الملائكة، فأنا ربُّ العالمين الذي أكلُمك، العليُّ الشأن، المنزَّه عن العجز والضَّعف ﴿وَأَلْقَ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنُّنُ كَأُنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْرَا وَلَمْ يُعَقِّبُ نَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنَى لَا يَخَافُ لدِّيَ ٱلْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَرَ ثُرُّ بَدُلَ حُسَنًا بَعَدَ شُوِّهِ فَإِنِّي عَفُورٌ زَحِيمٌ ﴾ أي ونودي بأن ألقِ عصاك من يدك، لترى معجزتك بنفسك، فألقاها فلما رآها تتحرَّك حركة سريعة، كأنها ثعبان خفيفٌ سريعُ الجري، فزع وولَّى الأدبار منهزماً ﴿ولم يُعقُّبِ﴾ أي لم يرجع إليها ولم يلتفت، لما دهاه من الخوف والفزع، وهو انقلابُ العصاحيةُ تسعى، ولهذا ناداه ربه ﴿يا موسى لا تخف إني لا يخاف لديَّ المرسلون﴾ أي أقبل ولا تخف، فأنت رسولي اصطفيتُك لرسالتي،

ورسلي لا يخافون عندي، ولا يخشون غيري، نبُّهه تعالى على أنَّ من اختاره لرسالته، وآمنه من عذابه، لا ينبغي أن يخاف من حية، لكنّ من ظلم من سائر الناس، ثم تاب وبدُّل عمله السيء، بعمل حسن، فإن الله يتوب عليه، ثم نبُّهه إلى معجزة أخرى ﴿وَأَدْخِلَ يَدَكَ فِي جَيِّبِكَ نَخُرْجُ بَيْضَآءُ مِنْ غَيْرِ سُوَءً فِ يَشِع ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ﴾ أي وأذخل يـا مـوســى يدك في فتحة صدرك ثم أخرجها، تخرج بيضاءَ برَّاقةً مضيئةً، كأنها قطعةُ قمر، تتلألأ نوراً وضياءً، من غير مَرَض ولا بَرَص، في جملةِ تسع معجزات أيَّدتُك بها، لتذهب بها إلى فرعون الطاغية الجبار، وقومه الفجرة الفُسَّاق، الممعنين في الكفر والضلال، الخارجين عن طاعتنا!! ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً فَالْوَأْ هَلَا سِحْلٌ مُبِينٌ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْنَيْقَنَنْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَأَنظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ في الكلام إيجازُ وحذف، أي فلما رأوا تلك المعجزات الباهرة، واضحةً بينةً جليَّة، كأنها لجلائها تُبصر، أنكروها وزعموا أنها سحرٌ واضح، وكفروا وكذُّبوا بتلك الخوارق والمعجزات، وقد أيقنوا بقلوبهم أنها من عند الله، وليست من قبيل السحر، فانظر وتدبَّر بعين الفكر والبصيرة، ماذا كان مآل أمرهم؟ من الإغراق في الدنيا، عقوبةً لهم على التكذيب والفساد، وعظةً وعبرةً لجميع العباد!! جاءت قصة موسى هنا بإيجاز، للتمهيد إلى دلائل التوحيد في قصة داود وسليمان عليهما السلام، وما جرى فيها من غرائب الأحداث ﴿وَلَقَدْ ءَالَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَانَ عِلَمَا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمَٰدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّكَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مَنْ عِبَادِهِ اَلْهُ مِن ﴾ اللامُ للقسم، و «قد» للتحقيق، أي والله لقد أعطينا رسولنا «داود» وولده «سليمان» علماً واسعاً من علوم الدنيا والدين، علم كلام الطير، والنمل، والدواب، وخصصناهما بخصائص جلية، من تسخير الإنس، والجن، والشياطين، ووهبناهما مع النبوة المُلْكَ، فضلاً منَّا ونعمة عليهما، وقالا ثناءً على الله، وشكراً له: الحمد لله الذي فضَّلنا بالنبوة

النالقة المنالقة المن

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّ إِنَّ هَذَا لَمُؤَوْ الْفَضَلُ الْمُبِينُ شَيَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُومُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِسِ وَالطَّلْيِرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ شَيْ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتَ نَمَلَةٌ يَتَأَيُّهَا النَّمْلُ وَالْطَلْيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ شَيْ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتَ نَمَلَةٌ يَتَأَيُّهَا النَّمْلُ النَّمْلُ النَّمْلُ وَجُنُودُومُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ شَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُو

والمُلْك، على الكثيرين من عباده المؤمنين ﴿وَوَرِنَ سُلَيْمَنُ دَاوُدٌّ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمَنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّةً إِنَّ هَلَاا لَهُوَ ٱلْفَصَّلُ ٱلْمُبِينَ﴾ أي ورث نبيُّ الله سليمانُ أباه داود، ورثه في النبوة، والعلم، والمُلك، لا في المال، فقد كان لداود عليه السلام تسعة عشر ولداً، ولو كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء!! وقال سليمانُ تحدثاً بنعمة الله عليه: يا أيها الناس لقد أكرمنا الله، فعلَّمنا منطق الطير، وأصوات الحيوانات، وأعطانا من كل شيء من خيرات الدنيا، ممَّا أوتيه الملوك والعظماء، إن هذا لفضلٌ عظيم من الله علينا، نشكره عليه عظيم الشكر!! حُكى أن سليمان عليه السلام، مرّ ببلبل يشدو على الشجرة، فقال الأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله أعلم!! قال يقول: أكلتُ نصف ثمرة، فعلى الدنيا العفاء أي الفناء، وصاح طاووسٌ فقال: يقول: «كما تَدينُ تُدان» وصاح خُطَاف، فقال: يقول: «قدُموا لأنفسكم خيراً تجدوه» وهكذا كان يعلم جميع أصوات الطير والحيوانات حتى النمل ﴿وَكُيْمَرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنِسِ وَالظَّيْرِ فَهُمْ ثُوزَعُونَ ﴾ أي جُمع لسليمان جيوشُه وعساكرُه، وأحضرت له في مسيرة كبيرة، فيها الجنُّ والإنسُ والطيور، يتقدَّمهم سليمان في أَبُّهة المُلْك، وعظمة السلطان، شأنَ الملوك والعظماء ﴿فهم يُوزعون﴾ أي يُحبس أوائلهم على أواخرهم، ليتلاحقوا ويجتمعوا، ويكونوا في صفوف متتابعة، كما هو شأن العسكر ﴿حَتَّنَ إِذَا أَنْوَا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَبُهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُمُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي حتى إذا وصلوا إلى واد في بلاد الشام، كثير النمل، سمع نملةً تقول للنمل: أسرعوا بالدخول إلى مساكنكم، فإني أخشى عليكم خيل (سليمان) وجنوده، أن يسحقوكم بأقدامهم، دون قصدٍ منهم ولا تعمد، وهم لا يشعرون بكم!! يا لها من نملةٍ ذكيَّة، نبَّهتْ، ثم حذَّرتْ، ثم اعتذرت بقولها ﴿وهم لا يشعرون﴾ لأنها علمت أن نبئ الله ومن معه، لا يُقدمون على أذى أحد!! سمع سليمان كلامها، وعَرَف اعتذارها، فتبسم ضاحكاً من قولها، ودعا ربه أن يلهمه شكر

فَنَبَسَمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّيَلِحِينَ اللَّهِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَكَنَامِينَ اللَّهُ وَقَلَقَدَ الطَّيْرِ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَكَالِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَاكِنِ اللَّهُ الْمُعْمَلِينِ اللَّهُ الْمُعْمَلِينِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْمَلِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

السنعه،﴿فَلَبَسَمَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا نَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنَى مِرْحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ﴾ أي تبسم سروراً بما سمع من ثناء النملة عليه وعلى جنوده، وقال يا رب: ألهمني أن أشكر نعمتك الجليلة، التي أنعمت بها عليَّ وعلى والديُّ، ووفقني لعمل الخير والإحسان الذي يُقرِّبني منك، والذي تحبُّه وترضاه، وأدخلني الجنة مع عبادك الصالحين. ! لِننظُرْ إلى ذكاء النملة، قولها (يا أيها النملُ) تنبيه (ادخلوا مساكنكم) إرشاد (لا يحطمنكم سليمان وجنوده) تحذير، (وهم لا يشعرون) اعتذار، وهذه غاية العقل والفهم، فيالها من نملة ذكية!! ﴿ وَنَفَقَّدُ أَلْظَيْرُ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَكَآبِيِينَ لَأُعُذِّينَـّهُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُۥ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِمُلْطَنِ ثَبِينِ﴾ أي وبحث سليمان وفتَّش عن جماعة الطير، فلم ير «الهدهد» بينها، فقال: ما لي لا أراه معنا؟ أم هو متغيِّبٌ عنَّا لم يصحبنا اليوم!! لأعاقبتُه عقاباً شديداً بالسجن، أو الذبح، أو ليأتيني بحجة مقبولة صحيحة، تبيّن عذره!! كانت الطيور تصحب سليمان في سفره، وتظلُّله بأجنحتها، فلمَّا فصل عن وادي النمل، ونزل في قفر من الأرض، عطش الجيشُ فسألوه الماءَ، وكان «الهدهد» هو الذي يدلُّه على الماء، فلمًا لم يجده توعدًه بالعذاب الشديد، وليس هذا من العدوان، وإنما هو من حرص الراعي على رعيته، فإن الله لمَّا سخُّر له الجنَّ والطير، صار الهدهد من ضمن الرعية، فالواجب عليه أن يبحث عنه، كما أن الواجب على الملوك تفقد شئون الرعية، ولكنَّ الهدهد كان في (مهمة دعوية) تخدم رسالة (سليمان)، هي أن يأتي مليكه بخبر من يعبد الله، ومن يعبد الشياطين، ولم تمض مدة طويلة، حتى رجع الهدهد بخبره بأمر غريب عجيب، رآه في اليمن في مملكة سبأ، رآهم يعبدون الشمس والقمر ﴿ فَمَكَنَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَجُطْ بِدِ. وَجِنْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴾ أي

غاب الهدهدُ زمناً يسيراً، ثم جاء معتذراً إلى سليمان يقول له: لقد اطلعت على أمر خطير، لم تطَّلع عليه أنت ولا جنودك، وجئتك من مدينة «سبأ» باليمن، بأمر هام، وحَدَث جدُّ خطير!! ثم أخذ يحدُّثه عمَّا شاهده في تلك البلاد فقال ﴿ إِنِّي وَجَدتُ آمْرَأَةُ نَتْلِكُهُمْ وَأُوتِيَنَّ مِن كُلّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْيِنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ أي يقول الهدهد لسليمان: إن من عجائب ما رأيتُ، أن امرأة تسمَّى «بلقيس» هي الملكة المتوَّجة على أهل اليمن، وأهلُ تلك البلاد يدينون لها بالطاعة والخضوع، وقد أعطيت من كل أسباب الملكِ والعزُّ والجاه، من سعة المال، وكثرة الرجال، ولها سرير عظيم من ذهب، مفضَّض بالياقوت الأحمر، وعني بالعرش العظيم: العظيم في (قدره وصناعته)، لا في ضخامته وسعته، قال ابن عباس: (كان عرشُها سريراً من ذهب، قوائمه من جوهر ولؤلؤ)، وجدتها وقومها وثنيِّين يعبدون الشمس والقمر، ويتركون عبادة الله الكبير المتعال، وقد حسَّن لهم الشيطان عبادتها، فصرفهم عن طريق الهدى والإيمان، فهم لا يهتدون إلى الله، ولا إلى توحيده!! ثم قال الهدهد متعجباً ﴿أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَتَعْلَمُ مَا نَخْفُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ﴾ أي أيسجدون للشمس والقمر؟ ولا يسجدون لله الخالق المدبِّر العظيم، الذي يعلم الخفايا والنوايا؟ ويعلم كلِّ مخبوء في العالم العلوى والسفلي، ويعلم السرَّ والعلن؟ وهو ربَّ العرش العظيم، العرش الذي هو (أعظم المخلوقات) وهو سبحانه المتفرّدُ بالعظمة والجلال؟ وهنا أراد سليمان أن يَتثبَّتَ من هذا الخبر الخطير، الذي اهتزت له مشاعره ﴿قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينِ ٱذْهَبِ بَكَنبي هَكذًا فَأَلْقِه إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ أي قال سليمان: سننظر في الأمر، هل أنت

المُالِيِّةُ اللَّهُ اللَّ

قَالَتَ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِ ٱلْفِيَ إِلَىٰ كِنَكُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَلَوُّا الْمَلَوُّا اللَّهُ اللَّ

صادق فيما تقول؟ أم أنك تعتذر بالباطل لتتخلُّص من العقاب!؟ ثم كتب كتاباً وختمه بخاتمه، ودفعه إليه، وقال له: اذهبْ بهذا الكتاب، وأوصله إلى (مَلَكة سبأ)، وتنحُّ إلى مكان قريب مستتراً عنهم، فانظر ما هو جوابهم على الكتاب فأتنى به؟ ﴿فَالَتْ يَتَأْيُّمُا ٱلْمَلَؤُا إِنّ أَلْقِيَ إِلَنَّ كَلِيْمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَانِّتُم بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىَ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ أخـــذ الهدهدُ الكتابَ وذهب إلى ملكة سبأ، فرفرف فوق رأسها، ثم ألقى الكتاب في حضنها، وتنجَّى جانباً أدباً وامتثالاً للأمر!! فتحيِّرت ممَّا رأتْ وهَالَها ذلك، ثم عمدت إلى الكتاب ففتحته وقرأته، فعلمتُ أن الأمر خطير، فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها، وكبار رجال دولتها وقالت لهم: إنه قد أتانى كتابٌ عظيم جليل، من ملكِ كبير، ثم قرأته لهم: إنه من الملكِ سليمان، وإنه: "بسم الله الرحمٰن الرحيم" ـ وهو استفتاح شريف بارع، فيه تشويقٌ وترغيب، وبضمنه وعيدٌ وتهديد ـ ﴿ أَلاَّ تعلوا عليَّ وأتوني مسلمين﴾ أي لا تتكبروا ولا تتجبُّروا عليَّ، وائتوني موحِّدين، مسلمين، طائعين!! إنها دعوة صريحة إلى توحيد الله، وترك عبادة ما سواه، بأسلوب بارع، وخطابُ الملوك بمثل هذا الكلام الصريح، يحرِّك فيهم حميَّة الغطرسة والانتقام، ولهذا لم تبُتَّ في الأمر، بل استشارت الكبراء والجند، لأنها شعرت بأن مثل هذا الخطاب، لا يصدر إلا من ملك عظيم، له عزةٌ ومنعةٌ وسلطان ﴿قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَؤُا أَفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّلُ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾ أي أشيروا عليَّ في هذا الأمر، فما كنت لأقضى أمراً، ولا أحكم فيه، بدون حضوركم ومشورتكم!! ولمَّا سمعوا كلامها، أخذتهم العصبيَّةُ وحبُّ الغطرسة والكبرياء ﴿قَالُواْ نَحَنُ أُولُواْ فُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظَرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾؟ أي قالوا لها: نحن أصحابُ قوة وشوكة ومنعة، وأصحاب حرب وقتال، وأمرنا مفوَّضٌ إليك، فأمرينا بما شئتِ نمتثل الأمر!! وهذا دليلٌ على الطاعة المفرطة، ولمَّا شعرت منهم ميلَهم إلى الحرب، نبَّهتهم إلى النالقانية المنالقات المنا

قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ فَرَيَكَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِنَّهَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُرْسَلُونَ اللَّهُ وَلَمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ مَرْسِلُونَ اللَّهُ إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ فَلَمَا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَنْمِدُونِ بِمَالِ فَمَا ءَاتَلْنِ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَا ءَاتَلَكُمْ بَلَ أَنتُهُ بَهِدِيَّتِكُونَ فَلَا أَنْهُمُ مِنْهُمُ اللَّهُ مَا أَنْهُ مِيكُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنْخُوجَنَهُم مِنْهَا أَذِلَةً وَهُمْ صَنْفِرُونَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ المُلُوّا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ اللَّهُ وَهُمْ صَنْفِرُونَ اللَّهُ قَالَ يَتَأَيّبُوا الْمُلُوّا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُلُولُ أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُلُولُ أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلُ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ أَنْ يُكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلُ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ أَنْكُمُ يَاتُهُمُ يَعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُ

خطئهم في التعجل بدون رويَّة ﴿قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ فَرَكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعَرَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَّهُ ۚ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ أي قالت لهم: إن عادة الملوك، أنهم إذا دخلوا بلداً عَنْوةً وقهراً، خرَّبوها وأهانوا أشرافها، وأذلُّوهم بالقتل والأسر، وهذه عادتهم وطريقتهم، فأخشى أن نحاربهم، فلا نقدر على التغلب عليهم، فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه، ويخلص إلىّ وإليكم الهلاك والدَّمار، ثم عدلت إلى الصلح والمسالمة فقالت: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ ۚ بِمَ رَجْعُ ٱلْمُرْسِلُونَ﴾ أي وسأبعث إليه بهدية ثمينة عظيمة، فإن قَبل الهديَّة فهو ملِكُ يريد الدنيا فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبيٌّ صادق فاتبعوه!! ﴿فَلَمَّا جَآءَ سُلِبَهُنَ قَالَ أَتُبِذُونَن بِمَالِ فَمَا ءَاتَكُن َ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا ءَاتَنكُم بَل أَنتُر جَديَّتكُو لَفْرَحُونَ أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَهُم بجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ جَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنَّهَا أَذِلَّةُ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ أي فلما جاء رسلُ بلقيس إلى سليمان، بالهدية العظيمة الثمينة، وكانت جواهر ثمينة وأوانِ من ذهب، موشَّحةً بالدرر واليواقيت، قال منكراً عليهم: أتصانعونني بالمال والهدايا، لأترككم على كفركم وشرككم، فما وهبني الله من النبوة، والمُلك، والجنود، خير ممَّا أعطاكم من زينة الدنيا وحُطامها الزائل، بل أنتم الذين تفرحون بمثل هذه الهدايا، أمَّا أنا فلا أقبلُ منكم إلا الإسلام، أو القتال!! ثم قال لرئيس الوفد: ارجع إليهم بهديتهم، فسوف نأتيهم بجنود لا طاقة لهم بمحاربتها، ولنخرجنهم من وطنهم أذلاء حقيرين، إن لم يأتوني مسلمين!! قال ابن عباس: لمَّا رجعت رسلُ بلقيس إليها من عند سليمان، وأخبروها الخبر، قالت: قد عرفتُ ما هذا بملِكِ، وما لنا به من طاقة، فبعثت إلى سليمان، إني قادمة إليك بعظماء قومي، حتى أنظر ما أمرك؟ وما تدعو إليه من دينك؟ ثم ارتحلت إليه في اثني عشر ألف من الجنود والقادة!! ﴿فَالَ يَتَأَيُّنَا ٱلْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِني بَعَرْشِهَا فَبَلَ أَن يَأْتُون مُشْلِمِينَ﴾ لمَّا علم بقدومها، طلب من يأتيه بعرش بلقيس، ليريها بعض ما خصَّه الله

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ إِلَيْ قَالَ مِيْدَهُ عِلْهُ مِن الْكِئْبِ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرَقُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَلذَا مِن فَضْلِ رَبِّ لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُو أَمَ طَرَقُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَلذَا مِن فَضْلِ رَبِّ لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُو أَمَ أَكُونُ وَمَن شَكَر فَإِنَّمَا يَشْكُو لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيُ كَرِيمٌ ﴿ فَالَ نَكُونُ مِنَ ٱلّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَالَ مَنْ الّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَالَ مَنْ اللّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَالَ مَنْ اللّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَالَ مَنْ اللّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَاللّهُ مَنْ اللّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَالَا مَرْشَهَا نَنْظُرُ أَنْهَا مَنْ أَلَهُ مَنْ اللّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَاللّهُ مَنْ اللّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَاللّهُ مَا مَا مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

به من العجائب، الدالة على عظيم الملك والسلطان، فقال لأتباعه والعظماء عنده: أيُّكم يأتيني بسريرها المرصّع بالجواهر، قبل أن تصل إليَّ مع قومها مسلمين؟ ﴿قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا عَالِيكَ بِهِ، قَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِئُ أَمِينٌ ﴾ أي قـال مـاردٌ مـن مَـرَدة الـجـنّ، الذين سخَّرهم الله لسليمان: أنا أحضره إليك، قبل أن تقوم من مجلس القضاء والحكم، وإني على حمله لقادر، وأمينٌ على ما فيه من الدر والجواهر، وكان يجلس للقضاء من الصبح إلى الظهر، يريد أنه يأتيه به في أقلُّ من نصف نهار ﴿قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْرٌ مِنَ ٱلْكِنْبِ أَنَّا ءَائِيكَ بِدِء فَبْلَ أَن يَرْتَذَ إِلَيْكَ طَرَّفُكُ فَلْمَا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضَلِ رَبّي ﴾ أي قال العالِمُ الرباني: أنا آتيك به بلمح البصر، قبل أن تغمض عينك ثم تفتحها!! وهذا غايةٌ في سرعةِ الزمن، فدعا الله فحضر العرش، وهذا الرجل الرباني من أهل الكرامة، اسمه «أَصف بن بَرْخِيَا» كان يعلم اسم الله الأعظم، الذي إذا سُئل به أعطى، وإذا دُعي به أجاب، كما قال ابن عباس، ولا عجب فما كان معجزة لنبيّ، كان كرامة لوليّ!! قام هذا الرجل الصالح، فتوضأ ودعًا الله، فإذا بعرش بلقيس ماثلٌ بين يديه، فلمَّا عاين سليمانُ ذلكِ، ورآه مستقراً عنده، قال: هذا من فضل الله على ﴿ لِبَلُّونَ ءَأَشَكُرُ أَمْ أَكُفُرٌّ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنُّ كُريمٌ ﴾ أي ليختبرني أأشكر إنعامه، أم أجحد فضله وإحسانه؟ ومن شكر فإن منفعة الشكر لنفسه، ومن كفر فلا يضرُّ إلاَّ نفسه، والله مستغن عنه وعن شكره، وهو الكريم في ذاته وإن لم يعبده أحد!! ولمَّا جيء بالعرش، أمر سليمانُ أن يُغيِّر فيه بعض ملامحه وصفاته، ليختبر ذكاءها وعقلها ﴿قَالَ نَكِرُواْ لَمَّا عَرْشَهَا نَظُرْ أَنْهَدِى أَمْ نَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْنَدُونَ ﴿ أَى غَيْرُوا لَهَا هيئته بوجه من الوجوه، كما يتنكّر الإنسان حتى لا يُعرف، لننظر إذا رأته، هل تعرف أنه عرشها أم فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهْكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأْنَهُ هُوْ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَلِهِا وَكُنَا مُسْلِمِينَ فَيْ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ مَرْتُ لِمَا ادْخُلِي ٱلصَّرُجُ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيَهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحُ مَلْ أَمْدَدُ مِن قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِ إِنِي ظَلَمَتُ نَقْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلّهِ مُمْرَدُ مِن قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِ إِنِي ظَلَمَتُ نَقْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلّهِ رَبِ الْعَلْمِينَ فَي وَلَيْدَ أَرْسَلْنَا إِلَى قَمُودَ أَخَاهُمْ صَكِلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا اللّهَ وَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ فَي

لا تعرفه؟ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَكَذَا عَرَشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلهَا وَكُنَّا مُسْلِينَ﴾ أي فـلـمـا دخلت قيل لها: أمثلُ هذا العرش عرشُكِ؟ ولم يقل: أهذا عرشك؟ لئلا يكون تلقيناً لها، قالت: يشبهه ويقاربه، وهذا غايةٌ في الذكاء والنباهة، ولم تقل: نعم هذا عرشي، وإنما قالت: (كأنه هو)، لعدم تصورها نقله مع بُعد المسافة ﴿وأُوتينا العلم من قبلها﴾ هذا من كلام سليمان عليه السلام، أي قال سليمان تحدثاً بنعمة الله: لقد أعطينا العلم من قبل هذه المرأة، وكنا مسلمين لله من قبلها، فنحن أسبق منها علماً وإسلاماً ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَّمُّهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كُنْفِرِينَ﴾ أي منعها عن الإيمان بالله، أنها كانت تعبد الشمس والقمر، بسبب كفرِها ونشوئها بين قوم وثنيّين مشركين ﴿ قِيلَ لَمَّا ٱذْخُلِي ٱلصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَثَفَتْ عَن سَافَيَهَا ۚ قَالَ إِنَّكُمْ صَرْحٌ مُمَزَّدٌ مِن فَوَارِبِيرٌ قَـالَتْ رَبِّ إِنِّي طَلَعْتُ نَفْسِي وَأَسْلَعْتُ مَعَ سُلَيَعَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْكِينَ﴾ أي قيل لها: ادخلي القصر العظيم الفخم، فلما رأت ذلك الصرح الشامخ، ظنته ماءً غَمْراً كثيراً، وشمَّرت عن ساقيها تظن أنه ماء، قال سليمان: إنه قصرٌ أملس، مصنوع من الزجاج الصافي، فلما عاينت هذه العظمة لسليمان، انقادت لحكمه، وعرفت أنه نبي كريم، ومَلِكٌ عظيم، فأسلمت وأسلم قومها!! رُوي أن سليمان لمَّا علم بقدومها، أمر الجنَّ فبنوا له قصراً عظيماً من زجاج، وأجرى تحته الماء، فالذي يراه يظن أنه ماء، واكنَّ الزجاج يحول بين الماشي وبين الماء، ثم وضع سرير ملكه وسط القصر، وجلس عليه، وعكف عليه الطيرُ والجنُّ والإنس، وذلك ليريها عظمة ملكه وسلطانه، وأمرهم أن يُدْخِلوها عليه، فلذلك شمَّرت عن ساقيها لئلا تبتلُّ ثيابها بالماء، ثم أعلنت إسلامها بين يديه ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ أَلَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ ذكر تعالى أولاً قصة

موسى، ثم أعقبها بذكر قصة داود وسليمان، وما فيها من العجائب والغرائب، ثم ذكر هنا قصة «صالح» ثم أتبعها بقصة «لوط» وكلُّ هذه القصص غرضُها العظةُ والاعتبار، وبيان سنة الله في إهلاك الظالمين، تسليةً لخاتم الأنبياء والمرسلين، والمعنى: لقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم في النسب صالحاً عليه السلام، من العشيرة نفسها، داعياً لهم إلى توحيد الله، ونبذ عبادة الأوثان، فإذا هم ينقسمون إلى جماعتين: جماعة آمنت وصدَّقت برسالته، وجماعة كافرة حاربته وكذَّبتْ دعوته، قال مجاهد: (فريقان) أي فريقٌ مؤمنٌ، وفريقٌ كافر، واختصامُهم: اختلافُهم وجدالهم في الدين ﴿قَالَ يَنَقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا نَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ أي قال لهم صالح بطريق اللطف والرفق: يا قوم لمَ تطلبون العذاب قبل الرحمة؟ ولمَ تقولون: ائتنا بما تعدنا؟ هلاَّ تستغفرون ربكم، لعلَّ الله يرحمكم ويتوب عليكم؟ فماذا كان جواب هؤلاء السفهاء؟ ﴿قَالُواْ اَطَّيَّرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَتَهِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُم قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ أي قالوا: تشاءمنا بك وبمن معك من أتباعك، فإنكم سبب بلائنا ونكبتنا!! ـ وكانوا قد أصابهم القحطُ والجدبُ، حتى جاعوا \_ وأصل «اطيّرنا» تطيّرنا، والتطيُّرُ: التشاؤم، جعلوا دعوة صالح لهم للإيمان، هي سبب البلاء والنكبة، فتشاءموا به وبأتباعه، قال لهم صالح: ليس ما حلُّ بكم من بلاء بسببنا، بل هو بشؤم أعمالكم، وبسبب كفركم وإجرامكم، بل أنتم جماعة حمقى، يفتنكم الشيطان بوسوسته وإغوائه!! لمَّا لاطفهم (صالح) بالخطاب، أغلظوا له الجواب، فأخبرهم بالحقيقة أن شؤمهم بسبب الكفر، لا بسببه مع أتباعه ﴿وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ أي وكان في مدينة صالح ـ الحِجْر ـ تسعةُ رجالٍ من عظماء أهل البلدة، من دعاة الكفر والضلال، \_ وهم الذين عقروا الناقة، وهمُّوا بقتل صالح \_ جماعة أشقياء، شأنهم الإفساد، وإيذاء العباد، يفسدون بكل طريقة ووسيلة

﴿ فَالُواْ تَقَاسَمُوا بِٱللَّهِ لَنُبَيِّمَنَّهُ وَأَهْلَمُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ لِوَلِيِّهِ. مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ. وَلِنَّا لَصَكِيفُونَ﴾ أي أمَّا هؤلاء التسعة الأشقياء، فقد تحالفوا فيما بينهم وأقسموا على أن يقتلوا نبيَّ الله «صالح» عليه السلام، ويقتلوا معه أهله ليلاً، ليتخلُّصوا منه ومن دعوته، ثم يحلفون لأهل صالح وعشيرته، بأنهم لا يعرفون قاتله، ولا يدرون أين قُتل، ولا متى قُتل؟ هكذا دبَّروا وتآمروا، ولكنَّ الله جلت عظمته كان لهم بالمرصاد ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي دبّروا مكيدةً لقتل نبيهم «صالح» فجازيناهم على مكرهم بتعجيل هلاكهم، من حيث لا يدرون ولا يعلمون، فالمكر منهم هو ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح وأهله، ومكرُ الله إهلاكهم من حيث لا يشعرون ﴿ فَتِلْكَ مَا بُيُوتُهُمْ خَاوِيحَةًا بِمَا ظَلَمُوٓا إِنَ فِي ذَاكِ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَبْعَيْنَا ٱلَّذِيبَ ءَامَنُوا وَكَانُواْ يَـٰنَفُونَ ﴾ أي فتلك مساكنهم ودورهم خالية من أهلها، لأن أهلها قد أُهلكوا، بسبب كفرهم وظلمهم، فهي فارغة لا يسكنها أحد، فتأمل وفكِّر أيها العاقل في عاقبة أمرهم، ونتيجة مكرهم، كيف صار مآل أمرهم الخراب والدمار!! وفي هذا التدمير عظة وعبرة لقوم يعلمون قدرة الله فيتعظون، وأنجينا من العذاب صالحاً ومن معه من المؤمنين، بسبب إيمانهم وتقواهم ﴿ وَلُوطًا إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَنَـأَتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنشُرْ تُبْصِرُونَ أَبِنَّكُمْ لَنَأْثُونَ ٱلرِّبَحَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَآءُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوكَ ﴾ أي واذكر قصة لوط مع قومه، حين قال لهم: أتفعلون الفعلة المنكرة الشنيعة «اللواطة» وأنتم تعلمون أنها عملٌ قذر قبيح؟ سمَّاها «فاحشة» لكونها

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاشُ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ قَالَمَتُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا اَمْرَأَتَهُ وَقَرْزَنَهَا مِنَ الْفَاخِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا أَن اللَّهُ مَلَلُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِم مَطَلًا فَسَاءَ مَطَلُ الْمُنذرِينَ ﴿ قَلُ الْمُنذُ لِينَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْطَفَى ۚ عَالَمُهُ عَلَيْ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

غاية في القذارة والقبح، وهي إتيان الذكور دون الإناث، التي تنفر منها طبائع البهائم والحيوانات!! أئنكم لفرط سفهكم تشتهون الرجال وتتركون النساء؟ حقاً إنكم قوم سفهاء ماجنون، ولا يراد بالجهل هنا عدم العلم والمعرفة، وإنما يراد به الشناعةُ والقُبح، فهو توبيخ آخر لهم، أنهم يفضّلِونِ العملِ القبيح الشِنيع، على مِا أباح الله لهم من النساء!! ﴿فَمَا كَانَ عَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِمُوۤا ءَالَ لُوطِ مِن فَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتْطَهَرُونَ ۗ أي ما كان جواب أولئك المجرمين، إلا أن يطلبوا طرد نبيهم وأتباعه من البلدة، ويعلُّلوا ذلك بأنهم يتنزُّهون عما يفعله الأشقياء، من إتيان الذكور في الأدبار، وهو عذر أقبح من الذنب. . عجباً لهؤلاء السفهاء، لقد صارت الفضيلة وهي «الطهر» رذيلةً في نظرهم، ينبغي أن يُعاقب صاحبُها بالطرد من الوطن، وصارت القذارةُ والنجاسةُ شرفاً يفخر به القوم!! وهذا منطق السفهاء في كل حين وزمان، يسخرون ممن يعفُّ عن الفحش وشرب المسكرات، ويعتبرونه «رجعياً» ومن يغرق في الفسوق والمجون وينحطُ في الشهوات إلى درجة الحيوان، يعدُّونه «تقدمياً» وما أشبه الليلة بالبارحة!! وماذا كانت نهاية أولئك السفهاء؟ الهلاك والدمار، وأنجى الله المؤمنين الأبرار ﴿فَأَنْجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتَـٰهُمْ قَدَّرْنَكُمَا مِنَ ٱلْغَنِبِينَ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلمُنذَرِينَ﴾ أي فأنجينا لوطاً وأهله من العذاب، إلاَّ امرأته هلكت مع الهالكين، وأنزلنا على قومه المجرمين، حجارةً من السماء كالمطر الزاخر، وبئس هذا العذاب الذي أمطروا به، وهو الحجارة التي أهلكتهم ودمرتهم. . لقد كانت عاقبةُ قوم لوط فظيعة وخيمة، فقد دمَّر الله ديارهم، وقلب عليهم مساكنهم، فجعل عاليها سافلها، وأرسل عليهم حجارة من السماء، كالمطر الزاخر، فلم تبق منهم عين تطرف، ولم يبق لهم ذكرٌ ولا أثر،فانظر وتفكر أَيِها العاقل في نهاية هؤلاء المفسدين!! ﴿قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَّمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيَّ ءَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ بعد ذكر قصص بعض الأنبياء، وما لاقوه من أقوامهم من صنوف الأذى والبلاء، يأتي الثناء العاطر من الله عليهم، لصبرهم وجهادهم في سبيل إنقاذ البشرية،

أَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّا كَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهُمَّ أَوِلَكُ مِّعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ وَحَدَالِ وَجَعَلَ خِلَالُهُا أَنْهُدُرًا وَجَعَلَ خِلَالُهُا أَنْهُدُرًا وَجَعَلَ خِلَالُهُا أَنْهُدُرًا وَجَعَلَ خِلَالُهُا أَنْهُدُرًا وَجَعَلَ خَلَالُهُا أَنْهُدُرًا وَجَعَلَ خَلَالُهُا أَنْهُدُرًا وَجَعَلَ خَلَالُهُ مَعَ اللَّهُ بَلُ وَجَعَلَ هَا لَهُ مِنْ اللَّهُ بَلُ الْمَعْرَانِ عَالِمَ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

والمعنى: قل يا أيها الرسول: الحمدُ لله على إفضاله وإنعامه، وسلام على عباده المرسلين، الذين اختارهم الله لرسالته وتبليغ دعوته، هل الخالقُ المبدعُ الحكيم، خيرٌ أم هذه الأصنام والأوثان؟ التي يعبدونها من دون الرحمٰن؟ وهو أسلوب تهكم وسخرية بعقول المشركين، في عبادتهم لما لا يسمع ولا ينفع!! ثم ذكر تعالى خمسة براهين على وجوده ووحدانيته، وتفرده بالخلق والرزق، والإماتة والإحياء، فقال سبحانه ﴿أَمَّنْ خَلَقِ ۖ اَلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَنْنَا بِهِ. حَدَابِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۖ أَوَلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ فَوْمٌ ۗ يَعَدِلُونَ﴾ أي هل الله الذي أبدع الكائنات، فخلق السموات والأرض؟ وجعل فيها الكواكب النيّرة، وأنزل لكم بقدرته المطر من السحاب، فأخرج به الشجر والثمر؟ والحدائق والبساتين، ذات الجمال والخُضرة والنُضرة؟ ما كان بمقدور أحدٍ من البشر، أن يُنبت شجرها، فضلاً عن أن يخرج منها الثمر، هل هذا الخالق المبدعُ خيرٌ؟ أم الأوثانُ والأصنام التي تعبدونها؟ هل هناك إله غير الله؟ ﴿بل هم قومُ يعدلون﴾ أي يشركون بالله، فيجعلون له عديلاً ومثيلاً، فيسؤون بين الخالق الرازق، وبين الوثن والصنم، الأصمِّ الأبكم، هذا هو البرهان الأول ﴿أَمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضُ قَرَارًا وَجَعَكُلَ خِلَلَهَآ أَنْهَدُا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْرِكَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ هذا هو البرهان الثاني أي هل الإلهُ العظيم الكبير، الذي جعل الأرض مستقرأ لكم، تعيشون على ظهرها، وتبنون فوقها القصور والدور؟ وأجرى لكم فيها الأنهار العذبة، وجعل فيها الجبال الرواسخ، تثبُّتُها أثناء حركتها ودورانها، لئلا تميد وتضطرب بكم؟ وجعل بين المياه العذبة «الأنهار» والمياه المالحة «البحار» فاصلاً ومانعاً يمنعها من الاختلاط، لئلا تُفسد مياه البحار مياه الأنهار؟ هل هناك إلهٌ ومعبود غير الله؟ حتى تسوُّوا بينهما؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحقُّ، فيشركون معه

CHINES A SECURITY AND A SECURITY AND

أَمَّن يُحِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضُ الْمَن يُعِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضُ الْمَانِ الْمَرِّ الْمَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَانِ الْمَرِّ وَالْمَدَّ مَعَ اللَّهِ تَعَلَى وَالْمُحَدِ وَمَن بُرْسِلُ الرِينَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ الْمَانُ فَعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَمَن يَبْدَوُا الْمُلَق ثُمَ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْدُفُكُم فِن اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَ أَمَن يَبْدَوُا الْمُلَق ثُمَ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْدُفُكُم فِن اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَانُوا بُرَهَانَكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُعَالَلُهُ الللْمُعَلِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالَلَهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولَى اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولَال

غيره، ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَكَآءَ ٱلْأَرْضُ أَءَكُ مَّعَ ٱللَّهُ قَلِيلًا مًا نَذَكَرُونَ﴾ هذا هو البرهان الثالث، أي أمَّن يجيب دعاء المضطر، ويكشف الضُرَّ والبأساء عن المكروب، ويجعلكم سُكَّانَ الأرض تعمرونها جيلاً بعد جيل، وأمةً بعد أمة، أإله غير الله يفعل ذلك حتى تعبدوه؟ ما أقلُّ تذكَّركم واعتباركم فيما تشاهدون!! رُوي أن أعرابياً جاء إلى النبي ﷺ يسأله عن الإسلام، فقال يا محمد: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده، الذي إن مسَّك ضرَّ فدعوتَه كشفَ عنك الضُرَّ، والذي إن أضللت بعيرك بأرض قفر، فدعوتَه ردَّه عليك، والذي إن أصابتك سَنَةً ـ أي جدبٌ وقحط ـ فدعوتَه، أنبت لك . .) الحديث رواه أحمد، فهذا هو ربُّ العالمين، الذي يملك من أسباب القوة والقدرة ما يشفى المريض، وينفّس الكرب، ويدفع الضُرَّ، لا تلك الآلهة المزيفة ﴿أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْك يَدَى رَخْيَهِ اللَّهُ مَّعُ ٱللَّهُ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هَذَا هُو الْبُرَهَانُ الرابِعِ، والمعنى: من يرشدكم في ظلمات الليالي الحالكة في أسفاركم؟ في الصحارى، والبحار، والقفار، بواسطة النجوم إلى مقاصدكم؟ ومن الذي يسوق الرياح مبشرة بنزول المطر؟ أليس هو الله ربُّ العالمين!؟ هل إله غير الله يقدر على ذلك؟ تمجَّد وتعظُّم الإلهُ الخالقُ القادر، عن مشاركة المخلوق العاجز له!! ﴿ أَمَّن يَدَوُّا آلِحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن نَرَزُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَوَكُهُ مَعَ اللَّهِ قُلَ هَاتُواْ بُرْهَانِكُمْ إِن كُنتُدُ صَادِيْنِ﴾ هذا هو البرهان الخامس في هذه السورة، والمعنى: من هو الذي يبدأ خلق الإنسان، ثم يعيده بعد موته وفنائه؟ أليس هو الله ربُّ العالمين، أم آلهتكم المزعومة؟ ومن يُنزل لكم المطر، فيخرج لكم به النبات والثمر؟ أليس هو الله ربُّ العزة والجلال!! هل هناك إله آخر غيرُ الله يفعل ذلك؟ قل لهم يا أيها الرسول: أحضروا لنا حجتكم ودليلكم على ما تزعمون. إن كنتم صادقين أن مع الله آلهة أخرى؟

قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

هُمْ فِي شَكِّ بِلَ ٱذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَ هُمْ فِي شَكِّ مِنْمَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ

هُو وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ أَوِذَا كُنَّا ثُرَابًا وَءَابَآؤُنَا أَبِنَا لَمُخْرَجُونَ هِ لَقَدَ وُعِدْنَا هَذَا خَنُ وَءَابَآؤُنَا إِنْ هَنذَا إِلَا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ هَا مَنْ فَيْلُ إِنْ هَنذَا إِلَا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ هَا

هكذا ساق القرآن خمسة براهين في هذه السورة، على ألوهيته ووحدانيته، وكلُّها براهين ساطعة، لا يستطيع المشركون أنفسهم أن يكابروا فيها أو يعاندوا، وكلُّها مستقاة من الواقع، فالسماء والأرض حقيقة، لا يملك المشركون أن يقولوا إن الأصنام خلقتها!! والمطرُ، والزرعُ، والشجر، والثمر، والأنهار، والبحار، كلُّ هذه حقائق من الطبيعة موجودة، لا يستطيع أحد من البشر، أن يزعم أن أحداً خلقها، فلم يبق أمامهم إلا الإقرار، بوجود الخالق المبدع الحكيم لها!! ثم يأتي الحديث عن وقت الساعة وعلم الغيب، فيقول سبحانه: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُونِهَ أَيَّانَ يُبْعَثُونِكِ ﴾ سأل المشركون الرسول ﷺ عن وقت الساعة، سخرية واستهزاء، فنزلت الآية للرد عليهم، أي قل يا محمد لهؤلاء المستعجلين، الذين يسألون عن وقت قيام الساعة: لا يعلم أحدُّ من رسولٍ، ولا مَلَكِ، ولا بشر، وقت مجيء الساعة، فلماذا يسألونك عنها، وهي ممَّا اختصَّ بها علاَّم الغيوب، وما يدري أحدُّ من الخلائق، متى يكون انتهاء الدنيا؟ ولا متى يُبعثون من قبورهم للحساب والجزاء؟ والعجيبُ في أمر المشركين، أنهم لا يؤمنون بالآخرة، ثم هم يسألون عن وقت الساعة، وذلك منهم عمى وضلال، ولهذا قال سبحانه ﴿بَلِ أَذَّرُكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ أي هل تدارك وتلاحق علم المشركين بالآخرة، حتى يسألوا عن الساعة وقيامها؟ إنهم لا يؤمنون بالآخرة، فلماذا يسألون عن قيام الساعة؟ بل هم في شكّ منها، ولذلك يعاندون ويكابرون، ثم أضرب عن هذا إلى ما هو أفظع وأقبح فقال ﴿بل هم منها عمون﴾ أي بل هم في عمى عنها، ليس لهم بصائر يدركون بها حقائق الأشياء، لأنهم كالبهائم والأنعام، لا يتبصَّرون ولا يتدبَّرون، فلذلك هم عميُ القلوب ﴿فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ ثم حكى تعالى عنهم إنكارهم للقيامة والحشر والنشر، فقال سبحانه ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوِذَا كُنَّا تُرَّبُا وَءَابَآوُنَا أَبِنًا لَمُغْرَجُونِ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا خَنْ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ أي قسال كسفسار مكة، المنكرون للبعث: هل إذا فارقنا الحياة، وبليث أجسامُنا، وتلاشت أشلاؤنا، وأصبحنا

ذرات مختلطة بتراب الأرض؟ هل سنرجع إلى الحياة مرة أخرى، ونحاسب على أعمالنا؟ هذا شيء مستحيل لا يكون أبداً، لقد وعدنا محمد بهذا الأمر، كما وعد الرسلُ قبله آباءنا السابقين، ولو كان حقاً لحصل ذلك، وعاد إلى الحياة من ماتوا قبلنا!! ما هذا إلاّ خرافات وأباطيل السابقين!! ينكرون البعثَ، وينسون أنهم خُلقوا من العدم، والذي خلقهم أولاً، قادر على أن يعيدهم ثانياً!! ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا كَيفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي قل لهؤلاء المنكرين للبعث: سيروا في أرجاء الأرض، وانظروا نظر اعتبار، كيف كان مصير المكذبين للرسل؟ ألم يهلكهم الله ويدمِّرهم!! فما حدث للمجرمين السابقين، يحدث للمجرمين اللاحقين، وفي الآية وعيدٌ وتهديد ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴾ تسلية للرسول ﷺ، أي لا تحزن يا محمد ولا تتفجُّع على هؤلاء السفهاء المكذُّبين، إن لم يؤمنوا برسالتك، ولا يضقُّ صدرُك من مكرهم وكيدهم، فسننتقم لك منهم، وننصرك عليهم ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدَفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ أي يقولون سخريةً واستهزاءً: متى يجيئنا العذاب، إن كنتم صادقين في قولكم؟ والخطابُ للرسول والمؤمنين، قل لهم: لعلُّ الذي تستعجلونه من العذاب، قد دنا وقَرُب وقتُه، وحينئذِ تعلمون متى يأتى العذاب؟ ﴿وَإِنَّ رَبُّكِ لَذُو فَضَل عَلَى ٱلنَاسِ وَلَكِكَنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ أي وإن ربــك يـــا محمد، هو الحليمُ بالعباد، المتفضُّل عليهم بترك تعجيل العقوبة، مع كفرهم وعصيانهم، ولكنَّ أكثر الناس لا يشكرون ربهم على هذه النعمة، وإن ربك ليعلم ما يخفون في صدورهم من عداوة الرسول، والكيدله، وما يعلنونه من الاستهزاء والتكذيب ﴿وَمَا مِنْ غَآيَةِ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَنبٍ مُبِينٍ ﴾ أي ما من شيء مخفيّ في السموات ولا في الأرض، إلاَّ هو عند الله مسطَّرٌ في

إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ أَحَثَرَ الَّذِى هُمْ فِيهِ يَعْتَلِفُونَ الْ وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ، وَهُو الْفَرْبِينُ الْعَلِيمُ الْمُعْرَمِينَ اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِ الْمُبِينِ اللهِ إِنَّكَ لَا الْعَرْبِينُ الْعَلِيمُ اللهُ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِ الْمُبِينِ اللهِ إِنَّكَ لَا الْعَرْبِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

كتاب واضح، هو (اللوح المحفوظ)، عَلِمه اللهُ وأحاط به، فلا تخفى عليه خافية ﴿إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِيلَ أَكَثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ وَانِّلُهُ لَمُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَي إِن هذا القرآن، الذي أنزله الله عليك يا محمد، هو الكتابُ الحقُّ، الذي يُبيِّن لأهل الكتاب، أكثر ما اختلفوا فيه من أمر الدين، وهو هداية لقلوب المؤمنين من الضلالة والزيغ، وربك هو الذي يفصل بين العباد بحكمه العادل، وهو الغالبُ الذي لا يُردُّ أمره، العليم الذي لا تخفي عليه خافية!! لقد حرَّف اليهود التوراة وتلاعبوا فيها وفي أحكامها، فجاء القرآن يخبر عمَّا حرَّفوه، ويبيِّنُ القول الحقَّ، واختلف النصاري في المسيح وأمه، فقال جماعة: إنه (ابن الله)، وقال جماعة: إنه هو (الله) تجسَّد في صورة بشر هو «عيسي» وقال آخرون: هو (ثالث ثلاثة)، وزعموا أنه صُلب، فردَّ الله ضلالاتهم وبيَّن القول الحقَّ فيه ﴿ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدّيقة. . . ♦ وهذا أكبر برهان على صدق محمد عَلَيْق، لأنه جاءهم ببيان كثير من ضلالاتهم، التي حرَّفوها في (التوراة والإنجيل)، فمن أين يعرف محمد هذه الحقائق وهو رجل أميٌّ، لولا أن الله عزَّ وجل أوحى إلىه بها؟ ﴿فَتَوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُشْعِعُ ٱلْمَوْقَ وَلَا تَبْعُ ٱلصُّمَ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْأ مُذَّبِينَ ﴾ أي فوِّض يا محمد أمرك إلى الله، واعتمد عليه في جميع أحوالك وأمورك، فإنك على الدين الحقِّ، الواضح المنير، إنك لا تُسمع الصُمَّ، الذين في آذانهم وقرَّ، لا تُسمعهم دعوتك لهم إلى الهداية والإيمان، لا سيِّما إذا تولوا عنك معرضين!! القرآن الكريم يرسم صورة حية لهؤلاء الكفار، الذين لم ينتفعوا بآيات الذكر الحكيم، فيشبُّههم بالموتى، وبالصمِّ، والعمى، والأصمُّ إذا ناديته من قريب لا يسمع الكلام، فكيف إذا ناديتَه وهو بعيدٌ عنك، مدبرٌ في مسيره عن مكان المنادي؟ هل يسمع الكلام ويفهم المرام؟ ﴿وَمَا أَنَّ بِهَلاِي ٱلْمُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِثَايَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ أي وليس بمقدورك، أن

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَبَةً مِّنَ ٱلأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَاينتِنَا لَا يُوقِئُونَ ۚ إِنَّا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَن يُكَذِّبُ بِتَاينِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهِ حَتَىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَبَتُم بِتَاينِتِي وَلَمْ تَجْيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ يَوْزَعُونَ اللهِ حَقَىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَبَتُم بِتَاينِتِي وَلَمْ تَجْيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اللهُ

تهدي عُمي القلوب، عن كفرهم وضلالهم، ما ينتفع بدعوتك ورسالتك، إلا من كان مؤمناً قويً الإيمان، مستسلماً ومنقاداً لحكم الرحمٰن، أي: لا ينتفع بما جئت به من عند الله، إلا أهلُ الصدق والإيمان ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْمٍ أَخَرَجْنَا لَهُمْ دَاتِهٌ مِن الْأَرْضِ ثُكِلِمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ يَعْلِمُهُمْ الله الله الساعة الكبرى، ومعنى: ﴿وإذا وقع القول عليهم أي إذا دنا واقتربَ وقتُ قيام الساعة، ونزول العذاب بالمجرمين المكذبين، أخرجنا لهم دابة من الأرض، هي «الجسّاسة» تنشقُ عنها الأرض، وتخرج هذه الدابة، فتكلّم الناس بكلام فصيح صحيح، تخاطبهم وتقول: إن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون!

روى مسلم في صحيحه عن النبي على أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والمدخان، والمدابة..) الحديث، وروى مسلم أيضاً عنه على أنه قال: (إن أول الآيات خروجاً، طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضُحى، وأيتُهما كانت قبل صاحبتها، فالأخرى على أثرها قريباً) رواه مسلم، وخروج هذه الدابة يكون في آخر الزمان، عند فساد الناس، فتشهد للمؤمن بالإيمان، وللكافر بالكفر والضلال، وتخطِم الناس على وجوههم ﴿وَيَوْمَ خَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوَجاً يَمَن يُكَلِّبُ عِنَايَتِنا فَهُم من المكذبين بآيات الرحمٰن، يُساقون سوقاً كما تُساق الأنعام، ويُحبس أولهم على آخرهم، من المكذبين بآيات الرحمٰن، يُساقون سوقاً كما تُساق الأنعام، ويُحبس أولهم على آخرهم، على المكذبين بآيات الرحمٰن، يُساقون سوقاً كما تُساق الأنعام، ويُحبس أولهم على آخرهم، على المناب ويتنابعوا، وهذا معنى (يوزعون) أي يحبسون ليجتمعوا جميعاً ﴿حَقّ إِذَا جَأْهُو لَا أَمَانَ اللهم توبيخاً وتحقيراً أَكَنُمُ تَعْمَلُونَ أَي حـتـى إذا حـضـروا مـوقـف الحساب، يقال لهم توبيخاً وتحقيراً : أكذبتم بآيات الله المنزلة على رسله؟ من غير فكر ولا رويَّة؟ أم أيَّ شيء كنتم تعملونه في الدنيا؟ والسؤال هذا للتخجيل والتأنيب، فعملهم وإجرامهم معروف، وكأنه يقول: ماذا قدَّمتم ليومكم هذا؟ ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْمِ بِمَا ظُلَمُواْ فَهُم لا عَلْهُم في الدنيا، وتكذيبهم بآيات الله، فهم لا يَطِمُ مَا عَلَيْه مَا الله، فهم العذاب بسبب ظلمهم في الدنيا، وتكذيبهم بآيات الله، فهم الله كُورَ عليهم العذاب بسبب ظلمهم في الدنيا، وتكذيبهم بآيات الله، فهم

أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلِيَّالَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْفَوْمِ يُوْمِئُونَ ﴿ وَمَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْلَاَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿ وَمَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُنُ مَنَ السَّعَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٱلْقَنَ كُلَّ شَيْءً إِنّهُ خَيْرً بِمَا وَهُم مِن فَيَع يَوْمَ إِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ فَيَع يَوْمَ إِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ فَيَع يَوْمَ إِ اللَّهُ عَلَيْلُ مِن عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْلُ مَن عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ مَن عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ وَلَهُم مِن فَيْع يَوْمَ إِ إِلَّا مَا كُنتُهُ اللَّهُ عَلَيْلُ هَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

واجمون ساكتون، بما لحقهم من الخزي والإهانة ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَفَرِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ﴾ هذه النفخة هي نفخة الفزع، ثم تتلوها نفخة الصعق ـ أي الموت ثم نفخة الإحياء والخروج من القبور، وكلُّ من الخلائق والبشر ﴿أَتُوهُ داخرين﴾ أي صاغرين ذليلين، مطيعين لله رب العالمين ﴿وَقَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهُا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُ مَرَ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَنْقُنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُوكَ ﴾ أي وترى أيها المخاطب الجبال في الدنيا، تظن أنها ثابتة في مكانها وواقفة، وهي تسير سيراً سريعاً، كما يسير السحاب في الفضاء، كذلك الأرض تسبح في هذا الفضاء الواسع، ويرى بعض المفسرين أن هذه تكون في الآخرة، عند حشر الناس من قبورهم، والراجح أنها في الدنيا، يظنها الإنسان واقفة وهي متحركة حركة سريعة، لأن الجبال تتناثر وتتطاير عند القيامة ﴿ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً ﴾ ثم قوله تعالى ﴿صنع الله الذي أتقن كل شيء ﴾ أي ذلك صنعُ الله وإتقانه، يتجلى في كل شيء، فليس شي إلاّ بتقدير وتدبير، والخرابُ لا يقال له صنعٌ، ولا إتقان، وهذه الآية إحدى معجزات القرآن الكونية، حيث أخبر عن حقائق علمية، لم يعرفها علماء الكون إلاّ منذ زمن قريب، قال الإمام الفخر الرازى: «ووجه حسبانهم أنها جامدة، أن الأجسام الكبار إذا تحركت حركة سريعة، على نهج واحد، ظنَّ الناظر إليها أنها واقفة، مع أنها تمر مرأ سريعاً» التفسير الكبير للرازي، وانظر كتابنا «حركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن» ففيه تفصيل لهذا الأمر الهام ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَيِذٍ عَامِنُونَ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تَجُزُونِكَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي من كان إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَدِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءً وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْ تَذِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَايَدِهِ وَفَعَ فَعَرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

في الدنيا مؤمناً موحداً، وجاء يوم القيامة بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فإنه يُعطى جزاءه وافياً كاملاً، ويأمن من هول ذلك اليوم العصيب، ومن جاء يوم القيامة كافراً، فإنه يُكبُّ في نار جهنم على وجهه منكوساً، وينال عقابه الكامل، ولا يُجازى الإنسان إلاّ بعمله، قال ابن عباس: السيئة: الإشراك بالله تعالى ﴿ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنَّ أَعْبُدَ رَبّ هَكَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَكُمْ كُلُّ شَيْءً وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَي قَبِ إِلِيهِا أَلِيهِا الرسول: إنما أمرني ربي أن أخلص الدين له والعبادة، وأن أدعوه وحده، ولا أشرك معه أحداً، فالعبادةُ والخضوعُ والطاعة لا تكون إلا لهذا الرب العظيم، ربِّ البلد الحرام «مكة» شرَّفها الله، البلد الأمين الذي جعله الله حرماً آمناً، وأمرتُ أن أكون مسلماً، أنقادُ للهِ وأستسلم لحكمه ﴿وَأَنَ أَتْلُوَا ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ أَلْمُنذِرِنا ﴾ أي وأمرني ربي أيضاً أن أقرأ القرآن، بتدبر وإمعان، لتنكشف لي حقائقه الرائعة، وتظهر له روائعه الباهرة، وأن أقرأه على الناس، فمن استنار قلبُه بالقرآن، فإن ثمرة نفعِه راجعٌ إليه، ومن زاغ قلبه وضلَّ، عن هداية القرآن، فوبالُ ضلاله مختصٌّ به، لا يضرُّ إلا نفسه. وما أنا إلا رسولٌ مبلِّغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين ﴿وَقُلِ الْحَمَّدُ بِلَهِ سَيُرِيكُمُ ءَاينِيهِ، فَنَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَلْهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ أي وقبل له ولاء السمشركين المكذبين: الحمد لله على وضوح آياته وبيناته، ودلائل قدرته ووحدانيته، سيريكم آياته الباهرة في الأنفس والآفاق، فتعرفونها حين لا تنفعكم المعرفة، وتؤمنون بها حين لا يُقبل منكم الإيمان، وما ربك بغافل عن أعمال العباد!! وهذا وعيد وتهديد شديد.

انتهى تفسير سورة النمل

## تفسير سورة القصص

## بِسْمِ اللهِ التَّمْنِ الرِّحَدِيْدِ

وطسّم تِلْكَ ءَايَثُ الْكِنْ الْمُينِ اللهِ عَلَىٰ مِن الْمُونِ وَوْرَعَوْ الْمَعَجْزِ، الواضح في الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن، أي هذه آياتُ الكتاب المعجز، الواضح في بيانه، الظاهر في إعجازه، أنزلناه عليك يا محمد، ليكون برهاناً قاطعاً على صدق رسالتك!! ثم شرع تعالى بذكر قصة موسى عليه السلام، مع فرعون الطاغية الجبار فقال ونتلو عليك أي نقرأ عليك بواسطة الروح الأمين، من الأنباء والأخبار الهامة، بالحق الذي لا يعتريه شبهة، والصدق الذي لا ريب فيه ولا كذب وإنَّ فَرْعَوْثَ عَلَافِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيمًا وَتَجَبَّر، وجاوز الحدِّ في الظلم والطغيان، في أرض مصر، وجعل أهلها طوائف وفِرَقاً، يستذلُ طائفة منهم من بني إسرائيل، فيقتل ذكورهم، ويترك الإناث على قيد الحياة، لخدمته وخدمة أتباعه الأقباط، إنه كان من الراسخين في الإجرام والفساد، ولذلك ادعى الألوهية والربوبية وَوُرُيدُ أَن نَنُنَ المستضعفين العزة والسيادة، ونجعلهم أَئمة يُقتدى بهم في الخير، بعد أن كانوا أذلاء مستعبدين، المستضعفين العزة والسيادة، وأن نجعلهم وارثين لملك فرعون وأتباعه، يرثون ملكهم ويسكنون تحت جبروت فرعون وطغيانه، وأن نجعلهم وارثين كومُورُدهما ينهم مَا كانُوا غَذَرُوك؟ أي المَرْفِيكَ هَمُ مَا كَانُوا أَذلاء مستعبدين، ورهوم عن بي والمنون يقون في المنتون والمناه، في المنتفعة مناه من المنه في المنتفعة مناه من المنه في المنتفعة مناه مناؤن يَعْدَرُك؟ أي مناؤن المنتفعة مناه من المناه في المنتفعة مناه مناؤن يَعْدَرُك؟ أَنْ مَنْ المناه في المناه مناه من وحون وأتباعه، يرثون ملكهم ويسكنون ورهسم هو وَلُمُكِنَ لَمْهُ في الأَرْضِ وَلُوكَ فِرْعَوْتَ وَمُنْ وَمُؤْرَدُهُمَا يَنْهُم مَا كَانُوا غَمْدَلُوك؟ أي

النَّفِينَ النَّهُ الْمُعَالِمُ النَّهُ النَّالِينَ النَّهُ النَّالِي النَّالِّي النَّالِي النّلْلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْمُلْلِي الْمَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّال

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِرِ مُوسَىٰ أَنَ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ ٱلْبَحِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَفِيْ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَالْنَفَطَهُ وَاللَّهُ مَا لَا يُعْرَفُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَا عَالُوا خَلَامِينَ ﴿ وَهُمُنَا وَجُنُودَهُمَا كَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمُنَا وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَلِطِعِينَ ﴾ كَانُوا خَلِطِعِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ونمكن لهؤلاء المؤمنين المستضعفين في أرض مصر، يتصرَّفون فيها كما يشاءون، ونُري فرعون الطاغية الجبار، ووزيره هامان، وأتباعَ فرعون وجنوده، ما كانوا يخشونه من ذهاب ملكهم على يد مولود من بني إسرائيل ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَيْرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمَرِ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَحَزَقُ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِين﴾ أي أله مساها وقذفنا في قلبها هذا الأمر، (وحيَ إلهام) لا وحي نبوَّة ـ ألهمناها أن ترضع ولدها موسى، فإذا خافتُ عليه من فرعون وزبانيته، أنَّ تجعله في صندوق، وتلقي به في نهر النيل، ولا تخافي عليه الهلاك، ولا تحزني لفراقه، فسنردُّه إليك ونجعله نبياً مرسلاً، وإنما كان ذلك بالإلهام، لأن الإجماع على أنها لم تكن نبيَّة، قال ابن عباس: هو وحي إلهام! وهذه الآية جمعت بدائع الإيجاز وإلإعجاز، حُكِي أن الأصمعيُّ سمع جاريةً عربية تنشد بُعض أبيات، فقال لها: قاتلكِ الله ما أفْصحَك!! فقالت: ويحك، أوَ يُعَدُّ هذا فصاحةً أمامَ قول اللهِ عزَّ وجل ﴿وأوحينا إلى أم موسى أنّ أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادُّوه إليك وجاعلوه من المرسلين﴾ فقد جمعت هذه الآية بين «أمرين، ونَهْيَيْن، وخبَرَيْن، وبشارتَيْن قال: فأعجبتُ بفهمها كما أعجبتُ بفصاحتها!! تريد بالأمرين: (أرضعيه، وألقيه)، وبالنهيين: (لا تخافي، ولا تحزني)، وبالخبرين: (أوحينا، وخفتِ)، وبالبشارتين: (إنا رادُّوه إليك) بشارة أولى (وجاعلوه من المرسلين) بشارة ثانية، فما أروع هذا الإعجاز!! ﴿ فَالْنَقَطَهُ: ءَالُ فِرْعَوْكَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْكَ وَهَنَّكَ: وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَلَطِينَ ﴾ أي فألقته في نهر النيل، فالتقطه أعوان فرعون، لتكون عاقبةُ الأمر أن يصبح لهم عدواً، ومصدر حزنِ وبلاء، وهذه الَّلامُ (ليكون) لامُ العاقبة، لأنهم أخذوه ليكون لهم قرة عين، فكان عاقبة ذلك أن صار لهم عدواً وحَزَناً، فذكر الحالُ باعتبار المآل، كما قال الشاعر:

وللمنَايَا تُرَبِّي كلُّ مُرْضِعةِ ودُورُنَا لخرابِ الدَّهر نَبْنِيها

النالينين المنافقان

وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا آوَ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَنوِغًا إِن كَانَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَنوِغًا إِن كَانَتُ لَلْمُتَدِي بِهِ لَوْلاَ أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْمِنِينَ كَانَتُ لَلْمُتَدِيمِ فَيْ وَقَالَتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَقَالَتَ هَلَ أَدْلُكُمُ عَلَى الْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَ أَدْلُكُمُ عَلَى آهَلِ بَيْتِ وَكُمْ لَكُ بَعْمُونَ ۞ وَكُمْ لَكُ مُنْ لَكُمْ نَصِحُونَ ۞ يَكُفْلُونَهُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ نَصِحُونَ ۞ يَكُفْلُونَهُ لَكُمْ لَكُمْ نَصِحُونَ ۞ يَكُفْلُونَهُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ نَصِحُونَ ۞

والمعنى: التقطوه ليكون سبباً لحزن فرعون وهلاكه، إن فرعون وحاشيته كانوا عُصاةً آثمين، متعمَّدين للإجرام والعصيان، وقال تعالى ﴿خاطئين﴾ ولم يقل: مخطئين، لأن الخاطيء هو الذي يتعمد الإثم والذنب، بخلاف المخطىء، فهو الذي يفعل الذنب عن غير تعمد، فتدبر دقائق التعبير!! ﴿وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا لَقَتْنُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذُمُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ لمَّا التقطت الجواري الصندوق، حملنه إلى «آسية» امرأة فرعون، فلما فتحته رأت فيه طفلاً وضيئاً وسيماً، وألقى الله في قلبها محبَّته، فضمَّته إلى صدرها وقبَّلته، وكانت لا يلد لها أولاد، فلما جاء فرعون ورآه أراد قتله، وطلب الذبَّاحين ليذبحوه، فقالت ﴿لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ﴾ خاطبتُهُ بلفظِ الجمع، كما يُخاطب الجبارون، تعظيماً له ليساعدها فيما تريده، عسى أن ينفعنا في كبرنا، أو نتخذه ولداً فنتبنَّاه، ويكون لنا ما تقرُّ به عيوننا أي سبباً لسعادتنا، وهم لا يشعرون أن هلاك فرعون وأتباعه سيكون على يدى هذا الطفل الرضيع!؟ ولمَّا قالت ﴿قرة عين لي ولك﴾ قال لها فرعون: أمَّا لك فنعم!! وأمَّا لي فليس بقرة عين، قال ابن عباس: ولو قال قرة عين لي لهداه الله به ولآمن، ولكنه أبي!! ﴿وَأَصْبَحَ فَوَادُ أَيِّر مُوسَكَ فَنَرِيًّا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ، لَوْلاً أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي طار عقلها من فرط الحزن والغمّ، حين سمعت بوقوعه في يد فرعون، وكادت تصيح: واإبناه، فتكشف أمره وتُظهر للناس أنه ابنها، لولا أن ثبتناها وألهمناها الصبر، لتكون من الواثقين بوعد الله، أنه سبحانه سيردُّه عليها ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ مُصَيلًةٍ فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي قالت أم موسى لأخته تتبُّعي أثره، واعرفي لنا خبره، ماذا سيفعلون به؟ فأبصرته عن بُعدٍ، وهم لا يعلمون أنها أخته ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلَكُو عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِمُونَ﴾

فَرَدُدْنَهُ إِلَىٰ أَمِهِ كَىٰ نَقَرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَت وَلِتَعْلَمُ أَت وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَلَاكُونَ وَلِتَعْلَمُ أَتُ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَلَاكِنَ أَكْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آلَ وَلَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَائِيْنَهُ حَقَّى وَلَكِنَ أَكْدِينَةً عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ حُكُمًا وَعِلْما وَكَذَا وَكَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ آلَ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلانِ هَاذَا مِن شِيعَلِهِ، وَهَاذَا مِنْ عَدُوقِةً فَا شَعَلِهِ، وَهَاذَا مِن شِيعَلِهِ، وَهَاذَا مِن عَدُوقِةً فَا شَعَلِهِ، وَهَاذَا مِن شِيعَلِهِ،

أي منعنا موسى أن يقبل ثدي أحدٍ من المرضعات، إلاَّ ثديَ أمه، ليعيش معها معززاً مكرَّماً، فلما رأت أخته أنه لا يقبل ثدي أحد، قالت: هل أدلكم على مرضعةٍ له ترضعه وترعاه؟ وهم لا يقصُّرون في تربيته وإرضاعه؟ قال السُّدِيُّ: دلتهم على أم موسى، فأمرها فرعونُ أن تأتى بها إلى القصر، فأتت بأمه وموسى على يد فرعون، يبكى يطلب الرضاع، فدفعه إليها ووعدها الإكرام إن قَبِلَ ثديَها، فلمَّا وجد ريح أمه التقم ثديها، فقال لها فرعون: من أنت فقد أبى كلُّ ثدى إلاَّ ثديك؟ فقالت: أنا امرأةٌ طيِّبةُ الريح، لا أكاد أوتى بصبيِّ إلاَّ قَبلني، فدفعه إليها، وأُجْرَى عليها العطاء بسخاء، فرجعت به من يومها إلى بيتها، ولم يبق أحدُّ من آل فرعون إلاَّ أهدىٰ إليها، وأتحفها بالهدايا والجواهر، فذلك قوله تعالى ﴿فَرَدَّنَّهُ إِلَىٰ أَمِّهِ-كُنْ نُقُرٌّ عَيْنُهُمَا وَلَا يَحْزَكَ وَلِتَعْلَمَ أَكَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكُرُهُمْ لَا يَعْلَمُوكَ ﴿ أَي أعدناه إلى أمه تحقيقاً للوعد، كي تسعد وتهنأ بلقائه، ولا تحزن على فراقه، ولتعلم وتتحقق من صدق وعد الله بردِّه عليها، وحفظه من شر فرعون، ولكن أكثر الناس، لا يعلمون قدرة الله على صنع العجائب والغرائب!! وهكذا عاد الطفلُ الرضيع، إلى أمه الوالهة المسكينة، آمناً من كل المخاوف، يحميه فرعونُ، وترعاه امرأتُه، ويُكرَّم جميعُ أهله من أجله، بتدبير الحكيم الخبير!! ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُذُهُ وَأُسْتَوَىٰ ءَانْيَنَهُ خُكُمًا وَعِلْمَا وَكُذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ أي ولمَّا بلغ كمال الرشد، ونهاية القوة، وتمام العقل والفهم، أعطيناه العلم والفقه في الدين، وكذلك نجزى كلُّ من أحسن عمله، وأخلص نيَّته، والمرادُ بالحكم هنا: العلمُ والفقه في الدين، وذهب بعضهم إلى أن المراد بها النبوَّة، وهو مرويٌّ عن مجاهد، وهو قول مرجوحٌ، لأن الأنبياء لا يوحى إليهم قبل الأربعين، وقد كان عمره حين خرج من مصر ثلاثين سنة، وبقي في أرض مدين عشر سنين، وفي عودته جاءه الوحيُ والرسالة ﴿وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَئِلَانِ هَنْذَا مِن شِيعَئِهِ، وَهَذَا مِنْ عَدُوَّةٍ فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَئِهِ،

عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوّهِ فَوَكَنَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوُّ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوُّ مُوسَىٰ فَاغْفِر لِي فَغَفَر لَهُ وَإِنَّكُمُ عَدُوُّ مُوسَىٰ فَالْ رَبِ إِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ ٱكُونَ ظَهِيرًا هُو ٱلْمَدِينَةِ خَابِفًا يَتَرَقَبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنْصَرَمُ بِٱلْأَمْسِ لِللَّهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعُويُ مُبِينًا إِنَّكُ لَعُويُ مُبِينًا إِنَّا اللَّذِى السَتَنْصَرَمُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصَرِخُهُ فَالَ لَمُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعُويُ مُبِينًا إِنِينَا اللَّهِ مُوسَىٰ إِنَكَ لَعُويُ مُبِينًا إِنَّا اللَّهِ مُوسَىٰ إِنَكَ لَعُويُ مُبِينًا إِنَّا اللَّهُ مُوسَىٰ إِنَكَ لَعُويُ مُبِينًا إِنَّا اللَّهُ مُوسَىٰ إِنَكَ لَعُويُ مُبِينًا إِنَّا اللَّهُ مُوسَىٰ إِنَاكَ لَوْمُ مُوسَىٰ إِنَّاكَ لَعُولُ مُوسَىٰ إِنَاكُ لَعُمْ مُوسَىٰ إِنَاكُ لَعُولُ مُوسَىٰ إِنَاكُ لَعُولُ مُوسَىٰ إِنَاكُ لَعُولُ مُوسَىٰ إِنَاكُ لَعُولُ مُوسَىٰ إِنَّا اللَّهُ مُوسَىٰ إِنَاكُ لَعُولُ مُؤْسَلِهُمُ اللَّهُ مُوسَىٰ إِنَاكُ لَعُولُ مُؤْسَلِهُ الْمُؤْسُلِينَا اللَّهُ مُوسَىٰ إِنَاكُ لَعُولُ مُؤْسَىٰ إِنَّالُهُ الْمُؤْسُونَ الْمَنْ الْمُؤْمُونُ مُؤْسَىٰ إِنَّاكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْسُلِيْ الْمُؤْمِنَ إِنِينَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ ا

عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ. فَوَكَزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيَهِ قَالَ هَلاَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَيِّنُ إِلَّهُ عَدُوٌّ مُضِلُّ مُمينٌ ﴾ شــــبّ موسى في قصر فرعون، بعد أن فطمته أمُّه، وكان يعيش عيش أبناء الملوك، وكان الناس يسمونه «ابن فرعون» فيحترمونه ويعظمونه من أجل أنه ابن الملك، وكانت «آسية» امرأة فرعون تكرم أمَّه، التي أرضعته إكراماً زائداً، وتُغدق عليها أنواع الخيرات، لأنها رعتْ لها هذا الوليد، وكلُّ هذا من رعاية الله، وحفظه، وتدبيره العجيب!! ولمَّا بلغ موسى سنَّ الثلاثين، دخل البلدةَ مصرَ خارجاً من قصر فرعون، وقت الظهيرة عند المقيل، وقد خلت الطرق من المارين، فوجد رجلين يقتتلان: أحدهما (إسرائيليّ) من جماعة موسى، والآخرُ (قبطيٌّ) من حاشية فرعون، فاستنجد الإسرائيلي بموسى وطلب أن يغيثه، فأقبل ليدفع أذاه عنه، فلمَّا لم يمتنع ضربه موسى بجُمْع يده \_ أي لكَمهُ لكمةً واحدة \_ فخرَّ القبطئ ميتاً لا حَرَاك به، فتنجّى موسى جانباً، يستغفر ربه، ويطلب منه الرحمة والمغفرة، وقال: هذا من إغواء الشيطان لإهاجة الفتنة، إنه عدوِّ ظاهر العداوة، يضلُّ الإنسان ويغويه. . أضاف القتل إلى الشيطان، لأنه كان بإغوائه ووسوسته، وسمَّاه ظلماً واستغفر منه، لما يترتب عليه من الفتنة، والشيطانُ تفرحه الفِتَنُ، ثم طلب المغفرة من الله ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغَفَّر لي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُمُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ أي ظلمتُ نفسي بقتله، فاغفر لي ذنبي فغفر له، لأنه سبحانه عظيم المغفرة، واسع الرحمة ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىٰ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمينَ ﴾ أي بسبب إنعامك عليَّ بالهداية والإيمان، وبما أكرمتني من العزِّ والجاه، فلن أكون (ظهيراً) أي معيناً لأحد من المجرمين، وهذه معاهدةٌ عاهد موسى ربَّه عليها ﴿فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا ۗ يَتَرَقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَمُ بَالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَويُّ ثُمبينٌ ﴾ أي أصبح موسى في البلدة التي قتل فيها القبطي \_ وهي مصر \_ خائفاً على نفسه، أن يصل الخبرُ إلى فرعون فيقتله به، فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي خلصه بالأمس، يقاتل شخصاً قبطياً آخر، فلما

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِاللَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَثُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَثُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَثُرِيدُ أَن كَمُونَ جَبَّارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلمُصلِحِينَ شَلَى عَلَى يَمُوسَىٰ إِن تَكُونَ مِنَ ٱلمُصلِحِينَ شَلَى لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِي لَكَ مِن ٱلنَصِحِينَ شَلَى النَصِحِينَ النَصِحِينَ النَصِحِينَ النَصِلَ النَصِحِينَ النَّالَ اللَّهُ النَّالَ النَصِلِ اللَّهُ النَّالُ النَصِلُ النَّالَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

رأى موسى أخذ يستصرخه أي يطلب منه أن ينصره على عدوه القبطي، فقال له موسى: إنك رجلٌ شرِّيرٌ، ظاهرُ الغواية والضلالة، لأنك تسبَّبت لي بالأمس في قتل رجل، وتريد اليوم أن توقعني في ورطةٍ أخرى!! ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَّادَ أَن يَطِشَ بَٱلَّذِي هُوَ عَدُّقٌ لَّهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَثُرِيدُ أَن تَقْتُلَنى كَمَا قَلَلْتَ نَفَسًا بِٱلْأَمْسِنَّ إِن تُربِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُربِدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصِّلِمِينَ ﴾ هذا من كلام الإسرائيلي، فإنه لما استغاث بموسى، وسمعه يقول له: إنك لغويٌّ مبين، وجاء مغضباً يريد أن يُنجيه من شرِّ الفرعوني، وأن يبطش بعدوه، ظنَّ الإسرائيلي أن موسى يريد أن يبطش به، فقال له: أتريد يا موسى أن تقتلني كما قتلتَ نفساً بالأمس؟ ولمَّا سمع القبطئ قول الإسرائيلي، علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني، فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك، ولم يكن أحدّ يعرف القاتل إلا الإسرائيلي، لأنه لم يكن في الطريق أحد لمَّا وكزه موسى، ثم قال له ﴿إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين﴾ أي ما تريد إلاّ أن تكون جباراً أي مفسداً في الأرض، وما تريد أن تكون من أهل الخير والإصلاح بين الناس، وهذه وقاحةٌ وسفاهةٌ من الإسرائيلي لمن أراد أن يدفع عنه الظلم، كأنه يقول له: كان ينبغي عليك أن تسعى للإصلاح بيني وبين خصمي، لا أن تسارع في البطش والتنكيل!! ولمَّا وصل الخبر إلى فرعون، أن القاتل هو موسى ثارت ثائرته، واشتدُّ غضبُه، وأمَرَ الجندَ أن يقبضوا عليه ليقتله، وسخَّر الله لموسى رجلاً مؤمناً من آل فرعون، يخفى إيمانه، جاء مسرعاً إلى موسى يخبره، أن حاشية فرعون يبحثون عنه ليقتلوه، فعليه أن يخرج سريعاً من أرض مصر ﴿وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَيِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ أي جاء رجلٌ من أبعد أطراف المدينة، يشتدُّ ويُسرع في مشيه، فقال يا موسى: إن أشراف فرعون وحاشيته الفجرة الظلمة، يبحثون عنك ليقتلوك، فاخرج قبل أن يدركوك، فأنا لك ناصح أمين، أريد سلامتك، قال ابن عباس: هو مؤمن من آل فرعون يخفي إيمانه!! أقول: هو الذي أشارت

غَنَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نِجِنِي مِنَ ٱلْفَوْرِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ لِفَاءَ مَذَيْكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيْكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِن دُونِهِمُ مَذَيْكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِن دُونِهِمُ النّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ المَرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمًا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَامُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَيْ يُصْدِرَ ٱلرِّعَامُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَيْرُ ﴿

إليه سورة غافر بقوله سبحانه ﴿وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله﴾؟ ولمَّا سمع موسى ذلك عزم على الهرب ﴿ فَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَفَّأَتُ قَالَ رَبّ نَجّنى منَ ٱلْهَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ﴾ أي خرج من المدينة خائفاً على نفسه، يخشى أن يدركه جنود فرعون، ثم التجأ إلى ربه بالدعاء فقال: يا رب خلُّصني منهم، واحفظني من شرُّهم ﴿وَلِمَّا نَوْجَهُ يَلْفَآءَ مَنْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتِ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ السَّكِيلِ﴾ أي ولمَّا قصد أرض مدين، مدينة شعيب عليه السلام، ولم تكن تحت سلطان فرعون، وبينها وبين مصر ثمانية أيام، قال: لعلِّ الله يرشدني إلى طريقي، فلا أضلُّ ولا أخطىء الطريق!! خرج كليمُ الله موسى من أرض مصر، فاراً بدينه، يريد النجاة من جبروت فرعون وطغيانه، ماشياً على قدميه، يتلفُّت خشية أن يدركه أحد من آل فرعون، وليس معه طعام، قال ابن عباس: خرج موسى وليس معه طعام، وكان حافياً فما وصل أرضَ مدين، حتى سقطت نعلُ قدميه ـ أي جلدتها ـ من الحفاء، وجلس في الظلِّ وهو صفوةُ الله من خلقه، وإن بطنه للاصقِّ بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لتُرى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شِقُ تمرةٌ ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَكِ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ ٱلنَّكَاسِ يَسْقُوبَ وَوَجَكَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَيَّانِ تَذُودَاتِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَسَا لَا نَسْقِي حَنَّى بُصْدِرَ ٱلرِّيحَامُّ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ ﴾ أي ولمَّا وصل مدين، وجد على البئر الذي يستقى منه الرعاةُ، جماعة كثيرين يسقون مواشيهم، ووجد أسفل من مكانهم امرأتين تكفَّان غنمهما عن الماء، لئلا تختلط بأغنامهم، فسألهما ما شأنكما تمنعان الغنم عن ورود الماء؟ ولماذا لا تتركانها تشرب مع الأغنام؟ قالتا: لا نسقى أغنامنا حتى ينتهى الرعاة من السقاية ويرجعوا، حَذَراً من مخالطة الرجال، وأبونا رجلٌ كبيرٌ مسنٌّ، لا يستطيع لشيخوخته أن يباشر سقاية الغنم، فلذلك نقوم بهذا العمل نحن!! فعطَفَ عليهما وعزم على إعانتهما

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىَ إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقَيْلُ لَهُمَا تُمْشِى عَلَى اسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ فَقِيرٌ اللَّ فَجَرَنَهُمَا تَمْشِى عَلَى اسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَا جَآءَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا يَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَا جَآءَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا يَخَوْدُ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَا جَآءَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا يَخَوْدُ أَخَرَ مَا سَقَيْتِ الشَّيْحِرَةُ أَلْكِيلِينَ اللَّهُ وَلَى قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَتَأْبَتِ السَّتَعْجِرَةً أَلْكِيلِينَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّتَعْجَرَةً الْقَوْدِ الظَّلِلِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّتَعْجَرَتُ الْقَوْدِ الْقُلْلِينِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُدَّ تَوَكَّ إِلَى ٱلظِّلَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا آَنَزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ أي فسقى لهما غنمهما رحمة بهما، ثم تنحّى جانباً فجلس تحت ظلَّ شجرة، ودعا ربه فقال يا رب: إنني جائع، وأنا محتاج إلى شيء من الطعام أسدُّ به جوعي، قال الضحاك: مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعاماً، إلاَّ بقلَ الأرض وورقَ الشجر ﴿ فِلَآءَتُهُ إِخْدَنْهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتَحْسَآءٍ قَالَتَ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَأَ فَلَمَّا جَآءَمُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ فَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِينَ﴾ ولمَّا رجعت الفتاتان إلى أبيهما سريعاً بالغنم، قال: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا فسقى لنا، فأمر إحداهما أن تدعوه له، وهي البنتُ الكبرى، فجاءته وهي تمشي مشية الحرائر العفائف، بحياء وخجل، قد سترت وجهها بثوبها، في غير تبذُّل ولا تبرُّج، ولا فتنة ولا إغراء، قال عمر: (لم تكن بسَلْفع ـ أي جسورة وقحة ـ من النساء، ولأجة خرَّاجة)! قالت له: إن أبي يطلبك ليعوِّضك عن أُجر السقاية لغنمنا، وإنما صرَّحت له بقولها ﴿ليجزيك أجر ما سقيتَ لنا﴾ لئلا يُوهم كلامُها الرِّيبةَ، وهذا من تمام حيائها وعفّتها وصيانتها، فأجابها موسى عليه السلام من شدة ما به من الجوع والضعف، فانطلقا وهي أمامه، فكشفت الريحُ ثوبها فقال لها: امشي خلفى وصفى لى الطريق، فتأخرت وكانتْ تقول له: عن يمينك، عن شمالك، امش قدَّامك، حتى وصل دار شعيب، فرحَّب به وقدَّم له طعاماً، فقال له: إني أخشى أن يكون أجراً للسقاية، فإنا آل بيتٍ لا نأخذ على المعروف أجراً!! فقال: لا والله، هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا، ثم ذكر موسى له قصته، فقال له: لا تخف يا فتى، فأنت في بلدٍ آمن، لا سلطان لفرعون عليه، وقد نجوتَ من شرّ القوم الظالمين ﴿قَالَتَ إِحْدَنِهُمَا نَاأَبَتِ ٱسْتَغَجُّأُ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْفَرِيُّ ٱلْأَمِينُ﴾ أي استأجره لرعي أغنامنا وسقايتها، فإنه قويُّ أمين،

رُوى أن شعيباً قال لها: وما أعلمكِ بقوته وأمانته؟ فقالت له: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلاّ عشرةُ رجال، وإني لما جئتُ أدعوه خفض رأسه فلم ينظر إلى وجهي، ولما كنت أمامه قال لي: كوني خلفي ودُلِّيني على الطريق!! فرغب شعيب في مصاهرته وتهزويه ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنكِحُكَ إِحْدَى أَبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَيْ أَن تَأْجُرُنِي ثَمَنِيَ حِجَجَّ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْكَا فَجِنْ عِندِكَ ۗ وَمَاۤ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِت إِن شَكَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّكِلِحِينَ﴾ أي قال لـه شعيب: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتيَّ هاتين، الكبرى أو الصغرى، على أن تكون أجيراً عندي، ترعى لى غنمى ثمان سنين، فإن أكملتها عشر سنين فذلك تفضُّلُ منك، لا ألزمك به، ولستُ أريد أن أوقعك في المشقة باشتراط العشر، وستجدني حسن المعاملة، لين الجانب، وفياً بالعهد، إن شاء الله تعالى ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۚ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدَّوَاكَ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ أي قال له موسى: ذلك الذي قلتَه ثابتٌ بيننا جميعاً، لا نخرج عنه، وأيَّ المدتين (الثمانية) أو (العشر) أدَّيتها لك، فلا إثم ولا حرج عليَّ، والله شاهدٌ وحفيظٌ على ما تعاهدنا وتواثقنا عليه ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانُسَ مِن كَانِ الطُّورِ نَـَازًا فَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُوَّا إِنِّي ءَانَسَتُ نَازًا لَعَلَىٰ ءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَـذُوهِ مِنَ النَّـارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُوكَ ﴾ أي فلما أتمَّ موسى مدة الخدمة، قال ابن عباس: «قضى أكثرَهما وأطيبَهما \_ يعنى العشر \_ إنَّ رسولَ الله إذا قال فعل» ومشى بأهله مسافراً إلى مصر، أبصر من بعيد ناراً تتوهج من جانب الطور، فقال لزوجته: امكثى هنا، فقد أبصرتُ ناراً ـ وكانت ليلةً بادرةً وقد أضلّ الطريق ـ لعلى أسأل من يرشدني إلى الطريق، أو آتيكم بشعلة من النارَ

فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِى مِن شَلِطِي الوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْبُهُوكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِنِّ أَنَا اللَّهُ رَبُ الْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكُ الشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَحَقَّ الْعَالَمِينَ الْقِيلُ وَلَا تَحَقَّ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَا أَن كُلُ عَالَيْ وَلَا تَحَقَّ فَلَمْ يَكُو فِي جَيْبِكَ تَعْرَجُ يَنْهُا مِن وَلِا تَحَقِ اللَّهِ يَلُكُ مِن الْأَمِيدِي ﴿ وَلَا يَكُو فِي جَيْبِكَ تَعْرُجُ يَنْهَا مِن عَيْرِ سُوَءِ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ مِنَ اللَّهِ عِنَ الرَّهِ فِي جَيْبِكَ بَرْهَا عَلَى مِن رَبِكَ إِلَى وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاهَكَ مِن الرَّهْبِ فَلَا فَنَافِكَ مِن الرَّهِ الْمَاكِينَ مِن رَبِكَ إِلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللل

كَى تَسْتَدَفَتُوا بِهَا ﴿ فَلَمَّا أَتَكُهَا نُودِكَ مِن شَلْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْسَ فِي ٱلْمُقَدِّةِ ٱلْمُبْدَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوْسَىٰ إِنِّتَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ ٱلْكَلِّينَ ﴾ أي فلما وصل إلى مكان النار، لم يجدها ناراً وإنما وجد نوراً يسطع منها إلى السماء، وجاءه النداء من جانب الوادي الأيمن، في ذلك المكان المبارك، سُمِّي مباركاً لأنه حصل فيه ابتداءُ الرسالة والتكليم، ناداه ربه: إن الذي يخاطبك ويكلمك، هو أنا الله الكبير الجليلُ، المنزَّه عن صفات النقص، ربُّ الخلائق أجمعين ﴿وَأَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَعْوَسَىٰ أَقِبَل وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأُمِينِ﴾ أي وناداه بأن اطرح عصاك، فطرحها فصارت حية عظيمة، تدبُّ في سرعة، وتتحرك في خفة، وتتلوَّى كأنها ثعبان صغير، وهي حية كبيرة عظيمة، فلما رآها كذلك، ولَى مدبراً ولم يلتفت، لأن طبع البشر ينفر من الحيات، لا سيما وأن هذه الحية، كأنها جانٍّ في حركتها السريعة، مع عظم خلقتها واتساع فمها، تبتلع كلُّ ما أمامها!! فناداه ربه يا موسى: ارجع ولا تخف فأنت آمن منها، لأنك رسولي، وإنه لا يخاف لديِّ المرسلون، فرجع وأدخل يده في فم الحية فعادت عصا كما كانت. . ثم أراه معجزة أخرى فقال له ربه ﴿ اَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْمِكَ نَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ وَاصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَلَانِكَ بُرْهَكَنَانِ مِن زَنَلِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْكَ وَمَلَإِيْهِۦ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَكَسِقِيكَ﴾ أي وأدخل يدك في فتحة ثوبك، ثم انظر ماذا يحدث؟ فأدخلها ثم أخرجها، فإذا هي تتلألأ كأنها قطعة قمر، في لمعان البرق ﴿من غير سوء﴾ أي من غير أذي ولا برص، فهاتان حجتان نيّرتان، ومعجزتان باهرتان، أيدتك بهما، لتذهب إلى فرعون وأشراف قومه، إنهم طغاةً قَالَ رَبِّ إِنِي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِى هَكُرُونُ هُوَ أَفَصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّفُنِ ۚ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِبُونِ ﴿ وَالْمَانُا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْا قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَننًا فَلَا يَصِلُونَ إِلْتِكُمَا قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَننًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْعَلَيْبُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسَى بِتَايَلِننَا بَيْنَتِ فَالُواْ مَا هَلَذَا إِلَّا سِحْ مُ مُقَالًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي عَلَيْكِنَا الْأَوْلِينَ ﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهِكَذَا فِي عَلَيْكِنَا الْأَوْلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَالْمَا مَا هَلَا اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالِقُولُ مَا هَلَا اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

متجبِّرون، خارجون عن طاعتنا!! كان لليد وظيفتان: الأولى: إذا أدخلها في فتحة صدره ثم أخرجها، يكون لها نور كنور القمر، تضيء له في الليل كالمصباح، الثانية: إذا فزع من شيء، يضمُّ يده تحت إبطه فيذهب عنه الخوف، فذلك فوله تعالى ﴿واضمم إليك جناحك من الرهب ♦ والجناحُ يراد به اليد، لأن يدى الإنسان كجناحي الطائر، ومعنى الرهب: الــخـوف ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَأَخِى هَنُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِتِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّفُنِيٍّ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ طلب موسى من ربه أن يعينه بأخيه هارون، ليكون له سَنَداً وعَضُداً، حتى يتقوَّى على فرعون الطاغية، ويبلُّغه الرسالة، وعلَّل ذلك بأمرين: الأول: أنه قتل قبطياً من آل فرعون، ويخشى إن جاءهم أن يقتلوه، والثاني: أن هارون أُطْلقُ لساناً، وأوضحُ بياناً، لأن موسى عليه السلام، كان في لسانه حُبْسه من أثر الجمرة التي تناولها في صغره، وقوله تعالى ﴿فأرسله معي ردءاً يصدقني﴾ أي معيناً يعينني على تبليغ الرسالة لفرعون، وليس المراد بقوله «يصدُّقني» أن يقول له: صدقتَ، أو يقول للناس: صَدَق موسى، وإنما غرضُه أن يُلخُص بلسانه الفصيح مراد موسى، ويجيب عن الشبهات التي يثيرها فرعون وقومه ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِتَايَتِنَا أَنتُمَا وَمِنِ أَتَبَعَكُمَا ٱلْعَلِيبُونَ﴾ استجاب الله له الدعاء، وحقَّق له الرجاء، فكلُّف هارون بالذهاب معه إلى فرعون، وجعله (رسولاً) مثل موسى، والمعنى: سنقوِّيك بأخيك، ونُعينك به، ونجعلُ لكما غلبةً وتسلطاً على فرعون وقومه، فلا سبيل لهم إلى أذاكما، بما أيدتكما به من المعجزات الساطعات، فاذهبا بهذه المعجزات، فالغلبةُ والنصر لكما ولأتباعكما، على فرعون وقومه، وأنتم الغالبون على القوم الـمجـرميـن ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَنْيِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَكِفْنَا بِهَلَذَا فِي ۚ اَلِكَا إِنَّا ٱلْأُوَّلِينَ﴾ أي فلما جاءهم موسى بالبراهين الساطعة، والمعجزات القاطعة، الدالة

على صدق رسالته عليه السلام، قال فرعونُ وكبراؤه: ما هذا الذي جئتنا به يا موسى، من «العصا واليد» إلاّ من قبيل السحر، افتريّته من تلقاء نفسك، وتنسبه إلى الله، وما سمعنا بمثل هذه الدعوى دعوى الوحدانية (لا إله إلا الله) في آبائنا وأجدادنا السابقين ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَقِيَّ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ. وَمَن تَكُونُ لَمُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ﴾ تلطُّفَ موسى مع فرعون وحاشيته في الخطاب، وآثَرَ أحسنَ الوجوه في المجادلة، فقال لهم: ما جئتكم به حقٌّ وهدى، وليس بسحر ولا شعوذة، وربى عالمٌ بذلك، يعلم من تكون له العاقبةُ الحميدة في الدنيا والآخرة، إنه لا يسعد ولا يفوز بمطلوبه، من كان فاجراً ظالماً، كاذباً على الله!! ويطوى السياقُ هنا حلقات ومشاهد عديدة، حلقة السحرة التي ذكرت مفصَّلة في سور أخرى، كما يختصر المحاورات التي وقعت بين فرعون وموسى، وبين فرعون والسحرة، ويوقفنا هنا على جبروت فرعون وطغيانه، وأنه لا يزال ممعناً في الضلال، فيقول سبحانه ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِمِ فَأَوْقِدُ لِي يَنهَا مَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لَى صَرْحًا لَّعَكَمْ أَطَّلِعُ إِنَّ إِلَىٰهِ مُوسَى وَإِنِّى لَأَظُنُّهُمْ مِنَ ٱلكَانِدِينَ ﴾ أي نادى فرعون في أشراف قومه وكبرائهم قائلاً: ليس هناك إله غيري، فاطبخ لي يا هامان الآجُرَّ، وابن لي منه قصراً رفيعاً، لأرى وأشاهد إله موسى الذي يزعم أنه أرسله - قال ذلك على سبيل التهكم والسخرية ـ ولهذا قال بعده ﴿وإنى لأظنه من الكاذبين﴾ أي وإنى لأعتقد أنه كاذب في هذه الدعوى!! ظنَّ الأحمق أن الله جالسٌ في السماء، فهو يريد أن يصعد إليه ليراه، وكلُّ ذلك للتمويه على أتباعه وحاشيته، لئلا يعتقدوا صدق دعوى موسى، بعد أن رأوا منه تلك المعجزات الباهرات ﴿ وَأَسْتَكُبُرُ هُو وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُوا أَنَّهُمْ إِلْتِنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَكُ وَجُنُودُمُ فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَيْ

وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةُ كِنْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهُ وَأَتَبَعْنَهُمْ فِي هَلَاهِ ٱلدُّنَيَا لَعَنكَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقَبُوجِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَاللَّمَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ الْأُولَى بَصَكَآيِرَ وَلَقَدْ ءَاللَّنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ الْأُولَى بَصَكَآيِرَ وَلَقَدْ ءَاللَّمَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ الْأُولَى بَصَكَآيِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهِ

تكبُّر وتعظُّم فرعون وقومه عن الإيمان بالله، بالباطل والظلم، واعتقدوا أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء، فأخذناه مع جنوده فطرحناهم في البحر، وأغرقناهم جميعاً، فلم نُبْق منهم أحداً، فانظر أيها السامع بعين بصيرتك، كيف كانت عاقبة هؤلاء الظالمين؟ ألم تكن عاقبة وخيمة مشئومة؟ ﴿ كم تركوا من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين﴾؟ ثـم قـال تـعـالـبي ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِـمَّةُ بَكَنْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَادِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُصَرُّونَ وَأَتَبَعْنَكُمْمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنِّيَا لَعَنَكُةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَاحَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾أي وجعلناهم في الدنيا زعماء وقادة إلى جهنم، يقتدي بهم أهل الضلال، ويوم القيامة ليس لهم ناصرٌ ينصرهم من عذاب الله، وجعلنا اللعنة تلحقهم، وتطاردهم وتلازمهم إلى يوم القيامة، مع الخزي والعار، وغضب الجبار، وهكذا اتصل عذابهم في الدنيا بالغرق والدمار، مع عذاب الآخرة باللعنة والاستقرار في دركات الجحيم، وهذا مصير كل فاجر، متجبِّر على الله!! وإلى هنا تنتهي قصة موسى مع فرعون، في بعض مشاهد وحلقات، ولقد أكثر القرآن من قصص بني إسرائيل، وأفاض في ذكر حوادثهم ووقائعهم، ليأخذ المؤمنون العظة والعبرة، من حياة هذه الأمة الطاغية الفاجرة (اليهود) اللعناء، الذين قابلوا النعمةَ بالجحود، والإحسانَ بالعصيان، فقد نجَّاهم الله من كيد فرعون وجنده، وأغدق عليهم نعمه، فما كان منهم بعد هذا الجميل والإحسان، إلاَّ أن عبدوا العجلِّ وكفروا بالرحمٰن، وقتلوا الأنبياء، وسفكوا دماء الأبرياء، وفعلوا ما تقشعر له الأبدان، ولا يزالون إلى يومنا هذا مغرقين في طغيانهم وفسادهم، إلى أن يطهِّر الله منهم الأرض من رجسهم، بجهاد المسلمين الصادقين، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق عَلِي بقوله (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون. . ) الحديث أخرجه مسلم . . ثم يأتي الحديث عن التوراة، وعن دلائل صدق رسالة محمد ﷺ، فمن أين يأتي بهذه الأخبار عن قصة موسى والأنبياء، ودقائق ما فيها؟ وهو نبيٌّ أميٌّ، لولا أن الله أوحى له بذلك!؟، ولهذا قال سبحانه ﴿وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي آتينا موسى

وَمَا كُنتَ بِعَانِبِ ٱلْعَرْفِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ الشَّهِدِينَ وَلَكِئنَا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ وَمَا حُنتَ ثَاوِيًا فِي وَلَكِئنَا مَدِّينَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ اَلْكِنَا حُنَا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ الْمُؤْلِينَ مَدِّينَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ اَلْكِنَا وَلَكِنَا حُنَا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ الْمُؤْلِينَ مَدْ يَكُن مَنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ وَمَا مَا أَتَنَا وَلَكِن رَحْمَةً مِن زَيْلِثَ لِشَنذِر قَوْمًا مَّا أَتَنَاهُم مِن نَدِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنْ نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

التوراة، من بعد هلاك الأمم التي كانت قبله، كقوم نوح، وعاد، وثمود، وغيرهم من المكذبين لرسلنا ﴿بصائر للناس﴾ أي أنواراً لقلوبهم، يبصرون بها الحقائق، ويميزون بها بين الحقِّ والباطل، وهدى لهم من الضلالة، ورحمة لمن آمن منهم بالتوراة، ليتعظوا بما فيها من المواعظ والعبر ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِ ٱلْعَـرْيِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسِى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهدينَ ﴾ أي وما كنت يا محمد، بجانب جبل الطور، الذي كلِّم الله عليه موسى، وأوحى إليه بالرسالة، وما كنت حاضراً في ذلك المكان، ولكنَّ الله أوحاه إليك، ليكون ذلك حجة وبرهاناً على صدقك، قال ابن كثير: يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد ﷺ، حيث أخبر بالغيوب الماضية، خبراً كأن سامعه شاهد وراء لما تقدُّم، وهو رجلٌ أميٌّ لا يقرأ شيئاً من الكتب، نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك!! فمن أين جاء بهذه الأخبار؟ والمعنى: ما كنتَ حاضراً لذلك، ولكنَّ الله أوحاه إليك، لتخبرهم بتلك المغيَّبات﴿وَلَكِئَاۤ أَنشَأَنَا فُرُوبًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذَيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَدِينَا وَلَنكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ أي ولكنًا أوجدنا وأنشأنا أمماً وأجيالاً، من بعد موسى، فتطاول عليهم الزمانُ، وطالت الفترةُ، فنسوا ذكرَ الله، وبدُّل اليهود والنصارى وحرَّفوا الشرائع والأحكام، فأرسلناك يا محمد لتجدُّد أمر الدين، وتعيد إليه نقاءه وصفاءه ﴿وما كنت ثاوياً في أهل مدين﴾ أي وما كنت يا محمد مقيماً في أهل مدين، حتى تعلم خبر موسى وشعيب، وما جرى من قصة زواج موسى بابنة شعيب، وأمر السقاية، واستئجار موسى لرعاية الغنم، لتتلو ذلك على أهل مكة، ولكننا أرسلناك بهذا الكتاب المبين، لتقصُّ على قومك تلك الأخبار، ولولا الوحيُ لما علمتها أنت ولا قومك ﴿وَمَا كُنُتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِينِ رَّحْمَةً مِن رَّبِّكَ لِتُمْذِرَ فَوَمَّا مَّا أَتَنَهُم مِن نَّذير مِّن قَبْلِكَ لَعَلُّهُمْ يَنَذُكَّرُونَ﴾ أي وما كنت أيضاً بجانب جبل الطور، وقت ندائنا لموسى وتكليمنا اياه، وتكليفنا له بالرسالة، وأمرنا له بالذهاب إلى فرعون، ودعوته إلى الله، فأنت يا

وَلُوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا فَذَمَتَ أَيْدِيهِم فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولُا فَنَتْبِعَ ءَايَـنِكَ وَنَكُوبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنَ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُونِي مِثْلَ مَا أُونِي مُوسَىٰ أَوْلَمْ يَكَفُرُواْ بِمَا أُونِي مُوسَىٰ مِن قَبْلٌ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهُرا وَقَالُواْ إِنَا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴿ قَالُواْ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَا أَوْقِي مِنْ قَبْلُ اللَّهِ مُو اَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنْبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَاللَّهُمْ مُن عَندُ اللَّهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنْبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُو أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنْبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَنْهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

محمد، لم تشاهد شيئاً من أخبار موسى، ولكننا نحن الذين قصصناها عليك، وأخبرناك بها، رحمةً من ربك، لتخوُّف أهل مكة، الذين لم يأتهم رسولٌ من قبلك، لعلهم يتَّعظون بإنذارك!! ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا فَذَمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَبَّعَ ءَايَدِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي ولولا قولهم إذا نزلت بهم عقوبة، بسبب كفرهم ومعاصيهم: يا ربنا هلاً أرسلت إلينا رسولاً، حتى نستمسك بأوامرك؟ ونطيعك، ونؤمن بما جاءنا به رسولك!؟ وجواب «لولا» الأولى محذوف تقديره: لولا اعتذارهم بذلك، لما أرسلناك إليهم رسولاً، وكنَّا نخفَف عنك أعباء الدعوة، ولكنهم ما جاءهم رسولَ قبلك، فلذلك أرسلناك إليهم رسولاً، لنقطع معاذيرهم ﴿لئلا يكون للناس على اللَّهِ حجة بعد الرسل﴾ أمَّا «لولا» الثانية ﴿لولا أرسلت إلينا رسولاً﴾ فهي بمعنى هلاًّ للتحضيض أي هلاًّ بعثت لنا رسولاً!! قال تعالى رداً عليهم: ﴿ لَلَّمَا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَلَآ أُوقِي مِثْلَ مَآ أُوقِي مُوسَىٰٓ أَوْلَمْ يَكَفْرُواْ بِمَاۤ أُوقِيَ مُوسَىٰ مِن فَبْلُّ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَنهَرَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَيْفِرُونَ ﴾ أي فلما جاء أهلَ مكة، هذا الرسولُ العظيم، بهذا الكتاب المنير، قالوا على وجه الاستكبار والعناد: هلا أعطى محمد من المعجزات الواضحة، مثل ما أعطى موسى من اليد، والعصا؟ أولم تكفر قريش برسالة محمد؟ وتكذيبُهم لك تكذيبٌ لموسى، لأن الوحى واحدٌ، وقالوا يعنى المشركين من أهل مكة: ما التوراة والقرآن إلاّ من قبيل السحر، فهما سحران، وكفروا بالكتابين!! والغرضُ من الآية، أن المشركين يقترحون أن يأتيهم محمد بمعجزاتٍ حسيَّة، كالمعجزاتِ التي جاء بها موسى، وقد جاءهم القرآن بأعظم المعجزات، فقالوا عنه وعن التوراة: إنهما سحران، ونحن كافرون بهما، فلو جاءهم محمد بما طلبوا ما آمنوا، وذلك من شقائهم وضلالهم ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِكِنَابٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنَّتِعَهُ إِن كُنتُمْ صَادِيْينَ ﴾ أي

فَإِن لَّمَ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمَ أَنَّمَا يَشِعُونَ أَهْوَآءَهُمَّ وَمَنَ أَضَلُّ مِتَنِ أَنَّبَعَ هُوكُ لُهُ يِغَيْرِ هُدَى مِّنَ أَلَهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ وَصَلَا يَغَيْرِ هُدَى مِّنَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ أَلَهُ الْعَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَلَذَكُرُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِهِ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ ٱلْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَلَذَكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ يَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قل لهم: فائتوني بكتاب منزلٍ من عند الله، أهدى من التوراة والقرآن، اللَّذين كفرتم بهما، لأتمسَّك به، إن كنتم صادقين أنكم تريدون اتباع الحق!! قال ابن كثير: وقد عُلم بالضرورة، أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء، أكمل ولا أشمل، ولا أعظم ولا أفصح، من القرآن الذين أنزله على محمد ﷺ، وبعده في الشرف والعظمة، التوراة التي أنزلها اللَّهُ على موسى عليه السلام، وأمَّا الإنجيل فجاء متمماً للتوراة، ومحَّلاً لبعض ما حُرِّم على بني إسرائيـل ﴿ فَإِن لَّدَ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ ۚ أَهْوَاءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُ مِتَنِ ٱبَّعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ أي فإن لم يفعلوا ما كلَّفتهم به، من الإتيان، بكتاب غير التوراة والقرآن، فاعلم أن كفرهم كفر عناد، واتباع للأهواء، ولا أحد أضل ممن اتَّبع هواه، بغير رشاد ولا بيان، والله سبحانه لا يوفق للهدى والحق، من كان ظالماً معانداً ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُهُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ نَذَذُّرُونِ ﴾ أي ولقد تابعنا لهم المواعظ والزواجر، في هذا القرآن الكريم، ليتَّعظوا ويتذكِّروا بما فيه، أنزلناه متتابعاً، فيه الوعدُ والوعيدُ، والقصصُ والعبر، والنصائح والمواعظ، لعلهم يتَّعظون به!! ﴿الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْنَبَ مِن قَبْلِهِ، هُم بِهِ، يُؤْمِنُونَ وَلِذَا يُنْلَى عَلَيْهُمْ قَالُوٓأَ ءَامَنَا بِهِ؞َ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَا كُنَّا مِن مَيْلِهِ، مُسْلِمِينَ ﴾ ثناء من الله تعالى، على الذين آمنوا بمحمد ﷺ، من مسلمي أهل الكتاب، أي الذين أنزلنا عليهم التوراة والإنجيل، من قبل إنزال القرآن، عرفوا الحقُّ فآمنوا بما جاءهم من عند الله، كالنجاشي، وعبد الله بن سلام، وبعض القسس والرهبان، فهؤلاء يؤمنون بالقرآن حقاً، وإذا سمعوا آيات الذكر الحكيم، قالوا: صدَّقنا كلامَ ربنا، إنا كنًا من قبل نزول القرآن، مؤمنين بأنه سيبعث محمد على وينزل عليه القرآن، ببشارة الرسل لنا ﴿ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد﴾ فنحن مسلمون،

أُوْلَتِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مِّرَّنَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ فِي وَإِذَا سَكِمِعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ مَيْنِعُونَ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ مَلَكُمْ مَلَا بَبْنِنِي الْجَهِلِينَ فِي إِنَّكُ لَا تَهْدِى مَنْ وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ مِن يَشَاءً وَهُوَ أَعْلُمُ بِالْمُهْمَدِينَ فِي

مستسلمون لأمر الله، قال تعالى في بيان جزائهم ﴿أُولَٰتِكَ يُؤَقِّنَ أَجْرَهُم مَّرَّبَيِّنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُم يُنِفِقُونَ ﴾ أي هؤلاء الأبرار، من أهل الكتاب، يعطون أجرهم مضاعفاً، الأجر الأول على إيمانهم بكتابهم، والثاني على إيمانهم بالقرآن، بسبب صبرهم وتقواهم، ويدفعون الكلام القبيح، بالكلمة الطيبة، ولا يقابلون السيِّء بمثله، بل يعفون ويصفحون، ومن الحلال الطيّب الذي رزقناهم ينفقون، وفي الحديث (ثلاثةُ لهم أجران: رجلٌ من أهل الكتاب، آمنَ بنبيُّه، وآمن بمحمد ﷺ. .) الحديث، رواه البخاري ومسلم ﴿وَإِذَا سَكِمُواْ ٱللَّغَوُّ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَنِي ٱلْجَهِلِينَ﴾ أي وإذا سسمعوا الشتم والأذى من الكفار، لأنهم آمنوا، لم يلتفتوا إليه ولم يردُّوا على أصحابه، وقالوا: لنا طريقنا من الحلم والصفح، ولكم طريقتكم من السفاهة والوقاحة ﴿سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين﴾ أي نهجركم ونترككم، سلام مباعدةٍ وترك، ولم يريدوا سلام التحية، وإنما سلام المتاركة والهجران لأولئك السفهاء، كأنهم يقولون: لا نريد المجادلة والخوض مع الجاهلين ولا مصاحبتهم. . وسبب نزول هذه الآيات: (ما رُوي أن عشرين من نصاري الحبشة، قدموا على رسول الله ﷺ وهو بمكة، فوجدوه في المسجد الحرام، فجلسوا إليه وكلِّموه، وسألوه عن أمور فأجابهم عنها، فأشهروا إسلامهم، وصدَّقوا رسول الله في أمر الرسالة والقرآن، فلما قاموا اعترضهم «أبو جهل» في نفرِ من قريش، فقالوا لهم: خيَّبكم الله من ركب، بعثكم أهلُ دينكم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تقوموا من مجلسه، حتى فارقتم دينكم وصدَّقتموه!! ما نعلمُ ركباً أحمقَ منكم، فقالوا لهم: لا نبتغي الجاهلين، أي لا نصاحبكم ولا نردُّ عليكم، ففيهم نزلت هذه الآيات)، رواه ابن إسحاق في السيرة. . ثم قال الله تعالى لرسوله ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخَبُّتَ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاء فَهُو أَعْلَم بِٱلْمُهْدِينَ ﴾ أي إنك يا محمد دالَّ ومرشد، لا تستطيع هداية من أحببتَ من الناس، مهما بذلتَ فيه من مجهود، ولكنه تعالى هو الهادي، يعلم من يستحقُّ الهداية فيهديه، ومن يستحق الشقاوة فيضلُّه ويشقيه، فسلُّم أمرك إلى ربك، فإنه أعلم

وَقَالُوّاْ إِن نَنَيْعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا عَالِمَا يُعْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِزْقًا مِن لَدُنّا وَلَكِكِنَ أَكُمُمُ لَا عَلَمُونَ يَعْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِزْقًا مِن لَدُنّا وَلَكِكِنَ أَكُمُمُ لَا يَعْلَمُونَ مَعِيشَتَهَا فَلِكَ مِن فَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَلِكَ مَسَكِنُهُمْ لَرَ شَتَكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلّا قَلِيلًا وَكُنّا غَنْ ٱلْوَرِثِينَ هِ

بأهل السعادة والشقاوة. . وسبب نزول هذه الآية ما روي في الصحيحين: (أنه لمَّا حضرت «أبا طالب» الوفاةُ، جاءه رسول الله ﷺ فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أيْ عمم - أي يا عمم - قل «لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله!! فقال أبو جهل: أترغبُ عن ملَّة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه، ويعيدان عليه تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخرَ ما كلِّمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله عِيْجُ: والله لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك!! فأنزل الله ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. . ♦ وأنزل الله في أبي طالب هذه الآية، وقال لرسوله ﷺ ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. . ﴾ رواه البخاري ﴿وَقَالُواْ إِن نَتَيْعِ ٱلْحَدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفْ مِنَ أَرْضِنَاۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِزْفًا مِّن لَّذُنَّا وَلِنَكِنَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذكر تعالى هنا بعض شبهات المشركين، وردَّ عليها بالبيان الواضح القاطع، أي قال كفار مكة: إن اتَّبعناك يا محمد على الإسلام، وتركنا دين آبائنا وأجدادنا، نخاف أن يتخطَّفنا العربُ من أرض مكة، ويخرجوننا من أوطاننا!! ومعنى التخطُّف: الانتزاعُ بسرعة، أي ينتزعوننا انتزاعاً من بلادنا، قال تعالى ردًّا عليهم: ألم نعصمهم ونجعل مكة بلداً آمناً، ذا حرمة ومهابة، تُحمل إليهم الأرزاقُ من جميع أقطار الدنيا، وهم عَبَدةُ أوثان؟ فكيف يكون حالهم وهم يعبدون الرحمٰن؟ كيف يكون الحرمُ آمناً لهم وقت كفرهم، ولا يكون آمناً لهم حال إسلامهم؟ هذا أمرّ عجيب ﴿ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون ﴾ أي لا يعلمون نعمة الله الجليلة عليهم، ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ﷺ، الذي جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور!! قطع الله حجتهم بهذا البيان الناصع، إذ كانوا وهم كفار، عبَّاد أوثان وأصنام، قد أمنوا في حرمهم، والناسُ من حولهم يسفك بعضُهم دماء بعض، وهم تُنقل إليهم خيراتُ البلاد، فكيف يتخلَّى الله عنهم وقد أسلموا وآمنوا؟ ﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِةٍ بَطِرَتَ مَعِيشَتَهَأَّ فَيْلَكَ مَسَكِنُهُمْ لَوَ تُشكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا خَنُ ٱلْوَرِثِينَ﴾ «كم» لللتكثير، أي وكثير

الإزالغندون

من أهل بلدة، طغت وبغت، وحملها التَّرفُ على جحود نعمة الله، فكفرت بأنعم الله، كما إلا فعل أهلُ مكة، فدمَّر الله عليهم ديارهم، وسلبهم النعمة، فتلك مساكنهم خالية من سكانها، لم يسكنها أحدٌ إلا القليلُ، من المارة في أسفارهم، يسكنونها يوماً أو بعض يوم، وكنا نحن الوارثين لأموالهم وديارهم!! والآية تخويف لكفار مكة، أن يفعل الله بهم، كما فعل بمن سبقهم من المكذبين المترفين ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَلِكَ أَلْقُرَيْ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَنْلُوا عَلَتُهُمْ ءَاينتِنا وَمَا كُنّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِلْمُوبَ ﴾ أي ما جرت سنة الله في إهلاك أمة من الأمم، حتى يبعث في عاصمتها وكُبري مدنها، رسولاً، يحذُّرهم ويُبلغهم رسالة الله؟ لئلا يبقى لهم عذر، وما كنا لنهلك أهل بلدة، إلاَّ وأهلها كافرون مكذِّبون لرسل الله، وفي هذا بيان لعدله سبحانه، وتقدُّسه وتنزُّهه عن الظلم ﴿وَمَاۤ أُونِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَنَّعُ ٱلْحَيَوٰةِ الدُّنيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنـٰذَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَٱبْقَيُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أي وما أعطيتم أيها الناس من شيء من زهرة الدنيا، من مالٍ، ومتاع، ومسكن، وملبس، فهو متاعٌ قليل، وزهرة فانية، بالنسبة إلى ما أعدُّه الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة، أفلا تعقلون أن الباقي خير من الفاني؟ ومهما كان نعيم الإنسان في الدنيا عظيماً، فإنما هو كالذرَّة بالنسبة للبحر، فمن لم يرجُحُ منافع الآخرة على منافع الدنيا، يكون كأنه خارج عن حدود العقل، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: (ما الدنيا في الآخرة، إلا مثل ما يجعل أحدُكم أصبعه في اليم ـ أى البحر \_ وأشار ﷺ بالسبَّابة، فلينظر بم ترجع)؟ رواه مسلم والترمذي، أي ماذا أخذت الأصبع من البحر؟ ﴿ أَفَهَن وَعَدْنَهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَيْقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَكُ مَتَنع أَلْحَيُوةِ الدُّنيَّا ثُمُّ هُوَ نَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ﴾ أي هل المؤمن، الذي وعدناه وعداً قاطعاً بالجنة، وما فيها من النعيم الدائم الخالد، الذي هو مدركُه لا محالة، كالكافر الذي متعناه في الدنيا، بمتاع فان زائل، مصحوب بالمتاعب والمصاعب، ثم هو في الآخرة، من المحضرين للعذاب؟ لا يتساويان أبداً،

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاآءِ اللَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمُ الْفَوْلُ رَبّنَا هَتَوُلاَهِ اللَّذِينَ أَغَوَيْنَا أَغَوِيْنَا هُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَمْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابُ لَوَ أَنَهُمْ كَانُوا يَهْدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَيْمَ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿ وَالْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَيْمَ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿ وَالْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَيْمَ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿ وَالْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿ وَالْمُرْسَلِينَ فَي فَعُيتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿

ولفظُ ﴿من المحضرين﴾ يراد به: المساقون للحساب والعذاب، كالذي يُساق بواسطة الزبانية، إلى ظلمة السجن الرهيب، كُرها عنه ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِّكُآءِى الَّذِينَ كُنتُر رَّغُمُوكِ﴾ النداءُ هنا للتوبيخ والتأنيب: أي اذكر حال المشركين، حين يناديهم الله معنفاً وموبِّخاً، فيقول لهم: أين هؤلاء الشركاء والآلهة الذين عبدتموهم من دوني؟ وزعمتم أنهم يشفعون لكم وينصرونكم؟ ادعوهم حتى يخلُّصوكم من العذاب!! ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَنْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَنَّنَا هَنَوُلَآمِ ٱلَّذِينَ أَغَوْبِنَا أَغَوَيْنَاهُمْ كُمَا غَوَيْنًا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونِ﴾ أي قال الرؤساء الأشقياء: يا ربنا هؤلاء الأتباع الذين أضللناهم، ﴿أغويناهم كما غوينا﴾ أي أضللناهم كما ضللنا نحنُ، لا بالقسر والإكراه، ولكن بالإغراء وتزيين القبيح لهم، نتبرأ إليك منهم، فما كانوا في الحقيقة يعبدوننا، إنماكانوا يعبدون أهواءهم، ويجرون وراء شهواتهم، فهم مؤاخذون بإجرامهم ﴿ وَقِيلَ ٱذعُواْ شُرِّكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُرْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابُ لَوَ ٱنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ﴾ أي وقـــــيــــــل للمشركين على سبيل السخرية والتهكم: استغيثوا بآلهتكم، واستنصروا بهم الآن، ليدفعوا عنكم عذاب الله!! فاستغاثوا بهم فلم يجيبوهم ولم يغيثوهم، وهم يعلمون أنهم لا يسمعون ولا يجيبون، ولكنه الإذلالَ لهم والإهانة، وحينئذِ يتمنون أنهم لو كانوا في الدنيا مؤمنين، حتى لا يصيروا إلى هذا المصير المشئوم، ولكن هيهات فقد فات الأوان، وهم اليوم في يَسَاءَ لُونَ ﴾ من توبيخ إلى توبيخ، يناديهم ربُّ العزة والجلال، فيقول لهم: ماذا أجبتم رسلي؟ هل آمنتم بهم واتبعتموهم؟ أم استهزأتم بهم وكذبتموهم؟ ﴿فعميت عليهم الأنباء﴾ أي حاروا في الجواب، وأظلمت عليهم الأمور، فلم يعرفوا ما يقولون، فهم الآن حياري واجمون، قد انعقدت ألسنتهم، ولا يسأل بعضهم بعضاً من فرط الدهشة والحيرة، والأنباء: فَأَمَّا مَن تَابَ وَوَامَنَ وَعِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ اللهِ وَرَبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشَاهُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَمَهُمُ ٱلْجِيرَةُ سُبْحَنَ اللهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا وَتَعَكِيلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهَ وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صَدُورُهُمْ وَمَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صَدُورُهُمْ وَمَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صَدُورُهُمْ وَمَا يَعْلَمُ مَن اللهُ لَآ إِلَىٰهُ إِلَّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَالْآخِرَةً وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَالْتَهِ مُرْجَعُونَ اللهُ عَنْ أَنَهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ إِلَنْهُ عَيْرُ اللهِ يَأْمِي اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ إِلَنْهُ عَيْرُ اللهِ يَأْمِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ إِلَاهُ عَيْرُ اللهِ يَأْمِ اللهُ عَنْ إِلَاهُ عَيْرُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ إِلَاهُ عَيْرُ اللهِ عَنْ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْمُ اللهُ عَيْرُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا إِلَيْهُ عَنْ إِلَاهُ عَيْرُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ إِلَاهُ عَيْرُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ إِلَاهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

الأخبارُ، وإنما سمَّى حُجَجهم أَخباراً، لأنها لم تكن في الحقيقة حُجَجاً، إنما هي حكاياتُ ومزاعم، والأصلُ أن يُقال: عموا عن الأنباء أي الأخبار، وقد عُكس للمبالغة، ويسمى التشبيه المقلوب ﴿فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَكُ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ﴾ هذا تذكير لهم بالتوبة والإنابة إلى الله، أي فأمًا من تاب من كفره، وجمع بين الإيمان والعمل الصالح، فعسى أن يكون من الفائزين برضوان الله، وجنات النعيم، و «عسى» من الله تفيد التحقيق، أي يكون حقاً من المصف لحدين ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَكَأُهُ وَيَغْتَكَارُ مَا كَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ هذا ردٌّ على المشركين، في اقتراحهم أن يكون الرسول، من الأغنياء ذوي الشرف والرئاسة، ومعنى الآية: وربك يا محمد هو الخالق المتصرف في الكون، يخلق ما يشاء، ويفعل ما يريد، ولا اعتراض لأحدِ على حكمه، يختار للنبوة والرسالة من يشاء، وما كان لأحد من العباد اختيار، إنما الاختيارُ للهِ الواحد القهار، تنزُّه الله العظيم الجليل، أن ينازعه أحدُّ في ملكه، أو يشاركه في اختياره وأمره ﴿وَرَبُّكَ يَسْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ أي وربك هو العالم يما تخفيه قلوبهم من الكفر، والعدواة للرسول والمؤمنين، وما يظهرونه على ألسنتهم من الطعن في القرآن، والنيل من كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يقولون: ما أنزل الله الوحيّ إلاّ على يتيم أبي طالب؟ أَمَا وجد الله غير محمد حتى يبعثه إلينا رسولاً؟ ﴿وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْأَخِرَةُ وَلَهُ ٱلْمُكْمُمُ وَالِلَهِ نُرْجَعُونَ﴾ أي وهو جلَّ وعلا الإله المستحقُّ للعبادة، لا معبود بحق سواه، له الحمد أي الثناء الكامل في الدنيا والآخرة، وله القضاء النافذ فيهما، وإليه وحده مرجع الخلائق جميعهم يوم القيامة، فيجازي كل عامل بما يستحقُّ من الجزاء!! ﴿ فُلَ أَرْءَيْنُدُ إِن جَمَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا نَسْمَعُوكَ﴾؟ نبُّه تعالى على ظاهرتين كونيَّتين عظيمتين هما (ظاهرة الليل) و(ظاهرة النهار)

قُلْ أَرَّهَ يَتُمْ إِن جَعَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَكَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَنْ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ آلِقَ وَمِن وَمِن وَمِن عَمْرُونَ آلِيَ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَارَ لِلسَّكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَعُوا مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَمْدُونَ فِيهِ وَلِتَبْنَعُوا مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَمْدُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ الل

الزالعة إلى كم

وهما من الآيات الباهرة الدالة على قدرة الله ووحدانيته، ولكنَّ الناس ألفوا رؤية الشمس تشرق عليهم في الصباح، ثم تغيب عنهم في الليل، وألفوا النهار يُقبل ثم يدبر، وإلفُ الإنسان للشيء، يُفقده ما فيه من روعة الجمال والإبداع، **والمعنى**: أخبروني أيها الناسُ، لو أن الله تعالى، جعل عليكم الليل دائماً مستمراً بلا انقطاع، من هو الإله الذي يقدر، على أن يأتيكم بالنور والضياء؟ غير الله تعالى؟ أفلا تسمعون هذا الكلام، سماع تدبر واستبصار، فتستدلون بذلك على قدرة الواحد القهار؟ ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَكُمْ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَشْكُنُونَ فِيةٌ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۗ أِي وأخــبـرونـــى أيضاً، لو أن الله تعالى جعل عليكم النهار، دائماً مستمراً إلى يوم القيامة بلا انقطاع، من هو الإله القادر على أن يأتيكم بليل، تستريحون فيه من تعب النهار، غير الله تعالى؟ أفلا تبصرون عظمة هذا الإله الكبير؟ فتؤمنون به وتوحِّدونه!! إن الناس يشتاقون إلى الصبح، حينما يطول عليهم الليل قليلاً في الشتاء، ويشتاقون إلى الليل، حينما تحرقهم الشمس بلهبها الدائم في أيام الصيف، وربما انقطعوا عن العمل في الصيف، وجعلوا عملهم بالليل، فماذا يصنعون لو استمرَّت الشمس عليهم دائمة بلا انقطاع؟ ألا تصبح الحياة كلها معرَّضة للفناء والدمار!؟ ولهذا امتنَّ الله على عباده بقوله ﴿وَمِن تَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ ﴿ أَي ومن آثار رحمته بكم، أن جعل الليل والنهار يتعاقبان بدقة وإحكام، لتستريحوا بالليل من نصب الحياة وهمومها وأكدارها، ولتلتمسوا بالنهار أسباب الكسب والمعاش، ولتشكروا ربكم على نعمه الجليلة، التي أنعم بها عليكم!! نبُّه تعالى على أن الليل والنهار نعمتان، يتعاقبان دون انقطاع، لأن الإنسان في الدنيا مضطر إلى العمل، لتحصيل ما يحتاج إليه من عمل وزراعة، وبناء، ولا يتم له ذلك لولا ضوء النهار، ولولا الراحة والسكون بالليل، فلا بدُّ منهما في الدنيا، وأمَّا في الجنة فلا تعب فيها ولا نصب، فلا حاجة لهم إلى الليل، فلذلك يدوم له الضياءُ واللَّذاتُ، قال تعالى: ﴿لا يَرَوْن

فيها شَمْسًا ولاَ زَمْهَريراً﴾ وقد جاء في الحديث (أن الجنة أنوارٌ تتلألأ) ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِيكَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ وَنَرَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاثُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَكِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَقْتَرُونَ ﴾ هذا توبيخ آخر لمن عبد مع الله إلها آخر، أي يناديهم الربُّ على رءوس الأشهاد: أين الآلهة الذين زعمتهم أنهم شركاء معي، وعبدتموهم من دوني؟ ائتوا بهم لينقذوكم من العذاب؟ وأخرجنا من كل أمةٍ نبيَّها ليشهد عليها، فقلنا للكفرة المجرمين: هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الكفر، وعباده الأصنام والأوثان!! فعلموا حينئذِ أنهم كانوا في ضلال، وغابت عنهم تلك الآلهة المزعومة!! ثم ذكر تعالى قصة الطغيان بالمال ممثلة في قارون، بعد أن ذكر قصة الطغيان بالملك والسلطان، ممثلة بفرعون الطاغية الجبار، فقال سبحانه ﴿إِنَّ قَدْرُونَ كَاكَ مِن قُوْمِ أعجمي، وهو من جماعة موسى، بل كان ابنَ عمه كما قال النخعي وقتادة، وكان يُسمَّى المنوَّر لحسن صوته بالتوراة، ولكنَّ عدوَّ الله نافق، وأهلكه البغيُ بسبب كثرة ماله ﴿فبغي عليهم﴾ أي تكبُّر وتجبُّر على قومه، وأبطرته النعمةُ حتى طمستْ نورَ بصيرته، ولنتصوَّر مدى الغنى الذي كان عليه قارون، فإن مفاتيح خزائن أمواله، يعجز عن حملها المجموعة الكبيرة من أقوياء الرجال، فضلاً عن الخزائن نفسها، وهذا معنى قوله تعالى ﴿وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة﴾ أي يثقل عليهم حملُها، وإذا قسنا أصحاب الغني في زماننا، ممن يملك مئات أو آلاف المليارات، نجدهم فقراء بالنسبة لقارون ﴿إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُمْ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ﴾ الفرحُ هنا: يُراد به الأشَرُ والبَطَر، والتكبر على عباد الله، أي لا تبطر، فإن الله يُبغض البطرين، الذين لا يشكرون الله على إنعامه، ويتكبرون

على عباد الله بأموالهم ﴿وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنيَّأْ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ أي اطلب فيما أعطاك الله من الأموال رضي الله، ولا تضيِّع حظُّك بالاستمتاع بما أباح الله لك، من المآكل، والمشارب، والملابس، والمراكب، وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك، بالإنفاق عليهم وعونهم ﴿وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ أي ولا تطلب بهذا المال، التطاول على الناس، بالظلم والبغي وإنفاق المال في غير وجهه، فإن الله لا يحب كل مفسدٍ في الأرض، بأنواع البغى والظلم!! هكذا قدَّم له أهلُ الفضل والصلاح النصيحة، فكان جوابه لهم جواب الأحمق المغرور، المفتون بماله، الذي أعماه الثراء ﴿قَالَ إِنَّمَآ أُوسَتُهُ عَلَىٰ عِلْرِ عِندِئُ﴾ أي أعطيتُ هذا المال بذكائي وفهمي، وعلى علم عندي بوجوه الغني والكسب ﴿أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ قَدْ أَهْلُكَ مِن قَبَّلِهِ، مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُؤَّةً وَأَكْثَرُ جَمَّعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أي ألم يعلم هذا الأحمقُ المغرور، أن الله قد أهلك من الخلائق قبله، من هو أقوى منه بدناً، وأكثر منه مالاً وولداً؟ ولا حاجة أن يسألهم الله عن ذنوبهم وإجرامهم، بل يُعذُّبون ولا يُمْهَلون، لأن الله عالم بجرائمهم، ولا حاجة إن يسألهم عنها!! ﴿ فَخُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَبَتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُونِي قَدُرُونُ﴾ أي خرج قارون على قومه، في أبهي زينةٍ وأكملها، مع خدمه وحشمه، على خيولٍ موشَحة بالذهب، في موكب حافل باهر، فلما رآه ضعفاء الإيمان، ممن تخدعهم الدنيا ببريقها وزخرفها وزينتها، قالوا: يا ليت لنا مثل الجاه والغني، الذي أعطيه قارون ﴿ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ أي ذو حظ وافر من الدنيا، ومكانةٍ عظيمة من الجاه

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيَلَكُمْ قُوابُ ٱللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلْقَلْهَا إِلّا ٱلصَّكِيرُونَ ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا حَانَ لَهُ مِن فِثَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِينَ ﴿ وَاصْبَحَ ٱلّذِينَ تَمَنّوا مَكَانَهُ بِالْآمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانَ ٱللّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن وَأَصْبَحَ ٱلّذِينَ تَمَنّوا مَكَانَهُ بِالْآمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانَ ٱللّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْلاً أَن مَنَ ٱللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَهُ لَا يُقْلِحُ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانِّهُ لَا يُقْلِحُ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَهُ لَا يُقْلِحُ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يُقْلِحُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يُقَلِحُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يُقْلِحُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَى بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يُقَلِحُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَكُسْورُونَ اللّهُ اللّهُ مُولُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَعُسَفًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَكُسُورُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَقِيَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلْلِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّلْهَا ٓ إِلَّا ٱلصَّكَبِرُونَ﴾ أي وقال لهم العقلاء من أهل العلم والفهم: (ويلكم) أي ارتدعوا وانزجروا عن مثل هذا التمني، والكلام الفارغ، فإن ثواب الله للمؤمنين الصالحين في الآخرة، خيرٌ من كل ما ترون من النعيم، ولا يعادل ذرةً بالنسبة لنعيم الآخرة، ولا ينال هذه المرتبة والمنزلة الرفيعة، إلا المؤمنون الصابرون على أمر الله، والمعرضون عن زينة الدنيا وشهواتها!! وكانت العاقبةُ والنتيجة لقارون ما ذكرها لنا القرآن ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ. وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ﴾ أى جعلنا الأرض تغور به وبكنوزه وأمواله، جزاء له على عتوه وبطره، فما كان له جماعة ينصرونه ويدفعون عنه عذاب الله، ولم يكن هو بنفسه من الناجين من عذاب الله، بل من الهالكين!! هكذا في لمحة خاطفة، ابتلعته الأرضُ، وابتلعت ملكه ودوره وقصوره، وحطَّمتْ غروره وكبرياءه!! وكـان ذلـك جـزاءً وفـاقـاً ﴿وَأَصَّبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَثَ اللَّهُ يَبْسُطُكُ ٱلزِّرْفَ لِمَن يَشَأَهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيُقْدِرُ ﴾ أي وصار الذين تمنوا منزلته وغناه بالأمس القريب، يقولون بعدما شاهدوا ما نزل به من البلاء والخسف: ﴿ويكأنُ أَي اعجبوا أيها القوم وتنبُّهوا، كيف أن الله يوسِّع الرزق على من يشاء، ويضيِّق الرزق على من يشاء، حسب الحكمة والمشيئة، فقد يوسِّع على الكافر، ويضيُّق على المؤمن!! ولا دخل لكثرة الرزق، في كرامة الإنسان عند الله أو هوانه ﴿لَوْلَا أَن مَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَأْ وَيَكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ﴾ أي لولا لطفُ الله بنا، بعدم إعطائنا ما تمنيناه، لصار مصيرنا مصير (قارون)، فخسف اللَّهُ بنا الأرض كما خسفها بقارون، وانتبهوا واعجبوا أيها القوم، فإنه لا يفلح ولا ينجح الجاحد لنعم الله!! وإلى هنا تنتهي قصة قارون، قصة الطغيان بالمال، ثم يأتي

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ شَيْ مَن جَاءً بِالْمَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءً بِالسَّيِقَةِ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ لِلْمُ اللَّيْنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ شَيْ إِنَّ الَّذِي فَلَا يُجْرَى اللَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّنَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ شَيْ إِنَ الَّذِي فَلَا يُجْرَى اللَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِنَاتِ إِلَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ شَيْ إِنَّ اللَّذِي فَلَ مَن جَاءً بِالْمُدُى وَمَن فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْهَانَ لَلَّ لَكُنُ إِلَى مَعَادٍ قُل رَبِي أَعْلَمُ مَن جَاءً بِالْمُدَى وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ شَي وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِنَالِ اللَّيْكِ الْمُكَانِ عَلَيْ لِللَّا لَلْكَافِرِينَ اللَّا لَلَكُونَ طَهِيرًا لِلْكَيْفِرِينَ شَي رَبِكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَيْفِرِينَ شَي

التعقيب المباشر ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْمَعْبَدُ لِلْمُنَقِينَ﴾ أي هذه الجنة التي سمعتم خبرها، وبَلَغكم وصفُها، هي دار النعيم الخالد، التي لا تنغيص فيها ولا كدر، نجعلها للمؤمنين المتقين، الذين لا يريدون التكبر والطغيان، ولا الظلم والعدوان في الدنيا، والعاقبة المحمودة للذين يخشون عذاب الله، ويطلبون رضوانه ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَمَن جَآءَ بَالسَّيْئَةِ فَلَا يُحْزَى ٱلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا بَعْمَلُوكِ﴾ أي من جاء بالحسنة، ضاعفها الله له أضعافاً كثيرة، إلى عشرة، أو سبعين، أو أكثر من ذلك، ومن جاء بالسيئة، فلا يجزي إلاّ بمثلها أي تكتب عليه سيئة واحدة دون مضاعفة ولا زيادة، وهذا من فضل الله على العباد، أن الحسنة يُضاعف الله جزاءَها فضلاً منه ورحمة، وأن السيئة لا يُضاعف جزاءَها، كرماً منه وعدلاً ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَادٍّ ﴾ أي إن الذي أنزل عليك القرآن، وفرض عليك تبليغه للناس، لرادُّك يا محمد إلى مكة كما أخرجوك منها، وهذا وعدٌّ من الله لرسوله بفتح مكة، ورجوعه إليها سالماً غانماً، قال الضحاك: لما هاجر النبي ﷺ من مكة، ووصل الجحفة وهي قريبة من المدينة المنورة، اشتاق إلى رؤية مكة، فأنزل الله عليه هذه الآية، رواه ابن أبي حاتم، وروي البخاري عن ابن عباس ﴿لرادُّك إلى مَعَاد﴾ قال: إلى مكة. ﴿قُل زَّتِي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴾ أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين: إن ربي هو أعلم بالمهتدي والضال ـ يعنى نفسه والمشركين ـ فهو سبحانه العالم بالمهتدي وما يستحقه من الثواب والنصر، وبالضال وما يستحقه من العذاب والإذلال﴿وَمَا كُنتَ يَرْجُوٓا أَن يُلْفَيّ إِلَيْكَ ا ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةُ مِن رَّبِكُ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَاهِرِينَ ﴾ أي وما كنت يا محمد تطمع أن وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ مَايَتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَآدَعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الشَّرِكِينَ آلِكَ وَلِا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لاَ إِلَهَ إِلَاهُ وَلا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لاَ إِلَهَ إِلّا هُوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجَهَامُ لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

تأتيك النبوة، ولا أن ينزل عليك الكتاب من رب الأرباب، ولكنَّ الله رحمك ورحم البشرية، فأنزل القرآن عليك، فلا تكن عوناً للكافرين، بالمداراة والمجاملة، قال أهل التفسير: أمره الله أن يصدع بالحق، ولا يساير الكفرة أعداء الله ﴿وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ اللّهِ بَعْدَ إِذَ أُنزِكَ إِلَيْكُ وَآدَعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُنْرِكِينَ ﴾ أي لا يمنعك سفههم عن تبليغهم آيات الذكر الحكيم، وادع الناس إلى توحيد ربك وعبادته، ولا تكونن من المشركين بمسايرتهم على أهوائهم، فإنَّ الرضى بالكفر كفر ﴿وَلَا نَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرُ المشركين بمسايرتهم على أهوائهم، فإنَّ الرضى بالكفر كفر ﴿وَلَا نَدْعُ مَعَ اللهِ إِللها مَاخَرُ الله الله الله الله الله أَوْمُهُمُّ لَهُ المُكْمُ وَإِلَيْهِ رُبُعَوُنَ ﴾ أي لا تعبد إلها سوى ربك الذي خلقك، فإنه لامعبود بحق إلا الله رب العالمين، كل شيء في الكون يفنى، ويبقى الله وحده الحيُّ القيوم، له القضاء النافذُ في الخلق، وإليه مرجعهم ومصيرهم ويبقى الله وحده الحيُّ القيوم، له القضاء النافذُ في الخلق، وإليه مرجعهم ومصيرهم للحساب والجزاء!! قال الحافظ ابن كثير: هذا إخبار منه سبحانه بأنه الحيُّ القيوم، الدائم الباقي، الذي تموت الخلائق ولا يموت، فعبَّر بالوجه عن الذات، أي كلُ شيء هالك إلاً إيًاه جلَّ وعلا، فكلُ الذوات فانية وزائلة، إلا ذاته تعالى وتقدَّس!!

رُوي عن ابن عباس أنه قال: (كان قارونُ ابنَ عمِّ موسى، وقد جمع علماً كثيراً، ولكنَّ عدوً الله نافَق، حتى بغى على موسى وحَسَده، فقال له موسى: إن الله أمرني أن آخذ الزكاة منكم، فأبى وقال لجماعته: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم، أمركم بالصلاة فأطعتموه، وهو الآن يريد أن يسلب أموالكم، فأرى أن نرسل إلى بغيِّ ـ أي زانية \_ فترميه بأنه راودها عن نفسها وزنى بها، فجاء قارون إلى موسى، فقال: اجمعْ بني إسرائيل وأخبرهم بما أمركَ ربُّك، فجمعهم وقال لهم: إن ربي أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأمرني أن من زنى منكم وهو محصن أن أرجمه، فقالوا: إنك قد زنيتَ، قال: أنا؟ قالوا: نعم، فأرسلوا إلى المرأة فاتهمته بأنه زنى

بها، فخرَّ موسى ساجداً يبكي، فأوحى الله إليه ما يُبكيك؟ قد سلَّطناك على الأرض فمُرْها تطيعك، فرفع رأسه وقال: يا أرضُ خذيهم!! فغابوا في جوفها، فذلك قولُه تعالى: ﴿فخسفنا به وبداره الأرض﴾. أخرجه ابنُ المنذر والحاكم وصححه.

انتهى تفسير سورة القصص



## تفسير سورة الهنكبوت

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرُّحْنِ ٱلرِّحِيدِ إِ

والّم أَحْسِبُ النّاسُ أَن يُمْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَالمحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن، والمعنى للآية: هل يظن الناسُ أنهم سَيُتركون في هذه الحياة، دون اختبار وابتلاء!؟ لمجرد أنهم قالوا بلسانهم آمنًا؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل لا بدَّ من امتحانهم، ليتميَّز الصادق من المنافق.. نزلت في قوم من المؤمنين، كان المشركون يؤذونهم ويعذبونهم، فضاقت صدورهم واستبطنوا النصر، فواساهم الله بهذه الآيات، وأعلمهم أن تلك سنته في عباده، يسلط الكفار على المؤمنين، ليمحصهم ويرفع درجاتهم، ويظهر الصادق من المنافق، ولهذا قال بعدها ورلقد فَننَا اللّذِينَ مِن قَبِلِهِمٌ فَلَيْعَلَمَنُ اللهُ اللّهِكَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِينَ وَلَهُ أَي ولقد اختبرنا من سبقهم، بأنواع المحن والمصائب، فالابتلاء سُنّة إلهية، مبنية على الحكم والمصالح، وقد ويتحمل الأذى والبلاء، ما يصدّ بالمنشار، ويُمشط بأمشاط الحديد، ليرجع عن دينه، فيصبر ويتحمل الأذى والبلاء، ما يصدّ دلك عن دينه، كما ورد ذلك في صحيح البخاري!!، في منيتين أنه بين الصادقين في دعوى الإيمان، وبين الكاذبين فيه ﴿أَمْ حَسِبَ اللّذِينَ يَعَمُونَ الشَيتَاتِ أَن يَسْفِهُمُ اللّهُ كما تكون في تمحيص المؤمنين، تكون أيضًا في تدمير المفسدين وإهلاكهم ﴿مَن سَنّة اللهُ كما تكون في ألّهَ لَلَيْ فَهُو السّمِيعُ الْمَلِيهُ أَلْكِيدُ ﴾ أي من كان يرجو ثواب الله، الله، ويُما يَكُون أَيْمَا اللهُ كما تكون في تمحيص المؤمنين، تكون أيضاً في تدمير المفسدين وإهلاكهم ﴿مَن سَنّة الله كما تكون في تمحيص المؤمنين، تكون أيضاً في تدمير المفسدين وإهلاكهم ﴿مَن سَنْهُ اللّهُ مَن يَنكُونُ أَيْمَالُونُ النّهُ مَن كان يرجو ثواب الله،

وَمَن جَلَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَغَنَى عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَالَّذِينَ اللّهَ وَالّذِينَ اللّهَ الْعَنْفِيرَ عَلَمُ اللّهَ الْعَنْفِيرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ مِنْ عَلَمُ فَلَا تُطِعْهُمَا اللّهَ اللّهَ عَلَمُ فَالْا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَالْبِيشَكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ لكن يه عالم فلا تُطعِهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَالْبِيشَكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

فليصبر في الدنيا على المجاهدة، حتى يلقى الله فيجازيه، فإن لقاء الله قريب، وهو سبحانه السميع لأقوال العباد، العليم بأحوالهم ﴿وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجُنِهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنَّ عَن ٱلْعَـٰكَمِينَ﴾ أي ومن جاهد نفسه بالصبر على الطاعات، والكفِّ عن الشهوات، فمنفعة جهاده لنفسه، والله مستغن عن العباد، لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، والجزاء هناك في الآخرة، ولهذا قال بعده ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي أمّا المؤمنون الصادقون، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فسينالون أحسن الجزاء، وأطيبه وأكرمه، والله تعالى يمحو عنهم الذنوب والآثام، ويثيبهم على طاعتهم لله بأحسن الثواب، فَلْيطمئنَّ المؤمنون العاملون، فالأمل مشرق، والجزاء طيب ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَّا ۚ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ- عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ﴾ أي أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه غاية الأحسان، وإن بذلا كل جهدهما ليحملاك على أن تكفر بالله، وتشرك بألوهيته، فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إليَّ مرجع الخلائق جميعاً، فأجازي كلاَّ بما عمل.. وهذه الآية وضعت (ميزاناً دقيقاً)، يُعرف به شرطَ الطاعة للوالدين والحكام، وهي أن تكون الطاعة في غير معصية الله، فإذا كانت في المعصية، فلا سمع ولا طاعة، وسببُ نزول هذه الآية ما روى عن «سعد بن أبي وقَّاص» رضي الله عنه أنه قال: (كنتُ رجلاً بارًّا بأمى، فلما أسلمتُ قالت لى: ما هذا الدينُ الذي أحدثتَ يا سعد؟ أليس الله أمركَ بالبرِّ بأمك!! والله لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتتعيَّر بذلك أبد الدهر، فيقال: يا قاتل أمه، أو ترجع إلى دينك الأول!! قال: فقلت لها: يا أمَّاه لا تفعلي، فإني لا أدع ديني هذا لشيء أبداً!! فمكثت يوماً وليلة لا تأكل ولا تشرب، حتى جهدت جهداً شديداً، ثم مكثت يوماً آخر لم تأكل ولم تشرب، حتى اشتدَّ بها الجهدُ والعناء، فجاءها سعد، فقال لها: يا أمَّاه

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُدْخِلَنَهُمْ فِ الصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَيِن جَاءَ نَصُرُ مِن رَبِّكَ لِيَقُولُنَّ إِنَّا كَنَا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ

انظري، واللهِ لو كانت لكِ مائة نَفْس ـ أي روح ـ فخرجت نَفْساً نَفْساً، ما تركتُ ديني، فإن شئتِ فكلي، وإن شئتِ فلا تأكلي حتى تموتي، فلمَّا يئست منه أكلت وشربت، فنزلت فيه هذه الآية) رواه مسلم والترمذي ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَنُدْخِلَتَهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ ﴾كرَّر جزاء المؤمنين، لتحريك النفوس إلى مراتبهم الرفيعة، أي والذين صدقوا في إيمانهم وأطاعوا ربهم، لندخلنهم الجنة مع زمرة الصالحين. . ولما ذكر تعالى ما أعدُّه للمؤمنين من الأجر والمثوبة، ذكر حال المنافقين المذبذبين، فقال سبحانه: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي أُلَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كُفَدَابِ ٱللَّهِ ﴿ أَى ومن الناس فريق يقولون بألسنتهم آمنا بالله، فإذا أوذي أحدهم بسبب إيمانه ارتدُّ عن الدين، وانسلخ عنه، واعتبر فتنة الدنيا كعذاب الله الشديد، سبباً صارفاً له عن الإيمان، فهؤلاء المنافقون يظنون الإيمان كلمة هيِّنة تُقال باللسان، ويجعلون الانتساب إلى الإسلام، سُلَّماً للمغانم والمكاسب، فإذا أصابتهم المحنةُ افتُتِنُوا وارتدوا، وانتكسوا إلى جحيم الضلال ﴿وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِن زَبِّكَ لَيَقُولُنَ إِنَا كُنَّا مَعَكُمْ ﴾ أي ولئن كان للمؤمنين نصرٌ وغنيمة، قالوا: نحن مسلمون معكم، فأشركونا في الغنيمة، فقد كنا نجاهد كما تجاهدون؟ قال تعالى رداً عليهم ﴿أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ أي أليس الله هو العالم، بما في قلوب الناس، من إيمانِ أو نفاق؟ ﴿ وَلَيْعَلِّمَنَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلِّمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ﴾ أي إنما يمتحن الله الناس، ليظهر لعباده المؤمن من المنافق، ليميّزوا بينهما، فيفتضح حال المنافق، ويظهر شرف المؤمن، وفسّر ابن عباس العلم ﴿وليعلمن ﴾ بمعنى (الرؤية والتمييز) أي فليميزنَّ الله بين المؤمن والمنافق، كقوله سبحانه: ﴿ليميز الله الخبيث من الطيب﴾ لأن الله قد علم ذلك من قبل، كما حكاه عنه البخاري ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ ﴾ أي قال

وَمَا هُم بِحَدِيلِينَ مِنْ خَطْدِيهُم مِن شَيْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَلِيَحْدِثُ وَلَيْ اللَّهُمْ وَلَيُسْتَأَنَّ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَقْتَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَلَيِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَلَيِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيمُونَ ﴿ فَا فَيَنَدُهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلَنَهُمَا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيمُونَ ﴾ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلَنَهُمَا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيمُونَ ﴾ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلَنَهُمَا عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُمْ إِن كُنُونَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَلْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُمُ إِلْكُمْ إِلْ فَعُمْ فَلِيمُونَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

الكفار الفجرة للمؤمنين: اتَّبعوا دينَنَا واتركوا الإسلام، ونحن نتحمَّلُ عنكم الإثم والعقاب، إن كان هناك عقاب، قال تعالى ردًّا عليهم ﴿ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَايِكُمُ مِن شَيْءٌ إِنَّاهُمْ لَكُلِابُونَ﴾ أي وليسوا بحاملين شيئاً من خطاياهم لو كفروا بالله، لأنه لا يحمل أحدٌ ذَنْب أحد، وإنهـم لكـاذبـون فـي ذلـك﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيْسَتَكُنَّ يَوَمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُوك﴾ أي وليحملنَّ ذنوبهم التي عملوها، وذنوب من أضلوهم، لأن ذلك من فعلهم وكسبهم، وليسألنَّ يوم القيامة عما كانوا يختلقون في الدنيا من الأكاذيب والأباطيل، وفي الحديث الصحيح (ومن دعا إلى ضلالةٍ، كان عليه من الإثم، مثلُ آثام من اتبعه، إلى يوم القيامة، من غير أن يُنقِص من آثامهم شيئاً) رواه مسلم ﴿وَلَفَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ﴾ ذكر الله لرسوله قبصة نوح عليه السلام، تسليةً له عما يلقاه من أذى المشركين، فقد كانت محنةُ نوح مع قومه، قاسية ومريرة، حيث مكث في قومه (٩٥٠) تسعمائة وخمسين سنة، يدعوهم إلى توحيد الله، وما آمن معه إلا قليل، وكانوا عَبدة أصنام وأوثان، فأهلكهم الله بالطوفان، وهم ظالمون لأنفسهم بالإصرار على الكفر والضلال ﴿فَأَنْجَنَّنُهُ وَأَصْحَبُ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُمَا ءَاكِةً لِلْعَكَمِينَ أَي فأنجينا نوحاً من الغرق، ومن ركب معه في السفينة، من أهله وأتباعه المؤمنين، وجعلنا تلك الحادثة المهولة المدمّرة «الطوفان» عبرة يعتبر بها أهلُ العقول والألباب. . لم يذكر تعالى هنا قصته مفصّلة، لأنه قد مضى ذكرها في سور عديدة، والغرضُ هنا ذكر (محنته الشاقة)، ليتأسى به رسولُ الله ﷺ في الصبر على تحمل الأذي في سبيل الله، ولهذا اختصرت السورة قصته! ﴿ وَإِنْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّفُوهُۥ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم قَعْلَمُوكَ ﴿ أَي واذكر قصة خليل الرحمن «إبراهيم» عليه السلام، حين قال لقومه: اعبدوا الله وحده، وخافوا عقابه في عبادتكم لغيره، فعبادةُ

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُقُونَ إِفَكًا إِنْ الّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ الرّزَفَ وَاعْبُدُوهُ دُونِ اللّهِ الرّزَفَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَلْهِ الرّزَفَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَلْهِ الرّزَفَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَلْهِ الرّزَفَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَلْهِ الرّزَفَ اللّهِ مُرْجَعُونَ الله وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَد كَذَّبَ أَمَدٌ مِن وَاشْكُرُوا لَلْهُ إِلَيْهِ مُرْجَعُونَ اللّهِ وَلِن تُكَذِّبُوا فَقَد كَذَّبَ أَمَدٌ مِن قَلْمُ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن الله مِن الله مَن ال

الله وتقواه، خير لكم من الاستمرار على الضلال، إن كنتم تعلمون عظمةَ الله وجلاله!! وأن الأصنام لا تضرُّ ولا تنفع!! ﴿إِنَّمَا نَعْبُدُونَكَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَنَا وَتَخَلَّقُونَ إِفْكًا ﴾ أي تصوّرون باطلاً وكذباً تعتقدونها آلهة، وتتركون عبادة الواحد الأحد؟ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ﴾ أي إن هذه الأصنام والأوثان، التي تعبدونها من دون الرحمن، لا تقدر أن ترزقكم شيئاً من الرزق، فاطلبوا الرزق من عند الله، الخالق الرازق، الذي أفاض عليكم فنون النعم ﴿ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَكَمَّ إِلَّهِ نُرْجَعُونَ ﴾ أي خصوه تعالى وحده بالعبادة، واشكروه على نعمه التي أنعم بها عليكم، إليه وحده مرجعكم يوم القيامة، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته ﴿وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبُ أُمَرُّ مِّن قَبْلِكُمٌّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَثُمُ ٱلْمُبِيثُ﴾ أي وإن تكذبوني فلن تضروني بتكذيبكم شيئاً، إنما تضرون أنفسكم، فقد سبق قبلكم أمم كثيرون، كذَّبوا رسلَ الله، فحلُّ بهم عذاب الله، وليس على الرسول إلا تبليغ دعوة الله!! دعاهم الخليل إبراهيم عليه السلام بالأسلوب الحكيم، فبدأهم أولاً بالدعوة إلى توحيد الله، والخوف من عذابه ﴿اعبدوا الله واتقوه﴾ ثم ثني بما في هذه الدعوة لهم من الخير ﴿ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ أي إن كان لكم فهم وعلم، ثم بيَّن لهم ثالثاً فساد ما هم عليه، من عبادة أوثان من خشب أو حجارة، اخترعوها من تلقاء أنفسهم، وهي عبادة سخيفة، لا تقدُّم لهم نفعاً، ولا تدفع عنهم ضراً ﴿إِن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً ﴾ ثم حبَّبهم رابعاً بعبادة الخالق الرازق، الذي أسبغ عليهم النعم ﴿فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه﴾ ثم جاءهم أخيراً بالوعيد والتهديد، إن لم يؤمنوا بالله العزيز الحميد ﴿وَإِن تَكَذَّبُوا فَقَد كَذَبِ أَمُم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ﴾ والمعنى: قد أعذر إليكم من أنذر!! وبعد هذا البيان الساطع القاطع، يلفت أنظارهم إلى آثار قدرة الله ووحدانيته، فيقول سبحانه ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ أي أولم يـروا كـيـف خـلـق الله

الخلائق من العدم، ثم يردُّها بعد الموت إلى الحياة؟ فالذي أنشأها أولاً يردُّها ثانياً، والكلُّ عليه يسير!! وكذلك ألم يروا كيف يخلق الله الشجر والثمر، فتحيا ثم تفني، ثم يعيدها كذلك!؟ فهو القادر على الإعادة، كما قدر على البدء، فلماذا تنكرون قدرته على البعث؟ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ﴾ أي قل لهؤلاء المنكرين للبعث: سيروا في أطراف الأرض، فانظروا إلى آثار قدرة الله، كيف أن الله العظيم الكبير القدير، خلق البشر على كثرتهم، وتفاوت هيئاتهم وألوانهم، واختلاف ألسنتهم ولغاتهم؟ ﴿ثُمَّزَ اللَّهُ يُنبِثِئُ اللَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي ثم هو تعالى يعيدهم إلى الحياة نشأةً أخرى، كما قال سبحانه ﴿وننشئكم فيما لا تعلمون﴾ فالذي قدر على البدء، قادر على الإعادة، لا يعجزه تعالى شيء ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَرَحَمُ مَن يَشَآهُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ ﴾ أي يعذُب الكفرة المجرمين، ويرحم عباده المؤمنين، وإليه تعالى مرجعكم للحساب والجزاء ﴿وَمَا أَنتُر بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أي ولستم يا معشر الكفار معجزين ربكم، حتى ولو تواريتم في أعماق الأرض، أو تحصنتم بالصعود إلى السماء، فأنتم في قبضة الله وسلطانه، وليس لكم من ينقذكم أو ينصركم من عذاب الله!! ﴿ وَالَّذِيرَ كُفُرُواْ بِنَايَدِتِ ٱللَّهِ وَلِفَ آبِهِ ۚ أُولَيِّكَ يَبِسُواْ مِن رَّجْمَتِي وَأُولَتِيكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيرٌ ﴾ أي والذين كذبوا بآيات الله التشريعية والتكوينية، وكذَّبوا بالبعث والنشور، فهؤلاء الكفرة سيقنطون من رحمة الله، يوم يرحم الله عباده المؤمنين، ولهم عذاب مؤلمٌ موجع، لكفرهم وتكذيبهم لآيات الله، وعبَّر بالماضي ﴿يئسوا من رحمتي﴾ عن المستقبل أي سيقنطون،

للتنبيه على تحققه، لأن الماضي يفيد التحقيق كقوله تعالى ﴿أَتِّي أُمْرِ اللهِ ﴾!! وبعد هذا التذكير، ماذا كان جواب قوم إبراهيم، لهذا النبي الكريم؟ ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِۦ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنْجَمُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي فما كان جواب الأشقياء السفهاء، حين دعاهم إلى الله وتوحيده، إلا أن قال كبراؤهم المجرمون: اقتلوا إبراهيم لتستريحوا منه ومن دعوته، أو حرِّقوه بالنار، جزاء جرأته على تحطيم آلهتنا، فأنجاه الله منها بعد أن ألقوه فيها، وجعلها برداً وسلاماً عليه، إن في صنع الله هذا، وإنجائه له من النار، لآيات باهرة، وعظات نيِّرة، لأهل اليقين والإيمان ﴿وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُر مِن دُونِ اللَّهِ أَوْنَنَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأَ ﴾ أي وقال إبراهيم لقومه بأسلوبٍ فيه توبيخ وتأنيب، وسخرية بعقولهم السخيفة: إنما عبدتم هذه الأصنام والأوثان، وجعلتموها آلهة لكم من دون الله، لتدوم بينكم المحبة والألفة، في هذه الحياة الدنيا باجتماعكم على عبادتها ﴿ثُمُّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكَفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَاْوَىٰكُمُ ٱلنَّادُ وَمَا لَكُم مِن نُصِرِينَ ﴾ جابههم عليه السلام بالحقيقة ناصعة، وهي أنهم اجتمعوا في الدنيا على الضلال، ويوم القيامة تنقلب الصداقةُ إلى عداوة، والنصرة إلى خذلان، وسيلعن بعضهم بعضاً، وليس لهم في ذلك اليوم ناصر ولا معين، هكذا يكون حال الكفار الفجار يوم القيامة، يكون بينهم التكذيب، والتناكر، ويتبرأ القادة من الأتباع، ويلعن الأتباع الرؤساء، ومصيرهم جميعاً جهنم ﴿ فَاَمَنَ لَهُ لُوكًا ۚ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّيَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ أي آمن بدعوته ورسالته ابنُ أخيه «لوط» عليه السلام، وقال الخليل إبراهيم: إني تارك وطني، ومهاجرٌ من بلدي طلباً لرضى ربى، إنه سبحانه هو العزيز الذي لا يذلُ من اعتمد عليه، الحكيم الذي لا يفعل إلا وَوَهَبْنَا لَدُرَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِنَبَ وَءَاتَيْنَهُ اَجُرَهُ فِي اللَّهْ إِنَّ وَلَوطًا إِذْ قَالَ اَجْرَهُ فِي اللَّهْ أَنِي وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ فِي اللَّهْ الْمَالِحِينَ الصَّلِحِينَ الصَّالِحِينَ الصَّالِحِينَ اللَّهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ما فيه حكمة ومصلحة!! سنَّ الخليلُ إبراهيم الهجرة في سبيل الله، فهاجر مع لوط وامرأته سارة، من أرض العراق إلى أرض فلسطين، واستوطن فيها، وماكانت هجرته لتجارةٍ أو كسب مادي، إنما كانت هجرةً لله، ولنصرة دين الله، فأبدله الله خيراً عن أهله وعشيرته، بذرية صالحة، ولهذا قال بعدها ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِئْبَ﴾ أي وهبنا لإبراهيم لمَّا فارق أهله ووطنه في الله، وهبنا له ولداً صالحاً هو (إسحاق) من زوجه العقيم التي لا تلد، إكراماً له على صدقه ووفائه، كما أكرمناه بوَلدِ ولدٍ، هو (يعقوب) ابن إسحاق، والد يوسف الصدِّيق، وجعلنا في ذرية يعقوب النبوة والكتب السماوية، قال ابن كثير: وهذه خصلةً عظيمةٌ سنيَّة، فلم يوجد نبيٌّ بعد إبراهيم، إلاّ من سلالة يعقوب، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالته، وليس من سلالةِ «إسماعيل» سوى النبي العربي الهاشمي عليه أفضل الصلاة والتسليم ﴿وَءَانَيْنَهُ أَجَرَهُ فِي ٱلدُّنيَـ ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ﴾ أي وتركنا له الثناء العاطر، والذكر الحميد، إلى آخر الدهر، في جميع أهل الأديان، فما من أمةٍ إلاَّ تعظّمه وتثني عليه، (اليهود، والنصارى، والمسلمون) وإنه في الآخرة في زمرة الأنبياء الكاملين في الصلاح من أهل الجنة ﴿وَلُوطُّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ﴾ أي واذكر لقومك قصة لوط، حين قال لقومه: إنكم يا معشر القوم، لترتكبون الفعلة المتناهية في القبح والشناعة (فاحشة اللواطة) التي لم يسبقكم بها أحدٌ من الخلق قبلكم!! ثم فسَّرها ووضَّحها بقوله ﴿أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَكَ فِي نَكَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرُّ﴾ أي إنكم لتأتون الذكور في الأدبار، وذلك منتهى القذارة والسفاهة، ومثلُ هذا تنفر عنه طبائع البهائم والحيوانات، فضلاً عن الإنسان الذي كرمه الله بالعقل والعلم!! وجريمةً أخرى ارتكبوها ﴿وتقطعون السبيل﴾ أي وتقطعون طريق الناس فتقتلونهم وتنهبون أموالهم ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اَثْقِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِن الصَّلِوقِينَ ﴿ قَالَ رَبِ انصُرْفِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا مِنَ الصَّلِوقِينَ اللَّهُ مِن الصَّلِوقِينَ إِللَّهُ مَن قَالُواْ إِنَا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ الْمَهَلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ مَهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ الْمَا أَنَا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ الْمَالَمَ اللَّهُ الللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللللَّلْمُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّلْمُ الللَّه

﴿وتأتون في ناديكم المنكر﴾ النادي: المجلسُ، أي وتفعلون في مجلسكم وناديكم ما لا يليق من أنواع المنكرات، قال مجاهد: «كانوا يأتون الذكور أمام الملأ، يرى بعضهم بعضاً» وهذا منتهى الخسة والدناءة، بل منتهي الحيوانية ﴿فَمَا كَاكَ جَوَابُ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَـالُواْ أَثْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ﴾ أي فما كان جواب قومه له، حين نصحهم وذكّرهم، إلا أن قالوا على سبيل الاستهزاء: ائتنا بالعذاب الذي تعدنا به، إن كنت صادقاً فيما تهدُّدنا به!! ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ أي انصرني يا رب على هؤلاء السفهاء والأشقياء، الذين لا يُرجى منهم خير!! ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا ۚ إِبْرَهِيـمَ بِٱلْبُشْـرَىٰ قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوٓا أَهْلَ هَٰذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَلِمِينَ ﴾ أي ولما جاءت الملائكة لتبشير إبراهيم بمولود، وإهلاك قوم لوط، ومرُّوا في طريقهم على إبراهيم، أخبروه بأن الله أرسلهم لإهلاك قوم لوط، لأنهم قوم ممعنون في الظلم والفساد، فجادلهم في شأن ابن أخيه «لوط» عليه السلام ﴿قَالَ إِنَ فِيهِ الْوَطَأْ قَالُواْ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَأَ لَنُنَجِّينَكُم وَأَهْلُهُ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُمْ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَكِمِينَ﴾ أي قال لهم إبراهيم: كيف تهلكون أهل هذه القرية، وفيها هذا النبي الصالح «لوط» عليه السلام؟ قالوا: نحن عالمون به وبمن فيها من المؤمنين، وسننجِّيه هو وأهله، إلا امرأته فإنها ستهلك مع الهالكين، ومعنى ﴿الغابرين﴾ الباقين في العذاب، لأنها كانت كافرة، ثم ساروا من عنده، ودخلوا على لوط في صورة شبَّان حسان ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ أي ولما أن دخلوا على لوط، حزن بسببهم، وضاق صدره من مجيئهم، لأن الملائكة جاءته بصورة شباب مردٍ، حسانِ

وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحْزَنَ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا اَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ السَّمَآءِ الْفَنبِينِ شَى إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَنذِهِ الْفَرْيَةِ رِجْزًا مِن السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَقْسُقُونَ شَى وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا ءَايَةٌ بَيْنَكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ بِمَا كَانُواْ يَقَسُقُونَ شَى وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا ءَايَةٌ بَيْنَكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ فِي كَانُواْ يَقَسُقُونَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاَحْدَرُ وَلَا تَعْمُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ شَى فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّحْفَكَ اللّهُ مَا مُنْ وَلَا تَعْمُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ شَى فَصَدِينَ شَى فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّحْفَكُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ شَى

الوجوه، فخاف عليهم من قومه، فأعلموه أنهم رسل الله، وليسوا بشراً ﴿وَقَالُوا لَا تَخَفُّ وَلَا غَوْزَنُّ إِنَّا مُنكُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتُكَ كَانَتْ مِرَى ٱلْعَنْبِينَ﴾ أي قالوا له: لا تخف علينا ولا تحزن بسببنا، فلن يصل هؤلاء المجرمون إلينا، وسننجيك أنت وأهلك جميعهم، إلا امرأتك فإنها ستهلك مع الهالكين ﴿إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهَل هَنذِهِ ٱلْفَرْكِةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا نَهُمُون﴾ أي سننزل على أهل هذه القرية «سدوم» عذاباً شديداً من السماء، بسبب فسقهم وفجورهم المستمر، قال ابن كثير: اقتلع جبريلُ قراهم من تحت قرار الأرض، ثم رفعها إلى عنان السماء، ثم قلبها عليهم، فجعل عاليها سافلها، وأرسل عليهم حجارة من سجيل منضود ـ أي من نار حامية كاوية ـ وجعل الله مكانها بحيرةً خبيثةً منتنة، وجعلهم عبرة لمن يعتبر!! ﴿ وَلَقَدَ زَّرَكَنَا مِنْهَا ٓ ءَاكِةً بِيِّنَكَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ أي تركنا هذا القرية علامة بيُّنةً واضحة، هي بقاء آثار منازلهم الخربة، التي انقلبت بهم، لقوم يتفكرون بعقولهم ويتدبرون، ولم تزل آثار انقلاب ديارهم باقية إلى عصر نبينا ﷺ حيث كان أهل مكة يمرُّون عليها في أسفارهم، فيرونها مدمَّرة خربة، كما قال سبحانه ﴿وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أَفِلا تَعْقِلُونَ﴾؟ ﴿وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَلْقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَرْجُواْ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ أي وأرسلنا إلى أهل مَذينَ أخاهم (شعيباً)، من نسبهم وعشيرتهم، فقال لهم بطريق النصح والتذكير: يا قوم وحُدوا الله، وخافوا بأسه وانتقامه، ولا تسعوا بالإفساد بالأرض، بأنواع البغى والعدوان ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّبِّفَكُ ۚ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ﴾ أي فكذبوا رسولهم شعيباً، فأخذهم الله وأهلكهم برجفة عظيمة مدمِّرة، زلزلت بهم ديارهم، وصيحة هائلة أزهقت أرواحهم، فأصبحوا هلكي جاثمين على الركب، ميّتين،

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيّنَ لَكُمْ مِن مَسَكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشّيطِ وَكَانُوا مُسْتَصِرِينَ ﴿ وَقَدُونَ وَهَامَنَ أَعْمَلُهُمْ عَنِ السّيلِ وَكَانُوا مُسْتَصِرِينَ ﴿ وَقَدُونَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى بِالْبِيّنَةِ فَاسْتَكُبُوا فِي الْأَرْضِ وَمِا كَانُوا سَبِقِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى بِالْبِيّنَةِ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ ﴿ فَي فَكُلّا أَخَذُنَا بِذَلْبِةٍ فَينَهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَمَا كَانُوا سَبِقِينَ ﴿ فَي فَكُلّا أَخَذُنَا بِذَلْبِةٍ فَي فَينَهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَمَا كَانُوا سَبِقِينَ ﴿ فَي فَكُلّا أَخَذُنَا بِذَلْبِةٍ فَي فَينَهُم مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَرَفُنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَلِكِن كَانُوا أَنفُسُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسُونَ فَي الْتَعْلَمُ وَلَكُونَ أَنْ أَنْ فَي أَلَالَهُمْ وَلَكِن فَلَالِمُونَ فَي الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِدُ فَي الْمُعْلَى اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ فَي الْمُعْلِمُ وَلَا كُولُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ وَلَيْ اللّهُ الْمُؤْلِ فَي الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ وَلَيْ فَا عَلَى الْمُلْلِمُ الْلِي الْمُؤْلِدُ وَلَا لَا اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَلِهُ الْمُؤْلِدُ وَلِهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدُ وَلِهُمْ وَلَا الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ ال

أشباحاً لا أرواح فيها ﴿وَعَادًا وَتَكُودُا وَقَد تَّنَيِّكَ لَكُمْ مِن مَسَكِنِهِمٌ وَزَيِّكِ لَهُمُ ٱلشَّيْطِانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ﴾ أي أهلكنا عاداً وثمودَ، وقد ظهر لكم إهلاكُنَا لهم، حيث كنتم تمرون في أسفاركم على مساكنهم، فتبصرونها خراباً يباباً، أفلا تعتبرون وتتعظون!؟ وقد حسَّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة، من الكفر والمعاصي حتى رأوها حسنة، وكانوا قبل ذلك عقلاء متمكنين من النظر والاستدلال، وقال قتادة: ﴿وكانوا مستبصرين ﴾ أي معجبين بضلالهم، حكاه البخاري عنه ﴿ وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَاتٌ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَىٰ بِٱلْبِيِّنَتِ فَاسْتَكْبُولُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُولُ سَبِقِينَ﴾ أي وأهلكنا كذلك الجبابرة الطغاة «قارون» صاحب الكنوز والخزائن، و«فرعون» الطاغية الجبار، الذي ادَّعي الألوهية، صاحب الملك والسلطان، و«هامان» وزير فرعون الذي كان يعينه على الظلم والطغيان، ولقد جاءهم موسى بالحجج والمعجزات الباهرة، فاستكبروا عن عبادة الله وطاعة رسوله، وما كانوا ناجين من عذابنا!! ثم فصَّل تعالى عذاب كل من هؤلاء الطغاة المفسدين فقال ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَبِّهِ ۚ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّن خَسَفْتَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقِنَا ۚ وَمَا كَاتَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يُظلِمُوكِ﴾ أي فكل واحدٍ من هؤلاء المجرمين عاقبناه بجنايته، وكانت عقوبته بما يناسبه، فمنهم من أرسلنا عليه (ريحاً عاصفاً) فيها حصباء من السماء، كقوم لوط، وعاد، ومنهم من أخذته (صيحة العذاب) مع الرجفة، كقوم شعيب وثمود، صاح بهم جبريل صيحة، انشقتْ

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِينَا ۚ كَمْثَلِ ٱلْعَنكُبُونِ اللَّهِ أَوْلِينَا ۚ كَمْثَلِ ٱلْعَنكُبُونِ الْغَنكُبُونِ الْعَنكُبُونِ لَوَ كَاثُوا الْغَنكُبُونِ لَوَ كَاثُوا يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءً وَهُو يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءً وَهُو الْعَنوُنِ الْعَنونِ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءً وَهُو الْعَنونِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْ

لها قلوبهم، وزهقت لها أرواحهم، ومنهم من (خسفنا به الأرض) حتى غاب فيها كقارون وأصحابه، ومنهم من (أغرقناهُ بالطوفان) أو بالبحر، كقوم نوح وفرعون وجنوده، وما كان الله ليعذبهم بغير ذنب، فيكون لهم ظالماً، ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب، فاستحقوا العذاب والدمار. . ثم ضرب تعالى مثلاً للكفار، عبدة الأوثان والأحجار، فقال سبحانه ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيكَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكُبُونِ اتَّخَذَتْ بَيْتَأْ وَإِنَّ أَوْهَن ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكُبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ أَي مَثَلُ هؤلاء الكفار في عبادتهم للأوثان، كمثل العنكبوت صنعت لها بيتاً، لا يغني عنها من حر ولا برد، لتفاهته وحقارته، يتهاوي من هبَّة نسيم أو نفخة فم، ولو كان لهم عقول سليمة ما عبدوها. . تمثيل رائع، وتصوير عجيب يأخذ بالألباب، فقد مثَّل تعالى لهؤلاء الكفار، في عبادتهم للأصنام والأحجار، بالعنكبوت التي تبني لها بيتاً، تظن أنه يقيها من عوامل الدهر، وهو بيت هزيلٌ واهن، يكاد يطير من هبَّة ريح، ولهذا كان سريع الزوال، كذلك هؤلاء الكفار يعتمدون على أوثان وأصنام، لا تسمع ولا تنفع، ولا تغني عن عابدها شَـــيـــئـــاً ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْـلُمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ. مِن شَيْءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِّ وَمَا يَعْقِلُهَا ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ﴾أي إن الله هو العالم بما يعبدونه من دونه، لا يخفى عليه ذلك، وسيجازيهم على كفرهم، وهو العزيز في ملكه، الحكيمُ في صنعه، وهذه الأمثال نوضُّحها ونبيِّنها للناس، لتقريبها إلى أذهانهم، وما يدركها إلاَّ ذوو البصائر، العقلاء من البشر، لا المجانين الذين لا يفهمون من الحياة، إلا اللذائذ والشهوات ﴿خَلَقَ ٱللَّهَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِلْمُزْمِنِينَ﴾ أي خلق جلُّ وعلا السموات والأرض بالحق، لا على وجه العبث واللعب، فالكونُ كلُّه يسير بنظام محكم، وفي هذا النظام الدقيق، أكبرُ شاهد على اَتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْكِ وَأَفِيهِ الصَّكَلُوةَ إِنَّ الصَّكُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الفَحْسَاءِ وَالْمُنكِّرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَحْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْبَعُونَ اللهِ عَنِ الفَحْسَاءِ وَالْمُنكِّرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَحْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْبَعُونَ اللهُ وَلَا يَحْدُلُوا أَهْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّ

وحدانية رب العالمين، وإنما يدرك هذا المؤمنون، لا الغافلون الجاحدون ﴿أَتَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِيدِ ٱلصَّكَاوَةَ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَكَآءِ وَٱلْمُنكُرُ ﴾ أي رتُسل يسا أيسها الرسول هذا القرآن، وداوِمْ على الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها، فإن الصلاة عماد الدين، وهي معراج المتقين، تنهي المؤمن عن فعل القبائح والمنكرات، وتحجزه عن الهبوط في مستنقع الشهوات ﴿وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَوُ مَا نَصَّنَعُونَ﴾ أي ولذكركَ للهِ أعظمُ من كلِّ شيء في الدنيا، وهو أن تتذكر عظمته وجلالَه، وتذكر ربك في بيعك وشرائك، وفي جميع شؤون حياتك، ولا تعفل عنه أبداً، ليكون حصناً لك من الشيطان، والله يعلم جميع أعمالكم وأفعالكم فيجازيكم عليها!! ربط هذا الدين العظيم، بين (العقيدة )و(العبادة)، ومزج بين الإيمان والعمل، فلا عمل بدون عقيدة، ولا إيمان بغير عبادة، والصلاة أعظم مذكُر ومنبُّه للمسلم، ليستقيم على شريعة الله ﴿وَلَا يَجُكِدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلِّي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمَّ ﴾ أي لا تجادلوا اليهود والنصارى إلا بالطريقة الحسني، من الرفق واللين، فالخشونةُ في الكلام تضرُّ ولا تنفع، إلا الظالمين المكابرين منهم ﴿وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيّ أُنِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَلِلْهُنَا وَالِلَهُكُمْ وَحِدٌ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ أي وقولوا في مناظرتكم لهم: نحن مؤمنون بالقرآن ومؤمنون بالتوراة والإنجيل، وإلهنا وإلهكم واحد، فينبغي أن يكون بين أهل الأديان التفاهم لا الخصام والقتال، وقولوا لهم نحن خاضعون مستسلمون لحكم الله!! عن أبي هريرة قال (كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية، ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله عي الله الله الكتاب ولا تكذبوهم ﴿ وقولُوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وواه البخاري . . وإنما أمرنا بمجادلتهم بالحسني، لأنهم في الجملة يؤمنون بالله، وبالوحي، والبعث والنشور، فهم أقرب من المشرك الوثني،

ولذلك جاز للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب، ليكون بينهم التقارب، والله أعلم ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَالْيَنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ ﴾ أي وكما أنزلنا على الرسل الكتبَ السماوية، كذلك أنزلنا عليك القرآن العظيم، فالمؤمنون الصادقون من أهل الكتاب، يؤمنون بالقرآن، لأنه جاء مصدِّقاً لما معهم، مثل «عبد الله بن سلام» وأمثاله ﴿ وَمِنْ هَتَوُلاَء مَن يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ أي ومن قومك أهل مكة من يؤمن بالقرآن، لأنهم يريدون معرفة الحق ﴿وَمَا يَجْمَدُ بِنَايَكِنِنَآ إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ﴾ أي وما يكذب بآياتنا وينكرها، إلاّ كلّ شقى موغل في الكفر والضلال ﴿وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ. مِن كَيْنَبٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكُ ۚ إِذَا لَازَبَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾ أي وما كنت يا محمد تعرف القراءة ولا الكتابة، قبل نزول هذا القرآن عليك!! لأنك أميٌّ، ولو كنت تقرأ أو تكتب، لشكُّ الجهلة أهلُ الضلال في القرآن، وقالوا: لعلُّه جمعه وتلقَّاه من الكتب السابقة، وحينئذِ ينسبونك إلى الافتراء على الله، لذلك جعلناك أمِّياً لتكون المعجزة ساطعة ظاهرة. قال ابن كثير: لقد لبثتَ يا محمد في قومك عمراً لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة، بل كلُّ أحدِ من قومك يعرف أنك أميٌّ لا تقرأ ولا تكتب، وهكذا كان رسول الله ﷺ دائماً إلى يوم الدين، لا يحسن الكتابة ولا يخطُّ حرفاً ولا سطراً بيده، بل كان له كُتَّاب يكتبون بين يديه الوحى والرسائل إلى الأقاليم، وهذه صفة محمد في الكتب المتقدمة، كما قال سبحانه ﴿الذين يتبعون الرسول النبي الأمي﴾ اهـ ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَنتُ أَيْدَنُتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِيبَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَنتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ﴾ أي بـــل هذا القرآن ناطق بصدقك، فيه آيات واضحات الدلالة على الإعجاز، وأنه تنزيل العزيز الحميد، محفوظة في صدور العلماء وما يكذب بهذا القرآن، إلاَّ الظالم الفاجر، المتجاوز الحد في الشر والفساد، والمكابرة والعناد ﴿وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِن رَبِيِّةٍ قُلَ إِنَّمَا ٱلْأَينَتُ

عِندَ اللّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَدِيرٌ مُبِينُ فَي أَوَلَة يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْرَانَا عَلَيْكَ الْحَصَدَةُ وَذِكْرَى لِفَوْمٍ يُوْمِنُونَ الْحَصَدَةُ وَذِكْرَى لِفَوْمٍ يُوْمِنُونَ فَلَ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِ السّمَوْنِ وَالْأَرْضِ قُلْ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِ السّمَوْنِ وَالْأَرْضِ قُلْ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِ السّمَوْنِ وَالْأَرْضِ قُلْ وَالْمَوْنِ بِاللّهِ أُولَتِيكَ هُمُ الْخَلِيمُونَ وَالْأَرْضِ وَالْمَائِقِ وَالْمَالِ وَكَفَرُوا بِاللّهِ أُولَتِيكَ هُمُ الْخَلِيمُونَ فَي وَلَيْكَ أَجُلُ مُسَتَى لَمُاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَتَى لَمَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلِيَالِيَهُمْ بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْمُونَ فَي يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ فَي

عِندَ اللَّهِ وَلِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّرِيثٌ مُّرِيثٌ ﴾ أي وقال المشركون من كفار مكة: هلاًّ أنزل على محمد معجزات خارقة، مثل (ناقة صالح)، و(عصا موسى)، و(مائدة عيسى) ونحو ذلك، فقل لهم: إن أمر الخوارق والمعجزات راجعٌ إلى الله عزَّ وجل، وإلى حكمته وتدبيره، وليس لى أن أقترحَ على الله شيئاً، وليست هذه وظيفتي، وإنما أنا منذر أخوَّفكم عذاب الله!! قال تعالى ردًّا على سفههم وجهلهم: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ يُتَّلَى عَلَيْهِمْ ﴾؟ أي أولم يكفهم آية معجزة، أننا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم، الذي عجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته، وأنت رجلٌ أميٌّ لا تقرأ ولا تكتب؟ أفيطلبون معجزة أخرى غير القرآن، وقد أتيتهم بمعجزة المعجزات؟ ﴿ إِنَ فَ وَالْكَ لَرَحْكَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُوكَ ﴾ أي إن في إنزال القرآن لنعمة عظيمة على العباد، وتذكرة بليغة لقوم غرضهم الإيمان، لا التعنت والـطـغـبــان!! ﴿قُلْ كُفَن بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَدِيرُونَ﴾ أي قل لهم: كفى أن يكون الله شاهداً على صدقي، يشهد لي بأني رسوله، وأما الكافرون بالرحمن العابدون للأوثان، فهم الأشقياء الخاسِرون، لأنهِم خسروا آخرِتهم وسعادتهم، وذلك نهاية الخسران ﴿وَيَسْنَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلِيَأْنِينَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَ ﴾ أي يستعجلك هؤلاء المشركون بالعذاب بقولهم ﴿فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ﴾ وكان الأحرى بهم لو كانوا عقلاء، أن يطلبوا الرحمة والرضوان بدل العذاب، وهو آتيهم لا محالة، ولولا وقت محدَّد لعذابهم، لعجَّل الله لهم العذاب حين طلبوه، وليأتينهم فجأة من حيث لا يدرون ولا يشعرون ﴿ يُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطُهُ ۖ بِٱلْكَفِرِينَ﴾ الآية وردت

يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ فِي يَغِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فِإِيَّنَى فَأَعْبُدُونِ فَ كُلُّ مَنْ فَقْسِ ذَابِهَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فَى وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنْتِ نَفْسِ ذَابِهَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فِي وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنْتِ لَنَهُو مَنْ الْمَائِمَةُ مَنْ الْمُؤْتِ فَي اللَّهُ الْمَائِمَةُ وَعَلَى مَنْ الْمَائِمَةُ مِن اللَّهُ الْمَائِمَةُ وَعَلَى مَنْ اللَّهُ الْمَالِمَةُ وَعَلَى مَنْ اللَّهُ الْمَائِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مورد الاستغراب والتعجب، من قلة فطنتهم ومن تعنُّتهم وعنادهم، والمعني: كيف يستعجلونك بالعذاب، وجهنَّم محيطةً بهم، لا مفرَّ لهم منها؟ وكيف يستعجل من يوشك أن تُطبق عليه جهنم، وهو غافل مخدوع؟ ثم يصوِّر القرآن حالهم في جهنم، وهم في الدنيا ساهون غافلون، فيقول سبحانه ﴿ نَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلُهُمْ وَنَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُهُ تَمْـلُونَ﴾ أي يوم يجلّلهم العذاب من جميع جهاتهم، من فوقهم ومن تحتهم، ويقول الله لهم: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا، من السخرية والإجرام، وسيَّء الأعمال، حيث كنتم تسخرون من العذاب، ﴿ يَهِمَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَايَّنِيَ فَأَعْبُدُونِ ﴾ نداء رباني حبيب، يلامسُ أوتار القلوب، أضافهم إلى نفسه تكريماً وتشريفاً، ووصَفَهم بالإيمان الصادق، فهم عباده المؤمنون، وهو ربهم الرحيم، أي يا عبادي إذا لم تقدروا على إقامة الدين في أرض، فهاجروا من وطنكم، فأرضُ الله واسعة فسيحة، لتعبدوا ربكم دون أذى ولا ظلم، قال قتادة: نزلت في ضعفاء المسلمين، الذين بقوا في مكة، تحت تسلُّط المشركين وأذاهم ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِّ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ أي إن الموت لا بدَّ منه، ولن يُخلِّد أحد في هذه الدار، فإذا كانت مفارقةُ الوطن صعبة على النفس، فإن مفارقة الدنيا آتية لا محالة، ثم إلى الله المرجع والمآب!! وكأن الآية تقول: اصبروا على الأذى والهجرة من الوطن، فأيام الدنيا قصيرة، وعند الله عوضٌ عمَّا يفوتكم من النعيم في الدنيا ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَنُبُرِّفَنَّهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴾ أي والذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، لنسكننُّهم وننزلنَّهم قصوراً رفيعة في الجنة، عوضاً عما فاتهم في الدنيا، تجري من تحت هذه القصور أنهارُ الجنة، مخلَّدين فيها إلى غير نهاية، نعم هذا الجزاء أجراً للعاملين في مرضاة الله ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنَوَكَّلُونَ ﴾ أي هؤلاء وَكَأْنِ مِن دَآبَةِ لَا غَمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اللّه وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّن خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيُقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّ يُؤْفِكُونَ إِلَى اللّهُ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَيُهُولُنَ اللهُ فَأَنَّ يُكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِلَى وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ مَآءَ لَهُولُنَ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لللهِ بَكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِلَى وَلِين سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ مَآءَ فَأَخَيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَحَثُونُ اللّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَحَثُونُونَ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِللّهِ بَلْ أَحَثُونُونَ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَحَثُونُونَ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَحَثُونُونَ اللهُ لَي يَعْقِلُونَ اللهُ قُلُ اللّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَحَدُونُ اللهُ يَعْقِلُونَ اللهُ لَي يَعْقِلُونَ اللهُ اللهُ اللّهُ قُلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الذين ينالون هذه المراتب الرفيعة، هم الصابرون على تحمُّل المشاق في سبيل الله، المعتمدون على الله في جميع أحوالهم وأمورهم، وإذا كان خاطر الرزق، لمن هاجر من الوطن، يتردُّد على فكر المؤمن، فإنَّ ربه لن ينساه، فالذي رزق البهائم، لن ينسى عبده المؤمن، ولهذا قال سبحانه ﴿وَكَأْتِن مِن دَابَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أي وكم من دابة ضعيفة عاجزة، لا تقدر على كسب رزقها بنفسها، الله يرزقها مع ضعفها؟! فلا تخافوا الفقر إذا هاجرتم في سبيل الله، فإن الذي يرزق البهائم، لن يتخلَّى عنكم، والغرضُ تقويةُ قلوب المؤمنين، إذا خافوا الجوع والفقر؛ في الهجرة من أوطانهم ﴿ وَلَكِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّر ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَكَرَ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفِّكُونَ﴾ أي ولئن سألت المشركين: من خلق السموات والأرض؟ وسخّر الشمس والقمر، يجريان بنظام دقيق لمصالح البشر؟ فسيقرون بأن الخالق هو الله، لا أصنامهم التي نحتوها من حجارة، ثم عبدوها من دون الله، فكيف يُصرفون من الحق إلى الباطل؟ ومن الهدى إِلَى الضَّلَالِ؟ ﴿ أَلَكُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ أي يوسُّع الرزق على من يشاء، ويضيّقه على من يشاء، ليظهر الشاكر والصابر، ويمتحن عباده بالغني والفقر، وهو سبحانه العليم بمصالح العباد، فلو وسَّع الرزق للجميع لطغوا وأفسدوا كما قال سبحانه ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بِقدر ما يشاء﴾ ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآهُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُنُّرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ أي ولئن سألتهم من أنزل من السماء المطر، فأخرج لكم به الزرع والثمر، بعد جدب الأرض ويبسها؟ ليقولُنَّ: الله، قل لهم: حمداً لله تعالى على ظهور الحجة، حيث

وَمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَّ إِلَّا لَهُوَ وَلِعِبُّ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيُوانُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَا نَجَدُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أقررتم بألسنتكم أن فاعل ذلك هو الله، لا الأصنام، ﴿بل أكثرهم لا يعقلون﴾ أي ليس لهم عقل يفكرون به، حيث يقرّون بأن الله هو الخالق الرازق، ثم يعبدون غيره ﴿وَمَا هَاذِهِ الْمَيْوَةُ اللَّهُ وَمَاعٌ اللَّهُ إِلَّا لَهُ وَلَيَبُ اللّهِ وليست هذه الحياة الدنيا دائمة خالدة، بل هي ظل زائل، ومتاع فإن، وما فيها من زينة وشهوات وملذات، يشبه اللهو واللعب، الذي هو من شأن الصبيان والسفهاء، لا من شأن العقلاء، فينبغي أن لا ينخدع بها المؤمن ﴿وَإِنَ اللّارَ الْآخِرةَ لَهِي الْحَيْقَةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون ﴿ وَاللّهِ اللّهِ واللّهِ اللّه الله الله على الدائم، هي الحياة الحقيقية السعيدة، لمن أراد الراحة والهناء، أمّا الدنيا فهي دار البلاء، ولو كان عندهم علم وفهم، لم يؤثروا دار الفناء على دار البقاء، وما أحسن قول القائل:

تأمَّلُ في الوُجُودِ بِعَيْنِ فَكُرِ تَرَى الدُنْيا الدنيةَ كالخيالِ ومَنْ فيها جَمِيعاً سَوْفَ يَفْنَى ويَبْقَى وجْهُ رَبُّكَ ذُو الجَلال

ثم حكى تعالى عن المشركين، التجاءهم إلى الله وقت الشدة فقال ﴿ وَإِذَا رَكِبُوا فِي السفن، الْفَاكِ دَعُوا الله عَوْلَ الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله الله المعام، دعوا الله مخلصين له الدعاء، لعلمهم أنه لا يكشف الشدائد عنهم إلا هو سبحانه، فلمّا أنقذهم من أهوال البحر، ونجّاهم إلى جانب البر، إذا هم يعودون إلى الكفر، وعبادة الأوثان، ناسين ربهم الذي أنقذهم من ذلك الكرب الرهيب، ﴿ لِكَفُورُ إِنِمَ الْكِفَر، وعبادة الأوثان، ناسين ربهم الذي أنقذهم من ذلك الكرب الرهيب، ﴿ لِكَفُورُ إِنِمَ الْمَعْمُ وَلِنَمْنَعُوا أَنْ فَسَوْقَ يَعْلَمُونَ ﴾ أمرٌ على وجه الوعيد والتهديد، أي فليكفروا بما أتيناهم من نعمة الإنقاذ والإنجاء، وليتمتعوا بهذه الدنيا الفانية ببقية أعمارهم، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم ومصيرهم المشتوم!! قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر، حملوا معهم الأصنام، فإذا اشتدت الريح، وخافوا على أنفسهم الغرق، ألقوا الأصنام في البحر، وصاحوا: يا ربُ، يا ربُ!! وروى الحافظ ابن كثير: «أن عكرمة بن أبي جهل، لمّا فتح رسولُ الله ﷺ مكة، فرّ منها هارباً، فلما ركب البحر يريد الحبشة، اضطربت بهم

أُولَمْ يَرُوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُنَخَطَفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيَالْبَطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَق كُذَبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثْوَى لِلْكَنَفِرِينَ إِنَّ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّا

السفينة وكادوا أن يغرقوا، فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء، فإنه لا يُنجى ههنا إلا هو سبحانه، فقال عكرمة: والله لئن كان لا يُنجى في البحر غيرُه، فإنه لا يُنجى أيضاً في البِّرَ غيرُه، ثم قال: اللهمَّ لك عليَّ عهدٌ، لئن خرجتُ سالماً، لأذهبنَّ فلأضعنَّ يدي في يد محمد رسول الله ﷺ، فلأجدنُّه رءوفاً رحيماً " فلما رجع مكة أتى رسول الله فبايعه على الإسلام، تفسير ابن كثير ﴿أُوَلَمْ رَوْإِ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ اَلنَّاسُ مِنْ حَوّلهم ﴾ أي ألم ير هؤلاء الكفار، رؤيةَ نظرِ واعتبار، أنا جعلنا بلدهم مكة، حرماً آمناً من الْقَتْل والنهب والسلب؟ والناسُ حولهم في الجزيرة العربية يُقتلون ويُسلبون؟ ﴿ أَفَيَالَيْطِل نُوْمِنُونَ وَبِعْمَةِ اللَّه يَكُمُرُونَ ﴾ أي أفبعد هذه النعمة الجليلة، (نعمة الأمن والاستقرار) يؤمنون بالأوثان ويكفرون بالرحمٰن؟ ذكَّرهم تعالى بنعمة الأمن في مكة، فقد كانوا في أمن واستقرار، بسبب بيت الله الحرام، أفلا يشكرون الله على هذه النعمة كما قال سبحانه: ﴿أَطْعِمهُم مِن جُوعٍ وآمنهُم مِن خوف﴾ ثم قال تعالى ﴿وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِّبًا أَوْ كُذَّبَ بِأَلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي نُّهَ مَثْهَاى لِلْكَنْدِينَ ﴾ أي لا أحد أظلم ممن عَبَد غير الله، وكذُّب بالقرآن حين جاءه؟ والمراد بهم أهل مكة الذين كذِّبوا سيد المرسلين، أليس في جهنم مأوى ومسكن لهؤلاء المجرمين المكذبين؟ ثم ختم الله السورة ببيان فضل الجهاد والمجاهدة للنفس والهوى، فقال جحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهَدِينَهُمُ سُئِلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعُ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ أي والخين جاهدوا النفس، والهوى، والشيطان، وجاهدوا الكفرةَ أعداء الدين، ابتغاء مرضاتنا، لنبصرَّتُهم بطريق الخير والسعادة الموصل إلينا، وإن الله مع المؤمنين المحسنين، بالنصر والعون والهٰداية!

قال البوصيري:

وجَاهِدِ النَّفْسَ والشَّيطَانَ واعْصِهِمَا وإنْ هُمَا مَحَّضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ انتهى تفسير سورة العنكبوت الَّةَ إِنْ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللهِ فَي آدَنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِن بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِمُونُ اللهِ اللهُ مِن أَدُنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِن بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِمُونُ إِنَّ فِي عِضِع سِنِينَ لِللهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَهِ لِإِ يَفْرَحُ اللهُ يَعْمُونَ اللهُ يَنصُرُ مَن يَشَاتُهُ وَهُو ٱلْعَرْفِرُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ يَعْمُونَ اللهِ يَعْمُونَ اللهِ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْمُمُونَ اللهِ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْمُمُونَ اللهِ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْمُمُونَ اللهِ اللهُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْمُمُونَ اللهِ اللهُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## تفسير سورة الروم

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ الْمَدَ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۚ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِمُونًا ﴾ (السم) السحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن ﴿غلبت الروم﴾ أي هُزم جيشُ الروم في أقرب أرضهم من أطراف الشام، والرومُ من بعد الهزيمة وغَلَبة الفرس عليهم، سيغلبون فارسَ وينتصرون عــلـيــهــم ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ ۚ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيُؤْمَبِـذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونُ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَن ٰ يَشَكَّأُهُ وَهُو الْعَكْزِينُ الرَّحِيمُ ﴾ أي سينتصرون عليهم في مدة قصيرة، لا تتجاوز بضعة أعوام، للهِ الأمر والتدبيرُ ﴿من قبل﴾ حين هُزموا ﴿ومن بعدُ﴾ حين ينتصرون، ويغلبون أعداءهم الفرس!! وإنما يفرح المؤمنون بهذا النصر لأن أهل الكتاب أقرب إلى المؤمنين من المجوس، فانتصارُ أهل الكتاب انتصارٌ للإيمان والعقيدة، ينصر تعالى من يشاء من عباده، وهو العزيز أي الغالبُ في انتقامه من أعدائه، الرحيمُ بأوليائه وأحبابه ﴿وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُوكَ﴾ أي ذلك وعدٌ مؤكدٌ لا يمكن أن يتخلُّف، لأنه وعدٌ من الله القوى الكبير، ولكنَّ أكثر الناس يجهلون حكمة الله وتدبيره.. وهذه الآيات إحدى المعجزات الغيبيَّة، فقد جرت بين الروم والفرس حربٌ طاحنة، فغلبت الفرسُ الرومَ، وانهزم الروم أمام جحافل الفرس انهزاماً مريعاً، وفرح المشركون من كفار مكة، لأن الفرس كانوا مجوساً «أهل أوثان» والرومُ كانوا نصارى «أهل كتاب» فقال المشركون للمؤمنين لقد غلب إخواننا من الفرس على إخوانكم من الروم، ولنظهرنُّ عليكم، فحزن المسلمون وكانوا يحبون أن تظهر الروم على الفرس، فنزلت الآيات، وقد راهن «أبو بكر» المشركين بعد إذن يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ الْحَيَوَ الدُّنَيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُرْ غَفِلُونَ ﴿ اَوَلَمْ يَنَفَكُمُواْ فِي اَنْفُرُواْ فِي اَلْفَيْ اللَّهُ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّىً فِي اَنْفُسِمِمُّ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّىً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَايِ رَبِهِمْ لَكَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن قَبْلِهِمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَنِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن قَبْلِهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن قَبْلِهِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْ

رسول الله ﷺ وكسب الرهان، وهي مائة ناقة فتصدَّق بها.

قال العلامة أبو السعود: «وهذه الآيات من البيّنات الباهرة، الشاهدة بصدق النبوة، وكون القرآن من عند الله عز وجل، حيث أخبر عن الغيب، الذي لا يعلمه إلا العليمُ الخبير، وقد وقع كما أخبر القول: وجه الإعجاز أن القرآن أخبر أن الروم ستنتصر بعد هزيمتها في بضع سنوات ـ والبضعُ ما بين الثلاث إلى التسع ـ ومعلوم أن الأمة المسحوقة المغلوبة، لا تستطيع أن تستعيد قوتها، إلا بعد عشرات أو مئات السنين، لا في سنوات قلائل، وقد وقعت الحرب وانتصر الروم على الفرس في فترة قصيرة، فكان ذلك من أعظم المعجزات الغيبية ﴿يَعْلَمُونَ ظَيْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَّوَةِ ٱلدُّنِّيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ﴾ أي علومهم سطحية، لا تعدو أن تكون قشوراً، يعلمون أمر معايشهم ومكاسبهم، متى يزرعون؟ ومتى يحصدون؟ أمَّا العلم الصحيح النافع، الذي يسعدهم في آخرتهم فيجهلونه!! وأثبت تعالى لهم العلم السطحي، الذي هو تدبير أمور الحياة، كالزراعة، والصناعة، والبناء، وملء البطون كالبهائم بلذيذ الطعام، وغفلتهم عن الآخرة، وما يستتبعها من الخلود في النعيم، أو الجحيم!. ثم يأتي التوبيخ للمشركين، على تركهم التأمل والنظر في ملكوت السموات والأرض، فيقول سبحانه ﴿أَوْلَمُ يَنَفَكَّرُواْ فِيَ أَنفُسِهُمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ ٱلتَّمَلَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمِّئٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَابَ رَبِّهِمْ لَكُنْفِرُونَ﴾ أي أولم يتفكّروا بعقولهم وألبابهم، في هذا الكون الفسيح، ليعلموا أن الله العظيم الجليل، ما خلق السموات والأرض عبثاً؟ فإن هذا العالم بما حواه من سموات وأرض، وشمس وقمر، ونجوم وأفلاك، وبحار وأنهار، كلُّه ينطق بوجود الله ووحدانيته، فلماذا يَعْمُونَ عن هذه الآيات؟ ولا يتفكرون فيما أبدع الله من هذه المخلوقات؟ خلق كل هذا الوجود لإقامة الحقِّ، إلى وقتِ ينتهي فيه هذا العالَمُ وهو يوم القيامة، وأكثرُ الناس منكرون جاحدون للبعث والحساب ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهم ﴾ أي أفلم

كَانُوَّا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آكُنَّ مِنَا عَمَرُوهَا وَعَمَرُوهَا آكُنُ مِنَا عَمَرُوهَا وَهَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنِيَّ فَمَا كَانَ اللهُ لِيظلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوَا آنفُسَهُمْ وَيَخَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنِيَّ فَمَا كَانَ اللهُ لِيظلِمُونَ اللهُ وَلَكِن كَانُوَا آنفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوا آنفُسَهُمْ وَلَكُن كَانُوا آنفُسَهُمْ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا يَكُن لَهُم مِن شُرِكَآبِهِمْ فَي وَلَمْ يَكُن لَهُم مِن شُرِكَآبِهِمْ كَانِونَ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِن شُرِكَآبِهِمْ كَانِونَ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِن شُركَآبِهِمْ كَانِونَ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِن شُركَآبِهِمْ مَن اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِن اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ الللهُ وَلَا الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي الل

يسافروا فينظروا مصارع الأمم قبلهم، كيف أهلكوا بتكذيبهم لرسلهم، وعصيانهم لأوامر الله؟ وكانوا أشد مِنهُم قُونُ وَأَنارُوا الأَرْضُ وَعَمَرُوهَا اَحَثَرُ مِنا عَمَرُوها أي كانوا أقوى من أهل مكة أجساداً، وأطول منهم أعماراً، وأكثر منهم أموالاً وأولاداً!! حرثوا الأرض للزراعة، وحفروها لاستخراج الكنوز والمعادن، وعمروها بالأبنية المشيدة، والقصور الفريدة، أكثر مما عمرها هؤلاء المكذبون، من أهل مكة ﴿وَمَا تَنْهُ رُسُلُهُم بِالْبَتِنَاتُ فَمَا كَانَ اللهُ معا عمرها هؤلاء المكذبون، من أهل مكة ﴿وَمَا تَنْهُ رُسُلُهُم بِالْبَتِنَاتُ فَمَا كَانَ الله ليهلكهم بغير لِظَلِمَهُم وَلَكِن كَاثُوا اَنْهُسَمُ يَظْلِمُونَ أي جاءتهم الرسل بالمعجزات الواضحات، والآيات البيئنات، وفي الآية حذف تقديره «فكذبوهم فأهلكهم الله» وما كان الله ليهلكهم بغير خنب، ولكنهم ظلموا أنفسهم بالتكذب والإنكار، فاستحقوا الهلاك والدمار ﴿ثُمُّ كَانَ المجرمين المكذبين بآيات الله، أفظع وأشنع العقوبات، وهي إهلاكهم الفظيع المربع، عقيبَهُ النين أستَوا الشؤائي أن صَذَبُوا بِيَابَتِ الله والمناع، أيما العقوبات، وهي إهلاكهم الفظيع المربع، بعبب كفرهم واستهزائهم برسل الله ﴿اللهُ بَبَدُوا الْكُلُق ثُمُ يُعِيدُمُ مُنَ الْبَعْرَمُونَ ﴾ أي شم كانت عاقبة بسبب كفرهم والذي ينشيء الخلق من العدم، ثم يعيدهم بعد فنائهم إلى الحياة مرة أخرى، ثم إليه مرجعكم للحساب والجزاء ﴿وَيَوْمَ تَعُومُ السَّاعَةُ لِيكُنُ اللهُمْرِمُونَ ﴾ أي ويوم تأتي القيامة ويُحشر الناس للحساب، يأسُ المجرمون ويفتضحون، ويصبحون حيارى يائسين أخرى، ثم إليه مو بنجاة، ولا رجاء لهم في خلاص، والإبلاسُ في اللغة: الحيرةُ واليأسُ. للمُعرفي قال ابن عباس: أي يبأس المجرمون ﴿وَلَمْ يَكُنُ لَهُم مِن شَعْع لهم أو يجيرهم من قال ابن عباس: أي يبأس المجرمون ﴿وَلَمْ يَكُنُ لَهُم مِن شَعْع لهم أو يجيرهم من الآلهة التي عبدوها، من يشفع لهم أو يجيرهم من

1 . . .

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِنِ يَنَفَرَقُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِلُوا الصَّلِحِتِ فَهُمْ فِي رَوْصَكِةٍ يُحْبَرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِنَايَتِنَا وَلِقَآيِ الْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ لَلْقِوْرَ وَلَقَاتِهِ الْاَخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَالْمَبْحَنَ اللَّهِ حِينَ لَيْسَوْنَ وَعِينَ الْمَنْ وَعَيْنَا وَحِينَ لَيْسَوْنَ وَالْأَرْضِ وَعَشِينًا وَحِينَ لَنُسُونَ وَعَلِيمَ الْمَرْضَ وَعَشِينًا وَحِينَ لَيْسَوْنَ وَالْمَرْضِ وَعَشِينًا وَحِينَ لَنُعْمِرُونَ ﴿ وَالْمَرْضِ وَعَشِينًا وَحِينَ لَنُعْمِرُونَ ﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِينًا وَحِينَ لَيْسَعُونَ وَالْمَرْضِ وَعَشِينًا وَحِينَ لَمُؤْمِلُونَ ﴾ في يُغْرِجُونَ إِنَّ وَيُعْمِى الْمُرْتِ وَيُغْمِي الْمُرْتِ وَيُغْمِي الْمُؤْنِ وَلَيْ الْمُؤْمِنَ وَعَلَيْكَ مَوْمَهَا وَكَذَالِكَ مُحْرَجُونَ ﴾ وَلَهُ الْمَعْمَ وَيُغْمِي الْمُؤْنِ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَهُ الْمُؤْمِنُ وَلَهُ وَلَهُ الْمُعَلِّى وَيَعْمَ الْمُؤْنِ وَلَيْ وَلَيْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَعَيْلُوا لَعَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُونَ وَلَيْ الْمُؤْمِنُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ وَكُذَالِكَ مُؤْمِونَ وَلَيْ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ الْمُؤْمِنُ وَلَيْلُونَ اللَّهُ وَلَى اللَّهِ وَلَيْ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ الْمُؤْمِنَ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَالِكُونَ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْمِنَ وَلَهُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عذاب الله، كما كانوا يزعمون في الدنيا، وكفروا بآلهتهم حين يئسوا منهم ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ اَلسَّاعَةُ يَوْمَ السَّاعَةُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ المؤمنون يَوْمَ يَوْرِيقَ فَي العامةُ، يتفرَّقُ المؤمنون والكافرون، فيصبحون فريقين، كما قال سبحانه ﴿فريق في الجنة وفريق في السعير﴾.

قال الحسن البصري: لئن اجتمعوا في الدنيا، فوالله ليتفرقُنَ يوم القيامة، هؤلاء في أعلى عليين، وهؤلاء في أسفل سافلين. ثم فصّل تعالى أحوال الفريقين فقال ﴿ فَاَمّا اللّهِ مِنْ مَنْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْصَكَة يُحَمُرُونَ وَأَمّا اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ فِي رَوْصَات الجنة، يُسرُون ويُنعَمون، في أحسن حال، وأهنا عيش، وأما الكفار الفجار، الذين كذّبوا بالبعث والنشور، فهم في عذاب جهنم مقيمون فيها أبداً، والمحضّرُ: الذي يُساق إلى العذاب سوقاً، ليحضر نار الجحيم ﴿ فَسُرُكِنَ اللّهِ حِينَ تُشُونِ وَعِينَ نُصَّمُونَ وَلَهُ النّفَيدُ فِي اللّهُ وَنَرُهُوه في جميع الأوقات والأحوال، السّماء، والظهيرة، والعشاء، وهو جلَّ وعلا المحمود في السموات والأرض، وجملهُ في الصباح، والمساء، والظهيرة، والعشاء، ويحمده المؤمنون الأخيار سُكّان الأرض، وجملهُ وله المحمد في السموات والأرض، جملة اعتراضية، وأصلُ الكلام: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وعشياً وحين تظهرون، فنبّه تعالى بهذه الجملة الاعتراضية، أنه سبحانه المستحق للحمد والثناء، في كل حين وزمان، حمده الناس أم لم يحمدوه ﴿ يُمْرِيمُ الْكِيْمُ وَيُمْنِيمُ الْكِيْمَ وَمُوْنِيمُ الْكِيْمَ وَمُوْنِيمُ المُرْضَ بَعَدَ مَوْنِهَا وَكَلُاكَ مُخْرَعُونِ الْكِيمِ في يخرج تعالى النَّيَتِ وَمُوْنِيمُ النَّيَتِ مِنَ النَّعِي وَمُعْي الأَرْضَ بَعَدَ مَوْنِها وَكَلَاكَ مُؤْرَعُونَ الْكِيمِ تعالى عمدود والمناء، وعالى عمدود على المورض عَمدة المناس أم لم يحمدوه ﴿ يُعْرَعُونَ اللّهُ المَالِمُ اللّهُ وَمُؤْنِهُ النَّيْسَ وَيُعْنِيمُ النَّيْسَ وَيُغَيْمُ النَّيْسَ وَيُغْنِيمُ النَّيْسَ وَمُؤْنِهُ النَّيْسَ مِنَ النَّعِي وَمُعْي الأَرْضَ بَعَدَ مَوْنِها وَكُلُكَ مُؤْمُونَ اللهِ أي يخرج تعالى اللهُ المُعرفِقُ اللهُ المُعرفِقُ اللهُ المُعرفِقِ اللهُ المُعرفِقِ اللهُ المُعرفِقِ السَمِورِ وَالْمُنْ اللّهُ الْمُعرفِقُ الْمُعْرِقِيمُ اللّهُ الْمُعْرِقِيمُ وَالْمُعْرِقِيمُ الْمُعْرِقِ الْم

وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ﴿ وَمِنَ اللَّهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبُهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴾ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴾

بقدرته النبات من الحبِّ، والحبُّ من النبات، والشجرة من النواة، والنواة من الشجر، والإنسانَ من النطفة، والنطفة من الإنسان!! وهذا الصنعُ معجزةٌ خارقة يراها الناس في كل يوم ولحظة، ولكنهم يغفلون عنها للألفة والتكرار، تنشقُ البيضة فيخرج منها طائر أو دجاجة، وتبيضُ الدجاجةُ فيخرج منها البيضُ، وتنشقُ البيضة فيخرج منها نخلة، وتحمل النخلةُ التمرَ فتخرج منها النواة، ويلقى الإنسانُ النطفة في رحم الزوجة، فإذا به إنسان سميعٌ بصير!! إنها دورة دائبة عجيبة، لمن تأملها بنور الفكر والبصيرة، وهي نموذج (للبعث والنشور)، ولهذا ختمت الآية بقوله ﴿وكذلك تخرجون﴾ أي كما يحي الله الأرض القاحلة المجدبة بالمطر، فيخرج منها النبات والثمر، كذلك يخرجكم الله من القبور للبعث والنشور!! ما أعظم قدرة الله في خلقه!! فالإنسانُ نطفةٌ من ماء مهين، هذه النطفة الميتة، يتخلِّق منها إنسان حيٌّ ناطق، سميع، بصير، وقل مثل ذلك في النبات، والزرع، والشجر، والثمر، وفي البهائم والحيوانات، تظهر هذه المعجزة الخارقة في كل يوم، بل في كل لحظة، فالذي خلقها يردُّها إلى الحياة بعد الموت ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَثِرُونَ﴾ أي ومن آياته جلُّ وعلا الباهرة، الدالة على وحدانيته وكمال قدرته، أن خلق أصلكم أيها الناس - آدم عليه السلام - من تراب، تراب جامد لم يشمَّ رائحة الحياة، ثم أصبحتم بشراً عقلاء، تسيرون في الأرض وتتحركون، أليست هذه آية باهرة؟ هذه النقلة الضخمة تُثير التأمل في صنع الله وإبداعه!! وخلقُ الإنسان أعظم برهان على قدرة الإله الخالق المبدع ﴿الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾ ﴿وَمِنْ ءَابُنِهِۦ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجُا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةُ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَنفَكُّرُونَ﴾ أي ومـــن آياته الباهرة أيضاً، أن خلق لكم من جنسكم وصنفكم، زوجاتٍ آدميات ـ ولم يجعلهن من نوع القردة أو الجان \_ خلقهنّ من جنسكم ليتمّ التعاون والتعارف، والتفاهم والتآلف، ولو جعل الإناث من جنس آخر كالقِرَدة، أو الضباع، أو الحيوان أو الجان، لما حصل هذا الائتلاف بين الأزواج ﴿لتسكنوا إليها﴾ أي لتميلوا إليهن وتألفوهنَّ، فالمرأةُ سكنُ للرجل،

وَمِنَ ءَايَكِهِ خَلَقُ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْلِلَفُ الْسِنَنِكُمْ وَالْوَنِكُو ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ مَنَامُكُم وِالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالْبِغَا وُكُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿

يجد بجوارها الراحة والأنس والاستقرار ﴿وجعل بينكم مودة ورحمة﴾ أي وجعل بين الزوج والزوجة، المحبَّة والشفقة.

قال ابن عباس: (المودَّةُ): حبُّ الرجل امرأته، و(الرحمةُ): شفقتُه عليها أن يصيبها بسوء، ولولا هذه المودّة والرحمة، ما عطف رجل على امرأة ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في قدرة الله وعظمته، فيعرفون حكمته السامية!.

﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ. خَلَقُ السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ ٱلسِّنَدِكُمْ وَٱلْوَيْكُرُ ﴾ أي ومن آياته العظيمة، الدالة على كمال قدرته ووحدانيته، خلقُ هذا الكون البديع، خلق السموات في ارتفاعها واتساعها، وما فيها من (النجوم والشمس والقمر)، وخلقُ الأرض وما فيها من (الإنسان والحيوان، والبحار والأنهار، والشجر والثمر)، ﴿واختلاف ألسنتكم﴾ أي لغاتكم من عربية، وتركية، وهندية، وانجليزية، وغيرها من اللغات التي لا تحصى ﴿وألوانكم ﴿ من أبيض، وأسود، وأصفر، وأحمر، حتى لا يشتبه شخص بشخص، ولا إنسان بإنسان، مع أنهم جميعاً من ذرية آدم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَـٰتِ لِلْعَـٰلِمِينَ﴾ أي دلائل وعبراً لأولى العلم والفهم، خصَّ العلماء بالذكر، لأنهم أهل الاستدلال والنظر، دون سائر الخلق الذين لا يفهمون ﴿وَمِنْ ءَايَنهِ مَنَامُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآبَيْغَا أَوْكُم مِن فَضِّلِهِ ﴾ أي ومن دلائل قدرته ووحدانيته، نومكم بالليل، ونومُكم وقت الظهيرة بالنهار، يعني «القيلولة» وطلبكم للرزق والتكسب في وضح النهار ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَـٰتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ﴾ أي يسمعون كلام الله سماع فهم واستبصار، وكونُ النوم من آيات الله الباهرة، واضحٌ ظاهر، فإن جسم الإنسانِ يحتاج إلى الراحة، والإنسانِ مجموعة من لحم، ودم، وأعصاب، فهو كالآلة «الميكانيكية» إذا لم تتوقف بين الفترة والفترة، أصابها الدمار والعطب، ولا يعرف قيمة النوم ونعمتُه، إلاَّ من أصابه الأرَّقُ، فإنه يتقلُّب طيلة الليل على الفراش، يتمنى أن تغمُضَ عيناه، ولو لزمن قصير أو دقائق، وإذا لم ينم الإنسانُ أياماً أصبح عليلاً مريض الجسم، وأضحى كالسكران، فسبحان من جعل النوم راحة للإنسان!! شكى بعض الصحابة لرسول الله ﷺ ما يصيبه من الأرق، فقال له ﷺ

وَمِنْ ءَايُكِنِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۚ فَي وَمِن عِلْمَ الْأَرْضِ إِذَا وَعَاكُمْ دَعُوةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا وَعَاكُمْ دَعُوةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنَتُ تَعُرُجُونَ فَ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ صَلَّلُ لَمُ قَائِنُونَ فَى السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَالْمَوْنَ فَكُمْ اللَّهُ عَالَمُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَهُو اللَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهُ

قل: «اللهمَّ غارت النجومُ، وهدأت العيونُ، وأنت حيَّ قيوم!! يا قيُّوم، أنمُ عيني، وأهْدأ ليلي) قال: فقلتُها فذهب عنى الأَرَقُ)، رواه الطبراني ﴿وَمِنْ ءَايَكَيْهِ، يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مُآءً فَيُخِيء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ أي يريكم البرق خوفاً من الصواعق، وطمعاً في الغيث والمطر، وينزِّل المطر فيحي به الأرض، بعدما كانت ميِّتة، يابسة، مجدبة، لا نبات فيها ولا ثمر ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَـٰتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ أي فيما ذُكر من البرق والمطر، وإحياء الأرض بعد جدبها، لعظاتٍ وعِبَراً، لقوم يستعملون عقولهم، في النيظر إلى بدائع صنع الله ﴿وَمِنْ ءَابَناهِۦ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِۥ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْدُ غَرُجُونَ ﴾ أي ومن آياته الباهرة، أن يقوم الكونُ بهذا ا لنظام الدقيق المحكم، فتقف السماء بلا عَمَد، والكواكب تسير في مداراتها دون اصطدام ولا اضطراب، والأرض مع حركتها ودورانها لا تنكفيء بأهلها، ولا تنقلب بسكانها، والكلِّ يجرى بحكمته تعالى وتدبيره، ثم إذا دعاكم «إسرافيل» إلى الخروج من القبور، عند النفخة الثانية في الصور، إذا أنتم تخرجون فوراً دون إبطاء ﴿يوم يخرجون من الأجداث سراساً﴾ وقد رُوي إن إسرافيل ينادى: يا أهل القبور، إن الله يأمركم أن تقدموا للحساب والجزاء، فلا تبقى نَسَمةٌ من الأولين والآخرين، إلاَّ قامت تنظر ﴿وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُمْ قَائِنُونَ﴾ أي كلُّ ما في الوجود منقادٌ لأمره وتدبيره، من الملائكة، والإنس، والجن، لا يشِذُّ أحدٌ عن إرادته. . ذكر تعالى في هذه الآيات، سبعَ دلائل وبراهين، على وجوده ووحدانيته وتدبيره، وختمها ببيان قدرته على إعادة خلق البشر، بعد موتهم وفنائهم، ليكون ذلك برهاناً ساطعاً على أمر البعث والنشور، فلهذا قال سبحانه بعد هذه الدلائل والبراهين ﴿وَهُو الَّذِي يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾ أي هو سبحانه يُنشىء الخلق من العدم، ثم يعيدهم بعد الموت،

وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۚ ﴿ صَرَبَ لَكُمْ مَّنَ أَنْهُ الْمَثَلُ مِنْ أَنْهُ الْمُثَلُ مِنْ أَنْهُ الْمُثَلُ مِنْ أَنْهُ الْمُثَلِّمَ مِن شُرَكَآء فِي مَا رَزَقَنَكُمْ مَن شُرَكَآء فِي مَا رَزَقَنَكُمْ مَن الشَّرَكُمْ مِن شُرَكَآء فِي مَا رَزَقَنَكُمْ مَا فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسكُم صَكَذَلِكَ نَفُصِلُ الْأَيْنِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ فَي بَلِ اتّبَعَ اللّذِينَ طَلَمُوا أَهُواء هُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَعْمِرِينَ اللّهِ فَلَون اللّهُ وَمَا لَهُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ فَاقَدْ وَجْهَكَ لِللّذِينِ فَمَن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَن نَصِرِينَ ﴿ فَا فَاللّهُ وَمَا لَمُلْمَ مِن نَصِرِينَ ﴿ فَا فَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

للحساب والجزاء، وهو سهل هيِّن عليه!! خاطب تعالى البشر بما يعقلون، فإنَّ الإعادة أسهل من الابتداء ـ في نظرهم ومنطقهم ـ وليس شيء على الله أهون أو أصعب، بل الكلُّ عنده هِيْنِ، وإنِما قِرَّبه إلى أذهانهم فقال: ﴿ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهُ ۚ أَي بِالنَّسِبَةُ لَتَقْدَيْرُكُم ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِنْ أَنْشِيكُمْ مَل لَكُمُ مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُدُ فِيلِهِ سَوَآهُ﴾ أي ضرب تعالى لكم مثلاً تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم، هل يرضى أحدكم أن يكون عبدهُ ومملوكُه، شريكاً له في ماله، الذي رزقه الله إيَّاهٍ ﴿فَأَنتُم فيه سواء﴾ أي تكونون مع عبيدكم متساويين في المال؟ ﴿ غَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ أي تخافون من عبيدكم على أموالكم، كما تخافون الأحرار مثلكم؟ فإذا كنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاءَ لكم في أموالكم، فكيف ترضون لله شركاء معه في الألوهية، وهم خلقُه وعبيده؟ ﴿ كَالْكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُوكَ ﴾ أي كذلك نوضُح الآيات ونبيِّن الأمثال، لقوم يستعملون عقولهم في فهمها ﴿ هُبَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَصَلَ ٱللَّهُ وَمَّا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴾ «بل» للإضراب، والمعنى: ليس لهم عذر ولا حجة في إشراكهم بالله، بل هو اتباع للهوى، وتقليد أعمى للأسلاف، وهذا شأن الأجمق الجاهل، فمن يستطيع أن يهدي من أراد الله إضلاله؟ وليس لهم منقذ ولا ناصر ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيَّهَا ﴾ أي استمسك بالدين الحق ـ دين الإسلام ـ الذي شرعه الله لعباده، وهو دين الفطرة والتوحيد، الذي خلق الناسَ وفطرهم عليه ﴿لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ ٱلْذِيثُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِئَ أَكُثُرُ ٱلنَّكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي لا تغيير لتلك الفطرة السليمة، صورتُه نفيّ ومعناه

النهيُ، أي لا تغيّروا خلق الله بتبديل الفطرة التي فطرهم الله عليها، ذلك هو الدين المستقيم، ولكنَّ أكثر الناس جهلة، لا يفكِّرون أن لهم خالقاً، فلذلك يتخبُّطون في ظلمات الكفر والضلال، وفي الحديث الصحيح (كلُّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجّسانه. .) الحديث رواه البخاري ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱنَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّـلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِرَ ٱلْمُشْرِكُنَ﴾ أي الزموا طريق الهداية، حال كونكم راجعين إلى الله بالتوبة والإنابة، وراقبوا ربكم في السرّ والعلن، وأقيموا الصلاة على الوجه الذي يرضى ربكم، ولا تكونوا من المشركين المبدُّلين لفطرة التوحيد ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًّا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ أي من الذين غيَّروا دينهم وبدُّلوه، فأصبحوا فيه فِرَقاً وأحزاباً، كل جمَّاعة وفرقة مسرورون بما هم عليه من الدين المعوِّجُ، ظناً منهم أنهم على حق، وهم غارقون في الغيِّ والضلال، كاليهود والنصاري، وعُبَّاد الأوثان، كلِّ منهم يزعم أن دينه هو الدين الصحيح الذي يحبه الله ﴿ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبُّهُم مُّنِيبِنَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُم بِرَبِهِمْ بُشِرِكُونَ﴾ أي وإذا أصاب الناسَ الضُرُّ من قحط وجوع ومرض، تركوا دعاء الأوثان ودعوا ربهم منيبين إليه، لعلمهم أنه لا فرج عند الأصنام، وأنه لا يكشف الضرَّ إلا الله، فإذا كشف الله عنهم الكرب والبلاء، عادوا إلى الكفر والإشراك، والغرضُ التشنيعُ على الكفار، أنهم يلجأون إلى الله في الشدائد، فإذا انكشفت عنهم الغُمَّة، نسوا الله الذي عافاهم، وعادوا لعقائدهم الفاسدة ﴿ لِيَكَفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنَهُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أي ليكفروا بنعم الله، وليتمتعوا بهذه الدنيا الفانية، فسوف يعلمون عاقبة هذا الجحود والكفران، وهو تهديد مفزع شديد، قال بعضُ العلماء: والله لو توعَّدني شرطيٌّ لخفتُ منه، فكيف والمتوعد ههنا ربُّ العزة والجلال، الذي يقول للشيء كن فيكون؟ ﴿أَمْ أَنَرَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُو يَتَكُلُّهُ بِمَا كَانُواْ بِهِۦ نُشَرِكُونَ﴾ أي هل أنزلنا على هؤلاء المشركين حجة واضحة، تقرُّهم على ما هم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِئَةٌ بِمَا فَدَّمَتَ أَيْدِهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ شَي النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِئَةٌ بِمَا فَدَّرُ إِنَّ فِي هُمْ يَقْنَطُونَ شَي الرَّانَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمٍ ثُوْمِنُونَ شَي فَعَاتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابَّنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمٍ ثُومِنُونَ شَي فَعَاتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابَّنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَحَمْ اللَّهِ وَأُولَتِيكَ هُمُ المُمْلِحُونَ شَي وَمَا لَيْتُهُم مِّن رِبًا لِيَرْبُواْ فِي أَمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ

عليه من الشرك؟ أم أنزلنا عليهم كتاباً من السماء، فهو ينطق بإشراكهم بالله تعالى، حتى يستمسكوا بهذا الضلال؟ ليس عندهم على ذلك حجة ﴿وَإِذَا أَذَقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَلِنَ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ المراد بالفرح هنا: فرح البطر الذي يدمُّر الإنسان.

والمعنى: إذا أصاب الإنسانَ النعمةُ بَطِر، وإذا أصابته الشدة قَنِط ويئس، فهو عند الرخاء ينسى شكر النعمة، فيغرق في الملذات والشهوات، وعند الشدة ييأس من الفَرَج والرحمة، لعدم إيمانه ويقينه بالله ﴿ أَوَلَمْ بَرُوْا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِن بَشَاءٌ ويَفْيِقُ عِلَى من لِلْمَاء، ويُضيَّق على من لاَنَّ بَعُوهِ بُوْمِنُونَ أَي أُول مِعلموا أن الله يوسع الرزق على من يشاء، ويُضيَّق على من يشاء، ويُضيَّق على من يشاء؟ فهو المتصرِّف في العباد، حسب حكمته ومشيئته، فلا داعي للفرح والبطر عند البسط، ولا لليأس والقنوط عند القبض، فإنما هي سنَّةُ الله في الابتلاء والاختبار كما قال سبحانه: ﴿ ونبلوكم بالشرِّ والخير فتنة وإلينا ترجعون ﴾ وفي هذا الابتلاء عظات قال سبحانه: ﴿ ونبلوكم بالشرِّ والخير فتنة والينا ترجعون ﴾ وفي هذا الابتلاء عظات خيرِّ لَلْذِين يَرِيُون وَمَّهُ اللهِ وَالْمَالُون اللهُ عَنْ المال، فأعط القريب حقَّه من البرِّ والصلة، ويوسِّع ويُضيِّق، فلا تبخل بما رزقك الله من المال، فأعط القريب حقَّه من البرِّ والصلة، وهو خير للذين يريدون ثواب الله، ولا يبتغون والمسكين حقَّه من الزكاة، والمسافر الذي انقطع في سفره، أعطه من الصدقة والإحسان، فهذا هو الذي يبقى لك ذخراً يوم القيامة، وهو خير للذين يريدون ثواب الله، ولا يبتغون فهذا هو الذي يبقى لك ذخراً يوم القيامة، وهو خير للذين يريدون ثواب الله، ولا يبتغون المَالُ مَنْ الْمَالُ مَنْ الْمَالُ مَا الْمَالُ مَا الْمَلْوَلُ مِنْ وَمَا عَلَيْ مَا الْمَالُ مَا الله الله الله الله الله من المال موالكم على وجه الناسِ فلا ينمو ولا يكثر عند الله، لأنه مال حرام، وكسب خبيث الربا، ليزيد مالكم ويكثر به، فلا ينمو ولا يكثر عند الله، لأنه مال حرام، وكسب خبيث المناس

يمحقه الله ﴿يمحق الله ﴿ ربا ويربي الصدقات﴾ ولا يبارك الله فيه ﴿ وَمَا ءَالْيَتُم مَن زَّكُوٰةِ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُضِّعِفُونَ﴾ أي وما أعطيتم أحداً من الفقراء، بقصد الزكاة أو الإحسان، تريدون بذلك وجه الله، فهذا هو الذي يبارك الله فيه، ويضاعف لكم به الأجر والثواب!! ثم عاد إلى التشنيع على المشركين، في عبادتهم لغير الله، وهم يعلمون أن الله وحده هو الخالقُ الرازق، فقال سبحانه ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُسِتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ هَـلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَـلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً سُبْحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي الله جلّ وعلا هُو الخالق والرازق للعباد، وهو الذي يُحيي الخلقَ ثم يميتهم، ثم يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية ليجازيهم على الأعمال، فماذا فعلت هذه الشركاء حتى عبدوها من دون الله؟ والسؤال هنا ﴿ هل من شركائكم ﴾ سؤال لا يحتاج إلى جواب، يُراد به التقريع والتوبيخ، أي لا أحد يفعل شيئاً من تلك الأفعال، بل هو من فعل الكبير المتعال، فهو وحده الخالق الرازق، المحيى المميتُ، ولهذا عقِّبه بتنزيه الله عن مشاركة أحدٍ له في الخلق أو الرزق فقال: ﴿سبحانه وتعالى عمم مشركون﴾ أي تنزُّه تعالى وتقدُّس عن أن يكون له شريك أو مثيل، في الخلق والإبداع!! ثم بيَّن تعالى أن البلايا والنكبات، والحوادث والكوارث، سببها الكفرُ والعصيان، فقال سبحانه ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ﴾ أي ظهرت البلايا والمحنُ، والكوارثُ والفتن، في برُّ الأرض وبحرها، بسبب معاصى الناس وذنوبهم، فما يصيب البشرَ من البلايا والنكبات، والأعاصير والفيضانات، والسيول المدمرة، والزلازل المخربة، إنما ذلك كلُّه بسبب شؤم المعاصى، وبسبب الكفر والإشراك، ليذيقهم الله وبال بعض أعمالهم السيئة، لعلهم يتوبون عما هم فيه من المعاصى والآثام!

قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْبُرُهُمِ مَّ مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي بَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُمْ مِن أَلَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي بَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُمْ مِن أَلَةً يَوْمَ يَلِ مَلَكُو وَمَن عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِم اللَّهِ يَوْمَ يَلِ يَعْمَلُ عَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَن عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِم يَسْهَدُونَ ﴿ فَا يَعْمِلُ اللَّهُ لِللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ الللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيَبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ ﴾ أي قبل يا أيها الرسول، لهؤلاء المشركين المكذبين بآيات الله: سيروا في البلاد، وانظروا إلى مساكن الظالمين، كيف كان نهاية أمرهم؟ ألم يُخرِّب الله ديارهم، ويجعلهم عبرةً لمن يعتبر؟ بسبب كفرهم بالله، ومعاداتهم لرسله؟ ﴿ فَأَقِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْفَيْهِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهُ يَوْمَيذِ يَصَّدَّعُونَ ﴾ أي فاعتصم بدين الإسلام، الدينِ القيِّم الذي أوحاه الله إليك، من قبل أن يأتى ذلك اليوم الرهيب \_ يوم القيامة \_ الذي لا يقدر أحدٌ على ردُّه، لأن الله حكم وقضى به، يومئذٍ يتصدَّعون أي يتفرَّقون فريقين: فريق في الجنة، وفريق في السعير ﴿مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُةً وَمَن عَبِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ أي من كفر بالله فعليه وبالُ كفره، وهو النار المؤبِّدة، ومن آمن وعمل صالحاً، فإنهم يمهِّدون الطريق لأنفسهم، ويُهيئون الفراش المريح لهم، وهو الجنة دار الخلود والنعيم، وأصلُه من المهد أي الفراش، شُبُّه من يقدِّم الأعمال الصالحة، بمن يمهِّد فراشه، ويُهيِّئه للنوم عليه، وهو من لطيف الاستعارة ﴿لِيَحْزِي الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْكَفرينَ ﴾ أي ليجازيهم على إيمانهم وعملهم الصالح، أفضل الجزاء وأكرمه، ويضاعف لهم الأجر، أمًا الكافرون الجاحدون لنعمة الله، فلهم اللعنةُ ولهم سوء الدار ﴿ وَمِنْ ءَايَنِيهِ أَن رُسلَ ٱلرَيَاحَ مُبَيْثِرَتِ وَلَيْذِيقَكُم مِن زَحْمَتِهِ، وَلتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَابِهِ، وَلَعَلَكُمْ نَشَكُرُونَ﴾ أي ومن دلائل قدرته ووحدانيته، أن يرسل الرياح تسوق السحاب، مبشرة بنزول المطر رحمةً بالعباد، لخروج الزرع والثمر، ولتسير السفنُ في البحر عند هبوب الرياح، بتدبيره تعالى وأمره، ولتطلبوا الرزق في أسفاركم في البحر، ولتشكروا ربكم على نعمه الجليلة

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَاتُهُوهُم بِالْبَيِنَاتِ فَانْفَعْمَنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُواً وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَحَ فَلْثِيرُ سَحَابًا فَيَبَسُطُلُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُمُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ فَإِذَا فَيَبَسُطُلُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُمُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَلَى كَانُوا مِن قَبْلِ أَن اللَّهِ عَلَيْهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَاللَّهُ وَلِي كَانُوا مِن قَبْلِ أَن اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ عَبْلِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَي وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن اللَّهِ عَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن عَبْلِهِ مَن قَبْلِهِ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ فَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلِيلًا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيَى الْمُؤْتَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ فَالْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلِيلًا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيَى الْمُؤْتَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ مَنْ عَلِيلُهُ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلِيلًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْمَلُولُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلِيلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا مِن قَبْكِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِم فَهَا مُوهُم بِالْبَيْنَةِ فَانْفَمْنَا مِن اللَّذِينَ أَجْرَمُوا فَيَاكَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ تسلية للرسول ﷺ وتأنيس له بقرب الفرج والنصر، والمعنى: لقد أرسلنا رسلاً من قبلك إلى أقوامهم، كما أرسلناك رسولاً إلى قومك، فجاءوهم بالحجج الساطعات، وكان والمعجزات الواضحات، فكذبوهم وسخروا منهم، فانتقمنا لهم من الكفرة المجرمين، وكان حقاً لازماً علينا نصرة عبادنا المؤمنين، وفي الآية تشريف للمؤمنين، ومزيدُ تكرمةٍ لعباده الصالحين.

قال في البحر المحيط: والآية اعتراض بين قوله ﴿ومن آياته أن يرسل الرياح﴾ وبين قوله بعدها ﴿اللهُ الذي يرسل الرياح﴾ جاءت تسلية للرسول ﷺ، ووعداً له بالنصر، ووعيداً لأهل الكفر ﴿اللهُ الذِّي يُرْسِلُ الرَيْحَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُمُ كِسَفًا﴾ أي الله جلّ وعلا بقدرته هو الذي يبعث الرياح، فتحرّك السحاب وتسوقه أمامها، فينشره في أعالي الجوّ، كيف يشاء خفيفا أو كثيفاً، ويجعله قِطعاً كبيرة متراكماً بعضه فوق بعض ﴿فَنَرَى الودق أي الوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِادِهِ إِنَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ أي فترى الودق أي المطر يخرج من بين ثنايا السحاب، فإذا أنزل الله ذلك المطر على من يشاء من العباد، إذا المطر يخرج من بين ثنايا السحاب، وزوال القحط، فيفرحون ويُسرُّون ﴿وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلِ أَن يُشَاهُ مِن قَبْلِهِ لَمُ المِيكِ ﴾ أي وقد كانوا قبل نزول المطر عليهم، قانطين يائسين، يخشون الهلاك من القحط والجوع ﴿فَانَظُرْ إِلِنَ اَشْرِ رَحْمَتِ اللهِ حَيْفَ يُحْيَ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْمَا إِن ذَلِكَ لَمْحِي الْمَوْقُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ أي فانظر أيها العاقلُ، نظر تفكر وتدبُر، إلى ذَلِكَ لَمْحِي الْمَوْقُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ أي فانظر أيها العاقلُ، نظر تفكر وتدبُر، إلى ذَلِكَ لَمْحِي الْمَوْقُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ أي فانظر أيها العاقلُ، نظر تفكر وتدبُر، إلى ذَلِكَ لَمْحِي الْمَوْرِ وَتَدَبُر، إلى فانظر أيها العاقلُ، نظر تفكر وتدبُر، إلى فانظر أيها العاقلُ، نظر تفكر وتدبُر، إلى في المُحْمِي المُوسِ المُوسِ القَعْمُ اللهُ العَاقِلُ اللهُ العَاقِلُ المُوسِ المُؤْسِ المُوسِ المُؤْسِ المُؤْسِ المُؤْسِ المُؤْسِ المُؤْسِ المُؤْسِ المُؤسِ المِؤسِ المُؤسِ المُؤ

وَلَيِنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُضْفَرًا لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ ﴿ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ ٱلْمُونَى وَكَا تَسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِ الْعُمْدِينَ عَن ضَلَلَئِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن بُؤْمِنُ بِعَايَئِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَاللَّهُمْ اللَّهُونَ ﴾ الْعُمْدِي عَن ضَلَلَئِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن بُؤْمِنُ بِعَايَئِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾

ما ينشأ عن آثار رحمة الله بنزول المطر، من خضرة النبات، وتفتح الأزهار، وخروج الثمار، بعد أن كانت الأرض ميتة مجدبة، لا زرع فيها ولا ثمر، فالذي أحيا الأرض الميتة، قادر على إحياء الأموات بعد فنائهم، وهو على كل شيء قدير، وقد ساق القرآن الآية، كبرهان عقلي على قضية (البعث والنشور)، فمن أحيا الأرض الميتة بالمطر، يحيى الأموات من البشر.

والريحُ أنواعٌ: منها ما هي رحمة، ومنها ما هي عذاب، فقد أهلك الله عاداً بالريح العقيم ﴿ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ﴾ وإذا وردت الريح مجموعة (الرياح) فإنه يُراد بها الرحمة، وإذا وردت مفردة كانت للعذاب، ولهذا قال تعالى بعدها ﴿وَلَيْنَ أَرْسَكَنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ. يَكُفُرُونَ﴾ أي ولئن أرسلنا على الزرع، بعد نمُّوه وخضرته، ريحاً ضارة مفسدة، فرأوا الزرع والنبات مصفراً ذابلاً، بعد خُضرته ونُضْرته، لاستمرُّوا يجحدون النعمة، فشأنهم أنهم يفرحون عند الخصب، وإذا نزلت بهم كارثة، جحدوا سابق نعمة الله عليهم ﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآةَ إِذَا وَلَّوْا مُدّرِينَ ﴾ أي فإنك يا أيها الرسول، لا تسمع الكفَّارَ الأمُّوات، الذين ماتت قلوبهم، هذا القرآن المبين، ولا تسمعهم المواعظ المؤثرة، لا سيَّما إذا كانوا مدبرين عنك ﴿ وَمَا آنَتَ بِهَادِ ٱلْعُنِي عَن ضَلَالِيهِم ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن نُوْمِنُ بِحَايَنْنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ﴾ أي ولا تستطيع يا أيها الرسول هداية العمي، وردَّهم عن ضلالتهم إلى الإيمان، ما تسمع سماع تذكُّر واعتبار، إلاَّ من يصدُّق بكلام الله، فينتفع بآيات الذكر الحكيم، وليس في الآية ما يدلّ على عدم سماع الميت، فإن قوله ﴿فإنك لا تسمع الموتي ﴾ يُراد به «موتى القلوب» أي لا تسمعه سماع انتفاع وتدبر، فالكفر موتّ للقلب، ولهذا قابله بقوله ﴿إِن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ﴾ أي تسمع المؤمن المصدُّق بآيات الرحمن، وكثيراً ما يشبُّه القرآن الكريمُ، الكافرَ بالأعمى والأصمُّ كقوله سبحانه ﴿أَفْمَن يَعْلُمُ أنما أنزل إليك من ربك الحقّ كمن هو أعمى ﴾؟ يراد بالأعمى: الكافرُ أعمى القلب، والآية الكريمة مثلِّ ضربه الله للكفار، حيث شبههم هنا بالموتى، وبالصمِّ، والعمي، فإن الميت لا يسمع الدعاء، ولا يستجيب للنداء، والأصم لا يسمع الكلام وهو أمامك، فكيف إذا كان

مدبراً عنك؟ والأعمى كيف يهتدي لرؤية الطريق؟ وإنما شبّههم تعالى بالعُمْي، وبالصُمّ، لأن من يرى الكونَ وما فيه من دقائق الصنعة والإبداع، ثم ينكر وجود الله، فإنه ميّت القلب والحسّ، لا حياة فيه إلا أنه يتنفّس، وهي حياة حيوانية، بل إن الحيوان أكرمُ منه وأفضل، لأنه مهديّ إلى مصالحه بفطرته، والذي يسمع آيات الله، التي تتصدع لها الجبال، ثم لا يتأثر بها، فإنه أصم ولو كان له أذنان، والذي لا يبصر دلائل القدرة الباهرة في هذا الكون أعمى القلب، ولو كانت له عينان كالدابة والبهيمة!!.

قال الحافظ ابن كثير: الصحيح عند العلماء أن الميِّت يسمع، ويحسُّ بمن يُسلِّم عليه أو يزوره، لما رُوي عن ابن عباس مرفوعاً (ما من أحدٍ يمرُّ بقبر أخيه المسلم، كان يعرفه في الدنيا، فيسلُّم عليه: إلا ردُّ الله عليه روحه، حتى يردُّ عليه السلام) وثبت عنه ﷺ أنه علُّم أمته، إذا سلَّموا على أهل القبور، أن يسلِّموا عليهم سلام من يخاطبونه، فيقول المسلُّمُ: «السلامُ عليكم دارَ قوم مؤمنين» وهذا خطاب لمن يسمعُ ويعقل، ولولا هذا لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلفُ مجموعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم، بأن الميت يعرف بزيارة الحيِّ له، ويستبشر به لحديث عائشة مرفوعاً (ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده، إلاَّ استأنس به، وردَّ عليه حتى يقوم) رواه ابن أبي الدنيا، وروي عن أبي هريرة أنه قال: (إذا مرَّ الرجل بقبرِ يعرفه فسلَّم عليه، ردَّ عليه السلام) وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عليا خاطب القتلى الذين ألقوا في قليب بدر من المشركين، بعد ثلاثة أيام وعاتبهم وقرَّعهم فقال: يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان ـ وذكرهم بأسمائهم ـ هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً!؟ فإني قد وجدتُ ما وعدني ربي حقاً!! فقال له عمر رضى الله عنه يا رسول الله: أتخاطبُ قوماً قد جيَّفوا؟ \_ أي أصبحوا جيفاً ميتة \_ فقال عليه: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمعَ لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون) رواه البخاري، ثم ذكر ابن كثير أدلة كثيرة على سماع الميت واستبشاره بمن يزوره أو يسلُّم عليه، ثم قال: وقد شُرع السلام على الموتى، والسلام والخطابُ والنداءُ، إنما يكون لموجودٍ يسمع ويُخاطب ويعقل، والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلِّم محال. اهـ ابن كثير بإيجازٍ ﴿ اللَّهُ ۖ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُعُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَغْلُقُ مَا يَشَاءٌ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْفَكِيرُ ﴾ أي الله جلّ وعلا خلقكم

أيها الناسُ من أصل ضعيف وهو «النطفة» أي من ماء مهين، وجعلكم تتقلَّبون في أدوار وأطوار، من نطفة، إلى علقة، إلى مضغة، ثم جنين، ثم طفل رضيع، ثم جعل من بعد ضعف الطفولة، قوة الرجولة والشباب، ثم من بعد قوة الشباب، ضعفَ الهرم والشيخوخة، فيصبح حاله كحال الطفل الصغير، ضعيف القدرة، قليل الحركة والبطش!! يخلق سبحانه ما يشاء من شباب وقوة، وضعف وهرم، وهو العليم بتدبير خلقه، القدير على ما يشاء، لم يقل سبحانه «خلقكم ضعفاء» وإنما قال ﴿خلفكم من ضعف﴾ لينبُّه سبحانه أنَّ أصل خلق الإنسان هو الضعف، فكأنَّ الضعف هو المادة الأساسية في تكوين «خلقة الإنسان» فكيف يتكبر على ربُّه، من كان أصلُ خلقه من ماءِ مهين؟ ﴿ أَنَّم صَلَّكُمْ سَ مَاء مهيزٍ ﴾ اللهعرف الإنسان أصله، ويدرك قدره ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِك كَانُواْ يُؤْفَكُونَ﴾ المراد بالساعة الأولى «يوم القيامة» وبالساعة الثانية «البرهة القصيرة من الزمن» أي ويوم تقوم القيامةُ، ويُبعث الناس للحساب، ويقفون أمام ربِّ الأرباب، يُقسم المجرمون أنهم ما مكثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار!! وكما أقسموا بغير الحقِّ، كذلك كانوا في الدنيا (يُؤفكون) أي يكذبون ويقولون: ﴿إِنَّ هِي إِلَّا حَالَنَا الدَّيَا وَمَا يَحَنَّ بِمُبْعُولُونِ ﴿ وَمَعْنَى الإفك: الكذب، فقد كذبوا بأيمانهِم أمام رب العزة والجلال، كما كذبوا في الدنيا حين أنكروا البعث والحشر ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثْتُمُ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۚ فَهَكَذًا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاِكْنَكُمْ كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي وقال العقلاء من أهل الفهم والإيمان: لقد مكثتم في الدنيا مدة طويلة، هي مدة أعماركم التي قدَّرها الله لكم، لا كما تزعمون ساعة واحدة، فهذا هو اليوم الموعود (يوم البعث) الذي وعدكم الله به، وكنتم في الدنيا تنكرونه، ولكنكم لفرط جهلكم كنتم تستعجلون به استهزاء، وتقولون: ﴿مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظَنَّ إلا ظناً وما نحن بمستيقنين﴾ قال تعالى ردا عليهم، وتسفيهاً لهم ﴿فَيُوْمَيِذِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْبُونَ ﴾ أي ففي ذلك اليوم العصيب الرهيب، لا ينفع هؤلاء

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَهِن جِثْنَهُم بِثَابَةِ لَلَّهُ عَلَى لَيْقُولَنَ اللَّذِينَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى لَيْقُولَنَ اللَّذِينَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قَلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ اللَّهِ مَوْنُونَ لَا يُوفِنُونَ لَا يُوفِنُونَ لَا يُوفِنُونَ لَا يُوفِنُونَ لَا يُوفِنُونَ لَا يُوفِنُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلِمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَلْكَ عَلَمُونَ لَلْكَ عَلَمُ لَا يَعْلَمُونَ لَكُونَ لَكُونِ اللَّهُ لَعْلَمُونَ لَكُونَا لِللَّهُ لَا يَعْلَمُونَ لَكُونَ لِلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَقُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَنَهُمُ لِلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لِلْكُونَ لَكُونَ لِلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لِكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لِلْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونِ لَا لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونِ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونُ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لَلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْلِكُونَ لِلْكُونَ لَلْكُونَ لِلْكُونُ لِلْلِكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونُ لِلْكُونَ لَلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونُ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لَلْكُونُ لِلْكُونَ لَلْكُونَا لِلْكُونَ لَلْكُونَا لِلْلِكُونَ لِلْكُونَ لِلْكُونُ لِلْكُونَ لِلِلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لِلْكُونَ لَلْلِلْكُونَ لِلْكُونَ لَلِلْكُونُ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لِلْلِكُونُ لِلْكُونَ لِلْكُونُ لِ

الفجرة الظالمين اعتذارهم، ولا يُقال: أرضوا ربكم بتوبةٍ أو طاعة، لأن وقت التوبة ذهب، وجاء يوم الحساب والعقاب، يقال في اللغة: استعتبتُه فأعتبني، أي اعتذرتُ منه واسترضيتُه فقبل عذري وأرضاني، فالمجرمون يوم القيامة، لا يُطلب منهم أن يُرضوا ربَّهم، ولو أرادوا المعذرة لا تُقبل منهم، لأنه فات أوانها ﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا الْقُرْبَانِ مِن كُلِّ مَثَلُ وَلَيْنِ حَنْهُم وَالَّذِينَ كُولُ مَثُولً إِنْ أَنْتُم إِلاَّ مُبْطِلُونَ أَي ولقد بيّنا في هذا القرآن المواعظ والأمثال، وذكرنا فيه العظات والعبر، ممّا يوضّح الحق، ويزيل الشكوك والأوهام، ولئن جئت المشركين بكل معجزة مما اقترحوه، ليقولن: ما أنتم إلا قوم مفترون، تفترون على الله وتحك نبون ﴿كَالِكَ يَظْبُعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَتَّ وَلا يعملنك على الله فاصبر يا محمد على أذاهم، فإن وعد الله لك بنصرتك عليهم حق، ولا يحملنك على الخفة والضجر، الضالون الشاكون في قدرة الله، الذين لا يوقنون بالله، ولا يصدّقون أنبياءه، ولا يؤمنون بكته!!

انتهى تفسير سورة الروم

اَلَة ﴿ يَاكَ ءَايَتُ الْكِنَابِ الْمُكِيدِ ﴿ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْمُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَتِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمٍ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞ هُدُى مِّن رَبِّهِمٍ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞

#### تفسير سورة لقمان

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلتَّحْزِلِ ٱلرَّحِيلِ فِي

﴿ الَّهَ يَلِكَ مَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ السم الْكتب هكذا وتُقرأ: «ألف، لام، ميم» والحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن، وللإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز، الذي أفحم الفصحاء والبلغاء، منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية، وهي في متناول أيدي الناطقين بالعربية، فليأتوا بمثل سورة واحدة منه، ولهذا قال تعالى بعدها ﴿تلك آيات الكتاب الحكيم﴾ أي هذه آيات الكتاب البديع، ذي الحكمة الفائقة، الذي فاق كل كتاب في تشريعه، وبيانه، وأحكامه ﴿هدى ورحمة للمحسنين ﴾ أي فيه النور والهدى والرحمة، لمن آمن به، واتَّبع طريق الحقُّ والرشاد، وخصَّ (المحسنين) بالذكر لأنهم هم المؤمنون المنتفعون بما فيه!! ثم بيَّن تعالى صفاتهم الكريمة فقال ﴿الَّذِينَ يُقِبمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أَوْلَتِكَ عَلَى هُدًى مِّن زَبِهِمٍ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِمُونَ﴾ ﴿الذين يقيمون الصلاة ﴾ أي يؤدُّونها على الوجه الأكمل، بأركانها، وآدابها، وخشوعها، وفي أوقاتها، فهي الصلةُ بين العبد وربه، وبها يتمُّ الأنسُ بالله، ولهذا كان رسول الله ﷺ يقول لبلال (أرحنا بها يا بلال) ﴿ويؤتون الزكاة ﴾ أي يدفعونها عن طيب نفس، إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين، طلباً لمرضاة الله، فيجمعون بين حقّ الله، وبين حقِّ العبد بأداء (الزكاة) ويعتقدون بلقاء الله، وبيوم الحساب والجزاء، اعتقاداً جازماً لا يخالطه شكُّ، واليقين أعلى مرتبةً من الإيمان، لأنه الإيمان الصادق الجازم، الذي لا يحوم حوله أيُّ شك، هؤلاء المتصفون بتلك الصفات الجليلة، هم السعداء الفائزون في الدنيا والآخرة. . ولمَّا ذكر حال السعداء، أعقبه بذكر حال الأشقياء، فقال سبحانه: التاليانية المالية الم

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعَثْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُرُوًا أُوْلَئِكَ هَمُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَلَنَنَا وَلَى مُسْتَحَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَ فِي أَدُنيَهِ وَقُرًا فَبَشِرُهُ بِعَذَابٍ الِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَلَيْنِ فِيما وَعَدُ اللهِ حَنْدُ النَّهِ عَلَيْنِ فِيما وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّهِم ﴿ هَا خَلِينَ فِيما وَعَدُ اللهِ حَقَا وَهُو الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ ﴾ حَقَا وَهُو الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ ﴾

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرَى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُصْلُّ عَن سَبيل ٱللَّه بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَّا أَوْلَيْكَ لَمُتُمْ عَذَاتٌ مُهِنٌّ﴾ أي ومن الناس من يشتري ما يُلهى عن طاعة الله، مما لا خير فيه ولا فائدة، ليضل الناس عن طريق الهدى، ويُبعدهم عن دينه القويم «دين الإسلام» ويتخذ آيات الذكر الحكيم للسخرية والاستهزاء، فهؤلاء الأشقياء المجرمون، لهم عذاب شديد مع الذلة والهوان. . روى في سبب نزول هذه الآية، أن «النضر بن الحارث» \_ أحد صناديد مكة وطغاتها ـ كان يشتري المغنّيات، فلا يظفر بأحدٍ يريد الإسلام، إلا انطلق به إلى إحدى المغنّيات، فيقول لها: أطعميه، واسقيه الخمر، وغنّيه، ويقول له: هذا خيرٌ ممَّا يدعوك إليه محمد، من الصلاة، والصيام، والقتال بين يديه حتى تُقتل، فأنزل الله فيه الآية، والحكمُ عام في كل من دعا إلى باطل، ولهوُ الحديث، كلُّ شيء يلهي الإنسانَ، ويشغله عن طاعة الله، من أمثال الغناء الماجن، وسماع الأوتار، ومزامير الشيطان، والتمثيليات الخليعة، وقد سُئل ابن مسعود عن هذه الآية ﴿من يشتري لهو الحديث﴾ فقال: والله الذي لا إله إلاَّ هو ـ وكرَّرها ثلاثاً ـ إنما هو الغناء والمزاميرُ ، وكذلك قال الحسن البصري: نزلت هذه الآية في الخناء والحزامير ﴿وَإِذَا نُتُلَ عَلَيْهِ ءَايَنْنَا وَلَى مُسْتَكِبِرًا كَأَنَ لَةٍ بَسْمَعُهَا كَأَنَ فِي أَذُنَيْهِ وَقَرَّآ فَبَشَرُهُ بعَدَابِ أَلِيهِ ﴾ أي وإذا قُرئت عليه آيات القرآن الحكيم، أعرض وأدبر متكبراً عن تدبرها، كأنه لم يسمعها، كأن في أذنيه صمماً مانعاً له من السماع، فبشره بعذاب مؤلم وجيع، واستعمال البشارة مكان الإنذار للسخرية والتهكم، ﴿فبشره بعذابِ أليم ﴾ فيه نوع من السخرية والتهكم، يليق بالمتكبرين. . ولمَّا ذكر تعالى ما وعد به المستهزئين من العذاب الأليم، ذكر ما وعد به المؤمنين من جنات الخلد والنعيم، فقال سبحانه ﴿إِنَّ ٱلَّذِي ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِاحَاتِ لَمُمْ جَنَّتُ النَّعِيمِ خَلِدِينَ فِيهَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، أي إن المؤمنين

خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُقَبُهَ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِهَا مِن كُلِّ دَابَّةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَٱلْبَلْنَا فِيها مِن كُلِّ دَوْج كَرِيعٍ فِهَا مِن كُلِّ دَابَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَٱلْبَلْنَا فِيها مِن حُكِلِّ زَوْج كَرِيعٍ فَهَا مِن كُلِّ مَلْلَا خُلُقُ ٱللَّهِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيءً بَلِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَلِ مُّينٍ شَلَّ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَة أَنِ ٱشْكُر لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّ اللهَ عَنِيُ حَمِيدُ شَلَى فَإِنَّ اللهَ عَنِيُ حَمِيدُ شَلَ

الصادقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، لهم على إيمانهم وتقواهم، جناتُ الخلد والنعيم، يتنعَّمون فيها بأنواع الملاذِّ، من المآكل، والمشارب، والملابس، والحور العين، دائمين في تلك الحدائق والبساتين، لا يخرجون منها أبداً، وعدَ الله بذلك وعداً مؤكَّداً قاطعاً، لا يتخلُّف لأَن الله لا يخلف الميعاد، ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَلِ تَرَقَهُما ۗ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ أى خلق السموات بدون أعمدة، حال كونكم تشاهدونها كذلك واقفة، من غير أن تستند على شيء، ثم خلق ما تحت هذه السموات، من كواكب مضيئة، وشمس، وقمر، ونجوم، ومجرات، كلُّها تسبح في هذا الفضاء الواسع، وجِعل في الأرض جبالاً ثوابت، لئلا تضطرب بكم فتهلككم، بأن تقلبكم عن ظهرها ﴿ وَيَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَاَّبَةً ﴾ أي نشر تعالى وفرَّق في أطراف الأرض من أنواع الحيوانات، والدواب، والطيور، والزواحف، ومن كل مأكول ومركوب، مما يحتاج إليه البشر ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءٌ فَأَنْلَنَا فِيهَا مِن كُلِّ نَوْج كُرِّيمٍ ﴾ أي وأنزلنا المطر من السحاب، لحفظكم وحفظ دوابكم، لأن الماء عنصر الحياة الأساسي ﴿ رَحِمَانَا من الماء الله من عرب النبات بهذا الماء من كل نوع من النبات، ومن كل صنف من الأغذية وِالْإَطْعُمَةِ ﴿ مُسَامِهِ إِنِّي كَثِيرِ الْمِنَافَعِ وَالْخُصَائِصِ، بَدَيْعِ الْخُلْقُ وَالْتَقْدِيرِ ﴿ هَٰذَا خُلُقُ ٱللَّهِ فَأُرُونِ مَاذًا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيةٍ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَلٍ تُبِينِ ﴿ أَي هذا خلقُه تعالى وإبداعه، وهذه مخلوقاته، في الإنسان، والحيوان، والنبات، فأروني ماذا خلقت الأوثانُ والأصنامُ، من مخلوقات؟ حتى عبدتموها من دون الله؟ وهو سؤال فيه (السخريةُ والتهكم) بالمشركين وآلهتهم المزعومة، ولهذا عقَّب عليه بقوله ﴿ إِنَّ الْمُقَالِمِينَ فِي صِرْدِكَ عَبِينَ ﴿ أَي هِم فِي ضِلال واضح، وخسران ظاهر، ما بعده ضلال ولا خسران، لأنهم عبدوا ما لا يسمع ولا ينفع، ولا يقدر على خِلقِ ذباية فضلاً عن خلقِ السموات والأرض، وخلق الإنسان!؟ ﴿وَلَقَدْ ءَالَّيْنَا لُقُمَنَ ٱلْمِكُمَّةَ أَنِ أَشْكُر لِلَّهِ وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَقْسِدِةً وَمَن كَفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ حَمِيتٌ ﴾ أي لقد أعطينا العبد

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإَبْنِهِ، وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى لَا نَشْرِكِ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكِ لَظُلْمُ عَظِيدٌ الشَّرِكِ وَهَنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَظِيدٌ اللَّهِ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمْهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَظِيدٌ اللَّهِ وَهَنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّهِ أَن اللَّهُ وَهَنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَهُنِ وَلِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الصالح «لقمان» (الحكمة) أي الفقه في دين الله، والإصابة في القول، وقلنا له: اشكر ربّك على ما أكرمك ومنحك، من فنون الحكمة والعلم، ومن يشكر فثوابُ شكره راجع إليه، وفائدته تعود عليه، ومن يكفر النعمة فإنما يضرُّ نفسه، لأن الله مستغن عن العباد، محمود في جميع الأحوال، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية.

قال القرطبي: والصحيح الذي عليه الجمهور، أن «لقمان» كان حكيماً ولم يكن نبياً، أحبَّ الله تعالى فأحبَّه الله، فمنَ عليه بالحكمة ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِإَنْهِ وَهُو يَعِظُهُ يَجُنَى لا تُشْلِكُ إِلَى الله واعظاً وَالله واعظاً المحكمة ﴿وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِإَنْهِ وَهُو يَعِظُهُ يَجُنَى لا تَشْرِكُ بالله أحداً، لا بشراً، ولا وثناً، ولا ولداً، فإن الشرك قبيح، ناصحاً مرشداً: يا بُنيَ لا تشرك بالله أحداً، لا بشراً، ولا وثناً، ولا ولداً، فإن الشرك قبيح، وخيم العاقبة، فإن من سوَّى بين الخالق والمخلوق، وبين الإله والوثن، فهو أحمقُ الناس، وأبعدُهم عن منطق العقل والحكمة، وحريَّ به أن يُجعل في عداد البهائم ﴿وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ وَلِيلِيبَةِ مَلْدَةُ أَمْهُ وَهُنَّ عَلَى وَهُنِ وَفِصَلْهُ فِي عَلَمَةٍ أَنِ الشَّكُرَ لِي وَلِولِيبَةِ الله التي حملته جنيناً في المرنا وأكّدنا وصيتنا إليه، بأن يُحسن إلى والديه، لا سيما الأم التي حملته جنيناً في بطنها، ﴿وهنا على وهن﴾ أي ضعفاً على ضعف، من حين الحمل إلى حين الولادة، ووفصاله أي فطامُه ومدة رضاعه إلى تمام سنتين، وقلنا له: اشكر ربك على نعمة الخلق والإيمان، واشكر والديك على نعمة التربية والإحسان، إلى المرجعُ والمآب، فأجازي والإيمان، واشكر والديك على نعمة التربية والإحسان، إلى المرجعُ والمآب، فأجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته ﴿وَإِن جَهَدَكَ عَلَى أَن تُثَرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ فَلا المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته ﴿وَإِن جَهَدَكَ عَلَى أَن تُثَرِكِ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ فَلا تطعهما على ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوثَا وَاتَنِع سَيْسَ مَن فَالَ مَن وَالَ مَا لَكُ مَا يُنَ مُرَعِكُمُ فَانَّ الْمَاتِ مَعْلَ المَن المَاتِ الله في الدُّنيَا مَعْرُوثَا وَاتَعِهما على ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ﴿وصاحبهما في الحياة الدنيا مَيْسَ أَنَا الله مَن الْمَاتِ المَن الله الله المنا المنا المنا الله المنا الله المنا المنا المنا الله المنا المنا المنا الله الله المنا المنا المنا الله المنا الم

يَنْهُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ خَيِرٌ ﴿ اللَّهَ يَابُنَى أَقِمِ السَّمَوَةِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهَ عَنِ الْمُنكرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابكُ إِنَّ ذَلِك الصَّكَلُوةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَلَيْهَ عَنِ الْمُنكرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابكُ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَرْمِ الْأَمْورِ ﴿ وَلَيْ تَصُورُ مِنَا اللَّهُ لِلنَّاسِ وَلِا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ مِنْ عَرْمِ الْأَمْورِ ﴿ وَلَيْ يَعْمِ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَلِا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمِ اللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمِ اللَّهُ لَا يَعْمِ الللهُ اللَّهُ لَا يَعْمِ اللللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ مِنْ عَلْمُ مُنْ عَلَى اللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمِ الللَّهُ لَا يَعْمُ لِلللَّهُ لَلِ اللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُونَ اللَّهُ لَا يَعْمِ اللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ لَا يُعْمَلُونَ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ الْمُعَالِلُ فَخُودٍ إِلَيْ اللَّهُ الْمُعْرِالِ اللَّهُ لَا يُعْمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَالِ اللللْهُ الْمُعْلِلُ الْمُعْرِالِ اللَّهُ الْمُعْرِالِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْرِالِ الْمُلِلْمُ الْمُعْلَالُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْرِالْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِقُ اللْمُعْرِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْرِقِ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِي اللْمُعْلِى الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّ

بالمعروف، بالإحسان إليهما ولو كانا كافرين، لأن كفرهما بالله، لا يستدعي ضياع المعروف والمتاعب التي تحمُّلاها في تربية الولد، وتخصيصُ ذكر ﴿في الدنيا﴾ للتنبيه على أنها مدة قصيرة، تنتهي بالموت، فعليه أن يتحمَّل بعض المشاقُّ في سبيلهما، ثم أمَرناهُ بسلوك طريق المؤمنين الموحّدين، وهاتان الآيتان اعتراضٌ ضمن وصايا لقمان الحكيم، لتقبيح أمر الشرك: فكأنه تعالى يقول: مع أننا وصينا الإنسان بطاعة والديه والإحسان إليهما، ومع ذلك فقد حذرناه من طاعتهما، إذا دعياه إلى الشرك والعصيان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. . ثم قال تعالى عن بقيَّة وصايا لقمان ﴿ يَكُبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَكِ فَتكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي ٱلسَّمَكَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ يقول لقمان: يا ولدى إن الخطيئة والمعصية، مهما كانت صغيرة، حتى ولو كانت بوزن حبة الخردل، وكانت في أخفى مكانِ وأضيقه، في أعماق الأرض، أو في أغوار السماء، فإن الله تعالى يحضرها ويحاسب عليها، لأنه سبحانه عالمٌ ببواطن الأمور ﴿يَئْبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ وَأَمْرٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَن ٱلْمُنكُرِ وَٱصْدِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ﴾ أي يا ولدي حافظ على الصلاة في أوقاتها، بخشوعها وفروضها، وآدابها، وادعُ الناس إلى كل خير وفضيلة، وانههم عن كل شر ورذيلة، واصبر على المحن والبلايا، والأذي الذي ينالك من الأشرار، لأن الداعي إلى الحقُّ معرَّضٌ لإيصال الأذي إليه، فهذه الخصال من عزائم الأمور، التي حضَّ وحتَّ عليها ربُّ العزة والجلال ﴿ وَلَا نُصَعِرْ خَدُّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخَالٍ فَخُورٍ ﴾ أي ولا تــمـــل خدُّك للناس، تكبُّراً عليهم، وإعجاباً واحتقاراً لهم، ولا تمش في الأرض متبختراً متكبراً، والمَرَحُ في اللغة: البطرُ والخيلاء، ﴿إِن الله لا يحب كل مختال فخور ﴾ أي يكره كلُّ متكبِّر يرى العظمة لنفسه، يتبختر في مشيته، ويفخر على غيره!! ولمَّا نهاه عن الخُلُق الذميم، أمره بالخُلُق

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيهِ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ الْحَيهِ اللهَ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلِيْكُمُ اللهَ يَعْمَهُ ظَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا هُدَى وَلَا كِنَابٍ مُنيرٍ شَي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَالَمِ السَّعِيرِ اللهَ عَلَى مَا السَّعِيرِ اللهَ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهَ وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَالَمَ السَّعِيرِ اللهَ عَلَى اللهَ عَذَابِ السَّعِيرِ اللهَ وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَالَمِ السَّعِيرِ اللهِ اللهَ عَذَابِ السَّعِيرِ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَذَابِ السَّعِيرِ اللهَ اللهُ ا

الفاضل الكريم، فقال سبحانه: ﴿ وَاَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلأَضْوَتِ لَصَوْتِ لَصَوْتِ لَا الْمِسراعَ مشيةُ السفهاء، الْمَيرِ ﴾ أي توسَّط يا بنيً في مشيتك، فامشِ بسكينةِ ووقار، فإن الإسراعَ مشيةُ السفهاء، والبَطءُ علامة الضعفاء، وكلاهما مذموم ﴿ واغضض من صوتك أي اخفض صوتك عند الكلام، فلا ترفعه عالياً، لأنه قبيح لا يجمل بالرجل العاقل، وإن أوحش الأصوات صوتُ الحمير، فمن رفع صوته فوق الحاجة، فقد تشبّه بالحمار.

قال الحسن البصري: كان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات، فردَّ الله عليهم بأنه لو كان خيراً لفضلتهم الحمير.

وقال قتادة: (أقبح الأصوات صوتُ الحمير، أوَّلُه زفيرٌ وآخره شهيق) ولذلك ضرب الله المثل به، لبشاعته وشناعته. وإلى هنا تنتهي نصائح لقمان، وهي درر ثمينة من الحكم البليغة، التي أعطيها هذا العبد الصالح "لقمان الحكيم" ثم يأتي التذكير الإلهي للبشر، بالنعم الجليلة التي أسبغها الله عليهم، ليشكروه عليها فقال سبحانه ﴿أَنَ رَوْا أَنَّ الله سَخَر لَكُم مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَنِسِ وَأَسَبَغَ عَلِيَكُمْ فِعَمَهُ ظَهِرةً وَيَطِئةً فِي أَلِي الم تروا أيها الناس رؤية قلبية، كأنها مشاهدة بالبصر، أن الله العظيم الجليل، سخَر لكم ما في الكون، من شمس، وقمر، ونجوم، وجبال، وأنهار، وأنعام، وأمطار، وغير ذلك ممًا لا يُحصى، وأغدق عليكم نعمه العديدة، المرئية والحفية، المرئية كنعمة السمع والبصر، والخفية كنعمة العقل والفهم ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللهِ ويغرِ عِلْم وَلا عَلَي ومن الناس فريق جاحدون لنعم الخالق، يخاصمون ويجادلون في توحيد الله ووجوده، بغير علم ولا فهم، ولا حجة ولا برهان، ولا كتاب منزل من عند الرحمن، واضح بيَّن، بل بمجرد التقليد الأعمى للآباء والأجداد، ولهذا قال بعده ﴿ وَإِذَا قِيلَ عَدْ الرحمن، واضح بيَّن، بل بمجرد التقليد الأعمى للآباء والأجداد، ولهذا قال بعده ﴿ وَإِذَا قِيلَ عَدْ الرحمن، واضح بيَّن، بل بمجرد التقليد الأعمى للآباء والأجداد، ولهذا قال بعده ﴿ وَإِذَا قِيلَ اللهُ عَالُوا بَلَ نَشَعُ مَا وَجَدَنَا عَيَدِ عَامَاءَا أَلَا وَلَو كَانَ الشَيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَدَابِ السَّعِيرِ ﴾ أي

وإذا قيل لهؤلاء المجادلين بالباطل، اتبعوا ما أنزل الله من النور المبين، على خاتم المرسلين عَلِيْةُ، قالوا: بل نسيرُ على طريقة آبائنا!! أيتَّبعونهم ولو كانوا ضالين؟ حتى ولو كان الشيطان يقودهم إلى نار جهنم؟ وهذا أسلوبٌ تهكميّ لاذع، كأنه يقول: ولو كان آباؤهم مجانين، يتبعونهم ويتركون الحق المبين؟ ثم يوضُّح تعالى الفارق بين المؤمن والكافر، فيقول ﴿وَيَمَرِ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْفُرْوَةِ اَلْوَٰتَقَنَّ وَإِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحَزُنكَ كُفُرُهُۥۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُمْ بِمَا عَبِلُوَّأْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي ومن يخلص عمله لله، وينقاد لأمره وحكمه، وهو مؤمن صادق الإيمان، فقد تمسَّكَ وتعلُّق بأوثق حبال النجاة، والآية وردت مورد التمثيل، كأنه تمسَّك بحبل متينِ لا ينقطع، كمن تدلَّى من شاهقٍ إلى الأرض، بحبل غليظ فسلم ونجا ﴿وإلى الله عاقبة الأمور﴾ أي إليه مصير جميع الأمور، فيجازي كلُّ عامل بعمله، ومن كفر وضلُّ، وزاغ عن طريق الإسلام، وهَذي النبي عليه السلام، فلا يحزنك أمرُه، إلينا معادهم في الآخرة، فنخبرهم بأعمالهم التي عملوها، ونجازيهم عليها، فإن الله عالم بما يخفونه في صدورهم، من المكر والكيد للإسلام، وسيعاقبهم على ذلك ﴿ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ أي نمهلهم في الدنيا زمناً قليلاً، ليتمتعوا بنعيم الدنيا الفاني، ثم نضطرهم أي نلجئهم إلى عذاب شديد لا ينقطع، هو عذاب الجحيم، ووصفُ العذاب بالغلظ: لشدته، ودوامه، وشناعة أمره. ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَـُقُولُنَّ اللَّهُ قُل الْحَمَدُ لِلَّهُ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَي ولئن سألت يا أيها الرسول المشركين، من هو الخالق للسموات والأرض، والموجد لما فيهما من بدائع الخلق والصنعة؟ ليقولنَّ: الله هو الخالق لها، فقد اضطروا إلى الاعتراف به، يعترفون بأنه هو الخالق، ثم يعبدون غيره ﴿قل الحمد لله﴾ على ظهور الحجة عليكم، بل أكثرهم سفهاء

لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْغَنِيُ ٱلْحَيدُ ﴿ وَلَوْ ٱنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ مَسَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَت اللّهَ إِنَّ ٱللّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ مَا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلّا كَلَمْتُ ٱللّهُ إِنَّ ٱللّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ مَا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلّا كَاللّهُ مَا اللّهُ إِنَّ ٱللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ﴿ مَا اللّهَ مَن اللّهَ يُولِحُ ٱللّتَه يُولِحُ ٱللّهَ عَزِينَ إِلَى اللّهَ اللّهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ﴿ مَا اللّهَ اللّهُ عَرْقَ إِلَى اللّهُ عَرْقَ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ اللّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

لا يفكُرون ولا يتدبرون ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيِدُ ﴾ أي له جلَّ وعلا وحده، جميعُ ما في السموات والأرض، ملكاً، وخلقاً، وتقديراً، وتدبيراً، وهو سبحانه المستغني عن الخلق وعبادتهم، المحمود في صنعه وآلائه ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ هذا تمثيل تقريبيٌّ لعقول البشر، أي لو فُرض أن جميع أشجار الأرض، تحوَّلت أقلاماً، وجميع ما في الأرض من بحار تحولت مِدَاداً \_ أي حبراً \_ وأمدتها سبعة أبحر أيضاً، وكُتبت بهذه الأقلام، وبهذه البحور كلماتُ الله، الدالة على عجائب خلقه وصنعه، لتكسَّرت الأقلامُ، ونفدت البحور، ولم تنفد أي لم تنته كلماتُ الله، لأن أحداً لا يستطيع أن يتصوَّر عظمة الله وجلاله. ﴿إِن الله عزيز حكيم﴾ أي غالب لا يُغلب، حكيم لا يخرج عن علمه وحكمته أمر، وهذه الآية كما بيَّنا وردت على سبيل التمثيل، لبيان عجائب صنع الله، ولهذا قال بعدها ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِلَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ أي ما خلقكم أيها الناسُ، ولا إحياؤكم بعد الموت، إلاَّ كخلق نفس واحدة وإحيائها، فلا تستبعدوا قدرة الله على إحيائكم بعد فنائكم، إنه تعالى سميع لأقوال العباد، بصير بأعمالهم . . ثم نبَّه تعالى على بعض مظاهر قدرته فقال ﴿ أَلَمْ تَرُ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارُ فِ ٱلَّيلِ وَسَخَرَ ٱلشَّمَسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴾ أي ألـم تــروا إلــى قدرة الله، كيف يزيد من ساعات الليل في ساعات النهار؟ ويدخل ضوء النهار على ظلمة الليل صيفاً، فيطول النهار ويقصر الليل، ومعنى الإيلاج: الإدخال، فلا يبقى الليل والنهار ﴿

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ نَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنَ

ءَاينَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجُ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

أَلاَ كُلُّ شَيْءِ ما خَلاَ اللهَ بَاطِلُ وكلُّ نَعِيم لا مَحَالَةَ زَائِلُ

﴿ وَأَن الله هو العلي الكبير ﴾ أي وأنه تعالى هو العليُّ الذي لا أعلى منه، الكبيرُ الذي هو أكبرُ من كل شيء، الذي ذلَّ وخضع له كلُّ شيء في الوجود ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ الْفُلُكَ بَجْرِي فِ الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّهِ لِيُرِيكُمُ مِنْ ءَايَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْبَ لِكُلِّ صَبَّالِ شَكُورٍ ﴾ برهانُ آخر على عظمة الله، وكبريائه وجلاله، أي ألم تر أيها الإنسان العاقلُ، أن هذه السفن الضخمة، تسير فوق سطح البحر، بلطفه تعالى وتسخيره، ليريكم عجائب قدرته وصنعه، إن في تسخيرها لآيات باهرة، لكل عبدٍ منيب، صابر على قضاء الله، شاكر لنعمائه!! حقاً إنها أية باهرة، لأن الحصاة الصغيرة تسقط في الماء، وهذه السفنُ التي هي كالجبال، تسير فوق سطح الماء، دون أن تغوص أو تغطس فيه!! فمن الذي سخرها وسيّرها من قارة إلى قارة، وهي تحمل هذه الأثقال؟ إنها قدرة الله الواحد القهار، ولطفه بالعباد، ولولا هذا اللطف، لغرقت السفن وغرق من فيها، والناسُ لا يعرفون ربهم إلاً عند الشدة والضيق، ولهذا قال ﴿ وَإِذَا غَشِيمُ مَوَجُ كُالظُّلُلِ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ أي وإذا علاهم والضيق، ولهذا قال ﴿ وَإِذَا غَشِيمُ مَوَجُ كُالظُّلُلِ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ في أي وإذا علاهم

فَلْمَا نَجَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِنَايَلِنِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارِ كَفُورِ ﴿ يَكُونُ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاخْشُواْ بَوْمَا لَا يَجْزِى وَالِدُ عَن وَلَدِهِ مَا تَعْمُرُونُ اللَّهِ حَقُّ فَلَا وَلَا مَوْلُودُ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَعْرُنَكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَعْزَنَكُم بِاللَّهِ ٱلْعَرُورُ ﴿

وأحاط بهم - وهم في البحر - موخ كثيفٌ مخيفٌ، هو كالجبال هولاً وشدة، دعوا ربهم، واستغاثوا به، وأخلصوا له الدعاء، حين عرفوا أنه لا ينجيهم غيره ﴿فَلَمَّا بَحَنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ فَيَنَّهُم مُقْلَصِدٌ ﴾ أي فلما أخرجهم إلى شاطىء النجاة، وأنقذهم من الهلاك بالغرق، فمنهم مقتصدٌ في عمله وإحسانه، وفي الآية إيجازُ بالحذف، تقديره: فمنهم مقتصدٌ، ومنهم جاحد، دلَّ عليه قوله سبحانه ﴿وَمَا يَجْمَدُ بِثَايَلِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ ﴾ الختّارُ: الغدَّارُ الفاجرُ الليئم، والخترُ: أسوءُ الغدر وأقبحُه، أي وما يكذِّب بآياتنا وينكرها، إلاَّ كلُّ غدًار عظيم الغدر (كفور) أي شديد الكفر والجحود لنعم الله!

قال ابن كثير: والمقتصدُ هنا هو: المتوسّط في العمل، كما قال ابنُ زيد، وكما في قوله تعالى ﴿ فَرَسَهُ مِ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ الْمُوال، والآيات الباهرات، والأمور العظام في البحر، ثم بعدما أنعم الله عليه بالخلاص، كان ينبغي عليه أن يقابل ذلك، بالعمل التامُ الدءوب في الطاعة والعبادة، والمبادرة إلى الخيرات، فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصراً، والله أعلم ﴿ يَكُنُ النّاسُ اتَقُوا رَبّكُمُ وَاَخْتُوا بَوْما لَا يَجْرِف وَاللهُ عَن وَلَاهِ، وَلا مَولُودُ هُو جَازٍ عَن وَاللهِ مِ سَيّتًا ﴾ ولو أراد أن يفديه بنفسه لما قُبل منه، وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يُقبل منه وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يُقبل منه بالبعث والحساب والجزاء، حقَّ كائن لا يتخلف، فلا تخدعنكم الحياة الدنيا، وتلهيكم عن بالبعث والحساب والجزاء، حقَّ كائن لا يتخلف، فلا تخدعنكم الحياة الدنيا، وتلهيكم عن ويخدعهم، ويلهيهم، بالأماني الكاذبة، والغرور بفتح الغين اسمُ للشيطان، الذي يغرُّ الناس ويخدعهم، ويلهيهم، بالأماني الكاذبة، والغرور بفتح الغين اسمُ للشيطان، الذي يغرُ الناس ويخدعهم كما قال سبحانه ﴿ ويمنهم مِما بعدهم الشيطانُ إلا غروراً ﴾ . . وختم الله ويخدعهم كما قال سبحانه ﴿ ويمنهم مِما بعدهم الشيطانُ إلا غروراً ﴾ . . وختم الله

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِّ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوثً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَيدُرُ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيدُرُ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيدُرُ اللَّهَ

السورة الكريمة، بذكر المغيبات الخمس، اللاتي لا يعلمهن إلاَّ الله، فقال سبحانه ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَثُنَزِكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَرُ مَا فِي ٱلْأَرْحَالِمٌ ﴾ أي إن الله تعالى عنده معرفةُ وقت قيام الساعة، أي فناء الدنيا ومجيء يوم القيامة، وعنده معرفة وقت نزول المطر، ومحلِّ نزوله، ومقداره، وعدد قطراته، ويعلم جلُّ وعلا ما في أرحام الأمهات، هل هو ذكرٌ أو أنثى؟ هل هو تامُّ أو ناقص؟ هل هو شقى أو سعيد؟ هل هو حسن أو قبيح؟ ﴿وَمَا نَـدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكَيِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِى نَفَشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثُم خَبِيرًا ﴾ أي ولا يــــدري أحــــدٌ مـــن البشر، ماذا سيحدث عليه في يومه أو غده؟ أخيرٌ أم شرٌّ؟ وماذا سيكون من أمره، وما يدري أحد بأيّ بلدٍ أو مكانِ تكون منيَّته، ولا أين يُدفن ويُقبر؟ لم يقل سبحانه «متى يموت» وإنما قال: ﴿ بِأَيِّ أَرض تموت ﴾ فإذا كان الإنسان لا يعرف بأي بلد سيموت، فإنه من باب أولى لا يدري وقت موته ولا متى يموت ﴿إن الله عليم خبير﴾ أي هو تعالى العالمُ بأحوال العباد، المطَّلع على خفايا ما في نفوسهم، وهذه الآية هي مفاتح الغيب التي اختصَّ الله بعلمها، كما ورد في الحديث الصحيح (مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله!! ثم تلا ﴿إِنَ اللهِ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. .﴾ الآية أخرجه البخاري، ولا يتعارض هذا مع ما يقوله علماء الأرصاد، من توقع نزول المطر غداً أو بعد غد، فإن هذا على وجه الظن لا القطع، ولكن هل يعرفون المقدار والكمية؟ وهل سينزل في الأيام المقبلة أمطار غزيرة تسبب فيضانات وسيولاً جارفة، وأعاصير مدمرة، ليأخذوا حذرهم واحتياطهم، فلا تتدمر المنازل والبيوت؟ ومثله الإخبار عن الجنين في بطن أمه عن طريق التصوير، فإن هذا رؤية بالآلات ولا يعتبر من أنواع معرفة الغيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين.

انتهى تفسير سورة لقمان

الَّمْ ۚ ۚ أَمْ يَنْ الْكَتْ الْكَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ عِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ۚ أَمْ يَقُولُونَ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيعٌ أَفَلًا لَمَا كُونَ اللَّهُ الللْلِيْ الللْلُهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ ال

#### تفسير سورة السجدة

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرَّحِيمَ فِي

﴿ الْمَرْ تَهْزِيلُ ٱلْكِتَنِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن زَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ الحروف المقطَّعة (الَّم) للتنبيه على إعجاز القرآن ﴿تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين﴾ أي هذا الكتاب الموحى به إليك يا محمد، هو القرآن الذي لا شك في أنه من عند الله عزَّ وجل، تنزيل من رب السعالسميسن ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ بَلْ هُو ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتنهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوكَ ﴾ الضمير يعود لكفار قريش، و(أم) بمعنى بل للإضراب، أي بل أيقول المشركون: إن محمداً اختلق القرآن، وافتراه من تلقاء نفسه، ونَسَبه إلى الله؟ ليس الأمر كذلك، بل هو الحقُّ المنزل من عند رب العزة والجلال، لتنذر به قوماً ما جاءهم رسول قبلك يا محمد، وهم «أهلُ الفترة» لكى يهتدوا إلى الحقِّ، ويؤمنوا بالله العزيز الحميد. . ثم شرع تعالى في ذكر أدلة التوحيد فقال سبحانه ﴿اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتُّهِ أَيَّامِ ثُرُّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ﴾ أي الله جلُّ وعلا هو الذي خلق السموات في ارتفاعها وإحكامها، وأبدع خلق الأرض في عجائبها وتكوينها، وخلق ما بينهما من الشمس، والقمر، والنجوم، والرياح، والسحاب، في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا، ولو شاء لخلقها بلمح البصر، ولكن أراد أن يعلم عباده التأني في الأمور، كما قال الحسن البصري ﴿ثم استوى على العرش﴾ أي علا فوق العرش علواً يليق بجلاله، من غير تكييفٍ، ولا تشبيه، ولا تمثيل، ولا تعطيل، كما هو مذهب السلف الصالح ﴿مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ، مِن وَلِيَ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَّكُّرُونَ ﴾ أي ليس لكم أيها الناسُ ناصر، ولا شفيعٌ يشفع لكم عند الله تعالى، إلا بإذنه

سيفاق التحكاف

يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ اللَّذِي عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِي ٱلْخِينَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُم وَبَدَأَ خَلَق ٱلإِنسَنِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ اللَّذِي أَخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُم وَبَدَأَ خَلَق ٱلإِنسَنِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُم مِن سُلَلَةٍ مِن مُآءِ مَهِينٍ ۞ ثُمَّ سَوَّدِلهُ وَنَفَخ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَلَرَ وَٱلأَقْتِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَقَالُواْ أَوِذَا صَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَوْنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيلًا بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّمَ كَفُرُونَ ۞ وَقَالُواْ أَوْذَا صَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَوْنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيلًا بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّمَ كَفِرُونَ ۞

وإرادته!! أفلا تسمعون هذه المواعظ فتتذكرون بها؟ ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّرَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَّتِهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ أي يدبّر سبحانه أمور العباد في الكون، وأمُره يتنزَّل من أعلى السموات إلى أقصى أعماق الأرض، في يوم طولُه ألفُ سنة من أيام الدنيا!! وهذا اليوم هو «اليوم الإلهي» فاليوم عند الله ليس كأيامنا، وإنما طوله ألف سنة ﴿وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدُّون﴾ فإذا تأخر العذاب عن الكفار أربعين سنة، فهو في حساب الله أقلُّ من ساعة، وأمَّا يوم القيامة فطولُه خمسون ألف سنة، والآية هنا تتحدث عن «اليوم الإلهي» لا عن يوم القيامة ﴿ ذَالِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أي ذلك الإله الحقّ، المدبّر لشؤون الخلق، هو العالم بكل شيء، يعلم ما هو غائب عن أنظار البشر، وما هو مشاهد لهم من الموجودات، (العزيزُ) أي الغالب على أمره (الرحيم) بعباده في تدبير شؤونهم ومصالحهم ﴿ ٱلَّذِي آحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُم وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴾ أي هو سبحانه الخالق المبدع لجميع المخلوقات، أحكم خلق الأشياء وأبدع صنعها، ثم خلق أبا البشر «آدم» عليه السلام من طين ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةِ مِن مَّآءِ مَهِينِ ﴾ أي ثم جعل ذريته يتناسلون من خلاصة، من ماء ضعيف حقير هو المنيُّ ﴿أَلَمُ نَحْلَقَكُمُ مَنَ مَاءَ مَهِينَ﴾؟ ﴿ثُمَّ سَوَّنِهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن زُوجِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَدَرَ وَٱلْأَنْئِدَةً فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ أي ثمَّ قوَّم أعضاءه، وعدَّل خلقته وهو في رحم أمه، ونفخ بعد ذلك فيه الروح، فإذا هو في أكمل صورة، وأحسن شكل!! وخلق لكم هذه الحواسُّ، (السمع، والبصر، والعقل)، لتعرفوا عظمة ربكم، فما أقلُّ شكركم لله!! وأضاف الروح إليه ﴿من روحه﴾ تشريفاً وتكريماً للإنسان، فهي إضافة ملك إلى مالك، ومخلوقِ إلى خالق، ﴿وَقَالُوٓاْ أَءِذَا صَلَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَيفِرُونَ﴾

فَ قُلْ يَنُوفَنَكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ شَا وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِيحًا إِنَّا مُوفِنُونَ شَلَ وَلَوْ شِنْنَا لَآئِيْنَا كُلَّ نَفْسٍ فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِيحًا إِنَّا مُوفِنُونَ شَ وَلَوْ شِنْنَا لَآئِيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهُا وَلَاكِنْ حَقَ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ هُدَاهُا وَلَاكِنْ حَقَ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ شَ

أي قال المشركون من كفار مكة: هل إذا هلكنا وصرنا تراباً، مختلطاً بتراب الأرض، حتى غابت أجسادنا فيه بالدَّفْن، ولم تتميز عن التراب، هل سنخلق بعد ذلك خلقاً جديداً؟ وهل سنعود إلى الحياة مرة ثانية؟ وهو إنكار للبعث مع الاستهزاء ﴿بل هم بلقاء ربهم كافرون﴾ "بَلْ» للإضراب، أي بل هناك ما هو أبلغ وأشنعُ من الاستهزاء، وهو كفرهم وجحودهم بالله، ولقائه في دار الجزاء!! وليس بعد الكفر ذنب ﴿قُلْ يَنَوَفَّنُكُم مَّلَكُ ٱلمّوتِ ٱلّذِي وُكِل بِكُمْ ثُرُب عُونَكُ مُ تُرَبّعُون ﴾ أي قل لهم يا أيها الرسول، ردًا على مزاعمهم الباطلة: سيتوفاكم ملك الموت، الذي وكلّه الله بقبض أرواحكم، ثم مرجعكم يوم القيامة إلى ربّ العزّة والجلال، للحساب والجزاء!!

قال ابن كثير: والظاهرُ أن مَلَك الموت شخصٌ معيَّنٌ، وقد سُمِّي في بعض الآثار برعزرائيل) وهو المشهور، وله أعوانٌ، وأعوانه ينتزعون الروح من سائر الجسد، حتى إذا بلغت الحلقومَ تناولها مَلكُ الموت، قال مجاهد: (جُمعت له الأرض فجعلت مثل الطست الإناء الكبير \_ يتناول منها متى يشاء) اهد ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِمُوا رُءُوسِمٍم عِندَ رَبِهِمْ رَبُناً أَصَرْناً وَسَمِعَنا فَأَرْمِعْنا نَعْمَلُ صَلِيحًا إِنَّا مُوفِنُون ﴾ أي ولو ترى حال المجرمين يوم القيامة، وهم مطرقو رؤوسهم أمام ربهم، من شدة الحياء والخجل، وجواب (لو) محذوف، تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً هائلاً، ولرأيت العَجَب العُجاب، يقولون: يا ربنا أبصرنا حقيقة الأمر، وسمعنا ما كنا ننكره من أمر الرسل، وكنًا من قبلُ عمياً وصُمَّا، فارجعنا إلى الدنيا لنعمل عملاً صالحاً، ونعبدك ولا نشرك بك، فنحن الآن موقنون، مصدِّقون بوحدانيتك ووجودك!! عملاً صالحاً، ونعبدك ولا نشرك بك، فنحن الآن موقنون، مصدِّقون بوحدانيتك ووجودك!! قال تعالى ردًا عليهم ﴿ وَلَوَ شِنْنَا لَا يَنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَعها وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنِي لَا مَلَاقًا في نافي والذي ينافي

حكمتنا، حتى يكون الإيمان بطريق الاختيار، لا بطريق الإكراه والإجبار، ولذلك لم نجبر أحداً على الإيمان، ولكن وجب القولُ وتقرر الوعيد، بملء جهنم من العصاة المجرمين، من الجنَّ والإنس أجمعين، فهذا وعدٌ لا يُخلف وما كنا ظالمين ﴿فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّا نَسِينَكُمُّ وَدُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ أي يُقال للأشقياء الكفار تقريعاً لهم وتوبيخاً: لا عودة اليوم إلى الدنيا، فذوقوا العذاب الأليم الدائم، بسبب نسيانكم ليوم الحساب، وإهمالكم الاستعداد له، ﴿إِنَّا نسيناكم ﴾ أي تركناكم في العذاب، ترك المنسِيِّ، كحال من رُمي في السجن، ثم تُرك وأَهْمِلَ، ولا يُراد به حقيقة النسيان، فالله لا ينسى شيئاً ﴿وما كان ربك نسياً ﴾ . . ولما ذكر تعالى حال الأشقياء، أتبعه بذكر حال السعداء فقال ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَايَلِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَحُواْ بِحَمْدِ رَبَّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ أي إنما يُصدِّق بآياتنا، ويعتقد بها، المؤمنون الصادقون المتقون، لا الكفرة المجرمون، وهؤلاء المؤمنون إذا وُعظوا بآياتنا، سقطوا على وجوههم سُجَّداً، تعظيماً لله جلِّ وعلا، وسبَّحوا ربهم على نعمائه، وهم لا يتكبَّرون عن طاعته وعبادته، وفي الحديث الشريف (إذا قرأ ابنُ آدمَ السجدةَ فسجَدَ لها، اعتزل الشيطانُ يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابنُ آدمَ بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرتُ بالسجود فأبيتُ فليَ النارُ) رواه مسلم ﴿ لَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَفْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ أي تتنجى وتتباعد أطرافهم عن الفُرش ومواضع النوم، لأنهم يتهجدون بالصلاة، ويتركون لذيذ النوم، خوفاً من عذاب الله، وطمعاً في رحمته، ويبذلون أموالهم ابتغاء وجه الله﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفَسٌ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي لا يعلم أحد من الخلق، ما أعدَّه الله لهم من النعيم، مما لا عينٌ رأت، ولا أذن سمعتْ، ولا خَطَر على قلب بشر، كما ورد في الحديث القدسي ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾

النظالية

أَفَهُن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُنَ ﴿ آمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا الْعَسَلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَآمَا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَلَيْكِ فَلَهُمْ النَّارُ كُلُمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا فَمَا اللَّهِ مُلَاتِهُمُ مَنِ اللَّهُمْ ذُوقُوا عَذَابِ عَذَابِ اللَّذِي كُنتُم بِهِ تَكَدِّبُونَ ﴿ وَلَنَّذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ اللَّذِي كُنتُم بِهِ تَكَدِّبُونَ ﴿ وَلَا يُدِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ اللَّذَيْنَ ذُونَ الْعَذَابِ اللَّذَيْنَ ذُونَ الْعَذَابِ اللَّذَيْنَ وَلَا اللَّهُمْ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَالِمِ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَالِمَا فَهُمْ مَنْ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَمَن أَطْلَمُ مِمَّن الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَمَن أَطْلَمُ مُومِنَ الْعَنَابِ رَبِّهِ وَلَا أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ إِلَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَوْمُونَ وَلَا إِلَا مِنَ الْمُعْمُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُولُونَ الْمُعْمُونَ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَعِمُونَ وَالْمُونَ اللَّهُمُ مُولَالِهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِينَ مُنافِقُونَ وَلَا مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مِنَ اللَّهُمْ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أي جزاء لهم على إيمانهم وطاعتهم لله، و(قرَّهُ الأعين) ما تقرَّ به العيون، وتبتهج به الصدور، من انواع الكرامة والنعيم، وفي الحديث الشريف (من يدخل الجنة، يَنْعُم ولا يبأسُ، لا تبلى ثيابُه، ولا يَفْنَى شبابُه، في الجنة ما لا عينٌ رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر) رواه مسلم ﴿ أَفَمَن كَانَ مُوْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُنَ ﴾ أي لا يتساوى المؤمنون الأبرار، مع الفسقة الفُجّار، في الأجر والثواب، كما لم يتساووا في الدنيا بالأعمال، والعبادة، فطريقهم في الآخرة مختلف، في الأجر والثواب، كما لم يتساووا في الدنيا بالأعمال، والعبادة، فطريقهم في الآخرة مختلف، لله الخيران : الضيافة التي تُقدَّم للضيف، والمأوى : المسكن، أي أمَّا المؤمنون الأبرار، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فلهم جناتُ الإقامة والخلد، هي مسكنهم ودورهم، ضيافة وكرامة لهم من الله، بسبب ما قدَّموه من صالح الأعمال، ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ فَسَقُوا فَمَاوَى هُمُ النَّاثُر كُلُمَّا المُؤْمِنُ أَي وأمَّا الفُساقُ الفجار، فمسكنهم ومنزلهم نارجهنم، لا خروج لهم منها، إذا دفعهم لهبُ النار، ردُّوا إلى الفجار، فمسكنهم ومنزلهم نارجهنم، لا خروج لهم منها، إذا دفعهم لهبُ النار، ردُّوا إلى أسفلها، وتقول لهم خزنة جهنم: ذوقوا عذاب النار المخزي، الذي كنتم تستهزئون به في الدنيا!!

قال الفُضيل: والله إن الأيدي لموثَقة، وإن الأرجل لمقيَّدة، وإن اللَّهبَ ليرفعهم، والملائكة تقمعهم، ولا خروج لهم من نار الجحيم ﴿ وَلَنُدِيقَنَّهُم مِنَ الْعَدَابِ اللَّذَيْنَ دُونَ الْعَدَابِ اللَّذِي اللَّذِينَ الْعَدَابِ اللَّذِي اللَّذِينَ الْعَدَابِ اللَّهِ اللَّذِينَ الْعَدَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ والقحط، والمصائب، والمحن، دون عذاب جهنم الأكبر، لعلهم يرجعون عن غيهم وضلالهم، ويتوبون عن الكفر والمعاصي!! وقيل: العذابُ الأدنى: يُرادبه عذابُ القبر، وهو حقَّ كما تواترت به الأخبارُ النبوية ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَن ذُكِر يَايَنِ رَبِّهِ مُنْ أَعْنَ مَن عَنْهَ أَإِنَا مِن المُحْرِمِينَ مُنافِقُمُونَ ﴾ أي لا أحد

بينونة التبخكة

وَلَقَدُ ءَالِبُنَا مُوسَى الْحِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابَةٍ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَيْنَ إِسْرَهِ مِلَ الْقَالَ مُعْمَم أَبِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواً لِبَيْنَ إِسْرَهِ مِلَ الْمَا سَبُرُواً وَكَانُواْ بِعَالِمَتِيا يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا وَكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ أَوْلَمْ يَهْدِ لَمُنْم كُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَبْلِهِم مِن كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُ أَوْلَمْ يَهْدِ لَمُنْم كُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَبْلِهِم مِن اللَّهُ مُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِم إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيِكَتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْمَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِم إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيِكَتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْمَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَفَلًا يَسْمَعُونَ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِلَالِي اللَّهُ الْمِلْكَ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أظلمُ ممن وُعظ وذُكُر بآيات الرحمن، فلم يُلق لها بالأ، ولم يتفكر ويتدبر ما فيها، بل تعامى عن الآيات والنذر؟ وهذا الاستفهام يُراد به النفي، أي هو أظلمُ من كل ظالم، ولا أحد أفجر وأظلم منه ﴿إنا من المجرمين منتقمون﴾ أي سأنتقم ممن يكذب بآياتي أشدًّ الانتقام، ويا له من وعيدٍ شديد من العزيز الجبَّار!! ﴿ وَلَقَدَّ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِفَآلِةِ ﴾ أي ووالله لقد أعطينا موسى (التوراة)، فلا تكن يا محمد من شكُّ من تلقيك (القرآن)، كما تَلقَّى موسى التوراة، فمصدرُ الوحى واحد، فالذي أنزل التوراة على موسى، هو الذي أنزل عليك القرآن، وقد آمن بالتوراة فريق، وكفر به فريق، كما فعل قومك، آمن بعضهم بالقرآن، وكفر به بعض ﴿ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَيْ إِسْرَءِيلَ ﴾ أي وجعلنا التوراة نوراً وهداية لبني إسرائيل، كما جعلنا القرآن هداية لقومك ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُوكَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُوا بِتَايَلَتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ أي وجعلنا من بني إسرائيل قادة، وقدوة يدعون إلى الله، ويُقتدى بهم في الخير، يدعون الخلق إلى طاعتنا، ويرشدونهم إلى طريق السعادة بإذننا وتكليفتنا، حين صبروا على تحمل المشاق، وكانوا يصدُّقون بآياتنا أشدُّ التصديق ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ أي إن ربك يحكم بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة بحكمه العادل، فيما اختلفوا فيه من أمر الدين، ويميّز بين المحقّ، والمبطل، ويجازي كلاً بما يستحقُّ ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ﴾ أي أغفلَ هؤلاء المشركون، ولم يظهر لهم كثرة الأمم التي أهلكناها، من الطغاة المكذبين، الذين كذبوا رسل الله؟ حال كون أهل مكة، يمشون في مساكن هؤلاء المهلَكِين، فلا يرون فيها أحداً؟ أفلا يعتبرون ويتَّعظون؟ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَابَنْتٍ َ أَفَلًا يَسْمَعُونَ﴾ أي إن في إهلاكهم لعبراً وعظات، أفلا يسمعون هذه الآيات، سماع تدبُّر

أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ، زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ الْعَمْهُمْ وَاَنفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَكَدِقِينَ ﴿ قَالَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا إِيمَنتُهُمْ وَلَا هُمُ مُنطُرُونَ ﴿ يُنظُرُونَ ﴿ فَيُطُرُونَ ﴿ فَيُعَلِّمُ وَلَا هُمُ مُنطَرُونَ ﴿ فَيُطَرُونَ ﴿ فَيُعَلِّمُ وَلَا عَنْهُمْ وَانتَظِرُ إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ﴾

وتفكر؟ ﴿أُولَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُو فَنَخْرِجُ بِهِ. رَبَّا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنَا نَسُوقُ الْمَاء الْجَاحِدُون لآياتنا، آثار عظمتنا وقدرتنا، أننا نسوق الماء الله الأرض المجدبة اليابسة، التي لا نبات فيها ولا زرع، فنخرج به أنواع الزروع، والفواكه، والثمار؟ فالذي أحيا الأرض الميتة، يحييهم من قبورهم بالبعث والنشور، أفلا يبصرون ذلك، فيستدلون على كمال قدرتنا ووحدانيتنا؟ ﴿وَيَمُولُونَ مَنَى هَذَا الْفَتْحُ إِن يبصرون ذلك، فيستدلون على كمال قدرتنا ووحدانيتنا؟ ﴿وَيَمُولُونَ مَنَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كَنتم صادقين في كم الغلبة والنصر علينا؟ ومتى يكون الحكم الفصل بيننا وبينكم؟ إن كنتم صادقين في دعواكم؟ ﴿فَلَ يُومَ الْفَيْحِ لَا يَنَفُعُ اللَّيْنَ كُفَرُوا إِيمَنْهُمْ وَلاَ هُرُ يُظُرُونَ أَي قل لهم توبيخا وتقريعاً: إن يوم القيامة هو يوم الفصل بيننا وبينكم، حين لا ينفعكم الإيمان ولا الاعتذار، ولا تُؤخّرون ولا تُمهلون لحظة واحدة، فلماذا تستعجلون علينا؟ ولماذا تطلبون أن يأتيكم فلك اليومُ سريعاً؟ وهو يوم خزي وذل لكم؟ ﴿فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ وَانَظِرْ إِنَّهُم مُنْتَظِرُونَ الْ أَيها الرسول عن هؤلاء الكفار الفُجار، ولا تبالِ بهم ولا بتهديدهم، وانتظر ما يحلُّ بهم من عذاب الله الأليم، إنهم ينتظرون هلاكك وهلاك أتباعك!!

كان ﷺ يقرأ في الفجر يوم الجمعة السجدة ﴿الَّم تنزيل الكتابِ و ﴿هل أَتَى على الإنسان حين من الدهر ﴾ رواه مسلم، والقراءةُ بهما من السنن النبوية، وهما سورة السجدة، وسورة الدهر!!

انتهى تفسير سورة السجدة

### تفسير سورة الأحزاب

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرِّحَدِ لِيْ

﴿ يَكَانَّمُ النَّيُ اتَنِ الله وَلا تُطِع الكَفيِن وَالْمُنْفِقِينَ إِن الله كان عَبِمًا عَكِمًا ﴾ بـــدأ الله السورة الكريمة بنداء حبيب لطيف ﴿ يا أيها النبي ﴾ ينم عن تكريم وتشريفي لسيد الأنبياء محمد على الماسورة الكريمة بنداء حبيب لطيف ﴿ يا أيها النبياء الأنبياء الانبياء الانبياء الماسول إلى انوح ، يا إبراهيم الخوا وإنما خاطبه بلفظ فيه رفع لقدره على الله النبوة ) ، كما خاطبه بلفظ الرسالة (يا أيها الرسول) تشريفاً له عليه السلام ، وللدلالة على أنه سيد الرسل على الإطلاق ﴿ اتن الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾ أي واظب على تقوى الله ، ومراقبته في السرِّ والعلن ، ولا تطع أهل الكفر واحترس منهم ، فإنهم أعداء ألدًاء لك ولدينك ، إن الله تعالى عالم بأسرارهم ، حكيم في تشريعه واحترس منهم ، فإنهم أعداء ألدًاء لك ولدينك ، إن الله تعالى عالم بأسرارهم ، حكيم في تشريعه والمنفاق ﴿ وَاتَيْع مَا يُوحَى البَّك مِن رَبِّكُ إِن الله كَن يَم الله والكفر على الله والمنافق ﴿ وَاتَع مَا يُوحَى البَك مِن الشاع الله والدين القويم ، إن الله لا تخفى عليه خافية ، يعلم ولين من الكافر ، والبرّ من الفاجر ، والمطيع من العاصي ﴿ وَتَوَكُلُ عَلَ الله وَكَانَ عَلَ الله وَكَان مِن الله وحسبك أن المومن من الكافر ، والبرّ من الفاجر ، والمطيع من العاصي ﴿ وَتَوَكُلُ عَلَ الله وَكَانَ الله وكبيك أَوْ الكِلُه المؤمن من الكافر ، والبرّ من الفاجر ، والمطيع من العاصي ﴿ وَتَوَكُلُ عَلَ الله وَكَانَ العربُ تزعم أن اللهبيبَ ، الأديبَ ، يكون الله حافظاً وناصراً لك عليهم ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَدِ فِي جَوْمِه ، ومسبك أن التُه حافظاً وناصراً لك عليهم ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَدِ فِي جَوْمِه ، واللهبيبَ ، الأديبَ ، يكون الله حافظاً وناصراً لك عليهم ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَدِ فِي جَوْمِه ، وأن اللهبيبَ ، الأديبَ الله المؤلِد عليه مؤلِد الله المؤلِد على المؤ

ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفَوْهِكُمْ وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِى السَّكِيلَ ﴿ اَدْعُوهُمْ اللّهِ الْمَا يَعْدُ اللّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي اللّهِ وَاللّهِ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِدِء وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَت فَلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُولًا رّجِيمًا ﴿ فَي مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَفُولًا رّجِيمًا ﴾

الأريب، له قلبان في جوفه، ولذلك قيل لجميل بن مَعْمر: (ذو القلبين)، فردَّ الله هذا الزعم الكاذب، وجعله مثلاً لما بعده!!.

ومعنى الآية: ما خلق الله لأحدِ من الناس، سواء كان رسولاً، أو إنساناً لبيباً عادياً، قلبين في صدره، ولم يجعل الزوجات اللاتي تظاهرون منهن، بقول أحدكم لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، لم يجعلها أمًّا، وما جعل أبناءكم من التبنيّ، الذين هم ليسوا من أصلابكم، أبناءً لكم على الحقيقة، فالظهار منكر وحرام، ولكن لا تصير الزوجة أماً بهذه الكلمة، فالأم أمَّ، والزوجة تبقى زوجة، وولدُ الغير من التبنِّي لا يصبح ابناً بقول الرجل لولدٍ، أنت إبني، أرثك وترثني ﴿ذَاكُمْ قَوْلُكُم بِأَفَوْهِكُمُّ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ﴾ أي دعاؤهم أبناءً، هو مجرد قولِ بالفم، لا حقيقة له من الواقع، فإن الولد المتبنَّىٰ مخلوقٌ من صلب رجل آخر، ولا يمكن أن يكون لأحدٍ أبوان من الرجال، والله تعالى يُبيِّن ويوضِّح لكم الحق، وهو يرشدكم إلى الصراط المستقيم ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَآيِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّم تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمُ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِكُمُّ ۚ أَي رَدُّوا نسب هؤلاء الذين جعلتموهم لكم أبناء، إلى آبائهم الأصلاء، فهذا هو العدلُ والقسطُ، والصدقُ في النسب، فإن لم تعرفوا آباءهم الحقيقين، فهم إخوانكم في الإسلام، وأولياؤكم في الدين، فليقل أحدكم: يا أخي، ويا مولاي، يقصد بذلك أخوَّةَ الدين وولايته ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَاۤ أَخْطَأَتُم بِهِ. وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتَ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴿ أَي ليس عليكم إثم ولا ذنب، فيمن نسبتموهم إلى غير آبائهم مخطئين، بالسهو أو النسيان، أو بطريق الشفقة والحنان، كقول القائل: يا ابني، أو يا بنيَّ، أو يا أبي بطريق الاحترام والتعظيم، ولكنَّ الإثم فيما تعمدته قلوبكم بعد النهي، وكان الله واسع المغفرة، عظيم الرحمة بالعباد!! روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال (إن «زيد بن حارثة» مولى رسول الله ﷺ ما كنا ندعوه إلا، «زيدَ بن

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِمْ وَأَرْفَجُهُو أَمْهَا لَهُمُّ وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ النَّبِيُّ أَوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلُكُ بِبَعْضِ فِي كِتْبِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَجِرِينَ إِلّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِياآ بِكُم مّعَرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ أَوْلِياآ بِكُم مّعَرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ النَّبِيانَ مِنْ مَعْمُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْبَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْ النَّبِيانَ مَنْ مُعْمَلًا فَلِيطًا ﴾ ومن فوج وإنرهم ومُوسَىٰ وعِيسَى ابْنِ مَرْبَمٌ وَأَخَذَنا مِن مِنْهُم مّيثَمَا غَلِيطًا ﴾

محمد» حتى نزل القرآنُ ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ﴾ الآية، فصرنا نقول بعد ذلك: زيد بن حارثة) رواه البخاري. . ﴿ وَالنِّيُّ أُولَكَ وِالْمُؤْمِينَ مِنْ أَنفُسِهِمٌ وَأَزْوَجُهُۥ أَمَهَامُهُمُّ وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعْشُهُمْ أَوْلَكَ بِبَعْضِ فِي كِتَنْبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ﴾ أي رسول الله أحقّ بالمؤمنين م أنفسهم، وهو كالوالد لأمته، وأزواجُه الطاهرات كالأمهات للمؤمنين، وهو أولى بهم من أنفسهم، في كل أمرِ من أمور الدنيا والدين، فطاعته أوجب، وحكمه أنفذ، وعليهم أن يعظُموه ويحبوه، أكثر من أنفسهم وأبنائهم، وفي الحديث الشريف (ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، واقرءوا إن شئتم ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ رواه البخاري ﴿وأُولُو الأرحام﴾ وأهلُ القرابات بعضُهم أولى ببعض في التوارث، من المؤمنين بحقُّ المؤاخاة الإيمانية، والنصرة الدينية ﴿إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُمْ مُّعْرُوفًا كَانَ ذَاكِ فِي ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُولًا ﴾ أي إلا أن تحسنوا إلى إخوانكم من الفقراء المهاجرين، فلا حرج في ذلك ولا إثم!! وكان حكم التوارث بين أهل القرابة، حكماً مسطراً في الكتاب العزيز، لا يبدُّل ولا يُغيَّر . . كان المسلمون يتوارثون بالهجرة، والإخوة التي آخي بها رسولُ الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجري يرث الأنصاريِّ دون قراباته وذوي رحمه، فنسخ الله ذلك، وجعل التوارث بالقرابة والنكاح ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيْتِنَ مِيثَنَّقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوج وَإِنْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ ﴾ أي واذكر حين أخذ ربك من الأنبياء، الميثاق أي العهد المؤكد، بتبليغ الرسالة التي كُلُّفوا بها، (ومنك) أي أنتَ يا خاتم النبيِّين، (ومن نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى) آخر أنبياء بني إسرائيل، وهؤلاء الرسل الخمسة، هم أولوا العزم، الذين قال الله عنهم ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل﴾ وهم أصحاب أعظم الرسالات السماوية، وقدَّم نبيَّنا في الذكر، مع أنه آخر الأنبياء، تعظيماً له، وتكريماً لشأنه، وبياناً لسيادته على جميع الأنبياء والمرسلين ﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثُنَّقًا غَلِيظًا ﴾ أي وأخذنا من الأنبياء

لِيَسْتَلَ الصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَنِفِينَ عَنَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الْخَدُولُ الْعَمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمَ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

عهداً مؤكَّداً موثقاً، على الوفاء بما التزموا به، من تبليغ رسالة الله ﴿ لِيَسْنَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأُعَدُّ لِلْكَفِينَ عَذَابًا أَلِمًا﴾ أي فعلنا ذلك، ليسأل الله الأنبياء الصادقين، عن تبليغهم الرسالة إلى أقوامهم، وأعدُّ تعالى وهيأ للكافرين الفجار، المكذبِّين للرسل، عذاباً مؤلماً موجعاً مع الخزي والعار. . والحكمةُ من سؤال الرسل، مع علمه تعالى بصدقهم وتبليغهم الرسالة، هو التقبيحُ على الكفار، وإخزاؤهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد. ثم ذكر تعالى غزوة الأحزاب، وما فيها من آيات باهرات، فقال سبحانه ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَاءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ نَرْوَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ أي اشكروا إنعام الله عليكم، بالنصرة وردِّ كيد الأعداء عنكم، حين جاءتكم قوى الشر من كل مكان، فأرسلنا عليهم ريحاً باردة، شديدة عاصفة، قلعت خيامهم، وقلبت قدورهم، وأطفأت نيرانهم، وجعلت تقذف بهم نحو الأرض، وأنتم آمنون مطمئنون، حتى كان رئيس كل جماعة يقول لقومه: النَّجاءَ، النَّجاءَ، وأرسلنا كذلك عليهم ملائكة من السماء لم تروها أنتم، زلزلت نفوسهم، وألقت في قلوبهم الرُّعب، حتى فرُّوا هاربين!! وسميت هذه الغزوة «غزوة الأحزاب» لأن أعداء الله من المشركين، تحزَّبوا على المؤمنين، واجتمعوا عليهم من كل جهة، ومن كل جانب، فالتقى (كفار قريش، ويهود بني قريظة، ويهود بني النضير، وقبائل غطفان، وأوباش العرب)، كلُّ هؤلاء تألبوا واجتمعوا على محاربة المسلمين، وحصار المدينة المنورة، وزاد في شدة الهول، وعظم البلاء، أن المنافقين في المدينة المنورة، التقوا مع أعداء الله على محاربة الإسلام، وكشفوا عن خبايا نفوسهم، وما يضمرونه للإسلام، من خبث ومكر ودهاء، وتثبيط للعزائم، حتى قال كبيرٌ من كبراء المنافقين، وهو «معتَّب بن قُشير»: يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر، ولا يقدر أحدنا أن يذهب إلى الغائط!! وكان عدد الأعداء قرابة اثني عشر ألفاً، فلما سمع رسول الله ﷺ بإقبالهم، ضرب الخندق على المدينة، بإشارة «سلمان الفارسي» ولهذا تسمى أيضاً (غزوة الخندق) وخرج رسول الله ﷺ في ثلاثة آلاف من المسلمين، والآيات تتحدث عن هذه الغزوة العجيبة، التي ظهرت فيها روائع آيات الله، في نصرة عباده المؤمنين، وهزيمة إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَدُرُ وَبَلَغَتِ الْأَبْصَدُرُ وَبَلَغَتِ الْفَانُونَ الْقَلُوبُ الْحَنكَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الظَّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿ وَيَقُلُ الْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَيُدْلِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعُدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلّا غُرُوزًا ﴾ وإِذْ قَالَت طَاآبِفَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهّلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُواً

أعدائهم شرَّ هزيمة . . وقد صوَّر القرآن صورة (الهول المفزع)، الذي روَّع أهل المدينة ، والكرب الذي حلَّ بالمؤمنين، بعد أن أطبقت عليهم جيوش الأعداء من كل مكان، وأحاطوا بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَطْنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا﴾ أي حين جاءكم الأعداء، من أعلى الوادي من جهة المشرق، ومن أسفل الوادى من جهة المغرب، وأعانهم يهودُ بني قريظة، الذين نقضوا العهد مع الرسول وانضموا إلى المشركين، فصار الأعداء محيطين بالمسلمين من كل جانب، وحين زاغت الأبصار أي مالت وانحرفت عن مستوى نظرها، حيرةً لشدة الفزع والرعب ﴿وبلغت القلوبُ الحناجر﴾ أي كأن القلوب قد خرجت عن أماكنها، حتى كادت تبلغ الحناجر، وهو تمثيل لشدة ما لاقوه من الهول ﴿وتظنون بالله الظنونا﴾ أي حتى ظن المنافقون بربهم الظنون الخبيثة، أن محمداً وأصحابه سَيُستأصلون، وكاد المسلمون يضطربون ويقولون: ما هذا الخُلف للوعد؟ وأمَّا المنافقون فتعجَّلوا ونطقوا، وقالوا: ما وعـدنــا الله ورســولُــه إلا غــروراً!! ﴿هُنَالِكَ ٱبْتُكَى ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزَلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ أي فــى ذلــك الوقت الرهيب، كان الابتلاء والامتحانُ للمؤمنين شاقاً وعصيباً، حتى لكأن الأرض تتزلزل بهم، وتضطرب تحت أقدامهم، وكان هذا الابتلاء الشديد، ليتميّز المؤمن الصادق، من الفاجر المنافق، ولهذا قال بعده ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ أي وحين يقول أهلُ النفاق، والذين في قلوبهم مرضُ الشك، وضعف العقيدة والإيمان: ما هذا الوعد الذي وعدنا الله من النصر، إلاَّ باطلٌ وخداع، وعدنا محمد بالنصر، وأحدنا لا يقدر أن يذهب ليتغوَّط فَرَقاً!! وفريق آخر من المنافقين، حرَّضوا المجاهدين على ترك الصفوف، والعودة إلى المدينة، بحجة أن بيوتهم ليس فيها من يحميها من الرجال، وهـي مـعـرَّضـةٌ لـلـخـطـر ﴿ وَإِذْ قَالَت ظَآإِفَةٌ يَنَّهُمْ بَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُرْ فَأَرْجِعُوا ﴾ أي يـا أهــل

وَيَسْتَغَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَادً فَرَادً فَرَادً فَا الْفِتْنَةَ لَآتَوَهَا وَمَا لَلَّا فِرَارًا فَ وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ شُهِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوَهَا وَمَا تَلَبَّنُوا بِهَا إِلَا يَسِيرًا فِي وَلَقَد كَانُوا عَنهَدُوا اللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ اللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ الْأَذَبُلِ وَكَانَ عَهَدُ اللهِ مَسْعُولًا فِي قُلُ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَادُ إِن فَرَدَتُم مِن اللهِ النَّهِ مَسْعُولًا فِي قُلُ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَادُ إِن فَرَدَتُم مِن اللهِ اللهُ اللهُ

المدينة: لا معنى لإقامتكم هنا مع النبي مرابطين في الخندق، فبيوتكم معرَّضة للخطر، فارجعوا إلى المدينة، لحماية أهليكم وذراريكم ﴿ وَيَسْتَغَذِنُ فَـرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّبَيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾ أي ويستأذن جماعة من المنافقين رسولَ الله ﷺ، بالانصراف من الغزوة، بحجة أن بيوتهم عورة أي خالية ليس فيها أحد، وأنها غير حصينة، يخافون عليها من اللصوص والأعداء!! وهنا يكشف القرآن عن حقيقة المنافقين، ويضبطهم متلبِّسين بالكذب، والجبن، والفرار من المعركة فيقول: ﴿وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبَىٰ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْزَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ أي ليس الأمر كما زعموا، بل هي محصَّنة، وما يريدون إلا الفرار، والهرب من المعركة، والأمان على نفوسهم من القتل. . ثم زاد تعالى في فضيحتهم، فبيَّن كذبهم ونفاقهم فقال ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُهِلُواْ ٱلْفِتْــٰنَةَ لَٱنَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴾ أي ولو حدث ودخل عليهم الأعداء، من جميع نواحي المدينة، ثم طلبوا منهم أن يكفروا ويرتدوا عن الإسلام، لما تأخروا لحظة، وأجابوهم إلى ما طلبوا سراعاً دون انتظار، إلا بمقدار ما يسمعون السؤال، حتى يعطوا الجواب، وهذا ذمٌّ لهم في غاية الذمِّ، أي ارتدوا عن الإسلام في أسرع ما يكون، وانضموا إلى حزب المشركين، غير مبالين بالإسلام وأهله ﴿ وَلَقَدَ كَانُواْ عَنَهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلِّونَ الْأَذْبَارُّ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ﴾ أي وكـان هــؤلاء المنافقون، قد أعطوا ربهم العهود والمواثيق، قبل (غزوة الأحزاب)، أن لا يفرُّوا من المعركة، ولا ينهزموا أمام الأعداء، ثم نقضوا العهد ولم يفوا به، وكان هذا العهد منهم جديراً بالوفاء، سَيُسألون عنه، لأنه عهدٌ مع ربِّ العزة والجلال، فالعهد كبير، والأمر خطير ﴿ قُلُ لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَيُّم مِن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَنِّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي قبل يبا أيها الرسول لهؤلاء المنافقين، الذين يهربون من الغزو، حرصاً على الحياة: إن فراركم لن يطوُّل أعماركم، ولن يدفع الموت عنكم أبداً، ولئن هربتم فإذاً لا تمتعون في الدنيا إلا زمناً

CONTRACT CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART

قُلْ مَن ذَا الَّذِى يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوّمًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةُ وَلَا يَجِدُونَ لَمُهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ فَ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْفَآلِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مَنكُمْ وَالْفَآلِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ الشَّحَةً عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ فَإِذَا جَآءَ الْمُؤْوَّ رَأَيْنَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَالَّذِى يُعْشَىٰ عَلَيْهِ مِن الْمَوْتِ فَإِذَا جَآءَ الْمُؤْفُ رَأَيْنَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَالَّذِى يُعْشَىٰ عَلَيْهِ مِن الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهِبَ الْمُؤْفِّ سَلَقُوحُهُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْمَائِيلُ اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرًا فَا اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرًا فَاللهِ يَسِيرًا فَاللهِ يَسِيرًا فَا فَاللهِ يَسِيرًا فَاللهِ يَسِيرًا فَاللهِ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا فَاللهِ يَسِيرًا فَاللهِ يَسِيرًا فَاللهِ يَسِيرًا فَاللهِ يَسِيرًا فَاللهِ يَسِيرًا فَاللهِ يَسْ فَاللهِ يَسْتُونَ فَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ يَسِيرًا فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ يَسْتِونَا فَاحْمَلُوا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يسيراً، لأن الموت مآل كل حي، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره.

﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَ بِكُمَّ سُوَّمًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ أي قل لهم: من يقدر أن يمنعكم من الله عزَّ وجل، سواءً قدَّر هلاككم ودماركم، أو قدَّر حياتكم وبقاءكم؟ ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَمُمُ مِّن دُوبِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ أي وليس لهم من يجيرهم، أو ينقذهم من عذاب الله، فلا مجير لهم ولا مغيث، ولا ناصر، ولا معين ﴿فَدَّ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّفِينَ مِنكُمْ ۖ وَٱلْقَالِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي لقد علم الله المثبِّطين للناس عن الجهاد، والقائلين للمنافقين أمثالهم، من أهل الكفر والنفاق: تعالوا إلينا، واتركوا محمداً وأصحابه حتى يهلكوا، وهذا يدلُّ على أنهم كانوا خارج المعسكر، فارين من المعركة ومن العدو، ولا يأتون القتال إلا زمناً قليلاً، فإذا بدأت المعركةُ، فرُّوا وهربوا، ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمُّ فَإِذَا جَآءَ بالمعاونة، والشفقة، والنفقة في سبيل الله، فإذا حضر القتالُ رأيت هؤلاء المنافقين، ينظرونُ إليك كنظر من غُشى عليه من معالجة سكرات الموت، تدور أعينُهم في أحداقهم، من شدة الرعب والفزع، يتشدَّقون بالكلام بألسنةِ سليطة، يقولون: أعطونا قسمتنا، فإنَّا ساعدناكم وقاتلنا معكم، ولولا صمودنا لما انهزم الأعداء!! فأمَّا عند الحرب فأجبنُ قوم وأخذلهم للحق، وأمَّا عند الغنيمة، فأشحُّ قوم وأبسطُهم لساناً، وهكذا تخرج الفئران منَّ جحورها ﴿ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ أَوْلَتِكَ لَرَ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ أي بخلاء على المال، يبغون الغنيمة، وهؤلاء لم يؤمنوا في الحقيقة، وإن أسلموا بألسنتهم ظاهراً، فأبطل

يَعْسَبُونَ ٱلْأَخْرَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْرَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَآمِيكُمُّ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا فَكَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا لَيْ لَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَآمِيكُمُّ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا فَكَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا لَيْ لَقَادُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللّهَ وَالْيَوْمَ اللّهُ وَنَكُرُ اللّهَ كَلِيرًا إِلَى وَلَمَا رَءًا ٱلمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْرَابَ قَالُواْ هَلَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا اللهُ وَمَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا اللهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا وَالْهُمْ إِلّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا اللهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا وَاللّهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا اللهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا وَاللّهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا اللهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا وَاللّهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَسُولُهُ وَمَا وَاللّهُ وَمَا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللل

الله أعمالهم بسبب كفرهم ونفاقهم، وكان ذلك الإحباط لأعمالهم، سهلاً هيناً عند الله، لأنها فقدت عنصر الإخلاص، كبناء قام على غير أساس. . وتتميماً للصورة التي كان عليها المنافقون، يذكر القرآن الكريم، أنهم مع التبجح بالبطولة والشجاعة، لا يزالون في شدة خوف وفزع، يظنون أن الأعداء لم ينصرفوا عن المدينة، فيقول سبحانه ﴿يَعْسَبُونَ ٱلْأَخْرَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُوك فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴿ أَي يحسب المنافقون من شدة خوفهم وجبنهم، أن المشركين لم ينصرفوا عن المدينة، وهم قد انصرفوا، وإن يرجع إليهم الكفار كرَّة ثانية، تمنوا لشدة خوفهم، أنهم خارجون مع الأعراب في البادية، لا معكم في المدينة، حذراً من القتل ﴿ يَشْتُلُونَ عَنْ أَشَّآهِ ۚ أَي يسمعون من بعيدٍ أخباركم، من غير مشاهدة ولا حضور، يقولون: أَهَلكَ المؤمنون؟ أتغلُّبَ أهلُ مكة على المسلمين؟ ﴿وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا فَكُنْلُواْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي ولو كانوا فيكم وقت القتال في الخندق، ما قاتلوا معكم، ولا ثبتوا في المعركة إلا مدة يسيرة، لجبنهم، وضعف يقينهم ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾ أي لقد كان لكم أيها المؤمنون، قدوة حسنة، يُقتدى بها ويُتأسَّى، تقتدون بالرسول ﷺ في إخلاصه، وصدقه، ووفائه، وصبره في الحروب والمعارك، فهو (المثلُ الأعلى) لكل مؤمن، يجب أن يقتدي به المسلمون ﴿ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكْرُ اللَّهُ كُثِيرًا﴾ أي لمن كان يطلب ويريد ثواب الله، وجزاءه في الآخرة، وكان دائم الصلة بربه، يذكره في السراء والضراء ﴿وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْرَابَ قَالُواْ هَنَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ هذا ثناء من الله تعالى، على الذين ثبتوا في غزوة الأحزاب، أي ولمَّا شاهد المؤمنون جيوش الكفر، الذين تحزَّبوا لقتال المسلمين، قالوا: هذا ما وعدنا الله به من المحنة والابتلاء، ثم النصر على الأعداء ﴿ وَصَدَقَ أَلتَهُ وَرَسُولُهُمَّ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾ أي صدق الله وعده

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْتِهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَكُم وَمِنْهُم مَّن يَلْنَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿

لنا، وصدق رسولُه فيما بشرَّنا به، وما زادهم ما رأوه من كثرة الأعداء، إلا إيماناً بالله، وتسليماً وانقياداً لطاعته وأوامره!! رُوي أن المسلمين حين كانوا يحفرون الخندق، اعترضتهم صخرة عظيمة، عجزوا عن تكسيرها، فأخبروا الرسول ﷺ بذلك، فقام ﷺ نحوها وأخذ المعول، وضربها ثلاث ضربات، أضاءت منها مدائن كسرى، وقصورُ الروم، ثم تحطمت الصخرة، فقال لأصحابه: أبشروا بالنصر، فلما أقبلت جموعُ الأحزاب والمشركين ورأوهم ﴿قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصِدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ۗ انظر السيرة النبوية. . لقد كانت غزوة الخندق، من أوضح الدلائل، وأظهر المعجزات، على نصر الله لجنده وأوليائه، فلقد التقت فيها طُغمة الكفر والنفاق، على إطفاء نور الله، وحاصروا المدينة يريدون أن يستأصلوا الإسلام من جذوره، فأرسل الله على الأحزاب ريحاً عاصفة، شديدة الهبوب، في ليلةٍ شديدة البرد والظلمة، فقلعت خيامهم، وأطفأت نيرانهم، وكفأتْ قدروهم، وصارت تلقى الرجل على الأرض إلى مسافات بعيدة، وأرسل الله على جموع المشركين جنداً من الملائكة زلزلتهم، وألقت في قلوبهم الرعب، ولم تقاتل الملائكة لأنه لم تقع معركة، ورجع المشركون مندحرين منهزمين، يجرُّون ثياب الخيبة والفشل.. وفي أعقاب غزوة الخندق، جاء الحديث عن نصر الله للمؤمنين في غزوة أحد، بعد أن ذاقوا الهزيمة، بمخالفتهم لأمر الرسول ﷺ، فيقول سبحانه مثنياً على الذين ثبتوا في الغزوة ﴿مِّنَ ٱلْنُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْكِهِ أَى مِن المؤمنين رجال صادقون أوفياء، نذروا أنهم إن أدركوا حرباً، أن يقاتلوا حتى يُستشهدوا ﴿فَينَهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُم وَمِنْهُم مَّن يَنطَؤُّرُ وَمَا بَذَلُواْ بَبْدِيلًا﴾ أي فمنهم من مات شهيداً، ووفِّي بنذره، ومنهم من ينتظر دوره لينال الشهادة، وما بدُّلوا عهدهم الذي عاهدوا به ربهم أبداً!! نزلت هذه الآية في «أنس بن النضر» عم أنس بن مالك، فقد روى البخاري عن أنس رضى الله عنه أنه قال: (نَرَى هذه الآية ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله نزلت في عمَّى أنس بن النضر)، وروى ابن جرير الطبري عن أنس أنه قال: (غاب عمّى «أنسُ بن النضير» عن قتال يوم بدر، فقال: غبتُ عن أول قتالٍ مع رسول الله ﷺ!! والله لئن أشهدني الله قتالاً، ليرينَ الله ما أصنع؟ فلما كان يوم أحد، انهزم المسلمون، فقال أنسُ بن النضر: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء!! يعني المشركين ـ

لِيَجْزِى اللهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا تَحِيمًا ﴿ وَرَدَّ اللهُ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمَ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ اللَّهُ مُوهُم مِنْ أَهْلِ الْمُكَتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اللَّهُ اللَّهُ مُوهُم مِنْ أَهْلِ الْمُكتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ

وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعنى ـ المسلمين ـ ثم مشى بسيفه، فلقيه «سعدُ بن معاذ» فقال: يا سعد، والله إنى لأجد ريح الجنة دون أحد ـ أي أقرب من جبل أحد ـ ثم قاتل حتى قُتل، فقال أنس بن مالك: فوجدناه بين القتلى، وبه بضعٌ وثمانون جراحة، ما بين ضربة بسيفٍ، أو طعنةٍ برمح، أو رميةٍ بسهم، فما عرفناه حتى جاءت أختُه فعرفته ببنانه ـ أي من أصابعه \_ قال أنس: فكنا نتحدث أن هذه الآية ﴿من المؤمنين رجال﴾ نزلت فيه وفي أصحابه) رواه أحمد، ومسلم بنحوه. ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا تَجِيمًا ﴿ عاد الحديث إلى غزوة الأحزاب، بعد أن جاء عن غزوة أحد استطراداً، ليشيد بمواقف المؤمنين البطولية، والمعنى: وقع ما وقع في «غزوة الخندق» ليثيب الصادقين، بسبب صدقهم وثباتهم أمام قوى المشركين، أحسن الجزاء في الآخرة، ويُعذُب المنافقين الذين ثبَّطوا الهمم والعزائم، بأن يموتوا على النفاق فيعذبهم، أو يتوبوا فيرحمهم الله ويتوب عليهم، وكان الله واسع التوبة، رحيماً بالعباد، ولمَّا كانت رحمتُه تعالى الغالبة، ختم الآية الكريمة بها ﴿وَرَدَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَر يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَاكَ ٱللَّهُ فَوِيًّا عَزِيزًا﴾ أي وردّ الله جحافل المشركين، الذين تألبوا على غزو (المدينة المنورة)، ردِّهم خائبين خاسرين، مملوءة قلوبهم بالغيظ والغضب، حيث لم يصلوا إلى مبتغاهم، من حصد المؤمنين واستئصالهم، ولم ينالوا شيئاً من النجاح والفلاح، لا في الدنيا ولا في الآخرة ﴿وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً ﴾ أي وكفى الله المؤمنين شر أعدائهم، بأن أرسل عليهم الريح والملائكة، وصرف عنهم شرَّ الحرب والقتال، حتى ولَّى الكفار الأدبار منهزمين، وكان الله ﴿قَويَّا﴾ أي قادراً على الانتقام من أعدائه، ﴿عزيزاً﴾ أي غالباً لا يُقهر، وقد كان ﷺ يشير إلى هذا في ثنائه على الله فيقول: (لا إله إلا الله وحده، صدَقَ وعدَه، ونصَرَ عبدَه، وأعزَّ جنده، وهَزَم الأحزابَ وحده) رواه السبخاري ﴿ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّغَبَ ﴾ أي

فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكَوَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞

وأنزل تعالى "يهود بني قُريظة" الذين أعانوا المشركين، ونقضوا عهدهم مع رسول الله على وانقلبوا على رسول الله وأصحابه، أنزلهم من حصونهم وقلاعهم و والصّياصي في اللغة بمعنى الحصون و والقي في قلوبهم الخوف الشديد والفَزَع، حتى فتحوا الحصون واستسلموا فريفاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً أي تقتلون الرجال، وتأسرون النساء والصّبيان ﴿ وَأَوْنَا لَمُ مَا مُؤْمِناً لَمُ تَطَعُوها أَوْبَا لَمُ تَطَعُوها أَوْبَا لَمُ تَطَعُوها أَوْبَا لَمُ مَا مَا مُؤها أَوْبَا لَمُ مَا مَا مُؤها أَوْبَا لَهُ عَلَى حَلِي فَيْ وَلِيرًا ﴾ أي وأورثكم بساتين وحدائق بني قريظة، وحصونهم وبيوتهم، وأموالهم التي تركوها، وأرضاً أخرى لم تطعُوها بعدُ بأقدامكم، وهي «أرضُ خيبر» وهذه بشارة للمؤمنين بفتح خيبر، وكان الله قادراً على كل شيء، فكما ملككم ديار بني قريظة، يملككم غيرها من البلدان.

كان نقضُ اليهود للعهد مع رسول الله على سبباً لإجلائهم عن المدينة المنورة، حيث كانوا يسكنون في أطرافها، ولمّا رجع رسول الله على إلى المدينة المنورة، ظافراً منتصراً، ووضع المسلمون السلاح، جاء جبريل إلى الرسول عليه السلام، وهو في بيت أم المؤمنين «أم سلمة» رضي الله عنها يغتسل، فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله!! قال: نعم، قال: ولكنَّ الملائكة لم تضع السلاح، إن الله يأمرك أن تنهض إلى (بني قريظة) فتقاتلهم، وأمرني أن أزلزل عليهم حصونهم، فنهض رسول الله من فوره، وأمر المسلمين بالمسير إلى بني قريظة، وأسرع المسلمون نحو من المدينة وقال لأصحابه: لا يصلينَّ أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فأسرع المسلمون نحو حصون اليهود، وحاصرهم رسولُ الله على خمساً وعشرين ليلة، ونزلوا على حكم «سعد بن معاذ» وكان حليفهم في الجاهلية، فأرسل النبي على المسلمون إعلى المائي على حمار، فلما دنا من المسجد، قالى المنافية على محمل ولايته، فلما جلس قال للانصار: قوموا إلى سيُدكم، فقام المسلمون إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته، فلما جلس قال له الرسول الكريم: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، فاحكم فيهم بما شئت!! قال: وحكمي نافذُ على من ههنا وأشار إلى النبي على فقال: نعم، قال: فإني أحكم بهم أن تُقتل وحكمي نافذُ على من ههنا وأشار إلى النبي المسترق النساء والأطفال وفقال له الرسول الكريم: وحكمي نافذُ على من ههنا و وجل من فوق سبع سمواته، وفي رواية: حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق سبع سمواته، وفي رواية: حكمت فيهم بحكم المبلك \_يعني ربَّ العزة والجلال) استقينا هذا من صحيح البخاري من بضعة أحاديث رواها في

# يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَنِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞

وقد ظهرت لرسول الله ﷺ معجزة باهرة في هذه الغزوة «غزوة الأحزاب» رواها الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (لمَّا حُفر الخندقُ رأيتُ بالنبي ﷺ خَمَصاً ـ أي جوعاً ـ شديداً، فانكفأتُ إلى امرأتي فقلت لها: هل عندكِ شيء؟ فإني رأيتُ برسول الله ﷺ خَمَصاً شديداً!! فأخرجتْ جرَاباً \_ أي كيساً \_ فيه صاعٌ من شعير، ولنا بهيمةٌ داجنٌ \_ أي سمينة \_ فذبحتُها، وطحنت امرأتي الشعيرَ، ففرغتْ إلى فراغي، فقطعتُها في برمتها \_ أي القِدْر \_ ثم ولَّيْتُ إلى رسول الله ﷺ، فقالت: لا تفضحني برسول الله وبمن معه!! فجئته فساررتُه ـ أي تكلمت معه سراً ـ فقلت يا رسول الله: ذبحنا بهيمةً لنا، وطحنًا صاعاً من شعير كان عندنا، فتعالَ أنتَ ونفرٌ معك!! فصاح النبي ﷺ: يا أهل الخندق، إن جابراً قد صنع سؤراً \_ أي طعاماً \_ فحيًا هلاً بكم \_ أي أهلاً وسهلاً بكم هلمُوا مسرعين \_ فقال ﷺ: لا تنزلنَّ برمتكم، ولا تخبزنَّ عجينكم حتى أجيء!! فجئتُ وجاء رسول الله يقدم الناسَ، حتى جئتُ امرأتي، فقالت: بكَ وبكَ ـ أي فعل الله بكَ ما فعل، من أين أطعم الناس؟ \_ قلتُ: قد فعلتُ الذي قلتِ، فأخرجت لي عجيناً، فبصق \_ أي تفل فيه ﷺ بريقه ـ وبارَكَ، ثم عَمَد إلى برمتنا ـ أي قدرنا ـ فتفل وبارك، ثم قال: ادعُ خابزةً فلتخبز معكِ، واقدحي ـ أي اغرفي ـ من برمتكم ولا تنزلوها!! وهم ألفٌ ـ أي عددهم ألف رجل \_ فأقسمُ بالله، لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإنَّ برمتنا لتغِطُّ كما هي \_ أي تغلى وتفور \_ وإن عجيننا ليخبز كما هو) رواه البخاري، وفي هاتين الغزوتين «الأحزاب» وغزوة «بني قريظة» عبرٌ وعظات، لأهل الإيمان وسائر البشر.. وبعد ذلك يأتي الحديث عن بيت النبوة، وأزواج النبي الطاهرات، فيقول سبحانه ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُل لِّأَزْوَجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدُك ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَّتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ سبب نزول هذه الآيات، أن النبي على كان يعيش مع أزواجه في بيته عيشة الكفاف، وكانت تأتيه الغنائم والأموال فيقسمها بين المسلمين، ولا يأخذ منها لنفسه وأهله إلا القليل، الذي يسدُّ به الحاجة، لزهده في الدنيا، فلما نصر الله نبيَّه في (غزوة الأحزاب)، وفتح عليه بني قريظة وخيبر، وملُّكه ديارهم وأموالهم، طمع نساؤه بنفائس اليهود، فقعدن ذات مرة حوله، وقلن له يا رسول الله: بناتُ كسرى وقيصر في الحُلئ والحُلَل، ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق!! وآلمن وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَمُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَّ أَجَّرً عَظِيمًا ﴿ يَلِسَآءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُسِكُنَ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿

قلبه الشريف بمطالبتهن له بالتوسعة عليهنّ، حتى احتجب عن أصحابه فلم يخرج إليهم، فنزل القرآن بآية التخيير، روى مسلم عن جابر أنه قال: (أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله، والناسُ ببابه جلوسٌ والنبي جالسٌ فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يُؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا، والنبيُ جالس وحوله نساؤه وهو على ساكتٌ، فقال عمر: لأكلمنَ النبي على لله يضحك!! فقال عمر يا رسول الله: لو رأيتَ ابنة زيد \_ يعني زوجته سألتني النفقة آنفاً فوجأتُ عُنُقها \_ أي نحرتها \_ فضحك النبي على حتى بدت نواجذه، وقال: هن حولي يسألنني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة، كلاهما يقول: تسألان النبي على ما ليس عنده، فنهاهما رسولُ الله، فقلن: والله لا نسألُ رسولَ الله بعد هذا اليوم، ثم اعتزلهن شهراً، حتى نزلت، آيةُ التخيير، فبدأ على بعائشة فقال لها: إني بعد هذا اليوم، ثم اعتزلهن شهراً، حتى نزلت، آيةُ التخيير، فبدأ على بعائشة فقال لها: إني وما هو؟ فتلا عليها الآية ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك أن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها والآية، قالت عائشة: أفيكَ أستأمرُ أبويً؟ بل أختار الله ورسوله \_ والدار الآخرة.. وهكذا فعل سائر نسائه، اخترن جميعاً الله ورسوله والدار الآخرة..) رواه مسلم.

ومعنى الآية: قل يا أيها النبي لزوجاتك اللواتي طالبنك بالتوسعة عليهن: إن كنتنً ترغبن في سعة الدنيا ونعيمها، وبهرجها الزائل، فتعالين حتى أعطيكن متعة الطلاق، وأطلقكن طلاقاً من غير ضرار ﴿وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْبَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ ٱلآخِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَ اللّهُ وَسَوله، والفوز الله وطاعة رسوله، والفوز الله عين بنكُنَ أَجَرًا عَظِيماً أي وإن كنتنَ ترغبن في رضوان الله وطاعة رسوله، والفوز بالنعيم الوافر في الدار الآخرة، فإن الله قد هيأ لكنَّ ثواباً عظيماً لا يوصف، هو الجنة وما فيها من النعيم الدائم، إكراماً لكنَّ على إحسانكن ﴿ يَنِسَاءَ النَّيِي مَن يَأْتِ مِنكُنَ بِهَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فيها من النعيم الدائم، إكراماً لكنَّ على إحسانكن ﴿ يَنِسَاءَ النَّيِ مَن يَأْتِ مِنكُنَ بِهَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَمَا تَنْ بِهَا مَن اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴾ أي من تفعل منكنَ ذنباً كبيراً، أو يُذائه بأي نوع من أنواع الأذي .

قال ابن عباس: «الفاحشة: النشوزُ \_ يعنى العصيان \_ وسوء الخلق» وليس المراد بها فاحشة الزني، لأن الله صان نساء الأنبياء عن ذلك، ﴿يضاعف لها العذاب ضعفين﴾ أي يكون العذاب للواحدة ضعف عذاب غيرها من النساء أي مثليه، لأن زيادة قبح المعصية، تتبع زيادة الفضل والمرتبة، وكان هذا العذاب سهلاً يسيراً عند الله ﴿وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَوْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ أَي ومن تدم منكن على الطاعة، وتتقرب إلى الله بأنواع الخيرات، والأعمال الصالحات، نؤتها ثوابها مضاعفاً، أي مرتين، مرة على الطاعة والتقوى، وأخرى على إرضائها لرسول الله ﷺ، وهيأنا لها في الجنة، رزقاً حسناً مرضيًا لا ينقطع، والآيةُ إظهارٌ لفضل أزواج الرسول ﷺ، وعظم قدرهنَّ عند الله، لأنهن زوجات حبيب الله، وبقدر القرب من رسول الله يكون القربُ من الله ﴿ يَلْنِسَآهُ ٱلنِّي لَسَثُنَّ كَأَمَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءَ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ، مَرضٌ ﴿ أَي أَنتنَّ أزواج خاتم النبيين، ولستنَّ كسائر النساء، بل أنتنَّ أفضلُ وأشرفُ إن اتقيتُنَّ الله، فلا تتلاينً في الكلام عند مخاطبة الرجال، فيطمع الذي في قلبه فجورٌ وريبة ﴿وَقُلْنَ قُولًا مُّعْرُوفًا﴾ أي قلن قولاً عفيفاً، بعيداً عن الريبة، من غير لين ولا تكسُّر، ولا ميوعة ولا انحلال، كما تفعله الفاجرات المائعات، وإذا كان التلاينُ في الكلام محرماً ومنهياً عنه، فكيف بمن تثير الغرائز بالغناء الماجن، الخالى من العفة!! الذي تختلط فيه أصوات المغنّين والمغنيات، مع آلات الموسيقي والطرب!! ثم نسمع من بعض المفتونين في دينهم، من يبيح للمرأة الغناء، بحجة أن صوت المرأة ليس بحرام، إذاً فما هو الحرامُ في نظرهم!؟ ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبُرَجْنِ نَبُرُجُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأُقِمْنَ ٱلصَلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَى الْـزَمْنَ بيوتكنُّ ولا تخرجن لغير حاجة، ولا تتسكُّعن في الطرقات، ولا تظهرن زينتكنَّ للأجانب،

النفالغنين والخالف الخواند

مثل ما كانت نساء أهل الجاهلية يفعلن، وحافظن على إقامة الصلاة، وأداء الزكاة، وطاعة الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي، والقرارُ في البيوت، ليس معناه ملازمة البيت فلا تبرحه المرأة أبداً، إنما فيه إيماءة لطيفة، إلى أن يكون البيت هو (السّكنُ والأصل)، وهو المقرّ للمرأة، لأنه المدرسة التي تتخرج منها الأجيال، والمصنع الذي يخرّج لنا الأبطال!! فالمرأة تخرج لحاجتها، وللمسجد، وللنزهة، والترويح عن النفس، لكنْ بشرط الحشمة، وعدم التسكّع في الطرقات، وعدم إبداء الزينة أمام الرجال ﴿إِنَّا يُرِيدُ اللهُ لِيُذَهِبَ عَنصُهُ الرّخِسَ أَهْلَ ٱلبَيْنِ وَيُطْهِرَكُمُ تَطْهِيرًا أي إنما يريد الله بهذا التشريع الكريم، أن يطهركنَّ من الرّخس المعاصي والآثام، التي يتدنَّس بها عرضُ الإنسان، كما يتلُّوثُ الثوب بالنجاسات، ويطهركم يا آل بيت النبوة، من جميع ما يُنقص من كرامتكن!! والآية نصَّ قاطع في دخول أزواج النبي ﷺ في آل البيت (آل بيت النبوة)!

قال ابن عباس: نزلت في نساء النبي على خاصة، وقال عكرمة: من شاء باهلته ـ أي لاعنته ـ إنها نزلت في شأن نساء النبي على وفي هذه الآية رد على الرافضة في تخصيصهم أهل البيت بـ (فاطمة، وعلى، والحسن، والحسين) فإن الآيات هنا نص قاطع، على أن أمهات المؤمنين داخلات دخولا أوليا في آلِ بيت النبوة ﴿وَاَذْكُرْنَ مَا يُتَلَى فِي بُوتِكُنَ مِن أَمهات المؤمنين داخلات دخولا أوليا في آلِ بيت النبوة ﴿وَاَذْكُرْنَ مَا يُتَلَى فِي بُوتِكُنَ مِن النبي الكريم، فأنتن في بيت النبوة، مهبط الوحي، مما يوجب عليكن طاعة الرحمن، والله هو العالم بحقائق الأمور وبواطنها ﴿إِنَّ ٱلمُسْلِمِينَ وَالْمُرْمِنِينَ وَالْمُرْمِنِينَ أَلُهُ الله أي المستمسكين بآداب الإسلام، المتخلفين بأخلاقه، من الرجال والنساء ﴿وَالْمُرْمِنِينَ وَالْمُرْمِنِينَ أَلُهُ الله وَالمَا وَالمَا

وَّالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعَتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَتِ وَالصَّنِمِينَ وَالصَّنِمِينَ وَالصَّنِمِينَ وَالْحَنْفِطِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَنْفِظَتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُم فَرُوجَهُمْ وَالْحَنْفِظَتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَةِ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا فَقَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَد ضَلَ ضَلَلًا ثَمْدِينًا فَي ضَلَلًا ثَمْدِينًا فَي ضَلَلًا ثَمْدِينًا فَي فَلَا شَلِينًا فَي فَلَا مُؤْمِنَا فَي اللَّهُ وَمِن يَعْضِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَد ضَلَلًا ثَمْدِينًا فَي اللَّهُ وَمِن يَعْضِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَهُ اللَّهُ مُبْعِنَا فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ال

وعلى فعل الطاعات، وترك الشهوات المحرَّمات ﴿ وَٱلْخَيْمِينَ وَٱلْخَيْمِينَ ﴾ أي المحسنين إلى الفقراء والمساكين، المنفقين في سبيل الله ﴿ وَالْصَّبِينَ وَالْمَبَيْنِ ﴾ أي الصائمين عن المآكل والمساكين، المنفقين في سبيل الله ﴿ وَالْصَّبِينَ وَالْمَبَيْنِ ﴾ أي الصائمين عن المآكل والمشارب لوجه الله تعالى، في رمضان وغيره ﴿ وَٱلْمَنْفِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْمَنْظِئِ أَي يحفظون فروجهم عن الزنى، ويصونونها عن التكشف وإظهار العورات ﴿ وَالنَّكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالنَّكِرِينَ الله كَثِيرًا أي المواظبين على ذكر الله بقلوبهم والسنتهم ﴿ أَعَدَّ الله فَهُم مَنْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيما ﴾ أي أعدًا لهؤلاء المتقين الأبرار، المتصفين بجلائل الصفات، مغفرة لذنوبهم، وثواباً عظيماً هو الجنة، دار السرور والكرامة. وسببُ نزول هذه الآية ما رُوي أن «أمَّ سَلَمة» قالت: يا ني أسمع الرجال يُذكرون في القرآن، والنساء لا يُذكرن؟ فأنزل الله ﴿ إن المسلمين والمسلمات . ﴾ رواه النسائي والترمذي، وقد ذكر تعالى من صفات هؤلاء الأبرار، صفاتٍ عشراً، هي: (الإسلام، والإيمان، والقنوت، والصدق، والصبر، والخشوع، والتصدق، والصوم، وحفظ الفروج، وذكر الله جلَّ وعلا) وهي صفات أهل الإيمان واليقين، من الرجال والنساء، ونبَّه تعالى على أن الرجال والنساء في التكاليف، والأوامر، والنواهي، والنواهي، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً، سواء كان رجلاً أو امرأة!!

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمَثُمُ الْخِيرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ﴾ أي ما صحَّ ولا استقام لرجل من المؤمنين، أو امرأة من المؤمنات، إذا صدر أمرٌ من الله أو رسوله، أن يكون لهم رأي أو اختيار فيه، بل الواجب الانقيادُ والتسليم لقضاء الله، وقضاء رسوله ﴿ وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ صَلَالًا مُبِينًا ﴾ أي ومن يعصِ أمر الله، ويخالف حكمه وحكم رسوله، فقد ضلَ ضلالاً واضحاً بيّناً، وأخطأ طريق الحقّ والسعادة!! وسبب نزول هذه الآية ما

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

رُوي أن رسول الله على خطب «زينب» لمولاه «زيد بن حارثة» فاستنكفت عن الرضى به وأبت، وأبى أخوها «عبد الله» أن يزوّجها إيّاه، لنسبها من قريش، وقد كان «زيد» عبداً مملوكاً، فأعتقه رسولُ الله على وتبنّاه، فلما نزلت هذه الآية، أذعنت زينب وقبلت به، وجاء أخوها إلى الرسول على فقال يا رسول الله: مرني بما شئت!! قال: زوّجها من زيد، فقال: سمعاً وطاعة فزوّجه إيّاها)، رواه ابن جرير، والحكم في الآية عام، وإن كان سبب النزول خاصاً، فإنه لا رأي ولا اختيار لأحد أمام أمر الله وأمر رسوله.

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِى آنَعُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ آمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِى اللّه هذه الآية توضّح الحكمة من زواج النبي ﷺ ؛ بالسيدة (زينب الأسدية)، بعد أن تزوّج بها «زيد بن حارثة» ثم طلّقها، وكان ذلك بأمرٍ من الله، فقد ألهم الله رسولَه أن يتبنّى «زيداً» قبل النبوة، فتبنّاه حتى كان الناس يسمونه «زيد بن محمد» حتى نزل القرآن ﴿ ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ﴾ ثم تخلّى رسول الله عن تبنّيه وزوّجه بالسيدة زينب، ولمّا طلّقها زيد، أمر الله رسوله أن يتزوج بها، ليهدم تلك العادة المتوارثة، والنظام السائد (نظام التبني) ويعيد التشريع الإلهي العادل، باعتماد النسب دون التبني!

ومعنى الآية: أي اذكر يا أيها الرسولُ وقت قولك، للذي أنعم الله عليه بتوفيقه إلى الإسلام، وأنعمت عليه بالعتق وتحريره من العبودية: أمسك عليك زوجك ولا تطلّقها، واتق الله في أمرها ﴿وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُدِيهِ وَتَحْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَنَ تَخَشَلُهُ أي وتخفي في نفسك ما سيظهره الله، وهو إرادة الزواج بها، لإبطال (حكم التبني)، والذي أخفاه رسول الله على هو إرادة تزوجها ليبطل حكم التبني، أخفاه حياة وحشمة، وصيانة لعرضه من ألسنة السفهاء من المنافقين، أن يقولوا إنه تزوج بزوجة ابنه ﴿وتخشى الناس والله أحق أن تهابه أي وتهابُ أن يقول الناسُ تزوج محمد بحليلة ابنه، والله أحق أن تهابه وحده، حيث أمرك بالزواج بها ﴿ فَلَمّا فَضَىٰ زَيْدٌ يَنْهَا وَطَلُ زَوّجَنَكُهَا لِكَنْ لَا يكُونَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ وحده، حيث أمرك بالزواج بها ﴿ فَلَمّا فَضَىٰ زَيْدٌ يَنْهَا وَطَلُ زَوّجَنَكُهَا لِكَنْ لَا يكُونَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ

حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأٌ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهَ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيّ مِنْ حَرَج فِيمًا فَرَضَ ٱللَّهُ لَلَمْ سُنَّنَهُ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا

حَرَجٌ فِي أَزْوَج أَرْعِيَآبِهِم إِذَا قَصَوْا مِنْهُنَ وَطُرَأَ الله على المؤمنين ضيق ومشقة، في حق التزوج زوجناك زينب نحن، لئلا يكون في تشريع الله على المؤمنين ضيق ومشقة، في حق التزوج بزوجات مطلقات الأبناء من التبنّي في هذه الآية، ﴿وَكَاكَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُلا اي حكمه سبحانه نافذ لا محالة!! لقد أبطل الله حكم التبني في هذه الآية، وتولّى بنفسه تزويجها لرسوله، فدخل عليها رسول الله عقد، ولا مهر، ولا شهود، وكان ذلك من خصوصياته عليه السلام، فقد رُوي عن أنس أنه قال: (كانت زينب تفخر على أزواج النبي على وتقول: وتجكن أهاليكنَّ، وزوَّجني الله من فوق سبع سموات) رواه البخاري.

قال ابن عباس: خشي أن يقول المنافقون تزوَّج محمد امرأة ابنه. هذا هو الصحيح في الأمر الذي أخفاه الرسول في نفسه، أمَّا ما قاله البعض، من أن الرسول لمَّا راَها أحبَّها، ووقعت في قلبه، فقال: (سبحان مقلب القلوب) فسمعتها زينب فأخبرت بذلك زيداً، فأراد أن يطلّقها ليتزوج بها الرسول، فهذا من أعظم الدسائس التي دسَّها أعداء الإسلام، وتلقّفها المستشرقون، فخبُوا فيها وأوضعوا، ونالوا من مقام رسول الله بهذه الفرية الباطلة المكذوبة، ثم كيف يُقال: إن الرسول راَها فأعجبته، وهي بنت عمته، ولم يزل يراها منذ وُلدت، وهو الذي زوَّجها لزيد، فكيف يحبُها وتقع في قلبه، بعد أن تتزوج؟ ثم الآية صريحة في أن الله سبحانه سيظهر ما أخفاه الرسول، فهل أظهر الله حبُّه لها كما يفتري المفترون؟ أم أظهر أمره له بالزواج منها، لإبطال (حكم التبني)؟ فهذه أخبار ساقطة، وروايات باطلة، لم يصحَّ منها شيء، كما قال الحافظ ابن كثير، ثم قال تعالى: ﴿مَّا كَانَ عَلَ النِّي مِنْ حَرَج فِيماً فَرَضَ اللهُ لَمُّ اللهِ وَالمرسلين، فلقد كان لداود مائة زوج بتسع نسوة، وهذه سنة الله في جميع الأنبياء والمرسلين، فلقد كان لداود مائة زوجة، ولسليمان ثلاثمائة امرأة، فلماذا يعيب اليهود الرسول في كثرة النكاح؟ ورسول الله يَهُ عدَّد الزوجات في سن الشيخوخة، لحكم جليلة الرسول في كثرة النكاح؟ ورسول الله يَهُ عدَّد الزوجات في سن الشيخوخة، لحكم جليلة عليدة؛ نذكر منها أربعة:

الَّذِينَ يُبَلِغُونَ رِسَلَنَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَىٰ بِاللَهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَهِ وَخَاتَمَ النَّبِيتِ فَي مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَهِ وَخَاتَمَ النَّيَتِيتَ فَي كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَتَأَيّٰهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَهَ ذِكْرًا النَّيَتِ فَي كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ فَي يَتَأَيّٰهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَهَ ذِكْرًا كَتُهُ كَتُهُ كَتُهُ وَاللَّهِ فَي اللَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُمْ وَمَلَتَهِكُمُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُمْ وَمَلَتَهِكُمْ وَمَلَتَهِكُمْ وَمَلَتَهِكُمُ وَمِنَ الشَّالُونِ وَكَانَ اللَّهُ وَعَلَيْكُمْ وَمُلَتَهِكُمْ وَمَلَتُهُمُ وَمُلَتَهُمُ وَمُلَتَهِكُمْ مِنَ الظَّلُمُنَتِ إِلَى النَّورُ وَكَانَ اللَّهُ وَيَعْرِيكُونَ وَلَكُونَ اللَّهُ وَمُلَتَهِكُمْ وَمَلَتُهِكُمْ مِنَ الظُّلُمُنَتِ إِلَى النَّورُ وَكَانَ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَل

- ١ \_ الحكمة التشريعية.
- ٢ ـ الحكمة التعليمية.
- ٣ \_ الحكمة الاجتماعية.
  - ٤ \_ الحكمة السياسية.

وجميع زوجات الرسول ثيبات (أرامل) ما عدا السيدة عائشة فهي البكر الوحيدة، وانظر كتابنا (شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول على فيه البيان الشافي حول هذا الموضوع!! ﴿وكان أمر الله قدراً مقدوراً أي قضاء مقضيًا، وحكماً ثابتاً لا يتبدل ولا يتغير ﴿الَّذِبِ يُبَيّهُونَ رِسَلَتِ اللهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلا يَخْسَوْنَ أَحَدًا إِلا اللهُ وَكَنْ ثَالِم اللهِ اللهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلا يَخْسَوْنَ أَحَدًا اللهِ اللهِ الناس، ويخافون ربهم، ولا يخافون أحداً سواه، ﴿مَا كَانَ مُحَدًّ أَبّا أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُم وَلَكِن رَسُولَ اللهِ وَعَاتَم النين والله والا يخافون ربهم، وكان الله بي وعالم الله وقائم الأنبياء والمرسلين، فلا تقولوا بعد اليوم (زيد بن محمد) بل ردُوا نسبه إلى أبيه!! وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا تقولوا بعد اليوم (زيد بن محمد) بل ردُوا نسبه إلى أبيه!! نرلت لمّا تزوَّج النبيُ عَلَيْ زينب، فقال الناس: إن محمداً قد تزوج امرأة ابنه، فنزلت الآية وكرًا كثيرًا وَسَيَحُوهُ بَكَوْ وَأَصِيلًا أي اذكروا ربكم ونزُهوه عما لا يليق به في الصباح والمساء، وليس المراد بالذكر مجرد تحريك اللسان ونزُهوه عما لا يليق به في الصباح والمساء، وليس المراد بالذكر مجرد تحريك اللسان بالتسبيح، والتحميد، والتهليل، بل هو اتصال القلب بالله جلّ وعلا، ومراقبته على الدوام، الطلكنين إلى النُور وكان بالمُقمة الكبير المتعال ﴿هُو الّذِي يُصَلّى عَلَيْكُمُ وَمُلَتِكُمُهُ لِمُوْسِكُمُ مِنَ عليكم، ويثني عليكم، ويثني عليكم، ويثني عليكم، ويثني عليكم، ويثني عليكم، ويثني عليكم،

ويعتني بأمركم، وملائكتُه يصلُّون عليكم بالدعاء والاستغفار، فالصلاة من الله، بالمغفرة والتزكية والرحمة، ومن الملائكة بالدعاء والاستغفار. كما قال سبحانه عنهم ﴿ويستغفرون للذين آمنوا﴾ وحكى البخاري عن أبي العالية قال: الصلاةُ من الله تعالى: ثناؤه على العبد عند الملائكة ﴿ليخرجكم من الظلمات إلى النور﴾ أي ليخرجكم من ظلمات الجهل والضلال، إلى نور الهدى واليقين، وكان سبحانه رحيماً بالمؤمنين، في الدنيا والآخرة، حيث يقبل القليل من أعمالهم، ويعفو عن الكثير من ذنوبهم ﴿ تَعِينَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ مَمْ أَجَرًا كَرِيمًا ﴾ أي تحيةُ الله لهم يوم لقائه: التسليمُ والإكرامُ ﴿سلام قولاً من رب رحيم وهيا لهم جزاء حسناً وهو الجنة، ﴿ يَتَأَيُّهُ النِّيمُ إِنّا أَرْسَلْنَكُ شَهِدًا وَمُبَيْرًا وَنَـذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى الله وعلى سائر الأمم، بأن رسلهم قد بلّغوهم دعوة الله، ومبشراً بالجنة للمؤمنين الأبرار، ونذيراً بالنار للكفرة الفجار، وداعياً الخلق إلى الإيمان بوحدانية الله ودين الإسلام، بأمره جلّ وعلا وتكليفه، وأنت يا محمد السراحُ المنير، الذي يُستضاء به في ظلمات الجهل، كما يُستضاء بالسراج في ظلمات الليل الحالكة!!.

قال الزمخشري: شبّهه تعالى بالسراج المنير، لأن الله جلا به ظلمات الشرك، واهتدى به الضالون، كما يُجلى ظلامُ الليل بالسراج المنير، ويُهندى به، كالشمس في إشراقها لا ينكرها إلا معاند ﴿وَيَشِرِ ٱلْمُزْمِنِينَ بِأَنَّ هُمُ مِّنَ اللهِ فَضَلًا كَبِيرًا وَلَا نُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعَ لَنَكُم وَوَكَمَ لَكُم مِن الله الْمَاهِم وَوَكَمَ لَكُ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا ﴾ أي وبشر المؤمنين خاصة، بأن لهم من الله الأجر الواسع الكبير، والمرتبة السامية الرفيعة على سائر الأمم، ولا تطع أهل الكفر والضلال، فيما يدعونك إليه من المساهلة والملاينة في أمر الدين، واثبت على دعوتك،

يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ وَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةِ تَعْنَدُونَهَ فَا فَمَتِعُوهُنَ وَسَرِّحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ فَا يَعْنَدُ وَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةِ تَعْنَدُ وَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةِ تَعْنَدُ وَمَا لَكُمْ عَلَيْهِ النَّبِيُ إِنَّا آخَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُ وَمَا جَمِيلًا ﴿ فَيَاتِ عَبِلُ وَبَنَاتِ عَمِّنَ وَمَا عَمَلِتِكَ وَبَنَاتِ عَمِّلُ وَبَنَاتٍ عَمَّيْكَ وَبَنَاتٍ عَمِّلُ وَبَنَاتٍ عَمَّيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّلِكَ وَبَنَاتٍ عَمِّلُكَ وَبَنَاتٍ عَمِّلُكَ وَبَنَاتٍ عَمِّلُكَ وَبَنَاتٍ عَمَّلِكَ وَبَنَاتٍ عَمِّلُكَ وَبَنَاتٍ عَمَلِكَ وَبَنَاتٍ عَمِلُكَ وَبَنَاتٍ عَمِّلِكَ وَبَنَاتٍ عَمِّلُكَ وَبَنَاتٍ عَمِلُكَ وَبَنَاتٍ عَمِلُكَ وَبَنَاتٍ عَمِلُكَ وَبَنَاتٍ عَمَلِكَ وَبَنَاتٍ عَمِلُكَ وَبَنَاتٍ عَمِلِكَ وَبَنَاتٍ عَمِلِكَ وَبَنَاتٍ عَمِلُكَ وَمَنَاتٍ عَمَلِكَ وَبَنَاتٍ عَمِلُكَ وَمَنَاتٍ خَلِكُ وَبَنَاتٍ عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ وَمِنَاتٍ عَمِلُكَ وَبَنَاتٍ عَمِلُكَ وَمِنَاتٍ عَمِلُكَ وَمِنَاتٍ عَمِلِكُ وَمِنَاتٍ عَلَيْكَ عَلَيْكِ مِنَاتٍ عَلِكُ وَمِنَاتٍ عَلَيْكَ وَمِنَاتٍ عَلَيْكَ وَمِنَاتٍ عَلَيْكَ مَا خَلِكُ وَلِي اللّهَ عِنْ وَالْمَلُكُمُ اللّهُ وَالْمِنَاقُ لَلْكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ أَلِكُ مِنَاتٍ عَلَيْكُ وَمِنَاتٍ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَالْمِنَاقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

ولا تبال بأذاهم، واعتمد في جميع أمورك وأحوالك، على ربك الذي يحفظك ويرعاك، وكفي به حافظاً وناصراً لك!! ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبِل أَن تَمَشُوهُرِي فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا ﴾ أي إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات وتزوجتموهن، ثم طلقتموهنَّ قبل المِساس (الجماع) فليس لكم عليهن حقَّ العدة، لأن العدة إنما وجبت لمعرفة براءة الرحم، حتى لا تختلط الأنساب، وهذه المطلِّقة ليست مدخولاً بها، وليس في بطنها حمل، فإجبارها بالعدة ظلمٌ وجورٌ، وإنما قيَّد النكاح بالمؤمنات ﴿إذا نكحتم المؤمنات﴾ للتنبيه على أن المؤمن ينبغي أن يتخيَّر لنطفته امرأة صالحة، وأن لا ينكح إلا العفيفة المؤمنة ﴿فَيَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَيلًا﴾ أي فالواجب عليكم إكرامهنَّ بدفع المتعة، بما تطيب نفوسكم به من مالِ أو كسوة، تطييباً لخاطرهنَّ، وتخفيفاً لشدة وقع الطلاق عليهن، وخلُّوا سبيلهنَّ بالطريقة الحسني، دون إيـذاءً ولا إضـرار﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ إِنَا ٓ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُرَ وَمَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ مِمَّا أَفَآءُ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَبِكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَابِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ ﴾ أي يا أيها النبيُّ المكرَّم، نحن الذين أبحنا لك أنواعاً من النساء، توسعةً عليك، وتيسيراً عليك في تبليغ الدعوة، ليكنَّ مرشدات ومعلِّمات، لسائر نساء المؤمنين، فمن ذلك (الزوجات) اللاتي تتزوج بهن، فتدفع لهن مهورهنَّ، وأبحنا لك النساء (المملوكات) اللاتي تملكهن بطريق الغنيمة في الحرب، وأحللنا لك التزوج (بقريباتك) من بنات العم والعمة، والخال والخالة، بشرط أن يكنَّ قد هاجرن معك، وفي هذا القيد دليلٌ على فضل الهجرة، وثوابها العظيم عند الله ﴿وَأَمْرَأَهُ مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النِّبَيُّ أَن يَسْتَنِكِهُمَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ ﴾ هـذا الـصـنـف خاصٌ بالنبي ﷺ، وهي «الواهبة نفسها» لرسول الله عليه السلام، فقد كانت بعضُ النساء، تهب

قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْك حَرَجٌ وَكَان اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ هَ تَرْجِى مَن تَشَاهُ مِنْهُنَ وَتُعْوِينَ إِلَيْك مَن تَشَاةٌ وَمَنِ اَبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْت فَلا جُنَاح عَلَيْك ذَلِك مِنْهُنَ وَتُعْوِينَ إِلَيْك مَن تَشَاةٌ وَمَنِ اَبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْت فَلا جُنَاح عَلَيْك ذَلِك أَذَنَ أَن تَقَدَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلا يَعْزَث وَيَرْضَدُن بِمَا عَالَيْتُهُنَ كَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا صَلَّا إِلَيْهِ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ وَلِي اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللّهِ اللّهُ عَلَيْمًا حَلِيمًا اللّهُ عَلَيْمًا حَلِيمًا وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْمًا حَلِيمًا وَلَا اللّهُ عَلَيْمًا مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا حَلِيمًا وَلِهُ اللّهُ عَلَيْمًا حَلِيمًا وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا حَلِيمًا وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمًا مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا حَلِيمًا عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمًا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْلُكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

نفسها لرسول الله ﷺ، طمعاً في نيل شرف الانتساب له، لتقوم بخدمته، وتصبح أماً للمؤمنين في (بيت النبوة)، وهو شرف لا يضاهيه شرف!! رُوي عن عائشة أنها قالت: (كنتُ أغارُ على اللاتي وهبْنَ أنفسهنَّ للنبي ﷺ، وأقول: أتهبُ المرأة نفسها؟ \_أي أما تستحي من هذا؟ \_ فلما أنزل الله: ﴿ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء . . ﴾ قلتُ : ما أرى ربك إلاَّ يُسارع في هواك)!! رواه البخاري، ومعنى ﴿يستنكحها﴾ أي يرغب في نكاحها فهو تخييرٌ وليس بإلزام، ونلحظ في الآية تكرار ذكر الرسول ﷺ بوصفه بالنبي لا باسمه العلم، تعظيماً له ﷺ ورفعاً لقدره، ﴿يا أيها النبيُّ ﴾ ﴿إِن وهبت نفسها للنبي ﴾ ﴿إِن أراد النبي ﴾ زاده الله شرفاً وتعظيماً!! ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ أي هذا النوع خاصٌّ بك دون سائر المؤمنين، فإنه لا يحلُّ لهم التزوج بالهبة بدون مهر ﴿وَنَدْ عَلِمْنَكَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْك حَرِّجٌ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيـمًا﴾ أي لقد شرعنا للمؤمنين أحكاماً، وأوجبناها عليهم، من النفقة، والشهود، والمهر، وعدم تجاوز أربع نسوة، وأبحنا لهم ما كان بملك اليمين، وأمَّا أنت يا أيها الرسولُ فقد خصصناك بخصائص فريدة توسعة عليك، وتيسيراً لك، لكيلا يكون عليك مشقة أو ضيق، وربك يا محمد عظيم المغفرة، واسع الرحمة ﴿ تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُنْوَى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءٌ وَمَنِ أَنْغَيْتَ مِمِّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ أي ولك أيها النبيُّ الخيارُ، في أن تطلُّق من تشاء من زوجاتك، وتمسك من تشاء منهن، وتقسم لمن تشاء في المبيت والمضاجعة، وتترك من تشاء مضاجعتها، وإذا أحببتَ أن تضمَّ إليك امرأةً ممن عزلتها من القسمة، فلا إثم عليك ولا عتب!! وقد كانت القسمة والعدلُ بين نسائه واجباً عليه، فلما غار بعضهنَّ على النبي ﷺ أسقط الله عنه الوجوب، وصار الاختيار إليه في أمر النساء، يفعل ما يشاء، دون تقييد بمبيت أو قسمة، وكان ذلك من خصائصه ﷺ، ولهذا قال بعده: ﴿ ذِلْكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَدَّرُ أَعْيُـٰهُمَّنَّ وَلَا يَحْزَكَ وَنَرْضَيْك بِمَآ ءَانَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ أي ذلك التخييرُ والتفويضُ

لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَلِجَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۞ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۞ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۞ يَتَأَيُّهَا اللَّهِي عَالَمُ اللَّهِي عَالَمُ اللَّهِي إِلَّا أَن

إليك في أمر أزواجك، أقربُ إلى قرة عيونهن، ورضاهنَّ بصنيعك، فإن عدلتَ بينهن وجدن ذلك كرماً وتفضلاً منك، وإن رجَّحت بعضهن على بعض، علمن أنه بحكم الله تعالى، فتطمئنُ نفوسهنَّ به، ولا يشعرن بالحزن والألم، وإنما خيَّرناك فيهنّ، تيسيراً عليك فيما أردت!! ولمَّا نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة: (ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك) رواه البخاري، أي يعطيك ما تحبُّه وتهواه ﴿لَا يَجِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَن بَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَرْفَح وَلُوَ أَعْجَبُك حُسَنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتَ يَمِينُكُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا لهُ لمَّا نزلت آية التخيير المتقدمة ﴿قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية، وخيَّرهن رسول الله ﷺ، واخترن جميعاً الله ورسولَه والدار الآخرة، أكرمهنَّ الله بهذه الكرامة، بأن حرَّم الله عليه أن يتزوج بغيرهن، وأن يطلق واحدة منهن، وينكح مكانها امرأة أخرى، مهما كانت في منتهى الحسن والجمال.

ومعنى الآية: لا يحلُ لك أيها النبيُ النساء، من بعد زوجاتك التسع اللاتي في عصمتك، ولا يحلُ لك أن تطلُق واحدةً منهن وتنكح غيرها، ولو أعجبك جمالها، إلا ما استمتعت به منهنَ بملك اليمين، فلا حرج عليك، لأنهن لسن زوجات، أما الحرائر فلا يجوز لك تطليقهن بعد اليوم، ولا أن تتزوج عليهن، لأنهن آثرن البقاء معك، على ما في حياتك من الزهد، وترك الترف والنعيم ﴿وكان الله على كل شيء رقيباً﴾ أي شاهداً على أعمالكم، مطَّلعاً على ما تضمرون وما تفعلون!! وفيه تحذير من مجاوزة حدوده سبحانه، وهكذا تكون المكافأة من الله عن وجلَّ، للزوجات الفاضلات الوفيَّات، إكراماً لهن، أما نساؤه التسع الحرائر فهن (عائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وسودة، وصفية، وميمونة، وزينب، ورملة، وجويرية) رضوان الله عليهن جميعاً، وهنَّ اللواتي تُوفي عنهن رسولُ الله ﷺ وكنَّ في قيد الحياة، وحرّم الله على المؤمنين الزواج بواحدة منهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنهن أمهات وحرَّم الله على المؤمنين الزواج بواحدة منهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنهن أمهات للمؤمنين، وأزواج رسول الله في الآخرة ﴿يَتَأَيُّا الَذِينَ عَامَوُا لاَ نَذَخُلُوا بُونَ النَّيِ إِلَا أَن

يُؤذَّ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنشِرُوا وَلَا مُسْتَقْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِي طَعِمْتُمْ فَأَنشِيرُوا وَلَا مُسْتَقْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِي فَيَسَتَحِي، مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَيَسَتَحِي، مِنَ الْحَقِ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَنَ وَرَآءِ جِمَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَنَانُوهُمْ أَنْ وَلَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ اللّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزُوبُ حَمْرُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدًا إِنّ وَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا اللّهُ وَلا لَكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا اللّهُ وَلَا أَنْ تَنكِحُوا أَزُوبُ حَمْرُ مِنْ بَعْدِهِ اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ وَلَا كُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا اللّهُ وَلَا كُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا الللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا كُنْ عَنْ وَلَا كُمْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَظِيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللله

يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ عَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّنَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنَشِمُوا ﴾ لـمّا كـان الحديث عن بيت النبوة، وما أباح الله له من النساء، جاءت الآيات بعد ذلك تبيّن، آداب دخول بيوت النبي ﷺ، بعد أن أصبحت هذه البيوت مهبط الوحي، ودور العلم والحكمة.

ومعنى الآية: لا تدخلوا يا معشر المؤمنين بيوت النبي على الذي أمركم الله بتكريمه واحترامه، إلا إذا دعاكم الرسول إلى وليمة طعام، دعوة مسبقة، ولا تحضروا مبكّرين إذا دعيتم إلى الطعام، فتنتظروا إلى أن يحين نضجه، وإذا حضرتم الدعوة، وتناولتم الطعام، فاخرجوا وتفرّقوا إلى بيوتكم، ولا تُثقلوا على الرسول، بالجلوس في بيته بعد تناول الطعام فاخرجوا وتفرّقوا إلى بيوتكم، ولا تُثقلوا على الرسول، بالجلوس في بيته بعد تناول الطعام أي ولا تجلسوا بعد الطعام، ليستأنس بعضكم بحديث بعض، فإن صنيعكم هذا يؤذي الرسول، وحياؤه يمنعه أن يأمركم بالانصراف، لأنه ذو الخُلُق الكريم، والقلب الرحيم، فيستحي من إظهار ذلك لكم، والله تعالى لا يترك بيان الحق لكم ﴿وَإِذَا سَأَلْتُوهُنَّ مَتَنَا نبيكم، فاطلبوه من وراء حاجز أو حجاب، فإن هذا أزكى لقلوبكم وقلوبهن وأطهر، نبيكم، فاطلبوه من وراء حاجز أو حجاب، فإن هذا أزكى لقلوبكم وقلوبهن وأطهر، وأبعدُ عن التهمة ووساوس الشيطان ﴿وَمَا كُانَ يَظِيمًا الله أَن تَوْدُوا رسولكم، الذي هداكم الله به، وأنقذكم به من ظلمات الجهل والضلال، ولا ينبغي لكم أن تؤدوا رسولكم، الذي هداكم الله به، وأنقذكم به من ظلمات الجهل والضلال، ولا ينبغي لكم أن تتزوجوا بزوجاته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنهن لكم كالأمهات، وإن إيذاء النبي، ونكاح بونكاح

إِن تُبَدُوا شَيْعًا أَق تُحَفَّوُهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِنَ ءَابَآيِهِنَ وَلا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَ وَلا أَبْنَاهِ أَنَاهُ كَانَ أَخُونِهِنَ وَلا مَا مَلَكَ تَ أَيْمَنْهُنُ وَأَتَقِينَ اللهَ إِنَ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ فَي إِنَّ اللهَ وَمَلَتِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِيِّ يَتَأَيُّهَا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴿ اللهِ مَا مَلُولُ مَسْلُولُ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ الل

قال ابن عباس: لا يحلُّ للمسلمة أن تبدي نفسها أمام نساء اليهود والنصاري، ولا يحلُّ لها أن تنكشف بين يدي مشركة ﴿وَلا مَا مَلَكَتُ أَيَنَهُنَّ مِن الإماء خاصة ﴿ وَأَنْقِينَ اللهُ إِنَّ اللهُ كَا كُلُ مَن كُلِ شَيْءِ شَهِيدًا ﴾ أي واتقين يا معشر النساء ربكنَّ، وخَفْنَ منه في السِّر والعلانية، فإن الله شهيدٌ عليكنَّ، لا تخفى عليه خافية من أموركن. وجاء هذا الختمُ للآية في غاية الحسن، لأن الخلوة والتكشف أمام الرجال، مما ترغب به النساء، فحذَّرهن الله من مخالفة أمره، وإظهار زينتهنَّ أمام غير المحارم. وسبب نزول آية الحجاب ما رواه البخاري عن أنس قال: (أنا أعلمُ الناس بهذه الآية «آية الحجاب»: لما أهديت زينبُ إلى رسول الله عن صنع طعاماً، ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي على يخرج ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى ﴿لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام .. ﴾ إلى قوله ﴿وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ﴾ فضُرب الحجاب، وقام القومُ ) رواه وسَرَعُوا تَسْلِيمًا ﴾ أي إن الله جلً وعلا يثني على رسوله محمد على ويمجّده ويمدحه في الملأ

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَهَ وَرَسُولَكُم لَعَنَهُمُ ٱللَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا مُعِينًا اللهِ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱخْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْنَانًا وَإِنْمَا مُبِينًا اللهِ

الأعلى، والملائكةُ يدعون له برفعة القدر، وعلوٌ الشأن، ويُبرِّكون ويمجِّدون، وأنتم يا معشر المؤمنين صلُّوا عليه وسلُموا تسليماً، قولوا: «اللهم صلٌ على محمد وعلى آل محمد.

قال أبو العالية: صلاة الله على رسوله: ثناءُ الله عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاءُ له بعلو الشأن» رواه عنه البخاري.. يا له من فضل عظيم، وشرف لا يضاهية شرف، أن يصلّي الله على رسوله، وتصلّي عليه الملائكة الأبرار الأطهار!! فأين صلاة جميع البشر، من صلاة ربّ العزة والجلال، على خاتم الأنبياء المرسلين؟ إن صلاتنا لا تساوي ذرة أمام صلاة الله عليه، وصلاتنا على الرسول ليس لرفع قدره، وإنما تشريف لنا، ورفع لدرجاتنا، فما أن نصلى على رسول الله مرة، حتى يكافئنا الله بها عشراً!!

فقد أخرج مسلم عن النبي على أنه قال: (من صلّى عليّ واحدة، صلّى الله عليه بها عشراً) وأخرج أحمد في المسند، عن أبي طلحة الأنصاري (أن رسول الله على جاء ذات يوم والسرور يُرى في وجهه، فقالوا يا رسول الله: إنا لنرى السرور في وجهك!! فقال عليه السلام: إنه أتاني المَلكُ ـ يعني جبريل ـ فقال يا محمد: أما يرضيك أن ربك عزّ وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحدٌ من أمتك، إلا صلّيتُ عليه عشراً، ولا يُسلّم عليك أحدٌ من أمتك، إلا سلّمتُ عليه عشراً؛ ولا يُسلّم عليك أحدٌ من أمتك، إلا سلّمتُ عليه عشراً!! قلتُ: بلى) يعني رضيتُ، رواه أحمد. ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُؤَدُونَ اللهَ وَرَسُولِلُمُ لَعَنَمُمُ اللهُ فِي الدُّنَيَ وَالْخَرَة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا الله بالطعن في رسالته، والاستهزاء والمسخرية به، كقول كفار مكة ﴿يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ﴿لعنهم الله أي والسنهزاء الله من رحمته، وهيأ لهم في الآخرة عذاباً شديداً، يُهينهم ويذلهم ﴿وَالَذِينَ يُؤَدُونَ اللهُ عَنْ والسنهزاء والمتحقاقِ للأذى، فقد تحمَّلوا البهتان أي الكذب والزور، والذنب العظيم، وتقييده عنا بقوله ﴿بغير ما اكتسبوا﴾ أي بغير جناية يستحقون بها الأذى، ولم يقيِّده في حق الله ورسوله، لأن إيذاء الله ورسوله، لا يكون أبداً إلا بغير حقً، بخلاف إيذاء المؤمنين، فمنه ما

يَّتَأَيُّهَا النَّبِيُ قُل لِآزُونِهِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيِيهِهِنَّ وَكَالَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ فَي لَيْ لَرْ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ فَي لَيْ لَرْ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ فَي لَيْ لَرْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ فَي لَيْ لَيْ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا وَحِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

يكون بحقٌّ، كإقامة الحدُّ والتعزير، ومنه ما يكون بالباطل، والبهتانُ: الافتراءُ والكذبُ الواضح، ﴿ يَتَأَيُّهُا ۚ ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَيَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَذَنَىٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُّ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا﴾ أي يا أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات، وبناتك الفضليات، وسائر نساء المؤمنين الكريمات، قل لهنَّ: احتجبنَ، مرهنَّ بالتستر والاحتشام، ستراً لهن، وحفاظاً على كرامتهن، وقل لهنَّ: البسن الجلباب الواسع، الذي يستر محاسنهن وزينتهن، وذلك التستر أقرب أن يُعرفن أنهن حرائر عفيفات، فلا يطمع فيهن أهل السوء والفجور!! والجلبابُ: هو الرداء الذي يستر جميع البدن، والثوب السابغ الفضفاض، وهذه الآية تردُّ على السفهاء، الذين يزعمون أن الحجاب إنما فُرض على نساء النبي ﷺ خاصة، حرمةً لهن، ولا يقرءون هذه الآية العامة لجميع النساء ﴿قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ﴾ فهل خرجت واحدة من المسلمات، من هذا التكليف الإلهي بوجوب الحجاب؟ ﴿ لَهِن لَّرَ يَنَّهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي ا قُلُوبِهِـم مَّرَضُّ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ﴾ أي لئن لم يترك هؤلاء المنافقون، نفاقهم وفجورهم، ويكفُّوا عن الغي والضلال، وإيذاء المؤمنين، ولئن لم ينته الذين ينشرون الأكاذيب والأراجيف، لبلبلة الأفكار، وخلخلة الصفوف، ونشر أخبار السوء﴿ لَنُغْرِيَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا ۚ إِلَّا فَلِيلًا﴾ أي لنسلطنُّك عليهم يا أيها الرسول، ولنمكنُّك منهم حتى يهربوا من المدينة المنورة، فلا يعودون إلى مجاورتك ومساكنتك فيها، إلاَّ زمناً يسيراً، ريثما يتأهبوا ويستعدوا للخروج﴿مُلَّعُونِيكَ أَيْنَمَا ثُقِفُوَّا أُخِذُوا وَقُتِـلُوا تَفْتِـيلًا﴾ أي مطرودين من رحمة الله، مبعدين عن كرامته وجنته، أينما وجُدوا وأدركوا، فجزاؤهم أن يُقتَّلوا تقتيلاً، لكفرهم ونشرهم أخبار السوء والفساد﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلٌ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ أي هذا حكمُ الله، وعادتُه وسئتُه في

المنافقين، المفسدين في الأرض، ممن سبقهم من الأمم الباغية، أن يُؤخذوا ويُقتلوا، لتطهير الأرض من رجسهم ونفاقهم، ولم يتغيّر حكم الله فيهم، ولم يتبدل. . ﴿ يَسْنَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدِّريكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِبًا ﴿ أَي يسسألك المشركون عن وقت القيامة، متى يكون؟ يسألون لا خوفاً منها واستعداداً لها، وإنما سخريةً وتهكماً، قل لهم: أنا لستُ أعرف وقتها، وإنما يعرفه علام الغيوب، الذي اختصَّ بعلمها، وما يعلمك يا محمد أن وقت القيامة قريب!؟ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفرينَ وَأَعَدُّ لْمُمْ سَعِيرًا خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ أي طردهم الله وأبعدهم عن رحمته، وهيأ لهم ناراً شديدة مستعرة، مقيمين فيها أبد الآبدين، لا يجدون لهم من يُنجيهم، ولا من ينقذهم من عذاب الله تعالى ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْنَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴾ أي يُحرقون في نار جهنم، وتُقلُّب وجوههم من جهة إلى جهة، كاللحم المشويُّ، الذي يقلُّب على النار، يقولون نادمين متحسَّرين: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله، حتى لا يكون مصيرنا هذا المصير المشؤوم!! ﴿وَقَالُواْ رَبُّنَا ۚ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا﴾ أى يقولون يا ربنا: لقد أطعنا القادة والأشراف فينا، فأضلونا عن طريق الهداية والإيمان ﴿رَبُّنَا ءَاتِهُمْ ضِعَفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴾ أي اجعل عذابهم ضعفى عذابنا، لأنهم كانوا سبباً لضلالنا، والعِنهم لعناً شديداً وعظيماً، يناسب فجورهم وطغيانهم ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا﴾ أي لا تـؤذوا نـبـيـكــم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا اللَهَ وَقُولُوا فَوْلا سَدِيلاً ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ اللَهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلُنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ إِلَيْ لِيُعَذِبَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللل

كما آذى اليهود نبيهم موسى عليه السلام، وكان موسى ذا مكانةٍ وجاهِ عند الله عظيم، والآية تشير إلى زواج النبي ﷺ بزينب، حيث انطلقت ألسنة بعض المنافقين، تغمز وتلمز، بأن محمداً قد تزوَّج بزوجة ابنه «زيد» فجاءت الآيات تنذر هؤلاء المنافقين، وتحذّرهم من عذاب إليم، وأما إيذاء موسى فهو اتهام اليهود له، بأن في جلده عيباً، إمَّا برصٌ، أو أَذرةً \_ أي انتفاخ الخصية \_ فبرأه الله من هذا كلُّه كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ثم قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ أي راقبوا ربكم، واحذروا عقابه، بطاعتكم له، وقولوا قولاً مستقيماً، مرضياً لله ﴿يُصِّلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ أي يوفقكم للعمل الصالح ويتقبله منكم، ويمحو عنكم الذنوب والأوزار، ومن يطع الله والرسول، فقد فاز في الدارين فوزاً عظيماً، يعيش في الدنيا حميداً، وفي الآخرة سعيداً ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَّانَةُ عَلَى ٱلتَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا﴾ الأمانة: هي جميع التكاليف الشرعية، والفرائض الإلهية التي كلُّف الله بها الناس، من صلاة، وصيام، وحدود وأحكام، والتزام بالطاعات، واجتناب للمحرمات، ويدخل فيها الأمانات والودائع المالية، وقد وردت الآية بأسلوب عجيب، على طريقة التمثيل، والمراد أن تلك الأمانة في عظم الشأن، بحيث لو كُلّفت بها السموات الضخمة، والجبال الشاهقة، والأرض اليابسة، لأشفقت منها، وخافت أن لا تقوم بواجب الوفاء بهذه التبعة الضخمة ﴿وَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا﴾ أي وتحملها هذا الإنسان الضعيفُ، وقد كان غِرًّا مبالغاً في الجهل بعواقب الأمور.

قال ابن الجوزي: لم يرد بقوله ﴿أَبَيْنَ﴾ المخالفة لأمر الله، وإنما أبين للخشية والمخافة، لأن العرض لها كان تخييراً لا إلزاماً، ولو ألزمها ما تأخرت ﴿لِمُكَذِّبَ اللهُ



ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَكَانَ اللهُ عَفُولًا تَجِيمًا ﴾ أي إنما حمَّل الله بني آدم الأمانة، ليعذِّب أهل الشرك والنفاق، ويرحم أهل التقوى والإيمان، وكان الله واسع المغفرة، عظيم الرحمة بعباده المؤمنين!!.

انتهى تفسير سورة الأحزاب

الْمَنَدُ لِلَهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْمَنَدُ فِي الْآخِرَةُ وَهُوَ الْمَخِرَةُ وَهُوَ الْمَخْرَةُ مِنْهَا وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ وَهُوَ الْمَخْرِضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِن السَّكَمَةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ اللَّهِ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَا اللَّذِينَ كَفَرُوا لَا اللَّذِينَ كَفَرُوا لَا اللَّذِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِي لَتَأْتِينَكُمْ

## تفسير سورة سبأ

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةً وَهُوَ ٱلْحَكَمُ ٱلْخِيرُ ﴾ هذه إحدى خمس سور بدأت بلفظ ﴿الحمد شه لتعليم العباد كيفية الثناء على الله، وكيفية الشكر للخالق المبدع الحكيم، أي جميعُ أفراد الحمد والشكر والثناء خاصة به جلَّ وعلا، فهو وحده المستحقُّ لأنواع المحامد، على نعمه التي لا تُعدُّ ولا تحصى، فكلُّ ما في الكون ملكُه وخلقُه، هو الخالق والرازق والمنعم، فله الحمد في الدنيا والآخرة، وهو الحكيم في صنعه، الخبيرُ بخلقه. . ثم فصَّل تعالى بعض آثار قدرته وعظمته فقال ﴿يَعَلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ أَي يعلم سبحانه كلُّ ما يلج في الأرض أي يدخل في جوفها، من المطر، والكنوز، والأموات، والحبوب وغيرها، وما يخرج من الأرض من الزروع، والنباتات، والثمار، والمعادن، ومياه الآبار، وما ينزل من السماء من الأمطار، والملائكة، والوحى الإلهى، وما يصعد إليها من الأعمال الصالحات، والأرواح الطاهرات، والملائكة الأبرار، وهو سبحانه الرحيم بعباده المؤمنين، الغفور لذنوب التائبين ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبَى لَتَأْتِينَكُمْ ﴾ أي وقال الكفار الفجار: لا قيامة ولا بعث ولا نشور، ولا حساب ولا جزاء!! قل لهم يا أيها الرسول: أقسمُ لكم بجلال الله وعظمته، لتأتينكم القيامة لا محالة، لأنها وعدُّ من الله لا يُخلف، لتتحقق عدالة الله في حساب البشر، كما قال سبحانه ﴿الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً﴾؟ ثم ذكَّرهم تعالى بعلمه الواسع فقال ا عَلِمِ ٱلْغَيْتِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاَ أَصْغَكُم مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَا فِي كَتَبِ شُمِينٍ ﴿ لَيَ الْجَرِي اللَّهِ مَا مَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِهِكَ لَمْمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِهِكَ لَمْمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾

وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَتِيكَ لَمُتُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمُ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوْتُولَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِى وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوْتُولُ الْحِيْلُمَ ٱلَّذِينَ أَوْتُولُ الْحَقِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولُ هَلَ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلِّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۞

﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَغَرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَكُر مِن ذَلِكَ وَلاّ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُبِينِ﴾ أي لا يغيب عنه مثقال الذرة ولا أصغر من الذرة، ولا أكبر منها، إلا ويعلمه تعالى، وهو مسطّر عنده في اللوح المحفوظ، فكيف يخفى عليه أمر البشر؟، وأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم؟ فالأجسادُ وإن تمزَّقت، واختلطت بتراب الأرض، فهو تعالى عالم بها، وسيعيدها يوم القيامة للحساب والجزاء ﴿ لِيَجْرِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ أُولَتِهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِجْرِ أَلِيرٌ ﴾ أي ليثيب المؤمنين الذين أحسنوا العمل في الدنيا، بأحسن الجزاء، فلهم عند ربهم مغفرة لذنوبهم، ورزقٌ حسن كريم في جنات النعيم، وأما الذين بذلوا جهدهم لإطفاء نور الله، من الكفرة الفجرة، يظنون أنهم يعجزون ربهم، فأولئك لهم أسوأ العذاب يوم القيامة، حيث يَصْلُون نارَ الجحيم، ولهم عذاب، شديد الإيلام والإيجاع ﴿وَبَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِـلْمَ الَّذِيَ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَيَهْدِيَ إِلَىٰ صِرْطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ﴾ أي ولــكـــي يرى أهل العلم والإيمان، أن هذا القرآن الذي جاءهم به خاتم النبيين محمد ﷺ، هو الحق الذي لا يأتيه الباطل، وأنه الكتاب الهادي إلى الصراط المستقيم ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَىٰ رَجُل يُنَبِّثُكُمْ إِذَا مُزْقَتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَكِيدٍ﴾ أي وقـال الأشـقـيـاء مــن كــفــار قريش، المنكرون للبعث والجزاء: هل نرشدكم إلى رجل يحدِّثكم بأعجب العجائب؟ يقول: إننا إذا متنا ومُزُقتْ أجسادنا، وصارت تراباً ورفاتاً، أننا سنبعث ونُخلق خلقاً

The state of the s

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنَّةً بَلِ اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿ اللّهَ اللّهَ يَرَوْلُ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّرَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضُ إِن نَشَا نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَو نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُمْ عَبْدِ مُنِيبٍ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرُدَ مِنَا فَضَلًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُمْ عَبْدِ مُنِيبٍ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرُدَ مِنَا فَضَلًا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرُدَ مِنَا فَضَلًا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ وَالطَّيْرُ وَالطَّيْرُ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾ أَن اعْمَلُ سَدِغَنْتِ وَقَدِّر فِي السَّرَدِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا إِنّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

جديداً؟ ﴿ أَفَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَهُ ﴾ أي هل كذب محمد على الله؟ أم به جنون فهر يتكلم بما لا يُعقل؟ قال تعالى ردًّا على سفههم: ﴿ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّكُلُ ٱلْبَعِيدِ ﴾ أي ليس الأمر كما يزعمون، أن محمداً به جنون، بل هم في اختلال العقل، وغاية الضلال، والرسول في غاية العقل والكمال ﴿أَفَكُرُ يَرُوا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأَ خَنْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ﴾ أي أفلم يشاهدوا دلائل قدرة الخالق الصانع، المبدع الحكيم، فيما حولهم من السماء والأرض؟ أفلا يتدبرون ذلك، ليعلموا أن الذي خلقهم من العدم، قادر على إحيائهم بعد الموت؟ ثم هدِّدهم تعالى بأنه لو شاء الله لخسف بهم الأرضَ، كما فعل بقارون، أو أسقط عليهم قِطَعاً من العذاب، كما فعل بقوم شعيب، فمن أين لهم المهرب؟ ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ﴾ أي إن ما يشاهدون من آثار القدرة والوحدانية، لعظةً وعبرة لكل عبد تائب، رجَّاع إلى الله منزجر عن القبائح. . ولمَّا ذكر تعالى حال الكافرين، المنكرين للبعث والنشور، ذكرً حال الشاكرين، ممثِّلةً في قصة داود، وولده سليمان عليهما السلام، فقال سبحانه ﴿وَلَقَدُّ ءَانَيْنَا دَاوُردَ مِنَا فَضَلًّا يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾ أي أعطينا نبينا «داود» فضلاً عظيماً، فقد جمعنا له بين «النبوة» و«المُلْك» وقد أعطى صوتاً جميلاً حسناً، في غاية الجمال و الحُسن، فكان إذا تلا الزُّبور، لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته، وبكت لبكائه، وإذا سبَّح تسبِّح معه الجبالُ الراسيات، والطيور السارحات، وألان الله له الحديدَ، حتى كان بين يديه كالعجين والشمع، لا يحتاج إلى إدخاله في النار، وضربه بالمطرقة معجزةً له ﴿أَنِ أَعَلَ سَنبِغَتِ وَقَدِّر فِي السَّرَدِّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحاً إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ أي قلنا له: اصنع من النِّهُ النَّالِقَ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِيحَ غُدُوهُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلَنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذِن رَبِهِ وَمَن يَزِغ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَدَابِ السّعِيرِ فَ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاّهُ مِن مَحَرِيب وَتَمَنْيل وَحِفَانِ عَذَابِ السّعِيرِ فَ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاّهُ مِن مَحَرِيب وَتَمَنْيل وَحِفَانِ عَذَابِ السّعِيرِ فَ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن مَحَرِيب وَتَمَنْيل وَحِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورٍ رَّاسِينَ اعْمَلُونَ اللهُ مَا وَاللهُ مَا مَوْتِهِ إِلاَ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشّكُورُ لَلْ مَن عِبَادِى الشّكُورُ اللهِ فَلَمَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَهَمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلّا دَابَتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْصَكُلُ مِنسَأَتُهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مَوْتِهِ إِلّا دَابَتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْصَكُلُ مِنسَأَتُهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلّا دَابَتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْصَكُلُ مِنسَأَتُهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلّا دَابَتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْصَكُلُ

الحديد الدروع السابغة، أي الواسعة الوافرة، وأحِكُم الصنعة في نسج الدروع، بحيث لا تنفذ منها الرماح، و«داود» عليه السلام هو أول من اخترع صنعة الدروع، بإلهام من الله عز وجل له ﴿وقدر في السرد﴾ أي قدّر في نسج الدروع، فاجعلها حلقات متداخلة متناسبة لئلا تُثقل الجسم، واعملوا يا آل داود عملاً صالحاً يقرّبكم من الله. ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّبِحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهِّرٌّ وَأُسُلِّنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ أي وسخرنا لسليمان الريح تسير بأمره، جريُها من الصباح إلى الظهر مسيرةُ شهر، ورجوعُها من الظهر إلى الغروب مسيرة شهر، فهي تقطع في نهار واحد مسيرة شهرين، وأذبنا له النحاسَ حتى كان يجري له كأنه عين ماء دافقة، فكما ألان الله لداود الحديد، كذلك أجرى لسليمان النحاس، آية باهرة، ومعجزة ساطعة﴿وَمِنَ ٱلَّجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْـهِ بإِذْنِ رَبِهِ ۚ وَمَن يَرِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِهَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ أي وسخرنا له الجنَّ، تعمل بأمره وإرادته ما يشاء، ومن ينحرف عما أمرناه من طاعة سليمان، يُحرقه نبئُ الله سليمان، بسياطٍ من نار يهلكه بها، وكلُّ ذلك بتسخير الله تعالى!! ثم أخبر تعالى عمَّا تصنع له الجنُّ، من خوارق الأمور التي يعجز عنها البشر، فقال سبحانه﴿يَعْمَلُونَ لَهُمُ مَا يَشَآءُ مِن تَحَمْرِيبُ وَتَمَكْثِيلَ وَحِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ﴾ أي يبنون له القصور الشامخة، والتماثيل الضخمة العجيبة من الزجاج والرخام، والأواني الضخمة التي تشبه الأحواض، والقدور الثابتة التي لا تتحرك لكبرها، لكثرة جنده وضيوفه ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكِّراً وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ أي وقلنا لسليمان وذريته: اعملوا يا آل داود بطاعة الله، لتؤدوا شكر ربكم على هذه النعم الجليلة، وقليلٌ من الخلق من يشكر الله على نعمه الوفيرة﴿فَلَمَّا فَضَيِّنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِۦۤ إِلَّا دَاتَهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ ﴾ أي فلما حكمنا عليه بالموت، ما دلَّ الجنَّ على موته إلاَّ

فَلَمَا خَرَ تَبَيْنَتِ الْجِلْ أَن لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لِبِشُواْ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ اللهِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّنَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًا لَهُ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَمْ أَبْلَدَهٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ اللهِ كَانُونَ مِن رِّزْقِ رَبِكُمْ وَاشْكُرُواْ لَمْ أَبْلَدَهٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ اللهِ

دويبة - وهي الأرضة والسوسة التي تأكل الخشب - أكلت عصاه التي يتوكأ عليها ﴿ فَلَمّا خَرَّ نَيْنَتِ اَلَجِنُ أَن لَو كَانُوا بِمَلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَمِنُوا فِي الْمَذَابِ اللهِينِ اللهِينِ الله في المحدة الطويلة، طهر للجن أنهم لو كا نوا يعرفون الغيب - كما زعموا - ما مكثوا هذه المدة الطويلة، وهم في الأعمال الشاقة التي كلّفهم بها سليمان!! كانت الإنس تقول: إن الجن يعلمون الغيب، فوقف سليمان في محرابه يصلّي وهو متوكئ على عصاه، فمات، ومكث الجن سنة كاملة يعملون، وهم يظنون أنه حيّ، فلما سقط على الأرض، علم الناس أن الجن لا يعرفون الغيب، لأنهم لو عرفوه ما مكثوا هذه المدة الطويلة في العناء والتعب. وإنما حكى تعالى أمر موته، بعد أن حكى عظمة ملكِ سليمان، وتسخير الربح والجن له، لينبه على أنه لم ينج من الموت، مع ما أعطي من الملك الباهر، وعلى أن الموت لا بدً منه لكل حي ﴿ لَقَدَ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنّانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٌ كُلُوا مِن رَزِق رَبِّكُمْ وَاشَكُرُوا لَمُ بَلَدُهُ طَيّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴾ ذكر الله تعالى قصة «أهل سبأ» لتكون عبرة للبشر، وتبدأ القصة بوصف ما كان عليه أهل سبأ في اليمن، من رزق رَغَد، ونعيم عظيم، أنعم الله ومرّهم، وشتّهم في الأرض، ومزّقهم كل به عليهم، لكنهم كفروا النعمة، فأهلكهم الله ودمّرهم، وشتّهم في الأرض، ومزّقهم كل ممزّق.

والمعنى: لقد كان لقوم سبأ في مسكنهم باليمن، آية عظيمة دالة على إكرام الله لهم، بأنواع الكرامة والنعيم، ثم فصّل تلك النعمة فقال ﴿جنتان عن يمين وشمال﴾ أي حديقتان عظيمتان عن يمين البلدة وشمالها، فقد كانت البساتين والجنانُ، تمتد إلى مسافات طويلة، والنعمُ متوافرة، والخيراتُ متكاثرة، وقد بنوا سداً عظيماً يسمى «سد مأرب» للانتفاع بمياه الأمطار، وجاءهم الخصب، والرخاء، والهواء العليل، والرزق الوفير، وقيل لهم على لسان نبيهم: كلوا من رزق ربكم، واشكروه على هذه النعم التي تفضّل بها عليكم، فبلدتكم التي تنفض بلدة طيبة، كريمة التربة، كثيرة الخيرات، وربكم الذي رزقكم ما فيها، ربٌ غفور

فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمْ وَيَدَّلْنَهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَطٍ وَأَثْلِ وَشَىءِ مِن سِدْرِ قَلِيلِ ﴿ فَاللَّهُ خَلْكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ فَجُوزِيَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنْرَكَنَا فِيهَا قُرَى خَجُزِيَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنْرَكَنَا فِيهَا قُرَى ظُنِهِرَةُ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرُ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيّامًا ءَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنِهُمْ وَمَعَلَىٰهُمْ أَعَامًا ءَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنِعَدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَعَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلُّ مُمَزَقٍ بَنِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَعَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلُّ مُمَزَقٍ بَعِيدًا لَهُمْ فَكُولُوا أَنْفُسُهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَعَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلُّ مُمَزَقٍ فَالْمُوا أَنْفُسُهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَعَادِيثَ وَمَزَقَنَهُمْ كُلُّ مُمَزَقًا

كـريــم رحــيــم ﴿فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلَّنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِّ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ﴾ أي فأعرضوا عن الإيمان، وشكر الرحمن، فأرسلنا عليهم (السيلَ المدمِّر) المخرِّب، فغرَّق بساتينهم ودورهم، حيث انفجر السدُّ عليهم، ودمَّر كل شيء أمامه، وأبدلناهم بتلك البساتين الغناء النضرة، بساتين قاحلة جرداء، ذاتِ أكُل مُرِّ بشع، لا يُنتفع به ولا يستساغ لمرارته، وبعض الأشجار التي لها شوك، كالأثل والسِّدر، وتسميتها «جنتين» فيه نوع (سُخرية وتهكُّم)، لأنها أشجار أشواك، وحدائق دمار، ليس فيها ثمار ولا ما ينفع، ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كُفَرُواْ وَهَلْ نُجَزِىٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ﴾ أي عاقبناهم بذلك لأنهم كفروا نعمتنا، وهل نعامل؛ بمثل هذه العقوبة إلا الكافر المبالغ في كفره؟ ثم تتابع الآيات وصف ما كانوا عليه قبل خراب السَّد، من الأمن والرفاهية والاستقرار، فيقول سبحانه ﴿وَجَعَلْنَا بَيِّنَهُمْ وَيَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَدَرَكَنَا فِهَا قُرُى ظُهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرُ سِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ﴾ أي وجعلنا بين بلاد سبأ، وقرى الشام وفلسطين المباركة، مدنناً متواصلة بعضُها قريب من بعض، فكان المسافر لا يكاد يحتاج إلى حمل الزاد، لتقارب المدن، وكانت الراحة موفورة، والأمن مستتباً، وقلنا لهم سيروا بين هذه المدن والقرى آمنين، لا تخافون في ليل ولا نهار!! ولكنهم لسفههم، قالوا على وجه الأشر والبطر ﴿فَقَالُواْ رَبُّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظُلَمُوا أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ﴾ أي قالوا يا ربنا: اجعل هذه المسافات بعيدة بين مدننا، لنتزوَّد في أسفارنا، ونقطع المفاوز والقفار!! وهذه دعوةُ الحُمْق والسَّفه، فقد سئموا طيب العيش، وملُّوا الراحة والعافية، وطلبوا الكدُّ والتعب، كما طلب بنو إسرائيل الثومَ والبصل، مكان المنّ والسلوى ﴿وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث﴾ أي ظلموا أنفسهم بسبب الكفر وجحود النعمة، فشرَّدناهم في الأرض، ومزَّقناهم شرَّ ممزَّق، وعادوا أحاديث تُروى، وأخباراً تُذكر، وأصبح يُضرب بهم المثل فيقال: «تفرَّقوا أيدي سبأ»

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيشُ ظَنَّمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِم مِن سُلُطَننِ إِلَا فَرَيْفًا مِن المُوْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَمُ عَلَيْهِم مِن سُلُطَننِ إِلَا فَرَيْفًا مِن المُوْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَمُ عَلَيْهِم مِن سُلُطَننِ إِلَا يَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِتَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِتَنْ هُو مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا فَي وَرَبُّكَ عَلَى اللَّهُ مِنْهُم مِن حَفِيظًا فَي وَلَا فِي اللَّرْضِ وَمَا لَمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَعْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَةٍ فِي الشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَا لِمَن آذِن لَمُ اللَّهُ مِنْهُم مِن طَهِيرٍ ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن الشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَا لِمَن آذِن لَمُ

﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَابَنْتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ ﴾ أي إن فيما ذكرناه من أخبارهم، لَعِظَةً وعبرة، لكل عبدٍ منيب، صابر على البلاء، شاكر في النعماء ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِنِّلِسُ ظُنَّهُمْ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي تحقَّق ظنُّ إبليس في هؤلاء الضالين، حيث ظنَّ أنه يستطيع إغواءهم، بتزيين الباطل لهم، فكان الأمرُ كما ظنَّ، فصدَّقَ ظنَّه، فاتبعوه فيما دعاهم إليه من الضلالة، إلاَّ المؤمنون فإنهم لم يتَّبعوه فسلموا من شرِّه ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلَطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيتُك ﴾ أي وما كان لإبليس تسلُّطُ واستيلاءً عليهم، حتى يغويهم ويضلُّهم، إنما كان تسلُّطه عليهم بالوسوسة، ليثبت على الحق من يثبت، ويزيغ عنه من يزيغ، فيظهر أهل الإيمان، وأهل الكفر والطغيان، وربك يا محمد رقيب على أعمال العباد، لا تخفى عليه خافية ﴿قُلِ ٱدْعُوا الَّذِيكَ زَعَتْمُ مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين، الذين عبدوا الأصنام، وزعموا أنها شركاء مع الله: أدعوا آلهتكم المزعومة، ليخبرونا عمًّا خلقوا؟ فليقولوا هم وآلهتهم ماذا خلقوا؟ أو ماذا ملكوا في السموات والأرض؟ وهل باستطاعتهم أن يجلبوا للناس الخير، أو يدفعوا عنهم الضر؟ ﴿وما لهم فيهما من شرك﴾ أي ليس لتلك الآلهة شركة مع الله، لا خلقاً ولا ملكاً ولا تصرفاً ﴿وما له منهم من ظهير﴾ أي وليس لله عز وجل من الآلهة، من يعينه في تدبير أمرهما، بلٍ هو وحده الخالق لكل شيء، والمدبر لشؤون العباد ﴿وَلَا نَنْفُعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَمُ﴾ أي وكما لا يملكون مع الله شيئاً، كذلك لا يجترىء أحد أن يشفع عنده

حَقَّة إِذَا فُرِيعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ اللَّكِيرُ اللَّهَ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ اللَّكِيرُ اللَّهَ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَالْمُؤْمِنُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّالِمُونُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّالِمُولَالِمُولِقُولُومُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّالِمُولِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّالِمُولِمُولِمُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولِمُ وَاللَّالِمُولِمُ وَاللَّالِمُولَ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولِمُ وَالْمُؤَامِ وَاللَّالِمُ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّالِمُولِمُ وَاللِمُولِمُولِمُ اللْمُؤْمِ وَاللَّالِمُ اللْمُؤْمِ وَاللَّالْمُولِم

تعالى، إلا إذا أذن الله تعالى له في الشفاعة، فإذا كانت الملائكة والأنبياء، لا يُقدمون على الشفاعة لأحد، إلا إذا أذن الله لهم فيها، فكيف يزعمون أن الأوثان تشفع لهم؟ ثم صوَّر تعالى المشهد الخاشع الرهيب، الذي ترتعد له القلوب، فقال ﴿حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِتَم قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُواْ الْحَقِ وَهُو الْعَلِيُ الْكِيرُ التفزيعُ: إزالةُ الفزع، أي حتى إذا زال الفزع والخوف عن قلوب الشفعاء، من الملائكة والأنبياء، قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم في أمر الشفاعة؟ قالوا: قد أذن الله فيها للمؤمنين فقط، أما الكفار ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴿ وهو جل وعلا المنفرد بالعلو والكبرياء، العظيم في سلطانه وجلاله!

قال المفسرون: إن الله تعالى يأذن يوم القيامة للأنبياء والملائكة في الشفاعة، وهم على غاية الفزع من الله، لما يقترن بها من الأمر الهائل، والخوف الشديد، أن يقع منهم تقصير، فإذا سُرِّي عنهم قالوا للملائكة فوقهم: ماذا قال ربكم؟ أي بماذا أمر الله؟ قالوا: الحقّ، أي إن الله قد أذن لكم في الشفاعة للمؤمنين ﴿ قُلَ مَن يَرْزُقُكُم مِر السّمول لهولاء قُلِ الله وَ لِيَاكُم لَهُ لَكُن هُدًى أَو في ضَكَل مُبِيبٍ أي قلى يا أيها الرسول لهولاء المشركين: من هو الذي يُغدق عليكم الرزق، فينزل لكم المطر، ويخرج لكم الثمر؟ ومن ينبتُ لكم الزرع، ويُخرج لكم الضّرع؟ وهو سؤال إفحام وإلزام، فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا: إن الأصنام هي التي ترزقنا، فقل لهم عند ذلك: إن الرازق هو الله تعالى، لا أحد غيره - سبحانه - يستطيع أن يخلق أو يرزق، فإذا أفحموا وأقيمت عليهم الحجة، فقل لهم بالأسلوب الحكيم، الذي لا يثير الضغائن: ﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين المائسلوب الحكيم، الذي لا يثير الضغائن: ﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين مع الخصم، وغاية التلطف في الدعوى!! كأنه يقول: إن أحد الفريقين لا بدً أن يكون على مع الخصم، وغاية التلطف في الدعوى!! كأنه يقول: إن أحد الفريقين لا بدً أن يكون على هدى، والآخر لا بدً أن يكون على ضلال، إمّا نحن أو أنتم؟ ولم يجزم أنه على الهدى هدى، والآخر لا بدً أن يكون على الهدى والحق، وهم على الضلال والخطأ، لئلا يثير حميتهم وأحقادهم، وفي هذا إرشاد من والحق، وهم على الضلال والخطأ، لئلا يثير حميتهم وأحقادهم، وفي هذا إرشاد من

المنافقة الم

قُل لَا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمُنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمُ لَا تُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمُ لَا يَقْتَحُ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَهُو الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ ﴿ فَا قُلْ أَرُونِي اللَّذِينَ الْعَلِيمُ ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَرْكِيمُ ﴿ فَا اللَّهُ الْعَرْكِيمُ اللَّهُ الْعَرَا اللَّهُ الْعَرْكِيمُ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْكِيمُ اللَّهُ الْعَرْكِيمُ اللَّهُ الْعَرَادُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

المولى جلَّ وعلا إلى أسلوب (المناظرة العلمية) لأن أحد المتناظرين إذا قال للآخر: هذا الذي تقول خطأ، أو أنت مخطىء، فإن ذلك يُغضبه، وعند الغضب تكون المكابرة والعناد، أما إذا قال له: لا شك أن أحدنا مخطىء، والتمادي في الباطل قبيح، فإنه يجتهد في النظر، ويترك التعصب ﴿ قُلُ لا شَنَاوُكَ عَمَّا آجَرَهَ كَا وَلا نُسَلُ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴾ أي قبل لهم: لا تؤاخذون على ما ارتكبنا من إجرام، ولا نُسأل نحن ولا نُواخذ بما اقترفتم من أعمال، وإنما يعاقب كل إنسان بجنايته، وكل زارع يحصد زرعه!! ولننظر إلى روعة القول وإبداعه، فقد نسب الإجرام إلى نفسه ﴿ عمَّا أجرمتم، مع أن أعمالهم أفظع الجرائم، حيث أشركوا الأوثان مع تعملون ﴾ ولم يقل: عمَّا أجرمتم، مع أن أعمالهم أفظع الجرائم، حيث أشركوا الأوثان مع الرحمن، وكفى بهذا توجيها إلى الدعاة، حتى يحسنوا طريق التلطف في الدعوة إلى الله!! ثم يترك الفصل في الأمر، إلى رب العزة والجلال فيقول ﴿ فُلْ يَجَعَعُ بَيْنَا رَبُنَا ثُمُ يَفَتَحُ بَيْنَا وبينكم يوم بِلَنا وبينكم يوم القيامة، ثم يحكم بيننا ويفصل بالحق، وهو الحكم العدل الذي يجمع بيننا وبينكم يوم بأحوال الخلق، فيدخل المحق الجنة، والمبطل النار!! ﴿ فُلْ أَرُفِنَ ٱلدِّينَ ٱلْحَقَتُم بِهِ شُرَكَا لَهُ الله عَلَى وَلَا الله عَلَى وَلَا المَحق الجنة، والمبطل النار!! ﴿ فُلْ أَرُفِنَ ٱلدِّينَ الْحَقَتُم بِهِ شُرَكَا لَهُ الْمَذِيرُ ٱلْحَكِم أَلَهُ الْمَزِيرُ ٱلْحَكِم أَلَهُ الْمَزِيرُ ٱلْحَكِم أَلَهُ المَذِيرُ ٱلْحَكِم أَلَهُ المَزِيرُ ٱلْحَكِم أَلَهُ المَزِيرُ ٱلْحَكِم أَلَهُ المَذِيرُ ٱلْحَكِم أَلَهُ المَذِيرُ ٱلْحَكِم أَلَهُ المَذِيرُ ٱلْحَكَم أَلَهُ المَذِيرُ ٱلْحَكَم أَلَهُ الْمَذِيرُ ٱلْحَكْم أَلَهُ المَذِيرُ ٱلْحَدَيرُ أَلَهُ عَلَم أَلَهُ المَذَيرُ المَحَق الجنة، والمبطل النار!! ﴿ فُلُ الْوَلُونَ ٱللّذِي لا يظلم أحداً المحق الجنة ، والمبطل النار!! ﴿ فُلُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَدَى المَعَلَى المعق المنا المنار المنال الله على المنال الله المنال المنار المنال المنال المنال المنال المنال الذي المنال ال

أي قل لهم: أروني هذه الأصنام التي ألحقتموها بالله جلَّ وعلا؟ وجعلتموها شركاء معه في الألوهية؟ لأنظر بأيِّ وصفِ استحقت العبادة؟ هل تخلق؟ هل ترزق؟ هل تُحي؟ أم لهم صفة القدرة على تدبير شؤون الكون؟ وفي هذا الأسلوب استخفاف بعقولهم وإزراء، ولهذا ختم الآية بقوله: ﴿كلاً بل هو الله العزيز الحكيم﴾ كلاً للردع والزجر، أي ارتدعوا عن هذا الضلال، فليس في هذه الأصنام التي عبدتموها، ما يجعلها في مصاف الآلهة، بل المعبود بحقٌ هو الله الخالقُ الرازق، الموصوفُ بالحكمة الباهرة، والقدرة القاهرة، الحكيمُ في تدبير شؤون الخلق!!﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَافَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَبَكِيرًا وَلَكِكنَ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ أي وما الخلق!!﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَآفَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَبَكِيرًا وَلَكِكنَ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ أي وما

أرسلناك يا محمد إلا رسولاً لجميع الخلق، العرب والعجم، لتكون مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم، ومنذراً للكافرين من عذاب الجحيم، ولكن هؤلاء الكفار، لجهلهم بحقيقة النبوة والرسالة، ينكرون ويستهزئون ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُرٌ صَدِقِينَ ﴾ أي متى يأتينا العذاب الذي تخوفوننا به، إن كنتم صادقين فيما تقولون؟ ﴿قُل لَّكُمْ مِبِعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغُرُونَ عَنْهُ سَاعَةُ وَلَا شَتَقَلِمُونَ﴾ أي لكم زمان معين للعذاب، لا يتقدم ولا يتأخر عن وقته وحينه!! ﴿وَقَالَ ٱلَّذِيرِكِ كَفَرُواْ لَن نُوْمِرَ بِهَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بَالَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ ﴾ أي قال الكفرة المجرمون: لن نصدِّق بهذا القرآن، ولا بما سبقه من الكتب السماوية الدالة على البعث والنشور، ﴿ وَلَوْ رَكَىٰ إِذِ ٱلظَّلِلْمُونَ مَوْقُونُوكَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْفَوْلَ بَـفُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَّرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ أي ولو ترى حال أولئك الأشقياء، وهم في ذلك الموقف الذليل، محبوسونُ للحساب والجزاء؟ وجوابُ (لو) محذوف للتهويل والتفظيع أي لرأيت أمراً فظيعاً شنيعاً تقصر العبارةُ عن تصويره ﴿يرجع بعضهم إلى بعض القول﴾ أي يتخاصمون ويتحاورون، ويلوم بعضهم بعضاً، يقول الأتباع للرؤساء: أنتم سبب شقائنا وضلالنا، ولولا تحسينُكم لنا الباطلَ لكنا مؤمنين!! ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَعَنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ أَلْمُكَنَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمُ بَلْ كُنتُم تُجْرِيبنَ ﴾ أي هـل نحن الذين منعناكم عن الإيمان؟ بل أنتم كفرتم من ذات أنفسكم، بسبب أنكم كنتم غارقين في الإجرام، فلا تلومونا ولوموا أنفسكم ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِقُوا لِلَّذِينَ ٱسۡنَكَٓكَبُرُوا بَلَ مَكْرُ ٱلَّينل وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بَاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥ أَندَادًا﴾ أي قال الأتباع الضالون: لم يكن إجرامنا هو الصادُ لنا

أي قل لهم يا أيها الرسول: إن توسعة الرزق أو تضييقه، ليس دليلاً على رضى الله على المؤمن الصالح، ابتلاء على العبد، فقد يوسّع الله على الكافر الفاجر، ويُضيِّق على المؤمن الصالح، ابتلاء وامتحاناً، فلا تظنوا أن كثرة الأموال والأولاد، دليل السعادة والمحبة، بل هي تابعة للمشيئة والحكمة، ولكنَّ أكثر الناس لا يدركون حكمة الله ﴿وَمَا أَمُولُكُم وَلا أَوْلَاكُم بِاللِّي تُقَرِّبُكُم عِندنا

زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُولَتِيكَ لَمُمْ جَزَلَهُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَلَهُمْ
فِي الْفُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَلِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتِيكَ فِي الْفُرُفَاتِ عَامِنُونَ فَي وَالَّذِينَ يَسْعُولَ فِي عَلَيْنِا مُعَجِزِينَ أُولَتِيكَ فِي الْفَذَابِ مُحْضَرُونَ فِي قُلُ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَمُ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُغْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّزِقِينِ ﴾ ويقدر لَهُ ومَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُغْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّزِقِينِ ﴾ ويقور فَيُونَ عَبْدُونَ فِي وَيُومَ يَعْشُرُهُمْ جَيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِهِكَةِ أَهَاوُلَاتٍ إِيّاكُمْ كَافُوا يَعْبُدُونَ ﴾ ويقول المَلَتِهِكَةِ أَهَاوُلَاتِهِ إِيّاكُمْ كَافُوا يَعْبُدُونَ فِي مَنْهُمْ جَيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِهِكَةِ أَهَاوُلَاتٍ إِيّاكُمْ كَافُوا يَعْبُدُونَ فَي

زُلْفَىَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا﴾ أي ليست أموالكم ولا أولادكم، التي تفتخرون بها وتكاثرون، تجعلكم من المقربين عند الله ﴿زلفي﴾ أي قربةً، إلا المؤمن الصالح، الذي ينفق ماله في سبيل الله، ويُعلِّم أولاده الخير، ويربيهم على التقي والصلاح، فإن هذا الذي يقرُّب مـن الله ﴿ فَأُوْلَئِكَ لَمُمْ جَزَّاءُ ٱلضِّمْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُونَكِ ءَامِنُونَ ﴾ أي هـؤلاء الــمــؤمــنــون المحسنون، هم الذين تضاعف لهم الحسنات، وهم في منازل الجنة وقصورها العالية، آمنون من عذاب الله، ومن كل سوء ومكروه﴿وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَدِيَنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيِّكَ فِي اَلْعَذَابِ مُخْضَرُونَ﴾ أي وأمَّا الفجار الذين سعوا لإطفاء نور الله، والصدُّ عن سبيله، ظانين أنهم يعجزون ربهم، بمكرهم وفجورهم، فهم في العذاب مخلَّدون، ومعنى ﴿محضرون﴾ أي هم في عذاب جهنم، تحضرهم الزبانية لا يجدون منها مَخْلصاً! ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَهُمْ وَمَآ أَنفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِيرَ﴾ أي يــوسُــع على من يشاء من عباده، ويضيِّق على من يشاء، وما أنفقتموه في سبيل الله، يعوِّضه الله عليكم، قليلاً كان أو كثيراً، وهو سبحانه خير الرازقين والمعطين، وعطاؤه تعالى بغير حساب!! كررت الآية لاختلاف المقصد، فإن المقصد في الآية السابقة الكفار، الذي خُدعوا بالمال والعطاء، والمقصدُ هنا ترغيب المؤمنين بالبذل والإنفاق، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿وما أنفقتم من شيء فهو يخلِّفه ﴾ أي يعوِّضه عليكم. . وكما عبد المشركون الأوثان والأحجار، كذلك عبد فريق منهم الملائكة الأبرار، وليست الملائكة إلا عبيداً للواحد القهار، شأنهم كشأن سائر المخلوقات، لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، فكيف يملكون نفع غيرهم؟ وفي ذلك يقول سبحانه ﴿ وَيُومَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَئَيِكَةِ أَهَـُـوُلَآءٍ إِيَّاكُمُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ ؟ أي ويوم يجمع الله الكفار جميعاً، ثم يخاطب الملائكة فيقول لهم: أهؤلاء عبدوكم من دوني؟

وأنتم أمرتموهم بذلك؟ الخطاب للملائكة والمراد به توبيخ وتقريع الكفار، على حد قول المثل السائر: «إيَّاكِ أعنى واسمعى يا جارة» ﴿فَالْواْ سُبْحَنَكَ أَنَّ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ ﴿ أَي تعاليتَ وتقدست يا ربَّنا، عن أن يكون معك شريك أو إله، أنت ربُّنا ومعبودنا الذي نخلص له العبادة!! ونحن نتبرأ إليك منهم، ما أمرناهم بعبادتنا، بل كانوا يعبدون الشياطين، وهم الذين أضلُّوهم، وزيَّنوا لهم عبادة غير الله فأطاعوهم، وأكثر هؤلاء الكفار، يؤمنون بأقوال الشياطين، بأن الملائكة تشفع لمن عبدها، وما هي إلاٌّ ظنون وأوهام ﴿فَٱلْمِرْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُرْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾أي في هذا اليوم \_ يوم الحشر الأكبر \_ لا ينفع أحدٌ (بشفاعة ولا نجاة) أحداً، لا العابدون ولا المعبدون، لا ينفعون لا بشفاعة ونجاة، ولا بدفع عذاب وهلاك، لأن الأمر في ذلك اليوم لله وحده، ونقول للمشركين: ذوقوا عذاب جهنم، التي كنتم تكذبون بها، وتستهزئون بها في الدنيا ﴿وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهُمْ مَايَتُنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَلَآا إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُرَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآوُكُمْ﴾ أي وإذا تُليت على هؤلاء المشركين آياتُ الذكر الحكيم، واضحات المعاني، بيِّنات الإعجاز، قالوا: ما هذا الذي يزعم أنه رسول، إلا رجل مثلكم، يريد أن يمنعكم عمًّا كان يعبد آباؤكم وأجدادكم من الأوثان والأصنام ﴿وَقَالُواْ مَا هَلْذَاۤ إِلَّا ۚ إِنْكُ مُّفْتَرَيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَنَآ إِلَّا سِحْرٌ مُبِيٌّ﴾أي وقال الفجار: ما هذا القرآنُ، إلاَّ كذبٌ مختلقٌ على الله، افتراه محمد ونسبه إلى الله، وما هذا القرآنُ إلا سحرٌ واضح ظاهر، لا يخفي أمره على لبيب، وفي قوله تعالى ﴿لما جاءهم﴾ ما يشير إلى تسرُّعهم في الحكم، دون تأمل ولا تبصُّر!! والْإِفْكُ: هو الكذبُ والافتراء، وقد أكَّدوه لسفههم بأنه مفترى أي مكذوب، ليشكِّكوا في

وَمَا ءَائِيْنَهُم مِّن كُنْتٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ اللهُ وَكَذَّب اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا ءَائِيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِ فَكَيْفَ وَكَذَّب اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا ءَائِيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ اللهِ مَثْنَى كَانَ نَكِيرٍ اللهِ فَتُلَ إِنَّهَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُوا بِلَّهِ مَثْنَى وَفُكُرَدَىٰ ثُمّ نَنْفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ وَفُكُرَدَىٰ ثُمّ نَنْفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنّةً إِنْ هُو إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدُى عَذَابٍ شَدِيدٍ اللهِ

مصدره الإلهي، وهم في هذه الدعوى كاذبون مفترون ﴿ وَمَا عَالِيَسَهُم مِن كُتُ يَدْرُسُونَهُ وَمَا الْسَلَنَا إِلَيْهِمْ فَلْكُ مِن نَذِيرٍ ﴾ أي وما أنزلنا على قومك كتاباً يُتلى قبل القرآن، يقرءون فيه ويتدارسونه، وما بعثنا إليهم قبلك رسولاً ينذرهم عذاب الله، فمن أين ذهبوا هذا المذهب الضال؟ وقالوا عن القرآن: إنه سحر مبين؟ ﴿ وَكَذَبَ الّذِينَ مِن فَلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا الضال؟ وقالوا عن القرآن: إنه سحر مبين؟ ﴿ وَكَذَبَ الّذِينَ مِن فَلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا الضال؛ وقالوا عن القرآن: إنه سحر مبين؟ ﴿ وَكَذَب اللّذِينَ مِن فَلِهِم، كما كذبك هؤلاء النّبَهُمْ فَكَذَبُوا رَسُلِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ أي وكذّبتِ الأمم المتقدمة قبلهم، كما كذبك هؤلاء الضالون، وما بلغ قومُك من كفار مكة، عُشْر ما آتينا أولئك، من القوة، وطول العمر، وكثرة الأموال والأولاد!! فكذّبوا الرسل الذين أرسلتهم لهم، فكيف كان عذابي لهم؟ ألم يكن منكراً فظيعاً، هائلاً مدمّراً؟ ﴿ وَلُل إِنّما أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُوا بِلَهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمّ يَكِ مَن منكراً فظيعاً، هائلاً مدمّراً؟ ﴿ وَلُ إِنّما أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُوا بِلّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمّ النّهَ الْمَاهِ مُن عِنْ مِن جَنّةٍ ﴾.

أي قل يا أيها الرسول لقومك المشركين: إنما أنصحكم وأوصيكم بخصلة واحدة، هي أن تهتموا بأمر دعوتي، وأن تتحرَّوا الحقَّ لوجه الله تعالى، مجتمعين اثنين اثنين، أو منفردين واحداً واحداً، لتتفكَّروا هل بمحمد الذي أرسله الله إليكم جنون؟ أم هو رجل عاقل يريد لكم الخير والنفع؟! فإن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجز، لا يمكن أن يكون به شيء من الجنون، وإنما قال ﴿ما بصاحبكم من جنة ﴾ لينبههم إلى أن هذا الرسول صاحبهم وعاش بين أظهرهم مدة أربعين عاماً، أفلا يكفي هذا العمر أن يعرفوا حقيقته، كما قال سبحانه ﴿فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون ﴾؟ وقد كانوا طيلة هذه المدة، يعرفون عنه العقل، والصدق، والأمانة، والنزاهة، ويقولون عنه: الصادق الأمين، فاتهامه بالجنون، سفة منهم وبهتان ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ﴾ أي ليس محمد إلا رسول

قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِنَ أَجْرِ فَهُو لَكُمُّ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدٌ فَ قُلْ إِنَّ رَقِي يَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَيْمُ الْغُيُوبِ فَ قُلْ جَآءَ الْحَقُ وَمَا يُعِيدُ فَ فَا يُعِيدُ فَ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِن يَبْدِئُ الْبَنْطِلُ وَمَا يُعِيدُ فَ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِن اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَرِيبٌ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

منذر لكم، يخوفكم من عذاب يوم القيامة، الفظيع الشديد، والتصوير ﴿بين يدى عذاب شديد﴾ تصوير بارع في منتهي الروعة والجمال، كأن العذاب يوشك أن يقع عليهم، وقد تقدُّمهم النذير بخطوات يحذِّرهم منه، كالصارخ الذي يصرخ بالناس من اندلاع حريق فظيع، يوشك أن يلتهم البشر!! ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ ۖ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴾ أي قل لهم: هل سألتكم على تبليغ الرسالة شيئاً من المال؟ حتى تتهموني في أمري؟ إن كنتُ قد طلبتُ منكم شيئاً فخذوه!! وهو أسلوبٌ فيه تهكُّمٌ لاذع، وفيه توبيخٌ وتأنيب، وهذا كما يقول إنسانٌ لآخرَ، طلب منه شيئاً فلم يعطه: إن كنتَ أعطيتني شيئاً فخذه!! ثم يقول لهم صراحةً: أنا لا أطلبُ أجري إلاَّ من الله، وهو شاهد على ما أقول، يعلم صدقى وإخلاص نيَّتى، وكفي به شهيداً!! ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَيِّ عَلَمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾. أي قل لهم: لقد جاءكم القرآنُ، بالحجج الساطعة، التي تقصم ظهرَ الباطل، من عند رب العزة والجلال، علاَّم الغيوب، ولم أخترعه من تلقاء نفسى حتى تتهموني ﴿قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْمَطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ أي قل لهم: لقد جاء الإسلام بوجهه المنير الوضَّاء، وذهب الكفر والباطل، فلم يبق له بدء ولا عود، فهو في زوال واضمحلال، كالشمس إذا طلعت بدُّدت الظلام ﴿ فَلَ إِن ضَلَّتُ فَإِنَّمَا ٓ أَضِلَ عَلَى نَفْسِيٌّ وَإِن ٱهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِيَّ إِلَى رَبِّتَ إِنَّهُ سَمِيعٌ فَرِيبٌ﴾ أي وقل لقومك المشركين أيضاً: إن كنتُ على ضلال - كما تزعمون - فإن إثم ضلالي على نفسى، أتحمُّلُه أنا، ولا يصيبكم منه شيء، وإن كنت مهتدياً، فذلك بفضل الله، وإنعامه عليَّ بالوحي والرسالة، إنه تعالى سميع لأقوال العباد، قريب الإجابة لمن دعاه ورجاه ﴿ وَلَوْ تَرَىَّ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ﴾ أي ولو ترى حال الكفار الفجار، حين خرجوا من قبورهم فزعين، إلى أرض المحشر، ﴿فلا فوت﴾ أي فلا نجاة لهم من العذاب ولا

وَقَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَمُهُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبَلُ وَيَقَذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا بِهِ مِن قَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِ مُرِيبٍ ۞ يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْبَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِ مُرِيبٍ ۞

مهرب، وأُخذوا من أرض المحشر، إلى نار الجحيم، وجواب (لو) محذوف للتهويل، أي لرأيت أمراً هائلاً فظيعاً ﴿وَقَالُواْ ءَمَنَا بِهِ وَأَنَّى لَمُمُ التّناوشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ أي وقالوا حين عاينوا العذاب: آمنا بمحمد وبالقرآن، وصدّقنا بما جاءنا به من عند الرحمن، ومن أين لهم تناول الإيمان وهم الآن في الآخرة، أمام الجبّار، الكبير المتعال؟ وقد ذهبت الدنيا فصارت منهم بمكان بعيد؟ يريد أن الإيمان محله الدنيا، فكيف يصلون إليه وهم الآن في الآخرة؟ شبّه تعالى حالهم بحال من يريد تناول شيء، وبينه وبين هذا الشيء مسافات شاسعة بعيدة، ومعنى (التناوش): التناولُ ﴿وَقَدْ كَفُرُوا بِهِ مِن فَبَلُ وَيَقْدِفُونَ عِلْقَالِهِ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ أي وقد كفروا بالرسول وبالقرآن في الدنيا، فكيف يحصلون على الإيمان بهما في الآخرة؟ وقد كانوا يرجمون بالظن الكاذب، حين أنكروا القيامة، والبعث والحساب، والجنة والنار!! مثّل تعالى لهم بمن يرمي هدفاً لا يراه، من مسافة بعيدة، فكيف يصيبه؟ والعرب تقول لكل من تعالى لهم بمن يرمي هدفاً لا يراه، من مسافة بعيدة، فكيف يصيبه؟ والعرب تقول لكل من تعالى لهم بمن يرمي هدفاً لا يراه، من مسافة بعيدة، فكيف يصيبه؟ والعرب تقول لكل من ولا يصيب الهدف ﴿وَحِيلَ بَيّنَهُم وَيَنَ مَا يَشْتَهُونَ كُما فُولَ بِأَشْبَاعِهم مِن قَبْلُ إِنّهُم كَانُوا في الدنيا في شك وارتياب، من الدنيا، كما فعل بأشباههم وأمثالهم من الكفار، لأنهم كانوا في الدنيا في شك وارتياب، من أمر الحساب والعذاب!!

انتهى تفسير سورة سبأ

ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ ٱجْمِنَحَةِ مَّمْنَى وَرُبَاعً يَزِيدُ فِي ٱلْحَلَقِ مَا يَشَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا يَشَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو الْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ ﴾

#### تفسير سورة فاطر

## بِسْمِ اللهِ الرَّحَيْبِ الرَّحِيبِ

﴿ ٱلْحَمَٰدُ يَلَهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيِّكَةِ رُسُلًا أَوْلَىٓ أَجْنِحَةٍ مَّمْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعُ يَزِيدُ فِي لَغُلِّقِ مَا يَشَآءً ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَدِيرٌ﴾ ابتدأت السورة الكريمة، بالثناء على الله جلّ وعلا، خالق الكون، ومبدع العوالم، الذي خلق الملائكة بأشكال عجيبة، وأجنحةٍ عديدة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم له أكثر من ذلك، ومعنى ﴿فاطر السموات والأرض﴾ أي موجدهما ومبدعهما على غير مثال سابق، بمعنى المخترع لأول مرة ﴿يزيد في الخلق ما يشاء ﴾ أي يزيد في خلق الملائكة ما يشاء من الخلق، في الجسم، والشكل، وتعدد الأجنحة، فقد روى البخاري عن ابن مسعود (أن النبي ﷺ رأى جبريل له ستمائة جناح) وفي بعض الروايات أن جبريل فتح جناحين منها فسدٌّ ما بين المشرق والمغرب، وكلُّ هذا يدل على عظمة الخالق، وروعة الإبداع، فالذي خلق الطائر بجناحين، خلق الملائكة بأجنحة متعددة، ليشير إلى عظمته تعالى، وقدرته وسلطانه، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿إِنَ الله على كل شيء قدير﴾ أي قادر على ما يريد، لا يعجزه شيء!! ثم ذكر تعالى أنه هو المتصرف في الكون، وبيده وحده مقاليد الأمور، فقال سبحانه ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ الِنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا تُومَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرَائِرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ أي ما يمنحه الله تعالى لأحدِ من خلقه، من نعمة، وصحة، وعافية، أو أمن، وعلم، ورزق، فلا يقدر أحد على إمساكه، وما يمسكه ويحبسه عنهم، فلا يقدر أحد على إعطائه، لأنه تعالى هو المتصرف في شؤون العباد ﴿العزيز﴾ أي الغالب على كل شيء ﴿الحكيم﴾ الذي يضع الأمور في نصابها،

THE SECOND SECON

يَّاأَيُّهَا النَّاسُ اَذَكُرُواْ بِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُّ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ ﴿ وَإِلَى اللَّهُ وَفَا لَكُورُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهِ كُذِبَتْ رُسُلُ مِن فَبْلِكُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴿ فَ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقَّ فَلَا تَعْرَنَكُمُ الْحَيُوةُ الدُّنْكَ وَلَا يَعْرَنَكُم بِاللَّهِ الْعَرُورُ ﴿ فَي إِلَيْهِ الْعَرُورُ فَي إِنَّ الشَّيْطِنَ كَمُ عَدُولٌ عَدُولٌ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصَعَبِ السَّعِيرِ فَي اللَّهُ عَدُولًا عِنْ أَصَعَبِ السَّعِيرِ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُولِي اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ا

حسب الحكمة والمصلحة ﴿ يَتَأَيُّا النَّاسُ اذَكُرُوا نِعْمَنَ اللّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ بَرُوْقُكُمْ مِنَ السّمَاءِ والطّاعة والاستجابة، هل هناك خالقٌ غيرُ الله تبارك وتعالى، يرزقكم من السماء بإنزال المطر، ومن الارض بإخراج الزرع والثمر، لا خالق ولا رازق لكم غيره تعالى ﴿ لاَ إِللّهَ إِلاَ هُو فَأَنَّ الأَرْضِ بإخراج الزرع والثمر، لا خالق ولا رازق لكم غيره تعالى ﴿ لاَ إِللّهَ إِلاَ هُو فَأَنَّ عبادة الرحمن إلى عبادة الأوثان؟ وهي أحقر من أن تخلق أو ترزق!! والإفك بمعني عبادة الرحمن إلى عبادة الأوثان؟ وهي أحقر من أن تخلق أو ترزق!! والإفك بمعني الكذب، سُمّي إفكاً لأنه مصروف عن الحق إلى الباطل ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كُذِّبَتَ رُسُلٌ مِن قَبلِكَ المشركون من أهل مكة، فلا تحزن لتكذيبهم واصبر، فلك بمن سبقك من الرسل، أسوة وقُدوة، فقد كُذُبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا بدً أن ينصل الله وحده مرجع الخلق، فيجازيهم بأعمالهم ﴿ يَأَيُّمُ النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ اللهِ عَنْ المَشْركون عَن العَمَلُهُ عَمْ النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ اللهِ حَقَّ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَى اللهُ وحده مرجع الخلق، فيجازيهم بأعمالهم ﴿ يَأَيُّمُ الْمُنْوَةُ الدُّنِكُ وَلَا يَغُرَنَكُمُ إِللّهِ الْفَرُورُ ﴾ .

كرَّر النداء للناس، ليحذُرهم خطر عدوهم اللَّدود (إبليس) اللعين، الخبيث الماكر، والغَرُورُ: بفتح الغين اسمِّ للشيطان، لأنه يغرُّ الإنسانَ ويخدعه، والمعنى: إن وعد الله لكم أيها الناس، بالبعث والجزاء، والجنة والنار، حقَّ لا شك فيه، فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بزخرفها ونعيمها عن الحياة الآخرة، ولا يخدعنكم الشيطانُ بما يوسوسه لكم، فإنه كذَّاب، خدًاع، ماكر، يريد فتنتكم بفعل القبيح والفجور ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُرْ عَدُوُّ فَأَتَخِدُوهُ عَدُوًا إِنَمَا يَدَعُوا عِداوته حِرْبَهُ لِيكُونُوا مِن أَنفسكم، وعداوته قديمة لكم، لا تنتهي ولا تزول، فعادوه كما عاداكم، إنما يريد بدعوته لكم، أن يقذف بأتباعه والمطبعين له، في نار جهنم المستعرة!

الَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَمُم مَّغْفِرَهُ وَأَجُرُ كَالِيدَ كَالُهُ مُعْفِرَةٌ وَأَجُرُ كَلِيدٌ ﴿ اللَّهَ مُعْفِرَةٌ وَالْجُرُ كَالُهُ مَا لَيْهَ مُعْفِرَةٌ وَالْجُرُ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَأَةُ فَلَا لَذْهَبَ نَقْشُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَنعُونَ وَيَهْدِى مَن يَشَأَةُ فَلَا لَذْهَبَ نَقْشُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَنعُونَ وَيَهْدِى مَن يَشَأَةُ فَلَا لَذَهُبَ نَقْشُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَنعُونَ اللَّهُ وَلَيْكَ وَلَيْكَ الشَّوْرُ فَي وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا لَذَهُورُ فَي اللَّهُ اللَّذَن اللَّهُ مَوْتِهُمْ كَذَلِكَ النّشُورُ فَي اللَّهُ اللَّذَن اللَّهُ مَوْتِهُمْ كَذَلِكَ النّشُورُ فَي اللَّهُ اللَّهُ مَوْتِهُمْ كَذَلِكَ النّشُورُ فَي اللَّهُ مَوْتِهُمْ عَلَيْهِمْ مَوْتِهُمْ عَلَيْهُمْ مَوْتِهُمْ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَا لَا لَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْتِهُمْ عَلَيْهُ مَوْتِهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْتِهُمْ عَلَيْهُ مَوْتِهُمْ كَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْتُهُمْ لَكُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

قال بعض السلف: يا عجباً لمن عصى المحسنَ بعد معرِفته بإحسِانه، وأطاعَ اللعينَ ـ يعني الشيطان ـ بعد معرفته بعدواته ﴿الَّذِينَ كَفَرُواْ لَمَتْمَ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمُ مُّغْفِرَةٌ وَأَجَّرٌ كَبِيرٌ ﴾ أى الكفار الفجار في العذاب الشديد، والمؤمنون الأبرار في جنات الخلد والنعيم ﴿فريق في الجنة وفريق في السعير﴾ وشتَّان ما بين الجزاءين والمصيرين ﴿أَفَنَن زُيَّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ. فَرْءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاَّءُ وَهَدِى مَن يَشَاَّءُ ﴾ أي أفمن أغواه الشيطانُ فحسَّن له فعله القبيح، حتى سُرُّ به ورآه حسناً؟! واستحسن ما هو عليه من الكفر والضلال، كمن استقبحه واجتنبه واختار طريق الإيمان؟ ودلُّ على هذا الحذف قوله سبحانه ﴿فإن الله يضل من يشاء ﴾ أي الجميعُ بمشيئته تعالى، فإنه يضلُّ من اختار طريق الضلال، فيجعله في أسفل سافلين، ويهدى من يشاء هدايته لاختياره طريق الإيمان، فيرفعه إلى أعلى علْيين ﴿وَهَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْمَ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ أي فلا تُهلك نفسك عليهم، حسرةً على عدم إيمانهم، فإنه تعالى قد كتب عليهم الشقاوة والضلالة، بقبح عملهم وسوء صنيعهم، وهو العالم بما يصنعون من القبائح، ومجازيهم عليها ﴿وَاللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيَّحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا كَذَلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾ بيانٌ لدلائل قدرته تعالى ووحدانيته، أي والله تعالى بقدرته، وبديع صنعه، هو الذي أرسل الرياح مبشّرة بنزول المطر، فتحرُّك السحاب وتهيجه، فسقنا السحاب الذي يحمل المطر، إلى بلد مجدب قاحل، فأنزلنا عليه الماء، فأحيينا به الأرضَ بعد جدبها ويبسها، ﴿كذلك النشور﴾ أي كما أحيينا الأرض الميتة بالماء، كذلك نخرج الموتى من قبورهم، وهو استدلال لطيف، بارع الروعة والجمال، (سأل أحدُ الصحابة رسول الله ﷺ، كيف يحيى الله الموتى؟ فقال له: أمّا مررت بوادي أهلك مُمْحِلاً؟ \_ أي مجدباً \_ ثم مررت به يهتزُّ خَضِراً؟ قلت: بلي يا رسول

STEELE ST

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُمْ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَمَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أَوْلَئِكَ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُمْ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَمَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أَوْلَئِكَ وَمَا لَهُ يَبُورُ فَى وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ مِن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجُا وَمَا عَصْمِ لَ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِن عَمْرُوهِ إِلَّا فِي كِنَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرُ شَا عَمْرُوهِ إِلَّا فِي كِنَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرُ شَا

الله، قال: فكذلك يحي الله الموتى، وذلك آيته \_ أي علامته \_ في خلقه) رواه أحمد وابن ماجه.

﴿ مَن كَانَ رُبِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلْمُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ رَفِعُكُم ۗ أَى مــــن كان يريد عزة الدارين، فليعلم أن العزة والقدرة والمنعة، لله عزَّ وجل وحده، لا لغيره من البشر، فكيف يطلب الكفار العزة من الأوثان والأحجار؟ كما قال تعالى عنهم ﴿واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً ﴾ وهذه الأوثان ذليلة ضعيفة مهينة!! ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعملُ الصالح يرفعه ﴾ أي إليه جلُّ وعلا يرتفع العملُ الصالح، والكلام الطيب، من ذكر، ودعاء، وتسبيح، وتلاوة قرآن، ويقبله ويثيب فاعله، فمن كان يريد العزة فليعمل بطاعة الله ﴿وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُر أُولَتِكَ هُو بَبُورُ ﴿ أَي والذين يحتالون بالمكر والخديعة لإطفاء نور الله، والكيد للإسلام والمسلمين، لهم في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم، وكيدهم يبور أي هالك وباطل!! والآية تشير إلى تآمر كفار مكة على الرسول ﷺ في (دار الندوة) حيث اجتمعوا وتشاوروا في قتل الرسول عَلِيَّة أو نفيه أو حبسه، فأبطل الله مكرهم، وردَّ كيدهم في نحورهم ﴿ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله﴾ ثم ذكر تعالى برهاناً آخر على قدرته ووحدانيته فقال سبحانه ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنثَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ﴾ أي والله تعالى بقدرته خلق أصلكم آدم من تراب، ثم خلق ذريته من ماء مهين، هي النطفة، ثم خلق من هذه النطفة أزواجاً ﴿ ذكوراً وإناثاً ﴾، بطريق التَّزاوج، وما تحمل أنثى في بطنها من جنين، ولا تلده إلا بعلمه سبحانه، يعلم أطواره وأدواره ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنفَضُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ أي ما يبطول عمر أحد من البشر، حتى يصل لسنِّ الهرم، ولا ينقص من عمر أحد، فيموت وهو صغير أو شاب، إلاَّ كان ذلك مسجَّلاً في اللوح المحفوظ، عند رب العزة والجلال، لا يزاد عليه ولا ينقص، THE REST OF THE PARTY OF THE PA

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنَذَا عَذْبٌ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَنَذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِنَجْنُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ شَ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ فَيُولِجُ النَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَسُخَرَى الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حَمُلُ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَسُخَرَى الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حَمُلُ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمِّى أَلْهُا وَلَهُ مَا لَيْلِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حَمُلُ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسْتَى

وذلك سهلٌ هيِّن على الله، لأنه تعالى أحاط بكل شيء علماً!

إن خلق الإنسان من تراب، أظهر دليل وبرهان على وجود الله، وقدرته ووحدانيته، ولو فكر الإنسان في أصل نشأته، لعرف أن وجوده معجزةٌ من أعظم المعجزات، فالتراب جماد لا حياة فيه، وهو أصل تكوين البشر، ثم معجزة نفخ الروح، لا تزال سراً مغلقاً على البشر، ما هي هذه الروح؟ كيف تكونت؟ كيف حدثت فجعلت من هذا الجماد بشراً سوياً؟ شيء غريب لا يدركه أحد ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ﴾ وبعد هذا البرهان الساطع على قدرة الله ووحدانيته، يضرب القرآن المثل للمؤمن والكافر فيقول سبحانه﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيِعٌ شَرَابُهُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ أي لا يتساوى ماء النهر، وماء البحر أبداً، فهذا ماء حلو عذبٌ شديد الحلاوة، يُذهب العطش، يَسْهُل انحداره في الحلق، لعذوبته، وذاك ماء شديد الملوحة، يُحرق حلق الشارب لملوحته ومرارته، فالأَجاج: الشديدُ الملوحة، والفُرات: الشديد الحلاوة، والسائغ الذي ينحدر بسهولة، وهذا مثلٌ ضربه الله للمؤمن والكافر، كما قال بعض علماء السلف، أي كما لا يتساوى ماء البحر، وماء النهر، كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر، ولا البَرُّ مع الفاجر﴿وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ۗ وَتَسْتَخْرَجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَمَّا وَتَرَى ٱلْفُلَّكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي ومن كل واحد منهما، تأكلون سمكاً غضًا طرياً، وتستخرجون اللؤلؤ والمرجان من مياه البحار، للحلية والزينة، وترى السفن العظيمة الضخمة، تمخر عُباب البحر، مقبلةً ومدبرة، تحمل على ظهرها الأثقال، والبضائع، والرجال، وهي تسير ولا تغرق، لأنها بتسخير الله عز وجل، لتشكروه على نعمه الجليلة، التي أنعم الله بها عليكم!! وجريانُ السفن العظيمة الضخمة فوق سطح الماء، من آيات الله الباهرة، فإن الحصاة تسقط في الماء، فكيف لا تسقط هذه السفن وتغرق في الماء على ضخامتها؟ ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلِّيل وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ هذا برهان آخر على قدرة الله

ذَالِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَذَعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَطْمِيرٍ شَى إِن تَذَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اَسْتَجَابُوا لَكُوْ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ شَى ﴿ يَتَأَيُّهُا لَكُوْ وَيَوْمَ الْقَيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ شَى ﴿ يَتَأَيُّهُا لَا لَكُوْ وَيَوْمَ الْقَيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ شَا ﴿ يَنَالُهُ هُو الْفَقَى الْحَمِيدُ شَا اللّهُ وَاللّهُ هُو الْفَقَى الْحَمِيدُ شَا

ووحدانيته، أي وهو سبحانه بقدرته، يُنقص من الليل ويزيد في النهار، ويُنقص من النهار فيزيد في الليل، وهذا هو الإيلاج: يعني الإدخال، وهذه من آيات الله الباهرة، فلو نظر الإنسان بعين البصيرة، لرأى العجبَ العُجاب، مشهد الليل وهو يأكل من النهار، وكأنما يدخل فيه، ومشهد النهار وهو يأكل من الليل، فبينما الدنيا مشرقة ساطعة، إذا بالظلام يخيِّم على الكرة الأرضية، وإذا بالكون يسبح في ظلام دامس، آيةٌ من آيات الله الكونية، يُشاهدها الناس في كل صباح ومساء، ولكنهم لا يفطنون لها، للإلف والاعتياد، وفي بعض البلدان يطول النهار حتى يصل إلى عشرين ساعة، ويقصر الليل حتى يصبح بضع ساعات، فسبحان من دبَّر الكون بحكمته، وغيَّر الأوقات بقدرته!! ﴿وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى﴾ أي ذلَّلهما وسيَّرهما لمصالح العباد، يجِريان بنظام دقيق محكم، إلى زمن محدود هو يوم القيامة ﴿ ذَالِكُمْ أَلَهُ رَبُّكُمْ لَهُ لَ ٱلْمُلَّكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُوكَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُوكَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ أي ذلكم الإله العظيمُ الشأن، هو ربكم، الذي له الملك والسلطانُ، والتصرف الكامل في الخلق، وما عداه فباطل لا يملك شيئاً، ولا ينفع بشيء ولو بمقدار القطمير، وهي القشرة الرقيقة البيضاء التي تكون بين التمرة والنواة ﴿إِن تَدَّعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُوْ ۖ وَنَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشْرَكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ﴾ أي وهذه الآلهة المزعومة، هي أصنام من أشجار أو أحجار، لو دعوتموهم للإعانة وكشف الضر، لم يسمعوا دعاءكم، ولم يستجيبوا لندائكم، لأنها جمادات لا تنطق ولا تسمع، ولو سمعوا دعاءكم \_على الفرض والتقدير \_ما استجابوا لكم، لعجزهم عن النفع بالكلية، وفي الآخرة عندما ينطقهم الله بقدرته، يتبرءون منكم ومن عبادتكم، ولا يخبرك أحد على وجه اليقين، إلا الخالق العليم الخبير! فالخبيرُ هنا يُراد به ربُّ العزَّة والجلال.

قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو ٱلْغَنِيُ الْحَمِيدُ﴾ أي أنتم يا معشر البشر، الفقراء على الحقيقة، المحتاجون إلى الله على الدوام، والله

إِن بَشَأَ يُذَهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزِ ﴿ وَلَا لَكِ بَشَأَ يُذَهُ شَيْءٌ وَلَوْ تَزَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئُ وَإِن تَدَعُ مُفْقَلَةٌ إِلَى جِبْلِهَا لَا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئُ وَإِن تَدَعُ مُفْقَلَةٌ إِلَى جِبْلِهَا لَا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانُ ذَا قُرْبَةٌ إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ كَرَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةً وَمَن كَانَ ذَا قُرْبَةٌ إِنَّمَا يُنْفَرِ اللّهُ اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ فَي وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿ فَي وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿ فَي وَلَا الظّلُو وَلَا الظّلُودُ فَي وَلَا الظّلُو وَلَا الظّلُو وَلَا الظّلُودُ ﴿ فَي وَلَا الظّلُو وَلَا الظّلُودُ فَي اللّهِ اللّهِ وَلَا الظّلُو وَلَا الْخُرُورُ فَي وَلَا الظّلُو وَلَا الظّلُودُ فَي الطّلُولُ وَلَا الْحَرُورُ فَي وَلَا الظّلُولُ وَلَا الظّلُودُ فَي الْعَلْمُ وَلَا الظّلُولُ وَلَا الظّلُودُ اللّهِ وَلَا الطّلُولُ وَلَا الطّلُولُ وَلَا الطّلُولُ وَلَا الطّلُولُ وَلَا الطّلُولُ وَلَا الطّلَولُ اللّهُ وَلَا الطّلُولُ وَلَا الْمُعْلَدُ اللّهُ وَلَا الطّلَالُ وَلَا الطّلُولُ وَلَا الطّلَا وَلَا الطّرَاقُ وَلَا الطّرَاقُ وَلَا الْعَلَا لَوْلَا اللّهُ الْعَلَالُ وَلَا الطّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللمُ الللللمُ

سبحانه وتعالى هو الغنيُّ عن جميع الخلق، لا تنفعه طاعة ولا تضرُّه معصية، وهو المحمود في جميع الأوقات والأحوال، ﴿ إِن يَشَأْ يُذَهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرِيزٍ ﴾ أي لو شاء تعالى لأهلككم وأفناكم، وأتى بقوم آخرين خير منكم!! وليس ذلك بصعب ولا عسير على الله تعالى، بل هو سهلٌ يسير، لأنه يقول للشيء: كن فيكون!! يا عجباً للإنسان الغافل عن ربه، يركبه الغرور أحياناً، فيظن أنه شخصٌ عظيم، مستغن عن إحسان الله وفضله، فماذا يصنع لو منع الله عنه الهواءَ، أو قطع عنه الطعامَ والماء؟ وماذا يصنع لو تجمَّد بعضُ الدم في عروقه، فأصابته الجلطةُ؟ أو حُبس البول في المثانة؟ أو توقُّف القلب عن الحركة؟ ألا يهلك ويموت؟ فما أضعف الإنسان وأعجزه، أمام عظمة الله وجلاله!! ﴿ وَلَا تَزْرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَيْتُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبَيٌّ ﴾ أي كلُّ نفس تحمل إثم نفسها، ولا تُعاقب بذنب غيرها، كما يفعله الجبابرة من أخذ بعض العشيرة بالجاني، وأخذ الجار بالجار، وإنما المسئولية فردية، كل نفس تحمل آثامها، وإن تدع نفسٌ مثقلةٌ بالأوزار، أحداً ليحمل عنها بعض أثقالها، لا يتحمل عنها أحد، حتى ولو كان المستغيث ذا قرابة، كالابن، والأب، والأم، لأن كل إنسان يريد نجاة نفسه ﴿لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ فهو مشغول بنفسه وحاله، عن قريبه وأحب الناس إليه، يقول: نفسى، نفسى ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةُ وَمَن تَرَكَّن فَإِنَّمَا يَمَرَّكَى لِنَقْسِيِّه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون، الذين يخشون عذاب الله، ولم يشاهدوا ربهم، ولكنهم أيقنوا بوجوده، فخافوا عقابه، وحافظوا على عبادتهم وصلاتهم، فهؤلاء الذين ينتفعون بالإنذار، ومن تطهَّر من أدناس المعاصي والفجور، فنفعه عائد عليه، وإليه تعالى وحده مرجع جميع الخلق، فيحاسبهم على أعمالهم ﴿وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْصِيرُ وَلَا ٱلظُّلُمَنْ وَلَا ٱلنُّورُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْمُرُورُ ﴾ هذا وارد مورد التمثيل، لبيان

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخْيَآهُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآهُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ شَيْ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ شَيْ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِيّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ شَيْ

الفارق الكبير بين الإيمان والكفر، والهدى والضلال، فالإيمان نور، والكفر عمى، والهدى ضياء، والضلال ظلمة!

ومعنى الآية: وما يتساوى عند الله الكافر والمؤمن، ولا الجاهل والعالم، وهو المراد بقوله ﴿الأعمى والبصير﴾ ثم قال تعالى ﴿ولا الظلمات ولا النور﴾ أي ولا يتساوى عند الله الباطلُ والحقُ، والهدى والضلال، فالباطل ظلمة، والحقُ نور ﴿ولا الظلُ ولا الحرور﴾ أي ولا يتساوى الظلُ الظليل، مع شدة الحرّ وقت الظهيرة وهو حرّ السموم ١١ ضرب تعلى الغللَ مدلا للجنة، وظلها الغليل، وشهارها اليانعة، وضرب الحرور \_ وهو شدة حر الشمس \_ للنار وسعيرها، وشدة لهبها وجحيمها. كما قال سبحانه ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ﴾ فالجنة مستقر للأبرار، والنار مستقر للفجار. ثم زاد تعالى في التأكيد لبيان الفارق الشاسع، بين أهل الإيمان، وأهل الكفر، فقال سبحانه ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْنَاءُ وَلا ٱلأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ يِعُسْمِعِ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ يِعُسْمِعِ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ يعُسْمِع مَن يَشَاءُ وَمَا المؤمن ينتفع ويسمع ويتدبر، والكافرين بالأموات، فالمؤمن ينتفع ويسمع ويتدبر، والكافرين منذر، يُسمع الأحياء لا الأموات!!

لقد جاء التمثيل في هذه الآيات، في غاية الفصاحة والبيان، فقد ذكر تعالى الأعمى والبصير مثلاً للمؤمن والكافر، فذكر ما عليه الكافر من ظلمة الكفر والضلال، وما عليه المؤمن من نور الهداية والإيمان، ثم ذكر مآلهما ومصيرهما في الآخرة، ومثّل له بالظل والحرور، فالمؤمن بإيمانه في ظل وراحة، والكافر بكفره في سموم وحميم، وحرّ وتعب، ثم ذكر مثلاً آخر على أبلغ وجه وهو (الحيّ والميت)، فالأعمى قد يكون فيه بعض النفع، بخلاف الميت فإنه لا نفع فيه، ولا خير يُرتجى منه، فالكافر شَبَحٌ في صورة حي، وبهيمة في صورة إنسان ﴿أُولئك كالأنعام بل هم أضل﴾ فتدبّر روائع أمثلة القرآن!! ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ فِي صورة إنسان ﴿أُولئك كالأنعام بل هم أضل﴾ فتدبّر روائع أمثلة القرآن!! ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا فَرَيْرُا وَإِن مِنْ أُمّةٍ إِلّا خَلا فِهَا نَذِيرٌ ﴾ أي نحن بعثناك يا محمد بالهدى والدين

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِنَاتِ وَبِالزَّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ ثُمَّ أَخَذَتُ الَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مُمَرَّتٍ ثُمِّنَافِنًا أَلْوَانُهُا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُا بِيضٌ وَحُمْرٌ ثُمُعْتَكِفُ أَلْوَنُهُمَا وَعَرَابِيثِ سُودٌ ﴿

الحق، بشيراً للمؤمنين، ونذيراً للكافرين، وما من أمةً من الأمم السابقة، في الأزمنة الماضية، إلا وقد بعثنا فيها نبياً أو رسولاً، لئلا يبقى لأحد حجة بعد الرسل!! ثم سلَّى تعالى رسوله عن تكذيب قومه له، فقال سبحانه ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيكَ مِن قَبْلَهُمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ وَبِٱلْزُيْرِ وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنيرِ﴾ أي وإن كذبك قومُك يا محمد، فقد كذَّب الذين من قبلهم رسلهم، جاءوهم بالمعجزات الواضحات الساطعات، ﴿وبالزبر ﴾ أي الصحف التي فيها النصائح والمواعظ، كصحف إبراهيم، وشيث، وإدريس ﴿وبالكتاب المنبر﴾ أي الكتب السماوية التي أنزلها الله على أكابر الرسل ﴿ثُمَّ أَعَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ۖ فَكُنف كَاكَ نَكِيرِ ﴾ أي ثم أخذت المكذبين الكفار، بأشد أنواع العقاب، وبالهلاك والدمار، فكيف كانت عقوبتي لهم، وإنكاري عليهم؟ ألم آخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ ألم أجعل نعمتهم نقمة، وسعادتهم شقاوة، وقصورهم خراباً ودماراً!! ثم عاد الحديث إلى ذكر دلائل القدرة والعظمة والوحدانية، في هذا الكون المنظور، فقال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنَرَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآةَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ثَمَرَتِ تُخْلِفًا أَلْوَاهُما ﴾ أي ألم تر أيها الإنسان العاقل، أن الله العظيم الجليلَ الكبير، أنزل المطر بقدرته من السحاب، فأخرج بذلك الماء أنواع النباتات، والفواكه، والثمار، المختلفات الأشكال والألوان؟ من تفاح، وعنب، وتين، وزيتون، وغيرها مما لا يكاد يُحصر، الماء واحد، والتربة واحدة، والطعوم والألوان مختلفة ﴿يُسقى بماء واحدٍ ونفضل بعضها على بعض في الأكل﴾ ثم انتقل إلى الجبال فقال ﴿وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُّا بِيضٌ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ ٱلْوَنْهُا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ أي وخلق من الجبال أيضاً حجارة مختلفة الألوان والأشكال، ذات هيئاتٍ متنوعة، منها الأبيضُ، والأحمرُ، والأسود، فكما خالف بين الألوان في الفواكه والثمار، كذلك خالف بينها في الجبال والأحجار، ومعنى الجدد أي الطُّرق جمع جُدَّة وهو الطريق ﴿وغرابيب﴾ جمع غربيب وهو الشديد السواد، أي حجارة سوداء شديدة

وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَاتِ وَالْأَنْعَامِ ثُخْتَلِفُ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَّوُأُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ آلَ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِئَبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةُ يَرْجُونَ يَجْدَرَةً لَن تَبُورَ آلَ

السواد ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْعَدِ مُعْتَلِفٌ أَلْوَنْكُمْ كَذَلِكٌ ۚ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُؤُا إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ ﴾ أي ومن البشر، والبهائم، والأنعام، مختلفة الأشكال والألوان، كاختلاف الثمار والجبال، فهذا أبيض البشرة، وهذا أحمر، وهذا أصفر، وهذا أسود، والجميعُ خلق الله، إنما يعظُم الله ويُجلُّه ويخشاه حقَّ الخشية، العلماءُ العارفون بعظمته وجلاله، إنه سبحانه هو العزيز الغالب، المعاقب لأهل الفجور والطغيان، الغفور للتائبين عن العصيان. . وهذه الآية الكريمة لفتت الأنظار، إلى (العلوم الكونية) المتنوعة، فأشارت إلى علم النبات، والطبيعة، والأحياء، وطبقات الأرض «الجيولوجيا» وعلم الأرصاد، والطب البشري، والحيواني «البيطري» لأن الله تعالى لفت في هذه الآية، إلى آثار قدرته في هذا الكون المنظور، ليحفز المؤمن على البحث والتنقيب، على شتى العلوم الكونية، بجميع فروعها، ليستفيد ممَّا حوله، ويعمر الدنيا بطاعة الله، وذكره وشكره، وختم الآية بقوله ﴿إنما يخشي الله من عباده العلماء﴾ وجاءت في سياق الحديث عن علوم الكون والطبيعة، فعلماء الطب، والفلك، والنبات، وعلماء طبقات الأرض، والزلازل، والبراكين، وعلماء الفضاء، المفروضُ فيهم أن يكونوا أشدُّ الناس خشيةً لله، لما يرون من آثار صنعه وإبداعه، فالطبيب مثلاً الذي يرى آثار الدقة والإبداع، في كل حاسة من حواس الإنسان، في العين، والأذن، والقلب، والمخ، والأعصاب، بل يرى آثار الإبداع والإتقان في كل خلية من خلايا جسم الإنسان، وفي كل نقطة تجري في دمه وعروقه، هو الذي يعرف روائع الخلق والتكوين، فيزداد بذلك إيماناً بعظمة الله ووجوده، ولهذا كان أشدُّ الناس من خشيةِ الله سيَّدُ الأنبياء، لِمَا يَعْرِف من عظمة الله وجلاله حيث قال: (أَمَا واللهِ إنَّى لأخشاكم لله وأتقاكم له) رواه البخاري. . وبعد هذا تنتقل الآيات من الكتاب المنظور (الكون) إلى الكتاب المسطور (القرآن العظيم) فيقول سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزُقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةُ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَكُورَ﴾ أي إن الذين يقرءون القرآن، بتدبر وتأثر،

وأتى بصيغة المضارع ﴿يتلون المفيدة للتجدد والاستمرار، لينبِّه تعالى أن من شأنهم المداومة والمواظبة على تلاوة القرآن ﴿وأقاموا الصلاة ﴾ أي أذُّوها على الوجه الأكمل بأركانها وآدابها، وخشوعها، وفي أوقاتها، لأن لفظ الإقامة يدلُّ على الحسن والإتقان ﴿وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ﴾ أي أنفقوا بعض ما رزقناهم من الأموال، في سبيل الخير والإحسان، ابتغاء مرضاة الله، في السر والعلن ﴿يرجون تحارة لا تمور﴾ أي يرجون بعملهم الصالح تجارة رابحة، لن تخسر ولن تكسد، بل هي رابحة على الدوام، لأنها تجارة مع الرحمن ﴿ لِكُونِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ أي ليوفيهم الله ثواب أعمالهم، ويزيدهم فوق أجورهم، أضعافاً مضاعفة، من فضله وكرمه وإحسانه، إنه تعالى مبالغٌ في الستر على عباده، شاكر لطاعتهم وإحسانهم ﴿وَٱلَّذِيُّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ أي وهذا القرآن الذي أوحيناه إليك يا أيها الرسول، هو الكتاب الحقُّ، كلامُ ربِّ العزة والجلال، جاء مصدِّقاً لما سبقه من الكتب الإلهية، المنزلة على الأنبياء والمرسلين، كالتوراة والإنجيل، إنه تعالى خبير بمصالح العباد، مطُّلع على أعمالهم، لا تخفى عليه خافية، وفي الآية إشارة إلى أن القرآن وحي من عند الرحمن، لأن الرسول لم يكن كاتباً ولا قارئاً، وأتى ببيان ما في كتب الله السابِقة، ولا يكون ذلك إلا بطريق الوحى من الله ﴿ ثُمُّ أَقَرَثْنَا ٱلْكِئْنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ أي ثم أورثنا القرآن العظيم، هذه الأمة المحمدية، التي اخترناها على سائر الأمم، وخصصناهم بهذا النور المبين، وقد انقسموا أمام هذه «الوراثة الربانية» إلى ثلاثة أقسام ﴿فَيَنَّهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْخَيْرَتِ بِإِذِنِ اللَّهُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ﴾أي فمنهم العاصى المقصِّر في طاعة الله، ومنهم المقتصد أي المتوسط في فعل الخيرات والطاعات، ومنهم السابق إلى مرضاة الله، المجدّ المجتهد في العبادة، والطاعة وفعل الصالحات!! ذكر

جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوَّلُوَّا وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوَّلُوَّا وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ شَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي أَذَهَبَ عَنَّا الْحَرَنُ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورٌ فَيهَا حَرِيرٌ شَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَهِ اللَّذِي أَنْفُورٌ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا شَكُورُ شَ اللَّذِي آلَمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَعُورٌ شَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ

تعالى أقسامهم، ثم ذكر بعد ذلك مصيرهم وجزاءهم، فالفريق الأول (العصاة) هؤلاء أمرهم إلى الله، إمَّا أن يعذُّبهم ليطهرهم من الذنوب والأوزار، ثم يدخلهم الجنة، وإمَّا أن يعفو عنهم بشفاعة النبي المختار، لأنهم من أمته وقد ماتوا على الإيمان ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ وأمَّا المقتصد في عمله، والسابق إلى الخيرات فهؤلاء من أهل الجنة، ولهذا قال تعالى بعدها ﴿جَنَّتُ عَدِّنِ يَدَّخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوْٓ ۖ وَلِمَاسُهُمْ فَهَا حَرِيرٌ ﴾ أي لهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة يتنعَّمون فيها بأنواعَ النعيم، ويُزيَّنُون فيها بأساور من ذهب، مرصَّعة باللؤلؤ، وهذه الزينة للرجال والنساء، لأن الجنة دار تشريف لا دار تكليف، فليس هناك شيء حرام، وجميع ما يلبسونه في الجنة من ثياب الاستبرق والحرير، ولهذا قال تعالى ﴿ولباسهم فيها حرير ﴾ ولمَّا كانت الملوك في الدنيا تلبس الأساور والتيجان، جعل الله ذلك لأهل الجنان ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَرُ إِنَّ لَغَهُورٌ شَكُورُ ﴾ أي ويقولون حين يدخلون الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الأحزان، والهموم، والأكدار، إن ربنا واسع المغفرة لذنوبنا وأخطائنا، شكور لطاعة المطيعين ﴿ اَلَّذِي أَطُّنَّا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَشُّنَا فِهَا لُغُوبٌ ﴾ أي الذي أنزلنا وأسكنَنا الجنةَ، دارَ الإقامة والخلد، وجعلها لنا وطناً وقراراً، من فضله و كرمه، لا يصيبنا فيها تعبُّ ولا مشقة، والنَّصبُ: التعبُ، واللَّغوبُ: الإعياءُ والضعفُ والفتور!! لقد جعل الله جزاء هذه الأمة المختارة «أمة محمد» الجنة دار الخلود والإقامة، وجعل النعيم فيها مادياً، ومعنوياً، فالنعيم الماديُّ ما يكون لأهل الجنة من المآكل والمشارب، واللذائذ الجسدية ومنها الحور العين، والنعيم المعنويُّ النفسي، ما يكون لهم فيها من الراحة، والسعادة، والاطمئنان، في دار السرور والحبور ﴿لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، ومقابل هذا النعيم والتكريم لأهل الجنة، يأتي الحديث عن أهل النار، وما هم فيه من الشقاء والعذاب فيقول سبحانه ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ

النالقالفين المنالقالفين المنال

جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُحْفَفَ عَنْهُم مِّنَ عَدَابِهَا كَذَالِكَ الْجَهَنَّمِ لَا يُعَفِّو لَى عَفُورٍ فَ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ الَّذِي كُلُّ كَفُورُ فَيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ عَيْرَ اللَّهِ عَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ اللَّهَ عَلِمُ عَيْبِ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ اللَّهَ عَلِمُ عَيْبِ اللَّهُ عَلِمُ عَيْبِ اللَّهُ عَلِمُ اللَّهُ عَلِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلِمُ اللَّهُ عَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلِمُ اللَّهُ عَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كُفُرُهُمْ وَلَا يَزِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كُفُرُهُمْ وَلَا يَزِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ كُفُرُهُمْ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَا خَسَارًا فَى الْأَرْضِ فَن كَنْ يَرْيِدُ الْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا فَى الْأَرْضِ فَن كَنْ يَرْيِدُ الْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا فَى الْمُؤْمِلُ الْكُولِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا فَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمُ إِلَا خَسَارًا فَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولِ الللْعُلِيلُ اللْعُلُولِ الللْعُلُولِ اللْعُلُولِ اللْعُلُولُ اللْعُولِ اللللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ اللِهُ اللْعُلُول

جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَنَالِكَ جَنْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿ أَي والذين كفروا بآيات الله، وكذبوا رسله، فإن لهم نار جهنم المستعرة، لا يُحْكم عليهم بالموت، حتى يستريحوا من عذاب جهنم، ولا يُخفُّف عنهم شيء من العذاب، بل هم في عذاب دائـ مستمر، كذلك نعاقب كل كافر مبالغ في الكفر والإجرام ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ \*\* اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الكفر والإجرام ﴿وَهُمْ يَضَطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِمًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ أي وهم في جهنم يستغيثون ويصيحون برفع أصواتهم، صياح المعذُّب، قائلين: يا ربنا أخرجنا من النار، وردُّنا إلى الدنيا، لنعمل عملاً صالحاً يرضيك، غير ما كنا نعمل من سيء الأعمال!! يقول تعالى موبخاً لهم ومؤنباً ﴿ أَوْلَمَ نُعُمِّرُكُم مَا يَنَذَكُرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمْ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ أي أولم نمهلكم في الدنيا، ونعمرُكم فيها عمراً طويلاً، يكفي لأن يتذكر من يريد التذكِّر والتدبر؟ فماذا صنعتم في هذه المدة التي عشتموها؟ وجاءكم الرسول المنذر، محمد ﷺ، فلم تتذكُّروا ولم تتَّعظوا، فذوقوا عذاب الله الشديد، فمالكم اليوم شافع ولا نصير، يدفع عنكم العذاب ﴿ إِنَ ٱللَّهَ عَكِلْمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾أي هو سبحانه العالم بكل ما خفي في هذا الكون، يعلم خفايا النفوس، والخواطر والهواجس، التي تمرُّ على فكر الإنسان، فكيف لا يعلم أعمالهم الظاهرة؟ والغرضُ من الآية بيان أن الله لو ردِّهم إلى الدنيا، لعادوا إلى الكفر والضلال، لأنه يعلم خفاياهم ونواياهم، كقوله سبحانه ﴿ولو ردُّوا لعادوا لمِا نهوا عنه وإنهم لكاذبون﴾ ثم جاءت الآيات تذكُّر هم بعاقبة الكفر الوخيمة ، حيث قال سبحانهِ ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمُ خَلَتَهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَتِهِ كُفْرُمُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِلَّا مَقَنًّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفَرُهُمُ إِلَّا خَسَارًا﴾ أي هو جلَّ وعلا جعلكم أجيالاً يخلف بعضكم

THE STATE OF THE S

قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السّمَوَتِ أَمْ ءَاتَبْنَهُمْ كَلَنَا فَهُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظّلِلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلّا غُرُولًا فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَمِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا عُمُورًا فِي فَي إِنَّهُ مَا عَفُورًا فَي وَالْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَمِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِمًا غَفُورًا فَي وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْتَنَهِمْ لَمِن جَآءَهُمْ فَي نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَا نَفُورًا فَي

بعضاً، جيلاً بعد جيل، ليمتحنكم ويختبركم، فمن كفر فعليه وبالُ كفره، لا يضرُّ بذلك إلا نفسه، ولا يزيد الأشقياء الكفارَ كفرُهم ﴿إِلاَّ مَقْتاً﴾ أي بُغضاً وسخطاً، والمقتُ: أشدُّ أنواع البغض والكراهية، ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاكاً وخسراناً، لأنهم خسروا راحتهم وسعادتهم ﴿ قُلُ أَرَمَيْتُمُ شُرِكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي التَهُورَتُ أي أخبروني يا معشر المشركين، عن هذه الأوثان والأصنام، التي زعمتم أنها آلهة وشركاء مع الله؟ ماذا خلقت من المخلوقات، من البشر، أو الدواب، أو الجبال أو البحار؟ لنرى هل تستحقُّ أن تعبد مع الله!! أم لها شركة مع الله في بعض مخلوقاته؟ ليستحقوا بذلك الألوهية!! ﴿أَرْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنَّةً بَلَ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ أي هل عند هؤلاء العابدين للأوثان، كَتَابَ منزل من السماء، ينطق بأَنْ هذه الألهة المزعومة شركاء مع الله؟ بل هم في عبادتهم لها في ضلال وغرور، ضلُّلهم الرؤساء بأنها تشفع لهم يوم القيامة، وما هو إلا غرور باطل وزور ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ أي الله الذي خلق السموات والأرض، هو الذي يمسكهما بقدرته عن الزوال، والسقوط، والوقوع، كما قال سبحانه ﴿ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ﴾ وإذا فُرضَ أن الله تعالى تخلَّى عن إمساكهما، فلا يستطيع أحدٌ على إمساكهما، إنه تعالى حليمٌ على عباده، لا يعجُل لهم العقوبة، غفور يغفر لهم ذنوبهم وآثامهم، من فرط رحمته بهم، ولعلُّ في هذه الآية ما يشير إلى حركة الأرض، لأنها لو كانت ثابتة على شيء، لما احتاجت إلى الإمساك، وإنما هي ـ والله أعلم ـ كبقية الأفلاك تسبح في الفضاء ﴿ وَأَفْسَمُوا بَاللَّهُ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَيُّ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴾ أي THE STATE OF THE PARTY OF THE P

السَّنِكَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكُر السَّيِّ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيَّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا سُلْنَ الْأَرْضِ فَلَنْ تَجِدَ لِسُلَّتِ اللهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُلَّتِ اللهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُلَّتِ اللهِ تَجْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُلَّتِ اللهِ تَجْدِيلًا وَلَا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْف كَانَ عَلِيمَةُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم وَكَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَونِ وَلَا فِي وَكَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَونِ وَلَا فِي اللهَ اللهُ ا

أقسم المشركون كفار مكة، أقسموا بالله أشدُّ الأيمان وآكدها وأبلغها، أنه لو جاءهم رسول، ليكونَّن أسبقَ الناس إلى الإيمان به، وأهدى من اليهود والنصارى، الذين كذبوا أنبياءهم ورسلهم ﴿فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ﴾ أي فلما جاءهم الرسول المنذر، (محمد بن عبد الله) خاتم النبيين، ما زادهم إلا بعداً عن الإيمان، ونفوراً عن اتباع سيد المرسلين ﴿ اَسْتِكَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّبِيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ أي نفروا عن الهدى والإيمان، بسبب الاستكبار والطغيان ، والمكر الخبيث للصدِّ عن دين الله، ولا يعود وبال هذا المكر الخبيث، إلا على أهله ﴿فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَّ فَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ ٱللَّهَ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا﴾ أي فهل ينتظرون إلا عادة الله في المكذّبين من الأمم السابقة؟ وهي الإهلاك لهم بأنواع العذاب والدمار؟ وهي سُنَّةٌ لا تتبدل ولا تتغير ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ أي أو لـــم يسافروا في البلاد، ليعتبروا بمن سبقهم من الطغاة، كيف كانت عاقبتهم الوخيمة؟ فقد كا نوا أقوى من أهل مكة أجساداً، وأطول أعماراً، وأكثر أموالاً وأولاداً؟ ﴿ مَا كَارِ عَالَهُ اللَّهُ لِعُجزَهُ من شَيِّهِ في ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ أي وما كان ليعجزه الانتقام منهم، فقد أهلكهم ودمَّرهم، وهو عليم بجرائمهم وبما يستحقونه، من العقوبة؟ ﴿ وَلَوْ نُوَاخِذُ اللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآتِكَةِ وَلَكِن ثُوَخُرُهُمْ إِنَّ أَجَل مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ. بَصِيرًا ﴾ أي إن الله حليم لا يعجُل لعباده

CHESTER AND A CONTROL OF THE PARTY OF THE PA

العقاب، ولو آخذهم بذنوبهم لأهلك أهل الأرض جميعاً، ولكنه يؤخرهم ليوم الحساب، وهو سبحانه العالم بأعمالهم، وسيجازيهم عليها أعدل الجزاء!!.

انتهى تفسير سورة فاطر

• • •

### تفسير سورة يسَ

### بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحَافِ

﴿يَسَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّكَ لَيِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ ٱلْعَزِهزِ ٱلرَّحِيمِ﴾، الــحـــروف المقطعة ﴿يسَ﴾ للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، أقسم تبارك وتعالى بالقرآن المعجز المحكم، على أن محمداً ﷺ أحد الرسل الكرام، الذين بعثهم الله لهداية البشرية، وأنه على الطريق الواضح البيِّن، وأن هذا القرآن هو تنزيل رب العزةِ والجلال!! والقسمُ بالقرآن العظيم على رسالته ﷺ، فيه تعظيمٌ وتفخيم لشأن الرسول ﷺ، فلم يُقسم الله في كتابه العزيز، لأحد من أنبيائه بالرسالة، إلا لمحمد ﷺ، وكفي بذلك شرفاً وتعظيماً لخاتم النبييِّن، قال ابن عباس: قال كفار قريش: لستَ يا محمد مرسلاً، وما أرسلك الله إلينا، فأقسم الله بالقرآن العظيم المحكم، أن محمداً ﷺ رسولُ الله، وأنه من جملة المرسلين ﴿ لِلْهَٰذِرَ قَوْمًا مَّا أَيْذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنِهْلُونَ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ أَي لتنذر بهذا القرآن قومك العرب، الذين ما جاءهم كتابٌ ولا رسولٌ قبلك، لتطاول زمن الفترة بين «عيسى» وبعثة «محمد» فهم بسبب ذلك غافلون عن الإيمان، يتخبطون في ظلمة الشرك وعبادة الأوثان، ولقد وجب العذاب على هؤلاء المشركين، بسبب إصرارهم على الكفر والإنكار، فهم لذلك لا يؤمنون بما جئتهم به من عند الرحمن!! ثم مَثَّل تعالى لهم بمثلين عجيبين غريبين، فيهما تصوير حسيٌّ دقيق، لما هم عليه من الكفر والضلال، فقال في المثل الأول ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقُهُمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلأَذْفَان فَهُم مُفْمَحُونَ ﴾ هذه هي الصورة الأولى: صورة الإنسان الذي شُدَّت يداه بالسلاسل والأغلال، ورُبطت مع العُنق، فأصبح رأسُه مرفوعاً، لا يستطيع خفضه

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُنَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُتَصِرُونَ فَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فِي إِنَّمَا لَنُذِرُ مَنِ النَّجْنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ فَ النَّجْنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ فَ النَّحَنَ نَاحَى النَّحْنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ فَ النَّا خَنُ نُحْقِ الْمَوْلَ وَءَالنَّرَهُمُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِنَا خَنُ نُحْقِ الْمَوْلَ وَوَالنَّرَهُمُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ فَي

أو تحريكه يمنة أو يسرة ﴿فهم مقمحون﴾ الإقماحُ: رفع الرأس وغضُ البصر، شبَّههم تعالى في إعراضهم عن هداية الله، بالبعير الذي رفع رأسه عند حوض الماء، وامتنع عن الشرب، وهؤلاء الكفار لا يلتفتون إلى الحقّ، ولا ينظرون إلى حجج القرآن، بل هم معرضون عنه كالبعير الذي يُعرض عن شرب الماء ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُنَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَكُهُمْ فَهُمْ لَا يُشِرُونَ ﴾ هذه هي الصورة الثانية، صورة الشخص الذي حُصِر بين سدَّين عظيمين، سدّ منيع من أمامه، وسدّ آخر من خلفه، وسُدّت الطرقُ في وجهه، فكيف يبصر ما أمامه، أو يرى طريق الهدى والرشاد؟ ومعنى ﴿فأغشيناهم﴾ أي غطِّينا بهذين السدين أبصارهم وأعميناهم، فهم لا يبصرون طريقهم إلى الإيمان، وحقاً إنه لتصوير رائع، يكشف عن حقيقة أولــُنك الأشــقـيـاء الـفـجـار ﴿وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤمِنُونَ إِنَّمَا لُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ ۚ بَشَيْرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيعٍ ﴾ أي يستوي عند هؤلاء الأشقياء، إنذارُك وتخويفك لهم من عذاب الله، وعدمُه، فهم بسبب طغيانهم وجبروتهم لا يؤمنون، إنما ينفع إنذارك لمن آمن بالقرآن، وخشى الرحمن، دون أن يرى ربه، فبشره بمغفرة لذنوبه، وأجر عظيم كريم، هو الجنة دار النعيم ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقَكِ وَنَكَتُبُ مَا قَلَّمُواْ وَءَاتَكُوهُمُّ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ تُبِينٍ ﴾ أي نحن الذين خلقناهم، سنبعثهم من قبورهم بعد الموت، للحساب والجزاء، ونكتب ما عملوه من خير أو شر، نضبطه ونسجِّله عليهم، في كتاب واضح، هو كتاب أعمال الإنسان، أما المراد بالآثار، فهو ما ورد في الحديث الشريف أنها (خُطاهم إلى المساجد)، حيث قال ﷺ لبني سلمة حين أرادوا الانتقال إلى قرب مسجده ﷺ (يا بني سَلَمة، ديارَكم تُكتب آثاركُم،. دياركُم تكتب آثاركم) رواه مسلم، أي الزموا دياركم، تكتب لكم حسنات خطواتكم إلى المساجد ثم ذكر تعالى قصة أصحاب

CHIEF CONTROLLER CONTROLLER CONTROLLER CONTROLLER CONTROLLER CONTROLLER CONTROL CONTRO

وَاضْرِبْ لَمُمُ مَّنَكُ أَصْعَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْفُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْفُرْسَلُونَ ﴿ وَالْمَا الْفُرْسَلُونَ ﴿ وَالْمَا الْفُرْسَلُونَ ﴿ وَالْمَا الْفُرْسَلُونَ ﴿ وَالْمَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَالْمَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللل

القرية، الذين أرسل الله لهم الرسل فكذبوهم، وأرادوا قتلهم فقال سبحانه: ﴿وَٱضْرِتْ لَمُمْ مَّثُلَّا أَصْعَنَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ هذه بداية قصة أهل "إنطاكية" على المشهور من الأقوال، والقريةُ إذا أطلقت في القرآن، فإنه يراد بها البلدة والمدينة، وقد كان أهل هذه المدينة كفاراً يعبدون الأصنام، وفيها ملك ظالم جبَّار، يدعو الناس إلى عبادة الأوثان والأحجار، فبعث الله إلى أهل هذه البلدة (رسولين) كريمين فكذبوهما، ثم شدَّ أزرهما برسول ثالث، فهددُّوا الرسل الكرام بالقتل، إن لم يكفُّوا عن دعوتهم الناسَ إلى الدين الجديد، وتنتهي القصة بهلاك الطغاة الظالمين، بصيحة من السماء أزهقت أرواحهم ﴿ إِذَّ أَرْسَلْنَا إِلَتِهُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ أي أرسلنا إليه رسولين كريمين لهدايتهم فكذبوهما ﴿فعززنا بِثالث ﴾ أي فقويناهما وشددنا أزرهما بإرسال رسولٍ ثَالَث، فقالوا لهم: نحن رسلُ الله مرسلون إليكم لهدايتكم ﴿قَالُواْ مَا أَنتُمْ الَّا بَشَرٌّ مَثْلُكَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكَذِبُونَ ﴾ أي أجابهم الأشقياء بقولهم: لستم إلا بشراً مثلنا، فكيف أوحى الله إليكم دوننا؟ ما أنتم إلا كذبة، تكذبون على الله في دعوى الرسالة، تزعمون أن الله أرسلكم إلينا!! ﴿قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكُمُ ٱلْمُبِيثُ﴾ أي أجابتهم الرسل بقولهم: الله يعلم أننا رسله إليكم، ولو كنا كذبة لانتقم منا أشدُّ الانتقام، وليس علينا إلاَّ أن نبلُغكم رسالة الله، فإن آمنتم فلكم السعادة، وإن كذَّبتم فعليكم الشقاوة والخسران ﴿قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمُّ لَين لَّو تَنتَهُوا لَنَرْجُمُنَكُمْ وَلِيَمَسَّنَّكُم يَنَا عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴾ ردَّ الأشقياء المجرمون على رسلهم، أبشع ردِّ، وجابهوهم بالأسلوب الغليظ العنيف، فقالوا لهم: إنَّا تشاءمنا منكم، ومن دعوتكم لنا إلى الإيمان، وترك عبادة الأوثان، لئن لم تمتنعوا عن دعوتكم لنا إلى الدين الجديد، ولثن لم تكفُّوا عن الطعن في آلهتنا من الأوثان والأصنام،

قَالُواْ طَلَيْرُكُم مَّعَكُمُ أَيِن ذُكِّرَتُّهُ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَفْصَا الْمُؤسِكِينَ وَ وَجَاءَ مِنْ أَفْصَا الْمُؤسِكِينَ وَكُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ النَّبِعُوا الْمُؤسِكِينَ ﴿ النَّبِعُوا مَن لَا يَسْئَلُكُو اَجْرًا وَهُم مُنْهَنَدُونَ ﴾ يَسْئَلُكُو اَجْرًا وَهُم مُنْهَنَدُونَ ﴾

لنرمينكم بالحجارة حتى الموت، ولنؤذينكم إيذاءً شديداً في أنفسكم وأهليكم!! وهكذا أسفر الباطل عن وجهه القبيح، ولكنَّ واجب الرسل الصبر والتذكير، والمضيّ في طريق الدعوة إِلَى الله، مهما كانت المصاعب والمتاعب ﴿فَالُواْ طَنَهِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْفُر بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَا الله أي قالت لهم الرسل: ليس شؤمكم بسببنا ولا من جهتنا، بل بسبب كفركم وعصيانكم، وسوء أعمالكم!! لئن وعظناكم وذكَّرناكم ودعوناكم إلى توحيد الله، تتوعَّدونا بالرجم والتعذيب؟ أهذا هو جزاء الإحسان، والإرشاد إلى الرحمن؟ بل حقيقة أنتم قوم مجاوزون الحدُّ في الإجرام والعصيان، وجواب الشرط ﴿أَنْن ذكرتم ﴾ محذوفٌ لدلالة السياق عليه، تقديره: أئن ذكِّرناكم توعدتمونا بالقتل!! وتمضى القصة تذكر لنا خبر ذلك المؤمن (حبيب النجار) وكان قد سمع دعوة الرسل، فاستجاب لها، وقد خاف على قومه، وهم يتوعدون الرسل، إلى أن يحلُّ بهم عذاب الله، فأسرع نحوهم ناصحاً ومذكراً ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَكِينَ﴾ خاطبهم بقوله (يا قوم) لاستمالة قلوبهم نحو قبول النصيحة، وللإشارة إلى أنه لا يريد بهم إلا الخير، جاءهم من أبعد أطراف المدينة، مسرعاً نحو قومه، يخشى أن يُقدموا على قتل الرسل، فيهلكهم الله بعذاب عاجل، فقال لقومه: اتبعوا الرسل الكرام، الداعين لكم إلى الخير والرشاد ﴿ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتُلُكُمْ أَجَّرُ وَهُم مُّهُمُّدُونَ ﴾ أي اتبعوا هؤلاء الرسل، الصادقين المخلصين، الذين لا يسألونكم أجرة على الهداية، والدعوة إلى الله، وهم عي هدى وبصيرة فيما يدعونكم إليه، من أمر التوحيد والإيمان!! قال القرطبي: كان هذا الرجل «حبيب النجار» به مرض الجُذام، ومنزلُه عند أقصى أبواب المدينة، وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة، يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشفون ضُرَّه، فما استجابوا له، فلما أبصر الرسلَ، ودعوه إلى الله، قال لهم: هل من آية \_ أي علامة \_ تدلُّ على صدق دعوتكم؟ قالوا: نعم، نحن ندعو ربنا القادر، فيفرِّج عنك ما بك!! فقال: إن هذا لعجيب، فكيف يفرِّجه ربكم في غداة واحدة؟ \_ أي في صباح واحد ـ قالوا: ربُّنا على ما يشاء قدير، وهذه الأصنام لا تنفع شيئاً ولا تضرُّ، فآمن ودعوا

﴿ ربهم، فكشف الله ما به من بلاء ومرض!! فلمَّا همَّ قومه بقتل الرسل، جاءهم مسرعاً، وبعد أن ذكِّر قومه، وحذَّرهم من العدوان على رسل الله، عاد يتحدث إليهم عن نفسه، وعن أسباب إيمانه، ويتلطُّف معهم كأنه ينصح نفسه، بأسلوب حكيم، فيه تقريع ضمنيٌّ لهم وتوبيخ، على ترك عبادة الإله الخالق الرازق، فقال: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَتِهِ رُجُعُونَ ﴾؟ أي ما الذي يمنعني أن أعبد خالقي، الذي أبدع خلقي وأوجدني، وربَّاني بأنواع الفضل والكرم؟ وإليه مرجعكم أيها القوم، بعد الموت والفناء، للحساب والجزاء!؟ ﴿مَأَيُّؤُدُ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهِكَةً إِن يُردِّنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِى عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنفِذُونِ ۗ أَي أأتــــرك عبادة ربى وخالقى العظيم القادر، وأعبد آلهةً باطلة من الأوثان والأحجار، لا تسمع ولا تنفع، ولا تغنى عن عابدها شيئاً؟ بل إن هذه الآلهة من الضعف والمهانة، بحيث لو أراد ربي أن ينزل بي شيئاً من الأذى والضرر، وشفعت لي، لم تنفعني شفاعتها، ولم تقدر على إنقاذي؟ فكيف وهي صمَّاء بكماء، لا تسمع ولا تجيب؟ ﴿إِنِّ إِنَا لَفِي صَلَلِ مُرِينٍ﴾ أي إني إن عبدتُ غير الله، واتخذتُ الأصنام آلهةً من دون الله، فسأكون في خسرانِ واضح جليٌّ، وبعد هذا النصح والتذكير، أعلن إيمانه على رءوس الأشهاد، فقال: ﴿إِنِّ ءَامَنَتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴾ أي إني آمنت بربكم الذي خلقكم، فاسمعوا قولي، واعملوا بنصيحتي، واتبعوا رسل الله!! ولمَّا أعلن إيمانه أمامهم، وثبوا عليه وثبة رجل واحد، ووطئوه بالأقدام حتى مات، ولمَّا مات أدخله الله الجنة، فهو يتنعَّم فيها ﴿ قِيلَ ٱدَّخُلِ ٱلْجَنَّةُ ۚ قَالَ يَلَيَتَ فَوْي يَعْلَمُونُ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ أي فلما قتلوه قال له ربه: ادخل الجنة مع الشهداء الأبرار، فلما عاين ذلك النعيم، وتلك الكرامة، قال: يا ليت قومي عرفوا ما أكرمني الله به، من هذا الفضل والنعيم الخالد، وغفر لي ذنوبي بسبب إيماني، واتباعي رسل الله!! قال ابن مسعود:

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ، مِنْ بَعْدِهِ، مِن جُندِ مِن السَّمَاءِ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ اللَّهِ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَبِحِدَةً فَإِذَا هُمْ حَكِمِدُونَ اللَّهِ يَحَشَرُهُ عَلَى الْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ اللَّ اَلَمْ يَرُوا كُمْ الْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِّن القُرُونِ أَنَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ الْمَلْكُذَا فَبَلَهُم مِّن القُرُونِ أَنَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللهِ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَذَيْنَا مُحْفَرُونَ اللَّهُم مِّن القُرُونِ أَنَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللهِ وَإِن كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ لَذَيْنَا مُحْفَمُرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

إنهم وطثوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه، فقال الله له: ﴿ادخلِ الجنةِ﴾ فدخلها، فهو يُرزق فيها، قد أذهب الله عنه سُقْم الدنيا، وحُزْنها ونصَبَها!! **وقال ابن عباس**: «نصح قومه حياً وميتاً» أمَّا أولئك الأشقياء الفجار، فقد كانوا أذلُّ وأحقر، من أن يرسل اللهِ عليهم ملائكة من السماء لإهلاكهم ﴿وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ، مِنْ بَعْدِهِ، مِن جُندِ قِرَبَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةُ وَعِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ ﴾ هذا تحقيرٌ لهم، وتصغيرٌ لشأنهم، والمعنى: لم نحتج في إهلاكهم، إلى إنزال ملائكةٍ من السماء، وما كنا منزلين الملائكة من أجلهم، لأنهم كانوا أذلُّ وأهونَ علينا من ذلك، وما كانت عقوبتهم إلا (صيحةً واحدة)، صاح بهم جبريل، فإذا هم ميّتون هالكون، قد أخمدت أنفاسُهم، حتى صاروا كالنار الخامدة، وهو إشارة إلى الهلاك التام الذي أصابهم ﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادُ مَا يَأْتِيهِم مِن تَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ أي يا أسفا على هؤلاء المكذبين لرسل الله، المنكرين لوحدانية الله ووجوده، ما جاءهم رسول إلا سخروا منه، واستهزءوا به، فهم أحقاء بأن يُتحسَّر عليهم!! والحسرةُ: تفجُّع القلب لأمر مؤلم، والله تعالى لا يتحسَّر على العباد، إنما يذكر أن حالة هؤلاء الظالمين، تستدعى أن يتحسَّر عليهم البشر، قال ابن كثير: المعنى: يا حسرة العبادِ على أنفسهم، يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب. . ولمَّا ضرب الله المثل لكفار مكة ، وبُّخ المشركين على عدم اعتبارهم بمن سبقهم من الطغاة المكذبين، فقال سبحانه: ﴿ أَلَمْ بَرَوْا كُمِّ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّن الْقَرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ أي ألم يعتبر ويتَّعظ هؤلاء الكفار، بالأمم السابقة المكذُّبة لرسلها، التي أهلكناها قبلهم؟ أُهلكوا إهلاكاً لا رجوع لهم فيه إلى الدنيا، أفلا يعتبرون؟ إنَّ الحيوان ليرتجف وهو يرى مصرع رفيقه أمامه، فما بال الإنسان يرى مصارع الظالمين، ثم يسير في نفس ذلك الطريق، وكأنه أعمى لا يُبصر!؟ ثم لا يظننَّ أحدٌ أنهم إذا أهلكوا تُركوا، بل لا بدُّ من حضور الجميع يوم القيامة للحساب والجزاء ﴿ وَإِن كُلُّ لُّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾

وَءَايَةٌ لَمُّمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْمَةُ أَخْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴾ لِيَأْكُونُا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴾ لِيَأْكُونُا فِيهَا مِنَ ٱللَّذِي خَلَقَ لِيَأْكُونُا فِيهَا مِنَ ٱلَّذِي خَلَقَ لِيَا الْحَكُونَ ﴾ ليَأْكُونَ ﴾ سُبْحَنَ ٱلّذِي خَلَقَ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ اللَّرْفُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾

(إنْ) نافية بمعنى ما، و(لمَّا) بمعنى إلاَّ، أي ما جميع الأمم التي كذبت رسلها، بل وجميع الخلق، إلاَّ وهم محضرون يوم القيامة، بين يدي أحكم الحاكمين، فيجازيهم على أعمالهم، خيرها وشرِّها ﴿ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود﴾ فليس من أهلكه الله بمتروك، بل هناك جمع له وحساب، وثوابٌ أو عقاب، كما قال القائل:

ولَـوْ أَنَّا إِذَا مِـنْـنَا تُـرِكُـنَا لكَانَ الموتُ رَاحَةَ كلِّ حَيً ولكنَّا إِذَا مِـنْـنَا بُـعِـثْـنَا ونُـسأَلُ بَعْدَه عـن كـلُ شَـِيَّ ولكنَّا إذا مِـنْـنَا بُـعِـثْـنَا ونُـسأَلُ بَعْدَه عـن كـلُ شَـِيًّ

ثم ساق تعالى الأدلة والبراهين على وحدانيته ووجوده فقال سبحانه ﴿ وَ اَيَةٌ لَمُ الْأَرْضُ النَّبَتَةُ أَحْيَنُهَا وَأَخْرِجنا مِنْهَا حَبَّا فَيِنَهُ يَأَكُونَ الله عليها المطر، دبَّتْ فيها الحياة، الأرضُ اليابسة المجدبة، التي لا نبات فيها ولا زرع، فإذا أنزل الله عليها المطر، دبَّتْ فيها الحياة، فاهتزت وربت وأخرجت لهم النبات والنَّمر، أفليست هذه آية باهرة، على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى؟ إنهم يشاهدون الأرض مجدبة قاحلة، ثم يرونها حيَّة تنبت لهم أنواع الحيوب، التي منها يأكلون، وبها يتغذّون ﴿ وَحَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِن فَيْسِلِ وَأَعْنَبٍ وَفَجَرَنَا فِيها مِن المُعْبُونِ الله وجعلنا لهم في الأرض، بساتين ناضرة، وحدائق زاهية، فيها من أشجار العنب والنخيل، وجعلنا لهم فيها عيوناً وينابيع من الماء العذب، والأنهار السارحة التي تجري في البلدان، فنخرج لهم بواسطتها الفواكه والثمار، والورود والأزهار ﴿ لِيَأْكُلُوا مِن شَرِي وَمَا عَمِلتُهُ أَيْدِيهِمُ أَوْلَا لَمْ مَن الماء العذب، ولا بحولهم وقوتهم، وإنما هو من فضل رحمة أفلاً يشكرون ربهم على هذه النعم؟ وقوله سبحانه ﴿ وما عملته أيديهم ﴾ نفي، أي ليس خروج النبات والثمر، من عمل أيديهم، إنما هو خلق الله، كقوله سبحانه ﴿ وما عملته أيديهم ﴾ نفي، أي ليس خروج النبات والثمر، من عمل أيديهم، إنما هو خلق الله، كقوله سبحانه ﴿ وما عملته أيديهم ﴾ نفي، أي ليس خروج النبات والثمر، من عمل أيديهم، إنما هو خلق الله، كقوله سبحانه ﴿ وما عملته أيديهم ﴾ نفي، أي ليس أأنتم تنبتونه وتُخرجونه أم نحن الزارعون ﴾؟ أي هل أنتم تنبتونه وتُخرجونه أم نحن الزاعون ﴾؟ أي هل أنتم تنبتونه وتُخرونه أم نحن الزاعون ﴾؟ أي هل أنتم تنبتونه وتُخرونه أم نحن الزاعون ﴾؟ أي هل أنتم تنبتونه وتُخرونه أم نحن الزاعون ﴾؟ أي هل أنتم تنبتونه وتُخرون ألقُسِهم ومنا لا يَعْلَمُون ﴾ أي أي هل أنتم تنبتونه وتُخرون ألقي المراح المناح المناح

# وَءَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۞

تقدَّس وتنزَّه الله الخالق الحكيم، الذي خلق الأصناف كلها، ممَّا تخرجه الأرضُ من النخيل والأشجار، والزروع والثمار، ومن البشر الإناث والذكور، ومما لا يعلمونه من أنواع المخلوقات، التي بثَّها الله في هذا الكون الفسيح، تنزَّه أن يشابهه أحدٌ من الخلق!!

سبحان الله!! ما أبدع خلق الله، وما أعظم قدرته، وما أروع كلامه وبيانه!! لقد كان السائد في العصور السابقة، أن الزوجية «الذكورة والأنوثة» لا توجد إلاَّ بين الإنسان، والحيوان، وجاء العلم الحديث، فأثبت أن الزوجية كائنة في (النبات، والجماد، وسائر الموجود في الكائنات)، في النبات أعضاء مذكِّرة ومؤنثة، وفي الكهرباء «موجب» و«سالب» وحتى الذرة التي هي أصغر أجزاء المادة، فيها نوعان من الإشعاع «البروتون» و«الكترون» وكلِّ منهما يشبه الذكر والأنثى، وهنا يظهر لنا جلال هذا الكتاب، المنزل على النبي الأمي، الذي أخبر عن هذه الحقائق العلمية، قبل أن يعرفها البشر حديثاً، حيث يقول ﴿مما تنبت الأرضُ ومن أنفسهم ومما لا يعلمون﴾ ويقول في آية أخرى ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ﴾ أليس هذا سبقاً لهذه العلوم والمكتشفات؟ ومن أين لهذا النبي الأمي، أن يعرف هذه الحقائق المدهشة، لولا أنه تنزيل العزيز الحميد؟ ﴿وَءَاسَةٌ لَهُمُ ٱلَّتُلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ، أي وعلامةٌ أخرى لهم، على وحدانيتنا وكمال قدرتنا، (الليلُ والنهارُ)، يتعاقبان بنظام دقيق محكم، نُذهب عنه ضياء النهار، وننزعه منه، فإذا هم في ظلام حالك دامس، والتعبير هنا ﴿نسلخ منه النهار﴾ جاء في غاية الجمال، والتصوير والإبداع البياني، فهو يصوِّر النهار، وكأنه لباسٌ ساتر، يلفُّ جسدَ الليل، فيغطِّي ظلمته، فإذا خلعنا الثوب عن الجسد، بدت ظلمة الليل الدامس، ولنوضِّح هذه الصورة الفنية البديعة، التي صوَّر القرآن بها الليل والنهار، صورة شاة لها لحمّ، يستره جلدٌ جميلٌ لطيف، فإذا نزعنا الجلد عن الشاة، بدا فيها اللحم والجسدُ العاري، كذلك الليلُ والنهار، جسدٌ وعورة، سُتِرَ بلباس كثيف من النور، فإذا نُزع الثوبُ وأزيل، بدت ظلمةُ الليل الحالك، كعورة الجسد المكشوف، وهكذا الأرض تتزيَّن بالنهار بأبهي الحلل، ثم يُنزع عنها اللباس، فينسلخ النهار عن الليل، فإذا بالظلام يلفُّ الكون بشبح مخيف!! هذه هي الصورة الرائعة البديعة، التي صوَّرها القرآن الكريم ببيانه المعجز ﴿نسلِّخ منه النهار فإذا هم مظلمون﴾ فهل

وَالشَّمْسُ تَحْدِى لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرُ وَالْقَمَرُ وَالْقَمْسُ يَلْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ فَذَرْنَهُ مَنَاذِلَ حَتَى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ الشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا ٱلنَّهُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَايَةٌ لَمَهُمْ أَنَا حَمَلنَا فَرُيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَا وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرَكُبُونَ ﴾ وَاللهُ المُمْ فِي الْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ فَا وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرَكُبُونَ ﴾

باستطاعة البشر في كلمات قلائل، أن يأتوا بمثل هذا الإبداع الفنى؟ ﴿ وَالشَّمْسُ تَحْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ذَلِكَ تَقَدِّيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ أي والشمس تسير بقدرة الله القدير، وتسبح في هذا الفضاء الواسع، إلى وقت حدَّده الله لها، هو «يوم القيامة» حيث ينطمس نورها، وتسكن حركتُها، وتُكوَّر وينتهي هذا العالم، وذلك علامة خراب الدنيا ﴿ذلك تقدير العزيز العليم﴾ أي ذلك السير والجريان بانتظام، وبحساب رتيب دقيق، هو تقدير الإله القاهر، العالم بمصالح العباد، الرحيم بهم ﴿ وَٱلْقُمَرَ قَدَّرُنَكُ مَّنَاذِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْمُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ أي وآية لهم القمر قدَّرنا سيره في منازل هي «البروج» ينزل كل يوم في واحدٍ منها، يُولد (هلالاً)، ثم ينمو ليلة بعد ليلة، حتى يكتمل (بدراً ساطعاً) في منتصف الشهر، ثم يبدأ في النقصان، فإذا كان في آخر منازله، دقُّ واصفرُّ وتقوُّس، حتى يصبح كالعرجون، وهو غصنُ النخل اليابس، إذا يبس انحنى وتقوَّس، والتعبير هنا ﴿ كالعرجون القديم ﴾ بديع وعجيب، فالقمر في لياليه الأولى هلال، وفي لياليه الأخيرة هلال، ولكنه في بداية الشهر، يبدو كأنه (فتي)، فيه جمالٌ ونضارة، وفي آخر الشهر، يطلع وكأنه (كهلُ هرم)، فيه شحوبٌ وذبول، كالعرجون القديم أي العِتبِق، إذا قِدم وعِيْق، دِقَ وتــقــوَّسُ واصُّــفــرَّ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا ۚ أَن تُدَّرِكَ ٱلْفَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ﴾ قال مجاهد: «أي لا يستر أحدُهما ضوءَ الآخر، ولا ينبغي له ذلك» رواه البخاري عنه، بمعنى أن الشمس لا تُذهب نور القمر، ولا القمر يطمس نور الشمس، وكلُّ منهما يسير في انتظام، في مدار له لا يتعدَّاه، وهذا التعبير يضفي عليها ـ وهي جمادات ـ صفة العقل والحكمة، فلم يقل تعالى: لا تدخل الشمس في مدار القمر، وإنما قال ﴿لا الشمسُ ينبغي لها أن تدرك القمر﴾ وكأنها عاقلة تجري وتسير بحكمةٍ واتزان، ولهذا ختم الآية بصِيغة حَلْنَا ذُرِيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَمُم مِن مِثْلِهِ، مَا يَزَكُبُونَ ﴾ بسرهان ثالث على القدرة والوحدانية، أي وعلامةٌ لهم أيضاً على كمال قدرتنا، أننا حملنا آباءهم الأقدمين \_ يعنى ذرية

آدم ـ في سفينة نوح عليه السلام، المملوءة بالرجال، والحيوانات، والأرزاق، وهذا معنى ﴿المشحون﴾ يعني المملوء، وجعلنا لهم السفن التي يركبونها، من مثل سفينة نوح، وإنما نُسب الخلقُ إليه تعالى، لأنها بتعليم الله عزَّ وجلٌ، وتسخيره للبشر، والإشادة هنا بذكر السفن، للتذكير بنعمة الله على البشر، في تسخير البحر لهم!! فهذه (السُّفُن) الضخمة السابحة فوق سطح الماء، آية باهرة من آيات الله، فالماء سائل لطيف خفيف، تغوص فيه الحصاة، فكيف سارت هذه السفن الضخمة، التي تزن آلاف الأطنان، فوق سطح الماء؟ إنها قدرة الله، التي سيَّرت هذا الكون بنظام مضبوط ودقيق ﴿وَإِن نَشَأَ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَمُمْ وَلَا هُمْ يُقَذُونُ ۚ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَنَّعًا إِلَىٰ حِينِ﴾ أي لو أردنا لأغرقناهم في البحر، فلا مغيث لهم، ولا منقذ لهم من الغرق، إلاَّ من أجل رحمتنا بهم، وتمتيعنا لهم إلى نهاية آجالهم!! والصريخ في الآية: (المغيثُ)، أي لا ينقذهم أحدٌ إلاَ نحن!! إن السفينة في البحر الخِضَمُ، كالريشة في مهبِّ الهواء، إلاَّ تدركها رحمةُ الله، فهي هالكة في أيِّ لحظةٍ من ليل أو نهار، والذين ركبوا البحار، وشاهدوا الأخطار، يدركون هول البحر المخيف، ويعرفون معنى رحمة الله، وأنه سبحانه هو المنجى لهم والمنقذ، في هذا الخِضم الهاثل، فسبحان القدير الرحيم بالعباد!! ﴿ وَإِذَا قِلَ هَكُمُ أَتَّقُوا مَا بَنَ أَدْيِكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ زُمْمُونَ ﴾ لمَّا ذكَّرهم تعالى بدلائل قدرته، وآثار رحمته، أُخبر هنا عن إعراضهم عن الهدى، مع كثرة الآيات الواضحة، والمعنى: وإذا قيل لهؤلاء المشركين: احذروا سخطُ الله وغضَبه، واعتبروا بما حلّ بالسابقين قبلكم من العذاب، لكي يرحمكم الله، أعرضوا واستكبروا، ولم يلتفتوا إلى ذلك النصح والتذكير ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَكِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنَّهَا مُعْرَضِينَ ﴾ أي وما تأتيهم معجزة من المعجزات الباهرة الساطعة، إلاَّ كذبوا بها، وجعلوها من قبول السحر، فلم يصدِّقوا بها ﴿ رَانِنَا فِيلَ لَمُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوّا أَنْطُعِمُ مَن لَّو يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنَّ أَنتُم إِلَّا فِي ضَلَالٍ ثَبِينِ ﴾ هذا من جملة سفاهة وحماقة

وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَالَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَأَضَاتُ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ فَوْصَيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ فَا أَنْ أَهْمِ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ في الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَنسِلُونَ ﴾

المشركين، أنهم إذا دُعوا إلى إطعام الفقير والمسكين، قالوا على وجه السخرية والاستهزاء. أيفقره الله ونطعمه نحن؟ كان المشركون يهزءون ويقولون: إن كنتم تعتقدون بأن الله هو الرازق، فلمَ تطلبون منَّا إطعامهم؟ لو شاء الله لأطعمهم، وما أنتم بهذا الاعتقاد إلا في ضلال واضح!! نزلت في «العاص بن وائل» كان إذا سأله مسكين، قال له: اذهب إلى ربك، فهو أولى منى بك، أيفقرك الله وأطعمك أنا؟ ﴿وَيَقُولُونَ مَيَّنِ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُرٌ صَدِينَ ﴾ أي متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به؟ ومتى يكون الحساب والجزاء؟ إن كنتم صادقين أن هناك جنةً وناراً، وحساباً وجزاء!! ﴿مَا سَظُونَ إِلَّا صَبِيَّحَةُ وَلِيدَةُ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ عَصِمُونَ ﴾ أي ما ينتظر هؤلاء المجرمون المستهزئون، إلا صيحة واحدة من السماء، تُزهق أرواحهم، وهم في غفلة يتخاصمون ويتنازعون، كما ورد في صحيح البخاري (ولتقومنَّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما، فلا يَتَبَايَعَانه ولا يطويانه، ولتقومنُّ الساعة وقد رفع الرجل أكلته ـ أي اللقمة ـ إلى فيه فلا يطعمها) قال ابن كثير: وهذه الصيحةُ نفخة الفَزَع، ينفخ إسرافيل في الصور، والناسُ في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم، ثم يُساقون إلى المحشر، والنارُ تحيط بهم من جوانبهم، ولهذا قال بعده ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي فلا يستطيع بعضهم وصيةً بعض بأمر من الأمور، ولا يستطيعون الرجوع إلى أهليهم ومنازلهم، لأن الأمر أسرع من ذلك، ثم تكون «نفخة الصعق» أي الموت التي يموت بها جميع الأحياء كلهم، ما عدا الحيّ القيوم، ثم بعد ذلك «نفخة البعث» وهي النفخة الثالثة، ولهذا قال بعده ﴿ وَنُهْخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ أي ونُفخ في الصور نفخة الإحياء، فإذا هؤلاء الأموات يخرجون من قبورهم، يسرعون المشى للحساب والجزاء، ومعنى ﴿ينسلون﴾ يُسرعون في الخروج، والنَّسْلُ: الإسراعُ في المشي، يخرجون مسرعين (بطريق الإجبار) لا الاختيار، والأجداث: جمعُ جَدَث وهو القبر، كما قال تعالى في آية أخرى ﴿يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون﴾ يمضون إلى أرض الحشر،

قَالُوا يَوَيِّلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَا وَعَدَ ٱلرَّمْنَ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ قَالُوا يَوَيِّلْنَا مُعَنَمُونَ الْمُرْسَلُونَ فَي إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَي فَالْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَكِئًا وَلَا تُحْزَوْنَ إِلَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَي فَالْيُومَ لِلاَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَي إِلَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَي إِلَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَي إِلَا مَا حَمُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَي إِلَا مَا حَمْنَتُمْ تَعْمَلُونَ فَي إِلَا مَا حَمْنَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْهُ فَا إِلَى مَا عَمْنَهُ فَا يَعْمَلُونَ فَي إِلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُونَ فَي اللّهُ فَا يَعْمَلُونَ فَي اللّهُ مَا عَمْنَهُ وَاللّهُ فَا يَعْمُ فَا عَلَيْهُمْ فِي شَعْلُو فَاكِمُهُونَ فِي اللّهُ فَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَى اللّهُ فَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَا عَلَيْهُ فَا لَوْلَا عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْنَا مِنْ مَنْ عَلَيْ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ فَا اللّهُ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُونَ فَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا عَلَوْهُ مَا عَلَالًا عَمْ عَلَيْكُمُ لَنْكُمُ فَالْونَ فَا عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ فَلَا عَلَالًا عَلَالَهُ فَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ فَلَا عَلَيْكُمْ فَا عَلَالْمُ مُوا فَالْمُونَ فَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ فَا عَلَالْهُ مَا عَلَالِهُ مَا عَلَيْهُ فَالْمُ فَا عَلَيْكُمُ فَا عَلَيْكُونَ فَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ فَا عَلَالِهُ فَالْمُ فَالْمُ عَلَا عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ فَالْمُ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ فَالْمُ فَالْمُ فَا عَلَيْكُمْ فَا عَلَا عَالِهُ فَالْمُ فَا عَلَيْكُمْ فَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَا عَلَالْمُ فَالِكُونَ الْمُعْلَى فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ عَلَالِهُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُولُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُوا فَا فَالْمُولُولُ فَالْمُ فَالْمُعْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ

وهم في فِزع ودهشة ورعب، يتساءلون ﴿قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَا ۗ هَلَاا مَا وَعَدَ ٱلرَّجْمَنَهُ وَصَدَفَكُ ٱلْمُرْسَلُونَ﴾ أي يقولون: يا شقاءنا وهلاكنا من الذي أخرجنا من قبورنا؟ فتجيبهم الملائكة: هذا ما وعدكم الرحمن به، مِن البعث بعد الموت، وصدِق رسلُ الله وأنبياؤه، فيما أخبروكم به عن الله ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضَّرُونَ ﴾ أي لم يكن في جمعهم تعبُّ ولا عناء، إنما هي صيحة واحدة، فإذا جميع الخلائق، حاضرون بين يدى أحكم الحاكمين للحساب والجزاء، وهذه صيحةُ إسرافيل عليه السلام بأمر الله عزَّ وجل، حين ينادي: أيتها الأعضاء المتمزقة، والشعور المتفرِّقة، والأوصال المتقطعة، والعظامُ النخرة، إن الله يأمركنَّ أن تجتمعن لفصل القضاء، ثم ينفخ في الصور، فإذا هم حاضرون أمام ملك الملوك، ربِّ الأرباب ﴿فَأَلْبُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَكَيْتًا وَلَا تُجْمَزُونَ إِلَّا مَأ كُنتُمْ نَعْمَلُونَ ﴾ أي ففي هذا اليوم الرهيب، لا ظلم على أحد، بنقص ثواب، ولا زيادة عقاب، لأن الحاكم فيه هو ربُّ العزة والجلال، كما قال سبحانه ﴿اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ، ويطوي السياق موقف الحساب، ويعجِّل البشارة للمؤمنين، بماأكرمهم الله به، من الخلد في جنان النعيم، فيقول سبحانه ﴿إِنَّ أَسْحَكِ الْمُنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ﴾ أي إنهم اليوم في جنان النعيم، في البساتين الناضرة، والظلال الوارفة، والأنهار الجارية، وهم مع الحور في القصور، مشغولون بما هم فيه من النعيم، عن أصحاب الجحيم، ومعنى ﴿فكهون﴾ أي مسرورون معجبون، أما شغلُهم فهو شغلُ متعةٍ وهناء، يتلذُّذون بالحور الكواعب، وسماع الغناء والأوتار، قال ابن عباس: (شَغَلهم افتضاضُ الأبكار، وسماع الأوتار، عن أهاليهم من أهل النار، لئلا يُنَغَّصُوا) وفي الحديث الشريف (إن في الجنة لمجتمعاً للحور العين، يغنّين بأصواتٍ لم يسمع الخلائق بمثلها، يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد ـ أي لا نموت ـ ونحن الناعماتُ فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبي لمن كان لنا، وكنَّا له) رواه الترمذي، أي يا سعادة من كان من نصيبنا،

الْغِيَّالْ الْعَالِمُ الْعَلَامُ الْعَالِمُ الْعَلَامُ الْعَلامُ الْعَلامُ الْعَلامُ الْعَلامُ الْعَلامُ الْعَلامُ الْعَلامُ الْعَلامُ الْعَلَامُ الْعَلامُ الْعَلِمُ الْعَلامُ الْعَل

هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَآبِكِ مُتَّكِتُونَ ۞ لَمُمْ فِيهَا فَكَهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ ۞ لَمُمْ فِيهَا فَكَهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ ۞ مَلَنهُ قَوْلًا مِن رَّتِ رَحِيعٍ ۞ وَآمَتَنُوا الْفَرْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَقَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُورَ ۞ اَلَهَ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَنَهِينَ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُورَ عَدُو مُبِينٌ ۞ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ۞ عَدُو مُبِينٌ ۞ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ۞

وكنَّا من نصيبه ﴿ مُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآمِكِ مُتَّكِئُونَ ﴾ الأرائك جمع أريكة، وهي السريرُ المزيَّن باللاّليء والجواهر، والستور الحريرية، (كسرير العروس) من زوجات الملوك، أي أهل الجنة هم وزوجاتهم في ظلال الجنة الوارفة، حيث لا شمس فيها ولا زمهرير، وإنما هي أنوارٌ تتلألأ، وهم مضطجعون على السرر المزينة بالثياب والستور ﴿ لَمُنْمَ فِهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴾ أي لهم في الجنة أنواع الفواكه والثمار، مما تشتهيه نفوسهم، من كل ما لذَّ وطاب، ولهم فيها ﴿ما يدَّعون﴾ أي ما يتمنُّون ويشتهون، كما قال سبحانه ﴿يُطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون﴾ وهذا كلُّه من النعيم الجسدي، وهناك لهم نعيم روحي أيضاً، وهو سلام الله عليهم، وتلذذهم بالنظر إلى وجه الله الكريم، وهو أعظم نعيم أهل الجنة ﴿سَلَنُمُ قَزُّلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمِ﴾ أى لهم تحية وسلام، من رب العزة والجلال، يسلِّم الله عليهم، وتسلُّم عليهم الملائكة، تشريفاً لهم وتكريماً، وتهنئةً لهم بما نالوه من النعيم المقيم، وفي الحديث الشريف (بينا أهلُ الجنة في نعيمهم، إذْ سطع عليهم نور، فرفعوا رءوسهم، فإذا الربُّ جلُّ وعلا، قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلامُ عليكم يا أهل الجنة، وذلك قولُ الله عز وجل ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾ فينظر إليهم، وينظرون إليه، ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم، ما داموا ينظرون إليه، حتى يحتجب عنهم، ويبقى نورُه وبركتُه عليهم في ديارهم) أي في قصورهم، رواه ابن ماجه ﴿وَإَمْتَنُوا ٱلْوَمْ ٱلَّهُمَا ٱلْمُجْرِمُونَ﴾ المعنى: انفصلوا وتميِّزوا يا معشر الكفرة المجرمين، عن عبادي المؤمنين المتقين، فلا ينبغي أن يكون المجرم، بجوار التقيُّ المسلم، انفصلوا عنهم ولا تخالطوهم، يُقال لهم هذا، عند الوقوف للسؤال والحساب ﴿أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بِنَهَى ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّكُمْ لَكُوز عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اَعْبُدُونِ هَذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾؟ أي يُقال للمجرمين توبيخاً وتقريعاً: ألم أوصكم وآمركم يا بني آدم، على لسان الرسل الكرام، بأن لا تطيعوا الشيطان، فيما دعاكم

وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُوْ جِبِلًا كَثِيرًا لَقَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ هَاذِهِ جَهَنَمُ الَّتِي كُنتُمْ وَلَقَدُ وَكَالُهُمْ الْمَعُونَ اللَّهُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَشْهَدُ الْرُجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إليه من معصيتي؟ فهو لكم عدوٍّ ظاهر معلن العداوة؟ وأمرتكم بأن تعبدوني وحدي، ولا تشركوا معى أحداً، لأنه طريق السعادة لكم والفلاح؟ والمراد بعبادة الشيطان: طاعتُه فيما يغويه ويزِّينه للبشر، من الكفر والعصيان، والمراد ببني آدم: (المجرمون)، لأنهم أعوان الشيطانُ ﴿ وَلَقَدْ أَصَلَ مِنكُمْ جِبِلًّا كُثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ أي ولقد أغوى الشيطان منكم خلائق كثيرين، وصدُّهم عن طاعة الله، حتى وقعوا في الكفر والعصيان، أفما كان لكم عقل يردعكم عن طاعته؟ والجِبلُ بكسر الجيم: الأمةُ العِظيمةِ، ثم بشَّرهم بما يِنتظرهم البعيذاب والهوان، فقال سبحيانه ﴿ هَلَاهِ جَهَنَّمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُم تَكُفُرُونَ﴾ أي هذه نار جهنم، التي كان الرسل يتوعدونكم بها ذوقوا عذابها وبلاءها، بسبب كفركم وسخريتكم برسل الله، وهذا الأمر ﴿اصلوها﴾ أمرُ إهانةٍ وتحقير، مثل قوله تعالى ﴿ذِقَ إِنْكَ أَنِتِ الْعِزْيْزِ الْكَرِيْمِ﴾ وأيُّ عزة وكرامة؛ لمن يُشوى بنار الجحيم؟ ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَكَ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَّا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ أَي ويوم القيامة نختم على أفواه الكفار الفجار، حتى لا يستطعيوا النطق بألسنتهم، وتنطق عليهم جوارحهم، أيديهم وأرجلهم، بما فعلوه من قبيح الأعمال، وذلك حين ينكرون ما اجترحوه من الآثام، فضيحة لهم على رءوس الأشهاد، ويا له من خزى ومهانة!! روى الطبرى عن أبي موسى الأشعرى أنه قال: (يُدعى الكافرُ والمنافقُ يوم القيامة للحساب، فيعرض ربه عليه عمَله، فيجحده ويقول: أي ربِّ وعزَّتك لقد كتب على هذا المَلَكُ ما لم أعمل!! فيقول له المَلَكُ: أَمَا عملتَ كذا، في يوم كذا، في مكان كذا!؟ فيقول: لا وعزَّتك ربي ما عملته!! فإذا فعل ذلك، خُتم على فيه، وتكلَّمت أعضاؤه، ثم تلا ﴿اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم . . . \* الآية ، رواه الطبراي ، وروى مسلم في صحيحه عن أنس قال (كنا عند النبي ﷺ فضحك، ثم قال: هل تدرون ممَّ أضحك؟ قلنا: الله ورسولُه أعلمُ!! قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول يا رب: ألم تُجرنى من الظلم؟ فيقول: بلى، فيقول العبد: إنى لا أجيز - أى لا أقبل - على نفسى إلا شاهداً منى، فيقول تعالى له: كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً، وبالكرام الكاتبين ـ أي الملائكة ـ شهوداً!! فيُختم على فيه،

Right Constitution of the second of the seco

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيَنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ الصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ اللَّهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَلْعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَلْعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللَّ وَمَا عَلَمْنَكُ الشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ إِن هُو إِلَا ذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُبِينٌ اللَّهُ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ إِن هُو إِلَا ذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُبِينٌ اللَّهُ

ويقال لأركانه - أي أعضائه - انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يُخلَّى بينه وبين الكلام، فيقول: بُغداً لَكُنَّ وسُخقاً، فعنكنَّ كنتُ أناضل) رواه مسلم ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَكَّ أَعَيُمِمْ فَاسْبَقُوا لَعِمْوَكَ الله المعالمة السلبنا أبصارهم وأعميناهم، فابتدروا طريقهم ذاهبين، فلم يهتدوا إليه، فكيف يبصرون وقد فقدوا حاسة البصر؟ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمُ فَمَا السَّطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُوكَ المسخُ: تبديلُ الخلقة إلى جمادٍ، أو حَجَرٍ، أو بهيمة، أي لو نشاء لبدَّلنا صورهم الجميلة إلى صور قبيحة، فمسخناهم إلى قردة وخنازير، أو جعلناهم كأصنامهم حجارة صماء، لا تتحرك ولا تنطق، فلم يستطيعوا الذهاب ولا الإياب، فهلاً يتعظون؟ ﴿ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسَهُ فِي الْخَلِقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ هَا هذا بيان لقدرته تعالى على مسخهم، والمعنى: ومن نُطل عمره، نجعله منتكساً في الخلق، فيصير كالطفل، ضعيف القوة، ضعيف العقل، ينسى كثيراً مما يسمع، ولا يكاد يعي الكلام، أفلا يعقلون أن من قدر على ذلك، قادر على إعمائهم ومسخهم؟ صور تعالى لهؤلاء المشركين السفهاء قدر على ذلك، قادر على إعمائهم ومسخهم؟ صور تعالى لهؤلاء المشركين السفهاء قدر على ذلك، قادر على السفاهة والاستهزاء:

الأولى: صورة العميان، يستبقون الطريق، وهم في سيرهم يتخبَّطون ويصطدم بعضهم ببعض، فكيف يصلون إلى غايتهم، وهم عميّ لا يرون ما أمامهم؟

الثانية: صورة الإنسان الممسوخ، الذي مُسخ من صورة آدمية، إلى (صورة بهيمية)، فصار في هيئة القردة أو الخنازير، وسلب الله منه العقل والفهم، وهذا المشهد يثير السخرية والضحك، في كلا الصورتين، وشناعة ما في هذا التصوير والتمثيل، أن نتصور جَسَد إنسان برأس حمار، أو برأس خنزير، وهو يمشي على أربع، وصورة مجموعة من العميان، يتراكضون على غير بصيرة ورؤية، فيصطدم بعضهم ببعض، وينقلب بعضهم على بعض، مما يثير الضحك العميق ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ الشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ أَإِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُوءًا نَ مُبِينًا ﴾ أي وما

لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَيْفِرِينَ ﴿ وَلَنْ اللَّهُ مَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَكَمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَمُكُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴿ وَهُمْ فَيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَكُنْهُمْ وَمُثَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَمُنْ اللَّهِ عَالِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَمُثَمّ لَمُنَم جُندُ مُحْضَرُونَ ﴿ فَالَا يَعْرُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا وَهُمْ لَمُنْم جُندُ مُحْضَرُونَ ﴿ فَالَا يَعْرُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يَعْلَمُ فَا يَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُعِرُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُعْرَفِنَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعِرُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْرَفِنَ وَاللَّهُ مُنَا يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعِيرُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلِكُونَ وَاللَّهُ مُنَا لَيْنَا لَعَلَمُ مَا يُعْلِمُونَ وَلَهُمْ وَلَهُمْ مُنَا لَكُونَ وَلَهُمْ وَلَهُمْ مُنَا مُ مُنَا لَعُلُونَ وَلَهُمْ وَلَهُمْ مُنَا لَعُلُمُ مَا يُسَالِحُهُمْ لَكُونَ وَلَهُمْ وَلَهُمْ مُنَا لَعْلَمُ مَا يُعْلِمُونَ وَلَا لَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مُونَ وَلَا يَعْلَمُ مَا يُعْرَفُونَ وَلَهُمْ لَا عَلَيْهُمُ لَعَلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُونِ وَمَا لَعُمْ مُنْ الْمُعْمُ لَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ لَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ وَلَهُ عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُونَ فَيْ الْمُعْلِمُ لَا عَلَيْكُونَا لَهُ فَا لَعَلَمُ مَا عُلِهُ عَلَى الْمُعَلِمُ مُولِكُونَ وَلَهُ مُنْ لِلْمُ لَعْلَمُ مَا لِمُعْلِمُ فَلَا عَلَمُ عَلَمُ مُعِلِمُ فَا لَعُلِمُ مُولِعُونَ وَلَهُمْ لَا عُلَمُ لَعُلِمُ لَا عُلِمُ لَا عُلِمُ لَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُونَا فَلَا عَلَمُ لَالْمُعُلِمُ فَا عَلَمُ لَعُلِمُ لَا عَلَمُ لَا عَلَا عَلَمُ لَا عِنْ فَلَا عَلَا عَلَمُ لَعُلُمُ لِعُلَا لَمُ عَلَمُ لَا عَلَمُ لَ

يعرف محمد الشعر، ولا يصحُّ ولا يليق به أن يكون شاعراً، لأن الشُّعر كلام موزون، ومثال مزخرف، مبنئ على خيالات وأوهام، حتى قيل: «أعذبُ الشعر أكذبُه» فأين الشعر من كلام ربُّ العزة والجلال، الكبير المتعال؟ وما هذا الوحى المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين، إلا تذكير من الله لعباده، وقرآن ساطع قاطع ﴿ لِبُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴾ أي لينذر بهذا القرآن، من كان مؤمناً، حيَّ القلب، مستنير العقل، ويحقُّ العذابُ على الكافر لأنه كالميت، لا يعقل ولا يفهم ﴿أَوَلَمْ بَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم يَمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ وَذَلَلْنَهَا لَمُنُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلَا مَثَّكُرُونَ ﴾ أي أولم ينظر هؤلاء نظر تفكر وتبصر، إلى قدرة الله العظيمة؟ في خلق هذه الأنعام، التي مَلَكناها لهم، وسخَّرناها لمنافعهم، فمن هذه الأنعام ما يركبون عليه في الأسفار، كالإبل والجمال، ومنها ما يأكلون لحمه، كالبقر والغنم؟ ولهم فيها منافع عديدة ـ غير الركوب والأكل ـ كالجلود، والأصواف، والأوبار، أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم الحمليلة؟ ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ غُفَهُ ونَ ﴾ أي وعبد المشركون أصناماً وأوثاناً، من الأشجار أو الأحجار، يطلبون منها نصرتهم، وهي لا تقدر على نصرة نفسها، فكيف تنصر غيرها؟ والمشركون كالجند والخدم لهذه الأصنام، يفدونها بالأموال والأرواح، وهي لا تسوق لهم خيراً، ولا تدفع عنهم شراً!! وهذا غايةُ السخافة والحماقة ﴿فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ أي لا تحزن يا محمد على تكذيبهم لك، فنحن نعلم ما يخفونه في صدورهم من العداء لك، وما يظهرونه من الطعن في القرآن وفي رسالتك . . وهذه الآية تسلية من الله عزَّ وجل لرسوله محمد ﷺ، ليصبر

أَوَلَة يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا حَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خُلْقَلُمْ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْمَ وَهِى رَمِيمٌ ﴿ فَي قُلْ بُحِيمًا ٱلَذِى أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن الشَّجَرِ الشَّاهُ أَوْلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ ﴿ وَالْأَرْضَ بِقَلْدِرٍ عَلَى أَن يَعْلَقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو الْخَلَاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿

على تحمل الأذى حتى يأتِيه الفرج ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَفْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ تُمبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَلَمْ قَالَ مَنَ يُخِي ٱلْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيـنُدُ قُلْ بُحْيِيهَا ٱلَّذِى أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيـمُ﴾ أي قال أحد صناديد قريش (أُبئُ بن خلف) لقومه: ألا ترون إلى ما يقول محمد؟ يزعم أن الله يبعث الأموات!! واللاَّتِ والعُزَّى لأذهبنَّ إليه ولأخصمنَّه \_أي أقيم عليه الحجة \_ فجاء بعظم بال إلى النبي ﷺ فجعل يفتُّه بيده ويقول يا محمد: أتزعم أن الله يحيينا بعد أن نموت، ونصبح رفاتاً مثل هذه؟ وفتَّ العظم بين يديه، فتناثر ذرات، فقال له ﷺ: نعم يميتك الله، ثم يحييك ثم يدخلك جهنم!! فأنزل الله هذه الآية ﴿أُولِم بِر الإنسان أنا خلقناه من نطفة. . ﴾ الآية رواه الحاكم وابن جرير، والمعنى: أولم ينظر هذا المنكر للبعث، أنَّا خلقناهُ من شيءٍ مهين حقير، هو النَّطفة (المنيّ) الخارج من مخرج النجاسة!؟ فإذا هو شديد الخصومة والجدال لربه، ينكر قدرته، ويكذِّب بالبعث بعد الموت؟ أفليس الذي قدر على خلقه من نطفة، قادر على أن يعيده للحياة مرة أخرى؟ وضرب لنا المثلّ بالعظم البالي الرميم، ونسى أننا أنشأناه من نطفةِ قذرة، فأوجدناه بعد العدم؟ نسى خلقه العجيب، وأخذ يجادل ربه بالباطل، يقول: من يحيى هذه العظام؟ وهي باليةٌ أشدَّ البلي؟ وهي ذرات متفتتة متلاشية، لا جِلد لها، ولا لحم، ولا عصب؟ قل لهذا المنكر الجاحد: الأمر يسير، يَخُلُقها ويُحييها الذي أوجدها من العدم، وأبدع تكوينها، فخلقها أول مرة؟ فالقادر على البداءة، قادر على الإعادة ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم ٰ مِن الشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَازًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوفِدُونَ ﴾ أي هذا الإله العظيم، هو الذي يخرج لكم النار من الشجر الأخضر، فإذا بكم من هذا الشجر الريَّان، تخرج لكم النارُ وتوقدون به الحطب.. وهذا الشجر معروف عند العرب يسمى «المرخ» و«العُفار» فقد أخرج الله الضدَّ من الضِدِّ!! ثم ختم الله السورة الكريمة بقوله ﴿أُوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدْدٍ عَلَق أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أي أوليس هذا الخالق المبدع العظيم، الذي خلق

إِنَّمَا آمُرُهُۥۚ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ۞ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُونُ ۞ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

السموات وما فيها من النجوم والأفلاك، والأرض وما فيها من الجبال والبحار والأنهار، قادراً على أن يعيد البشر بعد موتهم وفنائهم؟ بلى إن هو الخلاق، العليم بكل شيء ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ فَسُبْحَن الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ أَمْرُهُۥ إِنها القدرة الباهرة التي تقول للشيء: كن فيكون أي احْدُث فيحدث، دون إمهال ولا تأخير، وتنزَّه هذا الإله الخالق الجليل، عن صفات العجز والنقص! وفي الآية برهان ساطع، على القدرة الإلهية، التي لا يُعجزها أمرٌ من الأمور، فإذا تعلَّقت إرادته بشيء من الأشياء، حَدَث عن غير توقف على زمن أو أسباب!

انتهى تفسير سورة يس

المنافقة الم

وَالْصَنَفَاتِ صَفًا إِنَ اللَّهُ وَالرَّجِرَتِ زَخْرًا إِنْ اللَّهُ لَا يَكُمْ لَوَعِدٌ وَالْصَنَفِ مِنَا إِنَّهُ اللَّهُ الْمَسَادِةِ فَي إِنَّا زَبَّنَا السَّمَاءَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ

### تفسير سورة الصافات

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرِّحْنِ ٱلرِّحَدِ يَ

﴿ وَالْصَنَفَاتِ صَفًّا فَالزَّبِحَرَتِ زَخْرًا فَالنَّالِيَتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَرِّبِعِدٌ زَّبُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بْيِّنهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَرْقِ﴾ ابتدأت السورة الكريمة، بالقَسَم بطوائف من الملائكة الأطهار، المسبِّحين الله بالليل والنهار، على أن الإله المعبود إله واحد، أي أقسم لكم أيها الناسُ، بهذه المخلوقات العظيمة من الملائكة، الصافات أقدامها في الصلاة صفوفاً كصفوف المؤمنين، وبالملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث شاء الله، لإغاثة العباد، وأقسم لكم بالملائكة التالين لآيات الله، المنزلة على رسله وأنبيائه، أن إلهكم واحدٌ لا شريك له، فلا تعبدوا شيئاً من الأوثان والأصنام، وهذا الرب الجليل، هو ربُّ مشارق الشمس ومغاربها، قال قتادة: قال كفار مكة: كيف يَسَعُ الخلقَ كلُّهم إلَّهُ واحد؟ فأقسمَ الله لهم بالملائكة، على أن إلههم المستحقُّ للعبادة إلهٌ واحد، لا شبيه له، ولا مثيل، ولا نظير ﴿إِنَّا زَبَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا بِنِنَةٍ ٱلْكَوْكِ؟ أي زينا السماء الأولى القريبة منكم، بالكواكب المنيرة المضيئة، التي تبدو وكأنها جواهر تتلألاً ﴿وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطُانٍ مَّارِدٍ﴾ أي وللحفظ من كل شيطان خارج عن الطاعة، متمرد على ربه، والماردُ: أُخبِثُ الجنَّ وأشرسه، فإذا أراد أن يسترق السمع، أتاه شهاب ثاقبٌ فأحرقه ﴿ لَا يَسَّمُّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَغْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾ أي لئلا يسمعوا إلى الملائكة الذين هم في السموات العلى، وإذا أراد الجنيُّ أن يستمع، رُجم بالشهب من كل جهة، طرداً له عن السماع، ولهذا قال ﴿ يُحُولًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴾ أي طرداً له مع الإهانة، ولهم في الآخرة عذاب موصول

النظافانيوالعنيات المنافالقافات المنافات المنافا

إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَأَنْبَعَهُم شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَنْ خَلَقَنَأَ إِنَا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَازِيرٍ ﴿ بَنَ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿ وَإِذَا ذَكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ ﴿ وَإِذَا زَلُوا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ وَقَالُوا إِنْ هَلَذَا إِلَّا سِخْرٌ مُبِينُ ﴿ فَا إِذَا مِنْنَا وَكُنَا لُزَابًا وَعَظَلْمًا أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ أَو مَابَاؤُنَا الأَوْلُونَ ﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ﴾

لا ينقطع ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْتِكُمُ شِهَاتٌ ثَاقَتٌ ﴾ أي إلاَّ من اختلس منهم شيئاً من كلام الملائكة، فإنه يلحقه شهاب مضيء، نافذ بشعاعه، فأحرقه حرقاً، وقد جاء في الحديث الصحيح (أن الجنَّ يركب بعضهم على بعض، حتى يصلوا إلى السماء، فإذا قضى الله الأمر في السماء، تحدثت به الملائكة، فيسمعه منهم ذلك الشيطان الأدنى، فيلقيه إلى الذي تحته، فربما لحقه الشهاب فأحرقه، وبما ألقاها إليه قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فتنزل تلك الكلمة إلى الكاهن، فيخبر بها الناس، فيصدُّق بها الجاهلون) رواه البخاري والترمذي، فلما جاء الإسلام، حُرست السماء بشدة، فلم يُفلت شيطان من (الشهاب المحرق) وليست هذه الشهب هي الجومُ نفسُها، وإنما هي شعلةً من نار، تنفصل من هذه الكواكب، ولهذا جاء وصفها بالشهاب الثاقب ﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقَنَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبٍ ﴾ أي اسأل يا أيها الرسول، هؤلاء المنكرين للبعث: هل هم أقوى بنيةً، وأشدُّ خلقاً، أم السمواتُ والأرضُ، وما بينهما من الملائكة والمخلوقات العجيبة؟ إنا خلقناهم من طين لزج، يلتصق بعضه ببعض، وهذا دليل ضعفهم، فمن أين استنكروا أن يُخلقوا بعد الموَّت؟ ﴿ بَلَ عَجِبْتَ وَيَشْخُرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَّكُرُونَ ﴾ أي بل عجبتَ يا محمد من تكذيبهم للبعث، مع رؤيتهم آثار قدرة الله الباهرة، وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث، وإذا وُعِظوا بالقرآن وخُوُفوا، لا يتعظون ولا يتدبرون!! ﴿ وَإِذَا رَآوًا ءَايَةً يَسَنَسُونُونَ ﴾ أي وإذا رأوا معجزة من المعجزات الباهرة، تدل على صدقك، كانشقاق القمر، وتكليم الشجر والحجر، يبالغون في السخرية والاستهزاء ﴿وَقَالُوا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِخْرٌ مُبِينُ أَوْذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا أَوْنَا لَمَبُعُونُونَ أَوَ ءَانَاؤُنَا الْأَوْلُونَ﴾؟ أي وقال المشركون السفهاء: ما هذا الذي جئتنا به يا محمد، إلا سحرٌ واضحٌ بيِّن، هل إذا أصبحت أجسادنا بالية، وتفتَّتْ أجزاؤها إلى تراب وعظام؟ هل سنبعث؟ اإْإِ ونعود إلى الحياة مرة أخرى، نحن وآباؤنا الأقدمون؟ ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَيْخِرُونَ ﴾ أي قل لهم: المنالق المنال

فَإِنَّمَا هِى زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَوَيَلُنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ هَذَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ وَالْحَجُمْ اللَّهُ وَالْحَجُمُ اللَّهُ وَالْحَجُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَجُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿ وَقَفُوهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿ وَقَفُوهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ وقفُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ وقفُوهُمْ إِنَا صَرَاطِ الْجَحِيمِ اللَّهُ وَالْحَدُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّ الللللَّهُ اللللللَّالَةُ اللللللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ اللّ

نعم ستُبعثون، وأنتم أذلاء صاغرون ﴿ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ فَرِحَدُهٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ أي ما هي إلا نفخة واحدة، ينفخ فيها «إسرافيل» في الصور، فإذا هم في أرض المحشر، قيام ينظرون، عادوا أحياء بعد الممات ﴿ وَقَالُوا يَوْمَلُنَا هَٰذَا يَوْمُ ٱللِّينِ ﴾ أي قالوا: يا هلاكنا ويا خسارتنا هذا يوم الجزاء والحساب، الذي نجازي به بأعمالنا، فتقول لهم الملائكة على وجه التوبيخ والتقريع ﴿ هَلَا يَوْمُ الْفَصِّلِ ٱلَّذِي كُتُم بِهِ تُكَذِّبُوكَ ﴾ أي هذا يوم الفصل بين الخلائق، الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به!! ثمَّ يوجُّه الأمر إلى الملائكة، فيقول سبحانه لهم ﴿اَخْتُمُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ ﴾ أي اجمعوا الظالمين الفجرة الذين أشركوا بالله ﴿وأزواجهم﴾ أي أشباههم من العصاة المجرمين، كلُّ واحدٍ مع نظيره، الزاني مع الزاني، والسارق مع السارق، وشارب الخمر مع شارب الخمر، وما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان، فعرِّفوهم طريق جهنم، وأرشدوهم إليه، وفي لفظ ﴿فاهدوهم تهكمٌ وسخرية بهم، جزاء استهزائهم بآيات الله، فإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم، فليهتدوا اليوم إلى طريق الجحيم ﴿ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ مَا لَكُمَّ لَا نَنَاصَرُونَ بَل هُمُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾ أي احبسوهم في الموقف عند طريق الجحيم، لأنهم سيسألون عن جرائمهم، ويُقال لهم بطريق التوبيخ: مالكم لا ينصر بعضكم بعضاً؟ كما كنتم في الدنيا تقولون ﴿نحن جميع منتصر ﴾؟ بل هم اليوم أذلاء، خاضعون مستسلمون، لحكم رب العزة والجلال!! قد أحاط بهم الذل من كل جانب، فلا شافع لهم ولا ناصر!! ﴿ وَأَفْنَلَ بَعْضُمُ عَلَى بَعْضِ يَتَمَآ الْوَنَ ﴾ أي وأقبل الرؤساء والأتباع، يتلاومون ويتخاصمون، ويلعن بعضهم بعضاً ﴿فَالْوَا إِنَّكُمْ كُنُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ﴾ أي قال الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تغوننا وتحملوننا على الكفر والضلالة، بطريق القوة، لأننا كنا أذلاء وكنتم أعزاء، فأنتم سبب ضلالنا!! كنتم تأتونا من جهة الحقّ

النالقانين المالية الم

قَالُوا بَل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلُطَنَيْ بَل كُنُمْ قَوْمًا طَلَخِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلُطَنَيْ بَل كُنُمْ قَوْمًا طَلَخِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْنَ مَلْ مَنْ مَكُونَ ﴾ فَاغَوْيْنَكُمْ إِنَا كُنَا غَلِينَ طَلِينَ فَا عَلَيْنَ عَلَى الْمُخْرِمِينَ ﴾ فَإِنَّهُمْ تَوْمَهِذِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ إِنَا كَذَاكِ نَفْعَلُ بِالْمُخْرِمِينَ ﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا فِيلَ لَمُهُمْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ يَسْتَكَمُّرُونَ ﴿ وَمَلَدَق الْمُرْسَلِينَ ﴾ وَيَعُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوا الْهَذِنَا لِشَاعِي مَعْنُونِ ﴾ إِنَّ مَلْ جَآءَ بِالْحُقِ وَصَدَق الْمُرْسَلِينَ ﴾ إِنَّكُمْ لَذَا إِنْكُونَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

والدِّين، فتلبِّسوه علينا!! ﴿ قَالُوا بَل لَرَ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلطَنَ إِنَّ كُنتُمْ قَوْمًا طُنهنَ ﴾ أي قال الرؤساء للأتباع: لسنا نحن الذين أغويناكم، بل أنتم أنفسكم كنتم ضالين، تكرهون الإيمان، وتحبون الكفر والعصيان!! ولم يكن لنا عليكم سلطة وقوة، حتى نجبركم على متابعتنا، بل كان فيكم فجور وطغيان، ولذلك تركتم الحقُّ، واستجبتم لنا فاتبعتمونا ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۗ إِنَّا لَذَآ بِهُونَ فَأَغَوَيْنَكُمْم إِنَّا كُنَّا غَدُونِ ﴾ أي ثبت علينا عذاب الله، فنحن جميعاً ذائقون هذا العذاب، فقد كنا طغاة مجرمين، فلا تلومونا ولوموا أنفسكم!! وينقطع هنا التخاصم والجدال، ويأتي الحكم الفصلُ من جبار السموات والأرض ﴿ يَائِئُمُ يَوْمَهِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ ا مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكَمِّرُونَ ﴾ أي إنسهم اليوم مشتركون في العذاب، كما كانوا مشتركين في الضلالة، الجميع في نار جهنم، (القادة والأتباع)، أما سبب هذا العذاب، فهو أنهم كانوا يتكبَّرون عن قول (لا إله إلا الله) ويعظم عليهم أن يتركوا عبادة الأحجار والأوثان ﴿وَيَقُولُونَ آبِنَا لْتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ﴾ أي ويقولون عندما يُدعَون إلى التوحيد: هل نترك عبادة الأوثان، لقول شاعر مجنون؟ يعنون بذلك خاتم الأنبياء ﷺ، قاتلهم الله أنى يؤفكون!؟ قال تعالى ردًّا عليهم ﴿بَلْ بَآلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ أي ليس الأمر كما يزعمون، بل جاءهم محمد بالتوحيد الصافي، والنور الساطع المبين، الذي هو الحقُّ القاطع، الذي أجمع عليه الرسل، فأين الشعرُ والجنونُ، من ساحته ﷺ العالية الرفيعة؟ لقد اتهموه بالشعر والجنون، وحقاً إنها لتهمة فظيعةٌ شنيعة، في حقٌّ من أرسله الله رحمة للعالمين!! ﴿إِنَّكُمْ لَذَا بِهُوا الْعَدَابِ الْأَلِيمِ وَمَا يُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُمْ نَعْمَلُونَ﴾ أي إنكم أيها الكفار الفجار، لمعذَّبون أشدُّ العذاب الأليم، في نار الجحيم، ولا تعاقبون إلا ﴿

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ رِزَقٌ مَعْلُومٌ ﴿ فَوَكِمٌ وَهُم مُكْرَمُونَ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِكَأْسِ مِن عَن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُولُكُولُكُولُكُولُكُولُكُمْ عَلَيْهُمْ عَلِي عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُولُكُولُكُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولِ

جزاءً عادلاً، مناسباً لعملكم القبيح، الذي كنتم تعملونه في الدنيا. . وبعد أن حكى عقاب الأشقياء الفجار، حكى ثواب المؤمنين الأبرار، فقال سبحانه ﴿إِلَّا عِبَادَ اَللَّهِ اَلْمُخْلَصِينَ أُوْلَيْكَ لَمُمْ رِذِقٌ مَّعَلُومٌ فَوَكِهٌ وَهُم مُكْرَمُونَ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ عَلَى شُرُرٍ مُنَفَلِلِينَ ﴾ أي لكنَّ عباد الله، المؤمنين اَلمتقين ، لا يذوقون العذاب، ولا يُناقَشُون الحَسابَ، بل هم في رياض الجنة، يتمتعون بكل ما تشتهيه النفس، من الفواكه والثمار، ومن كل ما لذَّ وطاب، من الرزق الكريم الذي منحهم الله إياه، كما قال سبحانه ﴿وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون﴾ وهم معزَّزون مكرَّمون، على سرر متقابلين، ينظر بعضهم إلى وجوه بعض، لدوام الأنس والسرور، تدور بهم الأسرة كيف شاءوا، أمَّا شرابهم فقد أخبر تعالى عنه بقوله ﴿يُطَانُ عَلَيْهم رَـ - يَا اللَّهُ مِن مَّعِينِ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ﴾ أي يطوف عليهم خدمُ الجنة، بكؤوس الخمر، من نهر جَار، يجري من عيون الجنة، كما تجري الأنهار، كما قال سبحانه ﴿وأنهار من خمر لذةِ للشاربين ﴾ هذه الخمر بيضاء، لونُها أشدُّ بياضاً من الحليب، يلتذُّ بها من شربها!! قال ابن عباس: كلُّ كأس ذُكرت في القرآن، فإنه يُراد بها الخمرُ، ومعنى (المعين): العينُ الجارية ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنَّهَا يُنزَفُونَ ﴾ أي ليست كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء، وليس فيها مَا يغتالُ عقولُهُم فيسلبها، كما تفعل خمر الدنيا، ولا هم يسكرون بشربها، يقال: نَزَف الشارب: إذا ذهب عقلُه من السُّكر، قال ابن عباس: في الخمر أربع خصال: (السُّكرُ، والصُّداعُ، والقيءُ، والبولُ)، فذكر الله خمر الجنة، ونزَّهها عن هذه الخصال الرديئة» وبعد أن أخبر تعالى عن طعامهم، وشرابهم، وسررهم، أخبر عن نسائهم فقال سبحانه ﴿وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكَنُونٌ﴾ أي وعندهم الحور العينُ الطاهرات العفيفات، اللَّواتي قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن، فلا ينظرن إلى غيرهم، حياءً وعفة، ومعنى ﴿عين﴾ أي واسعات العيون، مع غاية الحسن والجمال.. روي أن المرأة تقول لزوجها: «وعزَّة ربي، ما أرى في الجنة ُ أحسن منك، الحمد لله الذي جعلني زوجاً لك، وجعلك زوجاً لي»

فَأَفَّلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَشَاءَلُونَ فَ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ فَا فَا يَلُكُ مِنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ فَي يَعُولُ أَوِنَكَ لَينَ الْمُصَدِقِينَ فَي أَوْدَا مِنْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظَمًا أَوِنَا لَمَدِينُونَ فَي يَعُولُ أَوْنَكَ لَينَ الْمُصَدِقِينَ فَي قَاطُلَعَ فَرَوَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ فَي قَالَ تَألَّهِ إِن كَدَتَ لَمُرْدِينِ فَي وَلَوْلا يِعْمَةُ رَقِ لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ فَي أَفَما غَنُ بِمَتِيتِينٌ فَي إِلَا مَوْلَئَنَا الْأُولَى وَمَا غَنُ بِمُعَذَبِينَ فَي

وقوله سبحانه ﴿كأنهن بيض مكنون﴾ أي كأنهنَّ الجوهر المصون، واللؤلؤ المكنون في أصدافه، فهن مع ذلك الجمال الباهر، مصونات لم تدنسهن يدّ، مع رقةٍ، ولطفٍ، ونعومة!! ثم أخبر تعالى عن حديث أهل الجنة، وهم على موائد الشراب، يتلَّذذون بكل ممتع من الكلام والحديث، فقال سبحانه ﴿فَأَفَّلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ﴾ أي جلسوا يتجاذبون أطراف الحديث، يتذاكرون نعيمهم في الجنة، ويتحدثون عما جرى لهم في الدنيا، فبينما هم في الحديث، وهم جلوس على السرر، والخَدمُ بين أيديهم يذهبون، ويجيئون، إذْ تذكُّر أحدهم صاحباً له، كان في الدنيا فاجراً، كان يسخر منه ويهزأ، فيمضي يقصُّ عليهم ق\_ص\_ت\_ه ﴿ فَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَءِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَلمًا أَءِنَا لَمَدِيثُونَ﴾؟ أي قال قائل من أهل الجنة: إني كان لي في الدنيا جليسٌ وصديق، ينكر البعث، ويكذُّب باليوم الآخر، وكان يساءلني في دهشة: هل أنت ممن يصدِّق بأننا سنبعث بعد الموت، بعد أن نصبح تراباً وعظاماً؟ وهل إذا متنا وأصبحنا ذرات من التراب، ستعود لنا الحياة ونحاسب على أعمالنا؟ ومعنى ﴿مدينون﴾ محاسبون ومجزيُّون!! من الدِّين بمعنى الجزاء.. وبينما هو ماض في حديثه، إذ خطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه، ليعرف مصيره، ويخبره مَلَكٌ بأن قرينه في جهنم يُعذَّب، فينادي أصحابه إلى التطلع معه عليه ﴿فَالَ هَلْ أَنتُهُ مُّطَلِعُونَ فَأَطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْمَحِيدِ قَالَ تَأْلَقِهِ إِن كِدتَ لَمُدِينِ ﴾ أي هل أنتم مطّلعون معي إلى النار، لننظر كيف مصيرُ ذلك القرين؟ فنظر فأبصر صاحبه الكافر، في وسط جهنم، يتلظّي سعيرها، قال له المؤمن: والله لقد قاربتَ أن تهلكني بإغوائك، وتصدُّني عن دين الله!! ومعنى ﴿تُرِدين﴾ أي تهلكني، من الردى وهو الهلاك ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُعْضَرِينَ أَنْمَا غَنُ بِمَيْتِينٌ إِلَّا مَوْلَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا غَنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴾ أي لولا فضلُ الله عليَّ بالهداية والعصمة، لكنت معذُّباً معك في الجحيم، ثم يخاطبه مستهزئاً به وساخراً، كما كان الكافر يستهزىء به في

الدنيا فيقول له: هل أنت لا تزال على اعتقادك، بأننا لن نموت إلا موتة واحدة؟ وأنه لا بعث ولا جزاء، ولا حساب ولا عذاب؟ وهو أسلوب ساخر لاذع، يظهر فيه التشفَّى، من ذلك القرين الفاجر!! وإلى هنا ينتهى حديث المؤمن لجلسائه في الجنة، ويُعقِّب الله على هذه القصة بقوله ﴿إِنَّ هَٰذَا لَمُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ لِمثَلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَيْمُونَ ﴾ أي إن هذا النعيم الخالد الدائم، الذي أعطيه أهل الجنة، هو الفوز الحقيقى العظيم، الذي يسعد به الإنسان، ولمثل هذا الجزاء الكريم، يجب أن يتسابق المتسابقون، ويتنافس فيه المتنافسون، لا في حطام الدنيا الزائل، ولذلك قال تعالى بعده ﴿ أَنَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴾ النُّزل في اللغة: الضيافة والتكرمة التي تقدم للضيف، والأسلوب هنا واردٌ على وجه (التهكم والاستهزاء)، والمعنى: هل ذلك النعيمُ الخالد لأهل الجنة، وما فيها من الفواكه والثمار، والأشجار وِالْأَنْهَارِ، وَالْحُورِ وَالْظَّلَالَ، خَيْرٌ كُرَامَةً وَضَيَافَةً؟ أَمْ ضَيَافَةً أَهُلَ الْجَحيم، وهو الشوك والزقوم، الذي هو طعام الكفار الفجار؟ ثم ذكر تعالى وصف هذه الشجرة الخبيثة، التي ستكون ضيافة أهل النار، يملئون منها البطون، فقال سبحانه ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِيِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْمَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّمُ رُمُوسُ الشَّيَظِينِ، أي إن هذه الشجرة الخبيثة «الزقوم» ابتلاءٌ وامتحان للكفرة الفجار، وهي شجرة تنبتُ في قعر جهنم، ويتفرَّع منها أغصان، تحمل ثمراً كريه الطعم، كريه المنظر، ثمرها كأنه رءوس الشياطين، في القبح والبشاعة ﴿ فَإِنَّهُمْ لَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِمَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴾ أي فإن أهل النار لشدة جوعهم، مضطرون ومجبرون على الأكل من شجرة الزقوم، حتى تمتليء منها بطونهم، فهي طعامهم وفاكهتهم، ثم إن لهم بعدما أصابهم العطشُ الشديد، لشراباً من دم وصديد، ممزوجاً ومخلوطاً بماءٍ حار، قد بلغ أقصى غاية الحرارة، ثم إن

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَآءَ هُمْ ضَالِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَى ءَاتَرِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَلَ قَلْمُمْ أَلْفَوْا ءَابَآءَ هُمْ ضَالِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿ فَانظُرْ فَانظُرْ حَبَّلُهُمُ أَكُنُ وَلَيْ فَانظُرْ حَبَّلُهُ مَا نَصْحَلُو اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿ فَانظُرْ حَبَّلُهُمُ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدُ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَا عَبَّادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللل

مصيرهم إلى دركات الجحيم، كما قال سبحانه ﴿من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يُسبغه ويأتيه الموتُ من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ﴾ أمَّا الفتنةُ التي أشارت إليها الآية الكريمة ﴿إنا جعلناها فتنةَ للظالمين ﴾ فهي ما قابل به المشركون كلام الله تعالى، بالسخرية والاستهزاء، فحين سمع كفار مكة ذكر «شجرة الزقوم» وأنها تَنْبُت في قعر جهنم، قالوا: كيف يكون في النار شجرة، والنارُ تحرق الشجر؟ فكانوا يضحكون ويسخرون، وكان أبو جهل ـ أخزاه الله ـ يقول لرؤساء قريش: إن محمداً يخوُّفنا بالزقوم، أتدرون ما هو الزقوم؟ إنه الزُبد والتمر، ثم يدخل بيته ويقول: يا جارية زقُمينا!! فتأتيهم بالزبد والبلح، فيقول سخرية واستهزاءً: تزقَّموا فهذا ما يتوعَّدُكم به محمد، فكان ذكر هذه الشجرة فتنة للناس، كما قال سبحانه عنها ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، وهي شجرةُ الزقوم، التي هي ضيافة الكفار في النار، ويا لها من ضيافة!! ويا لها من كرامة!! ثم ذكر تعالى سبب هذا البلاء والعذاب لهم فقال ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْغَوَا ءَاتِكَ مُرْ صَٰكَ آلِينَ فَهُمْ عَلَى ءَاتَزِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ أي إنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاقتدوا بهم، فهم يُسرعون في اقتفاء آثارهم، بدون عقل ولا تفكير، وفي لفظ ﴿يهرعون﴾ ما يُشير إلى الطيش وخفة العقل، كمن يرى النار ملتهبة، فيسرع نحوها إسراعاً ليرمى نفسه فيها ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ أي ولقد ضلَّ قبل قومك يا محمد، أكثر الأمم السابقين، وقد أرسلنا إليهم رسلاً كثيرين، يخوِّفونهم عذاب الله، فتمادوا في كفرهم وضلالهم، فانظر كيف كان مصير الأمم المكذبين؟ ألم تكن نهايتُهم وخيمة؟ ألم نهلكهم إهلاكاً فظيعاً؟ والآية تسلية لرسول الله ﷺ، ببيان سنة الله في الأمم الماضية، فيمن كذبوا رسلهم، فكما أهلك الله الطغاة المفسدين، كذلك يهلك الله قومك الأشقياء المكذبين، وينجيك وأتباعك من كيدهم وشرِّهم ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ أي إلاَّ عباد الله، الذين اختارهم الله، وأخلصهم لطاعته وعبادته، فإنهم نجوا من ذلك العذاب.. ثم تمضى الآيات تذكر قصص بعض الرسل الكرام، وتبدأ بقصة «نوح» عليه السلام، في لمحةٍ سريعة خاطفة،

وَلَقَدُ نَادَنَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِبُونَ ﴿ وَيَحَيِّنَاهُ وَأَهْلَمُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَلَقَدَ نَادَنَنَا نُوحٌ فَلَيْهِ مِنْ الْآخِرِينَ ﴿ مَا الْكَرْبِ الْعَظِيمِ فَي وَبَعَلْنَا ذُرِيَتِهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿ وَمَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ مَا اللَّهُ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تذكر عاقبة قومه المكذبين ﴿وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ وَنَجَيَّنَكُ وَأَهْلَمُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُم الْبَاقِينَ ﴾ أي ولقد استغاث بنا نوح لمَّا كذبه قومه، فلنعم المجيبون نحن لدعائه وندائه، ونجيناه ومن آمن معه، من أهله وأتباعه، من الطوفان الذي عمَّ الأرض، وجعلنا ذرية نوح، الذين ركبوا معه في السفينة، هم الأحياء فقط، فجميع أهل الأرض من ذرية ركاب السفينة، ولهذا يسمى نوح «أبا البشر» الثاني بعد آدم، قال ابن عباس: أهل الأرض كلُّهم من ذرية نوح عليه السلام» ﴿ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ سَلَمٌ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ إِنَّا كَنَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِمَّادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي وتركنا عليه ثناءً حسناً في جميع الأمم، يسلّمون عليه سلاماً عاطراً، باقياً إلى آخر الدهر، لجهاده وصبره وشدة يقينه بالله، وهكذا نجزي من أحسن العبادة، وأخلص عمله ودينه لله ﴿ثُمُّ أَغْرَقُنَا ٱلْأَخَرِينَ﴾ أي أغرقنا جميع الكفار، الذين لم يؤمنوا بنوح عليه السلام، أغرقناهم بالطوفان، فلم يبق لهم ذكرٌ ولا أثر ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَيْدِ، لَإِبْرَهِيمَ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ الشيعةُ: الأنصارُ والأعوان، أي وإن من أنصار نوح وأعوانه، وممن كان على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، خليل الرحمن «إبراهيم» عليه السلام، حين جاء ربَّه بقلب نقيِّ طاهر، خالص من الشرك والشكِّ، والتعبير بقوله ﴿بقلب سليم﴾ يوحي بجميع صفات النقاء والكمال، فهو قلب مؤمنٌ، نقيٌّ طاهر، سالم من الحقد والغل والحسد، والكبر والمكر والخُبث، لم تدنسه شهوات الحياة!! وكان بين نوح وإبراهيم (٢٦٤٠) أربعون وستمائة وألفا سنة، وإن بينهما نبيان كريمان، سابقان على إبراهيم، هما: «هود» و«صالح» عليهما السلام ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَاذَا تَعْبُدُونَ أَبِفَكًا عَالِهَةُ دُونَ أَللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ أي حين قال لأبيه «آزر» وقومه الوثنيين «عبدة الأصنام» ماهذا الذي

النالوالعيون الصّافات المساور الصّافات المساور الصّافات المساور المساو

فَمَا ظَنُكُمُ بِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي النَّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ لَمَا ظَنُكُمُ بَرِبِ الْعَلَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ لَكُمُ اللَّهُ عَنْوُلًا عَنْهُ مُدْبِينَ ﴿ فَاغَ إِلَى اللَّهِ بِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ مَا لَكُمُ لَا نَظِقُونَ ﴿ فَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿ فَا فَلَكُوا إِلَيْهِ يَرِفُونَ ﴿ فَا لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وَاللّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾

تعبدونه من الحجارة والأوثان؟ أتريدون آلهة من دون الله، تعبدونها إفكاً وكذباً؟ وهي حجارة صماء بكماء، لا تضرُّ ولا تنفع؟ ﴿ فَمَا نَلنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴾ أي فما هو تصوركم برب العزة والجلال أن يفعل بكم؟ هل تظنون أنه يترككم بلا عقاب ولا عذاب، وقد عبدتم غيره؟ ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ أوهمهم أن النجوم توحى إليه بالمرض، وقد كانوا يعتقدون بطوالع النجوم، لأنهم كانوا وثنيين، يعبدون الأوثان، ومنهم من كان يعبد الكواكب، وقال لهم: ﴿إني سقيم﴾ أي مريض، وأراد أنه مريض القلب من عبادتهم للأصنام، وليس هذا بكذب، وإنما هو من المعاريض الجائزة لمقصد شرعي، وفي الحديث (إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب) رواه البخاري في الأدب المفرد، والطبراني، أي ما يخنى عن الكذب ﴿ فَنُولَوْا عَنْهُ مُتْبِينَ فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَهُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا نَطِقُونَ ﴾ أي فتركوه إعراضاً عنه، وخرجوا إلى عيدهم، فلما ذهبوا وتركوه ﴿فراغ إلى آلهتهم﴾ أي توجُّه نحو الأصنام في خفيةٍ وإسراع، فقال مخاطباً لها في تهكم وسخرية: ما لكم لا تأكلون من هذا الطعام الشهى؟ وكان قومه قد وضعوا أمامها أطايب الطعام \_ فلمَّا لم تجبه الأنها حجارة صمَّاء، زاد في تهكُّمه وسخريته قائلاً: ما لكم لا تجيبوني على سؤالي؟ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْهُمْ ضَرُّا بَالْيَمِينِ ﴾ أي فمالَ نحو الأصنام يحطِّمها بيمينه، بفأس كان قد أحضره معه، مستخفياً عن القوم ﴿ فَأَقَبُلُوا إِلَيْهِ يَرِفُونَ ﴾ أي أقبلوا نحوه مسرعين، كأن بعضهم يدفع بعضاً، فلما شاهدوا الأصنام مكسَّرة، قالوا: ويحك يا إبراهيم، نحن نعبدها وأنت تكسرها؟ فأجابهم موبِّخاً وساخراً ﴿قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي قال لهم: أتعبدون أصناماً نحتُّموها بأيديكم، وصنعتموها بأنفسكم؟ والله جلَّ وعلا خلقكم، وخلق أصنامكم التي تعبدونها، فكيف تعبدون المخلوق وتتركون الخالق؟ أليس لكم عقول تدركون بها فساد عملكم هذا؟ ومع وضوح الحق، وقوة الحجة والبرهان، فإن نفوسهم لم تتحمل أن ترى

النظافاني والمنافاتين والمنافات والمنافات

قَالُواْ اَبْنُواْ لَكُمْ بُنْيُنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ اللهِ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فِحَالَنَهُمُ الأَسْفَلِينَ اللهِ وَقَالَ إِنِ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيَهْدِينِ اللهِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الْمَسْفِلِينَ اللهِ وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيَهْدِينِ اللهِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ اللهَ فَبَشَرْنَاهُ بِعُلَامٍ حَلِيمٍ اللهَ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَنْبُنَى الصَّلِحِينَ اللهُ مَنَاهُ اللهُ عَلَى مَا تُؤْمَرُ اللهُ اللهُ مِنَ الصَّلِمِينَ اللهُ اللهُ مِنَ الصَّلِمِينَ اللهُ اللهُ مِنَ الصَّلِمِينَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الآلهة مهشَّمة، محطَّمة ملقاة في الأرض، فمالوا إلى الثأر، بالتنكيل والبطش بإبراهيم، وهو منطق الجبروت والطغيان، لا يفهم إلاَّ الحديد والنار، طريقاً لغلبة الخصم!! ﴿ قَالُواْ اَبْتُواْ لَمُ بُنْيَنَا فَأَلْفُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ، كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ﴾ أي قالوا: ابنوا له مكاناً واسعاً، وأضرموه ناراً، ثم ألقوه في تلك النار الشديدة المستعرة، انتصاراً لآلهتكم، ففعلوا، وأرادوا الشرَّ بإبراهيم، فجعلناهم الأذلين، وأنجيناه منها، وجعلناها برداً وسلاماً عليه، وهكذا ردَّ الله كيدهم في نحورهم، وجعل خصومه الأخسرين ﴿وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيِّمْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ فَبَشَّرْنَكُ بِعُلَم كِيمِ﴾ أي قال سيدنا إبراهيم: إني مهاجر من بلد قومي، إلى حيث أمرني ربي، طالباً رضاه، وسيهديني الله إلى ما فيه صلاح ديني ودنياي!! وكان إبراهيم وحيداً، وليس له من الأولاد من يؤانسه في غربته، فلهذا قال: ﴿رب هب لي من الصالحين﴾ أي ارزقني غلاماً تقياً، كاملاً في التقوى والصلاح، يعينني على الدعوة والعبادة، قال تعالى ﴿فبشرناه بغلام حليم﴾ أي فاستجبنا دعاءه، وبشرناه بغلام يكون حليماً في كبره، وهو «إسماعيل» عليه السلام، جمع الله له فيه بشارات ثلاث: الأول: أن المولود سيكون غلاماً، الثاني: أنه سيبلغ سنَّ الرشد، الثالث: أنه سيكون عاقلاً حليماً، لأن الصغير لا يوصف بالحلم!! وأيُّ حلم يعادل حلمه، حين عَرَض عليه أبوه الذبح، فقال له: ﴿ يا أبت افعلَ ما تُؤمر ﴾؟ ثم يأتي دور الامتحان والابتلاء، للشيخ الكبير الوقور، ولولده الحليم الرشيد ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَــَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذَّبُكُ فَأَنظُر مَاذَا تَرَكَ ﴾؟ أي فلمَّا بلغ الغلامُ السنَّ، الذي يمكنه أن يسعى مع أبيه، في أشغاله وحوائجه \_وهو سنُّ الثالثة عشرة من العمر كما قال المفسرون \_قال له أبوه إبراهيم: يا بنيَّ إني أمرت في المنام أن أذبحك، فانظر في الأمر ما رأيك فيه؟ قال ابن كثير: وإنما أعلم ابنه بذلك، ليكون أهون عليه، وليختبر صبره وجَلَده، وعزمه على طاعة الله وطاعة أبيه ﴿ قَالَ يَتَأْبَتِ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ ۚ سَنَجِدُنِ إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّدَيِينَ ﴾ لم يشاوره ليرجع إلى رأيه، ولكن

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَمُّو لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ فَ قَدْ صَدَّفْتَ الرُّوْيَا إِنَا كَنَالِكَ بَحْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَ هَذَا لَمُو الْبَلَتُواْ الْمُبِينُ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجِ كَذَالِكَ بَحْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَفَدَيْنَهُ إِلَيْهِ مِنْ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ ﴿ وَفَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ فَ كَذَلِكَ بَحْزِى عَظِيمٍ ﴿ وَمَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ فَ كَذَلِكَ بَحْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَبَشَرْنَكُ بِإِسْحَقَ بَبِيّنَا مِن الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

ليعلم ما عنده، هل يصبر أم لا؟ فأجابه بأحسن جواب، قال له: نفِّذ يا أبتِ ما أمرت به من ذبحي، فستجدني صابراً إن شاء الله تعالى، وهو جواب من أوتى الحلم والصبر، والرضا بقيضاء الله تعالى ﴿ فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَانِزَهِيمُ قَدْ صَدَّفْتَ ٱلرُّوْلِيَّا إِنَّا كَذَلِكَ نَجَزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَلْذَا لَمُورَ الْبَلَتُؤُا ٱلْمُبِينُ﴾ أي فلما استسلما ـ الأبُ والابنُ ـ لأمر الله، وصرعه على وجهه ليذبحه ﴿وتلُّه للجبين﴾ أي أكبُّه على وجهه، ناديناه يا إبراهيم قد نقُّذت ما أمرت به، وحصل المقصود من رؤياك، بإضجاعك ولدك للذبح، وهذا هو الامتحان البَيِّن، الذي يتميَّز به المؤمن المخلص، عن ضعيف الإيمان!! ﴿وَقَدَيْنَهُ بِذِنْجٍ عَظِيمٍ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ سَلَمُّ عَلَى إِبْرَهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي وفدينا إسماعيل بكبش سمين عظيم من الجنة، يُذبح فداء عنه، يفدي به الله نبياً، من نسله سيِّد المرسلين عَلَيْق، وأبقينا على إبراهيم، ثناء حسناً عاطراً إلى يوم الدين، كذلك نجزى كلُّ من أحسن عمله، وآمن بالله حقَّ اليقين، وجعل الله لإبراهيم الذكر الحسن إلى يوم القيامة، فجميع أهل الأديان يعظِّمونه ويجلُّونه، ويجعلونه إماماً لهم يقتدون به، لأنه أب الأنبياء، وإمام الحنفاء، وقد شهد الله له بالإيمان والإحسان، وكفي بشهادة الله له شهادة!! ﴿ وَنَتَّمْ نَنُهُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِنَ الصَّلِلِحِينَ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقُّ وَمِن ذُرْيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مُبِيثٌ ﴾ أي وبشرناه بغلام آخر، وهو «إسحاق» عليه السلام، والد يعقوب الذي ينتمي إليه بنو إسرائيل، ومن ذرية (إبراهيم وإسحاق)، من هو محسن لنفسه بالطاعة والإيمان، ومن هو ظالم لنفسه بالكفر والعصيان. . وقد دلَّت الآية دلالة تكاد تكون قاطعة، على أن الذبيح هو "إسماعيل" لا "إسحاق" كما يزعم اليهودُ، لأن الله تعالى بعد أن ذكر حادثة

النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْعَلَامُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي اللَّهُ النَّالِي النَّالنَّالِي النَّالِي النَّالنَّالِي النَّالِي النَّالْ

وَلَقَدْ مَنَتَنَا عَلَى مُوسَىٰ وَمَنْرُونَ ﴿ وَيَغَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْحَرْبِ الْمُسْتَبِينَ ﴿ وَيَقَيْنَهُمَا الْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَمَالِينَ ﴿ وَمَالِينَ الْمُسْتَبِينَ الْمُسْتَبِينَ ﴾ وَمَدَيْنَهُمَا الْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَمَدَيْنَهُمَا الْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴾ وَمَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ وَمَدَيْنَهُمَا الْعِرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَمَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ ومَدَيْنَ هُوسَول وَهَدُرُونَ ﴾ إنّا كَذَلِك بَخْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ومَدَيْنَ اللّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

«الذبيح» قال بعدها ﴿وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ﴾ فالبشارة كانت بعد تلك الحادثة، ولذلك أكرمه الله بغلام آخر، ثم إن القصة وقعت في مكة، وإسماعيل هو الذي نشأ وترعرع فيها، وأما «إسحاق» فلا يُعلم أنه قدم مكة في حال صغره ـ كما يقول الحافظ ابن كثير ـ فكيف يكون هو الذبيح؟ رُوي أن عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، أرسل إلى رجل يهودي ـ كان قد أسلم وحسن إسلامه ـ وكان من أكابر علماء اليهود، فسأله الخليفة: أيُّ ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال له: «إسماعيلُ» والله يا أمير المؤمنين، وإن يهود لتعلم بذلك، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب، على أن يكون أباكم إسماعيل، هو الذي له هذا الفضل، فهم يجحدون ذلك، ويزعمون أنه "إسحاق" لأن إسحاق أبوهم، وكلِّ قد كان طيباً طاهراً، مطيعاً للهِ عزَّ وجلَّ» رواه ابن كثير عن محمد بن كعب القرظي ﴿ وَلَقَدْ مَنَّنَا عَلَى مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ وَيَجْتَنَّهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ ٱلْعَطِيعِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْعَلِينَ وَءَالْبَنَاهُمَا ٱلْكِئْبَ ٱلْمُسْتَقِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلْقِيرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ هَـذَهُ هي القصة الثالثة في هذه السورة، ذكرها الله تعالى أيضاً بالإيجاز، لأن الغرض بيان نصرة الله للمؤمنين، وتدمير وإهلاك الظالمين، والمعنى: ولقد أنعمنا على (موسى) وأخيه (هارون)، بالنعم العظيمة الجليلة، ونجيناهما وقومهما من استعباد فرعون وبطشه وطغيانه، حيث كان يذبِّح أبناء بني إسرائيل، ونصرناهم على أعدائهم الأقباط، زبانية فرعون، فكانوا هم الغالبين المنصورين عليهم، وآتيناهما الكتاب الواضح الجليّ، وهو (التوراة) أحد الكتب السماوية، وهديناهما الطريق السوي الذي لا عوج فيه ﴿وَتَرَّكْنَا عَلَيْهِـمَا فِي ٱلْآخِرِينَ سَلَئُم عَلَى مُوسَىٰ وَهَدَرُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي تركنا على موسى وهارون الثناء العاطر إلى يوم الدين، جزاء إحسانهما، وصدق إيمانهما، وتفانيهما في

النفالفلانفلان المنافلان ا

تبـلـيـغ رسـالـة الله عـزَّ وجـل ﴿وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ أَلَا نَنْقُونَ ٱنَدَّعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَيْلِقِينَ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾. أي وإن إلياس أحد رسل الله الكرام، الذين أرسلهم الله لهداية البشر، وهو أحد رسل بني إسرائيل، من ذرية هارون عليه السلام، وقد أرسله الله إلى قوم في بلاد الشام، كانوا يعبدون صنماً اسمه (بعل) ولا تزال آثار مدينة «بعلبك» تدل على آثار هذه العبادة، إذ قال لقومه: ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ أتعبدون هذا الصنم المسمَّى "بعلاً» وتتركون عبادة ربكم أحسن الخالقين؟ الذي خلقكم وخلق آباءكم الأقدمين؟ ﴿ فَكَذَّبُوهُ ۚ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونُ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ أي فكذبوا نبيَّهم «إلياس» فإنهم محضرون للعذاب يوم الحساب، إلاَّ عباد الله المؤمنين، فإنهم ناجون من عذاب الله ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ سَلَتُم عَلَتَ إِلْ بَاسِينَ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وتركنا على «إلياس» الثناء العاطر في الأمم بعده، سلام منا على إلياس وأهله المؤمنين الطيبين ﴿وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مَ أَجْمَعِينٌ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِينَ ثُمَّ دَمَّزَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ هذه هي القصة الخامسة، أي وإن «لوطاً» عليه السلام، أحد رسل الله الكرام، واذكر لقومك حين نجيناه وأهله وأتباعه المؤمنين، من العذاب الفظيع المدمِّر، إلاَّ امرأته فقد هلكت مع الهالكين، لعدم إيمانها بالله، ثم أهلكنا قومه أشدُّ الإهلاك، حيث قلبنا ديارهم، فجعلنا عاليها سافلها، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، ولفظ ﴿دمرنا﴾ يشير إلى أشد أنواع الإهلاك وأفظعه، حيث قُلبت ديارهم، وأمطروا بحجارة من السماء، نزلت عليهم كالمطر الزاخر ﴿ وَإِنَّكُمْ لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ وَبِالَّتِلِّ أَفَلًا تَعْقِلُونَ﴾؟ أي وإنكم لتمرون في أسفاركم على منازلهم، وتشاهدون آثار هلاكهم، ليلاً الني العالما العالم المعالمة ا

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ فَا فَالْفَمَهُ ٱلْحُوثُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ فَا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ فَا فَالَا الْمُسَبِّحِينَ ﴿ فَا لَلْمَا اللَّهُ الْمُعَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ونهاراً، وصباحاً ومساءً، ثم لا تعتبرون ولا تتعظون!! أفليس لكم عقول تدركون بها عاقبة الكفر والعصيان؟ نبُّه تعالى بقوله ﴿أفلا تعقلون﴾؟ أنَّ من لم يتعظ بغيره فهو مجنون ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾ هذه هي القصة السادسة في هذه السورة، أي وإن يونس أحد الرسل الكرام، حين هرب من البلد، وذهب إلى السفينة المملوءة بالرجال والمتاع، ﴿فساهم﴾ أي قارع أهل السفينة، فكان من المغلوبين بالقرعة ﴿ فَٱلْنَفَهُ ٱلْخُوتُ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ أي فابتلعه حوت عظيم، وهو آتِ بما يُلام عليه، لخروجه عن قومه بدون إذن ربه ﴿فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ لَلِّكَ فِي بَطْنِهِۦ إِلَى يَوْرِ يُبْعَثُونَ﴾ أي فلولا أن يونس كان من الصالحين، الذاكرين الله كثيراً في حياتهم، لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة، يوم البعث والنشور ﴿فَنَبُذْنَهُ بِٱلْعَكَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴾ أي أمرنا الحوت أن يلفظه إلى طرف البر وهو سقيم) أي عليل البدن، مما ناله من الكرب والضيق في بطن الحوت، قال عطاء: «أوحى الله إلى الحوت، إنى قد جعلتُ بطنك سجناً له، ولم أجعله لك طعاماً» فلذلك بقى حيًّا لم ينقص منه شيء وأنبت الله عليه شجرة القرع تظلّله وتقيه حرّ الشمس. وسببُ ابتلاع الحوت له أن (يونس) عليه السلام ضاق ذرعاً بتكذيب قومه له، فأنذرهم بعذاب من الله قريب، وغادرهم غاضباً عليهم لأنهم كذَّبوه، فقاده الغضبُ إلى شاطىء البحر، حيث ركب سفينة مملوءة بالرجال، وحين كانوا في البحر، هاجت بهم الأمواج والرياح، حتى أشرفوا على الغرق، فقال الملاِّحون: ههنا عبدٌ آبق من سيِّده، ولا بدُّ لنجاتنا من إلقائه في البحر، فاقترعوا فخرجت القرعة على «يونس» عليه السلام، فألقوه في البحر، فالتقمه حوت عظيم بأمر الله، وتمت المعجزة، فقد أمر الله الحوت، أن لا يصيب من يونس لحماً، ولا يكسر له عظماً، فبقى في بطنه ثلاثة أيام، وهو حيٌّ يسبِّح الله ويستغفره، ثم ألقاه الحوت في الفضاء، وظلُّله الله بشجرة غطَّته بأوراقها، من الشمس، والذباب

الناقالقالقيق المساقات المساقا

والبعوض ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِنَّ مِأْنَةِ أَلْفٍ أَوْ بَزِيدُونَ فَغَامَنُواْ فَمَتَّفَنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ﴾ أي ولما استكمل صحته وعافيته، رددناه إلى قومه، الذين غادرهم غاضباً عليهم، وكانوا كثرةً كثيرة، هم في نظر الإنسان مائة ألف أو أكثر، وكانوا قد تابوا وآمنوا، بعد خروج نبيهم من بين أظهرهم، وتاب الله عليهم ﴿فآمنوا فمتعناهم إلى حين ﴾ أي فآمنوا إيماناً صادقاً خالصاً، فمتعناهم بالحياة إلى وقت انتهاء أعمارهم، وهذه من خصائص قوم يونس، كما قال سبحانه ﴿فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس﴾ لأن سنة الله في الأمم، إذا خرج نبيُّها عنها وغادرها، أن يهلكها ويفنيها بعذاب الاستئصال، أمَّا قوم يونس فلم يهلكهم الله، لأن نبيِّهم تركهم دون إذنِ من الله، فلما آمنوا وتابوا، رحمهم الله وتاب عليهم ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبُكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُوكَ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَهِدُوكَ ﴿ عَادِ الْحَدِيثُ عَنِ المكذبين من أهل مكة، الذين زعموا أن الملائكة (بنات الله)، وقد شنَّع تعالى عليهم، وقبَّحهم على هذا الاعتقاد السخيف، والمعنى: سل يا محمد واستخبر، هؤلاء الكفار من أهل مكة: هل لله البنات ولهم البنون؟ إنهم يكرهون البنات، ولا يرضون نبستهنَّ إلى أنفسهم، فكيف يرضون نسبتهن إلى الله؟ هل اختار تعالى لنفسه البنات، واختار لهم البنين؟ ﴿أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْشُ تلك إذا قسمة ضيزي ١٩٠٤ أي قسمة ظالمة جائرة، ويسألهم هل كانوا حاضرين وشاهدين خلق الملائكة حين خلقهم الله؟ وهذا سخرية واستهزاء بهم، على زعمهم السخيف، أن الملائكة بنات الله، هل شهدوا خلقهم حتى يفتروا هذه الفرية الشنيعة؟ ﴿أَلَّا إِنَّهُم مِّنَ إِنِّكِهِمْ لَيُقُولُونَكُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ أي إن المشركين من كذبهم وافترائهم، ينسبون إلى الله الذرية والولد، وهم كذبةٌ كفرةٌ فجرة، ثم أعقبه بتوبيخ لهم آخر فقال: ﴿أَصَطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَكِينَ مَا لَكُرٌ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ أَفَلَا نَذَكُّرُونَ﴾؟ أي هل اختار جلَّ وعلا لنفسه البنات، وفضلهنَّ على البنين؟

النالقالقالي المنالقالقالي المنالقالقالي المنالقالقالي المنالقالي المنالقالي المنالقالي المنالقالي المنالقالي المنالقالي المنالقالية المنا

أَمْ لَكُوْ سُلْطَانُ مُبِينُ إِنَّ فَأَنُوا بِكِنَدِكُو إِن كُنْمُ صَدِفِينَ ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَةِ مَسَبَّخَنَ اللّهِ عَمَّا وَبَيْنَ الْجِنَةِ مَسَبَّخَنَ اللّهِ عَمَّا يَعْبُدُونَ ﴿ اللّهِ عَمَّا اللّهِ عَمَّا يَعْبُدُونَ ﴿ اللّهِ عَبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَإِنَّ الْمُخْدُونَ ﴿ وَمَا مَثَالُونُ اللّهُ مَعَلُومٌ اللّهُ مَعَلُومٌ اللّهُ اللّهِ مَعَامٌ مَعَلُومٌ اللّهُ وَإِنَا لَنَحْنُ اللّهُ يَهُونَ ﴾ وَمَا مِنَا إِلّا لَهُ مَعَامٌ مَعَلُومٌ اللّهُ وَإِنَا لَنَحْنُ اللّهُ يَهُونَ ﴾ وإنا لَنَحْنُ اللّهُ يَهُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَعَامٌ مَعَلُومٌ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّ

بأيِّ منطق حكمتم بهذا الحكم الجائر؟ كيف يختار على زعمكم - أخسَّ الجنسين في نظركم؟ ا أفليس لكم تمييز وإدراك، تعرفون به خطأ هذا الحكم والبهتان؟ ثم طالبهم تعالى بالحجة والبرهان فقال ﴿ أَمْ لَكُو سُلَطَنُّ مُبِيُّ فَأَنُوا بِكِنَهِكُو إِن كُنُتُم صَدِقِينَ ﴾؟ أي هـل لكـم بـرهـان بـيْـنّ، وحُـجَّـةٌ واضحة، على أن الله اتخذ الملائكة بنات له؟ فأتونا بهذا الكتاب الذي يشهد بصحة دعواكم؟ وهذا توبيخ ثالث، والغرضُ من الآية تعجيزهم، وبيان أنهم لا يستندون في مزاعمهم الباطلة، على دليل شرعيٌّ، ولا منطق عقلي!! وينتقل الحديث إلى أسطورة أخرى لفَّقها المشركون، حيث زعموا أن هناك (صلة مصاهرة)، بين الله سبحانه وبين (الجن)، وأنه من التزاوج بين (الله) والجنِّ، وُلدت الملائكة، فهناك قرابة ومصاهرة بينهما ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًّا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ أي جعل المشركون بين الله وبين الجنّ قرابةً ونسباً، حيث قالوا: إنه نكح من الجن، فولدت له الملائكة \_ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً \_ حيث زعموا أن الملائكة إناث، وأنهنَّ بنات الله!! وقد علمت الشياطينُ أنهم محضرون النَّارَ ومعذَّبون فيها، ولو كانوا منسوبين له تعالى لما عذَّبهم!! وهذا زيادة في تقريعهم وتوبيخهم ﴿ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ أي تنزَّه الله وتقدَّس، عما يصفه به هؤلاء السفهاء الظالمون ﴿ إِلاَّ عباد الله ﴾ أي لكنَّ عباد الله المخلصين، ينزُّهون الله عمَّا يصفه به هـؤلاء الـضـالـون ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَمْدُونَ مَا أَنْتُر عَلَيْهِ بِفَيْنِينٌ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلجَجِيمِ ﴾ أي فـإنـكـم أبـهـا المشركون، أنتم وأصناكم، وكل ما تعبدونه من الجن والشياطين، لستم بقادرين أن تُضِلُّوا أحداً من عباد الله، إلاَّ من قضي الله عليه الشقاوة، وقدُّر أن يدخل النار ويصلاها. . ثم حكى تعالى عن الملائكة اعترافهم بالعبودية لله، فقال سبحانه ﴿وَمَا مِنَّاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الضَّآفُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْسُيَحُونَ﴾ أي وما منا مَلَكْ، إلا وله وظيفة ومرتبة لا يتعدَّاها، فمنا الموكِّل بالوحي، ومنَّا الموكِّل بالأرزاق، والموكِّل بالأعمار،ونحن العابدون لله، الصافون في خدمته وطاعته،

وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونُ ۚ إِنَّ مِنْ أَنْ عِنْ ذَكْرًا مِّنَ الْأُولِينُ إِلَى لَكُنَا عِبَادِنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

والمسبِّحون لله عزَّ وجل آناء الليل وأطراف النهار، كما قال سبحانه عنهم ﴿يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾ أي لا ينقطعون عن التسبيح، وهذا ردِّ على زعم المشركين أنهم بنات الله ﴿وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ ۚ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلْأَوَلِينُ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُواْ بِهِيَّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ أي كان كفار مكة يقولون قبل بعثة النبي عليه: لو نزل علينا كتاب من كتب الأولين، (كالتوراة والإنجيل)، لكنَّا أعظم إيماناً من أهل الكتاب، وأسرع استجابةً منهم، وكنا نخلص العبادة والطاعة لله!! فلما جاءهم القرآن \_وهو أعظم الكتب وأشرفها \_كفروا به، واستهزءوا بمن أنزل عليه، فسوف يعلمون عاقبة هذا التكذيب والسخرية ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَمُهُ ٱلْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْعَلِيمُونَ﴾ أي سبق وعدنا وقضاؤنا للرسل الكرام، أنهم هم المنصورون على أعدائهم، وأن جندنا المؤمنين هم الغالبون والفائزون، في الدنيا بالحجة والبرهان، وفي الآخرة بدخول دار الجنان، والوعد الذي سبق هو قوله سبحانه ﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوى عزيز﴾ ثم سلَّى الله رسوله، عن تكذيب المشركين له فقال ﴿فَنَوَلَّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينِ وَأَشِرْتُمْ فَسَوْفَ يُقِيرُونَ أَفِيَعَدَايِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾؟ أي أعرض عنهم يا أيها الرسول، حتى نريك ما نفعل بهم، وانظر إلى ما ينالهم حينئذِ من القتل والأسر، فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم واستهزائهم!! أفيستعجلون عذاب الله، وهو نازل بهم لا محالة؟ ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَهُمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ﴾ أي فإذا نزل بهم عذابنا، فبئس هذا الصباح صباح المهلكين، فلا يستبعدوا ذلك، فإن العذاب إذا نزل لا يرفع، روى أن النبي ﷺ لمَّا حاصر خيبر ودخلها قال: (الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) رواه البخاري ﴿وَتَوَلُّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ وَأَبْهِرْ فَنَوْفَ بُصِرُون﴾ كرره تأكيداً للتهديد، وتسلية للرسول ﷺ، أي أعرض عنهم مدة يسيرة، وانتظر



ما يحدث لهم من العذاب العاجل ﴿ سُبَّحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنْوَ عَمَّا يَعِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ أي تنزّه الله وتقدس عما يصفه به المشركون، وسلام عاطر من رب العزة والجلال، على رسله الكرام، والحمد لله رب العالمين في البدء والختام. وفي الحديث الشريف: (من قال دُبُر كل صلاة ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات، فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجر) «رواه الطبراني» ومعناه: نال الأجر الأكمل من الثواب.

انتهى تفسير سورة الصافات

صَّ وَالْقُرْمَانِ ذِى الذِكْرِ ۞ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةِ وَشِقَاقٍ ۞ كَرَ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ فَنَادُوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ۞ وَعِجْبُوا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمُّ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَلَذَا سَنحِرٌ كَذَابُ ۞ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهًا وَرَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَلَذَا سَنحِرٌ كَذَابُ ۞ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهًا وَرَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُمَابُ ۞ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ آمَشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ اللَهَيْءُ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مِيزَا فِي الْمِلَةِ مِيزَا فِي الْمِلَةِ فَي الْمِلَةِ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَةِ

## تفسیر سورة صؔ

### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيدِ

﴿ مَنَ وَالْفُرْءَانِ ذِى الذِّكْرِ بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَزِّة وَشِفَاتِ كُرْ أَهْلَكُما مِن قَبْهِم مِن قَرْنِ مَنَادُوا وَلَاتَ جِينَ مَنَاسِ ﴾ ﴿ صَ ﴾ الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن، كما تقدم مراراً، أقسم تبارك وتعالى بالقرآن العظيم، ذي الشرف الرفيع، وذي الشأن والمكانة الجليلة، وجواب القسم محذوف تقديره: أقسم بالقرآن إنه لكتابٌ معجز، وإن محمداً على لصادق، بل الكافرون في حمية وتكبر عن الإيمان، وفي خلاف وعداوة للرسول عليه السلام، ومعنى العِزَّة: التكبُر والامتناع عن قبول الحق، والشقاقُ: المخالفة والمعاداة، والمراد بالآية: أن كفرهم ليس عن جهل، بل عن استكبار وعناد ﴿كم أهلكنا﴾ أي وكثير من الأمم الطاغية قبلهم، أهلكناهم بأنواع العذاب، فاستغاثوا واستجاروا طلباً للنجاة ﴿ولات حين مناص﴾ (ولات) أصلها «لا» التي بمعنى ومهرب ونجاة!! ﴿وَعِبُرًا أَن جَآمَهُم مُّذِرٌ مِنْهُمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مِن على الله في ادعائه أنه المشركون من بعثة رسولِ من البشر، واتهموا الرسول على الله في ادعائه أنه والأخ وأخيه، واتهموه بالكذب على الله فقالوا: ما محمد إلا ساحر، يكذب على الله في ادعائه أنه رسول الله ﴿ وَاَحْهُمُ اللهُ عَن المُعْبَلُ اللهُ عَن عجيب، لأن المعجاب الذي لا واحد، إن هذا لشيءٌ بليغ في العُجب، ولفظ «عُجاب» أبلغ من عجيب، لأن العُجابَ الذي لا إليه إلى المؤلِّق مَنْ اللهُ إلى اللهُ الذي اللهُ والمؤلِّق عَلَى اللهُ عَن عجيب، لأن العُجاب الذي لا والحد، إن هذا لشيءٌ بليغ في العُجب، ولفظ «عُجاب» أبلغ من عجيب، لأن العُجاب الذي المُهَا والمُهْوَلُولُ اللهُ اله

النالليلان النالليلان

ٱلْآخِرَةِ إِنَّ هَلْذَا إِلَّا ٱخْلِلَتُ ﴿ الْمَالِلَةُ الْمَالِيَّةُ اللَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِنَّ هَلْذَا إِلَّا ٱخْلِلَتُ اللَّهُمْ فَي اللَّخِرَةِ إِنَّ هَلْذَا إِلَّا الْحَلِيْ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللْمُولِمُ الللْمُعُمُ الللْمُعُمُ الللْمُعُمُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُعُمُ اللْمُعُمُ الللْمُعُمُ الللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ الللْمُعُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللَّلْمُ اللْمُعُمُ الللْمُعُمُ الللِمُ اللللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُ

ٱلْآخِرَةِ إِنَّ هَلْذَا إِلَّا ٱخْلِلَتُ ﴾ أي انطلق أشراف مكة ورؤساء الضلالة فيهم، يقول بعضهم لبعض: اصبروا على عبادة الهتكم، واثبتوا عليها، فإنه هذا أمر مدبَّرٌ من محمد، ومكيدة منه لصرفنا عن عبادة آلهتنا، لتكون له العزة والسيادة علينا!! ما سمعنا بمثل هذا القول في الملَّة النصرانية التي هي آخرُ الملل، فإنهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد، وما هذا الذي يدعيه محمد، إلا كذبٌ اختلقه من عند نفسه، قال ابن عباس: يعنون بالملَّة الآخرة «النصرانية» قالوا: لو كان هذا القرآن حقاً لأخبرتنا به النصارى. . روى أن قريشاً اجتمعوا، وذهبوا إلى «أبي طالب» فقالوا يا أبا طالب: كفُّ عنَّا ابن أخيك، فإنه يعيب ديننا، ويُسفُّه أحلامنا، ويذمُّ آلهتنا!! فأرسل رسولُ الله يطلبه إليه، فلما حضر قال له: يا ابنَ أخى ما بالُ قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم، وتسقّه أحلامهم!! فقال يا عم: أريد منهم كلمةً واحدةً؟ كلمةً يملكون بها العَجَم، وتدينُ لهم بها العربُ، فقال له أبو جهل: وأبيكَ نعطيكها وعشراً معها!! فقال لهم ﷺ: قولوا (لا إله إلا الله) فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم، ويقولون ﴿أجعل الآلهة إلٰهاَ واحداً إن هذا لشيء عُجاب﴾؟ فنزلت هذه الآيات! ثم قالوا منكرين عليه الرسالة والوحي، انتقاصاً لقدره ﴿ أَمُنِزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ هُمْ فِي شَكٍّ مِن ذِكْرِيٌّ بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴾ أي هل تنزَّل القرآن على محمد دوننا؟ ونحن رؤساء الناس وأشرافهم، وفينا الأغنياء والكبراء؟ قال تعالى تسفيهاً لهم ﴿بل هم في شك من ذكري﴾ أي ليس إنكارهم للمعجزة الكبرى «القرآن» عن جهل منهم بمصدره، بل عن سَفَهِ وحسد، بل لمَّا يذوقوا عذابي إلى الآن، ولو ذاقوه لعرفوا طريق الحق والإيمان ﴿أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ﴾؟ أي هل عندهم خزائن رحمة الله تعالى، حتى يعطوا النبوة من شاءوا، ويمنعوها عمن شاءوا؟ وهو تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وليس للمال والشرف والجاه دخلّ في ذلك!! فهو تعالى ﴿العزيزُ﴾ أي الغالب الذي لا يُغلب ﴿الوهابِ﴾ الذي يهب النبوة لمن يشاء ﴿أَمْ لَهُم مُّلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيَّنَهُمَّا فَلَيْرَهَوُ الْأَسْبَكِ ﴾؟ أي هل لهم شيء من ملك السموات والأرض؟ إن كان لهم شيء

الناليانياني المنظلة ا

فلْيصعدوا في المراقي والمصاعد، التي توصلهم إلى السماء، وليدبُروا شئون الكون، وينزلوا الوحي على من شاءوا!؟ وهي سخرية بهم وتهكمٌ، بلغ الغاية القُصوى في التوبيخ ﴿جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْزَابِ﴾ أي ما هم إلا جندٌ من الكفار حقير، تحزَّبوا على رسل الله، ليطفئوا نور الله، وعمَّا قريب سيهزمون ويولُّون الأدبار، فلا تكترث بهم ولا تُبال بما يقولون، فإنهم يهرفون بما لا يعرفون!! ثم ضرب تعالى لهم المثل بالأمم الطاغية قبلهم، تحذيراً لهم وإنذاراً، وتسليةً لخاتم الأنبياء والمرسلين، فقال سبحانه: ﴿ كُذَّبَتْ قُبْلُهُمْ فَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْلَادِ وَنَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصَعَبُ لَيَنكَةً أَوْلَيَكَ ٱلْأَخْزَابُ ﴾ أي كسذَّب قسل كسفار قريش أمم كثيرون، منهم قوم نوح، وقوم هود، وفرعون الجبار ﴿ذُو الأوتاد﴾ أي ذو الملك الثابت، والمبانى الضخمة العظيمة، ومنها «الإهرامات» ومنهم قوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب (أصحاب الأيكة) أي الشجر الكثيف الملتف، هؤلاء الأشقياء الفجار، الذين تحزَّبوا على حرب رسلهم، ماذا حلَّ بهم؟ لقد هلكوا وبادوا ولم يبق عنهم إلا آثار أو أخبار، تنطق بهلاكهم ودمارهم ﴿إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴾ أي ما كلُّ من هؤلاء، الذين كذُّبوا رسلهم، إلاَّ ثبت عليهم، ونزل بهم عقابي ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَـٰٓؤُلِآهِ إِلَّا صَيْحَةُ وَجِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴾ أي وما ينتظر هؤلاء المكذبون من قومك، إلا صيحة واحدة تُزهق أرواحهم، لا تتأخر إلا فترة بسيرة من الزمان، بمقدار ما بين الحلبتين من الوقت، حيثُ تُحلب الناقة ثم تُترك دقائق بحيث يرضعها الفصيلُ لإدرار اللبن، ثم تحلب ثانية، يعني إذا جاء العذاب، لم يستحمل إلا برهة قصيرة من الزمن ﴿وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبُل بَوْرِ ٱلْحِيَابِ﴾ أي قال الأشقياء الفجار من أهل مكة، بطريق الاستهزاء والسخرية: يا ربنا عجُّل لنا حظَّنا ونصيبنا من العذاب، والقطِّ: الحظُّ والنصيبُ، ولا تؤخره إلى يوم القيامة!! قال

أَصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذَكُرَ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۚ ۚ إِنَّا سَخَرْنَا الْجَبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۚ ۚ وَالطَيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُۥ أَوَّابُ ۚ ۚ الْجَبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۚ فَي وَالطَيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُۥ أَوَّابُ ۚ فَا لَجَبَالُ مَعْمُ مَا لَكُمْ وَءَاتَيْنَا لُهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۚ فَي وَهِلَ أَتَنَاكَ نَبُوا الْحَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ فَي إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَقَرْعَ مِنْهُم قَالُوا لاَ لَحَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ فَي إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَقَرْعَ مِنْهُم قَالُوا لاَ تَخَفَّى خَصْمَانِ بَغَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ

تعالى مسلياً رسوله ﷺ: ﴿ أَصِيرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرَ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ أي اصبريا محمد على سفاهة هؤلاء الأشرار، وتذكَّرْ عبدنا داود، ذلك النبيَّ الصابر الشاكر ﴿ذَا الأبد﴾ أى ذا القوة في الدين، والعبادة والطاعة، الذي كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ويحيى نصف الليل بالعبادة، مع ما منحه الله من النبوة والملك، فقد آتاه الله قلباً ذاكراً، ولساناً شاكراً، وصوتاً رخيماً يتلو به الزبور، ومع أنه كان ملِكاً، فقد كان أوَّاباً أي رجَّاعاً إلى مرضاة الله بالتسبيح والتقديس ﴿إِنَّا سَخَّرَنَا الْجِبَالَ مَعَمُ يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ وَالظَّيْرَ تَحْشُورَةً كُلُّ لَهُۥ أَوَابٌ﴾ أي سخرنا له الجبال تُسبِّح بتسبيحه، في المساء والصباح، وتسبيحُ الجبال حقيقة واقعية، كان معجزةً لداود عليه السلام، والطيور كذلك مجموعةٌ له، إذا سمعته يترنَّم بقراءة الزبور، تقف في الهواء وتسبح معه، كلُّ من الجبال والطيور، يُسبِّح الله معه ويعظِّمه، وهو مطيع له ﴿وَشَدَدْنَا مُلَّكُمُ وَءَاتَبْتُكُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ﴾ أي وقوَّينا ملكه بكثرة الرجال والجنود، وأعطيناه الحكمة في القضاء، والإصابة في الأمور، والبيان الواضح، ومع هذه الخصائص، والمعجزات التي خصَّه الله بها، فقد تعرُّض للفتنة والإبتلاء، فاصبر يا محمد كما صبر، فالحياة كلُّها امتحانٌ وابتلاء!! ثم ذكر تعالى طرفاً من الامتحان الذي جرى لداود فقال ﴿ وَهَلْ أَتَنْكَ نَبُوُّا ٱلْخَصِّمِ إِذْ شَوَرُوا ٱلْمِحْرَابَ ﴾؟ أي وهل جاءك يا محمد خبر الجماعة المتنازعين، الذين عَلَوا على داود في معبده، وهو مشتغل بالعبادة والطاعة؟ والأسلوب أسلوب تعجيب وتشويق لسماع قصته وخبره، كما يقول الإنسان لآخر: هل تدري ما حدث اليوم؟ يريد بذلك لفت انتباهه لاستماع الخبر ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمٌّ قَالُوا لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ﴾ أي حين دخلوا على داود من أعلى السور، فخاف وفزع منهم، لأنهم دخلوا عليه من غير إذن، ثم تسوَّروا عليه المحراب، في مكان خلوته وعبادته، ولم يدخلوا من الباب، فلذلك فزع منهم، وبادروا إلى تطمينه فقالوا له: لا تخف فنحن

فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَتِهِ الصِّرَطِ ﴿ إِنَّ هَذَا آخِي لَهُ يَسْعُ وَيَسْعُونَ نَعِّمَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّفِ فِي الْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاءِ لَيْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاءِ لَيْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ إِلَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَدَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُّ وَظَنَ دَاوُرُدُ أَنَّمَا فَلَنَتُهُ فَاسْتَغْفَر رَبَّهُ وَخَرً رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ إِلَى فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ قَالِهُ وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ إِلَيْ لَلْهُ عَلَيْ لَلْهُ وَلِيلًا لَلْهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى

شخصان متخاصمان، تعدَّى بعضنا على بعض ﴿ فَأَصْكُم لِيَنْنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا نُشْلِطُ وَآهْدِنَا إِلَى سَوْآهِ ٱلصِّرَطِ﴾ أي فاحكم بيننا بالعدل والإنصاف، ولا تُجُر ولا تظلم في الحكومة، وأرشدنا إلى طريق الحق المستقيم، يعني طريق العدل في الحكم!! ثم شرع أحدهما يذكر له خصومته فُ قُــال ﴿ إِنَّ هَٰذَآ أَخِي لَهُ يَسْتُعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةُ وَلِي نَعْجَةٌ وَبِحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ﴾ أي إن صاحبي هذا يملك تسعة وتسعين شاة من الضأن، وأنا أملك شاة واحدة، ليس عندي غيرُها، فقال لي: ملكنيها واجعلها تحت كفالتي ﴿وعزَّني في الخطابِ﴾ أي غلبني في الخصومة، وشدَّد عليَّ في القول وأغلظ ﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمُكَ بِسُؤَال نَعْجَنَكَ إِلَىٰ نَعَاجِهُ ۚ وَإِنَّ كَثَيَّرا مَنَ ٱلْخُلُطَاءِ لِبَنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ أي قال داود: لقد ظلمك صاحبك بهذا الطلب، حين أراد انتزاع نعجتك منك، ليكمِّل بها المائة، مع أن له قطيعاً من النعاج، وإن الكثيرين من الخلطاء أي الشركاء، ليتعدى بعضهم على بعض، غير مراعين الصحبة وحقوق الشركة ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَهُمْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِّ وَقَلَلٌ مَّا هُمُّ ﴾ أي إلا المؤمنين المتقين، فإنهم يجتنبون البغي والعدوان، وهم قليل بين الناس، و«ما» مزيدة للتأكيد والتعجب من قلَّتهم ﴿وَطَنَّ دَاوُرُدُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبُّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَّابَ﴾ أي وعلم داود أننا اختبرناه بهذه الحكومة، وامتحنَّاه بها، فطلب المغفرة من ربه، وخرَّ ساجداً لله تعالى، ورجع عمَّا عزم عليه من الانتقام منهما، لأنه ظنَّ أنهما يريدان اغتياله، والإنابةُ: الرجوع إلى الله بالندم والتوبة ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكٌّ وَإِنَّ لَهُ عِنكَنَا لَأَلْفَر وَحُسْنَ مَنَابِ﴾ أي غفرنا له تلك الزلة، وإن له عندنا المكانة الرفيعة، وحسن المرجع والمصير في الآخرة. . وهنا نقطة خطيرة ينبغي أن يتنبُّه لها المسلم، وهي ما حكاه بعضُ القُصَّاص، المولعين بالأخبار الإسرائيلية المكذوبة، أن «داود» عليه السلام عشق امرأة أحد القادة في جيشه وهو «أوريا»

# يَنَدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ

فجعله في مقدمة الجيش ليتخلُّص منه، وكان عند داود زوجات كثيرات، فلما قُتل القائد تزوج بزوجته، فعاتبه الله على ذلك، فأرسل الله إليه شخصين يتحاكمان عنده، بما قصَّه علينا القرآن الكريم. . وكلُّ هذه الأخبار من اختراع اليهود الخبثاء، تناقلها عنهم بعضُ المغفَّلين من غير تحقيق ولا تثبت، وهي قصة مكذوبة باطلة، لو نُسبت إلى أفسق الناس لتبرَّأ منها، والرجل الخبيثُ الذي يروي هذه القصة، لو نُسب إليه مثلُ هذا العمل، لبالغ في تنزيه نفسه عنه، ولعن من نسبه إليه، فكيف يليق بالعاقل نسبة هذا الإفك، إلى نبيِّ كريم من الأنبياء، أمَر اللَّهُ أفضل خلقه محمداً ﷺ بأن يقتدي به في مكارم الأخلاق!؟ ونحن نوقن بأن التوراة محرَّفة، فلا يصح رواية مثل هذه الأخبار، ولهذا قال عليٌّ رضي الله عنه (من حدَّث بحديث داود كما يرويه القُصَّاصُ، جلدتُه مائةً وستين جلدة، وتلك هي حدُّ الفرية على الأنبياء) يريد أن من قذف محصناً عفيفاً، فحدُّه الجلد ثمانين جلدة، ومن قذف (داود) عليه السلام ضعّف له العقوبة، لأنه حدُّ الافتراء على النبي، أما حقيقة القصة، فهي ما ذكره أئمة المحققين من المفسرين، وهي: أن داودعليه السلام، كان يخصص بعض وقته لتصريف أمور المُلك، وللقضاء بين الناس، ويخصِّصُ أياماً للخلوة والعبادة، وكان إذا دخل المحراب، لم يأذن لأحدِ بالدخول عليه، وذات يوم بينا هو في محرابه يتعبد ربه، إذ فوجيء بشخصين، يتَسلَّقانِ السور يريدان الدخول عليه، ففزع منهما، وقرَّر في نفسه البطش بهما، فأخبراه أنهما خصمان تنازعا في أمر بينهما، وبدأ أحدهما فعرض خصومته .كما قصُّها القرآن . والقضية في ظاهرها تحمل ظلماً صارخاً، لا يحتمل الجدل والمناقشة، واندفع (داود) عليه السلام يقضي له في تلك المظلمة، ولم يوجُّه للخصم الآخر سؤالاً، بل أصدر حكمه العاجل ﴿لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ﴿ فعاتبه الله على ذلك ، ونبَّهه إلى ضرورة تثبُّت القاضي ، وضرورة سماع (قول الخصمين)، قبل إصدار الحكم، ولهذا جاء بعد هذه القصة قوله سبحانه ﴿فاحكم بين الناس بالحقِّ ولا تتبع الهوى﴾ وذلك ليكون درساً للحكام، والقضاة في كل حين وزمان، قال في البحر المحيط: والذي يدلُّ عليه ظاهر الآية، أن المتسورين كانوا من الإنس، ودخلوا عليه من غير المدخل، وفي غير وقت جلوسه للحكم، وظنَّ أنهم يغتالونه إذ كان منفرداً في محرابه، مستغرقاً في عبادة ربه، فلما اتضح له أنهم جاءوا في خصومة استغفر ربه من ذلك الظن، وخرَّ ساجداً لله عز وجل، قال: ونحن نعلم أن الأنبياء معصومون من الخطايا. اهـ بإيجاز، ثم قال تعالى ﴿ يَندَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَضُكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيْقِ وَلَا تَنَّعِ ٱلْهَوَىٰ

فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا لَسُوا يَوْمَ الْجِسَابِ اللَّهِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ اللَّيْنَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ اللَّهِ أَمْ خَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُولُوا اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ اللَّهِ أَمْ خَعَلُ ٱلدِّينَ ءَامَنُواْ وَعَكُولُوا الطَّلِحَتِ كَاللَّهُ عِلَى اللَّرْضِ اللَّهُ خَعَلُ المُتَقِينَ كَالْهُ جَارِ اللَّهِ كِنَابُ الطَّلِحَتِ كَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيل اللَّهِ ﴾ أى لقد استخلفناك في الأرض على العباد، فاحكم بينهم بالعدل، وبشرع الله المنزل عليك، ولا تتبع هوى النفس في الحكومات، فيكون ذلك سبباً لضلالك. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَجِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ أي إن الذين ينحرفون عن دين الله، ولا يقيمون العدل بين الخلق، لهم عذاب شديد في الآخرة، بسبب نسيانهم اليوم العصيب يوم «الحشر الأكبر» ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَثَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ أي وما خلقنا هذا الكون البديع، بما فيه من المخلوقات العجيبة، للعبث دون فائدة أو مصلحة!! ذلك هو ظنُّ الكفار الفجار، الذين لا يعتقدون بالله ولا بلقائه، ولا يؤمنون بالحساب والجزاء، فويل لهم من عذاب الله الشديد!! ثم أقام تعالى البرهان على ضرورة مجيء الآخرة، لتحقيق العدل بين الخلق فقال سبحانه ﴿أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الصَّلِاحَٰتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْشَّقِينَ كَالْفُجَّادِ﴾ أي هل من العدل والحكمة، أن نساوى بين المؤمن والكافر، والبرّ والفاجر؟ وهل يتساوى في ميزان العدالة الأبرار والفجار؟ والمفسدون والمصلحون؟ فلو بطل وجود الآخرة ـ كما يزعم الكفارـ لاستوى عند الله المحسن والمسيء، والمصلح والمفسد، ومن سوَّى بينهما كان سفيهاً، والله منزَّه عن العبث، فلا بدأ إذا من الاعتقاد بالآخرة!! نرى الباغي الظالم، يزداد نعيمُه ويزداد مالُه، ويموت دون عقاب، ونرى الضعيف المظلوم، يموت في حسرته وكَمَده، فلا بدُّ إذاً في حكمة الحكيم العليم، من إنصاف هذا من هذا، وإذا لم يحدث هذا في دار الدنيا، فيتعين أن هناك داراً أخرى، لتحقيق تلك العدالة وهي (الدار الآخرة) ﴿ كِنَابُ أَرْلَنْهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَنَبَّوُا ءَايَدِهِ، وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْمِي﴾ أي هذا كتاب عظيم الشأن، كثير المنافع والخيرات، أنزلناه عليك يا محمد، ليتفكروا في آياته المعجزة الحكيمة، وليتعظ به ذوو

النِّمُ النَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيُّالِيِّيْلِيُّالِيْلِيِّالِيْلِيِّالِيْلِيِّالِيْلِيِّالِيْلِيِّالِيْلِيِّ

وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ شَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الصَّدَفِئَاتُ الْجِيَادُ شَ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِي حَتَّى تَوَارَتُ بِالْجِجَابِ شَ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْخًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ شَ وَلَقَدَّ فَنَنَا سُلَمْنَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّدِ، جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ شَ

العقول السليمة ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرُدَ سُلِيَمَنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَاأَبُ لِي راد بالهبة «هبة النبوة» أي رزقنا عبدنا داود، ولداً صالحاً جعلناه نبياً، هو «سليمان» عليه السلام، نعم الولد الصالح، فإنه كان كثير الطاعة والرجوع إلى الله ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَثِينَ ٱلصَّافِنَكُ ٱلِجْيَادُ﴾ أي حين عُرضت عليه خيلُه الأصيلة، بعد العصر عشية يوم من الأيام، عُرضت عليه الخيلُ السريعةُ الجري، التي هي أنفسُ أنواع الخيل ﴿ فَهَالَ إِنِّ آخَبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ ﴾ذكر المفسرون أنه كان لسليمان عليه السلام ورُدّ خاصٌ يتلوه بعد العصر، فلما عُرضت عليه الخيول الحسانُ، التي تركها له أبوه «داود» وتشاغل بحسنها وجريها أمامه، عن ذكره الخاص الذي كان يتلوه، حزن وتألُّم لما فاته من الخير بالذكر والتسبيح، والمراد من قوله ﴿حَنَّىٰ تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ﴾ أي غابت الشمس، وحينئذ قال سليمان: لقد شغلتني هذه الخيلُ عن ذكر ربي وطاعته، ردُّوا هذه الخيل عليَّ، فشرع يذبحها ويقطَع أرجلها تقرباً إلى الله، لتكون طعاماً للفقراء والمساكين، قال الحسن البصرى: «لمَّا رُدَّتْ عليه الخيل، قال: لا والله لا تشغليني عن طاعة ربي، ثم أمر بها فعُقرت، وذُبحت طعاماً للمساكين» هذه خلاصة قصة الخيل، أمَّا قول من قال: إنها شغلته عن صلاة العصر، حتى غابت الشمسُ، فتردُّه الآية لأنها صريحة الموضوع ﴿عن ذكر ربي﴾ ولم يقل: عن صلاتي، ولا يكاد يُتصور من نبي أن يترك صلاة العصر، من أجل اشتغاله بأمرِ من أمور الدنيا، وذهب ابن عباس إلى أن معنى ﴿وُدُّوهَا عَكَّ فَطَفِقَ مَسْكًا بِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ﴾ أنه أخذ يمسح أعرافَ الخيل وعراقيبها، تكرمةً لها وتعجُّباً من حسنها، والأظهر ما قاله الحسن البصري أنه ذبحها ليوزعها على المساكين، ولهذا عوَّضه الله عنها بما هو خير، وهي (الريحُ) التي كانت تحمله من بلد إلى بلد، وهي أسرع من الخيل العاديات، وهذا ما رجحه ابن كثير ﴿وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِمْنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ. جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ نوع آخر من الابتلاء، ابتلى به سليمان عليه السلام، ثم تاب وأناب من تلك الهفوة والزلة، وهي تركه الاستثناء في قصة من قصص النساء، فقد كان له نساء وسراري ـ أي مملوكات ـ

الناليالياليا المناليات ال

قَالَ رَبِّ أَغْفِرَ لِي وَهَبَ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنَ بَعْدِئَ إِنَّكَ أَنَ الْوَهَّالُ وَعَوَّاصٍ فَسَخَوْنَا لَهُ الرِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاةً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآهِ وَغَوَّاصٍ ﴿ وَعَاخُونِنَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَا هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ إِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُمْنَ مَنَابٍ ﴿

كثيرات، فقال كما في رواية البخاري (الأطوفرُّ الليلةَ على سبعين . أو قال تسعين . امرأة، كلُّ واحدةٍ تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله!! ولم يقل: إن شاء الله، ـ أي نسياناً ـ فطاف عليهن، فلم تحمل إلا امرأة واحدة، جاءت بشقٌّ غلام، ساقطاً أحد شقيه، فقال النبي ﷺ: والذي نفسي بيده لو قال (إن شاء الله) لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون) فهذا معنى إلقاء الجسد على كرسيه أي إلقاء القابلة لهذا الولد على كرسي سليمان، ومعنى إنابته فهو رجوعه إلى الله عن زلته، وهي تركه الاستثناء في مثل ذلك الأمر الخطير، وهو الصحيحُ، وأمًّا قول من زعم أن شيطاناً اسمه (صخر) جلس على كرسى سليمان، ولبس خاتَّمُه، ودانت له الإنس والجن، وأن ملك سليمان ذهب لفقده لخاتمه، فكلُّ ذلك خرافاتُ وأباطيل، لا يصح أن نصدُق بها، فما كان الله سبحانه ليمكن الشيطان من (ملك سليمان)، ويقوم مقامه في تدبير شئون الملك، وكلُّها أخبار إسرائيلية باطلة، كما قال الحافظ ابن كثير ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِئٌّ إِنَّكَ أَنَ الْوَهَّابُ ﴾ أي امنحني ملكاً واسعاً متميزاً عن الخلق، لا يناله غيرى، ليكون معجزة دالة على نبوتى، إنك واسع الفضل والعطاء ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ. رُخَآةً حَيْثُ أَصَابَ﴾ أي فذللنا الريح لطاعته إجابة لدعوته، تجري بأمر سليمان ﴿رخاءَ﴾ أي ليُّنةً طيبة، حيث قصد وأراد ﴿ وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴾ أي وسخرنا له الشياطين، منهم من يبنى له القصور الشاهقة، ومنهم من يغوص له في البحار، لاستخراج الدرر والجواهر ﴿وَءَاخَرِينَ مُقَرِّينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ﴾ أي وآخرين من الشياطين ـ وهم المردة ـ مربوطون بالقيود والسلاسل، لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليمان ﴿هَلَا عَطَآقُنَّا فَامْنُنْ أَوْ أَسِكَ بِغَيرِ حِمَابٍ﴾ أي وقلنا له: هذا عطاؤنا الخاصُ لك، فأعطِ من شئت، وامنع من شئت، لا حساب عليك في ذلك ﴿ وَإِنَّ لَمُ عِندُنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَنَابٍ ﴾ أي وإن له عندنا لمكانة رفيعة في الدنيا، وحسن مرجع في الآخرة، هكذا أكرمه الله بمُلْكِ واسع، وجاهِ عظيم، ومرتبة رفيعة عالية، لم ينلها أحُد من ملوك الدنيا، مع النبوَّة التي شرَّفه الله بها، فكان نبياً

النَّاللَّاللَّاللَّالِيَّالِيِّنِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ اللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّهِ الللللَّاللَّهِ اللللللَّاللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ ال

وَاذَكُرْ عَبْدَنَا آيُوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبَّهُۥ آنِي مَسَنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ ﴿ اللَّهُ ٱلْكُو بِرِجْلِكُ هَلَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَيَ وَخُذَ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَاصْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْمَبَدُ إِنَّهُۥ آوَابُ ﴿

مَلِكاً، ابن نبيٌّ مَلِكِ، أعطى خير الدنيا والآخرة، وفي الحديث الشريف (إن عفريتاً من الجن، تفلُّت عليَّ البارحة، ليقطع عليَّ الصلاة، فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد، حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرتُ قول أخى سليمان ﴿هب لمي ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي﴾ فردَّه خاسئاً) رواه البخاري ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ۖ أَيُّوبَ إِذ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّ وَعَذَاكٍ﴾ هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة، أي واذكر يا أيها الرسول عبدنا الصالح «أيوب» عليه السلام، الذي ابتلى بأنواع المصائب فصبر، حين نادى ربه متضرعاً، شاكياً له ما أصابه به الشيطانُ من مرض ووصب، والإسنادُ إلى الشيطان ﴿مسَّني الشيطانُ﴾ مراعاةً للأدب، وإن كانت الأشياءُ كلُّها، خيرُها وشرُّها من الله تعالى، والنُّصْبُ: المشقةُ والتَّعبُ ﴿ أَرَكُنُ بِجِلِكَ هَلَا مُغَسِّلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ أي استجبنا دعاءه، وقلنا له بواسطة جبريل: اضرب برجلك الأرضَ، فضربها، فنبعت له عينان: عينٌ باردة صافية، شرب منها وعينٌ أخرى اغتسل منها، فذهب عنه كل بلاء، وقام صحيحاً معافى، كأن لم يكن به مرض. . روى أن «أيوب» أصيب في أهله، وماله، وجسده، وبقى في البلاء ثمان عشرة سنة، وقد ابتلاه الله بالنعمة فشكر، وابتلاه بذهاب الصحة والولد فصبر، فكان في الحالين: في السراء، والضراء، من الشاكرين، ولما اشتد به البلاء وطالت به المدة، ضجرتْ زوجته فقالت له: إلى متى ته ببر على هذا البلاء؟ فغضب من هذا الكلام، وحلف إن شَفَاه الله ليضربنَّها مائةً سوط، فرحم الله ضعفها، وراعي خدمتها لزوجها، فأرشده إلى طريقةٍ لا يحنث فيها، ويكون فيها البرُّ بيمينه، ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَنِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأَضْرِب بِهِ، وَلا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا فِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَرَّبُ ﴾ أي أكرمناه بأن متعناه بصحته، وأغدقنا عليه المال، وكثَّرنا ذريته وأهله، حتى صاروا ضعف ما كانوا، رحمةً منًا لحسن صبره وإيمانه، وقلنا له: خذ بيدك حزمةً من القضبان الخفيفة، فيها مائةُ عود، فاضربْ بها زوجتك، ولا تحنثْ بيمينك، إنَّا ابتليناه فوجدناه صابراً على الضراء، نِعْمَ العبدُ

وَاذَكُرْ عَبَدَنَا إِبَرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ ۚ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم يِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۚ فَي وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ فَي وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْبَارِ فَي هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسَنَ مَثَابٍ فَي جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلأَبُوبُ فَي

أيوب، إنه عبدٌ مطيع، كثير التوبة والرجوع إلى الله، قال ابن كثير: وهذا من الفرج والمخرج، لمن اتقى الله وأطاعه، ولا سيما في حقّ امرأته المحتسبة الصابرة، المكابدة الصدِّيقة، البارَّة الرشيدة رضى الله عنها، والضَّغثُ: الشمراخُ \_ عودُ النخيل \_ فيه مائةُ قضيب، يضربها به ضربةً واحدة فيبرُ بيمينه، ويخرج من حنثه، وقد قال سبحانه ﴿وَمَن يَتُقُّ الله يجعل له مخرجاً. ويرزقه من حيث لا يحتسب الله ثم ذكر تعالى مجموعة من الرسل الكرام، ذكرهم بأسمائهم، وأثنى عليهم الثناء العاطر، دون تفصيل لمآثرهم الجليلة، التي استحقوا بها الفضل والكرامة من الله، فقال سبحانه: ﴿ وَاذْكُرْ عِبْدَنَا ۚ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْفُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ﴾ أي اذكر هؤلاء الرسل الأخيار، وتأسُّ بهم وبسيرتهم العطرة، في لصبر على البلايا والشدائد، إنهم كانوا من أولى القوة في العبادة، والفقه في الدين، جمعوا بين الطاعة والعبادة، والبصيرة الثاقبة في أمور الدين ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ﴾ أي أخلصناهم لطاعتنا بخصلة حميدة، هي تذكرُهم للدار الآخرة دائماً، قال مجاهد: «جعلناهم يعملون للآخرة، ليس لهم همٌّ غيرها» ذلك لأن منتهي غايتهم هي: (جوار الله ) عزٌّ وجل، والفوز بلقائه، ولهذا أُلقي إبراهيم في النار، وصبر يعقوب على فقد ولده يوسف ثلاثين سنة ﴿وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ﴾ أي وهم عند الله أنبياء مختارون، اصطفاهم من بين سائر الخلق، لأنهم أخيار أبرار، زهدوا في الدنيا، ورغّبوا الناسَ في الآخرة، وكأنهم خلقوا للدار الآخرة، ولهذا كانوا عند الله تعالى مختارين أخياراً ﴿وَٱذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْسَعَ وَذَا ٱلْكِفَلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْبَارِ﴾ أي واذكر يا أيها الرسول هؤلاء الأنبياء أيضاً (إسماعيل» و«اليسع» و«ذا الكفل) وكلُّ واحدٍ منهم من خير خلق الله، فاقتد بهم في الصبر، وتحمل الأذي في سبيل الله ﴿هَلْنَا ذِكْرٌ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابٍ ﴾ أي هذا الذي قصصناه عليك، ذكرٌ جميل لهم في الدنيا، وشرف يُذكرون به أبداً، بالثناء والتكريم، وإن لكل من اتقى ربه، وأطاع رسله، حسن جزاءٍ ومرجع في الآخرة، ثم فسَّر تعالى هذا الجزاء بقوله ﴿جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُّهُ ٱلْأَبُوبُ﴾ أي لهؤلاء المتقين

النالاللاللال

مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةِ وَشَرَابٍ ﴿ هَ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَلْرَابُ ﴾ وعِندَهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَلْرَابُ ﴾ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن الطَّرْفِ أَلْرَابُ ﴾ إنّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن الْفَادِ ﴾ الطَّاخِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ ﴾ خَهَنَمُ يَصْلَوْنَهَا فَإِنْ اللَّهَادُ ﴾ المُهَادُ ﴾ المُهَادُ اللهُ اله

حدائق وبساتين، في دار الخلد والنعيم، قد فُتحت أبوابها لهم، انتظاراً لقدومهم!! ومعنى «عدن» أي إقامة، فهم مقيمون في هذه الجنان، لا يخرجون منها أبداً، كما قال سبحانه ﴿وما هم منها بمخرجين ﴾ يدخلونها محفوفين بالملائكة، على أجمل هيئة، وأحسن حال ﴿مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾ أي متربِّعين على السرر الذهبية، المزينة بالدرِّ والياقوت، يطلبون أنواع الفواكه، وألوان الشراب، كحالة الملوكِ في الدنيا، وإنما اقتصر على ذكر الفاكهة، دون سائر الأطعمة، للتنبيه على أن المطاعم في الجنة لمحض التفكه والتلذذ، دون التغذَّى، لأنه لا جوع ولا عطش في الجنة، وإنما هو لمجرد التلذذ، كما قال سبحانه ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى اي لا يصيبك حرُّ الشمس ﴿وَعِندَهُم قَضِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴾ أي وعندهم الحورُ العينُ الفاتنات، اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن، من عفتهن وطهارتهن ﴿أَتَرابِ﴾ أي في سِنِّ واحدة، شابات، في غاية الحسن والجمال، وفي الحديث الشريف (يدخل أهلُ الجنةِ الجنَّةَ، جُرْداً، مُزداً، مكحَّلين، أبناء ثلاث وثلاثين سنة، لا يفني شبابهم، ولا تبلي ثيابهم، لكل امريء منهم زوجتان، على كل زوجة سبعون حُلَّة، يُرى مخَّ ساقها من ورائها) رواه الترمذي، ومعنى «مُزد» أي ليس للرجال لحيى، بل هم كالغلمان المرد، لأن الجنة دار تشريف، لا دار تكليف ﴿ هَٰذَا مَا نُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ أي تقول لهم الملائكة: هذا جزاؤكم وأجركم الذي وعدكم الله به، ليوم الجزاء والحساب ﴿إِنَّ هَلْنَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴾ أي هذا النعيم الذي أعطاكم الله إياه، لا زوال له ولا انقطاع أبداً، بل هو نعيم دائم خالد، وبمقابلة جزاء المؤمنين المحسنين، يأتى الحديث عن جزاء الكافرين المجرمين، فيقول سبحانه: ﴿هَلْنَا وَإِنَ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوَنَهَا فَإِنْسَ الْمِهَادُ﴾ أي وأما جزاء الطغاة الكفار الفجار، فلهم شرُّ المرجع والمصير في الآخرة، وهو جهنم دار السعير، وبئس المهادُ أي الفراش نار جهنم، يدخلونها فتغمرهم من جميع جهاتهم، كما قال سبحانه في سورة الأعراف:

﴿لهم من جهنم مهادٌ ومن فوقهم غواش﴾ فالنار تغشاهم من تحتهم ومن فوقهم،

هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَبِيمٌ وَعَسَاقُ ﴿ وَءَاحَرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَزْوَجُ ﴿ هَا هَنَ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ النَّارِ ﴿ قَالُوا بَلَ أَنتُمَ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ مَالُوا النَّارِ ﴿ قَالُوا بَلَ أَنتُمَ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ اللَّهُ مَا لُوا النَّارِ ﴿ قَالُوا بَلَ أَنتُمَ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُم لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل

وبئس الفراشُ نارُ جهنم ﴿ هَٰذَا فَلْيَدُوقُوهُ جَمِيرٌ وَعَسَّاقٌ ﴾ أي هذا هو العذاب الذي ينتظرهم، فليذوقوه الآن، وقد كانوا يهزءون به في الدنيا، ألاً وهو الحميمُ: أي الماءُ الحارُّ الذي قد انتهى حرُّه من شدة حرارته، والغسَّاقُ: وهو ما يسيل من صديد أهل النار ودمائهم، وفي الحديث (لو أن دلوا من غَسَّاق يُهراقُ في الدنيا، لأنتن أهلُ الدنيا) رواه الترمذي وأحمد ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكِّلِهِ ۚ أَزْوَاجُ ﴾ أي وعذاب آخر، من مثل هذا العذاب المذكور، كالزمهرير، والزقوم، والسموم، وأصناف أخرى متنوعة، يُعذبون بها، ويا له من شراب تتقطع منه الأكباد!! ﴿ مَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ﴾ أي وتقول لهم خزنة جهنم: هذا فوج كبير، قد تبعكم في دخول النار!! فيقول الرؤساء: لا أهلاً ولا مرحباً بهم، فبئس هؤلاء القوم الداخلون معنا النار ﴿ قَالُواْ بَلُ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًّا بِكُمِّ أَنتُمُ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۚ فَبَقْسَ ٱلْفَرَارُ ﴾ أى قال الأتباعُ للزعماء: بل أنتم أيها الرؤساء لا مرحباً بكم، فأنتم الذين كنتم سبباً لهذا العذاب، فبئس المستقر والمنزل لنا ولكم نار جهنم، ويكرر الأتباع أيضاً ﴿قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لْنَا هَنَذًا فَرْدَهُ عَذَابًا ضِمْفًا فِي ٱلنَّارِ ﴾ أي اللهمَّ من كان سبباً لضلالنا، فضاعف له العذاب في نار السعير، واجعله ضعف عذابنا، لأنهم كانوا سبب شقائنا وضلالنا.. ولننظر إلى هذه المقابلة الرائعة، بين مآل المتقين، ومآل الطغاة المجرمين، فالمتقون في أحسن حال، وأهنأ بال، لهم ﴿حسنُ مآبِ﴾ والكفرة المجرمون لهم ﴿شرُّ مآبِ ﴾ والمتقون تتلقاهم الملائكة بالتحايا والبشارات، والمجرمون يتلقونهم باللعنات والإهانات، والمؤمنون على الأرائك يتكئون، ولهم في الجنة ما يشتهون، والمجرمون في الأغلال مكبَّلون، طعامهم الزقوم وشرابهم الغساق، وبعد أن كان الأشقياء متحابين في الدنيا، إذا هم اليوم في التباغض والسباب، يلعن بعضهم بعضاً، ويدعو بعضهم على بعض بالويل والثبور، وعظائم الأمور، ويا له من خزي وإهانة للأشقياء، أصحاب السعير والجحيم!! ﴿وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نُعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ﴾ بعد أن يستقر الجميع في نار جهنم، يفتقدون المؤمنين الضعفاء، الذين

كانوا يرمونهم بالسفه والجنون، ويعتبرونهم أشراراً، أي يقولون: ما لنا لا نرى هؤلاء الذين كنا نعدُّهم في الدنيا أشراراً؟ قال ابن عباس: يريدون بالأشرار (أصحاب محمد عليه) يقول أبو جهل وإخوانه: أين بلال؟ أين صهيب؟ أين عمار؟ ﴿ أَغَذَّنَّهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنَّهُمُ ٱلْأَبْصَارُ﴾ أي هل كنا في سخريتنا منهم على خطأ؟ أم هم معنا هنا في النار؟ ولكن لا نراهم؟ يقولون ذلك تأنيباً وتوبيخاً لأنفسهم!! يا ويل أبي جهل، ويا حسرة عليه!! مسكين حقاً هذا الشقي، أسلم ابنه (عكرمة)، وأسلمت ابنته (جويرية)، وأسلمت أمه، وأسلم أخوه، وبقي الشقيُّ هو الكافر بالله. ﴿إِنَّ ذَالِكَ لَحَنُّ غَنَاصُمُ أَهْلِ اَلنَّارِ﴾ أي إن هذا الذي أخبرناك عنه يا محمد، من تخاصم القادة والأتباع في نار الجحيم، ولَعْن بعضهم لبعض، ودعاء بعضهم على بعض، لهو الحقُّ الذي لا بدُّ أن يحدث، على وجه اليقين، لأنه خبرُ رب العالمين، العالم بما كان وما سيكون، وسُمِّي كلامهم تخاصماً، لأن فيه تقبيحاً وتشنيعاً، وفيه لعنُ بعضهم لبعض، كما قال سبحانه ﴿يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين﴾ وشتَّان، شتَّان بين مصير الأبرار، ومصير الأشرار!! ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴾ أي قل لهؤلاء المشركين: ما أنا إلا رسول من رب العالمين، أنذركم وأخوّفكم من عذابه، ولست بساحر ولا كاهن، وليس لكم ربِّ معبود، إلا الله ربُّ العزة والجلال، الواحد الذي قهر العباد، بعزته وجبروته ﴿رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيرُ ٱلْغَفَّدُ﴾ أي خالق جميع ما في الكون، من الخلق والعجائب، (العزيز) أي الغالب الذي لا يُغلب ﴿الغفَّارِ﴾ أي المبالغ في العفو والمغفرة لمن تاب وأناب، فلو بقى الإنسان في الكفر سبعين سنة، ثم تاب فإن الله يغفر له ذنوبه، ويوصله إلى درجات الأبرار ﴿فُلُ هُوَ نَبُرُّا عَظِيمٌ أَنَتُمْ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴾ أي هذا القرآن الذي جئتكم به، أمر هامٌّ، وخبرٌ عظيم الشأن، لا تتفكُّرون به، ولا تعرفون قدره، فلذلك تعرضون عنه!! ﴿مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ إِلْلَكُمْ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْسَمِنُ﴾ أي من أينَ لي العلم

إِن يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَا أَنْمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينُ شِي إِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَثِهِكَةِ إِنِي خَلِقُ بَشَرًا مِن طِينٍ شِي فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَيَجِدِينَ شِي فَسَجَدَ الْمَلَتَهِكَةُ حَمُّلُهُم أَجْمَعُونَ شِي إِلَا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَنْفِرِينَ فَسَجَدَ الْمَلَتَهِكَةُ حَمُّلُهُم أَجْمَعُونَ شِي إِلَا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَنْفِرِينَ فَسَجَدَ الْمَلَتَهِكَةُ حَمُّلُهُم مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسَتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ فَنَ الْمَالِينَ فَنَ

باختلاف الملائكة، في شأن خلق آدم، لولا الوحيُ المنزلُ عليَّ؟ وفي هذه الآية حجة بيُّنة على صدق رسالة محمد علي الله على كان رسول الله حاضراً، وقت أن أراد الله خلق آدم؟ وقالت الملائكة مستفسرة عن الحكمة ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء﴾؟ ثم سجدت الملائكة، وامتنع إبليسُ عن السجود!! فلولا الوحيُ الإلهيُّ، لما كان رسول الله ﷺ يعرف شيئاً عن هذه الأمور الغيبية، التي جرت بين الرب عز وجل وملائكته!! ﴿إِن يُوحَىٰٓ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّا أَنا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴾ أي ما أوحى الله إلى بهذه الأخبار المغيَّبة، إلا لأنني رسول إليكم، ظاهر المنبوة، لأنـذركـم عـذاب الله ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًّا مِن طِينِ فَإِذَا سَوَّيْتُكُم وَنَفَخْتُ فِيدِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَيجِدِينَ ﴾ أي اذكر حين أخبر ربك الملائكة، أنه سيخلق إنساناً هو «آدم» من طين، وقال لهم: إذا أتممت خلقه، ونفختُ فيه الروح، فاسجدوا له سجود تحية وتكريم، وأضاف الروح إليه ﴿من روحى﴾ تكريماً لآدم وذريته، ولأنها شيء عجيب، لا يعرف حقيقتها إلاَّ اللهُ ربُّ العالمين ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾ أي روحٌ مبتدأةٌ من خلق الله، وليس الأمرُ كما افترى النصاري أن عيسي ابن الله لقوله تعالى ﴿ وروح منه ﴾ فإن آدم أيضاً من روح الله، فهل يكون آدم أيضاً ابن الله!! تنزه الله عن الشريك والولد ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ أي فسجد جميع الملائكة امتثالاً لأمر الله، لكنَّ إبليس استكبر عن طاعة الله، وأبي السجود لآدم، فصار بعصيانه الأمرَ من الكافرين، قال ابن كثير: امتثل الملائكة كلهم الأمر، سوى إبليس، لم يكن من الملائكة جنساً، إنما كان من الجن، فخانه طبعه، فاستنكف عن السجود لآدم، وخاصم ربه عز وجل، وادعى أنه خير منه، فكفر بذلك، فطرده الله عن باب رحمته، ومحلُّ أنسه ﴿ قَالَ يَبَالِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ أى قال له ربه: ما الذي صدَّك وصرفك عن السجود لآدم، الذي خلقته بيديُّ؟ هل تكبُّرتَ عن

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَةً خَلَقَنَى مِن نَارٍ وَخَلَقَنَهُ مِن طِينٍ ﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ فَانَ فَأَنظِرْنِ إِلَى عَلَيْكَ لَعَنَتِى إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ الدِينِ فَالَ وَاللَّهُ عَلَومِ ﴿ فَاللَّهُ عَلَومِ اللَّهُ عَلُومِ ﴾ وأي قال فَيْعَنُونُ ﴿ فَي قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرِينُ فَي إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

أمري؟ أم أنت من المستحقين للتفوق على آدم؟ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَيْ مِن نَارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينِ ﴾ أي قال اللعينُ: أنا أفضل منه وأشرف، لأنك خلقتني من النار، وآدم خلقته من الطين، والنار خير من الطين، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ ﴿قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَيِّيَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ أي قال الله له: اخرج من السموات فإنك مطرود من رحمتي، ومن كل خير وكرامة، وأنت ملعون إلى يوم الحساب؟ إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعَزُلِكَ لَأَغْرِينَهُمْ أَجْمَعِينُ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ أي قال إبليس: يا ربِّ أخرني وأمهلني، إلى اليوم الذي تبعث فيه الخلائق من القبور!؟ قال الله له: إنك من الممهلين إلى وقت انتهاء الدنيا، ونفخ إسرافيل في الصور (النفخة الأولى)!! أراد اللعينُ أن ينجو من الموت، إذ لا موتَ بعد خروج الناس من القبور، فأجابه الله تعالى، بأنه مؤخرٌ إلى وقت النفخة الأولى، وهو الوقت الذي قدَّره الله لفناء الخلائق!! فإن قيل: إذا لم يكن إبليس من الملائكة، وإنما هو من الجنِّ، فلماذا يؤمر بالسجود لآدم؟ فالجوابُ أن إبليس لم يكن حقيقة من الملائكة، لأن الملائكة لا يعصون أمر الله، ويفعلون ما يؤمرون، ولكنَّه كان في صفِّ الملائكة، وضمُّنَهم حين أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد توجُّه له \_ وهو من الجن \_ أمرٌ خاصٌ من ربِّ العزة والجلال، في قوله تعالى ﴿قال ما منعك ألاَّ تسجد إذ أمرتك ﴾؟ وبهذا يُحلُّ الإشكال في الاستثناء، ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس﴾ ويكون الاستثناء في هذه الآية منقطعاً، ويتفق هذا القول مع آية الكهف ﴿إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾ وبذلك يكون قولُ الحسن البصري صواباً: «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، إنما هو من الجن» ولمَّا سمع اللعينُ إمهالَ اللهِ له، إلى يوم فناء البشر، أقسم بعزَّة اللَّهِ أن يُضلُّ ذريَّةَ آدم جميعاً، بتزيين الشهوات لهم، وإدخال الشبهات عليهم، ثم استثنى من لا يقدر على إضلاله، من عباد الله المؤمنين المخلِّصين، فقال: ﴿فبعزتك لأغوينهم أجمعين \* إلاَّ عبادك ्रियानामा

منهم المخلّصين أي الذين أخلصتهم لطاعتك ﴿ قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقُ اَقُولُ لَا تَمْلَأَنَ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَن يَمِكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ أَي قال الله تعالى: أقسمُ بالحقّ، ولا أقول إلا الحقّ، لأملأن جهنم منك، ومن أتباعك الذين أطاعوك أجمعين، ثم أمر الله جلَّ وعلا رسوله، أن يخبرهم بأنه إنما يريد من دعوته لهم، امتثال أمره تعالى، لا عرض الدنيا الزائل، فقال: ﴿ قُلْ مَا أَسَنَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ النَّكُوفِينَ أَي قل لهم: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً، ولست من يحتال على الناس ويتصنّع، حتى أَدْعِيَ النبوة وأتقوَّل القرآن، وإنما أنا رسول مرسل من عند الله، لأبلغكم رسالة الله ﴿ إِنْ هُو إِلّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ وَلَعَلَمُنَ نَبَاهُ بَعَدَ حِينٍ ﴾ أي ما هذا القرآن الإعظة وذكرى لجميع الخلق، ولتعلمن خبره وصدقه عن قريب، قال الحسن البصري: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين!.

تمّ تفسير سورة صَ

يُنولُو الرَّورُ ا

#### تفسير سورة الزمر

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرِّحَدِ إِ

لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلِدًا لَاَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءً سُبْحَكُنَا لَمُ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ اللَّهُ اللْلَهُ اللْلْمُ الللْمُ اللْلِهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

يعبد الملائكة ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله قُربي، ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك) رواه مسلم، وهذه سخافةً وحماقة، حيث يقرُّون للخالق بالقدرة والخلق، ويعبدون ما لا يملك لهم ضراً ولا نَــفُــعـــاً!! ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِــذَ وَلَذَا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْـلُقُ مَا يَشَكَأَهُ سُبْحَكَنَهُ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِـدُ ٱلْقَهَارُ﴾ هذا إبطال لدعوى المشركين أن الملائكة بنات الله، وقول النصاري عيسي ابن الله، أى لو أراد الله اتخاذ ولدٍ ـ على الفرض والتقدير ـ لاختار ما يشاء، من المخلوقات التي أنشأها وابتدعها، لأنه يستحيل أن يكون له ولدٌ عن طريق التوالد، لأنه سبحانه لا يماثله شيء، ولا شبيه له ولا نظير، ولو كان له ولد لكان من جنسه، ولا جنس له تعالى ولا مثيل، ولهذا قال بعده ﴿سبحانه هو الله الواحد القهار﴾ أي تنزُّه الله عمَّا يقول الظالمون، فهو الواحد الأحد، الذي لا نظير له ﴿القهار﴾ أي القاهر لعباده بعظمته وجلاله. . نبَّه تعالى أن الولد ينبغي أن يكون من جنس أبيه، ولا جنس له سبحانه!! ثم أقام الأدلة على وحدانيته ووجــوده فــقــال ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ بُكُوْرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَـارَ عَلَى التِّبلُّ ﴾ أي هو سبحانه!! الخالقُ للسموات والأرض، خلق السموات في ارتفاعها، والأرضَ في جبالها ووهادها، وما فيها من عجائب المخلوقات، وروائع الإبداع، ومعنى تكوير الليل على النهار، أي تغشيته إياه، فالليل يغطِّي نور النهار، حتى يذهب بضوئه، والنهارُ يغشيٰ الليلَ ويلفُ عليه كما يلفُ الثوبُ لابسه، حتى يذهب بظلمته ﴿وَسَحَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجِلِ مُسَمِّقٌ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْفَقَارُ ﴾ أي ذلَّل تعالى الشمس والقمر، لمصالح العباد، كلُّ منهما يسير ويجرى في فَلَكه، إلى انتهاء الحياة عن سطح هذا الكوكب الأرضى وهو يوم القيامة، حين يُخسف القمر، ويذهب نور الشمس، والتعبير بقوله سبحانه ﴿يكور الليل على النهار﴾ تعبير عجيب، فهو يصوِّر (حقيقة علمية) رائعة، وهي أن الأرض تدور في مواجهة الشمس، فالجزء الذي يواجه الشمس يكون نهاراً، ولما كانت الأرض كروية

خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَدِ ثَلَيْكَ مِن الْأَنْعَدِ ثَلَيْكَ أَزْوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَيْتٍ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ

الشكل، أصبح النور مكوَّراً عليها، ولمَّا كانت الأرض في حركة دائمة في دورانها، فإن النور يذهب من الجهة التي تقابل الشمس، ويحل محله الظلمة فيتكور الليلُ على النهار، بسبب كروية الأرض، وهكذا في حركة دائبة مستمرة، يتكون الليلُ والنهار، ويتكوَّر تبعاً لكروية الأرض، كما إذا سترنا قُبَّةً بستار، فإن الستار يكون مكوراً، وهذه الآية مما استدلُّ بها علماؤنا ومنهم (ابن تيمية) رحمهم الله على كروية الأرض، وانظر كتابنا «حركة الأرض، ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن، ففيها براهين علمية دقيقة، حول ما اكتشفه العلم الحديث، في عصر صعود الإنسان إلى الفضاء، ودورانه حول الأرض.. ثم يأتي الحديث عن خلق الإنسان وهو أعجوبة الأعاجيب فيقول سبحانه ﴿خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي خلقكم سبحانه وتعالى بقدرته؛ من نفس واحدة هي «آدم» عليه السلام أبو البشر، ثم جعل منها زوجها وهي «حواء» والتذكيرُ بخلق البشر من نفس واحدة، هو التنبيه على القدرة المبدعة، لهذه النفس الواحدة بنوعيها: «الذكر» و«الأنثي» بنفس الصنع، ونفس التركيب، مما يشير إشارة قاطعة، على وحدة (الخلق والتصميم)، لهذا الكائن البشري ﴿وَأَنَّهُ خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تُمنى ﴾ أفليس هذا الخلق والإبداع، آية الآيات، ومعجزة المعجزات؟ ﴿وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ ٱلأَنْعَيرِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ﴾ أي وخلق سبحانه لمنافعكم ومصالحكم، هذه الأنعام المأكولة، وهي (الإبلُ، والبقرُ، والغنمُ، والماعزُ) من كلِّ نوع من هذه الأنعام، خلق لكم ذكراً وأنثى، قال مجاهد: «من الإبل اثنين: (الناقةُ، والجملُ)، ومن البقر اثنين: (البقرةُ، والجاموسُ)، ومن الضأن اثنين: (الكبشُ، والنعجةُ)، ومن المعز اثنين: (الجديُ والمعزة) وإنما عبّر عن الخلق بالإنزال بقوله ﴿وأنزل لكم من الأنعام﴾ لأن خلق هذه الحيوانات بسبب رحمة الله بإنزال المطر، فالمطر ينزل ويخرج الكلاُّ والزرع، والحيوانات تأكل العشب والكلأ، فتسمن وتكبر، ولولا نزل المطر لما عاشت الأنعامُ ولا جــــــــــــــــــ ﴿ يَخَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَيَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَنْقِ فِي ظُلْمَنَتِ ثَلَثُ ذَاكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ ٱلْمُلَّكُ ﴾ أي يخلفكم تعالى ويجعلكم تتنقلون في بطون أمهاتكم، في أطوار عجيبة، من

## لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنَى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكَفُرُوا فَإِنَ اللَّهَ عَنِيُّ عَنكُمٌّ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُّ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ

نطفة، إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام مكسوَّة باللحم، ثم إلى إنسان سويِّ، كامل الأعضاء، والأصلُ وهو المنيُّ واحد كما قال سبحانه: ﴿مَا لَكُمُ لَا تُرْجُونَ للهُ وَقَاراً. وقد خلقكم أطواراً ﴾ أفليس خلق الإنسان أعجوبة الأعاجيب؟ ﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾؟ أما الظلمات الثلاث التي أشارت إليها الآية الكريمة، فهي كما كان يقول المفسرون: «ظلمةُ البطن، وظلمةُ الرحم، وظلمةُ المشيمة» ولكنَّ العلم الحديث اكتشف معجزة القرآن، فقد اتضح للعلماء، أن الغشاء الذي يحمى الطفل في بطن أمه، مكونٌ من ثلاث طبقات رقيقة، هي أغشية لهذا الطفل، تظهر بالعين المجردة كأنها غشاء واحد، وهي ثلاثة أغشية «المنباري» و «الخربون» و «اللفائقي» وقد ظهرت لهم عن طريق التشريح الدقيق، وإنما سماها القرآن ظلمات، لأن الغشاء حجاب وحاجز، يحجب عن الطفل النور والضياء، وهي في العلم الحديث أغشية، فهي حُجُب وظلمات، فهل كان محمد ﷺ طبيباً جرَّاحاً، يعلم دقائق علم التشريح؟ أم أن هذا الكتاب المعجز، تنزيل الحكيم العليم، الذي يعلم السرِّ وأخفى!! وفي مؤتمر القاهرة سنة ١٩٨٥م أشهر بعضُ الأطباء إسلامهم، حين علموا أن القرآن قد تحدُّث عن هذه الحقيقة العلمية، منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة، وعرفوا أيضاً المراحلَ التي أخبر عنها القرآن في خلق الإنسان، مما يتفق تماماً مع ما عرفوه في هذا العصر الحديث في قوله سبحانه ﴿ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، مما لا يختلف قيد شعرة، عمَّا رآه الأطباء وشاهدوه في العصر الحديث، بواسطة الآلات والمكتشفات العلمية ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ أي هذا الخالق المبدع، هو ربكم الذي يستحقُّ العبادة، الذي لا معبود بحق سواه، لا ما تعبدونه من الأحجار والأشجار، فكيف تُصرفون عن عبادة الخالق المبدع الحكيم، إلى عبادة ما لا يضرُّ ولا ينفع، ولا يُبصر ولا يسمع؟ ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرَّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ أي إن تجحدوا أيها الناس وجود ربكم، وتنكروا وحدانيته، فإن الله مستغن عنكم وعن عبادتكم، ولا تضرونه شيئاً، ولا يحب ولا يقبل من عباده أن يجحدوا فضله، وإن آمنتم وشكرتم ربكم، يحبُّه ويقبله

وَلَا تَرِرُ وَارِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُلَبِّتُكُمْ بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ مِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِسْكَنَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ مُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسِي مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ وَقُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ وَجَعَلَ لِلَهِ أَندَادًا لِيضِلَ عَن سَبِيلِهِ وَقُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ ﴿ فَي أَنْهَ أَندَادًا لِيَضِلَ عَن سَبِيلِهِ وَقُلْ سَاجِدًا وَقَابِهَا يَحَذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا النَّارِ فَي أَمَن هُو قَانِتُ ءَانآءَ النَّلِ سَاجِدًا وَقَابِهَا يَحَذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا مَنْ مَا مَنْ هُو قَانِتُ ءَانآءَ النَّلِ سَاجِدًا وَقَابِهَا يَحَذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا مَنْ مَا مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ أَصَحَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْحَلَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

منكم، ويثيبكم عليه، وإيمانكم سبب لفوزكم بسعادة الدارين، لا لانتفاعه تعالى به كما قال سبحانه: ﴿مَا يَفْعُلُ اللهُ بَعْذَابِكُمْ إِنْ شَكْرَتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكُراً عَلَيْماً ﴾ نبَّه تعالى في الآية أنه سواء عند الله من شكر، ومن كفر، فالله لا ينتفع بطاعة المطيع، ولا يتضرر بمعصية العاصي، وإنما يرجع النفعُ، أو الضررُ إلى العباد، وسيجازي كل إنسان على عمله ﴿من عمل صَالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيُّ ثُمَّ إِلَى رَيْكُمُ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِئُكُم بِمَا كُنُهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ﴾ أي ولا تحمل نفسٌ مذنبةً آثمة، ذنب نفس أخرى، بل كل إنسانٍ مؤاخذُ بكسبه، ومعاقب بذنبه!! ثم إليه تعالى وحده، مرجع ومصير الخلق كلهم، فيجازيهم على أعمالهم، وهو العالم بخفايا الصدور، وسرائر البشر.. ثم ذكر تعالى أن طبيعة الإنسان، الجحود والتنكر لفضل الله وإنعامه، فقال سبحانه ﴿وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسَى مَا كَانَ بَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبِّلُ﴾ أي وإذا أصاب الإنسانَ الكافرَ كربٌ وبلاء، دعا ربه خاضعاً مخبتاً، راجياً منه كشف المحنة عنه، ثم إذا أعطاه ما يطلبه، وفرَّج عنه كربته، نسى ربه الذي كان يدعوه ويتضرُّع إليه، وعاد إلى الفجور والطغيان، وعبادة الأوثان ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لَيُضِلُّ عَن سَبيلهِۦً قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ﴾ أي وجعل لله شركاء من الحجر، أو البشر، ليصدُّ ويمنع من أراد الإيمان عن عبادة الرحمن، يعني أنه ضالٌ مضل، قل تمتع بهذه الحياة الدنيا الفانية، وتلذُّذ بما فيها زمناً قليلاً، فمصيرك إلى نار الجحيم، تُخلِّد فيها، والأمرُ هنا ﴿تَمْتُعُ بَكُفُرِكُ﴾ للوعيد والتهديد ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِئُ ءَانَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِّمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ ﴾ أي هل هذا العبد، الخاشعُ المصلِّي المنيب، الذي يقضي ساعات الليل، في

الناليانيانيان المناليان ا

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ۗ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلقَّوُا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا يَعِبَادِ ٱلدِّينَ ءَامَنُوا ٱلقَّوُا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنِيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَلُمُ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ قَلْ إِنِّ أَمِرَتُ وَأَرْثُ لِأَنْ ٱكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ قُلْ إِنِي اللّهَ الدِينَ ﴿ وَاللّهُ الدِينَ ﴿ وَاللّهُ الدِينَ ﴾ وَأُمِرتُ لِأَنْ ٱكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ قُلْ إِنِي النّهَ الذِينَ هُو عَظِيمٍ ﴾ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

عبادة ربه ومناجاته؟ يخاف عذاب الله، ويرجو رحمته ورضوانه؟ كذلك الفاجر الشقيّ الكافر بالله؟ وحُذف جواب الاستفهام لدلالة الكلام عليه، كأنه يقول: لا يتساوى عند الله المؤمن العابدُ التقي، مع الكافر الفاجر الشقي، فالفارق بينهما كبير جداً، ولهذا عقّبه بضرب مثل واضح جلي فقال ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴾ أي هل يتساوى العالم مع الجاهل؟ فكما لا يتساويان، كذلك لا يتساوى المطبع مع العاصي، ولا التقيّ مع الشقي!! إنما يعتبر ويتعظ بهذه الأمثال، أصحابُ العقول السليمة، وفي الآية إشادة بفضيلة العلم، وما أحسن قول القائل:

فَفُزْ بعلم تَعِشْ حياً به أبداً الناسُ موتى وأهلُ العلم أحياءُ

 النافالعالية

عصيتُ أمر الله، وعبدتُ غيره، أن يعذبني الله يوم القيامة بنار جهنم!! والمقصودُ زجر الناس عن معصية الله، فإذا كان الرسول \_ على جلالة قدره \_ خائفاً من عذاب الله، فغيرُه أحتُّ وأولى بـالخـوف ﴿قُلِ ٱللَّهَ أَعَبُدُ مُخَلِصًا لَهُم دِينِي فَأَعَبُدُوا مَا شِثْتُم مِّن دُونِدِيُّ ۖ أي قـل لـهـم: أنـا أعبد الله مخلصاً له طاعتي وعبادتي، لا أعبد أحداً سواه، فاعبدوا أنتم ما شئتم من الأصنام والأوثان، والأمر هنا ليس على حقيقته، بل هو على وجه (الوعيد والتهديد)، كقوله سبحانه ﴿اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير﴾ فهو أسلوب تهديد ووعيد، كما يقول السيد للعبد: اعمل ما شئتَ، أي فسوف تلقى جزاءك!! ﴿ فَلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَبِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُنْرَانُ ٱلمُّبِينُ ﴾ أي هذه حقيقة الخسران، أن يخسر الإنسان سعادته، وذلك هو الخسران الذي ما بعده خسران . . ثم أخبر تعالى عما ينالهم من صنوف العذاب والبلاء، وِهم يحرقون في نار الجحيم، فقال سبحانه: ﴿ لَهُمُ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّادِ وَمِن تَعْنِيمٌ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ، عِبَادَةً يَعِبَادِ فَأَنَّقُونِ﴾ أي لأولئك الأشقياء ظللٌ كثيفة من النار، ومن تحتهم كذلك ظلل كثيفة، فالنار تغشاهم وتحيط بهم من جميع الجهات، وتسميتُها بالظلل للتهكم والسخرية، فإن الظُلَّة ما يستظل به الإنسان من الحر، فإذا كانت من النار، كانت أحرَّ وأفظع، فالنار تُظلُّلهم بحرُّها وسعيرها، وتحرق أجسادهم وأكبادهم بلَظَاها، ولذلك خوَّف الله المؤمنين منها، فقال ﴿ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون﴾ أي خافوا عذابي واتقوه واحذروه، بطاعة الله وامتثال أوامره ﴿وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَبُوُا ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَٱنَآهُوا إِلَى أَللَّهِ لَمُكُمُ ٱلْبُشْرَيُّ فَلَشِّرْ عِبَاذِكِ الطاغوتُ: كلُّ ما عُبد من دون الله، من الطغيان وهو مجاوزةُ الحدّ في الشر والعدوان، والصيغة للمبالغة، كالجبروت، والعظموت، والمعنى: والذين انتهوا عن عبادة الأصنام والأوثان، ورجعوا إلى طاعة الله وعبادته، لهم البشارة السارة من الله تعالى،

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَـثَبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ هَدَىٰهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَ اللَّهُ الْفَوْلُ فَيَسَبِّعُونَ اَحْسَنَهُۥ أُولُوا الْأَلْبَ الْفَوْلُ الْأَلْبَ اللَّهُ الْمَانُ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَذَابِ أَفَانَتَ تُنْقِدُ مَن فِي النَّارِ اللَّهُ لَكِنِ النَّيْنِ النَّقُواْ رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرُفٌ مِن فَوْقِهَا عُرَفٌ مَّ بَنِيتَهُ تَجْرِي مِن النَّارِ اللَّهُ لَكِنِ النَّيْنِ النَّقُواْ رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرُفٌ مِن فَوْقِهَا عُرَفٌ مَن فَوْقِهَا عُرَفٌ مَن اللَّهُ أَنْوَلَ مِن النَّالَةِ اللَّهُ الْمَالِكُهُ وَعُدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللل

بالفوز العظيم في جنات النعيم، فبشرهم يا محمد، بما سيكرمهم الله به من أنواع الفضل والكرامة، مما لا عينٌ رأتْ، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر!! ثم وضّح تعالى من هم هؤلاء العباد، فقال: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَـنَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ ۚ أُولَتَهِكَ الَّذِينَ هَدَنهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَكِ﴾ أي هم الذين يستمعون الحديث والكلام، فيأخذون أحسن ما فيه، ويعملون به، فهؤلاء هم السعداء العقلاء المهتدون، قال ابن عباس: «هو الرجل يسمعُ الحسن والقبيح، فيتحدث بالحسن، ويستنكف عن القبيح، فلا يقوله ولا يتحدث به» والآيةُ ثناءٌ من الله تعالى عليهم بنفوذ بصائرهم، وتمييزهم بين الخير والشرِّ، والحسن والقبيح ﴿ أَفَهَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِ ٱلنَّادِ ﴾ أي هل من ثبَتَتْ عليه الشقاوة، ووجبت له النار، بكفره وفجوره، فهل أنت تملك له الهداية والسعادة؟ ليس ذاك باستطاعتك!! قال ابن عباس: كان عَلِيْ حريصاً على إيمان قومه، فأخبره تعالى أنه لا يؤمن، إلاَّ من سبقت له من الله السعادة» كما قال سبحانه ﴿وما أكثر الناس ولو حرصتَ بمؤمنين﴾ ثم بيَّن تعالى جزاء المؤمنين المتقين لربهم فقال ﴿لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَّا رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِن فَرْقِهَا غُرَفٌ مَّنِيَّةٌ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُّ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ﴾ أي لكن السمومنون الأبرار، المستمسكون بشريعته ودينه، لهم في الجنة درجات عالية، وقصور شاهقة، بعضها فوق بعض، مبنية من زبرجدِ وياقوت، وبعضها من ذهب وفضة، تجرى من تحت قصورها أنهار الجنة، وعدهم بذلك ربُّ العزة والجلال، وهو وعد محقَّق، لأن الله لا يخلف وعده ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَسَلَكُمُ يَنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ أي ألم تبصر أيها الإنسان العاقل، قدرة الله العظيمة، في إنزال المطر من السماء؟ ينزله قطرات قطرات، ولا يصبُّه صبًّا دفعة واحدة، لئلا يتلف الشجر والثمر!! ثم يدخله في طبقات الأرض، ويجعله في «خزَّانات» ثم

ثُمَّ يُخْرُجُ بِهِ زَرَعًا تُخْنَلِفًا ٱلْوَنْهُم ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَهُ مُضْفَكًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴿ أَفَهَنَ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِخُطَنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴿ أَفَهُمْ مِن فَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللّهُ أُولَيَكَ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللّه أُولَيَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ اللّهُ أَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَابًا مُتَشَدِيهًا مَثَانِي

يتفجَّر بعد ذلك ينابيع وعيوناً، وقدرة الله تحفظه لئلا يذهب في الأغوار البعيدة، فلا ينتفع منه البشر، ولو شاء لجعله غائراً في الأرض، كما قال سبحانه ﴿فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون﴾ ثم ذكر تعالى قدرته في إخراج الزرع به والثمر، فقال ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِـ، زَرْعًا تُخْلِفًا أَلْوَنْهُم ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَّهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ خُطَامًا ﴾ أي ثم يخرج بهذا الماء، أنواع الزروع والثمار، المختلفة الألوان، والأشكال، من أحمر، وأبيض، وأصفر، ومن قمح، وعدس، وذرةٍ، وغيرها من أنواع النبات والحبوب، الأرضُ واحدة، والتربةُ واحدة، والماءُ واحد ﴿يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل﴾ ثمَّ ييبس الزرعُ فتراه بعد خضرته مصفراً، ثم يصبح هشيماً وحُطاماً متكسِّراً ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ﴾ أي إن في هذا الصنع، لعظة وعبرة، لأصحاب العقول المستنيرة، والآية تمثيلٌ لحياة الإنسان، بحياة الزرع، قال ابن كثير: هكذا الدنيا تكون خضراء، ناضرة حسناء، ثم تعود عجوزاً شوهاء، وكذلك الشاب يعود شيخاً هرماً، كبيراً ضعيفاً، وبعد ذلك كلُّه الموتُ كما يموت الزرعُ، فالسعيدُ من كان حاله بعد الموت إلى خير ﴿أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَنِدِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّبِيرً ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَتِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ أي هـل مـن أنـار الله بـصـيـرتـه، وشرح صدره للإسلام، فاستضاء بنوره واهتدى؟ وفي الآية محذوفٌ تقديره: كمن هو أعمى القلب، مطموس البصيرة؟ ودلُّ على هذا المحذوف ما بعده، وهو قوله سبحانه ﴿فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ﴾ أي فهلاك ودمار لهؤلاء القُساة القلوب، الذين لا تلين قلوبهم ولا تخشع، عند سماع آي الذكر الحكيم!! أولئك في بعدٍ عن الحق، وضلال واضح بيّن، والنفسُ إذا كانت خبيثة، لا يزيدها القرآن إلاَّ قسوة وغلظة، وشقاءً وخسراناً ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَخْدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَدِهَا مَّثَانِيَ﴾ أي الله جلَّ وعلا، هو الذي نزَّل القرآن العظيم ﴿كتاباً متشابهاً﴾ أي يشبه بعضُه بعضاً في الفصاحة والبيان، وحُسن النظم والسبك ﴿مثاني﴾ أي تُثنَّى وتُكرَّر فيه المواعظُ والأحكام، والحلال والحرام، وتُكرَّر فيه الأنباء والأخبار، دون سأم ولا مَلَل، والمالقانية المالية ال

نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ فَلَو فَلَوبُهُمْ إِلَىٰ فَعَلِلِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ فِي اللّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكَأَةً وَمَن يُصَلِلِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللّهَ فَاللّهِ يَهْدِى بِعِ مِن يَشَكَأَةً وَمَن يُصَلّلِ ٱللّهُ فَمَا لَلْهُ مَنْ اللّهُ الْعَلَيْمِينَ مِنْ هَادٍ اللّهَ الْعَلَيْمِينَ اللّهُ الْعَلَيْمِينَ اللّهُ الْعَرْقَ وَقُولُ مَا كُنُمُ تَكُسِبُونَ اللّهَ الْعَزْى فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَعَذَابُ مِنْ مَنْ مَن عَلِيهِمْ فَأَنْدَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللّهُ الْعَزْى فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَعَذَابُ ٱلْاَخِرَةِ وَكُرُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللّهُ الْحِزْى فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْاَخِرَةِ اللّهُ اللّهُ الْحَرْقَ اللّهُ الْحَرْقُ اللّهُ الْحَرْقَ اللّهُ الْحَرْقَ اللّهُ الْحَرْقَ اللّهُ اللّهُ الْحَرْقَ اللّهُ الْحَرْقَ اللّهُ الْحَرْقَ اللّهُ اللّهُ الْحَرْقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَرْقَ اللّهُ اللّهُ الْحَرْقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَرَقَ اللّهُ اللّهُ الْحَرْقُ اللّهُ الْحَرْقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَرْقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَرْقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَرْقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَرْقَ اللّهُ اللّهُ الْحَرْقُ اللّهُ الْحَرْقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

كما جاء وصفه في الحديث الشريف (هو الفصلُ ليس بالهزل، لا يشبع منه العلماء، ولا يخلِّق على كثرة الردِّ) أي لا تزول روعتُه وجماله على كثرة تلاوة آياته ﴿نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُوكَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾أي ترتعش وترتجف عند سماع آيات القرآن، قلوبُ وأجسادُ المؤمنين، هيبةً من كلام رب العالمين، وتأخذهم قشعريرة عند تلاوة آيات العذاب، ثم تطمئن وتسكن قلوبهم لكلامه جلَّ وعلا، وتأنس عند سماع آيات الرحمة، قال ابن كثير: وهذه صفة الأبرار، عند سماع كلام الجبار، «إذا قرءوا آيات الوعد والوعيد، تقشعر جلودهم من الخشية والخوف، وإذا قرءوا آيات الرحمة، لانت جلودهم وقلوبهم، لما يرجونه ويؤملونه من رحمته ولطفه تبارك وتعالى ﴿ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ. مَن يَشَكَأَءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادِ ﴾أي هذه هدايةُ الله لعباده المتقين، وهذه علامةُ صدق إيمانهم، ومن يخذله الله ويجعل قلبه قاسياً مظلماً، فليس له مرشد، ولا هادِ بعد الله عزَّ وجل ﴿ أَفَكُن يَنَّقِي بِوَجْهِهِ، سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يَوْم ٱلْقِينَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنُهُم تَكْسِبُونَ ﴿أَي أَفْمَن يُكَبُّ عَلَى وجهه في نار جهنم، فلا يستطيع أن يتقى العذابَ إلاَّ بوجهه، كالمنعَّمين في الجنة؟ ويقال للفجرة الكفار: ذوقوا عقاب ما اجترحتموه في الدنيا، من الكفر والمعاصى والآثام!! وإنما عبَّر هذا التعبير المفزع ﴿يتقي بوجهه سوء العذاب﴾ لأن الكافرَ في النار، مغلولة يداه، إلى عنقه، وهذا أبشعُ أنواع العذاب، حيث لا يجد ما يدفع عنه العذاب، إلا بملامسة وجهه لعذاب جهنم، فهو يهوي في النار، مكتوف الأيدي والأرجل ﴿ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾أي كذَّب قبل قومك، الأشرارُ الفجار من الأمم السابقة، كذبوا رسلهم كما كذبك قومك، فنزل بهم العذاب من حيثُ لا يدرون ولا يعلمون ﴿ فَأَذَا فَهُمُ ٱللَّهُ الْجُزِّى فِي الْحَيْزَةِ الدُّنِّيُّ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أي एस। ग्रेंग्स्

وَلَقَدَّ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِنْ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَونَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِللَّهِ بَلْ أَكُنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّالُهُمْ مَيْتَوُنَ ﴿ فَي ثُمْ الْفِيكَةِ عَنْ اللَّهُ مَيْتُونَ اللَّا عَلَيْهُمْ مَيْتُونَ اللَّهُ عَنْ الْفَيْكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكَةِ عِنْدَ رَبِكُمْ تَغَنَّصِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَلِكُ اللَّهُ مَيْتُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

فأذاقهم الله الذل والهوان في الدنيا، بالقتل والأسر، والتشريد من الأوطان، ولعذابُ الآخرة الذي أعدُّه الله لهم، أعظم وأكبر مما أصابهم في الدنيا، لو كانوا يعلمون ما كفروا بالله، ولا كذبوا رسله ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْفُرْءَانِ مِن كُلِّي مَثُلِ لِّعَلَّهُمْ يَنَذَكُرُونَ﴾ أي ولقد وضّحنا وبينًا الأمثال للناس، في هذا الكتاب المعجز، من كل الأمثال الزاجرة، والأخبار الواضحة، ممَّا يحتاج الناس إليه، ليتعظوا ويعتبروا بتلك الأمثال ﴿فُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ لِّعَلَّهُمْ يَنْقُونَ﴾ أي حال كون هذا القرآن بلسانِ عربي مبين، لا تعارض في هذا القرآن ولا تناقض، ولا لبس فيه ولا اضطراب، لكي يتقوا الله، ويجتنبوا محارمه ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَّكَاتُه مُتَشَكِسُونَ﴾ هذا مثلٌ ضربه الله للمؤمن الموحِّد، وللمشرك عابد الأوثان، وتوضيح المثل: عبدٌ مملوك، يملكه رجال ﴿متشاكسون﴾ أي في أخلاقهم سوء وعناد، وبينهم اختلاف وتنازع، هذا يأمره بأمر، وذاك يأمره بضده، وهو متحيّرٌ موزّع القلب، لا يعرف لمن يرضى، وهذا مثلٌ للمشرك عابد الأوثان، يعبد آلهة شتى ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي ورجلاً آخر، لا يملكه إلا شخص واحد، حسن الأخلاق، يخدمه بإخلاص، ويتفانى في خدمته، ولا يلقى من سيِّده إلاَّ كل خير وإحسان، وهذا مثلٌ للمؤمن، يعبد إلها واحداً، هل يستوي هذا مع هذا؟ فكما لا يستوي هذان العبدان، كذلك لا يستوى المؤمن الموحد، مع المشرك الوثني، الذي يعبد آلهة شتى!! قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للمشرك، وللمؤمن المخلص ﴿الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ أي، الحمد لله على وضوح الحجة عليهم، بل أكثرهم لا يعلمون الحقّ، فلهذا يشركون بالله، ومعنى ﴿متشاكسون﴾ جمع متشاكس، وهو الرجل الشرسُ سيِّيءُ الخُلُق والطباع ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ﴾ أي إنك يا محمد

ستموت، فلا خلود لأحد في الدنيا، وإنهم سيموتون، وستنتقلون جميعاً من هذه الدار الفانية، إلى الدار الباقية، وستجتمعون عند الله للحساب، لينال كل منكم جزاءَه العادل ﴿فَمَنَّ أَظْلُمُ مِتَن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّكَ مَثْوَى لِلْكَنفرينَ ﴿ أَي ليس أحد أظلم من الكافر الفاجر، الذي كذب على الله، بنسبة الشريك له والولد، وكذَّب بالقرآن والرسول، من غير تدبر ولا تفكُّر!! أليس في جهنم مأوى ومسكن، لهؤلاء الكفرة الفجرة؟ ﴿ وَالَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِدِ ۚ أُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهم ذَاكِ جَزَّاهُ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ أي وأمَّا الأنبياء والرسل، الذين جاءوا بالصدق، والمؤمنون الذين صدَّقوا بما جاءهم به الأنبياء، فهؤلاء هم الذين يستحقون الكرامة والرضوان، لهم في الجنة ما يشتهون، من القصور، والحور، والنعيم، والمطاعم، والمشارب، وسائر الملاذ، ذلك جزاء من أحسن عمله ﴿ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوا ۖ ٱلَّذِي عَمِلُوا وَبَحْزِيَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي ليمحو الله عنهم أعمالهم السيئة، فلا يبقى لها حساب في ميزانهم، ويثيبهم على طاعتهم لله، بحساب أحسن الأعمال، تفضلاً منه وكرماً ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ۗ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِيزَى مِن دُونِهِءً وَمَن يُضَـلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَـَادٍ﴾ أي ألـيس الله كـافـيـاً عـبــده محمداً ﷺ شرَّ من أراده بسوء؟ ويخوفونك بالأوثان التي لا تضر ولا تنفع، ومن أشقاه الله وأَضِلُّه فلن يهديه أحد بعد الله!! قال المشركون لرسول الله ﷺ: لتكفُّن يا محمد عن ستُ آلهتنا، أو ليصيبنَّك منها خَبَلٌ أو جنون!! فأنزل الله الآية ﴿وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُم مِن مُضِلُّ أَلِيُّسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱلنِّقَامِ﴾ أي ومن أراد الله سعادته، فلن يقدر أحد على إضلاله، فإنه وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنَ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَشُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضَرِّ هَلْ هُنَ كَشِفَتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَثْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ أَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنَ وَلَيْ مَكُونُ فَا وَمَا أَنْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ فَي إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ فَي إِنَّا عَلَيْهُ مَا أَنْ عَلَيْهِ مِ بِوَكِيلٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَن ضَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوكِيلٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُم وَاللَّهُ عَلَيْهِم بِوكِيلٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهُم وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُم وَاللَّهُ عَلَيْهِم بِوكِيلٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهُم وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُم وَالْمُ الْمُعْلِقُولُ عَلَيْهُمْ وَالْمُ الْمُعَلِّهُ وَمَا أَنْ مَا عَلَيْهُمْ وَالْمُ الْمُؤْتُ وَالْمُؤْلِ عَلَيْهُمْ وَالْمُ الْمُؤْلِ عَلَيْهُمْ وَالْمُؤْلُ عَلَيْهُمْ وَالْمُؤْلِ عَلَيْهُمْ وَالْمُؤْلُولُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْهُمْ مُولِ عَلَيْهُمْ وَالْمُؤْلِ عَلَيْهُمْ وَالْمُؤْلُولُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّه

تعالى عزيز أي غالب لا يُقهر ولا يُغلب، ينتقم لأوليائه من أعدائه، ومن لجأ إليه فإنه لا يُضام ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُكِ ٱللَّهُ ﴾ أي ولئن سألت المشركين: من خلق السموات والأرض؟ ليقولنَّ الله خالقهما!! وهذا اعتراف منهم، بأن آلهتهم عاجزة عن خلق أي شيء ﴿ قُلْ أَفَرَءَ يَسُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرَّوِّ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُكَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ﴾ أي أخبروني عن هذه الآلهة المزعومة، التي تعبدونها من دون الله، لو أراد أن يصيبني ببلاء، أو كرب، أو فقر، أو مرض، هل تستطيع الهتكم أن تدفع البلاء والضرُّ عني؟ وإذا أراد بي نفعاً من نعمة وغني، وصحة وعافية، هل تستطيع أن تمنع عني هذه الرحمة؟ والجواب معلوم سيقولون: لا قدرة لها على ذلك، إذا فكيف تجعلونها آلهة وتعبدونها من دون الله؟ وهي ضعيفة، ذليلة، حقيرة!؟ ﴿ فَلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ الْمُتَوكِّلُونَ ﴾ أي قل لهم: ربى كافيني فلا ألتفت إلى غيره، على الله أعتمد، وبه أثق، فأنا لا أخافكم ولا أخاف أصنامكم!! ﴿فُلْ يَنَقُومِ ٱعْـمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَكِمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونٌ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقَمُّ ۗ أَى قل لهؤلاء المشركين، الذين يتوعدونكَ بالشرِّ وبالانتقام: اعملوا على طريقتكم ومنهجكم، من المكر، والكيد، والخداع، فأنا ماض على منهجي وطريقتي، بالدعوة إلى الله، ونشر رسالته ودينه، فسوف تعلمون أيُّنا الشقيُّ الضالُّ؟ الذي ينزل به عذاب الله الدائم، الذي يخزيه ويُذلُّه!! ومعنى الإخزاء: الإهانةُ والإذلال ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَك فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنَ عَلَيْهم بِوَكِيل ﴿ أَي نحن الذين أنزلنا عليك

النولة ال

يا محمد هذا القرآن المعجز، لمصلحة الناس وهداية البشر، فمن اهتدي فنفعُه يعود عليه، ومن ضلٌّ فضرر ضلاله عائد عليه، ولست بموكِّل عليهم، حتى تجبرهم على الإيمان، وفي هذا تسلية له عليه الصلاة والسلام ﴿ أَللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُّ فِي مَنامِهِ ۖ ﴾ أي الله جل وعلا هو الذي يميت البشر، فيقبض أرواجهم عند انتهاء آجالهم، وهذه هي «الوفاة الكبرى» وفاة كاملة حقيقية، ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، وهي «الوفاة الصغرى» لأن النائم كالميت، لا يُبصر ولا يُحسُّ بما حوله، وقد جعل الله هذه الوفاة الصغرى، دليلاً على البعث والنشور، فكما ينام الإنسان ثم يصحو من النوم، كذلك يموت الإنسان ثم يحييه الله ويبعثه!! ولهذا كان ﷺ إذا استيقظ من النوم يقول: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور) ﴿ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَبَلِ مُسَمِّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكتِ لِقَوْمِ ۚ بِنَفَكُرُونَ﴾ أي فيمسك أرواح الأموات عنده، فلا يردُّها إلى أبدانها، ويرسل أرواح الأحياء النائمة إلى أبدانها عند اليقظة، وفي هذا عظة وعبرة لمن تفكر وتدبر!! قال ابن عباس: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام، فتتعارف ما شاء الله لها أن تتعارف، فإذا أرادت الرجوعَ إلى أجسادها، أمسك الله أرواح الأموات عنده، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها، فذلك قوله تعالى ﴿والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت. . ﴾ الآية ، فالوفاة نوعان: (وفاة الموت)، و(وفاة النوم)، وبينهما تشابةً من عدة وجوه ﴿أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآءً قُل أُوَلُوَ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ كان المشركون يقولون: نحن نعبد هذه الأصنام لتشفع لنا يوم القيامة!! وقد ردًّ الله عليهم، بأسلوب فيه (تهكمٌ وسخرية)، والمعني: أيستشفون بهم ولو لم يكن لهم عقل ولا إحساس؟ وهل يجدر بالعاقل أن يعبد من لا إدراك له؟ فهذه الأصنام ليس لها عقلٌ، ولا سمعٌ، ولا بصر، بل هي جمادات، أسوأ حالاً بكثير من الحيوانات!! ﴿قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُم مُلكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أي قل

لهم: الشفاعة لله وحده، لا يملكها أحدٌ إلا الله سبحانه، ولا تكون إلا لمن ارتضاه الله، وبإذنه وإرادته، كما قال تعالى: ﴿ولا يشفَعُون إلاَّ لمن ارتضى﴾ هو المتصرف في الملك والخلق، ثم مصيركم إليه يوم القيامة، للحساب والجزاء، لا لأحدٍ سواه ﴿وَإِذَا نُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ أى وإذا ذُكر الله وسمعوا كلمة التوحيد، «لا إله إلا الله» انقبضتْ ونَفَرتْ قلوب المشركين، الذين لا يصدُّقون باليوم الآخر، وإذا ذُكرت الأوثانُ والأصنام، ظهرت آثار الفرح والبشاشة على وجوههم، وهذا منتهى الجهل والضلال، فكيف ينفرون عند ذكر الله، ويستبشرون عند ذكر الأصنام؟ ﴿قُلُ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ نَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغَلِّلُفُوكَ﴾ أي قل: يا اللهُ، يا خالق ومبدع السموات والأرض، يا عالم السر والعلانية، أنت تحكم وتفصل بين عبادك، بعدلك وقضائك، فافصل بيني وبين هؤلاء المشركين، والمراد الالتجاء والتضرع إلى الله، لينصره على من كذَّبه وعاداه ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينِ خَلَكُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْنَدَوْا بِدِ. مِن شَرَّةِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْفِيكَمَةً﴾ أي لـو أن لهؤلاء الكفار، جميع ما في الدنيا، من ذهب وفضة، وذخائر وأموال، وضِعْفَ ذلك معه، لقدَّموه فديةً لهم، ليتخلُّصوا من العذاب الشديد، ولكنْ هيهات أن ينفهم ذلك ﴿وَبَدَا لَهُمُ يِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ﴾ أي ظهر لهم من أنواع العقاب والعذاب، ما لم يكن في حسابهم، ولم يخطر على بالهم ﴿وَيَدَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي

CENTURY OF THE PERSON OF THE P

قَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَنَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَكُهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلَمْ بَلَ هِى فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّى قَدْ قَالَمَا ٱلَذِينَ مِن قَلْمُ عِلَمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّى فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَتَوُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَتَوُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَتَوُلِآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزَقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لَيْنَ فِي ذَلِكَ لَا لَيْنَ فِي ذَلِكَ لَا لَيْنَ فِي فَرَمْنُونَ اللّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزَقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لَا يَعْمَلُونَ اللّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزَقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لَا لَهُ مَنُولُونَ اللّهَ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لَا لَا لَهُ مِنْ مُنُونَ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وظهرت لهم في ذلك اليوم العصيب، سيئات أعمالهم التي اكتسبوها، ونزل وأحاط بهم جزاء ما كانوا يسخرون ويهزءون به، من أنواع العذاب الشديد ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا﴾ المراد بالإنسان هنا: الكافر، أي إذا مسته مصيبة من شدة وبلاء، أو مرض أو فقر، تضرَّع إلى الله ودعاه، ليكشف عنه الكرب والشدة ﴿ثُمَّ إِذَا خُوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ أي ثم إذا أعطيناه نعمة منا تفضلاً وكرماً، قال ذلك الكافر الجاحد: إنما أعطيته بذكائي، وعلمي بوجوه المكاسب، ﴿ بَلْ هِيَ فِتْـنَةٌ وَلَكِنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي ليس الأمر كما يزعم، بل هو اختبارٌ وامتحان له، لنتخبره فيما أنعمنا عليه، أيطيع أم يعصي؟ أيشكر أم يكفر؟ ولكنَّ الكثيرين لا يعلمون ذلك، فيفرحون بها ويبطرون ﴿فَدَّ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهُمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنَّم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ أي قد قال مثل هذه الكلمة، الكفارُ قبلهم ممن أبطرتهم النعمة، مثل قارون حيث قال ﴿إنما أوتيته على علم عندي﴾ وهي كلمة الحمقى الضالين، في كل زمانٍ ومكان، يقولونها بتبجح، فما نفعتهم الأموال، ولا دفعتِ عنهم شيئاً من عذاب الله، بل صار حالهم إلى الهلاك والدمار ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَتَوُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ﴾ أي فنالهم جزاء أعمالهم السيئة، والذين كفروا من قومك، سينالهم جزاء أعمالهم القبيحة، وما هم معجزين ربهم أن ينتقم منهم، ولا خالصين من عذابه!! وقد أصابهم ذللك، فإنهم قد قُحطوا سبع سنين حتى أكلوا الجِيَفَ، وقُتل صناديدُهم يوم بدر ﴿أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن بَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ ݣَايَلَتِ لِفَوْمٍ نُوْمِنُونَ﴾ هذا ردٌّ على مزاعمهم الباطلة، أي أولم يعلم هؤلاء المشركون، أن الله يوسُّع الرزق على من يشاء، ويُضيِّق على من يشاء؟ وأن الأمر بيد الخلاِّق جلَّ وعلا، هو الذي

يغنى ويُفقر، ويُعزُّ ويذلُّ؟ وليس للذكاء والغباء دخلٌ في سعة الرزق وتقتيره، وفي ذلك عظة وعبرة، لقوم يعتقدون بحكمة الله وتدبيره. . ثم فتح ربُّ العزة والجلال، أبواب الرحمة والتوبة، أمام العصاة والمذنبين، حتى لا يقنط أحد من رحمته، فقال سبحانه ﴿قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ٱشَرَفُوا عَلَىٰ ٱنفُسِهِمْ لَا نَقْـنَطُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَغَفِي ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّامُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أي أخبر يا أيها الرسول عبادي المؤمنين، الذين أفرطوا في الجناية على أنفسهم، بارتكاب المعاصى والآثام، لا تيأسوا من رحمة الله، فالله يغفر جميع الذنوب، مهما عَظَمَتْ وكثُرتْ، إذا تاب منها الإنسان، لأن الله عظيم المغفرة، واسع الرحمة!! ﴿وَإَنْبِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُمْ مِن قَبْـل أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ﴾ أي ارجعوا إلى الله بالتوبة والإنابة، واستسلموا له بالخضوع والطاعة، والعمل الصالح، قبل أن ينزل بكم العقاب، ثم لا تجدون لكم من يمنعكم من عذابه ﴿وَاتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلْتَكُم مِن رَّبِّكُم مِن قَبِّلِ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلْعَدَابُ بَغْنَةً وَأَنتُر لَا تَشْعُرُونَ ﴾ أي امتثلوا ما أنزله الله إليكم، في هذا القرآن العظيم، الذي فيه أحسن الأحكام، التي بها سعادتكم وفلاحكم، من قبل أن ينزل بكم العذاب فجأة، وأنتم غافلون لا تدرون بمجيئه ﴿أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَمْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴾ أي لئلا تقول بعض النفوس الغارقة في العصيان: يا حسرتي وندمي على تفريطي وتقصيري، في حق الله تعالى وطاعته، وقد كنتُ من الساخرين المستهزئين بدين الله!! قال قتادة: لم يكتف أن ضيَّع طاعة الله، حتى سخر من أهلها ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ اللَّهَ اللَّه هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ أي أو بقول الإنسان العاصي : لو أن الله هداني بالإرشاد إلى الحق،

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْمَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ لَئِنَ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُومَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلْذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى اللّهِ يَكُومُهُم مُسْوَدَةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُورَى اللّهَ تَرَى ٱلّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللّهِ وَجُوهُهُم مُسُودَةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُورَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَجُوهُهُم أَلْسُونُهُ مَثْوَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَلَيْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءً وَهُو عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءً وَهُو عَلَى كُلّ شَيْءً وَكِيلٌ إِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لا هتديث، وأطعتُ الله، وكنت من عباده الصالحين﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَتَ لِي كُّرَّةً ۚ فَأَكُوكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ أي أو تقول تلك النفس الفاجرة، حين مشاهدتها العذاب الأليم: لو أنَّ لي رجعةً إلى الدنيا، لأعمل بطاعة الله، وأحسِنَ عملي وسيرتي، **قال ابن كثير**: «يتحسَّر المجرمُ ويودُّ لو كان من المحسنين المخلصين، المطيعين لله عزَّ وجلَّ وفي الحديث (كلَّ أهل النار، يرى مقعده من الجنة، فيقول ﴿لُو أَنْ الله هداني﴾ فتكون عليه حسرة) رواه أحمد والنسائي، يتحسَّر الكافر أولاً، ثم يحتجُ بحجج واهية، ثم يتمنى الرجوع إلى الدنيا، ولو رُدَّ لعاد إلى الكفر والضلال، كما قال سبحانه ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ﴾ وحين يقول هذه الأقاويل، يأتيه الجواب من الجليل ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَإِسْتَكُبَّرْتَ وَكُنتَ مِرَ ٱلْكَنفرينَ ﴾ أي بلي قد جاءك الهدى من الله، بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، ولكنك كذبت بالآيات، واستكبرتَ عن الهداية والإيمان، وكنت من الكافرين بربك الذي خلقك، فلا عذر لك اليوم ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ ۖ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَنْوَى لِلْمُتَكَّرِينَ ﴾ أي ويوم الحساب والجزاء، ترى الذين افتروا على ربهم، بنسبة الشريك له أو الولد، وجوههم سوداء مظلمة، بكذبهم وافترائهم على الله، أليس لهم مأوى ومسكن في نار الجحيم؟ مأواهم جهنم وبئس المصير!! هذا مقرُّ الفُجَّار، أما المؤمنون الأبرار، فقال سبحانه﴿وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْأ بِمَفَارَتِهِمْ لَا يَمَشُّهُمُ ٱلسُّوَّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي ينجّي الله المؤمنين المتقين، بسبب سعادتهم وفوزهم، ينجِّيهم من نار جهنم، لا ينالهم فزعٌ ولا رعبٌ، ولا تمسُّهم نار جهنم، ولا هم يحزنون في الآخرة، كما قال سبحانه ﴿إِن الذين سبقت لهم منا الحسني أولئك عنها مبعدون﴾ ثم عاد إلى ذكر دلائل الألوهية والتوحيد، فقال سبحانه ﴿ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أي هو سبحانه الخالق لجميع الأشياء، والقائم على تدبيرها، لا إله لَكُمْ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْآرِضِ وَٱلْآرِضِ وَٱلْآرِضِ وَٱلْآرِضِ وَٱلْآرِضِ وَٱلْآرِضِ وَالْآرِضِ وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ خَقَ فَدْرِهِ وَٱلْآرِضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّمَونَ مُطُولِيَاتُ بِيمِينِهِ وَالْآرِضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُم يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَونُ مَطُولِيَاتُ بِيمِينِهِ وَالْآرِضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُم يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَونُ مَطُولِيَاتُ بِيمِينِهِ وَالْآرِضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُم يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَونُ مَطُولِيَاتُ بِيمِينِهِ وَالْآرِضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُم يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَونُ مُطَوِيَاتُ بِيمِينِهِ وَالْآرِضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُم يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَونُ مُطَوِيَاتُ بِيمِينِهِ وَالْآرِضُ جَمِيعًا فَبْضَاتُهُم يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَونُ مُطَوِيتَاتُ بِيمِينِهِ وَالْآرِضُ جَمِيعًا فَبْضَاتُهُم يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالْسَمَونُ مُنْ مَنْ مُنْ الْقَاتِمَةُ عَلَيْهِ وَالْسَمَانِينَ الْقَالَةُ وَلَا اللْآرِضُ عَلَيْهِ اللْآرِضُ عَلَيْهِ اللْآرِضُ عَلَيْهِ اللْآرِضُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْقَالِيلُونُ الْقَالِيمَةُ الْقَالِيلُونُ الْقَالِيمَةُ الْقَالِيمَةُ الْقَالِيمَةُ الْقَالِيمَةُ الْقَالِيمَةُ الْقَالِيمُ الْقَالِيمَةُ الْتُهُ الْقَالِيمِينَانِ اللْهِ اللْهُ الْعَلَيْدِيمُ الْعَالِيمُ الْقَالَةُ وَلَالْهُ الْمُعُلِيمَةُ الْقَالِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

غــــيــــره، ولا رب ســـــواه ﴿لَمُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ أُولَيِّكَ لَمُمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾ أي بيده جلَّ وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياء، لا يملك أمرَهَا ولا يتصرف فيها غيرُه، والكافرون بالله هم الأشقياء، الذين خسروا سعادتهم وآخرتهم ﴿قُلَّ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَـأْمُرُوٓنِّ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ﴾ أي قل يا أيها الرسول: أتأمروني أن أعبد غير الله؟ بعد سطوع الآيات، وقيام الدلائل والبراهين على وحدانيته؟ يا أيها السفهاء الجاهلون!؟ وصفهم بالجهل، لأنَّ هذا منتهى الغباء والسفه، أن يدعُو المشركون رسولَ الله، لعبادة آلهتهم، قال ابن كثير: إن المشركين من جهلهم، دعوا رسول الله ﷺ إلى عبادة آلهتهم، ويعبدوا معه إلهه، فنزلت الآية ﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكُتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ اللام لتأكيد القسم، أي والله لقد أوحى إليك، وإلى الأنبياء قبلك، لئن أشركتَ ليبطلنَّ عملك الصالح، ولتكونن من الخاسرين في الآخرة، ممن يخسر ويشقى!! والآية تحذير للأمة من الإشراك، فالرسول قد عصمه الله وحماه، من سفاهات أهل الجاهلية وضلالاتهم، فما يُتصور منه أن يشرك بالله، وهو الذي علّم الأمة طريق التوحيد والإيمان!! قال المفسرون: الكلام وارد على سبيل الفرض والتقدير، لتهييج الرسل، وإقناط الكفرة، وبيان قبح وشناعةِ الإشراك بالله ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ أي أخلص العبادة والدينَ لله وحده، ولا تعبد معه غيره، وكن من الشاكرين لإنعام ربك، وهدايته لك إلى الإيمان ﴿وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُم يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطْوِيَّكُ بِيَمِينِهِ ۗ أَى ما عرفوا الله حقَّ المعرفة، ولا عظَّموه حقَّ التعظيم، حيث عبدوا معه غيره، وهو سبحانه الموصوف بالقدرة الباهرة، فالأرضُ في قبضته، والسموات على سعتها وعظمتها بيمينه، يطويها كما

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِى الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَّمَوَتِ وَمَن فِى السَّمَوَتِ وَمَن فِى الْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ فَي وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِئْبُ وَجِائَةَ بِالنَّبِيتِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْمَحِقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

تُطوى الصحف ﴿ شُبْحَنَهُ وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أي تنزَّه الله وتقدَّس، عما يصفه به المشركون، من الزوجة والشريك، والولد، رُوى عن أبى هريرة قال: سمعتُ رسول الله عِين يقول: (يقبضُ الله الأرضَ، ويطوى السمواتِ بيمينه، ثم يقول: أنا الملِكُ، أين ملوكُ الأرض)؟ رواه البخاري قال ابن عباس: «ما السمواتُ السبعُ، وما الأرضون السبعُ، في يد اللهِ عزَّ وجل، إلاَّ كخردلةٍ في يد أحدكم» وفي حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية ﴿وما قدروا الله حق قدره. . ﴾ وهو على المنبر، يقول بيده يحرِّكها، يُقبل بها ويُدبر: يمجِّدُ الله نفسه، يقول: «أنا الجبارُ، أنا المتكبرُ، أنا الملكُ، أنا العزيزُ، أنا الكريم، فرجف برسول الله المنبرُ، حتى قلنا: ليخِرنَّ به) رواه مسلم ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنُظُرُونَ﴾ هذا بيان لهول يوم القيامة، وما يكون فيه من الأهوال، والشدائد، والبلايا، أي واذكر يوم ينفخ «إسرافيل» في الصور «نفخة الصعق» التي يموت فيها جميع الخلائق، إِلاَّ من شاء الله كحملة العرش، ثم ينفخ النفخة الثانية وهي «نفخة الإحياء» فإذا جميعُ الأموات يخرجون من القبور، ينظرون إلى الحشر الأكبر، قال ابن كثير: هذه النفخة «نفخة الصَّعق» هي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض، إلاَّ من شاء الله ـ كما جاء به مصرَّحاً في حديث الصور المشهور ـ ثم يقبض أرواح الباقين، حتى يكون آخر من يموت (مَلَك الموت)، وينفرد الحيُّ القيوم، الذي كان أولاً، وهو الباقي آخراً، بالديمومة والبقاء، ويقول: ﴿ لمن الملك اليوم ﴾؟ ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: ﴿ لله الواحد القهار ﴾!! تفسير ابن كثير ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَّاثُ وَجِأْيَّةَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ أي أشرقت أرض الـمـحـشـر، وأضاءت بنور رب العزة والجلال، حين تجلَّى لفصل القضاء بين العباد، وأحضِرت صحائف

وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ صَحَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ رُمُلًّ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فَتِحَتَ أَبُورَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَّ أَلَمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُّ مِنكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِفَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلِنَ وَلَكِنْ حَقَّتَ كِلْمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ قِيلَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلِنَ وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ قِيلَ الْمُنْكَانِينَ فِيهَا فَيِشَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَانِينَ ﴾ المُنكَانِينَ ﴿ وَيَلِينَ فِيهَا فَيِشَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَانِينَ ﴾

أعمال الخلق، وجيء بالأنبياء الذين يشهدون على الأمم، بأنهم بلَّغوهم رسالات الله، وبالشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد، وقُضى بين العباد بالعدل، وهم لا يظلمون بنقص ثواب، ولا زيادة عقاب ﴿وَوُفِيَتْ كُلِّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ أي نالت كلُّ نفس جزاءها وافياً كاملاً، وهو تعالى أعلم بما عمل كلُّ إنسان، فلا حاجة له إلى كتاب أو شاهد، ولكنها (العدالة الإلهية)، التي تتجلِّي بشهادة الشهود، من الأنبياء والملائكة، على أكمل الوجوه، وأتم صور العدل ﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَغَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَبُهَا﴾ أي وسيق الكفار إلى النار أفواجاً أفواجاً، يُساقون مقيَّدين بالأغلال، كما يُساق المجرمون في الدنيا إلى السجون، والزُّمَرُ: جمع زمرة وهي الجماعة، حتى إذا وصلوا إلى جهنم، فُتحت عليهم أبوابها فجأة لتستقبلهم ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَّ أَلَمَ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَتِكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ أي وقال لهم حُرَّاس جهنم، وهم الزبانية الموكِّلون على النار، الذين قال الله عنهم ﴿عليها ملائكةٌ غلاظٌ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، قالوا لهم توبيخاً وتقريعاً: ألم يأتكم رسلٌ من البشر، يتلون عليكم كتاب ربكم، ويخوِّفونكم هول هذا اليوم الرهيب؟ ﴿قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أي يقول الأشقياء: بلى لقد جاءتنا الرسل وذكّرتنا، وأقامت علينا الحجج والبراهين، ولكنًا كذبناهم، لِمَا سبق لنا من الشقاوة، والمراد بكلمة العذاب قوله سبحانه ﴿ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ ولمَّا كان الموقف موقف إذعان وتسليم، لا موقف خصام وجدال، أقرُّوا واستسلموا، واعترفوا بأن الرسل أنذروهم وخوَّفوهم، ولكنهم قالوا لهم: ﴿مَا نَزُّلُ اللهُ مِن شَيء إِن أَنتِم إِلا فِي ضَلال مِبِينَ ﴾ وهذا اعتراف منهم بإجرامهم، وبقيام الحجة عليهم ﴿ قِيلَ ٱدَّخُلُوٓا أَبْوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَأَ فَيِلْسَ مَنْوَى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ ﴾

النالقة المنالقة المن

أى تقول لهم خزنة جهنم: ادخلوا نار جهنم، لتصلوا حرَّها وسعيرها، ماكثين فيها أبداً، بلا زوال ولا انتقال، فبئس المقام والمسكن، نار جهنم للمتكبرين عن الإيمان بالله، واتباع رسله ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ﴾ أي وسيق الأبرار الـمتقون إلى روضات الـجنة، جماعات جماعات، راكبين على النجائب - الخيل - كما يُفعل بالوافدين على الملوك يتقدمهم (حَرَسُ الشرف) كما قال سبحانه ﴿يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً. ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً﴾ حتى إذا وصلوا الجنة، وقد فُتحت أبوابها ﴿جنات عدن مفتحةً لهم الأبواب﴾ تقول لهم الملائكة: سلام عليكم أيها المتقون الأبرار، طابت أعمالكم، وتطهرتم من الأدناس، فادخلوا الجنة مخلَّدِين فيها!! والحكمة في زيادة (الواو) في خبر أهل الجنة ﴿حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها﴾ ولم تذكر هذه الواو في خبر أهل النار ﴿حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها﴾ فهي أن النار سجنٌ للكفار، وأبواب السجون تكون مغلقة، إلى أن يحضرها أربابها (أصحاب الجرائم) فتُفتح لهم، ثم تُغلق عليهم، بخلاف أبواب الجنة، فهي دار السرور والحبور، فإنها تكون مفتَّحة الأبواب، كما في الأفراح والأعراس، فتدبر أسرار القرآن العظيم!! ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّةُ فَيَعُمَ أَجْرُ ٱلْعَنْمِلِينَ﴾ أي وقالوا عند دخولهم الجنة، واستقرارهم فيها: الحمد لله الذي حقَّق لنا ما وَعَدنا به، وملَّكنا أرض الجنة، نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، وننزل فيها حيث نشاء، لا ينازعنا فيها أحد، فنعمت الجنة أجراً للعاملين بطاعة الله ﴿وتَرَى ٱلْمَلَيْكُةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ أي

وترى الملائكة الأبرار، محيطين بعرش الرحمن من كل جانب، ينزهون الله تعالى ويمجدونه، تلذذاً بذكره، وقُضي بين الخلائق في محكمة (العدل الإلهي) بالحق والعدل، وقال أهل المحشر جميعاً، المؤمنون منهم والكفار: الحمد لله رب العالمين!! المؤمنون يحمدون الله على فضله، والكافرون يحمدونه تعالى على عدله، ولهذا جاء اللفظ بصيغة المجهول: ﴿وقيل الحمد لله رب العالمين﴾ فدلً على أن جميع المخلوقات شهدت لله بالعدل والحمد والثناء!.

انتهى تفسير سورة الزمر

CHEENE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE

حَمَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ عَافِرِ ٱلذَّلْبِ وَقَا اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## تفسير سورة غافر

## بِنْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَكِ إِ

﴿حَمَ تَهْزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِى ٱلطَّلْوَلُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوُّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ﴾ تقدم الكلام على الحروف المقطعة، وأنها للإشارة إلى إعجاز القرآن، وللتنبيه على أن هذا القرآن المعجز، منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية، ثم قال تعالى ﴿تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم﴾ أي هذا القرآن المنزل على خاتم النبيين، هو تنزيل رب العزة والجلال، العزيز في ملكه، العليم في خلقه، الذي يعفو عن ذنوب العباد، ويقبل توبة المذنبين العصاة، الشديد العقاب لمن طغى وتجبُّر، ذي الفضل والإنعام على من آمن واهتدى، لا معبود بحق سواه، وإليه وحده مرجع الخلائق كلهم، فيجازيهم على أعمالهم!! ذكر تعالى في هذه الآية، أربع صفات من صفات ذي العظمة والجلال: الأول: أنه غافر ذنوب العباد، الثاني: أنه قابل لتوبة من تاب إليه وأناب، الثالث: أنه شديد العقاب لمن طغى وفجر، الرابع: أنه المتفضل على العباد بأنواع النعم والكرم، لا لحاجة إليهم، بل لمجرد أنه الربُّ (الرحيم الرحمن)، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿لا إله إلا هو إليه المصير ﴾ روي أن عمر افتقد رجلاً من أهل الشام كان يحضر مجلسه، فقال للصحابة: ما فعل فلانُ بن فلاذ؟ قالوا يا أمير المؤمنين، تتابع في الشراب \_ الخمر \_ فلم نره منذ أيام، فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب (من عمر بن الخطاب، إلى فلان بن فلان، سلامٌ عليك، أمَّا بعد: «فإنى أحمد إليك الله، الذي لا إله إلا هو ﴿غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير﴾ ثم قال لأصحابه: أدعوا الله لأخيكم أن يُقبل على الله بقلبه، ويتوب الله عليه!! فلما وصله كتابُ عمر، جعل يقرأه ويردِّده في نفسه، ويقول: ﴿غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب﴾ قد حذَّرني عقوبته، ووعدني مغفرته، فلم يزل يردُّدها على نفسه وهو يبكي، ثم تاب وحسنت توبته، فلما بلغ عمرَ خبرُه، قال الصحابه:

地區地區

مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ اللّهِ إِلَّا الّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي الْبِلَا إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ ال

هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاً لكم زلَّ زلة، فسدُّدوه وادعوا الله له أن يتوب، ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه) ذكره ابن كثير في تفسيره ﴿مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغُرُرُكَ نَقَلُّهُمْ فِي ٱلْمِلَدِ﴾ أي ما يدفع الحقُّ، ويجادل فيه ويجادل في هذا القرآن بالطعن فيه، وبثُ الشبه والأباطيل في آياته البّينات،، إلا الكفار الأشرار، فلا تنخدع بما هم عليه من النعيم، والسُّفر في البلدان للتجارات، وما بسط الله عليهم من الرزق، فإنما هو نعيم زائل، ومصيرهم إلى النار، كقوله سبحانه ﴿متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد﴾ ثم سلَّى الله رسوله ﷺ عن تكذيب من كذَّبه من قومه فقال ﴿كَذَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمٌّ وَهَمَتْتَ كُلُّ أُمَّةٍ بَرِسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾ أي كذَّب قبل كفار مكة، أمم كثيرون كقوم نوح، وعاد، وثمود، وغيرهم، ممن تحزَّبوا على أنبيائهم وعادوهم، وحرصت كل أمة على قتل نبيُّها، وهمُّوا بالبطش بهم ﴿ وَجَندُلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ أي جادلوا رسلهم بالباطل، ليبطلوا ويزيلوا الحقُّ الواضح المنير، فأخذتهم بالعقاب السريع، وأهلكتهم بالعذاب المريع، فكيف كان عقابي لهم؟ ألم يكن شديداً فظيعاً مريعاً!! ﴿وَكَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ أي وجب وثبت عذاب الله، على الكفار الفجار، لأنهم أصحابُ النار، فكما أهلكنا المكذبين، من الأمم السابقين، كذلك نهلك قومك الطغاة المتجبِّرين ﴿ الَّذِينَ يَجْلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنَّ حَوَّلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبَّهُم وَتُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوآ ﴾ وبمقابلة الطغاة المجرمين، يأتى الحديث عن الملائكة المقربين، المحيطين بالعرش، أي حملة العرش، يطلبون للمؤمنين المغفرة من رب العزة والجلال، WESTER OF THE PARTY OF THE PART

رَبّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَأَتّبَعُوا سَيِيلَكَ وَقِهِم عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ رَبّنَا وَأَدْخِلَهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمُن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِم وَأَزْوَجِهِم وَدُرّيَّتَتِهِم إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِم وَأَزْوَجِهِم وَدُرّيَّتَتِهِم إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْعَزِيرُ الْعَجِيمُ وَمَن تَقِ السّكِيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحْمَتُهُ وَمَن تَقِ السّكِيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحْمَتُهُ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ الّذِيرَ كَفَرُوا يُنَادَونَ لَمَقْتُ اللّهِ أَكْبُرُ مِن مَقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿ اللّهِ أَكْبُرُ مِن مَقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿

قَــائــلــيــن ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْـمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ أَلْجِيمِ ﴾ أي يقولون يا ربنا: وسعت رحمتُك وعلمك كل شيء، فاغفر لعبادك المؤمنين، الذين استمسكوا بدينك الحق، وتابوا عن الزلات والهفوات، ونجُهم من عذاب جهنم الأليم، وفي هذا الثناء على الله، تعليمٌ للعباد أدبَ السؤال والدعاء، فقد بدءوا بالثناء عليه، فوصفوه بالرحمة والعلم ﴿وسعت كل شيء رحمةً وعلماً ﴾ ثم طلبوا لهم المغفرة ﴿فاغفر للذين تابوا﴾ ليستمطروا فضله وإنعامه وإحسانه، ثم طلبوا لهم إكرامهم بدخول الجنان، مع ذرياتهم الصالحين فقالوا: ﴿رَبُّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ ءَلَّذٍ ٱلَّتِي وَعَدَّنَّهُمْ وَمَن صَكَمَ مِن ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ أي أدخِلْهُمْ يا رب بفضل رحمتك وجودك، جنان النعيم التي وعدتهم بها، هم وذرياتهم وأزواجهم وآباءهم، الذين كانوا في الدنيا صالحين، ليتمَّ سرورهم باللقاء بهم، فإنك أنت ﴿العزيزُ﴾ أي الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء، ﴿الحكيمُ﴾ الذي لا يفعل إلا الحكمة والمصلحة، ثمَّ زادوا بطلب السلامة، والحفظ والرحمة لهم فقالوا ﴿وَقِهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَبِنهِ فَقَدْ رَحْمَتُهُم وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ﴾ أي احفظهم ونجُّهم من كلِّ ما يسوءهم من العذاب والمكاره، فمن أُبعد عن نار جهنم، وأدخله الله الجنة، فذلك أعظم أنواع السعادة ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿ لَمَّا تَحدُّث عن دعاء الملائكة للمؤمنين، ذكر بعده شقاوة الكفرة المجرمين، وهم في موقف الذل والإخزاء المهين، والمعنى: وحين دخل الكافرون النار، ورأوا أعمالهم القبيحة، التي كانت سبباً لشقائهم، مقتوا أنفسهم وأبغضوها أشدُّ البغض، وأخذوا يقدُّمون المعاذير، فتناديهم زبانيةُ جهنم، على

地主政治

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَنَا آمَنَا آمَا آمَنَا آمَانَا آمَنَا آمَنَا آمَنَا آمَنَا آمَانَا آمَنَا آمَانَا آمُنَالَا آمَانَا آمَانَال

وجه التقريع والتوبيخ: لبغضُ الله لكم في الدنيا، على جرائمكم الشنيعة، أعظم من بغضكم لأنفسكم الآن، وذلك حين كنتم في الدنيا تُدعون إلى الإيمان، فتأبون وتكفرون بالرحمن، فذوقوا اليوم العذاب الأليم!. وما أوجع هذا التوبيخ والتأنيب، في مثل هذا الموقف العصيب!؟ ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا ۚ أَمَّنَنَا ٱلْمُنَيِّنِ وَأَحْيَلْتَنَا ۗ ٱلْمُنَيِّنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِلُهُ نُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ﴾ أى قالوا معترفين بجرائمهم: يار بنا أمتَّنا إماتتين، وأحييتنا إحياءتين، فاعترفنا بذنوبنا ومعاصينا، فهل تخرجنا من النار، لنسلك طريق المؤمنين الأبرار؟ وغرضُهم من هذا الاستعطاف والاعتراف، أن يخفِّف الله عنهم العذاب، أو ينجيهم ويخلِّصهم منه، كأنهم يقولون: هل من سبيل ووسيلة للخروج من النار؟ وهل تردُّنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ وسرعان ما يأتيهم الجواب، باليأس والإقناط، مع ِبيان سبب ذلك، فيقول سبحانه ﴿ذَلِكُم بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَمُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشَرَكَ بِهِ. تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ أي لا أمـــل لكم في الخروج، وذلك العذاب الذي تلقونه، بسبب كفركم وعدم إيمانكم بالله، فقد كنتم إذا دعيتم إلى التوحيد تكفرون، وإذا دُعيتم إلى عبادة الأوثان، تُسرعون وتؤمنون، فلا نجاة ولا فوز، ولا خروج لكم من هذا العذاب، والحكم اليوم لله الكبير المتعال، الذي لا يظلم أحداً شيئاً!! والمرادُ بالموتتين في الآية ﴿أمتنا اثنتين﴾ الموتة الأولى حين كانوا في العدم، والموتة الثانية حين ماتوا بعد الحياة، عند انتهاء الأجل، وقد فسرتها آية البقرة ﴿كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم الله أي كنتم في العدم، فأحياكم الله وخلقكم، وأما الإحياءتين ﴿وأحييتنا اثنتين﴾ إحياءهم الحياة الأولى حين خرجوا من بطون الأمهات، والثانية إحياءهم بالبعث والنشور بعد الممات، فهاتان موتتان، وحياتان. . ثم يذكِّرهم تعالى بدلائل قدرته ووحدانيته، ليستيقظوا من غفلتهم، ويرجعوا عن كفرهم، فيقول: ﴿هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُّ ءَاينتِهِ. وَيُنْزِلُتُ لَكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ﴾ أي هو تعالى، يريكم دلائل قدرته ووحدانيته، بما تشاهدونه في هذا الكون، من روائع الخلق والإبداع، من شمس

وقمر، وليل ونهار، وبحار وأنهار، وغير ذلك من الآيات الناطقة بعظمته وجلاله، وينزَّل لكم المطرَ، ليخرج لكم به الزرع والثمر، وما يتعظ ويتذكر ويتدبر، بهذه الآيات الباهرة، إلا المؤمن الخاضع المنيب، ذو القلب الواعي المستنير ﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ أي اعبدوا أيها المؤمنون ربكم، مخلصين له العبادة والطاعة، ووحِّدوه، ولو اغتاظ من ذلك أعداء الله الكفار، الذين يكرهون دين الله ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَكِتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلِّقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ. لِنُذِرَ يَوْمَ اَلنَّلَافِ﴾ أي هذا الربُّ الجليل، هو عظيم الشأن والسلطان، صاحب الرنعة الكبير المتعال، وصاحب العرش العظيم، الذي أحاط عرشه بالسموات والأرض، ينزل الوحي على من شاء من خلقه، ليخوِّف عباده ذلك اليوم المشهود، الذي يلتقي فيه الخلائق جميعاً، المؤمنون والكافرون، والأبرارُ منهم والفجار، للحساب والجزاء!! وإنما سمَّى الوحي روحاً ﴿يلقي الروح﴾ أي الوحي، لأنه يسري في القلوب، سريان الروح في الجسد، و ﴿يُومِ النَّلاقِ﴾: هو يوم القيامة، الذي يلتقى فيه المؤمنون والكفار، والأبرار والفجار ﴿يَوْمَ هُم بَدِزُونَّ لَا يَغْنَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيَوْمُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾ أي يوم يكون الناس ظاهرين للعيان، مكشوفين أمام الأنظار، لا شيء يسترهم من حجاب أو بناء، لا يخفي على الله شيء من أحوالهم وأعمالهم، وينادي فيه ربُّ العزة والجلال: لمن الملك اليوم؟ ويسكت الخلائق والملوك، هيبةً لله تعالى وفزعاً، فيجيب تعالى نفسه بنفسه ويقول: ﴿لله الواحد القهار﴾ أي لله المتفرد بالملك، مِلكِ الملوك، الذي قهر كل كبير وعظيم، قال الحسن البصري: «هو تعالى السائل، وهو المجيب، لأنه يقول ذلك حين لا أحد يستطيع الجواب» وفي الحديث الصحيح «يطوي الله السموات والأرض بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟) رواه م ﴿ ٱلْيُوْمَ تُحَزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُؤُمِّ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ أي في

UE VIEW A COMPANY OF THE PARK OF THE PARK

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآَذِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا شُخْفِي الصَّدُورُ ﴿ وَاللّهُ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللّهَ هُو وَاللّهُ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللّهَ هُو السّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ فَالّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللّهَ هُو السّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ فَاللّهِ هُو اللّهُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ اللّهَ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مِنْ وَاقِ فَي الْأَرْضِ فَا اللّهُ مِنْ وَاقِ فَا اللّهُ عِنْ وَاقِ فَي اللّهُ عِنْ وَاقِ فَي اللّهُ عِنْ وَاقِ فَي الْمُنْ لَهُمْ مِنَ ٱللّهِ مِن وَاقِ فَي اللّهُ عِنْ وَاقِ فَي اللّهُ عَلَيْهُ مِن وَاقِ فَي اللّهُ عِنْ وَاقِ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عِنْ وَاقِ فَي اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ وَاقِ فَي اللّهُ عِنْ وَاقِ فَي اللّهُ عِنْ وَاقِ فَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَلّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ وَاقِ فَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَلّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

اليوم \_ يوم القضاء بين العباد \_ تُجازى كلُّ نفس بما عملت من خير أو شر، ولا يُظلم أحد شيئاً، لأن الحاكم فيه ربُّ العزة والجلال، وحسابه تعالى للخلائق سريع، لأنه لا يشغله شأن عن شأن، فكما يرزقهم في ساعة واحدة، كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِيمِنَّ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيــمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ أي ذكرهم وخوفهم ذلك اليوم الرهيب، يوم (الحشر الأكبر) حين تكاد قلوبهم من شدة الخوف والجزع، تبلغ الحناجر ﴿كاظمين﴾ أي ممتلئين غمًّا وحسرة، شأن الخائف المكروب، ليس للظالمين في ذلك اليوم، صديق ينفعهم، أوشافع يشفع لهم، فينقذهم من العذاب!! والآزفةُ: اسم للقيامة لقرب مجيئها، من أزف الشيءُ إذا اقترب ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ أي يعلم سبحانه النظرة الخائنة، ويعلم السرُّ المستور، وما تخفيه الصدور، لا تخفي عليه خافية، قال ابن عباس: «هو الرجل يكون جالساً مع الناس، فتمرُّ المرأةُ، فيسارقهم النظر إليها» ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ. لَا يَقْضُونَ بِشَيْءً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ أي وربُّ الـعـزة والـجـلال، هـو الذي يقضى ويحكم بالعدل، عن علم وخِبرة، والذين يعبدونهم من دون الله، من الأصنام والأوثان، لا شأن لها في الحكم والقضاء، فكيف يكونون شركاء مع الله؟ وهذا تهكُّمٌ بهم، لأن الجماد لا يُقال له: (يقضى أو لا يقضى)، لعدم العقل والإحساس ﴿إِنَّ الله هو السميع البصير ﴾ أي السميع لأقوال العباد، البصير بأفعالهم وأعمالهم، وهذا وعيدٌ للخلق ﴿ أُولَمُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبِّلهِ مَرْ ﴾؟ أي أولم يسافر كفار مكة في البلدان، ليروا آثار المكذبين ممن سبقهم من الأمم؟ ليتَّعظوا ويعتبروا بما حلَّ بهم من العذاب والدمار؟ كَانُواْ هُمَّ أَشَدّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ﴾ أي كــانـــوا أشـــدً

LEEVE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER

ذَالِكَ بِأَنَهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِأَلْبِيْنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ إِنّهُ وَقَرْ فَوَيْ اللّهُ إِنّهُ إِنّهُ إِنّهُ إِنّهُ إِنّهُ إِنّهُ إِنّهُ إِنّهُ اللّهُ إِنّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَرْ اللّهُ وَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

قوةً من كفار قومك، وأقوى منهم آثاراً، حيث كانوا أصحاب حصون، وقصور، وجنود، فأهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً، بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ودمَّرهم تدميراً، مع ما كانوا عليه من القوة، ولم يجدوا من يقيهم ويحفظهم من عقابه ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيّنَتِ فَكَا إِنَّ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ فَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ أَي ذَلَكَ الْعَقَابُ وَالْإِهلاك، بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالمعجزات الباهرات، والآيات الساطعات الواضحات، فيكفرون بها ويهزءون من الرسل، فأهلكهم الله ودمرَّهم، إن عقابه تعالى للمجرمين شديد، وعذابه وجيع.. ثم ذكر تعالى نموذجاً للطغاة المكذبين للرسل، في قصة فرعون الجبار، مع موسى كليم الرحمن، بياناً لسنة الله في إهلاك الظالمين، فقال ﴿ وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا مُوسَىٰ بَايَكِتِنَا وَسُلْطُن مُّبِينٍ ۚ إِلَى فِرْعَوْنِ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاجِرٌ كَذَّابٌ﴾ أي ولقد بعثنا رسولنا موسى، بالآيات والمعجزات الواضحات، إلى فرعون الطاغية الجبار، ووزيره «هامان» السفيه الأحمق، و«قارون» صاحب الكنوز والأموال، فقالوا عن موسى، بعدما شاهدوا تلك الروائع من المعجزات: إنه ساحر فيما أظهره من المعجزات، كذَّاب فيما ادعاه من الرسالة ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اَقْتُلُوا أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمُ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفرينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ﴾ أي فلما أظهر لهم موسى معجزته الباهرة، من (اليد، والعصا)، التي أيَّده الله بها، قالوا اقتلوا ذكور بني إسرائيل لئلا يتناسلوا، واستبقوا النساء للخدمة ﴿وما كيد فرعون﴾، أي وما عملُ فرعون وتدبيرُه، إلاَّ في خسار ودمار، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدْعُ رَبَّهُ ۗ أي وقال فرعون الجبار لقومه: اتركوني حتى أقتل لكم موسى، ولينادِ ربَّه حتى يخلُّصه مني!! وإنما قال ذلك للتمويه على ﴿

الناقانية المالية الما

إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِي عُذْتُ بِرَقِ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ مُوسَىٰ إِنِي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْمُ إِيمَنَهُ أَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّى اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن زَبِكُمُ أَ

جماعته، وإيهامهم أنهم الذين كانوا يكفُّونه عن قتله، وما كان يكفُّه إلاَّ شدةُ الخوف والفزع، من أن يعاجله الله بالعقاب، لأنه استيقن أنه رسول!! ثم يقول لهم في خُبث ومكر ﴿ إِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ أَي إِنِّي أَخَاف أَن يفسد عليكم دينكم، بترك عبادة ربكم الأعلى \_ يعنى نفسه \_ أو أن ينشر في الأرض الفساد، بإثارة الفتن والقلاقل في بلادكم!! عجيبٌ والله مثلُ هذا المنطق الغريب؟ أن يصبح نبيُّ الله موسى الكليم «مفسداً» يخشي فرعونُ على شعبه من إفساده وفجوره، ويصبح فرعونَ «مصلحاً مرشداً»؟ كما يقول المثلُ السائر: «صار فرعونُ واعظاً»!! أليست هذه الكلمة بذاتها مقالةُ كل طاغية مفسدٍ، عن كل داعية مصلح؟ أليست هي السلاح الذي يحمله الطغاة لتبرير جرائمهم، في وجه كل مخلص غيور على دينه ووطنه؟ وهل هناك أطرفُ أو أعجب، من أن يقول فرعون الطاغيةُ السفاح، عن نبي الله موسى الكليم: ﴿يظهر في الأرض الفساد﴾؟ ومتى صار موسى مفسداً، وفرعون مصلحاً؟ ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُنَكِّبِر لًا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ﴾ أي إني أستجير بالله، وأحتمي به، من شر كل جبار عنيد، مستكبر على الله، لا يؤمن ولا يصدِّق بالآخرة، ولم يقل: من شرِّ فرعون الذي توعَّده بالقتل، وإنما قال ﴿من كُلُّ مَكْبُرِ﴾ ليشمل فرعون وزبانيته الطغاة المجرمين ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَننَهُ وَأَنقَتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِٱلْبَيِنَتِ مِن رَّبِيكُمٌّ ﴾ أي قال رجل مؤمن، من أشراف فرعون من الحاشية، يخفى إيمانه من فرعون وقومه: أتقتلون رجلاً لا ذنب له، إلا من أجل أن قال: ربى الله!! وقد أتاكم بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها!؟ جاءهم بطريق النصح والملاطفة، ليبعد عنه التهمة، "أنه من أتباعه وأنصاره، فقال لهم ﴿أتقتلون رجلا﴾ ولم يذكر اسمه، ليوهمهم أنه لا يعرفه، ثم قال ﴿أن يقول ربي الله ﴾ ولم يقل: هو نبئ الله، أو هو رجلٌ مؤمن بالله، لئلا يشعروا أنه متعصب له، وكأنه يقول لهم: لنفرضْ أنه قال: ربى الله معتقداً بصحتها، فهل هذه الكلمة منه تستحقُّ القتلَ،

وإزهاقَ الروح؟ ومثلُ هذا فعل المشركون برسول الله ﷺ، فقد روى البخاري عن عُروة بن الزبير، أنه قال: (قلتُ لعبد الله بن عَمْرو بن العاص: أخبرني بأشدُ ما صنع المشركون برسول الله عليه؟ قال: «بينا رسولُ الله عليه يسلِّي يصلَّى بفناء ـ أي صحن ـ الكعبة، إذ أقبل «عُقبةُ بن أبي مُعَيط» فأخذ بمنكب رسول الله ﷺ؛ ولوى ثوبه في عُنقه، فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه، ودفع عن رسول الله ﷺ، وقال ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجِلاً أَنْ يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم الله البخاري في كتاب التفسير، ويتابع المؤمن معهم الحديث بدقة وحذر، فيقول ﴿وَإِن يَكُ كَنْدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِدْكُمُ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِقُ كَذَّابٌ﴾ قــدَّم الــكــذب عـــلــى الصدق، موافقةً لرأيهم فيه ﴿وإن يك كاذباً فعليه كذبه﴾ أي إن كان كاذباً فإنه يتحمُّل تبعةً كذبه، ويتحمل وزره، وليس هذا بمسوّع لقتله ﴿وإن يك صادقاً﴾ ولم يقل: هو صادق، أي وإن كان صادقاً في دعواه ﴿يصبكم بعضُ الذي يعدكم﴾ أي أصابكم بعض ما وعدكم به من العذاب، ولم يقل: أصابكم كلُّ ما وعدكم به، ولو قال ذلك لعلموا أنه متعصبٌ له، ثم أتبعه بكلام يُفهم منه أنه ليس بمصدِّق لموسى، وهو قوله ﴿إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ﴿ وهذا القول منه، فيه منتهى الحكمة، وهو من (الأسلوب الحكيم) في مخاطبة الخصم، فظاهره أنه يريد به موسى، وحقيقتُه أنه يريد فرعون وحاشيته، إذ هم في غاية الإسراف والفجور، والكذب على الله، حيث ادَّعي فرعون الألوهية، وصدَّقه أتباعه فعبدوه من دون الله، فهو المسرف الكذاب. . ثم يتابع مؤمنُ آل فرعون النصح والتذكير لهم، مع التلطف فيقول ﴿ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ﴾ أي لكم العلوُّ والغلبةُ في أرض مصر، على بني إسرائيل، وأنتم اليوم الحكامُ والملوك، وقد قهرتم بني إسرائيل واستعبدتموهم، فمن ينقذنا وينجينا من عذاب الله إن قتلتم رسوله؟ ونراه هنا يشرك نفسه معهم، فلم يقل: من ينصركم إن جاءكم العذاب، وإنما قال ﴿ فَمِن ينصرنا ﴾ وقال ﴿ إن جاءنا ﴾ ليشعرهم كأنه واحد من جماعة فرعون، وأن LEGIS - CALLETTE - CAL

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهَدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ اللَّهُ وَقَالَ اللَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّشْلَ يَوْمِ الْأَخْزَابِ اللَّهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ الْأَخْزَابِ اللَّهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ الْأَخْزَابِ اللَّهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللَّهُ وَيَنْقُومِ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُو بَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا لَكُم مِن اللهِ مِنْ عَاصِيمٌ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللهِ مِنْ عَاصِيمٌ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللهِ

أمرهم يهمُّه، فهو إذاً لهم ناصح أمين، يخاف عليهم كما يخاف على نفسه. . وهنا تأخذ فرعونَ العزةُ بالإثم، ويستبدُّ به الجبروت والطغيان ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمُ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُرُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ﴾ أي ما أشيرُ عليكم إلاًّ بهذا الرأي الذي قلتُه لكم، وهو (قتلُ موسى) لنتخلُّص من فتنته وشرُّه، ولستُ أدلكم إلاَّ على طريق الفلاح والرشاد، يقول ذلك متظاهراً بالشجاعة ﴿ والقوة، وقد كذب عدوُّ الله، حيث كان في غاية الخوف والذعر من قتله، ولكنه كان يتجلُّد أمامهم، ولو كان له قُدرة لما استشار أحداً!! ويرجع المؤمن للتذكير بسوء العاقبة والمصير، إن أقدموا على قتل موسى، غير هائب من جبروت فرعون وطغيانه، فيقدُّم لهم النصح، ويخوِّفهم من عذاب عاجل يحلُّ بهم من الله ﴿وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنَقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمَنُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ أي يذكِّرهم العذاب والدمارَ الذي أصاب الأحزاب، وهم الذين تحزَّبوا على رسل الله (كقوم عاد، وثمود، وقوم نوح، وصالح)، ومن جاء بعدهم من الأمم الطاغية، كيف أهلكهم الله بأنواع العذاب؟ بالغرق، والريح العاتية، والصيحة المدمرة!! كما قال سبحانه عنهم ﴿فكلاُّ أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴿ ثم يذكِّرهم عذاباً أشد من عذاب الدنيا، وهو عذاب الآخرة الفظيع الشنيع، فيقول لهم ﴿ وَيَعَوِّرِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُوْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْيِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُضلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ﴾ أي أخاف عليكم ذلك اليوم الرهيب العصيب، الذي ينادي فيه المجرمون على أنفسهم بالويل والثبور، وهو يوم الحشر الأكبر، يوم تولون هاربين من هول جهنم، ولكنْ هَيْهاتُ، فقد أحاطت بكم جهنم من كل حانب، وليس لكم من ذلك اليوم مانع ولا دافع، ينجيكم

الناق المنافق المنافق

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ، رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُ اللّهُ مَنْ هُو مُسْرِفُ مُرْبَابُ شَ الَّذِينَ يُجْدَدِلُونَ فِي عَلَيتِ اللّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَدُهُم حَكْبُر مَقْنًا عِندَ اللّهِ وَعِندَ اللّذِينَ عَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى حَكِلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ شَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَمَنُ آبَنِ لِي صَرَّحًا لَعَلِي آبَلُغُ الْأَسْبَتِ شَ الشَهَابِ

من عذاب الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي يَمَّا جَآءَكُم بِلِيَّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ، رَسُولًا ﴾ أي ولقد جاءكم نبى الله «يوسف بن يعقوب» من قبل موسى، بالمعجزات الواضحة، فلم تزالوا في شكُّ من نبوته ورسالته، حتى إذا وافته المنية، قلتم: لن يأتي رسول من بعده!! ومرادهم نفي إرسال الله لأحدٍ من الرسل بعدَه بالكلِّية ﴿كَنَاكِ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْبَابُ﴾ أي مثل ذلك الضلال، يضلُّ الله كل فاجر كافر، مسرفٍ في الفجور والطغيان. . ثم حذَّرهم من المجادلة بالباطل بدون حجة فقال ﴿ ٱلَّذِيكَ يُجُدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلطَنِ أَتَكُهُمُّ ﴾ عَذَل عن مخاطبتهم إلى أسلوب الخبر، لئلا يستفزُّ مشاعرهم، يقول لهم: من جادل في دين الله بغير حجة ولا برهان، فهو الشقيُّ الخاسر!؟ وكأنه يقول: لا تجادلوا رسول الله بغير علم ولا بالباطل ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿ أَي مَا أَبِغْضَ هَذَا الشَّيء عند الله وعند المؤمنين، أن يجادل الإنسانُ بغير برهان!!، وفي قوله ﴿كبر مقتاً﴾ ضربٌ من التعجب والاستعظام لأمره، كأنه يقول: ما أعظمه؟ وما أشدَّ قبحه!؟ ﴿كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار﴾ أي كما ختم الله على قلوب المجادلين في دين الله ، كذلك يختم بالضلال ، على قلب كل متكبر عن الإيمان، متجبِّر على عباد الله، فلا يعرف بعد ذلك معروفاً، ولا ينكر منكراً.. وبعد هذا النصح والتذكير من مؤمن آل فرعون، يبقى فرعون الجبار، سادراً في غيُّه وضلاله، ولكنه أمام هذه المواعظ والحجج، يتظاهر بأنه آخذُ في التحقق، من دعوى موسى عليه السلام، وسيبحث عن هـذا الإلـه الـذي يـدعـو إلـيـه مـوسـى ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامَنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًا لَّعَلِقَ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنبَ أَسْبَكَ

LEVE COMMENTAL DESIGNATION OF THE PROPERTY OF

ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُمْ كَانِبًا﴾ يطلب فرعونُ من وزيره «هامان» أن يبنى له قصراً عالياً، عظيماً شامخاً رفيعاً ﴿لعلى أبلغ الأسبابِ ﴾ أي لعلى أصلُ وأنتهى إلى طُرق السموات، فأنظر إلى إله موسى نظر عيان!! ومع هذا التصور السخيف للبحث عن الله، يجزم فرعون الطاغية بكذب موسى فيقول ﴿وإنى لأظنه كاذباً ﴾ أي وإنى لأعتقد بأن موسى كاذب، في ادعائه بأن له إلها غيري، وهذا يؤكُّد أن فرعون كان يريد التمويه على قومه، لأن بلوغ أبواب السماء مستحيل، ولكنه يتظاهر أمامهم بالبحث عن الإله ﴿وَكَذَالِكَ زُنَ لِفِرْعُونَ سُوَّهُ عَمَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلَ ﴾ أي وكذلك زُيِّن لفرعون عمله السيء، ومُنع عن سبيل الرشاد، لمكره وخُبثه، ولهذا قال ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ﴾ أي وما تدبيره ومكرُه، إلاّ في خسار وهلاك، والتبابُ معناه: الهلاكَ.. وبعد أن يئس المؤمنُ، من تليين قلب الطاغية، وزبانيته العتُاة الفُجَّار، دعا قومَه إلى الإيمان بالله الواحد القهار ﴿وَقَالَ ٱلَّذِيَّ ءَامَنَ يَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴾ أي اسلكوا طريقي في الإيمان، أهدكم إلى طريق الجنان، واعلموا أن هذه الدنيا، ليست إلا متاعاً زائلاً، ليس له ثبات ولا دوام، وأن الدار الآخرة هي دار الهناء والاستقرار ﴿مَنْ عَمِلَ سَيَثَةً فَلَا يُجْزَئِنَ إِلَّا مِثْلُهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَكِلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أُنثَك وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُزْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ نبَّههم المؤمنُ إلى كرم الله وفضله على عباده، فقد اقتضى فضلُ الله تعالى أن تُضاعف الحسناتُ دون السيئات، فالسيئة يُجازى

LENE SERVICE S

﴿ وَيَنَقَوْمِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُر بِاللّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِنِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ الْفَضَرِ إِلَيْهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِنِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ الْفَضَرِ ﴿ لَا خَرَهُ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْفَضْرِ ﴾ لَا جَرَهُ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱللّهَ مِرَدًا إِلَى ٱللّهِ وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴾ النَّارِ ﴾

الإنسان عليها بمثلها، أي بقدر سيئة واحدة دون زيادة عليها، وأما الحسنة فلا تتقدَّر بقدر، وإنما هي راجعة إلى الفضل، فقد تكون عشراً، أو سبعين أو سبعمائة، ولهذا قال ﴿بغير حساب﴾ قال ابن كثير: أي لا يتقدر العطاءُ بجزاء، بل يثيبه الله ثواباً كبيراً، لا انقضاء له ولا نفاذ، بشرط الإيمان، سواءً كان العاملُ للخير ذكراً أو أنثى.. ويستمرُّ المؤمن في نصحه وتذكيره لهم، ويستنكر ترددهم في اتباعه، فيقول ﴿وَبَكَوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنيّ إِلَى اَلنَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِـ، مَا لَيْسَ لِي بِهِـ، عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزيزِ ٱلْغَفَّارِ﴾؟ أي ما لى أدعوكم إلى الإيمان، الموصل إلى دار الجنان، وتدعونني إلى الكفر والإشراك، الموصل إلى دركات الحجيم؟ والأسلوب هنا أسلوب تعجب من صنيعهم، هو يدعوهم إلى الجنة، وهم يدعونه إلى النار، وأراد بطريق النجاة ﴿أدعوكم إلى النجاة ﴾ طريق الإيمان، وبطريق النار ﴿وتدعونني إلى النار﴾ الاستمرار على الشرك، وشتَّان بين دعوة الكفر، ودعوة الإيمان، فدعوة الكفر نابعة من ظلمات الجهل والضلال، ودعوة الإيمان، واضحة مستقيمة، لأنها دعوة العقل والحجة والبرهان، وأكد ذلك بقوله ﴿وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار﴾ أي أدعوكم إلى عبادة الواحد الأحد، (العزيز) الذي لا يُقهر ولا يُغلب (الغفار) لذنوب العباد ﴿ لَا جَرَهُ أَنَّمَا تَدْعُونَينَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَكُم دَعُوهٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِيرَةِ ﴾ أي حقاً إن ما تدعونني إليه من عبادة فرعون، أو عبادةِ آلهة من الأوثان والأصنام، باطل وضلال، لأنها جمادات، لا تقدر على تفريج كربة، ولا على جلب نفع، لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال سبحانه عنها ﴿إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ﴾ ثم ذَكَرهم أن مرجع الخلائق كلهم، إلى الله الواحد الأحد فقال ﴿وَأَنَّ مَرَدُّنَّا ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴾ أي مرجعنا جميعاً إلى الله وحده، فيجازى كل إنسان بعمله، وأمَّا المسرفون في الكفر والطغيان، فسيخلِّدون في نار جهنم، وهم أصحابها وملازموها

فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوضُ أَمْرِت إِلَى اللَّهُ إِنَ اللَّهَ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ فَي فَوَلَهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ الْعَذَابِ فَي النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا الْعَذَابِ فَي النَّارِ فَيقُولُ الضَّعَفَتُوا عَالَ فِرْعَوْنَ فِي النَّارِ فَيقُولُ الضَّعَفَتُوا عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهَا عَدُولًا فِي مَا مَكُمْ تَبَعًا لِللَّذِينَ النَّارِ فَيقُولُ الضَّعَفَتُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهَا لِللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

﴿ فَسَتَذَكُّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَعِيدٌ بِٱلْهِ بَادِ ﴾ أي فست ذكرون صدق كلامي، حينما يحلُّ بكم العذاب، وأسلُّم أمري إلى الله، وأعتمد عليه في جميع أحوالي وشئوني، فهو سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد!! لقد قال كلمة الحق، دون مداهنة ولا نفاق، وجهر بدعوة الإيمان في وجه الطغيان، ويظهر أن القوم هدَّدوه بالقتل، بل أرادوا فعلاً قتله، فنجَّاه الله من شرهم، ونزل بهم وبفرعون الجبار، أشدُّ أنــواع الـعــذاب والــدمــار ﴿فَوَقَـٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوًّا وَجَاقَ بِنَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْتَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ﴾ أي نــجّــاه الله من شرِّهم، ومن مكائدهم الخبيثة، التي أرادوا إلحاقها به، ونزل بفرعون وجماعته أسوأ أنواع العذاب، وهو الغرق في الدنيا، والإحراق بنار الجحيم في الآخرة ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ﴾ أي صباحاً ومساءً، وهذه الآية تشير إلى (عذاب القبر)، لا إلى عذاب جهنم، أي يعذبون في القبور في الصباح والمساء، بدليل قوله بعده ﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ ومعلوم أن القيامة لم تأت بعد، فكيف يخبر تعالى أنهم يُعرضون على النار، ويعذبون فيها؟ فهو إذاً عذاب قبل يوم القيامة، وهو عذاب القبر، قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآيةُ أصلُ كبير، في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وقد روى البخاري عن عائشة (أن يهودية دخلتْ عليها، فقالت: نعوذ بالله من عذاب القبر!! فسألت عائشة رسول الله عَلِيْ عن عذاب القبر، فقال لها عَلِيْنَ: نعم، عذابُ القبر حتِّ !! قالت عائشة: فما رأيتُ الرسول ﷺ صلَّى صلاةً إلاَّ وتعوَّذ فيها من عذاب القبر) رواه البخاري ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلشُّمَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ﴾ أي واذكر حين يختصم الرؤساء والأتباع في نار جهنم، يتخاصمون ويتلاعنون، فيقول الضعفاء يعني الأتباعُ، للذين استكبروا وهم الرؤساء والقادة والكبراء: إنَّا كنا لكم في الدنيا أتباعاً LEE SEE

فَهَلُ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ فَ قَالَ الَّذِينَ السَّعَكَبُرُوَا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ فَى وَقَالَ الَّذِينَ فِى النَّارِ لِخَرْنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقِّفَ عَنَا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ فَى النَّارِ لِخَرْنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقِّفَ عَنَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ فَى قَالُوا الْعَذَابِ فَى قَالُوا اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْ الللْلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللل

كالخدم، ننقاد لأوامركم، ونطيعكم في كل ما تقولون لنا ﴿فَهَـلَ أَنتُم مُعْنُونَ عَنَّا نَصِمًا مِنَ ٱلنَّارِ﴾؟ أي فهل تدفعون عنا شيئاً من هذا العذاب الذي نحن فيه؟ وقد علموا أن الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك، ومقصودهم تخجيلُهم، وإيلامُ قلوبهم بهذا الكلام ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْنَكَبُّرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنِ ٱلْبِبَادِ﴾ أي قال الرؤساء جواباً لهم: إنَّا جميعاً في نار جهنم، ولو قدرنا على دفع العذاب عنكم، لدفعناه عن أنفسنا، وقد تمَّ حكم الله علينا جميعاً بالخلود في نار الجحيم!! وحين ييأسُ أهلُ النار بعضُهم من بعض، يتوجهون إلى خزنة جهنم، في ذل وصغار، يطلبون منهم أن يسألوا الله تخفيف العذاب عنهم، ولو ليوم واحدٍ ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزِنَةِ جَهَنَّدَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ﴾ أي قالوا لحرَّاسها الموكلِّين عليها: أدعوا لنا الله أن يخفِّف عنا العذاب، ولو مقدار ٱلْكَنفِينَ إِلَّا فِي ضَلَالَ ﴾ أي أجابتهم الملائكة على وجه التوبيخ: ألم تأتكم الرسل بالحجج الواضحة، وتحذُّركم من عذاب الله؟ قالوا: بلى جاءونا!! فتقول لهم الملائكة مع السخرية والاستهزاء: فادعوا أنتم ربكم، فإنا لا نجترىء على ذلك، ولكنْ نبشُّركم أن دعاءكم لا يُجدي ولا ينفع، لأن دعاء الكفار في خسار وبطِلان، لا يُقبل ولا يُستجاب!! وليس قولهم ﴿فادعوا﴾ لرجاء المنفعة، ولكن للدلالة على الخيبة، فإذاكان دعاء الملائكة المقربين فيهم لا يُسمع، فكيف يُسمع دعاء الكفار؟ ﴿إِنَّا لَنَصْرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ هذا وعد من الله تعالى بنصرة رسوله ﷺ على أعدائه، أي إنَّا ننصر الرسل وأتباعهم المؤمنين في الحياة الدنيا بالحجة والظفر، وفي الآخرة حيث تكون النصرة على

نَوْلُوْغُ عَلَىٰ الْعُلِيْدِ الْعُلِيْدِ الْعُلِيْدِ الْعُلِيدِ الْعُلِيدِ الْعُلِيدِ الْعُلِيدِ الْعُلِيدِ ا

رءوس الأشهاد أعظم وأكبر، لأنها تكون بمحضر من الملائكة، والأنبياء، والصدِّيقين ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ ٱللَّصَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ﴾ أي يوم لا ينفع المجرمين اعتذارهم لأنه باطل، ولهم الطردُ من رحمة الله، ولهم جهنم أسوأ مرجع ومصير!! ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ﴾ أي ولقد أعطينا موسى ما يُهتدى به من المعجزات، والأحكام، والشرائع، وأورثنا بني إسرائيل (التوراة) التي أنزلها الله على موسى، هدايةً وتذكرة لذوى العقول السليمة ﴿فَأَصْبِرْ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِي وَٱلْإِيْكَرِ﴾ أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين، فإن وعد الله لك بالنصر، أمرٌ محقِّق، فكما نصر موسى على فرعون، سينصرك على أعدائك المشركين، وداومُ على ذكر الله، في المساء والصباح، فإنه عُدَّتك وسلاحُك ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُجَادِلُونَ فِي عَايِكِتِ ٱللَّهِ بِعَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بَالِغِيافُ أَي إن الذين يخاصمون في آيات الله، ودلائل وحدانيته ووجوده، بغير حجة ولا برهان، ما في قلوبهم إلاّ تكبرٌ عن قبول الحق، وطغيان وفجور يمنعهم من اتباعك، وليسوا بواصلين إلى مرادهم، من إطفاء نور الله ﴿ فَأَسْتَعِذْ بِأُلَّةِ إِنَّكُمْ هُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ أي فالتجيء وتحصَّن بالله، من شرَّهم وكيدهم، فإن ربك هو السميع لأقوالهم، البصير بأحوالهم، ولن يــضــروك شــيــــــــاً ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّـاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْبَرُ ٱلنَّـاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي إنَّ خلقَ الله للسموات والأرض، أعظم وأضخم من خلق البشر، ولكنَّ

ULE VIEW CONTROLLED TO THE PROPERTY OF THE PRO

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَثُواْ وَعَمِلُواْ ٱلْقَالِحَاتِ وَلَا الْمُسِئُ وَلَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَثُواْ وَعَمِلُوا ٱلْقَالِحَاتِ وَلَا كَنَّ الْمُسِئُ وَقَلِدَ مَا نَتَذَكَّرُونَ فِي إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَاكِنَ الْمُسَاعَةَ لَانِينَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَاكِنَ الْمُسَاعَةَ لَانِينَةً لَا رَيْبَ فِيهِا وَلَلَاكُنَ الْمُنْ النَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ فِي وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ آسَتَجِبَ لَكُمْ النَّهُ الَّذِي اللَّهُ الَّذِي اللَّهُ الَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الكثيرين لقصر عقولهم، لا يدركون ذلك، والغرضُ إثبات البعث، فإن الإله الذي خلق السموات والأرض، بهذا الشكل العظيم المدهش، كيف لا يقدر على إعادة الأجسام بعد فنائها؟ وهو الذي خلقها أولاً بنظام عجيب دقيق؟ ولكن لا يدرك هذا من كان أعمى البصيرة، فاقد العقل، ولهذا قال بعده ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِينَ مُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ المراد بالأعمى هنا: (الكافرُ)، لأنه أعمى القلب، والمراد بالبصير: (المؤمنُ) المهتدى بنور الله، والمعنى: لا يتساوى عند الله المؤمن والكافر، كما لا يتساوى البرُّ والفاجر، ولا المحسن والمسيء، ولكنْ ما أقلُّ تذكُرَ البشر!! ولما كان الغرضُ التنبيه على البعث والنشور، لهذا ذكر تعالى أمر القيامة فقال ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَّانِينَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَّنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ المراد بالساعة: القيامة، أي إن القيامة آتيةٌ لا محالة في ذلك، لا شكُّ ولا ريب في مجيئها، لإقامة العدل، والتفريق بين المحسن والمجرم، ولكنَّ الكفار الذين ينكرون البعث، لا يصدِّقون بمجيئها، وإنما قال ﴿أكثر الناس﴾ لأن الكفار هم كثرة كثيرة، والمؤمنون بالنسبة لهم قلة قليلة، والمنكرون للآخرة هم الكفار ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ أَسْتَجِبَ لَكُر إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُذِّرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ أي قال ربُّ العالمين: ادعوني واعبدوني أستجب لكم دعاءكم، وأثبكم على طاعتكم وعبادتكم، إن الذين يتكبُّرون عن عبادة الله، سيدخلون جهنم أذلاء صاغرين، والمراد بالدعاء في الآية: العبادةُ، بدليل قوله ﴿يستكبرون عن عبادتي﴾ ويدخل في الآية الدعاء، والذكر، وسائر أنواع القُربات، فالعبادةُ أعمُّ من الدعاء، ومن تكبُّر عن عبادة الله، أهانه الله!! ثم ذكر تعالى من آثار قدرته ووحدانيته، ما يستلزم طاعته وعبادته وحده، وترك عبادة غيره، فقال سبحانه ﴿آلَةُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْـلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَـارَ

ULE SUM A COMPANIENT OF THE PARTY OF THE PAR

مُبْصِرًا إِنَ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِنَ أَخَنَرَ النَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ اللّهَ وَالْكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ اللّهَ إِلّهَ إِلّه اللّه وَلَكُونَ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

مُبْصِدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ ٱكْثَارِ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ أَى الله جلّ وعلا بحكمته وقدرته، هو الذي جعل لكم الليل مظلماً، لتستريحوا فيه من تعب وعناء النهار، وجعل لكم النهار مضيئاً، لتتصرفوا فيه بطلب أسباب الرزق والمعاش، فالليلُ للراحة، والنهارُ للعمل، إنه تعالى هو المتفضِّل على العباد بما يحقِّق مصالحهم، وهو صاحب الجود والإحسان عليهم، ولكنَّ أكثر الناس لا يشكرون ربهم، على إنعامه وإحسانه ﴿ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴾ أي هو سبحانه المتفرَّدُ بالخلق والرزق، والإفضال والإنعام، لا معبود بحق إلاَّ هو، فكيف تُصرفون عن عبادة الخالق الرازق، إلى عبادة الأصنام والأوثان، وهي لا تسمع ولا تنفع؟ ﴿ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِتَايَـٰتِ اللَّهِ يَجُمُدُونَ﴾ أي كذلك يصرف عن الهدي والإيمان، كلُّ من جحد بآيات الرحمٰن، فيُصرفُ عن الهُدىٰ إلى العمى ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَكَرَارًا وَٱلسَّمَلَةَ بِنَآةً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ﴾ تذكيرٌ آخر بآلاء الله، وإحسانه على عباده، أي الله جلَّ وعلا جعل لكم الأرض، ممهِّدة صالحة لسكناكم، تبنون عليها الدور والقصور، وتمشون في مناكبها وأرجائها، وجعل السماء سقفاً محفوظاً، لا يمكن اختراقه، وهي كالقبة المبنية مرفوعة فوقكم، وصوَّركم فخلقكم في أجمل صورة، وأبدع شكل، متناسبي الأعضاء، منتصبي القامة، ولم يجعلكم كالبهائم، منكوسين تمشون على أربع، ورزقكم من أنواع اللذائذ والخيرات والثمرات ﴿ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ فَتَكَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكِمِينَ﴾ أي ذلكم الخالق المبدع، الفاعل لهذه الأشياء، هو ربُّ العزة والجلال، فتقدُّس وتمجَّد هذا الخالق العظيم، ربُّ جميع العالمين!! وليس معنى قوله تعالى ﴿جعل لكم الأرض قراراً﴾ أن النَّالِيُّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّيلِيِّ النَّالِيِّيلِيِّ النَّالِيِّيلِ

الأرض واقفة غير متحركة، كما فهم البعض، فالقرار هنا بمعنى: السكن، والاستقرار، كما قال ابن عباس: أي جعلها لكم منزلاً وسكناً، في حال الحياة، وبعد الموت، ولو كانت الأرض لا تدور في مقابلة الشمس، لما تعاقب الليل والنهار، فالشمس تدور، والأرضُ تدور، والنجوم تدور ﴿وكلِّ في فلك يسبحون﴾ ولولا دوران الأرض، لا نصَّبت مياه البحار والمحيطات، على اليابسة، فأهلكت الحرث والنسل، وغرق كل شيء على ظهرها من بشر وشجر، ومن هنا ندرك سرَّ تذكيرنا بإمساك الأرض ونعمة ذلك ﴿إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولاً الأرض مع دورانها، تمسكها يد القدرة الإلهية، عن الاصطدام والارتطام بالأفلاك الأخرى، ولو كانت ثابتة على شيء، لما احتاجت إلى إمساك، وقدوضحنا هذا في كتابنا «حركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن» وذكرنا الأدلة مفصَّلة واضحة ﴿ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ فَكَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَتْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ أي هو سبحانه المنفرد بالبقاء، والحياة الذاتية الحقيقية، وهو الباقي الذي لا يموت، فاعبدوه وحده مخلصين له العبادة، قائلين: الحمد لله رب العالمين، حمداً دائماً له على نعمة الخلق والإبداع. . ولمَّا بيَّن تعالى صفات الإله الحقِّ، العظيم الجليل، ذي القدرة الباهرة، نهي عن عبادة غير الله، فقال سبحانه ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْمِيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسّلِمَ لِرَبِّ ٱلْمَاكِمِينَ﴾ أي قل لهم: إن ربي العظيم الجليل، نهاني أن أعبد هذه الآلهة، التي تعبدونها من الأصنام والأوثان، حين جاءتني الدلائل الواضحة، والبراهين الساطعة، على وحدانية الله عزَّ وجل، فالعبادة لا تليق إلاَّ له، وجعلُ الحجارة المنحوتة، ﴿ والأخشاب المصوَّرة شركاء له في المعبودية، مستنكر عند ذوي العقول السليمة ﴿وأمرت أن أسلم لرب العالمين﴾ أي وأمرني ربي أن أذلُّ وأخضع لله وحده، وأن أخلص له ديني، فلا أعبد أحداً سواه!! وتتابع السورة ذكر الأدلة على وحدانية الله ووجوده، فيقول سبحانه ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِن زُّابٍ ثُمَّ مِن نَّطَفَةِ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ يُخَرِجُكُمُ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوًّا أَشُدَّكُمْ فُدَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا﴾ LEE SUIT

وَمِنكُم مَّن يُنُوَفَى مِن قَبَلُّ وَلِنَبَلُغُوّا أَجَلًا مُسَتَى وَلَعَلَّحُمْ تَعْقِلُون اللهِ هُوَ اللّذِي يُحِيد وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُ كُن فَيَكُونُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أي هو جلِّ وعلا الذي خلقكم أيها الناس في أطوار وأدوار، فخلق أصلكم آدم من تراب، ثم خلق ذريته من النطفة، وهي «المنئ» أي الماء المهين، ثم من علقة وهي التي تعلق بجدار الرحم، ثم بعد تلك الأطوار، يخرج من بطن أمه طفلاً ضعيفاً، ثم لتبلغوا سنَّ الشباب وكمال الرشد والعقل، ثم لتصبحوا شيوخاً في سن الهرم ﴿وَمِنكُم مَّن يُنَوَفَّ مِن قَبْلٌ وَلِلْبَلْغُوَّا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي ومنكم من يُتوفَّى قبل سنِّ الشيخوخة، ولتصلوا إلى الزمان الذي حُدِّد عمراً لكل إنسان، وهو وقت الموت، ولكى تعقلوا دلائل قدرته سبحانه ووحدانيته!! لقد مرَّ خلق الإنسان في أطوار عجيبة، وهو مظهر (القدرة الباهرة)، فإن خلق الإنسان من تراب منتهي «الإبداع والإعجاز» فإن أهل الأرض جميعاً لو اجتمعوا على خلق ذُبابةٍ أو بعوضة ما استطاعوا، فكيف بخلق إنسان له عقل، وسمع، وبصر، وإدراك، من تراب جامد!؟ ولكنها القدرة الفائقة التي تفعل العجائب، ولهذا قال بعده ﴿هُوَ الَّذِي يُحِي، وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ أي هو سبحانه القادر على الإحياء والإماتة، يحيى الأموات، ويميت الأحياء، ولا يحتاج الأمر إلى مُدة، ولا إلى مشقة وكُلْفة، بل بلمح البصر، يقول للشيء: كن فيكون!! وهذا تمثيل لكمال قدرته، وتصوير لسرعة وجودها، فالذي يوجد الشيء بهذه الصورة السريعة، كيف يعجزه أن يعيد الإنسان، إلى الحياة بعد موته، وهو الذي أوجده من العدم؟ . . ثم عادَ الحديث عن الكفرة المنكرين للبعث، المجادلين في آيات الله بالباطل، فقال سبحانه بأسلوب التعجيب: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُحِكِدِلُونَ فِي ءَايِنَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴾ أي ألا تعجب أيها العاقل، إلى أمر هؤلاء الجهلة، الغافلين عن قدرة الله؟ الذين يجادلون بالباطل، فيقولون: كيف يحيينا الله بعد أن نصبح تراباً ورفاتاً؟ مختلطاً بذرات الأرض؟ ويجهلون أن الذي خلقهم من العدم، قادر على أن يعيدهم بعد الموت!! وقوله سبحانه ﴿أَنِي يُصرفونَ﴾ أي كيف تُصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال؟ ثم فصَّلهم وبيَّنهم بقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ كَنَّهُوا إِلَاكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلَنّا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ أي

CHESCH CHESCHES

إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونُ ﴿ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ وَالسَّلَمُ اللَّهِ قَالُوا لَيُسْجَرُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا ضَلُوا عَنَا بَل لَمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَبْعًا كَلَالِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَصَلَى اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ وَذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ وَلَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾

هم الأشقياء الذين كذبوا بالقرآن، وبالكتب السماوية المنزلة على الرسل، فسوف يعلمون عاقبة هذا التكذيب، والمجادلة بالباطل في آيات الله!! وهذا وعيدٌ وتهديد شديد. . ثم ذكر تعالى ما أعدَّ لهم من العذاب الأليم، في نار الجحيم، فقال سبحانه ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُّ سُحَبُونَ فِي ٱلْمَبِيدِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ أَي حين يدخلون نار جهنم، وتُربط أيديهم مع أعناقهم بالأغلال والسلاسل الحديدية، ويسحبون بتلك السلاسل والأغلال، كما تُسحب البهائم الميتة، يُسحبون إلى الشرب من الحميم، وهو الماء الحار، الذي وصل إلى نهاية الحرارة ﴿وسْقوا ماءَ حميماً فقطّع أمعاءهم﴾ ثم يحرقون في نار جهنم المستعرة، وهذا نهاية الإهانة والإذلال لهم، لأنهم تكبروا عن آيات الله، ومعنى ﴿يسجرون﴾ من سَجَر النار بمعنى أوقدها، فتكون أجسامهم وقوداً للنار يحرقون بها، قال ابن كثير: ومعنى الآية: أن السلاسل متصلة بالأغلال التي بالأعناق، وهي بأيدي الزبانية، يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم، وتارة إلى الجحيم، كما قال تعالى: ﴿يطوفون بينها وبين حميم آن﴾، ويُقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ: ﴿ أَيِّنَ مَا كُنتُمْ تُشْرَكُونُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ أدعوها لتنقذكم من هذا العذاب الأليم!! ﴿فَالُواْ ضَـٰلُواْ عَنَا بَلِ لَمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَيْفِرِينَ﴾ أي يقول الأشقياء: لقد غابوا عنا فلم نرهم، ولم ينفعونا!! بل لم نكن نعبد شيئاً!! جحدوا عبادتهم لها، وإنما فعلوا ذلك لحيرتهم واضطرابهم، وظنهم أن الكذب قد ينفعهم، كما أقسموا في موطن آخر أنهم ما عبدوها ﴿والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضلَ عنهم ما كانوا يفترون﴾ قال تعالى مبيناً سوء عاقبتهم الوخيمة ﴿كذلك يضل الله الكافرين﴾ أي كما ضلُّوا في الدنيا عن طريق الإيمان، يضلهم الله في الآخرة عن الجواب الصحيح، فيكذبون ولا يدرون أن هذا الكذب يزيد في عذابهم!! ثم يوجه إليهم التأنيب الأخير: ﴿وَلِكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَبِمَا كُنتُم تَمْرَحُونَ ﴿ أَي ذَلَكُم الْعَذَابِ الشَّدِيد، بسبب طغيانكم

النابي المنابقة المنا

أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَا فَإِنْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصَبِرَ إِنَّ وَعَدَ ٱللّهِ حَقُّ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِلُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَعَدَ ٱللّهِ حَقُّ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِلُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَعَدَ ٱللّهِ حَقَّ فَكَا أَنْ اللّهُ مِنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ فَقَصُصْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْ هَنَالِكَ مِنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقَصُصْ عَلَيْكُ وَمِنْهُم مَّن لَمْ فَاللّهُ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللّهِ قُضِى بِالْحَقِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿

وفجوركم في الدنيا، وبسبب بطركم وخيلائكم، حيث كنتم تتكبرون عن آيات الله، وتهزءون وتسخرون منها ﴿أَدْخُلُوا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِيبِنَ فِيهَا ﴾ أي ادخلوا من أبواب جهنم السبعة، المقسومة لكم، كما قال سبحانه ﴿وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم﴾ ماكثين فيها أبداً من غير خروج ﴿فَيِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُنَكَّدِينَ﴾ أي بئست جهنم مقرآ وسكناً للطغاة، المستكبرين عن طاعة الله، واتِّباع رسله، فبسبب الاستكبار كانت هذه المهانة، وجزاءً على التكبر كان هذا التحقير، ثم يأتي الأمر للرسول على الصبر على ما يلقاه من الأذي، من أولئك الكفرة المجرمين، فيقول سبحانه ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْـدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَكَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمْ أَوْ نَوَفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ أي فاصبر يا محمد على تكذيب قومك لك، فإن وعد الله بتعذيبهم كائن لا محالة، فإن أريناك بعض ما وعدناهم به من العذاب، لنقرُّ به عينك، فذاك هو المطلوب، أونقبضك إلينا قبل عذابهم، فأمرهم إلينا لنجازيهم بأعمالهم!! وهذا توجيه للدعاة، أن يتأسوا برسول الله ﷺ، فإذا كان الرسول الكريم، يأمره ربُّه بعدم انتظار النتائج، وأن عليه أن يبلِّغ دعوة الله، وأمرُ العباد إلى الله، إمَّا أن ينتقم منهم في حياة الرسول، أو يؤخر عقوبتهم إلى ما بعد وفاته!! وكأن الآية تقول: أذ يا محمد واجبك، واترك الأمر إلى الله، فهو الذي يجازيهم على ما فعلوا!! ثم يأمره الباري بالتأسى بالأنبياء السابقين، في الصبر وتحمل الشدائد، فيقول: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ أي منهم من أخبرناك عن قصصهم مع أقوامهم، ومنهم من لم نخبرك عن أخبارهم وأحوالهم، فتأسَّ بهم في الصبر على ما ينالك ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْفَ بِنَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَللَّهِ ﴾ أي لا ينبغي لأيّ رسول، أن يأتي قومَه بما اقترحوا عليه، من الخوارق والمعجزات، إلا بـأمـر الله تـعـالـى وإذنـه!! ﴿فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾ أي فإذا جاء وقت عذابهم وهلاكهم، أهلكهم الله ودمَّرهم، وخاب وخسر في

النالقالية

اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ وَلَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةُ فِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةُ فِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَخْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ، فَأَي ءَايَنتِ اللّهِ تُنكِرُونَ ﴿ اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنَا فُلُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكْتُ مَنْهُم وَاللّهُ فَوَةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ وَاللّهُ لِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ اللّهِ مِنْهُمْ وَاللّهُ لِي الْمُولُونَ فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ اللّهِ مِنْهُمْ وَاللّهُ لِي الْمُؤْلِ يَكْسِبُونَ اللّهِ مَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللّهِ مِنْهُمْ وَاللّهُ لَا يَوْلُونُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللل

ذلك الحين المبطلون، المقترحون للمعجزات، على سبيل التعنت والعناد!. والآية ردُّ على المشركين حيث اقترحوا على رسول الله ﷺ أن يقلب لهم جبل الصفا إلى ذهب، وأن يشقُّ لهم في مكة الأنهار، ويزيل عنهم الجبال، وتصبح بلادهم سهولاً فسيحة ومروجاً، فنزلت تردُّ عليهم، وتبين أن مهمة الرسول ليست إجابة المقترحات ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَنْفَكُمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي خلق لكم (الإبل، والبقر، والغنم)، وهي الأنعام، لتركبوا على ظهور بعضها، وتأكلوا من لحومها وألبانها ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَلِتَبَلُّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلِّكِ تُحْمَلُونَ﴾ أي ولكم في هذه الأنعام منافع عديدة، من الوبر، والصوف، والشعر، واللبن، والسمن، والزبد، وغير ذلك، ولتبلغوا عليها قضاء حوائجكم، من حمل الأثقال، في الأسفار البعيدة، قبل أن تظهر وسائل النقل الحديثة، من سيارات وطائرات، ومراكب كهربائية، وعلى الإبل في البر، وعلى السفن في البحر تُحملون، فهي لكم مراكب بريَّة، ومراكب بحرية، والفُلْكُ في اللغة: السفن ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَكَتِهِ فَأَيُّ ءَايَكِ اللَّهِ تُنكِرُونَ﴾ أي ويريكم الله بعض آثار قدرته وعظمته، في مخلوقاته التي خلقها وأوجدها، فأيّ آية من تلك الآيات الباهرة تجحدون؟ (الأفلاك، الجبال، البحار، الأنهار، الطيور، الأنعام) كلُّها من آيات الله، فلماذا لا تفكُّرون في آثار قدرته التي خلق بها هذه الأشياء؟ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أي أفلم يسافروا في أنحاء الدنيا، ليعرفوا عاقبة المتكبرين المتمرِّدين على الله، وماذا صنع الله بهم؟ بسبب كفرهم وتكذيبهم رسل الله؟ ﴿ كَانُوَاْ أَكُثُرُ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ فُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلأَرْضِ فَمَآ أُغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ أي كانوا أكثر عدداً من طغاة مكة، وأقوى منهم قوة، وأشد بأساً واستعلاء في الأرض، فما نفعهم ذلك شيئاً، ولم تعصمهم قوَّةٌ ولا كثرةٌ ولا عمران، ﴿

الفاق المنظلة المنظلة

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْمِيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ فَلَمَّا رَأَوَا بَالْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمَّ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوَا بَاْسَنَا سُنَتَ ٱللّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ أَ وَخَيْرَ هُمَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ فَيْ

مما كانوا يفخرون به ويغترون! ﴿ وَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِنَ ٱلْمِلْمِ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِم مَا كَانُوا بِهِم مَا كَانُوا بِهِم مَا كَانُوا بِهِم أَى فلما جاءتهم الرسل بالمعجزات، استكبروا عن اتّباعهم، وفرحوا بماعندهم من العلوم فَرَح أَشَرٍ وبَطَر، فأخذهم الله وأهلكهم، ونزل بهم جـزاء الاسـتـهـزاء بـرسـل الله ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَاسْنَا قَالُوا الْمَالَا الله وأَمَّا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرَنا بِمَا كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ أي فلما عاينوا العذاب، آمنوا وخضعوا واستسلموا، وأقرُّوا بعظمة الله ووحدانيته، وكفروا بالأوثان والأصنام ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُم إِيمَنهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنّا شُنّتَ اللّهِ الّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِةٍ وَخَسِرَ هُمَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ أي لم ينفعهم ذلك الإيمان حين شاهدوا العذاب، وتلك هي عبادِةٍ وَخَسِرَ هُمَالِكَ ٱلكَفُرواكِ.

انتهى تفسير سورة غافر

النافة المنافق المنافق

#### تفسير سورة فصلت

### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَكِيدِ

﴿حَمَد تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ كِنَنْبُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ فَرُعَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿حـــــمَ﴾ الحروف الهجائية المقطّعة، للتنبيه على إعجاز القرآن، وأنه مركّب من أمثال هذه الحروف الهجائية، وقد جعله الله معجزة لخاتم الأنبياء ﷺ وهذا القرآن المنزل عليك يا محمد، هو تنزيل الإله الجليل، منزَّلُ من الرحمٰن الرحيم، أنزله جلَّ وعلا رحمة بالعباد، وهو كتاب جامع للمصالح الدينية والدنيوية، بُيُّتْ معانيه، ووُضحت أحكامه، عن طريق المواعظ، والأحكام، والأمثال، والقصص، بلسانٍ عربي مبين، لقوم يفهمون دلائل البيان الإلهي ﴿يَشِيرًا وَنَدَرًا فَأَغْرَضَ أَكُثُرُهُمْ فَهُمْ لَا سَمَعُونَ﴾ أي مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم، ومنذراً للكافرين بعذاب الجحيم، ولكنّ أعرض أكثر المشركين عن تدبر آياته، فهم لا يسمعون ما فيه من الحجج والبراهين ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ يَمَّا نَدَّعُونَا ۚ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرٌّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَمُنْكِى جِمَاتٌ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَبِمِلُونَ ﴾ أي قال الأشقياء من كفار مكة: قلوبنا في أغطية متكاثفة، لا يصل إليها شيء ممَّا تدعونا إليه، من التوحيد والإيمان، وفي آذاننا صممٌ فلا نسمع دعوتك، ومن بيننا وبينك حاجزٌ يحول بيننا وبين الإيمان، فافعل ما شئت، فإننا مستمرون على عبادة الأصنام والأوثان!! والآية وردت مورد التمثيل لطغيانهم وفجورهم، فقد كانت حواسهم سليمة، ولكنهم أصبحوا لا يفقهون ولا يفهمون، كأن قلوبهم وأسماعهم قد طُمس عليها، فهي لا تسمع ولا تفقه، وكأن بينهم وبين الرسول حُجُباً وحواجز ﴿فُلَ إِنَّمَآ أَنَاْ بِنَصُّ ع مِنْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أنا لستُ

فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغَفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ أَخُرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ قُلَ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِى الْجَرُّ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ قُلَ أَيْنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُمْ أَنَدَادًا ذَاكِ رَبُ الْعَكُمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَدَرُكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقُواتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَامٍ سَوَاءً لِلسَّابِلِينَ ۞

إلاَّ بشراً مثلكم، خصَّني الله بالوحي والنبوة، فأنا أدعوكم إلى توحيد الله وعبادته، بأن تؤمنوا بالرحمٰن، وتتركوا عبادة الأوثان، فليس في الوجود، إلا الإلهُ الحقُّ المعبود، وهو إله واحد ﴿ فَأَسْتَقِيمُوٓا إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي توجهوا إلى ربكم، بالطاعة والاستقامة على دينه، واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم، وهلاكٌ ودمار للمشركين، الذين لا يؤمنون بالله الواحد القهار، ومن صفاتهم القبيحة أنهم لا يفعلون الخير ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْءَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمّ كَنفِرُونَ﴾ أي جمعوا مع الكفر، الشحِّ والبخل، فهم لا يؤدُّون زكاة أموالهم، عوناً للفقراء والمساكين، ولا يعبدون الله ربُّ العالمين، ويكفرون بلقاء الله وبالبعث والنشور!! قرن تعالى بين الكفر، والامتناع عن أداء الزكاة، لينبُّه على عظم جريمة من منع حقُّ الفقير والمسكين، ثم مدح المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فقال سبحانه ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمَّنُونِ ﴾ أي لهم في الآخرة أجر دائم، غير مقطوع عند ربهم، ومعنى الممنون في اللغة: المقطوع المبتورُ.. ثم ذكَّرهم تعالى بدلائل القدرة والوحدانية فقال سبحانه ﴿فُلِّ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًأَ ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ﴾ الأسلوب فيه إنكارٌ وتعجبٌ وتوبيخ للمشركين، يتعجب منهم القرآن، فهم يكفرون بالرحمٰن، ويشركون معه الأوثان، مع تيقنهم أن الله وحده هو خالق الكون، والمعنى: كيف تكفرون بالله، وتجعلون له شركاء، وهو الخالق المبدع، الذي خلق الأرض في مقدار يومين؟ فكيف يجوز في العقل، جعل الأصنام الخسيسة، شركاء مع الله في الألوهية؟ ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَرْقِهَا وَبُكُكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوْآءُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ أي جعل في الأرض جبالا شامخة ثابتة، لتحفظ توازن الأرض في حركتها ودورانها، وبارك في هذه الأرض، فأكثر خيرَها بالزروع والثمار، والعيون والأنهار، وقدَّر فيها أرزاق الخلق ومعاشهم، في تمام أربعة أيام،

ثُمُّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اَثِنِيَا طَوَعًا أَوَ كَرُهَا ۖ قَالَتَا ۗ أَنْيِنَا طَآبِعِينَ شَ فَقَضَـٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَنْيِنَا طَآبِعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكُواتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَدِيحَ وَحِفْظاً ذَاكِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّ

لمن سأل عن الأرض، كيف خُلقت؟ وكيف تمَّتْ فيها الحياة؟ وسمِّي القرآن الجبالَ «رواسي» وهي كذلك ترسى الأرض لئلا تميد بالبشر، وتحفظ التناسق بين قاعات البحار، وشواهق الجبال، فتتوازن ولا تتأرجح بالبشر، ولهذا قال في آية أخرى ﴿وألقي في الأرض رواسى أن تميد بكم اي خشية أن تضطرب بكم!! ولقد كان المظنون أن الأرض ثابتة راسخة على قواعد متينة، ثم جاء عصر الأقمار الصناعية، وهو عصر ظهور «معجزة القرآن» فصوَّروا الأرض وهي كرة صغيرة، سابحة في فضاء واسع، لا تستند إلى شيء، كبقية الأفلاك والكواكب، والقدرة الإلهية تمسكها، لئلا تتيه في أعماق الفضاء، أو تتأرجح بمن فيها وتسقط هي والسماء ﴿ثُمُّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ أَفِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا ۚ فَالْنَا أَنْيَنَا طَآمِهِينَ﴾ أي ثـم قـصـد إلـي السماء وهي بهيئة الدخان، فبناها وسؤاها بقدرته، وأحكم بناءها، وقال للسماء والأرض: استجيبا لأمرى طائعتيْن أو مكرهَتَيْن؟ قالت السموات والأرض امتثلنا أمرك طائعين، وفي هذه الآية سرٌّ عجيب، من روعة (التعبير والبيان)، تشير إلى انقياد هذا الكون، لأمر خالقه ومبدعه، كانقياد العبد لسيده، والجندي لقائده، وقد عبَّر عن هذه الطاعة، بتمثيل رائع بديع، يجعل من الجماد، كأنه إنسان عاقل، يُؤمر فيسمع ويطيع، على حدِّ قول العرب (قال الحائطُ للمسمار لمَ تَشْقُني؟ قال: سلْ من يدُقني)؟ والغرض من الآية تصوير نفوذ قدرته في المخلوقات، بصورة (العبد المطيع)، الذي لا يقوى على مخالفة أمر سيِّده، وقال ابن عباس: قال الله تعالى للسماء: اطلعي شمسك، وقمرك، ونجومك، وقال للأرض: شقِّقي أنهارك، وأخرجي ثمرك وشجرك، طائعتَيْن أو مكرهتَيْن؟ قالتا: أتينا أمرك بالاستجابة والطاعة ﴿فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلّ سَمَآهِ أَمْرُهَا﴾ أي أبدع خلقهن، وأحكم صنعتهنّ. فجعلهن سبع سموات، في وقت مقدّر بيومين، فتمَّ خلق السموات والأرض في مدة ستة أيام، من أيام الدنيا، ولو شاء لخلقهنَّ ـ كما قال ابن عباس ـ بلمح البصر، ولكن أراد أن يعلِّم عباده الحلم، والأناة، ونظَّم سبحانه ورتَّب في كل سماءٍ ما تحتاج إليه، من الملائكة، والأوامر، والتكاليف التي كُلفت بها الملائكة الأبرار ﴿وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا بِمَصْدِيبَ وَجِفَظًا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيهِ ﴾ أي وزينًا السماء

النالقالين المنافضات المنا

ُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلَ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ ﴿ إِذَ جَآءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ أَلَا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّا اللَّهُ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاُسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ أَلَا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّا اللَّهُ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُنَا لَاَئُونَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلَتُم بِهِ كَيفُرُونَ ۞

الأولى القريبة منكم، بالنجوم المنيرة المضيئة، التي تنير لأهل الأرض الطرق في الليل، وجعلناها حَرِساً من الشياطين، أن تسترق السمع، ذلك الخلقُ والإبداعُ، هو من صنع الرب الجليل، (العزيز) في (ملكه)، العليم بمصالح عباده ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَقُلَ أَنْذَرْتُكُمْ صَعِفَةُ مِثْلَ صَنِعَة عَادِ وَثَمُودَ ﴾ هذا وعيد وتهديد لكفار قريش، أي فإن أعرضوا عن الإيمان، بعد هذه الدلائل والبراهين الساطعة، فقل لهم يا أيها الرسول: إني أخوِّفكم وأحذُركم من نزول كارثة عليكم، صاعقة تدمّركم كصاعقة قوم عاد، وثمود، يعني: عذاباً هائلاً شديدَ الوقع، كأنه صاعقة تحلُّ بكم ﴿إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ أي حين جاءتهم الرسل لهدايتهم، تدعوهم إلى توحيد الله، من جميع الجهات والأطراف، واجتهدوا فيهم بالنصيحة والإرشاد، والترغيب والترهيب، ليعبدوا الله وحده، ويتركوا ما هم عليه من الوثنية والإشراك ﴿قَالُواْ لَوَ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةُ فَإِنَّا بِمَاۤ أَرْسِلْتُمْ بِهِۦ كَلفُرُونَ﴾ أي قالوا على سبيل الاستهزاء: لو شاء الله إرسال رسولٍ، لجعله مَلَكاً لا بشراً، وأنتم بشر مثلنا، فكيف نصدُق أن الله أرسلكم إلينا؟ ثم أعلنوا كفرَهم بكل وقاحة فقالوا: نحن كافرون برسالتكم لا نؤمن بكم ولا نصدِّقكم؟ وفي قولهم ﴿بما أرسلتم﴾ ضرب من التهكم والسخرية برسل الله، لأنهم أعلنوا تكذيبهم لرسالتهم. . روي أن النبي ﷺ كان ذات يوم جالساً في المسجد الحرام، وقريش مجتمعون في ناديهم، ومعهم (عُتبة بن ربيعة) فقال لهم عُتبة يا معشر قريش: ألاً أقوم إلى محمد فأكلُّمه، وأعرضُ عليه أموراً، لعله يقبل بعضها، فنعطيه إيَّاها ونكفُّ شرَّه عنًا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه بنفسك وكلِّمه!! فجاء إليه «عُتبة» حتى جلس إلى جواره، فقال يا ابنَ أخى: إنك منًا حيثُ علمتَ، من الرفعةِ في العشيرة، والمكانِ في النَّسب، وإنك قد أتيتَ قومك بشيء عظيم، فرَّقتَ به جماعتهم، وسفهت به عقولهم، وعبتَ به آلهتهم ودينهم، وكفَّرتَ به من مضى من آبائهم، فاسمع مني بعضَ أمور أعرضها عليك، لعلك تقبل بعضها!!

فقال له الرسول ﷺ: قل يا أبا الوليد أسمع!!

## فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

فقال يا ابن أخي: إن كنت تريد بهذا الأمر مالاً، جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالاً!! وإن كنتَ تريد مُلْكاً، جعلناك ملكاً علينا، ووضعنا على رأسك تاج الملك!! وإن كنتَ تريد به شرفاً، سؤدناك علينا ـ أي جعلناك سيداً ـ حتى لا نقطع أمراً دونك!!

وإن كنت تريد النساء، زوَّجناك أجمل بناتنا ما شئت منهن!!.

وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً ـ يعني شيطاناً ـ بذلنا فيه أموالنا حتى تُشفى منه!!

حتى إذا انتهى من حديثه، قال له الرسول الكريم: أفرَغتَ يا أبا الوليد؟ قال: نعم، قال: فاستمع منّي، فقرأ عليه رسول الله على ﴿بسم الله الرحمن الرحيم. حمّ. تنزيل من الرحمٰن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون. بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ﴾ ومضى رسول الله على يقرؤها عليه، و«عُتبة» ينصتُ إليه، حتى بلغ قوله تعالى ﴿فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ فوضع عُتبة يده على فم النبي والشده الرحم أن يكف !! ورجع إلى قومه متغير اللون، متأثراً بما سمع من كلام الله، فلما وصل إليهم، قال بعضهم لبعض: نحلف لكم بالله، لقد جاءكم (أبو الوليد) بغير الوجه الذي ذهب فيه، وما نُراه إلا صبَاً!! \_ يعني دخل في الإسلام \_ فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: والله لقد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالسحر، ولا بالشعر، ولا بالكهانة!! يا معشر ويش: أطبعوني واجعلوها إليّ، خلُوا بين الرجل وبين دعوته، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت قريش: أطبعوني واجعلوها إليّ، خلُوا بين الرجل وبين دعوته، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ!! فقالوا: والله يا أبا الوليد لقد سحرك محمد بلسانه، فقال: هذا رأي، فاصنعوا ما بَدَا لكم) اهد. تفسير ابن كثير ع/٩٨.

ثم فصَّل تبارك وتعالى ما حلَّ بأولئك الأقوام، المكذبين للرسل، فقال سبحانه ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكَبُرُكُا فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾؟ أي فأمًا الأشقياء من قبيلة عاد،

أُوَلَمْ يَرُوْا أَنَ اللّهَ ٱلّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَلِنِنَا يَجْحَدُونَ

هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَالِمِنْ يَعِمَّا فِي أَيّامِ نَجِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيْوَةِ الدُّنِيَّةُ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ هِ وَأَمَا تَمُودُ الْحَيْوَةِ الدُّنِيَّ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ هِ وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْمُدَى فَاخْذَتُهُمْ صَلِعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُؤْنِ بِمَا كَانُواْ يَكُمِيبُونَ هِا كَانُواْ يَكُمِيبُونَ هِا كَانُواْ يَكُمِيبُونَ هَا اللّهُ وَلَا يَكُولُونَ يَكُولُونَ يَمَا كَانُواْ يَكُمِيبُونَ هَا اللّهُ وَلَا يَكُولُونَ اللّهُ وَلَا يَكُولُونَ يَمَا كَانُواْ يَكُمِيبُونَ هَا اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا يَكُولُونَ اللّهُ وَلَوْلُونَ اللّهُ وَلَا يَكُولُونَ اللّهُ وَلُونَ اللّهُ وَلَا يَكُولُونَ اللّهُ وَلَا يَكُولُونَ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا يَكُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَكُولُونَ اللّهُ وَلَا يَكُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَا لَاللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَا لَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَكُولُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ ا

فتعظُّموا وتكبَّروا عن قبول الحق، واغتروا بقوَّتهم فقالوا: لا أحدَ أقوى منًا، وقالوا معتزين بقوتهم ﴿من أشدُّ منا قوة﴾؟ لأنهم كانوا ذوي أجسام طويلة، وقوة عظيمة، وبلغ من قوتهم، أن الواحد منهم يقتلع الصخرة من الجبل، فيحملها في يده، وإذا مشوا ترتجُ الأرض تحت أقدامهم، قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ بَرُوا أَنَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَكَانُوا بِعَايَنِنَا يَجُمُونَ ﴾ أي هل غفلوا عن قدرة الله، حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ ونسوا أن الخالق الذي خلقهم بهذه الأجسام الضخمة، هو أشدُّ منهم قوة؟ ومن هم بالنسبة إلى عظمة الله وقوته؟ ﴿وكانوا بآياتنا يجحدون﴾ أي عرفوا أن ما جاءهم به رسولهم «هود» حتٌّ، ولكنهم جحدوا رسالته، فجمعوا بين (الإنكار) و(الاستكبار)، فكانوا فسقةَ فَجَرة!! ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمًا صَرْصَرًا فِيَ أَيَّامٍ نِّجِسَاتٍ ﴾ أي فأرسلنا عليهم ريحاً باردة، شديدة الصوت، وشديدة البرد، تُتلف وتهلك بشدة صوتها وبردها، في أيام مشئومات غير مباركات، ليس فيها شيء من الخير ﴿ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيُّ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَيٌّ وَهُمْ لَا يُصَرُّونَ ﴾ أي لكي نذيقهم العذاب المخزي المهين في الدنيا، الذي يُذلِّهم ويهينهم، لأنهم استكبروا، فجازاهم اللهُ بالخزي والهوان، والذل والصَّغار، ولعذابُهم في الآخرة، أشدُّ وأفظع، وأعظم وأوجع، وليس لهم من ينجيهم من عذاب الله ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَكَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ﴾ أي وأمَّا قبيلة ثمود، قوم «صالح» فدللناهم على الحق، وبينًا لهم طريق الهدى والسعادة، فاختاروا الضلالة على الهدى، وآثروا الكفر على الإيمان، فالمراد بالعمى هنا: «الكفر والضلال» وعقروا الناقة التي كانت معجزة لرسولهم «صالح» عليه السلام ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ أي فأهلكناهم بالصيحة المدمِّرة، التي قطعتْ قلوبهم، وأخمدتْ أنفاسهم، وبالرجفة والزلزلة، التي جعلتهم صرعي لا حَرَاك لهم، مع الإهانة والإذلال لهم، بسبب إجرامهم وطغيانهم، وتكذيبهم لنبي الله «صالح» عليه السلام، قال ابن كثير: بعثَ الله عليهم

وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمّ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِهَ كَانُهُمْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا قَالُواْ فَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

صيحةً، ورجفةً، وذلاً وهواناً، وعذاباً ونكالاً، بتكذيبهم لصالح، وعقرهم الناقة، وإصرارهم على الكفر والجحود ﴿ وَنَجَيَّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ ﴾ أي ونجينا صالحاً ومن آمن به، من تلك الصيحة والصاعقة، ومن ذلك العذاب المهين، لإيمانهم وتقواهم لله عزَّ وجل ﴿وَيُومُ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ أي اذكر يا أيها الرسول، يوم يُجمع أعداء الله الكفرة المجرمون، في أرض المحشر، يُجمعون كقطيع من البقر والأغنام، لسوقهم إلى نارجهنم ﴿فهم يوزعون﴾ أي يُحبس الأوائل على الأواخر، ليتلاحقوا ويجتمعوا، وتسوقهم زبانية جهنم إلى نار الجحيم، كما يُساق المجرمون في الدنيا إلى السجون ﴿حَتَّنَ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ أي حتى إذا حضروها ووقفوا للحساب، رشاهدوا الأهوال والشدائد، أنكروا الكفر والإجرام وقالوا ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾ فحينئذ يختم الله على أفواههم، وتنطق جوارحهم بما اقترفوه من آثام وإجرام ﴿حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا فَالْوَاْ أَنطَهَنَا اللَّهُ الَّذِيَّ أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ أي وقالوا: لأعضائهم وجلودهم: لم أقررتم علينا، وشهدتم بما فعلنا؟ قالوا: ليس ذاك باستطاعتنا، وإنما أنطقنا الله رغماً عنًا، الذي ينطق الجماد والإنسانَ والحيوان، فشهدنا عليكم بما فعلتم من القبائح ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَإِلَّهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي الذي أنطقنا هو الذي خلقكم، وأنشأكم من العدم، ثم أعادكم إلى الحياة مرة ثانية، فهذا الإله الكبير، لا يُتعجب من إنطاقه لجوارحكم، وإليه مرجع جميع الخلق، للحساب والجزاء!! يا لَلْخزي والعار!! ويا لَلْفضيحة والمهانة!! لم يكن في حساب هؤلاء الفجرة \_ أعداء الله \_ أن تشهد عليهم أيديهم، وأرجلهم، وسمعُهم وأبصارهم، فقد كانوا في الدنيا في مأمن عن الحسيب والرقيب، وها هم اليوم يفاجأون بالأمر المدهش الغريب، لقد انعقدت ألسنتهم، ونطقت جوارحهم وأعضاؤهم، فشهدت عليهم بما اقترفوه في الدنيا، من المعاصى والآثام، وأصبحوا في موطن الذل والهوان!! روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله

وَمَا كُنتُمْ نَسْتَقِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلا أَبْصَلُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلاَيكُمْ اللَّذِي وَلَكِن ظَننتُم إِنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِي ظَنَكُمُ الَّذِي ظَننتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخُنسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّالُ مَثْوَى لَمُنْ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّالُ مَثْوَى لَمَنْ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّالُ مَثْقَى مَثْوَى لَمَنْمُ وَان يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِن الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيْضَا لَمُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فَا فَرَيَّنُوا لَهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

عنه أنه قال: (كنا عند رسول الله ﷺ فضحك!! فقال هل تدرون ممَّ أضحك؟ قلنا: الله ورسولُه أعلم!! قال من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا ربّ!! ألم تُجرني \_ أي تحمني \_ من الظلم؟ فيقول الله: بلي، فيقول العبدُ: إني لا أُجيز ـ أي لا أقبل ـ على نفسي إلاّ شاهداً مني!! فيقول الله له: كفي بنفسك اليوم عليك شهيداً، وبالكرام البَررَة ـ الملائكة ـ شهوداً!! فيختم على فمه فيقال لأركانه \_ أي جوارحه \_ انطقى، فتنطق بأعمالها!! ثم يخلَّى بينه وبين الكلام، فيقول: بُعْداً لكنَّ وسُحقاً، فعنكنَّ كنت أناضلُ) أي أدافع، رواه مسلم ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْغُكُمُ وَلَا أَبْصَنُرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ أي ما كنتم تستخفون في الدنيا عند مباشرتكم الفواحش، لأنكم لم تظنوا أن أعضاءكم وجوارحكم ستشهد عليكم!! لذلك ما استخفيتم منها ﴿ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَغْمَلُونَ ﴾ أي لأنكم كنتم لا تعتقدون أن الله يعلم أفعالكم، فلذلك اجترأتم على المعاصي وارتكاب الآثام ﴿وَذَالِكُمْ ظَنُّكُو ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ ﴾ أي وهذا الظنُّ القبيح بربكم، أنه لا يعلم أفعالكم وأعمالكم، هو الذي أوقعكم في الهلاك والدمار، وأوردكم عذاب النار ﴿ فَأَصِّبَحْتُم مِّنَ ٱلْحَسِرِينَ ﴾ أي فخسرتم سعادتكم وآخرتكم، وذلك تمام الشقاء والخسران ﴿ فَإِن يَصَبِرُوا فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴾ أي فإن يصبروا على العذاب، فنارُ جهنم مسكنُهم ومنزلهم، وإن يطلبوا إرضاء ربهم، ﴿فما هم من المعتبين﴾ أي المرضيِّين المقبول اعتذارهم، فقد مضت الدنيا، فلم يعد هناك عتاب ولا متاب!! يقول العربُ: استعتبتُه فأعتبني، أي استرضيتُه واعتذرتُ إليه فأرضاني!! ورُوى عن ابن مسعود أنه قال: (اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، قليلٌ فقهُ قلوبهم، كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا!! فأنزل الله عزًّ وجل ﴿وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. . ﴾ الآية، رواه البخاري، ثم قال تعالى: ﴿ وَقَيَّضَ نَا لَمُتُمْ قُرْنَاءَ فَرَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أي هيأنا لأولئك الأشقياء المجرمين، الناقالين المناقالين المناقات المناقات

وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ الْقُوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِ وَالْإِنِسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ فِي وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمِنَذَا الْفُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَا لَكُمُ تَغْلِبُونَ فِي فَلَنْدِيقَنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَّتُهُمْ أَسُوا اللّذِي لَعَلَكُم تَغْلِبُونَ فِي فَلَنْدِيقَنَ اللّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَّتُهُمْ أَسُوا اللّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاقِ اللّهِ النَّارُ لَمُهُمْ فِيهَا دَارُ الْمُثَلِّذِ جَزَاءً عِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاقِ اللّهِ النَّارُ لَمُهُمْ فِيهَا دَارُ الْمُثَلِّذِ جَزَاءًا عِمَا كَانُوا بِنَائِنَا يَجْعَدُونَ فِي وَقَالَ النَّذِينَ كَفُوا رَبِّنَا أَرِنَا اللّذِينِ أَضَلَانَا مِنَ كَانُوا بِنَائِنَا يَجْعَدُونَ فِي وَقَالَ النَّذِينَ كَفُوا رَبِنَا أَرْبَا اللّذَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ كَانُوا رَبِّنَا أَرِنَا اللّذِينَ أَضَالَانَا مِنَ اللّهُ ثُمّ السَتَقَدَمُوا وَبُنَا اللّهُ ثُمّ السَتَقَدَمُوا وَلَيْ اللّهُ فَيْمَ السَتَقَدَمُوا وَبُنَا اللّهُ ثُمّ السَتَقَدَمُوا

قرناء سوء من شياطين الإنس، فحسَّنوا لهم أعمالهم القبيحة، وزيَّنوا لهم المعاصى، حتى ظنوا أنفسهم محسنين ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَلِهِم مِنَ ٱلِّجِنِّ وَٱلْإِنِينَّ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴾ أي وثبت وتحقّق عليهم القضاء المحتّم بشقائهم، في جملة أمم من الأشقياء المجرمين، كانوا قد سبقوهم وأجرموا مثلهم، من شياطين الإنس والجن، وبسبب شقائهم استحقوا العذاب الأبديُّ ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا شَمْعُواْ لِمَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَالْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ أي قال رؤساء الضلالة من كفار قريش: لا تستمعوا لمحمد إذا قرأ القرآن، وارفعوا أصواتكم بالصياح عند تلاوته، حتى تغلبوه فلا يدري ما يقول!! ﴿ فَلَنَّذِيفَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَّتُهُمْ أَسَوا الَّذِي كَانُوا بِعَمْلُونَ ﴾ أي فوالله لنذيقن هؤلاء الفجار، المستهزئين بالقرآن الكريم، عذاباً شديداً لا يطيقونه، ولنجازينهم بشرٌّ أعمالهم، أسوأ وأقبح الجزاء ﴿ وَلِكَ جَزَاتُهُ أَعَدَآهِ اللَّهِ النَّارُّ لَمُنهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَآءًا بِمَا كَانُواْ بِنَايَفِنَا يَجْمَدُونَ﴾أي ذلك هو جزاء أعداء الله، لهم ا نار جهنم، مخلِّدون فيها لا يخرجون منها أبداً، بسبب جحودهم وكفرهم بآيات الرحمٰن ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَصَلَّانَا مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنِسِ﴾ أي ويقول الكفار، حين يدخلون جهنم: يا ربنا أرنا كلُّ من أضلُّنا وأغوانا عن دينك، من شياطين الجن والإنس ﴿نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ﴾ أي لنطأه بأقدامنا، انتقاماً وتشفِّياً، ليكونا في الدرك الأسفل من النار.. وبمقابلة هؤلاء الأشقياء المجرمين، يأتي الحديث عن الأبرار المتقين، فيقول سبحانه ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا﴾ أي آمنوا بالله إيماناً صادقاً، ثم استقاموا على شريعة الله، في سلوكهم، وأخلاقهم، وأقوالهم، وأفعالهم، ولزموا منهج ﴿

النالاعلانية المنالان المنالان

تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزُواْ وَاَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ ٱلَّيَ الْكَخِرَةِ كَمُنَمْ وَعَكُونَ الْكَذِينَ وَفِي الْآخِرَةِ كَمُنَمْ وَلِكُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ اللَّخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ ﴿ اللَّخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُسْلِحُا عَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلًا مِنْ مَن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْمُسَلَمُ مَلَا اللَّيْتَةُ ادْفَعَ بِاللِّي وَقَالَ إِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْمُسَلَمُ مَلَوَةً كَانَهُ وَلِي اللَّيْتِثَةُ ادْفَعَ بِاللِّي

الإسلام الصحيح ﴿ تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَنِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَـزَفُواْ وَأَيشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَــُدُونَ﴾ أي تتنزل عليهم ملائكة الرحمة، عند الاحتضار ووقت نزع الروح، يبشرونهم بالبشارة الكريمة، يقولون لهم: لا تخافوا مما تقدمون عليه من أهوال الآخرة، ولا تحزنوا على ما تركتموه في الدنيا من الأهل والأموال والأولاد، وأبشروا بجنة الخلد التي وعدكم بها الرحمٰن، على لسان سيد المرسلين!! ﴿ فَعَنُ أَوْلِيآ فَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ أي نحن أنصاركم وحماتكم في الدنيا والآخرة، نرشدكم إلى ما فيه سعادتكم في الدارين، ولكم في الجنة من النعيم المقيم الخالد، من كل ما تشتهيه أنفسكم، وتقرُّ به أعينكم، من أنواع اللذائذ والطيبات ﴿ زُرُلًا مِّنَ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ النُّزلُ: الضيافةُ والكرامةُ، أي هذه ضيافتكم وكرامتكم من ربكم الرحيم، فأيُّ نعيم بعدُّ هذا النعيم!؟ سأل بعضُ الصحابة رسول الله ﷺ عن نصيحة جامعة، يعتصم بها، ويستمّسك بها في حياته، فقال له المصطفى ﷺ: (قل آمنتُ بالله، ثم استقم) رواه مسلم، أي ثم استقم على كلمة التوحيد والإيمان، وكان الحسن البصري يقول: اللهمُّ أنت ربُّنا فارزقنا الاستقامة!! ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ أي ليس هناك أفضل ولا أحسن ممن استقام على دين الله، ودعا إلى توحيد الله وطاعته، وفعل الخيرات والصالحات، وقال: أنا مسلم أعتزُّ بدين الإسلام، فهذه شروط ثلاثة، للداعية الصادق الذي أثني عليه القرآن: ١- أن يكون مؤمناً مستمسكاً بدينه ٢ـ وأن يكون متخلِّقاً بما يدعو الناس إليه من الفضائل والمكارم ٣ـ معتزاً بشريعة الإسلام حتى تشمر دعوته ﴿وَلَا نَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِنَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُم عَدَوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ﴾ أي ولا يتساوى من فَعَل الحسنات مع من فَعَل

وَمَا يُلَقَّنَهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبُرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ اللَّهِ وَإِمَّا يَلَقَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَنْغُ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِمَّا يَنزَغُ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِمَّا يَنزَغُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا شَبْحُدُوا لِللَّهَمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْتَجُدُوا لِللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمَ إِيّاهُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْتَجُدُوا لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمَ إِيّاهُ لَنَاهُ لَيْ اللَّهُ مَر وَاسْتَجُدُوا لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمَ إِيّاهُ لَيْ اللَّهُ مَر وَاسْتَجُدُوا لِللَّهِ اللَّذِي خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمَ إِيّاهُ لَيْ اللَّهُ مَر وَاسْتَجُدُوا لِللَّهِ اللَّذِي خَلَقَهُنَ إِن كَنتُم إِيّاهُ لَيْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمِلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللل

السيئات، كما لا يستوي الخير والشر، والمعروف والمنكر، ادفع أيها المؤمن، السيئة التي تصيبك من غيرك، بالحسنة التي هي الحلم، والصفح عمن جهل عليك، وادفع إساءته بالإحسان منك إليه، والعفو عنه، فإذا عدُّوك يصبح لك صديقاً حميماً!! وهذه كلُّها من محاسن الإسلام، قال ابن عباس: «ادفع بحلمك جهلَ من يجهل عليك» وقال عمر رضى الله عنه: «ما عاقبتَ من عصى الله فيك، بمثل أن تطيع الله فيه» ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَا ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلُقُّلُهَا إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴾ أي وما ينال هذه المرتبة الرفيعة، إلا المؤمن الصابر، الذي جاهد نفسه، فحملها على كظم الغيظ، واحتمال الأذى، ولا ينالها إلا من كان له نصيب وافر، من السعادة ومن طاعة الله ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّكُم هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أي إن صرفك الشيطان ووسوس إليك، وأراد أن يحملك على البطش والانتقام، ممن آذاك وأساء إليك، فالجأ إلى الله، واعتصم من شره وكيده وخبثه، فإن الله هو السميع لأقوال العباد، العليم بأحوالهم وأفعالهم. . ثم عاد الحديث إلى بيان دلائل قدرة الله الباهرة، وحكمته البالغة، فقال سبحانه ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ أي ومن العلامات والبراهين، الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته: الليل والنهار، والشمس والقمر، الليل بظلامه، والنهار بنوره وضيائه، يتعاقبان دون فتور ولا انقطاع، الليلَ للراحة والسكون، والنهار للكد والعمل، وكذلك الشمس والقمر، يسيران بنظام دقيق محكم، في هذا الفضاء الواسع، دون خلل ولا اصطدام، لمعرفة الشهور والأيام، ولولا الشمس والقمر، لما أمكن العيش على سطح هذا الكوكب الأرضى ﴿لَا نَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ أي اسجدوا لـلخالـق العظيم الجليل، ولا تسجدوا للمخلوق الضعيف العاجز، اسجدوا للذي خلق هذه الأشياء وأبدعها، فكيف يليق بكم أن تعبدوا المخلوق، وتتركوا الخالق؟ إن كنتم حقاً مؤمنين،

فَإِنِ ٱسْتَكُبُرُوا فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ اللهُ بِالَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ اللَّهِ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلْمَاءَ إِنَّ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءِ قَدِيرُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

تعبدون ربُّ العالمين!؟ والآية ردُّ على عُبَّاد الشمس، وعُبَّاد الكواكب، كالصابئة الذين يعبدون الشمس والنجوم ﴿فَإِنِ ٱسْنَكُبُرُهُا فَٱلَّذِينَ عِنـٰدَ رَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُمْ بِٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ﴾ أي فإن استكبر المشركون عن عبادة الرحمٰن، فإن الملائكة الأبرار الأطهار، يعبدونه بالليل والنهار، دون فتور ولا ملل ﴿لا يسأمون﴾ أي لا يملُّون، والله ليس بحاجة إلى عبادة أحدٍ من البشر، وإنما هو سبحانه مستغن عن الخلق كلهم ﴿يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد ﴾ ثم ضرب تعالى مثلاً للبعث بعد الموت، بالأرض المجدبة الميتة، ينزل عليها المطر، فتخرج الزرع والثمر، فقال سبحانه ﴿وَمِنْ ءَايَنْكِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةُ فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَرَٰتْ وَرَبَتْ﴾ أي ومن البراهين الدالة على قدرته تعالى، على إعادة الموتى بعد فنائهم، أنك ترى الأرض هامدة، لا نبات فيها ولا ثمر، فإذا أنزل الله عليها المطر، خرج منها الزرع، ونبت العشبُ، وخرج الثمر ﴿إِنَّ الَّذِيَّ أَحْيَاهَا لَمُتِّي ٱلْمَوْتَةَ ۚ إِنَّهُم عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي إن الإله الذي أحيا الأرض بعد موتها، هو الذي يحيى الأموات ويبعثهم من القبور، وهو القادر الذي لا يعجزه شيء.. لقد صور القرآن الكريم، الأرض اليابسة الجرداء، قبل أن ينزل عليها الماء، بصورة بديعة، صورة الرجل البائس المسكين، الذي جلس على قارعة الطريق، يستجدى إحسان المحسنين!! وإن اللسان ليعجز عن تصوير البلاغة الفائقة، في جمال الأسلوب المبدع. . فتأمل الروعة البيانية، وتصوَّر التناسق الفني، في التعبير والأداء، وتأمل لفظ «الخشوع، والاهتزاز، والانتفاخ، والنمو» للأرض الجرداء، كيف تصبح بعد نزول المطر عليها، وكأنها عروسٌ فاتنة، تزينت بأبهى حلل الزينة، وهي تميسُ طرباً، وتختال عُجباً، فتخرج لنا من أنواع الزهور والنبات والثمار، ما يدهش الأبصار ﴿فَإِذَا أَنزِلنَا عَلَيْهَا الماء اهتزت وربت﴾ ثم توعَّد تعالى الذين يحرُّفون معانى كلام الله عزَّ وجل، وينحرفون بها عن الحق إلى الباطل، فقال سبحانه ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناً ﴾ أي يطعنون

أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرُ أَم مَّن يَأْنِيٓ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِئَبُ عَزِيرٌ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِئَبُ عَزِيرٌ ﴾ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ مَنْ مَلْفِةً مَنْ مَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللَّهُ مِنْ فَلْفِةً مَنْ لَكُ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُسُلِ مِن قَبْلِكُ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿ فَي وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْمَينًا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ ءَاينَهُ وَدُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿ فَي وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْمَينًا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ ءَاينَهُ وَدُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿ فَي وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْمَينًا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِلَتَ ءَاينَهُ وَرَ

في آياتنا بالتحريف والتلاعب فيها، أو الإنكار لها، لا يغيب أمرهم عنا، فنحن لهم بالمرصاد؟ قال ابن عباس: هو تبديلُ الكلام ووضعُه في غير موضعه ﴿أَفَنَ بُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرُ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ أي هل من يُطرح في نار جهنم خيرٌ وأحسن حالاً؟ أم من ينجو من عذاب الله، فيدخل الجنة آمناً مطمئناً؟ ﴿أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ﴾ أي افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة الدنيا، فإنه تعالى مطَّلع على أعمالكم، لا تخفى عليه خافية من أحوالكم، وليس هذا تخييراً للبشر أن يعملوا ما شاءوا، إنما هو وعيد وتهديد شديد ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمٌّ وَإِنَّهُ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ ﴾ أي كفروا بالقرآن العظيم أوَّل ما سمعوه، من غير تبصر ولا تفكر، وسارعوا في تكذيبه قبل معرفة أسراره وإعجازه، وإنه لكتاب رفيع القدر، يقمع كل معاند،، وخبرُ «إن» محذوفٌ لتهويل الأمر، كأنه يقول: إن فعلتهم الشنيعة لا تكاد توصف، وعذابهم متروك إلى من بيده السلطانُ والأمر ﴿لَّا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مُ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ أي لا يتطرَّق إليه الباطل من أي جهة من الجهات، لا بزيادة ولا نقصان، لأنه محفوظ بحفظ الرحمٰن!! ثم سلَّى تعالى رسوله ﷺ على ما يصيبه من أذى الكفار الفجار، فقال ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا فَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن فَبْلِكَ ﴾ أي ما يُقال في شأنك وحقك، إلاَّ كما قال السفهاء لرسلهم، من ضروب الأذي والسخرية والاستهزاء، آذوهم واتهموهم بالكذب على الله، ورموهم بالجنون والضلال، فلا تحزن على ما يصيبك، فلك بمن سبقك أسوة وقدوة ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابٍ ٱلِيمِ﴾ أي إن ربك يا محمد، لهو الغفورُ لذنوب المؤمنين، ذو العقاب الشديد للكافرين، ففوِّض أمرك إليه، فإنه ينتقم لك من أعدائك ﴿وَلَوَ جَعَلْنَهُ قُرِّءَانًا أَعْجِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُم ۗ أي ولو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم، لقال المشركون: هلاُّ نزل بلغتنا العربية لنفهمه؟ وهلاُّ بُيُّنت آياته بلسان

نفقهه ﴿ الْغَبِيُّ وَعَرَبَيُّ ﴾ أي أقرآن أعجميٌّ؟ ونبيٌّ عربي؟ والمراد أن القرآن لو نزل بلغة العجم، لكان لهم أن يقولوا: كيف نزل علينا بلغة العجم، ونحن عربٌ لا نفهم كلام الأعاجم؟ ولصحَّ لهم أن يقولوا ﴿قلوبنا في أكنة﴾؟ أمَّا وقد نزل بلغة العرب، فهذه سفاهة منهم وعناد ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدِّي وَشِفَاتًا ۗ وَٱلَّذِينَ لَا تُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانهم وَقُر ۗ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّيْ﴾ أي قل لهم يا أيها الرسول: إن هذا القرآن نور وهدي للمؤمنين، وشفاء لهم من الجهل والشك، وشقاءٌ وتعاسة على الكافرين، بسبب كفرهم وضلالهم، والآية وردت مورد التمثيل، فقد صوَّرهم بصورة من في أذنيه صمم، وعلى عينيه غشاوة، فهو لا يسمع ولا يبصر، فكيف يهتدي بأنوار هذا الكتاب المجيد؟ وزاد في التشبيه والتمثيل فقال ﴿أُوْلَيِّكَ ا يُنَادَوْكَ مِن مَّكَانِ بَهِيدٍ﴾ أي فهم كمن يُنادئ عليه من مكان بعيد، فإنه لا يسمع ولا يفهم، هذا إذا كان سليم الحواس، فكيف إذا كان أصمَّ وأعمى، وناديته من مكان بعيد جداً؟ قال ابن عباس: يريد تعالى أنهم مثل البهيمة، شبِّههم بالبهائم التي تسمع الصوت، ولا تفهم المعنى، كقوله سبحانه ﴿ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ﴾ أي كمثل الراعي الذي يصيح بالأغنام، وهي تسمع صوت الراعي، ولا تفهم ما يناديها به من الكلام ﴿ وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَبَكَ لَقُضِي بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾ أي ولقد أعطينا موسى التوراة، كما أعطيناك يا محمد القرآن، فاختلف بنو إسرائيل فيها، ما بين مصدِّق ومكذَّب، كما اختلف قومك، فآمن بعضهم بالتوراة، وكفر بها بعض، ولولا أن الله حكم بتأخير العقاب لهم، إلى يوم القيامة، لعذَّبهم وأهلكهم في الدنيا ﴿وإنهم لفي شك منه مريب﴾ أي وإن قومك المشركين، لفي شك في هذا القرآن، موقع لهم في الحَيْرة، والاضطراب، والارتياب، لتبلد عقولهم، وعمى بصائرهم ﴿مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَتِهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ أي كلِّ إنسان

يُجزى بعمله، فمن آمن واهتدى، فإنما نفع نفسه، ومن كفر وضلٌ، فإنما آذى نفسه، وأوردها نـار الـجـحـيـم، ولا يـظـلـم ربـك أحـداً!! ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن تَمرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحَيِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِدِّ ﴾ أي إليه سبحانه وحده، يرجع معرفة وقت القيامة، لا يعلمها إلا الله ربُّ العزة والجلال، وما تخرج ثمرة من الثمرات من أوعيتها، ولا تحمل أنثى جنيناً في بطنها، ولا تلده إلا ويكون ذلك بعلمه، لا تخفي عليه خانية، والأكمامُ جمعُ كِمّ بالكسر، وهو وعاء الثمرة، فإذا كان الله لا يخفي عليه شيءٌ، ممَّا هو في أكمام الثمرات، ولا ما في أرحام الأمهات، فكيف تغيب عليه أعمال العباد؟ ﴿وَيَوْمَ بُنَادِهُمْ ۖ أَيْنَ شُرَكَآءِى فَالْوَأْ ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ﴾ أي ويوم يسأل الله الكفار، سؤال توبيخ وإنكار: أين الآلهة الذين عبدتموهم من دوني؟ قالوا: أعلمناك يا ربنا اليوم بالحقيقة، فليس فينا اليوم من يشهد أن لك شريكاً، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد ﴿وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا بِدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُواْ مَا لَهُمْ مِن تِّحِيصِ﴾ أي غابت عنهم آلهتهم المزعومة، التي كانوا يعبدونها، ويؤمُّلون في شفاعتها، وأيقنوا أن لا مخلص لهم، ولا مهرب من عذاب الله!! والمحيصُ: الفرارُ والمهربُ ﴿ لَا يَسْنَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَوُسٌ قَنُوطٌ ﴾ أي لا يمل الإنسانُ يعني الكافر ولا يضجر، من طلب السعة في النعمة، وطلب الخير والمال، وإن أصابه الضرُّ، ولو كان يسيراً، من فقرِ ومرض، فهو عظيم اليأس، قانطٌ من رحمة الله، لأن ثقته بربه ضعيفة بل معدومة ﴿ وَلَهِنَّ أَذَقَنَّهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لَى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَة قَابَهَةُ ﴾ أي ولئن منحناه النعماء، بعد تلك الشدة والبلاء، تكبُّر على ربه وتجبُّر، وجحد فضل الله عليه، ونسب الأمر إلى نفسه، فقال: هذا بسعى واجتهادي، وما أعتقد أن

المنافق المناف

وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندُمُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِعَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعكَ عَرِيضٍ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعكَ عَرِيضٍ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعكَ عَرِيضٍ ﴾ قُل أَرَءَ يَتُمَ إِن كَان مِن عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مِنْ أَضَلُ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ ﴾ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَانَهُ عَلَى الْأَفَاقِ وَفِي آنفُسِهِمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحُقُ أَولَمْ يَكُونِ بِرَبِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿

القيامة ستكون ﴿ وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيَ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسِّينَ ﴾ أي إنه لا يؤمن بالآخرة، ثمَّ على فرض أن القيامة حاصلة، يقول: إن ربي سيكرمني كما أكرمني في الدنيا!! يتمنَّى على الله عزَّ وجل الإحسان إليه، مع إساءته العمل، وعدم اليقين، قال تعالى ﴿فَلَنُبَتِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيفَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ أي فلنجزينَّهم بإجرامهم في الدنيا، ولنعذبنهم أشدُّ العذاب وأغلظه، وهو عذاب الجحيم الذي لا يوصف. . ثم ذكر تعالى نوعاً آخر، من طغيان الكافر وفجوره، فقال سبحانه ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْدَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ﴾ أي وإذا أنعمنا على الإنسان، أعرض عن شكر ربه، وأبطرته النعمة، فنسي المنعم، وكفر بنعمته، وشمخ بأنفه تكبراً وترفعاً، ﴿ونأى﴾ أى تباعد وأعرض عن الإيمان، وإذا مسَّه الكربُ والبلاء، أكثر من التضرع والدعاء، وعرف ربه وقت الشدة، فهو ذو ﴿دعاءِ عريض﴾ أي كثير ومستمر، يديم التضرع، ويكثر من الابتهال ﴿ فَكُلُّ أَرْءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِدِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ﴾ أي قل يا أيها الرسول، يا معشر المشركين أخبروني: إن كان هذا القرآنُ، منزلٌ بَحَقّ من عند الله، وكفرتم به من غير تأمل ولا نظر، كيف يكون حالكم؟ ألاً تعتقدون أنكم ستخسرون؟ وقد دلٌ عليه قوله ﴿من أَضلُ ممن هو في شقاق بعيد﴾؟ استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أضلُّ ولا أشقى، ممن كذَّب بآيات الله، وعادى رسله وأنبياءه ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِمِمْ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ أي سنطلعهم على بعض عجائب وغرائب مخلوقاتنا في هذا الكون، في أنحاء السموات وأقطارها، وفي أنفسهم وتركيبهم العجيب، ليعلموا حقَّ العلم، أن القرآن كلام الرحمن، وأن محمداً مرسل من عند الله ﴿ أَوَلَمْ يَكَفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ أي ألا يكفيهم برهاناً على صدقك، أن الله

# الاً إِنْهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاءً رَبِهِمُّ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ ا

مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية؟ ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاءً وَيَهِمُّ أَلاَ إِنَّهُم بِكُلِ شَيْء مُحِيطٌ ﴾ أي ألا فانتبهوا أيها القوم، فإن المشركين في شك من البعث والنشور، والحساب والجزاء، ولذلك لا يتفكّرون ولا يتدبرون!! ألا فانتبهوا!! فإن الله تعالى عالم بجميع الأشياء، وقد أحاط علمه بهم، وبما يتآمرون به ويكيدون، وسيجازيهم على أعمالهم. وهكذا تختم السورة هذا الختم البديع، وفي ختام هذه السورة، وضّح لنا تعالى بأنه سيكشف للبشر، عن بعض أسرار هذا الكون، وقد رأينا بعض شواهد هذا الوعد في عصرنا الذي نعيش فيه، فمن كان يخطر بباله أن البشر سيصلون إلى القمر؟ ويدورون حول الكرة الأرضية؟ ومن كان يُصدِّق أن الإنسان وهو في المشرق، يرى أهل المغرب ويسمع كلامهم؟ وهل كان يدور بخلد إنسان، أن يتناول أحدنا طعام الفطور أو الغداء في الفضاء، وهو ما بين الأرض والسماء؟ وأن ينتقل من قارة إلى قارة في سويعات بواسطة الطائرة والفائرة القد أطلعنا الله على بعض عجائب هذا الكون، وكلما تقدم الزمن وتطور العلم، ستظهر لنا خوارق وعجائب، مما أخبرنا عنه القرآن الكريم، ويتحقق الوعد الإلهي بظهور (معجزة القرآن) الكريم!!

انتهى تفسير سورة فُصّلت

المنالية الم

حَدَ ﴿ عَسَقَ ۞ كَذَلِكَ بُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَلِكَ اللّهُ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ تَكَادُ الْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْتَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَتَهِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَجِّمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْتَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَتَهِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَجِّمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ السَّمَوَاتُ يَتَفَطُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَاللّذِينَ ٱلتَّخَذُوا مِن دُونِدِةِ أَوْلِيَاةَ اللّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ دُونِدِةِ أَوْلِيَاةَ اللّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞

### تفسير سورة الشوري

### بِسْمِ اللهِ التَّمْنِ التِحَيْنِ التِحَيْنِ

﴿ حَمْ عَنَى اللّهِ يَوْمِى إِلَكَ وَإِلَى اللّهِ اللهِ الله المقطعة للتنبيه إلى إعجاز القرآن، وأنه منظوم رحا، ميم، عين، سين، قاف) وهذه الحروف المقطعة للتنبيه إلى إعجاز القرآن، وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية، وهو مع ذلك معجز لهم. . أي كما أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن العظيم، أوحينا إلى الرسل قبلك، لدعوة الناس إلى التوحيد، والذي أوحى إليك هذا القرآن، هو ربُّ العزة والجلال، (العزيز) في ملكه، (الحكيم) في صنعه ﴿ أَهُم مَا فِي الكون خلقُه وملكه، وهو المتعالي السّمون ومّا في الكون خلقُه وملكه، وهو المتعالي فوق خلقه، المنفرد بالكبرياء والعظمة ﴿ مَا اللّهَ مُو النّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ والملائكة الأبرار مستمرون في تسبيح تكاد السموات يتشققن من عظمة الله وجلاله، ومن شناعة ما يقوله المشركون، وينسبونه إلى الله و من النه، لذنوب أهل الأرض، الله و من الله المنود الله المنود أله المنود النوب أهل الأرض، الله فو الغفور لذنوب عباده. ﴿ الرحيم ﴾ بهم، حيث لم يعاجلهم العقوبة أي والذين جعلوا لله شركاء وأنداداً، من البشر أو الحجر، فإن الله تعالى هو الرقيب على أعمالهم، فيجازيهم عليها، ولست بموكًل عليهم حتى تكرههم على الإيمان، الرقيب على أعمالهم، فيجازيهم عليها، ولست بموكًل عليهم حتى تكرههم على الإيمان، الرقيب على أعمالهم، فيجازيهم عليها، ولست بموكًل عليهم حتى تكرههم على الإيمان، الرقيب على أعمالهم، فيجازيهم عليها، ولست بموكًل عليهم حتى تكرههم على الإيمان،

وَكَذَلِكَ أَوْعَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلْنَذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَلُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبِّبَ فِيهً فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَمُ مِن الْجَمَّةِ مَ السَّعِيرِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَمُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ هُو الْوَلِيُ وَهُو يُحْي وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أَمِ الْجَنَّهُ وَمُو يَحْي اللّهُ وَمُو يَحْي اللّهُ وَهُو يَحْي اللّهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ومَا اخْلَلْفَتُم فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللّهُ وَالْكِلْمُ اللّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلَتُ وَإِلَيْهِ أَيْبُ ﴾

وإنما وظيفتك الإنذار، والله هو المحاسب ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلنَّذِرَ أُمَّ الْقُـرَىٰ وَمَنْ حَوْلَاً﴾ أي وكما أوحينا إلى من قبلك، كذلك أوحينا إليك يا محمد، قرآناً عربياً معجزاً، أنزلناه بلسان العرب ولغتهم، لتنذر أهل مكة ومن حولها من أهل البلاد، سُميت «أم القرى» أي أمَّ البلاد، تشريفاً لها لأنها عاصمة البلاد الإسلامية ﴿وَلُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَبِّ فِيهُ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ﴾ أي ولتنذر أي تخوّف الناس ذلك اليوم الرهيب، الذي لا شك فيه، يوم «الحشر الأكبر» يوم يلتقي الخلق للحساب والجزاء، وينقسمون إلى فريقين: فريق في النعيم، وفريق فى الـجـحـيـم ﴿وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمُ أُمَّةً وَجِدَةً وَلَكِكن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِءً وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِن ﴿ وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ﴾ أي لو شاء الله لجعل الناس كلهم مؤمنين مهتدين، بطريق الإكراه والإجبار، ولكنَّ ذلك يناقضُ الحكمة الإلهية، بترك الاختيار للبشر، ليترتب على ذلك الحسابُ والجزاء، وقد اقتضت حكمته أن يترك أمر الإيمان لرغبة الإنسان ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ والكافرون ليس لهم من يتولاهم، فينصرهم أو يدفع عنهم عذاب الله ﴿أَرِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَّا ۗ فَأَللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْتِى ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ الاستفهام إنكاري للتعجيب والتوبيخ، أي بل اتخذ المشركون آلهة من الأوثان، يستعينون بهم ويطلبون ﴿ شفاعتهم، فالله وحده هو الولئُّ والناصرُ لعباده المؤمنين، وهو القادر على إحياء الموتى، أمَّا 🏿 آلهتهم المزعومة، فلا تجلب لهم نفعاً، ولا تدفع عنهم ضراً!! فالربُّ من صفاته القدرة على ـ الحماية والنصرة، لا تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ﴿وَمَا أَخْلَفُتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكَّمُهُۥ إلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾ أي كل ما تختلفون فيه وتتنازعون في شأنه، فالحكم للَّه وحده، لا يملك أحد غيره التصرف في شئون خلقه، ذلكم القادر الحكيم، ﴿

COSTANTIAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE

قَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُوجًا يَدْرَوُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ أَوْهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ شَى لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَيْءٍ عَلَيمٌ شَيْءٍ لَكُم مِّنَ ٱلدِينِ مَا وَصَّى بِهِ، نُوحًا وَٱلَذِى أَوْحَيْنَآ فَوَحَيْنَآ إِلَيْنَ وَكَا لَنَقَرَقُوا فِيهِ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ الْمَرْقُوا فِيهِ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ الْمَرْقُوا فِيهِ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِينَ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيهِ

الذي أُمرنا بالتحاكم إليه، هو مالكي ومالك جميع العباد، عليه أعتمد، وإليه أرجع في جميع أموري وأحوالى ﴿فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَمِنَ ٱلأَنْعَدِ أَزْوَجًا ﴾ أي هو جلُّ وعلا خالق ومبدع السموات والأرض، ابتدأ خلقها من غير نموذج سابق، وهو مدبِّر شئون عباده، خلق لكم زوجات من جنسكم، لتسكنوا إليهن، ويكونُ بينكم التناسل، وخلق من الأنعام أصنافاً، ذكوراً وإناثاً، لمصالحكم ومنافعكم ﴿يَذْرَؤُكُمُ فِيهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيِّءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ أي يجعلكم تتكاثرون وتتناسلون، بسبب التوالد، ولولا أنه تعالى خلق الذكر والأنثى، لما كان ثَمَّةَ تناسلٌ ولا توالد ﴿ليس كمثله شيء﴾ أي ليس له تعالى شبية، ولا نظير، ولا مثيل، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فهو الواحد الأحد، الفرد الصمد، والكاف هنا (كمثله) لتأكيد النفي، أي ليس مثله شيء، وهو سبحانه السميع لأقوال العباد، البصير بأحوالهم ﴿ لَهُ مَقَالِدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَتَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيٌّ ﴾ أي بيده جلِّ وعلا مفاتيح أرزاق العباد، من المطر، والنبات، والحبّ، والثمر، يوسّع الرزق على من يشاء من خلقه، ويضيّق على من يشاء، حسب الحكمة الإلهية، وعلمُه محيط بكل الأشياء ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِيُّ أَوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ﴾ أي بيَّن لكم ووضَّح لكم سبحانه، الدينَ الذي ارتضاه لكم، وهو «الإسلام» وشريعته السمحة الحنيفية، وهذا الإسلام هو الدين الذي وصَّى به جميع الأنبياء ﴿وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَفِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّفُواْ فِيدُ ﴾ أي وما وصينا به مشاهير الأنبياء كإبراهيم، وموسى، وعيسى بن مريم، وصيَّناهم بأن استقيموا على الدين الحق، والتزموا به، دون اختلاف ولا تنازع، وهو دينُ الإسلام، ﴿إنَّ الدينَ عند الله الإسلام﴾ ولا تختلفوا في الدين، كما اختلف اليهود والنصاري، فضلوا وزاغوا،

فالجماعة رحمة، والفرقةُ عذاب ﴿ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَتَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴾ أي عَظُم وشقَّ على الكفار، ما تدعوهم إليه من عبادة الواحد القهار، ورفض عبادة الأوثان والأحجار، الله سبحانه يختار لدينه من شاء من عباده، ويهديه إلى الصراط المستقيم، وهو المؤمنُ الراجع إلى ربه، بالخشية والإنابة، فيوفقه ويقربه إليه، رحمةً منه وكرماً ﴿وَمَا نَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ قال ابن عباس: هم اليهود والنصاري، أي وما تفرَّق أهلُ الأديان المختلفة إلاَّ من بعد ما جاءهم الحقُّ المبين، ببعثة خاتم النبيِّين «محمد» ﷺ ﴿بغياً بينهم ﴾ أي ظلماً وتعدياً، وحسداً وعناداً، فالمشركون قالوا: لمَ خُصَّ محمد بالنبوة دوننا؟ واليهود والنصارى حسدوه، فأنكروا رسالته، لأنه جاء من العرب، لا من بني إسرائيل، مع علمهم بأنه النبئ المبعوث آخر الزمان!! ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَل مُسَمِّى لَّفُضِيَ مِّنْهُمْ ﴾ أي لولا وعدُ الله بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة، لعجلُّ العقوبة لهم سريعاً، بإهلاكهم بعذاب الاستئصال ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَـَقَتَ مِن رَّتَكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِنَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَلِّي مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ أي وإن أهل الكتاب، الذين كانوا في عهد الرسول ﷺ، وعاصروه من بعد أسلافهم السابقين، لفي شكِ من كتبهم السماوية «التوراة والإنجيل» موقع لهم في أشدُ الحيرة والريبة، لأنهم ليسوا على يقين من أمر الدين، وإنما هم مقلِّدون للآباء تقليداً أعمى، ولذلك هم في شك مقلق، لا يعرفون دينهم ولا يؤمنون بالرسول ﴿فَلِدَالِكَ فَأَدْعٌ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرَتُّ وَلَا نَذَمْ أَهْوَآءُهُمْ أي فمن أجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب، بعثناك يا محمد لتدعوهم إلى الدين الحقُّ، دين الحنيفية السمحة، الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك، فادع يا محمد الناس إليه، والزم النهج القويم، وهو الاستقامة على دين الإسلام، ولا تتبع أهواء أهل الكتاب الناف المنظمة المنظمة

﴿وَقُلَّ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِنَبٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾ أي وقل لهم: صدَّقت بكل كتاب أنزله الله، وآمنت بجميع الرسل، وأمرني ربي أن أحكم بينكم بالعدل ﴿ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَيَتِنكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَّأَ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ﴾ أي الله خالفنا جميعاً، ولنا جزاء أعمالنا من خير أو شر، ولكم جزاء أعمالكم، ولا نعاقب بذنوبكم، ولا تعاقبون بذنوبنا ﴿لا حجة بيننا وبينكم﴾ أي لا مناظرة ولا جدال بيننا وبينكم، لأن الحقُّ قد ظهر وبان، كالشمس الساطعة، فلا نفع للمجادلة معكم سوى المكابرة، الله تعالى يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة، لفصل القضاء، **والغرضُ من الآية**: بيان أن الحق قد ظهر وسطع، ومع العناد لا ينفع حجةً والذين يخاصمون في دين الله، لصدِّ الناس عن الإيمان، من بعدما استجاب له الناسُ ودخلوا في الإسلام \_وهم اليهود والنصاري \_حجتهم زائلة باطلة، ومن كانت حجته باطلة، فلا برهان له ولا سلطان ﴿ وَعَلَيْمَ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدُ ﴾ أي وعليهم غضبٌ عظيم من الرحمن في الدنيا، وعذاب شديد في الآخرة، وهذا هو الجزاء المناسب للصدِّ عن دين الله ﴿ اللَّهُ ۚ ٱلَّذِي ٓ أَزَلَ ٱلْكِنْكَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ أي الله جلُّ وعلا هـو الـذي أنـزل الـقـرآن، بـالـحـقُّ الساطع، والحكم القاطع، وأنزل الشرع العادل، الذي تُوزن به الحقوقُ، والمراد بالميزان هنا: «العدلُ» وسمَّىٰ العدلَ ميزاناً، لأن بالميزان يتحقِّق العدلُ، ويأخذ الإنسان حقه كاملاً، كذلك شرعُ الله العادل، يسوِّي بين الناس دون ظلم ولا بخس، وما يعلمك لعلَّ وقت الساعة قريب، فالواجب على العاقل أن يحذر منها ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنَهَا

وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْمُقُ ۚ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي صَلَالِ بَعِيدٍ

هِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْخَقُّ ﴾ أي يستعجل بالقيامة المشركون الذين لا يصدِّقون بها، فيقولون على سبيل السخرية والاستهزاء: متى تأتينا الساعة؟ والذين آمنوا خائفون أشدَّ الخوف من مجيئها، لأنهم يعتقدون أنها حاصلة وقادمة لا محالة، لذلك يؤمنون بها ولا ينكرونها ﴿أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُوكَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَغِي صَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ أي والذين يشكَّكون في القيامة وفي يوم الحشر، هم في ضلال بعيدٍ عن الحقُّ، لذلك يجادلون ويمارون، لإنكارهم عدل الله وحكمته، والعقولُ تشهد على أنه لا بدُّ من دار جزاء ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ. يَرْزُقُ مَن يَشَأَةٌ وَهُوَ الْقَوِي ٱلْعَزِيرُ ﴾ أي الله جلَّ وعلا برِّ رفيق، رحيم بالخلق، كثير الفضل والإحسان إليهم، يوسِّع الرزق على من يشاء، ابتلاء وامتحاناً، وله في ذلك حكمة، ليحتاج بعضهم إلى بعض، فيتعاونوا ويتساعدوا، وهذا من لطفه بالعباد، وهو القادر على كل شيء، الغالب الذي لا يُقهر ولا يُغلب ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَرْدُ لَهُ فِي حَرْثِيرٌ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ، مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ ﴾ أي من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة، نضاعف له ثوابه، ونضاعف له حسناته، ومن كان يريد بعمله متاع الدنيا ونعيمها فقط، نعطه بعض ما يطلبه، مما قدَّرناه له من المتاع العاجل، وليس له حظَّ في الآخرة من الثواب والنعيم!! الحرثُ: الزرعُ، شبَّه تعالى العملَ (بالزرع)، فالزارعُ يزرع الحب والنوى، ليجنى منه النبات والثمر، فمن زَرَع لدنياه فقط، فقد خسر، ومن زرع لآخرته فاز ونجح، قال ابن عباس: «من كان يؤثر دنياه على آخرته، لم يجعل الله له نصيباً إلا النار، ولم ينل من الدنيا إلاّ ما قُسم له» وقال ﷺ: (بشُّرْ هذه الأمة بالسَّناء، والرِّفعة، والنَّصر، والتمكين في الأرض، ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، فمن عمل منهم عَمَل الآخرة للدنيا، لم يكن له في الآخرة من نصيب) رواه أحمد ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتَؤُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾ تقريعٌ

(RECENTAGE )

وَلُولًا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ شَا وَلَوْلًا حَلَم الْفَلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا حَسَبُواْ وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعُولُوا الظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا حَسَبُواْ وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ هُمُ مَّا يَشَاهُونَ عِندَ رَبِهِمُّ ذَلِكَ هُو وَعَمِلُوا الطَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ هُمُ مَّا يَشَاهُونَ عِندَ رَبِهِمُّ ذَلِكَ هُو اللَّهُ عَبَادَهُ النَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا هُو الطَّلِحَتِ قُلُ لَا الْمَودَة فِي اللَّهُ عِبَادَهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَتِ قُلُ لَا الْمَودَة فِي الْقُرْبُ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدً اللَّهُ فِيهَا حُسَنَا إِنَّ اللّهُ عَفُولُ شَكُورُ شَا اللّهُ فِيهَا حُسَنَا إِنَّ اللّهَ عَفُولُ شَكُورُ اللّهُ اللّهُ فِيهَا حُسَنَا إِنَّ اللّهَ عَفُولُ شَكُورُ اللّهُ الْمَودَة فِي الْقُرْبُ اللّهُ الْمَودَة اللّهُ اللّهُ عَنْولُ اللّهُ عَنْولُ اللّهُ عَنْولُ اللّهُ الْمَودَة اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ عَنْولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وتوبيخ للمشركين الذين عبدوا غير الله، أي هل لهم آلهةٌ من الأوثان، شرعوا لهم الشرك والعصيان؟ وسمَّاه ديناً للسخرية والتهكم ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضَى بَيِّنَهُمُّ وَإِنَّ الظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ أي ولولا أن الله حكم وقضى، أن الثواب والعقاب، يكون يوم القيامة، لعجُّل لهم العذاب في الدنيا، وإن الظالمين لهم عذاب مؤلمٌ موجع في الآخرة ﴿ تُرَى ٱلظُّليلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُمْ بِهِمَّهُ أَي ترى الكفار الفجار يوم القيامة، خائفين فزعين، من جرًّاء أعمالهم القبيحة الشريرة، التي ارتكبوها في الدنيا، والجزاءُ عليها نازلٌ لا محالة، سواءً خافوا أم لم يخافوا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَمُم مَّا يَشَآهُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصَّلُ ٱلْكَبِيرُ﴾ أي وأما المؤمنون الذين عملوا الصالحات، فإنهم في رياض الجنة، وحدائقها الغنَّاء، ذات الرياحين والزهور، والأشجار والثمار، لهم فيها ما يشتهونه من أنواع اللذائذ، من كل ما يشتهونه من مأكل، ومشرب، وملبس، وفنون المستلذات، ذلك النعيمُ والجزاءُ، هو الفوزُ الأكبر، الذي لا يوازيه شيء من نعيم الدنيا ﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتُّ قُل لَّا ٱشْكَاكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْئِيُّ ﴾ أي هذه بشارةُ الله لعباده المؤمنين المتقين، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، ليتعجلوا السرور ويزدادوا شوقاً إلى لقائه، قل لهم يا محمد: أنا لا أسألكم على تبليغ الرسالة و الدعوة، شيئاً من الأجر والمال، إلا أن تحفظوا حقَّ القربي، ولا تؤذوني بسبب ما بينى وبينكم من القرابة، قال ابن عباس معناه: (إلاَّ أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة) رواه البخاري وهذا على حدِّ قول القائل: لا أطلب شيئاً على إحساني إليك، إلاَّ أن تكفُّ شرَّك عنى ﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورُ ﴾ أي ومن يكتسب حسنةً، النالية النافيان المنافية المنافية النافية الن

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا اللّهُ يَغَيِّمْ عَلَى قَلْبِكُ وَبِمَتُ ٱللّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَ بِكَلِمَتِهِ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَيَعِلُمُ مِن فَضْلِهِ وَالْكَفُرُونَ لَمَمْ عَذَابُ صَدِيدٌ ﴾ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ وَالْكَفُرُونَ لَمَمْ عَذَابُ صَدِيدٌ ﴾ ووَقَ بَسَطَ ٱللّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَهَ لَهُ وَالْكَفُرُونَ لَمَمْ عَذَابُ صَدِيدٌ ﴾ ووَلَو بَسَطَ ٱللّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَهُ لَهُ وَالْكَفُورُونَ لَهُمْ عَذَابُ صَدِيدًا اللّهُ اللّهُ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَهُ لَهُ وَا لَالرَّضِ

نزد له في أجر هذه الحسنة، فنضاعفها له عشراً فأكثر ﴿إِن الله غفور ﴾ أي كثير المغفرة للمذنبين ﴿شكور﴾ كثير الشكر للمطيعين!! ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ أَللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمَمُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ رَبُّحِفُ ٱلْحَقُ بِكَلِمَتِهِ ۚ أَى هِل يقول المشركون: إن محمداً كَذَب على الله، وأتى بهذا القرآن من عند نفسه؟ لو كان الأمر كما زعموا، لختمنا على قلبك يا محمد، فأنسيناك هذا القرآن، وسلبناه من صدرك، ولكنك لم تفتر على الله كذباً، ولهذا أيَّدناك وسدُّدناك، والآية فيها تكذيب لدعاوي المشركين، ووعيدٌ وتهديد، لمن كذب على الله، وختم الله الآية بقوله ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ أي هو تعالى العالم بما في القلوب، فلو حدثتك نفسك، أن تفتري ما يقوله السفهاء، لطبع الله على قلبك وأماتك، كقوله سبحانه ﴿ولو تقوَّل علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين﴾ أي كنَّا نقطع نياط قلبه حتى يموت، وفي هذا تأكيد لحفظ الله لكتابه، وعصمته لرسوله، مما نسبه إليه المفترون ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ﴾ أي هو سبحانه بفضله وكرمه، يتقبَّل التوبة من عباده، إذا أقلعوا عن المعاصى والآثام، ويمحو سيئاتهم التي ارتكبوها، صغيرها وكبيرها، ويعلم ما يفعله عباده، من خير أو شر ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِۦ﴾ أي ويستجيب الله دعاء المؤمنين الصالحين، الذين عملوا الصالحات، ويفرِّج كرباتهم، ويزيدهم من جوده وكرمه فوق ما سألوا، لأنه الجوادُ الكريم، البَرُّ الرحيم ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ أي وأمَّا الكافرون المكذُّبون لرسل الله، فلهم العذاب الموجع الأليم، في دار الجحيم. . ثم ذكر تعالى الحكمة، من عدم التوسعة على جميع الخلق، فقال سبحانه ﴿ وَلَوْ بَسَط اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي لو وسَّع الله الرزق على جميع العباد، لطغوا وبغوا، وأفسدوا في الأرض بأنواع المعاصي والآثام، لأن

وَلَكِن يُنَزِلُ بِقِدَرِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ وَهُوَ الَّذِى يُنَزِلُ الْفَيْتُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ وَمُو الْوَلِيُ الْحَمِيدُ ﴿ وَمِنَ الْفَيْتُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ ﴿ وَمُن وَمِن الْفَيْتُ مِنْ اللَّهُ مَا مِن دَاتَةً وَهُوَ عَلَى جَمْعِهُمْ إِذَا يَشَاءُ فَدِيرٌ ﴾ في السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَاتَةً وَهُو عَلَى جَمْعِهُمْ إِذَا يَشَاءُ فَدِيرٌ ﴾

الغنى يسبّب الطغيان ﴿إن الإنسان ليطغي. أن رآه استغنى ﴿ وخيرُ العيش ما لا يُلْهيك، ولا يُطْغِيك ﴿ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَنَآأً ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ أي ولكنه تعالى حكيم، ينزُل أرزاق العباد، على ما تقتضيه الحكمةُ الإلهية، لأنه تعالى عالم بأحوال العباد، وما يصلحهم ولا يُطغيهم، وفي الحديث الشريف القدسي (إن من عبادي من لا يصلحه إلاَّ الغنيٰ، ولو أفقرتُه لأفسدتُ عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلاَّ الفقرُ، ولو أغنيتُه لأفسدتُ عليه دينه) ذكره ابن كثير ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا فَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلَى ٱلْحَهِيدُ ﴾ أي هو تعالى الذي ينزُل المطر، مع كثرة معاصى البشر، رحمةً منه على العباد، من بعد يأس الناس من نزوله، وينشر خيراته وبركاته على الخلق، وهو سبحانه الكافل لأرزاق العباد، المحمود بكل لسان على ما أسدى من النعماء، ولنمعِن النظر في قوله سبحانه ﴿ينزل الغيث﴾ بدل المطر، لأن اللفظ يوحى بالغوث والنجدة، بعد الكرب والضيق، وفي قوله ﴿وينشر رحمته﴾ تعبيرٌ رائع يلقى ظلال «النداوة، والخضرة، والبهجة، والسرور» لا سيما بعد أن تكتسى الأرضُ المجدبة، بالخضرة الزاهية، وتتفتح الأزهار، وتظهر الثمار فوق الأشجار، وكلُّ هذه من آثار رحمته، فما أروع التعبير!! وما أبدع البيان!! ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِـ خُلُقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَآبَةً ﴾ أي ومن دلائل قدرته، وعجائب حكمته، الدالة على وجوده ووحدانيته، خلقُ السمواتِ والأرض بهذا الشكل البديع، وما نَشَر وفرَّق فيها من مخلوقات، من (الملائكة، والإنس، والجن) وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم، وألوانهم، وأجناسهم ﴿وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾ أي وهو سبحانه القادر على جمع الخلائق، في أيّ وقت شاء، للحساب والجزاء!! والآية جمعت عجائب وبدائع الخلق، في هذا الكون المنظور: السموات وما فيها من الكواكب النيّرات، والأرض وما فيها من الجبال، والبحار، والأنهار، والأحياء المبثوثة فيها في كل مكان، فوق سطح الأرض، وفي

(CONTROLLAND CONTROLLAND CONTR

وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتَ أَيَدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُوبِ ٱللهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُوبِ ٱللهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اللهِ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ وَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوهُ إِنّ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اللهِ مَسَارٍ شَكُورٍ اللهِ اللهُ لَايَتِ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ اللهِ أَوْ بُويِفَهُنَ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُى عَن كَذِيرٍ اللهِ كَلَيْتِ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

جوفها، وفي أعماق البحار، وبين الجبال والوديان، وما فيها من أنواع المخلوقات، ممَّا لا يحصيه عدًّ، من (الوحش، والطير، والسباع، والزواحف، وسائر المخلوقات، فسبحان من أبدع هذا الكون، بأنواع المخلوقات) العجيبة!! ﴿وَمَاۤ أَصَٰبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ﴾ أي وما يصيبكم من بلايا، ونكبات، ومصائب، وكوارث، فمرجعه إلى ما كسبته أيديكم، ويعفو سبحانه عن كثير من الذنوب، فلا يؤاخذكم عليها، ولو آخذكم بكل ما كسبتم لهلكتم، كما قال سبحانه ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة﴾ ثم قال تعالى ﴿وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ﴾ أي ولا تعجزون أيها الناس ربكم، ولو هربتم من أقطار الأرض كل مهرب، فأنتم في قبضته تعالى، وليس لكم غير الله وليٌّ يتولِّي أموركم، ولا ناصر يدفع عنكم عذابه ﴿وَمِنْ ءَابَنِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَامِ﴾ أي ومن دلائل قدرته ووحدانيته جلَّ وعلا، السفنُ الجارية في البحر، كأنها الجبالُ الشاهقة، تجري فوق سطح الماء، دون أن تغوص في أعماق البحار، ومن المعلوم أن الماء جسم لطيف، تغوص فيه الحصاةُ الصغيرة، فكيف حمل الماءُ هذه الأجسام الثقيلة؟ وهذه السفن التي هي كالأبراج؟ فيها البشر، والسيارات، والدبابات، وآلاف الأطنان من الحديد والأخشاب وسائر المعدات؟ ولم تغص هذه السفن في البحر، إنها قدرة الله العجيبة، التي جعلت في الماء خصائص، وفي السفن خصائص ﴿إِن يَشَأَ يُسَكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظَّلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوَّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِنَتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ أي لو شاء الله لأسكن الرياح، فلم تهبُّ ولم تتحرك، فتبقى السفن ساكنة ثابتة على ظهر البحر، أي غير جارية، إن في تسييرها لعبراً وعظات، لكل مؤمن صابر شاكر، يشكر ربه في السراء والضراء ﴿أَزُّ يُوبِقُّهُنَّ بِمَا كُسَبُواْ وَيُغُّفُ عَن كَثِيرِ﴾ أي يرسل الرياح عواصف، فيغرق هذه السفن وركَّابها، بسبب ما اقترفوا من جرائم، ويعفو تعالى عن كثير من الذنوب، فلا يؤاخذ الناس بكل ما يصدر عنهم، من

وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَنِنَا مَا لَهُمْ مِّن تَجِيصِ اللَّهِ فَمَّ أُوتِيتُمْ مِن شَيْءِ فَنَائُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِهِمْ فَنْكُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُوالِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

آثام، وهذا من رحمته ولطفه بعباده. . ذكر تعالى الرياح في إجراء السفن، لأن هذه السفن الضخمة، كانت تسير بالريح، في زمن نزول القرآن، فخاطب تعالى العرب بما كانوا يعرفون في زمانهم، وسواء كانت تجري بواسطة الريح، أو بالبخار، أو البترول في زماننا، فإنها تبقى من الآيات الباهرة، الدالة على قدرة الله تعالى، وذلك لما جعل تعالى في البحر من خصائص، من كثافةٍ وعمق، وما أودع في السفن من خصائص، جعلُها تطفو على وجه الماء، مع ضخامتها وثقل حمولتها، فسبحانه ما أبدع حكمته!! ﴿وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُحَدِلُونَ فِي ٓ ءَلِيَكِنَا مَا لَمُم مِّن عِّميص ﴾ المحيص: المهرب، أي وليعلم الكفار المجادلون في آيات الله بالباطل، إذا توسطوا البحر، وغشيتهم الرياح من كل جانب، أنه لا ملجأ، ولا مهرب لهم، ولا مخلص، إلا بالالتجاء إلى الله، فهو القادر على تخليصهم من الهلاك والموت ﴿فَمَّا أُوتِيتُم مِّن ثَيَّةٍ فَنَنُمُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبّهم يَتُوكُلُونَ ﴾ يعنى أن الدنيا متاع زائل، ونعيمٌ فانٍ، يفني ويزول، والآخرة هي الباقية، ونعيمها دائم مستمر، وهذا النعيم للمؤمن الذي يعتقد بالله، ويتوكل عليه، فلا تُؤثروا الفاني على الباقي ﴿وَٱلَّذِينَ يَجْنِبُونَ كَبُّكُمر ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَنْفِرُونَ ﴾ أي يجتنبون الجرائم الكبيرة، كالشرك، والقتل، وعقوق الوالدين ﴿والفواحش﴾ قال ابن عباس: الزني، لقوله سبحانه ﴿ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وساء سبيلاً﴾ أي ساء طريقاً!! ﴿وإذا ما غضبوا هم يغفرون﴾ أي إذا غضبوا صفحوا عمن أساء إليهم، والصفح عند الغضب من مكارم الأخلاق، بشرط ألا يُخلُّ بىالىمىروءة ﴿وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُفِقُونَ﴾ أي أجهابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والإيمان، نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله ﷺ إلى الإيمان فاستجابوا له، وأدوا الصلاة بشروطها وآدابها، ﴿وأمرهم شوري بينهم﴾ أي لا

النابي المنابع المنابع

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغَى مُمْ يَنْصَرُونَ ﴿ وَجَزَّوُا سَيِنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغِي مُمْ يَنْصَرُونَ ﴿ وَجَرَّوُا سَيِنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا فَمَنَ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلِمِهِ وَأَصْلَتَهُ مَن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَنْلِلُمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَنْلِلُمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْمَحَقِّ أُولَئِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ السِّيلُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَمَن صَمَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ وَلَا لَيْ مَعْرَمِ الْفَالِمِينَ عَرْمِ الْأَمُورِ ﴾

ينفردون برأى حتى يتشاوروا فيه، لا سيما الأمور الهامة كالحرب وما جرى مجراها، وينفقون مما رزقهم الله في سبيل الخير ﴿ وَالَّذِينَ إِنَّا أَسَابَهُمُ ٱلْبَغَى مُمْ يَنْصِرُونَ ﴾ أي ينتقمون ممن بغي عليهم، ولا يستسلمون لظلم المعتدي، وهو وصفٌ لهم بالشجاعة، وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران، على حدُّ قول الشاعر «وحلمُ الفتي في غير موضعه جهل» فالحلم عن العاجز محمود، وعن الظالم المتجبِّر مذموم ﴿وَجَزَّؤُا سَيِّنَةٌ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَىٰ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أي وجزاء العدوان أن يُعاقب المعتدي بالمثل، ولا يزاد عليه، كيلا يتبجِّح الشرُّ ويطغى، فمن عفا عن الظالم، وأصلح بينه وبين من يعاديه، بالعفو والمسامحة، فإن الله يثيبه أفضل الثواب، والله يكره البادئين بالعدوان، والمجاوزين الحدود في الانتقام.. شرع تعالى القصاص وهو العدل، وندب إلى العفو وهو الفضل، والعفو لا يكون إلا عند المقدرة، ولهذا يكون فيه الأجر، وهنا يكون للعفو وزنُه، وذلك حين يشعر المعتدي أن العفو جاء سماحة، ولم يأت ضعفاً، وفي الحديث (ولا ظُلِمَ عبدٌ مظلمةً فصبرَ عليها، إلاّ زاده الله بها عزًّا) رواه الترمذي، **قال العلماء**: وهذه من الأمور التي لا يؤدي العفو فيها إلى الشرِّ، كمن تعوُّد العدوان على الناس، فإن العفو عنه يزيد في ضلاله وطغيانه، بل يجب أن يُردع ويزجر، بعقاب يكفُّه عن الظلم والعدوان، ولهذا قال تعالى بعده ﴿وَلَمَنِ ٱنْصَرَ بَعْدَ ظُلِّمِهِ، فَأَوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ﴾ أي انتصر ممن ظلمه دون عدوان، ولا 🔐 مجاوزة في العقاب، فليس عليهم عقوبة ولا مؤاخذة، لأنه استعمل حقه المشروع ﴿إِنَّا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّي﴾ أي إنما العقوبةُ والمؤاخذةُ، على الذين يبدءون بالعدوان، ويتكبرون على عباد الله، سعياً بالفساد في الأرض بدون الحق ﴿ أُوْلَئِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ أي لهم عذاب شديد موجع ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ﴾ أي ولمن صبر على الأذلى، وترك الانتصار لوجه الله تعالى، فإن هذا من الأمور النائية المنظمة المنطقة المنطق

المشكورة، والأفعال الحميدة، التي يرفع الله بها قدر الإنسان.. كرَّر تعالى الصبر اهتماماً به، وترغيباً فيه، وللإشارة إلى أنه محمود العاقبة، وأنه مما يحبُّه الله عز وجلَّ ﴿وَمَن تُصَّلل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلَى مِنْ بَقَدِيٍّ﴾ أي من يضلله الله عن طريق الهدى والرشاد، فليس له ناصر ولا هادٍ يهديه إلى الحق، بعد الله عزَّ وجل ﴿وَتَرَى ٱلظَّلِيمِينَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ ﴾ المراد بالظالمين هنا: الكفارُ، لأنهم هم الذين يُخلِّدون في الجحيم، أي وترى الأشقياء الكفار، حين عاينوا عذاب جهنم وذاقوه، يطلبون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله، ويقولون: هل هناك طريق لعودتنا إلى الدنيا، لنعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل؟ ﴿ وَتَرَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَنْشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفِ خَفيٌّ ﴾ أي وتراهم في ذلك اليوم العصيب، أذلاء مهانين، حين يُعرضون على النار، يُسارقون النظر خوفاً وفزعاً، كالمجرم الذي ينظر إلى السيف، أو حبل المشنقة، لا يقدر أن ينظر بملِّ عينيه ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوٓاً إِنَّ ٱلْخَنيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ ۚ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴾ أي يقول المؤمنون وهم في الجنة، حين يشاهدون ما حلِّ بالكفار: إن الخسران الحقيقي، هو خسران هؤلاء المساكين، الذين ضيَّعوا أنفسهم وأهليهم، بالخلود في نار السعير، فهم في عذاب دائم مستمر لا ينقطع ﴿وَمَا كَاكَ لَهُم مِنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم بِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضلِل ٱللَّهُ فَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴾ أي لم يكن لهم أعوان ولا أنصار، يدفعون عنهم عذاب الله، كما كانوا يؤمُّلون ذلك في الدنيا، ومن يضلله الله، فليس له طريق إلى السعادة والنَّجاة؟ ﴿أَسْتَجِبُواْ لَرَبُّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ نَوْمٌ لَّا مَرَّدٌ لَهُ مِنَ ٱللَّهُ ﴿ أَى استجيبوا أَيْهَا النَّاسِ، إلى ما دعاكم إليه ربكم، من الإيمان به والطاعة لرسوله، من قبل أن يأتي يوم شديد عصيب، هو ﴿يوم القيامة﴾ الذي

مَا لَكُمْ مِن مَّلْحَا يَوْمَا نِوْمَا لَكُمْ مِن نَصِيرِ اللهِ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِنتَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَ ٱلْإِنسَانَ مِنَا كَفُورٌ اللهِ لَلَا أَلْفِينَ وَٱلْأَرْضُ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ وَمَعْمَلُ كَفُورٌ اللهِ مَلْكُ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضُ يَعْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ وَيَعْمَلُ إِنْكَا وَيَعَمَلُ مَن يَشَآءُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللهِ مَن يَشَآءُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللهِ مَن يَشَآءُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللهِ مَن يَشَآءُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللهِ اللهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ اللهُ عَلَيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيمُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلَيمُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُو

لا يردُّه الله بعد أن حكم به على عباده، وليس له دافع ولا رافع ﴿مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَهِ ذِ وَمَا لَكُمُ مِّن نَكِيرِ ﴾ أي ليس لكم حصنٌ تلتجئون إليه حينئذٍ، وليس لكم من ينكر ما ينزل بكم من العذاب، لعدم قدرة أحدِ على الاعتراض على الله عزَّ وجل، لأنه تعالى هو الحكم العدل في ذلك اليوم. ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ أي فإن لم يستجيبوا للنداء، وأعرضوا عما تدعوهم إليه من الهداية والإيمان، فما أرسلناك يا محمد محاسباً على أعمالهم، ولا حافظاً على ما يفعلون!! ليس عليك إلا أن تبلُّغهم دعوة ربك، وقد أدَّيْتَ مَا كُلَّفُكُ الله بِه ﴿وَلِنَّا إِذَا أَدْقَنَا ٱلْإِنْكُنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأٌ وَإِن نُصِبْهُمْ سَكِيْتَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴾ أي إذا أنعمنا عليه، بنعمة من النعم، من صحة، وغنى، وأمن، بَطِرَ وتكبُّر ﴿وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور﴾ أي وإن تصبه سيئة من مرض، أو فقر، أو خوف، بسبب ما اقترفه من آثام، برمَ وتضجُر، فهو يبطر عند النعمة، ويجزع عند الشدة، لقلة إدراكه، وضعف يقينه، ولفظ (كفور) للمبالغة، أي عظيم الكفر والجحود لـنعـم الله ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآةٌ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَّكَا وَبَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴾ أي هو سبحانه المالك للكون كلُّه، والمتصرف فيه بالخلق والإيجاد، يخلق ما يشاء من الخلق، حسب حكمته ورحمته، فيخصُّ من يشاء من عباده بالإناث، ويخصُّ من يشاء بالذكور ﴿أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَائًا ۚ وَيَجْمَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً ﴾ أي يجعلهم من النوعين (ذكوراً وإناثاً) فيجمع للإنسان بين البنين والبنات، ويجعل من يشاء عقيماً لا نسل له ولا ذرية ﴿إِنَّهُمْ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ أي هو العالم بشئون العباد، والقادر على كل شي!!

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللّهُ إِلّا وَحْيًا أَقَ مِن وَرَآيِ جِحَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيدُ ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلِنَكَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيدُ ﴿ وَكَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ مَذْرِى مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى سِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَسُوطِ اللّهِ بِهِ مَن نَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى سِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَسُلُولُ اللّهِ مَن عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى أَلَا إِلَى اللّهِ نَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ﴿ اللّهِ اللّهِ نَصِيرُ ٱلْأَمُورُ اللّهِ اللّهِ مَا فِي ٱلشَمَورَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ٱلاّ إِلَى اللّهِ نَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ﴿

قسم تعالى الناس أربعة أقسام: ١- منهم من يرزقه الله البنات فقط، ٢- ومنهم من يرزقه البنين دون البنات، ٣- ومنهم من يرزقه النوعين «الإناث والذكور»، ٤- ومنهم من يمنعه ذلك كله، فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ذرية، وهذا برهان ساطع على وجود خالق مدُّبر حكيم، نظَّم شئون العباد على أكمل الوجوه ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخْيًا أَقَ مِن وَرَآيِي حِجَابٍ﴾ أي ما صحًّ لأحدِ من البشر، أيًّا كان، أن يكلِّمه الله إلاَّ بطريق الوحي، في المنام أو بالإلهام، أو يكلمه من وراء حجاب، كما كلُّم موسى عليه السلام ﴿ أَوْ تُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاأُهُ إِنَّهُم عَلَيُّ حَكِيرٌ ﴾ أو يرسل إليه مَلَكاً فيبلّغه الوحي، كما هو الغالب من إرسال جبريل إلى الرسل عليهم السلام ﴿إنه على حكيم﴾ أي لأنه سبحانه متعال عن صفات المخلوقين، فلا يمكن رؤيته في الدنيا، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواطنها!! فهذه طرق ثلاثة للوحي: ١- إما بواسطة الإلهام، ٢- أو يسمعه الكلام من وراء حجاب، ٣- أو بواسطة المَلُك جبريل عليه السلام ﴿ وَكَذَاكِ لَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرَنَّا مَا كُنتَ مَدَّرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِمَانُ وَلِيكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ، مَن نَشَاءٌ مِنْ عِبَادِناً ﴾ أي وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك، أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن العظيم، الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للبدن، ما كنتَ قبل الوحى تعرف ما هو القرآن؟ ولا ما هو الإيمان على الوجه الذي أوحيناه إليك؟ ولكننا جعلناه نوراً وضياء، نهدي به من نشاء من عبادنا المتقين، نحييهم به من موت الجهل، وظلمة الضلال ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ صِرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ نَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ﴾ أي وإنك لترشد الناس إلى طريق الله ودين الإسلام، الموصل لهم إلى جنات النعيم!!.

انتهى تفسير سورة الشورى

النظالفان المستحدد ال

حمّ ﴿ وَالْكِتَابِ الْمُدِينِ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ مَ وَالْكِتَابِ الْمُدِينِ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ الْفَرْبُ وَيَعْقُونِ ﴾ وَإِنَّهُ فِي أَلْمَ اللَّهِ فِي أَلْمَ اللَّهِ فَي أَلْمُ اللَّهِ عَنكُمُ اللَّهِ عَنكُمُ اللَّهِ عَنكُمُ اللَّهِ عَنكُمُ اللَّهِ عَنكُمُ اللَّهَ وَمَا يَأْلِيهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ وَمَا يَأْلِيهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ فَأَهُ الْأُولُينَ أَشَدٌ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأُولِينَ ﴾

## تفسير سورة الزخرف

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَكِينِ

وحم وَالْكِتَبُ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلَتُهُ قُرْءَنًا عَرَبِيًا لَقَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أي أقسمُ لكم بالكتاب المبين، الواضح في بيانه، الساطع في برهانه، على أن هذا القرآن كلام الرحمن جلَّ وعلا، أنزلناه بلغة العرب، لتعقلوه وتفهموه، وتتدبروا معانية، وتعلموا صدق رسالة النبي الأمي محمد ﷺ ﴿وَلِنَهُ فِي أَدِ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ ﴾ أي وإن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا، ذو مكانة عظيمة، وشرفٍ وفضلٍ فائق.. وفي القسم بالقرآن على على قدره، براعة بديعة، حيث لا يوجد ما يدلُّ على علو شأنه، أكبر ولا أسمى، من أن يُقسم تعالى به على الكتاب نفسه ﴿أَنْفَرِبُ عَنكُمُ الذِحرَ صَفْحًا أَن كُنتُم قَوْمًا شَرْفِيكِ ﴾ إستفهام إنكاري، أي أفنهملكم ونترك تذكيركم بالقرآن يا معشر قريش؟ ونعتبركم كالبهائم فنعرض عن تبصيركم أي أفنهملكم ونترك تذكيركم بالقرآن يا معشر قريش؟ ونعتبركم كالبهائم فنعرض عن تبصيركم مغرقين في الإجرام!! ثم سلَّى تعالى رسوله ﷺ عن تكذيب المشركين، وسخريتهم به، مغرقين في الإجرام!! ثم سلَّى تعالى رسوله ﷺ عن تكذيب المشركين، وسخريتهم به، فقال سبحانه ﴿وَمَا يَأْلِيهِم مِن نَيْنِ إِلَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْرِعُونَ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَكَىٰ مَنْلُ الله على وكثير من الأنبياء أرسلناهم في الأمم السابقة، وعادة الأمم الضالين، أنه ما جاءهم رسولٌ، إلاً سخروا منه، واستهزءوا به!! فلا تحزن يا أيها الرسولُ ولا تبال بتكذيبهم، فتلك هي طريقة الطغاة المعاندين للرسل ﴿يا حسرة على العباد ما يأتيهم من المنتهم، فتلك هي طريقة الطغاة المعاندين للرسل ﴿يا حسرة على العباد ما يأتيهم من القيهم من الأنبيهم من المنابية المعاندين للرسل أيا حسرة على العباد ما يأتيهم من الأنبيهم من المنابية المعاندين للرسل أيا حسرة على العباد ما يأتيهم من المنتوبة المعاندين المؤلف المعاندين المؤلفة المعاندين المؤلفة المعاندين المؤلفة المعاندين المؤلفة المعاندين المؤلفة المعاندين المؤلفة المؤلفة المعاندين المؤلفة المعاندين المؤلفة المؤل

وَلَيِن سَأَلْنَهُم مِّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ وَلَيْ اللَّهُ الْعَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ لَقَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ لَيَهُ اللَّهُ اللِّهُ الللْمُوالَّةُ الللْمُلْمُ اللْمُوالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رسول إلا كانوا به يستهزئون ، وقد أهلكنا قوماً كانوا أشدُّ قوة من قومك المجرمين، وصارت أخبارهم مثلاً يُروى، ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين ﴿وَلَين سَأَلْنَهُمُ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ﴾ أي ولئن سئلوا عمن خلق السموات والأرض، ليعترفون ويُقِرُّون بأن الخالق لها هو الله ربُّ العزة والجلال، ثم يعبدون معه، ما لا ينفع ولا يضر من الأصنام والأوثان!! أقرُّوا له بالخلق والإيجاد، ثم عبدوا معه غيره سفهاً وجهلاً، وهذا أمر يدعو إلى العجب ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا لَّمَلُّكُمْ نَهْتَدُونَ﴾ هذا بيانُ لصفات عظمته وجلاله، وآثار قدرته وإبداعه، أي هذا الربُّ العظيم، الذي اعترفتم بخلقه للسموات والأرض، هو الذي جعل لكم الأرض، ممهِّدة كالبساط، تستقرون عليها وتبنون وتنامون، وهي مسهَّلة وميسَّرة لكم للزراعة والبناء، فيها السهول، والوديان، والعيون، والأنهار، ولكم فيها جميع أسباب الراحة، والعيش، والاستقرار، وفيها الطرق التي تسلكونها في أسفاركم، لتهتدوا إلى مقاصدكم ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًأْ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ أي وهذا الإله وهذا الذي نزَّل لكم المطر، بمقدار ووزنِ معلوم، ينفع ولا يضرُّ، فأحيينا به أرضاً ميتة، جرداء مقفرة، فأحيينا بهذا المطر، النبات والزرع، وأخرجنا لكم به الثمر، كذلك نخرجكم من قبوركم بعد موتكم، والتعبير بقوله (بقدر) يشير إلى الإبداع والإتقان، فهو مقدِّر بوزنِ، لا يزيد فيتلف ويُغرق، ولا يقلُّ فيموت الزرع والضرعُ. . مثَّل تعالى لموت الأرض، بموت البشر، فكما تكون الأرض ميِّنةً مجدبة قاحلة، فتحيا بالمطر، كذلك يحيى الله الموتى من البشر!!

﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِرِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ أي وهـــــذا الإلـــــه المبدع، هو الذي خلق الأصناف والأنواع كلُّها، من النبات والإنسان، والحيوان، والشجر،

التعليقين المنافقين المناف

والثمر وغيرها، وسخَّر لكم ما تركبونه في أسفاركم، السفن في البحر، والإبل في البر ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ. ثُمَّ تَذْكُرُواْ يَعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَنَّتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلَذَا وَمَا كُنَّا لَهُم مُقْرِنِينَ﴾ أي لتستقروا وتعلوا على ظهور ما تركبونه من السفن والأنعام، ثم تتذكَّروا نعمة ربكم الجليلة عليكم، فتشكروه بألسنتكم وقلوبكم، وتقولوا عند ركوبكم: الحمد لله الذي سخِّر لنا هذا المركوب، وما كنا مطيقين ولا قادرين على ركوبه، لولا تسخير الله لنا ذلك!! هذه الإبل والسفن، هي التي كانت في زمن نزول القرآن، وأما في زماننا فقد تعددت وسائل الركوب والراحة، من قطارات، وسيارات، وطائرات نفَّاثة، وغيرها من المخترعات التي علمها الله للبشر ﴿ويخلق ما لا تعلمون﴾ فسبحان من سخَّر ويسُّر، وخلق فأبدع!! ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ أي وتقولوا: إنا راجعون إلى الله تعالى بعد هذه الحياة، والغرضُ أن يتذكِّر الإنسان أيضاً «السفرة الكبرى» وهي السفر إلى الدار الآخرة، التي لا بدُّ منها، لينال كل إنسان جزاءه. . ولمَّا ذكر تعالى اعتراف المشركين، بأن خالق الكون هو الله رب العالمين، ذكر ما يدلُّ على سفههم وجهلهم، فقد زعموا أن الملائكة بنات الله، وأن الله نكح من الجن، فولدت له الملائكة، وهو افتراء عظيم شنيع، تنَّزه الله عنه ﴿وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، جُزِّءًا إِنَّ ٱلإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴾ أي جعل السفهاء المشركون، لله جزء من عباده، وهو زعمهم أن الملائكة بناتُ الله، وعبَّر عن الولد بالجزء، لأنه بعضُ أبيه وجزء منه، فكيف يكون لله ولد، وهو منَّزه عن الشبيه والنظير؟ إن الإنسان لشديد الكفر، واضح البهتان، ولفظ ﴿كفور﴾ من صيغ المبالغة، وهي تدل على فظاعة الجرم وشناعته، وفي الآية تعجيب من جهلهم بعظمة الله وجلاله، وتنبيه على سخافة عقولهم، حيث وصفوا ربهم بما لا يليق به، ولهذا جاء الإنكار عليهم والتشنيعُ، فقال سبحانه ﴿ أَي الَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتِ وَأَصْفَكُمُ بِٱلْمَنِينَ﴾؟ أي هل اتخذ الرحمن لنفسه البنات، واختار لكم البنين؟ كأنه يقول: أمَّا تخجلون أن تجعلوا لله ما تكرهون؟ أليس لكم شيء من العقل، يحجزكم أن تجعلوا لله

وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّمْ مَن مَثَلًا ظَلَ وَجَهُمُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَالِمَ مُنِ الْمَرْمَ فِي مَثَلًا ظَلَ وَجَهُمُ مُسُودًا وَهُوَ كَاظِيمُ اللَّهِ أَوْمَن يُنَشَّؤُا فِ الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ اللَّ وَجَعَلُوا الْمَلَتَ كَمَة الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّمْ مَن إِنَاثًا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْلَبُ وَجَعَلُوا الْمَلَتَ كُنَة اللَّهُ مَن اللَّهُ الرَّمْ مَن إِنَاثًا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْلَبُ شَهَا عَبُدُ الرَّمْ مَن إِنَاثًا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْلَبُ شَهَا عَبُدُ الرَّمْ مَن إِنَاثًا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْلَبُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الل

الإناث وأنتم تكرهونهن؟ وتجعلون لأنفسكم البنين الذين تحبونهم؟ ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّمْنِ مَشَلًا ظَلَّ وَجَهُمُ مُسَودًا وَهُو كَظِيمُ ﴾ تقبيعٌ وتشنيع آخر، بأسلوب مُفْجِم، فيه تعجيب من سفههم وحماقتهم، أي وإذا بُشِّر أحدهم بولادة الأنثى، أسود وجهه من سوء ما بُشِّر به، وامتلأ صدره غمَّا وغيظاً، أفما كان من اللياقة والأدب \_ إن كان لهم عقل \_ أن لا ينسبوا "إلى الله ما يسوءهم ويحزنهم؟ وقد كان بعض العرب يهجر بيته، إذا ولدت له زوجته أنثى، وكان الكثير منهم يئدون بناتهم في التراب خشية العار، ثم هم ينسبون إلى الله البنات!! ومن توبيخ إلى توبيخ آخر، يوضّح القرآن سخافتهم فيقول ﴿ أَوْمَن يُسَفَّوُا فِى الْجِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ عَيْرُ مُبِينِ ﴾ أي أيجعلون لله وينسبون إلى مقامه العظيم، من يُربَّى في الزينة، وهو غير قويٍّ في الحجة والجدل، وهنَّ الإناث!!

قال ابن كثير: المرأة ناقصة في الصورة والمعنى، فيكمَّل نقصُ ظاهرها بلبس الحليُ، ليجبر ما فيها من نقص، كما قال بعض الشعراء:

وما الحَلْيُ إلاَّ زينةٌ من نَقِيصةٍ

يُتمِّمُ من حُسْنِ إذا الحُسْنُ قَصَّرا

وأما نقصُ المعنى، فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار، كما قال بعضُ العرب وقد بُشُر ببنت: (ما هي بِنِعْمَ الولد!! نصرُها بكاء، وبرُّها سرقة)!! ﴿وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْنِنِ إِنَثَا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمَ سَتُكْنَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ كَفَرُ آخر تضمَّنه قولهم السنيع، والمعنى: اعتقد السفهاءُ من أهل مكة، أن الملائكة ـ الذين هم أكمل العباد ـ إناث، وحكموا عليهم بذلك، فأين حجتهم؟ وما دليلهم؟ هل شهدوا خلقهم؟ فعلموا أنهم إناث؟ وهو تجهيل لهم، وتهكم بهم!! ستكتب شهادتهم هذه في صُحف أعمالهم، ويُسألون يوم القيامة عن هذا

وَقَالُواْ لَوَ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِلَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَ هُمْ إِلَا يَعْرَصُونَ فَ أَمْ ءَالْيَنَاهُمْ حَبَنَا مِن قَبْلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمُسِكُونَ فَ بَلْ يَعْرُصُونَ فَ أَمْ ءَالْيَنَاهُمْ حَبَنَا مِن قَبْلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمُسِكُونَ فَ بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمْتَةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثْرِهِم مُهْتَدُونَ فَ وَكَذَلِكَ مَا الرَسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُنْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أَرْسِلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُنْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أَرْسِلْنَهُ بِهِ قَلَلُ أَوْلُو جِثْتُكُمُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَنَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَثُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمُ وَالْوَا إِنَا بِمَا أَرْسِلْنَهُ بِهِ عَلَيْهِ وَإِنَا عَلَىٰ مَا أَوْلُو جِثْتُكُمُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَثُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِنَا بِمَا أَرْسِلْنَهُ بِهِ عَلَيْهِ وَالْمَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْنَهُ بِهِ عَلَيْهِ عَالَاقُوا إِنَا بِمَا أَرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَا لِلْ عَلَى الْعَلَوْلِهُ الْعَلَاقُولُوا إِنَا عِلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

الكذب والافتراء!! ولمَّا أفحمهم، وأقام عليهم الحجة بكذب هذا الإدعاء، احتجوا بمشيئة الله، فزعموا أن الله راض عن عبادتهم للملائكة ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْنُنُ مَا عَبُدُنَّهُم مَّا لَهُم بِنَالِك مِنْ عِلْمٍ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ أي قالوا: لو شاء الله ما عبدنا هذه الملائكة، ولا عبدنا الأوثان، ولمَّا كانت عبادتنا واقعة بمشيئة الله، فهو راض عنا!! قال تعالى تكذيباً لهم ﴿ما لهم بذلك من علم﴾ أي ليس لهم في ذلك حجة ولا برهان، وما هم إلا يكذبون ويفترون على الله ﴿أَمْ ءَالْبَنَاكُمُ كِتَنَّا مِّن فَبَّلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ﴾ هذا ردٌّ آخر على مزاعمهم الباطلة، أي هل وجدوا ذلك الباطل، في كتاب منزل قبل القرآن، أن الملائكة بنات الله، وأن الله يأمر بعبادتهم؟ فهم مستسمكون بهذا الكتاب يعملون بتوجيهاته!؟ ليس عندهم شيءٌ من ذلك، فهم إذاً يفترون ويكذبون على الله!! ثم حكى القرآن حقيقة أمرهم، وبيَّن أنهم في هذه المعتقدات، يقلّدون الآباء والأسلاف، تقليداً أعمى، فقال سبحانه: ﴿ بَلُ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم تُمهَّنَدُونَ ﴾ أي لم يأتوا بحجة عقلية، أو شرعية على ما زعموا، بل اعترفوا بأنهم يقلُدون آباءهم تقليداً أعمى، بغير نظر، فقالوا: لقد وجدنا آباءنا على طريقةٍ ودين، فنحن نتّبعهم فيما كانوا عليه، ونهتدي بآثارهم ﴿وَكُلَاكِ مَاۤ ٱرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدَّنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَنِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ أي ما بعثنا قبلك رسولاً من الرسل، في بلدٍ من البلاد إلاَّ قال المتنعمون فيها، الذين أبطرتهم النعمة: إنا وجدنا أسلافنا على ملَّة ودين، وإنَّا مقتدون بهم، فيما كانوا عليه من العبادة، لا نترك طريقتهم!! والآية تسلية لرسول الله ﷺ، ودلالة على أن التقليد هو دينُ المعاندين لرسل الله، في كل عصر وزمان، وأن التنعم، وحب الرئاسة، هو الذي صرفهم عن النظر، إلى فساد التقليد ﴿ قَلَ أَوَلُو جِنْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُم عَلَيْهِ ءَابَآءَكُم قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ، كَفِرُونَ ﴾ أي قال كال

نبئ لقومه، حين أنذرهم عذاب الله: أتقتدون بآبائكم، ولو جئتكم بدين هو أهدى وأرشد، مما كان عليه الأسلاف؟ قالوا: إنا كافرون بكل ماجئتم به من التوحيد والإيمان، ونحن ثابتون على ما كان عليه آباؤنا، لا ننفك عنه أبداً!! ﴿فَأَنفَمْنَا مِنْهُمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَيقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي فانتقمنا من الأمم الكافرة، وعذَّبناهم أشدَّ أنواع العذاب، فانظر كيف كان مصير أولئك الفجرة، المعاندين لرسل الله ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآَّ مِمَّا تَّعَبُّدُونَ﴾ هذه قصة إبراهيم عليه السلام، الذي يزعم كفار مكة أنهم على دينه ومذهبه، وهم يعبدون الأصنام، وقد تبرأ إبراهيم منها وحطَّمها، والمعنى: أذكر أيها الرسول لقومك عَبدةٍ الأوثان، حين قال الخليل إبراهيم لأبيه وقومه المشركين: إنني بريء من هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الرحمن ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ﴾ أي لكنْ ربي الذي خلقني، وأنار بصيرتي بنور الإيمان، فإنه سيرشدني إلى الدين الحق. ويهديني إلى طريق السعادة ﴿وَجَعَلْهَا كَلِمَةٌ لَاقِيَةٌ فِي عَقِيهِ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي وجعل إبراهيم (كلمة التوحيد) باقيةً في ذريته إلى يوم الدين، وأمرهم وأوصاهم أن يستمسكوا بها، كما قال سبحانه ﴿ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴿ وقوله سبحانه ﴿لعلهم يرجعون﴾ أي رجاء أن يرجع إليها، من كان أشرك منهم بالله، فيلتزموا دعوة التوحيد!! ﴿بَلَ مَتَّعْتُ هَـُثُولَاءَ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِـ، كَلِفِرُونَ﴾ «بل» للإضراب وهو الانتقال من حديث إلى حديث، وفي الآية لفتة لطيفة، توضُّح إمعان قريش في الضلال، وكأنه يقول: لندُّعْ حديث إبراهيم وقصَّتَه، ولْننظر في شأن هؤلاء «طغاة مكة» فقد زعموا أنهم على دين إبراهيم، ولمَّا جاءهم خاتم النبيِّين محمد ﷺ بالحنيفية السمحة «دين إبراهيم» كانوا أول من سارع إلى تكذيبه!! وسبب هذا الفجور

والطغيان، أننا متعناهم وآباءهم، بأنواع النُّعم والمتاع، فاشتغلوا باللذائذ والشهوات، عن دعوة (التوحيد والإيمان)، ولمَّا جاءهم الرسول المؤيد بالمعجزات الباهرات، قالوا عن القرآن: إنه سحرٌ مبين، واستهزءوا بالرسول عَلَيْق، وضمُّوا إلى كفرهم السابق، معاندة الحق والاستهانة به ﴿وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَلَنَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَكَيْنِ عَظِيم ﴾ يقصدون بالقريتين: بلدة مكة، وبلدة الطائف، أي وقال المشركون من طغاة مكة: هلاًّ أنزل هذا القرآن، على رجل عظيم كبير، غنيٌ موسر، من أهل مكة أو الطائف؟ يعنون أشراف قريش كالوليد بن المغيرة في مكة، أو «عُروة الثقفي» في الطائف!! استبعدت قريش نزول القرآن على محمد ﷺ، وهو فقير يتيم، لا يملك من حُطام الدنيا شيئاً، واقترحوا أن ينزل على أحد الرؤساء والعظماء الكبار، وهم يعتبرون مقياس العظمة: «الجاه، والمال، والزعامة» فمحمد لم يكن زعيم قبيلة، ولا رئيس عشيرة، ولا غنياً من أثرياء العرب، فكيف تنزل عليه الرسالة؟ وقد ردَّ الله عليهم هذه السفاهة والحماقة بقوله ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكٌ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾؟ أي هل هم يمنحون النبوَّة ويخصُّونَها من شاءوا؟ أو يقترحون أن تكون لفلان الغنيّ، أو فلان الوجيه من الناس؟ وفيه تعجيب من تحكمهم في شؤون الوحي!! ونحن الذين قسمنا بينهم الأرزاق، فلم نترك أمرها لهم، وإذا كان أمر الرزق ـ وهو تافه حقير ـ لم نتركه لهم، بل ته لينا قسمته بأنفسنا، فكيف نترك أمر النبوة ـ وهو عظيم وخطير ـ إلى أهوائهم ومشتهياتهم؟ فأمُر النبوَّة راجعٌ إلى الله، وهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته، لا يُنزل الرسالة، إلاَّ على أزكى الخلق قلباً، وأشرفهم بيتاً، وأزكاهم خُلُقاً، وهو محمد رسول الله، ولو كان يتيماً وفقيراً!! ثم بيَّن تعالى الحكمة، في التفاوت بين الناس في الأرزاق، فقال سبحانه: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ" مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ أي فاضلنا بينهم في الرزق، وجعلناهم مراتب وأصنافاً، فمن ضعيف وقوي، وفقير وغنيّ، وحاكم ومحكوم، ليكون كل واحد منهم مسخراً للآخر، يخدم بعضهم بعضاً،

ETENER CONTROLLER CONT

وَلُوْلَاۤ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْنِ لِبُمُوتِهِمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ويحقق بعضهم مصالح بعض، ولو كانوا جميعاً أغنياء، لتعطلت مصالح العباد، فمن الذي يشقُّ لنا الطرق؟ ويستخرج الذهب والمعادن من المناجم؟ ومن يزرع الأراضي ويحرثها؟ ومن الذي يكنس الطرقات، وينظّف المجاري، لولا حاجة الناس إلى المال؟ ثم قال تعالى ﴿ورحمة ربك خير مما يجمعون ﴾ أي ونعمتُه عليك يا محمد بالنبوة والرسالة، خير من جميع كنوز الدنيا، وحُطامها الفاني، فقد أكرمك الله بشرف النبوة، وهو شرف عظيم لا يوازيه شرف، ولا شيء من متاع الدنيا!؟ ثم بيَّن تعالى حقارة الدنيا، ودناءة قدرها عند الله، فقال سبحانه ﴿ وَلَوْلا آن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوبِهم سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يُظْهَرُونَ ﴾ المعارج: جمع مِعْرَج وهو المصعد، والزخرف: الذهب، والمعنى: لولا خشيةُ أن يفتتن الناسُ، ويصيروا أمة واحدةً في الكفر، لخصصنا هذه الدنيا بالكفار، فجعلنا لهم القصور العالية، سقفُها من فضة، وسلالمها ومصاعدها من فضة أيضاً، عليها يصعدون ويرتقون - كالمصاعد الكهربائية في زماننا - ﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوْبًا وَبُمُرُّا عَلَهَا يَنَّكِثُونَ﴾ وجعلنا لهم أيضاً السرر الوثيرة المرفَّهة، عليها يتكئون ويضطجعون، ﴿وَزُخُرُفّا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَكُم الْمَيَوْةِ الدُّنْيَأْ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ قال ابن عباس: : (وزخرفاً) أي ذهباً، أي جعلنا لهم السقف، والأبواب، والسرر، من الذهب والفضة، وهذا النعيم كلُّه، ما هو إلا متاعٌ موقت زائل، وحقيرٌ تافه، بالنسبة لنعيم الجنة، الذي أعدُّه الله للمؤمنين المتقين خاصة، لا يشاركهم فيها أحد، والآية سيقت لبيان حقارة الدنيا، وهَوَانها عند الله، فلولاً خوف الفتنة على المؤمنين، لخصَّ الله نعيم الدنيا بالكافرين، فجعل قصورهم وبيوتهم من الذهب والفضة، بدل الحجارة والخشب، وجعل لهم المصاعد يصعدون بها إلى تلك القصور الشاهقة، وجعل لهم السرر من الذهب، والسقف والأبواب من الذهب والفضة، وهي مزخرفة بأنواع الزينة والجمال، وكلِّ هذا النعيم حقيرٌ وحقير، بحيث يُبذل كلُّه للكافر، والعاقبة المحمودة للمؤمنين، وفي الحديث الشريف (لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْءَنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَهُ شَيْطَنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَمُهْ تَدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ لِيَصُدُونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَى يَنفَعَكُمُ ٱلْيُؤْمَ لِيَلِيتُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيْشَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَى يَنفَعَكُمُ ٱلْيُؤْمَ إِنْ الْمَنْدَةُ مُنْ اللَّهُمْ وَلَى يَنفَعَكُمُ ٱلْيُؤْمِ إِنْ فَيَالِمُ مُنْ مَن اللَّهُمْ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ اللَّهُمْ مَن وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾

بعوضة، ما سقى كافراً منها جرعةً ماء) رواه الترمذي، ولعلُّ في هذه الآية، ما يشير إلى هذه الأبنية الشاهقة، التي تسمى (ناطحات السحاب) والتي يصعد الناس إليها بالمصاعد الكهربائية يصعدون إلى خمسين أو سبعين طابق في دقائق معدودة، وما كان يخطر على بال أحد من البشر، أن ترتفع هذه الأبنية الشامخة، فتطاول الجبال، وهنا يظهر لنا سرُّ قوله تعالى: ﴿ومعارج عليها يظهرون﴾ أي يصعدون، وصدق نبوءة خاتم النبيِّين ﷺ حين حدَّث عن علامات الساعة فقال (وأن ترى الحفاة، العُراة العالة، رعاءَ الشاءِ يتطاولون في البنيان) رواه مسلم ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْر ٱلرَّمْنَ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنَّا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ أي ومن أعرض وتعامى عن القرآن، وذكر الرحمن، سلَّطنا عليه شيطاناً الإضلاله ﴿ فهوله قرين ﴾ أي ملازم ومصاحب له لا يفارقه ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن ٱلسَّبيل وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْ تَدُونَ ﴾ أي وإن الشياطين ليصدُّون قرناءهم الضالين، عن طريق الهدى والإيمان، ويحسب المفتونون، المخدوعون بتلك التُرَّهات الباطلة، أنهم على بصيرة وعلى هدي، وهذا أسوأ ما يفعله الشيطانُ بصاحبه، يُغويه ويُضلُّه ويوهمه أنه سائر في طريق الهدي، ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلْيَتَ بَيْنِي وَيَثِينَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرَقَيْنِ فَبَنْسَ ٱلْفَرِينَ﴾ أي حسى إذا جاء الـمـشــركُ مـع قــريـنــه الشيطان، وقد رُبطا بسلسلةِ واحدة، قال المشرك لقرينه الذي أغواه: يا ليت بيني وبينك بُعد ما بين المشرق والمغرب، فبئس الصديقُ والصاحبُ أنت، فقد أغويتني وأضللتني، وكلمة (المشرقين) من باب التغليب، غلَّب المشرق على المغرب، كما يُقال: القمران للشمس والقمر ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذ ظُلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ أي ويُقال لهم يوم القيامة توبيخاً: لن يفيدكم اشتراككم في العذاب، ولن يخفف عنكم ذلك شيئاً، بسبب ظلمكم، فلكل واحد نصيبه الوافر من العذاب!! والمراد أنهم لا يرون الراحة، التي يجدها المكروب، لأن المصيبة إذا عمَّت، خفَّتْ وهانت، فهؤلاء لا يجدون حتى السلوى في اشتراكهم في العذاب ﴿ أَفَانَتَ تُسْعِمُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْنَى وَمَن كَاتَ فِي ضَلَلِ مُبِينٍ ﴾

النافيانين المنافقة ا

فَإِمَّا نَذْهَبَنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ أَوْ نُرِينَكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْم مُّقَتَدِرُونَ ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِى أُوحِى إِلَيْكَ إِنَكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُونَ ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِى أُوحِى إِلَيْكَ إِنَكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ ﴿ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

أي هل باستطاعتك يا محمد أن تُسمع من به صمم؟ أو تهدي من كان أعمى القلب والبصيرة؟ شبّه الكفار بالصُمّ وبالعمي، فمهما بذل الإنسان جهده ليسمع الأصم، لا يمكن أن يسمع شيئاً، وأن يريه الطريق، لا يمكن أن يهتدي إليه، لفقده حاسة البصر، كذلك هؤلاء الكفار لا يسمعون ولا ينتفعون، فالرسول على يبالغ في دعوتهم، وهم يبالغون في الغي والضلال!! ﴿ فَإِمّا نَذْهَبَنَ بِكَ فَإِنّا مِنهُم مُننَقِمُونَ ﴾ أي إن عجلنا وفاتك يا محمد، قبل أن ننتقم لك منهم، فلا بد من معاقبتهم ﴿ أَوْ نُرِينكَ الّذِي وَعَدْنَهُم فَإِنّا عَلَيْهم مُقْتَدِرُونَ ﴾ أي نريك العذاب الذي وعدناهم به في حياتك، فنحن قادرون عليهم، والمراد من الآية: أنه لا بد من أن ننتقم منهم ونعاقبهم، إمّا في حياتك، أو بعد مماتك!!

قال ابن عباس: قد أراه الله ذلك يوم بدر، ولم يقبض الله رسوله، حتى أقرً عينه بإهلاك أعدائه، وحكّمه في نواصيهم ﴿فَاستَمْسِكُ بِالَّذِى أُوحِى إِلَيْكُ إِلَى عَلَى صِرَطٍ مُستَقِيمٍ ﴾ أي فتمسّك بالقرآن الذي أنزله الله عليك، فإنك على طريق مستقيم، لا عوج فيه، وهو طريق التوحيد، ودينُ الإسلام ﴿وَإِنّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَومِكُ وَسَوْفَ ثَتَنُلُونَ ﴾ أي وإن هذا القرآن العظيم، لشرف لك عظيم ولقومك، وسوف تُسألون عن هذه النعمة الجليلة، والمراد بقومه: (قريش) وسائر العرب، فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة، ويكفي أنهم صاروا خير أمة أخرجت للناس، بفضل هذا الدين العظيم، الذي شرَّفهم الله بحمل رايته ورسالته، ورحم الله الفاروق عمر حيث قال: (نحن قومٌ أعزَّنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله) ﴿وَسَّلَ مَن أَرْسَلْنَا مِن فَبِلِكَ مِن رُسُلِنَا وَلَهُ عَالَ إِن عَبِدُونَ ﴾ اسأل الذين سبقوك، من الرسل الكرام وأتباعهم، هل هناك أحدٌ دعا إلى عبادة غير الله؟ والمراد إجماع الأنبياء على (دعوة التوحيد)، فليس محمد ﷺ بدع من أحدٌ دعا إلى عبادة غير الله؟ والمراد إجماع الأنبياء على (دعوة التوحيد)، فليس محمد شَلِي بنا الله الرسل في دعوته إلى توحيد الله، ﴿وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهُ فَالُ إِنِي رَسُولُ رَبِ الْعَلَيْنَ وَكُولَ الله أن الطغيان ورسُولُ رَبِ الْعَلَيْنَ فَهِ ذكر تعالى هنا قصة موسى مع فرعون الطاغية الجبار، لينبه إلى أن الطغيان

فَلَمَّا جَآءَهُم بِثَايَلِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِي اَحْبَرُ مِنَ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيّٰهُ السَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ السَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ السَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ السَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَالْمَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَوْمِدِهِ فَالَ يَعَوْمِ أَلْيَسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ أَلْأَنْهُمُ مَجْرِى مِن تَعْتِي فَاللَّا بُمُصِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرُونَ اللَّا لَمُعْرَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُرْمُونَ اللَّهُ مُنْ مُنْ وَالْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُمْ وَالْمُونَ اللَّهُ مُ مُنْهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ مُنْهُ مُلِكُ مُ مُلِكًا مُنْ اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللل

والعناد واحد، فكما كذُّب فرعون موسى، فكذلك فعل كفار مكة مع سيد المرسلين، والمعنى: ولقد أرسلنا موسى بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه، إلى فرعون وأشراف قومه من الأقباط، فقال له موسى: إنى مرسل إليك من ربك، أدعوك إلى عبادته وتوحيده ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بَالَيْنِيَّأَ إِذَا هُم مِّنَّهَا يَضْعَكُونَ﴾ أي فلما جاءهم بتلك المعجزات الساطعة، ضحكوا سخرية واستهزاءً منه، شأن السفهاء الجهال، وإنما ضحكوا منها ليوهموا أتباعهم، أن تلك الآيات من قبيل السحر ﴿وَمَا نُرِيهِم مَّنَّ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنَ أُخْتِهَا ۚ وَأَخَذْنَهُم بَالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي وما نريهم آيةً من الآيار، الباهرة، كالطوفان، والضفادع، والدم، إلاّ وهي في غاية الكبر والظهور، ومع ذلك أصرُّوا على الكفر، وعاقبناهم بالعذاب الشديد، ليرتدعوا عن غيِّهم وضلالهم ﴿وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَيَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهَنَّدُونَ ﴾ أي ادع لنا ربك، ليكشف عنا العذاب، إننا لمهتدون تائبون، إن رفع اللهُ عنا الكرب والبلاء. . ولننظر إلى سفاهة القوم، فإنهم وهم في الكرب والضيق، وهم يستغيثون لرفع البلاء عنهم، يقولون لموسى ﴿يا أيه الساحر﴾ ولا يقولون: يا أيها الرسول، انتقاصاً لقدر موسى واستهزاء به، وذلك لغاية عتوهم وضلالهم، ثم يقولون ﴿ادع لنا ربك﴾ ويستنكفون أن يقولوا: ادع لنا ربنا، لأنهم كانوا يعتقدون بربوبية فرعون، وهذا أيضاً من طغيانهم وفجورهم ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ﴾ أي فلما رفعنا عنهم العذاب بدعاء موسى، إذا هم ينقضون العهد، ويصرُّون على الكفر والإجرام ﴿وَيَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، قَالَ يَعَوْمِ ٱلْيُسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِي مِن تَحْتِيَّ أَفَلَا نُبْصِرُونَ﴾ أي دعــــــا فرعون زعماء ورؤساء القبط، بعد أن كشف الله عنهم العذاب، وخاف أن يؤمنوا، وقف فيهم خطيباً مفتخراً متبجحًاً، وقال لهم يا قوم: أليست بلاد مصر الواسعة الشاسعة ملكاً لي؟ وهذه الأنهار المتفرّعة من النيل تجرى من تحت قصورى؟ أفلا تبصرون عظمة ملكي وسعة

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنَ هَذَا الَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَلُولَا أَلْفِي عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمُلَتِكِ فَ مُفْتَرِنِينَ ﴿ فَاسْتَخَفَ فَوَمَهُ السَّوَرَةُ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمُلَتِكِ فَ مُفْتَرِنِينَ ﴿ فَالسَّتَخَفَ فَوَمَهُ وَالسَّعُونَ النَّفَمَنَا مِنْهُمْ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا النَفَمَنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَفْنَكُم إِنَّهُمْ اللَّهُمُ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّخِرِينَ ﴿ وَلَنَا فَأَغُرَفْنَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّاخِرِينَ ﴿ وَلَنَا مُرْبِيهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ فَا صَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ فَيَ

سلطاني؟ فهل عند موسى شيء من هذا العز والسلطان؟ ﴿أَمِّ أَنَّا خَيْرٌ مِّنَ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ أي ألستُ أفضل من موسى، هذا الضعيف الحقير؟ الذي لا عزَّ له ولا جاه ولا سلطان؟ والذي لا يكاد يُفصح عن كلامه، لأنه عنَّ اللسان، لا يكاد يُبين الكلام!؟ وقف فرعون يذكّرهم بعظمته ورفعة شأنه، ويتباهى على موسى بما عنده من الذهب، والزينة، والملك، والأنهار الجارية، وهذه نظرة الأحمق الجاهل، المخدوع بالأبُّهة والبريق، ولا ينظر إلى الصفات الرفيعة، التي هي حلية الإنسان العاقل، التي تعلى قدره، ثم يزيد في الكبرياء والغرور، فيقول ﴿ فَلَوْلَا ۚ ٱلَّٰقِى ۚ عَلَيْهِ ۚ ٱسْوِرَةُ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآهَ مَعَهُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ مُفْتَرِنِينَ ﴾ أي فهلاً زيَّنه الله بأسورة ذهبية ، دليلاً على نبوِّته، أو جاءت معه الملائكة يكتنفونه، خدمةً له وشهادةً على تصديقه!! ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِينَ﴾ أي فاستخفَّ بعقول قومه، واستجهلهم لخفة عقولهم، وخَدَعهم بذلك الكلام البرَّاق، فأطاعوه فيما دعاهم إليهم من عبادته، بسبب فسقهم وفجورهم!! قال تعالى مبيِّناً نهايتهم المشؤومة: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْفَقّْمَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَكُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ أي فلما أغضبونا وغاظونا أشد الغضب، أهلكناهم بالإغراق في البحر، وجعلناهم عظة وعبرة، يعتبر بهم السابق واللاحق. . وقد كان فرعون يفخر بالقصور والأنهار، فأهلكه الله بجنس ما تكبُّر به مع قومه، وذلك بالغرق بماء البحر، ومن تكبُّر بشيء، دمَّره الله به، وإنها لعبرة للمعتبرين ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْبَيَعَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ أي ولمّا ذُكر (عيسى ابن مريم) في القرآن، وضُرب به المثل، وقيل لهم: إن كلُّ عابدٍ وما عُبد من دون الله في النار، ضحَّ المشركون، وارتفعت أصواتهم بالصياح، ومعنى ﴿يصِدُونِ ﴾ بكسر الصاد أي يصيحون ويضجُون، ﴿وَقَالُوٓا ءَأَلِهَتُـنَا خَيْرٌ أَمَّر هُوًّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرَ فَوَمُ خَصِمُونَ﴾

CESTIFICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِسْرَبُوبِلَ ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَجُعَلْنَا مِنكُم مَلَكُمْ لِلَهِ وَإِنَّامُ لَلِهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَا جَعَلْنَا مِنكُم مَلَكِيكَةً فِي ٱلأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿ وَإِنَّامُ لَمِلَّمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَنَّهِعُونً هَلَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ وَانتها وَأَنَّهِعُونًا هَلَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾

أى وقال كفار مكة: هل آلهتنا خيرٌ أم عيسى بن مريم؟ فإن كان عيسى في النار، فلا بأس أن تكون آلهتنا معه!! ما مثلُّوا لك هذا المثل، إلا على وجه الجدال والمكابرة، بل هم قوم شديدو الخصومة، مجبولون على اللَّجاج والعناد، روي أن رسول الله على قرأ على المشركين قوله تعالى ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ﴾ ضج المشركون وارتفعت أصواتهم بالصياح، وقالوا: شتم محمد آلهتنا!! فقال ابن الزَّبعري ـ وكان من طواغيت قريش .: يا محمد هل هذا خاصِّ بآلهتنا، أم بكل من عُبد من دون الله؟ فقال ﷺ: بل لكل من عُبد من دون الله!! فقال ابن الزبعري: قد خصمتُك ورب الكعبة ـ أي غلبتك بالحجة \_ أليست النصاري يعبدون المسيح؟ واليهود يعبدون عزيراً؟ وقومٌ منا يعبدون الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النار، فقد رضينا أن تكون آلهتنا في النار!! ففرح المشركون وضحكوا، وارتفعت أصواتهم، وظنوا أنهم غلبوا الرسول ﷺ بالحجة، فأنزل الله عذه الآية، ولو تأمَّل الأشقياء الآية لما اعترضوا عليها، لأن الآية تقول ﴿إنكم وما تعبدون﴾ ولم يقل: ومن تعبدون، و«ما» لما لا يعقل، فلم يدخل فيها المسيح، ولا الملائكة، وإنما أراد الأصنام، ويروىٰ أن النبي ﷺ قال له: ما أجهلك بلغة قومك!! «ما» لما لا يعقل!! ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنَّ إِسْرَوبِلَ ﴾ أي ما عيسى إلا عبدٌ كسائر الخلق، أنعمنا عليه بالنبوة، وصيَّرناه عبرة عجيبة، كالمثل السائر، حيث خلقناه من غير أب، وفي الآية ردٍّ على من عَبَد عيسى من دون الله، ﴿وَلَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَا مِنكُر مَّلَيَهِكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ﴾ أي لو شئنا لجعلنا بدلاً منكم ملائكة، يسكنون في الأرض، يعمرونها بطاعة الله، وأهلكناكم جميعاً، قال مجاهد: ملائكة يعمرون الأرض بدلاً منكم، والغرضُ من الآية: «بيانُ أنه ليس بين الله وبين أحدِ من الخلق نسب، لا عيسى، ولا عُزير، ولا الملائكة، إنما هو مقام (الربوبية) ومقام (العبودية) وليس عيسي ابناً لله، ولا شريكاً مع الله، وأن خلقه من أم بدون أب، مظهرٌ من مظاهر القدرة الإلهية ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم﴾ ثم إنه علامة على قرب القيامة، ولهذا قال ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَنَّبِعُونٌ هَٰذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ أي وإن مجيء عيسى، علامة على قرب الساعة ـ القيامة ـ لأن ظهوره من أشراطها، فلا تشكُّوا

في أمر القيامة، فإنها آتية لا محالة، وقل لهم يا أيها الرسول: اتبعوني واسلكوا طريقي، فهذا الإسلام دين الله الحق، الموصل إلى جنات النعيم ﴿وَلَا يَصُدُنَّكُمُ ٱلشَّيَطَانُ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُقٌ مُبِينٌ ﴾ أي واحذروا أن يصدَّكم الشيطانُ، عن اتباع دين الإسلام الحق، فإن الشيطان عدوٌّ خبيث، ظاهر العداوة لكم ولذرية آدم ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِنْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾ أي ولمَّا جاء عيسى بالمعجزات الواضحات، وبالشرائع البينات، قال لبني إسرائيل: لقد جئتكم بالحكمة الإلهية من عند الله ﴿وَلِأُبَيْنَ لَكُمُ بَعْضَ الَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ أي وقد أرسلني الله إليكم، لأبيِّن لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين، فخافوا ربكم في مخالفة أوامره، وأطيعوا أمري فيما أبلُّغه لكم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَلَذَا صِرَطُ مُستَفِيدٌ ﴾ أي أنا وأنتم عبيدُ لله، فقراء إليه، مأمورون بعبادته، هذا طريق واضح لا يضلُّ سالكه، لا اعوجاج فيه ولا التواء!! وهكذا يعلن السيد المسيح أنه عبدٌ لله، وليس له من صفات الألوهية شيء، فكيف عبده النصاري من دون الله؟ ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمُّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ أَلِيمِ ﴾ أي فاختلف النصاري في شأن عيسي، وصاروا فيه فرقاً وأحزاباً، منهم من يقول: إنه ابن الله، ومنهم من يقول: إنه هو الله، وعيسى، مع أمه ثالثُ ثلاثة، قاتلهم الله أنَّى يؤفكون!؟ ولهذا قال تعالى ﴿فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم﴾ أي فهلاك ودمار، لهؤلاء الكفرة الفجار، من عذاب يوم القيامة، المؤلم الموجع الشديد ﴿ مَلَ يَظُرُونَ إِلَّا ا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي هل ينتظر هؤلاء الضالون، إلا أن تأتيهم الساعة فجأة، وهم غافلون عنها، مشتغلون بلذائذ وشهوات الحياة، وحينئذِ يندمون حيث لا ينفع السندم!! ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ أي الأصدقاءُ في الدنسا،

النظالين المنافقة الم

يَعِبَادِ لَا خُوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُد تَعَزَنُون فَي الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَنِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ فَي ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُد وَأَزْوَبُكُو تُحَبِّرُون فَي ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُد وَأَزْوَبُكُو تُحَبِّرُون فَي يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلأَنفُسُ وَتَلَذُ الْأَعْيُنَ وَأَنتُد فِيهَا خَلِدُون فَي وَتِلْكَ الْجُنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا الْأَعْيُنُ وَأَنتُد فِيهَا خَلِدُون فَي وَتِلْكَ الْجُنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُذُتُو تَعْمَلُون فَي لَكُو فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُونَ فَي إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَدَابِ جَهَمَ خَلِدُونَ فَي لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ فَي الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَمَّ خَلِدُونَ فَي لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ فَي

يصبحون يوم القيامة أعداء، إلاَّ من كانت صداقتُه ومحبته لله، ومن أجل مرضاته، وهم المتقون الذين اتقوا محارم الله ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَنَكُمُ ٱلْنَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَرَّنُونَ ﴾ أي هؤلاء المؤمنون المتحابُون في الله، يناديهم الله فيقول لهم: يا عبادي المؤمنين، الذين تحققتم في العبودية لله، لا خوف عليكم في هذا اليوم العصيب، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من الدنيا، ثم وضحُهم تعالى بقوله ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِنَايَقِنَا وَكَاثُوا مُسْلِمِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُهُ وَأَزْوَيُهُمُّ يَحْبَرُونَ﴾ أي الذين صدَّقوا بالقرآن، واستسلموا لحكم الرحمن، ادخلوا الجنة أنتم وأهليكم وأزواجكم ﴿تحبرون﴾ أي تُسرُون وتنعَّمون فيها مع غاية البهجة والسرور ﴿يُطَانُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابُ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِـيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعَيُثُ وَأَسُرُ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ أي يدور عليهم خدم الجنة، بأوانِ من الذهب، فيها ألوان الطعام، وأقداح من ذهب فيها أنواع الشراب، مما لذَّ وطاب، وفي الجنة كلُّ ما تشتهيه النفوس، من أنواع اللذائذ والمشتهيات، وممَّا تُسرُّ به العيون من فنون المناظر الجميلة، والمشاهد البهية، مما لا عينٌ رأتْ، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، كما جاء ذلك في الحديث القدسي، وفوق هذا النعيم، لهم الخلود الدائم الأبدي في الجنة، ﴿وَتِلْكَ ٱلْجِنَّةُ ٱلَّتِي أُورَثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُر تَعْمَلُوك ﴾ أي وهذه جنة الخلد، التي أورثكم الله إيَّاها، بسبب أعمالكم الصالحة، التي فعلتموها في الدنيا ﴿ لَكُونَ فَهَا فَكِكَهُ ۚ كَثَرَةٌ مِنْهَا تَأَكُونَ ﴾ أي لكم في الجنة من أنواع الفواكه والثمار الشيء الكثير، تأكلون منه تفكهاً وتلذذاً، دون فناءٍ ولا انقطاع!! ولمَّا ذكر تعالى مصير السعداء، أعقبه بذكر مصير الأشقياء، فقال سبحانه ﴿إِنَّ ٱلنَّجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّم خَلِدُونَ لَا يُفَتِّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ أي إن الأشقياء المجرمين، الغارقين في الضلال

والإجرام، هم في عذاب الجحيم، مخلَّدون فيها أبداً، لا يخفُّف عنهم العذاب لحظة، وهم في ذلك العذاب (مبلسون)، أي يائسون قانطون من رحمة الله، ويائسون من النجاة ﴿وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظُّلِمِينَ ﴾ أي وما ظلمناهم بعقابنا لهم، ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم، لتعريضهم لها للعذاب الخالد، بأعمالهم الخبيثة المنكرة ﴿وَنَادَوْا يَكْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُمْ مَنكِتُوكَ لَقَدْ جِنْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْعَقِّ كَنرِهُونَ﴾ أي ونـادي الـكـفـار الـفـجـار مالكاً خازن النار، قالوا: يا مالكُ ادعُ لنا ربك، حتى يميتنا ويهلكنا، لنستريح من هذا العذاب الشديد!! فيجيبهم بعد ألف عام: إنكم مقيمون في العذاب، لا خلاص لكم منه ولا نجاة، قال ابن عباس: مكث مالك ألف سنة لا يجيبهم، ثم ردَّ عليهم الجواب بقوله ﴿إنكم ماكثون﴾ أي باقون مخلِّدون في العذاب، ثم بيَّن تعالى السبب فقال: ﴿لقد جُنناكم بالحقِّ﴾ الساطع المبين، ولكنكم كنتم كارهين لدين الله، مكذبين لرسوله، والمراد نفرتُهم عن الرسول، وعن القرآن، وشدة بغضهم لقبول الحق ﴿أَمْ أَبْرَمُواْ أَمَّرُا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ﴾ أي هل أحكم هؤلاء الكفار الفجار أمرهم، في الكيد لمحمد ﷺ وشرعه ودينه؟ وتآمروا فيما بينهم لقتله أو طرده من مكة؟ فإنا محكمون أمرنا في نصرته وإعزازه، وردّ كيدهم في نحورهم!! والآية تشير إلى تآمرهم على الرسول في (دار الندوة) وقد خيَّب الله مساعيهم، ونجَّى رسوله من شرهم، وقد كانوا يتحدثون بهذا الأمر، سرًّا في أنديتهم، ويتشاورون فيما بينهم في أمره عَيْرِهُمْ وَنُول قوله سبحانه ﴿أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيُجَوِّنهُمَّ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْنُبُونَ ﴾ أي هل يظنون أنا لا نعلم ما تحدثوا به فيما بينهم سرًّا، من التآمر على الرسول، وما أضمروه في أنفسهم من الكيد له؟ بلى نعلمه، وإن أمرهم لا يخفى علينا، وملائكتنا الحفظة تكتب أعمالهم وإجرامهم، والسرُّ: ما يُحُدث به الإنسانُ نفسه، والنجوى: ما تكلموا به بينهم بطريق الخفاء ﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَبِدِينَ ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ـ

النظافين المنافق المنا

سُبْحَنَ رَبِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَا فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيُلْعَبُواْ حَتَى يُلْقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِى السَّمَاتِ إِلَهُ وَفِى الْفَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ وَهُوَ اللَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ﴾ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ وَلا يَمْلِكُ الذِينَ لَيْهُمُونَ فَي مَنْهُمَ وَلَا يَمْلِكُ الذِينَ اللَّهُ عَلَى مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

على سبيل الفرض والتقدير \_: لو كان لله ولدٌ كما زعمتم وادَّعيتم، فأنا أول من يعبده، لأننى عبد مطيع لأوامره، ولكنَّ هذا مستحيل، لأن الله ليس له زوجة ولا ولد، وقال البخاري ﴿فأنا أول العابدين﴾ أي الآنفين، أي فأنا أول من خالفكم ووحَّد الله تعالى، وهذا قول مجاهد، والقول الأول أظهر ﴿ سُبِّحَنَ رَبِّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ الْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ أي تنزُّه الله وتقدُّس عمًّا يصفه به الكافرون، من نسبة الذرية والبنيين له، وهو الواحد الأحد، الفرد الصمد ﴿فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ أي اتركهم يا محمد في جهلهم وضلالهم يتخبُّطون، إلى أن يأتي ذلك اليوم الرهيب، الذي يجدون فيه جزاءهم، ويعلمون مصيرهم ومآلهم، وهو وعيد وتهديد ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ۗ وَهُو الْمَكِيمُ الْفِلِيمُ ﴾ (إله) بمعنى: معبود، والمعنى: وهو جلَّ وعلا معبودٌ في السماء، ومعبودٌ في الأرض، يعبده الملائكة في السماء، كما يعبده المؤمنون في الأرض، وهو الحكيمُ في صنعه، العليمُ بشؤون خلقه، وما فيه مصالحهم ﴿وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي تمجُّد وتَعَظُّم الله، المالكُ لجميع ما في السموات والأرض، من الملائكة، والإنس، والجن، وسائر المخلوقات، التي بين الأرض والسموات، فهو الخالق لها، وهو المالك لكل ذلك ﴿ وَعِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أي وعنده وحده علمُ وقت مجيء الساعة، لا يعرف وقتها إلا هو سبحانه، وإليه مرجع جميع الخلائق للحساب والجزاء ﴿وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِيرَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ بَعْلَمُونَ ﴾ أي لا يسقدر أحد أن يشفع لأحدٍ، ممن يعبدونهم من دون لله، إلاّ لمن شهد بالحقّ، وأقرّ لله بالوحدانية، وهم الملائكة، والأنبياء، والشهداء، فهؤلاء تنفع شفاعتهم، لأنهم يقرون لله بالوحدانية ويعرفون عظمة الله وجلاله، أما الأوثان والأصنام وسائر من عُبد من دون الرحمن، فلا تنفع شفاعتهم



لأحد من أهل الشرك، وفي الآية الكريمة ردَّ على المشركين في قولهم: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ أي ليشفعوا لنا ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَن خَلْقَهُم لِيَقُولُنَ الله فَأَنَى يُوْفَكُونَ ﴾ أي ولئن سألتَ المشركين: مَنْ خَلقهم؟ ليقولن: الله خلقنا!! فهم يعترفون بأن الخالق لهم، هو الله ربُّ العزة والجلال، ثم يعبدون غيره، فكيف يُصْرفون عن عبادة الرحمن، إلى عبادة الأوثان؟ مع اعترافهم بأن كلَّ ما في الكون من خلق الله عز وجل؟ وهذا تعجيب من حالهم وتناقضهم في العبادة ﴿وَفِيلِهِ يَنَرَبُ إِنَّ هَتُؤُلاً فَوَم الله عَوْم متكبرون متجبرون، لا يَعْمَنُونَ ﴾ أي وقول محمد ﷺ في شكواه لربه: يا رب إن هؤلاء قوم متكبرون متجبرون، لا يؤمنون بك ولا برسولك، فاصفح يا محمد عنهم أي دعهم وسلم أمرك لربك، فسوف يرون عاقبة إجرامهم وافترائهم على الله!!.

انتهى تفسير سورة الزخرف

CHEMISTER CONTROLLED TO THE PROPERTY OF THE PR

حمّ ۞ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَّكَةً إِنَّا كُنَّا مُرسِلِينَ مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرسِلِينَ صُنذِرِينَ ۞ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ إِنَّهُ هُو ٱلسّيعِ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ۞ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ يُحَي، وَيُمِيتُ رَبُكُمْ وَرَبُ ءَابَابِكُمُ ٱلْأَوَلِينَ ۞

#### تفسير سورة الدخان

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِيدِ

﴿ حَمّ وَالْكِتْكِ الْمُبِينِ إِنّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبُرَكَةً إِنّا كُمّاً مُنذِرِينَ ﴾ الحروف المقطعة ﴿ حَم ﴾ للإشارة إلى إعجاز القرآن، كما تقدم مراراً، ثم قال ﴿ والكتاب العبين ﴾ أي أقسم لكم بالقرآن العظيم، الواضح في إعجازه، البين في أحكامه، الفارق بين الهدى والضلال، أقسمُ لكم على أن هذا القرآن، قد أُنزل في أفضل الليالي، وأفضل الشهور، في ليلة عظيمة مباركة هي (ليلة القدر) وهي في ليلة من ليالي شهر رمضان ﴿ إِنا كنا منذرين ﴾ أي أنًا كنا معذرين البشر من عقابنا، فلم نترك أحداً من الخلق بدون إنذار، لتقوم الحجة عليهم ﴿ فِيهَا مَعْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا السنة كلّها، وما يكون فيها من الأرزاق، والآجال، والأعمال، تُلقى اللوح المحفوظ، أمرُ السنة كلّها، وما يكون فيها من الأرزاق، والآجال، والأعمال، تُلقى القرآن، وأرسلنا الرسل، رحمة منًا بالعباد، لهدايتهم وإرشادهم، لأن حكمتنا اقتضت أن لا القرآن، وأرسلنا الرسل، رحمة منًا بالعباد، لهدايتهم وإرشادهم، لأن حكمتنا اقتضت أن لا الرب الرحيم، هو رب الكون كلّه، سمائه وأرضه، وما فيها من المخلوقات، إن كنتم من أهل الإيمان واليقين، فاعرفوا أن الخالق هو الله رب العالمين ﴿ لا إِللهَ إِللهُ هُو يُحْيَهُ وَبُينِكُ ﴾ أي لا معبود بحق إلاً هو سبحانه، ولا خالق سواه، فهو للمحيي المميت، القادر الحكيم، الذي ينبغي أن يُعبد ويطاع، رب الأولين والآخرين، من المحيي المميت، القادر الحكيم، الذي ينبغي أن يُعبد ويطاع، رب الأولين والآخرين، من المحيي المميت، القادر الحكيم، الذي ينبغي أن يُعبد ويطاع، رب الأولين والآخرين، من

بَلْ هُمْ فِي شَكِ بَلْعَبُونَ ﴿ فَارْتَقِبْ بَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴿ يَعْمَ لَأَنِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴿ يَعْمَى النَّاسَ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ لَى رَبُنَ اكْشِفْ عَنَا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ لَيَ اللَّهُ اللَّاسَ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَمُوا مُعَلَّلُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُونَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِّلَةُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلَهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

السابقين واللاحقين ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِي يَلْمَبُونَ ﴾ أي ليسوا موقنين في قولهم: الله خالفنا، بل هم يشكُّون في القرآن، والرسول، وفي أمر البعث والنشور، وهم لاهون غافلون، عما ينتظرهم من الهول والعذاب ﴿ فَأَرْتَقِبَ بَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ أي انتظر يا محمد عذابهم، يوم تأتى السماء بدخان كثيف، يكاد يُزهق الأرواح، ويكتم الأنفاس، ويجعل الإنسان يترنَّح كالسكران ﴿ يَغْشَى النَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمٌ رَّبَّنَا آكَثِفْ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ أى يحيط العذاب بأولئك الكفار، من كل جانب، ويعمُّهم بهوله وشدته، فيستغيثون قائلين: يا ربنا اكشف عنا العذاب، نحن مؤمنون برسولك وكتابك، إن كشفته عنًا ﴿أَنَّ لَمُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّدٌ جَعَنُونٌ ﴾ أي من أين لهم أن يتعظوا ويتذكّروا؟ وحالهم معروفٌ حين جاءهم رسول عظيم، هو (محمد خاتم المرسلين)؟ جاءهم بالمعجزات الباهرة، فكذبوه واستهزءوا به، وقالوا: إنه يتلقى القرآن من رجل أعجمي، وقال بعض السفهاء عنه: إن محمداً رجل مجنون، فهل يُتوقِّع من أمثال هؤلاء أن يتذكروا، ويتَّعظوا؟ قال ابن مسعود: (إن قريشاً لمَّا استعصوا على النبي ﷺ دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحطٌ وجهد، حتى أكلوا العظام والميتة، فجعل الرجل ينظر إلى السماء، فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع، فقالوا ﴿رَّتَنَا ٱكْثِيفَ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا!! فدعا رسول الله ﷺ ربه، فكشف عنهم، فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر، فذلك قوله تعالى ﴿يوم تأتي السماء بدخان مبين. . ﴾ إلى قوله جلُّ ذكره ﴿إنا منتقمون﴾ رواه البخاري ﴿إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ أي سنكشف عنكم يا معشر المشركين العذاب، زمناً قليلاً، ثم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك والعصيان ﴿وَوَمَ نَظِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرِيِّ إِنَّا مُنْفِقِتُونَ﴾ أي وذكُرهم يوم نبطش بهم بطشتنا الكبرى، انتقاماً لك منهم، والبطشُ

معناه: الأخذُ بشدة وعُنفٍ، والمراد به (يوم القيامة)، حين لا يجدون لهم من ينصرهم من عذاب الله، وهذا قول ابن عباس، أن البطشة الكبرى (يوم القيامة) وقال ابن مسعود (يوم بدر) حيث قُتل من صناديدهم سبعون، وأسر منهم سبعون، والراجح كما يقول ابن كثير والرازى: أنه يوم القيامة، لأن الله وصف البطشة بأنها (كبرى) وهذا إنما يكون يوم القيامة، وإن كان يوم بدر عظيماً وكبيراً أيضاً ﴿وَلَقَدْ فَنَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ أَنّ أَذُواْ إِلَىٰ عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي نَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴾ أي ولقد ابتلينا بالنعمة والجاه والسلطان، قبل كفار قومك، (قوم فرعون)، وبعثنا إليهم رسولاً كريماً، ذا شرف ومكانة، من أكرم عباد الله، وهو «موسى» الكليم عليه السلام، فقال موسى لفرعون وأتباعه: ادفعوا إليَّ عبادَ الله، وأطلقوا سراح بني إسرائيل، من الذل والاستعباد، فأنا رسول ناصح لكم، مرسل من رب العالمين ﴿وَأَن لَا نَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِّ ءَاتِيكُم بِسُلطَين مُّبِينِ﴾ أي وأنصحكم أن لا تتكبروا على الله، بالاستخفاف بدينه ورسوله، إنى جئتكم بالمعجزة الواضحة، الدالة على صدق رسالتي، فاقبلوا نصحى!! ومع هذا البيان الواضح، فإن الطغاة من قوم فرعون، توعَّدوه بالقتل فاستجار بربه، فقال ﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُورَ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لِّرَ نُوْمِنُواْ لِي فَأَعَذِنُونِ﴾ أي وإنى التجأت إلى الله، واستجرتُ به أن تقتلوني، وإن لم تؤمنوا برسالتي، فكفوا شرَّكم عني، واتركوني وخلُّوا سبيلي!! ولكنَّ الطغيان يأبي مهادنة الحق، فيلجأ إلى البطش والتنكيل، لذلك دعا عليهم موسى، لما رأى أن شرَّهم قد استفحل ﴿فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنَّ هَـُٓوُلَآءٍ قَوْمٌ تُجَرِّمُونَ﴾ أي فدعا موسى عليهم، لما يئس من إيمانهم وصلاحهم، وقال يا رب: إن هؤلاء قوم فُجَّار، مغرقون في البغي والإجرام، فانتقم منهم وأهلكهم!! قال تعالى ﴿فَأَسِّر بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَفُونَ ﴾ في الكلام حذفٌ تقديره: فأوحينا إليه وقلنا له: اخرج بعبادي عَنَىٰ اللهُ اللهُ

كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُمُونٍ ﴿ وَ وَرُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ۞ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَلَارْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ۞ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ۞

ليلاً من أرض مصر، فإن فرعون وقومه سيتبعونكم، فإذا وصلت البحر، فاضربه بعصاك، ثم سرْ عليه أنت وأتباعك المؤمنون، ثم اتركه ساكناً على هيئته، بعد أن تجاوزه، فإن فرعون وجنده سيغرقون في البحر، لأنهم إذا رأوه ساكناً على حالته دخلوا فيه، فيطبقه الله عليهم، ويغرقهم فيه. . ثم ذكر تعالى نهايتهم المشئومة، وما آلوا إليه من الهلاك والدمار، فقال سبحانه ﴿ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٌ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَيَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ﴾ أي لقد تركوا كثيراً من الحدائق والبساتين، والأنهار والعيون الجارية، والمزارع الواسعة التي فيها أنواع الخضرة والنضرة، والفواكه والثمار؟ وكم تركوا فيها من ﴿مقام كريم﴾ وهي المساكنُ والدُور، والقصُور الأنيقة، وقد كانوا في ديارهم ناعمين بالرفاهية والهناء، وكمال السرور والحبور، وقد زال عنهم كلُّ ذلك ﴿ كَنَالِكُ ۚ وَأَوْرَنَّنَهَا فَوْمًا ءَاخَرِينَ﴾ أي أغرقناهم وأورثنا ملكهم وديارهم لقوم آخرين، هم (بنو إسرائيل) كما ذكر تعالى ذلك صريحاً في الشعراء، فقال ﴿كذلك وأورثناها بني إسرائيل﴾ فإن الله ملَّكهم أرضَ مصر، فصاروا لها وارثين، بعد أن كانوا فيها تُستَعْبَدين!! لقد ترك الطغاة من قوم فرعون، ما خلَّفوه وراءهم من (الكنوز، والبساتين، والقصور، والمتاع، والزروع) فقد غرقوا في البحر، وتركوا تلك الأموال والثروات، غنيمة باردة لبني إسرائيل ﴿فَمَا بَكَتَ عَلَيْهُمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرينَ ﴾ أي ما تأثر لموتهم أحد، ولا حزن عليهم إنسان، وما كانوا ممهلين إلى وقت آخر، بل عُجُل لهم العذاب، فأهلكهم الله بالغرق، والآيةُ وردت مورد التمثيل، يقول العرب: كُسِفتْ لموته الشمس، وبكت عليه السماء، أي كانت المصيبة به فادحة، وهنا قال: ﴿فما بكت عليهم السماء ﴾ أي لم يُصب بفقدهم وهلاكهم أحد، من أهل السماء والأرض، وقيل هو على الحقيقة، قال ابن كثير: أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء، فتبكى على فقدهم، ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم، فلهذا استحقوا أن لا يُمهلوا ولا يُؤخِّروا، لكفرهم وإجرامهم، وعتوهم وعنادهم، وفي الحديث الشريف (ما من مؤمن إلا وله في السماء بابان: باب ينزل منه رزقُه، وباب يصعد منه عملُه، فإذا مات بكيا عليه)

ثم تلا ﷺ ﴿فما بكت عليهم السماء والأرض. . ﴾ الآية، رواه الترمذي ﴿وَلَقَدْ بَعَيْنَا بَيْ إِسْرَةِ مِنَ ٱلْعَدَابِ ٱلْمُهِينِ مِن فِرْعَوْتُ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ أي نجينا المؤمنين من بني إسرائيل، من استعباد فرعون وطغيانه، من تسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة، خلَّصناهم من الاستعباد، عذاب فرعون الطاغية، إنه كان متكبراً جباراً، مسرفاً في الشر والفساد، يسومهم سوء العذاب ﴿ وَلَقَدِ آخَرَنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي اصطفيناهم وشرَّفناهم على أهل زمانهم، لصبرهم وإيمانهم، على علم منا باستحقاقهم ذلك ﴿وَءَالْيَنَّهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَا فِيهِ بَلَتُؤُا مُرِيثٌ﴾ أي أعطيناهم من الحجج والبراهين، وخوارق العادات، مثل فلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المنِّ والسلوى، ما فيه اختبار ظاهر لهم، لننظر كيف يعملون؟ ﴿ إِنَّ هَتَوُلآءِ لَيَقُولُونُ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَلُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ﴾ أي إن كفار مكة ليقولون: ليست هناك إلا موتة واحدة، وإذا متنا فلا حياة، ولا بعث، ولا نشور، وما نحن بمبعوثين بعد الموت!! والتعبيرُ عن كفار مكة بـ (هؤلاء) للتحقير والإهانة، كأنه يقول: إن هؤلاء السفهاء الحمقي من قومك، ليقولون: لن نموت إلا موتة واحدة ﴿ فَأَتُوا بِ عَابَابِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾ أي فأحيوا لنا آباءنا وأجدادنا السابقين، إن كنتم صادقين، في دعوى أن هناك بعثاً بعد الموت، حتى يخبرونا بما جرى وحدث لهم!! وهذا يدلُ على غباءٍ وسَفَهٍ في تفكيرهم، فإن البعث إنما يكون بعد انتهاء الدنيا، لا في الدار الدنيا، بل بعد انقضائها وفراغها وذهابها، يعيد اللَّهُ الناسَ إلى الحياة مرة أخرى خلقاً جديداً، ويجعل الكافرين لنار جهنـم وقوداً!! ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمّْ إِنَّهُمْ كَانُوا بُحْرِمينَ﴾ أي هـل كـفـار مكة أقوى وأشدُّ، أم أهلُ سبأ «ملوك اليمن»؟ الذين كانوا أكثر أموالاً، وأعظم نعيماً من قريش؟ وكذلك الذين كانوا قبلهم، كقوم عاد وثمود، من الأمم الضالة العاتية؟ أهلكناهم EI SUIDE STREET

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبَ ۞ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ وَلَكِنَ أَكْمُ مُلَ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ يَوْمَ الْفَصّلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَلَكِنَ أَكْمُ مُلَ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ يَوْمَ الْفَصّلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُعْنِى مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَنِيرُ الرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُولِ ۞ طَعَامُ الْأَشِيمِ إِنَّهُ هُوَ الْعَنِيرُ الرَّحِيمُ ۞ كَعْلِى الْحَمِيمِ ۞ كَعْلِى الْحَمِيمِ ۞ كَالْمُهُلِ يَعْلِى فِي الْبُطُونِ ۞ كَعْلِى الْحَمِيمِ ۞

بسبب إجرامهم، مع ما كانوا عليه من القوة، والشدة، والمنعَة؟ أفلا يخافون إن يهلكهم الله-كما أهلك من قبلهم من الطغاة المكذبين!؟ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيِّتَهُمَا لَعِبِينَ مَا خَلَفْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي ما خلقنا السموات والأرض، وما بينهما من المخلوقات العجيبة، إلاَّ عن حكمة وقصد وتدبير، ولم نخلقهما للَّهو والعبث، ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون ذلك، فينكرون البعث والجزاء ﴿مَا خَلَفْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِى مُولًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ﴾ أي إن يوم القيامة، موعدُ حساب الخلائق أجمعين، وفي ذلك اليوم الرهيب، لا يغني قريبٌ عن قريب، ولا حبيبٌ عن حبيب، لأن كلِّ إنسان مرتهنٌ بعمله، ومشغول بنفسه، ولا تنفع القرابةُ والشفاعة، إلا لمن رحمه الله، وهو المؤمن الذي يموت على الإيمان، فإنه تنفعه شفاعة الأنبياء، كما ورد في الحديث الصحيح (لكل نبيِّ دعوةٌ مستجابة، وقد تعجُّل كلِّ نبي دعوته، وإني اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلةً ـ إن شاء الله ـ من مات من أمتى، لا يشرك بالله شيئا) رواه البخاري، وكأن الآية تقول: لمَّا كان هذا الكون مخلوقاً عن حكمة وتدبير، فلا بدُّ إذاً من دار جزاء، يجازي فيه المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، وإلاّ كان هذا الوجودُ كلُّه عبثاً، وتنزُّه الله عن ذلك. . ثم يأتي الحديث عن المجرمين، ومآلهم المشئوم، وما يلقونه من أهوال وشدائد في الآخرة، فيقول سبحانه ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُورِ طَعَامُ الْأَثِيدِ كَٱلْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ﴾ أي إن هذه الشجرة الخبيثة، التي تنبت في قعر جهنم، وهي (شجرة الزقوم)، هي طعام كل كافر فاجر، لا طعام له غيرها، وهي في شناعتها وفظاعتها، كالنحاس المذاب الذي انصهر، واشتدت حرارته، فهو يجرجر في البطن، كغليان الماء الشديد الحرارة، يَغْلي

في بطون أهل النار، كغليان القِدْر بالطعام ﴿خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِـ، مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ أَي يُقال لزبانية جهنم، خذوا هذا الشقيّ الفاجر، فجرُّوه من تلابيبه بعنفٍ وشدة إلى وسط الجحيم، ثم ألقوا فوق رأس ذلك الفاجر، الحميم وهو الماء المغلى، الذي يشوى الجلد والوجه، ويقال له على سبيل السخرية والاستهزاء: ذق هذا العذاب، فإنك أنت المعزِّزُ المكرِّم عندنا!! وأيُّ عزَّة وكرامة، لمن يلقى هذه الإهانة؟ نزلت هذه الآيات في (أبي جهل) وأمثاله، فقد كان عدوُّ الله يقول لأصحابه: إن محمداً يَعِدُنا بطعام في جهنم هو «الزقوم» هل تدرون ما هو الزقوم؟ إنه الزُّبدُ، والرُّطبُ، ثم يأمر جاريته أنَّ تأتيهم بالزبد والرُّطبُ النفيس، ويقول لأصحابه: تزقَّموا فهذا هو الزقوم، الذي يعدكم به محمد، فأنزل تعالى هذه الآيات فيه، وأخبر أن شجرة الزقوم هي طعام كل أثيم فاجر، وليست كما يقول الشقيُّ الخاسر (أبو جهل) إنها: (الزبدُ والتمر) وإنما هي العلقمُ والجمر، وروى أن رسول الله ﷺ لقى ذات يوم أبا جهل، في أحد طرقات مكة، فقال له ﷺ: إن الله أمرني أن أقول لك: ﴿ أُولِي لِكُ فَأُولِي. ثم أُولِي لِكُ فأولى ﴾ أي ويلّ لك، ثم ويلّ لك!! فقال أتتوعدني يا محمد؟ والله ما تستطيع أنت وربك أن تفعلا بي شيئاً!! إني أعزُّ وأكرمُ أهل هذا الوادي، وأمنعُ أهل البطحاء، وأنا العزيزُ الكريم، فأذلُّه الله وقتله يوم بدر، وأنزل فيه هذه الآية ﴿ذُقَّ إِنَّكَ أَتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ﴾ ثم قال تعالى ﴿ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُم بِهِ. تَمْتَرُونَ﴾ أي هذا العذاب هو ما كنتم تشكُّون فيه، وتنكرونه في الدنيا، فذوقوه اليوم!! ولمَّا ذكر تعالى ما أعدُّه للمجرمين من العذاب والنكال، ذكر ما أعدُّه للمؤمنين الأبرار، من التكريم والنعيم في جنان الخلد والسعادة، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُوتٍ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَتِيلِينَ ﴾ أي إن هؤلاء الأبرار، الذين اتقوا ربهم في الدنيا، وخافوا عذابه، إنهم اليوم في الجنة، في مكان أمين، يأمنون فيه من جميع المخاوف، وهم منعَّمون، في حدائق وبساتين ناضرة، وعيون جارية، ولباسهم في الجنة، الحريرُ

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴿ يَنْ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَ إِ اَمِنِينَ ﴾ وَوَقَنَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴿ يَنَ الْمَوْتَةَ الْأُولَ وَوَقَنَهُم عَذَابَ ﴾ وَقَنَهُم عَذَابَ الْمَوْتَةَ الْأُولَ وَوَقَنَهُم عَذَابَ الْمَوْتَةَ الْأُولَ وَوَقَنَهُم عَذَابَ الْمَحِيمِ ﴿ قَا فَنَ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ فَا فَا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

الرقيق منه وهو «السندسُ» والسميكُ منه الذي له بريقٌ وَلمَعان، وهو «الاستبرق» ﴿كَنَاكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ أي وكما نعَّمناهم في الجنة بأنواع النعيم، كذلك أنكحناهم بنساءٍ من الحور العين، الجميلات الواسعات العيون، اللواتي يحار فيهن الطرف، من شدة الحسن والجمال!! ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَ فِي ءَامِنِينَ ﴾ أي يطلبون في الجنة من جميع ما يشتهون من الفواكه والثمار، آمنين من كل ما يسوءهم، ويكذِّر صفوهم، لأن الجنة دار الأمان، فهم آمنون من الأسقام، والأوجاع، والأمراض، فلا تعب في الجنة، ولا وَصَب، رلا خوف، ولا نَصَب ﴿لَا يَذُوفُوكَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ اللهِ الدوقون في الجنة الموت، إلا الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا، ونجَّاهم ربهم من عذاب جهنم الأليم، وقد جاء في الحديث الشريف (أنه يؤتى بالموت يوم القيامة، على صورة كبش أملح، ويُنادَى أهلُ الجنة وأهلُ النار، ويقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموتُ، وكلُّهم قد رآه، فيذبح الموتُ، ثم يقول المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت) رواه البخاري ﴿فَضَّلًا مِن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾ أي كلُّ هذا النعيم تفضلٌ وكرمٌ من رب العزة والجلال، لأهل الجنة السعداء الأبرار، وهذا هو الفوز الحقيقي، الذي لا فوز أعظم ولا أكبر منه، لأنه الفوز بالسعادة الكبرى الدائمة، كما قال سبحانه ﴿فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز﴾ ثم ختم الله السورة الكريمة بقوله ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرَّنِكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ﴾ أي فإنما جعلنا القرآن سهلاً ميسراً، وأنزلناه بلغتك بلسان العرب، كي يفهمه قومك، ويتذكروا ويتعظوا بآياته البينات، ويعملوا بموجب أحكامه، فانتظر يا محمد ما يحلُّ بهم، إنهم منتظرون هلاكك، وسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر في الدنيا والآخرة؟ هل لهم أم لك؟ وهو وعد للرسول أكيد، ووعيدٌ للمشركين شديد!!.

انتهى تفسير سورة الدخان

CENTRE STRAIGHT

حمّ ﴿ مَنْ لِللَّهُ الْكِنْكِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ كَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ مَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ لَآينتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ مَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ وَاخْطِلَفِ النَّهُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن رِّرْقِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاجِ ءَايَتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاجِ ءَايَتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

#### تفسير سورة الجاثية

#### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ لِهِ

﴿حَمَّ نَبْزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ الـــحــــروفُ المقطِّعة ﴿حَمَ﴾ للإشارة على إعجاز القرآن، كما تقدُّم مراراً، ثم بيَّن تعالى أن هذا الكتاب المجيد، منزَّلٌ من عند الله، خالق الأكوان، ومبدع الإنسان، (العزيز) في ملكه، (الحكيم) في صنعه، وفي هذا التقرير، ردٌّ على السفهاء من كفار مكة، الذين زعموا أن القرآن من تنزل الشياطين ﴿وما تنزلت به الشياطين. وما ينبغي لهم وما يستطيعون ﴾ ثم بعد الحديث عن الآيات التنزيلية، جاء الحديث عن الآيات الكونية، المعروضة في السموات والأرض، فقال سبحانه ﴿إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين﴾ أي إن في خلق السموات، وما فيها من روائع الآيات البديعة، من نجوم زاهرات، وشمس، وقمر، وفي الأرض وما فيها من جبال، وبحار، وأنهار، وخلائق عجيبة لا يحصيها إلا الله، لعلامات باهرة على قدرة الله، وحكمته، ووحدانيته، لأهل البصيرة والإيمان ﴿وَفِي خَلْقِكُرْ وَمَا يَبْثُ مِن دَاتَةٍ ءَايَثُ لِقَوْمِ يُوتِنُونَ﴾ أي وفي خلقكم أيها الناس من نطفة، ثم من علقة، متنقلة في أطوار مختلفة، ﴿وما ا يبث﴾ أي وما ينشره تعالى ويُفرِّقه من أنواع المخلوقات التي تدبُّ على وجه الأرض، من الأنعام، والزواحف، والسباع، والظباء، والوحوش الكاسرة، كل هذه دلائل وبراهين، لقوم يوقنون بقدرة الله، وعظمته، وجلاله ﴿وَاخْنِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَنَزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ ءَايَثُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾ أي وفي تعاقب الليل والنهار، بنظام محكم دقيق، وفيما أنزله الله من المطر، الذي به حياة الخلق والبشر، وسمَّى الله المطر رزقاً، لأن ا CENTRAL SECTION OF THE SECTION OF TH

تِلْكَ ءَايَنُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَءَايَنِهِ يُؤْمِنُونَ الْ وَيَلْ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَنِيدٍ إِلَى يَسْمَعُ ءَايَنتِ اللّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرَهُ بِعَدَاتٍ أَلِيمٍ إِلَى يَسْمَعُ عَايَنتِ اللّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرَهُ بِعَدَاتٍ أَلِيمٍ إِلَى وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيْعًا الْتَخَذَهَا هُزُولًا أُولَئيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ إِنَّ مِن وَرَآيِهِم جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَا مَا عَذَابٌ مُهِينٌ إِنَّ مِن وَرَآيِهِم جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَا مَا أَغَذُوا مِن دُونِ اللّهِ أَوْلِيَاتًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ إِلَى اللّهِ الْوَلِيَاتًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ إِلَى اللّهِ الْوَلِيَاتًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ إِلَى اللّهِ الْوَلِيَاتِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ إِلَى اللّهِ الْوَلِيَاتًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَابٌ عَظِيمُ إِلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

به تحصيل أنواع الرزق، فأحيا به الأرض بعد جدبها ويبسها، بأصناف الزروع، والنبات، والثمرات، وتقليب الرياح من جهة إلى جهة، حارة وباردة، ﴿آيات﴾ أي علامات ساطعة واضحة، على قدرة الله ووحدانيته، لقوم لهم عقول نيِّرة، وبصائر مشرقة ﴿ يَلُكَ ءَايَتُ اللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَئِهِ. يُؤْمِنُونَ﴾ أي هـذه دلائـل الله وحـجـجُـه وبـراهـيـنـه، نقصُّها عليك يا محمد بالحقِّ الساطع المبين، وإذا لم يصدِّق قومك كفار مكة بكلام الله، فبأي حديث وكلام يؤمنون ويصدِّقون؟ والغرضُ استعظامُ تكذيبهم للقرآن، مع وضوح بيانه وإعجازه!! ﴿وَيَلُّ لَكُلِّ أَفَاكٍ أَثِيرٍ﴾ أي هلاك ودمار، لكل كذَّاب، كثير الآثام والجرائم، وصيغةُ فعَّال (كذاب) وفعيل (أثيم) للمبالغة ﴿يَسْمَمُ ءَايَنتِ اللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُمِيُّرُ مُسْتَكَّمِرًا كَأَن لَرّ يَسْمَعُمُّ فَبَيْرَهُ بِعَذَابٍ أَلِمٍ﴾ أي يسمع آيات القرآن، تُقرأ عليه، وهي في غاية الوضوح والبيان، ثم يستمرُّ على كفره، ويتمادى في فجوره وطغيانه، كأنه لم يسمع كلام الله، فبشره يا أيها الرسول، بعذاب شديد موجع، في غاية الشدة والإيلام، والبشارة بالعذاب (للتهكم والسخرية)، فإذا كان هذا الشقيُّ لا يسمعُ النذير، فليأته العذاب في صورة البشير!! ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَبَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلَتِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أي وإذا بلغه شيء من آيات الذكر الحكيم، سخر واستهزأ منها، فله عذابٌ مع الذل والإهانة، والخزى والتحقير، وهي الجزاء المناسب، لمن يستهزىء بآيات الله ﴿وَيَن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمٌ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَأَةً وَلَمُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أي ولهم على كفرهم وفجورهم نار جهنم، تنتظرهم، وهم لا محالة واصلون إليها، ولا ينفعهم ما ملكوهُ في الدنيا من المال والبنين، ولا ما عبدوه من دون الرحمٰن، من الأصنام والأوثان، ولهم عذاب فظيع شنيع!! لقد نوَّع لهم تعالى فنون العذاب فقال: ﴿ أليم، مهين، عظيم ﴾ في مقابلة تفننهم في السخرية والاستهزاء بكلام الله، جزاءً وفاقاً.. ثم بيَّن تعالى أن هذا القرآن، المنزل على خاتم الأنبياء، هو طريق الهداية

CENTRICE CONTROLLED TO THE SECOND OF THE SEC

# هَنذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ أَلِيمُ اللَّهُ

والرشاد، لمن أراد الله له الخير والسعادة، فقال سبحانه ﴿ هَنذَا هُدُى ۗ وَالَّذِينَ كَثَرُوا بِاَيْتِ رَبِّهِم لَمُمْ عَذَابُ مِن رَجْزٍ أَلِيدُ ﴾ أي هذا القرآن في غاية الكمال، وهو الحقُّ بعينه الذي لا يشوبه الضلال، لمن آمن به واستنار بأنواره، والذين جحدوا بالقرآن، مع سطوع حججه، وظهور إعجازه، لهم عذاب من أشدِّ أنواع العذاب، مؤلم موجع، لا يُوصف من شدته وغلظته، والرجزُ في اللغة: أشدُّ العذاب، فهو تأكيد بعد تأكيد، وتهديد بعد تهديد، يناسب جرم من كفر بآيات الله!!

أشار تعالى في الآيات السابقة، إلى دلائل القدرة والوحدانية، وأمر بالنظر في آياته الكونية المبثوثة في الكون، فحيثما مدُّ الإنسان بصره، رأى آيات الله العجيبة!! فهذه السموات بأجرامها الضخمة، وأفلاكها الهائلة، وهي تدور في هذا الفضاء الرهيب، لا يصطدم نجم بنجم، ولا يدخل كوكب في مدار كوكب آخر، والمجموعة الشمسية - على ضخامتها \_ بالنسبة إلى هذا الكون الفسيح، أقلُّ بكثير من نسبة قطرة الماء، إلى مياه المحيطات كلها، فالكون واسع فسيح، لا يعلم مداه إلا ربُّ العزة والجلال، ولهذا لفتَ القرآن أنظار البشر للتفكر في خلق السموات، وهذه الأرض التي نعيش عليها، ذرة أو هباءة بالنسبة إلى النجوم والمجرات، ولولا النظام الذي وضعه الخالق فيها، لتاهت هذه الأرض في هذا الفضاء الوسيع، ولكنَّ الله سبحانه بحكمته وتدبيره، نظِّم ارتباطها وتناسقها بهذا الكون العجيب، فجعل بين الشمس والأرض مسافة محدودة، وهي في حركتها مع الشمس، لا تقترب ولا تبتعد عن هذه المسافة، التي قدَّرها الله لها، ولو اقتربت الشمس منا عُشْر هذه المسافة، لأصبحت الأرض كتلةً من الفحم الحجري الأسود، احترقت بمن فيها، ولو ابتعدت عنا عُشْر هذه المسافة، لتجمدت الأرضُ بمن عليها، ثم هذا التناسق والالتئام بين (الإنسان، والحيوان، والنبات)، آية من الآيات العجيبة، الإنسان يتنفس الهواء، فيأخذ (الأوكسجين) ويطلق غاز الفحم، والشجر والنبات يُطلق (الأوكسجين) ويأخذ غاز الفحم، فهناك تناسق بين حاجة الإنسان، وحاجة النبات!! وحول الإنسان مخلوقات متنوعة، من دواب، وأنعام، ووحوش، وزواحف، وحشرات، وقد نظمت حياتها تنظيماً دقيقاً، فالأسود مثلاً لا تتوالد كما تتوالد الأغنام والأبقار، ولو كانت تتناسل مثلها، لما أبقت على إنسان ولا غذاء، ولهاجمت الناسَ في دورهم ومنازلهم، وافترست الأطفال والرجال!! والذبابة الواحد. تعيش أسبوعاً أو أسبوعين، وهي تبيض مئات الألوف، فلو أُفلت لها الزمام، فعاشت سنة أو

CENTRE STATE OF THE STATE OF TH

سنتين، لكان الذباب يغطى الأجساد، ويأكل العيون والشفاه، ولما أمكن العيش في هذا الجو الوبيل، ولكنَّ قدرة الله المدبِّرة تضبط الأمور، في تقدير دقيق، محسوب فيه حساب جميع المخلوقات، ولهذا السرّ البديع، لفت القرآن الأنظار، إلى التفكر في هذا الكون، وما خلق الله فيه من أنواع المخلوقات العجيبة، كما وضحتها الآيات الكريمة ﴿إن في خلق السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون﴾ فسبحان من خَلَق فأبدع!! ونظُّم فأحكم التدبير، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى!! ﴿اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلُكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ. وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ﴾ أي الله جـــلّ وعـــلا بقدرته وحكمته، هو الذي ذلِّل لكم البحر، على سعته وعظمه، لتسير السفن على سطحه، دون أن تغوص في أعماقه، ولولا هذا التسخير والتذليل، لما استطاع الإنسان أن يقطع البحار، ويجوب القارات!! ولتنتفعوا بما خلقه لكم من أنواع الأسماك، وتستخرجوا منه أنواع الحلية، من اللؤلؤ، والمرجان، لأجل أن تشكروا ربكم على نِعَمه الجليلة ﴿وَسَخَّرَ لَكُرُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَرَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَبَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ أي وسخَّر لكم كل ما في هذا الكون، من (شمس، وقمر، ونجوم، وجبال، وأنهار، ونبات، وثمار) كلُّ هذا من فضله وجوده، وإحسانه على عباده!! فَمَنْ هذا المخلوق، الضعيف، الذي يحظى بكلِّ هذا الفضل، من رعاية الله وعنايته؟! أَفَلاَ يستحقُّ هذا الإله العظيم الجليل، أن يُعبد فلا يُكفر، على هذا الجود والإحسان؟! الأمر يحتاج إلى تفكير، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ أي يتفكرون في بدائع صنع الله، ويستدلون على وحدانيته وقدرته، فيؤمنون به ويعبدونه ﴿قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما مُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ﴾ أي قل يا أيها الرسول لعبادي المؤمنين، يعفوا ويصفحوا عن الكفار، الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولا يعتقدون بلقاء الله

CHARTE STREET

وَلَقَدْ ءَالَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ الْكِنْبَ وَالْمُكُوّ وَالنَّبُوُةَ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ
وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَهُم بَيِنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اَخْتَلَفُوا إِلَا
مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ
مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ
فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلِفُونَ ﴿ ثَلَيْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ثَكُنَاكُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَيَّعَهَا
وَلَا نَتَبِعْ أَهُواْ عَنِكَ مِنَ اللّهِ شَيْتًا
وَلَا نَتَبِعْ أَهُواْ عَنْكُ مِنَ اللّهِ شَيْتًا
وَلِا نَتَبِعْ أَهُواْ عَنْكُ مِنَ اللّهِ شَيْتًا
وَإِنَّ الظَلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَاللّهُ وَلِيُ الْمُنْقِينَ ﴿

وجزائه، ويتركوا جزاءهم إلى الله، ليعاقبهم في الآخرة، على ما اقترفوه في الدنيا من آثام وإجرام، فكلِّ إنسان يُجازى بعمله، فمن فعل خيراً نفع نفسه، ومن فعل شراً أضرَّ بنفسه، وعند الله تجتمع الخصوم ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِنْكِ وَٱلْخُكُرُ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَفَنَهُم مِنَ ٱلطِّيَئَتِ وَفَشَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ﴾ أي أنزلنا على بني إسرائيل (التوراة)، وأعطيناهم الحكمة وهي فصل الخصومات بين الناس، وجعلنا فيهم الأنبياء الكثيرين، ورزقناهم من أنواع النعم، من المآكل، والمشارب، والأقوات، والثمار، وأنواع اللذائذ الكثيرة، وفضلناهم على عالمي زمانهم، ولكنهم لم يشكروا الله على نعمه ﴿ وَءَاتَيْنَهُم بَيْنَتِ مِنَ ٱلْأُمَرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْدُ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ ﴾ أي وأعطيناهم دلائل ظاهرة، ومعجزات قاهرة، تدل على صدق رسالة محمد، وما بشُّرتَ به التوراة من بعثة خاتم النبيين، فما اختلفوا في أمر نبينا ﷺ، إلاَّ من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين، على صدق رسالته ﷺ، حسداً وعناداً، ورغبةً في أن تبقى الرسالة، محصورة في بني إسرائيل، لا تنتقل إلى العرب، فتكذيبهم لرسالته على عن عداوةٍ وحسد ﴿إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُوكَ ﴿ أَي هو جلَّ وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة، فيما اختلفوا وتنازعوا فيه، من أمر الإيمان والدين، وفي الآية تحذير لكفار مكة، أن يسلكوا مسلك من سبقهم، من الأمم العاتية الطاغية، فيحلُّ بهم | ما حلُّ بأولئك الكفرة المجرمين ﴿ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيمَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلَا نَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي جعلناك يا محمد على شريعةٍ واضحة ساطعة، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، فاستمسك بما أوحاه الله إليك، في هذا الكتاب المنير، ولا تتبع أهواء السفهاء الجهال من قومك، الصادّين عن دين الله ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغَنُّواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَبُّنَّا وإنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضُهُمْ ۚ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ ۚ وَٱللَّهُ وَلِى ۖ ٱلْمُنْقِينَ﴾ أي إنهم لن يدفعوا عنك شيئاً من العذاب، إن ﴿

هَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوفِنُونَ ﴿ أَمْ حَسِبُ الَّذِينَ الْجَرَّحُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَلُهُمْ الْجَرَّحُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَلُهُمْ وَمَا يُجَرِّحُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَلُهُمْ وَمَا يُهُمُّ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ وَلِيُجْزَى وَمَمَا يُهُمُّ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِي وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

سايرتهم على ضلالهم!! رُوي أن المشركين طلبوا من رسول الله ﷺ أن يكفُّ عن تسفيه عقولهم، والطعن في آلهتهم، والانتقاص منها، وأن يعبد آلهتهم سنة، ويعبدوا إلهه سنة، فنزلت السورة ﴿قُلُّ يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون ، وإلى هذه تشير الآية الكريمة هنا. . ثم بيَّن تعالى لرسوله ﷺ، أن أهل الضلال والهوى، ينصر بعضهم بعضاً، وأنه لا يواليهم ولا يساندهم إلا ظالم مثلهم ﴿وإن الظالمين بعضُهم أولياءُ بعض والله ولئ المتقين ﴾ هو ناصرهم ومتولى أمورهم، وهو عونهم وسندهم، وهم في حفظه ورعايته!! والغرضُ تحذيرُ المؤمنين من موالاة أعداء الله، ورسولَ الله ﷺ معصوم بحفظ الله له، ولكنه يُخاطب لأنه الرئيس والقائد لأتباعه المؤمنين ﴿ هَٰذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوفِنُوكَ ﴾ أي هذا القرآن نورٌ وضياء، وهدى وشفاء، بمنزلة البصائر، يبصر به الناسُ الحقُّ من الباطل، والهدى من الضلال، وهو هداية ورحمة لمن آمن به، وتمسَّك بتعاليمه الحكيمة، وأيقن أنه كلام ربِّ العالمين ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّئَاتِ أَن غَمْلَهُمْ كَأَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴿ أَي هِل يظن الكفَّارُ الفجار، الذين ارتكبوا أنواع الجرائم والآثام، أن نجعلهم في الحكم والاعتبار، كالمؤمنين الأبرار؟ ونعاملهم معاملتهم في الجزاء والتكريم؟ ﴿ سَوَآءَ تَحْيَنُهُمْ وَمَعَاثَهُمُّ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ﴾ أي هل يتساوى الأشرار مع الأبرار، في الحياة وبعد الممات؟ كلاً، لا يستوون في حالٍ من الأحوال، فإن المؤمنين عاشوا على الطهر والطاعة، والكفار عاشوا على الفجور والعصيان، وشتَّان شتَّان بين الفريقين، وساء ما ظنُّوا واعتقدوا بالله، أن يساوي بين الفجار والأبرار!! ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السموات والأرض بالعدل، ومن أجل تحقيق العدل لا بدُّ من مجيء الآخرة، للانتصار للمظلوم من الظالم، ولكي يُجازي كل إنسان بعمله، وبما فعله من خير أو شر، ولا يظلم ربك أحداً!! وضَّح سبحانه أن الحكمة من خلق العالم، هو الجزاء العادل، ولو لم تكن هناك آخرة ـ كما زعم الكفارُ ـ لاستوى المطيع والعاصى، والبر والفاجر، وهذا ما لا يتفق

COUNTY CONTRACTOR

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱلْخَنَدُ إِلَهُمُ هَوَدُهُ وَأَصَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَمَّ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ شَ وَقَالُواْ مَا هِى إِلّا حَيَانُنَا اللّهُ يَا لَكُونَ اللّهُ مِنْ عِلْمٍ إِنَّا هُمْ إِلّا حَيَانُنَا اللّهُ يَا لَكُونَ اللّهُ مَنْ عِلْمٍ إِنَّ هُمْ إِلّا كَنَا اللّهُ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ هُمْ إِلّا اللّهُ مَنْ وَمَا لَهُمْ مِنْدَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلّا كَنَا اللّهُ مِنْ عَلْمٍ إِنَّ اللّهُ مَنْ عَلَيْمِ عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَ

مع حكمة الله وعدالته ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوْيُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْهِ ۗ أَى أخبرني عن حال الشقى الفاجر، الذي ترك عبادة الواحد الأحد، وعَبَد الهوىٰ؟ ﴿وأَضلُّه الله على علم ﴾ أي عارفاً بالحق والباطل، **وقال ابن عباس**: «ذلك هو الكافرُ اتخذ دينه ما يهواه، فلا يهوى شيئاً إلاَّ ركبه» فإذا استحسن شيئاً في نفسه فعله، وإذا رآه قبيحاً تركه، لا يهوي شيئاً إلاَّ عَبَده من دون الله ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ . وَقَلْمِهِ . وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ . غِشَنَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ؟ أى وطبع على سمعه وقلبه، بحيث لا يتأثر بموعظة ولا نصيحة، ولا يتفكر في الآيات، وجعل على بصره غطاءً، حتى لا يُبصر الهدى والرشاد، وقد سُدَّت عليه جميعُ المنافذ، التي يدخل منها النور «السمعُ، والعقلُ، والبصرُ» فمن يهديه بعد أن أضلُّه الله؟ لا أحد يقدر على ذلك، أفلا تعتبرون وتتعظون!! ﴿وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُمَّا إِلَّا الدَّهَرُّ ﴾ أي قال المشركون المنكرون للبعث والنشور: لا حياة بعد هذه الحياة الدنيا، يموت بعضُنا، ويحيا بعضنا، ولا آخرة، ولا حساب، ولا جزاء، وما يفنينا إلا تعاقبُ الدهور، والأعوام، والأيام، وليس بعد ذلك شيء مما يقوله الرسل، وجاءت به الأديان!! وهذه (عقيدة الملاحدة)، الذين ينسبون الخلق إلى (الطبيعة)، فيقولون: الطبيعة أوجدتنا، والطبيعةُ تطوينا، قال تعالى ردًّا عليهم ﴿وَمَا لَهُم بِنَاكِ مِنْ عِلْرِ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ أي وليس لهم في هذه المزاعم الباطلة، مستند من شرع، أو عقل، وما هي إلاَّ ظنون منهم وأوهام، ظنُّوها حقائق، إ واعتمدوا عليها في إنكار يُوم الحساب﴿وَإِنَا نُتَلَىٰ عَلَيْهُمْ ءَايَنْتُنَا بَيْنَتِ مَا كَانَ حُجَّنَهُمْ إِلَآ أَن قَالُواْ أَنْتُوا بِعَابَابِنَا إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ ﴾ أي وإذا قُرئت عليهم آياتُ الذكر الحكيم، واضحات الدلالة على مجيء الآخرة، ما كان متمسكهم في إنكار البعث، إلا أن يقولوا: أحيوا لنا آباءنا، وابعثوهم من قبورهم، إن كنتم صادقين أننا سنحيا بعد الموت!! سمَّى تعالى هذا القول الباطل منهم

CHANGE STATES

قُلِ اللّهُ يُحْيِيكُونَ ثُمَّ يُمِيتُكُونَ ثُمَّ يَجْمَعُكُو إِلَى يَرْمِ الْقِيْمَةِ لَا رَبّ فِيهِ وَلَكِنَ أَكُورَ النّائِسِ لَا يَعْلَمُونَ شَقُومُ السّاعَةُ يَوْمَيِدِ النّائِسِ لَا يَعْلَمُونَ شَقُومُ السّاعَةُ يَوْمَيِدِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ شَى وَتَرَى كُلَّ أَمَّةٍ جَائِيةً كُلُّ أَمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِلَيْبِهَا الْيَوْمَ تُجْزُونَ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ شَى وَتَرَى كُلَّ أَمَّةٍ جَائِيةً كُلُّ أَمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِلَيْبِهَا الْيَوْمَ تُجْزُونَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ شَى هَذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِ إِلَى كُنْ نَسْتَنسِحُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ شَى هَامَا الَذِينَ المَنْوَلُ المَعْلِحَدِي فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي كَنْتُكُم اللّهَ المَعْلِحَدِي فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَنِهِ وَالْمَا الْذِينَ عَلَى الْمُؤْرُ الْمُبِينُ شَى وَمَعِلُوا الصّلِحَدِي فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَنِهِ وَالْمَا الْذِينَ عَلَى الْمَالِحَدِي فَيُدُولُوا الصّلِحَدِي فَيُدُولُهُمْ وَبُهُمْ فِي وَمَعْلُولُولُ الصّلِحَدِي فَيُدُولُونَ الْمَا الْذِينَ عَلَى الْمَالُونَ اللّهُ عَلَى الْمُؤَولُ الْمَعْرُدُ الْمُعْرِينُ اللّهُ الْمَالِحَدِي فَيْدُولُولُونَ الْمَالِمُولُ الْمَعْرَالُ الْمَالِولُ الْمَالِمُ الْمَعْرُدُ الْمُعْرِينُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَعْرِلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤُلُولُ اللْمُؤْلُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

«حجة» على وجه (التهكم والسخرية)، كماقال الشاعر: «تحية بينهم ضربٌ وجيعُ» وما عرف الحمقي أن البعث لا يكون هنا في الدنيا، إنما هو بعد الموت، وانتهاء حياة البشر ﴿قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِكُر ثُمَّ بِيُبِنَكُر ثُمَّ يَجْمَعُكُم إِنَّ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي قبل ليهم: الله الذي أحياكم حين كنتم في أصلاب آبائكم، هو الذي يميتكم عند انتهاء آجالكم، ثم بعد الموت يبعثكم للحساب والجزاء، فمن قَدَر على البدء، قَدَر على الإعادة، ولكن الكثيرين يجهلون قدرة الله عزَّ وجل ﴿وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَقَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبذِ يَخْسَرُ ٱلمُنظِلُون﴾ أي ولله جلُّ وعلا ملك جميع ما في الكون، هو الخالقُ وهو المالك لها، ويوم القيامة يخسر الكافرون، المكذبون بيوم الحساب، ويظهر خسرانهم في ذلك اليوم الرهيب ﴿ وَتَرَىٰ كُلُّ أَمَّنَو جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةِ نُدَّعَىٰ إِلَىٰ كِكَنِّهَا ٱلْيَوْمَ تَجْزَؤنَ مَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي وتـــرى كـــلّ أمــة مـــن الأمم، جالسة على الركب، من شدة الهول والفزع، وهي هيئة (المذنب الخائف)، وذلك حين يُؤتى بجهنم، فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد، إلا جثا على ركبتيه، يقول: نفسى، نفسى، وكلُّ أمة تُدعى إلى كتاب أعمالها، ويُقال لهم: اليوم تنالون جزاء أعمالكم، التي فعلتموها في الدنيا ﴿هَٰذَا كِنَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِتُ مَا كُنتُر تَعْمَلُونَ﴾ أي هذا كتاب أعمالكم يشهد عليكم بالحق، من غير زيادة ولا نقصان، فكل ما فعلتموه مثبتُ هنا ومحفوظ، لا شيء يُنسى، ولا شيء يضيع، كما قال سبحانه ﴿ويقولُونَ يَا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها﴾؟ أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا سَجَّلُهُمْ وَيُهُمَّ وَأَمَّا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَيَهِ؞ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أي فأما المؤمنون المتقون، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فإن الله (流用) (流n) (nn) (nn)

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرَ تَكُنْ ءَايِنِي تُتَلَى عَلَيْكُمُ فَاسْتَكَبَرَتُمُ وَكُفُمُ قَوْمًا تَجْمِينَ وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَ نَظُنُ إِلَا ظَنَا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم أَن نَظُنُ إِلّا ظَنَا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ مِسَتَهْزِيُونَ ﴿ وَقِيلَ الْيُومَ نَلسَنكُمْ كَا نَسِيتُمْ لِقَاتَهَ يَوْمِكُمْ هَلَا كَانُوا بِهِ مِسَتَهْزِيُونَ ﴾ وقيلَ اليَوْمَ ننسَنكُم كَا نسِيتُمْ لِقَاتَه يَوْمِكُمْ هَلَا وَمَا لَكُمْ مِن نَصِيرِينَ ﴿

يدخلهم في الجنة، وتلك هي السعادة الكبرى، التي لا سعادة بعدها، وعبَّر عن الجنة بقوله ﴿ فِي رحمته ﴾ لأن الجنة مكان تنزل الرحمة ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُوا أَفَارَ نَكُنَّ ءَايَنِي تُتَلَى عَلَيْكُم فَأَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنُمْ قَوْمًا نُجْرِمِينَ﴾ أي وأمَّا الكافرون الجاحدون فيقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: ألم تكن الرسلُ تتلو عليكم آيات الله؟ فتكبرتم عن الإيمان بها، وأعرضتم عن سماعها، وكنتم قوماً مغرقيين في الإجرام!! ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّبَ فِيهَا قُلْمُ مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّفُنُّ إِلَّا ظُنًّا وَمَا غَنْ بِمُسْتَيْقِينَ ﴾ المراد بالساعة القيامة، أي وإذا قال لكم المؤمنون: إن ما أخبركم الله به، ووعدكم بمجيئه، حق كائن لا بدُّ أن يأتي، والقيامة قادمة لا محالة، قلتم لغاية عتوِّكم وضلالكم: أيُّ شيء القيامة؟ نحن لا نعرفها ولا نؤمن بها، نسمع بها سماعاً، ولا نظن أنهاستحدث، ولسنا مصدِّقين بها يقيناً ﴿وَبَدَا لَمُمَّ سَيِّنَاتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بهم مَّا كَانُوا بِيهِ يَسْتَزِيُونَ﴾ أي ظهرت لهم يوم القيامة، قبائح أعمالهم، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه، ويستهزئون به في الدنيا، ويقولون: متى يأتينا العذاب؟ سخرية واستهزاء ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَنَكُمْ كُمَّ نَسِينُم لِقَانَة يَوْمِكُمُ هَذَا وَمَأْوَيْكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَّصِرِينَ ﴾ أي ويسقال لهم: اليوم نترككم في العذاب، ونعاملكم معاملة الناسي، كما تركتم العمل لهذا اليوم الرهيب، ولم تبالوا به، ومصيركم ومسكنكم اليوم في نار جهنم، لا مأوى لكم غيرها، وليس لكم من ينصركم ويخلُّصكم من هذا العذاب!! والمرادُ بالنسيان في الآية: التركُ، قال مجاهد: ﴿ فاليوم ننساكم ﴾ أي نترككم كما تركتم العمل للآخرة، لأن الله تعالى لا يضلُّ ولا ينسى، روى مسلم في صحيحه (يقول الله للعبد يوم القيامة: ألم أكرمك؟ وأزوِّجك وأسخِّرُ لك الخيل والإبل؟ فيقول العبدُ: بلي يا ربّ!! فيقول: أفظننتَ أنك ملاقيّ؟ فيقول: لا، فيقول الله تعالى له: فاليومَ أنساك كما نسيتني) رواه مسلم، أي أهملك وأتركك في العذاب كما

CECHION CONTROLLED IN CONTROLL

ذَلِكُمْ بِأَنَّكُو اَتَّخَذَتُمْ ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتْكُو الْحَبَوَةُ الدُّنَيَّ فَالْيَوْمَ لَا يُحْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا مُتَمَ بُاللَّهُ الْحَبَدُ وَبِ السَّمَوَتِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبِ الْعَالَمِينَ وَلَا هُمْ يُسْتَعْبُونَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَنْدِيْرُ الْحَكِيمُ اللَّهُ الْعَالَمِينَ وَهُو الْعَنْدِيْرُ الْحَكِيمُ اللَّهُ الْعَالَمِينَ وَلَا اللَّهُ الْعَالَمِينَ وَلَا اللَّهُ الْعَالَمِينَ وَلَا اللَّهُ الْعَالَمِينَ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تركت عبادتي وطاعتي ﴿ وَلِكُم بِأَنْكُو الْغَذَيْم ، ابنتِ اللهِ هُرُوا وَعُرَّتُكُو اللهُ الله أَلَ اللهُ أَلَ اللهُ أَلَ اللهُ أَلَ اللهُ الله الله الله الله ودينه، واستهزأتم بما جاءكم به الرسول، وخدعتكم الدنيا بزخارفها وأباطيلها، حتى نسيتم الآخرة ﴿ فَالَيْوَم لَا يُعْرَبُونَ مِنْهَا وَلا مُم اللهِ مَنهم أن يرضوا ربهم، بالتوبة السّعَنبُوك أي فاليوم لا يُخرجون من نار الجحيم، ولا يُطلب منهم أن يرضوا ربهم، بالتوبة والطاعة، ولا أن يعتذروا إليه، لفوات الأوان ﴿ فَلِلّهِ الْحَمْدُ وَلِ اللّهُ وحده خاصة الحمدُ والثناء، لأنه الخالق والمالك لكل ما في السموات والأرض ﴿ وَلَهُ ٱلْكِيْرِيّا اللهُ فِي السموات والأرض سبحانه وتعالى ربُ العزة والجلال!!.

انتهى تفسير سورة الجاثية

حمّ ﴿ مَنْ لَلْهِ الْكَلَابِ مِنَ اللّهِ الْمَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا لَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَتَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا لَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَتَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا لَذَعُونَ مِن دُونِ اللّهَ مَوَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ النَّوْفِ الْمَنْ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ النَّوْفِ الْمَنْ الْمَرْفِ مِنْ عَلَمٍ إِن كُنتُمْ صَكِيفِينَ ﴾ إلى الله مَذا أَقُ أَنْكُرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَكِيفِينَ ﴾

# تفسير سورة الأحقاف

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿حَمَّ نَنْزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ﴾ الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن، ثم بين تعالى أن هذا الكتاب المعجز، منزل من عند الله، ﴿ العزيز ﴾ أي الغالب القاهر لكل إنسان ومخلوق، ﴿الحكيم﴾ الذي لا يفعل شيئاً إلا عن حكمة وتدبير، وصف تعالى نفسه بالعزة والكبرياء، والحكمة في الأقوال والأفعال ﴿مَا خُلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أي ما خلقنا هذا الكون على وجه العبث والباطل، وإنما خلقناه بالحقِّ الواضح، لندلُّ على وحدانيتنا، وكمال قدرتنا، خلقناه إلى زمن معيَّن هو يوم القيامة ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ أي والجاحدون لوحدانية الله، معرضون عن النظر في هذا الكون، لا يفكُّرون كيف خُلقوا؟ ولماذا خُلقوا؟ يعيشون كالبهائم السارحة، لا تدري ما يُصنع بها؟ مع أن كل صفحة من صفحات هذا الوجود، تنطق بعظمة الله ووحدانيته، وكل ذرة تشهد بإبداعه وتدبيره، ويا ويل الإنسان الذي يغمضُ عينيه، حتى لا يرى دلائل قدرة الله ووحدانيته، فيما حوله من المخلوقات العجيبة!! ﴿قُلُ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَمُمَّ شِرَكُ فِي ٱلسَّنَوَتُّ ﴾ أي قل يا أيها الرسول، لهؤلاء المشركين الوثنيين، عَبَدةِ الأوثان والأحجار: أخبروني عن هذه الأصنام، التي عبدتموها من دون الله، وزعمتم أنها آلهة؟ أرشدوني أيَّ جزء من أجزاء الأرض خلقوه؟ وماذا خلقوا من المخلوقات؟ من إنسان، أو حيوان، أو فَلَك، أو نبات!؟ وهل لهم شركة مع الله، في خلق شيء مما في السموات من بدائع المخلوقات؟ ﴿أَنْلُونِ بِكِتَبِ مِن نَبْلِ هَلْذَا أَوْ أَنْكُرَةٍ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَكِوْبِكَ أي هاتوا لي

وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْكَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَلِهُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافُوا لَمُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ كَافُوا لِلْحَقِ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ كَافُوا لِلْحَقِ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ كَافُوا لِلْحَقِ لِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ كَافُوا لِلْحَقِ لَا يَعْدَدُهُمُ هَلَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ ال

كتاباً من الكتب المنزلة من عند الله، قبل القرآن، تأمركم بعبادة هذه الأوثان، وأن الله شرع لكم عبادتها؟ أو ائتوني بـ ﴿ أَثَارة ﴾ أي ببقية من علم من علوم الأولين، تشهد باستحقاقها للعبادة، إن كنتم صادقين في دعواكم أنها شركاء مع الله!! والغرضُ توبيخُهم على هذا البهتان، فإن كل كتب الله المنزلة، ناطقة بالتوحيد، وإبطال الشرك، فليس لهم مستند من عقل أو نقل. . ثم أخبر تعالى عن ضلالهم في عبادة غير الله فقال ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِنَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لًا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْرِ ٱلْقِيَكَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَفِلُونَ﴾ أي لسيس هـنــاك أضــلُ ولا أجهل، ممن يعبد أصناماً من الحجارة، لا تسمع دعاء الداعين، ولا تعلم حاجات المحتاجين، لأنها جمادات لا تسمع ولا تعقل، وهذه الأصنام غافلة عمن يتضرُّع إليها ويدعوها، وفيه تهكُّمُ بها وبعابديها ﴿وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاشُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِنَ﴾ أي وإذا جُمع الناس للحساب يوم البعث، كانت هذه الآلهة أعداءً لعابديها، يضرونهم ولا ينفعونهم، وتتبرأ ممن عَبَدها من دون الله، وذلك أن الله بقدرته يحيى الأصنام، فتتبرأ من عابديها ويقولون: ﴿تِبرأنا إليك ما كانوا إيَّانا يعبدون﴾ وذلك زيادة في الحسرة على الكفار، الذين أفنوا أعمارهم في عبادة الأحجار، والآية تشمل كل من عَبَد غيرَ الله، من حجر، أو شجر، أو بشر، فالجميع يصبحون يوم القيامة أعداء، كما قال سبحانه ﴿سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً﴾ ثم قال تعالى مخبراً عن عناد المشركين ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا يَبِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلَا سِخِّ مُبِينًا ﴾ أي وإذا قُرئت على المشركين، آيات القرآن الكريم، ساطعات بيِّنات الإعجاز، قال أعداء الله الكفرة: ما هذا القرآن إلاَّ سحرٌ، واضحٌ أمره أنه سحرٌ ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرْتُهُ فَلَا نَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ أي هل يقول المشركون: اختلق محمد هذا القرآن، وافتراه من تلقاء نفسه، ثم نَسَبه إلى الله؟ قل لهم: لو

أنني اختلقتُ هذا القرآن ـ على سبيل الفرض والتقدير ـ فإنكم لا تقدرون أن تدفعوا عني عذاب الله، ولا تنقذوني من عقابه وبطشه، فهو الذي يعاقبني على الافتراء عليه، فكيف أكذب على الله من أجلكم، وأتعرَّض لعذابه الشديد؟ ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا لَفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُرُ وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ أي هو سبحانه العالم بما تخوضون في القرآن، وتطعنون فيه، فتقولون عنه: إنه سحر، إنه شعر، إنه أساطير الأولين، وغير ذلك من وجوه الطعن، وكفي أن يكون الله العليم، شاهداً بيني وبينكم، يشهد لي بالصدق والتبليغ، ويشهد عليكم بالجحود والتكذيب، وهو سبحانه الغفور لمن تاب، الرحيم بعباده، وفيه وعدّ لهم بالغفران والرحمة، إن رجعوا عن الكفر، وبيان لحلمه تعالى عليهم، إذ لم يعاجلهم بالعقوبة، مع سخريتهم واستهزائهم!! ﴿قُلُ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْرٌ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِنَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ أي قل لهم يا أيها الرسول: لستُ أول رسول أرسل للناس، بل جاء قبلي رسلٌ كثيرون، وما أنا بالرسول المبتدّع، الذي لا نظير له، حتى تستنكروا دعوتي ورسالتي!؟ ولستُ أدري ما يُفعل بي ولا بكم في الدنيا؟ هل أنصر عليكم أم أقتل؟ أم يحدث لي ما حدث للرسل، من الإخراج من الوطن؟ كما لا أدري أيُخسف بكم، أم تُرمون بالحجارة؟ فأنا لا أتبع إلا ما أوحاه الله إليَّ، ولا آتي بشيء من تلقاء نفسي، وما أنا إلا رسولْ صادق، أنذركم عذاب الله وانتقامه!! ﴿فَلُ أَرَءَيْتُدَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِدِ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِدِ، فَنَامَنَ وَاسْتَكْبَرْثُمَّ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين، الكافرين بالقرآن: أخبروني إن كان هذا القرآن كلامَ الله حقاً، ولم يكن سحراً، ولا مفتري كما تزعمون!! وكذَّبتم به وجحدتموه، وقد شهد رجلٌ من كبار علماء بني إسرائيل، فآمن به واستكبرتم أنتم عن الإيمان؟ كيف تظنون أن الله

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْمَدُوا بِهِ فَسَبَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيدٌ ﴿ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُسْنِذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ وَهَذَا كِتَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ وَهَذَا كِتَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ فَيَ إِنَّ اللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَلَمُوا فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ فَعَرَنُونَ ﴿ فَا لَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْمَلُونَ فَي اللهِ عَرَاقًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَعَالَمُوا فَلَا خَوْلًا فِي اللهِ عَمْلُونَ فَي اللهِ عَرَاقًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَعَالَمُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُونَ فَي اللَّهُ عَلَوْلًا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَمْلُونَا فَيْعَالَونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُوا مِنْ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ لَقُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُمْ الْمُؤَلِقُونَ فَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُ فَلَا عَلَوْلًا لِللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

سيفعل بكم؟ ألستم تكونون أشقى الناس؟ وأظلم الناس؟ والله لا يوفق للإيمان كل ظالم فاجر!! أمَّا الشاهدُ الذي أشارت إليه الآية، فهو (عبدُ الله بن سَلاَم) من أكبر أحبار اليهود، وقد أسلم رضي الله عنه، حين هاجر النبي إلى المدينة المنورة، فجاء إليه وسأله عن ثلاثة أسئلة لا يعلمهن إلاَّ نبيٌّ ـ كما في رواية البخاري وأحمد ـ فلما أجابه عنها أسلمَ، وروى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: (ما سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول لإنسان حيِّ يمشي على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة، إلا لعبد الله بن سلام، وفيه نزلت الآية ﴿وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن﴾ الآية ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونًا إِلَيْهُ ﴾ هذه مقالة رؤساء قريش، أي قال الطغاة المستكبرون من رؤساء قريش: لو كان في هذا الدين خيرٌ، ما سبقنا إلى الدخول فيه، أمثالُ هؤلاء الفقراء الصعاليك، مثل (عمار، وصهيب، وخباب، وبلال) وأمثالهم ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ، فَسَيَقُولُونَ هَلَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ أي ولمَّا لم يهتدوا بالقرآن، مع وضوح إعجازه، قالوا عنه: هذا كذبٌ قديم، مأثورٌ عن الناس الأقدمين، أتى به محمد ونَسَبه إلى الله! ؟ وهذا هو الكِبْرُ، الذي قال عنه رسول الله ﷺ: (الكِبْرُ بَطَرُ الحقُّ وغَمْط الناس) رواه مسلم أي عدم قبول الحق، واحتقار الناس ﴿ وَمِن قَبْلِهِ ، كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ أي ومن قبل القرآن، الذي أنزله الله عليك يا محمد، أنزلنا التوراة على موسى، قُدوة يؤتم بها في شرائع الله، ورحمة لمن آمن به واستضاء بضيائه ﴿وَهَذَا كِتَنُّ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبَيًا لِيُسْنِذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَمُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ أي وهذا القرآن كتابٌ عظيم الشأن، مشتمل على أبدع الأحكام، مصدِّق للكتب السماوية قبله، أنزله الله بلغة العرب، إنذاراً للظالمين، وبشارة للمحسنين المتقين ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَتُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَلُمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدينَ فيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي هؤلاء المؤمنون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، والاستقامة على دين الله،

وَوَصَيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أَمْثُمُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمَلُهُ وَفِصَلُهُمْ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلِغَ أَشُدَهُ وَبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَمْلُ وَفِصَلُهُمْ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلِغَ أَشُدَهُ وَبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشَكُرُ نِعْمَتَكَ الَّذِي أَنْعَمَتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا نَرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِللَّهِ فَلَيْ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلْلِحًا نَرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِللَّهِ فَيْ وَعِلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلْلِحًا نَرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِللَّهِ فَلَا وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلْلِحًا نَرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِللَّهِ فَيْ وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلْلِحًا نَرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِللَّيْ فَا فَعَيْدُ وَلِقَ فِي وَلَا وَلَا يَعْمَلُ مَا يَعْلَى وَلِي وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالِدَى كَانُوا وَنَاجَاوَزُ عَن سَيْنَاتِهِم فِي أَصْحَبِ الْجَنَاةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا وَنَاجَاوَزُ عَن سَيْنَاتِهِم فِي أَصْحَبِ الْجَنَاةِ وَعْدَ الصِّدْقِ اللَّذِي كَانُوا وَنَاجَاوَزُ عَن سَيْنَاتِهم فِي أَصْحَبِ الْجَنَاةِ وَعْدَ الصِّدْقِ اللَّذِي كَانُوا وَنَاجَاورُدُ عَن سَيْنَاتِهم فِي أَصْحَبِ الْجَنَاةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الْقِدَقِ اللَّذِي كَانُوا وَنَاجَاوَلُ عَن سَيْنَاتِهم فِي أَصْحَالِ وَلَا الْمِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَالِقُ وَاللَّهُ وَالْمَالِقِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وثُبَتُوا على ذلك حتى الممات، هؤلاء السعداء لا يلحقهم مكروه في الآخرة يخافون منه، ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا، وهم أهل الجنة على الدوام، لا يُخْرَجون منها أبداً ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بُولِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أَمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهَا ﴾ أي أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه، والحنوِّ عليهما، أمراً مؤكداً وثيقاً، أن يرعاهما ويحسن معاملتهما، بسبب ما تحمّلاه من مشقات ومصاعب، في تربية الولد. . ثم ذكر تعالى ما تلقاه الأم على وجه الخصوص فقال ﴿حملته أمه كرهاً﴾ أي حملته أمه بكرهٍ ومشقة، مع شدة الآلام التي تلقاها، من الوحام، وتغيُّر المزاج، وولَدَتْه بمشقةٍ وعسر ﴿وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهِّرًا﴾ أي ومدة حمله ورضاعه سنتان ونصف السنة، فهي لا تزال تعاني وتقاسي الشدائد والآلام ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعِلَى وَلِلدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِلِحَا تَرْضَلُهُ ﴾ أي حتى إذا عاش هذا الطفل، واستكمل السنَّ الذي فيه قُوَّته، وكمالُ عقله ورشده، وهو سنُّ الأربعين من العمر \_ وهو السنُّ الذي يُنبًّأ به الأنبياء \_ قال هذا الولد الصالح: يا رب ألهمني شكر نعمتك، التي أنحمت بها عليَّ وعلى والديُّ، وَوَفِّقني للعمل الصالح الذي يرضيك ﴿وَأَصْلِمْ لِي فِي ذُرِيَّتَى ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ أي اجعل ذريتي وأبنائي صالحين، مطيعين لك يا رب، معتصمين بدينك الحق، إنى تائب لك من جميع الذنوب والآثام، وأنا ﴿ من المسلمين المستمسكين بالإسلام ﴿ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ نَنَقَبُّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهم فِيَ أَضَعَ ِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا بُوعَدُونَ ﴾ أي هؤلاء الأبناء البررة، هم الذين نصفح عن سيئاتهم، ونتقبل حسناتهم، بالوعد الصادق، الذي وعدناهم به على ألسنة رسلنا، ونكرمهم بالعفو والغفران، ودخول الجنان، مع عبادنا الصالحين. وهذه الآية نموذج للولد الصالح

البار، الذي استضاء قلبه بنور الإيمان، واستجاب لدعوة الرحمٰن، أما النموذج الثاني فهو للولد الشقى، العاقُ لوالديه، الكافر بنعمة الله، والجاحد لوحدانيته ووجوده، فيقول عنه الـقرآن الكريم ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَعِدَانِينَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبَلَ ﴾ أي وأما الولد الفاجر، الذي قال لوالديه حينما دَعُواه إلى الإيمان بالله، والتصديق بالآخرة: قُبحاً لكما على هذه الدعوة، أتعدانني أن أبعث بعد الموت، وقد مضت قرون وخلائق كثيرون قبلي، ماتوا ولم يُبعث منهم أحد!! ﴿وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَبْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ﴾ أي والوالدان يسمعان الكفر، ويفزعان مما يقوله ولدهما العاق، ويستغيثان بالله، أن ينقذه من الشقاء والكفر، ويقولان له: ويلك آمنُ بالله، وإلاَّ هلكتَ، فوعدُ الله حقٌّ لا شك فيه، وولدهما الشقى يقول: ما هذا الذي تخبراني عنه من أمر البعث، إِلاَّ خَرَافَاتَ وَأَبَاطِيلُ السَّابِقِينَ، ومَا هِي إِلاَّ أُوهَامُ بِاطْلَةً، وَلا بَعْثُ وَلا نشور!! ﴿أُوْلَيِّكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا خَيْرِينَ﴾ أي أولـــــــــك الأشقياء، هم الذين وجب لهم عذاب الله، في جملة أمم من أصحاب النار، مضت قبلهم من الجن والإنس، من الكفرة الفجار، ضيَّعوا فطرتهم الأصلية، باتباع الشيطان، فخسروا حياتهم وسعادتهم الأخروية. . وهذه الآيات عامة في كل ولدٍ بار لوالديه، وفي كل ولدٍ شقى عاقي لوالديه، ضربهما الله كنموذج للأبرار، والأشرار، ثم قال تعالى ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّتَا عَمِلُوآ وَلِيُوفَيِّهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ أي ولكل فريق مراتب ومنازل بحسب أعمالهم، فللمتقين جنات النعيم، وللمجرمين دركات الجحيم، ومن زعم أن الآية ﴿والذي قال لوالديه أفِ لكما﴾ نزلت في (عبد الرحمٰن بن أبي بكر) فقد أخطأ خطأ فاحشاً، لأن عبد الرحمٰن قد أسلم وحسن إسلامه، حتى كان من سادات الصحابة، ويدلُّ عليه ما روي (أن معاوية لما

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذَهَبَتُمْ طَيِبَنِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمَنَعْتُم جَا فَالْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ نَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِي وَعِا كُنتُمْ نَفْسُقُونَ شَى ﴿ وَاذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللّهَ

أراد البيعة لابنه «يزيد» أرسل مروان، فجعل يقول لىناس: إن أمير المؤمنين رأى في يزيد رأياً حسناً، رأى أن يستخلفه عليكم، وهي سنة «أبي بكر، وعمر» فقال عبد الرحمٰن: بل سُنةُ «هرقلَ وقيصر» فقال مروان: هذا الذي قال لوالديه ﴿أَفِ لَكُما ﴾ فبلغ ذلك عائشة، فقالت: كَذَب مروان، والله ما هو به، ولو شئتُ، أن أسمّى الذي نزلت فيه لسمَّيته» رواه النسائي، وروى البخاري بعضه بلفظ آخر، ﴿ وَمَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذَهَبُتُمْ طَبَيْنِكُمْ فِي حَيَانِكُمُ ٱلدُّنِّا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا﴾ أي اذكر لهؤلاء الغافلين، يوم تبرز جهنم لأربابها، ويُقرَّب الأشقياء منها، وتقول لهم الملائكة تقريعاً وتوبيخاً: لقد اشتغلتم بلذائذ الدنيا، من المآكل والمشارب، والملابس والمراكب، ونلتم حظوظكم في الدنيا، ولم تعملوا للآ-رة ﴿فَٱلْيَوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنُمْ نَفْسُقُونَ ﴿ أَي فَفَى هذا اليوم ـ يوم الجزاء \_ تنالون عذاب الذل والهوان، بسبب استكباركم عن الإيمان، وفسقكم وخروجكم عن طاعة الرحمٰن. . والآية وإن نزلت في الكفار، بدليل قوله تعالى ﴿ويوم يعرض الذين كفروا على النار، لكنَّها تحذير وموعظة للمؤمنين، أن يرفلوا في ثياب الذين شغلتهم لذائذ الحياة عن طاعة الله، فأصبحوا متنعمين في الدنيا، ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله، وقد رآه اشترى لحماً بدرهم، فقال له: أو كلُّما اشتهى أحدكم شيئاً جعله في بطنه!! أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية، ممن قال الله فيهم ﴿أَذْهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا﴾؟ والله لو شئتُ لكنتُ أطيبكم طعاماً، وأحسنكم لباساً، ولكنِّي استبقى طيباتي لحياتي الآخرة!! ثم ذكر تعالى نموذجاً للأمم الطاغية الباغية، التي دمَّرها الله، موعظة لكفار قريش، فقال سبحانه: ﴿وَٱذْكُرَ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا نَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ أي واذكر يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين من قومك، قصة نبيُّ الله «هود» مع قومه «عاد» ليعتبروا ويتعظوا، حين حذَّر قومه من عذاب الله، وهم مقيمون بالأحقاف ـ وهي جبال من الرمل في بلاد اليمن ـ وقد مضت الرسل بالإنذار قبله، وبعده ـ

CELENIE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP

إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قَالُوٓا أَجِفْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ الْمَتِنَا فَأَلِنَا أَلِيهُ عَلَمُ اللّهِ وَأَبَلِغُكُمْ مَّا يَعَدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَمَا الْعِلْمُ عِندَ اللّهِ وَأَبَلِغُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَلْكِنِي آرَينكُمْ فَوْمًا بَحْهَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَمَا الْعِلْمُ عِندَ اللّهِ وَلَيْكُومُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَلْكِنِي آرَينكُمْ فَوْمًا بَحْهَلُونَ ﴾ فَلَمّا رَأَوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُوا هَلْذَا عَارِضٌ مُعْطِرُنًا بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ " ربيح فِيهَا عَذَابُ أَوْدِينِهِمْ قَالُوا هَلْذَا عَارِضُ مُعْطِرُنًا بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ " ربيح فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ فَالُوا هَلْذَا عَارِضُ مُعْطِرُنًا بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ " ربيح فيها عَذَابُ أَلِيمٌ فَالُوا هَلْذَا عَارِضُ مُعْطِرُنًا بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِلّهُ مَسْكِمُهُمْ كَذَلِكَ أَلِيمٌ فَاللّهُ فَيْ الْمُعْرِمِينَ ﴿ وَمِهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى آ إِلّا مَسْكِمُهُمْ كَذَلِكَ خَيْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ فَعْمِ إِلْمُ وَمَا اللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرِمِينَ فَي الْمُعْرِمِينَ فَى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ فَى الْمُعْرِمِينَ فَى الْمُعْرِمِينَ فَى الْعُمْ مُنْ اللّهُ عَلَى الْعُمْ مُنِهُ اللّهُ وَلَيْ الْمُعْرِمِينَ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِمِينَ فَيْ

حذَّرهم هود وقال لهم: لا تعبدوا إلا الله، الذي خلقكم ورزقكم، وإليه مرجعكم ومآلكم ﴿ إِنِّ أَخَانُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴾ أي إنى أخاف إن عبدتم غيره، عذاب يوم هائل هو (يوم القيامة)!! وقد جاء جواب هؤلاء السفهاء، على هذا التذكير والإنذار؟ سفيها وبعيداً عن الأدب ﴿ قَالُوٓا أَجِنْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَلِهُتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِفِينَ ﴾ أي أجئتنا يا هود لتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟ فأتنا بالعذاب الذي وعدتنا به، إن كنت صادقاً في دعواك!! وهو استفهام يراد به التسفيه لرأيه، والانتقاص من قدره، أمَّا (هود) فيتلقى هذا كلُّه في أدب الأنبياء، فهو عبد لله مـأمـور ﴿قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، وَلَكِنِق أَرَكُم وَوَمًا جَمْهُلُون﴾ أي ليس عندي علم بوقت مجيء العذاب، إنما علمه عند الله، وأنا أبلغكم رسالة ربي، ولكني أجدكم قوماً جهلة، ولذلك تستعجلون العذاب ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَٰذَا عَارِشٌ مُّطِرُنًا﴾ أجمل القرآن هنا ما كان بين (هود) وقومه، من النقاش والجدال، ليصل إلى النهاية المقصودة، من وراء هذا التحدِّي، والاستعجال بطلب العذاب، أي فلمَّا رأوا السحاب معترضاً في أفق السماء، متجهاً نحو أوديتهم، استبشروا به، وقالوا: هذا سحاب مبارك، يأتينا بالمطر المدرار ﴿بَلْ هُوَ مَا أَسْتَعْجَلْتُم بِدِّ رِيثٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ أي قال لهم هود: ليس الأمر كما زعمتم أنه سحاب ممطر، بل هو ما طلبتموه، واستعجلتم به من العذاب، ريح عاصفة مدمرة، فيها عذاب فظيع مؤلم ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصَّبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ أي تخرُّبُ الريحُ وتُهلك كلُّ شيء أتت عليه، من (رجال، وزروع، وثمار، وبناء، وأبقار)، بأمر الله وتدبيره، فأصبحوا وقد هلكوا، ولم يبق منهم سوى أطلال الديار، كذلك نعاقب ونجازي كل كافرِ مجرم، مكذب لرسل الله!! روى

وَلَقَدْ مَكَنَنَهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرًا وَأَفْجِدَةً فَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْجِدُهُم مِن شَيْءٍ إِذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بَايَنتِ اللّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ شَ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شَ

البخاري عن عائشة أنها قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا رأى غيماً أو ريحاً، عُرف ذلك في وجهه!! قلتْ يا رسول الله: إن الناس إذا رأوا الغيم فر-نوا، رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عُرف في وجهك الكراهية!! فقال يا عائشة: ما يؤمِّنني أن يكون فيه عذاب؟ عُذُب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا ﴿هذا عارض ممطرنا ﴿! رواه البخاري ومسلم، قال المفسرون: إن عاداً أصابهم حرّ شديد، وانقطع عنهم المطر، حتى قُحطوا، وكادوا يهلكون من شدة الحر، ورأوا سحابة في السماء، ففرحوا بها فرحاً شديداً، وخرجوا يستقبلونها في الأودية، يحسبون فيها الظلُّ والماء، فلما صاروا تحتها عصفت بهم عصفاً، ودمرتهم تدميراً، فلم تُبق منهم إلاَّ الآثار، وكانت تقتلع الواحد منهم، فترفعه في السماء ثم ترمي به إلى الأرض، فإذا بهم جثث هامدة، كأنهم أعجاز نخل خاوية، واستمرت الريح عليهم ثمانية أيام، كما قال سبحانه ﴿سخرها عليهم سبع ليالِ وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية﴾ حسوماً: أي متتابعة، لقد أهلكهم الله بأبسط جنده بالريح العقيم!! قال تعالى محذِّراً ومنذراً كفار مكة ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرًا وَأَفْئِدَةً ﴾ ﴿إِنْ ﴿ نافية بمعنى «ما» أي ولقد مكنًا عاداً، في الشيء الذي لم نمكُنكم فيه يا أهل مكة، من القوة، والبسطة، وطول الأعمار، وقوة الأجسام، ومنحناهم الحواسُّ من السمع، والبصر، والعقل، ليشكروا ربهم على هذه النعم ﴿فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَنْرُهُمْ وَلَا أَفِيدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بَايَنتِ اللَّهِ ﴾ أي فما نفعتهم تلك الحواس أيُّ نفع، ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب الله، بل صرفوا جميع هذه النعم، في طلب الدنيا ولذاتها، ولم يستعملوها فيما ينفعهم، وجحدوا وكذبوا بآيات الله، التنزيلية والتكوينية ﴿وَحَانَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي ونزل بهم العذاب، الذي كانوا يسخرون منه، ويستهزئون من مجيئه ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُم مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفَنَا ٱلْآيِئَتِ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ﴾ الخطاب لكفار مكة، أي ولقد أهلكنا القرى المجاورة لكم يا أهل مكة، كبلاد ثمود باليمن، وقرى قوم لوط بالأردن،

فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱلْخَذُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ فُرْبَانًا وَالْمَاثُمُّ بَلْ ضَلُواْ عَنْهُمُ وَدَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمّا قُضِي وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمّا قُضِي وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُصَدِقًا مُنذِرِينَ ﴿ قَالُوا يَنقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴿

وكررنا لهم الحجج والدلالات، والمواعظ والبينات، لعلهم يرجعون عن الكفر والمعاصى، ولكنهم لم يتعظوا بكل ذلك ﴿فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِمَةُ بَلَ ضَلُّواْ عَنْهُمُّ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ﴾ أي فهلأ نصرتهم آلهتم المزعومة، التي عبدوها من دون اا؟ وزعموا أنها تقربهم من الله في قولهم ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي﴾ أيَّ قربة؟ بل غابوا عن نصرتهم، وتركوهم وحدهم، وهم أحوج ما يكونون إليهم، لأن الصديق وقت الضيق، وهذا نتيجة الافتراء والكذب على الله!! وفي الآية ضرب من التهكم بهم، وبآلهتهم المزعومة، كأنَّ عدم نصرة الآلهة لهم، كان لغيبتهم عنهم، لا لأنها حجارة صماء بكماء، لا تسمع ولا تجيب!! وفي مقابلة هؤلاء المكذبين لسيد الخلق محمد ﷺ، من طواغيت مكة، الذين كذبوا القرآن، واستهزءوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، تعرض السورة لنفر من الجن، استمعوا إلى النبي ﷺ وهو يتلو القرآن، فتأثروا به وآمنوا، وتَداعَوْا إلى استماع آياته البينات ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓأَ أَنصِتُوآ فَلَمَّا تُضِيَ وَلَّوْا ۚ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ﴾ أي واذكر يا محمد حين وجُّهنا إليك نفراً من الجن، وأقبلنا بهم نحوك، وأنت تقرأ كتاب ربك في تهجدك وصلاتك، فلما سمعوا القرآن، قال بعضهم لبعض: اسكتوا لنسمع ما يقرأ، فلما فرغتَ من تلاوة القرآن، رجعوا إلى قومهم مؤمنين ناصحين، يحذِّرونهم عذابَ الله إن لم يؤمنوا!! لقد خشع الجنُّ عند سماع القرآن، ورقَّت قلوبهم فآمنوا وأذعنوا، ورجعوا يدعون إخوانهم من الجن إلى الإيمان به، وتصديق رسوله!! والمشركون يقولون ﴿لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ﴾ فما أبعد الفارق بين الجن، وكفار مكة، الغلاط القلوب والأكباد!! وفي الآية توبيخ للمشركين حيث آمنت الجن بالقرآن، وهم يكذبون به ويستهزئون!؟ ﴿قَالُوا يَنْقُومَنَا ۚ إِنَّا سَيِمْنَا كِتَبًّا أَنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَّى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ أي قالت الجن لإخوانهم: لقد سمعنا كتاباً عجيباً غريباً، رائعاً مجيداً،

أُنزل على رسول من بعد موسى، مصدِّقاً لما سبقه من كتب الله السماوية، يرشد إلى الحق، وإلى الدين القويم ﴿يَقَوْمَنَا آجِيبُواْ دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ، يَغْفِرْ لَكُم مِنْ ذُنُوبِكُرْ وَيُجْرَكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيرٍ﴾ أي أجيبوا خاتم الأنبياء، الذي أنزل عليه هذا القرآن، وصدِّقوا برسالتِه، يرحمكم ربكم، ويكفِّر عنكم ذنوبكم، ويخلُّصكم وينجيكم من عذاب شديد مؤلم ﴿وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِدِءَ أَوْلِيَاءٌ أُولَيِّكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ﴾ هذا ترهيبٌ بعد الترغيب، أي ومن لم يؤمن بهذا الرسول، وبما جاء به من عند الله من الذكر الحكيم، فإنه لا يعجز الله في الأرض، بالهرب من عذابه، وليس له من دون الله، من ينصره، ويمنع عنه عذاب الله، وهؤلاء الذين لا يستجيبون للدعوة، في خسران واضح، بحيث لا يخفي على أحد!! وإلى هنا ينتهي حديث الجن، ثم يأتي التوبيخ لكفار قريش، المعرضين عن الأدلة والبراهين، الدالة على وحدانية رب العالمين، والمنكرين للبعث والنشور، فيقول سبحانه ﴿أَوْلَةُ مَرَوَّا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْمَى بِخَلْقِهِنَّ بِقَندِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِىَ الْمَوْتَىٰ بَكَى إِنَّهُم عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَّدِيرٌ ﴾ أي أولم يتفكر هؤلاء المشركون ويعلموا، أن الله الذي أبدع خلق السموات والأرض، وخلقها بهذه السعة والعظمة، واقفة بقدرة الله من غير أعمدة؟ ولم يعجز عن ذلك ولم يضعف، قادرٌ على إحياء الموتى بعد وفاتهم؟ بلي إنه قادر على كل شيء أراده ﴿ وَبَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَي النَّارِ أَلِيْسَ هَلَاا بِالْحَقِّ قَالُوا بِلَنِي وَرَبِّنا قَالَ فَدُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنتُر تَكْفُرُونَ ﴾ أي واذكر لهم ذلك اليوم الرهيب، يوم يُعرض المجرمون المكذبون للبعث، على نار جهنم، ويوقفون أمامها ثم يُقذفون فيها، ويُقال لهم: أليس هذا العذاب الذي تذوقونه حتٌّ؟ أم أنه سحر كما كنتم في الدنيا تقولون؟ فذوقوه بسبب كفركم وإجرامكم!؟ وقد أكَّدوا جوابهم، بالقسم فقالوا ﴿بلي وربنا﴾ كأنهم

CHENING AND THE PROPERTY OF TH

فَأَصَّبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا شَتَعَجِل لَمَّتُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارٍ بَلَثُغُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَنْسِقُونَ الْ

يطمعون في الخلاص، وأنى لهم ذلك؟ ﴿ فَأَصَيرَ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُسُلِ وَلاَ سَتَغْجِل لَمُ مَا يُوعَدُونَ لَرَ يَلْبُوّا إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارٍ ﴾ أي فاصبريا محمد على أذى المشركين، واستهزائهم بك، كما صبر الرسل الكرام من قبلك، وهم مشاهير الرسل، أصحاب الشرائع السماوية الكبرى، مثل (نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى) عليهم السلام، ولا تستعجل في عذاب المشركين، فهو نازل بهم لا محالة، كأنهم حين يعاينون العذاب، لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة من النهار، لما يشاهدون من الشدائد والأهوال ﴿ بَلَغُ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا الْفَسَقة العصاة الفجرة، الخارجون عن طاعة الله تعالى!!

انتهى تفسير سورة الأحقاف

الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَ أَعْنَلَهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُواْ الصَيْلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَقُّ مِن تَبِيِّمْ كَفَرَ عَنَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَقُ مِن تَبِيِّمْ كَفَرَ عَنَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلِحَ بَالْهُمْ فَيَ وَامْنُوا البَّعُوا البَيطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا البَّعُوا وَأَصَلِحَ بَاللَّمُ مَنْ اللَّهِ مِن لَيْهُمْ عَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِن تَبِيْمُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمَثْلَهُمْ أَنْ

#### تفسير سورة محمد

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ إِ

﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللهِ أَصَلُ أَعَنَاهُم ﴾ أي الكفار الذين امتنعوا عن الدخول فيه الإسلام، وصدًوا غيرهم عن الدخول فيه، أبطل الله أعمالهم وضيعها، فلم يعد لها نفع ولا ثواب ﴿ وَالَّذِينَ عَامَوا وَعَلُوا الصَّلِحَتِ وَامَعُوا بِين الإيمان والعمل الصالح، وآمنوا بمحمد على وبما أَرَن عليه من القرآن الحكيم، وهو الحق الثابت المؤكد، محا الله عنهم سيئاتهم، وأصلح شأنهم وحالهم. مقابلة لطيفة بين أهل الإيمان، وأهل الكفر والطغيان، فأولئك الكفار الفجار، أحبط الله أعمالهم، وهؤلاء المؤمون الأبرار، غفر لهم سيئاتهم، وأصلح لهم شونهم وأحوالهم، وتخصيصُ الإيمان بمحمد على مع أنه داخل في الإيمان الكلي، هو لتعظيم شأن الرسول على وتضعيصُ الإيمان بمحمد وللإشارة إلى ضلال أهل الكتاب (اليهود والنصارى) حيث كفروا بمحمد، فإنهم وإن آمنوا برسولهم، لكنهم كفار لأن من كذّب رسولاً فقد كذّب سائر المرسلين، ومصيره نار الجحيم ﴿ وَالِي فلك الضياعُ لأعمال الكفار لي النبي عَمُونُ النَّهُ النَّينَ عَامُوا المؤمنين سلكوا التي يَعَدُونها حسنة ـ بسبب أنهم سلكوا طريق الباطل والضلال، وأن المؤمنين سلكوا طريق الهدى والرشاد، فهداهم الله إلى طريق النجاة والسعادة، ومثل ذلك البيان طريق الهدى والرشاد، فهداهم الله إلى طريق النجاة والسعادة، ومثل ذلك البيان الواضح، يبين الله أحوال الفريقين، ليكون الإنسان على بصيرة من أمر دينه وآخرته،

CATALLE STATES

فللمؤمن السعادةُ والنجاح، وللكافر الشقاوةُ والخسران ﴿فَإِذَا لِقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرَّفَابِ حَتَىٰ إِذَا أَغْنَتُمُومُمْ فَتُكُذُوا ٱلْوَنَاقَ﴾ أي فإذا لقيتم أعداءكم الكفار في الحرب، فاضربوا أعناقهم ضرباً بالسيف، واقطعوا رءوسهم، درءاً لشرورهم وآثامهم، حتى إذا أكثرتم فيهم الجروح والقتل، وأضعفتم قوتهم وعزيمتهم، فخذوهم أسرى، والوِّثاقُ: القيدُ والحبلُ الذي يربط به الأسير ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاتَهُ حَتَّىٰ نَضَمَ الْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ﴾ أي فإمَّا أن تطلقوا سراحهم، بلا مقابل من المال، وهو المنُّ، أو تأخذوا منهم مالاً، كفديةٍ عن أنفسهم وهو الفداء، بعد أن تكونوا قد كسرتم شوكتهم، حتى تنقضي الحرب وتنتهي، بعزة الإسلام واندحار الشرك ﴿وَلِكَ ۖ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لَيَبْلُؤاْ بَعْضَكُم بِبَعْضُ وَٱلَّذِينَ قُيلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْدَلُمْ ﴿ أَى ولو شاء الله لأهلكهم بدون أن يكلُّفكم بقتالهم، يُهلكهم بخسف، أو زلزلة، أو حاصب، أو إرسال ملائكة عليهم، ولكنه سبحانه أراد أن يمتحن إيمانكم وثباتكم، ويتخذ منكم شهداء، ولذلك أمركم بالقتال، لتستوجبوا ثواب الله العظيم، ويكون لكم فضل تطهير الأرض من رجس المشركين، والذين يُستشهدون منكم، فلن يضيّع الله أعمالهم، بل يُنمّيها لهم ويضاعفها ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمُ وَيُدْخِلُهُمُ أَلْحَنَّهُ عَرَّفْهَا لَمُمْ ﴾ أي سيرشدهم ربهم إلى طريق السعادة، ويصلح حالهم وشأنهم، ويدخلهم الجنة دار السرور والحبور، يهتدون إلى بيوتهم ومنازلهم لا يخطئونها، كأنهم سُكَّانها منذ خُلقوا، وفي الحديث الشريف (والذي نفسي بيده، إن أحدكم بمنزله في الجنة، أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا) رواه البخاري ﴿ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَامَكُمْ ﴾ أي إن تنصروا دين الله، ينصركم على أعدائكم، ويثبتكم في مواطن الحرب والقتال ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَمَهُمْ وَأَصَلَ أَعْنَلَهُمْ ﴾ أي وأمَّا الكافرون بربهم، فهلاكاً لهم وشقاءً، وتعاسة وخيبة، وقد أبطل الله أعمالهم، فأذهبها وأضاعها، لأنها كانت في

CHILLENGE OF THE PARTY OF THE P

مرضاة الشيطان!! ثم خوَّفهم تعالى عاقبة الكفر، وذكَّرهم بمصارع الطغاة المتجبرين، فقال سبحانه: ﴿ أَنَاتُمْ يَسِيُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهم ﴿ أَي أَفلم يسافر هؤلاء الكفار في البلاد، ليروا ما حلُّ بمن سبقهم من الأمم الطاغية، كعاد، وثمود، وقوم لوط، وفرعون الجبار، وغيرهم من الطغاة المجرمين؟ ﴿ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمَّنْكُهَا ﴾ أي أهلكهم الله، . واستأصلهم، وخرَّب ديارهم، ولهؤلاء الكافرين من قومك، أمثالُ هذه العقوبات الوخيمة، ولفظ ﴿ دَمَّرِ الله عليهم ﴾ أبلغ من قوله «دمَّرهم» لأن معنى «دمَّر عليهم» أنه أهلكهم مع أموالهم، ودورهم، وأولادهم، وأطبقَ عليهم الهلاك إطباقاً، كتهذُّم دار على أصحابها، فإذا ديارهم أنقاضٌ متراكمة، وإذا هم تحت هذه الأنقاض، كما يحدث في حالات الزلازل العنيفة ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَلْفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿ أَى تَلْكَ العقوبة الفظيعة الشنيعة ، بسبب أن الله وليُّ المؤمنين، وناصرُهم، وحافظُهم، وأن الكفار لا ناصر لهم، ولا معين ولا مغيث، فالمؤمنون في حفظ الله ورعايته، والكافرون ليس لهم من يدفع عنهم عذاب الله ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِيلُواْ الصَّلِحَنتِ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَرُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَلَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلأَنْعَكُم وَالنَّارُ مَثْوَى لُّمُهُ أي فأما المؤمنون، الذين عملوا الصالحات، فإنهم في قصور الجنة، تجري من تحتها أنهارُ الجنة بالماء السلسبيل، ولهم فيها من كل ما يشتهون، من أنواع اللذائذ، والمطاعم، والمشارب، وأما الكافرون فإنهم غافلون عن العاقبة، يعيشون في الدنيا كما تعيش البهائم، ويأكلون كما تأكل الأنعامُ والدوابُّ، لا يفكُّرون في بعثٍ، ولا حساب، ولا جزاء، فهم إلى الحيوانية، أقرب منهم إلى الإنسانية، ونار جهنم مسكنهم ومصيرهم في الآخرة ﴿وَكَأَيْنَ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةٌ مِن قَرْيَكِكَ اَلَّتِي ٱخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ أي وكثير من أهل قرية أي بلدة، هم أشدُّ قوة من أهل

النالان النالا

أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن زَيِهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّهُ عَمَلِهِ وَٱنَّبَعُوَّا أَهُوَآءَهُم ﴿ اللَّهُ مُثَلُ الْجَنَّةِ اللَّهِ وَأَنْهَرٌ مِن لَهَ الْهَا لَهُ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

مكة، الذين أخرجوك منها، ببغيهم، حين تآمروا على قتلك، أهلكناهم بأنواع العقوبات المدمّرة، فلم يكن لهم ناصر ينقذهم من عذاب الله!! والآية تسلية للرسول ﷺ، أي كذلك نفعل بالمجرمين من قومك، قال ابن عباس: لمَّا خرج رسول الله ﷺ من مكة مهاجراً إلى المدينة، بعد أن اختفي بالغار، التفت إلى مكة وقال (إنك لأحبُّ البلاد إلى الله، وأحبُّ البلاد إليّ، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجتُ) فأنزل الله على نبيه هذه الآية ﴿وَكَأَيْنَ مِنْ قَرِيةً. ﴾ الآية، أخرجه ابن أبي حاتم ﴿أَفَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَبِّهِ. كُن رُيْنَ لَهُ سُوَّءُ عَلَهِ، وَالْبَعُوا أَهْوَاءَمُ ﴾؟ أي هل من كان على بصيرة، وثبات من أمر الدين؟ مثل الرسول ﷺ وأتباعه المؤمنين، كمن زُيِّن له عمله القبيح فرآه حسناً؟ لا يتساويان أبداً، كما لا يتساوى الأعمى مع البصير!! ﴿ مَّنَلُ الْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونُّ فِيهَا أَنْهَرٌ مِن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِن وَأَنْهَرٌ مِن لَبَنِ لَدَ يَنَفَيْرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِنْ خَرِ لَذَّةِ لِلشَّارِينِ وَأَنْهَرٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى ﴾ السمشلُ هنا لا يسراد بــه التمثيل، وإنما يُراد به الوصف، والمعنى: صفة الجنة العجيبة الغريبة، التي هي في الجمال والروعة تشبه المَثَل، أن فيها أنهاراً جاريات، من كل صنفٍ ونوع، ليست كأنهار الدنيا تتغيَّر وتتعكُّر، بل هي صافية، لا عَكر فيها ولا كدر، فيها أنهار الماء السلسبيل ﴿من ماء غير آسن ﴾ يعنى الصافى الذي لا كدر فيه، لم يتغيَّر بطول المكث، يتفجُّر من جبل من المسك ﴿وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ﴾ أي أنهار من حليب صافٍ في غاية البياض والنقاء، لم يخرج من ضروع المواشي والأبقار ﴿وأنهار من خمر لذة للشاربين﴾ أي وأنهار من خمر لذيذ الطعم، ليست كريهة الطعم والرائحة، كخمر الدنيا التي تتقذَّذ منها النفس، ولا يشربها إلا فاسد المزاج، وإنما وصفها بقوله ﴿لذة للشاربين﴾ ليدفع عنها شرور خمر الدنيا، من ذهاب العقل، والصُّداع، قال ابن عباس: في الخمر أربعُ خصال كريهة: "السُّكرُ، والصُّداعُ، والقيءُ، والبولُ» وقد نزَّه الله تعالى خمر الجنة عن هذه الخصال الذميمة، فقال ﴿لا يُصدعون عنها ولا ينزفون ﴾ أي لا تتصدع رءوسهم بشربها، ولا يسكرون فتذهب بعقولهم ﴿وأنهار من عسل مصفى﴾ أي وفيها أنهار من عسل في غاية الصفاء، وحسن الطعم

وَلَهُمْ فِبِهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿ فَي وَمِنْهُم مَّن يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِقاً أُولَئِتِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوهِمْ وَاتَبَعُواْ الْهُواَءَهُمْ ﴿ فَي وَالَّذِينَ الْهَندَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَءَائنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُها فَأَنَى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ السَاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُها فَأَنَى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ اللَّهِ

واللون، لم يخرج من بطون النحل، وإنما من أنهار تتفجر في الجنة ﴿وَلَمُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلنَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن زَبَّهُمْ كُمَنْ هُوَ خَلِكُ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآءً جَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿ أَي ولهم في الجنة، من جميع أنواع الفواكه والثمار، ما لذَّ لهم وطاب، ولهم فوق ذلك النعيم المادي (نعيم روحي)، وهو المغفرة من الله لذنوبهم، والرحمةُ والرضوانُ، كما جاء في الحديث الصحيح (يقول الله لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: أعطيكم خيراً من ذلك؟ أُحلُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً) رواه البخاري ﴿كمن هو خالد في النار﴾ أي هل من هو في ذلك النعيم المقيم، كمن هو خالد في نار الجحيم؟ وسُقوا مكان شراب أهل الجنة، ماء حاراً، شديد الغليان، فقطّع أمعاءهم من شدة حرارته؟ ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْنَيعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا﴾ أي ومن هؤلاء المنافقين، جماعة يستمعون إلى حديثك يا محمد، ولكنهم لغبائهم، وقلة فهمهم، لا يفقهون من كلامك شيئاً، حتى إذا خرجوا من مجلسك، قالوا لأهل العلم من أصحاب النبي عليه السلام: ماذا قال محمد (آنفاً)؟ يعني قبل قليل؟ لا يعقلون ما قال، ولا يكترثون له ﴿ أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى تُلْوِيهِمْ وَٱتَّبَعُوٓا ٱهْوَآءَهُمْ ﴾ أي ختم على قلوبهم بكفرهم ونفاقهم، واتبعوا أهواءهم الباطلة، فلم يفلحوا ولم يهتدوا ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْدَدَوْا زَادَهُرْ هُدَى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ أي وأما المؤمنون المهتدون، فقد زادهم ما سمعوه من رسول الله هدى فوق هداهم، ويقيناً فوق يقينهم، وألهمهم تعالى وشدهم حتى ثبتوا على دين الله، فسعدوا وأفلحوا، ونالوا أعلى الدرجات ﴿فَهَلْ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأْ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَبُهُمْ ﴾ أي فهل ينتظر هؤلاء المنافقون، إلا أن تأتيهم القيامةُ فجأةً، دون سابق إنذار، وهم غافلون عنها، فقد جاءت أماراتها وعلاماتها، فمن أين لهم أن يتوبوا ويتذكُّروا عند مجيئها؟

حيث لا ينفعهم ندم ولا توبة؟ ﴿ فَأَعْلَرَ أَنَهُ لا إِلَهُ إِلّا اللهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْكِ وَلِلْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ والمؤمنين والمؤمنات ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمُ وَمُوْرِئَكُ ﴾ أي هو سبحانه الذي يعلم أحوالكم في وللمؤمنين والمؤمنات ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمُ وَمُوْرِئَكُ ﴾ أي هو سبحانه الذي يعلم أحوالكم في الدنيا، وتصرفكم فيها في الليل والنهار، ومصيركم في الآخرة، فأعدوا الزّادَ ليوم المعاد. . بدأ تعالى الآية بالعلم ﴿ فاعلم ﴾ لينبّه على أن دعامة الإسلام الأساسية الإسلام، (العلم)، ولا بدً للمسلم أن يقبس من «ميراث النبوة» فإن الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً، وإنما ورّثوا العلم، بالعلم تحيا القلوب، كما تحيا الأرضُ بوابل المطر، وما أحسن ما قاله الشاعر:

فَفُزْ بعلم تعشْ حياً به أبداً

الناسُ موتَىٰ وأهلُ العلم أحياءُ

﴿ وَيَقُولُ الّذِينَ الْمَوْمَنُونَ الْوَلَا نُولِكَ شُورَةً فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةً تَحَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْفِتَالُ ﴾ أي ويقول المؤمنون المخلصون، شوقاً إلى الجهاد، وحرصاً على أجر المجاهد: هلا أنزل الله سورة فيها الإذن بقتال الأعداء؟ لنفوز بالشهادة في سبيل الله؟ ﴿ وَإِذَا أُنزلت سورة محكمة ﴾ أي لم تُنسخ، يفرض الله فيها الجهاد على المؤمنين ﴿ رَأَيْتَ الّذِينَ فِي فُلُوجِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِنِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُوكِ لَهُم ﴾ أي رأيت المنافقين الذين في قلوبهم مرض الشك والنفاق، ينظرون إليك يا محمد، وأبصارهم مبهوتة هَلَعا وجبناً، كما ينظر من أصابته غشيةُ الموت، فهو شاخصُ البصر ﴿ فأولِي لهم ﴾ أي فويلٌ لهم من هذا الموقف المخزي، وهو وعيدٌ وتهديد ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوقٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَكَفُواْ اللّهَ لَكَانَ غَيْرًا لَهُمْ ﴾ أي فويلٌ لهم من هذا الموقف المخزي، وهو وعيدٌ وتهديد ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوقٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَكَفُواْ اللّهَ لَكَانَ غَيْرًا لَهُمْ ﴾ أي فويلٌ لهم من هذا الموقف المخزي،

طاعة لك يا محمد، وقول طيَّب جميل، خير لهم وأفضل وأحسن، فإذا جدَّ الجدُّ وفُرض القتالُ، فلو أخلصوا نيَّاتهم، وجاهدوا بصدق ويقين، لكان ذلك خيراً لهم من التقاعس، والعصيان لأمر الرحمن ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ أي فلعلَّكم إن أعرضتم عن الإسلام، والجهاد في سبيل الله، أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية، من سفك الدماء، وتقطيع الأرحام، في سبيل جمع الحطام، قال قتادة: كيف رأيتم القوم، حين تَولُّوا عن كتاب الله، ألم يسفكوا الدم الحرام، ويقطعوا الأرحام، ويعصوا الرحمٰن؟!﴿أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَكُوهُمْ﴾ أي أولئك الأشقياء طردهم الله من رحمته، وأصمُّهم عن سماع الحق، وأعمى أبصارهم، فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد!! صوَّرهم تعالى بهذا التصوير (كالبهيمة) التي لا تعقل، لأنهم عطَّلوا هذه الحواس، فاستحقوا هذا الوصف الذميم ﴿ أَفَلَا بَنَدَبِّرُونَ ٱلْقُرِّءَاتَ أَمْ عَلَى فَلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ ؟ أي أفلا يقرءون القرآن، قراءة تدبر وتبصُّر؟ فيدركون ما فيه من المواعظ والزواجر؟ فإن القرآن نور، يكشف الظلمة، ويزيل الغشاوة؟ أم قلوبهم مظلمة قاتمة، كأنها مكبلةٌ بالأقفال الحديدية، فلا يدخل إليها نور، ولا يشرق فيها إيمان!؟ شبَّه تعالى قلوب المنافقين بالأبواب المقفلة، فهي لا تستفيد من وعظ، ولا تلين لنصح، كأن القلوب أبواب، أُغلقت بإحكام، وجُعلت عليها الأقفال، فكيف يدخل إليها شيء من نور القرآن؟ ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَرْبَدُوا عَلَىٰ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَكِ ۚ ٱلشَّيْطُانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۗ أَى هؤلاء الذين رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان، بعد أن وضح لهم طريق الهدى، الشيطان زيَّن لهم ذلك، وغرَّهم وخدعهم، ﴿وأملى لهم﴾ أي مدَّ لهم في الأماني والآمال ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِّ وَاللَّهُ يَمْلُمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ المراد (بالذين كرهوا ما نزَّل الله) اليهودُ لعنهم الله، أي ذلك الارتدادِ عن دين الله، بسبب أن المنافقين قالوا لليهود من (بني قريظة)، سنطيعكم في بعض

ما تأمروننا به، من الاستمرار على عداوة الرسول، وعونكم على محاربته، والخروج معكم إذا أخرجكم محمد من دياركم، والله تعالى يعلم خفاياهم، وما دبَّروه من مكائد ضد الإسلام ورسوله!! قاله المنافقون لليهود سراً، فكشَّفَه الله وفَضَحهم ﴿نَكَيْفَ إِذَا وَنَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكُهُ بَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴾ أي فكيف يكون حالهم، إذا جاءتهم ملائكة العذاب، لقبض أرواحهم؟ ثم ضربوهم بمقامع الحديد، على وجوههم وظهورهم؟ ﴿وَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكُرُهُواْ رَضَوْنَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ أي ذلك العذاب المهين لهم، بسبب أنهم سلكوا طريق النفاق، وكرهوا ما يرضى الرحمن، وفعلوا ما يحبه الشيطان، فأبطل الله أعمالهم وأزهقها ﴿أُمَّ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَهُم الأضغانُ جمع ضغن وهو الحقدُ الشديدُ، والمعنى: هل يظن المنافقون، الذّين في قلوبهم مرض النفاق والشك، أن الله لن يكشف أمرهم للمؤمنين؟ وأن الله لن يفضحهم ويظهر أحقادهم الشديدة على المسلمين؟ لا بدُّ أن يفضحهم ويكشف أمرهم ﴿وَلِوْ نَثَآهُ لَأَرْنَكُهُمْ فَلَعَرَفَنَهُم بِسِيمَهُمُّ وَلَتَعْرَفَنَهُم فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ ف أي لو نشاء لكشفنا أمرهم، وأريناك أشخاصهم، فعرفتهم بعلاماتهم عياناً، والسّيما: العلامةُ، ولتعرفنهم يا محمد من فحوى كلامهم وأسلوبه، من كلامهم المعسول، الذي ظاهرهُ الطاعة، وباطنُه اللؤمُ والخُبثُ، والله يعلم جميع أعمالهم، وأعمال الخلق، وفي الحديث الشريف (ما أسرَّ أحدٌ سريرةً، إلاَّ كساه الله جلبابها، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر) ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَفْلَرَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرَ وَالصَّنبِينَ وَنَيْلُوَا أَخْبَارَكُوٰ﴾ أي ولنختبرنكم أيها الناس بالجهاد، ونحوه من التكاليف الشاقة، حتى نُظهر للخلق من يجاهد منكم لنصرة دين الله، والصابرين على مشاق الجهاد، ونختبر أعمالكم،

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُلْكَ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْعًا وَسَيُخبِطُ أَعْمَلَهُمْ ﴿ ﴿ فَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

حتى يظهر الصادق من المنافق، وليس المراد بقوله ﴿حتى نعلم﴾ أن ينكشف له سبحانه أمرهم، لأن الله تعالى عالمٌ من الأزل، بحقائق النفوس والأعمال، وإنما المرادُ كشفُ أمرهم للخلق، حتى يعلموا البرَّ من الفاجر، والمؤمن من الكافر ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقَوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُهُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْنًا وَسَيْحْبِطُ أَعَمَلُهُمْ ﴾ أي جحدوا وحدانية الله، ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام، وعادوا الرسول وخرجوا عن طاعته، من بعدما ظهرت على يديه المعجزات الساطعة، الدالة على صدقه، لن يضرُّوا ربهم بكفرهم شيئاً من الضرر، وسيمحق أعمالهم الصالحة التي فعلوها، ويُبطل ثوابها، لأن الكفر يُحبط العمل ﴿ يَتَأَنُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا ٱلرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُمْ ﴾ أي أطيعوا أمر الله، وأمر رسوله، ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر والنفاق ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّه ثُمَّ مَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُنْزَ ﴾ أي جمعوا بين الكفر، والصدِّ عن دين الإسلام، ثم ماتوا على الكفر، فلن يغفر الله لهم جريمتهم، ولن يعفو عنهم أبداً، لقوله سبحانه ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ﴾ والموتُ على الكفر ـ والعياذ بالله ـ يخلُّد الإنسان في نار جهنم ﴿فَلَا نَهِنُواْ وَلَدُّعُوَّا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُم الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ أي فلا تضعفوا يا معشر المسلمين أمام أعدائكم، ولا تدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفار، وأنتم الأعزة الغالبون، والله معكم بالنصر والتأييد ﴿ولن يتركم أعمالكم﴾ أي ولن يُنقص من ثواب أعمالكم شيئاً، ولن يُضيِّعها عليكم، يقال: وَتَره حقُّه: إذا بَخَسه وأنقصه له ﴿إِنَّمَا الْمَيْوَةُ الدُّنْيَا لَهِبُّ وَلَهَوٌّ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُواْ يُؤتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْفَلَكُمُ أَمَوْلَكُمْ ﴾ أي ليست هذه الحياة الدنيا، إلا فانية زائلة، لا قرار لها

إن يَسْكَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ بَنْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْعَنَكُمْ اللهِ هَالْنَمْ هَالُوَلَاءِ تَدْعَوْنَ لِلنَّفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللهُ الْعَنِيُ وَأَسْتُمُ الْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوا يَسَتَبْدِلْ فَوْمًا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ وَاللهُ الْعَنِيُ وَأَسْتُمُ الْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوا يَسَتَبْدِلْ فَوْمًا عَنْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمَنْلَكُم اللهِ

ولا ثبات، هي باطلٌ وغرور، كلعب الأطفال يتلهي بها الصغار، والدار الآخرةُ هي دار القرار، فلا ينبغي أن يكون حبُّ الدنيا، والحرص على ما فيها من الملذَّات والشهوات، سبباً للجبن، والتخلف عن الجهاد، وإن تؤمنوا بالله حقَّ الإيمان، وتتقوه وتخافوا عقابه، يعطكم ثواب أعمالكم كاملاً غير منقوص، ولا يطلب منكم أن تنفقوا جميع أموالكم في الجهاد، وفعل الخيرات، بل أذُوا ما فرض الله عليكم منها، عوناً لإخوانكم الفقراء والمساكين ﴿إِنَّ بَسْكَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ بَخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْعَنَكُرُ﴾ أي لو طلب الله سبحانه منكم إنفاق جميع أموالكم، وألحُّ عليكم بإنفاقها، لبخلتم، وظهر ما في قلوبكم من الشح، وكراهة الإنفاق، لأن الإنسان جُبل على حبُّ المال، ومن نوزع في حبيبه، ظهرت سرائر نفسه، وإذا كنتم تبخلون بالقليل، فكيف لا تبخلون بالكثير؟ فمن رحمته سبحانه أنه لم يكلفكم ما لا تطيقون، ومعنى ﴿فيحفكم﴾ أي يلحُّ عليكم، من الإحفاء وهو الإلحاحُ، ومعنى ﴿ أَضِعَانِكُم ﴾ أي أحقاد النفس الدفينة، والضغنُ: «الحقدُ ﴿ مَنَانَتُمْ مَتُؤُلَّا مِنْ تُدْعَوْرَ لِلُنفِقُوا في سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَنْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَخُلُ عَن نَفْسِةً ﴾ أي ها أنتم الآن تدعون للإنفاق، في الجهاد ووجوه الخير، ببعض أموالكم، فمنكم من يمسك عن الإنفاق، في الجهاد ووجوه الخير، ومن يبخل عن الإنفاق، فإنما يضرُّ نفسه، لأنه يمنعها الأجر والثواب ﴿ وَاللَّهُ ٱلْفَنِيُّ وَأَنشُرُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن نَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَنَكُمُ ﴾ أي والله سبحانه مستغن عنكم، وعن إنفاقكم، وأنتم محتاجون إليه، وإن تعرضوا عن طاعته، يستبدل من هم خير منكم، ولا يكونون مثلكم بل أفضل منكم، وأعبد لله وأطوعَ، وصلى الله على سيدنا محمد، خاتم النبييّن والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

انتهى تفسير سورة محمد

إِنَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتُحَا شَبِينَا ۚ لَيَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِغَ نِعْمَتُهُم عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۚ لَيْ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۚ لَى هُو الَّذِي َ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوۤا إِيمَننَا مَعَ إِيمَنِهِمُّ

### تفسير سورة الفتح

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ إِ

﴿إِنَّا فَتَخَنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا﴾ المراد بالفتح «فتح مكة» شرَّفها الله، بشَّره تبارك وتعالى بفتح مكة قبل الفتح، وجاء به بصيغة الماضي ﴿فتحنا﴾ لتحقق الأمر وتيقنه، فإن ما أخبر الله عنه، بمنزلة الأمر المحتوم، والمعنى: إنَّا حكمنا وقضينا لك بفتح مكة، تفتحها قريباً، وتدخلها ظافراً منصوراً، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالفتح «صلح الحديبية» لما ترتب على هذا الصلح من الآثار العظيمة، من بيعة الرضوان، ودخول كثير من المشركين بعده في الإسلام، ويُستأنس لهذا القول بما روي عن ابن مسعود أنه قال: (إنكم تعدُّون الفتح «فتح مكة» ونحن نعدُ الفتح «صلح الحديبية» ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلْئِكَ وَمَا تَأْخَرَ وُلِيَغَّر يَعْمَتُكُم عَلَيْكَ وَيَهْدِيْكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ أي ليعفو الله لك عن جميع ما فرط منك، من عمل عملته عن اجتهاد، ويتمم نعمته عليك بإعلاء دين الإسلام، وإظهاره على جميع الأديان، ويرشدك إلى الدين القديم، دين أبيك إبراهيم «الحنيفية السمحة» ﴿ وَيَضُرَكَ اللَّهُ نَصَرًا عَزِيزًا ﴾ أي ينصرك على أعدائك نصراً مؤزِّراً منيعاً، وتسميةُ الاجتهاد منه ﷺ، الذي لم يقرِّه الله عليه «ذنباً» بالنسبة إلى منصبه الجليل، ولا يجوز أن نعتقد أن الرسول ﷺ عصى الله، أو ارتكب جنايةً وذنباً، متعمداً للمعصية، فإن الرسول معصوم عن المعاصى والذنوب، والعصمةُ من صفات الرسل، وإنما اجتهد في بعض الأمور، فمنها ما أقرَّه الله عليها، ومنها ما نبُّهه فيها على الخطأ، كحادثة (أخذ الفداء) في غزوة بدر، واستغفاره لعمه أبي طالب، وأمثال ذلك، فيسمى بالنسبة لمقامه الشريف «ذنباً» فتنبه لهذا رعاك الله ﴿هُوَ ٱلَّذِينَ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي تُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيُزْدَادُوا إِيمَنَا مُّعَ إِيمَنِهِم ﴾ أي هو جلُّ وعلا الذي أنزل السكون والطمأنينة في قلوب المؤمنين، بسبب ما حدث في "صلح الحديبية" ليزدادوا يقيناً فوق يقينهم، حتى بايعوا رسول

الله على الموت في سبيل الله في «بيعة الرضوان» ﴿وَلِلّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِمًا عَلِمًا عَلِمًا مَكِمًا ﴾ أي ولله \_ جلت عظمته \_ جنود جميع ما في السموات والأرض، لا تُحصى ولا تغلب، من (الملائكة، والرياح، والزلازل، والصواعق المدمرة، والخسف، والإغراق) يسلِّطها على من يشاء من أعداء دينه، وهو سبحانه عليم بأحوال خلقه، حكيم في صنعه وتدبيره.

قال ابن كثير: "ولو أرسل عليهم مَلَكا واحداً، لأباد خضراءهم، ولكنه سبحانه شرع لعباده الجهاد، لما له في ذلك من الحجة القاطعة، والحكمة البالغة ﴿ يَبْكِلُ النُوْمِينَ وَالْمُوْمِينَ جَنْتِ جَوِي مِن غَيْبا الأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيها أي ليدخلهم ـ على طاعتهم وجهادهم في سبيله حدائق وبساتين ناضرة، تجري من تحت قصورها ومساكنها أنهارُ الجنة، ماكثين فيها أبداً ﴿ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَابِمَ وَكَانَ ذَلِكَ النعيم الخالد، سعادة لا مزيد عليها، إذ ليس بعد نعيم الجنة نعيم يضاهيه ﴿ وَيُعَذِبَ النَّنَوْنِينَ وَالنَّنَوْمَ وَالنَّهُمِكِينَ وَالنَّمْرِكِينَ وَالنَّمْرِكِينَ الطَّالَفِينَ للين الله، وقدَّم المنافقين على المنافقين المتافقين المتافقين على المنافقين المنافقين الفنون هؤوا أن الرسول لن يرجع إلى المدينة، ولا أحداً من أصحابه، بربهم أسوأ الظنون، ظنُوا أن الرسول لن يرجع إلى المدينة، ولا أحداً من أصحابه، حين خرج ﷺ للعمرة يريد مكة ﴿ عَلَيْهِمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ اللهُونَةُ وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَمْهُمْ وَلَاهُ المَالُومُنِين، من الهلاك والدمار، وسخط الله عليهم، أي وعلى المنافقين ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين، من الهلاك والدمار، وسخط الله عليهم بكفرهم ونفاقهم، وطردهم من رحمته، وهيأ لهم في الآخرة ناراً عظيمة مستعرة، هي نار جهنم، وبشست مرجعاً ومآلاً، لأهل النفاق والضلال الآخرة ناراً عظيمة مستعرة، هي نار جهنم، وبشست مرجعاً ومآلاً، لأهل النفاق والضلال

وَلِلَهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَيْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَلَيُولِهِ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُوقِدُهُ وَلَيْتِهِ وَرَسُولِهِ وَيَعَزِرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَلَيْ وَرَسُولِهِ وَيَعَزِرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَلَيْ وَمَنَ اللَّهَ يَدُ وَلَيْ يَعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيَدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَى نَفْسِدٍ وَمَنَ أَوْفَى بِمَا عَلَهَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَبُولِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ فَسَبُولِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ فَسَبُولِيهِ اللَّهُ فَسَبُولِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ فَسَالِكُولَ اللَّهُ فَسَابُولِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ فَسَابُولِيهِ اللَّهُ فَسَابُولِيهِ اللَّهُ اللَّهُ فَسَابُولِيهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ

وْرَيَّهِ جُنُوهُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضُ وَكَانَ اللهُ عَرِيرًا حَرِيمًا ﴾ كرّر لفظ الجنود، لأن جنود الله، قد يكون إزالهم للرحمة، وقد يكون للعذاب، فذكرهم في الآية السابقة، لبيان "جنود الرحمة» لأن الحديث كان عن المؤمنين، وذكرهم هنا لبيان "جنود العذاب» لأن الحديث جاء عن المنافقين والكافرين، وهو سبحانه المنتقم منهم، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿عزيزاً حكيماً ﴾ لأنها بمعنى الغلبة والقهر، وهناك قال ﴿عليماً حكيماً ﴾ لأنها في سياق الخلق والتدبير ﴿إِنَّا المنافقين الغلبة والقهر، وهناك قال ﴿عليماً حكيماً ﴾ لأنها في سياق الخلق يوم القيامة تشريفاً أرَسَلَنك شَنهِدًا وَمُبَيِّرُهُ وَنَذِيرًا ﴾ أي أرسلناك يا محمد، لتشهد على الخلق يوم القيامة تشريفاً لمقامك العظيم، مبشراً لأهل الإيمان بالجنان، ومنذراً لأهل الكفر بالنيران، والبشارة تكون بالخير، والإنذار يكون بالشر ﴿لِتُرْمِيمُولُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَنَعَزَرُوهُ وَتُورِوهِ أي لتؤمنوا يا أتباع محمد بي ﴿وتعزروه ﴾ أي تنصروا الرسول وتقوًا دينه الخير وتوقروه ﴾ أي تحترموه وتجلوه ﷺ ﴿وَنُسَيِّحُوهُ بُكَرَةٌ وَأُصِيلًا ﴾ الضمير هنا عائد على الله، وي ولتسبَّحوا ربكم على نعمته عليكم بالإسلام، في الصباح والمساء، ليبقى القلب متصلاً بالله، في كل وقتِ وآن. ثم عظم تعالى شأن البيعة "بيعة الرضوان" فقال سبحانه ﴿إِنَّهُ وَنُ اللّهِ يَكُونَ أَيْدِيمٍ ﴿ هذه البيعة إنما كانت في الحديبية، البيع الصحابة الرسول على (الموت في سبيل الله)، وفي هذه البيعة تشريف عظيم لرسول الله ﷺ وحيث جعل تعالى مبايعة الرسول، مبايعة لله عزً وجلً.

والمعنى: إن الذين بايعوك يا محمد إنما بايعوا الله، لأنك سفير ومبلّغ عن الله فيد الله فوق أيديهم أي يد الله وقت المبايعة فوق أيديهم، فكأن الصحابة حين وضعوا أيديهم في يد رسول الله، بايعوا الله بتلك البيعة، لأن البيعة كانت لله، عن طريق رسوله عَلَيْ، وفي هذا تشبيه بليغ، كما نقول: وجهه قمر، وكلامه دُرُ، ثم قال تعالى ﴿فَمَن نَكَ فَإِنَمَا يَنكُ عَلَيْ نَقْسِهِ مِمَا عَهَد عَلَيْهُ الله فَسَبُوْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ أي فمن نقض البيعة، فضررُ هذا

سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَآهَلُونَا فَاسْتَغْفِرَ لَنَا يَعُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْتًا إِنْ أَلَادَ بِكُمْ فَقَا لَكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْتًا إِنْ أَلَادَ بِكُمْ فَقَا أَبُل كَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا شَ بَلْ ظَنَاتُم أَن لَكُمْ مَن يَعْلِل شَ بَلْ ظَنَاتُم أَن لَكُ مِنَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا شَ بَلْ ظَنَاتُم أَن لَن يَنقلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى آهلِيهِم أَبَدًا

النقض يعود عليه، ومن وفِّي بعهده، فسيعطيه الله ثواباً عظيماً، الجنة دار الخلد والنعيم، , روى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال (بايعتُ رسول الله ﷺ تحت الشجرة، قيل: على أيُّ شيء كنتم تبايعونه؟ قال: على الموت) وسبب هذه البيعة أن النبي ﷺ أرسل (عثمان بن عفان) إلى أهل مكة، يخبرهم أنه جاء معتمراً، وأنه لا يريد حرباً، فحبسوه عندهم، ووصل الخبر إلى المسلمين أن «عثمان» قد قُتل، فدعا رسول الله عَلِي البيعة على قتال المشركين، فبايعوه على الموت، وكانت هذه البيعة تحت شجرة في الحديبية، وقد سميت «بيعة الرضوان» وفيها نزل ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ الآية، وكان قد تَخلُّف المنافقون عن الخروج مع رسول الله في هذه السفرة، خوفاً على أنفسهم من القتل، وظنوا الظنون برسول الله ﷺ وأصحابه، ظنوا أن لا يرجع إلى المدينة، وقد أخبر تعالى عن سبب عدم خروجهم، وعمَّا سيعتذرون به من معاذير، قبل أن يرجع إليهم، وفي ذلك "معجزة غيبيَّة" للقرآن، حيث أخبر بما سيحدث منهم، فقال سبحانه ﴿سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالُنَا رَأَمْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِ مَا لِيس في قُلُوبهم أي أي سيقول الذين تخلفوا عن الخروج معك (عام الحديبية)، إذا رجعت إليهم: شُغلنا عن الخروج معك بسبب الأموال والأولاد، فاطلب لنا العفو من الله، لأن هذا التخلف لم يكن باختيار، وإنما كان عن اضطرار، وهم كاذبون في هذا القول، يقولون خلاف ما يبطنون، وهذا هو النفاق القبيح ﴿قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوَ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا ۖ بَلَ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَقْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ أي قل لهم: من يمنعكم أو يدفع عنكم ما قدَّره الله لكم، من ضر أو نفع؟ فإذا أراد الله عليكم القتل والهزيمة، أو أراد لكم النصر والغنيمة، فمن يمنع ذلك عنكم؟ ثم كشف تعالى عمَّا كانوا يخفونه في صدورهم فقال: ﴿ بَلِّ ظَنَـٰتُمْ أَن لَن يَنقِلَبُ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا﴾ أي بل حسبتم أن محمداً وأصحابه لن يرجعوا إلى المدينة أبداً،

وأن المشركين يستأصلونهم بالمرة، فلذلك تخلفتم عن الخروج ﴿وَزُبِّكَ وَلِكَ فِي مُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ أي وزيَّن لكم الشيطان ذلك الضلال، وظننتم ذلك الظن السيء، أن لا عودة للرسول والمؤمنين إلى المدينة، وأن الإسلام لن تقوم له قائمة، وكنتم قوماً هالكين، مستوجبين سخط الله وعقابه ﴿وَمَن لَّمَ يُؤَمِّنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّا أَعْتَـدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا﴾ أي ومن لم يُخلص في إيمانه، ويعتقد اعتقاداً جازماً بالله وبرسوله، فقد هيأنا له ناراً مستعرة في جهنم، جزاء نفاقه وكفره ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَغْفِـرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ أي هو سبحانه المالك لجميع ما في السموات والأرض، والمتصرف في هذا الملك كما يشاء، يرحم من يشاء من خلقه، ويعذب من يشاء، حسب عمل الإنسان، وفي هذا قطعٌ لطمع المنافقين، في استغفار رسول الله ﷺ لهم، حيث طلبوا منه الاستغفار ﴿سَكِقُولُ ٱلْمُخَلَّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِكَ مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتِّعكُمْ ﴾ أي سيقول الذين تخلفوا عن الخروج للحديبية، عند ذهابكم إلى مغانم خيبر، التي وعدكم الله بها: أتركونا نحضر معكم (غزوة خيبر)، ونجاهد معكم في قتال أهلها ﴿ بُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَبِعُونَا ۚ كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلٌ ﴾ أي يـريـدون أن يغيِّروا وعد الله، الذي وعده لأهل الحديبية، أن غنائم خيبر تكون خاصة لهم، لا يشاركهم فيها أحد، لأنهم رجعوا من الحديبية بالصلح، دون أن يصلوا إلى مكة، قل لهم: لن تتبعونا ولن يكون لكم فيها نصيب، كذلك حكم الله بأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ﴿فَسَبَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَّا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي فسيقولون لكم: ليس هذا من الله، بل هو حسد منكم لنا، على مشاركتكم في الغنيمة، والحقيقة أنهم لا يفهمون إلا المغنم

قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِى بَأْسٍ شَدِيدِ نُقَائِلُونَهُمْ أَوَ يُسْلِمُونٌ فَإِن تَسَوَلُوا كُمَا تَوَلَّتُهُمْ مِن فَبَلُ يُسْلِمُونٌ فَإِن تَطَيِعُوا يُؤتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَسَوَلُوا كُمَا تَوَلَّتُهُمْ مِن فَبَلُ يُعَذِبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِنِي لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْمُويضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا أَلَى عَلَى ٱلْمُؤْمِنُ مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يُعَلِّ اللهُ عَلَى اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يُتَولِ لَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَن يُتَولُ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا إِنْ

والمكسب، ولا يعرفون قدر نعمة الجهاد في سبيل الله!.

قال المفسرون: لمَّا رجع رسول الله ﷺ من الحديبية سنة ست من الهجرة، وعد أصحاب البيعة «بيعة الرضوان» أن تكون مغانم خيبر لهم خاصة، تعويضاً عما فاتهم في صلح الحديبية، وكان فتح خيبر بعد شهر من رجوعهم من الحديبية، وكانت وافرة الغنائم، فلذلك طمع المتخلفون في الخروج معهم إلى خيبر، لا حباً في الجهاد، وإنما طمعاً في المغانم، فأمر الله رسوله ألاُّ يأذن لأحدٍ منهم بالخروج معه إلى خيبر، وكان المنع حكماً عادلاً من الله، فجزاء المتخلفين أن يُحرموا، وجزاء الطائعين أن يغنموا، وأن تكون الغنائم خاصة بهم. . ثم يأتي امتحان آخر للمنافقين، يكشف الستار عن خبايا نفوسهم، هل هم راغبون في الجهاد، أم طامعون في الغنيمة فقط، فيقول سبحانه ﴿ قُل لِلسُّمُ لَفِينَ مِنَ ٱلأَعْرَابِ سَنُدْعَونَ إِلَىٰ فَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَهِيدٍ نُقَيْلُونَهُمْ أَوْ سُلِمُونَّ ﴾ أي قل لهؤلاء المتخلفين من الأعراب عن الحديبية، ستدعون إلى حرب قوم أشداء، هم «بنو حنيفة» قوم (مسيلمة الكذاب) الذي ادُّعي النبوة، تقاتلونهم حتى تُفنوهم، أو يدخلوا في دين الإسلام، وتكريرُ وصفهم بالمتخلفين، للذم والتشنيع عليهم، فإن التخلف عن صحبة الرسول، شناعة وأيُّ شناعة!! ﴿فَإِن تُطِيعُواْ يُوْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنُا ۗ وَإِن تَتَوَلُّوا كُمَا قَوَلَتِنُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ أَي فَإِن تطيعوا الله فيما أمركم به من القتال، يعطكم الغنيمة والنصر في الدنيا، والرضى والجنة في الآخرة، وإن تتخلَّفوا عن الخروج كما تخلفتم من قبل، يعذبكم عذاباً أليماً في نار الجحيم.. ثم استثنى تعالى أهل الأعذار فقال سبحانه ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَّ ۖ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَّ ۗ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيض حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَن يَتَوَلَ بُعَذِبْهُ عَذَابًا أَلِيمَا ﴿ أَي ليس على الأعمى، ولا على الأعرج، ولا على المريض، حرجٌ أي إثمٌ ولا عقاب، في التخلف

﴿ لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قَلُومِهِمْ فَأَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً لَلْهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً لَأَخُذُونَهَا لَيْكُ مَغَانِمَ حَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِه وَكُفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ

عن الخروج للجهاد، لما بهم من الأعذار الظاهرة، فالأعمى والأعرج عذرهما دائم، والمريضُ عذره مؤقت ينتهي بزوال المرض واستعادة الصحة، والله لا يكلف نفساً إلاَّ وسعها، ومن يَطع أمر الله وأمر رسوله، يدخله جنات النعيم، تجرى من تحت قصورها أنهارُ الجنة، ومن يتخلُّف عن الجهاد طمعاً في الحياة الفانية، يعذبه الله عذاباً أليماً، في الدنيا بالمذلة، وفي الآخرة بالنار.. ثم جاء الحديث عن «بيعة الرضوان» التي باركها الله، وبارك أصحابها، لأنهم باعوا نفوسهم لنصرة دين الله، فقال سبحانه ﴿لَقَدَّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتْحَا فَرِيبًا﴾ أي رضي الله عن المؤمنين، الذين بايعوا رسول الله ﷺ، على الموت في سبيل الله، فقد فازوا برضى الرحمن، وخَلَع عليهم ربُّهم خلعة الرضوان ﴿لقد رضى الله ﴾ وحدُّد المكان الذي بايعوا فيه، وهي الشجرة، وحضر هذه البيعة (روحُ القدس) جبريل عليه السلام، ولهذا سُطُرت في الكتاب المبين، فما أكرمها من بيعة!! وما أعظمه من أجر وثواب!! ﴿فعلم ما في قلوبهم﴾ من الصدق والوفاء، فرزقهم الطمأنينة وسكونَ النفس عند البيعة، لأنها كانت بيعة على الموت، وجازاهم على هذا الإيمان، بدخول الجنان، كما غنَّمهم غنائم خيبر ﴿ وَمَغَانِدَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ أي وعدهم على لسان رسوله، بغنائم كثيرة، يغنمونها من (يهود خيبر) وما حصل لهم من العزّ، والنصر، والرفعة في الدنيا والآخرة ﴿وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ أي غالباً على أمره، حكيماً في تدبيره وصنعه ﴿وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَلَاهِ. وَكَفَّ أَبَدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمُ ۗ أي وعـــدكـــم الله يا معشر المؤمنين، بالفتوحات الكثيرة، والغنائم الوفيرة، على جهادكم وصبركم، فعجَّل لكم غنائم خيبر، بدون جهد ولا قتال، بإلقاء الرعب في قلوبهم، حتى فتحوا حصونهم واستسلموا!.

قال ابن عباس: المراد بالمغانم الكثيرة: المغانم التي تكون إلى يوم القيامة، والتي أحلَّها الله لهذه الأمة المحمدية ﴿وكف أيدي الناس عنكم﴾ أي منع أيدي الناس أن تمتد

وَلِنَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّهُ بِهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْ قَنَلَكُمُ عَلَيْهِا قَدْ أَحَاطَ اللّهُ بِهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْ قَنَلَكُمُ اللّهِ اللّهِ يَعْدُونَ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ هَا سُنّةَ اللّهِ اللّهِ مَلْدِيلًا ﴿ وَلَمْ اللّهِ مَلْدَى كَفَ اللّهِ مَنْهُم وَلَا يَعْدِ اللّهُ اللّهِ مَنْدُيلًا ﴿ وَلَن عَبْدَ لِللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا يَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ إِمْا نَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾

إليكم بسوء، والمراد بهم حلفاء يهود خيبر، وهم «بنو أسد، وغطفان» الذين جاءوا لنصرتهم، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فرجعوا ولم يقاتلوا المؤمنين ﴿وَلِنَّكُونَ ءَايَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ أي وليكون ما جرى بينكم وبين أعدائكم، من صلح في (غزوة الحديبية)، علامةً واضحة، تعرفون بها صدق نبيكم، وأنَّ ما دبَّره الله لكم من الصلح، كان لخيركم ومصلحتكم، وليهديكم ربكم إلى الطريق الأقوم، الموصل إلى عز الدنيا وسعادة الآخرة ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ نَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ أي وغنيمة أخرى ستكون لكم، وهي «فتح مكة» ليس بقدرتكم الاستيلاء عليها، ولكنَّ الله بفضله وكرمه، فَتَحها لكم، وجعلها محجوزة لكم كالغنيمة، استولى عليها بقدرته ووهبها لكم، والآيةَ إشارة إلى «فتح مكة» وقد فتحت في السنة الثامنة من الهجرة، حيث نقض المشركون العهد، فغزاهم رسولُ الله ﷺ بعشرة آلاف من المجاهدين، ولم تقع فيها حرب، لأن الله ألقى في قلوب المشركين الفزع والرعب، وبفتح مكة تحقِّق النصر الأكبر لجند الرحمن ﴿وَلَوْ قَتَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُوا ٱلْأَدَبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ تذكيرٌ لهم بنعمة اخرى، أي ولو قاتلكم كفار مكة، ولم يقع الصلح بينكم وبينهم، لنَصَركم الله عليهم، وانهزموا أمامكم، ولم يثبتوا في المعركة، ثم لا يجدون لهم من يحميهم وينصرهم، ويتولى أمورهم، لأن الله معكم، وقد كتب لكم النصر عليهم ﴿سُنَّةَ اللَّهِ ٱلَّذِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ أَللَّهِ بَبِّدِيلًا﴾ أي هذه عادة الله وطريقته، في الأمم التي سبقت قبلكم، أن ينصر أولياءه، ويخذل أعداءه ﴿كتب الله لأغلبنَّ أنا ورسلي﴾ وسنته تعالى لا تتبدل ولا تتغير، وهي هزيمة الكافرين، ونصرُ المؤمنين ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُّ وَّكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ أي هو جلَّ وعلا بقدرته وتدبيره، صرف أيدي كفار قريش عنكم، كما

هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ عَلِلَمُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُؤْمِنَتُ لَّر تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم يَنْهُم مَعَرَّةٌ بِعَثْرِ عِلْمِ لَيُدِّخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآةً لَوْ تَدَزَيَّلُواْ لَعَذَبْنَا اللَّهِ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآةً لَوْ تَدَزَيَّلُواْ لَعَذَبْنَا اللَّهِ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآةً لَوْ تَدَزَيَّلُواْ لَعَذَبْنَا اللَّهِ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآةً لَوْ تَدَزَيْلُواْ لَعَذَبْنَا اللَّهِ مِن كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا شَقَ

هُمُ الَّذِيكَ كَثَرُواْ وَعَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَادِ وَالْمَدَى مَعَكُوفًا أَن يَبْلُغُ عِلَهُ هُ أَي هُولاء حقيقة هم الكفار الفجار، الذين يستحقون القتال، لأنهم منعوكم عن دخول المسجد الحرام، لأداء مناسك العمرة، ومنعوا أيضاً الهَدْيَ ﴿معكوفاً ﴾ أي محبوساً أن يصل إلى مكة ليذبح فيها، وكان الهَدْيُ الذي ساقه الرسول على سبعين بدنة، وهذا الهدي لفقراء الحرم، فمنعوا المسلمين ومنعوا الهدي، وهذا من الكبائر عند أهل الجاهلية، ولكنهم أخذتهم الحميّة والعصبية بالإثم والعدوان، فقالوا: لا يدخل محمد وأصحابه مكة هذا العام ﴿وَلَوَلاَ رَجَالُ مُؤْمِثُنَ وَشِنَا مُرْمَئَتُ لَرْ تَعْلَمُهُم ﴾ أي ولولا أن في مكة رجالاً ونساء، من المؤمنين المستضعفين، الذين يخفون إسلامهم خوفاً من طغاة مكة، لا تعرفونهم بأعيانهم، لاختلاطهم بالمشركين ﴿أَن تَطْنُوهُم فَتُهِيبَكُم مِنْهُم مُعَرَّةٌ بِنَبِر عِلْمٍ ﴾ أي خشيه أن تقتلوهم، وجواب (لولا) محذوف، تقديره: لأذن لكم الله في قتالهم، ودخول مكة، ولسلطكم على المشركين ﴿فَيْنَا اللهِ في وَتَالهم، ودخول مكة، ولسلطكم على المشركين ﴿فَيْنَا اللهِ في وَتَالهم، والمشركين، لو تميَّز المسلمون عنهم، والفصلوا عن المشركين، لعذبنا أعداء الله الكفار عذاباً أليماً، بالقتل، والأسر، والتشريد من الوطن المشركين، لعذبنا أعداء الله الكفار عذاباً أليماً، بالقتل، والأسر، والتشريد من الوطن

إِذْ جَعَلَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَةَ حَمِيَةَ ٱلْجَهِلِيَةِ فَأَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَهُم عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱللَّقْوَىٰ وَكَانُواْ أَحَقَ بِهَا وَآهَلَهَا وَكَانُواْ أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ لَيْ اللَّهُ مِلْوَلُهُ ٱلرُّهُ يَا فَا مَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّهُ يَا فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ الل

﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَيَّةَ جَيَّةَ ٱلْجَهَلِيَّةِ ﴾ أي حين دخلت إلى نـفـوس المشركين، (العصبيَّة الجاهلية)، أنفةً وغطرسة، فمنعوكم من دخول مكة، وأداء مناسك العمرة، ورفضوا أن يكتبوا في وثيقة الصلح (بسم الله الرحمن الرحيم) كما رفضوا أن يكتبوا (محمد رسول الله) وقالوا: اكتب اسمك واسم أبيك ﴿فَأَنزَلُ اللَّهُ سَكِبنَكُمُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُؤْمِينِكَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱللَّقَوَىٰ﴾ أي فأنزل الله الطمأنينة والصبر والوقار، على قلب رسوله وقلوب المؤمنين، ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المشركين، وثبَّتهم على كلمة الإيمان والتوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) والإذعان والطاعة لله ورسوله، مع أن شروط الصلح كانت مُجْحِفة بحقوق المسلمين ﴿وَكَانُوٓا أَخَقَ بِهَا وَأَهَلَهَأْ وَكَاكَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمًا ﴾ أي وكان أصحاب محمد ﷺ أحقَّ بهذه الفضيلة من كفار مكة، وكانوا أهلاً لها، لأن الله اختصُّهم بصحبة رسوله، واختارهم لدينه، فهم أهل البر والوفاء، والله تعالى هو العالم بأهل الفضل، ولذلك تبَّتهم على الطاعة، والقبول لما رضيه الرسولُ ﷺ. . روي أن المسلمين لما مُنِعوا من أداء العمرة، ودخول مكة، وأراد الرسول على أن يكتب شروط الصلح، ويرجع إلى المدينة، جاء إليه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله: ألسنا على الحقُّ وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلي!! قال عمر: ففيمَ إذاً نعطى الدنيَّة في ديننا ـ أي لماذا نرجع ولا نقاتلهم ونرضى بشروطهم؟ ـ ولما يحكم الله بيننا!! فقال له الرسول الكريم: يا ابن الخطاب إنى رسولَ الله، ولن يضيَّعني الله أبداً) رواه البخاري، ورضى المسلمون بشروط الصلح طاعةً لرسول الله ﷺ، وكان فيها كل الخير والمصلحة للمسلمين ﴿لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّمَيَا بِٱلْحَقُّ لَتَذْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ أي لقد حقَّق الله لرسوله، الرؤيا التي رآها في منامه يَلِيُّ، أنه سيدخل مكة، هو وأصحابه للعمرة، في أمن وأمان، يحلق بعضهم رأسه، وبعضهم يقصّر من

شعره، بعد الانتهاء من مناسك العمرة ﴿ لَا يَخَافُونَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَّمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْمًا فَريبًا﴾ أي لا تخافون أعداءكم المشركين، لا في حال دخولكم ولا حين الطواف، ولا حين خروجكم من مكة، فعلم تعالى ما في هذا من الخير والحكمة، والمصلحة للمسلمين ما لم تعلموه أنتم، فجعل قبل ذلك فتحاً عاجلاً وهو «صلح الحديبية» وسمَّاه تعالى فتحاً، لما قدَّره الله تعالى من ظهور الإسلام في تلك المدة، فإنه لما انعقد الصلح، وارتفعت الحرب، رغب كثير من الناس في الدخول بالإسلام، فقد جاء رسول الله ﷺ الحديبية في ألف وأربعمائة، وغزا (غزوة الفتح) بعدها بسنتين، وكان معه عشرة آلاف من المسلمين . . روى البخارى عن البراء رضى الله عنه أنه قال: (تعذُّون أنتم الفتح «فتح مكة» وقد كان فتحُ مكةَ فتحاً، ونحن نعدُّ الفتح «بيعة الرضوان» يوم الحديبية)!! أما الرؤيا التي أشارت إليها الآية الكريمة، فقد رأى عليه السلام في منامه، وهو في المدينة المنورة، أنه دخل مكة مع أصحابه محرمين، وطافوا بالبيت آمنين مطمئنين، ثم تحلُّلوا من عمرتهم!! فحدُّث بذلك أصحابه، ففرحوا واستبشروا، فلما وقع صلح الحديبية، صعب على نفوس الصحابة، أن لا تتحقق الرؤيا ذلك العام، ودخل إلى نفوسهم الهَلُعُ والجزع، فنزلت الآية الكريمة، تؤكد لهم صدق هذه الرؤيا، وأنه لا بدُّ أن تتحقق رؤيا الرسول، وأن وراءها ما هو أكبر من دخول المسجد الحرام، وراءها الفتح الأعظم (فتح مكة) وكل ذلك قد تحقق، ففي السنة السادسة كان الصلح، وفي السابعة أدُّوا العمرة آمنين مطمئنين، وفي السنة الثامنة، كان (فتح مكةً) ﴿هُوَ ٱلَّذِيُّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينَ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينَ كُلَّهُ وَكَفَن بَاللَّهِ شَهِيدًا﴾ أي الله جلَّ وعلا هو الذي أرسل رسوله محمداً ﷺ بالهداية التامة، والنور الساطع، هادياً الناس إلى سبيل السعادة والنجاة، وأرسله بدين الإسلام، ليعليه على الأديان كلها، ويرفعه على سائر الشرائع السماوية، وكفي بالله شهيداً على أن محمداً رسولُه، وأن الإسلام دين الله الخالد!!

مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدًا أَهُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَّا أَهُ بَيْنَهُمْ تَرَبُهُم رُكَّعًا سُجَدًا يَبْعَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ السُّجُودِ شَخَدًا يَبْعَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُم فَتَازَرَهُ فَانَزَرُهُ فَانَزَرُهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُم أَشِدًا أَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا مُ يَنْهُم أَى هذا الرسول الذي ختم الله به النبوة، وأرسله بالهدى ودين الحق، هو «محمد رسولُ الله» ﷺ، وأصحابه الأخيار الأبرار، الذين اصطفاهم لصحبته، صفتهم أنهم غلاظ على الكفار، حتى ولو كانوا أقرباءهم، رحماء على المؤمنين، ولو كانوا غرباء عنهم، فقد كان الواحد منهم يتحرز من ثوب المشرك أن يمسِّ بدنه، وإذا رأى أخاه المسلم صافحه وعانقه، وخفض له جناحه ﴿ رَبِيهُمْ رُكُّمًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضَوَنَا ﴾ أي تراهم أيها السامع راكعين ساجدين، من كثرة صلاتهم وعبادتهم، كأنهم خُلِقوا للعبادة فقط، رهبانٌ في الليل، فرسان في النهار، يطلبون بعبادتهم رضوان الله ورحمته ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَنْرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ أي علامتهم التي تظهر للناظر، أن وجوههم لاحث فيها علامات السهر والتهجد، وهي إشراقة الوجه بنور العبادة، وما يظهر عليها من البهاء والوقار، قال منصور سألت مجاهداً ـ تلميذ ابن عباس ـ عن هذه الآية: أهي أثرٌ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا، ربما يكون بين عيني الرجل، مثلُ ركبة العنز، وهو أقسى قلباً من الحجارة، ولكنه نور في وجهه من الخشوع والطاعة ﴿ ذَلِكَ مَنْكُمُ مَ فَ ٱلتَّوْرُناةِ ﴾ أي ذلك وصفهم في التوراة: الشدة على الكفار، والرحمة بالمؤمنين، وكثرة الصلاة والسجود، وإشراقة الوجه بنور الطاعة والعبادة ﴿وَمَنْلُغُرْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كُزْرَع أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَازْرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى شُوقِهِ ﴾ أي ومثلهم في الإنجيل، كمثل زرع ﴿أخرج شطأه﴾ أي أخرج فراخه وفروعه، فهو زرعٌ مبارك، نما بسرعة، وقوي واشتد ﴿ فَآزِرِهِ فَاسْتَغَلَظُ ﴾ أي قوَّىٰ الزرعَ حتى صار قوياً غليظاً ﴿ فَاسْتُوى عَلَى سُوقِه ﴾ أي فوقف الزرع واستقام على أصوله، ونبت فيه الحبُّ وازدهر ﴿ يُعْجِبُ ٱلزُّرْاَعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلكُفَّارُّ ﴾ أي يعجب هذا الزرع الفلاّحين والزرّاعين، لقوَّته، وكثرته، وحسن نباته، ليغيظ بهم أعداء الله من الكفار.. هذا هو المثل المضروب لهم في الإنجيل، مثِّل تعالى لهم بالزرع ينمو ويقوى، ويشتد بفراخه، حتى يصبح قوياً مستقيماً، يقف على ساقه، وقد نضج فيه الحب

وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

وازدهر، (فالزرع) محمد على الله المناسلة المناسلة والمنطقة المناسلة عليهم، كانوا قليلين فكثروا، وضعفاء فقووا، حتى صلب أمر الدين بهم واشتذ، وثبت الإسلام كالطود ورسخ، وانتشر في آفاق الدنيا، يملأ الأرض خيراً، وبراً، ونوراً، وهو مثل في غاية البيان والجمال، وجاء في الإنجيل (سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) وهكذا كان شأن أصحاب النبي على كانوا قلة فكثروا، وضعفاء فعزُوا وسادوا، وملكوا الدنيا، بإيمانهم وجهادهم وإخلاصهم، ولهذا قال فيهم المصطفى على (لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهباً، ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه) أي نصفه، رواه البخاري ومسلم، وختم الله الآية بقوله ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا النعيم!! والله لا يُخلف الميعاد.

انتهى تفسير سورة الفتح

1791

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ فَقَ صَوْتِ النَّيِي وَلَا عَلِيمٌ فَقَ صَوْتِ النَّيِي وَلَا عَلِيمٌ فَقَ صَوْتِ النَّيِي وَلَا عَلِيمٌ فَا أَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَالنَّمْ وَالنَّمْ لَا تَعْفَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّمْ لَا تَعْفَى اللَّهُ وَالنَّمْ لَا تَعْفَى وَاللَّهُ وَالنَّمْ لَا تَعْفَى وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَالنَّمْ وَالنَّمْ لَا تَعْفَى وَاللَّهُ وَالنَّمْ لَا تَعْمَلُكُمْ وَالنَّمْ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَا الللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### تفسير سورة الحجرات

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ فِي

للمؤمنين إلى الأدب السامي، في حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، تعظيماً لمقامه الشريف. . وصَفَهم تعالى بالإيمان لتنشيطهم، وإرشادهم إلى أسمى المكارم، في التأدب مع أشرف رسول، بعثه الله إليهم، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يا من أكرمكم الله بالإيمان، وصدَّقتم بكلام الرحمن، لا تُقدِّموا أمراً من الأمور، ولا تشيروا برأي من الآراء، ولا تقطعوا بحكم من الأحكام، قبل أن يحكم الله ورسوله به، كما إذا عُرضَت مسألةً في مجلسه لا يسبقونه بالجواب، وإذا مشوا معه لا يمشون أمامه، وإذا حضر الطعام لا يبتدئون بالأكل قبله، ومثل ذلك سائر الأمور، تعظيماً لمقامه الشريف ﷺ، وقد أجمل الله في الآية جميع الأمور، أي لا تقدَّموا أمراً، أو فعلاً، أو رأياً، أو حكماً، أمام قول الله وقول رسوله، ﴿واتقوا الله إن الله سميع عليم﴾ أي خافوا عذاب الله، في مخالفة أوامره في أقوالكم وأفعالكم، إن الله سميع لأقوالكم، عليم بنيَّاتكم وأحوالكم ﴿يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَنَكُمْ فَوْنَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْفَوْلِ كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ﴾ أي لا ترفعوا أصواتكم على صوت النبي، ولا تنادوه باسمه العلم، فتقولوا: يا محمد، أو يا أبا القاسم، بل عظموه ووقّروه، وقولوا في خطابه: يا نبيَّ الله، ويا رسول الله، وحافظوا على مراعاة مقام (النبوة والرسالة)، كما هو الشأنُ في مخاطبة العظماء والملوك، وأين مقام الملوك من مقام أشرف الأنبياء!؟ فراعوا الأدب معه في الحديث والخطاب ﴿أَن تَعْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا شَعْهُونَ﴾ أي خشية أن تبطل أعمالكم، من حيث لا تدرون ولا تشعرون!! أمَّا سبب نزول هذه الآية:

CHEMICA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP

# إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَ لِلنَّقُونَ لَلَهُ مُنْ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُونَ لَهُد مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيدُ ﴾

ا ـ فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال: (قدم ركبٌ من تميم على النبي ﷺ، فقال أبو بكر: أمِّر عليهم القعقاع بن مغبد ـ أي اجعله أميراً على الوفد ـ وقال عمر: بل أمِّر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر: ما أردتَ إلاَّ خلافي!! فقال عمر: ما أردتُ خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت الآية.

٢- وروى البخاري أيضاً عن ابن أبي مُليكة قال: (كاد الخيرًان ـ أي الطيّبان الفاضلان ـ أن يهلكا (أبو بكر، وعمر)، رضي الله عنهما، رفعا أصواتهما عند النبي على حين قدم عليه وفدُ بني تميم. . وذكر بقية الحديث، ثم قال: (فما كان عمر يُسمع النبي على حتى يستفهمه) أي كان يخفي صوته حتى يطلب منه المصطفى على رفع الصوت ليفهم كلامه، وهذا طرف من أدب الصحابة بعد نزول الآية الكريمة.

"ورُوي في الصحيح عن أنس بن مالك (أن النبي على افتهد "ثابت بن قَيْس" - أي لم يره أياماً - فسأل عنه، فقال رجل يا رسول الله: أنا أعلم لك خبره، فأتاه فوجده جالساً في بيته، منكساً رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرَّ - كان يرفع صوته فوق صوت النبي، فقد حبط عمله، وهو من أهل النار، فأتى الرجلُ النبي على فأخبره أنه قال: كذا، وكذا. فرجع إليه ببشارة عظيمة من النبي على فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة) رواه البخاري، وفي رواية الطبري زيادة، وهي أن النبي على قال له: (أما ترضى أن تعيش حميداً، وتُقتلَ شهيداً، وتدخلَ الجنة)!؟ فقال: رضيتُ ببشرى الله تعالى، وبشرى رسوله، ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله على فقتل شهيداً يوم اليمامة، في حرب المسلمين مع مسيلمة الكذاب.

ثم امتدح تعالى الذين يخفضون أصواتهم في مجلس الرسول عَلَيْ فقال: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ اللَّهُ عُلُوبَهُمْ لِللَّقْوَىٰ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمُ ﴾ يَغُضُونَ أَصُوتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِللَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴾ أي إن الذين يخفضون أصواتهم في مجلس النبي عَلَيْ مراعاة للأدب، هؤلاء هم الذين أخلص الله قلوبهم لمرضاته، وجعلها أهلاً ومحلاً لتقوى الله، والإجلال لرسوله، لهم على أدبهم، المغفرة والثواب العظيم، في جنات النعيم، قال الحافظ ابن كثير: كره العلماء رفع

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُزَتِ أَحَثُمُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهُمْ صَبَرُوا حَتَى تَخْرَجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ يَتَأَيُّهَا أَنْهُمْ صَبَرُوا حَقَى تَخْرَجُ أَلِيهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ يَتَأَيُّها اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقًا بِنَهَا فِنَسَيْمُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِهَالَةِ فَنُصْبِحُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَنُصْبِحُوا

عَلَىٰ مَا فَعَلَّمُ نَدِمِينَ شَ

الصوت عند قبر النبي علي فقالوا: يُكره رفعُ الصوت عند قبره، كما كان يكره في حياته علي، لأنه محترمٌ معظمٌ حيّاً وميتاً، وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي ﷺ، قد ارتفعت أصواتهما، فجاء إليهما. فقال: أتدريان أين أنتما؟ أنتما في مسجد رسول الله ﷺ!! ثم قال لهما: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف!! قال لهما: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً) اهـ أقول: رضي الله عن عمر، فقد كان يسوس الناسَ بأدب النبوة، ويعلّم المسلمين الآداب في حضرة النبي وآل بيته. . ثم ذمَّ تعالى الأعراب الجُفَاة، الذين ما كانوا يعرفون قدر (مقام النبوة)، فقال سبحانه ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكَنُّهُمْ لَا يَمْ قِلُوكَ﴾ أي إن الذين ينادونك يا محمد، من خارج منازل أزواجك الطاهرات، أكثرهم جاهلون لا يعقلون، إذ العقلُ يقتضي حسن الأدب، ومراعاة العظماء عند مخاطبتهم، فكيف بمنصب النبوة في مقام سيد المرسلين؟ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَغَرْجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي ولو أن هؤلاء انتظروا خروجك، حتى تخرج إليهم فتتحدث معهم، لكان ذلك خيراً لهم وأكمل وأفضل، عند الله وعند الناس، ومع ذلك فلن تضيق رحمة الله ومغفرته، عن هؤلاء المسيئين للأدب، إذا تابوا وأنابوا، فإن الله غفور رحيم!! وقد راعي المسلمون هذا الأدب الرفيع، فتأدبوا مع شيوخهم وأساتذتهم، ليقتبسوا من علمهم وفضلهم، قال المحدِّث الثقة أبو عُبيد: ما دققتُ باباً على عالم قط، حتى يخرج في وقت خروجه!! وروي في سبب نزول هذه الآية، أن بعض الأعراب الُّجُفاة، جاءوا إلى بيوت أزواج النبي ﷺ، والنبيُّ راقدٌ وقت الظهيرة، فطافوا في أطراف الحجرات، ولمَّا لم يجدوا رسول الله ﷺ، جعلوا ينادونه من خارج البيوت: يا محمد أخرجُ إلينا، يا محمد أخرج إلينا، فأنزل الله الآية الكريمة ﴿إن الذين ينادونك﴾ الآية . . ثم حذَّر تعالى المؤمنين من نقل الأخبار، وإشاعتها بدون تثبت، لا سيما إذا كان مصدرها الفاسقُ، فقال سبحانه ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيِّنُوٓا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ﴾ أي تَثَّبتوا يا معشر المؤمنين فيما تسمعونه من أخبار، من الفُسَّاق الفجار، وتحققوا من صحة

CHERTINE STREET

الخبر، كيلا تصيبوا قوماً بالأذى، وأنتم جاهلون حقيقة الأمر، فتندموا على صنيعكم أشدً الندم!! وخصَّ تعالى بالذكر الفاسق، لأنه مظنةُ الكذب، (وما آفةُ الأخبار إلاَّ رواتُها) رُوي أن النبي عَلَيْ بعث «الوليد بن عُقبة» إلى بني المصطلق، ليأتي بزكاة أهلها، فلما سمعوا به فرحوا، وخرجوا لاستقباله، فظنَّ أنهم يريدون قتله، فرجع من الطريق، وجاء إلى رسول الله عَلَيْ فقال يا رسول الله: إنهم منعوا الزكاة، وأرادوا قتلي!! فغضب عَلَيْ وأشار عليه بعضُ الصحابة بأن يغزوهم، فنزلت الآية، رواه أحمد والطبراني، ثم وجههم تعالى، إلى عدم التعجل في الحكم، حتى يظهر لهم صدقه، فقال سبحانه ﴿ وَاعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَ اللهوى، فاتقوا الله أن تقولوا باطلاً، فإن الله تعالى يخبره فتفتضحون، ولو أطاعكم في أغلب ما تقولون له، فاتقوا الله أن تقولوا باطلاً، فإن الله تعالى يخبره فتفتضحون، ولو أطاعكم في أغلب ما تقولون له، وقعتم في الجهد والمشقة، المؤدي إلى الهلاك، في وقعتم في الهلاك والمشقة!.

رأيتم طائفتين من إخوانكم المسلمين، جنحوا ومالوا إلى القتال والعدوان، فابذلوا جهدكم للتوفيق والإصلاح بينهما، وادعوهما إلى النزول إلى حكم الله، فإن بغت إحداهما، وتجاوزت حدُّها بالظلم والطغيان، فقاتلوا تلك الجماعة الباغية ﴿حَنَّى نَفِيٓ، إِلَىٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإن فَأَءَتَ فَأُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْبِطُوّاً إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ أي حسى ترجع إلى رشدها، وترضى بحكم الله عز وجل، فإن رجعت وأقلعت عن القتال، فأصلحوا بينهما بالعدل، دون حيفٍ على إحدى الفئتين، واعدلوا في جميع أموركم وأحكامكم، فإن الله يحب العادلين، الذين يعطون كل ذي حق حقه، نزلت هذه الآيات في خصومة وقعت في عهد النبي ﷺ، فقد أخرج البخاري عن أنس أنه قال (قيل للنبي ﷺ: لو أتيتَ عبد الله بن أبي ـ المشهور بالنفاق \_ فانطلق إليه النبي عِين وركب حماراً!! وانطلق المسلمون يمشون معه، فلما أتاه النبي ﷺ قال: إليك عنى فوالله لقد آذاني نتنُ حمارك، فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمارُ رسول الله أطيبُ ريحاً منك، فغضب لعبد الله ـ المنافق ـ رجل من قومه، وغضب لكل واحدٍ منهما أصحابه، فكان بينهم ضرب بالأيدي والجريد والنعال، فبلغنا أنها أنزلت فيهم ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . ﴾ الآية، رواه البخاري ومسلم ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَكُمْ نُرْحَمُونَ ﴾ أي ليس المؤمنون إلا إخوة، جمعتهم رابطة (الإيمان والإسلام) فلا ينبغي أن يكون بينهم عداوة ولا بغضاء، فأصلحوا بين إخوانكم المؤمنين، ولا تتركوا الشيطان ينزغ بينهم، واتقوا ربكم، واحذروا عقابه، بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، لتنالكم رحمتُه، وتسعدوا برضوانه، ودخول جنانه ﴿يَكَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَنْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآهٌ مِن نِسَآهٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ أي لا يحتقر ولا يهزأ، جماعة مؤمنون من جماعة مؤمنين، فلعلِّ الإنسان المهزوء منه، يكون عند الله خيراً وأفضل، من الساخر المستهزيء بالناس، ولا تهزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات، فلعلّ المستهزأ منها، خير عند الله من الساخرة المستهزئة، فلكل فردٍ كرامتُه، فلا ينبغي أن

CHANGE STREET

وَلَا نَلْمِزُوَا أَنَفُسَكُمْ وَلَا نَنَابُرُوا بِالْأَلْقَابِ بِنْسَ الاِسَّمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ اللإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظّنِ إِث بَعْضَ الظّنِ إِثْدُ وَلَا جَمَّسَسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضَكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِنَمُوهُ وَالْقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴿

يسخر الغنيُّ من الفقير، ولا القويُّ من الضعيف، ولا الجميلة من القبيحة، ولا الشابة من العجوز، فالميزان عند الله (بالتقوى) لا بالأنساب والأحساب ﴿وَلَا نُلْمُزُوٓا أَنفُسَكُم ۖ وَلَا نَنَائِوُا بَالْأَلْقَلَبُّ بِنُسَ الْإِنْتُمُ الْفُسُوقُ بَعَدَ الْإِيمَانَّ وَمَن لَّمْ يَثُبَ فَأُولَيَكَ ثُمُ الظّالِمُونَ ﴾ أي لا يطعن بعضكم في بعض، ولا يعبه وينتقص قدره، فإن المؤمنين كنفس واحدة، فإذا عاب المؤمن مؤمناً، فكأنما عاب نفسه، ولا يلقُّبه بلقب يكرهه، كالألقاب البذيئة التي يكرهها الإنسان، كقوله: يا أقرع، أو يا أعرج، أو يقول له: يا قردُ، أو يا حمارُ، فإن ذلك يُفسد الودِّ، ويورث الضغائن ﴿بئس الاسم الفسوقُ بعد الإيمان ﴾ أي بئس أن يصبح المؤمن فاسقاً، بعد أن كان مؤمناً، وفي الآية دليل على التنابز بالألقاب فسقّ، والجمعُ بينه وبين الإيمان مستقبح في العرف والشرع، وكأنه يقول: لا تعيبوا إخوانكم فتصبحوا فساقاً، ومن لم يتب عن هذه الأخلاق الذميمة، فقد ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله، وإنما قال ﴿ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ للإشارة إلى أن المؤمنين كأنهم (نفس واحدة)، فمن انتقص غيره أو احتقره، فكأنما انتقص نفسه وعابها ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْيَنُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنِّ إِك بَعْضَ ٱلظَّنَ إِنْرُّ ﴾ أي ابتعدوا عن التهمة، وإساءة الظن بالمؤمنين، وعبَّر بالكثير ليحتاط المؤمن في كل ظن، فلا يسارع إلى الاتهام، بل يتنَّبتَ ويتحقق، لأن بعض الظن السيء، فيه إثم وهو عند الله ذنب عظيم، وفي الحديث الشريف (إياكم والظنَّ فإن الظنَّ أكذبُ الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا..) رواه مسلم، وقال عمر رضى الله عنه: (لا تظننُّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلاّ خيراً، ولا تعتقدنً بها شراً، وأنت تجد لها في الخير محملاً) ﴿وَلَا غَيْنَسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ أي لا تبحثوا عن عورات المسلمين، ولا تتلقُّطوا هفواتهم، ولا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء، في غيبته بشيء يكرهه ﴿أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرْهَنُّمُوهُ وَالْقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمُ ﴾ أي هل يحب الواحد منكم، أن يأكل لحم أخيه المسلم وهو ميِّت؟ فكما تكرهون أكل لحم

الميت، كذلك فاكرهوا غيبته، وخافوا عقاب الله، وتوبوا إليه، فإنه سبحانه واسع الرحمة، تواب على من تاب وأناب!! لقد مثّل القرآن الكريم لقبح الغيبة وشناعتها، بتمثيل رائع مفزع، ولنتصور هذه الصورة الشنيعة: إنسان جلس أمام جثة مّيت، ينهش ويأكل من لحمها، واللحم نيء، ثم إنه أخوه في الإنسانية، وحقاً إنها صورة شنيعة، على أفحش وجه وأشنعه، ينفر منها الطبع، وتتلخّص في الآتي:

أولاً: إنه لحم إنسان وليس لحم شاةٍ مشوية.

ثانياً: إن هذا الإنسان الذي يأكل لحمه هو أخ له مسلم.

ثالثاً: إن اللحم الذي يأكله لحم نيء لميت!! ويا له من تمثيل قبيح شنيع، عظيم فظيع، يقطع أعناق المغتابين!!

وفي الحديث الشريف (يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم، يتبع الله عورته، ومن اتبع عورته يفضحه في بيته) رواه أبو داود، ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة، ثم قال: (ما أعظمك؟ وما أعظم حرمتك!! ووالله إن المؤمن، لأعظم حرمة عند الله منك). رواه الترمذي ﴿يَكَأَبُّ النَّسُ أَعْلَىٰ مَن ذَكَر وَأَنتَى وَجَعَلَنْكُم شُعُوبًا وَهَا إِلَى لِتَعَارَفُواً الخطاب لجميع البشر من ذرية آدم، أي يا معشر البشر، نحن خلقناكم بقدرتنا من أصل واحد، وأوجدناكم من أب وأم، فلا أي يا معشر البشر، نحن خلقناكم بقدرتنا من أصل واحد، وأوجدناكم من أب وأم، فلا وجعلناكم قبائل شتى، وشعوباً متعددة، للتعارف والتآلف، لا للتناحر والتخالف، أنتم جميعا إخوة في "الإنسانية" أبوكم واحد، وأمكم واحدة، وهذا يقتضي منكم التعاون في الحياة ﴿إِنَّ الصَّافِي عِندَ الله أَتقاكم له، فإن تفاخرتم فتفاخروا المتقوى، وليس لشيء من (اللَّون، والجنس، والحسب، والنسب) حسابٌ في ميزان الله!! لم يقل: أغناكم، أو أقواكم، أو أشرفكم حسباً، وإنما قال سبحانه ﴿أنقاكم﴾ فلا قبليّة، ولا يقل: أغناكم، أو أقواكم، أو أشرفكم حسباً، وإنما قال سبحانه ﴿أنقاكم﴾ فلا قبليّة، ولا يقمرية، ولا عنصرية في ميزان الشرع الحنيف، وما أجمل قول النبي الأعظم على (يا أيها قومية، ولا عنصرية في ميزان الشرع الحنيف، وما أجمل قول النبي الأعظم على (يا أيها قومية، ولا عنصرية في ميزان الشرع الحنيف، وما أجمل قول النبي الأعظم على (يا أيها قومية، ولا عنصرية في ميزان الشرع الحنيف، وما أجمل قول النبي الأعظم ولي (يا أيها في المناح الحنيف، وما أجمل قول النبي الأعظم عنوات السرع الحنيف، وما أجمل قول النبي الأعظم عنوات المنتورة في ميزان الشرع الحنيف، وما أجمل قول النبي الأعظم من المناح الحنيف، وما أجمل قول النبي الأعظم منزان الشرع الحنيف، وما أجمل قول النبي الأعظم من المناح المناح المناح المناح المناح الحنيف، وما أجمل قول النبي الأعظم المناح المنا

CHATAN STATES

إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُل لَمْ تُوَمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ وَإِن تُطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُم مِّنَ الْسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُم مِّنَ الْمُومِنُونَ اللهِ المُعْمِلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ إِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ عَنْمٌ لَمْ يَرْتَابُواْ وَرَسُولِهِ عَنْمٌ لَمْ يَرْتَابُواْ

الناسُ إن الله أذهب عنكم عَيْبة الجاهلية ـ أي عارها وعيبها ـ وتعظّمها بالآباء، الناسُ رجلان: رجلٌ برَّ تقيِّ، كريم على الله تعالى، ورجلٌ شقيًّ هيِّنٌ على الله تعالى، إن الله عزَّ وجل يقول ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ رواه ابن أبي حاتم ﴿إنَّ الله عَيْمُ خَيِرٌ﴾ أي عالم بالتقي منكم والشقي، والبر والفاجر، خبير بأموركم وأحوالكم، وإنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب ﴿قَالَتِ ٱلْأَمْرَابُ ءَامَنًا قُلُ لَمْ نُوْمِئُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنا وَلَمَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي فَلُوا أَسَلَمْنا وَلَمَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي فَلُوا أَسَلَمْنا وَلَمَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي عنه مجدبة فَلُوكِمُ ﴾ سبب نزول هذه الآية، أن جماعة من الأعراب قدموا المدينة المنورة، في سنة مجدبة قاحلة، فدخلوا على الرسول بإسلامهم، فقالوا يا محمد: عناك مؤمنين، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، وبنو فلان، وأخذوا يمنون عليه بالإسلام، فنزلت الآية.

والمعنى: زعم الأعراب أنهم آمنوا، قل لهم: إنكم لم تؤمنوا بعد، وإنما نطقتم بالشهادة وهذه لا تبني إيماناً، لأن الإيمان تصديقٌ واطمئنان، مع ثقة القلب بالرحمن، ولكن قولوا: استسلمنا لحكم الله، خوف القتل والأسر ﴿ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾ أي لم يثبت ويتمكَّن الإيمان في القلب، ولو ذقتم حلاوته لما مننتم به على رسول الله!! قال ابن كثير: وهؤلاء الأعراب ليسوا منافقين - كما ظنَّ البعض - وإنما هم مسلمون، لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فأذبوا بذلك، ولو كانوا منافقين، لعُنفوا وفُضِحوا ﴿وَإِن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنَكُمُ مَن أَعَلَاكُمُ شَيَّا إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِمُ ﴿ وإن تطبعوا أمر ربكم، وتتمسكوا بشريعة نبيكم على لا يُنقصكم من أجور أعمالكم شيئاً، فإنه تعالى واسع المغفرة، واسع الرحمة لعباده المتقين المطيعين ﴿إنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمّ بَرَتَابُوا﴾ أي إنما المؤمنون الصادقون، الذين يحتُّ لهم أن يفخروا بإيمانهم، هم الذين صدَّقوا الله ورسوله، عن إيمان كامل، ويقين راسخ، ﴿ثم لم يرتابوا﴾ أي لم يشكُّوا ويتزلزلوا في إيمانهم، كما

هو شأن المنافقين، وإنما ثبتوا على التصديق واليقين ﴿ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللهِ أُولَئِيكَ هُمُ اَلصَّكِفُونَ﴾ أي بذلوا أموالهم وأرواحهم لنصرة دين الله، وطلب رضوانه، فهؤلاء هم المؤمنون حقاً، الصادقون في دعوى الإيمان!!.

وفل أتُعَلِمُونَ الله يدينِكُمْ وَالله يَعْلَمُ مَا فِي السَّعَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَالله بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيهٌ الاستفهام للإنكار والتوبيخ، أي قل لهم يا محمد: أتخبرون الله بما في ضمائركم وقلوبكم؟ وهو جل وعلا العليم بجميع أحوال الخلق، لا تخفى عليه خافية، لا في السموات ولا في الأرض! والتعبير بقوله ﴿ اتعلمون ﴾ بدل قوله: أتخبرون؟ لزيادة التشنيع عليهم والتوبيخ، كأنهم في مقام من يُعلِّم الله إيمانهم، وهذا منتهى الجهل ﴿ يَمُنُونَ عَلِكَ أَنَ أَسَلَمُوا قُل لاَ تَمُنُوا عَلَى لاَ تَمُنُوا عَلَى لاَ تَمُنُوا عَلَى لاَ الله الله المنتهى الجهل ﴿ يَمُنُونَ عَلَيكَ أَنَ أَسَلَمُوا قُل لاَ تَمُنُوا الله الله الله المنته العظمى عليك يا محمد بإيمانهم، ويعدُون ذلك منة منهم عليك بإسلامهم، بل لله المنة العظمى عليكم، بأن وقَقكم وهداكم إلى الإيمان، إن كنتم صادقين فيما تقولون، من أنكم حقاً من أهل اليقين والإيمان ﴿ إِنَّ الله يَعْمَلُونَ عَلَيكُ عَبَبَ السَّمُوتِ وَالأَرْضُ وَالله بَعِمَ السموات والأرض، وهو المطلع على أعمال العباد، المعنفي عليه خافية، فأخلصوا لله سرَّكم وعلانيتكم، فهو سبحانه العالم بالسرائر، وبالخفايا والنوايا، يعلم الصادق من الكاذب، فأخلصوا أعمالكم لله لتفلحوا وتسعدوا!!

انتهى تفسير سورة الحجرات

THE WARRIEST AND THE PARTY OF T

قَ ۚ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ۞ بَلْ عِجْمُواْ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَنفِرُونَ هَذَا شَيْءُ عَجِيدُ ۞ قَدْ عَلِمْنَا مَا هَذَا شَيْءُ عَجِيدُ ۞ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَعْصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيظٌ ۞ بَلْ كَذَبُواْ بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِيَ أَمْرٍ مَرِيجٍ ۞ فَهُمْ فِيَ أَمْرٍ مَرِيجٍ ۞

## تفسير سورة ق

## بِسْمِ اللهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحَيْنِ

﴿ فَ ۚ وَالْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ بَلْ عَبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفُرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَيثٍ ﴾ استبعد المشركون أن تكون هناك حياة أخرى بعد الموت، وتعجبوا من ذلك غاية العجب، بل شكُّوا في إمكان ذلك، وعدُّوه أمراً مستحيلاً، إذ كيف تعود الحياة للإنسان؟ بعد أن يبلى جسُده، وتتفرق أجزاؤه، وتصبح ذرات مختلطة بالتراب؟ فأقسم تبارك وتعالى بالقرآن الكريم، ذي المجد والشرف على سائر الكتب، أقسم على البعث بعد الموت، وجواب القسم محذوف تقديرُه: والقرآنِ المجيد لتبعثنَّ!! وقد تعجَّبوا أن يكون الرسولُ بشراً، ولم يتعجبوا أن يكون إلههم من حجر!! ﴿ أَوِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَّابًّا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ أي هل إذا متنا، واستحالت أجسادناة إلى ترابٍ، هل سنحيا ونرجع أحياء كما كنا؟ ذلك أمرٌ مستحيل!! أرادوا بقولهم ﴿ رجع بعيد ﴾ استحالة الأمر، أي ذلك رجوع مستَحيل، بعيدٌ غاية البعد!! قال تعالى ردًّا عليهم ﴿ فَدْ عَلِمْنَا مَا نَنْفُسُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم ۗ وَعِندَنَا كِنَبُ حَفِيظٌ ﴾ أي قد علمنا ما تُنقصه الأرضُ من أجسادهم، وما تأكله من لحومهم وأشعارهم وعظامهم، وعندنا اللوح المحفوظ الذي سُجِّل فيه كلُّ شيء، (والحفيظُ) بمعنى الحافظ، أي الحافظ لكل أمورهم وأحوالهم ﴿بَلِّ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَربيجٍ﴾ إنتقال من توبيخ إلى توبيخ، إلى ما هو أفظع وأشنع،، وهو التكذيبُ بالقرآن العظيم، مع سطوع آياته، ووضوح بيانه، أي كذبوا بالقرآن حين جاءهم، فهم في أمر مختلط مضطرب، في شأن القرآن والرسول، فتارةً يقولون عن الرسول ساحر، وتارة يقولون: شاعر، وأخرى يقولون: كاهن، وكذلك قالوا عن القرآن،

أَفَكَرُ يَنْظُرُواْ إِلَى السَّمَاءِ فَوْفَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَرَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوج ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِ زَوْج بَهِيج ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِ زَوْج بَهِيج ۞ فَيَوْلَنَا مِن السَّمَاءِ مَاءَ مُبَدَرًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ مَنْسِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِ عَبْدِ مُنِيبٍ ۞ وَنَزَلْنَا مِن السَّمَاءِ مَاءَ مُبَدَرًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ مَنْسَرَةً وَوَمَ النَّهُمُ فَوْم وَأَصْحَبُ المُعْمِيدِ ۞ وَالنَّخَلَ بَاسِقَاتٍ لَمَا طَلْمٌ نَضِيدُ ۞ رَزْقَا لِلْعِبَادِ مَا مَنْسَلَمُ وَمَ وَأَصْحَبُ المُعْمِيدِ ۞ وَالنَّخَلَ بَاسِقَاتٍ لَمَا طَلْمٌ نَضِيدُ ۞ رَزْقَا لِلِعِبَادِ وَحَبَ الْمُصِيدِ ۞ وَالنَّخَلَ بَاسِقَاتٍ لَمَا طَلْمٌ نَضِيدُ ۞ رَزْقَا لِلْعِبَادِ وَوَالْمَا مُنْ فَي وَالْعَمَا فَوْم وَأَصْحَبُ اللَّابِكُو وَقُومُ نُبُع كُلُّ وَلِهُ ۞ وَأَصْحَبُ اللَّائِكُو وَقُومٌ نُبُع كُلُّ الرَّسُلَ فَقَ وَعِدٍ ۞ وَعَدُن لُوطٍ ۞ وَأَصْحَبُ الأَبْكُو وَقُومٌ نُبُع كُلُّ كُذَبَ الرُّسُلَ فَقَ وَعِدِ ۞

سحر، شعر، أساطير الأولين، ومعنى (مريج): مختلط. . ثم ذكر تعالى دلائل القدرة والوحدانية فقال: ﴿أَنَّكُمْ يَظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ﴾ أي أفلم ينظروا إلى السماء، نظر تفكر واعتبار، كيف رفعناها بلا عمد، وزيناها بالنجوم الزاهرات، ومـا لــهـا مــن صـــدوع ولا شــقــوق؟ ﴿وَٱلأَرْضَ مَدَدَّنَهَا وَٱلْقَيِّنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَٱلْبَتَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَوْج بَهيج﴾ أي والأرض بسطناها ووسعناها، وجعلنا فيها جبالاً ثوابت، تمنعها من الاضطراب بسكانها، وأنبتنا فيها من كل نوع من النبات والثمار، حسن المنظر، يبتهج به الإنسان لحسنه وشكله ﴿بَشِيرَةُ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ أي فعلنا ذلك تبصرة لكم، نبصّركم بها قدرة ربكم، وتذكيراً لكم على عظمته وسلطانه، لكل عبد تائب إلى الله، راجع عن ذنوبه ﴿وَنَزُّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَانَهُ مُبَدِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ، جَنَّتِ وَحَبَّ الْحَصِيهِ أي وأنزلنا من السماء مطراً مباركاً، كثير الخيرات والمنافع، فأخرجنا لكم بهذا الماء البساتين الناضرة، والأشجار المثمرة، وأنواع الحبوب غذاءً لكم، كالحنطة والعدس، وسائر الحبوب التي تُحصد ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَا طَلْمٌ نَضِيدٌ رَزْقًا لِلْقِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ، بَلْدَهُ مَيْنَا كَذَلِكَ ٱلْحُرُوجُ﴾ وأخرجنا لكم شجر النخيل، ﴿باسقات﴾ أي طوالاً مرتفعات، لها ثمر منظم بعضه فوق بعض، رزقاً منا للخلق، وقوتاً لهم، بعضها غذاء، وبعضُها فاكهة، وأحيينا بذلك الماء المبارك، أرضاً يابسة مجدبة، فأنبتنا فيها الكلأ والعشب، كذلك نخرجكم أحياء من قبوركم بعد موتكم!! ﴿ كُذَّبَتْ قِبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصَّحَبُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ وَعَادُ وَفِرْعَوْدُ وَاخْوَدُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ ٱلْأَبْكَةِ وَقَوْمُ نُبَعٍّ كُلٌّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ خَفَ وَعِدِ ﴾ أي كذب قبل قومك المشركين، أممٌ كثيرون، كقوم نوح، وأصحاب الرسّ أي البئر، الذين قتلوا نبيَّهم

ودسُّوه فيه، وثمود، وعاد، وفرعون وأتباعه، وأصحاب الشجر الكثير المتلف وهم قوم «شعيب» وإخوان لوط سمَّاهم إخوانه، لأنه صاهَرَهم وتزوَّج منهم، وقوم تُبَّع اليمني، وجميع هؤلاء الأقوام الطغاة كذَّبوا رسلهم، فحلُّ عليهم وعيدي وعذابي، فلا تحزن يا محمد على تكذيب قومك لك، فهذه عادة الطغاة الفجرة، في كل زمانٍ وحين، والغرضُ التذكيرُ بمصارع المكذبين. . ثم قال تعالى مؤكداً أمر البعث ﴿أَنْفِينا بِٱلْخَلِقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ مُر فِ لَبِّسِ مِنَّ خُلْقِ جَدِيدٍ ﴾ أي هل عجزنا عند ابتداء خلقنا لهم، حتى نعجز عن إعادتهم بعد الموت؟ أفليست الإعادةُ أسهل من البدء عندهم؟ فكيف يعجز رب العالمين عن إعادتهم، وهو الذي بدأ خلقهم من العدم؟ بل هم في شكِ واضطراب من قدرتنا على أن نخلقهم مرة ثانية، بعد موتهم وفنائهم!! وهذا توبيخ لهم على غبائهم، وسوء فهمهم، وهو الجواب الحكيم، الذي يُخرس ألسنتهم!! ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَقَلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِ، نَفْسُهُ وَيُحَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ﴾ أي نحن بقدرتنا خلقنا الإنسان، من نطفة من ماءٍ مهين، ونعلم الخواطر التي تخطر على باله، وما تحدثه به نفسه، من أفكار ووساوس، فكيف يغيب عنا عملُه؟ ونحن أعلم بحاله من أقرب شيء إليه، وهو حبل الوريد المتصل بقلبه المسمَّى «الشريان الوريدي» والآية الكريمة تمثيل لعلم الله بالإنسان، وشدة قربه من عبده، حيث لا تخفى عليه خافية، والحافظ ابن كثير أوَّل الآية بأن المراد بها الملائكة أي وملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد، قال: والحلول والاتحاد منفيّان بإجماع، تقدُّس الله وتمجُّد، قال ويدل عليه ما بعده، وهو قوله سبحانه ﴿إِذْ يَنَافَى ٱلْمُتَاقِبَانِ عَنِ ٱلْمِمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ﴾ أي حين يتلقى الملكان، الموكلان بحفظ أعمال الإنسان: ملكِّ عن يمينه، وملك عن شماله، لا يغيبان عنه في سفر ولا حضر، ولا في ليل ولا نهار، ملازمان له كالظل للإنسان، يلازمه حيث كان ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ أي ما يتكلم الإنسان كلمة، ولا يتلفظ لفظة، من خير أو شر، إلا وملك ﴿رقيب﴾ يكتب قوله، ويسجِّل عمله ﴿عتيد﴾ أي حاضر معه لا يغيب عنه، وكلُّ من اللفظين وصفٌ للملك!.

YOU WILL

وَجَآءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ لَكُ تَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿ وَجَآءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِنُ وَشَهِيدُ ﴿ وَلَفَحَ فِي الصُّورِ اللَّهَ عَنْهُ مَذَا مَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ ﴿ وَقَالَ قَرِينَهُ هَذَا مَا لَذَى عَتِيدُ ﴿ وَقَالَ قَرِينَهُ هَذَا مَا لَذَى عَتِيدُ ﴿ وَقَالَ قَرِينَهُ مَعْتَدِ مُرِبٍ لَذَى عَتِيدُ ﴿ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا ال

قال الحسن البصرى: فإذا مات ابن آدمُ طويت صحيفته، وقيل له يوم القيامة ﴿اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ ثم قال: عَدَل والله فيك، من جعلكَ حسيبَ نفسك ﴿ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَيِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ﴾ أي جاءت شدةُ الموت وهولُه، التي تغشى الإنسان وقتَ الاحتضار، بالأمر الحق الذي يثول إليه أمره، من السعادة أو الشقاوة، ذلك ما كنت منه تفرُّ وتهرب، ولكن من أين لك أن تهرب من الموت، وهو طالب لا يملّ الطلب؟ ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلضُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ﴾ أي ونفخ في الصور النفخة الثانية، وهي نفخة الإحياء، ذلك هو يوم الجمع للحساب، الذي قال الله فيه ﴿الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ربب فبه ﴾ والذي كان ينكره المشركون ﴿ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِنُّ وَشَهِيدٌ ﴾ أي جاء كل إنسان ومعه مَلَكان، مَلَك يسوقه إلى المحشر، ومَلَكٌ يشهد عليه بأعماله ﴿لَقَدُ كُنَ فِي غَنْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكُشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَصَرُكَ ٱلْنَرْمُ حَدِيدٌ ﴾ أي يقال له: لقد كنت أيها الإنسان، في غفلة عن هذا اليوم الرهيب، فأزلنا عنك غطاء الغفلة، الذي كان على قلبك وبصرك، فأنت اليوم حادُّ البصر، ترى ما كنت تنكره وتستبعده ﴿وَقَالَ قَرِئُهُ هَذَا مَا لَدَى عَيدُ ﴾ أي يقول الملك الموكل به: هذا الذي وكَّلتني به يا رب من بني آدم، قد أحضرتُه وأحضرتُ ديوان عمله، فهو حاضر بين يديك!! فيقول سبحانه للملكّين: السائق، والشهيد﴿أَلَقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَاءِ لِلْمَنْدِ مُعْنَدِ مُرِيبٍ﴾ أي ألقيا في جهنم، كل كافر فاجر، معاندٍ للحق، ظالم غاشم، شاكَ في الله ولقائه، لا يؤمن بيوم الحساب﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْمَذَابِ الثَّذِيدِ﴾ أي الذي أشرك بالله، ولم يؤمن بوحدانيته، وعبد غيره من بشر أو حجر، فألقياه في عذاب جهنم الشديد!! هذا ما يقوله ربُّ العزة والجلال للسائق والشهيد، وما يقوله الملكُ الموكُّلُ به، وقد أحضر المجرم إلى ساحة الحساب، ويتعلل المجرم، بأن قرينه وصاحبه من

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَلْمَغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِم بَعِيدِ اللَّهِ قَالَ لَا تَغْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ فَذَمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ اللَّهِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَادِ لِلْتِبِيدِ اللَّهُ وَقَدْ فَذَمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ اللَّهُ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَادِ لِللَّهِ لِلتِبِيدِ اللَّهُ وَقَدُ اللَّهُ وَمَا أَنَا بِطَلَادِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

الشياطين، هو الذي أغواه وأضلُّه، وعندئذٍ يفزع القريُن، ويبادر إلى إبعاد التهمة عنه ﴿قَالَ وَيِنُهُ رَبَّنَا مَا أَلْمَغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِم بَعِيدٍ﴾ أي قال الشيطان الذي كان موكلاً به: يا رب لستُ أنا الذي أطغيتُه ولا أضللته، ولكنه كان شقياً غاوياً، اختار طريق الضلالة على طريق الهدى، وأنا زيَّنت له ذلك، من غير إكراه ولا إحبار ﴿قَالَ لَا تَخْصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّتِهِ لِلْقِيدِ﴾ أي ما يُبدُّل حكمى، ولا يُغيّر كلامي، ولا خصام اليوم ولا جدال، وقد سبق أن أنذرتكم من عذابي، ولستُ ظالماً حتى أعذُب أحداً بدون استحقاق ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ آمَّتَكَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ أي واذكر حين يقول ربك للنار: هل اكتفيتِ؟ وتقول: أريد المزيد، وفي الحديث الشريف (لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع ربُّ العزة قدمه، فتقول: قط، قط) أي حسبي، حسبي، رواه البخاري، **قال النووي**: هذا الحديث على ظاهره، وأن الله يخلق فى الجنة والنار تمييزاً يدركان به، ويقدران على المراجعة والاحتجاج، ويحتمل أن يكون بلسان الحال، أي على سبيل ضرب المثل لبيان سعة جهنم، بحيث تستوعب جميع الكفرة والعصاة.. وبعد ذكر حال الأشقياء، يأتى الإخبار عن ذكر مآل المؤمنين السعداء، فيقول سبحانه ﴿وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ اِلمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ اِكُلِ أَوَابٍ حَفِيظٍ ﴾ أي وقُربت الجنةُ وأدنيت للمتقين، بحيث يشاهدونها من الموقف، فيبتهجون بأنهم محشورون إليها، ويقال لهم: هذا النعيم الذي ترونه، هو ما أعدُّه الله لكل عبدٍ مؤمن ﴿أُوابِ﴾ أي رجَّاع إلى الله ﴿حفيظ﴾ أي حافظٍ لأمر الله وعهده ﴿ مَّنْ خَشِىَ ٱلرَّمْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ ثُمِيبٍ ﴾ أي خاف الرحمن وأطاعه، واتَّبع أمره، دون أن يرى ربه، لقوة إيمانه ويقينه، وجاء بقلب نقى طاهر، غير ملُّوث بالقذارات، من الكفر والمنكرات ﴿ أَدَّخُلُوهَا بِسَلَمِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ أي ادخلوا الجنة بإماني وسلام، ذلك يوم

اللُّمُ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ وَكَمْ أَهْلَتَ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْدٍ هُمْ أَشَدُّ مِنهُم بَطْشُا فَنَقَبُوا فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن تَجِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلْإِحْرَىٰ لِمَن مَجِيصٍ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلْإِحْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ٱلسَّمَونَتِ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ وَمَا مَسَنَا مِن لَّعُوبٍ ﴿ وَمَا يَنْهُمَا فِي سِتَةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَّعُوبٍ ﴿ فَاصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلغُرُوبِ ﴾ فَاصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾

البقاء الدائم، في جنة الخلود والنعيم، الذي لا انتهاء له ولا زوال ﴿ لَمُهُ مَا بَشَآءُونَ فِيهًّا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم، وتلذُّ به أعينهم، من المآكل والمشارب، والمناظر البهية، ولهم زيادة على ذلك، الاستمتاع بالنظر لوجه الله الكريم، الذي هو أعظم نعيم لأهل الجنة، كما جاء في الحديث الشريف (فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عزَّ وجل) رواه مسلم ﴿ رَكُمْ أَهْلَكُنَا قِلْهُمْ مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقُّبُواْ فِي ٱلْلَكِ مَلْ مِن يَحِيصِ﴾ أي وكثير من الأمم الطاغية، أهلكناها قبل قومك ﴿كفار قريش﴾ كانوا أقوى قوة، وأعظم فتكاً وبطشاً، من قومك المكذبين، فساروا في البلاد، وطؤفوا في الآفاق، فهل لهم مهرب من الموت؟ لم يجدوا لهم محيصاً أي مهرباً، بل أُهلكوا شرَّ إهلاك ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ أي إن فيما ذكرناه من إهلاك الأمم الباغية، لتذكرة وموعظة، لمن كان له قلب سليم، وفكرٌ نيِّر، يتدبر به ما يسمع، أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب، ليتذكِّر ويعتبر، فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه، وعبَّر عن العقل بالقلب لأنه موضعُه. . ذكَّرهم تعالى بمصارع الغابرين، فإنَّ في إهلاكهم وهم أشدُّ قوةً من أهل مكة، أكبر العظة والعبرة، ولكنَ لا يعتبر بذلك إلاَّ من كان حيَّ القلب، أمَّا الذي مات قلبُه، فلا تنفعُه العِبَرُ والعظات!!﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَكَا ٱلسَّمَارَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيِّنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَبَّامِ وَمَا مَسَـنَا مِن لَّنُوبِ﴾ ردُّ على اليهود، فإنهم زعموا أن الله لمّا خلق السموات والأرض، في ستة أيام، تعب فاستراح يوم السبت، وسمُّوه يوم (راحة الرب) ولهذا حرَّموا العمل فيه فأنزل الله هذه الآية تكذيباً لهم، والمعنى: خلقناهما في ستة أيام وما أصابنا ﴿من لغوب﴾ أي تعب، واللهُ قادر على أن يخلقها بلمح البصر، ولكنه أراد أن يعلُّم العباد التأنيِّ، كما قاله ابن عباس ﴿ فَأَصَبُّر عَلَىٰ مَا يَغُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبَلَ ٱلْغُرُوبِ﴾ أي اصبر يا أيها الرسولُ على ما يقوله وَمِنَ ٱلنَّالِ فَسَيِّعَهُ وَأَدْبَكَرَ ٱلشَّجُودِ ﴿ وَٱسْتَعَعْ بَوْمَ بُنَادِ ٱلنَّنَادِ مِن تَكَانِ فَمَ الْخَرْقِ ﴿ يَوْمَ ٱلْخُرُقِ ﴾ إِنَّا غَنْ أَيْنِ وَمُ الْخُرُقِ ﴾ إِنَّا غَنْ أَيْنِ وَمُ الْخُرُقِ ﴾ إِنَّا غَنْ أَيْنِ وَمُ الْخُرُقِ ﴾ وَنُهِ الْخَرْقِ الْمُسْتَعَةُ بِالْحَقِّ ذَلِكَ حَشَرً وَنُهِيتُ وَإِلَّانَا ٱلْمَعِيدُ ﴾ وَقُ مَشَعَقْ ٱلأَرْصُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشَرُ عَلَيْهِم مِبَارً فَذَكِرَ بِالْقُرْءَانِ عَلَيْهِم مِبَارً فَذَكْرَ بِالْقُرْءَانِ مَن يَعَافُ وَعِيدٍ ﴾ مَن يَعَافُ وَعِيدٍ ۞

المشركون في أمر البعث، وما يقابلونك به من السخرية والاستهزاء، واهجرهم هجراً جميلاً، وصل لربك واعبده، وقتي (الفجر والعصر)، لأن ملائكة السماء تحضرهما، كما ورد ذلك في الصحيح ﴿ رَمِنَ النِّلِ فَسَنِّمَهُ وَأَدَبَرَ الشَّجُودِ ﴾ أي ومن الليل فصل لربك تهجداً، وأحقاب الصلوات المفروضة، فالمراد بالتسبيح هنا؛ الصلاة، وقيل؛ هو التسبيح بذكر الله "سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر ﴿ وَاستَمع نداء السوافيل الحليه السلام، حين ينادي الخلائق، للخروج من القبور، للبعث والنشور، فيقول: "أيتها العظام البالية، واللحوم المتفرقة، والأشلاء المتمزقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء، ثم ينفخ في الصور، فإذا هم قيام ينظرون ﴿ إِنَّا عَنْ عُي. وَنُبِيتُ وَإِلَيْنَ الْمَعِيرِ ﴾ أي نحيي الخلائق، ثم نمينهم، ثم نخرجهم أحياء بعد الفناء، وإلينا وحدنا مرجعهم للحساب والجزاء ﴿ وَمَ تَنْفَقُ الْرَضُ عَنْهُمْ سِهلٌ هينٌ علينا، لا يحتاج إلى جهد ووقتٍ وعناء ﴿ فَنُ أَنَلُ بِنَا للمُعْرِقُونَ وَمَا يَنْهُمُ وَمَا يَنْهُ وَمِينَ عَلِينَا، لا يحتاج إلى جهد ووقتٍ وعناء ﴿ فَنُ أَنَالُ بِنَا المشركون، وبما يتهمونك به من شنيع الاتهام والفجور، ولست يا محمد بمتسلط عليهم المشركون، وبما يتهمونك به من شنيع الاتهام والفجور، ولست يا محمد بمتسلط عليهم حتى تجبرهم على الإيسان، فعظ بهذا القرآن من يخاف وعيد رب العالمين!.

وقد قال ﷺ (القرآنُ شافعٌ مشفَّع، وماحلٌ ـ أي مدافع ومحام ـ مصدَّق، من جعله أمامه فاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار). اللهم اجعل القرآن العظيم، قائداً لنا إلى جنات النعيم.

انتهى تفسير سورة ق

#### تفسير سورة الذاريات

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيدِ

﴿ وَالنَّارِيَتِ ذَرَّوا فَٱلْحَمِلَتِ وِقَرًّا فَٱلْحَرِينَتِ يُسْرًا فَٱلْمُقَيِّمَتِ أَمَّرًا ﴾ أقسم تعالى بأربعة أقسام: أقسم بالرياح التي تذرو الترابُ وتنسفهُ، وتحمل الرمال من مكان إلى مكان، وأقسم بالحاملات وقرأ، وهي السحب التي تحمل أثقال الأمطار، وهي محمَّلةٌ بالماء الذي به حياة البشر، وأقسم بالجاريات يسرأ، وهي السفن التي تجري فوق سطح البحار، جرياً سهلاً بيسر، وهي تحمل ذرية بني آدم، وأقسم بالمقسِّمات أمراً، وهي الملائكة التي تقسم الأرزاق، والأمطار بين العباد، وتدبر أمور البشر، وشؤون الكون، أقسم بهذه الأمور الأربعة، لما فيها من الدلالة على عجيب صنعه تعالى وقدرته، ثم ذكر الجواب فقال ﴿ إِنَّا تُوعَدُونَ لَسَادِنٌ وَإِنَّ اللِّينَ لَافِعٌ ﴾ أي أقسمُ لكم بأنّ الذي توعدونه من البعث والحساب، لأمرّ صادق محقِّق، لا يمكن أن يتخلُّف، وأن يوم الدين أي الجزاء، آتِ لا محالة، وليس الأمر عبثاً ولا سدى!! ثم أتبع ذلك بقسم خامس، على أن المشركين في شكّ واضطراب، من أمر القرآن وأمر محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: ﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحَبُّكِ إِنَّكُمْ لَغِي قُولِ تُخْلِفٍ يُؤْفَكُ عَنَّهُ مَنْ أَفِكَ﴾ أي أقسمُ بالسماء البديعة، المحبوكة حبكاً متقناً، أي المتقنة الصنع والبناء، كما قال سبحانه ﴿والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون﴾ إنكم يا معشر المشركين، لفي أوهام وظنون، تضطربون في أمر الرسول والقرآن، فتقولون: ساحر، شاعر، كاهن، فأنتم في قلقي واضطراب، يُصرف عنه من صرفه الله عن طريق الهدى والسعادة ﴿فَٰلِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ يَى غَرَةِ سَاهُونَ﴾ أي لُعن وهلكَ الكذَّابون، الزاعمون أن محمداً ساحر، أو شاعر، الذين هم

يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِينِ ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَارِ بُفْنَنُونَ ﴿ دُوقُواْ فِنْنَكُمْ هَذَا الَّذِى كُنُمُ بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ الجَيْونَ مَا الَّذِى كُنُمُ بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ الجَيْونَ مَا اللَّهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴾ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ النِّلِ مَا يَهْجَعُونَ النَّهُمْ وَإِلَا أَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغَفِرُونَ ﴾ وَفِي أَمْولِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَللْحُرُومِ ﴿ وَوَ الْمَرْفِعِ مَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُونِينَ ﴾ وَفِي النَّمَاءُ وَلَا لَا يَعْهُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا النَّكُمْ نَطِعْوُنَ ﴾ وَمَا وَعُدُونَ ﴾ وَمَا النَّهُمْ نَطِعْوُنَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا النَّهُمْ نَطِعْوُنَ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤

غافلون لاهون عن أمر الآخرة ﴿يَسْتُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ﴾ أي يسالون سخرية وتهكُّماً: متى يوم الحساب والجزاء؟ ثم بيَّن تعالى أنَّ وقته، يوم يدخلون نار الجحيم ويحرقون فيها، ويقال لهم ﴿ دُوتُواْ فِنْنَكُمُ هَٰذَا ٱلَّذِى كُتُم بِهِ، تَسَعَجِلُونَ ﴾ أى ذوقوا عذابكم وحريقكم، فهذا الذي كنتم تستعجلون به في الدنيا. . وبعد الحديث عن مصير الأشقياء المجرمين، يأتي الحديث عن مصير الأبرار المتقين، فيقول سبحانه ﴿إِنَّ ٱلْمُقِّينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ءَاخِذِينَ مَا ءَانَنَهُمْ رَبُّهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ نَاكِ مُسِّنِينَ﴾ أي إنهم في حدائق وبساتين، فيها عيون جارية بالماء السلسبيل، راضين بما أعطاهم ربهم من النعيم والكرامة، لأنهم كانوا محسنين في إيمانهم وطاعتهم لربهم ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّتِلِ مَا يَهْجَمُونَ وَبَالْأَسَّعَارِ هُمْ يَسْتَغْفُرُونَ﴾ أي كانوا يكابدون قيام الليل، فلا ينامون منه إلا قليلاً، يحيونه في الصلاة، ويستغفرون ربهم بالأسحار، كأنهم ـ من خشيتهم لله ـ مذنبون، فلذلك يستغفرون ربهم من التقصير ﴿ وَفِيَ أَنُوَالِهِمْ حَتُّى لِلسَّابِلِ وَلَلْحَرُومِ﴾ أي وفي أموالهم التي رزقهم الله إياها، نصيب معلوم، يدفعونه للسائل المحتاج، وللعفيف الذي لا يسأل مع فقره الشديد، ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِٱلْمُوفِينَ وَفِيَ أَنْفُسِكُمْ أَنْلًا تُبْصِرُكُ ۚ أَي وَفَى الأرض دَلائل واضحة، على وحدانية الله وقدرته، للموقنين بالله وعظمته، وفي أنفسكم آياتٌ وعبَر، من مبدأ خلقكم إلى منتهاه، أفلا تبصرون قدرة الله في وجودكم وخلقكم، من اختلاف (الصور، والألسنة، والألوان، والطبائع، والسمع، والعقل، والبصر) لتستدلوا على وحدانية الله، وعظمته وجلاله؟ ﴿وَفِ ٱلسَّمَآ ِرِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَطِفُونَ﴾ أي وفي السماء أسبابُ رزقكم وعيشكم، وهو المطرُ الذي به حياة النبات والبشر، وما توعدون به من النعيم، أو العقاب، وأقسمُ لكم برب

هَلْ أَنَكَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَيْنًا قَالَ السَلَمُ قَرْمُ مُنكُرُونَ ﴿ فَاغَ إِلَى آهلِهِ فَجَآةَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرْبَهُ إِلَيْهِمْ قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِعُلَيْمِ قَالَ أَلَا تَغَفَّ وَبَشَرُوهُ بِعُلَيْمِ قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِعُلَيْمِ قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِعُلَيْمِ عَلِيمِ ﴿ عَلِيمِ ﴿ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

السماء والأرض، إن ما توعدون به من الرزق، والبعث، والحساب والجزاء، لحقّ كائن لا محالة مثل نطقكم، فكما لا تشكُّون في نطقكم لا تشكُّوا في رزقكم، فالرزق مثل النطق، لا يفارق الإنسان في حال من الأحوال، قال الحسن البصرى: بلغني أن رسول الله على قال: (قاتل الله أقواماً، أقسم لهم ربهم ثم لم يصدُّقوا) أخرجه الطبري مرسلاً، وحُكى أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ هذه الآيات ﴿وفي السماء رزقكم﴾ فاهتَّز وصاح يا سبحان الله، من أغضب الجبار حتى حلف لهم؟ ألم يصدِّقوه في وعده، حتى أقسم لهم أغلظ الأيمان؟ ثم ذكر تعالى قصة الخليل إبراهيم مع ضيوفه، تسلية لقلب النبي الكريم، فقال سبحانه ﴿مَلْ أَنَّكَ حَدِيثُ ضَيْدٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾؟ أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصة، أي هل بلغك ووصل إلى سمعك، خبر ضيوف إبراهيم الأفاضل؟ وهم الملائكة الأبرار الذي جاءوا لتبشيره بغلام مولود، وهم في طريقهم لإهلاك قوم لوط الفجار!! ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَآ ۚ قَالَ سَلَمٌ قَرَّةً مُنكِّرُونَ﴾ أي حين دخلوا على إبراهيم، فسلَّموا عليه بتحية الإسلام، فردَّ عليهم التحية، وقال في نفسه: هؤلاء قوم غرباء، فما الذي قدم بهم؟ لم يقلها مشافهة لهم، وإنما قالها في نفسه، لأن خُلُقه الرفيع، لا يسمح له بالجهر بها في مؤانسة الضيف، ويدل على هذا قوله تعالى في آية أخرى ﴿نكرهم وأوجس منهم خيفة﴾ أي أنكرهم في نفسه وتخوَّف منهم، قال ابن كثير: وإنما أنكرهم لأنهم قدموا عليه في صورة شُبَّان حسان، عليهم مهابة عظيمة ﴿فَرَاءَ إِنَّ أَهْلِهِ، فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ فَقَرَّبُهُۥ إِلَيْهِمْ فَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ أي فمضى نحو زوجه مسرعًا، في خفية عن ضيوفه، فجاءهم بعجل سمين مشوي، وقربُّ الطعام نحوهم فلم يأكلوا، فقال لهم في تلطف وبشاشة: ألا تأكلون من هذا الطعام اللذيذ؟ ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا نَحَفَّ وَبَنَّـرُوهُ بِغُلَّمٍ عَلِيرٍ ﴾ أي أخفى في نفسه الخوف منهم، لمَّا رأى إعراضهم عن الطعام، فأخبروه عن حقيقتهم، أنهم ملائكة، وليسوا بشراً، وبشروه بغلام عليم، من زوجته «سارة» العقيم، ومعنى ﴿أوجس﴾ أي أحسَّ وشعر، أي أحسَّ بالخوف منهم، فأضمر في

فَأَقَبُلَتِ أَمْرَأَتُهُ فِي صَرَّقِ فَصَكَّتَ وَجْهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُكِ إِنَّهُ هُوَ الْمَرْكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ فَا خَطْبُكُو أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَبَكُ إِنَّهُ هُوَ الْمَرْكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ فَا خَطْبُكُو أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ تَجْرِمِينَ ﴿ لِلْهُ الْمُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴿ مُسَوِّمَةً عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴾ مُسَوِّمَةً عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴾ مُسَوِّمَةً عَلَيْهُم عِبَارَةً مِن الْمُوسِينَ ﴾ مُسَوِّمَةً عَلَيْهِم عِبَارَةً مِن الْمُوسِينِ ﴾ مَا وَعَدُنا فِيها عِن الْمُوسِينَ ﴾ مَا وَعَدُنا فِيها عَن الْمُؤمِنِينَ ﴿ فَا وَعَدُنا فِيها عَن الْمُؤمِنِينَ ﴿ فَا مُعَدِلُهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَي عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُو

شبئاً ﴿ فَأَتِّلَتِ آمْرَأَتُهُ فِي صَرَّفِ فَصَكَّتْ وَجَّهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ أي فأقبلت زوجته حين سمعت البشارة ﴿في صكة ﴾ أي في صيحة وضجَّة، متعجِّبةً من الخبر، ولطمت وجهها بكفيها وقالت: أنا امرأة عجوز أولاً، وعقيم لا ألد ثانياً، فكيف يأتيني الآن ولد؟ قال ابن عباس: لطمت وجهها تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر العجيب المستغرب، وقالت: أتلد امرأة عجوز وهي في الأصل عقيم لا تلد؟ ﴿ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَرِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أى الأمرُ كما أخبرناك، هكذا حَكَم وقضى ربك، فلا تعجبي ولا تستبعدي الأمر، فإن الله على كل شيء قدير، وهو العليم بمصالح العباد ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ آيُّهُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ لمَّا اطمأن إبراهيم أنهم ملائكة وليسوا بشراً، سألهم عن مهمتهم التي أرسلوا من أجلها، وقال لهم: ما شأنكم الهامُّ الخطير، الذي أرسلتم من أجله؟ ﴿ قَالُوا إِنَّا أَنْسِلْنَا إِلَّى فَوْرِ تَجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَادَةً مِن طِينِ ﴾ أي نحن مرسلون لقوم خبثاء مجرمين، لندمُّرهم ونهلكهم بحجارة ﴿من طين﴾ متحجر من السماء، هو السجّيل، كما فصّله في سورة هود ﴿وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود﴾ أي حجارة صلبة متتابعة، مطبوخة من نارٍ وطين ﴿ مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ أي معلَّمة بعلامة، كل حجر عليه اسم صاحبه، للمسرفين المجاوزين الحدُّ في الفجور!! قال تعالى ﴿ فَأَخَرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ أي أخرجنا المؤمنين من بين أظهرهم، فما وجدنا بعد البحث والتفتيش، غير أهل بيت واحد من المسلمين، وهذا يدل على كثرة الفجار، وقلة الأبرار، وهم نبئ الله «لوط» وأهل بيته، غير امرأته الكافرة، فقد هلكت مع الهالكين، وكان الناجون من العذاب بضع عشرة نفساً، وكانت قراهم حوالي ستمائة قرية، قُلبت بهم مساكنهم، ونزلت عليهم حجارة من السماء، كالرصاص المتتابع، فدمَّرهم الله وأهلكهم عن آخرهم ﴿وَتَرُّكُما فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ﴾ أي تركنا لهؤلاء المهلكين،

في دورهم ومساكنهم، علامة على هلاكهم، بجعل عاليها سافلها، فقد انقلبت بهم الدور، وأصبحوا عبرةً للمعتبرين، الذين يخافون عذاب الله الأليم ﴿وَفِي مُوسَىٰ إِذَ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ شُبِنِ﴾ أي وجعلنا في قصة موسى أيضاً عظة وعبرة، حين أرسلناه إلى فرعون الطاغية الجبار، بحجة واضحة، ودليل باهر، والمراد بالسلطان المبين: المعجزاتُ التي أيده الله بها، كاليد، والعصا ﴿ فَتَوَلَّ بِرُنِّيهِ، وَقَالَ سَيِحُ أَوْ جَنُّونٌ ﴾ أي فأعرض عن الإيمان، بأنصاره وأتباعه، وبجنوده الذين كانوا له كالركن للبنيان، وقال عن موسى: إنه ساحرٌ، ولذلك أتى بهذه الخوارق، أو مجنون ولذلك ادعى النبوة والرسالة، وغرضُ اللعين التمويهُ على قومه، خشية الإيمان بدعوة موسى ﴿ نَأَخَذُنَهُ وَجُوْدَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي أَلْيَمَ وَهُوَ مُلِيٌّ ﴾ أي أخذناه مع جنوده وأصحابه، فطرحناهم في البحر، لمَّا كذبوا رسولنا موسى ﴿وهو مليم﴾ أي وفرعون آتٍ بما يُلام عليه من الكفر والطغيان ﴿وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلرَّبِحَ الْمَقِيمَ﴾ أي الشديدة المدمّرة، التي لا خير فيها ولا بركة، ﴿مَا نَذَرُ مِن شَيِّهِ أَنَتَ عَلَيْهِ إلّا جَعَلَنْهُ كَارْئِسِيرِ﴾ أي ما تترك شيئاً مرت عليه، إلا جعلته كالتراب، والهشيم البالي المتفتت، شبُّه الريح بالمرأة العقيم، التي لا تحمل ولا تلد، بطريق الاستعارة البديعة، لأن هذه الربح لا خير فيها ولا نفع ولا بركة ﴿وَفَ نَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ نَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ﴾ أي وجعلنا في إهلاك «ثمود» آية وعبرة، حين قال لهم نبيُّهم «صالح» عليه السلام، بعد أن عقروا الناقة: عيشوا في دياركم ثلاثة أيام، ثم ينزل بكم العذاب!! ﴿فَمَنَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اَسْتَطَاعُوا مِن فِيَامِ وَمَا كَانُوا مُسْتَصِرِينَ ﴾ أي فعصوا رسولهم، واستكبروا عن طاعة الله، فأخذتهم الصاعقة وهي نار من السماء، فأهلكتهم ودمرتهم، فما قدروا على الهرب، وما نصرهم أحد، بل أصبحوا موتى لا حراك لهم، لاصقين بالأرض

وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِفِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَلَيْنَهَا بِأَيْبُو وَإِنَّا لَكُوسِعُونَ ﴿ وَلِينَ عَلَى وَالشَّمَاءَ بَلَيْنَهَا بِأَيْبُو وَإِنَّا لَلُوسِعُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ مَنْ يَهُ لَقَنَا لَا لَهُ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ وَلَا يَعْمَ الْمَالِمِةُ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ وَلَا يَعْمَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَالهًا مَاخَرٌ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ كذلك مَا أَنَ الَّذِينَ مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ بَحَنُونُ ﴾

﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِفِينَ ﴾ أي وقبل هؤلاء الأشقياء، أهلكنا قوم نوح بالطوفان، فقد كانوا قوماً فسقة فجرة، خارجين عن طاعة الله ﴿ وَالنَّمَاءَ بَلَيْنَهَا بِأَيْئِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ أي وبنينا السماء وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة، وإنّا لموسعون في خلق السماء، وخلق هذا الكون البديع!!

قال ابن عباس: ﴿بأيدِ ﴾ أي بقوة عظيمة منًا. . تأمل عظمة الكون بعين البصيرة والعقل، لترى عظمة الخالق، الكبير المتعال، فإن هذه الأرض التي نعيش على سطحها، ما هي إلاَّ ذرة صغيرة، تَسْبحُ في هذا الكون الفسيح، ومع ذلك فيها البحار، والأنهار، والجبال، وهي كبيرة بالنسبة للإنسان ولكنها بالنسبة للمجرات والنجوم لا تكاد تذكر، وتمعَّنْ وأنت تقرأ هذه الآية ﴿وإنا لموسعون﴾ عظمةَ الكون وسعته، وما حواه من غرائب وعجائب، لتسبِّح الله مع المسبِّحين، بقلبك ولسانك!! ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَيْعُمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴾ أي والأرض مهَّدناها لكم لتستقروا عليها، فنعم الماهدون لها نحن، حيث جعلناها كالفراش والبساط لكم \_ مع كرويتها \_ فإنها واسعة ممتدة، فيها السهول الفسيحة، والوديان الخصيبة، والبقاع الواسعة، لتبنوا عليها وتزرعوا، وتكون مقراً لكم إلى انتهاء آجالكم﴿وَبِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ لَذَكَّرُونَ﴾ أي ومن كل شيء خلقنا صنفين، ونوعين مختلفين، ﴿ذكراً وأنثى﴾ ، وحلواً وحامضاً، وأبيض وأسود، كى تتذكروا عظمة الله، فتؤمنوا به وتوحُّدوه، 🏿 وتعلموا أنه تعالى وحدَه المستحقُّ للعبادة ﴿فَفَرُّواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَنَّهَا ءَاخَرٌّ إِنِّي لَكُمُ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّرِينٌ﴾ أي الجأوا إلى الله، واهرعوا إلى طاعته ومرضاته، فإنه لا ملجأ ولا منجى لكم من الله إلا إليه، ولا تعبدوا غير الله تعالى، فإنى أنذركم عذاب الله وعقابه، إن عبدتم غيره، ودعوتي واضحة لا لبس فيها ولا غموض ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن مَّلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَحَنُونًا﴾ هذه تسلية للنبي ﷺ، أي كما كذبك قومك يا محمد، أَنْوَاصَوْا بِهِ عَلَى هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ فَا فَنُولً عَنَهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿ فَا وَدَكَرُ فَإِنَ اللَّهُ مِنهُم مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْمَدُونِ ﴿ مَا أَرِيدُ مَنهُم مِن رَزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللللللَّ اللللللللَّا الللللل

واتهموك بالسحر والجنون، كذلك قال الطغاة الفجار لرسلهم، فلا تحزن لما يقوله المجرمون من قومك ﴿ أَنَوَاصَوا بِعِمْ مَنَ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ استفهام فيه معنى التعجب والاستغراب، أي هل أوصى الأولون الآخرين، بمثل هذا الباطل الشنيع؟ أن يجتمعوا على اتهام الأنبياء بالسحر والجنون؟ لا، لم يوص بعضهم بعضاً بذلك، لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد، بل حملهم على ذلك الطغيان والفجور ﴿ فَنَوَلٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنَ بِمَلُومِ وَذَكِرٌ فَإِنَّ الْإِكْنِينَ والموعظة الرسالة وأذَيْتَ الأمانة، وبذلتَ الجهد في النصح والإرشاد، فواظب على التذكير والموعظة، فإن القلوب المؤمنة، تتأثر بالموعظة الحسنة، لأنها تزيدهم بصيرة، وقوة في الدين ﴿ وَمَا خَلَتْ الْجَلْقِ الْجَلْقِ الْحَلْقِ، إنسهم وجنَّهم، إلا ليعرفوا ربهم، ويؤمنوا به ويوخدوه، ويقرُوا له بالألوهية والربوبية، فالمراد بالعبادة هنا: توحيدُ الله، ومعرفة دلائل وجوده، وطاعتُه سبحانه وتعالى، في كل أمر ونهي ﴿ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ﴾؟

قال مجاهد: ﴿لِيعبدون﴾ أي ليوحدوني، وليعرفوا أني أنا ربهم فيطيعوا أمري ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزَقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ الله هُو الرَّزَاقُ ذُو الْفُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ أي لا أريد منهم أن يرزقوني أو يرزقوا أنفسهم، بل أنا المتفضل عليهم برزقهم، وبما يُعيشهم في هذه الحياة، ولا أريد منهم أن يطعموني، فأنا الغنيُ الحميد!! وفي الآية تعريض بأصنام وأوثان المشركين، حيث كانوا يحضرون للأصنام أنواع المآكل، فربما أكلتها الكلاب، ثم بالت على الأصنام ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصَيَبِمَ فَلا يَسْنَعْجِلُونِ ﴾ أي فإن لهؤلاء الظالمين الذين عبدوا غير الله، نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم الكفار، فلا يتعجلوا



عذابي ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ أي هلاك وعذاب ودمار، لهؤلاء الكفرة الفجار، وويل لهم من عذاب يوم القيامة الشديد، الذي وعدهم الله به!.

انتهى تفسير سورة الذاريات

. ....



#### تفسير سورة الطور

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَاللَّهُ وِ وَكُنَّ مَسْطُورٍ فِي رَقِي مَسْتُورٍ ﴾ أي أقسم لكم بجبل الطور، وبالقرآن العظيم المكتوب على الجلد الرقيق ﴿ وَالبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفَعِ وَالْبَحْرِ الْسَمَاء العالية المرتفعة، وبالبحر بالبيت المعمور، الذي هو مطاف الملائكة الأبرار، وبالسماء العالية المرتفعة، وبالبحر الموقد ناراً يوم القيامة. . أقسم تعالى بأمور خمسة، هي من مخلوقات الله البديعة، بعضها مشاهد مكشوف، وبعضها مغيّب مجهول، قَسَماً ترتجفُ له القلوبُ، على أن عذاب الله نازلٌ بالكفار لا محالة، ولهذا قال ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَرَفِعٌ مَا لَمُ مِن دَافِعٍ ﴾ أي إن عذاب الله لواقع بالكفار حتماً، وليس له دافع يدفعه أو يرفعه عنهم.

أما القَسَم الأول: فهو (بجبل الطور) الذي كلّم الله عليه موسى، ونال من الأنوار والتجليات الإلهية ما نال، فاستحقَّ القَسَم به، لشرفه ومكانته، وقداسته.!

وأما الثاني: فهو القسم (بالقرآن العظيم)، المنزل على خاتم المرسلين على وهو أشرف الكتب وأفضلها، لأنه جمع كمالات الرسالات، والكتب السماوية.!

وأما الثالث: فهو القسم (بالبيت المعمور)، وهو للملائكة الأبرار، كالكعبة المشرَّفة للمؤمنين، وفي حديث الإسراء (ثم رُفع إليَّ البيتُ المعمورُ، فإذا هو يدخله كلَّ يوم سبعون ألف من الملاثكة، ثم لا يعودون إليه) لكثرتهم رواه مسلم.

وأما الرابع: فهو القسمُ (بالسقف المرفوع)، وهي السماء العالية المحكمة المرتفعة، الواقفة بدون أعمدة بقدرة رب العالمين، سميت سقفاً، لأنها كالسقف للبيت.!

1444

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلٌ يَوْمَ نِلْ الْمُكَذِينَ ۞ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلٌ يَوْمَ نِلْ الْمُكَذِينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ ۞ أَفَسِحْرُ هَلَا أَمْ أَنتُمْ لَا اللَّهِ مُرُونَ ۞ أَفَسِحْرُ هَلَا أَمْ أَنتُمْ لَا اللَّهِ مُورُدَ ۞ أَفَسِحْرُ هَلَا آمْ أَنتُمْ لَا اللَّهِ مُورُدَ ۞ أَفَسِحْرُ هَلَا آمْ أَنتُمْ لَا اللَّهِ مُورُدَ ۞ اللَّهَ مُورُدَ ۞ اللَّهَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْلِلْمُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

وأما الخامس: فهو القَسَمُ (بالبحر المسجور)، الموقد ناراً يوم القيامة، والمراد به بحار الدنيا كقوله سبحانه ﴿وإذا البحار سجرت﴾ أي أضرمت حتى صارت نيراناً متأججة، تحيط بأهل المحشر، أقسم تعالى بهذه الأمور الخمسة، على أن عذاب المشركين حتَّ لازم.

رُوى عن (جبير بن مطعم) أنه قدم المدينة المنورة، ليسأل الرسول على أسارى بدر، فأدركه في صلاة المغرب وهو يقرأ سورة الطور، فلما قرأ ﴿إِن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع﴾ قال: أسلمتُ خشية أن ينزل عليَّ العذاب، فلما أتى على هذه الآية ﴿أُم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون﴾ قال: شعرتُ أن قلبي كاد يطير) القصة، رواها البخاري ﴿يَوْمَ تَعُورُ ٱلسَّمَآهُ مَوْرًا وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا﴾ أي يوم تضطرب السماء وتتحرك، كما تضطرب أمواج البحار، من هول ذلك اليوم الرهيب، وتنسفُ الجبال نسفاً، فتتفتَّت وتصبح كالهباء المنثور، والحكمة في اضطراب السماء، وتطاير الجبال، هو التنبيه على أن لا عودة إلى الدنيا، ولا رجوع إليها ﴿فَوَبِّلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْمَبُونَ﴾ أي هلاك وعذاب ودمار، في ذلك اليوم المفزع، للمكذبين بآيات الله ورسله، الذين يخوضون في الباطل، في هذه الدنيا، وهم غافلون ساهون لاهون، عمَّا أمامهم من شدائد، كأنهم يلعبون، لا يدرون ما ينتظرهم من كرب وبلاء ﴿يَوْمَ يُدَغُونَ إِلَىٰ ا نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هَلَاهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَلِّبُونَ ﴾ الدَّعُ: الدفع بعنف وشدة، مع التحقير والإهانة، أي يوم يُدفعون دفعاً عنيفاً شديداً، إلى نار جهنم، ليطرحوا فيها، وأتى بالمصدر ﴿ دُّعا﴾ للإشارة إلى الإهانة والخزى الذي يلحقهم، كما تُدفع الحيوانات إلى الزريبة، وتقول لهم خزنة جهنم: هذه هي نار جهنم، التي كنتم تسخرون وتكذبون بها!! ﴿أَنَسِحُرُ هَنَآ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ﴾ أي هل هذه النار من قبيل السحر؟ كما كنتم في الدنيا تقولون عن القرآن: هذا سحرٌ مبين؟ أم أنكم عُمْيٌ لا تبصرون؟ وهو أسلوب واضح، فيه السخريةُ، والتهكم بهم

عذابها، وقاسوا حرَّها ولهبها، فاصبروا على عذابها، أو لا تصبروا عليه، فإنه لا خلاصَ لكم منها ولا نجاة، جزاء أعمالكم القبيحة، من الكفر والاستهزاء، ولمَّا كان الجزاء واقعاً حتماً، كان الصبر وعدمه سواءً . . ويمقابل هذا العذاب، الذي تتمزَّق له القلوب والأحشاء، يأتي المشهد البهيج، بما فيه من أنس ورغدٍ ورخاءٍ، للمؤمنين المتقين، فيقول سبحانه﴿ إِنَّ ٱلْكُنَّةِينَ فِي جَنَّتِ وَبَسِم فَكهينَ بِمَا ءَانَكُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْمَجِيمِ ﴾ أي أمَّا المؤمنون المتقون، الذين اتقوا عذاب الله بطاعته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، فإنهم اليوم، في حدائق وبساتين ناضرة، ونعيم مقيم خالد، يتنعَّمون ويتلذذون، بأصناف الملاذِّ، من مآكل ومشارب، وملابس ومراكب، بما أكرمهم ربهم به، ونجَّاهم من عذاب جهنم الشديد، ويقال لهم ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مَنِيَّنًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي كلوا أكلاً هنيئاً، واشربوا شرباً مريئاً، لا تنغيص فيه ولا كدر، بسبب ما قدَّمتم في الدنيا من صالح الأعمال، فهذا اليوم يومُ كرامتكم وجزائكم. . ثم حكى تعالى عن بعض نعيمهم في الجنة فقال ﴿مُتَكِينَ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَةً وَزُوَّجَنَهُم بِحُور عِن ﴾ أي جالسين ـ على هيئة المضطجع \_ على سرر من ذهب، مكلَّلة بالدُرُّ والياقوت، مصطفة بنظام بديع، ينظر بعضهم إلى وجوه بعض، يأنس بعضهم إلى حديث إخوانه، وقد أكرمناهم بأزواج من الحور العين، وهنَّ نساء بيض واسعات العيون، والبياضُ مع سعة العين نهايةُ الحسن والجمال!! سُمِّين «حوراً» لأن الطرف يحار من حسنها. . بيَّن تعالى (أسباب النعيم) على الترتيب، فأول ما يكونُ (المسكنُ)، ثم (الأكل والشربُ)، ثم (الفراش والراحةُ)، ثم (الزواجُ)، فكل ذلك مهيأ لأهل الجنة، دون تعب ولا مشقة، وزيادة لهم في النعيم والتكريم، يُلْحِق الله الأبناء بالآباء ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاتَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ أي وهؤلاء المؤمنون الذين دخلوا

وَمَا اَلْنَنَهُم مِنْ عَمِلِهِم مِن شَيَّءٍ كُلُّ اَمْرِيمٍ عِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿ وَاَمَدَدَنَهُم بِفَكِهَةِ وَلَحْمِ مِمَا يَشْنَهُونَ ﴿ يَسَانَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغَوُ فِيهَا وَلَا تَأْشِدُ ﴾ فِيفَكِهَةِ وَلَحْمِ مِمَا يَشْنَهُونَ ﴿ يَسَانَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَلَا لَغَوُ فِيهَا وَلَا تَأْشِدُ ﴾ في وَيَعُلُونُ عَلَيْهِمْ عَلَى اللهُمْ كَأَنَّهُمْ أَوْلُو مَكْنُونٌ ﴿ فَي وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى اللهُمْ يَشَاءَلُونَ ﴾ وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى اللهُمْ يَشَاءَلُونَ ﴾ وأقبل بعضهم على المعضِ يَسَاءَلُونَ ﴾

الجنة، وشاركهم أولادهم في الإيمان \_ وإن لم يكونوا كآبائهم في الأعمال الصالحة \_ ألحقنا الذرية بالآباء، لتَقرَّ بهم أعينهم، وإن لم يبلغوا عملهم ﴿وَمَا آالَتَهُم مِنْ عَلِهِم مِن شَيَّو ﴾ أي وما نقصنا الآباء من ثواب عملهم شيئاً، فالله سبحانه يُلحق المقصِّر بالمحسن، ولا يُنقص المحسن من أجره شيئاً، بشرط أن يكون الأولاد مؤمنين ﴿ كُلُّ آمْرِي عِا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ أي كلُ إنسانِ مرهونُ ومحبوس عند الله بعمله، فإن كان عمله حسناً فكه، وإلا أهلكه.

قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ مِّلُ فِي آهلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن مَبْلُ نَدَعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿ السَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن مَبْلُ نَدَعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُ ﴿ السَّمُونِ ﴿ الْمَا الْمَعْمُ مِن الْمُتَوْفِقِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

عليها في الدنيا، وما الذي استحقوا به نيل هذه الكرامة في الجنة، اعترافاً بالنعمة والفضل العظيم ﴿ قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا فَيْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِفِينَ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ أي قالوا: لقد كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله وعقابه، نعبده ونخشى أن لا يتقبِّل منا عملنا، فأنعم الله علينا، فأكرمنا بالمغفرة والجنة، وحمانا من نار جهنم الذي لا يُطاق، والسَّمومُ: الريحُ الحارةُ الشديدة، النافذة في المسامّ، وهي معروفة عند أهل الحجاز، بشدة لهبها وحرّها، ولكن أين سَموم جهنم من سَموم الدنيا؟ ﴿إِنَّا كُنَّا مِن نَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ﴾ أي كنًا في الدنيا ندعوه، ونتضرُّع إليه، ونسأله الوقاية من نار جهنم، فاستجاب الله دعاءنا، وصرفها عنَّا، لأنه ﴿هُو البُّرُ أَي المحسن الكريم، الرؤوف ﴿الرحيم ﴾ الذي لا يخيُّب رجاء من دعاه. . وفي الآية إشارة إلى أن أهل الجنة، يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه، وكذلك أهلُ النار، فتزداد لذة المؤمن، حيث يرى نفسه انتقلت من السجن إلى النعيم، وتزداد حسرة الكافر، حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم. . رُوي أن عائشة رضى الله عنها قامت ذات ليلة تصلِّي، فقرأت هذه الآية ﴿فَمَنَ اللَّهِ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم﴾ فجعلت تردّدها وتقول: (اللهم مُنّ علينا وقنا عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم) قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم!! رواه ابن أبي حاتم. . وبعد هذا البيان المستفيض عن أهل الجنة ، يأتي الحديث عن الكفرة المجرمين، فيقول سبحانه ﴿ فَذَكِرْ فَمَا أَنَ يَنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحَنُونِ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكْرَبَصُ بِهِ، رَبُّ ٱلْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِن ٱلْمُرَّبِصِينَ﴾ أي فذكر يا محمد بالقرآن، ولا تكترث بما يقولون!! فأنت بنعمة الله عليك بالنبوة، لست كاهناً تخبر بالأمور الغيبية، ولا مجنوناً تهذي بكلام غير معروف، كما يتهمونك ويزعمون!! ﴿أُم يقولُون شاعر ﴾ أي هل يقول هؤلاء السفهَّاء: إن محمداً شاعر، ننتظر به حوادث الدهر وصروفه، حتى يموت فنستريح أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلَمُهُمْ بِهَذَأَ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُوْ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَمُ مَثَالِهِ إِن كَانُواْ صَلَاقِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَا

منه؟ قل لهم: انتظروا موتى، فأنا منتظر هلاككم كما تنتظرون هلاكي!! والمنون: اسم للموت لأنه يقطع الأعمار ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلَمُهُم بَهَذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾؟ أي هل تأمرهم عقولهم بهذا الكذب والبهتان؟ وبهذا التناقض في الكلام؟ فإن الكاهن يكون ذا فطنة، والمجنونُ مختلِّ العقل والتفكير، والشاعرُ له كلام منسَّق موزون، فكيف تجتمع هذه الأوصاف في شخص واحد؟ وفي الآية سخرية وتهكم بهم وبعقولهم!! فموقفهم من الرسول والقرآن، ينافي العقلَ والحكمة، ولهذا يسألهم في سخرية: هل هذه الأوصاف التي أَضْفَوْها على الرسول ﷺ، من وحى هذه العقول النيرة؟ أم هم فسقة ظلمة طغاة، ولهذا يقولون ما يــقـــولــون!؟ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَل لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِدِة إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾ أي هــل يقولون: إن محمداً اخترع هذا القرآن من تلقاء نفسه، ونَسَبه إلى الله؟ بل حقيقة الأمر، أنهم لا يؤمنون بالقرآن، استكباراً وعناداً!! ثم يتحدُّاهم أن يأتوا بمثل هذا الكلام البديع، البالغ ذروة الفصاحة والبيان، إن كانوا في شكِّ من هذا القرآن ﴿فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين﴾ في زعمهم أن هذا القرآن، من عند محمد، فإنهم أساطينُ البلاغة، وملوك البيان، ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوفِنُونَ ﴾ انستقالٌ من توبيخ إلى توبيخ، ومن تعجيز إلى تعجيز، يقول القرآن: هل وُجدوا بدون خالق خلقهم؟ هذا باطل بالعقل، فإن الصنعة لا بدُّ لها من صانع، والمخلوقُ لا بدُّ له من خالق، فكيف يوجد شيء من غير موجد؟ أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا في البطلان أشدُّ من سابقه، فإن المعدوم لا يمكن أن يخلق شيئاً، وهم قبل أن يوجدوا كانوا في العدم؟ فهل يتجرأ عاقل أن يقول: أنا الخالق لنفسى؟ وهذا باطل أيضاً بالعقل، أم يزعمون أنهم هم الذين خلقوا السموات والأرض؟ وهذا لا يستطيع أن يقوله أحدٌ، مؤمنٌ ولا كافر، وهو أسلوب تهكميٌّ لاذع، فما أحدٌ يجرؤ أن يقول: هما من خلقي، بل إنهم كانوا إذا سُئلوا من خلقكم؟ وخَلَق السموات والأرض؟ قالوا: اللَّهُ، بل حقيقة أمر هؤلاء، أنهم لا يوقنون بوجود ربهم.

لقد وضعهم القرآن الكريم، أمام ثلاث افتراضات:

أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُهَيْنِطِرُونَ ۞ أَمْ لَمُمْ سُلَمٌ يَسْتَبِ وَلَيْأَتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلَطَنِ مُبِينٍ ۞ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ۞

الأول: أن يكون وجودهم هكذا من غير خالق، وهذا ظاهر البطلان.

الثاني: أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم، وهذا أشدُّ من سابقه في البطلان.

الثالث: أن يكون لهم خالقٌ حيَّ قدير، خلقهم فأبدع خلقهم، وهو ربُّ العزة والجلال، فإذا بطل الفرضان السابقان ـ بمنطق الفطرة والعقل ـ ثبت الفرضُ الثالث!! وهذه من حجج القرآن الباهرة، في إفحام الخصم، بمنطقٍ واضح بسيط.

وتمضي السورة في مناقشة المشركين، بأسلوب كله تحد وتعجيز، وتزييف لمزاعمهم الباطلة، فيقول سبحانه ﴿أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيْطِرُونَ﴾؟ أي هل عندهم خزائن رزق الله ورحمته، حتى يعطوا من شاءوا، ويمنعوا من شاءوا؟ أم هم الأرباب المسيطرون على الخلق، حتى يمنحوا النبوة لمن يريدون؟

﴿أَمْ لَمُمُ سُلَمٌ يَسْنَمِوْنَ فِيهِ فَلْيَأْتِ سُسْنَمِهُمْ بِسُلَطْنِ شِينِهِ؟ أي هل لهم سُلَم يَصِلُون به إلى السماء، يستمعون فيه إلى الوحي؟ فليأت من يزعم ذلك، ببرهان قوي ساطع، يدل على دعواه!! وغرضُ الآية التشنيعُ عليهم، في إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لهم: إن محمداً يقول: إني رسول الله أرسلني الله إليكم، وأنتم تكذبونه، ويقول: إن هذا القرآن يتنزَّل عليَّ من السماء، من عند الرحمن، فهل عندكم سلَّم تصلون به إلى السماء، لتعلموا حقيقة الأمر، أن محمداً صادق أم كاذب؟ ثم يناقشهم في إحدى أكاذيبهم القبيحة الشنيعة، وهي دعواهم أن الملائكة بنات الله، ويتوجه إليهم بصيغة المخاطبة مباشرة، زيادة في التقبيح عليهم والتشنيع، فيقول سبحانه ﴿أَمْ لَهُ ٱلْمَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ له لم يقل: ولهم البنون، ويا المعنى: كيف كما جاء بصيغة الغائب، في الآيات السابقة، بل قال ﴿ولكم البنون والمعنى: كيف تجعلون لله البنات، ولأنفسكم البنين؟ والذي تكرهونه تجعلونه لله؟ أهذا منطق العقل والإنصاف؟ إنكم تعتبرون البنات أحط درجة من البنين، فكيف تجرأتم فجعلتم الملائكة بنات، ونسبتموهم إلى الله؟ هل أنتم عقلاء أم مجانين؟ ﴿الكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى أي ظالمة جائرة، ثم يأتي الخطاب للرسول ﷺ، يقرّره فيه: هل طلب منهم قسمة ضيزى أي ظالمة جائرة، ثم يأتي الخطاب للرسول ﷺ، يقرّره فيه: هل طلب منهم

أَمْ نَسْتَلَهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُنْفَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَكُمْ يَكَنُبُونَ ﴿ اللَّهُ عَندُونَ كَالَمُ الْعَيْبُ فَكُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ اللَّهُ عَندُ اللَّهُ عَبْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا لِللَّهُ عَبْرُ اللَّهِ سُبْحَن اللَّهُ عَمَّا لِللَّهُ عَبْرُ اللَّهُ عَمَّا لِللَّهُ اللَّهُ عَمَّا لِللَّهُ عَمَا لِللَّهُ عَمَا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا لِللَّهُ عَلَيْلًا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا لِمُنْ إِلَى اللَّهُ عَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمَا لِلللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا لِلللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللللّهُ الللللَّا اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُو

المال، حتى نفروا منه؟ لأن المال شقيق الروح؟ فيقول سبحانه ﴿أَمْ نَسْتُكُمُرُ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّنْقَلُونَ﴾ أي هل تطلب منهم يا محمد أجراً على تبليغ الدعوة والرسالة، فهم بسبب ذلك مثقلون بالتزام ماليّ فادح، فلذلك لا يتَّبعونك؟ وإذا كان الأمر خلاف ذلك، أنك لا تطلب منهم مالاً، ولا تُرهق كَاهلهم بما يعجزون عنه، فعلام إذاً يكرهون الهدى ولا يتبعونه؟ أم أنه الاستكبارُ والعناد!! ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴾ أي هل عندهم علم الغيب، حتى يعلموا أن ما تخبرهم عنه، من أمور الآخرة، والحشر والنشر باطلٌ، فهم يكتبون ذلك عن معرفةٍ ويقين؟ أم عندهم علمُ اللوح المحفوظ، حتى يعلموا أنك رسولٌ، أو غير رسول؟ ﴿أَمْ بُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ﴾؟ أي هل يريد هؤلاء السفهاء المجرمون، أن يتآمروا عليك يا محمد، بالكيد والمكر الخبيث؟ كما فعلوا في «دار الندوة» حين اتفقوا على قتلك؟ ﴿وَإِذْ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فليعلموا وليوقنوا بأنهم هم الخائبون الخاسرون، وأنت يا محمد المحروسُ المصون، فكيدهم راجع عليهم ﴿ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله ﴾ وجاء التعبير في الآية الكريمة ﴿فالذين كفروا ﴾ مكان الضمير «فهم» تقبيحاً عليهم وتشنيعاً، بتسجيل وصَّفهم بالكفر، وهذا من أكبر الذمُّ لهم ﴿أَمْ لَهُمُ إِلَّهُ غَيْرُ أَلْعَ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أي هل لهم إله خالق رازق، غيرُ الله تعالى؟ يطلبون منه الرزق والعون؟ ويستنجدون به لكشف الضُر والبلاء؟ وختم الآية بقوله ﴿سبحان الله عما يشركون﴾ أى تنَّزه وتقدُّس الله، عما يشركون به من عبادة الأصنام والأوثان، فهو سبحانه الواحد الأحد، الفرد الصمد.. أورد القرآن في هذه السورة الكريمة (الاستفهام الإنكاري) بلفظ «أمّ» في خمس عشرة آية، وكلُّها تحمل طابع الزجر، والتوبيخ والتقريع، على سفاهاتهم وضلالاتهم، في الأمور التي ناقشهم فيها، وكأنها سياطٌ تلذعهم، أو قذائف تحرقهم، فلا يستطيعون لها رداً ولا جواباً، وما أبدع هذه السخرية والإزدراء بالمشركين!!

وفي نهاية المطاف، يكشف القرآن عن حقيقة أمرهم، أنهم معاندون مكابرون، لا يريدون الحقّ ولو كان أظهر من الشمس، وذلك من شدة الطغيان والجبروت، فيقول سبحانه فويان يَرَوَّا كِسَفًا مِن السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مَرَّكُومٌ اللهُ عليهم العذاب، في صورة

ْ فَذَرْهُمْ حَتَىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُضَعَفُونَ ۚ فَ يَوْمَ لَا يُغَنِى عَنْهُمُ كَدَّهُمْ كَدَّهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَمُّونَ فَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ كَدَّهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَمُّونَ فَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ كَدَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَى وَأَصْدِرَ لِحُكْمِ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَجِّح بِحَمْدِ رَبِكَ وَلَكِنَ النَّجُومِ فَى وَمِنَ ٱلنَّلِ فَسَبِحْهُ وَإِذْبَرَ ٱلنَّجُومِ فَى

قِطَع من السماء، تحرقهم وتدمّرهم، ورأوا العذاب بأعينهم، لقالوا من فرط فجورهم وطغيانهم: هذا سحاب وليس بعذاب، فيه الماءُ والحياةُ، كما قال أسلافهم قوم عاد ﴿فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ﴿ قال تعالى مخاطباً رسوله ﷺ: ﴿ فَذَرْهُمْ حَنَّى لِلنَّوْلِ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ لِمُسْمَقُونَ ﴾ أي اتركهم يا محمد في غيَّهم وضلالهم، حتى يلاقوا ذلك اليوم المفزع الرهيب، الذي ينزل عليهم فيه العذاب كالصاعقة، فيحرقهم ويدمرهم، ويسلب عقولهم وألبابهم ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَرُونَ ﴾ أي يوم لا ينفعهم مكرهم ولا كيدُهم شيئاً من النفع، وليس لهم ناصرٌ ولا معين، ينقذهم من عذاب الله ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَدَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَئِكُنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي وإن لهؤلاء الظلمة المجرمين، عذاباً شديداً في الدنيا قبل عذاب الآخرة، من القحط والجوع، والقتل والأسر ـ وقد أصيبوا بالقحط سبع سنين بدعاء الرسول ﷺ \_ ولكنهم غافلون لاهون، لفرط جهلهم وغفلتهم ﴿ وَأَصْبِرَ لِمُكْمِر رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَسَيِّع بِحَدْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴾ أي فاصبر يا محمد على قضاء ربك وحكمه، فإنك بحفظنا وحمايتنا، نحرسك ونرعاك، ونزُّه ربك وعظمه ومجُّده، حين تقوم من فراشك، ومن مجلسك الذي تجلس فيه!! بمعنى سبح ربك في كل وقت وحين ﴿وَمَنَ الَّيْلِ فَنَيِّمْهُ وَإِدْرَ النُّجُورِ ﴾ أي وسبح ربك في المساء والصباح، وفي غسق الليل، وعند غياب النجوم، عند انفلاق نور الصباح، فهناك يكون أنس الحبيب بالحبيب!! والتعبير بقوله سبحانه ﴿فإنك بأعيننا﴾ تعبيرٌ عجيب، يدل على مقدار رفعة قدر هذا النبي الكريم عند ربه، فيكفيه شرفاً أن يكون ربه هو الذي يرعاه، وأي شرف أسمى من هذا الشرف؟ اللهم كما رفعت قدره، وأعليت مقامه، صلِّ عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.!

انتهى تفسير سورة الطور



### تفسير سورة النجم

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيدِ

﴿ وَٱلنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ هذا قسم، أي أقسمُ لكم بالنجم، إذا هوى من عليائه، منقضًا على الشياطين.

قال ابن عباس: أقسم سبحانه بالنجوم إذا انقضّت، في إثر الشياطين، حين استراقها السمع، ﴿ما ضلّ صاحبكم وما غوى﴾ أي ما ضلّ محمد ﷺ عن طريق الحق، ولا حاد عن طريق الرشاد، بل هو في غاية العقل، والهدى، والاستقامة، وإنما قال ﴿صاحبكم﴾ ولم يقل: محمد، لينبههم على سخافة ما زعموه، من الكذب على الله، ورميهم له بالجنون، كأنه يقول لهم! لقد صاحبكم محمد أربعين سنة، وهو يُشار إليه بالبنان، في صدقه، وأمانته، وكمال عقله، حتى كنتم تسمونه (الصادق الأمين)، أفلا تكفي هذه المدة الطويلة، لكي تعرفوا حقيقته؟ ولتتحققوا أنه صادق أم كاذب في دعوى الرسالة؟ كما قال سبحانه ﴿فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون﴾؟ أي مكثت بينكم أربعين سنة، قبل أن ينزل عليَّ الوحيُ، أفليست لكم عقول، تدركون بها صدق رسالتي؟ ﴿وَمَا يَطِئُ عَنِ الْمُوَى إِلَّا مَنْ مُوعى المسلمية، أو رأي شخصي، لا يتكلم إلاً عن وحي من الله من هوى نفسي، أو رأي شخصي، لا يتكلم إلاً عن وحي من القرآنَ مَلَكُ شديد قواه هو جبريل الأمينُ ﴿ذو مرة﴾ أي ذو قوةٍ عظيمة كبيرة، ومن قوته أنه اقتلع قرى قوم لؤط، ثم قلبها بهم، وصاح صيحة في ثمود، فأصبحوا جاثمين، ﴿فاستوى﴾ أي فاستقام على صورته الملكية، التي خلقه الله عليها ﴿وهو بالأفق الأعلى﴾ أي وجبريل أي فاستقام على صورته الملكية، التي خلقه الله عليها ﴿وهو بالأفق الأعلى﴾ أي وجبريل أن يرى جبريل في صورته الملكية، التي خلقه الله عليها ﴿ومو بالأفق الأعلى﴾ أي وجبريل قادم من جهة المشرق، رُوي أن النبي ﷺ أحبً أن يرى جبريل في صورته الملكية، فطلع قادم من جهة المشرق، رُوي أن النبي بي المنه أن يرى جبريل في صورته الملكية، فطلع قادم من جهة المشرق، رُوي أن النبي يَقْهُ أحبً أن يرى جبريل في صورته الملكية، فطلع

ثُمَّ دَنَا فَنَدَكُ ۞ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَّا أَوْحَى فَمُ دَنَا فَنَدَلُ ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ٓ ۞ أَفَتُمَرُونَهُم عَلَى مَا يَرَى ۞ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزْلَةً لَنَا هُوَى هَا يَرَى ۞ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزْلَةً لَخُوى ۞ عِندَ مِا جَنَّةُ ٱلْلَّوْمَ ۞ إِذْ يَعْشَى ٱلسِندَرَةَ مَا أَخْرَى ۞ عِندَ مِا جَنَّةُ ٱلْلَّوْمَ ۞ إِذْ يَعْشَى ٱلسِندَرَةَ مَا يَغْنَى ۞ عِندَ مَا كَنْ ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ مَايَتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَى ۞ يَغْنَىٰ ۞ مَا زَاغَ ٱلْبَعَيْرُ وَمَا طَغَنى ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ مَايَتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَى ۞

له جبريل من المشرق، فسدُّ ما بين المشرق والمغرب، فخرَّ رسولُ الله ﷺ مغشيًّا عليه، فرجع جبريل في صورة الآدميّن، فضمَّه إلى نفسه، ولم ير جبريلَ عليه السلام على صورته الملكية، غيرُ النبي عَيِّير، فإنه رآه مرتين: مرة في الأرض، ومرة في السماء عند سدرة المنتهي ﴿ثُمَّ دَنَا فَئَدَكُ فَكَانَ فَابَ قَوْسَتِنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْجَىٰ إِلَى عَبْدِهِ. مَا أَوْجَب ﴿ أَي ثُم اقترب جبريل من رسول الله ﷺ، وزاد في القرب منه، حتى صار قدر قوسين أو أقرب، فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله، ما أوحي إليه من أوامر الله عز وجل، والضمير في قوله ﴿عبده﴾ يعود إلى الله تعالى، لا إلى جبريل، والآية تشير إلى رؤية الرسول ﷺ لجبريل، فقد روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: (رأى رسولُ الله ﷺ جبريل ـ أي في صورته الحقيقية ـ له ستمائة جناح، وقالت عائشة رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين) رواه البخاري ﴿مَا كُذَبَ ٱلْفُزَادُ مَا رَأَى ٓ أَفَتُمُونَهُم عَلَى مَا يَرَىٰ﴾ أي ما كذب قلبُ رسول الله ﷺ ما رآه ببصره، من صورة جبريل عليه السلام، فهي رؤيةً حقيقية بالبصر مع القلب، أفتجادلونه يا معشر المشركين، على ما رآه ليلة الإسراء والمعراج؟ المماراة: المجادلة بالباطل ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزِّلَةٌ أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْكَفَى عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ﴾ أي ولقد رأى محمد ﷺ، جبريل في صورته الملكية (نزلة أخرى) أي مرة أخرى، رآه عند سدرة المنتهى، قرب عرش الرحمن، عند تلك السدرة، الجنة التي تأوي إليها الملائكة وأرواحُ الشهداء والمقربين، وهذه هي المرة الثانية، رأى جبريل في الملأ الأعلى، بصورته الملكية ﴿إِذْ يَنْشَى ٱلسِّنْدَرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَن لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ أي رآه حين غطّاها وغشيها ما غشيها من العجائب والغرائب، ما لا يحيط به الوصف ولا البيان، ما مال بصرُ رسول الله ﷺ، في ذلك المقام أدنى مَيْل، وهذا وصف أدب النبي ﷺ في ذلك المقام المهيب، إذ لم يمدُّ بصره إلى غير ما أطلعه الله عليه، والآية الكريمة تشير إلى رؤية النبي ﷺ ليلة المعراج لآيات الله الكبرى، وهي إحدى

أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلنَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ ٱللَّمُمُ ٱلذَّكُمُ وَلَهُ ٱلْأَنْنَ ﴿ يَلُكُ اللَّهُ إِذَا فِسْمَةُ ضِيزَىٰ ﴿ إِنَّ هِنَ إِلَّا ٱسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَمَابَأَوُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَا مِن شُلْطَنَوْ إِن يَشِّعُونَ إِلَّا ٱلظَنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَبِّهِمُ ٱلْمُدَىٰ ﴾

أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات المعراج، وفي حديث المعراج (ثم صُعد بي إلى السماء السابعة، ثمَّ رفعتُ إلى «سدرة المنتهي» وإذا ثمرُها كالقِلال . أي الجرار الكبيرة . فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيَّرتْ، فما أحدُّ من خلق الله تعالى، يستطيع أن ينعتها . أي يصفها . من حسنها) رواه مسلم، وفي حديث آخر (رأيتُ سدرة المنتهي يغشاها فَرَاشٌ من ذهب، ورأيتُ على كل ورقة مَلَكاً قائماً يسبِّح الله عزُّ وجل) رواه مسلم أيضاً ﴿لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ أي والله لقد رأى محمد الآيات الكبرى الباهرة، من عجائب ملكوت الله، رأى السدرة، والبيت المعمور، والجنة، والنار، ورأى رفرفاً أخضر، ورأى جبريل الأمين، حين عُرج به إلى السماء، فأراه الله من عجائب المُلْكِ والملكوت، ما لا يمكن أن يوصف، ولهذا قال تعالى: ﴿الكبرى﴾.. ثم شنَّع على المشركين في عبادتهم لأحجار وأصنام، لا تضر ولا تنفع، فقال سبحانه ﴿أَفْرَءَيْتُمُ ٱلَّذِتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِئَةَ ٱلأَخْرَىٰٓ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْنَى بَلْكَ إِذَا يِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ﴾ أي أخبروني يا معشر الكفار، عن هذه الآلهة المزعومة التي تعبدونها (اللات، والعزي، ومناة) هل لها قدرةً توصف بها؟ وهل أوحت إليكم شيئاً، كما أوحى الله إلى محمد؟ أم هي جمادات لا تعقل ولا تنفع!؟ وهي أسماء أصنامهم، اشتقوا لها من (أسماء الله الحسني)، فاللأتُ عندهم من اسم الجلالة (الله) و(العُزَّى) من العزيز، و(مناة) من اسم الله المئَّان، وهذه أشهر أصنام العرب، وأعظمها قداسة، وقد جعلوا الآلهة «إناثاً» وقالوا عن الملائكة إنهم (بناتُ الله)، ولهذا جاء التوبيخ لهم بأسلوب السخرية والتهكم، فقال سبحانه: ﴿ أَلَكُم الذَّكُر وله الأنثي ﴾ أي عجباً لكم أتجعلون لأنفسكم النوع المحبوب من الأولاد، وهم «الذكور» وتجعلون لله النوع المذموم في نظركم وهنَّ «الإناث»؟ ﴿تلك إذاً قسمة ضِيزى﴾ أي ظالمة جائرة غير عادلة؟ حيث جعلتم لربكم ما تكرهون!! ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاتُ سَيِّنْهُ وَهَا أَنْتُمْ وَءَابَا فَكُر مَّا أَنزِلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنُ ﴾ أي ما هذه الأصنام السب عبدتموها، إلا أسماء مخترعة سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم، من غير حجة ولا برهان إلهُ يُتَّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُثُّ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن زَيِّهِمُ ٱلْهُدُئَ﴾ أي ما يتبعون في عبادتها إلا

الظنون والأوهام، وما تشتهيه نفوسهم الأمارة بالسوء، وقد جاءهم من ربهم الرسول الهادي، بالبيان الساطع والبرهان القاطع، على أن الله لا شريك له، وعبادة الأصنام باطلة ﴿أُمَّ لِلْإِنْسُنِ مَا نَنَنَى فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴾ أي ليس للإنسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسه، حتى يطمع في شفاعة الآلهة، فالملك كله لله، مالك الدنيا والآخرة، وله الحكم فيهما، وليس لأحدِ أن يتحكُّم في ملك الله ، ثم أكَّد هذا المعنى بقوله ﴿وَكُر مِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيِّنًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴾ أي و كثير من الملائكة المقربين عند الله \_ مع علوٌّ منزلتهم \_ لا تنفع شفاعتهم أحداً أيَّ نفع، إلاَّ من بعد أن يأذن الله له في الشفاعة، لمن يشاء من أهل التوحيد والإيمان، فإذا كان هذا في حقّ المقرّبين، فكيف ترجون أيها الجاهلون، شفاعة الأصنام والأوثان مع عجزها وحقارتها؟ ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَهِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنتَىٰ﴾أي إنّ هؤلاء المشركين، الذين لا يصدِّقون بالحساب والجزاء، والبعث والنشور، ليزعمون أن الملائكة إناث، وأنهم بنات الله ﴿وَمَا لَمُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمَ إِن يَلْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِى مِنَ لَّغَيَّ شَيَّا﴾ أي والحال أنهم لا علم لهم بما يقولون أصلاً، لأنهم لم يشاهدوا خلق الملائكة، وما يتبعون في هذه الدعوة، إلا الظنون والأوهام، والحقُّ لا يُدرك إلا بالعلم، والظرُّ لا ينفع أبداً، أمام الحق الساطع القاطع!! ﴿فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّيَا﴾ أى فأعرض يا محمد عن المشركين، عبدة الأوثان، الذين استنكفوا عن التصديق بالقرآن، وليس لهم همُّ إلا الدنيا، وما فيها من النعيم الزائل، والمتعة الفانية، فإن دعوتك لا تزيدهم إلا استكباراً وعناداً ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ ٱلْفِلْزِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهۡنَدَىٰ﴾ أي ذلك نهاية علمهم، وغاية إدراكهم، لأنهم قصروا نظرهم على الدنيا، ولم

وَلِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَّتُواْ بِمَا عَبِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ اللَّهِ مَا فِي ٱلْذِينَ اللَّهِ مَ اللَّذِينَ اللَّهِ مَ اللَّذِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُمُ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةُ هُو أَعْلَمُ بِكُرَ إِذْ أَنشَا كُمْ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنشُر أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةُ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱللَّهَ اللَّهُ أَفْرَهُ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ ال

يفكّروا في الآخرة، وربك يا محمد هو العالمُ بالتقيِّ والشقيِّ والضالِّ والمهتدي، وسيجازي كل إنسان بعمله ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَبِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْمُسْنَى ﴾ أي ولله جلَّ وعلا كلُّ ما في الكون، خلقاً وملكاً وتصرفاً، ليس لأحدٍ من ذلك شيء أصلاً، ليجازي المسيء بإساءته، والمحسن بإحسانه، فيدخل الكافر النار، والمحسن الجنة. . وهي المراد بقوله ﴿الحسني﴾ أي بالمثوبة الحسني وهي الجنة، ثم ذكر تعالى صفات هؤلاء المحسنين فقال ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِّيرَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ أي هؤلاء المحسنون هم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب، كالقتل، وشرب الخمر، وأكل مال اليتيم، ويبتعدون عن الفواحش التي تناهي قبحها كالزني، واللواطة، التي قُبحها واضح ﴿إلا اللمم﴾ أي صغائر الذنوب ﴿ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُو أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِن ٱلأَرْضِ وَإِذْ أَنشَرُ أَجِنَّةٌ ۖ فِي بُطُونِ أُمَّهَائِكُمُّ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَغلَمُ بِمَنِ اتَّقَىَّ ﴾ أي إن ربك غفّار الذنوب، ستار العيوب، رحمتُه وسعت كلُّ شيء، ومغفرته تسع الذنوب كلُّها، الكبائر منها والصغائر، لمن تاب منها، هو جلَّ وعلا العالمُ بأحوالكم قبل أن يخلقكم، ومن حين أن كنتم أجنَّة أي مستترين في أرحام أمهاتكم، يعلم التقي من الشقي، والبِّرُّ من الفاجر، فلا تمدحوا أنفسكم على وجه الإعجاب، فهو تعالى العالمُ بمن أخلص العمل، واتقى ربه في السرِّ والعلن.. نبُّه تعالى أنه هو العالمُ بالنفوس، فلا حاجة إلى تزكية النفس، أمام علاَّم الغيوب، ومن اللغو . بل من سوء الأدب. أن يعرِّفه إنسان بنفسه، فيقول: أنا محسنٌ، أنا عبد صالحٌ، فالله هو العليم بكل نفس، وما جُبلت عليه!! ثم جاء الحديث عن النفس الطاغية، التي تُعرض عن الإيمان، وتبخل بالإحسان، وتطمع في رحمة الله بالأماني الكاذبة، فيقول سبحانه: ﴿أَفَرَءَيْتُ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ آعِندُمُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرِينَ ﴿ نزلت فِي قصة «الوليد بن المغيرة»

أَمْ لَمْ يُبَنَأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴿ اللَّهِ مَرْدُ وَرَرَهُ مُ وَرَرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَ سَعْيَمُ سَوْفَ وَرَرَهُ مُ وَزَرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَ سَعْيَمُ سَوْفَ مُرَادُهُ أَخْرَاءُ ٱلْأَوْفَىٰ ﴾ وَأَن سَعْيَمُ اللَّهُ وَقَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

جلس عند النبي عِين وسمع القرآن، فتأثر قلبُه بما سمع، وكاد أن يُسلم، فعيَّره رجل من المشركين، وقال له: تركتَ دين آبائك وضلَّلتهم، وزعمتَ أنهم في النار!؟ فقال له الوليد: إنى خشيتُ غضبَ الله وعذابه، فضمنَ له الرجل أن يتحمل عنه العذاب، إن أعطاه شيئاً من المال، فأعطاه البعضَ، ثم بخل وقطع عنه الباقي، فارتدُّ الوليد ولم يوفُّ للرجل ما عاهده عليه، فأنزل الله فيه هذه الآيات، والمعنى: أخبرني عن حال هذا الشقئ الفاجر، الذي أعرض عن الإيمان وهدى الرحمن، وأعطى لصاحبه الذي ضمن له تحمُّل العذاب عنه بعضَ المال، ثم ضنَّ وبخل بالباقي!! أخبرني كيف يكون حالُه؟ ومعنى ﴿أَكْدَى﴾ قَطَع العطاء، مأخوذٌ من الكُدية، وهي الصخرة التي تعترض الحافر، فيترك العمل لعجزه عن إتمام الحفر، ثم استُعمل لكل من أعطى ولم يتممّ، قال الحُطينة: «فأعطى قليلاً ثم أكدى عطاءَه» أي منع العطاء ﴿أَعَنَدُهُ عَلَمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرِي﴾، ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِتَرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَىٓ أَلَّا نُزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ﴾؟ أي هل عنده علم الغيب، حتى يعلم أن صاحبه يتحمل عنه العذاب؟ أم أنه لم يُخبر بما جاء في الكتب الإلهية؟ في التوراة المنزلة على موسى، وفي الصحف المكرَّمة، المنزلة على إبراهيم أبي الأنبياء؟ الذي وفَّى بجميع شرائع الإسلام، فأتى بها على وجه الكمال والتمام، أنه لا يمكن أن تحمل نفسٌ ذنب غيرها، ولا تعاقب بجرم فعله أحد غيرها؟ والآية ردٌّ على هذا الأحمق الجاهل، الذي ضمن له صديقه أن يتحمل عنه العذاب، وهـذا كـلـه بـاطـل وضـلال!! ﴿وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُم سَوْفَ يُرَىٰثُمُ يُجْزَنهُ ٱلْجَزَّةَ ٱلْأُوْفَ﴾ أي أولم يعلم أيضاً، أنه ليس للإنسان إلا عملهُ وسعيه؟ وأن عمله سيُعرض عليه، ويُكشف له في صحيفته وميزانه يوم القيامة؟ ثم يُجزى عليه الإنسان الجزاء الأتم الأكمل؟ وهذا مقتضى (العقل والعدل)، أن لا يحمل الإنسان وزر غيره، ولا تُعطى حسناتُه لغيره، وأمَّا دعاءُ الأحياء للأموات، وشفاعةُ الأنبياء للمؤمنين، والصدقةُ عن الميِّت والقريب، فهي نافعةً للإنسان ـ مع أنها ليست من عمله ـ لأنها ثمرةُ الإيمان والصلاح، وهذا فضلٌ من الله 

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِكَ ٱلْمُنَهُمٰنَ ﴿ وَأَنَهُمْ هُوَ أَضَحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿ وَأَنَهُمْ هُوَ أَمَاتَ وَأَغَيَا ﴿ وَأَنَهُمْ هُو أَمَاتَ وَأَغَيَا ﴾ وَأَنَّهُ هُوَ وَأَنَّهُ هُو وَأَنَّهُ هُو وَأَنَّهُ هُو رَبُ الشِّعْرَىٰ ﴿ وَأَنْهُمْ هُو رَبُ الشِّعْرَىٰ ﴾ الشِّعْرَىٰ ﴿ وَأَنْهُمْ هُو رَبُ الشِّعْرَىٰ ﴾

تُوفِّيت وأنا غائبٌ عنها، أينفعها شيء إن تصدقتُ به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أنَّ وافيّت وأنا غائبٌ عنها، أينفعها شيء إن تصدقةٌ عليها) رواه البخاري ﴿وَأَنَ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلنّهُمَىٰ أَي وأن إليه تعالى وحده، مرجع الخلائق بعد الموت، فيعاقب ويثيب، ويجازي كل واحد بما يستحقُ ﴿وَأَنَهُ هُوَ أَضَحَكَ وَأَبَّى وَأَنّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ أي وأنه هو سبحانه خلق الفرح والحزن، والسرورَ والغمّ، فأضحك في الدنيا من أضحك، وأبكى من أبكى، وقال الحسن: أضحك أهل البغة، وأبكى أهل النار في النار، وأنه سبحانه خلق الموت، وخلق الحياة، ولا يقدر على ذلك غيرُه، وقهر الملوك والعظماء بالموت، سُئل عمر رضي الله عنه: هل كان أصحاب رسول الله يضحكون؟ قال: نعم والله، والإيمانُ في قلوبهم أثبتُ من الجبال الرواسى!!

وَأَنَهُ اَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ﴿ وَثَمُودًا فَمَا أَبْعَى ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَمْلَنَى ۞ وَالْمُؤْنَفِكَةَ آهْوَى ۞ فَنَشَيْهَا مَا غَشَى ۞ فَإِلَيْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَمْلَنَى ۞ وَالْمُؤْنَفِكَةَ آهْوَى ۞ فَنَشَيْهَا مَا غَشَى ۞ فَإِلَيْ عَلَى اللّهِ مَنِكَ لَيْ اللّهُ وَلَكَ ۞ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَلَكَ ۞ أَنِفَتِ ٱلْآوِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللّهِ كَاشِفَةً ۞ لَيْ

الشعرى أي وأنه تعالى ربُّ ذاك النجم الوقّاد الساطع، المسمى بـ «الشعرى» الذي كان يعبده بعضُ العرب، لقوة ضيائه وسطوع نوره، فأخبرهم تعالى بأنه مخلوق وليس بخالق. ﴿ وَالْتَهُ الْمَلْكَ عَادًا الْلَّوْكُ وَيَتُودُا فَا اَبَعَى وَقَوْمَ نُوجٍ مِن تَبَلُّ إِنَهُمَ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَنَ اي وأنه جلل وعلا أهلك الطغاة المتجبرين، المكذبين لرسل الله (عاد) ونبيهم «هود» عليه السلام، كانوا من أشد الناس وأقواهم، وأعتاهم وأطغاهم، حتى قالوا ﴿ من أشدُ منا قوة ﴾ ؟ وقد أهلكهم الله بالصيحة بالربح الصرصر العاتبة، ثم ﴿ ثمود ﴾ ونبيهم «صالح» عليه السلام، وقد أهلكهم الله بالصيحة وبالرجفة، وزلزل تحتهم الأرض، فلم يبق لهم ذكر ولا أثر، ثم ﴿ قوم نوح ﴾ ، وقد كانوا أفجر من قبل ﴿ وقد أهلكهم الله بالطوفان، وقد كانوا أفجر من غيرهم وأطغى، فقد آذوا نبيَّهم أشد أنواع الأذى، وعاش معهم قريباً من ألف سنة، وما آمن غيرهم وأطغى، فقد قليل، ثم أهلكهم الله ودمرهم ﴿ وَالْمُؤَنِّكُمُ أَهُوىٰ فَضَنَّنُهَا مَا غَثَىٰ فِأَي ءَالَاتِ وَيَكَ عَلَيها سافلها، اقتلعها جبريل فرفعها إلى السماء، ثم هوى بها إلى الأرض ﴿ فغشاها ما على أي غطَّاها من فنون العذاب ما غطى، وفيه من التهويل والتفظيع ما فيه، حيث كان عقابهم أليما، ودمارهم شنيعاً ﴿ فبأي آلاء ربك تتمارى ﴾ أي فبأي نعم الله، الدالة على قدرته عقابهم أليما، ودمارهم شنيعاً ﴿ فبأي آلاء ربك تتمارى ﴾ أي فبأي نعم الله، الدالة على قدرته وحدانيته، تشكُك وتكذّب أيها الإنسان الجاهل؟

﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَى ﴾ أي هذا الرسول "محمد" ﷺ نذيرٌ من جنس الرسل المنذرين قبله، أرسلته إليكم، وقد علمتم ما حلَّ بالمكذبين السابقين، فاحذروا غضب الله وسخطه، إن كذبتموه وعصيتم أمره!! ﴿ أَيْفَتِ ٱلْأَنِفَةُ لَبَسَ لَهَا مِن دُونِ اللهِ كَاشِفَةً ﴾ أي دنت الساعة، واقترب مجيء القيامة، والآزفة: اسم من أسماء القيامة (كالحاقة، والطامة، والصاخة، والقارعة) أي جاءت القيامة واقتربت بما فيها من شدائد وأهوال، التي لا يستطيع



على كشفها وردِّها أحدٌ، إلاَّ الله ربُ العالمين!! ﴿ أَفِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْمَكُونَ وَلا نَبْكُونَ ﴾ المراد بالحديث: القرآن العظيم، والاستفهام للإنكار والتوبيخ.

والمعنى: أفمن هذا القرآن المعجز الساطع البيّن، تعجبون يا معشر المشركين وتسخرون؟ وتضحكون عند سماعه ولا تبكون؟ ﴿ وَأَنتُمْ سَيدُونَ فَاسْجَدُوا لِلّهِ وَآعَبُدُوا ﴾ أي وأنتم لاهون غافلون، لا تفكّرون في العاقبة، وكان الأجدرُ بكم عند سماعه البكاء، لو كنتم عقلاء، لا الضحك والاستهزاء!! فاتركوا عبادة الأوثان، واسجدوا لله الواحد الديان!!

انتهى تفسير سورة النجم



### تفسير سورة القمر

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ مِنْ الرِّحَدِ فِي

﴿ أَفَكَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْفَكُرُ وَإِن يَكُرُواْ ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِخَرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ أي قــــ بـــت القيامةُ، وانشقُّ القمرُ، معجزةُ لسيد البشر، خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ، وإن ير المشركون معجزةً ساطعة، دالةً على صدق رسول الله ﷺ أعرضوا عن الإيمان، وقالوا: هذا سحرٌ دائمٌ مستمر، روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه قال: (انشقَ القمر على عهد رسول الله ﷺ حتى صار فرقتين، فقال لنا ﷺ: اشهدوا، اشهدوا) لقد طلب طغاة مكة من رسول الله ﷺ، معجزةً تدلُّ على صدقه، وقالوا له يا محمد: شُقُّ لنا القمرَ، إن كنت حقاً نبياً!! ووعدوه بالإيمان إن فعل ذلك، وكان ليلة البدر، فدعا الله عزَّ وجل، ورفع أصبعه نحو القمر، فانفلق فلقتين: فلقة على جبل «الصفا» وفلقة أخرى على جبل «قَيْقُعان» حتى رأى الناس جبل حراء بينهما، فقال المشركون: سحر محمد أعيننا!! فقال أبو جهل: انتظروا حتى يأتينا أهل البوادي فنسألهم!! فانتظروا حتى قدم الركبان فسألوهم، فأخبروهم أنهم رأوا القمر ذات ليلة منشقاً، وفزعوا من ذلك أشدُّ الفزع، وظنوا أنه ستحدث كارثة في الكون، فقال أبو جهل: لقد سحر محمد الناسَ جميعاً، هذا سحر دائم مستمر، فأنزل الله ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾ وهذه الحادثة إحدى معجزات خاتم الأنبياء، سجَّلها الله في كتابه العزيز ﴿ وَكَنَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ﴾ أي وكذب المشركون بالنبى والقرآن، واتبعوا ما زيَّنه لهم الشيطان، وكلُّ أمر له نهاية ينتهي إليها، فالإيمانُ نهايتُه السعادة، والكفرُ نهايتُه الشقاء ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنِّاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرُ ﴾ أي ولقد جاء هؤلاء الكفار، ما فيه واعظِّ لهم، عن التمادي في الباطل والضلال، وجاءهم من أخبار

حِكَمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ ۞ فَتَوْلَ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ ثُكُو يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلأَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنْشِرٌ ۞ مُهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۞ ۞ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ ثُنِ فَكَا مُنْ أَلَى الدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۞ ۞ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ ثُنِ فَيَكُذَبُوا عَبْدُنَا وَقَالُوا مَعْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَهُۥ أَنِي مَعْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ ۞

الأمم السابقة ما يردعهم ويزجرهم، عن تكذيب سيد البشر ﴿حِكْمَةُ بَكِلِغَةٌ فَمَا تُغَينِ ٱلنَّذُرُ﴾ أى جاءهم هذا القرآن العظيم، وفيه الحِكَمُ البالغة، التي بلغت النهاية، في الهداية والإرشاد والبيان، فماذا تنفع الإنذارات والزواجر، لقوم أصمُّوا آذانهم، عن سماع كلام الرحمن، وهو الحكمةُ البالغة؟ ﴿ فَنَوْلًا عَنْهُمُ يَوْمُ يَدَّعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرٍ ﴾ أي أعرض يا محمد عن هؤلاء السفهاء الكفار، وانتظرهم إلى ذلك اليوم الرهيب، وما يحدث فيه من الأهوال والشدائد، يوم يدعو "إسرافيل" عليه السلام، إلى شيء فظيع منكر، تنكره النفوس، لعدم عهدهم بمثله، وهو أهوال يوم القيامة!! ﴿خُشَّعًا أَنصَنُرُهُمْ يَخَرُخُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِّرٌ﴾ أي ذليلين مهانين، لا يستطيعون رفع أبصارهم، من شدة الذلُّ والهوان، يخرجون من الأجداث أي القبور، كأنهم من الكثرة والانتشار، جراد منتشر في الآفاق، لا يدرون أين يسيرون ويتوجهون!! ﴿مُهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَيْرٌ ﴾ أي مسرعين نحو صوت الداعي، لا يتأخرون ولا يتباطئون، يقول الكفرة المجرمون: هذا يوم صعبٌ عسير، شاق علينا!! حقاً إنه مشهد رهيب، حين يخرجون من القبور فزعين خائفين، مسرعين الخُطى نحو صوت الداعي، يشبهون الجراد المنتشر، الذي يطير على غير هدف، فقد أكل الخوف قلوبهم، وأطار الرعبُ عقولَهم وألبابهم، فمن أين لهم » أن يروا طريقهم في ذلك اليوم؟ ثم ذكر تعالى ما حلَّ بالطغاة المكذبين، من الأمم السابقة، تسليةً لرسول الله ﷺ وتحذيراً لطغاة مكة، فقال سبحانه ﴿ كُذَّبَتْ قَلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ نَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعَنُونٌ وَٱزْدُحِرَ ﴾ أي كذَّب قبل أهل مكة، الطغاةُ المتكبرون من قوم نوح، كذبوا عبدنا نوحاً، واتهموه بالجنون، وتوعَّدوه بالقتل ﴿قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين﴾ ومعنى قوله ﴿وازدجر﴾ أي انتهروه وزجروه، عن مواصلة دعوته لهم إلى التوحيد والإيمان، ولمَّا يئس من إيمانهم دعا عليهم ﴿ فَدَعًا رَبُّهُ ۚ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرُ ﴾ أي دعا ربه قائلاً: يا رب إني ضعيف عن مقاومة هؤلاء المجرمين، فانتقم لي منهم، وانتصر لدينك!! وسرعان ما استجيب الدعاء، قال تعالى:

مَنَنَحْنَا أَبُوْبَ السَّمَاةِ بِمَاتِهِ مُنْهَدِ فَي وَفَجَرَّنَا الْأَرْضَ عُبُونًا فَالْنَقَى الْمَاهُ عَلَى أَمْرٍ فَدَ فَكُورَ فَي وَهُمْرٍ فَي تَجْرِى بِأَغْيُنِنَا جَرَآهُ لِمَن كَانَ كَفِرَ فَي فَيُورَ فَي وَهُمْرٍ فَي تَجْرِى بِأَغْيُنِنَا جَرَآهُ لِمَن كَانَ كَفِرَ فَي وَلَقَد بَسَرْنَا وَلَقَد فَرَكُمُنَهُ عَلَى مِن مُذَكِرٍ فَي فَكَيْف كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فَي وَلَقَد يَسَرُنَا الْفُرْمَانَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُذَكِرٍ فَي كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْف كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فَي الْفَرْمَانَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُذَكِرٍ فَي كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْف كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فَي

﴿ فَنَنَحْنَا آبَوْبَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ وَفَجَّوْنَا آلاَرْضَ عُبُونًا فَالْنَقَى آلْمَاءً عَلَى آمْرٍ فَذَ فُدِرَ ﴾ أي فارسلنا عليهم المطر غزيراً متدفقاً، منصباً بشدة وكثرة، كأنه أفواه القُرَب، بشكل لم تعهده الأرضُ قبل ذلك، والمنهمرُ: الكثيرُ الغزيرُ المتدفق، وجعلنا الأرض كلها، كأنها عيون منفجرة بالمياه، فالتقى ماءُ السماء، وماءُ الأرض، على حالٍ عجيبة، قدرها الله لإهلاك الطغاة الظالمين!!

قال المفسرون: جاءهم الماء من فوقهم أربعين يوماً متواصلاً، وتفجّرت الأرض، من تحتهم عيوناً دافقة، وفُتحت أبواب السماء بالماء، من غير سحاب في ذلك اليوم، فلم تمطر السماء قبل ذلك اليوم، ولا بعده مثله، حتى صار "طوفاناً" يطمّ ويعمّ ويغمر وجه الأرض وحَمَّكُ عَلَى دَنِ أَلَيْج وَدُسُرِ أَي حملنا نوحاً ومن آمن معه، على السفينة، التي علمناه صنعها، وهي من أخشاب عريضة ﴿ودُسُر﴾ أي مسامير جمعُ دسار وهو المسمارُ، حتى تبغى قوية متماسكة، ونوح عليه السلام أول مخترع للسفينة، بتعليم الكبير المتعال، ولم يكن قبل ذلك يُعرف وكوب البحار، ﴿غَرِي بِأَعْيُنِا جَرَاءٌ لِنَن كَانَ كَيْرَ ﴾ أي تسير بمرأى منا، بحفظنا وحمايتنا، جزاء لنوح على صبره على قومه، وتحمله الأذى في سبيل الله، ومعنى فَكفروها ﴿وَلَقَد بِحُفْلُ وَيَ بُحِد فَضِلُه، وكُفر به، فإنه كان نعمة أنعمها الله على قومه، فكفروها ﴿وَلَقَد خَلَقَ مَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ أي جُحد فضلُه، وكُفر به، فإنه كان نعمة أنعمها الله على قومه، فكفروها ﴿وَلَقَد خَلَقَ مَانَ عَذَابِي وَانْدارِي لَهِمْ الله به التهويل والتعجيب، أي فكيف كان عذابي وإنذاري للمن فيل من متعظ ومعتبر، بما فيه من العبر والمواعظ؟ ﴿ كَذَتَ عَدُ نَكِيْ كَانَ عَذَابِي وَنُدْرِ ﴾ أي كذبت عاد رسولهم هوداً ، فيه من العبر والمواعظ؟ ﴿ كَذَتَ عَدُ نَكِيْ كَانَ عَذَابِي وَنُدْرِ ﴾ أي كذبت عاد رسولهم هوداً ، فيه من العبر والمواعظ؟ ﴿ كَذَتَ عَدُ نَكِيْ كَانَ عَذَابِي وَانْدارِي لهم من العبر والمواعظ؟ ﴿ كَذَتَ عَدُ نَكِي وَانْدارِي لهم؟ ثم وضح تمالى ما حلٌ بهم من العذاب الفظيع فهل سمعتم كيف كان عذابي وإنذاري لهم؟ ثم وضح تمالى ما حلٌ بهم من العذاب الفظيع

المدمُّر، فقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٌ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمَرٌ ﴾ أي أرسلنا عليهم ريحاً باردة، شديدة الصوت، في يوم مشؤوم، دائم الشؤم، استمرَّ عليهم نحسُه ودمارُه، فلم يبق منهم أحد إلا هلك ﴿ نَرْعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِر ﴾ أي تقتلعهم الريحُ فترفعهم إلى السماء، ثم ترمي بهم فتدقُّ أعناقهم، ثم تتركهم جئثاً هامدة، كأنهم أصول نخل منقلع من جذوره، والتصويرُ في الآية عجيبٌ، فالريح تنتزعهم، ثم ترمي بهم على رؤوسهم، فتدقُّ رقابهم، فتبقى أجسامهم بلا رؤوس، وكأنهم أعجاز نخل محطَّمة مهشمة، مقلوعة من أصولها من الأرض، وهذا معنى المنقعر أي المنقلع من أصله ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾ تكرَّر هذا اللفظ، بعد كل قصة فيها هلاك لقوم من الأقوام، للتهويل والتعجيب، كما تكرر التذكير بنعمة القرآن، للتنبيه على فضل الله على البشر، بتيسيره عليهم للحفظ والتدبر ﴿وَلَقَدْ يَتَرُنَا ٱلْفُرُوانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ أي فهل من متعظ ومعتبر بآياته ومواعظه؟ وأصلُ ﴿مَدَّكُر ﴾ مذتكر أي متذكر، روى البخاري عن ابن مسعود قال (قرأتُ على رسول الله ﷺ «مذْكر» بالذَّال، فقال النبي ﷺ: ﴿فهل من مدَّكر ﴾ أي صحَّحها له بالدَّال، وقال مجاهد ﴿يسَّرنا ﴾ أي هؤنا قراءته، رواه البخاري﴿ كَنَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴾ ﴿فَقَالُواْ أَبْشَرًا مِنَّا وَحِدًا نَيْعُهُۥ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة، أي كذبت ثمود بالإنذارات والمواعظ، التي سمعوها من «صالح» عليه السلام، فلم يُلقوا بالاً لتلك الإنذارات المخيفة، وقالوا: أنتَّبع إنساناً مثلنا من ا آحاد البشر؟ ليس من الملوك، ولا الأشراف والعظماء؟ إنَّا لو اتَّبعناه وتركنا عبادة آلهتنا [أ• «الأوثان» نكون في خطأٍ وذهاب عن الحقِّ واضح﴿وسُعُر﴾ أي جنون دائم.

قال ابن عباس: ﴿ سُعر ﴾ أي جنون، مأخوذ من قولهم: ناقة مسعورة أي مجنونة، ثم زادوا في الاستهزاء والتكذيب، فقالوا ﴿ أَيُلْقِى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ هُوَ كَذَّابُ أَشِرٌ ﴾ أي هل خصّه الله بالنبوة والرسالة وحده؟ وفينا من هو فوقه من الشرف والذكاء، بل هو كذَّاب

سَيَعْلَمُونَ عَدَا مِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَأَرْتَقِبَهُمْ وَأَصْطَبِرَ ﴿ فَيَ وَنَبِثَهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ فِسْمَةً بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُخْضَرُ ﴿ فَيَادُوا صَاحِبُهُ فَنَعَاطَىٰ فَعَفَرَ ﴿ فَا فَكِفَ كَانَ عَذَافِ وَنُذُرِ ﴿ فَيَ

واشر الله أي بطرٌ متكبرٌ، يريد أن يترقع علينا بهذه الدعوة!؟ ﴿ سَيَعَلَمُونَ عَدًا مَنِ الْكَذَابِ الأشر، هل هو «صالح» عليه أي سيعلمون وقت نزول العذاب عليهم، من هو الكذاب الأشر، هل هو «صالح» عليه السلام، أم قومه المكذّبون المجرمون؟ وَصَفَ المجرمون نبيهم صالحاً بوصفين ذميمين، بصيغة المبالغة، وهما: ﴿كذاب أي كثير الكذب ﴿أشر الي متغطرس متكبر، وهذا منتهى الذم والتقبيح له، قاتلهم الله أنى يؤفكون، ولذلك ردَّ عليهم القرآن، وبين أنهم هم السفهاء المتكبرون، الذين تكبّروا على الله ورسله، وهم الأشقياء الخاسرون، وبأسلوب القرآن المعجز، ينقل القصة من خبر يُروى، إلى واقعة كأنها الآن تُعرض، ويشاهدها الناس بالأبصار، فيقول سبحانه: ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النّاقَةِ فِنْنَةٌ لَهُمْ فَانَقِبَهُمْ وَاصَعَلِمْ وَبَصَر ما يصنعون، واصطبر على أذيتهم، قال ابن كثير: أخرج الله لهم ناقة عظيمة عُشَراء. أي ما يصنعون، واصطبر على أذيتهم، قال ابن كثير: أخرج الله لهم ناقة عظيمة عُشَراء. أي حاملاً . من صخرة صمّاء طبق ما سألوا، لتكون حجة عليهم، في تصديق نبي الله صالح، عاملاً . من صخرة صمّاء طبق ما سألوا، لتكون حجة عليهم، في تصديق نبي الله صالح، عاملاً . من صخرة منه ونبي الله صالح، فيما جاءهم به ﴿وَنَيْتُهُمْ أَنَ النَانَة فِتَمَةٌ بَيَّهُمْ كُلُ شِرْبِ مُعْتَفَدً أي وأخبرهم أن الماء الذي يجري بواديهم، مقسومٌ بينهم وبين الناقة، لها يوم، ولهم يوم، كقوله سبحانه ﴿لها يجري بواديهم، مقسومٌ بينهم وبين الناقة، لها يوم، ولهم يوم، كقوله سبحانه ﴿لها يوم معلوم﴾.

قال ابن عباس: إذا كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء، وتسقيهم لبناً فكانوا في نعيم، وإذا كان يوم الناقة، شربت الماء كلّه فلم تبق لهم شيئاً، وقوله سبحانه لأكل شرب محتضر أي كل واحد يأخذ حظه وقسمته، فإذا كان يوم القوم حضروا شربهم، وإذا كان يوم الناقة حضرت شربها فنادوا صاحِمٌ فَنَعَاطَى فَعَرَ أَي فنادوا أشقى القوم، واسمه «قُدار بن سالف» لقتل الناقة، فرماها فقتلها، غير مكترث بالأمر العظيم، وهذا القاتل الفاجر، هو الذي قال الله عنه فإذ انبعث أشقاها فلما قتلها انتقم الله منهم شرً انتقام، قال تعالى فَنَكِف كان عَذَابي وانتقامي منهم؟ ألم يكن فظيعاً

شنيعاً؟ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيرِ ٱلْمُخْطِرِ ﴾ أي أهلكناهم بصيحة واحدة، قطعت أنفاسهم، وأخَمَدت أجسادهم، حتى صاروا كالهشيم المتفتت، كيابس الشجر إذا تهشُّم وتحطُّم!! شبُّههم تعالى بعد هلاكهم، بورق الشجر وأغصانه المتساقطة، التي يجعل منها الراعي حظيرة لغنمه، ثم تتساقط أجزاؤها وتتلاشى، بعد فترة من الزمن، فتداسُ بالأقدام، وهو تشبيه بديع رائع ﴿ وَلَقَدْ يَتَرَنَا ٱلْقُرَاءَانَ لِلزِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِر ﴾ أي يسرناه للتدبر والحفظ، فهل من معتبر به ومتعظ؟ ﴿ كَذَّبَتَ فَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ۚ إِنَّا ۚ اَرْسَلْنَا عَلَيْتِم حَاصِبًا ۚ إِلَّا ءَالَ لُوطِّ غَيَّنْهُمُ بِسَحَرٍ يَتَّمَدُّ مِنْ عِندِنًا كَدَلِكَ بَحْزِى مَن شَكَّرَ﴾ أي كذبوا بالإنذارات التي أنذرهم بها نبيهم «لوط» عليه السلام ﴿إنا أرسلنا عليهم حاصباً﴾ أي حجارة قُذفوا بها من السماء، كانت تنزل عليهم كالمطر، إلاَّ آل بيته المؤمنين، نجوا من العذاب وقت السحر، قُبيل الصبح، نجيناهم من العذاب، إنعاماً منا عليهم لإيمانهم وإحسانهم، كذلك نجزي من شكر نعمة ربه، ولم يكفر بها، فننجِّيه من العذاب ﴿ وَلَقَد أَنْذَرُهُم بَطْشَنَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ ﴾ أي ولقد خوَّفهم نبيُّهم لوط، عقوبتنا الشديدة، وانتقامنا السريع منهم، إن تعرَّضوا للناقة بالأذي، فشكُّوا في الإنذار والوعيد ولم يصدِّقوه، سفهاً منهم وجهلاً ﴿وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِم فَطَمَسْنَا ٓ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ﴾ أي قصدوا الفجور بضيوف لوط، وهم الملائكة، لأنهم جاءوا في صورة شُبَّان مُزدٍ حسان، فأعميناهم فجعلناهم لا يبصرون، فذوقوا عذابي وإنذاري لكم، روي أنهم لما علموا بضيوفه، جاءوا مسرعين نحوهم، ليفجروا بهم، فأغلق لوط دونهم الباب، فحاولوا كسره، فخرج عليهم جبريل، فضرب أعينهم بطرف جناحه، فانطمست أعينهم وعموا ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرُةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴾ أي جاءهم عذاب دائم مستمر، وقت الصباح، لم يفارقهم حتى دمَّرهم عن بكرة أبيهم ﴿ فَدُوقُوا عَدَابِ وَنُدُرِ ﴾ أي ذوقوا

وَلَقَدْ يَتَرَنَا ٱلْفُرَمَانَ لِللَّكِرِ فَهَلَ مِن مُتَكَرِ فَ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرَعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ال كَذَبُواْ بِنَايَتِنَا كُلِهَا فَأَخَذَنَامُ آخَذَ عَرِيزِ مُقْنَدِدٍ فَ ٱكْفَارُكُو خَيْرٌ مِنْ أُولَتِهِكُو أَمْ لَكُو بَرَآءَ اللَّهُ بَرَآءَ أَنِ الزَّيْرِ فَ أَمْ يَقُولُونَ خَنُ جَبِعٌ مُنْفَصِرٌ فِي سَيْهِزَمُ ٱلْمُتعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرُ فِي بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ فِي إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ

أيها المجرمون، عذاب الله الأليم ﴿ وَلَقَدْ يَتَرَنَّ الْفُرْءَانَ لِللَّهِ فَهَلَ مِن مُنْكِرٍ ﴾ أي هل من متعظ ومعتبر؟ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ كَذَّهُما بِعَايِثِنَا كُلِهَا فَأَخَذَنَامُ آخَدَ عَنِيزِ مُقْنَدِ ﴾ أي جاءتهم الإنذارات العديدة، على لسان رسولنا (موسى)، فلم يتعظوا ولم يعتبروا، كذبوا بآياتنا أي المعجزات التسع، فأهلكناهم بالإغراق في البحر، وأخذناهم أخذاً شديداً، أخذ إله عزيز قادر، لا يُقلت من عقابه ظالم، يناسب ما كانوا عليه من الطغيان والجبروت!! ثم ينتقل الحديث إلى خطاب طغاة مكة، المكذبين لسيد الخلق، فيقول سحبانه ﴿ أَكُنَّا أَكُمْ مَنْ أَوْلَةٍ كُنُ أَدُ لَكُم بَرَآءَ ۗ فِي الرَّبُو ﴾؟ أي هل كفاركم يا معشر العرب، خير من الأمم السابقة، الذين أهلكتُهُم بسبب تكذيبهم للرسل، كقوم نوح، وعاد، وثعود، أم لكم أمان من عذاب الرحمن، في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء؟ ﴿ أَدَ يَقُولُونَ خَنُ جَبِعٌ مُنْعَرَرُ مَن عذاب الرحمن، في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء؟ ﴿ أَدَ يَقُولُونَ خَنُ جَبِعٌ مُنْعَرَرُ مَنْ مُحْمَلًا من دلائل النبوة، منتصرون على محمد؟ سيُهزم جمعهم، ويولون الأدبار منهزمين، وهذا من دلائل النبوة، منتصرون على محمد؟ سيُهزم جمعهم، ويولون الأدبار منهزمين، وهذا من دلائل النبوة، وقد وقع ذلك يوم بدر، حيث هُزم جمع المشركين، وانتصر جند الرحمٰن.

عن ابن عباس (أن النبي على قال يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك!! اللهم إن شنتَ لم تعبد بعد اليوم أبداً، فأخذ أبو بكر بيده، وقال يا رسول الله: حسبُك فقد ألححت - أي أكثرت من الدعاء - على ربك، فخرج من القبة وهو يثبُ في الدّرع ويقول ﴿ سَيُهْزَمُ لَلْمَتَعُ وَيُولُونَ الدّبر ﴾ قلت: النّبُرُ ﴾ رواه البخاري، وعن عمر أنه قال: (لمّا نزلت ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ قلت: أيَّ جمع يُهزم، فلما كان يوم بدر، رأيتُ النبي عَلَي يشبُ في الدرع وهو يقول ﴿ سيهزم الجمع ﴾ أي ليس هذا فعرفت تأويلها يومنذ واه ابن أبي حاتم ﴿ بَلِ النّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ أي ليس هذا تمام عقوبتهم، بل القيامة موعد عذابهم، والقيامة أعظم عقوبة، وأشدُ مرارة!! ولا يُقاس عذاب الدنيا بعذاب الآخرة، فإن عذابَها مديدٌ، وحرّها شديد ﴿ إِنَّ المُجْرِمِينَ فِي صَلَلِ

وَشُعُرِ﴾ أي إن الأشقياء المجرمين، في هلاكِ وشقاءٍ في الدنيا، ونيرانِ مسعَّرة في الآخرة!! قال ابن عباس: يعني في خسرانِ وجنون، والسُّعُر: الجنونُ ﴿ يَوْمَ يُسْتَحَوُنَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهُمْ ذُوتُواْ مَشَ سَقَرَ﴾ أي يُجرُّون في نار السعير على وجوههم، إذلالاً لهم وتحقيراً، ويُقال لهم: ذوقوا وقاسوا حرَّ جهنم، جزاء كفركم وطغيانكم ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَتُهُ بِقَدَرِ﴾ أي كلُّ شيء خلقناه بقدر سابق، بتقدير وتدبير، فلا شيء يحدث صدفة، ولا شيء دون حكمة، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يجادلون رسول الله ﷺ في القدر، فأنزل الله ﴿يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ ثم قال تعالى ﴿وَمَا أَمَرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَتِج بِٱلْبَصَرِ﴾ أي وما شأننا في إيجاد شيء من الأشياء، إلا بكلمة واحدة نقول له: كن فيكون بلمح البصر، لا يحتاج إلى تأكيد بثانية، ﴿ وَلَقَدَ أَهْلَكُنَا ۚ أَشَيَاعَكُم فَهَلَ مِن مُّدَّكِر ﴾ أي أهلكنا أمثالكم وأشباهكم من الكفرة المجرمين، فهل من يتذكَّر ويتَّعظ ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ﴾ أي وجميعُ ما فعله البشر، من خير أو شر، مسطِّر في كتب الملائكة الحفظة، مثبت في دواوينهم، وكلُّ عمل من الأعمال، صغيراً كان أو كبيراً، مكتوب لدينا في اللوح المحفوظ ﴿إِنَّ ٱلْنُقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُر فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْنَدِرٍ ﴾ أي إن المؤمنين المتقين، في بساتين وحدائق ناضرة، وعيون وأنهار جارية، يتنعَّمون في الجنة بما يشاءون ويشتهون، وهم في مقام حسن، ومكان مرضى، عند رب عظيم جليل، قادر على ما يشاء مما يطلبون ويشتهون، وصيغة (مليك) أبلغ من لفظ مَلِك، لأنه الذي جمع الملك من أطرافه، والله تعالى أعلم.

انتهى تفسير سورة القمر



#### تفسير سورة الرحمن

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّحْزِ ٱلرِّحَدِ فِي

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ خَلَقَ ٱلْإِنسَدَنَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ﴾ بدأ الله هذه السورة الكريمة، بذكر اسم من أسمائه الحسني الجليلة، وهو اسم ﴿الرحمن﴾ لينبه سبحانه على أن نعمة (الخلق، والتربية، والنطق، والتعليم)، كلُّ هذه النُّعَم، من فيوضات آثار اسمه الجليل (الرحمن) فمن رحمته سبحانه بالعباد، تعليمُهم، وهدايتُهم، وإنزال القرآن العظيم عليهم، نوراً وهدى للعالمين!! وقد كان المشركون إذا سمعوا لفظ «الرحمن» أنكروه، وقالوا لا نعرف الرحمن، كما أخبر سبحانه عنهم ﴿وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً ﴾ فردَّ الله عليهم هذا السفه والجهل فقال: الرحمنُ الذي أنكروه، هو الذي علَّم القرآن، وهو الذي خلقهم وأوجدهم، وجعلهم ينطقون بألسنتهم، دون سائر الحيوانات!! وقدِّم سبحانه تعليم القرآن على خلق الإنسان، مع أن الإنسان يُخلق، ثم يبدأ بتعلم القرآن، لينبه على فضل هذه النعمة الجليلة، (تعلم القرآن) وأنها تفوق في المنزلة نعمة الخلق، والمراد بقوله سبحانه ﴿علمه البيان﴾ أي ألهمه النُّطق، فالإنسان وحده هو الناطق، وسائر الحيوانات لها أصوات، لكنها لا تنطق، ولهذا تسمى «بهائم» لأنها أبهمت عن النطق والكلام، وهذا سرٌّ من أسرار القدرة الباهرة، فالبقرة مثلاً لها لسانٌ أطولُ من لسان الإنسان، لكنها لا تنطق، ولو كان اللسان هو المتكلِّم، لتكلُّم الأخرسُ، ولكنه سرُّ القدرة الإلهية، فسبحان من أقدر الإنسان، على أن ينطق بلحم، ويبصر بشحم، ويسمع بعظم!! ثم قال تعالى ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْفَكُرُ بِحُسْبَانِ وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجُرُ يَسْجُدَانِ ﴾ أي الشمس والقمر يجريان بحساب دقيق منظم، لا يختلف، ولا يتوقف، ولا يضطرب، لأنه تقدير العزيز العليم، فالنجوم الساطعة، والأشجار الباسقة، تسجد لله الواحد القهار، النجمُ بالتنقل في البروج، والشجر بإخراج الثمار، ومعنى السجود في الآية ﴿يسجدان﴾ الانقيادُ لأمر الله، فهو سجود طاعة



وانقياد، وارتباط المخلوق بخالقه، فالكون كلُّه مرتبط في سيره ونظامه، في حركته وسكونه، بالخالق المبدع الحكيم ﴿وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ أَلَّا تَطْغَوَّا فِي ٱلْمِيزَانِ﴾ أي والسماء خلقها عالية، محكمة البناء، واقفه بدون عمد، فهو تعالى بقدرته خلقها، وبقدرته أمسكها، ﴿ووضع الميزان﴾ أي شرع العدل، وأمر أن يُعطى كل إنسان حقه، ﴿ أَلا تطغوا في الميزان﴾ أى لئلا تطغوا في الميزان، فتظلموا غيركم، وتبخسوا الناس حقوقهم ﴿وَأَقِيمُوا أَلُوزَكَ بِٱلْقِسَطِ﴾ أي اجعلوا الوزن مستقيماً، بالعدل والإنصاف ﴿ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ ﴾ أي ولا تُنقصوا الموزون عند البيع والشراء. . ذكر تعالى (الميزان) ثلاث مرات، وفي كل مرة له معنى جديد، فالأول يُراد به (العدل)، والثاني يُراد به (الآلة)، والثالث يراد به (الموزون)، والغرضُ من ذلك كلُّه، مراعاة العدل في الأحكام، وفي المكيال، والميزان، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَكِكَهَ ۗ وَٱلنَّخَلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَاءِ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصِّفِ وَٱلرَّيْحَانُ﴾ الأنام بمعنى الخلق، أي والأرضَ مهَّدها تعالى لأجل الخلق، ليستقروا عليها، فيبنوا، ويزرعوا، ويحصدوا، وينتفعوا بكل ما فيها من سهول وهضاب، ثم أخرج للعباد من هذه الأرض أنواع الفواكه والثمار، وأنواع الحبوب، كالحنطة، والعدس، والشعير، منها ما هو غذاء للبشر، وهو جميع الحبوب، ومنها ما هو غذاء للحيوان، كالتبن وهو المراد بالعصف، وأما الريحانُ فهو كل زهر له رائحة طيبة، كالورد، والياسمين، والفلّ. . ذكر تعالى أولاً الفاكهة، لأن الانتفاع بها يكون بنفسها، ثم النخل لكثرة الانتفاع به، من ليفٍ، وسعف، وجذوع، وثمر، ثم ذكر الحبُّ الذي هو قوام معيشة الإنسان، ووصَفَه بقوله ﴿ذو العصف﴾ تنبيهاً على إنعامه تعالى عليهم بما 🌡 يقوتهم من الحب، وما يقوت بهائمهم من ورقه اليابس، وهو التبنُ الذي تعصف به الريحُ، وبدأ بالفاكهة، وختم بالمشموم (الريحان) ليذكّرهم فضله عليهم بأنواع النعم، ما هو غذاء لهم لا يستغنون عنه، وما هو للرفاهية من أنواع الروائح العطرة، وكلِّ هذه النعم من الأرض، التي خلقها الله للبشر، ثم خاطب الإنس والجن بقوله ﴿فِيْأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَارِ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَارِجِ مِن نَارٍ ﴿ فَإِنِّ فَإِنِّ ءَالآءِ رَبِكُمَا ثُكَلْدِبَانِ ﴿ رَبُ ٱلْمَثْرِفَيْنِ وَرَبُ ٱلْمَقْرِبَيْنِ ﴿ فَإِنَّ اللّهِ رَبِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَفِيَانِ ﴾ يَنْهُمَا بَرْزَجُ لَا يَبْغِيَانِ ۞ فَإِنِّ ءَالاَةٍ رَبِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾

أى فبأيِّ نعمة من نعم الله يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ ﴿خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن صَلْصَـٰلَ كَالْفَخَارِ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمًا ثُكَذِّبَانِ ﴾ الصلصال: الطينُ إذا يبس صار له صوتٌ عند النقر عليه، والمعنى: خلق الله أباكم آدم من طين يابس، يُسمع له صلصلة أي صوتٌ إذا نُقر، وخلق الجنُّ من لهب خالص لا دخان فيه من النار، فبأي نعمةِ من نعم الله الجليلة تكذبان، يا معشر الإنس والجان!؟ (رُوي أن النبي ﷺ، قرأ على أصحابه سورة الرحمن، من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: ما لى أراكم سكوتاً؟ لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردًّا \_ أي جواباً \_ منكم، كلما أتيتُ على قوله تعالى ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾؟ قالوا: ولا بشيء من نعمك ربَّنا نكذِّب، فلك الحمد) رواه الترمذي والحاكم. . وقد ذُكرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة في هذه السورة، والسرُّ في هذا التكرار، التنبيه على كثرة نعم الله على العباد، ليحمدوه ويشكروه عليها، وهذا كما تقول لرجل أحسنتَ إليه وهو ينكر الإحسان: ألم تكن فقيراً فأغنيتُك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن جاهلاً فعلَّمتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن عَزَباً فزوجتك أفتنكر هذا؟ وفائدته: التأكيدُ والتذكيرُ ﴿ رَبُّ الْمُثرِقِينَ وَرَبُّ الْمُزِّيِّينِ مَإْنَى ءَالاَّهِ رَبِّكُما نُكَاذِبَانِ ﴾ ؟ أي هو جل وعلا ربُّ مشرق الشمس ومغربه، ورب مشرق القمر ومغربه، فالمراد بالمشرقين: للشمس وللقمر، وكذلك المغربان للشمس وللقمر، وباختلاف المطالع في الصيف والشتاء، تنشأ الفصول الأربعة ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ بَيْنَهُمُا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَإِلَيْ ءَالْاَمِ رَيَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾؟ المراد بالبحرين: البحار، والأنهار، وهو من باب التغليب، والمعنى: أنه سبحانه خلطهما في الأرض، وأرسلهما قريبٌ بعضُهما من بعض، يتجاوران ولا يختلطان، بينهما حاجز، حتى لا يطغي أحدهما على الآخر، ولو طغى البحر المالح على النهر العذب، لأفسد الحياة على سطح الأرض، ومما يدلُّ على أن المراد بالبحرين: (البحارُ، والأنهار) قوله تعالى ﴿وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج﴾ والعذب الفراتُ لا يكون إلا لمياه يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْمَاتُ ﴿ فَيَأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ وَلَهُ ٱلْمُوَارِ
ٱلْمُثَنَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَيمِ ﴿ فَإِلَّي مَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ كُلُ مَنْ عَلَيْهَا
فَانِ ﴿ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ
فَانِ ﴿ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ فَيَاتِي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ
 فَي يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ إِلَى فَإِلَى ءَالَامٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ فَيَأْتِي ءَالاّهِ رَبِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ ثَلُكُمْ أَيْهُ ٱللَّهُ النَّقَلَانِ ﴾ فَيأْتِي ءَالاّهِ رَبِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾

الأنهار، وأمَّا مياه البحار فإنها مالحة كلها ﴿يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو ۗ وَٱلْمَرْجَاتُ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا نُكَذِّبَانِ ﴾ ؟أي يخرج لكم من مياه البحار: اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ: صغارُ الدرِّ، والمرجان: كباره ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُشَاَّتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَتَائِمِ فِبَأَيِّ ءَالاَّهِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ﴿ أَى وَلَهُ جَلَّ وَعَلا السَّفْنِ الضَّخْمَةُ العوالي، تسير فوق سطح الماء، كالجبال عظمةً وضخامة، ولا تغوص في الماء، فبأي نعمة من نعم الله تكذبان، يا معشر الإنس والجان؟ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَبَثْقَىٰ وَجُّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلجَّلَال وَٱلْإِكْرَارِ فِيَائِيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ﴾ أي كلُّ من على وجه الأرض، من إنسان وحيوان، سيموت لا محالة، ويبقى الله جلَّ وعلا الحيُّ القيوم، فلا شيء يدوم إلا الحيُّ القيوم، قال ابن كثير: عبَّر بالوجه عن الذات، ومثل هذه الآية قوله تعالى ﴿كُلُّ شَيَّءَ هَالُكُ إِلَّا وَجَهُّهُ إخبار بأنه هو الحيُّ الدائم الباقي، الذي تموت الخلائق ولا يموت، فمعنى ﴿إلا وجهه ﴾ أي إلا إيَّاه. اه أما وجه النعمة في الموت، فإن الله سوَّى فيه بين الغنيِّ والفقير، والعظيم والحقير، وبين الظالم والمظلوم، فلو كان المظلوم يموت ويبقى الظالم، ويموت الإنسان ويبقى السلطانُ، لكان في النفس حسرة وألم، فسوَّى تعالى في الموت بين جميع الخلائق: السلطان، والغني، والفقير، والظالم، والمظلوم، إقامة للعدل، ثم إنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى جنة النعيم، إلا بعد عبور هذا الجسر، فالموت معبرٌ (من دار الفناء) إلى (دار البقاء)، وأيضاً عند ما يهرم الإنسان، ويشتد به البلاء والمرضُ المزمن، يتمنَّى الموت لأنه راحة للعليل الذي لا يكاد يجد طعم النوم، وكما قال الشاعر:

كفى بك داءً أن ترى الموت شافياً وحسب المنايا أن يكنَّ أمانيا. .

﴿ يَسْتَلُمُ مَن فِي اَلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ فِأَيَ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَبَّهُ النَّقَالَانِ فَإِنِّي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾؟أي يفتقر إليه تعالى ويحتاج له جميع الخلائق، يطلبون منه

يَنَعَشَرَ لَلْمِنِ وَأَلْإِنِ إِنِ اَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقَطَارِ اَلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْفَرُونَ إِلَا بِسُلطَنِ شَ فَإِلَى ءَالَاهِ رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ شَ بُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنفَصِرَانِ شَ فَإِلَى عَالَاهِ رَبِكُمَا تُكذِبَانِ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنفَصِرَانِ شَ فَإِلَى عَالاَهِ رَبِكُمَا تُكذِبَانِ شَ فَإِذَا انشَقَت السَّمَاةُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِهمَانِ شَ فَإِذَا انشَقَت السَّمَاةُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِهمَانِ شَ فَإِذَا انشَقَت السَّمَاةُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِهمَانِ شَ فَإِذَا اللَّهُ مَا يَالاَهِ رَبِكُمًا تُكذِبَانِ شَيْ فَإِذَا السَّمَاةُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِهمَانِ شَيْ فَإِذَا اللَّهُ مَا يَعْتَى عَالاَهِ مَن اللّهِ مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

الرزق، والعون، والصحة، والأمن، وهو غني عنهم، وفي كل لحظة وساعة، هو تعالى في شأن من شؤون الخلق، يغفر ذنباً ويُفرِّج كرباً، ويغني ويُفقر، ويُعزُّ ويُذل، ويميت ويحي، وفي هذه الآية ردَّ على اليهود المفترين، حيث قالوا: إن الله لا يقضي شيئاً يوم السبت، لأنه يوم راحة الربِّ، فكذَّبهم الله في هذا البهتان ﴿سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾؟ أي سنتفرَّغ لحسابكم يا معشر الإنس والجن، فبأي نعم الله تكذبان؟ وهذا أسلوب وعيد وتهديد، يقول الرجل لمن يتهدده: سأتفرغ لحسابك وللانتقام منك!! وقد خاطبهم الله بالأسلوب الذي يعرفونه.

قال ابن عباس: ليس بالله تعالى شُغل وهو فارغ، وهو وعيد من الله لعباده، وقال البخاري في التفسير ﴿سنفرغ لكم﴾ سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب، يقال: لأتفرغن لك، وما به شغل ﴿يَنَعَنَرَ لَلْإِنِ الْإِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَفُدُواْ مِن الْعَرْبِ وَالْأَرْضِ فَانفُدُواْ لَا تَنفُدُوا لَا يَشَطُونِ فِيأَيّ ءَالَا وَرَيكُما تُكَذّبانِ ﴾؟ أي يُقال لهم في مقام الحشر: إن قدرتم أن تخرجوا من ملك الله، هربا وفراراً من عذابه، فاخرجوا وخلصوا أنفسكم من العذاب، لا تقدرون على ذلك، إلا بقوة وقهر وغلبة، وأنى لكم هذا وأنتم في أرض المحشر؟ فأين المنجى؟ وأين المهرب؟ ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِن نَارٍ وَغُاسٌ فَلا تَنفِيرَانِ فَإِنَي ءَالاَيْ رَبِكُما تُكذِبانِ ﴾؟ أي إن أردتم الهرب، فإنه يغشاكم لهبُ النار الحامية، ويُرسل عليكم نحاس مذاب، يصبُ فوق رؤوسكم، فلا تجدون لكم ناصراً، ولا من ينقذكم من عذاب الله ﴿فَإِذَا انشَقَتْ السَمَاء يوم القيامة، وانفكَ بعضها عن بعض، فصارت كلون الورد الأحمر، وكدهن الزيت في رقته وسيلانه، من شدة الهول، ورهبة الموقف الرهيب ـ موقف الحساب ـ فكيف يكون في رقته وسيلانه، من شدة الهول، ورهبة الموقف الرهيب ـ موقف الحساب ـ فكيف يكون

فَنَوْمِينِ لَا يَشْعَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانَّ ﴿ فَيَأَيِ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْسِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ فَإِي فَإِي الْكَذِبَانِ ﴿ يَهَا اللَّهُ مِرْمُونَ ﴾ وَالْأَقْدَامِ ﴿ فَالْآَيِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ يَهَا اللَّهُ مِرْمُونَ ﴾ يَعْمُونُونَ عَالَمَ مَعْمُ النّي يُكَذِبُ بِهَا اللَّهُ مِرْمُونَ ﴾ يَعْمُونُونَ عَالَمَ مَعْمُ رَبِّهِ مَنْهُ أَنْقِي يَكُذَبُانِ ﴿ فَي وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ جَنَانِ ﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ جَنَانِ ﴾ وَلَيْنَ عَبِيمٍ عَانٍ ﴾ فَإِنِي فَإِنِي عَالاَةٍ رَبِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ جَنَانِ ﴾ وَلِمَنْ عَافَ مَقَامَ رَبِهِ جَنَانِ ﴾ وَلِمَنْ عَالَةٍ رَبِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ والمَنْ عَافَ مَقَامَ رَبِهِ جَنَانٍ ﴾ ويَأْتِي ءَالآءِ رَبِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾

حال البشر؟ ﴿فَيَوْمِيذٍ لَّا يُشَنُّلُ عَن ذَنْبِهِ ۚ إِنسٌ وَلَا جَانُّ فِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ﴾؟ أي ففي ذلك اليوم الرهيب \_ يوم القيامة \_ لا يحتاج الأمر إلى أن يُسأل أحدٌ من المجرمين عن ذنبه، هل فعلت؟ وماذا فعلت؟ لأنهم يُعرفون بعلامتهم ﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة﴾ فلا يحتاج إلى سؤالهم، ولهذا قال بعده: ﴿يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمُهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَسِي وَٱلْأَنْدَامِ فِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي يُعرف المجرمون بسواد الوجوه، وزرقة العيون، وبما يغشاهم من الكآبة والحزن، وتأخذ الملائكة بنواصيهم ـ أي مقدم شعر الرؤوس ـ وأقدامهم، فيقذفونهم في نار جهنم، كما يُقذف الحطب في النار ﴿هَٰذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ جَهَا ٱلْمُجْرِمُونَ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ﴾؟ أي يُقال لهم بطريق التوبيخ والتقريع: ﴿ هذه جهنم التي كنتم تكذبون بها، هي حاضرة الآن أمامكم، تترددون فيها بين الجحيم، وبين ماء حميم، ومعنى (آن) الذي انتهت به شدة الحرارة، والحميم: الماء الحار الشديد الحرارة، لقد كانوا في الدنيا يطوفون إلى الأوثان، وهم اليوم يطوفون في نار جهنم إلى حميم آن، مبالغة لهم في الذل والهوان ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ فَإِلَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَّا ثُكَذِّبَانِ﴾؟ وبعد الحديث عن الأشقياء المجرمين أهل النار، يأتي الحديث عن المؤمنين المتقين، أهل الجنة، على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب، والمراد (بمقام ربه): القيام بين يدي الله عز وجل للحساب، أي وللعبد المؤمن، الذي يخاف الوقوف بين يدي ربه للحساب، ويوقن بلقائه، له في الآخرة جنتان: جنة لسكنه، وجنة لأزواجه وخَدَمه، كما هو حال ملوك الدنيا، له قصر خاص، ولضيوفه قصر خاص، وقيل في تفسيرها: جنة للإنس، وجنة للجن، لأنهم مكلفون كالإنس، وليست هاتان الجنتان من حجارة وطين، وإنما هما من ذهب وفضة، كما في الحديث الصحيح (جنتان من فضة، آنيتُهما وما فيهما، وجنتان من

ذَوَاتَا آفَنَانِ ﴿ فَيَ مَالَا مِن كُلُ اللَّهِ رَبِكُمَا تَكَذِبانِ ﴿ فِيمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ فَيَكُمَا مَاكُو رَبِكُمَا مَاكُو رَبِكُمَا مُكَدِبَانِ ﴿ فَيَكُمُ وَرَجَانِ ﴿ فَيَكُمُ وَرَجَانِ ﴿ فَيَ مَالَا مِن كُلُ فَكِكُمُ وَرَجَانِ ﴿ فَيَ مَالَكُو رَبِكُمَا مُكَدِبَانِ ﴾ مُثَلِكِهِ نَوْجَانِ ﴿ وَجَنَى الْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ﴾ فَكَذِبَانِ ﴾ مُثَلِكُمْ فَيُمْ مَالَمْ فَي اللَّهِ رَبِكُمَا مُكَذِبَانِ ﴾ في فِينَ قصِرَتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطِيمْهُنَ إِنسُ فَبَلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ وَلَا جَانَ ﴾ وَلَا جَانَ اللَّهُ وَيُكُمّا مُكَذِبانِ ﴾ فَي مَلَكُمْ الْكَذِبانِ ﴾ كَانَهُنَ الْيَافُونُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ وَلَا جَانَ اللَّهُ وَيُكُمّا مُكَذِبانِ ﴾ فَي عَلَى مُرَاثُ اللَّهُ وَيَكُمَا مُكَذِبانِ ﴾ فَي عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ وَلَا جَانَ اللَّهُ وَلُهُ وَالْمَرْجَانُ اللَّهُ وَلَا جَانَ اللَّهُ وَيُكُمّا مُكَذِبانِ ﴾ وَالْمَرْجَانُ اللَّهُ وَلَا جَانَ مَالِاهُ وَلُهُ وَالْمَرْجَانُ اللَّهُ وَالْمَرْجَانُ اللَّهُ وَلَا جَانَ مُؤْلِمُ اللَّهُ وَلُهُ مَا لَكُذِبانِ اللَّهُ وَالْمَرْجَانُ اللَّهُ وَالْمَرْجَانُ اللَّهُ وَلَى مَالِكُونَ مَالِكُونَ مَالِكُونُ اللَّهُ وَلُولُونُ وَالْمَرْجَانُ اللَّهُ وَلَا جَانَ اللَّهُ وَلَا مُرَاثُولُ اللَّهُ وَلَا مَالِهُ مُولِمُ اللَّهُ وَلَا مَالَهُ وَلَا مَالِكُونُ اللَّهُ وَلَى مَالِكُونُ اللَّهُ وَلَا مَالِكُونُ اللَّهُ وَلَى مَالِكُونُ وَالْمَرْجَانُ اللَّهُ وَلَا مَالِهُ اللَّهُ وَلَا مُولِكُ مَا لَكُولُولُ اللَّهُ وَلَا مُعَلَى اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُعَلِي اللَّهُ وَلَا مَالِكُونُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُ وَلِكُونُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُ اللَّهُ وَلَا لَمُؤْلِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُولُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمُؤْلِكُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُولُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ذهب، آنيتُهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، إلاَّ رداءُ الكبرياء على وجهه، في جنة عدن) رواه البخاري ومسلم ﴿ زَرَانَا أَفْنَانِ فِأَيِّ مَالَّهِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴾ أي ذواتا أغصان متفرعة، وثمار متنوعة، وظلال وارفة، فبأي نعم الله تكذبان، يا معشر الإنس والجان؟ ﴿ فِهِمَا عَيَّانِ تَجْرِينِ فِأَي ءَالآهِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴾ ؟ أي في كل واحدة عينٌ تجري بالماء الزلال، إحداهما: (التسنيم)، والأخرى: (السلسبيل)، تجريان لسقى تلك الأشجار والأغصان، فتثمر من جميع الأشكال والألوان، فماؤها غزير، وظلُّها ظليل ﴿ نِهُمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ فَإِنَّيَ ءَالَآءٍ رَبِّكُمَا ثَكَذِّبَانِ﴾ أي فيهما من جميع الفواكه والثمار صنفان ونوعان: غريبٌ لم يروه في الدنيا، ومعروفٌ قد ألفوه، فبأي نعمة من نعم الله الجليلة تكذبان، يا معشر الإنس والحبين؟ ﴿مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَايَنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ فَبَأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ؟ أي مضطجعين على فرش وثيرة، بطائنها من ديباج \_ أي حرير \_ المزيّن باللؤلؤ، وهذا يدل على نهاية الرفاهية، فإذا كانت هذه هي البطائن، فكيف تكون الظواهر؟ ﴿وجني الجنتين دان﴾ أي ما يُقطف من أشجارها من الثمار، قريب، يناله القائم، والقاعد، والمضطجع، كقوله تعالى ﴿قطوفها دانية﴾ بخلاف ثمار الدنيا فإنها عالية، لا ينالها الإنسان إلاّ بعناء وتعب ﴿ فِهِنَ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَوْ يَطْمِنْهُنَ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ فِبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ أي في الجنان والقصور، أزواج عفيفات، لا تمتدُّ أبصارهن لغير أزواجهن ﴿لم يطمثهن﴾ أي هنَّ أبكار عذارى، لم يقربهن ويمسهنَّ قبل أزواجهن أحد، لا من الإنس بالنسبة للبشر، ولا من الجنِّ بالنسبة إلى الجنَّ، لأن الجنَّ المتقين يدخلون الجنة، ومعنى الطمث: الجماعُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْبَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ فِأَيَ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ﴾ ؟ أي كأنهن في الحسن والجمال، في صفاء الياقوت،

وبياض المرجان، يُشبهن الباقوت في حمرة الوجنة، والمرجان في بياض البشرة، روى البخاري عن رسول الله على أنه قال (إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوّفة، عرضها ستون ميلاً، في كل زاوية منهن أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون) وفي الترمذي (إن المرأة من نساء أهل الجنة، ليُرى بياضُ ساقها من وراء سبعين حلة من حرير، حتى يُرى مخ ساقها) أي من شدة البياض، وهذا النعيم، جزاء من أطاع الله وعبده كأنه يراه، وهو مقام الإحسان، ولهذا قال ﴿ مَلْ جَزَاءُ الْإِحسان إلّا الإحسان إليه في الآخرة!! روي أن رسول الله على قرأ عزاء من أحسن العمل في الدنيا، إلا الإحسان إليه في الآخرة!! روي أن رسول الله على قرأ قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد، إلا الجنة) رواه المنزلة والفضل، جنتان أخريان لعامة أهل الجنة، فالأوليان للمقرّبين، والأخريان لأصحاب المنزلة والفضل، جنتان أخريان لعامة أهل الجنة، فالأوليان للمقرّبين، والأخريان لأصحاب المنزلة والفضل، جنتان أخريان لعامة أهل الجنة، فالأوليان للمقرّبين، والأخريان لأصحاب المنزلة والفضل، عنتان أخريان لعامة أهل الجنة، فالأوليان للمقرّبين، والأخريان المناد المناد اللهناد اللهناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد اللهناد المناد الم

قال المفسرون: الجنتان (للمقرَّبين) هما من ذهب، والجنتان (لأهل اليمين) هما من فضة، وهما دون الأُولَيَيْن، وقد مرَّ حديث البخاري (جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما..) الحديث ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاّ خَتَانِ فَإِلَيْ ءَالاَةِ رَبِّكُمّا تُكَذِّبَانِ الله أي فيهما عينان فوَّارتان بالماء لا العديث ﴿ فِيهِما عَينانِ فَقَارتان بالماء لا تنقطعان، تنضحُ المؤمنين بالمسك والكافور، وهذا دون الجريان، ولهذا كان نعيم السابقين أتمَّ وأكمل، لأنه قال هناك (تجريان) والجريان أقوى وأعظم من النضخ ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَغَلُّ وَرُمُانٌ فَإِلَيْ مَالَكُنُور عَلَى المُعْمِر، لأن ثمار الجنة لا تنقطع، ثم إن نخيل الجنة ورمانها، وراء ما يتصوره عقل الوفير، لأن ثمار الجنة لا تنقطع، ثم إن نخيل الجنة ورمانها، وراء ما يتصوره عقل

فِيهِنَ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَإِنَى مَالَآهِ رَئِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ حُرُّ مَّفْصُورَتُ فِي الْمَهُمْ وَلَا جَآنُ الْفَيَامِ ﴿ وَهُ مَالَاهِ رَئِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ لَنَا يَطْمِنْهُنَ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُ الْفِيَامِ ﴿ فَا مَا لَهُ مَا لَكُ وَلَا اللّهِ مَا لَا مَا لَكُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَالَا اللّهُ مَلَكُونِ عَلَى رَفْرَهِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِي حِسَانِ فَيَا يَا إِنَّ مَا لَكُ وَلَا اللّهُ وَالْإِكْرَامِ ﴾ فَإِنَى مَا لَا إِن اللّهُ وَالْإِكْرَامِ ﴾ فَإِنّ فَي مَا لَا إِن اللّهُ وَالْإِكْرَامِ ﴿ اللّهُ وَالْإِكْرَامِ ﴾ فَإِنّ فَي اللّهُ وَالْإِكْرَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْإِكْرَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْإِكْرَامِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الإنسان، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، كما قال ابن عباس ﴿ فِيِنَ خَيْرَتُ حِسَانُ الوجوه فَإِنِي ءَالَاءِ رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ ﴾ أي في تلك الجنات الوارفة، نساء كريمات فاضلات، حسان الوجوه والأخلاق، وهنَّ (الحورُ العين)، ولهذا قال بعده ﴿ حُرُّ مَّقْصُورَتُ فِي الْخِيارِ فِإَي ءَالاَةِ رَبِكُما تُكَذِبَانِ ﴾ أي هؤلاء النسوة من الحور، مصونات محجوبات في خيام اللؤلؤ، لا يظهرن لغير أزواجهن ﴿ لَا يَظْمِنُونَ إِنْ فَلْكُمْ وَلا عَبَلَا فَي اللهِ وَيَكُما اللؤلؤ، لا يظهرن لغير أزواجهن ﴿ لَا يَظْمِنُونَ عِنَا وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مستندين عَلَى وسائد خضر من وسائد الجنة، والرَّفرفُ: ما تدلَّى من الأسرَّة من غالي الثياب على وسائد خضر من وسائد الجنة، والرَّفرفُ: ما تدلَّى من الأسرَّة من غالي الثياب ﴿ وَعَبقري حسان ﴾ أي ومن طنافس ثخينة مزخرفة، في غاية الحسن والجمال، فبأي نعمة من نعم الله تكذبان، يا معشر الإنس والجان؟ وختم السورة الكريمة بتعظيم الله وتمجيده، الذي أكرم المؤمنين بهذه النعم الجليلة فقال ﴿ نَبَرُكُ أَنهُ رَبِّكَ ذِى اَلمَكْلِ وَالْمُرَامِ ﴾ أي تنزه الإله العظيم الجليل، صاحب العظمة والكبرياء، الحيُّ القيوم، الذي تفضل على عباده المؤمنين، العذم الوفيرة، في رياض الجنان، اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم.

انتهى تفسير سورة الرحمٰن



### تفسير سورة الواقهة

# بِسْمِ اللهِ ٱلتَّمْنِ ٱلرَّحَبِيْ

﴿ إِذَا وَفَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً خَافِضَةٌ زَافِعَةً﴾ الـواقـعـةُ: اسـم مـن أسـمـاء الـقـيـامـة، سميت بذلك لتحقق مجيئها ووقوعها.

والمعنى: إذا جاءت القيامة التي لا بدَّ من وقوعها، وحدثت الداهيةُ الطامةُ، التي ينخلع لها قلبُ كل إنسان، من شدتها وهولها، فليس في ذلك الوقت، من يُكذَب بمجيئها ووقوعها، كحال المكذبين اليوم، لأنهم يرونها رأي العين، فكيف يكذبون بها؟ ﴿خافضة رافعة﴾ أي خافضة لأقوام، رافعة لآخرين، تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين، وإن كانوا في الدنيا ملوكاً وأعزة، وهم الكفار الفجار، وترفع أقواماً إلى أعلى عليين، وإن كانوا في الدنيا فقراء ومساكين، وهم المؤمنون الأبرار ﴿إِذَا رُحِتَ ٱلْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسًا فَكَانَت هَبَاهُ مُنامَح، وجبلِ راسخ ﴿وبُسَت﴾ أي فُتتَت الجبال تفتيتاً، حتى صارت كالهباء المنثور، المتطاير في الهواء ﴿وَكُنتُمُ ٱزْوَبُمُ تُلْنَنَهُ ﴾ أي أصبحتم أصنافاً ثلاثة: صنفان في الجنة، وصنف في النار (السابقون، أهل اليمين، أهل الشمال) ثم فصَّل تبارك وتعالى أحوالهم، ومنازلهم في النعيم، أو في الجحيم، فقال سبحانه ﴿وَأَصَحَبُ ٱلْمَيْمَةِ وَأَصَحُبُ ٱلْمَيْمَةِ وَأَصَحُبُ الْمَيْمَةِ وَاصْحَاب الميمنة؟ مَن هم؟ وما هي حالهم وصفتهم؟ إنهم السعداء الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، ويكرَّمون في من هم؟ وما هي حالهم وصفتهم؟ إنهم السعداء الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، ويكرَّمون في من هم؟ وما هي حالهم وصفتهم؟ إنهم السعداء الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، ويكرَّمون في من هم؟ وما هي حالهم وصفتهم؟ إنهم السعداء الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، ويكرَّمون في

جنات النعيم، فهم في سرور وحبور، في أسعد مكان وأريح بال ﴿وأصحابِ المشتمة ما أصحاب المشئمة﴾ أي وأصحاب الشمال هل تدرىء ما هو حالهم؟ وماذا أعدُّ الله لهم من العذاب؟ إنهم في أسوأ حال، وشرِّ مآل، والأسلوب هنا تفظيعٌ لما نالوه من الشقاء والدمار، وكأن الآية تقول: أصحابُ اليمين في غاية حسن الحال، وأصحاب الشمال في غاية سوء الحال ﴿ وَالسَّنبِقُونَ ٱلسَّنِقُونَ أَوْلَيِّكَ ٱلْمُقَرِّقُونَ فِي جَنَّتِ ٱلنَّهِيمِ ﴾ هذا هو الصنف الثالث، وهم المقرَّبون الذين نالوا أرفع وأعلى الدرجات، أي والسابقون في فعل الخيرات، هم السابقون إلى أعلى الدرجات، وهم المقرَّبون عند رب العزة والجلال، في ظلِّ عرش الله وجواره، وهم في جنان الخلد والنعيم، يتنعَّمون فيها بأنواع السعادة والتكريم ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ وَقَلِلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ أي هم جماعة كثيرة من السابقين، وهم أصحاب محمد ﷺ، وقليل من المتأخرين من الأمة المحمدية، لعجز المتأخرين أن يلحقوا بالمتقدمين، في الطاعة والعبادة، كما قال عليه السلام (لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه) رواه مسلم ﴿عَلَىٰ شُرُرِ مَّوْضُونَةِ مُثَّكِدِينَ عَلَيْهَا مُنَفَيلِينَ﴾ أي هم جالسون على أسرة منسوجة بقضبان الذهب، مرصعة بالدر والياقوت، شأن المنعَّمين المترفين، وجوه بعضهم إلى بعض، وهذا أكمل في السرور، ِّ لا يكون الواحد منهم خلف الآخر، ثم تحدُّث عن خدمهم فقال ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ نَخَلُدُونَ بِأَكُوابِ وَأَبَارِينَ وَكَاسٍ مَن مَّعِينِ ﴾ أي يدور عليهم للخدمة، غلمانٌ في نضارة الصبا، وجمال الشكل والهيئة، لا يكبرون ولا يهرمون، خُلقوا لخدمة أهل الجنة، يطوفون عليهم بكؤوس وأقداح فيها الخمر، تجرى من عيون دافقة في الجنة، ومعنى (معين) أي جارية من العيون ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ أي لا يلحقهم صُداع في رؤوسهم بشربها، ولا يسكرون فتذهب بعقولهم كخمر الدنيا ﴿ وَفَكِكُهُ مِنَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَمْرِ نِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ أي ولهم في الجنة أنواع الفواكه المتنوعة، يختارون منها ما تشتهيه نفوسهم، ولحم طير مما يحبون ويشتهون، وفي

وَحُورً عِينٌ شَ كَأَمْثَالِ ٱللَّؤُلُوِ ٱلْمَكْنُونِ شَ جَزَآءًا بِمَا كَانُواْ بِعَمْلُونَ اللَّهُ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا شَ إِلَّا فِيلًا سَلَمًا سَلَمًا شَ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ فَي وَلِدَ تَخْضُودٍ شَ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ شَ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ فَي فِي سِدْرِ تَخْضُودٍ شَ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ شَ

الحديث (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه، فيخرُّ بين يديك مشوياً) رواه ابن أبي حاتم ﴿وَحُورً عِينٌ كَأَمْنَالِ ٱللَّؤُلُو ٱلْمَكْنُونِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ بِمُمَلُونَ﴾ أي ولهم نساء من الحور الجميلات، الواسعات العيون، في غاية الجمال والحسن، كأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء، (المكنون) أي الذي لم تمسَّه الأيدي، هذا النعيم جزاء لهم على أعمالهم الصالحة ﴿لا يَسْمَعُونَ فِهَا لَنُوا وَلَا تَأْنِمًا إِلَّا فِيلًا سَلَمًا سَلَمًا﴾ أي لا يسمعون في الجنة باطلاً من القول، ولا فاحشاً وبذيئاً من الكلام، إلا تحية بعضهم لبعض بالسلام، فحياتُهم كلُّها أنسٌ وسرور، وصفاء وحبور.. ذكر تعالى في هذه الآيات من نعيم أهل الجنة: (المجالس) وهي الأسرة من الذهب، و(الخدم) وهم الولدان المخلدون، الذين هم في الحسن كاللؤلؤ المنثور، و(الشراب) وهي خمر الجنة تنبع من عيون متدفقة، ثم (الفواكه والثمار) التي لا عدَّ لها ولا حصر، ثم (الطعام) الذي هو لحم الطير، وقدُّم الفاكهة على اللحم، لأن أهل الجنة يأكلون لا عن جوع، وإنما للتلذذ، والتفكه، ثم (النساء) وهن الحور العينُ، فما أحسنه من نعيم، وما أروعه من جزاء!! وبعد هذاالبيان المستفيض عن المقرّبين، جاء الحديث عن أهل اليمين، فقال سبحانه ﴿ وَأَصِّكُ ا أَلْيُمِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ فِي سِدْرِ تَخْضُودٍ وَطُلْحٍ مَنْضُودٍ ﴾ الاستفهام للتفخيم والتعجيب من حالهم، أي هل تدري من هم أصحاب اليمين؟ وهل تعلم ما هو حالهم وكرامتهم في الجنة؟ إنهم في نعيم مادي محسوس، إنهم تحت أشجار النَّبق ـ وهو السِّدر ـ الذي قُطع شوكُه، وهذا معنى (المخضود)، ﴿وطلح منضود﴾ أي في شجر الموز المتراكم بعضه فوق بعض، وفي الظل الدائم الذي لا ينحسر ولا يزول، لأن الجنة كلها ظلال، لا شمس فيها، كما قال سبحانه ﴿لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ﴾ أي لا حراً، ولا برداً!! جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله: إن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها!! قال: وما هى؟ قال: السَّدرُ، فإنه له شوكاً، فقال له ﷺ: (أليس الله يقول ﴿وسدر مخضود﴾؟ خَضَد \_ أي قطع \_ الله شوكه، فجعل مكان كل شوكةٍ ثمرةً، وإن الثمرة من ثمره، تفتق عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام، ما فيها لونٌ يشبه الآخر) أخرجه البيهقى والحاكم



ورَمَآوِ مَسْكُوبِ وَفَكِهَةِ كَيْرَةِ لَا مَقَطُوعَةِ وَلَا مَشُوعَةِ وَفُرُسُ مَرَّوْعَةِ اي وماءِ جارِ على الجنة، لا ينقطع، يجري على استمرار، والمراد به أنهار الجنة، التي تتفجر بالماء السلسبيل، وفواكه كثيرة متنوعة، لا تنقطع إذا جُنيت، ولا تمتنع عن أحد، وفرش عالية ناعمة، ترتفع وتنخفض بأصحابها، كما يحب الإنسان ويشتهي (إنّا أنتأنهُنَ إننا فَهُ فَمَلَنهُنَ أَبّكارًا عُرُبًا أَزَبا لا لَا المحتنب المنسن والجمال عُرُبًا أَزَبا لا لا أَن فَعِيداً، في غاية الحسن والجمال والنضارة، فجعلناهن عذارى ﴿عربا أترابا ﴾ جمع عَرُوب وهي الزوجة المحبّبة إلى زوجها، العاشقة له، التي تأسره بلطفها وودها، قال البخاري في التفسير: عَروب مثل صبور، ويسميها أهل مكة «العَرِبة» وأهل المدينة «الغَيْجة» وأهل العراق «الشّكِلة» اه والمراد أنها التي يعشقها زوجها من حسنها ولطفها، ومعنى ﴿أتراباً ﴾ أي متساويات في السِنّ، بنات (ثلاث وثلاثين) سنة، فلا عجوز، ولا هرمة، في الجنة، وكذا الأزواج لا هرم ولا شيخوخة لهم.

حُكي أن امرأة عجوزاً جاءت إلى رسول الله على فقالت يا رسول الله: (ادعُ الله أن يدخلني الجنة!! فمازحها على فقال لها يا أمَّ فلان: إن الجنة لا تدخلها عجوز، فولت تبكي، فقال على لأصحابه: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، فإن الله تعالى يقول ﴿إنا أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكاراً ﴾) رواه الترمذي في الشمائل، وسألت «أم سلمة» زوجُ النبي على عذه الآية، فقال يا أم سلمة: (هنَّ اللواتي قُبضن في الدنيا عجائز، شُمطاً، عُمْشاً، رُمْصاً، جعلهن الله بعد الكبر، ﴿أتراباً ﴾ أي على ميلاد واحدٍ في الاستواء) رواه الترمذي أيضاً ﴿لأصحاب اليمين ﴾ أي خلقناهن جميلات حسناوات، لأصحاب اليمين، المناسمتعوا بهنَّ ﴿نُلَةٌ مِنَ الْوَلِينَ وَنُلَةٌ مِنَ الْوَلِينَ مَنْ الْمُحِينَ ﴾ أي هم جماعة كثيرة من الأولين، من الأمم الماضية الأمم السابقة، وجماعة كثيرة من أمة محمد على الحديث (إن أهل الجنة مائة وعشرون صفاً، ثمانون واللاحقة، وهم عامة أهل الجنة، وفي الحديث (إن أهل الجنة مائة وعشرون صفاً، ثمانون

وَأَصْحَنُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَنُ الشِّمَالِ فَي سَمُومِ وَجَيهِ فَي وَظِلِ مِن يَحْمُومِ

وَأَصْحَنُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَنُ الشِّمَالِ فَي فِي سَمُومِ وَجَيهِ فَي وَظُلِ مِن يَحْمُومِ

هَ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ فَي إِنَّهُمْ كَانُواْ مَبْلُ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ فَي وَكَانُواْ يَصِرُونَ

عَلَى الْمِنْ الْمَعْلِيمِ فَي وَكَانُوا يَعُولُونَ آيِذَا مِتَنَا وَكُنَا تُمُرابًا وَعِظَلمًا أَيَا المَنْعُوثُونَ فَي الْمَعْدِينَ فَي وَكَانُوا يَعُولُونَ فَي قُلْ إِنَ الْأَولِينَ وَالْآخِدِينُ فَي الْمَعْدُونُ فَي أَلَى مِنْ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ وَيَهُمُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ ا

منها من هذه الأمة، وأربعون من سائر الأمم) رواه الترمذي، وفي صحيح البخاري (إني لأرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنة) ثم يأتي الحديث عن الصنف الثالث، وهم الأشقياء أصحاب الشمال، فيقول سبحانه ﴿وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَضَحَبُ ٱلشِّمَالِ فِي سَوْمِ وَجَهِيرٍ وَظِلِّ مَن يَحشورٍ لَّا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ﴾ أي وأصحاب الجحيم هل تدري ما حالُهم؟ وكيف مآلهم؟ إنهم ﴿في سموم﴾ أي حرّ نار ينفذ إلى المسامّ، وشرابُهم الحميمُ وهو الماء الحار الذي اشتدت حرارته، وفي ظلُ دخان كثيف من نار جهنم، وهو اليحمومُ ومعناه: الشديدُ السواد، ليس هذا الظلُّ بارداً، يجد فيه الإنسان الراحة، وليس حسن المنظر، يعني أنه ظلَّ حارٌّ وضارٌّ، لا نافع، سُمي (ظلاً) من باب التهكم والسخرية. . ثم بيَّن تعالى سبب العذاب فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ مَبْلَ ذَلِكَ مُثَرُفِيكَ ﴾ أي كانوا في الدنيا منعَّمين، غارقين في الشهوات والملذات، لا يعبدون الله ولا يعرفونه ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ﴾ أي وكانوا يداومون على الذنب العظيم، والجنث: الذنبُ الكبير، والمراد به: الكفر بالله ﴿وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُونُونَ أَوَ ءَابَٱٰٓؤُنَا ٱلْأَوۡلُونَ﴾ أي كانوا يقولون: هل إذا متنا سنبعث؟ بعد أن تصبح أجسادنا تراباً وعظاماً نخرة؟ وهل سيبعث آباؤنا الأوائل؟ هذا شيء مستحيل لا يمكن أن يُصدُّق!! قال تعالى ردًّا عليهم، وتأكيداً على عقيدة البعث ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينُ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْم مَّعْلُوم ﴾ أي قل لهم: إن الخلائق جميعاً، السابقين منهم واللاحقين، سيُجمعون ويُحشرون ليوم الحساب والجزاء، الذي حدَّده الله وعيَّن وقته، كما قال سبحانه: ﴿ذَلَكَ يُومُ مَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلُكُ يوم مشهود﴾ لا يتقدَّم على وقته ولا يتأخر ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلَوْنَ ٱلْمُكَلِّذِبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن نَقُومٍ فَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبِعُلُونَ﴾ أي ثم إنكم يا معشر الكفار، المكذبين بالبعث والجزاء، ستأكلون في ﴿

فَشْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَهِيمِ ﴿ فَشَرِبُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ ﴿ هَذَا نُزُلُمُمْ يَوْمَ ٱللِّينِ ﴿ فَشَرِبُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ ﴿ هَا تُمْنُونَ ﴿ مَا أَنتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴾ مَا تَمْنُونَ ﴿ مَا تَمْنُونَ ﴾ مَا تَمْنُونَ فَي مَسْبُوقِينٌ ﴾ عَلَى أن أَمْ نَحْنُ الْمَنْوَتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينٌ ﴾ عَلَى أن أَمْ نَحْنُ الْمَنْوَدَ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينٌ ﴾ عَلَى أن أَمْ نَحْنُ المَنْدَامُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّمْذَاةَ الْأُولَى فَلُولًا تَذَكّرُونَ ﴾ فَلُولًا تَذَكّرُونَ ﴾

جهنم من شجر الزقوم، الذي ينبتُ في أصل الجحيم، وتملأون بطونكم من تلك الشجرة الخبيثة، لغلبة الجوع عليكم ﴿فَتَنْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَيْمِ فَتَنْرِبُونَ شُرِّبَ الْمِيهِ أي فشاربون عقب ذلك، من الماء الحار، الذي اشتدت حرارته، من شدة العطش شرب الإبل الهيم.

قال ابن عباس: ﴿الهيم﴾: «الإبلُ العطاش التي لا تَزوىٰ لداءِ يصيبها» قال المفسرون: يُسلَّط على أهل النار الجوعُ، حتى يُضطروا إلى أكل الزقوم، فإذا ملأوا منه بطونهم، سُلَّط عليهم من العطش، ما يضطرهم إلى شرب الحميم، الذي يقطع أمعاءهم، قال تعالى ﴿وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم﴾ فيشربون شرب الهيم، وهي الإبلُ العطاش، التي بها مرض يصيبها فتشرب ولا تَزوى ﴿هَنَا نُرُلُمْ يَوْمَ الدِينِ ﴾ النَّزلُ: الضيافة، أي هذه ضيافتهم وكرامتهم يوم القيامة، وتسميتُه بالضيافة، تهكم وسخرية، فأي ضيافة هذه ؟ وأي كرامة لهؤلاء الأسقياء؟ ﴿غَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُشَرَقُونَ ﴾ أي نحن الذين خلقناكم أيها الناس، فهلأ تسبحانه ﴿أَوَرَبَيْمُ مَا تُشُونَ ءَأَتُمُ غَلَقُونَهُۥ أمْ نَحْنُ المَائِيوَنَ ﴾ هذا البرهان الأول، أي أخبروني عمًا تصبؤونه من المني في أرحام النساء ؟ هل أنتم الذين تخلقونه وتصورونه بشراً سويا ؟ أم نحن بقدرتنا خلقناه وصورناه ؟ ﴿غَنُ فَدَرَنَا بِيَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا غَنُ بِمَسْبُونِينٌ عَلَى أَن نُبُونَ وَمَا وَضينا عليكم بالموت، وساوينا فيه بين الغني والفقير، والمعلوك، ولسنا بعاجزين على أن نهلككم، ونستبدل قوماً غيركم، يكون أعبد لله منكم والموع، ونخلقكم خلقاً جديداً لا تعرفون كيفيته !؟ ﴿وَلَقَدْ عَلِيْكُ اللَّولَى قَلْوَلا تَذَكُون قَدرة الله في إعادتكم بعد ولقد علمتم نشأتكم الأولى، حيث خلقناكم من ماء مهين، فهلاً تذكرون قدرة الله في إعادتكم بعد

موتكم؟ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَا غَمُرُنُونَ ءَأَنتُم تَرْرَعُونَهُۥ أَمْ غَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾؟ هذا البرهان الثاني، أي أخبروني عن البذر الذي تلقونه في الأرض؟ هل أنتم الذين تنبتونه أم نحن المنبتون؟ فإذا أقررتم أن الله هو الذي يخرج الحبُّ، وينبت الزرع، فكيف تنكرون إخراجه الأموات من القبور؟ ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَكُ خُطُنُمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغَرِّمُونَ بَلْ نَحَنُ مَرْومُونَ ﴾ أي لو نشاء لجعلنا هذا الزرع والنبات، هشيماً متحطماً، فبقيتم تتحسَّرون وتتفجَّعون، على ما حلَّ بالزرع والثمر، وتقولون: نحن غَرِمْنا قيمة البذر، وحُرمنا خروج الزرع، فخسارتنا فادحة!! بل نحن محرومون فضل الله!! ﴿أَفَرَءَيْنُكُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِى نَشْرَبُونَ ءَأَنتُمْ أَنْزَلْتُتُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِو أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ﴾ هذا البرهان الثالث، أي أخبروني عن هذا الماء، الذي تشربونه عذباً فراتاً؟ هل أنتم الذين أنزلتموه من السحب، أم نحن المنزلون له بقدرتنا!؟ ﴿ لَوَ نَشَآهُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا نَشَكُرُوكَ ﴿ أَي لُو أَرِدْنَا لَجِعَلْنَاهُ مَاءً مَالَحاً ، شَدَيْدُ الْمُلُوحة ، ومُرًّا زُعاقاً لا يمكن شربه ، فهلاً تشكرون ربكم على نعمه الجليلة عليكم!! حيث أنزله عذباً فراتاً، ولم يجعله ملحاً أجاجاً!؟ وفي الحديث أنه ﷺ كان إذا شرب الماء قال (الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته، ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا) رواه ابن أبي حاتم، ﴿ أَفَرَءَ يَنُدُ النَّارَ الَّتِي تُؤرُونَ ءَأَنتُمْ أَنشَأَتُمْ شَجَرَتُهَا آمَ نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ﴾؟ هذا البرهان الرابع، أي أخبروني عن النار التي توقدونها لمنافعكم ومصالحكم، هل أنتم الذين خلقتم شجرها، أم نحن الخالقون المخترعون؟ ﴿ عَمُّنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةُ وَمَتْعًا لِّلْمُقُوِينَ﴾ أي نحن جعلنا نار الدنيا تذكرة لنار جهنم، ومنفعة ﴿للمُقُوينِ﴾، أي للمسافرين وغيرهم من الخلق، المستمتعين بالنار من الناس أجمعين، هذا قول مجاهد، وقال ابن عباس: (المُقُوين) أي المسافرين، فإن منفعتهم بالنار أكثر ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أي



فإذا عرفت بدائع خلق الله، في هذه الآيات الكونية، فاعبد ربك وحده، ونزُّهه عما لا يليق به من صفات العجز والضعف، وقل: سبحان ربي العظيم، سبحان من خلق هذه الأشياء بقدرته، وسخَّرها لنا بحكمته!! ﴿فَكَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوَ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ إِنَّهُ لَتُرْءَانَّ كَرِيمٌ فِي كِننب مَّكُنُونِ ﴾ أي فأقسم لكم أيها الناسُ، قسماً عظيماً جليلاً، بمنازل النجوم، ودورانها في أفلاكها، وهذا القسم عظيم وعظيم جداً، لو عرفتم سرَّه لآمنتم وصدَّقتم!! أقسمُ لكم بأن هذا القرآن، الذي جاءكم به محمد، هو كلام رب العزة والجلال، ليس بسحر، ولا كهانة، وليس بمفتري على الله، وهو قرآن كريم، محفوظٌ ومسطّر في اللوح المحفوظ، صانه الله عن التبديل والتحريف، وتكفل بحفظه ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ فلا يدخله باطل، ولا يعتريه زيادة أو نقص ﴿لَّا يَمَسُّهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ تَنزيلٌ مِّن رَّبّ ٱلْمَاكِينَ﴾ أي لا ينبغي أن يمسَّه إلاَّ طاهر، إجلالاً له وتعظيماً، وهو منزَّل من عند رب العزة والجلال، أنزله نوراً وهدى للناس، أفلا تؤمنون به؟! كتب رسول الله ﷺ لعامله باليمن كتاباً جاء فيه (وأن لا يمسَّ القرآن إلاَّ طاهر) رواه مالك في الموطأ، فلا يُلتفت إلى قول من زعم جواز مسَّه على غير وضوء، وكفانا الله شرَّ الجهلاء!! ﴿أَفَيَهَا ٱلْحِيثِ أَنتُم مُدَّهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكُذِّبُونَ﴾؟ أي أفبهذا القرآن يا معشر المشركين، تكذَّبون وتكفرون؟ بعد سطوع آياته، وظهور بيّناته؟ وتجعلون شكر رزقكم، أنكم تكذبون بخالقكم ورازقكم، وهو المنعم المتفضل عليكم؟ روى البخاري عن مجاهد ﴿مدهنون﴾ قال: مكذِّبون، وأصلُ المدهن: المراوغ الذي ظاهره خلاف باطنه، والمراد من الآية، أن المشركين بدل أن يشكروا الله على رزقه لهم، كفروا به وعَادَوًا رسوله، فوضعوا مكان الشكر الكفر ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَفَتِ ٱلْحُلْقُومُ وَأَنتُدّ حِينَذِ نَظُرُونَ وَغَنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَّا نُتِهِرُونَ ﴾ أي فهلاً إذا بلغت الروح الحلقوم، عند

فَلُوَلاَ إِن كُنتُمُ عَيْرَ مَدِينِينِ فَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَي فَأَمَّا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَي فَأَمَّا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَي فَأَمَّا إِن كَانَ مِن كَانَ مِن المُقَرِّينَ فِي فَرَحْ وَرَيْحَانُ وَجَنَتُ نَعِيمِ فَي وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَبِ الْيَمِينِ فِي وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَبِ الْيَمِينِ فِي وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَبِ الْيَمِينِ فِي وَأَمَّا إِن كَانَ مِن الشَّكَذِينَ الطَّالِينِ فَي فَلَالٌ مِن جَمِيمٍ فِي وَتَصْلِيلَةُ جَمِيمٍ فَي اللَّهُ اللَّهُ مِن جَمِيمٍ فَي وَتَصْلِيلَةُ جَمِيمٍ فَي

معالجة سكرات الموت، وأنتم في ذلك الوقت تنظرون إلى المحتضر «الميت» وهو يودّع الدنيا، وما هو فيه من الشدائد والأهوال! ونحن أقرب إلى الميت منكم بعلمنا، وملائكتُنَا تحضره لقبض روحه، ولكنكم لا ترونهم أنتم ﴿فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنَّمُ صَدِيَينَ﴾ أي فهلاً إن كنتم غير مجزيِّين بأعمالكم ـ كما تزعمون ـ تردُّون روح هذا الميت إلى جسده!! إن كنتم صادقين أن لا بعث ولا حساب، ولا جزاء ولا عقاب!؟ وكأن الآية تقول: إن كان الأمر كما تزعمون، أنه لا بعث ولا حساب، فهلاًّ تردُّون نفس من يعزُّ عليكم، إذا بلغت الروح الحلقوم !؟ وإذا لم يمكنكم فآمنوا أن هناك رباً يحي ويميت، ويبعث من في القبور!! ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينُ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَحَنَّتُ نَبِيهِ ﴾ أي فأمَّا إن كان هذا الميُّت من السابقين، المقربين عند الله، فله عند ربه الراحة، والأمانُ، والسعادة ودخول الجنان، يتنعم فيها بما تشتهيه نفسه، مع البخِلود الدائم ﴿وَأَمَّا ا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينُ فَسَلَامٌ لُّكَ مِنْ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ أَى وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَن السعداء أهل الجنة، الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، فلك منهم يا محمد السلام والتحية، فإنهم في سعادة ونعيم ﴿وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالَينُ فَأَرُّكُ مِنْ جَمِيدٍ وَتَصْلِيَهُ بَجِيدٍ ﴾ أي وأمَّا إن كان من الأشقياء المجرمين، الضالين عن طريق الهدى، المكذبين بآيات الرحمن ﴿فنزل من حميم﴾ النُّزلُ: الضيافةُ والكرامةُ، أي فضيافته عند ربه، (الحميمُ) أي الماء الحار، الذي يصهر البطون، ويقطِّع الأمعاء ﴿وتصليةُ جحيم﴾ أي وله إحراق بنار جهنم، يُشوي بها ويُحرق، والنزلُ في اللغة: أول شيء يُقدُّم للضيف من الكرامة، وتسمية الحميم بالنزل أي الضيافة، ضربٌ من (التهكم والسخرية) فإذا كانت ضيافة هذا المجرم، الحميم والإحراق بنار الجحيم، فأيُّ ضيافة هذه؟ وأي كرامة؟ ولكنه كما قلنا: أسلوب السخرية والتهكم، على حد قول الشاعر: "تحية بينهم ضربٌ وجيع" وختم تعالى السورة بهذا



الختم البديع فقال ﴿إِنَّ هَذَا لَمُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَيِّح بِالشَمِ رَبِّكَ الْفَطِيمِ ۗ أَي إِن ما أخبرناك عنه يا محمد، من جزاء كل فريق، من المقربين، وأصحاب الشمال، وأصحاب اليمين، هو الحقَّ الذي لا شك فيه، هو عينُ اليقين، فسبح ربك ربَّ العزة والجلال، الكبير المتعال، وقل (سبحان ربي العظيم)!! بدأ السورة بذكر الطوائف الثلاثة، وصفاتهم ومكانتهم التي نالوها، وختمها بذكر جزاء هذه الطوائف الثلاثة، ليتناسق البدء مع الختام، في أبدع صور البيان!!

انتهى تفسير سورة الواقعة

سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِّ وَهُو الْعَرِيرُ الْعَكِيمُ ۚ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً لَكَكِيمُ لَى هُو ٱلأَوَّلُ وَٱلآخِرُ وَالْأَرْضِ يُعِيدً وَيُوبِيثُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَي هُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَي هُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَي هُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَاللَّهُ مِنَا وَالْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ وَيَهُا وَهُو مَعَكُمْ آيَنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَهُ بِمَا مِنْهُ وَمُا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُمْ آيَنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَهُ بِمَا فَعْهُونَ بَصِيرٌ فَي فَيْهُ وَاللَهُ بِمَا مَعْمُونَ بَصِيرٌ فَي اللَّهُ وَمُا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُمْ آيَنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَهُ بِمَا مَعْمُونَ بَصِيرٌ فَي فَي السَّمَاقِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُمْ آيَنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَهُ بِمَا مَعْمُونَ بَصِيرٌ فَي مَا كُنْتُمْ وَاللَهُ بِمَا مَعْمُونَ بَصِيرٌ فَي السَّمَاقِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُمْ آيَنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَهُ بِمَا مَعْمُونَ بَصِيرٌ فَي اللَّهُ مَا يَعْرُبُ فَي اللَّهُ مَا يَعْرُبُ فَي اللَّهُ مِنْ السَّمَاقِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُمْ آيَنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَهُ فَي مَنْ السَّمَاقِ وَمَا يَعْرُبُ فَيْقِ السَّمَاقِ وَمَا يَعْرُبُ فَي الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاقُونَ بَصِيرٌ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُولُ اللَّهُ الللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللِهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْ

#### تفسير سورة الحديد

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ يَرْ

وْسَبَعَ بِيَهِ مَا فِي اَلْتَمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو اَلْعَرِيرُ اَلْمَكِمُ لَهُ مُلُكُ اَلْسَمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ بُعِيءً وَمُجَده عَلَى كُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اَي نزه اللّه، ومجّده وعظمه، جميع ما في الكون، من إنسان، وحيوان، ونبات، وجماد، ﴿وهو العزيز﴾ أي الغالب الذي لا يُغلب ﴿الحكيمُ في صنعه وتدبيره، وهو جلَّ وعلا المالك لجميع ما في السموات والأرض، يحي البشر ويُفنيهم، ولا يعجزه شيء أراده ﴿هو الأول والآخر》 أي هو تعالى الأول الذي ليس لوجوده بداية، والآخر الذي ليس لبقائه نهاية ﴿والظاهر والباطن》 أي الظاهر بآثار قدرته ووحدانيته، الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي لا يحيط به أحد. وليس دونه شيء، كما قال المصطفى على أن الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الأول فليس تبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء) رواه مسلم ﴿هُو الذِي حَلَى الشَمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيّارٍ ثُمُ السّوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ وَمَا يَعْرُكُ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرُكُ فِيمُ أَوهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُمُتُم وَاللّهُ مِنا نَعْمُونَ مَا يَعْرُكُ فِي المَالِقِ المَامِ المحالم الموسم المعدل المعمل علم من أيام الدنيا، ولو شاء لخلقهما بلمح البصر، ثم علا فوق العرش علواً يليق بجلاله، يعلم ما يدخل في باطن الأرض، من أمطار وأموات، وما يخرج منها من أرزاق وأقوات، وما يصعد إليها من ملائكة وأعمال، منها من من أرزاق وأقوات، وما يصعد إليها من ملائكة وأعمال،

وهو سبحانه رقيب عليكم، معكم بعلمه وتدبيره، لا تخفي عليه خافية من شؤونكم وأحوالكم، يسمع كلامكم، ويرى مكانكم، ويعلم سركم ونجواكم، واتفق المفسرون على أن المراد بالمعية هنا ﴿وهو معكم﴾ معيَّةَ العلم لا معية الذات ﴿لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلأُمُورُ﴾أي هو ـ الخالق والمالك لجميع ما في السموات والأرض، وإلى الله وحده مرجع حساب الخلائق ﴿يُولِجُ ٱلْتِلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّتِلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ أي هو المتصرف في الكون بحكمته وتدبيره، يُدخل كلاً من الليل والنهار في الآخر، فيطول هذا مرة ويقصر مرة، وهو المدبر للأكوان، العليم بالسرائر والضمائر ﴿ َامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُستَخْلَفِينَ فِيةٌ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُوا لَمُمْ أَجَرٌ كَبِيرٌ ﴾ أي وحُدوا الله وصدِّقوا برسوله، وأنفقوا في وجوه الخير والإحسان، من مال الله الذي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيه، فأنتم بمنزلة الوكلاء في هذا المال، ولا تبخلوا بما وهبكم الله، فالمال ماله، وأنتم عبيده، والذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، لهم عند ربهم أجر عظيم، هو جنة النعيم ﴿وَمَا لَكُرُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُوْمِنُواْ بِرَبِكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُمُ إِن كُنْمُ مُوْمِنِنَ ﴾أي أي عندر لكم في ترك الإيسمان؟ ومحمد رسول الله يدعوكم لتؤمنوا بخالقكم ورازقكم، بالبراهين الساطعة، والحجج القاطعة، وقد أخذ الله ميثاقكم، بما ركِّب فيكم من العقل، ونصب لكم من الأدلة، على تفرده بالخلق والوحدانية، إن كنتم حقاً مصدِّقين بربكم، فهذا أوانه!! ﴿هُوَ ٱلَّذِي يُنَّزِّلُ عَلَى عَبْـدِهِ: مَاينتٍ يَهِنَتِ لِيُخْرِمَكُم مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ اللَّه بِكُمْ لَرَهُوكُ رَّحِيمٌ ﴾ أي ربكم جلّ وعلا هو الذي أنزل هذا القرآن، المعجز في بيانه، الواضح في أحكامه، على عبده ورسوله محمد ﷺ، لينقذكم من ظلمات الكفر والضلالة، إلى نور الهداية والإيمان، وما فعل ذلك إلا لهدايتكم، رحمة

وَمَا لَكُوْ أَلَّا لَنُفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلَهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقُواْ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَائلً أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِن اللَّهِينَ اَنفَقُواْ مِن بَعْدُ وَقَائلُواْ وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْمُسْتَى وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَن اللّهِينَ اللّهُ مَن ذَا اللّهِ يَعْمُ لَهُ وَلَلْهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ مَن ذا اللّهِ يَقْمِ اللّهُ وَلَلّهُ اللّهُ وَلَلّهُ اللّهُ وَلَلّهُ اللّهُ وَلَلّهُ اللّهُ وَلَلّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن ال

بكسم ﴿وَمَا لَكُوۡ أَلَّا لُنُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِقَهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ لَا يَسْتَوى مِنكُر مَنْ أَنفَقَ مِن فَبْل ٱلْهَتَجِ وَقَائِلًا ﴾ تأكيد على الحث في الإنفاق، والمعنى: أيُّ شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله، وفيماً يقرّبكم من ربكم؟ وسوف تموتون وتُخلّفون وراءكم الأموال، وهي صائرة إلى الله تعالى، مالكها الحقيقي!! ولا يتساوى عند الله، من أنفقَ مالَه، لنصرة دين الله، قبل فتح مكة، وقاتل في سبيل الله، مع من أنفق وقاتل بعد فتح مكة، لأن بفتح مكة عزَّ الإسلام، وكثر أنصاره، فلم تعد الحاجة إلى الإنفاق كالسابق ﴿ أُولَيِّكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَسَلُوا ﴾ أي أرفع منزلة، وأعظم أجراً، من الذين أنفقوا وقاتلوا، بعد أن عزَّ الإسلام وانتصر ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اَللَّهُ ٱلْحُسَّنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴾ أي وكلاً من الفريقين، وعده الله المثوبة الحسني، وهي الجنة، والله مطلع على أعمالكم، ومجازيكم عليها ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرَضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُم أَجُّ كُريمٌ ﴾؟ أي من ذا الذي ينفق ما له في سبيل الله، وابتغاء رضوانه؟ فيعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاً، وله عند ربه جزاء جميل، ورزق باهر، وهو الجنة؟ ولما نزلت هذه الآية جاء (أبو الدحداح الأنصاري) إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله: أو يريد ربُّنا منَّا القرض؟ فقال: نعم يا أبا الدحداح!! فقال يا رسول الله: أرنى يدك، فناوله ﷺ يده، فقال: أشهدك أنى أقرضتُ ربى بستاني، وله فيه ستمائة نخلة، وزوجته أم الدحداح فيه هي وعيالها، فناداها يا أمَّ الدحداح قالت: لبيك، قال: اخرجي، فإنى قد أقرضته ربى عزَّ وجلَّ، فقالت: ربح بيعك يا أبا الدحداح، ونقلت منه متاعها وصبيانها، وقال ﷺ: (كم من عِذْق رداح ـ أي كبير وضخم ـ لأبيي الدحداح!!) رواه ابن أبي حاتم ﴿وَنَمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ فُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَبَأَيْمَنِهِمْ بُشْرَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَتُ تَجْرِى مِن تَعْيَهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَي يوم القيامة، تكون

يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقْبَشَ مِن فُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَيسُوا نُولًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَلَهُ بَابُ بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ شَى مُنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِئَكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَتُمْ وَارْتَبَتُمْ وَغَرَتَكُمُ ٱلأَمَانِيُ حَتَى جَآءَ أَمْنُ ٱللّهِ وَغَرَّكُمُ الْأَمَانِيُ حَتَى جَآءَ أَمْنُ ٱللّهِ وَغَرَّكُم بِاللّهِ الْفَصَدُمُ وَتَرَبَّضَتُم وَوَرَبَعْتُم وَعَرَبَكُمُ الْأَمَانِيُ حَتَى جَآءَ أَمْن ٱللّهِ وَغَرَّكُم النّارُ اللّهُ وَلَا مِن ٱلّذِينَ كَفَرُوا مَأُونَكُمُ ٱلنّارُ هِي مَوْلَئكُمْ وَيَشِن ٱلْمَصِيدُ شَي

وجوه المؤمنين مضيئة كإضاءة القمر، حين يمرون على الصراط، وأنوارهم تتلألأ من جميع جهاتهم، ويُقال لهم: أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم، التي تجري من تحت قصورها أنهار الجنة، ماكثين فيها أبداً، وهذه هي السعادة التي لا غاية وراءها.

لمَّا وضح تعالى أحوال المؤمنين، ذكر بعضها أحوال المنافقين، فقال سبحانه: ﴿بَوْمَ ۗ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن نُوكِمُمْ قِبَلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَٱلْقَيسُوا نُورًا﴾

والمعنى: واذكر يوم يقول المنافقون للمؤمنين: انتظرونا لنستضيء بنوركم، فيقول لهم المؤمنون سخرية واستهزاء: ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار هناك!! ﴿ فَشُرِبُ بَيْنَهُم بِسُورِ لَمُ بَاللهُ فِيهِ اَلرَّمْمَةُ وَظَهْرُهُ مِن فِبَلِهِ الْمَدَابُ الله المؤمنين والمنافقين بحاجز يفصل بينهما، في باطن السور الرحمة وهي الجنة، وفي ظاهره العذاب وهو النار، قال ابن كثير: هو سور يُضرب ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكمل دخولهم أُغلق البابُ، وبقي المنافقون من وراثه، في الحيرة، والظلمة، والعذاب الستكمل دخولهم أُغلق البابُ، وبقي المنافقون من وراثه، في الحيرة، والظلمة، والعذاب الله وَعَرَّكُمُ بِاللهِ المؤمنون يقول لهم المنافقون: ألم نكن معكم في الدنيا نصلي، ونصوم، ونحضر الغزوات، فكيف تتركوننا؟ أجابوهم نعم كنتم معنا في الظاهر، ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق، وتربصتم بالمؤمنين الدوائر، وشككتم في أمر (الدين والإيمان) وخدعتكم الأماني الفارغة بسعة عفو الله، حتى جاءكم الموت، وخدعكم الشيطان الماكر، بتزيين الضلال لكم والباطل، حتى أوردكم النار، قال قتادة: ما زالوا على خُدعة من الشيطان، حتي قذفهم الله في نار جهنم حتى أوردكم النار، قال قتادة: ما زالوا على خُدعة من الشيطان، حتى قذفهم الله في نار جهنم حتى أوردكم النار، قال قتادة: ما زالوا على خُدعة من الشيطان، حتى قذفهم الله في نار جهنم حتى أوردكم النار، قال قتادة: ما زالوا على خُدعة من الشيطان، حتى قذفهم الله في نار جهنم وأَلْزِيْمَ لا يُؤخَذُ مِنكُمْ وَيْنَ الدَيْرِيْنَ كَفْرُواْ مَاوَنكُمُ النَّازُ هِي مَوْلَنكُمْ وَيْنَ النَّهِ أَي فَلَى

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِحْرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُواْ كَالَذِينَ أُونُواْ الْكِنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَلَا يَكُونُواْ كَالَذِينَ أُونُواْ الْكِنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ إِنَّ الْمُصَدِقِينَ الْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمْ الْاَيْنِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ اللهِ إِنَّ الْمُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقِينَ وَأَقْرَضُواْ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيمٌ اللّهِ

هذا اليوم الرهيب، لا يُقبل منكم بَدَلُ ولا فداء، ولا من الكفار إخوانكم، ومنزلكم ومسكنكم في نار جهنم، هي تتولاكم، وبئس المرجع والمنقلب نار الجحيم!! وفي قوله ﴿هي مولاكم﴾ أي هي سندكم وعونكم، والناصرُ لكم، لا معين لكم غيرها، وهو تهكم لاذع بالمنافقين. . . فنار جهنم مصير هؤلاء المنافقين وقرناؤهم الشياطين، وجيرانهم الكفار، وشرابهم الحميم، وطعامهم الزقوم، وأي خزى وهوانِ بعد هذا!! ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلرِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِننَبَ مِن فَبْلُ فَطَالَ عَلِيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ فُلُومُهُمُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْمِقُوبَ﴾ أي أَمَا حان للمؤمنيين أن ترقّ قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ وآيات الذكر الحكيم؟ وأن لا يكونوا مثل (اليهود والنصارى)، الذين طال عليهم الزمن، فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، وحرَّفوه وبدُّلوه، فأصبحت قلوبهم قاسية كالحجارة، لا تلين ولا ترقُّ لنصح ولا موعظة؟ والكثيرون منهم فاسقون خارجون عن طاعة الرحمن!! ﴿أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيْكِ لِمُلَّكُمْ تَعْفِلُونَ﴾ الآية وردت مورد التمثيل كما قال المفسرون، والمعنى: كما تحيا الأرض القاحلة المجدبة بالمطر، كذلك يحى الله القلوب القاسية بالحكمة ونور القرآن، قد وضحنا لكم الأمثلة والمواعظ كي تعقلوا ما فيها، وتتدبروا كتاب الله، قال ابن عباس: يعني يحيي القلوب الميتة بالعلم والحكمة ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِّوْيَنَ وَالْمُصَّدِّقِينَ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْر وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيرٌ﴾ أي إن المنفقين والمنفقات، الذين تصدَّقوا لوجه الله وابتغاء رضوانه، مع طيب النفس وإخلاص النية، هؤلاء الذين يتقبل الله منهم، ويضاعف لهم الأجر والثواب، ولهم الأجر العظيم في الجنة دار النعيم، وأصلُ ﴿المصدِّقينِ﴾ المتصدقين، أدغمت التاءُ في الصاد للتخفيف، فصارت المصدِّقين، وهذا ثناء من الله على المنفقين في سبيل الله.!

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦ أَوْلَكِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۗ وَالشُّهَدَاهُ عِندَ رَبّهمَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَفُورُهُمُّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَايَتِنَا أَوْلَيَكَ أَصْحَبُ ٱلجَحِيرِ ﴾ أي والـذيـن آمـنـوا بـوحـدانـيـة الله ووجوده، وصدِّقوا برسله كافة، هؤلاء هم الذين حازوا مرتبة الصدِّيقية فهم بمنزلة (الصدِّيقين)، والذين استشهدوا في سبيل الله، لهم في الآخرة الثواب الجزيل، والنور الوضاء يسعى بين أيديهم، أمَّا الكفار الفجار، فهم أصحاب الجحيم لا يفارقونها أبداً ﴿ اَعْلَمُواْ اَنَّمَا اَلْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمَوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُا بَيْنَكُمْ وَتَكافُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ﴾ أي اعـلـمـوا أيها الناس أن هذه الحياة الدنيا، ما هي إلاَّ سراب خادع، ولُعَبِّ كلعب الأطفال، يتفاخر فيها الناسُ، بكثرة الأموال والأولاد، ويتباهون بالأحساب والأنساب، ويشتغلون بجمع حُطامها عن طاعة الله ﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعَبَ الْكُفَّارَ نَائُكُمْ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَبَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامُأً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَونَ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْبَآ إِلَّا مَسَعُ ٱلْفُرُورِ ﴾ أي كمثل مطر غزير، أصاب أرضاً، فأخرجت أنواع النبات الزاهي الخضر ﴿أعجبَ الكفارَ﴾ يعنى الزُرّاعَ نباتُ ذلك الزرع، الذي نبت بالغيث، بوفرته وخضرته، شبّهها تعالى بالزرع، يعجب الزراع الناظرين إليه، ثم لا يلبث هذا الزرع، أن يصبح هشيماً يابساً، بعدما كان خضراً نضراً، هكذا شأن الحياة الدنيا، متاع زائل لا يلبث أن يفنى، أما الآخرة فهي دار السرور والحبور، وفيها النعيم الدائم الذي لا يزول، قال ابن كثير: هكذا الحياة الدنيا، تكون أولاً شابة، ثم تكتهل، ثم تكون عجوزاً شوهاء، والإنسان يكون كذلك في أول عمره، وعنفوان شبابه، غضًا طرياً، ليّن الأعطاف، بهيّ المنظر، ثم يكبر فيصبح شيخاً هرماً، ضعيف القوى، وما هذه الدنيا إلا متاعٌ فانِ، يغترُّ بها الجاهل، وهي

سَابِقُوّا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ اَلسَّمَآةِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَظَلُ اللّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ اللَّهِ يُوتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ اللَّهُ عَلَي مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي حَيْنِ الْعَظِيمِ اللهِ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي حَيْنِ مِن مُصِيبَةٍ فِي اللّهِ يَسِيرٌ اللهِ لَيَكِينَا اللّهُ عَلَي مَا فَاتَكُمْ مِن قَبْلِ أَن نَبراهُمَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ اللهِ لَيَكِينَا لَا مَاسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا ءَانَدَكُمُ وَاللّهُ لَا يُحِبُ كُلّ مُخْتَالِ فَخُورٍ اللهِ وَاللّهُ لَا يُحِبُ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اللهَ وَاللّهُ لَا يُحِبُ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اللهَ اللهُ اللّهُ فِي اللّهُ لِللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قليلة حقيرة، بالنسبة إلى الآخرة ﴿سَابِقُوٓا إِلَى مَغْفِرَةِ مِن تَيِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ﴾ أي سارعوا أيها الناس بالأعمال الصالحة، التي تقربكم من ربكم، والتعبير بلفظ ﴿سابقوا﴾ كأنهم في ميدان سباق، يتسابق فيه الفرسان إلى هدف معيَّن!! أي سارعوا إلى جنة واسعة فسيحة، عرضها كعرض السموات والأرض، والتمثيل هنا للتقريب إلى الأذهان، وإلا فالجنة أعظم وأكبر مما يتصوره الخيال، ولهذا لم يقل: عرضها السموات والأرض، وإنما قال ﴿كعرض﴾ على وجه التشبيه والتمثيل، وقد ورد في صحيح مسلم (إن أقلُّ أهل الجنة منزلة يوم القيامة، من له قدر الدنيا وعشرة أمثالها)، وهذه الجنة هيأها الله لعباده المؤمنين المتقين، الذين آمنوا بالله وبجميع رسله ﴿ وَالَّكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أي ذلك هو عطاء الله العظيم، وفضله الكبير الجسيم، يعطيه لمن يشاء، ويتفضل به عن من يشاء من عباده، من غير إيجاب عليه، وهو سبحانه ذو الفضل والإنعام ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنبِ يِّن فَبْلِ أَن نَبْرُأُهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ أي ما تحدث مصيبة في الأرض، ولا في البشر ﴿ (من قحطٍ، وزلزال، ومرض، وكرب، وبلاء) إلا وهي مكتوبة مثبتة في علم الله تعالى، من قبل أن نخلق الخلق، ونُنشيءَ البرية، وهي مسجلة في اللوح المحفوظ، وإثباتُ ذلك ـ على سهل يسير على الله ﴿ لِكَيْنَلَا تَأْسُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا نَفْرَحُواْ بِمَا ءَانَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ أي أخبرناكم بذلك، كي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا، ولكي لا تبطروا بزهرة الدنيا الفانية، والله تعالى لا يحب كل متكبر، يفخر على الناس بما أعطاه الله من مال أو جاه، والمراد بالحزن والفرح في الآية: الحزن الذي يوجب القنوط يعني اليأس، والفرح الذي يورث الأشر والبطر، قال ابن عباس: «ليس من أحدٍ إلا هو يحزن ﴿

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِّ وَمَن يَتُولَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ اللَّهِ هُو الْغَنِيُّ اللَّهِ هُو الْغَنِيُّ اللَّهِ هُو الْغَنِيُّ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَنِيْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيَ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَنِيْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيَ عَزِيزٌ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَنِيْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيَ عَزِيزٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللل

ويفرح، ولكنَّ المؤمن يجعل مصيبته صبراً، وغنيمته شكراً» يعني أن المؤمن، إذا عرف أن كل ما يحدث عليه، من مصائب ونكبات، إنما هو بقضاء الله، استسلم لحكم الله، فاستراح قلبه واطمأن، وشعر بالراحة والرضى، ولهذا قال المصطفى ﷺ (عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كلُّه له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن اصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته سراء، شكر فكان خيراً له) رواه مسلم. . ثم وضَّح تعالى من هم الذي لا يحبهم الله، فقال ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّخَلُوكَ وَنَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلُّ وَمَن يَتُوَلُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَيدُ ﴾ أي هم الذين يبخلون في الإنفاق في سبيل الله، ويحذِّرون الناس من الإنفاق، وهذا أقبح الأوصاف، لا يفعل الخير، ويمنع غيره من فعله، ومن يعرض عن بذل الخير والإنفاق، فإنما يضرُّ نفسه، والله تعالى مستغن عنه وعن إحسانه، محمود في ذاته وصفاته، ينصر دينه من غير حاجة إلى إنفاق هذا البخيل، وفي الآية وعيدٌ وتهديد. . ثم بيَّن تعالى الحكمة من إرسال الرسل، فقال سبحانه: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيْنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْفِسْطِ ﴾ أي والله لقد أرسلنا الرسل إلى الأمم، بالحجج والمعجزات البينات، وأنزلنا مع الرسل، الكتبَ الإلهية السماوية، لهداية البشرية، وأمرنا بالميزان أي (العدل) في المعاملات، ليأمن الناس على أنفسهم وأموالهم، ويُقضى على الخلافات والمنازعات بينهم ﴿وَأَنَالُنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَكَفِعُ لِلنَّاسِ﴾ أي خلقنا وأوجدنا لكم الحديد، فيه قوةً ومَنَعة لردع الظالم، لأن آلات الحرب تصنع منه، كالرماح، والسيوف، والدروع، والدبابات المصفحة، وغير ذلك من الآلات الحربية، كما أن فيه منافع كثيرة للعباد، كالسكين، والفأس، والقدوم، وآلات الحراثة، وما من صناعةٍ إلاَّ والحديد فيها مادة أساسية فيها، وبخاصة الأبنية المسلَّحة في عصرنا، المسماة بالناطحات السحاب، ويُراد بالحديد جنس المعادن، كالنحاس، والألمنيوم، والزنك، والرصاص، والفولاذ، فكل هذه المعادن تنفع البشر، وفيها رادع لمن أبي الحقُّ وعانده ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُمُ وَرُسُلَهُ بِالْغَبْبَ إِنَّ اللَّهَ فَوِئَّ عَزِيرٌ ﴾ أي وليظهر للناس من ينصر وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِئَبُّ فَيِنَهُم مُّهَالَّا وَفَقَيْنَا وَكَثِيْرُ مِنْهُمَ فَنْسِقُونَ شَيْ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَىرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا وَكَثِيرٌ مِنْهُمَ فَنْسِقُونَ شَيْ ثُمَّ قَفَيْنَا عِلَى ءَاثَىرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ البَّعُوهُ وَءَانَيْنَكُ اللَّهِجِيلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ البَّعُوهُ وَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً آبْنَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاهُ رِضَوَانِ اللهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَ وِعَايَتِهَا فَمَا رَعُوهَا حَقَ رِعَايَتِهَا اللهِ الْمَالِيَةِهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

دينَ الله ورسله، في مجاهدة أعداء الله، والله تعالى ﴿قوى﴾ على إهلاك الكفرة الفجرة ﴿عزيز﴾ لا يحتاج إلى نصرة أحد، وإنما أمرهم بالجهاد، ليستوجبوا الأجر والثواب ﴿وَلَقَدّ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا اَلنُّهُوَّةَ وَالْكِئنَّ فَمِنْهُم ثُمَّتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ ذكر تعالى في هذه الآية شيخ الأنبياء «نوحاً» عليه السلام، وأبا الأنبياء «إبراهيم» خليل الرحمن عليه السلام، وبيَّن أنه جعل النبوة في ذريتهما، تشريفاً لهما وتكريماً، وتخليداً لمآثرهما الحميدة، ومن ذرية ﴿نوح وإبراهيم﴾ أناس مؤمنون مهتدون، وكثير منهم عُصاة فاسقون، خارجون عن طاعة الرحمن ﴿ثُمُّ قَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَائْـرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْـنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْبِكَم وَءَاتَيْنَـكُ ٱلْإِنْجِيلَ ﴾ أي ثمَّ أتبعنا إرسال الرسل متلاحقين، بعضهم يتلو بعضاً، رسولاً بعد رسول، حتى انتهت الرسالة في بني إسرائيل إلى (عيسى ابن مريم) فهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وأنزلنا عليه الإنجيل ليتحاكم الناس إليه ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ أي جعلنا في قلوب أتباع عيسى (الحواريين) الرَّقةَ، والشفقة واللين، يعطف بعضهم على بعض، ويحب بعضهم بعضاً، وهم بالنسبة له، كالصحابة لرسول الله ﷺ. . ثم أخبر تعالى عمن جاء بعد الحواريين من القسس والرهبان، الذين حرَّفوا وبدَّلوا، واخترعوا أموراً لم يشرعها الله، فقال سبحانه ﴿وَرَهْبَانِيَّةُ ٱبْنَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضُوَٰنِ ٱللَّهِ ﴾ أي ابتدعوا الرهبانية واخترعوها من تلقاء أنفسهم، وهي: (رفضُ النساء، وشهوات الدنيا، واتخاذ الصوامع) اخترعوها طلباً لرضوان الله، ونحن لم نشرعها لهم، ولم نلزمهم بها، ومع ذلك ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ أي ومع أنهم أحدثوها من غير تشريع رباني، لكنهم ما قاموا بها على الوجه المطلوب، ولا حافظوا عليها كما ينبغي، تظاهروا بالعفة والدين، وانتحلوا اسم القدِّيسين، وهتكوا الأعراضَ، وبلعوا أموال الناس بالباطل.

قال ابن كثير: «وهذا ذمَّ لهم من وجهين:

فَنَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ يَهَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ وَمَامِنُواْ مِرَسُولِهِ مَنْ فَوْرَكُمْ كَفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمُّ وَاللّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ يَاللّهُ عَلَمَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ فَوَرًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِر لَكُمُ وَاللّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ يَا لَكُنْ بِعَلَمَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَلّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَأَنّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ ذُو ٱلفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

أحدهما: الابتداعُ في دين الله ما لم يأمر به الله.

والثاني: عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قُربةٌ تقرّبهم إلى الله عزّ وجل».

قال تعالى في بيان جزائهم ﴿فَانَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمُّ وَكِيْرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ أَي فآتينا الصالحين من أتباع عيسى ثوابهم مضاعفاً، والكثيرون منهم فساق فجار، خارجون عن طاعة الله، منتهكون لحُرماته ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّمْيَهِ، ﴿ هذا تحذير للمؤمنين، أن يسلكوا مسلك اليهود والنصارى، في التلاعب بدين الله، وابتداع ما لم يشرعه الله من الأمور الدينية، والمعنى: يا معشر المؤمنين، يا من صدقتم بالله وبرسوله ﴿اتقوا الله ﴾ أي خافوا عذاب الله، بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه ﴿وآمنوا برسوله ﴾ أي وآمنوا بمحمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين ﴿يؤتكم كفلين من رحمته ﴾ أي يعطكم الله ثوابكم ضعفين من الأجر والثواب، لإيمانكم برسوله، وإيمانكم بمن قبله من الرسل ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا نَمْشُونَ بِهِ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ أي ويجعل لكم نوراً في الدنيا، يهديكم إلى الصراط المستقيم، ونوراً يوم القيامة، يوصلكم إلى جنات النعيم، كما قال سبحانه ﴿يسعى نورهم بين أيديهم﴾ ﴿ويغفر لكم﴾ يعنى ذنوبكم وما سبق منكم من المعاصى والآثام، وهو الغفور لذنوب عباده، الرحيم بهم، يغفر لكل من تاب وأناب ﴿لِنَلَا يَعَلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَنبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ تِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيكِ ٱللَّهِ يُؤْنِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ﴾ ختم الله السورة بهذا البيان الواضح، أن أمر النبوة، ليس حسب أهواء الناس، وإنما هو اصطفاءً واختيار من الله، لمن شاء من عباده، والمعنى: إنما بالغنا في هذا البيان، عن أهل الكتاب، ليعلموا أنهم لا يقدرون على (حصر النبوة) فيهم، ولا يملكون

منع فضل الله ورحمته عن أحد من عباده، فكما بعث الله أنبياء في بني إسرائيل، كذلك بعث في العرب خاتم الأنبياء والمرسلين، والله تعالى يعطي فضله من يشاء، وهو ذو الفضل العظيم، والآية ردِّ على اليهود والنصارى حيث كانوا يقولون: (الوحي والرسالة) في بني إسرائيل، والله خصنا بهذه الفضيلة من بين سائر العالمين، فردَّ الله عليهم، بأن أمر النبوة والرسالة والإيمان، بيد الرحمن جل جلاله وحده، يعطيه من يشاء من خلقه!! والله أعلم حيث يجعل رسالته.!

انتهى تفسير سورة الحديد

قَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الّتِي تَجُكِدُلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ بَسْمَعُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ ا

### تفسير سورة المجادلة

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِي يَرْ

﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بِسَعُ غَاوُرُكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعًا بُمِيرٌ ﴾ أي حقاً لقد سمع الله قول «الزوجة المسكينة» التي تراجعك يا محمد في شأن زوجها، وتتضرع إلى الله في تفريج كربتها، والله تعالى يسمع ذلك الحديث، الذي جرى بينكما، ماذا قالت؟ وماذا رددت عليها؟ إنه تعالى سميع لمن يناجيه، بصير بأعمال العباد.. نزلت في شأن (خولة) امرأة «أوس بن الصامت» ظَاهَرَ منها زوجها، فجاءت إلى رسول الله ﷺ تشتكي إليه، قالت يا رسول الله: إن أوساً ظاهر مني، وإن لي منه صبيةً صغاراً، إن تركتُهم إليه ضاعوا، وإن ضَمَمتُهم إليَّ جاعوا، فماذا ترى؟ قال: ما أراكِ إلا قد حَرُمتِ عليه!! وجعلت تراجع الرسول، وهو يعيد عليها القول، حتى نزلت هذه الآيات، وروى البخاري عن عائشة أنها قالت: (تبارك الذي وسع سمعُه الأصواتَ، لقد جاءت المجادِلةُ خولة، فكلُّمت رسول الله ﷺ، وأنا في جانب البيت أسمع كلامها، ويخفي عليَّ بعضُه، فما برحتُ تراجعه حتى نزل جبريل بهذه الآيات ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك. . ♦. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وكان ذلك يعتبر طلاقاً في الجاهلية، فحرَّمه الإسلام وذمَّه، وبيَّن حكم فاعله فقال سبحانه ﴿ إَلَٰذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِ مَّا هُرَى أُمَّهُ مَهُ إِنْ أُمَّهُمُ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمَّ ﴾ أي الرجال الذين يشبُّهون زوجاتهم بأمهاتهم، في حرمة النكاح، لا تصير الزوجة بقوله (أنتِ عليٌّ كظهر أمي) أماً على الحقيقة، لأنَّ أمه الحقيقية هي التي ولدته، ﴿ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكِّرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُزُّ عَفُورٌ﴾ وهذا القول منكر، يأباه الشرع، وينكره العقل، فالأم أمَّ، والزوجة زوجة، وهو وَالَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴿ فَمَن لَّة يَعِد فَصِيَامُ يَتَمَاسًا ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴿ فَمَن لَة يَعِد فَصِيَامُ شَمْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَة بَسَتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا فَمَن لَة بَسَتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا فَمَن لَة بَسَتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا فَلَكُ لِيَّ وَلِكُ لِي مُتَوالِهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ مُودُ اللَّهِ وَلِلْكَنِونِينَ عَذَابُ آلِيمُ ﴿ فَي اللَّهُ وَلِلْكَنِونِينَ عَذَابُ آلِيمُ ﴿ فَي اللَّهِ وَرَسُولُهُ كُنُونُ كُما كُيتَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَد أَنزَلْنَا وَلَكُ مَن اللَّهُ جَمِيعًا فَلُبَتِمْهُم اللَّهُ جَمِيعًا فَلُبَتِمْهُم اللَّهُ جَمِيعًا فَلُبَتِمْهُم وَلَكُ وَمَا يَتَعَلَّهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَلُبَتِمْهُم اللَّهُ جَمِيعًا فَلُبَتِمْهُم وَلَكُ وَلَا كَانَتُ مِنْ فَلُولُونَ اللَّهُ وَلَكُ وَلَكُ مَن كُلُ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ فَاللَّهُ وَلَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿

كذب وزور وبهتان، والله يعفو عمن تاب وأناب، ثم بيَّن كفارته فقال سبحانه ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا ۚ ذَٰلِكُو تُوعَظُوكَ بِهِۦ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرٌ ﴾ أي يظاهرون من زوجاتهم ثم يندمون على ما فرط منهم، ويرغبون في إعادة الزوجات إلى عصمتهم، فعليهم أن يعتقوا رقبة من قبل وطئهنَّ، كفارة لهذا الذنب، ذلك حكم الله فيمن ظاهر من زوجته، وقوله ﴿من قبل أن يتماسًا﴾ كناية عن الجماع ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدُّ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُنَتَابِعَيْنِ مِن قَبُلِ أَن يَتَمَاَّشَأَ فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ أي فإذا لم يجد رقبة يعتقها، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، من قبل الوطء، فإذا لم يستطع الصيام، لمرض أو شيخوخة، فعليه أن يطعم ستين مسكيناً ﴿ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَفرِينَ عَذَابُّ أَلَيُّ ﴾ أي ذلك الحكم لتعملوا بشريعة الله، ولا تستمروا على أحكام الجاهلية، وهذه الأحكام فروضُ الله وحدوده، وللجاحدين لهذه الحدود، عذاب مؤلم موجع في نار الجحيم ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَاَّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبُوًّا كُمَا كُبُتَ الَّذِينَ مِن قَبِّلهم ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَاينتِ بَيَّنَتِّ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أي يعادون الله ورسوله، ويخالفون أوامرهما، ﴿كُبُّوا﴾ أي أذُّلوا وأهينوا، كما خُذل من قبلهم من الكافرين والمنافقين، وللكفار الفجار عذاب شديد، مع الإذلال لـهـم والإهـانـة ﴿ يَوْمَ يَبْعَنُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِتُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ أي يوم القيامة، يحشرهم الله جميعاً للحساب والجزاء، فيخبرهم بما عملوا من القبائح والجرائم، ضَبَطُه الله وحفظه عليهم، بينما هم نسوا تلك الجرائم، لاعتقادهم أن

اَلَمْ نَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ مَا يَكُوثُ مِن فَجُوىُ اللهَ عَلَى اللهُ وَلاَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلاَ أَذَنَ مِن ذَلِكَ وَلاَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلاَ أَذَنَ مِن ذَلِكَ وَلاَ الْكُثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَ يُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُوا بَوْمَ الْقِيمَةُ إِنَّ اللهَ بِكُلِ اللهُ يَكُلِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

لا حساب ولا جزاء، والله تعالى مطلع على كل ما عملوه، لا تخفى عليه خافية ﴿أَلَّمَ نَرَ أَنَّ آلَةَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلتَمَوَّتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُوتُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذَنَكَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوٓأَ ﴾ أي ألم تعلم أيها السامع، أن الله لا يخفى عليه سرٌّ ولا علانية، ما يقع من حديث خفيٌّ بين ثلاثة أشخاص، إلا كان الله رابعهم بعلمه، ولا خمسة أشخاص أو أقلُّ أو أكثر، إلا كان الله معهم، مطلعاً على أقوالهم وأحوالهم، لا يخفي عليه شيء من أمورهم، فأين الاختفاء والهرب من الله عزَّ وجل؟ وهو الرقيب المشاهد لأعمال العباد؟ ﴿ ثُمَّ يُنْبَنُّهُم بِمَا عَبِلُواْ بَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ أي ثم يحاسبهم على أعمالهم يوم القيامة، لأنه العالم بالسر والجهر ﴿أَلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيُتَنَجُّونَ بِٱلْإِنْدِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴿ الاستفهام للتعجيب من حال هؤلاء المنافقين، أي ألا تعجب يا أيها الرسول من حال هؤلاء الأشقياء؟ ﴿الذين نُهُوا عن النجوى ﴾ أى الحديث بينهم سراً، ثم يعودون إلى التناجي المحرَّم، بما فيه إثم ومعصية لله ورسوله؟ نزلت في اليهود والمنافقين، كانوا يتحدثون فيما بينهم، وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم، فشكا المؤمنون ذلك إلى رسول الله ﷺ، فنهاهم الرسول عن ذلك، ثم عادوا إلى طريقتهم الأولى، يتناجون ويتآمرون ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْتِكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي ٱنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ بَصَّلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ اي وإذا حضروا مجلسك يا أيها الرسولُ، بدءوك بتحية أثيمة فاجرة، لم يشرعها الله، ويقولون

مستهزئين: هلاَّ يعذبنا الله بهذا القول، لو كان محمد نبياً؟ قال تعالى رداً عليهم: تكفيهم جهنم جزاءً، يَصْلُونَ حرَّها، وبِنست نار الجحيم مستقراً لهم. . لقد كان اليهود يأتون رسول الله ﷺ ويدخلون عليه، فيقولون في تحيتهم «السامُ عليكم» ومعنى السَّام: الموتُ، يوهمون أنهم يسلُّمون على الرسول، وكان المنافقون إذا جاءوا رسول الله، فعلوا مثل ما يفعل اليهود، أو حَيُّوه بتحية الجاهلية، وتركوا تحية الإسلام، فنزلت الآية، (روى أن اليهود استأذنوا على رسول الله ﷺ، فلما دخلوا عليه قالوا: السام عليك يا محمد، فقال عَلِيْجُ: وعليكم ـ وسمعت السيدة عائشة من غرفة أخرى كانت فيها ـ فقالت: بل عليكم السامُ والذَّامُ واللعنة، ولما خرجوا من مجلس الرسول ﷺ قال لها ﷺ: يا عائشة لا تكوني فاحشة!! قالت يا رسول الله: أما سمعتَ ما قالوا؟ قال: أما سمعتِ ما رددتُ عليهم؟ قلتُ: وعليكم، فيستجيب الله لي فيهم، ولا يستجيب لهم فيّ) رواه مسلم﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنَجَبُّمُ فَلَا تَنَبَعُوٓا بِٱلْإِثْدِ وَٱلْعَدُوْنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُوٓا بِٱلْبَرِ وَٱلنَّقَوَيُّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ أي لا تتحدثوا فيما بينكم، فيما فيه إثم ومعصية، وتحدثوا بما فيه برُّ وتقوى، وإحسان، وخافوا ربكم، الذي إليه مرجعكم، فيجازيكم على أعمالكم ﴿إِنَّمَا ٱلنَّحْوَىٰ مِنَ ٱلشَّتَطَنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَتَسَ بِضَآرَهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَوَكُلُ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ أي ليس هذا الحديث الذي يكون بينكم بالسر، إلا من تزيين الشيطان وتحسينه لكم، لِيُذْخِل الحزن على قلوب إخوانكم المؤمنين، وليس ذلك يضرُّهم إلا إذا شاء الله ذلك، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون، ولا يبالوا بنجوى اليهود والمنافقين، فإن الله يعصمهم من كيدهم وشرهم ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَالِس فَأَفْتَحُواْ مِنْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ أي إذا قيل لكم يا معشر المؤمنين: توسعوا في مجلس الرسول ﷺ، وافسحوا لنا حتى نجلس معكم، ونستمع لإرشاده الكريم، فوسِّعوا لهم، فإن ذلك مما يزيد

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفِع اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَنَّ وَاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَى يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَوَيَرُمُوا بَيْنَ يَدَى جَعُونكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَرْ يَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَجِيمُ ﴿

فِي الألفة والمحبة بينكم ﴿وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَانشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْفِلْرَ دَرَكَتِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ أي وإذا قال لكم الرسول: انهضوا من المجلس، وقوموا منه، لتوسِّعوا لإخوانكم القادمين، فقوموا وأجلسوهم في مجالسكم، إكراماً لهم، والله يرفع قدركم إذا فقهتم دين الله، ويعلى درجات ومنازل أهل العلم. . وسبب نزول هذه الآية، ما رُوي أن نفراً من أهل بدر فيهم (ثابت بن قيس) جاءوا إلى رسول الله ﷺ وهو في المسجد مع أصحابه، فسلَّموا عليه وانتظروا أن يوسِّع لهم إخوانهم، فلم يفسحوا لهم، فبقوا واقفين على أقدامهم، وشقَّ ذلك على النبي ﷺ فقال لبعض أصحابه: قم يا فلان، قم يا فلان، حتى أقام بعدد الواقفين من أهل بدر ـ أهل السبق والفضل ـ فطعن المنافقون في ذلك، وقالوا: والله ما رأينا محمداً قد عدل، قوم أخذوا مجالسهم، وأحبُّوا القرب منه، أقامهم وأجلس غيرهم مكانهم، فنزلت الآية الكريمة، توجُّه المؤمنين إلى أدب (التوسعة في المجلس)، للقادمين من الضيوف، وجاء اللفظ ﴿يفسح الله لكم﴾ عاماً في كل ما يمكن الفسح فيه، في الرزق، والعلم، والفهم، والصدر، والقبر، وغير ذلك، وهذه الآية بيانٌ للأدب السامي الرفيع، الذي ينبغي أن يتحلَّى به المؤمنون، وهو أن يوقِّروا الكبير، ويرحموا الصغير، ويعرفوا مكانة أهل العلم والفضل، فإذا جاء إلى المجلس شيخ كبير، أو عالم فاضل، ينبغي أن يؤثروه على أنفسهم، فيجلسوه في مجلسهم، عن طواعية ورضي نفس، فقد قال ﷺ: (ليس منا من لم يوقّر كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويأمر بالمعروف وينهي عن الممنكر) رواه الترمذي ﴿ بَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَذِمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُرُ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُرُ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّرَ تَجِدُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُّ ﴿ فِي هذه الآية تعظيم لمقام الرسول ﷺ وتخفيف للعناء عنه، فقد كان المسلمون يسألون رسول الله ﷺ عن كل ما يعرض لهم، ليستمتعوا بآرائه وتوجيهاته الرشيدة، فأمرهم الله بدفع شيء من المال، صدقة للفقراء والمساكين قبل مناجاته ﷺ وسؤاله، ليشعرهم بمكانة الرسول، وبقيمة وقته الثمين، ثم نَسَخ الله هذا مَأَشَنَقَتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ بَدَى جَعُونكُمْ صَدَقَتْ فَإِذ لَرَ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا السّهَ وَرَسُولُهُمْ وَاللّهُ خِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ فَاقِيمُوا الصّهَلُوةَ وَاللّهِ عَلَيْهِم مّا هُم مِنكُمْ وَلا مِنهُمْ وَكَا مِنهُمْ وَيَعُولُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِم مّا هُم مِنكُمْ وَلا مِنهُمْ وَيَعْلِمُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ أَعَدُ اللّهُ لَمُتُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنّهُمْ سَانَهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الحكم، تخفيفاً على أصحاب رسول الله ﷺ لا سيما الفقراء منهم الذين لا يجدون ما يتصدقون به، والمعنى: إذا أردتم مناجاة رسول الله في بعض أموركم المهمة، فتصدَّقوا قبلها، وهذا الإنفاق والتصدق، خير لكم وأطهر لقلوبكم، لأن فيه طاعةً لربكم، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به، فإن الله يعفو عنكم ويسامحكم ﴿ءَأَشْنَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىٰ خَقُوبَكُرْ صَدَقَئتٍ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَانُوا الزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا نَعْمَلُونَ ﴾ عـــّـابٌ للمؤمنين شفيفٌ رفيق، أي هل خفتم إن تصدقتم أن يقلُّ مالكم؟ أو تفتقروا بالإنفاق كلُّما أردتم مناجاة الرسول؟ لا تخافوا فإن الله يرزقكم ويغنيكم من فضله، وإذا شقَّ ذلك عليكم، وعفا الله عنكم، بأن رخْص لكم مناجاته من غير تقديم صدقة، فاستمروا على طاعة الله، بالمحافظة على الصلاة، ودفع الزكاة التي فرضها الله عليكم، والله محيط بأعمالكم ونيَّاتكم، وهذه الآية هي التي نسخت الحكم السابق، رحمة من الله، وتيسيراً على صحابة رسول الله الأفاضل، قال ابن عباس: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ﷺ حتى شقُّوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه عَلِيُّة، فلما قال ذلك، جَبُن كثير منهم، وكفُّوا عن المساءلة، فأنزل الله بعدها التخفيف، فوسَّع عليهم ولم يُضيُّق ﴿أَلَرُ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ ألَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمُ وَلِا مِنْهُمْ وَيُحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ الآيات تتحدث عن المنافقين، وإخوانهم اليهود، والاستفهام للاستغراب والتعجيب من حالهم، والمعنى: ألا تعجب يا أيها الرسول، لحال هؤلاء المنافقين، الذين اتخذوا اليهود ـ المغضوب عليهم أصدقاء لهم ـ يحبونهم ويودُّونهم، وينقلون إليهم أسرار المؤمنين؟ ﴿ما هم منكم ولا منهم﴾ أي ليس هؤلاء المنافقون من المسلمين، ولا من اليهود، بل هم أناس منافقون مذبذبون، ويحلفون الأيمان المغلَّظة، أنهم مؤمنون مثلكم، وهم كذبة فجرة، يُظْهِرون غير ما في قلوبهم من النفاق والضلال!! ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُتم عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْر سَلَّةَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي هيأ تعالى لهؤلاء

اَنَّخَذُوٓا أَيْسَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۚ لَى تُعْنِى عَنْهُمْ أَمَوَ لُمُمْ وَلَآ أُولَكُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا أُولَكِيكَ أَصَحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ عَنْهُمْ أَمَوْ لُمُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا أَوْلَكِيكَ أَصَحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَلَى يَقِمُ يَوْمَ يَبْعَمُهُمُ اللهُ جَيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى فَيْءً أَلَا إِنَهُمْ مُمُ الْكَذِبُونَ لَلهُ السَّيْعَلَى الشَيْعِلَى الشَيْعِلَى اللهِ أَولَيْكِكَ عِلَيْهِمُ الشَيْعِلَى اللهِ أَولَيْكِكَ عِرْبُ الشَيْعِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

المنافقين، عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة، وبئس ما فعلوا، وبئس ما صنعوا﴿أَغَذُوٓا أَيْمَـٰهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُعِينٌ ﴾ أي جعلوا أيمانهم الكاذبة وقاية لهم من القتل، فمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام، بإلقاء الشبهات في قلوب الضعفاء، بالمكر والخداع، فلهم عذاب شديد مع الإهانة ﴿ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَلَهُمْ وَلَا أَوْلَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّنا أَوْلَتِكَ أَصَّحَبُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ أي لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم شيئاً من النفع، ولن تدفع عنهم عذاب الله الأليم، وهم مخلَّدون أبداً في نار الجحيم ﴿يَوْمَ يَبْعُهُمُ اللَّهُ جَيِمًا فَيَطِّفُونَ لَمُ كَأَ يَحْلِفُونَ لَكُرْ ﴾ أي يوم القيامة يجمعهم الله جميعهم، للحساب والجزاء، فيحلفون لله أنهم ما كانوا مشركين، كما يحلفون لكم اليوم في الدنيا كذباً، يظنون أن ذلك ينجيهم من عذاب الله فيكذبون في أيمانهم ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءً أَلَّا إِنَّهُمْ مُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ أي ويظنون أن كفرهم يخفى على علام الغيوب، فيحلفون أمامه كذباً، ليتخلصوا من عذابه، ألا فانتبهوا أيها الناس، فإن هؤلاء الأشقياء، هم البالغون في الكذب أقصاه، والمقصود أنهم تعوَّدوا الكذب، حتى جاء على ألسنتهم في الآخرة، كما كان في الدنيا ﴿ أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطُكُ فَأَنسُهُمْ ذَكْرُ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيَطُانِ أَلاَّ إِنَّ حِرْبَ ٱلشَّيْطَانِ ثُمُ ٱلْخَيرُونَ ﴾ أي استولى الشيطان على قلوبهم فأعماها، وتملُّك نفوسهم حتى أنساهم ربهم، فلم يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم، وهؤلاء (جند الشيطان)، وأعوانُه وأنصاره، وهم الخاسرون لا محالة، وعلامة استحواذ الشيطان على الإنسان، أن يشغله بمظاهر الدنيا، من المطاعم والمشارب والملابس، عن طاعة الله، وأن يجعل همَّه جمع الأموال، وتكديس الثروة، دون نظر إلى حلال وحرام ﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ يُحَاَدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَئِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ﴾ أي يـعـادون الله ورسـولـه، ويـحـاربـون الإســلام،

لإطفاء نور الله، أولئك هم الأذلاء المغلوبون﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغَلَبَكَ أَنَا وَرُسُلَّ إِنَ اللَّهَ فَوتُّ عَرْبِرٌ ﴾ أي قضى الله وحكم، أن الغلبة والنصرة لدينه، ورسوله، وجنده المؤمنين، لأنه تعالى القوى، القادر على نصرة أنبيائه وأوليائه، العزيز القاهر الذي لا يُقهر ولا يُغلب ﴿ لَا يِّهِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ بُوَآذُونَ مَنْ حَآذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أي لا يُتصور ولا يمكن أن يجتمع في قلب واحد، حبُّ الله وحبُّ أعدائه، كما لا يمكن أن يجتمع النور والظلام، لأن من أحبُّ أحداً امتنع أن يحب عدوه، والآية جاءت للتحذير عن محبة ومصادقة الكفرة والمجرمين، ولكنها في صورة خبر، مبالغةً في النهي والتحذير، كأنه يقول: هذا لا يحدث ولا يُتصَوَّر، أن يحبُّ مؤمنٌ من عادى الله ورسوله﴿وَلَوَ كَالُوٓاْ ءَابِـآءَهُمْ أَوْ أَبْنِـآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ أَى ولو كان هؤلاء أقرب الناس إليهم، كالأب، والابن، والأخ، والعشيرة، فإن قضية الإيمان تقتضي معاداة أعداء الله، قال ابن كثير: نزلت في (أبي عُبيدة) قتلَ أباه يوم بدر، وفي (أبي بكر) همَّ أن يقتل ابنه عبد الرحمٰن، وفي (مصعب بن عُمير) قتل أخاه، وفي (عمر) قتل خاله يوم بدر﴿أَوْلَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنَّةً وَبُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَ﴾ أي هؤلاء هم المؤمنون الصادقون، الذين ثبَّت الله ومكَّن في قلوبهم الإيمان، حتى صار راسخاً كالجبل، وقوَّاهم ونصرهم بعونِ منه وتأييد إلهي على أعدائهم، ويدخلهم في الآخرة حدائق وبساتين، تجري من تحت قصورها أنهارُ الجنة، ماكثين فيها أبداً من غير زوال ولا انتقال﴿رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَيَكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُلْكِوُنَ ﴾ أي تقبّل الله منهم أعمالهم فرضى عنهم، ونالوا ثوابه العظيم، فرضوا بما أعطاهم ربهم، وهؤلاء هم جند الله وأنصاره وأحبابه، وهم

الفائزون بخيري الدنيا والآخرة!!

قسم تعالى البشر إلى حزبين: (حزب الرحمٰن) و(حزب الشيطان)، ونبَّه إلى أن حزب الرحمٰن، هم الفائزون المنتصرون في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من حزبك وأوليائك يا ربّ العالمين!.

انتهى تفسير سورة المجادلة

#### تفسير سورة الحشر

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرِّحَدِ فِي

وْسَبَحَ بِنَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَهُوَ الْمَزِيرُ اَلْمَكِيمُ ﴾ أي نزه الله تعالى ومجّده وقدًسه، جميع ما في الكون، من (مَلكِ، وإنسان، وحيوان، وجماد، وشجر، وثمر) وهو الغالب في ملكه، الحكيم في تدبيره وصنعه وهُو الذِّي آخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن أَهْلِ الْكِئْبِ مِن الغالب في ملكه، الحكيم في تدبيره وصنعه وهُو الذِّي آخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن أَهْلِ الْكِئْبِ مِن وَيْرِمِ لِأَوَّلِ اَلْمَنْرُ أَن يُخْرُجُواْ وَطُنُواْ أَنَهُم مَا المَدينة المنورة ولأول الحشر أي هو جل وعلا بقدرته، أخرج يهود بني النضير من مساكنهم بالمدينة المنورة ولأول الحشر أي الله المؤمنون أخرجوا منها من جزيرة العرب، إذ لم يصبهم هذا الذلُّ قبل ذلك، ما ظننتم أيها المؤمنون أن يَخرجوا من ديارهم وأوطانهم بهذا الذلُّ والهوان، لشدة بأسهم، حيث كانوا أصحاب قصور وحصون، وعزة ومَنعة، وظنوا أن حصونهم الحصينة، تمنع عنهم عذاب الله وانتقامه في المُنْ مِن حَيْثُ لَرَ يَحْسَبُواْ وَهُنَكَ فِي قُلُوبِهُ الرُعْبُ مُرْبُونَ بُوبُهُم وَالْمَوى عنهم، ولم يخطر فَانَتُهُم الله مِن والقي في قلوب يهود (بني النضير) الخوف الشديد، والرعب والفزع، حتى استسلموا وفتحوا حصونهم، ورضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله ﷺ وكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم من وفتحوا حصونهم، ورضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله ﷺ وكانوا يلعقول السليمة، ووَلَوْلاً أَن كُنَبُ الداخل، وأيدي المؤمنين من الخارج، فاتعظوا واعتبروا يا أولي العقول السليمة، ووَلَوْلاً أَن كُنَبُ الداخل، وأيدي المؤمنين من الخارج، فاتعظوا واعتبروا يا أولي العقول السليمة، ووَلُولاً أَن كُنَبُ اللهَ مُنْ فَي المُنْهُمُ فِي الدُّنْيُرُ وَلَمُ فِي الْالْخِرَةِ عَذَابُ الله حكم عليهم الله الله عَنْهُم أَنْهُ فِي الدُّنْيَةُ فَي الْاَنْجُورُ عَذَابُ اللهُ حكم عليهم الله الله عكم عليهم عليهم الله الله عكم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم الله الله عكم عليهم عليه الله الله عكم عليهم عليه م



بالطرد من الأوطان، والخروج من الديار مع أهلهم وأولادهم، لعذبهم في الدنيا بالقتل، كما فعل بإخوانهم (بني قريظة) ولهم مع عذاب الدنيا، عذاب جهنم الأليم المؤبّد، ﴿ وَلِكَ يِأَنَّهُمْ شَاَقُوا اللّهَ وَرَسُولَةٌ وَمَن يُشَاقِ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ أي ما نزل بهم من العذاب والبلاء، والإخراج من الوطن، بسبب أنهم عادوا الله ورسوله، وخالفوا أمرهما، ومن يخالف أمر الله ويحارب دينه، فإن عقاب الله له شديد، وانتقامه سريع..

سببُ الجلاء: لمَّا قدم رسول اللهِ ﷺ المدينة، صالح يهود بني النضير، على أن لا يكونوا معه ولا عليه، فلما انتصر ﷺ على المشركين يوم بدر، قالوا: إنه النبيُّ المنعوتُ في التوراة، الذي لا تُردُّ له راية، فلما هُزم المسلمون يوم أحد، ارتابوا ونكثوا، وخرج رئيسهم (كعب بن الأشرف) اليهودي إلى مكة في أربعين راكباً، وحالف قريشاً على قتال رسول الله ﷺ عند الكعبة، فأمر رسول الله ﷺ «محمد بن مسلمة» أخاه من الرضاع، بقتله غيلةً حين رجع إلى المدينة، ثم صبَّحهم ﷺ بالكتائب وهم في حصونهم، وحاصرهم حتى صالحوه على الجلاء، وكانوا قبل جلائهم يخربون بيوتهم، فيقلعون الأعمدة، وينقبون الجدران، وينقضون السقوف، لئلا يسكنها المؤمنون، من شدة بغضهم وكيدهم للمسلمين، على طريقة «الأرض المحروقة» وكان المسلمون يخربونها من الخارج، ليقتحموا عليهم حصونهم، حتى ألقى الله في قلوبهم الرعب، وفيهم نزلت هذه الآيات، ثم قال تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةِ أَوْ تَرَكَنُتُوهَا قَايِمَةً عَلَىٓ أَصُولِهَا فِيإِذِنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِفِينَ﴾ اللَّهِينَةُ: النخلةُ الطيبة الجيدة، القريبة من الأرض، سميت «لِينة» لجودة ثمرها وغضاضة أغصانها، والمعني: ما قطعتم يا معشر المؤمنين، من شجر نخيل اليهود، من جيِّد وكريم الشجر، أو تركتموها بدون قطع أو إحراق، فكلِّ ذلك كان بأمر الله وإرادته، وليذلُّ اليهود ويُغِيظهم، بحرق أشجارهم وثمارهم، وتدمير منازلهم، وما أعظم حسرة الإنسان حين يرى عدوَّه يعيث في أرضه بالإتلاف، كما يحبُّ ويهوى!! ولمَّا أمر رسولُ الله ﷺ بقطع نخيلهم وإحراقه، إهانةً لهم وإرعاباً لقلوبهم، قالوا يا محمد: ألست تزعم أنك نبيٌّ؟ وأنك تنهى عن الفساد؟ فما

وَمَا أَفَآءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَاكِنَ

اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَآءَ اللّهُ عَلَى حَصُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَآءَ اللّهُ عَلَى حَصُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَآءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللّهُ وَلِلرّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَأَلْبَتَعَىٰ وَالْمَسَدِكِينِ وَأَبْنِ السّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ السّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

بالك تأمر بقطع الأشجار وتحريقها؟ فأنزل الله الآية ﴿ما قطعتم من لينة. . ﴾ الآية . . ثم بيَّن تعالى حكم الفيء، أي الغنائم التي غنمها المسلمون، من يهود (بني النضير)، بعدما أجلُوا عن ديارهم، وكانوا قد غنموها بدون حرب ولا قتال، فقال سبحانه ﴿وَمَا أَفَآهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِـ مِنهُمْ فَمَا ۚ أَوْجَفَتُمْ عَلَتِهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَمُ عَكَى مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْرِ قَدِيرٌ ﴾ الفيءُ: ما يكون من غير قتال، والغنيمة: ما تكون بعد قتال، والمعنى: ما جاءكم من أموال من يهود بني النضير، فإنكم لم تتعبوا في تحصيل هذه الغنائم، ولم تُسرعوا فيه الخيل والدواب لقتالهم، لأن حصونهم كانت قريبة من المدينة، على بُعد ميلين، وقد فتحت صلحاً دون مشقة، بإلقاء الرعب في قلوبهم، ولهذا قال تعالى ﴿ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ﴾ أي ولكنه تعالى سلط رسوله عليهم، دون أن يحدث منكم قتال، لأنه سبحانه القادر على كل شيء. . ثم بيَّن تعالى حكم هذه الغنائم فقال ﴿ مَّآ أَفَّآ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهِّل ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَنَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبِّنِ ٱلسَّدِيلِ﴾ أي وما جعله الله غنيمة لرسوله، من أموال اليهود، بدون قتال، فحكم هذه الغنائم أن أمرها موقوف إلى الرسول ﷺ، يصرفها على نفسه وعلى مصالح المسلمين، فلا يدفع منها إلاَّ لأقربائه، من بني هاشم، وبني عبد المطلب، الذين آمنوا به وناصروه، ولليتامي، والمساكين، وللغريب المنقطع في سفره ﴿ كُن لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِياءِ مِنكُمَّ ﴾ أي لكى لا يستأثر بهذا المال، الأغنياء دون الفقراء، ومعنى «الدُّولة» التداول، أي لكى لا يبقى المالُ في أيدي الأغنياء، يتداولونه بينهم، ويُحرم منه الفقراء، وهذه قاعدة أساسية كبرى، من قواعد (النظام الاقتصادي في الإسلام)، يحفظ التوازن بين أفراد المجتمع الإسلامي، ولهذا جاءت فريضة الزكاة سنوية، بنسبة واحد في الأربعين، من جميع ما يملك المسلم من أموال نقدية، فالذي يملك أربعين ألف درهم، عليه كل عام ألف درهم، ومن كان عنده أربعون مليون، فعليه كل عام مليون، وبذلك فتَّت الإسلام الثروة، ولم يجعلها في أيدي فئة محتكرة، تمتصُّ دماء الناس، ولو وَمَا ءَائِنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُـ دُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَانَنَهُواْ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ الشَّهُ الرَّسُولُ فَخُـ دُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَانَنَهُواْ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ الْمُهَاجِرِينَ اللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَسُولُهُ أَوْلَتِهِكَ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلَتِهِكَ مُمُ الصَّلِيقُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلَتِهِكَ مُمُ الصَّلِيقُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلَتِهِكَ مُمُ الصَّلِيقُونَ اللَّهُ السَّالِيقُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْحُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّلَّةُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّلَّةُ اللللللْمُ

طُبُّقت الزكاة كما ينبغي، لما بقى فقير من المسلمين على وجه الأرض، يشكو ألم الجوع ﴿وَمَآ ءَانَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــدُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَانَنهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ أي ومـــــــ جاءكم به الرسول فاقبلوه، وما أمركم به من أمر فافعلوه، وما نهاكم عنه فاجتنبوه، لأنه إنما يبلُّغكم أوامر الله، وشريعته القدسية العادلة، ولا يأتي بشيء من عنده، وخافوا ربكم فإن عقابه شديد، والآية حكمها عامُّ وليست خاصة بالغنائم، تشمل كل أمرِ ونهي، جاء عن رسول الله ﷺ، ولهذا احتجَّ بها الصحابي الجليل «عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» فقد روى البخاري ومسلم عنه أنه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصَّات ـ التي تزيل شعر وجهها، والتي تفعل بها ذلك ـ المتفلجات للحُسْن، المغيِّرات لخلق الله) فبلغ ذلك امرأة يقال لها: «أم يعقوب» وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت بلغني أنك لعنتَ الواشمات والمستوشمات، وكيتَ وكيتَ!! فقال: وما لي لا ألعنُ من لعنَ رسولُ الله ﷺ وهو في كتاب الله!؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف ـ أي من أوله لآخره ـ فما وجدته، فقال: لئن قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتِ قول الله تعالى ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ صحيح مسلم رقم ٢١٢٥ وهذه الآية قاعدة كبرى في الشريعة الغراء، فما جاء في كتاب أو سنة، فهو شرع الله الذي ينبغي أن يُنفِّذ، والحاكم مقيَّد بهذا النظام الإلهي، وما يُقال إن الأمة والشعب مصدر السلطات، فإنها فلسفة باطلة تقوم على أساس أنَ يَتَحكُّمَ البشرُ بالبشر، وهل يتساوى تشريع الخالق الحكيم العليم، مع تشريع البشر العاجز الضعيف؟ وإذا كان الحكمُ لله، يتحقق العدل في الأرض، ولا يطغى الإنسان على أخيه الإنسان، كما هو الحال في (النظم الرأسمالية)، و(النظم الشيوعية) التي هي من فلسفة البشر!! ﴿ لِلْفَقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِيندِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَنَا وَيَصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ﴾ هذا متعلق بما قبله من أمر الفيء، أي الفيء والغنائم لهؤلاء الفقراء المهاجرين، الذين ألجأهم كفار مكة إلى الهجرة من أوطانهم، فتركوا الديار والأهل

وَالَّذِينَ تَبُوَءُو الدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَحة مِيمًّا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوَ كَانَ بِهِمْ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَحة مِيمًّا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوَ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِن بُعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا عِلَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُونُ رَجِيمُ ﴿

والأموال، ابتغاء مرضاة الله، ونصرةً لدينه، وهؤلاء حقاً هم الصادقون في إيمانهم ﴿وَٱلَّذِينَ نَبَوَهُو اَلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبَلِهِمْ يُحِيُّونَ مَنْ هَاجَرَ التَهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةُ مِتَا أُوتُوا﴾ وهذه الآية ثناء ومديح على الأنصار، أي وأمَّا الأنصار الذين سكنوا المدينة المنورة، فجعلوها منزلاً لهم وسكناً، وآمنوا قبل هجرة الرسول ﷺ إليهم، فهؤلاء يحبون إخوانهم المهاجرين حباً صادقاً، ولا يجدون في صدورهم حسداً وغيظاً، وحزازةً لما أعطى إخوانهم المهاجرون، من الغنيمة دونهم، حيث قسم الرسول غنائم بني النضير بين المهاجرين فقط، ولم يعط الأنصار منها شيئاً، فرضوا بحكم الرسول ﷺ، ولم ينقموا على إخوانهم المهاجرين، بل وصل بهم الأمر إلى درجة الإيثار، أن يفضِّل الإنسان غيره على نفسه، ولهذا قال تعالى﴿ وَنُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ﴾ أي يفضِّلون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم، ولو كان بهم فقر أو حاجة، ومن وقاه الله شرَّ رذيلة البخل، فهو الفائز السعيد، والشحُّ: البخلُ الشديد، ولعل في قصة الذي أطعم ضيفه، وترك نفسه وأهله وأولاده جياعاً، وهي قصة فريدة في دنيا الإيثار، ما يعطينا صورة مشرقة مضيئة، عما كان الصحابة، يَتَحلُّون به من مكارم الفضائل والأخلاق، والقصة عجيبة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه من كتاب التفسير ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ مَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِـرَ لَنَـكَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُونُكُ زَحِيمٌ ﴾ أي والذين جاءوا بعد (المهاجرين والأنصار) يحبون إخوانهم السابقين، ويدعون لهم بالرحمة والغفران، ويقولون في دعائهم: اللَّهم اغفر لنا ذنوبنا، وارحم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا بغضاً لأحدٍ من المؤمنين. . قسم تعالى المؤمنين وصنَّفهم ثلاثة أصناف: ( ١- المهاجرون، ٢- الأنصار، ٣- التابعون لهم بإحسان) ولفظ التابعين يشمل جميع المؤمنين إلى قيام الساعة، فمن لم يكن نقيَّ القلب، عفُّ اللسان، محباً لإخوانه المسلمين،

اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَذِينَ نَافَعُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنْلِ لَيِ أَخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُوْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَلَيْنَ مُعَمَّمٌ وَلَا نُطِيعُ فِيكُوْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَانَصُرَنَكُوْ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ شَى لَيْنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَكُولُكَ الْأَدْبَانَ ثُمَّ لَا يُنْصُرُونَ شَى

كان خارجاً عن هذه الأصناف الثلاثة، وليس له في الإسلام نصيب، وقد ظهرت فئات من الخوارج والرافضة، تزعم الإسلام، وهي تطعن في أخصُّ صحابة رسول الله ﷺ، وهؤلاء الذين عنتهم السيدة عائشة في حديثها، فقد روى مسلم عن عائشة أنها قالت لعروة ابن الزبير: (يا ابن أختى، أُمِرُوا أَن يستغفروا لأصحاب رسول الله ﷺ فسبُّوهم، وتلت الآية ﴿والذين جاءوا من بعدهم. ﴾ رواه مسلم وروى جابر قال: قيل لعائشة: إن ناساً يتناولون أصحابَ رسول الله ﷺ، حتى أبا بكر، وعمر!! فقالت: وما تعجبون من ذلك!! انقطع عنهم العمل، فأحبُّ الله أن لا يقطع عنهم الأجر) هؤلاء شرار الخلق عند الله. . . وتعود السورة للحديث عن المنافقين، فيقول سبحانه: ﴿أَلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِيكِ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَبِ لَبِنْ أُخْرِجُتُمْ لَنَخْرُجَكِ مَعَكُمُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبِدًا﴾ أي ألا تعجب يا أيها الرسول، من شأن هؤلاء المنافقين، الذين يزعمون الإيمان، يقولون لإخوانهم (يهود بني النضير) الذين تربطهم معهم رابطة الكفر والضلال: لثن أخرجكم محمد من المدينة، لنخرجنَّ معكم، ولا نترككم وحدكم، ولا نطيع أمره في قتالكم، ولا نترك مناصرتكم أبداً ﴿وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ﴾ أي ولثن قاتلكم أحد من المسلمين، فسوف نكون بجانبكم، نقاتل معكم صفاً لصف، والله يشهد أنهم كاذبون فيما قالوه، وفيما وعدوهم به، من النصرة والقتال معهم، ضدَّ محمد وأصحابه!!. ولمَّا عزم الرسول على قتال (يهود بني النضير)، بعث إليهم المنافقون، فقالوا: اثبتوا في حصونكم، فإنَّا معكم، وسنقاتل إلى جانبكم، ولا تخافوا تهديد محمد ووعيده لكم، فنزلت هذه الآيات فيهم، ثم أكَّد تبارك وتعالى ذلك بقوله﴿ لَيَنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن فُونِلُواْ لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّبَ ٱلأَذْبَارَ ثُكَّ لَا يُنصَرُونَ﴾ أي لئن أخرج اليهودُ، وأجْلُوا من ديارهم قهراً، لا يخرجون معهم خارج المدينة، ولئن قُوتل اليهودُ، وشنَّ المسلمون عليهم حرباً، لا ينصرهم المنافقون ولا يقاتلون إلى جانبهم، ولئن حضروا لنصرتهم وقاتلوا معهم ـعلى سبيل الفرض والتقدير \_فسوف ينهزمون، لأن الله حكم عليهم بالذل والهوان، والطرد من الأوطان، وفي هذه الآية دليلٌ على صدق النبوة، فإن

اليهود لما أُخرجوا لم يخرج معهم المنافقون، ولم ينصروهم، فوقع الأمر كما حدَّث عنه القرآن، فكان ذلك أعظم برهان، على صدق النبوة ﴿ لأَنتُم أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُم وَّوَّ ۚ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي أنتم يا معشر المسلمين، أشدُّ خوفاً وخشيةً في قلوب المنافقين من الله، فإنهم يرهبون جانبكم، ويخافون منكم، أشدُّ وأكثر من خشيتهم من الله، وذلك لأنهم لا يعرفون عظمة الله وجلاله، حتى يخشوه حقَّ خشيته، وهذا من سفههم، وعدم فقههم لدين الله ﴿ لَا يُفَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُرْ شَدِيثٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ا فَوَّمٌ لَّا يَعْفِلُوكَ﴾ أي لا يقاتلكم اليهود والمنافقون مجتمعين متفقين، إلاَّ إذا كانوا داخل البيوت والحصون، المحصَّنة بالأسوار والخنادق، أو يكونوا من وراء الأسوار والحيطان، ليتستروا بها، من فرط جبنهُم وهَلَعهم ﴿بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتي﴾ أي عداوتهم فيما بينهم شديدة، لما قذف الله في قلوبهم من الرعب، تظنهم متفقين متحدين، وقلوبهم متفرقة متشتتة ﴿ذلك بأنهم قوم لا يعقلون﴾ أي لسبب أنهم لا عقل لهم، يبصّرهم بطريق الهدى والحق! إ﴿ كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ أي مثل يهود (بني النضير) كمثل يهود (بني قَيْنُقاع)، الذين نقضوا العهد مع رسول الله ﷺ، فحاصرهم الرسول حتى نزلوا على حكمه ﷺ، فصالحهم على أن يجلوا عن المدينة المنورة، وأن يأخذوا معهم متاعهم وأموالهم، إلا السلاح، فرحلوا إلى بلاد الشام، وذاقوا سوء عاقبة إجرامهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب شديد موجع. . ثم ضرب تعالى مثلاً آخر للمنافقين ـ في إغرائهم اليهود على القتال ـ بالشيطان الذي يُغْوي ـ الإنسان، ثم يتبرأ منه، فقال سبحانه:﴿ كَمَثَلَ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كُفُرُ قَالَ إِنِّي بَرِئَةٌ يَنكَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي مَثَلُ المنافقين مع اليهود، كمثل الشيطان مع

فَكَانَ عَقِبَتَهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهاً وَذَلِكَ جَزَّوُا ٱلطَّلِمِينَ اللَّهَ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنهُم أَنفُسَهُم اللَّهَ خَيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنهُم أَنفُسَهُم أَنفُسَهُم أَنفُسَهُم أَنفُسَهُم أَنفُسَهُم أَنفُسَهُم أَنفُسَهُم أَنفُسَهُم أَنفُسِقُونَ اللَّهُ يَعْمُ ٱلفَايِرُونَ اللَّهُ وَالْفَالِمُ هَذَا ٱلقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَةِ هُمُ ٱلفَايَهِرُونَ اللَّهُ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ

الإنسان، يغريه بالكفر، ثم يخذله ويتخلَّى عنه، ويتبرأ منه ﴿فَلَمَّا كَفُرُ قَالَ إِنِّي بَرِّيءُ مَنك إنى أخاف الله رب العالمين﴾ أي فلما كفر الإنسانُ، تبرأ منه الشيطان، وقال له: إنى أخاف عــــذاب الله وانــــــقــامـــه إن كـــفــرتُ بــه ﴿فَكَانَ عَنْقِبَتُهُمَا أَنْهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَأْ وَذَلِكَ جَزَّوُأُ ٱلظُّللِمِينَ﴾ أي فكان عاقبة المنافقين واليهود، كعاقبة الشيطان مع الإنسان، حيث صاروا إلى النار المؤبدة، وذلك الخلود في النار، عقاب كل ظالم فاجر، منتهك لحرمات الله والدين. . . وإلى هنا تنتهي قصة يهود (بني النضير) ويأتي التوجيه للمؤمنين، بالاعتصام بتقوى الله، والخوف من عقابه الأليم، فيقول سبحانه ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفَسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي خافوا الله، واحذروا عقابه، بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، ولينظر الإنسان ماذا ادَّخر لنفسه، من الأعمال الصالحة ليوم القيامة؟ وسُمِّي يومُ القيامة غداً لقرب مجيئه، والتنكيرُ فيه للتفخيم والتهويل، وكرَّر اللفظ ﴿واتقوا الله﴾ للتأكيد، ولبيان منزلة التقوى في أمر الدين ﴿وَلَا تَكُونُواْ ݣَالَٰذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰكِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ﴾أي ولا تكونوا يا معشر المؤمنين، كالذين تركوا طاعة الله وعبادته، ونسوا حقوق الله، فأنساهم حقوق أنفسهم، وهذا من المجازاة على الذنب بالذنب، عُوقبوا بأن أنساهم اللَّهُ حظُّ أنفسهم، حتى لم يقدِّموا لها خيراً ينفعها، وعاشوا في هذه الدنيا كالبهائم السارحة، بلا هدف ولا غاية ﴿أُولِئكُ هِم الفاسقون﴾ أي هم الفسقة الفجرة، الخارجون عن طاعة الله عز وجل ﴿لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ ٱلنَّادِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ﴾أي لا يتساوى يوم القيامة الأشقياء (أصحاب النار)، الذين هم في العذاب الدائم، مع السعداء (أصحاب الجنة)، الذين هم في النعيم المقيم ﴿أصحابِ الجنة هم الفائزون﴾ أي أهلُ الجنة هم الفائزون بالسعادة الدائمة الأبدية، في دار الخلد والنعيم ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ

لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِّنَ خَشْبَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ بَلَفَكُرُونَ شَى هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَاللَّهَ مَلَا أَلَهُ اللَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاللَّهَ اللَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاللَّهَ مَا اللَّهُ اللَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ اللَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ اللَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ اللَّذِى لَا اللَّهُ اللَّذِى لَا اللَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُوالِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُوالِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللللْم

لِّرَأَتِنَهُم خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشَيَةِ ٱللَّهِ ﴾ أي لو جعل الله في الجبل تمييزاً وعقلاً، ومنحه ما منحَ الإنسانَ، ثم سمع القرآن، لتشقَّق الجبلُ وتفتَّت، خوفاً من الله تعالى، ومهابةً له، وهذا تمثيل وتصوير لعلوِّ شأن القرآن، وقوة تأثيره في النفس، بحيث أنه لو خوطب به جبل ـ على صلابته وقسوته \_لتخشّع وتصدُّع، ولهذا قال بعده ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ﴾ أي وهذه الأمثال نذكرها ونوضَّحها للناس، لعلهم يتعظون ويتفكرون، في عظمة القرآن وروعته، وتأثيره البليغ، لو كان لهم فهم وعلم!! **والغرضُ من الآية**: تنبيه الجاهل والغافل، على تأثير القرآن المجيد، ليتعظ به ويعتبر، فإن الجبال الصمَّ، لتتصدع من قوة حجته، وسحر بيانه، فكيف لا يتأثر به الإنسان؟ ثم ذكر تعالى صفات الخالق العظيم، المبدع لهذا الكون، فقال سبحانه ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةُّ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ﴾ أي هو جلَّ جلاله، اللَّهُ المعبود بحق، الذي لا إله غيره، ولا ربُّ سواه، وهذا الاسم الجليل ﴿اللهِ أَعظم أسمائه جلِّ وعلا، وما بعدها أوصاف للذات المقدسة ﴿عالم الغيب والشهادة ﴾ أي العالم بالسر والجهر، وبما هو غائب عن العباد، وبما هو مشاهد ومنظور لهم ﴿الرحمٰن الرحيم﴾ أي ذو الرحمة الواسعة، الذي عمَّتْ رحمته جميع الخلق ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ الرحيم بعباده المؤمنين في الآخرة ﴿هُو اللَّهُ ٱلَّذِب لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا معبود بحق سواه، وكرَّره اعتناءً بأمر التوحيد (وحدانية الله) لأنه أساس السعادة والنجاة ﴿ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ أي المالك لجميع الخلق، المتصرف فيهم تصرف المالك في ملكه، (القدوس) أي المنزَّه عن القبائح والنقائص، ومن تسبيح الملائكة، أنهم يقولون (سُبُّوحٌ قدُّوسٌ، ربُّ الملائكة والروح)، والروحُ: رئيس الملائكة جبريل ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ﴾ أي الإلهُ الذي سَلِم الخلقُ من عقابه، وأمنوا من جوره، وهذا الاسم الجليل يُشِيعُ في النفس، الأمنَ والطمأنينة، تجاه ربه ﴿المؤمنُ﴾ أي المصدِّق لرسله، بإظهار المعجزات على أيديهم، واهب الأمن، وواهب الأمان ﴿المهيمنُ﴾ أي القاهر لجميع الخلق، الذي هيمن بعظمته وجلاله، على الملوك والزعماء والرؤساء، وقهرهم بالموت ﴿ ٱلْعَزِيزُ

الْجَبَّارُ الْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ اللهُ اَلْخَلِقُ اللَّهُ الْخَلِقُ اللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْمَرْضِ الْعَزِيرُ الْمَكِيمُ ﴿

ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُنَكَيِّرُ ﴾ أي الغالب الذي لا يُغلب، والقاهر الذي لا يُقهر، مشتق من العِزَّة وهي الغلبة، ومن أمثال العرب قولُهم «من عزَّ بزَّ» أي من غلب عدوَّه سلب ماله، وفعل به ما يشاء ﴿الجبار﴾ أي العظيم الذي إذا أراد شيئاً فَعَله، لا يقف في وجهه أحد ﴿المتكبر﴾ أي الذي له صفة الكبرياء حقاً، لأنه ملك الملوك، ولا يليق هذا الوصف إلا به تعالى، كما جاء في الحديث القدسي (الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمتُه ولا أبالي) رواه مسلم، وهذه الصفة (التكبر)، صفةُ مدح وكمال بالنسبة إلى الخالق جلَّ جلاله، وهي صفة ذم ونقص في حق الإنسان، لأنه يُظْهِرُ التعالى في نفسه على الغير، وهو ضعيفٌ ذليل حقير، فمن تواضع لله رَفَعه، ومن تكبُّر على الله وَضَعه ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أي تنزُّه الله وتقدُّس، عما يصفه به الظالمون، من الزوجة، والولد، والشريك، والنظير كقوله تعالى ﴿لَمْ يَلُدُ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كَفُواْ أَحَدُ﴾ ومعنى كُفُواْ أي نظيراً وشبيها ﴿هُوَ اللَّهُ ٱلْخَالَيُ ٱلَّارِئُ ﴾ أي هو جلَّ وعلا الخالقُ لجميع الأشياء، المبدعُ لكل ما في الكون ﴿الباريء ﴾ أي المخترع المنشىء للأعيان، من العدم إلى الوجود، على طريق الكمال والجمال، وليس كلُّ من يعمل عملاً يُتقنه، إلا ربُّ العزة والجلال ﴿الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾ أي أرشده إلى مصلحته ومنفعته ﴿ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ أي المبدع صورة الخلق، في أشكال متباينة، وصور مختلفة ﴿يصوركم في الأرحام كيف يشاء ﴾ وما من صورة إنسان تماثل الأخرى ﴿لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَ﴾ أي له جل وعلا أحسنُ الأسماء، وأكملُها وأشرفها ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوُتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ أي كل ما في الكون يُمجِّد الله ويعظمه وينزِّهه، وهُو العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه، بدأ تعالى السورة بالتسبيح، وختمها بالتسبيح، تنبيهاً للعباد على عظمته جلُّ وعلا، وتعليماً لهم أن يسبِّحوه بكرة وأصيلاً، كما قال سبحانه ﴿فسبحان الله حين تُمسون وحين تصبحون﴾.

انتهى تفسير سورة الحشر

يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا عَدُوَى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ تُلَقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ وَقَدَّ كَفَتُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَيَرَكُمْ إِن كُنتُمْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِن الْحَقِّ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَيَرْكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُدْ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَالْبِغَاةَ مَرْضَافِقَ تَشِرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا خَرَجْتُدْ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَالْبِغَاةَ مَرْضَافِقَ تَشِرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمُ مِن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاةَ السَيلِيلِ شَي إِن يَثَقَفُوكُمْ النَّوْدُوا لَكُمْ أَعْدَاتُهُ وَيَشْطُوا إِلِيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْسِنَهُم بِالسُّوّةِ وَوَدُّوا لَوْ تَكَفُرُونَ شَي يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاتُهُ وَيَشْطُوا إِلِيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْسِنَهُم بِالسُّوّةِ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ شَي بِيكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاتُهُ وَيَشْطُوا إِلِيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْسِنَهُم بِالسُّوّةِ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ الْ

## تفسير سورة الممتحنة

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَكِيدِ

وَيَائِمُ الَّذِينَ ءَامَوُا لَا تَنَهِدُوا عَدُوى وَعَدُوكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُوكَ إِلَيْهِم بِالْمَوْدَةِ الحاهم بوصف الإيمان، حفزاً لهم على الاستجابة والطاعة، والمعنى: يا معشر المؤمنين، لا تتخذوا الكفار الذين هم أعدائي وأعداء كم، أصدقاء وأحباء، وأنصاراً، تودُونهم وتصادقونهم، وتطلعونهم على أسراركم، بسبب هذه الصداقة ﴿ وَقَدْ كَثَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِن الْحَقِ الْمَوْلُ وَإِيَاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِالقرآن المنزل إليكم من ربكم، وجحدوا رسالة نبيكم محمد على ﴿ فَيْحُونُ الرُسُولُ وَإِيَاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِالقرآن المنزل أي بسبب أنهم أخرجوا الرسول على وأخرجوكم من أوطانكم، لا لذنب اقترفتموه، سوى أنكم آمنتم بالله ربكم!! فهل بعد هذا الجرم الشنيع - إخراجكم من دياركم - ما يدعو إلى الصداقة والمودّة؟ ﴿ إِن كُنتُم خَرَخْتُم جِهَدُا فِي سَبِيلِ وَالْيَغَةَ مَرْصَافِي ﴿ هُولُونَ اللهِ تعالى، فلا الصداقة والمودّة؟ ﴿ إِن كُنتُم خَرِخْتُم أوليائي، فلا تتولّوا أعدائي ﴿ شُرُونُونَ اللهِ مِالَكُونَ اللهِ مِالمُولُولُ اللهُ عليه المسرورة والمناسرة والمعنى أوجز: إن كنتم أوليائي، فلا تتولّوا أعدائي ﴿ شُرُونُونَ اللهِ بِالْمُونَةِ وَاللهُ اللهُ وَالمَائِمُ وَاللهُ المُولِولُ اللهُ وَالمَالِمُ وَاللهُ المُعالى وأنا العالم بسريرتكم وعلانيتكم، فماذا يجدي الإسرار والإخفاء؟ وفي هذا عناب، ومع العناب الإنذارُ والتهديد، ولهذا قال بعده ﴿ وَمَن يَعْمَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَ سَوّاءَ الشّبِولِ اللهِ ومن أحبُ وصادق أَلْسَائُم بِالشَّوْء وَوَدُوا لَكُمْ أَعَدَاء وَيَسُطُوا إِلَيْكُمْ أَلِينَهُمْ بِالشَّوْء وَوَدُوا لَكُمْ أَعَداء وَلَا لكمْ السَائِه عليكم، يظهرون لكم كامل وَالْمِنْهُ مُؤْلُونًا لَكُمْ أَلْمُؤُوا لكمْ ويغلبوا عليكم، يظهرون لكم كامل وَأَلْسَائُمُ مِأْلُونُ اللهُ وَلَا لكم كامل

# لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلاَ أَوَلَاكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

العداوة، ويمدُّون أيديهم إليكم بالقتل، والأسر، وألسنَتهم بالمسبَّة والشتيمة، والأدهى من ذلك والأمرُ، أنهم يتمنون كفركم، وارتدادكم عن الإسلام، فإن مودة أمثالهم خطأ عظيم، خسار بالدنيا والدين ﴿ لَنَ تَنَعَكُمُ أَرْحَامُكُو وَلا أَوْلَكُمُ فَيْمَ الْقِينَةِ يَقْصِلُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ضِرار بالدنيا والدين ﴿ لَلهُ وَلا اللهُ ولاد، الذين توالون الكفار من بَصِيرٌ ﴾ أي لن تنفعكم القرابات، ولا الأرحام، ولا الأولاد، الذين توالون الكفار من أجلهم، ويوم القيامة لن يجلبوا لكم نفعاً، ولن يدفعوا عنكم ضراً، ﴿ يوم يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه ﴾ وفي ذلك اليوم العصيب يحكم الله بين المؤمنين والكافرين بحكمه الله بين المؤمنين والكافرين بحكمه الله العادل، فيدخل المؤمنين الجنة، والكافرين نار السعير ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ أي مطلع عليها .

سبب النزول: نزلت هذه الآيات في قصة (حاطب بن أبي بلتعة) كان من المهاجرين، وقد شهد غزوة بدر، فلما نقض المشركون عهدهم مع رسول الله على وتجهّز الرسول الفتح مكة، أرسل (حاطب) إلى أهل مكة، يخبرهم أن الرسول تجهّز لقتالهم، ليأخذوا حذرهم، وأرسل لهم رسالة مع امرأة مسافرة، ونزل جبريل عليه السلام يخبر الرسول بالأمر، فبعث الرسول (علياً، والزبير، والمقداد) وقال لهم: انطلقوا إلى روضة خاخ ـ بستان قريب من المدينة ـ فإن بها ظعينة ـ أي مسافرة ـ معها كتاب فخذوه منها، فانطلقوا مسرعين نتوا الروضة، ووجدوا المرأة، فقالوا لها: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي كتاب، فقال لها علي: لتخرجن الكتاب أو لنلقين عنك النياب، فأخرجته من ضفاتر شعرها، فأتوا به النبي هي فإذا به (من حاطب إلى ناس من المشركين من أهل مكة، يخبرهم ببعض الأمر) فقال له الرسول بي: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله! لا تعجل عليًا! إني لم أكن من العشيرة، وكان من معك من المهاجرين، لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي، وما فعلتُه كفراً، ولا ارتداداً عن ديني!! فقال الرسول في: إنه قد صَدقكم، فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عُنق عذ المنافق!! فقال له الرسول الله: يا عمر إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم!! فأنزل الله عز وجل هذه الآيات على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم!! فأنزل الله عز وجل هذه الآيات

﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوي وعَدُوكُم أُولِياءً. ﴾ أخرجه البخاري ومسلم ﴿نَكْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةً حَسَنَةً فِي إِرَّهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ إِذَ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَۖ وَأَ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي قد كانت لكم يا معشر المؤمنين، قدوةٌ حسنة، في أبي الأنبياء خليل الرحمن (إبراهيم) عليه السلام، وفي أتباعه المؤمنين، حين قالوا لقومهم المشركين: إنَّا متبرءون منكم، ومما تعبدون من الأصنام والأوثان ﴿ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآةُ أَبَدًا حَقَّى تُؤْمِثُوا بِٱللَّهِ وَحَدَهُۥ﴾ أي لقد قطعنا صلتنا بكم، وكفرنا بدينكم، وظهرت بيننا وبينكم العداوةُ والبغضاء، أبدَ الدهر، ما دمتم على الكفر والضلال، حتى تعبدوا الله وحده، وتتركوا عبادة الأصنام والأوثان، فتنقلب العداوة إلى صداقة، والبغضاء إلى محبة ﴿ إِلَّا فَوْلَ إِبْرُهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرُنَّ لَكَ ﴾ أي اقتدوا بإبراهيم، إلاَّ في استغفاره لأبيه، فلا تقتدوا به في ذلك، فإن استغفاره لأبيه المشرك، كان عن موعدة وعدها إياه، ﴿ فَلَمَّا تَبِيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو للهُ تَبِرًّا مِنْهُ وَقُولُه ﴿ وَمَا ٓ أَمَلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ ﴾ أي قال إبراهيم لأبيه: لا أستطيع أن أدفع عنك شيئاً من عذاب الله، إن لم تؤمن ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَّكُّنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي وقولوا في دعائكم كما قال إبراهيم وأصحابه: يا ربنا عليك اعتمدنا في جميع أمورنا، وإليك رجعنا وتبنا، وإليك وحدك المرجعُ والمعاد في الآخرة ﴿ رَبَّا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّناً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ أي لا تسلُّط علينا الكفار، فيفتنونا عن ديننا، بعذاب لا نطيقه، واغفر لنا ذنوبنا، فإنك أنت يا الله ﴿العزيزُ ﴾ الذي لا يذلُّ من التجأ إليه ﴿الحكيم﴾ الذي لا يفعل إلا ما فيه المصلحة، وتكرارُ النداء للمبالغة في التضرع إلى الله ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُرُ فِيهُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيُومَ الْآخِرَ وَمَن يَنُولً فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَيْئُ الْحَيِدُ﴾ أي لـــقـــد كـــان

عَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلَ يَلْنَكُرُ وَيَبْنَ الّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَوَدَّةً وَاللّهُ قَدِيرً وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ آلِ لَا يَنْهَلَكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمُ مِنْ دَيْرِكُمْ أَن نَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ آلِ

لكم قدوة حسنة في معاداة الكفار، فقدوتكم إبراهيم وأتباعه المؤمنون، لمن كان منكم صادق الإيمان، يرجو ثواب الله، ويخشى عقابه، ومن يعرض عن الإيمان ويوالِ الكفار، فإن الله مستغن عنه وعن أمثاله، وهو المحمود في ذاته وصفاته. . نبَّه تعالى إلى أنَّ من شروط الإيمان: بغضَ أعداء الله، وموالاة أوليائه وأحبابه، وأنه لا ينفع في الآخرة حَسَبٌ ولا نسب، والمعصوم من عصمه الله. . ولما امتثل المؤمنون أمرَ الله، فعادوا آباءهم وأبناءهم، وجميع أقربائهم المشركين، طلباً لرضوان الله، أطمعهم تعالى في تحويل الحال وجمع الشمل، مؤانسةً لهم، فقال سبحانه ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَيَبْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم قِنْهُم مُّودَّةً وَاللَّهُ فَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي لعل الله يُغيِّرُ الحالَ، فيجعل بينكم وبين أقاربكم الكفار محبة ومودة، بأن يُسلموا فتزول عوامل الشحناء والبغضاء، بينكم وبينهم، والله قادر على ذلك، وهو سبحانه واسع المغفرة والرحمة!! وقد حقَّق الله ذلك، في (فتح مكة) فجمع الله الشمل، وحلَّت المحبةُ مكان البغضاء، ودخل الناس في دين الله أفواجاً ﴿لَا يَنْهَـٰكُرُ ۗ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمَ يُقَنِيلُوكُمْ فِي ٱلِّذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِينَرِكُمْ أَن نَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ أي لا يمنعكم الله من إكرام هؤلاء، الذين لم يقاتلوكم من أجل إيمانكم بالله، ولم يخرجوكم من أوطانكم من أجل إسلامكم، لا يمنعكم أن تحسنوا إليهم، وتعدلوا معهم، فإن الله يحب العادلين في أقوالهم وأعمالهم!! نزلت هذه الآية كما يقول المفسرون في (أسماء بنت أبي بكر الصديق) كان أبو بكر قد تزوَّج أمَّها، ثم طلِّقها في الجاهلية، ثم قدمت مشركة على ابنتها (أسماء) في المدة التي كان فيها «صلح الحديبية» فأبت أن تُذْخِلها بيتها، وأن تقبل منها الهدايا، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فنزلت الآية ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. . ﴾ الآية، فأمرها رسول الله ﷺ أن تُدخلها منزلها، وأن تقبل هديتها، وتكرمها وتحسن إليها» رواه أحمد. . وروى البخاري ومسلم عن أسماء أنها قالت: (قَدِمتْ عليَّ أمي وهي مشركة، فاستفتيتُ رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله: إن أمي قدمت عليَّ وهي راغبة ـ أي في زيارتي ومودتي ـ أفأصِلُها؟ قال: نعم، صِلِي أمَّكِ)

إِنَّمَا يَنَهَكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي الدِينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِينَرِكُمْ وَظَلَهُرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن قَوَلَوَهُمْ وَمَن يَنُولَهُمْ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الظّللِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا إِذَا جَلَةَكُمْ أَن قَولُوهُمْ مَهُ مِحْرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِن عَامَنُوا إِذَا جَلَةَكُمُ المُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِن عَلَيْتُهُوهُنَ إِذَا جَلَةَكُمْ أَلُوهُمْ مَا الْمُؤْمِنَ أَنْ مَرْحِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَارُ لا هُنَّ حِلًّا لَمُمْ وَلا هُمْ يَعِلُونَ لَمُنْ وَلا هُمْ وَلا هُمْ عَلَونَ لَمُنْ وَمَا يَعْمُوهُمْ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا ءَاللّهُمُوهُنَ أَجُورُهُنَّ وَلا يَعْمَلُوا بِعِصَمِ الْكُولُونِ لَمُنَا يَعْمَلُوا بِعِصَمِ الْكُولُونِ

رواه البخاري ﴿ إِنَّمَا يَنَهَكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخَرَجُوكُم مِن دِينَرِكُمْ وَظَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن وَلَوَهُمّ وَمَن يَنْوَلَمُمْ وَمَن يَنْوَلَمُمْ وَيحذّركم من موالاة أعداء الله، الذين ناصبوكم العداوة، وقاتلوكم لأجل دينكم، وأعانوا المشركين على إخراجكم من أوطانكم، أن تتولوهم فتتخذوهم لكم أحباباً وأنصاراً، ومن يصادقهم فقد ظلم نفسه، لأنه عرضها لعذاب الله وسَخَطه.!

﴿ يَكَانَّهُا اللَّذِينَ اَمْوًا إِذَا جَآءَ كُمُ المُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَامْتَحِوْهُنَّ اللهُ أَعْلَم بِإِيمَانِهِنَ النساء المؤمنات، مهاجرات من دار الشرك، فاختبروا إيمانهن، وجملة ﴿ الله أعلم بإيمانهن جملة اعتراضية لبيان أن حقيقة الإيمان لا يعلمها إلا الله، وإنما لنا الحكم بالظاهر ﴿ فَإِن عَلَيْتُمُوهُنَ نَوْمِنَتِ فَلا تَرْحِوهُنَ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَ حِلُّ لَمْمُ وَلا هُمْ يَجِلُونَ لَمُنَّ الى فإن تحققتم إيمانهن بعد امتحانهن، فلا تردوهن إلى أزواجهم الكفار، فإن المسلمة لا تحل للمشرك، ولا أن تبقى في عصمته وتحت سيطرته، ولا يحل للمسلم أن يُبقي زوجة مشركة في عصمته، فقد فرق الإسلام بينهما، والزواج قائم على أساس المودة والأنس، فكيف تبقى المسلمة في كنف المشرك، وهو يحارب دينها ويكره عقيدتها؟ ﴿ وَمَاتُوهُم مَا اَفَقُوا الله وادفعوا لأزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور، فلا تجمعوا على المشرك خسران زوجته وماله!! وتلك هي عدالة الإسلام حتى مع أعدائه المشركين ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنَحُوهُنَ إِذَا عَلَيْكُم أَن تَنَوْجُوا هؤلاء المهاجرات، إذا دفعتم لهن مهورهن أَبُورُهُنَ أَي لا إثم ولا حرج عليكم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات، إذا دفعتم لهن مهورهن ﴿ وَلَا تُنْسَكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر جمع كافرة، أي ولا تتمسّكوا بعقود زوجاتكم ﴿ وَلا تُنْسَكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر جمع كافرة، أي ولا تتمسّكوا بعقود زوجاتكم والمَاتِ المناهود وجاتكم المُولِور والمناه المناهود والمناهود والمناه المناهود والمناهود والمناهود والمناهود والمناهود والمناه المناهود والمناه المناه المناه المناه المناهود والمناه المناه ا

وَسَّنَالُوا مَا اَنْفَقَاتُمْ وَلِسَّنَالُوا مَا اَنْفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُّ وَاللَهُ عَلِيمُ مَكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُّ وَاللَهُ عَلِيمُ مَكِيدٌ ﴿ وَلَا فَانَكُو شَقَ مُ مِنْ أَزَوْجِكُمْ إِلَى الكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُوا اللَّذِينَ ذَهَبَتُ الرَّخِهُم مِنْ مَنْ مَا أَنْفَقُواْ وَأَتَقُوا اللَّهَ اللَّذِي آنَتُم بِدِه مُؤْمِنُونَ ﴿ يَا يَهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا جَآءَكَ المُؤْمِنَاتُ بُهَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْعًا وَلَا

الكافرات، فليس بينكم وبينهنَّ عصمة، ولا علاقة زوجية، فمن كانت امرأته كافرة فلا يعتدُّ بها، فليست امرأته، لأن الإسلام فرَّق بينهما ﴿وَسَنَوْا مَا أَنفَقَتُم وَلِسَنَاوُا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفَقُوا مَا أَنفقوا على زوجاتهم أَنفقتم من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار، وليطلب المشركون ما أنفقوا على زوجاتهم المهاجرات، ممن لحقن بدار الإسلام ﴿ وَلِكُمْ مُكُمُ اللهِ يَخَكُمُ بَيْنَكُمُ وَاللهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ ﴾ أي ذلك هو حكم الله وشرعه العادل، بينكم وبين أعدائكم المشركين، والله عليم بمصالح العباد، حكيم في تشريعه.!

قال ابن عباس: كان صلح الحديبية قد تضمنً (أن من أتى أهل مكة من المسلمين لم يُردً إليهم) فجاءت «أم كلثوم» بنت عُبة بن أبي معيط، وهي أول مهاجرة من النساء، إلى المدينة بعد هجرة رسول الله على عُبة بن أبي معيط، وهي أول مهاجرة من النساء، إلى المدينة بعد هجرة رسول الله على فلحقها أخواها فقالا يا محمد: أُوفِ لنا بشرطنا، فقال على الشرط في الرجال لا في النساء، فأنزل الله الآية، فكانت المرأة المهاجرة تُستحلف، أنها ما هاجرت بُغضاً لزوجها، ولا طمعاً في الدنيا، إنما خرجت حباً في الله ورسوله، ورغبة في دين الإسلام ﴿وَإِن فَاتَكُنُ وَلا طمعاً في الدنيا، إنما خرجت حباً في الله ورسوله، ورغبة في دين الإسلام ﴿وَإِن فَاتَكُنُ فَعْزوتم وغنمتم وأصبتم من الكفار غنيمة ﴿وَنَاثُوا اللَّذِيكَ ذَهَتَ أَزَوَجُهُم مِنْلَ مَا أَنفَوا أَوَا اللَّذِيكَ ذَهَتَ أَزَوَجُهُم مِنْلَ مَا أَنفَق عليها من المهر، وراقبوا الله في أقوالكم وأعمالكم، واحذروا عذاب وانتقام ربكم الجليل الذي آمنتم به، وصدقتم برجوده ووحدانيته!! رُوي أن الآية لما نزلت ﴿واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا﴾ قال المسلمون رضينا بحكم الله، وأدوا ما أمروا به من مهور المهاجرات، إلى أزواجهن المسلمون رضينا بحكم الله، وأدوا ما أمروا به من مهور المهاجرات، إلى أزواجهن المسلمين، فأم المسلمين، وأهل الكفر تعالى المسلمين أن يدفعوا إليهم من الغنائم، وهذا هو الفارق بين أهل الإيمان، وأهل الكفر والمعلمين أن يدفعوا إليهم من الغنائم، وهذا هو الفارق بين أهل الإيمان، وأهل الكفر والمعلمين أن يَدفعوا إليهم من الغنائم، وهذا هو الفارق بين أهل الإيمان، وأهل الكفر والمعلمين أن لا يُشْرَكَ يَاتُو وَلا يَرْبُونَ وَلا يُنْبِلُونَ وَلا يَر

يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَهَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُثَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ شَ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّوا فَوْمًا عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصَحَبِ القَّبُورِ شَي

يَرْنِينَ ﴾ لمَّا فتح رسولُ الله ﷺ مكة، جاءه نساؤها يبايعنه على الإسلام، كما بايعه الرجال، فشرع ﷺ في بيعة النساء، فكان ﷺ يبايعهن على عدم الإشراك بالله، وأن لا يرتكبن جريمة السرقة، وجريمة الزني، وجاءت (هند امرأة أبي سفيان) ضمن المبايعات ـ وهي التي شقّت بطن حمزة يوم أُحد \_ جاءت متنكّرة، فلما قرأ عليهن رسول الله ﷺ ﴿أَن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ﴾ قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإني أصيب بعض الشيء من ماله، أفيحلُّ لي ذلك؟ فقال أبو سفيان: ما مضى فهو لك حلال!! فضحك رسول الله وعرفها، فقال لها: وإنك لهندُ بنتُ عُتبة؟ قالت: نعم يا رسول الله، اعفُ عمَّا سَلَف، عفا الله عنك!! فلما قرأ ﴿ولا يزنين﴾ قالت: أو تزنى الحرة؟ فلما قرأ ﴿وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَاهُنَّ﴾ قالت: ربيَّناهم صغاراً وقَتلْتَهم كباراً، فأنتم وهم أعلم ـ وكان ابنها حنظلة قد قُتل يوم بدر فضحك عمر حتى استلقى، وتبسَّم رسول الله ﷺ، فلما قرأ ﴿وَلَا يَاٰتِبَنَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينُهُ بَيْنَ أَيْدِينَ وَأَرْجُلِهِنَّ ﴾ فقالت هند: والله إن البهتان لأمرّ قبيح، ولا يأمر الله إلاّ بالرُّشدِ، ومكارم الأخلاق والمراد بالبهتان في الآية، أن لا يُلحقن بأزواجهن غير أولادهم، بأن تقول: هذا ولدى منك وليس منه ولما قرأ ﴿وَلَا يَعْصِينُكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ قالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء) رواه ابن جرير، ثم قال تعالى ﴿فَبَايِعْهُنَ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ أَللُّهُ إِنَّ أَللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي فبايعهن على هذه الشروط، واطلب لهن من الله المغفرة والرحمة، فإن الله واسع المغفرة، عظيم الرحمة، قالت عائشة رضي الله عنها: (فمن أقرَّ بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسولَ الله ﷺ: قد بايعتك ـ أي يقول لها ذلك كلاماً ـ ووالله ما مَسَّتْ يدُ رسول الله ﷺ يد امرأة قط) رواه البخاري، وروى أحمد في المسند (قلنا يا رسول الله: ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة، قولي لمائة امرأة، ثم قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَّ ٱلْآخِرَةِ كُمَّا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَحْمُبِ ٱلْقُبُورِ ﴾ أي لا تصادقوا الكفار أعداء الدين، ولا تتخذوهم

أحباء وأصدقاء لكم، فإنهم قوم قد غضب الله عليهم، وطردهم من رحمته، وهم قد يئسوا من الحياة الآخرة، كما يئس الكفار من أمواتهم، أن يعودوا إليهم بعد الموت، حيث كانوا في يقولون: هذا آخر العهد به، ولن نراه أبداً!!

ختم الله السورة بالنهي عن موالاة الكفار، كما بدأها بالنهي عن موالاة الكفار، ليتناسق البدء مع الختام، في أروع صور التحذير، وأبدع النظام!.

انتهى تفسير سورة الممتحنة

سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْمَكِيمُ ﴿ يَالَيُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَالَمَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن اللَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ حَبُرُ مَقْتًا عِندَاللّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الّذِينَ يُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِهِ، مَنْ فَوْلُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الّذِينَ يُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفَّا كَانَهُم بُنْهَنَ مُرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ تُودُونَنِي

#### تفسير سورة الصف

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرِّحَدِيدِ

وَسَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُ وَهُو اَلْمَرْدُ الْمَكِدُ اَنْ الله، وقدّسه، ومجّده جميعُ ما في السموات والأرض، من مَلَكِ، وإنسان، ونبات، وجماد، وهو والعزيزُ أي الغالب في ملكه، والمحكيم في تدبيره وصنعه وبكاتُمُّ اللّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَقَعَلُونَ ؟ عتاب للمؤمنين على عدم موافقة العمل للقول، والمعنى: لمَ تقولون شيئاً بالسنتكم ولا تفعلونه؟ وهو استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ، كأنه يقول: هذا شيء عجيب جداً أن يقول الإنسان شيئاً ولا يفعله!! روي أن المؤمنين قالوا - قبل أن يؤمروا بالجهاد - لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملناه، فلما نزلت آيات الجهاد، تباطأ بعضهم، وكرهه بعضهم، فنزلت الآية، رواه الترمذي وأحمد و المحدود عبر المقول عند الله!! الله منا تعلى وأحمد و على التعملون، بمعنى: ما أبغض هذا الفعل عند الله!! والمقتُ في اللغة: أشدً البغض في أن تتحدثوا بما لا تعملون، بمعنى: ما أبغض هذا الفعل عند الله!! والمقتُ في اللغة: أشدً البغض في الميدان، كأنهم بنئن مرضوص أي إن الله سبحانه يحب المقاتلين في سبيله، الذين يثبتون في الميدان، كأنهم بناء محكم، قد رُصَّ بعضه إلى بعض، لا يفرُون ولا ينهزمون، ولا يضعفون أمام الأعداء.. شبههم تعالى بالبناء المحكم، الذي رُصفت حجارتُه، ورُصَّ بعضها إلى بعض، حتى صار كالسدً المنبع!! المخزي، أمام نبيهم موسى عليه السلام فقال سبحانه ورَاذٌ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ تُودُونِ في المحذي، أمام نبيهم موسى عليه السلام فقال سبحانه ورَاذٌ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ تُقَوْمِ لِمَ تُقَوْمِ لِمَ تُقَوْمِ لِمَ تُقَوْمِ لِمَ تُقَوْمِ عَلَى السلام فقال سبحانه ورَاذٌ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ تُقَوْمِ لَمَ تُقَوْمِ لِمَ تُقَوْمِ لِمَ تُقَوْمِ لِمَ تُقَوْمِ لِمَ تُقَوْمِ لَمَ تُقَوْمِ لِمَ تُقَوْمِ لِمَ تُقَوْمِ لَمَ تُقَوْمُ الله المنابع المنا

وَقَد نَعْلَوْكَ أَنِي رَسُولُ اللّهِ إِلْبَكُمْ أَي اذكر يا أيها الرسولُ لهؤلاء المعرضين عن القتال، حين قال موسى لبني إسرائيل: يا قوم لم تفعلون ما يؤذيني، وأنتم تعلمون علم اليقين، أني رسولُ الله إليكم، بما تشاهدونه من المعجزات، التي أيدُني الله بها؟ ﴿ فَلَمّا زَاغُوا أَزَاعَ الله فُلُوبُهُمْ وَالله لا يَهْدِى اللّهُومُ الْفَيْفِينَ أَيْ فَلَما مالوا عن الحقّ وحادوا عنه، صرف الله قلوبهم عن الهدى، والله لا يوفِقُ للخير، الخارجين عن طاعة الرحمن!! والإشارة في الآية إلى إذاية موسى، يراد بها هنا قولهم ﴿ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ههنا قاعدون ﴾ وذلك حين ندبهم إلى قتال الجبابرة، مع إذايات أخرى متعددة ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى أَنُهُ مَرْيَمٌ يَبَنِي إِسْرَيْهِلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُسَولًا لَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْكُم مُسَولًا الله الله الله التوراة حتى تنفروا مني مرسل من الله إليكم، جئت معترفاً بأحكام التوراة، ولم آت بشيء يخالف التوراة حتى تنفروا مني مرسل من الله إليكم، جئت معترفاً بأحكام التوراة، ولم آت بشيء يخالف التوراة حتى تنفروا مني بعثة رسول يأتي من بعدي، هو خاتم الأنبياء يسمى (أحمد) وهو اسم لنبينا محمد ﷺ كما جاء في الحديث الصحيح (لي خمسةُ أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب) رواه البخاري ومسلم.

ومعنى العاقب: الذي لا نبيَّ بعده، أي أنا خاتم الأنبياء ﴿فلما جاءهم بالبينات﴾ أي المعجزات الواضحات، قال اليهود اللعناء عن (عيسى ابن مريم): هذا ساحر ماهر، وليس برسول وهمُوا بقتله، والغرضُ من هذه الآيات، تسليةُ النبي ﷺ عن إيذاء قومه له، فقد أوذي موسى، وعيسى، وكثير من الأنبياء قبلهما، وكأن الآية تقول له: اصبر على هؤلاء المشركين من قومك، فلستَ أنت أول نبي يُؤذى، فقد أوذي قبلك أنبياء كثيرون ﴿وَمَنْ أَظْمُ اللهُ الله

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْرَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُو ٱلَّذِي مُورِهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ هُو ٱلَّذِي الْمُقْبِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذْكُرُ عَلَى بَعِبَرَةِ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ فَا مُنْوَاهُ هِوَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَهُ يَعْمَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفُسِكُمُ ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُم نَعَلَمُونَ ﴾ وَمُنولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَجُهُودُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفُسِكُمُ ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُم نَعَلَمُونَ ﴾

أظلم، ولا أفجر، ممن يُدعى إلى الإسلام، لنيل سعادة الدارين، فيكذّب الرسول ويستهزىء منه!؟ والله لا يوفق للحق من كان ظالماً فاجراً ﴿ يُولِيُونَ لِلْطَنِعُواْ فُورَ اللّهِ بِالْفَوْهِمِ وَاللّهُ مُتَم نُولِهِ وَلَا الله لا يوفق للحق من كان ظالماً فاجراً ﴿ يُولِيهُونَ لِلْطَنِعُواْ فُورَ اللّهِ بِالْفَاهِ الله الله الله ويقضوا عليه، والله سبحانه متم نوره بإعلاء دين الإسلام، ولو كره أعداء الله ذلك!! وقد جاء التعبير بأبلغ أساليب الروعة والإبداع، حيث صوَّر حال هؤلاء الأعداء، بصورة إنسان أحمق، أراد أن يطفىء نور الشمس، بفمه الصغير الحقير، فنفخ عليها، فهل يذهب نورها وينظمس ضياؤها؟ ولهذا قال ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ﴾ والمراد بنور الله هنا: الإسلام، بدليل قوله تعالى بعده ﴿ هُو اللّذِي آرَسَلَ رَسُولُهُ فِلْمُدَىٰ وَدِينِ اللّهِ الله الساطع، ليعلي الإسلام، بدليل قوله تعالى بعده أرسل محمداً بالقرآن الواضح، والدين الساطع، ليعلي دين الإسلام على جميع الأديان، ولو كره المشركون ذلك، وقد حقَّق الله وعده، بإعزاز دين دين الإسلام، فانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلا فوق جميع الأديان!!

وليس المراد بقوله ﴿ليظهره على الدين كله﴾ أن لا يبقى في العالم دينٌ سوى دين الإسلام، بل المراد أن يكون أهله، عالين غالين على سائر أهل الأديان، بالحجة والبرهان، إلى آخر الزمان، فهو الدين الحقُ الذي يعلو ولا يُعلى عليه ﴿يَاتُهُا الَّذِينَ ءَاسُوا مَلَ أَذُلُمُ عَلَى عَلَيه ﴿يَاتُهُا الَّذِينَ ءَاسُوا مَلَ أَذُلُمُ عَلَى عَلَيه ﴿يَاتُهُا الَّذِينَ ءَاسُوا مَلَ أَدُلُمُ عَلَى عَلَيه المؤمنين عَزَبٍ أَلِيهِ هذا أسلوب تشويق وترغيب، أي هل أرشدكم يا معشر المؤمنين إلى تجارةٍ رابحةٍ؟ لا تكسد ولا تخسر؟ بل هي في ربح دائم مستمر، تنقذكم وتخلصكم من عذابٍ شديد مؤلم؟ ثم بين تعالى تلك التجارة العظيمة الرابحة، وبين شروطها فقال سبحانه: ﴿نُومُنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجْهِدُونَ فِي سَيِلِ اللهِ بِأَنْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَبُرٌ لَكُمْ إِن كُمْمُ نَعْلُونَ ﴾ أي تومنون اعداء بالله وبرسوله محمد ﷺ، إيماناً صادقاً صافياً، لا يشوبه شكَّ ولا نفاق، وتجاهدون أعداء الله، لإعزاز دينه، بالأموال والأنفس، وذلك الإيمان والجهاد في سبيله، خير لكم دنيا

وآخرة، إن كان عندكم علمٌ وفهم!! وأمَّا ثمرةُ هذه التجارة، فقد وضَّحها تعالى بقوله ﴿يَمْفِرْ لَكُو ذُنُوبِكُو وَيُدَخِلَكُو جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْلَهَا ٱلأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَيَبَةً فِي جَنَّتِ عَدَنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَي يستر ذنوبكم ويمحها بفضله عنكم، ويدخلكم حدائق وبساتين، تجرى من تحت قصورها ومساكنها أنهارُ الجنة، ويسكنكم في قصور عالية رفيعة، ﴿في جنات عدن﴾ أي في جنان الإقامة الدائمة، وذلك هو الفوز العظيم، الذي لا سعادة ولا فوز وراءه، لأنه الخلود في دار النعيم ﴿ وَأُخْرَىٰ يَجُبُونَهُ أَ نَصُرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَنَّمٌ فَرَبُّ وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي وفوق هذا النعيم لكم (نعمة أخرى) عاجلة تحبونها، وهي النصر على الأعداء، وفتح عاجل قريب هو «فتح مكة» وبشُّرُهم يا أيها الرسول بهذا الفضل الكبير، من رب العزة والجلال ﴿يَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوٓأ أَنْصَارَ ٱللَّهِ ﴾ أي كونوا أنصار دينه، وأتباع رسوله، واستمسكوا بهذا الدين المبارك ﴿كُمَّا قَالَ عِبِنِي آبُنُ مَرْبَحُ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنَ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ فَالَ ٱلْحَوَارِتُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ أِي كسما قسال عسيسي لأصحابه الحواريين: من يحميني ويناصرني لتبليغ دعوة الله ونصرة دينه؟ قال الحواريون: نحن أنصار دين الله ﴿فَامَنَت مَّلَابِفَةٌ مِنْ بَغِي إِسْرَةِبلَ وَكَفَرَت طَابِفَةٌ فَأَثِدَنَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُومٍ فَأَصَبُحُوا ظَهِرِينَ ﴾ أي فانقسم بنو إسرائيل إلى طائفتين: طائفة آمنت به وهم (الحواريُون) والمؤمنون من أتباعه، وطائفة أخرى كفرت به، وهم (اليهُود) اللُّعناءُ، فنصرنا المؤمنين على من عاداهم من الكفرة الظالمين، فأصبحوا عالين غالبين عليهم، لأن الحقُّ دائماً هو الغالبُ المنتصرُ، اللهم انصر دينك وكتابك، وعبادكَ الصالحين.!

انتهى تفسير سورة الصف

يُسَيّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُوسِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْمَكِيدِ ﴾ هُوَ الّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيّتِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْلُوا عَلَيْهِمْ مَايَئِدِهِ وَيُزكِيمِمْ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴿ وَمَاخِرِنَ وَمُعَلِمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴾ وَمَاخِرِن وَمُا لَمَيْنِ أَلَى مَنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

#### تفسير سورة الجمهة

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ إِ

﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُذُّوسِ ٱلْمَرْيِزِ ٱلْمَكِيمِ ﴾ أي ينزه الله ويحجّده ويقدُّسه، كل شيء في الكون، من إنسان، وحيوان، ونبات، وجماد، وصيغة المضارع ﴿يسبح﴾ لإفادة التجدد والاستمرار، فهو تسبيح دائم على الدوام، بدون انقطاع، فالكون كله ناطقه وجامده يسبُّح الله أي ينزهه عمًّا لا يليق به من صفات النقص ﴿الملك القدوس﴾ أي المالك لكل شيء، المتصرف في الأشياء بالإحياء والإعدام، المقدَّس المنزَّه عن النقائص ﴿ العزيز الحكيم﴾ أي الغالب القاهر في ملكه، الحكيم في صنعه ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّكُ ۗ رَسُولًا يِّنْهُمْ يَسْلُوا عَلَيْهِمْ عَايَنِهِم وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴿ أَي هـو جـل وعـلا بـحـكـمـتـه ورحمته، اختار من العرب رسولاً من جملتهم، اختار (محمداً) عليه الصلاة والسلام، أمياً مثلهم، لا يقرأ ولا يكتب، لينقذهم من ضلالة الكفر والجهل، ويقرأ عليهم آيات الذكر الحكيم، ويُطهِّرهم من دنس الكفر والمعاصى، ويُعلِّمهم القرآن والشريعة﴿وَإِن كَانُواْ مِن قَبَّلُ لَغِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴾ أي وقد كان حالهم وشأنهم قبل بعثةٍ هذا الرسول؛ أنهم كانوا في ضلال واضح، ما بعده ضلال!! ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ﴾ أي وبعث خاتم النبيين إلى قوم آخرين، لم يكونوا في زمانهم، وسيجيئون بعدهم، وهم جميع من أسلم إلى يوم القيامة، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (كنا جلوساً عند النبي ﷺ، فَأَنزلتْ عليه سورة الجمعة ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم﴾ قلت: من هم يا ، رسول الله ـ وفينا سلمان الفارسيُّ ـ فوضع رسولُ الله ﷺ يده على سلمان، ثم قال: لو

كان الإيمان بالنُريّا، لناله رجال من هؤلاء) وقد حقّق اللَّه ذلك، فمعظم المحدّثين وحُماة الشريعة، من غير العرب، من الأعاجم، كالبخاري، ومسلم، وابن ماجة، وغيرهم كثير وكثير، والذين دخلوا في الإسلام من غير العرب لا يُحصون عدداً!! ﴿ وَلَكَ فَضُلُ اللَّهِ ثُمَّتِهِ مَن يَشَآمُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّل ٱلْعَظِيمِ ﴾ أي اختيار الله لمحمد ﷺ من العرب، واختياره لأمته لحمل (الرسالة الكبرى) هو فضل الله، يعطيه من يشاء من عباده، وهو أعلم بمن يستحق هذا الفضل العظيم. . والآية ردُّ على (اليهود)، حيث حصروا النبوة في بني إسرائيل، وكذَّبوا برسالة محمد، فأخلفَ الله ظنَّهم، وبيَّن أن فضله لا ينحصر في فئةٍ معينة!! ثم شرع تعالى في ذم اليهود، الذين أكرمهم الله بالتوراة، فلم يطبقوها ولم ينتفعوا بما فيها، فقال سبحانه ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِنُوا ٱلنَّوْرِينَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلَ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ أي مثل البهود الذين أعطوا التوراة، وكُلُّفوا بالعمل بها، ثم لم يطبُّقوها ولم يعملوا بما فيها، كمثل الحمار الذي يحمل الكتب الضخمة النافعة، ثم لا ينتفع بما فيها، ولا نصيب له فيها إلا التعب والعناء!! وهو أقبح مَثَل ضربه الله تعالى، لمن لم ينتفع بأنوار الهداية الإلهية ﴿ لِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْرِ ٱلَّذِنَ كَذَّبُواْ بِعَابَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ أي بنس هذا المثلُ ـ الذي ضُرب لليهود ـ مثلاً للقوم الضالين، المكذبين لآيات الله، ومنها الآياتُ الدالة على نبوة (خاتم المرسلين) ﷺ، والله لا يوفق للخير، ولا يرشد للإيمان، من كان فاسقاً ظالماً، عاصياً لأمر الله!! وفي الآية تعريضٌ بنا نحن المسلمين، إذا لم نطبِّق آيات القرآن المبين، على حدٌّ قول المثل السائر اإيَّاكِ أعنى واسمعى يا جارة اثم كذَّب الله اليهود، في زعمهم أنهم (أحباب الله)، فقال سبحانه ﴿ قُلْ يَتَأَبُّ الَّذِيرَ عَادُوۤا إِن زَعَتْمُ أَنَّكُمُ أَوْلِكَٱ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود: إن كنتم تزعمون

وَلَا يَنَمَنَوْنَهُ أَبَدًا بِمَا فَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ الْفَيْبِ الْفَيْدِ الْفَيْدِ اللهَ عَلِمِ الْفَيْدِ اللهَ عَلِمِ الْفَيْدِ اللهَ عَلِمِ اللهَ عَلِمِ الْفَيْدِ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهُ عَمْدُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ مَامَنُوا إِذَا نُودِي وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنَمُ تَعْمَلُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ مَامَنُوا إِذَا نُودِي اللّهَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

أنكم أحبابُ الله وأولياؤه، فتمنوا من الله أن يميتكم، لِتُنقلُوا سريعاً إلى دار كرامته، المعدَّة لأوليائه المقرَّبين عنده، لأن من أيقن أنه من أهل الجنة، أحبَّ أن يتخلَّص من دار الأكدار، ﴿إن كنتم صادقين﴾ في هذه الدعوى!! والآية ردَّ على قول اليهود ﴿نحن أبناء الله وأحباؤه﴾ وقولهم ﴿لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً﴾ أي لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً، قال تعالى فاضحاً لهم، ومقرراً كذبهم: ﴿وَلا يَنْمَنّونَهُۥ أَبُدًا بِمَا فَدَّمَتَ أَيدِيهِمُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالطّنيلِينَ ﴾ أي ولا يتمنون الموت أبداً، بسبب ما ارتكبوه من جرائم وآثام، والله عليم بظلمهم وإجرامهم، وهذه من معجزات (القرآن الغيبية)، حيث تحداهم القرآن أن يتمنوا الموت، وأخبر عنهم خبراً قاطعاً جازماً، أنهم لا يتمنونه، وكان الأمر كما أخبر، ولو أنهم تمنوا الموت لماتوا، كما جاء في الحديث الصحيح (لو أن اليهود تمنّوا الموت لماتوا، ورأوا مقعدهم من النار) رواه البخاري، فهل بعد هذا التحدي الصارخ من برهان؟

وَفُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَهِرُّونَ مِنهُ فَإِنّهُ مُلَقِيكُمْ ثُمُّ تُرُدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشّهَدَةِ فَيُنْتِكُمْ مِمَا كُنُمُ مَعْمُلُونَ أَي قل لهم: إن هذا الموت الذي تكرهونه، وتهربون منه، وتخشون أن تتمنوه ولو بالسنتكم، فإنه آتيكم لا محالة، ولا ينفعكم الفرار منه، لأنه قضاء مبرم، وقَدَرٌ محتوم، ثم ترجعون إلى رب العزة والجلال، الذي لا تخفى عليه خافيه، فيجازيكم على أعمالكم القبيحة. ثم شرع تعالى في بيان أحكام فريضة الجمعة، فقال سبحانه ﴿ يَتَأَيُّمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَمُونَ اللّهُ اللهُ الله والشراء، الجمعة، فامضوا وامشوا إلى سماع خطبة الجمعة، وأداء الصلاة، واتركوا البيع والشراء، وسائر أنواع التجارة، وجميع الأشغال، اتركوا تجارة الدنيا إلى تجارة الآخرة الرابحة، فإن ذلك خير لكم وأنفع، من جميع مكاسب الدنيا، إن كنتم من ذوي العلم والفهم فإن ذلك خير لكم وأنفع، من جميع مكاسب الدنيا، إن كنتم من ذوي العلم والفهم فإن ذلك خير لكم وأنفع، من جميع مكاسب الدنيا، إن كنتم من ذوي العلم والفهم فإن ذلك خير لكم وأنفع، من جميع مكاسب الدنيا، إن كنتم من ذوي العلم والفهم

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَٱبْنَعُوا مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُو نُفْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَوَا بِجَنَرَةً أَوَ لَمَوَّا انفَضُّوَا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ فَآبِمَا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ النِّجَزَةُ وَاللَّهُ خَيْرُ الزَّوْقِينَ ﴾

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْغُوا مِن فَصَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُرُ لُقُلِحُونَ ﴾ أى فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منها، فتفرقوا في الأرض لطلب الرزق والمعاش، وقضاء مصالحِكم، واذكروا ربكم ذِكراً كثيراً، لتفوزوا بخيَريْ الدارين، وتسعدوا وتفلحوا ﴿وَاِذَا رَأَوَّا يِجِكُرُهُ أَوْ لَهُوًّا ٱنفَضُّوٓا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِماً﴾ هذا عتاب لأصحاب النبي ﷺ، الذين انصرفوا عن سماع الخطبة، وتركوا الرسول يخطب على المنبر، أي وإذا سمعوا بتجارة رابحة، أو شيء من لهو الدنيا وزينتها، تفرَّقوا عنك وانصرفوا، وتركوك يا محمد قائماً تخطب على المنبر، روي أن «دحية الكلبي» قدم بتجارة من الشام، وكان بالمدينة مجاعةٌ وغلاء سعر، وكان في القافلة أنواع الطعام، من (بُرِّ، ودقيق، وزيت، وزبيب)، فلما علم أهل المسجد ذلك قاموا يتسابقون نحو التجارة القادمة، خشية أن تفوتهم الأرزاق، وما بقي مع النبي ﷺ إلاّعددٌ يسير!! روى البخاري عن جابر أنه قال: (أقبلت عِيرٌ يوم الجمعة، ونحن مع النبي عَلَيْ، والنبئ يخطب، فخرج الناسُ وبقى اثنا عشر رجلاً، أنا فيهم وأبو بكر، وعمر، فنزلت ﴿وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةً أَوَ لَهُواَ انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكُ قَائْمًا﴾ رواه البخاري ومسلم ﴿فَلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِوِ وَمِنَ ٱلِنَّجَرُةُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّنِقِينَ﴾ أي قل لهم يا أيها الرسول: إن ما عند الله من الثواب والنعيم، خيرٌ مما ينالكم من الرزق العاجل، واللَّهُ هو الرزَّاق ذو القوة المتين، قال الحافظُ ابن كثير: وينبغي أن يُعلم، أن هذه القصة كانت لمَّا كان عِين الله يُعلَي الصلاة على الخطبة يوم الجمعة، كما هو الحال في صلاة العيدين، كما روى ذلك أبو داود أنه كان يصلِّي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، ثم قُدِّمت الخطبةُ على الصلاة، وهذا هو المعهود عن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، فما تركوا الصلاة، إنما تركوا سماع الخطبة) انتهى كلام الحافظ ابن كثير، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم.

انتهى تفسير سورة الجمعة

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَادِبُونَ ۞ ٱلْخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞

#### تفسير سورة المنافقون

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرُّحْنِ ٱلرِّحَدِ إِ

﴿ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَسْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَلْنِبُونَ ﴾ أي إذا أتاك يا أيها الرسول المنافقون، وحضروا مجلسك ـ مثل عبد الله بن سلول وأصحابه ـ قالوا بألسنتهم نفاقاً ورياءً: نشهد بأنك يا محمد رسولُ الله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يقولون لك!! أَكَّدُوا كلامهم بمؤكِّدَيْن «إن» و«اللام» ﴿إنك لرسول الله للإيهام بأن شهادتهم صادقة، منبعثة عن القلب، وعن يقين برسالته عليه السلام، وقد كذَّبهم الله في دعواهم، وجاءت جملة ﴿والله يعلم إنك لرسولُه﴾ اعتراضية بين الشرط وجوابه، لدفع توهُّم أن الله كذَّبهم في قولهم: (إنك لرسولُ الله) وإنما كذَّبهم تعالى لأنهم أظهروا خلاف ما أبطنوا، وقالوا بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم، ولو لم تذكر هذه الجملة الاعتراضية، لتوهّم السامعُ إبطال الرسالة، والأصلُ في الآية: قالوا نشهد إنك لرسولُ الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴿ ٱتَّخَذُوٓا لَيْمَانِهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي جعلوا أيمانهم الكاذبة ﴿جُنة﴾ أي وقاية لهم وستراً، يستترون بها من القتل أو الأسر، فما دخلوا في الإسلام عن قناعة وإيمان، وإنما عن خُبثٍ ومكر، فمنعوا الناس عن الإيمان، والإنفاق والجهاد في سبيل الله، بسبب هذا الكيد والمكر، فبئس هذا الصنيعُ منهم، وهل هناك أسوأ من الخداع والكذب لتضليل الناس، والصدِّ عن سبيل الله؟ ﴿ زَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبهمْ فَهُر لَا يَفْقَهُونَ ﴾ أي ذلك التلاعب في الدين، بسبب أنهم آمنوا في الظاهر، وكفروا في

﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعَجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعْ لِفَوْلِحَمْ كَانَهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةٌ يَعْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَاحْذَرْهُمْ قَلْلَهُمُ اللَّهُ أَنَى يُوْفَكُونَ شَسَنَدَةٌ يَعْسَبُونَ كُلُ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَاحْذَرْهُمْ قَلْلَهُمُ اللَّهُ أَنَى يُوْفَكُونَ فَي وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِر لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَوْا رُوسِهُمْ ورَأَيْسَهُمْ ورَأَيْسَهُ ورَأَيْسَهُمْ ورَأَيْسُونَ ورَاسُونُ ورَاسُونَ ورَاسُونَ ورَاسُونُ ورَاسُونُ ورَاسُونَ ورَاسُونَ ورَاسُونُ ورَاسُونُ ورَاسُونَ ورَاسُهُمْ ورَأَيْسَهُمْ ورَاسُونُ ورَاسُونُ ورَاسُونُ ورَاسُونُ ورَاسُونُ ورَاسُونُ ورَاسُونَ ورَاسُونُ ورَاسُونُ ورُسُونُ ورَاسُونُ ور

الباطن، فنطقوا (بكلمة الإيمان) أمام المؤمنين، و(بكلمة الكفر) عند رؤساهم المنافقين، فختم الله على قلوبهم، جزاء كفرهم ونفاقهم، فهم لا يفقهون حقيقة الإيمان، ولا حلاوة تأثيره في القلوب ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعْ لِقَوْلِمَمَّ ﴾ أي وإذا نظرت إليهم أعجبتك أجسامهم، وراقك منظرهم، لضخامتها وحسن أشكالها، وإذا تحدثوا أصغيتَ لكلامهم، لفصاحتهم وذلاقة لسانهم، وكان رئيسهم «ابن سلول» رجلاً جسيماً، فصيح اللسان والبيان، وكذلك كان بعضُ أصحابه المنافقين ﴿ كَأَنَّهُمْ خُنُبُ مُسَنَّدَةً ﴾ أي ولكنهم كالخُشب المنصوبة، المستندة على الحائط، أجسامهم خالية من العلم والخير والفهم، وفي هذا التشبيه روعةٌ وجمال، فقد شُبُهوا بأخشاب منصوبة على الجدران، يسمعون الكلام ولا يَعُونه، فهم أشباحُ بلا أرواح، خالون من العقل والفهم، لا يفقهون ولا يعقلون، كما قال القائل (جسمُ البغالِ وأحلامُ العصافير) ثم بيَّن تعالى ما في قلوبهم من الجبن والفزع، فقال سبحانه ﴿يُحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوۡ فَأَحۡذَرُهُمُ ﴾ أي يظنون لفرط جبنهم وهَلَعهم، كلَّ نداءٍ وكلُّ صوتٍ، أنهم هم المقصودون بذلك، وأنهم هم المطلوبون للعقاب، والتعبيرُ الرائع يرسم صورتهم وكأنهم يخشون من ظلَهم، فإذا نادى منادي رسول الله، لأمر من الأمور، ظنوا أنهم المقصودون، على حدِّ قول المثل العربي (يكاد المريبُ يقول خذوني) هم الأعداء الحقيقيون، الذين ينبغي أن يحذر الناس منهم، فاحذرهم يا محمد ولا تأمنهم على شيء من سِرُك، لأنهم عيون لأعدائك ﴿ فَنَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ جملة دعائية، أي أهلكهم الله ولعنهم، كيف يُصرفون عن الهدى إلى الضلال؟ وعن الحق إلى الباطل؟ وفيه تعجيبٌ من إغراقهم في النفاق والضلال ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَمَالُواْ يَسْتَغْفِر لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْوَا رُمُوسَامَ ﴾ أي وإذا قيل للمنافقين: هلمُوا إلى الرسول ليطلب لكم المغفرة من الله، على ما اقترفتموه من جناية، في حق الرسول والمؤمنين، حرَّكوا رؤوسهم وهزُّوها، استكباراً واستهزاءً، وكأنهم يقولون: من هو رسولُ الله؟ وما قيمة استغفاره؟ ﴿ ورَأَيْنَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَبِّرُونَ ﴾ أي ورأيتهم يعرضون عن طلب

الاستغفار إعراضاً، وهم متكبرون عن الاعتذار، لغاية نفاقهم وضلالهم، قال المفسرون: حين نزل القرآن يفضح المنافقين، ويكشف عن خفايا نفوسهم، وما قالوه في حقُّ الرسول والمؤمنين، من الكلام القبيح، مشى إليهم أقرباؤهم من أهل الإيمان، وقالوا لهم: تعالُّوا إلى رسول الله ﷺ فاعتذروا لديه، ليطلب لكم من الله المغفرة والرحمة!! أداروا رؤوسهم وحرَّكوها استهزاءً واستكباراً، ورفضوا أن يعتذروا. . وروى أن «عبد الله بن سلول» رئيس المنافقين، لمَّا قال في حق الرسول ما قال، ونزل القرآن يفضحه، جاء إليه بعضُ جماعته من أهل الصدق والإيمان، فقالوا له: لقد افتضحتَ، فامض إلى رسول الله ﷺ واعترف بذنبك، يستغفر لك!! فلوَّىٰ رأسه وهزَّه استكباراً، ثم قال لهم: لقد أشرتم عليَّ بالإيمان فآمنتُ، وأشرتم عليَّ بالزكاة ففعلتُ، ولم يبق لكم إلاَّ أن تأمروني بالسجود لمحمد!! ولوَّىٰ رأسه كالمستهزىء، فنزلت الآية، وكذلك فعل أصحابه المنافقون، وقد جازاهم الله على ذلك جزاءً وفاقاً، يناسب إعراضهم واستهزاءهم، فقال لرسوله ﷺ ﴿سَوَاءٌ عَلَتُهُمْ أَسْتَغَفَّرَتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَشْتَغْفِرْ لَمُمْ لَن نَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُنَّمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ أي يتساوى عندهم استغفارك لهم، وعدم الاستغفار، لأنهم لا يؤمنون بنبوتك ورسالتك، فالأمر عندهم سواء، ولو فرضنا أنهم جاءوك فاستغفرت لهم، فإن الله لن يغفر لهم جرائمهم وجنايتهم، لأنهم غير مؤمنين، والله لا يوفق للإيمان وفعل الخير، من كان فاسقاً عاصياً، خارجاً عن طاعة الرحمن!! ثم زاد تعالى في كشف قبائحهم وجرائمهم فقال سبحانه ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا ﴾ أي هم الفسقةُ الفجرة، الذين قالوا لإخوانهم المنافقين: لا تنفقوا على هؤلاء الفقراء المهاجرين، حتى ينصرفوا عن محمد، وقولهم ﴿على من عند رسول الله﴾ إنما قالوه على سبيل السخرية والهزء، إذ لو كانوا مؤمنين برسالته، ما قالوا مثل ذلك الفجور، قال تعالى رداً عليهم ﴿وَلِلَّهِ خَزَّانُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِئَ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ أي بيده تعالى مفاتيح الرزق، والأرزاق بيد الرزَّاق، فليسوا هم الذين

# يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَغَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْمِذَةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞

يرزقون الفقراء، حتى يوصي بعضهم بعضاً، ألاَّ ينفقوا على الفقراء، من أتباع محمد ﷺ، إنما الذي يُعطي ويمنع، ويُغني ويُفقر، هو الله ربُّ تالعالمين، ولكنَّ المنافقين لا يفقهون حكمة الله وتدبيره، في الإغناء والإفقار . . ثم ذكر تعالى ما هو أشنع وأقبح، من مقالتهم السابقة، في حق الرسول ﷺ والمؤمنين، فقال سبحانه ﴿يَقُولُونَ لَهِن تَجَعَّنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ هذه المقالة الفاجرة، هي مقالة الشقي الأثيم، رأس المنافقين (عبد الله بن سلول) قال أخزاه الله في عودته من (غزوة بني المصطلق): لثن عدنا من المدينة، لنخرجز محمداً وصحبه، نخرجه منها مهيناً ذليلاً، ونبقى فيها أعزةً كراماً، وقصد بقوله ﴿ليخرجن الأعزُّ منها الأذل﴾ قصد بالأعز نفسه، وبالأذل محمداً وصحبه، قاتله الله وأخزاه، ولنفسح المجال أمام شيخ المحدِّثين الإمام البخاري رحمه الله، لنسمع قصة هذا الشقى الفاجر، فقد روى في صحيحه عن زيد بن أرقم أنه قال: (كنتُ في غزوةٍ مع عمى، فسمعتُ عبد الله بن أبِّي بن سلول يقول ﴿لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا﴾ وقال أيضاً ﴿لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ فذكرت ذلك لعمى، فذكره لرسول الله ﷺ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى (أبيُّ بن سلول) وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فصدَّقهم رسولُ الله ﷺ وكذَّبني، فأصابني همٌّ لم يصبني مثلُه قطُّ، فجلستُ في البيت!! فقال لي عمى: ما أردتَ إلا أن كذُّبك رسولُ الله ومَقَتَك ـ أي أبغضك بسبب هذه القصة ـ فأنزل الله عز وجل هذه السورة ﴿إِذَا جَاءَكُ الْمُنَافَقُونَ قَالُوا نَشْهِدُ إِنْكُ لُرْسُولُ اللهُ. . . ﴾ إلى قوله تعالى ﴿هُمُ الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. . . يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزُّ منها الأذل. . . ﴾ الآيات، فبعث إلىَّ النبي ﷺ فقال: إن الله صدَّقك يا زيدُ، وقرأ عليَّ السورة... ولمَّا نزلت الآيات في حقُّ ابن سلول، قال عمر: يا رسول الله دعني أضربْ عُنُق هذا المنافق!! فقال له المصطفى عَلِيِّة: لا يا عمر، دَعْهُ، لا يتحدَّثُ الناسُ أن محمداً يقتل أصحابه) رواه البخاري، ومن المواقف البطولية الإيمانية، ما رواه أهلُ السير (أن واحداً من أبناء ذلك الشقى، واسمه (عبد الله) كان مؤمناً صالحاً، جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله: بلغني أنك تريد قتل أبي، فيما قاله عنك، فَمُرْني ـ أي كلُّفني ـ فأنا أحمل لك

رأسه!! فوالله لقد علمت الخزرج، بأنه ما كان فيها رجلٌ أبرٌ بوالده منّي، وإني أخشى أن تأمر غيري فيقتله، فلا تطاوعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي، فأقتل مسلماً بكافر!! فقال له على نترفق به ونحسنُ صحبته ما دام فينا!! فانصرف ابنه المؤمن، ووقف لأبيه في الطريق، على بعض أبواب المدينة، وهو راجع من السفر، واستلَّ سيفه، فلما وصل أبوه (ابن سلول) قال له ابنه: وراءك!! أي ارجع، فقال له: ما لَكَ ويلك؟ فقال له: والله لا تدخل المدينة، حتى تشهد أنك أنت الذليل المهين، وأن محمداً هي هو الأعزُّ المكرَّم، وحتى يأذن لك رسولُ الله على دخولها!! فشهد على نفسه بأنه هو الذليلُ المهين، وأن محمداً هو الأكرم، وبقي محبوساً حتى بلغ الخبر لرسول الله على فأذن له في دخول المدينة) وحقاً إنه لموقف عظيم من مواقف الإيمان، وصورة رائعة مشرقة من صور المحبة الصادقة، لمن بعثه الله رحمة للعالمين، تتجلى في قصة هذا الشاب المؤمن، مع أبيه الشقي المنافق!!

# وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَأَ وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ

وأنفقوا في وجوه البر والخير والإحسان، من بعض ما رزقناكم، وتفضلنا به عليكم من أنواع الرزق، من قبل أن يحلّ بكم الموت، فيقول أحدكم: يا ربّ هلا أمهلتني وأخّرت أجلي إلى زمن قصير، لأتدارك أمري، وأتصدق وأعمل الخير والصالحات، وأكون من عبادك المحسنين!! قال تعالى رداً على هذا المتمنّي: ﴿ وَلَن يُؤَخِّر الله نَفْسًا إِذَا جَآء أَجَلُها وَالله خَير المحسنين!! قال تعالى رداً على هذا المتمنّي: ﴿ وَلَن يُؤخّر الله نَفْسًا إِذَا جَآء أَجَلُها وَالله خَير الله على الله أحداً من الخلق، أيّا كان برا أو فاجراً، مؤمناً أو كافراً، إذا انتهى أجله، والله مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها!! بيّن تعالى أن كل مفرط في حياته، يندم عند الاحتضار، ويسأل طول العمر، ليستدرك ما فات، ولكن هيهات!! ﴿ فَإِذَا جاء أَجِلُهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾.

انتهى تفسير سورة المنافقون

يُسَيِّحُ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فِينَكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

#### تفسير سورة التغابن

#### بِنْ ﴿ أَلَّهُ النَّهُ النَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ مِنْ الرَّحِيدِ

﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُّ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي ينزُه الله ويمجُّده جميع ما في السموات والأرض، من مخلوقات، طوعاً أو كرهاً، تنزيهاً دائماً مستمراً دون انقطاع، وتشهد له بالخلق والإبداع، وصيغة المضارع ﴿يسبح﴾ تفيد التجدد والاستمرار.. ثم وصف تعالى نفسه بصفات الجلال والكمال، فقال ﴿له الملك وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير﴾ أي له جلَّ وعلا الملكُ الكاملُ التام، والتصرف في شؤون الخلق كما يشاء، لا رادُّ لحكمه، وهو القادر على كل شيء!! أخبر تعالى أن كلُّ ما في الكون، يشهد بوحدانيته، ويُسبِّح بحمده، ويعظُّمه ويقدُّسه ويمجُّده!! السموات وما فيها من (ملائكة، وشمس، وقمر، ونجوم، وأفلاك) والأرض وما فيها من (جبالٍ، وبحار، وأنهار، وأشجار، وأطيار) كلُّها مسبِّحةً بحمده، خاشعة لجلاله وعظمته، منقادة له، يتصرف فيها كيف يشاء!! وتسبيحُ كلِّ شيء بحسبه، فتسبيح الإنسان باللسان، وتسبيح الجماد بالانقياد لخالقه وبارئه، وإن لم ندرك نحن ونفهم هذا التسبيح، كما قال سبحانه ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله في عليائها، والأفلاك في دورانها وجريانها، والأنهار في خريرها، والأطيارُ في تغريدها، والبحارُ في أمواجها، والرياح في هبوبها، والكونُ كلُّه ناطقه وجامده، يسبح الله بلسان المقال أو بلسان الحال!! ثم قال تعالى ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَهَنَكُمْ كَافِرٌ وَيَنكُمْ فُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ أي هو جل وعلا، المتفرد بخلقكم أيها الناسُ، فمنكم كافر جاحد لربه وخالقه، ومنكم مؤمن معترف بوجود ربه، وكان الواجب أن يكون كلِّ البشر مؤمنين بالواحد الأحد، مطيعين لأمره، وقدُّم

خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَلِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا ثَيْرُونَ وَمَا تَعْلِمُ وَلَقَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ يَعْلَمُ مَا ثَيْرُونَ وَمَا تَعْلِمُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ اللّهَ الرَّفِي الْمَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْرُونَ وَمَا تَعْلِمُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِم وَلَهُمُ الصَّدُورِ اللّهَ الرَّفِي اللّهَ بَنُوا الّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِم وَلَهُمُ عَلَاثُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللل

ذِكْرَ الكافر على المؤمن ﴿فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾ لكثرة الكفار، وقلة المؤمنين ﴿والله بما تعملون بصير﴾ أي مطَّلعٌ على أعمالكم، وسيجازيكم عليها.. ثم فصَّل تعالى بعض دلائل قدرته ووحدانيته فقال سبحانه ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَالْيَهِ ٱلْمَصِيرُ﴾ أي خلقهما بالحكمة البالغة، المتضمنة لمصالح الدنيا والدين، ولم يخلقهما لهواً ولا عبثاً، وخلقكم أيها الناس في أجمل صورة، وأحسن هيئة، فأتقن وأحكم خلقكم وتصويركم، وإليه المرجع والمآب، للجزاء والحساب ﴿يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُبِرُّونَ وَمَا نُعْلِنُونَ وَأَللَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ أي يعلم سبحانه جميع ما في الكون، من مخلوقات وأجرام، لا يغيب شيء عن علمه، ويعلم ما في صدور البشر، من أسرار وخفايا، فكيف لا يعلم الأعمال والأقوال؟ وهو العليم بالخواطر والهواجس، التي يُكِنُّها الناسُ في صدورهم؟ وهذا في معنى الوعيد والتهديد. . ثم يأتي الإخبار عن الأمم الباغية، التي أهلكها الله، تخويفاً لكفار مكة، فيقول سبحانه ﴿أَلَمْ يَأْتِكُو نَبُؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ أي ألم يصل إلى سمع هؤلاء الكفار، أخبار الأمم السابقة؟ وما حلَّ بها من عذاب ودمار، كقوم نوح، وهود، وصالح؟ ماذا حدث لهم، وماذا جرى عليهم؟ لقد ذاقوا عاقبة كفرهم الوخيمة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذابٌ أشدُّ وأدهى، لهم عذاب مؤلم موجع!! ثم بيَّن تعالى سبب هذا العذاب، الذي حلُّ بالطغاة، فقال سبحانه ﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُ ,كَانَت تَأْنِهِمَ رُسُلُهُم بِٱلْمِيِّنَتِ فَقَالُوٓا أَبِشَرٌ يَهَدُونَنا﴾؟ أي سبب هذا العذاب المدمّر، أنّ رسلهم كانت تأتيهم بالمعجزات الساطعات، والبراهين الواضحات، فكذبوهم وسخروا منهم واستهزءوا، وقالوا على سبيل الاستبعاد والاستغراب: أرُسلُ من البشر جاءوا لهدايتنا؟ أنكروا أن يكون الرسول من البشر، ولم ينكروا أن يكون إلههم ومعبودهم من

فَكَفَرُواْ وَتَوَلِّواْ وَلَسَمَعْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ وَعَمَ النَّينَ كَفَرُواْ أَن لَن بُبَعَثُواْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا لَكَ وَرَبِّ لَنَبَعَثُنَ ثُمُّ لَلْنَبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَا عَلَمْنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ اللّذِي آنزَلْنَا وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴿ فَي يَقِمُ يَجْمَعُكُمُ لِيوْمِ الجَمَعُ وَلَا يُومِ الجَمَعُ وَلَا يُومِ الجَمَعُ وَلِكَ يَوْمُ النّعَالِيْ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّعَالِهِ وَيُدْخِلَهُ جَنَتِ وَلِكَ يَوْمُ النّعَالِيْ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّعَالِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَتِ وَلِكَ يَوْمُ النّعَالِيْ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّعَالِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَتِ مَن يَوْمُ النّعَالِيْ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّعَالِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنّتِ مَعْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الحجر!! ﴿فَكَفَرُواْ وَتَوَلُواْ ۚ وَٱسْتَغْنَى اللَّهُ وَٱللَّهُ غَنَّى مَمِيدٌ ﴾ أي فكفروا بالرسول الهادي، وأعرضوا عن الإيمان، واتباع هدى الرحمن، واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم، والله تعالى غنى عن خلقه، محمود في ذاته وصفاته، لا تنفعه طاعة، ولا تضره معصية.. ثم حكى تعالى إنكارهم للبعث والنشور، فقال سبحانه ﴿زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُعَثُّوا فَلَ بَكَ وَرَقٍ لَلْتَعَثُنَّ ثُمُّ لَنُبَتُونَ بِمَا عَبِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ أي زعم المشركون وظنوا أنهم لن يُبعثوا بعد موتهم، فقل لهم يا أيها الرسول: أقسمُ لكم بجلال الله وعظمته، وأقسمُ لكم بربي، أنكم ستبعثون، وتخرجون من قبوركم أحياء، للحساب والجزاء، ثم لَتُخبرُنَّ بجميع أعمالكم، وجرائمكم التي فعلتموها، وتجازون عليها، وذلك أمرٌ سهلٌ هيِّنٌ على الله، فكما بدأكم من العدم، يُحييكم بعد الفناء ﴿فَالِينُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنا وَاللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ أي فآمنوا بربكم، وصدِّقوا رسوله، وآمنوا بالقرآن العظيم، الذي أنزلناه على عبدنا محمد ﷺ، فهو النور المبين، كما قال سبحانه ﴿قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين﴾ إنه نور لمن أراد الله له الهداية والسعادة ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَائِنُ﴾ أي وقتُ بعثِ الخلائق هو (يوم القيامة) الذي يجمع الله فيه البشر كلُّهم، في صعيد واحد، يبصرهم الناظر، ويسمعهم كلِّ إنسان، وهو اليوم الذي يظهر فيه غَبْنُ الكافر وخسارتُه، بتركه الإيمان، والغبنُ في اللغة: النقصُ والخسرانُ، ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكْفِرُ عَنْهُ سَيِّنَالِهِ، وَيُدْخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْبُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْلُ الْعَظِيمُ ﴾ أي ومن يصدُّقُ بالله، ويعمل عملاً صالحاً، يمحو الله عنه ذنوبه وسيئاته، ويدخله حدائق وبساتين، تجرى من تحت قصورها أنهارُ الجنة، مقيمين في تلك الجنان على الدوام، لا يموتون فيها ولا يُخرجون منها، وذلك هو الفوز بالسعادة الكبرى، التي لا سعادة وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِنَايَتِنَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ خَلِدِينَ فِيها وَبِنِسَ الْمَصِيرُ فِي مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَمَن يُوْمِنَ بِاللَّهِ عَلِيمُ فَي وَأَطِيعُواْ اللَّه وَأَطِيعُواْ اللَّه وَأَطِيعُواْ اللَّه وَأَطِيعُواْ اللَّه وَأَطِيعُواْ اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلِّتَنَمُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ فَي وَأَطِيعُواْ اللَّه وَأَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا اللَّه وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللِهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْم

ا!! ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنَّاهُوا بِنَايَتِنَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ النَّارِ خَلِدِينَ فِهَا وَبِشَن ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي وأما الكفار الفجار، الذين جحدوا وحدانية الله، وكذبوا بالقرآن العظيم، المنزل على خاتم المرسلين، فهم أهل جهنم وسكَّانها، لا يخرجون منها أبداً، وبئست النار مرجعاً ومستقراً لأهل الكفر والضلال ﴿مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدٍ مَّلَيْكُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ﴾ أي لا تقع مصيبة على أحد، في نفسه، أو ماله، أو ولده، إلأ بقَدَر من الله مسبق، ومن يؤمن بالله، يهد قلبه للصبر والرضا، ويثبته على الإيمان، قال ابن عباس: المعنى: يهد قلبه للإيمان واليقين، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقال ابن مسعود: هو الذي إذا أصابته مصيبة، رضى وعرف أنها من الله ﴿والله بكل شيء عليم﴾ أي عالم بكل ما يحدث في الكون، من خير أو شر، يعلم من يصبر، ومن يُعرض عن الله ويستكبر!! وفائدةُ الاعتقاد بالقضاء والقدر، أنها تهوُّن المصيبة على المؤمن، فيصبر على قضاء الله، ويستسلم لحكمه، فيكون هذا الإيمان، راحة للقلب، وسلوى للنفس ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَغُ ٱلمُسُنَّ﴾ أي أطيعوا أمر الله، وأمر رسوله محمد ﷺ، في كل ما شرع لكم من الأوامر والنواهي، تُفلحوا وتَسْعِدُوا، فإن أعرضتم عن إجابة الرسول، فيما دعاكم إليه من الهدى والفلاح، فليس عليه ضرر، إنما ضرر ذلك عليكم، وليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة، وقد أدى واجبه ﴿إَلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوٍّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْمَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ أي الله جلُّ جلالُه لا معبود بحق سواه، ولا خالق ولا رازق غيرُه، وعليه وحده توكلوا أيها المؤمنون، في جميع أموركم ﴿يَأَنُّهَا ٱلَّذِيرِي ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمُ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَخَذُرُوهُمْ ﴾ أي إن من بـعـض أزواجـكــم

وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّمَا اللَّهَ مَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَلُدُكُمْ فِي فَانَقُوا اللّهَ مَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَلُدُكُمْ فِرَاللَّهُ عِندَهُ، أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ فَى فَانَقُوا اللّهَ مَا السَّطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِإَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وأولادكم أعداء لكم، فاحذروا أن تستجيبوا لهم، وتتركوا طاعة الله ﴿وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ﴾ أي وإن عفوتم عنهم، وسامحتموهم ولم تعاقبوهم، فإن الله يعاملكم بالمغفرة والرحمة، كما فعلتم معهم، قال ابن عباس: (إن قوماً أسلموا وأرادوا الهجرة، فَمَنَعَهم أزواجهم وأولادهم عنها، وتعلُّقوا بهم، وقالوا لهم: لا تتركونا!! فقعدوا عن الهجرة، ثم التحقوا بالمهاجرين، فرأوا الناسَ قد فقهوا في الدين، وسبقوهم في الطاعات والعبادات، فهمُّوا أن يعاقبوهم)، فنزلت الآية رواه الترمذي، ثم قال تعالى ﴿ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَكُدُكُمْ فِتَنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ أَجَرُ عَظِيدٌ﴾ أي هذه الأموال التي بأيديكم، والأولاد الذين أنعم الله عليكم بهم، اختبار وابتلاء من الله لكم، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، وما عند الله من الأجر والثواب، أعظم من متاع الدنيا، فلا تشغلكم الأموال والأولاد عن طاعـة الله ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ وَاَسْمَعُوا وَأَطِيعُواْ وَأَنفِـقُواْ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. فَأَوْلَئِهَكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ﴾ أي ابذلوا جهدكم وطاقتكم في طاعة الرحمن، ولا تُكلِّفوا أنفسكم ما لا تطيقون من الأعمال، فإن الله رحيم بكم، وهذا في المأمورات من فضائل الأعمال، وأما المنهيات والمحظورات، فلا بدُّ من اجتنابها بالكلية، لقوله ﷺ (إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) رواه البخاري ومسلم ﴿واسمعوا وأطيعوا ﴾ أي اسمعوا كلام الله وكلام رسوله، وكونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله، وأطيعوا أمرهما ولا تحيدوا عنه يمنةً أو يسرة ﴿وأنفقوا خيراً لأنفسكم﴾ أي أنفقوا في سبيل الله من أموالكم، يكن ذلك خيراً لكم عند الله ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾ أي ومن سلم من البخل، الذي تدعو إليه النفس، فقد فاز بكل مطلوب، وأفلح وسعد، والشحُّ: أشدُّ أنواع البخل، وفي الحديث الشريف (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشُّح، فإن الشُحُّ أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلُّوا



محارمهم) رواه مسلم ﴿إِن تُقْرِضُوا الله وَصَا حَسَنَا يُصَنعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَالله شَكُورُ حَلِيمُ الله اي إِن أَنفقتم شيئاً في سبيل الله وقضه الله عليكم بأضعاف مضاعفة وغفر لكم ببركة الإنفاق ما فرط منكم من الذنوب، والله شاكر لإحسان المحسن، حليم بالعباد لا يعاجلهم بالعقوبة على ذنوبهم، ولننظر إلى روعة التعبير في جمال القرآن، فقد شبّه الإنفاق في وجوه الخير، بقرض يُقْرِضه العبدُ لربه، واجب الوفاء، وهو سبحانه الرازق، ثم يطلب من عبده أن يُقرضه بعض المال، فما أكرمه من قرض، وما أعظمه من عطاء!! ﴿عَلِمُ ٱلْعَيْبِ وَالشّهَدَةِ العَلْمُ بما غاب عن الأنظار، وبما هو مشاهد ومرئيً بالأبصار، ﴿العزيز﴾ أي الغالبُ القاهرُ في ملكه، الحكيم في صنعه!!

انتهى تفسير سورة التغابن

يَّالَيُّهَا النَّيِّ إِذَا طَلَقْتُدُ النِّسَآةِ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُوا الْعِدَةُ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمُّ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بَيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ إِنْكَاحِشَةِ مُبَيِّنَةً

#### تفسير سورة الطلاق

# بِسْمِ اللهِ التَّمْنِ التِحَيْنِ التِحَيْنِ

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ اللِّمَاآةِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُم الخطاب للنبي ﷺ، والحكمُ عام له ولأمته، وخُصَّ ﷺ بالنداء تعظيماً له وتشريفاً، وجيء بصيغة الجمع ﴿ طلقتم ﴾ على سبيل التعظيم، أي إذا أردتَ يا أيها الرسولُ ويا معشر المؤمنين، أن تُطلِّقوا النساء، فطلقوهنَّ في الطهر، طلقةً واحدة رجعية ولا تطلقوهن وقت الحيض، لئلا تطول على المرأة العدة فتتضرر ﴿وأحصوا العدة﴾ أي اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء ـ أي حيض \_ كاملة، لئلا تختلط الأنساب ﴿واتقوا الله ربكم ﴾ أي خافوا عذابه وعقابه، بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ تُبَيِّنَةً﴾ أي لا تخرجوهن من مساكنهن، بعد فراقكم لهن، إلى أن تنقضي عدتهن، ولا يخرجن بأنفسهن من البيوت باختيارهن، أي لا تأذنوا لهن بالخروج، إلاَّ إذا قارفت المطلَّقة عملاً غير حسن، كسوء الكلام، وبذاءة اللسان، مع الزوج وأهل الزوج، فيسقط حقها من السكني، وتُخرج من بيت الزوج، وقيل: (الفاحشة) الزنى، فتخرج لإقامة الحدِّ عليها، وهو ضعيف، لأنها لو زنت، لا يمكن أن يُؤمر الزوج بإبقائها في البيت!؟ قال ابن عباس: بذاءة اللسان، أي إلا أن يفحشن عليكم، وإنما أمر سبحانه بعدم إخراج المطلِّقة من بيتها ـ أي بيت زوجها ـ لحكمة جليلة، وهي: أن الزوج إذا رآها حزينة، مكسورة الجناح، بعد ثورة الغضب والانفعال الذي كان منه، قد يرقُّ قلبه عليها فيراجعها، أو تشعر هي بالخطأ والندم، فتحاول أن تغيُّر سلوكها مع زوجها، وتحاول أن تسترضيه، لتعود المياه إلى مجاريها، ولو خرجت من البيت، أو أخرجت منه، عمل الشيطان عمله في توسيع أسباب النفرة والفراق، فلا يتحقق الغرضُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَأُمْ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ۗ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرَ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

المنشود ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَكُم لَا تَدْرِى لَعَلَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا﴾ أي هذه الأحكام التي شرعها الله لكم، هي حدوده ومحارمه، التي ينبغي أن لا يتجاوزها المسلم، ومن يخالف هذه الأحكام، فقد ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله، وأضرَّ بها حيث ضيَّع عليه فرصة المراجعة لزوجته، إن طلقها بالثلاث، أو طلَّقها طلاقاً بائناً ﴿لاَ تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ﴾ أي لا تدرى أيها المطلِّق، ما الذي يحدثه الله تعالى بعد ذلك الطلاق من أمر!! لعلَّ الله يُقلِّب قليه من بغضها إلى محبتها، ومن النفرة منها إلى الرغبة فيها، فالقلوب بيد الله، يقلُّبها كيف يشاء، وما على الإنسان إلا أن يتقى الله، حتى يجعل الله له من أمره فرجاً ومخرجاً!! وهي لفتة بديعة، لتطييب القلوب، وترقيق العواطف!! أما سبب نزول هذه الآية، فهو ما رواه البخاري أن (عبد الله بن عمر) طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فتغيُّظ ﷺ، ثم قال لعمر: (مُرهُ فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلِّقها، فليطلقها طاهراً قبل أن يمسُّها، فتلك العدُّهُ التي أمر الله عزَّ وجلُّ أن يُطلِّق لها النساء) رواه البخاري ومسلم، والطلاق في حال الحيض «طلاقٌ بدعي» مخالف للسنة، لكنه يقع وتُحسب عليه طلقة، لقوله ﷺ (مُزه فليراجعها) ولو كان غير واقع، لما احتاج إلى مراجعتها، والطلاقُ السنيُّ: أن يكون الطلاق في طهر، لم يجامعها فيه، قال ابن القيم: لمَّا كان الله يُبغض الطلاق، لِمَا فيه من انفصام عُرى الزوجية، وموافقة عدوه إبليس، حيث يفرح بافتراق الزوجين، وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة، شرعه اللَّهُ على وجهِ تحصل به المصلحة، وحرَّمه على غير ذلك الوجه، فشرع له أن يطلقها طاهراً، من غير جماع، وأن يكون طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإن زالت أسباب الخلاف، كان له سبيل إلى إعادتها، وجعل العدة (ثلاث حيض)، ليطول زمن المهلة والاختيار، فهذا الذي شرعه الله سبحانه، وأذن فيه، وهو المسمى «الطلاق السنى»!! ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَشِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَق فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ۗ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنكُر وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ أي فإذا قاربن وشارفن على انتهاء

العدة، فراجعوهن بمعروف، مع حسن العِشرة، أو اتركوهن بمعروف دون إساءة، حتى تنقضي عدتهن، فيملكن أنفسهن، وأشهدوا عند الطلاق، أو الرجعة، لئلا يكون إنكارٌ من الزوجة، أو من الزوج، وليكن الشهود من أهل الصلاح والعدالة، وليشهدوا بالحقِّ دون تحيز لأحد ﴿ زَلِكُمْ نُوعَظُ بِهِ. مَن كَانَ يُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ بِغَرْجًا ﴾ أي هذا الذي شرعه الله لكم من الأحكام، ينتفع ويتُّعظ به المؤمن، الذي يخاف الله، ويخاف يوم الحساب والجزاء، الذي يلقى فيه ربه، فيجازيه على عمله، ومن خاف الله تعالى، جعل الله له من كل همٌّ فَرَجاً، ومن كل ضيق مخرجاً ﴿ وَمَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرُوءً قَدّ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيٍّ، قَدِّرًا﴾ أي ومن اتقى الله في سلوكه وعمله، رزقه الله رزقاً واسعاً، من حيث لا يظن، ومن وجهٍ لا يخطر بباله ولا يعلمه، ومن يعتمد في أموره على ربه، كفاه الله ما أهمَّه وأغمَّه ﴿إِن الله بالغ أمره ﴾ أي نافذُ أمَرُه في جميع خلقه، لا يعجزه شيء ﴿قد جعل الله لكل شيء قدراً ﴾ أي جعل لكل شيء من الشدة والرخاء، والعسر واليسر، أجلاً ينتهي إليه، فلا ييأس المؤمن، ولا يقنط من رحمة الله. . يُحكي أن (عوف الأشجعي) أسر المشركون ابنه، فكان يأتي إلى رسول الله ﷺ يشكو إليه حاجته، وضعفه، ويخبره بأن زوجته أم ابنه تبكي عليه، فقال له ﷺ: إن الله سيجعل لك فرجاً، ومُز أمه بالصبر، وأكثرا من قول (لا حول ولا قوة إلا بالله) ففعلا، فلم يلبثا بعد ذلك إلا يسيراً، إذ قرع ابنه الباب، فدخل ومعه مائةً من الإبل، غفل عنها العدو فاستاقها، بعد أن هرب من الأعداء) رواه ابن جرير ﴿وَٱلَّتِي بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَائَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَدْ يَحِضْنَ ﴾ أي والنسوة اللواتي انقطع حيضهنَّ لكبر سنهن ﴿إن ارتبتم﴾ أي شككتم وجهلتم قدر عدتهن، فعدتهن ثلاثة أشهر، كلُّ شهر يقوم مقام حيضة، وكذلك اللواتي لم يحضن، لصغرهن، عدتهن ثلاثة أشهر ﴿وَأَوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ أي والنساء الحوامل، عدة الواحدة منهن وضعُ الحمل،

وَمَن يَنَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَمُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿ ذَٰكِ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُو وَمَن يَنَقِ اللَّهَ يَكُفِر عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُعْظِم لَهُ أَجْرًا ﴿ أَسَكِنُوهُنَ مِنْ حَبْثُ سَكَنتُه مِن وَجُدِكُمْ وَلَا نُصَارُوهُنَ لِلْصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ مَن وَجُدِكُمْ وَلَا نُصَارُوهُنَ لِلْصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَ مَن وَجُدِكُمْ وَلَا نُصَعْنَ خَمْلُهُنَ أَوْلِدَ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَ أُولُاتٍ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَ حَقَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَانُوهُمْنَ أَجُورَهُنَّ وَأَنْهِرُوا بَيْنَكُمْ مِعْرُونٍ اللَّهُ عَلَيْهِنَا عَلَيْهِنَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُوا بَيْنَكُمْ مِعْرُونٍ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْمُ لَلْكُونَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ عَلَاهُمْ وَلَا لِمُعْتَالِقُولُونَ اللَّهُ لَهُ وَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَاتُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَالُونَ وَلَوْلُونَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمُولُولُونَ الْفَالِولُولُونَ الْفُولُونَ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْفُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَى لَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْفُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللْفُولُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللْفُولُولُولُ

سواءً كانت مطلَّقة، أو متوفَّى عنها زوجها، تنتهي عدتها بالولادة، فقد حكم ﷺ (لسُبيْعة الأسلمية) التي قُتل زوجها وكانت حاملاً، ثم وضعت بعد موته بأربعين ليلة، أن تتزوج فزوَّجها ﷺ لأحد الصحابة، كما في صحيح البخاري ﴿وَمَن يَنَّق اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ. يُشْرًا ﴾ أي ومن يخشَ الله في تصرفاته وأقواله، يسهِّل عليه أمره، ويوفقه لكل خير ﴿ زَلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَزَلَهُ إِلَنَكُزُ وَمَن نَلَق اللَّهَ يُكُفِّر عَنْهُ سَيَتَاتِهِ. وَتُعْظِم لَهُ أَجْرًا ﴾ أي ذلكم هـو حكـم الله، وشـرعُـه الحكيم العادل، أنزله الله لتأتمروا به، وتعملوا بمقتضاه، والذي يتقى ربه، يمحو عنه ذنوبه، ويضاعف له الأجر والثواب. . كرَّر تعالى ذكر (التقوى) ثلاث مرات، لأن الأمر خطير، حيث فيه هدم (عشّ الزوجية) وقد يكون هناك عدوان من الرجل على المرأة، فقد ينسب إليها ما يعيبها، وينفِّر الخُطَّاب عنها، بسبب طلاقه لها، فلذلك تكرر الأمر بالتقوى، والنبئ ا الرؤوف الرحيم، أوصى بالنساء، وهو على فراش الموت، لعلمه بضعفهن، فقال وهو يودُّع الحياة: (إنَّ أمركنَّ يهمُّني بعدي، ولن يصبر عليكنَّ إلا الصابرون) رواه الترمذي ﴿أَنْكِوُمُنَّ مِنْ حَبْثُ سَكَنُد مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآرُوهُنَ لِلْصَيْقُوا عَلَهَنَّ ﴾ أي أسكنوا هؤلاء المطلقات في بيوتكم التي تسكنونها، على قدر طاقتكم ومقدرتكم، لا يجب عليه أن يُسكنها في (قصر)، ولا في (قبر)، بل على قدر الطاقة والسُّعة، ولا تُضيُّقوا عليهن في السكني والنفقة، حتى تُلجِئوهنَّ إلى ترك المنزل، أو الافتداء!! وفي الآية حتُّ على المروءة والمرحمة، وعطف على النسوة المطلقات ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ أي وإن كانت المطلّقة حاملاً، فعلى الزوج أن يُنفق عليها حتى تلد، وتنتهي عدتها، لأن الحمل لحقِّ الرجل، والأبناءُ يُنسبون إليه، فيكلُّفُ بالإنفاق عليها حتى وضع الحمل ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَيرُواْ مِّنَّكُمُ مَعْرُونِيٌّ﴾ أي فإن أرضعن لكم أولادكم بعد الطلاق، فآتوهنَّ أجرة الإرضاع، وليأمز كلُّ من الرجل والمرأة صاحبه بالجميل والإحسان، فلا يكن من الأب التضييق، ومن الأم

وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥ أُخْرَىٰ ﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِةِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ وَلَا مَا ءَاتَنها سَيَجْعَلُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّا ءَالنَهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿ فَكَالِيهِ مِن قَرْيَةٍ عَنتْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وَخَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا ﴾

المعاجزة والتعسير، فإن الولد لهما، وهما شريكان في ضرورة الإشفاق عليه ﴿وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَثُرَضِعُ لَهُۥَ أُخْرَىٰ﴾ أي وإن عسر الاتفاق بين الزوجين، فأبى الزوج أن يدفع لها ما تطلب، وأبت الأم أن تُرضعه بأنقص من الأجر الذي طلبته، فليستأجر لولده مرضعة أخرى!! وفيها عتابٌ للأم لطيف، لأن الطفل الرضيع ولدُها ولا ينبغي أن يقع (ضحيَّة) الخلاف بين الزوج المطلِّق، وزوجته المطلِّقة!! ثم بيَّن تعالى مقدار النفقة، التي تجب على الزوج نحو زوجته عامة، سواء كانت في عصمته، أو كانت في العدة مطلِّقة، فقال سبحانه ﴿لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَيْةٍ. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزَّقُهُم فَلَّيْفِق مِمَّا ءَالنَّهُ ٱللَّه ﴾ أي لينفق الزوج على زوجته، بقدر وسعه وطاقته، الغنيُّ بمقدار غناه، والفقير بمقدار فقره، ومن ضُيِّق عليه رزقه، فكان دون السعة والكفاية، فلينفق بمقدار ما يستطيع ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَانَنَهَأَ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُشْرًا﴾ أى لا يكلف الله أحداً، إلا بقدر طاقته واستطاعته، فلا يُكلُّف الفقير بالنفقة التي ينفقها الغنيُّ، إنما ينفق بمقدار وسعه، سيجعل الله بعد الضيق الغني، وبعد الشدة السعة والرخاء، وفيه تطييب لقلب المعسر، وبشارة للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم، وقد كان صحابة رسول الله ﷺ في ضيق وشدة، فأغدق الله عليهم المال، وفتح لهم البلاد.. ثم حذَّر تعالى العباد، من عصيانه وتعدِّي حدوده، وضرب الأمثلة بالأمم الطاغية، التي تمردت على الله ورسله، فقال سبحانه ﴿وَكَأْنِن مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نَّكُرًا﴾ أي وكثير من الأمم السالفة، التي طغت وتمردت على أوامر الله، وطاعة رسله، عاقبناها على طغيانها وعصيانها، بأنواع العذاب والبلاء، من الجوع، والقحط، والأمراض، وسائر البلايا والنكبات، ثم بالقتل والتشريد من الأوطان ﴿وعذبناها عذاباً نكراً﴾ أي فظيعاً، شديداً، هائلاً يفوق التصور، وذلك بعذاب الاستئصال، قومٌ بالطوفان، وآخرون بالريح المدمرة، وبعضهم بقلب دورهم ومساكنهم عليهم، كما قال سبحانه ﴿فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم

من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ فالمراد بالعذاب النُّكر: عذاب الاستئصال المنكر الفظيع الشامل ﴿ فَذَافَتَ وَبَالَ أَتْرِهَا وَّكَانَ عَقِبَةُ أَتْرِهَا خُتْرًا ﴾ أي فذاقت عاقبة طغيانها وعصيانها، وكانت نتيجة بغيها وفجورها، الهلاك والدمار، والخسران الذي ما بعده خــسـران ﴿أَعَدُ اللَّهُ لَمُمْ عَدَابًا شَدِيدًا فَأَنقُوا اللَّهَ يَتأْولِ ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ مَامُؤاً ﴾ أي هــيـأ الله الأولــنــك الأشقياء الفجار، المكذبين لرسل الله، عذاب جهنم الشديد المؤبّد، فاعتبروا بحالهم يا ذوي العقول السليمة، أنتم يا معشر أهل الإيمان ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِنِّكُمْ ذِكْرًا﴾ أي أنزل الله إليكم قرآناً يُتلى، فيه مواعظ ونصائح، وذكرى لكم، تذكُّر عباد الله المؤمنين ﴿ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُرْ ءَايَنتِ اللَّهِ مُيِّنَتِ لِيُغْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ ﴾ أي وأرسل إليكم رسولاً، هو خاتم الأنبياء محمد ﷺ، يقرأ عليكم آيات الله، واضحة بيَّنة جلَّية، ليخرجكم من ظلمات الجهل والضلالة، إلى نور العلم والإيمان، والظلمات في الآية استعارة عن الكفر، والنور: استعارة عن الإيمان، شبُّه الكفر بالظلمات، والإيمان بالنور، لأن أدلة الكفر قاتمة مظلمة، وبراهين الإيمان واضحة بينه، وهذا من بديع التشبيه، ولطيف الاستعارة ﴿وَمَن نُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدَا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ أي ومن آمن بـالله، وعـمـل عـمـلاً صالحاً، يدخله الله في الآخرة حدائق وبساتين، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة، مقيمين في جنان الخلد على الدوام ﴿قد أحسن الله له رزقاً ﴾ فيه معنى التعجب والتعظيم، أى ما أحسن هذا الرزق وما أكرمه!! وختم الله السورة الكريمة ببيان آثار قدرته، وعظمته ووحدانيته، فقال سبحانه ﴿أَلَقُهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ ٱلْأَثُر بَيْنَهُنَ لِيُعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ فَد أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ أي الله الذي خلق السموات السبع

والأرض، بهذا الإتقان والإبداع، يتنزل وحيُ الله وحكمه وقضاؤه بين السموات والأرض، بطريق الملائكة الأبرار، لتوقنوا أيها الناس، أن الذي قدر على خلق ذلك، قادر على كل شيء، وتعلموا عظمته وسلطانه، من آثار مخلوقاته الباهرة، ولتعلموا أن الله عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية.! وقوله سبحانه: ﴿ومن الأرض مثلهنَّ ﴾ أي في الإبداع والإتقان، أو في العدد أي خلق في الأرض سبع طبقات، كما هو الحال في السموات، والفارقُ بينهما أن بين السماء والسماء فراغ، وليس بين طبقات الأرض فراغ، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.!

انتهى تفسير سورة الطلاق

يَنَائِبُهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ لَكُو تَحِلَّةً أَيْمَنِكُمُ وَاللَّهُ مَوْلَكُو وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ اللَّهُ مَوْلَكُو وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّهُ عَلَيْهِ أَوْرَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّهُ عَلَيْهِ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّهُ عَلَيْهِ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّهُ عَلَيْهِ

#### تفسير سورة التحريم

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ شُحِرَمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ اللَّهِ تَبْنَعِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ تــعـــرض هــــذه السورة الكريمة، للتي كان يعيشها ﷺ، مع زوجاته الطاهرات، في (بيت النبوة) وتبدأ بعتاب شفيفٍ لطيف، للرسول الكريم على حرمان نفسه، من شيء أباحه الله له، وهذا العتاب يكشف لنا عن مقدار كرامة النبي ﷺ على ربه، ومكانته لديه.!

والمعنى: يا أيها النبي المكرّم، الموحى إليه من السماء، لماذا تمنع نفسك، مما أباحه الله لك من النساء؟ وتمتنع عن معاشرتهن؟ تبتغي بذلك رضى أزواجك، بتحريم ما أحلً الله لك؟ والله واسع المغفرة، عظيم الرحمة، حيث سامحك فيما امتنعت عنه من (الأمر المباح) وكأن الآية تقول للرسول على أزواجك أحق بطلب الرضى منك، لا أن تطلب أنت رضاهن!! فإنما فَضْلُهن ومكانتهن عندي، بك أنت، فلا تُتعب نفسك في استرضائهن، فالواجب عليهن أن يسعين في طلب رضاك!! ﴿ وَدَ فَرَضَ الله لَكُو تَعِلَة اَيْمَنِكُم الله مُولككم وَالله مُولككم وَلله كم وبين، ما تتحلّلون به من أيمانكم، إذا حلفتم، وذلك بكفارة اليمين، والله وليكم وناصركم، ومتولي شؤونكم، وهو العليم بخلقه، الحكيم في تشريعه، خاطبه اليمين، والله وليكم وناصركم، ومتولي شؤونكم، وهو العليم بخلقه، الحكيم في تشريعه، خاطبه تعلى بصيغة الجمع ﴿ والله مولاكم ﴾ تعظيماً لشأنه عليه السلام. ثم شرع في بيان القصة، التي أغضبت الرسول على محتى حلف أن لا يقرب نساءه شهراً، وهي "إفشاء السر" فقال التي أغضبت الرسول على بعض زوجاته، على سر واستكتمها إيًاه، وأمرها أن لا تخبر به السامع، حين أطلع النبي عض زوجاته، على سر واستكتمها إيًاه، وأمرها أن لا تخبر به معن أحمل حدً ثت به، وأطلع الله نبيه على الأمر، أخبرها ببعض الذي أفشته، معاماً ولم يخبرها بجميع ما حصل منها، حياء منه على وكرماً.!

عَرَّفَ بَعْضَهُم وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلَّا قَالَ نَبَأَنِيَ اللهِ لَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا اللهِ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا

قال ابن عباس: هو ما أسرَّه إلى «حفصة» من تحريم «مارية القبطية» على نفسه، ومن أن الخلافة ستكون بعده لأبي بكر، ثم لعمر، وطلب منها أن لا تخبر بذلك أحداً، فلما أخبرها بأنها قد أفشت سرَّه ﴿قَالَتْ مَنْ أَبْأَكَ هَلَآاً قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ أي قالت حفصة يا رسول الله: من أخبرك بهذا الخبر؟ \_ قال: الله رب العزة والجلال هو الذي خبّرني بالخبر، العليم بسرائر العباد، الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، وسبب نزول هذه الآيات الكريمة (ما رُوي أن النبي على كان يقسم بين نسائه، فلما كان يوم «حفصة بنت عمر» استأذنت رسول الله ﷺ في زيارة أبويها، فأذن لها، فلما خرجت أرسل إلى جاريته (مارية القبطيّة) المملوكة له، فعاشرها في بيت حفصة، فرجعت فوجدتها في بيتها، فغارت منها غَيْرة شديدة، فقالت يا رسول الله: أدخلتها بيتي، وعاشَرْتَها على فراشي في غيبتي!! ما أراكَ فعلتَ هذا إلا لهواني عليك، ولو كانت غيرى من نسائك، لما فعلت ذلك!! فقال لها ﷺ مسترضياً لها: إنى حرّمتها على نفسى، ولا تخبرى بذلك أحداً، وأبشِّرك ببشارة: إن أباكِ عمر، وأبا بكر سيكونان خليفتين من بعدي، واستكتمها الأمر، فلما خرج رسول الله ﷺ من عندها قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة . وكانتا متصادقتين . فقالت لها: ألا أبشُّركِ!! إن رسول الله قد حرَّم عليه مملوكته «مارية» وقد أراحنا الله منها، وإن أباك (تعني أبا بكر) وأبي عمر سيكونان خليفتين بعد رسول الله عليه، واستكتمتها الخبر. وكل سرِّ جاوز الاثنين شاع. ونزل الوحيُ يخبر الرسول ﷺ بما أفشته حفصة، فغضب رسول الله ﷺ من إفشاء سرُّه، واعتزل نساءه، ومكث لا يدخل عليهن شهراً، من شدة تأثره منهن، ونزلت في هذه القصة الآيات الكريمة، من أول سورة التحريم ﴿يا أيها النبي لم تحرم. . ﴾؟ رواه الدارقطني، والنَّسائي. . وبعد هذا جاء العتاب الشديد لحفصة وعائشة، لإدخالهما الحزن على قلب النبي الحبيب حيث يقول سبحانه ﴿إِن نُوْبَآ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا ﴾ أي إن تتوبا إلى الله، فهو الأسلم والأصلح لكما، من إيذاء قلب هذا النبيّ الرحيم، ﴿فقد صغت﴾ أي مالت قلوبكما عن الحقُّ، وعمَّا يجب في حقُّ سيد الخلق، من الإخلاص له، بحب ما

# وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَهَ هُو مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينُ وَالْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴾ بقد ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴾

يحبُّه، وكراهة ما يكرهه، فقد استوجب الأمر عليكما أن تتوبا، لأنه سَرَّكما ما أحزن النبيَّ عليه السلام، من تحريم مملوكته على نفسه إرضاء لكما ﴿وَإِن تَظَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَبَكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرٌ ﴾ أي وإن تتعاونا على النبي ﷺ بما يسوءه ويحزنه، فإن الله هو ناصره، وهو ولئ أمره، (وجبريل) رئيسُ الملائكة، والصالحون من المؤمنين الأبرار، والملائكةُ جميعاً في صفِّه أعوان له وأنصار، فماذا يصنع تآمرُ امرأتين، أمام هذا الحشد الرباني؟ فإلى جانب (محمد) ﷺ ربُّ العزة والجلال، وجبريل، وأبو بكر وعمر، والملائكة الأبرار الأطهار!! والمراد بصالح المؤمنين: (أبو بكر، وعمر) رضى الله عنهما، والدا عائشة، وحفصة، كما قاله ابن عباس، ويشهد له ما رواه مسلم أن عمر قال يا رسول الله: (ما يشقُّ عليك من أمر النساء؟ فإن كنتَ طلقتهنَّ فإنَّ الله معك، وملائكتُه، وجبريل، وميكائيلُ، وأنا، وأبو بكر والمؤمنون معك!!)، ومعنى قوله ﴿ظهير﴾ أي معينٌ ونصير، أفردَ (جبريل) بالذكر، تعظيماً له، إذ هو أفضل الملائكة، وإظهاراً لمكانته عند الله، فذكره على الخصوص، ثم مع العموم، لأنه داخل في صف الملائكة، فيكون قد ذكره مرتين، مرة في الإفراد، ومرة مع العموم، ووسَّط ﴿صالح المؤمنين﴾ بين جبريلَ والملائكة، تشريفاً لهم، واعتناءً بهم، وإشادة بفضل التقى والصلاح، وختم الآية بذكر ﴿والملائكة بعد ذلك ظهير﴾ وهم أعظم المخلوقات، وجعلهم ظهراء أي أعواناً وأنصاراً للنبي الكريم، ليكون أفخم لشأنه ﷺ، وأعظم لمكانته، والانتصار له، إذ هم بمثابة جيش جرَّار، يملأ القفار، نصرة لنبيه المختار، فمن ذا الذي يستطيع أن يناوىء الرسول ويعاديه بعد ذلك!! أمَّا المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي ﷺ فهما: (حفصة، وعائشة) فقد روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر، عن المرأتين من أزواج النبي ﷺ اللتين قال الله فيهما ﴿إِن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ فمكثتُ سنة أريد أن أسأله، فما أستطيع أن أسأله هيبةً له، حتى خرج حاجاً فخرجتُ معه، فقلت يا أمير المؤمنين: من اللتان تظاهرتا على النبي على من أزواجه؟ فقال: واعجباً لك يا ابن عباس!! تلك حفصةُ، وعائشة. .) وذكر الحديث بطوله. رواه البخاري، ثم فصَّل تعالى أمر هؤلاء

عَسَىٰ رَبُّهُ ۚ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُوْمِنَتِ قَلِنَتِ وَلِنَاتِ مَنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُوْمِنَتِ قَلِنَاتِ تَلِيَاتٍ عَلِيَاتٍ عَلِيَاتٍ مَالْمَالُ فَيَ اللَّهِ مَا مَنُوا فُوّا أَنفُسَكُم وَأَجْكَارًا فَي يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوّا أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُم نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ

النسوة اللواتي سيبدلهن الله لرسوله، تخويفاً لزوجاته فقال: ﴿عَسَىٰ رَبُهُ وَإِن طَلَقَكُنَ أَن يُبُدِلَهُ وَعَسى ﴾ هنا بمعنى: حقّ واجب كما قاله ابن عباس، والمعنى: حقّ على الله، إن طلقكن رسوله، أن يُبدله زوجات، خير منكن وأفضل، وأطوع لرسوله المكرّم، ثمّ فصّل تعالى شأن هؤلاء النسوة، فقال: ﴿مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ وَأَي خاضعات الممكرّم، ثمّ فصّل تعالى شأن هؤلاء النسوة، فقال: ﴿مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ وَيَهَنَتِ أَي خاضعات مستسلمات لأمر الله ورسوله، مصدّقات بوحدانية رب العزة والجلال ﴿فَيْنَتِ تَهِبَنَتٍ وَي عابداتِ للله عزّ وجل، تائبات من الذنوب والآثام ﴿سَيَحَتِ اي مهاجراتِ إلى الله ورسوله ﴿فَيَبَنَتِ وَالْتُعَلَّ أَي منهن ثيبات، ومنهن أبكار أي عذارى، والعذراء هي التي لم تتزوج، والثيب هي التي بانت من زوجها بموته أو بالطلاق، ودخلت الواو هنا ﴿ثيبات وأبكارا لله لئلا يختل المعنى، لأن الثيوبة والبكارة ضدًّان لا يجتمعان، أن تكون الواحدة بكراً وثيباً في آن واحد، بخلاف الأوصاف السابقة، فلم تدخل بينهما واو العطف، فتدبَّرْ أسرار القرآن!!

قال ابن كثير: "قسمهنّ تعالى إلى نوعين، ليكون ذلك أشهى للنفس، فإن التنويع يبسط النفس". أقول: لقد كان أزواج النبي على بين ثيب، وبكر، فأراد الله أن يذكّرهنّ بأن الرسول لو طلقهن، لأبدله الله بالنوعين معاً، يكنّ أفضل منهن، وأطوع لأمر الرسول، وفي هذا العتاب وعيد لهن شديد، وفي الآية إشارة إلى أن تزوج النبي ليس على حسب الشهوة، بل على حسب رغبة الله ومرضاته!! والآيات كلها إنما وردت مورد التخويف والتهديد، لأزواج النبي الطاهرات، حفاظاً على كرامته على وراحته، وفيها درسٌ بليغ للمؤمنين، حتى تُحفظ أسرار البيوت وتصان، فما يُسِرُه الرجل لزوجته، ينبغي أن لا يُنشر ولا يُفشى، فالأسرار الزوجية تبقى حبيسة البيت، مراعاة لكرامة الأسرة.. وبعد هذا الدرس البليغ، المتعلق ببيت النبوة، جاء التوجيه الإلهي لجميع المؤمنين، أن يحفظوا أهليهم وأولادهم جميعاً من عذاب النار، بحملهم على الخير والصلاح، والطاعة لله ورسوله، فقال سبحانه جميعاً من عذاب النار، بحملهم على الخير والصلاح، والطاعة لله ورسوله، فقال سبحانه واحفظوا أزواجكم وأولادكم، من نار حامية مستعرة، ليست كنار الدنيا تُوقد بالحطب، إنما واحفظوا أزواجكم وأولادكم، من نار حامية مستعرة، ليست كنار الدنيا تُوقد بالحطب، إنما

عَلَيْهَا مَلَتَهِكُةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَاللّهِ مَا يُؤْمَرُونَ وَاللّهِ مَعْمَلُونَ اللّهِ مَا يُحْمَرُونَ مَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ اللّهِ بَتَايُّهَا اللّذِينَ المَنُوا تُوبُونًا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ مَا لَئُهُم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتٍ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُحْنِي اللّهُ اللّهَ وَالْذِينَ وَاللّهُمُ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُحْنِي اللّهُ اللّهَ وَاللّهُمْ يَشْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهُمْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنُوا مَعَلَمُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهُمْ وَاللّهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهُمْ وَاللّهُ مَا مُنُوا مَعَلَمْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهُمْ وَاللّهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهُمْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا مُؤْمِلُونَا مُعَلّمُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ مُ وَيُعْمُونُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقودها وحطبُها الذي تُسعَّر به (الحجرُ والبشر) حجارةُ الكبريت التي هي أنتنُ من الجيفة، لرائحتها الكريهة، وأجساد بني آدم من الكفرة الفجرة، ثم ذكر تعالى حُرَّاس جهنم، وزبانيتها الموكِّلين عليها، فقال: ﴿عَلَيْهَا مَلَيْهِكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ أى على هذه النار المستعرة، زبانيةً غلاظ القلوب، لا يرحمون إذا استُرْحِموا، لأنهم خُلقوا من الغضب، وحُبِّب إليهم العذاب، كما حُبِّب للناس الطعام والشراب، لا يعصون أمر الله بحال من الأحوال، ويُنفذون الأوامر بدون تأخير ولا تقصير، قال عكرمة: (خزنةُ جهنم سودُ الوجوه، كالحة أنيابهم، قد نزع الله من قلوبهم الرحمة، ليس في قلب الواحد منهم مثقال الذرة من الرحمة، يتلذذون بتعذيب الكفار والفجار) رواه ابن أبي حاتم، ثم يقالِ للكفار عند دخولهم النار، على وجه التوبيخ والتأنيب: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا نَعْنَذِنُواْ ٱلْمِوْمِّ إِنَّمَا تَجُزُونَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ﴾ أي لا تعتذروا عن ذنوبكم وجرائمكم، فلن ينفعكم اليوم اعتذار، إنما تنالون جزاء أعمالكم القبيحة في الدنيا، من الكفر والمعاصي ولا تُظلمون شيئاً ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوّاً إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَكُ نَصُومًا﴾ هذه دعوة إلى التوبة الصادقة، التي ليس فيها مداهنة ولا نفاق، أي يا معشر المؤمنين توبوا إلى ربكم توبة صادقة، خالصة، نابعة من القلب، بالغة في النصح، عازمين على أن لا تعودوا إليها!! سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: هي أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب، كما لا يعود اللبن إلى الضرع، وأن يرد المظالم لأهلها ﴿عَكَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ﴾ عسى من الله تعالى واجبة، بمنزلة الأمر الحتم المحقِّق، أي حقٌّ على الله إن تبتم من ذنوبكم، أن يرحمكم ويدخلكم حدائق وبساتين ناضرة، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿يَوْمَ لَا يُخْرِي ٱللَّهُ ٱللَّهِينَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَثُمْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِمَنِهِمْ ۗ أي يوم لا يفضح الله النبيُّ وأتباعه المؤمنين، ولا يُذِلُّهم ولا يُهِينُهم أمام الكفار، بل يعزهم ويكرمهم، نور إيمانهم وأعمالهم الصالحة،

يضيء لهم على الصراط، ويسطع أمامهم وخلفهم، وعن أيمانهم وشمائلهم، كإضاءة القمر في ظلمة الليل ﴿ يَقُولُونَ رَبَّكَ آتَيِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ فَدِيرٌ ﴾ أي يدعون ربهم قائلين: يا ربنا أدم علينا هذا النور، ولا تطفئه علينا حتى نصل إلى الجنة، وامح عنا ما فرط من الذنوب، فإنك أنت القادر على كل شيء!!

قال ابن عباس: هذا دعاء المؤمنين، حين أطفأ الله نور المنافقين، وأخذوا يستنجدون بالمؤمنين قائلين ﴿انظرونا نقتبس من نوركم﴾ أي انتظرونا لنستضيء بأنوراكم فقد أظلم علينا الطريق، ولكن هيهات!! ثم أمر تعالى بجهاد أعداء الله من الكفرة، والمنافقين الذين قالوا بالسنتهم آمنا، ولم تؤمن قلوبهم، فقال سبحانه ﴿يَكَأَيُّهُا النَّيْ جَهِدِ ٱلْكُفْرَةُ وَلِشَنَانَ، والمنافقين واَغْلُظُ عَلَيْمٍ وَمَأْوَدُهُر جَهَنَدُ وَيِشْنَ المَعِيرُ وَي جاهد الكفار بالسيف والسنان، والمنافقين بالحجة والبرهان، لأن المنافقين كانوا يظهرون الإيمان بألسنتهم، فهم مسلمون في الظاهر، فلذلك لم يؤمر عليه السلام بقتالهم ﴿واغلظ عليهم﴾ أي شدّد عليهم النكير، واستعمل معهم الخشونة في القول، ومسكنهم جهنم، وبئس المرجع والمصير نار جهنم للكفرة المجرمين.. ثم ضرب تعالى مثلين: مثلاً للكفار، ومثلاً للمؤمنين الأبرار، ختم بهما السورة الكريمة، عبادنا صبحانه ﴿مَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلْقِينَ كَنُولًا اَمْرَاتَ نُوجٍ وَامْرَاتَ لُوطٍ كَانَا غَمْ عَيْنِ مِن النبوة، لا ينفعها إيمان زوجها ولو كان نبياً، مثل بامرأة نوح، وامرأة لوط، كانتا في عصمة نبين كريمين، هما «نوح» و«لوط» عليهما السلام ﴿فَخَانَاهُما فَلَا يُؤنِي عَنْهُما مِن اللهِ شَيّا وَقِبل المؤن وعين، هما «نوح» والمرف والشرف، قال ابن عباس: «ما بغت ـ أي زنت ـ امرأة نبي قط، الإيمان، لا في العرض والشرف، قال ابن عباس: «ما بغت ـ أي زنت ـ امرأة نبي قط، الإيمان، لا في العرض والشرف، قال ابن عباس: «ما بغت ـ أي زنت ـ امرأة نبي قط،

وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْمَرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِ ابّنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجِنِي مِن الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ اللهَ الْمَلَالِمِينَ اللهَ الْمَلَالِمِينَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وإنما كانت خيانتهما بالكفر وعدم الإيمان، كانتا مشركتين، فلم يدفعا عن امرأتيهما ـ مع نبوتهما ـ شيئاً من عذاب الله، وقيل لهما: ادخلا نار جهنم مع الداخلين إليها. هذا (المثلُ الأول) للكافر في حمى الإيمان، لا ينفعه حسب ولا نسب، ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ المَثُولُ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ المَثُولُ اللهُ مَثَلًا لِللهِ مان في حمى الكفر، لا يتضرر بكفر قريبه ونسيبه، حتى ولو كان الزوج أطغى الطغاة، وأفجر الفجار، وقد ضرب تعالى المثل ب(آسية بنت مزاحم) امرأة فرعون، حين دعت ربها قائلة: يا رب أنقذني من كفر فرعون وطغيانه، وابن لي قصراً عالياً في جنة الخلد بجوارك!! وما أحسن القلالِينَ أَنقَوْلِ اللهُ الكلام، فقد اختارت الجار قبل الدار!! ﴿ وَيَخِي مِن فِرْعَونَ وَعَلِهِ، وَجَنِي مِن الْقَوْلِ الطغاة المحرمين. يروى أن موسى لمًا غلب السحرة، وظهر على فرعون، آمنت به، فلما تبئن المرعون إسلامها أراد قتلها، فدعت ربها أن ينجيها من شره وطغيانه، قال الحسن البصري: الما دعت بالنجاة من فرعون، نجاها الله من شرة ومكره، أكرم نجاة، فرفعها إلى الجنة، تأكل وتشرب وتتنعم، وهذا كان بعد عذابها من فرعون!.

قال ابن كثير: "عذّبها فرعون، فشدٌ يديها ورجليها بالأوتاد حين آمنت، وهي صابرة، فرأت بيتها في الجنة، فضحكت حين رأته، فقال فرعون: أَلاَ تعجبون من جنونها!! إنَّا نعذّبها وهي تضحك!! فقبض الله روحها في الجنة، رضي الله عنها اله لم تغرّها القصور، والنعيم والمتاع، حين ذاقت حلاوة الإيمان، بل آثرت رضى الله على كل شيء في الدنيا، واعتبرت ما كانت عليه في قصر فرعون، من رفاهية، ومتعة، ونعيم، شراً ودنساً تستعيذ بالله من شره وإثمه، وهذا مثلٌ عالٍ من أمثلة الإيمان، في التجرد لله من مغريات الحياة، وقد استجاب الله دعاءها، وخلًد اسمها في سجل المجاهدين الخالدين. وختم تعالى السورة بقصة تناسب قصة آسية، وهي قصة «مريم المجاهدين الخالدين. وختم تعالى السورة بقصة تناسب قصة آسية، وهي قصة «مريم

وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّذِي أَحْصَنَتَ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتَ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُهِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰينَ اللهِ

ابنة عمران فقال سبحانه ﴿وَرَبُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلِّي ٱخْصَنَتْ فَرْجَهَا أَي عَفْت عن الحرام، وصانت نفسها عن الفجور ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ أي فنفخ رسولنا «جبريل» في فتحة صدرها فوصلت النفخة إلى فرجها، فحملت بعيسى ابن مريم ﴿وَصَدَفَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِن ٱلْقَيْنِينَ ﴾ أي آمنت وصدَّقت بالكتب المنزلة على الرسل الكرام، وكانت من النساء العابدات المطيعات الأمر الله، وهذا ثناء من الله عليها بكثرة العبادة والطاعة، والخشوع، فقد كانت رضي الله عنها، من النساء القانتات العابدات، العفيفات الفاضلات، وقد أثنى رسولُ الله عليها بقوله (كَمُلَ من الرجال كثير، ولم يكمُلْ من النساء إلاً (مريمُ بنتُ عمران) و(آسيةُ امرأةُ فرعونَ) وفضلُ عائشةَ على النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام) رواه البخاري ومسلم.

انتهى تفسير سورة التحريم

CHANGE CONTRACTION OF THE PARTY OF THE PARTY

تَبَرَكَ الَّذِى بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُكُو الْحَسَنُ عَمَلاً وَهُو الْعَزِيرُ الْغَفُورُ ﴿ اللَّذِى خَلَقَ سَبْعَ صَالَحُهُو الْعَزِيرُ الْغَفُورُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِى خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَكُوتٍ فَانْدِجِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فَطُورٍ ﴿ اللَّهُ مَا تَرَىٰ فِى خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَكُوتٍ فَانْدِجِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فَطُورٍ ﴿ اللَّهُ الللَّا الل

#### تفسير سورة الملك

# بِنْ مِ اللَّهِ النَّمْنِ الرَّجَدِ فِي

﴿ بَهَرَكَ الَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلُّكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ أي تمجَّد وتعالى الله العلي الكبير، المفيضُ على المخلوقات فنون الخيرات، المتصرف في شؤون العباد، كيف يشاء، يعزُّ ويُذل، ويحي ويميت، ويُغني ويُفقر، وله القدرة التامة، والتصرف الكامل، في كل الأمور. ثم فصَّل تعالى بعض آثار قدرته وحكمته فقال ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْمَيْوَةَ لِيَلْؤُكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَلَلًا وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْغَفُورُ﴾ أي هو سبحانه الذي يحي ويميت، وقد خلق الموت والحياة. ليختبر العباد ويمتحنهم، أيهم أطوع لله، وأحسن عملاً، فيجازيهم على أعمالهم لا على علمه، ومعنى ﴿ليبلوكم﴾ أي يعاملكم معاملة المختبر، فإن الله تعالى عالم بالمطيع والعاصي أزلاً، لم يقل تعالى: أكثر عملاً، وإنما قال ﴿أحسن عملاً﴾ لأنه لا عبرة بالكثرة مع القبح، فلا بدُّ أن يكون العملُ خالصاً لوجه الله، على طريقة رسول الله ﷺ، حتى يكون حسناً مقبولاً عند الله، والموتُ ليس فناءً بالكلية، إنما هو انتقال من دار إلى دار، ولهذا ثبت في الصحيح أن الميت يرى، ويُحسُّ، ويسمع، كما في صحيح البخاري (إن أحدكم إذا وضع في قبره، وتولَّى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم. .) الحديث، وقال ﷺ عن أهل القليب (والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا يجيبون) رواه البخاري ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَافًا مَا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَوُتُ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ أي خلق سبع سموات (طباقاً) أي طبقة بعد طبقة، سماء فوق سماء، قائمة بقدرته بلا عمد، ولستَ ترى أيها الناظر، في خلق الرحمن البديع، خللاً ولا تناقضاً، ولا اضطراباً

CHARTE A CONTROL OF THE PARTY O

ثُمُّ أَنجِعِ ٱلْمَصَرَ كَرَّنَيْنِ يَنْفَلِتَ إِلَيْكَ ٱلْمَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاتَةَ اللَّهُ الْجَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلِلَّذِينَ اللَّهُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفُولُ إِيرَتِهِمْ عَذَابُ جَهَنَمُ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِذَا ٱلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِى تَفُورُ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ عَذَابُ جَهَنَمُ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِذَا ٱلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِى تَفُورُ كَفَرُوا مِنَ اللَّهُ عَذَابُ جَهَنَمُ وَيِئْسَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ إِذَا ٱلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِى تَفُورُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللللِّهُ الللللْهُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ال

ولا تنافراً، بل الكلِّ في غاية الإبداع والكمال، فكرّر النظر في السموات، وردُّده متأملاً عظمة خالقها، هل ترى فيها من شقوق أو صدوع؟ ﴿ثُمُّ ٱتَّجِعِ ٱلْعَبَرَ كُرِّيُّنِي يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْمِصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ أي ثم ردُّد النظر إليها مرةً بعد مرة، وانظر بعين الاعتبار، في خلق هذه مُواتُ البِدَيْعَة، يرجعُ إليك طرفُك خاشعاً ذليلاً، لم ير شيئاً من العيب أو الخلل، وهو متعبٌ كليل، والمراد بالكرَّتَيْن: التكثير، أي مرةً بعد مرة!! والنظرةُ إلى هذا الكون العجيب الرائع، تعطي الإنسانَ صورةً عن عظمة خالقها ومبدعها!! ﴿وَلَقَدُ زَيَّنَا ٱلسَّمَآةُ ٱلدُّنِّيَا بِمَصَدِيبَحَ وَجَمَانَكَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينَ ﴾ أي زينًا السماء الأولى القريبة منكم، بالنَّجوم الزاهرة، والكواكب الساطعة، التي تضيء لكم بالليل، كما تضيء لكم الشمسُ بالنهار، وجعلنا لهذه النجوم فائدة أخرى، وهي رجم أعدائكم الشياطين، الذين يحاولون استراق السمع، وليس المراد من الآية أن الرجم يكون بالنجم نفسه، وإنما بشُغلةِ ساطعةِ من نار، تنفصل من الكوكب، بدليل قوله سبحانه ﴿إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ﴾ فالرجمُ إنما يكون بالشهب، والقرآنُ يفسُرُ بعضُه بعضاً ﴿وَأَعَدَّنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ﴾ أي أعددنا وهيأنا للشياطين في الآخرة، العذاب الشديد المستعر، وهو نار الجحيم ﴿ وَلِلَّذِينَ كُنُوا مِرْبَهِمْ عَذَابٌ جَهَنَّم فَيْشَ ٱلْمُصِيرُ ﴾ أي ليس العذاب مختصاً بالشياطين، بل هو لكل كافر بالله، مَنَ الإنس والجن، وبئست النار مسكناً ومصيراً للكافرين. . ثم وصف تعالى جهنم، وما فيها من النكال والأغلال، فقال سبحانه ﴿ إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لِمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ﴾ أي إذا أُلقيَ الكفار في جهنم، سمعوا لها صوتاً فظيعاً منكراً، شهيقاً كشهيق الحمار، وهي تغلي بهم كما يغلي القدرُ بالطعام على

قال ابن عباس: تشهق بهم شهقة البغلة للشعير، ثم تزفر بهم زفرة، لا يبقى أحد من الكفار، إلا تقطّع قلبُه من الخوف ﴿ تَكَادُ تَمَيّزُ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُلُّمَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَرَجٌ سَأَلَهُمْ خَرَنَهُما آلَهُ لَكُونَهُ اللهُ عَلَى أعداء الله، كلما طرح فيها جماعة يَأْتِكُو نَدِيرٌ ﴾ أي تكاد جهنم تتقطّع من شدة الغضب على أعداء الله، كلما طرح فيها جماعة

الْبُغَالِثَانِيْ الْفِيْدِيْ الْفَالِمُونِيْ الْفَالِمُونِيْ الْفَالِمُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَا فِي طَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَا فِي طَلَلُو كَبِيرٍ فِي وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبِ السّعِيرِ فِي وَعَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبِ السّعِيرِ فَي وَعَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِي أَصْحَبِ السّعِيرِ فَي إِنَّ اللّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ فَاعْتَرُهُوا بِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ السّعِيرِ فِي إِنَّ اللّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبّهُم بِالْغَيْبِ

لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١

من الكفار، سألهم الزبانية الموكِّلون بجنهم: ألم يأتكم رسول يخوِّفكم من هذا اليوم الرهيب؟ وِالسؤالِ هنا سِوْال توبيخ وتأنيب ﴿ قَالُواْ بَلَنْ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْء إِنْ أَنتُدَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ أي أجَّابوا نعم، لقد جاءنا الرسول المنذر، وتلا علينا آيات الله، ولكننا كذبناه، واستهزأنا به، وأنكرنا رسالته، وقلنا: ما أنزل الله شيئاً من الوحي، عِلَى أ مِن الرسل، وما أنتم يا معشر الرسل، إلا في ضلال واضح عميق ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَشَعُهُ أَوْ يَعْدُمُ مِنْ الرَّسِلِ، وما أنتم يا معشر الرسل، إلا في ضلال واضح عميق نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَلْسَعِيرٍ ﴾ أي وقالوا معترفين بإجرامهم: لو كنا في الدنيا عقلاء، ننتفع بما نسمع، ونفهم ما جاءنا به الرسل الكرام، ما كنا نستوجب الخلود في جهنم!! وهذا منهم اعترافٌ وإقرار، والإقرارُ سيِّد الأدلة، ولهذا قال تعالى بعده ﴿ فَأَعْتَرَفُوا ۚ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَضْحُكِ أَلْسَعِيرِ ﴾ أي فأقرُّوا بإجرامهم وتكذيبهم للرسل، فَبُغداً وهلاكاً لأهل النار، وهي (جملة دعائية)، أي أبعدهم الله من رحمته، وسحقهم سحقاً.. يا ويح هؤلاء الكفار!! لقد كانت لهم عقول، ولكن لم يستفيدوا منها، وكانت لهم أسماع، ولكن لم ينتفعوا بها، وقد كانوا في الدنيا يسخرون من الرسل والمؤمنين، ويتهمونهم بالسُّفه والجنون، وهاهم اليوم يُقرُّون على أنفسهم بالحماقة والجنون، فما أشدُّ حسرتهم وندامتهم!! ﴿يا حسرةُ على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون﴾ إنهم اليوم في ذلة وانكسار، بعدما كانوا في الدنيا في تبجُّح وإنكار، لدعوة الرسل الكرام!! وبعد ذكر أحوال الأشقياء، ذكر تعالى أحوال ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَيْبِ لَهُم مَّفْفِرَةٌ وَآخِرٌ كَبِيرٌ﴾ إي المؤمنين السعداء، فقال سبحانه: أمَّا المؤمنون الذين آمنوا بربهم ولم يروه، وخافوا عذابه وعقابه، فكفُّوا عن المعاصى والآثام، طلباً لرضي الرحمن، لهم عند ربهم، مغفرة عظيمة لذنوبهم، وثواب كبير جزيل، تصغر دونه لذائذ الدنيا!! والمراد بالغيب هنا: هو عدم رؤيتهم لله عزَّ وجل، فهم يخافونه، ويخافون عذابه، وإن لم يكونوا رأوا ربهم، لأنهم يوقنون بوجوده، وهذا كمال الإيمان،

CHAIRE STATE OF THE STATE OF TH

ودرجة الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) رواه مسلم، ثم قال تعالى مخاطباً جميع الخلق ﴿ وَاَسِرُوا قَرْئَكُمْ أَوِ اَجْهَرُوا بِهِ النّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللّهِيفُ اللّهِيمُ الْهِيمُ النّاسُ، أو أظهروه وأعلنوه، فسواء أخفيتموه أو أظهرتموه فإن الله تعالى يعلمه، لأنه سبحانه يعلم السر وأخفى، فكيف تخفى عليه أعمالكم؟ ألا يعلم الخالقُ مخلوقاته؟ وهو الذي خلقها وأوجدها؟ وهو اللطيف بالعباد، الخبيرُ الذي لا يغيب عن علمه شيء، يرى النملة السوداء، في الليلة الظلماء، على الصخرة الصماء!!

قال ابن عباس: نزلت في المشركين، فقد كانوا ينالون من رسول الله على بالكلام، فيخبره جبريل بما قالوه، فقال بعضهم لبعض: أسرُّوا قولكم، حتى لا يسمع إله محمد ما نقول، فيخبره بكلامنا وحديثنا!! فقيل لهم: أسرُّوا هذا القول أو اجهروا به، فإن الله يعلمه!! والأمرُ هنا ﴿أسروا قولكم أو أجهروا به للتهديد والوعيد، ثم ذكَّرهم تعالى بدلائل قدرته ووحدانيته، فقال سبحانه ﴿هُو الَذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَاتشُوا فِي مَنَاكِم وَكُوا مِن وَلَي عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَاتشُوا فِي مَنَاكِم وَكُوا مِن فسافروا حيث شئتم من أقطارها، للمكاسب والتجارات، وترددوا في أقاليمها وأرجائها، وانتفعوا بما أنعم الله به عليكم، من أسباب الرزق والمعاش، وإليه تعالى المرجع والمآب بعد الموت، للجزاء والحساب!!

وبعد التذكير بالنعمة، يأتي الوعيد والتهديد، فيقول سبحانه ﴿ مَأْمِنْكُم مَن فِي اَلسَّمَآهِ أَن يَغْمِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ تَمُورُ ﴾؟ أي هل أمنتم يا معشر المكذّبين، ربكم العظيم الجليل، أن يخسف بكم الأرض، فيغيّبكم في أعماقها ومجاهلها؟ بعدما جعلها لكم ذلولاً تمشون في أرجائها ومناكبها؟ ﴿ فإذا هي تمور ﴾ أي تضطرب وتهتز بمن عليها، هزأ شديداً عنيفاً، يدكُ

القصور، ويهدم المبانى والدور؟ والمورُ: الارتجاج والاضطرابُ.. لقد جعل الله الأرض لعباده «ذلولاً» كالدابة المذلِّلة للركوب، وجعلها حلوباً كالبقرة التي تمنحنا اللَّبَن والسمن، ولكن ماذا يصنع البشر، لو حرَّكها بنا، فانقلبت إلى دابة جموح؟ فثارت فيها البراكينُ، واشتدت بها الزلازل، واضطربت بمن عليها اضطراباً مخيفاً؟ هل بإمكان البشر أن يوقفوا اضطرابها وهيجانها؟ إن الله يحذُّرنا ويخوفنا بهذه الزلازل والبراكين، التي تحدث بين حين وآخر، من غضبه وانتقامه، وما هي إلا دقائق وثوان، يتحطُّم فيها ما بناه الإنسان على ظهرها في مثات السنين، وللبشر عبرة في الإعصار، الذي دمَّر في أميركا ما يزيد على ثلاثين ألف منزل في لحظات، فماذا استطاعت هذه الدولة أن تفعل؟ وماذا حدث في المغرب في بلدة «أغادير» عندما تزلزلت بهم الأرض لبضعة ثوان، والناسُ في لهوهم وعبثهم سادرون؟ وكذلك ماذا حدث لأهل اليمن، وأهل إيران من خراب ودمار؟ منذ زمن قريب!! وبين كل حين وحين، نسمع عن زلزال أو بركان، يدمِّر الأرض وما هي إلا إنذارات للبشر!! ومن عذاب الأرض، إلى عذاب السماء، يخوِّف القرآن الكفَّار، فيقول سبحانه ﴿أَمّ أَمِنتُم مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبُأْ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾؟ أي أم هل أمنتم ربكم العظيم الجليلَ الكبير، أن يرسل عليكم حجارة من السماء، فيهلككم كما أهلك قوم لوط؟ وأصحاب الفيل؟ أو يرسل عليكم عواصف من الربح، كما أهلك قوم عاد؟ فستعلمون كيف يكون عقابي وإنذاري للمكذبين؟ ولقد كذب الطغاة من قبلكم يا أهل مكة، كذبوا رسلهم، فكيف كان إنكاري عليهم، وعذابي لهم؟ ألم يكن شديداً فظيعاً مربعاً، في غاية الهول والشدة؟ والآية تسلية للرسول ﷺ وتهديد ووعيد لقومه المشركين، عبدة الأوثان. . ثم نبِّههم تعالى على قدرته في هذه (الطيور) التي تسبح في الفضاء، وهم يشاهدونها، ولا يتدبرون عظمة الله في خلقها، وتحليقها وطيرانها، فيقول جلَّ ذكره ﴿أَوَلَدُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَاتِ وَبِفَيضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنَنَّ إِنَّهُ بِكُلُّ شَيْمٍ بَصِيرٌ﴾ أي أولم ينظر هؤلاء الكفار، نظر تدبر واعتبار، إلى هذه الطيور فوقهم، باسطاتٍ أجنحتهن CHART STATE OF THE STATE OF THE

أَمَّنَ هَذَا الَّذِى هُوَ جُندُ لَكُو يَنصُرُكُو مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَا فِي غُرُودٍ

﴿ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُو إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَةً كُو بَل لَجُّواْ فِي عُتُوِ وَنَفُودٍ ﴾ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُو إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَةً بَل لَجُّواْ فِي عُتُوِ وَنَفُودٍ ﴾ أَمَن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أَمَن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

في السماء، عند طيرانها وتحليقها، ويضربنها عند إرادة الراحة فيقبضنها إلى صدورها؟ وهذه الطيور في الحالتين: حالة (البسط) الغالبة، وحالة (القبض) العارضة، تظل في الهواء ولا تسقط؟ ما يمسكها عن السقوط، إلا الله الخالق الرحمن جلَّ جلاله، البصير بأمور العباد!!

والعبرةُ في الطيور، أن جسمها ثقيل، وبعضها ضخم، يشبه الوزَّ والدجاج، وهي تطير وكان الواجب أن تسقط، ولكنَّ الله تعالى بقدرته، جعل لها الهواء تسبح فيه، كما يسبح السمك في الماء، وتبسط أجنحتها أو تقبضها، من غير أن تسقط، فالمتفكر في خلقها وطيرانها، يرى روائع الخلق، في فعل الله البديع، ولو قال لك قائل: رأيت سِرباً من الفئران أو الديدان تطير في السماء، لاستغربت الخبر وأنكرته، فكيف بهذه الطيور الضخمة؟ ومن تركيب (جسم الطائر)، اخترع الناسُ الطائرة، فسبحان المبدع للمخلوقات؟ ثم وبَّخ تعالى المشركين في عبادتهم لما لا يسمع ولا ينفع، من الأوثان والأحجار، فقال سبحانه ﴿أَمَّنْ هَٰلَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَّكُرُ يَنهُمُكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّحْنَيُّ إِنِ ٱلْكَثْرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ أي ومن الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الله، إن أراد إهلاككم وعذابكم؟ هل آلهتكم المزعومة، تستطيع نصرتكم وحمايتكم؟ أي ليس الكافرون في اعتقادهم نفع الأصنام والأوثان، إلا في ضلال واضح، وجهل عظيم!! ﴿ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَكُمْ بَل لَّجُواْ فِ عُتُوٍّ وَنُقُورٍ ﴾ أي من هذا الذّي يستطيع أن ينزل لكم المطر؟ ويُنبت لكم به الزرع والثمر؟ ويمنحكم أسباب الرزق والحياة، إن منعها الله عنكم؟ هل إلهٌ غيرُ الله يقدر على ذلك؟ إن إسباب الرزق متعددة (الماء، والهواء، والشمسُ، والشجر، والثمر) وغيرها كثيرٌ وكثيرٌ، وكلُّها بيد الخلاُّق جلَّ, وعلا، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿بل لجوا في عتو ونفور﴾ أي تمادي الكفار في الطغيان، وأصرُّوا على العصيان، وكفروا بالرحمن، فاستحقوا العذاب والهلاك!! ﴿أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَنَ وَجَهِمِهِ ع أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾؟ أي هل من يمشى كالدابة، أعمى القلب والبصر، منكساً رأسه إلى الأرض؟ يمشى مثل الأعمى لا يرى طريقه؟ أم من يمشى منتصب القامة،

النالقاق المناقلة الم

قُلْ هُوَ الَّذِى أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَئِرَ وَالْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ اللَّهُ قُلْ هُو الَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا الْعِلَمُ عِندَ اللّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّسِينٌ اللهِ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّسِينٌ اللهِ اللهِ عَلَيْمَا أَنَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَا أَنَا اللهِ اللهِ عَلَيْمَا اللهُ اللهِ عَلَيْمَا اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يبصر الطريق، ويرى النور، ولا يتعثّر في خطواته؟ أيهما أهدى سبيلاً، وأحسن دليلاً؟ قال ابن عباس: «هذا مَثَلٌ لمن سلك طريق الضلالة، ولمن سلك طريق الهدى» لقد صوَّر الكافر، كالدابة الهائمة على وجهها تسير بدون هدف، وكالأعمى الذي لا يرى الطريق، في خطواته، وهو تائه حائر ضالًّ، وصوَّر المؤمن، يمشي على طريق واضح بين، فهو آمن من الخبط والعثار، أيهما أرشد وأهدى؟ الأعمى أم البصير؟ هذا مثلهم في الدنيا، وكذلك يكونون في الآخرة، المؤمن يُحشر سوياً، يمشي على صراطٍ مستقيم، والكافر يمشي مكباً على وجهه إلى نار الجحيم، ويا له من تمثيل رائع، جمع بين جمال الصورة، وروعة التعبير، ودقَّة التصوير!!

﴿ قُلْ هُو الذِي آنشاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَقْدِدَ قَلِهُ السّمع، والبصر، والعقل) أعطاكم خلقكم بهذا الشكل البديع، وركّب فيكم هذه الحواس (السمع، والبصر، والعقل) أعطاكم السمع لتسمعوا ما ينفعكم، والبصر لتدركوا دلائل قدرة ربكم في هذا الكون، والعقل لتتأملوا وتفكّروا في عظمة هذا الخالق ﴿ قليلاً ما تشكرون ﴾ أي ما أقلَّ شكركم لنعم خالقكم! الذكرون ربكم وقت الشدة، وتنسونه وقت الرخاء!! وإنما خصَّ هذه الأعضاء بالذكر (السمع، والبصر، والعقل) لأنها أداة العلوم والمعارف، ووسائل الفهم والإدراك ﴿ قُلْ الذِي نَزَاكُمُ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُعَمِّرُونَ ﴾ أي خلقكم ونشركم في الأرض، ثم إليه وحده مرجعكم للحساب والجزاء ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الذِي تعدوننا به؟ إن كنتم صادقين في مجيء الساعة للبعث: متى يكون الحشر والجزاء، الذي تعدوننا به؟ إن كنتم صادقين في مجيء الساعة والقيامة؟ وهذا منهم على سبيل السخرية والاستهزاء ﴿ قُلْ إِنّما اللّهِ عَلَى السياق فجأة من سبحانه، وما أنا إلا رسول منذر، أخو فكم عذاب الله إن لم تؤمنوا!! وينتقل السياق فجأة من الدنيا إلى الآخرة، فبينما هم الآنَ في سخرية واستهزاء، إذ أبصروا العذاب أمامهم، الدنيا إلى الآخرة، فبينما هم الآنَ في سخرية واستهزاء، إذ أبصروا العذاب أمامهم،

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيْعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَثُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَدَابٍ أَلِيدٍ ﴿ قَالَتُهِ قَالَمُ اللَّهُ عَمْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي عَدَابٍ أَلِيدٍ ﴿ قَالَ هُو ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ وقل أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَلَو مَعِينٍ ﴾ ومَن أَوْكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَلَو مَعِينٍ ﴿

محسوساً ملموساً فِلْمَا رَأَوْهُ رُلْفَةً سِيَنَ وُجُوهُ الَّيِنَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا اللَّهِ كَثُمُم بِهِ تَدَّعُونَ الله فلما شاهدوا العذاب ﴿ وَلَفَةً اِي قريباً منهم، ورأوه رأي العين، ظهرت على وجوههم آثار الكآبة والاستياء، فعلاهم الحزن، وغشيهم الذلّ والانكسار، وتقول لهم ملائكة العذاب: هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا، وتسخرون منه وتهزءون، وتستعجلونه فتقولون: ائتنا بعذاب الله!! هذا هو قريب حاضر منكم، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ﴿ قُلْ أَرَيَئُم إِنَّ الْمَلْكِينَ الله وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمنا فَمَن يُعِبرُ ٱلكَفِرِينَ مِن عَدَابٍ الله إليه المؤمنين، أو رحمنا لهؤلاء الذين يتمنّون هلاكك: أخبروني إن أماتني الله، أنا وأتباعي المؤمنين، أو رحمنا بتأخير آجالنا، فمن ينقذكم أنتم من عذاب الله، وقد كفرتم بالله؟ هل تظنون الأصنام بتخلصكم من عذاب الله وحده، وعليه اعتمدنا في جميع أمورنا، فسوف تعلمون من هم يُعِين أي قل لهم: آمنا بالله وحده، وعليه اعتمدنا في جميع أمورنا، فسوف تعلمون من هم أم الشياه أي أي أخبروني إذا صار الماء غائراً ذاهباً في الأرض، بحيث لا تستطيعون إخراجه؟ فمن الذي يستطيع أن يخرجه لكم، ويجعله نابعاً، فائضاً، متدفقاً!؟ هل يستطيع غير الله أن فمن الذي يستطيع أن يخرجه لكم، ويجعله نابعاً، فائضاً، متدفقاً!؟ هل يستطيع غير الله أن يأتيكم به؟ وهو وعيد مفزع رهيب، لأهل الكفر والضلال!.

انتهى تفسير سورة المُلْك

#### تفسير سورة القلم

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرِّحِينِ

﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنَتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ نون حرف من الحروف المقطعة، ذُكر للتنبيه على إعجاز القرآن، وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية، والبشر عاجزون عن الإتيان بمثله. . أقسم تعالى بالقلم، وبالكتابة، على صدق رسالة محمد ﷺ، لينفي عن الرسول تلك التهمة الشنيعة الفظيعة، التي رماه بها المشركون، وهي (الجنونُ) وحاشاه ﷺ منها، ولهذا قال ﴿ما أنت بنعمة ربك بمجنون ﴾ أي لستَ بإنعام الله عليك بالنبوة بمجنون، كما يقول السفهاء المجرمون ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجِّرًا غَيْرَ مَمْنُونِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ أي وإن لك عند الله لثواباً عظيماً جزيلاً، على ما تحمَّلتَ من الأذى، في سبيل تبليغ دعوة ربك ﴿غير ممنون﴾ أي غير منقوص ولا مقطوع، وإنك يا محمد لعلى جانب عظيم، من الأدب الرفيع، والخُلُق الكريم!! يا له من شرف عظيم، لم يدركُ مرتبته بشر!! ربُّ العزة والجلال، يثنى على عبده ورسوله (محمد) ﷺ، ويصفه بهذا الوصف العظيم الجليل، ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾!! وهذه هي السيدة عائشة رضي الله عنها، حين سُئلت عن أخلاقه وطباعه، قالت: (كان خلُقه القرآن) رواه مسلم، أي كانت أخلاقُه وشمائله، صورة حيَّة تطبيقية لما في القرآن ﴿فَسَنَّهِرُ وَيُقِرُونَ بِأَيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ أي فستعلم ويعلمون يوم القيامة، من هو المجنون؟ هل أنت أم هم؟ والمفتونُ: المجنون الذي فتنه الشيطان، وقد كان المشركون يقولون إن بمحمد شيطاناً، يفتنه عن ديننا ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ أي إن ربك هو العالم بالشقي وبالتقي، يعلم من هو الضال

فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَدُّواْ لَوْ تُدَهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّابٍ مَّهُ مَعْتَدِ أَثِيدٍ ۞ عُتَلِم بَعْدَ مُعْتَدٍ أَثِيدٍ ۞ عُتَلِم بَعْدَ وَلِكُ زَبِيدٍ ۞ عُتَلِم بَعْدَ وَلِكَ زَبِيدٍ ۞ عُتَلِم بَعْدَ وَلِكَ زَبِيدٍ ۞ وَلَا تُعْدَلُ مَعْتَدٍ أَثِيدٍ ۞ وَلَا تُعْلِم بَعْدَ اللَّهُ مَنْ مُعْتَدٍ أَثِيدٍ ۞ وَلَا تُعْدَلُ مَنْ اللَّهُ مُعْتَدٍ أَثِيدٍ ۞ وَلَا تُعْلِم بَعْدَ اللَّهُ مُعْتَدٍ أَثِيدٍ ۞ وَلَا تُعْلِم بَعْدَ اللَّهُ مُعْتَدٍ أَثِيدٍ ۞ وَلَا تُطْعِعُ كُلُّ حَلَّالٍ بَعْدَ اللَّهُ مُعْتَدٍ أَثِيدٍ ۞ وَلَا تُطْعِعُ كُلُّ مَلْكِ مِنْ إِنْ مُنْ مُعْتَدٍ أَثِيدٍ إِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ مُعْتَدٍ أَثِيدٍ مُعْتَدٍ أَثِيدٍ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُعْتَدٍ أَثِيدٍ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعْتَدٍ أَثِيدٍ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْكُمُ أَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ وَلَا تُعْلَقُ مُعْتَدٍ أَنْهِ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مُعْتَدٍ أَنْهِ مُعْتَدٍ أَنْهِ مِنْ عَلَيْكُ مُنْكُونُ وَلِيكُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ وَلِكُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ وَلِكُ مُنْكُونُ وَلَاكُ مُنْكُونُ وَلَاكُ مُنْكُونُ وَلَاكُ مُنْكُونُ وَلِيكُ مُنْكُونُ وَالْكُونُ وَلِيكُ مُنْكُونُ وَلِيكُ مُنْكُونُ وَلِيكُ مُنْكُونُ وَلَا لَا لَاكُونُ مُنْكُونُ وَلِيكُ مُنْكُونُ وَلِكُ مُنْكُونُ وَلِيكُ مُنْكُونُ وَلِكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُ مُنْكُونُ وَلِيكُ مُنْكُونُ وَلَا لَعْلَالُونُ مُنْكُونُ وَلَا لَعْلَالًا مُعْتُونُ وَلِيكُونُ وَلَاكُ مُنْكُونُ وَلِيكُ مُنْكُونُ وَلَا لَوْلُونُ وَلِيكُونُ وَلَا لَعْلَالِكُ مُنْكُونُ وَلِيكُونُ وَالْمُونُ وَلَا لَكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَا لَعُلْمُ مُنْكُونُ وَلَا لَعُلِقًا مُعْلَالِهُ مُعْلَالِكُونُ وَلَا لَكُولُونُ وَلَا لَعُلْمُ مُعْلَالِكُونُ وَلَا لَعُلْمُ مُنْكُونُ وَلَا لَعُلْمُ مُعْلِقًا مُعْلَقِلُونُ وَلَا لَعُلُونُ وَلَا لَعُلُونُ وَلَا لَعُلْمُ مُنْكُونُ وَلِي لَا لَعُلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَالِمُ لَالْمُعُلِقُونُ وَلِلْمُ لَالِكُونُ وَلَا لَعُلْمُ مُلْكُ

المنحرف عن طريق الهدى؟ ومن هو المهتدي إلى طريق الحق والإيمان؟ ﴿ فَلَا تُطِع اَلْمُكَذِينَ وَدُوا لَو نُدُونُ فَي عَدِينَ اله الله الكفر والضلال، فيما يدعونك إليه، من الكف عنهم وعن التعرض لآلهتهم «الأوثان» فإن طاعة العاصي عصيان، والمراد بقوله ﴿ تدهن فيدهنون﴾ أي تداهن وتلين معهم، مأخوذ من المداهنة وهو: المصانعة والمساهلة ﴿ وَلَا تُطِع لَكُم الله عَلَم الله الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عنه الله والمساهلة ﴿ وَلا تُطع الحلاف ، الذي يكثر الحلف بالحق والباطل، مستهيناً بعظمة الله وجلاله ﴿ مهين ﴾ أي حقير فاجر ﴿ همّان ﴾ أي مغتاب يأكل لحوم الناس، بالطعن فيهم والعيب ﴿ مشاء بنميم ﴾ أي يمشي بين الناس بالنميمة، فينقل حديث بعضهم المحدث الشريف (لا يدخل الجنة نمّام) رواه البخاري ومسلم، ومرّ عَلَي على قبرين، فقال (إنهما ليعذبان . . . وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة) رواه البخاري ﴿ مَنّاع لِلْمَرْ مُعْتَدٍ الْبِنه الله العذبان . . . وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة ) رواه البخاري ﴿ مَنّاع لِلْمَرْ مُعْتَدٍ الْبِي عَلَى الله الصفات الذميمة ﴿ وزيم الله الصفات الذميمة ﴿ وزيم الله على الله الصفات الذميمة ﴿ وزيم الله الصفات الذميمة ﴿ وزيم الله الصفات الذميمة ﴿ وزيم الله السي عرف من أبوه ) . !

قال ابن عباس: لا نعلم أحداً وصفه الله تعالى بهذه العيوب غير هذا، فألحق به عاراً لا يفارقه أبداً.. نزلت هذه الآيات في طاغية من طغاة مكة، وهو «الوليد بن المغيرة» كان شقياً فاجراً، جباراً متكبراً على الناس، وقد وصفه تعالى بهذه الصفات القبيحة، ولما نزلت فيه هذه الآيات، جاء إلى أمه واستلَّ سيفه وقال لها: إن محمداً وصفني بعشر صفات، وجدتُ تسعاً فيَّ، أمَّا (الزنيم) فلا علم لي بها، فإن صدقتيني وإلاَّ ضربت عنقك بالسيف!! فقالت له: إن أباك كان غنيّاً، وكان عنيناً ـ أي لا يستطيع إتيان النساء \_ فخشيت أن يذهب ماله، فمكنتُ راعياً من نفسي، فأنت ابن ذلك الراعي، فلم يُعرف الشقيُّ أنه «ابن زنى» حتى نزلت الآية، فكانت فضيحة له مدى الدهر، وكان له عشرة أبناء، فكان يقول لهم: من أسلم نزلت الآية، فكانت فضيحة له مدى الدهر، وكان له عشرة أبناء، فكان يقول لهم: من أسلم

أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴿ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ مَايَئُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللهُ ال

منكم منعتُه رِفْدي أي عطائي!! ﴿أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ مَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ سَنَيسُهُم عَلَى ٱلْمُؤْلُومِ أي من أجل أن الله أغناه، وأكثر أولاده، كفر النعمة، وقال عن القرآن: إنه خرافاتٌ وأباطيل المتقدمين، وما أشنعها وأقبحها من مقالة!! يقابل المجرم، ربَّه المنعم عليه، بمثل هذه الكلمات الفاجرة!! قال تعالى ﴿سنسمه على الخرطوم ﴾ أي سنجعل له على أنفه، تكون له (وساماً) مدى الحياة، وهي خطمُ أنفه، وقد جُرح هذا اللعين يوم بدر، فبقى أثر الجرح في أنفه بقية عمره.

قال ابن عباس: ﴿سنسمه على الخرطوم﴾ أي سنخطم أنفه بالسيف، فنجعل ذلك علامة، باقية على أنفه ما عاش، وقد خُطم أنفه يوم بدر " رواه الطبري، وكنّى عن الأنف بالخرطوم، إذلالاً له وإهانة، فإن الخرطوم يكون للخنزير، فإذا شُبّه به أنف الإنسان، كان ذلك غاية في الإهانة والإذلال، كأنه يقول: سنجعل أنفه كخرطوم الخنزير.. ثم ضرب تعالى مثلاً لكفار مكة، بقصة أصحاب الجنة، وهو "بستان في اليمن" يذكّرهم فيها بعاقبة البطر بالنعمة، وأن نهايتها الهلاك والدمار، فقال سبحانه ﴿إنّا بَلْوَتُهُمْ كُنّا بَلْوَنّا أَصَّبَ لَلْبَتُهُ إِذَ أَتْمُوا لِمَيْمِينَ وَلا يَسْتَنُونَ ﴾ أي اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع، حتى أكلوا الجلود، والجينف، والدم، بدعوة رسول الله ﷺ، لماً طغوا وتمرَّدوا عليه، وكذبوا برسالته، كما اختبرنا أصحاب البعنة ـ وهي بستان بقرب صنعاء ـ مشتمل على أنواع الفواكه والثمار، حين أقسم أصحاب البستان، ليقطعنَّ ثمارها من العنب والرطب، وغيرهما من الفواكه، وقت الصباح الباكر، قبل أن يأتيهم الفقراء والمساكين ﴿ولا يستثنون ﴾ أي ولا يستثنون حصة أمرهم ﴿فَلَانَ عَلَيًا طَآبِثُ مِن رَبِّكَ وَهُمُ نَآمِبُونَ فَأَصَبَتُ كَالمَرْمِ ﴾ أي فجاءها عذاب وبلاء من السماء، في ظلام الليل، وهم غارقون في نومهم، فأحرقها ودمَّرها، كان هذا الطائف ناراً السماء، في ظلام الليل، وهم غارقون في نومهم، فأحرقها ودمَّرها، كان هذا الطائف ناراً نالتها، فأتلفت الزرع والشجر والثمر، فأصبحت الحديقة والجنة، كالبستان الذي نزلت عليها، فأتلفت الزرع والشجر والثمر، فأصبحت الحديقة والجنة، كالبستان الذي

प्राच्याहरू

فَنَنَادَوَّا مُصَبِعِينٌ ﴿ إِنَّ أَغَدُواْ عَلَى حَرْثِكُو إِن كُنتُمْ صَنْرِمِينَ ﴿ فَالطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ﴿ أَن لَا يَدْخُلُنَهَا الْيَوْمُ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴾ وَغَدَوًا عَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ ۞ فَلْمَا يَنْخَفَنُونَ ۞ أَن لَا يَدْخُلُنَهَا الْيَوْمُ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ۞ وَغَدَوًا عَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ ۞ فَلْمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوَلاَ شُبَحُونَ وَأَوْمَا قَالُواْ إِنَا لَصَالُونَ ۞ بَلْ غَنْ مَعْمُومُونَ ۞ فَالَ أَوْسَطُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ۞ فَالُواْ يَوْلِلنَا إِنَّا كُنَا طَلِمِينَ ۞ فَانَدُ إِنْ مِنْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ۞ فَالُواْ يَوْلِلنَا إِنَّا كُنَا طَلِمِينَ ۞ فَالْتَهِ لَنَا جَعْمُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ۞ فَالُواْ يَوْلِلنَا إِنَّا كُنَا طَلِمِينَ ۞ فَانَهُ إِنْ يَبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ۞ فَالُواْ يَوْلِلنَا إِنَّا كُنَا طَلِعِينَ ۞ عَسَىٰ رَبُنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِنَّا كُنَا طَلِعِينَ ۞ عَسَىٰ رَبُنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِنَّا كُنَا طَلِعِينَ ۞ عَسَىٰ رَبُنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِنَا كُنَا طَلِعِينَ ۞ عَسَىٰ رَبُنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِنَا رَغِمُونَ ۞ فَالْمُوا يَوْلِلنَا إِنَّا كُنَا طَلِعِينَ ۞ عَسَىٰ رَبُنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا لَيْ رَبِنَا رَغِمُونَ ۞

صُرمت ثماره، بحيث لم يبق فيه شيء، (فعيل) بمعنى (مفعول) أي كالشيء المصروم ﴿ فَنَنَادَوْا مُصْبِعِينٌ أَنِ آغَدُوا عَلَى حَرْيَكُم إِن كُنتُم صَرِمِينَ ﴾ أي فنادى بعضهم بعضاً، عند الصباح الباكر، انطلقوا مبكّرين إلى بستانكم وثماركم، قبل أن ينتبه الفقراء، إن كنتم حاصدين للثمار، وقاطعين لها؟ ﴿فَانَطَلَقُواْ وَهُرْ يَنَخَفَنُونَ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْمِرْمَ عَلِيَكُم مِسْكِينٌ﴾ أي ذهبوا نحو البستان، يتحدثون بطريق السِرّ والخفية، قائلين: لا تُدْخِلُوا أحداً من المساكين إلى البستان اليوم ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَدِدِينَ ﴾ أي مضوا على قدرةٍ وقصدٍ، وعزم وتصميم، يظنون أنهم قادرون على مرادهم، لا يدرون ما فعل الله ببستانهم ﴿ فَلَنَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَصَآلُونَ بَلْ غَنُ تَحْرُومُونَ ﴾ أي فلما رأوا الشجر والثمر محترقاً، ورأوا حديقتهم سوداء، قد استحالت من النضارة والبهجة، إلى السواد والظلمة، قالوا: لقد ضللنا الطريق إليها، وما هي بحديقتنا، فلما وضح لهم أنها هي، قالوا عند ذلك: لسنا مخطئين للطريق، بل نحن محرومون، حرمنا الله خيرَها وثمرتها، بجنايتنا على أنفسنا!! ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرْ أَقُلُ لَكُرُ لَوْلَا نُسَبِّحُونَ ﴾ أي قال أعقلهم وأعدلهم رأياً: ألم أقل لكم توبوا عن هذا العزم السيء، ولا تنووا هذه النية الخبيثة!! وكان هذا الأخ قد حذَّرهم من منع الفقراء نصيبهم، ولكنهم عصوه وخالفوه، ولمَّا ذكَّرهم بما نصحهم به، اشتغلوا بالتوبة، ولكنْ بعد (خراب البصرة) ﴿قَالُواْ سُبَحَنَ رَبِّنَا ۚ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ﴾ أي فقالوا حينتذِ: تنَّزه ربنا عن الظلم فيما فعل بنا، فنحن كنا الظالمين لأنفسنا، في منعنا حقَّ المساكين!! ندموا واعترفوا بخطئهم وتابوا، ولكن بعد خراب الديار، واحتراق الثمار، وها هم اليوم يلوم بعضهم بعضاً ﴿ فَأَقَبَلَ بَعْمُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ قَالُواْ يَوْتِلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴾ أي أقبل بعضهم يلوم بعضاً، يقول هذا: أنت أشرتَ علينا بهذا الرأي؟ ويقول الآخر: بل فلان هو الذي قال، وهو الذي خوَّفنا من الفقر!! فأصبح كلُّ

كَتَالِكَ ٱلْمَنَاكِبُ وَلَمَنَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبُرُ لَوْ كَانُواْ بِعْلَمُونَ ۚ إِنَّ لِلْمُنَقِينَ عِندَ رَبِهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ۚ الْمُنَافِينَ الْمُنْجِمِينَ اللَّهِ مَا لَكُو كَيْفَ تَحَكَّمُونَ ۗ

واحد يَنْحَىٰ باللائمة على الآخر، ثم دعوا على أنفسهم بالويل والثبور، ثم أقبلوا على ربهم بطلب المغفرة، والتجأوا إليه أن يبدلهم الله خيراً منها، فهم راجون لعفوه، طالبون لإحسانه وفضله. ساق تعالى هذه القصة، ليعلمنا أن مصير البخيل، ومانع الزكاة، إلى التلف والدمار، وأنه يُفْتَن ببعض ماله، فيذهب الله ماله كلَّه، مصحوباً بغضب الله، ولذلك ذكر بعد هذه القصة، هذا التعقيب الشديد، فقال سبحانه ﴿كَنَاكَ الْقَنَابُ وَلَقَدَابُ آلْآَوْمَ أَكُمُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أي مثل هذا العذاب، الذي نزل بأهل البستان، يُنزل الله عذابه بالمكذبين الجاحدين لفضله وإنعامه، ولعذاب الآخرة أكبر، وأشد وأعظم من عذاب الدنيا.

وخلاصة قصة الجنة ما رُوي أن رجلاً صالحاً من أهل صنعاء باليمن، كان له بستان، فيه من أنواع النخيل والفواكه والثمار، وكان إذا حان وقتُ الحصاد، دعا الفقراء فأعطاهم حقَّهم ونصيبهم وافراً، وكان ينفق الثلث على نفسه وأهله، ويتصدَّق بالثلث ويترك الثلث لمصروف العمال وحاجة البستان، فلما مات الأب ورثه أبناؤه، فقال بعضهم إن أبانا كان أحمق، يبذّر المال وينفق الكثير منه على المساكين، فتشاوروا بينهم وعزموا أن يحرموا الفقراء والمساكين من حقهم، فأرسل الله على البستان ليلاً، ناراً محرقة وصواعق، أتلفت الشجر، وأحرقت الثمر، وفي هذه القصة عبرةً لمن اعتبر!!

قال ابن كثير: وهذا مثل ضربه الله لكفار مكة، حيث أرسل الله إليهم الرحمة العظيمة، بعثة خير البشر، فقابلوه بالتكذيب، كما قال سبحانه ﴿الم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار وهم كفار قريش اه.. وبعد ذكر جزاء الأشقياء الممجرمين، ذكر تعالى جزاء المؤمنين المتقين، على طريقة القرآن، في الجمع بين الترهيب والترغيب، فقال سبحانه ﴿إِنَّ اللَّمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّمَ جَنَّتِ النَّمِيمِ أي إن للمؤمنين الذين اتقوا ربهم في الدنيا، حدائق وبساتين، يتنعمون فيها، بما تشتهيه الأنفس، من فنون أنواع النعيم ﴿أَنْتَمْلُ اللهُ اللهُ والمطبع والعاصي؟ الاستفهام للتوبيخ والتقريع، أي هل نساوي بين المسلم والمجرم؟ والمطبع والعاصي؟ فنجازي هذا بمثل ما نجازي ذاك!! ثم يتعجب منهم

أَمْ لَكُمْ كِلَابٌ فِيهِ نَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لِمَا غَغَيْرُونَ ﴿ أَمْ لَكُو أَيْمَانً عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ

فيقول: ﴿ما لكم كيف تحكمون﴾؟ أي ماذا حدث لعقولكم؟ حيث تقبلون هذا الحكم الأعوج، وهو المساواة بين المؤمن والكافر، والمطيع والعاصي؟ ﴿أُمِّ لَكُمْ كِنَاسٌ فِيهِ يَدْرُسُونَ انَّ لَكُمْ فِهِ لَمَا غَيْرُونَ ﴾ أي هل عندكم كتاب نازل من السماء، تقرءون فيه، أن الله سيعطيكم في الآخرة، ما تشتهونه وتتخيَّرونه؟ وهذا توبيخٌ آخر للمشركين، حيث كانوا يقولون: إن كان هناك بعث ونشور، وجنة ونعيم، فسيعطينا الله خيراً مما يعطى المؤمنين، كما أعطانا في الدنيا!! ﴿ أَمْ لَكُو أَيْمَنُ عَلِيَنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ لَكُو لَمَا غَمَكُمُونَ ﴾؟ أي هل لكم عهودٌ ومواثيق مؤكَّدة عند الله، أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون؟ ﴿ سَلَهُم أَيُّهُم بِلَاك زَعِيم ﴾ أي سلهم أيُّهم يضمن هذا؟ وأيهم كفيلٌ بهذا الذي يزعمون؟ وفيه نوع من السخرية والتُّهكم، حيث يحكمون بأمور، يرفضها العقل، وتأباها العدالة!! ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرِّكًا ۚ فَلْيَأْتُوا بِشُرَّكَا بِهُمْ إِن كَانُوا مُندِهِ بَكُهُ أي هل لهم شركاء وأرباب، من الأوثان والأصنام، يكفلون لهم بذلك، فليأتوا بهم وليحضروهم، إن كانوا صادقين في دعواهم، وهذا إنكار لهم بعد إنكار، وتوبيخ لهم بعد توبيخ!! ثم شرع تعالى في بيان شدائد الآخرة وأهوالها، فقال سبحانه ﴿ وَمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَونَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ أي اذكر يا أيها الرسول لقومك المكذبين، ذلك اليوم العصيب الرهيب، الذي تتكشف عنه الآخرة، من الأهوال والشدائد، والبلايا والرزايا، ويُدعى المشركون للسجود فلا يستطيعون، لأن ظهورهم تصبح طبقاً واحداً، لا يستطيعون الانحناء، ولا الركوع ولا السجود ﴿خَنْيَعَةٌ أَبْصَرُهُمْ نَرْعَتُهُمْ وِلَّهُ ۗ وُقَدَ كَانُواْ يُتُعُونَ إِلَى الشُجُودِ وَمُ سَلِمُونَ ﴾ أي أبصارهم ذليلة، ورءوسهم منكسة، يغشاهم ويلحقهم الذل والهوان، وقد كانوا في الدنيا، يُدعون إلى السجود لرب العالمين، فيأبون ويتكبرون، وهم أصحاء الجسم، ليس بهم مرضٌ ولا علة. قال ابن عباس: ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ قال: هو

CHANGE STATE OF THE STATE OF TH

فَذَرْنِ وَمَن ثَكَذِبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَمُثَمّ إِنَّ كَبْدِى مَتِينُ ﴿ أَمْ تَسْتَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ ثُمِّقَلُونَ ﴾ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴾ فَأَصْبِر لِلْمُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ فَي تَوْلاً أَن تَذَرَكُمُ نِعْمَةٌ مِن رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاةِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴾

يوم القيامة يوم كرب وشدة؛ وهو الأمِرُ الشِديد الفِظيعُ من الهول ﴿مُنَدِّنِهِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْجَدِيْتِ مُنْسَنَدُوجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَمْلَمُونَ وَأُمْلِي لَمْمُ إِنَّا كَيْدِى مَتِينٌ ﴾ أي دعنى والمكذبين بالقرآن، وخلُّ بيني وبينه، لأنتقم لك منه، وليس هناك مانعٌ يمنع الله من عذابهم، ولكنه أسلوب العرب في (الوعيد والتهديد)، كما يقول القائل: دعني وهذا الظالم لأكفيك شرَّه!! إنه وعيد الجبار، للكفرة الفجار، ومعنى قوله: ﴿سنستدرجهم﴾ أي نأخذهم بطريق الاستدراج، خُطوةً خطوة، من حيث لا يشعرون ولا يدرون، وذلك بالإمهال ثم بالدمار والنكال، قال الحسن البصري: كم من مفتونِ بالثناء عليه؟ وكم من مغرور بالستر عليه؟ ﴿وَأَمْلَى لَهُمُ ۗ أَي أَمْهُلُهُمُ وأطيل في أعمارهم، ليزدادوا إثماً، وانتقامي من الكافرين قويٌّ شديد، سمَّاه كيداً، لأنه في صورة الكيد، حيث كان سبباً للهلاك، ولا يجوز أن يُسمِّي الله ماكراً، ولا كائداً، ولا مستهزءاً، لأن صفات النقص لا تُنسب إليه تعالى، وأسماؤه توقيفية، وفي الحديث الشريف (إذا رأيتَ الله يُنعم على عبد، وهو مقيمٌ على معصيته، فاعلم أنه مستدرج) وتلا ﷺ ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾ رواه أحمد ﴿أَمْ تَسْئَلُهُمْ لَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّغْرُمِ مَّفْقُلُونَ﴾ أي هل تسألهم يا أيها الرسولُ أجراً، على تبليغ الرسالة، فيُثقلهم ذلك، ويمنعهم من الإيمان؟ ﴿ أَمُّ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنبُونَ ﴾؟ أي هل عندهم علم الغيب، فهم ينقلون منه ويكتبون، أن الله م على إجرامهم، ولن يؤاخذهم على تكذيبهم لسيد الخلق ﷺ؟ ﴿ فَأَمْدِ لِلْكُمْ رَبِّكَ وَلا لَهُ لَنِ كَمَاحِبِ الْمُوْتِ اذْ نَادَىٰ، مَهُمْ مَكُما \* هُمُ وَكُلُمْ وَلِي اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كَمَاحِبِ الْمُوْتِ اذْ نَادَىٰ، مَهُمُ مَكُما \* هُمُ وَكُلُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه تَكُن كُمُاحِبِ ٱلْمُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكَظُومٌ ﴾ أي اصبر يا محمد على أذاهم، وامضِ في طريق الدعوة، حتى يحكم الله بينك وبين أعدائك، ولا تكن في الضجر والعجلة، كيونس بن متى، الذي التقمه الحوتُ، حين نادى ربه في بطن الحوت بقوله ﴿لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين﴾ وقوله تعالى ﴿وهو مكظوم﴾ أي وهو مكروبٌ ومغموم، وذلك حين ذهب مغاضباً لقومه، وركب البحر دون إذن من ربه، وكادت السفينة تغرق، فألقى في البحر، فالتقمه الحوت، ﴿ قُولًا أَن تَدَارُكُمُ نِمْمَةٌ مِن زَيِّهِ لَنُهِذَ بِٱلْعَرَّةِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴾ أي لولا أن

فَأَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَمُ مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنِرِهِمْ لَمَا صَّعُواْ الذِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ ۞

تداركته رحمة الله، بدعائه وتضرعه، لطُرح في الفضاء الواسع من الأرض، الخالي من الجبال والظلال، وهو ملامٌ على ما ارتكب، ولكنَّ الله أنعم عليه بالتوبة والإنابة، فلم يلحقه شيء من الذم ﴿ فَأَجَّبُنَهُ رَبُّهُ فَجَعَلُهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ أي فاصطفاه ربُّه واختاره لنفسه، فجعله من المقربين عنده، الكاملين في الصلاح، فهو ذو مكانة عند الله، وفي الحديث الشريف (لا ينبغي لأحدٍ أن يقول أنا خيرٌ من يونس بن متى) رواه البخاري، والمراد أن لا ينتقص أحدُّ قدره، بسبب غضبه على قومه، وخروجه من بين أظهرهم، دون إذن من الله. . وتختم السورة الكريمة ببيان شدة عداوة المشركين للرسول الأعظم ﷺ، الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فيقول سيحانه ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْسَرِهِمْ لَنَا سَمِعُوا اللِّكْر وَيَقُولُونَ إِنَّامُ لَمَجْوُنَّهُ أى ولقد كاد الكفار من شدة بغضهم لك، وعداوتهم لدينك، أن يصرعوك بأعينهم، ويهلكوك بنظرات مسمومة قاتلة، حين سمعوا القرآن تتلوه عليهم، ويقولون من شدة بغضهم وحسدهم لك: إن محمداً مجنون ﴿ وَمَا هُو إِلَّا ذِكِّرٌ لِلْعَلَمِينَ ﴾ أي وما هذا القرآن المعجز، المنزل عليك يا محمد، إلا موعظة وتذكرة، للإنس والجن، فكيف يُوصفُ من نزل عليه القرآن بالجنون؟ وفي هذه الآية دليل على أن الإصابة بالعين حقٌّ، كما قال ﷺ: (العينُ حتُّ، ولو كان شيء يسبقُ القَدَر، سبقته العين) رواه مسلم، وكان ﷺ يعوِّذ الحسن والحسين فيقول: (أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامَّة، ومن كلِّ عين لامة) رواه البخاري، وحين اشتكي رسول الله ﷺ رقاه جبريل، فقال: (باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من كل حاسد وعين، الله يشفيك) رواه أحمد، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

انتهى تفسير سورة القلم



#### تفسير سورة الحاقة

### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ يَ

﴿ اَلْمَاقَةُ مَا اَلْمَاقَةُ وَمَا أَدَرَكَ مَا الْمَاقَةُ ﴾ الحاقة: القيامة، سميت حاقة لأنها حقّ مقطوع بوقوعها، لا شك في مجيئها ولا جدال، والتكرار ﴿ ما الحاقة ﴾ ك التفخيم شأنها، وتعظيم أمرها، والأصلُ أن يُقال: ما هي؟ ولكنَّ وضع الظاهر مكان الضمير، لزيادة التخويف والتهويل ﴿ وما أدراك ما الحاقة ﴾ أي وما أعلمك يا أيها الرسول ما هي الحاقة ؟ إنها من الشدة والهول بحيث لا يحيط بها خيال!! آيات قصيرة، ولكنها مرعبة مفزعة، بالفاظها، وقعها، وأسلوبها، تهزَّ القلب هزاً، وتُلقي في النفس الهَلَع والفزع، فهي خطب فظيع، وشيء مربع، لا يكاد يبلغه علم إنسانِ ولا وهمه!! ثم ذكر تعالى من كذَّب بها من الأمم وشيء مربع، لا يكاد يبلغه علم إنسانِ ولا وهمه!! ثم ذكر تعالى من كذَّب بها من الأمم بربيج صَرَّمَ عَلِيَهِ أَنَ كَنُودُ فَأَمَّا نَمُودُ فَأَمَّا نَمُودُ فَأَمَّا عَلَيْ الله المود» واعاد» قوم نبي الله "هود» بالقارعة أي بالقيامة، فأمَّا قبيلة ثمود فقد أهلكهم الله بالطاغية أي الزلزلة العظيمة الفظيعة، بالقارعة أي بالقيامة، فأمَّا قبيلة عاد، فقد أهلكهم الله بالربح العاصفة الشديدة، ذات حيث رجفت بهم الأمرض، فدمَّرتهم وأما قبيلة عاد، فقد أهلكهم الله بالربح العاصفة الشديدة، ذات الصوت المفزع، والباردة المهلكة بشدة بردها، وهي (الدبور)، لقوله ﷺ: (نُصرتُ بالصّبا، وأهلكتُ عادٌ بالدبور) رواه البخاري، ومعنى قوله ﴿عاتية ﴾ أي متجاوزة الحد، في الهبوب والبرودة.

قال ابن عباس: ما أرسل الله من ربح قط إلا بمكيال، وما أنزل قطرة قط إلا بمكيال، إلا يوم نوح، ويوم عاد، فإن الماء طغى على الخُزَّان، فلم يكن لهم عليه سبيل، ثم قرأ

سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَنَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيكةِ ۞ وَجَآةً فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْفِقِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِيْمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَهُ رَّابِيَةً ۞

﴿إِنَّا لَمَا طَغَى الْمَاء حملناكم في الجارية﴾ وإن الريح عتت على خزانها، فلم يكن لهم عليها سبيلٍ، ثم قرأ ﴿بريح صرصر عاتية﴾ رواه الطبري ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةُ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ أي سلَّط الله عليهم (الريح العاتية) المدمرة، التي قلعت الأشجار، ودمرت الديار، سبع ليالٍ، وثمانية أيام ﴿حُسُوماً﴾ أي متتابعة، وهذا معنى الحسوم وهي التي لا تفتر ولا تنقطع ﴿ فَنَرَكَ ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ ﴾ أي فترى قوم عاد موتى، ساقطين على الأرض، متناثرين هنا وهناك، يشبهون أصول النخيل البالية، التي تآكل جوفها، فسقطت على الأرض. . شبَّههم تعالى بالنخيل لأنهم كانوا طوالاً، ضخام الأجسام، يشبهون في الضخامة شجر النخيل ﴿ فَهُلَّ نَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيكُمْ ﴾ أي فهل ترى أحداً من بقاياهم؟ لقد بادوا وهلكوا عن بكرة أبيهم، فلم يبق منهم أحد!! إن العاصفة إذا استمرت ساعةً أو ساعتين، خرَّبت ودمَّرت، فكيف إذا دامت ثمانية أيام تباعاً؟! إنه عقاب الله للطغاة المكذبين، لم يهلكهم الله بالقنابل الذرية، أو الهيدروجينية، وإنما أهلكهم بأبسط جنده، بالريح الصرصر العاتية ﴿ولله جنود السموات والأرض﴾ . . ومن الحديث عن هلاك عادٍ وثمود، إلى الحديث عن هلاك فرعون الطاغية الجبار، وعن قوم لوط الأشقياء الفجار، يقول جلَّ ذكره ﴿ وَجَآءَ فِرَعُونُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴾ أي وجاء فرعون الجبار، ومَنْ تقدَّمه من الأمم الباغية ﴿والمؤتفكات﴾ وهم قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم، حيث جعل الله عاليها سافلها، ﴿بالخاطئة﴾ أي بالفعلة الخاطئة المنكرة وهي «اللواطة» أفحشُ الجرائم، كما أتى فرعون بأفحش وأقبح الذنوب، فادَّعي الربوبية فقال ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ وقتَّل النفوسَ، وأزهق الأرواح، وارتكب ما ارتكب من شنائع وفظائع ﴿فَعَصَوْاً رَسُولَ رَبِيمٌ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَهُ رَابِيَةٌ﴾ أي عصى كلِّ قوم رسولهم، عصى فرعونُ رسول الله «موسى» وعصى قوم لوط رسولهم «لوطاً» فأخذهم الله أخذة زائدة في الشدة، تزيد على عقوبات من سبقهم، لأن جرائمهم زادت في القباحة والشناعة!! ومعنى ﴿رابية﴾ أي زائدة في الشدة والعذاب. . ثم يأتي الحديث عن هلاك قوم نوح، بالطوفان الذي عمَّ الكرة الأرضية، وهو الطوفان العظيم،

ENDER OF THE PROPERTY OF THE P

إِنَّا لَمَا طَعَا ٱلْمَاتُهُ حَمَلْنَكُو فِى ٱلْجَارِيَةِ ﴿ لِيَجْعَلَهَا لَكُو لَذَكِرَةُ وَتَعِيّهَا آذُنُّ وَعِيّةً وَعِدَةً ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُو لَذَكُمَا وَهُجِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَلْأَكَّا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ فَا نَفِخَ فِي الصَّورِ نَفْخَةً وَحِدَةً ﴿ فَا وَالشَقَتِ ٱلسَّمَاتُهُ فَعِى يَوْمَ لِم وَالْحِيّةُ وَالْحِيّةُ وَالْحِيّةُ فَا وَالْحَيْةُ ﴿ وَالْحِيدَةُ السَّمَاتُهُ فَعِى يَوْمَ لِم وَالْحَدَةُ اللَّهُ وَالْحَدَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

الذي علا فوق الجبال، فيقول سبحانه: ﴿إِنَّا لَتَا طَفَا ٱلْمَآدُ حَمَّلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيَةِ لِنَجْلَهَا لَكُو نَذَكِرَةُ وَتَعَيَّا أَذُنٌّ وَعَيُّهُ أَي نحن الذين أهلكنا المكذبين بالطوفان، لمَّا جاوز الماءُ حدَّه المعتاد، وحملنا آباءكم في السفينة، ونجيناهم من الغرق، وأنتم في أصلابهم، لنجعل تلك الحادثة (الطوفان) عظة وعبرة للخلق، تشير إلى انتقام الله من الكفرة المجرمين ﴿وتعيها أذن واعية﴾ أى تحفظها وتتذكِّرها أذنُّ حافظة، عقلت كلام الله، وانتفعت بما سمعتْ، ومعنى ﴿واعية﴾ أي واعية للمواعظ، من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه. . ثم بعد الحديث عن قصص الطغاة المتجبرين، ينتقل الحديث إلى أهوال القيامة، فيقول سبحانه ﴿ فَإِذَا نُهِنَمُ فِي الصُّورِ نَفَّخَةٌ ا وَعِدَةٌ وَجُهِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلْمَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَبِعِدَةً ﴾ أي فإذا نفخ "إسرافيل" في الصور نفخة واحدة، وهي «النفخة الأولى» التي يحصل بها خراب الدنيا، وقُلعت الجبال وارتطمت حتى تفتَّت، وأصبحت كذرات التراب المتناثرة، ولا يحتاج الأمر إلى تكرار الدكِّ، وإنما هي دكة أي ضربة واحدة، تتطاير فيها الجبال، وتتناثر فيها الكواكب، ويموت فيها جميع الخلق، لأنها تحصل بأمر العزيز الجبار ﴿ فَوَمَدِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ أي ففي ذلك الوقت الرهيب، قامت القيامةُ الكبرى، وحدثت الداهية العظمى ﴿ وَانشَقَتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَذِ وَإِهِيَّهُ ﴾ أي وتشققت السماء وتصدُّعت، لنزول الملائكة فهي يومنذ ضعيفة مسترخية، ليس فيها تماسك ولا صلابة ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَيْمُ أَرْمَالِهَا وَعَمْلُ عَرْشَ رَمَّكَ وَوَقَهُمْ وَوَيَذِ نَمَيْنِهُ ﴾ أي وملائكة الرحمن على جوانب السموات وأطرافها، لأن السماء مسكنهم، فإذا انشقت السماء، وقفوا على جوانبها، فزعاً من هول ذلك اليوم، ويحمل عرش الرحمن يوم القيامة، ثمانية من الملائكة العظام الأشداء، الذين لا يعرف ضخامة خلقِ أحدهم إلا الله ربُّ العالمين، وفي الحديث الشريف (أَذنَ لي أن أحدُّثكم عن ملَك من ملائكة الله تعالى، من ملائكة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، مسيرة سبعمائة عام) رواه أبو داود ﴿ وَمَدِ نُعُرْضُونَ لَا تَخْفَن مِنكُم خَافِيٌّ ﴾ أي في ذلك الموقف

النالقالاني والمالة المالة الم

فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنَبَهُ بِيَهِ فَيَقُولُ هَآؤُهُ أَوْرَهُواْ كِنَكِيبَهُ اللَّ إِنِ ظَنَنْتُ أَنِ مُلَاقِ حِسَابِية اللَّى فَهُوَ فِي عِيشَةِ زَاضِيَةِ اللَّى فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةِ اللَّى فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ اللَّى كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْآبَامِ الْقَالِيةِ اللَّى وَأَمَّا مَنْ أُونِي كِنَبُهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ بَنَيْنِي لَمْ أُونَ كِنَبِيّة اللَّى وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيّة اللَّي

الجليل، واليوم الرهيب، تُعرضون على العزيز الجبار، ملك الملوك، الواحد القهار، للحساب والجزاء، لا يخفى عليه منكم أحد، والمراد بالعرض هنا: العرضُ الأكبر ﴿وعُرضوا على ربك صفاً ﴾ وقال عمر رضى الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر» وبعد هذا العرض الأكبر، على جبار السموات والأرض، ينقسم الناس إلى قسمين: سعداء، وأشقياء، فالسعداء يأخذون كتبهم بأيمانهم، والأشقياء يأخذونها بشمائلهم، ولهذا قال تعالى ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنَّبُهُ بِيَمِنِهِ، فَيَقُولُ هَاقُمُ أَفْرَهُوا كِنَابِية إِنَّ ظَنَتُ أَنِّي مُكُن حِسَابِية ﴾ أي فأمَّا المؤمن السعيد، الذي يُعطى كتاب عمله بيمينه، فيقول سروراً وابتهاجاً: خذوا أيها الناس كتابي فاقرءوه، انظروا يا أصحابي ويا أحبابي، لقد فزت بالسعادة الأبدية بالجنة، لأني أيقنتُ أني سأبعث وأحاسب، فأعددت لهذا اليوم عُدَّته، قال تعالى ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةِ زَاضِيَةِ فِي جَنَّكَةٍ عَالِسَةٍ﴾ أي فهو اليوم في عيشة سعيدة هنيئة، ﴿راضية﴾ بمعنى مرضيَّة، يرضاها الإنسان، في جنة رفيعة القدر والدرجات، فيها قصور عالية شاهقة، ثمارها قريبة، يتناولها القائم والقاعد والمضطجع، ويقال لهم ﴿كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّنَا بِمَا أَسْلَفَتُمْ فِي ٱلْأَيَّارِ ٱلْحَالِمَةِ﴾ أي كلوا من خيرات الجنة وفواكهها وثمارها، واشربوا من شرابها، أكلاً وشرباً هنيئاً مريئاً، لا تنغيص فيه ولا كدر، بسبب ما قدمتموه في الدنيا من الأعمال الصالحة، ونعيمُ الجنة ألوان وأنواع، لا تصل إليه خواطر البشر، ففي الحديث القدسي (أعددتُ لعبادي الصالحين، ما لا عينٌ رأت، ولا أذنّ سمعت، ولا خَطَر على قلب بشر) قال أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم ﴿ فَلا تَعَلَّمُ نَفُسَ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِن قَرَةً أَعِينَ﴾ رواه البخاري ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونَ كِنَبُمُ بِشَمَالِهِ عَيْقُولُ يَلْيَنَىٰ لَرْ أُونَ كِنَبِيَهُ وَلَرْ أَدْرِ مَا حِمَايِةٌ﴾ أي وأما الشقئ الذي يُعطى كتابه بشماله فيقول ألماً وتحسراً: يا ليتني لم أعطَ كتابي، ولم أدر ما حسابي؟ وذلك لما يري من قبح العمل، وسوء العاقبة، والهاء في ﴿كتابيه﴾ و﴿حسابيه﴾ تسمى هاء السكت، يؤتي بها لحلية الكلام CHILD TO THE STATE OF THE STATE

﴿ يَنْتُمّا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغَنَى عَنِي مَالِيّةٌ هَلَكَ عَنِي سُلطَتِية ﴾ أي ليت الموتة الأولى التي متها في الدنيا، كانت النهاية القاطعة لحياتي، ولم أبعث بعدها أبداً، ما نفعني مالي الذي جمعته، ولا دفع عني من عذاب الله شيئاً، وقد زال عني ملكي وسلطاني، فلا المال أغنى أو نفع، ولا السلطان بقي أو دفع!! ﴿ خُدُوهُ فَنُلُوهُ ثُرَّ الْمَحِمِ مَلَوهُ ﴾ أي يقول الله لزبانية جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم، فشدُوه بالأغلال، واجمعوا يديه مع عنقه، ثم أدخلوه النار المتأججة، نار الجحيم، قال ابن كثير: قال الفُضيل بن عياض: إذا قال الربُّ عزَّ وجل خذوه فغلوه ﴾ ابتدره سبعون ألف ملك، أيهم يجعل الغُلَّ في عنقه؟ وإن الملك منهم لا تتصور ضخامته ﴿ ثُرُ فِي سِلِيلَةٍ ذَرَعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا فَاسَلُكُوهُ ﴾ أي أدخلوه في سلسلة حديدية، طولها سبعون ذراعاً، ولفُوه بها حتى لا يستطيع الحركة، وليس الغرض التقدير بهذا المقدار، بل الوصف بالطول كقوله سبحانه ﴿ إن تستغفر لهم سبعين مرة ﴾ يريد به مرات كثيرة!.

قال الحسن البصري: الله أعلم بأي ذراع، ذراع الإنسان، أو ذراع المَلَك!! ثم بين تعالى السبب، في هذا العذاب الأليم فقال ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْمَظِيمِ، ولَا يَحُنُّ عَلَى طَمَامِ الْمِسْكِينِ ﴾ أي لأنه كان كافراً فاجراً، لا يؤمن بربه وخالقه العظيم، ولا يحثُ على إطعام المسكين، خلا قلبه من الإيمان، والرحمة، فهو قلب مينت خرب!! لم يقل تعالى: لا يُطعم المسكين، وإنما قال ﴿وَلَا يَحُنُّ عَلَى طَمَامِ الْمِسْكِينِ ﴾ فإذا كان لا يحثُ غيره على الإطعام، فكيف يُنفق هو ويبذل ماله؟ ذكر تعالى من جرائمه أمرين: (الكفر، والبخل) فإن أقبح الذنوب: الكفرُ بالله، وأشنعُ الرذائل: البخلُ وقسوةُ القلب، ومثلُ هذا المجرم لا تصلح له إلا نار الجحيم!! ﴿ فَلَيْسَ لَهُ اَلْيَرْمَ مَهُنَا عَمِمٌ وَلا طعام إلاً صديد أهل النار، الذي يسيل من له يوم القيامة صديقٌ، ولا قريب يحميه، ولا طعام إلاً صديد أهل النار، الذي يسيل من

فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ

بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ۞ نَنزِيلُ مِّن رَّتِ ٱلْمَالَمِينَ ۞ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ۞ ثُمَّ

لْقَطْعَنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ فَمَا مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِرِينَ ﴿

جراحاتهم، لا يأكله إلا الكفار الفجار ﴿الخاطئون﴾ أي الآثمون، أصحابُ الخطايا والجرائم، والخاطىء: الذي يفعل الذنب متعمداً، بخلاف المخطىء: الذي يفعل الذنب عن غير قصد، ولهذا قال هنا ﴿الخاطنون﴾ ولم يقل المخطئون، فتدبر أسرار القرآن في تعبيره الدقيق!! ثم يأتي القَسَمُ من ربِّ العزة والجلال، على صدق رسالة محمد، وصدق القرآن المنزل عليه، فيقول سبحانه ﴿ فَلَا أَقْيِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَريمِ ﴾ أي فأقسمُ لكم أيها الناس، بما ترونه وما لا ترونه، . بما هو مشاهد ومرئى لأبصاركم، إن هذا القرآن، كلامُ ربِّ العزة والجلال، يبلِّغكم إياه رسوله الكريم، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأضاف القرآن إلى الرسول، باعتبار أنه هو القارىء والمبلِّغ له عن الله عزَّ وجل ﴿ وَمَا هُوَ بَقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَرْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴾ أي وليس القرآنُ كلام شاعر كما تزعمون، لأنه مباينٌ لأوزان الشعر، كلامٌ بالغُ الروعة، خارجٌ عن طاقة البشر، وليس بقول كاهن يدُّعي معرفة الغيب، لأنه يغاير كلام الكهان ﴿ نَرْيِلٌ مِن رَّبِّ ٱلْمَلِينَ ﴾ أي هو منزلٌ من عند الرحمن، رب الخلق أجمعين، وذكر القلة ﴿قليلاً ما تؤمنون﴾ و﴿قليلاً ما تذكرون﴾ أي القليل منكم من يؤمن به، والقليل من يتعظ به ويتذكر!! والغرضُ من الآية، تبرئة الرسول ﷺ مما نسبه إليه المشركون، من دعوى الكهانة والشعر، فكل ذلك كذب وبهتان، ثم أكَّد ذلك بأعظم برهان، وأبدع بيان، على أن هذا القرآن من عند الرحمن، فقال سبحانه ﴿ وَلَوْ نَقُوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِمِلُ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْمِينِ ثُمَّ لَقَطَقَنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ أي لو اختلق محمد بعض الأقوال علينا، ونسب إلينا ما لم نقله، لأخذنا بيمينه، ثم لقطعنا منه نياط قلبه، وهو عرق القلب الأبهر، الذي إذا قُطع مات صاحبُه ﴿فَمَا مِنكُر مِنْ أَمَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ﴾ أي فما يستطيع أحدٌ منكم أن ينقذه منا، أو يُخلِّصه من عذابنا!! لم يقل تعالى: لضربنا عنقه، أو أهلكناه وموَّتناه، وإنما صوَّره بأفظع ما يفعله الملوك، بمن يغضبون عليه، وهو أن يأخذ الجلاَّد بيمينه، ويكبُّه على وجهه، وهو يرى السيف، ثم يضرب عنقه، ويقطع منه الأوداج، وإنه CHILLE CONTROL OF THE PARTY OF

وَإِنَّهُ لِلذَّكِرُةٌ لِلمُتَقِينَ ﴿ وَإِنَا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَ ٱلكَفْرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَجِّع بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞

لمنظر مفزع رهيب، في تصوير القتل بهذه الصورة الشنيعة. ثم ختم تعالى السورة بالإشادة بذكر هذا القرآن، الهادي إلى طريق الحق، المذكّر للبشر، فقال سبحانه ﴿وَإِنّهُ لَنَذِّكُونًا لِلنَّقِينَ وَإِنّا لَنَعْلَمُ أَنّ مِنكُم مُكّرِينَ ﴾ أي وإن هذا القرآن، لعظة وتذكرة لأهل التقوى والإيمان، وإنّا لنعلم أن منكم من يكذّب به، مع وضوح آياته، وظهور إعجازه ﴿وَإِنّهُ لَحَسْرةُ عَلَى ٱلكَفِهِ وَإِنّهُ لَحَسْرةُ عَلَى ٱلكَفِهِ وَإِنّهُ لَحَسْرةُ عَلَى المجرمين المكذبين به في وَإِنّهُ لَحَقْ اللّهُ اللّهُ وَإِنّهُ لَحَقْ يقيني منزل من عند الله، الآخرة، إذا رأوا ثواب المؤمنين، وسعادتهم في الجنة، وإنه لحق يقيني منزل من عند الله، لا يحوم حوله ريب، ولا يشك عاقل أنه كلام رب العالمين، فسبح يا محمد ربك، ونزّهه عما يقوله هؤلاء السفهاء، في حق القرآن الكريم، فإنه معجزتك الكبرى، وأنت خاتم المرسلين!!

انتهى تفسير سورة الحاقة

7531

سَأَلُ سَآيِلًا بِعَذَابٍ وَاقِعِ ۞ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُم دَافِعٌ ۞ مِّنَ اللّهِ ذِي اللّهَ مَانِكُ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ الْمُعَمَانِج ۞ تَعْرُجُ الْمُلَتِيكُةُ وَالزُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ فَاصَيْرَ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ۞ سَنَةٍ ۞ فَاصَيْرَ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ۞

### تفسير سورة المعارج

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرِّحَدِيْ

﴿ سَأَلَ سَآبِلُ عِمَدَابِ وَاقِعِ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَمُ دَافِعٌ فِنَ اللّهِ ذِى الْمَمَادِجِ لَا نزل صدر هذه السورة في السفهاء، من (مشركي قريش)، الذين استعجلوا العذاب، والسائل هو (النضر بن الحارث) أحد صناديد مكة وطغاتها المتجبرين!.

والمعنى: دعا داع من كفار مكة، على نفسه وقومه، بعذاب نازل لا محالة، من رب العزة والجلال، هذا العذاب إذا نزل، فلن يُرفع ولن يُدفع، ولكنْ كيف يستعجل هذا الشقيُّ العذاب، وهو نازلٌ من رب الأرباب؟ أفلا يخاف عظمة الله وجلاله؟ ﴿من الله ذي المعارج ﴾ أي هذا العذاب من الكبير المتعال، صاحب المعارج أي المصاعد، التي تصعد بها الملائكة وتنزل، بأمره سبحانه ووحيه ﴿مَثَرُجُ ٱلْمَلَيَكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ ٱللهُ سَنَةِ ﴾ إخبار عن طول يوم القيامة، أي إن الملائكة ورئيسهم جبريل الأمين، يصعدون بين الأرض والعرش، يوم القيامة الذي طوله خمسون ألف سنة من سنوات الدنيا، ولهذا قال في آية أخرى ﴿مما تعدُونِ ﴾ أي من أيام الدنيا.

قال ابن عباس: «هو يوم القيامة، جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة، ثم يدخلون النار للاستقرار» وقد قيل للرسول على يا رسول الله ما أطولَ هذا اليوم؟ فقال: (والذي نفسي بيده، إنه ليخفّفُ على المؤمن، حتى يكون أخفّ عليه من صلاة مكتوبة \_ أي فريضة \_ يصليها في الدنيا) رواه أحمد ﴿ فَأَصْرِرْ صَمّرًا جَمِيلًا إِنّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَنهُ قَرِيبًا ﴾ أي فاصبر يا محمد على سخريتهم وتكذيبهم، واستعجالهم للعذاب، فإن هؤلاء الفجار \_ لإنكارهم

CHAINE AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاتُهُ كَاللَّهُلِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلجِّبَالُ كَالْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمً حَمِيمً حَمِيمً وَيُهُمَّ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِ بِبَنِيهِ مِبَنِيهِ حَمِيمًا ۞ وَصَحِبَتِهِ، وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّنِي تُتُوبِهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا هُمُّ يَنْجِيهِ ۞

للبعث والحساب ـ يستبعدون العذاب، ويعتقدون استحالة حدوثه، ونحن نراه قريباً، لأن كلُّ ما هو آت قريب ﴿ويستعجلونك بالعذابِ ولن يخلف الله وعده﴾ والآية تسليةٌ للرسول ﷺ عن استعجال المشركين للعذاب، لأنهم كانوا يطلبونه على وجه السخرية والاستهزاء!! فإن قيل: كيف قال هنا: ﴿في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة﴾ وقال في آية الحج ﴿كألف سنة مما تعدون﴾؟ فالجواب: أن الحديث هنا عن يوم القيامة، وطولُه خَمسون ألف سنة، ولهذا جاء الخبر قاطعاً جازماً، وأمَّا في سورة الحج، فقد استبطئوا نزول العذاب، فأخبرهم الله أن اليوم عنده، ليس مثل اليوم عند البشر، فاليوم عنده طويل، يقارب ألف سنة بالنسبة للبشر، وهو (اليوم الإلهي) ولهذا جاء بكاف التشبيه ﴿كألف سنة مما تعدون﴾ فآيةُ المعارج تتحدث عن (يوم القيامة) وآية الحج تتحدث عن (اليوم الإلهي) الطويل، فلا تعارض بين الآيتين، فكل منهما في موضوع مختلف عن الآخر، فافهم كلام رب العزة والجلال، رعاك الله!! ثم أخبر تعالى عن هول العذاب وشدته، في ذلك اليوم العصيب، الذي تتفطّر له السماء، وتتناثر له الجبال، فقال سبحانه ﴿ يَرْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاتُهُ كَالْلَهُ لِ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهَن ﴾ أي ذلك العذاب الذي يستعجلونه، سيرونه لا محالة، يوم تصبح السماءُ سائلةً غير متماسكة، كالنحاس المذاب من شدة الهول، وتكون الجبال كالصوف المنفوش، المصبوغ ألواناً، لأن الجبال مختلفة الألوان في الدنيا، منها الأبيض، والأحمر، والأسود، فإذا تفتت الجبال وتناثرت، أصبحت ﴿كالعهن﴾ أي الصوف المصبوغ ألواناً ﴿وَلَا يَسَنُلُ حَمِيدً حَمِيمًا﴾ أي لا يسأل صديقٌ صديقه، ولا قريبٌ قريبه، عن حاله وشأنه، لانشغال كل إنسان بنفسه، وذلك لشدة ما يحيط بالخلائق من الهَلَع والفزع ﴿ يُبَصِّرُونَهُمَّ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِذِ بَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ، وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويهِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيمًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴾ أي يُبصر بعضُهم بعضاً، فيرى الرجل أباه، والأخ أخاه، والصديق صديقه، فلا يسأله ولا يكلُّمه، لشغل كل أنسان بنفسه، ويتمنى المجرم المكذب بآيات الله، لو يفدي نفسه من عذاب الله، بأعزُ من كان عليه في

النَّا اللَّذِي النَّا اللَّذِي النَّا اللَّذِي النَّا اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي ا

الدنيا من البنين يعني الأولاد، ﴿وصاحبته وأخيه ﴾ يعني الزوجة والإخوة ﴿وفصيلته التي تؤويه ﴾ أي وعشيرته التي كان ينتسب إليها، ويفتخر بها، وكانت تحميه وتدفع عنه شرً الأعداء، بل إن الأمر يتعدى الأقارب، إلى أن يتمنى المجرم لو فدى نفسه بجميع أهل الأرض، ولهذا قال ﴿ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه ﴾ أي لو كان جميع الخلق تحت يلاً، لَبَذَلهم فداءً لنفسه، ولكن هيهات أن ينجو المجرم من العذاب ﴿كَلاَ إِنَّمَا لَفَلَى نَزَاعَهُ إِلَيْمَوى ﴾ وكلاً أداة ردع وزجر، أي ليرتدغ هذا المجرم الأثيم، وليكف عن أمانيه الباطلة، في خلاصه من العذاب، فأمامه ﴿لظى التنظره، وهي جهنم، التي تشتعل نيرانها، ولا تهدأ ولا تنطفىء ﴿نزاعة للشوى ﴾ أي تقلع وتنزع جلدة الرأس، والشوَّى جمع مفردها شواة، أي إن هذه النار لشدة حرها، تقتلع أطرافه وجلدة رأسه، وكأنها مغناطيس، تجذب إليها كل ما يحيط بالإنسان من الأطراف، قال البخاري في التفسير: الشوى: اليدان، والرجلان، والأطراف، وجلدة الرأس يُقال لها: شواة ﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَذَبَرٌ وَوَلَكَ وَجَمَعُ فَأَوْعَ ﴾ أي تدعو جهنم وتنادي من جمع ماله، وخبأه في وعاء، ولم يؤدّ زكاته، ولا أذًى حقوق الفقراء والمساكين منه.

قال ابن عباس: "تدعو جهنم الكافرين والمنافقين بأسمائهم، بلسانٍ صحيح فصيح، تقول: إليَّ يا كافرُ، إليَّ يا منافق، ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرُ الحبِّ والآية وعيدٌ شديد، لمن جمع المال، وبخل به، فلم يعط منه حقَّ المسكين، ولا أدى زكاته، وفي الحديث الشريف (يُجاء بابن آدم يوم القيامة، كأنه بَذَجُ \_ الصغير من الضأن \_ فيوقف بين يدي الله، فيقول الله له: أعطيتك، وخوَّلتُك \_ أي ملَّكتُك \_ وأنعمتُ عليك، فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب جمعتُه وثمَّرته فتركتُه أكثر ما كان، فارجعني آتك به!! فيقول الله له: أرني ما قدَّمتَ فيعيد العبدُ قوله السابق. . فإذا عبدٌ لم يُقدِّم خيراً، فيُمضى به إلى النار) رواه الترمذي . وكان الحسن البصري يقول: يا ابنَ آدم سمعتَ وعيدُ الله، ثم أوعيتَ الدنيا!! أي جمعتها من حلال وحرام!! ﴿ إِنَّ ٱلْإِنكَنَ خُلِقَ هَلُومًا إِذَا مَسَهُ ٱلثَرُّ جَرُوعًا وَإِذَا مَسَهُ ٱلثَرِّرُ مَنُوعًا ﴾ أي طبيعةً

إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ٱللَّينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي آمَوَلِهُمْ حَقُّ مَعْدُمُ ﴾ مَن مَعْدُمُ ﴾ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مِنَ عَذَابِ رَبِهِمْ عَبْرُ مَأْمُونِ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ عَذَابِ رَبِهِمْ عَبْرُ مَأْمُونِ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنْفُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنْفُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ هُمْ الْمَادُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ هُمُ الْمَادُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ هُمُ الْمَادُونَ ﴾ واللَّذِينَ وَاللَّذِينَ هُمُ الْمَادُونَ ﴾ واللَّذِينَ وَاللَّذِينَ هُمُ الْمَادُونَ ﴾ واللَّذِينَ وَاللَّذِينَ فَيْ مَنْفُونِ اللَّهُ وَاللَّذِينَ هُمْ الْمَادُونَ ﴾ واللَّذِينَ وَاللَّذِينَ فَيْ مَنْفُونِ اللَّهُ وَاللَّذِينَ وَلَهُ اللَّهُ مَا مُلَكَتَ الْمَنْهُمُ عَلَيْهُمْ عَبْرُ مَلُومِينَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الإنسان الهلعُ والجزعُ، ومعنى ﴿هلوعاً﴾ أي كثير الجزع والضجر، ثم فسَّره تعالى بقوله ﴿إذا مسه الشر جزوعاً ﴾ أي إذا نزل به كربٌ أو شدة، أو فقرٌ أو مرض، كان كثير الجزع أى الضجر والشكوى ﴿وإذا مسه الخير منوعاً ﴾ أي وإذا أصابه الخير، من الغني والسعة، كان مبالغاً في المنع والإمساك، ينسى فضل ربه عليه، فيشحُّ ويبخل، ولا ينفق مما أعطاه الله ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَّلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴾ أي إلا أهل الصلاح والإيمان، الذين يحافظون على الصلاة، ويؤدونها من غير تقصير، فهؤلاء لا يصيبهم الهلع والجزع، فلا يجزعون لفقد الدنيا، ولا يبخلون بخيرها ﴿وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهُمْ حَقٌّ مَّعَلُومٌ لِلسَّآلِكِ وَٱلْمَحْرُومِ﴾ أي والذين في أموالهم نصيبٌ معيَّن، فرضه الله عليهم وهو «الزكاة» التي هي حق الفقراء والمساكين، للسائل الذي يسأل الناس لفقره، وللمحروم الذي يتعفف عن السؤال ﴿يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف﴾ ثـم زاد في أوصاف هؤلاء المؤمنين فقال ﴿وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلَّذِينِ وَٱلَّذِينَ مُم مِّنْ عَذَابٍ رَبِهِم مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ﴾ أي والذين يؤمنون بيوم الحساب والجزاء، ويصدّقون بالآخرة تصديقاً جازماً، ويخافون من عذاب الله، فإن عذاب الله لا ينبغي أن يأمنه أحد، لأن الأمور بخواتيمها، فهؤلاء المؤمنون مع إيمانهم وإحسانهم، يخافون من عذاب الله، قال الحسن البصرى: المؤمن يُشفق أن لا تُقْبَل حسناتُه مع طاعته وإحسانه ﴿ وَالَّذِينَ مُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنِفُلُونَ إِلَّا عَلَيْتَ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَنَ ٱبْنَعَىٰ وَوَلَةَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ﴾ أي يحفظون فروجهم عن الزني والفواحش، إلا على زوجاتهم فإنهم غير مؤاخذين، لأنها فيما أباحه الله لهم، فمن طلب غير الزوجة، وملك اليمين، لقضاء شهوته، فإنه الظالم المتعدي لحدود الله. . أثنى الله عليهم بأنهم أعفاء شرفاء لا يرتكبون المحارم، بعيدون عن كل قذارةٍ جنسية!! فالإسلام يقرر نظافة (الاتصال الجنسي)، فيبيح العلاقات الجنسية إذا كانت بطريق

والعالق المنافق المناف

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَئِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ شِهَهَانِتِهِمْ قَآمِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ مَلَاتِهِمْ فَكَافِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فِبَلَكَ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَالْكِيكَ فِي جَنَّتِ مُكْرَمُونَ ﴿ فَالِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَلَىٰ اللَّهِ عَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ الشَّمَالِ عِزِينَ ﴿ الشَّمَالِ عَزِينَ ﴿ الشَّمَالِ عَزِينَ ﴿ الشَّمَالِ عَزِينَ ﴿ الشَّمَالِ عَزِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

شرعي شريف، ويحرِّمها إذا كانت بطريق الفوضي، كالحيوانات ينزو بعضُها على بعض، ويعتبرها رجساً وقذراً، يستحق فاعلها العقوبة ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَاهِمْ وَعَهْدِهِ رَعُونَ ﴾ أي يؤدون الأمانات، ويحفظون العهود، فإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا، خلافاً لما عليه المنافقون، من خيانة الأمانة، ونقض العهد ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَاتُهُمْ قَايَمُونَ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَيْكَ فِي جَنَّتِ مُّكْرَمُونَ﴾ أي والذين يقيمون الشهادة بالعدل، يشهدون بالحق على القريب والبعيد، ولا يكتمون الشهادة ولا يغيّرونها، ويحافظون على صلاتهم، في أوقاتها، بفرائضها وأركانها وآدابها، هؤلاء الذين اتصفوا بالصفات الفاضلة الحميدة، هم الوارثون لجنات النعيم، يلقون فيها التحية والتكريم. . وبعد هذا البيان المستفيض عن أوصاف أهل الإيمان، يأتي الحديث عن الأشرار الفجار، وموقفهم من خاتم المرسلين، فيقول سبحانه ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَثَرُواْ قِلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ ٱلْتِمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴾ المهطع: الذي يُسرع الخطى نحو الشيء الغريب، ومعنى (عزين) جماعات متفرقين، جمع عِزَة وهي الجماعة المتفرقة، ومعنى الآية، ما لهؤلاء الكفرة المجرمين، مسرعين نحوك يا محمد، يمذُّون أعناقهم في استغراب ودهشة؟ ينظرون إليك نظراً حاداً، وقد تحلُّقوا جماعات جماعات، عن يمينك وشمالك؟ يسرعون ليهزءوا ويضحكوا!! ويقولون فيما بينهم إن دخل هؤلاء المؤمنون الجنة ـ كما يقول لهم محمد ـ فسندخلها قبلهم، لأن الله أعطانا في الدنيا أكثر مما أعطاهم!! قال تعالى رداً عليهم ﴿ أَيْطُمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّهَ نَعِيمِ كُلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ أي هل يطمع كل واحد من هؤلاء المجرمين، أن يدخله الله جنة الخلد والنعيم؟ وقد كفر بربه، واستهزأ من رسوله؟ ﴿كلا﴾ ردع له وزجرٌ مع التحقير، أي ليس الأمر كما يطمعون، فإن هؤلاء الفجار، لن يدخلوا جنة الله أبداً، ومن أين لهم أن يتشرفوا بدخول الجنة، وهم على ما هم عليه من الكفر والإجرام!؟ وهم يعلمون حقيقتهم، ويعرفون ممَّ خُلقوا!! لقد خُلقوا من تلك النطفة الحقيرة، من ذلك الماء المهين، الذي تستقذره النفس ﴿أَلُم نخلقكم من ماء مهين﴾؟ CHILD CONTROL OF THE STATE OF T

فَلَا أُقْيِمُ بِرَبِ ٱلْمُشَرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىۤ أَن نَبُذِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ وَهَا خَنُ لَلْقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ يَوْمَ عَنْ اللَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ يَوْمَ عَنْ يَلْقُواْ يَوْمَهُمُ اللَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ يَوْمَ عَنْ اللَّهَ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والتعبير المبدع الرائع في الآية يجعلهم يطأطئون الرءوس خجلاً وحياءً، ويُعرِّفهم بقدرهم وقيمتهم عند الله، فهم أهونُ وأحقرُ وأذلُّ، من أن يدخلوا جنة القدس!؟ وقد مسخ القرآن بهذا التعبير، كبرياءهم وغطرستهم مسخاً، وأراهم أنفسهم على حقيقتها، دون لفظةٍ نابية، فلم يقل مثلاً: خلقناهم من قذر ونجس، وإنما قال ﴿إنا خلقناهم مما يعلمون﴾ ليفكروا في أصل نشأتهم، حتى يعرفوا مكانتهم عند الله، فإذا كانوا مخلوقين من القذر، من ماء مهين، فلا يليق بهم الكبرُ الذي يتيهون به ويفخرون. . ثم يأتي لهم الوعيد والتهديد ﴿فَلَآ أُنْبِمُ رَِبِّ ٱلْمُتَنَرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا يَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ ﴿فلا ﴾ لا، صلة للتأكيد، أي فأقسم لكم قسماً مؤكداً، برب مشارق الشمس والقمر والنجوم، ومغاربها، إنا قادرون على إهلاكهم، واستبدالهم بقوم أفضل منهم، وأطوع لله وأعبد، ولسنا بمسبوقين أي بعاجزين عن ذلك، نحن الذين خلقناهم، ونحن القادرون على إهلاكهم وإفنائهم!! ﴿فَلَاثِهُمْ يَغُوضُوا وَلِلْمَبُوا حَقَى يُلْقُواْ يَوْمَكُرُ ٱلَّذِى يُوعَدُّونَ﴾ أي دعهم واتركهم في غيُّهم وضلالهم، اتركهم يخوضوا في باطلهم، ويلعبوا بدنياهم، حتى يلاقوا ذلك اليوم العصيب الرهيب ﴿يَرْمُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُونِضُونَ﴾ أي يوم يخرجون من القبور، إلى أرض المحشر مسرعين، كأنهم يسعون إلى أصنامهم التي نصبوها ليعبدوها، وفي هذا التشبيه (تهكُّمٌ) بهم وسخرية لاذعة، تتناسب مع حالهم في الدنيا، فقد كانوا يسارعون إلى الأوثان في الأعياد ليعبدوها، وها هم يسارعون اليوم إلى الجحيم ليقتحموها ﴿خَاشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ أي أبصارهم ذليلة، لايرفعونها من الخجل والحياء، والذلُّ والهوان يغشاهم من كل مكان، وفي هذا اليوم يلقون حسابهم وجزاءهم العادل.!

انتهى تفسير سورة المعارج

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيهٌ الله (ش) قَالَ يَفَوْمِ إِنِّ لَكُو نَذِيرٌ مُبِينُ ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللهِ يَغْفِر لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرُكُمُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ فَيُ اللهِ إِذَا جَآءً لَا يُؤخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾

### تفسير سورة نوح

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرِّحِيمِ يَ

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ أي بعثنا شيخ الأنبياء «نوحاً» عليه السلام، إلى سكان جزيرة العرب \_ وكان يسكن بالكوفة \_ بأن خوِّف قومك الكافرين، وحذِّرهم عذاب الله الشديد الموجع، إن لم يؤمنوا ويتركوا عبادة الأوثان والأصنام، وقومُ نوح هم أولُ من ظهرت فيهم (الوثنيةُ وعبادةُ الأصنام) وأولُ من كفر بالله، وتمادى في العصيان، وقد كان بين نوح وآدم عشرة قرون \_ أي ألف سنة \_ كما قال ابن عباس، كلهم على التوِحيد والإيمان، حتى كان زمن نوح، فكفروا وعبدوا الأوثان ﴿ قَالَ يَقَوْدِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِئُ أَنِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ لاطَفَهم عليه السلام بالدعوة، فلم يقل لهم: إنكم قوم ضالون، تعبدون حجارة صماء، لا تضرُّ ولا تنفع، وإنما أضافهم إليه ﴿يا قوم﴾ استعطافاً لهم، حتى لا يشردوا عنه، فهو إنما يريد لهم الخير، ويريد أن ينقذهم مما هم فيه من الضلال، فدعاهم إلى الله، وقال لهم: إنى لكم منذر، دعوتي واضحة، وأمري ظاهر، فأنا لا أطلب منكم مالاً، ولا أريد فيكم زعامة ولا رئاسة، إنما أنذركم وأخوّفكم من عذاب الجبار، وأطلب منكم ثلاثة أمور: (عبادة الله وحده، وترك إ المحارم والآثام، وإطاعة رسوله) الذي بعثه الله لصلاحِكم وفلاحكم، ثم بيَّن لهم ثمرة الطاعة والاستجابة لدعوته، فقال: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَتَّى إِنَ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءً لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ أي إنكم إن استجبتم لدعوتي، فعبدتم الله وحده، وتركتم عبادة الأوثان، وأطعتم أمري، غفر الله لكم ذنوبكم، ومدَّ في آجالكم ﴿

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

قَالَ رَبِ إِنِي دَعُونُ قَوْمِي لِنَلَا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَرِدْهُوْ دُعَآءِى إِلَّا فِرَارًا ۞ وَإِنِي كَالَمَ مَوْدُهُمْ وَاللَّهِ فَرَارًا ۞ وَإِنِي كَالُمُمْ مَعَلُمُا دَعُونُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَغْشُواْ السِّيِحُبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي دَعُونُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي أَعَلَنتُ هُمُ وَأَصَرُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ السِّيِحُبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي دَعُونُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي الْعَلَنتُ هُمُ وَاسْرَدُتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞

وأعماركم، إلى الوقت الذي حدَّده الله لكم، والمراد بتأخير الأجل، هو التأخير بدون عذاب، أي يمهلكم في الدنيا إلى انتهاء أعماركم، دون عقوبة ولا عذاب، وأما العمر فمحدود، لا يزيد ولا ينقص، ولهذا أتبعه بقوله ﴿إِن أَجِلِ اللهِ إِذَا جَاء لا يؤخر﴾ أي إذا انتهى عمركم، وأنتم على الكفر، فإن الله لا يؤخركم بعد ذلك لحظة، فبادروا إلى الإيمان، قبل فوات الأوان!! ويطوي القرآن الكريم مقالة قومه المعاندين، واستهزاءهم وسخريتهم به، مع طول المدة التي عاشها فيهم، وهي (٩٥٠) تسعمائة وخمسين سنة، ويجعلنا نستمع إلى شكوى نوح، والألمُ يعتصر فؤاده، وهو في غاية الكرب والضيق، من ضلال قومه، واستمرارهم على الكفر والعصيان ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَهَاكُا فَلَمّ رَدُهُ مُكَادِئ إِلَّا فِرَارًا ﴾ أي قال نوح مستنجداً بربه: يا ربِّ إني دعوت قومي إلى الإيمان، وترك عبادة الأوثان، ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، فلم يزدادوا إلاَّ إمعاناً في الضلال، وهرباً وشروداً عن سماع النصيحة، وإعراضاً عن قبول الحق ﴿وَإِنَّ كُلِّمَا دَعَوْنُهُمْ لِتَغْفَرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَسْبِهُمْ فِي مَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَأَسْتَكُبَرُوا آسْتِكَارًا ﴾ أي وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم ومغفرة ذنوبهم، سدُّوا آذانهم لئلا يسمعوا دعوتي، وغطُّوا رؤوسهم ووجوههم بثيابهم، حتى لا يروني ولا يسمعوا كلامي، وأصرُّوا على الكفر والطغيان، واستكبروا عن الإيمان استكباراً شديداً، وفيه تصوير دقيق مؤثِّر، للعناد والطغيان، الذي كان عليه (قوم نوح)، حتى وصل بهم الحال إلى كراهة سماع النصح، وبغض رؤية الناصح ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّ أَعَلَنتُ لَمُمَّ وَأَسْرَرْتُ لَمُمَّ إِسْرَارًا﴾ أي ثم إني دعوتهم علناً على رؤوس الأشهاد، مجاهراً بدعوتي دون خوفٍ ولا ملل، وسلكتُ معهم كل طريق في الدعوة إليك، تارة سراً، وأخرى علناً، أعلنُ لهم الدعوة حيث يصلح الإعلان، وأسرُّها حيث أتوقع نفع الإسرار، وبذلت كل جهدي معهم، لأنقذهم من الضلال، فلم يقبلوا ولم ينزجروا عمَّا هم عليه من عبادة الأوثان!! ثم وضَّح ما وعظهم به، وما

فَقُلُتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۞ وَيُعِن وَبَجْعَل لَكُو اللهِ السَّمَاةَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۞ وَيُعِن وَبَجْعَل لَكُو اللهِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا ۞ مَا لَكُو لَا فَرُحُونَ لِلّهِ وَقَالَ ۞ وَقَدْ خَلَقَكُو أَطْوَارًا ۞ أَلَوْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَنُونِ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلُ الْقَمَر فِيهِنَ ثُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۞ سَمَنون ِ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلُ الْقَمَر فِيهِنَ ثُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۞

دعاهم إليه في السُّر والعلن، فقال ﴿ نَقُلُتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا رُسِل ٱلسَّمَاةَ عَلِيَكُم يِّدَرَارًا وَتُمْدِذَكُرُ بِأَنَوَالِ وَبَنِنَ وَكِيْمُل لَكُرُ جَنَّتِ وَيَخْعَل لَكُرُ أَنْهَرًا ﴾ أي فقلت لهم في نصحي: يا قوم اطلبوا من ربكم مغفرة الذنوب، فإن ربكم تواب رحيم، يغفر الذنب ويقبل التوب، وإذا رجعتم إلى الله، أغدق عليكم أبواب الرزق، فأنزل عليكم المطر غزيراً، بكثرة ووفرة، فأخرج لكم به الزرع، وأحيا به الضرع، وبارك لكم في أموالكم وأولادكم، وجعل لكم الحدائق الفسيحة، والبساتين الناضرة، ذات الأشجار والثمار، ويجعل لكم الأنهار تجرى خلالها!! أطمعهم نوح عليه السلام، بالحصول على بركات السماء، وبركات الأرض، إن هم آمنوا بالله، وأطاعوا أمره، ثم عاد فهزَّ نفوسهم هزًّا، وعَطَفها نحو الإيمان، بأسلوب آخر من بديع البيان، فقال لهم ﴿ مَّا لَكُرُ لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴾؟ أي مالكم أيها القوم، لا تخافون عظمة الله وجلاله، ولا ترهبون قدرته وسلطانه!! وقد خلقكم في أطوار متباينه: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم أخرجكم أطفالاً، ثم أصبحتم شباباً، ثم كهولاً!! فمن هذه قدرتُه كيف لا تهابون عظمته؟ ثم يوجههم نوح إلى (كتاب الكون) المشاهد لهم بالأبصار، الدال على وحدانيته تعالى وكمال قدرته، فيقول ﴿أَلَوْ نَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوُتِ طِبَاقًا وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمَسَ سِرَاجًا ﴾؟ أي ألم تشاهدوا عظمة الله وسلطانه، وقدرته الباهرة؟ وتنظروا نظر تفكر واعتبار، كيف أن الله العظيم الجليل، خلق سبع سمواتٍ، بعضُها فوق بعض، محكمة البناء، سماء فوق سماء، وهي في غاية الإبداع والإتقان؟ وجعل القمر في السماء الدنيا، منوِّراً لوجه الأرض في ظلمة الليل؟ وجعل الشمس سراجاً وهاجاً، يزيل ظلمة الليل، ويبصر به الناسُ ما حولهم، كما يبصر أهلُ البيت الأشياءَ في ضوء السراج؟ عبَّر عن القمر بالنور، وعبَّر عن الشمس بالسراج، وهذه لفتة بديعة، لأنه ثبت علمياً أن القمر جرم مظلم، يستمدُّ نوره من الشمس، وأما الشمس فهي السراج الوهَّاج، فالقمر

وَاللّهُ أَنْبِنَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ نِبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُو فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۞ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۞

كالمرآة يعكس نور الشمس لأهل الأرض، فسبحان من أحاط بكل شيء علماً!! ثم ذكَّرهم نبيُّهم نوح عليه السلام، بأصل نشأتهم من الأرض، ثم عودتهم إليها بعد الموت، ليقرُّر لهم عقيدة (البعث والنشور) فقال ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُر مِنَ ٱلأَرْضِ نَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فَهَا وَنُحْرَجُكُم إخْرَاجًا﴾ أي والله جلَّت عظمته، خلقكم خلقاً بديعاً، وأنشأكم من الأرض إنشاءً، كما يخرج منها النباتُ، ثم يعيدكم إلى الأرض بعد موتكم، ثم يخرجكم منها للحساب والجزاء!! وتشبيهُ خلق الإنسان بالنبات، تشبيهُ عجيبٌ يوحي بحقيقة علمية، قلَّما ينتبه إليها البشر، وهي «وحدة الخلق» في الإبداع والإنشاء، فالإنسانُ كالنبات، ينمو كما ينمو النبات، من عناصرها الأساسية، يتغذَّى وينمو، والأرضُ أمُّه منها خُلق وإليها يعود، يتغذى من لَبَانها، ويأكل من نباتها، يتناول الحبوب، والخضار، والثمار، وهي خارجةٌ من الأرض، ويأكل لحوم الأنعام، وهي تتغذي من كلاً وعشب الأرض، فهو تماماً يشبه النبات، بل هو نباتٌ من نبات الأرض، وأصلُ البشر كلهم من التراب، فسبحان القائل في محكم التنزيل: ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى﴾! ثم وجههم إلى نعمة تذليل الأرض، وتيسير أسباب الحياة والعيش عليها، فقال ﴿وَأَلَّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسَلُّكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ أي جعلها فسيحة، واسعة، ممهدة لكم، جعلها كالبساط والفراش، فيها تزرعون، وعليها تبنون، وفوق ظهرها تنامون وتتقلُّبون، لتسلكوا في الأرض طرقاً واسعة في أسفاركم، تنتقلون بواسطة هذه الطرق من بلد إلى بلد، ومن مكان إلى مكان!! شبُّه الأرض بالبساط، في امتدادها واستقرار الناس عليها، وليس معنى قوله ﴿بساطاً﴾ أنها منبسطة غير كروية، فإن كروية الأرض، أمرٌ مقطوع به، أثبته علماؤنا المتقدمون بأدلة عقلية ونقلية، وقد سُئل «ابن تيمية» رحمه الله، عن السموات والأرض، هل هما كرويان؟ فأجاب لا أعلم أحداً من علماء المسلمين المعروفين، من أنكر ذلك، إلا من لا يُؤبه له من الجهال، ثم أورد بعض الأدلة، وانظر الفتاوى ٦/ ٥٨٨. لقد سلك نوح مع قومه شتى الأساليب، وأنواع الوسائل، ليذكِّرهم بربهم وخالقهم ورازقهم، وكلُّ ذلك في دأب طويل، وصبر جميل، وزمان واسع، ومع ذلك لم يفلح في هدايتهم وإصلاحهم، ولذلك رجع إلى ﴿

SHIP AND THE SHIP

قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَاتَبَعُوا مَن لَرْ رَدِهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا اللهُ وَمَكُرُوا مَكُرًا حُبَّارًا اللهُ وَقَالُوا لاَ نَذَرُنَ عَالِهَا كُو وَلاَ نَذَرُنَ وَدًا وَلا سُوَاعًا وَلا يَعْوُنَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا اللهِ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلا نَزِدِ الظّلِلِينَ إِلّا ضَللًا اللهِ يَعْوُنَ وَيَعْوَقَ وَنَسْرًا اللهِ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلا نَزِدِ الظّلِلِينَ إِلّا ضَللًا اللهِ مَن دُونِ اللهِ أَنصَارًا اللهِ مَن دُونِ اللهِ أَنصَارًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ربه بالشكوى من ضلال هؤلاء الطغاة المتمرِّدين ﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّم يَزِهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَّرُواْ مَكَّرًا كُبَّارًا ﴾ يقول نوح: يا رب إنهم بالغوا في تكذيبي، وعصيان أمرى، واتبعوا رؤساءهم وأغنياءهم الضالين، الذين أبطرتهم النعمةُ، وكثرةُ الأموال والأولاد، ومكر بهم الرؤساء، مكراً عظيماً متناهياً في الخبث والدهاء، ولفظ (كُبّاراً) للمبالغة، أي مكراً كبيراً في غاية الضخامة، قال البخاري في التفسير: الكُبَّار أشدُّ من الكبير، لأنها مبالغة. اهـ والمراد أن الرؤساء الأشرار، مكروا بالأتباع، مكراً عظيماً بالغاً حدًّ الغاية، في تزيين الكفر والباطل، وعبادة الأوثان ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَنَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُوقَ وَنَشَرًا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا﴾ أي قيال السرؤسياء ليهم: لا تتركوا عبادة الأوثان، فهي آلهتكم التي تنفعكم، ولا تسمعوا لدعوة نوح!! ولا تتركوا على وجه الخصوص عبادة هذه الأصنام الخمسة (وَدّ، سواع، يغوث، يعوق، نسر) وكانت أعظم أصنامهم وأكبرها، وهذا من شدة إغراقهم في الكفر والضلال، وقد أضلُّ هؤلاء المجرمون خلقاً كثيراً، ولا تزدهم يا رب على طغيانهم وعدوانهم، إلاَّ ضلالاً فوق ضلالهم!! وقد انتقلت عبادة الأوثان، من قوم نوح إلى العرب، فقد روى البخاري في صحيحه، عن ابن عباس أنه قال: (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح، في العرب بعد، أمَّا «وَدُّ» فكانت لكلب \_ أي قبيلة كلب \_ وأمَّا «سُواع» فكانت لهُذَيل، وأمَّا «نَسْر» فكانت لجميرَ، وأمَّا «يغوث» فكانت لمرادٍ، وأمَّا «يعوق» فكانت لهمدان، أسماءٌ لرجالِ صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم أنصاباً، وسمُّوها بأسمائهم، ففعلوا فلم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسَّخ ـ أي ضاع ـ العلمُ عُبدوا). رواه البخاري في التفسير، قال تعالى في بيان العقوبة الشديدة التي حلَّت بقوم نوح ﴿ مِّمَّا خَطِيَّكُنِهِمْ أَغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَازًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ يَنِ دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا﴾ أي من كثرة خطيئاتهم، وجرائمهم الشنيعة، أغرقوا بالطوفان، وأدخلوا على الفور، ناراً عظيمة هائلة، فلم يجدوا من ينصرهم، أو يلافع

وَقَالَ نُوحٌ رَّتِ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا شَ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا شَ رَبِ آغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنينَ وَلا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا شَ

عنهم عذاب الله، والمراد بالنار هنا (نار القبر) وعذاب البرزخ، لا نار جهنم، لأنها عُطفت بالفاء، والفاءُ تفيد الترتيب مع التعقيب، لأن الإحراق جاءهم بعد الإغراق، ولا عجب أن يُحرقوا بالنار ولو كانوا في الماء، فإن من ابتلعه حوتٌ، أو غرق في الماء، أو أكلته السباعُ أو الضباع، أصابه ما يصيب الميت في القبر، لأن بطن الحوت أو الأسد يصبح قبراً له، والله على كل شيء قدير، ويدلُّ على أن هذا العذاب (عذاب القبر)، قوله تعالى عن آل فرعون: ﴿النارُ يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ ومعلوم أن القيامة لم تقم بعد، فكيف يُعذبون بالنار صباحاً ومساءً؟ إنه بلا شك عذاب القبر!! وحين يئس نوح من إيمان قومه دعا عليهم أن لا يُبقى الله منهم أحداً. ﴿ وَالَّهِ رَّبَ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن نَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ أي لا تترك أحداً على وجه الأرض من الكافرين، ومعنى ﴿دياراً ﴾ أي أحداً، يُقال: ما في الدار من ديار، أي من أحد، ثم علَّل ذلك بقوله: إنك إن أبقيت منهم أحداً، أضلوا عبادك عن الإيمان بك وتوحيدك، ولا يأتي من أصلابهم إلاّ كلِّ كافر فاجر، كما يقال في الأمثال: «لا تلد الحيَّةُ إلاَّ الحية» لأنه عرف طباعهم وجرَّبهم، وكان الواحد منهم يأخذ معه ابنه ويأتي إلى نوح، فيقول: يا ابني احذر هذا فإنه كذاب، وإن أبي أوصاني بمثل ما أوصيك به!! ﴿ زَبِّ آغْفِـرٌ لِي وَلِوَالِدَقَ وَلِمَن دَخَـلَ بَيْنِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِدِينَ إِلَّا نَبَارًا﴾ ﴿تبارأ﴾ أي هلاكاً ودماراً، ختم نوح كلامه بالدعاء، فدعا لنفسه أولاً، ثم لأبويه ثانياً، ثم عمَّم الدعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات، فشمل بدعائه جميع المسلمين إلى يوم القيامة، وصلى الله وسلّم على سيدنا نوح الذي لم ينسَ أمة محمد ﷺ من دعائه الصالح!.

انتهى تفسير سورة نوح

و المنظم المنظم

قُلَ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَهُ اَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِينِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرَءَانًا عَجَبًا ﴿ ا يَهْدِىَ إِلَى الرُّشْدِ فَعَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَاۤ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَدْحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞ وَأَنَّهُم كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللّهِ شَطَطًا ۞

### تفسير سورة الجن

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحَيْمِ نِي

وَقُلُ أُوبِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَعَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوّا إِنّا سَعِمْنَا قُوءَانًا عَبّاً يَهْدِى إِلَى الرُسْلِ فَقَامَنًا بِعِمْ وَلَيْ فَشَرِكَ وَالكافر، والصالح والطالح، وأجسامُهم لطيفة، أصلها من نار، يختلفون عنا وعن الملائكة في والكافر، والصالح والطالح، وأجسامُهم لطيفة، أصلها من نار، يختلفون عنا وعن الملائكة في الصورة والشكل، ومن عجيب أمرهم أنهم يبصروننا ونحن لا نبصرهم، كما قال سبحانه وإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم أي إن الشيطان يراكم هو وجماعته، من حيث لا ترونهم أنتم، وقد حجب الله عنا رؤيتهم امتحاناً لنا، كما حجب عنا رؤية الملائكة، حتى يتحقق فينا (الإيمان بالغيب)، ومعنى الآية: قل يا محمد لقومك: إن ربي أوحى إليَّ، أن جماعة من الجن استمعوا لقراءتي، وأنا أقرأ القرآن، فقالوا لقومهم، لقد سمعنا قرآناً عجيباً، يتلوه محمد على الإيمان، بينما البير، فصدَّقنا بكلام الله، ولن نعبد إلها غير الله بعد اليوم، فنحن مؤمنون موحُدون!! والغرضُ توبيخُ المشركين، إذ تباطئوا عن الإيمان، بينما الجن كانت مؤمشركو العرب كذبوا واستهزءوا فرأنَّهُ مَنَنَ مَنْ أَنَا مَا أَقَدَ صَعْجَهُ وَلا وَلَدًا المَا المن له ولد، لأنه مئزه عن الشبيه، والمثيل، والنظير!!

وفي قولهم هذا، ردِّ على النصارى الذين قالوا: (عيسى ابن الله) واليهود الذين قالوا: (عزير ابن الله) ﴿وَأَنَّهُم كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا﴾ أي كان السفهاء فينا، يقولون ما لا يليق بجلال الله وعظمته، قولاً بعيداً عن

وَأَنَا ظَنَنَا آَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَأَنَدُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالِ مِن ٱلْجِينِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۞ وَأَنَبُمْ ظَنُواْ كُمَا ظَننَتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ۞ وَأَنّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاةَ فَوَجَدْنَهَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا يَبْعَثُ ٱللَّهُ أَحَدًا ۞ وَأَنّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاةَ فَوَجَدْنَهَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا لَنَهُ أَحَدًا ۞ وَأَنّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَةِ فَمَن يَسْتَبِعِ ٱلْأَن يَجِد لَهُ شِهَابًا وَصُهُبًا رَصَدًا ۞ وَأَنّا كُنَا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَبِعِ ٱلْأَن يَجِد لَهُ شِهَابًا وَصُدَا ﴾

الحقُّ والصواب، ورئيس هؤلاء السفهاء (الشيطانُ)، الذي أضلُّ أتباعه من الجنِّ والإنس، قال مجاهد: السفيهُ هو (إبليس) الذي دعاهم إلى عبادة غير الله، ومعنى الشَّطط: القول المنكر البعيد عن حد الاعتدال ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن لَقُولَ ٱلْإِنشُ وَٱلِّخِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ أي كنا نظنُّ أن أحداً لن يكذب على الله تعالى أبداً، لا من الإنس ولا من الجن، فلما سمعنا القرآن، عرفنا أن هناك من كذب على الله، فنسب إليه الزوجة والولد، وهذا اعتذار منهم، عن عدم توحيدهم لله فيما سبق، لاعتقادهم بصدق القائلين بوجود الزوجة والولد، ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنِسَ بَعُوْذُونَ بِرِجَالِ مِنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ أي وأنه كان رجال من البشر، يستجيرون برجالٍ من الجن، فزاد الإنسُ الجنَّ طغياناً وجبروتاً، والرَّهَقُ: الإثمُ والطغيان، وذلك أن الرجل من العرب، كان إذا نزل بصحراء، أو واد قفر، قال: أعوذ بسيِّد هذا الوادي ـ أي كبير الجن ورئيسهم ـ من سفهاءِ قومه، فإذا سمع الجنُّ ذلك قالوا: سُذُنا الإنسَ والجنَّ، فازداد الجنُّ بذلك تكبراً وطغياناً ﴿وَأَنَّهُمْ ظُنُواً كُمَا ظُنَائُمُ أَن لَّن يَبْعَكَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ أي وأن كفار الإنس ظنوا كما ظننتم يا معشر الجن، أن لن يبعث الله أحداً بعد الموت، يعنون أن الإنس أنكروا البعث كما أنكرتموه أنتم ﴿وَأَنَّا لَمَنَّا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُنًّا ﴾ يقول الجنّ : لقد أردنا بلوغ السماء لنستمع لكلام الملائكة، فوجدناها قد ملئت بالملائكة الأشداء، يحرسونها، وبالشهب المحرقة التي تقذف من يحاول القرب منها ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ الِسَّمَعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلَّأَنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا﴾ أي وقد كنا قبل بعثة محمد ﷺ، نصعد إلى السماء فنسترق السمع، فنلقيه إلى الكهان، فمن يحاول الآن استراق السمع، يجد شهاباً ينتظره، يُحرقه ويمحقه، ومعنى (رصداً) أي يترقبه ويرصده لينقضّ عليه.

وفي صحيح البخاري: (وقد حيل بين الشياطين وخبر السماء، وأرسلت عليهم

الشهب، فرجعت الشياطينُ فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهبُ!! فضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فلما سمعوا القرآن قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فهنالك رجعوا إلى قومهم منذرين) ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِيَّ أَشُرُّ أُربِدَ بِمَن في ٱلْأَرْض أَمْرِ أَرَّادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ يقول الجن: نحن لا نعلم سبب حراسة السماء منا؟ هل هو لعذاب يريد الله أن ينزله بأهل الأرض؟ أم لخير يريده الله بهم؟ وهذا أدبٌ من الجنِّ مع الله جلِّ وعلا، حيث نسبوا الخير إليه، ولم ينسبوا إليه الشر، فقالوا ﴿أَشُرِ أُرِيدِ﴾ بالبناء للمجهول، وفي الخير قالوا ﴿أُم أَرَاد بِهِم رَبِهِم رَسُداً﴾ فما أفقههم بصفات الله؟ وما أبدع أدبهم في كلامهم!؟ وهذا كقول إبراهيم الخليل ﴿الذي خلقني فهو يهدين . . . وإذا مرضتُ فهو يشفين﴾ فنسب الخلق إلى الله، والمرضَ إلى نفسه، أدباً مع الله، وإن كان الخير والشرُّ بتقدير الله ﴿ وَأَنَا مِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكٌ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾ يقول الجنُّ: فينا أبرار، وفينا أشرار، ومنا قوم صالحون، وقومٌ مفسدون، ﴿كنا طرائق قدداً﴾ أي فِرَقاً شتَّى، ومذاهب مختلفة، فينا التقيُّ والشقيُّ، والبُّر والفاجر، وهذا الكلام منهم يعطينا صورة صحيحة عنهم، فالجنُّ ليسوا كلُّهم أشراراً، بل فيهم الأخيار والأشرار، والمتقون والفجار ﴿وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزُهُ هَرَا﴾ أي قد علمنا وأيقنًا الآن، بعد سماعنا القرآن، أننا لن نعجز الله، ولن نفلت من عقابه، إذا أراد بنا سوءً، ولن نتخلُّص بالهرب منه ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ ءَامَنًا بِهِ ۚ فَهَن نُوْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا ﴾ أي لمَّا سمعنا القرآن، آمنا بالله تعالى من غير تردد، ومن يؤمن بالله، ويصدق رسله، فلا يخاف نقصاناً من عمله، ولا ظلماً بتحميله سيئات غيره، والرَّهقُ: ما يُثقل كاهل الإنسان، ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَتِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّدَ حَطَبًا ﴿ أي وأنا بعد سماعنا القرآن، وينافق المنافق المنافق

وَأَلَوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاةً عَدَقًا اللهِ لِنَفْلِنَهُمْ فِيهُ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا اللهِ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَصَدًا اللهِ وَأَنَّهُ لَنَا قَامَ عَبْدُ ٱللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا اللهَ قُلْ إِنّا أَصَدًا اللهُ وَعُولُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا اللهُ قُلْ إِنّا أَدْعُواْ رَبِي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ مَا أَصَدًا اللهُ قُلْ إِنّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا اللهُ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا اللهُ قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا اللهُ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا اللهُ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا اللهُ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا اللهُ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلا رَسَدًا اللهُ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلا رَسَدًا اللهُ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلا رَسَدًا اللهُ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللّهِ أَحَدًا وَلَى أَجِدَ مِن دُونِهِ مُ مُلْتَحَدًا اللهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

منًا من أسلم، ومنًا من بقى على كفره، فكان قاسطاً أي ظالماً جائراً عن الحق، فمن اعتنق الإسلام، فقد اهتدى وسلك طريق الرشاد، وأما الحائدون عن الدين الحق، فسيكونون وقوداً لجهنم. . وفي الآية دليل على أن الجنَّ يعذبون في النار، فهم مكلفون كالإنس، وإلى هنا ينتهي كلامُ الجن، حكاه القرآن عنهم، ثم يقول تعالى مذكِّراً كفار قريش ﴿وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطُّوبِيقَةِ لَأَشْقَيْنَاهُم مَّآءُ غَدَقًا لِتَفْلِنَاهُمْ فِيهً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ. يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ أي لــــــو استقام هؤلاء الكفار، على شريعة الله، التي أنزلها على رسوله، لأسقيناهم ماءً وافراً كثيراً، ننبتُ لهم به الزرع، ونُخرج لهم به الضرع، لنختبرهم به، أيشكرون نعمة الله، أم يجحدونها؟ ومن يعرض عن طاعة الله وعبادته، ندخله عذاباً شاقاً، صعباً شديداً، والماء الغَدَقَ: الكثير الوافر، والعذاب الصَّعَد: العذاب الشاق الذي لا راحة فيه ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحْدًا﴾ أي وأوحى إليَّ أن المساجد وبيوت العبادة، مختصَّةٌ به تعالى، فلا تعبدوا فيها غيره، ولا تدعوا فيها غيره، أضيفت إليه سبحانه تشريفاً لها وتكريماً، لتكون منارات للهدى والعلم، لا محافل للدعاية للرؤساء والزعماء!! ﴿وَأَنُّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ أَسِّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا﴾ أي وأوحى إلىَّ، أنه لما قام عبد الله ورسولُه (محمد ﷺ) يصلَّى ويقرأ القرآن في صلاته، كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الزحام، حرصاً على سماع القرآن، ومعنى (لبدأ) أي متراكماً بعضهم فوق بعض ﴿ قُلْ إِنَّهَا ۚ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِدِ ۚ أَحَدًا ﴾ أي قل لهم يا محمد: إنما أعبد ربي وحده، ولا أشرك معه أحداً، لا من البشر ولا من الأصنام ﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُرْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ أي لا أقدر أن أجلب لكم نفعاً، أو أدفع عنكم ضراً، إنما الذي يملك هذا هو الله وحده، فهو سبحانه النافع الضار ﴿قُلْ إِنِّ لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أُحَدُّ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا﴾ أي لن ينقذني من عذاب الله أحدٌ إن عصيتُه، وأشركتُ معه غيره، EXHIVE CONTRACTION OF THE CONTRA

إِلَّا بَلَغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَنِيهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ عَنَى جَتَى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴿ قَلَ إِنْ أَدْرِيتَ أَقَرِيبُ مَا تُوعَدُونَ أَمِّ يَجْعَلُ لَهُ رَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَدَدًا ﴾ وقال إِنْ أَدْرِيت أَقَرِيبُ مَا تُوعَدُونَ أَمِّ يَجْعَلُ لَهُ رَبِي اللَّهُ اللَّهُ عَدَدًا ﴾ وقال إِنْ أَدْرِيت أَقرَيبُ مَا تُوعَدُونَ أَمِّ يَجْعَلُ لَهُ رَبِي آمَدًا ﴾ إلَّا مَن رَبِي آمَدًا ﴾ وأنك من رَسُولٍ

ولن أجد ملجأً ألجأ إليه غير الله تعالى، إن خالفت أمره، فكيف أطيعكم فيما تدعونني إليه؟ والملتحدُ: الملجأ والنصير.. كان المشركون قد طلبوا من رسول الله ﷺ أن يترك الدعوة إلى دين الإسلام، وأن لا يتعرَّض لآلهتهم بعيب أو طعن، وقالوا له: نحن نجيرك وننصرك، فنزلت الآية رداً على هؤلاء السفهاء، ﴿إِلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسَلَنِتِهِۦ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِنَ فَهَا آيَدًا﴾ أي لا أجد ملجأ ولا نجاة لي من عذاب الله، إلا إذا بلُّغتكم رسالة الله، ونصحتكم وأرشدتكم كما أمرني ربي، ومن عصى أمر الله وأمر رسوله، وأعرض عن سماع الآيات، فمصيره إلى جهنم، لا يخرج منها أبداً، والمراد بالمعصية هنا: الإشراكُ بالله وتكذيبُ رسله، بدليل الخلود المذكور في الجحيم، والخلودُ لا يكون إلا على الكفر والإشراك ﴿ حَتَّ إِذَا رَأَوْا مَا نُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴿ أَي حسى إذا رأى المشركون، ما وعدهم الله به من العذاب، فسيعلمون حينئذٍ من هو الأذلُّ الأحقر؟ من هو أضعف ناصراً ومعيناً، وأقلُّ نفراً وجنداً؟ هل هم المؤمنون أم الكافرون؟ هل هو محمد وأتباعُه، أم أبو جهل وأشياعُه؟ ﴿ فُلُ إِنْ أَدْرِي أَقَرِبُ مَّا نُوعَدُونَ أَمْرِ يَجْعَلُ لَهُ رَبَّ أَمَدًا ﴾ أي قل لهم: لست أدري هل العذاب الذي وُعدتم به، قريبٌ زمنه أم بعيد؟ أم يجعل الله له ﴿أُمَداً ﴾ أي غاية بعيدة، ووقتاً طويلاً؟ فأنا بشر مثلكم لا أعلم الغيب، ولا أعلم وقت نزول العذاب بكم؟ كان ﷺ كلما خوَّف المشركين عذاب الله، أظهروا الاستخفاف بقوله، وقالوا سخريةً واستهزاءً: متى يكون هذا العذاب؟ ومتى يأتينا؟ قل لهم: إنه كائن لا محالة، وأمَّا وقتُه فما أدري متى يكون؟ ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦ أَحَدًا إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ﴾ أي هو جلَّ وعلا وحده عالمُ الغيب، فلا يطلع على غيبه أحداً من خلقه، إلا من اختاره وارتضاه لرسالته ونبوته، من بعض الأنبياء والمرسلين، فيطلعهم على بعض مسائل الغيب، ا

فَإِنَّهُ يَسَّلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، رَصَدًا ۞ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۞

ليكون معجزة لهم تدل على صدق دعوى رسالتهم، كما أطلع (عيسى) على بعض المغيبًات كمعجزة له، وكما أطلع خاتم النبيين، على ما يحدث قبيل قيام الساعة، فأخبر عنها، ثم قال تعالى عن هؤلاء الرسل الكرام، ﴿فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ أي فإن الله تعالى يجعل لرسله ملائكة وحرساً يحرسونهم من الجن والشياطين، ومن أشرار البشر ﴿لِيَعْلَمُ أَن قَدَ أَبَلَغُوا رِسَلاَتِ رَبِّهِم وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِم وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ أي ليعلم الله تعالى أن الرسل، قد بلغوا رسالاته إلى خلقه، دون زيادة ولا نقصان، وأحاط علمه بما عند الرسل، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم، وأحصى وضبط جلَّ وعلا، كلَّ ما خلقه في الكون، حتى القطر والرمل، والشجر والثمر، فلم يخف عليه شيء في الوجود سبحانه وتعالى.

انتهى تفسير سورة الجن

يَّاأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ۚ ۚ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِذَ عَلَيْهُ وَرَتِلِ ٱلْقُرْمَانَ تَرْتِيلًا ۚ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۚ إِنَّ نَاشِئَةَ النَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ فِيلًا ۚ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ الله

## تفسير سورة المزمل

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ لِهِ

والمعنى: يا أيها المتلفّف بثيابه، الراكنُ إلى الهدوء والراحة، قم بجدٌ ونشاط، واجتهد في عبادة ربك، دع التزمُّل والتلفف، وانشط لقيام الليل، فقم الليلُ كلَّه إلاَّ قليلاً منه، أو نصف الليل، أو انقص من النصف إلى الثلث، أو زد إلى الثلثين، واقرأ آيات الذكر الحكيم في صلاتك، قراءة تُؤدةٍ وتمهل ﴿إِنَّا سَنُلِقِي عَلَيْكَ فَوْلاَ ثَقِيلاً ﴾ أي سننزل عليك با محمد قرآناً عظيماً جليلاً، له هيبةٌ وروعةٌ وجلال، لأنه كلام رب العزة والجلال، وإنما أمرناك بصلاة الليل، لتستعد وتتهيأ لنزول هذا الكتاب الجليل، وما فيه من تكاليف شاقة على النفس، وتبليغ ذلك إلى الناس ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ آلَيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطَانًا وَأَقْرُمُ فِيلاً ﴾ أي إن العبادة التي

إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُرِ ٱشْمَ رَبِّكَ وَبَبَتَلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلًا ۞ رَبَّ ٱلشَرْفِ وَٱلْمَرْفِ وَٱلْمَالِمِ اللهِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَالْمَشْرِفِ وَٱلْمَالِمِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱلْمُخْرَهُمْ هَجْرًا جَيلًا ۞ وَذَرْفِ وَٱلْكَلَّذِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَقِلْهُمْ قَلِيلًا ۞ وَذَرْفِ وَٱلْكَلَّذِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَقِلْهُمْ قَلِيلًا ۞

تُنشئها وتُحدثها في الليل، بالصلاة والناسُ نيام، أشدُّ كُلفةً ومشقةً على النفس، لأن الليل جُعل للراحة والسكون، فإذا هجر الإنسان النوم، وقام لعبادة ربه، كان ذلك شاقاً وصعباً على النفس، ولكنه أصفى للخاطر، وأعدلُ وأبينُ ﴿قيلا﴾ أي قولاً، بمعنى أن القراءة في الليل، أقرب إلى تدبر كلام العزيز الحميد، حيث تهدأ الأصوات، وتنقطع الحركات، فتكون النفس أصفى، والقلبُ أوعى، ويحصل التأمل والتدبر لمعاني كلام الله ﴿إِنَّ لَكَ فِي النّهَارِ سَبْمًا طُولِلاً﴾ أي إن لك في وقت النهار، ما يكفيك للتصرف في أشغالك، فتفرَّغ بالليل لعبادة ربك.!

قال ابن كثير: والمقصود من الآيات، أن قيام الليل، أصفى للخاطر، وأجمع على التلاوة، في أداء القراءة وتفهمها، من قيام النهار، لأن النهار وقت انتشار الناس، ولَغَط الأصوات، وأوقات المعاش، ولك في النهار فراغاً طويلاً، فأفرغ لربك الليل، وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إنَّ الله منَّ على عباده، فخففها ووضعها ﴿وَاذَكُر اسمَ رَبِّك وَبَيْتَلا إِلَيْهِ بَيْتِيلاً أي دم على ذكر ربك ليلاً ونهاراً، واستعن بالذكر على تبليغ دعوة الله ﴿وتبتل إليه تبيلاً أي انقطع إليه انقطاعاً تاماً، فاجعل همك طلب مرضاته، ولا تعتمد في شأن من شوونك على غيره تعالى، فإذا انقطع قلبك عن الخلق، واتصل قلبك بالله، كفاك الله شرً عباده ﴿ رَبُّ اللَيْرِي وَالفَرِي لا إِلله إِلاَ هُو فَيُولاً وَأَصَيِر عَلَى مَا يَعُولُونَ وَالْهَجُرُهُم هَجُرًا جَيلاً والكون، يعزُ ويذلُ، ويُغني ويُفقر، ويرفع ويخفض، فاجعل اعتمادك على الله وحده، واصبر الكون، يعزُ ويذلُ، ويُغني ويُفقر، ويرفع ويخفض، فاجعل اعتمادك على الله وحده، واصبر على الترف والعنى، فأنا أكفيك شرَّهم، وأمهلهم زمناً يسيراً، حتى المكذبين بآياتي، من أصحاب الترف والغنى، فأنا أكفيك شرَّهم، وأمهلهم زمناً يسيراً، حتى ترى ما أصنع بهم؟ والأسلوب أسلوب (وعيد وتهديد) فليس بالله تعالى ما يمنعه منهم،

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَيِهُمَا ﴿ وَطَعَامًا ذَا عُصَةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُو كَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنُ رَسُولًا ﴿ فَا فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُناهُ أَخَذَا الرَّسُولُ فَأَخَذَا اللَّهُ أَخَذَا اللَّهُ الْخَذَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللِلْمُ الللللْمُواللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

ولكنه أسلوبُ العرب، في تهديد الظالم المعتدي، يقول: اتركني أنتقم لك منهم!! وماذا بمقدور هؤلاء الأقزام، أمام جبروت الله وكبريائه؟ لقد أمهلهم الله ثم قتل صناديدهم ببدر، وعلى رأسهم الشقيُ الفاجر «أبو جهل» وهذا هو العذاب العاجل، وأمًا العذاب الذي ينتظرهم، فإنه أدهى وأمرُ، وإليه الإشارة بقوله سبحانه ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَيبَا وَطَهَامًا ذَا عُمَّةِ وَعَذَابًا أَلِمًا﴾ أي إن لهؤلاء المجرمين عندنا في الآخرة، قيوداً ثقيلة من الحديد، يُقيَّدون بها، وسلاسل يربطون بها، وناراً حامية مستعرة يُحرقون بها، كما قال سبحانه ﴿إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قال: ﴿وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً﴾ أي وطعاماً كريهاً غير سائغ في الحلق، يغصُّ به آكله، وهو الضريعُ والزقوم.

قال ابن عباس: يَنْشَب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، ولهم عذاب شديد موجع ﴿ وَمَ مَرَجُكُ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَيْبًا مَعِيلًا ﴾ أي يوم تتزلزل الأرض، وتهتز بمن عليها، هزّة عنيفة مخيفة، وترجف الجبالُ فتتفتّ وتنهار، وتصبح الجبال على صلابتها، تلالاً من الرمال متناثرة، بعد أن كانت صلبة جامدة، وتُنسف نسفاً، فلا يبقى جبلُ إلا تفتّ ، فإذا كان هذا حالُ الجبال، فكيف يكون حال الرجال؟ ﴿ إِنّا آرْسَلْناً إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِمًا عَلَيْكُو كَانَ هَذَا عَلَى الْمَاكُم، هو خاتم الأنبياء (محمد) ﷺ، يشهد عليكم يوم القيامة، كما أرسلنا إلى فرعون أعمالكم، هو خاتم الأنبياء (محمد) ﷺ، يشهد عليكم يوم القيامة، كما أرسلنا إلى فرعون الجبار، رسولاً كريماً من أولي العزم، هو كليمُ الله (موسى) عليه السلام ﴿ فَمَتَى فِرْعَوْنُ الطاغية موسى، فكذَّ برسالته، ولم يؤمن به، الرَسُولُ فَأَخَذَتُهُ أَخَذًا وَبِيلَ ﴾ أي فعصى فرعونُ الطاغية موسى، فكذَّ برسالته، ولم يؤمن به، فأخذناه أخذا شديداً لا يُطاق، وأهلكناه إهلاكاً فظيعاً شنيعاً، ومعنى الوبيل: الشديدُ الوخيمُ فَاكِفُ تَنْعُونَ إِن كَفَرَتُم وَمَالًى، إِن كَفَرتم بالله ولم تؤمنوا به؟ يوم يشيب فيه الوليد، من شدة من عذاب يوم فظيع هائل، إن كفرتم بالله ولم تؤمنوا به؟ يوم يشيب فيه الوليد، من شدة من عذاب يوم فظيع هائل، إن كفرتم بالله ولم تؤمنوا به؟ يوم يشيب فيه الوليد، من شدة

السّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّ كَانَ وَعَدُمُ مَفْعُولًا فِي إِنَّ هَانِهِ عَنَّمُ أَذَىٰ مِن ثُلُنِي الشّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِ عَانَ وَعَدُمُ مَفْعُولًا فِي إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَذَىٰ مِن ثُلُنِي النَّهِ وَلِيْ اللّهِ عَلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَذَىٰ مِن ثُلُنِي النَّهِ وَلِيْ اللّهِ وَلِيْ اللّهِ وَلِيْ اللّهِ وَلِيْ اللّهِ وَلَيْهُ وَطَالِهَةً مِنَ اللّهِ مَعَكُ وَاللّهُ يُقَدِّرُ اللّهَ وَالنّهَارُ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُو لَن مَعْكُ وَاللّهُ يَقْدُوا اللّهُ وَالنّهَارُ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُو لَي مَعْكُونَ مِن اللّهُ وَالْحَرُونَ يُقَرِيلُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللّهِ وَالخَرُونَ بُقَلِلُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللّهِ وَالخَرُونَ بُقَلِلُونَ فِي اللّهِ فَاقْرَءُوا مَا يَسْتَرَ مِنْهُ لَا اللّهِ فَاقْرَءُوا مَا يَسْتَرَ مِنْهُ

هوله وكربه، حينما يقول الله لآدم: «أخرج من ذريتك بعثَ النار، من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعون» رواه مسلم ﴿ السَّمَاهُ مُنفَطِرٌ بِدِّ، كَانَ وَعَدُمُ مَغْمُولًا ﴾ أي السماء متشققة ومتصدُّعة، من هول ذلك اليوم الرهيب، كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعاً لا محالة، لأن الله لا يخلف الميعاد ﴿إِنَّ هَلَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ أَغَنَذَ إِلَى رَبِهِ. سَبِيلًا ﴿ أَي هذه الأخبار مواعظ وعِبَرٌ بليغة، يتذكِّر بها أولوا الألباب، فمن شاء أن يتَّعظ بها، فليسلك طريقاً إلى الله، بالإيمان والعمل الصالح ﴿إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذَنَ مِن تُلُثِي الَّيْل وَيْضْفَمُ وَثُلْتُمُ وَطَابِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُ ﴾ أي ربُّك يا محمد يعلم، أنك تقوم للتهجد مع أصحابك، أقل من ثلثى الليل، وأحياناً ثلثه، في طاعة الله وطلب مرضاته. ﴿وَاللَّهُ يُفَدِّرُ ٱلْئِلَ وَٱلنَّهَارَ﴾ أي والله جلَّ وعلا يعلم مقادير ما تقومون به من الليل ﴿عَلِمَ أَن لَن تُحَصُّوهُ نَنَابَ عَلَيْكُمُ ﴾ أي علم الله أنكم لن تطيقوا قيام الليل كلُّه، ولا معظمه، فرحمكم فخفَّف عنكم ﴿ فَأَقْرَءُوا مَا تَبْسَرُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِّ ﴾ أي فصلُوا ما تيسر لكم من قيام الليل والتهجد، واقرءوا في الصلاة ما تيسُّر من القرآن، وإنما عبَّر عن الصلاة بالقراءة، لأن القراءة أحد أركان الصلاة، قال ابن عباس: سقط عن أصحاب رسول الله قيامُ الليل وصارت تطوعاً، وبقى ذلك فرضاً على رسول الله ﷺ. . ثم بيَّن تعالى الحكمة من هذا التخفيف فقال سبحانه ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَمَاخَرُونَ بُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَى علم ربكم أنه سيكون منكم من يعجزه المرضُ عن قيام الليل، ومن يعجزه السفرُ، وقد سافر لطلب الرزق، فيشقُ عليه القيام، وهناك جماعة مجاهدون، خرجوا لنشر دعوة الله، والجهاد في سبيله، هؤلاء لا يستطيعون قيام الليل، لأنهم في النهار في شغل شاغل في جهاد الأعداء ﴿فَأَفَرُهُوا مَا يَنَتَرَ مِنْهُ ﴾ أي صلوا لله ما تيسُّر من الصلاة،

ما يرفع (هميزان ما يترس عراصل



وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَأً وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرٍ

يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

وَأَنِيمُوا الصَّلَوٰة وَالْوَا الرَّكُوا وَاقْرِضُوا الله قَرَضًا حَسَانًا المفروضة عليكم «الصلوات الخمس» وأدوا زكاة أموالكم، وتصدَّقوا في وجوه البر والإحسان ﴿ وَمَا لَقَيْمُوا لِلَّقْضِكُم مِن عَبْر غَدُوهُ عِدَ اللهِ هُو خَبُر فَاعَظُم أَجُلُ أي وما تفعلوه أيها الناس، من وجوه الخير، طاعة لربكم، وطلباً لمرضاته، تلقوا أجره وثوابه عند ربكم، أضعافاً مضاعفة عمَّا فعلتموه من صالح الأعمال ﴿ وَاسَتَغْفِرُوا الله الله عَفُودٌ رَجِم الله عظيم المغفرة، واسع الرحمة، والآية تكاد تكون صريحة في أن قيام تفريطِ أو تقصير، والله عظيم المغفرة، واسع الرحمة، والآية تكاد تكون صريحة في أن قيام الليل كان واجباً على الرسول على وأصحابه، ثم نُسخ الحكم عن المؤمنين، وبقي فريضة على رسول الله على الرسول على وأنها وأنها على المعات على رسول الله على عن ثلثه، ولا تزيد عن ثلثيه، لأن قيام الليل، وإحياءه بأنواع من الليل طويلة، لا تقل عن ثلثه، ولا تزيد عن ثلثيه، لأن قيام الليل، وإحياءه بأنواع الطاعات المختلفة، من ذكر، وصلاة، وتلاوة قرآن، واستغفار، يقوِّي أبدانهم، ويزكي أرواحهم، ويعوِّدهم الخشونة في العيش، واجتناب ما عليه المترفون، من الراحة والرخاوة، والانغماس في الملذات، كلَّفهم الله تعالى بذلك، ليعدِّهم إعداداً جسمياً، وروحياً، للقيام بأعباء الدعوة الجديدة، وتحمل المشاق في سبيل نشر الإسلام، ولهذا فتحوا البلاد بأعباء الدعوة العامن تربية كريمةٍ مجيدة، تنشىء الرجال، وتصنع الأبطال!!

انتهى تفسير سورة المزمل

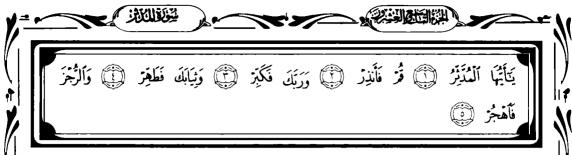

### تفسير سورة المدثر

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرِّحَدِ نِهِ

﴿ يَأَيُّمُ اللّٰمَرِّرُ وَ اللّٰهِ اللهِ وَهِذَا السورة كسابقتها "المرمِّل" تتحدث عن بعض حياة النبي الله ولهذا سميت (سورة المدَّشر) وقد ابتدأت بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء الدعوة، والقيام بمهمة التبليغ، بجد ونشاط، وإنذار الكفار، والصبر على أذى الفجار، والمعنى: يا أيها النبي المتدثر أي المتغطي بثيابه أو بلحافه، يريد النوم والراحة، قم من مضجعك قيام عزم وحزم، وحذر الناس من عذاب الله، قم فادع الناس إلى دينك الجديد (الإسلام) ولا تركن إلى الراحة، فأمامك جهد كبير في تبليغ دعوة ربك، خوطب بلفظ (المدَّش) مؤانسة وتلطفاً، ﴿ وربك فكبر ﴾ أي عظم ربك، ونزهه عمًا يقوله عَبدة الأوثان، وأفرده بالعظمة والكبرياء، فليس في الكون أجل وأكبر من الله، فهو أكبر من الملوك، والعظماء، وسائر المخلوقات، وإنما ذكرت هذه الآية، بعد الأمر بالإنذار، تنبيهاً للنبي على علم الاكتراث بالكفار، فلا ينبغي أن يرهب من أحد، سوى العظيم الجبار، ﴿ وثيابك فطهر ﴾ أي طهّر شوابك من النجاسات والمستقذرات، فإن المؤمن طيب القلب، طاهر الثياب، باطنه وظاهره ثيابك من النجاسات والمستقذرات، فإن المؤمن طيب القلب، طاهر الثياب، باطنه وظاهره سواء، لا يليق أن يحمل الخَبَث في نفسه، ولا النجاسة في ثوبه.

قال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهّرون، فأمر ﷺ أن يتطهّر، وأن يطهّر ثيابه، وقال ابن عباس: الثيابُ هنا كناية عن القلب والنفس، أي طهّر نفسك من الذنوب والمعاصي، واستشهد بقول غيلان:

فإنيّ بحمد الله لا تُوبَ فاجرِ لَبْستُ ولا من غَدرةِ أَتَ هَنَّعُ

والعربُ تقول: لبس ثوب العفاف، أي عفَّ عن القبائح، وفلانٌ دنسُ الثياب، إذا كان غادراً فاجراً ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُزِ ﴾ أي اهجر عبادة الأصنام والأوثان، وكلَّ قبيح، ولا تتخلَّق

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ﴿ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِر ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَلَاكَ يَوْمَهِذِ يَوَمُّ عَسِيرُ ﴿ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾

بأخلاق المشركين، والخطابُ للرسول ﷺ، والتوجيهُ له ولأمته، فلم يُعرف عن الرسول ﷺ أنه سجد لصنم، أو شرب خمراً، أو فعل ما يخلِّ بالمروءة، ولكنه التوجيه الربانيُّ إلى المسلمين، في صورة الخطاب لرئيسهم وقائدهم ﴿ وَلَا تَنْنُ تَسَكُّمُرُ ﴾ أي لا تعطِ أحداً عطاءً وتستكثره، لأن الكريم يستقلُّ ما يعطى، وإن كان كثيراً، قال ابن عباس: «لا تعطِ العطيَّة، تلتمس أكثر منها» قال المفسرون: وهذا الأدبُ خاصٌّ بالنبي ﷺ، وليس على أحدٍ أن يُهدى هديةً، يرجو بها أكثر منها، إلا أن هذا مخلِّ بمنصب النبوة، لأن هدف الأنبياء، أسمى وأعلى من أن تكون الدنيا، هَدَفاً وغايةً لهم، وأمَّا غيرُ الأنبياء، فذلك جائز في حقهم، وهو من باب قول النبي ﷺ (تهادُوا تَحَابُوا) رواه مالك ﴿وَلَرَبِّكَ فَأَصْبِر ﴾ أي اصبر على أذى قومك، وما ينالك من السفهاء الفجار، لأن من دعا الناسَ، إلى ما يخالف هواههم، لا بدُّ أن يناله منهم شرِّ وأذى . . ثم بعد هذه التوجيهات الكريمة الفاضلة ، يأتى دورُ (الوعيد والتهديد) فيقول سبحانه: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورُ فَذَلِكَ يَوْمَهِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ النَّاقورُ: يراد به الصور، الذي ينفخ فيه المَلَكُ «إسرافيل» عليه السلام، لأنه صوت مخيفٌ مزعج، خارج عن حدود طاقة البشر، والمعنى: فإذا نُفخ في الصور، تلك النفخة الشديدة، ذات الصوت المفزع المرعب، الذي يرتعد له الكونُ، فذلك اليومُ يومٌ شديد هائل، يشتدُّ فيه الكرب على الكفرة المجرمين، لأنهم لا يجدون فيه سعادة، ولا راحة، ولا نجاة، وأكَّد الخبرَ بقوله ﴿على الكافرين غير يسير﴾ أي إن هذا اليوم شديد وعسير، على الكافرين لا على جميع الناس، لأنهم يناقشون الحساب، وتسودُ وجوههم، ويفتضحون على رءوس الأشهاد، بينما المؤمنون في ظل عرش الرحمن، فتقييده بالكفار، دليل على أنه يسيرٌ على المؤمنين، وقد جاءت هذه الآية، عقب أمر الرسول بالصبر، كتعليل لذلك التكليف، كأنه يقول: اصبر يا محمد على أذاهم، فبين أيديهم يوم فظيع شديد، يلقون فيه عاقبة فجورهم وأذاهم، وتلقى عاقبة صبرك!! ثم يأتي الحديث إلى ذكر قصة ذلك الشقى الفاجر (الوليد بن المغيرة) فتتوعده بعذاب خاص، خارج عن نطاق البيان، في هوله وشدته، لأنه سمع القرآن، وأيقن أنه كلام الرحمن، ولكنه في سبيل حبِّ الزعامة، قال في القرآن قولاً ساقطاً مرذولاً، بعد تفكير عميق، وكيدٍ خبيث، فزعم أنه من قبيل السحر، إرضاءً لأهواء صناديد

ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلَتُ لَهُ مَالًا مَّمَدُودًا ﴿ وَبَنِينَ شَهُودًا ﴾ وَبَنِينَ شَهُودًا ﴾ وَمَهَدتُ لَهُ تَمْدُودًا ﴾ وَمَهَدتُ لَهُ تَمْدُودًا ﴾ وَمَهَدتُ لَهُ مَالًا مَّمَدُودًا ﴾ وَمَهَدتُ لَهُ كَانَ لِآئِكِنَا عَنِيدًا ﴿ وَمَهَدتُ لَهُ مَا لَا مَا لَكُ فَا لَا لَهُ عَلَى اللهِ عَنْدَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

الكفر، فيقول سبحانه ﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِدًا وَجَعَلْتُ لَمُ مَالًا مَّعْدُودًا وَبَيْنَ شُهُودًا ﴾ أي دعني المحمد وهذا الشقيّ، الذي خلقته في بطن أمه وحيداً فريداً، لا مال له ولا ولد، ولا عون له ولا سند، ثم أنعمتُ عليه بالمال الواسع الكثير، ورزقته الذرية والبنين، فكان له المال الممدود أي الواسع المبسوط، من (الخيل، والإبل، والغنم، والزرع، والضرع، والبساتين الناضرة)!!.

قال ابن عباس: كان ماله ممدوداً ما بين مكة والطائف، وكان له بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولا صيفاً ﴿وبنين شهوداً﴾ أي وبنين مقيمين معه، وكانوا عشرة أبناء، لا يفارقونه سفراً ولا حضراً، وكان مستأنساً بهم، أسلم منهم ثلاثة (خالد، والوليد، وهشام) وخالد يسمى (سيف الله) من أشجع أبطال المسلمين، وهو المشهور بر(خالد بن الوليد) ﴿وَمَهَدتُ لَمُ تَهِيدًا﴾ أي وبسطتُ له من أسباب الرفاهية والنعيم، الشيء الكثير، فاجتمع له المالُ، والعزُّ، والجاه، وكان سيداً مطاعاً في قومه ﴿ثُمَّ يَطْتَعُ أَنَ أَيِدَ﴾ أي ثم بعد هذا العطاء الجزيل، والخير الوفير، يطمع الشقيُّ أن أزيد له في المال والعطاء، وقد كفر بي، وكذّب بآياتي!! ﴿كَلاَّ إِنَهُ كَانَ لِآبِكِكَ عَلَى لِمِتع له المالُ وكلاً كلاً كلمة ردع وزجر، أي ليرتدع هذا الفاجر الأثيم، عن ذلك الطمع الفاسد، فلن ينال مبتغاه، لأنه كافر جاحد، معاند لربه، مكذب لرسوله، فكيف يطمع بالزيادة، وهو على هذه الحالة من الجحود والطغيان؟ وكلمة (ثُمَّ) في الآية للإنكار والتعجيب من حاله، وهذا كما يقول شخص لآخر، أنزلتك ضيفاً في داري، وأحسنت إليك غاية الإحسان والإكرام، ثم أنت تشتمني!! ثم عقب بعد ذلك بالوعيد المخيف الشديد له، فقال: ﴿سَأَرْعَفُهُمُ صَمُودًا إِنَّهُ مَمْ وَلَمْ الله فيه، وهو صعود جبلٍ من نار، كلما صعد فيه هوى، فهو معذب أبداً بالصعود لا راحة له فيه، وهو صعود جبلٍ من نار، كلما صعد فيه هوى، فهو معذب أبداً بالصعود

المُنْ النَّالِمُ النَّهُ عَبُسَ وَبُسَرَ اللَّهُ أَدْبَرُ وَالسَّتَكُبَرُ اللَّهُ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ

﴿ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا فَوْلُ ٱلۡبَشَرِ ۗ

والهبوط، لأنه فكّر في شأن النبي والقرآن، وأجال رأيه وذهنه الثاقب، ثم نظّم ورتّب كلاماً في نفسه، فقاتله الله وأخزاه، على تلك الكلمة الشنيعة التي قالها في القرآن، حيث قال عنه (إنه سحر) وقال عن محمد: (إنه ساحر) وثم قتل كيف قدر كرّره لبيان شناعة قوله السخيف، والتعجيب من حاله في تفكيره وتقديره، أي ما أعجب تقديره وما أغربه؟ تأكيداً للذم والتقبيح، ولغاية التهكم به، كأنه يقول: قاتله الله ما أروع تفكيره، وأبدع رأيه الحصيف!! حيث قال عن القرآن إنه سحر يُؤثر!؟ ثم صوَّر القرآن حالته الغريبة، بصورة بديعة، مثيرة للسخرية والتهكم، في قسمات وجهه، ونبرات صوته، وكد ذهنه ليخرج بتلك العبقرية المذهلة، وثم نظر ثم عَبَن وَبَر ثم أَدَر وَاسْتَكْبَر فقال إن هَذَا إلا يَحر بُون أَن هَذَا إلا يَحر وجهه وقطبه، وزاد في هيئة مضحكة تثير الدهشة والعجب وثم عبس وبسر ثم تمكح وجهه وقطبه، وزاد في الكلوح والتقطيب بين عينيه، كالمهتم المتفكر في أمر أقلق باله وثم أدبر واستكبر أي أعرض عن الهدى والإيمان، وتكبر عن قبول ما جاء به الرسول على من النور وفقال إن هذا إلا سحر يؤثر أي يُروى ويُنقل عن السحرة أين هذا إلا قول البشر أي ما هذا الذي يتلوه محمد، إلاً سحر يُؤثر أي يُروى ويُنقل عن السحرة وحمية والمية لقومه..

#### قصة الوليد بن المغيرة

روي أن الوليد مرَّ بالنبي ﷺ، وهو يصلي ويتلو القرآن، فاستمع لقراءته وتأثَّر بها بالغ التأثر \_ وكان زعيماً في قومه \_ فانطلق حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم، فقال لهم: لقد سمعتُ من محمد كلاماً عجيباً رائعاً، والله ما هو من كلام الإنس، ولا من كلام الجن، ما هو بشعر، ولا بسحر، ولا بكهانة، وما يشبه كلام البشر!! والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة \_ أي جمالٌ ورونق \_ وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدقٌ، وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه!! ثم انصرف إلى منزله، فقالت قريش: صبأ الوليدُ لتصبأنَّ قريش كلُها \_ أي دخل في

سَأُصْلِيهِ سَفَرَ ۞ وَمَا أَدْرَكَ مَا سَفَرُ ۞ لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ۞ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ

ا عَلَيْهَا يَسْعَةً عَشَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

دين محمد ـ وكان أبو جهل غائباً، فلما رجع وسمع ما قاله قومه، قال لهم: أنا أكفيكم أمره، فانطلق إلى الوليد حتى جلس بجواره، فقال له الوليد: ما لى أراك حزيناً يا ابن أخى!؟ قال: كيف لا أحزن، وقومك تركتُهم يجمعون لك الأموال، يزعمون أنك قد صبأتَ، لتنال من طعام ومال محمد!؟ فغضب الوليدُ وقال: لقد كذبوا!! ألا تعلم قريش أني من أكثرهم مالاً وولداً؟ وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام، حتى يكون لهم فضل زادٍ ومالٍ؟ ثم قال لأبي جهل: اجمعهم لي، فجمعهم له، فجاءهم الوليد فقال لهم تزعمون أن محمداً كاهنُ، فهل رأيتموه يتكهَّن؟ وتزعمون أنه شاعر، فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط؟ وتزعمون أنه كذَّاب، فهل جربتم عليه كذباً قط؟ وفي كل مرة يقولون: اللهمَّ، لا، ثم قالوا: فما هو إذاً؟ فقال لهم: دعوني حتى أفكُر، ففكُّر ثم قال لهم: يا معشر قريش، إن أقرب ما تقولون فيه: إنه ساحر، أما رأيتموه يفرِّق بين الأب وابنه، وبين الرجل وأهله؟ وما هذا الذي يقوله إلا سحر، أخذه من أهل بابل!! فارتجُّ النادي فرحاً بمقالته، وتفرُّقوا معجبين برأيه، وتركوه رئيساً وزعيماً عليهم، وفيه نزلت هذه الآيات ﴿ذَرَنِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحَيِّداً.. ﴾ إلى قوله ﴿إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر . ﴾ الآيات، ثم قال تعالى متوعداً له ﴿سَأَصْلِهِ سَغَرَ﴾ سقر: اسم من أسماء جهنم، أي سأدخله وأحرقه في نار الجحيم ﴿وَمَاۤ أَذَرَكَ مَا سَقَرُ ۖ لَا نُتْفِي وَلَا نَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَصَرِ﴾ أي وما أعلمك أيُّ شيء سقر؟ استفهام للتهويل والتفظيع!! إنها نارُ الله الموقدة!! لا تبقى على شيء إلاّ أحرقته، ولا تترك أحداً من الأشرار والفجار، إلاّ طحنته ومزَّقته، فهي تأتي على اللحوم، والجلود، والأشعار، حتى لا تبقى منها شيئاً، فإذا أعيد خلقُهم من جديد، تُعَاودُ إحراقهم، وهكذا أبداً ﴿كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ﴾ ومعنى قوله تعالى ﴿لواحة للبشر ﴾ أي تلوح وتظهر الأعداء الله، من مسافات بعيدة شاسعة، لعظمها وهولها، قال الحسن: تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام، حتى يروها بأبصارهم عياناً ﴿عَلَيْهَا يَنْعَةً عَثَرَ﴾ أي زبانيتُها الموكَّلون عليها من الملائكة تسعة عشر ملكاً، رئيسهم (مالك) خازن جهنم، ولمَّا نزلت هذه الآية، قال أبو جهل اللعين لقريش: أسمع ابن أبي كبشة ـ يريد محمداً ﷺ ـ يتوعدنا بأن خزنة النار تسعة عشر، وأنتم الشجعان المغاوير، أيعجز كلُّ عشرة منكم أن يبطش بواحدٍ منهم؟ ثم قال لهم: أنا أكفيكم

وَمَا جَعَلْنَا آَضَحَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَتَهِكُةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ اللَّذِينَ أُونُواْ الْكِنَبَ وَيَزْدَادَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرَنَابَ اللَّذِينَ أُونُواْ الْكِنَبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرَنَابَ اللَّذِينَ أُونُواْ الْكِنَبَ وَالْمُؤْمِنُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ اللَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مِّهُ وَالْمُؤْمِونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ لِيَ اللَّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَى

لِلْبَشَرِ ١

سبعة عشر منهم، فاكفوني أنتم منهم اثنين، يقول ذلك سخرية واستهزاءً!! فأنزل الله ردّاً عليه ﴿وَمَا جَعَلَنَا أَصَحَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَيِّكُةُ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِنْنَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي وما جعلنا خزنة جهنم، إلاّ من الملائكة، الغلاظ الشداد، الذين لا يستطيع أهل الأرض جميعاً، مقاومةَ واحدٍ منهم، وليسوا من البشر، حتى يصارعهم ويصارعونه!؟ وقد بلغ من قوة أحدهم، أنه يحمل الجبل بكفه، كما حمل جبريلُ قرى قوم لوط بجناحه، ثم قلب بهم ديارهم، وما جعلنا عددهم (تسعة عشر) إلاَّ فتنةً للكفار الفجار، ليروا عددهم قليلاً، فيهزءوا ويسخروا منهم، حتى قال بعضهم: كيف يمكن لهذا العدد القليل، أن يُعذُّب جميع أهل النار؟ ﴿ لِيَسَّتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ وَيَزَدَادَ ٱلَّذِينَ مَامُواً إِبِنَاً وَلَا يَزَابَ الَّذِينَ أُونُوا ٱلكِنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ أي ليتيقن أهل الكتاب من صدق محمد ﷺ، وأن هذا القرآن من عند الله، حيث يجدون هذا العدد في كتبهم المنزَّلة، ويزداد المؤمنون تصديقاً لله ورسوله، بما يشِاهدونه من تسليم أهل الكتاب به، ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في عددهم، وهذا كالتأكيد للخبر السابق، وهو من معجزات القرآن، حيث سخر المشركون واستهزءوا، وأكُّد أهل الكتاب الأمر بذكر العدد ﴿ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلَّا﴾ أي وليقول المنافقون الذين في قلوبهم مرضُ النفاق، والكافرون من أهل مكة: أيُّ شيء أراد الله بهذا الحديث؟ ولماذا يخوِّفنا الله من سقر، وخزنتها التسعة عشر؟ قال تعالى ردًّا عليهم: ﴿كُنَاكِ يُضِلُّ اللَّهُ مَن بَشَاةٍ وَيَهْدِى مَن يَثَانُّهُ أَى كما أَضلَّ الله مشركي قريش، كذلك يضلُّ الله من أراد إضلاله، ويهدي من أراد هدايته، فهو سبحانه يعلم القلب التقيُّ النقيُّ، الذي هو أهل للخير والصلاح، فيوفّقه للهداية والإيمان، ويعلم القلبَ الزائغ الفاسد، فيتركه لهوى النفس، ونـزغـات الـشـيـطـان ﴿ وَمَا يَعَلُرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴾ أي ومـا يـعـلـم عـدد الملائكة، وقوتهم وكثرتهم، وضخامة أجسامهم إلاَّ ربُّ العالمين، والآية ردِّ على أبي جهل

كُلَّ وَالْقَمْرِ إِنَّ وَالْتَبْعِ إِذَا أَشَامَ الْكَالِمُ الْمُعْدَى الْكُبْرِ اللَّهُ وَالْتُبْعِ إِذَا أَسْفَرَ اللَّهُ إِنَّهَا لَابِتَدَى الْكُبْرِ اللَّهُ وَالْقَائِمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللْلِمُ الللْحُلِيلُولُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُولُولُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْ

آلمشكن 🕮

حين قال: أليس لربِّ محمد أعوان إلاَّ تسعة عشر؟ فبيَّن تعالى أنه لا يعلم عددهم إلا ربُّ العزة والجلال، وما هذه النار، التي وصفها لكم الجبار، إلاّ موعظة وتذكرة للخلق، ليتذكروا عقاب الله وعذابه، فينزجروا عن المعاصى والآثام ﴿كُلَّا وَٱلْفَهُرَ وَٱلَّتِلِ إِذَ أَذَبَرَ وَٱلصُّبْحِ إِذَا أَمْنَرُ ﴾ أي ليرتدع هؤلاء السفهاء، عن السخرية والاستهزاء، وأقسمُ لكم بالقمر، وما فيه من عجائب، حيث يبدأ هلالاً، ثم يكبر شيئاً فشيئاً حتى يصبح بدراً، ثم يرجع إلى الصغر، ثم يختفي بالمحاق، وما فيه من دلائل القدرة الباهرة ﴿والليل إذ أدبر﴾ أي وأقسمُ بالليل حين يولى ذاهباً بظلامه، ليعقبه نور النهار ﴿والصبح إذا أسفر﴾ أي وأقسمُ بالصبح إذا أشرق وأنار بضيائه الكون، ونشر نوره في الأرجاء ﴿إِنَّهَا لَإِجْدَى آلَكُبَرِ نَذِيزًا لِلْبَشَرِ ﴾ أي إن جهنم لهي (إحدى البلايا) الدواهي الكبيرة، وهم مع ذلك يسخرون ويهزءون، وهذه النارُ إنذارٌ للبشر، ليتقوا ربهم ويخافوا عذابه ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُرَ أَن يَنَدُّمَ أَوْ يَأَخِّرُ﴾ أي لمن شاء من العباد، أن يتقرب لربه بفعل الخيرات والصالحات، أو يتأخر عن فعل الخير بارتكاب المنكرات والموبقات، ﴿ كُلُّ نَفْيِنَ بِمَا كُنَّبِتُ رَهِينَهُ ﴾ أي كلُّ نفس محبوسةٌ بعملها يوم القيامة، ولا تُفكُّ حتى تؤدّى ما عـلـيـهـا مـن الـحـقـوق ﴿إِلَّا أَضَخَبَ ٱلْيَهِيٰ فِي جَنَّتِ يَتَـآةَلُونُ عَنِ ٱلْمُغْرِمِينٌ مَا سَلَكَكُمْ فِ سَقَرَ﴾ أي إلاًّ السعداء أهل الجنة، فإنهم فكوا رقابهم، بما أحسنها من أعمالهم، كما يفكُ الراهنُ رهنه بأداء الدَّين ﴿ في جنات يتساءلون عن المجرمين ﴾ أي هم في حداثق وبساتين ناضرة، يسألون المجرمين، عن سبب دخولهم النار؟ يقولون لهم ﴿ما سلككم في سقر﴾ ما الذي أدخلكم نار جهنم، وجعلكم تصلون سعيرها؟ وسؤالهم هذا سؤال توبيخ وتحقير لهم، لإدخال الحسرة والألم على نـفـوسـهـم ﴿قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطُّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ﴾ أي يـقـولـون معترفين ببعض جرائمهم: كنا في الدنيا لا نصلي لله، ولا نحسن للمساكين، فنتصدق

EQUISE: SECOND S

وَكُنَا غَفُوضُ مَعَ الْحَابِضِينَ ﴿ وَكُنَا ثُكَذِبُ بِيَوْمِ الدِينِ ﴿ حَتَىٰ أَتَنَا الْيَقِينُ ﴿ وَكُنَا نَكَدِبُ بِيَوْمِ الدِينِ ﴿ حَتَىٰ أَتَنَا الْيَقِينُ ﴾ فَمَا لَمُنْمَ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ فَمَا لَمُنْمَ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ﴿ فَ فَرَتْ مِن فَسُورَةٍ ﴿ فَ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِي مِنْهُمْ أَن لَيْ يُولِدُ كُلُّ امْرِي مِنْهُمْ أَن لَيْ يُعْلَقُونَ الْآخِرَةَ ﴾ وَتُونَ مِن فَسُورَةٍ ﴿ فَا لَمُنْ مُحُفًا مُنشَرَةً ﴾ فَا لَمْ يَعَافُونَ الْآخِرَةَ ﴾

عليهم، فما عبدنا ربّنا، ولا أحسنًا إلى خلقه ﴿وَكُنّا غَوْضُ مَعَ ٱلْمَاتِينِ أِي وكنا نسخر مع أهل الباطل بالرسول وبالدين، ونتكلم بالباطل والبهتان، فنقول عن القرآن: سحر، شعر، كهانة ﴿وَكُنّا ثُكُلّ بِيّورِ اللِّينِ هذا أفحش جرائمهم وأشنعها، أي كنا نكذب بيوم القيامة، وبالجزاء والمعاد ﴿حَتَى أَنَنَا ٱلْيَيْنُ أِي حتى جاءنا الموتُ ونحن على تلك القبائح والمنكرات!! قال تعالى معقبًا على اعترافهم بتلك الجرائم ﴿فَنَا نَفَعُهُمْ شَفَعَهُ الشّيفِينَ أِي وَلَى المُوسَلِمُ لَو شَفَعَ في العاصي لو شَفَع فيهم أهلُ السماء والأرض، ما قبلت شفاعتهم فيهم، لأن الشفاعة تنفع في العاصي لا في الكافر، وفي المسلم لا في المجرم!! ﴿فَنَا لَمُمْ عَنِ ٱلتّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ أي في المؤلاء المشركين، معرضين عن القرآن، وآياته البيّنات، وما فيه من المواعظ والنصائح، والإرشادات؟ ﴿كَانَهُمْ حُمْرٌ مُتُنّا فَرَتْ مِن قَسْوَرَةِ أَي كأنهم حمرٌ وحشية نافرة، رأت الأسد، ففرّت وهربت منه، من شدة الفزع!!

قال ابن عباس: «الحمرُ الوحشيةُ إذا عاينت الأسدَ هربت، كذلك هؤلاء المشركون، إذا رأوا محمداً على هربوا منه، كما يهرب الحمار من الأسد» مشهدٌ مضحك غريب، فإن حمار الوحش، إذا سمع زئير الأسد، يعدو عدواً غريباً، دون هدف ولا اتجاه، في منظر مضحك يدعو إلى الاستغراب، وفي تشبيههم بالحمر شهادةٌ عليهم (بالبَلَه) والحمارُ إذا نَقر لا يلامُ، أما البشر حين يسمعون المُنذِر، فينفرون منه، فإنه حقاً منظر غريب، يدعو إلى الضحك، من هذا المشهد العجيب!! ﴿ بَلَ يُرِيدُ كُلُّ آمرِي مِنْهُمْ أَن يُؤَقَ صُحُفاً مُنشَرَةً ﴾ أي هل يطمع كل واحدٍ من هؤلاء الأشقياء، أن يُزتَّل عليه الوحيُ كما ينزل على الأنبياء؟ وأن يُعطى يطمع كل واحدٍ من هؤلاء الأشقياء، أن يُنزَّل عليه الوحيُ كما ينزل على الأنبياء؟ وأن يُعطى الصحف الإلهية المفتوحة غير المطويَّة؟ وهذا كما حكاه الله عنهم ﴿قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ﴾ وهيهات أن ينال الأشقياء منازل الأنبياء!! ﴿ كُلَّ بَل لَا يَخَافُونَ مَثْلُ ما أوتي رسل الله ﴾ وهيهات أن ينال الأشقياء منازل الأنبياء!! ﴿ كُلًا بَل لَا يَعَافُونَ المُدورة عن هذه الأماني الفارغة، فإنما أفسدهم وأزاغ قلوبهم أنهم لا يؤمنون

# كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿ فَهُنَ شَاءً ذَكَرَهُ ﴿ فَهُنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ لَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهَلُ اللَّغْفِرَةِ ﴿ فَهُنَ اللَّغُفِرَةِ ﴿ فَهُ اللَّهُ هُوَ أَهَلُ اللَّغْفِرَةِ ﴿ فَاللَّهُ مُو الْهَلُ اللَّغْفِرَةِ ﴿ فَاللَّهُ مُو الْهَلُ اللَّغْفِرَةِ ﴿ فَاللَّهُ مُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بلقاء الله، ولا يخافون عذابه، فلذلك يطلبون ما يطلبون!! ﴿ كُلَّ إِنَّهُ تَذَكِرَةٌ فَهَن شَآة وَكَرَهُ ﴾ كرَّر الردع توبيخاً لهم، ثم بين أن هذا القرآن تذكرة بليغة، كافية لاتعاظهم، لو أرادوا الخير والسعادة لأنفسهم، فمن شاء اتعظ به وانتفع ﴿ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلّا أَن يَثَآءَ اللهُ هُو اَهْلُ النَّفْوَى وَاَهْلُ النَّغْفِرَةِ ﴾ أي وما يتعظون بآيات الذكر الحكيم، إلا أن يشاء الله لهم الهدى، فيتذكروا ويتعظوا، وفيها تسلية للنبي ﷺ وترويح عن قلبه الشريف، مما كان يغشاه من إعراضهم وتكذيبهم له، ﴿ هو أهل التقوى وأهل المغفرة ﴾ أي هو سبحانه حقيقٌ بأن يُتقى عذابه ويُطاع، وحقيق لمن آمن به أن يغفر له، جلَّ شأنه وعَظُم سلطانه!!

انتهى تفسير سورة المدّثر

لَا أَقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴿ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّقْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴿ اَكَفِسَتُ ٱلْإِنسَانُ أَلَنَ الْمُوْمَ عِظَامَهُ ﴿ الْإِنسَانُ الْفَامَةُ ﴿ الْإِنسَانُ الْفَامَةُ ﴿ الْإِنسَانُ اللَّهَ الْإِنسَانُ اللَّهَ عَظَامَهُ ﴿ الْإِنسَانُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْم

### تفسير سورة القيامة

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرِّحَدِيْ

﴿ لَا أُقْيِمُ بِيَوْرِ ٱلْقِيْمَةِ وَلَآ أُقَيِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ ظاهرُه نفيُ القَسَم، وحقيقتُه أنه قسمٌ مؤكد، والمعنى: أقسم لكم بيوم القيامة، يوم الحساب والجزاء، الذي لا بد أن يأتيكم، وأقسمُ لكم بالنفس الطاهرة المؤمنة، التي تلوم صاحبها على التقصير في جنب الله، وتستغفر ربها مع كثرة طاعتها وإحسانها. . أقسم تعالى بيوم القيامة، لعظمه وهوله، وأقسم بالنفس اللوَّامة، تعظيماً لشأنها، لأنها النفسُ التقيَّةُ النقية، التي تردع صاحبها عن فعل ما يُسخط الله، وجواب القَسَم محذوف، دلُّ عليه ما بعده، تقديره: لتبعثنَّ ولتحاسُبنَّ ﴿ أَيْحَسُ ۖ ٱلْإِسَٰنُ أَلَّن بَّمْعَ عِظَامُهُ ﴾ أي هل يظن الكافر الفاجر، أن الله لن يحييه بعد موته؟ ولن يجمع عظامه المتناثرة البالية؟ ﴿ بَكَ قَدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُسِّوِّي بَنَائُمُ﴾ أي بلي نجمعها، ونحن قادرون على ما هو أعجب من ذلك، أن نعيد الخطوط والدوائر، التي على رءوس الأصابع، نعيدها على ما كانت عليه!! والمراد بالبنان: أطراف الأصابع، جمع بنانه، وهذه إحدى المعجزات القرآنية، التي توصَّل إليها العلم الحديث، فقد ثبت علمياً أن بشرة الأصابع، مغطَّاة بخطوط دقيقة، متناهية في الدُّقة، منها ما هو على شكل أقواس، أو دوًّامات تشبه الدوائر، وهذه الخطوطُ، لا يمكن أن يتشابه إنسان فيها مع آخر، ولذلك اعتمدتها الدول رسمياً، وأصبحت تميّز بها الإنسان، والإعجاز في الآية، أن التعبير جاء بلفظ ﴿أن نسوى ـ بنانه﴾ ولم يقل: نخلق بنانه، ليشير إلى قدرة الله الباهرة، في إعادة الهيئة والشكل، الذي كانت عليه هذه الأصابع، بنفس الخطوط واللَّمسات التي كانت عليها، وتباركت عظمة الله في خلقه وإبداعه!! ﴿ بَلْ يُرِبُدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسَئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ أي بل يريد الكافر، بهذا الإنكار للبعث والنشور، أن يستمر على فجوره، فلذلك يسأل سؤال مستهزىء: متى يوم القيامة؟ نبَّه تعالى إلى أن الكافر، يريد أن ينطلق مع شهواته البهيمية، ويسترسل

النَّا النَّامُ النَّا النَّامُ النَّا النَّامُ اللَّامِ النَّامُ اللَّامِ النَّامُ اللَّامِ النَّامُ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامُ اللَّامِ اللَّالْمُ اللَّامِ اللَّامِ اللْمُ

بالاستمتاع باللذائذ والشهوات، والإيمانُ (بالحساب والجزاء) ينغُصُ عليه متعته، فلذلك ينكر الأخرة، ولا يصدِّق بالبعث، حتى يستمر في فجوره، وشهواته الحيوانية.. وردًّأ على هذا الطغيان والفجور، يذكر تعالى الموعد لمجيء القيامة، في مشهد عنيف مثير، تشترك فيه الحواسُ، والمشاهدُ الكونية ﴿ إِذَا يَرَفَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ ٱلْفَكُرُ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْفَكُر يَقُولُ ٱلْإِنكُ وْمَدْ أَنَّ ٱلْمَرُّ ﴾؟ مشهد مخيف، البصرُ يُخطف، والقمرُ يُخسف، ونظام الكون الدقيق يتعطل، أي فإذا زاغ البصر وانبهر، من شدة الأهوال والمخاطر، وذهب ضوءُ القمر فأظلم، ورجع كتلةً سوداء معتمة، بعد أن كان بدراً مضيئاً، واختلُّ نظامُ الكون، فدخل القمر في مدار الشمس، فاصطدما وارتطما، بعد أن كان كلِّ منهما يجرى بنظام دقيق، هنالك يتساءل الإنسان الكافر الفاجر، المنكر للقيامة، فيقول: أين المهرب؟ وأين الفرار؟ وأين النجاة من هذا البلاء الداهم؟ قال تعالى ردًّا عليه ﴿ كُلَّا لَا وَزَرَ إِلَّ رَبِّكَ يَوْمِذِ ٱلْتُنَفُّ ﴾ الوَزَرُ: الملجأ والحِصنُ، أي ليرتدغ هذا الكافر الأثيم، عن هذا القول، فلا ملجأ له، ولا مغيث له من عذاب الله، إلى الله وحده مرجع ومصير الخلائق ﴿يُبَوُّا ٱلْإِنْنُ يَوْبَدِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ﴾ أي يُخبر الإنسانُ في ذلك اليوم العصيب، عن جميع أعماله، صغيرها وكبيرها، ما قدَّمه منها في حياته، وما أخرَّه بعد مماته، من سنة حسنة أو سيئة ﴿بَلِ ٱلْإِنكُنُ عَلَى نَتْسِهِ. بَصِيرَةٌ وَلَوَ ٱلْقَن مَعَاذِيرَهُ ﴾ أي بل الإنسان شاهد على نفسه، لا يحتاج إلى شاهد آخر، تشهد عليه جوارحُه بسوء عمله، وقبح صنيعه، ولو أنه أتي بكل معذرة، ليبرّر إجرامه وفجوره، فإنه لا ينفعه ذلك، لأنَّ نفسه تشهد عليه ﴿كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً﴾ والمقصود من ذكر هذه الآيات، بيانُ أهوال الآخرة، فالقلوبُ تفزع، والأصواتُ تخِشع، والإنسانُ يطيش عقلُه، ويذهب رشدُه، ويبحث عن النجاة والمخلص، ولكن أين المهرب؟ وأين النجاة؟ فلقد جاءت الطامة الكبرى، فلا عُذر ولا نجاة!! ثم يأتي الحديث عن الوحى الرباني، الذي كذَّب به كفار قريش وأنكروه، فيقول سبحانه ﴿لَا نُحَرِّكَ بِهِـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَمُ وَقُرْءَانَهُ﴾ أي لا



تحرك يا محمد لسانك بتلاوة القرآن، عندما يقرأه عليك أمين الوحي "جبريل" من أجل أن تتعجل بحفظه، بل استمع لقراءته وأنصت، فإن علينا أن نجمعه في صدرك، ونجعلك حافظاً له، تقرأه متى شئت!! وسبب نزول هذه الآيات، ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: (كان رسول الله ﷺ، إذا نزل عليه جبريل بالوحي، يحرِّك به لسانه وشفتيه - أي يردِّد القراءة مع جبريل - خشية أن ينفلت منه، فيشتدُّ عليه فقيل له: ﴿فَإِذَا فَرَأَنّهُ فَأَنّيُّ فُرَّالَهُ﴾ أي علينا أن نجمعه في صدرك، وأن تقرأه كما نزل ﴿فَإِذَا قرأناه فاتَبغ قرآنه﴾ أي فإذا أنزلناه فاستمع ﴿ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنا بَيَانَهُ﴾ أي علينا أن نبينه بلسانك، فكان ﷺ إذا أتاه جبريل بعد ذلك سكت، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله به) رواه البخاري، وإنما أضاف القراءة إليه جلَّ وعلا ﴿فَإِذَا قرآناه﴾ أي قرأه جبريل، لأن جبريل مبلغٌ عن الله وحيه وكتابه، فجعل قراءة جبريل قراءة (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن ينتهي من قراءته عليك!

قال ابن كثير: «أمره الله عز وجل، إذا جاءه الملكُ بالوحي، أن يستمع له، وتكفّل له أن يجمعه في صدره، وأن يبيّنه له، ويفسّره ويوضّحه ﴿ كُلّ بَلْ يُجُونُ الْعَاجِلَة وَلَدُونَ ٱلْاَخِرَة ﴾ الخطاب لكفار قريش، أي ارتدعوا يا معشر المشركين، فليس الأمرُ كما زعمتم، أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء، بل أنتم قوم تحبون الحياة الفانية، وتتركون الآخرة الباقية، ولذلك لا تفكّرون في الآخرة، ولا تعملون لها، مع أنها خير وأبقى ﴿ وُبُعُونٌ وَنَهِذِ نَاضِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ أي في ذلك اليوم ينقسم الناس إلى فريقين: أبرار، وفجار، فأما وجوه الأبرار، فتكون مشرقة مضيئة، حسنة بهيّة، من بشاشة السرور، وأثر النعيم، تنظر إلى جلال ربها، وتستمتع برقية وجه ربها الكريم، دون حاجز ولا حجاب، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة، رؤية الخالق جلَّ وعلا في جنات النعيم، وفي الصحيحين (إنكم سترون ربكم عياناً، كما ترون القمر ليلة وليم حيّا وعلا وهي الزيادة، ثم تلا ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ .

قال الحسن البصري: ﴿ناضرة﴾ أي حسنة مسرورة، وحُقَّ لها أن تنضر، وهي إلى ﴿

النافتان الفنائن

وَوَجُوهٌ يُومِينِهِ بَاسِرَةٌ ﴿ مَا نَظُنُ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَافِرَةٌ ﴿ كَالَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّمَافِي ﴿ وَمَهِنِهِ بَاسِرَةٌ ﴿ وَمَهِنْ بَاللَّهُ إِلَى اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللْمُلْمُ الللْمُولِمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ الللِمُلْمُ الللْمُلِ

جمال ربها تنظر ﴿ وَوُجُورٌ يَوْمَينِ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بَهَا فَإِفَرُهُ ﴾ هذه وجوه الأشقياء، أي ووجوة يوم القيامة، عابسة كالحة مسودَّة، تتوقع أن تنزل بها داهية عظيمة، تقصم فقار الظهر، ومعنى الفاقرة: الداهية الفظيعة، التي تكسر فقرات الظهر ﴿ كُلَّا إِذَا بِلَفَتِ الثَّرَاقِ وَقِيلَ مَنَّ رَاقٍ وَطَنَ أَنَّهُ الْفِراقُ ﴾ أي ارتدعوا يا معشر المشركين، الغافلين عن الآخرة وأهوالها، وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال والمخاطر، فإن الدنيا دار الفناء، ولا بدُّ لكم أن تتجرعوا كأس المنيَّة، فإذا بلغت الروحُ أعالي الصدر، وهي (التراقي) وأشرفتم على الموت، وقال أهل المريض وأصدقاؤه ﴿من راق﴾؟ أي من يشفيه ويرقيه ممَّا هو فيه؟ أي من يعالجه ليُشفى من مرضه؟ ﴿وظن أنه الفراق﴾ أي وأيقَنَ المحتَضَرُ، أنه سيفارق الدنيا، ويفارق الأهل والمال والولد، لأنه يبصر بعَيْنيْه ملائكة الموت ﴿ وَالْنَتَىٰ التَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَدِ الْمَسَاقُ ﴾ أي التفَّت إحدى ساقى الميِّت بالأخرى، فلا يقدر على تحريكهما، لأن الموت قد دبُّ فيهما، فتخرج الروح أول ما تخرج من الرجلين، إلى أن تنتهى إلى الحلقوم، فتُنزع من الجسد، قال الحسن البصرى: ماتت رجلاه فلم تحملاه، وقد كان عليهما جوَّالاً، يسير بهما نحو المعاصى﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِذِ ٱلْسَاقُ﴾ أي إلى الله جلَّ وعلا مساقُ العباد، أي مرجعهم ليفصل بينهم، يجتمع عنده الأبرار والفجار، ثم يُساقون إلى الجنة أو النار ﴿ فَلَا صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ وَلَكِن كُذَّب وَتَوَلَّى ﴾ أي ما صدَّق هذا الكافر الفاجر بالقرآن، ولا سجد ولا صلَّى للرحمن، ولكنه طغي وفجر، فكذَّب الرحمن، وأعرض عن الطاعة والإيمان ﴿ثُمَّ ذَمَبَ إِلَىٰ أَمْلِهِ. يَنَمُكُمِّي﴾ أي رجع إلى أهله يتبختر ويختال ﴿أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَ€﴾ أي ويلُّ لك أيها الشقئُ الفاجر، ثم ويل لك على طغيانك وفجورك!! نزلت هذه الآيات في (أبي جهل) لقيه رسولُ الله ﷺ في أحد طرقات مكة، فأمسكه بمجامع ثوبه، ثم قال له ﴿أُولِي لِكَ فَأُولِي﴾!! فقال له أبو جهل: أتتوعدني وتهذُّدني يا محمد!! والله لا تستطيع لا أنتَ ولا ربِّك، أن تفعلا بي شيئاً، والله إني لأعزُّ أهل الوادي ـ يعني مكة ـ فلما كان يوم بدر صرعه الله، وقتله شرَّ قتلة، والآيات وإن نزلت في أبي جهل، ولكنها تعمُّ كل

أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ۞ أَلَوْ يَكُ نُظْفَةً مِن مَّنِي يُمْنَى ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةُ فَخَلَقَ فَسَوَى ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلأَنْثَى ۞ ٱلْيَسَ ذَلِكَ مِقَادِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْجِىَ ٱلمُؤْفَى ۞

طاغية فاجر، لا يؤمن بالله، ولا يصلي، ولا يُصدِّق بيوم البعث والجزاء، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب ﴿ أَيُحَسَبُ ٱلْإِنْكُ أَنْ يُتَرَكُ سُدُى ﴾ أي هل يظن الكافر الفاجر، أن يُترك هملاً من غير تكليف، بحيث يبقى كالبهائم المرسلة؟ ومن غير بعث، ولا حساب، ولا جزاء؟ لا ينبغي أن يظن هذا الظن الخاطيء ﴿ أَلَوْ يَكُ نُطنَةُ مِن مَنِي يُتنَى ثُمَ كَانَ عَلَقة فَخَلَق فَسَوَى ﴾؟ أي أما كان هذا الإنسان، المتكبر على ربه، نطفة مهينة، تُراق وتُصبُ في الأرحام؟ كقوله سبحانه ﴿ أَلم نخلقكم من ماء مهين ﴾؟ فهذا أصل الإنسان، ثم أصبح بعد ذلك علقة تعلق بجدار الرحم ﴿ فخلق فسوى ﴾ أي فخلقه الله في أبدع صورة، وجعله إنساناً سوياً ﴿ فَيَما نَهُ الزَّوْ مِينِ الدَّكَرَ وَاللَّيْ الدَّيَ عَلَق أَن يُحِيى المَوْفَى أي أي الس عذا الإله المبدع الحكيم، الذي النطفة واحدة؟ ﴿ أَلِنَسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ على أن يعيد خلقه بعد موته وفنائه؟ بلى ونحن على ذلك أوجد الإنسان من ماء مهين، بقادرٍ على أن يعيد خلقه بعد موته وفنائه؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين!!

انتهى تفسير سورة القيامة

هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلْشِيدَلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞

# تفسير سورة الإنسان

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِيدِ

﴿ عَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنْكُنْ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهُرِ لَمْ يَكُنْ شَيِّنًا مَّذَكُورًا ﴾ الإنسانُ من حيث إنه إنسان، آية من آيات الله الباهرة، ومظهر من مظاهر قدرته جلَّ وعلا ووحدانيته، فقد أبدع الله خلقه، فركب فيه الحواس: (السمع، البصر، العقل، النطق، الفهم، التمييز) فأين كان الإنسان قبل أن يُخلق؟ من الذي أوجده؟ ومن الذي صوَّره بهذه الصورة البديعة؟ أليس هو الله ربُّ العالمين؟ ولهذا ذكِّرنا الله عز شأنه، بنعمة الخلق والإيجاد، والتصوير والإبداع. والمعنى: لقد أتى على الإنسان وقتٌ طويل، كان في عداد الموتى، لم يكن له ذِكْرٌ ولا أثر، ثم أوجده الله بارىء الأكوان، ومبدعُ الإنسان!! والآية تشير إلى مرحلة ما قبل "نفخ الروح" حيث مرَّ في بطن أمه بأطوار وأدوار، من (نطفة إلى علقة، إلى مضغة، إلى لحم وعظام) ثم نفخ الله فيه الروح، فصار إنساناً سوياً ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِن نُّطُّفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَكِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَيِيعًا بَصِيرًا ﴾ أي نحن بقدرتنا الفائقة، خلقنا الإنسان من (نطفةٍ أمشاج) أي أخلاط، من ماء الرجل وماء المرأة، لنختبره ونمتحنه بالتكاليف الشرعية، والأوامر الإلهية، فجعلناه إنساناً سوياً، ذا سمع، وبصر، وعقل، وتمييز، والمراد بالسمع والبصر: جميعُ الحواسِّ، من العقل، والفهم، والإدراك، وخصُّهما بالذكر، لأنُّهما أعظم الحواسُ، وأشرفها، فبالسمع يسمع آيات الرحمن، وبالبصر يرى بدائع الأكوان، وبالعقل يدرك عظمة الخالق جلَّ وعلا ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ أي بينًا له وعرَّفناه، طريق الهدى والضلال، ببعثة الرسل الكرام، وإنزال الكتب الإلهية، ثم خيَّرناه وتركنا له طريق الاختيار، أن يسلك طريق الشكر أو الكفر، فإمَّا أن يكون مؤمناً تقياً، فيسلك طريق الخير والرشاد، وإمَّا أن يكون فاجراً

النافانيان الانتان الانان الانتان الانتان الانتان الانتان الانتان الانتان الانتان الان

إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلَسِلَا وَأَغْلَلَا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللّهِ يَفْجَرُونَهَا مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللّهِ يَفْجَرُونَهَا مَنْ مَنْ مُ مُسْتَطِيرًا ﴿ فَ وَيُطْعِمُونَ مَنْ مُ مُسْتَطِيرًا ﴿ فَ وَيُطْعِمُونَ مَنْ مُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ مِنْ مُنْ مُ مُسْتَطِيرًا ﴿ فَ وَيُطْعِمُونَ اللّهُ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ فَ إِنَّا نَطُعِمُكُمُ لِوَجْهِ ٱللّهِ لَا نُرِبُهُ مِنكُورًا ﴿ فَ مَنْ حُبِهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فَي إِنَّا نَظُعِمُكُمُ لِوَجْهِ ٱللّهِ لَا نُرِبُهُ مِنكُورًا فَيْ مُنْ حُبِهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فَي إِنَّا نَظُعِمُكُمُ لِوَجْهِ ٱللّهِ لَا نُرِبُهُ مِنكُورًا فَي مِنكُورًا فَي مِنكُورًا فَي مِنكُورًا فَي مِنكُورًا فَي مِنكُورًا فَي مِنكُونَا فَي مَنْ مُؤْرًا فَي مُنْ مُؤْرًا فَي مِنكُونَا مِنْ مُؤْرًا فَي مُنْ مُؤْرًا فَي مِنكُونَا مِنْ مُؤْرًا فَي مِنكُونَا مِنْ مُؤْرًا فَي مُنْ مُؤْرًا فَي مِنْ مُؤْرًا فَي مِنكُونَا فَي مِنكُونَا فَانَ مُؤْرًا فَي مُؤْرًا فَي مَنْ مُؤْرًا فَي مِنْ مُؤْرًا فَي مِنْ مُؤْرًا فَي مُنْ مُؤْرًا فَي مُؤْرًا فِي مُؤْرًا فَي مُؤْرِا فَي مُؤْرًا فَي مُؤْرًا فَي مُؤْرِلًا فَي مُؤْرِلًا فَي مُؤْرِدًا فَي مُؤْرِدًا فَي مُؤْرًا فَ

شقياً، فيسلك سبيل الفجور والفساد، والشكرُ والكفرُ هما مناطُ الثوابِ والعقابِ، والمراد هديناه السبيل، ليكون إمَّا شاكراً، وإمَّا كفوراً، لم يقل تعالى: إما شاكراً وإمَّا كافراً، وإنما جاء بصيغة المبالغة في الكفور، ومعناه المابلغ في الكفر، دون الأولى، للإشعار بأن الشاكر قليل، وأمَّا الكفور وهو الجاحد لنعم الله فكثير، ولهذا جاء النصُّ ﴿وإمَّا كفوراً ﴾ بصيغة المبالغة، فتدبر أسرار القرآن!! ﴿إِنَّا أَعْنَدُنَا لِلْكُنُونِينَ سَلَنِيلًا وَأَغْلَلُا وَسَمِيرًا ﴾ أي هيأنا للكفار الفجار، قيوداً ثقيلة تُشدُّ بها أرجلُهم وهي السلاسلُ، وأغلالاً تُغلُّ بها أيديهم مع الأعناق، وسعيراً أي ناراً حامية تُحرق بها أجسادهم ﴿إِنَّ ٱلْأَيْرَارَ مَشْرَنُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ أي إن المؤمنين الأبرار، الذين كانوا في الدنيا محسنين، يشربون كأساً من الخمر، ممزوجةً بأنفس الطيب، وهو الكافورُ، وهو اسم عين في الجنة، ولهذا قال بعده ﴿عَنَا يُشْرُنُ مَا عِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ الكافور يتدفُّق، من عين جارية من عيون الجنة، يشرب منها عباد الله الأبرار، يُجْرونها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم ﴿وُوْنَ مَالَنْر وَعَافُهُنَ رَمَا كَانَ شَهُهُ مُسْتَطِيرًا﴾ أي يوفون بما نذروه على أنفسهم من صلاةٍ، وزكاة، وحج، وصيام، وسائر أعمال البر والطاعة، ويخافون هول يوم عظيم، بلغت أهواله وشدائده، أقصى حدود الشدة والفزع ﴿ وَيُطْمِعُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. مِسْكِينًا وَلَيمًا وَأَسِيرًا ﴾ أي ويطعمون الطعام لكل محتاج، من مسكين، أو يتيم، أو أسير، في حال محبتهم وشهوتهم له، وحاجتهم إليه، يطيبون به نفساً للبؤساء والمساكين، ويؤثرونهم به على أنفسهم، وهذا غاية الكَرَم!! ﴿إِنَّمَا نُطْعِنْكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا زُبدُ مِنكُز جَزَّةٍ وَلا شُكُورًا﴾ أي إنما نكرمكم ونطعمكم طلباً لثواب الله، وابتغاء مرضاته، لا نقصدً منكم الحمد والثناء على هذا الإحسان.

قال مجاهد: أَمَا واللهِ ما قالوه بألسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم، فأثنى عليهم

فَذَرُوهَا نَقْدِيرًا شَا

به، ليرغب في ذلك راغب ﴿إِنَّا نَعَانُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَلِيمًا ﴾ القمطريرُ: الصعبُ الشديدُ العسيرُ، أي إنما نعمل ذلك، رجاء أن يقينا الله، هولَ يوم شديد عسير، تعبس فيه الوجوه وتَكُلَح، من فظاعة أمره، وشدة هوله ﴿فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْرِ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُورًا﴾ أي فحماهم الله بطاعتهم له وإحسانهم، شرَّ ذلك اليوم وشدَّته، وأعطاهم حُسْناً في الوجوه، وفرحاً في القلوب، وفي الآية مقابلة لطيفة بين عبوس الكفار وحزنهم، ونضرة وجوه المؤمنين وسرورهم ﴿ وَجَزَّنهُم بِمَا صَبُرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ أي أثابهم وجازاهم، على صبرهم على مرارة الطاعة، وإنفاقهم المال في سبيل الله، جنة واسعة يسكنونها، فيها من كل ما تشتهيه الأنفس، وألبسهم فيها ملابس الحرير ﴿مُتَّكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ لمَّا ذكر تعالى طعامهم ولباسهم، أعقبه بذكر مجالسهم ومساكنهم، أي مضطجعين في الجنة على الأسرة الذهبية، المزيَّنة بفاخر الثياب والستور، وهم في الظلال، لا يرون في الجنة حراً ولا برداً، والجنة أنوارٌ تتلألأ، ليس فيها شمس تُحرق، ولا زمهرير أي بردِّ شديد يُتلف، وإنما هي نسماتٌ، تهبُّ من العرش تُحي الأنفاس ﴿وَدَايَةٌ عَلَيْمٌ ظِلَنُّهُمَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا﴾ أي ظلالُ الأشجار قريبة من الأبرار، زيادة في نعيمهم، وكمال راحتهم، وأدنيت ثمارها منهم، ليسهل عليهم قطفها، دون عناء، وتعب، قال ابن عباس: إذا اشتهى أن يتناول من ثمارها، تدلُّتْ أغصانها حتى يقطف منها ما يريد!! ثم وصف تعالى شراب أهل الجنة فقال ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةِ مِن فِضَةِ وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَادِيزاً مِن فِضَةِ فَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا ﴾ أي يدور عليهم الخدم بالأوانسي الفضية، فيها لذيذ الطعام والشراب \_ على عادة أهل الترف في الدنيا \_ فيتناول كل واحد منهم ما يشتهيه، ويُؤتى لهم بأكواب أي أقداح وكؤوس للشرب، رقيقة شفًّافة كالزجاج في صفائه، وهي من فضة، حيث يُرى ما فيها من الشراب من خارجها، قال ابن عباس: لو



أخذت فضة الدنيا، فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب، لم يُر الماءُ من ورائها، وقواريرُ الجنة من فضة، ببياض الفضة، مع صفاء الزجاج، يُرى الماء من خارجها ﴿قدروها تقديراً﴾. قال مجاهد: أي على قدر رِيُهم لا تزيد عنه ولا تنقص، والقواريرُ لا تكون إلا من زجاج، وهذه الأكواب من فضة، وهي مع هذا شفّافة، يُرى ما في باطنها، وهذا ممّا لا نظير له في الدنيا ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا رَنَجَيلًا﴾ المراد بالكأس: كأس الخمر، قال ابن عباس: كلُ كأس في القرآن يراد بها الخمر، أي يُسقى هؤلاء الأبرارُ في الجنة، كأساً من الخمر مخلوطة بالزنجبيل، والشرابُ الممزوج بالزنجبيل أطيبُ الشراب، قال الشاعر:

وكأنَّ طَعْمَ الزَّنْجبيل به إذْ ذُقتَه وسُلاَفةَ الخَمْر

والزنجبيل: اسمٌ لعينٍ في الجنة، ولهذا قال تعالى ﴿ عَنَا فِهَا شُمَّى سَلَيبِلاً ﴾ أي يشربون من عينٍ في الجنة، فيها الماء العذب، السهل الجريان في الحلق، المخلوط بالزنجبيل، يشعر الشاربون بطعمه، لكنهم لا يشعرون بحرقته ولذعته، فيبقى الشراب سلسبيلاً، سهل المساغ في الحلق، قال ابن كثير: ﴿ كأساً ﴾ أي خمراً ممزوجة بالزنجبيل، فتارة يُمزج لهم الشرابُ بالكافور، وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حازً، ليعتدل الأمر، هذا للأبرار، وأما الممربون فإنهم يشربون من كلِّ صِرْفاً، كما قال قتادة وغير واحد من علماء السلف، فالمقربون أعلى درجة من الأبرار، ومعنى (صِرفاً) أي خالصاً.. ها هم أهل الجنة في أهنأ وأسعد حال، متكنون على الأرائك، تحت الظلال الوارفة، والقطوف الدانية والجو اللطيف، يُطاف عليهم بأنواع الشراب، في آنية وأكواب من الفضة، ولكنها شفّافة كالزجاج، مما لم تعهده أواني الدنيا، وهي بأحجام مقدرة تقديراً دقيقاً يحقّق المتعة والجمال، وهي تمزج بالزنجبيل مرة، وبالكافور مرة، وتُملأ من عين جارية، تسمى «السلسبيل» لشدة عذوبتها، وسهولة ابتلاعها، فما أعظم هذا النعيم!! ثم وصف تعالى بعد ذلك خدم أهل الجنة فقال وسهولة ابتلاعها، فما أعظم هذا النعيم!! ثم وصف تعالى بعد ذلك خدم أهل الجنة فقال في في أينم في في لذن على خدمة أهل الجنة، غلمان والنضارة، لا يكبرون ولا يهرمون، إذا شاهدتهم منتشرين في الجنة، خلتهم لحسنهم، والنضارة، لا يكبرون ولا يهرمون، إذا شاهدتهم منتشرين في الجنة، خلتهم لحسنهم،

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيكًا وَمُلَكًا كِيرًا شَ عَلِيثُهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَرُّ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواً أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَلَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا شَ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ حَرَانَهُ وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا شَ إِنَا نَحَنُ نَزَّلنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا شَ

وصفاء وجوههم، كأنهم (اللؤلؤ المنثور) وإذا كان الخادم كاللؤلؤ، يشِعُّ بالجمال والبهاء، فكيف يكون المخدوم؟ وإنما شُبِّهوا باللؤلؤ المنثور، لانتشارهم وتفرقهم في الجنة، انتشار الورود والأزهار، في الحدائق والبساتين النضرة ﴿وَإِنَّا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَبِيهُا وَمُلَّكًا كَبِيرًا ﴾ أي وإذا رأيت ما في الجنة من مظاهر الأنس والسرور، رأيتَ نعيماً لا يُوصف، ومُلْكاً واسعاً عظيماً، لا يكاد يتصور، كما جاء في الحديث القدسي (أعددتُ لعبادي الصالحين، ما لا عينٌ رأتْ، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر) رواه البخاري ومسلم، قال ابن كثير: وثبت في الصحيح: ﴿أَنَّ أقلُّ أهل الجنة منزلةً، من له قَدْرُ الدنيا وعشرةُ أمثالها» فإذا كان هذا عطاؤه تعالى، لأدنى من يكون في الجنة، فما ظنُّك بمن هو أعلى منزلة، وأحظى عنده تعالى؟ ولفظة ﴿ثُمَّ﴾ بفتح الثاء بمعنى هناك، تقول: ما ثُمَّ خالدٌ، أي ما هنالك خالد ﴿عَلِيُّهُم ثِيَابُ سُنُدُسٍ خُفِّرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوٓأ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَفَّنَهُمْ رَبُّهُمْ شَكَابًا طَهُورًا ﴾ أي يعلو أهلَ الجنة الثيابُ الحريريةُ الخضراء، المزينة بأنواع الزينة، منها ما يكون من الحرير الرقيق وهو «السندس» والحرير الثخين وهو «الاستبرق» فلباسُهم في الجنة الحريرُ بأنواعه: الرقيقُ منه والثخين، وإنما قال ﴿عاليهم﴾ لينبه أن لهم عدة ثياب، ولكنَّ ا الذي يعلوها هو الحرير، فيكون أفضلها ﴿وحلوا أساور من فضة﴾ أي وألبسوا في الجنة أساور فضية، للزينة والحلية، كما يُحلُّون بأساور ذهبية تارة أخرى ﴿يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير﴾ فتارة يلبسون الفضة، وتارة الذهب، وتارة اللؤلؤ، على حسب ما يشتهون ﴿وسقاهم ربهم شراباً طهوراً﴾ أي سقاهم الله شراباً طاهراً لم تدنُّسه الأيدي، وليس بنجس كخمر الدنيا، ولا يستحيل إلى بول، ولكنه يستحيل إلى رشح \_أي عرق \_ في أبدانهم كرشح المسك، في طيبه وريحه، كما جاء في صحيح مسلم (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، لا يبولون ولا يتغوَّطون، قالوا: فما بال الطعام يا رسول الله؟ قال: جُشاءٌ ورشح كرشح المسك، والجُشاءُ: ما يخرج من المعدة من هواء ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُرْ جَزَّاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُونًا ﴾ أي يُقال لهم: هذا جزاء أعمالكم الصالحة، التي قدمتموها في الدنيا، وعملكم مشكور ومبرور، جُزيتم عليه أحسن الجزاء ﴿إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴾ أي نحن أكرمناك يا محمد بإنزال

هذا الكتاب العظيم عليك، نزَّلناه مفرَّقاً شيئاً بعد شيء، ولم ننزله جملة واحدة، لتذكُّرهم بما فيه من الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب ﴿ فَأَصَيْرِ لِكَثْكِرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ أي فاصبر على ما ينالك من أذى المشركين، وانتظر لحكم ربك وقضائه، فلا بدُّ أن ينتقم لك اللَّهُ من أعدائك، ويقرَّ عينك بإهلاكهم، ولا تطع من هؤلاء الفجرة، من كان غارقاً في الآثام والشهوات، مبالغاً في الكفر والجحود لربه ﴿وَإَذَكُرِ اَتَمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا﴾ أي داوم على ذكر ربك، في الصباح والمساء، وأكثر من طاعته وعبادته، في كل وقت وحين ﴿وَهِنَ اَلَّتِل فَأَسْجُد لَهُ وَسَبِّحْهُ لَتِلا طَوِيلًا ﴾ أي واسجد لربك في الليل، متهجداً مستغرقاً في مناجاته، وأكثر من الصلاة والعبادة لله، في جنح الظلام، والناسُ نيام، فهو الزاد لك على السُنصر عملَى أعدائك ﴿ إِنَّ هَنُولَامٍ يُحَبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَمَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ نَوْمًا نَقِيلًا ﴾ أي إن هـؤلاء الكفرة، يُؤثرون الدنيا على الآخرة، وينهمكون في لذاتها الفانية، ويتركون وراءهم يوماً عسيراً شديداً، عظيم الأهوال والشدائد، وهو «يوم «القيامة» فلا يستعدُّون له، ولا يفكُّرون فيه ﴿ غَنُّ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسَرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بَدُّلْنَا آمَنْكَهُمْ تَدِيلًا ﴾ أي نحن الذين أوجدناهم من العدم، وأحكمنا ربط أعضائهم بالأعصاب والعروق، حتى صاروا أقوياء أشداء، ولو أردنا لأهلكناهم، ثم أتينا بخلق أفضل منهم، يكونون أعبدَ لله وأطوع، كما قال سبحانه ﴿وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم﴾ فلا يغتَرُوا بقوتهم، فإنهم لا يعجزون الله!! ﴿إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذَكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِۦ سَبِيلًا﴾ أي إن هذه الآيات البيّنات، موعظة وذكرى، يتذكر بها العاقل، وينزجر بها الجاهل، فمن أراد الاتعاظ والاعتبار، فليسلك طريقاً إلى الله، بطاعته، واتباع رسوله الهادي، فأسباب السعادة ميسورة، وسُبُل النجاة ممهَّدة ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي وما تشاءون أمراً من الأمور، إلا بتقدير



يُدْخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ۗ

الله ومشيئته، فهو سبحانه العليم بمصالح عباده، الحكيم في تدبيره وصنعه ﴿ يُدَخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالطَّلِمِينَ أَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيًا ﴾ أي يُدخل في جنته ـ التي هي مكان رحمته ـ من يشاء ممن يعلم فيهم الخير والصلاح، وهم المؤمنون المتقون، فأما المشركون الظالمون، فقد هيأ الله لهم عذاباً شديداً موجعاً في دار الجحيم!!

انتهى تفسير سورة الإنسان



### تفسير سورة المرسلات

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيدِ

﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرَّهَا فَالْفَصِفَتِ عَصْفًا وَالنَّفِيرَتِ نَقْرًا ﴾ هذه أقسام أقسم الله بها ﴿ والمرسلات عُرِفاً﴾ أي أقسمُ بالرياح، حين تهبُّ متتابعة، يتبع بعضُها بعضاً، والمراد بها «رياح العذاب» التي يُهلِك الله بها الطغاة المتجبرين، كما أهلك قوم «عاد» بالريح الصرصر العاتية ﴿ فالعاصفات عصفاً ﴾ أي وبالرياح التي تشتد وتعصف، فتقلع الأشجار، وتخرُّب الديار، وتغير الآثار ﴿والناشرات نشراً﴾ أي أقسمُ بالملائكة الموكَّلين بالسحب، يسوقونها حيث شاء الله، لتنشر رحمة الله، بإنزال الغيث والمطر، لإغاثة العباد والبلاد ﴿ فَٱلْفَرْفَتِ وَرَّفًا ﴾ أي وبالملائكة التي تنزل بآيات الذكر الحكيم، فتفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال ﴿ فَالنَّالْقِينَ نِكُرًا عُذَرًا أَوْ نُذَرًا ﴾ أي وأقسم لكم بالملائكة المقرَّبين، تلقى الوحى إلى الأنبياء والمرسلين، إعذاراً وإنذاراً من الله للخلق، لئلا يبقى حجة لأحدِ عند الله، بعد إرسال الرسل. . أقسم الله بهذه الأقسام الخمسة، على أن القيامة حقٌّ، وأن ما أوعد به المكذبين، من مجيء يوم الحساب، كائنٌ لا محالة، آمنوا به أم كذَّبوا!! ثم بيَّن تعالى وقت مجيء القيامة، فقال ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُمُ مُّلِسَتَ وَإِذَا ٱلسَّمَآ الْمُرْجَتَ ﴾ أي فإذا ذهب نورُ النجوم والكواكب، وطَمس ضياؤها فأصبحت قاتمة مظلمة، وإذا السماء تشقَّقت وتصدُّعت من خوف الرحمن، وهول الموقف ﴿ وَإِنَا لَيْجَالُ نُبِغَتَ ﴾ أي تطايرت وتناثرت حتى صارت كالهباء المنثور ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِنَتَ لِأَيِّ يَمْرٍ أَتِلَتَ لِيَوْرِ ٱلْفَصْلِ ﴾ أي وإذا الرسلُ جُعل لها وقتّ وأجلُّ محدَّد، للشهادة على أممهم، لأي يوم عظيم أخِّرت الرسل؟ استفهام للتعظيم والتهويل،

ثم قال ﴿ليوم الفصل﴾ أي أجّلت ليوم القضاء والفصل بين الخلائق ﴿وَمَا أَدَّرَكَ مَا يَوْمُ ٱلْهَصَٰلَ﴾؟ أي وما أعلمك ما هو يوم الفصل؟ وما هي أهوالُه وشدائده؟ إنه أعظم مما يتصوره البشر، يومٌ هائلٌ فظيع، تتقَّطع لهوله القلوب، وتطيش له الأحلام!! ﴿وَتُلُّ مُوبَدِّ للَّهُكَذِّبِينَ﴾ أي هلاك ودمار في ذلك اليوم العصيب، للمكذبين بيوم الدين!! وقد كُرِّرت هذه الآيةُ عشر مرات، كمطرقة تطرق مسامع الطغاة المتجبرين، المكذبين بآيات الله، المستهزئين برسله. . ثم أخبر تعالى ما فعل بالأمم المكذبة فقال ﴿أَلَوْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَلِينَ ثُمَّ نُتِّبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ﴾؟ أي ألم نهلك المجرمين السابقين، من المكذبين لرسل الله وأنبيائه؟ كقوم نوح، وعاد، وثمود؟ ثم ألحقنا بهم المتأخرين، ممن كانوا مثلهم في الطغيان والعصيان؟ ﴿ كَنَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ وَبْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ أي مثل إهلاك الطغاة المتقدمين، كذلك نهلك كل ظالم فاجر، منتهكِ لمحارم الله ﴿ أَلِّو غَلْمَكُم مَن مَّآءِ مَهِن ﴾؟ تذكيرٌ للجاحدين للقيامة، وتعجيبٌ من غفلتهم، أي ألم نخلقكم بقدرتنا، من نطفةٍ قذرةٍ حقيرة هي «المنيُّه؟ ﴿ فَجَمَلْنَهُ فِ فَرَار مَّكِينَ ﴾ أي فجعلنا هذا الماء المهين، في مكانٍ حصين، هو رحم المرأة ﴿إِنَّ فَدَر مَّعْلُومِ ﴾ أي إلى وقت محدَّد معيَّن، قدَّره الله لهذا الجنين، وهو تسعة شهور، أو تزيد أياماً وساعات ﴿ نَقَدَرْنَا فِنَغَهُ ٱلْقَدِرُونَ ﴾ أي فقدرنا على خلقه في أطوار (نطفة، ثم علقة، ثم مضغة) ثم أنشأناه خلقاً آخر، فجعلناه في أجمل صورة، وأحسن هيئة، فنعم القادرون نحن على الخلق والإعادة ﴿ وَبَلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ أي هلاك ودمار للكفرة الفجار، المكذبين بقدرة الإله الجبار، وفي الحديث الشريف أن رسول الله ﷺ بصق يوماً في كفه، ثم قال: يقول الله عزَّ وجل (ابنَ آدمَ أنَّىٰ تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سؤيتك وعدلتك، مشيتَ بين بُرْدَيك وللأرض منك وئيد ـ أي ثِقَلْ وصوت شديد ـ فجمعتَ ومنعتَ، حتى إذا بلغت التراقي ـ أي الروح بلغت الخروج من الجسد ـ قلتَ: أتصدُّقُ

أَلَّرَ يَخْعَلِ ٱلأَرْضَ كِفَانًا ﴿ آَخَيَاتَ وَأَمْوَنَا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِى شَلْمِخَلَتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّآءَ فُرَانَا ﴿ وَيْنَ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴾ انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّآءَ فُرَانَا ﴾ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴾ انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ مَكَدِبُونَ ﴾ انطَلِقُوا إِلَى ظِلْمٍ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِمْلَتُ صُفْرٌ ﴾ وَيْلُ اللَّهُبِ ﴾ وَاللَّهُ مِمْلَتُ صُفْرٌ ﴾ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴾ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ وَلَا يُؤْدَنُ لَمُتُمْ فَيُعَلَذِرُونَ ﴾

وأنَّى أوان الصدقة)؟ رواه ابن ماجه وأحمد ﴿أَلَرْ نَجْعَلِ ٱلأَرْضَ كِفَانًا أَخْبَاءُ وَأَمْوَانًا ﴾؟ الكفت: الضمُّ والجمع، أي ألم نجعل هذه الأرض، التي تعيشون عليها، كالأم الحاضنة لكم؟ تجمع الأحياء على ظهرها، والأموات في بطنها؟ الأحياء يسكنون في الدور، والأموات يسكنون في القبور، فقد جمعت الأحياء والأموات فيها ﴿وَجَمَلْنَا فِيهَا رَوْسِيَ شَامِخَتِ وَأَسْقَيْنَكُمُ مُّأَهُ فُرَاتًا﴾ أي وجعلنا في الأرض جبالاً عاليات مرتفعات، تتجمع على قممها السحب، ثم تتساقط بالغيث المدرار، فأسقيناكم ماء عذباً حلواً، بالغ الحلاوة والعذوبة، فهل يكون مثل هذا إلا عن قدرة وحكمةٍ وتدبير؟ وجَمَع في الآية بين ذكر الجبال، والماء العذاب الفرات، لأن الجبال مخازن ومستودعات لمياه الأمطار، تخزن في جنباتها الماء الساقط عليها، ثم تنبع منها العيون والأنهار، ﴿وَيْلٌ يَوْمِينِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٱنطَلِقُوٓا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ-نُكُذِّبُونَ﴾ أي هلاك ودمار للمكذبين الفجار، انطلقوا إلى نار الجحيم، التي كنتم تكذبون بها في الدنيا ﴿ اَنَطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبٍ لَّا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ﴾ أي انطلقوا فاستظلوا بظل كثيفٍ من دخان جهنم، يتفرع من هذا الظل ثلاث شعب، لا يظلُّ من الحر، كما هو الظلُّ في الدنيا، ولا يدفع عنهم ألسنة النار، المندلعة من جهنم، فهو ظل خانق، ودخانه أسود قاتم، وتسميتُه (ظلاً) للسخرية والتهكم، ولهذا قال ﴿ولا يغني من اللهب﴾ أي ولا يدفع عنهم لهب جهنم ﴿إِنَّهَا نَرْمِى بِشَكْرِ كَٱلْقَصْرِ كَٱنَّهُ مِمْلَتٌ صُغْرٌ ﴾ أي إن جهنم ترمى بشرر عظيم من النار، كلُّ شرارة كأنها قصر شامخ، في العظم والضخامة، وكأن شررها المتطاير منها، الإبل الصُّفر، في لونها وسرعة حركتها، والجمَّالةُ: جمع جَمَل، كحِجَارة جمع حجر، والجَمَلُ: ذكرُ الناقة، يعنى أن لون ذلك الشرر أصفر، يشبه الجمل الأصفر، فإذا كان الشرر مثل القصر الضخم، وفي اللون مثل الجمل الأصفر، فكيف يكون حال تلك النار الملتهبة؟ ﴿وَيِّلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ هَنَا يَوْمُ لَا يَطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَعْنَذِرُونَ﴾ أي في

وَيْلٌ يَوْمَدِ لِلْمُكَذِينَ ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصَلِّ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُوْ كَنَدُ يَوْمَدِ لِلْمُكَذِينَ ﴿ وَالْأَوَّلِينَ ﴿ وَالْأَوَّلِينَ ﴿ وَالْأَوَلِينَ فَي طِلَالٍ وَعُيُونِ كَنَدُ فَكِدُونِ ﴿ وَيَهُونِ وَلَا يَشْتَهُونَ ﴿ وَالْمَرْبُوا هَنِيتًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ إنّا كَنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ إنّا كَنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ وَيُلُ يَوْمَدٍ لِللّهُ كَذَيِينَ ﴾ كَذَوْك جَرِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَيُلُ يَوْمَدٍ لِللّهُ كَذِينِينَ ﴾ كُلُوا وَتَمَنَّعُوا فَلِيلًا إِنّاكُم عُمُونَ ﴾ عُجُرِمُونَ ﴾ وَيَلُ يَوْمَدٍ لِلللّهُ كَذَينِ ﴾ وَإِذَا فِيلَ لَمُمُ ارْكُمُوا لَا يَرْكَمُونَ ﴾

٤

هذا اليوم الرهيب، لا ينطق الفجار بحجة تنفعهم، ولا يُؤذن لهم ليعتذروا، فقد انقضى وقتُ الجدل، ومضى وقت الاعتذار، وجاء وقتُ العقاب، ﴿يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار﴾ ثم قال جلَّ ثناؤه ﴿وَتِلُّ تَوْمَذِ لِلْتُكَذِّبِينَ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصَّلُّ جَعَنكُرُ وَٱلْأَوْلَىٰ﴾ أي هلاك ودمار، للمكذبين بآيات الجبار، ويُقال لهم: هذا اليومُ يوم العدالة الإلهية، والفصل بين الخلائق، الذي يفصل الله فيه، بحكمه العادل بين السعداء والأشقاء، جمعناكم فيه مع من تقدَّمكم من الأمم السالفة، لنحكم فيه بينكم جميعاً ﴿فَإِن كَانَ لَكُر كَيْدٌ ۗ فَكِدُونِ وَتُرُّ وَمَهِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ أي فإن كان لكم حيلة، للخلاص من العذاب فافعلوها، وأنقذوا أنفسكم من هذا الكرب والبلاء إن استطعتم، وهذا تقريعٌ لهم، وتعجيزٌ وتوبيخ ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّتِينَ فِي ظِلَال وَعُيُونِ وَفَرَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ أي إن الذين اتقوا ربهم في الدنيا، هم يوم القيامة في ظلال الأشجار الوارفة، وعيون الماء الجارية، التي تجري من تحت قصورهم، يتنعمون بألوان الفواكه والثمار، من كل لذيذٍ ومشتهى، ويقال لهم ﴿كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَـنَا بِمَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ أي كلوا من طعام الجنة وثمارها، واشربوا من مائها السلسبيل، أكلأ وشرباً هنيئاً، لا يشوبه كدرٌ ولا تنغيص، بسبب ما قدمتموه في الدنيا من صالح الأعمال، هذا جزاؤنا لكل من أحسن عمله، واتقى ربه ﴿وَيْلُ يَوْمَذِ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُواْ وَتَمَنَّقُواْ فَلِيلًا إِنَّكُم تُجْرِمُونَ﴾ أي عذاب ودمار للمكذبين الفجار، كلوا في هذه الدنيا كما تأكل البهائم، وتمتعوا بشهواتها الفانية، زمناً قليلاً إلى منتهي آجالكم، فإنكم مجرمون تستحقون العذاب والإهانة، شأنكم كشأن البهائم ملء البطون، ونيل الشهوات، والأمرُ هنا واردٌ على وجه التهديد والوعيد، بدليل قوله ﴿إنكم مجرمون﴾ الوعيد الذي يناسب الفسقة الفجرة ﴿وَتُلُّ وَمَيْدِ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا فيلَ لَمُهُ ٱرْكَعُوا لَا يَرْكُونَ﴾ أي هلاكُ ودمار للمكذبين الفجار، إذا قيل لهم: صلُّوا لله واسجدوا له،



# ُوَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ فَإِلَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۞

واخشعوا لعظمته وجلاله، أبوا واستنكفوا، يأبون السجود للرحمن، ويهرعون للسجود للأوثان، أفلا يستحقون مثل هذا العذاب، لفجورهم وطغيانهم؟ ﴿وَيَلُّ يَوْمَهُو لِلْكَلِّبِينَ فَإِي لللهُوثان، أفلا يستحقون مثل هذا العذاب، للكفرة الفجار، فبأي كتاب، وبأي كلام، يصدّقون ويؤمنون، إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن، الواضح، الساطع، المنير؟ هل هناك كتاب أو كلام أصدق من كلام ربّ العزة والجلال؟ تكررت هذه الآية ﴿ويل يومئذِ للمكذبين﴾ عشر مراتٍ للتخويف والوعيد، فعقب كل خبر، يتوعدهم ويهددهم رب العزة والجلال، بالعذاب الأليم الذي ينتظرهم.!

انتهى تفسير سورة المرسلات



# تفسير سورة النبأ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرَّحِيمَ إِ

﴿عَمَّ يَشَآهَ لُونَ عَنِ النَّهِ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي هُرُ فِيهِ مُعْلِلْهُونَ﴾ كان كفار مكة ينكرون البعث بعد الموت، ويخوضون فيه سخرية واستهزاء، ولهذا قال سبحانه ﴿عمَّ بتساءلون﴾؟ أي عن أيُّ شيء عظيم يسأل هؤلاء الكفرة الجاحدون؟ وعن أيَّ شيء يتحدثون؟ ثم أجاب تعالى عن حالهم، منكراً عليهم هذا التساؤل الغريب فقال: ﴿عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون﴾ أي يسأل بعضهم بعضاً: عن الخبر العظيم الهامُ، الذي اختلفوا فيه، ما بين ساخر مستهزىء، ومنكر جاحد معاند، والأمر أبسط مما يتصورون، فإن الذي خلقهم من العدم، قادر على أن يعيدهم إلى الحياة، بعد الموت والفناء، ثم يأتي الوعيد الشديد لهم ﴿ يَرُّ سَعَلَهُنَ أَوْ كُلَّا سَعَكُونَ ﴾ كلا : ردع وزجر، أي ليرتدع هؤلاء الجهلاء، المكذبون بالبعث والنشور، عن هذا الجدل والتساؤل، فسوف يعلمون حقيقة الأمر، حينما يرون جهنم عياناً، ويرون عاقبة كفرهم وسخريتهم ﴿ثم كلا سيعلمون﴾ تأكيدٌ للوعيد مع التهويل له والتشديد، أي سوف يعلمون ما يحلُّ بهم، من ألوان الكرب والعذاب!! ثم ساق تعالى تسعة براهين وأدلة، على قدرته على البعث والإحياء، وكلُّها حجج واضحة، وشواهد بيَّنة، على قدرة الله جلُّ وعلا الذي لا يعجزه شيء، فقال سبحانه ﴿ أَلَوْ يَجْعَلُ ٱلأَرْضُ مِهَنَّدًا ﴾؟ أي ألم نجعل لكم هذه الأرض الشاسعة الواسعة، ممهِّدة كالبساط والفراش؟ تسكنونها وتبنون عليها، وهي ممهَّدة لكم للاستقرار فوق سطحها، والتقلب في أنحاثها؟ وهذا الدليل الأول ﴿ وَٱلْمَالَ أَوْنَادُاكُ أي وخلقنا فيها الجبال الشامخة، وجعلناها كالأوتاد للأرض، تثبُّتُها وتحفظ توازنها، لئلا تضطرب بمن على ظهرها، فلا يمكن السكني عليها. وهذه حقيقة علمية ملموسة، فإن ما يحدث في الأرض من الزلازل، والبراكين، والاهتزازات الجوفية، لا يمكن استقرار البشر عليها، فأرساها الله بالجبال، حتى لا تتأثر تأثراً بالغاً بما يحدث في باطنها، وهنا ندرك سرَّ

# وَخَلَقَنَكُمْ أَزُونَجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ۞

قوله تعالى ﴿وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم﴾ أي خشية أن تضطرب بكم، ثم بالجبال كان حفظ التوازن واضحاً، بين أغوار البحار، وقمم الجبال، فكأن ما اقتطع من البحار، ثُبِّت في الجبال!! ثم الجبالُ مخازن للمياه، ومنها تنبع الأنهار!! وقد يكشف لنا العلم، عن حِكَم عديدة في المستقبل، لا نعرفها الآن!! وهذا البرهان الثاني ﴿وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَجًا﴾ أي وخلقناكم أيها الناس أزواجاً: ذكوراً، وإناثاً، ليسكن كلٌّ من الصنفين للآخر، وينتظم أمر المعاش والتناسل، ولا تنقطع الحياة عن ظهر هذا «الكوكب الأرضى» وهذه ظاهرة يدركها كلِّ إنسان، فقد جعل الله بقاء النوع البشري، قائماً على اختلاف النوعين: (الذكر، والأنثى) ولو كان الناسُ كلهم نوعاً واحداً، لانقرض هذا الجنسُ، ولما كان هناك التناسلُ والتوالد، وقد أودع الله ميلَ كل نوع إلى الآخر، ليستمرُّ دولاب الحياة، بالإمداد والعطاء، فيجد الإنسان المتعة والراحة باقترانه بالآخر!! ثم يأتي بعد ذلك التأمل في القدرة الباهرة، التي تجعل من نطفة ذكراً، ومن نطفة أخرى أنثى، بدون سبب ظاهر للتفريق بينهما، اللهمَّ إلاَّ قدرةُ الخالق المدبِّر الحكيم!! وهذا هو البرهان الثالث ﴿وَجَمَلُنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا﴾ أي وجعلنا نومكم راحةً لأبدانكم ﴿سباتاً﴾ أي قاطعاً لأشغالكم، تتخلُّصون به من مشاقً العمل بالنهار، وسُمِّي النوم سباتاً، لأنه يقطع العمل والتعب، وهو سرٌّ من أسرار القدرة الباهرة، يجعل الشخص في حالة عجيبة غريبة، لا هي موتّ كامل، ولا هي حياة كاملة، فالنائم لا يُحِسُّ، ولا يشعر، ولا يرى ما حوله، ولكنه يتنفِّس، فهو من حيثُ النَّفَسُ حيٌّ، لأنه يستنشق الهواء ويخرجه، ومن حيث عدمُ الإحساس، وعدمُ الرؤية على العمل والتفكير، يشبه الميِّت، ولهذا يعدُّ النومُ «الوفاةَ الصغرى» وقد كان ﷺ إذا أوى إلى فراشه يقول: (باسمك اللهم أحيا وأموتُ) وإذا استيقظ قال (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) رواه البخاري، فالنوم آية من آيات الله الباهرة، وقد ضربه الله مثلاً للبعث والنشور، وكأنه يقول لنا: كما تنامون وتستيقظون، كذلك تموتون ثم تُبعثون!! وهذا هو البرهان الرابع ﴿وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِاَسَا﴾ أي كاللباس، يغشاكم ويستركم بظلامه، كما يستر اللباسُ عورة صاحبه، فالآية محمولة على التشبيه والتمثيل، أي يستركم الليلُ بظلامه، كما يستركم اللباسُ، وقد أودع الله في الكون هذه الظاهرة (ظاهرة الليل) ليتمَّ التناسقُ، بين البشر، وبين المخلوقات والكائنات، فلولا الليلُ الذي يُجبر الناسَ على ترك العمل، والخلود إلى الراحة،

وَجَعَلْنَ ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ۞ وَبَنْيَدَنَا فَوَقَكُمْ سَبِّعًا شِدَادًا ۞ وَجَعَلْ

وَهَاجًا ﴿ لَنَهُ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَجَاجًا ۞ لِنُخْرِجَ بِهِ. حَبًّا وَبَيَاتًا وَجَنَّنَتٍ ٱلْفَافًا ۞

لهلك البشر، ولولا ظلمةُ الليل، لأحرقت الشمس الزرع والثمر، ولذلك جعل الله الليل والنهار، من آياته الباهرة فقال ﴿ومن آياته الليلُ والنهار﴾ وهذا هو البرهان الخامس ﴿وَجَعَلْنَا النهارَ سبباً لتحصيل الكسب والمعاش، تتقلّبون فيه لقضاء أعمالكم ومصالحكم، فالليلُ للسكون والراحة، والنهار للكسب والعمل، والضرب في الأرض بالأسفار، وبذلك يتم التناسق، في إحكام وإبداع، بين حاجات البشر!!

قال ابن كثير: «أي جعلنا النهار مشرقاً، نيراً للتكسب والتجارة، وغير ذلك» ومعنى قوله تعالى ﴿معاشاً﴾ أي سبباً للرزق والمعاش، وهذا هو البرهان السادس ﴿وَبَنَيْنَا فَوَقَّكُمْ سَبُّكَا شِدَادًا﴾ أي وخلقنا فوقكم سبع سموات، قوية الخلق، محكمةً البناء، كالسقف، لا تتأثر بمرور العصور والأزمان، لأنها من خلق الرحمن، وهي قائمة بقدرة الله بلا عمد، والآيةُ فيها أنها كالسقف للبيت، لا تستند على دعائم، فكيف لم تسقط، وهي لا تستند على شيء؟ إنها قدرةُ الله جلَّ وعلا ﴿ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ﴾ وهذا هو البرهان السابع ﴿وَجَمَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا﴾ أي وخلقنا لكم شمساً منيرة ساطعة، يتوهَّج ضؤها ويتوقِّد، دائمة الحرارة والضياء، ومعنى الوهَّاج: الوقَّاد المتلألىء، الذي يلتهب من شدة وهجه وحرارته، فمن أين تستمد الشمس حرارتها؟ وكيف لا تنطفيء على مرور ملايين السنين عليها؟ إنها قدرة الله!! ثم إن نعمة الشمس لا تُتصوِّر، إذ بها حياةُ البشر، والحيوانات، والزروع، والنبات، والثمار، ولولاها لكانت الأرضُ كتلةً من الجليد يلفُّها الظلام، فسبحان من أنار الأرضَ بهذا الكوكب الوهاج!! وهذا هو البرهان الثامن ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْمِرَتِ مَآهُ ثَجَّاجًا لِنُخْرَجَ بِهِ. حَبًّا وَبَاتًا وَجَنَّتِ أَلْفَافًا﴾ أي وأنزلنا لكم (من المعصرات) وهي السحبُ المثقلةُ بمياه الأمطار، ﴿ماء ثجاجاً ﴾ أي ماء دافقاً، منصبّاً بكثرةِ وغزارةٍ، لنخرج بهذا المطر، الزرع والثمر، والحدائق والبساتين، ذات الأشجار والأغصان الكثيرة، الملتف بعضها على بعض، وهذا هو البرهان التاسع على قدرة الواحد الأحد!! ووجه المناسبة بين ذكر الشمس، وذكر السحاب، أن المطر ينزل بقدرة الله جل وعلا بأسباب كونية، من

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتًا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿ وَمُؤْتِحَتِ ٱلْجَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴾ وَسُيِرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴾ لَلطَيغِينَ مَعَابًا ﴿ لَيُشِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿

جملتها حرارةُ الشمس، التي بواسطتها تتبخّر مياه المحيطات، فتتكون منها السُّحُب، ثم ترتفع إلى طبقات الجو العليا، وعند ما تلامس هواءً بارداً، تنعقد سحاباً ممطراً، يُغبث الله به العبادَ، ويحي البلاد، والمطر (تحلية ربَّانية) بدون آلات ولا مخضات، وبدون معدات، يحلِّي الله لنا مياه البحر، وكم ينفق الناس من أموال طائلة لتحلية شيء من مياه البحار؟ بينما القدرة الإلهية تجعله ماء فراتاً بدون كل هذه الآلات والمعدات!! ذكر تعالى هذه البراهين التسعة، على قدرته تعالى الباهرة، على إمكان البعث والنشور، فإن من قَدَر على إنشاء هذه الأفعال البديعة، قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهم، ولهذا عقَّبه تعالى بقوله ﴿إِنَّ يُوْمَ ٱلْفَصْٰلِ كَانَ مِيقَنَّا ﴾ أي إن يوم الحساب والجزاء، الذي يفصل الله فيه بين الخلائق، له وقتَّ محدود معلوم، في علمه تعالى وقضائه، لا يتقدم عليه، ولا يتأخر. . ثم بيَّن تعالى ووضَّح وقت مجيئه فقال: ﴿يُومَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَاتُونَ أَفَوَاجًا﴾ أي وقتُه وزمانُه يوم ينفخ إسرافيل في الصور «نفخة الإحياء» وهي النفخة الثانية، فتُبعثون من قبوركم، وتحضرون جماعات جماعات للحساب، أمام ملك الملوك، جبَّار السموات والأرض ﴿وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ أَبُوَآبا﴾ أي تشققت السماء وتصدُّعت من كل جانب، هيبة من الله تعالى، فصار فيها مثل الأبواب، بعد أن كانت لا فطور فيها ولا صدوع، وذلك لنزول الملائكة أيضاً ﴿ويوم تشقق السماء بالغمام ونُزُل الملائكة تنزيلاً﴾ ومن هولٍ في السماء، إلى هولٍ في الجبال ﴿وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ أي نُسفت الجبالُ، وقُلعت من أماكنها، فصارت كأنها هباء منبثٌ متطاير، كالسراب يظنه من رآه ماءً، وما هو في الحقيقة إلاَّ هباء!! ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ المرصادُ: المكانُ الذي يجلس فيه العدوُّ، ليرصد عدوه فيبطش به، أي إن جهنم تترصَّد وتترقُّب نزلاءها الكفارَ لتلتقطهم، كما يترقُّب الإنسانُ عدوه، فجهنم لا يجاوزها شقى، وكأنها تنتظر أعداء الله، لتخطفهم إليها، وهي مترقبةٌ ومنتظرةٌ لكل كافر فاجر ﴿ لِلطَّنِينَ مَـَابًّا﴾ أي هي مرجعٌ ومأوي ومنزلٌ للطغاة المجرمين ﴿لَبِثِينَ فِيمَا أَحْقَابًا﴾ أي ماكثين في نار السعير، دهوراً كثيرة متتابعة، لا نهاية لها!! كلما مضى حِفْبٌ \_ أي دهر \_ تبعه حِقبٌ إلى ما لا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ إِلَّا حَبِيمًا وَغَسَاقًا ﴿ جَزَآءٌ وِفَاقًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ إِلَّا حَبِيمًا وَغَسَاقًا ﴿ جَزَآءٌ وِفَاقًا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَدَابًا ﴿ وَكُلُّ اللَّهُ عَدَابًا ﴿ إِلَّا عَذَابًا ﴿ إِلَّا عَذَابًا ﴿ إِلَّا عَذَابًا ﴿ إِلَّا عَذَابًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَازًا ﴿ إِلَّا عَذَابًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

نهاية، والآية كناية عن الخلود والتأبيد ﴿ لَا يَذُونُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَيِمًا وَعَسَاقًا جَرَآءَ وَفَاقًا جَرَآءَ وَفَاقًا جَرَآءَ النار، ولا شراباً يسكن عطشهم فيها، إلا ماء حاراً، بالغا الغاية القُصوى في الحرارة، و ﴿ غساقاً ﴾ أي صديداً وقيحاً يسيل من جلود أهل النار ﴿ جزاء وفاقاً ﴾ أي جازيناهم وعاقبناهم، جزاء موافقاً لأعمالهم وإجرامهم!! وإنما كان عقابُهم مؤبَّداً، لأنهم لو خُلدوا في الدنيا، لاستمرُّوا على الكفر، فلذلك عوقبوا بالخلود في نار الجحيم ﴿ إِنَّهُم كَانُوا لا يَوْمنون بلقاء الله، ولا يصدقون في نار الجحيم ﴿ وَيَكَنِّنَا كِذَابًا ﴾ أي وكذبوا بآيات القرآن، تكذيباً بليغاً، مفرطاً في بالحساب والجزاء ﴿ وَكُلَّ شَتَء أَحْمَيْنَهُ كِنَبًا ﴾ أي وكل ما فعلوه من جرائم وآثام، حفظناه الجحود والطغيان ﴿ وَكُلَّ شَتَء أَحْمَيْنَهُ كِنَبًا ﴾ أي وكل ما فعلوه من جرائم وآثام، حفظناه في كتاب مسطر عندنا، وهو كتاب أعمالهم ﴿ فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمُ إِلّا عَذَابًا ﴾ أي فذوقوا يا معشر الكفار هذا العذاب الشديد، فلن نزيدكم على استغاثتكم، إلا عذاباً فوق عذابكم!! . .

قال المفسرون: ليس في القرآن على أهل النار، آية أشد من هذه الآية، كلَّما استغاثوا بنوع من العذاب، أغيثوا بأشد منه كما قال تعالى ﴿وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه و وبعد أن حكى تعالى أحوال الأشقياء من أهل النار، حكى بعدها أحوال السعداء الأبرار، فقال سبحانه ﴿إنَّ لِلمُتَّقِينَ مَفَاذًا حَلَإِتَى وَأَعَنَا ﴾ أي إن للمؤمنين السعداء، الذين اتقوا محارم الله، وأطاعوا ربهم في الدنيا، لهم الفوز بجنات النعيم، والنجاة من عذاب الجحيم، ثم فسر هذا النعيم فقال ﴿حدائق وأعنابا ﴾ أي لهم بساتين ناضرة، فيها من جميع الأشجار والثمار، وفيها أنواع الأعناب الطيبة، من جميع ما تشتهيه النفس من الفواكه والثمار ﴿وَلَوَاعِبُ مِن عَمِيعِ ما تشتهيه النفس من الفواكه والثمار ﴿وَلَوَاعِبُ مِع منتهى الحسن والجمال (كواعب) جمع أنّراً أي وفي الجارية التي بَرَزَ نهدُها ـ أي ثديها ـ واستدار مع ارتفاع يسير (أتراباً) أي مستويات في السن والجمال! والمراد أنهن بالغات تمام درجة الحسن الفائق، فيهن رُواء

وَكَاْسًا دِهَافًا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَابًا ﴿ جَرَاتُهُ مِن رَبِكِ عَطَاةً حِسَابًا ﴿ وَلَا يَكُونَ مِنهُ خِطَابًا ﴿ يَعَلَمُونَ مِنهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرَّمَةَ لَا يَسَمُعُونَ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّمْنَ لَا يَلِكُونَ مِنهُ خِطَابًا ﴿ يَعَلَمُونَ مِنْهُ وَالْمَالَئِكَةُ صَفًا لَا يَنكَلَمُونَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّهُ مُ وَالْمُلَاثِكَةُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن شَاءً التَّعَدُ إِلَى رَبِهِ مَثَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا فَا لَكُونُ يَنظُرُ الْمَرَةُ مَا قَذَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْلِتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللل

الشباب ونضارتُه، وفيهن الجمالُ الفاتنُ الذي لا يكاد يُوصف ﴿وَكَأْسًا دِهَاقَا﴾ أي وكأساً من الخمر مملوءة صافية، ومعنى الدهاق: المملوءة، والكأسُ إذا أطلقت في القرآن يراد بها الخمر ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِمَا لَغُوا وَلا كَذَّمَا ﴾ أي لا يسمعون في الجنة كلاماً باطلاً لا فائدة فيه، ولا كذباً من القول، لأن الجنة دار السلام، ودار السرور، فليس فيها ما ينغُّص العيش، أو يكدُّر الجوَّ، من الكلام القبيح، والكذب الصريح ﴿ حَزَاتُهُ مِن زَبِّكَ عَطَاتُهُ حِسَابًا ﴾ أي جازاهم الله على إحسانهم، وعملهم الصالح، بذلك الجزاء العظيم، تفضلاً منه وكرماً ﴿عطاء حساباً﴾ أي عطاءً كافياً وافياً ﴿زَبِّ ٱلسَّمُونِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْنَنُّ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ أي خالق ومبدع ما في الكون من مخلوقات، لا يقدر أحد على مخاطبته من تلقاء نفسه، لغاية العظمة والكبرياء، لأن اليوم رهيب وعصيب ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّبِحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب، يقف جبريلُ والملائكةُ مصطفين صفوفاً، خاشعين هيبةً لله تعالى وإجلالاً، لا يتكلم أحد بحضرته، إلا من أذن الله له بالكلام والشفاعة، ونطق بالحق والصواب ﴿ ذَلِكَ أَلْوَمُ الْحَقُّ فَمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِنَّ رَبِّهِ مَثَابًا ﴾ أي في ذلك اليوم العظيم، وهو اليوم الحقُّ القادم لا محالة، فمن أحبُّ أن يتخذ طريقاً إلى ربه، بالإيمان والعمل الصالح، فليفعل قبل أن يداهمه الموتُ ﴿إِنَّا أَندُرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا ﴾ أي خوَّفناكم وحذَّرناكم يا معشر الناس، عذاباً قريب الوقوع، هو عذاب الآخرة، سمي (قريباً) لأن كلُّ ما هو آتِ قريب، فالدنيا رحلةٌ قصيرة، وعمرٌ قريب ﴿وَوْمَ نَظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافُرُ يَلْنَتَنَى كُنتُ ثُرَابًا﴾ أي يوم يبصر كل إنسان ما فعل من خير أو شر، مكتوباً مثبتاً في صحائف أعماله، ويتمنى الكافر أنه لم يُخلق، ولم يُكلُّف، ويقول: يا ليتني كنت بهيمةً ودابة، أرجع إلى التراب، ولا أحاسب ولا أعذَّب، وذلك حين تُحشر الحيوانات، فيقتصُّ المُقَالِقَ المُقَالِدُ اللَّهِ اللَّلْمِيلُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الله لبعضها من بعض، ثم يقول الله لها: كوني تراباً، فترجع تراباً، فيود الكافر حينئذ، أن يكون كالبهائم تراباً، ولا يرى ذلك اليوم المسئوم، وفي الحديث الشريف: (لتؤدن الحقوق الى أهلها يوم القيامة، حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) رواه مسلم أي يُقتص من الشاة القرناء ذات القرون، للشاة الجلحاء التي لا قرون لها، فتنطحها كما نطحتها في الدنيا، وبعد ذلك يصيرها الله تراباً، فيقول الكافر حينئذ يا ليتني كنت تراباً!!

انتهى تفسير سورة النبأ



### تفسير سورة النازعات

## بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ إِلنَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِ

﴿ وَالنَّزِعَتِ غَرْقًا وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا وَالسَّبِحَتِ سَبْمًا ﴾ هذا قَسَمٌ من الله تعالى بالملائكة الأبرار (ملائكة الرحمة) و(ملائكة العذاب) وبالملائكة التي تدبّر شئون العالم، وأمور الخلق ﴿ والنازعات غرقاً ﴾ أي أقسمُ لكم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار، بشدة وعُنف، نزعاً بالغ الشدة، تُنزع من أجسادهم، من الأنامل، والأظفار، والجلد، ومن تحت كل شعرة، حتى كأن روح الكافر، تخرج من ثقب إبرة، إمعاناً في العنف والشدة ﴿ والناشطات نشطاً ﴾ أي وأقسم بالملائكة (ملائكة الرحمة) التي تنزع أرواح المؤمنين، برفق ولين، وتسلمها سلاً رقيقاً، كما تُسلُ الشعرةُ من العجين، والنَّشطُ: الأخذ برفق ويُسر، بخلاف النزع فإنه يكون بشدة وقسوة.

قال ابن مسعود: إن ملك الموت وأعوانه، ينزعون روح الكافر، كما ينزع السفُود ـ أي سيخ الحديد ذو الشعب الكثيرة ـ من الصوف المبتلُ، فتخرج روحُ الكافر كالغريق في الماء، وينزع روح المؤمن برفق ولين، ويقبضها باليسر، كما يُنشط العقالُ من يد البعير، أي كما يُحلُّ الرباط عن البعير ﴿والسابحات سبحاً﴾ أي وأقسمُ لكم بالملائكة، ينزلون من السماء مسرعين، كالفرس الجواد إذا أسرع في جريه، مسرعين لتنفيذ أمر الجبار ﴿فَالسَيْعَتِ سَبَقًا﴾ أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، تبشيراً لهم بدار السرور، بأمر الله وحكمه ﴿فَالْمُيُرِّتِ أَمْرًا﴾ أي الملائكة الموكَّلين بتدبير شئون الكون، وأمور الخلائق، في الرياح، والأمطار، والأرزاق، والأعمار، وغير ذلك من أمور الدنيا والدين، بأمر رب العالمين!! أقسم تعالى بهذه الأصناف الخمسة من الملائكة، على أن القيامة حقَّ، وجوابُ القسم محذوف، لدلالة ما بعده عليه، تقديره: لتبعثنَّ يا معشر الناس ولتحاسبُنَّ. ثم بين تعالى موعد هذا الأمر، فقال: ﴿يَمُ تَرَجُفُ الرَّاحِمَةُ النَّاعِةُ أَلَوْدَةُ الثانية» وهي نفخة الثانية» وهي نفخة الثانية» وهي نفخة الثانية» وهي نفخة

قُلُوبٌ يَوْمَبِنِ وَاجِفَةً ﴿ أَبْصَدَرُهَا خَنْشِعَةٌ ﴿ يَقُولُونَ أَوِنَا لَمَرْدُودُونَ فِ الْمُعْافِرَةِ ﴿ يَقُولُونَ أَوِنَا لَمَرْدُودُونَ فِ الْمُعَافِرَةِ ﴿ يَا لَكُنَا عِظْمًا نَجِّرَةً ﴿ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴾ ﴿ فَا لَمُعَافِرَةِ ﴿ فَا لَمَا لَكُنَا عَظِمًا فَالْوَا تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴾ ﴿ فَا لَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

القيام من القبور، التي قال الله عنها ﴿ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون﴾ قال ابن عباس: (الراجفة، والرادفة) هما النفختان: الأولى، والثانية، أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله تعالى، وأما الثانية فتحي كل شيء بإذن الله تعالى ﴿ قُلُونٌ نَوْمَيذِ وَاحِفَةٌ أَيْصَدُهَا خَيْنِهَةٌ ﴾ أي قلوب الكافرين المنكرين للقيامة، في ذلك اليوم، خائفة وجلة مضطربة، أبصار أصحابها ذليلة منكسرة، لهول ما ترى، باد عليها الذلِّ والهوان ﴿ يَقُولُونَ أَوْنَا لَمُدُّودُونَ فِي لَـهَاوَوَ﴾ أي يقول هؤلاء الكفرة في الدنيا: أنُردُّ بعد الموت، فنرجع كما كنا أحياء، بعد الفناء؟ والحافرةُ: الحالة الأولى، يُقال: رجع إلى حافرته أي حالته الأولى، ومرادُهم: أنُردُّ إلى أول حالنا بعد موتنا، فنرجع كما كنا أحياء؟ ثم زادوا في الإنكار والاستبعاد فقالوا ﴿أَوِذَا كُنَّا عِظْنُمًا نَّخِرَةً ﴾ أي هل إذا صرنا عظاماً بالية متفتتة، سنحيا ونُبعث من جديد؟ ﴿قَالُوا عَلَك إِذَا كُرَّةً عَاسَهُ ﴾ أي قالوا بطريق الاستهزاء: إن صحَّ أن هناك عودة، وبُعثنا بعد موتنا، فنحن إذاً خاسرون!؟ لا يقولون ذلك اعتقاداً بالعودة، بل بطريق السخرية والاستهزاء، لأنهم موقنون بعدم العودة، كما حكى الله عنهم ذلك بقولهم ﴿إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين﴾ قال تعالى ردًّا على سفههم وجهلهم: ﴿ وَإِنَّا هِيَ زَخْرَةٌ ۖ وَبِيدَةٌ ۚ فَإِذَا هُم بِالسّاهِرَةِ ﴾ أي ما هي إلا صيحة واحدة لا تتكرر، يسمعونها وهم في بطون الأرض، وهي (نفخة الحشر) فإذا الخلائق جميعاً أحياء على وجه الأرض ينظرون!! والساهرةُ: وجهُ الأرض، والمراد بها: أرضُ المحشر، وهي غير أرضنا التي نسكنها اليوم لقوله تعالى ﴿يوم تبدل الأرض غير الأرض﴾ وللحديث الشريف (يُحشر الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء \_ أي لم توطأ ـ كقرصة النقيّ، ليس فيها عَلَمٌ لأحد) رواه البخاري ومسلم، أي مثل قرص الخبز الأبيض ليس فيها بناء ولا علامة . . ثم يأتي الحديث عن قصة موسى الكليم، مع فرعون الطاغية الجبارَ، كتسلية للرسول ﷺ عمَّا يلقاه من أذى المشركين، فيقول سبحانه ﴿ مَلْ أَنْكَ حَدثُ مُوسَىٰ إِذَ نَادَنُهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُثَلِّينِ طُوِّي﴾ استفهام بأسلوب (التشويق والترغيب) إلى سماع القصة، أي

EREIRE SALENDE

آذَهَبْ إِلَى فِرْعُوْنَ إِنَّهُمْ طَغَى ﴿ فَقُلْ هَلَ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَرَّكَى ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَنَخْشَى ﴿ فَأَرْنُهُ ٱلْأَيْهَ ٱلْكَبْرَىٰ ﴿ فَكَذَبَ وَعَصَىٰ ﴿ فَا مُمْ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿ فَا مُنْ رَبِّكُمْ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ فَقَالَ أَنا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَاكَذَبَ وَعَصَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللّ

هل جاءك يا محمد خبرُ موسى الكليم؟ حين كلُّمه ربه بالوادي المطهِّر المبارك؟ المسمَّى «طوي» في أسفل جبل طور سيناء؟ ﴿ أَنْهَبُ إِنَّكَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَنَ ﴾ أي قائلاً له: اذهب إلى الطاغية الجبار «فرعون» ملك مصر، الذي جاوز الحدُّ في الفجور والطغيان، حيث قال ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾!! ﴿ فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِنَّى أَن تَزَّكُم وَأُهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَنَخْتَى ﴾؟ أي تلطَّف معه في الكلام، فقل له: هل لك رغبةٌ وميل، إلى أن تتطهر، وتطهّر نفسك من الذنوب والآثام؟ وأرشدك إلى معرفة ربك وعظمته، فتتَّقيه وتخشى عقابه؟ بدأ مخاطبته بالعرض لا بالأمر ﴿هل لك إلى أن تزكى﴾؟ ثم أردفه بالكلام اللطيف الرقيق، ليستنزله من أوج عتوِّه وطغيانه ﴿وأهديك إلى ربك﴾ وهي دعوةً بألطف وجوه الرفق واللين، ليس فيها غلظة ولا خشونة، بما يحرِّك الحمية فيه، من مثل وصفه بالشرك، والجهل، والطغيان، ففرعون الطاغية الجبار، يُؤمر موسى بأن يدعوه بالرفق واللين، وهو الأسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله، هذا مع الكافر، فكيف بالمؤمن إذا بدرت منه خطيئة، يصفه بعض الدعاة بالضلال والشرك، والخروج عن ملة الإسلام!؟ هدانا الله جميعاً إلى سلوك طريق الحكمة، في الدعوة إلى الله!! وهذه الآية تفصيل لقوله تعالى في سورة طه ﴿فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشي ﴾!! ولمَّا عرض عليه موسى الدعوة، بالأسلوب الليِّن الرفيق، الذي أمره به ربه، طلب منه فرعون أن يريه (معجزة واضحة) تدل على صدق رسالته ﴿فَأَرَكُ ٱلْأَيْهَ ٱلْكُبْرَىٰ﴾ أي فأراه موسى المعجزة الكبري، وهي (العصا) التي كان يلقيها فتنقلب إلى حية تسعى، وسمَّاها «كبرى» لأنها أعظم معجزاته التسع، ولم يُفلح الأسلوب النديُّ الرقيق، في إلانة القلب الطاغي ﴿ فَكُذُبُ وَعَكُمْ ﴾ أي كذَب فرعونُ موسى، وعصى أمر الله، وسمَّى تلك المعجزة (سحراً) لغاية جبروته وعناده ﴿ثُمَّ أَذَبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَغَلَىٰ﴾ أي ولَّى فرعون مدبراً هارباً من الحية، يُسرع في مشيه من هول ما رأى!! ثم حشر أي جمع السحرة، والجنود، والأتباع، وقام فيهم خطيباً، يتبجَّح بمقالته الكاذبة الفاجرة، فقال ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ أي لا ربُّ فوقي، وليس هناك ربُّ ـ كما يزعم موسى ـ حتى ينازعني في ربوبيَّتي وملكي!؟ قالها الطاغية، مستخفاً بعقول قومه ﴿فاستخفُّ قومه فأطاعوه ﴾ وأقرُّوا له بالألوهية، قال تعالى النالقالان المحالة الم

اللَّهُ اللَّهُ لَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعَبْرَةً لِمَن يَغْشَقَ ﴿ مَأْنَتُمُ أَشَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَغْطَشُ لَيَلَهَا وَأَخْرَجَ مُحْمَلَهَا اللَّهُ وَأَغْطُشُ لَيَلَهَا وَأَخْرَجَ مُحْمَلَهَا اللَّهُ وَٱلْخَرَجَ مُلْهَا اللَّهُ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاهَهَا وَمُرْعَلَهَا ﴾

موضحاً نهايته المشؤومة، بعد تلك الكلمة الكافرة الفاجرة ﴿ أَلَنَهُ اللّهُ لَكَالُ الْكَبْرَةِ وَالْوَلِي ﴿ وَالْمَلْكُ اللهُ وَمَصَالُهُ اللهُ وَمَصَالُهُ اللهُ وَمَعَلَمُ اللهُ عَبْرِي ﴾ وجعله الله عبرة للمعتبرين، في الدنيا بالعذاب الأليم، وفي الآخرة بعذاب الجحيم، ولهذا قال سبحانه ﴿ إِنَّ فِي نَالِكَ لَيْبَرَةُ لِمَن يَخْتَى ﴾ أي إن في قصته، الآخرة بعذاب الجحيم، ولهذا قال سبحانه ﴿ إِنَّ فِي نَالِكَ لَيْبَرَةُ لَمِن يَخْتَى ﴾ أي إن في قصته، وفي إغراقه مع جنوده في البحر، لعظة عظيمة وعبرة، لمن يخشى عذاب الله، ويخاف عقابه!! وبعد ذكر نموذج الطغيان في قصة فرعون، عادت الآيات تذكّر طغاة مكة، بمظاهر وضلالهم، فقال سبحانه ﴿ يَأْنَمُ أَنْتُ أَنْكُ اللّهُ أَيْ النّهُ بَنَهَا ﴾ أي هل أنتم يا معشر المشركين، أشقُ وأصعبُ خلقاً؟ أم خلقُ السموات العظيمة البديعة، بهذا النظام الدقيق؟ ﴿ بناها﴾ أي جعلها وأصعبُ خلقاً؟ أم خلقُ السموات العظيمة البديعة، بهذا النظام الدقيق؟ ﴿ بناها﴾ أي جعلها سهلٌ عليه إعادتكم بعد موتكم، فكيف تنكرون البعث؟ ﴿ رَبّعَ سَتَكَما مَتَوَهَا ﴾ السَّمكُ: العلقُ والارتفاع، أي جعل تعالى ارتفاعها عالياً شاهقاً، وسوَّاها على أبدع نظام، وأحكم بنيان، بلا مقوق ولا صدوع ﴿ وَأَغْطَنَ لِنَهَا هَا عَالِياً شاهقاً، وسوَّاها على أبدع نظام، وأحكم بنيان، بلا مضوق ولا صدوع ﴿ وَأَغْطَنَ لِنَهَا هَا وَالأَرْض بسطها ومهدها لسكنى البشر، بعد خلق مضيئاً ﴿ وَالْأَرْضَ بَعَدُ ذَلِكَ دَعَنَهَا ﴾ أي والأرض بسطها ومهدها لسكنى البشر، بعد خلق السموات العلى.

قال الفخر الرازي: كانت الأرض أولاً كالكرة المجتمعة، ثم إن الله تعالى مدّها وبسطها، وليس معنى ﴿ دحاها ﴾ مجرد البسط، بل المراد أنه تعالى بسطها بسطاً مهياً لنبات الأقوات، والجسمُ الكرويُ العظيم، يكون ظاهره كالسطح المستوي ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَا يَما وَرَمْ عَنْهَا ﴾ أي أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة، وأجرى فيها الأنهار، فأنبت به الزرع والكلا، مما يأكله الناسُ والحيوان، والآية صريحة في أن المطر، الذي ينزل من السماء، أصله من ماء الأرض، فإن المطر يتكون من تبخر مياه المحيطات، بواسطة أشعة الشمس، فيرتفع إلى السماء سحاباً، ثم ينزل بصورة قطراتٍ، مطراً مدراراً، وليس المطر إلا «تحلية فيرتفع إلى السماء سحاباً، ثم ينزل بصورة قطراتٍ، مطراً مدراراً، وليس المطر إلا «تحلية

النالقان المناسبة الم

وَالِجْبَالَ أَرْسَنَهَا ﴿ مَنْعَا لَكُو وَلِأَنْفَنِيكُو ﴿ فَإِذَا جَآمَتِ الطَّاقَةُ الْكُبْرَىٰ ﴿ وَالْفَنِيكُو ﴿ فَإِذَا جَآمَتِ الطَّاقَةُ الْكُبْرَىٰ ﴿ وَوَمْ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿ وَمُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن بَرَىٰ ﴿ فَأَمَا مَن طَغَيْ الْمَا وَيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ وَمَاثَرَ الْمُؤَوَّقُ اللَّذَيْ الْمُوعِيْ فَإِنَّ الْجَحِيمُ هِي الْمَأْوَىٰ ﴿ وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْمُوكَىٰ ﴾ وَإِنَّ الْجَنَّةُ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ ونَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوكَىٰ ﴾ وَإِنَّ الْجَنَّةُ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾

ربانية» من فيض رحمة الله على العباد، دون مشقة منهم ولا تعب، وإنما كان المطر من الأرض، لأن الله تعالى قال ﴿أخرج منها ماءها﴾ أي أخرج من الأرض مياهها، ولا تعارض بين القرآن، وحقائق العلم القطعية، فإن المطر ينزل من السحاب بواسطة التبخُّر، وأصله من مياه البحار، فسبحان القادر على إخراج الماء العذب، من الماء المالح الأجاج!! ﴿ وَٱلْحِبَالَ أَرْسَلُها﴾ أي والجبالَ أثبتها في الأرض، فجعلها لها كالأوتاد، لتستقر وتسكن بأهلها، ولولا الجبالُ لكانت الأرضُ، كالريشة في مهب الهواء، تضطرب وتتزلزل بسكانها دون استقرار ﴿ مَنَّهَا لَّكُو وَلِأَنْعَلِكُ ﴾ أي فعل ذلك كلَّه، فأنبع العيون، وأجرى الأنِهار، وأنبت الزرع والكلأ، قوتاً لكم ولمواشيكم وأنعامكم ﴿فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآتَةُ ٱلكُّبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ مَا سَعَىٰ﴾ أي فإذا جاء وقت الداهية العظمى وهي «القيامة» التي تعمُّ بأهوالها كل شيء، سميت «طامة» لأنها داهية ونازلة فادحة، تعلو على كل نازلة وكارثة، كما قال تعالى ﴿بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر﴾ وفي ذلك اليوم الهائل الرهيب، يتذكِّر الإنسان ما فعل من خير أو شر، ويراه مدوَّناً في صحيفة أعماله ﴿ وَبُرِّنَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴾ أي ظهرت جهنم للناظرين، فرآها المجرمون عياناً رأى العين، بعد أن كانوا يكذّبون بها، ولكن ماذا ينفع التذكّر والندم؟ هاهم يُشرفون على جهنم وهي تنظرهم، وقد برزت لهم بأغلالها وسعيرها ﴿فَأَمَّا مَن طَغَنْ وَءَاثُرُ ٱلْحِيْوَةَ ٱلدُّنَّا ۚ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ أي فأما من كفر وفجر، وجاوز الحدُّ في الكفر والعصيان، واختار الحياة الفانية «الدنيا» على الحياة الباقية «الآخرة» وانهمك في الشهوات المحرمة، فإن جهنم هي مسكنه ومأواه، لا مسكن له سواها ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفَسَ عَنِ ٱلْهَوَئُ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَانِكُ أَى وأمَّا من خاف عظمة ربه وجلاله، وخاف وقوفه بين يدي رب العزة والجلال، للحساب و الجزاء، ونهى نفسه وكفِّها عن المعاصي والمحارم، فإن مسكنه ومأواه هو الجنة دار النعيم!!



وهذا ميزان دقيق، يستطيع أن يعرف به الإنسانُ مصيره في الآخرة وهو في الدنيا، فإن كان يخاف من الله، ويجتنب محارمه، وينهى نفسه عن الشهوات المحرمة، فمصيره إلى المجنة، وإلا فمصير كل من لا يؤمن بالله، ولا يصدق بالآخرة، ولا يكفُ نفسه عن المحارم، نار الجحيم ﴿ يَنْكُونَكُ عَنِ الشَّاعَةِ أَنِّنَ مُرْسَعًا ﴾ أي يسألك هؤلاء المشركون عن القيامة؟ متى حدُوثها وقيامُها؟ ومتى تقع وتحدث؟ يقولون ذلك على وجه السخرية والاستهزاء ﴿ فِهَمَ أَنَتُ مِن فِرُمَ هَا ﴾ أي ليس علمها عندك، حتى تخبرهم عن وقتها، لانها من الغيوب التي استأثر الله بعلمها، فلماذا يسألونك عنها، ويلحون في السؤال؟ وهم لا يؤمنون بها ﴿ إِنَّ مَنْهُ مَنْهُ أَنْ مُنذِرٌ مَن يَحْنَنُها ﴾ أي ليست مهمتك تعليمهم وقت الساعة، إنما واجبك إنذار من يخاف القيامة، لا الإعلام بوقتها ﴿ كَأَنَّمُ يَرَهُ بَرُونَهَا لَا يَبْتُوا إِلّا عَنِيةً أَوْ صُحَها ﴾ أي كأن هؤلاء الكفار حين يشاهدون أهوال القيامة، لم يمكثوا في الدنيا إلا سويعات من النهار، مقدار عشية أو ضحاها، يستقصرون مدة الحياة الدنيا، حتى كأنها عندهم عشية يوم، أو ضحى يوم، من هول ما يرونه كما قال سبحانه ﴿ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ضعى من هار فو ما من خسارة فادحة للكفار الفجار!!

انتهى تفسير سورة النازعات

عَبَسَ وَتَوَلَّغٌ ۞ أَن جَاءَهُ الْأَغْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَمُ يَزَّقُ ۞ أَوْ يَذَكَّرُ فَنَنفَعَهُ الذِّكْرَيَ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَّقُ ۞ الذِّكْرَيَ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَّقُ ۞

### تفسير سورة عبس

## بِسْدِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّقُ أَن جَاءَهُ ٱلأَغْمَىٰ وَمَا يُدْرِبَكَ لَعَلَّهُ يَزَّكُنَّ أَوْ يَذَّكُّمُ فَكنفَعَهُ ٱلذِّكْرَيَّ ﴾ ﴿عـــس ﴾ أي كــلـح وجهَهُ وقطُّبه ﴿وتولُّي﴾ أي أعرض وتنحَّى عنه بوجهه، لأن جاءه الأعمى يسأل عن أمور دينه، وأجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولِّي هو الرسول ﷺ، والأعمى هو «عبد الله بن أم مكتوم» وجاء التعبير بضمير الغائب ﴿عبس وتولي﴾ تلطفاً به ﷺ، وإجلالاً له، فلم يعاتبه ربُّه مشافهة، مثل أن يقول: عبستَ وتوليت، لما في المشافهة من الشدة والصعوبة ما لا يخفى!! وسبب نزول هذه الآيات، ما روى أن النبئ ﷺ كان مسغولاً مع صناديد قريش، يدعوهم إلى الإسلام (عتُبة، وشيبة، وأبي جهل، والوليد بن المغيرة) وكان يطمع في إسلامهم، رجاء أن يُسلم أتباعهم، فبينما هو مشتغل بمن عنده من وجوه قريش، إذ جاءه «ابن أم مكتوم» الأعمى، فقال يا رسول الله: أرشدني وعلَّمني ممَّا علَّمك الله!! وكرَّر ذلك، وهو لا يعلم أن الرسول ﷺ مشغول مع القوم، فكره الرسول مجيئه، وعبس وأعرض عنه، وقال في نفسه، يقول هؤلاء: إنما أتباعُه العميانُ، والسفلةُ، والعبيدُ، فَعَبس في وجهه، وأقبل على القوم يكلِّمهم، فأنزل الله الآيات ﴿عبس وتولى. أن جاءه الأعمى﴾ فكان ﷺ بعد ذلك يكرمه إذا جاءه ويقول له: (مرحباً بمن عاتبني فيه ربي) واستخلفه على المدينة مرتين، وكان من المهاجرين الأولين!! ثم قال تعالى: ﴿وما يدريك لعله يزكِّي﴾ أي وما يُعلمك ويخبرك لعلُّ هذا الأعمى، الذي عبستَ في وجهه، يتطهَّر من ذنوبه، بما يتلقاهُ منك من العلم والمعرفة!! ﴿أُو يذكر فتنفعه الذكرى﴾ أي أو ينتفع بما يسمعه من النصائح والإرشادات، فتنفعه الموعظة، ويستنير قلبُه بنور الإيمان ﴿أَمَّا مَن ٱسْتَغْنَىٰ فَأَنَّ لَمُ تَصَدَّىٰ﴾ أي أمَّا من كان غنياً بالمال، وأعرض عن الله والإيمان، فأنت تتعرَّض له، وتهتم بشأنه، وتُصغى لكلامه ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يُزُّقُ﴾ أي وليس عليك ذنبٌ ولا مسؤولية، إن لم يتطهر من دنس الكفر النَّالنَّالِمُونَ اللَّهُ النَّالِمُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

والعصيان، فلستَ مطالباً بهدايته، وإنما عليك تبليغ دعوة الله!! ﴿ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسُمِّن وَهُو يَعْنَى ﴾ أي وأما من جاءك يُسرع ويمشي، طالباً الهداية والإرشاد، يبتغي الخير والفلاح، وهو يخاف الله تعالى، ويتقي محارمه ﴿ فَأَن عَنْهُ لَلَّا فَي فأنت تتشاغل عنه، وتُعرض عن سماع كلامه، تودداً لأهل الغنى والجاه، لجلبهم إلى الإسلام!! وأصلُ ﴿ تصدى ﴾ و﴿ تلهى ﴾ تتصدى، وتتلهى، فعل مضارع حُذفت منه إحدى التاءين للتخفيف ﴿ كُلا إِنَّهَا لَذَكِوا أَي لا تفعل يا محمد بعد اليوم مثل ذلك، وكفّ عن التصدي للكبراء والعظماء، واعتن بشأن الضعفاء والفقراء، فهؤلاء الذين يرجى منهم الخير، وما هذا الذي أرشدناك إليه، إلا موعظة وتذكرة ﴿ وَمَن شَاءَ ذَكَّرُ اللهِ عَنْ مَن النَّهُ عَلَم مَنْ الله هذا الذي أرشدناك إليه، واستفاد من إرشاداته وتوجيهاته!! ولم ينل النبئ على غمّ مثلُ هذا الغمّ، حين أنزل عليه سورة "عبس" لأن فيها العتاب الشديد له، وهو الحبيبُ القريبُ، ومع ذلك كلّه بلّغ هذا الوحي، مع ما فيه من العتاب!!

وقد قال ابن زيد: لو كان محمد كاتماً من الوحي شيئاً لكتم هذا!! ﴿ فَ شُحُفِ مُكُرَّمَة ﴾ أي هذه المواعظ، مثبتة في صحف مكرّمة، عند رب العزة والجلال، لأنها كلام الرحمن ﴿ تَهْوَعَتْ مُلْهَدَيْ ﴾ أي عالية القدر والمكانة، منزَّهة عن عبث الشياطين ﴿ يَابِي سَنَرَوْ كِرَامٍ بَرَدَه ﴾ أي هذه الصحف بأيدي ملائكة كرام، جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله، وهم مكرّمون معظمون، أتقياء صلحاء ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ وفي الآيات ردِّ على السفهاء المشركين، الذين قالوا «إن الشياطين تنزلت بهذا الوحي على محمد » قاتلهم الله أنَّى يؤفكون!! ثم ذكر تعالى ضخامة جريمة الكافر، السكر لوجود الله فقال ﴿ فَيلَ الْإِنكُ مَا أَلْهَرَه ﴾ وتقبيح وتشنيع لأمره، كأن الله يقول: ادعوا على وربَّاه!! والصيغة صيغة تفظيع وتقبيح وتشنيع لأمره، كأن الله يقول: ادعوا على هذا الكافر بالقتل واللعن، لارتكابه مع ربه أعظم القبائح، ما أشدً كفره لمن خلقه ورزقه وربَّاه!! ﴿ أَنِنَ أَيْ خَيْمَ مِن نُطْنَعُ خَلَتُم مِن نُطَنَعُ مَنْ أَنَهُ مَنْدُرَمُ ﴾ أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر، حتى

ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَشَرُهُ ۞ ثُمَّ أَمَائَمُ فَأَقَبَرُهُ ۞ ثُمَّ إِذَا شَآة أَنشَرَهُ ۞ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرُهُ ۞ فَلَيْظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِدِة ۞ أَنَا صَبَبَنَا ٱلْمَاةَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقًا ۞

يتكبّر على ربه!؟ أليس من شيء مهين حقير، من النطفة «المنيّ» الذي يشبه المخاط ﴿ألم نخلقكم من ماء مهين﴾؟ فكيف يتكبر على ربه، وهو بهذا الضعف وهذه الحقارة؟ وقوله تعالى ﴿فقدره﴾ أي خلق له من الأعضاء والحواسّ، والأرزاق والأقوات، ما يصلح لبقاء حياته ﴿نُمَّ ٱلسَيِلَ يَشَرَهُ ﴾ أي ثم يسر له طريق الخروج من بطن أمه، ولولا أنه تعالى جعل رأسه منكوساً عند الولادة، ويسر له الخروج، لاختنق في بطن أمه.

قال الحسن البصرى: «كيف يتكبّر من خرج من سبيل البول مرتين»؟ يريد به الذكر، والفرج، وكلاهما مكان للبول ﴿ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقَرَمُ﴾ أي ثم أماته فجعل له قبراً يُوارى فيه، إكراماً له، ولم يجعله ملقى للسباع والوحوش، وهذه تكرمة لبني آدم، على سائر الحيوانات، يُقال: أقبر الميُّتُّ إذا أمر بدفنه ومكِّن منه، وقَبَره إذا دفنه، وعدَّ الموتَ نعمة، لأنه طريقٌ إلى الحياة الأبدية ﴿ ثُمُّ إِذَا شَآءَ أَنشَرُمُ ﴾ أي ثم حين يشاء الله، يحييه فيخرجه من قبره للحساب والجزاء، وإنما قال ﴿إِذَا شَاءَ﴾ لأن وقت البعث غير معلوم لأحد، فهو إلى مشيئة الله، متى شاء الله أن يحيى الخلائق أحياهم، يُقال: أنشره الله إذا أحياه بعد الموت ﴿ كُلَّا لَمَّا نَقْسَ مَّا أَرْمُ ﴾ أي ليرتدع هذا الكافر، وينزجر عن تكبُّره وتجبُّره، فإنه لم يقض ما أمره الله به، من الإيمان والطاعة، ولم يفعل ما كُلُف به من العبادات، ولم يشكر خالقه المنعم عليه بأنواع النعم، بل تكبُّر على ربه وتجبُّر، أفلا يستحقُّ السخط والعقاب!؟ ثم ذكر تعالى ما أغدق به من النعم على الإنسان، ليشكر ربه ولا يكفره، فقال سبحانه ﴿ فَلِينَظُر ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ أَنَّا صَبَّنَا ٱلْمَانَ مَبًّا ثُمَّ شَقَفًا ٱلأَرْضَ شَقًا﴾ أي فلينظر هذا الإنسان الغافل، الجاحد لفضل ربه وإنعامه، إلى أمر معاشه، كيف هيأ الله له أسباب الطعام، الذي به قوام حياته؟ أنَّا أنزلنا بقدرتنا الباهرة، المطر من السحاب إنزالاً عجيباً، فجعلناه ينزل قطرات قطرات، لا ينصبُ دفعة واحدة، لئلا يتلف الزرع، ويُسقط الثمر، ثم شققنا الأرض لخروج النبات منها شقاً بديعاً، وفي هذه الآية لفته رائعة، إلى القدرة الباهرة، التي أودعها الله في هذه البذرة الضعيفة، فإن هذه النواة أو البذرة، تشقُّ الأرض الصلبة الجامدة، فيخرج منها ساق، تتكون منها شجرة باسقة، تحمل

النظافة النفاق المنظف المنظف المنظف المنظفة النفاقة ا

الفواكه والثمار، وهي (معجزة باهرة) يراها الناس، ولكنهم يغفلون عن مصدر هذه القوة التي شقت الأرض شقاً!! ﴿ فَأَنْتُنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَا كُفِّفُ وَلَيْتُونا وَكُفَّلا ﴾ أي فأخرجنا بسبب المطر، أنواع الحيوب والثمر، غذاء وطعاماً يتغذى به الإنسان!! أخرجنا به أنواع الحيوب، من يُرّ، وشعير، وعدس، وأرز، وغيرها، حباً يقتات به الناسُ ويدَّخرونه، وأخرجنا بالمطر أنواع العنب الشهى اللذيذ، غذاء من وجه، وفاكهة من وجه آخر، وأخرجنا به ﴿قضباً ﴾ أي أنواع الخضار، التي تُقطع مرة بعد أخرى، كالسبانخ، والبقدونس، والنعنع، والجرجير، وسائر الخضار والبقول، ﴿وزيتوناً ونخلا﴾ خصُّهما بالذكر، لكثرة فوائدهما، خصوصاً لأهل بلاد العرب، فمن الزيتون يستخرجون الزيت، ويجعلون منه الصابون، ويدُّهنون بالزيت، ويجعلونه أدماً للطعام، ويوقدون به المصابيح، وكذلك ينتفعون بالنخيل، فيأكلون منه الرطب، والتمر، ويستخرجون منه الدبس، وينتفعون بَسَعفه وجذوعه، في العرائش وسقف البيوت، وقد ضرب ﷺ مثلاً للمؤمن بالنخلة لكثرة نفعها كما في البخاري ﴿وَحَدَآبِنَ غُلِّكُ وَفُلِكُهُةً وَأَبَّا مُنَّكًا لَكُمْ وَلِانْفُلِكُمْ﴾ أي وأخرجنا لكم بماء المطر، البساتين والحدائق ذات الأشجار الكثيرة، الملتفة الأغصان، اليانعة الثمار ﴿غلباً ﴾ أي كثيرة غليظة بأغصانها وأوراقها، يستظل بها الإنسان من حر الشمس ﴿وفاكهة وأباً ﴾ أي كما أخرجنا أنواع الفواكه والثمار، مما تشتهيه النفوس، مثل التفاح، والمشمش، والكرز، والبرتقال، إلى أنواع لا تُحصى، كما أخرجنا الأبُّ وهو ما ترعاه البهائم من الكلأ والعشب، الذي لم يزرعه الناس، وإنما يخرج طعاماً للدواب والأنعام، من فيض رحمة الله، ولهذا قال ﴿متاعاً لكم ولأنعامكم﴾ أي ليكون منفعةً ومعاشاً لكم أيها الناس، وطعاماً للبهائم والأنعام، أفلا تشكرون ربكم على هذه النعم!! ثم ذكر تعالى وقت البعث وبعض أهوال القيامة، فقال سبحانه ﴿فَإِذَا جَأْمَتِ ٱلصَّاغَةُ ﴾ الصَّاخةُ: صيحةُ القيامة، سميت «صاخة» لأنها تصخُّ الآذان أي تصمُّها بشدة صوتها، أي فإذا جاءت الداهيةُ العظيمة وهي القيامة التي يفزع لها البشر ﴿يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَنُّ مِنْ لَيْهِ وَأَتِهِ وَلَيهِ وَصَنِحِبَيهِ وَبَيْهِ ﴾ أي في ذلك اليوم الشديد الرهيب، يهرب الإنسان من أعزُّ وأحبُّ الناس إليه،



يهرب من أخيه، وأمه، وأبيه، وزوجته، وأبنائه، لئلا يطالبه بحق له عليه، ولشدة الهول، يتمنّى أن لا يرى أحداً منهم، لأن الهول عظيم، والخطب جسيم ﴿لِكُلِ آمْرِي مِنهُمْ بِوَهَيْ مِنَانًى يُنبِيهِ أَي لكل إنسان في ذلك اليوم، شأن يشغله عن شأن غيره، ولذلك لا يفكّر في غير نفسه. . سمعت عائشة النبي ﷺ يقول (يحشر الناس حُفاة، عُراة، عُزلاً - أي غير مختونين - فقالت يا رسول الله: الرجال والنساء جميعاً، ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال يا عائشة: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض) رواه البخاري ﴿وُبُوهٌ يُومَيِدِ مُسْفِرةٌ مَاحِكةٌ مَستبشرة بذلك النعيم، الذي أكرمها الله به، وهي وجوه أهل السعادة، أهل الإيمان ودخول المجنان ﴿وَرُجُوهٌ يَومَيْدِ عَلَيْهَا عَبَرَهُ هُا ي ووجوه في ذلك اليوم، عليها غبار ودخان من لهب المجنان ﴿وَرُجُوهٌ يَومَيْدُ عَلَيْهَا عَبَرَهُ هُا ي ووجوه في ذلك اليوم، عليها غبار ودخان من لهب جهنم، وهي سوداء كالحة ﴿وَيَعَهُمُ الْمَرَةُ الْمَرَةُ الْمَرَةُ اللهُ لهم بين السواد والغبار، نعوذ بالله من أهل النار!!.

انتهى تفسير سورة عبس



#### تفسير سورة التكوير

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ إِللَّهِ الرَّحِيمِ إِللَّهِ الرَّحِيمِ إِللَّهِ الرَّحِيمِ إِل

﴿إِذَا ٱلشَّمَسُ كُورَتْ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيرَتْ﴾ هـذه الـــورة الكريمة «سورة التكوير» وما يتبعها من سورة «الانفطار» و«الإنشقاق» كلها من السور المكية، التي تتحدث عن شدائد وأهوال يوم القيامة، وما يحدث قبلها من انفراط (نظام الكون) وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل، يشمل (الشمس، والنجوم، والجبال، والبحار..) إلى آخر ما هنالك من شدائد وأهوال، وقد قال النبي ﷺ: (من سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة، كأنه رأيُ عين، فليقرأ ﴿إذا الشمس كورت ﴾ و ﴿إذا السماء انفطرت ﴾ و ﴿إذا السماء انشقت ﴾ رواه الترمذي، قوله تعالى ﴿إذا الشمس كورت﴾ أي لُقَّت وطُويت وذهب ضوءها ونورها، فلم تعد تُشرق على الناس، وذلك علامة خراب الدنيا، وفناء أهلها ﴿وإذا النجوم انكدرت﴾ أي انطمس نورها، وتساقطت وتناثرت كما في قوله تعالى ﴿وإذا الكواكب انتثرت﴾ أي لم يبق في السماء منها نجم ﴿وإذا الجبال سيرت﴾ أي نسفت من أماكنها، فلم يبق جبلٌ إلا وقد تطاير من مكانه كقوله ﴿ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً ﴾ فتسييرها ذهابها عن أماكنها بالزلزلة التي تحصل للأرض ﴿وَإِذَا ٱلْمِشَارُ عُطِّلَتَ ﴾ العشارُ: النوق الحبالي، جمع عُشَراء وهي الناقة التي مضي على حملها عشرة أشهر، والمعني: وإذا النوق الحوامل، تُركت هَمَلاً بدون راع ولا طالب، لأن أهلها في شُغل شاغل عنها، وخصَّ النوق بالذكر، لأنها كرائم أموال الْعَرب ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتَ ﴾ أي وإذا الوحوشُ جُمعت من أوكارها وجُحُورها، من شدة الرعب والفزع، وقد كانت شاردة في الشِّعاب والجبال، فأصبحت لا تأوى إلى أوكارها ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتُ ﴾ أي وإذا البحارُ أوقدت وأحميت، فأصبحت ناراً تضطرم وتلتهب، وأحاطت بالبشر، فأين للناس المهرب؟ ﴿وَإِذَا ٱلنُّغُوسُ زُلِّجَتُّ﴾ أي وإذا قُرنت النفوسُ البشرية وَإِذَا ٱلْمَوْهُ,دَةُ سُهِلَتْ ۞ بِأَي ذَنْبِ قُلِلَتْ ۞ وَإِذَا ٱلضَّحُفُ نَشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلشَّحُفُ نَشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلشَّمَاتُهُ كُشِطَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَيْمِ مُسْعِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۞ عَلِمَتْ الشَّمَاتُ كُشِطَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَنِيمِ مُسْعِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَنَّقِ ۞ وَإِذَا ٱلْجَنَّقِ ۞ وَإِذَا ٱلْجَنَّقِ ۞ عَلِمَتْ الشَّمَاتُ أَنْ فَالَا أَقْدِمُ بِٱلْخُنِينِ ۞ ٱلْجَوَادِ ٱلْكُنِينِ ۞ الْجَوَادِ ٱلْكُنِينِ ۞ وَإِذَا الشَّعْفُ مُنْ الْتُنْ الْبَائِينِ ۞ الْجَوَادِ الْكُنْسِ ۞ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

بأشباهها، فيُقرن الفاجرُ مع الفاجر، والمنافق مع المنافق، والمؤمن مع المؤمن، والمرابي مع المرابى، وهكذا يُقرن الأشباه مع الأشباه، خطب عمر رضي الله عنه في الناس فقرأ ﴿وإذا النفوس زوجت﴾ فقال: يُقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، ويُقرن الرجل السوء مع الرجل السوء في النار ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْمُرِدَةُ سُهِلَتَ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُنِلَتَ﴾ أي وإذا سُئلت البنتُ المدفونة حيَّة: لماذ دُفنت؟ وأيَّ ذنب ارتكبته حتى قُبرت بهذه الصورة الوحشية؟ والغرضُ من سؤالها التَّلطفُ بها، وتوبيخ قاتلها، لأنها ستقول: دُفنت بلا ذنب!! وكان العرب يئدون البنات مخافة الفقر، أو خشية لحوق العار بهم، فيدفنونها حية، وهذا منتهى الغلظة والوحشية!! ﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ ﴾ أي وإذا صحف أعمال البشر نُشرت أي فُتحت وبُسطت للحساب والجزاء، فالصحف تُطوى عند الموت، وتُفتح عند الحساب، وإنها لفضيحة وخزيٌ على الفجار، حيث يكون نشر الصحف، على رؤوس الأشهاد، فيفتضح الخائن والمجرم ﴿ وَإِذَا النَّمَاءُ كُينُطَتَ ﴾ أي أزيلت ونُزعت من مكانها، كما يُنزع الجلد عن الشاة، وكلُّ ما في الكون يتبدُّل، (السماءُ، والأرضُ، والنجوم، والأفلاك) والهولُ يشملها كما يشمل الخلائق والبشر ﴿وَإِذَا ٱلْجَيِّمُ شُعِرَتُ ﴾ أي أوقدت وأضرمت لأعداء الله، ليُحرقوا فيها، فالنار في ذلك اليوم، تتوقَّد وتستعر على المجرمين ﴿وَإِذَا لَلِنَةُ أَزْلِفَتَ﴾ أي وإذا الجنةُ أدنيتْ وقُرَّبت من المتقين، ليستبشروا بدخولها، كقوله سبحانه ﴿وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد﴾ فالجنة تكون مرثية لهم، حتى لا يصيبهم هولُ ذلك اليوم الرهيب ﴿عَلَمْتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتُ﴾ أي علمت كلُّ نفس ما فعلت من خير أو شر، ورأته أمامها حاضراً، لتجازى عليه، وهذه الآية جوابُ جميع الآيات المتقدمة الإثنى عشر، من قوله ﴿إذا الشمسُ كورت﴾ إلى هنا، وكأنه يقول: إذا حدثت هذه الأحداث المفزعة، تعلم كلُّ نفس، برَّة كانت أو فاجرة، ما كان منها من خير أو شر، تجده حاضراً بين يديها، ولا يظلم ربك أحداً.. ثم يأتي الحديث عن الوحى، الذي أنكره المشركون، وأنكروا أن يكون القرآنُ، كلام رب العزة والجلال، فيقول سبحانه ﴿فَلاَ أُقْبِمُ بِٱلْحُنْشِ ٱلْجُوَارِ ٱلكُنْسِ﴾ أي فأقسمُ لكم قسماً مؤكَّداً، أقسمُ

وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالصَّبْحِ إِذَا نَنَفَسَ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولُو كَرِدِ ۞ ذِى فَوَةً عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ۞ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ۞

لكم بالنجوم الساطعات الزاهرات، التي تختفي بالنهار، وتظهر بالليل، وهذا معني (الخُنِّس) أي التي تختفي، وسمى الشيطان الخنَّاس، لأنه يوسوس ويختفي ﴿الجوار الكنس﴾ أي الجاريات التي تجري وتسير في أفلاكها، ثم تستتر وقت غروبها، كما تستتر الظباء في كهوفها، وهذا معنى (الكُنَّس) أي التي تغيب عن الأنظار، يقال: كَنَسَ الظبيُ: إذا دخل كِنَاسِهُ أَي بِيتِهِ الذِّي يأوي إليه، وفي هذا التشبيه جمالٌ وإبداعٌ، كأن النجومَ ظباءٌ دخلت في كهوفها، مختفية عن الأنظار ﴿وَالَّتِلِ إِنَّا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِنَّا نَنفُسَ ﴾ أي وأقسمُ بالليل ﴿إذا عسعس﴾ أي أقبل بظلامه حتى غطّى الكون، وبالصبح إذا أضاء وأشرق، وانتشر نوره وامتدُّ، حتى أصبح نهاراً مضيئاً، وانظر إلى روعة الإبداع في التعبير ﴿والصبح إذا تنفُّس﴾ ففيه تشبيه النور، الذي يأتي به الصبح، بنسمات الهواء العليل، التي تحي النفس والقلب، فالصبح حيَّ يتنفِّس، أنفاسُه: النورُ، والحركةُ، والضياء، وكأنه إنسانٌ نائم يغطُّ في سُبات عميق، ثم يستيقظ فيستنشق الهواء العليل، ويستعيد نشاطه وحيويته، وإنما جاءت روعة البيان، من جمال الاستعارة البديعة. . وبعد هذا القَسَم المبدع، بالكواكب والنجوم المضيئة، وهي تُشرق وتغرب، وتظهر وتختفي، وبالليل يُقبل بظلامه، فيغطِّي الكونَ بشبحه، وبالصباح يشرق، فيبدُّد ظلام الليل الحالك، ويحي الموات، وكلها براهين ودلائل على قدرة الواحد القهار، يأتي جواب القَسَم مؤكَّداً بعدة مؤكِّدات، على أن القرآن كلام الرحمن جلَّ وعلا، فيقول سبحانه ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِمٍ ﴾ أي إن هذا القرآن، لكلامُ رب العزة والجلال، بلُّغه لمحمد ﷺ، رسول كريم، هو أمينُ وحى السماء «جبريل» عليه السلام، فأمينُ السماء نزل على أمين الأرض، بهذا القرآن العظيم، كما قال سبحانه ﴿نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين ﴾ وأكَّد تعالى الخبر بدإنَّ» و«اللام» ﴿إنه لقولُ ﴾ وأراد بالرسول هنا «جبريل الأمين» بدليل وصفه بالقوة، والمكانة عند ربُّ العرش جل جلاله ﴿ فِي فُونَ عِندَ ذِي ٱلْعَرَشِ مَكِينَ ﴾ أي هذا المَلَكُ "جبريلُ" صاحبُ قوة عظيمة، ومكانة سامية رفيعة، عند رب العزة والجلال، الكبير المتعال ﴿مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ﴾ ثُمَّ بفتح الثاء بمعنى «هناك» فهي ظرفُ مكان، والمعنى: هذا الملك جبريل، مطاع هناك في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة الأطهار، لأنه كبيرُهم ورئيسهم ﴿أمين﴾ أي مؤتمن عند الله، على الوحي الذي ينزل به على الرسل،

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ۞ وَلَقَدْ رَءَاهُ وَالْأَفْقِ اللَّهِينِ ۞ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَائِدِ ۞ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَائِدِ ۞ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَائِدِ ۞ وَمَا هُوَ اللَّهِ وَكُرُ اللَّهِ فَا يَكُرُ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وصفه تعالى بخمس صفات (القوة، المكانة، السيادة، الأمانة، طاعةُ الملائكة له) هذه صفةُ أمين السماء، أمَّا أمينُ الأرض، وهو محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي بلُّغ القرآن للناس، فهو أكمُل الناس فضلاً، وأرجحهم عقلاً، وقد ذبُّ الله عنه افتراء المفترين، فقال في الردِّ على المشركين ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾ أي ليس صاحبكم محمد، الذي صاحبتموه يا معشر قريش أربعين سنة، بمجنون كما كذبتم، وافتريتم عليه، بل هو أكملكم عقلاً، وأفضلكم نُبلاً، والآية رد على سفاهتهم وافترائهم، حين قالوا: ﴿يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون﴾ وفي التعبير بقوله ﴿وما صاحبكم﴾ بدل قوله: وما محمد بمجنون، لتوبيخهم، فهو صاحبكم الذي عايشتموه زمناً طويلاً (٤٠) أربعين سنة، ولقبتموه بالصادق الأمين، فما لكم حين جاءكم بالحقِّ المبين، تزعمون أنه كاذبٌ وأنه مجنون!! أفلا تعقلون؟ ﴿وَلَقَدَّ رَءَاهُ ۖ إِلْمُأْتِي ٱلْمُبِينِ﴾ أي وأقسمُ لكم أن محمداً رأى جبريل، بصورته الملكيَّة التي خلقها الله عليها، وهو مقبلٌ من جهة المشرق، بمطلع الشمس حيث الأفق الواضح، وإذا كان قد رآه في صورته الملكيَّة، فكيف يختلط عليه أمر الوحى الإلهى؟ روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: (رأى محمد ﷺ جبريل له ستمائة جناح) وسأل سيدنا رسولُ الله ﷺ جبريلَ، أن يريه نفسه بصورته الملكية، فقال له: لا أقدر على ذلك، وما ذاكَ إلىَّ!! فأذن الله له بذلك، فأتاه على صورته الملكية، والرسول راجع من غار حراء، فرآه قد ملا الأفق، رجلاه في الأرض، ورأسه في السماء، وفتح جناحين فقط من/٦٠٠/ ستمائة جناح، فسدٌّ ما بين المشرق والمغرب، فغُشي على النبي ﷺ، فتحوَّل جبريل إلى صورة آدمي، وضمَّه إلى صدره، وجعل يمسح الغبار عن وجهه، ﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ﴾ أي وليس محمد على الوحي، الذي أوحاه الله إليه ﴿بضنين﴾ أي ببخيل، يضِنُّ بنشره وتعليمه للناس، بل يبلّغ رسالة ربه بكل صدق وأمانة، مأخوذ من ضنَّ بالشيء إذا بخل به ﴿وَمَا هُوَ بِقُولِ شَيْطُنِ تَجِيرِ﴾ أي وليس هذا القرآن المعجز، الذي جاءكم به خاتم المرسلين ﷺ، من قول بعض الشياطين، كما افتريتم وزعمتم يا معشر المشركين!! ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ﴾ أي فأين تذهب



عقولكم، في تكذيبكم لهذا القرآن؟ مع ظهور إعجازه، وسطوع بيانه، وما هو إلا موعظة وتذكرة لجميع البشر ﴿لِمَن شَآةً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ أي لمن أراد أن يتبع الحقّ، ويهتدي بهدي هذا النور الإلهي ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ اللهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ﴾ أي وما تقدرون على شيء، إلا بتقدير الله ولطفه، فاطلبوا من الله الهداية والتوفيق لأفضل طريق!

انتهى تفسير سورة التكوير

1000

إِذَا السَّمَآةُ اَنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْكُواكِبُ اَنتُرَتْ ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ ﴾ وَإِذَا السَّمَآةُ انفِطَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْفَبُورُ بَعْفِرَتْ ﴾ عَلِمَت نفش مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ﴿ يَتَأَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَيَّكَ بِرَبِكَ الْحَدِيمِ ﴾ غَيَّكَ برَبِكَ الْحَدِيمِ ﴾

### تفسير سورة الانفطار

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمَ نِي

﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتُرَتْ ﴾ هذه السورة تتحدث عن الانقلاب الكوني، الذي يصاحب قيام الساعة، وما يحدث في ذلك اليوم الرهيب، من أحداث جسام، يفزع لها الإنسان، كسابقتها سورة التكوير.

والمعنى: ﴿إذا السماء انفطرت﴾ أي تشققت وتصدعت، وسواء أكان ذلك من هيبة الجبار، أم لتنزل الملائكة الأبرار، فإنها حقيقة كونية من حقائق ذلك اليوم العصيب، ومشهد من مشاهد الهول الأعظم، الذي يحلُّ بالكون والبشر ﴿وإذا الكواكب انتثرت﴾ أي وإذا النجوم تساقطت وتناثرت من أماكنها، وخرجت عن بروجها، واصطدم بعضها ببعض، وحدث الخراب والدمار لهذا العالم ﴿وَإِذَا الْبِحارُ فَيْحَنَّ وَإِذَا الْقَبُورُ بُعِمُنَ ﴾ أي وإذا البحار فتح بعضها على بعض، فأصبحت بحراً واحداً، واختلط عذبها بمالحها، أو تفجرت فاشتعلت بعضها على بعض، فأصبحت بحراً واحداً، واختلط عذبها بمالحها، أو تفجرت فاشتعلت بألسنة النيران، كقوله في السورة السابقة ﴿وإذا البحار سجرت ﴾ أي اشتعلت نيرانها، من السَّجر بمعنى الالتهاب، ﴿وإذا القبور بعثرت ﴾ أي قُلب ترابها، وأخرج موتاها، فأصبحوا على ظهرها، بعد أن كانوا في بطنها ﴿عَلِثَتَ نَفْشٌ مَّا فَذَمَتُ وَأَخُرت ﴾ هذا هو جواب ﴿إذا ﴾ أي في ذلك اليوم تعلم كلُّ نفس، برَّة كانت أو فاجرة، ما أسلفت من خير أو شر، وما فعلت من صالح أو طالح ﴿يَأَيُّمُ ٱلْإِنْكُ مَا غَنَكَ يُوبِكَ ٱلْكَويمِ ﴾؟ المراد بالإنسان هنا: الإنسان من العاصي الفاجر، بدليل الاستفهام الذي هو للتوبيخ، أي ما الذي خدعك، وجرَّأكُ على عصيان ربك؟ وقد علمت ما بين يديك من الدواهي والشدائد!! وكيف تجرأت على مخالفة أمره، مع إحسانه إليك، وعطفه عليك!! فالآية واردة مورد العتاب والتوبيخ، كأنها تقول:

الزَّالِيَّالِيُّ الْخَالِيُّ الْخَالِيْنِيِّ الْخَالِيُّ الْخَالِيُّ الْخَالِيُّ الْخَالِيُّ الْخَالِيْنِيِّ الْخَالِيُّ الْخَالِيُّ الْخَالِيُّ الْخَالِيُّ الْخَالِيُّ الْخَالِيُّ الْخَالِيُّ الْخَالِيُّ الْخَالِيْنِيِّ الْخَالِيْنِي الْخَالِيْنِي الْخَالِيْنِي الْخَالِيْنِي الْخَالِيْنِي الْخَالِيْنِي الْمُعْلِيلِيِّ الْخَالِيْنِي الْخَالِيْنِي الْخَالِيْنِي الْخَالِيْنِي الْخَالِي الْخَالِي الْخَالِي الْمُعْلِيلِي الْخَالِي الْمُعْلِيلِي الْخَالِي الْمُعْلِيلِي الْع

تُكَذِّبُونَ بِٱلدِينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَنبِينَ ۞ يَعَلَمُونَ مَا تَقْعَلُونَ ﴿

كيف قابلتَ إحسان ربك بالعصيان، ورحمته بك بالتمرد والطغيان؟ وليست لتلقين الحجة كما قال البعض، ولهذا قال عمر الفاروق: غرَّه جهلُه، وغرَّه حُمقه. ثم فصَّل تعالى بعض نعمه الجليلة عليه، فقال ﴿ اَلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَآةً رَبَّكَ ﴾ أي الذي خلقك بعد أن لم تكن شيئاً، فجعلك سويًا سالم الأعضاء، تسمع، وتبصر، وتعقل، وجعلك معتدل القامة، في أحسن الهيئات والأشكال ﴿ في أي صورة ما شاء ركبك ﴾ أي ركبك في أي صورة شاءها، واختارها لك، من الصور الحسنة العجيبة، ولو شاء لجعلك في صورة كالقرد، والبهيمة، والخنزير، ولكنه بفضله وإنعامه، خلقك في أحسن صورة، وكرَّمك على سائر المخلوقات ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾ جعلك معتدل القامة، متناسب الأعضاء، بحيث صارت كل أعضاء الإنسان معتدلة، لا تفاوت بينها، فلو كانت إحدى الأعضاء، بحيث صارت كل أعضاء الإنسان معتدلة، لا تفاوت بينها، فلو كانت إحدى الأذين تشبه أذن الأرنب، والأخرى، أو إحدى الرجلين أطول من الأخرى، أو إحدى الأذين تشبه أذن الأرنب، والأخرى تشبه أذن المِغزى، لكان منظر الإنسان مشوها غير جميل، ثم جعلك تمشي قائماً على رجلين، لا كالبهائم تشمي على أربع، فهذا كله من تكريم الله للإنسان!!

قال عكرمة: لو شاء لجعله في صورة كلب، أو في صورة حمار، أو في صورة خور، أو في صورة خزير، ولكنه تعالى بلطفه وقدرته، جعله بشكل حسن مستقيم، جميل المنظر والهيئة.. ثم وبَّخ تعالى المشركين، المكذبين بيوم الدين، فقال سبحانه ﴿ كُلًّا بَلْ تُكَذِّبُونَ إِلَيْنِ ﴾ كلاً للردع والزجر، أي ارتدعوا يا معشر المشركين، عن معاداة الرسول ومحاربته، ولا تغترُوا بحلم الله عليكم، فحقيقة أمركم أنكم تُكذَّبون بالجزاء والحساب، وتنكرون البعث والنشور، وهذه علة الغرور ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنظِينَ كِرَامًا كَيْبِينَ ﴾ أي والحال أن عليكم ملائكة حفظة، يضبطون أعمالكم، ويكتبون أقوالكم، فلا تظنوا أنكم متروكون مهملون، بل عليكم رقباء من الملائكة، يراقبون تصرفاتكم ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي يعرفون كل ما تعملونه، أو تتحدثون به من خير أو شر، ويسجّلون ذلك في صحائف أعمالكم، لتجازوا به يوم القيامة، وقد قال



إِن الموال الكرام الكاتبين، الذين لا يفارقونكم، إلا عند إحدى حالتين: الجنابة، والغائط) رواه ابن أبي حاتم، والآية تحذير وتذكير، فإن العبد إذا أيقن أنَّ الله رقيبٌ عليه، وأن الملائكة يحفظون أعماله، ويكتبونها في صحفهم، وأنها تُعرض يوم القيامة، على رؤوس الأشهاد، كان ذلك أزجر له، وأبعد عن فعل القبيح والسوء!! ثم وضّح تعالى مصير كلُّ من الأبرار، والفجار في الآخرة فقال سبحانه ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَنِي نَبِيمِ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمِ أَن المؤمنين الأبرار، لفي الجنة دار السرور والحبور، يتنعمون فيها بما لذَّ وطاب، وإن الأشقياء الفجار، لفي نار الجحيم، يُحرَقون فيها ويعذبون ﴿يَسَلَوْنَا يَوْمُ ٱلذِينِ وَمَا ثُمْ عَنها بِفَايِينَ أَي يَا يَعْلِينَ اللهُ أَي يَا الله والجزاء، الذي كانوا يكذبون به في أي يندوقون حرَّها، ويقاسون سعيرها، يوم الحساب والجزاء، الذي كانوا يكذبون به في الدنيا، وليسوا بغائبين عن نار جهنم طرفة عين ﴿وَمَا أَذَرَكُ مَا يَوْمُ ٱلذِينِ ثُمُ مَا أَدَرَكُ مَا يَوْمُ الدِينِ الله من الدين المؤمني نقش لِنفسٍ شَيْئاً وَٱلأَمْرُ يَوْمَ لِلْ يَلِهُ أِي في ذلك اليوم الرهيب، لا ينفع أحد أحد أولا يدفع عنه أي ضرر، والحكم والقضاء فيه، بيد جبار السموات والأرض، لا يملكه غيره جل وعلا، فهو الحاكم وهو المتصرّف يوم الدين، كما قال سبحانه ﴿لمن المُلكُ اليومَ لله الواحد القهار﴾.

انتهى تفسير سورة الانفطار

وَيْلُ لِلْمُطَفِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ اللَّهِ عَظِيمِ اللَّهِ عَظِيمِ اللَّهِ عَظِيمِ اللَّهِ عَظِيمِ اللَّهِ عَظِيمِ اللَّهِ عَظِيمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَظِيمٍ اللَّهِ عَلَيْهِ عَظِيمٍ اللَّهِ عَلَيْهِ عَظِيمٍ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّاللّ

### تفسير سورة المطففين

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَبُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا الْكَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ أي هلاك وعذات ودمار، للظلمة الفجار، الذين يُنقصون الكيلَ والميزان، وسُمُّوا ﴿مطفِّفينِ ﴾ لأنهم لا يكادون يأخذون ويسرقون، إلا الشيء التافه الحقير، ثم بيَّن تعالى طرفاً من قبائحهم، وهو أنهم إذا أخذوا الكيل من الناس، أخذوه وافياً كافياً لأنفسهم، مع الزيادة، ولم يذكر تعالى الوزن، لدلالة الكيل عليه، ولقوله بعده ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو قَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ أي وإذا كالوا لهم، أو وزنوا لهم، أنقصوا في الكيل والوزن، فهم عند الأخذ يأخذون كاملاً، وعند البيع والعطاء، يعطونه ناقصاً، ولهذا جاء الوعيد بالويل والعذاب، وقد أهلك الله قوم شعيب، لبخسهم المكيال والميزان، وروى عن ابن عباس أنه قال: (لمَّا قدم رسولُ الله ﷺ المدينة، كانوا من أخبث الناس كيلاً، فلما نزلت السورة، كانوا من أحسن الناس كيلاً بعد ذلك) رواه النسائي وابن ماجه ﴿أَلَا يَظُنُ أَوْلَتِكَ أَنَّهُم مَتَّعُوثُونًا لِيَوْم عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾؟ أي ألا يعلم ويستيقن هؤلاء الظلمة، المطففون للمكيال والميزان، أنهم سيبعثون ليوم رهيب عصيب، شديد الهول؟ هو «يوم القيامة» يقفون فيه بين يدى الجبار جلِّ وعلا، لينالوا جزاءهم وعقابهم!؟ وفي هذا وعيد شديد ترتعد له الفرائص!! وفي الحديث (إن العرق يُلجم أحدهم إلى أنصاف أذنيه) وروى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال (تدنوا الشمسُ يوم القيامة من الخلق، حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناسُ على قدر أعمالهم في العَرَق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى حِقُوية ـ منتصف البدن ـ ومنهم من يُلجمه العرقُ إلجاماً) رواه مسلم، ثم ذكر تعالى مآل الأشقياء الفجار، فقال ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِ لَهِي سِبِّينِ ﴾ أي ليرتدع هؤلاء السفهاء الفجار، الغافلون عن البعث والحساب، فإن كتاب أعمال هؤلاء

النَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيُّ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْ

وَمَا آذَرَنَكَ مَا سِجِينٌ ﴿ كِنَبُ مَّرَقُومٌ ﴿ وَيَلُّ يَوْسٍلِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ الَّذِينَ فَكَ الَّذِينَ عَلَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قال الحسن البصري: الرَّانُ: هو الذنبُ على الذنب، حتى يسودً القلب ويعمى فيموت، وفي الحديث الشريف (إن العبد إذا أذنب ذنباً، نُكِتتْ في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر، صُقل قلبُه، وإن عاد \_ أي إلى الذنب \_ زادت حتى تعلو قلبَه، فذلك الرَّانُ الذي ذكر الله ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ رواه الترمذي ﴿كَلا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ وعن النظر إلى رَبِّهِمْ يَوْمَ لِذِ لَمَحْبُوبُونَ﴾ أي إن هؤلاء السفهاء، محجوبون يوم القيامة عن رؤية ربهم، وعن النظر إلى وجهه الكريم، الذي هو أعظم نعيم لأهل الجنة، وفي الآية دليلٌ واضح، على أن المؤمنين يرون

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْمَنْتِمِ ﴿ ثُمَّ مُهَالُ هَذَا الَّذِى كُنُمُ بِدِ ثُكَذِبُونَ ﴿ كَلَّا إِنَّ كَنُمُ بِدِ ثُكَذِبُونَ ﴿ كَلَّا إِنَّ كَنْتُم الْمُرَادِ لَغِي عِلْتِينَ ﴿ وَمَا آذَرَنكَ مَا عِلِيُّونَ ﴿ كِنَابٌ مَرَقُومٌ ﴿ فَ كَنَابُ الْأَبْرَادِ لَغِي عِلْتِينَ ﴿ وَمَا آذَرَنكَ مَا عِلِيُّونَ ﴿ كَنَابٌ مَرَقُومٌ ﴿ فَي كِنَابُ مَرْقُومٌ ﴿ فَي يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّونَ ﴿ إِنَّ الْأَبْرَادَ لَغِي نَعِيدٍ ﴿ فَي عَلِيدٍ ﴿ فَا اللَّذِينِ اللَّهِ عَلَى الْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ فَا مَرْفُ وَلَا اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُو

ربهم في الآخرة، قال مالك رحمه الله: «لمَّا حجب أعداءه فلم يروه، تجلَّى لأوليائه حتى رأوه» وهذا الحرمان من رؤية الرحمن، عقوبة للمجرمين على ذلك العدوان، وقولهم عن القرآن إنه أساطير الأولين، وليس هذا فحسب، بل لهم عقوبة أخرى هي احتراقهم بنار الجحيم، ولهذا قال ﴿ ثُمُّ إِنَّهُمْ لَمَالُوا أَلْمَعِيمَ ﴾ أي ثم إنهم بعد الحرمان من رؤية الرحمن لداخلون الجحيم، وذائقون عذابها الأليم، يُحرقون فيها ولا يخرجون منها أبداً ﴿ثُمَّ بُعَالُ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنُتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ﴾ أي تقول لهم خزنة جهنم، على وجه التقريع والتوبيخ: هذا هو عذاب جهنم، الذي كنتم تكذبون به في الدنيا فذوقوا عذابه. . وبعد الحديث عن مصير الكفار الفجار، يأتي الحديث عن مآل المؤمنين الأبرار، فيقول سبحانه: ﴿ كُلَّا إِنَّا كِنَبَ ٱلأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾ كلاًّ للردع والزجر، أي ليرتدعوا عن سفاهتهم، فليس الأمر كما يزعمون، من مساواة الفجار بالأبرار، فإن كتاب الأبرار في عليين ـ وهو مكان عالِ مشرف في الجنة تحت العرش \_ بينما كتاب الفجار في سجِّين \_ في مكان ضيَّق تحت الأرض \_ فكيف يكون جزاؤهم واحداً؟ ولفظُ ﴿عليين﴾ للمبالغة، مشتق من العلوِّ، لأنه في مكان على رفيع، ولهذا فخَّم أمره، وعظَّم شأنه فقال ﴿وَمَا أَدَّرَنكَ مَا عِلْيُونَ ﴾ أي وما أعلمك يا محمد ما هو عليون؟ إنه خارج عن دائرة معرفة الخلق!! ﴿ كِنَتُ مَرَّفُومٌ يَشْهَدُهُ ٱلْمُرَّوْنَ﴾ أي إنه كتاب مسجّل مسطّر، مكتوبٌ فيه أعمالُ أهل السعادة، دُوِّنت فيه كلّ أعمال الخير، التي عمل بها الصلحاء والأخيار، تحضره الملائكةُ، ويشهدون على ما فيه يوم القيامة. . ثم بيَّن تعالى مصير الأبرار ومسكنهم، فقال سبحانه ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَغِي نَعِيدٍ عَلَ ٱلْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ﴾ أي إن السعداء الأبرار، في الجنان الوارفة، والثمار الدانية، يتنعمون في الجنة بكل ما يشتهون، يضطجعون على السرر، المزيَّنة بفاخر الثياب والستور، ينظرون إلى ما أعدُّ الله لهم، من أنواع الكرامة والنعيم في الجنة، وفي حديث ابن عمر (إن أدني أهل الجنة منزلة، لمن ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله عزَّ وجل في اليوم مرتين) رواه الترمذي ﴿ نَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَهَ النَّعِيمِ ﴾ أي إذا رأيتهم

يُسَقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ﴿ خِتَنْمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَافِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُم مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَنْ يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ مَرُوا بِهِمْ يَنَعَامَهُونَ ﴾ [خَرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْمَكُونَ ﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنَعَامَهُونَ ﴾

تعرف أنهم أهل نعمة، لما ترى في وجوههم، من النور، والبياض، والحسن، وترى بهجة النعيم ورونقة، فهم في نعيم دائم، وسرور كامل، تفيض البهجة والنضرة على وجوههم في يُستقون في الجنة، من خمر بيضاء صافية، لم تُكدِّرها الأيدي، قد خُتم على تلك الزجاجات، فلا يفكُها إلا أربابها، والرحيقُ: صافي الخمر، وخالصها الذي لا غش فيه ﴿ خِتَنهُمُ مِسَكُ وَفِ ذَلِكَ فَلَيَتَنافَسِ ٱلمُننَفِسُونَ ﴾ أي ممزوج بمسك، إذا شربه الإنسان فاحت منه رائحة المسك.

قال ابن عباس: طبّ الله لهم الخمر، فكان آخر طعمه مختوم بمسك، أي بريح المسك، وفي مثل هذا النعيم، والشراب الهنيء، فليرغب الراغبون، وليتسابق المتسابقون فرَيَرَاجُمُ بِن تَنْفِي عَنَا يَثْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ أي يمزج ويخلط ذلك الشراب (الرحيق) من عين عالية رفيعة، تجري من جنة عدن، هي أشرف شراب أهل الجنة وأصفاه، تسمى (التسنيم) يشرب منها المقربون صِرْفاً، يعني خالصاً، ويُمزج الرحيق منها للأبرار، فللت الآية على أن درجة «المقربين» أعلى من درجة «الأبرار» وفي الحديث الشريف (أيما مؤمن سقى مؤمناً، شربة ماء على ظماً، سقاه الله من الرحيق المختوم) رواه أحمد. ثم أخبر تعالى عن حال المجرمين يوم القيامة فقال ﴿إِنَّ اللَّذِيكَ آجُرُمُوا كَانُوا مِنَ اللَّذِينَ الْمَرْمُونَ ويضحكون على المؤمنين، لا يُشْمَكُونَ أي إِن المجرمين، كانوا في الدنيا يسخرون ويضحكون على المؤمنين، لا لذنب، إلا لأنهم آمنوا بالله، ورسوله، واليوم الآخر، فصاروا أضحوكة في نظر المجرمين ﴿وَإِذَا مَرَّ المؤمنون بالكفار، وهم في أنديتهم يلعبون، المجرمين العنهم بعضاً بأعينهم، احتقاراً لهم وازدراءً . نزلت في صناديد وطغاة المشركين، كانوا إذا مرَّ بهم فقراء المسلمين، قالوا: جاءكم ملوك الدنيا، يقولون ذلك على سبيل كانوا إذا مرَّ بهم فقراء المسلمين، قالوا: جاءكم ملوك الدنيا، يقولون ذلك على سبيل ويملكوا العالم، فكانوا يقولون: جاءكم ملوك الدنيا، سخرية بهم لإيمانهم، واستمساكهم ويملكوا العالم، فكانوا يقولون: جاءكم ملوك الدنيا، سخرية بهم لإيمانهم، واستمساكهم ويملكوا العالم، وكانوا يقولون: جاءكم ملوك الدنيا، سخرية بهم الإيمانهم، واستمساكهم

وَإِذَا اَنَقَلَبُوٓاْ إِلَىٰ اَهۡلِهِمُ اَنَقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَتَوُكَآءِ
لَضَآلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ
يَضۡمَـكُونَ ﴿ عَلَى اَلاَرۡآبِكِ يَظُرُونَ ﴿ هَا هَلْ ثُوۡبَ اَلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾
يَضۡمَـكُونَ ﴿ عَلَى اَلاَرۡآبِكِ يَظُرُونَ ﴿ هَا هَلْ ثُوۡبَ اَلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾

بالدين ﴿وَإِذَا اَنْتَلُوا إِلَى أَمْلُهُمُ اَنْقَلُهُمُ أَنْقَلُهُمُ أَى وإذا انصرف المجرمون، ورجعوا إلى منازلهم وأهليهم، رجعوا متلذَّذين لسخريتهم بالمؤمنين، والضحك عليهم ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَـُٓؤُلَّآ لَضَآلُونَ﴾ أي وإذا رأى الكفار، المؤمنين في الطرقات يمشون، قالوا: إن هؤلاء لضالون، لإيمانهم بمحمد، وتركهم شهوات الحياة!! رموهم بالضلال والجنون، وأكَّدوا قولهم بران» و «اللام» وهذا من أعجب العجب، أن يسخر الجاهل من العاقل، وأن يتحدُّث أهل الفجور، عن أهل الإيمان والتقوى!! قال تعالى ردًّا على سفههم وجهلهم ﴿وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْمٌ حَافِظِينَ﴾ أي وما أرسلتُ هؤلاء الأشقياء، حفظة ولا وكلاء على المؤمنين، يحفظون أعمالهم، ويشهدون برشدهم أو ضلالهم!! وفي الآية تهكم وسخرية لاذعة بالكفار، كأنه يقول: أنا ما أرسلتهم رقباء ولا وكلاء، على حفظ أعمال عبادي المؤمنين، حتى يعرِّفوهم طريق الخير والفلاح، ولا أسندت إليهم شؤونهم، فلم يشغلون أنفسهم فيما لا يعنيهم؟ وتختم السورة الكريمة، بالمشهد المحزن الأليم، لأولئك الأشقياء وهم في دركات الجحيم، يستغيثون ويَستنجدون، والمؤمنون في جنان الخلد، يرونهم ويضحكون ﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْمَكُونَ عَلَى ٱلأَرْآبِكِ يَظُرُونَ ﴾ أي ففي هذا اليوم ـ يوم الجزاء والعدل الإلهى ـ يضحك المؤمنون على الكفار، جزاءً وفاقاً، حين يرونهم مكبَّلين بالأغلال والقيود ﴿يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ﴾ وقد جاء في الحديث الشريف (أن أبواب النار تفتح للكفار، ثم يُقال لهم: اخرجوا منها، فإذا رأوها قد فُتحت، أقبلوا نحوها يريدون الخروج، فإذا وصلوا إلى أبوابها، أغلقت دونهم، والمؤمنون على الأرائك ينظرون، فيضحكون منهم على هذا المنظر، كما ضحكوا عليهم في الدنيا) أسباب النزول للواحدي ﴿ هَلْ ثُونَ ۚ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ أي هل جوزي الكفارُ بأفعالهم وإجرامهم؟ وهل نالوا ثوابهم كافياً وافياً؟ وأيُّ ثواب هذا وهم في لظي الجحيم يصلون حرَّها؟! ولكنه أسلوب (التهكم والسخرية) كما سخروا في الدنيا على المؤمنين، فكان عقابُهم جزاءَ وفاقًا.

انتهى تفسير سورة المطففين

#### تفسير سورة الإنشقاق

## بِسْمِ اللهِ التَّمْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

﴿ إِذَا اَلتَمَآهُ اَنشَقَتَ وَاَوْنَتَ لِرَتِهَا وَحُقَّتُ﴾ هذه الآيات الكريمة، بيان لأهوال القيامة، وتصوير لما يحدث بين يدي القيامة، من كوارث ونكبات وأهوال، يفزع لها الخيال!!

والمعنى: إذا تشققت السماء وتصدَّعتْ، مؤذنةً بخراب الدنيا، ونهاية العالم، ومجيء يوم الحساب والجزاء ﴿وأَذنت ﴾ أي استمعت لأمر ربها، وانقادت لحكمه، وحقُّها أن تسمع وتطيع، لأن الآمر لها ربُّ العزة والجلال، وجديرٌ بها أن تنشق من أهوال القيامة، ﴿وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُذَتَ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَغَلَتْ وَأَذِنْ لَرَهَا وَحُقَّتَ ﴾ أي وإذا الأرض ازدادت سعة وبسطة، بإزالة جبالها وآكامها، وصارت مستوية، لابناء فيها، ولا جبال ولا هضاب، وألقت ما في جوفها من الموتى، والكنوز، والمعادن، كما تلقى الحاملُ ما في بطنها من الحمل ﴿وتخلت﴾ أي وتخلُّت عنهم كأنها مرغمة على ذلك ﴿وأذنت لربها وحقت﴾ أي استمعت لأمر ربها، وحُقَّ لها أن تسمع وتطيع!! وجواب «إذا» محذوف للتهويل والتفظيع، أي إذا وقعت هذه الأمور، لقى الإنسان من الشدائد والأهوال، ما لا يحيط به الخيال.. وفي ظلِّ هذه الأحداث، التي يشيب لهَوْلها الولدان، يأتي التهديدُ الملفِّح بظل الوعيد، للإنسان الغافل الذي يكدُّ في هذه الحياة وينصب، وينسى آخرته وما فيها من أهوال، فيقول سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَذْمًا فَمُلْقِيهِ ﴾ الكدرُ: السعى والجذ وإجهاد النفس في العمل، والمعنى: أنتَ يا ابنَ آدم، تكدُّ وتتعب، وتشقى وتَنْصب، والزمانُ بك يطير، وأنت في كل لحظة، تقطع شوطاً من عمرك القصير، فكأنك سائرٌ ومسرع نحو الموت، ثم تلقى جزاءك هناك في الآخرة، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، فهلاً قدَّمت لآخرتك، ما ينفعك من العمل الصالح!؟ وهلاًّ كان كدُّك فيما يُنجيك، من أهوال

COLUMNIA CONTINUE CON

فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِلْبَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ الْهَلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِلْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِفِ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي آهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورُ ۞ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي آهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورُ ۞

وشدائد يوم الحساب؟ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونَ كِنَنِهُ بِيَمِينِهِ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا بَسِيرًا﴾ أي فمن أعطي كتاب عمله بيمينه ـ وهذه علامةُ السعادة ـ فسوف يكون حسابُه سهلاً يسيراً، فلا يُناقش ولا يُدقِّق معه في الحساب، وإنما تعرض عليه أعمالُه عرضاً، ثم يدخل الجنة معزِّزاً مكرِّماً!! ومعنى العرض: أن يُعرَّف المؤمنُ بذنوبه، ثم يُتجاوز عنه، للحديث الشريف (إن الله يُدني ـ أي يُقرِّب \_ العبد يوم القيامة، حتى يضع عليه كَنَفه \_ أي ستره \_ فيقول له: فعلتَ كذا وكذا، يوم كذا وكذا. . ويعدُّد عليه ذنوبَه - ثم يقول له: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم) فهذا هو العرضُ الذي أشارت إليه النصوص النبوية . . سمعت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها رسول الله ﷺ يقول (ليس أحد يُحاسب إلا هلك!! فقالت يا رسول الله: جعلني الله فداءَك!! أليس يقول الله عزَّ وجل ﴿فأما من أُوتِي كتابِه بيمينه. فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾؟ فقال لها ﷺ: ذاك العرضُ، ومن نُوقش الحساب هَلُك) رواه البخاري ومسلم ﴿وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، مَسْرُورًا﴾ أي ويرجع إلى أهله وإخوانه في الجنة، مبتهجاً مسروراً، بما أكرمه الله به، من العفو والنجاة من العذاب، وهذا هو المنقلب السعيد، الرضيُّ الهنيء ﴿وَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كِلَبُكُمُ وَزَاءَ ظَهْرِفِي فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾ أي وأمَّا من أوتبي كتاب عمله بشماله، ومن وراء ظهره \_ وذلك علامةُ الشقاوة \_ فسوف يدعو على نفسه بالويل والثبور، والهلاك والدمار، ويدخل ناراً حامية مستعرة، هي نار الجحيم. . يدعو بالهلاك على نفسه، ويتمنَّى الموتَ الذي كان يفرُّ منه، يقول: يا ويلاه، يا ثبوراه، أنقذيني، ينادي الهلاكَ لينقذه، كما يتمنَّى المريضُ بداءٍ عضال الموت، كما قال الشاعر:

كفّى بكَ دَاءُ أَن تَرَى الموتَ شَافِياً

وحَسْبُ المنَايَا أَن يكُنَّ أَمَانِيَا

﴿ إِنَّهُ كَانَ فِى آهَلِهِ مَسْرُورًا ﴾ أي لأنه كان في الدنيا بطراً، مترفاً، مسروراً مع أهله، غافلاً لاهياً، لا يفكّر في العواقب، ولا تخطر على باله الآخرة، فأعقبه ذلك الفرحُ اليسير، الحزن الدائم الطويل ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ﴾ أي إنه ظنَّ أن لن يرجع إلى ربه، ولن يُجازى على

القالقلاقات المناقلات المن

لَّ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَصِيرًا ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ۞ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَالْقَيْرِ إِذَا اللَّهُ لَا يُؤْمِنُونَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۞ فَمَا لَمُثُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالْقَدَرِ إِذَا اللَّهُ مَا لَكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالْقَدَرِ اللَّهُ مَا لَكُمْ لَا يَشْجُدُونَ ﴾ ﴿ فَا لَمُتُمْ لَا يُشْجَدُونَ ﴾ ﴿ فَا لَمُتُمْ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ ﴿ فَا لَمُتَامِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ ﴿ فَا لَمُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللّ

عمله، فلذلك كَفَر وفجر، ومعنى ﴿يحور﴾ أي يرجع ﴿بَلَىَ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِدِ، بَصِيرًا﴾ أي بلى سيعيده الله بعد موته، ويُحييه بعد فنائه، ويجازيه على كلِّ أعماله، صغيرها وكبيرها، فإن ربه الذي خلقه، كان مطلعاً على جميع أفعاله، وحركاته وسكناته.

قال ابن زيد: (وصف الله أهلَ الجنة بالخوف، والحزن، والبكاء في الدنيا، فأعقبهم به النعيمَ والسرورَ الدائم في الآخرة. ووصف أهلَ النار بالسرور، والتنعم، والضحك في الدنيا، فأعقبهم به الحزن الطويلَ في الآخرة) وبعد هذا البيان المستفيض، عن أحوال الأبرار، والأشرار، يأتي القَسَمُ من الله تعالى، على الأهوال التي يلقاها الناس، بعد رحلة هذه الحياة، بدءاً من الموت، إلى القبر، إلى المحشر، إلى الاستقرار في الجنة، أو في النار، فيقول سبحانه ﴿فَلاَ أُفْتِمُ بِالنَّهُو وَالَيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ أي فأقسم لكم أيها الناس، قسما مؤكّداً بالشفق، وهو حُمرة الأفق، بعد مغيب الشمس، وفي هذا القسم إشارة إلى وداع الدنيا، كما يُودِع الإنسان النهارَ بغروب الشمس، فالدنيا دار فناء لا دار بقاء ﴿والليل وما والدواب، والأنعام، والهوامِ، فكلُ يأوي إلى مكانه وسربه، فكأنه تعالى أقسم بجميع والمخلوقات ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا الشَقَى ﴾ أي وأقسمُ لكم بالقمر، إذا تكامل نوُره وضوءُه، فصار بدراً المخلوقات ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا الشَقَى ﴾ أي وأقسمُ لكم بالقمر، إذا تكامل نوُره وضوءُه، فصار بدراً ساطعاً مضيئاً، وعم بنوره وبهائه الكائنات ﴿لَرَّكُنُ طَبَقاً عَن طَبَقِ ﴾ هذا هو جواب القسَم، أي ساطعاً مضيئاً، وعم بنوره وبهائه الكائنات ﴿لَرَّكُنُ طَبَقاً عَن طَبَقِ ﴾ هذا هو جواب القسَم، أي بعضها أشدُ من بعض، وأنتم الآن غافلون، عما أمامكم من الأهوال، فالطبقُ هنا: كنايةً عن الشدائد والأهوال، التي سيراها الإنسان في الآخرة.

قال الطبري: المراد أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة، وأهواله، أحوالاً، حالاً بعد حال، وهذا التفسير ورد عن رسول الله ﷺ، فقد روى البخاري عن ابن عباس ﴿لتركبنَ طبقاً عن طبق﴾ أي حالاً بعد حال، قال هذا نبيكم ﷺ) أي سمعتُ هذا من نبيكم ﷺ، رواه البخاري ﴿فَمَا لَمُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرُءَانُ عَلَيْهِمُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ استفهام للتوبيخ، أي

بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَبَشِرْهُم بَعَا يُوعُونَ ﴿ فَبَشِرْهُم بِعَا يُوعُونَ ﴿ فَا يَعْدَابٍ أَلِيهٍ ﴿ إِلَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ أَجْرً غَيْرُ مَعْنُونِ ﴿ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُمُ أَجْرً غَيْرُ مَعْنُونِ ﴿ وَاللَّهُ الْمَالِمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللل

فما لهؤلاء المشركين، لا يؤمنون بالله؟ ولا يصدُقون بالبعث بعد الموت؟ بعد ظهور البراهين على وقوعه؟ وما لهم إذا سمعوا آيات القرآن، لا يسجدون لخالقهم الرحمن؟ ﴿ بَلِ النِّينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُ وَي بل طبيعة هؤلاء الكفار، التكذيب، والجحودُ، والإنكار، وجاء بصيغة المضارع ﴿ يكذبون ﴾ للدلالة على استمرارهم في التكذيب، لأن المضارع يفيد التجدد والاستمرار ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ أي والله جل وعلا، هو العالم بما يضمرونه في صدورهم، من عداوة الرسول والمؤمنين ﴿ فَيَئِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِمٍ ﴾ أي فبشرهم بالعذاب الموجع الأليم، في نار الجحيم، وذكرُ البشارة في موضع الإنذار (للسخرية والتهكم) يسخر القرآن منهم، كما سخروا من الرسول، ودين الله ﴿ إِلّا ٱلّذِينَ ءَامَوُا وَعَمِلُوا الصّلح، فإن لهم منهم، كما سخروا من الرسول، ودين الله ﴿ إِلّا ٱلّذِينَ ءَامَوُا وَعَمِلُوا الصّلح، فإن لهم منهم، كما المؤمنون الصادقون، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فإن لهم والصديقين، والشهداء، والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

انتهى تفسير سورة الانشقاق

النَّفَالِثَلِاثِ الْمُرْمِجِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّوْعُودِ اللَّهُ وَسَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اللَّهُ فَعَلُ أَضْحَابُ اللَّهُ الدُّودِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل

## تفسير سورة البروج

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ لِيْ

﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ وَٱلْنِوْمِ ٱلْوَعُودِ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ﴾ ابتدأت السورة الكريمة، بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة، ومداراتها الضخمة، التي تدور فيها تلك الكواكب، وباليوم العظيم المشهود، وبالرسل والخلائق، على هلاك ودمار المجرمين، الذين طرحوا المؤمنين في النار، وأحرقوهم لا لذنب، إنما لإيمانهم بالله، يقول سبحانه ﴿والسماء ذات البروج﴾ أي أقسمُ لكم بالسماء البديعة ﴿ذات البروج﴾ أي المنازل التي تنتقل فيها تلك الكواكب، في أثناء دورانها، سميت بروجاً لضخامتها وعظمها، فإن البرج هو القصرُ الشامخ، ومدارات هذه الكواكب السيارة، من الضخامة والكبر، بحيث يعجز العقل البشري عن تصورها ﴿واليوم الموعود﴾ أي وأقسمُ لكم باليوم الموعود، وهو يوم (الحشر الأكبر) يوم القيامة، الذي وعد الله به جميع الخلائق في قوله ﴿ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه﴾ أقسمَ الله به، لأنه اليوم الذي يجتمع فيه الظالمُ والمظلومُ، والحاكم والمحكوم، والبَرُّ والفاجر، ويتولى القضاء فيه ملك الملوك، جبَّار السموات والأرض، فيفصل بين العباد بحكمه العادل ﴿وشاهد ومشهود﴾ أي وأقسم بمحمد والأنبياء الذين يشهدون على أممهم يوم القيامة، فالشاهدُ: الرسلُ، والمشهود: هو يوم القيامة، لقوله تعالى ﴿ذَلَكُ يُومُ مَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وذلك يوم مشهود، وقوله في الشاهد ﴿وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ ففي يوم القيامة تُعرض الخلائق، وتُعرضُ فيه أعمال البشر، ويشهد محمد والرسلُ على أممهم، أنهم بِلَّغُوهِم رسالة الله، وهناك تكون الفضيحة للمجرمين على رؤوس الأشهاد ﴿ تُبِلَ أَضَابُ ٱلْأُخْدُودِ﴾ هذا هو جواب القسم، أي لعن الله وأهلَكَ أصحابَ الأخدود، الذين شقُّوا الأرض طولاً، وحفروها وأضرموها ناراً، ثم أحرقوا بها المؤمنين ﴿النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ﴾ أي النار الملتهبة المتأججة، الموقدة بالحطب، وهو وصفٌ للنار بالشدة الهائلة، وارتفاع اللهب، وكثرة ما

النَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَرِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ اللّهِ اللّهِ مُلْكُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴾ إِنَ الّذِينَ فَنَنُوا اللّؤمِنِينَ وَاللّؤمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ بَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَمَ وَلَكُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

فيها من الحطب ﴿إِذْ هُرْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾ أي حين هم جلوس، في مكان عالٍ، مشرف على النار، يتلذَّذون بإحراق أجساد المؤمنين، بتلك النار اللأهبة، وهم يشاهدون هذا المنظر الفظيع الشنيع ﴿وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ﴾ أي وما انتقموا منهم، وليس لهم ذنب ولا جرم، إلاّ لأنهم آمنوا بالله، وكفروا بالطاغوت، وهذا ليس بذنب يستحقون به العقوبة، ولكنه الطغيانُ والإجرامُ، وجاء وصفُ الإله هنا بـ ﴿العزيز الحميد﴾ لأنه المناسب للمقام، فالله ﴿العزيزُ﴾ أي الغالب القاهر، الذي ينبغى أن يُخشى عقابُه ﴿الحميدُ﴾ أي المحمود المنعمُ على الخلق، الذي يُرجى ثوابه، فهؤلاء الذين أحرقوا المؤمنين بالنار، لن يُفلتوا من عقاب الله، وإنما أمهلهم تعالى ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر!! ثم أفاض تعالى في وصف عظمته وجلاله، وقدرة انتقامه فقال: ﴿ ٱلَّذِي لَمُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّو شَهِيدٌ ﴾ أي هذا الإله الجليل، هو المالك لجميع ما في الكون، لا يخرج شيء عن ملكه، وهو المطلع على أعمال العباد، وختم الآية ببيان أنه على كل شيء شهيد، لينبُّه على انتقامه العاجل، من الطغاة المجرمين، ففي الآية تهديدٌ ووعيد ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَوُا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَوَ بَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ﴾ السمراد بــقــولــه ﴿فــتـنـــوا المؤمنين﴾ أي أحرقوهم بالنار، ليفتنوهم عن دينهم، ثم لم يرجعوا عن كفرهم وإجرامهم، فلهم عذاب جهنم المخزي المهين، ولهم العذاب المحرقُ الفظيع، الذي لا يشابهه حريق!! وإنما ذكر لفظ (الحريق) هنا، لمناسبته لجريمتهم الشنيعة وهي إحراقهم للمؤمنين بالنار، فسيحرقهم الله بنار حاميةٍ محرقة، لا يشابهها نارٌ، وأين نار الآخرة من نار الدنيا؟ ثم إن نار الدنيا تنتهي بالموت، ونارُ الآخرة أبد الآبدين!! وفي قوله ﴿ثُم لَم يتوبُوا﴾ دعوةٌ لأولئك المجرمين، للتوبة والإنابة، والرجوع إلى الله، وهذا من سعة رحمته تعالى بالعباد، ولو كانوا أفجر الفجار.

# إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ ٱلْكِبِيرُ الْكَالِمُ الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ ٱلْكِبِيرُ الْكَالِمَ الْمَالِمَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْدُ الْكِبِيرُ اللَّ

قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه، وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة!! فما أعظم فضل الله!! ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرى مِن غَنها ٱلأَنْهَارُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكِيرُ ﴾ لمَّا ذكر عقاب الأشقياء المجرمين، ذكر تعالى جزاء المؤمنين الصادِقين، والمعنى: إن المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان، والعمل الصالح، لهم البساتينُ والحدائقُ الزاهرة، التي تجري من تحت قصورها أنهارُ الجنة، ولهم فيها من كل ما تشتهيه نفوسهم، من أنواع المطاعم والمشارب، وذلك هو الظفرُ العظيمُ بالمطلوب والمحبوب، الذي تصغر عنده الدنيا كلُّها وما فيها. . أما قصة أصحاب الأخدود، كما وردت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، ونلخُصها بالآتي: (كان في الأمم قبلكم ملكٌ جبار ظالم، أدَّعي الربوبية، وكان له ساحر يستعين به، فلما كبر الساحرُ، طلب من الملك أن يأتيه بغلام يعلُّمه السحر، حتى لا يذهب ملكه، فبعث له غلاماً، وكان هذا الغلام يمرُّ في طريقه، على رجل عابد زاهد، فيجلس عنده بعض الوقت، وتعلُّق قلبُ الغلام به، فأسلم على يديه، ووصل بالغلام الصلاحُ إلى درجة عظيمة، حتى صار يبرىء الأعمى، ويداوي الناسَ من سائر الأمراض المستعصية على الأطباء، وكان للملك وزيرٌ أعمى، فلما سمع بأمر الغلام، جاء إليه بهدايا كثيرة وثمينة، وقال له: هذه الهدايا كلُّها لك إن أنت شفيتني!! فأجابه الغلام: أنا لا أشفى أحداً، إنما الذي يشفي هو الله ربي، فإن آمنتَ بالله، دعوتُ لك ربي فشفاك الله!! فآمن الوزيرُ بالله ودعا الغلامُ له فردَّ الله عليه بصره، فجاء الوزير إلى مجلس الملك يمشي، وهو يبصر الناسَ، فقال له الملك: من ردَّ عليك بصرك؟ فقال ربي!! فقال له: وهل لك ربِّ غيري؟ فقال له: ربى وربك الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتَّى دلُّ على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: لقد بلغ من سحرك أنك تبرىء الأعمى والأبرص، فقال له الغلام: أنا لا أشفى أحداً إنما يشفى الله ربُّ العالمين، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلَّ على الراهب العابد \_ وكان العابد قد أوصى الغلام أن لا يدلُّ عليه أحداً، فجيء به إلى الملك فقال له: ارجع عن دينك فأبي، فأمر الملك أن يُنشر بالمنشار، فنُشر حتى سقط على الأرض شقتين، ثم أتى بوزير الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى، فنُشر بالمنشار حتى سقط شقتين، ثم أتي بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبي، فأمر الملك أن يصعدوا به إلى أعلى جبل، فإن

6) THE SAME OF THE

إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ﴿ إِنَّهُ هُو بُدِئُ وَبُعِيدُ ۞ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۞ لَوْ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۞ ذُو الْغَرْشِ الْمَجِيدُ ۞ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۞

رجع ردُّوه، وإلا ألقوه من رأس الجبل، فلما صعدوا به الجبل، عرضوا عليه الرجوع فأبي، فأرادوا أن يرموه من قمته، فدعا ربه فقال: اللهمَّ اكفني من شرِّهم بما شئت، فارتجف بهم الجبلُ فماتوا، وجاء الغلام يمشى إلى الملك، فأمر أن يذهبوا به إلى البحر، فإن رجع عن دينه أن يردوه، وإلا قذفوه في البحر، فلما توسطوا به البحر، دعا الله فانقلبت بهم السفينة فغرقوا، وجعل الله له طريقاً يابساً في البحر، حتى جاء يمشى إلى الملك، فسأله عن أصحابه فأخبره أنهم غرقوا، فكاد الملكُ أن يصعق، فقال له الغلام: إنك لستَ بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تربطني على جذع شجرة عالية، ثم تأخذ سهماً من كنانتي وتقول: باسم الله ربِّ الغلام، فحينئذِ تتخلُّص مني!! ففعل الملك ما قال له الغلام، فلما رماه وقال: بسم الله رب الغلام، أصابه في رأسه فمات، فقال الناس: آمنا برب الغلام وكفرنا بالملك، فعند ذلك أمر بالأخاديد فشقت الأرض، وأضرمت ناراً، وصار يعرض عليها كل مؤمن ومؤمنة، فإن رجع عن دينه تركوه وإلاَّ رموه في النار، فجاءت امرأة ومعها طفلها الرضيع، فلما عرضوا عليها الكفر امتنعت، فأرادوا إلقاءها في النار، فخافت على طفلها فأرادت الرجوع، فأنطق الله الطفل فقال لها يا أمَّاه: اصبرى فإنك على الحقِّ!! فألقوها في النار مع طفلها) رواه مسلم، هذه هي قصة الأخدود ذكرناها بالمعني. ثم ذكر تعالى انتقامه من الطغاة المتجبرين فقال سبحانه ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَسَدِيدٌ إِنَّهُم هُو بُبْدِئُ وَهُيدُ﴾ أي إن انتقام ربك يا محمد، وأخذه الجبابرة الطغاة بالعذاب، بالغُ الغاية في الشدة، ومعنى البطش: الأخذُ بقسوةٍ، وشدة، وعنف، ولهذا قال ﴿إن بطش ربك لشديد ﴾ ولم يقل: إن عذابه لشديد، لينبِّه الطغاة الجبارين، بشدة العذاب وقسوته ﴿إنه هو يبدىء ويعيد﴾ أي هو جل وعلا، الذي بدأ الخلق من العدم، ثم يعيدهم إلى الحياة بعد الموت، للحساب والجزاء ﴿ وَهُو اَلْفَنُورُ الْوَدُودُ ذُو الْمَرْشِ اللَّحِيدُ ﴾ أي هو سبحانه الساترُ لذنوب عباده، اللطيفُ المحسنُ إلى أوليائه، المحبُّ لمن أطاعه، يودُّ المؤمنين ويكرمهم، وهو صاحب العرش العظيم، المحيط بالسموات والأرض، ﴿المجيدُ﴾ صفةً للرب لا للعرش، ولهذا جاء مرفوعاً، أي هو سبحانه الممجّد، العالى على جميع الخلق، المتصفُ بجميع صفات الكمال والجلال ﴿فَعَالُّ لِمَا يُرِيدُ﴾ أي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا معقّب لحكمه، ولا راد لقضائه، ولا



يمتنع عليه شيء أراده، قال ابن كثير: روينا عن أبي بكر الصديق، أنه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم، قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال لي (إني فعال لما أريد)!! أراد رضي الله عنه بالطبيب هنا: ربَّ العزة والجلال، وقد مات في مرضه ذلك هما أنك حَدِيثُ اَلْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَتَسُودَ الاستفهام للتشويق والترغيب لسماع القصة والخبر، أي هل بلغك يا أيها الرسول، خبرُ الجموع الكافرة، الذين تحزّبوا على أنبياء الله ورسله، كفرعون الطاغية الجبار، وجنوده، وقبيلة ثمود الأشقياء الفجار؟ هل بلغك ما حلَّ بهم من العذاب؟ فقد كانوا أشدَّ بأساً، وأعظم بطشاً، من قومك كفار مكة، فأهلكهم الله ودمَّرهم!! حلَّ بالكفرة المجرمين، بل هم ماضون في الكفر والتكذيب، والجحود والعناد، والله قادر عليهم، لا يفوتونه ولا يعجزونه، لأنهم في قبضته تعالى، في كل حين وزمان ﴿ بَلْ هُو فُرُهُانُ فِي لَكُ عِن وزمان ﴿ بَلْ هُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المعنون محروس، ويا شقاوة من عَذَب به!!

انتهى تفسير سورة البروج

وَالسَّمَآةِ وَالطَّارِقِ فِي وَمَا أَدَرِنكَ مَا الطَّارِقُ فِي النَّجُمُ النَّاقِبُ فِي إِن كُلُّ نَفْسِ لَأَ عَلَيْهَا حَافِظُ فِي فَلِينَظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ فِي خُلِقَ مِن مَلَو دَافِقِ فِي يَحْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ فِي

#### تفسير سورة الطارق

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَالسَّاهِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدُولِكَ مَا الطَّارِقُ النَّجُمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ استدأت السسورة الكريمة بالقسم بالسماء، ذات الكواكب الساطعة، التي تضيء للناس سبلهم بالليل، ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، على أن كل إنسان قد وُكُل به من يحرسه، ويتعهد أمره من الملائكة الأبرار ﴿والسماء والطارق﴾ الطارق هو: كلُّ ما يجيء ليلاً، من قادم، أو أمر حادث، والمراد هنا: النجومُ الزاهرة، سُمِّي النجمُ طارقاً لأنه إنما يظهر بالليل، ويختفي بالنهار، وقد جاء تفسير الطارق بالنجم، في السورة نفسها، ولهذا قال تعالى ﴿وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب﴾ أي وما الذي أعلمك وأنبأكُ ما هو الطارق؟ ثم فسَّره بقوله ﴿النجم الثاقب﴾ أي النجم الساطع المضيء، الذي يثقب الظلام بنوره ﴿إن كلِّ نفس لما عليها حافظ﴾ هذا هو جواب القَسَم، أي ما من إنسان إلا عليه حافظ من الملائكة، يحفظ عمله، ويضبط ما يفعله من أعمال الخير أو الشر، ويحرسه من الآفات.. وقد أكثر تعالى القسَم في كتابه المجيد، بالشمس، والقمر، والنجوم والكواكب، لأنها براهينُ ودلائل ساطعة، على وجود الله سبحانه، ووحدانيته وقدرته، وانفراده تعالى بخلقها وتسييرها، فإن الصنعة تدل على الصانع!! وبعد هذا أمر تعالى بالنظر والتفكر في (خلق الإنسان) لينبِّه على القدرة الباهرة في إنشائه وتكوينه، ﴿فَلِنَظُرِ ٱلْإِنسَنُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّآوِ دَافِقٍ﴾ أي فلينظر الإنسانُ نظر تفكر واعتبار، في أصل نشأته، من أيّ شيء خلقه الله؟ ليعرف عظمة خالقه، ومبدع تكوينه، خُلق من ماء متدفِّق من الرجل، يختلط مع ماء المرأة (البويضة الأنثوية) ليخرج منهما هذا المخلوق العجيب ﴿ يَمْنُ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَالثَّرَابِ ﴾ أي يخرج من صلب الرجل «عظام الفقرات» ومن تراثب المرأة ـ وهي ضلوع صدرها ـ جمعُ تريبة، وهي ما بين الثديين، كما قال ابن

EULEI Eulei

# إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِۦ لَقَادِرٌ ۞ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۞ وَٱلسَّمَآءِ

عباس، وجاء العلم الحديث، بمكتشفاته ومخترعاته الدقيقة، ليخبر عن هذه الحقيقة، التي حدَّث عنها القرآن، فقد كشف العلم الحديث، أن في عظام الظهر يتكون ماء الرجل، وفي عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة، وعند اللقاء الجنسى، يتدفق المنى بقوة وشدة، ويلتقي مع البويضة الأنثوية، ليجتمعا في قرار مكين هو (رحم الأم)!! ولكنَّ خلق الإنسان من نطفة مهينة (معجزة المعجزات) وأعجوبة الأعاجيب، فهذا الماء الدافق من صلب الرجل، يحمل معه جيشاً جراراً، من الجنود الشجعان المغاوير، يسميها علماء الأجنَّة (الحيوانات المنوية) وفي الدفقة الواحدة، يتدفَّق ما يزيد على أربع ملايين حيوان منوي، يهجمون هجوم الأبطال، على «البويضة الأنثوية» القادمة من عظام صدر الأنثى، والمستقرة في رحم الأم، حيوان واحد منها فقط، الأسبقُ والأمهرُ منها، هو الذي تحتضنه هذه البويضة، وتقبله عريساً لها، وتغلق عليه باب الرحم، ويبدأ عندها (شهر العسل) ثم تطرد بقية العشاق من الملايين، الذين يموتون صرعى خارج الرحم، وتبدأ «الرحلة العجيبة» فيتكون منها خلية واحدة ملقِّحة، ثم تبدأ في الانقسام المستمر إلى خلايا، وهذه الخلايا تقوم ببناء هيكل الجسم الإنساني، وكأنها عقلٌ مبدعٌ مدبِّر، قادرة على البناء والتصنيع، لهذه (العمارة الإنسانية) فهذه خلايا للجهاز العظمي، وهذه خلايا لجهاز التنفس، وهذه لجهاز الهضم، وتلك للجهاز العصبي، وكلِّ مجموعة تقوم بعملها التخصصي الدقيق، فالخلايا المكلفة بالعين، تعرف أن العين يجب أن تكون في الوجه، ولا يجوز أن تكون في البطن أو في الظهر، إذ كيف يمكن للإنسان أن يمشى لو كانت العين في الظهر مثلاً!! وهكذا قُلْ في جميع الخلايا والعضلات والعظام، ومن هنا ندرك سرَّ قول الله عز وجل ﴿فلينظر الإنسان مم خلق﴾ لنرى عظمة الخالق المبدع الحكيم، انظر كتاب (رحلة الإيمان في جسم الإنسان) للدكتور حامد أحمد ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجِّيهِ، لَتَادِرٌ ﴾ أي إن ربه الذي خلقه من نطفة من ماء مهين، قادر على إحيائه، وإعادته بعد موته إلى الحياة، لأن من قَدَر على البداءة، قادر على الإعادة، ولكنْ متى يكون موعد الإعادة؟ قال تعالى ﴿ بَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ فَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴾ أي يوم تمتحن القلوب وتُختبر، فيعرف ما فيها من الخفايا والنوايا، ويُميز بين القلب الطيب الطاهر، والقلب الخبيث الفاجر، فلا يبقى هناك سرٌّ مكتوم، وليس للإنسان في ذلك اليوم قوة، تدفع عنه العذاب، ولا ناصرٌ ينصره أو يجيره من الكرب والبلاء، لأنه يفقد المعين والنصير ﴿وَالنَّمَاءِ

ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ﴿ مَا لَأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّنْعِ ﴿ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصَلٌ ﴿ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزَلِ ﴿ إِنَّهُمْ لَأَنْ اللهِ اللهُمْ اللهُ ا

ذَاتِ ٱلنِّعِ ﴾ أي وأُقسمُ لكم بالسماء ، التي ترجع بالخير على العباد ، بالمطر الهاطل من السماء ، غوثاً للبشر ﴿ وَالْأَرْضِ ذَاتِ ٱلسَّمَع ﴾ أي وأقسمُ لكم بالأرض التي تتصدَّع وتنشق ، فيخرج منها الشجر ، والنبات ، والثمر ﴿ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصَلٌ وَمَا هُوَ بِآلْمَزِكِ ﴾ أي إن هذا القرآن العظيم ، لكلام الخالق جلَّ وعلا ، الفاصل بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، وليس فيه شيء من اللهو والعبث ، بل هو جدَّ كله ، لأنه كلام أحكم الحاكمين ﴿ إِنَّمْ يَكِدُونَ كَدُا وَأَكِدُ كَذَا ﴾ أي إن هؤلاء الكفرة من قومك ، ليعملون المكايد لإطفاء نور الله ، والصدِّ عن سبيله ، بالتشويش وإثارة الشبه والفتن ، وأجازيهم على كيدهم بالإمهال ، ثم بالعذاب والنكال ﴿ فَهِلِ ٱلْكَفِرِنَ اللهُ أَيْهُمْ رُويداً ﴾ أي لا تتعجل في هلاكهم والانتقام منهم ، وأمهلهم ﴿ رويداً ﴾ أي زمناً يسيراً ، أيناش للرسول بقرب الفَرَج ، وتبشير له بقرب هلاك حتى ترى ما أصنع لك بهم؟ وفيه إيناسُ للرسول المجرمين ، المتآمرين عليه! .

انتهى تفسير سورة الطارق

سَبَج اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ۚ اللَّذِى خَلَقَ فَسَوَىٰ ۗ وَٱلَّذِى فَذَرَ فَهَدَىٰ ۖ وَٱلَّذِى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ إِنَّهُ مِعْلَمُ غُثَاتًا أَحْوَىٰ ۚ فَ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى ۚ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ مِعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۚ فَي

# تفسير سورة الأعلى

# بِسْدِ أَلَّهُ الْتُغْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿سَتِحِ أَسَدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ﴾ أي نزُّه يا أيها الرسولُ، ربك العظيم الجليل، عن صفات النقص والعجز، وعمَّا يقوله الظالمون، مما لا يليق به سبحانه من الشريك، والزوجة، والولد ﴿الذي خلق فسوى﴾ أي خلق المخلوقات، فأتقن خلقها، وأبدع صنعها، على غاية الإحكام والتمام، بحيث لا خلل فيها ولا اضطراب، ﴿هذا خلقُ الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه﴾؟ ثم ذكر من دلائل قدرته ووحدانيته بعضَ البراهين، فقال سبحانه ﴿ وَالَّذِى فَدَّرَ نَهَدَىٰ ﴾ أي قدَّر في كل شيء خواصه ومزاياه، فهدى الإنسانَ لوجه الانتفاع بما أودعه فيها، وهدى الأنعام إلى مراعيها، وقدَّر لكل مخلوق وظيفته، وطريقه وغايته، ولو تأملت ما في النباتات من الخواص، وما في المعادن من المنافع والمزايا، واهتداء الإنسان لاستخراج الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات، واستخدام المعادن في آلات الحراثة، والقدور، والطائرات والمراكب، لعلمتَ حكمة الله العليّ القدير، في صنعه وتدبيره!! ﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَخْرَجُ ٱلْمُرْعَىٰ فَجَعَلَمُ غُنَّاءً أَخُوىٰ ﴾ أي والذي أنبت ما ترعاه البهائم، من الكلأ والحشائش والأعشاب، أخرجه لها أخضرَ غضًا طرياً، ثم يصيّره بعد ذلك ﴿غثاءَ أَحْوَى﴾ أي أسود بالياً يميل إلى السواد، بعد أن كان زاهياً ندياً، وفي هذه الحالة يكون أيضاً طعاماً نافعاً للحيوانات، فسبحان من أحكم كلُّ شيء بتقدير وإتقان!! وفي الآية تلميح إلى فناء البشر، كما يفني الزرع ويموت الشجر، بعد الخضرة والنضارة، ولا شيء يدوم سوى الحيّ القيوم. . وبعد ذكر بعض دلائل القدرة والوحدانية، تأتى الآياتُ لتذكّر الرسول، بنعمة إنزال هذا القرآن عليه، وجعله محفوظاً في صدره، فيقول سبحانه ﴿سُنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَنَىٓ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ أي سنقرئك يا محمد هذا القرآن العظيم، فتحفظه في صدرك ولا الْجَالِفَكُلْكُ الْمُسْرَىٰ ﴿ فَالْكِلْمُ اللَّهُ الْفَكْرِينِ اللَّهِ الْمُكَرِّىٰ ﴿ سَيَذَكُرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿ وَيُنَجِنَبُهُا الْأَشْفَى ﴿ اللَّهِ مَا لَذِى يَصْلَى النَّارَ الْكُثْرَىٰ ﴿ شَيْ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَىٰ ﴾ وَلَا يَخْيَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا يَخْيَىٰ ﴾ وَلَا يَخْيَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا يَخْيَىٰ ﴾ وَلَا يَخْيَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا يَخْيَىٰ ﴾ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

تنساه، إلا ما أراد الله تبديله بنسخه فتنساه، وفي هذه الآية معجزة له على النه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل إياه، وكونه يحفظ هذا الكتاب الضخم، من غير دراسة ولا تكرار، ثم لا ينساه أبداً، من أعظم البراهين على صدق نبوته، حتى إن جبريل كان يقرأ عليه السورة الطويلة مرة واحدة فلا ينساها، تحقيقاً للوعد الإلهي الكريم ﴿سنقرئك فلا تنسى﴾ وقوله ﴿إلا ما شاء الله استثناء من الأحكام، أي إلا ما شاء الله نسخه من الأحكام التشريعية، فإنك تنساه من صدرك ﴿إنه يعلم الجهر وما يخفى أي يعلم ما يجهر به العباد، وما يخفونه من الأقوال والأفعال، لا تخفى عليه خافية!! وثم بشارة أخرى للرسول على وهي أن يجعل شرعه ودينه، سمحاً سهلاً، لا ضيق فيه ولا حرج، ولا عُسر فيه ولا مشقة، ولهذا قال بعده ﴿وَثِيبَرُكَ لِلْبُرَى الله إبراهيم، ولهذا قال المسمحة، التي هي أيسر وأسهل الشرائع السماوية، وهي ملة أبيك إبراهيم، ولهذا قال المناهدة المناهدة ولمناهدا القرآن الذي أنزلناه عليك، حيث تنفع الموعظة والنصيحة والتذكرة، ولا تُعب نفسك مع الذين انحطوا إلى درجة البهائم والأنعام، التي تسمع الكلام ولا تفهم المرام، فهؤلاء لا ينفعهم نصح ولا تذكير!!

قال ابن كثير: ومن ههنا يُؤخذ الأدبُ في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله، كما قال عليٌ رضي الله عنه (ما أنت بمحدَّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم، إلاَّ كان فتنة لبعضهم) وقال كذلك (حدَّثوا الناسَ بما يعرفون، أتريدون أن يُكذَّب الله ورسولُه)؟! ﴿سَيَذَكَرُ مَن يَخْنَى وقال كذلك (حدَّثوا الناسَ بما يعرفون، أتريدون أن يُكذَّب الله ورسولُه)؟! ﴿سَيَذَكُرُ مَن يَخْنَى وَيَنَجَنَبُمُ اللَّنْفَى﴾ أي سينتفع بهذه الذكرى والموعظة، من له قلبٌ حيَّ، يخاف الله تعالى، ويخشى عقابه، ويرفضُ الموعظة، ويبتعد عن قبولها، الشقيُّ المبالغُ في الشقاوة والضلال، الذي لا يؤمن بالله، وهو الكافر الفاجر ﴿ الَذِي يَصْلَى النّار الكَثْرَ الكَثْرَ الكَثْرَ ثُمَّ لا يَثُوتُ فِهَا وَلا يَخِيَ ﴾ أي الذي يدخل نار جهنم المستعرة، الفظيعة في حرّها وشدتها، ثم لا يموت في النار، حتى يستريح من العذاب، ولا يحيا الحياة الطيبة السعيدة، بل هو في عذاب دائم لا ينقطع، كما

قَدْ أَفَلَتَ مَن تَزَكِّى فِي وَذَكَرَ اَسْمَ رَبِهِ، فَصَلَّى فِي بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا فَق فَ وَالْاَخِرَةُ خَيْرٌ وَالْبَقَىٰ فِي إِنَّ هَاذَا لَفِي الصَّحْفِ الْأُولَى فَ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ فِي

قال سبحانه ﴿لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ﴿ والموت يذبح يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح، وينادي المنادي: (يا أهلَ النار خلودٌ فلا موت، ويا أهلَ الجنة خلود فلا موت) وإنما وُصفت النارُ بالكبرى ﴿يصلي النار الكبرى﴾ لأن المراد بها (نار جهنم)، وأما النار الصغرى فهي نار الدنيا، وقد قال ﷺ (ناركم هذه التي توقدون، جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم) رواه البخاري ومسلم ﴿ قَدْ أَنْكُم مَن تَرَاَّقُ وَذَكُر أَسْدَ رَبِّهِ نَصَلَّهُ أَى قد فاز ونجح، ونال مطلوبه ومبتغاه، من طهِّر نفسه بالإيمان، وأخلص عمله للرحمن، وتذكُّر عظمةَ الله وجلالَه، فصلَّى خاشعاً ممتثلاً لأمر ربه، فنال السعادة الكبرى، بدخول جنة النعيم ﴿ مَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَوْمَ ٱلدُّنا وَٱلْآخِرَةُ خَرٌّ وَٱنْقَرَ ﴾ أي بل تفضِّلون أيها الناسُ، هذه الحياة الفانية، على الآخرة الباقية، فتشتغلون للدنيا وتنسون الآخرة، والحالُ أن الآخرة خيرٌ من الدنيا وأبقى، لأن الدنيا فانية، والآخرةُ باقية، والباقي خيرٌ من الفاني، ولو أن دور الدنيا ومساكنها كانت من ذهب، وكانت دورُ الآخرة ومساكنها من خشب، لكانت الآخرة أفضل وأعلى وأثمن، لأنها دائمة باقية، والدنيا زائلة فانية!! فكيف والأمر بالعكس، فإن قصور الجنة من فضة وذهب، وكلّ ما فيها نعيم وأمن، فكيف يفضِّل العاقل الدنيا على الأخرة!؟ قرأ سيدنا عبد الله بن مسعود هذه الآية ﴿بل تؤثرون الحياة الدنيا﴾ فقال لأصحابه: أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قالوا: لا نعلم!! قال: لأن الدنيا أحضرت وعُجِّلت لنا، بطعامها، وشرابها، ونسائها، وبهجتها، ولذاتها، والآخرةُ زُويت وغُيِّبتْ عنا، فأحببنا العاجل وتركنا الآجل ﴿إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ صُمُفِ إِرَّاهِمَ وَمُوسَىٰ﴾ أي إن هذه النصائح والمواعظ، المذكورة في هذه السورة، مثبتةٌ في الكتب والصحف القديمة، المنزلة على إبراهيم وموسى، فهي مما اتفقت عليه الأديان، وتنزلت بها آيات القرآن، خاتمة الكتب السماوية، فعلى المؤمنين أن يتدبروا، ويتعظوا بكلام رب العزة والجلال!.

انتهى تفسير سورة الأعلى

مَلْ أَتَكُ حَدِيثُ ٱلْفَالْشِيَةِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَهِذٍ خَشِعَةً ۞ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۞ تَصْلَى نَازًا حَامِيةً ۞ تُسْفَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيةِ ۞ لَيْسَ لَمُمَّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ تَصْلَى نَازًا حَامِيةً ۞ تُشْفَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيةٍ ۞ لَيْسَ لَمُمَّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَيْسَ لَمُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَيْسَ لَكُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَيْسَ لَكُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَيْسَ لَكُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَلَا يُعْنِي مِن جُوعٍ ۞

#### تفسير سورة الغاشية

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرَّحِينِ

﴿ مَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْعَنشِيَةِ ﴾ الغاشيةُ: هي القيامة، سُمّيت «غاشية» لأنها تغشي الناسَ بأهوالها وشدائدها، والاستفهام لتفخيم الأمر، والتشويق إلى استماع الخبر المذكور، أي هل جاءك يا أيها الرسول خبر القيامة، وما يلقاه الناسُ فيها من كُرَب، وشدائد، وأهوال، وانقسام البشر فيها إلى فريقين: أشقياء، وسعداء ﴿فريق في الجنة وفريق في السعير ﴾ ثم وضَّح تعالى أحوال الأشقياء، في ذلك اليوم الرهيب، فقال سبحانه: ﴿وُجُوُّ يُوَمَهِدُ خَلْشِعَةُ عَامِلَةٌ نَأْصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً﴾ أي وجوه الفجار الأشقياء في ذلك اليوم، ذليلةٌ مهينة، يرهقها الذلُّ والهوان ﴿عَامِلَةٌ ۖ نَاصِبَةٌ ﴾ أي دائبةٌ في الأعمال الشاقة، من جرِّ السلاسل والأغلال، وصعود التُّلال والجبال، وخوضهم في نار الجحيم، خوض الإبل في الوحل، كما قال سبحانه ﴿إِذْ الْأَغْلَالُ فِي أَعِناقِهِم والسلاسل يسحبون. في الحميم ثم في النار يسجرون ﴿ وهذا جزاء تكبرهم في الدنيا عن عبادة الله، ومعنى ﴿ناصبة﴾ أي متعبة مرهقة بما تُعذَّب به، من النَّصَب بمعنى التعب ﴿ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةً ﴾ أي تُشوى وتُحرق بنار شديدة مستعرة، قد أحمي عليها حتى اشتدَّ سعيرها ولهبُها، فهي تتلظى على أعداء الله ﴿ نَسْفَىٰ مِنْ عَيْنِ اَلِيَعَ ﴾ آنية: فظيعة الحرارة، أي تُسقى هذه النفسُ الأثيمةُ الفاجرة، من عين متناهية الحرارة، وصلَ حرُّها وغليانها إلى درجة النهاية، فإنَّ أهل النار، إذا عطشوا وطلبوا الشراب، سُقوا من الماء الحميم، الذي يقطُّع الأمعاء، كقوله سبحانه ﴿وسقوا ماء حميماً فقطِّع أمعاءهم ﴾ فهذا شرابهم، ماء حار بلغ نهاية الحرارة، يشبه النحاسَ المذاب في حرارته ﴿وإن يستغيثوا يغاثوا بِماء كالمهل يشوي الوجوه﴾ والمهلُ: النحاسُ المذاب ﴿ لَيْسَ لَمُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَريعٍ لَّا يُسْيِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ﴾ أمَّا طعامهم، فليس لهم في جهنم إلاَّ الضريع، وهو نبتٌ ذو شوك، تسميه

وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ۞ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ۞ وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ ۞ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَائِي مَبْثُونَةُ ۞

قريش «الشَّبرق» وهو أخبتُ طعام وأبشعه، وهو مرٌّ علقم لا يستسيغه إنسانٌ ولا حيوان، لا يفيدُ هذا الضريعُ السِّمَن في الأبدان، ولا يدفع غائلة الجوع عن الإنسان، والعذاب يوم القيامة أنواعٌ وألوان، فمنهم من يكون طعامه (الزقوم) ومنهم من يكون طعامه (الضريع) ومنهم من يكون طعامه (الغسلين) على حسب فجوره وطغيانه. . ولما ذكر تعالى عذاب الأشقياء الفجار، ذكر بعدها نعيم المؤمنين الأبرار، فقال سبحانه ﴿ وُجُوُّهُ يَوْمَهِ لِ نَاعِمَةٌ لِسَعْيَهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَتِ﴾ أي وجوه المؤمنين السعداء في ذلك اليوم «يوم القيامة» متنعِّمة، سعيدة، ذاتُ بهجةِ وحسن، ونضارة وإشراق، يبدو فيها النعيم، ويفيض منها الرضى ﴿لسعيها راضية ﴾ أي لعملها الذي عملته في الدنيا، وطاعتها للرحمن، وما أكرمها الله به من الثواب، راضية مطمئنة، فقد جازاها الله على عملها الصالح، بدخول جنان النعيم، فُديَّ لها أن ترضى ﴿في جنة عالية﴾ أي هي في حدائق وبساتين، مرتفعة مكانةً وقدراً، فيها جميع أسباب النعيم، من المآكل والمشارب، والقصور، والحور العين ﴿لَّا نَسَّعُ فِيهَا لَغِيَةُ﴾ أى لا تسمع في الجنة شتماً، ولا سباً، ولا كلاماً فاحشاً، ولا شيئاً من الكذب كقوله سبحانه ﴿لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً﴾ ثم ذكر تعالى أنهار الجنة فقال ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَّةٌ﴾ التنوين في (عينٌ) للتكثير، أي في الجنة عيون كثيرة، تجرى بالماء السلسبيل، لا تنقطع أبداً، وقد ورد أن أنهار الجنة، تتفجّر من عيون من تحت جبال المِسْك ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرَفُوعَةٌ ﴾ أي في الجنة سرر عالية مرتفعة، مزينة بالياقوت والزبرجد، عليها الحور العينُ، فإذا أراد وليُّ الله، الجلوسَ على تلك السرر، انخفضت له، كما قال ابن كثير ﴿وَأَكُوابُّ مَّوْضُوعَةٌ ﴾ أي وأقداح موضوعة على حافات العيون، معدة لشرابهم، كلما أرادوا الشرب وجودها جاهزة أمامهم، مملوءة لا تحتاج إلى من يملؤها، وهذه الأقداح من ذهب، كما قال سبحانه ﴿يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب اي وأقداح من ذهب ﴿ وَغَارِثُ مَسْفُونَةٌ ﴾ نمارق جمع نُمْرقة وهي: الوسادةُ، أي وفيها وسائدُ قد صُفُّ بعضها إلى جنب بعض، ليستندوا عليها، كما هو حال المرفَّهين ﴿وَرَكَانِكُ مَبْثُونَةً﴾ أي وفيها طنافس فاخرة مزركشة، مفروشة في أنحاء الجنة.

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِفَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى اللَّهَ الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ فَا فَذَكِرْ إِنِّمَا أَنتَ مَدْكِرٌ ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مَدْكِرٌ ﴾ مُذَكِرٌ ﴿ فَا مَن تَوَلَى وَكَفَرَ ﴿ فَا فَيُعَذِّبُهُ اللّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ﴾ اللّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ﴾

قال ابن عباس: الزرابي هي: الطنافسُ التي لها خَمَلٌ جمع زربية ومعنى (مبثوثة) أي منتشرة مبسوطة في أطراف الجنة وفي القصور، وكلِّ ما ذكره الله عن الجنة، إنما هو لتقريبه إلى الأذهان، وإلاّ فإن نعيم الجنة وما فيها من أنواع الزينة والمتاع، مما لا يعلمه إلا الله ربُّ العالمين، للحديث القدسي (أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عينٌ رأت..) الحديث، ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين على قدرة الله ووحدانيته فقال سبحانه ﴿أَفَلًا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبل كَيْفَ خُلِفَتْ﴾ أي أفلا ينظر هؤلاء الكفار، نظر تفكر واعتبار، إلى الإبل كيف خلقناها خلقاً عجيباً بديعاً، يدل على قدرة خالقها؟ وإنما خصَّ تعالى الإبل بالذكر، لأنها أفضل (دوابِّ العرب) وأكثرها نفعاً، ولهذا يسمِّيها العرب (سفينةَ الصحراء) فانظر إلى خلقها العجيب، فإنها في غاية الشدة والقوة، وهي مع ذلك تنقاد مع الصغير، ولو كان هناك قافلة من مائة بعير، لقادها طفل صغير، ثم هي تجلس لنضع عليها حمولتها الثقيلة، ثم تقوم بما تحمله مما يعجز عن حمله العُصبةُ أولو القوة، ثم صبرها على الجوع والعطش الأيام المعدودة، ثم بلوغها المسافات الطويلة، ورعيها بكل نباتٍ في البراري، وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتَ ﴾ أي وإلى السماء البديعة المحكمة، كيف رفع الله بناءها؟ وجعلها قائمة متماسكة، بدون دعائم ولا عمد؟ ﴿ وَإِلَى ٱلْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴾ أي وإلى الجبال الشامخة، وهي راسخة ثابتة، لا تميد ولا تتزلزل؟ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ أي وإلى الأرض التي يعيشون عليها، كيف مهَّدْناها لهم وبسطناها، فجعلنا فيها السهول الفسيحة، حتى صارت شاسعة واسعة \_ مع كرويتها \_ عليها يبنون وفيها يزرعون، أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم الجليلة؟ ﴿ فَذَكِّرُ إِنِّمَا آنَتَ مُذَكِّرٌ ﴾ أي فذكرُهم يا محمد وخوِّفهم، وعظهم بآيات الذكر الحكيم، ولا يهمنِّك أنهم لا ينظرون ولا يتفكرون!! فإنما أنت واعظُ مرشد، عليك البلاغ، وعلينا الحساب ﴿لِّنْتَ عَلَيْهِم بِمُهَيِّطُرُ﴾ أي لستَ بمتسلطِ عليهم، ولا قاهر لهم، حتى تجبرهم على الإيمان!! فالقلوب بيد الرحمن يقلُّبها كيف يشاء ﴿إِلَّا مَن تَوَلَّن وَكُفَرَ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ﴾ الاستثناء هنا منقطع عمَّا قبله،



# إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم ۞

أي لكن من أعرض عن الإيمان، وكفر بالرحمن، فالله جلَّ وعلا يتولَّى عقابه، وسوف يحرقه بنار جهنم الكبرى، يذوق حرَّها، ويصلى سعيرها، جزاء كفره وضلاله، وإنما قال (العذاب الأكبر) لأنهم عُذبوا في الدنيا بأنواع من العذاب، بالجوع والقحط، والقتل والأسر، وهو عذاب صغير بالنسبة لعذاب الآخرة ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِلَابَهُمْ ثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ أي إن رجوعهم بعد الموت إلينا وحدنا، لا لأحد غيرنا، ونحن الذين سنحاسبهم ونجازيهم على كفرهم وإجرامهم!! وفي الآية تسلية للنبي رفع وإزالة لهمومه وأحزانه، كأنه يقول له: لا تحزن لتكذيبهم لك، وسخريتهم منك، فرجوعهم إلينا، ونحن سنتولى عقابهم، ولن يُفلتوا من العقاب أبداً، فالمحاسبُ بصير، والله على كل شيء قدير.!

انتهى تفسير سورة الغاشية

لِنَهْ النَّالُونَ الْمُعَنِّ الْمُعَادِ اللَّهُ مَن كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادٍ اللَّهِ مَادِ الْمِعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ اللَّهِ مَادِ اللَّهِ مَادِ اللَّهِ مَادِ اللَّهِ مَادِ اللَّهِ مَادِ اللَّهِ مَادِ اللَّهُ مَن كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادٍ اللَّهِ مَادِ اللَّهِ مَادِ اللَّهِ مَادِ اللَّهِ مَادِ اللَّهِ مَادِ اللَّهُ اللَّهُ مَن كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادٍ اللَّهِ مَادِ اللَّهِ مَادِ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللْمُعْلِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْلُولَا اللْمُعِلَّالِ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِيْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَ

#### تفسير سورة الفجر

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ فِي

﴿ وَالْفَجْرِ وَلِيَالٍ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَرْ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ هذا قَسَم، أقسمَ الله تعالى في هذه السورة، بأربعة أقسام: أقسم بضياء الفجر، عند ذهاب ظلمة الليل، وبالليالي العشر المباركات، وهي العشر من ذي الحجة، التي يُقبل فيها المؤمنون على ربهم، لأداء مناسك الحج، وبالشفع وهو العددُ المزدوج من كل شيء، وبالوتر وهو الفردُ من كل شيء، أقسم سبحانه بالخالق، وهو وتر (واحد أحد) وبالخلق وهم شفعٌ (ذكرٌ وأنثى) وهذا مرويٌ عن ابن عباس فإنه قال: الله وترُّ واحد، وأنتم شفع، وعلى هذا يشمل القَسَم (الخالق، والمخلوق)، فهو قسمٌ عمَّ الكون كلُّه ﴿والليل إذا يسر﴾ أي وأقسمُ بالليل إذا يمضى بحركة النهار، والتعبيرُ هنا في قمة الروعة والجمال، حيث صوَّر الليل بصورة الإنسان المسافر، الذي يمشى في ظلمة الليل، يقطع الصحاري والقفار، ويختار وقت الليل للمشي، لأن السرى معناه السفر بالليل، أو بالحارس الساهر الذي يمشى بالليل للسهر على أمن النفوس والأموال، وفرق كبير بين أن يقول: والليل إذا مضى، وبين التعبير المعجز ﴿والليل إذا يسر﴾ كالفرق بين الثرى وبين الثُريَّا، وكلُّ ذلك للتناسق بين الآيات، ولو قال: والليل إذا مضى، لذهب هذا الجمال الساحر، ثم قال تعالى ﴿ مَلْ فِي ذَلِكَ فَسَمُّ لِذِي حِجْر ﴾؟ أي هل في هذا الذي ذُكر من هذه الأشياء، قسم مقنعٌ لذي لبُّ وعقل؟ والحِجرُ بكسر الحاء: العقلُ، أما المقسم عليه فمحذوف لدلالة السياق عليه، تقديره: أقسمُ لكم أن هؤلاء المجرمين سيعذبون، ولن يُتركوا بدون عقاب، دلُّ عليه قوله سبحانه ﴿أَلَمْ نَرَ كَيْنَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ﴾؟ أي ألم يبلغك أيها السامعُ، ويصل إلى علمك، ما فعله الله بعادٍ قوم هود؟ وهم «عاد الأولى» أهل إرم، ذات البناء العالى الرفيع، القائم على الأعمدة الضخمة؟ الذين تكبروا وتجبُّروا وقالوا مقالتهم السفيهة ﴿من أشد منا قوة﴾؟ فقد أهلكهم الله بالريح الصرصر

النالان النالان المنظمة المنظم

الَّتِي لَمَ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْبِلَدِ ﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفَرْعَوْنَ ذِى الْأَوْنَادِ ۞ اللَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَدِ ۞ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لِبَالْمِرْصَادِ ۞ فَأَمَّا الْإِنسَنُ إِنَّا مَا اَبْنَلَكُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَمُ فَيَقُولُ رَقِتَ أَكْرَمَنِ ۞

العاتية ﴿ الَّتِي لَمْ يُخَلِّقُ مِنْلُهَا فِي ٱلِّبِكَ إِنَّ يَلَكُ القبيلة التي لم يخلق الله مثلها، في القوة والشدة، وضخامة الأجسام!! ﴿وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ﴾ أي ألم يسمعوا أيضاً، بقبيلة ثمود قوم «صالح» عليه السلام، الذين قطعوا صخور الجبال، ونحتوا فيها بيوتاً في الحِجْر ـ بين تبوك والمدينة المنورة ـ؟ وقد أهلكهم الله بالصيحة المزلزلة، التي خلعت قلوبهم، وتركتهم صرعى كأن لم يكونوا شيئاً مذكوراً؟ ومعنى ﴿جابوا﴾ أي قطعوا ونقبوا، فقد كانوا ينحتون الجبال، ويستخرجون الصخور، والرخام، فيبنون منها القصور الشامخة!! كما قال سبحانه ﴿وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين ﴾ أي لمجرد الأشر والبطر، والتظاهر بالأبُّهة والعظمة (بالواد) أي بوادي القُرى ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْمِلَكِ فَأَكْثُرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ﴾ أي أولئك الطغاة المتجبرون في الأرض، الذين مرَّ ذكرهم (عاد، وثمود، وفرعون وجنوده) الذين جاوزوا الحدُّ في الظلم والطغيان، وأكثروا في الأرض الفساد، بالعدوان، والفجور، والعصيان ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِم رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ أي فأنزل عليهم ربك، ألواناً شديدة من العذاب، واستعمل لفظ (الصبِّ) للإشارة إلى كثرته وتتابعه، كأنه مطر مدرار، منصبٌ من السماء ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَإِلْمِرْصَادِ﴾ المرصادُ: المكان الذي يرصد الإنسان فيه عدوَّه، أي إن ربك يا محمد للطغاة المفسدين في الأرض، يرقبهم ويترصد خطواتهم، كما يترصد رجال الأمن مجرماً، لا يفوته أحد من الطغاة الأشرار!! وفي هذا تهديد لكفار قريش، الذين كذبوا سيَّد المرسلين عَيْقُ .. ثم جاء الحديث عن طبيعة الإنسان الكافر، الجاحد لنعم ربه، الذي يبطر عند الرخاء، وييأس عند الضراء، فقال سبحانه: ﴿فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْلَكُهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمُهُ وَنَعْمَمُ فَيَقُولُ رَبِّتِ أَكْرَمَنِ ﴾ أي فأمَّا الإنسان الخافل عن ربه، وعن الإيمان بالحساب والجزاء، فهو لجهله وغفلته لا يهتم إلا بأمور دنياه، فإذا اختبره ربه وامتحنه، بالغني واليسار، فيقول: ربي أحسنَ إليَّ، لأنني مستحقّ لهذا التكريم والنعيم!! ﴿

وَأَمَّا إِذَا مَا اَبْلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْفَكُمْ فَيَقُولُ رَبِّ آهَنَنِ ﴿ كُلَّ بَلَ لَا الْمُثَارِ الْمُسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ الْمِيْدِ الْمُسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ الْمُيْدِ الْمُسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ الْمُلِيدِ الْمُسْكِينِ ﴾ وَتَأْكُلُونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

وينسى أن هذا اختبار له، أيشكر أم يكفر؟ ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُمْ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَنَيْ﴾ أي وأمَّا إذا اختبره وامتحنه، بضيق الرزق والفقر، فيقول متبرِّماً ضجراً: ربي أهانني بتضييقه الرزق عليًّا! وهذا من جهله وغفلته، فهو يحصر النعمة في الغِنِّي والمال، ولا ينظر إلى نعمة الصحة، والعقل، والأمن، ونعمة المعافاة من كل بلاء، وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث والنشور!! وإنما أنكر عليه قوله (ربي أكرمن) وقوله (ربي أهانن) لأنه قال الأولى (أكرمن) على وجه الفخر والكِبْر، لا على وجه الشكر، وقال (أهانن) على وجه التشكِّي، وقلَّة الصبر، ولهذا جاء له الردعُ والزجر ﴿ كُلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِمَ ﴾ أي ليرتدغ هذا الغافل عن هذه المقالة، فليس الإكرامُ بالغني، والإهانةُ بالفقر، فقد يوسِّع الله الرزق على الكافر، ويحرمه المؤمن، وقد يعطى الأحمق الجاهل، ويمنع الذكئ العاقل!! بل الأمر أنكم تبخلون بالمال على اليتيم، مع إكرام الله لكم بكثرة المال ﴿وَلَا يَحْتَفُونَ عَلَى طُعَامِ ٱلْمِسْكِينِ﴾ أي ولا يحثُ بعضُكم بعضاً على إطعام المعدوم، وعَون المسكين، وإذا كان لا يحثُّ غيره فكيف هو يطعم المسكين؟ وهذا ذم بليغ للبخيل، فإنه إذا بخل في الكلام، كان أَشَدَّ بِخَلا فِي بِذَلِ الطِعام!! ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلثِّرَاتَ أَكَلًا لَّمَّا وَتُجِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ أي وتأكلون الميراث أكلاً شديداً، لا تسألون أهو حلالٌ أم حرام؟ ومعنى (لمَّا) أي شديداً، وهذا وصف لهم بالظلم، فقد كان العربيُّ يأخذ نصيبه ونصيب غيره، فلا يعطون الأنثى ولا الصغير، بل ينفرد به الرجال ﴿وتحبون المال حباً جماً ﴾ أي وتحبون المال حباً شديداً مع الحرص والشَّره، ومعنى الجَمِّ: الكثير، والمراد من الآية: ذمُّهم لتكالبهم على المال، وبخلهم بإنفاقه ﴿كُلُّا ۚ إِذَا دُكُّتِ ٱلْأَرْضُ تُكَّا دُّكَّا﴾ أي ارتدعوا أيها الغافلون وانزجروا عن ذلك، فأمامكم أهوال وشدائد عظيمة، وذلك حين تُزلزل الأرضُ، فتندكَ دكاً دكاً، فلا يبقى على ظهرها جبلٌ، ولا قصر، ولا بناء، حتى تصبح كالأرض الجرداء الملساء ﴿وَجَآهَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا﴾ أي جاء ربُّ العزة والجلال، لفصل القضاء بين العباد، وجاءت الملائكةُ صفوفاً

CENTURY A LINE OF THE PARTY OF

وَجِأْىَ ءَ يَوْمَهِ نِهِ بِجَهَنَدُ يَوْمَهِ نِهِ يَلْذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ﴿ يَقُولُ يَلْتَنِي فَدَّمَتُ لِجَهَانَهُ يَوْمَهِ لِ يَلْدَكُ لَا يُعَدِّبُ عَلَابُهُۥ أَحَدُ ﴿ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥ أَحَدُ ﴿ عَلَابُهُۥ أَحَدُ ﴿ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥ أَحَدُ ﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥ أَحَدُ ﴾ المُظمَينَةُ ﴿ اللّهِ الجَعِيقِ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيّةً ﴾ أَنشَفُ المُظمَينَةُ ﴿ اللّهِ الرّجِعِيّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيّةً ﴾ فأَدْخُلِي فِي عِبْدِي ﴿ وَادْخُلِي جَنّنِي ﴾ فأَدْخُلِي فِي عِبْدِي ﴾ وأَدْخُلِي جَنّنِي ﴾

صفوفاً ﴿ وَجِأْنَ ءَ يَوْمِنِهِ بِجَهَنَدُ يَوْمَبِنِ مِنْكَكُرُ الْإِسْنُ وَأَنَى لَهُ الذِّكْرَى ﴾ ؟ أي وأحضرت جهنم ليراها المجرمون رأي العين، ففي ذلك اليوم الرهيب، والموقف العصيب، يتعظ الكافر ويندم الفاجر، يندم على تفريطه وعصيانه، ويتمنى أن يعود إلى الدنيا، ليصلح سيرته، ومن أين له ذلك ؟ وقد ذهبت الدنيا، وجاء وقتُ الحساب والجزاء!! ﴿ يَقُولُ يَلْتَنِي فَدَّتُ لِيَاتِي الله أي يقول نادماً متحسراً: يا ليتني قدمت صالحاً لآخرتي، لهذه الحياة الباقية الدائمة، دار البقاء والخلود!! ﴿ يَقُومَ بِلَا يُعَذِبُ عَذَابُهُ أَمَدٌ وَلا يُوثِقُ وَنَاقَهُ أَمَدٌ ﴾ أي ففي ذلك اليوم الرهيب، البقاء والخلود!! ﴿ يَقَومَ بِلَا يَعَذِبُ الله للمائمة، ولا يُقيئه أحدٌ بالسلاسل ليس هناك عذاب أشدُ من عذاب الله، لمن كفر به وعصاه، ولا يُقيئه أحدٌ بالسلاسل والأغلال، كتقييد الله للكافر الفاجر ﴿ يَكَانَبُهُ النّفُسُ الْفُطْبَيْنَةُ ارْجِعِي إلى رضوان ربك وجنته، راضية بما أعطاك الله أيتها النفس المؤمنة، الطاهرة الزكية، ارجعي إلى رضوان ربك وجنته، راضية بما أعطاك الله من النعيم، راضياً عنك ربك بما قَدَّمتِ من عمل ﴿ فَأَدْ عُلِ فِ عِبْدِي وَاذْ عُلِ جَنِي ﴾ أي فادخلي والشهداء والصالحين!! وهذا يقال للمؤمنين عند الاحتضار، لتكون للمؤمن بشرى عاجلة سارة قبل موته، جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين!!

انتهى تفسير سورة الفجر

النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

#### تفسير سورة البلد

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَنِ الرِّحَيْمِ نِي

ولا أُقيم بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ بِلُ بِهَذَا الْبَلَدِ الله العست للنفي، وإنما هي للتأكيد، أي أقسم قسماً مؤكداً بالبلد الحرام، «مكة المكرمة» شَرفها الله، وأنت يا محمد ساكن ومقيم بالبلد الأمين!! أقسم تعالى بمكة المكرمة، وبسكنى النبي على فيها، إظهاراً لقدره عليه السلام، ومقامه الرفيع عند الله، حتى كأن الله تعالى جعل من أسباب شرف هذا البلد، كون حبيبه ونبيه ساكناً فيه، ثم لتضخيم جريمة الكفار، في إخراج النبي منها، وأنه من أكبر الكبائر عند الله، قال ابن عباس: (ما خَلَق الله، ولا ذَرَأ، ولا بَرأ، نفساً أكرم عليه من محمد على وما سمعتُ الله عز وجل أقسم بحياة أحدٍ من خلقه، إلا بحياة محمد، وتلا الآية الكريمة (لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي وحياتك يا محمد، وهنا أقسم بسكناه، وكل ذلك تفخيم لشأنه، وعلو مكانته ومنزلته عند الله ﴿وَوَالِدِ وَمَا وَلَا ﴾ أي وأقسم بادم عليه السلام، وهو الوالد للبشر، وبذريته الصالحين.

قال مجاهد: الوالد آدم عليه السلام ﴿وما ولد﴾ جميع ذريته، وما ذهب إليه مجاهد حسنٌ قوي كما قال ابن كثير، لأنه لمًا أقسم بالمكان، أقسم بعده بالساكن فيه، وهو «آدم» أبو البشر وأولاده ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾ أي والله لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة، فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائد، من وقت نفخ الروح فيه، إلى حين نزعها منه، قال ابن عباس: ﴿في كبد﴾: أي في مشقة وشدة، من حمله، وولادته، ورضاعه، وفطامه، وحياته، وموته ﴿أَيْحَسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴾ الضمير ﴿أيحسب ﴾ يعود إلى بعض صناديد قريش، وهو (أبو الأشدُ بنُ كلدة) كان طاغية جباراً، يغترُ بقوته، كان يُبسط له الجلدُ الغليظ، فيضعه تحت قدميه، ويقف عليه ويقول: من يسحبه من تحت قدميً فله كذا وكذا، فيجذبه عشرة من الرجال الأقوياء، فيتقطع الجلد قِطَعاً، ولا تزلُ قدماه، ومعنى الآية: أفيظن هذا الشقيُ

يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالَا لَبُدًا ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَمَدُ ۞ أَلَة بَخْعَل لَهُ عَيْنَانِ ۞ وَهَدَيْنَهُ أَلنَّجَدَيْنِ ۞ فَلَا أَفْنَحُم الْعَقَبَةُ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ۞ فَلَا أَفْنَحُم الْعَقَبَةُ ۞ وَمَا أَنْ رَفِيَةٍ ۞ أَوْ لِطْعَنَدُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ۞ وَمَا أَذَرَيْكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقِبَةٍ ۞ أَوْ لِطْعَنَدُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ۞ يَنِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ۞

الفاجر، المغترُّ بقوته، أن أحداً لن يقدر على الانتقام منه؟ بلى إن ربه الذي خلقه قادر عليه، فلا يغتَّر بجبروته وقوته!! ﴿يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالَا لُّبُدًّا﴾ أي يقول الشقي: لقد أنفقتُ في عداوة محمد مالاً كثيراً!! يقول ذلك على سبيل المباهاة والفخر ﴿ أَيُعَسُبُ أَن لَمْ رَهُ إَلَكُ أَي هل يظن أن الله لم يره حين كان ينفق؟ وهل يظن أن أعماله تخفى على رب العباد؟ ليس الأمر كما يظن هذا الأحمق، فالله رقيبٌ مطلع عليه، وسيجازيه يوم القيامة على هذا الإجرام!! ثم ذكِّره تعالى بنعمه ليتَّعظ ويعتبر، ويكفُّ عن غيّه وضلاله، فقال سبحانه ﴿أَلَوْ يَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَائِينِ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ﴾؟ أي ألم نكرمه فنجعل له عينين يبصر بهما؟ ولساناً ينطق به فيعبَّر عما في ضميره؟ وشفتين يطبقهما على فمه، ويستعين بهما على النطق، والأكل والشرب والنفخ؟ ﴿وهديناه النجدين﴾ أي وبينًا له طريق الخير، وطريق الشرِّ، وسبيل الهدى، والضلال، ليسلك طريق السعادة ويجتنب طريق الشقاوة؟ والمراد بالنجدين: (الخير) و(الشر) كما قال ابن مسعود ﴿ فَلَا أَفْنَحُمُ ٱلْعَقَبَةُ ﴾؟ أي فهلا أنفق ما له في اجتياز العقبة الكؤود؟ بدل أن ينفقه في عداوة محمد ﷺ؟ وأصلُ العقبة: الطريقُ الوعرُ في الجبل، وأراد بالعقبة هنا: الشدائد والأهوال، التي يلقاها في الآخرة!! وهذا مَثَلٌ ضربه الله لمجاهدة النفس، والهوى، والشيطان ﴿وَمَآ أَدَّرَىٰكَ مَا ٱلْمَقَبَّةُ فَكُ رَقِّيَةٍ﴾ أي وما أعلمك كيف يكون اقتحامُ العقبة؟ وما هو الطريقُ إلى تجاوزها؟ ثم فسَّر ووضَّح ذلك بقوله: ﴿فك رقبة﴾ أي تَجَاوزُ العقبة يكون بإعتاق عبدٍ، وتخليصه من الرقِّ والعبودية، ومنحه الحرية لوجه الله، وفي الحديث (من أعتق نفساً مسلمة، كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبةً في الإسلام، كانت له نوراً يوم القيامة) رواه أحمد ﴿أَوْ إِطْعَكُمْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴾ أى أو أن يطعم الفقير، في يوم ذي مجاعة، لليتيم الذي له قرابة معه، أو يطعمه للمسكين البائس، الذي اشتدُّ به الفقر والحاجة، حتى لصق بالتراب من فقره وضُرِّه، وهو تصوير لشدة البؤس والفقر الذي أصابه، والمسغبة: المجاعة، والمتربةُ الترابُ، قال ابن عباس:

ثُمَّةً كَانَ مِنَ ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّتْرِ وَقَوَاصَوْاْ بِالْمَرْمَةِ ﴿ الْمُدْمَةِ ﴿ الْمُدْمَةِ ﴾ أَفْتَهِمُ الْمُحْدَبُ ٱلْمَشْنَمَةِ ﴾ عَلَيْهِمْ أَصْحَبُ ٱلْمُشْنَمَةِ ﴾ عَلَيْهِمْ أَصْحَبُ ٱلْمُشْنَمَةِ ﴾ عَلَيْهِمْ أَصْحَبُ الْمُشْنَمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْ مُؤْصَدَهُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْ مُؤْصَدَهُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَ

﴿أو مسكيناً ذا متربة ﴾ هو المطروح في الطريق، الذي لا بيت له يأويه، ولا شيء يقيه من التراب ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ اللّذِينَ ءَامَوُا وَوَاصُواْ بِالسّتْمِ وَوَاصُواْ بِالْمَرْمَةِ ﴾ أي فعل هذه القربات لوجه الله تعالى، وابتغاء أجره وثوابه، وهو مع ذلك مؤمن، صادق الإيمان، فالعمل الصالح من غير إيمان، لا ينفع صاحبه شيئاً، وقوله ﴿وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة في أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الإيمان، وطاعة الرحمن، وبالشفقة والرحمة على كل إنسان، لا سيما إذا كان من الضعفاء والمساكين ﴿أُولَئِكَ أَخَنُ الْمِنْمَةِ أي هؤلاء الأتقياء، الموصوفون بتلك الأوصاف الحميدة الجليلة، هم أصحاب الجنة، الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، ويسعدون بالخلود في جنات النعيم، (مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً) ولمًا ذكر نعيم الأبرار، أعقبه بذكر مآل الفجار، فقال سبحانه ﴿وَالَٰذِينَ مُمْ أَصَحَتُ ٱلمَشْنَدَ ﴾ أي أمًا الأشقياء الفجار، الذين جحدوا نبوَّة محمد، وكذبوا كَثَرُوا بِنَائِننا مُمْ أَصَحَتُ السُمال، يأخذون كتبهم بشمائلهم، وهذه علامة الشقاوة والخسران بالمشئمة في المحبم، عليهم نار مطبقة معلقة، لا يستطيعون الخروج منها، ولا الفكاك عنها، ولا نجاة لهم ولا خلاص، ومعنى (مؤصدة) أي مغلقة، لا يدخلها روح ولا ريحان، ولا يخرجون منها أبد الزمان!.

انتهى تفسير سورة البلد



#### تفسير سورة الشمس

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ فِي

وْوَالنَّيْسِ وَشَحَنَهَا وَالْقَيْرِ إِذَا لَلْهَا ﴾ أي أقسمُ بالشمس وضوئها الساطع، إذا أنارَ الكونَ وبدّد الظلام، وأقسمُ بالقمر إذا سطع مضيئاً، وتبع الشمس طالعاً بعد غروبها، وذلك من النصف الأول من الشهر، وحكمةُ القسم بالشمس والقمر، هو التنبيهُ على ما فيهما من المنافع العظيمة، إذ بدون الشمس لا يمكن أن يعيش إنسانُ، ولا حيوان، ولا نبات وْوَالنَّهَادِ إِذَا بَنَهَا ﴾ أي وأقسمُ بالنهار إذا كشف بنوره ظلمة الليل، فجعل الأرض منيرة ساطعة وْوَالنَّيْ إِذَا يَمْشَنْهَا ﴾ أي وأقسمُ بالليل إذا غطَّى الكونَ بظلامه، ولقّه بشبحه، فالنهار ينير المعمورة ويُظهرها، والليلُ يسترها ويغطِّيها ﴿وَرَالنَّمَا وَمَا بَنَهَا ﴾ أي وأقسمُ بالسماء وبمن بناها، وهو الإلهُ القادرُ العظيم، الذي خلق السماء، وأحكمَ وأبدع خلقها، فجعلها متماسكة متينة، رفيعة الأرجاء، محكمة البناء، كقوله سبحانه ﴿والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ﴾ وقد دلَّ بناؤها وإحكامها على وجوده تعالى، وكمال قدرته ﴿وَالسَّمَاء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ﴾ وقد دلَّ بناؤها وإحكامها على وجوده تعالى، وكمال قدرته ﴿وَالسَّمَاء أينَ وأسعة فسيحة، ميسَّرة للبناء والزراعة والشَّكنى ﴿وَيَنْسِ وَمَا سَحَنى الإنسان، فهي ممتدة واسعة فسيحة، ميسَّرة للبناء والزراعة والشَّكنى ﴿وَيَنْسِ مَعَدة لكمالها، بعد أن وهبها العقل، وأرشدها وعرَّفها طريق الفجور، وطريق سوية، مستعدة لكمالها، بعد أن وهبها العقل، وأرشدها وعرَّفها طريق الفجور، وطريق التقوى، وما تُقرِّق به بين الرُشد، والضلال.

قال ابن عباس: بيَّن لها الخيرَ والشرُّ، والطاعة والمعصية، وعرَّفها ما تفعل وما تقي!! أقسم تعالى بهذه الأقسام السبعة (الشمس، القمر، الليل، النهار، السماء، الأرض، النفس الإنسانية) إظهاراً لكمال قدرته تعالى، وعظمته وسلطانه، وانفراده بالألوهية، فإن هذه الأشياء جميعها مخلوقةٌ له جلَّ وعلا، وللتنبيه على كثرة منافع هذه الأشياء، وأنه لا بدَّ لها

قَدُ أَفَلَحَ مَن زَكَّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُونَهَآ ۚ فَلَ أَنْكُ مِن رَسُولُ اللهِ نَافَةَ اللهِ وَسُقَيْنَهَا ۞ فَقَالَ لَمُثُمّ رَسُولُ اللهِ نَافَةَ اللهِ وَسُقَيْنَهَا ۞ فَكَذَبُوهُ فَمَقَرُوهَا فَدَمْدَمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذِيْلِهِمْ فَسَوَّنَهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقَبُهَا ۞ عَقْبُهَا ۞

مِن صانعٍ ومدبر لِحركتها وسكناتها. . أما المقسم عليه فهو قوله سبحانه ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زُكُّنَّهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا﴾ أي والله لقد فاز ونالَ مبتغاه، من زكَّى نفسه بطاعة الرحمن، وطهَّرها من دنس المعاصي والآثام، وقد خاب وخسر، من أذلْ نفسه وحقَّرها بالفجور والمعاصى، وأوقع نفسه بالتهلكة ﴿دَسَّاها﴾ من دسَّ الشيء إذا أخفاه، وأصلُ الكلمة «دسَسَها» فكأنَّ هذه الجرائم التي يُخفيها الإنسان، هي المهلكة له، فإن من ارتكب الفواحش، وسار مع الشهوات، فقد سقط من عداد العقلاء، وصار في عداد البهائم ﴿إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً﴾ ثم ذكر تعالى نموذجاً من نماذج الفجور والطغيان، في قصة قبيلة (ثمود) قوم «صالح» عليه السلام، فقال سبحانه ﴿ كُذَّبُّ ثُمُودُ بِطَغْوَنَهَا ﴾ أي كذبت قبيلةُ ثمود نبيَّها، بسبب طغيانها وفجورها ﴿ إِذِ ٱلنَّعَثَ أَشَّقَنْهَا ﴾ أي حين انطلق أشقى القوم، بسرعة وعزيمة، لقتل الناقة وعقرها، معجزة نبيُّ الله «صالح» واسمُه «قُدار بن سالف» عاقرُ الناقة، وكان عزيزاً شريفاً في قومه، ورئيساً مطاعاً فيهم، وهو الذي قال الله فيه ﴿فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر﴾ روى البخاري أن النبي ﷺ خطب فذكر الناقة، والذي عَقَرها فقال: (انبعث لها رجل عزيزٌ عارمٌ \_ أي جبار \_ منيعٌ في رهطه. .) الحديث ﴿ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ أَلَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِّينَهَا ﴾ أي فقال لهم نبئ الله صالح عليه السلام: احذروا ناقة الله فلا تمسُّوها بسوء، واحذروا أن تمنعوها سقياها أي شربها ونصيبها من الماء ﴿لها شرب ولكم شرب يوم معلوم﴾ فلم يلتفتوا إلى قوله، ولم يبالوا بتحذيره ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَعَفَرُوهَا فَكَمْـدَمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنِّبِهِمْ فَسَوَّلُهَا ﴾ أي فكذبوا رسولهم، وقتلوا الناقة، فأهلكهم الله، ودمَّرهم عن آخرهم، بسبب إجرامهم وطغيانهم، ولم يُبْقِ منهم أحداً، ومعنى الدمدمة: إطباقُ العذاب عليهم، بحيث لم ينج منهم صغير ولا كبير ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا﴾ أي ولا يخاف ربُّ العزة والجلال، عاقبة إهلاكهم وتدميرهم، كما يخاف الملوك والرؤساء عاقبة ما يفعلون، لأنهم يخشون ثائرة الأمم!!

انتهى تفسير سورة الشمس



#### تفسير سورة الليل

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلتَّمْنِ ٱلرِّحَدِ نِهِ

﴿ وَالَّتِلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَهَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرُ وَٱلْأَتَيَّ ﴾ أي أقسم بالليل إذا غطّى بظلمته الكون، وستر بشبحه المخيف الوجود والخليقة، وأقسمُ بالنهار إذا أشرق وأضاء، وتجلَّى بنوره الساطع، فأنار الكونَ والوجود، وأقسمُ بالإله القادر العظيم، الذي خلق الإنسانَ نوعين: (ذكراً، وأنثى) من نطفة مهينة ﴿إِنَّ سَفِّكُم لَشَيَّ ﴾ هذا جواب القَسَم، أي إن عملكم أيها الناسُ، مختلفٌ ومفترق، كما أن جزاءكم متباين، فمنكم مؤمن ومنكم كافر، ومنكم بَرّ ومنكم فاجر، فللجنة أهلُّ وأصحاب، وللنار كذلك أهل وأرباب، ولهذا قال بعدها ﴿ نَأْتًا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱلْقَيٰ وَصَدَّقَ بِٱلْحَدْنَى فَسَنُيْسِرُهُ لِلْمِدْرِي ﴾ أي فأمَّا من أعطى الفقيرَ حقَّه، واتقى ربَّه، فكفَّ عن محارمه وعصيانه، وصدَّق بالجنة التي أعدُّها الله للأبرار، وأيقن بلقاء الجبار، فسنهيُّتُه ونيسُّر له عمل الخير، ونيسُر له الطاعة والعبادة، حتى يكون من عباد الله الأبرار، فالعملُ من الإنسان، والتيسيرُ من الرحمن، ولا إكراه لأحد على طاعةِ أو عصيان ﴿وَأَمَّا مَنْ يَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكُذَّبَ بِٱلْحُنُّنَى فَسَنُيْكُمُ لِلْمُسْرَىٰ﴾ أي وأمّا من بخل بإنفاق ماله، ولم يعط حقَّ الفقير والمسكين، شحاً به وبُخلاً، واستغنى عن الله وعن ثوابه، وكذَّب بالجنة ونعيمها، فسنهيِّئه للخصلة الشاقة المؤدية إلى حياة العُسْر، وهي الحياة التعيسة الشقية، التي تنتهي بصاحبها إلى الجحيم، سمَّى الله طريق الخير (يُسرى) لأن عاقبتها اليُسْر، وهي الجنة دار النعيم، وسمَّى طريق الشر (عسرى) لأن عاقبتها العسر، وهي دخول الجحيم. . خرج رسولُ الله ﷺ في جنازة، وعند مواراة الميت قال لأصحابه: (ما منكم من أحد إلا وقد كُتب مقعُده من النار، ومقعده من الجنة!! قالوا يا رسول الله: أفلا نتَّكل على كتابنا، ونَدَع العملَ!؟ قال: لا،



اعملوا فكلُّ ميسَّرُ لما خُلق له، أمَّا من كان من أهل السعادة، فيُيسَّر له عملُ أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء، فيُيسِّر لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ ﷺ الآيات ﴿فأما من أعطى واتقى. . . ﴾ الآية، رواه البخاري. . ومن هنا نعلم أن الإنسان إذا أراد الخير، سهَّل الله له طريقه، ومن أراد الشرَّ سهَّل له طريقه، والإنسان يُجازي على عمله وكسبه، لا على علم الله تعالى السابق!! يقول تعالى لأهل الجنة ﴿ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون﴾ ويقول لأهل النار ﴿ ذلك بِما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ﴾ ثم قال تعالى ﴿ وَمَا يُنْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾؟ أي ماذا ينفعه مالُه، إذا هوى وهلك في نار جهنم؟ هل ينفعه المال؟ أو يدفع عنه الوبال؟ والردِّيٰ معناه: الهلاكُ، فالمال الذي بخل به الإنسان، ولم ينفق منه شيئاً في وجوه الخير، لن ينفعه يوم القيامة، بل يكون سبباً لشقائه وخسرانه، ولا ينفع في الآخرة إلاّ الإيمانُ، والعملُ الصالح، وقد جاء في الحديث الشريف أن الله تعالى يقول للإنسان يوم القيامة: (يا ابنَ آدمَ، أرأيتَ لو كان لك ملءُ الأرض ذهباً، أكنت تفتدى نَفسَك من عذاب هذا اليوم؟ فيقول: نعم يا رب!! فيقول الله له: قد سألتك ما هو أهونُ من ذلك، سألتُك أن لا تشرك بي، فأبيت إلاَّ الشرك) رواه البخاري، وقد يقول قائل: كيف يخلقنا الله، ويتركنا إلى أهوائنا وشهواتنا، ثم يعاقبنا على ما فعلناه، وهو الذي منحنا هذه القوى؟ فجاءت الآيات تقرُّر بجلاء، مبدأ «الهداية الربانية» للبشر جميعاً، التي أوجبها الله على نفسه تكرماً وفضلاً ﴿إِنَّ عَلِينَا لَلْهُدَىٰ﴾ أي علينا أن نبين للناس طريق الهدي، وطريق الضلالة، ونوضِّح للبشر سبيل الرشد وسبيل الغيّ، وهذا ما تقتضيه حكمةُ الإله، اللطيف الخبير، ثم نترك للإنسان (حرية الاختيار) فإما أن يسلك طريق الهداية فيسعد ويسلم، أو يسلك طريق الشقاوة فيهلك ويندم ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلَّاخِزَةَ وَٱلْأُولَى ﴾ أي وإن لنا ما في الدنيا والآخرة، نحن المالكون والمتصرِّفون فيهما، وتتوهَّج من شدة حرارتها، لا يذوق عذابها، ويصلى حرَّها، إلا الكافر الشقيُّ، المبالغُ في الشقاوة والضلال ﴿الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ أي وهو الذي كذَّبِ الرسل، وأعرض عن الإيمان، وطاعة الرحمن ﴿وَسَيُحِنُّهُمُا ٱلْأَنْقَى ٱلَّذِي نُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَّلَىٰ﴾ أي وسينجو من هذه النار، ويُبْعَدُ



عنها، المؤمنُ التقيُّ، وهو الذي ينفق ماله في مرضاة الله، ليطهِّر نفسه من الشحِّ والدنس ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نِعْمَةِ بَجُرَى إِلَّا آلِينَاءَ وَجِهِ رَبِهِ النَّعْلَى وَلَسَوفَ يَرْضَى ﴿ أَي وليس لأحدِ عنده نعمة سابقة، حتى يكافئه عليها، وإنما ينفق المال لوجه الله، وطلباً لمرضاته، وليس له غاية إلا نيل رضوان الله تعالى ﴿ ولسوف يرضى ﴾ أي ولسوف يعطيه ربه من الأجر ما يرضيه، وهو وعد كريم، من رب رحيم، والله لا يخلف الميعاد. . نزلت هذه الآيات بإجماع المفسرين، في سيدنا ﴿ أبي بكر الصديق ﴾ رضي الله عنه، فقد كان يشتري المستضعفين من المؤمنين بماله، ويعتقهم لوجه الله، ليخلصهم من ظلم طواغيت قريش، واشترى بلالاً بمالي كثير، من سيّده وأعتقه لوجه الله، فقال المشركون: إنما أعتقه ليدٍ كانت له عنده ـ أي لإحسانِ سابق من بلال عليه ـ فنزلت الآية ﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ﴾ وكان عمر رضي الله عنه يقول: (أبو بكر سيّدُنا وأعتق سيّدنا) يعنى بلالاً .

قال ابن كثير: والآية نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع، ولكنها عامَّة في كل من أنفق لوجه الله، ولا شك أن أبا بكر داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، فقد كان صِدِّيقاً، كريماً، تقياً، بَذَّالاً لأمواله في طاعة الله، ونصرة رسوله، رضى الله عنه وأرضاه!.

انتهى تفسير سورة الليل



## تفسير سورة الضحى

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرِّحَدِ يِ

﴿ وَٱلضُّحَىٰ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ اشتكى رسول الله ﷺ \_ أي مرض \_ فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً، ولم يخرج إلى الناس، فجاءت امرأةُ أبي لهب، وتُكنى «أم جميل» إلى رسول الله ﷺ فقالت يا محمد: إنى لأرجو أن يكون شيطانُك قد هجرك ـ تقصد بالشيطان (جبريل) الذي ينزل بالوحي ـ لم أره قَرُبك ليلتين أو ثلاثاً، فأنزل الله هذه السورة الكريمة ﴿والضحى، والليل إذا سجى . . ﴾ أخرجه البخاري بدون ذكر اسم المرأة، والمعنى: أقسمُ لك يا محمد بالضحى وضيائه، عند أول إشراقة نور الصباح، وبالليل إذا اشتدَّ ظلامه، فهدأت فيه الأصواتُ، وسكنت فيه الحركات، وخَلدَ فيه الناسُ إلى النوم والراحة ﴿ما ودعك ربك وما قلي﴾ ﴿ودَّعك﴾ أي هجرك، ﴿قلي﴾ أي أبغضك، هذا هو جواب القَّسَم، أي ما تركك ربك يا محمد ولا هجرك، منذ أن اختارك للنبوة والرسالة ﴿وما قلى﴾ أي ولا أبغضك، فأنت الحبيب القريب عند ربك!! وهذا ردِّ على المشركين، وتسفية لقولهم: إن محمداً قد هجره ربُّه وأبغضه، فردَّ الله عليهم هذا الافتراء والبهتان، وكأن الآيات تقول له: إنَّ من أنعم عليك بشرف النبوة والرسالة، لم يكن ليتركك أو ينساك، ولم يكن ليبغضك أو يهجرك!! وهذه بشارة عظيمة له يَّا إِنْ يُقسم له ربُّه، بأنه حبيبٌ إليه، قريب منه، رفيع القدر والشأن عند مولاه، وكيف يُبغضه ويهجره، وهو الذي اختاره لحمل هذه الرسالة؟ ﴿ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ أي خير لك من هذه الدنيا الفانية، ولهذا كان ﷺ يقول: (اللهمَّ لا عيشَ إلا عيشُ الآخرة) ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ أي سوف يعطيك ربك من الثواب، والكرامة، والشفاعة حتى يرضيك.

قال ابن عباس: «هي الشفاعة في أمته حتى يرضى» ويؤيده ما رواه مسلم (أن النبي على تلا قول الله في إبراهيم ﴿فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم﴾

أَلَمْ يَعِدْكَ يَتِهَا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ صَالَاً فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآيِلًا فَأَغْنَى ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرْ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّآيِلَ فَلَا نَنْهَرْ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞

وتلا قول عيسي ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾ فبكي، وقال: اللهمُّ أمتى، أمتى، فقال الله عزُّ وجل يا جبريلُ، اذهب إلى محمد ـ وربك أعلم ـ فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله بما قال، فقال الله يا جبريل، إذهب إلى محمد فقل له: إنَّا سنرضيك في أمتك ولا نسوءُك) رواه مسلم، وإنها لبشارة سارة لهذا الرسول المعظُّم، تُثلج صدره، وتُعلى قدره، أن يعطيه ربُّه حتى يرضيَه، وقد أعطاه الله في الدنيا النصرَ والظفرَ على الأعداء، وأعطاه في الآخرة الشفاعة العظمي، والمقام المحمود.. ثم ذكَّره تعالى بفضله وإنعامه عليه، منذ أن كان طفلاً يتيماً، إلى أن شرَّفه بحمل الأمانة الكبرى فقال سبحانه ﴿أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ﴾؟ أي ألم تكن يا محمد يتيماً، فرعاكَ الله وضمَّك إلى جدِّك «عبد المطلب» ثم إلى عمك «أبي طالب»؟ وعطَّف عليك القلوب، حتى كفلك ورعاك من لا يؤمن برسالتك!! ﴿ وَوَحَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴾ أي وجدك تائها عن معرفة الشريعة والدين، فهداك الله إليها، وعلَّمك ما لم تكن تعلم؟ قال الضحَّاك: ﴿ووجدك ضالاً﴾ أي لم تكن تعرف القرآن، ولا تدري الشرائع، فهداك الله إليها!! هذا هو الصحيح في معنى الآية، ولا يُراد بالضلال هنا، عبادةُ غير الله، أو ارتكاب المنكرات والمعاصى، فإن الرسول ﷺ على (الفطرة والاستقامة) منذ طفولته وصغره، لم يشرب خمراً، ولم يعبد صنماً، ولا كان على دين قومه، وإنما يراد بالآية: عدمُ معرفة الشريعة والدين، كما أشارت الآية الكريمة في قوله سبحانه ﴿ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ﴾ ﴿ وَوَحَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى ﴾ أى وجدك فقيراً محتاجاً، فأغناك عن العباد، ويسَّر لك أسباب الرزق والتجارة، ولمَّا عدُّد سبحانه هذه النعم الثلاثَ عليه، وصَّاه بثلاث وصايا تقابلها، ليحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليه، فقال سبحانه ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرُ﴾ أي فأمَّا اليتيم فلا تُهنه، ولا تعبسُ في وجهه، ولا تغلبه على ماله، ولكن أحسن إليه، وتعطُّف عليه، فقد ذقتَ طعم اليُتْم، فكن لليتيم، كالأب الرحيم، ﴿وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرُ ﴾ أي وأما الفقير المحتاج، طالبُ العون والإحسان، فلا تطرده إذا سألك، ولا تُغلظُ له القول، بل أعطه مما أعطاك الله، وردَّ المسكين برفق ولين، وهذه أ في مقابلة قوله ﴿ووجدك عائلاً فأغني﴾ وأما الوصية الثالثة فهي قوله ﴿وَأَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ﴾

أي حدِّث الناسَ بفضل الله وإنعامه عليك، وعلِّم الناس كما علَّمك الله، وهذه في مقابلة الله تعالى ﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾ أي كما أكرمك الله، وأنعم عليك بتلك النعم، فقد كنت يتيماً، وتائهاً، وفقيراً، فآواك الله، وهداك، وأغناك، فتعطَّف على اليتيم، وأحسن إلى السائل، وأرشد العبادَ إلى طريق الرشاد، كما هداك الله إلى دينه القويم!!

انتهى تفسير سورة الضحى



#### تفسير سورة الإنشراح

## بِسْمِ اللهِ ٱلتَّمْنِ ٱلرِّحَكِيْنِ

﴿ أَلَرُ نَثَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِذَرَكَ ٱلَّذِي آنَقَضَ ظَهْرُكَ ﴾ أي لقد شرحنا لك يا أيها الرسول صدرك، بالهداية والإيمان، ونؤرناه بسواطع آيات القرآن، تفضلاً عليك من الرحمن، فاشكر ربك على هذه النعمة ﴿ووضعنا عنك وزرك﴾ أي حططنا عنك حملك الثقيل ﴿الذي أنقض ظهرك﴾ أي الذي أثقل وأضعف ظهرك، حتى أصبحت مهموماً مكذِّراً!! والنقيضُ: صوتُ الحمل الذي يُوضع على البعير، وهذا تمثيلُ، مثَّل تعالى ما كان يحمله الرسول ﷺ من هموم وأكدار، وتحسُّره على عدم إيمان قومه، بحمل ثقيل، يُرهق ظهر حامله، فأذهب الله عنه الهمَّ والغمَّ، وأراح قلبَه الشريف، بإنزال هذا الوَّحي، وتأنيسه بما فيه من الآيات التي كانت تواسيه وتسلّيه عن تكذيب قومه له، والمراد بالوزر في الآية ﴿وزرك﴾ الأمور التي فعلها الرسول ﷺ وعُوتب فيها، كأخذه الفداء من أسرى بدر، وإذنه لبعض المنافقين في عدم الخروج للجهاد، وعبوسه في وجه الأعمى، وأمثال ذلك مما فعله عن اجتهاد، ولا يُراد بالوزر: الذنوب والمعاصى والمنكرات، فإن الرسول ﷺ معصومٌ عن مقارفة المعاصى والآثام، ومن خصائص الأنبياء (العصمة) كما هو معلوم، وما يفعلونه عن غير قصدٍ، يعتبر بالنسبة لمقامهم الرفيع، كأنه ذنبٌ يؤاخذون عليه ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾ أي رفعنا لك يا أيها الرسول ذكرك، وأعلينا شأنك وقدرك، باقترانه باسمى، فلا أذكر إلاَّ وتُذكر معى!! وفي الحديث (أتاني جبريلُ فقال يا محمد: إن ربك يُقرئك السلام، ويقول: أتدري كيف رفعتُ ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلم!؟ قال: يقول ربكَ: إذا ذُكرتُ ذُكرتَ معى) رواه الطبري وابن أبي حاتم. . لقد قرن الله اسم الرسول على السمه جلَّ وعلا، في كلمة (الشهادة، والأذان، والإقامة، والخطبة، والتشهد) وأخذ العهد على الأنبياء وأممهم، أن يؤمنوا برسالته، إن أدركوا حياته، وما أحسن ما قاله حسان بن ثابت رضى الله عنه:



وضَمَّ الإلهُ اسمَ النبيِّ إلى اسمِهِ إذا قالَ في الخَمْس المؤذِّنُ أَشهدُ وشتَّ لهُ من اسمِهِ ليُجلَّهُ فذو العَرْش مخمودٌ وهذا «محمَّدٌ»

ويا له من شَرَف لا يضاهيه شرف، أن لا يُذكر الله إلا ويُذكر معه محمد ﷺ، وأن لا تُقبل كلمةُ الشهادة والتوحيد، إلا وهي مقرونةٌ بذكر اسم محمد (أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله) وهذا كله إعلاءً لقدر الرسول ﷺ، ورفعٌ لمكانته وجاهه في الدنيا والآخرة.

قال ابن عباس: ما خلق الله، ولا ذَرَأ، ولا بَرَأ، نفساً أكرمَ عليه من نفس محمد على وما سمعتُ الله أقسمَ بحياة أحدٍ من الرسل إلا بحياة محمد (لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون والعَمْرُ: الحياة أي وحياتك يا محمد، وإنه لتشريف من ربّ العزة والجلال، لرسوله وحبيبه المصطفى على لم ينله أحد من الخلق غيره ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلمُسْرِ يُسُرُ إِنَّ مَعَ ٱلمُسْرِ مُنْ الله بعد هذا الضيق فَرَجاً، وبعد ذلك الكرب والشدة مخرجاً، وفي هذه بشارة للرسول على إن لك بعد هذا الضيق فَرَجاً، وبعد ذلك الكرب والشدة مخرجاً، وفي هذه بشارة اللرسول على أعدائك، ويُبدّل أمرك، وقد الآية تقول له: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم، سينصرك على أعدائك، ويُبدّل أمرك، وقد حقق الله له ما وعده به، فأعزه ونصره، وجعل دينه منتشراً في أنحاء المعمورة ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ وَاجَعَلُ هَارَغُبُ أَيْ فَإِذَا انتهيتَ من دعوة الناس إلى الله، فاجتهد في عبادة ربك، واجعل همّك ورغبتك فيما عند الله، لا في هذه الدنيا الفانية الزائلة، فإن ما عند الله خير واجعل همّك ورغبتك فيما عند الله، لا في هذه الدنيا الفانية الزائلة، فإن ما عند الله خير الله بالراد!!

انتهى تفسير سورة الانشراح



#### تفسير سورة التين

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ فِي

﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِيبِ ﴾ أقسم تعالى في هذه السورة الكريمة بثلاثة أقسام، بالأماكن المشرَّفة التي ظهر فيها أكابر الرسل (موسى، وعيسى، ومحمد) صلى الله عليهم وسلم، وهي الأماكن التي أشرقت فيها أنوار النبوة، وتنزَّل فيها الوحيُ الإلهي على الأنبياء والمرسلين، أمَّا القسم الأول: فهو القسمُ بالتين والزيتون، ومنابتهما في الأرض المقدسة «أرض فلسطين» حيث مولد (عيسى ابن مريم) خاتم أنبياء بني إسرائيل، والقسم الثاني: (بجبل الطور) الذي كلِّم الله عليه موسى، فناداه واجتباه، وبعثه رسولاً إلى بنى إسرائيل، والقسم الثالث: (بمكة) شرَّفها الله، مولد سيد الرسل، وفخر الكائنات محمد ﷺ، قال عكرمة: أقسم تعالى بمنابت التين والزيتون، فإنهما ينبتان كثيراً ببيت المقدس، وبلاد الشام ﴿وطور سنين﴾ هو جبل الطور ﴿وهذا البلد الأمين﴾ مكة المكرمة، ورجّح هذا القول الطبري، وابن كثير، فقد قال رحمه الله: «قال بعضهم: هذه محالٌ ثلاثة، بعث الله في كل واحدٍ منها نبياً مرسلاً من (أولى العزم) أصحاب الشرائع الكبار، صلوات الله عليهم أجمعين، فالأول: بيت المقدس وهو محلة (التين والزيتون) الذي بعث الله فيه عيسى بن مريم، والثاني: طور سيناء الذي كلِّم الله عليه موسى، والثالث: مكة وهو البلد الأمين، وهو الذي أرسل الله فيه محمداً. . أقول: وهذا القول هو الأصحُّ والأظهر، للتناسب بين الأماكن والبقاع، لأن الله تعالى عطف على التين والزيتون، بجبل الطور، والبلد الأمين، فيكون قَسماً بالبقاع المقدَّسة، التي شرَّفها الله بالوحى، وبرسالات عظماء الرسل والأنبياء، وإلاَّ فما هو وجه المناسبة بين التين والزيتون، وجبل الطور، ومكة؟ ووردت رواية عن ابن عباس: أنهما التينُ الذي نأكله، والزيتون الذي نعصره، ولا منافاة بين القولين، إذ يكون ذكرهما لبيان كثرة منافعهما وخصائصهما، مع الإشارة إلى أماكن نباتهما، ولهذا قال الألوسي: «والغرضُ من القَسَم بهذه الأشياء، الإبانة عن شرف البقاع المباركة، وما ظهر



فيها من الخِير والبركة، ببعثة الأنبياء والمرسلين» أما جواب القسم فهو قوله تعالى ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْكُنَّ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيمِ﴾ أي خلقناه في أبدع صورة، وأحسن شكل، وزينًاه بالعقل، والنُّطق، والفهم، ليشكر ربه على إنعامه وإفضاله، فهو أكمل المخلوقات، وأفضلُها، وأشرفُها، يمشي منتصب القامة، متناسب الأعضاء، في أجمل صورة، يأكل بيده، ويمشى على قدميه، بينما سائر الحيوانات تأكل بفمها، وتمشى على أربع، وهي منكوسة على وجهها، ﴿ولقد كرمنا بني آدم. . . وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ♦ فأجملُ المخلوقات على وجه الأرض هو الإنسان ﴿ ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَعِلِينَ ﴾ أي ثم نرده إلى أسفل دركات النار، إن لم يؤمن بالله الواحد القهار، جزاء له على كفره وإجرامه، وإهماله للعقل الذي رزقناه إيَّاه. . بيَّن تعالى أن بعد هذه الصورة الجميلة، يكون على أقبح صورة وأبشعها، من سواد الوجه، والكلوح وزرقة العيون، فمن لم يعرف قدر الكرامة، ذاق ذلَّ الإهانة ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَِلُواْ ٱلصَّلِلحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ عَنْدُ مَنُونِ ﴾ أي إلا المؤمنين المتقين، الذين جمعوا بينِ الإيمان والعمل الصالح، فلهم ثواب دائم لا ينقطع، وهو (الجنة) دار المتقين ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَخَكَرِ الْمُكِمِينَ ﴾ أي فما الذي يجعلك أيها الإنسان، تكذُّب بالجزاء والبعث والنشور؟ بعد هذه الدلائل والبراهين؟ فإن الذي خلق الإنسان، من نطفة من ماء مهين، وجعله في أحسن شكل، وأبدع صوره، قادر على أن يعيده إلى الحياة بعد الموت ﴿اليس الله بأحكم الحاكمين ﴾؟ أي أليس الله جل وعلا بأعدل العادلين؟ بلي ونحن على ذلك من الشاهدين!! حُكماً، وقضاءً، وفصلاً بين العباد؟ وفي الحديث الشريف (من قرأ ﴿والتين والزينون﴾... فقرأ: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى ، وأنا على ذلك من الشاهدين) رواه الترمذي.

انتهى تفسير سورة التين



#### تفسير سورة الهلق

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

﴿ أَقَرُأُ بِاشِهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ خَلَقَ ٱلْإِنْدُنَ مِنْ عَلَقَ ﴾ أشرقت أنوار الرسالة الإلهية، وتنَّزل الوحيُ في البلد الحرام، على سيِّد الرسل الكرام، وهو في غار حراء يتعبد ربه، وكان هذا بداية الوحى على رسول الله ﷺ، وأول اتصال السماء بالأرض، بهذه الآيات البينات، التي تفيض روعةً، وجمالاً، وجلالاً!! ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ هذا هو مطلع السورة، وفيها دعوةٌ صريحة إلى العلم، وإلى القراءة، والكتابة، أي اقرأ يا محمد القرآن، مستعيناً باسم ربك، الذي خلق جميع المخلوقات، ثم فسّر كيفية الخلق، تفخيماً لشأن (الإنسان) على وجه الخصوص، فقال: ﴿خلق الإنسان من علق﴾ أي خلق جنس الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات، بهذا الشكل البديع، من العلقة التي تشبه الدودة الصغيرة، وقد أثبت الطبُّ الحديث، أن النطفة التي خُلق منها الإنسان، تحتوي على حيوانات منوية، تشبه الديدان الصغيرة، لها رأس وذنب، لا تُرى بالعين المجردة، وإنما تُرى بالمجهر الدقيق «الميكروسكوب» واحدٌ من هذه الملايين من الحيوانات المنوية، يلتقى بالبويضة ويدخل الرحم فيعلق بجداره، ومنه يُخلق الإنسان العاقل السميع البصير، فتبارك الله أحسنُ الخالقين!!﴿أَوْرَبُّكَ ٱلْأَكُرُ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ عَلَمَ ٱلإِنكَنَ مَا لَوْ يَقَلَ﴾ أي اقرأ يا أيها الرسول، وربك العظيمُ الجليلُ الكريم، الذي علَّم البشر القراءة، والكتابة بالقلم، وعلَّم الخلائقَ ما لم يكونوا يعرفونه، من فنون العلوم والمعارف، فنقلهم من ظلمة الجهل، إلى نور العلم والمعرفة، فكما علَّم سبحانه بواسطة الكتابة والقراءة، فإنه يعلُّمك بلا واسطة، وإن كنتَ أمياً لا تقرأ ولا تكتب!! وهذه الآيات الخمسُ المباركات، هي أولُ القرآن نزولاً على خاتم الأنبياء، فقد نزل بها جبريل الأمين، على رسول الله ﷺ وهو يتعبَّد ربه بغار حراء، كما في رواية البخاري ومسلم. . ثم أخبر تعالى عن سبب طغيان الإنسان، فقال سبحانه

كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْعَيُّ ۚ إِنَّ أَن رَّمَاهُ ٱسْتَغْنَى ۚ إِنَّ إِلَىٰ رَبِكَ ٱلرُّجْعَىٰ ۚ أَوَيْتَ الْذِي يَنْفَىٰ ۚ أَلَىٰ مَلَىٰ الْمُدَىٰ ۚ أَوْ أَمْرَ اللَّهِ عَلَى الْمُدَىٰ ۚ أَلَا عَلَى ٱلْمُدَىٰ ۚ أَلَا عَلَى ٱلْمُدَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُدَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُدَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

﴿ كُلَّ إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ لَيْطَنِّي ۚ أَن رَّبَاهُ ٱسْتَغَنَّ إِنَّ إِلَّ رَبِّكَ ٱلرُّجْمَةِ ﴾ (كلاً) للردع والزجر، أي ليرتدع هذا الأحمقُ الجاهل، عن غيّه وضلاله، فإن الإنسان يتكبر ويتجبُّرُ على ربه، ويزيد في الطغيان والفجور، حينما يرى نفسه غنياً، ذا ثروة ومال، وبدلاً عن أن يشكر ربه، يطغي ويفجر ﴿إنَّ إلى ربك الرجعي ﴾ هذا وعيد وتهديد، أي تذكُّر أيها الإنسان، أن مرجعك ومصيرك إلى ربك، وسترى حينئذِ عاقبة طغيانك!! ثم ذكر تعالى صورة من صور الطغيان، ممثَّلة في قصة (أبي جهل) فقال سبحانه ﴿ أَرَيْتَ الَّذِي يَنْفَيْ عَبْدًا إِذَا صَلَّتَ ﴾ الاستفهامُ للتعجيب، أي ألا تعجبُ من حال هذا الشقى الضال، الذي ينهي أكملَ الخلق في العبودية لله؟ ينهي محمداً عَلَيْ عن الصلاة، ما أشنع فعله، وما أسخف عقله!؟ كأن الصلاة جريمة يستحقُّ فاعلُها أن يُنهىٰ عنها؟ هل هناك أمر أعجب من هذا؟ ﴿أَرْءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْمُدَىَّ أَرْ أَمْرُ بِٱلتَّقْرَى ﴾ أي أخبرني إن كان هذا العبد المصلِّي، الذي تنهاه عن الصلاة، عبداً صالحاً مهتدياً؟ أو كان آمراً بالإخلاص والتوحيد، داعياً إلى الهدى والرشاد، كيف تزجره وتنهاه؟ ما أحمقك يا أيها الغبيُّ الجاهل!! وما أعجب أمرك!! ﴿ أَرَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتُوَلِّنَ أَلَرْ يَعَلَم بِأَنَّ آللَهَ يَرَى ﴾ ؟ أي أخبرني عن حال هذا الشقيّ الضال، إن كذَّب بالقرآن، وأعرض عن الإيمان، ألم يعلم أن الله يراه، وأنه مراقب لأفعاله، وسيجازيه عليها!؟ نزلت هذه الآيات في عدوٌ الله (أبي جهل) قال يوماً لطغاة قريش: هل يعفِّر محمد وجهه بالتراب؟ \_ يعني هل يصلِّي ويضع جبهته على الأرض أمامكم ـ قالوا: نعم، فقال لهم: واللات والعُزَّى، لئن رأيته يفعل ذلك، لأطأنَّ على عُنقه، ولأعفرنَّ وجهه بالتراب!! فأقبل ذات يوم على رسول الله ﷺ، وهو يصلِّي، ليفعل به ما حلف عليه، فما أن اقترب قليلاً من رسول الله ﷺ حتى رجع يهرول، وهو يتقي وجهه بيديه!! فقالوا له: ما لك يا أبا الحَكُم؟ فقال لهم: لقد رأيتُ بيني وبين محمد خندقاً من نار، ورأيت أجنحةً وهولاً، تكاد تختطفني!! فبلغ ذلك النبئ ﷺ فقال: لو دنا مني، لاختطفته الملائكةُ عضواً، عضواً) رواه البخاري ومسلم، ففيه نزلت هذه الآيات ﴿أرأيت الذي ينهي عبداً إذا صلّى. . ﴾ وهذه الآيات وإن نزلت في حقّ «أبي جهل» لكنها موعظة



لجميع الخلق، وتهديد لمن يمنع عن الخير والطاعة، فإنه شريكٌ لأبي جهل في هذا الوعيد، وقد احتاط لهذا الأمر بعض الأكابر، حتى رُوي عن عليّ رضي الله عنه، أنه رأى في المصلَّى أقواماً، يصلُّون قبل صلاة العيد، فقال: ما رأيتُ رسولَ الله على يفعل ذلك!! فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: أخشى أن أدخل تحت وعيد قوله سبحانه ﴿أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى واستمسك بهذا الأدب الرفيع «أبو حنيفة» رحمه الله، حين سأله تلميذه «أبو يوسف» أيقول المصلِّي حين يرفع رأسه من الركوع: اللهمَّ اغفر لي؟ فقال له: يقول: «ربنا لك الحمد، ويسجد» ولم يصرِّح بالنهي، خشية أن يكون قد منع من دعاء الخير!! وتختم السورة الكريمة بهذا التهديد السافر، لذلك الشقي الفاجر «أبي جهل» وهو وعيدٌ في عاية الشدة والعنف، فيقول سبحانه ﴿كُلًّ لَين لَرَّ بَنَهِ للنَّاعِيلُ النَّامِيةِ نَامِينَةٍ كُلَابَةٍ أي لئن لم يكفَّ هذا الشقيّ عن غيه وضلاله، فَلنسْحَبنُه من ناصيته ـ مقدمة شعر رأسه ـ ولنقذفنه في يكفَّ هذا الشقيّ عن غيه وضلاله، فَلنسْحَبنُه من ناصيته ـ مقدمة شعر رأسه ـ ولنقذفنه في ألز الله المناه واظب على صلاتك، فنحن نرعاك ونحفظك!!

انتهى تفسير سورة العَلَق

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَتِلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ فَيَهَا بِإِذْنِ رَبِهِم مِّن كُلِّ أَمْنِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ مَنْ كُلِّ أَمْنِ اللَّهُ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿ فَيَهَا مِالْدُهُ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿ فَ فَيَهَا مِالْدُهُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿ فَ فَيَهَا مِاللَّهُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾

#### تفسير سورة القدر

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرِّحِي فِي

﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ أي نحن أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن المعجز، في ليلة القدر والشرف، سميت ﴿ليلة القدر﴾ لشرفها ورفعة قدرها عند الله تعالى، الأنها ليلة إشراق النور الإلْهي على أهل الأرض، و(القدر) بمعنى الشرف والرفعة، من قولهم: لفلانِ قدرٌ عند الأمير، أي له مكانة ومنزلة رفيعة عنده، والمراد بإنزال القرآن: ابتداء نزوله، ثم نزل مفرَّقاً في مدة (٢٣) سنة، قال ابن عباس: (أنزل الله القرآن جملةً واحدة، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرَّقاً بحسب الوقائع، في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله ﷺ ﴿ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ ﴾ استفهام للتفخيم والتعظيم لشأنها، أي وما أعلمك وأخبرك يا أيها الرسول، ما هي ليلةُ القدر؟ ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرِ﴾ أي ليلةُ القدر في الشرف والفضل، أفضلُ من عبادة ألف شهر ﴿ نَبَرَّكُ ٱلْمَلَتَ كُذُّ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذَنِ رَبِّهم مِّن كُلِّ أترِ ﴾ أي تتنزل الملائكة ومعهم (جبريل) رئيس الملائكة، في تلك الليلة المباركة إلى الأرض، احتفاءً بها، من أجل كلِّ أمر قدَّره الله وقضاه، من الخير والبركة للبشر ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطلَيم ٱلْفَجْر﴾ أي تلك الليلة المباركة ما هي إلاّ أمنٌ وسلامة، من بدايتها إلى نهايتها، لا يقدُّر الله فيها إلاَّ الخير والسلامة لبني الإنسان، لا يحدث فيها كوارث ونكبات، كالزلازل، والصواعق، والفيضانات، فكلُّها خيرٌ وبركة، والملائكة ومعهم الروح الأمين (جبريل) يصلُّون ويسلُّمون على كل عبدٍ قائم يعبد الله، أو قاعدٍ يذكر الله، ولا ينقطع تنزلهم إلى | طلوع الفجر!! ذكر سبحانه من (خصًائص) هذه الليلة العظيمة المباركة ثلاثة أمور: ا**لأو**ل: أن العبادة فيها تعادل عبادة ألف شهر/ ٨٣/ سنة وأربعة أشهر، فإذا أدرك المسلمُ العابدُ هذه أله الليلة، وهو في عبادةٍ وطاعةٍ للَّهِ، فكأنه عبد الله ألف شهر، الثاني: أن ملائكة العرش

والسماء تتنزّل إلى الأرض احتفالاً بهذه الليلة المباركة، ومعهم (جبريل الأمين) رئيس الملائكة، وهو المسمى بـ (الروح) ثالثاً: إن الله يكتب فيها الأمن والسلامة للبشر، ويكون فيها الفرح والابتهاج، لأهل الأرض والسماء، فما أكرمها من ليلة!! وما أعظم وأفخم شأنها عند الله!! رُوي في سبب نزول هذه السورة (أن رجلاً من الأمم السابقة حمل السلاح، وجاهد في سبيل الله ألف شهر، فعجب رسول الله على وأصحابه من ذلك، وتمنّى رسول الله لأمته، أن يبارك الله في أعمارها فقال يا رب: جعلتَ أمتي أقصر الأمم أعماراً، وأقلّها أعمالاً!! فأعطاه الله ليلة القدر، وقال له: ليلة القدر هذه، خيرً لك ولأمتك من ألف شهر، جاهد فيها ذلك الرجل إلى يوم القيامة!!) رواه ابن أبي حاتم، ورُوي هذا عن ابن عباس، وقال مجاهد: عملها، وصيامها، وقيامها خيرٌ من ألف شهر!! فالحمد لله على نعمه التي لا تحصى، وما خصّ به الأمة المحمدية من خصائص جليلة في هذا الشهر العظيم المعظّم المعلمة المع

انتهى تفسير سورة القدر



#### تفسير سورة البينة

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحَدِ فِي

﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴾ كان المشركون من العرب، وعامة أهل الكتاب يترقبون بعثة خاتم النبيين، الذي بشَّرت به الكتبُ السماوية، فلما بُعِث رسول الله ﷺ كان أول من كفر به، وجحد رسالته ونبوَّته (اليهودُ والنصاري) وهذا هو الذي أشارت إليه السورة الكريمة، والمعنى: لم يكن المشركون الوثنيون من العرب، ولا أهل الكتاب من اليهود والنصاري ﴿منفكين﴾ أي منفصلين ومنتهين عمًّا هم عليه من الكفر، حتى يأتيهم خاتم النبيِّين بالحجة الواضحة، وهو (القرآن العظيم) الدال على نبوته ورسالته ﷺ!! ثم بيَّن تعالى ما هي هذه البيِّنة؟ أي الحجة التي يلزمهم بها العودة إلى رحاب الإيمان، وترك الكفر والضلال فقال سبحانه ﴿رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا تُطَهَّرَةً﴾ أي هذه البينة هي: بعثةُ (محمد خاتم النبيين) المرسل من عند الله بالبرهان الساطع، وهو القرآن المعجز البيِّن الواضح، يقرأه عليهم نبيٍّ أميٌّ عن ظهر قلب ـ أي غيباً ـ ﴿يتلو صحفاً مطهرة ﴾ أي منزُّهة عن الباطل، مطهَّرة عن الكفر والشرك، والزور والبهتان.. سمَّى الله رسوله ﷺ وما جاء به (بيُّنة) لأن أمر نبوته ورسالته عليه السلام، في غاية الوضوح والجلاء، فهو رسول أميٌّ، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، جاءهم بكتاب معجز، يحفظه في صدره غيباً، فهذا أعظم دليل ويرهان على صدقه، كما قال سبحانه ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون ﴾ ثم قال تعالى ﴿ فِيهَا كُنُبُّ قَيِّمَةٌ ﴾ أي في هذه الصحف المنزلة عليه، أحكامٌ قيِّمة، وأخبار صادقة، وشرائع محكمة، لأنها تنزيل العليم الحكيم، فالمراد بالكتب هنا: الأحكامُ والفرائضُ، التي فرضها الله على عباده، وإنما قال ﴿قَيِّمة﴾ لأن القرآن العظيم، جَمَع ثمرات كتب الله المتقدمة، ففيه (القصصُ،

وَمَا لَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبِيَنَةُ ﴿ وَمَا أُمِهُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِضِينَ لَهُ الدِينَ حُنفاتَهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ﴿

والأخبار، والأحكامُ، والشرائع، والمواعظ، والزواجر) كما وَصَف هذا القرآن سيُّدُ البشر بقوله (كتابُ الله، فيه نبأ من قبلكم، وخبر من بعدكم، وحكمُ ما بينكم، هو الفصلُ ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله..) الحديث رواه الترمذي، ثم ذكر تعالى سبب جحود أهل الكتاب لرسالته ﷺ، ووضَّح أنه (جحود حسدِ وعناد)، ولهذا قال سبحانه ﴿وَمَا نَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكَنْبَ إِلَّا مِنْ يَقِد مَا حَآءَنَّهُمُ أَلْيَنَهُ أَى وما اختلف اليهود والنصاري، في شأن رسالة محمد عَلَيْ إلا بعد وضوح الحق، وظهور الأدلة القاطعة، على أنه خاتم النبيِّين، بما يجدونه في كتبهم من ذكره، فكفرهم كان كفرَ جحود وعناد، كما قال سبحانه ﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنةُ الله على الكافرين﴾ ثم إنَّ اليهود والنصاري، بانحرافهم عن منهج الله الحقِّ، قد خالفوا كتبهم، فقد زعم اليهود أن «عزير بن الله»، وقال النصاري «المسيح ابن الله» واعتقدوا بالتثليث، وهي عقيدة وثنية، تخالف ما جاءهم به (عيسي) عليه السلام من إخلاص العبادة لله وحده، ولهذا شنَّع عليهم ووبَّخهم تعالى بقوله سبحانه ﴿وَمَآ أُرُرُوٓا إِلَّا لِيَقَبِّدُوا اللَّهَ تُخلصنَ لَهُ اَلِينَ حُنَفَآهِ ﴾ أي وما أمروا في التوراة والإنجيل، إلا بعبادة الله وحده، وأن يُخلصوا العبادة له جلَّ وعلا، فلا يعبدوا معه غيره!! ولكنهم حرَّفوا وبدَّلوا، فعبدوا عزيراً، وعبدوا المسيح، وجعلوا لله أبناء وشركاء، وأطاعوا الأحبار والرهبان، فيما يدعونهم إليه من الضلال، ومعنى قوله ﴿حنفاء﴾ أي مائلين عن الدين الباطل، إلى الدين الحقُّ، الذي هو دين إبراهيم خليل الرحمٰن، والذي جاء به خاتم المرسلين ﷺ كما قال سبحانه ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين، وفي هذا تعريضٌ بهم، بأنهم مشركون لا يعبدون اللَّهَ، إنما يعبدون ما زيَّن لهم رؤساؤهم من الأحبار والرهبان ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً﴾ وقولُه سبحانه ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوْةَ وَدَالِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ﴾ أي وقد أمروا في كتبهم بأن يحافظوا على الصلاة، ويؤدُّوا الزكاة إلى مستحقيها، عن طيب نفس،

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا الْمُؤْرِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها أَوْلَتِكَ هُمُ الْوَلَتِكَ هُمُ الْمُؤَلِّيَةِ اللَّهَ الْمُؤَلِّيَةِ اللَّهَ الْمُؤَلِّيَةِ اللَّهَ الْمُؤَلِّيَةِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُ الللْمُلْمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلِمُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمُ الللِمُ الل

وهذا هو الدين الحقُّ المستقيم، لا ما هم عليه من الدين الأعوج الباطل، المخالف للرسالات السماوية ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَدَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ أُولَٰئِكَ هُمّ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ﴾ كرّر تعالى وصفهم بالكفر، وقرنهم مع المشركين عَبَدة الأوثان، لينبُّه على أنهم في الكفر والضلال سواء، والمعنى: إن هؤلاء الكفار، الذين كذبوا بالقرآن، وبنبوَّة محمد عليه الصلاة والسلام، من (اليهود، والنصاري، وعبدة الأوثان) هؤلاء جميعاً في نار جهنم يوم القيامة، فقد اشتركوا في الكفر، كما اشتركوا في العذاب، ولا ينجيهم من عذاب الله، أنهم أهلُ كتاب، لاعتقادهم الخبيث الشنيع، في ذات الله، فقد زعم النصاري أن الآلهة ثلاثة: (الأب، والابن، وروح القدس)، فآمنوا بعقيدة التثليث، وتركوا عقيدة التوحيد الواضحة الصافية، وكذلك اليهود عبدوا عزيراً، وأنكروا رسالة عيسى ومحمد، فهم كذلك كفرة فجرة، ولهذا قال ﴿أولئك هم شرُّ البرية﴾ أي أولئك شرُّ الخلق على الإطلاق، شرٌّ من البهائم والأنعام، والعجبُ من أناس يزعمون العلم، ويقولون عن اليهود والنصاري، إنهم غيرُ كفار، لأن لهم ديناً سماوياً يتمسكون به، وأنهم يدخلون الجنة كما يدخلها المؤمنون، والله تعالى يقول فيهم ﴿أُولِئكُ هِم شر البرية ﴾ فكيف يدخلون الجنة، والله قد حكم عليهم بالخلود في الجحيم، وجعلهم شرَّ الخليقة على الإطلاق؟ وكيف يدخلون الجنة، وهم يُكذَّبون رسالة خاتم النبيِّين؟ وفي إنكار رسالته يَتُلِيُّو تَكَذَيبٌ لله تعالى، الذي يقول ﴿محمد رسول الله ﴾ وفي الحديث الشريف (والذي نفسى بيده، لا يسمعُ بي أحدٌ من هؤلاء، يهوديِّ ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلتُ به، إلاَّ أدخله الله النارَ) رواه مسلم. . الله يحكم عليهم بالكفر، وهؤلاء الأذكياء يحكمون لهم بالإيمان، فبكلام من نأخذ؟ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَيِّكَ مُر خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ﴾ أي إن المؤمنين الصادقين، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، هم خيرُ الخليقة على الإطلاق، وهم السعداء الأبرار، الذين فازوا بالنعيم الدائم، وعقبى الدار ﴿جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَمْهُمَ ٱلْأَنْهُرُ﴾ أي ثوابهم في الآخرة، على ما قدَّموا في



الدنيا، من الطاعة وصالح الأعمال، حدائقُ وبساتينُ زاهرة ناضرة، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿خَلِينَ فِيهَا أَبَدَأَ﴾ أي لا يُخرجون منها ولا يموتون، فهم ماكثون فيها أبداً، في أحسن حال، وأطيب مكان، في نعيم دائم لا ينقطع ﴿رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ أي نالوا رضى الله، وهم رضوا بما أثابهم تعالى به، من الأجر والكرامة، والعطاء العظيم الجزيل، الذي لا يُتصور، وهذا الجزاء والثواب الحسن، لمن خاف الله واتقاه، وكفَ عن محارم الله.!

انتهى تفسير سورة البينة



#### تفسير سورة الزلزلة

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرِّحِيدِ

﴿إِذَا زُلْزَاتُ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالُهَا وَأَخْرَكُ ٱلْأَرْضُ أَفْقَالُهَا ﴾ تتحدث السورة الكريمة، عن الزلزال العنيف، الذي يكون وقت قيام الساعة، عند خراب الدنيا، ومجيء القيامة، حيث يندكُ كل صرح شامخ، وينهار كل جبل راسخ، ويكون من الشدائد والأهوال، ما يطيش له عقل الإنسان، والمعنى: إذا تزلزلت الأرضُ، واهتزت بمن عليها اهتزازاً عنيفاً، يقطُّع الأكبادَ، ويُفزع الألباب ﴿وأخرجت الأرض اثقالها﴾ أي وأخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوز، والأموات، والأموال ﴿وَقَالَ ٱلإِنسَانُ مَا لَمَا﴾ أي وقال الإنسانُ فَزَعاً وهَلَعاً: ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة؟ وما لها ألقت ما في بطنها من الموتى والكنوز؟ ﴿وَمْمَيْدِ ثُحَيِّتُ أَخْـاَرُهَاْ بأنَّ رَبُّكَ أَوْحَى لَهَا﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب، تخبر الأرضُ عمًّا حدث على ظهرها، من خير أو شر، وعمَّا فعل الناسُ عليها من جرائم وأعمال قبيحة، وذلك بأمر الله لها، أن تنطق، وأن تُخبر بما حدث وجرى عليها، ومعنى ﴿أوحم لها﴾ أي أذن لها وأمرها أن تتكلم، روى الترمذي والنسائي (أن رسول الله على قرأ ﴿ مِهْ مِنْدُ تَحِدْثُ أَخِيارُهَا ﴾ فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسولُه أعلم!! قال: فإن أخبارها أن تشهد على كلُّ عبد وأمة \_ ما عمل على ظهرها، تقول: عَمِل يوم كذا: كذا وكذا، فهذه أخبارها) رواه الترمذي وقد يقول البعضُ: كيف تتكلُّم الأرض وتتحدث وهي جماد؟ والجواب: إن الذي أنطق الإنسانَ من لسانه، وهو قطعة من لحم، قادر على أن يُنطق الأرض، وهي جماد، ثم إذا كانت أعضاء الإنسان وجوارحه، ستنطق وتشهد عليه يوم القيامة، كما قال سبحانه ﴿المهم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون﴾ وهو خبرُ الله الحقُّ، فكيف لا تنطق الأرضُ؟ وإذا كنا نرى في عصرنا العجب العجاب، نسمع خطاباً لرئيس، أو قارىء، بليت عظامُه تحت الأرض، نرى صورته ونسمع كلامه، وكأنه واقف أمامنا يتكلم،

يَوْمَبِ ذِيصَدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُواْ أَعْمَالُهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۞

بنبراته، وصوته، وصورته، بواسطة الشريط المسجّل «الفديو» فكيف نستبعد على قدرة الله أن يُنطق الجماد، ويأمر الأرض بأن تتحدث عمًّا صنع البشر على ظهرها؟ إذا كانت هذه قدرة إنسان، فكيف بقدرة الخالق العظيم، الذي يقول للشيء: كن فيكون!؟ وقد قال الصادق المصدوق ﷺ: (تحفُّظوا من الأرض فهي أمُّكم، وإنه ليس من أحدٍ، عامل عليها خيراً أو شـراً، إلاَّ وهـى مـخـبـرةٌ بـه) رواه الـطـبـرانـى ﴿يَوْمَبِــذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانَا لِيُرُوّا أَعْسَلَهُمْ ﴾ أي في ذلك اليوم، يرجع الناسُ والخلائقُ من موقف الحساب ﴿أَسْتَاتًا ﴾ أي متفرقين فِرَقا فِرَقاً، ينصرفون وقد انقسموا إلى جماعتين: أشقياء، وسعداء، ﴿فُرِيقُ فِي الْجِنْةُ وفريق في السعير﴾ ثم قال تعالى ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ وَمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةِ شَكًّا يَكُومُ ﴾ أي فمن يعمل من الخير، ﴿مثقال ﴾ أي وزن الذرة من التراب، يجد ثوابه يوم القيامة، ومن يعمل من الشر وزن الذرة من التراب، يجد جزاءه عليه، ولا يضيع عند الله عمل الإنسان مهما كان قليلاً، كما قال سبحانه ﴿وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ﴾ فالموازين دقيقة، والمحاسب هو الحكم العدل، الذي لا يضيع عنده وزن الذرة. . والسورة تحدثت عن (الزلزلة الكبرى) وقيام الساعة، وبهذه المناسبة فقد حدث في تركيا زلزال عنيف، ذهب ضحيته ما يزيد على (أربعين ألف) نسمة، ودُمِّرت عشرات الآلاف من المنازل، حدث ذلك في ليلة الثلاثاء السابع من شهر جمادي الأولى سنة ١٤٢٠هـ الموافق عام سنة ١٩٩٩م وكان يوماً عصيباً، مفزعاً، حتى ظنَّ الناس أن القيامة قد قامت، وقد كنت في تلك المنطقة، التي حصل فيها الزلزال، وأنا أشتغل في هذا التفسير، واهتزت بنا الأرض اهتزازاً عنيفاً، أيقنًا في تلك الساعة بالهلاك والموت، ولكنَّ اللَّهُ نجَّاني ونجَّىٰ من معي من المؤمنين، ببركة خدمتي لكتابه العزيز، الذي كنت قد قاربتُ على الانتهاء منه، وكان يوماً عصيباً، والكرب فيه شديد، والحمد لله على وفضله وإنعامه، وفي ذلك عبرة وأيُّ عبرة ﴿فاعتبروا يا أُولِي الأبصار﴾!!

انتهى تفسير سورة الزلزلة



#### تفسير سورة الهاديات

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرِّحَكِيدِ

﴿ وَالْعَدِينَةِ صَبْحًا فَالْمُورِبَةِ قَدْمًا فَالْمُعِيرَةِ صُبِّمًا ﴾ العاديات: جمع عادية وهي الخيل الجارية بسرعة، والضَّبْحُ: صوتُ أنفاس الخيل، إذا ركضت سريعاً في سباق، أو رَكَضتْ نحو الأعداء ﴿فالموريات قدحاً ﴾ أي الخيل التي تقدح بحوافرها الحجارة، عند جريها بسرعة، فيتطاير منها الشرر ﴿فالمغيرات صبحاً ﴾ أي الخيل التي تُغير على الأعداء، وقت الصباح لتأخذهم على حين غفلة ﴿ فَاثْرُنَ بِهِ مَفْعًا فُوسَطَّنَ بِهِ جَمَّمًا ﴾ أي أثارت الخيلُ الغُبار الكثير، في ميدان القتال ﴿نقعاً ﴾ النَّقعُ: الغبارُ ﴿فوسطن به جمعاً ﴾ أي توسطن به جموع الأعداء، في قلب المعركة. . أقسم تعالى في هذه السورة الكريمة، بخيل الغزاة المجاهدين في سبيل الله، حين تُغير على الأعداء، فيُسمع لها عند جَرْيها صوتٌ جهير، أقوى من صوت الصهيل، هو صوتُ أنفاسها، وهي تتسابق لاقتحام الميدان، وتقدح بحوافرها الحجارة، فيتطاير منها الشَّررُ والنارُ، وتثير الترابِ والغبار، وتهجم على العدوُّ وقتَ الصِباح، فتوقع فيهم القتل والدمار!! أمَّا المقسمُ عليه، فهو قولُه سبحانه ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكُنَ لِرَبِيِّهِ لَكُنُودٌ ﴾ أي طبيعة الإنسان الجُحودُ والتنكُّر لفضل ربه، لا يشكره على نعمه العظيمة، يذكر المصائب، وينسى النعم، وصيغة (كنود) من صيغ المبالغة، ومعناها: شديد الكفر والجحود، قال ابن عباس: (كنود) أي جاحد لنعم الله ﴿ وَلِنَّامُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ أي وهو نفسُه شاهدٌ على كفره وجحوده، بتصرفاته وأعماله القبيحة، ينفق المال على الشهوات والملذات، ولا يعرف فيه حق الفقير والمسكين ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ المراد بالخير هنا: المالُ أي وإنه لشديدُ الحبِّ للمال، حريصٌ على تكديسه وجمعه كما قال سبحانه: ﴿وتحبون المال حباً جماً ﴾ وأمَّا



على طاعة ربه وعبادته، فضعيفٌ متقاعس وصدق رسول الله على حين قال: (لو كان لابنِ آدمَ واديان من ذهب، لابتغى لهما ثالثاً، ولا يملاً فم ابنِ آدمَ إلا التراب، ويتوبُ الله على من تاب) رواه الترمذي ﴿أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْيْرٌ مَا فِي ٱلْقُبُورِ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ أي أفلا يعلم هذا الغافل الجاهل، إذا قُلبتِ القبورُ وأُخرج ما فيها من الموتى؟ وكُشف ما في صدور الناس، من الأسرار والخفايا، التي يسرُّونها، وفُضِحوا على رءوس الأشهاد ﴿إِنَّ رَبَهُم بِيمِ الناس، من الأسرار والخفايا، التي يسرُّونها، وفُضِحوا على رءوس الأشهاد ﴿إِنَّ رَبَهُم بِيمِ الفَضِيحةِ أمام الخلائق، وأمام رب الأرباب جل وعلا؟

انتهى تفسير سورة العاديات

الْقَارِعَةُ فَي مَا الْقَارِعَةُ فَي وَمَا أَدْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ فَي يَكُونُ الْفَكَاعَةِ الْفَكَاعِةِ فَ الْقَارِعَةُ فَي مَا الْقَارِعَةُ فَي مَا الْقَارِعَةُ فَي مَا الْقَارِعَةُ فَي مَا الْقَارِعَةُ فَي الْمَنفُوشِ الْمَنفُوشِ الْمَنفُوشِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ الْمَنفُوشِ فَي فَا فَا مَن ثَقَلَتْ مَوَزِيئَةُ فَي فَهُو فِي فَهُو فِي

#### تفسير سورة القارعة

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحَيْفِ

﴿ ٱلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ وَمَا آدْرَكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ للقيامة أسماء عديدة، منها (الصاخة، الطامة، الواقعة، الغاشية، القارعة) والسورة تذكر هنا اسماً من أسمائها وهي (القارعة) سميت بذلك لأنها تقرع الخلائق بأهوالها، وفنون شدائدها وأفزاعها، والاستفهام هنا ﴿ما القارعة ﴾؟ للتفخيم والتهويل، والمعنى: هل تدري ما هي القيامة؟ إنها فوق التصور والخيال!! ثم زاد في تهويل أمرها وشأنها فقال سبحانه: ﴿وما أدراك ما القارعة﴾؟ أي هل تعلم ما هي هذه القارعة؟ إنه لا يعلم حقيقة أمرها، ولا مقدار فظاعتها، إلا ربُّ العزة والجلال، إنها لا تُدخِلُ الفزع إلى القلوب فحسب!! بل تُفزع الكون بأجرامه العظيمة، في (كواكبه، وسمائه، وأرضه، وجباله، وبحاره) وفي كل شيء مشاهد للإنسان. . ثم جاء التوضيح لبعض أحداثها وأهوالها، فقال سبحانه ﴿يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ﴾ أي يوم يخرج الناسُ من قبورهم، فزعين خائفين، كأنهم فراش متفرِّقٌ، منتشر هنا وهناك، يموج بعضهم في بعض، من شدة الفزع والاضطراب، يكونون حياري هائمين على وجوههم، لا يدرون ما يصنعون!! شبُّههم تعالى بالفراش، الذي إذا طار لا يدري أين يتوجُّه؟ وهكذا يكون الناس يوم القيامة، يموج بعضهم في بعض، كما قال سبحانه: ﴿وتركنا بعضهم يومئذِ يموجُ في بعض﴾ الآية ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِكَالُ كَٱلْمِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ﴾ أي وتكون الجبال كالصوف المتطاير، المتناثر في الهواء، ومعنى ﴿العهن﴾ الصوف، شبَّه الجبال وهي متنوعة الألوان، منها الأبيض، والأحمر، والأسود، فعند تطايرها تشبه الصوف الملوَّن، المتناثر في الفضاء، فإذا كان هذا حال الجبال، فكيف يكون حال الرجال؟ ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلُتْ مَوَرْبِـنُكُمْ فَهُو فِ



عِيشَ وَ رَاضِية وَ أَيْ فَأَمَا المؤمن الذي رجحت حسانه على سيئاته، فهو في ذلك اليوم في لذة، وسعادة، وهناء، يرضى عنها صاحبها، لأنه يكون في جنان الخلد والنعيم!! ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ فَأَمُّهُ هَاوِيَدُ ﴾ أي وأمًا من زادت سيئاتُه على حسناته، وكان كافراً لا يؤمن بالله، فنار جهنم أمّه ومصيره ومأواه، لا مسكن له غيرها، وهي مأوى الأشقياء المجرمين، تضمّهم إليها كما تضم الأمم أولادها ﴿ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا هِيَة نَارٌ كَامِيَةٌ ﴾ أي وما أعلمك ما هي هذه الهاوية؟ إنها نار متناهية في الحر والشدة!! أجارنا الله وإياكم من نار الجحيم!!

انتهى تفسير سورة القارعة



# ثُمَّ لَتَرَوُّنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۞

#### تفسير سورة التكاثر

# بِسْمِ اللهِ ٱلتَّمْنِ ٱلرِّحَدِيْ

﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُوا ۚ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾ أي شغلكم أيها الناسُ، التفاخر بكثرة الأموال والأولاد، عن طاعة الله عزَّ وجل، وعن الاستعداد للآخرة، حتى متُّم وأصبحتم من أهل القبور!! وزيارة القبور هنا: كنايةٌ عن الموت، يقال لمن مات: قد زار قبره، ومنه قولُ الأعرابي: (بل هي حُمي تفور، على رجل كبير، تُزيرهُ القبورَ) رواه البخاري ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ هذا زجرٌ وتهديد، أي ارتدعوا أيها الناس وانزجروا، عن الاشتغال بالدنيا الفانية، وتكديس الأموال والثروات، فسوف تعلمون عاقبة تفريطكم في جنب الله، وغفلتكم عن الآخرة، ثم كرَّر التهديد والوعيد، للتحذير من الغفلة، فقال سبحانه: ﴿ثم كلا سوف تعلمون﴾ أي سوف تعلمون عاقبة تفاخركم إذا نزل بكم الموت، قال الحسن البصرى: (لا يغرنَّك كثرةُ من ترى حولك!! فإنك تموت وحدك، وتُبعث وحدَك، وتُحاسب وحدكً) ﴿ كُلَّا لَوْ تَمْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَفِينِ ﴾ أي لو علمتم العلم الحقيقي الذي ليس معه شك، وجواب (لو) محذوفٌ تقديره: لو عرفتم ذلك، لما ألهاكم التكاثر بالدنيا، عن طاعة الله، ولما خُدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال الأخرة وشدائدها ﴿ لَيَرَوُنَ ٱلْجَحِيمَ ﴾ أي أقسمُ وأَوْكُد لكم، بأنكم ستشاهدون نار الجحيم عياناً ويقيناً ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنُهَا عَتْرَ ٱلْمَهَنِ﴾ أي ثمَّ ترون الجحيم رؤيةً حقيقية، ليس فيها شك، وذلك حين تذوقون عذابها ﴿ثُمُّ لَتُسْئُلُنَّ وَّمَيذ عَن ٱلنَّهِيم ﴾ أي ثم لتسألنَّ في الآخرة، عن نعم الله التي أنعم بها عليكم، من (المال، والأمن، والصحة، ونعمة العقل، والعلم، وسائر النعم، من المطعم، والمشرب، والمركب، والمفْرش) ﴿وإن تعدُّوا نعمت الله لا تحصوها﴾ والآية فيمن لم يشكر ربه على

تلك النعم، وعاش عيشة البهائم لبطنه وشهواته، أمّا من شكر النعمة، فقد أدّى حقها، كما جاء في الحديث الصحيح (إن الله ليرضىٰ عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها) رواه مسلم، قرأ سيدنا رسول الله ﷺ هذه السورة ﴿الهاكم التكاثر﴾ فقال عليه السلام: (يقول ابنُ آدمَ: مالي، مالي!! وهل لك يا ابنَ آدم من مالكَ إلا ما أكلتَ فأفنيتَ، أو لبستَ فأبليت، أو تصدَّقتَ فأمضيتَ)؟ أي قدَّمته لآخرتك فبقيَ ذُخراً لَك، رواه مسلم.

خرج رسول الله على ذات يوم وقت الظهيرة، لأنه لم يجد في بيته طعاماً يأكله ذو كبد، فلقي في طريقه أبا بكر، وعمر، رضي الله عنهما، فقال على لهما: ما أخرجكما من بيتكما هذه الساعة؟ فقالا: والله يا رسول الله إنما أخرجنا الجوع ـ انطلقا معي، فانطلق بيده، لقد أخرجني الذي أخرجكما!! ـ يعني خرجتُ بسبب الجوع ـ انطلقا معي، فانطلق رسولُ الله على مع صاحبيه، حتى أتى بستان أبي طلحة الأنصاري، فدخلوا إليه فقال الله أبن أبو طلحة؟ فقالت يا رسول الله: ذهبَ يستعذب لنا الماء ـ أي يأتي لنا بماء عذب للشرب ـ وقدم أبو طلحة فرأى رسولُ الله وأبا بكر، وعمر، ففرح فرحاً شديداً، ثم قال: والله ما أحد أكرم أضيافاً مئي هذا اليوم، فبسط لهم بساطاً، ثم أتى لهم بشيء من الرطب، وأخذ السكين ليذبح لهم شاة، فقال له يلي المطحون ـ ثم قدَّم لهم الطعام، فلما أكلوا وشبعوا فذبح الشاة وطَبَخها مع شيء من الشعير المطحون ـ ثم قدَّم لهم الطعام، فلما أكلوا وشبعوا قال يلي لصاحبيه: (هذا والله من النعيم، الذي تسألون عنه يوم القيامة، خرجتما جائعَيْن، ثم قال بم ترجعوا حتى شبعتم من الطعام) رواه مسلم في صحيحه، أو كما قال كلي .

انتهى تفسير سورة التكاثر

وَالْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللَّهِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَوَاصَوْا بِالصَّدِرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### تفسير سورة العصر

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلتَّحْنِ ٱلرِّحِيهِ

﴿ وَٱلْمَصْرِ إِنَّ ٱلْإِسَانَ لَقِي خُسْرٍ ﴾ المرادُ بالعصر هنا: الوقتُ والزمانُ ، لأنه رأسُ عُمُرِ الإنسان ، فمن ضيَّع عمره في غير ما ينفعُه فقد شقي وخسر ، أي أقسمُ لكم بالدهر والزمان ، وما فيه من أصناف العجائب والعبر ، على أنَّ جنسَ الإنسان ، في شقاء وخسران ، والمراد بالإنسان : البشر المنحرفون عن منهج الله ، العاملون بغير طاعته ، لأن الله استثنى من هذا الخسران ، المؤمن الصادق المتصف بأربع صفات فقال ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَوْا ﴾ أي إلاَّ المؤمن الكامل ، الذي تحلَّى بجلائل الأعمال ﴿ وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ أي آثروا طاعة الله ورضوانه ، على الكامل ، الذي تحلَّى بجلائل الأعمال ﴿ وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ أي آثروا طاعة الله ورضوانه ، على ألَّواصوا الدنيا وملذاتها ، وأدوا ما افترض الله عليهم من أنواع الطاعات والواجبات ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَبر على الشدائد والمصائب!! حَكم تعالى بالخسران على جميع البشر ، إلاً من أتى بهذه الأمور الأربعة : (الإيمان ، العمل الصالح ، التواصي بالحق ، التواصي بالصبر) وهذه عناصر النجاة ، وسبيلُ الخير والسعادة ، ولهذا قال الإمام الشافعي : (لو لم يُنزل الله من عناصر النجاة ، وسبيلُ الخير والسعادة ، ولهذا قال الإمام الشافعي : (لو لم يُنزل الله من الرجلان من أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقيا ، لم يتفرقا حتى يقرأ أحدُهما على الآخر ، كما ذكره الحافظ ابن كثير . (سورة العصر) إلى آخرها ، ثم يُسلَّم أحدهما على الآخر ، كما ذكره الحافظ ابن كثير .

انتهى تفسير سورة العصر

وَيْلُ لِكُلِّ هُمَازَةٍ لَمُزَةٍ ﴿ اللَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۞ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخَلَدَهُ ۞ كَلَّ لَيُنْبَذَنَ فِي الْحُطَمَةِ ۞ مَالَهُۥ أَخَلَدَهُ ۞ كَلَّ لَيُنْبَذَنَ فِي الْحُطَمَةِ ۞

## تفسير سورة الهمزة

## بِنْ ﴿ اللَّهِ النَّهُ إِلنَّهُ أَلِنَّهُ أَلِي النَّهُ إِلنَّهُ أَلِي النَّهُ النَّالِحُلَّالِي النَّالِحُلْكُ النَّالِحُلْكُ النَّالِحُلَّالِي النَّالِحُلْكِ النَّالِحُلَّالِي النَّالِحُلَّالِي النَّالِحُلَّالِي النَّالِ النَّالِحُلَّالِي النَّالِحُلْكِ النَّالِحُلَّالِي النَّالِحُلْلِيلِي النَّالِحُلْكِ النَّالْحُلْكِ النَّالِحُلْكِ النَّالِحُلْكِ النَّالِحُلْكِ النَّالِحُلْكِ النَّالِحُلْكِ النَّالِحُلَّالِ النَّالِحُلْكِ النَّالِحُلْكِ النَّالِحُلْكِ النَّالِحُلْكِ النَّالِحُلَّالِحُلَّالِحُلَّالِلْكِلَّالِحُلَّالِلْكِلَّالِحُلَّالِيلَّالِحُلَّالِحُلَّالِلْكِلَّالِحُلَّالِيلَّالِحُلْكِ اللَّالْلِحُلَّالِيلَّالِحُلَّالِحُلَّالِحُلَّالِلْكِلَّالِيلَّالِحُلَّالِلْكِلْمُ اللَّالِحُلَّالِيلَّالِحُلْكِ اللَّلْحُلْكِ اللَّالِمُلْكِلَّالِلْكِلْكِلْمُلْكِلْلِلْلِلْكِلَّالِلْلِلْلِلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّالِمُ اللَّالِمِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِمُ اللل

﴿ وَيْلٌ لِكُلِ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ ﴾ (الهُمَزة): الهمَّازُ الذي يغتاب الناسَ ويطعن في أعراضهم، بالسخرية والتهكم، والاحتقار والازدراء، و(اللَّمزَةُ) الذي يلمزهم بعينه وحاجبه أي بالإشارة، استخفافاً واحتقاراً لهم، والمعنى: عذابٌ وهلاكُ ودمار، لكل من يَعيبُ الناسَ ويطعن فيهم، بلسانه، أو بعينه وحاجبه، وصيغة (هُمَزة) و(لُمَزة) للمبالغة، لأنه يدلُ على الكثرة والاعتياد، فلا يقال: فلانٌ لُعَنة، وضُحَكَة، إلا للمكثر المعتاد، قال الشاعر:

تُدْلي بودِّي إذا لاقيتَني كَذِباً: وإن تغيَّبتُ كنتَ الهَامِزَ اللُّمزَة

نزلت هذه السورة في "الأخنس بن شَريق" أحد صناديد الكفر، وطغاة مكة، كان كثير الوقيعة في الناس، يحتقرهم ويعيبهم، ويطعن في رسول الله على حتى صار هذا الأمر طبعاً له وخُلقاً، والحكم عام لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، ولأن الله قال الكل وهو لفظ يدل على العموم، ثم ذكر من صفات هذا الشقي، بعض المعايب والنقائص فقال (الذي مَعَ مالا وَعَدَدُهُ أي جمع المال الكثير، وأحصاه وحافظ على عدده، فلم يُنفق منه في وجوه الخير، شُحاً وبُخلاً، ولم يعرف فيه حق اليتيم والمسكين، قال ابن كعب: "شَغله ماله بالنهار، يجمع ويكد سهذا إلى هذا، فإذا جاء الليل نام، كأنه جيفة منتنة المحكس أنَّ مالله أَخَلَدام في الدنيا لا يموت، كأن المال وثيقة ضمان لحياته وخلوده (كلَّ لَيُلْبَدَنَ في المال سيتركه مخلداً في الدنيا لا يموت، كأن المال وثيقة ضمان لحياته وخلوده (كلَّ لَيُلْبَدَنَ في المال سيتركه مخلداً في الدنيا لا يموت، كأن المال وثيقة ضمان لحياته وخلوده (كلَّ لَيُلْبَدَنَ في المنار، التي تحطم كل ما يُلقى فيها، وعبر بالنبذ (لينبذة للمناب، فوالله للاستخفاف والاحتقار، كأنه النار، التي تحطم كل ما يُلقى فيها، وعبر بالنبذ (لينبذة له للاستخفاف والاحتقار، كأنه لمهانته حصيات، أخذهن واحد فطرحهن في مكان مهين، أو رمى بهن في البحر، جزاء لمهانته حصيات، أخذهن واحد فطرحهن في مكان مهين، أو رمى بهن في البحر، جزاء

وَمَا أَذَرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوفَدَةُ ۞ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلأَفْفِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ ۞ فِي عَمْدِ مُمَدَّدَةٍم ۞

ترفّعه على الناس وتكبّره ﴿وَمَا آدَرَنكَ مَا ٱلْمُعْلَمَةُ ﴾؟ استفهام للتهويل والتفظيع لأمر جهنم، أي وما أعلمك ما حقيقة هذه النار الفظيعة؟ إنها نار جهنم «الحُطَمة» التي تحطم العظام، وتأكل اللحوم، وتمزّق الأشلاء، وتهجم على القلوب، حتى تكاد تبتلع من يُلقى فيها. ثم بينها تعالى ووضّحها بقوله ﴿نَارُ ٱللّهِ ٱلمُوفَدَةُ ﴾ أي هي نار الله المستعرة المؤجّجة، ليست كسائر نيران الدنيا، فهي لا تهدأ ولا تخمد أبداً، كما قال سبحانه: ﴿والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور ﴿ وقد جاء في الحديث (أن جهنم أوقد عليها مائة عام حتى اسودتن، فهي سوداء مظلمة) رواه الترمذي الحديث (أن جهنم أوقد عليها مائة عام حتى اسودتن، ولكنهم في حالة من يموت ولا تُزَه قُ بالذكر، لأن الألم إذا وصل إلى القلب مات صاحبه، ولكنهم في حالة من يموت ولا تُزه قي مورة ولأموات ﴿إنّها عَلَيْهِم مُوصَدَةٌ في عَبْرِ مُمَدّدَمْ ﴾ أي المعنوب في مقيدون بالسلاسل والأغلال، يدخل إليهم روح ولا ريحان، وهم في ﴿عَمَد ممددة ﴾ أي مقيدون بالسلاسل والأغلال، يدخل إليهم روح ولا ريحان، وهم في ﴿عَمَد ممددة ﴾ أي مقيدون بالسلاسل والأغلال، أفي أعناقهم وارجلهم، مع الأغلال في الغناق، كما قال سبحانه: ﴿فسوف يعلمون \* في الحميم ثمّ في النّار يُسْجَرون \* هذا وقد أغلقت عليهم أبواب جهنم، فلم يعد لهم أملٌ في الخروج!!

انتهى تفسير سورة الهُمَزة

النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### تفسير سورة الفيل

## بِسْمِ اللهِ التَّمْنِ الرَّحْنِ الرَّحَدِ فِي

﴿ أَلَمْ نَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ﴾؟ أي هل بلغك يا أيها الرسول، ماذا فعل ربك العظيم الجليل بأصحاب الفيل؟ ﴿ أَلَمْ بَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِلِ ﴾ أي ألم يدمرهم ويُهلكهم عن بَكُرة أبيهم؟ ويجعل سعيهم لتخريب الكعبة، في ضياع وخسار ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهُمْ طَيِّراً أَكَابِيلَ﴾ أى أرسل عليهم طيوراً، أتتهم جماعات جماعات متفرِّقة، بعضها عَقِبَ بعض، وهذا معنى ﴿أَبَابِيلِ﴾ أي جماعات، جماعات، أحاطت بهم من كل جهة وجانب ﴿نَرْمِيهم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلِ﴾ أي تقذفهم بحجارة صغيرة، من طين شديد متحجِّر، كأنها رصاصات قاتلة، لا تصل إلى أحدٍ إلاَّ أماتته وقتلته ﴿ فَعَكَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ ﴾ أي فجعلهم كورق الشجر المتساقط، الذي عصفت به الريح فطيَّرته، أو كطعام أكلته الدواب ثم أخرجته قَذَراً، ولم تُبق له أثراً!! لمَّا أهلكَ الله أصحاب الفيل، ومزَّقهم شرَّ ممزَّق، عزَّتْ قريش وهابهم الناسُ، وصارت لهم في نفوس الخلق مكانة ومنزلة، فذكِّرهم الله بهذه القصة، ليعلموا حرمة بيته، وقدر نبيُّه، ويكفُّوا عن الكفر والإشراك، وكان ذلك الحَدَثُ التاريخي، في عام مولد الرسول الأعظم عليه الصلاةُ والسلام، وكان ذلك من أعظم الإرهاصات بنبوته، إذ مجيء تلك الطيور على الوصف المذكور، من خوارق العادات المتقدمة بين أيدى الأنبياء عليهم السلام، وقد أهلك الله الذين قصدوا الكعبة بسوء، بأضعف جنوده، بالطير التي كانت تحمل الحجارة الصغيرة، ولكنها كانت أشدُّ فتكا وتدميراً من الرصاصات القاتلة. ذكر القصة: رُوى أن (أبرهة الأشرم) ملك اليمن، بني (كنيسة) عظيمة بمدينة (صنعاء) وأراد أن يصرف إليها الحجيج، وزيَّنها بالرخام والجواهر الثمينة، وسمع بذلك العرب، فجاء رجلٌ من بني كنانة، فدخل الكنيسة ليلاً، فتغوَّط فيها، ولطخ جدرانها بالنجاسة والقذر، احتقاراً لها، وبلغ الخبرُ إلى «أبرهة»

فغضب، وحلف أن يهدم الكعبة حجراً حجراً، وجاء الطاغيةُ الجبّارُ (مكة) بجيش عرمرم، يركبون على الفيلة، ولما اقتربوا من مكة فرّ أهلها إلى الجبال، خوفاً من جبروت (أبرهة) وجيشه، فأرسل الله عليهم طيوراً تحمل في مناقيرها وأرجلها الحجارة، ترميهم بها وهي من في مناقيرها وأرجلها الحجارة، وجعلهم عبرة لمن في من طين متحجر، حتى أبادهم الله وأهلكهم جميعاً، وجعلهم عبرة لمن يعتبر.!

انتهى تفسير سورة الفيل

القالفان المحالات الم

لإِيلَافِ فُرَيْشٍ ۞ إِلَىٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِي ٱطَّعَمَهُم مِن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۞

#### تفسير سورة قريش

## بِسْمِ أَلْمَهِ ٱلتَّهْنِ ٱلرَّحِيمِ إِ

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْسُ إِ اللّهِم رِحَلَةَ ٱلشِّمَاءَ وَٱلصَّيْفِ معنى الإيلاف: الإلفُ والاعتيادُ، واللام متعلقة بالفعل بعدها ﴿ فليعبدوا ﴾ والمعنى: من أجل تيسير الله على قريش وتسهيله لهم، ما كانوا يألفونه من رحلتي الشتاء والصيف. . في الشتاء إلى (اليمن)، وفي الصيف إلى (الشام)، حيث كانوا يسافرون للتجارة، فيأتون بالأطعمة والثياب، ويربحون وهم آمنون مطمئنون، لا يتعرَّض لهم أحد بسوء، لأن الناس كانوا يقولون: هؤلاء جيران بيت الله، وسكروه وسكرة وسكان حرّمه!! فلذلك جاء الامتنان عليهم، تذكيراً لهم بالنعم، ليوحدوه ويشكروه في هائين من من الشرط، كأنه قال: إن لم يعبدوه لسائر نعمه الجليلة، فليعبدوه من أجل هذه النعمة، حيث فتح لهم أبواب الرزق، في هاتين الرحلتين، مع الأمن والسلامة، والناسُ من حولهم يُتخطفون!! ﴿ اَلَّذِتَ اَطْعَمهُم مِنْ خَوْفٍ ﴾ أي هذا الإله العظيم، الذي أطعمهم وهم جياع، لأنهم في بلد ليس فيه زرعٌ ولا ضرع، وآمنهم في بلادهم من الأعداء، أفيؤمنون بالأصنام والأوثان، ويكفرون بالرحمن؟ فهلاً شكروا ربهم على نعمة الغنى واليسار، ونعمة الأمن والاستقرار!!

لقد كانت عنايةُ الله بالبيت الحرام وساكنيه، في غاية السمو والعظمة، حتى أهلك الله من قصده بسوء، وحمى أهله من جبروت (أبرهة الأشرم) في الوقت الذي عجزوا فيه عن الوقوف في وجه أصحاب الفيل، فكان يقتضيهم هذا شكر ربهم على نعمه الجليلة، بدل الكفر والتكذيب لرسوله!! قرأ على هذه السورة ﴿لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف﴾ فقال: (ويحكم يا معشر قريش، اعبدوا ربَّ هذا البيت، الذي أطعمكم من جوع، وآمنكم من خوف)!!

انتهى تفسير سورة قريش



#### تفسير سورة الماعون

بِنْ ﴿ اللَّهِ ٱلنَّخْزِ ٱلرَّحِيدِ إِ

﴿ أَرَءَيْتُ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّيبِ ؟ استفهام للتعجيب والاستغراب، أي هل عرفت الذي يكذّب بيوم الحساب والجزاء؟ هل عرفته وعرفت أوصافه القبيحة؟ إن أردت أن تعرفه، ﴿ فَذَالِكَ ٱلدِّى يَدُعُ ٱلْمِيْتِ بَجْفَاء وغلظة، وفَذَلِكَ هو الغليظ القاسي، الذي يدفع اليتيم بجفاء وغلظة، ويظلمه ولا يعطيه حقه ﴿ وَلَا يَحُشُ عَلَى طُعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ أي لا يفعل الخير، ولا يحثُ غيره على الإحسان، وهذا نهايةُ الخِسَة والدناءة، فإذا امتنع عن حثُ غيره، على إطعام المسكين، فكيف يُطعمه هو من ماله؟ ﴿ فَوَيْلُ لِلنَّمُ اللَّيْنَ هُمْ عَن صَلاَتِهِم سَاهُونَ ﴾ أي هلاك وعذاب ودمار، للمصلين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهم لاهون عنها، لانشغالهم بتجاراتهم وشهواتهم، وهذه صفة المنافقين، يصلون رياء وسمعة، ولا يهتمون بها.

قال ابن عباس: هو المصلّي الذي إن صلّى لم يرجُ لها ثواباً، وإن تركها لم يخشُ عليها عقاباً، لأن قلبه خلا من الإيمان، ويدلُّ عليه قوله تعالى بعده ﴿ اللَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ أي هم المنافقون المراءون، الذين يصلُّون رياءً، ليتظاهروا بالتقى والصلاح، ويمنعون الناسَ إعارة المنافع اليسيرة، كالإبرة، والفأس، والقِذر، ورغيف العيش، و ﴿ الماعونُ ﴾: كلُّ ما فيه منفعة للغير، وقد دلت الآيات على أنها في المنافقين، ففي الصحيحين عن النبي على أنه قال (تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقبُ الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقر أربعاً ـ يريد صلاة العصر ـ لا يذكر الله فيها إلا قليلاً)!! رواه البخاري، قال بعضُ السلف: الحمد لله الذي قال ﴿عن صلاتهم ساهون ﴾ ولم يقل: في صلاتهم، وإلاً هلك الناسُ؛ لأنه لا يخلو أحدٌ من السّهو.!

انتهى تفسير سورة الماعون



#### تفسير سورة الكوثر

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْنُرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرَّ﴾ الخطاب للرسول الأعظم ﷺ، تكريماً لمقامه الرفيع، وتشريفاً له، أي نحن أعطيناك يا محمد الخيرَ الكثير، والفضل العميم، فلا تُبال بِما يقوله لك السفهاء الجهلاء، ومن هذا الخير الكثير (نهر الكوثر) الذي من شرب منه شربة واحدة، لم يظمأ بعدها أبداً ﴿فصل لربك وانحر﴾ أي اجعل صلاتك لربك وحده، الذي أفاضَ عليك ما أفاض من الخير والكرامة، وانحر البُدْن ـ الإبل ـ لوجهه لا لغيره، واجعل أعمالك كلُّها خالصة لربك، شكراً له على ما أولاك من الخير الكثير!! والمراد بالكوثر: الخير الكثير، وهو مبالغة من الكثرة، ومن فسَّره بالنهر، فإنما فسَّره ببعض ما يشمله اللفظ، روى البخاري عن ابن عباس أنه قال في تفسير الكوثر: (هو الخيرُ الكثيرُ الذي أعطاه الله إيَّاه!! قال بشرٌ ـ راوي الحديث ـ قلتُ لسعيد بن جُبير: إن الناس يزعمون أنه نهرٌ في الجنة!؟ فقال ابنُ جُبير: النهرُ الذي في الجنة، من الخير الذي أعطاه الله إيَّاه) ﴿ إِنَ شَانِتُكَ هُو الْأَبْتُرُ ﴾ أي إن مبغضك يا محمد، هو الأبترُ المنقطعُ من كل خير، ومعنى ﴿الأبتر﴾: المنقطعُ، من البتر بمعنى القطع، نزلت في (العاص بن وائل) وذلك لمَّا مات ابنُ النبي ﷺ (القاسم) قال هذا الشقيُّ: دعوه فإنه رجلٌ أبتر، لا نسل له، فإذا مات انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة دفاعاً عن رسوله، وأخبر تعالى أن ذلك الفاجر الكافر، هو الأبتر الذي لا خيرَ فيه، المقطوع من رحمة الله عزَّ وجل، أمَّا رسول الله ﷺ فذكره باقِ، دائم، خالد إلى آخر الدهر، واسمه الطاهر مرفوع على المآذن، والمنابر، مقرون باسم الله عزَّ وجل (لا إله إلا الله محمد رسولَ الله) والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة، أبناؤه، وأنصارُه، وأتباعُه، وهو كالوالد لهم ﴿النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ صلوات ربى وسلامُه عليه في كل وقت وحين!! وقد ورد في وصف نهر الكوثر ـ الذي هو من جملة ما خصَّ الله به هذا النبي الكريم، من أنواع الكرامات \_ أحاديث كثيرة وشهيرة، منها ما رواه الترمذي في سننه: (الكوثرُ نهرٌ في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدرِّ والياقوت، تربتُه أطيبُ من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيضُ من الثلج) وفي البخاري عن أنس (لمَّا عُرج بالنبي ﷺ قال: أتيتُ على نهرٍ حافَّتاه: قبابُ اللؤلؤ المجوَّف، آنيتُه كعدد النجوم، قلتُ: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك) رواه البخاري.

اللهم اسقنا من نهر الكوثر، شربة هنيئة مريئة، لا نظماً بعدها أبداً، يا أرحم الراحمين!! وصل على خاتم النبيين، الذي خصصته بالمقام المحمود، وأعطيته الحوض والكوثر.

انتهى تفسير سورة الكوثر

الْبَالْفَالَانَ الْكَانِدُنَ اللَّهُ الْمَاكِنُونَ اللَّهُ الْمَاكِنُونَ اللَّهُ عَلَيْدُونَ مَا الْمَاكُونَ مِن اللَّهُ وَلِلْ وَيِن اللَّهُ وَلِلْ وَيِن اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ وَيِن اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللل

#### تفسير سورة الكافرون

# بِسْمِ اللهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرَّحَبُ نِهِ

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُ ٱلْكَافِرُنَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ هذه السورة الكريمة، سورة التوحيد الخالص، والبراءة من الشرك والوثنية، وقد رُوي في سبب نزولها، أن المشركين دَعَوْا رسول الله ﷺ، إلى الصلح والمهادنة، وعرضوا عليه خطة سخيفة، هي (أن يعبدوا إلهه سنةً، ويعبد آلهتهم سنة) كأن القضيَّة قضية مزايدة ومساومة!! فقال لهم عليه السلام: معاذً الله أن نُشرك بالله شيئاً!! فقالوا: فاستلمُ بعضَ آلهتنا، وتمسَّح بها، نصدَّقكُ ونعبد إلهك، فامتنع ﷺ عن التمسُّح بها، أو ذكرها بشيء من الثناء، فنزلت السورة الكريمة، فغدا إلى المسجد الحرام، وفيه الملأ من أشراف قريش وصناديدها، وقام على رؤوسهم فقرأها عليهم، فيئسوا منه، وآذوه وأصحابه أشدُّ الأذي، والمعنى: قل يا أيها الرسول، لهؤلاء الكفار الفجار، الذين يدعونك إلى عبادة الأحجار: لا أعبد هذه الأوثان والأصنام، التي تعبدونها، من دون الرحمن، وأنا بريء منكم، ومن آلهتكم ومعبوداتكم، التي لا تضرُّ ولا تنفع، ولا تدري من دَعَاها، ممن دَحَاها!! أي دحرجها ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَنْبِدُونَ مَا أَعَبُدُ﴾ أي ولا أنتم يا معشر المشركين، عابدون إلهي الحق، الذي أعبده وأتوجه في صلاتي إليه، فربكم غيرُ ربي، ودينكم غيرُ ديني، أنا أعبد الرحمن، وأنتم تعبدون الأوثان، وشتَّان شتَّان بينهما!! ﴿ وَلا أَنا عَابِدٌ مَّا عَبَدُمْ وَلا أَنتُم عَلِدُونَ مَا أَعْدُ ﴾ أي ولا أنا في المستقبل، عابد الهتكم المزيَّفة أبداً ما عشتُ، كما أنكم لا تعبدون إلهي الحق الذي أعبده، لغاية ضلالكم وطغيانكم ﴿لَكُرُ دِينَكُو وَلِلَ دِينِ﴾ أي لكم شرككم ودينكم الأعوج، ولي ديني الذي أكرمني الله به (الإسلام) فأنا بريء منكم، ومن أصنامكم ومن كل ما عبدتموه من دون الله،

الكالمان الكافئات

لا معبودنا واحدً، ولا عبادتنا واحدة!! قال البخاري في كتاب التفسير ﴿لا أعبد ما تعبدون﴾ الآن ﴿ولا أنا عابد ما عبدتم﴾ أي لا أجيبكم فيما بقي من عُمري) وفي خطابه على لهم بلفظ ﴿يا أيها الكافرون﴾ وهو يعلم أنهم يغضبون من ذلك، أكبرُ برهان، على أنه محروسٌ من الرحمن، إذ كيف يمكن لشخص واحدٍ، شخصٍ فريد مستهدف، أن يجابه طواغيت قريش بهذه المجابهة القوية الشديدة، ويسمعهم هذه الكلمات التي تجرح كبرياءهم، لو لم يكن محفوظاً من عند الله عزَّ وجلً!!

فالحمد لله الذي فَرَق بين الحق والباطل، والهدى والضلال.!

انتهى تفسير سورة الكافرون

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ الْفَوْلَجُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ الْفَوْلَجُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللَّهُ ا

#### تفسير سورة النصر

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرَّحِي الرَّحِي يَ

﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ بشارةٌ كريمة، وخبرٌ سارٌ، وتوجيه رشيد، إلى النبي الحبيب، يبشِّره فيه ربه بالفتح الأعظم (فتح مكة) وهذا الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه، من أظهر الدلائل، وأوضح البراهين، على صدق نبوَّة خاتم المرسلين ﷺ، وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالنصر هنا (فتح مكة) والمعنى: إذا نصرك الله يا محمد، على أعدائك المشركين، وفتح الله عليك «أم القرى» مكة المكرَّمة، ذلك الفتح الأكبر، الذي يترقّبه أتباعك المؤمنون ﴿وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواْجًا﴾ أي ورأيت العرب، وسكان الجزيرة من حولك، يدخلون في الإسلام، جماعات جماعات، من غير حرب ولا قتال ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغَفِرُهُ إِنَّامُ كَانَ قَاَّبًا ﴾ أي سبِّع ربك العظيم الجليل وعظمه على هذه النعم الجليلة، واشكره على نصرك على أعدائك، وإظهاره لدينك، واطلب منه المغفرة والتوبة لك ولأمتك، إنه سبحانه واسع الرحمة، عظيم التوبة، كثير المغفرة والإحسان. . هذه السورة تُسمَّى سورة (النصر) وسورة (البشارة) وسورة (التوديع) وفيها نعيُ النبي ﷺ، والتنبيهُ له بقرب وفاته ﷺ، ولهذا لمَّا نزلت هذه السورة الكريمة قال الرسول ﷺ لعائدة: ما أراه إلا قد حضر أجلى!! وخرج ﷺ كالمودّع لأصحابه، فخطب فيهم فقال: (إن الله خيَّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله!! فبكي أبو بكر رضى الله عنه وقال: فديناك بأنفسنا، وآبائنا، وأولادنا يا رسول الله!! قال الراوي: فعجبنا لبكائه أن يُخيِّر الله عبداً من عباده، ويبكى له أبو بكر، فكان رسولُ الله ﷺ هو المخيِّر، وكان أبو بكر أعَلَمنا) رواه البخاري. . ورُوي عن ابن عباس أنه قال: (كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر \_ وكان شاباً صغيرا السنِّ \_ فكأنَّ بعضهم وَجَد في نفسه، فقال: لمَ تُدخل معنا هذا؟ ولنا أبناء مثلُه؟ فقال لهم عمر: إنه من حيث علمتم!! فدعاني ذات يوم فأدخلني

معهم، فقال لهم عمر: ما تقولون في قول الله تعالى ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ فقال بعضهم: أُمرنا أن نحمد الله ونستغفره، إذا نصرنا الله وفتح علينا المدائن والقصور !! وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا يا أمير المؤمنين!، قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله على إشارة إلى انتهاء عمره ـ أعلَمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره!! فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول) رواه البخاري، وقالت عائشة: كان يش يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأوّل القرآن) رواه البخاري، وقد كان الأمر كذلك، فقد انتقل على اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأوّل القرآن) رواه البخاري، (٨٠) يوماً، ودُفن في الروضة الشريفة، فكان ذلك تأويلاً لهذه السورة الكريمة، وكان يوما حزيناً، بالغ الوقع والتأثير على نفوس المسلمين، حتى كادوا يفقدون رشدهم، روى الترمذي عن أنس أنه قال: (لمًا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله على المدينة، أضاء منها كلُّ شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه، أظلم منها كلُّ شيء، وما نفضنا الأيدي من دفن رسول الله على - وإنا لفى دفنه ـ حتى أنكرنا قلوبنا)!!

انتهى تفسير سورة النصر

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

#### تفسير سورة المسد

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحَيْنِ

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبُّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ نزلت هذه السورة في حقّ الشقى «أبى لهب» كان شديد العداء لرسول الله على يترك شغله وعمله، ليفسد على الرسول ﷺ دعوته، ويصدُّ الناسَ عن الإيمان به، والمعنى: هلكت يدا ذلك الشقيُّ، وخاب وخسر، وضلَّ عملُه وسعيه، وعبارة ﴿وتب﴾ إخبارٌ، أي وقد هلك وخسر فعلاً، الأول دعاء، والثاني إخبار، كما يُقال: أهلكه الله وقد هَلَك، وسبب هذا الدعاء بالهلاك، ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: لمَّا نزلت ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ خرج رسول الله ﷺ حتى صعد الصفا، فهتف يا صباحاه!! فاجتمعت إليه قريش، فقال لهم ﷺ: أرأيتم إن حدَّثتُكم، أن العدوَّ مُصَبِّحكم أو مُمسِّيكم، أكنتم تصدِّقوني؟ قالوا: نعم، ما جرَّبنا عليك كذباً!! قال: فإنى نذير لكم بين يدي عذاب شديد!! فقال أبو لهب: تباً لك يا محمد ألهذا جمعتنا، فأنزل الله تعالى ﴿تبت يدا أبي لهب وتب﴾ رواه البخاري، ﴿ما أغني عنه ماله وما كسب ﴾ أي لن ينفعه ماله الذي جمعه، ولا جاهه وعزُّه الذي اكتسبه، وفسَّر ابن عباس ﴿وما كسب﴾ أي ما رُزقه من أولاد، قال: فإن ولد الرجل من كسبه، قال ابن مسعود: كان أبو لهب يقول: إن كان ما يقول ابن أخى حقاً، فإنى أفتدى نفسى يوم القيامة بمالى وولدى، فأنزل الله ﴿ما أغنى عنه ماله وما كسب﴾ قال المفسرون: (كان لأبي لهب ثلاثةُ أبناء: «عُتْبة» و«معتِّب» و«عُتيبة» أسلم الأولان يوم فتح مكة، وأمَّا «عُتيبة» فلم يُسلم، وكانت «أم كُلثوم» بنت رسول الله ﷺ عنده، وأختها «رقيَّة» عند أخيه «عُتْبة» فلمَّا نزلت السورة في حقّ (أبي لهب) قال أبوهما: رأسي من رأسكما حرام \_ أي لا أراكما ولا أكلّمكما \_ إن لم تطلُّقا ابنتي محمد!! فطلَّقاهما، ولما أراد الشقى «عُتيبة» الخروج إلى الشام مع أبيه، قال لآتين محمداً فلأوذينه في نفسه ودينه، فأتاه فقال يا محمد: إنى كافرٌ بالنجم إذا هوى، وبالذي دنا فتدلِّى، ثم بصق أمامه، وطلَّق ابنته «أم كلثوم» فدعا عليه رسول الله ﷺ قال:

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَسَدِمِ ۞

(اللهمُّ سلُّطْ عليه كلباً من كلابك) فافترسه الأسد، وهلك «أبو لهب» بعد وقعة بدر بسبع ليال، بمرض معد يسمى «العدسة» وبقى ثلاثة أيام لا يقربه أحدٌ حتى أنتن، فلما خاف قومُه العارَ، حفروا له حُفرة، ودفعوه إليها بأخشاب طويلة غليظة، حتى وقع فيها، ثم قذفوا عليه الحجارة حتى واروه فيها، ولم يحمله أحد خشية العدوى، فهلك كما أخبر عنه القرآن الكريم، ومات شرَّ مِيتة ﴿ سَيَصَّلَى نَارًا ذَاتَ لَهُمِّ ﴾ أي سيحرق بنار حامية شديدة، ذات اشتعال وتوقُّد عظيم، وهي نارُ السعير، وإنما قال ﴿ذات لهب﴾ للتناسب بينها وبين كنية الشقي، فالنار ذاتُ اللهب، للشقي الفاجر الخاسر «أبي لهب» ﴿ وَٱمْرَأْتُهُ حَمَّالَهُ ٱلْحَطَبِ ﴾ أى وستدخل معه نار الجحيم، امرأته العوراء، «أمُّ جميل» والأولى أن تسمى «أمّ قبيح» ﴿حمالة الحطب﴾ أي التي كانت تحمل حزمةً من الشوك والحسك، فتنثرها بالليل في طريق النبي ﷺ لإيذائه، فقد كانت خبيثةً مثل زوجها، كما قال سبحانه ﴿الخبيثاتُ للخبيثين والخبيثون للخبيثات ﴿ وتأويلُ الآية بهذا التأويل، يكون على الحقيقة، وقال ابن عباس ومجاهد: ﴿حمالة الحطب﴾ كانت تمشى بالنميمة بين الناس، وتوقد بينهم نار البغضاء والعداوة، فيكون هذا القول من باب «الاستعارة والتمثيل» مثَّل للفتنة بمن يضع الحطب في النار لإضرامها» كما قال الشاعر: «ولم يمش بين الناس بالحطب الرَّطْب» أي لم يمش بالنميمة ﴿ فِي جِيدِهَا حَبُّلُ مِّن مُّسَدِّجُ الجيدُ: العُنق، والمَسَدُ: الشوكُ، أي في عنقها حبلٌ من شوكِ وليفٍ، تُعذَّب به يوم القيامة، لوضعها الشوك في طريق الرسول ﷺ، ويحكي أنه كان لها قلادة فاخرة من جوهر، فقالت: واللاتِ، والعُزِّي، لأنفقنَّها في عداوة محمد، فأعقبها الله حبلاً في عنقها من مَسَد جهنم، ومن عجائب القصص والأخبار، أن امرأة «أبي لهب» لما سمعت ما أنزل الله في حقِّ · رجها وفيها، أتت رسولُ الله ﷺ، وهو في المسجد الحرام، ومعه أبو بكر الصدِّيق، وفي يدها فِهْرٌ ـ أي قطعة حادة من الحجر تشبه السكيِّن \_ فلما دنت من الرسول أعمى الله بصرَها عنه، فلم تر إلا «أبا بكر» فقالت يا أبا بكر: بلغني أن صاحبك يهجوني أنا وزوجي، فوالله لئن وجدتُه، لأضربنَّ بهذا الحجر وجهه، ثم أنشدت تقول: (مُذمَّماً عَصَينا، وأمرَه أبينا، ودينه قَلَينَا) أي أبغضنا ثم انصرفت، فقال أبو بكر يا رسول الله: أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتني!! لقد أعمى الله

بصرها عني، وكان المشركون يسبُّون الرسول ويقولون: (مذمماً) بدل قولهم (محمداً) فقال على الله عني أذاهم؟ إنهم يسبون ويهجون مذمماً، وأنا مجمد!! انتهى تفسير سورة المَسَد



# تفسير سورة الإخلاص

## بِنْهِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيَهِ

﴿ وَأَلَ هُو اللّهُ أَحَدُ اللهُ الصّحَدُ ﴾ بدأ الله السورة الكريمة ببيان صفاته القدسية، وذاته العليّة، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين، المنكرين لوحدانية ربّ العالمين: إن ربي الذي أعبده، وأدعوكم لعبادته، هو ربّ عظيم جليل، متصفّ بكل صفات الكمال، فهو واحد أحد، فرد صمد، ومعنى (أحد) أي واحد، واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير، ومعنى ﴿الصمد﴾ قال البخاري: «هو السيّد الذي انتهى إليه السّؤدد، والعربُ تسمي أشرافها: الصّمد» وفي الحديث الشريف (يقول الله تعالى ـ يعني في الحديث القدسي ـ كذّبني ابنُ آدم، ولم يكن له ذلك ـ أي لا ينبغي له أن يكذّبني ـ وشتَمني ولم يكن له ذلك ـ أي لا ينبغي له أن أولُ الخلق بأهون عليّ من إعادته!! وأمّا شتمه إيّاي فقوله: اتخذ الله ولداً!! وأنا الأحد الصّمد، الذي لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفواً أحدًى رواه البخاري.

أما سبب نزول السورة: فقد رُوي أن بعض المشركين، جاءوا إلى رسول الله على فقالوا يا محمد: صفّ لنا ربّك: أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من ياقوت؟ أم من زبرجد؟ فأنزل الله تعالى ﴿قل هو الله أحد﴾ السورة، ثم قال تعالى: ﴿الله الصمد﴾ هو سبحانه السيّد الذي تُصمد إليه الحاجات، أي تُطلب منه الحاجات، ﴿لَمْ يَكِدِّ وَلَمْ يُولَدَ ﴾ أي ليس له أبناء، ولا بنات، كما أنه لم يولد من أب ولا أم، لأن كل مولود حادث، والله أزليّ قديم، فالجملة الأولى ﴿لم يلد﴾ نفيّ للذرية والبنين، والجملة الثانية ﴿ولم يولد﴾ نفيّ للوالديّة، أي ليس له تعالى والد، فإنه لم يولد من أب ولا أم ﴿وَلَمْ يَكُنُ لَمُ صُعُواً أَحَدُا ﴾ أي وليس جلّ وعلا شبية، ولا مثيلٌ، ولا نظير، وهو مالكُ كلّ شيء وخالقُه، فكيف يكون من

خلقه نظيرٌ يساميه، أو قريب يدانيه؟ والسورة الكريمة ردَّتْ على فِرَق أهل الضلالة جميعاً (اليهود، والنصاري، والمشركين عبدة الأوثان) فاليهود قالوا «عزير ابنُ الله» والنصاري قالوا: المسيحُ ابنُ الله، والمشركون قالوا: الملائكةُ بناتُ الله، فكذُّبهم الله جميعاً، ولأن الولد لا يكون إلا من زوجة، وتنَّزه الله عن الزوجة والولد، ﴿أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ﴾؟ أي كيف يكون له ولد، وليس له زوجة، والولد ينبغي أن يتصف بصفات أبيه، فإذا كان الأبُ لا يأكل، ولا يشرب، ولا ينام، ولا يبول، ولا يتغوَّط، ينبغي أن يكون الولد مثله؟ ففكرة إثبات الولد لله، فكرة سخيفة، خاطئة باطلة، لا يقبلها عقلٌ سليم، والأعجبُ من هذا أن النصاري، يعتقدون بألوهية المسيح، ثم يزعمون أنه صُلب، فكيف يكون إلهاً ويُصلب؟ ويعتقدون بأنه وُلد من مريم، ويسمونه (عام الميلاد) فكيف يكون إلهاً، وقد خرج من فرج امرأة، كما يولد الأولاد؟ ويقولون: إنه كان يأكل ويشرب، والذي يأكل ويشرب، يحتاج إلى أن يبول ويتغوَّط؟ ويحكم يا معشر النصارى، أفليس لكم عقول تفكُّرون بها؟ إله يُولد ثم يُصلب، ويأكل ويشرب ثم يبول ويتغوَّط؟ ما هذا الإله؟ وكيف اعتقدتم فيه ذلك؟ ولهذا يقول العقلاء: لا يجتمع عقلٌ ونصرانية، واليهود أقلُّ جنوناً من النصارى، فليس عندهم ما عند النصاري من الاعتقاد بالأقانيم الثلاثة، فعقيدةُ النصاري أن الإله مجموعٌ من ثلاثة أقانيم (أقنوم الآب، والابن، وروح القدس) وهي عقيدة التثليث، التي قال عنها القرآن الكريم ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنَّ الذين كفروا منهم عذاب أليم﴾ يعتقدون بأن الثلاثة واحد، والواحد ثلاثة، والجنونُ فنون!! كيف يكون الثلاثة واحداً، والواحدُ ثلاثة؟ إن الأب غير الابن، والابن غير الأب، وروح القدس غيرهما؟ إذا قلنا: هذه شمسٌ، وهذا قمر، وهذا نجم، فكيف تصبح الثلاثة واحداً، هل هي ثلاثة شموس، أم ثلاثة أقمار، أم ثلاثة نجوم؟ فكيف تتَّحد وتصبح شيئاً واحداً، والحمد لله على سلامة العقل والدين!! وعقيدة التوحيد هي (عقيدة المسلمين) التي جاء بها جميعُ الرسل، وهي العقيدة التي يقبلها الله تعالى، المتَّفقة مع المنطق والعقل وصدق الله العظيم ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾!!

انتهى تفسير سورة الإخلاص

النفائذ النفا

#### تفسير سورة الفلق

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرِّحَدِ نِهِ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ هذه إحدى المعوذتين، وفيها الاستجارة والالتجاء إلى رب الأرباب، من شرّ الأعداء، وقد خُتم الكتابُ العزيزُ بهما، كما ابتدأ بالفاتحة الشريفة، ليجمع بين حُسن البدء، وحُسن الختام، فالعبد المؤمنُ، يستعينُ بالله، ويلتجيء إليه، من بداية الأمر إلى نهايته، والمعنى: قل يا أيها الرسول: ألتجيء وأعتصم برب الفَلَق، أي بربٌ الصبح، الذي ينفلق عن الظلام ﴿فالق الإصباح﴾ قال الزجّاج: ﴿الفلق﴾ هو فَلَق الصبح وهو ضياؤه، وفي أمثال العرب: الأمر أبينُ من فَلَق الصبح ﴿من شر ما خلق﴾ أي من شرّ جميع المخلوقات: من (الإنس، والجن، والوحوش، والهوامُ، والأفاعي)، وشرَّ كل مؤذٍ من المخلوقات ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ الغاسقُ: اللياُ, إذا أظلم، ومعنى ﴿وَقَبِ﴾ أي دخل بظلامه، والمعنى: وأستجير بالله من شرِّ الليل إذا أظلم، وأقبل بظلامه الدامس، فإن بمجيء ظلمة الليل، يكثر الأشرار، وينتشر الفُجَّار، وتكثر اللصوص، ويقلُّ الغوثُ، ولهذا قالوا في الأمثال: (الليلُ أخفي للويل) أي أستر للأحداث المخيفة المهلكة، ففي الليل تخرج السباع من آجامها، والهوامُّ من مكانها، ويظهر اللصوصُ والسُرَّاق، ويقع الحريق، ويُخشَّى الطريُّق ﴿وَمِن شَكَرِ ٱلنَّفَائُتُنِّ فِ ٱلْمُقَكَدِ﴾ أي وأستجير بالله، وأحتمي به، من شرِّ النساء السواحر، اللواتي يعقدن عُقَداً في خيوط، وينفثن فيها ـ أى ينفخن فيها ـ للإضرار بعباد الله، والتفريق بين المرء وزوجه، وخصَّص (النساء) بالذُّكر ﴿النَّفَاتَاتِ﴾ لأن السحر أكثر ما يقع منهن، بسبب الغيرة الشديدة، فالنساء يَكِدُن بعضهنَّ البعض بواسطة السُّحر ﴿ وَمِن شَكِرٌ كَاسِمٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ أي وأستجير بالله من شركل حاسد، يحسد الإنسان، ويتمنى زوال نعمة الله عنه، والحسدُ صفة اليهود الخبثاء، وليس من صفة

النالقان المنافق المنا

المؤمنين الصادقين في الإيمان، وقد قال سبحانه عن اليهود ﴿أُم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾؟ فقد حسدوا رسولَ الله على النبوة، وأرادوا أن تبقى في بني إسرائيل، والحسدُ مرضٌ خطير، أخطرُ من مرض الجسد، ولهذا حذَّر منه المصطفى ﷺ بقوله: (دبُّ فيكم داءُ الأمم قبلكم: الحسدُ، والبغضاء، هي الحالقةُ لا أقول تحلق الشَّعر، ولكنْ تحلقُ الدين. . ) أي تُذهب دين الإنسان، رواه الترمذي، وأول ذنب حصل، وعُصي به الله، هو (الحسدُ)، فقد حسد إبليسُ آدم، فطرده الله من حضرة القدس، فصار شيطاناً رجيماً.. أما سببُ نزول المعوذتين، فهو أن يهودياً سَحَر النبيُّ عَلِيُّة، فمرض عَلِيَّة فنزلت المعوذتان، وأخبره جبريلُ بموضع السحر، فأرسل علياً فجاءه بالسحر، وفيه إحدى عشرة عُقدة، فقرأهما عليه، فكان كلُّما قرأ آية انحلَّت عقدة، حتى وجد ﷺ خفةً ونشاطاً، ورقاه جبريل عليه السلام بهذه الدعوات (باسم الله أرقيك، من كلِّ شيء يُؤذيك، من كلِّ حاسدٍ وعين اللهُ يشفيك) فشفاه الله عزَّ وجل!! وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت (سُحِرَ النبيُّ ﷺ، حتى كان يُخيِّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي، دعا الله ودعاه، ثم قال يا عائشة: أشعرتِ أن الله قد أفتاني فيما استفيتُه فيه؟ أتاني رجلان ـ وفي رواية أخرى مَلَكان ـ فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجليّ، فقال أحدهما لصاحبه: ما وَجَعُ الرجل؟ قال: مطبوبٌ \_ أي مسحور \_ قال: ومن طبُّه؟ قال: (لبيد بن الأعصم) اليهودي، قال: في أيّ شيء؟ قال: في مُشْطِ، ومُشَاطةٍ، وجُفّ طلع نخلةِ ذكر، قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذي أروان، فذهب النبئُ ﷺ في أناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها فرأى ماءها كأنه نُقاعة الحناء، فأمر بها فُدفنت) رواه البخاري ومسلم وأحمد، وأنكر بعض (المتفلسفة) حتى من بعض الشيوخ، هذا الحديث، وزعموا أنه يُنقص من قدر النبوة، ويُفضى إلى القدح في الرسالة، إلى آخر كلامهم الغريب، والجواب عن ذلك أن السحر لم يؤثُّر على الوحي، ولا على عقل النبي ﷺ، وإنما أثَّر على جسده، من حيث الطبيعة البشرية، لا من حيث الرسالة النبوية، وإذا كان النبئ يمرض، ويأتيه ما يأتي سائر البشر، من العوارض والأمراض البدنية، فكذلك يمكن أن يُسحر، والحكمة في هذا ظاهرة، وهي أن الرسول لو كان ساحراً ـ كما زعم المشركون ـ لأمكنه أن يدفع السحر عن نفسه، فلمَّا أَضرَّ في جسده الشريف، عُلِم أنه ليس بساحر، ولا شاعر، فلا داعي إذاً لإنكار الأحاديث الصحيحة، من أجل هَوَس بعض النفوس الضعيفة، التي لا تعقل حكمة الله، من ابتلاء أنبيائه ورسله، بالقتل، وتسليط الأعداء عليه، وإصابته ببعض الأوجاع والأمراض، والكوارث، للدلالة على بشريته، وأنه ليس له من خصائص الألوهية، ما يمنع لحاق الأذى والضرر به، ولهذا نزلت المعوذتان على رسول الله ﷺ، وكانت علاجاً وسبباً لشفائه ﷺ،

كما بعث الله له مَلَكيْنِ هما «جبريل، وميكائيل» وهو بين النائم واليقظان، وأخبراه بمن سحره، وبمكان السحر، حتى دفنه على وشفاه الله من ذلك البلاء، الذي دبره له اليهود اللعناء، فلا داعي إذا لإنكار الحديث وهو في الصحيحين، كما هو مذكور في مسند الإمام أحمد، وعند النسائي، وغيرهم من أئمة أعلام علماء الحديث، وقد كان على بعد هذه الحادثة، لا يترك قراءة المعوذتين عند نومه، وعند مرضه، كما روت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك، حيث قالت: (كان النبي على نفشه في المرض، بالمعودات، فلما ثقل - أي اشتد به المرض - كنت أنفث عليه بهن، وأمسح بيده نفسه لبركتها) رواه البخاري.

انتهى تفسير سورة الفَلَق



#### تفسير سورة الناس

#### بِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرِّحِي إِلَّهِ الرَّحِي إِل

وفل أعُودُ بِرَبِ النّاسِ مَلِكِ النّاسِ إلَهِ النّاسِ مِن شَرِ الْوَسَوَاسِ الْخَنّاسِ» هـ فاني (المعوذتين) اللتين نزلتا على رسول الله وأعوانه من شياطين الإنس والجن، الذين الأرباب، من شر أعدى الأعداء، إبليس اللعين، وأعوانه من شياطين الإنس والجن، الذين يغوون الناس بأنواع الوسوسة، وفنون الإغواء، والمعنى: قل يا أيها الرسول: إني أعتصم والتجيء، وأستجير، بخالق الناس، ومربّيهم، ومدبّر أرزاقهم وشؤونهم هملك الناس، أي مالك جميع الخلق، حاكمين ومحكومين، ملوكاً وشعوباً، وهو المتصرّف فيهم، بالإحياء والإماتة، والعزّ والذل، والغنى والفقر، فهو جلَّ وعلا ملك الملوك، هول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» ثم قال تعالى ﴿إله الناس» أي هو جلّ وعلا ربّهم ومعبودهم، لا ربّ لهم سواه، ولا معبود يستحق العبادة غيرُه، وصف تعالى نفسه: بالمَلِكِ، وبالإله، لأن في الناس ملوكاً، فذكر أنه المهم ومعبودهم الحق، وأنه هو الذي يجب أن يُلجأ إليه، وأن يُستعاذ به، غيرَه، فذكر أنه إلههم ومعبودهم الحق، وأنه هو الذي يجب أن يُلجأ إليه، وأن يُستعاذ به، وشرفهم عند الله ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ فأضافهم إليه تكريماً وتعظيماً، ولبيان، الاعتناء وشرفهم عند الله ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ فأضافهم إليه تكريماً وتعظيماً، ولبيان، الاعتناء بشأنهم، وفي التكرار عزَّ لهم وفخار، كما قال القائل:

أعِـدْ ذِكْـرَ نُعْمانِ لـنَا إِنَّ ذكـرَهُ

هو المِسْكُ ما كَرَّرتَه يَتضَوَّعُ

أما المستعاذ منه فهو الشيطان الرجيم، ولهذا قال ﴿من شر الوسواس الخناس﴾ أي

# ٱلَّذِى يُوَسُّوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّـةِ وَٱلنَّـاسِ ۞

من شر الشيطان اللعين، الذي يوسوس في صدور البشر، ليغريهم بالكفر، والمعصية، والفجور!! والوسواسُ: اسم للشيطان، ومعنى ﴿الخنَّاسِ﴾ الذي يخنس أي يتأخر ويختفي عندما يذكر العبدُ ربَّه، فإذا غفل عن ذكر الله، عاد فوسوس له ﴿ٱلَّذِي بُوَسُوسُ فِي صُدُورِ النيراس ﴾ أي الذي يُلقى ـ لشدة خُبْثه ـ في قلوب البشر، صنوفَ الوساوس وَالأوهَام الباطلة ﴿يعدهم ويمنِّيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ﴾ ووسوستُه: هي الدعاءُ لطاعته، بكلام خفيّ يصل مفهومه إلى القلب، من غير سماع صوت، وفي الحديث الشريف (إن الشيطان واضعٌ خَطْمه ـ أي مقدِّم أنفه وفمه ـ على قلب ابن آدمَ، فإذا ذكرَ الله خَنَس ـ أي توارى وتأخُّر ـ وإذا نسىَ التقمَ قلبه فوسوس) أخرجه الحافظ الموصلي. . ثم بيَّن تعالى من هو الذي يُستعاذ من شرِّه فقال ﴿ مِنَ ٱلبَّحِنَ لِهِ وَٱلنَّاسِ ﴾ أي هذا الذي يوسوس للناس، لفتنتهم وإغوائهم، هو من شياطين الجنِّ والإنس، كما قال سبحانه ﴿شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴾ والسورةُ الكريمة فيها الاستعاذةُ من جميع الشياطين، والالتجاء إلى الله عزَّ وجل من شرَّهم، ولا شكُّ أن شياطين الإنس أشدُّ فتكاً وخطراً من شياطين الجن، فإن شيطان الجن يخنس بالاستعاذة، وشيطان الإنس يُزيِّن له الفواحش، ويغريه بالمنكرات، ولا يثنيه عن عزمه شيء!!لقد بلُّغ الرسول القرآن بالأسلوب الذي نزل عليه، كما أوحاه الله إليه، ولهذا لم يقل: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، وإنما حكى السورتين باللفظ الموحى له ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ قال زرُّ بن حُبيش (سألتُ أبيَّ بنَ كعب عن المعوذتين، فقال: سألتُ النبي ﷺ فقال: قيل لي فقلتُ: فنحن نقول كما قال رسول الله ﷺ) رواه البخاري.

دعاء الختام: (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سمّيتَ به نفسكَ، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم نور صدري، وربيع قلبي، وجلاءَ همّي وحزني، وقائدي إلى جناتك جنات النعيم، اللهم علّمني منه ما جهلتُ، وذكّرني منه ما نسيتُ، وارزقني تلاوته آناءَ الليل، وأطراف النهار، مع كمال التدبر والفهم لمعانيه، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلًى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين)!! هذا الدعاء ينبغي أن لا ينساه القارىء.

بعون الله وتوفيقه، تمَّ تأليفُ هذا التفسير، في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك، في البلد الحرام (مكة المكرمة) سنة عشرين وأربعمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين (١٤٢٠) هجرية، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء المرسلين.

خَادِمُ الْكِنَابُ وَاللَّشَنَّةُ لِلْكَابُ وَاللَّشَنَّةُ لِلْكَابُونِي الْكِسَّابُونِي

الله المنظلة ا

|          | الصفحة    | رقمها | السورة   |       | الصفحة      | رقمها | السورة         |
|----------|-----------|-------|----------|-------|-------------|-------|----------------|
| <u>ج</u> | 9 / 9     | 79    | العنكبوت | مكية  | ٨           | 1     | الفاتحة        |
| A        | 991       | ۳.    | الروم    | مدنية | ١.          | ۲     | البقرة         |
|          | 1.10      | ٣١    | لقمان    | مدنية | 117         | ٣     | آل عمران       |
|          | 77.1      | ٣٢    | السجدة   | مدنية | ١٧٢         | ٤     | النساء         |
|          | 1.44      | 44    | الأحزاب  | مدنية | 78.         | ٥     | المائدة        |
|          | 75.1      | 37    | سبأ      | مكية  | 797         | ٦     | لأنعام         |
| ١        | • • •     | 40    | فاطر     | مكية  | 401         | ٧     | لأعراف         |
|          | 1.90      | ٣٦    | يسَ      | مدنية | 277         | ٨     | لأنفال         |
| ,        | 1114      | **    | الصافات  | مدنية | ٤٥٠         | ٩     | لتوبة          |
|          | ١١٣٢      | ٣٨    | ص        | مكية  | 0 • 1       | ١.    | ونس            |
|          | 1189      | 44    | الزمر    | مكية  | 047         | 11    | بود            |
|          | 1177      | ٤٠    | غافر     | مكية  | ۰۷۰         | ١٢    | وسف            |
|          | 1197      | ٤١    | فصلت     | مدنية | 7 • 9       | 14    | رعد            |
| ١        | 717       | ٤٢    | الشورى   | مكية  | ٥٢٢         | ۱ ٤   | براهيم         |
| ١        | <b>77</b> | 73    | الزخرف   | مكية  | 749         | 10    | حجر            |
| ١        | 7         | ٤٤    | الدخان   | مكية  | 705         | 71    | نحل            |
| ١        | 307       | ٥ ٤   | الجاثية  | مكية  | ۲۸۶         | ١٧    | لإسراء         |
| ,        | 3771      | ٤٦,   | الأحقاف  | مكية  | <b>71 Y</b> | ١٨    | کهف            |
| ١        | 777       | ٤٧    | محمد     | مكية  | 737         | 19    | ريم            |
| ١        | 7.7       | ٤٨    | الفتح    | مكية  | 777         | ۲.    | 4.             |
| ١        | 799       | ٤٩    | الحجرات  | مكية  | ٧٨٨         | ۲۱    | أنبياء         |
| ١,       | ۲۰۸       | ۰۰    | قَ       | مدنية | 418         | 77    | حج             |
| 11       | 110       | 01    | الذاريات | مكية  | ۸۳۹         | 74    | مؤمنون         |
| ١        | ٣٢٣       | 0 7   | الطور    | مدنية | ۰۲۸         | 3.7   | نور            |
|          | 1777      | ٥٣    | النجم    | مكية  | ۸۸۷         | 40    | فر <b>ق</b> ان |
| ١        | 1371      | ٥٤    | القمر    | مكية  | 9.٧         | 77    | شعراء          |
| ١        | 454       | 00    | الرحمن   | مكية  | 94.         | **    | نمل            |
| ۱۳       | ٥٨        | 70    | الواقعة  | مكنة  | 901         | 44    | قصص            |

المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

|       | الصفحة | رقمها | السورة   |   |       | الصفحة | رقمها      | السورة    |
|-------|--------|-------|----------|---|-------|--------|------------|-----------|
| مكية  | 1005   | ٨٦    | الطارق   |   | مدنية | ۸۲۳۸   | ٥٧         | الحديد    |
| مكية  | 1007   | ۸٧    | الأعلى   |   | مدنية | 124    | ٥٨         | المجادلة  |
| مكية  | 1009   | ۸۸    | الغاشية  |   | مدنية | ۱۳۸۸   | ٥٩         | الحشر     |
| مكية  | 7501   | ٨٩    | الفجر    |   | مدنية | ۸۶۳۱   | ٦٠,        | الممتحنة  |
| مكية  | 1017   | ۹.    | البلد    |   | مدنية | 18+7   | 11         | الصف      |
| مكية  | 104.   | 91    | الشمس    |   | مدنية | 181.   | 77         | الجمعة    |
| مكية  | 1047   | 97    | الليل    |   | مدنية | 111    | ۳۲         | المنافقون |
| مكية  | 1040   | 94    | الضحى    |   | مدنية | 187.   | ٦٤         | التغابن   |
| مكية  | 1011   | ٩ ٤   | الانشراح |   | مدنية | 7731   | ٦٥         | الطلاق    |
| مكية  | 101.   | 90    | التين    |   | مدنية | 1877   | 77         | التحريم   |
| مكية  | 1017   | 47    | العلق    |   | مكية  | 1331   | ٦٧         | الملك     |
| مكية  | 1010   | 4٧    | القدر    |   | مكية  | 1889   | ۸۲         | القلم     |
| مدنية | 101    | ٩٨    | البينة   |   | مكية  | 1807   | 79         | الحاقة    |
| مدنية | 1091   | 99    | الزلزلة  | ļ | مكية  | 1878   | ٧.         | المعارج   |
| مكية  | 1095   | 1 • • | العاديات |   | مكية  | 184.   | ٧١         | نوح       |
| مكية  | 1090   | 1 • 1 | القارعة  |   | مكية  | 1877   | ٧٢         | الجن      |
| مكية  | 1097   | 1 • ٢ | التكاثر  |   | مكية  | 1884   | ٧٣         | المزمل    |
| مكية  | 1099   | 1.5   | العصر    |   | مكية  | 1 8 1  | ٧٤         | المدثر    |
| مكية  | 17     | 1 • 8 | الهمزة   |   | مكية  | 1897   | ۷٥         | القيامة   |
| مكية  | 17.5   | 1.0   | الفيل    |   | مدنية | 10.1   | ٧٦         | الإنسان   |
| مكية  | 3.51   | 1.7   | قريش     |   | مكية  | ١٥٠٨   | ٧٧         | المرسلات  |
| مكية  | 17.0   | ١.٧   | الماعون  |   | مكية  | 1014   | ٧٨         | اانبأ     |
| مكية  | 17.7   | ١٠٨   | الكوثر   |   | مكية  | 107.   | <b>٧</b> ٩ | النازعات  |
| مكية  | ۸۰۲۱   | ١٠٩   | الكافرون |   | مكية  | 17701  | ۸٠         | عبس       |
| مدنية | 171.   | 11.   | النصر    |   | مكية  | 1081   | ۸١         | التكوير   |
| مكية  | 7171   | 111   | المسد    |   | مكية  | 1041   | ٨٢         | الانفطار  |
| -     | 1710   | 117   | الإخلاص  | 1 | مكية  | 1089   | ۸۳         | المطففين  |
| مكية  | 1717   | 115   | الفلق    |   | مكية  | 1088   | ٨٤         | الانشقاق  |
| مكية  | ۱٦٢٠   | 118   | الناس    |   | مكية  | 1081   | ۸٥         | البروج    |